





GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

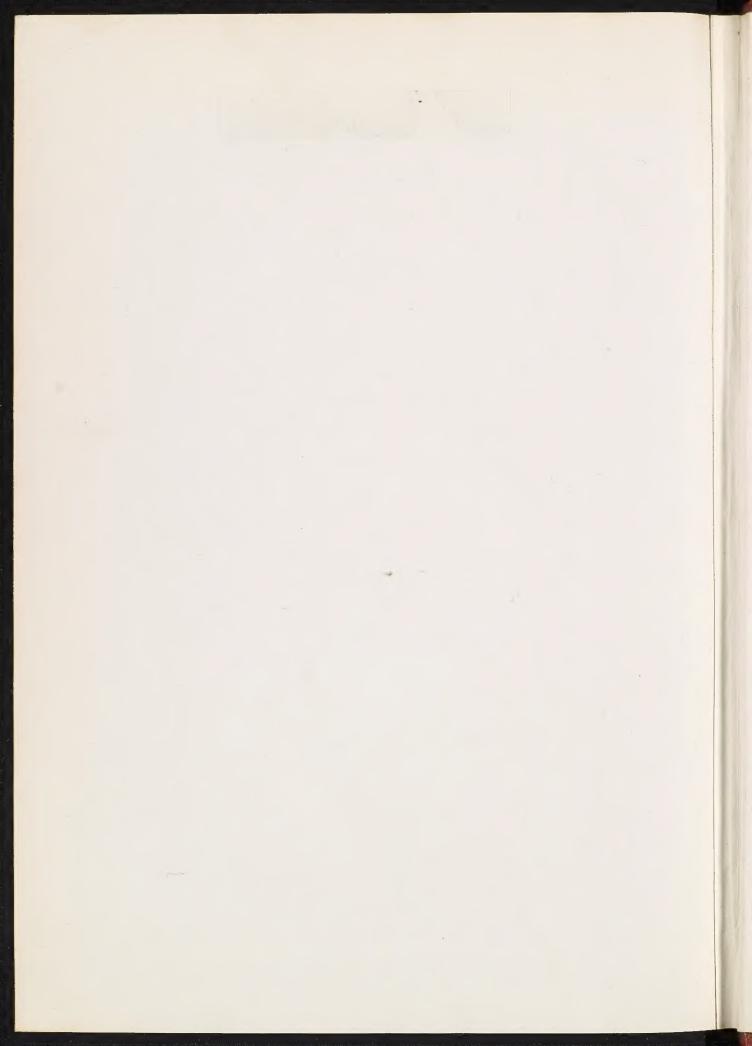





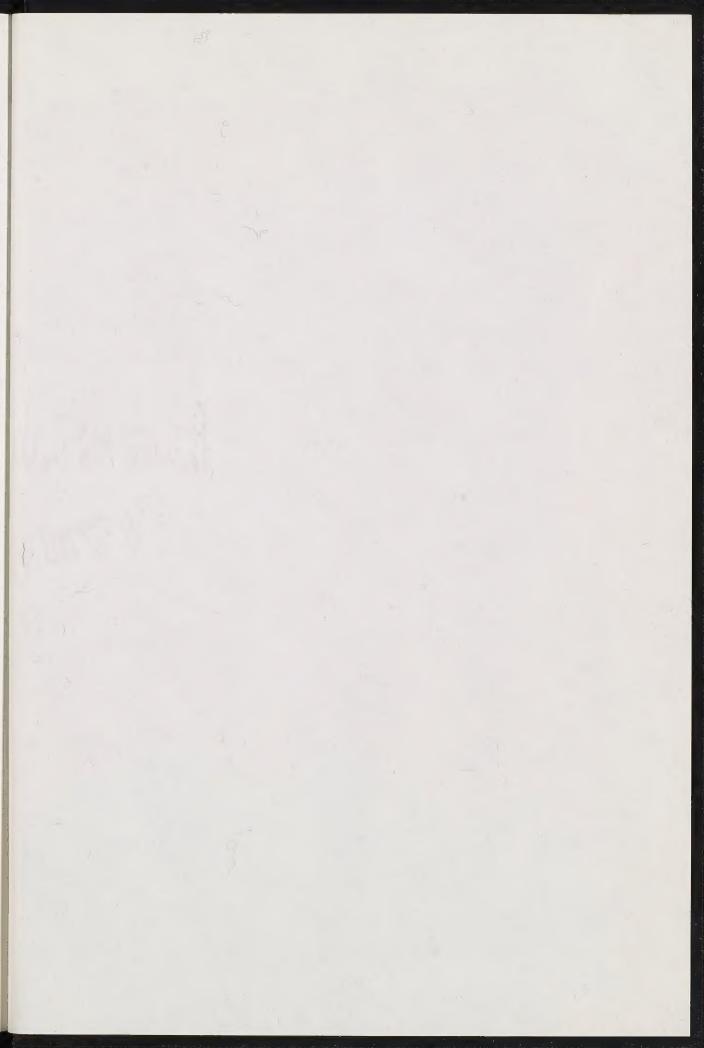

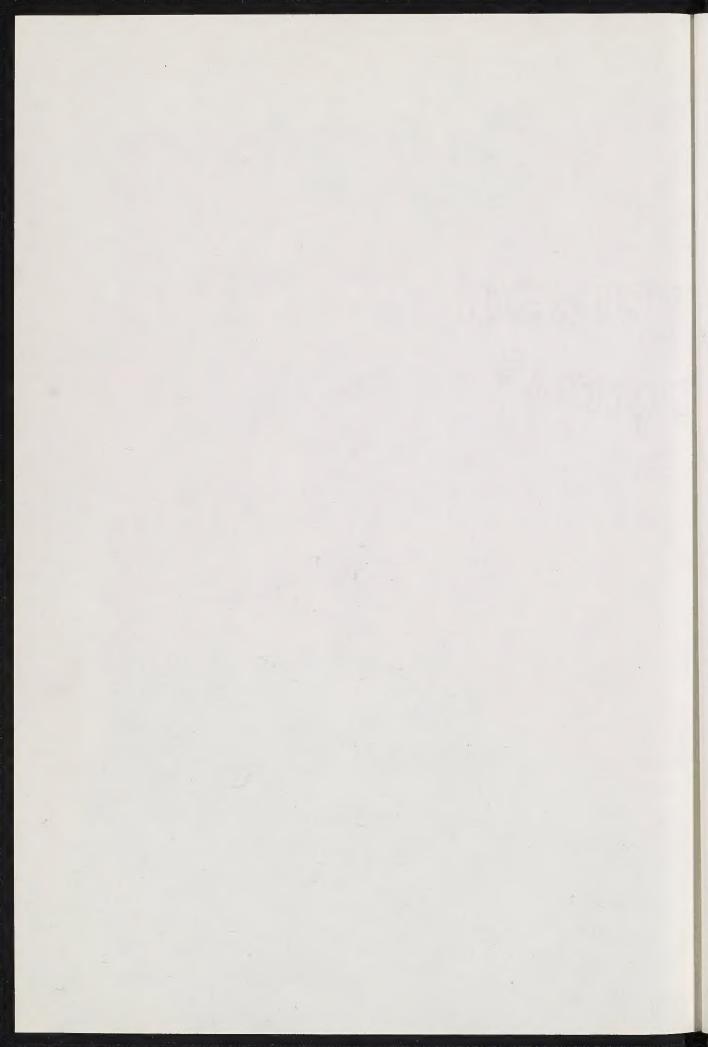

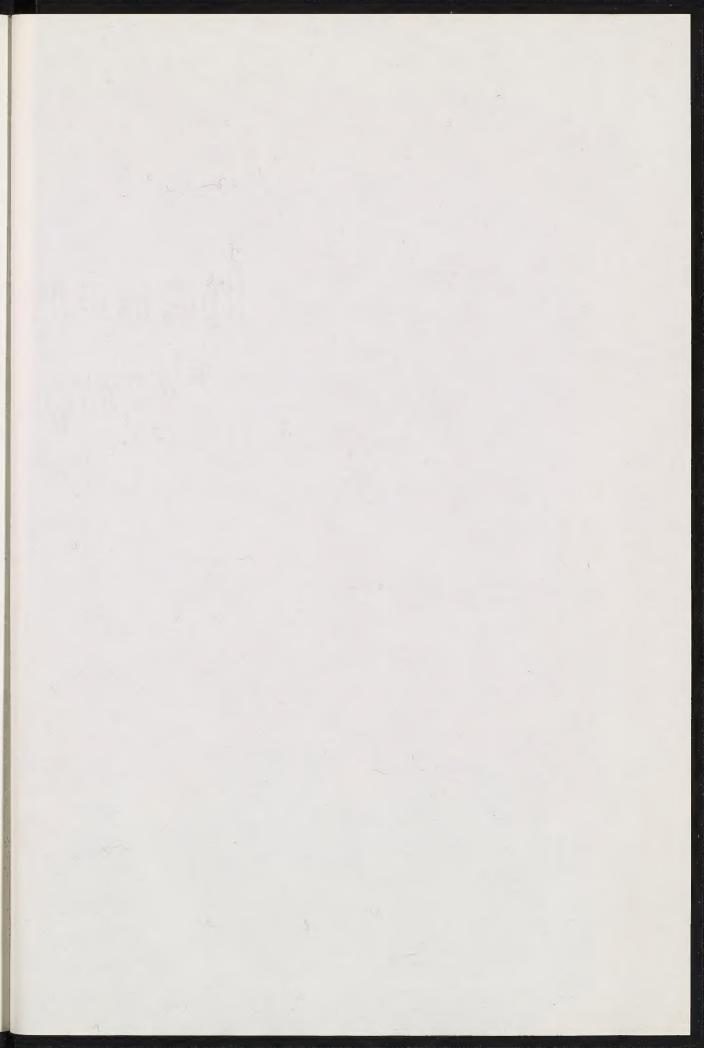

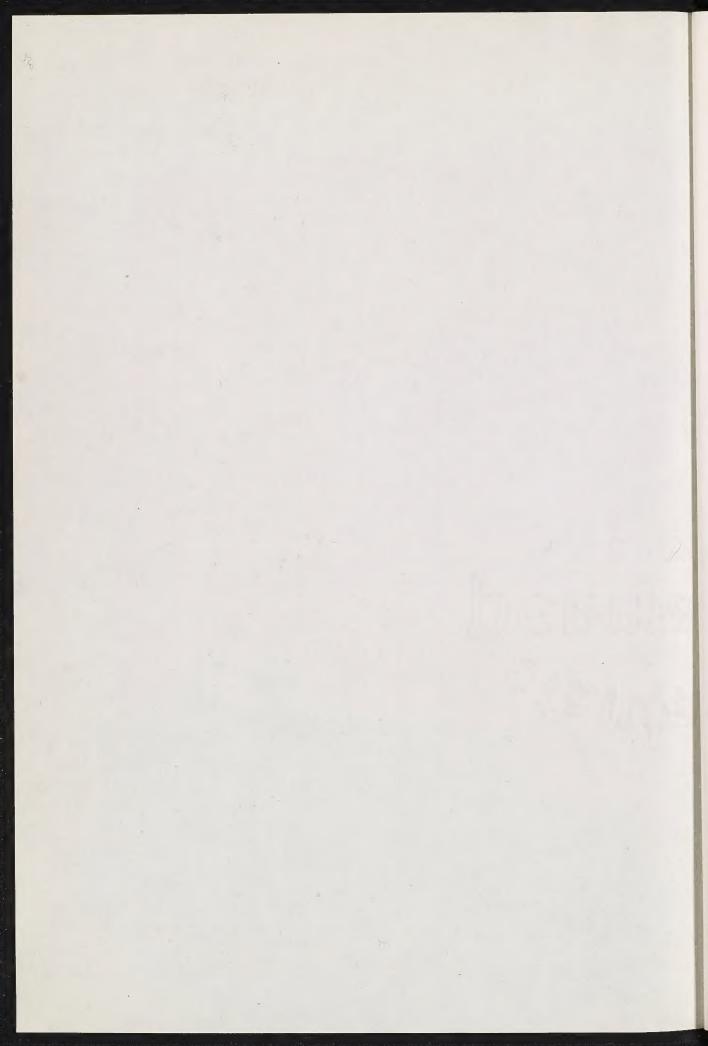

THE PAGES IN THIS VOLUME HAVE
BEEN INTERLEAVED WITH AN ACID
FREE PAPER TO PERMIT BINDING
AND TO REDUCE FURTHER DETERIORATION.

## Irshad al-sari/ فهرسهة الجزء السابع

#### منارشادالسارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني



٥٠ ماسمنه آبات محكمات

٥٥ مابواني أعيدها مكودرية امن الشيطان الرجيم

or بابان الذين يشترون بعهدانته وأعمانهم ثمنا قليلا المز 

٥٩ مابان تنالواالبرحتي تنفقوا عما تحمون

٠٠ ما و قل فأبو الله وراة فاتلوهاان كنتم صادقين

٦١ بأب كنتم خبرأمة أخرجت للناس

٦٢ مابادهمت طائفتان منكم أن تفشلا

٦٣ عاب المسالك من الاحرشي

٦٤ بابقوله والرسول يدعوكم في أخراكم

70 مابقوله أمنة نعاسا

مأأصابهم القرح الخ

77 بابان الناس قد جعوا الكم الآية

٢٦ يابقوله وأنفقوا في سدل الله ولاتلقوا بأيديكم الى ٦٦ ياب ولا يحسبن الذين يتفاون بميا آتاهم الله من فضله هوخرالهمالخ

٧٧ مابولتسمعن من الذين أوية االكتاب من قملك. ومن الذين أشركوا أذى كشرا

٧٠ مابقولهان في خلق السموات والارضالخ

٧١ باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الخ

٧٢ ماب ساامك من تدخل النارفقد أخر يته وماللط المن من أنصار

٧٣ تاب رينااتنا معنامنا دباينا دى للاعان الآمة

٧٤ سورة النساه

٧٥ مابوانخفتمأن لاتقسطوافي المتامى الخ

٧٧ باب يوصيكم الله في أولادكم

٧٨ باب ولكمنصف ماترك أزواجكم

٧٨ مال لا على كم أن ترقو االنساء كرها الز

كاتقسيرالقرآن

ماب ماجا في فاتحة الكاب

ابغرالمغضوبعليهم ولاالصالين

سورةالقرة

بابوا ذقلنا ادخاوا هذه القرية الخ

باب قوله ماننسخ من آية أوننسأها

ماب وقالوا اتحذالته ولداسمانه

باب واتخذوامن مقام ابراهم مصلي

ماب قولوا آمنامالله وماأنزل المنا

ابقدنرى تقلب وجهل في السماء الم

ماب قوله ومن النام من يتخذمن دون المه أندادا

باب باأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الخ

٢٣ مابقوله أمامام عدودات الخ

بابقوله تعالى وكاواواشر نواحتى يتسن لكمالخ

计以上时间

٣٠ ماب مُأفسفوامن حمث أفاض الناس

٣٣ ماب نساؤ كم حرث لكمالخ

٣٦ مابواذاطلقة النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن ٢٦ مابلا تحسين الذين بفرحون بماأنوا أن يذكحن أزواجهن

٣٩ ماب حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى

اع مابوقوموالله قالمن

٥٤ بابقوله أنوداً حدد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تحرى من تحتها الانهارله فيهامن ك

٤٧ مابواتقوالوماترجعون فممالى الله

بابوان مدوامافي أنفسكم أوتحفوه يحاسبكم به ٧٦ بابومن كان فقيرافليا كل بالمعروف الخ الله فمغفر لن يشا و يعد فب من يشا والله على كل ٧٦ ماب واداحضر القسمة أولوا أقرى والسامى الخ

٤٨ ماب آمن الرسول بماأنزل المهمن ريه

24 سورة آل عران

| للعلامة القسطلاني) | اشرح صحيح المخارى | منارشادالساري | فهرسة الجزء السادح | (المايدة |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|
|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|

| معيم المخارى للعلامة القسطلاني)                  | لشر   | (تابع فهرسة الجزء السابع من ارشاد السارى        |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
|                                                  | 4a.x  |                                                 | 40.50 |
| ابقواه وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفامن الليل     | - 177 | ابقوله فسيحوافي الارض أربعة أشهرالخ             |       |
| اخ ا                                             |       | بأبقوله وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحي | 127   |
| سورة نوسف عليه الصلاة والسلام                    | 177   | الاكمالخ                                        | , - , |
| بابقوله ويتم نعمته عليك الخ                      | 177   | باب فقاتلوا أعمة الكفران ملاأعان لهم            | 122   |
| ماب قوله لقد كان في يوسف واخونه آيات للسائلين    | 177   |                                                 | 150   |
| بابقوله قال بلسولت لكمأنفسكم أمرا فصدبر          | W     | ينفقونهافي سدل الله فيشرهم بعذاب أليم           |       |
| جيل                                              |       | باب قوله عزوجل يوم يحمى عليها فأنارجهم          | 127   |
| باب قوله وراودته التي هوفي بيتهاعن نفسه وغلقت    | 179   | فتكوي بهاالخ                                    |       |
| الابواب وقالت هيت لك                             |       | البقوله انعدة الشهور عندالله اثناء شرشهراالخ    | 127   |
| باب قوله فلماجاء الرسول قال ارجع الى ربك الح     | ١٨٠   |                                                 | 121   |
| بابقوله حتى اذا استياس الرسل                     | 7.4.1 | لأتعزنان المتمعنا                               |       |
| سورة الرعد                                       |       | باب قوله والمؤلفة قاوبهم                        | 101   |
| بابقوله الله يعلم ماتحمل كأثى وماتغيض            | 110   |                                                 |       |
| الارحام                                          |       | بأب قوله استغفراهم أولاتستغفراهم ان تستغفر      | 101   |
| سورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام                 | 174   | الهمسيعين مرة فلن يغفرا لله الهم                |       |
| باب قوله كشيرة طيبة أصلها أبابت الخ              |       | بابقوله ولاتصلعلى أحددتهم ماتأبدا ولاتقم        | 100   |
| باب يثبت الله الذين آمنو ابالقول الثابت          | 119   | على قبره                                        |       |
| باب ألم ترالى الذين بدلوانعمة الله كفرا          |       |                                                 | 107   |
| سورة الحجر                                       |       | بابقوله يحلفون لكم الرضواعنهم فانترضواعنهم      | 104   |
| ياب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين           |       | ألى قوله الفاسقين                               |       |
| بابقوله ولقدرآ تيناك سبعامن المثماني والقرآن     | 195   | بابقولهما كانالنبي والذين امنواأن يستغفروا      | 101   |
| العظيم                                           |       | للمشركين                                        |       |
|                                                  |       | نابةوله انسد تابالله عالى النبي والمهاجرين      | 101   |
| سورة النحل                                       |       |                                                 |       |
| باب قوله تعالى ومنكم من يردالي أردل العمر        | 191   | مابياً يها الذين امنوااتقوا الله وكونوا مع      | 175   |
| سورة بى اسرائيل                                  |       | الصادقين                                        |       |
| باب قوله أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام         |       |                                                 | 177   |
| اب قوله وادااردناأن نهلك قرية أمرنامترفيها الاته |       | سورة يونس عليه الصلاة والسلام                   | 172   |
| بابدر يقسن جلنامعنو حانه كان عبدالسكورا          |       | سورة هودعليه الصلاة والسلام                     |       |
| اب قوله وآ تیناداودزبورا                         |       | باب قوله وكان عرشه على الماء                    | 179   |
| باب قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون       |       |                                                 | 171   |
| كشف الضرعنكم ولاتحويلا                           |       | رجم ألالعنة الله على الظالمين                   |       |
| باب قوله أولئه الدين يدعون يتغون الى رجمم        | ٨٠٦   | بابقوله وكذلك أخدر بكاذا أخذالقرى وهي           | 177   |
| الوسيلة الآية                                    |       | ظالمةان أخذه أليم شديد                          |       |

٢٤٨ سورة المؤمنين

٢٤٩ سورة النور

| للعلامة القسطلاني) | اشرح صحيح المحارى | ابع فهرسة الجزء السابع من ارشاد السارى | (ت |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------|----|

40,50 40,50 ٢٠٨ بابوماجعلناالرؤاالتي أريناك الافتنة للناس ٢٥١ مابقوله عزوجل والذين يرمون أزواجهم الخ ٢.٩ ما فوله ان قرآن الفعر كان مشهودا ٢٥٣ مان والخامسة ان العنة الله عليمه ان كان من p.7 ماب قوله عسى أن سعمل رك مقاما مجودا الكاذس و ٢٦ ماب وقدل جاوالحق و زهق الماطل ان الماطل كان ٢٥٤ ماب ويدراً عنها العداب أن تشمد أربع شهادات بالله الهلن الكاذبين ٢٥٦ مابقوله والخامسة أنعض الله علم اان كان ٢١١ نابويسألونك عن الروح ٢١٣ مابولاتجهر بصلاتك ولاتخافتها ٢١٣ سورة الكهف ٢٥٦ مابقوله ان الذين جاؤا مالافك عصدة منكم الخ ٢١٥ مابقوله وكان الانسان أكثرشي جدلا ٢٥٧ ماك لولا انسمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات ٢١٦ ماب واذفال موسى لفتاه لاأبرح حتى أبلغ مجمع بأنفسهم خبراالى قوله الكاذبون البحرين أوأمضي حقا ٢٦٤ نابقوله ولولافف لالته علمكم ورجته في الدنما والا خرة اسكم فما أفضتم فيهعذاب عظيم ٢٢١ ماب قوله فلما بلغا مجمع منه ما نسياحوتهما فأتخذ ٢٦٥ باب اذتلقونه بألسنتكم وتفولون بأفواهكم سديله في المحرسريا ٢٦٦ مات قوله فلما حاورا قال لفتاء آتنا غدا فاالخ مالنس اكمه علم وتحسب ونههينا وهوعند دالله 77q بأن قوله قل هل ننستكم بالاخسر بن اعمالا ٣٠٠ بابأولئك الذين كفروا ما آمات رجم ولقائه ٢٦٥ ماب ولولا انسم عقوه قلم ما يكون لناان نتسكلم مهذا فيطتأع الهم الآية سمانك هذابه تان عظيم ٢٦٦ بابويمين الله لكم الاتات والله عليم حكيم ١٣١ كهدهص ٢٣٣ ماب قوله ومانتنزل الابأ مرريك له مابين أيدينا وما ٢٦٧ ناب ان الذين يحبون أن تشييع الفاحشة في الذين آمنوالهم عذاب ألم فى الدياو الا حرة الخ ٢٣٤ بابقوله أفرأيت الذي كفريا آياتنا وقال لا وتين ٢٧١ باب وايضرب بخمرهن على جيوبهن ٢٧١ سورة الفرقان ٢٣٥ بابكالسنكتب مايقول وغدله من العذاب مدا ٢٧٣ ماب قوله الذين يحشرون على وجوههـم الىجهم أولئك شرمكانا وأضل سيلا ab 500 ٢٧٣ مابقوله والذين لايدعون مع الله الها آخرالخ ٢٣٨ مابقوله واصطنعتك لنفسى ٢٣٩ ماب قوله فلا يخرجنكم من الحنة فتشق ٢٧٥ ماب الامن تاب وآمن وعل علاصالحالة و ع مورة الانساء ٢٧٦ مال فسوف يكون لزاما ٢٤٢ باب كابدأ ناأول خلق نعيده وعداعلمنا ٢٧٧ سورة الشعراء ٢٤٢ سورة الحيج ٢٧٨ مابولاتخزني نوم يمعثون ۲۶۶ ماب وترى آلناس سكارى ٠٨٦ الغل ٢٤٦ مابومن الناسمن يعبد الله على حرف ٢٨١ القصص ٢٤٦ مابقوله هذان خصمان اختصموافي ربهم ٢٨٤ ماكان ألذى فرض علمك القرآن

> ٢٨٥ العنكسوت ٥٨٥ المغلمت الروم

| (تابع فهرسة الجزء السابع من ارشاد السارى الشرح صحيح المخارى للعلامة القسطلاني) |       |                                                             |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 4.5                                                                            | اصحيا | 4                                                           | جي ۾  |  |  |
| م بابقوله هبالى ملكالاينى في لاحدمن بعدى                                       | 11    | بابلا تبديل لخلق الله                                       | 7.4.7 |  |  |
| أنكأنت الوهاب                                                                  |       | لقمان                                                       | 747   |  |  |
| م بابقولەوماأنامنالمتىكاھىن                                                    | "17   | باب قولهان الله عنده علم الساعة                             | PA7   |  |  |
| ۲ آلزم                                                                         | ~1.   | تنزيل السحدة                                                | ۲9.   |  |  |
| م ناب قوله قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم                                  | 19    | باب قوله فلا تعلم نفس ماأخني الهم                           | 19.   |  |  |
| لاتقنطوا منرجةالله انالله يغفرالذنو بجيعا                                      |       | الاحزاب                                                     |       |  |  |
| انه هوالغه ورالرحيم                                                            | ļ     | باب ادعوهم لآيائهم هوأقسط عندالله                           |       |  |  |
| م بابقوله وماقدروا الله حققدره                                                 | ٠7٠   | باب فنهممن قضى شحبه ومنهدم من ينتظروما بدلوا                | 797   |  |  |
| م باب قولهوالارض جيعا قبضته يوم القيامية                                       |       | m.L.K                                                       |       |  |  |
| والسموات مطويات بمنده سمانه وتعالى عما                                         | - 1   | بابقوله بأيها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن                 | 197   |  |  |
| بشركون                                                                         |       | الحياة الدنياور ينتهافتعالين أمتعكن وأسرحكن                 |       |  |  |
| م بابقوله ونفخ في الصور فصمعتى من في السموات                                   |       | سراطحملا                                                    |       |  |  |
| ومن في الارض الامن شاء الله ثم نفيخ فيه وأخرى                                  | - 1   | مابقوله وانكنتن تردن الله ورسوله والدار                     | 590   |  |  |
| فأذاهم قيام ينظرون                                                             | - 1   | الا خرة فان الله أعد المعسنات منكن أجرا                     |       |  |  |
| ۲ المؤمن                                                                       | - i   | m                                                           |       |  |  |
| ll a s                                                                         |       | بابقولەوتىخىقى فىنەسىڭ مااللەمبد بە وتىخشى                  |       |  |  |
| م باب وذا كم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كم                                     |       |                                                             |       |  |  |
|                                                                                |       | بابقوله ترجى من تشاءمنهن و تؤوى البيك من                    | 797   |  |  |
| II '                                                                           |       | تشاء ومن المغيت من عزات فلاحناح عليك                        |       |  |  |
| •                                                                              |       | البقوله لاتدخملوا يوت الذي الاأن يؤذن لكم                   |       |  |  |
| <b>1</b> ]                                                                     |       | الىطھامغىرناظرين اناه الخ                                   |       |  |  |
| ا المصان                                                                       | 770   | المان قوله ان الله وملائك ما الله على النبي المان على النبي | 4.0   |  |  |
| ا باب فارتق وم تأتى السماء دخان مسين                                           | 220   | يأأيها الذين آمنو اصلواعليه وسلواتسليما                     |       |  |  |
| و ماب بغشى النَّاس هذاعذاب ألم                                                 | 770   | [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [                     | ۲.۷   |  |  |
| و بأب قولة تعمالى ربنا اكشف عما العداب إنا                                     | דיין  |                                                             |       |  |  |
| مؤمنون الناكر مقد اوم ال                                                       |       | قالوا الحق وهو العلى "الكبير                                |       |  |  |
| ال أنى لهم الذكرى وقد جاهم رسول مبين                                           |       | باب ان هو الانذير الكرم بين يدى عذاب شديد                   |       |  |  |
| ا باب ثم تولواعنه وقالوامه لم مجنون                                            |       | الملائكة                                                    |       |  |  |
| ا سورة الحائمة                                                                 |       | سورة يس<br>باب قوله والشمس تعرى لمستقرلها ذلك تقديرا        |       |  |  |
| الاحقاف .                                                                      |       | 1                                                           |       |  |  |
| الم والذي قال لوالديه أف لكمالخ                                                |       | 1 - 4 -                                                     |       |  |  |
| المان قوله فلمار أوه عارضا الخ                                                 |       |                                                             |       |  |  |
|                                                                                |       | باب قوله وان يونس لمن الموسلين                              |       |  |  |
| الذين كفروا                                                                    | 137   | ص ا                                                         | 110   |  |  |

## (تابع فهرسة الجزالسابع من ارشاد السارى لشرح صحيح المخارى للعلامة القسطلاني)

| المنافقة ا  |                                              |      |                                                   | '           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------|
| المنافق اللفق اللفق المنافق المستدا المنافق اللفق المنافق اللفاء اللفق المنافق اللفق المنافق  |                                              |      |                                                   | -           |
| المنافقة الله فقالمية المنافقة المعادد المنافقة المنافق  |                                              |      |                                                   |             |
| المنافرة ا  |                                              |      | سورةالفتح                                         | 727         |
| المنافر المنافرة ا   |                                              |      | اب انافتحنالك فتعامينا                            | 720         |
| ۳۲۷ الجديد المستدن في قاوي المؤمنين المولدة المستر المستدن المستر المس  | الواقعة                                      | 777  | باب قوله ليغفراك الله ما تقدم من دسك وما تأخر الخ | 727         |
| ا الجرات المنافرين الدون المنافرة الم  |                                              |      |                                                   | 787         |
| البورات الخيرات الموراء الحيرات كثرهم الموراء الحيرات المورات المورا  | _                                            |      | بابهوالذي أنزل السكينة في قاوب المؤمنين           | 747         |
| اس باب الذين ينادونك من و راء الحجرات أكثرهم م ١٠٥٠ باب قوله ما قطعتم من لينة لا يعقلون لا يعقلون الدينة المتعلق الم  |                                              |      | T                                                 |             |
| البودة الموادق الموا  |                                              |      |                                                   | ro.         |
| ورد و المناسورة ق و المناسورة و المناسور و ا  | باب قوله ما قطعتم من لينة                    | 440  |                                                   |             |
| حيرالهم المورة ق الم | 1                                            |      | 16                                                |             |
| ٣٥٣ سورة والداريات (طبعت خطأ دلياء) ١٩٥٣ باب توليه و توثرون على أنفسهم الآية ١٩٥٨ والداريات (طبعت خطأ دلياء) ١٩٥٨ باب التغذو اعدق وعدق كم أولياء ١٩٥٨ سورة والخيم (طبعت خطأ دلياء) ١٩٥٨ سورة والخيم المؤمنات بما يعفث ١٩٠٨ باب قوله تعلى فأوحى المعجمد ما أوحى المعجمد المعتمد والمعتمد  |                                              |      |                                                   | 707         |
| ٣٥٣ باب قوله وتقول هل من من يد والداريات المحصفة والداريات والداريات والداريات المحصفة والداريات والطور والطور المسورة والطور المسورة والطور المسورة والطور المسورة والطور المسورة والطور المسورة والخياب الموافقة المؤمنات بيابعندان والمحتفظ وحلى المسورة المؤمنات بيابعندان والمحتول وحلى المسورة المؤمنات بيابعندان والمحتول وحلى المسورة المؤمنات بيابعندان والمحتول وحلى المسورة المؤمن والمسورة المؤمن والمسورة المؤمن والمسورة المؤمن والمسورة المؤمن والمؤمن والمؤم  |                                              |      | 1 -                                               |             |
| والذاريات (طبعت خطأ ذايا) وسورة والطور (طبعت خطأ ذايا) وسورة والطور (طبعت خطأ ذايا) وسورة والخيم سورة والخيم سورة والخيم الب قوله تعالى فاوحي المي عدده ما أوحي المي عدده ما أوحي المي عدده المي وسورة الحيادة وسورة المنافقة وسولون المنافقة وسورة المنافقة وسولون الدين وسورة المنافقة وسولون الدين وسورة المنافقة وسولون المنافقة وسولون الدين وسورة المنافقة وسولون الدين وسولون الدين وسولون الدين وسورة المنافقة وسولون الدين وسولون وسولون المنافقة وسورة المنافقة وسولون المنافقة وسولون المنافقة وسولون المنافقة وسولون المنافقة وسولون المنافقة وسورقة المنافقة وسولون المنافقة وسولون المنافقة وسولون المنافقة وسورة المنافقة وسورة المنافقة وسورة المنافقة وسورة المنافقة وسورقة المنافقة وسورة المنافقة  |                                              |      |                                                   |             |
| ٣٥٧ سورة والطور (طبعت خطأ أذلياء) ٣٧٥ ساب اذاجا كم المؤمنات مهاجرات ٣٨٥ ساب قوله تعالى فأوجى الى عمده ما أوجى الى عمده المؤلفة المنافقة المنا  |                                              |      |                                                   |             |
| ٣٨٨ سورة والنجم الب فكان قاب قوس أو أدنى هـ ٣٨٨ باب اذاجا كم المؤمنات مهاجرات معربة والنحم الب فكان قاب قوس أو أدنى هـ ٣٨٨ سورة الحمة الموسنة أو حى الم عدد ما أو حى الم عدد والنحرى المحرك المحرك المحرب المنافذ الاخرى المحرب المنافذ المنفذ المنافذ المنفذ المنافذ المنفذ  |                                              | ۸۷۳  | •                                                 |             |
| ربه البولفكان فابقوسة أوادني الموسنا أوادني الموسنات المؤسنات ال  | (طبعتخطأأذلياء)                              |      | سورةوالطور                                        | roy         |
| ٣٦٠ باب قوله تعالى فأوحى الى عبده ما أوحى الم عبده ما أوحى الم تعده الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باب اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات              | 279  | سورة والنجم                                       | <b>70</b> 1 |
| ٣٦٣ باباقدرأى من آيات ربه الكبرى هره الجعة اللات والعزى الات والعزى اللات والعزى اللات والعزى اللات والعزى الله واعبدوا هره الله والله والله والله واعبدوا هره الله والله وا  |                                              |      |                                                   |             |
| ٣٦٣ باب ومناة النالثة الاخرى ١٩٨٥ باب واذاراً وا مجارة المنافقين ١٩٨٥ باب المحذوا المنافقين ١٩٨٥ باب المحذوا المنافقين ١٩٨٥ باب المحذوا المنافقية والمنافقية والمنافقة والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقة و  | سورةالصف                                     | 77.7 |                                                   |             |
| ٣٦٦ باب فرآبتم اللات والعزى هـ ٣٨٥ باب واذاراً والمجارة هـ ٣٨٥ باب التحذوا أعلنه مجنة هـ ٣٨٥ باب التحذوا أعلنه مجنة هـ ٣٨٥ باب فاست المناه ا  |                                              |      | باباقدراى من آبات ربه الكبرى                      |             |
| ٣٦٣ سورة اقتربت الساعة موعده والمساعة المهدو المهد | بابواذارأ وامجارة                            | ۳۸۳  | باب أفرأ بتم اللات والعزى                         | 177         |
| ٣٦٣ بابقا محدوا لله واعدوا هواعدوا هواعدوا هواعدوا هواعدوا هورة اقتربت الساعة هورت هوروا فطبع على الموانسق القمروان بروا آية يعرضوا قلوم منه المواد الرأيتم تعجب أجسامهما لخ هورة المعارض القرآن للذكر فهل من مدّ كر المواد الرأيتم تعجب أستغفرت لهم أم المستغفر الهم المنتقد منها الاذل ولله المحالخ المنتقد منها الاذل ولله المنتقد ولون التنار معنا الحالم المدينة المحالخ المناقد أها مكتفر من المنتقد ا  | سورة المنافقين                               | ۳۸٤  | باب ومناة النالثة الاخرى                          | 157         |
| و المنتق القمروان بروا آية يعرضوا الموافداراً يتهم تعجبك أجسامهم المنتخفر  | بال اتحذوا أعمانهم حنة                       | 710  | باب فاستحدوا لله واعبدوا                          | 777         |
| وه بابوانسق القمروان برواا به يعرصوا الموسود  | بابقولهذلك بأنه-مآمنواثم كفروا فطبععلى       | ۳۸٥  |                                                   |             |
| ٣٦٥ بأبولقديسر باالقرآن للذكرفهل من مدّكر لهم البقولة سواعليم أستغفرت لهم أم لمستغفر الهم أم لمستغفر الهم الخير من أعان فل منقور على المنقور الهم أم لمستقرال المنقور | قاوجم فهم لا يفقهون                          |      | بابوانشق القمروان بروا آية يعرضوا                 | 772         |
| الهمالخ المنقعر المختطر المحتطر المهمالخ المنافي المدينة المحتطر المحتطر المحتطر المحتطر المحتطر المحتطر المحتطر المحتطر المحتفر المح | بابواذارأ يتهم تعجبك أجساسهم الخ             | ۳۸٦  | باب تجرى بأعينا جزاملن كان كفرالخ                 | 770         |
| ٣٦٦ بأب فكانوا كهشيم المحتظر مهم الموقط المحتظر منه اللاذل ولله العزة ولون النارج منا الى المدينة ليخرج ق الاعز الموقد المحتفط المحتفظ المحتف | بابقوله سواعليهمأ ستغفرت لهم أملم تستغفر     | ۳۸۷  | مابولقديسر باالقرآن للذكرفهل من مد كر             | 770         |
| ٣٦٦ بأبولة دصيمهم بكرة عذاب مستقرالخ منها الاذل ولله العزة ولرسوله الخ ٣٦٦ بأبولة دأهل كذا أشياعكم فهل من مدّكر ٣٨٩ سورة التغاب ٣٦٦ بأب قوله سهزم الجعوبولون الدبر ٣٦٠ بأب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ٣٦٠ بأب وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حلهن الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الهمالخ                                      |      | بأبأعجاز نخل منقعر                                | ٣٦٦         |
| ٣٦٦ بأبولة دصيمهم بكرة عذاب مستقرالخ منها الاذل ولله العزة ولرسوله الخ ٣٦٦ بأبولة دأهل كذا أشياعكم فهل من مدّكر ٣٨٩ سورة التغاب ٣٦٦ بأب قوله سهزم الجعوبولون الدبر ٣٦٠ بأب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ٣٦٠ بأب وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حلهن الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب يقولون النرج مناالى المدينة ليخرجن الاعز | ۳۸۹  | بأب فكانوا كهشيم المحتظر                          | 777         |
| ٣٦٦ بأبولقدأهلكناأشماعكم فهلمن مدّكر ٣٨٩ سورة التغابن ٣٣٦ بأبقوله سهزم الجمع ويولون الدبر ٣٦٠ سورة الطلاق ٣٦٧ بأب قوله بل الساعـة موعدهـم والساعة أدهى ٣٦٠ بأب وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حلهن الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منهاالاذل ولله العزة ولرسوله الخ             |      |                                                   |             |
| ٣٦٧ بأب قوله بلالساعـ ة موعدهـم والساعة أدهى . ٣٩ باب وأولات الاحال أجلهنّ أن يضعن حلهنّ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II)                                          | 274  | بأب ولقدأ هابكنا أشياعكم فهلمن مذكر               | ٣٦٦         |
| ٣٦٧ بأب قوله بلالساعة موعدهم والساعة أدهى . ٣٩ باب وأولات الاحال أجلهنّ أن يضعن حلهنّ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سورة الطلاق                                  | ٣٩.  | بابقولهسهزم الجعو بولون الدبر                     | 777         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |      |                                                   |             |
| (14) "وه" حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سورة التحريم                                 |      |                                                   |             |

## (تابع فهرسة الخز السابع من ارشاد السارى لشرح صيم المعارى العلامة القسطلاني)

|                                 | صدمه | 1                                         | صيفة  |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|
|                                 | 46   |                                           | the . |
|                                 |      | باب اليمالني لم تحرر مماأحل الله لك تبدعي |       |
| سورة سبح اسم ربك الاعلى         | 217  | مرضاة أز واجك                             |       |
| هلأ تالزّ حديث الغاشية          |      | باب تبتغي مرضاة أزواجك                    |       |
| سورةوالفعر                      |      | بابوادأسرالنبي الى بعض أزواجه حديثا الخ   | 490   |
| لاأقسم                          | ٤١٨  | سورة ثمارك الذي يده الملك                 | 441   |
| سورة والشمس وضحاها              | ٤١٩  | سورة ن والقلم                             | 247   |
| سورة والليل اذا يغشى            | ٤٢٠  | عابعثل بعد ذلك زنيم                       | 247   |
| بابوالنهاراذا تحلي              | ٤٢٠  | البوم يكشف عن سأق                         | 499   |
| بأبوماخاق الذكرو الانثى         | ٤٢.  | سورة الحاقة                               | ٤٠٠   |
| باب قوله وصدّ في الحسني         |      | سورة سألسائل                              | ٤٠.   |
| باب فسندسره للسرى               | 173  | سورةاناأرسلنا                             | ٤     |
| بأبقوله وأمامن بخرواستغنى       |      | مابود اولاسواعاولايغوث ويعوق              |       |
| بأب فسنسبره للعسري              |      | سورة قل أوجى الى                          |       |
|                                 |      |                                           |       |
| باب ماودعك ربك وماة لي          |      | سورةالمدثر                                |       |
| سورة ألم نشر خلك                |      | البوثيا للنفطهر                           |       |
| سورةوالتين                      |      | بأبوالر جزفاهجر                           | ٤ - ٤ |
| مورة افرأ باسمربك الذى خاق      |      | سورةالقيامة                               |       |
| ىاب                             |      |                                           |       |
| بأب الذي علم بالقلم             |      |                                           | ٤٠٥   |
| بأبقوله تعالى كالالتنام ينتهالخ |      | ——————————————————————————————————————    |       |
| سورة الاأنزلناه                 |      |                                           |       |
| سورة لم يكن                     | 179  | باب هذا يوم لا ينطقون                     |       |
| اذازلزات الارض زلزالها          |      | سورة عم يتسا ولون                         | ٤١.   |
| بابومن يعمل مثقال ذرة شرايره    |      | باب يوم ينفع في الصورفة أبون أفواجا       |       |
| والعاديات                       |      | سورة والنازعات                            | ٤١٠   |
| سورةالقارعة                     |      |                                           |       |
| سورة ألهاكم                     | 277  | سورة اذا الشمس كؤرت                       |       |
| سورة والعصر                     | 277  | سورة اذاالسماء انقطرت                     |       |
| سورة و يال لكل همزة             |      |                                           |       |
|                                 | 277  |                                           | ٤١٤   |
| لأيلافةريش                      |      |                                           |       |
| أرأيت                           | ٤٣٤  |                                           |       |
| سورة اناأ عطيناك الكوثر         | 373  |                                           |       |
| •                               |      |                                           |       |

#### (تابع فهرسة الجزء السانع من ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلاني)

|                                                  | . ~   |                                              |       |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
|                                                  | صحدهه |                                              | محتوا |
| باب فضل القرآن على سائر الكلام                   | ٤٦٧   | سورةقل ياأيها الكافرون                       | ٤٣0   |
| بأب الوصاة بكتاب الله عزوجل                      | ٤٦٩   | سورة اذاجا ومرالله                           | 577   |
| باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعلى أولم يكفهم أنا | ٤٦٩   | بابورأ يت الماس يدخاون في دين الله أفواجا    | ٤٣٦   |
| أنزلناعليك الكتاب يتلى عليهم                     |       | سورة تنت يداأ بي لهب و تب                    |       |
| باباغتماط صاحب القرآن                            | ٤٧١   | قلهواللهأحد                                  |       |
| بابخيركم من تعلم القرآن وعلمه                    |       | سورة قل أعوذ برب الفلق                       |       |
| باب القراءة عن ظهر القلب                         | ٤٧٣   | سورة قل أعوذ برب الناس                       |       |
| باب استذكار القرآن وتعاهده                       | ٤٧٣   | (كتاب فضائل القرآن)                          |       |
| باب القراءة على الدابة                           | ٤٧٥   | ماب كيف نزول الوحى وأقرل مانزل               |       |
| باب تعليم الصبيان القرآن                         |       | بأبنز ل القرآن بلسان قريش والعرب             |       |
| بابنسميان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا           | ٤٧٦   | بابجع القرآن                                 |       |
| وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلاتنسى الاماشاء     |       | باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم            |       |
| الله                                             |       | فأب أنزل القرآن على سعة أحرف                 |       |
| بابمن لمير بأساأن يقول سورة المقرة وسورة كذا     |       | بأب تأليف القرآن                             |       |
| وسورة كذا                                        |       | بأب كأنجبرير يعرض القرآن على النبي صلى الله  |       |
| باب الترتيمة لفي القراءة وقوله نعالي ورتل القرآن |       | ahapeml                                      |       |
| ترتيلا وقوله وقرآ نافرقناه الخ                   |       | باب القرأء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | ٤٥٦   |
| باب مدّالقراءة                                   |       | بابفاتحةالكاب                                | १०१   |
| باب الترجيع                                      |       | فضل البقرة                                   |       |
| باب حسن الصوت القراءة                            |       | اب فضل الكهف                                 | 773   |
| باب من أحب أن يسقع القرآن من غيره                |       | باب فضل سورة الفتح                           |       |
| باب قول المقرئ القارئ حسيان                      |       | بابفضل قل هوالله أحد                         |       |
| باب فى كم يقر أالقرآن وقول الله تعالى فاقرؤا     | 27.3  | بأب فضل المعردات                             |       |
| ماقىسىرەنمە<br>مارىيالىكامەردە ادراد تىر         |       | بابنز ول السكينة والملائكة عندقراءة القرآن   |       |
| باب البكاعند قراءة القرآن                        |       | باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم  |       |
| l                                                |       | 1'                                           | 2 11  |
| باب اقر واالقرآن ماائتلفت قاوبكم                 | 2/1/  |                                              |       |

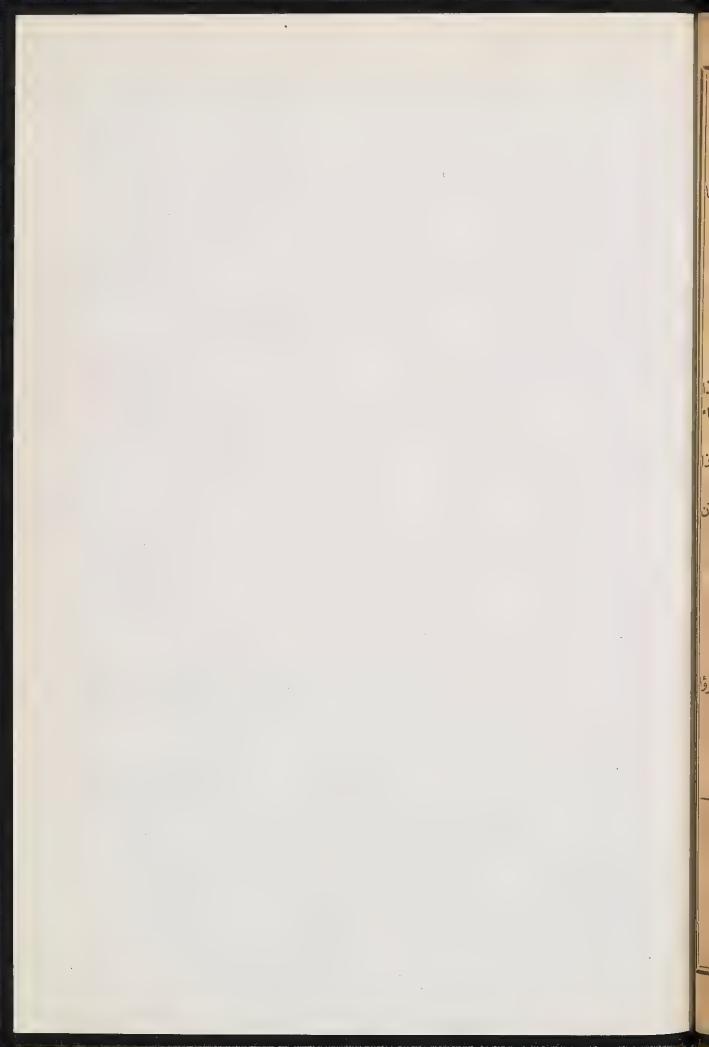



## فهرسة الجزءالسابع

# منشر حالامام النووى على متن صير الامام مسلم

|                                                 | 40,5  |                                                                    | -    |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|
| بابندب من حلف يمينا فرأى عديرها خيرامنهاأن      | 113   | بابالريا                                                           | 7    |
| يأتى الذى هوخبرو يكفرهن بمينه                   |       | بابأخذا للالوترك الشبهات                                           | 77"  |
| باب المين على نية المستملف                      |       | باب سع البعرواسشاء ركويه                                           | ۸7   |
| باب الاستثنا في المين وغيرها                    | 177   | باب حوازاقتراض الحيوان واستعباب توفيته خيرا<br>مماعليه             | 70   |
| ماب النهى عن الاصر ارعلى المين فعايتاذى بهأهل   | 177   | aulele                                                             |      |
| الحالف عماليس بحرام                             |       | باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسم                              | ۲۸   |
| باب نذرالكافروما يفعل فيهاذا أسلم               |       | متفاضلا                                                            |      |
| باب صحبة المماليات                              | 177   | ياب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر                                   | ٣9   |
| بابجواز بيع المدبر                              | 101   | بأبالسلم                                                           | ٤٠   |
| (كاب القسامة والحمار بين والقصاص والديات)       | 100   | باب تحريم الاحتكار في الاقوات                                      | ۲٤   |
| بابالقسامة                                      |       | بأب النهىءن الحلف في البسيع                                        | ٤٤   |
| باب حكم المحاربين والمرتدين                     | 177   | بابالشفعة                                                          | 22   |
| باب شبوت القصاص في القدّ لي الخروع يره من       | 177   | باب غرزا الحشب في جدارا لحار                                       | ٤٧   |
| المحددات والمنقلات وقتل الرجل بالمرأة           |       | بابتحر بمالظلم وغصب الارض وغيرها                                   | ٤٨   |
| باب الصائل على نفس الانسان أوعضوه اذا دفعه      | 140   | بابقدرالطريق اذا اختلفوافيه                                        | 01   |
| المصول عليه فأتلف نفسه أوعضوه لاضمان عليه       |       | (کتاب الفرائض)                                                     | 70   |
| باب اثبات القصاص في الاسنان وما في معناها       |       | (كتاب الهمات)                                                      | ٦٥   |
| باب ما يداح به دم المسلم                        | )     | بأبكراهة شراء الانسان ماتصدق بعن تصدق                              | 70   |
| باب سان اخمن سن القدل                           | 7.7.1 | aule                                                               |      |
| بأب الجمازاة بالدما في الا خرة وانها أول مايقضى | ۱۸۳   | بابتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض                         | 70   |
| فيهبين الناس يوم القيامة                        |       | الاماوهمه لولده وانسفل                                             |      |
| باب تغليظ تحريم الدما والاعراض والاموال         | 112   | ماب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة                               | 77   |
| باب صحة الافرار بالقتل وتمكين ولى القتلمن       | 119   | بأبالعمرى                                                          | 7.7  |
| القصاص واستحباب طلب العقومنه                    |       | 1. 1. 1.                                                           | YY   |
| مابدية الحنين ووجوب الدية في قتل الخطاوشيه      |       | ماب وصول تواب الصد فات الى الميت                                   | ' 11 |
| العمد على عاقلة الجانى                          | 65    | •                                                                  |      |
| (كاب الحدود)                                    | 7     | بابما يلحق الانسان من الثواب بعدوفاته                              | ۹٠   |
| باب حدالسرقة ونصابها                            |       | باب الوقف                                                          |      |
| باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن           |       | ما <i>ب ترك</i> الوصية لمن ليس له شيءً يوصي فيه<br>الأرتاب الدن أي |      |
| الشفاعة في الحدود                               |       | ( کتاب النذر)                                                      |      |
| بابحدالزنا                                      | ٨٠٦   | (كابالايمان)                                                       |      |
| الما المحد المحر                                | 75.   | بابالنهىءن الحلف بغيرالله تعالى                                    | 111  |

### (تابع فهرسة شرح الامام النووي على متن صحيح الامام مسلم)

| ر بنا موره سری ه سام سودی سی سای در این |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ae.ee                                                                       | ia.se                                               |  |  |  |  |
| ٣١٢ باب جوازفطع أشجار الكفاروتحريقها                                        | ٢٤٩ بابقدرأسواط التعزير                             |  |  |  |  |
| ٣١٣ ناب تحليل الغناع لهذه الامة خاصة                                        | ٢٥١ بأب الحدود كفارات لاهلها                        |  |  |  |  |
| اه الانقال الانقال                                                          | ٢٥٣ بأبرح العجاء والمعدن والبئر جبار                |  |  |  |  |
| ٣٢٠ أب استحقاق القاتل سلب القتيل                                            | ا ٥٥٥ (كتاب الاقضية)                                |  |  |  |  |
| ٣٣٣ باب التنفيل وفدا المسلمن بالاسارى                                       | ٢٥٦ بأب المين على المدعى عليه                       |  |  |  |  |
| ٣٣٤ باب حكم الفيء                                                           | ٢٥٨ مابوجوب الحكم بشاهدويين                         |  |  |  |  |
| ٣٥٠ بأب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين                                     | ٢٥٨ ماب بيانان حكم الحاكم لايغير الباطن             |  |  |  |  |
| ٣٥٢ بأب الامداد بالملائكة في غزوة بدرواباحة الغناء                          | ٢٦٢ بابقضيةهند                                      |  |  |  |  |
| ٣٥٦ بأبريط الاستروحيسه وحوازالن علمه                                        | ٢٦٥ بأب النهسي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهسي  |  |  |  |  |
| ٣٦٠ باب اجلاء الهودمن الحاز                                                 | عن منع وهات وهو الامتناع من أدا حق لزمه أو          |  |  |  |  |
| ٣٦٢ بابجوازقتال من نقض العهد وجوازائزال أهر                                 | طلبمالايدهقه                                        |  |  |  |  |
| الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم                                            | ٢٦٩ ماب بيان أجر الحاكم اذااجتهد فأصاب أوأخطأ       |  |  |  |  |
| ٣٦٧ باب المبادرة بالغرووتقديم أهم الاحزير                                   | ٢٧١ ماب كراهة قضا الفاضي وهوغضبان                   |  |  |  |  |
| المتعارضين                                                                  | ٢٧٢ باب نقض الاحكام الباطلة وردمحد ثات الامور       |  |  |  |  |
| ٣٦٩ بابردالمهاجرين الى الانصار منائحهم من الشيع                             | ٢٧٣ باب يان خيرالشهود                               |  |  |  |  |
| والثمرحين استغنوا عنهاما أفتوح                                              | ٢٧٤ باب اختلاف المجتهدين                            |  |  |  |  |
| ٣٧٣ بابجوازالا كلمن طعام الغنيمة في دارا لحرب                               | ٢٧٦ باب استعباب اصلاح الحاكم بين الحصمين            |  |  |  |  |
| ٣٧٤ باب كتب الذي صلى الله عليه وبسلم الى هرقل ملا                           | ٢٧٧ (كتاب اللقطة)                                   |  |  |  |  |
| الشاميدعوه الى الاسلام                                                      | ٢٨٧ بابتحريم حلب الماشية بغيراذن مالكها             |  |  |  |  |
| ٣٨٥ بابكتبالنبي صلى الله عليه وسلم الى ملول                                 | ٢٨٩ باب الضيافة ونحوها                              |  |  |  |  |
| الكفاريدعوهم انى الاسلام                                                    | ٢٩٢ باب استحماب المواساة بفضول المال                |  |  |  |  |
| ٣٨٧ يابغزوة حنين                                                            | ٢٩٣ باب استحماب خلط الازواد اذاقلت والمواساة فيها   |  |  |  |  |
| ٣٩٩ بابغزوةالطائف                                                           | ٥٩٥ (كَابِ الجهادوالسر)                             |  |  |  |  |
| ٤٠١ بابغزوةبدر                                                              | ٢٩٥ باب حواز الاعارة على الكذار الذين المغتهم دعوة  |  |  |  |  |
| ٤٠٤ باب فتح سكة                                                             | الاسلام من غير تقدم اعلام بالاغارة                  |  |  |  |  |
| 212 بابصرالدسية                                                             | ٢٩٧ ماب تأمير الامام الامراء على المعوث ووصيته      |  |  |  |  |
| 200 بابالوقاءالعهد                                                          | أياهمها دأب الغزو وغيرها                            |  |  |  |  |
| ٤٢٦ بابغزوةالاحزاب                                                          | ٣٠٣ بابتحريم الغدر                                  |  |  |  |  |
| ٤٢٩ بابغزوةأحد                                                              | ٣٠٦ باب حوازا لحداع في الحرب                        |  |  |  |  |
| ٤٣٣ بأب اشتدادغضب الله على من قتله رسول الله صلى                            | ٣٠٦ باب كراهة عنى لقا العدقو الامر بالصبر عنداللقاء |  |  |  |  |
| اللهعليهوسلم                                                                | ٣٠٩ باب استعباب الدعاء بالنصرع ندلقا العدة          |  |  |  |  |
| ٤٣٣ باب مالق النبي صــلى الله عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |                                                     |  |  |  |  |
| المشركين والمنافقين                                                         | ٣١٠ بابجواز قتل النسا والصبيان في السات من غير      |  |  |  |  |
| ٢٤٢ مابقتل أي جهل                                                           | أعمد                                                |  |  |  |  |

|  | على متن صحيح الامام مسلم) | حالامام النووى | إتابعقهرسةشر | ) |
|--|---------------------------|----------------|--------------|---|
|--|---------------------------|----------------|--------------|---|

عيفة المعيفة المعن الاشرف طاغوت اليهود عن أب النساء الغازيات يرضخ لهن ولايسهم والنهي المعنى المعنى الاشرف طاغوت اليهود عن أب غزوة ألاحزاب وهي الخندة عن أب غزوة ذي قردوغيرها المعنى وهو الذي كذرً يدم عنكم المعنى المعنى وهو الذي كذرً يدم عنكم الاست المعنى المعنى وهو الذي كذرً يدم عنكم الاست المعنى وهو الذي كذرً يدم عنكم المعنى وهو الذي كذرً يدم و المعنى والمعنى وا

\*(~~i)\*



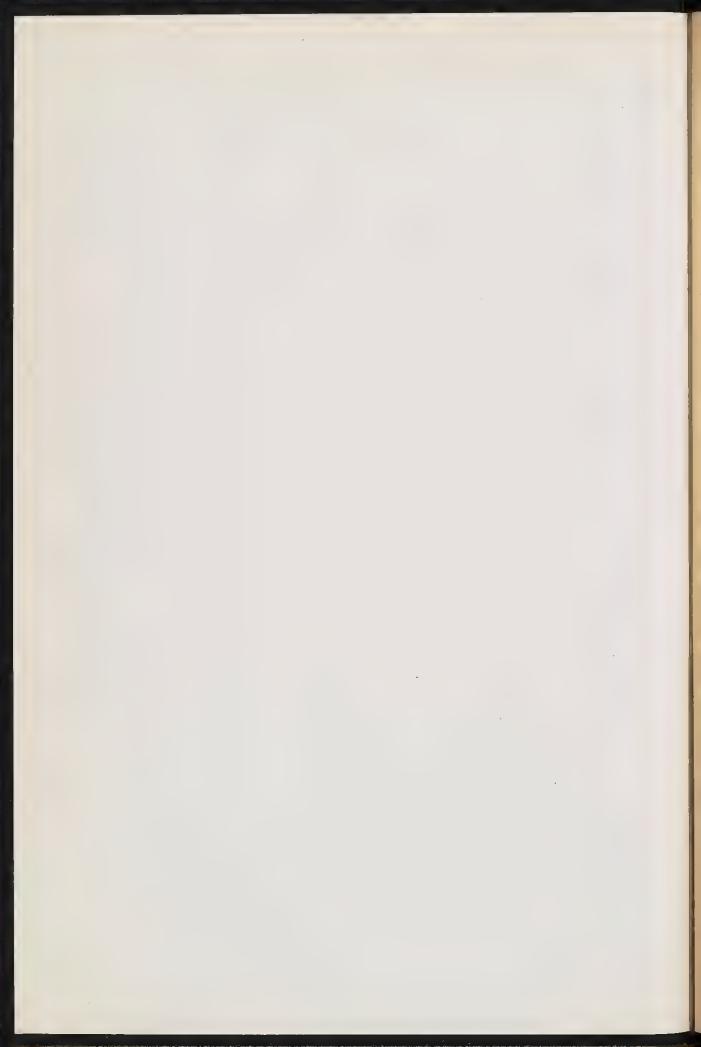



# FD.19 Irshad al-sari

021

انجزءالسابع منارشادالساری لشرح صحیح البخاری للعلامة القسسطلانی نفعنا الله به آمین

V.7

(وبهامشهمتن صحيح الامام مسلم وشرح الامام النووى عليه)



(الطبعةالسادسة) بالمطبعةالكبرىالاميرية ببولاق،مصرالمحمة سنة ١٣٠٥ هجرية



# ( بسم الدارهن الرحم) \* ( كتاب تفسير القوآن) \*

كذالالى ذرواغيره (١)ولالى الوقت كاب تفسيرالقرآن بسم الله الرحن الرحم واغيرهما كاب التنمسيربسم اللهألرجن الرحيم فأخر البسملة وعزف التفسيروحذف المضاف اليه والتفسيرهو البيان وهلالتفسير والتأويل بمعنى فقيل التفسير سان المرا دباللفظ والتأويل يبان المرادبالمعنى وقال قوم منهم أبوعسدهما بعني وقال أبوالعماس الازدى النظر في القرآ ن من وجهن الاول من حيث هومنقول وهي جلة التفسير وطريقه الرواية والنقل والشاني من حيث هومعقول وهي جلة التأويل وطريقه الدراية والعقل قال الله تعالى اناجعلناه قرآناعر بالعلكم تعقلون فلابدمن معسوفة اللسان العربي في فهم القرآن العربي فيعرف الطالب الكلمة وشرح لغتها واعرابها ثم يتغلغل فىمعرفة المعمانى ظاهرا وباطناف وفى لكل منهاحقه وقال غبره النفسسرع يعرفيه فهم كتاب الله تعالى المنزل ويبان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمدا دذلك من علمالنحوواللغةوالتصريفوعلم البيان وأصول الفقه والقراآت ويحتاج الىمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وذكرالقاضي أبوبكر بنالعربى فى كتاب فانون التأويل ان علوم الفران خسون علماوأ ربعمائة وسبعة آلاف علموسبعون ألفعلم على عددكام القرآن مضروبة في أربعية فال بعض السلف ان ليكل كلفها طنا وظاهرا وحيداً ومقطعها وهذا مطلق دون اعتبار تراكيمه ومامنهامن روابط وهذاهما لايحصى ولايعلما لاالله سحانه وتعالى انتهى وحذفت الالف من بسم الله بعد الباء تنبيها على شدة المصاحبة والاتصال بذكرالله (الرحن الرحيم اسمان) مشتقان (من الرحة) وزعم بعضهم انه غيرمشتق لقولهم وما الرحن واحيب بأنهم جهاوا الصفة لاالموصوف ولذالم يقولواومن الرحن وقول المردفه احكاه ان الانداري في الزاهر الرحن اسم عبراني ليس بعربي قول مرغوب عنه والدليل على اشتقافه ماصحمه الترمذي من حديث

ر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الله عن الدرى أن رسول الله صلى الله على معلى الله على مول قال

#### \*(اب الريا)

مقصوروهو من ربابر بوفيكتب بالالف وتثندته ربوان وأجاز الكوفدون كتسه وتثنيته بالماء اسس ألكسرة فيأوله وعلطهم المصربون قال العلماء وقدكتموه في المصف الواو وقال الفراءانما كتبوهالواو لانأهمل لخازتعلوا الخطمن أهل الحبرة ولغتهم الربو فعلوهم صورة الخطعلي لغتهم قال وكذاقرأهاأ بوسمال العدوى بالواو وقرأجزة والكسائي بالامالة بسبب كسرة الراء وقدرأ الماقون بالتفغيم لفصة الباع فالويحوز كتمه مالا أف والووو الما و قال أهل اللغة والرما المسم والمدهوالربا وكذلك الربية بضم الراء والتففيف لغة في الرياوأصل الرياال الدة بقال رىاالشئ روادازاد وأربى الرجل وأرمى عامل الريا وقسدأجع المسلمون على تحريم الريافي الجدلة وان اختلفوافى ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله السع وحرمال اوالاحاديث فيمه كشبرة مشهورة ونصالني صلى الله علمه وسلفى هذه الاحاديث على تحريم الرمافي ستةأشيا والذهب والفضة والبروالشعير والتمروالملم فقال أهل الظاهرلار بأفي غيره فده السنة بناء على أصله م في الفي القياس وقال (١) قوله كذالاني درولغيره كذا فى النسخ التي بأيدينا وعبارة الفتخ فى روالة ألى ذركاب تفسيرالقرآن وأخر غيره السملة اله مصيعه

جمع العلاء سواهمم لايحتص بالستة بل يتعدى إلى مافي معناها وهوما بشاركهافي العلة واختلفوا في العلة التي هي سدت تحريج الريا فالستة فقال الشافعي العله في الذهب والفضية كونهماجنس الاعان فلايتعدى الريامنهماالي غبرهمامن الوزونات وغبرهالعدم المشاركة فالوالعله في الاراهلة الباقسة كونهامطعومة فمتعدى الريامنهاالىكل مطعوم وأمامالك فقال في الذهب والقضمة كتول الشافعيرضي الله عنده وقال في الاربعة العالة فيها كونها تدخر للقوت وتصليله فعداه الى الزيب لانه كالتمر والى القطندة لانهافي معنى البروالش عبروأ ماأنو حنفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الارنعمة الكيل فيتعدى الى كلموزون من نحاس وحديد وغبرهم ماوالى كلمكمل كالجص والاشمنان وغيرهما وقال سعدد ابن المسد والشافعي في القديم وأحدرجهمالله العلة في الاربعة كونهامطعوميةموزونةأومكالة بشرط الامرين فعلى هـ ذالار مافي البطيخ والسفرحل ونحوه ممالانكال ولانوزن وأجع العلماء ليجواز سعالر نوى برنوى لايشاركه في العالة متفاضلاومؤح الاوذلك كسع الذهب الخنطية وسع الفضة بالشعير وغيره من المكمل وأجعواعلى أنهلا يحوز سعالر نوى بجنسه وأحدهما مؤحل وعلى أنه لا يحوز التفاضل اذا مع يحسم طالا كالذهب الذهب وعسلي انه لايجو زالتفرق قبل التقابض اذا باعه بحنسه أوبغير حنسه ممايشاركه

عبدالرجن بنعوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحن خلقت الرحم وشققت لهااسمامن اسمى الحديث فال القرطبي وهدذانص في الاشتقاق فلامعني المخالفة والشقاق اه والرحن فعلان من رحم كغضبان من غضب والرحم فعيل منه كريض من من صوار جمة في اللغمة رقة في القلب وانعطاف يقتضي التفضل وألاحسان ومنه الرحم لانعطافهاعلى مافيها وهوتجوز باسم السب عن المسب ويستعمل في حقه تعالى تحوّ زاعن انعامه أوعن ارادة الخبر لخلقه اذالمعني الحقيق يستحيل في حقه تعالى واختلف في اللفظين فقيل همامترادفان كندمان ونديم ورتان امكان المخالفة يمنع الترادف ثم على الاختسلاف قبل الرحن أبلغ لان زيادة البناء وهو الزيادة على الحروف الاصول تفيد الزيادة في المعنى كما في قطع وقطع وكماروكمار وبالاستعمال حيث يقال رحن الدنيا والاخرة ورحيم الآخرة وأسـندا بن جر ترعن العوزى اله قال الرحن لجميع الخلق والرحم بالمؤمنين وقال تعالى الرحن على العرش استوى وقال تعالى وكان مالمؤمنين رحما فصهما مماار حيم فدل على أن الرجن أشد مبالغة فالرجة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه والرحم خاص بالمؤمنين وأجسبانه وردف الدعاءالمأ نوررح الدنياوالاخرة ورحمهما وأوردعلى ماذكرمن زادة المناء حذرو عادرذكره ابنائي الربيع وغيره لكن قال المدراب الدماميني والنفض بحذرو ماذر يدفع بأنهدا الحكم أكثرى لاكلى وإنماذكرلا ينافأن يقعف البناء الانقص زيادة معنى بسبب آخر كالالحاق بالامور الجبلية مثل شره ومهم وبان ذلك فعا أذاكان اللفظان المتلاقيان في الاستفاق متعدى النوع في المعيني كغوث وغوثان لا كذروحاذرللا ختلاف في المعنى قال وهنا فأندة حسنة وهي أندمض المتأخرين كان يقول ان صفات الله تعالى التي هي على صمغة المبالغة كغفارور حيم وغفوركاها مجازادهي موضوعة للمبالغة ولامبالغة فيهالان الممالغة هيأن بنسب للشئأ كثر مماله وصفات الله تعالى متناهية في الكمال لا يكن المبالغة فيهاوأ يضافا لمبالغة اغاتكون في صفات تقبل الزيادة والنقص وصدفات الله تعالى منزهة عن ذلك انتهيى وقول بعضهم ان الرحيم أشد مالغةلانهأ كديهوالمؤكديكون أقوى من المؤكد أحس عنه بانه لدس من باب التاكيديل من ال النعت بعد النعت وقول ان الرحن علم بالغلمة لانه جا عمر تابيع لموصوف كقوله الرحن علم الفرآن وشهه تعقب الهلايلزم من مجمئه غبرتابع أن لايكون نعتالان المنعوت اذاعلم جازحذفه وابقاء نعته وقال يعضهم انأرادالقائل انهعلم اختصاصه تعالى به فصح ولاينع هذاوقوعه نعتا وانأرادأنه حاركالعم للاينظرفيه الىمعني المشتق فمنوع لظهورمعني الوصنية وعلمة الغلبة بردهاأن الفظ الرحن لمبستعمل الاله تعالى فلا تتحقق فيه الغلبة وأماقول بني حنيفة في مسيلة ارجن الممامة فن تعنية م في كفرهم ولماتسمي بذلك كساه الله جلساب الكذب وشهر به فلا بقال الامسيلة الكذاب والاظهرأن رحن غيرمصروف كعطشان وقال السضاوى وتحصيص التسمية بم في المعاليع إلعارف أن المستحق لأن يستعان به في محامع الامورهو المعاود الحقيق الذى هومولى المع كلهاعا جلها واجلها جليلها وحقيرها فيتوجه بشراشره الى جذاب القدس ويتمسك بحيل الموفيق ويشغل سرهبذكره والاستلذاذبه عن غيره (الرحيم والراحم بمعنى واحدكالعلم والعالم) وهـ ذامالنظر الى أصـل المعنى والافصـمغة فعيل من صيـغ المبالغة فعناها زائدعلي معني الفاعل وقدتر دصمغة فعمل ععني الصفة المشهة وفيهاأ يضاز بادة لدلالتهاعلي الشوت بخلاف محردالفاعل فالهيدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المرادأن فعملا بمعنى فاعل لابعنى مفعول لانه قدير دبعني مفعول فاحترزعنه فرياب ماجا عي فاتحة الكتاب) أي من الفضل

لاتبيعواالذهبالذهبالامشلا عشل ولاتشفوأبعضهاعلى بعض ولاتبيعواالورق الامشلا عثل ولاتشفوابعضهاعلى بعضولا تبيعوامنها غائبا بناجز

فى العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعبروعلي أنهيحو زالتفاضل عنداخت الفالخنساذا كاندا سدكماع حنطة بصاعى شدولا خلاف بن العلاء في شي من هذا الاماسنذكرهان شاءالله تعالىءن ان عباس رضى الله تعالى عنهما في تخصيص الر بابالنسيقة فال العلماء واذاسع الذهبيذهب أوالفضة بفضية سممت مراطلة واذاسعت الفضة بذهب عي صرفا وانماسمي صرفالصرفه عن مفتضي الساعات منجوازالتفاض والتفرق قبل القيض والتأجيل وقيل من صريفهماوهوتصويتهمافي المزان واللهأعلم وقولهصلي اللهعلمه وسلم لاتسعوا الذهب الذهب ولاالورق مالورق الاسوا بسواء) قال العلماء هدارتناول حيع أنواع الذهب والورق منجمد وردى وصحيح ومكسور وحالي وتبروغ برذلك وسواء الخالص والخاكوط بغديره وهذا كله مجمع عليه (قوله صلى الله علمه وسلم ولاتشفوا بعضهاعلي بعض)هو بضم التاءوكسرالشين المعمة وتشديدالفاء أىلاتفضاوا والشيف بكسر الشيين الزيادة ويطلقأ يضاعلي النقصان فهومن الأضد واديق الشف الدرهم بفتح الشدين بشف بكسرها اذا زادوا ذا نقص وأشفه غمره يشفه (قوله صلى اللهعليه وسلم ولاتبيعوا منهاعاتما بناجز) المسرادالناجزالحاضر

أومن التفسيرأ وأعممن ذلك والفاتحة في الاصل امامصدر كالعافية سمى بهاأ ول ما يفتتم به الشيئ من باب اطلاق المصدر على المفعول والتاء للنقل الى الاسمية واضافتها الى الكابء عنى من لان أقل الشئ بعضه غجعلت علىاللسورة المعينة لانماأ قل الكاب المجز فاله بعضهم وسقط لفظ باب لاى در (وسميت أم السكاب أنه) بفتح الهمزة أى لانه (يبدأ بكابتها في المصاحف وببدأ بقراسها فالصلاة) هذا كلام أي عسدة في الجازوكره أنس والحسن وان سعرين تسميم الذلك قال الاولان انماذلك اللوح المحفوظ وأجيب بأن في حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدلله أم القرآن وأم الكاب صحمه الترمذي لكن قال السفاقسي هذا التعلىل مناسب لتسميتها بفاتحة الكاب لا بأم الكاب وقددكر بعض الحققن أن السب فى تسميةا أم الكتاب اشتمالها على كليات المعانى التي في القرآن من النَّناه على الله تعالى وهوظاهر ومن التعبد بالامر والنهى وهوفى اياك عبدلان معنى العبادة قيام العبد بما تعبد به وكالفه من امتثبال الاوامروالنواهي وفي الصراط المستقيرأ يضاومن الوعد والوعيد وهوفي الذين أنعمت عليهموفى المغضوب عليهموفى يوم الدينأى الجزاء بضاواء اكانت الثلاثة أصول مقاصدالقرآن لان الغرض الاصلى الارشاد ألى المعارف الالهية ومايه نظام المعاش ونجاة المعاد والاعتراض بأنكثرامن السوركذلك يندفع بعدم المساواة لانهافا تحة الكتاب وسابقية السوروقدا قتصر مضمونها على كا ات المعانى التـ الاثمالترتيب على وجـ ماجمالى لان أولها ثنا وأوسطها تعبد وآخر هاوعدو وعمد مثم يصمر ذلك مفصلافي سائر السورف كانت منهاء نزلة مكة من سائر القرى على ماروى من انهامه مدت أرضها غردميت الارض من تحمة افتتاه ل أن تسمى أم القررآن كا ميت مكة أم القرى اه وما فاله المؤلف هو معنى قول السيضاوى وتسمى أم القرآن لانها مفتحه ومبدؤه أى يفتتي بهاكتابة المصاحف ويبدأ بقراءتهافي الصلاة وقيل لانها تفتح أبواب الحنة والهاأسماء أخو لانطمل بها (والدين الجزائ في الخيروالشر) وسقطت الواولاني ذر وهذارواه عبدالرزاق عن معمرعن أيوبءن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل رجاله ثقات ورواه عبدالرزاق بهذاالآسنادأ يضاعن أبى قلابة عن أبى الدردا مموقوفاو أبوقلا بة لم يدرك أبا الدردا الكن لهشاهدموصول من حديث ابن عمرأ خرجمه ابن عدى وضعفه وفي المثل (كمآتدين تدان الكاف في موضع نصب نعم المصدر محذوف أى تدين دينا مثل دينك وهدامن كالام أبي عبيدةأيضاكسابقه وهوحد بثمرفوع أخرجه ابنعدى فى الكامل بسندضعيف من حديث ابن عرم رفوعاوله شاهد من مرسل الي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لايبلي والاثملاينسي والدمان لاعوت فيكن كاشئت كاتدين تدان رواه عسد الرزاق في مصنفه وأخرجه الميهق في كتاب الاسماء والصفات من طريقه ومعناه كاتعهم لتجازى وفي الزهد للامام أحدعن مالك بندينا رموقوفا مكتوب فى التوراة كالدين تدان وكاتزرع تحصد (وقال مجاهد) فماوصله عسد من حيد من طريق منصور عنه في قوله كلابل تكذبون (بالدين) أي (بالحساب) ومنطريق ورقاءن ابن أبي نجيم عن مجاهد أيضافي قوله تعالى فلولا ان كنتم غير (مدينين) بفتم الميمأى (محاسين) \* ويه قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد قال (حدثنا يحيى) س سعيد القطان (عنشعبة) بن الجاج أنه (قال حدثي )بالافراد (خبيب بن عبدالرحن) بالخياه المجهة مصغراالانصارى (عنحفص بنعاصم) أى اب عرب الخطاب رضى الله تعالى عند (عن الى سعيدي العلى )واحمه رافع وقيل الحرث وقواه ابعد البرووهي الذي قبله أنه ( قال كنت أصلي فى المسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه وزادفى تفسير الانفال من وجه اخرعن

\*حدثناقتنية نسعيد حدثنا ليث حودثنا محدبزرم أخبرنا الليث عن نافع ان ان عرقال له رحل من بني لمثان أباسعيد الخدري ياثر هذاعن رسول الله صلى الله علمه وسلمف روا به قتندة فذهب عددالله ونافع معه وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبدالله وانامعه والليني حتى دخل على أى سـعـد الخدرى فقال ان هذاأ خبرني انك تخبرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معيون برع الورق بالورق الامشلاعشل وعنسع الذهب بالذهب الامت المت المعت لفأشارأ بو سمعمد باصمعمالي عينيه وأذنه فقال أبصرت عيناى وسمعت أذناى رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول لاتبيعوا الذهب بالذهب ولاتسعوا الورق الورق الامتلاعثل ولا تشفوابعضه على بعض ولاتسعوا شيا غائب امنه بناجر الابداسد \* حدثناشمان فروخ حدثنا جرير يعني ابن حازم ح وحدثنا محسد برمشي حدثنا عبدالوهاب معت یحی سعید ح وحدثنا محدبن شفيحدث ابن أبيءدي عنابن عون كلهم عن الفع بنعو حدديث الليث عن نافيع عن أبي سعيدالخدرى عن الني صلى الله alerent

وبالغائب المؤجل وقد أجمع العلماء على تحريم بدع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة منافضة مناف الدينا والشامة على المناوبدينا وكالدهما في الذمة مم من أحضر له دينا وامن يته و تقابضا من أحضر له دينا وامن يته و تقابضا

شعبة فلم آته حتى صليت مُ أقيته (فقلت بارسول الله اني كنت أصلى فقال ألم يقل الله استحسوالله وللرسول اذادعا كم) زاد أبوذرالي يحيدكم واستدل به على أن اجابته واحمة يعصى المرئبتركها وهل تبطل الصلاة ام لاصرح جماعة من أصحابنا الشافعية وغيرهم بعدم البطلان وانه حكم مختص به صالى الله علمه وسالم فهو مثل خطاب المصالي له بقوله السالام علماك أيهاالني ومناه لابيط لالصلاة وفيه يحثلاحمال أنتكون اجابته واجسة سواكان الخاطب فى الصلاة أم لا أماكونه يخرج بالاجابة من الصلاة أولا يحرج فليس فى الحديث مايستلزمه فيحتسمل انتجب الاجابة ولوخرج المحيب من الصلاة والى ذلك جنع بعض الشافعية (مُ قال لى) عليه الصلاة والسلام (لا علنك سورة هي اعظم السور) وفي نسخة هي اعظم سُورة (في القرآن) لعظم قدرها بالخاصية التي لم يشاركها فيهاغيرها من السورلاشتمالها على فوالد ومعان كثبرة معوجازة ألفاظها واستدلبه على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض وهو محكى عن أكثر العلاء كابن راهويه وابن العربي ومنع من ذلك الاشعرى والباقلاني وجاعة لان المفضول ناقص عن درجة الافضل وأسماء الله تعالى وصفاته وكالامه لانقص فيها وأحدب بأن النفضيل انماهو عمنى أن ثواب بعضه أعظم من بعض فالتفضيل انماهو من حيث المعاني لامن حيث الصفة وفى حديث أبي هريرة رضى الله تعمالي عنه عند دالحماكم أتحب ان أعلل سورة لم ينزل في التوراة ولافي الانجيل ولافي الزبورولافي الفرقان مثلها (قبل ان يحرج) الفوقية فاليونينية (من المسعد عُمَّا خَدْ بدى) بالافراد (فلما أراد أن يخرج) من المسجد (قلت له) زاد أوهر برة بارسول الله (الم تقل لاعلنك سورة هي اعظم سورة في القرآن قال الحدلله رب العالمين) خيرمستدا محيذوف ايهي كاصرح بهافي رواية معاذفي تفسيرا لانفال (هي السيع) لانها سبع آيات كسورة الماعون لا ثالث لهما وقبل للفاتحة (المناني) لانها تذي على مرور الاوقات اى تكر رفلا تنقطع وتدرس فلا تندرس وقيل لانها تثني في كل ركعة أى تعادأ وأنها يثني بها على الله أواستثنيت لهذه الامة لم تنزل على من قبلها فان قيل في الحديث السبع المثاني وفي القرآن سبعا منالمناني أحيب بانهلا اختلاف بمن الصيغتين اذا جعلنامن للبيان (والقرآن العظيم الذي أرتبته )قال التوريشي ان قيل كيف صح عطف القرآن على السبع المثاني وعطف الشي على نفسه ممالا يجوز قلناليس كذلك وانماهو من باب ذكرالشي يوصف من أحده مما معطوف على الاتنر والنقدير آتيناك مايقالله السبع المثاني والفرآن العظيم أي الجامع لهذين النعتمن وقال الطسي عطف القرآن على السبع المثاني المرادمنه الفاتحة وهومن بابعطف العام على الخاص تنز يلا للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات والمه أومأصلى الله عليه وسلم بقوله ألا اعلَلَ أعظم ورةفى القدرآن حيث نكرالسورة وأفردها ليدلءلي انث اذا تقصيت سورة سورة في القرآن وجدتها أعظممنها ونظمره فى النسق لكن من عطف الخاص على العام من كان عد والله وملائكته ورسله وجبريل وممكال اه وهومعني قول الخطابي قال في الفتح وفعه بحث لاحتمال الايكون قوله والقرآن العظم محذوف الخبر والتقدر مابعد الفاتجة مثلافتكون وصف الفاتحة أنهي بقوله هي السبع المثاني تمعطف قوله والقرآن العظيم أي مازاد على الفائحة وذكر ذلك رعاية لنظم الاتية ويكون التقدير والقرآن العظم هوالذى أوتسم زيادة على الفاتحة وفيه دلمل على ان الفاقحـة سبع آيات لكن منهم من عد البسملة دون صراط الذين أنعمت عليهم ومنهم من عكس فالالطيبي وعدالتسممة أولى لان أنعمت لايناسب وزانه وزان فواصل السور ولحديث بنعاس بسم الله الرحن الرحيم الاتية السابعة وزةل عن حسين سعلى الجعني الماست آيات

لانه لم يعد السملة وعن عروب عبيد الماعان لانه عده اوعدا أنعمت عليهم \* وهد الحديث أخرجه أبضافى فضائل القرآن والتفسيروأ بوداودفي الصلاة وكذا النسائي وفي التفسيرأ يضا وفضائل القرآن وابن ماجه في ثواب التسديج (باب غير المعضوب عليهم ولا الضالين) الجهور على برغير بدلامن الذبن على المعنى أومن ضمر عليهم وردبأن أصل غير الوصفية والابدال بالاوصاف ضعيف وقديقال استعمل غيراسنعمال الاسماء نحوغيرك يفعل كذا فجاز وقوعه بدلااذلك وعن سيبو يه هوصفة للدين وردبأن غسيرالا تتعرف وأحس بأن سيبو يه نقل ان مااضافته غرمحضة قديتمعض فيتعرف الاالصفة المشهة وغبرداخل في هدا العموم وقرئ ماذا بالنصب فقيل حال من ضمير عليهم وناصبها أنعمت وقيار من الذين وعاملها معنى الاضافة فال ابن كثير والمعنى اهدنا الصراط المستقيم ضراطالذين أنعمت عليهم ممن تقدمو صفهم بالهداية والاستقامة غيرصراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فعلوا الحق وعدلواعنه ولاصراط الضالين وهم الذين فقدواالعلمفهمهائمون فيالضلالة لايه تدون الى الحقوأ كدالكلام بلا ليدلعلي ان ثممسلكين فاسدين وهماطر يقتااليهودوالنصاري ومنأهل العربية منزعمأن لافي قوله ولاالضالين زائدة والصيح ماسبق من انم التأكيد النبي لئلا بتوهم عطف الصالين على الذين أنعمت عليهم وللفرق بينالطريتين ليتحنب كلمنهما فانطريقة أهل الاعان مشتملة على العلم بالحق والعمل واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولذاكان الغضب لليهود والضلال للنصارى لان منعلم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم والنصاري لما كانوا فاصدين شيدا الكنهم لم يهتدو اللي طريق ملانهم لم يأبو االامرمن بابه وهواتماع الزسول الحق ضاوا وكل من اليهود والنصاري ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليمود الغضب وأخص أوصاف النصاري الضلال وقدروي أحدوابن حبان من حديث عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم فال المغضوب عليهم البهود والصالين النصاري والمرادبالغضب هناالانتقام وليس المرادبه تغيرا يحصل عندغليان دم القلب لارادة الانتقام اذهو محال على الله تعالى فالمراد الغاية لا الابتداء \* ويه فال (حدثنا عبد الله بَا يوسف التنسى قال (أخبرنا مالك) الامام (عن سمى) بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد التعتبة مصغوامولى أبي بكرين عبدالرجن بن الحرث بهشام (عن أبي صالح) ذكوان (عن أبي هر يرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عله موسلم فال آذا قال الامام) في الصلاة (غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا آمين بالمدوالقصر لغثان ومعناها استعب فهي اسم فعل بني على الفتم وقيدل اسممن أسما الله تعالى التقدير با آمن وضعف بانه لوكان كذلك لكان منياعلي الضم لأنه منادى مفردمعرفة ولانأسما الله تعالى توقيفية ووجه الفارسي قول منجعلها مماله نعالى على معنى النفيه ضمرا يعود عليه تعالى لانه اسم فعدل (فن وافق قوله) با من (قول الملائكة) ما (غفرله) أى القائل منكم (ماتقدم من ذنبه) المتقدم كله فن سانمة لا تبعيضية وظاهره يشمل الصغائر والكبائر والحق أنهعام خصمنه مايتعلق بحقوق الناس فلايغفر بالتأمين للادلة فيمه لكنه شامل للكائر الاأن يدعى خروجها بدليل آخر وزادا لجرجاني في أماليه في آخر هذا الحديث وماتأخروعن عكرمة ممارواه عبىدالرزاق فال صفوف أهل الارض على صفوف أهمل السماء فانوافق آمين في الارض آمين في السماء غفر للعبد \* وقد سبق من يدله ذا في اب جهر الامام بالتأمين من كأب الصلاة (بسم الله الرحن الرحيم سورة البقرة) كذا لابي ذر وسقطت البسماة الغيره (وعلم) وفي نسخة باب تفسيرسورة المقرة وعلم ولايى درعاوجدمكتو با بين اسطر المونينية مابقول الله تعالى وعدلم (آدم الاسماء كلها) اما بخلق عدلم ضروري بمافيده أوالقا في روعه

\* وحدثناقتسة نسعمد حدثنا يعقوب يعنى ابنعبدالرحن القارىءنسبيلعن أيهعن أبى سعيدا لحدرى ان رسول الله صلى اللهعلمه وسلم فاللاتسعوا الذهب بالذهب ولاألورق بالورق الاوزنا بوزن منسلا عشل سواء بسواء \* حدثني أبوالطاهر وهرون بن سعيدوأ حدين عيسي فالواحدثنا ابنوهب أخسرني مخرمة عن أسه مى، ت سلمان بن يسار يقول انه سع مالك ن أبي عاص يحدث عن عمان بنعقان انرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فالاتسعوا الديثار بالدينارين ولاالدرهم بالدرهمين المدائناقتسة نسعيد حدثناليث ح وحدثنا مجدبن رمح أخبرنا الليث عن النشهاب عن مالك ن أوس اس الحدثان اله قال أقملت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلةبن عسدالله وهوعندغرمن الخطاب أرنادهمك غالتنااذا جاء خادمنا تعطمك ورقك فقال عرمن الخطاب في المجلس فحور والاخدلاف عند أصحابنالان الشرط ان لابتفرقا بلاقبض وقدحه لولهدا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعدهده ولاتسعوا شمأغا تمامنه بناجر الاندا سدوأماقول القاضي عماض اتفق العلاءعلى الهلا يحوز مع أحده ماللا تر ادا كان أحدهمامؤ حلاأوغاب عن الجلس فليس كأفال فان الشافعي وأصحابه وغبرهم متفقون على جوازالصورة التي ذكرتها والله عزوجل أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم و زنا بوزن مثلا عنلسواءسوام) بحملان يكون الجع بن هده الالفاظ توكيدا کلاواته لنعطینه و رقه أو اتردن الیه دهه فان رسول الله صلی الله علمه و ها و الربالبر ربا الاها و ها و و الشعر بالشه میر ربا الاها و ها و و التمر بالتر ربا الاها و ها و التمر بالتر ربا الاها و ها و التمر بالتر بالتر بالاها و ها و و حدثنا و بكر بن ألى شيبة و زهير بن ح ب و استحق عن ابن عيبينة عن الزهرى بم ذا الاسناد

ومدالغة في الايضاح (قوله صلى الله عليه وسلم الورق الذهب ربا الاهاء وهاء) فمهلغتان المدوالقصر والمد أفصح وأشهر وأصلههاك فابدات المدة من الكاف ومعناه خذهذا ويقول صاحبه مثله والمدةم فتوحة و بقال الكدر أيضا ومن قصره عال وزنه وزن خف يقال للواحدهأ كغف والاثنين ها آكيفافاوللجمع هاؤا كغافوا وللمؤنثة هالة ومنهم من لايثني ولايجمع على هذه اللغة ولايغسرهافي التأنيث بل يقول في الجسع هأفال السمرافي كأنهمم حعاوهاصوتا كصةومن ثنى وجع فاللمؤنثة هاك وهالغتان ويقال فى لغة هاء بالمدوكسر الهمزة للذكر وللا شي هائي مزيادة باء وأكثرأهل اللغة ننكرون هامالقصروغلط الخطابى وغمره المحدثين فيرواية القصروقال الصواب المدوالفتم ولست ىغلط بــلهى صححة كما القياضي وفيسه لغة أخرى هاءك بالمدوالكاف قال العلما ومعناه التقايض ففمه اشتراط التقايض في سعال بوى الروى اذا اتفقافي قوله اغاقال ذلك في المظهر لافي المضمركذافى النسم وانظره اه

42.000

فلميتعسلم قاله البيضاوى وظاهر الآية يقتضى أن التعليم للاسما ويؤيده بأسماءهؤلاءوقال الزمخشرى أى أسما المسميات فذف المضاف اليسه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الاسماء لان الاسم لايدله من مسمى وعوّض عنه اللام كقوله واشتعل الرأس شد اواعترض بأن كون اللام عوضا عن الاضافة ليسمذهب البصر بين انما قال به الصيحوف و يعض البصر بين والمصربون النما فالواذلك في المظهر لافي المضمر و بأنه لم يحمل المحذوف مضافا الي الاسماء أى مسميات الاسماء لينتظم تعليق الانباء بالاسماء فماذ كربعد دالتعلم وهو وان قدرالمضاف المهوجعل الاسماءغمرالمسممات لايقول انماعله آدم وعلمو عزعنه الملائكة هومجرد الالفاظ واللغاتمن غيرعملم تجتائق المسميات واحوالهاومنافعهااظهو رأن الفضيلة والكمال انماهي فذلكوالى مدذاذهب منجعل الاسم نفس المسمى أوجهل الكلام على حذف المضاف أي مسميات الاسماء كن يردعليه انه لادلالة في السكلام على هـ ذا التقدير وجوابه أن الاحوال والمنافع أيضا المسميات التيءلم أسماءها ولايتم ذلك بدون معرفتها على وجسه تتناز به عماء داها وهذاكاف فاله في المصابيح واختلف في المراد بالاسماء فقيل أسماء الاجناس دون أنواعها وقيلاً سماء كل شئ حتى القصعة «و به قال (حدثنا مسلم بن ابر آهيم) الازدى الفراهيدي بالفاء البصرى وسقط لاي ذراب ابراهيم قال (حدثناهشام) الدستوائي قال (حدثنا قمادة) بن دعامة (عن أنس رضى الله تعالى عنه عن الذي صلى الله علم موسلم) قال المفارى (وقال لى حلمينة) اسخياط العضفري بضم العين وسكون الصادالمهملتين وضم الفاء البصري على سبيل المذاكرة أوالتحديث (-يدثنابزند بزريع) بتقديم الزاي مصغراً ألومعاوية البصري قال -يدثنا سعيدً) هوابنأ بي عروبة (عن قتادة عن أنس رضي الله عنده عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة) ولا بى ذرو يجتمع بوا والعطف على محذوف سنه فى رواية له (فيقولون لواستشفعنا الى بنا) لوهي المتضمنة للتمني والطاب أي لواستشفعنا أحداً الى ربنا فسفخ لنافيخلصناعمانحن فيهمن الكرب (فيأنون آدم فيقولون أنت ابوالناس خلقك الله يده وأسجد للذملا تسكته وعلاامها وكلشئ وضع شمأموضع أشياءأى المسميات ارادة للتقصى واحدافواحداحتى يستغرق المسميات كلها (فاشفع لناعندربك حتى يريحناً) الراءمن الاراحة (من مكاناه\_ذافيقول) لهم (استهناكم) أى است في المكانة والمنزلة التي تحسبونني يريد مقام الشفاعة (ويذ كرذنيه) وهوقريان الشحرة والاكل منها (فيستحي) بكسرا لحاولا بي ذر فيستحيى بكونهاوز بادة تحتبة (ائتوانو حافانه أقول رسول بعثه الله الى أهل الارض) بالاندار واهلال قومه لانآدم كانت رسالت مجنزلة الترية والارشادللا ولادوليس المراد بقوله بعثه الله الىأهل الارض عوم بعثته فانذامن خصوصيات نيمناصلي الله علمه وسلم فانهذا انماحصل الاسالمادث الذى وقع وهوا فحصارا لخلق في الموجودين بعده لالسائر الناس بالطوفان فلم يكن ذالفأصل بعثته وأماالاستدلال على عوم رسالته بدعائه على جبيع من في الارض فاهلكوا بالغرق الأأهل السفينة لانهلولم يكن مبعوثا الههم لماأهلكوا اقوله تعالى وما كنامعد بينحى نبعث رسولا وقد ثبت انه أقل الرسل فأجيب بجوازأن يكون غيره أرسل المهم فى أشاء مدة نوح وبالنهم لمبؤمنه وافدعاعلى من لم بؤمن من قومه وغميرهم فأجبب الكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح عليه الصلاة والسلام غيره فالله أعلم (فيأ تونه فيقول) لهم (استهذاكم) قال عياض كابة عن النمنزاتهدون هده المنزلة تواضعا أوان كلامنهم يشمرالى أنها اليست له بل لغيره (ويذ كرسواله

ولايفتقرالي سابقة اصطلاح للتسلسل والتعليم فعسل يترتب عليه العملم غالبا ولذلك يقال علمته

\* حدثنا عسدالله بعر القواريري حدثناهاد بنزيد عنأبو بعن أبي قلابة قال كنت بالشأم في حلقة فيهامس لم بن يسار فِياء أبو الاشمة قال فالواأبو الاشعث أبوالاشعث فلس فقلت له حدث أخانا حددث عمادة بن الصامت قال أمع غزو ناغه زاة وعلى الناس عاوية فغمنا غنائم كئسرة فكان فهاغمناآ أسمن فضة فامر معاوية رحلاان سعهافي أعطيات الناس فتسارع الناس فى ذلك فبالغ عبادة بنالصامت فقام فقال أني معترسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن سع الذهب الذهب والفضة بالفضة والبربالير والشعير بالشعبر والتمر بالتمر

عله الرياسواء اتفق جنسمهما كذهب بذهب أماختلف كذهب بفضة ونبه صلى الله عليه وسلم في هذاالحديث بمغتلف الحنسعلي متفقه واستدل أصحاب مالك مذا على أنه بشا ترط التقابض عقب العمقدحتي لوأخرمعن العمقد وقبض في المحلس لا يصح عندهم ومذهمنا صحمة القيض في المحلس وانتاخر عن العقد نوماأ وأماما وأكثرمالم يتفرقا وبه قال أنوحنمفة وآخرون وليس فيهذا الحدث حة لاصحاب مالكوأماماذ كرهفي هذاالحدث انطلقن عسدالله رضى الله عند أراد أن بصارف صاحب الذهب فيأخد ذالذهب ويؤخر دفع الدراهم الى مجى الخادم فانما فالهلانه ظن حوازه كسائر الساعات وماكان بلغه حكم المسئلة فأبلغه الاه عدررضي الله عنه فترك المصارفة (قوله صلى الله عليه وسلم البرباليروالشعير بالشعير والقر بالقر

ربه الحكي عنه في القرآن بقوله تعالى رب ان ابني من أهلى و ان وعدك الحق أي وعدت في أن تنعبي أهلي من الغرق وسال أن ينصيه من الغرق وفي نسخة لربه (ماليس له به علم) حال الممن الضمير المضاف المه في سؤاله أى صادراعنه بغبرعلم أومن المضاف أى متلسا بغبرعلم وربه مفعول سؤاله وكان يجب عليمة أنلابسال كما فال تعالى فلانسألني ماليس للنبه عملم أى ماشمرتمن المراد بالاهل وهومن آمن وعمل صالحاوان ابنك عمل غيرصال (فيستحتى) ولغيراً بي ذربيا واحد وكسرالحاء (فيقول انتواخليل الرحن) ابراهيم عليه الصلاة والسلام (فيأنونه فيقول است هنا كمائتوامو ي عسد آكله الله وأعطاه التوراة فمأنونه فيقول لست هنا كمويذ كرقت ل النفس بغير نفس فيستعيمن ربه )ولغيرانى درفيستمى ما واحدة وكسراك ولا يقدح ذلك فعصمته لكونه خطأوا تماعده منع لالشمطان وسماه ظلما واستغفرمنه كافى الآية على عادتهم فى استعظام محقرات فرطت منهم (فيقول ائتواعسى عبد الله ورسوله وكلة الله ) لانه وجد بأمره تعالى دون أب (وروحه)أى ذارو حصدرمنه لا يتوسط ما يجرى محرى الاصل والمادن له وقيل لا أنه كان يحيى الاموات والقاوب (فيقول) أي بعدما يأبونه (استهذا كم التوامحد صلى الله عليه وسلم) سقطت التصلية اغيرا في در (عبداً) بالنصب ولاى درعبد (غفر الله لهما تقدم من ذنبه ) عن مهووتاو بل (وما تاخر) بالعصمة أوانه مغذورله غيرموًا خذبذ نب لووقع (فيأنوني) ولابي ذر فيأبونني بنونين وفُمه اظهار شرف نسينا عليه الصلاة والسلام كالايخيق (فأنطاق حق أستأذن على ربى فيؤذن بالرفع عطفاعلى أنطلق ولابى ذرفمؤذن النصب عطفاعلى المنصور فى قوله حتى أستأذن (فاذاراً مِسْرِي وقعت ساجدافيدعني ماشاء) ولغيرا بي ذرماشا الله (تم يقال ارفع رأسك) وسقط لابي ذراه ظهرأسك (وسل) بفتح السين من غيراً لف وصل (تعطه) بها وبعل الطا وقريسمع)أى قولك (واشفع تشفع)أى تقبل شفاعتك (فأرفع رأسي) من السحود (فأحده) تعالى (بعميديعلنيه) بضم المير (مُأَشَفِع فيحدّل) بفتح اليا اتعالى (حداً) أي بين ل قوماأشفع فيهم كأن يقول شفعة لل فمن أخل بالصلاة (فادخلهم الحنة ثماً عود اليه) تعالى (فالا رأيت ربى مثله) أى أفعل مثل ماسبق من السجودورفع الرأس وغيره (ثم أشفع فيحذل حدا كأن يقول شفعتك فمن زني أوفين شرب الجرمثلا (فادخلهم الجنة ثم اعود الثالثة ثم اعود الرابعة فاقول مابقي في النار الامن -بسه القرآن) أي حكم بحسسه أبدا (ووجب عليه الخلود)وهم الكفار (قال الوعسد الله) الخارى (الامن حسه القرآن يه في قول الله تعالى) أي في الكفا (خالدين فيها)وسقط لابي ذرلفظ الامن واستشكل سياق هذا الحديث منجهة كون المطاوب الشفاعة للاراحة من موقف العرصات لمايحصل لهممن ذلك الكرب الشديد لاللاخراجين النار وأجيب بأنه قدانتهت حكاية الاراحةعن دلفظ فسؤذن لى ومابعده هوزيادة على ذلك فال الكرماني وقال الطيبي لعل المؤمنين صار وافرقتين فرقة سيق بهم الى النارمن غيربوقف وفرقا حبسوا فى المحشر واستشفعوا به صلى اللدعليه وسلم فلصهم مماهم فيه وأدخلهم الجنة ثمشرع فىشفاعة الداخلين النار زمر ابعدزمر كادل علمه قوله فيحذلى حداالخ فاختصر الكلاموقال فىفتوح الغسبايرادقصةواحدة فيمقىامات متعددة بعبارات مختلفة وأنحاء شتى بحيث لانغر ولاتناقض البتسةمن فصيح البكلامو بلمغسهوهو ماب من الايجيازالختص مالاعجاز ويحتياجا التوفيق الى فانون يرجع اليهوهوأن يعمدالى الاقتصاصات المتفرقة ويجعل لهاأصل بأن يؤلخ من المهاني ماهوأ جمع لله هاني فهانقص فيهمن تلك المعاني شيء يلحق به انتهب وقال في شن المشكاةأو يرادبالنارآ لحبس والمكربةوما يحكونون فمهمن الشدة ودنوالشمس الحرؤس

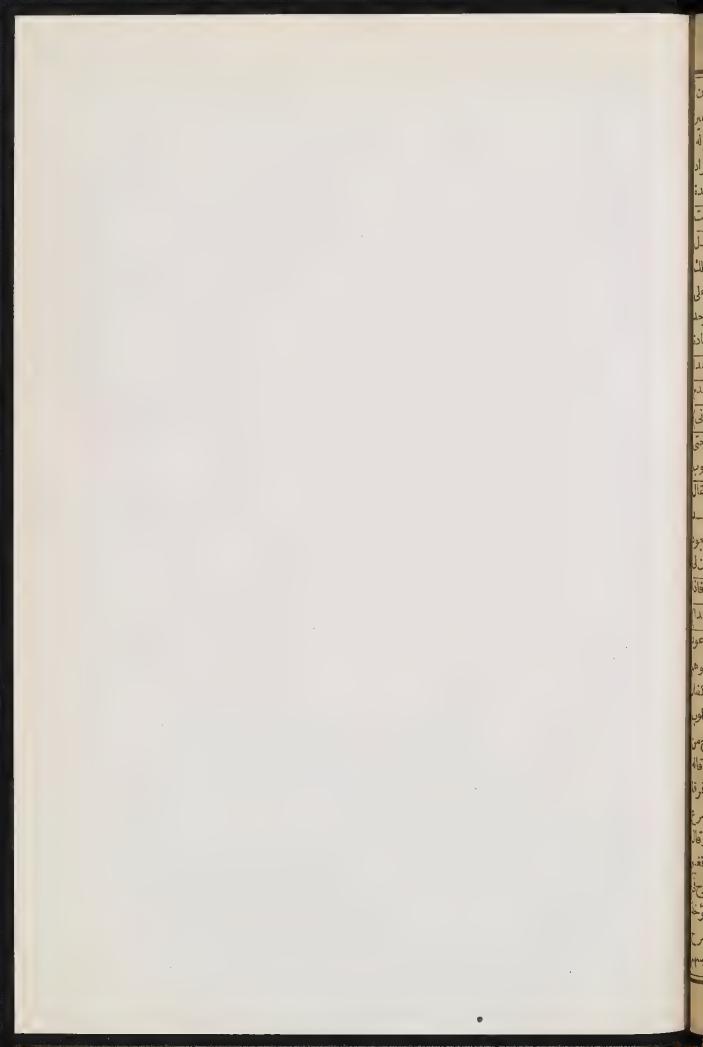



والملح بالملح الاسوا بسواء عينا بعين فن راداً وازداد فقداً ربي فرد الناس ما خيد افراد النام ما خيد الما فقال ألاما بالرجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعاد القصة ثم قال أنحد ثن عاسمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كره معاوية أوقال وان رغم ما أبالى أن لا أصبه في حند دليلة سوداء قال حادهذا أوضوه

والمل بالملح مثلاءشل سواعسواعدا سدفاذا آختلفت هذه الاصناف فسعوا كمق شئتر اذا كان مدا مد)همدادلدلظاهرفيانالبر والشعرصنفان وهومذهب الشافعي وأبى حنيفة والثورى وفقهاء المحدثين واخرين وقال مالك واللث والاوزاى ومعظم على المدينة والشامين المتقدمين انهاصنفواحدوهومحكيءنعر وسعدوغمرهمامن السلفرضي الله عنهم وانفقواعلى أن أندخن صنف والذرة صنف والارزمنف الاالليثين سعدوابن وهب فقالا هذه النلاثة صنف واحد (قوله صلى الله عليه وسلمف زادأ وازدادفق د أربى)معناه فقد فعدل الرياالمحرم فدافع الزيادة وآخد فاعاصيان مريان (قوله فردالناسماأخذوا) هذادليلعلى ان السعالمذكور باطل قوله انعبادة سالصامت قال المحدثن على معناه من رسول الله صلى الله علمه وسلم وان كره معاوية أوقال وانرغم) يقال رغم بكسرالغسن وفتحهاومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام وهوالتراب

وحرهاوالجامهم بالعرق وبالخروج الى الخلاص منها وهددا الحديث بأتى ان شاء الله تعالى في التوحيد وأخرجه مسلم في الاعان والنسائي في التفسيروا بن ماجه في الزهد (اب) الملتموين بغيرتر جة (قال مجاهد) فماوصله عيدس حيد عن ورقاء عن أبي نجير عنه في قوله تعالى واذاخلوا (الى شياطينهم) أى (أصحابهم من المنافقين و المشركين) وسمو السياطين لانهم ما ثلوا الشياطين فى تردهم وهم الظهرون كفرهم واضافتهم اليهم للمشاركة فى الكفر قال القطب فهو استعارة واضافة الشيراطين الهمقرينة الاستعارة وقال مجاهدا يضافه اوصله عمدين حمد بالاستاد المذكور في قوله تعالى والله (محمط بالحكافرين)أى (الله جامعهم) زاد الطبرى في جهم قال السيضاوى كاز مخشرى أى لا يفو يونه كالاشوت الحاطبه الحيط وحله والله محيط اعتراض لامحللها وقال القطب فهواستهارة عشالمة شمه حال تقريع الكفارفي انهم لايفويونه ولا محيص لهم عن عذابه على المحمط مالشي في أنه لا يفوته المحاطبه واستعمر لحانب المسمه الاحاطة وقوله والجلة اعتراض لامحل لها قال أبوحمان لانهادخلت بنهاتين الجلتين وهمما يجعلون أصابعهم ويكادا لبرق وهمامن قصة واحدة (صبغة) أي (دين) يريدة وله تعالى صبغة الله وهذا وصله أيضاعمد بن حيد عن مجاهد أيضاو قال البيضاوى أى صدغنا الله صد غده وهي فطرة الله التي فطرالناس عليم افانها حلية الانسان كماان الصيغة تحلية المصيبوغ وقال مجاهد دأيضافي قوله تعالى الا (على الخاشعين) أى (على المؤمنين حقاً) وصله عند معدين حيد (قال حاهد) أيضا (بقوة) أي (يعمل عافيه) وصدله عند معمد سحدراً يضاوسقط لاي درقوله قال مجاهد <u>(وقال أنو العالية)</u> فيما وصله ابن أبي حاتم عنه في قوله تعالى في قلوبهم (مرتض) أي (شك) وقال أيضا فيماوصله ابنأبي عاتم عنده في قوله تعالى نكالالما بين يديما (ومأخلفها) أي (عسبرة لمن بقَ أَى من بعدهم من الناس وقوله تعالى (لاشية) فيها بالياء من غـ يرهمز أى (لا بياض) فيها (وقال غيره) هوأ بوعبيد القاسم بن سلام في قوله تعالى (يسومونكم) أي (يولونكم) بضم أوله وسكون الواو وقال في قوله تعالى هذالك (الولاية مفتوحة) واوها (مصدر الولا) بفتح الواووالمد وهي الربو بية وأذا كسرت الواوفهي الأمارة) بكسرالهمزة وانماذ كرهد مليؤيد بها تفسير سومونكم بولونكم (وقال بعضهم الحموب التي تؤكل كلها فوم)ذكره الفرا في معاني القرآن عنعطا وقتادة (وقال قتادة) فما وصله عمد نجيد في قوله تعالى (فماؤا) أي (فانقلموا وقال الشركان في قوله تعالى (يستفكون)أي (يستنصرون) كذا قاله أبوعمدة أي على المشركين ويقولون اللهسم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التورا ةوقال في قوله تعالى وليتس ما (شروآ) وانفسهم أى (ياعوا) وقوله تعالى (راعنامن الرعونة اذاأرادوا أن يحمقوا انسانا فالواراعنا) التنوين صفة لمصدر محدذوف أى قولاذا رعن نسبة الى الرعن والرعونة الجقو الجلة فى محل صبالقولوفي قوله تعالى (لا تجزى) أى (لاتغني) وفي قوله تعالى لا تتبعوا (خطوات) السطان (من الخطوو المعنى أثاره) أى أدار الشيطان وجه عماد كرمن قوله قال مجاهد التالى بابالى هذا مايت للمستملي والكشميني ساقط للعموى (قوله تعالى فلا تُعِملوالله أنداداً) معهدوهوالمنسل والنظير (وأنتم تعلون) حال من ضميرفلا تجعلواو مفعول تعلون متروك أي والكمأ نبكمم فوى العلم والنظر واصابة الرأى فاوتأملتم أدنى تأمل اضطرع قلبكم الى اثبات وجدللممكنات منفردبو جودالدات متعالءن مشابع ةالمخلوقات أوله مفعول كوأنتم تعلمون أنه الذي خلق ماذكرأ وأنتم تعلمون أن لاندله وعلى كلاا التقديرين متعلق العسلم مُذُوفِ اما حوالة على العقل أوللعلم به وسقط لابي ذرقوله تعالى فقط ﴿ و بِه قال (حدثني) بالافراد

« وحدثناا محقين ابراهيم وابن أبي عرجيعا (١٠) عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب مذا الاستناد نحوه \*حدثنا أبو بكربنا

ولايى ذرحد ثنا (عممان بن أبي شبية) الحافظ الكوفي قال (حد شاجرير) هو ابن عبد الحبيد الرازى عن منصور عن ابى وائل) بالهمزشقيق بنسلة (عن عرو بنشر حبيل) بالصرف وعدمه الهمداني (عن عبدالله) بن مسعودانه (قالساات الني صلى الله على موسلم أى الذنب أعظم عندالله قال ان تجعل لله ندا) أى مثلاو نظيرا (وهو خلقك) وغيره لا يستطيع خلق شئ فوجود الخاق يدل على الخالق واستقامة الخلق تدل على توحيده ولوكان المدبر أثنين لم يكن على الاستقامة ولذاقالموحدا خاهليةزيدن عروسنفسل

أربا واحدا أمألفرب \* أدين اذاتقسم ـــ تالامور تركت اللات والعزى جميعا به كذلك يفعل الرجل البصر

(قلت انذلك لعظم قلت عُمْ أي) بالتشديد من غيرتنوين قال الفاكهاني لاندموقوف عليه في كلام السائل منتظر الحوار منه علب الصلاة والسلام والتنوين لا بوقف علمه اجاعا وتنوينه معوصله بمابعده خطأ بل بنبغي أن يوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بمابعده أه قال في المصابيح هذاعيب لاناك لايجب عليه في حالة وصل الكلام بما قبلة أو بما بعده ان يراعى حال المحكى عنه في الابتداء والوقف بل يفعل هوما تقتضيه حالته التي هوفيها وقدقيده اين الجوزى في مشكل الصحين بالتشديد والتنوين كافي الفرع وقال هكذا معتممن أبن الخشاب وقال لا يجوز الاتنوينه لانه اسم معرب غيرمضاف (والوان تفتل) في الفرع باسقاط الواووثبت في أصله (ولدك كال كونك (تحاف أن يطع معك قلت ثم أى قال ان تزانى حليله جارك ) بفتح الحام المهملة وكسراللام الاولى أى زوجت فانه زناوا بطال لما أوصى الله تعلى به من حفظ حقوق الجميران وهمذاالحديث وردهنا أيضاوفي التوحيم دوالادب والمحاربين ومسلم في الاعمان والنسائي فيمه والرجم والمحاربة (وقوله تعالى وظلانا عليكم الغمام) مخرا لله تعالى لهم السحاب يظلهم من الشمسحين كانوافي التيه وسقط لابي ذر قوله تعالى (وأنز لناعليكم المن والساوى كاوا منطيبات مارزقنا كموماظا وناولكن كانوا أنفهم يظلمون بالكفروسقط لايي ذرقوله تعالى من طبيات الى آخر أنفسهم وقال يعد كلوا الى يظلمون (وقال مجاهد) فما رصله الفريالي عنه (الل صمفة والساوى الطبر ) وعن استعباس فمارواه اسأبي حاتم قال كأن المن ينزل على الشحسر فما كلون منه ماشاؤا وبه قال (حد ثنا الونعيم) الفضل بن دكين قال (حدثنا سفيان) النورى (عن عبدالماك) سعيرالة رشي (عن عروس حريث) بضم الحاءم مغراوعمو بفتح العين وسكون الميم (عنسميدينزيد) أحدالعشرة (رضى الله تعالى عنده) أنه (قال قال رسول الله) ولا يوى در والوقت النبي (صلى أنله علمه وسلم السَّمَاعَة) بفتح المكاف وسكون الميم والهمزة المفتوحة شئ ينب منفسه من غسيرا ستنمات وتركلف مؤنة (من المن) لانها تسقط بلا كلفة (وماؤها شفا وللعين) أذا ربى بهاالكحل والتوت أوغيرهما بمايكتمل به أماأذاا كتمل بهأمفر دة فلالانما تؤذى العن وقال النووى الصواب ان مجرد مأتم اشفاء مطلقا وانماو صفت الكما قيذلك لانها من الحدلال الذي ليسفىا كتسابهشهة واعترض الخطابي وغيرمادخال هذاهنا فانهليس المرادانها نوعمن المن المنزل على بنى اسرائسل فان ذلك شئ كالتر نحسين وانمامعناه أنها تنبت بنفسهامن غبراستنمات ولا مؤنة وأجيب بأنه وقع في رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمر في حديث الماب من المن الذي أنزل على بني اسرائبل فظهرت المناسبة على مالا يحني ﴿ (باب ) بالتنوين (وادْقلنا ادخلواهذه القرية) أى ست المقدس (فكلوامنها حيث شئم رغدا) نصب على المصدرا والحال من الواوأى واسعا (وادخ الواالياب)أى باب القرية (سحداً) حالمن فاعل ادخاواوهو جعساجدأى متطامنيا

ألىشىية وعروالناقدواسعوس ابراهم واللفظ لابن أبي شدة قال اسحق أخسسرنا وقال الاستران حدد شناوكيدع حذشناسفمانعن خالدالحيذاء عن أبي قلامة عن أبي الاشمعث عنعمادة سااصامت فالقال رسول اللهصاني الله علمه وسلرالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبربالير والشيعيربالشعير والتمر بالقروالملح بالملح مثلا بمثل سوا بسواء مدا سدفآذا ختلفت هذه الاصناف فسعوا كيف شئم اذا كان يدايد \*حدثناأبو بكر سأبى شسة حدثنا وكيع حدثنا المعيل بندسلم العدى حدثناأ بوالمتوكل الناجي عن أبي سعمد الخدري قال قال رسول الله صـ لي الله علم ـ موسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضية والبربالبر والشمعبر بالشعبر والتمر بالقر والملح بالملح منسلا عثل يداييد فرزاد أواستزاد فقدد أربى الا تخدد والمعطي فدهسواء \* حدثناعروالناقدحدثناريد ابنهرون-دانا سلمان الربعي حدثنا أبوالمتوكل النباجيء نأبي سعيدالخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلابمثل فذكر بمثله \* حدثناأ بو كريب مجمد بن العلاء وواصل بن عيدالاعلى فالاحدثناان فضل عنأ مهعن أبي زرعة عن أبي هرسة وفي هذا الاهتمام بتبلسغ السائل ونشرالعلم وان كرههمن كرهه لمعنى وفيمه القول الحقوان كان المقول له كسرا (قوله صلى الله علمه وسلمدابيد) حمة للعلماء كافقني وجوب التقايض وان اختلف الحنس وجوزامهمل بزعلة لتفرق عند اختلاف الحنس وهومحمو جبالاحاديث والاجاع ولعادلم يبلغه الحديث فأوباغه لما خالفه (قوله أخبرنا سلمان الربعي هو

قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتموو الخنطة بالخنطة والشعير الماعير (١١) والمط بالمط مثلا بمثل يدابيد فن زادا واستزاد فقد

أربى الامااختلفت ألوانه حدثنيه أنوسعيدالاشع حدثنا المحاربي ع فضيل ف غزوان مهذا الاسناد ولمهذكر بداسد المدشاأبوكروب وواصل بنعبدالاعلى فألاحدثنا اس فضيل عن أيد معن الن أبي نعم عن أبي هـريرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم الذهب بالذهب وزنابوزن مثلاعثل والنضة بالفضة وزنانوزن مشلا عشل فنزاد آواسـ تزاد فهوريا \* حدثنا عيد اللهن مسلمة القعشى حدثنا سلمان يعنى ابن بلال عن موسى بن أبي عمر عنسعيدن يسارعنأبيهر رة انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال الدينار بالدينار لافضه ل منهما والدرهم بالدرهم لافضل بنهما \* حدثنيه أبوالطاهرأخيرناعيد الله منوهب سمعت مالك من أنس يقول حدثني موسى بنأبي تم بهذا الاسنادمدله في حدثنا مجدن عاتم النممون حددثناسفدان بعدشة ■ن عمروعن أبي المنهال قالماع شريك لى ورقا بنسيتة الى الموسم أوالى الحبج فجاءالى فأخبرني فقلت هدذاأمر لايصلح فالقديعتده السوقف لم سكردلك على أحد فأنت البراء س عارب فسألته فقال قدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن سيع هذا السيع فقال ما كان بدا سد فلا باس به وماكان نسمئة فهور باوائت زيدين أرقم فالهأعظم تحارةمني فآسته فسألته فقالمثل ذلك \* حدثنا عسدالله اسمعاد العنبرى حدثناأى حدثنا شعبة عن حبيب مع ألمالمال يقول سألت البراس عازب عن الصرف فقال سلزيد سأرقم فهوأعل فسألت زيدافقال سل البرافانه أعلم

مخمتين أوساجدين لله شكراعلي اخر اجكم من التيه (وقولواحطة) بالرفع خبرمبتد امحذوف أي مستلتنا حطة قال الزمخشري والاصل النصب بعني حط عناذنو بناحطة ورفعت لتعطي معني الشاتوتكون الجدلة في محل نصب بالقول (نغفر لكم خطايا كم) مجزوم في جواب الامرأى سعودكم ودعائكم (وسنزيد الحسنين) ثواباولابي ذرحيث شئية الا ية وسقط مابعد (رغدا) ر مدقوله تعالى وكالدمنها رغدا قال أنوع ميدة (وأسع كثير)وفي نسخة واسما كثيرانا اصب وهدنا ثابت في رواية أبي ذرعن المستملي والكشميري ساقط لغيرهما «و به قال (حدثني) بالافراد (تجد) غيرمنسوب ونسدمه ابن السكن عن الفريري كما في الفتح فقال مجدين سلام قال الحيافظ بنجر وتحمل عندىأن بكون محدس يحيى الذهلي فانه يروى عن عبدالرجن بن مهددى أيضا وقال الحماني الاشمه أنه محدين بشار بتشديد المجهة و زادالكرماني أوابن المثنى قال (-دشاعبد الرجن بمهدى أبوسعيد البصري قال ابن المديني ماراً بت أعلم منه (عن ابن الممارك )عمد الله (عن معمر ) بفتح الممن هواس راشد الازدى (عن همام بن منبه) بتشديد المم الاولى ومنبه بتشديد الوحدة المكسورة ابن كامل الصنعاني أخي وهب (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم) انه (قال قبل البني اسرائيل) لماخرجوا من التمه بعد أربعين سنة مع يوشع بن يون عليه الصدادة والسدادم وفتح الله تعالى عليهم منت المقدم عشمة جعة وقد حست أهم الشمس قليلا حتى أمكن الفتح (الأخلوا الباب) باب البلد (ستحداً) شكر الله تعالى على ما أنع به عليهم من الفتح والنصرورة بلدهم اليهم وانتاذهم من التيهوعن اسعباس فمارواه اسرخ كرسحدا قال ركعا وعن بعضهم المراديه الخضوع لتعذر حله على حقيقته (وقولوا حطة) فيل أمروا أن ية ولوها على هدنه الكمفمدة بالرفع على الحكاية وهي في محل نصب بالقول وانمامنع النصب حركة الحكاية وتقدمة ريبالنهاأعر بتخبرميتدا محذوف ومعناهاا سملله يتقمن الحط كالملسة وعن ان عماس فمارواه الزأى عام قال قيدل لهم قولوا مغفرة (فدخلوا برحفون) بفتح الماء المهدمة (على استاههم) بفتح الهمزة وسكور المهملة أي أوراكهم (فيدلوا) أي غيروا المحود بالزحف (وقالواحطة) كاقيلوزادوا على ذلك مستهزئين (حبة في شعرة) بفتح العين والراءو في رواية حنطة بالنون بدل حطة وللحكشميني في الاعراف في شعبرة بزيادة تحتية بعد كسر العين المهدمات وحاصل الامرأنم مأمروا أن يخضعوالله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوجم غالفواغا يةالخالفة ولذاقال الله تعالى فى - قهم فأنزلنا على الذين ظلموار جزامن السما بما كانوا يفسقون والمرادبالرجز الطاعون قيل انه مات به في ساعة أربعة وعشرون ألفا \* ( فوله ) تعالى ( من كان) ولا بى درباب بالتنوين من كان (عدو البريل) قال ابن جريراً جع أهل العدر مالة أو يل أن هذه الآية تزات جوابالليهودمن بني اسرائيل اذرع واأنجر يلعد قالهم وانميكائيل ولى لهم (وقال عكرمة) مولى ابن عباس فيما وصله الطبرى (جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة (وميك) بكسرالمم (وسراف) بفتح السين الهدملة وتخفيف الراء وبالفا المكسورة الاولمن حرول والثاني من ميكائيل والثالث من اسرافيل معنى الثلاثة (عبد إيل) بكسر الهمزة وسكون التحتية معناها في الثلاثة (الله) أي حبر يل عبد الله وميكائين عبد الله واسرافيل عبد الله وقال بعضهم جبربل اسمملك أعمى فلذلك لم ينصرف العجة والعلمة ومن قال هومشد تق أوم كب تركيب اضافة ردقوله لان الاعمى لايدخله الاشتقاق العربى ولانه لوكان مركاتر كيب الاضافة لكان منصرفا وبه قال (حدثنا) ولاي ذرحد في الافراد (عبد الله بن منبر) بضم المع وكسر النون وسكون المحسّمة آخره را أبوعبد الرجن المروزي الزاهدانه (ممع عبد الله بنبكر) بفتح الموحدة

بفتح الراء والماء الموحدة منسوب الى بىربيعة (قوله صلى الله عليه وسلم الاما اختلفت الوانه) يعنى أجناسه كاصرحبه في الاحاديث

مُ قال نم ـ ي رسول الله صلى الله عليــه و سلم (١٢) عن بيع الورق بالذهب دينا \* حدثنا أبوالر بيع العتكي حــد ثنا عبــاد بن العقرام

وسكون الكاف اب حبيب السهمي قال (حدث احمد) الطوير (عن أنس) وضي الله عنه انه (قال مع عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام (فقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولاى ذرى الكشمهني عقدم مصدرمي ععنى القدوم ولدعن الحوى والمستملي مقدم رسول الله بحذف الحار رُادِ في باب واد قال ربك الملائد كه من كتاب به الخلق المدينة (وهوفي أرض يحترف) بالخاوالمجمة الساكنة والفا أي يجتني من عارها (فأتى الذي صلى الله عليه وسلم فقال الى ساء لل عن ولات أىعن ثلاث مسائل (لايعلهن الاني ف أول اشراط الساعة) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجة أى علاماتها (ومأ ول طعام اهل الحنة ومأنيزع الولد الى اسه) بالزاى المكسورة وآخره عن مهملة أى يشده أماه و مذهب المد (اوالى امه قال) عليه الصلاة والسلام (اخرني من حريل آنها) عد الهمزة وكسرالنون (قال) ابن سلام (جبريل قال)علمه الصلاة والسلام (نع قال) ابن سلام (داك) كذافى اليونينية وفي الفرع ذلك اللام (عدة اليهودمن الملائسكة) وفي حديث اس عباس عندأ حدانهم فالواانه ليسمن ني الالهماك بأتيه بالخبر فأخبر نامن صاحبك فالبحبريل فالوا جبر ولذاك ينزل بالحرب والقتال عدو بالوقلت مسكأ ثيل الذي بنزل بالرحة والنبات والقطر لكان (فقرأ)علمه الصلاة والسلام (حذه الآية)رداعلى قولهمأ وقرأها الراوى استشهادام ا (من كان عُدوّالمِيرِيلِ فانه )أى جميرِ بل (نزله) أى القرآن (على قلمك) لانه القابل للوحى ومحمل الفهم والحفظ وكانحقمة أن بقول على قلمي اكتفه حاء على حكامة كلام الله تعمالى كأنه فال قسل مانكامت به وزاد في رواية أبي ذر باذن الله أي بأصره تعلى (اما أقل اشراط الساعة فذار يحشر الناسمن المشرق الى المغرب وأماأ ول طعام أهل الجنة) ولابي الوقت أول طعام يا كله أهل الجنة (فزيادة كمدحوت) ولاي ذرعن الحوى والمستملي الحوتوهي القطعة المنفردة المتعلقة بالكمد وهي أطبها وأحنأ الاطعمة (واذاسيق ماءالرجل ما المرأة نزع الولد) بالنصب على المفعولية أي جذبه المه (واذاسيق ما المرأة)أى ما الرجل (نزعت)أى جذبته اليه (قال) ابن سلام (أشهدان لااله الاالله واشهد انكرسول الله مارسول الله ان الهودقوم بهت يضم الموحدة والهاعق المونسة وفرعها وفي نسحة بسكون الهاقال الكرماني جعبهوت وهوالكثيرالهتان وقسل بهتأى كذابون مارون لايرجعون الى الحق (وانهم أن يعلو أياس الرمى قبل أن تسألهم بهتوني فاعت اليهود فقال الذي صلى الله عليه وسلم أى رجل عبد الله )اى ابن سلام (فيكم قالوا خيراً وأن خبرنا) أفعل تفضيل وسيدناوا بن سدناقال عليه الصلا والسلام (ارأيم ان اسلم عبدالله ا تنسلام) سقط ابنسلام لاى در (فقالوا اعاده الله من ذلك فرج عبدا لله فقال اشهدأ فلا اله الا الله وان محد ارسول الله فقالو اشرنا وابن شرنا وانتقصوه ) ولاى درفانتقصوه بالفايدل الواو (فال) ابنسلام (فهذا الذي كنت خاف ارسول الله) \* وهـ ذا الحديث ذكره المؤلف قسل المغازي وفي أحاديث الانبياء في ابقوله) أو الى (ماننسخ من آية أوننساها) بفتر نون ننسخ الاولى وسنها مضارع نسيخ وضم ابنعام النون وكسرااس مضارع أنسخ ولابى درنسما بضم النون الاولى وسكون الثآنيةمن غسرهمزوهي قراءة نافع وابنعام والكوفيين من الترك والاولى من التأخر وزادا بوذرنأت بخبرمنها ومامفعول مقدم لننسخ وهي شرطية جازمة لهوالتقديرأي شئ ننسم وقيل شرطية جازمة لننسخ واقعةموقع المصدرومن آية هوالمفعول بهوالتقديرأي نسخ ننسط آبةورد بأنه بلزممن هـ ذاخلة جله الحرزاء من ضمير يعود على اسم الشرط وهولا يجوزومن آبة التبعيض فهي متعلقة بمعذوف لانهاصفة لامهم الشرط والنسخ اغة الازالة اوالنقل من غيرازالة ونسخ الآية يان انتها التعمد بتلاوتها أوالحكم المستفادمنها أوج ماجمعا فثال نسخ قراءتها دينارافيهاندهب وخرزففصلتم فوحدت فيهاأ كثرمن اثنى عشردينارافذ كرت ذلك للنبي صلى الله علمه وسلم فقال لانباع حتى

أخبرنا يحين ألى اسعق حدثنا عمدالرحن فأى بكرة عنأسه فالمحى رسول اللهصلي اللهعليه وسلمعن الفضة بالفضة والذهب مالدهب الاسرواء بسواء وأمر ماان نشترى الفضة بالذهب كفشئنا ونشترى الذهب بالفضة كنف شتنا فالفسأله رحل فقال بدا سد فقال هكذا سمعت \* حــدثني امعق ن منصوراً خـ مرنا محى بن صالح حدثنامعاوية عن يحبى وهو النأبي كشرعن يحيين أبي اسحق ان عيد الرحن بن ابي بكرة أخبره انأما بكرة قالنها مارسول اللهصلي الطاه, أجدن عرون سرح أخبرناان وهبأخ برنى أبوهانى الخولانى انه سمع على بنرياح اللغمى يقول سعت فضالة بن عسد الانصارى يقول أتى رسول الله صلى اللهعلمه وسلموهو بخيير بقلادة فيها خرزودهب وهيمن المغانم ساع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله علمه وسلم الذهب الذهب وزنابوزن الماقية (قوله نهيي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا) يعني مؤجـ لا أمااذا بأعه بعوض في الدمة حال فيحوز كما سيق (قوله أحرنا أن نشترى الفضة بالذهب كمف شدنا ) يعدى سواه ومتفاض الاوشرطهأن بكون حالا ويتقايضا في الجلس (قوله سمع على ان رياح) هو بضم العين على المشهوروقيل بفتحهاوقسل بقال بالوجهن فالفتحاسم والضملقب (قوله عن فضالة بن عسد قال أشتريت بومخ مرة لادة باثن عشر

\* حدثنافنية بنسعيد حدثناليث عن أى شعاع سعيد بنيزيد عن خالد بن أى عران (١٣) عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال

اشتريت يوم خيبرة لادة باشيء عشر دينارافيها ذهب وخرز ففصلتها قوجدت فيهاأ كثرمن اشيءشر دينارافذكرت ذلك للنيصلي الله علىه وسلم فقال لاتماع حتى تفصل تفصل) هكذاهوفي نسيزمعتد دقلادة باثنى عشرد بناراوفى كشرمن النسيخ قلادة فيهمااثنا عشرد ساراوزفرل القاضى انه وقع لمعظم سيوخهم قلادة فها اثنا عشردشارا وانه وحده عندبعض أصحاب الحافظ أبي على الغساني مصلحه قلادة باثني عشم دينارا قال وهذاله وجمحسنويه يصم الكلامه فاكلام القاضي والصوابماذ كرناهأ ولاناثني عشر وهو اذى أصلح ــ مصاحب أى على الغسانى واستمسنه القاضي والله أعلموفى هذاالحدث انهلايجوز سعدهب معغد برمندهب حسي يفصل فساع الذهب بوزنه ذهسا وساع الاخر عماأراد وكذالاتماع فضةمع غبرها بفضة وكذاا لحنطةمع غبرها بحنطة والمرمع غبره بملح وكذا سائرالر بومات بللامد من فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولاقلملا أوكئيرا وك ذلك مافى الريومات وهـ ذه هي المسئلة المشهورة في كتب الشافعي وأصحائه وغبرهم المعروفة عسئلة مدعوة وصورتها اذاماع مدعوة ودرهما عسدى عوة أويدرهمن لايجوزلهذا الحديث وهذا منقول عنعربن الخطاب وابتهرضي الله عنهماوجماعةمن السلف وهومذهب الشافعي وأحد واسحق ومحدن عبدالح كم المالكي وقال أبوحنيفة والثورى والحسن ابنصالح يجوز بعه بأكثر عالمه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف الحلى بدهب وغيره بماهوفي معناه بمافيه ذهب فيجوز

وابقاء حكمهانحوالشيخ والشبيخة اذارنمافار جوهما والحكم فقطنحو وعلى الذبن يطيقونه فدبةطعاممسكين والحكم والتلاوة نحوعشر وضعات يحرمن روىمسلم عن عائشة كان فما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس ويكون بلابدل كالصدقة أمام نحواه عليه الصدلاة والسلام وبدل مماثل كالقبلة وأخف كعدة الوفاة وأثقل كنسخ التغيير بين صوم رمضان والفدية قال الله تعالى وعلى الذين يطمقونه فدية \* ويه قال (حدثناً) ولا ي ذرحد ثني بالا فراد (عرو بنعلى) بفتح المن وسكون المع المصرى الصرفي قال (حدثنا يحيي) سسعيد القطان قال (حدثناسفيان)الثوري (عن حسب) هوائ أبي ثابت واسمه قيس من دينار الكوفي (عن سعمد أن حسرعن ابن عماس) أنه (قال قال عمر رضي الله عمه أقرؤناً) أي لكتاب الله تعالى (ابي) هو ابن كعب (وأقضانا) أي أعلمنا بالقضا (على) هوان إلى طالب (وا بالندع) أي نترك (من قول ال وذاك ) بألف من غرلام (أن اسا وقول لا ادع شماسه عنه ) ولايي درسمعت (من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانلايقول بنسخ تلاوة شئ من القرآن لكونه لم يبلغه النسخ فرد عليه عربقوله وقد والالله تعالى ماننسيمن آية وننساهم فانه يدل على ثبوت النسيخ في البعض ولايي درا ونسها بضم اوله وكسر ثالثه وهدا الحديث موقوف وأخرجه الترمذي عن انس من فوعاو عند المغوى مرفوعا ابضا أقصى امتى على بن ابي طالب هذا (ماب) بالتنوين (وقالوا آيحذ الله ولدا مسهانه أنزلت رداعلى النصارى لمأعالوا المسيح النالله واليهود لماعالواعز يزاب الله ومشركو العرب الملائكة شأت الله \*و به قال (حدثنا الوالمان) الحكم من نافع قال (أخبر ناشعب) هو ابنابي حزة (عن عبدالله بن الى حسم ني بضم الحاء وفتح السين القرشي النوفلي الكوفي انه قال (حدثنا نافع بنجسر) بضم الحم وفتح الموحدة ابن مطع القرشي (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه (قال قال الله) تعالى (كذبني ابن آدم) بتشديد الذال المعجة من التكذيب وهونسمة المتكام الى ان خبره خلاف الواقع والمراد المعض من بني آدم (ولم يكيله ذَلْكَ وَلابِي ذِر وَلِم يَكُن ذَلِكُ لِهِ بِالنَّقَدِيمِ والنَّاخِيرِ (وَشُمَّنَيٌّ) مِن الشَّمِّ وهو يوصيف الشَّخص بما فيه ازرا و نقص تعالى الله عن دال علوا كبرا (ولم يكن له ذلك) التكذيب والشعن (فامات كذيبه الكفزعماني لاأقدران أعدده كما كان) ووفعفى رواية الاعرج في سورة الاخ لاص وليس اول الخلق باهون على من اعادته (وأماشتمه الكافقوله لحولاً) وانحاكان شتمالم افيه م من التنقيص لان الولدا عما يكون عن والدة تحمله ثم نضعه ويستلزم ذلك سبق الذيكاح والناكم بستدعى ماعثاله على ذلك والله أعالى منزه عن ذلك (فسيحاني) أى تنزهت (أن أتخذصا حمة أو ولدا) أن مصدرية أي من اتحاذي الزوجة والولد لما كان البارئ سمانه وتعمالي واحسالو حود اذاته قديما موجودا قيل وجودالاشيا وكانكل مولود محدثا انتفت عنه الوالدية ولماكان لايشهه أحدمن خلقه ولايجانسه حتى يكونه من جنسه صاحبة فيتوالدانتفت عنه الولدية ومن هـ ذاقوله تعالى أني مكون له ولدولم تكن له صاحبة فهمدذا (ماب) بالتنوين (والحذوا) وسقط الغبرأى ذرباب وفالبدله قوله واتخذوا (من مقام ابراهم مصلي) بحك سرخاء اتخذوا بلفظ الامن فقل عطف على اذكروا اذاقيه لان الخطاب هذاله في اسرائد لأى اذكر وانعهمي وانحذوامن مقام ابراهيم وقرأ نافع واسءامر واتحذوا ماضيا بافظ الخبرق لعطفاعلي جعلناأي والخذالناس مقامه الموسوم به يعدى الكعمة قيدلة يصلون اليها (مثابة) فال أبوعسدة في تفسيره (يثو يونير جعون) وعن اس عماس مارواه الطبرى قال يأتونه غير جعون الى أهليم غ بعودون المه لا يقضون منه وطوا بو يه قال (حدثنامسدد) بالمهملات النمسرهد (عن يحيي

اس سعيد) القطان (عن حيد) الطويل (عن أنس) أنه (قال قال عر) بن الخطاب (رضى الله عنه وافقت الله) ولاي الوقت وافقت ربي (في ثلاث) أى قضايا أو وافقى ربى في ثلاث بالشاك وذكرالثلاثلا يقتضي نفي غبرها فقدروى عنهموا فقات بلغت خسة عشر اكقصة الاسارى رقلت بارسول الله لو اتخذت من مقام ابر اهم مصلى بنيدى القبلة يقوم الامام عنده وسقط من فى الفرع كاصله و زادفى باب مآجافى القبلة من كتاب الصلاة فنزات واتحذوا من من مقام ابراهم مصلى (وقلت بارسول الله يدخل عليك) أى في حجراً مهات المؤمنين (البرو الناجر) أى الفاسق وهورةا بل البر (فلوأمرت أمهات المؤمنين الحاب) وجواب لومحذوف فالموضعين أوهى التمني فلاتفتقر لوابوعندان مالك هي لوالصدرية أغنت عن فعل التمني (فأبزل الله آية الحاب) وثنت قوله فأنزل الله آية الجاب في المونينية وسقط من فرعها (قال) أي عر (و بلغي معاتبة الني صلى الله عليه وسلم بعض نسائه) حفصة وعائشة (فدخلت عليهن قلت) ولابي ذرفتلت مزيادة الفاء (ان انتهيتناً وليبدأن الله رسوله صلى الله عليه وسلم) سقطت التصليمة لغيراً بى ذر (خبرامنكن - تى أدرت احدى نسائه قالت اعرأما) بالتخفيف (فى رسول الله صلى الله علمية وسلم) سقطت التصلية أيضالغبرأ بي ذر (ما يعظ نساء محتى تعظهن أنت) والقائلة "هذا هي أم سلة كافي سورة التحريم بلفظ فقالت أمسلة عبالك بالن الخطاب دخلت في كل شئ حتى تستغي أنتدخل بنرسول اللهصلي الله عليه وسلم وأزواجه وقال الخطيب هي زينب بنت حش وتمعه النووى (فأنزل الله عسى ربه ان طقه كن ان يبدله أزوا جاخبر امنكن مسلمات الآية) وهذا الحدوث سيق في ما ماجا في القبلة من الصلاة (وقال ابن الى مريم) هوسعيد ن محدد ن الحكم ابنأتي مربم المصرى ممارواه المؤلف في الصلاة مذاكرة (أخـ برنايعي بن الوب) الغافق قال (حدثي) الافراد (حيد) الطويل قال (معت أنساعن عمر) رضي الله تعالى عنه ما في (قوله تعالى وَاذَ ولاني ذرياب بالتنوين واذر يرفع ابراه يم القواعد من البدت وا-معيل كان بناوله الحادة وانماءطفه عليه لانه كانلهمدخل في البناء (ربناتقبل منا)أي يقولان ربناو الجلة حال منهما (انكأنت السميع) لدعائما (العلم) بنياتنا قال المؤلف (القواعد اساسه واحدتها قاعدة والقواعدمن النساء واحدها) ولابى ذر واحدتها بزيادة تا التأنيث وفي نسخة واحدتهن سون النسوة (قاعد) بغيرتاء تأنيث فقه اشارة الى الفرق بين ماف مفرديم ما «و به قال (حدثنا اسمعيل) من أبي أو يس (قال حدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن ابنشهاب) الزهري (عن سال اس عددالله) بنعر من الحطاب (انعد دالله بنعد من الى بكر) الصديق رضى الله عنه (أخر عمدالله من عرعن عائشة رضى الله تعالى عنها زو جالسي صلى الله علمه وسلم ان النبي صلى الله علمه وسلم قال الها (ألم ترى) يحدف النون اليعزم أن ألم تعرفي أن قومك ) قريشا ( سوا الكممة واقتصر واعن قواعدا راهم ) قالت عاشة (فقلت ارسول الله ألا تردها) بضم الدال ولايي ذر بفتحها على قواعدار اهم قال لولاحد ثان قومك أى قريش بكسرالحا و مكون الدال المهملتين وفتح المثلثة مستدأ خبره محذوف وجو باأىمو حود بعني قرب عهدهم (بالكسر)أي لرددتها على قواعدا براهيم وفي باب فضـ ل مكة وبنيانها من الحيج لفعلت (فقال عبد الله بن عمر) رضى الله تعالى عنه ما (لنن كانت عائشة) رضى الله تعالى عنها (معت عذام رسول الله صلى الته عليه وسلم مأرى) بضم الهمزة أى مأطن (رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين بليان الخربكسرال الوسكون الحسيم أى يقريان منه (الاان البيت لم يقم) بتشديدالم الاولى مفتوحة أى مانقص منه وهوالذي كان في الاصل (على قواعد ابراهم)

لتءنابنابي جعفر عنا لحلاح أى كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة نعسد قال كامسغ رسول الله صلى ألله عليه وسلم يوم خبرنمايع اليهودالوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله معمالذهب اذاكان الذهب في المسع تابعالغبره وقدروه بان يكون المُلْتُ فادونه وقال حماد من أبي سلمان يجوز يعمالذهب مطلقا سواماعه عشلهمن الذهب أوأقل أوأ كثروهذا غاط مخالف اصريح الحديث واحتج أصابنا بحديث القلادة وأجابت المنهة بان الذهب كانفهاأ كثرمن اثني عشردينارا وقداشتراهاماشي عشردينارا فالوا ونحن لانحيزهذا وانمائح يزالسع اذا ماعها مذهب أكثرهما فيها فكون مازادمن الذهب المنفردفي مقابلة الخرزونحوه عماهومع الذهب المسع فيصمر كعقدين وأجاب الطعماوي بأنه انمانهمي عنه لانه كانفي سع الغنائم اللابغان الماون في سعها قال اصحابناوهذان الحوامان ضعيفان لاسم احواب الطعاوى فأنه دعوى محردة قال أصحابنا ودلدل صعة قولنا وفساد التأويلينان الني صلى الله علمه وسالم فاللابياع حتى يفصل وهدذا صريح في اشتراط فصل احدهما عنالاخر في السعوالة الافرق بن أن يكون الذهب المسع قليلااوكثيراوانه لافرق بين بيع الغنائم وغرهاو الله أعلم (قوله عن الحلاح أبي كندر)هو يضم الجيم وتخفيف اللاموآخره طعمه ملة (قوله كما نبايع اليهود الوقيسة الذهب مالد شارين والثلاثة فقال رسول الله

للى الله علمه وسلم لا تبيعوا الذهب الذهب الاوز نابوزن وحدثني أبو الطاهر أخبر ناابن (١٥) وهب عن قرة بن عمد الرحن المعافري وعمرو

ابنا الحرث وغدرهما أنعامرين محى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنامع فضالة سعسدفي غزوة فطارتلي ولاصحابي قلادة فهما ذهب وورق وجوهم وفاردت أن أشتريها فسألت فضالة بنعيد فقال انزعدهمافاحعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثملا تأخذن الامثلاءثل فاني معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من كان يؤمن بالله والموم الأخرف لا بأخذن الامثلا بمثل حدثناهرون ان معروف حدثنا عبد الله من وهب أخبرني عمروح وحدثني أبوالطاهر أخبرناا نوهاعن عروبن الحرث ان أما النصر حدثه ان يسر بن سعيد حدثه عن معدمر بن عبد الله اله أرسل غلامه بصاعة ع فقال بعه

صلى الله عليه وسلم لاتسعوا الذهب الذهب الاوزناوزن عمل انمراده كانوا شمايعون الاوقية من ذهب وخرز وغسره بدينارين أوثلاثة والافالاوة ة وزن أربعين درهماو عاومان أحدالاستاع هذا القدرمن ذهب خالص بدينارين أور الاثة وهـ ذاسب ما بعـ ة جوازه لاختلاط الذهب بغيره فين النبى صلى الله عليه وسلم أنه حرام حى عمر و ساع الذهب وزنه ذهما ووقعهنافي النسخ الوقيمة الذهب وهي لغة قليلة والاشهر الاوقية بالهمزفي أوله وسيق المامرات (قوله فطارت لى ولاصحابي قلادة) أى حصلت لنامن الغنيمة (قوله واحعل دهيك في كفة) هي بكسر الكاف فالرأهل اللغة كفة المزان وكل مستدير بكسرالكاف وكفة

عليه الصلاةوالسلام \*وهدذا الحديث سيق في الحبح ومطابقته للترجة في قوله واقتصر واعن قواعدابراهم في هذا (باب) بالتنوين (قولوا آمنامالله وما نزل المذا) القرآن والخطاب للمؤمنين وسقط افظ باب الغيراك در و به قال (حدثنا) بالجعولاي درحدثني (محدين بشار) بالموحدة والمجمة المشددة العبدى البصرى يقالله بندارقال (حدثناعمان بنعر) بضم العين ابن فارس البصرى قال (أخبرناعلى بن المبارك) الهذائي بضم الهاء وتخفيف النون مدودة ( سنعي بن أبى كنير ) بالمثاثة الطائي مولاهم (عن أبي سلمة ) بن عبد الرحن بن عوف الزهري (عن أبي هريرة رضى الله عنه )أنه (قال كان أهل الكتاب) المهود يقرون التوراة بالعبرانية ) بكسر العن المهملة وسكون الموحدة (ويفسر ونهاما العربة لاهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانصدقواأهل الكتاب ولاتكذبوهم) يعنى اذا كانما يخبر ونكمبه محتملالئلا يكون في نفس الامرصد قافتكذبوه أوكذبافتصدقوه فتقعوا في الحرج (وقولوا آمنا باللهوما أنزل الينا) ولغير أى درالا يقيدل قوله الساق (سيقول السفهاء)وفي بعض النسخ وعزاه في الفتح لا بى درباب قوله تعالى سيقول السفها (من الناس) المذكرين لتغيير القبلة من مشركي العرب أواً حياري ودأو المنافقين والجار والمجرورفي محل نصب على الحال من السفها والعامل فيماسيقول وهي حال مسنة (ماولاهم) أى ماصرفهم (عن قدامهم التي كانواعليها) دمني مت المقدس ولا بدمن حذف مضاف في عليها أي على يوجهها وجلة الاستفهام في محار نصب بالقول (قل بله المشرق و المغرب) حيفاو جهنا توجهنا فالطاعمة في امتثال أمر و لووجهنا كل يوم مراث الىجهات متعددة فعن عيده وفي تصريفه وخدامه (يهدى من يشا الى صراط مستقيم) و مقط من قوله التي كانواعليم الى آخره لا بى ذروقال بعد قوله عن قماته م الآية ﴿ و به قال (حدثنا أَيُونَعُمُ ) النَّصْلُ بن دكينأنه (ممعزهبرا) بضم الزاي مصغر النمعاوية (عن أي اسحق) عروب عبد الله السدمي عن البراس سعارب (رضى الله عنه أن الذي) وفي نسخة أن رسول الله (صلى الله علم والمصلى الىستالمقدس بالمدينة (ستة عشرشهراأ وسبعة عشرشهرا) بالشك منالراوى وسقط شهرا الاوللايي ذر (و كان يعيم ان تكون قبلته قبل السب بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة البيت العتيق (وانه صلى أوصلاها صلاة العصر) بالشكمن الراوى ونصب صلاة بدلامن الضمرالمنصوب في سلاها (وصلى معه) عليه الصلاة والسلام (قوم) لمأعرف أسماءهم (فرجرجل) هوعبادين بشرأوعباد بننهيك (من كالصليمعة)عليه الصلاة والسلام (فرعلي أهل المسحد) من بني حارثة والمسجد بالمدمنة أومسحد قماع (وهمرا كعون) حقيقة أومن اب اطلاق الجزوارادة الكل (قال أشهد) أى أحلف (الله القد صليت مع الني صلى الله علمه وسلقبل مكة )أى حال كونه متوجها اليها (فداروا كاهم) عليه (قبل البدت) جهة البدت العسق (وكان الذى مات على القبلة قب ن أن يحوّل قدل السب الدرام (رجال قدلوالمندرمانة ول فيهم) ذكرالواحدى فيأسه النزول منهم أسعد سرزارة وأماأ مامة أحديني النحار والبراس معرور أحدبني سلة لكن ذكران أسعد بن زرارة مات في السينة الأولى من الهـ جرة والبراء بن معرو رفي صفر قبل قدومه صلى الله علمه وسلم المدينة بشمهر (فانزل الله تعالى وما كان الله ليض عاياً نكم) ملاتكم الى مت المقدس (ان الله بالناس لرؤف رحم) فلايضيع أجورهم وفي رواية أبي ذربعد قوله ايماتكم الآية وسقط مابعدها \* وهدا الحديث سبق في كتاب الايمان في بالسالصلاة من الابمان في (وكذلك) ولابي درياب قوله تعالى وكذلك أي وكاجعلنا كم مهدين الى الصراط المستقيم وجعلنا قبلتكم أفضل القبل (جعلما كمأمة وسطا)أى خمارا أوعدولا وجعل بمعنى صر النوبوالصائديضهها وكذلك كل مستطيل وقبل بالوجهين فيهمامعا (قوله ان معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاعقم ليسعه مُ اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخد صاعاوزيادة (١٦) بعض صاع فللحامه مراأ خبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا

فستعدى لاثنين فالضميرم فعول أقلوأمة ثان ووسطانعت وهوبالتحريك اسم لمابين الطرفين ويطلق على خيارالشي وقيل كل ماصلح فيه لفظ بين يقال بالسيكون والافمالتحر يك تقول جلست وسط القوم ا بالتحر بك وقيل المفتوح فى الاصل مصدروااسا كن ظرف (المكونواشهدا على الناس) بوم القيامة (و يكون الرسول عليكم شهـ ـ دا) عله الععل «وبه قال (حـ د ثنا) بالجع ولائى درحد ثنى (يوسف بنراشد) هو يوسف بن موسى بنراشد بن الال القطان الكوفي قال (حدثنا جرير) هوابن عبد الحيد (وابوأ سامة) جادبن أسامة (واللفظ) أى لفظ المتن (لجريرعن الاعش) سليمان بنمهران (عن أبي صالح) ذكوان الزيات (و قال أبوأ سامة) جماديع في عن الاعش (حدثنا ابوصالي) ذكوان فقيه تصريح الاعش بالتعديث (عن الى سعدية) سعدين مالك بنسنان (اللَّدري رضي الله تعالىءنه) انه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعي نوح يوم القيامة فيقول لسك وسعديك بارب فيقول هل بلغت فيقول نع فيقال لامته هل بلغكم فيقولونما أنانامن نذير فمقول من يشهد لل فيقول إيشهد لى (تحدوا ممه فيشهدون)له (انه قد بلغ زادأ بومعاوية عن الأعش عندالنسائي فقال وماعلكم فيقولون أخبرنا بيناان الرسلقد بلغوافصدقناه (ويكون الرسول عليكم شهيدافذلك قوله جلذكره وكذلك جعلنا كمأمة وسطا لتكونوا شهداعلى النباس و يكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل) هومر فوع من نفس الخبرلامدرج كافاله في الفتح وسقط لاى دراهظ جل ذكره وقدسمة الحديث في كتاب الانسام روما )ولاي ذرياب قوله وما (جعلما الفيلة التي كنت عليما) قمل القبلة منعول أول والتي كنت عليها النفان الجعلع من المصمرأي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فانه عليه الصلاة والسلام كاندصلى الهابحكة تملاهاج أمر بالصلاة الى ست المقددس تألفا لليهود أى ان أصل أمرك أن نستقبل الكعبة وماجعلم اقبلتك بيت المقدس (الالنعلم) لنعتبرو نتدين (من يتبع الرسول) في الصلاة الى الكعبة (عن ينفلب على عقسه) من يرتدعن دينه بعد ومن موصول ويتمع صلته والموصول وصلته في محل المفعول بنعلم وعلى عقسه في محل نصب على الحال قال السضاوى فانقلت كيف يكون أله تعالى غاية المعل وهولم يزل عالما وأجاب بان هذاوأشباهه باعتبار التعلق الحالى الذي هومناط الجزاءوالمعنى ليتعلق علنا بهموجودا وقيسل ليعمم رسوله والمؤمنون لكنهأسندالى نفسه لاغ مخواصه أوليتميزالنا بتعن المتزلزل كقوله تعالى لهمزاله الخبيث من الطيب فوضع المدلم موضع القيم المسب عنه (وان كانت) أى التحويلة أو القبلة (الكَبيرةُ) لنق اله شاقة وان مخذفة من النَّقيلة دُخلت على ناسخ الابتدا والخبر واللام للفرق بينها وبين النافية (الأعلى الذين هدى الله) وهم التائبون الصادقون في اتباع الرسول و الاستثناء مفرغ وحازدال وان لم يتقدمه نفي ولاشهه لانه في معنى النفي (وما كان الله المضيع اعانكم) أى القبلة المنسوخة أوصلاتكم اليها (ان الله الناس لرؤف رحيم) ولايي ذر بعد قوله من يتبع الرسول الآية وسقط مابعدهاعنده وبه قال (حدثنامسيدة)هواب مسرهد قال (حدثنا يحيي)بن سعيدالقطان (عن سفيان) المورى (عن عبدالله بندينارعن ابن عمر) بن الخطاب (رضى الله تعالى عنهما) أنه قال (بيناالناس) بغيرميم (يصلون الصيع في مستعدة مام) بالصرف على الاشهر (ادجاء جاء) هوعمادس بشر (فقال) الهم (أنزل الله على الذي صلى الله علمه وسلم قرآنا) هوقوله تعالى قد نرى تقلب وجها في السماء الأيات (أن يستقبل الكعبة فاستقبادها) بكسر الموحدة على الامر في اليوينية وفرعها و بفتحها على الخبر (فتوجهو اللي الكعبة) من غيران تدوالي إخطاهم عندالتوجه بل كانت مفرقة \*وهذا الحديث سبق في باب ماجا في القيلة في أوائل كتاب

تأخذن الامتلاء شلفاني كنتأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلاء ثل قال وكان طعامنا بومئذالشعر قدله فانه ليسء المقالفاني أخاف أنيضارع \*حدثناعيداللهنمسلة ن قعنب حدثناسلمان يعنى ابن بلال عن عبدالجيدب سهيل بنعبدالرجن المسمع سعيدين المسيب يحدث أن أياهر برة وأباسمداكدري ويشترى بمنهشعمرا فباعهاصاع وزيادة فقال الهمعمر رده ولاتأخذه الامنلاعثل واحتج بقولهصليالله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا عثل قال وكان طعامناته مئذا لشعير فقيل له اله لدس عشله فقال الى ألماف أنيضارع)معى يضارع يشابه ويشارك ومعناه أخاف أن مكون في معنى المماثل فسكون له حكمه في تحسر يمالر ماواحتج مالك بمدا الحدديث في كون الخنطة والشعير صنفاوا حدالا يجوز سع أحدهما بالأخر متفاضلا ومدذهبنا ومددهب الجهورأنم ماصنفان يجوز التفاضل منهما كالحنطةمع الارزودليلناماسق عندقوله صلى الله عليه وسلم فأذ الختلفت هذه الاحناس فسعوا كيف شيتمع مارواه أبوداودوالنسائي فيحدنت عبادة بنالصامت رضى الله عنهان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابأس يبيع البر بالشعبروالشعبرأ كثرهما يدا مد وأماحديث معمرهـ دافلا ححققمه لانه لم يصرح بأنهما حنس واحددوانماخاف من ذلك فتورع

<sup>(</sup>۱) قوله وسط القوم بالتحريك هكذا فى جسع النسخ التى بأيدينا والاولى بلاتحريك أوفيه سقطوحور

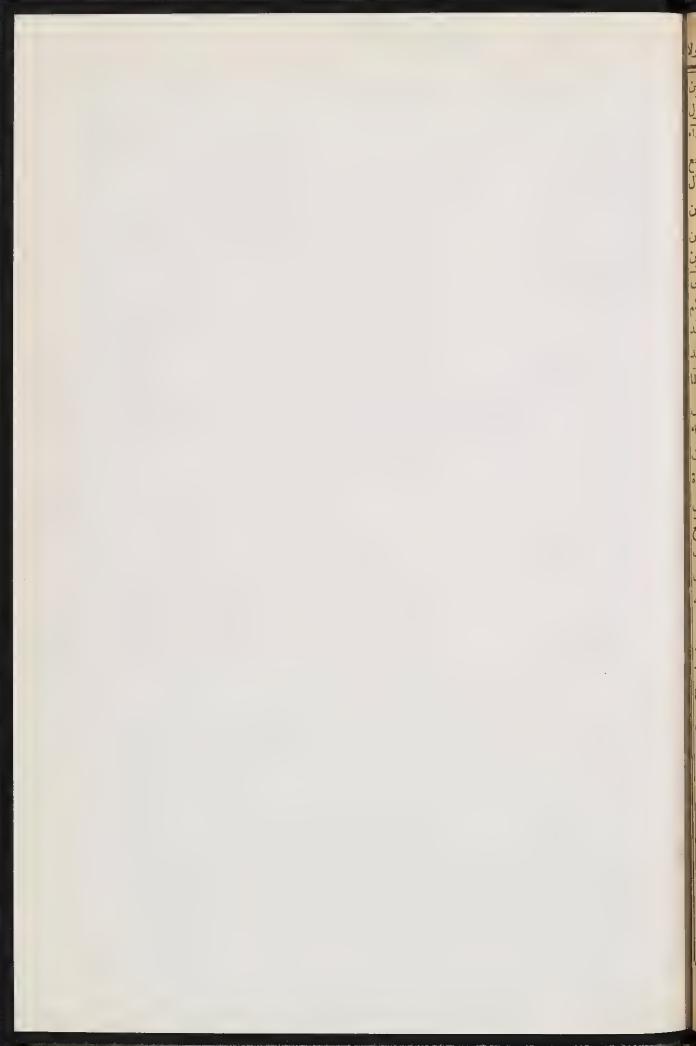



عليهوسلم أكلتمرخميرهكذافال لاوالله بارسول الله اناانشتري الصاع بالصاعينمن الجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا واكن مثلاعنه أوسعواهذا واشتروا بتنهمن هذاوكذلك المزان \* حدثنا يحىن يحى قالقرأت على مالك عن عبد دالجيد بنسميل ابن عبدالرجن بنعوف عن سعيد ابنالسيبعن أى سعيداللدرى وعن أبي هر رة أن رسول الله صلى الله علمه وسلم استعمل رجلاعلي خبر فاء بقرحند فقالله رسول اللهصلي الله عليه وسلمأ كل ترخيير هكذا فقاللاوالله بارسول الله انا المأخذ الصاع من هذابالصاعب والصاعن بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاتفعل بع الجع بالدراعم ثماية عالدراهم جنسا عنه احساطا (قوله فقدم بقرحنب فقال أورسول الله صلى الله عليه وسلأ كل تمرخسرهكذا قال لاوالله بارسول الله الالتسترى الصاع بالصاعن من الجع فقال رسول الله صلى الله علمه وسالا تفعاواولكن مثلاءتلأو يعواهداواشتروابتمنه من هذاوكذلك الميزان) أما الحنيب فعممفتوحة ثمنون مكسورة ثمناء منناة تحت عمام وحدة وهونوع من القرمن أعلاه وأما الجع فبفتح الجم واسكان المم وهوتمرردي وقد فسره فيالرواية الاخبرة بأنه الخلط من التمر ومعناه جهوع من أنواع مختلفة وهمذاالحديث مجولعلي انهددا العامل الذي باعصاعا بصاعين لم يعلم تحريم هذالكونه كان في أوائل تحريم الرياأ ولغير ذلك واحتج بهدذا الحديث أصائما وموافقوهم فأنمستلة العشة ليست بحرام وهي الحيلة التي

الصلاة في (باب قدنري) ولابي ذرياب قواه قدنري (تقلب وجهل في السمام) أي ترددوجها في جهةااسماء تطلعاللوحي قبل وقديصرف المضارع الى معنى المضي كهذه الآية وأشباهها وقول الريخشرى قدنرى وجمانرى ومعناه كثرة الرؤية كقوله \*قدأ ترك القرن مصفرا أنامله \* تعقمه وحيان بأنه شرح قوله قدنرى برجانرى وربعندالحقق قين لتقليل الشئ في نفسه أولتقليل ظيره ثم قال ومعناه كثرة الرؤية فهومضا دلمدلول ربعلي مذهب الجهورثم ماادعاه من كثرة ارؤ بةلايدل عليه اللفظ لانه لم يوضع للكثرة قدم ع المضارع سوا أريد المضي أم لا وانما فهمت من التقلب (فَلْنُولِينِكُ قَبِلَهُ تَرْضَاهَا) تَحْبُهُ او تَنْشُوقَ الهِ المقاصد دينية وافقت مشيئة الله تعالى حكمه والجلة في محل نصب صفة القبلة (فول و جهد شطر المسجد الحرام) فيوه و جهة مو اغير ى درىعد وله في السماء الى عمايع الون وسقط ما بعدها \* و به قال (حدثنا على بن عبدالله) لمدين قال (حد شنامعتمر) بضم الميم الاولى وسحون العين وفتح الفوقية وكسرالميم خرورا (عن أبية) سلمان ينطرخان (عن أنس رضى الله تعالى عنسه) انه (قال لم يهق ممن القبلتين أى الصلاة الى مت المقدس والى الكعبة من المهاجرين والانصار (غيرى) هـ ذاقاله أنس في آخر عمره \* (والنه أنيت الذين أو تو السكاب) اليهود (بكل آية) بكل برهان عِهْ على ان الكعمة قبله (مأتبعوا قبلتك) أى لم يؤمنوا بهاولا صلوا البهاولا ملئ أندت وطئة للقسم المحذوف وانشرطية فاجمع شرط وقسم فالجواب له (الى قوله الما الما الما الطالمين) المعنى ولئن أتبعت أهواءهم على سبيل الفرض والتقدير وحاشاه اللهمن ذلك ولأبى ذربعم وله ما تبعوا قبلتك الآية وأسقط ما بعده \* ويه قال (حدثنا خالدين مخلد) بفتح المبم وسكون لله المعمة العلى الحكوف قال (حدثماسلمان) هوابن بلال (قال حدثين) بالافراد مبدالله بن دينارعن أبن عمر رضي الله عنهما ) أنه (قال بنف الناس) بالم (في) صلاة (الصبح غباماءهمرجل اسمه عسادين بشر (ففال انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قدأ تزل عليه اللهلة رآن النكرلان المراد المعض أى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهل في السماء الآيات وأطلق الله على بعض اليوم المـاضى ومايليه مجازا (و قدأ مر) بضم الهمزة مبنيا للمفهول أى أمر الله الى نبيه عليه الصلاة والسلام (أن يستقبل الكعبة الآ) بتخنيف اللام (فاستقبادها) بكسر الوحدة لا بفتحها كالايخفي (وكان وجه الناس الى الشآم) تفسير من الراوى (فاستداروا وجوههم الى الحكمية ولم يؤمروا باعادة ماصلوه الىجهة ست المقددس لان النسخ لايثبت احق المكاف حتى يبلغه \* (الذين آتمناهم الكتاب) هم علماؤهم (يعرفونه) صلى الله عليه وسلم متهوصفته (كايعوفون أبناءهم)روى ان عرسال عدالله ن سلام عن رسول الله صلى الله عليه الطفقال أنا أعلم به منى بابني قال ولم قال لانى لم أشك في محمد انه نبي فأ ما ولدى فلعل والدَّبة خانت زاد مسمرقندى فى رُوايته اقرالله عينك ياعبدالله وقيهل الضمير في يعرفونه للقرآن وقيهل لتحويل السبلة وظاهرسياق الآية ثم يقتضي اختياره (وان فريقامنهم) طائفة من اليهود (ليلتمون الحق) الماوماجانيه (الىقوله فلا تَكُون من الممترين) السّاكين في أنه من ربك أوفى كمّا إلى مالحق المنه والمرادنهي الامة لان الرسول لايشك وسقط لابي دروان فريقا الى الحق قال الى قوله الانكون من الممترين م فزادفلا تكون وبه قال (حدثنا يحي بنقزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة المفتوحات قال (حدثنا مالك) الامام (عن عبد الله ب دينا رعن ابن عمر) وضي الله الى عنه ماانه (قال سنا الناس) بغسرميم (بقيا في علاة الصيح الماعة مآت) هوعمادين بشر وفقال الاالنبي صلى الله عليه وسلم قدائر ل عليه الليلة قرآن ) أى قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك س يتأمل اله مصحر (٣) قسطلانی (سابع)

\* حدثنا استق بن منصورا خبر نا يحيى بن صالح الوحاظي (١٨) حدثنا معاوية وهو ابن سلام ح وحدثني مجد بن سهل التممي وعبد الله ب

عبدالرجن الدارمي واللفظ لهما جيعاءن يحيين حسان حدثنا معاوية وهوأن سلام أخبرني يحيى وهواس أبي كثير فالسمعت عقبة النعب ذالغاقر يقول معتاما سعدد يقول حاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسهدافقال الال عركان عندنا ردئ فيعت منه صاءين بصاع لطعم النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلكأ ومعمنالرىالاتفعلولكناذا أردت أن تشترى التمرفيعه بيع آخو ثماشة به لميذكر ابن سهل في حديثه عنددلك

يعملهابعض الناس توصلاالي مقصودالر بابان ويدأن يعطمه مائة درهم عائتين فسيعه ثو باعائتين ثم يشتر بهمنه بمائة وموضع الدلالة منهذا الحديث ان الني صلى الله علمه وسلم قالله معواهدا واشتروا بثنهمن هذاولم يفرق بين أن يشترى من المشترى أومن غيره فدل على انه لافرق وهذا كلهليس بحرام عند الشافعي وآخرين وقال مالك وأحد هوحرام وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكذا المران فيستدليه الحنقمة لانهذكرفي هذا الحدرث الكيلوالم مزان وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه وكذلك المزان لايجوزالتفاضل فسهفما كأنر يو ياموزونا (قوله صـ لي الله عليهوسلم أقره عن الريا) قال أهل اللغةهي كلة تؤحع وتبحزن ومعنى عين الرباانه حقيقة الرباالحرم وفي هذه الكامة لغات الفصحة المشهورة فىالروامات أقومهمزةمفتوحمة ووارمفتوحةمشددة وهامساكنة

في السماء الآيات (وقد أمر) بضم الهمزة (ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها) بكسر الموحدة (وكانت وجوههم الى الشام) من كالرم الراوي (فاستداروا الى الكعبة) وهدده طريقة أخرى المعديث السابق في واكل وفي نسخة مابولكل من أهل الملل (وجهة) قبلة (هوموليها) وجها و (غاستبقواالخيرات)من أمر القبلة وغيرها رأيف الكونوايات بكم الله جيعاان الله على كل شي قدير أى هوقادر على جعكم من الارض وان تفرقت اجساد كموابدا نكمووقع في رواية أبي ذا بمدقوله هوموليها الآية وسقط مابعدها \* ويه قال (حدثناً) بالجع ولا بي ذرحد في المجدر ا المنتي العنزى الزمن البصرى (قال حدثنا يحيى) سسعيد القطان (عن سفيان) الثوري انه قاله ا (حدثى) بالافراد (أبواسيق) عروب عبدالله السيعي (قال معت البرام) بعازب (رضي الله ا تعالى عنه قال صليمامع الذي صلى الله عليه وسلم تحويت المقدس) أى ونحن بالمدينة (ستةعشر أوسبعة عشرشهرا بالشك من الراوي (مُصرفه) أي صرف الله عزوج ل نبيه صلى الله عليه وسأ ف ولاي ذرعن الكشميهي بمصرفوابضم أوله سنماللمفعول أي صرف الله تعلى سيمه وأصحام (تحوالقبلة) أى الكعبة الحرام ، وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة والنسائي فيهاول , التفسير ومن حيث خوجت) أى ومن أى مكان خرجت للسفر (فول وجهل شطر المسعا الحرام) اذاصلمت (وأنه) أى المأمور بهو عوالتوجه للكعبة (للعقم ربك وما الله بغافل علما تعملون فيحازيكم باعالكموفى رواية أى ذر بعدقوله شطر المسجد الحرام الآية وحدف ما بعدها (شطره) مستداً أى شطر السحد الحرام وخبره اللقاؤه) \* ويه قال (حدث اموسي، اسمعيل) التبوذكي قال (حدثناعبدالعزيزينمسلم) القسملي قال (حدثناعبدالله بنديناله العدوى مولاهم أبوعب دارجن المدنى مولى ابنعر (قال معت اب عروضي الله تعالى عنهم م يقول بينما الناس ) بالميموفي نسخة ماسقاطها (في صلاة (الصعيقياء) في مسحده (ادعامهمر جراً هوعبادين بشر (فقال) لهم (أنزل الليلة) بضم الهمزة (قرآن فأمر) بضم الهمزة مبنيا للمفعول ألا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بي ذرواً مريالواويدل الفاء (أن يستقبل الكعبة) اذاصلي (فاستقبلوا بكسرالموحدة (فاستداروا) بالفا ولغيرأ بي ذرواستداروا (كهيئتهم) من غيرتغيير (فتوجهر الى الكعبة) من غيران تدوالى خطاهم عند التوجه (وكانوجه الناس الى الشام) تفسيرم الراوى كاسمق \* (ومن حمث حرحت فول وجهل شطر المسحد الحرام وحمث ما كنتم فول وجوهكمشطرة) هذاأم ثالثمنه تعالى استقبال الكعبة واختلف في حكمة التكرارفة ا تأكمد لانهأول ناحغ وقعفى الاسلام على مانص عليه اسعباس وغيره والنسخ من مظان الفتا والشبهة فبالحرى أن يؤكدا مرهاو يعادذكرها مرة بعد أخرى وقب ل اله منزل على أحوا فالاوللن هومشاهدالكعبة والثانيلن هوفي مكة غائباعن مشاهدة الكعبة والثالشلنا فىغمرهامن البلدان أوالاول لمن عكة والثاني لمن هو يغمرها من البلدان والشاات لمن خرجالا الاسفارولايي ذرعن الكشميمي شطره بالنصب تلقاءه وزادفي روا بةغيرأ بي ذربعد قوله وحسا ماكنترالى قوله ولعلكم تهتدون أى الى ماضلت عنه الامرولذ اكانت هـ نده الامة أفضل الاس وأشرفها \* وبه قال (حدثنا قتيمة بن سعيد) الثقني أبورجا البغلاني وسقط لابي درابن سعم (عن مالك) الامام الاعظم (عن عسد الله بندينار) مولى ابن عر (عن ابن عرر) رضى الله تعالى عُنه ما أنه (قال بينما) بالمير (الناس في صلاة الصير بقيا اذجا عمرات) عباد (فقال) لهم (انرسل اللهصلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله لة) نصب على الظرفية وفي نسخة قرآن كالروا بقالسابه والمرادقدنرى تقلب وجهك في السماء الآيات (وقداً من أن يستقبل الكعبة فاستقبلها ويقال سمب الها منونة ويقال أوماسكان الواووكسرالها منونة وغيرمنونة ويقال أويتشديد الواو حدثناسلة بنشسب حدثنا الحسن بن أعين حددثنامعقل عن أبي قزعة (١٩) الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعمد قال أني

بكسر الموحدة قال الراوى (وكانت وجوههم) أى أهل قباء (الى الشام فاستدارواالى القبلة)

و ولاي ذرفي نسخة أيضا الى الكعمة في (ان الصفا) ولاى درياب قوله ان الصفا (والمروة) ان واسمها

وثمحذوف أىان طواف الصفاأ وسعى الصفاأى الصفاوا لمروة علمن لحيلين معروفين واللام

رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ماهد ذاالقرمن تمرنا فقال الرجل ارسول الله بعناء رناصاعين بصاعمن هذافقال رسول اللهصلي اللهعليه وسالم هدذاالر بافردوه غ معواغرناواشتروالنامن هيذا \* حدثى احقىن منصوراً خبرنا عسدالله بن موسى عن شيبان عن معين أي سلة عن أبي سعيد قال كانرزق ترالجع على عهدرسول الله صلى الله على أوسلم وهو الخلط من التمرفكنانسع صاعين بصاع فبلغ ذلكرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لاصاعى غريصاع ولاصاعى حنطة بصاع ولادرهم بدرهمن \* حددثني عمرو الناقد حدثنا اسمعيدل بنابراه يمعن سعدد الحريرى عن أبي اضرة فالسأات ابن عبياس عن الصرف فقال أمدا يدقلت نعم فال فلا بأسبه

مكسورة منونة بالاهاء ورقالآه بمدالهمزةوتنو ينالهاساكنة منغيرواو (قولهصلى الله علمه وسلم في حديث أبي معمد لمن اشترى صاعابصاعن هذا الرمافردور )هذا دلىل على أن المقدوض بيسع فاسد يحبرده على بائعه وادارده استرد النمن فأن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنهصلي الله علمه وسلمأمر برده فالحواب الااطاهر الماقضية واحدة وأمرفيها برده فيعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم محفظه فقلناز بادة الذفية ولوثبت انهما قضستان لحلت الاولى على انه أيضا أمريه وانلم يبلغنا ذلك ولوثيت انه لم يأمر به مع الم ماقضية ان لحلناها على أنه حهل ما تعه ولا يمكن معرفته فصارمالاضائعالمن عليهدين بقيته

فهماللغلمة والمروة الحارة الصغار والخبرقوله (منشعائر الله) أى من مناسك الحبح (فنج الستأواعمر) شرط في محل رفع بالابتدا و مج في موضع جزم والست نصب على المفعول به لاعلى الظرف والحواب قوله (فلاحناح علمه أن يطوّف بهما) الاجاع على مشروعمة الطواف بهمافي الحبح والعمرة واختلف فى وجوبه فعن مالك والشافعي انه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوافان الله كتب عليكم السمعي رواه أجدوعن الامام أحدانه سسنة لقوله تعالى فلاجناح علىه فانه ينهم منه التخميروه وضعمف لان نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معني الوجوب فلأيدفه موعن أبي حنيفة أنه واجب يجبر بالدم (ومن تطوع خيرا) فعل طاعة وخيرانصب على الهصفةمصدر محذوف أى تطوّعا خبرا (فان الله شاكر) يقبل اليسمر و يعطى الجزيل أوشاكر يقبول اعمالكم (علم) بالثواب لا يخفي علمه طاءتكم (شعائر) ولا بي ذرالشعائر (علامات واحدتها شعيرة) وهي العلامة والاجود في شعائر الهمزة عكس معايش (وقال ابن عداس) رضي الله تعالى عنهما فيما وصله الطبرى من طريق على سأبى طلحة عنه (الصفوان الحروية ال الحبارة اللس) بضم المبم و سكون اللام جع أملس (التي لا تنبت شيأ) أبداكذا قاله أهل اللغة (والواحدة) أى واحدة الصفوان (صفوانة بعني الصفاوالصفا) بالقصر (للحمسع)وهي الصغرة الصما وألف الصفاعن واولقولهم صفوان والاشتقاق يدل عليه لانهمن الصفو وسقط للحموي من قوله وقال اب عباس الح: \* و به قال (حدثنا عبد الله بن بوسف) المنسى قال (أخبرنا مالك) الامام (عن هشام بن عروة عن أسه) عروة بن الزبير بن العوّام (آمه قال قلت اعاتشـة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بومد خديث السن أرأيت قول الله تمارك وتعالى ان الصفاو المروقمن شعائرالله فن ج المت أواعمر فلا جناح عليه ان بطوف مهما في أرى) بضم الهمزة أى في أظن ولاي ذرف أرى بفته ا (على أحدشياً) من الاغ (ان لايطوف عما) لان مفهوم الاية ان السعى لبس بواجب لانهادات على رفع الجناح وهوالاغ وذلك يدل على الاباحة لانه لو كان واجب الماقيل فمهمثل هذا (فقالتعائشة) رادة عليه قوله (كلالوكانت كانقول كانت فلاحماج عليه ان البطوف بهمآ بزيادة لابعدأ نفانها كانت حينتذ تدل على رفع الاثم عن تاركه وذلك حقيقة المباح فلريكن فى الآية نصعلى الوجوب ولاعدمه ثم ينت ان الاقتصار فى الاتبة على نفى الاثمله سدب خاص فقالت (انما أنرات هده الآية في الانصار كانوا) زاد في الحيرة مل أن يسلموا (يهاون لمناة) بفتح المهروالنون المخففة مجرور بالفتحة للعلمة والتأنيث وسميت يذلك لان النسائك كانتقى أي رُأَقَ عَنْدُها (وَكَأَنْتُ مِنَاهُ حَدُوقَدَيد) بِفَتِح الحا المهملة وسكون الذال المجمة آخره واوأى مقابل قديد بضم القاف وفتم الدال موضع من مشارل طريق مكة الى المدينة (وكانوا يتحرجون) أي يحترزون من الاثم (أن يطوفوا) بالتشديدوفي المونسمة بالتحفيف (بس الصفاو المروة) كراهمة لصنى غيرهم اساف الذى كان على الصفاونا الدى كالسالمروة وحبههم صفهم الذي بقديدوكان ذلك سنة في ايام من أحرم لمناة لم يطف بين الصفاو المروة (فل اجاء الاسلام سألوارسول الله صلى الله علمه وسلم عن ذلك ) الطواف بينهما (فأنزل الله) تعالى (أن الصفاو المروة من شعائر الله فن ج الست أواعمر فلا حماح علمه مان يطوف م حما) وهدا الحديث سقط للعموى وقدسمق في ماب وجوب الصفاو المروة من كتاب الحير مطولا \* و به قال (حدثنا محدث نوسف) وهوالتمر الذى قبضه عوضا فصل أنه لااشكال في الحديث ولله الحدر قوله سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا يدقلت نعم قال لا بأس به

ا بنواقد الفريابي قال (حدثناسفيان) هوالشوري (عن عاصم بن سلميان) الاحول المصرى أبي عبد الرحن أنه ( قال سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن الصفا والمروة ) في باب ما جاء في السد مي بين الصفاو المروة قال قلت لانس أكنم تكرهون السعى بين الصفاو المروة (فقال كُانري) بفتح النونولاي درنري بضمها (انهمامن امراجاعلية) الذي كانوا يتعبدون به (فل كان الاسلام امسكناعهم مافانزل الله تعالى ان الصفاو المروة من شعائر الله فن ج الست أواعتمر فلاجناح علمه كذالاى در ولغيره بعدان الصفاو المروة الى قوله ان يطوف بهما وهـ ذا الحديث قدم فى الجير (بابقوله) تعالى (ومن الناس من يتخذمن دون الله أنداد آ) من الاصدنام (اضداد ا) كذافسره أبوعبيدة وهوةفسسر باللازم لان الندفي اللغة المشل وزادأ بوذرفي روايته بعدقوله أندادا يحبونهم كحب الله يعني اضدادا (واحدهاند) بكسر النون وتشديد الدال المهملة والكاف فكبالله في محمل نصياهت لصدر محذوف وقال ابن عطيمة حب مصدر مضاف المدعول في اللفظوهوفي التقدير مضاف للفاعل المضمر التقدير كحبكم اللهأوكحم ماللهوم مرادها لمضمرأن ذلك الفاعل من جنس الضمائر ولابريدأن الفاعل مضمرفي المصدر كما يضمرفي الافعال لأن هذا قولم دودلان المصدراسم جنس لابضرفيسه لجوده والمعنى انهم مدعظمونهم كتعظم الله ويسوون منهو منهم في المحمة وسقط باب قوله لابي ذر \* و به قال (حدثنا عبدان) هو عبدالله بن عمان المروزي (عن ابي حزة) الحامله ملة ولزاى محديث ممون (عن الأعش) سلمان بن مهران (عن شقيق) أبي وائل بن سلة (عن عبدالله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه (قال قال الني صلى الله علمه وسلم كلة وقلت اخرى قال الذي صلى الله علمه وسلم من مات وهو يدعومن دورالله ندا) مثلا (دخل النار) والند المثل من ندندودا اذا نفرو ناددت الرجل خالفته خص بالخالف المماثل في الذأت كإخص المساوى للمماثل في القدر وتسيمية ما يعبده المشركون من دون الله أنداد لانهم لماتر كواعبادته الى عبادتها شاجت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واحبة بالذات فادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتخصهم مالميردالله تعالى عهم من خيرفته كمهم وشنع عليهم بأن جعلوا أنداد المن يمتنع ان يكون له ند (وقلت آنامن مات وهولا يدعو لله نداد خل الحنة) لانانتفا السبب قنضى انتفاء المسبب فاذا انتفي دعوى النيد انتفى دخول النار واذا انتفي دخولهالزمدخول الجنة اذلادار بينهما وأماأ صحاب الاعراف فقدعرف استثناؤهم من العموم ﴿ إِنَّا أَيِّهِ الدِّين آمنوا ) ولا بي ذرياب مالتنوين ما أيم الذين آمنوا (كتب عليكم القصاص في القتلى) أى بسب القتلى كقوله دخلت احراة النارف هرة والقصاص ماخوذ من قص الاز فكأن القاتل سلائطر يقامن القتل يقص أثره فيهاو يمشي على سميله فى ذلك والقتلي جع قتيل لفظ مؤنث تأنيث الجاعة أي فرض عليكم على التخييراذا كان القتل عداظ كمان بقتل (الم بالحرالى قوله عذاب اليم) وسقط لابي ذرالحربالحروقال الى أليم وقدروي ابن أبي حاتم في سدب نزول هد دوالا ية ان حسن من العرب اقتتاوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل وكان سنهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبمدوالنسا فلم يأخ في نعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحسد الحسن متطاول على الاتخرفي العددة والاموال فلفواأن لايرضواحتي يقتل الحرمنكم بالعمدوالذكر بالانثى فنزلت واستدل بهاالمالكية والشافعية على انهلا يقتل الحربالعبدلكن فال البيضاوي لادلالة فيهاعلى أنهلا يقتل الحرىالعبدوالذكر بالانثى كالايدل على عكسه فان المفهوم انمايعتم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بيناما كان الغرض واغمامنع مالا والشافعي قتل الحربالعبدسواء كانعمده أوعمد غيره لحديث لايقتل حر بعسدرواه الدارقطني

سنكتب المده فلا يفتيكموه فال فوالله لقد دجا بعض فتمان رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم بتمرفأ نكره فقال كأن هـ ذاليس من تمرأرضنا والكانفي تمرأرضناأ وفي تمرنا العام معض الشئ فأخذت همذا وزدت بعض الزيادة ففال أضعفت أرست لاتقر بنهذا اذارا للمن تمركشئ فدعه ثم اشترالذي تريدمن التمسر حدثنااسحق فالراهم أخبرناعيد الاعلى أخمر ناداودعن أبي نضرة فالسأات الزعروان عماسعن الصرف ف أبريابه بأسافاني لقاعد عندأبي سعددالخدرى فسألتهعن الصرف فقال مازاد فهوريا فانكرت ذلك القولهما فقال لاأحدثك الاماسمعتمن رسول اللهصلي الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة بصاع من تمرطب وكان تمرالني صلى الله علمه وسارهذا اللون فقال له الني صدلي الله عليه وسدلم أنى لك هذا قال انطاقت بصاءين فاشتر دت به هذا الصاعفان سعرهذا في السوق كذاوس عرهذا كذافق الرسول الله صالي الله علمه وسالم و بلك أربيت اذا أردت ذلك فبع تقرك بسلعة ثم اشتربسلعتك أى تمرشتت قال أبوس عدد قالتمر بالتمر أحق أن يكون رباأم الفضة بالفضة قال فأتست ابنع ربعد فنهاني ولمآت انعداس قال فيدشى أبوالصهداء الهسأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه وفىروا بةسألت انعروان عماس عن الصرف فلربر بابه بأسا قال فسألت أماسعيدالخدرى رضى الله عنه فقالمازادفهور بافانكرت ذلك لقولهما فذكرأ يوسعند حديث نهي الني صلى الله عليه

المحدثني مجدبن عبادو محدبن حاتم وابن أبي عرجيعا عن سفيان بن عيينة واللفظ (١٦) لابن عباد حدثنا سفيان عن عروعن أبي صالح

فالسمعت أماسعيد الخدري يقول الديناربالديناروالدرههم بالدرههم مثلاعثلمن زادأ وازداد فقدأربي فقلت له ان ان عماس بقول غيرهذا فقال اقدالقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذى تقول أشئ سمعته منرسول اللهصلي الله علمه وسلمأو وحدته في كما الله عز وحل فقال لمأسمعهمن رسول الله صلى الله علمه وسلم ولمأجده في كتاب الله ولكن حدثني آسامة بنزيد أن الني صلى اللهعليه وسلم فال الرياف النسيئة \*حدثناألوبكرن الىشيبة وعرو النافدواسحق بنابراهم وابنأبي عمرواللنظاء مروقال اسمقأنا وقال الا تخرون حدثنا سفيان س عيسةعن عسدالله سألي يزيدهم اب عياس يقول أخرني أسامة س زيدأن الني صلى الله عليه وسلم قال اعاار مافي النسسة \* حدثنا زهـ برن حرب حدثناعقان ح وحدثي محمد ساعم حدثنابهن حدثناوهب حدثناان طاوس عنأ مه عن النعباس عن أسامة ابن زيدان رسول الله صلى الله علمه وسلم فاللاربافيما كانبدايد اسامةان النى صلى الله عليه وسلم قال الريافي النسيئة وفي روا به اغيا الريافي النسشة وفي رواية لاريافها كانيدا سد (الشرح)معنى ماذكره أولاءن ابزعر وابنعماس انهما كانا يعتقدان أنه لار مافها كاندا سدوانه يحوز سعدرهمدرهمين ود شار بد شار بن وصاعمر بصاعب من التمروكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جوازبيـع الخنس بعضه ببعض متفاضلا وان الرمالا يحرم في شئ من الاشداء الااذا

وقال الحنفية آية البقرة منسوخة با يه المائدة ، والنفس بالنفس فالقصاص ثابت بين العبد والحروالذكر والانثى ويستدلون بقوله علمه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماؤهم وبأن التفاضلغ مرمعتبرفي الانفس بداسل أنجاعة لوقتاوا واحداقتاوابه وأحسب أندعوي النسخ باية المائدة غيرسائغة لانه حكاية مافى التوراة فلاينسخ مافى القرآن وعن الحسن وغ يره لا يقتل الرجل بالمرأة الهذه الآية وخالفهم الجهور وهومذهب الائمة الاربعة فقالوا يقتل الذكر بالانى والانى بالذكر بالاجاع وحينتذ فحانقاه في الكشاف عن الشافعي ومالك انه لا يقتل الذكر بالاثي لاعل عليه (عني أى (ترك ) وسقط ذلك في نسم وبه قال (حدثذا الحيدى) عبد الله بن الزبير بن عسى المكي قال (حدثناسفيان) بنعيينة قال (حدثنا عرو) هوا بندينار (قال معت مجاهدا) هوان - برا لمفسر (قال معت اب عباس رضى الله عنم ما يقول كان في بني اسرائيل القصاص ولمتكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الامة كتب علمكم القصاص في القتلي الحر ما لحروالعمد العمدوالا عي مالا عي فن عني له من أخمه شئ أي شي من العفولا "ن عنالازم وفائد له الاشعار ان بعض العفوك العفوالتام في اسقاط القصاص وقبل عنى ترك وشئ مفعول بهوهو ضعمف أذلم بشبت عفاالشئ بمعنى تركه بلأعفاه وعفايعدى بعن الى الحانى والى الذنب قال الله تعالى عفاالله عنك وقال عفاالله عنهافاذا عدى به الى الذنب عدى الى الجانى باللام كالله قيل فن عنى له عن جنايته من جهداً خيه يعني ولى الدم وذكره بلفظ الاخوة الثابتة منهمامن الجنسمية والاسلام لمرق له و يعطف عليه قاله القاضي في تنسيره (فالعفو أن يقبل) الولى (الدية) من المعفو عنه (في) القتل (العمدفاتماع بالمعروف وادا المهاحسان يتمع بتشديدالفوقية وكسر الموحدة ولأبى ذريتم بفتح التحتية وسكون النوقية وفتح الموحدة أى يطلب ولى المقتول الدية (بالمهروف)من غيرعنف (ويؤدي) المعفوعنه الدية (باحسان) من غيرمطل ولا بخس (ذلك) الحكم المذكور من العفووالدية (تخفف من ربكم ورجة عماكت على من كان قلكم) لان أهلالتوراة كتبعليهمالقصاص فقطوحرم عليهم العفو وأخذالدية وأهل الانخيل العفو وحرم عليه ممالقصاص والدية وخبرت هدذه الامة المجدية بن الثلاثة القصاص والدية والعقو تسمراعليهم ويوسعة (فن اعتدى بعددلك فلهعذاب الم) أي (قتل) بفتحات (بعد قبول الدية) فلهعذاب موجع في الا خرة أوفى الدنمامان يقتل لا محالة قال سعيد س أبي عرو بةعن قتلدة عن الحسسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لااعافي رجلا وفي رواية أحداقتال بعد اخذه الدية يعنى لا أقبل منه الدية بل أقتله \*و بدقال (حدثنا عدين عبد الله) بن المثنى بن عبد الله ابرأنسب مالك بن النضر (الانصاري) وسقط ابن عبد الله لا بي ذر قال (حدثنا حيد) الطويل (ان انساحدثهم عن الذي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص برفعه ماعلى ان كتاب الله مبتدأ والقصاص خبره ونصم ماعلى أن الاول اغراء والثاني بدل منه ونصب الاول ورفع الثاني على انه متدأمحذوف الخبرأى اتمعوا كاب الله ففيه القصاص والمعنى حصكم كاب الله القصاص ففيه حدف مضاف وهو يشيرالى قوله تعالى والجروح قصاص وقوله والسن بالسن وهوثلاثي الاسناد مختصرهنا ساقه مطوّلاف الصلح وفي هذا الماب بنعوه رباعيافقال بالسنداليه (حدثني بالافراد (عبدالله بزمنير) بضم الميم وكسر النون وبعدا التحتية الساكنة راءأ بوعبد الرحن الزاهدالمروزي أنه (سمع عبدالله ن بكر) بسكون الكاف (السهمي) قال (حدثنا حمد) الطويل (عن انس) رضى الله عنه هـ (ان الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التعتبية المكسورة بنت النضر (عممة) أي عمة أنس (كسرت تنبية عارية) أي امر أقشابة لا أمة اذلاقصاص

\* حدثنا الحصم بنموشي حدثي هقبل (٢٢) عن الاوزاعي حدثني عطاء ن أبي رياح ان أباسعيد الحدري الق

بين الامة والحرة (فطلبوا) أى قوم الرسع (الماالعقو) عن الرسع (فأبوا) أى قوم الحارية (فعرضوا) يعنى قوم الرسع (الارشفانوا) الاالقصاص (فأنو ارسول الله صلى الله عليه وسلم) ليقضى بينهم بحكم الله (والوا) أى استنعواس أخد الارش والعفو (الاالقصاص فامررسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ) يحمل أن يكون المراد بالكسر القلع أوكسر اعكن المماثلة فيه ليتصور القصاص المأموريه والافلاقصاص في كسرعظم غيرمنضهط (فقال انسبن النضر) بفنح النون وسكون الضاد المعجة عم أنس بن مالك (بارسول الله أنكسر نسية الربيع لاوالذي بعنك مالحق لاتكسر ثنمتها ليس رداكحم الشرع بل نفي لوقوعه توقعا ورجامن فضل الله تعلل ان يرضى خصمهاو يلقى فى قلبه العفوعنها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله) أى حكم كتاب الله (القصاص) وسقط قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخره من الفرع (فرضى القوم فعفوا) عن الربع (ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لابر"ه) أي جعد إدبارا في قسمه و فعل ما أراده في (باب) ذكر قوله تعالى (باليها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) مصدرصام يصوم صياما الاصل صواما فأبدلت الواويا والصوم لغة الامساك وشرعا الامساك عن المفطرات الثلاث الاكلو الشرب والجماع نها رامع النيسة ( كم كتب على الذين من قبلكم) قبل موضعه نصب نعت مصدر محذوف أي كتب كتما وقمل كأف كافى موضع نصب على النعت تقديره كاما كاأوصوما كاأوعلى الحال كأن الكلام كتب علمكم الصيامه مشهاما كتبعلى الذين من قبلكم والمعنى كافدل صومكم كصومهم في عدد الايام كاروى ان رمضان كتب على النصاري فوقع في رداو حرشديد فحقلوه الى الرسيع وزاد واعلمه عشرين بوما كفارة لتحو يلدفالتشديه حقيقة وروى ابنأبي حاتممن حديث أبن عمر فرفوعا بالسناد قيمه مجهول صيام رمضان كتبه الله على الام قبلكم أو المرادمطلق الصمام دون وقتمه وقدره فالتشبيه وإقع على نفس الصوم فقط وكان الصوم على آدم عليه الصلاة والسلام أيام البيض وعلى قوم موسى عاشوراء فالتشديم لا يقتضي التسوية من كل وحمه (العلكم تتقون) لأن الصوم فيه تزكية للمدن وتضييق لمسالل الشيطان \* وبه قال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرها فال (حدثي يحيى) سومدالقطان (عن عبيدالله) بضم العين مصدغرا النعرب حفص انعاصم بنعرين الخطاب أنه ( قال اخسرني ) بالافراد ( نافع) مولى ابن عر (عن ابن عورض الله عنهما) أنه (قال كان عاشورا ويصومه اهل الجاهلية) قريش ولعلهم اقتدوا في ذلك بشرع سبق (فلمانزل رمضان) أي صوم رمضان في شعبان في السينة الثانية من الهجرة (قال) علمه الصلاة والسلام (منشا اصامه ومنشا علم يه على و به قال (حدثنا) ولا ي ذرح دين (عمدالله بن محد) المسمدى قال (حدثنا ابن عمينة) سفمان (عن الزهرى) محدث مسلم بنشهاب (عن عروة) بن الزبر (عن عائشة رضى الله تعالى عنها) أنها (قالت كانعاشورا وصام قبل رمضانا فل ارن رمضان أى فرض صومه زادهنا الغيرابي ذرافظة قال (من شاء صام) أى عاشورا ومن شاءافطر)ه وبه قال (حدثني) بالافراد (مجود) هو ابن عبلان قال (أخبرنا عبد الله) بضم العين مصغر النموسي بن ماذام المحكوف عن اسرائيل) بنيونس (عن مندور) هوابن المعتمر (عن الراهم) النعمي عن علقمة) بن قيس (عن عد الله) بن مسد و درضي الله تعالى عنه مانه وال دخل عليه الاشعث) بفتح الهمزة وسكون الشين المجمة وبعد العين المهملة المفتوحة مثلثة ال قدس الكندى وكان عن أسلم ثم ارتد بعد الذي صلى الله علمه وسلم ثم رجع الى الاسلام في خلافة الصدديق رضى الله تعالى عنه (وهو يطعم) بفتح أوله وثالثه أى والحال ان عدد الله كان يأكل

ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشاسمعتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشيا وجدته في كتاب الله عزوجه ل فقال ابن عساس كالالا أقول أمارسول الله صلى الله عليه وسافا نتم أعلم به وأما كال الله فلاأعله ولكن حدثني أسامة سرزيد انرسول الله صلى الله علمه وسلم قال ألااعا الريافي

كان نسسة ـ قوه ـ ذامع ـ في قوله انه سألهماعن الصرف فلمراباته بأسا يعنى الصرف متفاض لاكدرهم مدرهمين وكانمعتمدهماحديث اسامة بنزيداغا الرياف النسيتة ثم رجع انعمروان عباس عن ذلك وفالابعدريم يعالجنس بعضه بعض متفاض الاحدين بالغهدما حدوث أى سعيد كاذ كره مسلمين رجوعهماصر يحاوهذمالاحاديث التيذ كرهامسلم تدل على انابن عدرواس عماس لمبكن بلغهما حدمث النهى عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهمار جعااليهوأما حديث أسامة لاربا الافى النسيئة فقد قال قاللون بأنه منسو خبهده الاحاديث وقدأجع المسلون على ترك العمل بطاهره وهذا يدلعلى نسحمه وتأوله آخرون تأويلات أحدهاانه محول على غيرالر نونات وهوكسع الدين بالدين مؤجلا بأن بكوناله عنده توب موصوف فسسعه بعددموصوف مؤجلا فاناعمه حالا جازالشاني اله محول عسلي الاحناس الختلفة فأنه لاربافيهامن حسث التفاضل بل محور تفاضلها بدأ له الشالث اله مجمل وحديث عسادة من الصامت وأبي سهيد الدرى وغيرهمامين فوجب العمل بالمين وتنزيل المجل عليه هذا جواب الشافعي رجه الله (قوله حدثناهقل) هو بكسر الها

\* مدشاعتمان بن أى شيبة والمحق بن ابراهم واللفظ اعتمان قال المحق (٣٣) اخبرنا وقال عثمان حدثنا جريف مغيرة قال

سأل شباك ابراهم فدنتاءن علقمةعن عبدالله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الريا وموكاه قال قلت وكاتمه وشاهديه قال اعاندن عاسمعنا \* حدثنا مجدبن الصلاح وزهر برسوب وعتمان نأبي شاسية فالواحد شنا هشمأخرنا أنوالز ببرعن جابرقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباوموكله وكأنهه وشاهديه وفاله هم سواء فوحدثنا محداب عدالله من عمراله مداني حدثناايي حدثنا زكرباعن الشعبيعن النعمان بشبر قال معته يقول معترسول الله صلى الله عليه وسلميقول وأهوى النعمان ماصمعمه الحاذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين و منهم المشتهات الايعلهن كثيرمن الناس

واسكان القاف (قوله سأل شيالً ابراهيم) هو بشين معجدة مكسورة م باموحدة مخففة (قوله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكانيه وشاهديه وقال هم سوام) هدائه مريح بتعريم كابة الماليعة بين المتراسين والشهادة عليم ماوفيه متحريم الاعانة على الماطل والله أعلم

\*(بابأخذالدل وترك الشهات)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين و بنه حمامشتهات لا يعلمهن كثير من الناس الخ) أجع العلما على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائد موانه أحد الاحاديث التى عليه امدار الاسلام قال جاعة هو ثلث الاسلام وإن الإسلام بدور

(فقال) أى الاشعث (المومعاشوراء) وعندمسهمن روابه عبدالرجن بن يزيدفق الأي أين مسعوديا أباعمدوهي كنية الاشعث ادن الى الغذاء قال أوليس اليوم يوم عاشورا وفقال أى ابن مسعود (كان يصام) يعنى عاشورا وقبل أن ينزل) بضم أقله وفتح الله لاى دروانعره بفتح م كسر [رمضان فلم انزل رمضان تركم بضم أقله مبنياللمفعول أى ترك صومه (فادن) بهمزة الوصل أى فأقرب (فكل) وهد ذا الحديث أخر جهمسلم في الصوم و به قال (حدثنا) وفي الفرع كاصله حدثى بالافراد (محدب المثنى) العنزى الزمن المصرى قال (حدثما يحيى) بن سعيد القطان قال (حدثناهشام)هو ابتعروة (قال أخبرني) بالافراد (ابي) عروة بن الزبد (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) أنها (قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الحاهلية وكان الذي صلى الله عليه وسلم بصومه زادفى كتاب الصوم في رواية أبوى الوقت وذروا سعسا كرفي الحاهلية (فلماقدم المدينة صامه) على عادته (وأمر) الماس (بصامه فلم أن ل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشورا فكانمن شاءصامه ومنشا الميصه واستدل مذاعلي انصمام عاشورا كانفريضة قبلزول رمضان ثمنسخ اكن فى حديث معناوية السابق في الصيام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمية ولهذا يومعاشورا ولم يكتب الله علىكم صيامه وهودليل مشهورمذهب الشافعية والحنابلة انهم يكن فرضاقط ولانسخ برمضان وبقية معد ذلك سمقت في الصوم في (البقولة) عز وجل وسقط ذلك لغيراً في ذر (أنامامعدودات) أي مؤقدات بعددمعاوم وإصب أياما بعامل مقدرأى صومواأ باماوهداالنصب اماعلى الظرفية أوالمفعول بداتساعا وقيدل نصب بكتب اما على الظرف أوالمفعول بهورده أبوحيان فقال أما النصب على الظرفية فأنه محل للفعل والكتابة استواقعة فألايام لكن متعلقها هوالواقع في الايام وأماعلي المفعول اتساعافان ذلك مبني على كونه ظرفا لكتبوتقدم انه خطأ ومعدود آتصفة والمرادبه رمضان أوماو جب صومه قبل وجويه ونسخ به وهوعاشوراء كامر (فن كان منكم مريضاً) مرضايضره الصوم و بشق عليه معه (أوعلى سفر) في موضع نصب عطفاعلى خبر كان واوالتنويم (فعدة) أى فعلمه صوم عدة أيام المرض أوالسفر (من أنام أخر) ان أفطر فذف الشرط والمضاف وللضاف اليه للعمله (وعلى الذين يطيه ونه) ان أفطروا (فدية طعام مسكين) نصف صاعمن برأ وصاعمن غيره ثم سخ ذلك (فن تطوّع خيرا) فزاد في الفدية (فهو) أى فالمطوّع (خيرله) وله في محل رفع صفة لليرفيت علق بمعذوف أى خبر كائنله (وأن تصوموا) أيما المطبقون وأن مصدرية أى صومكم وهوم فوع بالابتدام فبره (خيرلكم) من الفدية وقطق عالمر (انكنتم تعلمون) شرط حذف جوابه تقديرها خترتموه أومعناه ان كنتم من أهل العلم أوالمدير علمتم ان الصوم خدلكم (وقال عطاع) هو الرأبيرياح فماوصله عبد الرزاق وفطرمن المرض كله كافال الله تعالى والذي عليه الجهورانه ياح الفطر لمرض بضرمعه الصوم ضررا بديم التمم وان طرأعلى الصوم ويقضى (وقال الحسن) المصرى فيماوص لهعدين حدد (وابراهم) النعي فيماوصله عددين حيدايضا (في المرضع والحامل) الواوولاني ذرأ والحامل (اداخافتاعلي أنفسهما أووادهما تفطران) ولوكان في المرضع من غيرها (مُم تقضيات) ١ ويجب مع ذلك الفدية في الخوف على الولد أخذامن آية وعلى الذين بطيقونه فدية قال استعباس انها نست الاف حق الحامل والمرضع رواه المهق عنه لافي الخوف على النفس كالمريض فلافدية عليه (وأما الشيخ الكبيراذ الميطق الصيام) فانه يفطر وتجب عليه الفدية دون القضاء (فقدأ طع انس بعدما كبر) بكسر الموحدة وشق عليه الصوم وكان حينئذ فعشرة المائة (عاماً وعامن) الشكمن الراوى (كل يوم مسكمنا خبزاو لحماواً فطر) وهذارواه

عليه وعلى حديث الاعمال بالنية وحديث من (٢٦) حشن اسلام المرعركه مالا يعنيه وقال أبودا ودالسحسة الى يدورعلي أربه مة أحاديا

عمدين حيدمن طريق النضرين أنسعن أنس لكن الواجب لكل يوم فات صومه مدوه ورطل وثلث وبالكدل المصرى نصف قدح من جنس الفطرة فلا يجزئ نحودق وسويق ومثل المكسر المريض الذى لا يطيق الصوم ولايرجى برؤه للاتية السابقة على القول بانهالم تنسيخ أصلا (فراقة العامة بطمقونه) بكسر الطاء وسكون المستمن أطاق بطيق كافام يقيم (وهوأ كثر) \*وبه فال (حدثتي بالافراد اسحق) هواب راهويه قال أخبر ناروح) بفتح الراء وبعد الواوا اساكنه طعمهملة الزعمادة قال (حدثناز كربان احقى) المكي قال (حدثنا عروبن دينارعن عطان) هو ابن أبى رباح المكي (معم)ولاى الوقت انه سمع (ابن عباس) رضى الله عنهما (يقرأ) ولابي ذرعن الجوى والمستملي يقول (وعلى الذين يطوقونه) بفتح الطامخ ففة وواومشددة مبنيا للمفعول من طوق بفتح أوله بوزن قطع قال مجاهد يتحملونه وعن عرو بن دينار فيماروا ما النسائي من طريق ابرا أَلَى نَجِيمِ بِكَلْفُونِهُ أَي يِكُلُّهُونِ اطاقتـ هو في نسخة يطوقونه فلا يطيقونه (فَدَيةُ طعام مسكَّبِنُ قَال ابنعباس ايست عنسوخة هوالشيخ الكبيروالمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصومافله طعمان كذافي البونينية باللام وسقطت من الفرع كغيره (مكان كل يوم) أفطراه (مسكيناً) وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبيرومن ذكرمعه اذاشق علمه الصوم فافطر فعليمه الفديا خلافالماللة ومن وافقه ومن أفطر اكبرغ قوىعلى القضاء بعديةضي ويطع عندالشافع وأحدوقال الكوفسون لااطعام \* (فنشهدمنكم الشهرفلمصمه) من يجوزأن تكونشرطيا وموصولة ومنكمفي موضع نصب على الحال من المستكن في شهد فسعلق بمعذوف أي كانا منكم والشهرنصب على الظرفيسة والمراد بشهدحضرومفعوله محمدوف أىفن حضرمنكم المصرف الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه والفاعجواب الشرط أو زائدة في الخبروااها نصبعلى الطرفية كمافى الكشاف وتعقب بان الفعل لا يتعدى لضمير الظرف الابني الاأن يتوسع فيه مفينصب نصب المفعول به و به قال (حدثنا عياش بن الوليدة) بالمناة التحسة والشين المعمة الرقام البصرى قال (حدثنا عبد الاعلى) السامى البصرى قال (حدثنا عسد الله يضم المين مصغرا ابن عربي حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن نافع عن اسع ـ ر رضي الله عنهما انه قر أفدية طعام ) بغير تنوين و جرطه ام على الاضافة (مساحكين) بالجع وهي رواية أبى ذروقراءة نافع وابنذكوان مقابلة الجعوالج عوقرأابن كشروأ يوعرووا أبكوف ون المنوينا والرفع على ان فدية مبتدأ خبره في الحارق الدوطة أم بدل من فدية أوعطف مان وتخصيص فدية بتقدما لجاروا ضافتها سوغ الابتدا مسكين بالتوحيدم اعاة لافراد العموم أى على كل وإحد بمن يطمق الصوم فان قلت أفردوا المسكن والمعنى على الكثرة لان الذين يطمقونه جع وكل واحد منهم بازمه مسكن فكان الوجه ان يجمعوا كاجع المطمقون أجسيان الافراد أحسسن لانه يفهم بالمعنى أن لكل واحد مسكنا وقرأ هشام بالتنوين والرفع والجع (قال هي منسوخة)أى بقوله فنشهدمنكم الشهرفلم صمهفا ثبت الله تعالى صيامه على المفيم الصحيح ورخص في للمريض والمسافروكذ الشيخ الفاني الذي لايستطيع \* و به قال (حدث اقتيبة) بن سعيد الثقفي أبورجا البغلاني قال (حدثنا بكربن مضر) بفتح الموحدة وسكون الكاف ومضريم مضمومة فضاد معمة مفتوحة فراء اس معمد بن حكم المصرى (عن عمروب الحرث) بفتح العين ابا يعقوب نعبداللهمولى قيس نسعد نعمادة الانصارى المصرى أحد الاعمة الاعلام (عن بكلم آبن سَدالله) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرا ابن الاشبح مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر (عَنْ يزيد) بن أبي عبيد الاسلى (مولى سلة بن الاكوع عن سلة) بن الاكوع أنه (قال لم انزلت وعلى بأحدهما بالدليل الشرع فاذاأ لحقهبه صار - الالوقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه و يكون داخلا

هدذه الثلاثة وحديث لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه مايحب المفسموقيل حديث ازهدفي الدنيا محمدا الله وازهده فمافي أمدى الناس يحبدك الناس قال العلماء وسدب عظم موقعه مانه صلى الله عليه وسلم تهفيه على اصلاح المطع والمشرب والملس وغيرهاوانه سيغي ان يكون حلالا وأرشدالى معرفة الحلال وانه يندخي ترك المشتم اتفانه سسلهايةد شهوعرضه وحذرمن مواقعة الشهات وأوضح ذلك يضرب المثل بالجي غربن أهم الاموروهو مراعاة القلف فقال صلى الله علمه وسلم ألاوان في الحسد مضغة الخ فبناصلي الله عليه وسلم ان بصلاح القلب بصلر ماقى الحسدو بفساده يفسدناقيه وأماقوله صلى الله علمه وسلمأ لحلال بن والحرم بن فعناه انالاشاء ثلاثة أقسام حلالبن واضم لايحني حله كالحبروالفواكه والزيت والعسلوالسمن ولمن مأ كول الليم وسفه وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمثى وغسر ذلكمن التصرفات فيهاحلال بينواضع لاشك فىحله وأماالحرام البين فكالخروالخنزير والمبتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغسة والنمية والنظرالي الاجنبية وأشياه ذلك وأما المشتهمات فعناه انهما لستواضعة الحرولاالحرمة فلهذالايعرفها كثبرمن الناس ولايعلون حكممها وأما العلماء فمعرفون حكمها ينص أوقماس أو استحماب أوغبرذلك فاذاتر تدالشي بينالحل والحرمة ولم يكن فيهنص ولااحاع احتدفه المجتدفأ لحقه

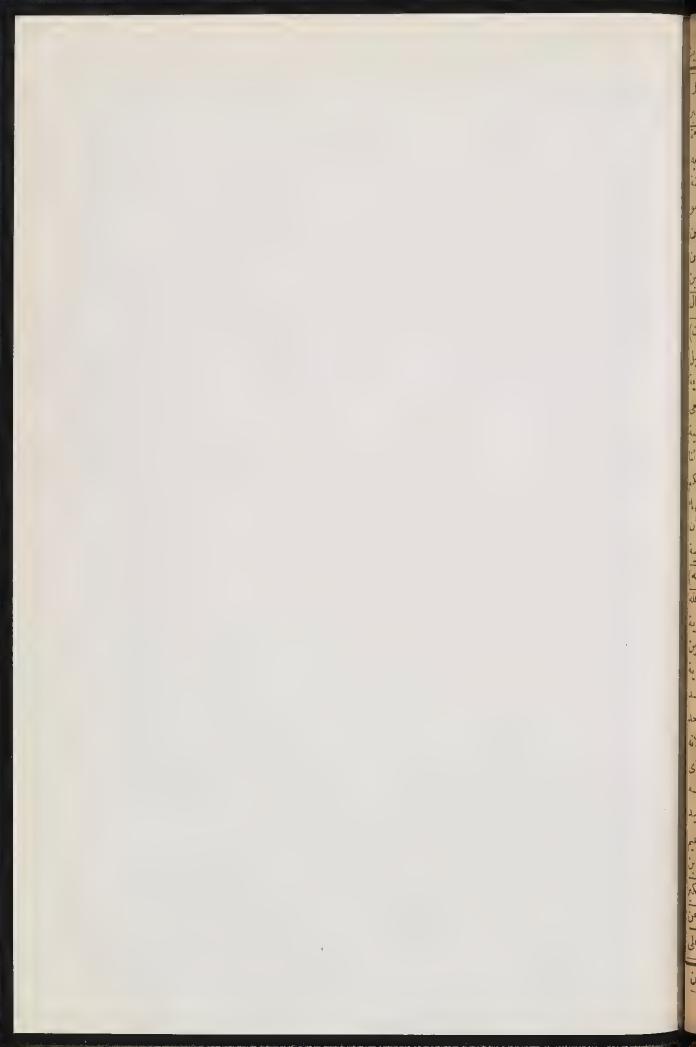

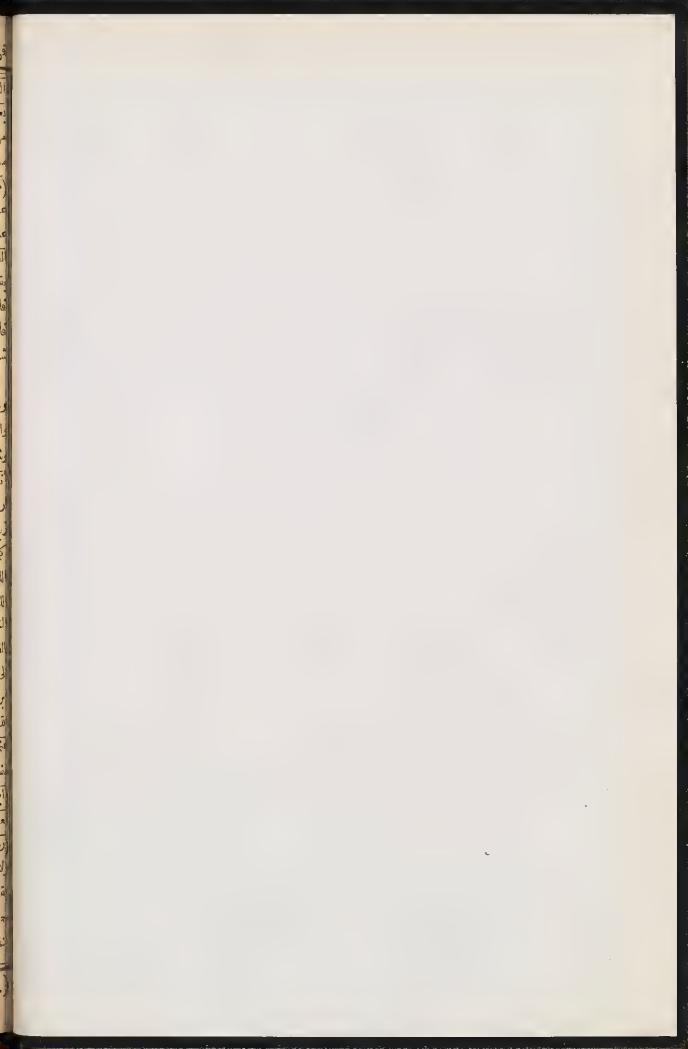

فن انق الشبه ات استبرألدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي (٢٥) يرعى حول الحبي يوشك أن يرتع فيه ألاوان لـكل

ملك جي ألاوان حيى الله محارمه في قوله صلى الله علمه وسلم فن التي الشهات فقداستبرألدينه وعرضه ومالم يظهرالمجتهد فيسمشئوهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أميتوقف فمه فيه ثلاثة مذاهب حكاهااالقاضي عماض وغمره والظاهر انهامخرجة على الخلاف المذحكور فى الاشماء قبل ورود الشرع وفمهأربعة مذاهب الاصير الهلاعكم علولاحرمة ولااماحة ولاغبرهالان التكليف عندأهل الحق لابشت الامالشرع والشاني ان- التحريم والنالث الاماحة والرابع التوقف والله أعر (قوله صلى الله عليه وسلم فقد استمرأ لدينه وعيرضه)أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعى وصان عرضه عن كالام الناسفيه (قوله صلى الله عليه وسلمان لكل ملك جي وان جي الله محارمه )معناه ان الماولة من العرب وغبرهم بكون لكل ملائمتهم حي يحميهعن الناس وعنغهم دخوله فندخ لدأوقع مدالعة ويدومن احتاط لنفسه لايقار بذلك الجي خوفامن الوقوع فسمه ولله تعالى أيضاحي وهي محارمه أى المعاصى التي حرمها الله كالقدل والزنا والسرقة والقذف والخروالكذب والغييمة والنممة وأكل المال

ا قوله قال لمازل كان الشارح كنها المسلم على المسلم المسلم على المسلم عرب المسلم عرب المسلم عرب المسلم عرب المسلم على المسلم على المسلم المسلم

بالماطل وأشماه ذلك فكلهذاجي

الله تعالى من دخله بارتكابه شيأمن

المعاصي استحق العمقوبة ومن

فاربه يوشك أن يقع فيهفن احتاط

لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشي

اذاماالضعيع ثنى عطفها \* تثنت فكانت عليه لباسا

وزادالقاضي لانكل واحدمنه مآيسة رحال صاحب وينعه من الفجور ونحوه قال السمر قندي والجله استئناف تبين سبب الاحلال وهوقله الصبرعنهن وصدعوبه اجتنابهن الكثرة الخالطة رشدة الملابسة فلذلك رخص في المباشرة (علم الله انكم كنتم) في موضع رفع خبر لا أن (تختانون) تُفْسِكُم انظاونها بتعريضه اللعقاب وتنقيص خظهامن الثواب (فقاب علىكم) حين تبتيما رتكبتم من المحظور (وعفاعَنكم) بحمد لانريدعن العصية بعينها فيكون ما كيداوتا بيسا ليادة على التوية ويحمسل أن يريد عفاعما كان بلزمكم من احتناب النساء بمعنى تركه لكم كانقولشي معفوعنه أى متروك (فالآن) أى فالوقت الذي كان يحرم عليكم فيه الجاعمن البل (باشروهن)أى جامعوهن (وابتغواما كتب الله الكم)أى اطلبوا ما قدره لكم وأثبته في الوح الحفوظ من الولدو المعين أن الماشر ينمغي أن بكون غرض مالولد فأنه الحكمة من خلق الشهوة وشرع النكاح لأقضاء الوطر قاله في اسرار التنزيل كالكشاف وقال السمرقندي ابتغوا القرآن مأأ بيح لكم فيهوأ مرتم به وسقط من قوله هن لباس لكم الخفى روا ية أى دروقال بعد قوله لىنسائكم الى قولهوا بنغواما كتب الله لكم \* ويه قال (حدثنا عبيدالله) بضم العين مصغرا بنموسي العبسي مولاهم الكوفي (عن اسرائل) بنه نس (عن) جده (أبي اسعق) عرو بن عبد لله السديعي (عن البراء) بن عازب قال المؤان (وحدثناً) ولايي ذروحد ثني بالافراد (أحدين المان نحكم الاودى الكوفي قال (حدثناشر عن مسلمة) بشسين معية مضمو مقورا فتوحة آخره عامهملة ومسلمة بفتح الميمو اللام الكوفي قال حدثني بالافراد ولايي ذرحدثنا ابراهم بن نوسف عن اسمه ) يوسف (عن) جده (أبي اسحق) انه (قال معت البراء رضي الله عالى عنه ) ١ قال ( لم الزل صوم رمضان كانوا) أي العجامة (لا يقر يون النساع) أي لا يجامعونهن المضافكاته كليلاوم ارازادف الصيام عن البراء أيضامن طريق أسرائيل انهم كانوالايا كلون لابشريون اذاناموا ومفهوم ذلكأن الاكل والشرب كان مأذونا فيه ليلاما لم يحصل النوم لكن قيةالاحاديث الواردة في هذا تدل على عدم الفرق فيحمل قوله كانو الايقربون النساعلي الغالب معابن الاحاديث (وكانرحال يحونوناً نفسهم) فيجامعون ويأ كلون ويشر بون منهم عربن الطماب وكعب بن مالك وقيس بن صرمة الانصارى (فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون

ألاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلى الجسد (٢٦) كاه واذا فسدت فسدا الجسد كا، ألاوهي القلب بوحد ثنا ابو بكربن أبي شبية حدثنا وكبيع ح وحدثنا المحق المستحدث المست

أنفكم فتباب عليكم وعفاء نكم وسقط قوله وعفاء نجيكم لابى ذروقال بدل ذلك الآية ﴿ رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَنَّى كَنَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المتل العدأن كنتم ممنوعين منهما بعد النوم في رمضان (حتى) أى الى ان (يتسين لكم الخيط الاسض) وهوأول ما يبدومن الفجر المعترض في الافق كالخيط المدود (من الخيط الاسود) وهوما يمتدمه من غسق الليل شمهما بخيطيناً مضواسود (من الفجر) مان للغمط الاسض واكتفيه عن مان الخمط الاسود لدلالته علمه وبذلك خرجامن الاستعارة الى التمثيل كأقاله القاضي كالزمخشري قال الطيبي لاأن الاستعارة أن يذكر أحدطرفي التشهيمو يراديه الطرف الاتخر وهذا الفجر هوالمشبه والخيط الايمض هو المشبه به ولا يقال بقي الاسود على الاستعارة اتراءً المشبه لا "نه أما كان في الكلام مايدل عليه فمكا تهملفوظ وقال المحقق الكافيحي تحتيق الكلام في هـ ذا يحتاج الى تحقيق الفرق بن الكلام التشبيهي والكلام المشتمل على ألاستعارة فالتشبيهي هوالذي يذكرفيه المشبه لفظا نحو زيدأسدأ وتقديرا نحوأ سدفى مقام الاخبارعن زيدوأ ماالكلام الذي يتضمن الاستعارة فهوالذي يجمل خلوا عنذكر المشمه صالحالان يرادبه المشمه بهلولا القرينة المانعة عن ارادته واذاعلم هذا فقوله حتى يتيين لكم الى آخره فيهمقصدان أحدهما بيان أنهمي قبيل التشييه عندا هل السيان لامن قميل الاستعارة لمافيهمن ذكر المشمه والمشبهبه وهماالفجر والخيط الأبيض وغبش الليل والخيطا لاسود على مامر الشانى تحقيق الهمن قبيل الاستعارة لامن باب التشبيه استدلالا عليه منص الكتاب وتمسكاما لسنة وبشهادة فوى الخطاب اماالنص فقوله تعالى من الفجريان للغيطالا يبض ومعاوم عندن بالضرو رةأن البيان مع المبين متحديالذات مختلف بالاعتبار وانما يتصورهذا المعنى الجازى على سبيل الاستعارة والايلزم الجسع بين الحقيقة والجازولدس عشترا يينهما وأماالسمنةفقدعلممنهاان المرادساض النهار لاالخيط الاسضحيث قال عليه الصلاة والسلام فمايأتي انك لعريض القفايل هوسوادالله لموساض النهار وأماقولهم الاستعارة يحب فيهاان يترك ذكرالمسبه احترازا عن فوات المقصود وتبرياعن عود الامرعلي موضوعه بالذنف والابطال وائلا يكون الامركالا أمرفه ومؤول بمالايذ كرالمشبه بحيث ينيءن التشبيا فمكون المرادرفع الايجاب الكلي فيحكون أعم من عوم السلب وأما فحوى الخطاب فلانا المقام مقام المبألغة والاتحادحي اشتبه المرادعلي بعض الاذهان لامقام التغاير والتفاوت ومدار الاستعارة حيثما كانت اغماهوعلى قصدالمالغة ودعوى الاتحاد كأأن مدار التشسيم اغماهر على قصد التغاير والنفاوت والعمدة في النرق سنهدما كال التميز بين المقامين باعطاء كا مقامحقه غمان الختارف فحوزيد أسدهوالتفصيل فتارة بكون استعارة بحسب مقتضي المقام واخرى بكون تشيها بحسمة يضافيكون هداجها بين القولين الختلفين قال فعلمن هذاضعف قولمن قال انهمن باب الاستعارة على الاطلاق كاعلمنه عدم مثانة قول من قال الهمن باب التشميه على الاطلاق انته لي ومن في من الخيط لا بتداء الغاية وهي ومجرورها في محل نصب متمن وفيمن الفحر محوز كونها تبعضمة فتتعلق متمن لان الخيط الاسض هو يعض الفع وأن تتعلق بمحذوف على انهاحال من الضمرفي الاسض أى الخيط الذي هوأ بيض كائنا من الفيم وعنى هدا يجوز كون من ليان الحنس كانه قبل الخيط الابيض الذي هو الفجر قال التفتازاني المعنى على التبع صحال كون الخيط الارض بعضامن الفجروعلى السان حال كونه هوالفهر فاعربه حالا (تُمَأْتُمُواالصام الحاللة ل) الحاغروب الشمس والجاروالمجرور بتعلق بالاتمام أوله محل نصب على الحال من الصمام في تعلق عمد وف أى كائما الى الليل (ولا تما شروهن) وا

ابن ابراهیم آخبرنی عیدی بن ونس حدثناز کریا بهذا الاسناد مثله يقريهمن المعصية فلايدخل فيشئ من الشبهات (قوله صلى الله عليه وسلم ألاوان في الحسدم صغة ادا صلحت صلرا لحسد كاه واذافسدت فسدا لحسد كادألاوهم القلب) قال أهـل اللغة يقال صلح الشيُّ وفسد بفتح اللام والسين وسمهما والفتح أفصم وأشهروالمضغة القطعة من اللعم سميت بذلك لانهاء ضغفى الفم لصغرها فالواللراد تصغدر القلب بالنسبة الى باقى الجسد مع انصلاح الحسدوفساده تابعيان القلبوفي هذا الحديث التأكيد على السعى في صلاح القلب وحايمه من الفسادواحيم جاعة بريدا الحديث على ان العقل في القلب لافىالرأس وفيه خللف مشهور مذهب أصحابنا وجاهبرالمتكلمين انهفى القاب وقال أبوحند فقهوفي الدماغ وقديقال فىالرأس وحكوا الاقلأيضاعن الفلاسفة والناني عن الاطب قال المازري واحتم القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى أفلريسروافي الارض فتكونلهم قلوب يعقلون ماوقوله تعالى انفى ذلك لذكرى لمن كان له قلب وجذا الحديث فانه صلى الله عليه وسلم جعلصلاح الجسدوفساده تاعا للقلب مع أن الدماغ من جلة الحسد فمكون صلاحيه وفساده أالعبا لأقاب فعملم انه ايس محلاللعقل واحترالق الدماغ أنه في الدماغ أنه اذافسدالدماغ فسدالعقل ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا ججةلهم في ذلك لان الله سيحانه وتعالى

أجرى العادة بفساد العقل عندفساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولاامتناع من ذلك قال المازري لاسماعلي أصولهم تجامعوهن

يعمى ابن عبد الرحمن القارى عناب علانءن عبدالرحنين سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بنبشر عن الني صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غيرأن حديث زكرياأتم من حدديثهم وأكثر \* حدثناعبد الملكبن شعب بناللث بن معد حدثي أبي عنجدى حدثني خالدس يزيد حدثني سعدين أبي هلال عن عون بن عدد للهعن عامر الشعى انه معم المعمان النشر ساعدصاحب رسول الله صلى أنه عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر عثل -ديثر كرياءن الشعبي

فى الاشتراك الذى بذكرونه بين الدماغ والقلب وهم محعملون بنزرأس المعدة والدماغ اشتراكا واللهأعلم (قوله عن النعمان من مشيرقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان باصمعمه الى أذنيه هذاتصر يحسماع النعمانمن الني صلى الله عليه وسلم وهذاهو الصواب الذي قاله أهمل العراق وحاهر العلاء فال القاضي وقال محى سمعسن أن أهسل المدينة لايصحون سماع النعمان من النى صلى الله علمه وسلم وهذه حكايةضعيفة أوباطلة واللهأعلم (قوله صلى الله علمه وسلم ومن وقع فى السّبهات وتِع في الحرام) يحتمل رجهن أجدهما انهمن كثره تعاطمه الشبهات يصادف الحسراموانلم يتعمده وقدياخ لذلك اذائسبالي تقصر والثاني لنه يعتاد التساهل ويقرنعله ويحسر على شبهة

التحامعوهن (وأنَّمَ عَا كَفُون في المساحد) بنمة القرية والجلة حالمة من فاعل تماشروهن قال الضماك كان الرحل اذااعتكف فحرج من المسجد عامع انشامحي نزلت هذه الآية (الى قولة يتقون أى يتقون مخالفة الاوامروالنواهي وسقط ثم أتموا الصيام الخفروا ية أى ذروقال الآية (العاكف المقم) كذا فسره أنو عبدة وسقط ذلك لغير المستملى ، وبه قال (-دناموسي الناسمعيل المنقرى بكسر المم وسكون النون وفتح القاف قال (حدثنا أنوعوانة) الوضاح السكري (عن حصن) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد دالرحن السلى الكوفي (عن الشعبي عامر بنشراحيل (عنعدى) هوابن حاتم الصابى رضى الله تعالى عنه أبه وقال أخذ عدى ) بعد نزول آية حتى يتبين لكم الخيط الاييض (عقالاً) بكسر العين أي خيطا (أبيض وعقالاً أسود) أى وجعله ما تحت وسادته كافى رواية هشم عن حصن في الصمام (حتى كان بعض الليل نظر) اليهما (فلم يستميناً) فاريظهر اله (فلما أصبح) جاءالى النبي صلى الله علميه وسلم (قال مارسول الله جعلت تحت وسادتي زار الاصيلي عقالين أي لاستسن م ما الفحر من الله لولايي ذر عن الكشميهي وسادى بأسقاط تا التأنيث (قال) علمه الصلاة والسلام (ان وسادك) بغيرتاء ناننث (اذالعريض أن) بفتح الهمزة (كان الخيط الاسص والاسود) المذكوران في الا بقر تحت وسادتك بزيادة فوقية تعدالدار وقول الخطابي كني بالوسادة عن النوم أى نومك اذالطويل ومعنى العريض هذا الواسع الحك مرلاخلاف الطويل يدفعه مافى هـ ذا الحديث لان المشرق والمغرب اذا كاناتحت الوسادلزم عرضه قطعا ويه قال (حدثنا قتيمة بنسعيد) أبورجا والنقفي وسقط ابن سعد لالى ذرقال (حدثنا جرير) هوا نعبد الجيد (عن مطرف) بضم المم وفق الطاء الهملة و بعدد الراء المهملة المشددة المكسورة فاء ابنطر بف الكوفي (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه) أنه (قال قلت ارسول الله ما الخيط الاسض من الخيط الاسود) وكان قد وضع عقالين تحت وسادته كاسمق (أهما الخيطان قال) علمه الصلاة والسلام (الكاعريض القفاان انصرت الخيطمن) فسر الخطابي عرض القفابالدادوا العفلة والملادة وحينتذ فهوكنا مةلامكان ارادة الحقيقة بلهي أولى لانداذا كأن وساده غريضافقفاه عريض (تُمُ قال) عليه الصلاة والسلام (لابل هوسواد الليل ويماض النهار) ، وبه قال (حدثنا ان أي مريم) سعيد بن مجد بن الحدكم المصرى قال (حدثما أبوغسان) بفتح الغين المجمة وتشديد الين المهملة وبعد الألف نون (محمد بن مطرف) بكسر الراء الشددة بلفظ أسم الفاعل المدني قال (حدثى بالافرادولاي ذرحد ثنا (أبو عازم) بالحاالمه حلة والزاى سلة بنديار (عن سهل بن سعد ) بسكون الهاء والعين الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه ( قال وأنزات ) الواو ولا بي در أنزات ما مقاطها (وكلواواشر بواحتى ينمين الكم الخيط الابيض من الخيط الاسودولم ينزل بضم أقله وفتح الله ولاى ذرينزل بفتح تم كسر (من الفجرو كانرجال) الواو (اذا أرادو االصوم ربط أحدهم فى رحلمه الخيط الاسص والخيط الاسود ولايزال يأكل حتى بتسن اورؤ يتهما وأنزل الله بعده ولانى ذر بعد بحذف الضمر (من الفعر فعلموا أعابعني الليل من النهار) للتصريح بذلك وسقط لفظمن في الفرع كغره وهـ ذاالحديث صريح في نزول من الفجر بعدسا بقه وحديث عدى مقتضاه اتصاله به واحيب التعدد وقدمرا لحديث وسابقه في كتاب الصوم والله تعمالي الموفق و (وليس البر)ولايي ذر باب قوله وليس البر (بأن تأبوا الميوت من ظهورها) اذا أحرمتم (ولكن البرمن اتقى ذلك أواتق المحارم والشهوات (والواالبيوت من ألواج المحلي ومحرميز (واتقوا الله) في تغييراً حكامه والاعتراض على أفعاله (العاكم تفلحون) الحي تظفروا بالهدى والبر ووقع

١ قوله وسقط أفظ من في الفرع كغيره وأتى في الفرع بو اوالعطف بدله وهو تعمه اله من هامش

حدثنامجدين (٢٨) عددالله بنعرحدثناأى حدثناز كرياعن عامر حدثني جابر بنعددالله اله

فرواية أى در بعد قوله من اتق الآية وحذف ما بعدها ، و به قال (حدثنا عسد الله بن موسى) يضم العين مصغرا أبو محد العبسى مولاهم الكوفي (عن اسرائسل) بنونس (عن) حده (الى اسحق) عروب عدالله السديعي (عن البراء) بنعارب رضي الله تعالى عنهما أنه (هال كانوا) أي الانصار وسائر العرب عدرالحس وهمقريش (أذاأ حرمواً) بالحيح أوالعمرة (في الحاهلمة أنوا البيت من ظهره) من نقب أوفر جــ من ورائه لامن بابه (فانزل الله تعالى وابس البربان تألوا السوتمن ظهورها) وسقطت واوليس لابى در (ولكن البرمن انق والواالسوت من أبواجا) ونقل ان كشرعن محدين كعب قال كان الرجل اذا اعتكف لميدخل منزله من باب المدت فأنزل الله تعالى الآية في (وقاتلوهم) ولايي درياب قوله وقاتلوهم يعني أهلم ملة (حي لا تمكون فسة) شرك (ويكون الدينية) خالصاله ليس للشمطان فيه نصيب أويكون دين الله هو الظاهر العالى على سائر الادمان لحديث الصححنمن قاتل لتكون كلة الله هي العليافه وفي سبيل الله (فأن التهوا) عن الشرك وقدال المؤمنين فكفواعنهم (فلاعدوان) أي فن فاتلهم بعد ذلك فهوظالم ولاعدوان الاعلى الظالمن أوالمرادفان تخلصوامن الظلم وهوالشرك فلاعدوان عليهم بعدد ذلك وبه قال (حدثنا) ولاى درحد ثنى بالافراد (مجدن شار) بفتح الموحدة وتشديد العجمة العبدى البصرى قال حدثناعبد الوهاب سعبدالجيد الثقفي قال (حدثناعبددالله) سعم العمرى (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ما) انه (أتاه رجلان) قبل هما العلام بن عرار عهملات الاولىمكسورةوحيان بكسرالحا المهملة وتشديد الموحدة صاحب الدثنية بفتح المهملة والمثلثة وكسرالنون وتشديد التحتمة أونافعين الازرق ففتنة ابن الزبير عدالله حين حاصره الحجاج في آخر سنة والأثوسيعين عكة (فقالا ان الناس صنعواً) بصادمهم له ونون مفتوحتين أى صنعوا ماترى من الاختلاف واغيرالكشميهي ضعوا بمعمة مضمومة فتعتبة مشددة مكسورة (وأت ان عروصاحب الذي صلى الله على وسلم في اعتمال أن تخر ح فقال عنعي أن الله حرم دم أخي المسلم (فقالاً) أى الرجلان ولا في درقالا (ألم يقل الله وقا تلوهم حتى لا تكون فتنة فقال) انعر (قاتلناً) أي على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى أم تدكن فتنة) أي شرك (وكان الدين لله وأنتر يدون ان تقاتلوا )أى على الملك (حتى تكون فمنة و يكون ألد من لغمرالله) و حاصل هذا ان الرحلين كاناريان قتال من خالف الامام وابن عمـ رلايرى القتال على الملك (وزادعة عان با صالح السممي المصرى أحدشو خالمؤلف على رواية مجدين بشار (عن ابنوهم)عمداله المصرى انه (قَالَ أَخْبرني) بالافراد (فلان) قبل هوعبد الله بن الهيعة بفتح اللام وكسر الهاء وبعد التحسة الساكنة عن مه- له قاضي مصر وعالمهاضعه غيرواحد (وحيوة من شريح) بفتح الحا المهملة وسكون التعتبية وفتح الواو وشريح بالشين المعمة المضمومة وفتح الراء المصرى وهوالاكم وليسهوا لحضرمي (عن بكر ب عروالمعافري) بفتح الميم وتحفيف العدين المهملة وكسرالفا (انبكرين عبدالله) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغراا بن الاعشير (حدثه عن نافع) مولى ابن عر (ان رجلا أتى ان عرفقال) له (با أباعد الرجن ما حلك على أن تحج عاما وتعمر عاما وتترك الجهاد أى القتال الذي هو كالجهاد (في سدل الله عزوجل) في الثواب (وقد عمات مارغب الله فيه) ثمانا واو وقد دلايي در (قال)أي ابعرالرجل رااين أخي بني الاسلام على خمس ايمان الله و رسوا والصادات الجس وصيام رمضان وأداء الزكاة وج الميت قال) أى الرجل (باأماء بدالرجن ألا بالتخفيف (تسمع ماذكرالله في كتابه وان طائنتان من المؤمنين اقتتلوا) باغين بعضهم على بعض والجع باعتمار المعنى لان كل طائف قدع (فاصلحوا منهما) بالنصع والدعا والى حكم الله (فان بغن المعاليه وسلماركابه (قوله صلى الله عليه وسلم سنيه بوقية) هكذاهوفي النسخ بوقية وهي لغة صحيحة سمقت من اراويقال 1-L(aal)

الىقولە بوشىڭ أن يقع قىسە كان يسلم على جل له قدأ عما فاراد انسبه قال فلحقى الني صلى الله عليه وسلم فدعالى وضربه فسار سيرأ لميسرمثله فالبعنيه بوقية قلت لائم والدعنيه فيعته وقية شهة اغلظمها تأخوى أغلظ وهكذاحتي يقعفي الحسرام عمدا وهذا نحو قول السلف المعاصي بريدالكفرأى تسوق المسهعافانا الله تعالى من الشير (قوله صلى الله علمه وساربوشك أن يقع فيه) يقال أوشك بوشك بضم الياء وكسر الشديناتى يسرعو يقرب (قوله أتممن حديثهم وأكبره وبالباء الموحدة وفي كثير من النسخ بالثلثة وهوأحسن وأللهأعلم \*(باب مع المعرواستشنا وكوبه) فيه حددث حاروهو حددث مشهور احتجه أحد ومن وانقه في جواز سرع الدابة ويشــ ترط البائع لنفسه ركوبها وقالمالك يحوردلك اداكانت مسافة الركوب قرية وحل هذا الحديث على هــذا وقال الشافعي وأنو حنىقة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أوكثرت ولاينعقد السعواحتم والالحديث السابق فى النهى عن سع الثنياو بالحديث الآخر في النهدي عن سيع وشرط وأحانوا عن حديث جابر بأنها قضة عن تقطرق المااحمالات فالواولان الني صلى الله عليه وسلم أرادأن يعطيه التمن ولميردحقيقة السع فالواو يحمدلان الشرطلم يكن في نفس اله قدوانما يضرالشرط اذا كان في نفس العقدولعل الشرط كانسا بقافل يؤثر ثم تبرع صلى

استننت عليه جلانه الى أهلى فلما لغت أنته ما لحل فنقدني ثمنه غريج عت فارسل (٢٩) في أثرى فقال أتراني ما كستك لا خذ جال خد

جال ودراهما فهواك وحدثناه على نخشرم أخرنا عسى بعى ابن بونس عنزكريا عن عامر -ـدئني جابر معسدالله عنسل حديث ان عمر ودشاعماني أى شيبة واسحق بن ابراهم واللفظ العثمان قال اسحقأ خــبرنا وقال عثمان حدثناجر برعن مغبرةعن الشعيءن جابرس عبدالله قال غزوت مغرسول اللهصلي الله علمه وسلم فتلاحق بى وتحتى ناضم لى قد أعساولا بكاديسير فال فقال لي ماليعمرك فالقلت عليل فال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعاله فبازال بين يدى الابل قدامهايس برقال فقاللي كنف ترى بعبرك فالقلت بخبرقد أصاشه بركتك فالأفتبيعنيه فاستحييت ولم يكن لناناضم غيره قال فقلت نعم

أوقيةوهي أشهروفيها الهلاباس بطلب السعمن مالك السلعةوان لميعرضهاللبيع وقولهواستثنيت علمه حلانه) هو يضم الحاءاي الجل عليه (قوله صلى الله علمه وسلم أترانى ما كستك) قال أهـــل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنهم مكس الظالموهوما للتقصه ويأخذه من أموال الناس (قوله فبعته وقمة وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقيةوفي بعضها باوقسين ودرهم أودره مين وفي بعضها باوقية ذهب وفي بعضها بأربعة دنانه بروذكرالنخارى أيضا اختلاف الروايات وزاد بنباعائة درهم موفى رواية بعشرين ديسارا وفيرواية أحسبه بأربع أواق قال المخارى وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبوجعفر الداودي أوقية الذهب قدرهامع الوم وأوقيسة الفضية

وَاللَّهِم حَيَّ لَا تُدَكُّونَ فَتَمْنَةً) شُركُ (قَالَ) انْ عَمْرُ (فَعَلَمَا) ذَلَكُ (عَلَى عَهْدرسول اللّه صلى اللّه على وسلم وكان الاسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه مني للمفعول (اماقتلاه واما يعذوه لفظ الماضى فى الاول والمضارع فى الثانى اشارة الى استمرار التعذيب بخلاف القتل وفي الفرع أو يعمدنوه ولابي ذروا ما يعمدنونه بائمات النون وهوالصواب لان اماالتي تعزمهي الشرطية وليستهنا شرطية ووجهت الأولى بأن النون قد تحذف لغيرناصب ولأجازم في لغمة شهرة (حتى كثرالاسلام فلم تبكن فتنة قال) الرجل (فياقولك في على وعمان) وهذا يشمرالي أنالسائل كانمن الخوارج فأنهم يوالون الشيغين ويخطئون عثمان وعليا فردعليه ابنع ربذكر مناقبهما ومنزلتهمامن الذي صلى الله عليه وسلم حيث (قال أماع ثمان) رضي الله تعالى عنه (فكان الله عناعمه) لمافريوم أحدف كابه العزيز حيث قال في آل عمران وافد دعفاعنكم والحلالة رفع اسم كان وخبرهاعها ويحوزنصهااسم كأن التشميه اخت ان وأماأنم فكرهم أن أمفواعنه) بمثناة فوقيسة معسكون الواوخطاباللجماعية ولالى ذريعفو بالتحتية وفتح الواوأي فكرهم أن يعه والله تعالى عنه (وأماعلى فابن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم وختنة) يفتح الخاء المجمة والمثناة الفوقية أي زوح ابنته (وأشار يده فقال هذا سته حيث ترون) أي بن أسآت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بيان قربه وقرأ بته منه صلى الله عليه وسلم منزلا ومنزلة وراب قولة) تعالى وسقط ذلك الغيرا في ذر (وانفقوافي سدرل الله) في سائر وجوه القربات وخاصة الصرف فى قتال الكفار والمذل فما يقوى به المسلون على عدقهم (ولا تلفوا بأيد يكم الى التملكة) بالكفءن الغز ووالانفاق فيمه فأنه يقوى العدقو يسلطهم على اهلا كمكمأ والمرادالامساك و-المال فانه يؤدى الى الهـ لالـ المؤيد والمافى بأبدكم زائدة فى المفعول به لان ألق متعـدى النفسه قال الله تعالى فالق موسى عصادوقيال متعلقة بالفعل غيرزا تدة والمفعول محذوف أي ولاتلقوا أنفسكم بالديكم يقال أهات فلان نفسيه مده اذاتسب لهلاكها (وأحسنوا) أعمالكم وأخلاقكمأ وتفض لواعلى المحاويج (أنالله يعب الحسنين \* التهلكة والهلاك واحد) مصدران و به قال (حدثنا) بالجم ولا في ذرحد ثني (اسحق) بن راهو به قال (حدثنا النصر) بالضادالمجمة ابن شميل قال (حدثناشعبة) بن الحجاج (عن سلمان) بنمهران الاعش أنه (فالسمعت أباوائل) شقيق بنسلة (عن -ذيفة وانفقو افى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى المُلكة قال نزلت في النفقة) قال أبو أيوب الانصارى نزات يمنى هذه الآية فينامع شر الانصار الالمأعزالله دينه وكثرناصر وهقلنافي اسننالوأ قبلناعلى أموالنا فاصلحنا هافانزل الله هذه الآية الحديث رواهأ بوداود وهذالفظه والترمذي والنسائي وعبدب حيدوابن أبى حاتم وابنجرير وابن مردوره والحافظ أبويعلى في مسنده وابن حمان في صحيحه والحاكم في مستدركه وهومفسر لقول منيفة هذا \* (فن كان منكم) ولاي ذرياب قوله فن كان منكم (مريضاً ويه أدى من رأسه) كراحة وقل \*و به قال (حدثماً آدم) بن أبي اياس قال (حدثما شعبة) بن الحجاج (عن عبد الرحن ابنالاصبهاني) أنه (قال معت عبدالله بن معقل) بفتح الميموسكون العين المهملة وبعدالقاف المكسورة لام ابن مقرن المزني المكوفي المابعي (فالقعدت الى كعب بن عجرة) بضم العن المهملة وبعدالجم الساكنة را مفتوحة أى انتهى قعودى المه (في هدذ المسحديعي مسحد الكوفة

احداه ما أى تعدت (على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ) أى ترجع (الى أمرالله)

وتسمع للحق وتطيعه وسقط لغسرأى در قوله فال بغت احداهما الى آخر قوله حتى تفي

على ان لى فقارظهره حتى أبلغ المدينة قال ( . ٣) فقلت له يارسول الله اني عروس فاستأذنته فاذن لى فتقدمت الناس الى المدينة حتى انهم

فسألته عن) قوله تعالى (فدية من صيام فقال حلت الى النبي صلى الله علمه وسلم والقمل يتناأر على وجهى جله حالية (فقال) علمه الصلاة والسلام (ما كنت أرى) ، بضم الهمزة أظر (ان الجهد) بفتح الجيم (قد بلغ بدك هذا) الذي رأيت (أما تجدد شاة قلت لا) أجدد ها (قال صم الانة أيام) سان لقوله تعالى أوصيام م (أو أطعم) بكسر العين (ستةمساكين) بيان اقوا أوصدقة (الكلم مكن نصف صاعمن طعام) بنصب نصف على المفعولية أو رفع مبتدأ مؤم واحلق رأسك قال ان عرة (فنزات)أى الآية (في كسر الفا وتشديد التحمية (خاصة رهي ا لَكَمِعَامَةً } بالنصب ولاني ذرعامة بالرفع \*وهذا الحَديث سبق في باب الاطعام من الحَجِ \* (فَن عَتَعِ ف ولاني ذرياب التنوين فن تمتع (بالعمرة الى الحج) شامل لمن أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أوّلا فلما فوغمن العمرة أحرمبالحبج وهذاهوالتمتع الخاص وهوالمعروف فى كلام الفقها والتمتع العاره يشمل القسمين ويه قال (حدثنام مد)هوا نمسرهد قال (حدثنا يحيى) ن سعمد القطار (عن عران) بنمسلم (أبى بكر) البصرى قال (-د دُشا الورجا ) بالجم عدودا عران بن ملحاد العطاردى البصرى (عن عران بن حصين) بضم الخاء المهملة (رضى الله نعالى عنه) أنه وقال الزان آية المتعة في كتاب الله ففعلناها) أي المتعة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل) بضم أوا وفتح ثالثــ (قرآن يحرمه)أى الممتع (ولمينة) بفتح أقله ولا بي ذرو لم ينه بضمه ولا بي ذرعن الجوي و والمستملي فلرينه بالفاعدل الواو (عنها) أي المتعة فذكر الضمير باعتبار التمتع وانته باعتبار المتعا (حتى مات) النبي صلى الله علمه وسلم (قال رجل)قبل هوعثمان لانه كان يمنع التمتع (برأ به ماشا زُادِ في نسخة قال مجدأى المحاري (يفال آنة) أي الرجل (عمر ) لانه كان ينهي عنها ويقول ان نأخا بكتاب الله فانه يأمن نابالتمام يعني قوله وأغوا الحيح والعمرة للهوفى نفس الامر لم بكن عمر رضي الله ع تعانى عنه بهدى عنها شحرتمالهاانما كان ينهدى عنهاليكثر قصدالناس البيت عاجين ومعقرين فالآ الحافظ عاد الدين بن كثيرفي تفسيره \* وهدا الحديث أخرجه مسلم في الحيج والنسائي في النفسر \* (ليس علمكم جناح) ولايي ذرباب ليس علم جناح (أن تبتغوا) في أن تطلبو ا (فضلامن ربكم ال أى ريحانى تعارتكم وبه قال (حدثني) بالافراد (محد) هوابن سلام السكندي قال أخرلي ال بالافرادأ يضاولاني ذرأ خبرنا (ابن عيينة) سفيان (عن عرو) هوابند بنار (عن ابن عباس رضي الله الم تعالى عنهما) أنه (قال كانت عكاظ) بضم العين المهملة وتحفيف الكاف وبالطاء المجة (ومجنة) بفتح المم والحيم (وذوالجار) بنتم المم والحم وبعد دالالف ذاى (أسواقافي الحاهلة ) منصا و أسوا فأخبركان وكانت معايشهممنها ولابي ذرعن الكشميني أسواق الحاهلمة بحمدف الجالم واضافة أسواق للاحقه (فتأتمواً) أي تحرج المسلمون (أن يتحرواً) بتشديد الفوقية عد التحما وبالحم المكسورة عدها راءمه مومةمن التحارة (فى المواسم فنرات ايس علمكم حماح أن تنتغوا فضلامن ربكم) قال اس عماس أى (في مواسم الحبح) وهدا الحديث سدمق في ماب التحارة أالم المواسم من كتاب الحير إلاب تم أفيضوا )ارجعوا (من حيث أفاض الناس) من عرفة لامن و المزدلفة \* وبه قال (حدثناعلي سعبدالله) المديني قال (حدثنا محدس خارم) الخاوال ال المجتن أبود عاوية الضرير قال (-دشاهشام عن ايه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله تعالى عنهاً) أنها قالت ( كانت قريش ومن دان دينها )وهو ينوعا مرين صعصعة وثقيف وخزاعا ر فيما قاله الخطابي (يقفون المزدلفة) ولا يخرجون من الحرم اذا وقفوا ويقولون نحن أهل الله فلا نخرجمن حرم الله (وكانو ايسمون الحس) بضم الحاالمهملة و بعد الميم الساكمة سين مهملة جمار أحس وهوالشديد الصل وسموابدلك لتصلمهم فما كانواعليه (وكانسا ترالعسرب)أى باقهم

(يقفون

فلقيني خالى فسالني عن البعدر فأخبرته عماصنعت فيهفلامي فيه

أر بعون درهما قال وسرب اختلاف هذه الروامات أنهم رووا بالمعنى وهوجائز فالمرادوقيةذهب كافسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابرو يحمل عليهارواية من ربى أوقسة مطلقة وأمامن روى خس أواق فالمرادخس أواقسن الذضةوهي بقدرقمةأ وفية الذهب فى ذلك الوقت فكون الاخبار بأرقب الذهب عاوقعبه العقد و أوافي الفصية عما حصله الايفا ولايتغيرا لحكم ويحملأن بكونه فاكلهز بادةعلى الاوقية كا قال فازال ريدني وأمارواية أربعة دنانبرفوافقة أيضالانه يحمل أنتكون أوقسة الذهب حيننذ وزن أربعة دنانبروأ ماروا به أوقيتين فعمل اناحداهما وقعيم السع والاخرى زيادة كما قال وزادني أوقية وقوله ودرهمة موافق لقوله وزادني قسيراطاوأما رواية عشرين ديسارا فعمولة على دنانبرصغاركانت الهمور واية أربع أواقه ل فهاالراوي فلااعتبار بهاوالله أع-لم (قوله على ان لى فقار ظهره)هو بفاء فتوحمة ثمقاف وهىخرزانهأى مفاحل عظامه واحدتها فقارة (قوله فقلتله يارسول الله اتى عروس) هكذا دقال الر-لعروس كإيقال ذلك للمرأة لفظه ماواحد لكن يختلفان في الجمع فيقال رجل عروس وا جال عرس بضم العدين والراء وامرأة عروس ونسوة عرائس ، قوله أرى ضبطها المزى بفتح الهمزة وعلمه فهي بمعنى أعلم اهم قوله أوصيام كذا بخطه والتلاوة عن صمام اه

أبكراأم تسافقلت له تزوجت ثسا فال أفلا وال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى حين استاذنته ما تروجت (١٣١)

تزوجت بكراةلاعسان وتلاعها فقلت له مارسول الله بوقى والدى أواسمتشهدولي أخوات صغيار فكرهت أنأتزوج البهن منلهن فلا تؤديهن ولا تقوم عليهن فتزوحت تسالتقوم عليهن وتؤديهن أقال فلماقدم رسول الله صدلي الله عليه وسيلم المدينة غدوت المماليعير فأعطاني ثمنه وردّه على \* حدثنا عمان بن أبي شيبة حدثناجر برعن الاعشءن سالمبن أبي الجعدعن جابر قال أقبلنا من مكة الى المدينة معرسول اللهصلي الله عليه وسلم فآعتل جلى وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لى يعنى جلك هذا قال قلت لابل هولك قال لا بمل بعسه قال قلت لا بـ ل هولك مارسول الله قال لابل بعنيه قال قلت فان لرحل على أوقعة ذهب فهولك مرسا قال قدأ خسدته به فتسلغ علمه الى المدينية فالفلاقدمت المدينة

(قولەصــلى اللەعلىــەوســلم آفلا تزوجت بكرا تلاعب فوتلاعها) ستقشرحه في كتاب النكاح وضبط لفظه والخلاف في معناه معشرح مايتعلقبه (قوله فانار جل علي" أوقيمة ذهب فهولك بهاقال قد أحدثهم )هذاقد يحتج بهأصحانان اشتراط الايجاب والقبول في السيع والهلا منعقد بالمعاطاة والكن الاصم الخدارانعقادمالعاطاة وهذالاعنع انعقاده بالعاطاة فانه لمسهومه عن المعاطاة والقائل بالمعاطاة يحوز هذافلارد علمهولان المعاطاة اغما تكون اذا حضر العوضان فاعطى وأخدذ فأمااذا لم يحضر العوضان أوأحدهما فلامدمن لفظوفي هذا

(يقذون بعرفات فلماجاء الاسلام أمرالله) عزوجل (نبيه صلى الله علمه وسلم) سقطت التصلية الالحذر (أن يأتى عرفات تم يقف بها ثم يفيض منها) نصب الفعلي عطفاعلى السابق (فدال قوله تَعَالَىٰثُمَ أَفْيَضُوامِنْ حَيْثَ فَاصْ النَّاسِ) سَائْرِالْعَرِبِءْ ـ بَرَقَر بِشُومِنْ دَانْدَيْنَهُم وقعل المراد بالناس ابراههم وقيل آدم عليهما الصلاة والسلام وقرئ الناس بالكسيرأي الناسي بريدآ دم عليه السلاممن قوله تعالىفنسي والمعني أن الافاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه \* وهذا الحديث قدم في الحبيه \* وبه قال (حدثي) بالافراد (مجدن الى بكر) المقدمي المصرى قال (حدثنا فضيل بن سلمان بضم الفا وفتح الضادفي الاولوضم السين وفقح اللاممن الثاني النمري بالنون مع غراالبصرى قال (حدثناموسي بن عقبة) الامام في المغازى قال أحمرني) بالافراد (كريب) هوان أي مسلم الهاشمي مولاهم المدني مولى ان عباس عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما انه (قال تطوف الرجل بالبيت) بفتح المثناة الفوقية والطاء المخففة وضم الوا والمشددة مضافالتالمه وفي نسخة يعلوف المنهاة التحسة وضم الطا محففة الرجل بالرفع على الفاعلية (ما كان حلالا) أى مقم اعكة أود خل بعد مرة وتحلل منها (حتى يهل بالحج فاذارك الى عرفة فن تسمراً هدية) المكسر الدال وتشد ديدالتحتية والذى فى اليونينية هدية بكسر الدال من غيرتشديد على التحتية ي وفي نسخة هديه بسكون الدال وتحفيف التحسيمة آخره ها ﴿ مِن الَّا بِلَّ أُوالْبَقَــراً وَالْغُمُ ﴾ وجزاء الشرط قوله (ماتيسرلهمن ذلك) أى ففدية ماتيسرا وفعلمه ماتيسرا وبدل من الهدى والخزاء المره محذوف أى ففديته ذلك أوفلينتد بذلك قاله الكرماني (أي ذلك شاع غيران م) وللاصيلي غيرانه ان لم ريتسرله )أى الهدى (فعلمه )وجو با (ثلاثة أيام) يصومهن (في الخيج وذلك في لربوم عَرِفَهَ) لانه يسن للحاج فطره وهذا تقسد من ابن عباس لاطلاق الآية (فَانَ كَانَ آخَرِيومَ) برفع آخرولالى ذرىالمص (من الايام الشلاثة يوم عرفة فلاجماح علمه ) ولا بحورصوم شي منها يوم الهرولافى أيام التشريق كاسبق في الحيرولا يجوز تقديها على الاحرام بالحيح لانها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها (تم لينطلق) بالجزم بلام الاحر ولايى ذرعن المستملي ينطلق بحدف اللام (حتى فف بعرفات من صلاة العصر ) عند صرورة ظل كل شئ مثله أو بعد صلاتم امع الظهرجع تقديم السفر (الىأن يكون الظـلام) بغروب الشمس (تمليدفعوامن عرفات اذاأفاضوامها حتى بلغواجعا) بفتح الجيم وسكون الميم وهو المزدلفة (الذي سيتونيه)صدنة لجعاوهومن الميات وللاصلى وأى ذرعن الحوى يتبرر بفوقية بعدالتحتية المضموسة فوحدة فراءين مهملتين أقالهما نفتوح مشددأى يطلب فمهالير وهوالصواب وعلمها قتصرفي الفتح وفي نسخة يتبرز بزاي معجة أخره بدل الراءمن التبرزوه والماروج البرازوه والنضاء الواسع لاجل قضاء الحاجة (عماية كرالله كُثْراً) بكسرالرامم الافرادوفي نسخة تمليذ كووا الله بخههامع الجمع (وأكثروا التكسير والتهابل) الواوالمفتوحةمن غسرهم وذققبلها فى الفرع وأصله وغيرهمامن النسخ المعتمدة التي ونفت عليها وقال المافظين حروته عمالعيني أوأكثر وابالشائمن الراوى أي هل قال ثم لميذكر الله أواً كثروا التكبير والنهليل (قبل انتصحوا تم أفيضوا فأن المناس كانو ايفيضون وقال الله المائح أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر واالله )من تغمر المناسلُ ونحوه (ان الله غفور رحم) يغفرذنب المستغفروكشراما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات (حتى ترموا الجرة) التي الا عندالعقبة وهوعاية لقوله ثم أفيضوا أولقوله أكثروا التكمير ﴿ وَمَهُم ﴾ وفي نسخة باب التنوين ينهم (من يقول رسا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعذاب النيار) وفي رواية أبي ذر مَلْتُولُهُ فِي الدُّنيا حسينة الْآية وسقط مابعده ﴿ وَبِهُ قَالْ (حَسَدُ ثَنَا أَبُومُعُمْرٌ ) بمين مفتوحتين للاصح الوجهين عندأ صحابنا وهوانعقاد السع بالكناية لقوله صلى الله عليه وسلم قدأ خذته به مع قول جابر هولك وهدذان اللفظان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٦) لبلك أعطه أوقيه وزده وزده قال فاعطاني أوقيه من ذهب وزادل

بينهماعين ساكنة عبدالله بن عمروالمنقرى المقعد قال (حدثناعبد الوارث) بن سعيد بنذكوان العنبرى مولاهم التنورى بفتح المثناة وتشديد النون البصرى (عن عبد العزيز) بنصب البناني عوحدة مضمومة ونونين البصرى (عن أنس) رضي الله تعالى عنه أقال كان الني صلى الله عليه وسلم يقول اللهمر بنا) سقط الفظر بنالابي ذر (آتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرا حسنة وقنا عداب المار) قال ابن كثير جعت هده الدعوة كل خبرفي الدنيا وصرفت كل شرفان الحسنة فى الدنياتشمل كل مطلوب دنيوى من عافية ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح الى غيرذلا وأماالمسنةفي الاخرة فأعلى ذلك دخول الحنة وتوابعه من الامن من الفزع الاكبرفي العرصان وتبسيرا لساب وغير دلك وأماالحاةمن النارفهو يقتضى تيسيرا سبابه فى الدنمامن اجتناب الحارم والا " نام وترك الشهات \* وهذا الحديث أخرجه أيضافي الدعوات وأبود اود في الصلا فروهوألدانلصام)أى شديدا لعداوة والحدال للمسلمين وفي سينة ماب وهو ألدانلصام (وقال عطاء) عوان أبي رباح مماوصله الطبرى (النسل) في قوله تعالى ويه لك الحرث والنسل (الحيوان) \* وبه قال (حدثناقبيصة) بن عقبة السوائي العامري الكوفي قال (حدثنا سفيات) بن سعيد ابنمسروق الثورى (عناب حريج)عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن أي مليكة) عبد الله (عن عائشة) رضى الله تعالى عنها (ترفعه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أبغض الرجال الى الله الالد) بفتح الهمزة واللام وتشديد الدال المهملة (الخصم) بفتح الخاء المعجة وكسر الصاد المهمانا قال الجوهرى رجل ألدين اللددوهو الشديد الخصومة والخصم بكسر الصادالشديد الخصومة وقال إن الأثير اللدد الخصومة الشديدة وقال التوريشتي الاقل ينيءن الشدة والشانيءن الكثرة وقال شارح المشكاة المعني انه شديدفي نفسه بليغ في خصوصته فلا يلزم منه التكرار قال الزمخشرى في قوله تعالى وهوألد الخصام أى شديد الحدال والعداوة للمسلمين والخصام المخاصة واضافة الالذععني في أويجعل الحصام ألدعلي المالغة أوالخصام جع خصم كصعب وصعاب بمعنى وهوأشدانك صوم خصومة (وقال عبدالله) هوابن الوليد العدني (حدثما سفيات) هوالثوري كا جزم به المزى فيه ما قال (حدثني) بالافراد (أبنجر بج) عبد الملك ولا بي ذرعن ابن جر ج (عن ابا أبى مليكة ) عبدالله (عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن الذي صلى الله عليه وسلم) وهذا وصلا سفيان الثورى في جامعه وذكره المؤلف التصريحه مرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرأم حسبتم) وفي نسخة باب أم حسبتم (ان تدخاوا الحمة) قبل أن تبتاوا قيل أم هي المنقطعة فنقار ببلوالهمزة فيللاضراب انتقالمن اخبارالى اخباروالهمزة للتقرير والتقديربل أحسبتم وقبل لمجر دالاضراب من غيرتقدير والمعني أم حسبتم ان تدخلوا الجنة قب ل ان تبتلوا وتتحتمروا وتتحفوا كافعل بالذين من قبلكم من الامم ولذا قال (ولماية تكممث لالذب خاوا من قبلكم مست البأسا والضراء وهي الامراض والاسقام والا لام والمصائب والنوائب وقال استعماس وابا مسعود وغيرهما المأساء النقروقال ابن عباس والضراء السقم والواوفي والمالحال والجلة بعده نصب عليها ولما حرف جزم معناها النبي كلم وفيها توقع ولذا جعل مقا بل قد ( الى قريب ) وفي روابة أبى ذربعد قوله من قبلكم الآية وحذف ماعدا ذلك وعندابن أبي حاتم في تفسيره انها نزلت الا الاحزاب حينأصاب المنبي صلى الله عليه وسلم بلا وحصروقيل في يوم أحد وقيد ل نزلت تسلط للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهمايدي المشركين \* ويه قال (حدثنا) ولاي درحدث (ابراهيم بن موسى) بنيزيدالرازى الفرا الصغيرقال (أخسرناهشام) هوان حسان (عن ال جريج)عبد الملك أنه (قال-معت ابن أبي ملمكة) عبد ألله (يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما

قبراطا قال فقلت لاتفارقني زيادة رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ف كان في كس لى فأخذه أهل الشام يوم الحرّة \* حدثنا أبوكامل الحدرى حدثناء مدالوا حدى زياد حدثنا الحريرى عنأبى نضرةعن جابر بعدالله قال كامع الني صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحذيث وقالفمه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لى اركب بسم الله وزاداً يضاً قال فمازال يزيدنى ويفول والله يغفراك \* وحدثني أبوالربيع العتكى حدثنا جادح دثنا أبوب عن أبي الزبرعن جابر قال الماأتي على الني صلى الله عليه وسلم وقد أعدالعديري قال فنعسده فوثب فكنت بعد ذلك أحيس خطامه لاسمع حديثه فباأقدر عليه فلحقني الني صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعتهمنه بخمس أواق قال قلت على انلىظهره الى المدسة قال وللنظهره الى المدينة قال فلما قدمت المدينسة أتبتهبه فزادني أوقيمة تموهبه لىصلى الله علمه وسلم \*حدثناعقبةبنمكرمالعمى كاية (قوله صلى الله عليه وسلم لدالال

كاية (قوله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطماً وقية من ذهب ورده) فيسه جواز الوكالة فى قضاء الديون واداء الحقوق وفيه استعباب الزيادة فى أداء الدين وارجاح الوزن (قوله فأخذه أهل الشام هناك متاكون بمن الهجرة (قوله فيعتممنه بخمس أواق) هكذا هوفى جميع النسخ فيعتم من الهجرة (قوله فيعتممنه بخمس أواق) هكذا هوفى جميع النسخ فيعتم من سه يقال بعتمه و بعت منه وقد العربة يقال بعتمه و بعت منه وقد

ركمرذ كرنظائره في الحديث وقدة وضيمة في مذيب اللغات (قوله حدثنا عقبة بن مكرم العمي) هو مكرم بضم الميم واسكان الكاف

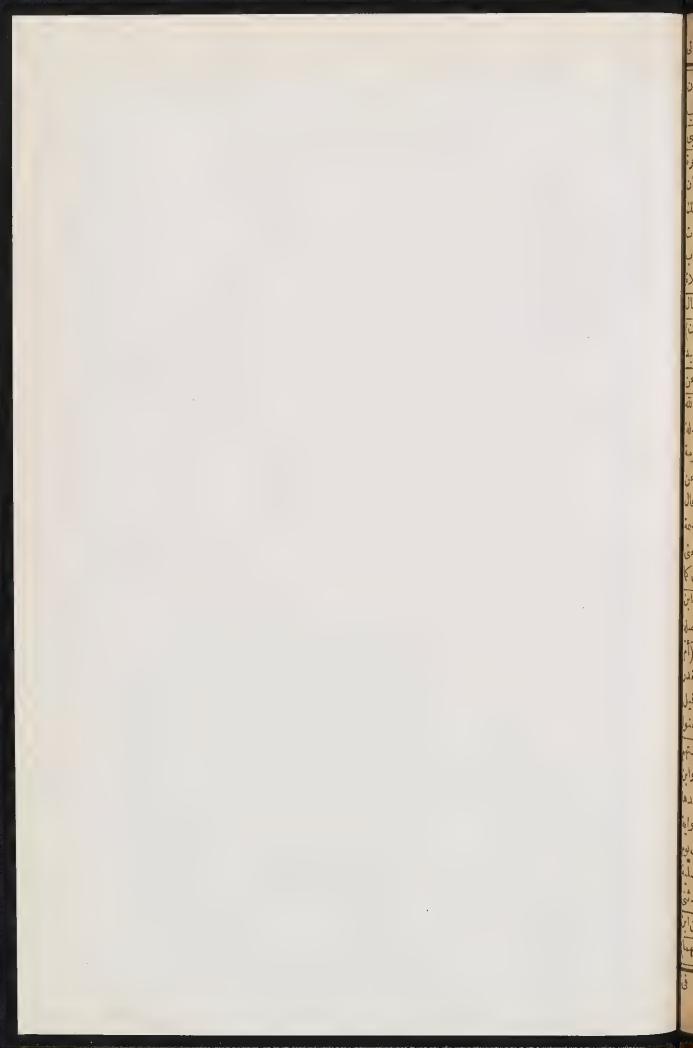

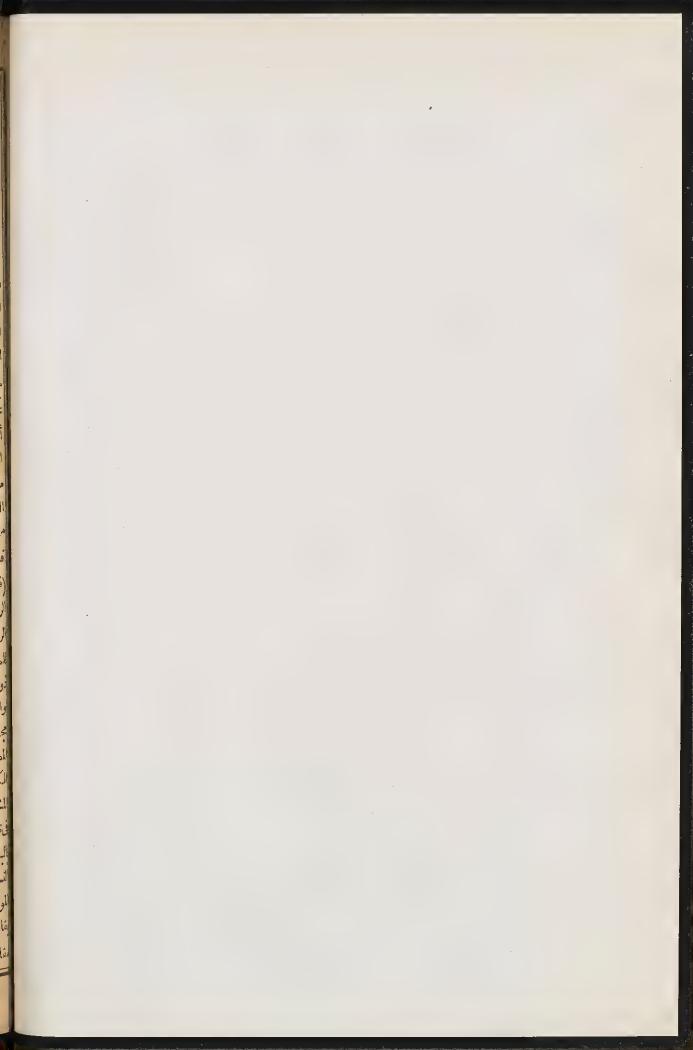

حدد شايعقوب اسمق حدثنا بشمر بنعقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر سعيدالله قال سافرت مع رسول الله صلى الله علمه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال عازباوا تتصالحد يثوزادفيه قال باجابرأ توفيت النمن قلت نع قال لك الثمن وللشابلل للشالتمن وللشالل \* حدثناءسدالله بن معاذ العنبرى حدثناأى حدثنا شعبة عن محارب معجارين عبدالله يقول اشترى منى رسول الله صلى الله علمه وسلم بعبرا وقسنن ودرهمأ ودرهمن قال فلاقدم صراراأم يهقرة فذبحت فأكلوامنهافلااقدمالدينةأمرنى أن آتى المسعدة أصلى ركعتين ووزن لى عن البعير فأرجى لى

وفتح الراء وأماالعمى فبتشديد الميم منسوب الى بني الع بطن من تميم (قوله عن أبي المتوكل الناجي)هو بالنون والجم منسوب الى بى ناجة وهممن في أسامة من الوِّي و قال أو على الغساني همأ ولادنا حبة امرأة كانت تحت أسامة بن لوى قوله فلماقدم صرارا) هو يصاد مهمالة مفتوحة ومكسورة والكسرأفصح وأشهر ولميذكر الاكثرون غسيره قال القياضي وهوعند الدارقطني والخطابي وغمرهما وعنمدأ كثر شيوخناصراريصاد مهسملة مكسورة وتحفيف الراءوهوموضع قريب من المدينة قال وقال الخطايهي بترقدية على تسلائة أميال من المدينة على طريق العراق فالاالقاضي والاشبه عندى انه موضع لابتر قال وضبطه بعض الرواة فى مسلم و بعضهم فى المفارى ضرارا بكسرالضاد المثعبة وهوخطاووقع فى بعض النسخ المعتمدة فل قدم

فى قوله تعالى (حتى اذا استياس الرسل) ليس في المكلام شي حتى يكون عاية له فقدروه وما أرسلنا منقبلا الارجالاف تراخى نصرهم حتى وقيل غيرذلك ممايأت انشاء الله تعلى فيسورة بوسف علمه الصلاة والسلام (وظنوا أنم مقد كذبوا خفيفة) ذالها المعجة وهي قراءة الكوفس على معنى أنه أعاد الضمير من ظنوا وكذبوا على الرسل أي هم ظنواان أنفسهم كذبتهم ماحد ثتهم بهمن النصرة كما يقال صدق رحاؤه وكذب رجاؤه أوأعاد الضمرين على الكفارأي وظن الكفار ان الرسدل قد كذبوا فيماوعدوا به من النصرأ وغير ذلك بما يأتى ان شاء الله تعمالي في سورة بوسف علىهالصلاة والسلام قال ابن أبي ملسكة (دهب م) أي بهذه الآية ابن عباس (هذاك) بغيرلام في البونينية أي فهم منها مافه مه من آية البقرة من الاستبعاد والاستبطا و وتلاحتي يتول الرسول والذين آمنوامعه التناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر (متي نصرالله) استبطاء لتأخره فقيل لهم (ألاان نصرالله قريب) اسعافالهم الى طابية ممن عاجل النصروهذه الاتة كآتية سورة يوسف في جي النصر بعدالياس والاستبعادو في ذلك اشارة الى أن الوصول الىالله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض اللذات ومكابدة الشدائدوالرياضات قال ابن أبي مليكة (فلقيت عروة بنالز بسيرفذ كرت له ذلك) المسذ كورمن تحفيف ذال كذبوا (فقال فالت عائشة) منكرة على اب عباس (معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شي قط الاعلم أنه كائن قبل أنعوت) ظرف للعمل لا للكون (ولكن لميزل البلاء بالرسل حتى خافوا ال يكون من معهم) من المؤمنين (يكذبونهم) وانكارعائشة على ابن عماس رضي الله تعالى عنهم انما هومن جهة ان مرادهان الرسدل ظنواأخ ممكذبون من عندالله لامن عندأ نفسهم بقرينة الاستشهادياتية البقرة ولايقال لوكان كاقالت عائشة لقيل وتيقنوا انهم قدكذبوا لان تكذيب القوم لهم كان منعققا لانتكذيب الباعهم من المؤمنين كان مظنونا والمسقن هوتكذيب من المؤمن أصلا فالهالكرماني ويانى زيادة لذلك فى آخر سورة يوسف عليمه الصلاة والسملام انشاء الله تعالى السكانت تقرؤها وظنوا أنهم قد كذبوا منقلة وهي قراءة الباقين غيرالكوفيين على معني وظن ارسلانقومهم قدكذبوهم فماوعدوهم بهمن العذاب والنصرة عليهم فاعاد الضمرين على ارسل الراب)قولة تعالى (نساؤكم حرث اسكم) مستدأ وخروحاز الاخمار عن الحثة بالمصدراما المبالغمة أوعلى حذف مضاف من الاول أى وط نسائكم حرث أى كرث أوالثاني أى نساؤكم وانحرث والكمفي موضع رفع صفة لحرث متعلق بمعذوف وأفردا لحسروا لمشدأ جع لانه مصدر والافصح فيه الافراد والتذكر حينتذ وقال فى الكشاف حرث لكمم واضع حرث لكم وهذا تجازشهن بالمحارث تشديها لمايلتي فى أرحامهن من النطف التى منها النسدل البذور قال في أ الهابيح قوله وهدذامجازقيل باعتبارا طلاق الحرث على مواضع الحرث وقيل باعتبار تغير حكم لكلمة فىالاعراب من جهة حذف المضاف كمافي واسأل القرية وقيل باعتبار حل المشبه به على الشه بعد حذف الاداة كافي زيدأ سدف كشراما يقال له الجازوان لم يكن له استعارة وكأن التحبوز فظاهرا لحكم بأنههوثم أشارالي أنهذا التشبيه متفرع على تشبيه النطف الملقاة في أرحامهن البذوراذلولااعتبارذلذنم يكنج ذاالحسن وقبل المراديالجازالاستعارةبالكنايةلان فيجعل انسامحارث دلالة على ان النطف بذور على ما أشار اليه بقوله تشميها لما يلتى الم كاتفول ان هذا لوضع لفترس الشيعان قال المولى سعدالدين التفتازاني ولاأرى ذلك جارياعلي القيانون الاأن فالالتقديرنساؤ كمحرث لنطفكم أيكون المشمه مصرحاو المشبه بهمكنيا انتهيي وقدروي عن هُ اللَّهُ روح نسائكم من رعة الولد (فأبو احر ثدكم) أى فأبوهن كاتأبون المحارث (أني شُتَمَ) أي

\* حدثن بحدي بن حبيب الحارث حدثنا (٣٤) خالدبن الحرث حدثنا شعبة أخبرني محارب عن جابر عن النبي صلى الله

كمفشئتم مستقبلن ومستدبر يناذا كان في صمام واحدوقيل أني بمعنى حيث وقيل منى (وقدَّمُوالانفسكم الآية) أي مايد خراكم من الثواب وقيه له وطلب الولدوعند انجريرعن عطاء قالأراه عنابن عباس وقدموالانفسكم قال يقول بسم الله التسمية عندالجاع وسقط لاي ذرقوله وقدمو الانفسكم وبه قال (حدثناً) ولايي ذرحدثني بالافراد (أحقق هواب راهو يه قال (أخبرناالنضر بنشميل) بالضاد المجمة وشميل بضم الشين المجمة وفتح الميم قال (أخبرنا ابن عون) بفتح العين المهده له وسكون الواوو بالنون عبد الله الفقيه المشهور (عن نافع) مولى ابن عرائه (قال كان ابْ عمر رضي الله عنه ما اذا قرأ القرآن لم يتكلم) بغير القرآن (حتى بفرغ منه فأخذنا عليمة يوما) أىأمسكت المصحفوهو يقرأع نظهرقلب وعنسد الدارقطني فىغرائب مالكمن رواية عبيدالله بن عرعن نافع قال قال لى ابن عمراً مسلى على "المصحف يا نافع (فَقَراً سورة البقرة حنى انتهى الحمكان) هوقوله نساؤ كم حرث لكم (قال تدرى فيماً) بألف بعد الميم ولايي ذرفيم (أنزات) قال نافع (قلت لا قال أنزات في كذاو كذا) أي في اتبان النساع في أدارهن (عُمضي) أى فى قراءته وقدساق المؤلف هذا الحديث مهم المكان الآية والتفسير وقد أخرج أسحق بأ راهويه في مستنده وتفسيره بالاسناد الذكورهناه لذا الحديث بلفظ حتى انتهيى الى نساؤكم حرث لكم فأتواحر ثكم أنى شنمتم فقال تدرى فيم أنزلت هذه الاتية قلت لا قال نزلت في اتيانا النساءفي ادبارهن فمنن فمه مأأبهم هناخ عطف المؤلف على قوله أخبر ناالنضر بن شممل قوله (وعن عبدالصمد) هواب عبدالوارث التنورى أنه قال (حدثني) بالافراد (أبي) عبدالوارث سعيا قال (حدثني) بالافرادأ يضا (أبوب) السخساني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنه ما انه قال في قوله تعالى (فَاتُواحِ تُكُمُّ أَنِي شُنَّمَ قَالَ بِأَتِهِا) رُوجِها (في) بحذف المحروروهو الظرف أي في الدر كاوقع التصريح بهعندابن جريرفي هلذا الحديث من طريق عبدا الصمدعن أيه قيل وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره وقول الكرماني فههدا العلى جوازم نف المجروروالا كتفا والحالط عورض ان هذا لا يجوزالا عند بعض النحو يين في ضرورة الشعروقول الحافظ بن حجر انه نوعمن أنواع المديع بسمى الاكتفاء ولايدله من نكتة يحسن بسيم ااستعماله تعقمه العمني فقال لت شعرى من قال من أهل صناعة المديع ان حذف المجروروذ كرا خارو حده من أنواع المديد والاكتفاءانمايكون في شئين متضادين مذكر أحده ماويكني به عن الاخر كما في قوله نعال سرايل تقيكم الحرتأى والبرد وأحاب في انتقاض الاعتراض بان ماذكره العيني هوأ - دأنواع الاكتفاء والنوع الثاني الاكتفاء يعض الكلام وحذف باقيه والنالث أشذمنه وهوحذن بعض المكلمة قال وهدذا المعترض لايدرى وينكرعلى من بدرى انتهيى وفى سراح المريدين الا المؤاف ترك بياضا بعدفي فقال بعضهم لانه لمبارأى أحاديث تدل للاياحة كحديث ابن عمر وأخرى الإ تدل المنع ولم يترج عنده في ذلك شئ بيض له حتى يشت عنده الترجيم فأخترمته المنية (رواه) أي الديث (محديب يحيى سعمد) القطان البصرى أبوصالح البصرى فمارواه الطبراني في الاوساع (عن أسه) محى بن سعمد بن فروخ بفتح الفا وتشديد الراء المضمومة وسكون الواوم معهمة (عن عَسِدالله ) بضم العين ابعر (عن الفعن ابنعر ) وافظ الطبراني قال اعمار التعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكمرخصة في انيان الدبر قال الطبراني لم يروه عن عسداله اب عرالا يحيى بن سعيد تشرد به انه قال في الفتم لم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد درواه عبد العزار الدراوردى عن عبيدالله بن عرعن نافعاً بيضا كماعندالدارقطني في غرائب مالك ورواه الدارقطني وا أيضا فى الغرائب من طريق الدراوردي عن مالك عن نافع عن ابن عر بلفظ نزات فى رجل من

علمه وسلم بهذه القصدة غيرأنه قال فاشتراهمني بنمن قدسماهولم يذكرالوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمربه قرة فنحرت تمقسم لجها صرارغبرمصروف والمشهورصرفه (قوله أمر بمقرة فذبحت) فيدان السسنة في البقر الذبح لا النحدر ولوعكس خازوأماقوله فىالرواية الاحرى أمس مقرة فنحرت فالمراد بالنحر الذبح جعابين الرواسين (قوله أمرنى أن آبى المحدفاصلي ركعتين أبهانه يستعب القادمين السفوأن يبدأ بالسحد فمصل فمه ركعتين وفيهان نافلة النهار يستحب كونها ركعتين كعتين كصالاة اللمل وهومذهبنا ومدهب الجهور وسبق بيانه في كتاب الصلاة واعلم ان في حديث عار هذا فوالد كثيرة احداها هدده المعزة الظاهرة السول الله صلى الله عليه وسلم في اسعات حلحار واسراعه بعد اعمائه الثانمة جوازطاب السع بمن لم يعرض سلعته للبيع الثَّالَةُ ة حوازالما كسة في البيع وسبق تفسيرها الرابعة استعماب سؤال الرحل الكمرأ صحابه عن أحوالهم والاشارةعليم عصالحهم الخامسة استعماب نكاح البكر السادسة استعمات ملاعمة الزوحين السابعة فضالة جابر في اله ترك حظ نفسه من نكاح المكرواختار مصلحة اخواته بنكاح تس تقوم عصالحهن الثامنة استعماب الاشداء السحدوصلاة ركعتين فيهعندالقدوم من السفر التاسعة استحماب الدلالة على الخبر العاشرة استعماب ارجاح المزان فمالدفعه الحادية عشرةان أجرة وزن النن على البائع الثانية عشرة التبرا با "مارالصالح من لقوله لا تفارقه زيادة رسول اللهصلي الله عليه وسلم النالشة عشرة جواز تقدم

أخذت حاك بأربعية دنانبرواك ظهره الى المدينة 🐞 حدثنا أبو الطاهرأ جدين عسروبنسرح أخبرنا ابنوهب عن مالك بنأنس عنزيدين أسلم عنعطا منيسار عن أيرافع انرسول الله صلى ائله عليه وسلم استسلف من رجل بكرافقدمت عليمه ابل من ابل الصدقةفام أبارافع أن يقضى الرجل بكره فرجع اليمه أبورافع فقال لمأجدفها الاخسارار ماعيا فقال اعطه الاهان خمار الناس أحسنهم قضاء \* حدثنا أنوكر س حدد شاخالدس مخلد عن مجددس حعفر سمعت زيدن أسلم أخبرنا عطاءن يسارعن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عال استسلف رسول اللهصلي اللهعليه وسلربكرا عناهء عرأنه قال فأن خبر عدادالله أحسنهم قضاء \* حدثنا محدين بشار بعمان العددي حدثنا محدين جعفر حدثنا شعبقعن المة ن كه ل عن أبي المة عن أبي هو رة قال كانار حل على رسول الله صلى الله علمه وسلم حق فأغلظ لهفهم بهأصحاب النبي صلى الله علمه وسلم

بعض الحدش الراجعين باذن الامير الرابعة عشرة جوازالو كالة في أداء الحقوق ونحوها وفيه غبرذلك مما وسبقاللهأعلم

\*(باب جوازاق تراض الحيوان واستعماب توفيته خيراعماعلمه)

(قوله عن أبي رافع انرسول الله صلى الله علمه وسلم استسلف من رحل بكرافقدمت علمهابلمن ابل الصدقة فامرأ بارافع أن يقضى الرجل بحكره فرجع اليه أبو رافع فقال ماأجد فيها الاخيارا رباعهافقال اعطه الأفان خياراانساس أحسنهم قضاء

الانصارأ صاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزات قال فقلت له من ديرها في قبلها قال لاالافى دبرهالكن قال الحافظ بن كشرلايصر وقال فى الفتح وتابع نافعا على روايته ويدبن أساءت ابن عمر عند النسائي باسه خاد صحيح وترككم الازدى في بعض رواً تهور دعليه ابن عبد البر وأصاب فالورواية اب عرلهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه فغيرنكبرأن يرويها عنه زيدين أسلم قال ابن أبي حاتم الرازى لو كان هـ ذاعند زيدين أسلم عن ابن عراسا أولع الناس نافع قال ابن كشروهذا تعليل منه لهذا الحديث وقدر واهعن ابن عرأيضا المه عبدالله كاعند النسائي وسالما بنه وسدعيدين يسار كاعندا لنسائي وإبن بحر يرولم بنفردان عريداك بلرواء أيضا أوسعدا الحدرى كاعند دابن حرير والطحاوى في مشكله بلفظ ان رجلا أصاب امر أته في دبرها فأنكرااناس عليه فأنزل الله الآية وقدنقل اباحة ذلك عن جماعة من السلف لهدده الاحاديث وظاهرالا يقونسمه النشعبان لكشيرمن الصابة والتابعين ولامام الائمة مالك في روايات كثيرة فالأبو بكرالحصاص في أحكام القرآن له المشهور عن مالك اباحتمو أصحابه ينفون هذه المقالة عنهلقها وشناعتها وهي عنسه أشهرمن أن تندفع بنفيهم عنها نتهي امكن روى الخطيب عن مالله من طريق اسرائيل بنروح قال سألت مال كاءن ذلك فقال ماأنتم قوم عرب هـ ل بكون الحرث الاموضم الزرع لاتعمدوا الفرج قلت اأباعب دالله انهم يقولون انك تقول ذلك قال بلذبون على يكذبون على فالظاهران أصحابه المتأخر ين اعتمدواعلى هذه القصة واعل مالكارجع صحيحة على قاعدته ولذا قال بعض المالكية ان ناقل اباحته عن مالك كاذب مفتر ونقل عن ابن وهبأنه قالسألتمالكافقلت حكواعنسانا نائتراه قالمعاذا للهوتلانساؤكم حزث لكمقال ولايكون الحرث الاموضع الزرعوانمانسب هذالكاب السروهوكتاب مجهول لايعتمدعليمه فالالقرطبي ومالك أجل من أن يكوناه كتاب سرومذهب الشافعي وأبي حنيفة وصاحسه وأحدوالجهورالتحريم لورودالنهبي عنفعله وتعاطيه فني حدديث خزية بن ثابت عندأ حدد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى الرجل امرأ ته في دبرها وحديث ابن عماس عند الترمذى مرفوعا لاينظر الله الى رجل أتى احرأ ته في دبرها في أحاديث كثيرة يطول ذكرها وجلوا ماه ردءن ابن عمرعلى أنه يأتيها فى قبلها من دبرها وقدر وي النساني باستنا دصحيم عن أبي النضر أنه قال لذافع المقدأ كثرعليك القول الكنقول عن ابن عمر المأفتى أن تؤتى النساع في أديارهن فال كذبواعلى" والكن سأحدثك كيف كان الامران ابن عرعرض المصف بوما وأناعنده حتى الغ نساؤكم حرث اسكم فأتو احرثكم أنى شـ مُتم فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لأقال آما كنامعشر قريش نحنى النساء فلمادخلنا المدينة ونكعنا نساء الانصار أردنامنهن مثل ماكانر يدفاذاهن قدكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الانصار قدأ خذن بحال اليهودانما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله نساؤ كم حرث لكم وقدروي ألوج عفر الفرياى عن أبي عبد الرحن الحملى عن ابن عرم فوعاسم مق لا ينظر الله اليهم لوم القيامة ولايز كيهم ويقول أدخاوا النارمع الداخلين الفاعل والمفعول به وناكم يدهونا كم البهيمة وناكم المرأة في دبرها والجامع بين المرأة وابنتهاوالزاني بحليه لةجاره والمؤذى جاره حتى بلعنه وأماما حكاه الطحاوى عن محمد بن عبد الحكمانه سمع الشافعي يقول ماصرعن الني صلى الله علمه وسلم في تحليله ولا تحريمه والقياس انه حلال فقال أيونصر بن ألصباغ كان يحلف بالله الذي لااله الاهولقد كذب يعني ابن عسدالح كمعلى الشافعي فيذلك فان الشافعي نصعلى تحريمه فيستة كتبمن كسهانتهى

وأماماذ كرهالحا كمفى مناقب الشافعي من طريق استعد الحكم أيضا انه حكى عن الشافع مناظرة جرت بينه وبين محمدين الحسن فذلك وان اس الحسن احتج عليه بان الحرث اعما يكون فى الفرح فقال له فيكون ماسوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأ يت لووطئها بين ساقها أوفي أعكانها أفى ذلك حرث فاللافال أفيحرم فاللافال فكيف تحتيم الانقول به فيحتمل كافال الحاكم أن يكون ألزم محد ابطريق المناظرة وان كان لايقول بدلك والحجة عنسده في التحريم غير المسلال الذى سلكه محد كايشراليه كالمه في الأم و به قال (حدثنا الوقعيم) الفضل بن دكين قال (حدثناسفيان) هوالنوري كاجرمه في الفتح ونقل في العمدة عن المزى انه اس عيينة (عن آبا المنكدر محدانه قال (معت جابر ارضى الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا جامعها من ورائها لفظروا يةالاسماعملي من طريق يحيى ن أبي زائدة عن سفيان الثوري باركة مديرة في فرحها من ورائها وعندمسلم من طريق سفيان بعيينة عن ابن المنكدراذ اأتى الرجل احرأ ته من دبرها فى قبلها ومن طريق أى حازم عن ابن المنكدر فحملت (جاء الولدأ حول فنزات) مكذب الليمود في زعهم (نساؤ كم حرث ليكم فاتواح ثبكم أني شدَّم) فأياح للرجال أن يتمتعوا بنسائهـم كيف شاؤا أى فأنوهن كانأبون أرضكم التي تريدون أن تحرثوها من أى جهة شدّ الا يحظر على كم جهة دونجهمة والمعنى جامعوهن من أىشق أردتم بعد أن يكون المأتى واحدا وهوموضع الحرث وهذامن الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة قاله الزمخشري قال الطيبي لانهأ بيج لهمأنا يأتوهامن أى جهة شاؤا كالاراضي المملوكة وقيدما لحرث ليشيرأن لايتجاوز المتة موضع البذر وأن يتجاوز عن مجرد الشهوة فالغرض الاصلى طلب النسل لاقضا الشهوة وهذا الحديث أخرجه مسلم في النجاح وغيره والترمذي في التفسير والنسائي في عشرة النساء وأبن ماجه ف النكاح فراب واذاطلقم النساء فبلغن أجلهن أى انقضت عدتهن (فلاتعض الوهن) الاتمنعوهن (أن ينسكحن أزواجهن) والمخاطب ندلك الاوليا الماياتي ان شاء الله تعمالي قريباني الماب \*ويه قال حدثنا عبد الله بن سعيد) أي ابن ابر اهم بن سعد بن ابر اهم بن عبد الرحن بن عوف قال (حدثنا الوعامر) عبد المان بن عرو (العقدى) بفتح العن المهماد والقاف قال (حدثا عمادين راشد) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة التميى المصرى قال (حدثنا الحسن البصرى والحدثي بالافراد (معقل بنيسار) بفتح الميم وسكون العين المهدملة وكسرالقاف ويسار السين المهملة مخففة المزني (قال كانت في أخت) اسمها جيل بضم الجيم مصغرا كاعندابا الكلي أوليلي كاعند السهيلي (تعطب الى ) بضم أوله وفتح ثالثه (وقال ابراهيم) هوا بنطهمانا ماوصله المؤلف في النكاح (عن يونس) هواب عسدب دينا والعبدى (عن الحسن) البصري الا قال (حدثي بالافراد (معقل بن بسار) فيه تصريح الحسن بالتحديث عن معقل كالسابل \* ويه قال (حدثنا الومعمر )بسكون العن وقتم الممين عبد الله المقعد قال (حدثنا عبد الوارث انسميد قال (حدث الونس) بن عسد (عن الحسن) البصرى (انها خت معقل بنيسار) قيل في اسمهاغبرماسسق فيهذاالباب فاطمة كاعندان اسحقو يحمل التعددمان بكون الهااسمان ولقبأ ولتمان واسم (طلقها زوجها) هو كافئ حكام القسر آن لا معيل القاضي أبو الستاج عاصم وتعقبه الذهبي بان الالبداح تابعي على الصواب والصية لاسه فحتمل أن يكون هوالزوج وجزم بعض المناخرين فماقاله الحافظ بنجر بانه المداح بن عاصم وكنيته أبوعروقال فان كانا محفوظافهوأخوأبي البداح بزعاصم النابعي وفى كتاب الجحاز للشيخ عزالدين بن عبد السلام عدالله سررواحة (فتركهاحتي انقضت عدَّم الفطيما) من وايما أخيه امع قل (فأبي) فامنع

فاشتروه فأعطوه الاهفان من خبركم أوخيركم أحسنكم قضاء \* حدثنا أبوكريب حدثنا وكسع عن على "بن صالح عن سلة بن كهيل عن أبي سلة عن أبي هريرة قال استقرض رسول اللهصلي الله علمه وسلمسما فاعطى سنافوقه وقال خداركم محاسنكم قضاء \* حدثنا مجدن عبدالله بن غرحد ثناأى حدثناسفيان عن سإة من كهيل عن أبي سلة عن أبي هـر رة فال جاور حـل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرافقال أعطوه سنافوق سنمه وفالخبركم أحسنكم قضاء وفير واية أبي هـ ريرة النالمـي صلى الله على وسلم قال الهم اشتروالهسنا فأعطوه الاهفقالوا انالانحد الاسناهوخبرمن سنه فالفاشة تروه فاعطوه الاهفانسن خبركم أوخبركم أحسنكم قضاءوفي رواية له استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنافأ عطاه سنافوقه وقال خداركم محاسنكم قضاء) أما البكرمن الابل فبفتح الباءوهو الصغير كالغلام من الآدميين والانثى بكرة وقاوص وهي الصفرة كالحارية فاذااستكملست سنمن ودخلفي السابعة وألفي رباعية بتخفيف الساء فهورماع والانثى رماعية بتغفسف الساء واعطامرناعيا بعفيه فا (قوله صلى الله عليه وسلم خماركم محاسنكم قضاء) فالوا معناه ذووالحاسن سماهم بالصفة قال القاضي وقيل هوجع محسن بفتح الميروأ كثرما يجئ أحاسنكم جعاحسن وفي هذاالحديث جواز الاقتراض والاستدانة وانماا قترض النبي صلى الله عليه وسلم للعاجة

وكأن صلى الله عليه وسلم يستعمذ بالله من المغرم وهو الدين وفيه جوازا قتراص الحموان وفيه ثلاثة مذاهب مذاهب الشافعي (معقل)

لمن لاعلا وطأها كحارمها والمرأة والخنثى والمذهب الشانى مسذهب المسزني وانج بروداودانه يحوز قسرض الحارية وسائرا لحموان المكلأحد والثالث مددهباني حندفة والكونين انه لايجوز قرضشي منالموان وهده الاحاديثرد عليهم ولاتقسل دعواهم النسخ بغيردا للوفي هـ ذه الاحاديث جوازالسلم في الحيوان وحكمه حكم القرضوفهاانه يستحسلن علىمدين من قرص وغبرهأن يردأ جودمن الذيءايه وهذامن السنةومكارم الاخلاق ولسهومن قرض جرمنفعةفانه منهدىعنه لانالمنهدىعنهماكان مشروطافي عقدالقرض ومذهنا الهيستعب الزيادة في الادا عاعليه ويجوزللمقرض أخذهاسواءزاد فى الصفة أوفى العدديان أقرضه عشرة فأعطاء احدعشرومذهب مالك ان الزيادة في العدد منهدي عنها وجح ـ قأصحابناعوم قولهصلي الله عليه وسالم خبركم أحسنكم قضاء (قوله فقدمت عليه ابل الصدقة الخ)هذاممايستشكولفيقال فكيف قضى منابل الصدقة أجودهن الذي يستعقه الغريممع ان الناظرفي الصدقات الايحوز تبرعهمنها والحواب انهصلي الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلااحات ابل الصدقة اشترى منها بعبر ارباعما اناستعقه فلكدالني صلى الله عليه وسلم بثنه وأوفاه متبرعا بالزيادة منماله ويدل علىماذ كرناه رواية أبيهر يرةالتى قدمناها انالني صلى الله علمه وسلم فال اشترو الهسنا فهذاهوالجواب العتمدوقدقيل فيمه أجوبة غيرهمنهاأن المقترض كان بعض المحتاجين افترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأحرره بالقضاء وقوله كان لرجل على

(معقل) أن يراجعهاله (فنزلت فلاتعضاوهن أن ينكعن أزواجهن) وهذاصر يح في نزول هذه ألآمة في هـ فده القصمة ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للازواج حيث وقع فيها واذا طلقتم النساء الكن قوله في بقيتما أن ينكمن أزواجهن ظاهر في ان العضل يتعلق بالاولياء وفيه ان المرأة لا عَلَا أَن تزوج نفسها وأنه لا بدفي النكاح من ولى اذلو عَكنت من ذلك لم يكن لعضل الولىمعنى ولايعارض باسنادالنكاح اليهن لانه بسبب توقفه على اذنهن وفي هذه المسئلة خلاف بأنى انشاء الله تعمالي بعون الله وقوَّته محور افي موضعه من كتاب النكاح \* (والذين بتوفون) وفي نسخة ماب والذين يتوفون أي يمونون (منكم ويذرون) يتركون (أزوا جايتر بصن) بعدهم (أنسهن) فلايتزوجنولايخرجنولايتزين (أربعةأشهروعشرا) منالليالىومجتملأن تكون الحصحمة في هدذ اللقد ارأن الخنين في عالب الامر يتحرك لثلاثة أشهران كان ذكرا ولاربعة انكان أنى واعتبرأ قصى الاجلن وزيدعليه العشراسة ظهاراا دريما تضعف حركته فىالمادى فلايحسبها ولايخرج عن ذلك الاالمتوفى عنهازوجهاوهي حامل فان عدتها بوضع الجل ولولم تمكث بعسده سوى لخظة لعموم قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن جلهن والامةفان عدتهاعلى النصف من عدة الحرة شهران وخس ليال لانها لما كانت على النصف من المرة في الحدّ في كذلك في العدة وكان ابن عباس يرى أن تتربص بابعد الا جلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر للجمع بين الاتين وهومأخذجيد ومسلك قوى لولاما ثبتت به السنة في حديث مسعة الاسلمة الآتى انشاء الله تعملي قريبا بحول الله وقوته وتأنيث العشر باعتبار الله الي لانها غررالشه وروالا بامتع ولذلك لايستعملون التذكيرفي مشادقط ذهاباالي الايام حتى انهم يقولون صمت عشراً ويشهدله قوله ان لبنتم الاعشر اوان ابنتم الايوما (فاذ ابلغن أجلهن) انقضت عدتهن (فلاحناح علمكم)أى فلاا تم عليكم أيها الاولما • أوالمسلمور (فمافعلن في أنفسهن) - ن التعرض الغطاب والتزين وسائر ماحرم للعدة (بالمعروف) بالوجه الذي لا يشكره الشرع (والله عاتماون خبر) فحازيكم علمه وسقط قوله فاذ ابلغن الخاف مرأى دروقال الى عاتملون خمر (يمفون) أىس قوله تعالى فنصف مافرضم الأأن يعفون قال اس عماس وغسره (يهين) من الهبة أي الطلقات فلابأخ ننشم أوالصغة تحتمل التذكر والتأنيث يقال الرجال يعفون والنساء بعفون قالوا وفى الاقل ضمروا لنون عـ لامة الرفع وفي الثاني لام الفعل والنون ضمر النسا ولذلك المبؤثرفيه أن ههناونص المعطوف وسقط قوله يعفون يهن لابي ذر \* و به قال (حدثي) بالافراد (أمية بنسطام) بضم الهمزة وفتح المم وتشديد التحقية و بسطام بكسر الموحدة وسكون المهملة ابنالمنتشر العيشي البصري قال (حدثنايزيدب زديع)بضم الزاي وفتح الراعمصغوا (عن حبيب) هوفى اليونينية بالحاء المهدملة هوابن الشهيد كاصرح به المؤلف قريبا ووقع في الفرع هذا خبيب الخاء المجمة المضمومة فالله أعلم أوهوسهو الازدى الاموى البصرى (عن ابن أني ملمكة) عبد الله الهُ قَالَ ( قَالَ ابْ الزيس عبدالله (قلت العثمان بعفان والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجا) الاتية الثاند ةالصر يحمة الدلالة على انه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قمل أن يحتضروا الازواجهم بأن يتعن بعدهم حولابالسكني (قال) أى ابن الزبير (قدنسختها الاية الاخرى) السابقةوهي يتربصن انفسهن أربع قأشهروعشر الفلم) بحكسر اللاموفت الميم (تكتبها) وقدنسخ حكمهامالا ربعة أشهرفا الحكمة في ابقاء رسمهامع زوال حكمها وبقاء رسمها بعمد الى نسخة الوهم بقاء حكمه ألق مل (تدعها) أى تتركها في المصف والشد من الراوى أى اللفظ فالوقال في المصابيح المعني فلم تحكتبها أوفلم لا تدعها فحذف حرف النفي اعتماد اعلى فهم المعني

عبدفهايع الذي صلى ألله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عمد فا سيدهر يدهفقال لهالني صلى الله عليه وسلم بعنده فاشتراه بعدين أسودين ثملم سايع أحدابعدحتى تسألهأعبدهو

النبى صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له فهمه أصاب الني صلى الله علمه وسلم فقال الني صلى الله علمه وسلم أناصاحب الحق مقالا) فيه اله يحمّ لمن صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة وهسذا الاغلاظ المذكور مجول على تشدد في المطالسة ونحوذ للدمن عركادم فمهقدح أوغبره بمايقتضي الكفر ويحمّـل ان القائل الذي له الدين كان كافرامن اليهودأ وغيرهموالله

\*(بابجوازيع الحيوان الحيوان منجنسهمتفاضلا)\*

(قوله جاعبدفيايع الني صلى الله علمه وسلمعلى الهجرة ولميشعرانه عبدفاء سيدهر يده فقال له الني صلى الله علمه وسلم بعنمه فاشتراه بعبدين أسودين غملهمايع أحدا بعددتى يسأله أعمدهو) هدا مجولء لي أن سيده كان مسل ولهدذاناعه بالعمدين الاسودين والظاهرأنهما كانامسلمن ولايحوز يع العبد المسلم لكافر ويحتمل الله كان كافراوانهما كانا كافرينولا بدمن ثموت ملك للعبد الذي بايع على الهجرة اماسية وامابتصديق العسد قبل اقرارها لحرية وفيه ما كانعلمه الني صيلي الله عليه وسلممن مكارم الاخلاق والاحسان العام فانه كرهأن رددلك العسد خاتباعاقصدهمن الهسعرة وملازمة العمية فاشتراه لمتراه ماأراده وفيه جواز مع عمد بعيدين سواء كانت

فالوقد عا بعدهذا وقال ندعها بالزأخي لاأغرشمأمنه من مكانه انتهي والاستفهام انكاري وكائدابن الزبيرظن الذى بنسخ حكمه لا يكتب (قال) عثمان رضى الله تعالى عنه مجيباله عن استشكاله (يا ابن أخي) قاله على عادة العرب أونظر الله اخوة الايمان (الا اغرشيا منهمن مكانه) ادهووقيني أى فكاوجدته امنيتة في المحدف بعدها أثبتها حيث وجدتها وفيدة أنترتب الآى يوقيني \* وبه قال حدثناً على المع ولاى ذرحد ثني (اسمق) هوا بن راهو به قال (حدثنار وح) بفتح الراءابن عبادة بضم العين وتحفيف الموحدة قال (حدثنا شبل) بكسر الشين المعجة وسكون الموحدة آخر ولام ابن عباد بفتح العين وتشديد الموحدة (عن ابن أبي نجيم) عبد الله المكي (عن مجاهد) هوان جبرالمفسر (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فالكانت هده العدة) أي المذكورة فى قوله تعلى يتربصن بانفسهن أربعة أشهروعشرا (تعتدعند أهلزوجهاواجب فأنزل الله ) تمالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاوهـ مقلاز واجهم) بنصب وصية فىقراءةأبى عرووا بنعام روحفص وحزة أى والذين يتوفون منكم يوصون وصمة أوليوصوا وصية أوكتب الله عليهم وصية أوألزم الذين يتوفون وصية وبالرفع قرأ الباقون على تقدير ووصية الذين يتوفون أوحكمهم وصدة (متاعا الى الحول) نصب بلفظ وصدة لانها مصدرمنون ولايضر تالينهابالنا البنائها عليه والاصل وصية بمتاع تمحذف حرف الحراتساعا فنصب مابعده وهذااذا لم تجعل الوصمة منصوبة على المصدر لان المصدر المؤكد لابعد مل واعليجي وذلك عالى رفعها أونصبهاعلى المفعول (غيرانواج) لعتلماعا أوبدلمنه وحالمن الزوجات أى غير مخرجان أوحال من الموصين أي غير مخرجين (فان حرجن) من منزل الازواج (فلاجناح على كم) أيها الاوليا وافع افعلن في أنفسهن من معروف ) ممالم يذكره الشرع وهد الدل على اله لم يكن يجب عليهاملازمة مسكن الزوج والاحداد عليه وانماكانت مخبرة بين الملازمة وأخذا لنفقة وبنا الروج وتركها (قال جعل الله اله آ) أى المعتدة المذكورة في الا ية الاولى (عمام السنة سبعة أشهر ) ولا بى دربسبه قاشهر (وعشرين ليلة وصمة انشائت سكنت في وصدته او انشائ خرحت وهوقول الله تعالى غيراخراج فانخرجن فلاحناح علمكم فالعدة) وهي أربعة الاشهر والعشر (كاهى واجب عليها) قال شبل بن عباد (زعم) ابن أبي نجير (ذلك) المتقدم (عن مجاهد) وهذايدل على أن مجاهد الايرى نسم هذه الآية تم عطف المؤلف على قوله عن جاهد قوله (وقال (عطاء) هوان أبيرياح قال في الفتم وهومن رواية ابن أبي نحيم عن عطاء ووهم من زعم أنهُ علق وتعقيه العمني بانه لوكان عطفالقال وعن عطاء فظاهره التعليق (قال ابن عماس نسخت هله الآية عدم اعدد أهلها فقعد حمث شائت وهو )أى الناسخ (قول الله تعالى غير اخراج قال عطاء) مفسر المارواه عن ابن عباس (انشاعت اعتدت عند أهله) ولابي ذرعن الكشميه في عند أهلها (وسكنت ووصدتهاوان شاءت خرحت لقول الله تعالى فلاحناح علىكم فعما فعلن) لدلالته على التخيير (قال عطاء تم عا المراث) في قوله تعمالي ولهن الربيع بماتر كم ان لم يكن لكم ولدفان كانكم ولدفلهن الثمن (فنسخ السكني) وتركت الوصية (فتعتد حيث شا تولاسكني لها) قالان كثيرفه فاالقول الذي عول علمه مجاهدوعطا منأن هدده الاتقام تدلعلي وحوب الاعتدادسنة كازعمه الجهورحتى بكون ذلك منسوخا بأربعة الاشهروا العشروا نعادلت على أن ذلك كان من اب الوصية بالزوجات أن يمكن من السكني في موت أزواجهن بعدوفاتهم حولا كاملاان اخترن ذلك والهذأ فال وصيمة لاز واجهم أى يوصيكم الله بهن وصيمة كقوله تعالى بوصيكم الله في أولادكم الآية (وعن محدب نوسف) الفريابي شيخ المؤلف وهوم مطوف على

حدثنايعي بن يعيى وأبو بكر بن أبي شببة ومجد بن العداء واللفظ أيعيى (٣٩) قال يحسى أخبر الوقال الا خر النحد شنا أبو

معاوية عن الاعش عن ابراهم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله علمه وشالمن يهودى طعاما بنسسة فأعطاه درعا له رهنا \* حدثنا اسعق س ابراهم الحنظلي وعلى سخشرم فالاأخبرنا عيسى بن وأس عن الاعش عن ابراهم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلمن يهودى طعاماو رهنه درعا من حديد \* حدثنا استحقين ابراهم الحنظلي أخبرنا الخزومي حددثناعبدالواحديزيادعن الاعش قالذ كرناالرهن في السلم عندابراهم الضعي فقال حدثنا الاسود سريدعن عائشية ان رسول الله صلى الله علمه وسلم اشترى من يمودى طعاما الى أحل ورهنه درعاله من خديد \*حدثناه أبو بكر ن أى شدة حدثنا حفص ن غماثءن الاعشعن ابراهم قال حددثني الاسود عنعائشةعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يد كرمن حديد

القمةمتفقة أومختلفة وهذابجع عليه اذاب ع نقدا وكذا حكم سائر الحموان فأناع عمدا بعدين أو بعسرابيعرين الىأجسل فذهب الشافعي والجهورجوازه وفال انو حندفة والكوفيون لايحوز وفيه مذاهب لغبرهم والله أعلم

> \*(ىاب الرهن وجواره في ألخضركالسفر)\*

(فى الباب حديث عائشة رضى الله عنها انالني صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعماما آلى أجل ورهنه درعاله من حديد) فيه حوار معاملة أهل الذمة والحسكم بشوت أملاكه معلى مافى أيديهم وفيه سانما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا

قوله حدثنارو حأوعلقه المؤلف عنه وقدوصله أبونعيم في مستضرحه من طريق محد بن عبد الماك انزنجو به عن محدبن وسف وهواافرياي انه قال (حدثناورقام) بنعروا للوارزي (عنابن أبي نحيم بفتح النون وكسرالجيم وبعد التحتمة الساكمة حامهه له عبدالله واسم أني نحيم يسار عن مجاهد مرداوعن ابن أي نحير عن عطاءعن ابن عماس) رضى الله تعالى عنهد ما أنه (قال نسينت هدده الاتية عدتها في أهامها فتعدد حدث شاعت لقول الله نعالى غير اخراج نحوه) أي نحو ماروى عن مجاهد فيماسيق \* ويه قال (حدثماً) ولاني ذرحد ثني بالافراد (حمان) بكسرالحاء الهملة وتشديد الموحدة ابن موسى المروزي قال (حدثه ) ولايي درأ خبرنا (عبدالله) بن المبارك المروزى قال (أحبرناعبدالله بنعون) بالنون واسم - ده ارطبان البصرى (عن محمد بن سرين) انه (والحست الى علس فيهعظم) بضم العين المهملة وسحكون الطاء المجمة جععظيم أى عظماء (من الأنصار وفيهم عبد دالرحن بن أبي ليلي) احمه يسار الحكوفي زاد في سورة الطلاق فذكروا آخر الاجلين (فذكرت حديث عبد الله بن عتمة) يضم العين وسكون الهوقيدة ابن مسعود الهزلى المابعي الأأخى عبد الله ن مسعود (في شأن سيعة نت الحرث) بضر السن المهملة وفتح الموحدة وفتح العين المهملة مصغر سميعة الاسلمية وكانت زوج سعدبن خولة فتوفى عنهابمكة فقال لهاأ بوالسنا بل بن بعكال ان اجلال أربعة أشهر وعشر وكانت قد وضعت بعدوفاة زوجها بليال قيل خس وعشرون لها وقيل أقل من ذلك فلما قال الهاأ بوالسينا بلذ لك أنت النبي صلى الله علمه وسلم فاخرته فقال الهاقد - للت فانكحي من شئت (فقال عبد الرحن) بن أبي لهلي (ولكنعه) نصب بلكن المشددة ولاى ذر ولكنع مبتخفيف النون ورفع عماى عم عبدالله أبنعتبة وهوعب دالله بن مسعود (كان لايقول ذلك) بل يقول تعتديا خر الاجلين قال محدين سرين (فقلت أنى لوىء) أى ذوجراءة (ان كذبت على رجل في جانب الكوفة) يريد عبدالله النعتمة وكان سكن الكوفة وتوفى بهازمن عبدالملك بئم وان ومفهومه وقوع ذلك وعبدالله ابن عنية معير (ورفع) ابن سرين (صوته قال) أي ابن سرين (نم خوجت فلقيت مالك بن عامر) أباعطمة الهمداني (أومالك من عوف) بن أبي نضلة صاحب ابن مسعود والشك من الراوي (قلت) اله (كَمْفَ كَانْقُولُ الرَّمْسِعُودُ فِي) عَدَّة (المتَّوفي عَنْهَ أَرُوحِهَا وَهِي حَامَلَ) الواوفي وهي المعال (فقال) مالك نعامرأ ومالك بنعوف (قال النمسعود أتجعادن عليه التغليظ) وهوطول زمن عدة الجلاد أزادت على أربعة أشهرو عشر (ولا يجعلون الها الرخصة) وهي خروجها من العدة اذاوضعت لاقلمن أربعة أشهروعشر (لنزلت) بلام الماكيد لقسم محذوف أى والله انزلت ولايى ذر عن المستملي أنزات (سورة النساء القصرى) التي هي سورة الطلاق ومرادهمنها وأولات الاجال أجلهن أنيضعن جلهن (بعد الطولى) الى هي سورة المقرة ومرادهمنها والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أردهمة أشهروعشرا ومفهوم كالرماين مسعودأن المتأخره والنامخ اكنابا فهورأن لانسخ بلعموم آية المقرة مخصوص بآية الطلاق وقدروي أبوداودوار أبي حاتم من طريق مسروق قال بلغ ابن مسعود أن عليايقول تعتدآخر الاجلىن ففال منشاء لاعنته ان التي في النساء القصري أنزات بعد سورة البقرة ثمقرأ وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حلهن (وقال الوب) السختياني مم اوصله في سورة الطلاق (عن محد) هوابن سيرين (اقبت الاعطمة مالك بنعامر) من غيرشك فرياب) قوله نعالى (حافظواعلى الصاوات) بالادا لوقتها والمداومة عليها وفي فاعل هناقولان أحدهما أنه عميني فعل كطارقت النعل وعاقبت اللص ولماضمن المحافظة معنى المواظمة عدّاها بعلى والثاني أن

الى

عُنعبدالله من كثير عن أبي المنهال عن عبدالله من كثير عن أبي المنهال عن المنعباس قال قدم النبي صلى الله عليه وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين

وملازمة الفقروفيه جوازالرهن وحوازرهنآلة الحربء دأهل الذمة وحوازالرهن في الحضروبه قال الشافعي ومالك وأنوحندفية وأجددوالعلاء كافةالأمجاهدا وداودفق الالايجوزالافي الســـفر تعلقا بقوله تعالى وإن كنم على سيفرولم تجدوا كاتبافرهان مقبوضة واحتجالجهوربدا الحمديث وهومقدم على دليل خطاب الا ية وأما اشترا الني صلى الله علمه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصابة فقيل فعله سانالجوازدلك وقسل لانهم يكن هناك طعام فاضلى عنطجة صاحبه الاعنده وقدل لان الصابة لايأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولايقبضون منه النمن فعدل الى معاملة اليهودي لتسلايضيق على أحدمن أصحابه وقد أجع المسلون على جواز معامله أهــل الذمسة وغيرهم من الكفاراذالم بتحقق تحريم مامعه لكن لا يحوز للمسلم أن يسع أهل الحرب سلاحا والة حرب ولامايستعيثون مفي ا قامة دينهم ولا سعم عدف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا والله أعلم \*(باب السلم)\*

قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف و يكون السلف أيضا قرضا ويقال استسلف قال أصحا بنا ويشترك السلم والقرض في أن كلامنهما اثبات مال في الذمة

فاعل على بابهامن كونها بين اثنين فقيل بين العبدوريه كانه قال احفظ هدده الصلاة يحفظ كالته وقد لل بين العبدوالصدة أى احفظها تحفظك (والصلاة الوسطى) دكر للغاص بعد العام أى الوسطى بنها أو الفضلى منها من قولهم للافضل الاوسط قاله الزمخشرى وتعقب بان الذى يقتضم الظاهر أن تكون الوسطى فعلى مؤنث الاوسط كالفضلى مؤنث الافضل قال اعرابى عدر الذى صلى الله علمه وسلم

ياأوسط الناس طرّافي مفاخرهم \* واكرم الناس أمابر " قوأنا

وقال تعالى قال أوسطهم أى أفضلهم ومته يقال فلان واسطة قومه أى أفضلهم وعينهم وليست من الوسط الذي معناه متموسط بين شيئين لان فعلى معناها أفعل التفضييل ولا ينبى للتفضيل الا مايقيلالزيادةوالنقص والوسط بمعنى العدل والخمار يقملهما بخلاف المتوسط بين الشيئين فاله لا ِقبلهمافلا يبني منه أفعل التفضيل «و به قال (حَدَثنا) ولايي ذرحد ثني بالافراد (عبدا شه با محمد) المسندى قال (حدثنايزيد) من الزيادة ابنهرون الواسطى قال (اخبرناهشام) هوابنا حسان القردوسي (عرجمد) هوابن سيرين (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة السلماني (عن على رضى الله تعالى عنه) أنه قال (قال الذي صلى الله علمه وسلم) \* وبه قال (حدثى) ولا بي ذر وحدثني (عبدالرحن) بن بشرين الحكم قال (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (قال هشام) هو ابن حسان القردوسي (حدثناً) ولايي ذرحد ثناهشام قال حدثنا (محمد) هو ابن سرين (عن عبيدة) السلماني (عن على رضى الله تعالى عنه النالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندة حبسونا) أىمنعونا (عن) ايقاع (صلاةالوسطى) زادمسلم صلاة العصر وإضافة الصلاة ال الوسطى من أضافة الصفة الى الموصوف وأجازه الكوفيون (حتى عابت الشمس) زادمــــــم صلاها بين المغرب والعشاء ويحمل أن يكون أخرها نسسيا نالا شتغاله بأمر المدووكان هذاقبل نزول صلاة الخوف (ملا الله قبورهم و بوتهم) أى مكان بوته-م (اوأجوافهم شائيحي) با سعيدالقطان (تأرا) وقداختلف السلف والخلف في تعيين الصلاة الوسطى قال الترمذي والمغوى أكثرعا الصابة وغبرهم أنها العصروقال الماوردي انه قول جهور التابعين وحكاء الدماطي عن عمر وعلى وابن مسعودوأ بي أبوب وابن عرو وسمرة بنجندب وأبي هريرة بي وأسعيد وحفصة وأم حبيبة وأمسلة وهومذهبأ حد وفال ابن المندرانه التعيير عن أبي حنيفة وصاحب واختاره ابن حبيب من المالكية لحديث على مرفوعا عند أحد شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصروكذا عندمسلم والنسائي وأبي داودكل بلفظ صلاة العصر وكذاهوفي حديث ابا مسعودوالبرا بنعازب عندمسلم وسمرة عندأ جدوأبي هريرة عندابن حرير وأبي مالك الاشعرى عندابنج يرأيضا والنمسعودعندابنأبي حاتموابن حسان في صحيحه ويؤكد ذلك الامر بالمحافظة عليها كحديث من فاتته صلاة العصر فكانما وترأها يوماله واجتماع الملائكة فيوفنها وروى انجر برمن طريق هشام ن عروة عن أسه قال كان في محمف عاتشة حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصروفي مصف حفصة حافظ واعلى الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصررواه أينجر يروغيره وعورض بأن العطف الواوفى قوله وصلاة المصر يقتضي المغايرة وأجبب بأن الواوزائدة أوهومن عطف الصفات لامن عطف الذوات كقوا تعالى ولكن رسول انته وخاتم النسين لكن هي منسوخة التلاوة كافي حديث البراس عازب عنا مسلم بلفظ نزات حافظواعلي الصلوات وصلاة العصرفقرأ ناهاعلى رسول اللهصلي الله عليه وسل ماشا الله ثم نديخها الله عز وحل وأتزل حافظواعلى الصاوات والصلاة الوسطى وقيل انهاالعج

انی انی نفو 



عناباأدنجيح حدثى عبداللهبن كشرعنأى المنهال عناس عداس قال قدم رسول الله صلى اللهعليه وسلم والناس يسلفون فقال الهم رسول الله صلى الله علمه وسلم من أسلف فلا يسلف الافي كمل معاوم و و رن معاوم

التسليم رأس المال في المجلس وسمى سلفالتقديم رأس المال وأجمع المسلون على جوازالسلم (قوله صلى الله علنمه وسلم من سلف في تمسر فلسلف في كيل معاوم ووزن معلوم الى أجــل معلوم) فيهجواز السلم وانه يشترط أن يكون قدره معاوماتك لأووزن أوغيرهماعما يضبط به فان كانمذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعان معاومة وانكان معدودا كالحموان اشترطذكر عددمعاوم ومعنى الحديث الهان أسله في مكيل فليكن كيله معلوما وان كان في مورون فليكن و رنا مهاوماوان كانمؤجلا فلمكن أجله معاوما ولايلزممن هذااشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالالانه اذاجازمؤ جـ لامع الغـرر فحواز الحال أولى لانه أبعسد من الغور ولس ذكرالاجل في الحديث لاشتراط الاجل بلمعناه انكان اجل فليكن معاوما كاان الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثماب بالذرعواغاذ كرالكيل عصىانه انأسلم في مكيل فليكن كيدلا معاوما أوفي موزون فليكن وزنا معلوماوقداختلف العلماء فيجواز السارالحالمع اجماعهم على حواز المؤحدل فوزالحال الشافعي وآخرود ومنعه مالك وأبوحنفة وآخرون وأجعوا عملي اشتراط وصفه عايضه وقوله صلى الله (٦) قسطلانى (سابع) عليهوسلمن سلف فى تمرفلىسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم) هكذا هوفى أكثرا لاصول تمر بالمنناة وفى

ارواه مالك في موطئه والاعاءن على وابن عباس وهومذهب مالك ونص علمه الشافعي محتما بقوله تعالى وقوموالله قانتين والقنوت عنده في صلاة الصبح وقيل هي الظهر لحديث زيدبن أبابت عند أحدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشدعلي أصابه منها فنزلت حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقال انقبلها صلاتين وبعدها صلاتين ورواه أبوداودفى سننه من حديث شعبة وقيل هي المغرب في حديث ابن عباس عندابن أبي حاتم باستادحسن قال الصلاة الوسطى هي المغرب واحتج لذلك بأنها معتدلة في عدد الركعات ولا تقصرفى السفروبان قبلها صلاتى سروبعدها صلانى جهر وقيل هى العشاء واختاره الواحدى ونقله القرطبي والسفاقسي واحتجله بأنها بن صلاتين لاتقصران وقدل هي واحدة من الجس لابعينها وأجهمت فيهن كليلة القدروفي الحول أوالشهر أوالعشروا ختاره امام الحرمين وقيل مجموع الصلوات الجسرواه النائى حاتم عن الناعر قال الحيافظ لنكثير وفي صحته نظرواليحب مناختياراب عبدالبرله معاطلا عهوحفظه وانهالاحدىالكبراذاختارمع اطلاعه وحفظه مالم يقم عليه دليل وقبل الصبح والعشاء لمافي الصيم انهماأ ثقل الصلاة على المنافقين وقيل الصبح والعصر لقوة الادلة فيأن كالمنهما قيل انه الوسطى فظاهر القرآن الصبح ونص الحديث العصر وقيل غيرذلك قال ابن كثيروالمداروم عترك النزاع فى الصبح و العصر وقد بينت السدنة أنم العصر تنعين المصميراليها وقدجزم الماوردي بان مذهب الشاقعي انها العصروان كان قدنص في الجديد الماالصيح لصنة الاحاديث انها العصر اقوله اذاصيح الحديث وقلت قولا فأناوا جع عن قولي و فائل للل لكن قد صمم جاعة من الشافعية أنها الصبح قولا واحداق (باب) قوله تعالى (وقوموالله) فالصدلاة حال كونكم (فانتين اى مطمعين) كذافسر ابن مسعودواب عبياس و جاعةمن لتابعين فيماذكره اس أبي حاتم وقيل خاشعين ذليلين مستكنين بين يديه ساكتين وقال اس المسيب الرادبه القنوت في الصبح وسقط لفظ أي لغيراً بي ذر \* و به قال (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال حدثنايحيى بنسعيد القطان (عن المعمل بن البي خالد) الاحسى مولاهم المعلى (عن المرت بنشبيل بضم المجمة وفتح الموحدة آخره لام مصغرا (عن ابى عمرو) بنتح العين سعد بن اياس الشيباني ) بفتح الشين المعمة الخضرم عاش مائة وعشرين سنة (عن زيدبن أرقم) رضي الله عنه أنه قال كَانْشَكَلْمِ فِي الصَّلَاةِ ) زاد في باب ماينه عن الكلام في الصلاة في أواخر كتاب الصلاة من لريق عيسي بن يونس عن اسمعمل بن أبي خالد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ( يكلم أحدثاً طُه) وفي طريق عيسي بن بونس صاحبه بدل أخاه (في حاجته حتى) أى الى أن (نزات هذه الآية عافظوا على الصافوات والصلاة الوسطى وقومواتله قائتين فاحر نابالسكوت) عن الكلام الذي لا تعلق بالصلاة وليس في الصلاة حالة سكوت وقد أشكل هذا الحديث من جهة أنه ثبت أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة الى المدينة وبعدا الهجرة الى أرض الحدشة لحديث الن سعودكانسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نم اجر الى الحبشة وهوفي الصلاة فبردّ علينا لماقدمناسات عليه فلم يردعني المديت وهذه الا يقمدنية باتفاق فقيل انماأ رادز يدبن أرقم لخبارعن جنس كالام الناس واستدل على تحريج ذلك بجذءالا ية بحسب مافهمه منها وقيل الأنذلك وقع بالمدينة بعداله جرةاليها ويكون ذلك قدأ بيم حرتين وحرمرتين قال ابن كثير الأوّل أَظهر إَفَان حَقَمَ ولان ذرباب قوله عزوجل فان حَفمَ أي من عدوّا وغمره (فرجالا وركانا) نصب على الحال والعامل محذوف تقديره فصاوار جالا ورجالا جعرا حل كقائم وقيام أُولِلتَقسيمُ أوالاباحة أوالتخيير (فاذا أمنتم) من العدوّو زال خوفكم (فاذ كرواالله) أي أقموا

\* حدد ثنايحيي بنيحيي وأبو بكر بن أبي شيبة (٤٢) والمعيل بن سالم جيعاءن ابن عييدة عن ابن أبي نجيح بهدد الأسماد بمثل

صلاتكم كأأمرتكم تامة الركوع والسجود والقيام والقعود (كأعلم مالم تكونوا تعلون) الكاف في كافي موضع نصب نعتالم مدر محذوف أوحالامن ضميرا لمصدرا لحذوف ومامصدرينا أوبتعني الذىومالم تكونوا تعلمون مفعول علمكم والمعني فصلواالصلاة كالصلاة التي علكموءرا الذكرعن الصلاة والتشبيه بيزهيتني الصلاتين الواقعة قبل الخوف وبعده في حالة الامن وفي ال رواية أى ذربعد قوله فاذا أمنتم الاكية وحذف ما بعد ذلك ﴿ وَقَالَ ابْرَجْبِيرَ ﴾ سعيد يماوصله ابا أبي ما تم في تفسيد رقوله تعالى وسع (كرسيه) أي (عله) تسمية للصنية باسم مكان صاحبها ومنا و قدل للعلاء الكراسي وقمل يعبريه عن السرقال

مالى مأمر لذكرسي أكاتمه \* ولا بكرسي علم الله محلوت

وقد يعبر بهعن الملائب لحلوسه عليه تسمية للعبال باسم المحل وهوفي الاصل لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وتفسيران حبيرهذافيه اشارة الى أنه لا كرسي في الحقيقة ولا فاعدوانماه وأ محازعن علمه كافى غبره ماسيق وقال قوم هو حدم بين بدى العرش ولذلك مى وكرسمامي بالسموات السبع لحديث أبى ذرالغفارى عنداب مردويه ان النى صلى الله عليه وسلم قال ال والذى نفسى سدهما السموات السمع والارضون السبع عند الكرسي الا كلقة ملقاة بارض ذ فلاةوانفضه لاالعرش على الحسكرسي كنيضل الفلاة على تلك الحلقة وزعم بعض أهل الهيئة في من الاسلاميين أن الكرسي هو الفلاك الشاس وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التساسع وهواله الاطلسوسمي الاطلس لكونه غيرمكوكب وردّذلك عليهما خرون ﴿ رِيْمَالَ ) في تفسيرقوله تعالى وَ وزاده أى طالوت (بسطة) أى (زيادة وفضـ الله في العلم والجسم تأهل بهما أن يؤتى المالم وكالله الم رجلاجسيمااذامدُّالرجل القيامُ يُده ينال رأسه وأفر العلم قو يأعلى مُقياومةُ العدوُّومكابدة الحربيل \* (أفرغ) يريدقوله تعالى ربناأفرغ أى (أنزل) عليناصبراعلى الفتال وسقط لا بي درمن قوا ع يقال الى هنا \* (ولا يؤده) أى (لا يشقله ) حفظهما بقال (آدني) هذا الاحرأي (اثقلني والآد) بالله أو محففا كالآل (والايد) كأنه يشير الى قول داود ذا الايدائي (القوة) وشطب في اليونينية على الر الالف واللام من قوله القوّة \* ( السنة ) من قوله تعالى لا تأخذ مسنة ( نعاس ) ولا بى ذر النعاس كلاً ح فسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم ﴿ وقوله تعالى وانظر الى طعامك وشرا بكُ لم (يتسنه وأ أى (يتغير) بمرورالزمانوعبر بالافرادلان الطعام والشيراب كالحنس الواحد أوأعاد الضمرال الم الشراب لأنهأ قربمذ كوروثم جله أخرى حذفت لدلالة هذه عليماأى انظرالى طعامك لمرتسه آلآ أوسكت عن تغسيرا اطعام تنديها بالادني على الاعلى لانه اذا لم يتغيرا لشراب مع سرعة التغيراك ال فعدم تغير الطعام أولى \*وقوله تعالى (فهت) الذي كفروه وغروذ أي (دهبت حبته) وقرى فبها مه مبنى اللفاعل أى فغلب ابراهم الكافر \* وقوله تعلى أو كالذى مرعلى قرية وهي (خاوية) أنارة (لاأنيسفيها) والممارّعز يركماعندا بن أبي حاتم والقرية القدس وقوله (عروشها) أي (البينها الله ساقطة \* (السنة) عي (أماس) وقدم وسقطت هذه لاى در وقوله تعالى وانظر الى العظام كفا أخ (ننشرها) بالراءأي (نخرجها)قال السدى وغميره تفرقت عظام حاره حوله بميناوشم الافنظر أزه اليهاوهي تلوح من بياضهافيه مث الله ريحا فجمعته أمن كل موضع من تلك المحلة تمركبت كل علم أفا فى موضعه حتى صارح الراقاء امن عظام لالحم عليها ثم كساء الله تعالى لحاوع صاوعروا كما وحلداو بعث ملكافنة فيزفى منخرى المحارفنهق باذن الله تعالى وذلك كله بمرأى من العزيروسفا فب لايى ذرمن قوله عسروشها الخوقوله تعالى فأصابها (اعصار) أى (ريح عاصف تهب من الارضائح الى السماء كعمودفيه نار) أى فتحرق ما في جنته من نخيل وأعناب والمعنى تمثيل حال من بفعل أأم

حديث عبد الوارث ولم يذكرالي وابنأبي عرقالاحدثناوكيع ح وحدثنامج دن شارحدثناعمد الرجن سمهدى كالاهماعن سفدان عناس أبى نجيح ماسنادهم مشلحد دشان عسنة فذكرفه الى أجل علوم فحدثناء بدالله النامسلة ستعنب حدثنا سلمان يعي اب بلال عن يحدى وهواب سعمد قال كانسعمدن المسب يحدث ان معمرا

بعضهائمر بالمثلثة وهوأعموهكذا في حيم النسم و وزن معاوم بالواو لابأو ومعناه أنأسلم كيلاأووزنا فليكن معاوماوفيه دامل لحواز السلم فى المكدل وزناوه وجائز بلاخلاف وفى جوازالسلم في المو زون كيلا وجهان لاصحابنا أصحه ماجوازه كعكسه (قوله حدثنا يحي شيحي وألو بكر تأبى شسة وأسمعيلين سالم جمعاءن انعيشة) هكذاهو في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية أبي أجدا الحاودي ووقع فيروالة أبن ماهان عن مسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عناب علية وهواسمعمل بنابراهم قال أنوء\_لى الغسانى وآخرون من الخفاظ والصواب رواية ابن ماهان فالواومن تأمل الباب عرف دلك فالالقاضي لان مسلماذ كرأولا حديث ابن عيينة عن ابن أبي نجيم وفيهذ كرالاجل ثمذ كرحديث عددالوارث عن ابن أبي نجيم وايس فيه ذكرالاجل ثمذ كرحديث ابن علمة عن ابن أبي نجيم وقال عِثل حَديث عبد الوارث وَلَم يذكر الى أحل معادم غذ كرحديث سفيان المورى عن ابن أبي مجيم وقال عمل حديث ابن عدينة يذكر فيما لاجل (ياب تحريم الاحتكار في الاقوات)

الافعال الحسنة ويضم اليهاما يحمطها مشل الرياء والايذاء في الحسرة والاسف اذاكان يوم

القامة واشتدت حاجته الهاوجدها محيطة بحال من هذا شأنه \* (وقال النعباس) رضي ألله

كان يحدث بهدا الدين كان يعتكر و حدثنا سعدن عرو الاشعثى حدثنا حاتم بن اسعيل عن محدث عرو ابن عطاء عن سعيد بن السيب عن معدمر بن عسد بن السيب عن معدمر بن عسد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايحتكر وحدث بعض أصحا بنا عن عرو ابن عون حدثنا حالد

(قوله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهوخاطئ وفيرواية لايحتكر الاخاطئ فالأهل اللغة الخاطئ بالهدمزهوالعاصى الاتموهدا الحديث صريح في تحريم الاحتكارة الأصحانا الاحتكار المحسرم هوالاحتكار فيالاقوات خاصة وهوأن يشترى الطعامى وقت الغ الاعلام التحارة ولا يسعه في الحال بل مدخر ملىغلوغنه فامااذا حامهن قريته أواشتراه في وقت الرخص وادخره أوابتاعه فى وقت الغلام لحاحت هالى أكله أواشاعه لسعهفى وقته فلنس باحتكار ولا تحريم فمهوأ ماغ برالاقوات فلا يحرم الاحتكارفيه بكل حانهذا تفصيل مندهنا فالالعلاء والحكمة في تحريم الاحتكارد فع الضررعنعامة الناس كاأجم العلاء على اله لوكان عنداندان طعام واضطرالناس اليه ولم يحدوا غبره أجبرعلى سعهدفعا للضررعن الناس وأماماذ كرفى الكابعن سيعيد بنالسيب ومعمرراوي الحديث انهما كانايحتكران فقال اين عبدالبر وآخرون انما كأنا يحتكرانالزيت وحلاالحديث على احتكار القوت عند الحاجة

تعالىءنهمامماوصله اس جرير في قوله تعالى فتركه (صلداً) أي (اليس علمه شيءً) من تراب فكذلك نَفقة المرائي والمشرك لا يمق له ثواب \* (وقال عكرمة) ثم اوصله عمد ن حمد في قوله تعالى أصابها (وابل) أى (مطرشديد) قطره و (الطل) في قوله تعالى فطل أى (الندى) وهـ ذاتحوّرمنه والمعروف ان الطلهو المطر الصغيرا أقطر والفاق فطل جواب الشرط ولا يدمن حدف بعدها لتكمل جلة الحواب أىفطل يصيها فالمحذوف الخبرو جاز الابتداء بالنكرة لانها في جواب الشرط (وهذامثل عمل المؤمن ويتسمنه) أي (يتغمر) وقد مروسقط لابي ذرمن قوله وقال ابن عاس الى آخر قوله يتغير \* و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي قال (حدثنا) ولايي ذر أخبرنا (مالك) الامام (عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ا داستل عن كيفية (صلاة اللوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس) حيث لا قبلغهم مهام العدق (فيصلي عمم الامام ركعة وتمكون طائفة منهم منهم وبن العدق تحرسهم منه (لميصلوا فأذا صلوا الذين ) ولابي ذرفاذاصلي الذي (معه) أي مع الامام (ركعة استأخروا مكان) الطائفة (الذين لم يصلوا) فيكونون فوجه العدة (ولايسلون) بل يستمرون في الصلاة (ويتقدم الذين لم يصلوا) والامام قارئ منظر لهم (فيصلون معمر كعة نم ينصرف الامام) من صلاته التسليم (وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد ولاى ذرفتقوم كل واحدة (من الطائفتين فيصاون لانفسهم ركعة بعدأن ينصرف الامام فيكونكل واحد)ولاى الوقتكل واحدة (من الطائفتين قدصلي ركعتين) وهذه الكيفية اختارها الخنفية كانبهت عليه في صلاة الخوف (فانكان خوف هوأشدمن ذلك صلوا) حينتذ الكونهم (رجالاقياماعلى اقدامهم أوركاناً)على دواجهم وزادمسلم يوي أيا (مستقبلي القبلة أوغيرمستقلمها قالمالك الامام الاعظم (قال نافع لاأرى) يضم الهمزة أى أظن (عمدالله ابزغرذكردلك الاعن رسول اللهصلي الله عليه ويسلم وكذا وقع في كتاب صلاة الخوف من حديثه التصريح برفعه وفي بعض النسخ تقديم هذا الحديث على قوله وقال ابن جبير في (والذين) وفي بعض النسخ بآب والذبن ( يتوفون منسكم و يذرون أزواجاً) سقطت الآية لغرا بي ذرفصار الحديث الاتي من الباب السابق \*و به قال (حدثني) بالافر ادولاي ذر حدثنا (عمد الله من ألي آلاسود) هوعمدالله ينعجد سأبى الاسودواءه حيد سأخت عبدالرحن بنمهدى الحافظ الصرى قال (حدثما حيد بن الاسود) هو جدعد الله (ويزيد بزر يع) يضم الزاى وفتم الراء معفرا ( قالاحد ثناحسين الشهيد) بفتح الشين المجية وكسر الها الازدى مولاهم البصرى عَنَ النَّ أَي مِلْكُمْ مَا مَعْمِ اعبِدَا لله أنه (قَالَ قَالَ النَّ الزير) عبدلله (قلت لعثمان) من عفان رضي الهانعالى عنه (هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكيم ويذرون أزواجالي قوله غير الرَاحِ قَدَنْسَ عَنْهَا الْآيَةَ الْآخِرَى وَسَقَطَتَ الْآيَةِ مِنْ الْمُونِينِيةُ وَالَّذِينَ يَتُوفُون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا (فلم تكتبها) بكسر اللاماسة فهام انكارى (قَالَ) أَى عَمَان (تدعها) بالفوقية في اليونينية أي تتركها مثنتة في المصف (يا ابن أخي لا أغير شيأ سه) أى من المصف (من مكانه قال حد) أى ابن الاسود (أو نحوهذا ) المذكور من المتنافتردد المع المعالم المع المع المع المعام المعام المعالم المعام ا مى الموتى فصرهن بكسر الصادلجزة وللماقين بضمها قال ابن عباس وغسره أى (قطعهن)

على أملهن فاللغتان لفظ مشترك بين هذين المعندين وقيسل الكسر بمعنى القطع والضبر بمعنى الامالة

الموالغلاء وكذاحله الشافعي وأبوحنية ةوآخرون وهوالصيح (قول مسلم وحدثنى بعض أصحابنا عن عروبن عون قال حدثنا خالد

وأل فأل رسول الله صلى الله عليه وسالم فذكر بمثل حديث سلمان ابن بلال عن يحيى حدثنازهر ان حرب حدثناأ بوصفوان الاموى ح وحدثى أبوالطاهر وحرملة بن يحي فالأأخر ناان وهاكالهما عن يونس عن النشهاب عن الن المستسأنأناه ربرة فالسمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول الحلف منفقة للسامة ععقة للربح \* حدثنا أبو بكر سأبي شدة وأبو كريبواسحق بنابراهم والافظ لاس أبي شدسة قال احدق أخبرنا وقال الانتران حدثنا أنوأسامة عن الولىدىن كشرعن معمدين كعب ابنمالك عن ألى فتادة الانصارى النعبدالله عن عروب يحيى عن مجدن عروعن سعيدن المسب قال الغساني وغيره هسداأحد الاحاديث الاربعة عشر المقطوعة في صحير مسلم قال القاضي قدد قدمناأن هذالايسمي مقطوعاانما هومن روالة الجهول وهوكما قال القاضي ولايضرهذاالحديث لانه أتى ممتالعة وقدذ كرهمسلمين طرق متصلة برواية من سماهمن الثقات وأما الجهول فقدجاء مسمى فى رواية أبى داودوغـ يره فرواه أبو داودفى سننه عن وهب بن بقية عن خالدىن عبدالله عنعسروبن يحيى ماسناده والله أعلم

\*(بابالميءن الحلف في البيع)\* (قوله صلى الله عليه وسلم الحلف منفنة للسلعية عمقة للرع )وفي رواية الاكم وكثرة الحلف في البسع فانهينفق تمعيعق المنفقة والمعقة بفتحاولهما وثالثهما واسكان ثانهماوفيه النهيي عنكثرة الحلف في السع فان الحلف من غير احمد مكروه وينضم اليمه هذاترو بج السلعة ورعما عترالمشترى المين والله أعلم (باب الشفعة)

وسقط قوله فصرهن قطعهن لغمرأى ذرجوبه قال زحد ثناأ جدين صالح )أبو جعفر المصرى قال (حدثنا ابنوهب)عبد الله المصرى قال (أخبرني) بالافراد (يونس) بنيزيد الايلي (عن ابنشهاب) مجدين مسلم الزهري (عن أبي سلم ) بن عبد الرجن بن عوف (وسعيد) هو ابن المسدب كالهما (عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ) انه (قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشار من ابراهيم) ولابح ذرنقد بمافظ ابراهيم على الشذلو كان الشك في القدرة منظر فا الى الانساء لكنت أناأحق به وقد علم أنى لم أشك فابر اهم صلى الله عليه وسد لم يشك (اد قال رب ارني كيف تحيي الموتى) واختلف في عامل ادفقه ل يحوز كونه وال أولم تؤمن أي قال له ذلك ربه وقت قوله ذلك وكونه قوله ألم ترأى ألم تراذقال أبراهم وكونه مضمرا تقديره واذكر فاذعلى هدنين القولين منعول لاظرف وربمضاف الماالمتكلم حذفت استغناءعنها بالكسرة والرؤية بصرية فنتعدى لواحدولمادخلت همزة النقل نصب مفعولا ثانيا فالاول باء المتكلم والثاني الجلة الاستفهامية وهي معلقة قالرؤ يةوكيف في موضع نصب على التشييب مااظرف أوبالحال والعامل فها يحيي وقدذكروا فيسبب سؤال الخايل اذلك وجوها فقيل انه لمااحتج على غرود بقوله ربي الذي يحيى الم ويميت فالنمروذ أناأحبي وأميت أطلق محبوسا وأقنل آخر قال ابراهيم ان الله يحبى بان يقصُّد الم الىجسدميت فصميه ويجعل فيمالرو حفقال غروذا نتعاينت ذلك فلم يقدر أن يقول لهنم عا بنته فقال رب أرنى كيف تحيى الموتى حتى يخبريه عاينة ان سئل عن ذلك مرة أخرى وقيدل اله سألزيادة يقين وقوة طمأنينة أذالعاوم الضرو رية والنظر يةقسد تتفاضل في قوتها وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات فأراد الانتقال من النظر أوالحسرالي ج المشاهدة والترقى من علم المدة بن الى عب ن المدتمن فلدس الخبر كالمعاينة ( قَالَ أُولَمْ تَوْمِنَ ) أنى قادر الف عملى الاحما واعادة التركيب والحياة قال له ذلك وقدعلم اله أثنت الناس ايما باليحسب عامال فعلم السامعون غرضه (قال بلي) آمنت (ولكن ليطمئن قلبي) اللام لام كى فالفعل منصوب أزا بأضمارأن وهومبني لاتصاله بنون النوكيد واللام متعلقة بمعذوف بعدلكن تقديره ولكن وك سألتك كيفية الاحيا اللاطمئنان ولابدس تقدير حذف آخر قبل لكن ليصم معه الاستدراك اخ والتقدير بلى آمنت وماسألت غيرمؤمن ولمكن سأأت ليطمئن قلبي أى لا زيديصرة وسكون قلب (فَهَ بمضامة العمان الى الوحى والاستدلال وقال الطبيي سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام لم يكنءن أتس شمذفي القدرة على الاحياء ولكنءن كيفيتها ومعرفة كيفيتها لاتشترط في الايمان والسؤال أتحا بصيغة كيف الدالة على الحال هو كالوعلت ان زيدا يحكم في الناس فسألت عن تفاصيل حكمه لهم فقلت كمف يحكم فسؤ الله لم يقع عن كونه حا كاولسكن عن أحوال حكمه وهومشعر بالتصدير إفا بالحكم ولذلك قطع النبي صلى الله علميمه وسلم ما يقع في الاوهام من نسسمة الشك المه بقوله نحز مَحَ أحقىالشك أى تحن لمنشك فابراهيم أولى فان قبل فعلى هذا كيف قال أولم تؤمن قلناهما الع الصيغة فى الاستفهام قدتست عمل أيضاعند الشك فى القددرة كاتقول لمن يدعى أص الستجزا البه عنه أرنى كيف تصنعه في اقوله أولم تؤمن والردبيل ليزول الاحتمال اللفظي في العدارة و يحصل الان النصالذي لاارتساب فيه عان قلت قول ابراهم علمه الصلاة والسلام ليطمئن قلبي بشم الم ظاهره بفقد الطمأنينة عند السؤال قلت معناه لمزول عن قلبي الفكرفي كيفية الاحيام بتصويره عا مشاهدة فتزول الكيفيات المحتملة اه وقيل النابراهم علمه الصلاة والسلام انماأرا داختبا كبر منزلته عندر بهوعدام اجابة دعونه بسؤال ذلك من ربه تعالى و يكون قوله ته الى أولم تؤمن أعال لك أتصدق بمنزلتك منى وخلتك واصطفائك ولايفهم الشك من قوله أرنى كيف تحيى المونى لا العق

وحدد شاأبوالزبيرعن جابرح وحدثنا يحيى ن يحيى أخــ برنا أبو خيفةعن أبي الزبيرعن جابرسعبد الله قال قال رسول الله صـلي الله عليه وسلمن كانله شريك في ربعة أونخل فلنسله أنسيع حتى يؤذن شريكه فانرضى أخذوان كرمترك \*حدثناأ و بكربن أبي شيبة ومجد العدالله المرواسيق بالراهم واللفظ لان عمرقال استحقأ خسرنا وقالالآخرأن حدثناعبداتهن ادريس حدثناان جريج عن أبي الزبرعن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعسة أوحائط لا يحلله أن سع حتى يؤذن شريكه فأنشاء أخذوان شاءترك فاذا باعولم يؤذنه فهو أحـقه \* وحدثني أبوالطاهرأ خـ برناان وهب عن ابنجر بجأ نأبا الزبير أخسره انه سمع جار بن عبد دالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالشفعةفي كلشرك فيأرض أوربع أوحائط لايصل انسيع حتى بعدرض على شريك فيأخد أويدعفانأبي فشريكةأحقه حتى يؤذنه

(قوله صلى الله عليه وسلم من كانله شريك فى ربعة أونخل فليس له ان بسعحتي بؤذن شريكه فانرضى أخذوان كرهترك وفيروا مةقضي رسول الله سلى الله علمه وسلم بالشنعةفي كلشركة لمتقسم ربعة أوحائط لا يحسل له ان سيع حتى بؤدنشر يكه فانشاء أخذوانشا ترك فاداما عولم يؤذنه فهوأحق وفيرواية قال رسول الله صــ لي اللهعليه وسلم الشفعة فى كل شرك فأرض أوربع أوحائط لايصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخلذ أويدع فان أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه (الشرح) قال

الموقن باتقان انسان صنعة على قطعما لا يلزم من قوله أرنى كيفمة فعلها أن يكون شاكافى كونه يصنع ذلك اذهومة امآخر وانمافهم الشك من قوله له أولم تؤمن ففهم ذلك من مجوع الكلام خرت المسئلة في هذا المقام الحواب عن قوله أولم تؤمن وقوله بلي واكن ليطمئن قلي ولاشك في ايمانهبذاك وطمأ بينةقاب كماوقع ذلك سؤالاوجواباواستدراككاوزادفى نسخة هنافصرهن قطعهن وقدسميق \* وهـ ذاالحديث قدد كرمالمؤلف في كتاب الانبياء ﴿ رَبَّابِ قُولُهُ ﴾ عزوجل (أُلودًأُحدَكُم) قال السفاوي كالزمخشري الهمزة في أيودّللا نكار (أَن تكون له حنة من نخيل) فىموضع رفع صفة لحنة أى كائنة من نخيل (وأعناب تحرى من تحتما الانهار) جله تجرى صفة لِنه أوحال منه الانها قدوصفت (له فيهامن كل الفرات) جلة من مبتدا وخبر مقدم لكن المبتدأ لايكون جارا ومجرورا فأقل على حذف المدداوا لحاروالمجرورصفة فاغة مقامه أى لهفيها رزقأو فاكهةمن كالثمرات فحذف الموصوف ننسه أومن زائدة أى لهفيها كل الثمرات على رأى الاخفش وجعل الجنةمنهما عمافيهامن سائرالا شحار تغلسالهمال شرفهما وكثرة منافعهما تمذكرأن فيها منكل الثمر اتليدل على احتوائها على سائرا نواع الاشجار وليس َ فى النوع وأصليذ كرقوله له فيها من كل الثمرات بل قال بعد قوله جنة الى قوله تتفكرون أى تتفكرون في الا تيات فتعتبرون بها ولاى درمن تخيل وأعناب الى قوله تتفكرون ، وبه قال (حد تناابراهيم) بنموسي الفراء قال (أخبرناهشام) هوا بن يوسف الصنعاني (عن أبن جرج) بجمين بينهما راءمفتوحة فتحسية ساكنة عبدالعزيزبنعبددالمال اله قال (سمعت عبدالله بن الي مليكة يحدث عن ابن عباس قال) ابن ل جريج (وسمعت أخاه أبابكرين أي مله كة يحدث عن عبدين عبر) بضم العين فيهما الليثي المري اله (قال قال عر) بن الخطاب (رضى الله تعالى عنه يومالا صحاب الذي صلى الله عليه وسلم فيم) أى في أى شي (ترون) بفتح الفوقية أي تعلمون ولا بي ذرترون بضمها أي تظنون ( هـ نـ مالا يَه ر ازك أبوداً حدكمان تكون له حنة قالوا الله أعلم فغض عمر ) فان قلت ما وجه غضبه مع كونهم لزا وكاواالعلم الى الله تعالى أجيب بأنه سأله معن تعيين ماعنده مفي نزول الآية ظناأ وعماعلي الأ أختلاف الروايتين فأجابوا بجواب يصلح صدوره من العيام بالشيئو الحاهل به فلم يحصل المقصود (فَقَالَ) عمر (قولوانعلم ولانعلم) لنعرف ماعند كم (فقال النعياس) رضي الله تعالى عنهما (في مَنْ الْفُسَى مِنْهَاشَى )مِن العلم (يا أمير المؤمنين قال) وفي غير الفرع كاصله فقال (عمر) له (يا ابن أخي قل ولا الله تحقّرننسك بفتم الفوقية وسكون الحااله حملة وكسرالقاف (قال ابن عباس ضربت مثلا لله العمل قال عمراًى على برفع أى وجرها (قال ابن عباس لعمل) وفي الفرع فقط ضربت لعمل بن (قالعرار حليني) ضدفقير (يعمل بطاعة الله عزوجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي عن حَي أُغرِق بفتح الهمزة وسكون الغين المجمة أي أضاع (اعماله) الصالحة بما ارتكب من له المعاصى واحتاج الى شئ من الطاعات في أهم أحواله فلم يحصل له منسه شي وخانه أحوج مأكان بجزا البه ولذا قال وأصابه المكبرأي كبرااسن فان الفاقة في الشيخوخة أصعب وله ذرية ضعفا وصغار الم الاقدرة لهم على المكسب فأصابها اعصاروهو الربح الشديدة فمه نارفا حترقت ثماره وأمادت مع المجاره وأخرج النالمنذرا لحديث من وجه آخر عن النائي مليكة فقال بعد قوله أي عمل قال الن يه عماس شي المتي في روعي فقال صدقت يا ابن أخي عني م االعمل ابن آدم أفقر ما يكون الى جنته اذا شار كبرسنه وكثرعياله وابن آدمأ فقرما يكون الى عمله نؤم يبعث الجديث وضرب المثل بمباذكر كالكشف المعنى الممثلله ورفع الحجاب عنه وأبرزه قى صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم للا العقل ويصالحه عليه فان المعنى الصرف اعلى ركه العقل مع منازعة من الوهم لان من طبعه ميل أهل اللغة الشفعة من شفعت الشي أذا ضممته وثنيته (٤٦) ومنه شفع الاذان وسمبت شفعة لضم نصيب الى نصيب والربع بعة والربع بط

الحسوحب الحماكاة ولذلك شاعت الامثال في الكتب الالهدة وفشت في عبدارات البلغا واشارات الحياء قاله السضاوي (قصرهن) بضم الصاد (قطعهن) كذافي الفرع كاصله وسفظ ذلك لا بي ذر ﴿ ( لَا يَسَالُونَ) ولا بي ذرياب التنوين لا يسالون ( الناس الحافا) نصب على المصدر بفع ا مقدرأى يلففون الحافاو الجله المقدرة حالمن فاعل يسألون أومفعولا من أجله أى لايسألولا لاجل الالحاف أومصدرافي موضع الحال أى لايسالون ملحفين (يقال ألحف على وألح على سقطت على هـ نده الاخبرة لاى در (وأحفاني بالمسئلة) أى بالغ فيها كل عدى واحدوا العرب اذ نفت الحكم عن محكوم علمه فالاكثرف اسانهم نفي ذلك القيد فأذ قلت ماراً بترجلاصالها فالاكثرعلى انكرأ يترجلا احكن ليس بصالح يجوزأ نكالم تررجلاأ صلافقوله لايسالون الناس الحافامة هومهانم بسألون لكن لابالاف ويجوزان يرادانه مراايسألون ولا يلحفون فهوكفوا فلانلارجى خسره أى لاخسر عنده البتة فمرجى (فيحفكم) تعالوا أى ( يجهدكم) في السؤالا بالالحاح، وبه قال (حدثنا ابن الى مريم) هوسعمد بن محدين الحكم بن أبي مريم المصرى قال (حدثنامجدبن جعفر) المدنى (قال حدثني) بالافراد (شريك بن ابي عر) بفتح النون وكسرالم ان عطاء بنيسار) بالسين المهملة المخففة (وعبد الرجن بن أبي عرة الانصاري قالاسمعناأ هريرة رضى الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ايس المسكين الكامل في المسكنة (الذي تردّه الهُرهُ والهَرِيّانُ ولا اللقمة ولا اللقمتان عنددورانه على الناس للسوَّال لانه فادرعلي تحصرا قوته وقد تاتيه الزيادة عليه مفتزول حاجته ويسقط اسم المسكنة (أغما المسكين) الكامل (الذي يتعفف عن المسئلة فعسمه الجاهل غنما (واقروا) ولاى ذرافروا بحدف الواو (انشئم (بعدى قوله تعمالي لايسالون الماس الحافا) وقائل دوني شيخ المؤلف سعيد بن أبي مريم كاوفا مبيناءندالا ماعملي \* والحديث مرفى بابلايسالون الناس الحافا من كتاب الزال في \* (واحل الله السع) وفي نسخة ماب واحل الله المسع (وحرم الرما) جلة مستما نفة من كلام الله ردالما فالوه يحكم العقل من التسوية بين المدع والرباو حينتذ فلامحل لهامن الاعراب وقسل هي من تقية قولهم اعتراضاعلي الشرع حيث قالواا نما البيع منه ل الريافهي في موضع نصا بالقول عطفاعلى المقول واستمعدمن جهدةأن جوابهم بقوله فن جاءهم وعظةمن ربه اليآخ يحتاج الى تقدير والاصل عدمه (المس) قال الفراءهو (الجنون) وعن ابن عباس بماروا ابنابي عاتم قال آكل الرباييع في وم القيامة مجنونا \* وبه قال (حدثنا عرب حفص بن غيان أوحدص النعفي الكوفي قال (حدثماني) حفص قال (حدثما الاعش) سلمان مهرانا قال (حدثنا سلم) هوا بن صديم الكوفي (عن مسروق) هوا بن الاجدع (عن عائشة رضي الله عنها) انها (قالت لمانزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الريا) الذين يا كلون الريا الى ولا تطاولاً (قرأها) ولأبي درفقرأها (رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس) زاد في السع في المسعما (تُم حرم التَّجَارة في اللَّمر) بيعاوشرا بعد دوقوع تحدر يمه عدة ﴿ رَجِعَقَ اللَّهُ الرَّبَّا) قَال أنوعسا (يذهبه) بالكليةمن بدصاحبه أو يحرمه بركته فلا ينتفعه بل يعذبه في الدنياو يعاقه علمه في الاخرى وفي نسخة ما ميعق الله الريا \* و نه قال (حدثنا بشرين خالدً) بكسر الموحلة وسكون الشين المعجة الفرائضي العسكري قال (أخبرنا مجدين جعفر) غندر (عن شعبة) ال الخاج (عن سلم ان) بنمهر ان ولا بي ذر زيادة الاعمش انه قال (معت أنا الضي) مسلم بن صا (يحدث عن مسروق) هو ابن الاجدع (عن عائشة ) رضي الله عنها (انها قالت لما أنزات الآبال ال الاواخر من سورة المقرة خرج رسول الله صلى الله علمه وسلم) من سله (فتلاهن في المسجد فرا

الراءواسكان الباء والزبع الدار والمسكن ومطلق الارض وأصله المنزل الذي كانوار سعون فيه والربعة تأندث الربع وقيل واحده والجعالذي هواسم الجنسربع كتمرةوتر وأجمع المسلون على ثبوت الشفعة الشريك في العقار مالم يقسم قال العلماء الحكمة في ثبوت الشفعة ازالة الضررعن الشربك وخصت بالعقارلانه أكثر الانواع ضررا واتفقوا على انه لاشفعة في الحيوان والثياب والامتعةوسائرالمنقول فال القاضي وشذيعض الناس فأثبت الشفعة فى العروض وهي رواية عن عطاء قال تشتفى كل شي حتى في الثوب وكذاحكاهاعنه ابن المنسذروعن أحدروالةانهاتشت في الحيوان والبناء المنفرد وأما المقسوم فهل تثنت فيم الشنعة بالحوارفيه خلاف مذعب الشافعي ومالك وأحمد وجاهير العلماء لاتشيت نالجواروحكاه النالمنذرعن عرين الخطاب وعمان بنعفان وسعيدبن المسم وسلمان بنيسار وعرس عبد دالعزيز والزهسري ويحسى الانصارى وأبى الزنادور سعية ومالك والاوزاع والمغمرة نعمد الرحين وأحسدوا سحق وأبي أور رضى الله عنهـم وقال أنوحسفة والثورى تثبت الحوار والمه أعلم واستدل أصحانا وغرهمم الحديث على أن الشذمة لاتشب الافيءقارمحتمل للقسمة بخدان الجمام الصغر والرجى ونحوذلك واستدل بهأيضامن يقول بالشفعة فمالامحتمل القسمة وأماقوله صلي الله عليه وسلم فن كان له شريك فهو عام بتناول المسلم والكافروالذي فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كاثبتت للمسلم على الذمي هذا قول الشافعي

التعارة

عدد العيم بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن اني (٤٧) هر يرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لاينع أحدكم جاره الايغرز خشبة في حداره قال عمقول أبوهريرة مالى أراكم عنهامعسرضين والله لارمين جابين أكافكم

ومالك وأبى حنىفة والجهوروقال الشعبي والحسنوأ جدرضي الله عنهم لاشفعة للذمى على المسلموفيه ثموت الشفعة للاعرابي كشوتها للمقم في الملدويه قال الشافعي والنورى وأبوحنىفة وأحد واسحقوان المنذروالجهوروقال الشعبي لاشفعة لمن لايسكن بالمصر وأماقوله صلى اللهعلمه وسلم فليس لەآن سىم حتى بۇدن شرىكە قان رضى أخذوان كرمترك وفى الرواية الاخرىلا يحسل لهأن يسعحتي يؤذنشر كه فهومجول عند أصحابنا على الذلب الى اعلامه وكراهة يبعه قبل اعلامه كراهة تنزمه والمس بحرام ويتأولون الحديث على هذا وبصدق على المكروه انه الس بحد الالوبكون الحلال عمى المباح وهومستوى الطرفين والحکر وه لسعداحمستوي الطرفين بلهوراج الترك واختاف العلماء فمالوأعلم الشريك بالسبع فأذن فيهفياع ثمأرادالشر بالاان يأخدنبالشفعة فقال الشافعي ومالك وأنوحنه فيسة وأصحابهم وعثمان ألبتي وأبن أبي لملي وغيرهم لهان بأخذاالشفعة وقال الحكم والثورى وأبوعسد وطائفة من أهل الحديث ليسله الاخذوعن أحدروا يتان كالمذهبين والله أعلم \*(رابغرزانكشب فىجدارالحار)\* (قوله صلى الله علمه وسلم لاعنغ أحددكم جاره ان يغرز خشبة في جداره غميقول أوهر رةمالى

لم وغمرهمن الاصول والمصنفات

التعارة في الخررة فأذنوا باسكان الهمزة وفي نسخة باب فاذنوا بسكون الهمزة وفتح المحمة أمرمن اذنبأذن (جرب من الله ورسوله) الما اللالصاقائي (فاعلواً) وتذكر حرب المعظم وهذا تهديدشديد ووعمدأ كيد لمن استمرعلي تعاطى الربابعده فاالانداروعن ابن عماس يقال يوم القيامة لآكل الرباخذ سلاحك العرب تمقرأ الآمة وسقط قوله من الله ورسوله لغيرا بي ذر وبه فال (حدثني) بالافراد (مجدن بشار) بالشين المعجة العبدى بندار قال (حدثنا عندر) مجدين حعفر وال (حدثناشعبة) بالحجاج (عن منصور) هوابن المعتمر (عن أبي الضي) مسلم بنصيح عنمسروق هوابن الأحدع (عن عائشة) رضي الله عنها انها ( فالتلك أنزلت الا ياتمن آخر سورة البقرة) سقط سورة لاى در (قرأهن الني صلى الله عليه وسلم) زاد أبو در عليهم (في المسحد وحرم التجارة في الخر) وهـ فده طريق أخرى العديث (وأن كان) ولاى ذرياب التنوينوان كانأى وان حدث غريم (دوعسرة) فكان نامة تكتني بفاعلها (فنظرة) الفاء حواب الشرط واظرة خبرمبتدا محذوف أى فالحسكم نظرة أومبتدأ حدف خبره أى فعليكم نظرة (الىميسرة) أى الى يسارلا كاكان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه اذاحل عليه الدين اما أن تقضى واما أنتربي ثمندب الى الوضع عنه ووعد عليه الثواب الجزيل بقوله (وأن تصدقوا) بالابراء (خيرلكم) أكثرثوابامن الانظار (آن كنتم تعلمون) مافى ذلك من النواب وسقط لابي ذروان تصد دقوا الى آخره وقال بعد ميسرة الآية (وقال آنا) سقط لذالا بي ذر (محمد من يوسف) الفريابي مذاكرة بما هو موصول في تفسيره (عن سفيان) هوالثوري (عن منصور) هوابن المعمر (والاعش) سلمان كالهما (عن أبى الضي) مسلم بن صبيح (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن عائشة) رضى الله عنها أنها (فالتلا أرزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسجد (فقرأهن عليناغ حرم التجارة في الخر) واقتضى صنيع المؤلف في هـ نـ ما لتراجمان الرادبالآيات آيات الرباكلها الى آية الدين ١٥ هـ ذا (اب) بالتنوين (واتقو الوماترجعون فيه الى الله) هو يوم القيامة أو يوم الموت وثبت الساب لايي ذر \* ويه قال (حدثنا قسصة من عقمة) السوائي الكوفي قال (حدثنا سنسيان) سنسعيد الثوري (عن عامم) هواس سلميان الاحول (عن الشعبي) عامر بن شراحمل (عن اس عباس رضي الله عنهما) أنه (قال آخر آية نزلت على لنبي صلى الله علمه وسلم آية آلرياً) وأخرج الطهري من طوق عن الناعماس اخراً بة أيزات على الني صلى الله علمه وسلموا تقوا لوما ترجعون فه الى الله قدل فلعل المؤلف أرادأن يجمع بن قولي الأعباس قال العينى يعنى بالاشارة وعن ابنجبيرانه عاش بعدهاصلي الله عليه وسلم تستعليال وقبلغيرذلك ونبه فى الفتح على أن الآخرية في الرّبا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة وأماحكم تحريمه فسابق على ذلك بمدةطو يلة على مايدل عليسه قوله عزوجل فى سورة آل عمران فنصةأحديا أيهاالذين آمنوالاتأ كلواالرباويأتى انشاءالله تعالىان آخر آيةنزلت يستفتونك فأخرسورة النساءومافى ذلك من المباحث بعون الله وقوَّته ﴿ هَذَا (بَابِ) بِالسَّنُو بِن (وانَّ بَدُوا النَّ أَنفُ مَمْ أُوتِحَفُوهُ مَن السَّوَّ فَيهَا (يحاسبكم به اللَّه) يوم القيامة (فيغفر لمن يشاء) مغفرته (ويعذب من يشاء) تعذيبه ويغفرو يعذب مجزومان عطف على الجزاء المجزوم ورفعهما ابن عامر لعاصم خبرمستدا محذوف أى فهو يغفر (والله على كل شئ قدير) فيقدر على الاحياء والمحاسبة وسقطقوله يحاسبكم الىآخر الآية لايى ذروقال بعدأ وتحفوه الآية ولمانز ات هذه الآية اشتد فالنعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخافوامنها ومن محاسسة الله أهسم على جلمل الاعمال وحقيرها\* و به قال (حدثنا مجمد) غيرمنسوب فقيل هوابن يحيى الذهلي قاله الكلاباذي وقيل اكمعنها معرضين والله لائرمين بمايين اكتافكم كالرالقياضي رويناقوله خشبية في صحيح مس

ابن ابراهم الموشعي قاله الحاكم وقيل ابن ادريس الرازي قال (حدثنا النفيلي) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحسة عبدالله بن هجدين على بن نفيل قال (حدثنا مسحكين) بكسرالم وسكون السين المهملة ابن بكيرا خراني وليس له ولاللنفيلي في الصارى الاهـ ذا الحديث (عَرَا شعبة) بنا الحجاج العتكي مولاهم (عن خالدا لحذا ) بالحا المهملة والذال المجمة المشددة عمد وداابر مهران أبى المنازل بفتح الميم وكسر الزاى البصرى (عن مروان الاصفر) أبى خليفة البصرى قبل اسمأ به خاقان وقيل سالم (عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو اب عر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما (انهاقد نسخت) بضم النون مبنيا للمفعول وسقط لفظ انها لايى ذر (والا سدواما في أنفسكم أوتحنوه الآية) نسختها الآية التي بعدها كما فال في التي بعد وعند الامار أحدمن حديثأبي هريرة لماتزلت وان تبدوا مافى أنفسكم الاتية اشتدذلك على الصحابة فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حشواعلي الركب وقالوا بارسول الله كلفت امن الاعمال مانطين الصلاة والصيام والجهاد وقدأنزل عليك هذه الاتية ولانطية هافقال رسول الله صلى الله علمه وسلمأتر يدونأن تقولوا كإقالأهلا لكابن من قبلكم معناوء صينابل قولوا معناوأ طعنا غفرانك رساواليك المصير فلماقرأ هاالقوم وذات بهاأ لسنتهم أنزل الله في اثرها آمن الرسولها أنزل اليهمن ربه والمؤمنون الحواليل المصدرفل فعلواذلك نسحها الله تعالى فأنزل لايكلف الله تفساالاوسعهاالى آخرهاور واممسلم منفردا بهولفظه فلمافعلواذلك سمغها الله تعمالي فأنزلاله لايكلف الله نفسا الاوسعها اهاما كسبت وعليهاماا كتسبت رينالاتوا خذنا ان نسيناأ وأخطأا فالرنع ربناولاتحمل علينااصرا كاحلته على الذين من قبلنا قال نع ربناولا تحملنا مالاطافة لل به قال نع واعفعناوا غفولنا وارجناأ نتمولانا فانصرناعلى القوم الكافرين قال نعر ﴿ هـــالَّا (باب) المنويز (آمن الرسول بما أبزل المسممن ربه )عن أنس بن مالك فيمار واها لحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسنادولم يخرجاه لمازلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل المهمن ربه قال الذي صلى الله علمه وسلم حق له أن يؤمن (وَ قَالَ ابن عَمِياس) فَمِمَا وصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى ولا تحمل علينا (اصرآ) أي (عهداً وهوتفس برباللازم لان الوفاء بالعهدش ديدوأصل الاصرالشئ الثقيل ويطلق على الشديد وقال النابغة

يامانع الضيم ان يغنى سراتهم \* والحامل الاصرعهم بعدماعرفوا وفسره بعضهم هذا بشماقة الاعدان (ويقال غفرانات) أى (مغفر تك فاغفرانات) وهذا تفسل عبدة وقال الزيخشرى منصوب باضمار فعله يقال غفرانك لاحكة رائك أى نستغفرك ولا عبدة وقال الزيخشرى منصوب باضمار فعله يقال غفرانك لاحكة رائك أى نستغفرك ولا فقدره جله خبرية قال في الدروهذاليس مذهب سيبو مه انمامذهمان يقدر بحملا طلسة كاته قدل اغفرغ فرائك والظاهران هدذامن المصادر اللازم اضمار عاملها النيام اعتماء المعقب فالموزى وسقط اس منصور الغيراك الموسيم الموزى وسقط اس منصور الغيراك والدرات والمعتمرة والمنازوت والمعتمرة والمعتمرة والمعتمرة والمنازوت والمعتمرة والمعتمرة والمعتمرة والمنازوة والمنازوة

ح وحدثناعبدين جدد أخبرناعبد الرزاق أخر برنامعه مركلهم عن الزهرى بهذاالاسنادنحوه فيحدثنا يحى ب أنوب وقتيبة بن سعيدوعلى النجر فالواحد ثنااسمه لوهوابن جعفر عن العدلاء بنعبد الرحن حشية بالافرادوخشيمه بالجع قال وقال الطعاوى عنروحن الفرح سألت أمازيد والحروث ن مسكين و بونس معدالاعلى عنه فقالوا كالهم خشمة التنوين على الافراد والمدالغي سعمد كل الناس بقولونهالجع الاالطعاوي وقوله بينا كافكمهو بالتاء المثناة فوق أى سنكم قال القياضي وقدرواه معضرواة الموطا اكناف كمالنون ومعناه أيضا منحكم والكنف الجانب ومعدى الاول انى أصرح بهاسنكم وأوجعكم بالتقريعها كأيضرب الانسان بالشئ بدين كتنييه (قـولهمالىأراكمعنها معرضين )أيءن هدده السينة والخصلة والموعظة أوالكامات وحا فيروامة أبى داودفنكسوا رؤسهم فقالمانى أراكم أعرضتم واختلف العلماء في معيني هـــذا الحديث هل هوعلى الندب الى تمكين الحارمن وضع الخشب على جدارجاره أمعلى الاتجماب وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصهمافي المذهب من الندبوبه قال أبوحنيف قوالكوفيون والثاني الايحاب وبه قال أجدوأبو توروأ صحباب الحسديث وهوظاهر الحديث ومن قال بالندب قال ظاهرالحديثانهم وقفواعن العمل فلهذا قال مالى أراكم عنهما معرضين وهذابدل على انهم فهموا 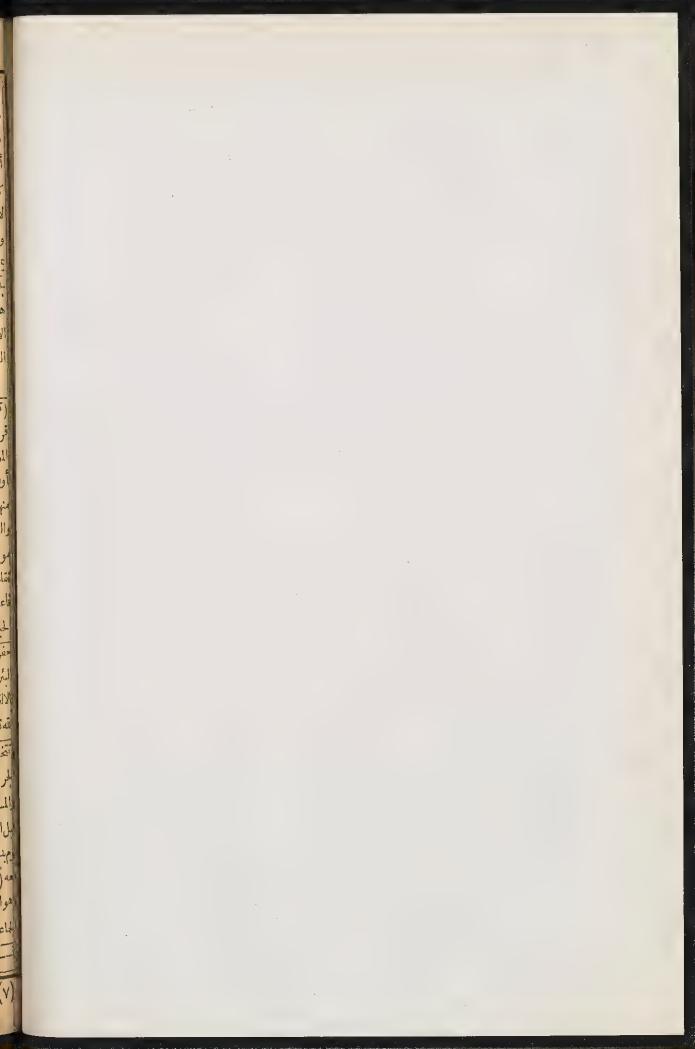

عن عباس بنسهل بنسفد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عرو بن نقمل أن ( و ع ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا

من الارص ظلاً طوّقه الله آياً ، نوم القيامة من سبع أرضن \* حدثنا حرملة بن يحمى حدد شاعبدالله بن وهب حدثني عرس محداناه حدثه عن معيد بن زيد بن عرو بن نفيدل أن أروى غاصمته في معض داره فقال دعوها واماها فأني سمعت رسول اللهصلي الله علمه وسلم يقول من أخذ شبرا من الارض بغير حقه طوّقه الله في سمع أرضن يوم القمامة اللهمان كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرهافي دارها قال فرأيتها عياء تلتمس الحدر تقول أصابتني دعوة سعدد بن زيد فسيفاهي تمشى فى الدار مرت على بررفى الدار فوقعت فيها فكانت قبرها يحدثنا أبوالرسع العتكي حدثنا حادبن زيدعن هشامين عروةعن أسهان أروى بنتأو بسادعت على سعيد انزيداله أخذشيامن أرضها فخاصمته الىمروان من الحكم فقال سمعمدأنا كنت آخمن أرضهاشيا بعدالذى سمعتمن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فال وماسععت من رسول الله صلى الله علمه وسلم قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من أخذ شرامن الارص ظاطوقه الىسم أرضدين فقالله مروان لاأسألك منة بعدهذا فقال اللهمان كانت كاذبة فأعمدصرها واقتلهافي أرضها قال فامات حى دهب بصرهام سناهى تمشى في أرضها ادوقعت في حفرقفات

منه العجابة فى قوله وان ترواما فى أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله أى هو وان حاسب وسأل لكنه لا يعذب الاعلى ما يملك الشخص دفعه فأماما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكف به الانسان فان قلت ان النسخ لا يدخل الخبرلانه بوهم الكذب أى بوقعه فى الوهم أى الذهن حيث يخبر بالشى ثم نقيضه وهدذا محال على الله تعالى أجيب بان المذكور هناوان كان خبرا الكنه يتضمن حكا وائما الذى لا يدخل النسخ في المحتمن الاخبار ما كان كذلك أمكن دخول النسخ في هذا الاحكام وائما الذى لا يدخل النسخ من الحديث الام ويحوذ الله على انه قد جوز جاعة النسخ فى الخبر المستقبل لجواز المحوف ما يقد دره قال الله تعالى المناوى وقيل يجوز على الماضى أيضا الحواز أن يقول الله لبث و يثبت والاحبار تتبعه وعلى هذا القول السفاوى وقيل يجوز على الماضى أيضا الحواز أن يقول الله المناوك و يشت والاحبار تتبعه وعلى هذا القول السفاوى وقيل يجوز على الماضى أيضا الحواز أن يقول الله المناوك و يدت مورد العموم فينت التى بعدها أن ثما يحنى شياً لا يؤاخذ به وهو حديث الذي الذى لا يستطاع دفعه

(سورة آل عران) زادأ بوذربسم الله الرحن الرحيم

(نقاة وتقية) بوزن مطية (واحدة) وفي نسخة واحداى كالاهمام صدر بمعنى واحدو بالثانية قرأيعقو بوالتاءفيهم أبدل من الواولان أصل تقاة وقيمة مصدر على فعلة من الوقاية وأراد المؤلف قوله تعمالي الاأن تتقوامنهم تقماة المسموق بقوله تعمالي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولماء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك أي المحاذه مم أولياء فليس من الله في شي الاأن تتقوا منهم تفاقأى الأأن تحافوا منجهم ممايجب انقاؤه والاستثناء مفرغ من المفعول من أجله والعامل فيمه لايتخذأى لايتخذا لمؤمن الكافروليا اشئ من الاشميا الاللتقية ظاهرا فيكون مواليه فى الظاهر ومعاديه في الباطن قال ابن عباس ليس التقية بالعمل انما التقية باللسان ونصب قاةف الأتية على المصدرأى تتقوامنهم انقاء فتقاة واقعمة موقع الاتقاء أونصب على الحالمن اعل مُقوافت كون حالامؤكدة \* (صراً) أى ربرة بريدة وله تعالى مثل ما ينفقون في هدده الحياة الدنيا كشاريح فيهاصر وسقط لابى ذرقوله تقاة الى هنا وقوله تعالى وكنتم على (شفا عَفْرةً) من النارهو (مشل شفاً الركية) بفتح الراء وكسر الحاف وتشد ديد المحتبية آخره هاء أي البر (وهو حرفها) وشفا بفتح الشين مقصور اوهومن ذوات الواو يثني بالواو محوشفوان ويكتب الالف و يجمع على اشفاء والمعنى كنتم مشفين على الوقوع في نارجه خرك لكفركم فأنقذكم الله تعالى منه آمالا سلام \*وقوله ته الى واذغ ـ دوت من أهلك (تبوَّى) المؤمنين قال أبو عبيدة أى اتخذمعسكرا) بفتح الكاف وقال غيره اي تنزل فيتعدى لاثنين أحدهما بنفسه والا خربجرف لمروقد يحدَّف كهذه الآية (المسوَّم) بفتح الواواسم مفعول وبكسرها اسم فاعدل ولابي ذر المسوم (الذي له سمام) المدوالصرف (بعلامة أو بصوفة أو بما كان) من العلامات وفي نسخة المالسوموالخيل المسقمة وروى ابن أبي حاتم عن على رضى الله عنه قال كان سيما الملائكة لمبدرالصوف الابيض وكان سماهم أيضافي نواصي خيولهم «قوله تعمالي وكانين من نبي قتسل مه (ربيون) قال أبوعبيدة (الجيم والواحد) ولايي ذرالجوع بالواو بدل اليا واحدها (ربي ) الهوالعالممنسوب الى الرب وكسرت راؤه تغييرافي النسب وقيل لاتغييروهونسبة الى الربة وهي الماعة وفيه الغدان الكسروالضم وقوله تعالى واقدصدقكم الله وعده اذ (تحسونهم) أي أستأصلونهم قتلاً باذنه بتسليطه الاحكم عليم \* وقوله تعالى أو كانوا (عزا) قال أبوعبيدة

(قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر امن الارض طلى اطوقه الله اياه يوم القيامة من سبع أرض بن) وفي

(٧) قسطلانی (سابع) روایة من أخذ شرا من الارض بغیر حق طوقه الله فی سبع أرضین یوم القیامة قال أهل اللغة الارضون المنافق ال

(واحدهاغاز) ومعنى الآية أنه تعالى مي عباده المؤمنين عن مشابح ــ قالكذار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن أخوانهم الذين مانوافي الاسفار والجهادلو كانوا تركواذلك لماأصابهم ماأصابهم فانذلك جعلدالله تعالى حسرة فى قلوبهم وسقط لايى ذرمن تستأصلونهم الىهنا \*قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فق مرونين أغنيا و سنكنب أى (سنعنظ) ما قالوا في علنا ولانم مله لانه كلة عظمة اذهو كفرالله «قوله تعالى خالدين فيها (ترلا) من عندالله أى (ثواما) قال أبوحيان النزل مايهياً للنزيل وهوالضيف ثماتسع فيمه فاطلق على الرزق وهل هومصدراً وجع قولان (ويجوز ومنزل من عندالله) بضم الميم وفتح الزاى (كمولك أنزله فالفالعمدة يعنى أننزلا الذي هو المصدريكون ععنى منزلاعلى صيغة اسم المفعول من قولك أنزلته اه (وقال مجاهد) ممارواه النورى في تفسيره وأخرجه عبد الرزاق عن النوري (والخيه ل المسومة) هو (المطهمة) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الها والحسان قال الاصمع المطهم التامكل شئ منه على حدثه فهوبارع الجال زادأ بوذرعن الكشميه في والمستملي وقال سعيد ابن جيبر مماوصله الثورى وعبدالله بنعبد الرحن بنأبزى بفتح الهمزة والزاى بينهمامو حد ساكنة عما وصله الطبرى الراعية هي المسوّمة بفتح الواو (وَقَالَ ابْرَجِيرَ) سعيد عماوط عنه ١ في قوله تعالى وسيد ا (وحصوراً) أي (لا يأتي النساء) منعالنفسه مع ملها الى الشهوانا وكاله ومن لم يكن لهميل الهالايسمى حصور اولايدفيه من المنع لان السحن انماسمي منعالماأه يمنع من الخروج (و قال عكرمة) مولى ابن عباس مماوص له الطبرى في قوله تعالى و يأتوكم (من فورهم) أي (من غضبهم يوم بدر) وقال غيره من ساعتهم هذه وسقط لابي ذرمن قوله وقال الم حبرالى هذا (وقال عجاهدة) عماوه لمعدن حدد (يخرج الحي) هو (النطقة) ولابي دروا المشميهي والمستملى من الميتمن النطفة (تخرج ممته و يخرج) بفتح الاول وضم الثال (منهاالحي)بالرفع ولغيراً بي ذرويخرج بضم ثم كيمرمنها الحي نصب (الابكار) هو(ألا الفيرو) أما (العشى) فهو (ميل الشمس أراه) بضم الهمزة أى أظنه (الى ان تغرب) وهذا نعالى (منه آيات محكمات وقال مجاهد) بما أخرجه عبد دين جيدهي ( الحسلال والحرام وأم متشابهات) أي (يصدّق بعضه بعضا كقوله تعالى ومايضل بمالا العاسقين وكقوله حل ذكر ويحمل الرحس على الذين لا يعقلون وكقوله تعالى والذين اهتدواز ادهم عدى زادأبوذرع الكشميهني والمستملى وآتاهم متقواهم هدذاتف مرالمتشابه وذلك أن المفهوم من الاتية الاوا أن الفاسق وهو الضال تزيد ضلالته وتصدقه الآية الاخرى حدث يجعل الرحس للذي لايعا وكذلك حيث تزيدللمهتدى الهداية قاله الكرمانى وقال بعضهم المحكمما وضيم معا فيدخل فسمه النص والظاهر والمتشابه ماترددت فسمه الاحقالات فيدخل فسمالمجل والمؤلا وقال الزبخشري محكات أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباء قال الزبا فيماحكاه الطبيى العدى أحصكمت في الابانة فاذا معها السامع لم يحتج الى التأويل وفعم الراغب المتشابه الى قسمين أحدهم ماماير جع الى ذائه والشانى الى أمر مايعرض له والاول الم ضروبمارجع الىجهمة الانظمفردا امالغرابته نحووفا كهةوأباأ ولمشاركته الغير نحوالا والعين أومر بكااماللاختصار نحوواسال القرية أوللاطناب نحولس كمثلهشئ أولاغلاقا المحوفان عثر على أنهما استحقااتك فاتخران يقومان مقامهما الآية وثانيها مارجع الى المعنا منجهة دقته كاوصاف البارى عزوجل وأوصاف القمامة أومن جهة ترك الترتب ظاهرانم

اللهعليه وسالم يقول من أخذشهرا من الارض ظلا فاله يطوقه وم القيامة منسبع أرضين وحدثني زهـ برس حرب حدد شاجر برعن مهيل عن أسمعن أبي هر برة قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لايأخذأ حدشبرا من الارض بغير حقه الاطوقه الله الى سبع أرضين وم القيامة وحدثنا أحدين أبراهم الدورقي حدثنا عبدالصمد يعنى أبن عبدالوارث حدثنا حرب وهوابن شدادحد ثنايحيى وهوابن أبي كثيرعن مجددن الراهم الأبا سلهحدثه وكان سهوبن قومه خصومة فيأرض وانهدخلعلى عائشة فذكر ذلك لهافقالت ياأيا سلة اجتنب الارض فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قدشير من الارض طوقهمن سيعأرضين

بفتح الراء وفيهالغه مقلمله باسكانها حكاهاالموهرى وغيره فالالعااء هداتصر عرأنالارضينسدع طمقات وهوموافق لقول الله تعالى سيعسموات ومن الارض مثلهن وأماتاو يلالم ماثلة على الهيئة والشكل فحلاف الظاهر وكذا قولمن قال المراد بالحديث سبع أرضين من سبعة أقالم لاأن الارضىن سبعطباق وهذاتاويل ماطل أنطله العلماء بأنهلو كان كذلك لميطوق الظالم بشيرمن هذا الاقلم شيأمن اقليم آخر بخـ الاف طباق الارض فانها تابعة لهذا الشيرفي الملائفن ملائشامن هذه الارض ملكهوماتحته من الطباق قال القاضى وقدماء في غلظ الارضن

انه دخـل على عائشـة فذ كرمثاله **ق حدثى أ**نو كامل فضيل س حسين الحمدرى حمد شاعبد العزيرين الختار حدثنا خالدا لحذاء عن روسف اسعيدالله عن أبيه عن أبي هريرة وطباقهن وماسهن حديث اس بشابت وأماالتطويق المذكورفي الحديث فقالوا يحقل ان معناه ان يحمل مثادمن سبع أرضين ويكاف اطاقة ذلك ويحمل أن يكون يحمل له كالطوق في عنقه كما قال سيمانه وتعالى سيطوقون ما بخاواله لوم القيامة وقيل معناه أنه يطوق اثم ذلك ويلزمه كازوم الطوق معنقمه وعلى تقدير التطويق في عنقمه يطول الله تعالى عنقه كاجا في غلظ جلدالكافروعظم ضرسهوفي هذه الاحاديث تحريم الظملم وتحريم الغصب وتغليظ عقو بشه وفيمه امكان غصب الارض وهومذهبنا ومذهب الجهور وفال أبوحنيفة رضى الله عند ملا يتصور عصب الارض \*وقولهصلى الله علمه وسلم من ظلم قسدشرمن الارض هو بكسر القاف واسكان الماءأي قدر شرمن الارض يقال قددوقاد وقيس وقاس عدى واحد وفي الباب حبان بنهلال بفترا لحاءوفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهمامنقمةله وقبول دعائه وجواز الدعاءعلى الظالم ومستذلأهل الفضلواللهأعلم

\*(بابقدرالطريقاذا اختلفوافيه)\*

ا قوله المشتبهات ضبطها المزى وغيره من الفروع المعتمدة بالرفع على تقدير مبتدا محد ذوف وهو مخالف لحدال الشارح تدبر

ولولارجال مؤمنون ونساءمؤمنات الىقوله لعذبنا الذين كفروا وتالثها مايرجع الى اللفظ والمعنى المعاوأ قسامه بحسب تركب بعض وجوه الافظ مع بعض وجوه المعني نحوغرا بة اللفظ مع دقة المعنى ستة أنواع لانوجوه اللفظ ثلاثة ووجوه المعنى اثنان ومضروب الثلاثة في اثنن ستة \*والقسم الثاني من المتشابه وهومايرجع الى أمر ما يعرض في اللفظ وهو خسة أنواع \* الاول من حهة الكممة كالعموم والخصوص \* الشاني من طريق الكيفية كالوجوب والندب الثالث منجهة الزمان كالناسم والمنسوخ ﴿ الرابع منجهة المكان كالمواضع والامور التي نزلت فيها نحووليس البربان تأبقا البيوت منظهورها وقوله تعالى انماالنسي تريادة في الكفر فانه يحتاج فمعرفة ذلا الى معرفة عاداتهم في الجاهلية والخامس منجهة الاضافة وهي الشروط التي بها بهم الفعل أويفسد كشروط العبادات والانكحة والسوع وقديقهم المتشاره والحكم يحسب ذاتهماالى أربعية أقسام والمحكم منجهة اللفظ والمعنى كقوله تعالى قل تعالوا أتل ماحرم ربكم علىكم الى آخر الايات «الشاني متشابه من جهم مامعا كقوله تعالى فن يردالله أن يهديه الآية \*الثالث متشابه في اللفظ محكم في المعنى كقوله تعالى وجاور بك الآية \* الرابع متشابه في المعنى محكم في اللفظ نحو الساعة والملائكة وانما كان فيه المتشابه لانه باعث على تعلم علم الاستدلال لان معرفة المتشابه متوقفة على معرفة علم الاستدلال فتكون حاملة على تعلم فتتو جه الرغمات المهو يتنافس فيه المحصار ن فكان كالشئ النافق بخلافه اذالم يوجد فيه المتشابه فلم يحتج اليه كل الاحساح فيتعطل ويضمع ويكون كالشئ الكاسد فاله الطيبي وقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم (زَبِغَ) أي (شُكُّ) وضلال وخروج عن الحق الى الباطل فيتبعون مانشا به منه (التُّغَاءَالْفَينَةُ) مصدر مضاف لمفعوله منصوب على المفعول له أى لاجل طلب (المشتبه آت) ، بضم الميم وسكون المجةوفتح الفوقية وكسرالموحدة ليفتنو االناسعن دينهم لتمكنهم من تحريفها الى مقاصدهم الفاسدة كاحتجاج النصارى بأن القرا ننطق بأن عدسي روح الله وكلته وتركوا الاحتجاج بقوله انهوالاعبدأ نعمناعليه وانمثل عيسي عندالله كشل آدم خلقه من تراب وهذا بخلاف الحكم فلانصب لهم فيهلانه دافع لهم ويحة علم مروتفس مرالفتنة بالمشتمات لجاهدو صله عمدن حدد (والرا مخون يعلون) ولاى درعن المستملي والكشميني والراسخون في العلم يعلمون يقولون) خبر السداالذى هو والراسخون أو حال أى والراسخون يعلمون تا ويله حال كونم ــم قائلين ذلك أوخبر مبندامضمرأى هم يقولون (آمنابه)زادفي نسخة عن المستملي والكشميه ي كل من عندر بذاأى كل من المتشابه والحكم من عنده ومايذ كرالاأولو الالباب وسقط جييع هذه الا من أول السورة لهناءن الجوى وبه قال (حدثناعبد الله بن مسلمة ) القعنبي قال (حدثنايز يدبن ابراهيم) أبو سعيد (التسترى) بالسدن المهملة (عن ابن أبي ملمكة)عبد الله بن عبد الرحن (عن القاسم بن مجد) أى ابن أى بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها) انها (قالت تلارسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الا مة هو الذي أنزل علمك الكتاب منه آمات محكمات هن أم الكتاب) قال الزمخ شري أي أصل الكتاب تحمل المشتمهات عليها قال الطيبي وذلك ان العرب تسمى كل جامع يكون مرجعا اشئ أماقال القاضى البيضاوي والقياس أمهات الكتاب وافردعلي ان الكل بمنزلة آية واحدة أوعلى تأو يلكل واحدة (وأخرمتشابهات)عطف على آيات ومتشابهات نعت لا خروفي الحقيقة أخرنعت لمحذوف تقديره وآيات أخرمتشابهات (فأما الذين في قلوبهم زيدغ) قال الراغب الزييغ البلءن الاستقامة الى أحدالجانبين ومنه زاغت الشمس عن كبدالسما وزاغ البصروالقلب وفال بعضهم الزيغ أخصمن مطلق الميل فان الزيغ لايقال الالما كان من حق الى ماطل والمراد

فالطريق جعمل عرضه سمع أذرع) هكذاهوفي أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة اذرع وهمأصححان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح وأماقدر الطريق فانجعل الرجل بعض أرضمه المماولة طريقا مسملة للمارتين فقدرهاالى خبرته والافضل توسيعها وانست هدنهااصورة مرادة الحديث وان كان الطريق بنأرض اقوم وأرادوااحياها فاناتفقوا علىشي فدذاك وان اختلفوافي قدره جعل سبع أذرع وهذامرادالحديث أمااذاوحدنا طريقامساوكاوهوأ كثرمنسعة أذرع فلا يحوزلاحدان يستولى على شئمنه وان قل لكن له عارة ماحواليه من المواتو علكه بالاحداء بحيث لايضر المارين قال أصحانا ومتى وحددنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنالاستعقاق الاستطراق فمه نظاهر الحال ولايعتبرمندأ مصره شارعا قال امام الحرمين وغيره ولاعداح مامعه لهشارعا الى افظفى مصروشارعاومسلا هذاماذكره أصحابنافها يتعلق بمذاالحديث وقال آخرون هدا في الافندة اذا أرادأهلها المندان فيعلطريقهم عرضه سعة أذرع ادخول الاحال والاثقال ومخرجها وتلاقيم اقال القاضي هذا كله عند الاختلاف كانص علمه في الحمديث فأما اذا اتفقأه ل الارض على قسمتها واخراج طريق منهاكيف شاؤا فلهمذلك ولااعتراض عليهم لانها ملكهم والله أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب ، (كتاب الفرائض) \* هي جع فريضة من الفرض وهو التقدير

(قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم أأهل المدع فيتبعون ماتشا به منه ابتغاء الفشنة واستغاء تأويله) على مايشته ونه (ومايعلم تأويلها الله والرأسخون في العلم) قال في الكشاف أى لا يهتدى الى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل على الإ الاالله وتعقمه في الانتصاف أنه لا يجو زاطلاق الاهتداء على الله تعالى كما فيهمن ايهام سيلم جهل وضلال تعالى الله وتقدس عن ذلك لان اهتدى مطاوع هدى ويسمى من تجدد أسلار مهتديا وانعقدالا جماع على امتناع اطلاق الالفاظ الموهمة عليمه تعالى قال وأظنه سهافنس الاهتداء الى الراسخين في العلم وغفل عن شمول ذلك الحق جل جلاله (يقولون آمنايه) وفي مصورا انمسعودو يقول الراسخون في العلم آمنابه بواوقبل يقول وثبت ذلك من قراءة ابن عباس كارو عبدالرزاق باسناد صحيح وهو يدل على أن الوأوللاستئناف قال صاحب المرشدلا انكارله هامعا فى القرآن استأثر الله تعمالي بعلمه دون خلقه فالوقف على الاالله على هـ ذا تام ولا يكادبو حدا ال التنزيل أماومايع دهارفع الاويثني ويثلث كقوله تعالى أما السيفينة وأما الغلام وأما الحداء الآنات فالمعنى وأماالر استحون فحذف لدلالة الكلام عليه فان قيل فيلزم على هنذا أن يجا في الحواب الفاء وليس بعدوالراسحون الفاء فوابه ان أمالما حذفت ذهب حكمها الذي يختم بها فرى مجرى الابتدا والخبر (كل من عندر بناومايذ كر الأأولو الالباب) وسقط قوله وماه تأويله الاالله الخالغيرأ في ذرو فالوابعد قوله وابتغاءتا ويله الى قوله ومايذ كرالا أولوالماب ( قال له عائشة رضى الله تعالى عنها وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم فأذارا بت الذين يتبعون مانشا ال منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم كمكسرتا وأيت وكاف أولمك على خطاب عائشة وفتحها لابىذرعلىانه لكل أحددولابي ذرعن الكشميني فاحذرهم بالافرادأي احمدرأ يماالخاط الأصغاءاليهم وأول ماظهر ذلكمن اليهود كماعندا بناءحق في تاويلهم الحروف المقطعة والمرا عددهابالجل قدرمدة هذه الامة ثمأ ولماظهر في الاسلام من الخوارج وحديث الماب أخرم مسارق القدر وأبوداود في السنة والترمذي في التفسير فهذا (ياب) بالتنوين في قوله تعالى (الم أعيذها)أى أجرها (بكوذرية امن الشيطان الرجيم) \*وبه قال (حدثني) بالافواد (عمداللها تجد) المسندى قال (حدثناعبدالرذاق) بنهمام قال (اخترنامعمر) عمن منهماعينمهم ساكنة ابن راشد الازدى مولاهم المصرى (عن الزهري) مجدين مسلم بنشهاب (عن سعمله ا المسماعن أى هريرة رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مولود والله والشميطان يمسه ابتدا التسليط عليه وفى صفة ابليس وحنوده من بد الخلق كل بني آدم يطوا الشيطان في جنيبه (حير بولدفيسة ل صارحامن مس الشيطان اياه) صارحانص على المها كقوله قم قامًا (الامريم وابنها) عيسى ففظهما الله تعالى ببركة دعوة أمها حيث قالتا أنّ أعمدهابك وذريتهامن الشميطان الرجم ولم يكن لمريم ذرية غبرعيسي علمه الصلاة والسلاموا في اب صفة الليس ذهب يطعن فطعن في الحجاب والمراديه الجلدة التي يكون فيها الحنين وهي المنافقة ونقل العيني ان القاضي عماضا أشارالي أن جيع الانبياء بشاركون عسى عليه الصلاة والسلاق فىذلك قال القرطبي وهو قول مجاهدوقدطعن الزمخشرى في معنى هذا الحديث ويوقف في هذا فقال انصح فعناه أنكل مولود يطمع الشيطان في اغوائه الاحريم وابنها فانهما معصومان وكلاح كلمن كان في صفتهم القوله تعالى الاعباد للمنهم الخلصين واستهلاله صارعا من مسه تخد الم وتصوير لطمعه فبهكأ تهيمسمو يضرب سده علسه ويقول هذامن أغويه ونحوه من الغ فولابنالروى

الماتؤدن الدنيابه من صروفها \* يكون بكاء الطفل ساعة بولد

سحق بنابراهم واللفظ ليحيي قال بحيي أخبرناو قال الآخران حـــدثنا ابن (٣٠) عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن

عمانعن أسامة برزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايرث المسلم الكافرولارث الكافر المسلم

لانسهمان الفروض مقدرة و بقال العالم الفرائض فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد وأماالارث والمراث فقال المردأصله العاقدة ومعناه الانتقال من واحدالي آخر (قوله صلى الله عليه وسلم لايرث المسلم المكافرولايرث الكافرالملم) وفي بعض النسخ ولاالكافر المسلم بحذف لفظ مرث أجع المسلون على أن الكافرلارث المسلم وأما المسلم فلايرث الكافرأيضا عند جاهيرالعااس الصابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة ألى بوريت المسلمين الكافروهو مددهب معاذبن جسل ومعوية وسيعد بن المدنب ومسروق وغرهموروى أيضاعن أبى الدرداء والشعى والزهرى والنفعي نحوه على خــ لاف ينهم فى ذلك والصحيح عنهولا كقول الجهو رواحتموا بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى علمه وعمة الجهورهذا الحديث الصيم الصريح ولاجه فىحديث الاسلام يعلوولابعالي عليمهلانالراديه فضل الاسلام على غيره ولم يتعرض فدمه لمراث فكمف يترك بهنص حدىث لارث المسلم الكافر ولعل هذه الطائفة لم ساغهاهد الحدث وأماالمرتد فلابرث المسلوبالاجماع وأماالمسلم فلابرث المرتدعند الشافعي ومالك ورسعة واسأبي لسل وغيرهم بل كون ماله فمأ للمسلين وقال أبو حدة م والكوف ون

أماحقهقة المس والنعس كايتوهم أهل الحشوف كلاولوسلط ابليس على الناس ينعسهم المثلاث الدنيا صراحاوعناطا اه قال المولى سعد الدين طعن أولافى الحديث بمعزد أنه لم يوافق واه والافأى امتناع منأن عس الشمطان المولود حسن بولد بحدث يصرخ كاترى وتسمع ولا كون ذلك في جيع الاوقات حتى بلزم امتلا الدنما بالصراخ ولا تلك المستقلا غواء وكفي بعدة إذا الحديث رواية الثقات وتصيم الشيفين له من غيرقد حمن غيرهماو قال غيره الجل على طمع اشمطان فى الاغواء صرف المكلام عن ظاهره وتكذب اظاهر الخبرمع انه لاماتع في العقل منه كيف تكون المحافظة عنده على قول ابن الرومي أولى من رعاية ظاهر كتاب الله تعالى وسنة رسوله بلى الله علىه وسلم وهوه فيان ما أنزل الله به من سلطان وقال في الانتصاف الحددث مدوّن في لحاح فلا يعطله الميل الى ترهات الفلاسفة والانتصار بقول ابن الرومي سو أدب يحب أن يحتنب نهوقال الطيي قوله مامن مولود الاوالشميطان يممه كقوله تعالى وماأهلكنامن قرية الاولها كتاب معلوم فى أن الواود الحلة بمن الصف ة والموصوف لتأكد اللصوق فتفيد الحصر مع التأكيد الذنالامعنى لقوله كلمن كانفى صفتهما ولايمعدا ختصاصهما بهذه الفضيلة من دون الانساء أماقوله تعالى الاعمادل منهم المخلص نفوايه أى بعدأن تكمه الله تعالى من المسمع أن الله والى يعصمهم من الاغوا وأما الشعرفه ومن ماب حسن التعلمل فلا يصلح للاستشهاد (ثم يقول وهربرة وافرؤآ بالواو ولاى ذرافرؤا (أن شئم وانى اعدها بكوذر بتهامن الشميطان الرحم) الهدافيه شئمن حيثان سياق الآية يدلعلى أندعا ونعة أممى علاعادتها ودريتهامن اشيطان المفسر فالحديث ان يعصما من مس الشيطان عندولادتهمامتا خرعن وضعها مرج إأرمن بهعلى هذا والذي يظهرني أن تكون حنمة علت أنوثة مريح قبل تمام وضعها عند روزهاالى مايعهم منه ذلك فقالت حينشذاني وضعتها أنثى وانى أعيد ذهافا ستعيب لهائم تكامل ضعهافأ رادا اشيطان التمكن من مريم فنعه الله تعالى منها ببركة دعاه أمها والتعمر بالمعض عن لكلسائغ شائع والسفى الاتة دليل على أنه تعالى استحاب دعا هابل الضممرفي قوله تعلى تقلهار بهالمر يمأى فرضى بهاربهافي النذرمكان الذكرنع الحديث يدل على الاحابة فتأمل وهذا الحديث قدسمة في أحاديث الانسان فياب واذكر في الكتاب مريم في هدذا (اباب) التنوين في قوله تعالى (ان الذين يسترون) أي يستبدلون (بعهدالله) عاعاهدواعليه من الايمان الرسول وذكر صفته للذاس وبيان أحر، (وأيمانهم) اي و بما حلفوا به من قولهم والله مُؤمنن و(عُناقليلا)متاع الدنيا (أولئك لاخلاق)أى (لاخبرلهم في الا خرة ولهم عداب الم ى (مؤلم) أى (موجع) بكسر الميم (من الالم وهوفى موضع مفعل) بضم الميم وكسر العن وسقط لا ور أولت له ولهم و و مقال (-- د شنا عباح بن منهال) بكسر المم السلى البرساني البصري فال (حدثنا الوعوانة) الوضاح بنعبد الله البشكري (عن الاعمش) سلمان بن مهران (عن الي وائل شقيق سلة (عن عبد الله ت مسعود رضي الله تعالى عنه) أنه (وال فالرسول الله صلى الله عليه وسلمن حلف عن صبر ) اضافة عن الى صبرال المنهمامن الملاسة قال عياض أي أكره حتى حلف أوحلف جراءة واقدامالقوله تعالى فأصر برهم على النار (لمقتطع) وللكشميهني لفطع بحذف الفوقية الى بعد القاف (بهامال امرئ مسلم) وذمى أومعاهد أوحقامن حقوقهم لَقَ الله وهوعليهغضبان) اسم فاعل من الغضب والمرادلازمه كالعذاب والانتقام (فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وأعام عناقلم لا اولئك لاخلاق لهم في الاتح ة الى آخر الآية قال فدخل الاشعث بن قيس الكندي (وقال ما يحدثكم) أي أي ثي يحدثكم والاوزاعى واسحق يرثه ورثته من المسلمن وروى ذلك عن على وابن مسعود وجماعة من السلف لكن قال الثوري وأبوحنيفة ماكسيه

الله على من حادوه والنرسي حدثنا (٤٥) وهيب عن اس طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عل

(أنوعبدالرحن)عمدالله بن مسعود (قلنا كذاو كذا قال في ) بكسر الفاءوتشديد التحتية (انزلزل هـ ذه الآية (كانت لى برقى ارض النعمل) اسمه معدان ولقبه الحقشيش زاداً حدمن طري عاصم بن أبي النحود عن شقيق في بشركانت في فيده فعد ني ( قال الذي صلى الله عليه وسلم ستل أى الواحب بنتك أنما برك (أو يمنك وفقلت اذا يحلف) نصب ماذا (مارسول الله فقال الذي ص الله علسه وسلم من حلف على محلوف (عن صبر ) خفض بالاضافة كالاولى و عماه عسام للملابسة بنهما والمرادماشأنهأن يكون محلوفاعلمه والافهوقسل المن لدس محلوفا علمه فمكر من مجاز الاستعارة (يقتطح )في موضع الحال والكشميني ليقتطع أي لاجـل أن يقتطع (بمام امرى مسلم وهو فيها فأجر )غيرجاهـ ل ولاناس ولا مكره ( أقي الله وهو عليه وغضيان )فينتقم \* وهذا الحُديث قدسيق في كتاب الشهادات \* وبه قال (حدثناً) ولاي ذرحد ثني بالافراد (على هوابن الى هاشم) المغدادي وسقط لابي ذرافظة هو (سمع هشمياً) بضم الها وفتح المعجمة ابن بشا بضم الموحدة وفتح المجمة مصعرين الواسطى يقول (أخبرنا ألعوام) بتشديد الواو (أب-وش يفتح الحااله مدلة وسكون الواوو بعدالمجمة المفتوحة موحدة عنابراهم بعسدارج السكسكي (عن عدد الله بن الى اوفي) بفتح الهمزة والفا ورضى الله تعالى عنه ماان رجلا ) في (القام سلعة في السوق) أي روجها فيه و ﴿ فَلْفَ فَهِمَا ) بالله (لَقَدُ أَعْطَى ) بِفْتِح الهمزة والطاء (م أى بدلها وللكشميني فيها (مالم يعطه) بكسير الطاء ويجوز ضم الهده زة وكسر الطاءمن قوله لأ أعطىأى دفعله فيهامن المستامين مالم يعط بفتح الطاء ١ وفى الفرع وأصله أعطى بفتح الهم والطاءمصحاعليها ويعطه بفتح الطاءوضم الهاوفي الهامش يتجه فتح الهمزة وضمها وقنح الط معضم الهدمزة وكسرهامع فتح الهمزة قاله بعض الحفاظ اه (ليوقع فيهار جلامن المسلمن) يريدالشرا و (فنزلت) هذه الآية (انالذين يشترون بعهد الله وأيمانهم عَناقليلا الى آخر الآرا وَقَدْمِهِ هذا أَلْحِيدِيث في باب ما يكره من الحلف في البيع في كتاب البيسع \* وبه قال (حدثكم نصر سعلى بن نصر) الجهضمي قال (حدثناعمد الله بن داود) بن عامر الخريبي نسسبة الى خريا ماندا المعمة والموحدة مصغرا محلة بالبصرة كان سكنها وهوكوفي الاصل (عن ابن حريج) عبدا الملك بن عبد العزيز (عن ابن أي مليكة) عبد دالله (ان احراتين) لم يعرف الحافظ ب حراسمهم (كانتاتخرزان) بفتح الفوقسة وسكون المجهة وبعدالرا المكسورة زاي معهة من خرزالله ال وتحوه يخرزه بضم الراءوكسرها (في ست أوفى الحرة) بضم الحاء المهدملة وسكون الحسيم والرار الموضع المنفردمن الداروفي الفرع فقط أوفي الحجر بكسرا لحا وسكون الجيم واسقاط الهافي والشلامن الراوى وأفادا لحافظ بنجر انهذه رواية الاصملي وحده وانرواية الاكثرين عا بيت وفى الحجرة بواوالعطف وصوبها وقال ان سبب الخطافى رواية الاصديلي أن فى السياق حذا سنهان السكن في روايته حيث جافيها في متوفى الخبرة حدّاث بضم الحام المهملة وتشديد الدالم وآخره مثلثة أى ناس يتحدُّ تُون قال قالوا وعاطفة لكن المبتدأ محذوف ثم قال وحاصله ان المرأس كانتافى الستوكان في الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدّثون فسقط المبتدأ من الرواية فصارمشكا فعدل الراوى عن الواو الى أو التي للترديد فرارامن استحالة كون المرأتين في البيت وفي الحج ال معا اه وتعقبه العيني بأن كون أوللشاء مشهورفي كالام العرب وليس فيهمانع هناو بان كراتم الواوللعطف غيرمسلم افسادا أعنى وبانه لادلالة هناعلى حذف المبتدا وكون الحرة كانت مجاه اللميت فيمنظرا فيجوزأن تكون داخلة فمموحينتذ فلااستحالة فى ان تكون المرأ تان فيهمامه أأز اه فليتأمل ما في الكلامين مع ما في رواية ابن السكن من الزيادة المشار اليه الفرحت احدامه الر

وسلم ألحقواالفرائض بأهلها فابتي فهولا ولىرجلذكر يحدثناأممة الربسطام العيشى حدثنالزيدن زريع حدثناروح بن القاسم عن عدالله س طاوس عن المعن ال عماسعن رسول اللهصلي اللهعليه وسلإقال ألحقوا الفرائض بأهلها الركة الفرائض فلا ولى رجل ذكر \* حدثنا الحقين الراهم ومجدن رافع وعبدن حيدواللفظ لاسررا فع قال استق حدثناوقال الاسوان أخرانا عبدالرزاق أخبرنامعهم عناسطاوسعن أسهعن النعماس قال قالرسول الله صلى الله علمه وسلم اقسمو اللال بين أهدل الفرائض على كاب الله تعالى فياتركت الفرائض فلا ولي

فى رد ته فهوالمسلمن وقال الا خرون الجمع لورثته من المسلم وأما توريث الكفار بعضه من بعض كالهودي من النصراني وعكسه والجوسي منهما وهمامنه فقالبه الشافعي وأبوحنيفية رضي الله عنهماوآ خرون ومنعه مالكرجه الله قال الشافعي رجمه الله لكن لايرث حربي منذى ولاذمى من حربى قال أصحاسا وكذالوكانا حر سين في بلدين متحاربين لم يتوارثا والله أعلر (قوله صلى الله علمه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فمابق فهو لا ولى رحل كر)وفي رواية فيا تركت الفرائض فلا ولى رجل ذكر وفرواية اقسمواالمال بنأهمل الفرائض على كتاب الله تعالى ف تركت الفرائض فلا ولى رجل ذكر قال العلما المرادباولي رجل

أولى بماله لانه لوجل هذاعلي أحق الخلاءن الفائدة لانالاندرى منهو الاحق قوله صلى الله عليه وسلم رحل دكر)وصف الرحل بأنه ذكر تنبيهاعلى سيب استحشاقه وهو الذكورةالتيهيسس العصوبة وسب الترجيم في الارث ولهدذا حعمل للذكرمشال حظ الانتمين وحكمته أنالر حال تلقهدمون كشرةبالقمام بالعمال والضيفان والارقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغمر ذلكواللهأعلم وهذاالحديث في توريث العصبات وقداجع المسلون على انمايق بعدالفروض فهو للعصبات يقدم الاقرب فالاقرب فلابرث عاصب بعسد معرجود قرر سفاذ اخلف بنتا وأحاوعها فللنت النصف فرضاو الباقي للاخ ولاشئ للع قال أصحابنا والعصمة ثلاثة أقسام عصبة بنقسه كالابن واينه والاخواب موالع واسهوعم الاب والحدوا بهماوغوهم وقد مكون الابوالدعصة وقديكون الهمافرض في كان للمت اس أواس م لمرث الاب الاالسدس فسرضاومي لمبكن ولدولاولدان ورث بالتعصيب فقطومتي كانت بنتأوبنت ابنأ وبنتان أوبنتا ابن أخذالسنات فرضهن وللابمن الباقي السيدس فرضا والباقي بالتعصيب هذاأحد الاقساموهو العصبة نفسه القسم الثاني العصبه بغسره وهوالبناث بالبنين ونات الابن بني الابن والاخوات بالأخوة والنالث العصبة معغمه وهوالاخوات للابوين أوللابمع البناتأو بنات الان فأذا خلف

فاحدى المرأة ين من الميت أوالحجرة وفي المصابيخ وللاصيلي فورحت بجميم مضمومة فراء السورة فاعمهملة مبنياللمفعول (وقدأ نفذ) بضم الهمزة وسحكون النون وبعدالفاء كسورة ذال مجهة والواوللعال وقد التحقيق (الشني) بكسر الهمزة وسكون الشن المجهة وبالذاء يْوَنة ولاى درياشني بترك التنوين مقصورا آلة الخرز للاسكاف (في كفهافادَعت على الاخرى) اأنفذت الاشفى في كفها (فرفع) بضم الراعميني اللمفعول امرها (الى ابن عباس) رضى الله الى عنهما (فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الماس بدعواهم) أي رداخسارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم (الذهب دما قوم وأمو الهم) ولا يتمكن دع علمه من صون دمه وماله ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي أن الدعوى بمعردها اذا لتفلافرقفيها بنالدما والاموال وغمرهما وبطلان اللازم ظاهمولانه ظلم ثم قال ابن عباس كروهابالله أى خوقوا المرأة الاخرى المدعى عليه امن الهـ بن الفاجرة ومافيها من الاستخفاف إقروًا علماً) قوله تعالى (ان الذين يشترون بعهدالله) الا به والموعود علمه حرمان الثواب وقوع العقاب من خسة أوجه وعدم الخلاق فى الآخرة وهو النصيب فى الحمر مشروط بعدم وبقىالاجاع وعندنا بعدم العفوأ يضالقوله تعالىان الله لايغفرأن يشرك بهو يغفر مادون ل وعدم الكلام عمارة عن شدة السخط نعو ديالته منه فلايشكل بقوله ولنسألنهم ١ أجعين فللايكلمهم كالامايسرهم واعله أولى لانه تخصيص وهوخيرمن الجحاز وعدم النظرمجازعن دم المالاة والاهانة للغضب مقال فلان غسر منظور لفلان أى غير ملتفت السهوم عنى عدم تزكية عدم التطهير من دنس المعاصى والاتثمام أوعدم الثناء عليهم والعذاب الاليم المؤلم ومن لله الاسمية يستفاد دوامه قاله بعض المحققين من المفسرين (فذ كروها) بفتح الكاف جله اضمة ولابي ذرفذ كرهامالافراد (فاعترفت) مانها أنفذت الاشنى في كف صاحبتها (فقال بنعماس قال الذي صلى الله عليه وسلم المن على المدعى علمه )أى اذالم تكن بينة لدفع ما ادعى به ملمه وعندالميهتي باسمناد جمدلو يعطى الناس يدعواهم لااذعى قوم دما قوم وأمو ألهم ولمكن لينةعلى المدعى والمين على من أسكر نع قد تجعل المين في جانب المدعى في مواضع تستنني لدليل كالقسامة كأوقع التصريح باستثناثها في حديث عروب سعمد عن أبيه عن جده عند الدارقطني البهق \*وهـ دا الحديث قدمضي في الرهن والشركة مختصرا وقدأ خرجه بقية الجماعة في هذا اب ) بالتنوين وسقط العبرأ بي ذر (قل باأهل السكاب) هم نصارى نحران أو يهود المد سه أو فريقان لعموم اللفظ (تعالوا) أي هلوا (الى كلة)من اطلاقها على الجل المفيدة غوصفها بقوله عالى (سواء سنناو سنكم) أى عدل ونصف نستوى نحن وأ نتم فيها ثم فسرها بقوله (أن لا نعمد لاالله والسوام) الحرعلي الحكاية ولاى درسوا والنصب أى استوت استواء و يحوز الرفع فالأنوعسدة أي وفصد بالحرأ وقصد المالنصب كالاني ذرو بالرفع كامر في سواء \*وبه قال حدثي )بالافراد (ابراهم بن موسى)أبواسحق الفراء الرازى الصغير (عن هشام)هوابن يوسف اصنعاني (عن معمر) هوابن راشد قال المؤلف (وحدثني الافراد (عمد الله بن عمد) المسندي ال (حدثنا) ولاى ذرأ خريرنا (عبدالرزاق) بهمام قال (أخبرنامهمر) هوابن راشدالمذكور عن الزهري) مجد بن مسلم بن شهاب انه قال (أخبرني) بالافراد (عسد الله) بضم العن مصغرا ابنعبدالله بنعتبة) بنمسعود (قال حدثي) بالافراد (ابن عماس قال حدثي) بالافراد أيضا أنوسفيان) صفر بن حرب حال كونه (من فيه الى في عبر بفيه موضع أذنه اشارة الى عَكنه من الصغاء المهجيث بحسمه اذااحتاج الى الحواب (قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين بنتا وأختالابو بن اولاب فالمنت النصف فرضا (٥٦) والسافي للاخت بالتعصيب وان خلف بنتاو بنت ابن واختالا بوين أوأختالا

رسول الله) ولابي ذروبين الذي (صلى الله علمه وسلم)مدة الصلح بالحديدة على وضع الحرب عند سنين (قَالَ فَبِينَا) بغيرميم (أَنابَالشَام اذجي عَبْمَاب من الذي صلى الله عليه وسلم الى هرقل) الماف قيصر عظيم الروم (قال) أنوسفمان (وكاندحية) بن خليفة (الكلي جاعيه) من عند الذي صا الله عليه وسلم في آخر سينة ست (فدفعة) دحية (الى عظيم) أهل (بصرى) الحرث بن أبي ال الغساني (فدفعه عظيم بصرى الى هرقل) غيه مجازلانه أرسل به اليه صحية عدى بن حاتم كاعندار السكن في الصحابة (قال) أبوسفيان (فقال هرقل هله هذا أحدمن قوم هذا الرجل الذي يزعما ني فقالوانع قال) أبوسفيان (فدعيت) بضم الدالمبنياللمفعول (في) أي مع (نفر) مام النلاثة الى العشرة (من قريش فدخلناعلى هرقل) الفاء فصيحة أفصيت عن محذوف أى فيا رسول هرقل فطلبنافتوجهنامعه حتى وصلنااليه فاستأذن لنافأذن لنافد خلناعليه (فأجلسه بين يديه) بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام وسكون السن (فقال أيكم أقرب نسيامن هذ الرجل الذي يزعم انه ني فقال أبوسفمان فقلت أنا) أي أقربم منسب اواختاره وقل ذلك لا الاقربأ حرى الأطلاع على قريمه من غيره (فأجلسوني بين يديه) أي يدي هوقل (وأجلسو أصحابي) القرشيين (خلني) وعندالواقدىفقال لترجانه قل لاصحابه انماجعلتكم عنسدكتف لتردواعليــ مكذباان فاله (تم دعا بترجانه) الذي يفسير لغة بلغة (فقال) له (قل لهــم اني الله بالتنوين (هذاً)أى أباسفيان (عن هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي) أشار اليه اشارة القريب لقرب العهديذ كره (فان كذين) بتخفيف المعمة أى نقل الى الكذب (فكذبوه) بتشديدها مكسور يتعدى الىمفعول وإحدو الخفف الىمفعولين تقول كذبني الحديث وهذامن الغراثب فال أبوسفيا زوايم الله) بالهمزو بغيره (لولاأن يؤثروا) بضم التحسة وكسر المثلثة بصيغة الجع (على ألك أب نصب على المفعولية ولابي ذرأن بؤثر بفتح المناشة مع الافرا دمينيا للمفعول على الكذب رفع مفعول نابعن الفاعل أى لولاأن يرووا و يحكواعني الكذب وهوقبيح (لكذب أى علمه (مَ فَاللَّهُ حِلْفُسله كَمْف حسمه فيكم) وفي كتاب الوحي كيف نسسمه فيكم والحس ما يعده الانسان من مفاخر آبائه عاله الحوهري والنسب الذي يحصل به الادلاء من جهة الآبا (فال) أبوسفيان (قلت هوفيناذو حسب) رفيع وعندالبزارمن حديث دحية قال كيف حسب فمكم قال هو في حسب مالا يفضل عليه أحد (قال فهل) ولا ي ذرهل (كان من) وللمستمل في (آنائه ملك) بفتح الميم وكسر اللام (قال) أنوسفيان (قلت لا قال فهل كفتم تتهم ونه بالكذب) على الناس (قبل أن يقول ما قال) قال أنوسفيان (قلت لا قال أبتيعه) بتشديد المثناة الفوقية وهمز الاستفهام (أشراف الناس أمضعفاؤهم قال) أبوسفيان (قلت بل ضعفاؤهم قال) هرقل ريزووا أو يقصون بحذف همزة الاستفهام وجوره ابن مالك مطلقا خلافالمن خصه بالشعر (قال) سفيان (قلت لا) ينقصون (بليزيدون قال) هرقل (هليرندأ حدمنهم عن دينه بعدان بدخلف مخطفله بضم السنوفقها والنص مفعولالاجله أوحالا وقال العبني السخطة بالنااله هى بفتح السين فقط أى هل ير تدأ حدمنهم كراهة لدينه وعدم رضا (عَالَ) أبوسفيان (قلت لافال فَهِلَ قَاتَلْمُوهِ قَالَ أُنوسِفُمِان (قَلْتَنْعَ) قاتلناه (قال) هرقل (فكيف كانقتالكم الله) بفصل الله الضمرين (قال) أبوسفيان قلت تكون) بالفوقية (الحرب منناو منه مالا) بكسر السينوفغ الحمر أى نوبا أى نو بقله ونو بقلنا كافال بصب مناون مسمنة وقد كانت المقاتلة وقعت سه عليه الصلاة والسلامو ينهم في بدرفاصاب المسلون منهم وفي أحد فاصاب المشركون من المسألا وفي الخندق فاصيب من الطائفتين ناس قليل (قال) هرقل (فهـ ل يغدر) بكسر الدال أي ينقض

فالبذت النصف ولمنت الاس السدس والماقى للاخت وان خلف بنتسن و بنتي ابن واختــا لانو بن أولاب فالمنتين الثلثان والساقي للاخت ولاشئ لمنتي الاس لانه لم يدق شيء من فسرض جنس البنات وهوالثلثان قال أصحابنا وحسثأطلق العصة فالمرادبه العصبة بنفسيه وهوكل ذكريدلي بنفسه بالقرابة ليس منه وبينالمتأنى ومتىانفردالعصمة أخدنجيع المال ومتى كانمع أصحاب فروض مستغرقة فلاش له وادلم يستغرقوا كادله الماقىعد فروضهم وأقربالعصاتالينون م بنوهم م الاب م الحدان لم يكن أخ والاخان لم يكن جدفان كان حدوأخ ففهاخلف مشهورتم بنوالاخوة نم بنوهموان سفاواتم الاعام ثرينوهم وانسفاوا ثمأعام الاب ثمبنوهموان سدفاوا ثمأعام الجدثم ينوهم تمأعمام جدالات بنوه\_موهكذا ومنأدني بانوين يقدم على من بدلى بأب فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب ويقدم ابناح من أبو بن على ابن أخمن أب ويقدمهم لابوين على عم لائب وكذا الباقى ويقدم الاخ من الاب على ان الاخ من الابوين لان جهة الاخوة اقوى وأقرب ويقدمان أخلأب على عملانوين ويقدم عملاب على ابن عملايوين وكدا

اقوله بضم السين وفقه اذكر الشارح في بد الوحى جواز الوجه بن قلاعن الفتح والذي في الفرع المزى وغيره من الفروع المعمّدة فقي السين فقط كذابهامش الاصل ثم راجعت الشارح في بد الوجى فرأ يت فيه اخر

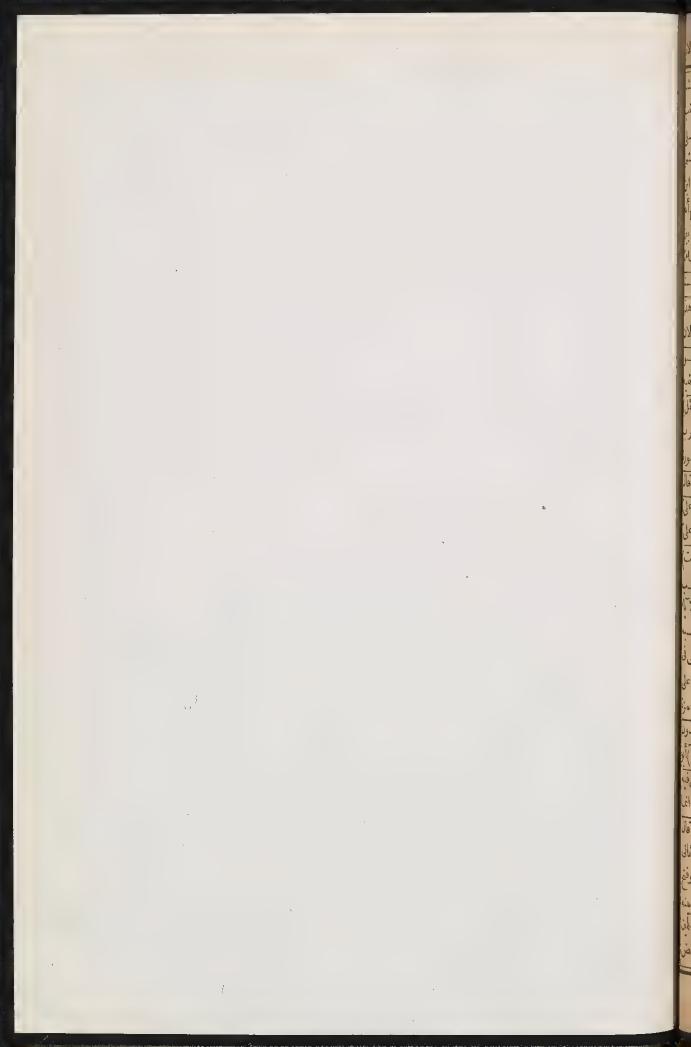

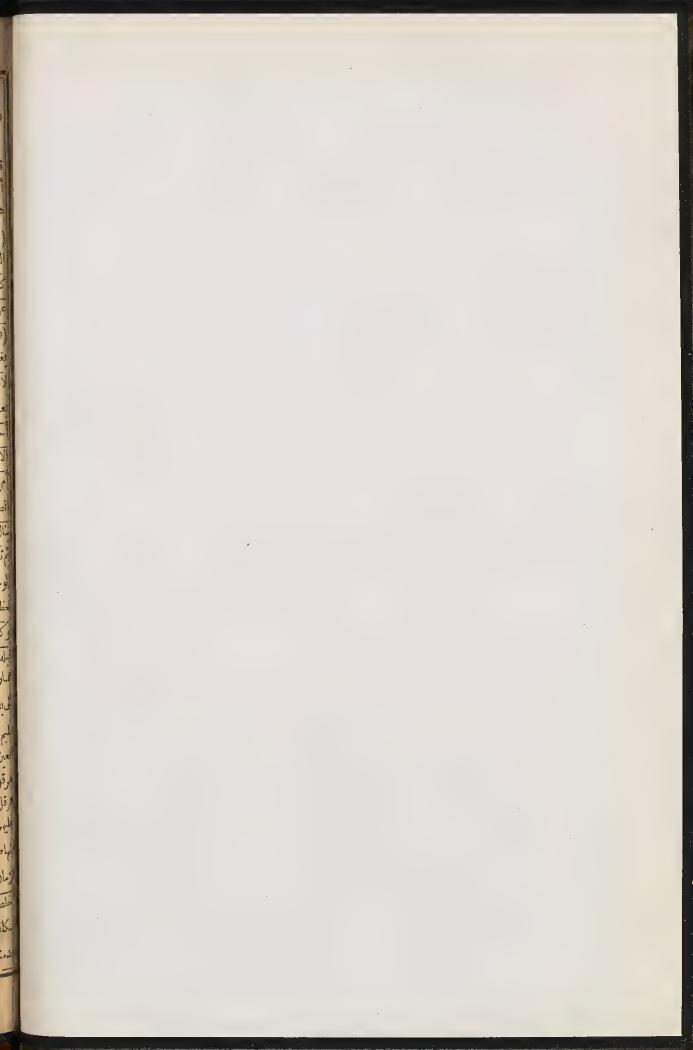

«و-دائمه همدين العلام أبوكريب الهمداني حدثنا زيد بن حباب عن (٥٧) يحيى بن أيوب عن ابن طاوس بهذا الاسناد في وحديث

وعسوروح بنااقاسم فحدثنا عروب محدين بكرالناقد حدثنا سفيان ب عيدة عن محدث المنكدر مع حار نعد دالله قال مرضت فأتأنى رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأبوبكر بعوداني ماشمان فأغمى على فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبعلى منوضو أه فأفقت الياقى والله أعلم ولوخلف بنتا وأختا لابوين وأخالاب فذهسنا ومذهب الجهوران للبنت النصف والساقي للاخت ولاشئ للاخ وقال النعماس رضى الله عنهما للمنت النصف والباقى للاخدون الاخت وهدا الحديث المذكورفي الباب ظاهرفي الدلالة لمذهبه والله أعلم (قوله عن جابر مرضت فأتانى رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان) هكذاهوفي أكثر النسيخ ماشمان وفي بعضها ماشين وهذاظآهم والاول صحيرا يضاوتق درهوهما ماشمان وفيه فضيلة عمادة المريض واستحماب المشي فيها (قوله فأعي على فتوصا مصعلى من وضويد فأفقت) الوضوءهنيا بفتح الواو الماء الذى يتوضأنه وفسه التبرك بالمثارالصالحين وفضدل طعامهم وشرابهم ونحوهماوفضل مؤاكاتهم ومشار بتهـم ونحوذلك وفسه ظهورآ تاريركة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل أصحابناوغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء السيتعمل في الوضوع والغسل رداعلي أبي يوسف الفائل بنحاسته وهي رواية عن أبي حسمة وفى الاستدلال به نظر لانه بحمل انه صب من الماء الماقي في الاناء ولكن قديقال البركة العظمي فمالاقي

العهد (قال) أبوس غيان (قلت لا) يغدر (وغن منه في هـ ده المدة )مدة صلح الحديد مأوغسته وانقطاع أخباره عنا (لاندرى ماهو مانع فيها) لم يجزم بغدره (قال) أبوسفيات (والله ما أمكني من كلة أدخل فيهاشيا) أنتقصه به (غيرهذه) الكلمة (قال) هرقل (فهل قالهذا القول أحد) من قريش (قبله قال) أنوسفيان (قلت لائم قال) هرقل (لترجانه قلله )أي لابي سفيان (اني سألمَكُ) أى قل له حاكياعن هرقل انى سألتك أو المراد أنى سألتك على اسان هرقل لان الترجمان يعمد كلام هرقلويعيدلهرقل كالم أبي سفيان (عن) رسة (حسبه فيكم فزعت أنه فيكم دوحسب) رفيع وكُذَلْكُ الرسلَ مُعِثُ فِي ) أُرفع (أحساب قومها وسألتَّكُ هلَ كَانَ فِي آيانُه مِلَكُ) بِفَتْحِ المج وكسر الامواسقاط من الجارة (فزعمت أن لافقلت) أى فى نفسى وأطلق على حديث النفس قولا (لو كان من آياته ملك قلت رجل يطلب ملك آياته كيالج حروف كتاب الوجي ملك أسه مالا فراد (وسألتك عنا أساعه ) بفتح الهمزة وسكون الفوقمة (أضعفاؤهم أم اشرافهم فقلت بلضعفاؤهم) اسعوه وهمأتباع الرسل) عليهم الصلاة والسلام غالب ابخلاف أهل الاستكبار المصرين على الشقاق غضاو حسداكا بيجهل (وسألتكهل كنم تقمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعت ان لافعرفت أنه لم يكن ليدع المكذب على الناس) قبل أن يظهر رسالته (مُ يذهب فيكذب على الله) حداظهارهاويذهب وبكذب نصب عندا في ذرعطفا على المنصوب السابق (وَسَأَلَتُكُ هَلِيرَتُد حدمنها معن دينه الاسلام (بعدان بدخل فيه مخطفله ) بفتح السين (فزعت ان لاو كذلك الايمان اذا خالط بشاشة القلوب) التي يدخل في اوالقلوب بالجرعلي الاضافة (وسألتك هل يزيدون مينقصون فزعت انهم يزيدون وكذلك الايان) لايزال فى زيادة (حتى يتم) بالامور المعتبرة فيهمن الصلاة وغسرها (وسألتك هل قاتلتموه فزعت أنكم فاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سحالا المنكم وتنالون منه )هومعني قوله في الاول يصيب مناونصيب منه (وكذلك الرسل تبتلي مُنكُونُ لهم العَاقبة) وهذه الجلة من قوله وسألتك هل قاتلتموه الى هناحذ فها الراوى في كتاب الوح (وسألمَك هل يغدر) بكسر الدال (فزعت أنه لا يغدروكذلك الرسل لا تغدر ) لانها لا تطلب مظالدنيا الذى لا يبالى طالبه مالغدر (وسألتك هل قال أحده فدا القول قبله فزعت ان لافقات كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل أتم ) وفي كاب الوجي لقلت رجل بأتسى (بقول قيل اله و الاجوية على ترتيب الاستلة وأجاب عن كل عايقتضمه الحال عمادل على ثبوت النسوة الرآمفي كتبهم أواستقرأهمن العادة ولميقع فيبه الوحى مرتبا وأخرهنا بقية الاسئلة وهوالعاشر لىبعدالاجو به كاأشاراليه بقوله (قال)أى أبوسفيان (مُ قال)أى هرقل (م) بغيرالف بعد لم (يأم كم قال) أبوسفيان (قلت بأمن الوالصلاة والزكاة والصلة) للارحام (والعفاف) فق العين المهـ ملة أى الكفعن المحارم وخوارم المروأة وزاد في الوجي الجواب عن هـ في والله أي رقل (ان مله ما) ولاي ذركا (تقول فيه حقافانه ني) وفي دلائل النموة لاي نعيم بسدندضعيف ان رقلأ غوج لهم سفطا ١ من ذهب عليه قفل من ذهب فأخوج منه حريرة مطوية فيهاصور فعرضها اليمالى انكان آخرها صورة محدصلي الله عليه وسلم قال فقلنا جيعاهذه صورة محدفذ كرلهم الماصورالانبياء وأنه خاتمهم صلى الله عليه وسلم (وقد كنت أعلم انه خارج) أى انه سيبعث في هددا (مان (ولمألمةً) بحدف النون ولابي ذرولم أكن (أطنه منكم) معشر قريش (ولوأني أعلم أني الصم اللام أى أصل اليه لا حبيت لقاء في بد الوجى لتحشمت بجيم وشين مجمة أى مكلفت الوصول المه (ولو كست عنده لغسلت عن قدمية) مالعله يكون عليه ما قاله مبالغة في المنسه (والسلغن ملكه ماتحت قدى) بالتثنية وزاد في بدء الوحي ها تبن أى أرض بيت المقدس

قلت بارسول الله كيف أقضى في مالى فلم ردّعلى (٥٨) شيأ حتى نزات آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة \*حدثني ع

أوأرض ملكه [قال)أ بوسفيان (غدعا) هرقل (بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه) بنف أوالترجمان بأمره (فاذافيه بسم الله الرحن الرحيم من مجدر سول الله الى هرقل عظيم) طاله (الروم سلام على من اتسع الهدى) هو كقول موسى وهرون لفسرعون والسلام على من انب الهدى (امابعدفاني أدعول بدعاية الاسلام) بكسر الدال المهملة أي بالكلمة الداعية ال الاسلام وهي شهادة التوحيد (أسلم) بكسر اللام (تسلم) بفتحها (وأسلم) بكسرها يوكيد (يؤلله الله أحرك مرتبن لكونه مؤمنا بسمه ثمآمن بحمد علمه الصلاة والسلام أوان اسلامه سد لاسلام اتباعه والجزم فى أسلم على الأمر والثالث تأكيدله والشانى جواب للأوّل ويؤتك بحذنا حرف العدلة جواب آخرو يحتمل أن يكون أسلم أولا أى لاتعتقد في المسيح ما يعتقده النصار وأسلم انساأى ادخل فى دين الاسلام ولذا قال يؤتك الله أجول مرتن (فان توليت فان علمك) اعُلُ (آثم الأثريسين) بهمزة وتشديد التحتية بعد السين أى الزّراعين نبه بم على جيع الرا وقيل الائريسيين ينسبون الىعبدالله نأريس رجل كان تعظمه النصاري ابتدع في د أشيا مخالفة لدين عسى عليه السلام (وباأهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء منذا وينكم لانعبدالاالله) بدل من كلةبدل كل من كل (الى قوله اشهدوا بأنامسلون) والخطاب في اشهد للمسلمن ٣ أىفان ولواعن هذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الاسلام الذى شؤ الله لكم فان قلت ان هذه القصة كانت بعد الحد سية وقب ل الفتح كاصر حده في الحديث وقدذكر ابناسحق وغيره أنصدرسورة آلعران الىبضع وعانين آيةمنها زاتف وفدنجرا وقال الزهرىهمأ ولمن بذل الجزية ولاخلاف ان آية الحزية نزلت بعد الفتح ف الجع بنكا هذهالا يققبل الفتح الى هرقل في جلة المكتاب وبين ماذ كرهابن اسحق والزهرى أحبب باحقال نزول الآية مرة قبل الفتح وأخرى بعده وبأن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية وماللا كان مصالحة عن المباهلة لاعن الجزية ووافق نزول الجزية بعدد لل على وفق ذلك كا وفق الخس والاربعة الاخساس وفق مافعله عبدالله نجش فى تلك السرية قبل بدر ثمارًا فريضة القسم على وفق ذلك وباحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أحربكا بتهاقبل نروا ثمنزل القرآن موافقةله كانزل بموافقة عرفى الحجاب وفى الاسارى وعذم الصلاة على المنافظ فاله ابن كثير (فلمافرغ) هرقل (من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكتراللغط) م عظماء الروم ولعله بسدب مافهموه من ممل هرقل الى التصديق (وأصر بنافأخر جنا) بضم الهز وكسرالها فى الثانى والميم فى الاول (قال) أبوسفيان (فقلت لاصحابي) القرشين (حين خرما والله (لقدأمر) بفتح الهمزةمع القصروكسرالمج أىعظم (أحرابن أبي كيشية) يسكوناا أى شأن ابن أبي كنشمة بفتح الكاف وسكون الموحدة كنمة أبي النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع الحرث ب عبد العزى كاعنداب ماكولاوقيل غيرذلك بماسمق في بد الوجي (أنه) بك الهمزة على الاستئناف (ليضافه ملك بني الاصفر) وهم الروم قال أبوسفيان (في ازلت موقفاً الم رسول الله صلى الله علمه وسلم انه سيم ظهر حتى أدخل الله على الاسلام) فأظهرت ذلك البا ( قال الزهري ) مجدب مسلم بنشهاب (فدعاهرقل) الفاء فصيحة أى فسارهرقل الى مهم فكتب الى صاحبه ضغاطر الاستقف رومية فاحوايه فدعا (عظماء الروم فمعهم فادالا وفيد الوحى أنه جعهم في دسكرة أي قصر حوله بيوت وأغلقه ثم اطلع عليه ممن مكان في خوفاعلى نفسه أن ينكروا مقالته فسادروا الى قتله ثم خاطبهم (فقال مامعشر الروم هلك ارغبة (في الفلاح والرشد) بفتح الراه و المعهة ولايي ذروالرشد بضم الراه وسكون المعهة (آخراً ال

اس ماتم نممون حدثنا حاحان محدحدثنا أبنجر يعقال أخبرني النالمنسكدرع وجار لنعدالله قال عادنى النبي صلى الله عليه وسلم وأنو بكرفي بني سلة عشمان فوحدني لا أعقل فدعاء افتوضأ غرشعلي منه فافقت فقلت كيف أصنع في مالي يارسول الله فنزات بوصيكم اللهفي أولاد كم للذكرمثل حظ الأشهن \*حدثناءسداللهن عمرالقوارسي حدثناعبد الرجنيعني ابنمهدى حدثناس فيان فالسعت محدين المنكدر قال معتجابر سعيدالله يقول عادني رسول الله صلى الله علمه وسلموأ نامريض ومعهأ نو بكرماشين فوجـدني قدأغميء لي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صبعلى منوضو ته فأفقت فأذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله كنف أصنع في مالى فلم ردعلى شأحتى نزلت آية المراث \* حدثي محدد نامر حددثناشهمة أخبرني مجددن المنكدر فالسمعت عابر سعدد الله يقول دخل على رسول الله صلى اللهعليه وسلموأ نامريض لاأعقل فتوضأ فصيمواعالي منوضوته فعقلت فقلت ارسول الله اغارثني كلالة فنزلت آية المراث فقلت لحد ابن المنكدريسة تقتونك قلالله يفسكم في الكلالة قال هكذاأنزلت أعضاء صلى الله عليه وسلم في الوضو والله أعلم (قوله فلت مارسول الله كمف أقضى في مالى فلم يردعلى شياحتى نرات آبة المراث يستقتونك قل الله يفسحكم في الكلالة وفيرواية فنزلت يوصميكم الله في أولاد كمالذكومثل حظ الانشىن وفي رواية نزلت آية المراث)

حدثنااسيق بنابراهم أخبرناالنضر بن شميسل وأبوعامر العقدى (٥٩) ح وحدثنا محدب المشي حدثنا وهب بنجر يركلهم عن

شعبة بمذاالاسنادفى حديثوهب ان جر برفنزات آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدى فنزات آية الفرض وليسف رواية أحمد منهم قولشعبة لاناللكدر \* حددثنامجدن أي بكر المقدمي ومحمد نامشي واللفظ لأنامشي قالا حدثنا يحيى نسعيد حدثناهشام حدثناقتادةعن سالمن أبى الجعد عنمعدان بنأبي طلحة انعمر س الخطاب خطب بوم جعة فذكرني اللهصلي الله علمه وسلموذ كرأمابكر قال تم الى لاأدع بعدى شيا اهم عندي من الكلالة ماراحعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ماراجعته في الكلالة وماأغلظ لي في شي ما أغلظ لى فيد وحتى طعن باصبيعه في صدري وقال باعر ألاتكفيك آبةالصيفالتيفيآخر سورة النسا وانى ان أعش أقض فها بقصيمة بقضى ما من يقرأ القرران ومن لايقرأ القرآن فمهجوازوصمةالمريض وانكان يذهب عقله في بعض أوعاته بشرط أن تكون الوصيمة في حال افاقته وحضورعقله وقديستدل بهذا الحديث من لا يحوز الاحتماد في الاحكام للنبي صلى الله علمه وسلم والجهورعلى حواره وقدسيق سانه مرات ويتأولون هدذا الحديث وشمه على اله لم يظهر له بالاجتماد شئ فلهذا لمردعلسه شأرط أن ينزل الوجى أقوله أن عمررضي الله عنه قال الى لاأدع بعدى شأأهم عندىمن الكلالة ماراجعت رسول اللهصلي اللهعليه وسالمفي شئ ماراجعته في الكلالة وما أغلظ لى فى شي ما أغلظ لى فده حتى طعن باصبعه فيصدري وقال باعر للمفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء والى ان أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقر أالقرا ن ومن لا يقرأ القران

ى الزمان (وان يشبت الكمملككم) لا تُه علم من الكتب أن لا أمة بعده ذه الامة ( قال فحاصو ا حيصة جرالوحش بحاءوصادمهملتين أى نفروانفرتها (الى الانواب) التي للسوت الكائنة في لدارالجامعة لهم ليخر جوامنها (فوجدوهاقدغلقت) بضم الغين وكسر اللام مشددة (فقال) روفل على بهم أى أحضروهملى (فدعابهم) فردوهم (فقال)لهم (الى انما اختبرت شدتكم الدنكم)عقالتي هذه (فقدراً يتمنكم الذي أحست فسجدواله) حقيقة اذكانت عادتهم الملك كهمأوكناية عن تقبيلهم الارض بن يديه لان فاعل ذلك يصرعاليا كهيئة الساجد ورضواعمه أى رجعواعما كانواهموابه عندنفرتهم من الخروج علمه هدلا (ماب) بالتنوين فوله تعالى (أن تنالوا البرحتي تنفقوا مم أنحبون) أى لن تدركوا كال البرأوثو اب الله أوالحنة ولم تكونواأ براراحتي يكون الانفاق من مجبوب أموالكم أومايعه وغيره كمذل الحاه في معاوية ناس والبدن في طاعة الله و المهجة في سبيل الله ومن في مما يحبون بعيض ية يدل علم مقراءة مدالله بعض ما يحبون و يحمّل أن يكون تفس مرمعني لاقراءة (الي به عليم) ولاى درالا به بدل وله الى به علم وسقط لغـ مره افظ عاب و به قال (حدثنا اسمعيل) من ابي أو يس (قال حدثني) لتوحمد (مالك) الامام (عن استق بنعمد الله بن أبي طلحة) الانصارى المدني أبي يعيى (المسمع نس بنمالك) الانصاري (رضي الله عنه يقول كأن أبوطلحة) زيد بن سهل زوج أم أنَّس بن مالك ضى الله عنه (أكثر انصاري بالمدينة نخلا) تميز (وكان أحب أمو اله المه برحا) بنص أحب خبر لانورفع سرحااسمها وقداختلف فىضبط همذه اللفظة وسسبق فى كتاب الزكاةما يكفى ويشني الذى أحسته فيهامن كالامهم كسرا لموحدة وضم الراءاسم كان و بفتحها خبرها مع الهمزة ساكنة بعدالموحدة وابدالها باعومد حاءمصروفا وغيرمصروف لان تأنيثه معنوى كهند مقصورفهي اثناعشر وبفتم الموحدة وسكون التحسة من غبرهم مزوقتم الراءوف مهاخم بركان واسمها ومستحامصر وفاوغ مرمصروف ومقصور فهى ستة اثنان منهامع القصرعلى أنه اسم قصورلاتر كيب فيه فيعرب كسائر المقصوروصة بالصغاني والزمخشري والمجد الشمرازي أفق المو**ح**دة والراعلى سائرها من الممدود والمقصور بل قال الباجى انها المصححة على أبي ذر غره (وكانت)أى بيرحا (مستقبلة المسجد) النبوى (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها إشرب من ما فيهاطيب ) صفة المجرور (فلما أنزات لن تنالوا البرحتي تنفقو امما تحبون قام أنو لحَمَّهُ) رضى الله عدْمه (فقال مارسول الله ان الله) تعمالي (يقول لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما ببون وان أحب أموالى الى برحا كالرفع خدران (وانها صدقة لله أرجو برها) أى خدرها رنحرها ) بضم الذال المعجة أى أقدمها فادخرها لاجدها (عند الله فضعها بارسول الله حيث النَّهُ قَالَ وَلا بِي ذُرِفُقَالَ (رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهِ المُوحدة وسكون المعجة كهلوبل غيرمكررة هذا (ذلك مال راج ذلك مالك راج) بالمثناة التعبية من الرواح أى من شأنه فابوالفوات فاذاذهب فى الحسيرفهوأ ولى وكررها ثنتين للمبالغة (وقد ممعت ماقلت وانى ىان تجعلها في الاقربين قال أبوطلحة أفعل ماقلت (بارسول الله فقسمها) أى بير ما (أبوطلحة أفارَه وبَي عِه) من عطف اللها صعلى العام ولا ي ذروق بني عمه (قال عبد الله بن يوسف) سُسى مماوص له المؤلف في الوقف (وروح بن عبادة) بن العلاء القيسى أبو محدا لبصرى مما الهأحدفيروا يتهماعن مالك (ذلك مالراج) بالموحدة أي يربح صاحبه في الا تخرة «وبه الرحدثي بالافرادولاي ذرحدثنا (يحيى بن يعيى) النيسابوري (قال قرأت على مالك) الامام الراج )بالمتناة التحتية بدل الموحدة اسم فاعل من الرواح نقيض الغدة «و به قال (حدثنا محمد

أمااية الصيف فلام ازلت في الصيف وأماقوله (٠٠) وإني ان أعش الى آخره هذا من كلام عرلامن كلام النبي صلى الله علمه وسا

ان عدالله الانصاري) قال (حدثي) بالافراد (اي) هوعبدالله س المثني (عن عمامة) بضم المثلثة وتحفيف الميم ابن عبد الله بن انس قاضي البصرة (عن) جسدة (أنس) هو ابن مالك (رضي الله عندة قال فعله أي برحا بوطلحة ( لحسان) بن ابت (وابي ) عوابن كعب (واناأ قرب البه منهما (ولم يجعل لى منهاشياً) وهذا طرف من حديث ساقه بتمامه من هذا الوجه في الوقف وسقة هنافى رواية أى ذروثيت لغيره 🐞 هـ ذا (ياب) بالنسوين في قوله تعالى (قل فابو امالته وراة فا تلوا ان كنتم صادقين لما قال عليه الصلاة والسلام أنا على ملة ابراهسيم قالت اليه ودكيف وأننا تأكل لوم الأبل وألبانها فقال عليه الصلاة والسلام كان حلالالبراهيم فنعن محله فقالت الموا كلشئ أصحنااليوم نحرمه كان محرماعلى نوحوابراسم حتى انتهي الينافأنزل الله تعالى تسكذ لهم ورداعلهم حث أرادوابرا قساحتهم مانعي عليهم من البغي والظلم والصدعن سديلان وماعددمن مساويهم التي كلاارتكم وامنها كبيرة حرم الله عليهم نوعامن الطسات عقو بقلهم قوله تعالى فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الى قوله عذاما أليما وفي قوله نعالى وعلى الذين هادوأ حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله ذلك جزيناهم بيغيهم كل الطعام أي المطعومات كا حلاأي حلالالبني اسرائيل الاماحرم اسرائيل وهو يعقوب علمه السلام على نفسه من قبل أل تنزل التوراة وهولحوم الابلوألبانها وكانذلك سائغا في شرعهم قيل كانبه عرق النسافلا انشفي لم يأكل أحب الطعام اليه وكأن ذلك أحب المه وقيل فعل ذلك للتداوي ماشارة الاطا واحتجبه من جوز للنبي أن يجتم ـ دوللمانع أن يقول ذلك باذن من الله فهو كتمريمه ابتداء نمأم الله تعالى نبيه مخداصلي الله عليه وسلم أن بحاج اليهود بكاج مفقال قل أى لليه ودفا بوالنورا فاتلوهاأى فاقرؤهافانها ناطقة بماقلناه اذفيها أن يعقوب حرم ذلك على نفسه قبل ان تنزلوالها تحريم ماحرم عليهم حادث بظلهم فلم يحضروها فشتتصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجوا النسخ الذي ينكرونه هذاما يقتضيه سياق هذه الآية التي أو ردها المخارى في هذا الباب وعلم المفسرون \* وبه قال (حدثني) بالافراد (ابراهيم بنالمنذر) أبواسحق الحزامي قال (حدثنال فعرة) بفتح الضاد المجمة وسكون الميم أنس بن عماض الله في قال (حدد شاموسي بن عقبة) الاملار فى المغازى (عن نافع) مولى ابن عر (عن عبد الله بن عررضي الله عنهما) سقط لايي درافظ عبداله و (انالهود) يهود خسير (جاؤا الى الذي صلى الله عليه وسلم) في ذي القعدة من السنة الراها (برجل منهم) لم يسم (واحراة) اسمها بسرة (قدرنيا) قال النووى وكانامن أهل العهد (فقال الهاو عليه الصلاة والسلام (كيف تفعلون) ولابي ذرعن الكشميه ي كيف تعملون (عن ربي منكرة فالوانحمهما بضم النونوفيح الحاالمهملة وكسرالم الاولى مشددة من التحميم يعنى نسز وحوههمانالهم وهوالفعم (ونضربه-مافقال)عليه الصلاة والسلام لهم (لا تحدون في التوالي الرجم) على من زنى أذا أحصن (فقالوالانجدفي اشما) وانماساً لهم عليه الصلاة والسلام لملزه على بمايعتقدونه فكابهم الموافق لحكم الاسلام اقامة للعجة عليهم لالتقليدهم ومعرفة الحكمها (فقال لهم عمد الله بنسلام) رضى الله عنه (كذبتم فأنوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين) ذلك موجود فيهالم يغبرواستدل به ابن عبد البرعلي ان التوراة صحيحة بأيديهم ولولاذلك ماسالهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم عنه اولادعام اوأجيب بأن سؤاله عنه الايدل على صحة جيع مافيل أر وانمايدل على صحة المسؤل عنه منها وقد علم صلى الله عليه وسلم ذلك يوحى أويا خيار من أسلم الم فأراد بذلك تبكيتهم واقامة الخبة عليهم فى مخالفتهم كلبهم وكذبهم عليه واخبارهم عاليس وه وانكارهم ماهوفيه فأنوا بالتوراة فنشروها (فوضع) عبدالله بنصوريا (مدراسها) بكسرال ال

Uleiza

وانمأأخر القضائفيها لانه لم يظهرله فىذلك الوقت ظهورا يحكمه فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه عميقضى مهو يشمعه بين الناس ولعل النبي صلى الله عليه وسلما أغاأ غلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غدره على مانص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى ولوردوه الى الرسول والى أولى الامرمنهـم لعلــه الذين يستنبطونه منهم فالاعتناعالاستنباط من آكدالواحمات المطاوية لان النصوص الصر محة لاتني الاسسر من المسائل الحادثة فأذا أهدمل الاستنباط فأت القضاء فيمعظم الاحكام النازلة أوفى بعضهاوالله أعلم واختلفوافى اشتقاق الكلالة ففالاكثرون مشتقةمن التكلل وهوالتطرف فأبن العرمثلا يقالله كلالة لانهلس على عود النسب بالعلى طرفه وقيالمن الاحاطة ومنهالا كليل وهوشبه عصابةتزين بالجوهر فسموا كلالة لاعاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشئ اذابعد وانقطع ومنهقولهم كات الرحماذا بعددت وطال انتسابهاومنه كلفي مشيهاذا انقطع لبعد مسافته واختلف العلمة في المراد بالكلالة فى الاتماعلى أقوال أحدها المراد الوراثة اذا لم يكن للميت ولدولا والدوتكون الكلالة منصوبة على تقدر بورث وراثة كلالة والشانى انه اسم للمست الذى ليسله ولدولاوالدذكرا كان المتأواثي كإيقال رجلعقيم وامرأةعقيم وتقددره يورث كأبورث في ال كونه كلالةوعن روى عنه هذا أبو بحكر الصديق وعمر وعلى وابن

والداحتموا بقول جابررضي الله عنه بإرسول الله انمايرشي كلالة ولم يكن له ولدولا والد ( ٦٦) والرابع انه اسم للمال الموروث وقال الشيعة

الكلالة منايس لهولد وانكاناه أبأوجد فورثوا الاخوة معالاب والاالقاضي وروى ذلك عناس عماس فالوهى روابة باطلة لانصم عنه بل الصيرعنه ماعلمه حاعة العلماء قال وذكر بعض العلماء الاجماع على ان الكلالة من لاولد لهولاوالد قال وقسدا ختلفوافي الورثة اذا كان فيهم حد هل الورثة كالإلة أم لافين قال لدس الحداما جعلها كالالة ومنجعلهأ بالمحعلها كلالة قال القياضي واذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جاهيرا أعلا لان الاخوة والاخوات وغبرهم من العصمات رثون مع البنت وقال ابن عباس لاتربث الاخت مع البنت شياً لقول الله تعالى ليس له ولدوله أخت و به قال داود وقالت الشبيعة البنت تنسع كون الورثة كاللة لانهم لأبورثون الاخ والاخت مع النتشا ويعطون البنت كل المال وتعلقوا بقوله تعالى ان امر ؤهلك لدس له ولدوله أخت فلهانصف ماترك وهو برتها ومددهب الجهوران معدي الآية الكرعة ان لوريث النصف للا حت الفرض لا يكون الااذالم يكن ولدفعدم الولدشرط لتورشها النصف فرضالالاصل يوريها واغا لم يذكر عدم الاسفى الآمة كاذكر عدم الولدم عأن الاخوالاخت لاير ثان مع الآب لا به معاوم من قاعدة أصلالفرائض انمن أدلي بشخص لايرث معوجوده الاأولاد الامفرتون معها وأجع الساون على أن المراد بالاخوة والاخوات في الآية التي في الخرسورة النساعين كائمن أنوين أومن أبعندعدم

مفعالمن ابنية المبالغة أى صاحب دراسة كتبهم وكان أعلم من بق من الاحبار بالتوراة وزعم السهيلي أنهأسه لولابي ذرعن المجوى والمستملى مدارسها بضم الميم على وزن المفاعلة من المدارسة قال في الفتح والاول أوجه وهو (الذي يدرسهامهم) بضم التعتية وفتح الدال المهملة وتشديد الراء مكسورة وفى نسخة يدرسها بفيخ أقله وسكون الدال وضم الرا مخففة (كفه على آية الرجم فطفق) بكسرالها عأى فعل (يقرأ) من التوراة (مادون يده) أى قبلها (وماورا هاولا يقرأ آية الرجم فنزع)عبدالله بن سلام (يدمعن آية الرجم فقال ماهذه فلا ارأوا ذلك أى اليهود (قالوا) ولايي ذر عن الكشميمي فلارأى ذلك أى المدراس قال (هي آية الرجم فامر بهما) صلى الله عليه وسلم (فرجاً) بحكمشرعه (قريبامن حمث موضع الجنائن) برفع موضع في الفرع كاصله وغـمرعما لان حمث لا تضاف الى ما يعد ها الاأن يكون جلة (عند المسجد) وفي هذه القصة من حديث جارعندا في داود في سننه أنه شهد عنده صلى الله على موسلم أربعة أنه مرا واذكره في فرجها مثل الميل في المكدلة قال النووى فان صح هدذا فان كان الشهود مسلمين فظاهروان كانوا كفارا فلااعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرابالز بافلذاحكم علمه الصلاة والسلامبر جهما (قال) أى اسْعر (فرأيت صاحباً) أى صاحب المرأة الذي ذفي بها (يجناً) بفتح أوله وسكون ألحم وبعدالنون المفتوحة همزة مضمومة أئ كولاي ذرعن الكشميني يعني بفتح حرف المضارعة وسكون الحام المهملة وكسر النون بعدها تحتمة أي عمل و معطف (علما) ال كونه (يقيها الحِارة) وفي هـ ذا الحديث من الفوائدو جوب حـ تدالزنا على الكافرويه قال الشافعي وأحمدوأ بوحنه فةوالجهورخ لافالمالك حمث قال لاحتعلمه وأنهلمس من شرط الاحصان المقتضى للرجم الاسلام وهومذهب الشافعي وأحد خلافالمالك وأي حنيفة حيث قالالاسرجم الذمى لأنمن شرط الاحصان الاسلام وأن انكحة الكفار صححة والالما ثبت احصائه مم وانهم مخاطبون بالفروع خلافاللينفية \* وهـ ذا الحديث قدسمة مختصرا فى الجنائز ويأتى انشاءالله في الحدود ﴿هذا (بابِّ) بالنَّمَو من في قوله تعالى (كَنْتُم خيرامةً الرجت الماس) قدل كان ناقصة على مام افتصل للانقطاع نحو كان زيد فاء اوللدوام نحو وكانالته عفورار حمافهي عنزلة لمرل وهذا بحسب القرائن فقوله كنتر خسرامة لابدل على انهم كونوا خبرافصار واخبرا أوانقطع ذلك عنهم وفال في الكشاف كان عبارة عن وجود الشي فذبان ماض على سديل الأبهام وليس فيهدايل على عدم سابق ولاعلى انقطاع طارئ ومنه قوله نعالى وكان الله غفورا رحيما وكنتم خبرأمة كاته قمل وجدتم خبرأمة قال أبوحيان قوله لميدل على عدم سابق هـ ذااذالم تكن عمنى صارفاذا كانت عمنى صاردات على عدم سابق فاذا قلت كان زيد عالماء عنى صارز يدعالما دلت على أنه التقل من حالة الجهل الى حالة العلم وقوله ولاعلى انقطاع طارئ قدسمق ان العجر أنها كسائر الافعال بدل لفظ المضي منها على الانقطاع عمقد يستعمل حمث لاانقطاع وفرق بن الدلالة والاستعمال ألاترى أنك تقول هـ ذا اللفظ يدل على العـموم تمقديستهمل حيث لابراد العموم بلبراد الخصوص وقوله كأنه قيل وجدتم خبرامة مدل على أنهاالتامةوان خبرأمة حال وقوله وكان الله غفورار حمالا شكأنها الناقصسة فتعارضا وأجاب أبوالعباس الحلمي بأنه لاتعارض لانهذا تفسيرمعني لاتفسيراعراب وقيل ان كانهناتامة بمعنى وجدتم وحمنتذ فيرأمة نصبعلي الحال وقيل زائدة أىأنتر خسرأمة والخطاب الصحابة وهدامرجو حأوغلط لانهالاتزادأولا وقدنقل ابنمالك الاتفاق عليه وقيل الخطاب لجيع الامدأى كنتم في علم الله وقيل في اللوح المحفوظ وعن ان عماس فيمارواه أحد في مسلم

البنامن أبوين وأجعواعلى ان المراديالذين في اولها الاخوة والاخوات من الام في قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة وله أخ أوأخت

والنسائى فىسننه والحاكم فى مستدركه قالهم الذين هاجروامع النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة والصير كاقاله ابن كثيرااعموم فيجسع الامة كلقرن بحسبه وخبرقرونهم الذين بعث فيهم صلى الله علمه وسلم عم الذين يلونهم عم الذين يلونهم وفى سنن اسماحه ومستدول الحاكم وحسنه الترمذى عن معاوية بن حيدة مرفوعا أنتم توقون سبعين أمة أنتم خبرها وأكرمها على الله عزوجل \* و به قال (حدثنا محدين بوسف) الميكندي (عن سفيان) الثوري (عن ميسرة صدالمينة ابع عد الاشعبي الكوفي (عن اليحارم) بالحاء المهدملة والزاى سلمان الاشجعي (عن الي هريرة رضى الله عنه) في قوله تعالى (كمتم خيراً مة اخرجت للناس قال خير الناس للناس) أي خير بعض الناس لبعضهم أى أنفعهم الهم وانما كان كذلك لاز مكم (تأ تون بم م السلاسل قى اعناقهم حى يدخلوافى الاسلام) فهم سدب فى اسلامهم وقول الزركشى وغيره قيل الدس هذا التفسير بصيح ولامعني لادخاله في المستندلانه لم يرفعه ليس بصيح بل اساءة أدب لاينبغي ارتكاب مثلها وقدتق دمهن وجه آخرفي أواخرالحها دمر فوعابلفظ عحب اللهمن قوم بدخاون الخن فى السلاسل يعني الاسارى الذين يقدم بهم أهل الاسلام في الوثاق والاغلال والقيود ثم يعدد لل يسلمون وتصلح سرائرهم وأعمالهم فيكونون من أهل الجنسة \* وهذا الحديث أخرجه النسائي فى التفسير ﴿ هــدْا (باب كالتثوين وهوساقط كاغظ باب قبله لغيراً بي ذر في قوله تعمالي ( اذهمت طاثفتان منتكم ان تفشلا )عامل الظرف اذكرا وهو بدل من اذع . دوت فالعامل فيه العامل فىالمبدل منهأ والناصب فعليم والهم العزم أوهودونه وذلك ان أول مايمر بقلب الانسان يسمى خاطرافاذاقوى سمى حديث نفس فاذاقوى سمى همافاذاقوى سمى عزما ثم بعدده اماقول أو فعل «ويه قال (حدثناعلى بن عبدالله) المديني قال (حدثناسفيان) بن عيينة (قال قال عرو) هوابن دينار (سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول فينائز لت أذه مت طائفتان منكم انتفشلاً) أى تجبناوتخلفاعن الرسول صلى الله عليه وسلم وتذهبامع عبدالله بن أى وكان ذلك في غزوة أحد (والله وليهما) اي عاصمهما عن اتباع تلك الخطرة التي ليست عزيمة بل حديث نفس وكدف تكون عزيمة والله تعالى يقول والله وليهما والله تعالى لا يكون ولى من عزم على خدلان رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة عدقه عبد الله بن ابي و يجوز أن تكون عزيه كماقال اسعداس ويكون قوله والله وليهما جله حالية مقررة للتو بيخوا لاستبعادأي لم وجدمنهما القشلوالجين وتلك العزيمة والحال ان الله سيحانه وتعالى بجللا له وعظمته هوالناصرله مالها لهما يفشلان (قال) أي جابر (نحن الطائفتان بنوجارثة) وهم من الاوس (وبنوسلة) بكسر اللام وهممن الخزرج (ومانحب وقال سفيان) بنعيينة في روايته (مرة ومايسرني) بدل ومانحب (انها) أى الآية (لم تنزل لقول الله) تعالى (والله وليهما) ومفهومه ان نزولها سره لماحصل الهم من الشرف وتشيت الولاية ودل ذلك على أنه سرتهم تلك الهدمة العمارية عن العزم نع كالممان عباس السابق مبنى على التوبيخ وينصره قوله وعلى الله فلمتوكل المؤمنون فانه يأبي الاأن يكون تعريضا وتغليظافي هـذا المقـام وكذا قوله تمالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون مشتمل على تشديد عظميم يعني فاتقوا الله في الثبات معه ولاتضعفوا فان نعمته وهي نعمة الاسلام لايقا بل شكرها الابدذل المهج وبفدا الانفس فاثبته امعه لعلكم تدركون شكرهذه النعمة وكلهذه التشديدات لاتردعلى حديث النفس وأماقول عارنحن بنوسلة وبنوحارثة وامتمازه اياهما عن الغسر فلايستقيم الاعلى العسزية وقوله ومايسرني انهالم تنزل انما يحسن اذا حلت معلى العزعة امنمدالمبالغة فهوعلى أسلوب قوله تعالى عفاالله عنك لمأذنت لهم قاله في فتوح الغيب

رافع عنشابة سوار عنشعة كلاهماءن قتادة بهذا الاسنادنحوه الله حدثناءلي نخسرم أخبرنا وكسع عن الألى خالد عسن أبي اسمعة عن العرام قال آخر المة أنزلت من القران يستفتونك قدل الله فتكم في الكلالة \* حدثنا مجد النشني والنسار فالاحدثنا محد انجعفر حددثناش عمة عن أبي اسمعق فالسمعت السراء سعارب بقول آخرا بة أنزات آبة الكلالة وآمرسورةأنزات براءة \* حدثنا احقون الراهم الخنظلي أخبرنا عسى وهواب يونسحد شازكريا عن أبي اسعق عن الـبراء أن آخر سورة أنزات المتسورة التو بقوان آخراية أنزلت آية الكلالة \*حدثنا أنوكريب حدثنا يحيى يعنى الأآدم خدشاع اروهواس رزيقعناى استقعن الرامعثله غرأنه فالآخر سورة أنزلت كاملة \* حدثنا عرو الناقد حدثنا أنوأ حسدالز بسرى حب دشا مالك ن مغول عن أبي السفرعن البراء فالآخر آمة أنزلت يستقتونك فوحدثنازهرين م بحدثنا أبوصفوان الاموى عن يونس الأيلي خ وحــدثني حرملة سيحمى واللفظ له قال أخبرنا عبدالله نوهب فالأخرني بونس =نابن شهاب عنأى سلة تعد الرحنعن أبي هربرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى الرجل المتعلمه الدين فيسأل هلترك لد نــهمن قضا فان حدث اله ترك وفاعصلي عليه

(قوله عن مالك بن مغول) هو بكسر المسيم واسكان الغين المعجة (قوله عن أبي السفر) هو بفتح الفاء على المشسهور وقيل باسكانها حكاه والافالصلواعلى صاحبكم فلمافتح الله عليه الفتوح قال أناأ ولى بالمؤمنين من (٦٣) أنفسهم فن توفى وعلمه دين فعلى قضاؤه ومن

تركمالافهولورثته \* وحدثني عبدالملك نشعيب ناللث قال حدثني أبي عن جدى قال حدثي عقیل ح وحدثنی زهبرین حرب حدثنا يعقوب بنابراهم حدثناان أخىانشهاب ح وحدثناان عمرحد دثناأى حدثناا سألى ذئب كالهمءن الزهرى بهذا الاسنادهذا الحديث ﴿ حدثني مجدين رافع حدثناشابة فالرحدثى ورفاعن أبى الزياد عن الاعرج عن أبي هريرة أغا كان بترك الصلاة عليه المحرض الناسعلى قضاء الدون في حياتهم والتوصل الى البراءةمنها ائلاتفوتهم صلاة الني صلى الله علمه وسلم فلمافتح الله عليه صلى الله عليه وسلم عاديصلي عليهم ويقضى دين من لم يخلف وفا و قوله صلى الله عليه وسلم صاواعلى صاحبكم) فمه الامريص لاة الجنازة وهي فرض كفاية (قولەصلى الله عليه وسلمأنا أولى المؤمنين من أنفسهم فن يوفى وعلمه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالافهولورثته) قبلانهصلي الله عليمه وسلم كان يقضيه منمال مصالح المسلين وقيلمن حالص مال نفسمه وقيل كان هذا القضاء واحماعليه ضلى الله عليه وسلم وقدل تبرعمنه والخلاف وجهان لاصعابنا وغرهم واختلف أصحابنا فى قضاء دىن من مات وعلىسه دين فقيل يحب قضاؤهمن مدت المال وقدللامحب ومعنى هذا الحديث ان الذي صلى الله عليه وسلم قال أنا قائم بمسالحكم في حياة أحدكموموته وأناوليه فى الحالين فان كان عليه دين قضيته من عندى

\*وهذاالحديث سبق في المغازي فهذا (باب) النموين في قوله تعالى (ليس النامن الأمرشي) وبه قال (حد ثما حيان بن موسى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة السلى المروزي قال (احبرناعبدالله) بالمبارك المروزي قال (أحبرنامعمر) هواب راشد (عن الزهري) مجدين مسلم بنشهابانه (قال حدثني) بالافراد (سالمعن أسه) عبدالله بن عررضي الله عنهما (انه مع (رسول الله صلى الله عليه وسلم اذارفع رأسه من الركوع في الركعة الا خرة من الفعر) من صلاة الصيم أى بعدان كسرت رباعدة ومأحد (يقول اللهم العن فلا ناوفلا ناوفلا ناوفلا نا صفوان بأمية وسهمل نعمر والحرث بن هشام كافى حديث مس لأورده المؤلف عزوة أحدووصله أحدوا لترمذى وزادفي آخره فتيب عليهم كالهموسمي الترمذى في روايته أباسفيان ابنرب وفي كتاب بأسسية منهم العاصى بنهشام قال في المقدمة وهووهم مان العاصى قتل قبل ذلك ببدرقال ونقسل السهيلي عن رواية الترمذي فيهسم عمرو بن العاص فوهم في نقله (بعدمايقول-مع اللهلن جدور بناولك الحد) ماثمات الواو (فانزل الله ليس لل من الامرشي الى قوله فانهم مظالمون والفي فتوح الغمب وقوله أى بعددوالله غفورر حم تتمم منادعلي أن بانب الرجة راجح على جانب العذاب وفى قوله فانهم ظالمون تتميم لاحر التعذيب وادماج لرجحان المغفرة يعنى سبب التعسذيب كونهم ظالمن والافالرجة مقتضية للغفران وقال صاحب الانوار قوله يغفر لمنيشا ويعذب منيشا مصريح في نفى وجوب التعذيب والتقسد بالتو ية وعدمها كالمنافى له والله غفور رحيم لعباده فلاتبادرالى الدعاء عليهم (رواه) أى الحديث المذكور بالاسنادالسابق (اسعق برراشد) الحراني (عن الزهري) مجد بن مسلم بنشهاب وهداوه له الطبرانى ف مجمه الكبير وبه قال (حدثناموسي بن اسمعيل) المنقرى البصرى قال (حدثنا ابراهم بن سعد) بسكون العين ابن ابراهم بن سعد بن عبد دار حن بن عوف قال (حدثنا ابن مهاب) مجدب مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بعبد الرحن) بنعوف كالرهما عنأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أرادان يدعو على أخلد أويدعولاحد) أى في الصلاة (قنت بعد الركوع فر بما قال ادا قال مع الله لمن حده اللهمر بنا الذالجداللهم أنج الوليدين الوليد) أطاحالدين الوليدأسلم وتوفى في حياته عليه السلام وهمزة أنج قطع (وسلمة تنهشام) هوان عم الذي قدله وأخوابي جهل وكان من السابقين الى الاسلام (وعياش بنأ بى ربيعة) ابن عمالذى قبدله وهومن السابة من أيضاوف الزيادات من حديث الحافظ أبي بكرين زياد النيسابورى عن جابر رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الاخيرة منصلاة الصيح صبيحة خس عشرةمن رمضان فقال اللهمأنج الحديث وفيد مفدعا بذلا خسة عشر يوماحتى اذا كانصبيحة يوم الفطرترك الدعاء (اللهم السددوط أتك بفتح الواو وسكون الطا المهملة وهمزة مفتوحة أى بأسك (على مضروا جعلها سنين كسني يوسف) بنون واحمدة على المشهور حال كونه (يجهر بذلك وكان) عليه الصلاة والسلام (يقول في بعض صلاته في صلاة الفحر) فيه اشارة الى انه كان لابداوم على ذلك (اللهم العن فلانا وفلا نالاحماع) قبائل (من العرب) مماهم في رواية يونس عن الزهرى عندمسلم رعلاوذ كوان وعصمة (حتى أنزل الله إس المُمن الامرشي الآية) بالنصب أى اقرأ الآية واستشكل بان قصة رعل وذكوان كانت بعدأ حدونز ولليس للهمن الاحرشي في قصة أحدفك ف يتأخر السبب عن النزول وأجاب فالفتمان قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهرى عمن بلغسه كابين ذلك مسسلم فى رواية إونس المذكورة فقال هناقال بعني الزهرى ثم قال بلغنا انه ترك ذلك لمانزلت قال وهـــذا البلاغ عن النبي صلى الله علم موسلم قال والذي نفس محد (75) بده ان على الارض من مؤمن الاوأنا أولى الناس به فأيكم ماترك ديناأ وضيا

الايصم وقصة رعلوذ كوان أجنبية عن قصة أحد فيحتمل ان قصة مم كانت عقب ذلك وتأخ نزول الآية عن سبها قليلا ثم نزلت في جيع ذلك وقدور دفى سبب نزول الا يه شئ آخر غير مناف لماسبق فى قصة أحد فعند مسلم من حديث أنس ان الني صلى الله عليه وسلم كسرن رباعيته يومأ حدوشم وجهه حتى سأل الدم على وجهد فقال كمف يفل قوم فعلواهدا بنسم وهو يدعوهم الحدرجم فأنزل الله ليسالمذمن الامرشئ وأورده المؤلف فحالمغازى معلقا بنحو وطريق الجعيينه وبن حديث ابن عرالمسوق أول هذا الباب أنهصلي الله عليه وسلم دعاعلى المذكورين بعددلك فيصلانه فأنزل الله الآية في الامرين جيعافيا وقع له من كسر الرباعية وشبج الوجه وفيمانشأ عن ذلك من الدعاء عليهم وذلك كله فى أحد وفعا تبه الله تعالى على تبحيل فى القول برفع الفلاح عنه ـ محمث قال كيف يفلح قوم أى لن يفلحوا أبدافقال الله له ليس للنمن الامرشئ أيكيف تستبعدالنلاح وبيدالله أزمة الامو رالتي في السموات والارض يغفرلن يشاءو يعسذب من يشاءوليس للئمن الامر الاالتفويض والرضا بماقضي وسقط لابى ذرقوا الآية والحديث رواه النسائي ﴿ رَابِ قُولُهُ ﴾ تعالى (والرسول يدعوكم) مبتد أوخبرف موض نصب على الحال ودعوة الرسول الى عباد الله الى عباد الله يدعوهم الى ترك الفرارمن العدة والر الرجعة والكرة (في أخواكم) قال المعارى تبعالاني عبيدة (وهو)أي أخواكم (تأنيث آخركم بكسرالخا المجهكة قال في الفتح والعمدة والتنفيع فيه نظر لان اخرى تأنيث آخر بفتح الخا لاكسرها وزادفي المنقيم أفعل تفضل كفضلي وأفضل وتعقبه في المصابع فقال نظر البخاري أدقءن هدذا وذلك انه لوجعهل أخرى هناتأ نيثالا آخر بفتح الخاعلم يكن فيه دلالة على التأم الوجودي وذلك لانه أميتت دلالته على هداالمعنى يحسب العرف وصاراعا يدل على الوجه ل بالمغابرة فقط تقول مررت برجدل حسن ورجدل اخرأى مغايرللاول ولنس المراد تأخز فى الوجود عن السابق وكذا مررت ما مرأة جيلة وامرأة أخرى والمراد في الآية الدلالة على التأخر فلذلك قال تأنىث آخركم بكسرالخا المصمرأ خرى دالة على التأخر كمافي قالت أولاهم لاخراهمأى المتقدمة للمتأخرة واستعماله في هذا المعني موجود في كلامهم بل هوالاصسل الم (وقال ابن عباس) يماو صله ابن أي حام في قوله تعالى (احدى الحسنسين) أي (فتحا أوشهادة ومحلذكره ذافى سورة براءةعلى مالايحني واحتمال وقوع احدى الحسندين وهي الشهانة الحراني الحزري سحكن مصرفال (حدثمازهمير) هوابن مفاوية قال (حدثنا الواسحق عمرو بن عمد دالله السبيعي (قال معت البرآ بن عارب رضي الله عنه مما قال جعد ل النبي صلى الله عليه وسلم) أميرا (على الرجالة) بتشديد الجيم خدلاف الفارس وكانوا خسين رجالا رماة (يوم أحد عبدالله بنجبر) بضم الجيم وفتح الموحدة الانصاري (وأقبلوا) بالواوول البونينية فأقبلوا أى المسلمون حال كونهم (منهزمين) أى بعضهم وذلك أنهم صار واثلاث فرف فسرقة استمروا فىالهزيمةالىقربالمدينية فلميرجعواحتي مضىالفتال وهمقليهل وال فيهــمان الذين يولوامنــكم يوم التهي الجعان «وفرقة صار واحيارى لمــاسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فصارت عابة الواحدمنهم ان يذب عن نفسه أويسة رعلي بصرته في القتال الى أن يقتل وهم أكثر الحمابة ، وفرقة ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم تمتر اجع القسم النال شمأفشيألماعرفوا أنهصلي الله علمه وسلمحي (فذاك اذيدعوهم الرسول في أخراهم أنا فى ساقتهم وجماعتهم الاخرى (ولم يتقمع الذي صلى الله عليه وسلم) من أصحابه (غيراني عنم

فأنامولاه وايكم ترانه مالافالي العصة من كان \* حدثنا مجدبن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنامعمر عنهمام اينمنيه فالهذاماحدثناأ بوهربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمذكرأ عاديثمنها وقالرسول الله صلى الله علمه وسراراً ناأولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عزوجل فأيكمما تركد ساأوضيعة فادعونى فاناوليه وابكم ماتركمالا فلمؤثر بماله عصمته من كان \*حدثنا عسدالله سمعاذ العنسري حدثنا أبىحدثنا شعبة عن عدى انه سمع أباحازم عن أبي هرررة عن النسي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالافلاو رثة ومسن ترك كلافالمنا \* وحدثنيه أبو يكرين نافع العيدي حدثناغندرح وحدثى زهبرىن حرب حدثناعبدالرجن يعنى انمهدى فالاحدثناشعية بهذاالاسنادغبرأن فحديث غندرفن ترك كالرواسه ان لم مخلف وفا وان كان له مال فهو لورثته لاآخذمنه شأ وانخلف عمالا محتاجين ضائعين فلمأتوالى فعلى أنفقتهم ومؤنتهم (قوله صلى الله عليه وسلم فايكم ماترك ديناأو ضياعافانامولاه وايكم ترك مالافالي العصبة من كان) وفي رواية ديناأو ضيعة وفى رواية من ترك كاد فالمنا \*أماالضاع والضيعة فبفتح الضاد والمرادعيال محتاجون ضائعون قال الخطابي الضماع والضيغة هنا وصف لورثة المت المصدرا ي ترك أولاداأوعمالاذوى ضماعأى لاشئ لهم والضاع في الاصل مصدرضاع تم جعل اسمالكل ما يعرض للضاع وأماالككل فبفتح الكاف قال

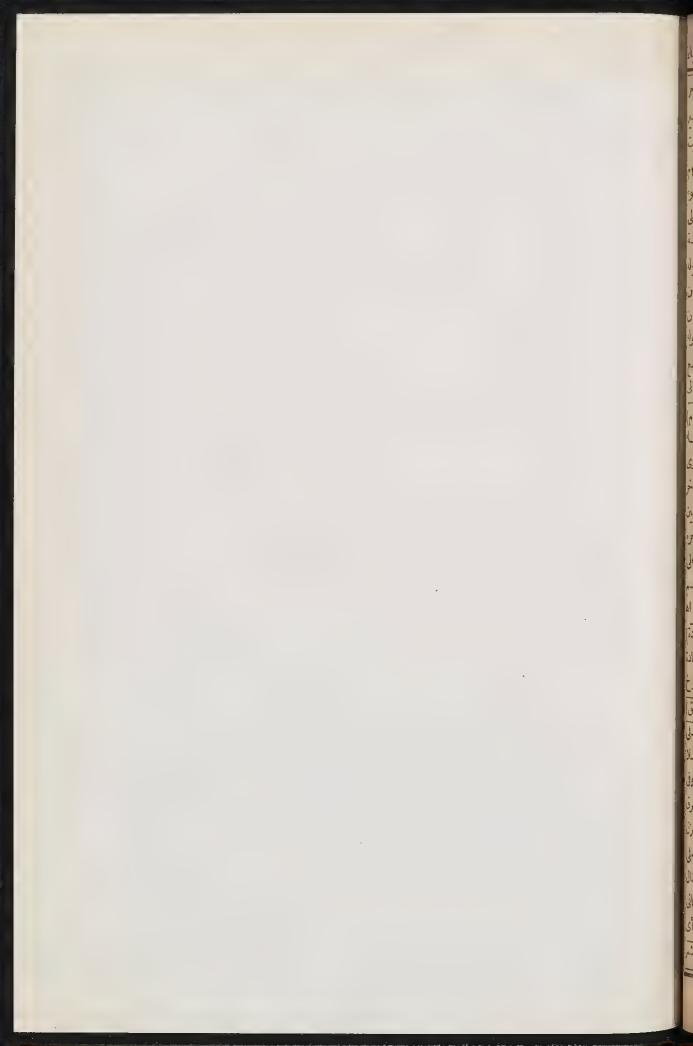

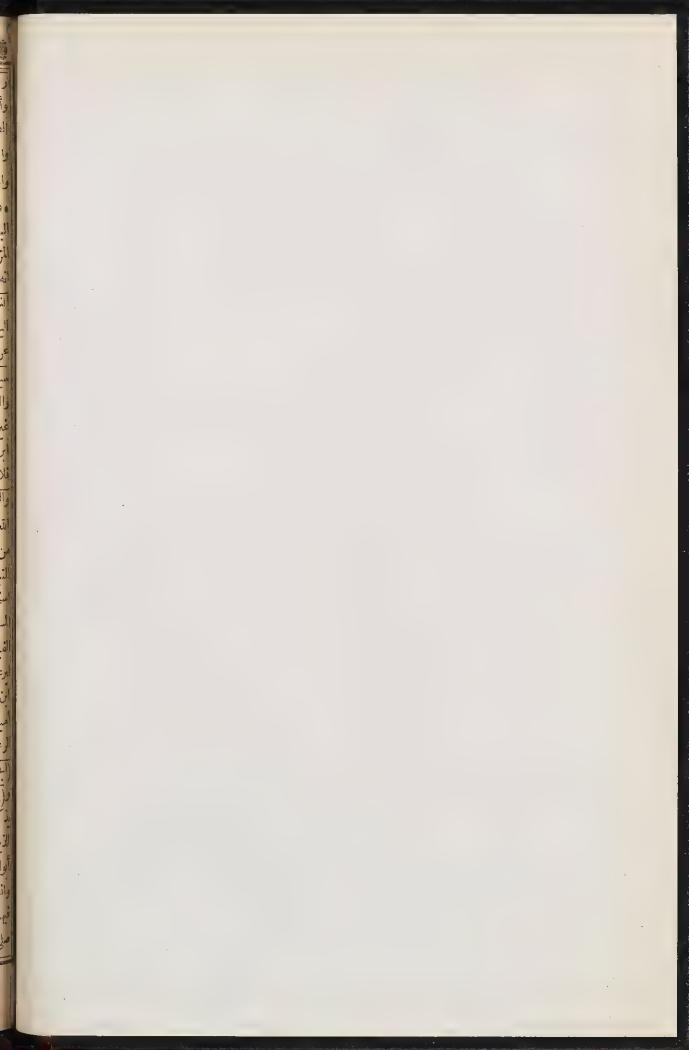

في سمل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه مائعيه برخص فسألت رسول اللهصلي الله عليه وسلمعن ذلك ففاللاتبتعسه ولاتعدف صدقت ل فان العائد في صدقته كالكاب يعود في قيته \* وحدثنيه زهرب حرب حدثناء بدالرجن يعنى ابن مهدى عن مالك بن أنس بهدذاالاسمنادوزادلاتمتعهوان أعطاكه بدرهم وحدثني أمدة بن بسطام حدثنابز بديعني الزريع حدثناروح وهوابن القاسمعن زيدين أسلمعن أسه عنعرانهجل على فرس في سسل الله فوحده عند صاحبه وقداضاعه وكانقليل

\* (كابالهات)\*

\*(اب كراهة شراء الانسان مانصدق به عن تصدق عليه)\*

(قوله جلت على فرس عتمق في سيدلالله) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليسه في سدل الله والعتمق الفرس النفسس الحواد السايق (قوله فاضاعهماحيه) أىقصرفي القيام بعلف مومؤته (قوله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولاتعدفى صدقتك عذانهي تنزيه لاتحريم فكرولمن تصدق شيؤو أخرجه فى زكاة أوكفارة أوندرونحو ذلك من القربات أن يشتر به عن دفعمه هواليهأويتهيهأو تتملكه باختمارهمنه فامااذاورته منه فلا كراهة فمه وقدسيق سانه في كتاب الزكاة وكذالواتة فالله ثالث م اشتراهمنه المتصدق فلاكراهة هذا منذهنا ومذهب الجهوروقال جاعة من العلا النهي عن شراء صدقته للتحربم والله عزوجل أعلم \* (ياب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القيض الاماوهيه لولده وانسدل)

رحلا )بسكون الماءةن المهاجرين أبو بكروع روعتمان وعلى وسعدين أبي وقاص وطلحة والزبير وأوعسدة وعمدالرحن بنعوف ومن الانصار أسميد بنحضروا لحماب بن المنذروا لحرث بن الصمة وسعدين معاذوأ بودجانة وعاصم بنثابت بنابي الاقلح وسهل بنحنيف ذكره الواقدي البلاذرى فهم ستة عشررجلا ﴿ (باب) بالنوين (قوله) تعالى وسقط افظ قوله للمشميهي الموى (أمنة نعاساً)أى أنزل الله عليكم بسبب ماأصابكم من الغ الامن حتى أخذبكم الذه اس وبه قال (حدثناً) ولايي ذرحدثي بالافراد (أحق بنابراهم بنعد الرحن أبو يعقوب) البغدادى الملقب بلؤلؤان عمأ حدين منسع قال (حدثنا حسين بن محمد) بضم الحاوفتي السين لرودى المعلم زل بغداد قال (حد ثناشيبان) بن عبد الرحن التميي النحوى (عن قتادة) بن دعامة له (قال حدثناً أنس) هو ابن مالك رضي الله عنه (ان أباطلحة) زيد بن سهل الانصاري (قال غشينا لنعاس ويحن في مصافعًا) بفتح الميم وتشديد الفاعج عمصف أي في موقفنا (يوم أحد) أمنة لاهل مقين فينامون من غـ برخوف جازمين بان الله سينصر رسوله و ينجز له مأموله وعندا بن أبي حاتم منعبدالله بنمسعودانه قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان (قال فجعل سَفي يسقط من يدى وآخذه ويسقط وآخذه زادالبهق من طريق يونس بن محدعن شيبان قال الطائفة الاخرى المنافقون ليس لهمهم الاأنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله العق يظنون بالله فبرالحق ظن الحاهلية كذبة أعاهم أهل شكوريب في الله عز وجل كذاروا مبهذه الزيادة قال ن كنبروكانهامن كالامقنادة وانمالم يغش الطائنة الاخرى لانهممستغرقون في همأ نفسهم الاتنزل عليهـم السكينة لانها واردروحاني لايتلوث بهم في (بابقوله) تعالى (الذين استحابوالله الرسول من بعدماأ صابهم القرح) يوم أحدو الموصول مجرور صفة للمؤمنين في قوله تعالى وان الهلايضيع أجر المؤمس أومنصوب ماعنى أومبتدأ خبره (للذين أحسنوامنهم واتقواأجرعظيم) ن في قوله منهم التدمين مثل وعدالله الذين أمنوا وعلوا الصالحات منهـممغفرة لانه لوحـل على لبعيض لزمأن لايكون كلهم محسسنين قال في فتوح الغيب فالكلام فيه تتحريد جرد من الذين منحالوالله والرسول الحسن المتق وسدب نزول هده الاية أن المشركين لما أصالو اما أصالو امن أسان كرواراجعين الى بلادهم فلما بلغوا الروحا ندموالم لاتمواعلي أهمل المدينة وجعاوها الهيصلة وهموابالرجوع فبلغ ذلك الني صلى الله علمه وسلم فندب أصحابه الى الخروج في طلبهم وعهمويريهم أنفيهم قوةوجلدا وقال لايخرجن معنا الامن حضرالوقعة يومأ حدسوي حابر نعمدالله فانهأ ذنله فخرج صلى الله علمه وسلمع جاعة حتى بلغوا حراءالا سدوهي على عمانية ليالهن المدينة وكان ما صحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الاجروألق الله عب فى قلوب المشركين فذهبو افترات و قال المخارى كانى عسدة (القرح) بفتح القاف أى لراح) جع جراحة بالكسرفيهما « (استعانوا) أي (أجانوا) تقول العرب استعمل أي أجمل (سنميب)أى (يجيب) وهدذاوان كان في سورة الشورى فأورده هذا استشها دالسابقه ولم أكرالمؤاف هناحد يثاولعله بيضاله واللاثق بالسماق هناحديث عائشة عندالمؤلف في المغازي لين استجابو الله والرسول من بعد مماأصابهم القرح الى آخر الآية قالت لعروة يا ابن أختى كان والمنهم الزبيروأبو بكررضي اللهءنه مافلم أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ماأصاب يوم أحد والصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع فى اثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا إسمأبو بكر والزبيررضي الله عنهما وأماحديث ابن مردويه عن عائشة فالت فال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان أبواك من الذين استجابو الله والرسول من بعدما اصابح م القرح أبو

كثل الكلب يعودفي قبته \*وحدثناه ان أى عمر حدث اسفيان عن زيد انأسار بهذاالاسنادغرأن حديث مالك وروحاً تموأ كثر وحدثنا يحيين يحى قال قدرأت على مالك عن الفع عن اسعر أن عمر س الخطاب حلعلى فرس في سيل الله فوجده يباع فأرادأن ستاعه فسأل رسول اللهصلي الله عليه وسلمعن ذلك فقال لانستعه ولاتعدفي صدقتك وحدثناه قتسة نسعيد وابن رمج جيعاعن الليث بنسعدح وحدثنا المقدمي ومحدين مشي قالا حدثنا يحى وهو القطان حوحدثنا ابن نمرحد ثناألى ح وحدثناألو بكر بنأى شبة حدثنا أبواسامة كالهمعن عسدالله كالاهماعن نافع عن النعرعن الني صلى الله عليه وسلم عثل حديث مالك يددثناان الى عروعبدس حددواللفظ لعدد حدثناعبد الرزاق حدثنامعمرعن الزهوىءن سالمءن الأعرأن عمر حل على فرس في سيل الله عراها تباع فأرادأن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا تعدفي صدقتك باعر

(قولهصلي الله عليه وسلممثل الذي برجع في صدقته كثل الكابيقي ثم يعود في قيئه فمأكله) هذاظاهر في تحريم الرجوع في الهبية والصدقة بعداقياضهما وهومجول على هبة الاجنى أمااذ اوهب لولده وانسفل فلهالرجوع فيه كاصرح مه في حديث النه مان بنسر ولا رجوع فيهمة الاخوة والأعمام وغيرهم من دوى الارحام هدا مذهب الشافعي وبه قال مالك والاوراعي وقال أبو منيفة وآخرون يرجع كل واهب الاالوادوكل ذى رحم محرم

بكروالز ببررضي اللهعنه مافرفعه خطأمحض لمخالفته رواية انتقات من وقفه على عائشة كإس ولان الزبعرليس هومن آماعائشة وانما قالت اعروة بن الزبعر ذلك لانه ابن أختها أسماء بنت بكرة هـ ذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (ان النياس قد جعوا اكم الآية) بالنصب بتقديرها وسقطٌ لفظ الْأُ يَهْ لَابِي ذر وزادفاخشوهُموزاداً يضا كمافىالفتح الذين قال لَهُم النَّاسِ ﴿ وَهِ الْ (حدثنا احدين يونس) نسمه لحده واسمأ به عبدالله التممي المربوعي الكوفي قال المغال (أراه) بضم الهمزة أي أظنه (قال حدثنا أبو بكر) هوش عبة بن عياش بالشين المتحمة القار فكأنالخارى شك في شيخ شيخه وقدرواه الحاكم في مستدركه من طريق أحدب ونسعن ا بكربن عياش بالجزم من غيرتردد (عن ابي حصين) بفتح الحاءوكسر الصاد المهملة ين عثمان عاصم (عن أبي الضحى) مسلم من صبيح مصغوا (عن ابن عباس) رضى الله عنهما الله قال في ا تعالى (حسينا الله ونع الوكيل فالهاابر اهم) الخليل (علمه السلام حين ألق في الناروقالها) صلى الله علمه وسلم حين قالوا) له علمه الصلاة والسلام (ان الناس) أماس فيان وأصحابه وفا الحافظ أبوذركافهامش المونينية هوعروة بن مسعود الثقني (قد حقوا الكم) يقصدون غزر وكانأ بوسفيان نادى عندانصرافهمن أحديا محدموعد نامويم بدراقابل انشأت فقال علم الصلاة والسلام انشاء الله فل كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل مر الظهر ان فأنزلا الرعب فى قلبه وبداله أن يرجع فويه ركب من عبد قيس يدون المدينة للمرة فشرط لهم حلا من زبيب ان تُسطوا المسلمين وقيل لتي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمر افسأله عن ذلك والتزمله عند النه من الابل فرج نعيم فوجد المسلمن يتحهزون فقال لهم ان أبق كم في ديار كم فلم يفلت أحدمنا الاشريدافترون أن تخرجوا وقدجه والكم (فاخشوهم) ولا تخرجوااليهم (فزادهم) أى الفرا (ايماناً) فلم بلتفتوا اليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وأخلصوا النية في ألجهاد وفي ذالما الله على ان الأيمان يزيدو ينقص (وفالواحسينا الله)عطف على فزادهم والجلة بعدهذا القول فه به وحسب بمعنى اسم الفاعل أي محسبنا بمعنى كافينا (ونع الوكيل) ونع الموكول اليه والخصور بالمدح محذوف أى الله \* وعذا الحديث أخرجه النسائي في التنسيم \* وبه قال (حدثنامالله وا اسمعيدل)أبوغسان النهدى الكوفي قال (حدثنا اسرائيل) بن يونس بن أي اسمق السوائ الهمداني الكوفي (عن ابي حصر من) بفتح الحامو كسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم (عن ال الضيى)مسلم بن صبيح بضم المادوفتح الموحدة (عن ابن عباس رضى الله عنى ما أنه (عال الر آخر قول ابراهم من الخليل (حين ألقى في النارحسبي الله ونع الوكيل) فالما خلص قلبه لله السا الله تعمالي بإماركوني برداوس الاماعلى ابراهم وفي حدديث الي هريرة عند ابن مرا الله مرفوعا اذاوقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونع الوكيل في هذا (باب) بالتنوين في الد تعالى (ولا يحسن الذين يتعلون عما آناهم الله من فضله وحدرالهم) قرئ يحسن بالماول وعلى المقدير بن المضاف محدوف أى بخل الذين اذا كان الحسبان للنبي صدلى الله عليه والت أواحل أحد تقديره بخل الذين يخلون واداكان الفاعل الذين فالتقدير بخلهم هوخيراله هوشرلهم سيطوقون ما بخلوامه بان الشرية أى سيصرعذاب بخلهم لازما كالطوق في أعالم (بوم القدامة) روى ان حدة تنهشه من فرقه الى قدمه وتبقر رأسه (ولله ميراث السراب والأرضُ) مافيهـما ممايتوارث مالـله تعالى فـالهؤلا بيخـلون بملكه ولا يتققونه في السي والتعبير بالمراث خطاب بمانعلم (والله بما تعماون خبير) وسقط لغيراني درمن قوله هو خرايا الى آخره وقال الآية بالنصب وقال العوفى عن ابن عباس فمار واه أبن جرير نزات في الما

در ثني ابراهيم بن موسى الرازى واسحق بن ابراهيم قالا أخبر ناعيسي بنيونس (٦٧) حدثنا الاوزاعي عن أبي جعفر هجد بن علي عن ابن ا

المسب عن اب عباس أن الني صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في مدققه كشل الكلب بق عمم د ودفي قسته قسأ كله \*وحدثناه أبو كروب محمد سالعلاء أخسرناان المسارك عن الاوزاعي قال معت مجدن على بن الحسن يذكر بهذا الاسناد نحوه \* وحدثي حجاجين الشاعرحد شاعبدالصدحدثنا حرب حدثنا محى وهواس أى كنير حدثى عبدالرجن بعروأن محدث فاطمة بنترسول اللهصلي الله علمه وسلمحدثه مهذاالاسنادنحوحديهم \* وحدثي هرون بن سعد الايلي وأحدبن عسى فالاحدثنا أبن وهب أخبرني عمرووهوان الحرث عنيكبر اله مع سعيد بن المسب يقول معت ابن عباس يقول معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اعمامثل الذي يتصدق بصدقة ثم بعودفي صدقته كنل الكابيق مم يأكل قيئه \* وحدثنا محدين منني ومحد ان بشار قالا حدثنا محدب جعفر حدثناشعية معتقتادة عدثعن معمد سالمس عنان عباسعن الني صلى الله عليه وسلم انه قال العيائد فيهيته كالعائد فيقشه \* وحدثناه مجدن مثنى حدثناان أبىءدى عن سعيدعن قتادة مذا الاسنادمثله \* وحدثنا اسمق ن اراهم أخسرنا المخزومي حسدتنا وهب حدثناء بالله بنطاوس عن أبه عناب عباس عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم فال العائد في هيته كالكلب بقء ثم يعود في قبئه فحدثنا يحيى نايحي فال قرأت على مالك عن ابن شهابعن حددس عدد الرحن وعن محدب النعمان نسمر يحدثانه عن النعمان بنشرانه والانامائيم

لكتاب الذين بخلوا بممافي أيديهم من الكتب المنزلة أن يهنوها وقيل في اليهود الذين سنلوا ان غروابصنة محدصلي الله عليه وسلم عندهم محفاوا بذلك وكقوه فيكون المفل بكتمان العلم والطوق ن يعفل فرقام مأطواق الناروفي حديث أى هريرة مر، فوعامن سشل عن علم فكمما ألحه الله لمامهن ناريوم القيامة رواه أحدوأ يوداودواب ماجه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم سطوَّقُونَ عَالَ الْعَارِي كَالِي عَسَدَةُ هُو (كَقُولُكُ طُوَّقَتَهُ مِطُوقً) وعَنْدَعَد الرزاف وسعيدين ينصور من طريق ابراهم النعمي باستناد حيد قال بطوق من النار \* و يه قال (حدثني) بالافراد عدالله ن مند) بضم المم وبعد النون المكسورة تحسقسا كنة فراء المروزى أنه (مع أما النضر) فتح النون وسكون الضاد المجمة هاشم بن القاسم الملقب بقمصر التممي يقول (حدثناء بدار حن وانعبدالله ندينارعن أسمعن أبي صالى) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضى الله عنه أنه وَالْ قَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمن اتاه الله) عدّالهمزة أي أعطاه الله (مالافلم يؤدّر كانه مثله) بضم المم سنما للمفعول أي صوّرله (ماله) الذي لم يؤدّر كانه (شياعاً) قال في المصابيح صعلى الحال أى حية (اقرع) لاشعرعلى رأسه لكثرة مه وطول عره (لهزيستان) بزاي نوحدتن النهما تحسقسا كنة نقطتان سوداوان فوق عينمه وهوأ خبث مايكون منها (بطوّقه) فقرالوا والمشددة أي يجعل طوقا في عنقه (يوم القيامة يأخد بلهزمته) بكسر اللام والزاي النهماهاء ساكنة ولايى ذر والاصيلي بلهزمتيه بالتثنية (يعني بشدقية) بكسر المجمة أي جانبي فه (بقول) أى الشجاعله (أنامالك أنا كنزك) يقول له ذلك م كاويز يده حسرة (م تلا) أى قرأ على الله عليه وسلم (هذه الآية ولا يحسين الذين يتعلون عاآناهم الله من فضله الى آخر الآية) مقط لاى دراه ظ الى آخر وقال الآية ﴿ وهـ ذ الحديث سسق في ما باثم ما نع الزكاة في كمَّامه و هذا ﴿ إِبَّابِ } بالنَّمْو مِن في قوله (ولتسمعن من الذِّينَ أُونُو الكِتَّابِ من قَبِلُكُم ) يعني اليهود (ومن و الذين أشركوا أذى كشراً) باللسان والفعل من هجاء الرسول صلى الله علمه وسلم والطعن في الدين العافراه الكفرة على المسلمن أخبره تعالى بذلك عند مدهدمه المدينة قدل وقعة بدر مسلماله عمايذاله من الاذي \* و به قال (حدثنا أبو العمان) الحكم بن نافع قال (اخبرناشعيب) هوان أبي حزة عن الزهري) محد بن مسلم نشهاب انه قال (أخبرني) بالافرادولا بي ذرأخبرنا (عروة بن الزبير) ابالعوام (انأسامة بنزيد) اسم جدده حارثة الكلبي (رضى الله عنه ماأخر بره ان رسول الله نه إلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة) بفتح القياف وكسير الطاء المهده له كساء غليظ مراد (الدكية) بفاء فدال مهدملة مفتوحتين صفتها منسو بة الى فدك بلدمشهور على من حلتين من في المدينة (وأردف) بالواوفي المونينية وفي الفرع فأردف (اسامة بززيدوراءه) حال كونه (يعود ولل معدن عبادة ) بضم العين و تحفيف الموحدة الانصاري أحد النقياء (في) منازل (مي الحرث بن وو الزرج)وهم قوم سعد (قبل وقعة بدر) ولابي ذرعن الكشميني وقعة بكسر القاف بعدها تحتمة الله ( النه ( قال حتى مرج علس فيه عبد الله بن أبي ) بالتنوين ( ابن سلول ) بألف و رفع ابن صفة عال مدالله لاصفة لاى لا نسلول أم عدالله غيرمنصرف (وذلك قبل أنيسلم) أى يظهر الاسلام مر اعبدالله بن أبي ولم يسلم قط (فأذاف المجلس أخلاط) بفتح الهمزة وسكون الخاء المجمة أنواع (من إسلين والمشركين عمدة الاوثان) بالجريد لامن سابقه (واليمود والمسلمين) بذكر المسلمن أولا خرا واخراوسقطت الاخبرة من رواية مسلم (وفي المجلس عبد الله بن رواحة) بفتح الراء والواو المحففة وأد الخااله ملة ابن تعليقين احرى القيس الخزرجي الانصاري الشاعر أحدالسا بقين شهديدوا ستشهد عؤتة وكان ثالث الاحراء بهافى جمادى الاولى سنة عمان (فلما عشدت المحلس عاجة

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فضال اني نحلت ابني (٦٨) هذا غلاما كان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلما كل ولدك مخلته مشر

الدابة) بفتح العين وجمين خفيفتين أىغيارها وعجاجية رفع فاعل (خر) بفتح الخياء المعج وتشديد الميم أى غطى (عبد الله بن أبق أنفه) ولابي ذرعن الكشميري وجهه (بردائه مُ قال لانغبرواعليمًا) بالموحدة (فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم) ناويا المسلمن أوقال السلار على من السَّع الهدى ( ثم وقف فنزل ) عن الدابة (فدعاهم الى الله وقر أعليهم القرآن فقال) بالله فى المونينية وفى الفرع وفال مالواو (عبد الله بأني السوين (ابن سلول) للني صلى الله عليه وسلم (أيماالمرانهلا) شي (أحسن ممانقول) بفتح الهمزة واتح السين والنون أفعل تفضيل وهواسم لاوخبرهاشي المقدر ولابى ذرعن الكشميهني لاأحسسن ماتقول بضم الهمزة وكسر السينوضم النون وماجم واحدة (ان كانحقا) شرط قدم جزاؤه (فلا تؤذينايه) باليا قبل النود ولانى ذرفلا تؤذنا بحذفها على الاصل في الحزم (في مجلسستا) بالافرادولابي ذرفي مجالسسنابالجم ارجع الى رحلك)أى الى منزلك (فن جاكة فاقصص عليه فقال عبد الله بنرواحة بلى يارسول الله فاغشنابه ) بهمزة وصل وفتح الشين المعجمة (في مجالسينافا مانحب ذلك فاستب ) بالفا ولايي ال واستب (المسلمونوالمشركونواليهود)عطفاليهودعلى المشركينوان كانواداخلين فيهم تنس على زيادة شرهم (حتى كادوا يتذاورون) بالمثلثة أى قاربوا أن بثب بعضهم على بعض فيقتنا (فلم يزل الذي صلى الله عليه وسلم يخفضهم) بألخا والضاد المجتبن يسكنهم (حتى سكنوا) بالنوا من السكون ولابي ذرعن المستملي وقال في الفتح عن الكشميه في حتى سكتوا بالمثناة الفوقية مرا السكوت (تُم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسارحتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النو صلى الله عليه وسلم باسعداً لم تسمع ما قال أبو حباب وضم الحا المهملة و تخفيف الموحدة الاول (يريدعبدالله بنألي قال كذاوكذا قال سعد بن عبادة بارسول الله اعف عنه واصفح عنه فو ) اله (الذي أنزل علمك الكتاب لقد جاء الله مالحق الذي انزل علميك ولابي ذرنزل ما سقاط الهمزة وتشليد الزاى (القداصطل) بدل أوعطف مانوفي نسخة ولقداصطل (أهل هذه البحيرة) بضم الموحلة مصغراأى الملمدة والمراد المدينة النبو بةولابي ذرعن المستملي والكشميهني العرة بفتح الموحلا وسكون المهملة (على أن يتوجوه) بتاج الملك (فيعصونه بالعصابة) أي فيعمونه بعمامة الماول وقال فى الكواكب أى يجعلونه رئيسا الهمو يسوّدونه عليهم وكان ﴿ الرئيس معصالما يعصا برأ بهمن الامروقيل كان الرؤساء يعصبون رؤسهم بعصابة يعرفون بهاوفي بعض النسخ بعصوا بغيرفا فيككون بدلامن قوله على أن توجوه والنون البته في فيعصبونه ساقطة من يتوجو فالف المصابح ففمه الجع ببناعال أنواهم الهافى كالمواحد كأفى قوله

أَنْ تَقْرَآنُ عَلَى أَسما و يحكم \* منى السلام وأن لا تشعر اأحدا

ولابى ذروح لده فيعصموه بالفاءوح لف النون كذافي غيرمانسيخة من المقابل على المونسا المضحة بحضرة امأم النحاة في عصره ابن مالك مع جعمن الحذاظ والاصول المعتمدة وقال الحاظ ابنجرفي الفتح ووقع فى غـ مرالحارى فمعصونه أى بالنون و التقدير فهـ م يعصمونه أوفاذا يعصمونه ولعلهلم يقفعلى رواية الاكثرين النون إفلماأيي الله ذلك بالحق الذي أعطالناله شرق) ولابي ذرأ عطالة شرق بفتح الشين المعجمة وبعدالهاء المكسورة فاف أي غص ابنأه بذلك الحق الذي أعطاك الله وسقط لفظ الحلالة بعد أعطاك لدلالة الاولى (فذلك) الحق الذي أتبت به (فعدل به مارأيت) من فعد له وقوله القبيم (فعفاعنه رسول الله صلى الله علمه وسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشرك ن وأهل الكتاب كاأمر همالة ويصبرون عنى الاذي قال الله تعالى ٢ ولتسمعن من الدين أويوا الكتاب من قبلكم ومن النبا

هذافقال لافقال رسول اللهضلي الله عليه وسلم فأرجعه \* وحدثنا يحيى بنيحبى أخبرنا ابراهم بنسعد عناسشهابءن حيدسعيد الرحن ومجسدين النعمانعن النعمان بإسرقال أتى بي أبي الى رسول الله صلى ألله علمه وسلفقال انى تحلت اسى هـذاغلاما فقال أكل بندك نحلت قال لاقال قاردده \* وحدثناه أبو بكربن أبي شــيبة واسعقىنالراهم والأيعرعن ابن عيينة ح وحدثنا قتسةوان رمءن اللث نسعدح وحدثى حرملة سيحى أخبرنا ان وهب قال أخبرني يونس ح وحدثنا اسحق اسابراهم وعدس حيد فالاأخرنا عبدالرزاق أخبرنامعمر كالهمءن الزهرى بهدذاالاستنادأمانونس ومعمرفني حديثهماأكل سكوف حديث الليث وابن عمينة أكل ولدك ورواية الليث عن محددن النعمان وحمدين عبدالرجنأن ىشىراط النعمان ، حدثنا قدسة ان سعيد حدثناجر برعن هشام النعروة عن أسه قالحدثنا النعمانان بشمرقال وقدأعطاه أنوه غلاما فقال له النبي صـ لمي الله علمه وسلرماهذ االغلام فالأعطانيه أبي قال فكل اخوته أعطسه كما أعطيت هدا قاللاقال فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انی نحلت این هذاغلاما کانلی فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته منل همذا فقال لافقال رسول الله صلى الله عليه وسلمفارحمه وفيرواية فالفاردده (١) وكان الرئيس معصما كذافي

ود شاأبه بكرين أبي شيبة حدثنا عبادبن العوام عن حصين عن الشعبي قال معت (79) النعمان بن بشير حوجد شنايحي بن يحيى والافظ

له أخبرنا أبوالاحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بنسمر قال تصدق على أبي بعض ماله فقالت أفي عرة بنت رواحة لاأرضى حتى تشهدرسول الله صلى الله عليه وسلمفانطاق أبى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقالله رسول اللهصدلي الله علمه وسلمأ فعلت هذا بولدك كاهم قاللا قال اتقواالله واعدلوا فيأولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة \*حدثنا أبوبكر سأى شيبة خداناعلى مسهرعن أبى حمان قن الشعبي عن النعمان بنبشرح وحدثنا محمدين عبد اللهن عمر واللفظ له حدثنا محمدبن بسرحد شأأ توحيان التمميءن الشعبى ودثني النعمان ابن بشيران أمه بنترواحه سألت أياه بعض الموهوية من ماله لانها فالتوى بهاسنة غبداله فقالت لاأرضى حتى تشمدرسول اللهصلي الله عليه وسلم على ماوهبت لابني فأخذأبي سدى وأنابو متذغ لام فأتى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال بارسول الله ان أم هـ ذا ست رواحة اعجماان أشهدك على الذي وهمت لابنهافقال رسول اللهصلي الله عليه وسلما بشيراً لك ولدسوى هـ ذا قال نع قال أكلهم وهت له مثل هـ ذا قال لا قال فلا تشمدني اذافاني لاأشهد على جور ،حدثنا ابن تمرحد ثنا أبي حدثنا اسمعيل عنالشعىءنالنعمان بيشرأن رسول الله صلى الله علمه وسلم فال ألك سون سواه قال نع قال ف كلهم أعطيت مثل هدذا قال لاقال فلأ أشهدعلى حور

أشركوا أذى كشراالاته) \*هـ ذاحديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في تفسيره عن السابق بسند المفارى وقال في آخره وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم يتأول في العفوما أمره الله به حتى أذن اللهفيم مفكل من قام بحق أوأمم بمعروف أونهى عن منكر فلابدّ أن يؤدى فىاله دواءالاالصبر فى الله والاستعانة به والرجوع اليه (وقال الله ودّك شيرمن أهل المكاب لويردّونكم من بعد عانكم كفارا حسدامن عنداً نفسهم الى آخر الآية )زاداً يونعم في مستخرجه من وجه اخر ما تظهر به المناسمة وهوقوله فاعفوا واصفعوا (وكان الذي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو) ولاى در في العفو (ما أحره الله به حتى أذن الله) له (فيهم) بالقت الفترك العفوعنهم أي بالنسسة لتنال والافكم عفاعن كثيرمن اليهود والمشركين بالمن والفداء وغير ذلك فلم اغزار سول الله ملى المه علمه وسلم مدرا فقتل الله به صناديد كفارقريش بالصاد المهملة أى ساداتهم (قال ابن تى النوين (ابنسلول ومن معه من المشركين وعبدة الاوثان) عطفهم على المشركين من عطف الخاص على العام لا تناع الم مكان أبعد وضلالهم أشد (هذا أمر قد يوجه) أى ظهمر وجهه وفيا يعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فأسلوا ) فيا يعوا بفتم التعتبية بلفظ الماضي والرسول نصب على المفعول بقولاني ذروالاصيلي فسابعوا بكسرها بافظ الامر لرسول الله صلى الله علىه وسارولمالم يقف العدى كاس حرعلى هذه الرواية قال وجمل أن يكون بلفظ الامر \* وهذا للدنثأ خرجه المؤلف في الجهاد مختصراوفي اللهاس والادب والطب والاستئذان ومسلم في لغازى والنسائي في الطب فه هـ ذا (ياب) بالتنوين في قوله تعالى (لا تحـــ بن الذين يفرحون بما نُوآ)سقط باب الغيرة بي ذروا لخطاب للنبي صلى الله علميه موسلم والمنسعول الاقل الذين يفرحون والناني عدارة \* وبه قال (حدد السعيد بن اعمريم) هوسعيد بن الحكم بن مجد بن إلى مريم الجمي مولاهم البصرى قال (أخبرنا) ولايي درحد شار محدين جعفر )أى ابن أبي كشرالمدني فالحدثي )بالافراد (زيد من أسلم) العدوى (عن عطاء بنيسار) بتخفيف السب بالمهملة (عن لىسعىدا الحدرى رضى الله عنه ان رجالامن الممافقين على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم كاناذ ترجرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفر حوا عقعدهم) معدرمهي ى بقعود هم (خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذ اقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم)من فروه الى المدينة (اعتذروا اليه) عن تخلفهم (وحلفوا وأحبوا ان يحمدواع الم يفعلوا فنرات) بَهْ (لاتحسين الذين يفرحون عائدة ) بما فعلوا من التدليس (ويحبون أن يحمدوا عالم يفعلوا) سقط من قوله عما أنوالي آخره في رواية غيرا بي ذروقالوا بعد نفر حون الآية \* وهذا الحديث خرجهم الم في التوبة \* وبه قال (حدثني) الافراد (ابراهيم بن موسى) أبواستق الرازي لفراعال أخبرناهشام) هوابن يوسف الصنعاني (ان ابن جريج) عدد المال بن عدد العزيز أخرهم عن ابن أي ملمكة) عدد الله وفي الفرع قال أخبرني بالافراد ابن أبي ملمكة (ان علقمة بن فَاصَ اللَّهِ عُمِن أُجِلَّ التَّابِعِين بِلْ قِيلِ انْ لِهِ صِينَة (آخِبره انْ مَرُوانَ) بِذَالْحَكُم بِنُ أَي الْعِياص كان يومنذ أميراعلي المدينة من قبل معاوية ثمولي الخلافة (فال لبوايه) كما كان عنده أبوسعيد لريدبن ابت ورافع بن خديج وقال يا أباس عيد أرأيت قول الله تعالى لا تحسب ن الذي يفر - ون يه وفقال ان هذا اليس من ذلك الماذاك أن السامن المنافقين وفيه فأن كان الهم نصر وفتح حلفوا المعلى سرورهم بذلك ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم رواه ابن مردويه فكأ ن مروان يوقف بذلك وأراد زيادة الاستظهارفق اللبوابه (أذهب بارافع الحابن عبناس فقل) له (لنَّن كان كلُّ مى فرح عبا أوتى) بضم الهمزة وكسر الفوقية أى أعطى (وأحب ان يحمد) بضم أوله مبنيا المهم واللافال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فال فلا تشهد في اذا فاني لااشهد على جور

اللهعلمه وسلم أفعلت هذا بولدك \* حدثنااسحة بن ابراهيم أخسبرنا جريرعن (٧٠) عاصم الاحول عن الشعبي عن النعمان بن بشيراً ن رسول الله صلى الله عليه

المفعول (عالم يفعل معذما) نصب خبر كان (لنعذب ) بفتح الذال المعمة المشددة (اجعون) بالوار لان كلنايفرح، اأولى ويحبأن يحمد عالم يفعل وفي رواية حاح بن محداً جعين على الاصل (فقال ابن عباس) منكراعليهم السؤال عن ذلك (ومالكم) ولابي ذرماله كم باسقاط الواوولاني الوقت مالهم بالها بدل الكاف (ولهذه) أى والسؤال عن هذه المستلة (انمادعا النبي صلى الله علمه وسلم بهود) ولايى ذريهودامالتنوين (فسألهم عن شي )قمل عن صفته عندهما يضاح (فكتور الاه وأخبروه) وفي الفرع فأخبروه (بغيره) أي بصفته علمه الصلاة والسلام في الجلة (فأروه) بفغ الهمزة والراء (أن قداستهمدوااليم) بفتح الفوقية مبنيا الفاعل أى طلبوا أن يحمدهم قال في الاساس استعمد الله الى خلقه باحسانه اليهم وانعامه عليهم (عا أخبروه عنه) على الاجال (فيما سألهم وفرحواجماأولوا) بضم الهم مزة وسكون الواووضم التا الفوقية أى أعطوا ولابي ذرعن المستملي والكشميهي بمأنوا بفتح الهدمزة والفوقية من غيروا وأى بماجاؤابه (من كممانهم بكسرالكاف للعلم (مُقرأ ابن عباس) رضى الله عنهما (واذأخذ الله ميثاق الذين أويوا الكتاب أى العلا وكذلك حتى قوله يفرحون عاأويوًا) بضم الهمزة ولاى درعن المستملي والكشمين عِمَا تَوَابِلْفُظُ القرآنا أَى جَاوًا (ويحبون أَن يحمدوا عِمام بفعلواً) من الوفاء الميثاق واظهار الحز والاخبار بالصدق (تابعه)أى تابع هشام بنوسف (عبدالرزاق) على روايته اياه (عن ابنجرج عبدالملك فماوصل الاحماعيلي قال (حدثنا ابنمقاتل مجد المروزي قال (أخبرنا) ولاي ذرحدثنا (الحاح) سنجد المصيصي الاعور (عن اسريج) عبد الملاف سعد العزيز أنه قال (أخبرني) بالافراد (ابن أبي ملمكة) عبد الله (عن حيد بن عبد الرحن بن عوف انه اخبره ان مي والا ابن الحبيكم (جهذاً) الحديث ولم يورد متنه ولفظ مسلم أن مروان قال ابتوابه اذهب بارافع الر ابن عباس فقل له فذكر نحو حديث هشام عن ابن جريج السابق ﴿ الْأَبْ وَوَلَّهُ ) تعالى (أَن في حَالَ السموات من الارتفاع والاتساع ومافيها من الكواكب السيارات والثوابت وغيرها (والارضُ) من الانخذاص والكثافة والانضاع ومافيها من المحارو الجبال والفذاروا لانتحار والنمات والحيوان والمعادن وغميرها (واختلاف الليل والهار) في الطول والقصروة هاقهما (لآيات)دلالاتواضحات على وجودالصانع ووحدته وكال قدرته واقتصر على هذه الثلاثة في هذه الاية لان مناط الاستدلال هو التغير وهذه معترضة لجله أنواعه فانه انما يكون في ذات الني كتغيرالليل والنهارأ وجزئه كتغيرالعناصر بتبدل صورتهاأ والخارج عنسه كتغيرالافلال بتبلل أوضاعها فاله في الانوار وقال في المفاتح ما حاصله أن السالك الى الله لابدَّله في أوَّل الأحمين تكثيرالدلائل وبعدكال العرفان عمل الى تقليل الدلائل لان اشتغاله بها كالحجاب له عن استغرافا القلب في معرفة الله تعالى ثم انه سيمانه حدف هذا الدلائل الارضية واستدقى الدلائل السماوة لانها قهروأج روالعائب فيهاأ كثروانتقال القلب منها الى عظمة الله وكبريا له أشــ تز (لأولا الالماب لذوى العقول الصافية الذين يفتحون بصائرهم للنظرو الاستدلال والاعتبارلا ينظروا الهانظر الهاتم غافلن عافهامن عائب مخلوقاته وغرائب مبتدعاته وسقط اغبرأى درنوا واختلاف الليل والنهار الح آخره وقالوا الآبة بعدة وله والارض \* وبه قال (حدثنا سعيله أى مرج ا قال (أخبرنا) ولايي ذر حدثنا (محدين جعفر) قوابن أبي كثير (قال أخبرني) بالافرا (شريك بن عبدالله برأى غر) بفتح النون وكسر المم (عن كريب) بضم الكاف وفتح الرا وعن ابن عياس رضى الله عنهما) أنه (قال بت عند حالتي ممونة) ولا بي ذر بت في بيت ممونة (فيمنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة غرقد فإلا كان دُلث الله ل الا خر ) رفع صفة اللك

وسلم قاللا بهلانشهدني على جور \*حدثنا مجدينمشي حدثناعيد الوهان وعسدالاعلى حوحدثنا اسحق منابراهم ويعقوب الدورقي جمعاعن انعلية واللفظ ليعقوب قالحدثناا معيلين ابراهم عن داودن ألى هند عن الشعيعن النعمان بنسر فال انطلق بي أبي يحملني الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال مارسول الله اشهد أنى قد نحلت النعمان كذاوكذامن مالى فقال أكل بنمك قد نحلت مثل مانحلت النعمان قال لاقال فأشهد على هـ ذاغرى مُ قال أيسرك أن بكونوا الملك في البرسواء قال بلي قال فلاادًا \* حدثنا أجدى عممان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا ابنءون عن الشعبي عن النعمان اس سروال نعلى أى خلام أنى بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهده فقال أكل ولدار أعطيته مثلهذا قاللاقال أليستريدمنهم البرمشل ماتر يدمن ذا قال بلي قال فانى لاأشهد قال اس عون فدثت به مجدا فقال اغاحدثنا أنه قال قاربواين أولادكم \* حدثناأجد انعدالله نونس حدثناؤهر حدثنا أبوالز بترعن جابر قال قالت امرأة سمر انحل ابنى غمامل وأشهدلي رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان المة فلان سألتني أن أنحل ابنهاغلامي وفالتأثمدلي رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال أله اخوة قال نع قال أفكلهم أعطيت مثرلما أعطيته قال لاقال فليس يصلح هذا وانى لاأشهد الاعلى حق وفي روالة لاتشهدني على جوروفي رواية عال فأشهد على هذا غيرى وفي رواية عال فاني لاأشهد وفي رواية عال فليس يصلح هذا واني لاأشهد الاعلى حق

الشرح اماقوله نحلت فعناه وهبت وفي هدا الحديث انه ينبغي أن يسوى بين أولاده (٧١) في الهبة و يهب لكل واحدمنهم مثل الآخر

ولايفضلو يسوى بن الدكر والاثروقال بعض أصحابنا يكون للذكرمثل حظ الانثمين والعجيم المشهورأته يسوى منهدمالظاهر الحديث فلوفضل وضهمأ ووهب لمعضهم دون بعض فذهب الشافعي ومالك وأبى حنية\_ة اله مكروه ولس بحرام والهمة صححة وقال طاوس وعروة ومجاهد والنورى وأحدد واسحق وداود هو حرام واحتموا برواية لاأشهدعلى حور وبغبرهامن ألفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله علمه وسلم فأشهد على هذاغرى قالوا ولوكان حراما أوباطلا لما فالهدذا الكلام فأنقسل فاله تهديدا قلناالاصل في كلام الشارع غسره لذاو يحمل عدد اطلاقهصيغةافعل على الوجوب أوالندد فان تعدر دلك قعدلي الاياحة وأمافوله صلى الله عليه وسلم لاأشهدعلى حورفلس فيهانه حرام لان الحورهو المدل عن الاستوا والاعتدال وكل ماخرج عن الاعتدال فهوجورسوا كان حراما أومكروها وقدوضم عما قدمناه انقوله صلى اللهعليه وسلم أشردعلى هذاغرى بدلعلى انه لس محرام فحب أو بل الحورعلي الحديث أنهمة بعض الاولاددون معض صحيحة والهان لم يمب الداقين مثل فدااستعلى دالاول قال أصحابنا يستحب أنيهب الباقسين مثل الاول فان أم شعل استحدد الاولولا بحبوفه حوازرجوع الوالدفي هبته للولد والله أعلم (قوله سألت أناه بعض الموهوية)هكذا

وفى كتاب الوترمن طريق مخرمة بن سلمان عن كريب فنام حتى التصف الليل أوقريما منه فلعله فاممرتن وقعد فنظرالى السماء فقال انفى خلق السموات والارض واختدف الليل والنهار لآ بات لا ولى الالياب) العشر الا كات الى آخرها (غمقام) عليه الصلاة والسلام (فتوصأ) زاد في الوترفأحسن الوضو (واستن ) أي استاك (فصلى احدى عشرة ركعة) وهي أكثر الوترعند الشافعية كما من في موضع ميها حمد (تُمَّ أَذَن بلال) للصبح (فصلي) النبي صلى الله عليه وسلم (ركعتين) سنة الصبع في سته (تمخرج) الى المسجد (فصلى الصبع)زاد في نسخة بالناس مبندامحمد وفأى هم الذين يذكرون الله حال كونهم وقداماوقعودا وعلى جنوبم-م) أى يداومون على الذكر بألسنتهم وقلويهم لان الشخص لايخلوعن هذه الاحوال وقيل يصلون على الهيا تالدلات -سبطاقتهم لحديث عران بنحصن المروى فى اليخارى والترمذى وغيرهما صل فأعًافان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال في الانوار وهو حجة للشافعي رضي اللهعند ه في أن المريض يصدلي مضطع عاعلى جنبه الاين مستقبلا عقاديم بدنه وقيل الاولان فىالصلاة والثالثة عندالنوم وقيل انه القيام بأوامره والقعود عن زواجره والاجتناب عن مخالفته (ويتفكرون في خلق السموات والارض) الفكر هواعمال الخاطر في الشي وتردّد القلبفمه وهوقوة مطرقة للعلم الى المعلوم والتفكرج يان تلك القوة بحسب نظرالعقل ولايكن التنكرالافهالهصورة في القلب ولذا قمل تفكروا في آلا الله ولا تتفكروا في الله اذكان الله منزها عنأن يوصف بصورة ولذاأ خبرتعالىءن هؤلا وبأنهم تفكروا في خلق السموات والارض ومأأبدع فهمامن عجائب المصنوعات وغرائب المبدعات ليدلهم ذلك على كال قدرته ودلائل التوحيد منعصرة في الآفاق والانفس ودلائل الآفاق أعظم قال الله تعالى لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس فلذا أمر مالفكر في خلق السموات والارض لان دلائله ما أعظم فانه اذا فكر الانسان فيأصغر ورقةمن الشحررأي عرقاوا حدامتدافي وسطها تتشعب منده عروق كشرة الحالبان ثم يتشعب من كل عرق عروق دقيقة ولايزال كذلك حتى لايراه الحس فمعلم أن الخالق خلق فيها قوى جاذبه الغد ذائهامن قعر الارض يتوزع في كل جزعمن أجزائها سقدير العزيز العليم فاذاتأمل ذلك علم عجزه عن الوقوف على كمفية خلقها ومافيها من العجائب فالفكرة تذهب الغفلة وتحدث لاقلب الخشية كإيحدث المبا المزرع النماء وماجليت القلوب بمثل الاحزان ولااستنارت بمثل الفكرة وهال بعضم مقوله ويتفكرون فى خلق السموات والارض هومن جعل الحرم محلا لتعلق المعنى جعل الاجرام محلالتعلق الفكرلالنفس الفكرلان الفكرقائم بالمتفكرومنه أولم يظروا في ملكوت السموات والأرض حعل السموات والارض والخاو قات كلها محلا لتعلق النظر لالنفس النظرفان النظرقائم بالناظرحال فيسمومنه أولم يتفكروافي أنفسهمأى فى خلق أنفسهم وهدنا كله من مجاز التشديه وسقط لايي ذرافظ ماب وقوله و يتفكرون الخوقال بعد جنوبهم الآية \* ويه قال (حدثنا على من عب مدالله) المديني قال (حدثنا عبد الرحن من مهدى بنتم المم وسكون الها وكسر الدال ونشديد التحسة ابن حسان العنبرى مولاهم أبوسعمد المصرى (عن مالك بن انس) الامام الاعظم (عن مخرمة بن سلمان) الاسدى الوالى بكسر اللام والموحدة المدنى (عن كريب) مولى ابن عماس (عن ابن عماس رضي الله تعالى عنها أنه (قال بتعند خالى ممونة) أم المؤمنين رضى الله عنها (فقلت لا نظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت ) بضم الطاء وكسر الراءم نيالله عول (لرسول الله صلى الله هو في معظم النسخ و في بعضم ابعض الموهمة وكالده ما صبح وتقدير الاول بعض الاشياء الموهوبة (قوله فالتوى بماسنة) أي مطلها

الله الما الله الما الله عن المرات على ما لك عن المراك الله المعالية من عبد الرحن عن جابر بن عبد الله الد وسول الله صلى الله

وسلم قال أيمارجل اعرعرى له ولعقبه فأنها للذى اعطيم الاترجع الى الذى أعطاها لانه أعطى عطا وقعت فمهالمواريث وحدثنا يحيين يحيي ومحدينرم فالاأخبرناالليث ح وحدثنا قتسة حدثنالث عناس شهاب عن أبي سلة عن جار سعد الله انه قال معت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول من أعرر حلا عرى لهواعقمه فقدقطع قوله حقه فيهاوهي ان أعرواعقمه غـرأن يحيى قال في أول حديثه أيمارجل أعرعرى فهي له والمقيه \* حدثني عبدالرجن نشرالعبدى أخبرنا عبدالرزاق أخررناابن بويج أخبرني ابنشهاب عن العمري وسنتها عنحديث أبى سلة بنعيد الرحن أن جاربن عسد الله الانصارى أخبره انرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال أيمار حل أعمر رجالا عرىله ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك مابق منكم أحدفانهالمن أعطيهاوانها لاترجع الىصاحبهامن أجل انه أعطى عطاء وقعت فيهالمواريث

(قوله صلى الله عليه وسلم قاربوا بين أولادكم) قال القاضي روساه فاربوابالهامن المقاربة وبالنون من القران ومعناهم السحيراي سووا منهم فيأصــل العطآوفي قدره (قولهااني لايف غلامل) هو بفتح الحاء يقال نحر ينعل كذهبيذهب

\*(باب العمري)\*

(قولەصلى الله علىه وسلم أعمار حل أعرعري لهولعقمه فالماللذي أعطيهالاتر جعالى الذي اعطاها

عليه وسلم وسادةً) رفع مفعول ناتب عن الفاعل فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها) أو وابنعاس في عرضه آقال ابن عسد البرف كان ابن عباس مضطعماء : درجل رسول الله صلى اله عليه وسلمأ وعندرأسه (فبعل يمسح النوم) فيه حذف ذكره في الروابة الاخرى من الوترفنام حي التصف الليل أوقر يبامنه فاستيقظ عسيم النوم أى أثره (عن وجهه تمقرأ) ولابي ذرعن المور والمستملى فقرأ (آلا يَاتَالعشرالاواخِرمن) سورة (آلعَران) التي أولها ان في خلق السموان والأرض (حتى ختم) العشر (ثم أني شنا) بفتح الشين المعجة وتشديد النون قربة عتقت من الاستعمال ولابى ذرعن الكشميهي سقاء (معلقافا خده فتوضأ )منه لتعديد الطهارة لاللنوم قام بصلى ) قال ابن عباس (فقمت فصنعت مثل ماصنع) صلى الله علمه وسلم من الوضو وغير (غجئت فقه ت الى جنبه فوضع يده) زاد في باب الوتر كالرواية الاكتبة المبنى (على رأسي ثم أخد باذني فعل يفتلها) بكسر المنناة الفوقية أي يدلكه المنتبه (تم صلى ركعتين تم صلى ركعتين ع صلى ركعتين غم صلى ركعتين غم صلى ركعتين غمر المراث الذي عشرة ركعا (مُ اوتر ) بواحدة فهي ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ﴿ هـ ذا (باب) بالنوين في قول تعالى (ربما ) بعني يتفيكرون في خلق السهوات والارض حال كونهم قائلين ربنا (الذين تدخل المارفقد آخزيته أى أهنته وأذللته أوأهلكنه أوفض يته وأبلغت في اخزائه والخزى ضربهن الاستخفاف أوانكسار يلحق الانسان وهوالحيا المفرط وقد تمسك المعتزلة بهذاعلى انصاحب المكبيرة غيرمؤمن لانه أذادخل النار فقدأخراه الله والمؤمن لا يخزى لقوله تعمالي يوم لا يخزى الله المنبي والذين آمنوامعه فوجبان من يدخل النارلا يكون مؤمنا وأجيب بأن الخزى فسر بوجوه من المعاني فلم لا يعبوراً نير ادفى كل صورة معدى مشلا في قوله تعالى يوم لا يحزى الله الني والذين آمنو اأى لايم لكهم وفي الاقولير يدالاهانة والحاصل ان لفظ الاخزاء مشترك بين الاهلال والتخجيل واللفظ المشترك لايكن حله في طريق النفي والاثبات على معنييه جيعار حينشذ يسقط الاستدلال به (وماللظالمين أنصار) فصرونه م يوم القمامة ووضع المظهر موضع المضمر للدلالا على أن ظلهم سبب لادخالهم النار وانقطاع النصرة عنهـم في الخلاص منها وقول الزمخشري اله اعلام بأنمن يدخل النارفلاناصرله بشفاعة ولاغيرها بناعلى مذهب العتزلة فيأني الشفاء أجاب عنسمالق أضي بأنه لايلزم من نفي النصرةنفي الشفاعة لان النصرة دفع بقهر وسقط لابي لا قوله وماللظ المين من أنصار وبه قال (حد شاعلي بنعبد الله) المديني قال (حد شامعن بنعيسي) بفتح الميم وسكون العين المهملة ابن يحيى القزاز المدنى قال (حدثنا مالك) امام دار الهجرة ولابي ذر عنمالك (عن مخرمة نسلمان) الوالى (عنكرب مولى عدالله بن عباس أن عدد الله بن عباس) ولابي درمولي ابن عماس أن ابن عماس (أخبره انهات عندمهونة روح النبي صلى الله علمه وسل وهى خالته )أحت أمه لبابة (قال فاضطحمت في عرض الوسادة واضطح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فشام رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى التصف الليل أوقيله بقلم ل أو بعد بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله علمه وسلم ومليسم النوم) أى أثره (عن وجهه مديه بالتثنية (تمقرأ العشر الايات الخواتم) جع عاتمة (من سورة آل عران ثم قام الى شن معلقة) أنتباعتبار القربة (فتوضّأ نها) تجديد اللوضو ولاأن وضوأه بطل بالنوم أوانه صلى الله علمه وسلمأحس بحدوث الحدث فتوضأ لهكماانه أحس بقاء الطهارة حيث استيقظ وصلى وا يتوضأ كاروى (فأحسن وضوأه) بأنأتى به تاما بمندوبا تهولا بنافي التحقيف (ثم قام يصلي) قال ان عباس (فصنعت مثل ماصنع)أجع أوغالبه (مُذهب فقمت الىجسه فوضع رسول الله صلى لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفى رواية من أعرر جلاعري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعر ولعقبه





عنأى سلمة عنجابر قال اغما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك واعقبلت فأما اذاقال هي للذما عشتفانها ترجع الىصاحها قال معمروكان الزهري يفتي به \*حدثنا محمد بنرافع حدثناابن أبى فديك عنابن أى ذئب عن ابن شهاب عن أيحسلة بنعبدالرجنعن جابرين عبداللهان رسول اللهصلي الله عليه وسلمقضى فمن أعرعرى له والعقمه فهى له بدله لا يحور للمعطى فيها شرط ولاثنيا قال أوسلة لانه أعطىعطا وقعت فيهالمواريث فقطعت المواريث شرطه \*حدثنا عسدالله بعرالقوارس حدثنا خالدين الحرث حدثناهشام عن يعيى ابنأبي كشرحدشى أبوسلة سعد الرحن قال معت جابر بن عبدالله يقول فالرسول اللهصل الله علمه وسلم العمرى لمن وهبت له

وفيرواية فالحار انماالعمري التي أجازرسول اللهصلي الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأمااذا فالهى للماعشت فأنهاتر جعالى صاحبهاوفي رواية عنجابران النبي صدلى الله عليه وسلم قال العمرى لمنوهبتله

ا قوله وأخذباذني سده كذا بخطه وعبارة الفنح ووقع فى رواية الاصيلى هذا وأخذ يدى الميى وهو وهم والصواب ماذني كما هو في سائر الروامات اه

م قوله فعلولاي ذرعن الكشميري فحلس كذا بخطمه وصوابه كافي الفروع المعتمدة عكسه كالمزى وفرع الناصرية عن الجوى والمستملي (۱۰) قسطلانی (سابع) فعلیسم بدل فاسیسم اه منهامش م نسخة وعظملی ، نسخة وسعابالنصب

لله عليه وسلميده البمني على رأسي وأخذ بأذني اليمني ولغيرأ بي ذروالاصيلي وأحذباذني بيده منى قاله في الفتح وهووهم والصواب الاولى (يفتلهآ) يدلكها أى لينتبه من بقية نومه ويستحضر تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والجلة حالية من الاحوال المقدرة وفيه ان الفعل الفليل غير طل الصلاة (فصلى ركعتين غركعتين غركعتين غركعتين غركعتين عركعتين)ست مرات رُأُورَ)فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة (تم اضطبع حتى جاء المؤذن) بلال (فقام فصلى العتين خفيفتين سنة الصبح (غمر ج) الى المسجد (فصلى الصبح) بالناس وهذه طريق أخرى دبث ابن عباس وليس فيها آلا تغييرشيخ شيخ المخارى والسياق هذا أتم في هدذا (باب) بالتنوين وقوله تعالى (ربنا انناسمعنا مناديا) هو محدصلي الله عليه وسلم قال الله تعالى وداعما الى الله وقيل قرآن اقوله نعالى يهددى الى الرشدفكائه يدعو الى نفسه وجمع ان دخلت على ما يصيح أن يسمع موسمعت كالدمك وقراء تك تعدت لواحد وان دخلت على مالا يصم سماعه بان كان ذا تافلا يصم لاقتصارعليه وحده بللابدمن الدلالة على شئ يسمع نحوسمعت رجلا يقول كذاوالنحاة في هذه سسئلة قولان أحدهماان تتعدى فمهأيضا آلى مفعول واحدوا لجله الواقعة بعدالمنصوب ولهذان كانقبلها تكرةوحال انكان معرفة والثانى قول الفارسي وجاعة تتعدى لاثنين الجلة المحل الثاني منهما فعلى قول الجهور يكون بنادى فى محل نصب لانه صفة لمنصوب قبله وعلى قول الهارسي يكون في محل نصب مفعول ثان وقال الزيخشري تقول معترجلا يقول كذاو معت إدايتكلم فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع لانك وصفته بمايسمع أوجعلته حالامنه اغناك عنذكره ولولا الوصف أوالحال لم يكن منه بدوان يقال معت كلام فلان أوقوله وذكر للادىمع قوله (ينادى) تنغيم لشأن المنادى ولانه اذا أطلق ذهب الوهم الى مناد للحرب أولاغاثة للكروبوغيرهماواللامفي(للايمان)عمني الىأو بمعنى الباءومفعول ينادى محذوف أى الناس إلجوزأن لايزادمفعول نحوأمات وأحيا (الآية)نصب بفعل مقدرمناسب، وبه قال (حدثنا لية نسعيد) النقفي البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة وسقط لابي درا بن سعيد (عن مالك) المام عن مخرمة بنسلميان) الوالبي (عن كريب مولى اب عباس ان ابن عباس رضى الله عنهما فبروانه بات عندميمو نقزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حالته قال فاضطععت في عرض لوسادة واضطجع رسول اللهصلي الله علمه وسلم وأهله في طولها فشام رسول الله صلى الله عليه وسلم قَ اذا انتَ مَن اللَّيلُ أَوقِهِ له بقلملُ أو يعده بعليل استمقظ كولا بي ذرخ استيقظ (رسول الله صلى المعلمة وسلم فعل ولابي ذرعن الكشميه في فلس م (عسم النوم) أي أثره (عن وجهه بده) افراد (عُقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمر أن ) زاد في بعض طرق الصحيح وهوعند أبن لاديه والفظ مسلم وكان في دعائه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا و في بصرى نورا و في سمعي نورا منتميني نوراوعن يسارى نوراوفوقى نوراوتحتى نوراوأمامى نوراوخلني نورا ۾ واجعل لى نورا لكريب ، وسبع في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثن بهن فذ كرعصي ولحي فلاشعرى وبشرى وزادفي أخرى وفي اسساني نوراوفي أخرى واجعلني نورا وفي أخرى واجعل الفسي نورا وكان ماء شدعلي هذا وعلى الصلاة فوله ان في خلق السموات والارض الى قوله فقنها البالنارلان الفاء القصيحة تقتضي مقدرا برتبط معها تقديره رينا ماخلقت هدا باطلابل افقهالدلالة على معرفتك ومن عرفك يجب علمه أداعطاعتك واجتماب معصيتك ليفوز بدخول السلاويتوقى منعداب نارك ونحن قدعرفناك وأديناطاعتك واجتنبنا معصيتك فقنا الناربر حنك وتحريره انهصلي الله عليه وسلملمانف كمرفى عجائب الملك والملكوت وعرج

الى عالم الخبروت حتى انتهى الى سراد قات الحلال فتح السانه الذكر ثم اتسع بدنه وروحه بالتأهر والوقوف في مقام التناجي والدعاء ومعني طلب النور الاعضاء عضوا عضوا ان يتحلى بانو أرالعوفا والطاعة و بتعرى عن ظلمة الجهالة والمعصدية لان الانسان ذوسم ووطغيان رأى انه قد أطاعة ظلمات الحيلة معتورة علمه من فرقه الى قدمه والادخنة الثنائرة من نيران الشهوات من جواله ورأى الشيطان بأتيه من الجهات الست بوسلوسه وشبها ته ظلمات بعضها فوق بعض فاير التخليم منها مساعاً الابأنوارسادة الثالث الخلالة أن عدم مهالستا صلى الفي المسلمان ألى المهالة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والعن معالمة منها منها وهو السقاء الذي اخلق وقتوضا منها فأحسسن وضوأ فوروا بقلم لم عدل الى شحب من ما وهو السقاء الذي اخلق وقتوضا منها فأحسسن وضوأ ثم قام يصلى قال ابن عمل الى شحب من ما وهو السقاء الذي اخلق وقتوضا منها فأحسسن وضوأ فقمت عن يساره فأخذني فعلى عن يمينه (قوضع رسول الله صلى الله علمه وسلم يده الميء و كان اذا نام الم فهى اثنا عشرة ركعة في ثم تعرف عن ثم ركعة بن ثم و كان اذا نام الم واصحا به (الصبح) با واحدة (تم اضطبح) با الفعر من غيرأن يتوضاً (ثم خرح وصلى با الصبح) با واحداً والصبح) با واحداً والصبح المودن فيا والميم المناه والصبح المناه والصبح المناه والمي المناه المودن فيا موسلم و المياه والصبح المودن في المناه و التماه المؤدن فيا موسلم و الموسلة بالمؤدن فيا موسلم و المعابد (الصبح)

## \*(سورةالنساء)\*

مدنية زاداً بوذربسم الله الرجن الرحيم والمستملي والمكشميني (قال ابزعماس) فيماوصلال أبى حاتم باسناد صحيح من طريق ابنجر بم عن عطامعنه (يستنكف) يربد تفسير قوله العالم ومن يستنبكف عن عبادته معناه (يستنكبر) فالعطف للتفسيرأى يأنف وقال ابن عبام ال أيضافيما وصله ابر أبي حاتم عن على بن أبي طلحة عنه (قواماقوامكم من معايشكم) كا القاف وبعدها واووالملاوة بالياء التحسة اذمراده ولاتؤ بواالسفها واموالكم التي جعل المالة لكمقياما قسللميقصدالمؤلف بهاالثلاوة بلحمذف الكلمةالقرآ نيةوأشارالي تفسير وقد قال أنوعسد دة قداما وقواما عنزلة واحدة تقول هذا قوام أمرك وقيامه أى ما يقول أمرا والاصل بالواوفأ بدلوها بكسرة القاف ونقل انهابالوا وقراءة ابعررضي الله عنهد ماواز الز أو يجعل الله (الهن سبيلايعني الرجم للثنب والحلد للبكر) قاله ابن عماس فعما وصله عبسا في جيدبا سنادصح وكان الحكم في ابتداء الاسلام ان المرأة اذارنت وثبت زناها حست في الو حى تموت (وقال غيره) أى غيرا س عداس رضى الله عنه ما وسقط قوله وقال غيره لا في ذروسة لما الجلة كلهامن قوله قال ابن عماس الى هنامن رواية الجوى (مثني وثلاث ورباع) قال أوعمنا مع (يعنى ائنتين وثلاثا وأربع اولا تعاوز العرب رباع) اختلف في هذه الالفاظ هل يحورنه للي القياسأ ويقتصرفها على السماع فذهب المصريون الى الشانى والحسكوفيون الى الألماني والمسموعمن ذلان أحد عشرافظ أحادومو حدوثناء ومثني وثلاث ومثلث ورباعوم الملا ومخس وعشار ومعشرا مكن قال ابن الحاجب هل يقال خماس ومخس الى عشار ومعشرنه وأأ خــلاق والاصيمانه لم يثبت وهــذاهوالذي اختــاره المؤاف وجهورالنحــاة على منعصل الس وأجازالفرا صرفها وانكان المنع عنده أولى ومنع الصرف للعدل والوصف لانها معدوانه لنو صيغةالى صيغة وذلك انهامع مدولة عن عددمكر رفاذا قلت جا القوم أحاداً وموحد أوثلاث لامك مثلث كانبمنزلة قولك جاؤا واحداواحدا وثلاثة ثلاثةولا يرادبالمعدول عنهالتوكمدانماران كقو تسكر يرالعدد كقوله علمه الحسباب باباباباأ وللعدل والتعريف أولعدلها عن عدد سكرروعلا كسفة

عنجاربن عبداللهان عيالله صلى الله عليه وسلم قازعتله \*حدثناأ حدن ونس حدثنازهر حدثناأ بوالزبيرعن جابر يرفعه اتى الني صلى الله عليه وسلم \* وحدثنا يحيىن يحيى واللفظ لهأخ مرناأبه خيمة عن أبي الزبر عن جار فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها فانهمنأعمرعري فهى للذى أعمرها حيا وميسا واعقمه \* حدثناأنو بكرى أى شسة حدثنا مجدين بشرحدثنا جاح بأبيءمان ح وحدثناأبو بكربنأبيشية واحقين ابراهم عن وكمع عن سفيان ح و - دشأ عبد الوارث بن عبد الصدقال حدثى أىعنجدى عنأوب كلهؤلاء عنأبى الزبسر عنجابر رضى الله تعالى عنه عن الني صلى الله علمه وسلم عفى حدد بثأني خيتمة وفى حديث أبوب من الزيادة قال حعل الانصار يعده رون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم أمسكوا علمكم أموالكم وحدثني مجدب رافع واسعق بنمنصوروا للفظ لابزرافع قالاحدثناء بدالرزاق أخبرنااس جر ہے قال أحدرني أبوالز برعن جارقال أعمرت امرأة بالمدينة حائطالها اسالها تموقى ويوفيت بعده وترك ولداوله اخوة بنون للمعدمرة فقال ولدا لمعمرة رجع الحائط المناوقال بنوالعمر بلكان لامناحياته وموتهفا ختصمواالي طارق مولى عثمان فدعا جابرافشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحم افقضى بذلك طارق م كتب الى عدد الملاك فأخرم ذلك

وداناأبو بكرب أى شيبة واسحق ب ابراهم واللفظ لاى بكرقال اسحق أخبرنا (٧٥) وقال أبو بكرحد ثناسفيان بن عمينة عن عرو

عن التأننثأ ولتسكرا رالعدل اقوال وقول البخاري بعني اثنتين وثلاثاوأر بعاليس معذاه ذلك بل

مهناه المكرر نحواثنتين اثنتين واغاتركه اعتماداعلى الشهرة أوانه عنده ليسجعني المكرار دفا

عن سلمان بنيسار أن طار قاقضى بالعمرى للوارث لقول جاس بعيد الله عن رسول الله صلى الله علمه وسلم \* حدثنا مجدين مثني ومجد النبشار فالاحدثنا محدن حعفى مدثناشعبة فالسعمت قتادة يحدث عنعطاء عنجار سعمداللهعن النوصلي الله عليه وسلم قال العمرى حائرة \* حدثنا يحيىن حميب الحارثي حددثنا خالديعني ابنالحرث حدثنا سعيدعن قتادة عنعطاءعن جابرعن الني صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث لاهلها \* حدثنامجدن مثنى وابن بشارقالا حدثنا مجددين جعفر حدثناش عيةعن قتادة عن النضر اسانس عن بشرب نهيك عن أى هريرة عن النبي صلى الله علمه وسلم قال العمري جائزة \* وحدثنيه يحى بنحسب حسدشا خالد بعنى ابن الحرث حدثنا سعيدعن قتادة مِذَاالاسمنادغمرأنة قالمراث لاهلها أوقال جائزة

وفي رواية العدمرى حائرة وفي رواية العمرى ميراث) الشرح العلاء العدمرى قوله أعدرتك هده العدمرى قوله أعدرتك هدت الدارمشلا أوجعلتهالك عمرك أو بقت أوما يقيدهذا العني وأما عقب الرجل في العدمرى ألا أنها مع فتح العدين ومع والسكان المعاني العارى ثلاثة أحوال أحدها ان العمرى ثلاثة أحوال أحدها ان يقول أعرتك هذه الدار فاذات فهي لو رثت كأولعقد اللفظ رقد في الشم خلاف وعملك محدا اللفظ رقد المحدد اللفظ رقد المحدد اللفظ رقد المحدد اللفظ رقد المحدد المحدد اللفظ رقد المحدد اللفظ رقد المحدد اللفظ رقد المحدد المحدد اللفظ رقد المحدد المح

(اآب) بالتنوين في قوله تعالى (وان خَدْمَ ان لا تفسطواً) ان لا تعدلوا من أ قسط ولا نافية أى وان خُذرتُ عدم الاقساط أي العدل (في المتاحي) وقرئ تقسطوا بفتح التا من قسيط وهو يمعني جار على المشهور فى ان الرياعى بمعنى عدل والثلاثى بمعنى جاروكا والهدمزة فيه السلب فعني أقسط ازال القسط وهوالحورولاعلى هذارا تدةلدس الاوالا بفسد المعبي كهي في لتّلا يعام وحكى الزجاج انقسط الثلاثي يستعمل استعمال الرباعي وعلى همذاذتكون لاغ مرزائدة كهي في الاولى وحواب الشرط في وانخفتم فانكحوا أوفواحدة وثبت الباب وتاليه لابى ذر \* وبه قال [حدثنا] ولا بى ذرحد ثنى بالافراد (ابراهيم بن موسى) الفراء الرازى الصغير قال (أخبرناهشام) هُوا ن يُوسف الصنعاني (عن ان جرج) عبد الملك بن عبد العزيزانه (قال أخربني) بالافراد هشام بن عروة عن ابيه ) عروة بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها الدرجلا كانت له ) أي عنده (بِنْمِهُ) مَاتَأْنُوهَا (فَنَـكُعَهُا)أَى رَوْجِهَا وَكَانَ لَهَاعَدُقَ) بَفْتِحَ الْعِينَ الْمُهَـ مَلَةُ وَسَكُونَ الذَّال المعمة آخره قاف أى نخله (وكان) الرجل (عسكهة) أى اليتمة (علمه) أى لاجله فعلى هذا تعليلية ولاى ذرعن الكشميه في فعم كها عليه (ولم يكن لها) للمتعة (من نفسه شي فنزلت فيه وان خفتم اللاتقسطوافي المتامي) قال هشام ن نوسف (أحسمه) أي عروة (قال كانت) أي اليتمة المريكته) أى الرجد (في ذلك المذق وفي ماله) وقوله أن رجلا كانت له يتمة يوهم انها زات في شخص معين والمعروف عن هشام بن عروة التعميم ووقع عندالاسماعيلي كذلك ولفظه أنزات في الرحل تكون عندهاليتمة وكذافي الرواية اللاحقةمن طريق النشهاب عن عروة وقضية العذق فالتى رغب عن نكاحها وأماالي رغب في نكاحهافهي التي يعجمه مالها وجمالها فلا يرقحها لغره و ريدأن يتزوجها بدون صداق مثلها \* وبه قال (حدثنا عبد العزيز بن عمد الله ) الاويسى فال (حدث البراهيم نسعد) بسكون العين ابن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف (عن صالح بن كيسان بفت الكاف (عن أبن شهاب محدب مسلم الزهرى أنه (قال أخسرني) ما لافراد (عروة بن از برانه سأل عائشة ) رضى الله تعالى عنها (عن) معدى (قول الله تعالى وان خنيتم ان لا نقطوا فالبتامي فقالت عائشة في البنائة حتى أسما ولابي الوقت ياابن أخي (هذه اليتمة) التي مات أوها (تكون في حروايها) القائم بأمورها (تشركه) بفتح التا والراءوفي نسخة تشركه بضم مُ كسر (في ماله و يجبه مالها و جالها فريد وليها أن يتروّجها بغير أن يقط) أن يعدل (في صداقها لعظها مثل ما يعطم اغبره ) هومعطوف على معمول بغير يعنى بريد أن يتزوّ جها بغيران يعطم امثل العطيم اغرهأى بمن يرغب في نكاحها ويدل على ذلك قوله (فنهوا) بضم النون والها و (عن ان المحوهن )ولا بى ذرعن ذلك أى عن ترك الاقساط (الأأن يقسطوا اهن و يبلغوا اهن) باللام اللي ذرعن الجوى والمستملى بهن (أعلى سنتهن) أى طريقتهن (في الصداق) وعادتهن في ذلك فأمروا) بالفا وأن يسكم واماطاب ماحل (لهممن النساء سواءن) أي سوى البتامي من لسا وقد تقرران مالاتستعمل في ذوى العقول واستعملها هنالهن ذهاباالي الصفة كأنه قيل لنوع الطيب من النساء أى الحسلال أوالمشتهى والثاني أرجح لاقتضاء المقام ولان الاحريالنكاح الكون الافي الحلال فوجب الحل على شئ اخرأوا جرائلهن مجرى غيرالعقلا النقصان عقلهن كقوله أوماملكت أيمانهن (قال عروة) من الزبير بالسيند السابق (قالت عائشية وان الناس سَفْتُوارسول الله صلى الله علمه وسلم) طلبوامنه الفتماني أمر النسا (بعد) نزول (هده الآية)

الداروهي همة لكنها بعبارة طويله فاذامات فالدار (٧٦) أو رثته فان لم يكن أه وارث فليت المال ولا تعود الى الواهب بحال خلافالمالا

وهي وان خفتم الى ورباع (فأنزل الله) تعالى (ويستفتونك في النساع) الآية (قالت عائشة وقولًا الله تعالى في آية أخرى وترغمون ان تنسكموهن ككذا في رواية صالح وليس ذلك في اية أخرى أبلهوفي نفس الآية وعنسدمسلم والنسائي واللفظ لهمن طريق يعقوب بنابراهيم بن سعدءن أسهم ذاالاسنادق هذاالموضع فأنزل الله تعالى ويستفقونك في النساقل الله يفتيكم فيهن وا يتلى علمكم في المكتاب في يتسامي النسب اللاتي لا تؤيونهن ما كتب لهن وترغبون أن تسلحوهن فذكرالله أنه يتلى عليكم فى الكتاب الا ية الاولى وهي قوله وان خفتم أن لا تقسطوا في المتاي فانكعواماطاب لحكممن النساعاتات عائشة وقول اللهفى الأية الاخرى وترغمون ال تنكوهن قال في الفتح فظهر انه سقط من رواية المحارى شي (رغبة أحد كم عن يتمته) بانها يردها (حين تسكون) أى اليتمة (قليلة المالوالجال قالت)عائشة (فنهواأن ينسكحواعن رغبو فى ماله و حماله) بفتح التحقيمة وللرصيلي بضمها واسقاط عن (في يتامى النساء الايالقسط) بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن اذاكن قليلات المال والجال) فينبغي أن يكون نكاح الغندة الجدلا ونكاح الفقيرة الذممة على السواف العدل وسيقهذا الحديث فى الشركة في ماب شركة اليتم هُذا (باب) بالتنوين يذكرفيه قوله تعالى (ومن كان فقيرا فلمأكل) من مال اليتامي (بالمحرون فأدادفعتم اليهم أموالهم عدباوغهم وإيناس رشدهم (فأشهدواعليهم ندانانهم قبضوهاللا بقدموا على الدعوى الكاذبة ولانه انفي للتهمة (وكفي بالله) حال كونه (حسماً) أي محاسسا الم فلاتخالفواماأمر تمولاتتماوزواما حتاك موسقط لفظ الآية لانى ذر ولغمره وكؤباة حسيبا وقالوابعدفأ شهدواعليهم الاية (وبدارا) ولابي ذربدارا بريدولاتا كلوها اسرافاو بللا أى (مبادرة) قبل باوغهم من غير عاجة ﴿ (أَعَمَدُنا ) يريدا عمد نالهم عذا ما قال أبو عبدا أى أعددنا أفعلنا) ولايي ذرعن الكشميني اعتددنا افتعلنا (من العتاد) بفتح العين \* وه قال (حدثني) بالافراد (اسحق) هوان منصور كاجزم به المزى كفلف وقيل هوا سراهوه قال (أخبرناعبدالله بنعير) بضم النون وفتح الميم قال (حدثناهشام عن أيه) عروة با الزبير (عن عادَّشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى ومن كان من الاوليا و (غنياً) عن ما اليتم (فليستعفف) عنه ولاياً كل منه شماً (ومن كان) منهم (فقيرافلياً كل بالمعروف الم نزلت في مال المتيم) ولايي ذرعن الكشميه في في والى المتم (اذا كان فقيرا اله يأكل منه مكانا قىامەعلىك معمروف) بقدر حاجته بحدث لايتحاوز أجرة المثل ولارد آذا أيسرعلى الصحيمة الشافعية وقيل بأخذ بالقرض لماروى عن ابن عباس وغيره نظيره وعن ابن عباس يأكل والم ماله بالمعروف حتى لا يحتماج الحرمال الميتيم وقيل لا يأكلُ وان كان فقدراً لقوله تعماليال الذين بأكلون أموال اليتامي ظلما وأجيب بانه عام والخاص مقدم عليمه لأسماوفي قمدالا اشعاريه ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف مشعرأ يضايه وفي حمديث عمرو سنشعم وا أسهعن حده انرجلاسأل رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ليس لى مال ولى يتم فقال كم من مال بتمك غيرمسرف ولامبذر ولامتأثل مالارواه أحدوغيره وقوله غيرمتأثل أى غد جامع يقال مال مؤثل أى مجموع ذواً صل وأثلة الشئ أصله في هـندا (باب) بالتنوين يذكرنا قوله تعالى (واذاحضر القدمة) للتركات (أولو القربي والمنامي والساكين) بمن لايرث (فارزفون إن منه من متروك الوالدين والاقرين تطميدالقلوبهم وتصد فاعليهم وقيدل يعود الضمرالي المرال وفى أكثر النسخ وهوفى الفرع كأصله والمساكين الآية وحذف فارزقوهم منه وهوأمنها اللبلغ من الورثة وقيل أمر وجوب وكان في التداء الاسلام ثم اختلف في نسخه فقيل ما ية الموادب الله لعرى هية صحيحة ماضية علكها الموهوب لهملكا تامالا بعودالى الواهب أبدافاذ اعلوا ذلك فن شاءاً عرود خل على بصرة ومن

الحال الثانى أن يقتصرعلى قوله جعلتهالك عرك ولايتمرض لماسواه ففي صعةهذا العقد قولان الشافعي أصهه اوهوالحديد صحته وله حكم الحالاالول والثاني وهوالقديم انه باطمل وقال بعض أصحابنا انما القول القديم انالدار تكون للمعمرحياته فاذامات عادتالي الواهب أوورثته لأنهخصه بها حمانه فقط وقال بعضهم القدري انهاعارية يستردعا الواهبمي شا فأذامات عادت الى ورثته الثالثأن يقول جعلتها للأعرك فاذامتعادت الى أوالى ورثتى ان كنت مت ففي صحته خلاف عند أصحابنامنهم منابطله والاصم عندهم صحته ويكون له حكم الحال الاول واعقدواعلى الاحاديث العمهة المطلقة العدمرى مائزة وعددلوابه عن قماس الشروط الفاسدة والاصرافعة فيجيع الاحوال وانالموهوب له علكها ملكاناما تصرف فيهامالسع وغيره من التصرفات هذا مذهبناو قال أحددتصم العمرى المطلقة دون المؤقتة وقال مالك رجه الله في أشهر الروامات عنمه العمري فيجيع الاحوال علدك لمنافع الدارمند الا ولاعلا فمارقة الدآر بحال وفال ألوحنفة رجه الله بالعدة كنعو مذهبناويه فالالثوري والحسن اس صالح وأنوعسدة وجمة الشافعي وموافقيه هذه الاحاديث العصهة والله أعـــلم (قوله فهي له بتله ) أي عطية ماضية غيرراجعةالي الواهب (قولهصلي الله علمه وسالم أمسكوا علكم أموالكمولأ تفددوهاالخ)الراديه اعلامهمان

وداناأ وخيثة زهير بنحرب ومجد بن منى العنزى واللفظ لابن منى قالاحد ثنا (٧٧) بحيى وهوا بن سعيد القطان عن عبد دالله أخبرني

نافع عنابع وأنرسول اللهصلي الله علمه وسلم فالماحق امرئ مسلمله شئ ريدأن نوصي فيه بيدت ليلتسن الاووصنتهمكتو بةعنده \*وحدثناأ وبكرن أى شية حدثنا عدة سلمان وعدالله سنمرح وحدثنا النمرحدثني أي كادهما عنعسد الله بهذا الاسناد غرأنهما قالاولهشى وصىفيه ولم يقولاريد أن يوصى فيه \* وحدثى أبوكامل الحدرى حدثنا جاديعن ابن زید ح وحدثنی زهیر بن حرب شاءترك لانهم كانوا يتوهمون انها كالعارية ويرجع فيهاوه فادالل للشافعي رجه الله وموافقيه والله أعلم (قدولهاختهمواالىطارق مولىعمان) هوطارق سعروولاه عبدالملكين مروان المدسة بعد امارة ابن الزبير

## \*(كابالوصية)\*

قال الازهرى هي مشتقةمن وصدت الشئ أوصسه اذا وصلته وسميت وصية لانه وصلما كان في حياته عابعده ويقال وصي وأوصى ايصا والاسم الوصية والوصاة واعملم انأول كاب الوصية هو ابتداء الفوات الشاني من المواضع النلاثة التيفاتت ابراهيم بنعمد النسفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هـ نده المواضع فى النصول التى فى أول هدااالشرح وسبقاحدالمواضع في كتاب الحيح وهذاأ ول الثاني وهو قولمسا حدثناأ وخيفة زهرن حرب ومجمد سالمني العنزى واللفظ لاسمنى فالاحدثنايي وهواس سعيدا اقطان عن عسد ألله أخبرني للتسن الاووصيته مكتوبة عنسده

ووبة قال (حدثناً حدين حيد) بضم الحاء مصغر االقرشي الكوفي الطريشي بضم الطّاء المهملة ورا ومثلثتين مصغراصه وعسدالله بنموسي يلقب دارأم سلق لجعهدد بثها وتتبعه لهوفي كامل بنعدىانه كاناه اتصاليام سلمةزوج السفاح الخليفة فلقب بذلك وليس لهفى البخارى سوى هذاالحديث قال (أخبرناعبمدالله) بنعسدالرجن (الاشعمى)الكوفي (عنسفيات)الثوري عن السَّمِياني) فِفْتُح الشِّين المجمة أبي استحق سلم ان من أبي سلمان فمزوز الكوفي (عن عكرمة) ولى ابن عباس (عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مها) في قوله تعالى (واذا حضر القسمة أولو القربي والمتامي والمساكين قال هي محكمة وليست عنسوخة تفسير للمعكمة (تابعه) ى تابع عكرمة (سعمد) هو ان جمر (عن ابن عماس) عماوصله في الوصايا بلفظ ان ناسابرعون نهذه الأية نسخت ولاوالله مانسخت واكنها ماتهاون الناس بهاهما والدان والبرث وذلك أذى يرزق ووال لايرث وذلك الذى يقال له بالمعروف يقول لاأملك الك أن أعطيك وجاعن ابن ماس روايات اخرضعيفة عند داين أبي حاتم وابن مردويه انهامنسوخة فهذا رياب بالتنوين كذالابي ذروله عن المستملي اب قوله بالاضافة (بوصيكم الله) يأمر كم و يفرض المكم (في) شأن سران أولادكم العدل فان أهل الحاعلية كانوا يجعلون حسع المراث للذكوردون الاناث فأمر لله تعالى التسوية منهدم في أصل المراث وفاوت بن الصنفين فيعل للذكر مشل حظ الانشين وذلك لاحتماج الرحل الى مؤنة النفقة والكلفة واستنبط بعضهم من الاتية ان الله تعالى أرحم لالقهمن الوالد بولده حيث وصى الوالدين باولادهم وثبت في أولاد كم لاى ذر وبه قال (حدثنا) والاف درحدثني بالافراد (ابراهم بنموسي) التممي الفراء الرازي الصغير قال (حدثنا) ولابي راخبرنا (هشام) هوان يوسف الصنعاني (ان ابن جريج) عدد الملك (أخبرهم قال أخبرني) الافراد (آن منكدر) محدولا بي دراب المنكدر بالتعريف (عن جابر) هواب عبد الله الانصاري رضى الله نعالى عنه ) وعن أسه انه (قال عادني الذي صلى الله عليه وسلم و الو بكر) الصديق رضى اله تعالى عنه من من (في بني سلمة) بكسر اللام قوم جابر بطن من الخزرج حال كونهما ماشين فوجدني النبي صــلي الله علمه وسلم لاأعقل أى لاأفهم و زاداً بوذرعن الكشميه ني شيأ ر في الاعتصام فأتاني وقداً عَي على (فدعاء المقتوضامنه مُرشَ على ) أي نفس الماء الذي توضأ به وُفَافَقَتُ) من الاغدام (فقلت ما تأمرني ان أصنع في مالي ارسول الله) وفي روا به شعبة عن مجد بن المكدرعند دالمؤلف فى الطهارة فقلت بارسول الله لمن المهراث اغمار ثنى كلالة (فنزلت بوصيكم لله فَأُولَادَكُمُ) كذا لابن حريج قال الدمياطي وهووهم والذي نزل في جابر يستفتونك قل الله فتبكم فىالكلالة كذارواه شعبة والثورى عن ابن المنكدر ويؤيده مافى بعض طرقه من قول البراغايرثني **كاذلة و**الكلالة من لاوالدله ولاولدولم يكن لجابر حينتذولدولاوالد اه وفي مسلم **عن** الروالنا قدوا النسائى عن محد بن منصور كلاهماعن ابن عيدية عن ابن المنكدر حتى نزات عليه بةالبراث يستفتونك قل الله يفتمكم في الكلالة وقد اق المحارى حدث حاس عن قتسة عن بنعيينة فيأقول كتاب الفرائض وفي آخره حتى نزلت آية المهراث ولميذ كرمازا ده الناقد الفالفتح فأشعر بان الزيادة عنده مدرجة من كالام ابن عينة ولم ينفردا بنجر يج بتعيين الاآية الكورة فقدذ كرها ابن عيينة على الاختلاف عنه والحاصل ان المحقوظ عن ان المنكدرانه الآبة المراث أوآية الفرائض فالظاهر انم ايوصيكم الله كاصرح به فى رواية ابن جريج ومن لحل انعون ابن عمر (قوله صلى الله عليه وسلم ماحق احمى عُمسلم له شي يريد أن يوصى فيسهيدت

فألمق الله احكل ذى حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصى بمالذوى قرا بته حيث بشاء وهدذا

مذهب جهورالفقها الائمة الاربعة وأصحابهم وعنائن عماس أنالا ية محكمة غبرمنسوخة

حدثنااسمعيل يعدى ابن علية كلاهماعن (٧٨) أبوب ح وحدثني أبوالطاهر حدثنا ابن وهبأ خربي يونس

تابعه وأمامن فال انهايستفتونك فعمدته انجابر المبكن له حينتذ ولدواعا كان ورثكلالا فكان المناسب لقصته نزول يستفتونك لمكن ايس ذلك بلازم لان الكلالة اختلف في تفسيره فقيلهى اسم المال الموروث وقيل اسم الميت وقيل اسم الارث فلالم يتعين تفسديرها بمن لاولاله ولاوالدلم يصح الاستدلال لان يستفتونك نزات في آخر الامرواية المواريث نزات قبل ذلك عدا فى ورثة معدين الرسع وكان قتل بوم أحدو خلف ابنتين وأمهم ماوأ خاه فاخذ الاخ المال فنزان وبهاحتجمن قال انهالم تنزل فى قصة جابر واعمار التفى قصة ابنتى سعدين الربيع وليس ذلك بلاز اذلامانع ان تنزل في الامرين معافق دظهر أن ابن جريج لم يهم والله أعلم وهذا الحديث قدسيز فى الطهارة ﴿ هذا (باب )بالتنوين كذالابي ذروله عن المستملي باب قوله بالاضافة (واكم أصل ماترك أزواجكم) ان لم يكن لهن ولدوارث من بطنه اأ ومن صلب بنيها أو بني بنيها وان سفل ذكر كان أوانى منكم أومن غيركم «وبه قال (حدثنا محدن بوسف) الفريابي (عن ورقاع) بنام البشكرى وقبل الشدراني (عن أبن أبي تحيم ) اسمه عبد الله وأبو نحيه بفتح المون وكسر الحيم اخرا مهملة اسمه يسارضد المين (عن عطام) هو ابن أبي رياح (عن ابن عباس رضى الله عنهما) أنه (قال كان المال للولد) أى مال الشخص اذامات لولده (وكات الوصية للوالدين) واجبة على مارا الموصى من المساواة والمقضيل (فنسخ الله من ذلك ماأحب) با يَه المواريث (فِعل للذكر)، الاولاد (مثل حظ الانثيين وجعل للابوين ليكل واحدمنهما السدس) ان كان للميت ولدذكر أوانثي (والثلث)ان لم يكن له ولد (وجعل للمرأة) أى الزوجة (الثمن) مع الولد (والربع) مع عدم (وللزوج الشطر) مع عدم الولد (والربع) عندو جوده \*وهذا الحديث قدم في الوصايا في هذا (باب) بالتذوين في قوله تعالى (لا يحل احكم أن تربُو االنساء كرها) أن تربُو افي موضع رفع على الفاعلية بعلأى لايحل لكمارث النساء والنساء مفعول به اماعلى حدف مضاف أى انترثوا أموال النساءوالخطاب للازواج لانه روى ان الرجل كأن اذالم بكن له في المرأة غرض أمسكم حتى تموت فمرثهاأ وتفتدي بمالهاان لمتت وامامن غسر حدف على معنى ان يكنّ بمعنى الثوا الموروثان كانالخطاب للاولماء أولاقر باءالميت كإيأتي قريماان شاءالله تعالى وكرها في موض نصى على الحال من النساء أي ترثوهن كارهات أومكرهات (ولا تعضاوهن) جزم بلا الناهية أونصبعطفعلي أنثرثو اولالتأكيد النني وفي الكلام حدف أي لاتعض اوهن من النكا ان كان الخطاب للاولياء أولا تعضلوهن من الطلاق ان كان للازواج (لتَذهبوا ببعض) الله متعلقة بتعضاوهن والماء للتعدية المرادفة لهمزتهاأ والمصاحبة فالجارف محسل نصب على الحال ونتعلق عمدوف أى لتدهموامصو بن معض (ما آتيتموهن الآبة) وماموصولة ععني الذك أونكرتموصوفة وعلى التقدير ينفالعائد محذوف وسقط ولاتعضاوهن الىآ تيتموهن لغمأله ذروة الواالاتة (ويذكرعن ابن عباس) مماوصله الطبرى وابن أبي عاتم (الاتعضاوهن) أي [لاتقهروهن]بالقاف ولابي ذرعن الكشميهي لاتنتهروهن بالنون وقوله تعالى أنه كان (حوياً) فال أن عباس فم أوصله النأبي حاتم بالسناد صحيح أى (أعماً) وقوله تعالى ذلا أدنى أن لا رتعولاً قال ابن عباس فيمـاوصــله ابن المنــذرأى (غيلواً) من عال يعول اذا مال وجار وفسره الاما الشافعي بأنلاته كثرعيا الكمورة مجاعسة كابي بكرين داودالرازي والزجاج فقال الزجاجها غلط من حهة المعنى واللفظ أماالاول فلان اماحة السراري مع انها مظنة كثرة العمال كالتروي وأمااللنظ فلانمادةعال بمعيني كثرعياله من ذوات الياء لانهمن العيلة وأماعال بمعيني جارانا ذوات الواوفاخنلفت الماد تان وقال صاحب النظم قال أولاأن لا تعدلوا فوحب أن يكون

الحور

وحدثني هرون سعيدالا يلي حددثناان وهب أخيرني أسامة بن زيدالليئي ح وحدثنا محمدبن رافع حدثناان أى فديك أخبرناهشام يعنى النشعد كالهمءن الفع عن ال عرعن النبي صلى الله عليه وسلم عنل حديث عسدالله وفالوا حمعا لهشئ يوصى فمه الافى حديث أبوب فانه قال ريدأن بوصى قمه كرواية يحيىءن عبيدالله \*حدثنا هرون بن معروف حدثناعدالله نوهب أخرني عرووهوان الحرثعنان شهاب عن سالمعن اسماله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماحق احرى مسلمله شي يوصى فيه ستثلاث لمال ألاووصنته عنده مكتوبة قال عدالله نعر مامرت على "لملة منذسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الاوعنديوصيتي وحد تنيمه أنو الطاهر وحرملة فالأأخرناابنوهب أخبرني يونس ح وحدثني عبد الملك نشم عمب بن الليث حدثني أبي عن حدى حدثني عقيدل ح وحددثناابن أى عروعبدبن حيد تالاحدثناء بذالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهرى بهذا الاسناد نحو حديث عروبن الحرث

وفروا به ثلاث المال ) فيده الحت على الوصية وقد أجع المسلون على الامرب الكن مذهب الحاهيرائم المندو بقلا واجبة وقال داود وغيره من أهل الظاهرهي واحبة لهذا الخديث ولادلالة لهم لكن ان كان على الائسان دين أو حق أوعنده وديعة ونحوه الزمه الايصاء مذلك قال الشافعي رجه الله

معنى الحديث ماالحزم والاحتياط للمسلم الاأن تكون وصيته مكتو بةعنده فيستعب تعبيلها وان يكتبها في محته ويشهد

صلى الله علمه وسلم في حجة الوداع منوجع أشفيت منه على الموت فقلت ارسول الله بلغى ماترى من الوجع وأناذومال ولارثني الاابنة لىواحدة

علمه فيها ويكتب فيهاما يحتاج اليه فانتجددله أمريحتاج الى الوصة به ألحقهما فالواولا يكلفأن يكتبكل وم محقرات المعاملات وجزئمات الامورالمتكررة وأما قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته مكتو بةعنده فعناه مكتو يةوقد أشهدعلمه مالاأنه يقتصرعلي الكانة بل لايعمل بها ولا تنفع الااذا كانأشهدعليه بهاهدا مندهساوسدها لجهوروقال الامام محدين نصر المروزي من أصامالكني الكتاب من غيراشهاد لظاهر الحديث والله أعلم (قوله في حديث سعدن أبى وقاصرض الله عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلممن وجع أشفيت منه على الموت) فيه استحماب عمادة المريض وانهامستحية للامام كاستحمام الاحادالناس ومعيني أشفت على الموت أى قارسه واشرفتعلمه يقال اشقى عليمه وأشاف فالدالهروي وفالان قتسة لايقال أشفى الافى الشرقال ابراهم الحربي الوجع اسم الكل مرض وفد\_محوازد كرالمريض مايجده لغرض صحيح من مداواة أودعاء صالح أووصية أواستفتاء عن حاله ونحوذاك وانمايكره من ذلكما كانعلى سيل التسخط وبحوه فانه قادح في أجر مرضيه (قوله وأناذومال) دليل على اباحة جع الماللان هذه الصيغة لاتستعمل فالعرف الالمال كثير (قوله ولايرثن الاابنة لى) أى ولايرثن من الوادوخواص الورثة والافقد كان له عصبة وقيل معناه لايرثني من

الجوروأ بضافقد خالف المفسرين وقدردالها سعلى هؤلا فأماقولهمان التسرى أيضا تكثرمه العيال مع أنه مباح فمنوع لان الامة لست كالمنكوحة ولذا يعزل عنها بغيراذنها ويؤجرها وبأخذأج تها يفقهاعليه وعليها وعلى أولادها ويقالعال الرحل عاله يعولهم أى مانهم عونهم أىأنفق عليهم ومنه الدأ سفسك عمن تعول وحكى ابن الاعرابي عال الرحل يعول كثرعماله وعال بعمل افتقروصا رادعائلة والحاصل أنعال مكون لازما ومتعديا فاللازم يكون بمعني مال وجار ومنه عال الميزان وبمعني كثرعياله وبمعني تفاقم الامروالمضارع من كله يعول وعال الرجل افتقر وعالفالارض ذهبفها والمضارع منهدين يعمل والمتعدى بكون ععنى أثقل وععني مانمن المؤنة وبمعنى غلب ومنه عمل صبرى ومضارع هدذا كله يعول وبمعنى أعيز يقال عالني الاحرأى أعجزني ومضارع هذا يعيل والمصدر عمل ومعمل فقد تلخص من هذاأن عال اللازم بكون تارةمن ذوات الواووتارة من ذوات الياء اختلاف المعنى وكذلك عال المتعدى أيضا فقدروى الازهرى الكسائي قال عال الرجدل اذاافتفروأ عال اذا كثرعياله قال ومن العرب الفصحاءمن يقول عال بعول اذا كثرغياله قال الازهري وهذا يقوى قول الشافعي لأن الكسائي لا يحكى عن العرب الاماحفظه وضبطه وقول الشافعي نفسه حجةو حكى البغوى عن أبي حاتم قال كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا ولعدله لغة وعن أبي عروالدوري القارئ وكان من أعة اللغية قال هي اغة جمر وأماقولهم انه خالف المفسرين فليس كذلك فقدروى عنزيدين أسلم نحوقو له أسنده المدارقطني وذكره الازهري في كتابه تهدنب اللغة وأماقولهم اختلفت المادّ تأن فليس بصيح فقد تقدم حكاية ابن الاعرابي عن العرب عال الرجل يعول كثر عماله وحكاية الكسائي والدوري وقوأ طلحة بن مصرف أن لا تعيلوا بضم تا المضارعة من أعال كثرعيا له وهي تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى وقد بسط الامام فوالدين العمارة في الردعلي أبي بكر الرازى وقال الطعن لا يصدر الا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة وقال الزجخ شرى بعدان وجه قول الشافعي بنحو ماسبق وكالرم مثله من أعلام العملم وأعمة الشرع ورؤس الجمم دين حقد ق بالحال على العجمة والسداد وكفي بكابنا المترجم بكابشافي العيمن كلام الشافعي شاهدا بأنهأعلى كعبا وأطول باعافي علم كلام العرب من أن يخفي عليه مثل هـ ذاولكن للعلما طرقا وأساليب فسلك في تنسيرهذه الكلمة طريقة الكنايات اه وقوله أعلى كعبامثل لاطلاعه على علوم العربية وكونه ذاحظ وافرفيها \* وقوله نعالى وأتوا النساءمدة فاتهن (تحله) قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم والطبري (النحلة) ولاى درة النحلة (المهر) وقيل فريضة مسماة وقيل عطية وهية وسمى الصداق نحلة من حيث انه المحيف مقابلته غير الممتع دون عوض مالى \* وبه قال (حدثنا محدين مقاتل) المروزي قال (حدثنا) ولا بى ذرأ خبرنا (اسباط بن محد) بفتح الهمزة وسكون السن المهملة و بالموحدة القرشي الكوفي قال (حدثنا الشيباني) أبواسحق سلمان فيروز (عن عكرمة) مولى ابزعباس (عن ابن عباس)رضي الله تعالى عنه ما (قال الشيباني) سلمان (ود كره)أى الحديث (الوالحسن) اسمه عطا (السواني) بصم السين وتحفيف الواومدود اوادس هومهاجر اللذكورفي باب الابراد بالطهر لانذالة تمي لاسوائي (ولا اظنه ذكره الاعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما فيه ان الشيباني أفيه طريقان احداهماموصولة وهي عكرمة عن ابن عباس والثانية مشكوك في وصلها وهي الوالمسن السوائى عن ابن عباس في قوله تعالى رياا بها الذين آمنو الا يحدل لكم ان ترثو النساء كرهاولاتعضاوهن لتذهبوا بعض ماأتنتموهن قال كانوا) أى أهل الجاهلية كاقاله السدى أوأهل المدينة كاعاله الضحاك وقال الواحدى في الحاهلية وأقل الاسلام (ادامات الرجل كان

أصحاب الفروض (قوله أفأتصدق بثلثى مالى قاللا قلت أفأتصدق بشطره قال لاالثلث والثلث كثير) بالمالة وفي بعض بالموحدة وكالاهما صيح فالالقاضي يجوزنصب التلث الاولورفعه أماالنصب فعلي الاغراء أوعلى تقدروه لأى أعط الشلت وأماالرفع فعلى انه فاعلأى بكفيك الثلث أوالهمستدأ وحذف خبره أوخبر محذوف المتداوفي هذاالحددثمراعاة العدل بن الورثة والوصيمة قال أصحانا وغيرهم من العلماء أن كانت الورثة أغنيا واستحبان وصيالثلث تبرعاوان كانوافق والاستحان ينقصمن الثلث وأجع العلماءفي هـذه الاعصارعلي أنمن لهوارث لاتنف ذوصيته مزيادة على الثلث الاباحازته وأجعواء لينفوذهما باجازته فيجيع المال وأمامن لا وارثله فذهبنا ومذهب الجهور أنه لاتصح وصيته فمازاد على الثلث وحوزه الوحنىفة وأصحابه واسحق وأحدفي احمدي الرواسن عنمه وروىءنعلى والنمسعودرضي الله عنهدما وأماقوله أفأتصدق بثلثى مالى فعتمل انهأراد بالصدقة الوصية ويحتمل انه أراد الصدقة المنحزة وهماعند باوعندالعا كافة سواء لالنفيذمازادعي الثلث الابرضا الوارث وخالف أهل الظاهر فقالواللمريض مرض الموتان يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالعميم ودارل الجهورظاهر حديث الثلث كنبر معحديث الذى أعتق ستة أعيدفى مرضه فاعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة (قوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك أغنيا عنيما خرمن أن تذرهم عالة يسكففون الناس)

أولياؤه أحقيام أته أن شاء يعضهم تزوّجها) ان كانت جيـ له بصـ داقها الاول (وان شاؤ ز وجوها لن أرادواو أخذواصداقها (وانشاؤالم يزوجوها) بل يحبسونها حتى تموت فيرنون أوتفتدي نفسها (فهم) بالفا ولايي دروهم (أحق م امن أهلها فتزلت هذه الا ية في ذلك) وز رواية أبىمعاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عن اسعباس في هدذا الحديث تخصيص ذا بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها وعند دالطبراني من طريق ابن جر يج عن عكرمة المجانزات قضية غاصة قالنزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الاوس وكانت تحت أبي قيس بن الاسلن فتوفى عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقى التياني الله لاأ ناور ثت زوجى ولاأ تركت فأنكر فنزلت الآية \* و باسـنادحسن عن أبى أمامة بنسهل بنحنيف عن ا بيه قاللا توفى أبوقيس بنالاسلت أرادا بنه أن يتزوج امر أته وكان ذلك لهمفى الجاهلية فنزلت هذه الآن وقال زيدين أسلم كان أهل يثرب اذامات الرجل منهم في الجاهلية و رث احر أتهمن يرث ماله وكان يعضلها حتى يرثها أويزو جهامن أرادو كان أهل تهامة يسي الرحل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليهاأن لاتنكيح الامن أرادحتي تفتدي منه ببعض ماأعطاهافنهسي الله تعالى المؤمنيا عن ذلكُ رواه ابن أبي حاتم وعن ابن عباس كانت المرأة في الحاهلية اذامات زوجها فجاور جل فألغ عليما أوبه كانأحقبها وعنهمن طريق السدى انسبق الوارث فألقي عليهاثو به كانأحق بماولا سبقتهى الىأهلهافهي أحق بنفسها \* وحديث الباب أخرجه المؤاف أيضافى الاكراه وأب المستملي بابقوله بالاضافة (ولكل جعلمامو الى مماترك الوالدان والاقر بون الآمة) زادأونو والوقت والذينعاقدت أيمانكم أى والذين تحالفته بالايمان المؤكدة أنتم وحمفا توهم نصيبهمن الميراث انالله كانعلى كل شئ شهيدا أى والكل شئ تركه الوالدان والاقر بون عيناورًا! بأخذونه ومماترك بيان لكل وفيسه أنهفصل منهما بعامل الموصوف وانجعلناموالي صفةلكل فالتقديرا كلطا ثفة جعلناهم موالي نصيب مماترك هؤلا أولكل ميت جعلناورثة من هملا المتروك وفيهأ يضاضعف لخروج الاولادعنه وانجمل التقدير لكل أحدجعلناموالي فتكوا من صلة موالى لانهم مفي معنى الورّاث وفاعل تركث مير يعود على كل والوالدان والاقر بون إلا الموالى كانه جواب من سأل عنهم وسقط لابي درافظ الايه (وقال معر) هوابن راشدالصنعالي كَاقَالُهُ الْدَكْرُمَانِي أُومِعُرُ بِنَالِمُنِّي كَاقَالُهُ ابْحِرُ (مُوالِي) أَي (أُولِيا وَرَثْةً) بنصب الكلمنان تفسيراللموالى وثبت لابى ذروقال معرولانوى ذروالونت وقال معيمرا ولياموالى بالاضاة محوشحرالارالة والاضافة للسان واوليا ورثة بالاضافة أيضا (عاقدت أعانكم هومولى الينا وهوالحليف ويعنى أوليا المت الذين بلون ميراثه ويحوزونه على نوعن ولى الارث وهوالوالدالا والاقر بون وولى بالموالاة وعقدالولاة وهم الذين عاقدت اعبانيكم وثبت أيمانيكم لايي ذر [والمولا أيضااب المم قاله ابنجر يرنقلاعن العرب وأنشد عليه قول الفضل بن العباس مهلا بي عنامه لاموالمنا \* لاتظهر ناناما كانمدفونا

والمولى المنع المعتق بكسر التا الذي أنع على مرقوقه بالعتق (والمولى المعتق) بفتح التا الذي كَانْ رَقْيَقَافُنْ عَلَيْهِ مِالْعَتَى (وَالْمُولَى الْمَانِيلُ) لانه بِلَي أَمُورُ النَّاسُ (وَالْمُولِى مُولِى فَالَّذِينَ) وَفَالِ غير ذلك مما يطول استقصاؤه وبه قال (حدثني بالافرادولابي ذرحد ثنا (الصلت بن محمد) بفخ الصادالمهملة وسكون اللام آخره مثناة فوقعة الخارك بخاصعية البصرى قال (حدثنا أبوأساء) حادبن اسامة (عن ادريس) بنيز يد الاودى (عن طلحة سنمصرف) بقتر الصاد المهملة وكسر

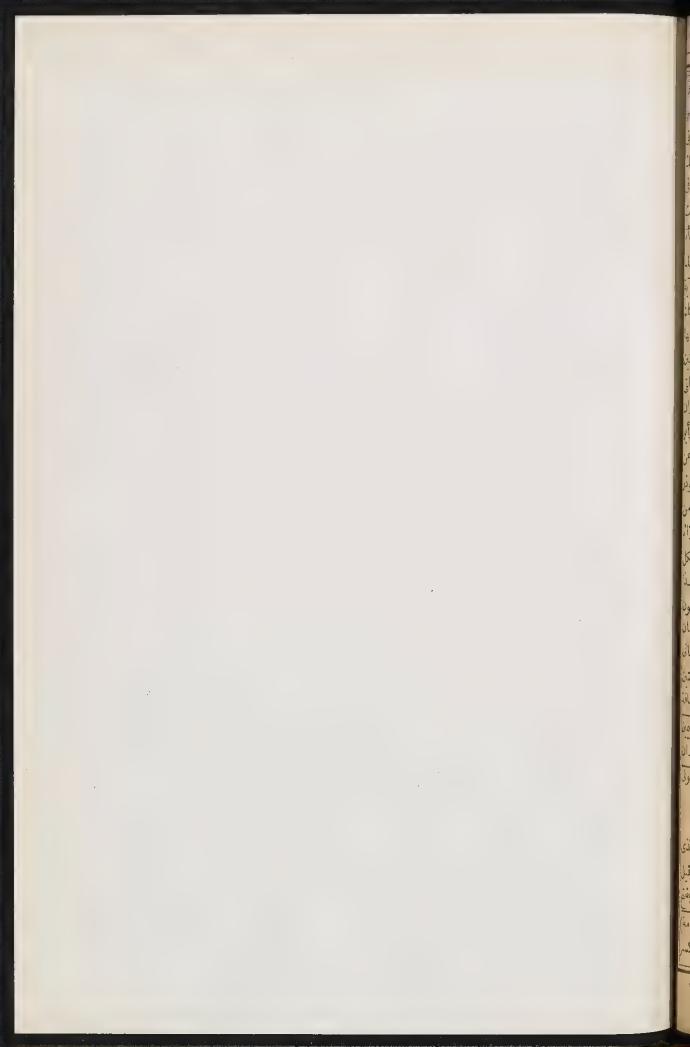

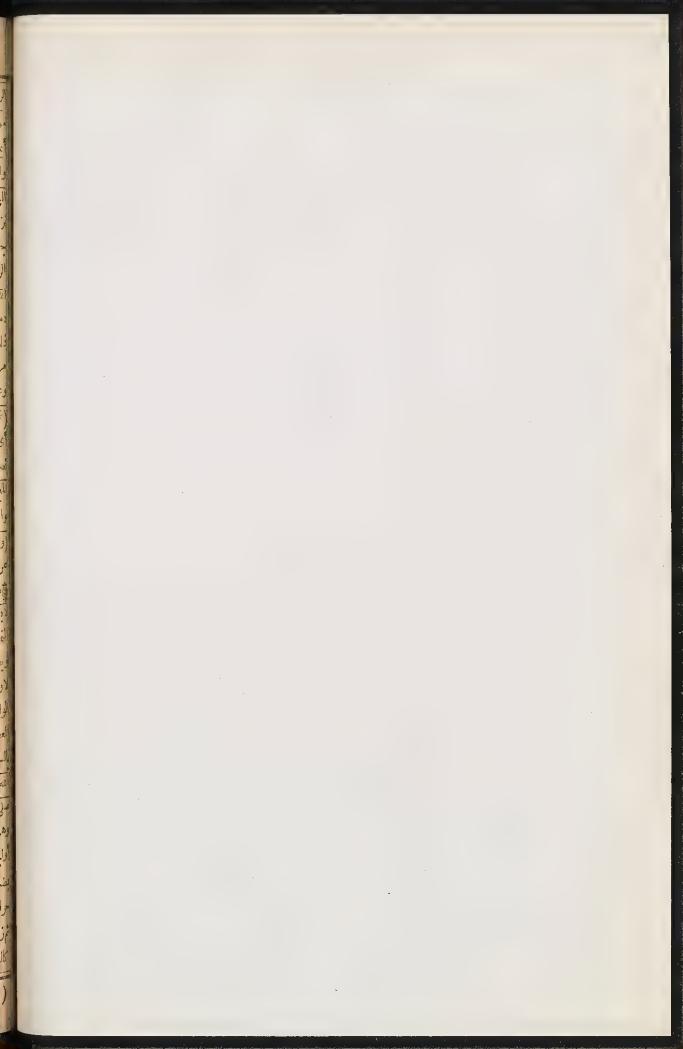

العالة الفقراء ويتكففون يسألون الناسفية كفهم عال القاضي رجه الله رويناقوله ان تذرو رئتك بفتح الهمزة وكسرها وكالاهما صحيم وفي هـ ذاالحديث حث على صلة الارحام والاحسان الى الاقارب والشفقة على الورثة وان صلة القريب الاقرب والاحسان اليهأفضل من الابعدوا ستدليه بعضهم على ترجيح الغنى على الفقير (قوله صلى الله علمه وسلم واست تنفق نفقة تدغى بهاوجه الله تعالى الاأجرت بهاحتي الاقمة تحيملها في في امرأتك فيماستعماب الانفاق في وحوه الخبروفيه ان الاعمال الندات والهاعا شابعلى مأعله بنسه وفعه انالانفاق على العمال بثاب عليه اذاقصديه وحدالله تعالى وفيدان الماح اذاقصده وحمالله تعالى صارطاعة ويثابعلب وقدنه صلى الله علمه وسلم على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تجعلهافى في امرأ تك لان زوجـــة الانسان هي من أخص حطوظ م الدنيو بهوشهواته وملاده المباحة واذاوضع اللقمة فى فيها فانمايكون ذلك في العادة عندداللاعدة والملاطف قوالتلذ فبالماح فهذه الحالة أبعد الاشساءن الطاعة وأمورالآخرة ومعهذافاخبرصلي الله عليه وسلم أنه اذاقصد عده اللقمة وجمالله تعالى حصلله الاحر مذلك فغمرهذه الحالة أولى بحصول الاجرادا أرادو حمالله تعالى ويتضم ن ذلك ان الانسان اذافعل شيأأصله الاباحة وقصديه وجهالله تعالى يثاب علمه وذلك كالاكل بنية التقوى على طاعة الله (١١) قسطلاني (سابع) تعالى والنوم للاستراحة ليقوم الى العبادة نشيطا والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره

را اليامي عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهده ا) في قوله تعالى (ولكل جعلما والى قال ورثة) و به قال قتادة ومجاء ـ دوغيره ـ ما (والذين عاقدت أيمانكم) أي عاقدت ذوو مانكم ذوى أيمانهم قال اس عماس (كان المهاجر ول الماقدمو اللدسة برث المهاجر) ولانوى ذر والوقت المهاجرى بزيادة مشناة تحمية مشددة (الانصارى دون ذوى رحمة)أى اقربائه (للاخوة لَىٰ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم) بن المهاجرين والانصار وهذا كان في ابتدا الاسلام (قلما إن ولكل جعلنا موالى نسخت ) بضم النون مبنيا للمفعول أى وراثة الحليف ما ية ولكل جعلناموالى وروى الطمرى من طريق على بن أى طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل يعاقد رحلفاذامات أحدهماورثه الآخرفان للله عزوجل واولوالارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الهمن المؤهنين والمهاجر ينومن طريق قتادة كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمى مناورتى وأرثك فلماجا الاسلام أحروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس منسخ للنالراث فقال وأولوالارحام بعضهمأ ولى ببعض وهذا هوالمعمدو يحمل أن يكون النسم وقع مرتين الأولى حيث كان ألمعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ولكل جعلنا فصاروا جيعا يرثون وعلى هذأ يتنزل حديث أب عباس ثم نسمة ذلك ما ية الاحزاب وخص الميراث بالعصبة قاله في الفتي عُفَال) أي ابن عباس في قوله تعالى (والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة) بكسر الراء أى المعاونة (والنصيحة) والجاروالمجرورمتعلق بمعذوف أي والذين عاقدت أيمانكم فاكوهم اصبهم كماصرح به الطبرى في روايته عن كريب عن أبي اسامة بهذا الاستناد (وقدذهب المراث بين المتعاقدين (ويوصى له) بكسر الصادأى للعليف \* وهذا الحديث قدسمبق في باب الذين عاقدت أيما فكم في الكفالة \* ( - مع أبوا سامة ) حمادين اسامة ( ادريس ) بن يزيد الاودى وصع ادريس طلحة بنمصرف وفيه التصريح بالتحديث ولم يشتهدنا الافير واية أبي ذر والمستملي والمكشميني كافي الفرع كاصله وقال ان حرف رواية المستملي وحده وسعه العيني الهذا (باب) بالتنوين كذالاني ذروله عن المستملي باب قوله بزيادة قوله مع الاضافة (الله إظلم منقال ذرة) أى لا ينقص من ثواب أعمالهم ذرة (يعنى زنه ذرة) والذرة في الاصلاصغر لفلالتي لاوزن لها وقمل مايرفعه الريح من التراب وقيل كل جزء من أجزاء الهما في المكوة ذر يفالانتهار ببعورقة نخالة وورقة الكالة وزن ربع خردلة ووزن اللردلة ربع مسمة ويقال لاوزدلها \* و به قال (حدثني) بالافرادولايي ذرحدثنا (محدين عبد العزيز) الرملي بعرف بابن واسطى قال (حدثنا) ولايي درأ خيرنا (أنوعمر) بضم العين (حفص برميسرة) ضد الممينة العقيلى بالضم الصنعاني نزيل عسقلان (عن زيدين اسلم) العدوى المدني (عن عطامين يسار) السين المهملة الخذفة الهلالي المدنى مولى ممونة (عن الى سعيد) سعدين مالك (الحدري رضي لله تعالى عنه أن الاسا) بضم الهدمزة ولابي ذروالاصيلي وابن عساكرناسا بحدفها (في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كترونه وهذهرؤ يةالامتحان الممزة بينمن عمدالله وبينمن عبدغبره لارؤية الكرامة التي هي ثواب وليائه في الجنة (هـ لتضار ون) بضم أوله ورائه مشددة بصيغة المفاعلة أى لا تضرون أحداولا بسركملنازعة ولامجادلة ولامضايقة (فيرؤية الشمس) ثمأ كده بقوله (بالظهيرة) وهي اشتداد م الشمس بالنهار في الصديف (ضوم) بالرفع وأعربه في الكوا كب بالحربد لاعماقبله ولمسلم صوا الإدامة كيدابقوله (المسفيها محاب قالوالا قال وهل تضار ون في رؤية القمرليلة البدر)هي كالظهديرة فى الشمس (ضوم) بالرفع أو بالجركمام (ليسفيه اسحاب قالوالا قال وهل نضارون قال قلت بارسول الله أخلف بعد اصحابي قال انك ان (٨٢) تخلف فتعمل علا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة واعلات تخلف

فىرؤ بةالقمراله المدرضو ليس فيها حاب فالوالا) كذافى حاشية الفرع بالشكر ارمصحاعل ولىس ذلك في اليونينية وهو تكرار لا فائدة فيه وله له سهو فيما يظهر (قال الذي صلى الله علما وسلم ماتضار ون في رؤ بة الله عزوج لنوم القيامة الاكماتضار ون في رؤ به أحدهما والتشييه الواقع هناانما هوفي الوضوح وزوال الشمك لافي المقابلة والجهة وسائرا لامو رالعلاما عنسدرؤ يةالحدثات فألرؤ يةله تعالى حقيقة لكنالانكيفها بلنكل كنه معرفتها الى علمتعال إذا كانوم القيامة أذن مؤذن أى نادى مناد (تتبع) بسكون المثناة الفوقية ولالجار عن الجوى والكشميني تتبع بتشديدها وله عن المسقلي فتتسعر بادة فاسم سكون الفوقة والرفع فى كلها و يجوزا لحزم بتقدير اللام (كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير اللهم و الاصمام) جع صنم ماعبدمن دون الله (والانصاب) جع نصب حمارة كانت تعمد من دون الله و (الايتساقطون في النارحتي اذالم يمق الامن كان يعبد الله بر) هومطيع لرية (أوفاجر) منهمالا فى المعاصى والفعور (وغيرات أهل الكتاب) بضم الغين المعية وتشديد الموحدة المفتوحة بعدد ال را بالرفع والحرمع الاضافة فيهم مالابي ذرو بالحرمنو باللاصم في أي بقايا اهل المكتاب (فيدع أو اليهود فيقال لهممن ولابى ذرعن الجوى والمستملى ما (كنتم نعبدون قالوا كانعبد عزيرابن و فيقال لهم كذبتم) في كونه ابن الله و يلزم منه نفي عبادة ابن الله (ما تخذ الله من صاحبة وال ولدف أدات بغون أى تطلبون (فقالوا عطشنارينا) باسقاط أداة النداع (قاسفناف شار) أى الها (ألاتردون فيحشرون المالناركا مهاسراب) بالسدين المهملة هوالذي ترأه نصف النهار في الارض القفروالقاع المستوى في الحرّ الشديد لامعامثل الماء يحسبه الظمآن ما حتى أذاجا ملهجيد في ال (يحطم) بكسرالطاءالمهملة أي حكسر (بعضها بعضا) لشدة اتقادها وتلاطم أمواجهم (فيتساقطون في المارثم يدعى النصاري فيقال الهم ، ما كنتم تعبدون قالوا كنانعبد المسيح ابزاله رو فيقال الهم كذبتم مااتخدالله من صاحبة ولا ولدفيقال الهم ماذا تمغون فكذلك مثل الاول ألا فقالواعطشنار بما الخ (حتى اذالم يمق الامن كان يعبد الله من برا وفاجر أ تاهم رب العالمين) ألا ظهراهم وأشهده مرؤيته من غيرتكميف ولاحركة ولاانتقال (في أدني صورة) أى أقرب ما بع (من التي رأوه) أي عرفوه (فيها) بأنه لايشب شيأ من الحدثات زادفي نسخة أول مرة (فيقال ولا بى ذرفقال (ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوافارقنا الناس) الذين زاغوافى النا عن الطاعة (في الدنياعلي أفقر) أي أحوج (ما كذا اليهم) في معايشنا ومصالح دنيا ما ولم نصاحها بل فاطعناهم (ونحن ننتظرر بناالذي كانعبد) في الدنيا (فيقول أنار بكم فيقولون) زادمسلل روايته نعوذبالله منك (الانشرك بالله شمأ مرتين أوثلاثا) وأعافالواذلك لانه سحانه وتعالى على لهم بصفة لم يعرفوها وقال الخطائي قيل أغاجبهم عن تحقيق الرؤية في هدنه السكرة من أجل المسلمة لم يعرفوها وقال الخطائي المستحقون الرؤية وهم عن رجم محجوبون فاذا تميزوا عنهم رفعنا الخب فيقولون عندمارونه أنتربنا وبقمة مباحث ذلك تأتى انشاء الله تعالى في علها وال (باب) بالتنوين في قوله تعالى (ف كيف اذا جئناس كل أمة بشهيد) استفهام يو بيخ أى فكبا حال هؤلا • الكفار أوصنيعهم اذا جئنامن كل أمة بنيهم يشهد على كفرهم كقولة تعالى وكنا على عليهم شهدد امادمت فهم فكنف في موضع رفع خبر مبتدا محذوف والعامل في اذاهو هذا الله أوفى محل نصب بفعل محذوف أى فكيف يكونون أويصنعون ويجرى فيها الوجهان النصار التشبيه بالحال كاهومذهب سيبويه أوعلى التشبيه بالظرفية كماهومدهب الاخفش والمزا المامل في اذاأ يضاومن كل أمة متعلق بجئناو المعنى انه يؤتى بنبى كل أمة يشهد عليها والها (وجله الس

ينفع بكأقوام ويضربك آخرون ونحوهما عن الحسرام وليقضى حةهاوليحملولداصالحاوهذا معنى قوله صلى الله علمه وسلم وفي بنع أحد كم صدقة والله أعلم (قوله قلت ارسول الله أخلف بعد أصحابي قالرانك ان تخلف فتعمل عملاتستغي بهوجسه الله ثعالى الاازددت ودرجة ورفعة) قال القاضي معشاه أخلف عكة بعد أصحابي فقاله اما اشدنا قامن مونه عكة اكمونه هاجرمنها وتركهالله تعالى فشي أن يقدح ذلك في همرته أوفي ثوابه عليها أوخشي بقاءه عكة بعد الصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الح المدينة وتحلفه عنهم يسدب المرض وكانوا يكرهون الرجوع فيماتر كوهلله تعالى والهذاجا فروالةأخرى أخلف عن هجرتي قال القانبي قيل كانحكم الهسعرة باقما بعدالفتم لهذاالحديث وقيل انماكان ذالت لمنكاد هاجر قبل الفتح فأمامن هاجر بعده فلاوأماقوله صالي الله عليهوسالرانكان تخلف فتعمل عملا فالمراد بالنخلف طول العمر والمقاعفي الحماة معدحماعاتمن أصحامه وفي هذاالسديث فضالة طول العمر للازدباد من العمل الصالح والحث على ارادة وجهالله تعالىبالاعال والله تعالى أعلم فوله صلى الله عليه وسلم ولعلك شخاف حمق ينفع بك أقوام ويضربك آخرون) وفي بعض النسخ ينتذع مزيادة التاءوه فاالحديثمن المعجزات فانسعد ارضى اللهعنه عاشحتي فتح العراق وغيره والتفعيه اقوام في دينهم ودياه موتضر ربه الكفارقي دينهم ودنياهم فأنهم قتاواوصارواالىجهنم وسيت نساؤهم وأولادهم وغمت أموالهم وديارهموولى العراق فاهتمدى علىد به خلائق وتضرر به خلائق ماقامته الحق فيهممن الكفار ونحوهم فالالقاضي قبللامحمط أجر هعرة المهاجرة يقاؤه عكة وموته بهااذا كان اضرورة وانما كان عسطهما كان بالاخسار عال وقالقومموت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كان قال وقيـلم تفرض الهجرة الاعلى أهـل مكة خاصة (قوله صلى الله علمه وسلم اللهم أسض لاصحابي هجرتهم ولاتردهم على أعقابهم قال القاضي استدله بعضهم على ان بقاءالهاجرعكة كيف كان قادح في هجرته قال ولادليل فيهعندي لانه بحمل انه دعالهم دعاعاما ومعنى أمض لاصحابي هعرته مأى أغمها ولاتمطلها ولاتردهم على أعقابهم برك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم طالهم المرضية (قوله صلى الله عليه وسلم الكن البائس سـعدب خولة)البائس هوالذي علمه أثر المؤس وهوالفقر والقلة (قولەرئىلەرسول اللەصلى اللەعليه وسلمان مات عكة) قال العلم عددا من كادم الراوى وليس هو من كالام النبي صلى الله عليه وسلم بل انتهى كالامهصلي الله علمه وسلم بقوله لكن البائس سعدن خولة فقال الراوى تفسيرالعني هدا الكلام انه يرثيه الني صلى الله عليه وسأرو يتوجع لهو برق علمه لكونه

الله المجد (على هولاء شهدما)أى تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لحصول على بعقائد هم لدلالة كأمك وشرعك على قواعدهم وقال أنوحيان الاظهرات هذه الجلة في موضع حرعطفا على حئما الاوّلأى فيكيف بصينعون في وقت المجيدُين (المُحتال والخيّال) بفتح الخاء المّحة والمثناة الفوقية المشددة معناهما (واحد)كذا في رواية ألا كثرولا ينتظم هذامع المختال لان المختال هوصاحب الخلاء والكبرفهومفتعلمن الخبلاءوأ ماختال فهوفعال من الختلوهو الخديعة فلاعكن أن يكون بمعنى المختال المراديه المتكبر وللاصلى والخال بدون الفوقية بدل الختال وصق به غبرواحد لانه بطلق على معان فيكون بمعنى الخائل وهو المتكمر وقال اليو ندى وعندأ بي ذروالختال بالخاء والناء الشاال الحروف فى الاصل الذي فابلت به وأنكر ذلك شيخنا الامام أبوعد الله بن مالك قال والصواب والخال بغيرتاء اه ومراده قوله تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فورا \* ( نطمس وجوها) أى (أسويها حي نعود كاففائهم) حقيقة أوهو تمثيل وليس المرادحة يقته حساو أسند الطهرىءن قتادة المراد ان تعود الاوجه في الاقفية بقال (طمس الكتاب) اذ ا (محماه) ومراده وُوله تعالى من قب ل أن نطه س وجوها فنطمس هنا نصب على الحكاية كالا يخفي « وقوله تعالى وكفي بجهنم (سعمرا)أي (وقوداً) ولايي ذرجهنم سعمرا وقودا ولامحل لسماق همذه الآمات هنا فعتمل أن يكون من النساخ وبه قال (حدثناصدقة) بن الفضل المروزي قال (أخبرناً) ولابي ذر أخبرنى بالافراد (يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن سلمان) بن مهران الاعش عنابراهيم النحعي عن عبيدة أبفتح العسن وكسر الموحدة ابن عرو السلماني (عن عددالله) عوان مسعود (قال يحيى) بن سعيدا أقطان بالاسناد السادق (بعض الحديث عن عرو بن مرة) ففالعين ومرة بضم الميم وتشديد الراء الجلى بفتح الجيم والميم أبى عبد الله الكوفي الاعمى أي من روابة الاعش عن عروب مرة عن ابراهيم كاصرح بذلك في باب المكاعف د قراءة القرآن حيث أخرجه عن مسددعن يحيى القطان الاسناد المذكوروقال بعده قال الاعمش وبعض الحديث حدثني عروب مرةعن ابراهم يموالح اصلأن الاعش مع الحديث من ابراهم النخعي وسمع العضه من عروب مرة عن ابر اهم يعنى عن عسدة عن ابن مسعود اله (قال قال في النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على ) زادفي أب من أحب أن يسمع القرآن من غيره من طريق عمر بن حفص عن أيهءن الاعش القرآن وهو يصدق بالبعض (قلب آقرآً ) عدّالهمزة رعليك وعليك أنزل قال فالى أحب أن أسمعه من عبرى قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة أوليتديره ويتنهمه وذلك ان المستمع أقوى على التدبرونفسه أخلى وأنشط اللذمن القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها وهذا بخلاف قراءته صلى الله علمه وسلم على أبي بن كعبفانه أرادأن يعلمك فأدا القراءة ومخارج الحروف (فقرأت عليه سورة النساء حتى الفت فكيف اذا جئنامن كل أمة بشهمد وجئنا وكعلى هؤلاء شهيدا قال)علمه الصلاة والسلام (أمسك ) وفي باب المكاعند قراءة القرآن قال لى كف أو أمسك على الشك (فاذاعساه الرفان بالذال المعجة وكسرالرا خبر المتداوهوعيناه واذاللمفاجأة أى تطلفان دمعهما وبكاؤه عليه الصلاة والسلام على المفرطين أولعظم ماتض تشمالاتية من هول المطلع وشدة الام أوهو بكافرح لابكاء جزع لانه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الاحم كأعال الشاعر طفع السرورعلي حتى انه \* منعظم ماقدسر في أبكاني

وفذاالاخبرنقله صاحب فتوح الغيب عن الزمخشرى « وفي هذا الحديث ثلاثة من التابعين على المقواحد وأخرجه أيضا في فضائل القرآن وكذلك النسائي ( باب قوله ) تعالى وسقط الباب

النبكة واختلفوافى قائل هذا الكلام من هوففيل هوسيدين أبي وقاص وقدجاء مفسرافي بعض الروايات قال القاضي وأكثرماجا

وتانيه لغيرأ بي ذر (وان كنتم مرضى) مرضا يخاف معهمن استعمال الماء أومرضا يمنعه الوصول ألمه والمرض انحراف من أج تصدرمعه الافعال غيرمستقمة والمرادهذا كل مايخان منمه محذور ولوشينا فاحشافي عضوظاهر وعن مجاهد فيمارواه ابن أبي حاتم ان قوله وان كنن حرضى نزات في رجل من الانصار كان حريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم يناوله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الارية وهذا مرسل (أوعلى سفر) طويل أوقصر لاتجدون فيه الماء والسفرة والخروج عن الوطن وينبغي أن يكون مما حا (أوجاء أحدمنكم من الغائط) فاحدث بخروج الخارج من أحد السعيلين وأصل الغائط المطمئن من الارض وكانت عادة العرب اتمانه للعدث ليسترهم عن اعين النياس فكنوا به عن الخارج تسمية للشي ماسم مكانه \* (صعيدا) بريد تفسير قوله تعالى فمم واصعيد اطبيا قال (وجمه الارض) بالنصب ولايي ذر وجمه الارض بالرفع شقدرهو والمراديوجه الارض ظاهرها سوا وكان عليها تراب أم لاولذا قالت الحنفية لوضرب المتمميده على حجر صلدومس أجزأه وقالت الشيافعية لابدأن يعلق باليسدشئ من التراب لقوله تعالى في سورة المبائدة فامسمرا بوحوهكم وأبديكم منه أىمن بعضه وجعلمن لاشداء الغامة تعسف اذلا يفهم من معودال الاالتمعيض والمسيح ببعض الخشب والحجر غبرمقصودهذا وانه وصف بالطيب والارض الطيبا هى المنبتة وغد برائطيبة لاتنبت وغبرالتراب لاينبت والذى لاينبت لايكون طسافهوأ مربالتراب فقط وقال الشأفعي وهوا لقدوة في اللغة وقوله فيها الحجة لايقع اسم الصعيد الاعلى ترأبذنا غبارفأما البطعاء الغليظة والرقيقة فلايقع عليهااسم الصعيد فأن طاطه تراب أوسدر يكونه غباركان الذى خالطه هوالصعيد وقدوافق الشافعي الفراء وأبوعسدوفي حديث حذيف عندالدارقطني فيسننه وأبىعوانة في صحيحه مرفوعا جعلت لى الارض مسجدا وترابم الناطهورال وعندمسلم تربتهاوه فالمفسرللا يةوالمفسر يقضي على المجل (وقال جابر) هوابن عبداله إ الانصارى فيماوصله ابنأبي حاتم في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت (كان الطواغيت بالمثناة جع طاغوت (التي يتحاكمون اليها) في الحاهلية (في) قسلة (جهينة) طاغونا به (واحدوثي)قبيلة (أسلم)طاغوت (وأحدوفي كل حيّ)من أحيا العرب (واحد)وهي (كهالا لذ يُضم الكافُ وتشدُيدا لها مع كاهن (ينزل عليهم الشيطان) بالاخبارعن الكائنات في المستقبل لا (وقال عرر) من الخطاب بمناهو موصول عند مدعد من حديد في قوله تعيالي يؤمنون الجيئا لذ والطاغوت (الحيت)هو (السحروالطاغوت)هو (الشيطان وقال عكرمة)مولى ابن عباس فها لظا وصله عبد بن حيداً يضار الجبت بلسان الحيشة) هو (شيطان والطاغوت) هو (الكاهن) وفيا ان جوازوةوع المعرّب في القرآن وجـله الشافعي على توّارد اللغتين «و به قال (حــد ثناً) ولا بحاله مو حدثى بالافراد (محد) هوابن سلام السكندي كافي رواية أبي ذرفي الجهاد وبهجزم الكلامانكالله والنعسا كروغيرهما قال أخبرنا عبدة ) بفتح العين وسكون الموحدة النسلمان الكوفي بقلم ال اسمه عبد الرحن (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (فالله وله هلكت) أىضاءت وقلادة) بكسرالقاف كان عنها اثن عشر درهما (لاسماء) بنت أي الراها كانتعائشة استعارتهامنها وقولهابي كاب التمم انقطع عقدلي فاضافته الهااغاذ للثاعشا حيازت الذلك واستيلا م المنفعته (فبعث الذي صلى الله عليه وسلم في طلم ارجالاً) هم أساله فوا حضرومن سعه ( هضرت الصلاة وليسواعلى وضو ولم يحدواما عوصلواوهم على غيروضوا فأنزل الله تعالى يعني آية التيم وسقط لا بي ذرقوله يعني آية وحينئذ فالشمر نصعلي المفعول أنس

وهب أخبرني نونس ح وحدثنا اسحقن ابراهم وعبد بنجدد قالاأخبرناعيدالرزاقأخبرنامعمر كلهم عن الزهرى بهدذا الاستاد نحوه \* وحدثني اسحق بن منصور اخبرناأ بوداود الحفرى عن سفيان أنه من كلام الزهـري قال واختلفوا فىقصة سمعدى خولة فقدل لميها جرمن مكة حتى مات بها فاله عنسي سدينار وغيره وذكر العارى الهماح وشهددراغ انصرف الى مكة ومات بهاوقال ابن هشاماله هاجرالى الحبشة الهجرة الثانية وشهديدراوغيرها ويوفى عكة في حة الوداع سنة عشر وقيل توفيم استهسع في الهدنة خرج مجتازا من المديئة فعلى هذاوعلى قول عدسي س ديسار سدب يؤسه سيقوط هجرته لرجوعه مختيارا وموتهمها وعملي قول الاخرين سب بوسهموته بكة على أى حال كان وان لم يكن ماختمار ملافاته من الاجروالثوات الكامل بالموتفي دارهم تهوالغربة عن وطنه الذي هعرولته تعالى قال القاضي وقد روى في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف معسعد بن أبي وقاصر حلاوقال ادوقى عكة فلاتدفنه مهاوقدذ كرمسلمف الرواية الاخرى انه كان يكرمان عوت في الارض التي هاجر منهاوفي روانة أخرى لسلم قال سعد سأبى وقاس خشدت أن أموت الارض التيهاجرت منها كامات سعدين خولة وسعدين خولة هذاهوزوج سدعة الاسلمة وفيحديث سعد هذا جوازتخصيص عومالوصية المذكورة في القرآن بالسنة وهوقول جهورالاصوليين وهوالصحيح (قوله حدثناأ بوداود الحفري) هو

بن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه (٨٥) وسلم على "يعودنى فذكر بمعنى حديث الزهرى ولم

يذكر قول الني صلى الله علمه وسلم فى سعدى خولة غـ مرأنه قال وكان يكروأن بوت بالارض التي هاجر منها ﴿ وحدثني زهر بن حرب حدثنا الحسسن بنموسى حدثنا زهم حددثناسماك بنحرب حدثني مصعب بنسعد عن أيسه قال مرضت فأرسلت الى الني صلى الله عليه وسلم فقلت دعني اقسم مالى حدث شنت فأبي قلت فالنصف فأبى فلت فالثلث فال فسكت بعد الثلث قال فتكان بعد الثلث عائزا \* وحدثني محدين مشي والنبشار والاحدثنامجدن حعفرحدثنا شعبة عنسماكم ذاالاسناد نحوه ولم يذكر فكان بعدد الثلث جائزا \* وحدثني القاسم بنزكريا حدثناحسننعلىعنزائدةعن عدالملك بنعبر عن مصعب سعدعن أيه فالعادني الني صلى الله علمه وسالم فقلت أوصى عمالي كامفقال لافلت فالنصف فقال لافقلت أبالثلث فقال نعروالثلث كشر \* وحدد شاهجدد س أبي عمر المكى حــدثنا النقني عنأنوب السختياني عن عروب سعيدعن حيدبن عبدالرجن الجبرىءن ثلاثةمن

بحاء مهدمالة مُفاء مفتوحتسن منسوب الى الحفر بفتح الحا والفاء وهي محملة بالكوفة كان أبوداود يسكنها هكذا ذكره أبوحاتمن حمان وأبوسعد السمعاني وغيرهما واسمألىداود هذاعروس عد الثقة الزاهد الصالح العابد فالعلي الناللديني ماأعلم انى رأيت الكوفة أعسدمن أبىداودالحفرى وعال وكيمان كانبدفع بأحدفي زمانا الى البالا والنوازل فبأبى داوديوفى سنة ثلاث وقيل سنة ستومائتين رجه الله (قولا عن حيد سنعبد الرجن الجبرى عن ثلاثة من

هذاالحديث سبق الما في كتاب التيم \* (أولى الامر) ولغير أبي ذرياب قوله تعمالي أطبعوا الله أطمعوا الرسول وأولى الاحن (مسكم) أى (دوى الاحر) وهم الخلفاء الراشدون ومن سلك اريقهم فى رعاية العدل ويدرج فيهم القضاة واحم السرية أمم الله تعالى النياس بطاعتهم بعد أأمرهم العدل تنديها على أنوجو بطاعتهم مادامواعلى الحق وقيل على الشرع لقوله تعالى إوردوه الى الرسول والى أولى الامرمنهم العلمه الذين يستنبطونه منهم \* وبه قال (حدثنا صدقة بن فَصَلَ)الروزى ولاس السكن فيماذكره في الفتح حدثنا سنيد بضم المهسملة وفتح النون و بعد لتمتبة الساكنة دالمهمملة بدل صدقة واسم والدسنيد داود المصيصى ضعف أبوحاتم سنيدا الرأخرناهاجين محمد) المصيمي الاعور (عن اسريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن للبنمسلم) بفتح التحتية وسكون العين وفتح اللام ومسلم بضم الميم وسكون السين المهملة ابن ارمن (عن سعيد بنجبير) الاسدى مولاهم الكوفي (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماً) في وانعالى أطيع والمته وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم قال نزلت في عد الله ن حذافة ت سنعدى) القرشي السهمي من قدما المهاجرين يوقى عصرفى خلافة عثمان رضي الله تعالى نهما (ادبعثه الذي صلى الله عليه وسلم في سرية) وكانت فمه دعاية أي لعب فنزلوا معض الطريق أوقدوانا رايصطلون عليها فقال عزمت عليكم الانوا ثبتم في هذه النارفها هم بعضهم بذلك قال جلسواانما كنت أمزح فذكر واذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أمركم عصمية فلا لمعوورواه اس سعدو بوب عليه المخارى فقال سرية عبدالله بن حدافة السهمي وعلقمة بن لجزالمدلجى ويقال انهاسرية الانصارى ثمروىءن على قال بعث النبي صلى الله عليه وسلمسرية استعمل رجلامن الانصاروأم همأن يطمعوه فغض فقال المس قدأم كم الذي صلى الله المهوسلمأن نطيعوني فالوابلي فال فاجعوالى حطبا فمعوا فقال أوقدوا نارافأ وقددوها فقال لخاوافهمو اوجعل بعضهم يمسك بعضاو يقولون فررنا الى النبي صلى الله عليه وسلمس النارف الواحتى خدت النارفسكن غضمه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لودخلوها ماخرجوا نهاالى يوم القيامة الطاعة في المعروف واختلاف السياقين يدل على التعدد لاسما وعبد الله بن طافةمها حرىقرشي والذي في حديث على "أنصارى وقداء ترض الداودى على القول بان لآبة نزات في عبد الله ب حدافة مانه وهم من غيرا بن عباس لا تن الآية ان كانت نزلت قبل هذه فصةفكيف يخص عبدالله فحدافة بالطاعة دون غبره وانكانت بعدفانما قيسل الهسمانما طاعةفي المعروف وماقيل لهملم لم تطيعوه وأجاب في الفتريات المرادمن قصة النحذافة قوله تعالى انتنازعتم فىشئ فردوه الحالله والرسول لانأهل السرية تنازعوا في امتنال ماأمرهم وفالدين مواأن يطيعوه وقفوا عنداه تثال الاحريالطاعة والذين امتنعوا عارض عندهم الفرارمن النار السبأن ينزل فى ذلك مار شدهم الى ما يفعلونه عند التنازع وهو الردالى الله و الى رسوله في هدذا اب)بالتنوين فى قوله تعالى (فلاوربك) أى فوربك ولامن يدة لتأكيد القسم لالتظاهر لافى وله (لايومنون) لانمار ادايضافي الاثبات كقوله تعالى لااقسم بهدا البلد فاله في الانوار كالكشاف وعبارته بعدذكره نحوماسيق فانقلت هلازعت أنهازيدت لتظاهرلافي لايؤمنون تنالى ذلك استوا النفي والاثبات فيهوذلك قوله تعالى فلاأقسم بما تمصرون ومالا تبصرون انه فوارسولكوع انتهى قال في الانتصاف أراد الزمخ شرى أنها لمازيدت حيث لا يكون القسم نفيا أعلى أنهاا عاتزادلتأ كيدالقسم فجعلت كذلك في النفي والظاهر عندى انهاهنا لتوطئمة تسموهولم يذكرمانعامنه انماذكر محلا اغيرهذا وذلك لايأى مجيئها في النفي على الوجه الاتنو

من التوطئة على ان دخولها على المثبت فيه نظر فلم تأت في الكتاب العزيز الامع القسم بالفع ولميات الافي القسم بغسيرالله ولهسر أبي أن يكون همنالتأكيد القسم وذلك ان المرادي تعظم المقسميه فى الآيات المذكورة فكانه بدخولها يقول اعظاى لهذه الاشيا المقسم كلااعظام اذهى تستوجب فوق ذلكوانمايذ كرهذا لتوهم وقوع عدم تعظيها فيؤكد للا وبفعل القسم ظاهرا وفى القسم بالله الوهم زائل فلا يحتاج الى تاكيد فتعين حلهاعلي التوطئا ولاتكاد تجدها فى غمير الكتاب العزيزداخلة على قسم مثبت أمافى النبي فكثير اهو قيل لاالثانية زائدة والقسم معترض بين حرف النفي والمنفى وكان التقدير فلالا يؤمنون وربك رخ يحكموك فماشحر منهم)أى فمااختلف منهم واختلط وحتى غاية متعلقة بقوله لايؤمنونألا ننتفي عنهيم الايمان الى هدذه الغاية وهي تحكمه كوعدم وجدائهم الحرج وتسلمهم لامراا \* وبه قال (حدثنا على سعد الله) المديني قال (حدثنا مجدب جعفر ) هوغندرقال (اخرا معمر) عمن منتوحتن منه ماعن مهملة ساكنة ابن راشد (عن الزهري) محدين مسارا شهاب (عن عروة) بن الزبيرأنه (قال خاصم الزبير) بن العوّام (رجلامن الانصار) هو ثابت ال قيس بنشماس وقيل حيد وقيل حاطب بن الي بلتعة (في شريج) بفتح الشدين المعجة وكسو الراءآخره جيم مسيل الماء يكون في الجبل وينزل الى السهل (من الحرة) بفتح الحاموتشسله و الرااله ملتين خادج المدينة وادفى ابسكوالانها ومن الشرب فقال الانصارى سرحاله فاي علمه فاختصه عند الذي صلى الله عليه وسلم فقال الذي صلى الله عليه وسلم اسق باراج عُ أُرسل الماني) بم موزة قطع مفتوحة في أرسل (الى جارك ) الانصاري (فقال الانصاري الرسو الله أن كان) بفتح الهدمزة أى حكمت له بالتقديم والترجيح لأن كان (ابن عمل) صفيفلا أر عبدالمطاب ولالى ذرعن الكشميني آن كأن برمزة مفتوحة مدودة استفهام انكارى والم الجوى والمستملي وأن كان بواو وفتح الهم مزة ووقع عند الطبرى فقال اعدل بارسول الله وأن كله اس عمد الأأى من أجل هذا حكمت له على وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام أى تغير ا الغضب لانتهاك حرمة النبوة ولابوى ذروالوقت فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم (عُمَّةً ال اسق ياز برتم احدس الماء) م- مزة وصل فيهم الحريرجع) يصر الما (الى الحدر) بفتحال وسكون المهاءلة ماوضع بينشر بات النحل كالجدار والمرادبه جدران الشربات وهي الحفرالي تعفر في أصول النخل (ثُمَّ أرسل الماء الى جارك) بهمزة قطع في أرسل (واستوعى النبي صلى الله على الإ وسلم للز برحقه) أى استوفاه كله كاملاحتى كأنهجه في وعاء بحست لم يترك منه شيا (في صرار المراس المنظم الما الهملة والفاء والطاء المعمة أى أغضمه (الانصارى وكان) صلى في علىه وسلر الشارعليهما) في أول الامر (بامراهما) ولا ي ذرعن الكشميري له أى الدنصاري إلى سعة وهوالصل على ترك بعض حق الزبيرفل المرض الانصاري استقصى عليه الملاة والسلاق للزبير-قهو-كمه له به على الانصارى (قال الزبيرف الحسب هذه الا يأت الانزات) وفي باب ال الاعلى من الاسفل من كاب الشرب فقال الزبير والله أن هذه الاسية أنزات (ف ذلك فلاور مد لايؤمنون حتى يحكموك فماشحر ينهمم قيلوكان هذا الرجليهو دياوعورض بأنهوه أأ بكونه انصاريا ولو كانهوديالهو صف ذلك اذهووصف مدح ولاسعدان ستلى غيرالمعصوبها ذلك عندالغضب بماهومن الصفات الدثمر بةوفي المفاتح كالبغوى في معالم التنزيل ورويا الله الماخر عامرا على المقداد فقال لن كأن القضاء قال الانصارى لابن عمد ولوى شدقيه ففال وز

پهودي

أموت بالارض التيهاجرت منها كإمات سعدين خولة فقال الني صلى الله علمه وسلم اللهم اشف سعدا ثلاث مرارقال بارسول الله ان لى مالا كثيرا وانما رثني ابنتي فأوصى بمالى كله قال لا وال في الثلثين فاللا وال في النصف واللاوال فسالنك والاللث والثلث كثيران صدقتك من مالك صدقةوان نفقتك على عمالك صدقة وإنماتا كل امرأتك من مالك صدقة وانكان تدع أهلك بخدرأوقال بعيش خدرمنأن تدعهم يتكففون النياس وقال سده \* وحدد أوالر سع العتكى حدثنا جادحدثناأ يوب عن عرو سسيدعن جيدس عيد الرحن الجسرى عن ثلاثة من ولد سعدقالوا مرض سعدعكة فأناه رسول اللهصلي الله عليه وسلم يعوده بعوحديث الثقفي \* وحدثي مجدن مثنى حددثنا عبدالاعلى حدثناهشام عنعمد عنجمدين عيدالرجن فالحدثني ثلاثةمن ولد سعدس مالك كالهم يحدثنه مثل حديث صاحبه فقال مرض سعد عكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث عروبن سعمد عنجيد الجبرى

ولدسعد كلهم يحدثه عنا بهان النبي صلى الله على مدف عنا بهان سعد بعوده بمكة وفى الرواية الاخرى عن حيد عن ثلاثة من ولدسعد قالوا مرض سعد بمكة فأ ناه رسول الله صلى الله عليه والاولى متصلة لان أولادسعد تابعيون وانماذ كر

حدثني ابراهم بنموسي الرازي اخميرناعيسي يعمى ابنونس ح (٨٧) وحدثنا بو بكرب أبي شيبة وأبوكريب

قالاحدثنا وكبع ح وحدثناأبو كريب حدثناا بنعمر كلهمعن هشامن عروةعن أسهعنان عماس فاللوأن الناس غصوامن الثلث الى الربع فان رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال الثلث والثلث كثيروفى حديث وكيع كبيرأ وكثير العلل الني وعدمسلم فيخطمة كايه الهيدكرهافي سواضعهافظن ظ نوب اله رأتي مامفردة والهوفي قبلذكرها والصواب انهذكرها فى تضاعمف كتابه كما أوضحناه في أولهذاالشرح ولايقدحهدا اللاف في صعة هذه الرواية ولافي صعة أصل الحديث لان أصل الحديث ثابت منطرق من غسر جهة حيدعن أولادسعدوثيت وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها مسلم وقدقدمنا فىأول هذاالشرحان الحديث اذاروى متصلاومرسلافالصيرالذي عليه الحققون انه محكوم وتصاله لانما زبادة ثقة وقد عرض الدارقطني بتضعمف هدذه الرواية وقدسيق الحواب عن اعتراضه الآن وفي مواضع نحوه ـ ذاوالله أعلم (قوله عِن الله عباس قال لوأن الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال الثلث والثلث كثمر)قوله غضوا فالغنزوالضاد المعمتينأي نقصوا وفيداستحياب النقص عن الثلث ويه قال جهور العلماء مطلقا ومذهبنا انهان كانورثته أغنيا الستحب الابصامالنك والافستحب النقص منهوعن أبى بكر الصديق رضي الله عنه اله ٢) قوله ان تضرب الخعبارة أبي حيان في النهر لوقلت ان تقم هند فعمر وذاهب ضاحكة لم يجزوقوله يقم لعلد فيقوم ليناسب مافى النهر اه

يهودى كانمع المقدادفقال قاتل الله هؤلاء يشهدون انهرسول الله ثم يتهدمونه في قضاء يقضي النهمواج الله لقدأ ذنسا ذنبا مرة فى حياة موسى عليه الصلاة والسلام فدعانا الى التو بة فقال اقتلوا أنفسكم فبلغ قتلا بأسسمعين ألفافي طاعة ربناحتي رضي عنا فقال تابت بنقيس بنشماس انالله ليعلم مني الصدق ولواً مرني مجداً ن أقتل زنسي لفعلت الهدا (باب) بالتنوين في قوله تعالى افأولئك)أى من أطاع الله والرسول (مع الذين انع الله على ممن النسين) في الحنة بحيث يتمكن كلواحدمنهم من رؤية الاخولان الحاب اذاز الشاهد بعضهم بعضا وليس المرادكون الكل فدرجة واحمدة لانذلك يقتضي التسوية في الدرجة بن الفاضل والمنضول وهوغم برجائز والاظهران قولهمن النبين سان للذين انع الله عليهم وحوزته لمق من الندين سطع أى ومن يطع الله والرسول من النميين ومن بعدهم ويكون قوله فأولئك مع الذين أنبر الله عليهم ماشارة الى الملا الاعلىثم قال وحسن أولئك رفيقا ويبىن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندالموت اللهمأ لحقني بالرفيق الاعلى قاله الراغب وتعقيمة توحيان فأفسده معني وصناعة أما الممني فلان الرسول هنا ومحمدصيلي اللهعليه وسلموقدأ خبرتعالى أنه منيطع اللهورسوله فهومع من ذكرولوجعل من النبين متعلقا ببطع لكان من النبيين تنسب مرالمن الشرطمة فملزم أن يكون في زمانه عليه الصلاة والسلامأ وبعدهأ نبما يطيعونه وهذاغبر بمكن لقوله تعانى وخاتم الندمن واقوله علمه الصلاة والسلام لانبي بعدى وأما الصناعة فلانماقيل الفاء الواقعة جواباللشرط لا يعمل فيما بعدها وقلت ان تضرب يقم ٢ عمروزيد الم يحزو سقط قوله باب لغيراً بي دُر \* وبه قال (حدَّثنا محديُّن الله بن حوشب) بفتح الحاء المهملة والشين المجمة منه ما وأوسا كنة الطائفي نزيل الكوفة قال المشااراهم بنسعد بسكون العين ولاى درعن ابراهم بنسعد (عن أسه) سعدبن ابراهم بعدار من بن عوف الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) انها فالت معدر سول الله) ولا بوى دروالوقت النبي (صلى الله عليه وسلم يقول ما من بي عرص) فتح التحتية والراء بينهماميم ساكنة (الاخبريين) المقام في (الدنياق) الرحلة الى (الا خرة وكان في لمكواه الذي قبض فيه م) ولاني ذرعن الكشميهي التي قبض فيها (اخذته بحة شديدة) بضم الودة وتشديد الحاء المهدملة غلظ صوت وخشونة حلق فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم بن النسين و الصديقين و الشهداء والصالحين فعلت انه) صلى الله علمه وسلم (خبر) بضم الحاء المجمة أى بين الدنماوالا خرة فاختارا لا آخرة وهـ ندامعني قوله في الحديث الا تحراللهم الرقمق الاعلى ثلاثا وقدذ كروافى سسنزول هذه الاية أنرجلامن الانصارجا الى الني صلى الله عليه لسلوهو محزون فقال له النبى صدلي الله عليه وسملها فلان مالى أراك محزونا فقالباني اللهشئ مكرت فيسه قال وماهو قال نحن نغد وعلماك ونروح وتنظرالي وجهل ونجالسك غدا ترفع مع لنبين فلانصل المك فلمرد النبي صلى الله علمه وسلم علمه شيأفا ناه جبريل مجده الاتية ومن يطع الهوالرسول فأوائك مع الذين أنع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولئك رفيقا قال فبعث المه الذي صدلي الله علمه وسلم فبشره رواه ابن جرير من حديث سعيد بن ببير مرسلاور واه الطبرانى عن عائشة مرفوعا بلفظ فقال يارسول الله النك لا حب الى من نفسى أهلى ومانى وانى لاكون في المنت فاذكرك في أصبر حتى آتيك فأنظر المك واذاذكرت موتك ارفت أنك ترفع مع الندين واني ان دخلت الحنة خشيت اني لاأراك فلم يردعليه النبي صلى الله الموسلمحى ترل عليه حبربل عليه السلام بهذه الأتبة وقدسمي الواحدى وغيره الرجل نويان قدنبت فى غيرما حديث من طرق كثيرة عن جاعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ق حدثناهی ننابوبوقتسة ن سعیدوعلی بن (٨٨) حجر قالواحد ثنااسه میلوهوابن جعفر عن العلاء عن أبه عن أبي هريرة ان ر

قال المرامع من أحب ﴿ (قوله) تعالى (ومالكم) ولا بي ذرياب التنوين في قوله تعالى ومالكم مبتدأ ولكم خبره و حملة (لاتقاتلون في سيل الله) الاظهر أنها في موضع نصب على الحال أ مالكم غيرمقاتلين والعامل في هذه الحال الاستقرار المقدر (والمستضعفين) جرعلي الاظه بالعطف على سبيل الله أى في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين وهم الذين أسلو اعكة ومنعم المشركونمن الهجرة (من الرجال والنساع) فبقوا بين أظهرهم مستذلين يلقون منهم الأذ الشديد (الأية) كذالانى درواغ بره بعد قوله من الرجال والنسا الى الظالم أهلها الظالم للقرية وهي مكة وأهلها رفع به على الفاعلية وهم كفرة قريش وأل فى الظالم موصولة بمعنى النيأ التي ظلم أهلها بالكفر فالظالم جارعلي القرية لفظا وهولما بعدها معني \* و به قال (حدثي) بالانزا (عبدالله بن مجد) المسندى قال (حدثناسفيان) بن عينة (عن عبيدالله) بضم العين مصغرال أبي يزيد المكي انه (قال معت ابن عباس) رضي الله تعالى عنه ما (قال كنت أناوأ مي) أم الفا لبابة بنت الحرث الهلالية (من المستضعفين) في مكة وزاداً يوذرمن الرجال والنساء والولا ومن اده حكاية الآية وألافه ومن الولدان جع وليدوهو الصغير وأمه من المستضعفين \*وبه فا (حدثنا سلمانبنرب) الواشحى بشين مجمة و حامه مله قال (حدثنا جادبنزيد) أيا درهم الجهضمي الازدي (عَن أبوب) السخساني (عن ابن أبي ملمكة) عبد الله بن عبد الرحن ا ابن عباس) ولا بى ذرعن الجوى والمستملي عن ابن عباس رضى الله عنهما (تلا )قرأ قوله تعالى [ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أناو أمى ممن عذرالله ) بالذال المجمة أي جعلهم الله تعالى من المعذورين المستضعفين (ويذكرعن ابن عباس) رضي الله تعالى عنه الله وصلها بنأى حاتم في تفسيره في قوله تعالى (حصرت) أي (ضاقت) صدورهم وعنه أيضا مماوير الطبرى فى قوله تعالى وان (تاووا) أى (ألسنتكم الشهادة) أوتعرضوا عنها وسقط قوله تاوواا لابى در (و قال غيره) أى غيرابن عماس فى قوله تعالى مر اغما كثيرا وسعة (المراغم) بفتحالف المعيةهو (المهاجر) بفتح الحيم قال أبوعب دة المراغم والمهاجر واحد تقول (راغت) ال (ها حرت قومي)و قال أبوعسدة في قوله تعالى كَأَمَا (موقوناً)أي (موقتا وقته عليهم) بارك ونعال وسقط قولهموقو ناالخ لاي ذر ﴿ ( فَالَّكُم ) ولا بي ذرياب بالتنوين أي في قوله تعالى هَالَكُم مِنْهُ وخبر (في المنافقين) يجوز تعلقه بما تعلق به الخبروهوا كم و يجوز تعلقه بمحذوف على انه حالم (فَتَدَينَ) والمعنى مالكم لاتتفقون في شأنهم بل افترقتم في شأنه ــم بالخلاف في نفسا فهم مع ظهود (والله أركسهم) ردهم في حكم المشركين كا كانوا (عما كسموا) الماسسية ومامصدر به أوجه الذى والعائد محذوف على الشاني لاا لا ولوسقط اغبرأ بوى ذروالوقت بمأحكسبوا (قالًا عباس) رضى الله عنهما مم اوصله الطبرى في قوله أركسهم أي (بددهم) يعني فرقهم ومن قشله وقوله (فَتُهَ)واحدفئتين ومعماه (جاعةً) كقوله تعالى كمن فَتَقَليلَة وفئة تقاتل في سبيلُهُ \*وبه قال حدثى بالافراد (محمن بشار) هو شدار العمدى قال (حدثناغندر) محمد بنجه (وعمدالرجن)بنمهدي (فالاحدثناشعبة) بنالجاج (عنعدي) بفتح العين وكسراللا المهملتين ابن ثابت المابعي (عن عبد الله بنيزيد) الخطمي الصحابي (عن زيد بن ثابت) الانصارة (رضى الله تعالى عنه) اله قال في قوله تعالى (فالكم في المنافقين فئتين رحع ناس من أفعار النبي صلى الله عليه وسلم من أحد )وهم عبد الله بن أبي المنافق وأتساعه و كانوا تله عائة وبق الو صلى الله عليه وسلم في سمعمائة (وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم) بارسول الله فام منافقون (وفريق يقوللا) تقتلهم فانهم تكلموا بكلمة الاسلام (فنزات فالكم في المنافعا

فاللنبي صلى الله عليه وسلم الأأبي مات وتركئمالا ولموص فهل يكفر عنهانأ تصدق عُنَّه قال نعم \*حدثنا زهير سرو بحدثنا يحي سعيد عنهشامن عروة أخبرني أبيعن عائشةان رجلا فالالني صلى الله عليه وسلم ان أمى افتلتت نفسما وانى أظنها لوتكلمت تصدقت فلي أجران أتصدق عنها قال نعم \* حددثنامحدين عددالله سنعمر حدثنا مجد بنشر حدثناهشام عنأيه عن عائشةان رجلاأتي الني صلى الله عليه وسلم فقال بارسول اللهان أمى افتلتت نفسها ولمهوص وأظنهالوته كلمت تصدقت أفلهاأجران تصدقت عنها قال نعم أوصى بالجسوعن على رضي الله عنه نخوه وعن ابنع رواسحق بالربع وقال خرون بالسدس وآخرون بدونه وقال آخرون بالعشر وقال ابراهم النخعي رجمه الله تعالى كانوا كرهون الوصية عثل نصب أحد الورثة وروى عن على واسعاس وعائشة وغرهمرضي اللهعنهم الهيستحس أن لهورثة وماله قليـلررك الوصـية (قوله في اسينادهذا الحديث وحدثناأس كريب قال حدثنا الن عمر كلهم عن هشامن عروة عن أمده عنان عباس) هكذاهو في نسخ بلادنا وهيمن روالة الحلودي فني جمعها أبوكر ببوذكر القاضى انهوقع في سية اسماهان أبوكريك د كرناهوفي نسيعة الحاودي أنو بكر ابن أبي شدمة بدل أبي كريب والصواب مأقدمناه والله أعلم

\*(بابوصول ثواب الصدقات الى الميت)\*

(قوله ان أبي مات وترك مالا ولم يوص

فهُل يكفر عنه أن أنصدق عنه قال نعم وفي رواية ان أمي افتلت نفسها واني أظنها لوتكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم الله

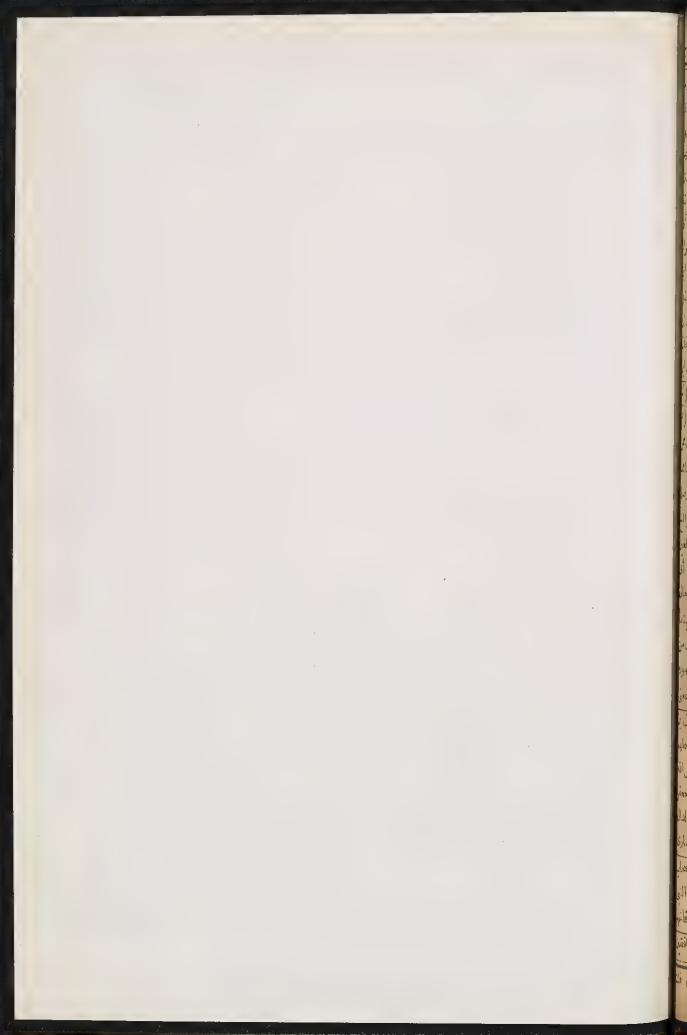

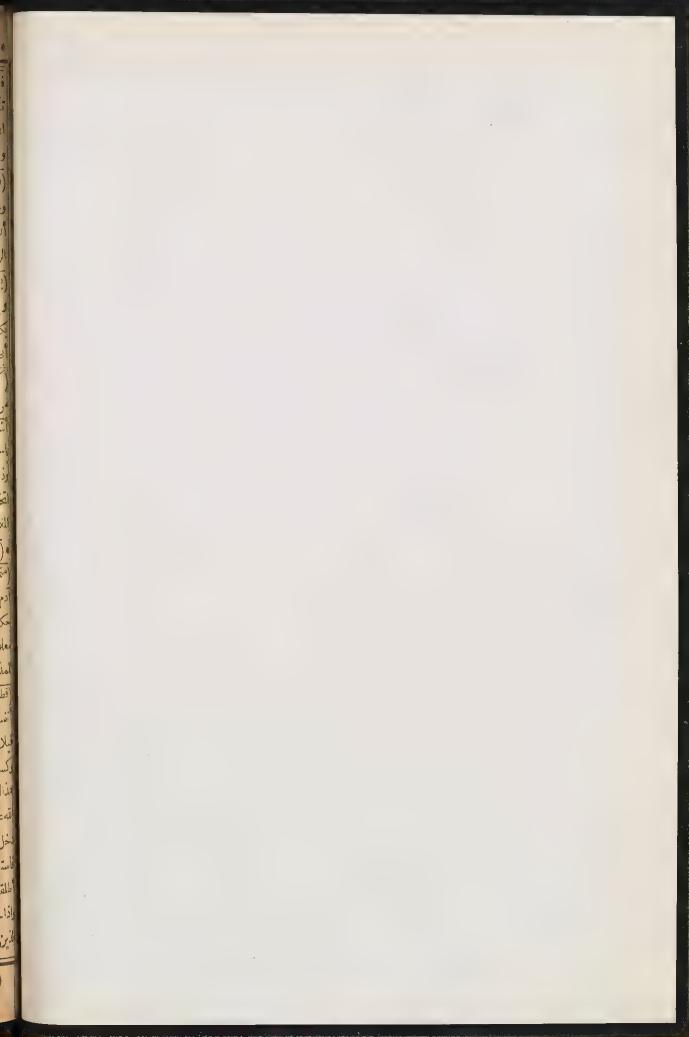

پریدیعی بنزریع حدث اروح وهوابن القاسم ح وحدث الوی وهوابن القاسم ح وحدث احمفر بن عون کلهم عن هشام بن عروة بهذا الاستناد أما أبواسامة وروح فق حديثه ما أفلها أجركا قال يحيى ابن سعيد وأما شعيب وجعفر فق حديثه ما أفلها أجركرواية ابن بشر

قوله افتلت بالفاء وضم التاءأى ماتت بغتبة وفجأة والفلتسة والافتـــلاتما كان بغتــة وقوله تفسها برفع السمن ونصهاهكذا ضطوهوهما صححان الرفععلى مالم يسم فأعله والنصب على المفعول الثياني وأماقوله أظنهالو تكاءت تصدقت معناه لماعلمه منحرصها على الحدر أولماعلهمن رغيتهافي الوصية وفي هـ ذاالديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وانوابها بصله وينفعه وينفع المتصدق بضاوهذاكله أجعءلمه المسلمون وسيقت المسئلة فيأول هذا الشرح فىشرح مقدمة صحيح مسلم وهدده الاحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأثاليس للانسان الاماسعي وأجعا اسلمون علىانه لإيجب على الوارث التصدقعن مستمصدقة التطوع بلهي مستحبة وأماالحقوق المالية الثابتة على المت فان كان له تركه وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها المتأملاويكون ذلكمن رأس المالسوا دبون الله تعالى كالزكاة والحبح والندر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك ودين الادمى فان لم يكن للمنت تركة لم يازم الوارث قضائدينه اكنيستعبله

المنتن وقال) أى النبي صلى الله عليه وسلم ولابى درفقال (انم ا)أى المدينة (طيبة تنفي الحسن كا لنقى النارخيث الفضة ولابى ذرعن الجوى خيث الحديد بدل الفضة وقيل نزلت في قوم رجعوا الممكة وارتدواوقيل في عبدالله بن أبي المنافق لمانكام في حديث الافك وتقاولت الاوس الخزرج بسببه قالمان كثيروهذاغريب وقيل غيرذلك فيعذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (واذاجاءهم)اىضعفا المؤمنين أوالمنافقين (أمرمن الامن) كفتح أوغنمة (أوالخوف) كقل وهزيمة عن سرايار سول الله صلى الله عليه وسلم و بعوثه زأذ اعوا به أى أفشوه ) بن الناس قبل ان يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيضعف بذلك فلاب المؤمن ين ولوردوا ذلك الامرالي لرسول والىكبار الصحابة العارفين عصالح الامورومفاس دهالعلم تدبيرما أخبروابه الذين استنبطونه)أى (يستفرجونه) وفيهانكارعلىمن بادرالى الامورقبل تحقدتها فيغبربها ويفشيهاو ينشرهاوقدلايكون لهاصحة وفىحديث أبي هريرة مرفوعا كؤي بالمراثم أن يحتث كل ماسمع رواه مسلم وسقط التبويب وقوله وإذاجاءهم أمرمن الامن لغيراً بوى ذروالوقت ولغير ى درافظة أى من قوله أى أفشوه ﴿ (حسيماً ) يريد قوله تعالى ان الله كان على كل شئ حسيما أى كافيا) وسقط هذا لاني در (الااناما) بريدقوله تعالى ان يدعون من دونه الاانا أناأى ما يعمدون بن دون الله الا انا اللان كل من عد شيأ فقد دعاه لماحته و انا الربعي الموات حجرا أومدر اوما شَهِه) قال الحسن كل شئ لاروح فيه كالحروا لخشيبة هي اناث وقد كانوا يسمون أصنامهم اسماءالاناث فيقولون اللات والعزى ومناة وعن الحسن ان لكل قسلة صفحايدعي آئي بي فلان وذلأ لقولهم انهن بنات اللهأ وقوله مالملائكة بنات الله وإيمانعب دهم ليقسر بونا الى الله زلفي لخذوا أربابا وصوروهن صورالجوارى وفالواهؤلا ويشهن سات الله الذي نعسده يعنون الملائكة وعن كعب في الاتية قال مع كل صنر جنية رواه أب أبي حاتم وسقط لفظ يعني لغير أبي ذر ا (مريداً) يريد قوله تعلى وان يدعون أى مايدعون بعبادة الاصنام الاسيطانا مريدا أى مقرداً) قال قتادة فيماروا هابن أبي حاتم متمردا على معصية الله تعالى قال تعالى ألم أعهداليكميا بي تمأن لا تعبدوا الشيطان وسقط قوله حريدا مترد اللكشميه في والجوى (فليتنكن) هومن كايةقول الشمطان في قوله تعالى وقال لا تخمذن من عمادك نصيبا مفروضا أي حظامقدرا علوما ولاضه لمنهم أىعن طريق الحق ولامنينه ممن طول العدمرو بلوغ الامل ويوقع الرحة مَذْنب بغهرة به أوالخروج من النار بالشناعة ولا تمرنه م فليت كن ا ذان الانعام (بَتُّكَهُ)أَي (نَطعَـه)وقد كانوايشــقونأذني الناقة اذاولدت خســةأ بطن وجاء الخامس ذكرا وحرمواعلي المسهم الانتفاع بها ولايرة ونهاءن ماءولامرعي (قيلا) يريد قوله تعالى ومن أصدق من الله ليلا والنصب على التمييزوڤيلا (وقولاواحد) وقالا الثلاثة مصادر بمعنى (طبع) بضم الطاء كسرالموحدةأى (ختر) بريدتفس برقوله تعالى طبع الله على قلوبهم ولم يذكر المؤلف حديث افي الاالباب فالالخافظ بن كثيرفنذ كرهنايعنى عند تفسيرآية الباب حديث عرب الخطاب رضى للمعنه المتنفق علىه حين بلغه أن رسول الله صلى الله على وسلم طلق نساء في اعمن منزله حتى كالسحدة وجدالناس يقولون ذلك فلم يصبرحتى استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم السفهمه أطلقت نساءك قال لافقلت الله أكبروذكر الحديث بطوله وعندمس لمفقلت اطلقتهن فقال لافقمت على باب المسحد فناديت بأعلى صوتى لم يطلق نساءه ونزلت هدده الآية إذاجاءهم أمرمن الامن أوا خوف أذاعوابه ولوردوه الىالرسول والى أولى الاحرمنهم لعلمه النهن يستنبطونه منهم فكنت أناأستنبط ذلك الامر قال الحافظ بن حروه ذه القصدة عند

(١٢) قسطلاني (سابع) ولغيره قضاؤه (قوله فهل يكفر عنه ان أنصدق عنه) أي هل تكفر صدقتي عنه سيا ته والله أعلم

المخارى لكن بدون هذه الزيادة فليست على شرطه فكائنه أشار اليهاج ذه الترجة اه وظاهر قول المنسرين السابق أنسب نزول هذه الآية الاخبارعن السرايا والبعوث بالامن أوالحوف وهو خلاف ما في حديث مسلم في هذا (باب) بالنبوين في قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا) حال كونه (متعمد الفزاؤه جهنم) خبرومن يقتل ودخلت الفاءلتضمن المبتدامعني الشرط وتمام الآية خالدافيه اوغضب الله عليه واعده وأعدله عذاباعظم اوهذاته ديدشديد ووعيدأ كيد اشتمل على أنواع من العذاب لم تجتمع في غيرهذا الذنب العظيم المقرون بالشرائ في غيرما آية ومن ثم قال اسعماس ان قاتل المؤمن عدا لا تقبل و بته وويه قال (حدثنا آدم بن أي اياس) العسقلاني الخراساني الاصل قال حد تناشعه في نالخياج قال (حدثمامغيرة بن النعمان) التعلى الكوفي (قال معتسعيد بنجبير) الاسدى مولاهم الكوفي (قال مة احتلف فيما) أى في حكمها (أهل الكوفة) وسقط قوله آية لغير أبوى ذر والوقت (فرحلت فيها) بالرا والحاء المهملة ولاى ذرفدخلت بالدال والخاء المجمة أى بعدر حلتي (الى ابن عماس فسأ لته عنها فقال نزات هده الآيةومن فتسلمؤمنا متعمدا فزاؤه جهم هي آخرمان في هـ ذاالباب (ومانسخها شي) وروىأحد والطبري منطريق يحبى الجابر والنسائي واسماجهمن طريق عمارالذهبي كالاهما عن سالم بن أبي الجعد قال كاعند دائن عباس بعدما كف بصروفاً تاه رجل فنا داميا عبد الله بن عباس ماترى فى رجل قتدل مؤمنا متعمد افقال جزاؤه جهنم خالدافيها وغضب الته عليد ولعنه وأعدله عداماعظيما فالأفرأيت انتاب وعمل صالحا ثماهندي فال ابن عماس ثكلته أمه وأني لهالتو بةوالهدي والذي نفسي بده اقداعت بيكم يتول تكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة آخذ بمينه تشخبأ وداجه م قال وايم الذي نفسي يده اقدأ نزات هذه الآبة ومانسختهامن آية حتى قبض نسكم صلى الله عليه وسلم وقدر وى هذاعن الن عباس من طرفا كثبرة وقالبه جاءةمن السلفوهو محول عندالجهو رعلي الزجروا لتغليظ للدلائل الدالةعلي خلافه والافكل ذنب محقيالتو بةوناهما تبحوالشرائد لملافهوفي التغليظ كحد مشار والىالدنيا أهون عنداللهمن قتل رجل مسلم وحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلة جاء يوم القيامة مكتويا بن عمنيه ١ آيسامن رحمة الله وكقوله تعالى ومن كفرفان الله غني عن العالمين أى لم يحير تغليظا وتشديدا وكل ذلك لا يعارض نصوص المكتاب الدالة على عموم العـ فوفلا بدمن النا التحصيص بمن لم يتب أوفع له مستحلا أوالخ اودالمكث الطويل فان الدلائل متظاهرة على انا عصاة المسلمين لايدوم عذابهم والحق انهمتي صدرعن المؤمن مثل هذا الذنب فحات ولم يتب فحكمه وال

الى الله انشاعفاعنه وانشاعذيه بقدرمايشاه تم يخرجه الى الجنه وفي سنن أبي داودعن أبي الم

ان يخلف الوعيدوان كان لا يجوزأن يخلف الوعد وبهذا وردت السنة فاذن لامدخل لذكر التوبه

وتركها فيالا يةولا يفتقراخ اجالمؤمن من النارالي دليك ولاالي تخصيص عام ولاالي تفسم

الخلادبالمكث الطويل قاله في فتوح الغيب وسيكون لناان شاء الله عودة الى البحث في ذلك في

سورةالفرقان بعوناللهوقوته ﴿هذا(بابِ) بالتنوينفي قوله تعالى (ولاتقولوا لمزألق البكم

السلام أستمؤمنا الامف لناللتمليغ ومن موصولة أوموصوفة وألقى ماضي اللفظ لكن

بمعنى المستقبل أى لن يلقى لان النهى لا يكون عما انقضى أى لانقولوالمن حما كم بتحمية السلام الر

(السلم) بكسمرالسين وسكون اللام وهي قراءة رويسءن عاصم بن أبي النجود (والسلم) بفتحه المالية

انهانما قالها تعودا فتقدموا عليه بالسيف لتأخدوا ماله ولكن كفوا واقباوامنه ماأظهره لكم

مجلزهي جزاؤه فانشاءالله ان يتحاو زعن جزائه فعسل قال الواحدى والاصل ان الله تعالى يجوز

(قوله صلى الله عليه وسلم ادامات ألانسان انقطع عسله الامن ثلاثة الامن صدقة حآرية أوعلم ينتفع به أو والمالح يدعوله ) قال العلماء معنى الحديث انعل المت ينقطع عوته و تقطع تحددالثوابله الافي هذه الاشما الثلاثة الكونه كانسها فأن الولد من كسبه وكذلك العلم الذى خلفه من تعلم أوتصنف وكذلك الصدقة الحارية وهي الوقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولدصالح وقدستى مان اختلاف أحوال الناس فيه وأوضحناذلك فى كتاب النكاح وفيه دليل لعيمة أصل الوقف وعظيم ثوابه ويبان فضلة العلموالخث على الاستكثار منسه والترغيب في وريثه بالتعليم والتصنيف والايضاخوانه ينبغي أن عتارمن العاوم الانفع فالانفع وفيهان الدعاء بصل توانه الى المت وكذلك الصدقة وهما مجع عليهما وكذلك قضا الدين كاسمق وأما الحبح فيحزى عن المت عند الشافع وموافقيه وهذاداخل فيقضاء الدين انكان عا واحما وان كان تطوعا وصيبه فهومزياب الوصاباوأما اذامات وعليه ممام فالصيحأن الولى يصومعنه ولهأن يطمعنه وسبقت المسئلة في كتاب الصيام وأماقراءةالقرآن وجعمل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما

الله على من يحيى المتميرة خبرناسليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن (٩١) عرقال أصاب عرارضا بخير مرفاتي النبي صلى الله

علمه وسلم يستأمى مفيها فقال بارسول الله الىأصت أرضا يخبر لمأصب مالاقطهوأنفس عندى منه فاتأمرني به قال انشئت حست أصلها وتصدقت بهاقال فتصدق بهاعرانه لاساع أصلها ولاتباع ولابورث ولا بوهب قال فتصدق عرفي الفقراءوفي القرى وفي الرقاب وفي سيبيل الله وابن السبيل والصنف لاجناح على من وليهاأن بأكل منها بالمعروف أو يطع صديقاغرمم ولفيه فالفدثث بهذاالحديث محدافلا بلغت هذا المكانغ عرمتمول فسمه فالعد غبرمتأثل مالاقال ابنعون وأنباني منقرأه فاالكاب أنفه عدر متأثل مالا \*حدثناه أبو بكرين أبي شيبة حدثناا بنأبي زائدة حوحدثنا اسعق حدثنا أزهر السمان ح وحدثنا مجمد بن مشى حدثنا ابن أبي عدى كلهـم عن ابن عون بمـ ذا الاسنادمثل غيرأن حديث ابنابي زائدةو أزهـرانتهىءنـــدقوله أو يطع صديقاغبرمتمول فيهولم يذكر فذهب الشافعي والجهورأنم الاتلحق المتوفع اخلاف وسق ايضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيم مسلم

\*(باب الوقف)\*

(قوله أصاب عرارضا بحي برفائي النبي صلى الله عليه وسلم يستامي فيها فقال بارسول الله الى أصدت أرضا بحيد برلم أصب ما لاقط هو أنفس عندى منه فاتاً من في به قال النشئت حست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عرائه لا يباع أصلها ولا ترث ولا توهد قال فقصد ق عرفى الفقراء وفي القربي وفي الرفاب وفي سييل الله وابن وفي روا ية غيرة تا أل ما لا أما قوله هو

منغ مرألف وهي قراءة نافعوان عاصروحزة وفى الفرع والساربسكون اللام بعدفتم وروىعن عاصم الحَدري (والسلام) بفتحهما ثم الفه وهي قراءة الباقين (واحد) اي في المعنى وهو الاستسلام والانقيادواستعمال ذي الالف في التحتيية أكثر ﴿ وَ بِهُ قَالَ (حَدَّثَنِي ) الافرادولا بي ذَرَ حَدَثُنا (عَلَى ابنعبدالله المديني قال (حدثناسفيات) بنعيينة (عن عمرو) هوابندينار (عنعطا) هوابن أى رباح (عن ابن عباس رضى الله عنهما) في قوله تعالى (ولا تقولو المن ألق اليكم السلام لست مؤمنا قال عطا (قال ابن عباس كان رجل) هوعام بن الاضبط (في غنيمة له) بضم الغين وقتح النون تصغير غنم (فلحقه المسلمون) وكانوافي مرية (فقال)أي الرجل لهم (السلام عليكم) وعند أحدوالترمذي من طريق مال عن عصكر مقعن ابن عباس فالواماس لم علينا الاليتعوذ منا (فقتاره) وكان الذى قتله محلم ن جثامة كاذكره البغوى في معجم الصابة وكان أمير السرية أبو فتادة كذا تقله في المقدمة وكذارواه ابن اسحق في المغازي وأحدمن طريقه عن عبدالله بن أبي حدردالاسلى بلفظ بعثنارسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلين فيهسم أبوقتادة ومحلم بن جِثَامة فر بناعام بن الاضبط الاشجعي فسلم علمينا فحمل عليه محلم فقتله (وأخد واغتميته) وفي رواية سمالة وأنوابغه الذي صلى الله عليه وسلم (فأنزل الله في ذلك بعني قوله باأيم الذي آمنوا اذاضر بتم في سبيل الله ولا بي ذر وذلك (الى قوله عرض الحياة) ولا ي ذرالى قوله تبتغون عرض الحياة (الدنما)أى حطامهاوهو (قلك الغنمة) وروى المعلى من طريق الكلي عن أبي صالح عن أبن عباس أن اسم المقتول مرداس بكسر للم وسحكون الراوو بالمه ملتين ابن نهيك بفتح النون وكسرالها وآخره كاف قبلها تحتية ساكنة من أهل فدلة وان اسم القاتل أسامة بنزيد واناسم أمرالسر بةغالب نفضالة الكعي وأنقوم مرداس لما انهزموابق وحده وكان ألجأ غفهالى حسل فلللقوه فاللااله الاالله مجدرسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بنزيد فلل ارجعوانزات الاتية وأخرج عبدين حيدمن طريق قتادة نحوه وكذا الطبري من طويق السدي ولامانع من التعدد ونزول الآية حرقين (قال)عطائن أبي رياح (قراابن عباس) رضي الله عنهما (السلام) بأاف بعد اللام المفتوحة وهوموصول بالاسناد السابق ، وحديث الباب أخر جهمسلم في أخركًا به وأبود اود في الحروب و النسائي في السمر والتفسم في هذا (ماب) بالتنوين في قوله أنعالى (لايستوى القاء دون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) كذافي الفرع وأصله وغيرهما اسقاط غسراً ولى الضررو ثبت ذلك في بعضها ولابي ذرمن المؤمنين الا ية وسقط ما بعد ذلك \* و به قال (حدثنا المعمل بعد مدالله) الاويسي المدني (قال حدثني) بالافراد (ابراهيم بنسعد) إسكون العين ابن ابر اهيم بن عبد الرحن بن عوف (عن صالح بن كيسان) بفتح الكاف التابعي (عنابنشهاب) معدينمسلم الزهرى انه (قالحدثني) بالافراد (سهل بنسعدالساعدي) الصحابي (انهرأي مروان برالحكم) من أبي العاص التابعي (في المسجد) قال (فأقبلت حتى المستالي جنبه فأخبرنا بفتح الراء (انزيدبن ثابت أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لايستوى القاعدون من المؤمنين والجماهدون في سبيل الله ) بدون غدير أولى الضرر (فُلَّهُ) عليه الصلاة والسلام (النأم مكتوم) عبد الله أوعروواسم أبيه زائدة (وهو) صلى الله على موسلم اعلها) بضم التحقية وكسر الميم وتشديد اللام أى يلق الا ية (على قال) ولابي لزفقال ويارسول اللهوالله لواستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فانزل الله على رسوله صلى الله الم عليه وسلم وخذه على خذى فثقلت على ) نفذه من ثقل الوحى (حتى خفت ان ترض) بضم الفوقيسة وفتح الراء وتشديد الضاد المعجة في الفرع كاصله بفتح التا وضم الراء أي تدق فذي السبرل والتنسيف لاجناح على من وليهاان يأكل منها بالمعروف أو يطع صد يقاغير متموّل فيسه

مابعده وحديث ابن أبي عدى فيهماذ كرسليم (٩٢) قوله فدثت بهذا الحديث مجدا الى آخره وحدثنا استق بن ابراهيم حدثنا

غمسري بضم المهملة وتشديدالراءالمكسورة انكشف (عنه) وازيل يقالسروت النور وسريتها ذاخاهته والتشديد فيه الممالغة أى أزيل عنه مانزل به من برحاء الوحي (فانزل ال غيراولي الضررى بالحركات الثلاث في عرب النصب نافع وابن عامر والكسائي على الاستان أوعلى الحال وبالرفع اس كثيروأ بوعرو وحزة وعاصم على الصفة للفاعدون لان القاعدون معين فه ومثل قوله ، ولقد أمر على اللَّهم بسدى ، قال الزجاج غـ مرصفة للقاعد بن وان أصلهاأن تكون صفة للنكرة المعنى لايستوى القاعدون الذين هم غيرأ ولى الضررأى الاع والمجاهدونوانكانوا كلهم ومنين وبالجرفى الشاذعلى الصفة للمؤسنين أوالبدل منه وو الحديث سبق في الجهاد \* و به قال (حدثنا خنص بن عر) بن الحرث الحوض قال (حدثنا شعر ابنا فجاج (عن الى استعق) عرو سعد الله السديمي (عن البراء) بن عازب (رضي الله تعالى عالم أنه (قاللانرات لايسةوى القاعدون من المؤمنين دعارسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا) ابن ثابت كانب الوحى فأمر ، بكابتها (فكتبها في ابن ام مكتوم) الاعمى (فشكا) الى رسولا صلى الله عليه وسلم (ضرارته) بنتي الضاد المجمة أي عله قال الراغب الضرراء م عام لكل ماله بالانسان في بدنه و نفسه و على سسل الكذابة عبر عن الاعمى بالضرير (فانزل الله غيراولي الفر ومقد خدا الحديث في الجهاد ومقال (حدثنا محدين يوسف) الفريابي (عن المرائل) بونس (عن) جده (الي اسعق) عروبن عبد الله السبيعي (عن البراء) بن عاز برضي الله عنه (قال لما تراك لا يستوى القاعد ون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا) أي ان ثابت فدعوه (فياء مومعه الدواة واللوح أوالبكة في شائد من الراوي (فقال اكتب لابسل القاعدون مسالمؤمنين والمحاهدون في سدل الله وخلف الذي صلى الله علمه وسلم ابن اممك ويجمع بين قوله هناأن اس أمكتوم كان خلف الني صلى الله علم موسلمو بين قوله في روابها السابقة دعازيدافكتبها فجااب اممكتوم بأمه قاممن مقامه خلف النبي صلى الله عليه وسار جامواجهه فاطبه (فقال بارسول الله اناضرير) أى لاأسة طمع الجهاد (فنزلت مكانما في مكان الكتابة في الحال قيل أن يحف القلم (الايستوى القاعدون من المؤمنين على ال الضرروالجماه دون في سيرالله) لم يقتصر الراوى هناعلى ذكر الكلمة الزائدة وهي غمر الضرر كافى السابقة فيحتمل أن بكون الوحى نزل ماعادة الاتمة مالزيادة بعد أن نزل بدونها أفا الراوى صورة الحال أونزل بقوله غيراً ولى الضررفقط وأعاد الراوى الاثية من أقلها حى شا المستثنى بالمستثنى منه فاله اس التمن وأبد الاخبرالح افظ سنجر برواية خارجة سنزيد عنأسل أحدفان فيهاغمسرى عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لايستوى القاعدون من المؤمنين فقلله صلى الله علمه وسلم غيراً ولى الضرر قال زيد فألحقتها فوالله لكاني أنظر الى ملحقها عندصل فى الكتف وعند الطبراني والبزار وصححه ابن حبان من حديث الفلتان بالفا واللام والها المفتوحات ابن عاصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب غيراً وني الضرر الله الم (حدثنا) ولابي ذرحد تني بالافراد (ابراهيم بنموسي) بنيز يدالفراء الرازي الصغيرقال الم هشام) هوان يوسف (ان ابن جرج) عبد الملك بن عبد العزيز (أخبرهم ح) لقو بل الله ع المؤلف (وحدثني) بالافراد (استعق) هو ابن منصور لا ابن راهو به قال (اخبرناعبد الرال و همام قال (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك قال (أخبرني) بالافراد (عبد السكريم) الجزيد والزاى والراء (ان مقدماً) بكسرالم وسكون القاف وفتم السين المهملة استجرة بفام الوا وسكون الحمو يقال نجدة بفتح النودوبدال (مولى عبد الله بن الحرث) بن نوفل بن عبدا

داودالحفرى عربن سعدعن سفان عن ابن عون عن نافع عن ابن عر عن عرقال أصت أرضا من أرض خدر فأتدت رسول الله صدلي الله علنه وسلم فقلت أصبت أرضالم أصب مالا أحب الى ولا أنفس عنددى منها وساق الحدث عثل مدينهم ولميذكر فتثت محداوما بعده إحدثنا بحيى بنجى التممي حددثنا عبدالرجن بنمهدى عن مالك بن مغول عن طلعة بن مصرف أنفس فعناه أحود والنفس الحد وقدنفس بفتم النون وضم الفاء تفاسة واسم هذاالمال الذي وقفه عرغغ شاعشا مشاشة مفتوحة تمميم ساكنة غفن مجهة وأماقوله غير متأثل فعناه غدر حامع وكلشي له أصلقديم أوجع حنى يصبرله أصل فهومؤثل ومنه تجدمؤثر أىقديم وأثله الشئ أصله وفي هذا الحديث دلدل على صحة أصدل الوقف وأنه مخالف اشوائب الحاهلية وهدذا مذهبنا وملذهب الجاهم ويدل علمة إضااحاع المسلن على صحة وقف المساجد والسقابات وفيه ان الوقف لاساع ولانوهب ولا بورث انما يتسع فيه مشرط الواقف وفده صحية شروط الواقف وفييه الحارية وفيه فضيله الانفاق بما يحب وفيه فضيلة ظاهرة لعهمر رضى الله عنه وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الامور وطرق الليروفيه أنخير فتحت عنودوان الغانيين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيهاوفه فضالة صلة الارحام والوقف عليهم \* وأما قـوله يأكل منها بالمعـروف فعناه ما كل المعدّ ادولا يتماوزه والله أعلم \*(ماب ترك الوصية ان المسله شيّ يوصي فيه) \* (قوله عن طلعة بن مصرف)

فالساات عبدالله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا (عه) قلت فلم كتب على المسلين الوصية اوفلم أمروا

بالوصدية فالأوصى بكتاب اللهءن وجل وحدثناه أبو بكر بنأ بي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابنتمر حدد ثناأبي كلاهماعن مالك ن مغول مهذا الاستنادمثله غيرأن في حدديث وكيع قات فكيف أمر الناس الوصية وفي حديث النغمر قلت كيدف كتب على المسالين الوصية \* حدثناأبو يكر سأبي شتبة حدثنا عبدالله نغيروأبو معاوية عن الاعش ح وحدثنا مجدن عدالله ننمر حدثناأبي وأنومعاوية فالاحدثنا الاعش عن أبي وائل عنمسروق عن عائشةرضي اللهعنها قالت ماترك رسول الله صلى الله علمه وسلم دياراولادرهماولاشاةولابعرا ولاأوصى بشئ \* حدثنا زهر بن حرب وعثمان نألى شدة واسحق ابنابراهم عنبويرح وحدثني على بن خشرم حدثنا عسى وهوان نونس جمعاءن الاعش بهدا الاستاد مثله \* وحدثنا يحيىن يحيى وأبو بكر ابنأبي شيبة واللفظ ليحيي أخبرنا المعمل بعليسة عناب عونعن ابراهميم عن الاسود بنيزيد قال ذكرواعند عائشة أن علما كان

هو بضم الميم وفتح الصادوكسر الراء المشددة وحكى فتح الراء والصواب المشهوركسرها (قوله سالت عبد الله سن أى أوفى هـ ل أوصى رسول الله صلى الله علمه وسلفقال لاقلت فلم كتب على المسلمن الوصية أوفل أمروا بالوصدية قال أوصى بكتاب الله عزوجل وفي رواية عائشة رضى الله عنه المارل رسول الله صلى الله

(أخبره اناس عباس رضى الله تعالى عنم الخبره) عن قوله تعالى (لا يستوى القاعدون من المؤمنين) أي (عن)غزوة (بدروالخارجون الىبدر) انفردباخراجه المؤلف دون مسلم وأخرجه الترمذى من طريق حاج عن ابن جريج عن عبد السكري وزادل الزات غزوة بدرقال عدالله بن جش وابن أم مكتوم اناأعيان بارسول الله فه للنارخصة فنزلت لايستوي القاعدون من المؤينن غيرأ ولى الضرروفضل الله الجاهدين على القاعدين درجة فهو للا القاعدون غرأولى الضررفض لالله الجاهدين على القاعدين أجراعظما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غبرأولى الضررو فالحسن غريب من هدا الوجه من حديث أبن عماس ومن قوله درجة الخ مدرج من قول ابنر يج كاسته الطبرى وقال بدل قوله في روا ية الترمذي عبد الله ن حش أو أحدب حشوهوالصواب واسم أبى أحده فاعبد بغد براضافة وهومشهور بكنيته والمعنى الامساواة بين القاعدين من غسيرعذرو بين المجاهد من وان كان هدام علومالكن فائدته كمافي الكشاف التذكريما منه مامن النفاوت العظيم والبون المعيد والتمريك الى الجهاد وقوله انجلة فضل الله المجاهدين موضعة لمانفي من استواء القاعدين والمجاهدين والمعنى على القاعدين غيرأولى الضررمع قوله بعدوالمفضلون درجةوا حدةهم الذين فضاوا على القاعدين الاضراء والمنضلون درجات الذين فضلواعلى القاعدين الذين أذن الهم فى المخلف اكتفا بغرهم لانالغزوفرض كفاية تعقبه فيالتقريب فقال فيه نظرلانه فسرالقاعدين بغسرأولي الضرر وانمايستقم على تفسيره مالاضراء كمانى المعالم وقال غيره ولقائل ان يقول فعلى هذالم يسق الاستنناءمعى لان التقدير وفضل الله المجاهدين على ألقاعدين الأأولى الضرر فأنهم السواء فضلن اكن قال في فتو ح الغيب ان قوله فضل الله المحاهد بن حله موضعة الزالراد منه وماعطف عليه من قوله وفضل الله الشاني كالاهما مان للجملة الاولى ولا بدمن التطابق بن البيان والمبن والمذكور في البيان شيبات وليس في المين سوى ذكر غيراً ولى الضرر فالواجبان يقدرمانوا فقهف قوله لايستوى القاعدون أى أولوالضرر وغدر أولى الضرر وهومن أسلوب الجع التقديري لدلالة التفضيل على المفضل وقال الراغب ان قيل لم كرر الفضل وأوحب فى الأولدر جةوفى الثانى درجات وقيدها بقوله منه وأردفها بالمغفرة والرحة فيهل عنى بالدرجة ما يؤتيه في الدنما مرة من الغنيمة ومن السرور بالظفروجيل الذكر وبالدرجات ما يتفولهم في الآخرة ونب مالافرادفي الاوّل وبالجع في الشاني على ان ثواب الدنيا فيجنب ثواب الاخرة يسبر وقددها بقوله مندلة عظمها وأردفها بالمغفرة والرجة الذا الالوصول الى الدرجات بعد الخلاص من التبعات قال في فتوح الغمب والذي تقتضمه الملاغة هدندا ويانه انقوله فضل الله المجاهدين جلة موضعة لمانفي الاستوافه والقاعدون على التقييد والهاالقمن أنالمراديه غمرالاضراء فسبوانما كررفضل الله المجاهدين ليناطيه من الزيادة مالمنظ به أولاغالفضل الاول الظفروالغنمة والذكرالجيل في الدنيا والشاني المقامات السنية والدرجات العالية والهوربالرضوان في العقبي ثم قال هذا نفسيرمتين موافق للنظم لاتعقيد فيمه غريرمحتاج الىجعدل المجاهدين صنفين كايني عنه ظاهر الكشاف ويطابقه سدالنزول وبلائم حديث أنس من فوعالقد خلفتم في المدينة أقوا ماماسرتم مسدراو لاقطعتم وادباالا كانوا رى معكم قاله حين رجع من غزوة تبول ودنامن المدينية والحديثان يؤذنان بالمساواة بين الجاهدين والاضراء وعليه دلالة مفهوم الصفة والاستثناء فى غسراً ولى الضرر وكلام الزجاج الأأ ولوالضرر اقانم\_ميساوون المجاهدين يعنى في أصل الثواب لا في المضاعفة لانم اتنعلي الفعل في هـ ذا ( ياب )

عليه وسلم دينارا ولادرهما ولاشاة ولابعيرا ولاأوصى به وفى رواية قالذكرواعند عائشة رضى الله عنه النعليارضي الله عنه كان وصديا

بالتنوين في قوله تعالى (ان الذين يوقاهم الملائكة )ملك الموت وأعوا نه وهم ستة ثلاثة لق أرواح المؤمنى وثلاثة للكفارأ والمرادمال الموت وحدده وذكو بلفظ الجع للتعظم وقاهم الملائكة بقيض أرواحهم حال كونهم (ظالمي أنفسهم) ويصلح يوقاهم أن ي للماضي وذكرالفعل لانهفعل جمع وللاستقبال أىالذين تتوفاهم حذفت التاءالثانية لاجما المثلين قال في فتوح الغيب واذاحل على الاستقبال يكون من باب حكا بقالحال الماضية (قار أى اللا تُكَة لهم (فيم كنتم) من أمر الدين في فريق المسلمين أو المشركين و السؤال للتو بيزه لمِرْ كَمِّ الجهادواله جرة والنصرة (قالوا كامستصفين) أيعاجزين (في الارض) لا نقدر الخروج من مكة (قالوا) أى الملائكة (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر وافها الآية) أي المدينة وتتخرجوا من بن أظهر المشركين وسقط لابي ذر قوله قالوا كاالخ وسقط الباب من أ النسخ وثبت في بعضها \* و به قال (حدثنا عبد الله بنيز بدالمقرى) بالهمزة أبوعب دالرجن ال أصلةمن المصرة أوالاهوازأ فرأ القرآن نيفا وسميعن سنةوهومن بكارشيوخ المخارى (حدثنا حموة) بفتح المهملة وسكون التحتية وفتح الواو ابنشر مع بالشين المعجمة المضمومة وال المفتوحةو بعدالتحسة الساكنةمه حلة أبوزرعة التحبي بضم الغوقية وكسرالجيم المهر (وغيره) هوا بن الهمعة المصرى كاأخر جدالطبراني في الصغير ( فالاحدثنا محدين عسد الرجن) نُوقلَ الأسـدى (أبوالاسود) يتيم عروة بن الزبير ( قال قطع على أهـل المدينـة بعث) بضم الفلا وكسرالطاءميناللمفعول أىالزمواباخراج جيش اقتال أهل الشأمفي ذلافة عبدالله بنالز على مكة (فَا كَتَنَتَ فَيه) ضم المُناة الفوقية الأولى وكسر الثانمة وسكون الموحدة ما للمفعول (فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فاخبرته) بأنى اكتتبت في ذلك البعث (فنهاني عن أشدالنهي ثم قال أخبرني ابن عماس ان ناسامن المسلمين) سمى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريف جريج عن عكرمة ومن طريق ابن عيدنة عن ابن اسحق عمروين أسبة بن خلف والعاص بن ابن الحجاج والحرث بن زمعة وأباقيس بن الفاكه وعند ابن جريج أباقيس بن الواسدين المغبرة وعنه اس مردو بهمن طريق أشعث بنسوارعن عكرمة عن ابن عباس الوليد بنعتبة بنرب والعلامن أمسة بن خلف (كانوامع المشرك بكنرون سواد المشركين على رسول الله) ولاي عن الكشميهي على عهدرسول الله (صلى الله علمه وسلم) وفي رواية أشعث المذكورة الهمزم الى بدر على ارأواقلة المسلمن دخلهم شكو قالواغر هؤلاء دينهم فقتلوا بدر (يأتى السهم فيريال بضم التعتبة وفق الم مبني اللمفعول وفي نسخة يرجى باسقاط الفا ولاى ذريدى بالدال بدلا (فيصد أحدهم) نصعلى المفعولمة (فيقتله أو يضرب فيقتل) يضم حرف المضارعة الفعلىن وفتح ثاثه مأقال في الكواكب الدراري وغرض عكرمة أن الله ذم من كثرسو اد المشرك معانهم كانوالا يريدون بقلوبهم موافقتهم فكذلك أنت لاتكثر سواده مذاالجيش وانكا لاتر بدموافقتهم لانههم لايقاتلون في سميل الله (فأنزل الله تعالى ان الذين توفاهم الملائد كفظ أنفسهم الآية) أى بخروجهم عالمشركين وتكثيرسوادهم حتى قتلوامه هم (رواه) أى الحدا المذكور الليث بن معد مماوصله الاسماعيلي والطبراني في الاوسط من طريق أبي صالح كال اللمت عن اللمث (عن الى الاسود)عن عكرمة الكن بدون قصة أبي الاسود وعند الطبرى والا حاتمن طريق عروبندينار عن عكرمةعن ابن عباس قال كأن قوم من أهل مكة أسلواكل إ يحقون الاسلام فأخرجهم المشركون معهم ومبدر فأصدب بعضهم فقال المسلون هؤلا كا مساين فأكرهوا فاستغفروالهم فنزات فكتموأج االىمن بقيمن المسلين وانه لاعذرلهم فخرا

السائل أراد بكتب الوصمة الندب الم اوالله أعلم (قوله عن ابن عباس يوم الخيس ومايوم الخيس) معناه

في أوصى اليه \* حدثناسعيدبن منصو روقتسة نسعدد وأنو بكر ابن أبي شيبة وعروالناقدو الافظ اسعيد قالوا حدثناسفيان عن سلمان الاحول عن سعمد بن جمر قال والاسعباس ومالحدس ومأوم الجيس مُبكى حتى بل دمعه الحقى فقالت متى أوصى اليه فقد كنت مسندته الىصدرى أوقالت حرى فدعامالطست فلقد المخنثفي حجمري وماشعرت انهمات فتي أوصى)\* أماقولها انخنث فعناه مالوسقط\*واماخرالانسانوهو حرثوبه فبفتح الحاء وكسرها \* واما قبوله لمروص فعناه لمروص بشاث ماله ولأغـ بره اذلم يكنّ له مال ولا أوصى الى على رضى الله عنده ولا الىغىرەخلاف مايزعه الشعة \*واماً الارض التي كانت له صلى الله علمه وسلم بخمر وفدك فقدسلها م لي الله علمه وسلم في حيا ته ونحيز الصدقة بها على المسابن ، وأما الاحاديث العميدة في وصيته صلى الله علمه وسلم بكاب الله و وصلته باهل يبته ووصيته باخراج المشركين منجز برة العرب وباجازة الوفد فلست مرادة بقوله أمنوص اعما المراديه مأقدمناه وهومقصود السائل عن الوصية فلامناقضة من الاحادث وقدوله أوصى بكتاب أتله أى مالعمل عافيه وقد قال الله تعالى مأف رطنافي الكتاب منشئ ومعناهان من الاشياء مايعملهمنه نصا ومنهاما يحصل بالاستنباط \*واما قول السائل فلم كتب على المسلمن الوصية فرأده قوله تعالى كتب عليكم اذاحضر أحدكم الموتان ترك خدراالوصية وهدده الاته منسوخة عنددالجهورو يحتملأن ن ابن عباس وما يوم الجيس فال اشتدبر سول الله عليه وسلم وجعه فقال (٥٥) اثتوتي أكتب لكم كامالا تضاوا بعدى فتنازعوا

وماينىغى عندنى تنازع وفالواماشأنه أهمر استفهموه فالدعوني فالذي أنافيه خبرأ وصيكم بثلاث أحرحوا المشركين منجزيرة العرب وأجيزوا الوفد بتعوما كنتأ حيزهم قال وسكتءن الثالثة أوقالها فأنسنها فالأبواسحق ابراهسيم حدثنا الحسن فنشرحد ثناسقمان مداالدت \* حدثاامعون ابراهم أخبرناوكيم عنمالكبن مغول عن طلحة تندمرف عن سعددن حسرعن انعماس اله قال بوم انجدس وما بوم الجدس شم جعل تسلدموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم ائتوني مالكتف والدواةأ واللوح والدواة اكتبلكم كالال تضاوا بعده أبدا فقالوا انرسول اللهصلي الله عليه وسلم عدر وسلم عدين وافع وعددن جدد فالعدد أخبرناو فال ابنرافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى عنعسداللهن عبدالله تعتبة عن الاعباس قال لماحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى البيت رجال فيهم عمر من الخطاب فقال الني صلى الله عليه وسلمهم أكتب لكم كابالا تضاون بعده تنفعم أمره في الشدة والمكروه فعا معتقدمان عماس وهوامتناع

تنغیم أمره فی الشدة والمکروه فیما یعتقدده ابن عماس وهوامساع السکاب ولهدا اهال ابن عماس ان الرزیة کل الرزیة ماحال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین آن یکتب هدا السکاب هذا مراداین عماس وان کاب المحالی اله واب ترک السکاب کاسد ند کره ان شاء الله تعالی (قوله صلی الله علیه وسلم تعالی (قوله صلی الله علیه وسلم

عقهم المشركون ففتنوهم فرجعوا فنزلت ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية فكنب اليهم بذلك رجوافلحقوهم فنعامن نجاوقتل من قتل وعن سمرة فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع شراء وسكن معه فانه مثله رواه أبوداود (الاالمستضعفين) وفي بعض النسخ باب التنوين أي قوله تعالى الاالمستضعفين استثناءمن قوله فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصرا فيحكون استناء متصلا كأنه قيل فأولئك فيجهز الاالمستضعفين والصيرانه منقطع لان الضمرفي واهم عائد على ان الذين بوفاهم وهولا المتوفون اما كفارأ وعصانيا لتخلف وهـم فادرون على بعرة فليندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعا (من الرجال والنساء والولدان) الذين يستطيعون حيلة) في الخروج من مكة لعجزهم وفقرهم (ولايه مدون سبيلا) ولامعرفة لهم سالك من مكة الى المدينة واستشيكل ادخال الولدان في جله المستنفين - ن أهـل الوعيد لانه فمدخول الولدان فيهاذا استطاعوا واهتدوا وأجيب بأن البحز متمكن من الولدان لاينفك المفكانواخارجين من جلتهم في الوعد دضرورة فاذالم يدخلوا فمه لم يخرجوا بالاستثناء فان قلت الميخرجوابالاستنفاء كيف قرنهم فيجله المستثنين أجيب لسين أن الرجال والنساء الذين منطيعون صاروافي انتفاء الذنب كالولدان مسالغة لان المعطوف عليمه يكنسب من معمني طوف لشاركتهما في الحكم أو المراد بالولدان العبيدا والسالغون وهوأ ولي من ارادة المراهقين مهوبي يحوهم وكذاهوأ ولى من حل السيضاوى ذلك على المبالغة فى الاحر باعتب ارأنهم على لدوجوب الهجرة فانهم اذا بلغواوقدرواعلى الهجرة فلامحمص لهم عنهافان قوامهم يجب مأن باحروابهم مى أمكنت قال الطبي وعلى هـ ذا المالغة راجعة الى وجوب لهجرة وأنها جةعن حكم سائر المتكاليف حيث أو جبت على من لم يجب عليه شئ \*و به قال (حد ثنا آبو المان عجد بن الفضل السدوسي قال (حدثنا جاد) هوابن زيد (عن أيوب) السختساني (عن العمليكة) عبدالله (عن ابن عباس رضى الله عنهما) في قوله تعالى (الا المستصعفين قال نامى)أى أم الفضل لما به بنت الحرث (ممن عذرالله)أى ممن جعله الله من المعذورين وسبق للالحديث في هذه السورة ﴿ (بابقوله ) تعالى (فأولئك عسى الله ان يعفوعنهم ) أي لوزع بمبتركهم الهجرة وعسى من الله واجب لانه اطماع والله تعالى اذا أطمع عبدا ى أوصله المه (الآية) كذا في رواية أي ذرولغ بره فعسى الله أن يعفو عنهم وليس فظالقرآن وكان الله عقوا غقورا ﴿ وَ بِهُ قَالَ (حَدَثْنَا أَلُونَعِيمُ) الفَصْلِ بِ دَكِينَ قَالَ (حَدَثَنا ان بنعبدار حن النعوى التميي مولاهم البصري (عن يحيي) بنأبي كثير (عن أبي انعبدالرحن بنعوف (عن أبي هريرة رضي الله نعالى عنه) الد (قال منها) بغيرم النبي الته عليه وسلم يصلى العشاءاذ قال سمع الله لمن حده تم قال قبل ان يسجد اللهم نج عماش بن العم أخار واللهم اللهم اللهم اللهم اللهم في الوايد بالوايد) أخار واللهم في الوايد بالوايد) النسرة المخزومي أخاخالد بن الوليدوهولا قوم من أهل مكة أسلوا ففتنتهم قريش وعذبوهم وامنهم ببركة عليه الصلاة والسلام ثمهاجر وااليه (اللهم بج المستضعفين من المؤمنين) ملناص ونج بفتح المون وتشديدالجيم تمدعاعلى من عوقه معن الهجرة فقال (اللهم ورطأتك بفتح الواووسكون الطاءأى عقوبتك (على) كفارقويش أولاد (مضرالله-م الها) أى وطأتك (سنين) أعواما مجدبة (كسني يوسف) عليه الصلاة والسلام المذكورة واتعالى ثمياتي من بعدد لائسبع شداد واصل السنة سنهة على وزنجمة فذفت لامها تركيم الى النون فاذاأ ضفتها حذفت نون الجع للاضافة جرياعلى اللغة العالية فيسه

شنوجهه أتتونى بالكتف والدواة أوالاوح والدواةا كنب لكم كأبالن تضاوا بعده أبدا فقالوا انرسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر

وهواجراؤه مجرى جع المذكر السالم لكنه شاذلانه غبرعاقل ولتغميره فرده بكسرأ وله \* وال سبقهذا الحديث في بابيموى بالتكسرحين يسجدوفي أوائل الاستسقاء قر راب قوله ) تعال كذالله مستملى بالاضافة ولابي ذرتنوين باب وحذف تاليه (ولاجماح عليكم)أى لا أغ عليكم (ال كانبكم أذى من مطرأ وكنتم من ضي أن تضعوا أسلحتكم ) فيه سان الرخصة في وضع الاسلم ان تقل عليهم حلها بسبب ما يلهم من مطرأ و يضعفهم من مرض وأمرهم مع ذلك بأخذ الملا لئلا يغفلوا فيهجم عليهم العددة ودل ذلاعلى وجوب الحذرعن جيع المضار المظنونة ومن ثما ان العلاج بالدوا والاحتراز عن الوبا والتحرز عن الحاص تحت المدار المائل وأجب وسفا لابى دُرِمن قوله أوكنتم مرضى الخو قال بعد قوله من مطر الآية \* و به قال (حدثنا مجد بن مقالل أبوالحسن الكسائي نزول بغداد تممكة قال أخبرنا حماح )هواب مجد الاعور (عن ابرجر ال عدد الملك بنعدد العزيز انه (قال أخبرني) بالافواد (يعلى) بن مسلم بن هومن (عن سعد بنجو عناين عباس رضى الله تعالى عنه - ما ) في قوله تعالى (ان كان بكم أذى من مطر أوكمتم من قال) أى ابن عباس (عبد الرحن بن عوف كأن جريحاً) ولا يى ذر وكان جريحا أى فنزات الا فيهوعبدالرجن مبتدأ خبره كانجر يحا والجله من قول ابن عباس «وهد االحديث أخرج النسائي رجه الله تعالى (باب قوله) كذا المستملي وسقط ذلك لغيره (ويستفتونك) بالواوولاوز الوقتودر باسقاطهاأى يسألونك الفتوى (في النساء) أى في ميراثهن (قل الله يفسكم فيهز وكانت العرب لانورتهن شمأ (ومايتلي عليكم في المكاب في شامي النساء) موضع ما امارفع عظم على المستمكن في بفسكم العبائد علمه تعالى وحار دلك للفصـ ل بالمفعول والحاروا لمحرور والمتلؤ الكابف معنى المتأيي قوله تعملي وانخفستم أن لانقسطوا في السامي باعتبارين مختلفين أغنانى زيدوعطاؤه وأعجبني زيدوكرمه وذلك انقوله الله يفسكم فيهن بمسنزلة أعجبني زيدجي للتوطئة والتمهيد وقوله ومايتلى علمكم فى المكاب في تامى النساء بمنزلة وكرمه لانه المقصود بالكر أومسدأوفي الكاب خسره والمرادبه اللوح الحفوظ تعلم اللمتلوعليهم وان العدل والنه فىحقوق البدامي من عظائم الاموروالخل بهاظالم متهاون عاعظمه الله تعالى أونصب على لفا ويبن لكممايتلي أوجر بالقسم أى وأقسم عايتلي عليكم ولايصر العطف على الضمر المحرودا فيهن من حيث اللفظ والمعني أما اللفظ فلانه لا يحبوز العطف على الضمير المجرورمن غيراعادة الم وأماالمعنى فلانه دازم أن يكون الافتاع في شأن المتلوّم ع أنه لدس السؤال عند مدو بدقال (حلماً ولابى ذرحدثنى بالافراد (عبدين اسمعيل) بضم العبن مصغراأ بومحد القرشي الهبارى الكرا واسمه عبدالله وعسدلقبه قال (حدثنا ألوأسامة) بن جادوا سامة (قال حدثناهشام بنعرا وسـقط قال لغيرأ بى در (عن اسم) عروة بن الزبير بن العوّام ولاى در-د ثني بالافراد أبي (ا عَانْشَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا) في قوله تعالى (ويستفتونا في النساء) سقطت الواولغيرا في ذر ١ (قلَّه يفسكم فيهن الى قوله وترغبون أن تنكعوهن )أى في نكاحهن (قالت عائشة) وسقط المرابل عائشة (هوالرجل تكون عنده اليتمة هووليها) القائم بأمورها (ووارثها فأشركته) بفنح الهم والراءولابي ذرفتشركه بفتح التاءوالرا (في ماله حتى في العدن في الفتح العين وسكون المجمة أكل النفلة ولابى دروالاصيلي في العذق بكسر العين أى في الكباسة وهي عنقود التمر فبرغبا ينكحها) أى عن نكاحها (ويكرو أن يروجها رجلا) غره (فيشرك )أى الرجل الذي يتروج (فى ماله بماشركته)أى مالذى شركته فمه (فيعضلها) بضم الضاد المعمة نصب عطف على المنه السابق وكذافيشركها م ويحوز رفعهاعطفاعلى يرغب ويكره أى ينعهامن الترق حورويا

وعال عمر الرسول الله صلى الله عليه فاحتصموا فته ممن يقول قصر بوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه يقول ما قال عندرسول الله صلى والاحتلاف عندرسول الله صلى والاحتلاف عندرسول الله صلى الله عليه وسلم قول ان الرزية كل الرزية ما حال يقول ان الرزية كل الرزية ما حال ينرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكاب من اختلافهم ولغطهم

وفى رواية فقال عيررضي الله عنهان رسول الله صلى الله عليه وسلمقدغلبعليه الوجع وعندكم القرآن حسداكاب الله فاختلف أهل الستفاختصموا تمذكرأن بعضهم أرادالكاب وبعضهم وافق عمروانه لماأكثروا اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا) اعلم ان الني صلى الله عليه وسرام معصومهن الكذب ومن تغمرشيمن الاحكام الشرعمةفي حال صحته وحال مرضمه ومعصوم منترك سان ماأمر بسانه وتبليغ ماأوحب الله علمه تسليغه ولس معصوما من الامراض والاسقام العارضمة للاجسام ونحوهامما لانقص فممازلته ولافساد الماتهد من شريعته وقدسير صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل الد\_هانه فعل الشي ولم يكن فعلدولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كلام في الاحكام مخالف الما سمق من الاحكام التي قررها فاذا ا قوله لغير أى ذركذافي المطبوع وفي نسيخ الخط لابي ذر اه مصعمه

م قوله فيشركها كذافي النسخ بضمر المؤنث والمناسب فيشركه كماهو واضح كتسه مصحمه

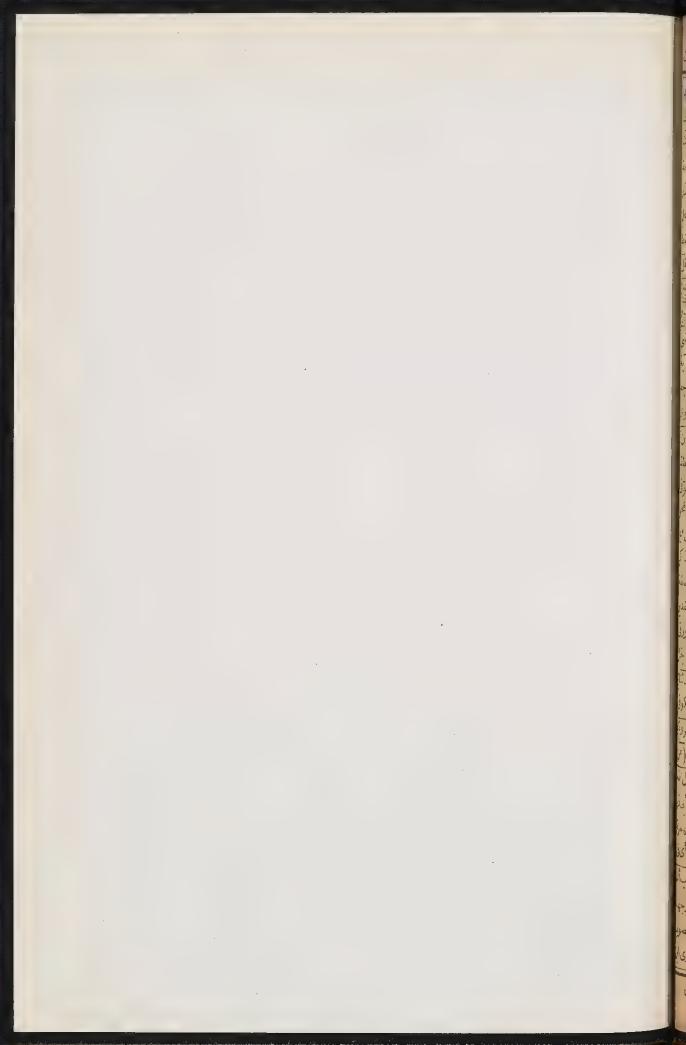

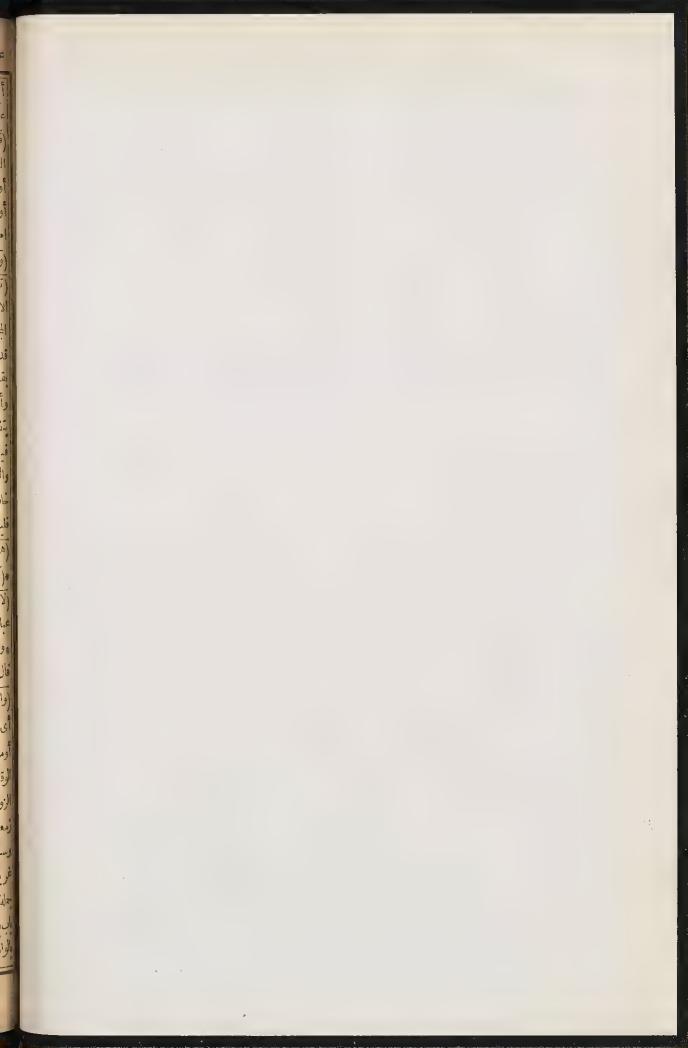

معين الملايقع فيهنزاع وفتن وقيل أرادكتابا بمن فيهمهمات الاحكام ملخصة لبرتفع النزاع فيهاو يحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلمهم بالكتاب حدين ظهرله أنه مصلمة أوأوحى اليـه بذلك ثم ظهرأن المصلحة تركه أوأوحى الده مذلك ونسيخ ذلك الامر الاول وأماكلام عررضى عنه فقداتفق العلاء المتكلمون فيشرح الحديث على انهمن دلائل فقه عروفضا الهودقيق أظرهلانه خشي أن يكتب صلي الله علىه وسلمأمورار بماعزواعنها واستعقوا العقوية علىمالانها منصوصة لامحال للاحتهادفيها فقال عرحسنا كناب الله لقوله تعالىما فرطنافي الكتاب منشئ وقوله اليوم أكلت لكمدينكم فعلمان الله تمالىأ كلدسه فأمن الصلال على الامة وأراد الترفيه على رسول اللهصلي الله علمه وسلم فكان عمر أفقهمن الزعباس وموافقيه قال الامام الحافظ أنو بكر البيهي في أواخر كتابه دلائل النموة انماقصد عمرالتففيف على رسول اللهصلي الله علمه وسلم حين غلبه الوجع ولوكان مراده صلى الله علمه وسلم أن يكتب مالايستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولالغيره اقوله تعالى بلغ ماأنزل الدلك كالم يترك تبليغ غيرزال الخالفة من خالفه ومعاداة منعاداه وكاأمن فيذلك الحال باخراج اليهود منجزيرة العرب وغـ مر ذلك مماذ كره في الحديث قال المهيق وقدحكي سفيان ينعينة عن أهل العارقباله انهصلي الله عليه وسلم أرادأن

أبيحاتم منطريق السدى قال كان لحابر بنت عمد سمة ولهامال ورثته عن أبيها وكان حابر برغب عن نكاحها ولا ينكمها خشية أن يذهب الزوج عالها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فَيْرَاتِ هِذِهِ الْاَيْهِ } «وهذا الحديث سميق في مابوان خفتم أن لا تقسطوا في السامي أوَّل هـ ذه السورة (وانامر أة خافت من بعلها) أى زوجها (نشوزا) بأن يتجافى عنهاو يمنعها نفقته و نفسه ويؤذيها بشمة أوضرب (أو اعراضا) بتقليل الحمادثة والمؤانسة بسدب طعن في سن أو دمامة وغبرهماواهن أةفاعل بفعل مضمروا جب الاضماروهومن باب الانشغال والتقدير وانخافت مرأة خافت ولا يحوزر فعمالا بتداولان أداة الشرط لايلها الاالفعل عنسد جهور البصريين وفالابن عباس فيماوصله ابن أبي حاتم (شقاق) بريدقوله تعالى وان حفتم شقاق منهـماأى تفاسد وأصل الشقاق الخالذة وكونكل واحدمن المتحالفين فيشق غبرصا حبه ومحل ذكرهذه لآية قبل على مالا يخفى \* (وأحضرت الانفس الشيم) قال الامام المعنى ان الشي جعل كالامر الجاورالنفوس اللازم اهايعني ان النفوس مطبوعة على الشيح وهذامعني قول أتكشاف ان الشيح الدجعل حاضرالها لايغيب عنهاأبدا ولاتنفك عنه يعنى انهامطبوعة عليه فالمرأة لاتكادتسم قسمتاوبغيرقسمتاوالرجللا تكادنفسية تسمير بأن يقسم لهاوأن يسكها اذارغب عنها رأحبغ يرهاوجلة وأحضرت كفوله والصلم خبراعتراض فالأنوحيان كانديريدأن قولهوان فرقامعطوف على قوله فلاجناح عليهما فحات الجلتان سنهما اعتراضا وتعمد بعضهم فقال والظرفان بعدهما جلاأخر فكان ينبغي أن يقول الزمخشري في الجيع المهااعتراض ولا يخص والصلح خبروأ حضرت الانفس بذلك وانماأ رادالز مخشرى بذلك الاعتراض بينقوله وإن امرأة افتوقوله وانتحسنوا فانم ماشرطان متعاطفان ويدل عليمه تفسيره بما يفيدهذا المعني البنظرمن موضعه وقدفسر المؤاف الشيء افسرهبه ابنء باسماوصله ابنأبي حاتم حيث قال إهوا في الذي يحرص علمه ١٠ ) وقب ل الشيم البيل مع المرص وقيل الافراط في المرص المعلقة) يريدفلا تمهاواكل الميل فتذروها كالمعلقة قال ابن عماس فيماو سله ابن أبي حاتم الهيأع) بهمزةمفتوحة وتحتبة مشددة مكسورة أى لازوج لها (ولاذات زوج) وقال ابن فباس أيضام اوصله ابن أبي حاتم أيضا من طريق على بن أبي طلحة عنه في قوله (نشورًا) أي (بغضاً) وبه قال (حدثنا محدب مقاتل) أبوالحسن المجاور عكة قال (أخبرنا عبد الله) بن الممارك المروزى ال (أخبرنا عشامب عروة عن أبه عروة بن الزبير (عن عائشـةرضي الله عنها) في قوله تعلى وانام أة خافت من بعلهانسورا أواعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثرمنها) ك فى الحمية والمعاشرة والملازمة (يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني) من نفقة أوكسوة ومبيتاً وغـــبرذلك من حقوقي (في حل) أى وتتركني بغيرطلاق (فيرلت هذه الآية) زادأموا لوقت وذرعن الجوى وان امر أة خافت من بعلهانشورًا أو أعراضا الا ية (في ذلك) فأدا تصالح الزوجانعلى أنتطيبله نفسافي القسمة أوعن بعضها فلاجساح عليهما كأفعلت سودة بنت لمعهَ فيماروا ه الترمذي عن ابن عباس بلفظ خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بارسول الله لاتطلقني وأجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية وقال حسسن أرب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة نومين بومها ويوم سودة وترك سودة في المائه وفع لذلك لتماسي به أمته في مشروع من ذلك و حوازه في ان المنافقين) وفي نسخة ب التنوين أى في قوله تعالى اللذافقين (في الدرك الاسفل) زاداً بواذروالوقت من النار (وقال) الواوولايى ذرقال (ابن عباس) مماو صله ابن أبي حاتم أى (أسفل المار) وللنارسبع دركات

يكتب استخلاف أبي بكررضي الله عنه مترك ذلك (٩٨) اعتمادا على ماعله من تقدير الله تعالى ذلك كاهم بالكاب في اول من ضهر

والمنافق فح أسفلهاو قال أيوهر يرةفيمارواه ابنأبي حاثم الدرلة الاسفل يوت لهاأ يواب تلها عليها وتوقدمن فوقهم ومن تحتهم ولعل ذلك لاجلانه في أسيفل السافلين من درجات الانسانا وكيف لاوقدضم الىا لكفرالسخر يقيالاسلاموأهله والمنافقهو المظهرللاسلام المبطن للك فلذا كانعذابه أشدمن الكفاروتسمية غبره بالمنافق كافى الحديث الصحيح ثلاث من كن فيعا منافقا خالصا فللتغليظ \* (نفقا) بريد قوله تعالى في سورة الانعام ان استطعت أن تبتغي ننفا الارض قال ابن عباس فيما وصله ابن أبي حاتم أيضا أى (سرياً) \* و به قال (حدثنا عمر بن - فع ع قال (حدثمالي) حفص بن غياث الكوفي قال (حدثما الاعش سلمان بن مهران (قال حدة بالافراد (ابراهميم) النعني (عن الاسود) بنيزيد العنمي وهوخال ابراهم انه (قال كنافي الم عبدالله) أى ابن مسعود وحلقة بسكون اللام (فِهَا مديفة) بن المان (حتى قام علينافسه قال لقد أنزل الذف أف على قوم خبرمنكم) أى ابتلوابه والخبرية باعتباراً نهــم كانوا من طبف الصحابة فهم خبرمن طمقة التابعين لكن اللدتعالى ابتسلاهم فارتدواأ ونافقوا فذهمت الخر منهم (قال الاسود) بنيزيدم تتحماس كالرم حذيفة (سحان الله ان الله) تعالى وقول ان المنافة فى الدرك الاسفل من المارفة بسم عبدالله ) بن مسهود متحسامن كالام حديقة و بما قامهم قول الحق وماحذرمنه (وجلس حذيفة) بن المان (في ناحية المسجد فقام عبد الله) بن مسا (فتفرق أصحابه) قال الأسود (فرماني) أى حذيفة بن المان (بالحصي) أى ليستدعيني (فأم فقال حديدة عبت من المكلم أي المحد عبد الله بن مسعود مقتصر اعليه أي على الفه (وقد عرف ماقلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خبرامنكم ثم تابوا) أي رجعواعن المفاق (فلا الله عليهم واستدل به كقوله الاالذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأوله فى التفسير ﴿هسذا (باب) بالتنويز (قوله) عزوجل (اناأوحينا اليك كاأوحينا الى نوح الى وبونس وهروب وسلمان)وسقط لفظ ماب الغيرأ ي ذروقوله كما أوحسنا الى نوح لغيراً بوى دروالوا وألكاف فى كاأوحمنا نصب بمصدر محذوف أى ايحاء مثل ايحاء تناأوعلى انه حال من ذلك المه الحذوف وماتحت مل المصذرية فلاتنتقر الى عائد على الصيح والموصولية فيكون العائد محسلا وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فمارواه ابن اسحق أن سكينا وعدى بن زيد قالايا محداً انالته أنزل على بشرمن شئ من بعدموسي فانزل الله تعالى في ذلك انا أو حسنا المكوعن جم كعب القرظي أنزل الله يسألك أهل المكاب أن تنزل عليه مكامامن السماء الى قوله بهماناعظ فلماتلاهاعليهم يعنى اليهودوأ خبرهم بأعمالهم الحسيثة يحدواكل ماأنزل الله تعالى وقالوامأأ الله على بشر من شئ فقال ولا على أحد فأنزل الله وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله بشرمن شئ قال اب كشروفي هذا الذي قاله محدين كعب نظرفان هذه الآية مكية في سورة الأا وهذه الآية التي في النساء مدنية وهي ردّعليه ملاسألوه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم الله السماء قال الله تعالى فقد سألوا موسى أكبرمن ذلك ثمذكر فضائحهم ومعا يهدم ثمذكراله الا الىعبده كاأوحى الىغيرهمن الندين فقال مخاطما حييب وآثر صيغة التعظم تعظيماللمز والموحى اليده اناأ وحينا اليك كاأ وحيناالىنوح أىالكأسوة بالانبياءاله المفةفتأسبهما نقص عليه المن أنبا الرسل مانتست به فؤادك لانشأن وحدث كشأن وحمهم وبدأ منوا أولنى فاسى الشدة من الامة وعطف علمه النسين من بعده وخص منهم ابراهم الى داود السلام تشريفالهم وترك كرموسي لمبرزه مغذ كرهم بقوله وكلم الله موسي تكلمالل

فالوارأساه ثمترك الكابوقال يأبي الله والمؤمنون الاأبابكرغ نبهأمته على استخلاف أبي مكر متقديمه المه في الصلاة فال السهق وان كان المراد سانأحكام الدين ورفع الخلاف فهافقدعالم عرحصول ذلك لقوله تعالى اليوم أكلت لكم دينكم وعملمانه لاتقع واقعةالي بوم القمامة الأوفى المكآب أوالسنة سانها نصا أودلالة وفى تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه معشدة وجعه كتابة ذلك مشقة ورأىعم الاقتصارعلي ماسمق مانه الاهنما أودلالة تخفيفاعليه ولئلا مسدمات الاحتماد على أهل العلم والاستنباط والحاق الفروع بالاصولوقد كان سبق قوله صلى اللهعليه وسلم اذااجتهدالحاكم فأصاب فلهأج انواذا اجتهد فأخطأفله أجروهذادليل علىانه وكل بعض الاحكام الى اجتهاد العلماء وجعمل لهم الاجرعلي الاجتهادفرأى عمرالصوابتركهم علىهذه الجلة لمافسهمن فضيلة العلا بالاجتادمع التخفيف عن النبى صلى الله علمه وسلم وفي تركد صلى الله علمه وسلم الانكارعلي عمر دلمل على استصواحة قال الخطابي ولأيجوزأن يحملقول عرعلي أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوظن به غسر ذلك عما لايلىقيه بحال لكنهلارأى ماغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة معمااء تراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول عما يقوله المريض عما لاعز عةله فيمه فتجد المنافقون بذلك سبيلا الى الكلام فى الدين وقد

كانأصابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الامو رقبل أن يجزم فيها بتحتيم كاراجعوه يوم الحد سية في الخلاف وفي كتاب

للح بينهو بين قريش فامااذاأ مربالشيء أمرعز يمة فلايراجعه فيمه أحدمنهم (٩٩) قال وأكثرالعلماء على أنه يجوزعلمه الخطاهما

لمينزل فيموحي وقدأ جعوا كلهم على أنه لا يقرّعلمه قال ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم وانكان الله تعالى قدرفع درجته فوق الخلق كاهم فلر ننزهه عن سمات الحدوث والعوارض الشرية وقدسهافي الصلاة فلا سكرأن يظن به حدوث بعض هذه الامورفي مرضه فيتوقف فيمثل هذه الحال حتى تتين حقيقته فلهذه المعاني وشههاراحهم عررضي اللهعنمه فالالخطابي وقدروي عن الني صلى الله علمه وسلم اله قال اختلاف أمتى رحمة فاستصوب عرما فاله قال وقداعيترض على حديث اختلاف أمتى رحة رجلان أحدهمامغموص عليهفيدينه وهوعرون بحرالحاحظ والاخر معروف السيخف والخدلاعة وهو اسحق بالراهم الموصلي فأنهلا وضع كتابه في الاغاني وأمعن في تلك الاماط للمرض عار ودمن اعهاحتى صدركتالهذم أصحاب الحديث ورعم انهم روون مالابدرون وقال هو والحاحظ لو كان الاختمال في رحة لكان الاتفاقءذالاغ زعمانهانماكان اختلاف الامةرجة فيزمن النبي صـ لي الله عليه وسـ لم خاصة فأذا اختلفواسألوه فبين لهموالجواب عن هـ دا الاعتراض الفاسدانه لايلزممن كون الشيّ رحمة أن يكون ضده عذاباولا بلتزم هذا ويذكره الاحاهل أومتعاهل وقد فالالله تعالى ومن رجمته جعل لكمالليمل والنهاراتسكنوافسه فسمى الليدل رحة ولم يلزمهن ذلك أن يكون النهارع ذاما وهوظاهر الاشكافيه فالالخطابى والاختلاف

بمن الاؤللان قوله ورسلاقد قصصنا همعليك من قيل ورسلالم نقصصهم من التقسيم الصمزيدالشرفه واختصاصه بوصف التكلم دوئهم أى رسلا فضلهم واختارهم وآناهم التالسنات والمعزات القاهرات الساهرات الىمالا يحصى وخصموسي بالتكليم وثلث كرهم على أساوب يحمعهم في وصف عام على جهة المدح والتعظم سارفي غيرهم وهوكونهم شرين ومنذرين وجعلهم حجة الله على الخلق طرالقطع معاذيرهم فيدخل في هذا القسم كلمن الهددى وبشروأ نذر كالعلما وظهرمن هذا التقرير طبقات الداعين الى الله باسرهم قاله في و ح الغسب ويه قال (حدثنامسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنا يحمى) بن سعيد القطان من سفيان) المتورى أنه (قال حدثتي) الافراد (الاعمش) سلمان (عن أبي واثل) شقيق سلمة عن عدد الله) بن مسعود رضى الله تعالى عنه (عن الذي صلى الله علم وسلم) انه ( قال ما ينبغي حد) ولاى درعن الجوى والمستملي العبديدل قوله لاحدوسقط لايي درقال (ان يقول الاخرمن تسينمتي) بفتح الميروا لمثناة الفوقية المشددة مقصورااسم اسهوقيه ل اسمأمه أى ليس لاحد وبفضل نفسه على يونس أوليس لاحدأن يفضلني عليه وهذامنه صلى الله عليه وسلم على طريق تواضع فلا يعارض بحديث أماسيدولد آدم الصادرمنه صلى الله عليه وسلم على طريق التحدث نعمة والاعلام للامة برفيح منزلته ليعتقدوه أوقال الاول قبل أن يعلم الثاني \* و به قال (حدثما لدن سنان) بكسر السن وتحفيف النون العوقي فتح العن المهملة والواوبعدها قاف الباهلي ل (حدثنافليم) بضم الفا وفتم اللام آخره حامهم له مصغر النسلمان قال (حدثناهلال) وابن على (عن عطاء بنيسار) ضدالمين (عن أبي هر يرةرضي الله عنه عن الذي صلى الله علمه - لَمُ أَنَّهُ (قَالَ مِن قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ ع لنب كعله قال ذلك زجراءن توهم حط مرتبة يونس لما في قوله تعالى ولاتكن كصاحب الحوت الهسداللذريعة وهذاهوالسبب في تخصيص نونس بالذكرمن بين سائر الانساء عليهم الصلاة السلام \* وهد ذا الحديث قدد كره في أحاديث الانساعة هذا (ياب ، بالتنوين وسقط لغير أبي ذر ظاب في قوله تعالى (يستنتونك أى في الكلالة حذف لدلالة الشاني عليه في قوله (قل الله تَسِكُم في المكلالة ان احر و هلك أى مات وارتفع احرة بالمضمر المند كور (لدس له ولد) كابن صفة لاحر ؤواستدل به من قال المسمن شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي انتفاء الولد هورواية عن عربن الخطاب رضى الله تعالى عنه وواها انج برعنه ماسماد صحيح اليه لكن لىعليه الجهورمن الصمابة والتابعين الهمن لاولدله ولاوالد وهوقول أبى بكر الصديق رضي لَهُ عَنْهُ أُخرِ جِـهُ الرَّأَى سُنِيةُو بِدل على ذلك قوله تعالى (وَلَهُ أَحْتَ فَلَهُ الْصَفَّ ما ترك ) ولو كان مهاأب لمترث شمالانه يحمها بالاجاع فدل على انهمن لاولدله منص القرآن ولاوالدبالنص عند الملأ يضالان الاخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لهاميرا ثبالكلية والمراد الاخت نالابوين أوالاب لانه جعل أخوها عصة وابن الام لا يكون عصمة (وهو) أى والمر (رثها) يجيع مال الاخت ان كان الامر بالعكس (أن لم يكن لهاولد)ذ كرا كان أوا أنى أى ولاو الدلامه كاللهاوالدلميرث الاخشية (والكلالة من لميرثه أب أواس كامر (وهو) كاقال أبوعسدة صدرمن تبكله النسب) أى تعطف النسب عليه وقال في العماح ويقب ال هو مصدر من قبكلله نسبأى تطرفه كأنهأ خدطر فيهمن جهة الولدو الوالدوليس لهمنهما أحدفسمي بالمصدر اه فالنبره والكلالة فىالاصل مصدر بمعنى الكلال وهوذهاب القوةمن الاعياء وعلى هذافقول بنى متعقباعلى الحافظ بن حرعزوه ماذكره التخارى من كونه مصدر الابي عسدة فمه تطرلان الدينثلا ثقأقسام أحدهافي اثبات الصانع ووجدا يتمهوا نكاردلك كفر والثاني في صفاته ومشيئته وانكارها بدعة والثالث

في أحكام الفروع المحتملة وجوهافهذاجعله الله (٠٠٠) تعالى رحة وكرامة للعلما وهوالمرا دبحديث اختلاف أمتى رحة هذا آخركا

تكال على وزن تفعل ومصدره تفعل وايس عصدر بلهواسم لايخني مأفيه وقيل كل مااحثا بالشئ من جوانبه فهوا كلمل وبه مميت لان الوراث يحيطون به من جوانيه وقيل الابوالا طرفان للرجل فاذامات ولم يخلفه مافقدمات عن ذهاب طرفيه فسمى ذهاب الطرفين كلالة ور قال (حدثنا سلمان بن حرب) الواشعي قاضي مكرة قال (حدثما شعمة) من الحجاج (عن الي اسفر عمروب عبدالله السبيعي انه قال (معت البرام) بنعازب (رضى الله تعالى عنه قال آخرسور نزلت على النبي صلى الله علمه وسلم (براقه) بالتنوين (واخرآ ية نزلت يستفتونك) زادأ بوذرا الله يفتيكم في الكلالة وقد سبق في البقرة من حديث ابن عباس آخر آية نزات آية الريافيحة إ ان يقال آخرية الاولى باعتبارنز ول أحكام الميراث والاخرى باعتباراً حكام الرباء وهذا الحديا أخرجه مسلم في القرائض وكذاأ بوداودوالنسائي

## \*(بسم الله الرحن الرحيم فياب تفسيرسورة المائدة)\*

وهى مدنية الااليوم أكلت الكمديث كم فيعرفة عشيتها قال فى الينبوع ومن نسب هذه الس الى عرفة فقدسها بلنزات بالمدينة سوى الآيات من أولها فانهن نزان في حبة الوداع وهوم راحلته بعرفةبع دالعصرانتهي وقدروي الامامأ جدعن أسماء بنت سزيد فالت اليمالآلا بزمام العضبا ناقة رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذنزات عليه المبائدة كالهاو كادت من ثقلها لل عضدالناقة وعنان عرآخو سورة الزات المائدة والفتح فال الترمذي حسن غريب وثنا البسملة بعدد قوله المائدة لاى در \* (حرم) يربدقوله غير محلى الصمدوأ نتم حرم قال أنوعيه (واحدها حرام)والمعنى وأنتم محرمون وهد فه الجلة ساقطة لغيراً بوي الوقت و ذر و (فيمانقف مَيْنَاقِهِم) قال قنادة وغيره أي (بَنْقَصْهِم) في اصلة نحو فيمار حدّمن الله وهو القول المشرورونيا مااسم نكرة أبدل منها نقضهم على ابدال المعرفة من النكرة أى بسبب نقضهم ميثاق اللهوعها بان كذبوا الرسل الذين جاؤامن بعدموسي وكتمو انعت محمد صلى الله عليه وسلربعد ناهم سزاره أُومه ينناهم أوضر بناعلهم الجزية \* (التي كتب الله) يريد قوله تعالى ادخاوا الارض المقلم التي كتب الله لكم أى التي (جعل الله) لكم وثبت هذا قوله حرم واحدها حرام لابوى الوقت ال » (تَمُوعُ) ريدقوله تعالى اني أريدأن تموعاتمي معناه (تحمل) كذافسره مجاهد « (دَائرة ) ريدنها تعالى يقولون نخشى ان تصيبادا ئرةأى (دولة) كذافسره السدى (وقال عَبره)قد لهوا السدى أوغيرمن فسيرا لسابق وسقط للنسني وقال غييره فلااشكال (الاغرام) المذكور فالم تعالى فأغر بنا منهم العداوة هو (التسليط) وقيل أغرينا القينا \* (آجو رهن) يريداذا آتبتود عباس فيماوصله ابن أبي حاتم عن على بن أبي طلحة عند ومهمنا علمه قال المهمن (الامن القرا أمن على كل كتاب قبله) وقال ابن جريج القرآن امين على الكتب المتقدمة في اوافقه منها فؤلا خالفه منها فهو باطل وقال العوفي عن ابن عباس ومهمنا أي حاكا على ما قبله من الكتب (الله وفي الفرع وقال(سفيان) هوالثوري (مافي القرآن آية أشذعلي من) قوله ثعالى (لسمّعليما حتى تقمو التوراة والانتحيل وما أنزل البكم من ربكم كما فيهامن التكليف من العمل ما حكاه \* (مخصةً) قال ابن عباس (مجاعةً) وقال أيضافها وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى (من أحا بعنى من حرتم قتلها الابحق حيى الماس منه جيعاً وقال أيضافي قوله تعالى ليكل حعلناما (شرعة ومنهاجا) يعنى (سبيلاوسنة) وسقط قوله قالسفيان الى هنالغبر أبوى دروالوقت ﴿ أَوَّ عَبْرَ) على أَنْهِ وَالسَّمَةُ الْمُاتَى (ظهر) وقوله تعالى من الذين استحق عليهم (الاوليان واحد

الخطابي رجه الله تعالى و قال المازري ان قبل كيف جاز العداية الاحتلاف فى هذا الكاب مع قوله صلى الله عليه وسلما تتونى اكتب وكيف عصوه فى أمره فالجواب أنه لاخلاف أن الاوام تقارنهاقرائن تنقلهامن الندب الى الوجوب عند من قال أصلهاللندب ومن الوجوبالي الندب عندمن فالأصهالاوجوب وتنقل القرائن أيضاصيغة افعل الىالاباحةوالى التخييروالىغــير ذلكمن ضروب المعانى فلعله ظهر منهصلي الله عليه وسلم من القرائن مادل على اله لم وجب ذلك عليهم بلجعلهالى اختدارهم فأختلف اختيارهم بحسب اجتهادهموهو دلىل على رجوعهم الى الاجتماد في الشرعات فأدى عمررضي الله عنهاجهاده الىالامتناع منهذا ولعله اعتقدأن ذلك صدرمنه صلى اللهعلمه وسالممن غيرقصد جازم وهوالمرادبقولهم هجرو بقولعر غلب عليه الوجع وما فارنه من القه وائن الدالة على ذلك على نحوما كانوايمهدويه من أصوله صلى الله عليهوسلم في المبغ الشريعة واله محرى مجرى غيره من طرف التملدغ ألعتادةمنه صلى اللهعليه وسلموظه ذلك اهمردون غبره فالقوه ولعل عرخاف ان المنافقين قديتطر قون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الاسلام وبلغه صلى الله عليه وسلم الناس بكاب يكتب في خلوة وآحاد ويضي يفون المهمايشهون بهعلى الذين فى قلوبهم مرض ولهذا قال عندكم القدرآن حسينا كابالله وقال القاضىعاض قوله أهمر رسول الله صلى الله علمه وسلم هكذا هوفي صعيم مسلم وغيره أهجرعلى الاستفهام وهوأصيم من رواية من روى هجروي عبرلان هذا كالهلايص منه صلى الله عليه وسلم

لان معنى هجر هذى وانماحا عذامن فائله استفها ماللا نكارعلى من فال (١٠١) لا تكتبوا أي لا تتركوا أحررسول الله صلى الله

عليه وسلم وتجعلوه كامر من همرفي كالامه لانه صلى الله عليه وسلم لا يهجر وانصحت الروايات الاخرى كانت خطأمن فائلها فالهابغر تحقيق بل لماأصابهمن الحبرة والدهشة لعظيم مأشاهدهمن الني صلى الله عليه وسلمن هذه الحالة الدالة على وفاته وعظم المسابه وخوف الفتن والضلال بعدهأجرى الهجر محرى شدة الوجع وقول عرر رضى الله عنه حسينا كتاب الله رد على من ازعد لاعلى أمر الني صلى الله عليه وسلم والله اعلم (قوله صلى الله علمه وسلم دعوني فالذي أنافيه خـير) معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه فالذى أنافيهمن مراقية الله تعالى والتأهب للقبائه والفكرفي ذلك ونحوه أفضل بماأنتم فيه (قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيرة العرب) قال أنوعسد قال الاصمعى جزيرة العدرب مابين أقصى عدن المن الى ريف العراق في الطول وأمافي العرص فن جدة وماوالاهاالي اطراف الشأم وقال أنوعسدةهي مابين حفرأى موسى الىأقصى المين في الطول وأمافي العرض فابين رمل يبرين الى منقطع السماوة وقوله حفرأى موسي هو بفتح الحاء المهره له وفتح الفاء أيضا فالواوسميت وررة لاحاطة العمار بها من نواحها وانقطاعها عن الماه العظمة وأصل الحزرفي اللغة القطع وأضيفت الى العرب لانها الارض الى كانت الديهم قدل الاسلام ودمارهم التي هي أوطأنهم وأوطان اسلافهم وحكى الهروي عنمالك انجز برة العسربهي

أولى) وهذا ثابت في بعض النسخ ساقط من الفرع وأصله ﴿ إِيَّابِ قُولُهُ } تعالى (اليوم أكملت لَكُمِدِينَكُم) وزادغيرأَى ذرهناو فال انعماس مخصة مجاعة وقدستق فلا فاتَّده في ذكره وسقط باب قوله لغيراً بي ذر \* و به قال (حدثيق) بالا فراد (تحدين بشار) بالموحدة والمجمة المشددة العمدي النصري أنو بكر شدارقال (حدثنا عبد الرحن) هو ابن مهدى قال (حدثنا سفدان) هو النوري (عنقيس) هوابن مسلم (عن طارق بنشهاب) العلى الاحسى السكوفي له رؤية أنه قال (قالت أأبهود كعبالاحبارقبلأن يسلمومن معهمن اليهودوكان اسلام كعب فى خلافة عرعلي المشهور العرب بالخطاب رضي الله تعالى عنه (أنكم) معشر المسلين (تقرؤون آية لويزات فيدا) معشرالمود (لا تخذناها عمد ا) نسرفيده اكمال الدين و زادفي الايمان قال أي آية قال الموم أكلت لكم دينكم وأتممت علمكم نعمتي ورضدت لكم الاسلام ديثا (فقال عراني لاعلرحمت الزات وأين أنزات قال في المغيني وحمث للمكان اتفاقاو قال الاخفش قد ترد للزمان وأبن قال فالصاح اذاقلت أيزيز يدفانماتس ألءن مكانه فتكون حيث هناللزمان وأين للمكان فلاتسكراروعندا حدعن عبد الرحن بن مهدى حمث أنزات وأى توم أنزات وأينزسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولاي ذرحيث (أنزات) زادة حداً نزلت (يوم عرفة وانا) بكسر الهمزة ونشديدا لنون (والله بعرفة) اشارة الى المكان ولمسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة (فالسفيان) الثورى بالسندالسابق (وأشك كان يوم الجعة أملا) سبق في الاعان من وجه آخر عنقدس سنمسلم الحزم بأنه كان يوم الجعة (اليوم كملت لكم دينكم) \* وهذا الحديث قدم فكاب الاعان (البقولة) تعالى وثبت بابقوله لاى ذرعن المستملي (فلم تجدواما) معطوف على ما قبله والمعنى أوجاءاً حدمنكم من الغائط أولامستم النسا فطلبتم الماء لتتطهروا به فابتحدوه بنن ولابغيره وفسممواصعيداً كرابا (طيباً )واعلذ كرالكلام في التيم ثانيا المحقيق شهوله للحنب والحدث حيث ذكرعقيب وانكنتر جنبافاطهر وافانه نقل عن عروابن مسعود عندذكر الاولى التخصيص بالمحدث (تيممواً) أي (تعمدواً) وستنط تيمموا تعسمد والغير المستملي وقوله تعالى ولا آمن البدت الحرام أي (عامدين أجمت وتممت واحد) قاله أبوعميدة (وقال ابن عماس لمستم وتمسوهن وفي الفسرع ولمستموهن والاقول هوالذي في أصله (واللاتي دخلتم بهن والافضاء) الاربعة معناها (النكاح) فالاول وصله اسمعيل القاضي في احكام القرآن من طريق محاهد عنه والناني وصله ابن المنذرو الثالث ابن أي حاتم مي طريق على بن أبي طلحة عند موالر ابع ابن أبي حاتم منطريق بكر بن عبد الله المزني عن أبن عباس و به قال (حدثنا اسمعيل) بن أبي أو يس (قال حدثني) بالافراد (مالك) الامام (عن عبدالرحن بنالقاءم عن أبيه) القاءم بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم) أنها (قالت خرجنا معرسول الله) ولاى ذرمع الذي (صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) هو غزوة بني المصطلق و كانت سنة سَأُوخُس (حتى اذا كَانااسداع) فقع الموحدة والمد (أوبذات الجيش) بفتح الجم وبعدالياء الساكنة شنمعة موضعين بنمكة والمدينة والشائمن عائشة (انقطع عقدلي) بكسرالعين وسكون القاف أى قلادة وأضافته لهاما عتمار استملا تهالمننعته وألافه ولاسما استعارته منها وفاقام رسول اللهصلي المهعلمه وسلمعلى القياسه وأفام الماس معسه وليسواعلي ماعوايس معهم ما فأتى النياس الى أبي بكر الصديق ) رضى الله عنه وسقط لفظ الصديق لا بي ذر (فقالوا) له (ألا أكاماصنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم و بالناس) بحرف الحر (وليسواعلى ما وليس معهم ماء فياءاً يو يكرورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فذى ) بالذال الدينة والصيح المعروف عن مالك انهامكة والمدينة والمياءة والين وأخدنه بذاالحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلاء فأوجدوا

اخراج لكفارمن جزيرة العرب و قالوالا يجوزة كمينهم (١٠٢) من سكنا هاولكن الشافعي خص هذاا لحكم ببعض جزيرة العرب وهر

المعمة (قدنام فقال) ولاى دروقال (حسترسول الله صلى الله عليه وسلم و) حست (الناس وليسواعلي ما وليس معهم ما قالت )ولا بوى ذر والوقت فقالت (عائشة فعاتدي الو بكروقال ماسًا الله ان يقول والحست الناس في قلادة وفي كل مرة تمكونين عنا وجول يطعنني سد فى خاصرتى ) بضم عن يطعننى وقد تفتح (ولا عنعى من التحرك الامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ) ولغيراً يوى ذر والوقت فنام حي أصبح (على غيرما وأنزل الله آية التهم) التي بالمائدة زاداً بو درفتهم وابلفظ الماضي أى تهم الناس الاجل الآية اوهوأمى على ماهوافظ القرآن ذكره ساناأو بدلامن آية التمم أى أنزل الله فتمموا وفي نسخة فتيممنا (فقال أسيد بن حضير) بضم الحا وفتح الضاد المجمة مصغراً كسابقه الانصاري الاشهلي (ماهي) أي البركة التي حصلت للمسلمين رخصة التمم (ماول بركت كمماآل أي يكر) بل هى مستموقة بغيرها (قالت) عائشة (فيعثنا) أى أثرنا (البعير الذي كنت) را كبة (عليه) عالا السمر (فاذاالعقد يحته) \* وهذاا لديث قدسيق في التهم \* وبه قال (حدثنا) ولاي درحدي بالافراد (يحيى بن سلمان) الجعني الحكوفي نزيل مصر (قال حدثي) بالافراد (النوهب عبدالله (فالأخرني) بالافراد (عرو) بفتح العين ابن الحرث المصرى (انعبدالرحن ابن القاسم حدثه عن أبه القاسم ب محدين أبي بكر الصديق (عن عائشة رضي الله عنها) الما قالت (سقطت قلادة) بكسرالقاف (تى البيدام) ليس في هدره الرواية أوبذات الجيش (ويحن داخهاون المدينة) الواولاحال (فأناخ الذي صلى الله على موسلم) راحلته (وبرل) عنها (فنن رأسمه)أى وضعها (في حجري) حال كونه علىه الصلاة والسلام (راقداأقب ل أنو بكرفلكزل لىكزة) بالزاىأى دفعنى فى صدرى سده دفعة (شديدة وقال حست الناس فى قلادة فى المونا لمحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعنى ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح) أى صلاة الصبح (فالقس المام) بالرفع مف ولاناب عن الفاعل أى النس الناس الما ﴿ وَلَمْ يُوحِدُ فَنْزَلْتَ يَا أَيْمِ الَّذِينَ آمَنُوا اذَاقِتُمْ إِلَى الصلاة الآية فقال أسيد بن حضر لقا مارك الله للناس فيكم) أي يسميكم (ما آل أي بكرما أنتم الايركة الهم) ﴿ (ماب قوله) عز وجل م وسقط لفظ باب لغيراً بي ذروقوله للكشميه ي والجوي (فاذهب أنت وربك) رفع عطفا على الفاعل المستترفى أذهب وجازدلك للتأكيد بالضمهرو يحقل أنهرم أرادوا حقيقة الذهاب على اللهلال مذهب البهود التحسيم ويؤيده مقابلة الذهاب بالقعود في قولهم (فقاتلا الماههذا فاعدون) وظاهر الكلام انهم فالواذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهماوأ صلهذا أن موسى عليه السلام أمرأن بدخلوا مدينة الجيارين وهيأر يحافق عث الهم اثنى عشر عينامن كل سبط منهم عن الله بخبرالقوم فلمادخلوهارأ واأمر اعظيمامن همذتهم وعظمتهم فدخلوا حائطا لبعضهم فجاءصاحه الحائط احتنى الثمارمن حائط مفنظرالى آثارهم فتتمعهم فكلماأصاب واحدامنهم أخلا فعله فى كهمع الناكهة حتى التقطهم كلهم فعلهم فى كممع الفاكهة وذهب الى ملكها فنثره مبن يديه فقال الملاقدرأ يترشأ ننافاذهمواوأ خمرواصا حمكمرواها سرح برعن عبا الكريم بالهم حدثنا ابراهم بنشار حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عام قال ان كثيروفي هذا الاستناد نظروقدذ كركثيرمن المفسرين أخسارامن وضع بني اسرائبالها عظمةخلق هؤلاءا لجمارين وانه كان فيهمعوج بنعنق بنت آدم عليه الصلاة والسيلام وانه كال طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع تعسر يرالحساب وهذاش يستحيى منه ممهومخالف لمافى الحميم انرسول اللهصلي الله علمه وسلم فال ان الله خلق آدم طوا

الحازوهوعنده مكة والمدسة والمامة وأعالهادون المنوغره مماهومن جزيرة العرب بدايل أخر مشهورفى كتبه وكتب أصحابه قال العلاولاعنه عالكفارمن التردد مسافرين في الحجاز ولا يكنون من الاقامة فدهأ كثرمن ثلاثة أمام قال الشافعي وموافقوه الامكة وحرمها ف الا محوزتمكن كافر من دخوله يحال فان دخـ له في خفـــ ة وجب اخراحه فانمات ودفن فمهنس وأخرج مالم يتغد مرهدندا مذهب الشافعي وحاهبرالفقهاء وجوزأنو حندفة دخواهم الحرم وححمة الحاهسير قولاالله تعالى انما المشركون نحس فلايقربوا المسحد الحرام بعدعامهم هذا والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم وأحنزوا الوفد العوما كنتأ جيزهم) قال العلماءهذا أمرمنه صلى الله علمه وسلماحازة الوفود وضمافتهم واكرامهم تطييبا لنذوسهم وترغسالغيرهم من المؤلفة قاوبهم ونحوهم وأعانة لهم على سفرهم فال القاضيعماض فالالعلاء سواء كان الوفد مسلم أوكفار الان الكافرانما يفدغالبا فمايتعلق عصالحناومصالحهم (قوله وسكت عن الثالثية أوقالها فانستما) الساكت هوال عماس والناسي سعيدين جيرقال المهلب الثالثة هى تحهد مزحس اسامة رضى الله عنه قال القاضى عياض و يحمل أنهاقوله صلى الله علمه وسلم لاتخذوا قسرى وشايعب دفقد ذكرمالك في الموطامعناه مع اجلاء الم ودمن حديث عررضي الله عنه وفي هـ ذاالحديث فوائدسوى ماذكرناه منهاجوازكاية العلم وقدسيق يانهذه المسئلة مرات وذكرنا أنهجا فيها حديثان مختلفان فان السلف اختلفوافيها

النميى ومحدب رم بالمهاجر قالاأخبر ناالليث ح وحدثنا (١٠٠) قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابنشهاب

عنعسدالله بنعدالله عناب عماس اله قال استفتى سعدى عمادة رسول اللهصلي الله عليه وسلم في نذر كانعلى آمه توفست قبل أن تقضيه فالرسول الله صلى الله علمه وسلم فاقضه عنها \* حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك خ وحدَّثنا أبو بكرن أبي شدة وعسروالناقد وأسحق نبراهم عن النعيية ح وحدثني حرملة بن يحيي أخبرنا ابنوها أخرني وأس حوحدثنا اسمحق بنابراهميم وعبدبن حيد فالاأخبرناعمدالرزاق فالأخبرنا معمر حو-دثناعمان بنأبي شيبة عُ أج عمر بعده معلى جوازها وبيناتأويل-ديثالمنع ومنها جوازاستعمال الجازلقوله صلى الله عليمه وسلم اكتب لكمأى آمر بالكتابة ومنهاان الامراض ونحوها لاتناف النبوة ولاتدلء ليسواء الحال وقوله قال أنوا محقى ابراهيم حدثنا الحسسن سيشرحدثنا سفدان برذا الحديث )معناه ان أما اسحقصاحبمسلمساوىمسلافي روالةهذا الحديث عن واحدعن سفيان نعيينة فعلاهذا الحديث اختلافهم والغطهم) هو بفتح الغين المعجة واسكانها واللهأعلم

\* (كابالندر)\*

(قوله استفتى سعدى عبادةرسول اللهصلي الله علمه وسلمف نذركان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فاقضهعنها أجع الساونعلي صحة النذرووجوب الوفاعه اذاكان الملتزم طاعمة فان لذرمعصمة أومياط كدخول السوق لم سعمقد نذره ولا

سنون ذراعا تملم يزل الخلق ينقص حتى الآن ثمذ كرواأن عوجا كان كافرا وأنه استنعس ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل الحركمته وهذا كذب وافتراء فأن الله تعالى ذكران نوحادعا على أهلالارض من المكافرين فقال ربلا تذرعلي الارض من المكافرين دمارا وقال تعالى فأنجيناه ومنمعه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعدالياقين وقال تعالى لاعاصم اليوم من أحر الله الأمن رحم واذا كانابنو حغرق فكيف يبقى عوجبن عنقوهوكافرهـ ذالايسوغ في عقل ولافي شرع ثم في وجودرجل يقال له عوج بن عنق نظرو الله أعلم اهدو يه قال (حدثنا الو نعيم) الفضل ابندكين قال (حد ثنا اسرائيل) بن يونس السبيعي (عن مخارق) يضم الميمو تخفيف الخاء المعمة أخره قاف ابن عبد الله الاحسى الكوفي (عن طارق بنشهاب) الاحسى البحلي الكوفي أنه قال (المعتان مسعود)عبدالله (رضى الله عنه قال شهدت من المقداد) هو ابن الاسود و كان قد تبناه فنسب اليهواسم أبيه عمرو (ح) لتحويل السند قال المؤلف بالسند السابق (وحدثني) بالافراد (حدان) هوأحد (بنعمر) بضم العين البغدادي ليس له في البخاري الاهذ اللوضع قال (حدثنا الوالنضر ) بفتح النون وسكون الضاد المجمة هاشم بن القاسم التممي الخراساني نزيل بغداد فال (حدثنا الأشجع) بالشين المعهة والجيم والعين المهملة عبيد الله بتعمد الرحن الكوفي (عن سفيان) الثوري (عن مخارف) هوابن عبدالله (عن طارق) هوابن شهاب (عن عبدالله) هوابن مسعوداً نه (قال قال المقداد) هوالمعروف بابن الاسود (يومبدر) ولا بي ذرعن الجوي والمستملي يومنذ (يارسول الله أنالا نقول لك) سقط لفظ لك لابى ذر (كافالت بنواسرا ثيل لموسى فاذهب أنتوربك فقاتلا اناههنا فاعدون ولكن امض ونحن معك وعندأ حدولكن اذهبأنت وربك فقاتلا المعكم مقاتلون (فكانه سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى أزيل عنه المكروهات كلها (ورواه) أى الحديث المذكور (وكمع) هوابن الجراح الرؤاسي فيماوصله أحدواسحق في مسنديهما عنه (عن سفسان) هوالنوري (عن مخارق عن طارق ان المقداد قال ذلك القولوهو بارسول الله انالانقول لك الخ (للسي صلى الله عليه وسيلم) ومراد المحارى أن صورةسياق هذاأنه مرسل مخلاف سياق الاشجيع واستظهرلروا ية الاشجيع الموصولة برواية اسرائيـــلوقدوقع قوله ورواه وكيــع الخنمقدماعلى قوله حدثناأ نونعيم عنــــدأ بى ذرمؤخرا عند غره فال فى الفتح وهوأشبه ما اصواب وعندا بنجر برعن قتادة فالذكرانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحامه بوم الحديسة حين صدّ المشركون الهدى وحمل منهمو بين مناسكهم اني والهب بالهدى فناحره عند دالمت فقال المقداداناوالله لانكون كالملامن بني اسرائيل اذقالوا لنبهم اذهبأنت وربك فقاتلااناههنا قاعدون ولكن اذهبأنت وربك فقاتلاانامعكم مفانلون فلماسمعهاأ صحاب رسول الله صلى الله علمه موسلم تتا بعواعلى ذلك قال الحافظ بن كثير وهـ ذاان كان محفوظانوم الحديدة فيحتمل أنه كرره لذه المقالة تومئذ كأفالهانوم بدروسقط قوله ذلك لاى در 🐞 هـ ذا (ياب) بالتنوين في قوله تعالى (انماج االذين يحاربون الله ورسوله وبسعون في الارص فساداً) مفعول من أجله أي محاربون لاحمل الفسادأ وحال أي مفسدين (النبقتاوا) خبرالمبتداوهو جراا الذين (أو يصلموا الى قوله أو ينفوامن الارض) أعمن أرض الجناية الىغىرهاو قال أبوحنه فقاللس لان الحموس لاس أحدامن أحسابه ولاينتفع بلذات النباوأوقيل للتخييرأى للامام ان يفعل بهمأى خصله شاءوهو مروى عن ابن عباس من طريق على بن أى طلحة فيماروا ما بن جرير قال شارح البردوى فيما - كماه الطبيى نظر هذا القائل ان كلة أو التخبير حقيقة فيحب العمل بهاالى أن يقوم دليل المجازولا نقطع الطريق فى ذاته جناية واحدة أ لفارة عليه عندنا وبه قال جهور العلماء وقال أجدوط ائفة فيه كفارة يمن (وقوله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها) دليل لقضاء الحقوق

وهذه الاجزيةذ كرت عقابلتها فيصلح كلواحدجزا الهفيشت التخيير كمافى كفارة المين ا والجهورانمالاتنودع قال امامنا الشافعي أخبرنا ابراهيم وهوابن أبي يحيعن صالحمول التوأمة عن اس عباس في قطاع الطريق اذا قت الواوأخ - مذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قت الواو بأخذوا المال فتلوا ولم يصلبواواذاأ خذواالمال ولم يفتلوا فطعت أيديهـم وأرجلهم من خلاف واذاأخافوا السميل ولم يأخذوا مالانفوامن الارض ورواه اس أبي شيمة عن عطمة عن ابن عمام بنحوه وأحاب فى فقوح الغيب عاسمة من القول بالتخيير باله غير بمكن لان الجزاء على حسر الحناية ويزداد بزيادتها وينقص بنقصانها فال تعالى وجزا سيئة سيئة مثلها فيبعد أن يقال عد غلظالحنا ية يعاقب بأخف الانواع وعندخة تمانا غلظها وذلك ان المحاربة تتفاوت أنواعها في صفا الحناية من تخويف أوأخ فمال أوقنل نفس أوجع بين القتل وأخذالم الوالمذ كورفى الأبا أجزية متفاوتة في معنى التشديد والغلظة فوقع الاستغناء بتلك المقدّمة عن يان تقسيم الاجزة على أنواع الحناية نصاوهذا التقسيم يرجع الى أصل لهم وهوان الجلة اذاقو بلت بالجلة ينقم البعض على البعض اه واختلف في كينية الصلب فقيل يصلب حماثم يطعن في بطنه يرمح حني يموت وعن الشافعي يقتل أقرلا ثم يصلى عليه م يصلب وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يتركن في يتهرى ويسمل صديده وسقط قوله أن يقتلوا الى آخره لايى ذرو قال بعد قوله تعالى فسادا الآبا (الحاربةللة) قال سعيد بن جبير فيماوصله ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة ٢ عن عطاء بن إسار عنههي (المكفرية) تعالى وقال غيره هومن باب حذف المضاف أي يحاربون أوليا الله وأوليا رسوله وهمم المسلون ففيه تعظيم لهم ومنه قوله تعلى منعادى لى وليا فقد بارزني بالحرب وأصل الحرب السلبوا لحارب يسلب الروح والمال والمرادهناقطع الطريق وهوأ خلذ المال مكارا اعتماداعلى الشوكة وانكان في مصر ويه قال (حدثناعلى بن عبدالله) المديني قال (حدثنا عمل عبدالله الانصاري) أحدشيوخ المؤلف روى عنه هنا يو اسطة قال (حدثنا الن عون) هو عبدالله اب عون بن أرطبان المزنى البصرى (قال حدثني) بالافراد (سلمان) بفتح السين وسكون اللاممكم ولابى درعن الكشميهني سليمان بضم السين وفتح اللام مصغرا والصواب الاول كأذكره ابن طام وعبدالغنى المقدسي وغيرهما (ابورجاعمول أبي قلابة) بكسر القاف عبدالله بنزيد (عناله قلابةانه كان جالساخلف عربن عبدالعزين وكان قدأبر زسر يرهالناس مُأذن لهم مدخلا (فَذَ كُرُواً) القسامة لما استشارهم عرفيها (وذ كُرُواً) له شأنه (فقالواً) نقول فيها القود (وقالو قَدَا فَادَتَ مِهَا الْخَانِهَا ۚ) قَدِلَا لَ وَفِي المَعْدَازِي مِن طريق أَنوب والحِياج الصواف عن أَى رجا وَفَعَالِ حقةضى بهارسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الحلفاء قبلك (فالتفت) عمر رجة الله علم (الى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول باعبدالله بنزيداً وقال ما تقول بالباقلابة) شلا الراوى زادفي الدمات من طريق الحجياج عن أبي عثميان عن أبي رجا • فقلت ما أميرا لمؤمنين عنيه رؤس الاجناد وأشراف العرب أرأيت لوأن خسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنفظ زنى ولميروه أكنت ترجه قال لاقلت أرأيت لوأن خسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنهس أ كنت تقطعه ولم يروه قال لا (قلت)زاد في الديات أيضا والله (ماعلت نفسا حل قتلها في الاسلام آلار جلزني بعدا حصان أوقتل نفسا بغيرنفس أوحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سقطنا التصلية لا بي ذروزاد في الدمات وارتدى الاسلام (فقال عنسة) بفتح العن المه وله وسكولا النون وفتح الموحدة والسين المهملة ابن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الاموى (حدثنا اس هوابن مالك (بكذاوكذا) يعنى بحديث العرنسين قال أبوقلا بة (قلت) ولايي ذرفقات (اياي-ما

الواحمة على المت فاما الحقوق المالية فعمع عليها وأمااليدية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هـ ذاالكاب مرمذهبالشافعي وطائفةان الحقوق المالية الواحية على الميت من زكاة وكذارة ونذر يجب قضاؤها سوا أوصى ماأملا كدنون الآدى وقال مالك وأبو حندفة وأصحابه مالايحب قضاعشي من ذلك الأأن بوصي به ولا صحاب مالك خـ لاف في الزكاة اذالم وص بهاوالله أعمله قال القاضي عياض واختلفوا في ندرأم سعد هذافقيل كان نذرا مطلقا وقسل كان صوما وقيل كانءتقاوقيل صدقة واستدل كل قائل بأحاد رث جاءت في قصة أم سعد فالاالقاضي ويحتمل أن النذر كان غيرماوردفي تلك الاحادث قال والاظهرانه كان ندرافي المال أوندرا مهماويعضدهمارواه الدارقطني من خديث مالك فقال له يعني الني صلى الله عليه وسلم اسق عنها الماء وأماحديث الصوم عنها فقدعلله أهل الصنعة للاختلاف بمنرواته في سنده ومتنه و كثرة اضطرابه وأما رواية منروى أفأعتق عنها فوافقة أيضا لان العتق من الاموال ولس فيد قطع بأنه كان عليهاعتق والله أعلم واعلمأن مندهينا ومسذهب الجهوران الوارث لايلزمه قضاء النذرالواجب على المت اذا كان غيرمالي ولااذا كانمالما ولمعالف تركه لحكن يستحب لهذلك وعال أهـ ل الظاهر بازمه ذلك لحدث معدهذا ودلمانا ان الوارث لم يلتزمه فلا يلزم وحديث سعديحمل أنهقضاه منتركتها أوتبرع به وليس في الحيديث



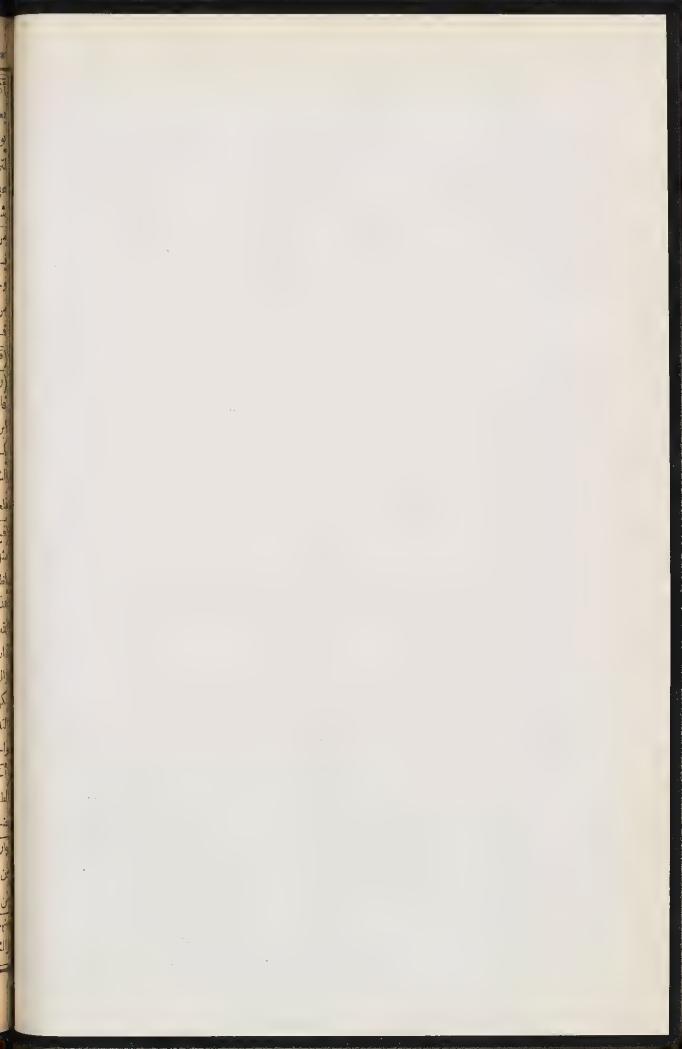

عن الندرو يقول انه لاردُّشـا وانما يستخرج به من الشعيم \* حدثنامجدس محى حدثنابريد الأأبى حكم عن سفيان عن عبد الله س دينار عن الذي عرعن الذي صلى الله علمه وسلم اله قال النذر لايقلتم شيأ ولايؤخره واغا يستحرجهمن الحيل \* وحدثنا أنويكر سألى شدسة حدثنا غندر عنشعبة ح وحدثنا مجدسمشي وابن بشاروا لافظ لابنمثني حدثنا محدن جعفر حدثنا شعبة عن منصورعن عمداللهن مرةعنان عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم انه مهى عن الندرو قال العلاياتي بخبر وانما يستخرج بهمن المخيل \*وحدثني محدين رافع حدثنا يحيي ابنآدم حدثنامفضل ح وحدثنا محدث مثني وابن بشار فالاحدثنا عبدالرجنءن سفان كالهما عن منصور بهذا الاسناد نحو حديث جرير \* وحدثناقتيبة بنسعيد حدثناعبدالعزيزيعني الدراوردي عن العلاء عن أيه عن أبي هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاتندروافان الندرلايغني من القدرشيأ واغايستخرج بهمن المخيل تصر يح بالزامه ذلك والله أعلم (قوله أخذرسول اللهصلي الله عليه وسلم وماينهاناعن الندذرويقول انه لارد شيأ وانما يستخرج بهن الشحيم وفيروابةءنابن عمرعن الني صلى الله عليه وسلم اله تميي عن الندر وقال اله لا مأتي بخبر وانمايستخرج بهمن الحملوفي روالة أبى هر برة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدرشيأ وانما يستخرجه من الحمل

اللهصلي الله عليه وسلم يوماينهانا

أس فالقدم قوم) من عكل أوعرينة عمانية سنة ست (على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه) مدأن ما يعوه على الاسلام (فقالواقد استوخنا هذه الارض) أى استثقلنا المدينة فلم وافقه وأؤها ابدانناو كأنواقد سقموا (فَقَالَ)صلى الله علمــه وسلم (هذه نعم)أى ابل (لنَّا يَخرج) ترى مع ابل الصدقة (فاخرجوا فيهافاشر بو امن ألبانها وأبوالها) للتداوى فلمس فيه دليل شفاء للذربة بطونم موالذرب فسا دالمعدة فلا دلالة فدمعلى الطهارة (فخرجوا فيهافشر بوأ ن الوالها والمانها واستحواً) أى حصلت لهم الصية من ذلك الداء (ومالواعلى الراعى) سارالنو بي (فقتلوه واطردوا النح) بتشديد الطاء أي ساقوه اسو قاشديد الفايستبطأ ) بضم أوله سكون المهملة وبعدا الفوقية موحدة ساكنة فطامهملة فهمزة مبنيا للمفعول استفعال بنالبط الذي هو نقيض السرعة أي أي شي يستبطأ به (من هؤلا) العكليين وفي نسخة قاخري الستبق بالقاف بدل الطاممن غيرهمزأى ما يترائمن هؤلاء استفهام فيه معنى التجب كالسابق اقتلوا النفس وحار بو الله ورسوله )في رواية حيدعن أنس عند دالامام أحدوهر بوامحار بين وخوفوارسول اللهصلي الله عليه وسلفقال) أى عنسة متعيامن أى قلابة (سحان الله) الله وقلابة (فقلت)لعنبسة (تتهمني) فيمارو يتهمن حمديث أنس وفي الديات فقال عنبسة ابنسميد والله ان سمعت كاليوم قط فقلت أترد على حدد يثى ياعنبسة (قال) لاولكن جئت الحديث على وجهه (حدثنا م داأنس قال) أبوقلا بة (وقال) عنبسة (ياأهل كذا)أى ياأهل أشاملان وقوع ذلك كانج ا وقول الحافظ ابن حجرانه وقع التصريح به فى رواية الديات لمأره العدادسهو (انكم أن تزلوا بخسيرما أبني الله) بفتح الهدمزة والقاف منساللفاعل (هذا) أياقلابة أبيكم ومثلهــدًا) ولاييذر أووهوشك من الراوى ولابى ذرأ يضاعن الجوى والمستملي ماأبقي لللهذافيك عبرفعمثل وضمهمزةأبقي وكسرقافه وللكشميهني ماأبقي التهمثل هذافكم ظهارالفاعلوفي نسجةما بقي ماسقاط الالف وفي الدمات والله لارال هذا الحند يخبرماعاش الشيخ بن أظهرهم وهذا الحديث مرفى الطهارة في أنوال الابل والمغاري و يأتي انشاء لله تعالى بعون الله في الديات مع بقيدة مباحث في (بابقوله) تعالى (والحروح قصاص) أي النقصاص فيماعكن ان يقتصمنه وهذا تعمير بعدا لتخصيص لان الله تعالى ذكر النفس العين والانف والاذن فحص الاربعة بالذكر ثم قال والجروج قصاص على سبيل العموم فما لأران يقتص منه كالمدوالرجل وأمامالا يكن ككسرفي عظمأ وجراحة فيبطن يخاف منها اللف فلاقصاص فيه بلفيه الارشوالح كومة وسقط افظ باب لغبرأ بى ذر وقوله للكشميهني الخوى ويه قال (حدثني) بالافراد (محدين سلام) السلى مولاهم المعارى الميكندي قال احبرنا الفرارى) بفتح الفا والزاى و بعد الالف را مروان بن معاو بقبن الحرث (عن حدد) الله بل (عَن أنس) هو اب مالك الانصاري (رضي الله تعالى عنه ) أنه (قال كسرت الربيع) فم الراء وفتح الموحدة وبعدا المحتية المكسورة المشددة عن مهملة (وهي عمة انس بن مالكُ ثنية البهمن الأنصار)أى شابة غير رقمة قولم تسم (فطلب القوم) أى قوم الجارية (القصاص) الرابيع فالوا الذي صلى الله عليه وسلم العكم ونهم (فأمر الذي صلى الله عليه وسلم بالقصاص) الرابيع (فقال أنس بن النضر )بالضاد المجمة الساكنة (عم أنس بن مالك لاوالله لا تكسر الما ولا عدر ثنية ال ارسول الله ) ليس رد اللحكم إلى في لوقوعه ما كان له عند الله من القرب المقة بفضل الله تعالى ولطفه انه لا يخسه بل ملهمهم العفو (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم (١٤) قسطلاني (سابع)

\*وحدثنا محدين مثنى وابن بشار قالاحدثنا مجدبن (١٠٦) جعفر حدثنا شعبة قال سعت العلا يحدث عن أبه عن أبي هربرة ع

يَّأَنُس كَتَابِ اللَّهِ القَصاص بالرفع مبتداو خبر قال تعالى والسن بالسن انقلنا شرع من قبلنا شرع لنامالم يردناسخ (فرضى القوم) فتركوا القصاص عن الربيع (وقبلوا الارش فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان من عباد الله من لواقر معلى الله لابره ) في قسمه بوهذا الحديث قد سبق فىاب الصلح فى الدية من كتاب الصلح في هـ ذا (باب) بالتنوين فى قوله تعالى (يا أيها الرسول الغ جمع (ماأنزل اليكمن ربك) الى كاغة الناس مجاهرابه غـ مرمر اقب أحـ د اولاخاتف مكروها قال مجاهد فيمارواه ان أبي حاتم لمانزات باأيها الرسول بلغ ما أنزل اليكمن ربك فاليارب كيف أصنع واناوحدي يجتمعون على فنزلت وان لمتفعل فابلغت رسالته أى فان أهملت شبا من ذلك في أبلغت رسالته لان ترك ابلاغ البعض محبط الباقي لانه ليس بعضه أولى من بعض و بها ال تظهر المغايرة بين الشرط والجزاء قال ابن الحاجب الشرط والجزاء التحدا كان المواديا لزارا المبالغة فوضع قوله فيابلغت رسالتهموضع أمرعظيم أىفان لم تفعل فقدار تكبت أمر اعظما وقال في الانتصاف قال وان لم تفعل ولم يقل وان لم تبلغ ليتغاير الفظاوان ا تحدام عني وهي أحسل وا به-جةمن تكواراللفظ الواحد في الشرط والحزاء وهذامن محاسن علم الممان وقدرا لمضاف ودراء قوله جيع مأأنزل لانه صلوات الله وسلامه عليه كان مبلغافعلي هذا فائدة الامر المبالغة والكالم م يعسنى ربماأ تالة الوحى بماتكره أن تبلغه خوفا من قومك فبلغ الكل ولا تحف وقال الراغب فيماحكاه الطيبي فان قيل كيف قال وان لم تفعل في المغت رسالته وذلك كقولك ان لم تبلغ لما ﴿ بلغت قيال مغناه وانام تبلغ كل ماأنزل اليك تكون في حكم من في ببلغ شاما مما أنزل الله بخلاف فا ماقالت الشيعة انهقدكم أشماعلى سبيل التقمة وعن بعض الصوفية ما يتعلق بهمصالح العبال وأمرباطلاعهم عليه فهومنزه عن كتمانه وأماماخص بدمن الغيب وأميتعلق يدمصالح أمته فالمال بلعلمه كتمانه و به قال (حدثنا محدب بوسف الفريابي قال (حدثنا سفمان) الثوري (الله والم اسمعين هواب أبي خالد المعلى الكوفي (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن مسروق) هوالله من الاجدع (عن عائشة رضي الله عنها) انها (قالت من حدثك أن محداصلي الله علمه وسلم كمش عو عَمَّا الرَّلُ عليه مَ يضم الهُمزة مبنيا للمفعول ولايي ذرعن الكشميهي عما أنزل الله عليه (فقل ع كذبوالله يقول يأتها الرسول بلغ ماأنزل اليكمي ربك الآية )وسقط لفظ من ربك لغمرأ فالم وفى الصيحين عنهالوكان مجد صلى الله عليه وسلم كاتماشياً الكتر هذه الآية وتحفى في نفسان ملاة مبديه وتخشى الناس واللهأحق ان تخشاه وقدشه لدته امته بادلاغ الرسالة وأدا الامانا واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم جهة الوداع وقد كان هذاك من أصحابه نحوال أربعينألفا كاثبت فيصيم مسلم وحديث البابأخرجه المؤلف هنا مختصرا وفي مواضعام الرر مطولاومسلم في كتاب الايمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسيرمن سننهمامن طريق عن الشبي المجيم ﴿ رَابِ قُولُهُ } عزوجِل (لايوًا حَدَدُ كُم الله باللغوفي أيمانكم) هوقول المرابلا قصدلاواله الله وبلى والله وهدندامذهب الشافعي وقيدل الحلف على غليسة الظن وهومذهب أبي حنيفة وفبالمابك الهينفى الغضب وقيدل فى النسيان وقيدل الحلف على ترك المأ كل والمشرب والملبس والعهم الأخ أنه المين من غيرة صد \* ويه قال (حدثنا على بنسلة) بفتح اللام اللبقي بفتح اللام والموحلة من المنافقة و بعد القاف يعتبه وللحموي والكشمه في على بن عبد الله قدل وهو خطأ قال احداثاً (من الخففة وبعدالقاف تحتية وللعموى والكشميهي على بن عبد الله قيل وهو خطأ قال رحسا مالك بنسعير) بسدين مضمومة فعين مفتوحة مهدملتين مصغرا ابن الجس بكسر اللاعالمة الواو وسكور المربعدهاسينمهمالة الكوفي صدوق وضعفه أبوداودوليس لهفي البخاري سواا هـ ذاالحديثوا خرفي الدعوات وكلاهما قديو بع علمه عنده وروى له أصحاب السنن لله اللي

النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن النذروقال الهلارة من القدر وانمايستخرج يهمن المخمل حدثنا يحى بن أبوب وقتيبة بن سعيد وعلى سنحرفالواحدد شااسمعيل وهوابنجعفرع عرووهوان أبي عروعن عدالرجن الاعرج عن أبي هريرة عن الني صلى الله علمه وسلم فال ان الندرلا يقرب من ان ادم شيأ لم يكن الله عزوجل قدرهاه لكن الندر بوافق القدر فيخرج بذلك من المحمد ل مالم يكن التعملى بدأن يحرج • وحدثنا فندةن معدحدثنا بعقوبيعني انعبدالرجن القاري وعدد العزيزيعني الدراوردي كالاهماعن عروبنأبي عروبهذا الاسنادمثله وفي رواية أنااني صلى الله علمه وسلمنهى عن الندرو قال الهلايرد من القدر) قال المازري يحمل أن يكون سب النهيءن النذركون الناذر يصرملتزماله فيأتى يه تكلفا مغبر نشاط فال و يحقل أن يكون ستبه كونه بأتى القرية التي التزمها فىنذره على صورة المعاوضة للامر الذى طليمه فينقص أجره وشأن العمادة أن تكون متمعضة لله تعالى قال القاضي عماض ويحتمل اناله الكونه قديظن بعض الجهلة انالندريرة القدروينع منحصول المقدرفنه يعنه خوفا من جاهم ل يعتقد ذلك وسماق الحديث يؤيدهذاوالله أعلم وأما قولهصلي الله علمه وسلم اله لايأتي بخبر فعناه انه لايردشأمن القدر كإسنه فى الروامات الماقمة وأماقوله صلى الله عليه وسلم يستخرج به ون العمل فعناه الدلايأتي بهذه القرية تطوعا محضام بدأوا عايأتي مافى مقابلة شفا المريض وغيره ماتعلق النذر عليه ويقال نذر ينذرو ينذر بكسر الذال في المضارع (حلا الرك وحدثى زهيربن حرب وعلى بن حجر السعدى واللفظار هير قالاحد ثنا اسمعيل بن (١٠٧) ابر اهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب

عنعران وحصن قال كانت تقنف حلفا البيء قيل فأسرت ثقيف رجلن من أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم وأسرأ صحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم رجلامن بني عقيل وأصانوامعيه العضاءفأتي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفي الوناق فال بامجدفأ تاهفقال مأشأ نك فقال بمأخذتني وبمأخذت سابقة الحاج فقال اعظامالذلك أخذتك يحررة حلفائك ثقيف ثم الصرف عنه فناداه فقال ما مجد بالمحمد وكان رسول الله صدلي الله علمهوس لمرحم ارقيقافرجع اليه فقالما ثأنك فال اني مسالم قال لوقلتها وأنت تملك أمرك أفليت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال مامجدما مجدفأ تاه وقال مأشأ نك قال انى جائع فاطعمني وظما تن فاسقى قاله فماجتك ففدى الرجلين وضمهااغتان (قوله عن أبى المهلب) هويضم المم وفتح الهاء واللام المشددةاسمه عمدالرجن بنعرو وقيل معاوية بنعرو وقيل عرو ان معاوية وقيل النضر سعرو الجرمى البصرى واللهأعلم (قوله سابقة الحاج) يعني ناقته العضباء وسبقف كتاب الحج بان العضباء والقصوا والحدعا وهلهن ثلاث أمواحدة (قوله صلى الله عليه وسلم أخدنك بحريرة حلفائك) أي ينايتهم (قوله صلى الله علمه وسلم للاسترحين قال اني مسلم لوقلتها وأنت علال أمرك أفلحت كل الف الح الى قوله فقدى الرجلين) معناهلوقلت كلةالاسلام قبل الاسرحـ بن كنت مالك أمرك أفلحت كل الفــلاح لانه لايجوز

ت مدالاسر فسقط الخمار في قتلال

( - دُنناهشام عن ابيه ) عروة بن الزبير بن العوّام (عن عائشة رضي الله عنها ) انها ها لــــ (أنزلت هذه الآية لايوًا خدد كم الله باللغوفي أيمانكم في قول الرجل لاوالله و بلي والله) أي كل واحدة منهمااذا قالهامفردة لغوفلوقا لهمامعافالاولى اغووالشائية منعقدة لانها استدراك مقصود فاله الماوردى ممانقله عنه في الفتح وصاحث ذلك تاتي ان شاء الله تعالى في الايمان \* و به قال (حدثناً) ولاي درحدثني بالافراد (أجدس أبي رجاء) ضدانلوف واسمه عبدالله بن أيوب الحنفي الهروى قال (حدثنا النضر) بالضاد المعجمة ابن شميل المازني (عن هشام) أنه (قال أخبرني) بالافراد (أبي) عروة بن الزبير (عن عَائشة رضي الله عنه النَّا بالله الله الله الله تعالى عنه ( كان لايحنث فيمين وعنداب حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف على يمين لم يحنث وما فىالىغارى هوالصحيح كافى الفتح (حتى أنزل الله كفارة اليمين) في القرآن فيكذارته اطعام عشرة مساكين الخز قال أبو بكر لا أرى بفتح الهمزة أى لا أعلم (عينا أرى) بضم الهمزة أى أطن (غيرها) ولاي ذرعن الكشميهني ان غيرها (خبرامنها الاقبلت رخصة الله وفعلت الذي هوخير) أي وكفرت عن بميني وعن ابن جريم ممانة له الثعلى في تفسيره انها نزلت في أي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في الافك فعاد الى مسطح بما كان مفقه وسقط لغمر أبي درباب قوله وثبت له والله أعلى (ابقوله) عزوجل (اأيها لذين آمنوالاتحرمواطسات ماأحل الله لكم) أي ماطاب ولذ منهوقدكان النبي صلى الله عليه وسلميأكل الدجاج ويحب الحلواو العسل وحكى عن الحسدر أنه فاللبعض الاوليا كمامنع نفسمة كل الدجاج والف الوذج أترى لعاب التحل بلباب البر بخالص السمن بعسه مسلم ولمانة للهعن بعضهم أنه لاياكل الفالوذج ويقول لاأؤدى شكره قال أيشرب الماءالماردقيل نع قال انهجاهل ان نعمة الله تعالى فسه أكثر من الفالوذج اه نعم من ترك لذات الدنما وشهواتها وانقطغ الىالله تعالى متفرغالعمادته من غبرضر رنفس ولاتفو بت حق ففضيله لامنع مهابلهومأموربها وقدسقطيا أيها الذين أمنوالابي ذروثبت لفظ بابله «وبه قال (حدَّثها عمرو بن عونً بنتم العين فيهما السلم الواسطى نزيل البصرة قال (حدثنا خالد) هوابن عبد الله الطمان عناسمعيل)هوابن أبي خالد (عن قيس) هوابن أبي حازم (عن عبد الله) هوابن مسعود (رضي الهنعالى عنه ) أنه (قال كانغزوم النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنانسا وقلماً ألا تختصي ) الخاالمجمة والصادالمهملة أى ألانستدى من يفعل باالحصاء ونعالج ذلك بأنفسسا والخصاء النوعلى الانثمين وانتزاعهما (فنهاناعن ذلك) نهى تحريم لمافسه من تغيير خلق الله وقطع السلوكفرالنعمة لانخلق الشخص رجلامن النع العظمة وقديقضي ذلك بفاءله الى الهلاك (أرخص لنابعد ذلك أن نتزق المرأة بالثوب)أى الى أجلوهو نكاح المتعمّة وليس قوله بالثوب قيدا فيحوز بغيره جمايتراضيان عليه (مُقرأً) ابن مسعود (ياأيها الذين آمنو الاتحرمو اطسات ماأحل الملكم قال النووى في استشهادا بن مسعود بالآية انه كان يعتقدا باحة المتعة كابن عباس ولعله إبكن حينمذ بلغه المناسخ ثم بلغه فرجع بعد وهذا الحديث أخرجه أيضافي النكاح وكذامسلم وأخرجه النسائي في التفسير فراب قوله) جل وعلا (اعاالخرو المسرو الانصاب والازلام رجس) خرعن الاشباء المتقدمة وأغمأ أخبرعن جع مفرد لانه على حذف مضاف أى اغماتها طي الجرالخ انعل الشيطان لانه مسبب من تسو يلهوتز بينه والظرف في موضع رفع صفة لرجس (وقال) لها الواوولابي درقال (استعماس) رضي الله تعالى عنه مام اوصله اس المنذر من طريق على سأبي طلحة المرالازلام) هي (القداح) أي السهام التي (يقتسمون بهافي الامور) في الجاهلية (والنصب) فل الاندرياسقاط الواو والنصب بضم النون والصاد فال ابن عباس ماوصله ابن أبي حاتم هي والمرائلوأ سات قبل الاسرفكنت فزت بالاسلام وبالسلامة من الاسرومن اغتنام مالك وأمااذ اأسل قال وأسرت امرأة من الانصار واصبيت (١٠٨) العضبا فكانت المرأة فى الوثاق وكانالقوم يريحون نعمهم

(انصاب) كانوا شعبونها (يذبحون عليها) وقال ابن قشيسة جارة ينصبونها ويذبحون عنسدها فتنصب عليها دما الذبائح (وقال غيره) أي غيرابن عباس (الزلم) بفتحتين هو (القدح) بكسرالقاف وسكون الدال وهو السهم الذي (لاريش له وهووا حد الازلام) ويقال السهم أول ما يقطع قطع غرينعت ويبرى فيسمى بدراغ وقوم فيسمى قدحاغ يراش ويركب نصله فيسمى سهما (والاستقسام) هو (العمل) المعمر القداح) قمها (فانهمه) بأن خرجم الى ربي (انتهي) وترك (وان أمرة بان خرج أمرنى ربي (فعلماتأمره) زاداً بوذريه وان معنى قوله (يحيل) بضم التحسية وكسرالم أى (يدير) من الادارةُ و كانوا يعطون القيم على اجالتهاما تدرهم (وقداً علموا القداح) وكان سبعةمستو يةموضوعة في حوف الكعبة عندهبل أعظم أصنامهم (أعلاماً) يكتبونها علما (بضروب)أى بأنواع من الامورفعلي واحدأم بني ربي وعلى الآخر نهاني ربي وعلى اخروا حد منكم وعلى آخومن غبركم وعلى آخر ملصق وعلى آخر العقل والسابع غفل أى ليس عليسه شا وكانوا (بستقسمون) أي يطلبون (بها) يان قسمهم من الامر الذي يريدونه كسفر أو نكاح أر تجبارةأواختلفوافيهمن نسبأوأ مرقسلأو حلعقل وهوالدية أوغبرذلك من الامورالعظيا فأنأ جالوه على نسب وخرج مسكم كان وسطافيهم وانخرج من غيركم كان حلفافيهم وانخرع ملصقا كانعلى حاله واناختلفوافى العقل فنخرج علىه قدحه يحمله وانخرج الغفل الذي لاعلامةعلمه أجالوا ثانياحتي يخرج المكتوب عليه وقدنها عمالله عن ذلك وحرمه وسماه فسفا ووقع في رواية يستقسمون به بتذكر الضمرأى يستقسمون بذلك الفعل (وفعلت منه قسمت) فال فىالعمدة أشاريه الى أنمن أراد أن يخبرعن نفسه من لفظ الاستقسام يقول قسمت بضم النا و والقسوم) بضم القاف على وزن فعول (المصدر) \* وبه قال (حدثناً) ولا بى ذرحــــدثن بالافرار (استفون الراهم) المعروف الراهوية قال أخبرنا محدن بشر) بكسر الموحدة وسكولا المعية ابن الفرافصة أوعبد الله العبدى الكوفي قال (حدثنا عبد العزيز سعرس عبد العزيز ان مروان من الحكم القرشي الاموى المدني (قال حدثني) بالافراد (نافع عن ابن عررضي اله تعالى عنهـ ما) أنه (قال نزل تحريم الحروان في المدينة) ولا ي ذروان المدينة بالموحدة بدل ا (بومنذ) قبل تحريمها (لحسة أشربة) شراب العسل والتمرو الحنطة والشعرو الذرة (مافيها شراب العا العنب) \* وهذا الحديث من أفراده \* و به قال (حدثنا يعقوب من ابراهم) الدور في قال (حدثنا الما ال علية) بضم العين المهملة وفتم اللام وتشديد التحسية اسمعمل بن ابر اهم وعلمة أمه قال (حلما عبدالعزيز بنصهيب) بضم المهملة وفتح الهاء آخره موحدة مصدغر االمناني المصرى (قالفال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خرغ مرفضينكم) بفتح الفا وكسر الضادو بالما الم المعيتين شراب يتخذمن السروحدهمن غيرأن تمسه الناروالفضيخ المكسر لان البسر يشله و تترك في وعاء حتى يغلى (هذا الذي تسمونه الفضية فاني لقائم أسقى أماطحة )زيد بن سهل الانصار روج أم أنس (وفلا ناوفلانا) وقع من تسمية من كان مع أي طلعة عندمسلم أنود حانة وسهلا مضاء وأبوعسدة وأي بن كه بومعاذبن جبل وأبوا لوب (ادجا وجل) لم يسم (فقال) وفي الفرا قال (وهل باغ كم اللبرفقالواوماذاك قال حرمت الله سر) أي حرمها الله تعمالي على اسانرس صلى الله عليه وسلم (قَالُوا أَهْرِقَ) مِ مزة مفتوحة فها عما كنة فرا مكسورة أمر من أهراق ولايا عن الموى والمستملي هرق بفتح الها وكسرال امن غيرهمزوله أيضاءن الكشميمي أرقبه مفتوحة فرامكسورة من غيرها والاالسفاقسي الجع بن الهاموالهمزة لس بجيدلان الهاب من الهمزة فلا يجمع منهما وأحب بانهم قدجه وامنهما كافي الصاح وغيره وصرح به سنبو به أكار ولافيمالاعلا العمدوفي رواية لانذرفي معصية الله تعالى في هذا دليل على انمن ندرمعصية كشرب الجرو نحو ، فندر ماطل لا ينعقد مها الم

بن مدى موتهم فانفلت دات الله من الوثاق فأتت الابل فعلت اذا دنت من البعبررغافتتر كه حتى تنتهى الى العضما ، فلم ترغ قال وهي ناقـة منوقة فقعدت في عزها تمزجرتها فأنطلقت وبذروا بهما قطلموهما فأعزتهم فالوبدرت للهعزوجل ان محاها الله علما لتعربها فلا قدمت المد منة رآها الناس فقالوا العضما فناقة رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت انهاندرتان نحياهما الله عليهما لتنحرنها فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرواذلك له فقال سحمان الله بدس ماجزتها ندرت لله ان نحاها الله عليها لتنحرنها لاوفاء لنسذرفي معصمة ولافها لاعلا العسدوفي رواية اب حجرالاندر في معصية الله ويدقى الخماريين الاسترقاق والمن والفداءوفي هذاحواز المفاداة واناسلام الاسمرلايسقطحق الغاعن منه بخلاف مالوأسارقسل الاسرواس في هذا الحديث اله حين أسلم وفادى بهرجع الحدار الكفرولوثنت رجوعه الى دارهم وهوقادرعلي اظهار ديسه لقوة شوكة عشدرته أونحوذلك لم يحرم ذلك فلااشكال في الحديث وقد استشكله المازري وقال كيف الاشكال ماطل مردود بماذكرته (قوله وأسرت احرأة من الانصار) هي امرأة ألى ذررضي الله عسه (قولة ناقة منوقة) هي بضم الميم وفق النون والواوالمشددةأى مذللة (قوله ونذروابها) هو بفتح النون وكسرالذالأىعلوا (قوله صلى الله عليه وسار لإوفاء لنذرفي معصية

الوهاب المقفى كالهـماعن أنوب عِذَاالْاسِنَادِيْعُوهُ وَفَي حَدِيثُ حماد قال كانت العضباء لرجل من بنىءقمل وكانت من سوابق الحاج وفى حديثه أيضافأ تتعلى ناقة ذلول مجرسة وفحديث النقني وهى ناقة مدرية

ولاتلزمه كفارة عمن ولاغسرها وبهدذا قال مالك والشافعي وأبو حسفة وداودوجه ورالعلا وقال أحدتجب فيه كفارة المين للعدرث المروى عن عمرانين الحصين وعن عاتشة رضى الله عنهاءن الذي صلى الله عليه وسلم قال لانذر في معصية وكفارته كفارة عن واحتج الجهور بحدث عران ب حسن المذكورفي الكاب وأماحديث كذارته كفارة عن فضعيف اتفاق الحدثين وأماقولهصلي اللهعليه وسلم ولاقما لاعلا العبددفهو مجول على مااذا أضاف النذرالي معين لاعلمكمان قال انشفى الله مريضي فالدعلي أنأعتق عبدفلان أوأتصدق بثوبه أوبداره أوشو ذاك فامااذا التزم فى الذمة شياً لاعلكه فيصير نذرهمثاله فالرائشني اللهمريضي فلله على علق رقسة وهوفى ذلك الحال لاعال رقبة ولاقيم افيصع لذره وانشها لمريض ثنت العتق فى دمته (قوله ناقة ذلول مجرسة وفي رواية مدرية) أما الجرسة فيضم الميموفتح الجيم والراء المشددة وأمأ المدرية فبفتح الدال المهملة وبالماء الموحدة والمحرسة والمدرية والمذوقة الحديث حوارسة والمرأة وحدها بلازوج ولامحرم ولاغرهما ادا كانسفرضرورة كالهسرةمن دار المرب الى دارالاسلام وكالهرب بمن يريدمنها فاحشة ونحوذلك والنهى عن سفرها وحدها مجول على غير الضرورة وفي هذا الحديث

(هذه القلال اأنس) بكسر القاف أى الجرار التي لايقل أحدها الاالقوى من الرجال (قال) الى أنس (فاسألواعنهاولاراجعوها بعد خبرالرجل) ففيه قبول خبرالواحد \* وهذا الديث نر حهمسلم في الاشرية \* ويه قال (حدثنا صدفة بن الفضل) المروزي قال (أخبر نااب عيينة) سفهان (عنعرو) هوابندينار (عنجابر) هوابن عبدالله الانصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قَالَ صِبِحُ أَنَاسَ) بِفَتْحِ الصادونشديد الموحدة (غداة أحد) سنة ثلاث (الحر)وفي الجهاد منطريق على بنعد دالله المديني اصطبح ناس الجركوم أحدد أى شريوه صدموحا أى بالغداة فقتاوامن ومهم جيعاشهدان وعندالاسماعيلى منطريق القواريرى عن سفيان اصطبح قوم للمرأول النهاروقة الوا آخر النهارشهداء (وذلك قبل تحريمها) وزاد البزار في مسلم دوقالت لهودقدمات بعض الذين قتلواوهي في طونهم فأنزل الله تعمالي ليس على الذين آمنو اوعم لوا اصالحات حذاح فماطعموا وفي سياق هـ ذاالحديث غرابة وفي مسلم من حديث سعد سالى واص قال صنع رج لمن الانصار طعاما فدعانا فشرينا الجرقب لأن تحرّم حتى سحكونا يفاخرنا الحديث وفيه فنزات اعما الجروالميسر الىقوله فهـ ل أنتم منتهون \* وحديث المان أخر جمه المتحاري أيضا في الجهاد والمغازي \* وبه قال (حمد شااسحق بن ابراهم) بزراهو به (الحنظلي) قال (أخبرناعيسي) بنونس بن أبي اسحق السبيعي (وابن ادريس) مدالله الاودى الحكوفى كالدهما (عن أبي حيان) بفتح الحام المهملة وتشديد التعسة عى بنيزيد التميي (عن الشدعي) عامر بن شراحيل (عن ابن عرر) رضي الله عنهـما انه فالسمعت عررضي الله عنسه على منبر الذي صلى الله عليه وسلم يقول اما بعدائج االناس لهزلتحريم الجروهي من خسسة سن العنب والقر والعسل والحنطة والشعير) وفي هذا سان صول الجريماذكروليس للعصر لحلق التركيب عن أدائه ولتعقيبه بقوله (والجرما عامر المقل أى ستره وغطاه كالجارسواء كان مماذكر أومن غيره كانواع الحبوب والنبات كالافيون والمشيش ولاتعارض بن قول ابن عرأ ولانزل تحريج الجروان بالمدينة بومئذ لجسة أشر مقمافها الراب العنب وبين قول عرزل تحريم الخروهي من خسسة الخ لان الأوّل أفادان التحريم زل في والغلم يكن شراب العنب فيها بالمدينة والقول الثاني وهوقول عرلا يقتضي ان شراب العنب كان الدينة انذاك يوجه وحينتذ فلاتعارض كالايخفي \* وهذا الحديث أخر جه أيضافي الاعتصام والاشربة ومسلم فيآخر الكتاب وأبوداودفي الاشر بقوكذا الترمذي والنساني فيسه وفي الوليمة هذا (باب) بالتنوين في قوله عزو - ل (ليس على الذين آه نواوع اوالصالحات حناح) اثم (فعما طعموا تقول طعمت الطعام والشراب ومن الشراب والمرادمالم يحرم عليهم لقوله اذاما انقوا ى انقوا الحرم (الى قوله والله يحب الحسمين) وسقط لاى درقوله الى قوله الخ وقال بعد طعموا الآبة وسقط اغتره افطياب \* و به قال (حدثنا أبو المعمان) محدين الفضل السدوسي عارم قال حدثنا حادين رد) المرحد ودرهم المهضمي قال (حدثنا ثابت) هو ابن أسلم الساني (عن أنس ضى الله عنه ان الجرالتي اهر بقت ) بضم الهمزة وسكون الها وآخره تاء تأنيث ولابي درهريقت ضم الهاءمن غيرهمزة (الفصيخ) بالضادوا خاء المعملين مرفوع خبران وهوالمتخدس السيركا مرقريبا قال المحاري (وزادني محمد) هوابن سلام لاابن يحيي الذهلي ووهم من قال انه هوو يؤيده الفرواية أى درحيث قال محدالسكندى وقد سن بهداان قول صاحب المصابيح سعالما في النقيجان القائل زادني هو الفربري ومجده والمحارى سهووظهران المحاري سمع هـ ذا الحديث من ألى النعمان مختصر اومن مجد بن سلام السكندي مطوّلا (عن أبي النعمان قال) أي أنس

(كنت ساقى القوم فى منزل أبى طلحة ) الانصارى (فنزل تحريم الخرفام) أى النبي صلى الله علما وسلم (مناديا) قال الحافظ بن حرلم أرالتصر يحياسمه (فنادى) بصر عهاوكان دلك عام الفتيسة شمان لديث ابن عماس عندأ حدولفظه قال سأات ابن عماس عن بسع اللمر فقال كأن لرسول الله صلى الله عليه وسلمصديق من ثقيف أودوس فلقيه بوم الفتح براوية خريه ديها اليه فقال إفلان أماعلت ان الله حرمها فأقب ل الرجل على غلامه فقال بعها فقال ان الذي حرم شربها حرم مها (فقال الوطلات) أى لا أنس (اخرج فانظر ماه ذا الصوت قال) أنس (فرحت) أى معتم عُدت الْى أَبِي طَلْحَة (فَقَلَت) لَهُ (هذامنادينادي أَلا ان الْمُرقَد حرمت ) حرمها الله على اسان رسوا صلى الله عليه وسلم (فقال لى أذهب فاهرقها) بهمزة مفتوحة فها مساكنة مجزوم على الامرولاي ذرعن الحوى والمستملي فهرقها بفتح الهامن غيرهم مزوله أيضاعن الكشميهني فأرقها بهموز مفتوحة فرا مكسورة (قال)فأرقتها (فرت)أى سالت (في سكك المدينة)أى طرقها (قال)ألر (وَكَانَت خَرِهم بومنَذَ الفَصْيَحْ فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم) وعند النسائي واليهز من طريق ابن عماس قال نزل تحريم اللرفى ناس شريو افل المالواعمدوافل اعدواجه ل بعضهم رئ الاثر يوجه الاسخر فنزلت فقبال ناس من المتسكلفين وعند البزاران الذين قالواذلك كانو امن اليهد وأفادفي الفتران في رواية الاسماعيلي عن ابن ناجية عن أحدين عبدة ومحمد بن موسى عن حمال ال آخرهذاالحديث قالحادفلاأدرىهذا يعنى قوله فقال بعض القوم الخفى الحديث أىعن ألر أوقاله ثابت أى مرسلا (قال فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات حناح فيا طعموا والمعنى سان أنه لاحناح علمهم فعاطعموه اذاما اتقوا المحارم والحكم عام وان اختم السبب فالجناح مرتفع عنكل من يطع شيأمن المستلذات اذااتتي الله فماحرم علمه منهاودامع الايمانأوازدادايما ناعندمن يقوله وقال فىفتوح الغيب والمعنى ليس المطلوب من المؤملا الزهادةعن المستلذات وتحريم الطيدات وإنما المطاوب منهم الترقى في مدارج التقوى والأعانالي الم مراتب الاخلاص ومعارج القدمس والكال وذلك أن يشتواعلى الاتقاعن الشراؤول الاعان عايج الاعان به وعلى الاعال الصالحة لقصل الاستفامة التامة فيتمكن بالاستقامة والما الترقى الحامر تمة المشاهدة ومعارج أن تعمدالله كأنك تراه وهو المعنى بقوله وأحسنوا وبهاهم أه الزاني عندالله ويحقه ان الله يحب الحسنين اه وقال غبره والتفسيريا تقاء الشرك لايلائم ملأون الكمال وانقوله وعملوا الصالحات أى ماشروا الاعمال الصالحة واتقوا الخرو المسر بعد تعريها أوداومواعلى التقوى والايمان ثماتقواسا ترالحرمات أوثبتواعلى التقوى وأحسنوا أعالهم وأحسنوا الىالناس بالمواساةمهم في الانفاق عليهم من الطيسات وقيل التقوى عن الكار والكمائروالصغائروأضعف ماقمل فمهانه للتكراروالتأكيد فال القياضي ويحتمل أنبكوا لمق هذاالتكرارباعتمار الاوقات الثلاثة أوباعتمارا لحالات الثلاثة استعمال الانسان النفله الز والاعيان منهوبن نفسسهو منهوبن الناس ومنهو بن الله ولذلك بدل الاعيان بالأحسان النا الكرة الثالثة اشارة الى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره أو باعتبار المراتب الثلاث المرابع والوسط والمنتهي أو باعتبارها يتبقى فأنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيامن العذاب والشبهات نحم الت عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات تحفظ الذفس عن الخسة وتمذيب الهاعن دنس الطبيعة المحمد وختم الكلام يشعر بان من فعل ذلك من الحسينين وانه يستحلب المحبة الالهمة وسيأني فن لشرح - ديث الباب انشاء الله تعالى في الاشربة في (ماب قوله )عزوج ل (لاتسالوا) الرسل الله صلى الله عليه وسلم (عن اشياء ان تبدلكم) أي تظهر لكم (تسوَّكم) والجلة الشرطمة وماعل غر

مروان بنمعاوية الفزاري حدثنا ميد حدثني ابت عن أنسان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا بهادى بن ابنيه فقال ماللهدا فالواندر أنعشى فالدان الله تعالى عن تعدُّ سهدانفسه لغني وأمره أنيركب وحدثنا يحين ألوب وقتسة وانجر فالواحدثنا اسمعسل وهوان جعفر عن عرو وهوابن أبي عروعن عبدالرجن الاعرج عن أى هدريرة ان الني صلى الله عليه وسلم ا درك شيخايشي بن السه يتوكا عليه مافقال الني صلى الله عليه وسلم ماشأن هذا قال ابذاه مارسول الله كأن عليه نذرفقال الذي صلى الله علمه وسلم اركب أيها الشيخ فان الله غنى عنك وعن نذرك والافظ اقتسةوان عر \*وحدثنا قتسة نسميد حدثنا عبدالعزين بعنى الدراوردىءنع ـروبناني عروب ذاالاسنادمثله \* وحدثنا ركريان يحدى بنصالح المصرى حدث اللفضل يعنى النفضالة حدثني عداللهن عماش عنريد ابنأبي حبيب عن أبي الخسيرعن عقبة بنعام انه قال ندرت أختى انتمشى الى بيت الله حافية

دلالة لمذهبالشافعي وموافقيهان الحكفارا ذاغنوا مالاللمسلم لاعلكونه وقال أبوحنيفة واخرون وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحدث وموضع الدلالة منه ظاهر والله أعلم (قوله ان الني صلى الله فقال ما اله هذا والانتان عليه وسلم رأى شيخا يهادى بينا بنيه فقال ما اله عز وجل عن تعديب فال ان الله عز وجل عن تعديب في أحمره ان يركب في الله عن ا

وفيرواية يشي بنا بنيهمتو كتاعليم اوهومهني بادى وفي حديث عقبة بنعامر قال نذرت اختى ان تشي الى بت الله حافية

فامرتني انأستفي لها رسول الله صلى الله علم موسلم فاستفنيته (١١١) فقال التمشولتركب \* وحدثني محمد بن

رافع حدثناعبدالرزاق أخبرناان جريج أخبرنا سعيدبن أى أبوب أنريدن أى حسب أخره انأما الإرحددثه عنعقب منعاس الحهني أنه قال ندرت أختى فذكر عشل حديث مفضل ولميذكرفي الحديث مافمة وزاد وكان أوالحر لايفارقعقمة وحدثنيه محدين حاتم والن أبي خلف قالا حسد ثنا روح بنعمادة حدد شاا بنجر بج أخـ برنى يحـين أبوب أنريد اس أى حسب أخبر مبهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق فوحدثي هرون بن سعمد الاثيلي ويونس بن عبدالاعلى وأحمدت عسى قال بونسأخبرناوقال الآخران حدثنا انوهب قال أخبرني عمروس الحرث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحن النشماسة عن أبى الخبر عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال كفارة النذر كفارة المين فأمرتني آن أستفتى لهارسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفشيته فقال لتمشولتركب أماالديث الاول فحمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعلمهدم وأماحديث أختءقبة فعناه تشيف وقت قدرتهاعلى المشي وتركب اذاعزت عنالشى أولحقتها سشقة ظاهرة فتركب وعليها دموهذا الذى ذكرناه من وجوب الدم في الصور تين هوراج القولين للشافعي وبه قال جماعمة والقول الثاني لادم عليه بليسقب الدم وأما المشيحافياف الايلزم الحفاء بله لسالنعلين وقدماء حددث أختء قدة في سنن أبي داودمبينا انهاركبت للعجز فالرآن (٢) أختى نذرت ان محيم ماشية وانها لأتطيق ذلك فقال رسول اللهصلي

عليهاوهووان تسألوا عنهاصفة لاشياء ومعنى حين ينزل القرآن أى مادام النبي صلى الله عليه وسلم فالحياة فاله قديؤمر بسبب سؤالكم سكالف تسوكم وتتعرضون اشدائد العقاب بالتقصرفي أدامُ اوسقط لفظ بابقوله اغيرأى در وبه قال (حدثناً) بالجع ولاى درحد ثني (منذر بن الوليد انعمد الرحن الحارودي) مالحيم العمدي المصرى قال (حدثناأي) الولمد قال (حدثناشعمة) بن الحجاج (عن مومى سُأنس عن) أبيه (أنس) هوابن مالك (رضى الله عنه) انه (قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما معتمشلها قط )وكان فعاروا هالنضر بن شميل عن شعبة عندمسلم قد بلغه عن أصحابه شئ فطب بسبب ذلك (وال او تعلمون) من عظمة الله وشدة عقابه باهل الجرائم وأهوال القيامة (ماأعلم لضحكم قليلاوليكيم كثيراقال) أنس (فغطى أصحاب رسول اللهصلي الهعليه وسلم وجوههم لهم خنين كالخاء المعجة للكشميهي أى صوت من تفع من الانف المكامع غنةولا ي ذرعن الجوى والمستملى حنين بالحاء المهملة أي صوت مرتفع بالبكاء من الصدروهودون الانتحاب وفقال رجل هوعبدالله بنحذافة أوقيس بنحذافة أوخارجة بنحذافة وكان يطعن يه (من أبي قال) صلى الله عليه وسلم أبوك (فلان) أى حدافة (فنزات هذه الآية لا تسألوا عن شياءان تبدلكم تسوركم) \*وهذا الحديث أخرجه أيضافى الرقاق والاعتصام ومسلم في فضائل الني صلى الله علمه وسلم والترمذي في التفسير والنسائي في الرقائق (رواه) أي حديث الياب النصر) نشميل فعاوصلهمسلم (وروح بنعمادة) عماوصله المعارى في الاعتصام كلاهما رعن معبة كبنا لحجاج باسناده وعندان بريرعن قتادة عن أنس ان الني صلى الله عليه وسلم سألوه حتى حفوهالمسئلة فصعدالمنبرفقال لاتسألوني اليومعن شئ الاستشه لكم فاشفق العماية أريكون بنبدى أم م قدحضر قال فجعلت لا التفت عينا ولاشمالا الاوجدت كلا لافارأ سـ م في قوبه ببكي فانشارجل كأن يلاحى فيدعى لغميرا بيه فقال يانبى الله من أب قال أبول حدافة ثم قام عرفت ال رضينالالله رباويا لاسلام دينا و بمحمد رسولاعا تذابالله من شرالفتن الحديث \* و به قال (حدثنا) والإي درود ثنى بالافراد (الفضل بنسهل) المغدادي قال (حدثنا أبو النضر) باسكان الضاد المجدة الشم بن القاسم الخراساني قال حدثنا أبو خيمة ) بفتح الخاء المعجة والمثلثة بينه ما تحتية ساكنة (هبربن معاوية الجعني الكوفي قال (حدثما أبواجويرية) بضم الجيم معفر احطان بكسر الحاء لنسديدالطاءالمهملتين اسخفاف بضم الحاءالمجمة وتحفيف الفاء الجرجي بفتح الجيم (عن اس باس رضى الله عنها أنه (قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله علمه وسلم استهزاء بقول الرجل أله علمه الصلاة والسلام (من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقني فانزل الله بهمهذه الآية يأأيها الذين آمنو الاتسألواعن أشماءان تبدلكم تسؤكم حتى فرغمن الآية كلها) عقط ان تبدلكم تسؤكم في رواية أبي ذر \* وهـ ذا الحديث من أفراد البخـ أرى وقيـل للتفشأن الحبح فعن على لمانز التولقه على الناس جج الميت قالوا بارسول الله أفى كل عام فسكت فالوا يارسول الله أفى كلعام فاللاولوقات نعم لوجيت فانزل الله عزوج لياأيم االذين آمنوا انسألواءن أشياء ان تمدلكم تسؤكم رواه الترمذي وقال حديث غريب فهدذا (باب) لتنوين فقوله تعالى (ماجعل الله من بحمرة ولاسائمة ولاوصيلة ولاحام) يجوز كون جعل بمعنى مى فينعدى لاثنين أحدهما محذوف أى ماسمى الله حيوانا بجيرة ومنع أبوحيان كون جعل أساء فنشرع أووضع أوأمروخ جالآية على النصير وجعل المفعول الثانى محذوفاأي ماصير لله يميره مشروعة \* (واذ قال الله) ما عنسي بن مريم أأنت قلت للناس معناه (يقول عقال الله) أرضه أنافظ قال الذى هوماض بمعنى يقول المضارع لان الله تعلى اغليقول هـ فذا القول يوم القعليمه وسلم ان الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهديدنة (قوله صلى الله علمه وسلم كفارة النذركفارة اليمن) اختلف العلماء ﴿ وحدثني أبوالطاهرأ جدب عروب سرح (١١٢) حدثنا ابنوهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيي أخـ برنا ابنوم

القيامة تو بيخاللنصارى وتقريعاو يؤيده قوله هدا الومينفع الصادقين صدقهم وذلك في القيا (وانههنا صلة) أى زائدة لأن ا ذللماضي والقول في المستقبل وقال غيره ا ذقد تجي بمعني ال كقوله ولوترى اذفزعوا وقوله

تُهجزالـُ الله عني اذجري ﴿ جنات عدن في الدموات العلا

وصوّب ابن جريرة ول السدى ان هذا كان في الدنيا - بن رفع الى السماء الدنيا \* ( المائدة ) في فو هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما تدةمن السماع (أصله امفعولة) حر اده أن افظ الما تدةوا كانعلى لفظ فاعله فهو بمعنى مفعولة يعني بميودة لانمادأ صله ميدقليت المياءأ لفالتحرك وانفتاح ماقبلها والمفعول منها للمؤنث مميودة (كعيشة راضية) وانكانت على وزن فاعلة نه بمعنى مرضمة لامتناع وصف العشة بكونها راضهة وانماالرضاوصف صاحبها (وتطليقة مالنا التمثيل بمذه غيرواضيح لانلفظ بائنةهناعلي أصلهبمعني قاطعة لانا التطليقة البائنة تفطع كم العقد (والمعنى)من حيث اللغة (ميدبهاصاحهامن خير) يعنى امتبر بهالا ن ماده يميده الغدا ماره عبره من المهرة ومن حيث الاشتقاق (يقال مادني عيدني) من ماب فعل يفيعل بفتح العزا الماضي وكسرهافي المستقمل وقال أبوحاتم المائدة الطعام نفسه والنياس يظنونها الكوال ا لكن قال في الصاح المائدة خوان عليه وطعام فاذا لم يكن عليه وطعام فليس بمائدة وانماز خوان (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيمارواه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عندا قوله تعالى باعيسى انى (متوفيك) معناه (عمينك) وهذه الآية من سورة آل عمران قيه لوذكر هنالمناسبة فللوقيتني وكلاهمافي قصة عيسي \* ويه قال (حدثناموسي بن اسمعيل) النبوذا البصرى قال (حدثنا الراهم بنسعد) بسكون العين ابن الراهم بن عبد الرحن بن عوف الزهرة أبواسمة المدنى نزيل بغداد (عن صالح من كيسان) بفتح الكاف المدنى مؤدّب وإدعر بن عب العزيز (عن ابنشهاب) مجدب مسلم الزهري (عن سعيد بن المسمب) بن حزن القرشي الخزاد قال اب المديني لا أعلم في القابعين أوسع على منه أنه (قال الصيرة التي عنع درها للطواغمت) أكام لاجل الاصنام (فلا يحلم أأحدمن الناس) ذكر أواني وخص أبوعب مقالمنع بالنساء دون الرا وقال غبره أليحبرة فعملة بمعنى مفعولة واشتقاقهامن اليحروهو الشق يقال بحرناقته اذاشق أنه واختلف فيهافقيلهي الناقة تنتج خسة أبطن آخرها ذكر فتشيق أذنها وتترك فيلاتركبا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولاما و (والسائمة) بورد فاعله عمى مسمية (كانوا يستسونها الآله لاجلها تذهب حيث شاء ت (لا يحمل عليهاشيم ) ولا تحبس عن مرعى ولا ما وذلك أن الرجل ال ادامرض أوعاب لهقر يبدران شفاه الله اوجريضه أوقدم عائبه فناقته سائبة فهي عنزلة العب وقيدل هي من جيع الانعام (قَالَ) أي سعيدين المسيب بالسيند المذكور (وقال الوهريا رضى الله نعالى عنه (فال رسول الله صلى الله علمه وسلم رأ وتعرو بن عاص الخزاعي) بضم الما المعهدة وتحفيف الزاى وسدق في ماب اذاانفلتت الدابة في الصلاة ورأيت فيهاعرون لحي الم اللام وفتح الحاء المهدملة قال الكرماني عامر اسم ولحي لقب أو بالعكس أ وأحده ماام من حديث النمسعود مرفوعاان أول من سيب السوائب وعبد الاصنام ألوخواعة عدرا عامروعندعبدالرزاق منحديث زيدين أسلمم فوعاعروبن لحي أخوبني كعب فالبابئ فعمروهذا هوان لحي بنقعة أحدرؤسا خزاعة الذين ولوا الست بعدجرهم وعندابنجربنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كتم بن الجون يأ كتم را يت عروب لحي تا

أخبرني ونسعن ابنشهابعن سالمن عبدالله عن أسه قال معت عمر بن الخطاب يقول فالرسول الله صلى الله علمه وسلم ان الله تعالى نهاكم ان تعلقو الاسالكم قالعر فواللهماحافت عامند معترسول الله صلى الله علمه وسلم نهىءنهاذاكراولاآثرا \* وحدثنى عبد الملك بن شعب بن الليث-دني ألى عنجدى حدثني عقيل سفالدح وحدثنا اسحقين ابراهم وعبدين حيدقالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معهر كالهماعن الزهرى بداالاستاد مثله غيرأن فيحديث عقيل ماحلفت بهامنذ معترسول الله صـ لى الله عليه وسـ رينهي عنها ولا تكامت بها ولم يقلذا كراولا آثرا \*وحدثناأ بو بكرين أبي شدة وعرو الناقدوزهرب حرب قالواحدثنا سفيان بنعيينة عن الزهرى عن سالم عن أبه مع الني صلى الله عليه وسلم عروهو يحلف المهمثل رواية نونس ومعمر

فىالمراديه فملهجهورأصحابا على ندر اللعاج وهوان يقول انسان بريدالامتناعمن كالامزيد مثلاان كلتزيدافللهعلى ححية أوغيرها فيكلمه فهوبالخياربين كفارةين وبن ماالتزمه هـ ذاهوالعميم في مذهبناوحهاهمالك وكثيرونأو الاكثرون على النذرا لمطاق كقوله على تذروحاه أحدوبعض أصحابنا على أذر المعصمة كن أذرأن يشرب المحروجله حاعةمن فقها أصحاب الحديث علىجيع أنواع النذر وفالواهو مخبرفي حميع النذورات بين الوفاع التزم وبين كفارة مين

والله أعلى (كتاب الاعمان) \* \* (باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى) \* (قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينها كم أن علفوانا بالمكم

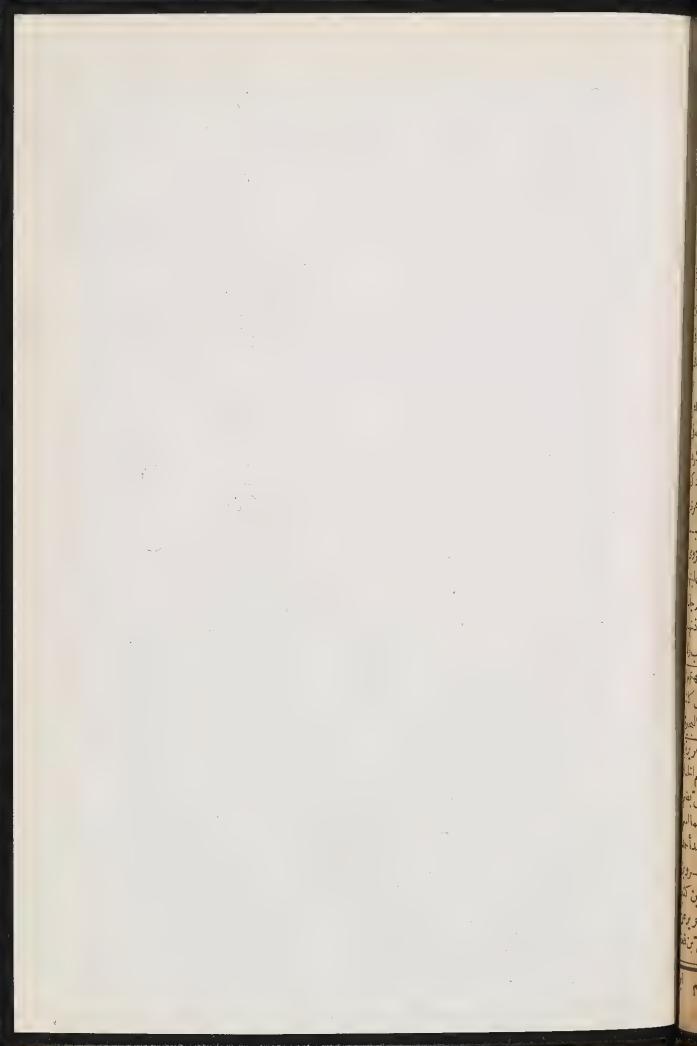

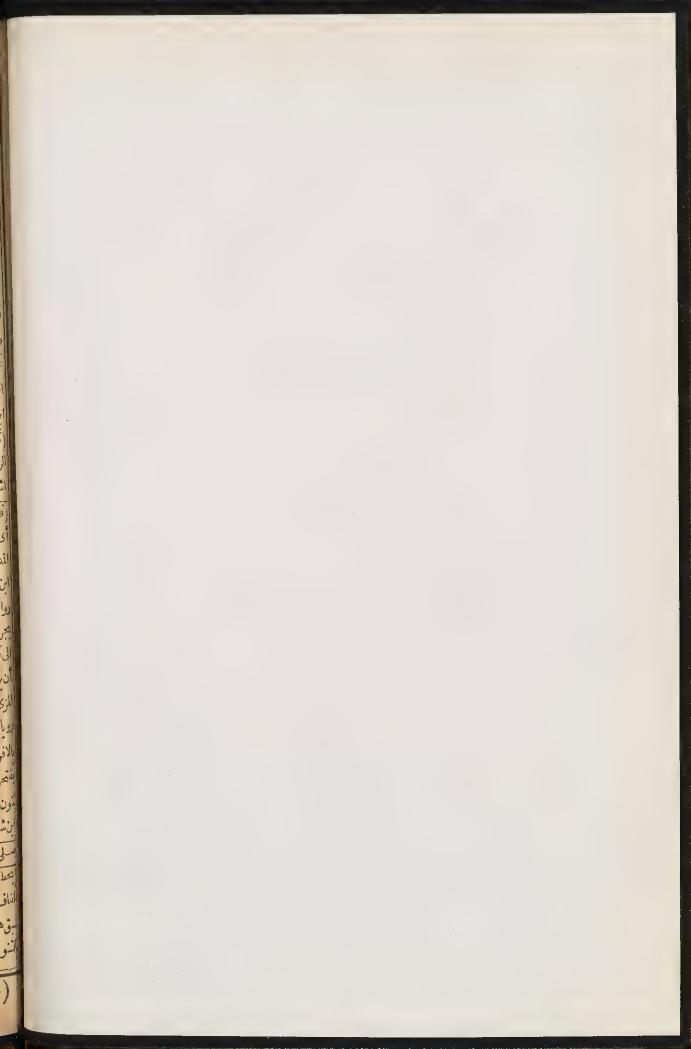

صلى الله عليه وسلم انه أدرك عربن الخطاب في ركب وعر يحلف بأسه فناداهم رسول الله صلى الله علمه وسلم ألاان الله عزوجل ينها كمأن تحلفوا بآتائكم فن كان حالف فليحلف الله أوليصمت \* وحدثنا مجدين عبدالله سفرحد شائي ح وحدثنا مجمد بن منى حدثنا يحيى وهو القطان عن عسدالله ح وحدثى بشرين هلال حدثناعيد الوارث حدثنا أبوب ح وحدثنا أبوكر يدحد أثناأبو أساسةعن الولىدىن كئيرح وحددثناان أبي عرحدثنا سفمانعن اسمعدلن أمية ح وحدثنا ابنرافع حدثنا ابنأى فديك أخسرنا الضماك وابنأبيذئب ح وحدد ثنااسحق اسابراهم واسرافع عنعسد الرزاق عن النبو يج أخرني عبد الكريم كلهؤلاء عنافع عنابن عريمثل هذه القصة عن الني صلى الله عليه وسالم \* وحدثنا يحين يحى و يحى سأنوب وقدسة وان حرقال يحين يحيى أخبرناوقال الآخرون حدثناا معيلوهوابن جعفرعن عبدالله بن دينار الهسمع ا بعر فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن كان حالفا فلا يحلف الامائله وكانت قريش تحلف بالما فقال لاتحلفوا بالالكم فن كان حالفافلحلف القهأ ولمصمت وفى رواية لا تحلفوا بالطواغى ولا ما تائكم قال العلاء الحكمة في النهى عن الحلف بغيرالله تعالى ان الحلف يقتضى تعظم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلايضاهي بهغيره وفلهاءعنان عماس لأن أحلف الله مائة مرة فاستم خيرم أن أحلف بغيره فأبر فان قيل الحديث مخالف القوله صلى الله علمه وسلم أفلح وأسهان

انخندف (بجرقصبه) بضم القاف وسكون الصاد المهملة و بعدها موحدة يعني أمعانه (في النار كانأولمنسب السوائب) قالسعيدبن المسيب عاهوموقوف مدر - لامرفوع (والوصيلة) فعله بمعنى فاعله هي (الناقة البكر تسكر) أى تبادر (في أول نتاج الابل) بأنثى (غم تذيي) بفتح المُلْنَةُ وتشديد النون المكسورة (بعدياً نَي )ليس منهماذكر (وكانو ايسيبونهم) ولابي ذر بسسوم أى الوصيلة (اطواغيتهم) بالمشاة الفوقية من أجل (ان وصلت) بفت الواوف الفرع كاصله وفي نسخة بضمها (احداهما)أى احدى الانتسن (ب) الانتي (الاخرى ليس منهماذكر) ويجوز كسرالهمزةمن انوصلت وهوالذى فى الفرع ولم يضبطها فى الاصل وقدل الوصيلة من جنس الغنم فقدل هي الشاة تنتيج سبعة أبطن عناقين عناقين فاذاولدت في آخر هاعنا فاوجدياقيل وصلت اخاها فور مجرى السائمة وقيسل غسردلك (والحام) هو (فل الابل يضرب الضراب العدود) فينتج من صليه بطن بعد بطن الى عشرة أبطن (فاذا قضى ضرابه ودعوه) بتحفيف الدال ولاى درودعوه بتشديدها (للطواغية)أى تركوه لاجل الطواغية (وأعفوه من الحل فلم يحمل عليه مني وسموه الحامى) لانه حي ظهره وقيل الحام الفعل يولد لولده وقيل الذي يضرب في ابل الرحل عشرسنين (وقال أبوالمان) الحكم من نافع ولاي ذروقال لى أبوالمان (أخبر ناشعيب) هو ان أبي مزة الحصى (عن الزهوي) محديث مسلم بن شهاب أنه قال (سمعت سعيد أ) يعني ابن المسلم (قال عرمهذا) بتمسة مضمومة فامع مساكنة فوحدة من الاخدارأي سعيد سن المسدي عجر الزهرى ولابي ذرعن الجوى والمستملي قال بجبرة بهذاعو حدةمذ توحة فحامهملة فتعتبية ساكنة اشارةالى تفسير المعمرة وغيرها كافى رواية ابراهم بن سعدعن صالح بن كيسان عن الزهرى وقال) أى سعدد بن المسبب (وقال أنوهريرة) رضى الله عنه (معت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أى المذكور في الرواية السابقة وهوقوله الحيرة التي يمنع درها للطواغيت (ورواه) أي الحديث المذكور (ابن الهاد) بزيدين عبد الله بن أسامة الليثي (عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد) هو النالسيب (عن أبي هر برة رضي الله تعالى عنه ) انه قال (سمعت الذي صلى الله عليه وسلم) وهذا دواه ابن من دويه من طريق حدين خالد المهرى عن ابن الهادولفظه رأيت عمروبن عاص الخزاعي يجرقصبه فى الناروكان أقول من سيب السوائب والسائبة التي كانت تسبب فلا يحمل عليهاشي الآخرالتفسيرالمذكوروقال الحافظ بنكشرفهارأ يتهفى تفسيره قال الحاكم أرادالبخاري أنبز يدبن عبدالله من الهادرواه عن عبد دالوهاب بن بخت عن الزهري كذا حكاه شيخنا أبوالجاح الزى فى الاطراف وسكت ولم ينبه عليه وفيما قاله الحاكم نظرفان الامام أحددوا باجه غربن جرير الا المن حديث الليث بن سعد عن ابن الهادعن الزهرى نفسه و الله أعلم \* و به قال (حدثني) الافراد (محدين أبي يعقوب) استحق (أبوعبد الله الكرماني) بكسر الكاف وضبطه النووي المحماوالاول هوالمشهورقال (حدثناحسان بزاراهم) بن عبدالله الكرماني أبوهشام العنزي ون مفتوحة بعدها زاى مكسورة قال (حدثنا يونس) بنيزيد الأيلي (عن الزهري) مجد بن مسلم بنشهاب (عن عروة) من الزيرين العوّام (ان عائشة رضى الله تعالى عنها عالت عالى رسول الله الله عليه وسلم رأيت جهم حقيقة أوعرض عليه مثالها وكان ذلك في كسوف الشمس يطم) بكسر الطاءأي بأكل بعضها بعضاوراً يتعمراً) هو ابن عامر الخزاعي (يجرقصيه) بضم لفاف وسكون المهملة أمعاء أي في الماروسقط للعمليه (وهوأ ولمن سيب السوائب) وقد سِفْهذاالديث، مطوّلا في أنواب العمل في الصلاة من وجه آخر عن يونس بنيزيد إهذا آباب النوين في قوله تعالى (وكست عليهم شهيداً) رقيبا كالشاهد لمأمكنهم من هددا القول الشنيع

«حدثني الوالطاهرأ خبرناابن وهب عن يونسر (١١٤) حوحد شي حرمله بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرلي

أوجب على المظاهر الكفارة لانه متكرمن القول و زو رواطلف بهذه الاشماء منكروز ورواحتج أصحابنا والجهور بظاهرهذا

جدد بن عبد الرحن بن عوف ان أماهر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فلم قل لا اله الا الله

صدق فوابه أن هـ ذه كله تجري على اللسان لا تقصدم المنقان قال فقدأ قسم الله تعالى بمعاوفاته كقوله تعالى والصافات والذاريات والطور والنحم فالحواب ادالله تعالى بقديم عاشاء من مخاوفاته تنبيهاعلى شرفه (قوله ماحلفت بما ذاڪراولا آثرا)معنيٰذا کرا فائلالهامن قمل ننسبي ولاآثر اللله أى حالفاعن غـ مرى وفي هـ ذا الحديث اباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلهاوهذامجع علمهوفمه النهيءن الحاف بغسر أسماله سحانه وتعالى وصفاته وهوعند أصحابنامكروهوليس بحرام (قوله صلى الله عليه وسلمن حلف منكم فقال فيحلفه باللات والعزى فليقل لااله الاائله) اغاأم بقول لااله الاانله لانه تعاطى صورة تعظيم الاصنام حسن حلف بهاقال أصحا لنااذاحلف باللات والعزى وغبرهمامن الاصنام أوقالان فعلت كذافانايهودى أونصراني أوبرى من الاسلام أوبرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو يحوذلك لمتنعقد عينه بلعليمه أن يستغفر أنته تعالى ويقول لااله الاالله ولاكفارة عليهسواء فعلهأم لاهذا مذهب الشافعي ومالك وجاهمر

العلاوقال أبوحنه فمتحب الكفارة

فى كل ذلك الافى قوله أنا مسدع

أويرىءمن النبي صلى الله عليه وسلم

أووالمودة واحتج بأن الله تمالى

وهوالمذكور فىقوله تعالى أأنب قلت الناس انخمذوني وأمى الهبن من دون الله فضلاعن أن يعمق دوه (مادمت ويهم للم توفيدي) أي بالرفع إلى السما القوله تعمالي الى متوفيك ورافعا والتوفى أخذالشئ وافيا والموت نوعمنه (كنت أنت الرقيب عليهم) المراقب لاحوالهم فتمنعمن أردت عصمته بأدلة العقل والآيات التي أنزلت اليهم (وأنت على كل شي شهد) مطلع عليه مراقبله عال في فتوح الغيب فان قلت اذا كان الشهيد عين الرقيب فلم عدل عنده الى الرقيب فىقوله تعالى كنتأ نت الرقيب عليهم معانه ذيل الكلام بقوله وأنت على كل شئ شهيد وأجاب بانه خولف بن العبارتين لميزين الشهيدين والرقيين فكون عيسي عليه السلام رقساليس كالرقيب الذيءنع ويازم بلهو كالشاهدعلي المشهودعليه ومنعه بجعرد القول وانه تعالى وز الذى ينع منع الزام منصب الادلة وانزال المينات وارسال الرسل وسقط لابى درة وله فلم الوقعة في ال وقال بعد قوله مادمت فيهم الآية \* وبه قال (حدثناً بوالوليد) هشام بن عبد الملاء قال (حدثا شعبة) بنا لحِياج قال (أحبرنا المغيرة بن النعمان) النعمي الكوفي (قال معتسعمد بنجير الاسدىمولاهم الكوفي (عن ابن عماس رضى الله تعالى عنهما) أنه (قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باليهاالناس انكم محشورون أى مجوء ون بوم القيامة (الى الله) تعالى ال كونكم (حفاة عراة غرال) بضم الغين المجمة وسكون الرامجع اغرل وهو الاقلف والغراة القالة التى تقطعمن ذكرالصي قال ابن عبد البريحشر الآدمى عارباو الكل من الاعضاء ماكان الهوم الم فنقطع لهشئ يردحتي الاقلف وقال أبو الوفاس عقيل حشفة الاقلف موقاة بالقلف ة فلما أزالوا فى الدنيا أعادها الله في الا تنو قليذيقها من حلاوة فضله وسقط لابي ذرعراة (ثم قال) عليه الصلا والسلام ولابى ذرعن الكشميهني ثمقرأ وكليدأ ناأقل خلق نعيده وعداعلينا انا كافاعلين الىآم آلآية) قال في شرح المشكاة ان قيل سياق الآية في اثبات الحشر والنشر لان المعني نوجه عن العدم كاأوجدنا كم أولاعن العدم فكدف يستشهد بم اللمعنى المذكور وأحاب انساف الآية دل على اثبات المشر واشارتها على المعنى المرادمن الحديث فهو من باب الادماج (ثمَّ فالله ال علمه الصلاة والسلام (ألا) بالتحفيف للرستفتاح (وان أول الخلائق يحسى يوم القياما براهيم) الخليل صلى الله عليه وسلم لانه أوّل من عرى في ذات الله حين أراد واالقاء في النارولا الله في من أوليته لذلك تفضيله على نبينا صلى الله عليه وسلم لا بانقول اذا استأثر الله عبدا بفضله على آخرواستأثر المستأثر عليه على المستأثر بتلك الواحدة بغيرهاأ فضل منها كانت الفضيلة له ألم نبيناصلي الله عليه وسلم التي يكساها بعدالخليل حله خضراء وهي حله الكرامة بقرينة اجلاما عند ساق العرش فهي أعلى وأكدل فتعسر بنفاستهامافات من الاوّليسة ولاخفاء بأن منصا الشفاعة حيث لايؤذن لاحد غير بسنافسه لم يبق سابقة لاولى السابقة ولافضيلة لذوى الفضال الاأتت عليها وكمله من فضائل عنصفه لميسمة اليهاولم يشارك فيها (ألا) بالتخفيف أيضا (الله الد يجام) بضم الياعوفت الجيم (برجال من أمتى فيؤخذ بمرزات الشمال) جهدة النار (فأقول الربا أصيحاني)بضم الهمزة وفتح المهملة مصغوا والتصغيريدل على التقليل والمرادانهم تأخروا فا بعض الحقوق وقصروا فيهاأومن ارتدمن جفاة الاعراب ولابى ذرعن الحشميهن أحمالها بالتكمير (فيقال الكالاندري ماأحدثوا بعدا فاقول كأقال العمد الصالح) عدسي صلى المعله وسلم (وكنت عليهم شهيدامادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنث الرقيب عليهم) زادا يوذروانا على كلشئ شهيد \*وهـ ذاموصع الترجة على مالا يحني (ميق ال ان هؤلا الم يزالوام تدير على أو أعقام مندني النون ولاني ذرعن الكشميهني مذ (فارقتهم) لمير ديه خواص الصابة الذين لزموا الم

ومن قال اصاحبه تعال أقام له فليتصدق وحدثن سويدبن سعيد حدثنا (١١٥) الوليدبن مسلم عن الاوزاع ح وحدثنا المحق بن

وعرفوابصمته فقدصانهم الله تعالى وعصمهم منذلك وانماار تدقوم من حفاة الاعراب من المؤلفة قلوم ممن لا بصرة له في الدين ﴿ وهـ ذا الحديث يأتي ان شاء الله تعمالي في الرقاق بعون الله تعالى وقوَّله ﴿ إِنَّا بِعُولِهِ ﴾ عزوجل (ان تعذبهم فانهم عبادك) أي ان عذبتهم فلا تعذب الاعبادك ولااعتراض على المنالك فما يتصرف فيهمن ملكهوهم يستحقون ذلك حست عبدوا غيرك روان تغفرلهم فأنك أنت العزيز الحكيم) ان قيل كيف جاز أن يقول وان تغفرله مفتعرض بدؤاله العفو عنهم مع علمانه تعلى قد حكم الهمن يشرك بألله فقد حرم الله علمه الجنمة أحسب ان هذا السربسؤال وانماهو كالام على طريق اظهار قدرته تعالى على مايريد وعلى مقتضى حكمه وحكمته ولذاقال فانكأنت العزيز الحكم تنبيها على انه لاامتناع لاحد من عزته ولااعتراض فيحكمه وحكمته فانءذبت فعدل وانغفرت ففضل فال

أذنبت ذنباعظهما \* وأنت للمفوأهل \* فانعفوت ففضل \* وانجزيت فعدل وعدمغفران الشركمقتضي الوعيدفلا امتناع فيه لذاته وسقط قوله وان تغفراهم الخلابي ذر وقال بعد قوله فانهم عبادل الا ية \* ويه قال (حدثنا محدين كثير) العبدى البصرى قال (حدثنا) ولاي درأ خبرنا (سفيان) الثوري قال (حدثنا) ولايي درأ خيبرنا (المغيرة برالنه مان) النععي (قال حدثي )بالافراد (سعمدين حمير) الاسدى مولاهم (عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال انكم محشورون) أي يوم القيامة وزاد في الرواية السابقة الىالله (وان ناساً) ولا بي ذرعن الكشميه في وان رجالا (يؤخذ بهم ذات الشمال) جهة النار (فأقول كاقال العمد الصال) عيسى بن حريم صلى الله عليه وسلم (وكنت عليهم شهيد اما دمت فهم الى قوله العزيز الحكم) فان قلت ماوجه مناسبة العزيز الحكم بعد المعذب والمغفرة وبالنظرالي القسم الاسخر الغفورا نسب ظاهر اأجس بان مجموع الوصفين لجموع الحكمين كانه فال الناهماذ بهم فأنهم عبادلة ولايفوتك ولايؤدك تعذيبهم والناتغفراهم فأنكأنت الحكيم الذى لا يفعل الاعققضي ألحكمة لا بالنظر الى أنهم يستحقون المغفرة بل باعتبار أن فعلك لابكون الاعلى وجه الصواب \*وهذا الحديث أخرجه أيضافي الرقاق وأحاديث الانبيا ومسلم فصفة القيامة والترمذي في الزهدو النسائي في الخنائر والتفسير

\*(سورةالانعام)\*

وأبنعساس فمارواه الطبراني نزلت سورة الانعام بمكة لسلاجلة حولها سبعون ألف ملك بجارون حولها مالتسديم وروى الحاكم في مستدركه عنج عفر بنعون حدثنا المعيل بنعبد المنحدثنا مجدبن المنك كدرعن جابر لمانزات سورة الانعام سبع رسول الله صلي الله عليه وسلم م قال اقد شميع هذه السورة ماسد الافق ثم قال صحيم على شرط مسلم فان اسمعيل هو السدى قال النهى لاوالله لميدرك جعفرا اسدى وأظن هذاموضوعا وعندابن مردومه عن أنس بن مالك م فوعائر التسورة الانعام معهام وكب من الملائكة سدّما بين الخافقين لهم زجل التسديم والارض مهمتر تجورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيحان الله الملك العظيم \* (بسم الله المحن الرحيم) سقطت البسملة تغيرا بحذر (قال ابن عباس) رضى الله تعالى عنه مافيما وصله ابن أباطتم من طريق ابن جريم عن عطاعت ( عُم الله مَن مُنتم م) أي (معذرتهم) أي التي أنوهمون أنهم يتخاصون بهاوسقط ثملمتكن لغيرأ بى دروقال اسعساس فعما وصله اس أبي حاتم إضافي قوله تعالى وهوالذي أنشأ جنات (معروشات) أي (ما يعرش من الكرم وغير ذلك) وسقط ه اللي ذر و قال ابن عباس أيضافهم اوصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى (حولة) وفرشاهي (ما يحمل

اراهم وعبدبن حيد فالاحدثنا عبدالرزاق أخبرنامعمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسنادو حديث معمرمثل حديث يونس غيرانه والفليتصدق بشئ وفى حديث الاوزاع من حلف اللات والعزى (قال أبو الحسين مسلم) هذا الحرف يعنى قوله تعال أقامرك فليتصدق وللزهرى نحومن سبعين حديثا يرو به عن النبي صلى الله علمه وسار لايشاركه فيهاأحد بأساند حماد \* حدثناأ بوبكر بنأبي شيبة حدثنا عبدالاعلىءنهشام عنالحسن عنعبدالرحنسمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتحلفوابالطواغي ولابا تائكم

الحديث فانه صلى الله عليه وسلم انما أمره يقول لااله الاالله ولم يذكر كفارة ولان الاصلعدمها حتى يثبت فيهاشرع وأماقياسهم على الظهار فمنتقض عمااستثنوه والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ومن قال لصاحمه تعال أقام ل فاستصدق عال العلاء أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه م ـ نالعصمة قال الخطابي معناه فلسصدق عقدارماأم أن يقامى بهوالصواب الذي علمه المحققون وهوظاهرا لحديثأنه لايختص بذلك المقدار بل تصدق عماسير ثماينطلق عليه اسم الصدقة ويؤيده رواية معمرالتي ذكرها مسلم فليتصدق بشئ فال القاضي ففي هذا الحديث دلالة لمدهب الجهو رأن العزم عني المعصمة آذا استقرفي القلبكانذنبا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذي إستقرفي القلب وقدسمقت المسئلة واضعة في أول الكتاب (قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفو الالطواغي ولايات ما تكم) هسنا في - دائنا خاف بن هشام وقتيمة بن سعيد ويحيي بن (١١٦) حبيب الحرثي واللفظ الحلف قالوا - د ثنا جاد بن زيد عن غيلا ن بن جرير عن ال

ردة عن ألى موسى الاشعرى قال أنيت الذي صلى الله علمه وسلم في وهطمن الاشعريين فستحمله فقال والله لا أحلك علمه قال فلم ثنا ماشاء الله مأ أنى بابل فأ مر لنا بشارات الله لنا أو قال بعضنا ليعض لا يبارات الله لنا أنها رسول المعصلى الله علمه وسلم نستحمله المعصلى الله علمه وسلم نستحمله فاضوه فقال ما أنا حلة كم ولكن الله حلكم وانى والله

الحديث مثل الحديث السابق في النهيى عن الحلف باللات والعزى وال أهل اللغة والغريب الطواغي هى الاصنام واحدهاطاغيةومنه هدنه طاغمةدوس أي صفهم ومعبودهم سمياسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لانهسب طغمانهم وكفرهم وكلماجا وزالحد في تعظم أوغر دفقد طغي فالطغيان المحاوزة للمدومنه قوله تعالى لماطعي الماءأى جاوزا لحدوقيل بحوزأن يكون المراد مالطواعي هنا منطغيمن الكفاروجاوز القدر المعتاد في الشروه معظ ، أوعم وروى هذاالحديث في غيرمسلم لاتحافوا بالطواغيت وهوجم طاغوت وهو الصنم ويطلق على الشبطان أيضا ويكون الطاغوت واحداوجعاومذكرا ومؤنثاقال الله تعالى واحتنبوا الطاغوتأن يعب دوهاوقال تعالى يريدون أن يصاكواالى الطاغوت وقدأم روا أنكفروانه

عليها) كذا في اليونينية يحمل بالتحسة وسقطت في فرعها أي الاثقال وفي قوله ( والبسينا ) عليهم (الشبهة) عليهم فيقولون ماهذا الابشر مثلكم وفى قوله تعالى (وَ يَثَأُونَ) عَنه (يَتَباعدون) عنه اي عنأن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام وف (تيسل) من قوله أن تيسل نفس (تفضع)وفي قوله (ابسلوا)أي أفضيوا) برمزة مضمومة وكسرالضاد المعهمة ولاى ذرفضيوا بغيرهمزوفي فوله تُعالى والملائكة (السطواأيديهم السط الضرب) من قوله تعالى لنن بسطت الى يدك لنقتلني وليس البسط الضرب نفسه وفي قوله قد (استكثرتم)أى (أضلتم كشيرا) منهم وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة ولابي دروقوله استكثرتُم من الانس وسقط لغيره وفي قوله (دراً) ولابي درمماذرا (من الحرث) قال (جعلوا للهمن غراتهم ومالهم نصيما وللشيطان والاو تان نصيماً) وروى انم ال كانوا يصرفون ماعينوه تله الى الضيفان والمساكين والذى لاوثانهم ينفقونه على سدنتها غان رأواماعينوه تهأزكى بذلوه لالهتهم وانرأوا مالالهتهم أزكى تركوه لهاحبالهاوفى قولهما ذرأتنسه على فرط جهالتهم فانه مرأشركواالخالق فى خلقه حمادالا يقدر على شئ ثمر جوه علمه بانجعلوا الزاكى له وسقط لغيرأبي ذرائفظ بمامن قوله بماذرأ وقال ابن عباس أيضافي قوله تعالى ال على قلوم مرزأ كمة )أن ينقهوه (واحدها كنان) وهومايسترالشي وهذا أنابت لابي ذرع الم المستهلي ساقط لغيره وفي قوله (أما) بادعام الميم في الاخرى وحد ذفهامن الكتابة ولا بي ذرأم المحم (السهلت)علمه أرحام الانتين يعني هل تشتن الاعلى ذكرأوا شي فلم يحرمون بعضاو تعاول بعضا وهوردعليهم فى قولهم مافى بطون هذه الانعام خالصة لذكو رناومحرم على أزوا حناوفي قوا أودما (مسفوحاً)أي (مهراقاً) يعني مصبوبا كالدم في العروق لا كالكيدوالطعال وهذا ثابن إله للكشميهي ساقط الغير وفي قوله (صدف)أي (أعرض) عن آيات الله وفي قوله تعالى (أبلسوا من قوله تعالى فاذاهم مسون أي (أويسوا) بضم الهمزة منا اللمفعول ولاي ذرعن الموى والمستملي أيسوا بفتح الهمزة واسقاط الواومبنيا للفاء لمن أيس اذاا نقطع رجاؤه وفى قوله (أبسلا) عما كسبواأى (أسلوا)أى الى الهلاك سبب أعمالهم القبحة وعقائدهم الزائغة وقدذ كرها قريبابغيرهذاالتّفسيروفي قوله في سورة القصص (سرمداً) الى يوم القيامة أي (دامًا) قيل وذكرا هنالمناسبة قوله في هذه السورة وجاعل الليل سكنا وفي قول (استهوته) أي (أضلته) الشياطين وله السياطين وله قوله عُ أَنْمُ (غَمَرُونَ)أى (تَشْكُونَ) وفي قوله وفي آذانهم (وقر)أى (صُمَمُ وأَمَا الوَّمْر) بَكُم ال الواو (فأنه الحل) بكسر الحاء المهملة وسقط لغيراً بى ذرفانه وقوله رأساطير) الاولين (واحداما أسطورة) بضم الهمزة وسكون السين وضم الطاء (واسطارة) بكسر الهمزة وفتح الطاء وبعدها أَلْف (وهي الترهات) بضم الفوقية وتشديد الراءأي الاباطين وقوله (الباساء) في قوله فأخذاه الله بالمأسا ومن المأس)وهو الشدة (ويكون من المؤس) بالضم وهوض قد النعيم وقوله أو (جهزا أى (معاينة) وقوله (الصور) بضم الصادوفتج الواوفي قوله يوم ينفيز في الصوراً ي (معاينة) أى يوم ينفع فيها افتحدا ( كقوله سورة وسور ) السين للهملة فيهما قال ابن كثير و الصحيح الالله النا بالصورالقرن الذي ينفيخ فيه اسرافيل عليه السلام للاحاديث الواردة فيه وقوله (ملكوت) أله ال الناء في اليونينية في قولة تعالى وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض أي (ملك) وفبل لهنا الواووالتا وزائد مان (مشلرهبوت) كذافى سيخة آل ملك بكسرميم مثل والاضافة لتاله والله الما فى اليونينية مثل بفتح المبم والمثلثة وتنوين اللام ورهبوت رفع (خدرمن رحوت) أى فى الله فيه (وتقول ترهب خيرمن أن ترحم) ولاى درما كموت ومال رهبوت رجوت والصواب الاوليا الزر فسرملكوت علا وأشارالى أن وزن ملكوت مشل رهبوت ورجوت ويؤيده قول أبي عسلا في

<sup>\*(</sup>بابندب،من حلف عينافرأى

الاشعرى ومجدب العلا الهمداني وتقاربا في اللفظ قالا حدثنااله أسامة عن ريدعي أبي ردةعي أبي موسى قال أرسلني أصحابي الى رسول الله صلى الله علمه وسلم أسأله لهدم الجلان اذهم معمه في حيش العسرة وهي غزوة سوك فقلت بانى الله ان أصحابي أرسلوني المل أتحملهم فقال والله لاأحلكم على شي ووافقته وهوغضبان ولاأشعر فرجعت حزينامن منعرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله علمه وسملم قدوحد في نفسه علي فرحعت الى أصحابي فأخبرتهم الذي قال لى رسول الله صلى الله علمه وسالم فلم ألمث الاسو يعقاد معت بلالاينادي أي عبدالله بن قس فأحبته فقال أحسرسول اللهصلي الله عليه وسلم يدعوك فل أتسترسول اللهصلي الله عليه وسلم فالخذه ذين القرينين وهذين القرينن وهذين القرينن لستة أبعرة ابتاعهن حينتد منسعد فانطلق بهن الى أصحابك فقل ان الله أوقال انرسول الله صلى الله علمه وسام بحملكم على هؤلا فاركبوهن قال أنوموسي فانطلقت الى أصحابي بهن فقلتان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملكم على هؤلاء ولكنوالله لاادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن مرة ثم اعطاء اباى بعددلك انشاء الله لاأحلف على عن ثم أرى

خمرامنها الاكفرت عن عمني وأتيت الذي هوخبروفي الحديث الا خرمن حلفء لي يم ين فرآى

فأنفسره الآية حيث قال أى ملك السموات والارض خرجت مخرج قولهم في المثل رهبوت خبر من رجوت أى رهمة خسر من رجة وقوله فلما (حن عليسه الليل وأظلم وقوله (تعالى) عاصفوناًى (علا) وهذا البت لاى درساقط لغيره كقوله (وان تعدل) كل عدل لا يؤخذ منها ى (تقسط) بضم الفوقية من الاقساط وهو العدل والضمرفي ان تعدل يرجع الى النفس الكافرة المذكورة قبل (الايقبل منهافي ذلك اليوم) هو يوم القيامة لان التو بة اعاتنفع في حال المياة قدل الموت وقوله وان تعدل الخ عابت لابي ذروقي قوله والشمس والقمر حسبانا ريقال على الله حسب أنه أى حسابه كشمهان وشهاب أى يجر مان بحساب متقن مقسد رلايتغير ولا ضطربيل كلمنهماله منازل يسكنهافي الصيف والشتا فمترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاوقصرا (ويقال حسمانا) أى (مراحى)أى سهاما (ورجوماللشماطين) وسقط قوله ويقال الى ذر \* وقوله (مستقر) فى قوله تعالى أنشا كم من نفس واحدة فستقرأى (فى الصلب ومستودع فيالرحم كذاوقع هناومثلاقول أبي عسدة مستقرفي صلب الاب ومسستودع في رحم الاموكذا أخرجه عمدن حمدمن حددت مجمدان الحنقمة وقال معمرعن قتادةعن عمدالرزاق استقرفى الرحم ومستودع فى الصاب وأخرج سعيد بن منصور مثله من حديث ابن عباس ماسناد تحيم وأخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود قال مستقرها في الدنما ومستودعها في الآخرة وعند لطبراني من حديثه المستقر الرحم والمستودع الارض وقوله (القنو) في قوله ومن النحل من للعهاقشواتأي(الْعَدْق)بكسرالعن المهملة وسكون الذال المجمة آخره قاف وهوالعر جون يما به من الشماريخ (والاثنان قنوان) بكسر الفاف (والجاعة أيضاقنوان) فيستوى فيه التثنية الجعنع يظهر الفرق سنهمافي وأية أبي ذرحيث تحكرر عنده صنوان مع كسرفون الاولى رفع الشأنية التيهي نون الجدع الجسارى عليها الاعراب تقول في التثنية هدان قنوان بالكسر أخذت قنوين في النصب وضربت بقنوين في الحرفتقلب ألف التثنية فم ما وتقول في الجع هذه نوان بالرفع لانه فى حالة الرفع وأخذت قنوا نا بالنصب وضربت بقنوان بالحرولا تتغيرفيه اللالف الاعراب يجرى على النون و يحصل الفرق أبضا بالاضافة فان نون التثنية تحذف دون نون الجع بقطت قنوان الثانية لغيرأ بى ذر (مثل صنوو صنوات) فى التننية والجمع والكسر فى التثنية الحركات الثلاث في الجع وهو بكسر العاد المهامة وسكون النون وأصله أن تطلع تخلتان من رفواحدولابي ذروصنوان بالرفع والتنوين وهذه التفاسيرا لمذكورة مقدم بعضها على بعض في مض النسخ ومؤخر في أخرى وساقط بعض مامن بعض في هذا (ياب) بالتنوين في قوله تعالى (وعنده فاغ الغيب لابعلها الاهو المفاتج جسع مفتح بفتح الميموه وأنلزانه أوجع مفتح بكسرالميموهو لفناح باثبات الالف وجعه مفاتيم بالبعد الألف وقرأبها ابن السميفع وهوالالة التي يفتح بها ملى الاول يكون المعيني وعتده تحزائن الغيب وهذامنة ولءن السدى فهمارواه الطبري وعلى لناني بكون قدجعل الغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لاأن المفاتيح هي التي يتوصل بها الى افي الخزائن المستوثق منها بالاغلاق فنعلم كيف يفتيها ويتوصدل آلى مأفيها فهوعالم وكذلك هناان الله تعالى لما كان عالم المحميع المعلومات ماغاب منها ومالم يغب عبر عنه بهذه العبارة اشارة فالههوالمتوصل الى المغسات وحده لايتوصل اليهاغسره وهمذاهوا لفائدة في التعسير بعند نسهردعلي المنحم الخذول الذي يدعى علم الغيب والفلسني المطرود الذي يزعمان الله تعالى لايعلم المرائبات وجوزالواحدي أنهجع مفتح بفتح الميم على انه مد درععني الفتح أي وعنده فتوح الغيب المابغة الغيب على من يشاء من عباده و يطلق المفتاح على المحسوس والمعنوى وفي حديث أنس وهاخبرامنها فلمأت الذى هوخيرولم كفرعن بمينه وفى رواية اذاحلف أحدكم على اليمين فرآى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هوخير

لاتظنوااني حدثتكم شيالم يقله فقالوالى والله الك (١١٨) عند نالمصدق ولنفعلن ماأ حببت فانطلق أبوموسي بنفرمنهم حتى أتواالنرا

ماصحهاب حبان انمن الناس مفاتيح للغير ويه قال (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بنهم القرشي العامري الاويسي قال (حدثنا ابراهم بنسعد)بسكون العين ابنابراهم بن عبد الرم ابنعوف (عنابنشهاب) محدين مسلم الزهري (عنسالم بن عبد الله عن أسه) عبد الله بن عمر الخطاب رضى الله عنهما (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمف عم الغسب) بو زن مساجداً خوائن الغيب (خس) لا يعلمها الاالله فن ادّى علم شئ منها فقد كفر بالقرآن العظيم وذكر خد وان كان الغيب لايتناهي لان العددلاينفي زائد اعلمه أولا ن هسده الحس هي التي كانوا يدّعوا علها (ان الله عنده علم الساعة) أي علم قيام ها فلا يعلم ذلك تي من سل ولا ملك مقرب لا يحلم الوف الاهو ومن ثمأ ذكر الداودي على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من هجرة المصطفى نصف يوموه خسمائةعام قالوتقوم الساعة لاندعوا مخالفة لصريح القران والسنة ويكفي في الرتعا أن الامروقع بخلاف مأ قال فقدمضت خدما تةسنة ثم ثلثما تة وزيادة اكن الطبرى تمسا بحديثاني تعلية رفعه ان تجزه فده الامة أن يؤخر ها الله نصف يوم الحديث أخرجه أبودار وغيره لكنه ليس صريحافي انهالا تؤخراً كثرمن ذلك (وينزل الغيث) فلا يعلم وقت انز الهمن تقديم ولاتأخيروفي بلدلا يجاوز بهالاهوا كمن اذاأ مربه علته ملا فكته الموكلون به ومن شاال من خلقه (و يعلم ما في الارحام) مماس يدأن يخلقه أذكرام أنتي أتام أم ناقص لا أحدسواه لله اذاأمر بكونهذ كراأوأنى أوشقيا أوسعيداعله الملائكة الموكلون بذلك ومنشاءالله منحلف وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا) في دنماها أو أخر اهامن خيراً وشر (وماتدرى نفس بأى أرم غَوِتَ) أَفَى بلدها أم في غيرها فليس أحدمن الناس يدرى أين مضَّجعه من الارض أفي بحراً وبرس أوجيل (انالله علم خبر) والاستدراكمن نفي على غسر البارئ تعلى يوقت الزال المطريقوا الكن اذاأمي به علمته ملائكته الموكلون به الخمستفاد من قوله عالم الغيب فلايظهر على غسه أط الامن ارتضى من رسول الآية ومقتضاه اطلاع الرسول على بعض المغيب والولى تابع للرس يأخذعنه وسقط قوله ويعلم مافي الارحام الخ لابي ذروقال الى آخر السورة \*وهـذا الحديثة سمنق فى الاستسقاء ويأتى ان شاء الله تعالى فى سورة الرعد ولقمان و بالله المستعان ( راب قوا تعالى (قلهوالقادر على ان سعث علمكم عذا المن فوقلكم) كافعل بقوم نوح ولوط وأصال الفيل (أومن تحت أرحاكم) كاأغرق فرعون وخسف قارون وعندان مردويه من حديثالا ان كعب عدايامن فوقكم قال الرجمأ ومن تحت أرجلكم الحسف وقيل من فوقكم أكاركم وحكاسكمأ ومن تحت أرجله كم سفلته كم وعميدكم وقيل المرادياله وقحيس المطر وبالتحت الثمرات وسقط لغمرأ بى ذرأومن تحت أرجلكم وفالوا الاتية وثبت قوله باب قوله لا بى دروسا للماقن \* ( بليسكم) في قوله أو يليسكم أى ( يخلطكم من الالتماس بليسو المخلطو ا) وهذا كاللام من قول أبي عسدة وقوله (شيعاً) أي (فرقاً) أي لا تكونوا شيعة واحدة يعني يخلط أمركم اضطراب لا خلط اتفاق يقاتل بعض كم بعضا وبه فال (حدثنا أبو النعمات) مجدين الفضل قال (حدثنا جادبن زيد) أى ابن درهم الجهضمي (عن عروبن دينارعن جابر) الانصاري (رفه الله عنه أنه (قال لمانزات هـ فده الآية قل هو القادر على أن بمعث علم معدا المن فوقاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجها بذاتك وزاد الاسماعيلي من طريق حالم زيدعن عمروالكريم (قال أومن تحت أرجلكم) وسقطت قال لاي ذر (قال) عليه الصلاب والسلام (أعوذبوجهك) زادالاسماعيلي الكريم أيضا(أو يلبسكم) يخلط كم في ملام القنال (شماويذيق بعضكم أس بعض) أي يقاتل بعضكم بعضاو قال مجاهديمي أهوا

سمعواقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعداياهم تم اعطا هم بعد فدتوهم عاحدتهم بهأنوموسي سوام حدثى أبوالرسع العتكي حدثنا حاديعتي النزيدعن أبوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الحرمي فالأبوبوانا لحديث القاسم أحفظ منى لحديث أى قىلاية قال كاعندأبي موسى فدعاعاتدته وعلم الحسمداح فدخل رحل من بني تم الله أحر شسيه بالموالى فقال له هم فتلكا فقال هالم فانى قدرا يترسول الله صلى الله علمه وسلم اكل منه فقال الرجل انى رأيته يأكل شيأ فقذرته في هذه الاحاديث دلالة على من حلف على فعل شئ أوتركه وكان الحنث خبرامن القادىءلى المن استحب له المنث وتلزمه الكفارة وهـذا متفق علمه وأجهوا على اله لاتحب عليه الكفارة قبل الخنثوعلي اله يحور تاخسيرها عن الحنث وعلى انه لا يحوز تقديمها على المن واختلفوا فيحوازها بعدالهن وقبلل الحنث فوزها مالك والاوزاع والثوري والشافعي وأربعة عشرصا ساوحاعاتمن التابعين وهوقول جاهرالعلاء لكن فالوابسة عب كونهابعد الحنث واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لايحو زقسل الحنث لانه عمادة مدنسة فلا محوز تقدعها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان وأماالتكفرالمال فيحو زتقدعه كايجوز تعمل ألز كاةواستشى بعض أصحابنا حنث المعصية فقال لايحور تقدديم كفارته لانفيه اعانة على المعصيةوالجهورعلي اجزائها كغبر المعصية وقال أبوحنسفة وأصحابه وأشهب المالكي لايجوز تقديم الكفارة على الخنث بكل حال ودلمل الجهور ظواهرهذه

الفت أن الاطعمه فقال هم أحدثك عن ذلك الى أتيت رسول الله صلى الله عليه (١١٩) وسلم في رهط من الاشعريين نستهم له فقال

والله لا أحلكم وما عندى ما أحلكم عليه فلبثنا ما شاء الله فاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غير الذرى قال فلما انطلقنا قال بعضا عليه وسلم عينه لا يمارك لنا فرجعنا عليه وسلم عينه لا يمارك لنا فرجعنا أن ستحملك وانك حلفت أن لا تحملنا انى والله ان الله قال الني والله ان الله قال الذى هو خير و تحلق افا فطلقوا فا أما الذى هو خير و تحلق افا فطلقوا فا أما حدكم الله عزو حل

الاحاديث والقياس على تعجيل الزكاة (قوله أتنت الني صلى الله عليمه وسلم فى رهط من الاشعريين نستعمله) أى نطلب سنه ما محملنا من الابل و بحمل اثقالنا (قـوله فأمرلنا يشلاث ذودغر الذرىوفي رواية بخمس دودوفي رواية بشلاثة ذودبقع الذرى) أماالذرى فيضم الذال وكسرها وفتح الراء الخفيفة جع ذروة بكسر الذال وضهها وذروة كلشئ أعلاه والمرادهنا الاسمة وأماالغرفهي السض وكذلك المقع المرادم االسض وأصلها ما كأن قيه ساض وسوادومعناه امرلناما بلسض الاستمقوأ ماقوله بشلات ذود فهومن اضافة الشي الى نفسيه وقد يحتر به من بطلق الذودعلي الواحدوسية ايضاحه فى كتاب الزكاة وأماقوله بشلاث وفي رواية يخمس فلامنافاة منهما اذليس فيذ كرالتلاث نو الغمس والزيادة مقبولة ووقمع فيالرواية الاخبرة بندالا ثة ذود ما أسات الهاء وهوصحيح يعودالى معنى الابلوهو لاختلاف والاهوا وسفك الدماع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنا أهون لان الفتن نالخلوقين وعذابهم أهون من عذاب الله فابتلت هـذه الامتىالفين ليكفر بهاعنهم (أو) قال هذاأيسر) شك الراوى وعند دائ صردو به من حديث الن عماس قال رسول الله صلى الله عليه سالمدعوث اللهأن يرفعءنأمتي أربعافرفع عنهم ثنتين وأبيأن يرفع عنهما ثنتين دعوت اللهأن فعءتهم الرجمهن السماء والخسف من الارض وأن لايلسهم شيعاولا يذيق بعضهم بأس بعض وفع الله عنهم الخسف والرجم وأبي أن يرفع عنهم الاخريين فيستفادمنه أن الحسف والرجم يقعان في هذه الامة لكن روى أحدمن حديث أبي بن كعب في هذه الآية قال هن أربع وكلهن فعلامحالة فضت اثنتان بعدوفاة نبيهم بخمس وعشر ين سنفة البسو اشيعاوذا ق بعضهم بأس مض وبقيت أثنتان واقعتان لامحالة الخسف والرجم لكنه أعل بانه مخالف لحديث جابر وغبره إناأي من كعب لمدرك سنقخس وعشرين من الوفاة النمو ية فكان حديثه انهى عندقوله الحالة والباقى كلام بعض الرواة وجع منهما بان حديث جابر مقيد بزمان وجود الصامة وبعد المجوزوة وعهما وعندأ حدماسناد صحيم منحديث صحاريضم الصادو بالحا المخففة المهملتين مبدى رفعه لاتقوم الماعة حتى يخسف بقيائل الحديث ذكره في فتج المارى وفي حديث ربيعة لرشى عندا بن أبى خيثمة رفعه يكون في أمتى الخسف والقذف والمسخ وحديث الباب خرجه المؤلف أيضافي التوحيدوالنسائي في التفسير ﴿هذا (بابِ) بالسُّنوين في قوله تعالى (ولم سواايانهم بظلم) أى شرك وسقط لفظ مال لغيراً ي در و به قال (حدثي) بالافراد (محدين شار) بالوحدة والمعجة المشددة بندار العبدى قال (حدثنا ابن أى عدى) هو محدوامم أبي الماراهم البصري (عنشعبة) من الجياح (عن سلمان) من مهران الاعش (عن ابراهم) لَّهُ فِي (عَنْ عَلَقُمَةً) مِنْ قِدِس (عَنْ عَبِدَ اللَّهُ) مِنْ مسعود (رضى الله عنه) أنه (قال المائزات ولم بسوااعاتهم بطلم أىعظم أى لمخلطوه بشرك كاسمأني واستشكل تصوير خلطالاعان لشرك وحله بعضهم على خلطهما ظاهراو باطناأى لم شافقوا أوالمراد بالايمان مجردالتصديق المانع وحده فيكون الغويا وحينتذ فلا اشكال ( قَالَ أَصِحابه ) صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أِينَا لَمِنِطُلِم وَفِي نُسْجَةُ لا فِي ذُرعن الجوي لا يَظلِم فَنْزَلت عَقْدُ ذَلْ (أَنْ الْسُرِكُ لطلم عظيم) فبين نعوم الظلم المفهوم من الاتيان به نكرة في سياق النفي غير من ادبل هو من العمام الذي أريد به للاص وهوالشرك الذي هوأعلى أنواع الظلم وهذا الحديث قدسية في باب الايمان فراباب والمراح المراون والوطة) هوا بنهاران ابن أخي ابراهيم الحليل عليه السلام (وكالافضلنا العالمين أى عالمي زمانهم وتمسك به من قال ان الانساء أفضل من الملا تدكة لدخولهم مفعوم المع الحلى وبه قال (حدثناً) ولاى درحدثنى بالافراد (محمد بنشار) بندار العبدى قال المنا ابن مهدى عمد الرحن قال (حدثما شعبة) بن الحجاج (عن قمادة) بن دعامة (عن أبي العالبة) وفيم عيضم الراءوفتح الفاء وبعد التحسيسة الساكنة عين مهملة ابن مهران الرياحي أنه فالحدثى بالافواد أب عمر نبيكم بعني ابن عباس رضى الله عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم الفالمانسغي لعبدأن يقول أناخرمن يونس بنمى) بفتح المح والفوقية المشددة وضمر المتكلم مختمل ان يعود الى كل قائل أى لا يقول بعض الجاهلين من الجهدين في العبادة أو العمل أوغسر الئم الفضائل فانه ولو باغ ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة ٣ و يؤيده مافى بعض الروايات ما ينبغي مدأن يقول وقيل يعود الى الرسول صلى الله عليه وسلم أى لاينبغي لاحد أن يفضلني عليه قاله

تفرقةوهوماكان فيهممن الفتن والاختلاف وقال بعضهم هومافيمه الناس الآنمن

٣ قوله و يؤيده مافى بعض الروايات ما ينبغي لعبدأن يقول هو هكذا في جيع النسخ وانظره مع كلام المصنف اله مصحه

على سبيل التواضع أوقبل أن يعلم أنه سيدولد آدم وفيه نظرمن جهة معرفة المتقدم ناريخاله قال (حدثنا آدم بن أبي اياس) بكسر الهمزة وتحقيف التحتية قال (حدثنا شعية) بن الجاب فا (أخبرناسعدين ابراهم) بمكون العن (قال معتجيدين عدد الرجن بنعوف عن الي هرر رضى الله عنده عن الذي صلى الله علمه وسلم)أنه (قال ما ينسغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس متى) فد الكف عن الخوص في التفضيل بين الانديا عالرأي فيوقف عند المروى من ذلا والدلائل متظافرة على تفضيل سيناصلي الله علمه وسلم على حميع الاسباء وخص بونس بالذكر خوفامن بوهم حط من تبته العلمة بقصة الحوت \* وهذا الحديث قد سيق من اراوقد ثبت مان فر لابي ذرعن المستملي وسقط لغيره ﴿ رَبَّابِ قُولُهُ ﴾ سيميانه وتعالى (أُولِتُكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ وال الزجاج الانبيا الذين ذكرهم (فهداهم اقتده) الها في اقتده للوقف ومن اثبتها في الوصل ساكا كالحرميدين والبصرى وعاصم أجرى الوصدل مجرى الوقف وأشسعها ابن عاص على أنها كا المصدرأي اقتداقتداءوح فهاالاخوان على أنهاها السكت وقياسهافي الوصل الحذف وا هلذه الآية دلالة على فضل بيناصلي الله عليه وسلم على سائر الانبياء لانه سيحانه أحرره بالافتد بهداهم ولابدمن امتثاله لذلك الامرفوجب أن يجتمع فيه جيع فضائلهم وأخلاقهم المنفزا فثنت بجد فأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الانساء وتقديم قوله فهداهم اقتده يفيدحه الامرقى هـ ذا الاقتدا وأنه لاهدى غـ بره والمرادأ صول الدين وهوالذي يستحق أن يسمى الهلا المطلق فانه لايقب ل النسخ وكذا في كارم الاخلاق والصفات الجيدة المشهورة عن كلواط من هؤلا الانبيا ولوأ مربالاقتدا في مشروع تلك الادبان لم يكندينا ناسخا وكان بم محافظة كتبهمومر اجعتها عندالحاجة وبطلان اللازم بالاتفاق يدل على بطلان الملزوموسة اغيراً ي درقوله باب قوله \*و به قال (حدثي) التوحيد (ابراهم بنموسي) الفراء الرازي الصف قال (أحبرناهشام)هوابنوسف الصنعاني (ان ابن جريج)عبد الملك بن عبد العزيز (أخرا قال أحرني) بالافراد (سلمان) بأبي مسلم (الاحول) المكي قدل اسم أسه عمد الله (ان مجاهد هوابن جبربفت الجيم وسكون الموحدة المخزوى مولاهم المكى الامام فى التفسير أخره الما آبنء بأس) رضى الله عنه ما (أفي) سورة (ص حج دة فقال نع ثم تلا) قرأ (ووهبنا)زادأ فو له استعق ويعدة وب (الى قوله فبهدا هم اقتده ثم قال هومنهم)أى داودمن الانساء المذكور في هذه الآية (زاد)على الرواية الماضية (يزيدين هرون) الواسطى فيما وصله الاسماعيلي (والم أن عسد) مصغرامن غسراضافة الطيالسي الكوفي فماوصله المخاري في سورة ص (وس ابنوسف بسكون الهاء الاغاطى فماوصله المؤلف في أحاديث الانساء ثلاثتهم (عن العرا يتسديد الواوان حوشب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح المجمه آخرهمو حمدة مجاهد) المذكورا نفاانه قال (قلت لاس عماس فقال نسكم صلى الله علمه وسلم عن أم يقتدى بهم أى وقد محدها داود فسحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به واستدام على أنشرع من قبلنا شرع لناوهي مسئلة مشهورة في الأصول ويأتي هذا الحديث انشالا تعالى فى سورة ص بعون الله تعالى وقوته ﴿ إِنَّابِ قُولِهُ ﴾ عزوجل (وعلى الدين هادوآ) أَى الله اليهود (حرمناكل ذى ظفر) أى لم يكن منفرج الاصابع مشقوقها رواه بن أبي حاتم من طريق م ابنجسرعن ابن عباس ماسنادحسن وذلك لشؤم ظلمهم لقوله تعالى فبظلم من الذين هادوام عليهم (ومن البقر والغنم حرمناعليهم شعومهما الآية)أى الثر وب بالثا المثلثة المضمومة وال آخرهموحدة وهوشحم قدغشي الكرش والامعاءرقيق وشحم الكلي وترك اليقر والغنا

الاشعرين وتواخا فكنا عندأتي موسى الاشعرى فقرب المعطعام فيه لحمد جاج فذ كر نحوه \* وحدثى على"من حرالسمعدى واستعقاب ابراهم والنغبرعن اسمعيلين عليةعن أبوب عن القاسم التميي عنزهدم الحرمى ح وحدثناأين أبى عردد شاسفيان عن أبوت عن أى قالابة عن زهدم الحرى ح وحدثني أنو بكرين اسحق حدثنا عفان بنمسلم حدثناوهس حدثنا أبوب عن أبي فد الابة والقاسم عن زهدم الحرمي قال كاعندابي موسى واقتصواجمعاالحسديث بمعنى - مديث جادن زيد و حدثنا شسان سفروخ حدثنا الصعق يعني اب حرن قال حدد شامط رالوراق حدثنازه فمالحرى قالدخلت على ألى موسى وهو يأكل لحمد حاح وساق الحديث بنحوحديثهم وزاد الابعرة والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم ما أناجلت كم واكن الله حلحكم) ترجم العارى لهذا الحديث قوله تعمالي والله خلقكم وماتعم اون وأرادأن أفعال العماد مخلوقة تله تعالى وهذا مذهب أهل السنة خلافاللمعتزلة وقال المازري معناه ان الله تعالى آناني ما حلتكم علسه ولولاذلك لم يكن عندى ماأحلكم علمه فالالقاضي ويحوز ان يكون أوحى الدمه أن يحملهم أويكون المراددخواهم في عوم من أمره الله تعالى بالقسم فيهم والله أعلم (قوله اسأله لهم الجلان) بضم الحاء أى الحل (قوله صلى الله عليه وسلم خدهدين القرينين أي البعبر بن المقرون أحدهما بصاحبه (قوله عن زهدم الحرمي) هو براي

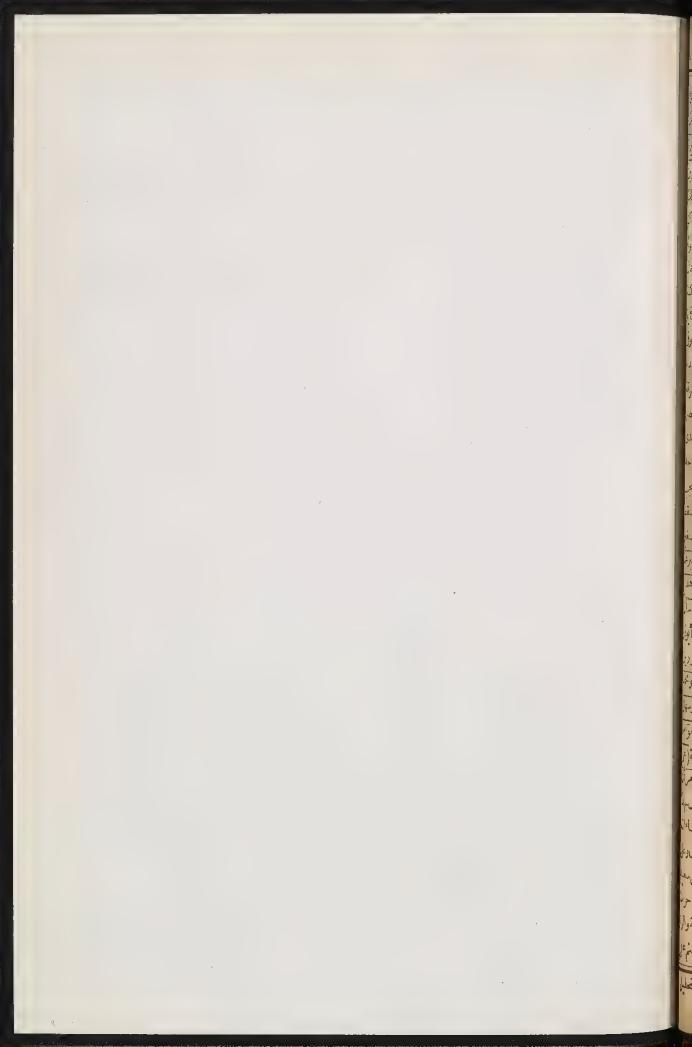

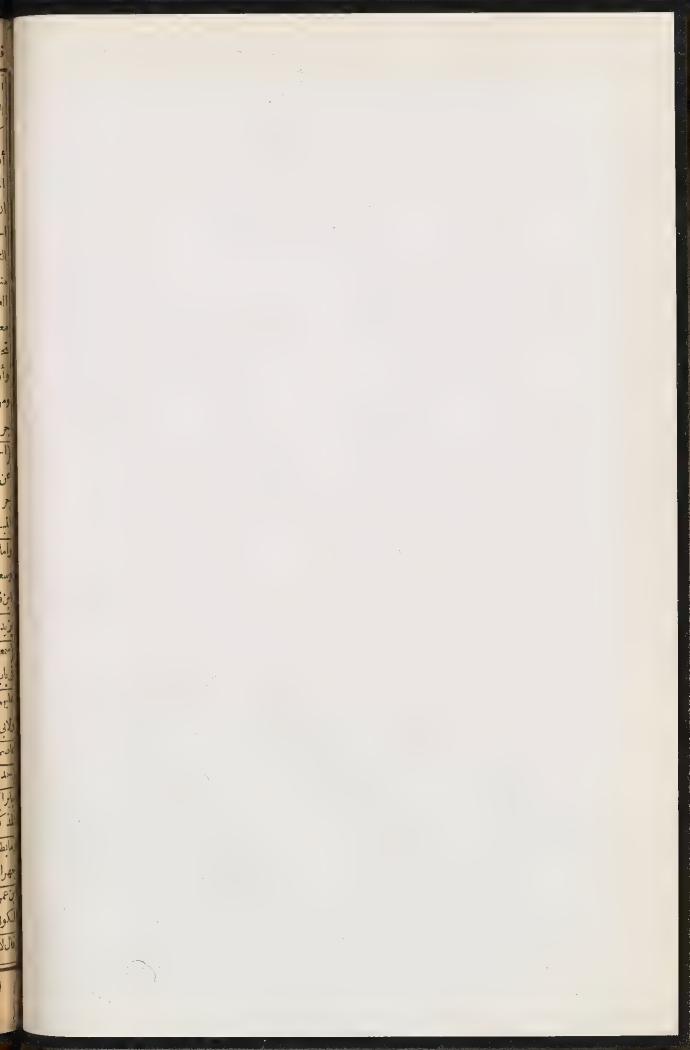

وسي الأشعرى قال أتينارسول الله صلى الله علمه وسلم نستحمله فقال ماء:\_دي ما أجلڪم والله ماأجلكم ثميعث اليذا رسول الله لحم الدجاج وملاذ الاطعمة ويقع اسم الدجاج عيالذ كوروالاناث وهو بكسرالدالوقتها رقواء بنهابل) قال أهل اللغــة النهب الغنمية وهو بفتح النون وجعيه نهاب بكسرهاونهوب ضمهاوهو مصدر بمعنى المنهوب كالحلق بمعنى الخاوق فوله أغفلنارسول اللهصلي الله على وسلم عينه) هو ياسكان اللام اى حعلناه غاف لا ومعناه كا سب عقلته عن عينه ونسيانه الأها وماذكرناه اباها أى أخدنامنه ماأخذناوهوذاهل عن يمينه (قوله حدثنا الصعقيعني اسحرن فال حدثنامطرالوراقءنزهدم) هو الصعق بفتح الصادو بكسرالعين واسكانها وآلك برأشهرقال الدارقط في الصعق ومطرلسا قو ين ولم يساعه مطرمن رهدم واغارواه عن القاسم عنه فاستدركه الدارقطني على مسلم وهدا الاستدراك فاسدلان مسلالم يذكره متأصلاواغاذكره سابعة للطرق العججة السابقة وقدسيقأن المتابعات يحتمل فيهاالضعف لان الاعتمادعلي مافيلها وقدسيق ذكر مسلم لهذه المسئلة فيأقل خطبة كتابه وشرحناه هناك وانه يذكر بعض الاحاديث الضعيفة متابعة للصححة وأماقوله انهمالسا قو من فقد خالفه الاكثرون فقال يحى سمع بنوأ بوزرعة هو ثقة في الصعق وعال أنوحاتم مايه بأس وعال هؤلاء الثلاثق مطرالوراق هوصالحوانماضعفواروايته عنعطا ماصة (قوله عن ضريب بنقر) أماضريب فيضاد

ألفلل لميحرم منها الاالشحوم الخياصة واستثنى من الشحم ماعلق بظهورهما أوما اشتمل على الامعاءفانه غسيرمحرم وهوالمرادبة وله أوالحواياجع حاوية أوحاويا كقاصعا وقواصع أوحوية كسفننية وسفائن ومنعطف على شحومه ماجعل أو بمعنى الواوفهي بمنزلة قولك لانطع زيدا أوعراأ وخالداأى هؤلا كلهمأ هلأن لايطاع فلانطع واحدامنهم ولاتطع الجاعة ومثله جالس المسن أوابن سمرين أوالشعبي فليس المعني انى أمر تك بمحالسة واحدمنهم بل المعني كلهم أهل ان يجالس فان جالست واحدامنهم فانتمصيب وان جالست الجاعة فأنت مصيب وقال ابن الحاجب أوفى قوله ولاتطع منسه آثماأ وكفورا بمعناها وهوأ حسدالا مرين وانماجا التعميرمن النهى الذي فيهمعني النفي لان المعني قب ل وجود النه بي فيهما تطبيع آثما أو كفوراأي واحدا نغ مافاذا جاءالنهمي وردعلي ماكان ثابتافي المعني فمصمرا لمعني ولاتطع واحمد امنهممافيحييء العموم فيهمامن جهة النهي الداخل بخلاف الاثبات فالمقد يفعل أحدهم مادون الاخروهو معنى دقيق والحاصل أنك اذاعطفت أوالحوايا ومااختلط بعظم على شحومهما دخلت الثلاث أفحت حكم النفي فيحرم المكل سوى مااستثنى منها واذاعطفت على المستثنى لم يحرم سوى الشحوم وأوعلى الاول للاباحمة وعلى الشانى للتنويع قاله فى فتوح الغيب وسقط فى رواية ايى ذرقوله ومن البقر الى آخره وقال بعد قوله ظفر الى قوله وانالصاد قون (وقال ابن عباس) فيماو صله ابن ر رمن طريق على بن أبي طلحة عنده في تفسيرقوله (كل ذي ظفر المعبر والنعامة) ونحوهما [المواباالمبعر] بفتح الميم وصله ابنجر يرعن ابن عباس من طريق على بن أبي طلحة وعبد الرزاق المن معمر عن قتادة وفي رواية أبي الوقت المباعر بالجمع وكذا قاله سعيد بن جبير فيما أخر جهابن لربروقال الحوايا جعحو يةوهي ماتحوى وإجتمع واستدارمن المطنوهو بناث اللمنوهي الباعروفيها الامعا وقال غيره) غيراب عباس في قوله تعالى وعلى الذين (هادواصار وايهودا الماقوله) تعالى انا (هدناً) المك الاعراف فعناه (تمناها تدنات )كذا نقل عن اس عماس ومجاهد العيد بنجبيروغيرهم وسقطة ولهوقال غيره الخلابي ذر ويه قال (حدثناع روبن حالد) بفتح العين لنفرو خبن سعيد الحراني التميي نزيل مصرفال (حدثنا الليت) بن سعد الامام المصري (عَنَ الدين أبي حمدت أي رحا المصرى واسم أسمسو بدأته قال (قال عطاء) هوابن أبي رياح المعت طبر بن عبد الله ) الانصاري (رضى الله عنهما) يقول (سمعت الذي صلى الله عليه وسلم) زاد الله بسع الميتة من كتاب البسع عام الفتح وهو عكة (قال قاتل الله الهود) أى لعنهم (لماحرم الله عليم شعومها) أي أكل شعوم الميتة (جلوه)أي أذابوا المذكور واستخر جواده: ه (تماعوه) لاي الوقت وأبي ذرعن الكشميهي حلوها تم راعوها على الاصل (فأ كلوها) أي أهمانها (وفال أبو الم الضالة النسل شيخ المعارى مماوصله أحد (حدثنا عبد الحيد) بنجعفر الانصارى قال المنتاريد) مِنْ أَبِي حمدتِ قال (كتب اليُّ ) بتشديد الماء (عطاء) هوا من أبي حمدتِ قال (معت براً) هوابن عبدالله رضى الله تعالى عنهما (عن النبي صلى الله علمه وسلم) زا دابو درمثله أى مثل لدكور من الحديث ﴿ رَابِقُولُه ) تعالى (ولاتقربوا الفواحش) الكائرة والزنا (ماظهرمها الطنآ فمحلنصب لأاشتمال من الفواحش أي لاتقر يواظا هرهاو ياطنها وهوالزناسراأو المراز وعلى الحوار - والنية أوعوم الا مام ولفظ الباب ثابت لاي ذر ويه قال - مدندا - فص ناعر) بضم العين الحوضي قال (حدثنا شعبة) بن الحجاح (عن عرو) بفتح العين بن مرة المرادي الوق الاعمى (عن أبي وائل) شقيق بن سلة (عن عمد الله) بن مسعود (رضي الله تعالى عِنه) أنه اللآاحدأغيرمن آلله )أفعل التفضيل من الغيرة بفتح الغين وهي الأنفة والجية في حق المخلوق

وفىحق الخالق تحريمه ومنعمة أن يأتى المؤمن ماحرمه علميمه قال النجني تقول لا أحداً فضر منك برفع أفضل لانه خبرلا كابرفع خبران وتقول لاغلام للثفان فصلت منهما يطلع الهاتقوا لالك غلام فان وصفت اسم لا كان لك ثلاثة أوجه النصب بغير تنوين وبتنوين والرفع بتنوير (ولذلك) أى ولا حل غبرته (حرم الفواحش ماظهرمنها ومابطن ولاشي أحب المه المدحمن الله ولذلك مدح نفسم بالرفع والنصف أحب وهوأ فعل تفضيل عصني المفعول والمدحفاتها نحومارأ يترجملا أحسن فيعينسه الكيلمنه في عنى ريد ويقل البرماوي كالزركشي عبداللطيف البغدادي استنبط من هذاجواز قول مدحت الله قال وليس صريحالاحتمالا يكون المرادان الله يحبأن عدح غبره ترغس اللعبدف الازدياد عمايقتضي المدح ولذلكما نفسهلاان المراد يحبأن يمدحه غسيره قال فى المصابيح وماا عترض به الزركشي على على الصراحة بابداء الاحتمال المذكور ليسمن قبل نفسه بلذكره الشيخ بهاء الدين السبكي فأاللا شرح التلخييص اه وهذا الذي قاله عبد اللطيف هوفي شرحه على الخطب الساتية وعبارة شي التلخيص المذكوروم ادعب داللطيف بقوله قديطلق المدح على الله تعالى انك تقول مدمنا الله وماذكره هومافهمه النووي وليسصر يحا لاحتمال ان يكون المرادالخ قال في المصابراً الظاهر الحواز والذلك مدح نفسه شاعد صدق على صحته وحبه تعالى المدح ليثيب عليه فينا الملكف لالينتفع هو بالمدح تعالى الله علوا كبيرا قال عرو بن مرة (قلت) لا بي واثل هل (عما أى هذا الحديث (من عبدالله) بن مسعود (قال) أنووائل (نع) معتهمن عبد الله (قلت وراله عبدالله الى النبي صلى الله عليه وسلم (قال نعم) رفعه المه صلى الله عليه وسلم وهذا الحلا أخر جهممه في التو بقوالنسائي في التفسير والترمذي في الدعوات ﴿ (وكس) ولا بي ذرووكم الله بزيادة واو ومن اده تفسير وهوعلى كل شي وكيل أي (حفيظ ومحيط به) كذا فسره أنوعيل أو \* وقوله وحشر ناعليهم كلشي (قبلا) هو (جع قبيل والمعني انه ضر وبالعداب كل ضرب قسل قالأبوعبيدة وحشرناجعنا وقبلاجع قبيل أىصنف وقال مجاهد قبلا أفواجاها قبيلا أى تعرض عليه-مكل امة من الام فتخترهم بصدق الرسل فيما جاؤهم به ما كانو اليؤمنوا ان يشاءالله وقال ابن حرير و يحتمل ان يكون القبل جع قميل وهو الضمن وأل كفيل أي وحمر الن عليهم كلشئ كفلاء يكفلون لهمأن الذي نعدهم حقوهوم منى قوله في ألا بقالا خرى أوتأنيا والملائكة قبيلا اه وبالكفيل فسره السضاوى كالزمخشرى والسمرقندى وانعادلونها الم قال في الفتح ولم أرمن فسر ماصناف العذاب فليحرر \* (زخرف القول كل شي حسنة. ووسلم وال بتشديدالسين المهملة في الاولى والشين المجمة في الثانية من التوشية أي زينته وكل شئ منه الل (٣) وتاليه عطف علمه (وهو باطل) جلة حالمة (فهوزخوف) خبرالمبتداود خلت الفانب أليا لنضمن المبتدامعني الشرط وسقط قوله وكيل حفيظ الى هذا المحموى وثبت للمستملي والكلم أص (وحرث عجر)أى (حرام) والاشارة الى ماعينوامن الحرث والانعام للاصنام أو البعد مرة وغرا أوه (وكل ممنوع فهو هجر محجور) بمعدى مفعول و بطلق على المذكر والمؤنث والواحد والمرأن (والحجركل بناء بنيته ويقال للانثي من الخيل حبر ) بغيرهاء تأنيث (ويقال للعقل حبروهم الع بالحاءالمكسورة والحيم (وأما الحرفوضع تمودوما حرت علمه من الارض فهو حرومنه الطلع حطيم البيت) الحرام (حرا كانه مشتق من عطوم مثل قتم ل من مقتول وأما حرااماها بفتح الحاء وفهومنزل وسقط قوله وحرث حجر الىهنا لابىذروالنسني قال في الفتح وهرا الرين ﴿ رَابِقُولُهُ ) تَعَالَى (هـ لمِنْهُمُدَاء كَمُ الْعُهُ اهْلِ الْحِبَارُ هُمُ لِلْوَاحِدُوالَاثَنِينُ وَالْجُرِيخِ وَأَهْدِلْهُمُ لِمُنْ

انى لاأحلف على بمن أرى غرها خرا منهاالاأتت الذي هوخبر يحدثنا محدين عبدالاعلى التميى حدثنا المعتمرعن أسهحدثنا أبوالسلسل عنزهدم يحدثه عنأبي موسي قال كامشاة فأنشاني الله صلى الله علمه وسلم نستحمله بتعوحديث حر بر \* حدثي زهر بن حرب حدثنا مروان معاوية الفزارى أخبرنا مزيدين كسان عن أبي حازم عن أتى هريرة قال أعمر رخل عندالنبي صلى الله عليه وسام تمرجع الى أهله فوجدالصبة قدنام وآفاتاه أهله وطعامه فالفالايا كل من أجل صسمه غريداله فأكل فأتى رسول الله صلى الله علمه وسلم فذ كردلك له فقال رسول الله صلى الله علمه وسلممن حلف على بمين فرأى غبرها خرانهافليأتها وليكفرعن يمينه \*وحدثي أبو الطاهر حدثنا عبدالله النوهب أخدرني مالك عن سهيل الألىصالح عنأسه عنأى هررة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على بمن فرأى خرا منها فللكفرعن عينمه ولنفعسل \*وحدثى زهر بن حرب حدثناان أبىأ ويسحدني عمدالعزرن المطلب عن سهدل مرأى صالح عن أيهعن أبيهم يرة قال قال رسول اللهصالي اللهءلمه وسلمن حلف علىء بن فرأى غيرها

معية مضمومة مصغر ونقر بضم النون وفق القاف وآخره راء هذاهو المشهو والمعروف عن أكثر الرواة في كتب الاسماء و رواه بعضه مالفاء وآخره لام وقوله حدثنا أبو السليل) هو بفتح السين المهملة وكسر اللام وهو ضريب نقير المذكور في الرواية

الاولى (قولة صلى الله عليه وسلم من حلف على عسن غرأى تقى ألله منها فليأت التقوى) هو يمعنى الروايات

خرامه افليأت الذي هوخيروليكفر عن عينه \* وحدثني القاسم بن (١٢٣) زكرياحد ثناخالد بن مخلد حدثني سليمان

بعني ابن بلال حدثني سهدل في هذا الاسناد بمعنى حديث مالك فلكفر عن يمنسه والفعل الذي هوخسر \* حدثناقتيبةنسعمدحدثنا جرير عن عبدالعسرير يعني ان رفيع عنقيم بنطرفة فالحاء سائل الىعدىن طائم فسأله نفقة في عُم ن خادم أوفي بعض عن خادم فقال لسعندى ماأعطسك الادرعى ومغفرى فاكتب الىأهلي أن يعطوكها قال فلم رض فغض عدى فقال أماوا لله لاأعطيك شأ ثمان الرجدل رضى فقال أماواته لولااني معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمن ثمرأى أنفي للهمنها فليأت التقوى ماحنثت يمني وحدثنا عسدالله النمعاذحدثناأى حدثنا شعبةعن عسيدالعزيزين رفيسع عنتمين طرفة عنء حدى بن حاتم قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلممن حلف على يمن فرأى غبرها خبرامنها فلمأت الذى هوخمرولمرك عمنه \* حدثنى محدث عبدالله سعر ومحددن طريف البحدلي واللفظ لاسطريف فالاحددثنامحدين فضيلءن الاعش عن عبدالعزيز النرفه عن عمم الطائي عن عدى قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اداحلف أحدكم على المين فرأى خــ برامنها فلمكفرها ولمأت الذى هوخـىر \* وحدثنا محدين طر مف حدثنا محدد ن فصيل عن الشيباني عنعبدالعزيربروفيع المائىعنعدى بناماته سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول ذلك \* حدثنامجدىن مثنى وابن يشار فالاحدثنا تحدين جعفر

بقولون اللاثنين هلما والجمع المواوللمرأة هلى وللنساء هلمن والمعنى هابو أشهداء كموأ حضروهم وسقط قوله باب قوله لغـ مرأى در 🐞 (بأب قوله) تعالى (لا سفع نفسا ايمانها) أى يوم يأتى بعض المات ربك كالدخان ودابة الارض والدجال ويأجوج ومأجوج وحضور الموت لاينفع نفسا ايمام ااذاصارالا مرعيانا والايمان برهانيا وقول الزمخشري فليفرق كماتري بن النفس الكافرة اذا امنت في غيروقت الايمان وبن النفس التي امنت في وقته ولم تكسب خبراوم اده بذلك كافي الانتصاف الاستدلال على ان الكافر والعاصي في الخلود سواء حيث سوى في الآية منهمافى عدم الانتفاع بمايستدر كاله بعد ظهور الآيات مدفوع عاماله المحققون ان التقدير وميأتى بعض ايات ربك لاينفع نفساا عانم أوكسبها في اعمام احيند لم تكن آمنت من قبل أوكست في ايمانها خبرامن قب لفيوافق الآيات والاحاديث الشاهدة بان مجرد الايمان ينفع وبورث النحاة ولو بعدحين وفى الآية لف وأصله يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفسالم تكن مؤمنة فيل اعمام ابعدولانفسالم تسكسب في اعمام اخبرا قبل ماتكسيمه من الخبر بعدلكن حذف احدى القرينتين وحاصله أن الاعان المجردة بل كشف قوارع الساعة نافع وأن الاعان المقارن بالعدمل الصالح أنقع وأمابعدها فلاينفع شئ أصلاو يأتى مزيد لذلك انشاء الله نعالى في كتاب الفتن بعون الله وقو نه \* و به قال (حدثنا موسى بن اسمعيل) التسود كي قال (حدثناعبدالواحد) بنزياد قال (حدثناعمارة) بضم العين و يخفيف الميم ابن القعقاع الضي الكوفى قال (حدثنا ألوزرعة) هرم بن عرو العلى الكوفي قال (حدثنا أبوهر برة رضي الله عنه فالقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها) غاية لعدم فيام الساعة ويؤيده مارواه البيهق في كتاب البعث والنشور عن الحاكم أي عمدالله ان أولالا يات ظهو والدجال غز ولعيسي غخروج بأجو جوماجو جغخ وج الدابة غطاوع الشمس من مغربها وهوأقل الآيات العظام المؤذنة بتغييراً حوال العالم العلوى وذلك ان الكفار المونف زمن عيسى ولولم ينفع الحكفارا عانم مأيام عيسى لماصار الدين واحدا فاذا فبضعيسي علممه السملام ومن معممن المسلمن رجعاً كثرهم الى الكفر فعندذلك تطلع الشمس من مغربها (فاذارآهاالناس آمن من عليها) أي من على الارض (فذاك حين لا ينفع الفسااء الم الم تكن آمنت من قبل أى لاينفع كافر الم يكن آمن قبل طلوعها ايمان بعد الطاوع ولايتقع مؤمنا لم يكن عمل صالحاقب ل الطاقوع عل صالح بعد الطاوع لان حكم الاعان والعمل الصالح حينتذ حكممن آمن أوعمل عند دالغرغرة وذلك لا يفيد شيأ كما قال تعالى الإيك ينفعهم أيمانهم لمارأ وابأ سنا \*وهـ ذاالحديث أخرجه مسلم فى الايمان وأبوداود فاللاحموالنسائى فى الوصايا وابن ماجه فى الفتن ﴿ وَ بِهُ قَالَ (حَدَثَنَى ) بِالْأَفْرِادِ (اَسْحَقَ)هُ وَابْن صرأبوابراهم السعدى كأجزمه خلف أوهواب منصورابو يعقوب المروزى الكوسج كأجزمه ومسعود الدمشق لكن قال الحافظ بنجران الاول أقوى قال (أخررناء الرزاق) انه مام الصنعاني قال (أخبرنام عمر) هوابن واشد (عن همام) هواب منبه الصنعاني (عن اله ريرة رضى الله عند ) انه (قال قال رسول الله عدلي الله عليه وسدم لا تقوم الساعة حتى الطلع الشمس من مغربها ) وآية ذلك أن تطول الليلة حتى تكون قدر ليلتين رواه ابن مردو به من هديث-ذيفـةحرفوعا (فاذاطلعت) مرمغربها (ورآهاالناسآمنواأجعونوذلكـحن ا نفع نفسااي انها ثم قرأ الآية) ولمسلم عن ان عرص فوعاان أول الآيات خروحاطلوع الشمس المن مغربها الحديث واستشكل بإن طاوع الشمس ليس بأقل الآيات لان الدخان والدجال قبله

الشاشعبة عن سماك بن حرب عن يتم بن طرفة قال معت عدى بن حاتم وأتاه رجل يسأله ما تقدرهم فقي ال تسالني ما يقدرهم وأناا بن حاتم

والله لا أعطيك تم قال الولا اني معت رسول الله (١٢٤) صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثمر آى خسيرا منها فليأت النا

وأجيب بأن الا آيات اماأ مارات دالة على قرب قيام الساعة واماأ مارات دالة على وجود قيا الساعة وحصولها ومن الاول الدخان وخروج الدجال ونحوه ما ومن الثانى طلوع الشمس مغربها وسمى أولالانه مبدأ القسم الثانى و بأتى ان شاء الله تعالى ندة من فرائد الفوائد المتعلق مغربها وسمى أولالانه مبدأ المستعان وعليه التكلان مهذا الكتاب وبالله المستعان وعليه التكلان

## \*(سورة الاعراف)\*

مكمة الاعمان آيات من قوله تعالى واسألهم الى قوله واذنتقنا الجبل وزادأ بوذرهنا بسم الله الرمزا الرحيم (قال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلح مدن (ورياشآ) بالجعوهي قراءة الحسنجعريش كشعبوش عابوقراءة المباقين وريشابالافرا (المال) يقال تريشا أى تموّل وعندا بن جو يرمن وجه آخر عن ابن عباس الرياش اللباس والعسل والنعيم وقيل الريش لباس الزينة استعمر من ريش الطبر بعلاقة الزينة بوعن ابن عباس أبط ا من طويق ابن جريج عن عطاء عنه مماو صله اس جر مرأيضا في قوله تعالى (الهلايحب المعتديل ا أى(في الدعام) كالذي يسأل درجة الانساء أوعلى من لايستحقه أو الذي يرفع صوته عند الدعاءوا حديث سعدين أبي وقاص عنداً في داودان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمكون الما يعتهدون فى الدعاء وقرأ هـ ذه الآية وعند الامام أحدمن حديث عبدا لله ن مغفل انه سم الله الم يقول اللهدم انى أسألك القصر الاسض عن عن الجنة اذا دخلتها فقال ما بني سل الله الجنة وعلما الو من النارفاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهر وهكذا أخرجه الزماجه عن أبى بكرين أبى شيبة عن عفانيه (وفي غيره) أى غيرالدعا وسقطان الد لايحب لغــــــرأ بوى ذرو الوقت وقوله وفي غيره المستملي \* رقوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحساسالة حتى (عَفُواً) أي (كثرواوكثرتأ موالهم) يقال عفا الشــعراذا كثر «وقوله تعـالى في سورنسا فا (الفتأح)أى(الفاضي)قيلوذكره هنايوطئة لقوله في هذه السورة (افتح بينناً)اى (اقض ينا الزنا وسقط قوله بيننالابي ذر ﴿ وقوله (نتقنا الحبل) أي (رفعنا) الحب ل وسقط قوله الحبل العمران اله ذروالوقت \* وقوله (انهست)أى (انفيرت) \* وقوله (متبر)أى (خسران) \* وقوله (آس الا أَى فَـكَيفُ (أَحَرَنَ) عَلَى قُومَ كَافُرِينَ ﴿ وَقُولُهُ فَي سُورَةَالْمَائِدَةَ [نَأْسَ] أَى (يُحَزَنَ) ذَا استطراداهذا كله تفسيراب عباس (وقال غيره) أي غيراب عباس في قوله تعالى (مامنعالله الا لاتسحديقال مامنعك انتسجد) فلاصلة مثلها في لللا يعلم مؤكدة معني الفعل الذي دخلا عليه ومنهة على أن المو بح عليه ترك السحود \* وقوله وطفقًا ( يحصفان الحذا) أى ادم ومرا وال (الخصاف) بكسرالخا (منورق الجنة يؤلفان الورق يخصفان الورق بعضه الحبيض الماكا لمَاذَا قاطعُم الشَّجرة آخذين في الاكل نالهما شوَّم الخالفة وسقطت عنم ما ثيابهما وظهرنا الله المرر سوآتهماوفيل كانت من نوروكان أحدهمالايرى سوأة الاتخر فأخذا يجعلان ورقة على المراز استرالسوأة كاتخصف النعل بأن تجعل طرقة على طرقة وتوثق بالسيم ورحتى صارت الالأطم كالثوب وهوورق التين وقيل اللوزوا لخصفة بالتحريك الجلة أي القفة الكبيرة التي تعملا والد اللوص للتمروجعها خصف وخصاف فالأبوالبقاء يخصفان ماضيه خصف وهومتعلل الم منعولواحدوالمفعول شيأمن ورقالجنة \* وقال أبوعسدة في قوله (سوآتهما كابلا علمة فرجهما) وسقط هـ ذالاني ذر \* (ومتاع الى حين هوههذا الى بوم القيامة) وثبت المدويل فال وسمقط لابى دريوم (والحين عند العرب من ساعة الى مالا يحصى عددها) ولايوى دروالا الن عدده وأقلدساعية (الرياش والريش واحدوه وماظهر من اللباس) وذكره قريما مفسرالله أأس

هوخبر \*حدثني مجدبن عاتم حدثنا بهز حدثناش عبة حدثنا مماك بن حرب قال سمعت عمر من طرفة قال سمعت عدى بن حاتم ان رجلاساله فذكرمشله ورزاد وللنأر بعمائة في عطائى وحدثناشمان فروخ حدثناجرس سازم حدثنا الحسن حدثناء بدالرجن بنسمرة قال قال لىرسول الله صلى الله عليه وسلم ماعمد الرجن من سمرة لاتسأل الامارة فانكان أعطمتها عن مسئلة وكات الهما وان أعطمتهاءن غمير مسئلة أعنت عليها واذاحلفت على عدين فرأيت غيرها خيرامنها فكفرعن عمنك وائت الذي هو خـىر قال أنوأ جدا الهودى حدثنا أنوالعباسالماسرجسيحدثنا شيبان بنفروخ بهدذاالحديث السابقة قفرأى خيرامنها فليأت الذى هوخير (قوله صلى الله عليه وسلم باعدالرجن بنسمرة لاتسأل الامارة فانكان أعطيتها عن مسئلة وكلت الهماوان أعطمتهاعن غمر مسئلة أعنت عليها) هكذا هوفي أكثرالنسخ وكلت اليها وفي بعضها اكلت البهآمالهمزة وفي هذاالحدرث فوائدمنها كراهمة سؤال الولاية سواءولايةالامارة والقضاء والحسبة الولاية لايكون معهاعاتة من الله تعمالي ولاتكونفسه كفاية لذلك العمل فينبغي أنالابولي والهذاقال صلى الله عليه وسلم لانولى عانسامن طلمهأوحرصعلبه وقوله حدثنا شسان ن فروخ حدثناج رالي ا خره) وقع في بعض النديخ في آخر 

وهشام بن حسان في آخرين ح وحدثناه عسدالله بن معادحدثنا المعتمرعنأسه ح وحدثنا عقبة النمكرم العمى حدثنا سعيدين عامرءن سعمدءن قتادة كلهم عنالحسنعنعبدالرجنسمرة عن الذي صلى الله علمه وسلم بهذا الحديث وليسفى حديث المعتمر عن أسهد كرالامارة المحدثنا يحيى اسيحيي وعمروالناقد فالبيحي أخبرناهشيم نبسير عن عبدالله النابى صالح وقال عروحد ثناهشم ابنيشـ مرأخمر ناعبـ دالله نأبي صالح عنأ سمه عن أن هر يرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عسناعلى مابصدقك علمه صاحمك \* وحدثنا أبو بكرين أن شسية حدثنابزيدين هرونعن هشمعن عبادينأبي صالح عنأ يهدعن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم المن على نية المستصلف \*(باب المن على نية المستحلف) (قوله صلى الله عليه وسلم يبذل على مادصدةك عليه صاحبك وفي رواية المنعلى ندة المتحلف) المستحلف بكسر اللاموه لذاالحديث محمول على الملف الستحلاف القاضي فاذاادى رجل على رجل حقا هافه القاضي فحلف وورتى فنوى غسر مانوى القياضي انعقدت عينه على مانواه القاضي ولاتنفعه التورية وهدذامجع علمده ودلسله هدذا الحديث والاجاع فامااذا حلف مغمراست الغاضي ووري تنفعه التورية ولايحنث سواء

وغيره \* وقوله تعالى عن ابليس أنه يراكم هوو (قبيله) أي (جيله) بالجيم المكسورة وهم الجن والشياطين (الذي هومنهم) وثبت للابوين هو وهومن كالام أبي عبيدة وعندا لمعتزلة أنسبب عدمر ؤيتنا اباهم لطافتهم ورؤيتهم ابانالكثافتنا واستدلوا بالآية على امتناع رؤيتم ولايخني انمافالوه محردد عوى من غـ مردليل وان الخـ مرعن عدم الرؤية من حيث لا ترونهـ م لايدل على استعالته ويمكن ان يستدل على فساد مذهبهم بقوله صلى الله عليه وسلم تفلت على البارحة عفريت فاردت ان أربطه الى سارية من سوارى المسجد لتنظروا اليه فذكرت دعوة أخى سلمان فرددته خاسمًا \* وقوله تعمالي حتى اذا (ادّاركوا) أي (اجتمعوا) فيها جميعا \* (ومشاق الانسان بتشديد القاف وفي نسخة ومسام الانسان بالسين المهدملة والميم المشددة بدل المعجة والقاف وهما يمعني واحد (و)مسام (الدابة كلهم) وللابوين كلها (يسمى موماً) بضم السنن الهملة (واحدهاسم وهي) تسعة (عيناه ومنضراه وقه واذناه ودبره واحليله) قاله أنوعسدة وقال الراغب السم والسم كل تقبضميق كغرم الابرة وثقب الانف وجعه مموم وقدمه أدخله فمه وفي السم ثلاث لغات فتم سينه وضمها وكسرها ومن ادالمؤاف بذلك تفسيرقوله تعالى ولايد خاون الحنةحتى بلط الجل في سم الحماط ودخل تحتعوم قوله تعالى ان الذين كذبواما آياتناواسيتسكموا عنهالاتفتح لهمأ بواب السماءالدهر يةمنكر ودلائل الذات والصفات ومنكر ودلائل التوحيد وهمالمنسر كون والبراهمة منسكر وصحة النبيقات ومنسكر وصحة المعاد الذين استبكبرواءن الاعيان بالأنفتح أبواب السما ولارواحهم ولالا دعيتهم كانفتح لارواح المؤمنين وأعمالهم والولوج الدخولوسم الخياط ثقب الابرة فاذاعلق على محال كان تحالالان الجـل أعظم الحيوا ناتعنـد العرب وثقب الابرة أضيق الثقب وقوله تعالى ومن فوقهم (غواش) أي (ماغشوا) أي غطوا (له) فالمجدبن كعب القرظي الهممن جهنم مهادا افرش ومن فوقهم غواش اللعف وقوله الرياح انشراً) بالنود المضمومة أي (متفرقة) قيل لاتقع قطرة من الغيث الابعد عدار أربع رياح الصاته عِ السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبورة نترقه \* وقوله والذى خبث لأيخرج الا (نَكَدا) أي (قليلا) عديم النفع ونصبه على الحال وتفدير الكلام والبلد الذي خبث لا يخرج بالهالانكدافذف المضاف وأقيم المضاف اليهمقامه فصارمر فوعامستتراوهذ امثل من يسمع الآبات ينتفع بها ومن لا يرفع اليهارأسه ولم يتأثر بالمواعظ ، وقوله تعالى كأن لم (يعنوا) أي (إمِنسُوا)فيها والغناء بالفُثمَ النفع «وقوله تعالى انى رسول من رب العالمين (حقيق)أي (حق) واجب على وقوله (استرهبوهم من الرهبة) وهي الخوف، وقوله فاذاهي (تلقف) أي (تلفم) نَاكُلُ مَا يَلْقُونُهُ وَيُوهِ وَوَلَّهُ أَلَّا الْمُمَا (طَأَنَّرُهُم) أَى (حَظَّهُم) ونصيبهم عندالله الطوفان يشيرالى قوله تعمالى فأرسلنا عليهم الطوفان أى (من السمير) المتلف للزرع والثمار (ويقال) أيضا (للموت الكشر الطوفات) وهوم وى عن اب عباس ورواه ابن مردو به باسمادين فعيفين عن عائد من فوعا «(القمل) هو (الجنان) بفتح الحاء المهدمة ضبطه البرماوي والماميني كالكرماني وضبطه ان حريضهها كالفرع وأصله وسكون المي (يشبه) ولاي ذرشبه (صَعَارَا لَحَلَمُ) بِفَتِي الحَاءُ واللَّامِ قال الاصمى فيماذ كره الجوهري أوَّله قَقَاء مَمْ جنانه تم قرادة ثم القراد العظيم \* (عروش وعريش) يريد تفسيرقوله تعالى وما كانوا يعرشون أى رسام) فالنابن عباس فيمارواه الطبري وماكانوا يعرشون أي يبنون ولامطابقة بينةوله يعرشون وقول النخارى عروش وعريش لان العروش جع عرش وهو سريرا لملك ولوقال بعرشون يبتون لبكان السب \* وقوله ولما (سقط) في أيديهم قال أنوعبيدة (كلمن مدم فقد سقط في يده) لان النادم

الما ابتداء من غير تعليف أوحلفه غيرالقاضي وغيرنائيه فيذلك ولااعتبار بنية الستحلف غيرا لفياضي واصله ان اليمن على نبة

المتعسر يعض بده عمافتصر بدهمسقوطافها \* (الاسباط) ريدقوله تعالى وقطعناهم الذي عشر أسباطا قال أنوعسدةهم (قبائل بني اسرائيل) والسبط من السيبط بالتحر بكوهو شعرتماله الابلوكذلك القسيلة جعل الاب كالشعرة والاولاد كالاغصان \* وقوله تعالى اذ (يعدون) السمت وال أبوعسدة أي ربتعدونه وسقط لابي درافظ لهوفي نسخة به بالموحدة بدل اللا (يجاوزون) وفي نسخة بتجاوزون أى حدودالله بالصيدفيه وقدنه واعتبه ولابي ذرتج اوز بنز الفوقية وضم الواو بعد يتجاوز عوحدة وسكون العين (تمد) بفتم الفوقية وسكون العين المهما (مجاوز) بضم أوله وكسرالواووفي نسخة تعدُّ تجاوز بتشديد الدال وتجاوز بفتح الواو والزار \*وقوله (شرعاً) أي (شوارع) ظاهرة على وجد الما من شرع علمذا اذا دناوأشرف \* وفوا بعد اب (بنيس) أي (شديد) فعيل من بؤس يبؤس بأسااذ الشند \* وقوله (اخلد الى الارس قعدوتقاعس) أى تأخر وأبطأوهو عبارة عن شدة ممله الى زهرة الدنياوز ينتها واقداله على للله ونعيها وقوله الى الارض ثابت لابوى دروالوقت ﴿ وقوله (سنستدرجهم أى نأتيهم من مأمم أىمن موضع أمنهم وثبت قوله أى الابوين (كقوله تعالى فأناهم الله من حمث لم يحتسبوا) وما التشييه أخذاتته اياهم بغتة وأصل الاستدراج الاستصعاد أوالاستنزال درجة بعددرجا ناخذهم قليلا قلملا الحان تدركهم العقوبة وذلاناتهم كلماجددوا خطيئة جددت لهم ندا فظنواذلك نقريهامن الله تعمالي وأنساهم الاستغفار \* وقوله أولم يَفْكُرُواما بصاحبهم ﴿ جنةً) أي (من جنون )والاستفهام بمعنى التقريع أوالتحريض أي أولم ينظروا بعقوله مالا الفكرطاب المعنى بالقلب وذلك أنه كايتقدم رؤية البصر بقلب الحدقة نحو المرنى تتقدم رؤا البصرة بقلب حدقة العقل الى الحوانب أى انه كمف بتصور منه صلى الله عليه وسلم الخنون وا يدعوهمالي الله تعيالي ويقم على ذلك الدلائل القاطعة بالفاظ بلغت في الفصاحة الى حقيقة إلا عنهاالاولونوالا خرون وقوله (المان مرساها)أي (متي خروجها)واشتقاق أبان من أيالا معناه أى وقت وسقط لغسراً يوى ذروالوقت أبان مرساها الح: \* وقوله حلاخه فا (فرت ه اله (الستمريجا)أى بحوا (الجلفاتمنه) وعن ابن عباس استمرت به فشكت أحبلت ام لا وسقط فوا فرت الخ من رواية أبي ذر \* قوله واما (ينزغنك) قال أبوعبيدة أي (يستخفنك) وقال غروا ينحسنكمن الشيطان نخس أى وسوسة تعدال على خلاف ماأمرت به فاسته فمالله من را \* وقوله ان الذين اتقو الذامسهم (طيف) من الشيطان قال أبوعبيدة (ملم) بقال (ما صرعمنه أواصابة ذنب أوهمه (ويقالطائف) بالالف اسم فاعل من طاف يطوف كاله طافت بهمودارت حولهم وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة (وهو) كالسابق (وا فى المعنى \* وقوله واخوانهم (عدونهم) قال أبوعسدة أى واخوان الشياطين الذين إينوا (رَ يَنُونَ) لهـمالغي والحَكَفْرِ \* وقوله واذ كرربك في نفسك تضرعا (وحَيفَةً) أى (حوا قاله أبوعبيدة وقال ابنجر يجفى قوله تعالى ادعوار بكم تضرعا (وخفية) أي سرا (من الاخلا المشهو ران المزيدفيم مأخوذمن الثلائي وهوالخفاء دون العكس وانماقال من الاخفاظر الىأن الاشتقاق أن تنتظم الصيغتان ، معنى واحدا ﴿ وقوله (والاصال) في قوله ثعال بالغدة والآصال قال أنوعميدة (واحدها أصلوهوما بين العصر الى المغرب كقوالا وفى نسخة وهى التى فى المونينية كقوله (بكرة وأصيلا) والتقييد بالوقتين لان بالغداة بنقاب من الموت الى الحياة ومن الظلة التي نشاكل العدم الى النور المناسب الوجود وفي الا تخرى العكم وثبت قوله وهوللابوين إزاعًا )وفي ندية قل انماولابي ذرياب قول الله عز وجل قل انما (م

أمااذاحلف عندالقاضي منغرر استعلاف القائي فيدعوي فالاعتبار بنية الحالف وسوافي هذا كله المن الله تعالى أو بالطلاق والعتاق الأانه أذاحلف والقاضي بالطلاق أوبالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنمة الحالف لان القاضى لدس له التعلىف مالطلاق والعتاق واغما يستحلف بالله تعملي واعلمان التورية وان كان لا يحنث بهافلا يحوز فعلها حمث مطلبها حقمستعق وهدذا مجع علمه هذا تذصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونق لالقاضي عياض عن مالك وأصحابه فىذلك اختلافاوتفصلا فقال لاخدلف بن العلاءان الحالف من غبراستعلاف ومن غبر تعلق حق بمنه له ندته و يقبل قوله وأمااذاحلف لغبره فيحقأ ووثمقة متبرعاأو بقضاعليه فلاخلاف انه يحكم علمه ونظاهر عسه سواء حلف متبرعارالم بن أو راستعلاف وأمافها سمهو بين الله تعالى فقدل المنعلى نبة المحاوف له وقدل على نية الحالف وقمل ان كان مستعلفا فعلى نية الحاوف له وان كان متبرعا بالمين فعلى نهة الحالف وهد أقول عبدالملأوسعنون وهوظاهرقول مالكواب القاسم وقبل عكسم وهى رواية يحى عن ابن القاسم وقيل تنفعه أسته فمالا يقضىبه علمه يفترق المتبرع وغدره فما بقضي بهعليه وهذامي ويعنابن القاسم أيضاوحكي عنمالك انما كأن من ذلك على وجه المكر والخديعة فهوفسهآ ثم عانثوما كانعلى وجه العددرفلا باس به

وهوابن زيد حدثنا الوبعن مجد عن أبي هـر رة قال كان اسلمان علمه الصلاة والسلام ستون امرأة فقال لأطوفن عليهن اللملة فنحمل كلواحدةمنهن فتلدكلواحدة منهن غد لامافارسا يقاتل في سبيل لله فلم تحمل منهن الاواحدة فولدت نصف انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلملو كان استشى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسايقاتل في سدل الله

وقال ان حبيب عن مالك ما كان على وحه المكروالحديعة فلهنسه وما كان فيحق فهوعلى نسة المحلوف له قال القاضي ولاخـ لاف في اثم الحالف عايقتطع بهحق عبردوان ورتىواللهأعلم

\*(باب الاستثناء في المن وغيرها)\* ذكرفي المال حدديث سلممانين داود علمه السلام وفمه فوائدمنها أنه يستحب للانسان اذا قال سأفعل كذاأن مقول انشاءالله نعالى لقوله تعالى ولاتقولن لشئ انى فاعل ذلك غسد اللاان يشاء الله ولهذا الحديث ومنهاانهاذاحلف وقالمتصلا بمسهان شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحاوف علسه وان الاستثناءعنع انعقادالمن لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الديث لوقال انشاء الله لمعنث وكان دركا الحاجته ويشترط أعمة هدذا الاستثناء شرطان أحدهماان يقوله متصلابالهمين والثانيان يكون نوى قبل فراغ المن أن يقول انشا الله تعلى قال القاضي أجع المسلون على انقوله ال شاء الله عنع العقاد العين بشرطكونه منصلا قال ولوحازمنفصلاكا

بى الفواحش) ماتزايد قد وقعل ما يتعلق بالفروج وقمل المكمائر وقيل الطواف بالبيت عراة هوقول ابن عباس ويؤيده السماق فان قوله ينزع عنهمالبامهمالبريهما سوآتم-مايدل على حدالتشبيه فى قوله لا يفتننكم الشيطان أى لا تتصفوا بصفة بوقعكم الشيطان بسيما فى لننة وهي العرى في الطواف فتحرموا دخول الحنة كاحرمها على أبو يكم حين أخرجه مامن لمنة وقديقال الجل على الاعممن جمعها أولى محافظة على الحصر المستفادمن اعمالك نفسر الانم بكل الذنوب كاقيل لم يحتج المه وقيل الخروعورض بأن تحريمها المدينة وهدده كية (ماظهرمنها ومأبطن) جهرها وسرها وعن ابن عباس فمارواه أبن جرير قال كانوافي الحاهلية ار ون الزنابا سافي السر و يستقصونه في العلائية فرم الله الزنافي السرو العلائية \* و به قال حدثناسلم انب حرب الواشعى قال (حدثناشعية) من الحجاج (عن عروب مرة) بفتح العين الاعى الكوفى (عن أبي وائل) شقيق سلمة (عن عبدالله) بن مسعود رضى الله عنه قال) عرو ابنمرة (قلت) لابي وائل (أنت معتهذا) الحديث (من عبدالله) يعني ابن مسعود (قال) أبو والرانع) سمعتهمنه (ورفعه) الى رسول الله صلى الله علمه وسلم (قال لا أحد) بالنصب من غير الوين على أن لا نافية للجنس و (أغير من الله) خبرها ولا بي در لا أحد بالرفع منوّ با (فلذ لك-رم الفواحش ماظهرمنه أومابطن) قال قتادة فيماذكره ابنجر يرالمرادسر الفواحش وقال سعيدبن لجبرومجاهدماظهرنكاح الامهات ومابطن الزنا والجلءلي العمومأونى كمامرآ نفا (وَلاأحدُ) ولابي ذراً حد بالرفع (أحب المه المدحة) بكسر الميم آخره تاء تأنيث (من الله فلذلك) أى فلاجل حبه المدحمة من خلقه لمشيهم عليها (مدح نفسه ) المقدسة في ولما جاموسي ولابي در إب النَّسُو ين في قوله جــ ل ذكر و لما جا موسى أى حضر (لميقاته) للوقت الذي عيناه له واللام الاختصاص كهي فىقوله أتيته لعشر خاوث من رمضان وليست ععنى عندقيل لابدهنامن تقدير مَفَافَأَى لا خُومِيقًا تَنَاأُ ولا نقضًا مِمِقَاتِنَا ﴿ وَكُلُّهُ رِبِّهِ ﴾ من غير واسطة على حِبل الطور كلام مغايرا لهذه الحروف والاصوات قديما فائما بذا ته تعالى وخلق فيه ادراكا معه به وكاثبت رؤية لالهجلوع للمع أنه ليس بجسم ولاعرض فكذلك كالامهوان لم بكن صوتاولاحر فاصح أن اسمع وروى أنموسي عليه السلام كان يسمع كلام الله من كل جهة وفيه اشارة الى أن سماع كالمه القديم ليسمن جنس كلام المحدثين وجواب لماقوله (قال) أى لما كله وخصه بهدذه الرنبة طمعت همته الى رتبة الرؤية وتشوق الى ذلك فسأل ربه أن يريه ذاته المقدسة فقال رب أَرْنَا نَظِرِ الْمِكُ } أَى أَرْنِي نَفْسِكُ أَنْظِرِ الْمِكْ فَمْانِي مِفْعُولِي أَرِي مُحَذُوفُ والرؤ يقعن النظر لَكُن العني اجعلني متمكنا من رؤيتك بأن تتحلي لح فأنظر اليك وأراك والاية تدل على جوازرؤية الله تمالدلان موسى عليه الصلاة والسلام سألها وكان عارفاما لجائز والمتنع فلوكانت محالا الماطلم اولذلك (قال) الله تعمالي جواماله (لنتراني) ولم يقسل لن أرى ولن أريك ولن تنظر الى كأنه فال ان المانع ليس الامن جانبك وانى غمر محجوب بالمحتم بحماب منك وهوكونك فان فأفانوأ ناباق ووصني باقفاذا جاوزت قنطرة الفناء ووصلت الىدارالبقا فزت بمطاويك ولايلزم منفى لن النا بد ادلوقلنا به لقضينا أن موسى لابراه أبدا ولافى الآخرة وكيفوود شتف الحدبث المتواترأن المؤمنين يرون الله تعيالى في القيامة فوسى علمه السيلام أحرى بذلك وما فلالفسأل عن لسان قوم فردود بأن القوم ان كانوا مؤمنين كفاهم منع موسى والالم يفدهم ذلك كأسكارهمانه قول اللهوروي محيى السنةعن الحسن فالهاج بموسى الشوق فسأل الرؤ يةفقال الهى قد معت كلامك فاشتقت الى النظر اليك فأرنى أنظر اليك فلا ن أتطر السك ثم أموت إدىءن بعض السلف لم يحنث أحدقط في مين ولم يحتج الى كفارة قال واختلفوا في الاتصال فقال مالك والاوزاع وانشافعي والجهورهو

« وحد شامج دين عبادوان أبي عروا الفظ لابن ابي (١٢٨) عمر فالاحد شاسفمان عن هشام بن جير عن طاوس عن أبي هرير أم

أحب الى من ان أعيش ولاأراك (واحكن انظر الحالجيل) زبيرالذي هوأشدمنك خلقا (فاناستقر) ثبت (مكانه فسوف ترانى) اشارة الى عدم قدرته على الرؤية على وجه الاستدرالا وفى تعليق الرؤية على استقرارا لحبل دليل العبواز ضرورة أن المعلق على الممكن عمكن (فلم الحل ربهالعسل أيظهرت عظمته لهوقدرته وأمره وحل اللفظ على المعهودوا لاكرأولي فيحوزأن يخلق الله له حماة ومعاويصرا كاجمله تحلالحطابه بقوله ياجبال أوبي معه وكاجعل الشجرة محلا الكلامه وكل هذا لا يحدله من يؤمن بان الله على كل شي قدير (جعله دكا) مدكوكا مفتتا وعرايا عباس صارتر الوعند أين مردويه أنهساخ في الارض فهويهوى فيهاالي يوم الفيامة وعنداب أي حأتمن حديثأنس بنمالك مرفوعالماتجل بهالعمل طارت اعظمته ستةأجبل فوقعت ثلاثا بالمدينة وثلاثة بمكة بالمدينة أحدوور قان ورضوى وبمكة حراء وثبير وثور قال ابن كثيروم حديث غريب بلمنكر (وخرموسي صعقاً) مغشياعلمه من شدة هول مارأى (فلاأفاق) أو من الغشى (فالسيحانك تبت اليك) أي أنزهك وأبوب اليك عن أن أطلب الرؤية في الديا أوبعر اذنك وحسنات الابرارسمات المقربين فكانت التو ية اذلك فان التوية فى حق الانبما الانكورا عن ذنب لان منزلته-م العلمة تصانعن كل ما يحط عن من تبة الكال (وأناأ ول المؤمنين) بالم لاتطلب في الدنيا أو بغيرالا ذن وسقط لابي ذرقال ان تراني الح وقال بعد قوله أرني أنظر المال الآبا (قال ابن عباس) رضي الله عنه ما فيماوصله ابنجر يرمن طريق على بن أى طلحة عنه في تفسر فوا (أرنى)أنظراليكأى (اعطني) وبه قال (-دئنا محدين توسف) المسكندي قال (حدثنا سفيالا هوابن عيينة (عن عمرو بنيحي) بفتح العين (المازني) بالزاى والنون الانصارى المدني (عناما عى سُع الله (عن أبي سعمد الخدري رضي الله عنه) أنه (قال حاور حل من اليهود) قيدل الم فنحاص بكسرالفاء وسكون النون وبعدا لحاءالمهملة ألف فصادمهه ماية وعزاه اس بشكوله لابن اسحق وفيه نظر سبق في الاشخاص (الى الذي صلى الله علمه وسلم قداطم وجهه) بفم اللاموكسر الطاءالهدملة مبنياللمفعول ووجهه رفع مفعول نائدعن النباءل (وفال باعجدالا رجلامن أصحابك من الانصاراطم في وجهي وهذا يضعف قول الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيالا الذى اطم المودى في هذه القصة هو أو بكر الصديق لان مافي الصير أصم وأصرح (قال) علم الصلاة والسلام (ادعوه فدعوه) فلم حضر (قال) عليه الصلاة والسلام مستفه منه (لم لطه ت و جه قال) الانصاري (بارسول الله اني مررت باليهود) الذي هذاكال فيهم (فسمعته بقول) أى في حلفه (والذي اصطفى موسى على البشر فقلت) ولايي ذري الكشميهي قلت (وعلى محمد) زادأبوذر عن الجوى والمستملي قال فقلت وعلى محمد (وأحذات غَصَية) من ذلك (فلطمته قال) عليه الصلاة والسلام ولا بي ذرفقال على طريق التواضع قـــلان بعــلانهســدوادآدم (للتخبروني من بن الانساء) أوتخمرا بؤدى الى تنقيص ألا تقدمواعلى ذلك بأهوائكم وآرائكم بلعاآتاكم اللهمن السمان أو بالنظرالي النبوة والسا فانشأنهمالا يختلف باختلاف الاشخاس بلكلهم فى ذلك سوا وان اختلفت مراتمهم (الله الناس يصعقون ومالقيامة) فالءالحافظ بن كشرالظاهرأن هذا الصعق بكون في عرصانا القيامة يحصل أمر بصعفون منه الله أعلم به وقد بكون ذلك اذاجا الرب لفصل القضاء ونعل للغلائق الملك الدمان كاصعق موسى من تحلى الرب عزوجل ولذا قال نبينا صلى الله علمه وسلمالا أدرى أفاق قبلي أمجوري بصعقة الطور اه لكن فى رواية عمد الله بن الفضل ينفي في العرا فيصعق من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله ثم ينفي فيم أخرى فأكون أولمن الما

909

به وحدة المدر الماه الماه عليه وسلم فال قال الماه الماه الماه الماه عليه وسلم فال قال الماه الماه على الله على الماه وفن الله الله على سمع من المراة الله كلهن تأتى فعلام يقاء ل في سبدل الله

ان يكون قولهان شاءالله متصلا بالمين من غير سكوت منهما ولاتضر سكتة التنفس وعن طاوس والحسن وجاعةمن التابعينان له الاستثناء مالم رقيمن محلسه وقال قتادة مالم يقمأو يتكلمو فالعطاء قدرحلية ناقةوقال سعمدن جمير بعدأر بعةأشهروعن الأعماساله الاستثناء أبدامتي تذكره وتأول بعضهم هذاالمنقول عن هؤلاءعلى انمرادهم الهيستعب لهقولان شاءالله تمركاقال تعالى واذكرربك اذانست ولمريدوايه حلاالمين ومنع الحنث أمااذا استثنىفي الطلاق والعتق وغمردلك سوي المنالله تعالى فقال أنت طالق انشا الله تعالى أوأنت حرانشا الله تعالى أوأنت على كظهرأمي انشاءالله تعالى أولزيد فيذمتي ألفدرهم انشاءاتله أوانشفي مريضي فلله على صوم شهران شاء الله أوماأشه ذلك فذهب الشافع والكوفس وأبي ثوروغبرهم صحة الاستناء في جمع الاشماء كما أجعواعليهافي المتناشة تعالى فلا يحنث في طلاق ولاعتق ولاسعقد ظهاره ولانذره ولااقراره ولاغسر ذلك مما يتصل به قوله انشآء الله وقال مالك والاوزاعي لايصم الاستثنافيش من ذلك الاالمن بالله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لوقال انشاء الله لمحنث فمه اشارة الىأن الاستثناء يكون بالقول ولاتكني فسهالنية وبهداقال

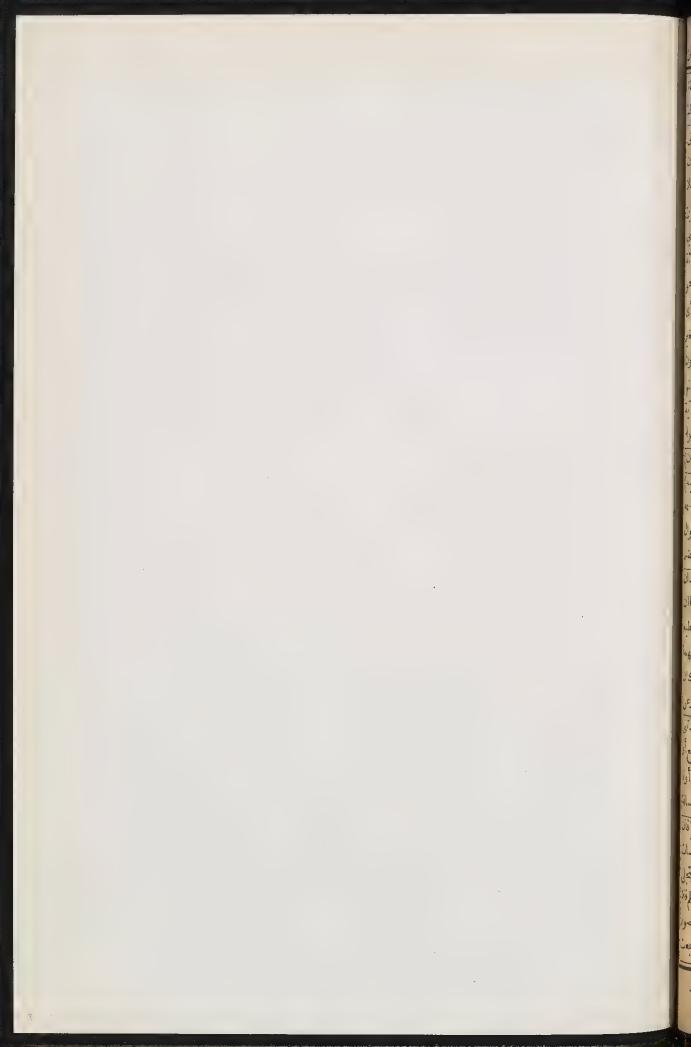

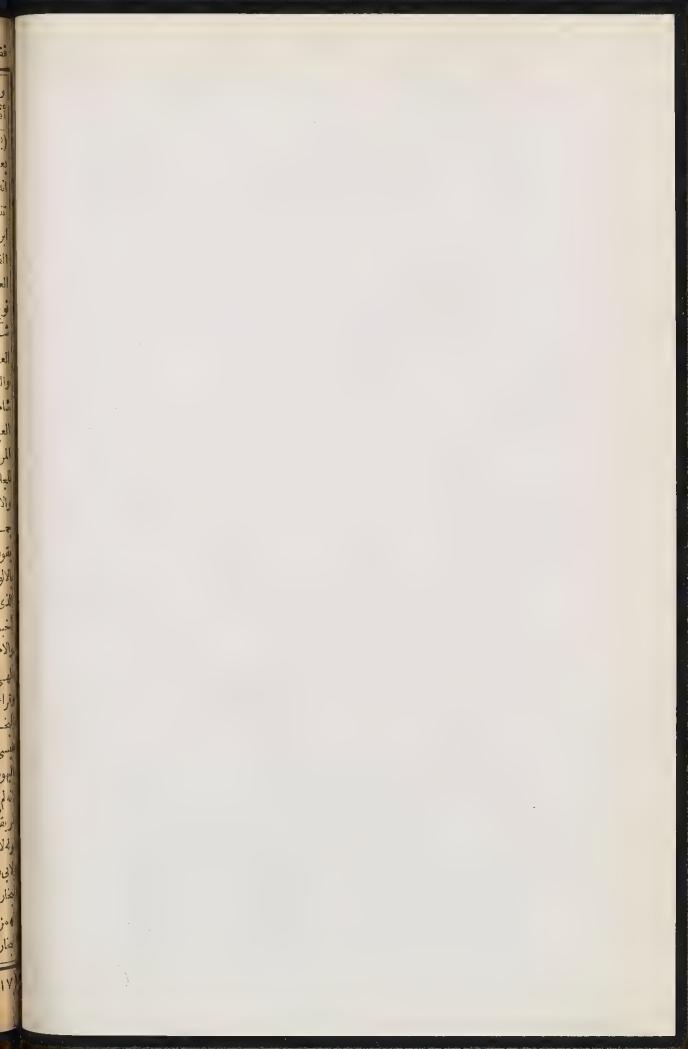

فقاله صاحبه اوالملك قل انشاء الله فلم يقل ونسى فلم تات واحدة من نسائه (١٢٩) الاواحدة جائت بشق غلام فقال رسول الله صلى

الله علمه وسلم ولوقال ان شاء الله لم يحنث وكان دركاله في حاجتـــه \* حدثنا ابن أبي عرحد شاسفيان عنأبى الزنادعن الاعرج عنأبي هر برةعن الذي صلى الله عليه وسلم مندلة ونحوه \* وحدثناعمدين حمدأخ مرناعبدالرزاق بنهمام أخدير المعمرعن ال طاوسعن أسهعن أبي هريرة قال قال سلمان تنداودعليه السلام لاطمفن اللملة على سبعن امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سديدل الله فقيلله قل انشاء الله فلم يقل فأطاف يهن فلم تلدمنهن الااحرة أةواحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال انشاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته \* حدثنازهر نح بحدثن شبامة حمدثني ورقاعن أبى الزناد عنالاعمرج عنابيهمر مرةعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سلمان بنداو دلاطوفن اللملة على تسـ عن امرأة كلها تأتى إفسارس يقاتل فيسمل الله فقال المصاحمه قلان شاء الله فلم يقل انشاء الله

الاستثناء بالنيةمن غيرانظ ووله صلى الله علمه وسلم فقالله صاحبه أوالملك قل انشا الله )قديم تجرمه من مقول بحوارانفصال الاستثناء وأحاب الجهورعث مانه يحتملأن يكونصاحمه فاللهذلك وهويعد في اثناء المن أوان الذي حرى منه ليس بمن فالهايس في الحديث تصر يحبمن واللهأعلم(قولهصلي الله عليه وسلم لاطوفن وفي بعض النسخ لاطيفن الليلة) همالغتان فصيحتان طاف الشي وأطافيه اذادارحوله وتحكررعليهفهو طائف ومطيف وهوهنا كناية عن الجاع (قوله صلى الله عليه وسلم كان اسلمان ستون امر أة وفي رواية سبعون وفي رواية تسعون) وفي غير

وهومعنى قوله هنا(فأ كونأولمن يفيق فاذاأ ناعوسي آخد بقاعةمن قواتم العرش فلا أدرى أَفَارَقَبْلِي)فَسِكُونُ له فَصْلِهُ ظاهرة (أمَجزى) ولا في ذرعن الحوي والمستملي جو زي ما ثباب الواو الصعقة الطور) فلم يصعق لكن لفظ يفيق وأفاق انما يستعمل في الغشي وأما الموت فيقال فيه بعث منه وصعقة الطورلم تكنمونا ويحمل أن يكون اللفظ على ظاهره ويكون قاله قبل أن يعلم له أوّل من تنشق عنه الارض قال الداودي وقوله أوّل من يفهق ليس بحقوظ و الصيح أوّل من إنشق عنه الارض \* (المن والدلوى) وفي نسخة ماب المن والدلوى \* وبه قال (حدثنا مسلم) بن راهم الفراهمدي قال (حد شاشعمة) بن الحجاج (عن عدد الملات) بن عمر بضم العين وفتح المم القرشي الكوفي (عن عروين حريث) بضم الحام آخره مثلثة مصغرا (عن سعد منزيد) أحد العشرة رضى الله عنهم (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال الكماقة) بفتح الكاف وسكون الميم لوع<u>(منالمن)</u>لانه بننت بنفســه من غيرعلاج ولامؤنة كاكان ينزل على بني اسرائيل (وماؤها شفا العين اما بخلطه بدواء آخر واما بمجرده وصوبه النووى ولابي ذرعن الحوى والمستملي من العين وله عن الكشميه في شفاء للعن \* وهدذا الحديث أخرجه في الادب ومسلم في الاطعمة وَالترمذي والنسائي وابن ماجه في الطب (اب) بالتنوين وهو ثابت لاي ذر (قل يأج االناس) المرابوغيرهم كاعل المكتاب (اني رسول الله المكم جمعا) حال من المجرور بالى وفد وردعلي العبسويةمن اليهودأ تباع عيسي الاصهاني الزاعمن تخصيص ارساله علمه السلام بالعرب وقبل المرادبالناس العقلا ومن سلغه الدعوة (الذي له ملك السموات والارض) نصب بأعني أوجر نعت للجلالة وانحيل بين النعت والمنعوت بماهومتعلق المضاف اليه ومناسبة ذكرالسموات والارض هناالاشعار بأناه تخصيص منشاع باشاء من تخصيص الرسالة وتعميها (الاله الاهو) م- له لا على الهامن الاعراب أو بدل من الصلة التي هي له ملك السموات والارض ولقائل أن إفول الاولى الاستثناف ويكون كالجواب لمن سأل لماذا اختص ذلك فأجيب أنه المتوحد اللهيةوقوله (يحيى وعيت ) يجرى مجرى الدلي ل على ذلك (فا منوايالله ورسوله المي الامي) الني الإيخط كتابا بيده ولا بقرؤه وقدولد في قوم أمير بن ونشأ بيناً ظهرهم في بلدايس به عالم يعرف فخارالماضين ولميخرج في سفرضار بأالى عالم فيعحكف عليه فاعهم بأخبارالتوراة والانجيل والام الماضية الى غير ذلك من العماوم التي تجزعن باوغها القوى البشرية بما لايرتاب أنهأ مر الهى ووحى ١٠٠ اوى (الذي يؤمن بالله وكلماته) المنزلة علمه وعلى سائر الرسل من كتب و وحى اراء وكلت مالافراديرادمها الحنس أوالقرآن أوعسى وفي حديث عبادة بن الصامت عند لخارى مرفوعامن قال أشهدأن لااله الاالله وحده لاشريك لهوأن مجداعه دهورسوله وأن إسى عبسدالله ورسوله وكلته الحديث فالفى الانوارأ ريدما الكامة في الا يَهْ عنسي تعريضا الودوتنس اعلى أن من لم يؤمن به لم يعتب رايمانه وقال غيره لعله أراد كلة كن وخص بهاعسي المانوجدبغرهاوان كانغره كذلك لكنه ينسب الى نطفة الاب في الجلة (والمعوم) اسلكوا ريقه واقتفوا أثره (تعلكم تهتدون) الى الصراط المستقيم وسقط لغيراً بي ذرافظ باب وله من والاله الاهوالي آخرها وقال بعدقوله والارض الآية وثبت ذلك للماقين و به قال (حدثنا) الإباذر حدثنى بالافراد (عبدالله) غير نسوب عندالا كثرين وعندابن السكن عن الفربري عن فخارى عبدالله بن مادو بذلك جزم ألونصر الكلاباذي وغره وعسدالله هداهوالا ملى عد أهزة وضم الميم المخففة وهومن تلامذة المحارى وكان يورق بين يديه وكان حافظ اوشارك فارى فى كثيرمن شبوخه و روايته عنه هنامن رواية ألا كابرعن الاصاغر قال (حدثنا سليمان

اس عبدار حن الدمشق من شيوخ المؤلف (وموسى بن هرون) البني بضم الموحدة وتشار النون المكسورة والبردى بضم الموحدة وسكون الراء المكوفي قدم مصروسكن الفيوم ولبراله فالمخارى غيره ـ ذا الحديث (فالاحدث الوليدين مسلم) أبو العماس الدمشة قال (حلا عبدالله بنالعلاء) بفتح العين والمد (ابرزبر) بفتح الزاى وسكون الموحدة الربعي بفتحالا والموحدة وبالعين المهملة (قال حدثني) بالافراد (بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكور المهملة وعسدالله بضم المين مصغرا الحضرمى الشامى (قال حدثين) بالافراد (أبوادربر عائدًالله (الخولاني)بالخا المجمة المنتوحة والنون (فال معت أباالدردام) عويمرا الانصار رضى الله عنه (يقول كانت بين أبي بكروعر) رضى الله عنهما (محاورة) بالحاموالراء المهمان (فاغضب الوبكرعر)رضي الله عنهما (فانصرف عنه عر) حال كونه (مغضبافا تبعه أبولًا ال يسأله أن يستغفرله فلم يفعل حتى أغلق نابه في وجهم ) عاية لسؤال أبي بكر عمر (فأقبل أبو بكرا رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال الوالدردا وغين عنده علمه الصلاة والسلام (فقال رس الله صلى الله عليه وسلم أماصاح كم عذا ) يعنى الما بكر (فقد عاص) بالغين المجمة و بعدها ألف في ثمراءأي خاصم وغاضب وحاقدوني مناقب أبي بكرأ قدل أبو يكرآ خذا اطرف ثويه حتى أمدى ركبته فقال الني صلى الله علمه وسلم أماصاحبكم هذا فقدعا مرفسلم وقال اني كان بيني وبنال الخطاب شئ فأسرعت المه ثمندمت فسألته أن يغفر لى فأبي على فأقبلت اليك فقال يغفرانها يا أبابكر ثلاثًا (فال) أبوالدردا (وندم عرعلى ما كان منه) من عدم استغفاره لابي بكررضيا عنهما (فأقبل حتى سلم وجلس الى المبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر) الذي كان سنه و بن الصديق (قال أبو الدردا وغضب رسول الله صلى الله علمه وسل وفى المناقب فحلوجه رسول اللهصلي الله عليه ويسلم يتمعر أى يتغيرمن شدة الغضب (وجا لُو بَكُر يَقُولَ)وهو جاث على ركبته مشفقا أن ينال عرمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بكره (واله ارسول الله لانا كنت أظلم من عرف ذلك ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنم تاركز صاحي هلأنم تاركولى صاحى)من تينو تاركو بغيرنون مضافالصاحي مع الفصل بين المال والمضاف المهمالجاروالمحروركقرا واستعام زين ليكشرمن المشركين قتل أولادهم شركائهما زين للمفعول ورفع قتل ونصبأ ولادهموجو شركاتهم وهي قراءةمتواترة وتضعيفاكم العربية لهاللفصل أغماه ولاعتقادهم ان القراآت بحسب وجوه العربية وهوخطأفالعر تصييرالقراءة لاالقراءة بالعربية وقدأشعت الكلام في معث ذلك في كتأبي في القراآت الابها عشروتقديم الجاريفيد دالاختصاص وفى رواية أبى ذرتاركون لى بالنون على الاصل (الى الناس باأيهاالناس انى رسول الله اليكم جمعا فقلتم كذبت وفال أبو بكر صدقت وهذا كام فرز خطابعام يردعلى العيسويةمن اليهود المصدقين بعثته الى العرب لا الى بنى اسرائيل لاناتها انهمأ قزوا بأنهرسول واذا كان كذلك كانصادقافى كل مايدعمه وقد ثبت بالتواتر و بظاهرها على الاتية انه كان يدعى عموم رسالتمه فوجب تصديقه وبطل قولهم انه كان مبعوث الالمني أسرال \* وهـذاالحديث من افراد المؤلف ( قال الوعبد الله) هو البخارى في تفسير (عامر)أي ( الله بالخسير) بالتحشية الساكنة كذافسره والذى في العماح والنهاية أى خاصم أى دخل فالم الخصومة وهي معظمها والمغام الذي يرمى منفسمه في الامو را لمهلكة وقبل هومن العمر بالكسروهي الحقدأى عاقد غبره وقدمر نحوه وهدذا ثابت في رواية أبوى الوقت وذرساة لغيرهما قال فى المشارق كذافسره المستملى عن المخارى وهو يدل على أنه ساقط العمول الذ

شاءا لله لحاهدوافي سسل الله فرسانا اجعون \* وحدثند\_مسويدين سعدد-دشاحفص بنمسرة عن موسى نعقبة عنأبى الزيادم ذا الاسناد مشله غيرأته قال كلهاتحمل غلاما يحاهد في سيل الله تعالى

صحيح مسلم تسع وتسعون وفي روايةمائة هذا كلهلس عتعارض لانه لسفيذ كرالقليل نفي الكثير وقدسيق سانهذامرات وهومن مفهوم العددولا يعمل مه عدد جاهـ برالاصوليين وفي هذا سان ماخص به الانسا صاوات الله تعالى وسلامه عليهم نالقوة على اطاقة هذافي ليلة واحدة وكان نبيناصلي الله على ه وسلم يطوف على احدى عشرة امرأة لهفى الساعة الواحدة كاثبت في الصيح وهدذا كله من زيادةالقوةواللهأعلم (قوله فتحمل كلواحدةمنهن فتلدكل واحدة منهن غلامافارسا يقاتل في سدسل الله)هذا قاله على سبيل التمني للغير وقصديه الاخرة والجهاد فيسيل الله تعالى لالغرض الدنما (قوله صلى الله عليه وسلم فلم تحمل منهن الا واحدة فولدت نصف انسان وفي رواية جائت يشق غلام) قيـــلهو الحسدالذى ذكره الله تعالى أنه القي على كرسمه (قوله صلى الله عليه وسالم لوكان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يفاتل في سيل الله تعالى) هذا مجول على ان الذي صلى الله علمه وسلم أوحى المه بذلك في حق سلمان لاان كل من فعل هذا يحصل له هذا (قوله صلى الله عليه وسلم فقال لهصاحبه أوالملك قل انشاء الله فلم يفلونسي قيل المراديصاحب الملك وهوالظاهرمن لبنظه وقسل القرين وقيال صاحب له آدى (وقوله نسي) ضيطه

عض الأعة بضم النون وتشديد السين وهوظاهر حسن والله أعلم (قوله صلى الله (١٣١) عليه وسلم وكان دركاله في حاجته) هو بفتح الراء

اسم من الادراك أي الحاقا فالاالله تعالى لاتخاف دركا (قوله صلى الله علمه وسلرواح الذى نفس محد مده لوقال انشاء الله لجاء دوافي سيل الله) فمه جواز المسن مذا اللفظ وهو وايمالله واعتلف العلماء في ذلك فقال مالك وأبوحنه في هو عدى وقال أصحابناان نوى مه المننفهو يمن والافلا (قوله صلى الله على موسلم لوقال انشاء الله اهدوا) فسهجوازقول لوولولا فال القاضى عياض هذا يستدل به على حوازقول لوولولا عال وقدجاء فى القرآن كندا وفي كادم الصابة والسلف وترجم المصارى على هذا بابما يجوزمن اللووأدخدل فيسه قول لوط صلى الله علمه وسلم لوأن لي بكمقوة وقول الني صلى الله علمه وسلملو كنت راجا بغير سنة لرجت هدأه ولومدتل الشهر لواصلت ولولاحد انقومك الكفرلاءمت البيت على قواعدا براهم ولولا الهجرة لكنتاص أمن الانصار وأمشال هذا فالوالذي ينفهمن ترجة العنارى وماذكره فى الباب من القـــرآن والا "ثارأ نه يحوز استعمال لوولولافها بحكون للاستقبال عاامتنع من قعدله لامتناع غسره وهومن باب الممتنع من فعله لو جودغه بره وهومن باب لولا لانه لم يدخل في الساب سوى ماهوللاستقبال أوماهوحق صحيح مسقن كديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار دون الماضي والمنقضي أومافسه اعتراض على الغمب والقدر السابق وقد ثدت في الحديث الاخرفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلموان أصابكشي

والكشميهن على مالايخني ﴿ (باب قوله حطة) كذا لابي ذرولغبره وقولوا حطة بغيرذ كرباب وبزيادة وقولوا وحطة رفع خبرمبتدا محبذوف أىمسيئلتنا حطة والاصل حط عناذنو بنا و وه قال (حدثناً) ولا بي ذرحد ثني بالافراد (اسحق) بن ابراهيم الحنظلي بن راهو به قال أَخْبَرْنَاعِبِـدَالْرِزَاقَ) ابْ هـمام قال (آخبرنامعر) هوابْراشد (عَن همام بِنَمنيه) بتشديد لم الاولى ومنبه بتشديد الموحدة المكسورة أخى وهب (انه - مع أباهر يرة رضى الله عنه يقول والرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني أسرائيل لماخر جوامن السه (ادخلوا الباب) البيت المقسدس ١ (محبداً) شكرالله على نعمة الفتح وانقاذه ممن السهوفسرا بن عباس السمودهذابالر كوع (وقولوا حطة) بالرفع (نغنرلكم خطاباكم) وسقط قوله نغهرا كم خطاباكم فرواهسورة البقرة (فبدلوا) أىغبروا (فدخلوا يزحفون على أستاههم) بفتح الهمزة وسكون لهده أوراكهم (وقالواحمة في شعرة) بفتح العين وللكشميري في شعيرة بكسر العين وزادة نحسة فستلوا السجود بالزحف وبتلواقول حطة بقول حمة بجاءمه مفتوحة فوحدة وزادوافى شمرة أوشعرة و وهـ ذا الحديث قدسسبق في البقرة ﴿ (باب) قوله تعالى المديمه صلى اله عليه وسلم (خذالعفو) أي الفضل وما أنى من غدير كلفة (وأ مربالعرف) المعروف كماياتي انشاءالله تعالى (وأعرض عن الحاهلين) كاليح بهل وأصحابه وكان هدا قبل الامريالفتال العرف)هو (المعروف) المستحسن من الافعال \* وبه قال (حدثنا أبو الهمان) الحكم بن نافع الله (حدثنا) وفي الفرع كأصله أخبرنا (شعيب)هوابنا أبي حزة (عن الزهري) محدين مسلم ابنشهابانه قال (اخبرى) بالافراد (عميدالله) بضم العين (استعمد الله سعتمة) سمسعود أنابن عماس رضى الله عنهدما فالقدم عيينة بحصن بنحذيفة )بضم الماعمصغرا الفزارى فنراعلى اس أحيم الحرب قيس اى اس حصن (وكان من النفر الذين يد نبهم)اى يقربهم (عر)ب الطابرضي الله عنه (وكان القرا أصحاب مجالس عمرومشوراته كهولاً) جع كهل وهوالذي وخطه الشدب (كانوا أوشماناً) بضم الشين المجمة وتشديد الموحدة وللكشميهي اوشمانا بفتح الشين المجمة وبموحد تبن الاولى محققة (فقال عيينة لابن أخيه) الحرب قيس (با ابن اخي للنوجه) رجيه ولايي ذرهل لك وحه (عندهد االاميرفاستأذن لي عليه قال) الحر (سأستأذن لل عليه قال انعماس فاستًا ذن الحراعيينة فأذن له عرفل ادخل عليه قال هي) بكسر الها وسكون الياء كلة مديدوقة لهي ضمير وهذاك محذوف أي هي داهية (بالبن الخطاب فوالله ما تعطيدا الجزل) بفتح الميم وسكون الزاى أى ما تعطينا العطاء الكثير (ولاتحكم مننا بالعدل فغضب عر) رضى الله منه (حَيهُم به) وكان شديدا في الله ولابي الوقت حتى همأن يوقع به (فقال له الحريا أمرا لمؤمنين الالله تعالى قال لنديمه صلى الله عليه وسلم خذالعنو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين وآن المذامن الجاهلين والله ماجاوزهم أى ماجاوزالا ية المثلوة أى لم يتعدّ العمل بها (عرجين تلاها عليه) الحر (وكان وقافا عند كاب الله) لا يتحاوز حكمه \* وهدذا الحديث من افراده وأخرجه أِضا في الاعتصام \* وبه قال (حدثناً) ولا بي ذرحد ثني بالافراد (يحيى) غير منسوب فقال ابن الكن يحيى بن موسى يعنى المعروف بخت وقال المستملي بحبي بن جعفر يعنى المسكندى ورجحه المخرقال (حدثناوكسع) هوابن الحراح الرؤاسي براءمضمومة فهمزة فسين مهملة الكوفي الفظ العابد (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن) أخيه (عبد الله بن الزبير) بن لعوام وسقط لا ي ذرعبد الله أنه قال في قوله تعالى (خذ العفووا مربالعرف قال ما أثر ل الله) أي الذه الآية (الافي أخلاق الماس وقال عبد الله بن براد) بفتح الموحدة وتشديد الراء وبعد الالف

اذاقاله على جهمة الحميم والقطع بالغيب انهلو كان كذالكان كذا من غيرذ كرمشيئة الله تعالى والنظر الىسادق قدره وخفى علم علمنافأما من قاله على سيل التسليم ورد الامر الى المستة فلا كراهة فد قال القاضي وأشار بعضهم الى ان لولا بخلاف لوفال القاضي والذي عندى انهماسوا واذااستعملتافها لمعطمه الانسانعاا ولاهوداخل تحتمقدور فائلهماماهوتحكم على الغمب واعتراض على القدر كما نبه عليه فى الحديث ومشل قول المنافقين لوأطاعو نامافتاوا لوكانوا عندنامامانوا وماقتاوا ولوكانلنا من الامرشى ماقتلناههنا فردالله تعالى عليهم باطلهم فقال فادرواعن أنفسكم الموت ان كنيتم صادقين فثل هدذاه والمنهى عنه وأماهذا الحديث الذى تحنفه فاعاأخبر الذي صلى الله عليه وسلم فيهعن مقنن الفسه انسلمان لوقال ان شاء ألله لحاهدوا ادلسهدامما يدرك بالظن والاجتهادوانماأخ برعن حقيقةأعلما لله تعالىبهاوهونحو قوله صلى الله علمه وسلم لولا بنو اسرائيل لمعتزاللهم ولولأحوالم تخن امرأة زوجها فلامعارضة بن

هذاوبن حديث النهيئ عن لووقد

قال الله تعالى قل لوكنتم في يوتكم

الرزالذين كتب عليهم القدل الى

مضاجعهم ولوردوالعادوالماعوا

عنه وكذلك ماجاء من لولا كقوله

تعالىلولا كتاب من الله سبق لمسكم

ولولاأن بكون الناس أمة واحدة

الحعلنا فاولاانه كانمن المسحمن

للبث في بطنه لان الله تعالى مخبر في

كلذلك عمامضيأو يأتىءنءم

مهملة وهوعمدالله بنعامر بنبرادب بوسف بن أى بردة بن أى موسى الاشعرى وأسسمالي حدر اشهرته به (حدثنا ابواسامة) حادين اسامة قال (حدثناهشام اخبرتي )بالا فرادولابي ذرحدثا أبواسامة قالهشام (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن) أخيه (عبد الله بن الزبير) انه (قال أمرالله) تعالى (نبيه صلى الله علمه وسلم ان يأخذ العفومن اخلاق الناس أوكما قال) وقد اختلف على هشام في هذا الحديث فوصل بعضهم كالاسماعيلي وقال سعيد سأيي عروبة عن قتادة خذالعفر الخ هذه أخلاق أص الله تعالى ما نديه صلى الله عليه وسلم ودله عليها فأص وان ياخذ الفضل من أخلاقهم بسهولة منغيرتشديدو يدخل فيهترك التشديد بمايتعلق بالحقوق المالية وكان ها قبلالزكاة وروىانجرىروان أىحاتم جمعا عن أمى فال لما أنزل الله على نسيه صلى الله على وسلم خذالعفو الآية فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا باجبريل فال ان الله أمراء أن نفس عن ظلك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك وهو حرسل له شواهد من وجوه أخر كا قاله المالا ابن كثيروهومطابق للذظ لانوصل القاطع عفوعنه واعطاءمن حرم أمر بالمعروف والعفوين الظالم اعراض عن الجاهل فالاكية مشتملة على مكارم الاخلاق فيما يتعلق بمعاملة الناس ولذاؤا جعفرالصادق ليسفى القرانآ يةأجع لمكارم الاخلاق منها قال بعض الكبرا الناس رجلاز محسسن فذماعفالكمن احسانه ولاتكلفه فوقطاقته ومسيء قرء بالمعروف فانتماديها ضلاله واستعصى عليمك واستمرفى جهمله فأعرض عنه فلعمل ذلك يرده كإقال تعمالي ادفعالني هي آحسن

\*(سورةالانفال)\*

مدية وآيهاست وسبعون وثبت النظسورة لاي ذر (بسم الله الرحن الرحم) مقطلفظ البس لغيرأى در (قوله ) تعالى (يسألونك) من حضر بدرا (عن الانفال) أى عن حكمه الاختلاف وا هنهم فيها يأتى ذكره انشا الله تعمالي (قل الانفال لله والرسول) يقسمها صلى الله علمه وسلم ماياً مره الله تعالى (فاتقوا الله) في الاختلاف (وأصلحواذات بنسكم) أي الحال التي ينهُ اصلاحا يحصل به الالفة والاتفاق وذلك بالمواساة وألمساعدة في الغنّام وسدقط قوله يسألونكا لابى در (قال ابن عماس) رضى الله عنهما فيم اوصله من طريق على بن أبي طلحة عنه (الانفال)، ( المغاتم ) كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ايس لاحد فيهم اشي وقيل سميت الفلا انفالالان المسلمين فضلوا بهاعلى سائرالامم الذين لمتحل لهموسمى التطوع نافله لزيادنه ع الفرض ويعقوب لتكونه زيادة على ماسأل وفى الاصطلاح ماشرطه الامام لمن يباشرخطرالفلا طليعة وكشرط السلب للقاتل (قال قَمَادةً) فيمارواه عبدالرزاق في قوله تعالى وتذهب (رَبُّكُمُ أى (الحرب) وقيـل المرادا لحقيقة فإن المصرلا يكون الابريح بيعثها الله تعالى وفي الحديث نصرت الصباريقال نافلة) أي (عطية) ويه قال (حدثني) بالافراد (عدي عدرارم صاعقة قال (حدثنا معدد نسلمان) سعدو به البغدادي قال (اخبرناهشم) يضم الها وا المعجة مصغرا النبشر الواسطى قال (اخبرنا الوبشر) بكسر الموحدة وسكون المعمة جعفر بالا وحشه مة المس الواسطى (عن سعيد بن جبير) أنه (عال قلت لابن عب اس رضي الله عنم - ماسول الانفال) ماسد بنزولها (قَالَ نزَلْتُ فَي)غزوة (بدر) ور وي أبوداودوالنسائي وابن جريالا مردو به واللفظله وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عام قال لماكان يوم بدرقال رسول الله صلى الله علميه وسلم من صنع كذا وكذافله كذاوكذا فتسال ف ذلك شبان الرجال و بقي الشيوخ تحت الرايات على كانت الغنائم جاؤا يطا. ون الذي جعل المجاب

خبراقطعيا وكلما يكون من لوولولا ما يخبربه الانسان عن عله امتناعه من فعله بما يكون فعله في قدرته فلا كراهة فيه لانه اخبار فقال الوله و

فقال الشميو خلاتستأثروا علينافانا كناردألكم لوانكشفة فتت فتنازعوا فأنزل الله يسألونك

رسول الله صلى الله عليه وساق فذكر الله عليه وساق فذكر الله عليه وسلم والله لا أن يلم أحدكم بعينه في أهله آثم له عند الله من ان يعظى كفارته التى فسرض الله حقيقة عن امتناع شئ السب عن أو حصول شئ لامتناع شئ السب الموجب أو لوغالب السال السب الموجب أو النافى في ذلا كراهة في كل ما كان من هذا الاأن يكون كاذبا في ذلا من هذا الاأن يكون كاذبا في ذلا لا تبعنا كم والله أعلم المنافية علم المنافية الم والله أعلم المنافية الم والله أعلم الله المنافية الم والله أعلم المنافية الم والله أعلى المنافية الم المنافية المناف

\*(باب النهدى عن الاصرار على المين فيما يأذى به أهل الحالف عما المين فيما يأذى به أهل الحالف عما المين فيما من المين محرام) \*

(قوله صلى الله عليه وسلم لان يل أحدكم بمسه في أهله آثم له عندالله منأن يعطى كفارته ألتي فرض الله) أماقوله صــ لي الله علمه وسلم لائن فبفتح اللام وهولام القسم وقوله صلى الله عليه وسلم يله هو بفتح اليام واللام وتشديد الحيم وآغم بهمزة ممدودة وثاممثلثمةأي أكثراثما ومعنى الحديث أنه اذاحاف عينا تتعلق أهله ويتضررون بعدم حنثه وبكون الحنث السر ععصمة فمنسغي له ان يحنف في في على ذلك الشي ويكفرعن عينه فان فاللاأحنث بل أتورع عن ارتكاب الخنت وأخاف الانم فسه فهومخطئ بهذا القول بلااستمراره في عدم الحنث وادامةالضررع ليأهلهأ كثراثما منالحنت والليماج فياللغسةهو الاصرارعلى الشئ فهدذا مختصر سان معنى هـ ذاالحديث ولابدمن ر قوله للانوين هكدد ا في النسخ التى بأبدينا وعبارة الفتح وثنت هذأ لاىدر وحده اه مصحمه

و الانفال الى قوله ان كنتم مؤمنن ﴿ (الشوكة ) في قوله تعالى ويوتدون أن غيردات الشوكة اللد)الحاءالمه مله أى تحمون ان الطائفة التي لاحدالها ولامنعة ولاقتال وهي العرر تكون لُكم وتُكرهو ناملا فاة النفراكثرة عددهم وعددهم وهـ ذاساقط لابي ذر \* وقوله (مردفون) كسرالدالأىمتىعنمن أردفته اذا انبعته أوجئت بعده (فو جابعدفوج) يقال (ردفني) بكسرالدال (وأردفني)أى (جاءبعدى) وعن ابن عباس وراء كل ملك ملك وعند معار وى من طريق على بنأ بي طلحة فال وأمد الله تعالى زييه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالف من الملائكة وكان حبريل في خسما تمة من الملائكة مجنبة وميكائيل في خسمائة مجنبة \* (دُوقوا) بريد فوله نعالى ذلكم فذوقوه أى (باشروا و بر بوا) أى العذاب العاجل من ضرب الاعناق وقطع الاطراف (وليس هذامن دوق الفم) وقوله (فعركه) قال أنوعمدة أي (يجمعه) ويضم بعضه على بعض أو يحمل الكافرمع ما أننق للصدعن سبيل الله الىجهنم ليكون المال عداما عليه كقوله تعالى فتكوى بها جباههم \* (شرّد) يريد قوله تعالى فاما تشقفنهم في الحرب فشر دبهم من خلفهم قال أنوعميدة أى (فرق) وقال عطا علظ عقو بتهم وأثخنهم قتلا ليخاف من سواهم العدة (وان جنعوا) أي (طلبواالسلموالسلموالسلمواحد)وهذا ثابت ١ للابوين للسلم للصلر \* (أَيْحُنَ) في الارض قال أبوعبيدة أي (يغلب) بكثرة القتل في العدق والمبالغة فيه حتى يذلُّ الكفرو بعزالاسلام \* (وقال مجاهد) في قوله تعالى وما كان صلائهم عند البيت الا (مكاع) هو (ادخال اصابعهم في افواههم وتصدية الصفير) كذار وامعدين حمد عن محاهدوعن انعمر بمارواه الزجرير المكاء الصفيروالتصدية التصفيق وعن ابن عباس ممارواه ابن أبي حاتم كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفروتصفق « (ايشبلوك) أي (المحبسوك) وماروي عن عبيدين عبر أنافريشا لماائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أويقتلوه أويخرجوه فالله عمه أبوطالب التدرى ما التمروابك قال يريدون أن يسحنوني أو يقتلوني أو يخرجوني فقال من أخبرك بهذا فالرب الخبرالخ ، تعقيمان كثير ال ذكرأبي طالب فيه غريب جدا بل منكر لان هذه الآية مدنية وهددة القصة انماكانت ليدله الهجرة بعدموت أبي طالب بنحوثلاث سنين وذكرابن اسحقعن ابن عباس أنهرم اجتمعوا في دار الندوة فدخل عليه ما بليس في صورة شيخ نحيدي فقال بعضهم تحبسونه فى مت وتسدّون منافذه عبركوة تلقون المهطعامه وشرابه منهاحتى عوت فقال الليس بئسالراى يأتيكم من يقاتلكم من قومه و يخلصه من أيديكم وقال هشام بن عرورا بي النحملوه على جهل فتخر جوهمن أرضكم فلايضر كمماصنع فقال بئس الرأى يفسد قوماغيركم وبقاتلكم بهم فقال أيوجهل أناأرى أن تأخذوا من كل بطن غلا ماو تعطوه سيفافيضر يودضربة المحتفية غرق دمه في القياثل فقال الميس صدق هذا الفتي فتفرقوا على رأ مه فأتي جبريل الذي صلىالله علمه وسلم وأخبره مالخبروأ مره مالهسجرة وأنزل الله عليه يعدقدوه مالمدينة الانفال يذكره أهمته عليه واذيمكر بكالذين كفرواليثبتوك وقدمنع بعضهم حديث ابليس وتغييرصورته لان أبهاعانة للكفار ولايليق بحكمة الله تعالى أن يجعل ابليس فادراعليه وأجيب بأنه اذالم يبعدان اسلطه الله على قريش بالوسوسة فيماصدرمنهم فكيف يبعدذلك. [ان شر الدواب عند الله] الدين عن الأرض أوشر المائم (الصم) عن مماع الحق (البكم) عن فهدمه ولذا قال (الذين لابعقلون أجعلهممن البهائم ثم جعلهم شرتها وزادأ بوذرقال قال هم نفرمن بني عبدالدار الفريانية قال (حدثنا محدين يوسف) الفريابي قال (حدثنا ورقام) بفتح الواوو بعد الرا الساكنة قاف

أوله فالرب الغير كذا بخطه والذي في ابن كثير قال ربي قال نع الرب ربك فاستوص به خيرا قال أنا استوصى به بلهو يستوصى بي الهمصحم

ف حدثنا محدّن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مثني وزهير فن ( ٢٣٤ ) حرّب و الافظار هير قالواحد ثنا يحيى وهوابن سعيد القطان عن عبدا

ومدودا بنعرب كلب ( قرابنا بي نجيم) عسدالله وأبونجيم بفتح النون وكسرالجيم آخره ط مهملة اسمه يسار الدُقي المكور عرجاهد) المفسر (عن أب عماس) رضي الله عنهما في قوله تعالى (انشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قال هم نفر من بني عبد الدار) من قريش وكانوا يحملون اللواءبومأ حدحتى فتلواوأ مماؤهم فى السيرقاله فى المقدّمة وهؤلا عشر البرية لان كل دابة بماسواهم مطبعة لله فيماخلف له وهؤلا خلقوا للعبادة فكفروا وهذا يع كل مشرا من حيث الظاهر وان كان السبب عاصا كالايحني \* (باأيم الذين آمنو السحسوا لله وللرسول أذادعا كم) الاستعابةهي الطاعة والامتثال والدعوة المعث والتحريض ووحد دالضمرولم شا لان استجابة الرسول كاستجابة المارى جمل وعلا وانمايذ كرأحدهمامع الاتخرالة وكمدالا تحسكم من علوم الدانات والشرائع لان العلم حماة كاأن الجهل موت (واعلواأن الله يحول بن المروقليه)أى يحول منهو بن الكفران أرادسعادته و منه و بن الايمان ان قدّرشقا وتهوالمراد الحث على المهادرة على اخلاص القلب وتصفيته قبل ان يحول الله بينه و بينه بالموت وفيه تنس على اطلاعه تعالى على مكنوناته (وأنه اليه متعشرون) فيماز يكم على ما اطلع عليه فقاوبلها وسيقط قوله واعلوا الخ لاى ذر وقال بعدقوله لما يحسكم الآية (استحسوا) قال أبوعبيدة أي (أجيبوا)وقوله (كما يحميكم)أى (يصلحكم) « وبه قال (حدثني) بالافراد (اسحق)بن ابراهم ال ابنراهو يه أوابن منصور قال (أخسر ناروح) بفتح الراء ابن عبادة بفخفيف الموحدة القيس البصرى قال (حدثنا شعبة) بن الخاح (عن خيد بن عبد الرحن) بضم الخاء المجه ويدا الموحدة الاولى المفتوحة تحسّمه اكنة الخررجي المدني انه قال (معتد حفص بنعاصم) العمريا (بحدث عن ابي سعيد بن المعلى) بضم الميم وفتح اللام المشددة الانصاري واسمه حارث أورانمان أوس (رضى الله عنه) إنه ( قال كنت أصلى) زاد في الفاتحة في المدحد (فرّ بي رسول الله صلى الله وا عليه وسلم فدعاني فلم آته ) عدالهمزة (حي صلمت عُم أتيته فقال مامنعك أن تأتي ولايرا والاصملى واب عساكر تأتيني زادفي الفاتحة فقلت بارسول الله اني كنت أصلي فقال (ألم بقل الله الم ياأيها الذين آمنوا استجيبوا للموللرسول اذادعاكم) رجح بعضهم ان اجابته لاسطل الصلاة لا ألا الصلاة اجابة فألوظاهر الحديث يدل عليه ولذار يح تفس مرا لاستحابة بالطاعة والدعوة بالبعافا والتحريض وقيل كاندعاه لامر لا يحتمل التأخير فازقطع الصلاة (ثم قال) عليه الملاطأ والسلام (لاعلنك أعظم سورة في القرآن) من جهة الثواب على قراءتها لما اشتملت علمه من الثالب والدعا والسؤال قبل ان أخرج زادفي الفاتحة من المسجد (فذهب رسول الله صلى الله علم وفا وسلم ليخرج)من المسجد (فذ كرته) وفي الفاتحة قلت له ألم تقل لاعلمنك سورة هي أعظم سورة الإب القرآن (وقال معاذ) هوابن أى معاذ العنبرى (حدثنا شعبة) بنا لحاج (عن خسب بنعا قال الرجلَ وسنط ابنُ عبد الرحن لغسرا بي درانه (مع حفصاً) العمري (معمَّا باسـعيد) هوالإ الط المعلى (رجلامن احداب الذي صلى الله عليه وسلم بهذا) الحديث المذكور (وقال هي المله رب العالمين السبع المثاني) بالرفع بدلا من الجديقة وعطف بيان وهذا وصله الحسن بألا أغذ سفيان وفائدة اير اده هذامافيه من تصريح سماع حفص من أبي سعيد في اب قوله عزود المان (وادقالوا اللهم ان كان هداً) أى القرآن (هو الحق من عندك ) منزلا (فأمطر علمنا حجارة من السال وأنه عقو بةلناعلى انكارموفا لدة قوله من السماء والاعمطار لاتكون الامنها المبالغة في العذاب فالمرام محل الرجة كأنهم قالوابدل رجتك النازلة من السماء بنزول العذاب منها أوأنها أشدتا ثيرالا لابؤ سـةطتمن أعلى الاماكن (أواتتنابعذاب ألم) سوع آخروالمرادني كونه حقاواذاانتني للا تخلف

فالأخبرني نافع عن اب عرأن عر والاسول الله الى ندرت في الحاهلية اناعتكف لدلة في المسحد الحرام وال فأوف مذرك ب حمد ثناأبو سعيدالاشم حدثنا أبواسامة ح وحدثنامج للرمثني حدثناعمد الوهاب يعنى الثقفي ح وحدثناأبو بكر بن أى شدية ومجدد بن العدلاء واحقون ابراهم جيعاءن حفص اسغياث ح وحدثنا محدب عرو اس حملة سأبى رواد حد شامحد النجعة رحدثنا شعبة كالهمعن عسدالله عن افع عن ابعسر وقالحفص من منهم عن عربهذا الحديث أماأ واسامة والثقفي فغي حديثهما اعتكاف ليلة وأماني حديث شعبة فقال جعل عليه بوما يعتكفه وليسفحديث حفص ذكر يوم ولالسلة \* وحدثى أنو الطاهرأ خبرناعب دالله سوهب حسداناجرير بنحازم انأبوب حدثه ان نافعا حدثه انعدالله النعرحدثه العربنالطاب تنزيله على مااذا كان الحنث ليس معصمة كإذكرناوأماقوله صلى الله عليه وسلمآغ فحرج على لفظ المفاعلة المقتضمة للاشتراك في الاثم لانهقصدمقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فانه يتوهم انعلمه اثمافي الحنث مع انه لا اثم عليه فقال صـ لي الله عليه وسـ لم الا تم عليه في اللجاج أكثرلوثبت الأثم والله أعلم والصواب واليه المرجع والماتب \*(ناب درالكافروما يفعل فيهاذاأسلم).

(فيه حديث عررضي الله عنه انه ندرآن يعتكف ليلة في الحاهلة

وفي رواية نذراعة كاف يوم فقال له النبي صلى الله علمه وسلم أوف منذرك اختلف العلماء في صعة نذر الكافر فقال مالك وأبو حنيفة علم عمراً

سالرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال (١٣٥) يارسول الله اني نذرت في الحاهلية ان اعتمان

بومافى المسجد الحرام فكمفترى قال اذهب فاعتكف موما قال وكان رسول الله صلى الله علمه ويسلم قد أعطاه جارية من الجس فلمأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلمسايا النياس معع عسرين الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهـ ذا فقالواأ عنق رسول الله صلى الله عليمه وسلم سبايا الناس فقال عمر باعددالله اذهب الى تلك الحارمة فل سملها \* وحدثناعمدن حدد أخبرناء مدالرزاق أخبرنا معمرعن أبوب عن نافع عن النعسرة اللا قفل المي صلى الله عليه وسلممن حنىن سألعر رسول الله صلى الله على وسلم عن الدركان الدره الحاهلهاءتكاف يوم تمذكر ععنى حديث ويربن عازم

وسائرالكوفسن وجهورأ صحابنا لايصه وقال المغسرة المخزومي وأبو ثور والعارى وانجر برويعض أصحابنا يصم وحجتهم ظاهر حديث ع, وأجاب الاولون عنه اله محول على الاستحماب أى يستحب الدأن تفعل الآن مثل ذلك الذى نذرته فى الحاهلية وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقته فيصعة الاعتكاف بغ مرصوم وفي صحتمه بالليل كايصر بالنهارسواء كانت ليله واحدة أو بعضها أوأكثر ودلمله حديث عرهذاوأ ماالرواية الى فيهااعتكاف بومفلا تحالف رواية اعتكاف لدله لانه يحتمل انه سأله عناعتكاف لله وساله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بماندر فصل سنه صحة اعتكاف الليل وحدده ويؤيده رواية نافع عنابن

حقالميستو جبمسكره عذابافكال تعليق العذاب بكونه حقامع اعتقادانه ليسبحق كتعليقه الهال في قولك ان كان الباطل حقا فأمطر علينا جارة وهذا من عنادهم وتردهم روى أن معاوية فاللرجلمن سماما أجهل قومك حين ملكواعليهما مرأة فقال أجهلمن قومى قومك حين والواانكان هذاهو الحقمن عندلة فأمطر علىنا جارةمن السماء ولم يقولوا فاهدناله وروى أن المضرب الحرث اعنه الله فما قالمان هذا الاأساط برالاؤلي قال النبي صبى الله عليه وسلم وياك الهكلام الله فقال هووأ بوجهل اللهم انكان هذا هوالحق من عندك واستاده الى الجمع أستاد مافعله رئيس القوم أايهم وثبت بابقوله لاى ذروسقط لهمن قوله علينا جارة الخوقال بعدقوله فأمطرالا به (قال النعيسة) سفيان في تفسيره روا به سعيد بن عبد الرحن الخزوجي (ماسمي الله تعالى مطرا فى القرآن الاعداماً أورد علم مقوله تعالى ان كان بكم أذى من مطرفا بالمراديه المطر قطعاونسبة الاذى اليه بالبلل والوحل الحاصل منه لا يخرجه عن كونه مطرا (وتسميه العرب الغيث وهو قوله تعالى وهوالذى ينزل الغيثمن بعدماقنطوا وثبت قوله وهوالذى فى الفرع وسقط من أصله \*ويه قال (حدثين) الافراد (أحد) غيرمنسو بوقد جزم الحاكان أبوأ حدواً بو عبدالله انه ابن المضرب عبد الوهاب النداوري قال (حدثنا عسد الله بن معاذ) بضم العين وفتح الوحدةم صغرا قال (حدثنا أبي) معاذب معاذب حسان العنبرى التممي البصرى قال (حدثنا شعبة بنالجاج (عن عبد الحيد) بن دينارتا بعي صغير زادغ برأبي ذرهوا بن كرديد بكاف مضورة فرا عساكنة فد الين الاولى مكسورة بينهما تحقيقسا كنة (صاحب الزيادي) بكسر الزاب وتخفيف التعقيمة أنه (سمع أنس بن مالك رضى الله عنه ) يقول ( قال أنو جهل ) لعنه الله ( اللهم ال كانهذاهوالحق) نصب خبراعن الكون وهوفه لوقرئ بالرفع على انهوستدأغ يرفصل والحق خبره (من عندك فأمطر علينا جيارة من السماء أوا تتنابعد اب أليم) قال أبو عبيدة كل شئ مطرت فهومن العذاب وماكان من الرحة فهومطرت (فنزلت وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان اللهمعذبهم وهم يستغفرون ومالهمأن لايعذبهم ألله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية وسقط لابي ذروماكان الله معذبهم الى يصدّون ويقول الى عن المسجد الحرام وقدأ ورداس لنبرفى تفسيره هناسؤالا كانقله عنه في المصابيم فقال قدحكي الله عنهم هذا الكلام في هذه الآية أىقولهاللهمان كانهذاهوالحقالا يةوهومنجنس نظمالقران فقدوجد فممبعض التكلم ومضالقرآن فكمف يتم نفي الممارضة بالكلية وقدوجد بعضها ومنها حكاية الله عنهم في الاسراء وفالوالن نؤمن للشحتي تفعرلنامن الارض ينموعا وأجاب بأن الاتمان عثل هذا القدرم والحلام البكئي فى حصول المعارضة لان هذا المقدار قليل لايظهر فيه موجوه الفصاحة وألملاغة فالالعلامة البدرالدماميني وهدذاالجواب انما يتمشى على القول بأب التحدي انما وقع بالسورة الطويلة التي يظهرمنها قوة الكلام ، وهذا الحديث أخرجه مسلم في ذكر المنافقين والكفار ﴿(الْبُولَةِ) تَعَالَى (ومَا كَانَالِمُهُ لَمُعَدِّجُهُ مُوأَنْتُ فَيَهِمْ) اللَّامِلَيَّأُ كَمُدَالنَّفِي والدَّلَالَةُ عَلَيْ أَن تعذيبهم عذاب استئصال والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم غيرمستقيم فى الحكمة خارج ونعادته تعالى في قضائه قال ابن عباس فيمارواه عنسه على بن أبي طلحة ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم زوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون في موضع الحال الهمناه نفي الاستغفار عنهمأى ولو كانواجمز يؤمن ويستغفر من الصيفر لماعذبهم ولكنهم لإؤمنون ولايستغفرون أوما كان الله معذبهم وفيهممن يستغفروهم المسلون بين أظهرهم بمن كخلف من المستضعفين أومر أولادهم من يستغفر أوير يداسلام بعضهم أواستغفار الكفاراذ المرانعوندرأن يعتكف ليدلد في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسدم فقال له أوف يندول فاعتكف عراب له رواه

\* حدثناأ جدب عبدة الضي حدثنا حادب زيد (١٣٦) حدثنا أبوب عن نافع قال ذكرعند ابن عرعمرة رسول الله صلى ال

كانوا يقولون بعد الناسة غفرانك وفيهان الاستغفارا مانمن العد ذاب وفى حديث فضالتن عسدالله عندالامامأ حدمر فوعا العبدآمن منءذاب اللهما استغفر الله عزوجل وتأملواعل حرتبة الاستغفار وعظم موقعه كيف قرن حصولهمع وجودسيد العالمين في استدفاع البلاءوي ابن عباس ممارواه ابن أبي حاتم ان الله جعل في هـ قده الامة أمانين لايز الون معصومين من قوارع العذاب ماداما بين أظهرهم فأمان قبضه الله اليه وأمان بقي فيكم تم تلا الاتية وروى أبنجر أنهم لما قالواما فالواثم أمسواندموا فقالواغفرانك اللهـم فأنزل اللهوما كان اللهمعــذبهموهم يستغفرون وسقط لغيرا في درقوله بابقوله وثبتله ويه قال (حدثنا محدب المضر) باعد الوهابأخوأ جدالسابق قال (حدثنا) ولابي درأ خبرنا (عسدالله بنمعاذ) بتصغير عبدقال (حد شاأى) معاد العنبرى قال (حد شاشعمة) من الحجاج (عن عبد الحمد) بن ديار (صاحب الزيادي أنه (سمع أنس بن مالك قال قال الأوجهل) لما قال النضر بن الحرث ان هـ ذا الأأساطر الاقلين (اللهمان كان هذا) يريدالقرآن (هوالحق من عندانفاً مطرعلينا حجارة من السماة ال ائتنابعذاب الم فنزلت وماكان لمعذبهم وأنت فيهموماكان اللهمعذبهم وهم يستغهرون واس المرادنني مطلق العذاب عنهم بلهم بصدده اذاها جرعليه الصلاة والسلام عنهم كالدله فوا (ومالهم) استفهام بمعنى التقرير (أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسحد الحرام الاكة) مالي ومالهما ستفهام بمعنى التقرير وأنفى أن لايعذبهم الظاهرأ نهامصدرية وموضعها نصبأوم لانهاءلى حدنف حرف الحروالتقدير في أن لا يعدنهم وهذا الحار تعلق بما تعلق به لهمين الاستقراروالمعنى وأىمانع فيهممن العذاب وسيمه واقع وهوصدهم المسلين عن المسجد الحرا عام الحديبية واخراجهم الرسول والمؤمنين الىالهجرة فالعذاب واقع لامحالة بهم فلمانن الرسول سلى المتعليه وسلممن بن أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأس سراتهم ﴿ وَقَاتِلُوهم ) حَدُلُم وَمنين على قَتَالُ الصَّحْمَارُوفَ بعض النَّه عَمارِ وَفَاتُوهُ ونسب لا بى ذر (حتى لا تكون فنسة) أى الى أن لا يو حدفه مرشرك قط (و يكون الدين كله اله حدثني بالافراد (آلحسن بعدالعزيز) الجروى بالجيم والراء المفتوحتين المصرى نزيل بغالا قال (حدثناء بدالله بنيحيي) المعافري بفتح المبه والعين المهملة وكسر الفاء وبعدها راء البراس وال (حدثنا حيوة) : فتح الحاء المهملة والواو منهما تحسَّة ما كنة النشر يح بالمعجمة أوله والمهما آخره (عنبكربنعرو) بفتحالمو-دةوالعين المعافري (عنبكبر) بضم الموحدةمصغرا ابن عبدالله الاشب (عن نافع عن اب عدر رضى الله عنه ما ان رجلاً) هو حمان بالموحد صاحب الدننية أوالعلاس عرار بمهملات الاولى مكسورة أونافع بن الازرق أوالهيم بن الم (جاءه) زادفى البقرة فى قسنة ابن الزبير (فقال) له (ياأيا عبد الرحن ألا تسمع ماذكرا فى كتابه وان طائفتان من المؤمنين أفتتلوا ) باغين بعضهم على بعض (الى آخر الآية فياينا أنلاتقاتل كماذ كرالله في كتابه) كلةلازائدة كهـ في قوله مامنعك أن لا تسجدوكان لم يشال فى حرب من الحروب الواقعة بن المسلمن كصفين والجل ومحاصرة اين الزبر (فقالها ا أخى أغتر بهذه الآية ولاا فاتل أحب الحمن أن اغتربه فده الآية التي يقول الله تعالى) فيها (ون يقتل مؤمنا متعمداالي اخرهآ) أغترفي هذين الموضعين بالغيز المعجة والفوقية من الاغترالأ تأويل هـ ذه الا يقوان طائفتان أحب من تأويل الاخرى ومن يقته ل مؤمنا التي فيها لغالا اشديدوتهديدعظيم ولايى ذرعن الكشميهى أعبر بضم الهدمزة وفتح العين المهدملة وتشاب

العسه

عليه وسلمن الجعرانة فتال لم يعتمر منهاقال وكانعم لذراء تكاف لملة فيالحاهلية تمذكر نحوحد مثجرير ابن ازمومعمرعن أبوب \* وحدثى عددالله بعدارجن الدارمي حدثنا هاح سللهال حدثنا جاد عن أوب ح فالوحدث الحيين خلف حدثنا عددالاعلى عن محدين اسحق كالاهماعن نافع عن ابن عمر بهذاالحديث في النذروفي حدثهما جمعااعتكاف يوم قحدثناأيو كامل فضمل بن حسمان الحدرى حدثناأ وعوانة عن فدراس عن ذكوان أى صالح عن زادان أبي عمر والأتيت ابن عمر وقداء تق ملوكا قال فأخذمن الارض عودا أوشىأفقال مافيه من الاجر مايسوي هـ ذاالاأني معترسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول من لطم

الدارقطي وقال اسناده ثابت هذا مذهب الشافعي ويه قال الحسس البصرى وأنوثوروداودوان المنذر وهوأصم الروايتين عن أجد قال ابنالمذروهوم ويعنعلى وابن مسعودوقال انعروان عباس وعاتشمه وعروة بالزيروالرهري ومالك والاوزاعىوالثورى وأبو حنىفةوأحدواسكوفيرواية عتهما لابصح الابصوم وهوقول أكثر العلما وقولهذ كرعندابن عر عرةرسول اللهصلي اللهعليه وسلم من الحعرانة فقال لم يعتمر منها) هذا مجول على نفي علمه أى اله لم يعلم ذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسالم اعتمرمن الحعرانة والاتمات مقدم على النفي لمافيه من زيادة العلم وقدد كرمسلمف كتاب الحج اعتمارالني صلى الله علمه وسلممن

الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه والله أعلم \* (باب صحبة المماليك) ، (قوله صلى الله عليه وسلم من اطم

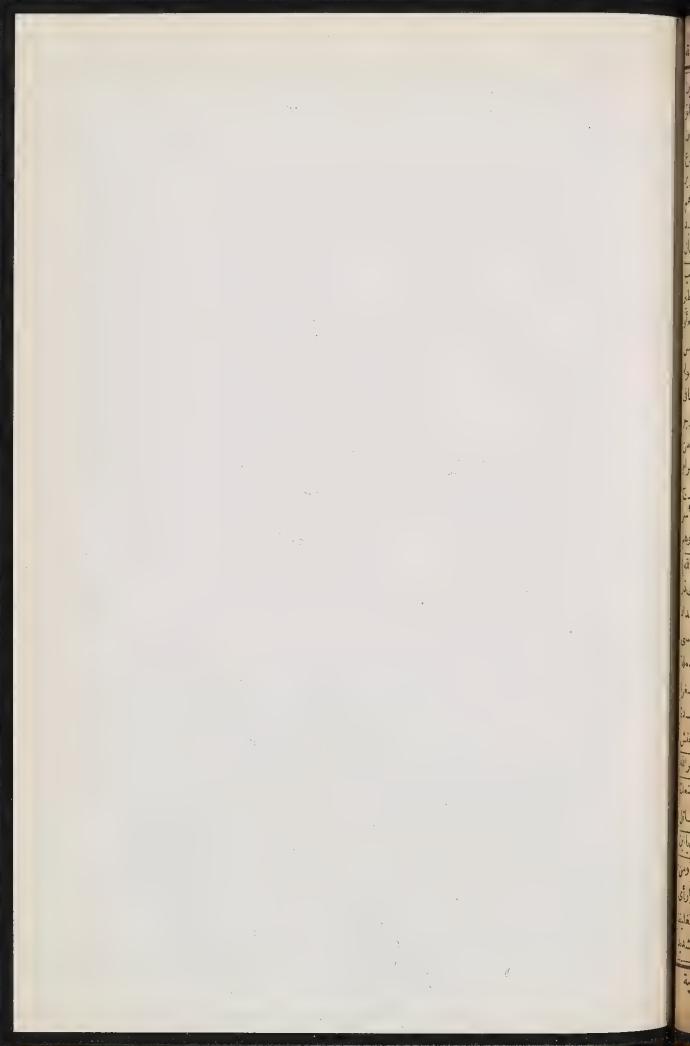



فراس قالسمعتذ كوان يحدثعن زادان أن ابن عردعا بغلام له فرأى يظهرهأ ثرافقال لهأوجعتمك فال لاقال فانتعتبق قال تأخذشيا من الارض فقال مالى فسه من الاجرمارن هذا اني سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول من علوك أوضر مه فحكفارته أن يعتقه ) قال العلامق هذا الحديث الرفق بالماليك وحسسن صحبتهم وكف الاذيءنهـــم وكذلك في الاحاديث بعده وأجع المسلون على أن عنقه بهذاليس واحماوانا هومندوبرجا كارةذنبه وازالة انمظله وعااستدلوا يه لعدم وجوباعتاقه حدديث سويدين مقرن بعده ان الني صلى الله علمه وسلمأمرهم حينالطمأحدهم خادمهم بعتقها فالوالس لساخادم غيرها فال فلستخدموهافاذا استغنواعنها فليخلوا سيلها فال القياضيء ياض وأجع العلماءانه لايحب اعتاق العدداشي عمايقه له بهمولاه منمثيلهدذاالام الخفسف قالرواختلفوافعاكثر من ذلك وشنعمن ضرب مبرح منهك لغبرموحب لذلك أوحرقه بنار أوقطع منهعضواله أوأفسده أو نحوذلك بمافيه مثلة فذهب مالك وأصحابه واللهث الىعتق العمدعلي سيده بذلك ويحكون ولاؤها ويعاقبه السلطان على فعدله وقال سائرالعلاء لابعتقءلمه واختلف أصحاب مالك فمالوحلق رأس الامة أولحمة العبد واحتجمالك بحديث ان عرو سااعاص في الذيجب عيده فأعتقه الني صلى الله عليه وسلم (قولهصلي الله عليه وسلمن

النيسة في الموضعيين (قال) الرجل (قان الله) تعلى (يقول وقا تلوهم حتى لا تكون فسنة) هـذاموضع الترجـة (قال ابن عرقد فعلماً) ذلك (على عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم اذ) أى من (كان الاسـ الام قليلا فكان الرحل يفين في دينه) بضم الياءمينياللمفعول (اما يقتلوه واما وثقوه بحذف نون الرفع وهوموجودف الكلام الفصيح نثره ونظمه كاقاله ابن مالك ولايي ذراما يقتلونه واما يوثقونه باثبات النون فيهما (حتى كثرالاسـلام فلم تمكن فتنة فلمارأي) أى الرجل (أنه) أى ابن عر (الأبوافقه فيماريد) من القتال (قال فاقولك في على وعمان) وكان السائل كانمن الخوارج (قال ابعر ماقولى في على وعمان أماعمان فكان الله قدعفاعنه) لمافر ومأحد في قوله واقد عفا الله عنكم (فكرهم أن تعفوا عنه) بالفوقية وسكون الواوخطايا الجماعة (وأماعلى فابن عمرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنة) بفتح الحاء المعجمة والمشاة الفوقية أي زوج ابنته (وأشار سده وعذه ابنته) جهزة وصل (أو بننه) بتركها والمراديج ا فاطمة والشكمن الراوى محافظة على نقل اللفظ على وجهه كأسمع أى هذه المة أو بنت رسول الله صلى المعليه وسلم (حيث ترون) منزلها بين منازل أبيها والذى فى اليونينية وفرعها وهذه ابنته بالنونأو ينته ١ بالموحدة المكسورة بدلهاواحد السوت وشك الراوى فأتى باللفظين معرف الشك تحرجامن أنبجزم بلفظ هوفمه شاك والكشميهني أوأ مته بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فنحشبه مضمومة ففوقية بلفظ جع القلة في المدت وهوشاذ فال في المصابيح ويروى هـذه أبنيته أو منه بفتح الموحددة الاول جع بنا والثاني واحد البروت وقال الحافظ الن حجر في مناقب على من وحهآخر هوذاك يبتهأ وسط يوب النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية النسائى ولكن انظرالى أنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسحد عبر سنه قال وهذا يدل على انه تحتف على بعضاارواة فقرأها ينته عوحدة ثمنون ثمطرأ لهالشك فقال بنتمأ وسته والمعتمدانه المدت فقطلما وكزنامن الروايات المصرحة بذلك وتأنيث اسم الاشارة باعتبار المقدمة وفمه سان قريقمن النبي ملى الله عليه وسلم كانة ومكانا \* ويه قال (حدثنا حدين يونس) هو ابن عبد الله بن يونس البربوع الكوفي قال (حدثنا زهبر) هو ابن معاوية الجعني قال (حدثنا بان) بفتح الموحدة والتحتية الخففة وبعدالالف نون ابن بشربموحدة مكسورة فيحمقساكنة (ان وبرة) بفتح الواو والموحدة والراءوقد تسكن الموحدة ابن عبد الرجن المسلى بضم الميم وسكون المهملة وباللام المارف (حدثه قال حدثني) بالافراد (سعيد بن جينز قال خرج علينا أوالينا) بالشك (ابن عر) القال) له (رجل) سبق الخلف في احمد قريه الكيف ترى في قتال الفينة فقال الن عمر ولا بي ذرقال وهل تدرى ما الفتنة كان محدصلي الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة ولبس القتال معه (كقتاً اكم )ولايي ذروايس بقتالكم (على الملك) بضم المع بل كان قتالاعلى البن لان المشركين كانوا يفتنون المسلمين امايا اقتل و المايا لحيس هذا ﴿ رَبُّ إِنَّا لَهُ مِن فَي قُولُهُ هالد (يا بها النبي حرض المؤمنين) بالغ في حم، مرعلي القتال) ولذا قال عليه الصلاة والسلام الصابه يوم بدر لماأة بل المشركون في عددهم وعددهم قوموا الى جنة عرضها السموات والارض (ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائت بن وان يكن منسكم مائة) أى صابرة إغلبواألف من الذين كفروا) شرط في معنى الاحريعني ليصب وعشرون في مقابلة مأثثين رمائة في مقابلة ألف كل واحدلعشرة (بأنهم قوم لا يفقهون) أى بسبب انه-م- هلة بالله والموم أخريقاتلون لغ مطلب ثواب واعتقادأ جرفى الاخرة لتكذيبهم لهاوسقط ان يكن منكم سُرون الخ لابي ذر وقال بعدة وله القتال الآية وسيقط افظ أب لغيره \* و به قال (حدثنا على

صرب غلاماله حدالم يأنه أولطمه فان كفارته أن ( ١٣٨ ) يعتقه وحدثناه أنوبكر بن أى شيبة حدثنا وكيع حوحدثى محمد بن مثني ما

النعبدالله) المديني قال (حدثناسفمان) سعمينة (عن عمرو) بفتح العين اس دينار (عن ال عماس رضى الله عنهما ) أنه قال (لمانزلت ان يكن منسكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين رادأ ذروان يكن منه كمهائة (فكتب)بضم الكاف أى فرض (عليهم أن لا يفر واحد من عشرة) ما معنى الآية (فقالسفيان) بعيينة (غيرمرةأنلايدرعشرون من مائين) وهدا إوافق الم القرآن فالظاهرأن سفيان كانبرويه تارة بالمعنى وتارة باللفظ (تُمَنزَلَت الآن خفف الله عنا الآبة فكتب بفتح الكاف أى فرض الله تعالى (أن لا يفرما ئه من ما تتين زاد) ولا يه ذرا (سفيان من قرات و صالمؤمنى على القنال ان يكن منكم عشرون صابرون) يريدانه حلا بالزيادة مرة ومرة بدونها (قال سفيان وقال ابن شبرمة) بضم الشبن المجمة والراء بينه ماموط ساكنة عبد الله قاضي الكوفة التابعي (وأرى) بضم الهمزة أي أظن (الامربالمعروف والهلي و عن المنكرمثل هذا ) الحكم المذكور في الجهاد بجامع اعلاء كلة الحق وادحاض كلة الماطل والله الم صاحب التكويم هذا المتعليق رواه ابنأني حاتم تعقبه في الفتح بأنه وهدم لان في رواية ابن أليا عن سفيان عنداً بي نعيم في مستخرجه قال سفيان فذكر ته لابن شبرمة فذكرم شله \* (الان الله الله الله الله الله عسكم وعلم أن فيكم ضعفاً) في القوة والجلد (الآية) زاد غيراً في ذرالى قوله والله مع المار الله \* وبه قال (حدثنا يحيى بن عبد الله السلى) بضم السين وقتم اللام حاقان البلخي قال (احمالا عبدالله بالمبارك المروزي قال (أخسرناج يربن عادم) بفتح جيم جويرو عازم بالما المهما الم والزاي (قال اخسرني) بالافراد (الزبير) بضم الزاي (ابن خريت) بكسر الخاه المعجفوال المشددة وبعد الصشة الساكنة فوقية بصرى من صغار التابعين (عن عكرمة عن ابنعام مر رضى الله عنهما) انه (قال لمانزلت ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتس شق ذائه الوذ المسلمن حن فرض عليهم ان لا يفروا حدمن عشرة في التخذيف عنهم وعند الناس منا من طربق عطاء عن ابن عباس فحفف الله عنه مه فنسخها بالآية الاخرى (فقال الآن الله وفي الله عنكم) وسقط قوله فقال لا بى ذر (وعلم ان فيكم ضعفاً) فى المدن أوفى المصيرة (فانها وسمن منكم ما مقصابرة يغلبوا ما تدين أحر بلفظ الخبراذ لوكان خبرالم يقع بخلاف الخبر عنه والمعلى (الموجوب المصابرة للمناأن المسلم على أحدى الحسنيين اماان يقتل فيدخل الجنة أو يسلم بالم بالاجروالغنمةوالكأفريقاةل على الفوز بالدنيا وقدزادالاسماعيلي فى الحديث ففرض علم للا أذلايفر رجلمن رجلين ولاقوممن مثليهم والحاصل انه يحرم على المقاتل الانصراف ال الصف اذالم يزدعد دالكفار على مثلينا فلولقي مسلم كافرين فله الانصراف وان كان هوالله والآ طلبه مالأن فرض الجهاد والثبآت اتماهو فى الجاءة لكن قال البلقيني الاظهر بمقتفى الرا الشافعي في المختصرانه ليس له الانصراف (قال) ابن عباس (فلما خفف الله عنهم من الما والم نقص) بالتخفيف (من الصرير بقدرماخفف عنهم) \* وهذا الحديث أخر حداله الله

\*(سورةبراءة)\*

مدسة ولهاأسما أخرتز يدعلى العشرة منها التوبة والفاضحة والمقشقشة لانها تدعوال الروتفضح المنافق ن وتفضح المنافق ن وتقضم المنافق المنافق

بكوهذاجج ولعلى تطييب نفس المولى المضروب والافلايجب القصاص في اللطمة ونحوها واغاواجبه التعزير لكنه تبرع

عن فراس باسنادشمية وأبي عوانة اماحدديث النمهدى فذكرفيه حدالميأته وفىحديث وكيمعمن لطمعبده ولميذكرا لحد\* حدثناأنو بكو نأبي شمة حدثنا عمدالله ن غمرح وحدثناابن نمرواللفظله حدثناأى حدثناسفمانعن سلة ال كهمل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنافه ربت ثم حئت قبيل الظهر فصلمت خلف أبي فدعاه ودعانى ثمقال امتشلمنه فعفا ضرب غلاماله حدالم رأته أولطمه فان كفارته ان بعقه مده الروامة مبينة أنالرادالاولى منضربه بلاذنب ولاعلى سييل النعليم والادب (قولهان ابن عسرأعتق عملو كافاخه ذمن الارضءودا أو شيأ فقالمافيه من الاجرمايسوى هذا الااني سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم قولمن لطم محاوكه أوضر به فحفظارته أن يعتقه هكذاوقع في معظم النسيخ مايدوي وفى بعضها مايساوى بالالف وهذه هي اللغة الصحية العروفة والاولى عدهاأهم لاللغمة فيلن العوام وأحاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بانها تغيير من بعض الرواة لاأن ابن عمرنطق بهاومعني كالام اسعرأنه لس في اعتاقمه أجر المعتنى تبرعا وانماعتقه كفارة لضربه وقدلهو استثناءمنقطع وقيل بلهومتصل ومعناهماأعتقته الالاني سمعت كذا (قوله لطمت مولى لنافهريت ثمحئت قسل الظهر فصلت خلف أبى فدعاه ودعاني ثرقال امتثلمنه فعفا) قوله امتثل قمل معناه عاقمه قصاصاوقيل افعل بهمشل مافعل

الكنابني مقرّن على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الاخادم واحدة (٣٩) فلطمها احدناً فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

فقال أعتقوها فالوالس اهم عادم غيرها فالفليسة تعدموها فاذا استغنوا عنهافليخ الواسسلها \* حــدثنا أبو بكر سُ أَيُ شــتــة ومجدن عبدالله بنغرواللفظ لابي بكر فالاحدد ثناا بن ادر يسعن حصدى عن هدال النيساف قال عجل شيخ فلطم خادماله فقال له سويد النمقرن عزعلى الاحرو حهها لقدرأ يتنى سابع سيعة منبنى مقرن مالناخادم الاواحدة لطمها أصغرنا فأمر نارسول اللهصلي الله علمه وسلمأن اعتقها وحدثنا محد النمشي والنيشار قالاحدثنااين أبىعدىعن شعبة عنحصنعن هلال نيساف قال كانسع النزفي دارسو يدن مقرن أخى النعدمان النمقرن فحرجت جارية فقالت لرحلمنا كلية فلطمها فغضب سويدفذ كرنحوحديث ابنادريس فأمكمه من القصاص فيهاو فمه الرفق بالموالى واستعمال التواضع (قوله أمس لناالا خادم واحدة) هكذاهو فيجمع النسخ والحادم سلاها بطلق على الحارية كايطلق على الرجل ولايقال خادمة بالهاء الافي لغة شاذة قلىلة أوضعتمافي تهذب الاسماء واللغات (قوله هـ لال يساف) هو بفتح الياء وكسرها ويقالأيضا اساف (قوله عجــز عليك الاحروجهها) معناه عزت ولمتحدأن تضرب الاحروجهها وحرالوحه صفحته ومارق من يشرته وحركل شئ أفضاله وأرفعه قيال ويحمل أن يكون مراده بقوله عز علىكأى استعمليك وعز بفتر الجيم على اللغة الفصيعة وبهاجاء القران أعزت أن أكون مثل هذا الغراب ويقال بكسرها وقوله فأمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمتقها هذا مجول على انهم كلهم رضو العتقها وتبرعواله

كالدخلة وهي نظير البطانة والداخلة والمعنى لاينبغي أن يوالوهمو يفشوا اليهمأ سرارهم وسقط والمواصدة الخالاني درو ثبت لغيره \* (الشقة) في قوله بعدت عليهم الشقة هي (السفر) وقيل هي المافة التي تقطع عشقة يقال شقة شاقة أى بعدت عليهم الشاقة البعيدة أى بشق على الانسان اوكها \* (الخبآل) في قوله مازادوكم الاخبالا (الفساد) والاستثناء يجوزأن يكون منقطعاأى الهليكن فيعسكررسول اللهصلي الله عليه وسلم خبال فيزيد المنافقون فيهوكائن المعني مازادوكم وةولاشدة لكن خبالا وأن يكون متصلاوذاك ان عسكر الرسول صلى الله عليه وسالف غزوة نوا كانفهم منافقون كشرواهم لامحالة خمال فلوخرج هؤلا الالتأموا معالحارجين فزاد الجال (والخبال الموت) كذا في جدع الراويات والصواب الموتة بضم المميم و زيادة هاء آخره وهوضرب من الجنون \* وقوله تعالى (ولاتفتني) أي (لاتو بخني) من التو بيخ ولايي ذرعن المستمل لانوهي بالها وتشديد النونمن الوهن وهوالضعف ولابن السكن ولاتوعمي عثلثة مُسْددة وميم ساكنة من الاثم وصويه القاضي عماض \* ( كرها ) بفتح الكاف وكرها ) بضمها (واحدً) في المعنى ومر اده قوله تعالى قل أنفقو اطوعا أوكرها و مقط كرها الخ لابي ذر \* (مدخلا) تشديدالدالير يدلو يجدون ملحأأ ومغاراتأ ومدخه لاأى (يدخلون فيه) والمدخل السرب فى الارض وقوله تعالى لولوا اليه وهم (يجمعون) أي (يسرعون) اسراعالا يردهم شئ كالفرس الجوح \* وقوله وأصحاب مدين (والمؤنف كمات) وهي قريات قوم لوط (انتفكت) أي (انقلبت بها)أى القريات (الارض) فصارعاليها سافلها وأمطروا حارة من محيل \* (أهوى) ربدوالمؤتفكة أهوىبسورة النحميقال (ألفاه في هوةً) بضم الهاء وتشديد الواوأي مكان عميق رذكرهااستطرادا \* وقوله تعمالح في جنات (عدن)أى (خلد) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام إِمَّال عَدَنت بأرض أَى أَقَت ) بها (ومنه معدن) وهوا الوضع الذي يستخرج منه الذهب والفضة والموهدما (ويقال) فلان (فرمعدن صدق) أي (في منت صدق) كانه صارمعدناله للزومه له وسقط لاى درمن عدنت الخ " (الخوالف) ريدقوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وفسره بقوله الخااف الذي خلسي فقعديه \_ دي ومنه) أي من هـ ذا اللفظ (يحلفه في الغابرين) قال عليه الملاةوالسلامفحديثام سلة اللهماغفرلابي سلةوارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه فالغابرين رواه مسلم قال النووى أى الباقين (و يجوزأن يكون النساء من الخالفة) وهي المرأة (وان) بالواو ولابي ذرفان ( كان) خو الف (جع الذكورفانه لم يوجد على تقدير جعه) على فواعل الاعرفان فارس وفوارس وهالك وهوالك عاله أبوعسدة وزادا بزمالك شاهق وشواهق واكسونوا كسوداجن ودواجن وهذه الخسة جعفاءل وهوشاذ ولابي ذروهالك فى الهوالك اللفهوم منأقل كلام البخارى انخوالف جع خالف وحينت ذانما يجوزأن يكون النساءاذا كانتجمع الخالفة على خوالف وانماالخالف يجمع على الخالف مناليا والنون والمشهورفي فواعل أنهجع فاعلة فان كان من صفة النساء فواضح وقد تحذف الهاء فى صدغة المفردمن النساء والاكان من صفة الرجال فالها الممالغة وقال رجل خالفة لاخيرفيه والاصل في جعه بالنون كما موالمراد بالخوالف في الاسمة النساء والرجال العاجز ون والصدان فجمع بجمع المؤنث تغلسا كُونِهِن أَكْثر في ذلا من غيرهن ، قوله وأولئك الهم (الخيرات واحده اخيرة) بفتح الخاوسكون التحسية آخرهاها وتأنيث (وهي الفواضل) بالضاد المجية قاله أبوعسدة \* قوله واخرون (مرجون) أي (مؤخرون) لا مر الله لية ضي فيهم ماهو قاض وه في مساقطة لا بي ذر \* (الشفا) القي المعمدة والفاحمة صورابريد قوله تعالى على شفاجرف هاروفسر الشفا بقوله (شفير)

ولابى ذرالشفىرغ قال (وهو) أى الشفر (حده ) بالدال بعد الحاء المهملتين وللكشميهني وهورة، أى جانمه \* (والحرف ما يحرف من السيول والاودية)أى يحفر بالما فصارواهما \* (هار)أى (هائر ) يقال انهارت البئراد اتهدمت قال القاضى وانما وضع شفا الجرف وهو ماجر فمالوادي الهائر في مقابلة التقوى تشلال المواعلمة من دينهم في البطلان وسرعة الانطماس تمرشه بالمهماره به فى المنسار ووضعه فى مقيابلة الرضوان تنسيها على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظه عن النارو بوصله الى رضوان الله تعالى ومقتضيا ته التي الجنة أدناها وتأسيس هذا على ماهم سيبا على صددالوقوع في النارساعة فساعة ثم ان مصيرهم الى النارلا محالة اله وقوله ان أبراهم (لاقواه) أي (شقاوفرقا) كناية عن فرط ترجه ورقة قلمه وفيه سان الحامل له على الاستغفار لا يه مع شكاسته عليه (وقال الشاعر) وهو المثقب بتشديد القاف المنتوحة ٣ العدي واجمع اشن عائدن محصن وسقط لفظ الشاعر لغيرا بي ذر (اداما قت أرحلها بليل\*) بفغ الهمزة والحاء المهملة من رحلت الناقة أرحلها اذاشددت الرحل على ظهرها والرحل أصغرمن القتب (تأوهآهة) عدّالهمزةوللاصيليأهة (الرجل الخزين،) بتشديد الها وقصر الهمرا قال الحريري في درة الغوّاص بقولون في التأوّه أوّه والاقصيران بقيال أوه يحك بير الهاء وضها وفتحهاوالكسرأغلب وعليه قول الشاعر \* فأوه لذُّ كراها اذا ماذ كرتها \* وقد شــ تنه بعضهم الواوفقال أؤه ومنهم منحنف الهاء وكسر الواوفقال أؤوتصر بق الفعل منهاأن الا وتأؤه والمصدرالا هةومنه قول منقب العبدى واذاما قتأر حلها بليل والستوها الستمنجلة قصدة أولها

أفاطم قبل بينك متعمى \* ومنعك ماسألت كان تبينى ولا تعدى مواعد كاذبات \* غرّ بهارياح الصدف دونى فانى لو تخالف في شمالى \* لما أسعتها أبدا عمر في

(يقالت ورت البيراد النهدمت وانه ارمثله) كذالانوى دروالوقت وسقط لغيرهما 🐞 (ماب قوله) عزوجل (براءةمن الله ورسوله) أي هذه براهة مبتدأ صدورها من الله تعالى وغاية أنها أله ال الذين عاهدتم من المشركين) فبراءة خسر مبتدامحذوف وقيل مبتدأ خبره الى الذين وجاز الابنداز بالكوةلانها تخصصت بالحاربعدها والمعنى إن الله ورسوله برئامن العهدالذي عاهدته المشركين وذلك انهم عاهدوا مشركى العرب فنكثوا ولم يف به الاسوضمرة و سوكانة فأمرهم نبأ العهدالى من نقضه وأمرواأن يسيحواالاربعة الاشهرالحرم صيانة لهامن القتال \* وقوا (اذان) أي (اعلام) يقال آذنته ايذانا وأذانا وهواسم قام مقام المصدروسقط هدالغيرأ فالم (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما ممارواه ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عند في فوا و يقولونهو (ادن يصدق) كل ماسمع وسمى الحارحة للممالغة كائه من فرط سماعه صارحها آلة السماع كاسمى الحاسوس عمنالذلك \*وقوله خذمن أموالهم صدقة (تطهرهم وتزكم مما) بمعنى واحدلان الزكاة والتركية في اللغة الطهارة (وَنحوها) وفي سيئة ونحوهـــذا (كنير) فا القرآ نأوفي لغات العرب (والزكاة الطاعة والاخلاص) أى تأتى بمعنا هماروا ما ان أي حاتمها طريق على سأبي طلحة عن اسعباس في قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها قال الزكاة طاعة الله والاخلاص؛ وقوله تعمالى في سورة فصلت و يل للمشركين الذين (لايؤيون الزكاة) قاله الم عباس فمارواه على بن أى طلحة عنه (لايشهدون ان لااله الاالله)وهذاذ كرماستطرادا وووا العالى (يضاهون) قال ابن عباس فيمارواه ابن أبي حاتم عن على بن أبي طلحة عنه (يشبهون وقال

حدثني أبوشعبة العراقي عنسويد ان مقرف ان جارية له اطمها انسان فقاللهسو بدأماعلت أنالصورة مجرمة فقال اقدرأ يتنى وانى اسابع اخوةلى معرسول الله صلى الله علمه وسلم ومالنا خادم غبر واحد فعمدأ حدنا فلطمه فأمر نارسول اللهصلي الله علمه وسلم ان نعتقه \* وحدثناه استعقى نابر اهم ومجد ابنمشي عنوهب سرور أخرنا شعمة قال قال لى محدس المنكدر مااسمك قذ كرعشل حديث عمد الصمد \* حدثناأنوكامل الحدري حدثناعدالواحديعني انزياد حدثناالاعش عنابراهم التمي عنأسه قال قال أنومسعود البدرى كنت أضر بغـ الامالي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلمأمامس عودفلمأ فهممالصوت من الغضب قال فلا ادنامي اداهو رسول الله صلى الله علمه وسلم فأذا هو يقول اعلمأيامسعود اعلمأما مسمعود قال فألقيت السوطمن مدى فقال اعلم أمامس عود أن الله أقدرعليك منكعلي هذاالغلام قال فقلت لاأضرب علوكابعده أبدا والافاللطمة اغما كانتمر واحد منهم فسمعواله يعتقها تكفيرا لذنسه (قوله أماعلت أن الصورة محرمة)فيه اشارة الى ماصرح به في الحديث الا خواذاضرب أحدكم العبدفليحتنب الوجه اكراماله لان فممه محاسس الانسان وأعضاءه اللطمفة الشر مفة واذاحصل فمهشين أوأَثر كان اقبي (قوله في حديث أبي مسعودانه ضربغ لامهااسوط فقال له الني صلى الله عليه وسلم اعلم أمامسعود أنالله أقدر عليائمنك على هـ ذا الغلام) فيه الحث على الرفق بالملاك والوعظ والتنسه على استعمال العفوو كظم الغيظ

مجددين رافع حدثناعبدالرزاق أخبرناسفيان وحدثناأبو يكرس أى شىية حدثناء فان حدثنا أبو عوانة كلهم عن الاعش السناد عبدالواحد نحوحد شدغ مرأنفي حدديث جرير فسيقط من مدى السوط من هيشه \* وحدثناأ بو كريب محدد شالعلا وحدد شاأبه معاوية حدثنا الاعشعن ابراهيم التميعن أيه عن أبي مسعود الانصارى قالكنت أضرب غ الرمالي فسمعت من خلقي صوتا اعلم أمامسعودته أقدرعليكمنك علمه فالتفت فاذاهورسول الله صلى الله علمه وسلم فقلت ارسول الله هو حرّلوح مالله فقال امالولم تفعل للفعنك النبارة ولستك النار \* وحدثنا مجدى مثنى وان سار واللفظ لابن مثني فالاحدثنا ان أبي عدىعن شعبة عن سلمانعن ابراهميم التميءنأ يسه عنأبي مسعودانه كان يضرب غلامه فعل يقول أعود بالله عال فعل يضريه فقال أعوذ برسول الله فتركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واللهلله أقدرعلمك منكعليه فال فاعتقه \* وحدثنيه شرى خالد أخبرنا مجمديعني ابنجعفرعن شعبة بهذاالاسنادولميذ كرقوله أعوذبانته أعوذبرسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم كايحكم الله عدلي عداده (قوله حدثنا محدين حسدوهو المعـمرى) هو بفتح المع واسكان العبن قبلله المعمرى لانه رحل الى معمربنراشد وقيل لانهكان يتبع آحادیث معــمر (تـــوله عن آبی مسيعودانه كان يضرب غيالامه فعل يقول أعود بالله فعل يضريه فقال أعود برسول الله فتركه ) قال

أوعسدة هي التشبيه وفال القياضي أي بضياهي قولهم قول الذين كفروا فيذف المضاف وأقم المضاف السه مقامه والمضاهاة المشابهة وهدذا اخدار من الله تعالى عن قول الهودعز بزاب الله والنصارى المسميح ابن الله فأكذبهم الله تعالى بقوله ذلك قولهم بأفواههم والتقييد بكونه بأفواههم معان ألقول لايكون الابالفم للاشعار بأنه لادلىل علمه فهو كالهملات لم يقصد ما الدلالة على المعاني وقول الهوده في الانمذهبا مشهورا عندهم أو فالانعض من متقدمهم مراومن كان المدينة واعاقالوا ذلك لانه في يق فيهم بعدوقعة بختنصر من يحفظ التوراة فل أحياه الله بعدماً ته عام واملى عليهم التوراة حفظافت يجبوامن ذلك وقالوا ماهدذا الالاتفان الله والدليل على ان هد االقول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم فلم يكذبوا معتمالكهم على التكذيب \* وبه قال (-دشا ابوالوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (حدثناشعبة) بنالجاج (عن الى اسحق) عروب عبد الله السبيعي انه (قال معت البراء) بن عازب (رضى الله عنه يقول آخر آية نزلت) علمه صلى الله عليه وسلم يستفتونك قل الله يفتيكم فالكلالة) في آخرسورة النساء (وآخرسورة نزلت) عليه عليه الصلاة والسلام (براءة) فان فلتسميق في آخر سورة المقرقمن حديث اس عماس ان آخر آمة نزلت آمة الرياوعند النسائي من حديث ابن عباس ان سورة النصر آخر سورة نزات أجب بأن المراد آخرية مخصوصة لأنالاوليةوالأخرية من الامورالنسبية وأماالسورةفان آخر بةالنصر باعتبار نزولها كاملة بخلاف براءة فالمرادأ والهاأ ومعظمها والاففيها آياتك يبرة نزلت قبل سنة الوفاة النسوية وسيكون لناعودة الى الالمام بشئ من محت ذلك بسورة النصران شا الله تعالى بعون الله وقوته البابقولة) تعالى (فسيحوافي الارض اربعة اشهر) أولها شوّال وآخر هاسل المحرم قاله الزهري أومن هم النحرالي عشرين من ١ رسيع الآخر واستشكل النكثير آلاق ل بأنهد مكيف بحاسبون بدقم يبلغهم حكمها واغاظهراهمأ مرها يوم النحركما يأتى انشاء ألله تعالى واستشكل غيوالقولين أنه لم يكن ذلك كله الاشهر الحرم المشار اليهافي قوله فأذ السلح الاشهر الحرم وأجيب الحمالأن كونمن قبيل التغليب وهذاأ مرمن الله لناقضي العهد كامروروي سعيدين مصور والنسائى عن زيدى بثيع بتحتية مضمومة وقد تبدل همزة بعدها مثلثة مفنوحة فتعتمة ساكنة فعين مهملة الهمداني الكوفي المخضرم قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأنه لايدخل الخنة الانفس مؤمنة ولايطوف بالبيت عريان ولايجتمع مسلم ومشرك في الخج بعدعامهم هددا ومن كاناله عهدفعهده الى مدته ومن لم يكن له عهدفأر بعة أشهر واستدل بهذا الاخبر كما قاله ابن حروغبره على ان قوله تعالى فسيحوا في الارض أربعة أشهر مختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أومن الميكنلة عهدأصلاوأ مامن له عهدمؤقت فهوالى مدتموروى الطبرى من طريق ابن اسحق قال همصنفان صنف كانله عهددون أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر وصنف كانت مدةعهده بغيرأ جل فقصرت على أربعة أشهروعن ابن عباس ان الاربعة الاشهر أجلمن كان له عهد مؤقت بقدرها أويزيد عليها وأنمن ليساله عهد فانقضاؤه الىسلح المحرم لقوله فاذا السلح الاشهر الحوم فاقتلوا المشركين وعن الزهرى قال كان أول أربعة الاشهر عندنزول براءة في شوآل و كان آخرها آخرالمرم وبذلك يجمع بن الاربعة الاشهروبين قوله فاذا انسل الاشهر الحرم (واعلموا انكم غير المجزى الله) أي لا تفويونه وان أمها يكم (وان الله مخزى الكافرين) مذله ما القتل والاسر في الدنياوالعذاب في الا تنرة \* (سحوا) قال أبوعميدة أي (سيروا) وقال غيره اتسعوا في السير الإبعدواعن العمارات وسقط ماب قوله لغمرا في ذر \* و يه قال (حدثما) ولا في ذرحد ثني بالا فراد

وحدثنا أبو بكربن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ح (١٤٢) وحد ثنا محدب عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال معت

(سعيدس عفر) عوسعيدس كثير بن عفيريضم العين المهدملة وفتم الفاء المصرى (قال حدثني) بالافراد (الليث) بن سعد الامام المصرى (قال حدثني) بالافراد أيضا (عقيل) بضم العين المهملة وفق القاف ان خالد الادلى ولاى درعن عقدل (عن استهاب) محدين مسلم الزهرى (واخراف) بالاقرادووا والعطف قال في الكواكب اشعارا بأنه أخبره أيضا بغير ذلك فهوعطف على مقدر فال فىالفتح ولمأرفى طرق حديث أبى هريرة عن أبى بكرز بادة الاماوقع في رواية شعيب عن الزهري فانفيها كأن المشركون وافون بألتجارة فينتفع بهاالمسلون فلماحرم اللهعلى المشركين ان يقروا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عليهم من التجارة فنزات وان خفتم عيلة الآن مأحلف الاية الاخرى الجزية الحديث وأخرجه الطبرانى وابن مردويه مطولا وقال فى العدا ولم يعين الكرماني المقدر والطاهران المقدرهكذاعن ابنشهاب - دثني وأخبرني (حدر عبدالرحن بنعوف الزهرى المدنى قال وتظهر الفائدة فيه على قول من يقول بالفرق بين حداثا وأخبرنا كذا قال فليتأمل (ان الاهر برةرضي الله عنه قال بعثي أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (فَ مَلْكُ الْحُبِهُ ) زَادَقَ الْحَبِمِن طريق بعني سِ بكرالتي أمره عليه ارسول الله صلى الله عليه وسلفل حبة الوداع (في مؤذنين) جعمؤذن من الايذان وهو الاعلام (بعثهم يوم النصر) سنة تسعمن الهدرة (يؤذنون)أى يعلون الناس (عنى اللايحج) بفتح الهمزة وتشديد اللام ويصب يحير أن ولانافية (بعد العام) المذكور (مشرك) عومنتزعمن قوله تعالى فلايقر بوا المسجد الحرام بعدا عامهم هـ ذاوالمرادالحرم كاه (ولايطوف البيت عريان) بنصب يطوف عطفاعلي يحج واحم يه الائمة الثلاثة على وجوب سترالعورة في الطواف خلافا لابي حنيفة حيث حوّرطواف العربان ولابى ذرلا يحج بالرفع ولانافية مخففة وبطوف رفع عطفاعلى بحج (فالحمد من عبد الرحن بالسندالسابق (ثم اردف رسول الله صلى الله علمه وسلم) أبابكر (بعلى بن الى طالب) وعندالالمار أحدمن حديث أنس بن مالك وقال الترمذي حسن غريب انه صلى الله عليه وسلم بعث بمراقهم أبى بكرفلما بلغذا الحليفة فاللايبلغها الاانا أورجل من أهمل بيتي فبعثبها مع على رضى الله عنه (واحره) ولايي ذرفامره (ان يؤذن بيراءة) أى بعضها وقد نبه في الفتح على ان هـ ذا المقدار من الحديث مرسل لان حيد الميدرك ذلك ولاصر ح بسماعه لهمن أبي هر برة ( قال الوهرية) رضى اللهءنه بالاستناد المذكور قال في الفتح وكائن حيدا حلقصة توجه على من المدينة الحالة لحق أيا بكر عن غيراً بي هريرة وجل بقية القصة كلها عن أبي هريرة (فاذن معناعلي) رضي الله عنه (يوم التعرف أهل مني بيراءة) ولابي ذرعن الكشميهي قال أبو بكريدل قال أبوهريرة قال الماظ النجروه وغلط فاحش مخالف لرواية الجيع وانماه وكلام أبيهر يرة قطعافه والذي كانبؤلا بذلك (وان لا يحي بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عربان) وزاداً جدمن رواية المحرز بناأيا هربرة عنأ يه وللايدخل الجنة الامؤمن فانقلت فافائدة قوله ولايدخل الجنة الامؤمن أجب الاعلام بأن المشرك بعدها لايقب ل منه بعده فاغبر الايمان لقوله تعالى فاذا انسلخ الانهر المرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم وقدسبق حديث الماب في الصلاة والحج فراب قوا عزوجه ل وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحير الاكبر) يوم عرفة كذار وي عن على وال فمارواه النج بروءن الاعماس ومجاهد فمار والمالن أبي مأتم وروى مرسلاعن مخرمة ألا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفه فقال هذا يوم الحيج الاكبروقيل انه يوم المتحروال ذهب حيدبن عبد الرحن كاسسيأتي انشاء الله تعالى قريبافي أب الاالذين عاهدتم من الشركا وروىءن ابزعمروقف رسول الله صلى الله علمه وسلم يوم النحر عند الجرات في حجة الوداع فغال

عبدالرجن بأى نع حدثني أبو هر يرة قال قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم من قدف علوكه بالزنا يقام علمه الحديوم القيامة الاان يكون كماقال \* وحـدثناهأنو كريب حدثناوكمع ح وحدثني زهـ بربن حرب حـ د ثنا اسحق بن بوسف الازرقى كالاهماعن فضيل بن غزوان بهذاالاسناد وفي حديثهما سمعت أباالقاسم صلى الله عليه وسلم نبى التوبة فيحدثناأ بوبكربن أبي شبية حدثنا وكيع حدثنا الاعش عن المعرور بن سويد قال مررنا العلا العلهم يسمع استعادته الاولى لشدة غضبه كالم يسمع ندا • الذي صلى الله عليه وسلم أو يكون الما استعاذر سول الله صلى الله علمه وسالم تنبه لمكانه وقوله صلى الله عليه وسلم من قذف علوكه بالزنا مقام عليه ألحديوم القيامة الاأن يكون كأفال فيداشارة الحاله لاحد تعلى فأذف العبد في الدنيا وهذامجع علمه لكن يعذر فاذفه لان العبدايس بحصن وسوافي هـ ذا كلهمن هو كامل الرق وليس فسهسد وبةوالمدروالمكاتب وأم الولدومن بعضه حرهذا فيحكم الدنياأمافي حكم الاخرة فدستوفي له الحدّمن قادفه لاستواء الاحرار والعبيدفي الآخرة (قوله سمعت أباالقاسم ني التوبة) قال القاضي عليه وسلم بقبول التوبة بالقول والاعتداد وكانت وية من قبلنا بقتلأ نفسهم فالوجحمل أنبكون الرادالتو بةالاعان والرجوعان الكفرالىالاسلاموأصلالتوية الرحوع (قوله عن العرور بن سويد) هذابوم الحيرالا كبروبه فال كشرون لائن أعال المناسك تتم فيه والجهوران الحيج الاصغر العمرة

كلام وكانت أمدا عنمية فعير ته يامه فشكانى الى النبى صلى الله عليه وسلم فلقت النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما أناذرانك المروفيلة عليه الرجال سبوا أماه وأمه قال ما أباذر انكام وفيل علية

هو بالعدن المهملة وبالراء المكورة (قوله لوجعت منهما كانت حلة) اعاقالذلك لانالحلة عندالعرب أو مان ولا تطلق على نوبواحد (قوله فيحديث أبي ذر كادم وكانتأمه أعجمية فعمرته مامـهُ فشكاني الى النبي صلى الله علمه وسلم فلقيت الني صلى الله علمه وسلم فقال باأباذ رانك امرو فيل جاهاية )أماقوله رجلمن اخوانى فعناه رحلمن المسلمن والظاهرانه كانء حدا وانماقال م اخوانی لان النه صلی الله عليه وسلم قالله اخوانكم خولكم فسنكان أخوه تحتيده وقولهصلي الله عليه وسلم فيك جاهلية أىهذا التعبيرمن اخلاق الحاهليةففيكخلقمن أخلاقهم و شغى للمسلم أن لا يكون فيمشي من أخلاقهم ففيه النهيءن التعيير وتنقيرص الاكا والامهات واله من اخلاق الحاهلية (قوله قلت بارسول اللهمن سبالرجال سبوا أماه وأمه قال ماأماذرانك امرؤفيك حاهلية) معنى كلامأبي ذر الاعتذارعنسبه أمذلك الانسان يعنى المسيني ومن سب انساناسب ذلك الإنسان أماالساب وأمسه

وقيل الاصغريوم عرفة والاكبريوم النحروقيل جهة الوداعهي الاكبراما وقع فيهامن اعزاز الاسلام واذلال الكفر (ان الله برى من المشركين ورسوله ) رفع مبتدأ والخبر محذوف أى ورسوله برى منهماً ومعطوف على الضمر المستكن في برى وجاز ذلك الفصل المسوع للعطف فرفعه على هذابالفاعلية (فان تبتم فهو خيرلكم) أى فالتوب عن الشرك أوالمتاب عن العصية خيرمن البقاء عليها وأفعل التفضيل لطلق الخيرية (وان توليم) أعرضتم (فاعلوا انكم غيرمجزى الله) بلهوقادرعليكموأنم تحتقهره (وبشرالذين كفروابعذاب المم) في الدنيابالخزى والنكال وفالأخر قبالمقامع والاغلال والبشارة تم كم وسقط لابى ذرفان تبتم الخوقال بعدقوله ورسوله الى المتقين وساق في نسخة الآية كلها الى اخر المتقين (آذيم ) عدَّ الهمزة أي (اعلهم) وسقط ذلك لاى ذر و و قال (حد شاعبد الله بن وسف التنسي قال (حد شا الليث) بن سعد الامام (قال-دنى) بالافراد (عقيل) بضم العين المهملة ابن خالد (قال ابنشهاب) الزهري (فاخبرني) بالافراد (حيدبن عبدالرحن) بنعوف حيدبالحا المهملة وفي ألملك عبيدوهي في اليونينية مصلحة حمد بالحاء المهدملة (ان أباهر برة) رضي الله عند (قال بعثني أبو بكررضي الله عند فَتَلْنَالِحَةً) التي كان أبو بكرفيها أمراعلي الحاج (في المؤذنين) الذين (بعمُ-ميوم المصر) جي الحافظ بن حجر بمن كانمع الصديق في ذلك الحجة سعد بن أبي و قاص وجابر الفيما أخرجه الطبرى (يؤدنون عنى أن لا يحبي) بتشديد اللام (بعد العام) الذى وقع فيه الاعلام (مشرك ولا بطوف البيت عربان) مصبيطوف وانما كانت مماشرة أبي هر برة لذلك بأمر الصديق لان الصدّيق كانهوالامرعلي الناس في تلك الخبة وكان علمالم يطق التأذين وحده فاحتاج لمعين على ذلك فكان أبوهر برة ينادى بما يلقيه اليه على "مما أمر بتملمغه ويدل لذلك حـ ديث محرز بن الى هريرة عن آبه قال كنت مع على حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ببرا قالى الهــل مكة فكنتأ نادىمهم بذلك حتى يصمل صوتى وكان ينادى قبلي حتى بعيي \* ( فالحيد) هو انعبدالرجن المذكوريالسندالمذكور (ثم أردف المي صلى الله عليه وسلم) الصديق (بعلي ابزأى طالب وسقط ابزأى طالب لابي دروفي سخة تم أردف النبي صلى الله عليه وسلم على" ابنا في طالب باسقاط حرف الجر (فامره أن يؤدن ببراءة) أى بيضع وثلاثين آية منه امنتهاها عندقوله ولو كره المشركون فنيه تجوز ( قال أبوهريرة ) بالاسناد السابق (فاذن مناعلي في أهل مني وم النحر بيراءة) من أولها الى ولوكره المشركون (ق) ببعض ما اشتمات علمه (أن لا يحير بعدالعام مشرك وهوقوله تعالى انماالمشركون نجس فلا يقر بواالسجد الحرام بعسدعامهم هذاو بهذا يندفع استشكال أنعليا كانمآمورا بأن يؤذن ببراءة فكيف أذن بان لا يحج بعد العاممشرك كاقاله الكرماني (ولايطوف الستعريان) وبراءة مجروروعلامة الحرقتحة وهو الثابت في الروايات و محوز رفعه منوّنا على الحكامة ﴿ الْا الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ المُشْرِكَينَ ) استثنام من المشركين والتقدير براءة من الله الى المشركين الأمن الذين لم ينقضوا وسقط هـ ذالا بي ذر \* و به قال (حَدَثَنَا) ولاى ذرحد شي الافراد (استق) هواس منصوراً بو يعقوب السكوسج المروزي قال (حدثنايعقوب بنابراهيم) قال (حدثناأيي) ابراهيم بن سعدب ابراهيم بن عبد دارجن ابنعوف (عنصالح) هوابن كيسان (عن أبن شهاب) الزهري (ان حيد بن عبد الرحن) بن عوف (أخبره ان أياهر يرة أخبره ان أبا بكروضي الله عنه بعثه) أى بعث أباهر يرة (في الحجة التي أمره) بتشديد الميم أى جعلد (رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها) أميرا (قبل حبة الوداع في رهط)

أنكرعليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذامن اخلاق الجاهلية وانما يباح للمسدموب ان يسب الساب نفسده بقدر ماسمه ولا

كافتموهم فأعينوهم \* وحدثناه أحددن ونسحدثنازهرح وحدثنا أبوكر سحدثناأبو معاوية ح وحدثني اسمتون ابراهم أخسرنا عسىب بونس كالهم عن الاعشر مهذا الاستادوزاد فى حديث زهـ مروأى معاوية بعد قوله انك امر وفيل عاهلية عال قلت على حال ساعتى من الدكر قال نم وفي رواية أبي معاوية نع عدلي حال ساعتك من الكبروفي حديث عسى فان كافهما يغليه فلسعهوفي حديث زهرفل عنه علمه وليسفى حديث أبي معاوية فليبعسه ولافلمعنمه انتهىءنمدقوله ولا الظفهمانغلمه

بتعرض لاسمولالامه (قولهصلي الله عليه وسلمهم اخوانكم جعلهم الله تحت الديكم فأطعه موهمهما تأكاون وألسوهم ماتلسون ولا تكافوهم ما يغلم م فان كافتوهم فاعينوهم) الضمرفيهم اخوانكم بعودالى المالك والامر باطعامهم عايأ كلالسيد والباسم عماللس محول عملي الاستعباب لاءلى الايجاب وهذا باجماع المسلمن وأمافعل أبي ذرفي كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب واغمايجب على السمد نفقة المماوك وكسوته المعروف بحسب البلدان والاشخاص سواء أكان منجنس نفيقة السيد ولماسم أودونه أوفوقه حتى لوقتر السيدعلى نفسه تقتيرا خارجا عن عادة امشاله امازهمدا وإماشحا لايحاله التقتسر على المماوك والزامه عوافقت ألابرضاه وأجع العلماءعلى الهلاعجوزأن يكلفهمن

هومادون العشرة من الرجال (يؤذن) ولاي ذرعن الكشميهي يؤذنون (في الناس) بمي (ال لا يحجن ) بنون التوكيد الثقيلة (بعد العام مشرك ولايطوف ) بالنصب (بالبيت عريان فكال حيد يقول يوم النحريوم الحيج الاكبرس أجل حديث أي هريرة )وهذه الزيادة أدرجها شعيب، أبى هريرة كما في الجزية ولفظه عن أبي هريرة بعثني أبو بكر فين يؤذن يوم النحر بمني لا يحبح بعدالعا مشرك والايطوف بالبيتءريان ونوم الحبج الاكبريوم النحر وانماقيل الاكبرمن أجلول الناس الحبج الاصغرفنبذأ يوبكرالى الناس فى ذلك العام فلم يحبح عام حجة الوداع التي ج فيهاالني صلى الله عليه وسلم مشرك وقول حيده في السنه طهمن قوله تعالى وأذا ن من الله ورسوله ال الناس بوم الحبج الاكبرومن مناداة أب هريرة بذلك بأمم أبي بكريوم النحرفدل على أن المراديير الحيج الأكبرتوم النحووسسياق رواية شعيب يوهم أنذلك بمانادي بهأ يوهريرة وليس كذلك فقد تظافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كأن ينادى به أبوهر يرة هوو من معهمن قبل أبي بكر شيآن منع بج المشركين ومنع طواف العريان وانعلياأ يضاكان ينادى بهما وكان يزيدمن كانا عهدفعهده الحمدته وأن لايدخل الخنسة الامسلم وكأنهذه الاخبرة كالتوطئة لان لاعميلا العام مشرك وأماالتي قبلهافهي التي اختص على بتبليغها قاله في الفتح فهذا (ياب) بالتنوين في قوله سبحانه وتعالى فقاتلوا أمّة الكفر)أي فقاتلوا المشركين الذين نقضوا العهدوطعنوا في ديام بصريح التكذيب وتقبيح أحكام الله فوضع أئمة الكفرموضع المضمر اذالتقدير فقاتلوهم للاشارة الى انهم بذلك صاروار وساء الكفرة وفادته مأ والمرادر وساؤهم وخصوا بذلك لانقتله أهم (أنهم لاايان الهم) بنتج الهمزة جعين وهو المناسب للنكث ومعني نفيها عنهم انهم لايوفون بهاوأن صدرت منهم واستشهديه الحنفية على أن بين الكافولا تكون شرعية وعند دالشافية يمين شرعية بدليل وصفها بالنكث وقرأ ابنعام ربكسرها مصدرآمن يؤمن ايماناأى لاتصدب لهمأولاأمان لهموسقط بأب لغـــــرأ بي ذر \* وبه قال (حدثنا محمد بن المثني) العنزى الزمن قال (حدثما يحي) بن سعيد القطان قال (حدثما المعيل) بن أبي خالد قال (حدثما زيدبن وهم) الجهي أبوسليمان الكوفي الخضرم (قال كناعند حذيفة) بن المان (فقال مابق من أصحاب هذ الاتيةالاثلاثة) كذاوقعمهماعنداليخارىووافقه النسائي واينمردويه كلاهماعلى الابهام وايرادداك هناوهويومي الى انالمرادالانية المسوقة هناوروى الطبرى من طريق حبيب بن حسانا عن زيد بنوهب قال كناعند حديفة قرأه فراه الآية فقاتلوا أعمة الكفرقال ماقوتل أهل هذهالا تةبعد لكن وقع عندالا سماعيلي من رواية ابن عيينة عن اسمعيل بن أبي خالد بلفظ مابني من المنافقين من أهل هذه الآية لا تتخذوا عدوى وعدو كم أولما والآية الااربعة نفران أحلام لشيخ كبيرقال الاسماعيلي أنكانت الآية ماذكرفي خبرا بن عيينة فحق هذا الحديث أن يحرنا فى سورة المحقضة والمراد بكونهم ما يقاتلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرط لان لفظ الآية وال المشواأيانهم وبعدعهدهم وطعنوافي وينكم فقاتلوا فلمالم يقعمنهم نكث ولاطعن لم يقاللا وقوله الاثلاثة مى منهم في رواية أى بشرعن مجاهداً بوسفيان بن حرب وفي رواية معمر عن قتالة ألوجهل بنهشام وعتبة بنريعة وألوسفيان وسهمل بن عرو وتعقب بان أناجهل وعتبة فتلا بندروانما ينطبق النفس مرعلى من نزات الآية المذكورة وهوسى فيصير في أبي سفيان وسهبا بنعرو وقدأسك قاله في الفتح وقال البرماوي كالكرماني أي ثلاثة آمنوا ثم ارتدوا وطعنوال الاسلام من دوى الرياسة والتقدم فيه أى فى الكفر (ولامن المنافقين) الدين يظهرون الاسلام ويطنون الكفر (الأأربعة) قال الحافظ ب حرام أقف على تسميم مانته ي وقد كان حديث العمل مالايطيقه فان كان ذلك لزمه اعاتمه بنفسه أو بغيره (قوله فان كلفه ما يغلبه فليبعه وفي رواية فليعنه عليه) وهذه الثانية صاحب



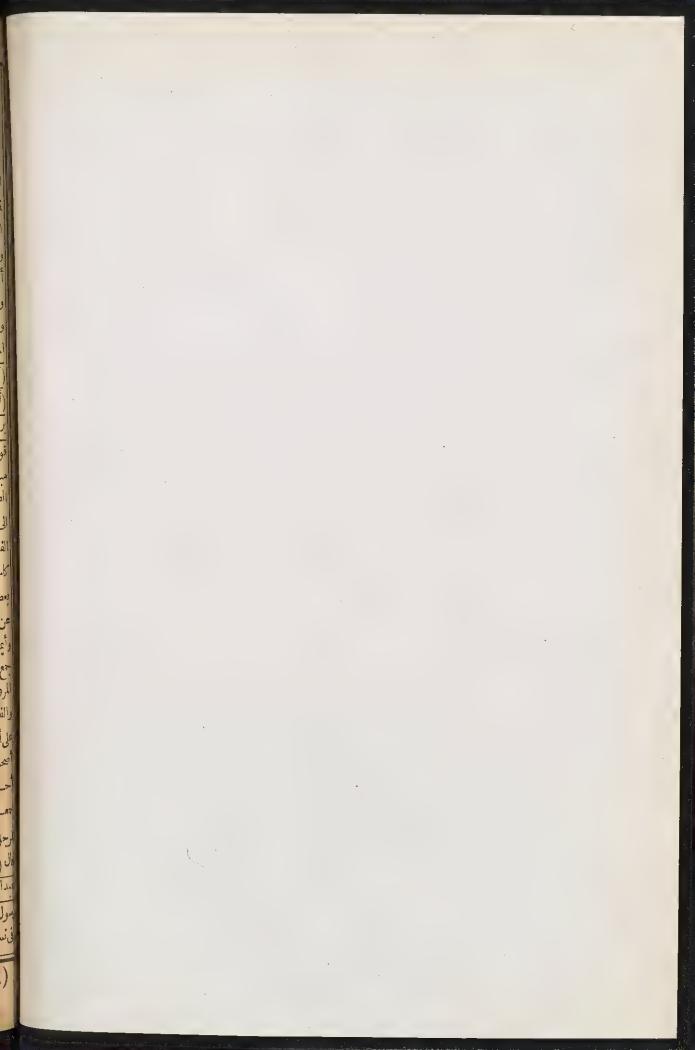

سويد فالرأيت أباذر وعلمه -لة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنهساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمره مامه قال فأتى الرجه ل النبي صه لي الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم انك امر و فيلاجاهلية اخوانكم وخولكم جعلهم مالله تحت ألديكم فن كان أخوه يحت بديه فليطعمه تما بأكل وليلاسه ممايلاس ولاتكانوهم مايغلهم فان كافتروهم فاعسوهم علمه وحدثني أبوالطاهرأ جدس عمرو سسرحأ خدرناا بنوهب أخبرناعم ومنالحرث انبكرين الاشجحدثه عن المحلان مولى فاطمه عنأبى هربرة عنرسول اللهصدلي الله علمه وسلم اله قال للمماولة طغاممه وكسوته ولا يكلف من العصمل الامايطيق \* وحدثناالقعنى حدثناداودى قنس عن موسى س يسار عن أبي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاصنع لاحد كما ادمه طعامه شماءهه وقيدولي حره ودخانه فليقعده معهفليا كلفان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع هي الصواب الموافقة لماقي الروامات وقدقسل الاهذا الرحل المسوب هو بلال المؤدن (قوله صلى الله عليه وسلم للمماول طعامه وكسوته ولا بكاف من العدمل الامايط ق) هوموافق لحديث أبى ذروقه شرحناه والكسوة بكسرالكاف وضهها اغتان الكسرأفصح وبهجاء القرآنونسه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج المها العبدوالله أعلم (قوله صلى الله علمه وسالم اذاصمنعلاحد كمخادمه

صاحب سررسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين يعرفهم دون غسره (فقال اعرابي) العرف اسمه (انكم أصحاب محدصلي الله عليه وسلم) منصب أصحاب بدلامن الضميرف انكم أو مادىمضاف حذفت منه الاداة (تخبرونا) بسكون الخاو بفتحهامع تشديد الموحدة وفي نسحة لفيرونا منوابن على الاصل لان النون لاتحذف الالناصب أوجازم والاولى لغة فصححة لمعض العرب وزادالا الماعملي عن أشماع (فلاندرى فالله ولا الذين يبقرون) عناة تحمية منتوحة فوحدةساكنة فقاف مضمومة وفى روابة غبرأبى ذريبقرون بضم التحتية وفتح الموحدة وتشديد القاف مكسورة أى يفتحون أو ينقبون إسوتنا )وفي نسخة ينقرون بالنون الساكنة بدل الموحدة وضمالقاف (ويسرقون اعلاقنا) بالعين المهدملة والقاف أى نفائس أموالناوفي بعض النسخ أغلاقنابا اهجة وكذا وجدمضبوطا بخط الحافظ الشرف الدماطي لكن قال السفاقسي لاأعلمه وجهافال في فتح البارى ويكن وحيهه بأن الاغلاق جع غلق بفتحة بن وهوما يغلق و يفتح بالمفتأح والغلقأ يضاللباب فالمعنى يسرقون مفاتيح الاغلاق ويفتحون الانوابو يأخلفون مافهاأو المعنى يسرقون الابواب وتمكون السرقة كناية عن قلعها وأخدنه اليتمكنوامن الدخول فيها وَالَّ حَدْيِفَةً (أُولِنَكُ ) أَى الَّذِينِ يَبْقُرُونَ وَ يَسْرِقُونَ (الْفَسَاقَ) أَى لَا الْسَكَفَارُ وَلَا المُنافَقُونَ أجل)أى نع (لم يسق منهم الأأربعة أحدهم شيخ كبير) لم يعرف اسمه (لوشرب الماء الماردلما وجد رده) لذهاب شهوته وفسادمعدته بسبب عقو بة الله له في الدر افلا يفرق بين الاشداء فراب قوله) عزوجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفة ونها في سدل الله) والذين الواو استئنافية سندأضمن معنى الشرط ودخلت الفاءفى خبره وهوقوله (فيشيرهم بعذاب أليم) لذلك ووحد الفهمروالسابق شمات الذهب والقضة لانه يعودعلى المكذو زات وهي أعممن النقدين أوعودا الىالفضة لانهاأ قربمذكوروا كتني بسان حالصاحمهاءن مان حالصاحب الذهب أولان الفضةأ كثرانتفاعا في المعاملات من الذهب وتخصيصهما بالذكرمع ان غيرهما ان لم تؤدر كاته كلموال التجارة بعذب صاحبه لكونه ماتمناله في الغالب وأصل الكنز الجع وكل شئ جع بعضه الى ينضفهومكنوزوأ كثرعلا الصابةعلى ان الكنزالمذموم هوالمال الذى لانؤدى زكاته وروى عنعر من الخطاف رضي الله عند ه أيما مال أدبت زكاته فلمس بكنزوان كان مدفونا في الارض وأعامال المتؤدر كانه فهو كنزيكوي وصاحمه وانكان على وحه الارض وقمل المال الكثيراذا معفهوالكنزالمذموم وانأديت كاته واستدل ابعموم اللفظ وقوله عليه الصلاة والسلام الروزى فى حديث على عند عبد الرزاق ولفظه عن على فى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الاتية فال النبي صلى الله علمه وسلم تماللذهب تماللفضة يقولها ثلاثا فالفشق ذلك لى أصحابه و فالوافأى مال نتخه ذفقال عمر رضى الله عنه اناأ عدا كم ذلك فقال بارسول الله ان أصحابك قدشق عليهم ذلك وقالوا فأى المال تتخذقال لساناذا كرا وقلباشا كراو زوجمة نعبن احد كمعلى دينه و يكن ان يجاب بحمل ذلك على ترك الاولى لا أنه يعلن الانسان على مال تعممن حلوأخر جعنمه حقالله تعمالي وقدقال عليمه الصلاة والسملام نعم المال الصالح رجل الصالح وسقط باب قوله اغيرا في در \* ويه قال (حدثنا المكم بن نافع) أبو المان الجصى ال (أخبرناشيب) هوا بن أبي حزة قال (حدثما أبوالزناد) عبد الله سُذُكوان [ان مدارجن) بن هرمن (الاعرج حدثه انه قال حدثني) بالافراد (أنوهر برة رضي الله عمه انه سمع ولالله صلى الله علمه وسلم يقول يكون كنزأ حدكم بالكاف كذافي الفرع كاصله وغيرهما فاستخة كنزا حدهم (وم القيامة شجاعاً أقرع) أي حدة تعط جلدراً سم الكثرة السم طعامه غماء به وقدولى حردود خانه فليقعده معه فليأكل فانكان الطعام مشفوها فليلا فليضع (۱۹) قسطلانی (سادع)

وطول العدمروزاد أنونعيم في مستخرجه بفرمنه صاحبه و بطلبه انا كنزك فلايزال بهمني يلقمهاصمعه \* وقدسـ ق الحديث في الزكاة بقامه من وجـ مآخر وقـد أو رده هنا مختص \*وبه قال (حدثناقتيمة ينسعيد) الثقفي قال (حدثنا جرير) بفتح الحيم ابن عبدالحبد (عنحمين) بضم الحاءوفتح الصادالمه ملتين ابن عد دار حن السلَّى الكوفي (عن دلارا وهب الجهني الهـ مداني الكوفي انه (فالمررت على أبي ذر) جندب بنجنادة على الاص (بالربذة)بالرا والموحدة والمعجمة المفتوحات موضع قريب من المدينة (فقلت) له (ماأنزاك بهذا الارض قال كنابالشأم فقرأت )قوله تعالى (والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سير الله فيشرهم بعداب ألم فالمعاوية) برأني سفمان حين كان أميراعلى الشام (ماهده) الآبة (فيناً) نزلت (ماهذه الافي أهل الكتاب) نظر الى سياق الآية لانها نزلت في الاحماروالرهبان الذين لا يؤيون الزكاة (قال) أبو ذر (قلت) لمعاوية (انج الفيفاوفيهم) نزات نظر االي عور الآبة وزادفي الزكاة فكان سني وسنه في ذلك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الى عثمان أن اقدم المدينة فقدمتم أفكثر على الناس حتى كانه مم لم يروني قب لذلك فذكرنا ذلك اعتمان فقال ان شئت تحيت فحكنت قريبافذاك الذى أنزلني هدذا المنزل في (بابقوا عزوج ل وم يحمى عليها) أى المكنوزات أوالدراهم (في نارجهم) يجوز كون يحمى من حمته أوأحمته ثلاثا أورباء القالحب الحديدة وأحميم اأى أوقدت عليم التحمي والفاعل الما الحدوف هوالنارة قديره بوم محمى النارعليها فلماحد ف الضاءل دهبت علامة التأنيث لذها كقولل وفعت القصة الى الاميرغ تقول رفع الى الامير (فتكوى بها جباههم و جنوج الع وظهورهم كخصيص هدنه الاعضا ولانجع المال والبخلب كان اطلب الوجاهة فوقع المذاب اور بنقيض المطاوب والظهرلان البحمل يولى ظهره عن السائل أولانها أشرف الاعضا الأشاال على الدماغ والقلب والكبد (هذاما كترتم لانفسكم) معمول لقول محذوف أي يقال لهم «الله على ما كنرتم لمنفعة أنفسكم فصارمضرة لهاوسب تعديبها (فذوقو اما كنتم تدكنزون) أيجرا لوز الذي كنتم تكنزونه لان المكنو زلايذاق وثبت باب قوله عزو جدل لايي دروسقط له جباهم الس الخ وقال بعد دقوله فتكوى بما الا يه ويه قال (وقال أحدين شيب بن سعيد) بفتح المبا وال وكسرالمو-مدة الاولى فيماوصلة أبوداود فى الناسخ والمنسوخ ووقع في روا به الكشميه ي في المرا ماأدى زكاته فليس بكنز حدثناأ جدين شبيب قال (حدثناأي) شبيب بن سعد البصرا (عن يونس) بن يزيد الايلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن خالد بن أسلم) أنحد زيد بن أسلم مولي على ابنانكطاب انه (قَال خرجنامع عبد الله بن عمر ) رضى الله عنهما زاد في الزكاة فقال اعرابي أخراف مكذ قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونم افي سبيل الله (فقال هذا قبل ان تنزل الزكم) كثير اذ كانت الصدقة فرضا بما فضل عن الكفاية لقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما قاله ابن بطال (فلما أنزلت) آية الزكاة (جعلها الله) أى الزكاة (طهر اللاموال) ولخرجها على الجة رذائل الاخلاق ﴿ (بابقوله) جلوعلا (العدة الشهو رعندالله) العدة مصدر بمعنى العلا المس وعندالله نصب مهأى المسلغ عددها عند ده تعالى (اثناعشرشهراً) نصب على التمييز واثناعش م خبران (في كتاب الله) في اللوح الحفوظ لانه أصل الكتب أوالقران أوفها حكم مهوهومنا الفخ لا ثناعشر (بوم خلق السموات والارض)متعلق بكتاب على جعله مصدرا (منها أربعة حرم)واله من كل قيل اهذا المقدارمن الزمان شهر لانه يشهر بالقمر ومندما بتداؤه وانتهاؤه والقمره والشهرقال فأصم أجلى الطرف مايستريده برى الشهرقبل الناس وهوكيل

(القيم)

نافع عن ابن عرأن رسول الله صلى اللهعليه وسلم فال ان العبد ادانصم لسده وأحسن عمادة الله فله أحره مرتن \* وحددثني زهرن حوب ومجدينمثني فالاحدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنامحــدّىن،تمر حدثناأبي ح وحدثناأنو بكرس أبى شسة حدثناار غيروأ بوأسامة كالهم عن عسدالله ح وحدثنا هرون سعدالا يلى حدثنا النوهب قالحدثني اسامة جمعا عن نافع عن ابنع رعن الندي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك \* حــدثنيأنوالطاهــر وحرمله بنيحى قالاأخسرنا ابن وهبأخبرني ونسءن ابنشهاب فالسمعت سعيدين المسس يقول قال أنوهر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المماول الصلح أجران والذي نفسأ ي هريرة بيده لولا الجهاد في سيل الله والجهوبر" أمى لأحست أنأموت والاعلوك فيدممنه أكلة أوأكاتين فالداود يعنى لقمة أولقمتين أماالا كلة فبضم الهمزةوهي الاقمة كافسره وأماالمشفوه فهوالقليللان الشفاء كثرت عليه حتى صارقليلا وقوله صلى الله علمه وسلمشفوها قلسلا أى قليلا بالنسسية الحمن اجتمع علىهوفي هذاالحدث الحث على مكارم الاخداد قو المواساة في الطعاملاسمافي حقمن صنعه أو حله لانه ولى مره ودخانه و تعلقت به نفسه وشمرائعته وهدا كله مجمول على الاستحماب (قوله صلى الله عليه وسلم العيداذ انصح اسيده وأحسن عمادة الله فالدأ جرمص تمن وفى الرواية الاخرى للعبد المماول فالربلغناان اباهريرة لم يكن بحج حتى ماتت أمه اصحبتها قال أبوالطاهر في (١٤٧) حديثه للعبد المصلح ولميذ كرالمماوك وحدثنيه

(القم) قال أبوعبيدة في مجازه (هوالقائم) أى المستقم وزاداً بو ذرذلك الدين أى تحريم

الاشهر الحرم هوالدين المستقيم دين ابراهيم وتخصيص بعض الزمان بالحرمة كليله القدر

والجعة والعيد بالفضل دون بعضأن النفوس مجبولة على الشريشق عليها الامتناع عن الشر

زهير بن وب حدثنا أبوصفوان الاموى أخــرني بونس عن ان شهاب بهذاالاسنادولم بذكر بلغنا ولامانعده \* وحدثناأبو مكرن أبي شسسة وألوكريب فالاحدثناألو معاوية عن الاعش عن أبي صالح عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدى العدد حقالله وحقموالمه كانله أجرأن عال فحدثتها كعيافقال كعب ليسعلمه حساب ولاعلى مؤمن منهد وحدثنيه زهـ رب حرب حددثناجر برعن الاعشبهدا

وانله أجرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق وأماق ولأبي هر رة في هـ ذاالحديث لولاالحهاد فىسدل الله والحبح وبرأمي لاحدت أن أموت وأنا مماولة ففيه أن المملاك لاجهادعليه ولاج لانهغير مستطيع وأرادبير أممهالقيام بمصلحتها فى النفقة والمؤن واللدمة ونحو ذلك مما لايمكن فعمله من الرقيق (قوله و بلغناان أماهر برة لم يكن يحبح حتى مانت أمد لصحبتها) المراديه ج التطوع لانهقد كانج حة الاسلام في زمن الني صلى الله عليهوسلم فقدم براالامعلى ج التطوع لانبرها فرض فقدم على التطوعوم ذهبناومذهبمالك ان للاب والاممنع الولد من حمة التطوعدون حمية الفرض (قوله فقال كعبايس عليمه حساب ولاعلى مؤمن من هد) المزهد بضم الميمواسكان الزاى ومعتاه قليل المالوالمراد بمدا الكلام أن العدد اذاأدى حق الله تعالى وحق موالمه فلس عليه حساب للكثرة

الكلية فنعت عنده في بعض الاوقات لحرمته وقدكانوا يعظمون هذه الاشهر حتى لولتي الرجمل فاتلأ بيمه لم يقتله فأكدا لله تعمالي ذلك بأن منع الظلم فيها بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم أىلايحاوا حرامها ولذاقيسل لايحل القتال فيها ولافي الحرم والجهو رعلي انحرمة المقاتلة فيها منسوخة وبؤيدهماروي انهصلي الله علىه وسلم حاصر الطائف في شهر حرام وهوذو القعدة كما الت في الصحين انه عاصرها أربعين بوماوسقط باب قوله لغيرا بي در و به قال (حدثنا عبدالله النعبدالوهاب الخبي البصرى قال (حدثنا حادبن ريد) بتشديد الميم ابن درهم الازدى الجهضى البصرى (عنأبوب) السختياني (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ابنأبي بكرة) عبدالرجن (عن) أبيه (أبي بكرة) نفيه من الحرث ولابي ذرعن أبيه بدل عن أبي بكرة (عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال) في خطبته في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام النشريق أيم الناس النالزمان قداستدار) استدارة (كهمنته) أى مثل حالته (يوم خلق الله السموات والارض) أىمادالجيرالىذى الحجة ويطل النسئ وهوتأخبر حرمة الشهر الى شهرآخر وذلك انهم مكانوااذا بإشهر حراموهم محاريون أحلوه وحرموا مكانه شهيراا خرورفضوا خصوص الاشهر واعتبروا مردالعددوقيل كانوايستحاون الفتال في المحرم لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر محرمة ثم عرمون صفرمكانه فكائنهم يقترضونه ثملو فونه وقيل كانوا يحلون المحرم مع صفرمن عام وبسمونهماصفرين ثم يحرمونهمامن عام قابل ويسمونهما محرمين وقيل بل كانوار بمااحتاجوا الصفرايضافاحلوه وجعلوا مكانه رسعاثم يدور كذلك التحريم والتحليل بالتأخسرعلي السسنة كلهاالى انجا الاسلام فوافق حجة الوداع رجوع التحريم الى الحرم الحقيق وصارا لحير مختصا ونتمعيز واستقام حساب السنة ورجع الى الاصل الموضوع بوم خلق السموات والارض السنة) العرسة الهلالية (اثناء شرشهراً) على مابوارثوه من ابراهم واسمعمل عليه - ماالصلات والسلام وذلك بعد دالبروح التى تدورا لشمس فيما السنة الشمسية فاذا دارالقه رفيها كلها كلت ورنهالسنو بةوانماجعل الله تعالى الاعتبار بدور القمرلان ظهوره في السماء لا يحتباج الى مابولا كاب بلهوأمرظاهر مشاهدياليصر بخلاف سمرالشمس فانه يحتاج معرفتهالي الساب فلم يحوحناالى ذلك كأفال عليه الصلاة والسلام اناأمة أمية لانتكتب ولانحسب الشهر كلناوهكذاالحديثواعلمأن السنةوالحول والعاممترا دفة فعناها واحد كاهوظاهر كلام كثيرمن اللغويين وهي مشتملة على ثلثمائة وأربعة وخسمين بوماوخس وسدس يوم كذاذكره أوالماحب المهذب من الشافعية في الطلاق قالوا لانشهر امنها ثلاثون وشهر اتسع وعشرون الاذا والمعجة فاله تسع وعشرون وخس يوم وسمدس يوم واستشكله بعضهم وقال لاأ درى ماوجه زيادة المالخ الجسوا السدس وصحير بعضهم ان السدمة الهلالمة ثلثمائة وخسية وخسون يوماويه جزم ابن لمراجية فى كتاب التنويروذلا مقدارقطع البروج الاثنى عشرالتي ذكرها الله تعالى فى كتابه وفرق لمنا منهم بن السنة والعام فمكونان متماينين فقال ان العام من أول المحرم الى آخر ذي الحجة والسنة المان كليوم الى مثله من القابل نقله ابن الخبازف شرح اللمع له وسمى العام عامالان الشمس عامت فالما المحتى قطعت جله الفلائد لانها تقطع الفلائكاه في السنة حررة وتقطع في كل شهر برجامن البروج النى عشروا نماعلق الله تعالى على الشمس أحكام المومن الصلاة والصمام حيث كان ذلك مروعدم معصيته وهـ ذاالذي قاله كعب يحمل انه أخذه بتوقيف و يحمل انه باجتها دلان من رجت حسنا ته وأوتى كما به بمينه فسوف

علمه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله علمه وسار أعما لاهماوك ان يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعماله الماسي سيعى قال قلت لمالك حدثك نافع عن أبن عرقال فالرسول اللهصلي الله عليه وسلم مناعتق شركاله في عيد في كان له مال يبلغ غن العبدقوم عليه قمة العددل فاعطى شركاء محصصهم وعتقعلمه العسدوالافقدعتق منهماعتق \* حدثاال غيرحدثنا أبى حدد شاعسد الله عن الععن انعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن أعتق شركاله من علوك فعلسه عتقسه كلهان كاناله مال لغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منهماعتق

محاسب حسابايسمراو ينقلب الى أهلدمسرورا (قوله صلى الله عليه وسلمنعماللمماوك ان يتوفى يحسن عمادة الله وصحابة سيده) أمانعما ففيها أللا الغات قرئ بهن في السبع احداها كسر النون مع اسكان العيزوالثائية كسرهما والثالثةفتح النون مع كسرالعين والمممشددة فيجسع ذلك أينعم شئ هو ومعناه نع مآهو فأدغمت المرفى الميم قال القياضي ورواه العذرى تعمايضم النون منوناوهو صيم اىله مسرة وقرة عـ بن بقال نعماله ونعمةله (قولهصلي اللهعليه وسلم يحسن عبادة الله) هو بضم أول يحسسن وعسادة منصوبة والصحابة هناءعنى الصحمة (قوله صلى الله عايه وسلم من أعتق شركا لهمن محاول فعلمه عتقه كله )وذ كر حديث الاستسعاء وقدسيقت

مشاهدا بالبصر لا يحتاج الى حساب ولاكتاب فالصلاة تشعلق بطاوع الفعر وطاوع الشهر وزوالهاومصرطل كلشئ مثله بعدالذى زالتعليه الشمس وبغروب الشمس والسسنة القمريا أقلمن الشمسية بمقدار معلوم وبسبب ذلك النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل اليآم فيقع الحبج فى الشتاء تارة وفى الصيف أخرى وذكر الطبرى أنهم كانو ايجعلون السنة ثلاثةعنه شهراومنوجه اخربجعلونها اثني عشرشهراو خسمة وعشرين بومافتدورا لايام والشهوركذلا وقولان حجة الصديق رضى الله تعالى عنه سنة تسع كانت في ذي القعدة فيه نظر لان الله تعال فالوأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحبح الاكبرالا ية وانما نودى بذلك فى حجة أبى بكرة لم تكن في ذي الحجة لما قال ثعالى يوم الحبح الاكبر (منها أربعة حرم ) لعظم حرمتها وعظم الذند فيا أولتحريم الفتال فيها (ثلاث متواليات)اي متتابعات وهو تفسيه للاربعة الحرم قال الناليز فمانقله فىالفتح الصواب ثلاثة متوالمة يعنى لان المميزالشهر قال ولعله أعاد على المعنى أى ثلاز مددة واليات لكن اذالم يذكر التمييز جاز التذكيروا لتَّأ نيث ولا بي ذر ثلا تُقمتو اليات (ذوالفعة ودوالحجة) بفتح القاف والحار والحرم ورجب مضر) وهي القسد لة المشهورة وأضافه الهالا كانوامة سكين بتعظيم (الذي بين جادي) الاخرة (وشعبان) وهذاتا كيدونص القول من نافيابه قول ربيعة انرجبا المحرم هوالشهرالذى بين شعبان وشوّال وهورمضان الموم وانماكان الاشهرالار بعة ثلاثة سردووا حدفر دلاجل اداعمناسك الحيج والعمرة فحرم قبل شهرالجش ليسارفيه الى الحيج وهوذ والقعدة لأنهم يقعدون فيهعن القتآل وحرم شهرذى الجة لانهم يوقعوا فمهالحجو يشتغاون بأداء المناسك وحرم بعده شهرآخروهوالمحرم ليرجعوا فيمالي أقصي بلاه آمنين وحرم رجب فى وسط الحول لاحل زيارة الميت والاعتمار بهلن يقدم اليه من أقصى برازا العرب فيزوره ثم يعودانى وطنه آمنا وقد تسكمن قال بأنهامن سنتين بقوله ثلاث متواليان حيث كونهاثلا ثامتواليات وهي ذوالقعدة وذوالجية والحرم وواحد فردوهورجبوا روىمن حديث النعر مرفوعا أولهن رجب لكن في اسناده ضعف وعن أهل المدينة المالا سنتمن واولهاذ والقعدة ثمذوالحية ثمالحرم ثمرجب آخرها وعن يعض أهل المدسة أيضاان اللها رحب ثمذوالقعدة ثمذوالخجة ثمالمحرموعن أهلالكوفة أنهامن سنة واحدة أولهاالحرا رحب غدوالتعدة غدوا لحقواخ الفايما أفضل فقال بعض الشافعية رجب وضعفه اللوا وغبره وقسل المحرم فالهالسن ورجمه النووى وقيل ذوالحجة وروى عن سعيدين جمروغها قال بعضهم اذارأ يت العرب السادات قدتركو العادات وحرموا الغارات قالوا محرم والساب ضعفت ابدانهم واصفرت ألوانهم فالواصفر واذازهت البسائين وظهرت الرياحين الوااو رسعان واذاقلت التمارو جدالما قالوا جادبان واذاها جت الرماح وجرت الانهار وترجنا الاشحار فالوارجب واذامانت الفصائل وتشعبت القبائل فالواشعمان واذاجي الفضاولل جرالغضي فالوارمضان وأذاقل أسحاب وكثرالذباب وشالت الاذناب فالواشوال واذاله التحارعن الاسفار فالواذوالقعدة واذاقصدوااليم منكل فبع وأظهرواالعبج والثب فالواذوا روه ـ ذاا لحديث ذكره في به الخلق \* (بابقوله) تعالى وسقط من اليونينية الغير أبي در (اله أَنْهُ بَنِينَ أَنْصِ عِلَى الحال من مفعول أخرجه وهومثل عامس خسة أي أحد اثنين (أدهما في العالم أى حصلافيه والغارثقب في الحبل يجمع على غيران (اديقول) صلى الله عليه وسَـ لم (اصاحه اله وهوأبو بكرالصديق فيهدليل على أنمن أنكركون أبى بكرمن العجابة كفرلت كذيبه الفرال الله فان فلت لادلالة في اللفظ على خصوصه أجيب بأن الاجاع على انه لم يكن غيره (لا تحزناناله

صلى الله علمه وسلم من اعتق نصباله في عبد فحكان له من المال قدرما ملغ قمته قومعليه قمةعدل والافقدعتني منهماعتق \* وحدثناقتسة سعيدو محدين رمح عن اللمث بن سعد ح وحدثنا محدينمشى حدثناعبدالوهاب قال سمعت يحيين سعيد ح وحدثني أنوالر سعوأبو كامل فالا وحدثنازهمرين حرب حدثناا سمعيل يعنى ابن علية كالاهماعن أبوب حوحدثني اسحق سمنصورا خبرنا عبدالرزاق عنابنج يجأخرني استعيل بنأمية ح وحدثنا محد النرافع حدثنا النأني فديكءن ابنأى ذئب ح وحدثنا هرونس سعمدالا يلى أخبرنا ابن وها قال أخميرني أسامة يعني ابن زيدكل هؤلاء عن الفعءن ابن عرعن الذي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس فى حديثهم وان لم يكن له مال فقدعتقمنه ماعتقالافى حديث الوب ويحي بنسميد فانهدما ذكراهذاالحرف فيالحديث وفالا لاندرى أهوشي في الحديث أوقاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم معترسول الله صلى الله عليه وسلم الافىحديث اللمثن سعد \* وحدثناعروالناقدوان أى عركالاهماعن ابن عيينة قال ان أبي عمر حدثنا سفيان عن عرو عنسالم ب عبدالله عن أبدان رسول الله صـ لى الله عليـ ه وسـ لم فالمنأعتق عبدا بينه وبن آخر قومعلمه في ماله قيمة عدل الوكس ولاشطط معتق عليه في ماله انكانموسرا

مَعِناً أَى (نَاصِرِنا) وسقط الغيرا في ذر اذرقول اصاحمه لا تحزن ان الله معنا وقال معنا ناصرنا \*(السكينة فعملة من السكون) يريد تفسيرة وله تعالى فأنزل الله سكينته عليه أى على الصديق أى ما ألق فى قلبه من الامنة التي سكن عندها وعلم أنم ملايصاون اليه وقيل الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم وهـ ذااقوى والسكينة هي ماينزله الله على أنبيا به من الحياطة والمصائص التي لاتصلح الااهم كقوله تعالى فيه سكينة من ربكم \* وبه قال (حدثنا عبد الله بن تحد) المعنى المسندي فال (حدثنا حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن هلال الباهلي فال (حدثناهمام) بفتح الهاء وتشديد الميم الاولى بن يحيى بندينا رالعوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المجمة البصرى قال (حدثنا ثابت) هو ابن أسلم الساني قال (حدثنا أنس) هو ابن مالك (قال حدثني) بالافراد (أبو بكر)الصديق (رضى الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فىالغار) بثموراً طحل خلف مكة من طريق اليمن (فرأيت آثار المشركين) لمــاطلعوافوق الغار وفي رواية فرفعت رأسي فاذا أنا بأقدام القوم (قلت بارسول الله لوأن أحدهم رفع قدمه) بالافراد (رَآنَاقَالَ) عليه الصلاة والسلام بالمابكر (مأطنك النَّذَنُّ) بريدنفسه الشريف قوأبابكر (الله المهما النصروالمونة \* وبه قال (حدثناعمد الله ين عمد) الجعني السندى قال (حدثنا النَّعِينَة) سَفِيان (عن النَّج يج) عبد الملكُ بنَّ عبد العزيز (عن النَّ أَي ماسكة) عبد الله بن عمدالرجن (عن النعماس رضي الله عنهما اله قال حين وقع سنه) أي بين النعماس (و بيز الن ازبر عبدالله بسبب السعة وذلك ان ابن الزبيرامتنع من مبايعة يزيد بن معاوية لما مات أبوه وأصرعلى ذلك حتى مات يزيد ثم دعااس الزبيرالي نفسه بالخلافة فيو يعبم ا وأطاعه أهل الخاز ومصروالعراق وخراسان وكثيرمن أهل الشام ثمغلب مروان على الشأم وقتل الضحاك بنقيس الاميرون قبل ابن الزبير ثم يوقى مروان سنة خس وستين وقام عبد الملائه ابنه مقاده وغلب الختار ابنأبي عسدعلى الكوفة ففرمنه من كانمن قبل ابن الزبيروكان محدين الحنفية وعسد أللهن عماس مقمن عكة مدة قتل الحسد من فدعاهما ابن الزبيرالي البيعة له فامتنعا وقالالا نمايع حتى المجتمع النآس على خليفة وتبعهماعلى ذلك جاعة فشدداب الزبير عليهم وحصرهم فملغ ذلك الختارةه زاليهم جيشافأخرجوهما واستأذنوهمافى قتال ابن الزبيرفا متنعاوخرجاالي الطائف فالرابن أبى مليكة (قلت) أى لابن عباس كالمسكر عليسه امتناعه من ممايعة ابن الزبيرمعددا المرفهواستحقاقه للغلافة (الوه الزبير) بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجذية (وأمه اسماء) إنتألي بكر الصديق (وحالته عائشة) أم المؤمنين (وجده ابو بكر) صاحب النبي صلى الله علمه وسلم فى الغار (وجدته) أما بيه الزبير (صفية) بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله ن محد المسندى شيخ المؤلف (فقلت اسفيان) بن عيينة (استناده) أى هذا الحديث ماهواسناده ويجوزالنصب على تقديراذ كراسسناده أىهل العنعنة بواسطة أويدونها زفقال أىسفيان (حدثنافشغلهانسان) بكلام أونحوه (ولم يقل اسنجريج) بالرفع أى لم يقل حدثنا أبنجر يجفاحتملأن يكون أرادأن يدخل بنهماواسطة واحتملأن لايدخلها ولذلك استظهر التحارى فاخرج الحديث من وجه آخر عن ابنجر يجثم من وجه أخر عن شيخه ﴿ وَبِهُ قَالَ (مدشي) بالافراد (عبدالله بنعمد) هوالمسندى السابق فالحدثني) بالافراد (يحيى برمعين) بقتحالم البغدادي الحافظ المشهورامام الحرح والتعديل المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين المدينة النبوية وله بضع وسمعون سنة قال (حدثنا حجاج) هو ابن محد المصيصي (قال ابنجيج) عبدالملك (قال النائي ملمكة) عبدالله (وكان سنهما)أى بين الن الزبيروابن عباس (شي) مما

وسبق هنالة شرحها (قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط) قال العالم الوكس الغش والبخس وأما الشطط

» وحــدثناعبدبن-ميدَحدثناعبدالرزاقأخبرنا (١٥٠) معمرعنالزهرىعنسالمءناب عمرأنالنبي صلى الله عليه وسلم فال

بصدر بن المتفاصمن وقمل كان اختلافا في بعض قرا آت القرآن (فعدوت على ابن عباس فقات له (أتريدأن تقاتل ابن الزبير) بهمزة الاستفهام الانكاري (فقل) بالنصب وفي اليونينية فقرا بالرفع (حرمالله) وفي نسخة ما حرم الله أي من القتال في الحرم (فقال) أي أبن عباس (معاذالله أى أتعود بالله عن احلال ما حرم الله (ان الله كذب) أى قدر (ابن الزبيروبني أمسة محلن) مبيهين القتال في الحرم قال في فتح البارى وأنمانسب أبن الزبيرلذلك وان كان بنو أمية هـم الذير ابتدؤه بالقثال وحصروه وانمايدامنه أولادفعهم عن نفسه لآنه بعدان ردهم اللهعنه حصر بني هاشم ليمايعوه فشرع ممايؤذن باباحة القتال في الحرم (واني) أي قال ابن عباس واني (والله لاأحله) أى القتال فيه (أبدا) وان قو تلت فيه قال ابن الى مليكة بالاسناد السابق (قال) ابن عباس (قال الناس) الذين من جههة ابن الزبير (بايع) بكسير التحقية والجزم على الامر (لأبن الزبير) مالخلافة قال اس عباس (فقلت)لهمم (وأين بهذا الامرعنه) أى الخلافة يريد أنه الدست بعيد عنه المامن الشرف باسلافه الذين ذكرهم بقوله (اما أبوه هو ارى النبي صلى الله عليه وسلم بالحاء المهدملة أى ناصره (يريد) بذلك ابن عباس (الزبيروا ماجده فصاحب الغاريريد) بذلك ابن عباس (المابكر) الصديق رضي الله عنه (وأما امه فذات النطاق) بالافراد لانهاشة تنطافها السفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقائه عند الهجرة (يريد) ابن عباس بذلك (أسماع) بن أى بكر (وأماخالته فأم المؤمنين يريد) ابن عباس (عائشة) رضى الله عنها (واماعته فزوج اللي صلى الله عليه وسلم يريد) ابن عباس (خديجة) وأطلق عليها عمدة تحوزا واغاهى عدة أسه لأما خديجة بنت خويلد بن اسدوالز بمرهوا بن العوّام بن حويلد بن اسد (واماعة المي صلى الله علىموسلم فحدته ) أما مه (بريد) ابن عماس (صفية) بنت عمد المطلب عُذ كرشر فه نصفته الذانية الجيدة بقوله (مُعقيف في الاسلام) نزيه عايشين من الرذائل (قارئ للقرآن) زادابنال خيثمة في تاريخه هذا وتركت بني عمى أى ادعنت لا بن الزبيروتركت بني عبى بني أميـــــة (والله ال وصاوني أى سوأمهة (وصاوني من قريب) أى بسبب القرابة وذلك لان عماساهوا بن عسه المطلب بنهاشم بن عبدمناف وأمية بن عبد شمس بن عبدمناف فعبد المطلب ابن عم أمية جد مروان بنالحكم بنأى العاص وهذاشكرمن ابن عماس لبني أمية وعتب على ابن الزبر (وال ربوني) أى كانواعلى امراء (ربوني) بفتح الراء وضم الموحدة المشددة فيهما وهوفى الثاني من باب أُ كَاوِنِي البراغيث وللكشميري ربوني ربني (اكفام) بالافراد على الاصل ورفع اكفاء بسابقه أي امثال واحدها كف، (كرام) في احسابهم وعنداً في شخنف الاخماري من طريق أخرى ان ان عباس الحضرته الوفاق بالطائف جع بنيده فقال يابني ان ابن الزبير الحر جعكة شددت أزد ودعوت الناس الى معته وتركت بني عمنامن بني أمية الذين ان قتلونا قتلونا اكفاء وأن ربو مار وا كرامافكا أصاب مأأصاب حفانى فهذاصر يحان مراداب عباس بنوأمسة لانتوأسد رهطان الزبير وقال الازرق كان ابن الزبيراذا دعاالناس فى الاذن بدأ ببنى أسدعلى بني هاشم وبن عبا المطلب وغيرهم فلذا قال ابن عباس (فا تر) بالمدوالمثلثة أى اختار ابن الربعر بعدان أذعنته وتركت بني عي على (الثويتات) جع نويت مصغر لوت بمشاتين وواو (والاسامات) بضم الهمز جع اسامة (والحيدات) بضم الحاء المهده له مصغر جد (يريد) ابن عباس (ابطنا) بفتح الهدمز وسكون الموحدة وضم الطا المهدملة جعبطن وهومادون القبيسلة وفوق الفخذ وقال ابطنال يقل بطونالان الاول جع قلة فعر به تحقير الهرم (من بني اسد بني تويت) كذا في غير مافرع من الفر وع المقابلة على أصل اليونيني وكذا رأيتهافيمه بني تو يتوقال الحافظ بنجر

منأعتق شركاله فيعبدعتق مايق فى ماله اذاكان له مال يبلغ ثمن العمد \* وحدثنا محمدين مثني ومحدن سأر واللفظ لابن مشى فالاحدثنا محدين جعفرحدثنا ش\_عبةعنقتادةعنالنضربن أنسعن بشرين ميكعن أبي هريرة عن الني صلى لله علمه وسارقال في المملاك بسن الرجلين فمعتق أحدهما فال يضمن \* وحدثنا عددالله ن معاذ حدثنا أى حدثنا شيعمة مذاالاسناد فالمن أعتق شقيصامن ماولة فهوحر منماله \* وحدثن عروالناقد حدثنا اسمعيلين ابراهميم عن ابنأبي عروية عن قتادة عن النضربن أنسعن بشدر بن مسلعن الى هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم والمن اعتق شقيصاله في عبد فالاصه في ماله ان كان له مال قان لمكنله مال استسعى العبدغير مشقوق علمه وحدثناه أبويكرين أبى شبية أخبرنا على بن مسمرو محد النابشر ح وحدثنا اسحقين ابراهم وعلى بنخشرم فالاأخبرنا عسى فرنس جيعا عن ابن أبي عروية بمذاالاسناد وفى حديث عيسى غريستسعى في نصيب الذي لم يعتق غرمشقوق علمه \* حدثنا على بنجرالسعدى وأبو بكر بنأبي شيبة وزهمر بنحرب فالواحدثنا اسمعيل وهوابن علمة عن أنوب عن أبى قلابة عن أبي المهلب عن عران

فهوالحوريقال شط الرجل وأشط واستشط اذاجار وأفرط وأبعد في عاورة الحدّوالمراديقوم بقمة عدل لا منقص ولابزيادة (قوله صلى الله

عليه وسلم من أعتق شقيصا من مملوك مكذا هوفي معظم النسخ شقيصا باليا وفي بعض اشقصا بجذفها وكذاسبق في كتاب العتق

الارحداداً عتق ستة علو كين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم (١٥١) رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزاهم

قوله ابنو يتكذاوقع أى في روايات الضاري وصوابه بني تو يت سه عليه عياض وهو

أثلاثا عامم أقرع سنهم فأعتق اثناب وأرقأر بعةوقال لهقولاشديدا \* حدثاقتسةن سعدددثا حادح وحدثناا المحقن ابراهم والرأبي عمرعن الثقفي كالاهمما عنأبوب عذا الاستناد أماحاد فحديثه كرواية اسعلمة وأما الثقفي ففي حديثهان رجلامن الانصارأ وصيعند دموته فأعتق ستةمملوكين

وهمما لغتان شقص وشقمص كنصف ونصف أى نصيب (قوله انرجلاأعتق ستة عاوكن لهعند موتهلم يكن لهمال غبرهم فدعاجهم رسول الله صلى الله عله وسلم فجزأهم أثلاثا أأقرع منهم فاعتق النسن وارقأر معمة وقالله قولا شديدا وفي روايةان رحدالمن الانصارأويسي عند وتهفأعتق ستة مملوكين) قوله فحزأهم هو بتشديدالزاى وتخفيفهالغتان مشهورتان ذكرهماان السكنت وغمره ومعناه قسمهم وأماقوله وقال لهقولاشديدافعناه قالف شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظاعلمه وقدحاء في رواية أخرى تفسير هذاالقول الشديد فاللوعلمنا ماصلينا عليه وهدذا مجول علىأن النبي صلى الله عليه وسلووحده كان يترك الصلاة علمه تغليظاوز جرالغبره على مشل فعله وأماأصل الصلاة عليه فلابدمن وحودهامن بعض الصابة وفي هذا الحديث دلالة لمدنعي مالك والشبافعيوأجلدواستحقوداود وانرحر بروالجهورفى اثبات القرعة في العتق ونحوه وانهادا أعتق عبددا فىمرض موته أوأوصى

في مستخرج أبي نعيم بني على الصواب اه وهدذا عجب فان خط الحافظ بنجرعلي كشرمن الفروع المقابلة على المونيندة بالقراءة والسماع ويويت هوان الحرث ن عبد العزى بقصى (و) من (بي اسامة) سأسد شعد دالعزى (وبي أسد) ولايي درمن أسد وأماالجيدات فنسبة الىبئى حيد ىزرهبرىن الحرث سأسد منءمدالمزى وتجتمع هذه الابطن معخو يلدين أسدجدالزبير (آن آبن أبي العاص) بكسر الهدمزة (برز) أي ظهر (عشي القدمية) بضم القاف وفتح الدال المهملة وكسر المم وتشديد التحتية مشمة التحتروه ومثل ريدأنه ركب معالى الامور وتقدم في الشرف والفضل على أصحابه (يعني ابن عباس (عبد الملك ابنم وأن بن الحكم بن أبي العاص (وأنه) بكسر الهمزة (لوى ذنبه) بتشديد الواوو تخفف (بعنى أبن الزبر) يعنى تخلف عن معالى الامورأ وكابة عن الجين كاتفعل السماع اذاأرادت النوم أوونف فلم يتقدم ولم يتأخر ولاوضع الاشيام واضعها فأدنى الناصح وأقصى الكاشح وهدذا فالهالداودي وفيرواية أبي مخنف وإن ابن الزبير عشى القهقري قال في فتح الباري وهوالمناسب لقوله في عبد الملك عشى القد دمية وكان الاحركا قال ابن عباس فان عبد الملك لم يزل في تقدم منأمره حتى استنقذالعواقمن ابزالز ببروقت لأخاه مصعبا ثمجهزالعسا كرالى ابزالز ببر عكة فكانمن الاحرماكان ولم يزل أحراب الزبيرفي تأخيرالى أن قدل رجه الله ورضى عنه \*وبه قال (حدثنا مجدب عبيد بن ممون ) بينم المين مصغرامن غيراضافة لابن ممون المدني قال (حدثناءيسي بر يونس) بن أبي استق الهمداني الكوفي (عن عمر بن سعيد) بضم العين في الاول وكسرها في الثاني ابن أبي حسين النوفلي القرشي المكي أنه (قال أخبرني) بالأفواد (ابن أبي مليكة )عبدالله قال (دخلناعلي أبن عباس)رضي الله عنهما (فقال ألا) بالنخفيف (تعجبون لاب الزبرقام في أمره هذا ) يعني الخلافة (فقلت لا حاسين نفسي له ماحاسبتم الابي بكرولا احمر) أي لاناقشسن نفسي لابن الزبيرفي معونته ولائستقصين عليهافي النصيح لهوالذب عنسه ما ناقشتها للعمر ينومانافية وقال الداودى أى لاذكرن في مناقبه مالمأذ كرفى مناقبهما وانما صنع ابن عباس ذلك لاشتراك الناس فى معرفة مناقب أبي بكروعر بخلاف ابن الز بيرف كانت مناقبه فى الشهرة كناقبهمافأظهرذلا أبزعباس وبينه للناس انصافامنمه (ولهما) بلام الابتداء والضميرالعمرين وفي نسخة فانهما (كاناأ ولى بكل خبرمنه) أىمن ابن الزبير (وقلت) وفي نسخة نقات هو (ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم) صفية بنت عمد المطلب (وابن الزبير) حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم (وابن أبي بكر) الصديق رضى الله عنه (وابن أخى خديجة) أم المؤمنين رض الله عنها (وابن أخت عائشة) أسماء وانماهوابن ابن أخي خديجة العوام وابن ابنة أي بكر الماء وابن ابن صفية فهرى جدته لا مه وعبر بذلك على سبيل الجاز (فاداهو) أى ابن الزبير (ينعلى) بتشديد اللام يترفع معرضا أومتنحيا (عنى ولاريد ذلك) قال العيني كابن حراى لايريد أنأكون من خاصته وقال البرماوي كالكرماني ولايريد ذلك القول اذاعا تبته قال ابن عباس (فقلتما كنت أظن انى أعرض )أى أظهر (هذا) الخضوع (من نفسى)له (فيدعه) أى يتركه ولابرض به مني (وما أرآه) بضم الهمزة أى ومأ أطنه (بريد) بي (حيراً) في الرغبة عني والمكشميه في واعارا وبدل وماوهو تصيف كالايحنو (وانكان لابد) أى الذى صدرمنه لا فراق له منه (لان) كذافي اليونينية والذي في الفرع النشكزي ان (يربني) بفتح الموحدة (بنوعي) بنوأمية أي بكونواعلى احرا وأحبالي من أنير بني غيرهم) ادهم أقوب الى من بني أسد كامرومن زائدة بمنفهم ولايجر جونمن الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة وقال أبوحنيفة القرعة باطلة لامدخل لهافى ذلك بل يعتقمن

عران بنحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم عثل حديث ابن علمة وحاد في حدثناأ نوالر يعسلمان ابنداود العتكي حدثنا حاديعني الزيدءن عروبن دينارعن جابربن عدالله انرجلامن الانصارا عتق غلاماله عندبرلم يكنله مالغيره فباغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلواحد قسطه ويستسعى في الماقى لانهاخطروه ذامر دودبهذا الحديث الصيم وأحاديث كثيرة وقوله في الحديث فاعتق اثنان وأرق أربعة صريم فى الردعلي أبى حسفة وقد قال بقول أى حسفة الشعبى والنفعي وشريح والحسن وحكى أيضاعن ابن المسب (قوله فى الطريق الاخسر حدثناهشام بن حسانءن مجدن سرين عن عران ابن حصين) هذاألحديثها استدركه الدارقطني على مسارفقال لم يسمعه ابن سهرين من عران فيما يقال واغمامهه من خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عران قاله ابن المديني قات وليس في هذا تصريح بأن ابن سرين لم يسمعمن عمران ولوثمت عدم معاعهمنسهم يقدح ذلك في صعة هـ ذا الحديث ولم يتوجه على الامام مسلم فيهعتب لانهائما ذكره متابعة بعددكره الطرق العددة الواضعة وقدسيق لهذا نظائروالله أعلمالصواب

\*(باب جواز سع المدر)\* (قولهان رحالامن الانصاراعتق غلاماله عن دبرلم يكن له مال غيره فبلغ دلك النبي صلى الله عليه وسلم ا قال العمني اسمه حباب ويقال عبدالرجن بنعبدالله ب تعلية وذكر السهيلي انه راه مضبوطا بخط بعض الحفاظ بمين منهما موحدة اهمن هامش

عندأى در إراب قوله عزوجل وسقط العمرأى در (والمؤلفة قاديهم) بالحركافظ التنزيل والرفع على الاستئناف وحذف باب وتاليه وهم قوم أسلوا ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوم مأ وأشراف يترقب باعطائهم ومن اعاتهم اسلام نظائرهم (قال مجاهد) المفسر فما وصله الفريابي عن ورفاء عن ابن أى غير عنه (يتألفهم بالعطمة) \* و به قال (حدثنا محدين كثير) بالمثلثة العبدى البصرى قال (أخبر ناسفيان) الثوري (عن أبهه) سعيد بن مسروق (عن ابن أبي نعم) بضم النون وسكون العن المهملة عبد الرجن (عن ابي سعيد) سعد بن مالك الخدرى (رضى الله عنه) انه وقال بعث الى الذي صلى الله عليه وسلم بشيع الماعث على بن أبي طالب كافي المحارى في اب قوله تعال وأماعادمن كتاب الانسا وعندمسلم وهو بالمن والشئ ذهسة (فقسمة) عليه الصلاة والسلام أى ذلك الشي (بين أربعة) مما هم في رواية الماب المذكور الاقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشي وعيينا أبن بدرالفزارى وزيد الطائئ ثماحد بني نبهان وعلقه مقبن علاثة العامرى ثمأ حدبني كلاب (وقال) علمه الصلاة والسلام (أتألفهم) ليثبتواعلى الاسلام رغبة فعايصل اليهم من المال (فقال رجل) من بني عَمِ يقال له ذو الخو يصرة واجهم قوص بن زهر (ماعدات) في العطبة (فقال) صلى الله علمه وسلم ( يحرب من ضيفية) بكسر الضادين المعمدين وسكون الهمزة الاول أىمن نسل (هذا) الرجل المسمى بحرقوص (قوم عرقون من الدين) يخرجون منه زادفي كان الانسام مروق السهم من الرمية وقول صاحب المنقيم ان المؤلف كأن ينبغي ان يترجم لها الحديث بقوله تعالى ومنهم من يازك في الصدقات أجاب عنه في المصابيح وأن ماصنعه ظاهرالا الحديث اشتمل على اعطاء المؤلفة قلوبهم صريحا واشتمل على لمزه في الصدرقات فانترجم له على الاول صعوعلى الثاني صعولانسلم أولوية أحدهما بالنسبة الى الاخر فلاوجه للاعتراض وراب قوله) عزوجل وسـ قط لغرابي در (الذين يلزون المطوّعين من المؤمنين) زاداً بودرا الصُّدقاتُوهـذامن صفات المنَّافقين والذين في موضع رفع بالابتدا ومن المؤمنسين حاله المطوعين المزون)أى (يعسون) وسقط هذالانى در (وجهدهم) بضم المم (وجهدهم) بفعه أى (طاقتهم)مصدرجهدفى الامرادابالغفيه ويه قال (حدثى) بالافراد (بشربن عالد) بلسر الموحدة وسكون المجمة العسكري (الوسحد) الفرائضي نزيل المصرة قال (أحبرنا محدين حقفر الملقب بغندرالهذلى مولاهم البصرى (عن شعبة) بن الجاج (عن سلمان) بن مهران الاعش (عن ابي وائل) شقيق بنسلة (عن الى مسعود) عقبة بن عرو البدرى الانصارى اله (عالله أمرناً) بضم الهمزة مين اللم فعول ولابي ذرأم (بالصدقة) بحذف الضمر المنصوب وفي الزكافل باب اتقوا النارولو بشق تمرة لما نزلت آية الصدقة (كَانْتَكَامَلُ) أي يحمل بعضنالبعض بالإجرا وقال البرماوي كالكرماني أي نسكاف في الحمل من حطب وغيره زاد البرماوي وصوابه كالمحامل كاسبق في يقية الروايات انتهى ومعناه نواج أنفسنا في الحل (في الوعقيل) بنتم العين المهما وكسرالقاف حجاب يحامين مهملتين ومفتوحتين مينهماموحدة ساكنة وبعدالالف موحلة أخرى (بنصف صاع) من تمروفي الزكاة بصاع فيحتسم ل انه غيراً بي عقب ل أو هو هو و يكون الله بنصف ثم بنصف (وجا انسان) قبل هوعبد الرجن بنعوف (بأكثرمنه) قبل بألفين رواه الرار من حديث أبي هريرة وعندان اسحق عن قتادة بأربعة آلاف وعند الطبري عن اسعاس بأربعما تةأ وقيمة من ذهب وعندعبدالرزاق عن معمرعن قتادة ثما تسمة آلاف دينار فالله الفتح وأصم الطرق ثمانية آلاف درهم (فقال المنافقون ان الله لغني عن صدقة هذاً) الاول (وم فعل هـ ذا الآخر )عبد الرجن بن عوف ما فعله من العطيدة (الاربام) وقد كذبو اوالله بل كلا

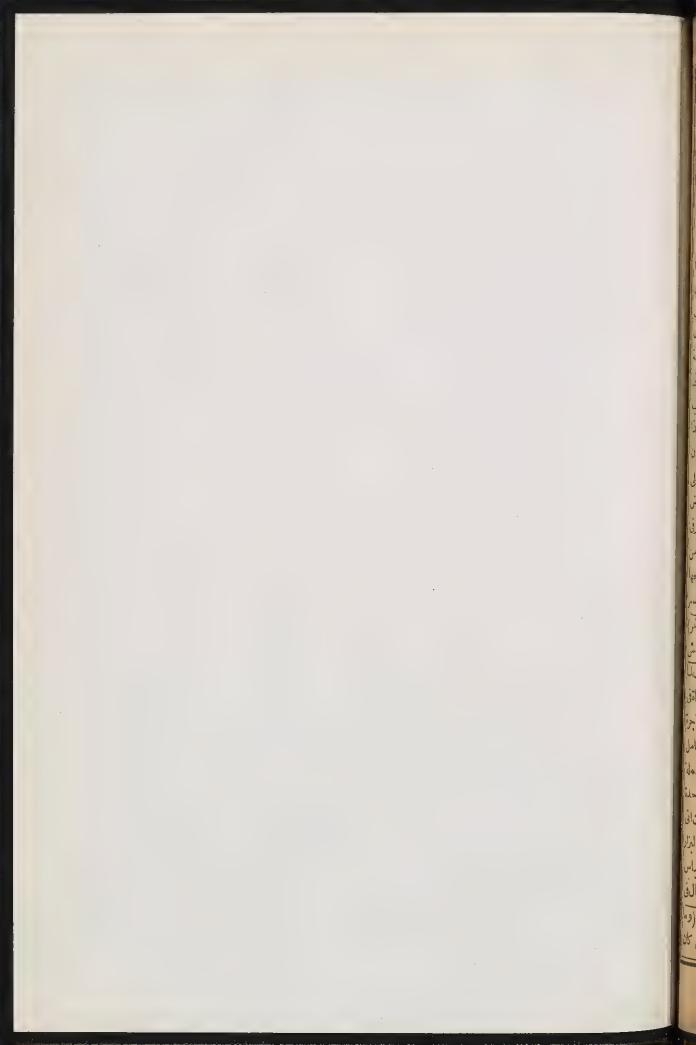

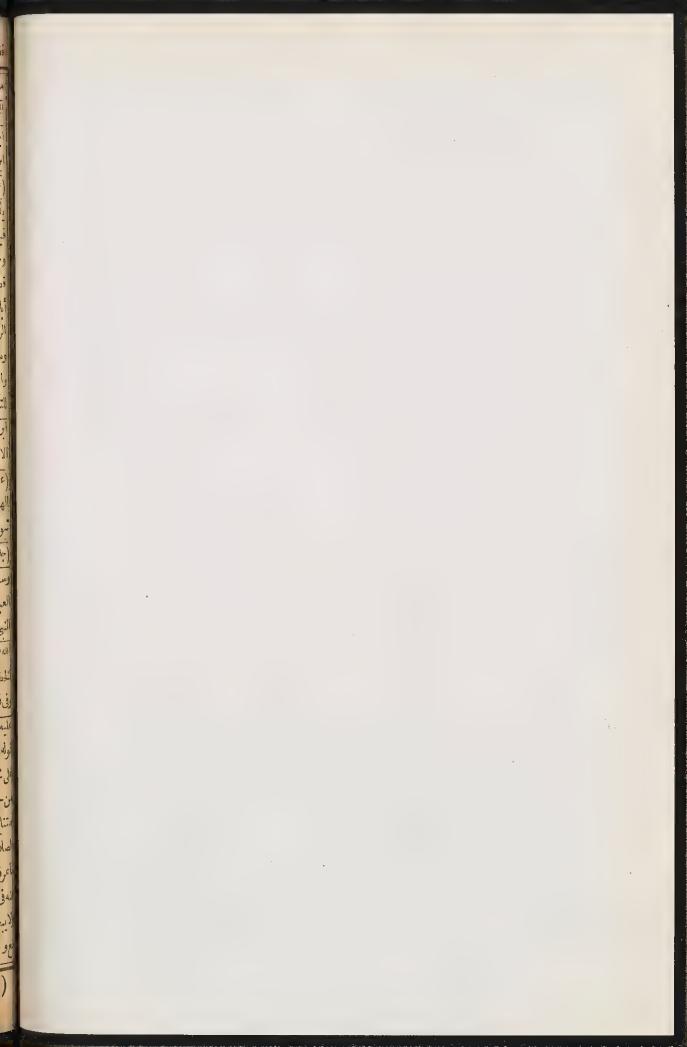

لفالمن يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بنماعا تقدرهم فدفعها اليه قال عرو (١٥٣) معت جابر بن عبدالله يقول عبدا قبطيامات

عام أول ، وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة واسحق بن ابر اهم عن ابن عيسة فالأنو بكرحد ثناسفيان بن عمينة قال معع عرو جابرا يقول دبررجل من الانصارغ الاماله لم يكر له مال غره فياعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ا بن النحام عبد اقبطيامات عام أول في امارة ان الزير \* حدثنا قتيدة بنسعمد وابن رم عن الليث بنسمعدعن أى الزبيرعن جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم فى المدر نحوحديث جادعن عرو ابندينار المدناقتيبة بنسعد حددثنا المغبرة يعنى الحزامي عن عبدالجيدين سهدل عنعطاس آبى راحى جابرس عسدالله ح وحدثنى عمدالله بهاشم حدثنا يحى يعنى اس سعيدعن السينب ذكوان المعلم حدثى عطاءعن جابر ح وحدثن أبوغسان المسمعي حدثنامعادحدثى أبيءن مطرعن عطماء بن أبيرباح وأبي الزيسر وعرو بندينارأن جابر بنعبدالله حدثهمف يمع المدبركل هؤلا قال عن الذي صلى الله عليه وسلم ععنى حديث جادوان عينةعن عرو

فقالمن يشتر بهمني فأشتراه نعيم ان عبدالله بماعاته درهم فدفعهااليه)معني أعتقه عندبر أىدىرەفقاللەأنت حرىعدموتى وسمى هداند ببرالانه بعصل العنق فممه في ديرالحماة وأماهذا الرجل الانصارى فيقالله أبومنذكور واسمالغ المالمدبريعقوب وفي هذاالديث دلالة لذهب الشافعي وموافقيه انه يجوز سع المدبرقبل موتسيده لهذا الديث وقياساعلى الموصى بعتقه فانه يحوز بعه بالاجاع وبمن حوزه عائشة

منطوعا أفتزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصد قات و الذين لا يجدون الاجهدهم الآية) فيهماأى يعسون الماسروالفقراء ويه قال (حدثي واغيرأ بي ذرحد شاما لجع (اسحق بن الراهم) بن را هو يه (قال قلت لاني أسامة) حادين أسامة (أحدثكم) بهمزة الاستفهام (زائدة) ان قدامة أبوالصلت الكوفي (عن سلمان) بن مهران الاعش (عن شقيق) هو أبووا ول بن سلة (عن أبى مسعود)عقبة بعرو (الانصارى) اليدرى أنه (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إأمريالهــدقةفيحتال) يعبمدويسعي (أحدناحتي يعبى الملد) من التمرأ والقمر أونحوهما فبتصدقبه (والالاحدهم الموم مائمة ألف) من الدراهم أوالدنا نبرا كثرة الفتوح والاموال ومراده كاقال الزين بالمنبرأنهم كانوا يتصدقون معقلة الشئ ويتكلفون ذلك غوسع الله عليهم الماروايتصدقون من يسرمع عدم خشمة عسرواليوم نصب على الطرفية فالشقيق (كلُّه) أي أنامسمود (يعرض بنفسه) الكونه من ذوى الاموال الكثيرة \*وهذا الحديث قدسبق في أوائل الزكاة في إباب قوله ) عزوجل وسقط لغيراً بي ذر (استغدرلهم أولا تستغفرلهم) اللفظ الفظ الامن ومعناه الخبرأى انشئت استغفر لهم وانشئت فلاتستغفراهم ممأعله الله تعالى انه لا يغفرلهم والااستغفرلهم سسيعين مرة فقال (التستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم) والسبعون النكثير وسقط فلن يغفر الله لهم اله رأى ذر و به قال (حدثناً) ولا بى ذرحد ثني بالا فراد (عبيد بناسمعيل) بضم العين من غيراضافة واسمع عدالله أبوجمد القرشي الهباري من ولدهبار بن الاسود (عن أبي أسامة) حادين أسامة (عن عسدالله) بضم العين ابن عبد الله ين عمو العمرى عَنَافِعَ) مولى انْ عمر (عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) أنه (قال لما يوفي عمد الله بن أبي ) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية أبن سلول المنافق فى ذى القعدة سنة تسع بعدمن صرفهم من ولؤوكان قديمخلف عنها كذا نقله فى الفتح عن الواقدى واكلمل الحاكم وسقط لغمرأ بى ذرا بن أبي إعابه عبدالله بزعبدالله) وكان من المخلصين وفضلا الصحابة (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قبيصه يكفن فيه أماه فأعطاه ) قبيصه ليكفن فيه أماه فالاعطاء انما وقع لابنه العبدالصالح وقيل انعبدالله المنافق كانأعطى العباس يوم بدرقيصالماأ سرالعباس فمكافأه لنى صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يكون لمنافق منة عليهم (تم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله الله عليه وسدلم ليصلي) زادة بو الوقت وذرواين عساكرو الاصيلي عليه (فقام عمر) بن للطاب رضى الله عنه (فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فق ال مارسول الله تصلى عليه) فاسطة أتصلى عليه ما ثمات مرة الاستفهام الانكاري (و) الحال ان (قد نهاك ريك ان تصلى الله على المنافقة المريق الالهام والافلم يتقدم نهى عن الصلاة على المنافقين كايرشد اليه وللحاق خرهمذا الحديث فأنزل الله ولاتصل على أحدمنهم مات أبدا وزعم بعضهمان عمراطلع الى بى حاص فى ذلك وأحسن ما قدل أنه فهم النهى من قوله تعالى استغفر لهم أولاتستغفر لهم المرث الفسوى بين الاستغفار وعدمه في عدم النفغ وعلل ذلك بكفرهم وقد ثبت في الشرع بتناع المغسفرة لمن مات كافرا والدعاء يوقوع ماعلم انتفآ وقوعه شرعا أوعقلا بمتنع ولاريب ان صلاةعلى الميت المشرك استغفارله ودعا وقدنني عنه فتكون الصلاة عليه منهيا عنهاهذامع الرف من صلابة عررضي الله عنه في الدين و كثرة بغضه للمنا فقين وقال الزين بن المنبر فيما حكاه تعفى الفتح وانماقال عرفاك عرضاعلي النبى صلى الله عليه وسلم ومشورة لا الزاماولة عوائد بذلك لابعدأن يكون النبى صلى الله عليه وسلمأذن له فى مثل ذلك فلايستلزم ما وقع من عمراً نه اجتهد ودالنص كاتمسك مقوم في جواز ذلك وانما أشار بالذي ظهر فقط واهذا احتمل منه صلى

(۲۰) قسطلانی (سابع)

الله عليه وسلم أخذه بثو به ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت اليه متسما كاف حديث ابن عباس في هذا الباب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعا خبرني الله) بين الاستغفار وعلم (فقال استغفرلهم أولا تستغفر أهم ان تستغفر الهم سبعين من قوساً زيده على السبعين) وعندعيد ابنحيدمن طريق قتادة فوالله لائزيدن على السبعين وسأل الزمخشري فقال فان قلت كف خفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى أن السبعين مثل فى التكثير وهو أفصم العرب وأخبرهم باساليب الكلام وتشملاته والذى يفهم من ذكرهذا العدد كثرة الاستغفار كيف وقد تلاه بقوله ذلك بأنه مكفروا الاتية فمين الصارف عن المغفرة لهم حتى قال خدرني وسأزيدعل السبعين وأجاب بأنه لم يخف عليه ذلك وا كنه خيل بما قال اظهار الغاية رحته ورأ فقد على من بعث اليه كقول ابراهيم ومن عصاني فانك غفور رحيم وفي اظهار النبي الرحة والرأ فة لطف لامنه ودعا الهـم الى ترحم بعضهـم على بعض اه قال في فتوح الغيب قوله خيل أي صوّر في خياا أوفى خيال السامع ظاهر اللفظ وهو العددالخصوص دون المعنى الخفي المرادوهو التكثير كأأن ابراهم عليه الصلاة والسلام ماعدعصيانه في قوله ومن عصاني عصيان الله المرادمن معباد الاصنام فالوهومن أسلوب التورية وهوأن يطلق لفظله معنيان قريب وبعيد فعرادالبعد منهسما اه وتعقب بعضهم ذلك بأنه يحب عليه عليه الصلاة والسلام اظهار ماعلم مي الله فيأم الكفروما يترتب عليه من العقاب للزجر وبأنه يستلزم جوازا لاستغفار للكافرمع العمالة لايجوز ولذاقسل ماكان يعرف كفره وعندعب دالرزاق عن معمروا اطبري من طريق سعبا كلاهماعن قتادة فالأرسل عبدالله بنأنى الى النبي صلى الله علميه وسلم فلمادخل عليه فال أهلكك حبيهود فقال بارسول الله انماأ رسلت المك لتستغفرلي ولمأرسل الممك لتوبخي ثم سأله ان يعطيه قدصه يكفن فده فأجابه قال الحافظ نجر وهد ذاهم سلمع ثفة رجا ويعضده مأخرجه ألطبراني من طريق الحكمين أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال كمام عبدالله سألى جاءالنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قدفهمت ما تقول فامنز على فكلس فى قيصك وصل على ففعل فال وكان عدالله من ألى "أراد بذلك دفع العارعن ولده وعشر فه موته فاظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله علمه وسلم علمه و وقعت الطابته الى سؤاله على حسب ماأظهرمن حاله فالنهي عن الاستغفار لمن مات مشركالايستلزم النهي عن الاستغفالا مات. ظهر اللاسلام (قال) أي عمر جرياعلى ما يعلممن أحو اله (اله منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) اجرافه على ظاهر حكم الاسلام واستثلافا لقومه لاسا ولم يقع نهى صريح عن الصلاة على المنافقين فاستعمل أحسن الاحرين في السماسة في كشف الله تعالى عنه الغطاء ونهى فأنهى (فأنزل الله تعالى ولاتصل على احدمهم مات الداولاتقم على قبره) زادمسددمن حديث النعر فترك الصلاة عليهم والن أى عام ولافا على قبره وعند الطبرى من حديث قمادة أنه صلى الله عليه وسلم قال وما يغنى عنه قيصى من الله وانى لارجوأن يسلم ذاا أألف من قومه وقدروى ان ألف امن الخزرج أسلو المارأوه يستشل بشو به ويتوقع اندفاع العدد ابعنه به ويه قال (حدثنا يحي بنبكر) هواس عبدالله بنبكر المخزومى مولاهم المصرى قال (حدثنا الليت) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم العين وفتح القان ان الدين عقيد ل بفتح العدين الائيلي (وقال غيرة) هو أبوصاً لم عبد الله ين صالح كاتب البيا (حدثني) بالافراد (الليت) بنسعد قال (حدثني) بالافراد أيضا (عقبل) الأيلي (عن استهاب الزهرىأنه (قال اخبرني) بالافراد (عبيدالله بنعمدالله) بضم العين في الاقل ابن عربن الطالب

العلماء والسلف من الجمازين والشاميين والكوفيين رجهم الله تعالى لايحوز سع المدبر فالواواعا باعدالني صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده وقد حاء في رواية للنسائي والدارقطني ان الني صلى الله علمه وسلم قالله اقض بهدشك والواواغادفع المعتنه لمقضىه دسهوتا وله يعض المالكية على اله لم مكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذاالقائل وكذلك ردتصرف من تصدق كل ماله وهـ ذاصعمف بل باطل والصواب تفاد تصرف من تصدق بكل ماله وقال القاضي عماض رجمه الله تعالى الاشميه عندى أنه فعل ذلك نظراله اذلم يترك لنفسهما لاوالصحماقدمناه ان الحديث على ظاهره واله يجوز سعالمدر بكل حالمامء عدالسد والله أعلم وأجع المسلون على صة التدبير ثممذهب الشافعي ومالك والجهورأنه يحسب عتقهمن الثلث وقال الليث وزفررجهما الله تعالى هومن رأس المال وفي هسذا الحديث نظرالامام في مصالح رعبته وأحررها باهم عافيه الرفق بهم وبابطالهم مايضرهم من تصرفاتهم التيءكن فسنحها وفمهجواز السعفين بدبروهو مجع عليه ألات وقد كان فيه خلاف ضعيف ليعض السلف (قوله فاشتراه نعم ابن عددالله) وفي رواية فاشتراه ابن التصأم بالنون المفتوحية والحاء المهملة المشددة هكذاهوفي جميع النسيخ ابن المحام بالنون قالواوهو غلط وصوابه فأشتراه النعام فان المشترى هونعيم وهوالنعامسمي مذلك لقول الني صلى الله علمه

المعيد حدثنافتيبة بنسعيد حدثناليث عن يحيى وهوابن سعيدعن بشير بنيسار (١٥٥) عن سهل بن أبي حمدة قال يحيى وحسبت

قال وعن رافع بن حديج انهما قالا خرج عبد الله بن سهدل بنزيد و عبد الله بن سهدل بنزيد حتى المحتمدة بن مسعود الله ابن سهل قتملا فدفنه ثم أقبل الى رسول الله صدى الله علم موودو يصة بن مسعود وعبد الرحن بن سهل وكان أصغرا القوم الرحن بن سهل وكان أصغرا القوم

\* (كَاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات) \*

\*(ناب القسامة)

ذكرمسلم حديث حويصة ومحمصة باختمالف ألفاظه وطرقه حمن وجدمحيصة انعهعداللهن سهل قتيلا بخيير فقال الني صلى اللهعليه وسالم لاوالانه تعلفون حسين عيناونستحقون صاحبكم أوقاتلكم وفي روامة تستعقون فاتلكم أوصاحبكم أماحويصة ومحيصة فمتشديد المافهمما وبتخفيفها اغتان مشهورتان وقد ذكرهماالقاضي أشهرهما التشديد فالاالقاضي حدديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الاحكام وركن منأركان مصالح العياد ومهأخذ العلماء كافقمن الصمامة والتابعين ومن يعمدهممن علاء الامصارا فجازين والشاميين والكوفيين وغيرهمرجهم الله تعالى وان اختلفوا في كمفمة الاخذيه وروىءن جماعة ابطال القسامة وانه لاحكم لها ولاعليها وعن قالب ـ ذا مالم بن عبدالله وسلمان بيساروالحكم انعتبية وقتادة وأنوقلابة ومسلم سالد واسعلية والمحارى وغيرهم وعن القصاص بهافقال معظيما لحجازين

عن ابن عباس) رضى الله عنهدما (عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه اله فال المات عبد الله بن أَنَّ آن ساول ) بفتح السين المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام اسم أم عبد الله المذكور وإن الرفع صفة عدد الله لاصفة أبه (دع له رسول الله صلى الله علمه وسلم) بضم الدال مندا للمفعول (ليصلى علمه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم) للصلاة عليه (وثبت اليه فقلت ارسول الله أتصلى على ابنات ) بهمزة الاستفهام (وقد قال يوم كذا كذاوكذا قال أعدد عليه قُوله) بفتح العين وكسر الدال الاولى ولابى ذراً عدّ بضم العين والدال واسقاط الثانية يشر بدلك الىمنك قوله لاتنفقوا على من عندرسول الله حتى ينفضوا وقوله ليفور حن الاعزمنه االاذل ونتسم رسول اللعصلي الله عليه وسلم تجبامن صلابة عروبغضه للمنافقين وتأنيساله وتطميما القلبه كالمعتذرله عن ترك قبول كالامه وفال احر أى تأخر (عنى ياعمر) وقيل معناه أخرعني رأيك فاختصرا محازاو بلاغة (فلما كثرت عليه قال انى خبرت) بين الاستغفار وعدمه (فاخترت) الاستغفار وقدأشكل فهما التخسرمن الآية على كشروقد سيق حواب الزمخشرى عن ذلك وقال صاحب الانتصاف مفهوم الائمة قدرات فمه الاقدام حتى أنكرا القياضي أبو بكرالياقلاني صحة المداث وقال لا يحوزان رقدل هذا ولا يصحران الرسول قاله وقال امام الحرمين في مختصره هدذا المديث غيرمخرج في الصحير وقال في البره أن لا يصححه أهل الحديث وقال الغزالي في المستصفي الاظهرأن هذاالخبرغ مرضحيم وقال الداودي الشارح هذاالحديث غيرمح نبوظ وهذا عجيب من هؤلا الائمة كيف باحوابذلك وطعنوافيهمع كثرة طرقه وانفاق الصحين على تصححه بلوسائر الذين خرجوافي الصحيح وأخرجه النسائي والنماجه (لوأعلم اني الكردت على السبعين يغموله) بجزم بغفر جواباللشرط ولابي ذرعن الكشميهني فغفرله بفاء وضم الغين وفتح الراء بلفظ الماضي فالفالفتح والاول أوجه (لزدت عليماً) ترده فاوف الرواية السابقة قال سأزيده ووعده صادق ولاسما وقد ثنت قوله لا أزيدن بصيغة المالغة في التأكيدوروي الطبري من طريق مغمرة عن الشعبي فالرقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فأنا أستغفرسه منوسعين وسمعين وأجيب احتمال أن يكون فعل ذلك استصاباللحال لانجواز الغفرة بالزيادة كان ثابتا قدل نزول الآية فجازان يكون باقياعلي أصله في الجواز قال الحافظ أبو الفضل وحاصلهأن العمل البقاءعلى حكم الاصل مع المبالغة لا يتنافيان فكاتمه جوزأن المغفرة نحصل بالزيادة على السممعين لاانه جازم بذلك ولايحنى مافيه أو يكون طلب المغفرة لتعظيم المدعو فاذاتهذرت المغفرة عوض الداعى عنهاما يليق بهمن الثواب أودفع السوع كاثبت في الخسبر وقد بحمل ذلك تحفيف عن المدعوله كافى قصة أبى طالب قاله ابن المنبروفيه نظر لاستلزامه مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعا (قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكر الواقدى ان مجمع س حارثة قال مارأ يترسول الله صلى الله علمه وسلم أطال على حدارة قط ماأطال على جنازة عبدالله بن أبي من الوقوف (ثم المصرف) من صلاته (فلم يمكث الايسسراحتي نزات الاتيان من برا قولاتصل على احدمتهم مات ابدالى قوله وهم فاسقون قال عررضي الله تعلى عنه (فيجبت بعد) عالمناء على الضم اقطعه عن الاضافة (من حرأتي) بضم الحيم وسكون الرامثم المرةاى من اقدامى (على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم فياب قوله) عزوجل وسقط لغبرأ بى ذر (ولاتصل على احدمنهم) أى من المنافقين صلاة الجنازة (مات ابدا) ظرف المعوب النهى ومنهم صفةلاحدأ وحالمن الضميرفي ماتأى مات حالكونه منهم أى متصفار صفة النفاق كقولهمأ نتمى أى على طريقتى وهددا النهسى عام فى كل من عرف نفافه وان كان سبب المربن عبد العزيز روايتان كالمذهب ينواختلف القائلون جافيما اذا كأن الفته ل عداهل يجب

النزول خاصا ماس أى رأس المنافقين وقدور دمايدل انزولهافي عددم عين منهم اس أبي وغيره لعا تعالى عوتهم على الكفر بخلاف غبرهم فانهم تابوا فعند الواقدى عن معمر عن الزهرى عن حذيفة قال لى رسول الله صدلي الله عليه وسلم اني مسرّ اليك سرافلا تذكره لاحد اني تميت ان أصلي على فلان وفلان رهط دوى عددمن المنافقين قال فلذلك كان عمرا ذاأرادأن يصلى على أحداستنب حذيفة فانمشى معهوا لالم يصل عليه ومن طريق أخرى عنج بربن مطعم أنهم ما شاعشر رجالا (ولاتقم على قبره) \* و به قال (حدثني) بالافراد (ابراهيم بنالمندر) القرشي الحزامي المدنى قال (حدثنا انس بن عياض) الليثي أبوضرة المدني (عن عبيد الله) بضم العين وفتح الموحدة ابن عسد الله بنعر بن الخطاب شقيق سالم (عن الفع) مولى ابن عمر (عن ابن عروضي الله عنهما اله قال) وسقط لاى درافظ أنه (لما لوفى عبد الله من أي المنافق (جاءا بنه عبد الله من عبد الله الى رسول الله صلى الله على موسلم) زاد في الرواية السابقة من طريق أبي اسامة عن عبيد الله فسأله أن يعطمه قدصه مكفن فيه أماه (فاعطاه قيصه وأص د) ولابي ذرفاً من منالفاعدل الواو (ان يكفنه فيه عفام عليه الصلاة والسلام ريصلي عليه فأخذع ر بن الخطاب بثو به فقال تصلي عليه استفهام حذفن منه الاداة (وهو)أى والحال انه (منافق وقد نهاك الله ان تستغفر لهم) أى للمنافقين ومن لازر النهيءن الاستغفار عدم الصدلاة وظهر بهده الروابة انفى قوله في طريق أبي اسامة عن عسا الله وقد نهاك ربك أن تصلى عليم يحوزاو حينك فلامنافاة بين قوله وقد نهاك وبك ان تصلى علمه وبين اخباره بأنآية النهيءن الصلاة على كل مشرك والقمام على قبره نزلت بعدالا (قال)عليه الصلاة والسلام (اعما خيرني الله) بن الاستغفار وعدمه (أوأ خبربي الله) بالموحلة بدل التحتيبة وزيادة همزة أقوله من الاخبارعلي الشكوفي أكثرالروايات بلفظ التخيير بين الاستغفار وعدمه من غيرشك وسقط افظ الحدادلة في قوله أوأخر بني الله لابي ذر (فقال استغفر لهما لاتستغفراهمان تستغفراهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم سقط لابي درقوله فلن الخ (فقال)علما الصلاة والسلام (سأزيده) بضمرالمفعول (على سبعين) استشكل أخذه بمفهوم العدد حتى فال سأزيدعلى السبعين معانه قدسبق قبل ذلك بمدةطويله قوله تعلل فيحق أبحطالبما كانالني والذين امنوا أن يستغفر واللمشركين ولوكانواأ ولى قربى وأجيب بأن الاستغفار لابن أبحالما هولقصد تطييب من بق منهم وفي ذلك نظر فلستأمل (قال فصلى علمه رسول الله صلى الله علمه وس وصلمنامعه فيه ان عورترك رأى نفسه و تابع النبي صلى الله عليه وسلم (ثم أنزل الله علمه) ولان در أنزل عليه بضم الهمزة مبنيا المفعول (ولاتصل على أحدمنه ممات أبدا ولا تقم على فبرا للدفن أوالزمارة (انهم كفروا باللهورسوله ومأبوا وهمفاسقون) تعليل للنهب والتعليل بالفسؤم ان الكفرأ عظم قدل للاشعاريانه كان عندهم موصوفا بالفسق أيضافان الكافرقد يكون علا عندأها واغانهى عن الصلاة دون التكفين لان المخليه مخل بكرمه عليه الصلاة والسلاماد لاعلماسه العياس قيصه حين أسر ببدركا مرأولانه ماكان رتسائلا وتكفينه فيهوان علمله الصلاة والسلامانه لابرة عنه العذاب فلات ابنه قال لاتشمت به الاعدا ولاحد من حديث فللأ قال المهارسول الله ان لم تأته لم يزل يعمر بهذا أو رجا اسلام غمره كما مروسقط لابي ذرقوله ولانف على قبره الخرور الوقولة) تعالى الترويب و تالمه ثابت لايي درساقط لغيره (سحلفون الله الم أيانًا كاذبة والخاوف عليه مأنهم ما قدروا على الخروج في غروة سوك (اذا انقلبتم) رجعم ا الغزو (اليهم المعرضوا عنه-م) فلاتعا تبوهم (فاعرضوا عنهم) احتقار الهمم ولا تو بخوهم (أس رجس )قذرنحس بواطنهم واعتقاداتم موهوعلة للاعسراض وترك المعاتبة (ومأواهمهم

القدع وروىءن ان الزيروعرين عسدالعز برقال أبوال نادقلمابها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسامتوافروناني لارى أنهمأاف رحلف اختلف منهم اثنان وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنده في أصح قولد الا يحبيها القصاص وآنماتجب الديةوهو مروى عن الحسان البصرى والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن نصالح وروى أبضاءن أبى بكروعروان عماس ومعاوية رضى الله عنهم واختلفوا فمن معلف في القسامية فقال مالك والشافعي والجهور يحلف الورثة ويحالحق بحانهم خسسن عينا واحتموا بهذا الحديث الصيم وفيمه التصريح بالابتداء بمن المدعى وهوثابت منطرق كثعرة صحاح لاتندفع فالمالك الذى أجعت علمه الائمة قدعا وحديثا أن المدعين مدؤن في القسامة ولانجنبة المدعى صارت قوية باللوث قال القاضي وضعف هؤلاء روايةمن روى الابتدائيمن المدعى عليهمقال أهلل الحديث هدده الرواية وهممن الراوى لانه أسقط الابتداءيمين المدعى ولمبذكررد المين ولانمن روى الابتداء فالمدعن معمه زيادة ورواياتهما صحاحهن طرق كئيرةمشيهورة فوجب العدمل بمأولا تعارضها رواية من نسى وقال كلمن لم بوحب القصاص واقتصرعلى الديه يسدأ بمن المدعى علمهم الاالشافعي وأحدد فقالا بقول الجهورانه سدأ بمن المدعى فان وكلردت على المدعى عليه وأجع العلماء على أنه لا يحب قصاص ولادية بمحرد الدعوى حدى تقد ترزم السبهة يغلب الظن بالحصم

دمى عند فلان وهوقتلني أوضرين وانلم يكن به أثر أوفعل بي هذامن انفاذمقاتلي أوحرح فيومذكر العمدفهذاموجب للقسامةعند مالك واللث وادعى مالك رضي الله عنهانه عماأجع علىها لأعمة فلدعا وحديثاقال القاضي ولم يقلمذا من فقهاء الامصار غرهما ولاروى عن غيرهما وخالف في ذلك العلاء كافة فلمرأحد غيرهمافي هدا قسامة واشترط بعض المالكمة وجود الاثر والحسرح في كونه قسامية واحتج مالك فى ذلك بقصة بقرة بني اسرائيل بقوله تعالى فقلنا اضروه معضها كذلك محيى الله الموتى قالوافي الرجل فأخمر يقات لدوا حجرأ صحاب مالك أبضا بأن الله عالة يطلب بهاعفلة الناس فاوشرطنا الشهادة وابطلناقول المجروح أدى ذلك الى الطال الدماء عالما فالواولانها حالة يتحرى فهما المجروح الصدق ويتعنب الكذب والمعاصي وبتزودال يروالتقوي فوجب قبول قوله واختلف المالكية في انه هــل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بدمن النسن النانسة اللوثمن غمتر منةعلى معانة القتلوم يداقال مالك واللبث والشافحي ومن اللوث شهمادة العدلوحيده وكذاقول جاعةالسواعدولا الثالثةاذا شهدعسدلان بالجرح فعاش بعده أماماتم مات قسل ان يفيق منه قال مالك واللمث فولوث وقال الشافعي وأبوحنفة رضى الله عنه لاقسامة هنابل يحب القصاص بشهادة العدلين الرابعة بوحدالمتهم عدد المقتول أوقر سامنه أواتيا من جهدومعه آلة الفتل وعليه أنرهمن لطي دم وغيره وليس هناك سبع ولاغيره بماءكن احالة الفتل عليه أوتفرق جاعة عن قسل فهدذا

مصرهم في الآخرة اليها وهومن تمام التعليل (جزاعما كانوا يكسمون) من النفاق ونصب جزاء على المصدر بفعل من الفظه مقدراًى يجزون جزاء وسقط قوله فاعرضوا عنهم الخلابي ذروقال ان حرسقط لكم أى من قوله سيحلفون بالله لكم من رواية الاصيلي والصواب اثباتها \* و به قال (حدثنا يحيى) هوا بن عبدالله بن بكرا لخزومي المصرى قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (عن عقيل بضم العين ابن خالد الايلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحن بعبد الله أن) أباه عبدالله بن كعب ولغبراً في درزيادة النمالك (قالسمعت) أبي (كعب سنمالك حين تخلف عن) غُزوة (تبوك) غيرمنصرف يقول (والله ما أنع الله على من نعمة بعد أذهد أني) زادفي المغازي للاسلام ولابي درون المستملى على عبد قال الحافظ بنجرو الاول هوالصواب (أعظم من صدقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لاأكون كذبه ) لازائدة والمعنى أن أكون كذبته واستشكل كونأ كون مستقبلا وكذبت ماضيا وأحسبان المستقبل في معنى الاستمر ارالمتناول الماضي فلامنافاة سنهما (فاهلاك ) بكسر اللام وتفتح والنصب أى فان أهلا (كاهلاك) أى كهلاك (الذين كذبواحن أنزل الوحى) بقوله تعالى (سمحلفون مالله لكم اذا انقلم الهم الى قوله الفاسقين) الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم \* وهذا الحديث قدد كره المؤلف في غزوة تبوك مطولاة (بابقوله) حلوعلا (علفون لكم الرضواعنهم) بحلقهم (فانترضواعنهم الى قُولِهُ الْفُلْسَقِينَ ﴾ والمراد النهـ ي عن الرضاعته م قال في المفاتح لا تكرار في هـ فـ ه المعاني لان الاول يمنى قوله سيحلفون خطاب منافق المدينة وهذهم المنافقين من الاعراب \* وهذا الماب وتالمه البالك فروحده من غيرذ كرحديث ساقط لغيره ﴿ وَآخُرُونَ ۚ نَسَقَ عَلَى قُولُهُ مِنَا فَقُونَ أَي ومن حوالكم قوم آخرون غيرالمذ كورين ولايي ذرباب قوله وآخرون (اعترفوا) أقروا (بدنوجهم) ولم بعتذروامن تخلفهم بالمعاذر الكاذبة (خلطواع لاصالحاوآ خرسينا) الجهاد والتخلف عنه أواظهارالندم والاعتراف الخرسئ وهوالنخلف وموافقة أهل النفاق ومجر دالاعترف ليس بتوبةلكن روى أنهم تابواوكان الاعتراف مقدمة التوبة وكل منهما مخلوط بالاستركقولك خلطت الماءواللبن فككل مخلوط ومخلوط به الانر ولوقلت خلطت الماء باللبن كان الماء مخلوط اواللبن مخاوطانه وهواستهارة عن الجع منهما (عسى الله أن يتوبعايهم) جلة مستأنفة وعسى من الله واحب واغاعم بهاللاشعار بأنما يفعله تعالى لدس الاعلى سسل التفض لمنه سحانه حتى لابسكل المرءبل يكون على خوف وحذر والمعنى عسى اللهأن يقبل نو بتهمفان قلت كيف قال أن بنوب عليهم ولم يسدق للتوبةذكرأ حسب بأنه مدلول عليها بقوله اعترفوا بذنوبهم قاله في الانوار كالكشاف (انالله عفوررحم) وسقط قوله خلطوا الخالاي ذروقال بعدقوله بذنو بهم مالاية فالابن كشروهمذه الاتة وانكانت فيأناس معينين الاأنهاعامة فيكل المدنسين الططائين وقمد فالمجاهد نزلت فيأبي لما بقلا قاللبي قريظة انه الذبح وأشار يده الىحلقه وقال ابن عباس فألى المابة وجماعة من أصحابه تخلفواعن غزوة تمول وقال بعضهم أبواما بهو خسة معه وقسل وسعةوقيل وتسعة فلمارجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزو تهربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوالايحابهم الارسول الله صلى الله عليه وسلم فلمأ أنزل الله الاية أطلقهم صلى الله عليه وسلم وعفاعهم \* ويه قال (حدثماً) بالحمولاني درحدثني (مؤمل) بضم المم الأولى وفتح الثانية مشددة وقد تكسر بينهماهمزة منتوحة آخره لامزادفي غميرروا يةأبي ذرهوابن هشاموهو السكرى بتمتية ومعمة أبوهشام البصرى قال (حدثنا اسمعيل بن ابراهيم) المعروف بأب علية الم أمه الاسدى مولاهم البصرى قال (حدثناعوف) بفتح العين الهملة وسكون الواوآخر هفاء

لوثموجب للقسامة عندمالك والشافعي الخامسة (١٥٨) ان يقتدل طائفتان فبوجد بينهما قتدل ففيه القسامة عند مالك والشافع

ابن أى جيلة بفتح الجيم الاعرابي العبدى البصرى قال (حدثنا الورجاء) عران العطاردي قال (حدثناسمرة بن حندب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا) ف حكاية منامه الطويل (أناني الليلة أتيان) بم مرة مدودة ففوقية مكسورة فتحتية أى ملكان (فابتعثاني) من النوم (قانتهياً) وأنامعهما وافعراً بي ذرفانتهينا (الي مدينة منية بلين ذهب وان فضة) بكسر الموحدتين من لين (فتلقا نارجال شطر) نصف (من خلقهم كاحسن ما أنت را ويشطر) أى نصف (كاقبهماأ أنترا عَلَا) الملكان (الهم) للرجال (اذهبوا فقعوا في ذلك النهر) بفتح الها و( فوقعوافه غرجعوا اليناقددهب دلك السوعنهم فصاروافي أحسن صورة قالا) الملكان (لحهد وجنة علن وهذاك منزلك قالاأما القوم الذين كأنو اشطرمنهم حسن وشطرمنهم قبيح) قيل الصواب حسا وقسحالكن كان تامة وشطرمبتدأ وحسن خبره والجلة حالبدون الواووهوفصيح كقوله اهمطرا بعضكم لبعض عدوقاله الكرماني وغبره (فانهم خلطواع - الاصالحا وآخر سسّا تعاوزالله عنهم كذاأورده مختصراهناو بأتى بقامه انشاء الله تعالى بعون الله وقوته في التعب مرف الراب قول تعالى (ما كان) أى ما يندفى (لذي والذين آمنوا أن يستغفر واللمشركين) لان الشوة والاعان منعان من ذلك وسقط باب و تاليم اغبراى در \* و به قال (حدثناً) بالجع و لا بي در حدثني (اسمن ابن آبراهيم ) بن نصراً بوابراهيم السعدي المروزي وقيل المتاري قال (حدثنا) ولابي ذراً خرا (عبد الرزاق) بن همام الصنعاني قال (أخبرنا) ولا بي ذرحد شا (معمر ) بسي ون العمان راشدالبصرى (عن الزهري) مجدين مسلم نشهاب (عن سعديد بن المسيب) بفتح التعتبة وفد تكسر (عنابه)المستب سرن انه (قاللماحضرت أباطالب الوفاة) أى علاماتها (دخيل النبي) ولغيرا في درد خال عليه النبي (صلى الله عليه وسلم وعنده الوجهال) عروب هدام (وعمدالله بأعامية) الخزوم أسلم عام الفتح (فقال الذي صلى الله عليه وسلم أي عم) أي ناعي وحدُّ فت يا الاضافة للتَّففيف (قل لا اله الاالله) وجواب الامرقوله (احاج) بضم الهمزة ونشلب الجيم آخره (للنبه اعند دالله فقال أبوجهل وعدد الله ن أبي أمسة ما أماط الم أترغب) مهمرا الاستفهام الانكارى أى أنعرض (عن ملة عمد المطلب) أبيك (فقال الذي صلى الله عليه وسل المائي أن يقول كلة الاخلاص (لاستغفر الله) كما استغفر ابراهيم لابيه (مالم أنه عنك إنهم الهدمزة وسكون النون مستماللمفعول (فنزلت) في أبي طالب آية (ما كان للنبي والدين آمنوا ال ان يستغفر واللمشركين ولوكانوا أولى قربي من بعدماتيين لهم أنهم أصحاب الحيم) لوتهم على الد الشرك وقيسل انسسنز ولهامافي مسلم ومستندأ حسدوسنن أي داود والنسائي وأبن ماجه والم عن أى هريرة رضى الله عنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبراً مه في بكي وأبكي من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه موسلم استأذنت ربى في أن أستغفر الهافلم يأذن لى واستأذنت أن أزاد الم قبرهافأذن لىفزوروا القبورفانها تذكرالا خرة فالفالكشاف وهذاأصح لان موتأبي طالب كان قب ل الهجرة وهذا آخر ماز ل بالمدينة وتعقبه صاحب التقريب ويما حكاه الطيبي باله يجول ال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لابي طالب الى حين نزولها والتشديد مع الكفارالما رح ظهرفى هذه السورة قال في فتوح الغيب وهذاهو الحق ورواية نزولها في أبي طالب هي العجة عمر وسقط قوله ولو كانوا أولى قربي الخ لابي ذرو قال بعد قوله للمشركين الا يه فراب قوله )سجاله الو وتعالى (لقد تاب الله على الذي ) من اذنه المنافقين في التخلف في غزوة تبول والاحسن ال بكول ال من قبيل ليغفر لله الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقيل هو بعث على التو به على سبيل التعريض الر الانه صلى الله عليه وسلم عن يستغنى عن التوبة فوصف بالمكون بعثا للمؤمنين على التوبة على

وأحد وأسحق وعن مالك رواية انه لاقسامة بل فسمدية على الطائفة الاخرىان كانمن احدى الطاثفتين وان كانمن غمرهما فعملى الطائفة بنديته السادسية وحدالمت فرجة الناس قال الشافعي تثنت فمه القسامة وتحب ماالدية وقالمالك هوهدروقال الثورى واسعق تجب ديته في يت المال وروى مثله عن عروعلي " رضى الله عنهما السابعة ان وحد في اله قوم أوقسلتهم أومسحدهم فقال مالك والليث والشافعي وأجدوداود وغرهم لاشتعجرد هداقسامة بلالقسل هدرلانهقد مقتل الرجل الرجل ويلقيه في محملة طائفة لينسب الناسم فال الشافعي الاان يكون في محلة أعدائه لايخالطهم غبرهم فيكون كالقصدة التيجرت بخير فحكم الميصلي الله عليه وسلم بالقسامة لورثة القسلاما كانبسن الانصار و بن الهودمن العداوة ولم يكن هنالأسواهم وعنأجد نحوقول الشافعي وقال أبوحنيفة والنورى ومعظم الكوفي سوجود القسل فى المحلة والقرية بوجب القسامة ولاتنت القسامة عندهم فيشئ من الصور السبع السابقة الاهنا لانها عندهم هي الصورة التي حكم الذي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة ولاقسامة عندهم الااذا وجد القسل وبهأثر فالوا فان وحدالقسل في المسعد حلف أهل الحلة ووجبت الدية في من المال وذلك اذا ادعواعلى أهل الحسلة وفال الاوزاعي وحودالقسل في الحدلة يوجب القسامة وان لم يكن عليه مأثر ونحوه عن داود هدا آخر كالم القاضي والله أعلم

فذهب عبد الرحن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٥٩) كبرا الكبر في السن فصمت فته كلم صاحباه وتدكلم

معهمافذ كروالرسول اللهصلي الله علمه وسلم مقتل عيدالله سمل فقال الهم أتحافون خسسين عينا فتستحقون صاحبكم أوقاتلكم (قوله فذهب عبدالرجن لسكام قدل صاحمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرالكبر في السن فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما)معنى هدذاان المقتول هو عسداللهوله أخاسه عددالرجن ولهمالناعموهما محمصة وحويصة وهماأ كبرسنامن عمدالرجن فللا أرادعمد الرجن أخوالقسلأن يتكلم قال له الذي صلى الله علمه وسلم كبرأى لتكلم أكبر منك واعلمأن حقيقة الدعوى اغماهي لاخمه عبدالرجن لاحق فيهالاني عموانماأمرالنبي صلى اللهعلمه وسلم أن يتكلم الاكبروهو حويصة لانه لم يكن المراد بكالامه حقيقة الدعوى بلماع صورة القصة وكمف حرت فاذا أرادحقمقة الدعوى تكلمصاحماو يحتملان عبد الرحن وكلحويصة في الدعوى ومساعدته أوأمر بتوكمله التساوى في الفضائل ولهذا نظائر فالهيق دمبهافي الامامة وفي ولاية النكاح ندباوغبرذلك وقولهالكم في السهن معناه بريدالكرفي السن والكبر منصوب باضمار يربد ونحوها وفى بعض النسخ للكبر باللام وهوصحيح (قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خسس عينا فتسحقون صاحبكم أوقاتلكم) قديقال كيف عرضت المنعلي الثلاثة واغمابكون الممن الوارث خاصة والوارث هوعبدالرحن

سبيل التعريض والمانة لفضلها (والمهاجرين والانصار) أي وتاب عليهم حقيقة لانه لا ينفك الانسان عن الزلات أو كانوايتو بون عن وساوس تقع فى قلوبهم (الذين البعوه) حقيقة النخرج أولاو معوه أومج ازاعن الماعهم أمره ونهيه (في ساعة العسرة) في وقت الشدة الحاصلة لهمف غزوة تبولة أىمن عسرة الزادوالما والظهر والقيظ وبعدالشقة اذالسفرة كهاتم لتلك الساعة وبها يقع الاجر على الله تعالى وانكان عرف الساعة للقلمن الزمن كالقطعةمن النهاركساعات الرواح الىالجعمة فالمراديها هنامن وقت الخروج الى العود روى انهلانفدزادهم كان النفرمنهم عصون التمرة تداولا بينهم وانهم عطشواحتي نحروا بعض المهم فشر بواعصارة مافي كروشها حتى استسقى لهم صدلي الله علمه وسلم فامطرت علمهم سحابة لم تتجاوزهم وكان الرجلان والثلاثة يعتقبون المعمر الواحد (من بعدماً كادتر يبغ فلوب فريقهنهم عن الشات على الايمان أواتباع الرسول لما نالهم من المشقة والشدة (ثم تاب عليهم) تكرير للتوكيدمن حيث المعني فيكون الضميرللنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصارو يجوزأن بكون الضميرللفر يقالمذ كورفى قولة كادتز ينغ قلوب فريق منهم الصدور الكيدودةمنهم (أنهبهمرؤفرميم)يتى تابعليهم وسقط قوله في ساعة العسرة الخلابي ذروقال بعدقوله اتبعوه الآية وبه قال (حدثنا أجدين صالح) أبوجعفرين الطبرى المصرى (قال مدنى) بالافرادولا بى ذرحد ثنا (ابنوهب) عبدالله المصرى (قال أخبرني) بالافراد (يونس) بن رِيدَالايلي (قالأحد)هواس صالح شيخ المؤلف المذكور (وحدثنا)أيضا (عنبسة) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة والسين المهحملة ابن خالد بزيز يدالا يلي ابن أخي يونس قال (حدثناً) عي (يونس) الآيلي (عن أبن شهاب) الزهري انه (قال أخبرني) بالافراد (عبدالرحن بن كعب نسمه لحده واسم أسه عبدالله ولابي درزيادة ابن مالك (قال أخبرني) بالافراد أيضا أبي (عبدالله بن كعب) الانصارى المدنى الشاعر قال في فتر المارى والحاصل ان أحد بن صالح روى هذاالحديث عن شيخين عن يونس لكن فرقهما لاختلاف الصيغة ثم ظاهره ان السيند بينهما متعدوليس كذلك لان فى رواية ابن وهب ان شيخ ابن شهاب هناه وعبد الرحن بن كعب كافى روايةعنسة وليس كذلك ١ بلهو في رواية عبدار حن بعبدالله بن كعب كذلك أخرجه النسائىءن سلمان ن مهران المهرىءن النوه ولعل المارى بناه على أن عبد الرحن نسب للده فتحدالروا بتان نه على ذلك الحافظ أبوعلى الصدفي فعاقرأ ته بخطه بمامش نسخته وقد أفرد المخارى رواية ان وهب بهذا الاستناد في النذرفوقع في رواية أبي ذرعبد الرحن بن كعب واغا أخرج النسائي بعض الحديث وقدوحدت بعض الحديث أيضافى سن أبى داود عن سلمان بن داود شخ البخيارى فيه كافى النسائى وعن أبي الطاهر بن السراجءن ابن وهب كذلك اه وقد تعقبه المبذه شيخنا الحافظ أبوالح سرالسخاوي رجمه الله تعالى فما وحد بخطه في حاشه فنسخته من فتح البارى ان المفارى قدأ خرج حدد بث عنسة في وفود الانصار فيمامضي ووقع هناك عبد الرحن النعمدالله بنكعب بنمالك وأخرج حديث ابنوهب فى النذرفيم اسيأتى ووقع أيضافيه كذلك وحنئذ فسندهما متحدوكذارأ يت الدمياطي ألحق هنافي نسخته مماصح عليه عبدالله في نسب المستنار من وكذا ثبت عبد الرحن بن عبد الله بن كعب ف سن أبي دا ود حسما ثبت في رواية الوأؤى وابن داسة عنه عن شيخه ابن السراج وسلمان بن داود المهرى كلاهما عن ابن وهب نع قيل النائى فى روا ية اس دا سة عبد الله من عبد الله من كعب وهو وهم لان عبد الله الاول الماهو عبد الرجن وأماروا يتهفهي كامرفي روابيي ابن السني وابن الاحرعن عبدالرجن بن كعب بن مالك

١ قوله بلهوفي رواية عبد الرحن الخ كذافي النسخ وعيارة الفتح بلهوفي رواية ابن وهب عبد الرحن الخ كتبه مصحم

قالواوكيف نحلف ولم نشهد قال فند مرتكم بهود (١٦٠) بخمسين عينا قالوا وكيف نقبل أعمان قوم كفارها رأى ذلك رسول الا

بدونم اوحينئدفهذاخلاف مااقتضاه كالرمشيخنامن اتحادسندأبي داودوالنساتي ثمانةوا سلمان بن مهران سهوامامن السكاتب أومن غيره فانماهوابن داود اه (وكان) أي عبدالله (فال كعب) أبه (من) بين (بنيه) بني بفتح الموحدة وكسر النون وسكون التحتية (حين عمي) وكا ا بناؤه أربعة عبد الله وعبد الرحن ومجدوعسد الله ( قال سمعت )أبي ( كعب بن مالك في حديث الطويل في قصة بو بته المسوق هنا مختصر امقتصرا على الحتاج منه كالوصانا المنزل فيه قوله نعا وعلى الثلاثة الذين خلفوا) زادفي سخة حتى اذاضاقت عليهم الارض بمار سبت (قال في أمَّ حديثه) ارسول الله (انمن ويق أن انخلع)أن أخرج (من) جمع (مالى صدقة الى الله ورسوا بنصب صدقة أى لأجل التصدق أوحالاء عني متصدقا والى بمعنى اللام أى صدقة عالمنا ولرسوله ولاني ذروالى رسوله (فقال)له (الذي صلى الله عليه وسلم احسك) عليك (بعض مالك خيراتُ)من أن تضرريا لفقرو تجرع الصبرعلى الاضاقة (وعلى النلاثة) أى وتاب على الثلاثة لل نسق على الذي أوعلى ألضمرف عليهم أى ثم تاب عليه-م وعلى الثلاثة ولذا كررحوف الحرو الثلاث هـم كعب بنمالك الاسلى الانصارى وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العسمرى (البر خلفوا) تُعلنواعن غزوة مولد أوخلف أمرهم فانهم المرجون (حتى اداضاقت عليهم الارص رحبت برحباأى معسعتها لشدة حبرتهم وقلقهم (وضاقت عليهماً نفسهم) فلم تتسع لصبمارا بهامن الهم والاشفاق (وَظَنُوا) علوا (أن لاملح أمن الله) أن لامفر من عذاب الله (الااليا بالتو بةوالاستغفاروالاستثناء من العام المحذوف أى لاملح ألاحد الااليه (تم ناب عليهم) رب عليهم القبول والرحة كرة بعد أخرى (ليتوبوا) ليستقموا على يو بتهمو يشتوا أوليتو يواأه فمايستقبل كلافرطت منهم زلة لانهم علوابالنصوص الصححة انطران الطمئة يستنا تجددالتوبة (انالله هوالتواب) على من ناب ولوعاد في اليوم ما ته مرة كاروى ماأصر ا استغفر ولوعاد في اليوم مائة مرة (الرحيم) به بعد التو بة وسقط قوله وضاقت عليهما أنفسهما لابي ذرويَ هال بعد قوله رحبت الآية \* و به قال (حدثني ) بالافراد (محمد) هوا بن النضر النيسابولا أوابن ابراهيم البوشنعبي أوابن محيى الذهلي وبالاولين فال الحاكمو بالاخبرأ بوعلى الغساني فا (حدثناأ جدين أبي شعيب) نسمه لحده واسم أسه عبدالله بن أبي شعيب مسلم قال الحافظ بنج وقع في رواية ابن السكن حدثي أحدب أبي شعيب من غرد كرمجد المختلف فيه والاول هوالمنه وانكانأ حدين أبي شعيب من مشايخ المؤلف قال (حدثنا موسى بن أعين) بفتح الهما والمصنة بنهماعين ساكنةوا خرهنون الجزرى بالجيم والزاى والراعال (حدثما استحق بزراللا الخزرىأبضا (ان الزهري) محدين مسلم بنشهاب (حدثه قال أخبرني) بالافراد (عبدالرمن عدالله من كعب من مالك عن أمه عبد الله (قال معت أبي كعب مالل وهو) أي له (احداللائة) هووهلال بن أمية وحرارة بن الرسع (الذين تسعلهم) بكسر الفوقية وسكوا التحتية مجهول تاب يتوب توبة (أنهم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها غبرغزوتمن غزوة العسرة) يضم العن وسكون السمن المهملتين وهي غزوة سولة (وغزوة لدفا فأجعت صدق رسول الله) ولابي ذرعن الكشميه في صدقى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعدأن بلغهانه عليه الصلاة والسلام يوجه قافلامن الغزوواهم لتخلفه من غبرعذر وتفكرا يخرجه من مخط الرسول وطفق يتذكرا لكذب اذلك فأزاح الله عنه الباطل فأجع على الهلا أى جزم به وعقد علمه قصده واصبح رسول الله صلى الله علمه وسلم قادما في رمضان وضي وسقطت هذه الافظةمن كشرمن الاصول (وكان) عليه الصلاة والسلام (قلما يقدم من

خاصة وهوأخو القنسل وأما الاخران فاساعم لاميراث لهمامع وجودالاخ والحواب انه كان معاوما عندهم انالمن تختص الوارث فاطلق الخطاب لهدم والمرادمن تختص مه المهن واحتمل ذلك لكونه معاوما للمغاطية كاسمع كالرم الجيغ فيصورة قتله وكيفية ماحرىله وانكانتحقيقة الدعوى وقت الحاحية مختصة بالوارث وأماقوله صلى الله علمه وسلم فتستهقون صاحمكم أوقاتاكم فعناه بشتحقكم علىمن حلفتم عليمه وهل ذلك الحق قصاص أودية فيهاللملاف السابق بن العلماء واعلم انهما غمايجوز لهم الحلف اذا علوا أوظنواذلك وانماء رض عليهم الني صلى الله عليه وسلم المينان وجدفيهم هدذا الشرط وايس المراد الاذن الهم فى الحلف من غ مرطن والهذا قالوا كمف نحلف ولمنشهد (قوله صلى الله عليه وسلم فترشكم مود بخمس ان عمدا)أى تبرأالكم من دعوا كم بخمسان عينا وقيل معناه يخلصونكم من المين بأن يحلفوا فاذا حلفوا انتهت اللصومة ولم يشتعلهمشي وخلصتم أنترمن المسن وفي هدذا دليل أصحةعن الكافروالفاسق ويهودهم فوع غيرمنون لاسصرف لانهاسم للقسلة والطائفية ففيه التأنيث والعلمة (قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عقله) أىديته وفى الرواية الاخرى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلممن قمله وفي روا مةمن عنده فقوله وداه

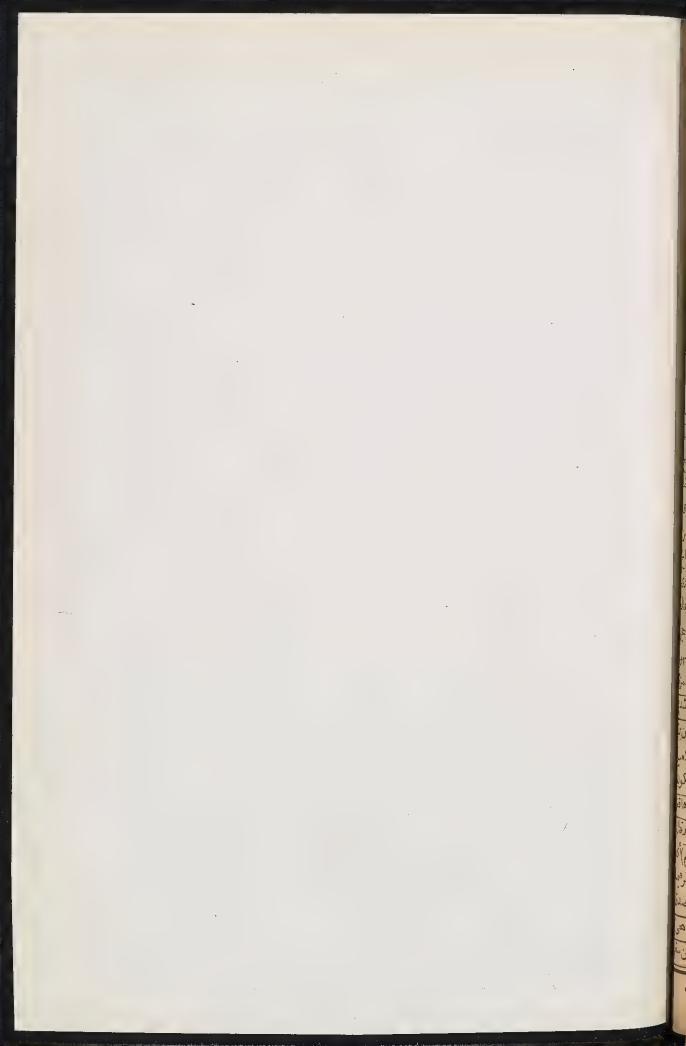

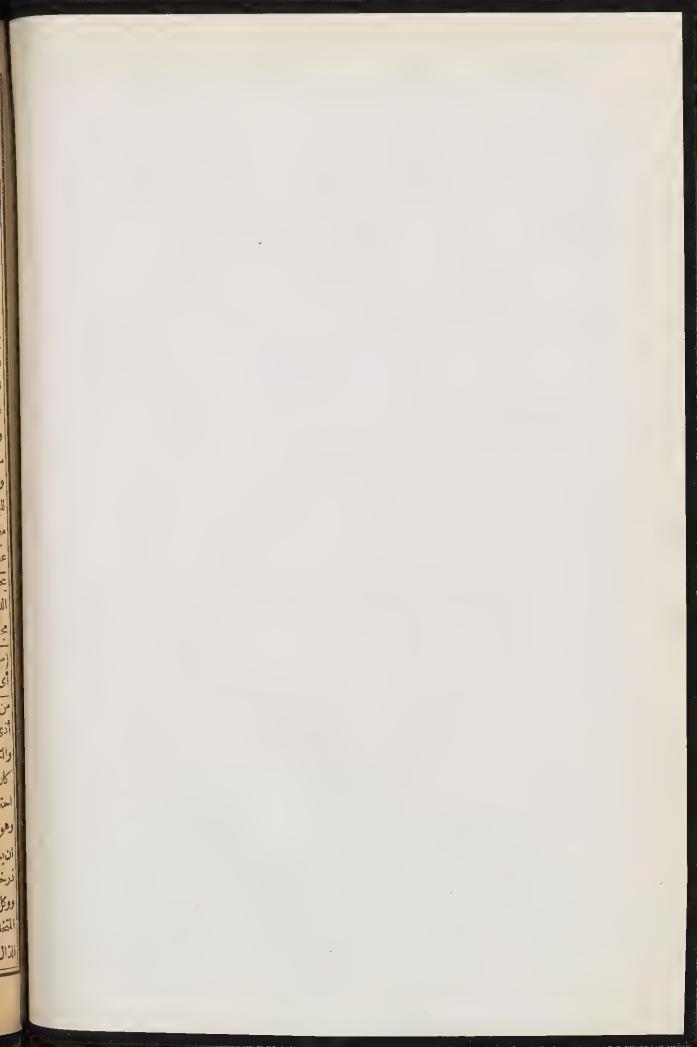

من ابل الصدقة انماوداه رسول الله صلى الله عليه وسلمن عنده قطعاللنزاع (١٦١) واصلاحالذات المين فان أهل القتيل لايستحقون

الاأن محلفواأو يستعلفوا المدعى علهم وقدامتنعوا من الامرين وهمم كسورون بقتل صاحبهم فأرادم لي الله عليه وسالم حرهم وقطع المنازعة واصلاح ذات الين مدفع ديتهمن عنده وقوله فوداه من عنده يحمّل أن يكون من خالص ماله في بعض الاحوال صادف ذلك عندده ويحتمل انهمن مأل مدت المال ومصالح المسلمن وأماقوله في الرواية الائخـ برة من ابل الصدقة فقدقال بعض العلاء انها غلط من الرواة لان الصدقة المفروضة لاتصرف هذا المصرف بلهم لاصناف سماهم الله تعالى وقال الامام أنواسحق المروزىمن أصحا سامحورصر فهامن ابل الزكأة لهذاالحديث فأخذبظاهره وقال جهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراءمن أهل الصدقات بعدان ملكوها غردفعها تبرعاالي أهل القتبل وحكى الفاضي عن بعض العلماء اله يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة وتأول هذا الحديث عليه وتأوله بعضهم على ان أولساء القتيل كانوامحتاجين عنتباح لهمالز كاهوه فاتأو بلياطللان هـ ذاقدر كثيرلايدفع الىالواحد الحامل من الزكاة بخلاف اشراف القبائل ولانه سماهدية وتأوله بعضهم على انه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة استئلافا لليهود لعلهم يسلون وهدذاضعيف لان الز كاةلا يجوز صرفها الى كافر فالختارماحكمناه عنالجهورانه اشتراهامن ابل الصدقة وفي هذا الحدديثانه شغىللامام مراعاة المصالح العامة والاهتمام باصلاح

سافره الاضحى وكان بيداً بالمسجد فيركع )فيه (ركعتين )قبل أن يدخل منزله (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم) أى بعد أن اعترف بدن يديه انه تخلف من غبر عذر وقوله علمه الصلاة والسلام له قم حتى يقضى الله فيدال (عن كالرمي وكالرم صاحي) هـ الال ومرارة لكونم ما تخلف امن غمر عذر واعترفا كذلك (ولمينه عن كلامأ حدمن المتخلفين غبرنا) وهم الذين اعتذروا المه وقبل منهم علانيتهم واستغفرلهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى وكانوابضعة وغانين رجلا (فاجتنب الناس كلامنًا) أيها الثلاثة قال كعب (فلمنت كذلك-تي طال على الامر ومامن شي أهم الى من أن أموت فلايصلى على "الذي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحدمنهم ولايصلى على ) بكسرلام يصلى وفي نسخة يصلى بفتحها ولاي ذرعن الكشميهني ولايسلم على مدل يصلى وفي نسخة حكاها القاضي عماض عن بعض الرواة ولايساني والمعروف ان فعل السلام انما يتعدى بعلى وقد يكون اتماعا ليكلمني قال القاضي أو برجع الى قول من فسر السلام بان معناه الكمسلمني قال في المصابيم وسقطت ولايسلى للاصيلي كذا قال فليحرر (فانزل الله) عزوجل (يو بتناعلى نديه صلى الله عليه وسلم حين بقي الملت الأخرمن الليل) بعدمضى خسين ليلة من النهى عن كلامهم (ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندأم سلة )رضي الله تعالى عنها والواوللجال (وكانت أم سلة محسنة في شأني معنمة) بفتح المم وسكون العين المهملة وكسر النون وتشديد التحتيسة أى ذات اعتناه ولابي ذرعن الكشميهي معسة بضم المم وكسر العن فتعتبية ساكنة فنون مقتوحة أى ذات أعانة (في أحرى) قال العيني ولست بمشتقة من العون كاقاله بعضهم ريد الحافظ بنجروقدرا يتفى هامش الفرع ماعزاه البونينية ورأيته فيهاعن عياض معنية يعدني بفتح الميم وسكون العين كذاعندا لاصيلي ولغيره معينة بضم الميم أى وكسر العين من العون قال والاول ألميق بالحديث (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلة تدعلي كعب قالت أفلا) بهمزة الاستفهام (أرسل اليه فأبشره قال اذا عطمكم الناس) بفتح أوله وكسر بالشهمنصوب اذامن الحطم الحاء والطاء المهدماتين وهو الدرس والمستملي والمكشمين يخطفكم بفتح الله والنصب من الخطف بالخا المع قوالفا وهو تجازعن الازدحام (فمنعونكم النوم) باثبات النون بعد الواو وللاصملي فمنعوكم بحدفها (سائرالليلة) أى ماقيها (حتى اذاصلي رسول الله صلى الله علمه وسلم صلاة الفير آذن) بمد الهمزة أى أعلم (بتو بة الله علمناوكان) عليه الصلاة والسلام (اذا استبشر استنارو جهه حتى كأنه قطعة منالقمر) شبهبه دون الشمس لانه يملأ الارض شوره و يؤنس كل من شاعده ومجمع النورمن غير أدى ويمكن من النظر المه بخلاف الشمس فانها نكل المصر فلا يمكن المصر من رؤيتها والتقييد بالقطعةمع كثرة ماوردف كشرمن كلام الملغامن التشبيه بالقمرمن غير تقييد دوقد كانكعب فأثل هذامن شعراء العجابة فلابدفى التقسد بذلك من حكمة وماقسل فى ذلك من انه احترازمن السوادالذي في القمرليس بقوى لان المراد بتشبيهه مأفي القمر من الضاء والاستنارة وهوفي غمامه لايكون فيها أقل ممافى القطعة المجردة فكائن التشبيه وقع على بعض الوجه فناسب الإسبه بعض القمر (وكَا أَيم الدلائة) بلفظ النداء ومعناه الاختصاص (الذين خلفوا) ولابي نرخلفنا (عن الامرالذي قبل) بضم أوَّله منساللمفعول كالسابق (من هؤلا الذين اعتذروا) ووكل سرائرهم الى الله عزوجل وليس المرا دالتخلف عن الغزو بل التخلف عن حكم امثالهم من التعلفين عن الغزو الذين اعتذروا وقبلوا (حين الزل الله) عزوج ل (لسأ التوبه فل ذكر ) بضم الذال (الذين كذبوارسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين) بتخفيف ذال كذبوا ونصب رسول ذات الميز وفيه أثبات القسامة وفيه الاشداء بمن المدعى في القسامة وفيه ردا أمن على المدعى

(۲۱) قسطلانی (سابع)

لان كذب يتعدى بدون الصلة وفاعتذروا بالماطل ذكروا بشرماذكر به أحد فال الله سجالة وتعالى يعتذرون اليكم أي أي في النخلف (اذارجعتم اليهم) من الغزو (قل لا تعتذرواً) بالمعاذر الكاذبة (ان تؤمن لكم) لن نصدقكم أن لكم عدر القدنما بالله من أخمار كم وسيرى الله علكم ورسوله الآية) يعنى ان تسم وأصلح مرأى الله عملكم وجازا كم عليه وذكر الرسول لانهشهيد عليهم ولهم وسقط قوله الاتة لاى در وهد ذالديث قطعة من حديث كعب وقدد كر المؤلف المافى المغازي فهذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (باأيم الذين آمنو التقو الله وكولوا مع الصادقين الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم واع الهم وخر جواالى الغزو باخلاص أو الطاب للمنافقين أى ما أيما الذين آمنوا فى العلانية أتقوا الله وكونوامع الذين صدقوا وأخلموا النيةوعنابن عرفيماذ كرهابن كنيروكونوامع الصادقين مع محدوأ صحابه وسقط التبويب لغبر أبى در \* و به قال (حد ثما يحي س بكبر) هو يحيى س عبد الله بن بكيرونسم ملده قال (حدثنا الليت) بنسعد الامام الجمهد (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الايلي (عن ابنشهاب) الزهري (عنعد الرحن ب عبد الله بن كعب ب مالك ان) أماه (عبد الله بن كعب ب مالك) ولا بي ذرعن عبدالله بن كعب بن مالك (وكان) عبدالله (قائد كعب بن مالك) زادفي السابقة من بنيه حين عي (قال معت كعب بن مالك يحدث عن خبره (حين تحلف عن قصة تبوك) واخباره الرسول عليه الصلاة والسلام الصدق من شأنه بأنه لم يكن له عذر في التخاف (فو الله ما علم أحد البلاه الله) بالموحدة الساكنة أي أنم الله عليه (في صدق الحديث أحسن عما أبلاني ما تعمدت منذ) بالنون ولابى ذرمذ (ذكرت ذلك) القول الصدق (لرسول الله صلى الله علمه وسلم الى بوجى هذا كلما وأبزل الله عزوجل على رسوله صلى الله علمه وسلم لقد تاب الله على الذي والمهاجرين )ولا بي درزيادا والانصار (الى قولة وكونوامع الصادقين فياب قولة) عزوجل (لقدما وكمرسول) بدي مجدا (س أنفسكم من جنسكم صفة لرسول أي من صميم العرب وقرأ ابن عباس وأبو العالية وابن محيين ومحبوبعن أبي عروو بعقوب من بعض طرقه وهي قراءته صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعائشا بفتح الفاءأى منأشرفكم وقال الزجاجهي مخاطبة لجيع العالم والممدي لقدجاء كمرسولهن البشرواعا كانمن الجنس لان الجنس الى الجنس أميل تمرقب عليه صفات أخرى لتعداد المأنا على المرسل اليهم فقال (عزيزعليه) أى شديدشاق (ماعنتم) أى عنت كم أى اعمكم وعصيا مكم فا مصدريةوهي مبتدأوعز يزخبرمقدم ويجوزأن يكون ماعنتم فاعلابعز يزوعز يزصفة لرسوا ويجوزأن تكون ماموصولة أى يعزعليه الذى عنتموه أى عنتم سنبه فحذف العائد على التدريج

يسرالمر ماذهب الليالى \* وكان ذهابه ن له ذهابا

أى يسره ذهاب الليالي (حريص عليكم) أن تدخلوا الحنة (بالمؤمني رؤف رحيم من الرأفة) وهي أشد الرحة ولم يجمع الله اسمين من أسمائه لاحدة مر نسناصلي الله عليه وسلم واله الحسين بالفضل وسقط لا في ذر قوله حريص الحوقال بعدة وله عنتم الا يق \* و به قال (حدثنا أبوالمانا) الفضل وسقط لا في ذر قوله حريض المن عبد بن المعانى عبد المدنى الفع قال (أحبر ناشعيب) هو ابن أبي جزة (عن الرهري المحدث المفتوحتين و بعد الالف قال أخبر في بالسين المهملة والموحدة المشددة المفتوحتين و بعد الالف قال عبد المدنى المثقيق أبوسعيد (ان زيدين ثابت الانصاري رضى الله عند هو كان عن بكتب الوى عبد المدنى المتعلية وسلم (قال أرسل الى أبو بكر) الصديق في خلافته قال الحافظ أبو الفضل ولم أفف على السم الرسول المه بذلك (مقتل أهل المامة) ظرف زمان أي أيام والمراد

حمه ورافع سخدد بحان محممة ان مسعودوعمد اللهن مهل الطلقا قسل خبيرفتفر قافي النحل فقتل عبدالله بنسهل فاتهموا الهود فاأخوه عبدالرجن وابناعه حويصةومحيصة الى الني صلى الله علمه وسلم فتكلم عبد الرجن في امرأخيم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم كبر الكبرأو قال اسدأ الاكبرفتكلما فىأمر صاحبه مافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فالواأمر لمنشهده كيف يحلف فال فتبرئكم يهود بأعان خسان منهم فالوايارسول اللهقوم كفارفال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله عليه اذانكل المدعى فى القسامة وفسمجوازالحكم على الغاثب وسماع الدعوى في الدماء من غسر حضوراناعم وفيه حوازالمين بالظن وان لم يسقن وقيه ان الحكم بين المسلم والكافسر يكون بحكم الاسلام (قوله صلى الله عليه وسلم يقسم خسون منكم على رجل منهم)هــذا عمايجب تأويلهلان المين اعاتكون على الوارث خاصة لاعلى غبرممن القسيلة وتأويله عندأ محاناان معناه يؤخذمنكم خسون عبداوا لحالفهم الورثة فلايحلفأ حددمن الاقارب غبر الورثة ويحلف كل الورثة ذكورا كانواأوانا السواءكان القتلعمدا أوخطأهذامذهب الشافعي ويدقال أتوثوروان المنذرو وافقنامالك فيما أذا كان القتل خطأ وأمافي العمد فقال محلف الافارب خسين عيذا ولاتحلف النساء ولاالصيان ووافقه قال مهل فدخلت مربد الهميو مافركضتني نافة من تلك الابل ركضة برجلها (١٦٣) قال حادهذا أونحوه \* وحدثنا القواربري

حدثنابشر بنالمفضل حدثنايحي ابن سعمد عن بشمر بن بسارعن سهل من أي حمدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعوه وقال في حديثه فعقله رسول اللهصلي الله عليه وسلم منعنده ولم يقلف حددشه فركضتني ناقة \* وحـدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بنعيينة ح وحددثنا مجدس مثنى حدثناءيد الوهاب التقفي جيعا عن يحيين سعيدعن بشبر سيسارعنسهل انأى حمة بعوحديثهم

فتستعقون صاحبكم فعل الخالف هو المستحق للدية والتصاص ومعاومان غيرالوارث لايستحق شما فدل على ان المراد حلف من يستحق الدية (قوله صلى الله علمه وسلم بقسم خسون منكم على رجلمنهم فيدفع برمته )الرمة بضم الراءالحمل والمرادهناالحمل الذي بربط فى رقمة القاتل ويسلم فمه الى ولى القتيل وفي هذا دليل لمن قال ان القسامة شت فيها القصاص وقدسيق سانمذهب العلمافيه وتأوله القائلون لاقصاصان المرادان يسلم ليستوفى منسه الدية الحكونها ثمتت علمه وفعهان القسامة اعاتكون على واحد وبه قال مالك وأحدوقال أشهب وغمره يحلف الاولماعلى مأشاؤا ولايقتلواالاواحداوقال الشافعي رضىالله عنهان ادعواعلى جاعة حلفواعلم وثبتت علمهم الدبة على الصحيح عندالشافعي وعلى قول له اله يحب القصاص عليهـموان حلفواعلى واحداستحقواعلمه وحده (قوله فدخلت مريدالهـم رو مافر كضتى ناقه من الك الابل

عق مقاتلة العماية رضى الله تعالى عنهم مسلمة الكذاب سنة احدى عشرة بسبب ادعاثه النبوة وارتداد كثير من العرب وقدل كثير من الصحابة (وعند معر) بن الخطاب رضى الله تعمالى عنه (فقال) لى (أبو بكران عمراً تانى فقال ان القتل قد استحر كيسنمهماه ساكنة ففوقية عمهملة فراممشُدة مفتوحات أى اشتدوكثر (يوم) الفتال الواقع في (المامة الناس) فسل قتل بها من المسلمن ألف وما ثة وقيل ألف وأربعما ته منهم سبعون جعوا القران أى مجوعهم لاان كل فردجعه (واني أخشى ان يستعر القسل أي يكثر (بالقراء في المواطن) التي بقع فيها القتال مع الكفار (فيذهب كثير من القرآن الاان يجمعوه واني لا رى ان تجمع) أنت (الفران) ولاى ذرأن يجمع القرآن بضم أول يجمع ممنياللمف عول (فال الو بكرفات) ولاى دُرفقات (العمر كيف أفعل سيالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) لى (عرهو) أى جع القرآن (والله خبر) من تركه وهورد لقوله كيف أفعل شيأ لم يشعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعالم يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يترقيه من النسخ (فلم يزل عمرير اجعنى فيه) في جمع القرآن (حتى شرح الله اذلك صدرى ورأيت الذى رأى عر) اذهومن النصم لله وإسوله وأكمانه وأذن فيمعليه الصلاة والسلام بقوله فى حديث أى سعيد عندمسلم لات كتموا عنى شيأغيرا اقرآن وغايثه جعما كانمكتوبا قبل فلايتوجه اعتراض الرافضة على الصديق (فالزيدبن ثابت) قال أبو بكردلك (وعمرعنده جالس لاية كل) ولاب در جالس عنده (فقال) لى (أبو بكرانك) يازيد (رجل شاب)أشار الى نشاطه وقوَّته فيما يطلب منه و بعده عن النسيان (عَاقَل) تعي المراد (ولانته-مك) بكذب ولانسـيان والذي لا يتهمتر كن النفس اليه وسقطت الواولاني ذر (كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه وسلم) أي فهوأ كثر بمارسةله من غيره فجمع هذه الخصوصيات الاربعة فيه بدل على أنه أولى نذلك بمن لم يحتمع فيه (فتتع القرآن فاجعه) وقدكان القرآن كله كتب في العهد النبوى لكن غيرجموع في موضع واحدولام تب السورقال زيد (فوالله لو كُلفى) أى أبو بكر ( نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني بدمن جع القرآن فالذلك خوفامن التقصير في احصاء ما أمر بجمعه وقلت العمرين (كيف تفعلان شيأ لم يفعله الذي ولايى دروسول الله (صلى الله عليه ووسلم فقال) لى (أبو بكرهووالله خبرفه أزل اراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدرا ي بكروعمر) المافى ذلك من المصلحة العامة (فقمت فتتبعت القرآن) حال كوني (أجعه) ماعندي وعندغيري (منارقاع) بكسرالرا جعرقعة من أديم أو ورق أو نحوهما (والاكتاف) بالمثناة الفوقية جع كنف عظم عريض في أصل كتف الحيوان ينشف و يكتب فيه (والعسب) بضم العين والسنالهملنن اخرهموحدة جععسب وهوجريدالنخل يكشطون خوصه ويكتبونفي طرفه العريض (وصدو رالرجال) الذين جعوا القرآن وحفظ و كملا في حداته صلى الله علم وسل كابي بن كعب ومعاذبن جدل فكون ما في الرقاع والاكتاف وغيرهما تقريرا على تقرير (حتى وجدت من سورة التو بة آيتن مع حزيمة الانصاري) هو اب ابت ب الفاكه الحطمي ذو الشهادةبن (لماجدهما)أى الا يتن (مع أحد دغيره) كذا بالنصب على كشطف الفرع كاصله وفي فرع آخر غـ مرما لحرأى لم أجـدهم امع غمر خريمة مكتوبتين فالمراديالني نفي وجودهما المكتوبتين لانفى كونهما مخفوظتين وعنداب أبى داودمن رواية يحيى بنعبدالرحن بناطب فاخزيمة بثابت فقال انى رأيت كمر كترآيتين لمتكتبوهما فالوا وماهما قال تلفيتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم القد حاء كم رسول من أنفسكم الى أخر السورة فقال عثمان الصةبر جلها) المربد بكسرالم وفتح الباءه والموضع الذي يجمع فيه الابل وتعدس والربدا لحدس ومعنى ركضتنى رفستنى وأراد بهذا

وأناأشهد فأين ترىأن نجعلهما فال اخترجما آخرمان لمن القرآن وعن ابي العالية عن الى أكعب عندعبدالله ابن الامام أحدأنهم جعوا القران فى المصاحف فى خلافة أبى بكر وكان رجال بكتبون وعلى عليهمأى من كعب المانتهواالى هذه الاية ثم انصر فواصرف الله قلوبهم انهمور لايفقهون فظنوا أن هذاآ خرمانزل من القرآن فقال الهمأى بن كعب ان رسول الله صلى الله على وسلم اقرأني بعدها آيتين لقدحاء كمرسول من انفسكم الى وهورب العرش العظيم وعندأجا فالأأتى الحرث بنخز يمقهم اتين الايتين لقدجاء كم رسول الى عربن الخطاب فقال من معل على هذاقال لاأدرى والله انى أشهد لسمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتهما وحفظهما فقال عروأناأشهد لسمعتهمامن رسول اللهصلي الله عليه وسلم (لقدجاء كمرسول من أننسكم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم الى آخرها) وسقط لايي ذرحريص عليكم (وكانت العحف الني جع فيه اللفرآن عندا بي بكرحتي يو فاه الله ثم عند عرحتي يوفأه الله ثم عند حفصة بنت عمر ) رضي الله تمالى عنهما (تابعه) أى تابع شعبها في روايته عن الزهرى (عمان بنعر) بضم العين وفي المم ان فارس البصرى العمدى فماوصله أحدواسحق في مسند يهماعنه (و) تابعه أيفا (الليث) سسعدالامام فماوصله المؤلف ف فضائل القرآن وفي التوحيد كلاهما (عن يونس) با بزيدالايلي (عن ابنشهاب) الزهري (وقال الليث) بن سعد فيما وصله أبو القاسم المغوى في فضائل القرآن (حدثني) بالافراد (عبدالرجن بن خالد) الذهمي أميرمصر (عن ابنشهاب) الزهري فزادالليث فيه مشيعًا آخر عن الزهرى (وقال مع أي خزيمة الانصاري) وهواب أوس بن أصر الن تعلية من غير من الناب النجار بلفظ الكنية فالف السابق (وقال موسى) بن المعيل فها وصله المؤلف في فضائل القرآت (عن ابراهم) بن سعد أنه كال (حدثنا ابن شهاب الزهرى وقال (مع الى خزيمة) بلفظ الكنية (وتابعمه) أى وتابع موسى بن اسمعيل في روايته عن ابراهم العقوب بنابراهم عن أسه ابراهم بن سعد المذكور على قوله أبي خريمة بالكنية وهذه وصلها أُنو بكر سَ أَبي داود في كَاب المصاحف وغيره (وقال أبو ابت) محدين عبيد الله المدني فيماوص المؤلف في الاحكام (حدثما ابراهم) بن سعد المذكور (وقال مع خريمة أو أبي خريمة) بالشال ه والتحقيق كافالففتح المارئ أنآية التوبة مع أبي خزية بالكنية وآية الاحزاب مع خزيه وهذا الحديثأخر حمالترمذي في التفسير والنسائي في فضائل القرآن

\*(بسم الله الرحن الرحيم سورة يونس)\*

محسكية وهي مائة وتسع ايات وقدم أبو ذرالسورة على البسملة (وقال ابن عباس) رض الله المعالى عنه وفي المنه وفي المنه وقال ابن عباس في الوصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريم عن علا عنه (فاحتلط) زاد أبواذروالوقت به نه ات الارض \* (وقالوا التخذ الله ولد) حمن قالوا الملائحة من المنه وقالت اليهود عزيرا بن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله وسقطت الواوفي بعض الله المنه وافقة المفظ التنزيل (سحانه) تنزيم اله عن المتحاذ الولد (هوالغني) عن كل شي فهوعله المتنزيه والمناه التناه المنه وقالوا المناه المناه على من المنه على من المنه المنه على ومن حديث المعاد المنه وقالت المنه المنه وقال على المنه على ومن حديث ألى المناه على ومن حديث أبي المناه على ومن حديث أبي المنه على ومن حديث أبي المنه المنه المنه وقال عبد المناه المنه وقال على ومن حديث أبي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وقال على ومن حديث أبي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وقال عبد المنه ا

سهل سزيد ومحمصة بن مسعود بن زيدالانصار يدن عمن عارثة خو جاالى خىــىرفى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بوستدصلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله نءمل فوجدني شرية مقتولاف دفنه صاحب مثم أقبل الىالمدسقفشي أخوالمقتول عبدالرجن بنسهل ومحيصة وحويصةفذ كروالرسول اللهصلي الله علمه وسلم شأن عبد الله وحمث قتلفزعم بشمروهو يحدثعن أدرك من أصح أبرسول الله صلى الله عليه وسلمانه قال الهم تحلفون خسين يمذا وتستحقون فاتلكم أوصاحيكم فقالوا بارسول الله ماشهد ناولاحضر افزعم انه قال فترتكم يهود بخمسين فقالوا مارسول الله كنف نقبل أعان قوم كفارفزعم بشبر أنرسول اللهصلي اللهعلب ووسلم عقلهمن عنسده \* وحددثنا يحيين يحيي أخبرنا هشيم عن يحيى بنسه مدعن بشير ابن يسارأن رجلامن الانصارمن الاعدارية القاله عدالله ناسهل أبزريد انطلق هووابءم له يقالله محيصة بن مسعود من زيدوساق الحديث بتحوحديث الليثالي قوله فوداه رسولالته صلى الله عليه وسلممن عندده قال يحيى فدشى بشسر بن يسار فال أخبرني سهل سأبي حمة قال لقدر كضتني فريضة من تلك الفرائض بالمريد الكلامانه ضبط الحديث وحفظه حفظابلىغا (قولەقو جد فىشربة) بفتح الشهدين المجهدة والراء وهو حوض يكون في أصل النخدلة و جعه شرب كمرة وعمر (قوله لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض)

\*حدثنامحدس عبدالله بن عبر حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا بشعرب (١٩٥) بسار الانصارى عن سهل بن أبي حمة الانصارى

انهأخيرهان نفرامنهم انطاقواالى خيرفتفرقوافيهافوجدواأحدهم قتيلاوساق الحديث وقال فيده فكره وسول الله صلى الله علمه وسلم ان يبطل دممه فوداه مائة من ابل الصدقة \* حددثني اسحق من منصورا خسرنابشرين عسرقال معتمالك نأنس يقول حدثني أنوليلي سعبداللهب عبدالرجن انسهل عنسهل سأى حمدانه أخبره عن رجال من كبرا مقومهان عبدالله بنسهل ومحيصة عرالي خيرمن جهدأصابهم فأني محسة فأخبرأن عبدالله بأسهل قدقتل وطرحفيء بن أوفقير فأتى يهود فقىال أنتموالله قتلتموه قالواوالله ماقتلناه ثمأ قبدل حتى قدم على قومه فذكرلهم ذلك ثم أقبلهم وأخوه حويصة وهوأ كبرمنه وعبدالرجنان مهل فذهب محيصة لشكلم وهوالذى كان بخيير

المدفوعـة في الزكاة أوفي الدية فريضة لانها مفروضة أي مقدرة بالسمن والعددوأ ماقول المازري أنالمراد بالفريضة هنا الناقة الهرمة فقسدغلط فمهوالله أعسل (قولەفكرە رسولاللە مىلىاللە عليه وسلمأن يطلدمه فوداهماتة من ابل الصدقة) هذا اخر الفوات الذى لم يسمعه ابر اهم بن سفيان من مسلم وقدقدمنا سانأوله وقوله عقسه الداحدثي اسماق منصورقال أخبرنابشرين عمرقال معتمالك بأنسرضي اللهعنه يقول د شي أنوايلي هو أول سماع الراهم ت سقدان من مسلمن هذا الموضع هكذاهوفي معظم النسخ وفي نسحة الحافظ بن عساكران آخرالفوات اخرحديث اسحقان منصورهد ذاالذى دك والمواول السماع قوله عقبه حدثى أبوالطاهرو حرملة بن يعبى والاول أصم (قوله وطرح في عين أوفقير)

قال (خير) ورجعه ابن جريراة ول العرب لفلان قدم صدق في كذا أى قدّم فيه خيرا وقدم سوفى كذااذاندم فيهشر اليقال تلك آيات) قال أبوعبيدة (يعني هذه اعلام القرآن) وأرادان معنى النهدنه (ومثلة) من حيث صرف الكلام عن الخطاب الى الغيبة كاان في الاول صرف اسم الاشارة عن الغائب الى الحاضر (حتى اذا كنتم في الفلائوجر من مهم المعنى بكم) قال في الكشاف وتعه السضاوى واللفظ للاول وفائدة صرف الكلام عن الخطاب الى الغسة المبالغة كانه يذكر لغبرهم حالهم ليعجم ممنها ويستدعى منهم الانكار والتقسيع وسقط قوله يقال الإلاي ذر \*(دعواءم)ولاى ذر وقال دعواهم قال أبوعمدة (دعاؤهم) في المنه اللهم الاسمان تسدي \*(احمط عمم) قال أبوعبدة (دنوامن الهلكة) زادغيره وسدت عليهم مسالا الدلاصكن أعاط به العدو (أعاطت به خطيقة) أي من جيع جوانبه \* (فاتبعهم) بتشديد المشاة الفوقية (وَأُتَمِعُهُمُ) فِفَعَ الهمزة وسكون الفوقية (واحد) في المعنى والوصل والقطع والتخفيف والتشديد وبهقر أالحسن ريدقوله تعالى فأتمهم فرعول وجنوده \* (عدوا) بريدقوله تعالى بغياو عدوا (من العدوات) اىلاجل البغي والعدوان (وقال مجاهد) فماوصله الفريابي وعيد سن جيد من طريق اس أى نجيع عنه في قوله تعالى ولو (يجل الله للناس الشراستها الهم ما للمر ) هو (قول الانسان لولده وماله اذاغضب اللهم لا قبارك فيه )وفي الفرع له فيمولدس له في أصله (والعند لقضى لليهم احلهم لاهلائمن دعى علميه ) يضم همزة أهلا ودال دعى مندن للمفعول ولاى در لاهلائمن دعاعلمه فْقهما (ولاماته) قال ف فتوح الغيب ولو يعل الله متضمن معى نفي التعبيل لان لولتعليق مالمتنع بامتناع غسره يعني لميكن التعجيل ولاقضاء العذاب فيلزم من ذلك حصول المهلة وهذا لطف من الله تعالى بعماده ورحمة وفى حديث مسلم عن جابر من فوعا لاتدعوا على أنفسكم ولاتدعوا على أولادكم ولاتدعوا على أموالكم لانوافقوامن اللعساعة بسئل فيهاعطاء فسنحس لكم ففيه النهي عن ذلك (الذين احسنوا الحسني) قال مجاهد فيما وصله الفريالي وعبدأى (مثلها حسى وزيادة) أى (مغفرة) ولابوى الوقت وذر ورضوان (وقال غيره) قدل هوأ بوقتادة (النظرالي وجهه) تعلى وقدرواهمسلم والترمذي وغيرهمامن حديث صهيب مرافوعاوروى عن الصديق وحذيفة وابن عباس وغيرهم من السلف والخلف (الكبرياء) فال مجاهد د في قوله تعالى وتكون لكم الكرباء هو (الملان) بضم الميم لان النبي اذاصد ق صارت مقالداً مته وملكهم المده (وجاوزنا) وفي نسخة باب وجاوزنا (ديني اسرائيل الحر) بحر القارم طنظينالهم وكانوا فعاقيل ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل لا يعدون فيهم ماس عشر سندن اصغره ولا ابن ستن الكبره (فاتبعهم) أي أدركهم (فرعون وجنوده بغماوعدوا) عندشروق الشمس وكانوا فيماقيل ألف ألف وستمائة ألف وفيهم مائة ألف حصان أدهم ليس فيها أثفي وعنابن عباس فمارواهابنمردو بهبسمنده كاندع فرعون سبعون فائدامع كل فائدسمهون ألفا وكان فرعون فى الدهم وهرون على مقدمة بنى اسرائيل وموسى فى الساقة فلماقربت مفدمة فرعون منهم قال بنواسرا ثيه للوسي هذا البحرأ مامناان دخلنا ، غرقنا وفرعون طفناانأ دركاقتلنا قال كلاان معى ربي سيهدين فاوحى الله اليمه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فأنفلق فكأن كل فرق كالطود العظيم وصاراتني عشرطر يقالكل سبطواحد وأمر الله الربح فنشفت أرضه وتخرق الماءبن الطرق كهمتة الشميا ببالدي كل قوم الاتنوين للايظنواانهم هلكوا وجاوزت بنواسرائيل البحرفل خرح آخرهم منهانتهي فرعون وجنوده النحافت ممن الماحية الاخرى فلمارأى ذلك هاله واحموهاب وهم الرجوع وهيمات ولات

احين مناص نفذ القدر واستحييت الدعوة وجاجريل على فرسأنى وخاص الحرفلا اشمأدهم فرعون ربح فرس جيبريل اقتعم وراءه ولمعاك فرعون من أمره شما واقتعمت الحيول خالم فى المحروميكا ثيل فى ساقتهم بسوقهم لا يترك أحدامنهم الاأخقه بهم فل انكاملواوهم أولهم ماللرو بمنه أمرالله القادرالقاهرالعرفانطبق عليهم فلم ينجمنهم أحدو جعات الامواج ترفعهم وتحفضهم وتراكت الامواج فوق فرعون (حتى أذا ادركم الغرق) وغشيته سكران الموت (قال) وهوكذلك حين لا ينفع نفسا اعلنها (آمنت انه لا اله الاالذي آمنت به بنواسرائل وأنامن المساين وماعد إاللعين ان التو يةعند دالمعاينة غديرنافعة فلريث ينفعهم اعانهما رأوا بأسنا ولذاقال الله تعالى فى حواب فرعون الآن أى أتؤمن وقت الاضطرار وقدعصت قبل وفى حسديث ابن عماس عندأ حدوغيره مرفوعالما قال فرعون آمنت اله لااله الاالذي آمنته بنواسرائيل فاللىجبريل لورأيتني وقدأخذت من حال الصرفدسته في فيه مخافة ان تناله الرحة ورواه الترمذي وقال حسن وحال البحرهوطمنه الاسودو المعني لورأ يتني لرأيت أمر اعسابهن الواصف عن كنه فانى الماهدت تلك الحالة بمت غضاعلى عدو الله لادعائه تلك العظمة فعمدت الى حال البحرفأ دسه في فيسم محما فه أن تدركه الرجمة اسعتما والحاصل أنه انحافع فالما غضمالله وعلمامنه انهلا ينفعه الاعان لاأنه كره اعانه لان كراهة الاعان من الكافر كفرلكن قال أيومنصور الماتريدي في التأو بلات الرضايالكفرليس بكفرمطلقا انمايكون كذلك الأ رضى بكفر نفسه لا بكفر غره و يؤيده قصة ابن أبي سرح المروية في سنن أبي داودوا لنسائي لما ومالفتح بين يدى النبي صملي الله عليه وسلم وطلب المبايعة ثلاث مرات وكل ذلك يأبي ثم يابعه أقسل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذاحين رانى كففت عن سعته فيقا الحديث وقسل انماقصد فرعون بقوله الخلاص أولانه كان لجرد التعلمق كأقال امنته اسرائيل فكانه واللاأعرفه فكيف رول كفره بهدا التقليد وقدروي أنحريل استفاا ماقولك فيعمدارجل نشأفي ماله ونعمته فكفر نعمته وجدحقه وادعى السمادة دونه فكنما يقول الوليدين مصعب جزاء العبدالل ارج على سيده الكافر نعماه أن يغرق في الحرفل الله الغرق ناوله حدر بلخطه فعرفه وسقطلا ي ذرفا تسعهم الخوقال الى قوله وأ مامن المسلم فر تعملا بسكون النون وتحفيف الجيم من أمجي وهي قراءة يعقوب وفي تسحة نحيث بتحفيف الحم أى (نلقيك على نعوة من الارض وهو) أى النعوة (النشر) بفتح النون والمعهة آخره ذاى وهر (المكان المرتفع) وقرأ ابن السهيفع نعيك الحاوالمهملة المشددة أي نلقيك بناحمة عما بلي العما لبراك بنواسرائيل فال كعب رماه الى الساحل كانه ثور وروى ابن أبي عاتم من طريق الفعال عناس عباس قال لماخر جموسي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعوا ماغرق فرعون وقومه واكنهم ع فى خزائن البحر يتصديدون فأوجى الله تعمالي الي البحران الفا فرعونءريا بافلفظه عرياناأ صلع أخينس قصمرا ومنطريق ابن أي نجيم عن مجاهد بدنك فال يحسدك ومنطريق أى صفرالمدني قال المدن الدرع الذي كان عليه قبل وكانت له درع من ذهب يعرف عا وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأنامن أن يغرق \* و مه قال (حدثين) الافراد (عجدين بشار) بالموحدة والمعجة المشـ قدة بندار العبدى البصرى قال (حدثنا عندر) عملا حعفر البصرى قال (حدثناشعبة) بن الحاج (عن أبي بشر ) بكسر الموحدة وسكون المعمة معفر ان أبي وحشية واسمه الاسكرى المصرى (عن سعيد بن حمرعن ابن عساس رضي الله تعالى عنهما) أنه (قال قدم الذي صلى الله عليه وسلم المدينة) فأقام بها الى عاشورا عمن السا

الماسة

صلى الله عليه وسلم اماان بدوا صاحمكم واماان يؤذنوا بحسرب فكتبرسول اللهصلي اللهعليه وسلم اليهم فى ذلك فكتبوا الاوالله ماقتلناه فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم لحويصة ومحمصة وعمد الرجن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فالوالافال فتعلف الكم يهود فالوالبسواعسلين فوداهرسول اللهصلي الله علمه وسملم منعندة فبعث البهم رسول الله صلى الله علمه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الذار فقال مرل فلقد ركضتني منهاناقة جراء \* حدثي أبوالطاهروحرملة بنيحي فالأبو الطاهر حدثنا وقال حرمله أخبرنا النوهب قال أخسرني بونسعن انشهاب قال أخربي أوسلة ن عبدالرجن وسلمان سارمولي ممونةزوج الني صلى الله علمه وسلم عن رجل من أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصاران رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرالقسامة علىما كانتعليده في الجاهلية الفقيرهناعلى لفظ الفقير فى الآدميين والفقرهنا البئرالقريسةالقعر الواسعة الفموقدل هوالحفيرة التي تكون حول النفل (فوله صلى الله عليهوسلم اماأن بدواصاحبكم واماأن يؤدنوا بحرب) معشاهان ثبت القتل عليهم بقسامتكم فاما ان يدواصاحبكم أى يدفعوا اليكم ديته وإماأن يعلموناانهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم يصرون حر بالناوفيه دلسللن يقول الواجب بالقسامة

م قوله بتخفيف الجيم كذا بخطه واعلابتشديدالجم اه

٣ قوله في خزائن المحركذ ا بخطه ما كلا والزاى والذى في الفتح و العدي جزائر بالجيم والزاي اله من هامش

الثانية (و) إذا (اليهود تصوم عاشوران) فسألهم (فقالواهذا يوم ظهر فيهموسي على فرعون) وفي رواية فقال لهم ماهذا اليوم الذي تصومونه غالواهدا بوم عظيم أغجى الله فيهموسي وأغرق فسيه فرعون وقومه فصامهموسي شكرافنين نصومه (فقال النبي صلى الله عليهوسلم لاصحابه انتم أحقءوسى منهم مفصوموا) ومطابقته للترجة فى رواية أنحبى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون وقومه كالايحنى وسبق حديث الباب في الصيام أحوه

\*(سورةهود عليه الصلاة والسلام)\*

مائة وثلاث وعشرون آية (بسم الله الرجن الرحيم) سقطت البسماة الغيراني ذر (قال أب عباس) رضى الله تعالى عنهما فيما وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى حكاية عناوط عليه الصلاة والسلام حنزجاء ته الملائكة في صورة علمان وظن انهم اناس ففاف عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم هذا يوم (عصيب) أي (شديد) وفي قوله (لارحرم) أي (بلي) أى حقاأتُم م في الآخرة هم الاخسرون (وقال غيره) في قوله تعالى (وحاق) أي (نزل) بهم وأصابهم (يحمق) أي ( بنزل ) وفي قوله تعالى انه المؤس (يؤس فعول من ينست ) والمعنى والمن أدقنا الانسان حلاوة أعمة يجدلذتها تمسلبناه امنه انه لقطوع رجاء من فضل الله اقله صبره وعدم ثقته به كفورلان الوصف اليؤس لايليق الابالكافر فانه يقع في اليأس اذاسلبت نعمته والمسلم بنق بالله ان بعيدها أحسن ما كانت (وقال مجاهد) في قوله تعالى فلا (تبتئس) أى لا (تعزن) وهـ ذاوصله الطبرى من طريق ابن أبي نجيع عن مجاهـ د كقوله في قوله تعالى ألا انهـ م (يننون صدورهم شك وافتراع بالفاء والذي في أكثر الفروع المقابلة على المونينية وامترا و(في الحق) بالميم (الستخفوامنة) أي (من الله أن استطاعوا) وهده الالفاظ المفسرة كاهامن البسملة الى هذا البتة فيرواية الانوين ومقدمة عندهما ومؤخرة في رواية غيرهما عن تاليها (وقال أبوميسرة) ضدالمينة عروب شرحبيل الهدمداني التابعي في قوله عزوجل ان ابراهيم لاقواه (الاقواه الرحيم الخنسية بالتحتية المشددة والذى فى اليونينية باسقاطها وهذاذ كره المؤاف فى ترجة الراهيم من أحاديث الاندماء (وقال اس عباس) في قوله تعالى (بادئ الراى) أي (ماظهر الما) من غير تعمق (وقال مجاهد) في قوله جل وعز واستوت على الجودي (الجودي جبل الجزيرة) التي بن دجلة والفرات قرب الموصدل تشامخت الجبال يومئذمن الغرق وتطاوات ويواضع هويقه عز وجدل فلم بغرقة قال قنادة استوت عليه شهرا يعنى حق نزلوامنها (وقال الحسن) البصرى (الكلانت الملم) باللام (يستهزؤنه وقال اس عباس أقلعي أمسكي عن المطر (عصيب) أي (شديد) ولابي الروفال ابن عباس عصيب شديد (لابرم) أي (بلي وفار التنورنب عالماء) فيه وارتفع كالقدر فوروالتنورتنورا لخبزوا بتداءالنبوع منه مارق للعادة وكان فى الكوفة في موضع مسجدها وفي الهندوقيل في غيرهما (وقال عكرمة) التنور (وجه الارض) وقيل هوأشرف موضع فيها الاامم بننون صدورهم مضارع ثنى بثنى ثنياأى طوى وانحرف وصدورهم مفعول والمعنى مرفون صدورهم ووجوههم عن الحق وقبوله (ليستخفوامنه) اللاممتعلقة سننون كأقاله الوفاوغ مره والمعنى انم م يفعلون ثني الصدور لهذه العلة وقال الزمخشرى ومن تبعه متعلقة مذوف تقديره ويريدون ليستخفوامن الله فلايطلع رسوله والمؤمنين على ازورارهم ونظيرا ضمار ببون لعود المعدى الى اضماره الاضمار في قوله ان اضرب بعصال المعرفا نفلق معماه فضرب أنفلق الحكن قال فى الدرايس المعنى الذي يقودنا الى اضمار الفعل هذاك كالمعنى هذا لان ثم لابد فاحذف معطوف عليه يضطر العقل الى تقديره لانه ليس من لازم الاحر بالضرب انفلاق البعر

اللهصلي الله عليه وسلم بن اسمن الانصارفي قتيل ادعوه على الهود \* وحدثناحسن على الحلواني حدثنا يعقوب وهوابن ابراهم بن مسعدحدثناأىعنصالجعناب شهابان أماسلة بنعبد الرحن وسلمان سيسارأ خبراه عناس من الانصار عن النسي صلى الله عليه وسليمثل حديث بناجر يج و-د شایحی نیحی التممی وأنوبكرين أى شبية كالاهماعن هشيم واللفظ ايحيى قال أخسرنا هشيم عن عبدا لعزيز بن صهيب وحيد عن أنس بن مالك

الدية دون القصاص (فوله خرجا الىخىرمن جهدأصابهم) هويفتح الجيم وهوالشدة والمشقة واللهاعلم

\*(باب حكم المحاربين والمرتدين)\* (فيهحديث العربيين المهمقدموا المدينة فأساوا واستوخوهما وسقمت أجسامهم فأمرهم الني صلى الله عليه وسلم بالخروج الى ابلااصدقة فخرجوافصوافقتاوا وساقواالذودفيعث الني صلى الله عليهوسل فياثرهم فقطع أبديهم وأرجلهم ومملأعينهم وتركهمني الحرة يستسقون فلايسقون حتى مالوًا)هذاالحديثأصل في عقوية الحار بسنوهوموافق لقوله تعالى اعاجرا الذين يحاربون الله ورسوله ويسمعون في الأرض فسادا أن يقتاوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم منخلاف أوينفوامن الارضواختلف العلما في المسراد بهد ذه الآية الكرية فقال مالك هي على التخسر فعنر الامام بن هذه موالاأن يكون الحارب قد قتل فيحم قتله وقال أبوحنيفة وأبوم صعب المالكي الامام بالخياروان قتسلوا وقال الشافعي واخرونهي

فلابدان يتعقل فضربفانفلق وأمافى هذه فالاستخفاء علة صالحة لثنيهم صدورهم فلااضطرار بناالى اضمار الارادة قال في فتوح الغب شهه بقوله اضرب بعصالة في مجردا دادة التقسد ليستقيم المعنى وروى عنه في الحاشية ثنى الصدر بمعنى الاعراض اظهار للنفاق فلم يصيح ان يتعلق بهلام التعليل فوجب اضمار ما يصر تعلقها به من شئ بست وي معه المعني فلذلك قدرو بريدون ليستخفوا من الله أى يظهرون النفاق ويريدون مع ذلك ان يستخفو امنه ( الاحين يستغشون ثيابهم يجعلونها أغشية وأغطية والناص للظرف مضمرق درهفي الكشاف بعر مدوناكا بريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم كراهة أن يسمعوا القرآن أوالناصب له قوله (يعلم) أي أَلايه لم (مايسرون)في قاوبهم (ومايعلنون) بأفواههم فلا تفاوت في علمه بين سرهم وعلنهم [أ علم بذأت الصدور) باسر اردوات الصدور (وقال غيره) أى غير عكرمة (وحاق) أى (نزل عمر ينزل يؤس فعول من يئست )بسكون السن (وقال مجاهد تنتئس) بفوقيتين مفتوحت بن الها موحدة ساكنة أى (تحزن يثنون صدورهم شكوامتراه في الحق ليستخفوا مند) أى (مناله ان استطاعوا) \* و به قال (حدثنا الحسن بن محدين صماح) بالصاد المهملة والموحدة المشد وبعدالااف عاصهملة الزعفراني قال (حدثنا جاج) هوابن محدالاعور (قال قال آب رج عبد الملك (أحبرني) بالافواد (مجمد بن عباد بن جعفر ) المخزومي (أنه مع ابن عباس) رضي لله نعال عنهما (بقرأ الاانهم تثنوني) يفتح الفوقية والنون الاولى بينهما مثلثة ساكنة وبعدالا الساكنةنون أخرى مكسورة ثمياء تحتيه مضارع اثنوني على وزن افعوعل يفعوا كاعشوشب يعشوشبمن الثني وهو بناعم الغة لتكرير العبن (صدورهم) بالرفع على الفاعلا ولابى ذربتنوني بالتحتية بدل الفوقية صدورهم بالنصب (قال) أي مجدبن عباد (سألته عنهافنا أ ماس كأنوا يستحيون من الحياء ولايي ذريستخفون من الاستخفاء (أن يتخلواً) أي ان بنظ في الخلاء (فيفضوا الى السماء وان يجامعوانساءهم فيفضوا الى السماء) بعوراتهم مكشوفان فمياون صدورهم ويغطون رؤسهم استخفاء وفنزل ذلك فيهم الاانهم يثنون صدورهم الآبفال آخرها \* و به قال (حدثني) الافراد (ابراهم بن موسى) الفراء الرازى الصغرقال (أخبرناهما هوابن يوسف الصنعاني (عن ابنجريج)عبدالملك وأخبرتي محدين عبادين جعفر) بالواوعظ على مقدراًى أخبرنى غير محدين عبادو محدين عباد (ان ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما (قرا انهم تثنوني) بفتح الفوقية والنون الاولى وكيسر الثانية كذافي الفرع وأصله وبعدها نخسر (صدورهم) بالرفع ولابى ذريثنون بضم النون الاولى وفتح الثانية واسقاط التحتية بعلا صدورهم نصب على المفعولية قال محدين عباد (قلت الآيا العباس) هي كنية عبدالله بنعام (ماتننوني) بفتح النون الاولى و بعد الثانب تحتية (صدورهم) بالرفع (قال كان الرجل يحام امر أنه فيستيي وفي نسخة فيستمي بمناتين تحتيتين (أو يتخلي فيستيي) من كشف ورا (فنزلت الاانهم يثنون صدورهم)ولابى ذرتثنونى بفتح الفوقيةوالنون صدورهم رفع \*وبه فال (حدثما الحمدي) عمد الله بن الزبر قال (حدثما سفيان) بن عميمة قال (حدثما عرو) هواله دينار (قال قرأ ابن عباس الاانهم يثنون) بالتحتية المفتوحة وضم النون الأولى وفتح الأحرى غيرتحتية (صدورهم) نصب على المفعولية ولاي ذريننوني باثبات التحتية بعد النون وضم الوا الاولى صدورهم بالنصب والتأنيث مجازى فارتذكر الفعل باعتبار تأويل فاعلما لجعوال ماعتمارتأو يلديالجاعسة وفىبعض الحواشي الموثوق بها وهوفى اليونينية قال الجوى ترالا عن اس عماس ثلاثة أو جه تثنون أى بالفوقية وضم النون الاولى وفتم الثانية ١ وهي للا

وأرجلهممن خلكف فادأخافوا السميل ولم يأخدوا شبأولم يقتلوا طلبواحتي يعزروا وهوالمرادبالنفي عندناقال أصحابنالانضررهدده الافعال مختلف فكانت عقوياتها مختلفة ولم تحكن التعسرونست أحسكام المحارية في العيمرا وهسل تشتف الامصارفيه خلاف قال أبو حنيفة لاتئنت وقال مالك والشافعي تثبت قال القاضي عياض رضى الله عنسه واختلف العلاه فيمعني حدديث العريين هذافقال بعض السلف كانهذا قبلرول الحدودوآية المحاربة والنهيءن المسلافهومنسوخ وقيل ليس منسوحاوفيهم ترات آية المحاربة وانميا فعل النبي صلي الله عليه وسلم بهم مافعل قصاصا لانهم فعاوامالرعاةمنك ذلكوقد ر واممسلم في بعض طرقه وروا مابن اسحقوموسي شعقية وأهل السير والترمذي وقال بعضهم النهيءن المشلة تهي تنزيه ليس بحرام وأما قوله يستسقون فلايسقون فلس فيهان النبي صلى الله عليه وسلم أمريذلك ولانهيءن سقيهم فال القاضي وقدأجع المسلون على ان من و جب عليه القتل فاستسق لاعتعالماء قصدا فجمععليه عدالان قلت قدد كرفي هذا الحديث الصيح انهم قتاوا الرعاة وأرتدوا عن الاسلام وحينند لايبق لهم حرمة في سقى الما والاغره وقد قال أصحابا الايحوزلن معمه من الماء مايحتاج اليهالطهارة أنسيقيه لمرتد يخاف المدوت من العطش وبتمم ولوكان دمياأ وجهمة وجب

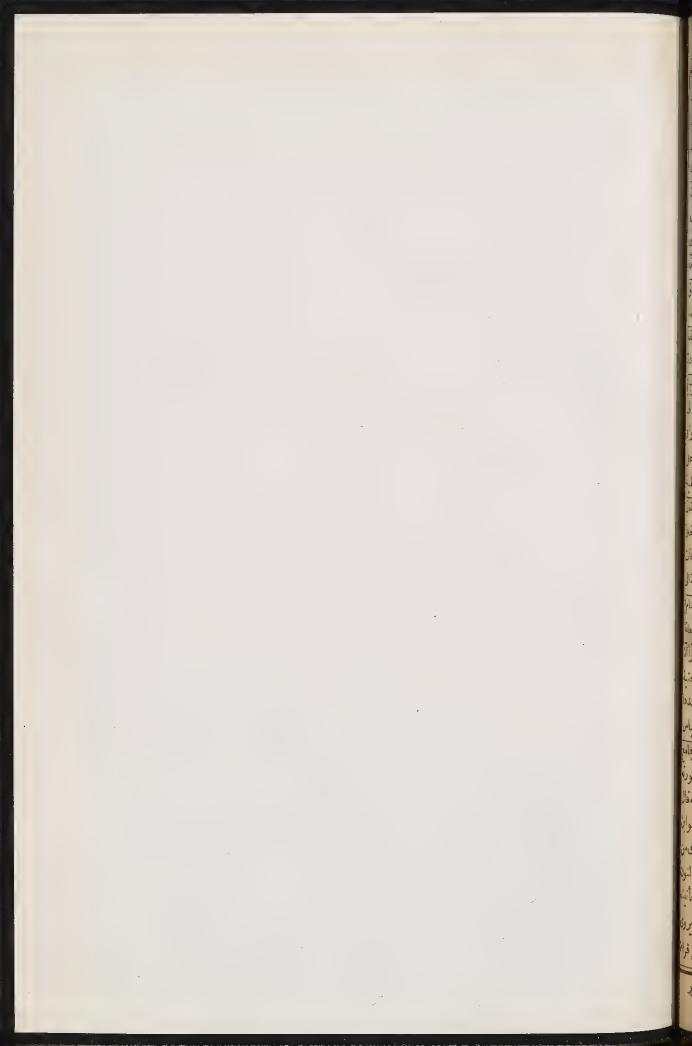

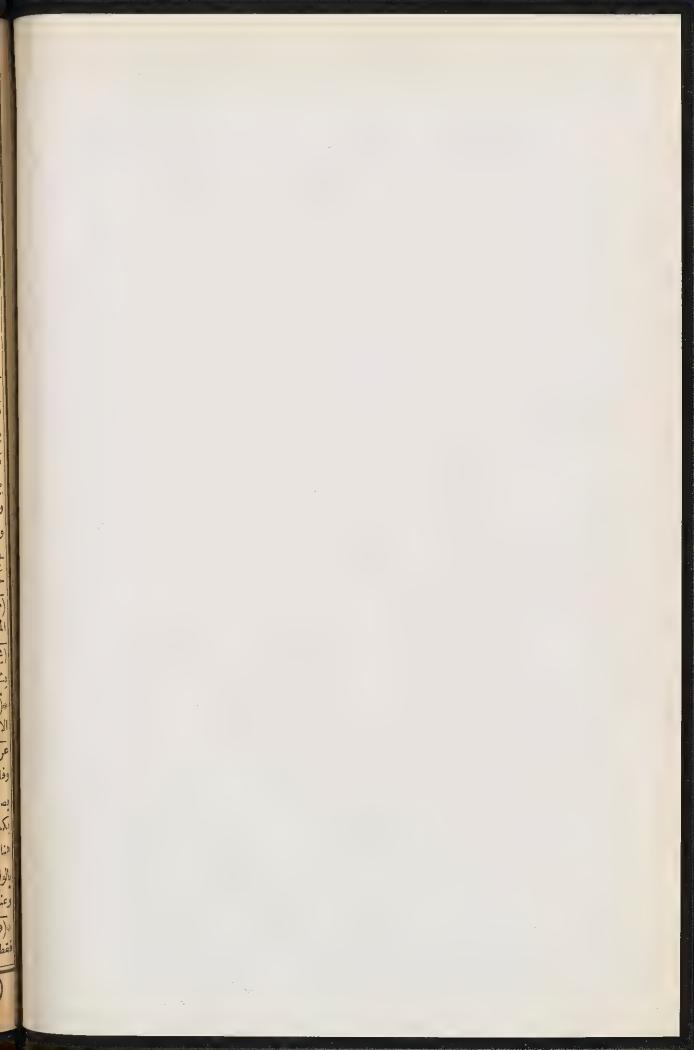

وسلمان شتمان تخرجوا الحابل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأنوالهافف علوا فصحوا ثممالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدواعن الاسلام وساقوادودرسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في اثرهم سقده ولم يحز لوضواته حدند والله اعلم (قوله ان السامن عرينة) هي بضم العسن المهسملة وفتح الراء وآخرهانون نمهاء وهي قسله معروفة (قوله قدمواالمدينة فاجتووها)هي بالحيم والمثناة فوق ومعشاه استوخوها كأفسرهفي الرواية الاخرى أى لم سوافقهمم وكرهوهالسقمأصابهم فالواوهو مشتقمن الحوى وهودا في الحوف (قوله صلى الله عليه وسلم أن شئم ان تخير حوا الحابل الصدقة فتشربو امن الباتها وابوالها ففعاوا فصوا) في هذا الحديث أنها ابل الصدقة وفي غبرمسار انهالقاح النبي صلى الله عليه وسلم وكالاهماصحيم فكأن بعض الابل للصدقة وبعضها للني صلى الله عليه وسلم واستدل أصحاب مالك وأحدبهذا الحديث ان بول مايؤ كل لجهوروته طاهران وأجاب أصحابنا وغيرهم منالقائلين بنحاستهمابان شربهم الانوالكانالتداوى وهوجائز بكل النحاسات سوى الجر والمسكرات فانقبل كيف أذن الهمم فيشرب الن الصدقة فالحواب ان السانها للمعتاج بندن المسلمن وهؤلاء ادُدَاكَ منهم (قوله عممالواعلى الرعاة فقتادهمم) وفي بعض الاصول المعتمدة الرعاوهما لغتان يقالراع ورعاة كقاض وقضاة وراعورعاء

الجهورويثنوني أى التحتية وضم النون الاولى وبعدالنا نية تحتية وتثنوني أى الفوقية وفتح النون الاولى وتحتية بعدالنانية (ليستخفوامنه الاحين بستغشون ثيابهم وقال غيره) أىغير عروبن دينارفيم اوصله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة (عن أبن عباس) رضى الله تعالى عنهما في فوله نعالي (يستغشون)أي (يغطون رؤسهم) قال الحافظ بنجرو تفسيم التغشي التغطية منفق عليه وتخصيص ذلك بالرأس يحتاج الى توقيف وهومقبول من اب عباس \* وقوله في قصة لوط (مي مجمم)أى (سا طنه بقومه وضافهم)أى (باضيافه) فالضمر الاول القوم والناني للاضيافُ فاختلف المضمران والاكثرون على اتحادهما كأمرةر يبا \* وقوله تعالى للوط فأسر باهاك (بقطع من الليل)أي (بسواد)و الدابز أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عماس وقال قتادة فيم اوصله عبد الرزاق بطائفة من الليل ﴿ [اليه انيب] والغيرا بي ذر وقال مجاهداً نيب (ارجع) زادفي نسخة المه وسقط لغيراً بوي ذر والوقت المه الاولى ﴿(يَابِقُولُهُ) جِلُوعِلا (وكان عُرشه على الماء) قبل خلق السموات والارض وعن ابن عباس وكان الماء على متن الرج وبه قال (حدثناأ بوالمان) الحكمين نافع قال (أخبرناشعيب) هوابن أي حزة قال (حدثنا أبو الزناد)عبداللهن ذكوان (عن الاعرج) عبدالرحن بنهرمن (عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله) ولا بي ذرعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز و حِل أَنفَق أَنفق عليك) بفتم الهدمزة في الاولى وضمهافي الشانية وجزم الاولى الامروالثاني الحواب (وقال مدالله ملاكي) كاله عن خرائنه التي لاتنفد بالعطاء أي (لايغيضم) بفتح التحتية وكسر الغين و بالضاد المعمنين المنهما تحتيمة ساكنة أى لا ينقصها (نفقة سحاء الليل والنهار) بنصهما على الظرفية وسحاء بسين وطامشددةمهمالتن عمدودا يقالسم يسم فهوساحوهي سماء وهي فعلاء لاأفعل الهاكهطلاء وروى حالاتنوين على المصدرأي داعة الصبوالهطل بالعطاء ووصفها بالامتلاء ككثرة منافعها فعلها كالعن التي لا يغيضه االاستقاءولا ينقصها الامتماح فالهابن الاثهر ولفظ سده حكمه حكم سائر المتشابهات تأو بلاو تفويضا (وقال أرأيتم)أى أخبروني (ماأنفق) أى الذي أنفقه (مند) بالنون ولايي ذرمذ (حلق السماع والارض فانه لم يغض) بفتح المحتمدة وكسر الغين وبالضاد المعمة بنالم القص (مافي مدموكان عرشه على الما وسده الميزان) كاية عن العدل بن الخلق (يخفض ويرفع) من باب مراعاة النظيرأي يحذَّ ضمن يشاء ويرفع من يشاء ويوسع الرزق على من بشاو بقتره على من يشاه بوهد ذا الحديث أخرجه في التوحيد والنسائي في التفسير سعضيه \* (اعتبالة ) من باب (افتعلت وفي رواية عن الكشميه في أيضا افتعلك بكاف الخطأب من باب الافتعال قال العيني والصواب أن يقال اعترى افتعهل فلا يحتاج لكاف الخطاب في الوزن (من عروية أى أصبته على الموهرى عروت الرجل أعروه عروا اذا ألمت به وأثبته طالبافه ومعرق وفلان تعروه الاضياف وتعتريه أى تغشاه (ومنه) أى ومن هذا الاصل قولهم فلان (يعروه) أي إصبيه (واعتراني) أى تغشاني \* (آخذ بناصمة أى في ملكه) بضم الم في الفرع وفي المونسة بكسرها (وسلطانه)فهومالك لها قادر عليها يصرفها على مار يدبها وهذا كله من قوله اعتراك الى هنالاب في رواية الكشميري فقط \* (عنيد) بالما في قوله والبعوا أمركل جبار عنيد (وعنود) الواو (وعاند) بالالف (واحد) قال أبوعسدة (هورًا كبدالتجير) وقال غيره هومن عند دعندا وعنداوعنودااذاطغي والمعنى عصوامن دعاهم الى الايمان وأطاعوامن دعاهم الى الكفران \*(ويقول الاشهاد) قال أبوعمدة (واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب) وهذا ثابت هنالاى در فقط وسيأتي بعدان شاءالله تعالى والمراد بالاشهادهنا الملائكة والنبيون والمؤمنون وعن قتادة فالى به مقطع أيديهم وأرجله موسمل أعينهم (١٧٠) وتركه مفى الحرة حتى مأنوا \* وحدد ثنا ابوجعفر محد دبن الصماح

اللائق وهوأعم وقيل الحوارح (استعمر كم جعلكم عارا) يقال (أعرته الدارفهي عرى) أى (جعلمُ اله) ملكامدة عره وهذا تفسيراً بي عبيدة وقيل استعمر كم فيها أقدر كم على عمارتها وأمركمها وقوله فلاراى أيديهم لاتصل السدن كرهم قال أبوعسدة (نكرهم) أى الثلافي المجرد (وأنكرهم) الثلاث المزيدفيه (واستنكرهم) الذي هومن باب الاستفعال كلها (واحد) في المعنى وهوالانكار ودلك ان الخليل عليه الصلاة والسلام الماء والرسل وهم حريل ومن معه من الملاءً كمة وجا بيحة لمشوى ورأى أيديهم لانصل اليه أ نكر ذلك و خاف أن يريدو الهمكروها فقالواله لاتحف اناملائكة مرسلة بالعذاب الى قوم لوط عليه الصلا موالسلام واغمام عداً ديا المهلانالاناكل و (جمد مجمد كأنه) أي مجمد على وزن (فعيل من) صيغة (ماجد) والتعمير بكان فممشئ فانه بوزن فعيل من غيرشك وقال القشيرى قبل هو ععنى العظيم الرفسع القدرفهوفعل بمعنى مفعول وقدل معناه الحزيل العطاء فهو فعمل بمعنى فاعل وحمد أي (مجود) لفعل مايستين به الجديوصل العبد الى من اده فلا يبعد أن يرزق الولد في امان الكبر وهوم أخوذ (من حد) الله الماءوفي نسخة حديثه مامينياللمجهول فهو حامد السحيل بريد قوله تعالى وأمطرناعليا عارة من حيل قال أنوعسدة هو (الشديد الكبر) بالموحدة من الحارة الصلية واستشكا السيفاقسي كابن قتسقانه لوكان معني السحيل الشيد بدلما دخلت عليممن وكان يقال عال سحدلالانه لابقال هارةمن شديدوأ حمساحة الحذف الموصوف أى وأرسلنا عليهم عمارا كائنةمن شديدكمرأىمن حرقوى شديد صلم (محيل) باللام (وسحين) بالنون بعني واط (واللام والنون اختان) من حيث انهما من حروف الزوائد وكل منهما يقلب عن الآخر (وفال تمير بن مقبل العامري العجلاني الشاعر الخضرم بمايشهد لذلك (ورجلة) بفتح الراء وسكونا الميم والحرأى ورب رجله جعرا مل خلاف الفارس (يضر بون الميض) بفتح الموحدة في الفرع جع بيضةوهي الخوذة أي يضربون مواضع البيض وهي الرؤس وفي نسيخة البيض بكسر الموحلة جعاً بيض وهوالسيف أى يضربون البيض على نزع الخافض (ضاحية) بالضاد المجهة أي فووقت الضحوة أوظاهرة (ضرباتواصي) بحذف احدى التامين أذأصله تتواصى (به الابطال) أى الشجعان (سحينا) بكسر السين وتشديد الجيم وبالنون أى شديدا ، (والى مدين ألما شعيباأى)وأرسلنا (الى أهلمدين) أخاهم شعيبا (لانمدين بلد) بناهمدين فسمى باسمه فهوعل حذف مضاف (ومثله) في ذلك (واسأل القرية أي واسأل العبريعني أهل القرية والعبر) ولاياذ وأصحاب العبروكان أهل قرية شعب مطففين فاحرهم بالتوحيد أولالانه الاصل ثمأن وفوا حقوق الناس ولا ينقصوهم \* (وراء كمظهريا) بريدقول شعب الما فاله قومه ولولارهطا الرجناك ياقوم أرهطي أعزعلم من الله واتخذ تموه وراء كم ظهر يا (يقول لم تلتفتو الله م) ألى جعلتمأ مرالله خلف ظهوركم تعظمون أمررهطي وتتركون تعظيم الله تعالى ولاتخافوا (ويقال اذالم يقض الرجل حاجته) أي حاجة زيدمثلا (ظهرت بحاجتي) ولا بي ذرك اجتي اللم بدل الموحدة كاله استخفيم (وجعلتني) ولايى ذرعن الكشميني وجعلني باسمقاط الفونيا (ظهرياً) أى خلف ظهرك (والظهرى ههناان تأخذ معك دامة أو وعاء تستظهريه) عند الحام اناحقت لكن هذا لا يصم أن يفسر به مافي القرآن فذف ههذا كالابي ذراوحه \* (أرادلنا) با قول قوم نوح عليه السلام ومانر الـ أته على الاالذين هم أراد لناأى (سقاطناً) بضم السين وتحقيفا القاف وهوالذى فى المونينية وفي بعضم اسقاطنا بتشديدها وفى نسخة أسقاطنا أى اخساؤا وهدذا كلمهن قوله والىمدين الىهنا ثابت للكشميهي فقط وسقط لاى ذرقوله أخاهم

وأنو بكر ن أى شدمة واللفظ لاى بكر قال-دناانعلمةعن حجاج برأبي عتمان فالحدثي أبو رجاء مولى أبى قلابة عن أبى قلابة حدثني السان نفرامن عكل ثمانية قدمواعلى رسول اللهصلي الله علمه وسلم فسايعوه على الاسلام فاستوخوا الارض وسقدمت أجسامهم فشكواذاك الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألاتخرجون معراعينافي ابله فتصيبون من أنوالها وألمامها فقالوا بالى فأرجوا فشربوامن أبوالها وألمانهافصوا فقتسلوا الراعى وطردوا الابدل فملغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا في ميهم فأمر بهم فقطعت أبديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثمني ذوافي الشمسحي مانواوقال الاالصداح فيروايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم \* وحدثنا هرون نعمد دالله قال حدثنا سليمان ينحرب قالحدثنا جادبزيد عنأبوب عنأبيرجاء مولى أبي قسلابة فال قال أوقلابة حدثناأنس بنمالك فالقدمعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم منعكل أوعر للقفاحتووا المدينة فأمراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم ان يشر بوامن الوالها والدانهاء عي حديث حجاح الزأبيء ثمان قال وسمرت أعمنهم وألقوافي الحرة يستسقون فلايسقون

بكسرالراء وبالمدمشل صاحب وصحاب (قوله وسمل أعينهم) هكذا هوفي معظم النسخ سمل باللام وفي بعضه اسمربالرا والميم مخففة وضبطناه في بعض المواضع في المخارى سمر

يتشديد الميم ومعنى سمل باللام فقأها وأذهب مافيها ومعنى سمر بالراء كلهابمسامير محمية وقيل همابمعني (قوله لهم بلقاح) (اجراعا

وحدثنا مجمد بن منى قال حدثنامعاذ بن معاذح وحدثنا أجد بن عمان النوفلي (١٧١) حدثنا أزهر السمان قالاحدثنا ابن عون حدثنا

أبورجامولىأبي قلابة عنابي قسلابة قال كنت جالسا خلف عمر ابن عبدالعرز يزفقال للناس ماتقولون في القسامة فقال عنسة قدحد ثناأنس بنمالك كذاوكذا النيى صلى الله علمه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أبوب وحجاج قال أنوق الربة فلما فرغت قال عنيسة سحانالله قال ألوقلالة فقلت أتم من باعست قال لاهكذاحدثنا أنس نمالك لن تزالوا بخبر باأهل الشام مادام فيكم هذاأومنلهذا وحدثنا الحسن ابنأى شعيب الحراني حدثنا مسكن وهوابن بكبرالحراني أخبرنا الاوزاعى ح وحدثناعبداللهبن عبدالرجن الدارمي أخبرنا مجدين بوسفعن الاوزاعيءن يحيين الى كشرعن ألى قلابة انأنس مالك قال قدم على رسول الله صلى الله علمه وسلم عمانية نفرمن عكل بنعوحديم موزادفي الحديثولم يحسمهم \* وحدثناهرون بنعيد الله حدثنامالك بناسمعيل حدثنا زهـ ارحـ دائناسماك بن حرب عن معاوية بنقرة عن أنس بن مالك وال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمن عرينة فاسلواو بايعوه وقدوقع بالمدينة الموم وهوالبرسام غُ دُ كُرِ نحو حديثه مر وزادوعنده شمماب من الانصارقسريب من عشرين فارسلهم اليهم

هى جع لقدة بكسر اللام وفتحها وهي الناقة ذات الدر (قدوله ولم " يحسمهم)أى ولم يكوهم والمسمف اللغة كى العرق بالنمار لينقطع الدم (قدوله وقع المدينة الموم وهو البسام)الموم بضم المميم واسكان الواوو أماالبرسام فيكسير الماءوهونوع من اختلل العقل وبطلق على ورم الرأس وورم الصدروهو

(اجرای) بر مدقوله قل ان افتر بته فعلى اجراى (هومصدرمن أجرمت) بالهمزة (وبعضهم يقول) من (جرمت )ثلاثي مجرد والمعنى ان صم انى افتريته فعلى وبال اجرامى وحيث لم يصم فانابرى من نسمة الافتراءال وأمفى قوله ام يقولون منقطعة تفيد الاضراب عن النصح فمكون نسبة الافتراء الى نوح وذهب بعضهم الى انه اعتراض خوطب به الذي صلى الله علمه وسام وسقط لفظ هو الذي اعداراهي لاييذر \* (الفلك) بضم الفا وسكون اللام (والفلك واحد) بفت تبن كذاف الفرع وأصله وفى نسخة الفلائو الفلائبضم الفاءفيم ماواسكان اللام في الاول وقعها في الثاني وفي نسخة الفلك والفلك بفتحتين في الاول وبضم ثم سكون في الشاني ورجه السفاقسي وقال الاول واحد والثاني جعمثل أسدوأسد وفي أخرى الفلك والفلك بضم عُسكون فيهدما جيعاوصوبه القاضى عياض والمرادان الجع والواحد بلفظ واحدوف التنزيل فى المفرد فى الفلا المشحون وفى الجع حتى اذا كنتم في الفلان وحرين به-م (وهي السفينة) في الواحد (والسفن) في الجع واللفظ وانكان واحدالكنه مختلف بحسب التقدير فضمة فلا المواحد كضمة قفل وضمة فلا العمع كضمة أسد \* (مجراها) بضم الميم ريد قوله تعالى وقال الركبوافيم السم الله مجراها أي (مدفعها) بفتح المموفى بعض الاصول موقفها بالواووالقاف والفاء وعرى لرواية القيابسي فال الحافظ بن حروهوتصيف لمأره في شي من النسخ وهوفاسد المعنى (وهو) أي مجراها (مصدراً بريت وأرست أي أي (حبست ويقرأ) بالتحتية ولاي ذروتقرأ بالفوقية (مرساها) بفتح المي (من رست هي) أى السفينة أى ركدت واستقرت (وبجراها) بفتح الميم (من جرت هي) وفتح الممين وهي فرا والمطوع عن الاعش (و) يقر رأ أيضا (مجريها ومرسيها) بضم الميم و يا ساكنة فيهما بدل الالف مع كسراله الوالسين وهي قواءة الحسن والمعنى الله يجريها ومرسيها وهي مأخوذة (من وملبها) بكسرمهمن وضم فأفعل منساللمفعول ولاني ذرويجراها ومرسيها بضم الممين وهى قراءة الحرميين والبصرى والشامى وأبي بكروقرأ حفص والاخوان بفتح الميح في الاول وضمها في الناني فالفتح من الثلاثي والضم من الرباعي (الراسيات) ولايي ذرواسيات (ثابتات) يريد قوله تعالى فى سورة سبأ وقدو رراسيات وذكره استطرا دلذكر مرساها في (بأب قوله) عزوجل (ويقول الاشهادهولا الذين كذبوا على ربهم ألالعنة الله على الظالمين) وسقط لايي ذر على ربهم الخوفال الآية (واحد الاشهاد)ولايى ذرواحدة الاشهاد (شاهد) بتاء التأنيش في الفرع والذي فى المونينية واحده ومنهم الدال والهاءشاهد (مثل صاحب وأصحاب) وقد ثبت ذكرهذا بلفظ ويقول الاشهادواحدهاشاهدمثل صاحب وأصحاب في رواية أي ذرفي غيره ذا الموضع قريبا « وبه قال (حدثنامسدد) هوابن مسرهد قال (حدثنايز يدبن زريع) بضم الزاي مصعرا قال (حدثناسعيد) هوابن أبي عروبة (وهشام) هوابن أبي عبدالله الدستوائي (والاحدثناقتادة)بن دعامة (عنصفوان بنحرز) بضم الميموسكون الحاء المهدملة وكسر الراء آخره ذاى انه (قال بينا) بغيرميم (ابن عر) عبد الله (يطوف) بالسكعبة (اذعرص) له (رجل) لم يسم (فقال) له (باأباعبد الرحن أوقال اس عر) وسقط لابي ذرافظ قال (هل معت الني صلى الله عليه وسلم في النحوي) التى تىكون فى القيامة بين الله تعالى وبين المؤمنين (فقيال) ولا بى ذرقال (معمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه ) بضم الماء وفتح النون من يدنى مبنياللمفعول أي يقرب منه (وقاله شام) الدستواني (يدنو المؤمن) بفتح اليا وضم النون أي يقرب من ربه (حتى يضع عليه) ربه (كَنْفَهُ) بنون مفتوحة أي جانبه والدنووالكنف مجازان والمراد الستروالرحة (فيقرره اللوية) ولاى ذرفيقرره بنصب الراء يقول له (تعرف ذنب كذا يقول) العبد (أعرف رب يقول

أعرف مرتن بحدف أداة الندامن الاولى وعي والمنادى في الثانية (فيقول) الله حلو علا (سترتما) أى عليك (في الدنياوا غفره الك اليوم تم تطوى صحيفة حسيماته) بضم التاء الفوفية وفتحالوا ومبنيا للمفعول من الطي ولايي ذرعن الكشميهي غريعطي من الاعطاء مبنياللمفعول صيفة نصب على المفعولية أى يعطى هو صحيفة حسناته (واماالا حرون) بالمدوفتم الخاء المجة (أوااكفار) بالشك من الراوى (فينادى) بالتحتية وفتح الدال (على رؤس الاشهاد هؤلا الذين كذبواعلى رجم ) زاد أبوذ رألا اعنة الله على الطالمن وهـ ذاوعيد شديد (وقال شيبان) بنعد الرحن النعوى مماوصله ابن مردويه (عن قمادة حدثنا صفوان) أى عن ابن عر وهذ الحديث سبق في المظالم في (ماب قوله) سيمانه وتعالى (وكذلك أخذر بك أذا أخذ القرى) وكذلك خبرمفدم وأخذم بتدأمؤخر والتقدير ومثل ذلك الأخذأى أخذالله الام السالف فأخذر بكواذاظرف ناصبه المصدر قبله والمسئلة من باب التنازع فان الاخذيطلب القرى وأخد ذالفعل أيضايطلها فالمسئلة من اعمال الثاني للعذف من الأول (وهي ظالمة) جلة حالية (ان أخذه ألم شديد وجيع صعب على المأخوذ وفيه تحذر عظيم عن الظلم كفراكان أوغسره لغيره أولنفسه ولكل أهل قرية ظالمة (الرفد المرفود) قال أبوعميدة (العون المعنى) بضم الميم وكسر العين فسر المرفود بالمعين قال في المصابيح وقد منظر وقال البرماوي والوحم المعان غوجهه كالكرماني بأن يكون الفاعل فيه معنى المفعول أويكون من بابذي كذاأى عون ذي اعانة وفي نسخة المعان الالف بدل المعين (رفدته) أي (أعنيه) \* وقوله تعالى ولا (تركنوا) الى الذبن ظلموا أي لا (عملوا) البه أدنىميل فأن الركون هو الميل البسر كالتزيي بزيه مرقفظيم ذكرهم أولا ترضوا أعمالهم مردي عبدبن حيدمن طريق الربيع بنأنس لاتر كنواالى الذين ظلوا لاترضوا أعمالهم فن استعال بظالم فكأنه قدرضي بفعله واذا كان في الركون الى وجدمنه مايسمي ظله د الوعيد الشديد فسأظنث بالركون الى الموسومين بالظلم عبالميل اليهم كل الميل عم بالظلم نفسه والانه مالنا أعادنا الله من كل مكرو بمنه وكرمه \* (فلولا كان) أي (فهلا كان) وهي في حرف ابن مسمودروا، عبد الرزاق وسيقط من تركنوا الى هذالا ي ذر و (اترفوا) أي رأهلكوا) قال في الفتح هو تفسر باللازم أي كان الترف سيالاهلا كهم \* ( وقال ابن عباس زويروشهيق) الزفيرصوت (شديدو) الشهيق (صوتضعيف) وقال في الانوار الزفه اخراج النفس والشهيق رده وسقط لاى ذرقول اب عباس هذا الح و يه قال (حدثناصدة من الفضل) المروزي قال (أخبرنا ألومعاوية) عما ان خازم الخاء والزاى المعممة من منهما ألف واخره ميم الضرير قال (حد تنابريد س أبي بردة) بدم الموحدة وفق الراء في الاول وضم الموحدة وسكون الراء في الثاني وهو جدير يدوا سم اسه عبدالله ان أبي بردة (عن) جده (أبي بردة )عامر (عن) أبه (أبي موسى) عبد الله بن قيس الاشعرى (رضي الله تعالى عنه ) الله (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لملي) المازم للتأكيد ويلى أي الم عِهل (للظالم حتى اذا أخذه لم يفلمه) بضم أوله أى لم يخلصه أبد الكثرة ظام بالشرك فان كان مؤما لم مخلصة مدة طويلة بقدر جنايته (قال)أى أبوموسى (تم قرأ) صلى الله عليه وسلم (وكذالن أخا ربك اذا أخذالقرى وهي ظالمة ان أخذه أليمشديد) وهذا الحديث أخرج مسلم في الادب وس والترمذي والنسائي في النَّف بروا بن ماجه في الفتن ﴿ (بَابِ قُولُهُ ) تَعَالَى ﴿ وَاقْمَ الْصَلَاةَ ﴾ المفرومة (طرفى النهار) ظرف لا تقم قال في الدرويضعف ان يكون ظرفا للصلاة كا نُه قيل أقم الصلاة الواله فيهذين الوقتين والطرف وان لم يكن ظرفالكنه لماأضيف الح الظرف اعرب اعرابه كقوله أنبنا وال أول النهاروآخره ونصف الليل بنصب هذه كلهاعلى الظرف لماأضمه فت المهوان كانت السال

وبعث معهم فائنا يقتص أثرهم مثني حدثثاعبدالاعلى حدثنا سمعيد عن قتادة عن أنس وفي مديث عمام قدم على الني صلى الله عليه وسلم رهط من عريثة وفي حديث معدد من عكل وعريثة بنعودديمم \*وحدثى الفضلين سهل الاعرج حدثنا يحسىن غيـ لان حدثنايز يدينزريع عن سلمان التمي عنأنس قال اغما مل الني صلى الله علمه وسلم أعنن أولئك لانهم مماوا أعن الرعاء فحدثنا مجدبن مثني ومجدبن بشار والافظ لاستنى فالاحددثنامجد النجعفر حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن أنسب مالك ان يموديا قتل جار به على أوضاح الهافقتلها معمر قال في بهاالي الني صلى الله عليه وسلم وجمارمق فقاللها أقتلك فالدن فأشارت وأسهاان لاغ فاللهاالثانية فأشارت وأسها انلام سألهاالثالثة فقالتنم وأشارت وأسها فقت لهرسول الله صيل الله علمه وسلم بن حرين \* وحدثى محى نحدب الحارثي -\_دثناخالديعـني ابن الحرث ح معرب وأصل اللفظة سريائية (قوله وبعث معهم فائفا يقتص أثرهم) القائف هوالذي يتتسع

﴿ (باب شبوت القصاص في القدل بالحجر وغيره من الحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة) \*

الا "تأرو بمزها

(قوله ان به وديا قتل حارية على الوضاح لهافقتلها بحجر في بهاالى الذي صلى الله عليه وسلم وبهارمق فقال لها أقتلات فالدن فأشارت برأسها أن لام قال لها الثانية

فأشارت برأسها أن لا تمسأله الشالشة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين) موضوعة

وحدثنا أبوكريب حدثنا ابن ادريس كالاهماعن شعبة بهذا الاستاد نحوه (١٧٣) وفي حديث ابن ادريس فرضي رأسه بن حرين

موضوعة الظرفية (وزافامن اللمل) نصب نسق على طرفى فينتصب على الظرف اذالمراديه ساعات المتلاالقريبة أوعلى المفعول به نسقاعلي الصلاة واختلف في طرفي النهارو ذلف اللسل فقيل المرف الاول الصبح والثاني الظهروا لعصروالزلف المغرب والعشاء وقيل الطرف الاول الصبح والثاني العصروال أف المغرب والعشاء وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول بل في غيرها وفيل الطرفان الصبح والمغرب وقيل غير ذلك وأحسنها الاقل (ان الحسنات يذهبن السيئات)أى :كفرها (دلكُذكرى للذَّاكرين) عظة لمن يتعظ اذا وعظ (وزلفاً) فِفتَح اللامأى (ساعات بعد ساعات واحدتها زلفة أى ساعة ومنزلة (ومنه مميت المزدلفة) أى لجي الناس اليها في ساعات من اللهل أولازدلافهم يعني لاقترابهم الى الله وحصول المنزلة الهم عنده فيها (الزاف منزلة بعدمنزلة) نتكون عنى المنازل (وأماز لغي فصدر من القربي) قال الله تعالى وان له عند نالز افي وحسن مآب (ازدافوا) بالدال بعدالزاي أي (اجتمعوا أزلفنا) أي (جعماً) قال تعالى وأزلفنا ثم الا خرين أي مهنا ، و به قال ( -د تنامسدد) هو اس مسرهد قال ( حد شایر بدن زریع ) مصغراولغیرا یی درهو النزريع قال (حدثنا سلمان التميءن اليعمان)عبد الرحن النهدي (عن المن مسعود)عبد الله رضى الله تعالى عنه الدرجلا) هوأ تواليسر كعب بعرو وقيل نبهان التماروقيل عروب غزبة (أصاب من احرأة) من الانصار كاعندان مردويه (قبلة فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر ذلك أوعند مسلم وأصحاب السنن من طريق سماك بنحرب عن ابراهيم النخعي عن علقمة والاسود عن النمسعود جاور حل الى النبي صدني الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى وجدت امرأة في ستان ففعلت بها كلشيء عراني لمأجامعها قبلتها ولزمتها فافعل بي ماشدت (فانزات علمه) صلى الله علمه وسلم والفاعاطفة على مقدراً ي فند كرله فسكت رسول الله صلى التعليه وسلم وصلى الرجل مع الذي صلى الله عليه وسلم كافى حديث أنس فالزل الله وأقم الصلاة طرفى النهار وزلف امن الليل ان الحسينات يذهن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل ألى هذه ) بفتح الهمزة للاستفهام أى أهذه الآية بان صلاتي مذهبة لعصبتي مختصة بي أو عامة الناس كلهم (قال) عليه الصلاة والسلام (لمن عمل جامن أمتى) واستنبط ابن المنذرمنه أنه لاحدعلى من وجدمع أجنبية في لحاف واحدوفيه عدم الحد في القبلة ونحوها وسـقوط التعزير عن أنى شيأمنها وجا عَائبا الدما \* وهذا الحديث قدسمة في اب الصلاة كفارة من المواقية من كابالصلاة

الرزاق أخبرنامعمر عنأبوبعن أبى قلابة عن أنس ان رجــ لامن الهودقتل جارية من الانصارعلي -\_\_لي لها مُأَلقاها في القليب ورضم رأسها مالح ارة فأخذ فأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به أنرجهم حي عوت فرحم حي مات \* وحدثني استحقّ بن منصور أخبرنا محدين بكرأخبرنا ابن بويج أخبرني معمرعن أيوب مدا الاستنادمثاه وحدثناهدابين خالدحدثناهمام حدثناقتادةعن أنس بن مالك ان جارية وجدراً سها قدرض بنجرين فسألوهامن صنع هـ ذابك فلان فـ لان حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسلها فأخذال يودى فاقرفأ مربهرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رض رأسه ما لخيارة

وفيروا يةقتل حارية من الانصار على حــلى لهـا ثم ألقاها فى قلب ورضح رأسها بالخارة فأمريه صلى الله عليه وسلم ان رحمحي يموت فرجم حق مات وفي رواية ان جارية وحدراسهاقدرصين حرين فسألوها من صنع هـ ذايك فلانفلان حتى ذكروا اليهودي فأومت رأسها فأخدالهودي فأقرفأ مربه رسول الله صالي الله علمه وسلمان رض رأسه مالخارة \* أماالاوضاح الضاد المتعمقهي قطع فضة والمرادحلي فضة كافسره في آرواية الاحرى (قوله وجهارسق) هويقية الحياة والروح والقلي المتروقوله رضحه بنجو ينورضه بالحارةورجه بالحارة هده الالفاظ معناهاوا حدلانه اداوضع رأسه

\*(سورة نوسف)عليه الصلاة والسلام

الله مكرة وهي مائة واحدى عشرة أية (سم الله الرحين الرحيم) كذالا بي ذروسة طت الغيره (وقال المنه أن بضم الفاء وفتح المعهدة ابن عياض بن موسى الزاهد المدوفي بكة سينة سبع وعمائين ومائة الماوسله ابن المنذر ومسدد في مسينده (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحن الساى (عن مجاهد) هو ابن جبر المفسر (متكا) بضم الميم وسكون الفوقية و تنوين الكاف من غيره مروهي قراءة ابن عباس و ابن عروج اهدوقتادة و الحدرى (الاترج) بضم الهدمزة وسكون الفوقية وضم المراء وتحقيق الجيم ولا بي ذر الاترج بنيادة نون بعيد المراء وتحقيق الجيم ولا بي ذر الاترج بنيادة نون بعيد المراء وتحقيق الجيم ولا بي ذر الاترج بنيادة نون بعيد المراء وتحقيق الجيم ولا بي ذر الاترج بنيادة نون بعيد المراء وتحقيق الجيم ولا بي فتان وأنشدوا

فأهدت متكاليبي في تغيب بها العثمثمة الوقاح والقاف الناقة والعثمثمة النوقات والعثمثمة النوقات والقاف الناقة والعثمثم الاسدوالوقاح بالواو المفتوحة والقاف الناقة السابة (قال فصيل) هو ابن عياض فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق يحيي بن يمان عند

على جرورى بحبرا خرفق درجم وقدرض وقدرضغ وقديحة ل أنه رجها الرجم المعروف مع الرضح لقوله ثم القاها في قلب وفي هذا

الحديث فوائدمنها قتدل الرجل المسراة (١٧٤) وهواجماع من يعتديه ومنهاان الجانى عددا يقتدل قصاصاع

(الاترج) أي بتشديد الجيم وسقط لابي ذر قال فضيل الاترج (؛)اللغة (الحبشية متسكما) بضم الم وسكون التا وتنوين الكاف من غيرهمز (وقال أبن عينية )سفيان بما وصله في مسنده (عَلَّ رجل) فيسم (عن مجاهدمتكا) بسكون التامن غيرهمز كالسابق (كلشيم) ولابي ذرقال كا شئ (قطع السكين) كالاترج وغيره من الفواكه وأنشدوا

نشرب الانمالصواع حهارا \* ونرى المتك بننامستعارا

قبل وهومن متك بمعنى بتك الشيئ أى قطعه فعلى هذا يحتمل أن تكون المبريد لامن الباموهو ال مطردفي لغةقوم ويحتمل أن تسكون مادة أخرى وافقت هذه ﴿ وَوَالَ قَتَادَةَ ﴾ في قوله تعالى وال (لذوعلم) وزادأ بوذرا اعلمناه أي (عامل بماعلم) وصله ابن أبي حاتم والضمير في وأنه ليعقوب كارثار أليه قوله الاحاجة في نفس يعقوب قضاها \* (وقال ابن جبسر) فيماروا ، ابن مند ، وابن مردو، ولايى ذرسعيد بن جبر (صواع) ولاى ذرصواع الملك (مكولة الفارسي) في المهونشا المكاف الاولى مضمومة مكيال معروف لاهل العراق وهو (الذي يلتق طرفاه كانت تشربه الآعاجم) وكاندمن فضة وزادابن اسحق مرصعابالحواهر كان يستى به الملك ثم جعل صاعا بكال (وَفَالَ ابْعِباسَ) في قوله لولاان (تفذ ـ دونَ) أي (تجهلونَ) وقال الضحال تهرمون فتقولوا شيخ كسرقدذهب عقله وعندابن مردويه عن ابن عباس في قوله ولما فصلت العسرلما خرجا الممرهاجت ريح فأتت يعقوب بريح يوسف فقال انى لأجدر يح يوسف لولاأن تفندون فاللوا أنتسفهون قال فوجدر بجه من مسترة ثلاثة أيام \* (وقال غيرة) أي غيرا بن عباس في قوله تعالى وألقوه في غياية الحب (غيابة) بالرفع (كَلَشَيّ) منتدأً وفي نسخة غيابة بألجر والذي في اليواين ا غيابة بالرفع و بالفتح (غيب عنائشاً) في محل حرصفة لشي وشمأمفع ولعيب (فهوغيابة) خم المبتد اوالمبتدأ اذاتضمن معنى الشرط تدخل الفاعف خبره (والجب) بالجيم (الركية التي الفوال فالهأ توعسدة وسمى بهلكونه محفورا في حبوب الارض أي ماغلظ منها والغيابة فال الهروي المراق طاق فى البروفويق الما يغيب مافيه عن العيون وقال الكلبي تدكون في قعر الحب لان أسفله واس ورأسمضيق فلابكادا لناظريري مافى جوانبه والالفواللام في الحب للعهد فقيل هو جب ما القدس وقيل بارض الاردن وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب « وقوله وما أنت ( عوم الله عنه الم أى (عَصَدَق) اسوَظمَكُ بِمَا \* وقوله تعالى ولما بلغ (أشده) أي (قبل آن يأ خدف النفصال) والم مابئ الثلاثين والاربعين وقيل سن الشهباب ومبدؤه قبل بالوغ الحلم (يقال بلغ أشده وبافوا أشدهم)أى فيكون أشد في المفردوالج ع بلفظ واحد (وقال بعضهم واحدها) أى الاشد (شا بفتح الشين من غيرهمزة وهوقول سيبويه والكسائي \* (وَالْمَتَكُمَّ ) بتشديد النَّوقية وبعدالكان عام همزة على قراءة الجهور اسم مفعول (ما المكائت عليه لشراب أو لحديث أولطعام) أى لامل المجا شراب الخ (وأبطل ) قول (الذي قال) ان المتكافه و (الاترج) بتشديد الجيم للا دغام ولايال الك الاترنج بالنون للفك (وليس في كارم العرب الاترج) أي لدس مفسر افي كلامهم به وهذاأخلام من كلام أبي عسدة وافظه و زعم قوم أنه الترنج وهذا أبطل اطل في الارض اهم وتعقبها البع فى الحكم حيث قال المذكا الاترنج ونقله الحوهرى في صحاحه عن الاحقش وقال أبو حنية الرو الدينوري بالضم الاترنج وبالفتح السوسن وءنأبى على القالى والنفارس في مجاله نحوه وعندعه ابن حيدأن ابن عباس كان يقرأمت كامخففة ويقول هوالاترج (فلا احتج عليهم) ضم المالمان الرا على القاتلين بانه الاترج ولا بي ذرعن الحوى والمستملي في الحبير بالمثناة التحسدة بدل اللام (الله الجه ولابي ذر أن (المتكام) بالتشديد والهمزة (من عارق) بعني وسائد (فروا الى شر منه فقالوا) بالفا

الصفة التي قتل فأن قتل يسيف قتلهو بالسبف وانقتل بحجرأو خشب أوبحوه ماقتل عثدله لان المودى رضعهافرضيه ومنها ثموت القصاص فى القتل مالمتقلات ولا محتص بالحددات وهدرا مذهب الشافعي ومالك وأحد وجاهرالعلاء وقالأنوحنهمة رضى الله عند لاقصاص الافي القته لمعدد من حديداً وحجر أو خشب أوكانمعروفا بقتل الناس بالمحندق أوبالالقاعق المار واختلفت الروامةعنه فيمثقل الحسديد كالدبوس أمااذا كانت الحنا يقشبه عديان قتل عالا يقصد بهالقدال غالبا فتعدمدالقدليه كالمصاوالسوط واللطمة والقضيب والسدقة ونحوها فقال مالك واللث يحف سمه القود وقال الشافع وألوحنيفة والاوزاعي والثورى وأحدواسحق وأنوثور وجاهيرالعلاء مزالصابة والثابعين فن بعد هم لاقصاص فيه والله أعلم ومنهاوحو بالقصاص على الذمي بقته المسلم ومنها جوارسؤال الحريج منجرحك وفائدة السؤال ان يعرف المتهم ليطالب فان أفر ثىتءلمه القتلوان أنبكر فألقول قولهمع عيده ولادارمهشي عجرد قول المحروح هذامذهمنا ومذهب الجاهبروقدستقفاب القسامة انمذهب مالك شوت القتل على المتهم يمحرد قول المحروح وتعلقوا بهذاالحديث وهذا تعلق باطللان ا قوله للف كفيه نظر اذلامثلان حق نفكا الم معدد م قوله وتعقب بمافى المحكم الخ الذي في الحجيم والصحاح عن الاخفش انماهوالمتمك مخففاوليس فيهماأن المتكا بالتشديدهوالاترج وكذانقل عنهما ابزجرفى الفتح اه

فاتل يعلى بنمنسة أوان أمسة رجلا فعض أحدهماصاحبه فانتزعده منفه فنزع ثنسته وقال انزمني تنبته فاختصماالي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدد كم كانعض الفعل لادمةله \* وحدثنامجد نمثني وابن بشار قالاحدثنامجدنجعفرحدثنا شعبة عن قد الدة عن عطاعين أن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله علمهوسلماء اله \* حدثني أنو غسان المسمعي حددثنا معاذيعني النهشام حدثى أبىءن قتادةعن زرارة سأوفى عن عران بن حصين انرحلاعض ذراعرحل فذبه فسقطت ثنيته فرفع الى الني صلى اللهعليه وسلم فأبطله وقالأردت أن تاكل لحمه \* وحمد شيأنو غسان المسمعي حدثنامعاذين هشام حددثني أبىءن قتادةعن بديسل عن عطائن أبي رماح عن صفوانين يعلى ان أجبر المعلى منبة عضرجل دراعه فدم فسقطت ثنيته فرقيع الحالنبي صلى الله على موسلم فأبطلها هـ ذاالهودي اعترف كاصرحه سلمفى احدى رواماته التي ذكرناها

فاغاقتل باعترافه واللهأعلم

\*(اب الصائل على نفس الانسان أوعضوه اذادفعه المصول علمه فأتلف نفسمه أوعضوه الاضمانعليه)\*

(قوله قاتل يعلى نمنية أوان أمية رحالا فعض أحدهماصاحبه فأنتزع بدممن فيسه فازع ثنيته فأختصها الى الذي صلى الله علمه وسلرفقالأ يعض أحدكم كأيعض الفعللاديةله وفيرواية انأجيرا

ولاى ذروقالوا (انماه والمملث ساكنة الناء) مخففة وساكنة نصب (وانما المنت ) المخفف (طرف البظر بفتح الموحدة وسكون المجمة وهوموضع الختان من المرأة (ومن ذلك) اللفظ (قيل لها) أى المرأة (متكا وابن المتكام) بفتح الميم والتخفيف والمدفيم ماوهي التي لم تحتن ويقال البطراء أيضا (فَان كَان مَ) بِفَتِ المُلتَة أَى هناك (أَترج) بتشديد الجيم (فانه) كان (بعد المتكل) وقيل النكاطهام يحزحوا وقال ابن عماس وسعيدين جميروا لحسن وقتادة ومحاهدمتكا طعاما مماه منكا لانأهل الطعام اذاجلسوا يتكئون على الوسائد فسمى الطعام متكاعلي الاستعارة وقيل المنكأ طعام يحتاج الىأن يقطع بالسكين لانهمتي كان كذلك احتاج الانسان الىأن يتكئ عليه عندالقطع وقدعلم ممام أن المتسك المخفف يكون بمعسني الاترج وطرف البطروأن المسدد ماينكا عليهمن وسادة وحينتذفلا تعارض بن النقلين كالايحني وكان الاولى سياق قوله والمتكا ماانكائت عليه عقب قوله متكاكل شئ قطع بالسكين ويشميمأن يكون من ناسخ كغيره مما تقع غير من تب وقوله قد (شغفها بقال بلغ الى شغافها) قال السذاقسي بكسر الشين المعجة ضَّطه المُحدُّون وفي كتب اللغة بفتحها وسقط لذَظ الى لاى ذر وثبت له بلغ (وهوغُلاف قلماً) وهو جلدة رقيقة وزاد القاضي كغيره حتى وصل الى فؤادها حما وقال غسره أحاط بقلمها مثل أحاطة الشفاف بالقلب بعسى أن اشتفالها بجبه صارحابا بنهاو بين كل ماسوى هد ما الحبية فلا يخطر بالهاسواه (وأماشعفها) بالعين المهملة وهي قراءة الحسين وابن محمصن (فين المشعوف) وهو الذىأحرق قلبمه الحبوهو من شعف البعيراذاهنأ هأى طلاميا لقطران فاحرقه وقد كشفأبو عسدعن هـ ذا المعنى فقال الشعف بالمهـ وله احراق الحب القلب مع لذة يجدها كاأن البعراذا طلى القطران بلغمنه مثل ذلك ثم يسترجع الميه «وقوله (أصب اليهن أى (أسيل) الى اجابتهن زادأ بوذرصبامال، وقوله (أضغاث أحلام)هي (مالاتأويلله) وقال قتادة فيمارواه عبد الرزاق الاحلام الكاذبة وسقط لابي ذراً حلام (والضغت) بكسر الضادوسكون الغن المعجد بن وسقط الواومن قوله والضغث لايي ذر (مل اليدمن حشيش وماأشهه) جنسا واحداأ وأجناسا مخملطة وخصه فى الكشاف عماج عمن أخلاط النبات فقال وأصل الاضغاث ماجمع من اخلاط النبات وحزم فاستميرت لذلك أى استعبرت الاضغاث للتخاليط والاباطيل والجامع الاختلاط من غبرتمينز بنجيدوردى والاضافة في أضغاث أحلام عمي من التقدير أضغاث من أحلام (ومنه وخذ بدلنظفناً) مماهومل الكف من الحشنش وهومن جنس واحدروى انه أخدد عشكالامن الخلة (لامنقوله اضغاث احلام) الذي هو بمعنى لاتأو يلله (واحدها) أى الاضغاث (ضغث) \*وقوله (غير) مر يدقوله هذه بضاعتناردت الساو عمراً هلنا (من المرة) بكسر المع وهي الطعام أي الما الما الما الطعام (ونزد ادكيل بعير) أي (ما يحمل بعير) بسبب حضوراً خينا لانه كان يكيل كارجل حل بعروقال مجاهد فيمارواه الفريابي من طريق الرأبي نحيم عنه كيل بعيراى كيل حماروأيده ابن خالويه بأن اخوة بوسف كانوا مارض كنعان ولم يكن بها آبل قال ابن عادل وكونه البعبرالمعروف أصم \* وقوله ( آوى اليــه) أى (ضم اليه) أخاه بنيامين على الطعام أوالى المتزل لله الوى اله أجلس كل أثنه من على ما تدة فبق بنيامين وحده فقال لو كان أخى يوسف حيا لا جلست المه فقال بوسف بقي أخوكم وحيدا فاجلسه معه على مائدته وجعل يؤا كله فلما كان الله ل أمرأن إِنَّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْهُمُ مِنَّا وَقَالَ هَذَا لا ثَانِي لَهُ ا خَذَهُ مَعِي فَا وَاهْ البَّهِ ﴿ [السَّقَابَةُ ] يُريدُ قُولُهُ فَلَا جَهُرُهُم الم الم المعل السقامة (مكال) انا كان وسف عليه الصلاة والسلام يشرب به فعله مكالالثلا أنا إِكَالُوابغيره فيظلموا \* قوله فلما (استيأسوا) أي (يتسوا) من يوسف واجابته اياهم وزيادة السين بعلى عض رجل ذراعه) أمامنية فبضم الميم واسكان النون و بعدها ماعمنناة تحت وهي أم يعلى وقيل جد نه وأما أمية فه وأبود فيصمان

وقال أردت ان تقضه اكه ما يقضم الفعل (١٧٦) \* حدثنا أحدب عمان النوفلي حدثنا قريش من أنس عن النعوا

والتاءالمبالغة «قوله (ولاتيأسوامن روح الله معناه الرجاء) وروح الله تعالى بفتح الراءر حنه وتنفيســه وعن قتادةمن فضل الله وقيـــل من فرج الله \* وقوله (خَلْصُوا نَحِياً) أَى (اعْمَرُولًا وللكشميني اعتزلوا زنحيا كوهوالصوابأي انفردواوليس معهمأ خوهم أوخلا بعضهمال بعض تشاورون لايخالطهم عسرهم وتحساحال نفاعل خاصواوالنعبى يستوى فيهالذكر والمؤنث (والجميع انحية) الهمز (يتناجون الواحدني والاثنان والجميع تحيي) امالان الني فعيل بمعنى مفاعل كالعشمروا لخلمط بمعنى الخالط والمعاشركة وله تعالى وقربنا ، نحا أىمنا جماوهذا فى الاستعمال يفردمطلقا يقال هم خليطك وعشيرك أي مخالطوك ومعاشروا وامالانه صفةعلى فعيل بمنزلة صدديق وبابه بوحد لانه بمنزلة المصادر كالصهمل والوخيد واملاه مصدر بمعنى التناجي كاقيـــل النعوى عمماه فال تعالى واذهم نجوى وحينئذ فيحكون فب التاو بلات المذكورة في عدلونابه ﴿ وَ ] قديج مع فيقال ﴿ أَنْجِيمَ } بالهـمزة كمامر فال \* إني اداما القوم كانوا أنحيه \* وقال لمد

وشهدت أنحية الافاقة عاليا \* كعى وأرداف الملوك شهود

وكان من حقء اذا جعل وصفاأن يجمع على افع لا وكلف في وأغنيا وشقى وأستقما وفال المغوى النحيي يصل للحماعة كماقال ههذا وللواحد كأقال وقربناه نحما وانماحا زللواحد والم لانهمصدر حسل نعتا كالعدل ومثله النحوى بكون اسماو مصدرا فال تعالى وادهم نحوى أنا متناجون وقال مأيكون من نحوى ثلاثة وقال في المصدرانما النحوى من الشيط ان قال في المالة وأحسس الوجوه أنيقال انهم تمعضوا تناجيالان من كلحصول أمرمن الامور فيهوصف بأنهصارعىن ذلك الشئ فلماأ خدذوا في التناجى الى غاية الجد صار واكانه عرم في أنفسهم نفس التناجي وحقيفته وسقط من قوله استيأسوا يتسوالخ فيرواية أبي ذرعن الحوى وثبت إي الكشميهني والمستملي يقوله تعالى تالله (تفتأ ) بالالف صورة الهمزة ولابي ذرتفت وبالوا ووهو جوابا القسم على حذف لاوهى ناقصة بعنى (لاتزال) ومنه قول الشاعر

تالله سقى على الايام ذوحيد ، عسمغربه الظمان والاس

أىلايبق وقوله \* فقلت يمن الله أبرح قاء دا \* ويدل على حذفها أنه لو كان مشتالا قترن الا الابتداء ونون التوكيد عنداليصر بنأو بأحدهما عندالكوفين وتقول والله أحياته لاأحمك وهومن المورية فان كثيرامن الناس بتبادر ذهنه المي اثبات المحمية «وقوله حتى تكولا (حرضاً) أى (محرضاً) بضم الميموفتح الراء (يذيبك الهم) والمعنى لاتزال تذكر توسف الحزال والبكا عليمه حتى تموتمن الهمم والحرض في الاصل مصدرولذ للثالا يثني ولا يجمع تقوله مرض وهم وض وهي حرض وهن حرض « ( تعسسوا ) بريدقوله تعالى ابني اذهبوافته سر الع أى (تحدروا) خبرامن أخيار يوسف وأخمه والتحسس طلب الشي ما لاسة (من جاة) بالرفع لابدر ولغبره من جاة بالحرحكاية قوله وجئنا بيضاعة من جاة أى (قليلة) بالرفع لاى درولغبره قليلة الرافع وقيل ردينة وقوله تعالى أفامنو اأن تأتيهم (عاشية من عداب الله) أي عقوبة (عامة عجالة) فع الجيم وكسر اللام الاولى مشددة من جلل الشي أذاعه صفة لغاشة ﴿ (بَابِ قُولُهُ ) جلوما خطاباليوسف عليه الصلاة والسلام (ويتم نعمة عليك) بالنبوة أو بسعادة الدارين (وعلى الم يعقوب)سائر بنيه بالنبرةة وكررعلى ليمكن العطف على الضمرالمجرور (كَاتَّمَها على أبويك) جلا الشم وحداً بيك بالزسالة (من قبل) أى من قبل (ابراهيم واسعق )بدل من أبو يك أوعطف بان وفيل اتمام النعمة على الراهم بالخله وعلى اسحق بالحراج يعقو بوالاسماط من صلبه وسقط لاياد

عن محدب سدرين عن عران بن حصن ان رجد لاعض يدرجه فانتزعده فسقطت ثنسه أوثناناه فاستعدى رسول اللهصلي الله عليه وسلفقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ماتأمرني تامرنيان امره أن دعده في فدل تقضيها كمايقضم الفعل ادفع يدلؤ حستي يغضها ثم انتزعها \* حدثنا شدان س قروخ حدثناهمام حدثناعطاعن صفوان ن يعلى بن مندة عن أحد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقدعض بدرجل فأنتزع بده فسقطت تنيتاه يعنى الذىعضه قال فابطلها النبى صلى الله علمه وقال أردت أن تقضمه كالقضم الفعلل يقال يعلى بنأمية ويعلى بنمنية وأماقولهان يعلى هوالمعضوض وفى الرواية الشانية والثالثة ان المعضوص هوأحسر يعلى لايعلى فقال الحفاظ الصيح المعروف انه أجريعسلي لايعلى وبحمل المسما قضيتان براليعلى ولاجره فى وقت أووقتين وقوله صلى الله عليه وسلم كايعض الفعل هويا لحاء المهملة أى الفحل من الابل وغيرها وهواشارة الى تحريم ذلك وفي هذاالحديث دلالة لن قال الهاذاعض رحليد غبره فنزع المعضوض بده فسقطت اسنان العاص أوفك لسهلاهمان عليهوهذامذهب الشيافعي وأبي حنيهمة وكثيرين أوالاكبرين رضى الله عنهم مروقال مالك يضمن (قوله صلى الله عليه وسلم تقضمها كما يقضم الفعل) هو بفتح الضادفيهما على اللغة الفصحة ومعناه تعضها قال أهل اللغمة القضم باطراف الاسنان (قولەصلى الله عليه وسلم ماتامرنى تأمرنى ان امره أن يضع يده في فيك تقفه ها كا يقضم الفعل ادفع بدك- تى يعضها أنا انتزعها ) ليس المرادم ذا

قال غزوت مع الني صلى الله عليه وسلم غزوة تدوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوةأوثق على عندى فقالعطاء فالصفوان فالربعلي كان لى أحسر فقاتل انسانا فعض أحدهما بدالا خرقال لقدأخرني صفوانأ يهماعض الاتحرفاتزع المعضوديده منفى العاض فأنتزع احدى ثنتيه فأتيا الني صلى الله عليهوسلم فأهدرثنيته

أمره يدفع بده ليعضها واعمامعناه الانكارعلمه أى انك لاتدعيدك فى فىيدى يعضها فكيف تنكر عليه ان يتزعيده من فيك وتطالبه عاجى فيجذه لذلك فال القاضي وهداالياب مماتته عدالدارقطني على مسلم لانهذكرأ ولاحديث شييمية عنقتادةعنزرارةعن عران بنحصل قال قاتل يعلى وذ كرمئاله عن معاذب هشام عن أسهعن قتادة غعن شعبةعن قتادة عن عطاء عن النابعلي تمعن هممام عنعطاء عنابن يعلىم حديثان جريجعنعطاعن الن معلى محددث معادعن أسه عنقتادة عنبديل عنعطاعن صفوان بزيعلي وهـذااختلاف على عطاء وذكر أيضاحديث قريش بن ونسعن ابن عون عن ابنسرين عنعران ولميذكرفيه سماعامنه ولامنابنسمرينمن عسران ولمعرج المعارىلان سيرين عن عران شيأوالله أعمل قلت لاانكار على مسلم في هذين لوحهسن أحدهما لايازممن الاختسلاف على عطاءضعف المدىث ولامن كون انسرين لم بصرحالسماعمن عران ولاروى

اراهم واسمق وقال بعد قوله من قبل الآية وبه قال (قال حدثنا) بالجع ولا بى ذرحد ثني (عمدالله بنعمد) المسندى وفي الفرع كاصله وقال حدثنا عمدالله بنعجد يواوالعطف قبل قال وعندخلف فى الاطراف كانبه عليه في الفتح و قال عبد الله قال الحافظ بن حجرو الاول أولى اى لان الثاني يفتضى المذاكرة لا التعديث قال (حدثنا عبد الصعد) بن عبد الوارث التنوري (عن عدالرجن بعدالله بنديارعن اسه) عدالله (عن عدالله بعر ) بن الخطاب (رضي الله عنهماعن النبي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال الكريم اس الكريم اس الكريم ان الكريم بوسف) رفع خبرالمتدا وهوقوله الكريم (النيعقوب سناسحق سنابراهم) وقد جع نوسف عليه الصلاة والسلام مكارم الاخلاق معشرف النموة وكونه ابنالنلاثة أنبيا وقدوقع قوله الكريم ابن الكريم الخموزونا مقني وهولاينافي قوله تعالى وماعلناه الشعراذلم يقعهد أمنه صلى اللهعلمه وسلم قصداوسقط ماب قوله اغير أبى ذر وسقط له ابراهم واسحق وقال بعددة وله من قبل الآية وسمق المديث عند المؤلف في ماب الانسام فراب قوله ) جل وعز (اقد كان في وسف واحوله) فبله ميهوداور و سل وشمعون ولاوى وربالون ويشحر ودنه فودان ونفتالى وحادوآكس والسعة الاولون كانوامن لمابنت خالة يعقوب والاربعة الآخرون من مريتين زافة وبلهة فالم وفيت لياتز وج أختها راحيل فوادت له بنيامين وبوسف ولم يقمد ليل على نبرة اخوة بوسف وذكر بعضهم انهأوهى اليهم بعددال ولميذ كرلذلك مستنداسوى قوله تعالى قولوا آمنا بالله وماأنزل الساوماأنزل الى ابراهم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسماط وهذالا ينهض أن يكون دليلا الانطون بنى اسرائيل يقال لهم الاسساط كايقال للعرب قبائل وللحمش عوب ففيه انه تعالى أوجى الى الانبياء من اسباط بني اسرائيل فذكرهم اجمالالانهم كثيرون ولكن لم يقمد ليل على أعبان هؤلاء أنهم أوحى البهم بل ظاهرمافي هده السورة من أحوالهم وأفعالهم يدل على انهم يكونوا أنساء على مالا يخفي أى في قصصهم وحديثهم (آيات) علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل شيَّ ولابي ذرآية بالتوحيد على ارادة الجنس وهي قراءة ابن كثير (للسائلين) عن نصقهمأ وعلى نموة محدصلي الله علمه وسلم وثنت لفظ باب قوله لابى ذرعن المستملي وسدقط الغيره \* وبه قال (حدثني )بالافراد (مجد) هوابن سلام قال (أخبرنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة وبعدالدال المفتوحةهاء تأنيث اسسلمان (عن عسدالله) بضم العين مصغرا وهو العمرى واغير أبي ذرعبد الله بفتح العدين (عن سعيد بن المي سعيد) كيسان المقبري (عن الحي هريرة رضي الله أهالى عنه) أنه (فالسمَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتفاهم) قال تعالى ان أكرمكم عندالله أتقاكم وقالوالس عن هـذانسالك قال فأكرم الناس وسف بي الله أبن بي الله أبن ني الله أبن خليل الله) فضملة خاصة سوسف علمه الصلاة والسلام إشركه فيهاأحد ولايلزممن ذلك أن يكون أفضل من عمره مطلق ( فالواليس عن هذا نسأ لك فال فعن معادن العرب أى عن أصول العرب التي منسمون اليهاو يتفاخرون بما (تسألوني )ولايي ذر اللونى بنونين والوانع وانماجعل الانساب معادن لمافيها من الاستعدادات المتفاوتة فنها وعلا أفاله انسن الله تعالى على مراتب المعدنيات ومنه اغيرقا اله له وشبههم بالمعادن لانها أوعية آل الماوم كأن المعادن أوعية للحواهر (قال فياركم في الحاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا) والم القاف ولايي ذر فقهوا بكسرها فالوضيع العالم خبرمن الشريف الجاهل ولذا قيد بقوله اذا وقبل الفهوا (تابعه) اى تابع عمدة (أبواسامة) حادين أسامة (عن عسدالله) بضم العين العمرى وهذه إيار المابعة وصلها المؤلف في أحاديث الانبياء فرياب قوله ) تعالى (قال) أي يعقوب ابنيه (بلسوات) الم (٢٣) قسطلاني (سابع) له المخارى عنه شيأ ان لا يكون مع منه بل هومعدود فين مع منه والثاني لوثبت ضعف هذا الطريق

قبله-ذه الجلة جلة محذوفة تقديرها لم يأكله الذئب بلسوّات (لكم أنفسكم أمرا) في أنه (قصبرجيل)مسدأحذف خبره أى صبرجيل أمثل بى أوخبر حذف مشدوة أى اصى صبر جيل وروى مرفوعا الصبرالجيل هوالذى لانسكوى فسمفن بشام يصبرو بدلله انماأشكو بني ومرايا الى الله ودل قوله حيال على أن الصابرة سمان \* جيل وهو أن يعرف أن منزل ذلك البلاعهوال تعالى المالك الذى لا اعتراض عليه في تصرفه فيستغرق قليه في هدا المقام و يكون ما نعاله ما الشكاية \*وغرالجيل هوالصراسائر الاغراض لالاجل الرضابقضا الله سحانه وثبت قواه فمر حمل لابي ذروقوله باب ولفظ قوله له عن المستملي وسقط لغبره (سوّلت) أي (زينت) وسهات ال اسعباس و به قال ( حدثناعبد العزيز بنعبد الله) الأويسي قال ( حدثما ابراهيم بنسمه بسكون العن ابن ابر اهم بن عبد الرحن بن عوف الزهري وسقط ابن سعد لابي ذر (عن صالم) مر ابن كيسان (عن ابن شهاب) الزهري (قال) المؤلف (وحد ثنا الحاج) بن منهال السلى الانماطي البصرى قال (حدثناء مدالله بعرالمرى) بضم النون مصغر الفرالحموان المشهورقال (حدثنا يونس بزيند الايلي) بفتح الهمزة وسكون التحقية (قال معت الزهري) بنشهاب يقول (٤٠٠ عبروة بن الزبر) بن العوام (وسعمد بن السبب) بفتح التحسة وقد تكسر (وعلقمة با وقاص) للمني (وعبيدالله من عبد الله) يضم العن في الاول الن عسة من مسعوداً حد الفقها السبعة (عن حديث عائشة) رضى الله عنها (زوج الذي صلى الله علمه وسلم حين قال الهاأها الأقَلُ )مسطح وحمنة وحسان وعمدالله بن أبي وزيد بن رفاعة وغيرهم (ما قالواً) من أبلغ ما بكونا من الافترا والكذب وسقط لابي ذرما قالوا (قَبَراً هَااللَّه) تعالى من ذلك بما أنزله في سورة النورقال الزهرى (كل حدثني طائف فمن الحدبث) أى بعضامنه ولايضر عدم التعمين اذكل ثقة عاللا وفال النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة بعدأن أفاض الناس فى قول أصحاب الافك كابسا فىغىرماموضع كباب تعديل النسا بعضهن بعضاوعقب غزوة أنمار (ان كنت بريئة) ممانس اليك (فسيبرئك الله) تعالى منه (وان كنت ألممت بذنب أى أتيته من غبرعادة (فاستغفره اللهوية بي الميم) منه قالت عائشة (قلت اني والله لا أجدمثلا) وفي الشهادات لا أجلل واحكم مثلا (الأأبانوسف) يعقو بعليهما الصلاة والسلام اذفال (فصر حلواله المستعان على ماتصة ون وكانها من شدة كربها لم تتذكرا بم يعقوب (وأتزل الله) عزوجا (ان الذين حاوًا بالافك عصمة منكم العشر الآبات) من سورة النور وسقط لغيراً في ذرعه منكم \* و به قال (حدثناموسي) هوا بنامهمل المنقرى قال (حدثما أ نوعوانة) الوضا البشكري (عن حصين) بضم الحا وفقر الصادالمهملتين النعمد الرحن السلى (عن أي والل شقيق بنسلة انه قال (حدثني) بالافراد (مسروق بن الاجدع) بالجيم والدال والعين المهملة (قال حدثتني) بالافرادأيضا (أمرومان) بضم الراءوتفتح بنت عامر بن عويمر بن عبدشمس فال الحافظ أبونعيم بقيت بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم دهر اطو يلا وفيدتا بدلتصر يحهسماع مسروق منهافيكون الحديث متصلاوأ ماقول ابن سعدانها بوقيت سنةست ونزل الني صلى الله عليه وسلم قبرها وقول الخطيب النمسروقالم يسمع منها فقال الحافظ بنجر الراج النمستنا فائل ذلك انماهوماروى عن على بنزيد بنجدعان وهوضعيف ان أمرومان مائت سننسأ وقد سه المحارى في تاريخيه الاوسط والصغير على أنهار والمةضعيفة فقال في فضل من مان فا خلافة عثمان قال على من زيدعن القاسم ما تتأمر ومان في زمن النبي صلى الله على وسلس ست قال البخارى وفيه نظر وحديث مسر وق أستدأى أصم استادا وقد جزم ابراهم الحرافا

النائى شيبة حدثناء فانسن مسلم حدثنا جادأ خبرنا البت عن أنس ان أخت الربيع أم حارثة برحت انسانافاختصمواالي النيصلي اللهعليه وسلم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم القصاص القصاص فقالت أمالر سع بارسول الله أيقتص من فلانة والله لايقتص منها فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم سيعان الله يأم الريسع القصاص كتاب الله قالت لاوالله لايقتص منهاأبداقال فازالت حتى قبساوا الدية فقال رسول الله صلى الله علمه وسلمانمن عباداللهمن لوأقسم على الله لاره

لم بلزممنه صعف المـ تن فانه صيح بالطرق الماقية التيذكرهامسلم وقدسبق مرات ان مسلمايذ كرفى المتابعات من هودون شرط الصميم واللهعلم

> \*(ابابائياتالقصاصفى الاسنان ومافي معناها)\*

(فوله عن أنس رضى الله عنده أن أختال بيع أمحارثة جرحت انسالافاختصمواالىالنى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقىالت أم الربيسع بارسول الله أيقتصمن فلانة والله لايقتص منهافقال النبي صلى الله عليه وسلم سيعان الله باأم الربيع القصاص كأب الله فقاات لاوالله لا يقتص منهاأبدا فالفازال حيى قلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمان منعباداللهمن لوأقسم على الله لا بره )هـ نده روا بهمسلم وخالفه المخارى فيروا يته فقالءن أنس بن مالك ان عتمه الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا اليها العفوة أبو ارسول الله صدلي الله عليه وسلم فأبوا الاالقصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر (١٧٩) يارسول الله أتسكسر ثنية الربيع لاوالذي بعدك

بالحقلانكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم كتاب الله القصاص فرضى القوم فعفوافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان منعسادالله من لوأقسم على الله لابره)هـذا لفظرواية العاري فصل الاختلاف فى الروابتين من وجهنأ حدهماان فيروا يقمسلم ان الحارية أخت الربيع وفي رواية العارى انها الربيع بنفسها والثانى انفى رواية مسلم ان الحالف لاتكسر شيتهاهي أمالر يبع اغتم الراءوفي رواية العارى انهأنسين النضر قال العلماء المعسروف في الرواماترواية المخارى وقدد كرها منطرقه الصحة كاذكرناعنه وكذارواه أصحاب كتب السان (قلت) انهماقضيتان أماالرسع ألحارحة فيروا بةاليخارى وأخت الحارحة في رواية مسلم فهي يضم الراءوفتم الباءوتشديد الياء وأماأم الرسع الحالفة في رواية مسلم فيفتح الراءوكسر الساءو تحفيف الياء وقوله صلى الله علمه وسلم في الرواية الاولى القصاص القصاص همما منصوبان أى أدوا القصاص وسلوه الىمستحقه وقوله صلى الله علمه وسلم كتاب الله القصاص أىحكم كتاب الله وجوب القصاص فى السن وهوقوله تعالى والسن بالسن وأماقوله والله لايقتص منها فلمسمعذاه ردحكم الني صلى الله عليه وسالم بل المراديه الرغية الى مستحق القصاص ان يعفواوالى الذي صدلي الله علمه وسدلم في الشفاعة اليهم في العفو واناحاف تقـةبهم الايحنثوه أوثقة بفضل

الحافظ بأنمسر وقا انمامع من أمر ومان فى خالافة عر فقدظهر أن الذي وقع فى الصيح هو المواب (وهي أم عائشة) رضى الله تعلى عنهما (فالت سنا) بغيرمم (أباوعائشة أخذتها الجي) فأحاد مثالانساء سناأ نامع عائشة عالسة ادوات علىناا مرأةمن الانصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل بفلان قالت فقلت لم قالت انهنمي ذكرا لحديث فقالت عائشة أى حديث فاخبرتها فالتفسمهمأ بوبكررضي اللهعنه ورسول اللهصلي اللهعليه وسلم قالت نع فحرت مغشيا عليهاف أَوْانْ الاوعليها حي سافض (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل ) الذي حصل لها (في حديث) أىمن أجل حديث (تَحدَث) به في حقها وهو حديث الافك وتحدث بضم أوّله مبنيا للمفعول (قالت) أمرومان (نم وقعدت عائشة فالتمثلي ومثلكم كمعقوب وبنيمه بلسوات الكم أنفسكما مرافصر جمل والله المستعان على ماتصفون أى صفتى كصفة يعقو بعامه الصلاة والسلام حيث صبرصبراجيلا وقال والله المستعان وسقط قوله بل سؤلت لكمأ نفسكم الى جمل الفرأى در ﴿ (بَابَقُولُهُ) عزوجل (وراودته) امرأة العزيز (التي هوفي ستها) مصر (عن نفسم وذالنانه كانفغاية الجالوالها والكالفدعاها ذاك الحان طلبت منمه برفق وابن فولأن واقعها والمراودة المصدروالر بادة طلب النكاح يقال راودفلان جاريته عملي نفسها وراودته هي عن نفسه اذا حاول كل واحدمنهما الوط وتعدى هنا بعن لانهضمن معنى خادعته أى خادعته عن نفسه والمفاعلة هنامن واحد نحوداو يت المريض و يحتمل ان تكون على باجافان كالامنهما كان يطلب من صاحبه شيأ برفق هي تطلب منه الفعدل وهو يطلب منها الترك (وعلقت الابواب) قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير (وفالت هيت لك) ولا بي ذرهيت بكسر الها وهمالغتان (وقال عكرمة) مولى ان عماس (هيت لكّ ب) اللغة (الحورانية) الحاالمهملة (هم) وهدد اوصله ابن جو يرعن عكرمة عن ابن عباس وقال أبوعبيد القاسم بنسلام وكان الكسائي يقول هي لغة لاهل حوران وقعت الى أهل الجازوسقط لك لابن عساكر ١ (وقال ابن جبر سعيدأى (تعالم) بما السكت وهذاوصله الطبرى والوالشيخ من طريقه وقال السدى معزبة من القبطيسة بمعنى هلم لل وقال اب عياس والحسين من السر بانية وقيل من العبرائيسة والجهورعلى انهاعر بيةوقال مجاهدهي كلةحثواقبال أى أقبسل وبادرتم هي في بعض اللغات اتنعين فعليتها وفى بعضها اسميتها وفى بعضها يجوزالا مران كاستعرفه من القراآت ان شاءالله أهالى \*وبه قال (حدثني) بالافراد (أحدب سعيد) بكسر الهين أبوجعفر الدارمي المروزي قال (حدثنابشربن عمر) بكسرالمو حدة وسكون المجمدة وعربضم العين الازدى البصري قال (حدثناشعية) بن الجاج (عن سلمان) بنمهران الاعش (عن الى وائل) شقيق بنسلة (عن عبدالله بنمسعود )رضى الله تعالى عنه وسقط افظ عبدالله لاي در (قالت هيت الله) بفتح الها والنوقية ولابي ذرهيت بكسر الها وضم الفوقعة من غيرهمز فيهما (قال وأنما نقرؤها) النون لابى ذرواغيره يقرؤها بالياء (كماعلناها) بضم المن سبنيا للمفعول وهذا قدأو رده للؤلف مختصرا وقدأخرجه عبددالرزاق كمآقاله الحافظان ابن كشيروا بنججرعن الثورىءن الاعمش تنا الفظانى ممعت القرأة فسمعتهم متقاربين فاقرؤا كما علمتروايا كمروالتنطع والاختلاف فانما الموكقول الرجل هام وتعال ثم قرأ وقالت همت لك فقلت ان ناسا يقرؤنها همت لك قال لان أقرأهما المعلت أحب الى وكذا أخرجه اس مردو مه من طهر يقطله من مصرف عن أبي واثل ان ابنهسعود قرأها هيت لل بالفتح ومن طريق سلمان التيميءن الاعش باسناده اكن قال بالضم والاى عبدين حيدمن طريق أبي واثل قال قرأها عبد الله بالفتح فقلت له ان الناس يقرؤنه ابالضم

١ قوله لا بن عساكركذافي النسخ المطبوعة وفي غيرنسخة من الحط لابي در اه مصيه

فذكره فالفالفتح وهدذا أفوى وقراءة انمسعود بكسرالها وبالضم أوبالفتم بغيرهمزوري عبدين حيدعن أبى وائل انه كان يقرؤها كذلك لكن بالهمز اه وفي هذه اللفظة خس قرائن فنافع واينذ كوانوأ وجعفر بكسرالها وياسا كنةونا مفتوحية وابن كثير بفتح الهاءوا ساكنة وتاسضمومة وهشام بهاعكسورة وهدهزة ساكنة وتاعفتو حدة أومضمومة واليافون بفتح الهامو مامسا كنة وتامم فتوحد فوعن ابن محيصن فتح الهاموسكون المياء وكسرا لتاموك الها والتا بينهمايا ساكنة وكسرالها وسكون البا وضم الماء وعن ابن عباس هيبت بهم الهاء وكسراليا وبعدها باساكنة ثم تاءمضمومة يو زن حيت فهي أربعة في الشاذ فصارت نسا فمتعسكونهااسم فعللفي غبرقراءة اسعباس بزنة حست وفي غبرقراءة كسيرالها عسوا كانذا بالياءأو بالهمز فن فتحالتا بأهاعلى الفتح تخفيفا محوأين وكيف ومن ضمها فتشبها بحيثوم كسرفعلى أصل التقاءالسا كنين وتتعين فعليتهافى قراءة ابن عباس فانهافيهافعل ماضموا المفعول مستندلض ميرالمتكلم من هيأت الشئ وتحتمل الاحرين في قراءة من كسر الهاءوضم الله فيعتمل انتكون فيه اسم فعل بنيت على الضم كيثوان تكون فعلامسند الضمرالذكا منها الرجل على عجاء يجي وهوقوله تعالى أكرمي (مثواه) أي (مقامه) بضم الميم فاله أبوعيد \* (وألفيا) أي (وجدا ألفوا آماءهم ألفينا وعن ابن مسعود) عبدا لله مما وصله الحاكم مستدركهمن طريق حريرعن الاعش في قوله تعالى في سورة الصافات ( ول عست و يسخرونا بضم التاء كمايقرأهيت بالضم وعندا برأبي حاتم من طريق الاعمش عن أبي وائل عن ابن مسعور انه قرأ الكيت الرفع وعن سعيد بن جبير بل عجبت الله عجب واذا ثبت الرفع فليس لانكار معنى بل يحمل على ما يلمق به تعالى \* و به قال (حدثنا الحيدى) عبد الله ب الزبر المكن قال (حدثناسفيان) بن عيينة (عن الاعش)سلمان (عن مسلم) هوا بن صديح يضم الصادالمهماه وفع الموحدة آخره عامهملة مصغرا (عنمسروق) هوابن الاجدع (عن عبدالله) هوابن مسعو (رضى الله تعالى عمه)ذكر (ان قريشالما ابطواعن النبي) ولابي ذرعلى النبي (صلى الله عليه وس بالاسلام) زادفى الاستسقاء دعاعليهم (قال اللهم اكتشيم بسبع كسبع يوسف فاصابتهم سأ بفتح السين أى جدب وقط (حصت) بالحام والصاد المشددة المهملتين أى أذهبت (كانها حتى اكلوا العظام وزاد في الاستسفا والميتة (حتى جعل الرجل ينظر الى السما فرى سنهو الم مثل الدخان) من ضعف بصر وبسبب الحوع (قال الله) عزو حلوفي الاستسقاء في الوسفيان فقال يامحد جئت تأمر بصلة الرحم وان قومك هلكوا فادع الله تعالى فقرأ وفار تقبوم ألفا السماعيد خانمين قال الله) عز وجل (انا كاشفو العذاب قلملا انكم عائدون) أى الحالكان وفي الاستسفاء في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سدين كسنى يوسف يوم تأتى المما بدخان ممن الى قوله عائدون وفي سورة الدخان فاستستى فسقو افنزلت انتكم عائدون فلمأصابهم الرفاهيمة فأنزل الله 1 عز وجل يوم نبطش البطشمة الكبرى انامنتقمون فالعبداله (افيحكشف) بضم الياء وفتح الشين منيالله فعول (عنهم العداب يوم القيامة وقدمفي الدخان) الحاصل بسبب الجوع (ومضة البطشة) الكبرى يوم بدروعن الحسن البطث الكبرى بوم القيامة \* ووجه المناسمة بن الحديث والترجة في قُوله في أبوسفيان فقال الما جئت تأمر بصلة الرحموان قومك قدهلكوا فادع الله فدعا ففيه أنه عفاعن قومه كمانا بوسف علمه الصلاة والسلام عن احراة العزيز ﴿ رَابِ قُولَه ﴾ حِل وعلا (فل اجاء الرسول) رسول الملك ليخر جهمن السعن (قال ارجع الى ربك فاسأله مايال النسوة اللاتى قطعن أيديهن) أي

لائره معناه لايحنثه لكرامته علمه وفيهذا الحديث فوائدمنها جواز الحلف فعمايظنه الانسان ومنها جوازالننا علىمن لايخاف الفتنة بذلك وقدسميق سانهذامرات ومنها استعماب العدفوعن القصاص ومنها استحباب الشفاعة فى العفو ومنها ان الخبرة فى القصاص والدية الىمستعقه لأالى المستعق علمه ومنهااثسات القصاصيين الرجل والمرأة وفيه ثلاثة مذاهب أحدهامذهبعطا والحسنانه لاقصاص منهمافي نفس ولاطرف التعسن دية الحناية تعلقا بقوله تعالى والانثى الانثى الشاني وهو مذهب جاهرالعلاء من العماية والتابعين فينبعدهم ثبوت القصاص ينهمما في النفس وفيما دونهام ابقل القصاص واحتجوا بقوله تعالى النفس بالنفس الى اخرهاوهذاوان كانشرعالمن قملنا وفى الاحتماح به خسلاف مشهور للاصوارين فاغسا الخلاف اذالم يرد شرعنا بتقريره وموافقته فانورد كانشرعالنا بلاخ المفوقدورد شرعنا بتقريره فيحمديث أنس هذاوالله أعلموالنالث وهومذهب أبى حندفة وأصحابه بحب القصاص بنالرجال والنساء في النفس ولا يحب فمادونها ومنها وحوب القصاص في السن وهو مجمع علمه اذاقلعها كلهافان كسريعضها ففمه وفي كسرسائر العظام خلاف مشهورالغلاء والاكثرون على انه لاقصاص والله أعلم

ا قوله فلماأصابتهم الرفاهية فأنزل الله الخ كذا في دسخ الخط والطبع

والذى فى الحديث في سورة الدخال فلما أصابتهم الرفاهية عادوا الى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله الخ اه مصحمه

عن عبدالله فال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لا يحل دم امرى مسلم يشهد أنالاله الاالله وأنى رسول الله الاماحدي ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتبارك لدينه المفارق الجماعة \* حدثناان نمرحدثناأى ح وحدثنااناتى عمرحدثناسفيان ح وحدثنا اسعقب ابراهم وعلى بنخشرم فالا أخبرنا عيسي بن يونس كلهم عن الاعشبهذا الاستنادمشله \* حدثناأحدن حنولومحدين مشي واللفظ لاجد فالاحدثناعيد الرجن بنمهدى عنسفيانعن الاعش عنعسدالله سامرةعن مسروق عنعبدالله فأل فامفينا رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال والذى لااله غسره لايحل دمرحل مسلم بشهدأن لااله الاالله وأني رسول الاثلاثة نفرالتارك للاسلام المفارق للعماعة أوالجاعة شكفمه أحسد والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الاعش فيدثته أبراهيم فحدثى عن الاسودعن عائشة عثله \* وحدثي حجاجن الشاعر والقاسم سزكرا فالا حددثناءسدالله بنموسي عن شيبانعن الاعشبالاستادين جمعانحوحديث سفمان ولهذكرا في الحديث قوله والذي لا اله غيره

\*(بابمايياحبهدم المسلم)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم لا يحلدم امرئ مسلم يشهدأ ثلااله الاالله وأنى رسول الله الاماحدى ثلاث الثب الزان والنفس بالنفس والتارك الدينه المفارق الجماعة) هكذاهوفي النسيخ الزان من غبرماء بعدالنون وهي أغه صحيحة قرئبها فالسبع كافى قولة تعالى المكبير المتعال وغييره والاشهر فى اللغية اثبات اليافى كل هدد وفي هذا الحديث اثبات قتل الزاني المحصن

عندسقة شأنهن ليعلم واعتىءن ولائا المتهمة وأراد بذلك حسم مادة الفسادعنه لئلا ينحط قدره عندالماك ولعلمعظم غرضه عليه الصلاة والسلام ان لايقع خلل في الدعوة واظهار النبوة وفال فاسأله مامال النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييج الهعلى البحث وتحقيق الحال ولم تنعرض لاحرأة العز بزمع ماصنعت بهكرماوص اعاة للادب وعبر بما التي يستل بهاعن حقيقة الشي ظاهرا (أنربي) العالم يخفيات الامور (بكيدهن عليم) حين قلن أطعمولا تك أوان كل واحدةمنهن طمعت فيمه فلمالم تجدمطاوبها منه طعنت فيهونسنته الى القبيح فرجع الرسول من عند دوس ف الى المانف عا النسوة واحرأة العزيز فلاحضر ن (قال) لهن (ماخطيكن) أي ماشانكن (أدراود تن بوسف عن نفسه) هل وجد تن منه ميالا اليكن فنزهنه متعيات من كال عفته حيث (قلن حاش لله وحاش) بغيراً لف بعد الشين (وحاشا) بمالفظا (تنزيه) فتكون اسما ويدلله قراءة بعضهم حاشاتله بالتنوين (واستثنام) وذهب سيبو به وأكثرالم صريبن الحائم ا رف عنزلة الالكنها تجرالمست ثني \* وقوله (حصص) أي (وضع) الحق بانكشاف مايغمره وهومعين قول بعض المفسرين وقيل ظهر من حص شعره أى استأصل قطعه بحيث ظهرت بشرته وهدذااغا قالته امرأة العزيزل علت ان هذه المناظرات والتفعصات انما وقعت يسيها وفيلان النسوة اقبلن عليها يقررنها وقيل خافت ان يشهدن عليها فاعترفت وهذه شهادة جازمة لماراعى حانهما ولميذكرها المتة فعرفت انهترك ذكرها تعظما الهاف كافأته على ذلك فكشفت الغطاء واعترفت ان الذنب كله من جانبها وانه كان ميراً عن الكل وسقط ماب قوله لغيراً بي ذر \* وبه فال (حدثنا) ولاى درحد ثني بالافراد (سعيد بن تلمد) بفتح الفوقية وكسر اللام و بعد التعتية الساكنة دال مهده اله هوسعيد بكسر العن ابن عيسي بن تليد المصرى قال (حدثنا عبد الرجن النالقاسم المصرى العتق صاحب الامام مالك (عن بكر بن مضر) بفتح الموحدة وسكون الكاف ومضر يضم الميم وفتح المعمة ان محد المصرى (عن عمرو بن الحرث) بفتح الدين ان يعقوب النعبدالله مولى قيس بنسعد بعادة الانصارى المصرى الفقيه المقرى أحد الاعة الاعلام (عن يونس بن يزيدً) الابلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن سـ ميد بن المسمب) المخزومي أحـــد الاعلام (وألى سلمة بن عمد الرحن) بنعوف (عن الى هر برة رضى الله عنه)أنه (قال قال رسول اللهصل الله عليه وسلم يرحم الله لوطأ) هوابن أخى ابراهم الخليل وكان بمن ا من وهاجر معمالي مصر (لقد كان يأوى الى ركن شديد) يشمر الى قوله تعالى قال لوأ دلى بكم قوة أو آوى الى ركن شديد (ولولبنت في السحن مالبت بوسف) ولا بي در ولولبنت في السحن لبث بوسف بضم الملام وسكون الموحدة وكان قدابث سبع سنين و سبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات كافيل (لاحبت الداعى) لأسرعت الى الاجابة الى الخروج من السحين قال محيى السنة انه صلى الله عليه وسلم وصف يوسف عليه الصلاة والسلام بالأناة والصبر حيث لم يبادرالي الخروج حين جاءه رسول الملك فعل المذنب حبز بعنى عنه معطول لمشه في السحن بل قال ارجيع الى ربك فاسأله مآبال النسوة اللاني قطعن البهن أرادأن بقيم الحجة في حبسهم اياه ظلمافقال صلى الله عليه وسمم على سبيل التواضع لاأنه ملوات الله وسلامه عليه كان في الاحرمنه مبادرة وعله لو كان مكان يوسف صلى الله عليه وسلم والتواضع لايصه غركمبراولا يضع رفيعاولا يبطل لذى حق حقالك مدوح بالصاحب فضلا وبكسبه جلالاوقدرا (ويحن أحقمن أبراهيم)في سورة البقرة وغيرها ونحن أحق بالشلامن الراهيم يعنى لوكان الشكمة طرقالي الانبياء لكنت أناأحق به وقدعلتم اني لم أشك فابراهيم صلى الله عليه وسلم لم يشك (اذ قال له) ربه جلاوعلا (أولم تؤمن) بعد قوله رب أرني كيف تحيي الموتى الله المربن أبي شيدة و محدين عبد الله بن الله المنطق المن العضالا بن أبي شيدة والاحدث المعشون عبد الله بن المعشون عبد الله بن المعشون عبد الله بن المعشون عبد الله بن المعشون عبد الله ب

مرة عن مسروق عن عبدالله قال قال السول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الاكان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان

أولمنسن القتل

والرادر حمدالخارة حمي عوت وهــذاماجاعالمســلمن وســـبأتى ايضاحه ويانشروطه في الهان شاءالله تعالى وأماقوله صلى الله عليه وسلموالنفس بالنفس فالمراد مه القصاص بشرطه وقديستدل به أصابأى حندفة رضى اللهعم فىقولهم يقتل المسلم الذمي ويقتل الحر بالعسدوجهورالعلاءعلى خلاف ممنهم مالك والشافعي والليثوأجد وأماقولهصليالله عليه وسالم والتارك لدينه المفارق للماعة فهوعام في كل مرتدعن الاسلام بأى ردة كانت فحب قتله انليرجع الى الاسلام قال العلاء وبتناول أيضاكل خارجعن الجاعة مدعة أونغي أوغيرهما وكذاالخوارج واللهأعلم واعلمان هدذاعام يخصمنه الصائل ونحوه فيباح قتاله في الدفع وقد يجابعن هذا أنهداخل في المفارق العماعة أويكون المراد لايحل تعمدقتله قصداالافي هذه الثلاثة واللهأعلم \*(باب باناممنسنالقل)\* (قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الاكان على ان آدم الاول كف لمنهالانه كان أولمن سن القتل) الكفل كسرالكاف الحزوالنصف وقال الخليلهو الضعف وهذاالحديث من قواعد

الاسلام وهوأنكل من ابتدع شيأ

من الشر كان عليه مثل وزركل من

(قالبلي) آمنت (ولكن)سألتك أنتريني كيف الاحما واليطم من قلبي) فلم يكن شك في الفدر على الاحماء بل أراد الترق من علم المقين الى عين المقين معمشاهدة الكيفية وراب قولة ) تعال (حتى اذااستياس الرسال) ليسفى الكلام شئ تكون حتى عامة له ولذا اختلف في تقدر شئ بصرتفييته مجتى فقدره الزمخشرى وماأرسانامن قبلك الارجالافتراخي نصرهم محتى وقدر القرطبى ومأأر سلنامن قبلات المجدالار حالا تم لم نعاقب أمتهم بالعقاب حتى اذا وقدره ابن الحوزي وماأرسلنامن قملك الارجالافدعو اقومهم فكذبوهم وطال دعاؤهم وتمكذيب قومهم حتى فال فى المداب وأحسنها الاول اله وبه قال (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) بن اويس أبو القاسم القرشي الاويسي المدنى الاعرج قال (حدثنا ابراهيم بنسعد) بسكون العين ابن ابراهيم بنعدا الرحن بن عوف الزهري (عن صالح) هو ابن كيسان (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال أحرى) بالافراد (عروة بن الزبير) بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها) انها (قالت له) أي لعروة وسفط لفظ له لاى ذر (وهو) أى والحال انه (يسالها عن قول الله تعالى حتى اذ ااستيأس الرسل فال أى عروة (قلت) لها (اكذبواً) بتخفيف المعمة المكسورة بعدضم الكاف (أم كذبواً) بتشديدا (قالتعائشة كذبوا) مشددة كاصرحه في الثلاثة في روابة الاسماعيلي تخفيفا وتشديدا فال عروة (قلت)لها (فقداستيقنوا أنقومهم كذبوهم فاهو بالظن قالت) أي عائشة (أجل) نفي نعم (لعمرى لقداستيقنوابدلك) ولم يظنوا قال عروة (فقلت لها وظنوا أنهم قد كذنوا) بالتخفيف فردت عليه حيث (قالت معاذا لله لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربها) وهذا ظاهره أنها أنكرت فراء التخفيف شاعلى أن الضمر للرسل ولعلهالم سلغهافقد ثنتت متواترة في قراءة المكوفسين فآخرين ووجهت بأن الضمرتي وظنواعا تدعلي المرسل البهم لتقدمهم في قوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم والضمير انفى انهم وكذبواعلى الرسل أى وظن المرسل المهم أن الرسل قد كذبوا أى كذم من أرساوا اليه بالوحي و بنصرهم عليهم أوان الضمائر كلها ترجع الى المرسل اليهم أي ظن المرسل البهمأن الرسل قدك خنوهم فما ادعوامن النبوة وفما يوعدون به من لم يؤمن من العقاب أر كذبهم المرسل اليهم يوعد الايمان وقول الكرماني لم تنكرعاً نشة القراءة واغما انكرت التاويل خلاف الظاهر قال عروة (قلت) لها (فاهذه الاية قالت هم اساع الرسل الذين المنوارج وصدةوهم)أى وصدقو الرسل (فطال عليهم الملاء واستأخر عنهم النصرحتي اذااستأس الرسل بمن كذبه ممن قومهم وظنت الرسل أن أتماعهم قد كذبوهم) فالضمائر كلهاعلى قرانا التشديدعائدة على الرسل أى وظن الرسل أنه مقد كذبهم أعهم فعاجا واله لطول الدلاعليم (جاءهم نصرالله عندذلك) وحصلت النجاة ان تعلقت به مشيئته وهم النبي والمؤمنون والفان هناءمني اليقن أوعلى حقيقته وهور حان أحد الطرفين ويه قال (حدثنا أبوالمان) الحكم اب نافع قال (أخبرناشعيب) هوابن أبي جزة (عن الزهري) مجدين مسلم بن شهاب أنه (قال و أخبرني ) بالافراد (عروة) بن الزبر (فقلت) أى لعائشة (اعلها كذبو امحففة قالت معاذالله نحوا أى فذكرت شحوحديث صالح بن كيسان وقدساقه المؤلف مختصر أوأو رده أبونعيم في مستفرج تاماولففله عن عروة أنه سأل عائشة فذكره نحوالسابقة \*(سورة الرعد)\*

مكية في قول ابن عباس و مجاهد و ابن جبير مدنية في قول قتادة الاولايز ال الذين كفرواوعف من أولها الى ولوأن قرآناوهي خس وأربعون اية (بسم الله الرحن الرحم \* قال ابن عباس مقطت البسملة الغير أبي ذروز ادواوا قبل قال ابن عباس (كاسط كفيه) يريد قوله نعاله

اقتدى به فى ذلك فعر لمشل عله الى يوم القيامة ومد لهمن ابتدع شيئامن الخدير كان له مدل أجركل من

\* وحدثناه عمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا استحق بن ابراهيم (١٨٣) أخبرنا جريروعيسي بن يونس ح وحدثنا

ابنأى عزدد تناسفيان كالهمعن الاعشبهذاالاسناد وفيحديث حرير وعيسي بنونس لانهسين القتل ولم يذكر أول فحدثنا عمان النأبي شيبة واستحقين الراهم ومحسد بنعبد الله بن عمر جمعاعن وكسع عن الاعش ح وحدثنا أو بكرين أي شيبة حدثناعيدة النسلمان ووكيع عن الاعش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلمأول مايقضى بن الناس يوم القيامة في الدماء \* وحدثناء يدالله ن معاذ حدثناأبي ح وحدثني يعين حبيب حدثنا خالديعني ابن الحرث ح وحدثني بشرين خالد حــدثنا محدث عقرح وحدثناابن مشى وابن بشار قالاحد شناان أبي عدى كلهم عن شعبة عن الاعش عنأبي واثل عن عبد الله عن الذي صلى الله علمه وسلم بمثله غيرأن بعضهم فالعن شعبة يقضى وبعضهم فالبحكم بيزالناس يعمل به ألى بوم القيامة وهوموافق للعديث الصيم من سنة حسنة ومن سن سنة سبئة والعددت الصيم مندل على خيرفاله مثل أجر فاعله والعدديث الصيرمامن داع يدعوالى هدى ومامن داع يدعوالي ضلالة والله اعلم

\*(ىاب الجازاة بالدماء في الا تحرة وانها أول مايقضى فيه بن الناس وم القيامة)\*

(قوله صلى الله عليمه وسلم أول ما يقضى بن الناس بوم القدامة في الدمام) فيه تغليظ أمر الدماء وانها أول ما يقضى فيسه بن الناس يوم فالمة وهذالعظم أمرهاو كثبرخطوها وليس هداا لديث محالفا للعديث المشهور فى السنن أول ما يحاسب به العدصلاته لانهذا

دعوةالحق والذين يدعون من دونه لأيستجيبون لهم بشئ الاكباسيط كفيه الى الماء ليداخ فاه وماهو بالغمأى (مثل المشرك الذي عبدمع الله الهاغيره) ولاي درالها آخر غيره (كشل العطشان الذي ينظر الى خياله) ولايي درالى ظل خياله (فى الماعمن بعيدوهو يريد أن يتناوله ولايقدر ) أى عليه وهذا وصله ابن أبي حاتم واسجر برمن طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس وبجوزأن يرادبالموصول فيقوله والذين يدعون المشركون فالواو فيدعون عائده ومفعوله محدوف وهوالاصنام والواوف لايستحسون عائد على مفعول يدعون المحدوف وعادعليه الفهمر كالعقلا المعاملتهم الاممعاملتهم والتقدير والمشركون الذين يدعون الاصنام لاتستعيب لهم الاصنام الااستحابة كاستحابة الماعمن بسط كفي ماليه يطلب مندأن يبلغ فاه والماعجماد لابشهر ببسط كفيه ولابعطشه ولابقدر أن يجببه ويبلغ فاهفو جهالتشبيه عدم قدرة المدعق على تحصيل مراده بل عدم العدلم بحال الداعية وشهره في عدم فائدة دعائم مرين بلغه العطش حتى كريه الموت وكفاه في الماءقد وضعهم مالا يلغان فاهرواه الطميري من طريق العوفي عن ابن عباس أوكطالب الماصن البتر بلا دلوولارشاء يتديده اليهالير تفع المهاء المسمر واه الطبيرى أيضا منطريقاً بي أبوب عن على (وقال غسره) أي غـ مران عباس في قوله تعالى (محر) أي (ذلك) الشمس والقمر لما يقصدمنه ما كتذله ل المركوب للراكب أولنيل منافعهما وسقط هـ ذالابي ذروفي اليونينية سنخوذ للذبكاف بعداللام وهي مصلحة في الفرع لاماوهو الذي رأيته في النسخ المعتمدة كنسخة آلملك (متماورات) ومراده قوله تعالى وفى الارص قطع متحاو راتأى (متدآنيات) فىالاوضاع مختلفة باعتباركونها طيبة وسيخة رخوة وصلبة صالحة للزرع والشجر أولاحدهما وغبرصالحةاشئ معأن تاثيرالشمس وسائرالكوا كبفيهاعلى السوافلم يكن ذلك بسبالانصالات الفلكية والحركات الكوكسة وكذلك أشجبارهاوزر وعها مختلفة جنسا ونوعاوطعما وطبعامع انهاتسق بماءواحد فلابدسن مخصص يخصص كلامنها بخاصية دون أخرى وماذلك الاارادة الفاءل المختاروفي نسخة هناوقال مجاهد متعبا ورات طيبها عذبها وخبيثها الساخوهذاوصله أبو بكر بن المنذرمن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد \* (المثلات) في قوله وقد خلت من قبلهم المثلات ولا بي ذروقال غيره المثلات (واحدها مثلة) بفتح الميم وضم المثلثة السمرة وسمرات (وهي الاشمادو الامثال) قال أبوعسدة وعند الطبرى من طريق معمر عن قتادة فالالنسلات العقويات وقال ابن عباس العقويات المستأصلات كمثلة قطع الاذن والانف ونحوهماوسميت بذال لمابين العقاب والمعاقب من المماثلة كقوله وجرا مسيئة سيئة مثلها (وقال) تعالى (الامتسل أيام الذين خلوا) \* وقوله تعالى وكل شئ عنده (عقدار) أي (بقدر) الإجاوزه والاسقص عنه والعندية يحتمل أن يكون المرادبها أنه تعالى خصص كل حادث بوقت معين والتمعينة عشيئته الازلية وأرادته السرمدية وعند حكا الاسلام أنه تعالى وضع أشياه كلية وأودع فيهاقوى وخواص وحركه أبجيث يلزم من حركاتها ألمقد درة بالمقادير الخصوصة أحوال بزأبة متعينة ومناسبات مخصوصة متقدرة ويدخل في هدفه الآية أفعال العبادوأ حوالهم وخواطرهم وهي من أدل الدلاء ل على بطلان قول المعتزلة \* وقوله له (معقبات) ولابي ذريق ال المقبات أى (ملائكة حفظة) يحفظونه في في مدو يقظته من الجن والانس والهوام من بين يديه ومن خلفه ليسلاوم ارا (تعقب) في حفظه (الأولى منها الأخرى) فاذا صعدت ملا سكة النهار عقبتهاملا تكة اللمل وبالعكس واخوج الطبرى من طريق كنانة العددي ان عثمان سأل النبي لله الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلين الآدمي فقال الحل آدمي عشرة بالله ل وعشرة المسائل وبكر سُ أي شيبة ويحيى سُحبت الحارث (١٨٤) وتقاربا في اللفظ قالاحد تناعبد الوهاب الثقني عن أوب عن ابنسبر

عن ابن ألى بكرة عن الى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قداستداركه يتته يومخلق الله السموات والارض السنة اثنا عشرشهرا منهاأربعة حرم تسلانة متواليات ذوالقعدة ودوالجية والمحسرم ورجبهر مضر الذي بن حادي وشعبان الحديث الثاني فماين العيدويين الله تعالى وأماحديث الباب فهو فيماييزا لعباد واللهأعلم بالصواب

\*(باب تغليظ تعدر بم الدماء والاعراض والاموال).

وقوله صلى الله عليه وسلم ان الزمان قداستداركهيئته ومخلقالله السموات والارض السينة اثنا عشرشهوا منهاأر يعةحرم ثلاثة متواليات ذوالق عدة وذوالخية والمحرم ورحب شهرمضر الذيين جادى وشعبان) اماذوالقعدة فبفتح القاف وذوالخ فبكسرالحاء هذه اللغة الشهورة ويجوزفي لغة قليلة كسرالقاف وفترالحا وقد أجع المسلون على ان الاشهر الحرم الاربعةهم هذه المذكورةفي الحديث ولكن اختلفوافي الادب المستحدفي كمفهمة عدها فقالت طاثف يمن أهل الكوفة وأهمل الادب قال الحسرم ورجب وذو القعدة وذوالخة لتكون الاربعة من سنة واحدة وقال علماء المدينة والصرة وحياهي رالعلاءهي دوالقعدة ودوالجه والمحرم ورجب ثلاثة سردووا حسدفردوه فاهو العميم الذي جان به الاحاديث الصحةمنهاهدا الحدثالذي تحن فسه وعلى هدا الاستعمال

بالنهاروا حدعن يمنه وآخرعن شماله واثنان من بين بديه ومن خلف واثنان على حبيته وآخر فالض على ناصيته فان يواضع رفعه وان تكروضعه واثنان على شفته مليس يحفظان عليه الاالصلاة على محدصلي الله عليه وسلم والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فا و يعنى اذا نام (ومنه) أى ومن أصل المعقبات (قسل العقب) للذي يأتي في اثر الشي (يقال عقبت) ولا بي ذرقيل العقب أىعقب (قائره) بتشديد القاف في الفرع كأصله وضبط الدمياطي قال الزمخشري وأصل معقبات معتقبات فأدغت التاءفى القاف كقوله وجاء المعد ذرون أى المعتذرون ويجوز معقبات بكرالمين وتعقبه أبوحيان قاله فاوهم فاحش فان التا والاتدعم في القاف ولاالقاف فيالتياء لامن كلةولامن كلتمنوف دنص التصريفيون على أن القاف والكاف كا منهمايدغم في القاف ولايد عمان في غريرهاولايدغم غيرهما فيمما وأماتشيه مبقوله تعالى وط المعذرون فلا يتعن أن يكون أصله المعتذر ون وأماقوله ويحوز معقمات بكسر العن فهذا لايجوز لانه بنام على ان أصله معتقبات فأدنحت المناع في القاف وقد سنا أن ذلك وهـم فاحش والضمرف يعودعلى من المكررة أى لمن أسر القول ولن جهر به ولمن استحفى ولمن سرب جماعة من الملائك يعقب بعضهم بعضا أوبعود على من الاخبرة وهو قول استعباس عال استعطية فالمعقبات على هذا حرس الرجل الذين يحفظونه فالواوالا يةعلى هذافي الرؤساء الكفاروا ختاره الطبرى في آخريا الاأن الماوردى ذكرعلى هـ ذاالتأو بلأن الكلام نفي والتقدير لا يحفظونه وهـ ذا ينبغ أنا لايسمع البتة كنف يبرز كالام موجب ويرادبه نفي وحذف لاانما يجوزاذا كان المنفي مضارعاني جواب قسم نحوتالله تفتؤوقد تقدم تحريره وانمامعنى الكلام كاقال المهدوى محفظونهن أمرالله في زعمه وظفه اه ومن اماللسب أى بسب أمر الله اوعلى نابها قال أبو المقامن أم اللهمن الجن والانس وذكر الفراه أنه على التقديم والتأخير أى له معقمات من أمر الله يحفظونا لكن قال في الدر والاصل عدم ذلك مع الاستغناء عنه وأخرج الطبري من طريق سعيد بنجير قال حفظهم الماه من أمرالله \* (المحال) بريدقوله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال هر (العقوية) قاله أبوعسدة \* وقوله تعالى (كاسط كفيه الى الماء ليقيض على المام) فلا يعمل منه على شي قال

فأصحت عما كان سنى وينها \* من الودمثل القابض الما الله

والمعنى انالذى يسط بده الى المالمة لمقيضه كالاينتفعيه كذلك المشركون الذين يعسدونهم الله آلهة غيره لا ينتفعون بما أبدا وقدم قريامن يدلهذا \* وقوله تعالى فاحتمل السمل لله (را سامن رباير بوس) أي اذا زادو قال الزجاح طافيها فوق الما والزيدوضر الغلمان وخينه أوما يحمله السيل من عنا ونحوه \* (أومناع زيدمنه المتاع ماعتعت به) كالاواني وآلان الحرن والحرب \* (جفاء) قال أبوعرو بن العدلا ( اجفأت القدر ) ولا بي ذر يقال أجفأت القدر (ال عَلْتَ فَعَ لَهُ هَا الزيد ثم تسكن فمذهب الزيد بلامنفعة فكذلك عيزا لحق من الباطل) وذلك ال هـ ذاالكلام ضريه للعق وأهله الشامل للقرآن وغيره والماطل وحزيه فقوله أنزل من السهامة مثل للقرآن والاودية مثل للقلوب أى أنزل القرآن فاحتملت منه القلوب على قدراليفين فالقلبا الذى يأخذمنهما نتفع به فعفظه ويتدبره تظهر عليه غرته ولا يحفى أن بن القلوب في ذلك تفاوا عظيمًا وقوله وأما الزبدفه ومثل الباط ل في قله نفعه وسرعة زواله \* (المهـــــــ) في قوله ومأواه جهم وبنس المهاد هو (الفراش)وهذاساقط لاي در ثابت اغبره (بدرؤن) في قوله ويدرؤن أل (يدفعون) السيئة بمقابلتها بالحسنة وهذا وصف سمدنارسول الله صلى الله علمه وسلم في النورا

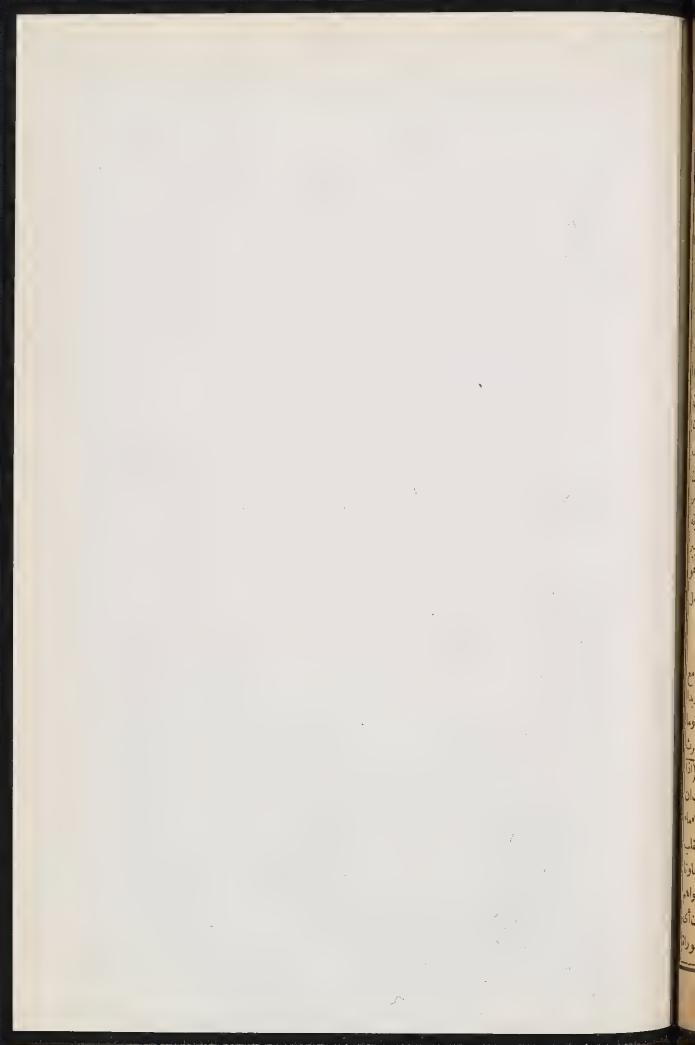

L) ويله أى ( محايا رفوله ذلاانا لله و م طرز و

فىرجب فكانت مضر يحعل رجما هــذاالشــهرالمعروفالانوهو الذيبن حادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا أضافه النبي صلى الله علمه وسلم الى مضر وقيللانهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم وقيل ان العرب كانت تسمى رجب وشعمان الرجسين وقيل كانت تسمى حمادي ورحما جادين وتسمى شعبان رحما وأما قوله صلى الله عليه وسلم الازمان قداستدار كه تته يومخلق الله السموات والارض فقال العلماء معناه انهم في الجاهليمة يتمسكون علة ابراهيم صلى الله علمه وسالم في تحريم الاشهراكرم وكان يشق عليهم تأخمر القتال ثـ لا ثمة أشهر متوالمات فـ كانوا ذا احتاجوا الىقتال أخرواتعمريم الحسرم الى الشهر الذي بعدده وهو صفرتم يؤخرونه فى السنة الاخرى الىشهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعدسنة حتى اختلط عليهم الامي وصادفت حجة النبى صلى الله عليه وسلمتحريهم موقدطابق الشرع وكانوا في تلك السينة قد حرموا ذاا فحية لموافقة ألحساب الذي ذكرناه فأخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ماحكم الله تعمالي يهنوم خلق السموات والارض وفألأنو عسسدكانوا منسؤن أى يؤخرون وهوالذى قال الله تعالى فيده انما النسئ زيادة في الكفرفر بمااحتاجوا الىالحرب فى الحرم فيوخرون تحريمه الى صفر مْ يُؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع الحرم الى موضعه وذكر القاضي وجوها أخرفى يان معنى هذا الحديث ليست بواضعة وينكر بعضها

فيندرج تحده الدفع بالحسين من الكلام والوصل في مقابلة قطع الارحام وغيرهم مامن أخلاق الكرام وتغيير منه والقيلام والماللات ورداً ته عنى أى (دفعته) وسقط لغيراً بي ذرعى الكرام وتغيير منه والتوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم (أى يقولون سلام عليكم) يريد قوله تعالى والملائد المالات ومرجع المنه المالات ا

أَلْم بِياس الْأَقُوامِ أَنِي أَنَا اللهِ \* وَانْ كَنْتَ عِنْ أَرْضُ الْعَشْيَرَةُ نَاتِياً

وقول ديم الرياحي

أقول لهم بالشعب اذيا سرونى \* ألم تياسوا انى ابن فارس زهدم والمعى أفلم يعملم المؤمنون أفهلو تعلقت مشيئة الله تعمالى على وجمه الالجماء بايمان الناس جمعا الأمنوا \* (فَارَعَةً)أَى (دَاهَيَةً) تقرعهم وتقلقلهم \* (فَأُمَلِيتٌ)أَى (أَطَلَتُ )للذين كفرو اللَّدة بناخيرالعقوبة (من الملية) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد التمسة قال في العجاح الهوى من الدهر بفالأفام مايامن الدهرقال تعالى واهجرني ملياأي طويلاو مضى ملى من النهارأي ساعة طويلة (واللاوة) بكسرالميم ولا بي ذروا لملاوة بضمها يقال أقت عند مملاوة من الدهر أى حيناو برهة (ومنهملياً) كامر (ويقال للواسع الطويل من الارض) وهوالصورا (ملي) فقع المعمق وراكا اللهونينية وفرعها لابي ذروفي أصل اليونينية ملي كذا (من الارض) وسقط لابي ذرمن الارض اللَّهُ \* (أَشُقَ) أَى (أَشُدِمن المُشْقَة) قاله أبوعسدة \* (معقب مغير) يريد قوله لامعقب المكمه أى لامغير لارادته ولا يعقبه أحديال دو الابطال \* (وقال عجاهد) فيما وصله الفريابي في فوله تعالى (متعاورات طيبها وخبيثها السياخ) وهذاقد ثبت في نسخة قبل قوله المثلات كامي المنوان) جع صنوكفنوان جع قنو (التخلتان أوا كثرفي أصلواحد) وفي المديث عم الرجل صوأبه أى عجمعهما أصل واحد (وغيرصنوان) الخلة (وحدها عاواحد كمالح بني آدم وَحَيْمُم) قال الحسن « ذامثل ضربه الله القاوب بني آدم فقلب يرق فيخشع و يخضع وقلب يسهو لِبلهووالكل (الوهمواحد) وقوله (السحاب الثقال) يريدقوله تعالى وينشي السحاب الثقال اك (الذى فيم المام) قال والسحاب اسم جنس والواحد سعابة والثقال جع تقيله لانك تقول العابة نقيلة وسحاب ثقال كاتقول احرأة كريقونسا كرام وقال على السحاب غربال الماء لقوا تعالى (كاسط كفيم) زاد أبوذرالى الماءأى (يدعو الما وباسانه ويشير اليه بيده فلايا نيه أبدا) ألااشعاراه به وهذاو صله الفرياني والطبرى من طرق عن مجاهدوهو مثل الذين يدعون آلهة غير للهوسسبق غيرهذا في موضعين من هذه السورة (سالت) ولاي ذرفسالت (اودية بقدرها عَلا الزواد)ولابي دركل واد بحسمه فهذا كبيريسع كثيرامن الما وهدذا صغيريسع بقدره (زبدا اسازبدالسيل) ولاي ذرالز بدر بدالسد لولاي درز بدمثلة أى وعما يوقد ون عليه من الذهب والنصقوا لحديد وغيرهماز بدمثل زيدالما هو (خبث الحديد والحلية) وقوله زيدمثله ثابت لابي السقمافي ذلائمن الحشقر بماق (ماب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنى) أى الذي تحمله أوجلها

ورسوله أعلم قال فأى بلده في ذاقلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا انهسيميه بغيراسمه قال أليس الله مقال أي قال فأى ومهذا محتى ظننا أنه سيسميه بغيراسمه قال أليس وم النحر قلنا بلى يارسول الله على قال فال دماء كم وأموالكم قال عمد وأحسيه قال وأعراضكم على مدافى مدا

(قوله تم قال أى شهر هـ ذاقلناالله ورسوله أعدار فسكتحتى ظنناأنه سيسمه منغمراسمه قال ألس داالحة قلنا بلي قال فأى بلدهـ ذاقلناالله ورسوله اعلم الى آخره) هذا السؤال والسكوت والتفسرأراديه التفنم والتقرر والتنسه على عظم م تبة هـ ذاالشهروالبلدواليوم وقولهم الله ورسوله أعلم هـذامن حسن أدبهم فانهم علمو أانه صلى الله عليهوسلم لايخني عليهما يعرفونه منالجواب فعرفوا أنهامسالمراد مطلق الاخبار بمايع وقون (قوله صلى الله عليه وسلم فان دما كم وأموالكم وأعراضكم حرام علىكم كحرمة يومكم هذافى بلدكم هذافي شهركم هذا) المراديهذا كله سان توكيدغلظ تعرج الاموال والدماء والاعسراض والتحديرمن ذلك (قولەصلى الله علىه وسلى فلا ترجعتى بعدى كفاراأوضلالايضرب بعضكم رقاب بعض) هذا الحديث مسقشرحه في كتاب الايمان في أول

أفعلى الموصوليمة فالمعنى انه تعالى يعلم ما تحمله من الولدأ هوذ كرأم أثى وتام أم ناقص وحسنار قبيع وطويل أم قصيراً وغيرذال من الاحوال (وما تغيض الارحام غيض) أي (نقص) بضم النوا وكسرالقاف سواءكان لازماأ ومتعديا يقال غاض أكما وغضته أتاو المعنى وما تغيضه الادرار وماتزدادأى تأخذه زائدا والمعني يعلم أتنقصه وماتزداده في الجشه والمدة والعدد فان الرحمار تشتمل على واحدوعلى اثنين وعلى ثلاثة وأربعة يروى أن شريكا كان رابع أربعة فى بطن أمهوع الشافعي انشخابالمن أخبرهان امرأة ولدت بطونافى كل بطن خسة وعن العوفى عن ابنعاس مماذكره ابن كشر وماتغيض الارحام يعني السيقط وماتزداد يقول ومازا دالرحم في الحلاط ماغاضت حتى ولدته تماما وذلك أنمن النساءمن تحمل عشرة أشهرومن تحمل تسعة أشهرومه من تزيد فى الجلومة ن من تنقص وأقصى مدة الجل أربع سنين عند ناو خس عند ما لله وسئاله عندأبي حنيفة وقال الضحالة وضعتني أمى وقدحلتني فىبطنها سنتين وولدتني وقدنبتث ثنبي انم عيدوا قول في سنة عن وهما نمن وهما ما ته غرة يوم السنت مسمّل جمادي الاولى ولدن الله زينب وفقها الله تعالى لكل خرروأ حسن عواقبها وجعل الها الذرية الصالحة لتسمعة أشهرين ابتداء حملها وقدنبتت ثنيتها نمسقطت بعد محوسبعة أشهر وعال مكعول الحنين فى بطناً لايطلب ولايحزن ولايغتم وانحا يأتيه مرزقه فى بطن أمه من دم حيضها فن ثم لا يحيض الحاسل فاذاوقع الى الارض استهل واستهلاله استنكار لمكانه فاذا قطعت سرته حوّل الله رزقه الى نس أمهحتى لايطلب ولايحزن ولايغتم ثم يصيرطفلا يتشاول الشيئ بكفه فيأكله فاذا بلغ فالهوالها أوالقتل أنى لى بالرزق يقول مكمول باو يحك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير ا اذااشتددتوعقلت قلت هوالموتأ والقتل أنى لى بالرزق ثم قرأ ملعول يعلم ما تحمل كل أنحال تغمض الارحام وماتز دادانتهسي والاسنادالى الرحم لايحفي انه مجازى اذالداعل حقيقة هواله تعالى وكل كائن بقدرمعين عندالله تعالى لا يجاوز ولا ينقص عنه و يه قال (حدثني) الأله [ابراهيم بن المنذر) الحزاي بالحاء المهملة والزاى المعجة قال (حدثنامعن) بفتح الميم وسكون العلم الر آخره نون ابن عيسى الفزاز بالقاف والزاى المشددة وبعد الالف زاى أخرى (قال حدثني) الافرار (مالك) الامام (عن عبد الله بندينارعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما) قال أنومسه فود تفريها أبراهيم بن المنسُدر وهوغر يبعن مالك قال في الفتح قدأ خرجه الدارة طي من رواية عبداللها جعفرالبرمكي عن معن ورواه أيضامن طريق القعنبي عن مالك لكنه اختصره وكذا أخرجه الميل الاحماعيلي من طريق ابن القاسم عن مالك قال الدارقطني ورواه أحد بن أبي طيبة عن مالك اله نافع عن ابن عرفوهم فيه اسناد أومتنا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغبر بوزن مصابيح ولابى درم فاتح بوزن مساجد جع مفتح بفتح الميم أى خوائن الغيب (خس لا يعلى الله ألله )ذكر خساوان كان الغيب لايتناهي لان العدد لاينفي الزائد أولانهم كانوا يعتقدون معرابا (الايعلم مافى غد الاالله ولايعلم مأتغيض الارحام) أى ما تنقصه (الاالله ولا يعلم متى يأى المطراط وه الاالله )أى الاعدد أحرالله به فيعلم حينتذ كالسابق اذا أمر تعالى به (ولا تدرى نفس بأى أرض الله عُوتَ )أى فى بلدها أم فى غيرها كالاتدرى فى أى وقت عموت (ولا يعلم متى تقوم الساعة) أحداله الله ) الله ) الله ) الله ) الامن ارتضى من رسول فانه يطلعه على ما يشاعمن غيبه والولى التابع له يأخذ عنه وله الله ) سبقشي من فوائدهذاالحديث في سورةالانعام فالتفت المه كالاستسقاء ويأتي الالمام بذي أ انشاء الله تعالى في آخر سورة لقمان و بالله المستعان

أبى بكر فلاتر حموابعدي حدثنا نصرب على الجهضمي حدثناريدس زريع حدثناعبداللهن عون عن محدس سرين عن عبد الرحن سأبى بكرةعن أسه فاللاكان ذاك الدوم قعدعلى بعيره وأخذانسان بخطامه فقال أندرون أى يوم هذا قالواالله ورسوله أعلم حتى ظندا أنه سيسممه سوى اسممه فقال ألدس بيوم النحر قلمنابلي ارسول الله قال فأى شهر هذاقلناالله ورسوله أعلم فال أليس بذى الحجمة قلنا بلى يارسول الله قال فأى بلدهد ذاقلنا الله ورسوله أعلم قال حــ ي ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس بالبلدة قلمًا بلي يارسول الله قال فان دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة ومكمهذافى شهركم هذافى بلدكم هذافليبلغ الشاهد الغائب قال انكفأالى كشين أملين فذبحهما والىجز يعةمن الغنم فقسمها بيننا

استحل قتال المسلمين ولاشبهة (قوله صلىالله عليه وسلم ليملغ الشاهد الغائب)فيهوجوب تبليغ العملم وهوف رض كفالة فيحب تبليغه عدث ينتشر (قوله صلى الله عليه وسالم فلعل بعضمن يباغه يكون أوعىله من بعض من معمدا حتيمه العلاء لوازروا بةالفضلاء وغرهم عن الشيوخ الذين لاعدالهم عندهم ولافقه اذاضهط ماعدثث يه (قوله قعدعلى بعيره وأحذانسان بخطامه)اعا خذ بخطامه المون البعيرمن الاضطراب علىصاحبه والتهويش على راكمه وفعه دلمل على استحراب الخطبة على موضع عالمن منبر وغيره سواه خطمة الجعة والعيدوعبرهما وحكمته انه كلاارتفع كانأ بلغ في اسماعه الناس ورؤيتهم اياه ووقوع كالدمه في نفوسهم (قوله ثم انكفأ الى كبين نأملحين فذبحهما والىجزيعة من الغنم فقسمها بيننا) انكفأ بممز

## \*(سورة ابراهم عليه الصلاة والسلام)\*

مكةوهى احدى وخسون آية (سم الله الرحن الرحيم فياب) وسقطت السملة الخير أبى در وكذاباب (قال ابزعباس) رضي الله عنه حمافي قوله تعالى في سورة الرعدو اكل قوم (هاد) أي (داع) يدعوهــمالىالصوابويهديهــمالىالحق والمرادنبى مخصوص بمجــزات منجنس ماهوالغالب عليه مروالظاهرأن وقوع ذلله هنامن ناسخ (وقال مجاهد) فيماو صله الفريابي اسديد) من قوله تعمالى ويسقى من ما صديدهو (قيم ودم) وقال فتادة هومايسم لمن لجه وحلده وفي رواية عنهما يخرج من حوف الكافرقد خالط القيم والدم وقيل ما يخرج من فروج الزناة وهل الصديد نعت أم لافقيل نعت لماء وفيه تأويلان أحدهما انه على حذف أداة التشييه أيماء مثل صديدوعلي هذافليس الماءالذي يشربونه صديدا بل مشاله في النتن والغلط والقذارة كقوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل والثانى ان الصديد لما كان يشبه الماء أطلق عليه ماوليسهو بماءحقيقة وعلى هذافيشر بون نفس الصديد المشمه الماء والى كونهصفة ذهب الموفى وغبره وفيمه نظرا دليس بمشمتق الاعلى قول من فسره بأنه صديد بمعنى مصدودا خذممن الصدوكانه لكراهته مصدود عنسه أى يتنع عنه كل أحدويدل عليه يتجرعه أى يتكاف جرعه وكذاولابكاد وسقط وقال مجاهدالخ لابىذر (وقال ابن عيينية ) سيفيان مماوصله في تفسيره والطبرى أيضا (اذكروانهمة الله علمكم) أى (أيادى الله عندكم وايامه) أى يوقائعه التي وقعت على الام الدارجة (وقال مجاهد) فيماوصله الفريابي في قوله تعالى وأتا كم (من كل ماسألقوه) أي (رغسة المهفيه) وفي من قولان قبل زائدة في المفعول الثاني وهذا انما يأتي على قول الاخفش وفبل معمضية أىآتا كمبعض جميع ماسألتموه نظر الكم ولمحاكم وعلى هذافا لمفعول محذوف أَى وآنا كم شيأمن كل مأسأ لتموه وهوراً يسبويه \* (يبغونها عوجاً) قال مجاهد في اوصله عبد انحيد (يلتمسون) ولايي در مغونها تلتمسون بالفوقية بدل التحسة فيهما (لهاعوم) أي زيغا ونكو باعن الحق ليقد حوافيمه وأشار بقوله الهاالي الاصل ولكنه حذف الجاروأ وصل الفعل والاضلال يكون السعى في صدّ الغيرو بالقا الشك والشبهات في المذهب الحق ويحاول تقبيح الحق بكل مايقدر عليه وهذا النهاية و (واد تأذن ربكم)أى (أعلكم آذنكم) عد الهمزة والمعنى آذن الذااالميغالما فى تفعل من التكلف وفى رواية أبى ذركافى فتح البارى أعلم مر بكم أى ان شكرتم المحمى من الانتجاء وغيره بالاعمان وصالحات الاعمال لازيد نمكم النع وانجدتموها فانعذابي اسلهافى الدنياو النارفي العقبي في غاية الشدة \* (ردّوا) بريدة وله تعالى فردّوا (أيديهم في أفواههم) فالأنوعسدة (هذامت ل)ومعناه (كفواع المروابه) من الحق ولم يؤمنوايه قال في الفتروقد العقبوا كارمأى عبيدة بالهلم يسمع من العرب رديده في فيسماذ اترك الشي الذي كان يفعله اه وهذاالذى قاله أبوعبدة قاله أيضاالاخفش وأنكره القتدى ولفظه كافى اللماب لم يسمع أحدد يفولىرتيده الى فيه اذا ترك ماأ مربه وأجيب بأن المثبت مقدم على النسافي قال في الدروالضمائر الثلاثة يجوزأن تكون للكفارأى فرد الكفارأ يديهم فىأفواههم من الغيظ كقوله تعالى عضوا عليكم الانامل من الغمظ ففي على بابهامن الظرفية أوفردوا أيديهم على أفواههم ضحكا واستهزاه الأعمى على أوأشاروا بأيديهم الى السنتهم ومانطقوا به من قولهما نا كفرنا في بمعمى الى وان بكونالاؤلان للكفار والاخبرالرسل أي فردالكفارأ يديهم في أفواه الرسل أي أطبقوا أفواههم بشرون اليهم بالسكوت وقوله ذلك لن خاف (مقامي) قال أبن عباس (حيث يقيمه الله بين بديه)

\*و-دثنامجدبنمثنى حدثنا جادبن مسعدة عن (١٨٨) ابن عون قال قال مجدقال عدالر جن بن أبي بكرة عن أسه قاللا كان ذاا

يوم القيامة للعساب وقوله (من ورائه) أى من (قدامه) ولابي ذرقد امه جهم بنصب مرقدامه وهذا الله كثروهو من الاضداد وعليه قوله

عسى الكرب الذي أمسيت فيه \* يكون وراء ه فرج قريب

أىقدامهوقول الآخر

أليس ورائى انتراخت منيتى \* لزوم العصائح في عليها الاضالع

وقدل بعدمونه وقوله تعالى الاكارات مسعا قال أبوعسدة (واحدها تابع مثل غير وغائب وخدم وخادم أى يقول الضعفا اللذين استكبروا أى لرؤسا مهم الذين استمعوهم الاكلم سعافى التكذيب للرسل والاعراض عنهم \* وقوله تعالى ما أنا (بمصر خصص الصرافي (استصر خمى أى الستصر خمى الصرافي (استصر خمى الصرافي والمعنى ما أنا بعفي شكم من العداب وسقط لابى ذرقوله بمصر خكم المخ (ولا خلال مصدر خالله خلالا) قال طرفة

كل خليل كنت خاللته \* لاترك الله له واضعه

(ويجوزاً يضاجع خلة وخلال) كبرمة وبرام وهذا قاله الاخفش والجهوعلى الاول والمحالة المصاحبة \* (اجتثت) من قوله تعالى كشجرة خبيثة اجتثت أى (استؤصلت) وأخذت جنها بالكلمة قال لقبط الابادي

هذااللا الذي يحتث أصلكم \* فن رأى مثل ذا آت ومن معا

﴿ بَابِ قُولُهُ ﴾ تَعَالَى (كشعرة طسة ) مثرة طسة الثمار كالنخلة وشعرة الدَّمْ والعنب والرمان ال (أصلها ثابت) راسخ في الارض ضارب بعروته فيها آمن من الانقطاع والزوال (وفرعها) اعلاها (فى السماء) لان ارتفاع الاغصان بدل على ثبات الاصل ومتى ارتفعت كانت بعيدة عن عفوالنا الارض فمارها نقية طاهرة عن جميع الشوائب (توتي أكلها) تعطى غرها (كل حين) أقته اله تمالى لاتمارها وقال الربيع بنأنس كل حين أي غدوة وعشية لان ثمر النحل يؤكل أبداليلا ومال صيفاوشتا اماغراأو رطباأوبسرا كذلك عل المؤمن يصعدأ قول النهاروآ خره وبركه ابله لاتنقطع أبدابل تتصل اليه فى كل وقت والاستفهام فى قوله ألم تركيف ضرب الله مثلا للتفرير ال وفائدته الايقاظ لهأى ألم تعلم والكلمة الطيبة كلة التوحيد أوكل كلة حسنة كالجدو الاستغار والتهليل وعن ابن عبياس هي شعرة في المنه أصلها ثابت في الارض وأعلاها في السماء كذا أصل هذه المكلمة راسخ فى قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق فاذاته كلمهم اعرجت ولا تحجب على الذ تنتهسي الحاللة تعمالي فالعزوجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وسقط قواه بالمالي قوله الغير أبي ذروله وفرعها الخو قال بعد قوله ثابت الآية \* و به قال (حدثتي) بالافراد ولا بالد حدثنا (عبيد بن المعمل) القرشي الهباري المه عبد الله وعبيد لقب غلب عليه (عن أبي الله) حادبن اسامة (عن عبيد الله) بضم العين مصغر البن عرااهمري (عن نافع) مولى ابن عراس اب عمررضي الله تعالى عنهدما أنه وقال كاعندرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أخروا بشحرةتشبه) ولايي ذرشه (أو كالرجل المسلم) شك من الراوى (لا يتحات) بتشديد الفوقية آمرا أى لايتناثر (ورقهاولاولاولا) ذكرثلاث صفات أخر للشجرة لم يينها الراوى واكتني بذكراله لاثلاثاوقدذكروافي تفسسرهولا ينقطع غرهاولايعدم فمؤها ولايبطل نفعها (تؤتيأ كلهائل حين وقت (قال اب عرفوقع في نفسي انها النخلة ورأيت أما بكروعر) رضي الله تعمالي عمم (لايتكامان فكرهت ان أتكلم) هيدة منهم او توقيرا (فل الم يقولوا) أى الحاضرون ولاى ذرا

الموم جلس النبي صلى الله عليه وسل على بعمرقال ورجل آخذ بزمامه أو فالبخطامه فذكرنحو حديث بزيد ابزريع ﴿ وحدثني مجدبن حاتم بن ممون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدد شامجد بن سرين عنء ـ دالر حن سأبي بكرة وعن رجل آخر هوفي نفسي أفضلمن عبدالرجن بنأبي بحكرة ح وحدثنا مجدبن عروينجسلة وأجددنخراش فالاحدثناأبو عامر عبد الملك من عرو حدثنا قرة باسناديحي بنسعمدوسمي الرجل حيدبن عبدالرحن عن أبي بكرة قال خطمنا رسول الله صـ لي الله عليه وسلم يوم النحرفق الأى يوم هذاوساقواالحديث بمثلحديث النعون غبرأنه لابذ كروأء راضكم ولابذكرثم انكفأ الى كىشـىن ومانعده وقال في الخــديث كحرمة بومكمه\_ذافي شهركمه\_\_ذافي بلدكم هذاالي بوم تلقون ربكمألا هل بلغت فالواتع قال الهم اشهد آخرهأى انقلب والاملج هوالذى فمه ماضوسواد والساض أكثر وقوله جزيعة بضم الجيم وفتح الزاى ورواه بعضهم حزيع يقنفت الجيم وكسرالزاى وكلاهماصيم والاول هوالمشهورفي رواية الحدثين وهوالذي ضبطه الجوهري وغبره منأهل الغمة وهي القطعة من الغنم تصغير جزءة بكسرالجيم وهي القليل من الشيئ يقال جزع له من ماله أي قطع و بالثـ الى ضبطه الن فارس في الجمل وقال وهي القطعة من الغنم وكأثنها فعيلة بمعــني مفعولة كصفيرة عدى مصفورة والالقاض قال الدارقطني قوله ثم

انكفأ الى آخر الحسديث وهسممن ابن عون فيماقيل واغمار واه ابن سيرين عن أنس فأدر جه ابن عون هنا السكشميني

فال انى لقا عدمع النى صلى الله عليه وسلم ادجاء رجل يقودآخر بنسعة فقال مارسول الله هداقتل أخىفقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم أقتلته فقال الهلولم يعترف أقت عليه المينة فالنع قتلته فال كيف قتلتــه قال كنتُ أناوهو فى هذا الديث فرواه عن ابن سبرين عنعبد الرحن فألى بكرة عن أيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاالقاضي وقدروى البخارى هذا الحديث عن ابن عون فلميذ كرفيه رواه أبوب وقرةعن ابن سيرين في كاب مسلمف هذاالياب ولميذ كروا فيهه فيه مالزيادة كال القاضي والاشمهان هذه الزيادة انماهي في حسديث آخر في خطبة عيد الاضحى فوهم فيهاالراوى فذكرها مضمومة الى خطبة الخية وهما حديثانضم أعدهماالىالاتخر وقدذ كرمس لمهذابعد هدافي كاب الضحايا من حديث أبوب وهشام عن ابن سربن عن أنسان الني صلى الله علمه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبيح قيل الصلاة أن يعدد عم قال في آخر الحديث فانكفأ رسول اللهصلي الله عليه وسلم الى كبشين أملين فذبحه مافقام الناس الىغنمة فتوزعوها فهذا هوالصيم وهو دافع للاشكال والله اعزوجل أعلم \*(ماب صحمة الاقدرار مالقتل وتمكن ولى القسلمن القصاص واستعماب طلب العقومنه)\*

(قوله جاورجل بقود آخر بنسهة فقال بأرسول الله هدداقت لأخى

الكشميني فلم يقولاأى العمران (شيأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة) والحكمة فىتشل الاسلام بالشحرة أن الشحرة لاتكون شحرة الابتلاثة أشياعرق راسخ وأصل قاثم وفرع عال كذاك الاعان لايم الابتلاثة أشساء تصديق بالقلب وقول باللسان وعلى الابدان (فلاقنا فلتالعمريا ابتاه )بسكون الهاءمصحاعليها في الفرع وأصله وفي غيرهما بضمها (والله لقد كان وقع في نفسي انها الحدلة فقال أي عر (مامنعك ان تكلم) بحذف احدى التا مين (قال) أي ابن عر فات (لمأركم تـكامون) مجذف احدى التامين أيضا (فـكرهـتــان أتـكام أو أقول شيأ قال عمر لانتكون قلتهاأ حب الى من كذاوكذا )أى من حرالنج كافى الرواية الاخرى وقدوض الالرادالشعرة فى الا يقالعل لا تعرف الحوز الهندى نع أخر بالنمردو يهمن حديث ابن عباس اسنادضعمف في الاتة قال هي شحرة جوزالهند لا شعطل من عرقة تحمل كل شهر اهو نفع الناله موجودف جيع أجزا تهامستمر في جيع أحوا الهافن حين تطلع الىحين تيبس تؤكل انواعا ثم ينتفع بجميع اجزا تهاحتي النوى في علف الابل والليف في الحمال وغير ذلك بما لا يخني \* وقد سنق هذا الحديث في كتاب العلم في هذا ( تاب ) مالتنوين في قوله تعالى ( يُسْتُ الله الذين آمنو المالقول الذاب كمة التوحيد لااله الاالله لانهار وختف القلب الدليل أى يديهم الله عليها كااطمأنت الهانفوسهم فى الدنيا والجهورعلى انها نزات في سؤال المكافين في القبر فيلقن الله المؤمن كلة الحق عند السؤال فلايزل وسقط باب لغيراً بي ذر و به قال (حدثناً الوالوليد) هشام بن عبد الملك الطبالسي قال (حدثناشعبة) بن الحجاج (قال أخبرني) بالافراد (علقمة بن مردد) بفتح الميم والمنائة بينهمارا ما كنة الحضرمي أبوالحرث الكوفي ( قال معتسعد بن عسدة) بسكون عين سعدوضهها في عبيدة مصغرا غيرمضاف (عن البراسين عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذاسئل في القبر ) أى بعداعادة روحه الحجسده عن ربه ودينه ونبيه (شهدأنالا اله الاالله وأن محدارسول الله فذلك قوله) عزوجل (يُسْت الله الذين آمنو الالقول الذاب الذي ثبت بالحجة عندهم (في الحياة الدنيا) قبر الموت كاثبت في الذين فتنهم أصحاب الاخدود والذين نشروا بالمناشير (وفي آلا خرة) في القبر بعداعادة روحه في جسده وسؤال اللكيناه واعاحصل لهم الثبات في القبر يسبب مواظمتهم في الدنياعلي هـ ذا القول ولا يخفي ان كلشئ كانت المواظبة عليمة كثركان رسوخمه فى القلب أتم ثبتنا الله بالقول الذابت فى الحياة النياوفى الآخرة بمنه وكرمه وقيل فى الحياة الدنيافي القبرعند السؤال وفي الاخرة عند البعث الاستلواعن معتقدهم في الوقف فلا يتلعمم ونولاتدهشهم أهوال القيامة \* وهدذا الحديث السبق في اب ماجاء في عذاب القبر من الجنائز \* هـذا (باب) بالتنوين وهوسا الط الغيرا بي ذر فى فوله تعالى (ألم ترالى الذين بدلوانعمة الله كفرا) قال أبوعبيدة (ألم تعلم) ولا بى در ألم تر (كقوله) أهالى (ألم تركيف ألم ترالى الذين خرجوا) اذالر فيقالا بصارغبر حاصدلة امالتعذرها أولتعسرها علاة وفي الاتية حدف مضاف أي غبروا شكر اعمة الله كذراً بأن وضعوه مكانه وقول صاحب الانوار كالكشاف أوبدلوا نفس النعمة كفرافانهم لماكفروهاسلبت منهم فصاروا تاركين اها محصلين الكذر بدلها نعقب بأنه ليس بقوى لانه يقتضى حددوث الكفر حينتذ وهمم قدكانوا كفارامن قبل وهـ ذاظاهر لاخفا فمه \* (البوار) في قوله تعالى وأحلوا قومهـم دارانبوارهو (الهلاك) قال

فلم أرمثلهم الطالحرب \* غداة الروع اذخيف البوار وأصله من الكساد كاقيل كسد حتى فسدولما كان الكساد يؤدى الى الفسادو الهلاك أطلق

فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال اله لولم يعترف أقت عليه البينة قال نع قتلته قال كيف قتاته قال كنت أناوهو

نختبط من شحرة فسيني فاغضبي فضربت (١٩٠) بالفاس على قدرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله علمه وسر

علمه المواروالفعلمنه (باربموربورا) بفن الموحدة وسكون الواو (قومابورا) أي (هالكن) فالم الوعبيدة وغيره ويحتمل أن يكون بورامصدراوصف به الجعوان يكون جع بالرفي المعنى ومن وقوع البورعلى الواحدقوله

مارسول المليك ان لسانى \* رائق مافتنت اذا الور

وثبت قوله قوما ورالاى در \* وبه قال (حدثنا على سعبد الله ) المديني قال (حدثنا سفيان) عيينة (عن عرو) هوابنديسار (عن عطاء) هوابن أبى رباح أنه (معم ابن عباس) رضى الله نعال عنه ما ية ول في قوله تم الى (ألم ترالى الذين بدلو انعمة الله كفرا قال هم كفاراً هل مكة ) وعند الطبرى من طريق أخرى عن ابن عباس أنه سأل عمر عن هذه الآية فقال من هم قال هم الالدران من بني مخزوم و بني أمية أخوالي وأعمامك فاماأخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر وأماأع امل فأملى الله لهم الى حين والمراد كافى الفيح بعض بني أمية وبني مخزوم فان بني مخزوم لم يستأصلوان بدربل المرادبعضهم كأبيجهل منبئ مخزوم وأبي سفيان من بني أمية وعسده أيضامن وحمام ضعمف عن ابن عباس هم جبلة بن الايهم والذين المعود من العسرب فطح قو ايالروم قال الحاظ اب كنسروالمشهورالصيع عن ابن عباس هوالقول الاولوان كان المعدى يع جدع الكفر فان الله تعالى بعث مجد اصلى الله عليه وسلم رجة للعالمن ونعمة للناس \* وهذا الحديث ذكر فيعزوةبدر

\* (سورة الحر) \*

ولابى ذرعن المستملي تفسيرسورة الجروهي مكية وآيها تسع وتسعون وزادأ بوذر بسم الله الرحن الرحم (وقال مجاهد) هو أن حبر فعما وصله الطبري من طرق عنه في قوله تعمالي هذا (صراط على مستقيم) معناه (الحقرجع الى الله وعليه طريقة) لا بغرج على شئ وقال الاخدش على "الدلاة على الصراط المستقيم وقال غيرهما أي من من علمه مرّعليّ أي على رضو اني وكرامتي وقبل على بمعنى الى وهذااشارة الى الاخلاص المفهوم من المخلصين وقيل الى انشفاء تزيينه واغوائه \*وفوا وانهما (أباماممين) أي (على الطريق) الواضح والامام اسم لما يؤتم به قال الفرا والزجاج الما جعل الطريق امامالا نه يؤم ويتبع عال النقتيمة لان المسافر يأتم به حتى يصرالى الموضع الذي يريده ومبين أىفى نفسه أومبين لغسيره لان الطريق يهدى الى المقصدوضير التثنية في والمها الارجح أنهاقر يتى قوم لوط وأصحاب الايكة وهم قوم شعيب لتقدمهماذكرا وقوله لبامام مسلا على الطريق أب لا بي ذرعن المستملي (وقال اب عباس) رضي الله تعالى عنهـ ما فيما وصله ابنا له حاتم في قوله (لعموك) معناه (لعيشك) والعمر والعمر : فتح العين وضمها واحدوهما مدة الحياة ولايستعمل فى القسم الابالفتح وفى هذه الاتية شرف بينا محدصلى الله عليه وسلم لان الله اله أقسم بحياته ولم يفعل ذلك الشرسواه على مانقل عن اسعباس أوالخطاب هنا الوط عليه الملا والسلام فالتالملائكة لهذلك والتقدير لعمرك قسمي والقسم بالعمرفي القرآن وأشعارالعرب وقصيح كلامهافي غبرموضع وهومن الاسماء اللازمة للاضافة فلايقطع عنهاو يضاف لكلثئ لكن منع بعض أصحاب المعاني فيماذ كره الزهر اوى اضافته الى الله لانه لايقال لله تعالى عمروانا هو بقا أزلى وقدسمع اضافته الى الله تعالى قال

ادارضيت على بنوقشير \* لعمرالله أعبى رضاها ومنع بعضهم اضافته الى يا المذكلم فاللانه حلف بحياة المقسم وقدور دذلك قال النابغة لعمرى وماعرى على بمن \* لقد نطقت بطلاعلى الافارع

هلاكمن شي تؤديه عن نفسك قال مالى مال الاكسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك فالمأنا أهون على قومى من ذلك فرمى اليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق بهالرجل فلاولى فالرسول اللهصلي الله علمه وسلم ان قدله فهو مذله فرجع فقال بارسول الله اله بلغني انك قلت أن قتله فهومثله وأخذته امرك فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم اماتر يدأن يبو اعل

تحتبط من شحرة فسدى فأغضني فضريته بالفاس على قرنه فقتلته) أماالنسعة فينون مكسورة ثمسن مهملة ساكنة ثم عين مهملة وهي حبالمن جاوده فالفورة وقدرنه جانب رأسمه (وقوله نختبط)أى تعمع الخبط وهوورق السمسر بأن بضرب الشعدر بالعصا فساقط و رقسه فحمده معالما وفي هسذا الحدث الاعدالط على الحناة وربطهم واحضارهم الى ولى الامر وفهه سؤال المدعى عليه عن حواب الدعوى فلعله يقتر فيستغنى المدعى والقياضي عن التعب في احضار الشهودوتعد بلهم ولانالحكم بالاقرارحكم يقين وبالبينة حكم بالظن وفسه سؤال الحاكم وغيره الولىءن العفوعن الحاني وفسه حوازالعقو بعدباوغ الامرالي الحاكم وفيمه جوازأ خذالديةفي قتل العداقوله صلى الله عليه وسلم في عام الحديث هـ للأمن شي تؤديه عن نفسال وفيه قبول الاقرار بقتل العمد (قوله فانطلق به الرجل فلمأولى فالرسول اللهصلي الله علمه وسلمان قتله فهومثله فرجع فقال بارسول الله باغنى انك قلت ان قتله فهوم اله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله علمه وسلما ماتر يدأن يبو اعك

واغمصاحبك قالبانبي الله اعله قال بلي قال فان ذال كذالة قال فرمي بنسعته وخلىسيله وفي الرواية الاخرى اله الطلقيه فلما أدبر فال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار) أما فوله صلى الله عليه وسلم ان قدله فهو مثله فالصيح في تأويد له الهمشله في اله لافضل ولامنة لاحدهماعلى الاخرلانه استوفى حقهمنمه بخ ـ لاف مالوعفاعند مقانه كانله النصل والمنة وجزيل ثواب الانحرة وحيل الثناء في الدنساوقيل فهومثله فيأنه قاتل واناختلفافي التحريج والاباحة لكنهما استوياف طاعتهماالغضب ومتابعة الهوى لاسماوة ـ دطل الني صلى الله عليه وسامنه العفوو أغاقال الني صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذى هوصادق فمه لايهام لقصود صحيح وهوأن الولى رعماخاف فعفا والمفوم لحفللولى والمقتولف درتهمالقوله صلى الله عليه وسلم يمواعما واغمصاحم لأوفسه مصلحة للماني وهوانقاذه من القتل فلا كان العقومصلحة توصل المه بالتعريض وقدقال الصمرى وغيره منعلا أصعانا وغيرهم يستعب للمفتى اذارأى مصلمة في التعريض للمسمقق أن يعرض تعمر يضا يحصل به المقصود مع انهصادق فيمة فالواومثاله أنيسأله انسان عن القاتل هـ لله و به و يظهـر للمفتى بقرينة انهان أفتى بانله و به تر تب عليه مفسدة وهيان الصائل يستهون القتل لكونه يعد بعدد ذاكمنه مخرجافية ولاالمفتى والحالة هدهصم عن ابن عماس اله

(أقوم مشكرون أنكرهم ملوط) قبل لانهم سلوا ولم يكن من عادتهم وقيل لانهم كانواعلى صورة الشاب المردفاف معوم القوم فقال هذه الكلمة يعنى تنكركم نفسى وتنفرعنكم فقالت اللائكة ماجمناك بماتنكر بل جئناك بمايسرك ويشفى لأمن عدوك وهوالعداب الذى وعدتهمه فمترون فيه وسقط قوله العمول الى هنالابي ذرالا في رواية الستملي ﴿ (وَقَالَ عَمِنَ )غُـمِ ابنعباس في قوله تعالى الاولها (كَابِمعلوم) اى (أجل) أى ان الله تعالى لا يهلك أهل قرية الاولها أجلمقدركتب في اللوح الحفوظ أوكاب مختص به \* (لوماناً تنا) أي (هلاناً تندا) بالمحدما للائكة لتصديق دعوالة ان كنت صادقاأ ولتعذيبنا على تكذيبك كاجاءت الامم السابقة فانانصدقك حينئذفقال الله تعالى ماننزل الملائكة الاتنز يلاملتسا بالحق أى الوجه الذى قدرناه واقتضته حكمتناولاحكمة في اتمانكم فانكم لاتزدادون الاعتاد أوكذالا حكمة في استئصالكم مع أنه سبقت كلتناباي ان بعضكم أوأ ولادكم وسقط لفظ تأتينا لاى در \* (شيع) في قوله تعالى ولقد أرسلنامن قبلك في شيع الاولىن معناه (أحم) قاله أبوعيدة (و) يقال (للاولياء أيضا شيع) وقال غبره شيع جع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من شاعه اذاتبعه ومفعول أرسلنا فى قوله والقدر أرسلنا من قملك محذوف أى أرسلنار سلامن قبلا دل الارسال عليهم وفيد متسلية للنبي صلى الله علمه وسلم حيث نسموه الى الحنون أى عادة هؤلام مع الرسل ذلك (وقال ان عباس) فماوصله ابنأبى ماتممن طريق على بن أى طلحة عند في قوله تعلى في سورة هودو جاء مقومه (١٠٠٥ون) أى (مسرعين) المه «وقوله تعالى ان فى ذلك لا يات (للمتوسمين) أى (للناظرين) فالنهاب الواسم الناظر اليكمن قرنك الى قدمك وفيه معنى التثبت الذي هو الاصل في التوسم وفال الزجاج حقيقة المتوسمين في اللغة مالمتثبتين في نظرهم حتى يعرفوا سمة الشي وعلامته وهواستقصا وحوه التعرف قال

أوكل اوردت عكاظ قبيلة \* بعثت الى عريفها يتوسم

اذالقدت حرب عوان مضرة \* ضروس به والناس أنيا به اعضل فالابن عباس الرياح لواقع الشعر والسحاب وقال عبيد بن عمر يبعث الله الريح المبشرة فتفر السحاب م يبعث المؤلفة فتولف السحاب بعضه الى بعض

فاللاقوبة لقاتل فهوصادق فيأنه صععن ابن عباس وان كان المفتى لايعتقد ذلك ولايوافق ابن عباس في هذه المسئلة لكن السائل اعا

يفه منهموافقت مابن عباس فمكون سدالزجره فهكذا وماأشيه ذلك كن يسأل عن الغمسة في الصومهل يفطربها فمقول جاءفي الحديث الغيبة تقطرالهائم والله أعلم (وأماقولهصلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار) فليس المراد به في هذين فسكيف تصيم ارادتهما معانه انماأخذه ليقتله بأمرالني صلى الله عليه وسلم بل المراد غيرهما وهواذاالتق المسلمان سيفهماني المقاتلة المحرسة كالقتال عصسة ونحوذلك فالقانال والمقتول في النار والمرادمه التعريض كاذكرناه وسسقوله ماقدمتاه لكون الولى يفهممنه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحل المقصود والله أعلم (وأمافوله صلى الله علمه وسلم أمأ تريدان بيوعامك واغ صاحسك فقيه لمعناه يتحمل اثم المقتول ماتلافيه مهعته واثمالولى لكونه فعه في أخيه ويكون قد أوجي اليه صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الرجلخاصة ويحتمل انمعناه يكون عفول عنه سدالسقوط اعمل وانمأخيك المقتول والمراداتههما

افتععله ركاماثم يبعث اللواقع فتلقع الشعبر وقالأبو بكربن عياش لاتقطر قطرة من السمار الأبعد أن تعمل الرياح الاربعة فمه فالصباته يجهو الشمال تجمعه والجنوب تدرمو الدبو رتفرنه \*وقولهمن (جما) هو (جاعة مأة) بفتح الحاوسكون الميم (وهو الطين المتغير) الذي اسوتين طول مجاورة الماء \* (والمسنون) هو (المعبوب) لميدس كأنه أفرغ الحافصورفيه عثال انسان أجوف فيبس حتى اذانقرصلصل غمغره بعددلك طورابعدطورحتى سواهونف فيعمن روحه \*لا (تَوْجَلُ)أَى لا (تَحَفُّ) وكان خوفه من نوقع مكروه حيث دخلوا بغيرا ذن في غيروقت الدخول \* (دأبر) في قوله وقضينا اليه ذلك الامرأن دابره ولا على أخر ) هؤلا مقطوع مستأصل يعني يستأصاون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد (الباماممسن) قال أنوعبمدة (الامام كل ما أثممت واهتديت به) وسبق فيمه زيادة حيث ذكرفي همذه السورة فالتفت اليه وسقط قوله لبامام ال هناللعموى والمشمين (الصعة)أى أخذتهم (الهاحمة) وزاد أبوذرهناب قوله جلوعلا (الامن استرق السمع)الاستثناء منقطع أى الكن من استرق السمع أومتصل والمعني انهالم تحفظ منهو محل الاستثناء على الوجه لننص ويحوزأن يكون في محل جريد لامن كل شد طان أورفر بالابتدا وخبره الجلة منقوله فاتبعه فيكون منقطعا واستراقهم اختلامهم سرا رفأ تبعه شهاآ مَمِينَ شَعْلَهُ مِن الرَّنظهِ ولذَ طُوعِلِي شكل العمود وتطلق للكوكب والسنان لما فيهم امن البريق، وه قال (حدثناعلى بن عبدالله) المديني قال (حدثناسفيان) هوابن عيينة (عن عرو) هوابن دينار (عن عكرمة) مولى اس عباس (عن أبي هريرة) رضى الله تعالى عنه (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) لم يقل معت بدل سلغ لاحتمال الواسطة أونسي كيفية التحمل انه ( قال اذ اقصى الله الامر) أى أذا حكم الله بأمر من الامور (في السمام) ولابي ذراذاقضي بضم القاف مبنياللم فعول الام رفع نائب عن الفاعل (ضربت الملائكة بأجنعتها خضعانا) بضم الخاوسكون الضاد المجمئن مصدر بعنى خاضعين أى منقادين طائعين (لقوله) تعالى (كالسلسلة) أى القول المسموعيش صوتوقع السلسلة (على صفوات) بسكون الفا وهوالخرالاملس ولابي ذروابي الوقت والاصل وابنءسا كركانه سلسله وللاصلى أيضاكاتها وفي حديث ابن مسعود مرفوعاء نسدان مردوه اذاتكام الله بالوحى يسمع أهل السموات صلصله كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أحر الساعة (قال على )قال الكرماني هو ابن المديني شيخ المؤلف (وقال عبره) أي غيرسفان ان عيينة ولم يعرف ألحافظ بن حرهذا الغير (صفوان) بفتح الفا وينفذهم) بفتح التحتية وضمالنا بعدها ذال معجة (ذلك) القول والضمرفي ينفذهم الى الملائكة أي ينفذالله القول اليهم (فاذافزع) أى أزيل الخوف (عن قلوج م قالواً) أى الملائكة (ماذا قال وبكم قالواً) أى المقر يون من الملائك كبريل وميكائيل مجيبين (للذي قال) يسال قال الله القول (التق وحوالعلى الكبير) وا حمديث النواس بنسمعان عند دالطبراني مرفوعا اذاتكام الله بالوحى أخدت السماءرجفة شديدة من خوف الله فاذا سمع بذلك أهل السما صعقوا وخو واحمدا فمكون أواهمر فعرأسه جدر يل فيكامه الله من وجيه بما أراد فينته بي به على الملائدكة كلما مربسماء سأله أهلها ماذا فال ربْسَاقال الحق فينتهى به حيث أحمر (فيسمعها) أى تلك الكامة وهي القول الذي قاله الله (مسترقوالسمع) بحدف النون للاضافة (ومسترقوالسمع) ولابي ذرومسترق السمع بالافراد مبتدأخبره (هكذاواحد فوق آخرووصف سفيان) بنعيينة كيفية المستمعين ركوب بعضهم على بعض (سلموفرج) ولايى درفقر جيالفاعدل الواو (سراصاب عيده المين نصر بعضهافوق بعض) والجلة اعتراض بين قوله فوق آخرو بين قوله (فر بما ادرك الشهاب المسمع

السابق بمعاص لهمامتقدمة لاتعلق لهابم ذاالقاتل فيكون معني يبوء يسقط وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا فال القاضي

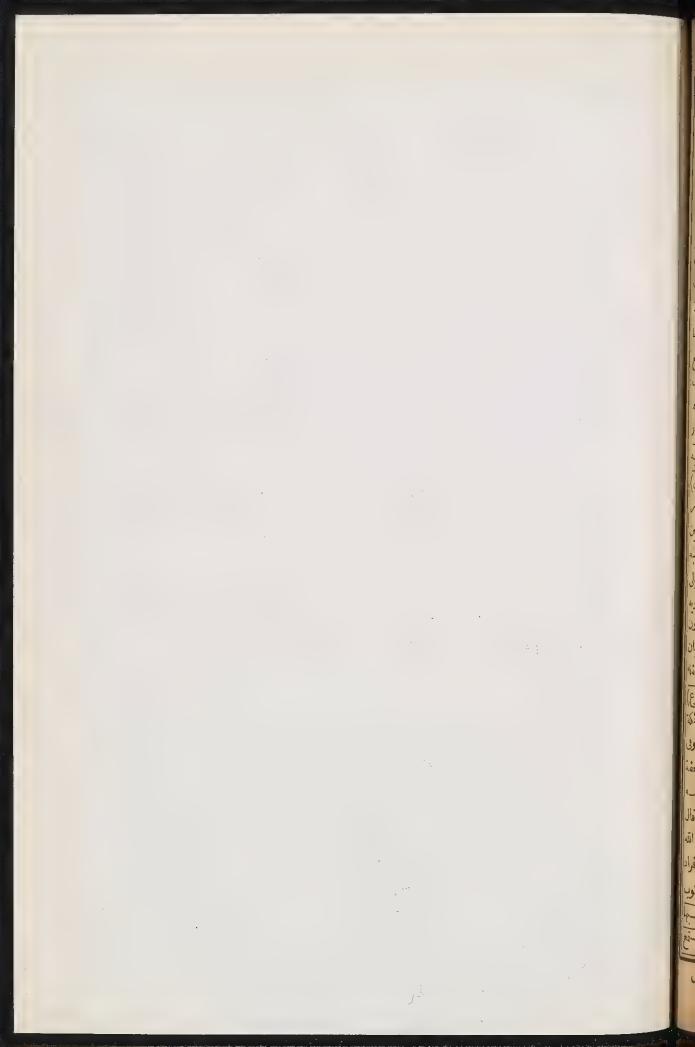



قبل ان يرى بها ) أى بالكلمة (الى صاحبه) ولا بي ذرير مي بالبناء للمجهول به بالتذكير (فيعرقه)

احداهما الاخرى فطرحت حنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغرة عدد أوأمة

وفي هذا الحديث ان قتل القصاص لايكف زنب الفائل بالكلمة وان كفرها مذه وبن الله تعالى كاجاعي الحديث الاخرفه وكذارة لهوييق حقالمقتولواللهأعلم

\*(بابدية الحدين ووحوب الدية فىقتل الخطا وشمه العمدعلي عاقلة الحاني)\*

(قوله ان امرأ تهنمن هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل يغرة عبدأ وأمةوفي رواية انها ضريته انعمو دفسطاط وهيحل فقتلتها) اماقوله بغرة عدد فضبطناه على شبوخنافي الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذاقنده جاهير العلماني كتهم وفي مصنفاتهم في هـ ذاوفي شروحهم وقال القاضي عياض الرواية فيده بغرة بالتنوين ومابعده مدلمنه فالورواه بعضهم بالاضافة فالوالاول أوجهوأ قيس وذكرصاحب المطالع الوجهـ بن ثمقال الصواب رواية التنوين قلت وعايؤيده و وضعه رواية العارى في صحيحه في كتاب الدمات في اب دية جنبن المرأة عن المغمرة سشمية قال قضى رسول اللهصلي الله علمه وسلمالغرةعبدأ وأمةوقيدفسر الغرة في الحديث بعمداً وأمم قال العلما وأوهناللتقسم لاللشك والمرادىالغرةعسدأ وأمة وهواسم لكل واحدمنهما قال الحوهري كاته عبر بالغرة عن الحسيم كله كما قالواأعتق رقسة وأمل الغسرة ساض فى الوجه ولهذا على أبوعرو

بالنصب عطفاعلى السابق ولابي ذرفيحوقه بالرفع (وربحالم بدركه) الشهاب (حتى يرمى بها) ولابي ذرحتى برمى م ابضم الماءوفتح المهممند اللمفعول (الى الذي بليد الى الذي هو استل) بالرفع (منه) ولابى ذرأسفل بالنصب على الظرفسة وقوله الى الذي هوأسفل بدل من سابقه [حتى يلقوها الى الارض ورجما قالسنسان) بن عيينة (حتى تنتهم الى الارض) جلة اعتراض (فتلق) بضم التاء منياللمفعول أى الكلمة (على فم الساح) وهوالمنعم (فيكذب معها) أى مع الله الكلمة اللقاة (مَأَنَّة كَذَبة ) بفتح الكاف وسكون المعجة (فمصدق) بفتح التحتية وسكون الصادولابي ذر فيصدّق مبنياللمفعول الساح في كذباته (فيقولون) أي السامعون منه (الم يخبرنا) الساحر ولاى ذرعن الكشميهني ألم يخبروناأي السحرة فيكون لفظ المفرد في الاق ل للجنس (يوم كذا وكذا بكون كذاوكذاً) كناية عن الخرافات التي أخـ مربم االساحر (فوجدناه) أى الخــ برالذي أخربه (حقاللكلمة) أى لاجل الكلمة (التي معتمن السمام) وهذا الحديث أخرجه المؤلف فى التفسميراً يضاوفي التوحيدوا بوداودفي الحروف والترمذي في التفسير وأخر جما بن ماجه في السينة \* ويه قال (حدثنا على بن عبد الله) المديني قال (حدثنا سفيان) بن عيينة فال (حدثناعرو) هوابن دينار (عن عكرمة) مولى النعباس (عن أني هريرة) رضى الله عنه (اذاقضي الله الامروزاد) على قوله فم الساحر (والكاهن) وسقط الخير أبي ذر الواومن قوله والكاهن (وحدثناسفيات) بنعيينة ولايى ذرحد ثناعلى منعمدالله أى المديني قالحدثنا سفيان (فقال) في حديثه (قال عرو) هوابن دينار (معتعكرمة) يقول (حدثنا الوهريرة) رضي الله تعالى عند ه (قال اداقضي الله الامروقال على فع الساحر) كالرواية السابقة اكنه في هذه صرح هنابالتحديث والسماع قال على من عبدالله (قلت لسنيات) بن عينية (آانت سمعت عمراً) نْنُهُ لا بِي ذُراًّ أَنْ سِمعت عمر اوسقط الحمد من قال سمعت عكرمة قال سمعت اما عمر برة) رضي الله عنه (قال نعم) قال على من المديني (قلت لسفيان ان انساناً) لم أعرف اسمه (روى عنك عن عروعن عَكرمهُ عَن الى هريرة ويرفعه ] أى الحديث أبوهريرة الى الذي صلى الله عليه وسلم (الدقر أفزع) الزاى والعين المهـــملة ولا بي ذرعن المستملي والكشميهي فرغ بالراء والغين المعجمة مبنيا للمفعول فهمها (فالسفمان) سعينة (هكذا) بالراءوالمعجةأو بالعكس والظاهرالاول (قرأعمرو) هوابندينار (فلاادري معه هكذا) بالراء (أم لافال سفمان وهي بالراء (قراءتنا) وهي قراءة الحسن أيضاأى حتى اذا أفني الله الوجل أوانتني بنفسه في (باب قوله) عزوجل (ولفد كذب اصحاب الحر) وادى غود بين المدينة والشأم (المرسلين) صالحاومن كذب واحدا المرسلين فكأتما كذب الجيع أوصالحاومن معمم أالمؤمنين وسقط قوله باب قوله لغم الحاذر \* وبه قال (حدثنا) ولا بي ذرحد ثن بالافراد (ابراهيم بن المنذر) الحزامي قال (حدثنا مَّنَ) بِفَخَ الميمو بعدالعن المهدماة الساكنة نون ابن يحيى القراراً يوعيسي المدني (قال الله عندي المام (عن عبد الله بنديار) العدوى مولاهم أبي عبد الرحن المنف مولى أسعر (عن عدد الله من عررضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاصحاب الجر أى لاصحابه عليه الصلاة والسلام الذين قدموا الجرلمام وابه معه في حال الرجههم الى تبوك (لاتدخلواعلى هؤلاء القوم) المعدبين في ديارهم (الاان تكونوا اكين) اللوف (فانام تكونواما كن فلا تدخلوا عليم مأن يصمكم) اى خشية أن يصيد (منر ما اصابهم) من العد أب لا تن من دخل عليه مولم يبك اعتبار ابا حوالهم فقد شابههم

(۲۵) قسطلانی (سابع)

المراد بالغرة الأبيض منه ما خاصة قال ولا يجزئ (١٩٤) الاسود قال ولولاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد

فىالاهمالودل على قساوة قلسه فلا يأمن أن يحرّ مذلك الى العمل عشل أعمالهم فمصيهمثل ماأصابهم وهذا الحدوث قدم في باب الصلاة في مواضع الحسف من كتاب الصلاة في ( باب قوله) تعالى ولقدا تيناك سبعامن المثاني) صبغة جع واحده مثناة والمثناة كل شئ يثني سن قولك ثنين الشئ أنساأى عطفته وضمت المهآخر والمراد سيعمن الاكات أومن السور أومن الفوال لدس في اللفظ ما يعين أحدها (والقرآن العظيم) من عطف العام على الخاص اذ المراد بالسبع الم الفاتحة أوالسورالطوال أومن عطف بعض الصفات على بعض أوالواومقدمة \* وبهفال (حددثني)بالافرادولاي ذرحد ثنا (محد من بشار) بفتح الموحدة وتشديد المجمة بندارالعيدي البصرى قال حدثناغندر) عولقب معدين جعفر الهذلي البصرى قال (حدثناشعية) بن الحياج (عن خبيب بن عبد الرحن) بضم الحاء المجمة وفتح الموحدة الاولى مصغر االانصارى المدني (من حفص بنعاصم) هواب عرب الخطاب (عن الى سعيد بن المعلى) بضم الميم وفتح العين واللام المشددة وامهه الحرث أورافع أوأوس الانصاري أنه ( والحربي الني صلى الله علمه وسلم) أى في المسجد (والااصل فدعاني فلم آنه) عدالهمزة (حق صليت عماتيت ع الميت النصب (فقال مامنعك ان تأتى) ولا بي ذرعن الجوى والمستملي أن تا تديى (فقلت كمت اصلى فقال الم يقل الله) تعالى (باليماالذين آمنوا استعيبوالله والرسول) زادأ بوذرهذا اذادعا كملا يحييكم فسه وجوب اجابته عليه الصلاة والسلام ونصحاعة من الاصحاب على عدم بطلان الصلاة وفيه بحث سن فى البقرة إ فالتفت اليه (تم قال) عليه الصلاة والسلام وسقط الايى در (الا اعلى اعظم سورافي القرآن فيهجواز تفضيل بعض القرآن على بعض واستشكل وأحب بأن التفضمل انماهومن حيث المعاني لامن حيث الصفة فالمعني أن أو اب بعصه أعظم من بعض (قبل ان احر حمن السعد فَذَهِ النِّي صلى الله عليه وسلم ليخرج) وادغم أبي ذرمن المسجد (فَدْ كُرْنَه ) بذلك بتشديد الكاف (فقال) عي (الجدلله رب العالمين) يعني الفاتحة (هي السبع) لام السمع آبات بالسماء (المثاني) لانهاتشي كل ركعة أوغسر ذلك ممامر بالمقرة (والقرآن العظيم الذي أوتيته) وسبا الحديث بالبقرة وبه قال (حدثناآدم) بن أى الاس قال (حدثنا اب الي ذئب) مجدين عبدالرمن قال حدثناً) ولا بى درحد ثنى بالافراد (سعيد) هوان أبى سعيد كيسان (المقبرى عن ابى هرب رضى الله عنه) أنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القرآن)مبتدأ خبره (هي السبع المثاني والقرآن العظيم)عطف على أم القرآن لاعلى السمع المثاني وافر ادالها تحة بالذكر في الآبة مع كونهاجر أمن القرآن يدل على من يداختصاصها بالفضيلة ﴿ وهذا الحديث أخرجه أبودالا في الصلاة والترمذي في التفسير وقوله ) ولا بي ذرياب قوله عزوجل (الذين جعلوا القرآن عضراً نعت المقتسمين أوبدل منه أو يان (القسمين) أي (الذين حلفوا) جعله من القسم لامن القيه أىمنلماأنزلناعلى الرهط الدين تقاسموا على أن ستواصا للوذلذ في قوله تعالى قالوا تقاسر بالله لنبيتنه وأهله ثملنقولن لولمه ماشهدنامهات أهله قالفي الكشاف والاقتسام بمعني التقاس ولعل المؤلف اعتمد في هذا القول على مارواه الطبرى عن مجاهد أن المراد بقوله المقتسمين قوم صالح الذين تقاسموا على اهلاكه (ومنه)أى من معنى المقتسمين (لاأقسم أى أقسم) فلا مقعمة (وافر لاقسم) بغيرمدوهي قراءة ان كثيرعلى أن اللام ع جواب اقسم مقدر تقديره لانا أقسم أوواله لاناأقسم (قاسمهما) ولاى دروقاسمهماأى (ملف الهما)أى حلف المدس لا دمو-وااله يحلفاله) فليس هومن باب المفاعلة (وقال مجاهد) فيما أخرجه الفريابي (تقاسموا) بالله لذيبة فأكا (تعالفواً) وقد مروالجهورعلى أنهم القسمة ﴿ وَبِهُ قَال (حدثنا) ولغيرا بي ذرحد ثني بالافرار

بالغرةمعني زائداعلى شخص العمد والاسقلاذكرها ولاقتصرعلي قوله عدد أوأمدة هدذاقول أى عرو وهوخلاف مااتفق علمه الفقهاء أنه تجرئ فهاالسوداء ولاتتعمال السضاء واغماا لعتمير عندهم أنتكون قمتها عشردية الامأونصف عشردية الابقال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هناع لى الانسان لان الله تعالى خلق م في أحسن تقويح وأماما جاءفي بعض الروايات فى غـ مرالصيم بغرة عـ دأوأمة أو فرسأو بغل فرواية باطلة وقدد أخسذ بهابعض السلف وحكىعن طاوس وعطاء ومجاهدانهاعبد اوأمةأوفرس وقال داودكل ماوقع عليه اسم الغرة يحزى واتفق العلاء على أن دية الحناس هي الغرة سواء كان الحنين دكراأوأش قال العلاء واعما كان كذلك لانه قد يخفي فمكثر فمهالنزاع فض مطه الشرع بضابط يقطع النزاع وسواء كانخلقه كامل الاعضاء أمناقصها أوكان مضغة تصورفيها خلق آدمى فففي كلذلك الغرة بالاجاع ثم الغرة تكون لورثة الخدمن على مؤاريثهم الشرعية وهدذاشخص بورث ولارث ولا بعسرفاله ظهرالامن بعضه مر و بعضــهرقيق فانهرقيــقلابرث عندناوهدل ورثفيه فولان أصهمانورث وهدامدهما ومذهب ألجاهبر وحكى القياضي ، قوله سيق في البقرة كذا بخطه والحديث مذكور فيات ماحافي

فَصْلَ الْهَاتِحَةُ لافَى البقرةُ وَكَذَا بِقَالَ فيما يردع لمدن قريبا أه من هامش م قوله على ان اللام الجزعبارة الفتح

واختلف في اللام فقيل هي لام القسم وقيل لام التأكيد اه و به يظهر التقديران المذكوران اه مصحمه

بعقوب

» وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثناليث غن ابن شهاب عن ابن المستب عن أبي (١٩٥) هريرة انه قال قضي رسول الله صلى الله عليه

وسلم في جنين احراة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد للأوامة ثمان فقضي عليها بالغرة توفيت فقضي رسول الله صلى الله عليه العقل علي عصبتها \* وحدثنى المعلق وحدثنا ابن وهب أو الطاهر حسد ثنا ابن وهب أحبر ناابن وهب قال أخبر في يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأي سلة بن عيد الرحن

عن بعض العالمان الحنين كعضو منأعضا الام فتكون ديته الها خاصة واعلمان المراديهذا كلهاذا انفصل الحنسمسا أما اذاانفصل حما عُمات فيحب فيمه كالدية الكسيرفان كانذكراوج مائة بعسروان كانأنى فحمسون وهذا مجمع عليه وسوائي هذا كله العمد والخطأومتي وحبت الغرة فهيءلي العاقلة لاعلى الحانى هـ دامدهب الشافعي وأبي حندة مة وساتر الكوفي مرضى الله عنه موقال مالك والبصر بونتجب على الحاني وفال الشافعي وآخرون يلزم الحاني الكفارة وقال بعضهم لاكفارة علمه وهومذهبمالك وأيحنيفة رضى الله عنهما والله أعلم (فوله قضى رسول الله صلى الله علمه وسلم فىجنىنامرأةمن بنى لحمان سقط ميتابغرة عبدا أوأمة ثمان المرأة التي قضي عليها بالغرة بوقعت فقضى رسول الله صلى الله علمه وسلم بأن مرائه البنيها وزوجها وان العقل على عصدتها) قال العلاء هذا الكلام قديوهم خلاف مراده فالصواب انالمرأة التيماتت هي المجنى عليهاأم الجنين لاالجانية وقد صرحيه في الحديث بعده بقوله

(بعقوب بنابراهم) الدورقي قال (حدثناهشم) بضم الهام معفرا ابن بشدر بضم الموحدة وفتم المعة الواسطى قال (أخرنا أبو بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أى وحشمة اياس الشكرى (عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما) في قوله تعالى (الذين جعاوا القرآن عضن قال هم أهل المكاب حروم وفي نسخة الذين جروه (أجراء فأ منوا بعضه ) مماوافق التوراة (وكفروابعضه) عماخالفها \* و به قال (حدثني) بالافرادولايي ذرحدثنا (عبيدالله بنموسي) يضم العن وفتح الموحدة مصغرا ابن ماذام العيسى الكوفي (عن الاعش) سلمان بنمهران الكوفي (عنأبي ظسان) بفتح الظاء المعبة وسحكون الموحدة حصين بضم الحاءوفتم الصاد المهملة بن مصغرا ابن جندب المذهبي بفتح الميم واسكان المجمة وكسر المهدملة ومالجيم (عن ابن عاس رضي الله تعالى عنهما ) في قوله تعالى ﴿ كَا أَنْزِلْنَا عَلَى الْمُقْسَمِينَ قَالَ آمَنُوا سِعْضُ وكفروا يعض) أى (المودوالنصاري)وعن ابن عماس أيضا المقتسمين الذين اقتسمواطر ق مكة يصدّون الناسعن الاعمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قيل بقر بعددهم من أربعين وقيل كانوا خسة الاسودن عبديغوث والاسودين المطلب والعاص بنوائل والحرث نقيس والولمدين المغسرة وقبل غير ذلك في (ماب قوله) تعالى (واعبدربك حتى يأتمك المقين قال سالم) هواب عبد الله بن عربنالطاب ماوصله احقون ابراهم الستى والفريابي وعسدين حمد (المقن) هو (الموت) لانهأم متيقن وهومروى عن ابن عباس ايضافان قيل ما الفائدة في هلذ التوقيت مع أن كل واحديعل انهادامات سقطت عنه العبادات أجسب بأن المرادوا عسدريك في جيع زمان حياتك ولانخل كخظة من لحظات الحساة من العبادات و روى جبير بن نفير من سلا أن الذي صلى الله عليه وسلم فالمأأوجي الى الناجع المالوأ كونمن الناجر بنواكن أوجي الى أنسيح بحمدر مك وكنمن الساجدين واعمدر بكحتى يأتيك اليقنن رواه المغوى فيشرح السنة وعقط بابقوله الغبرأبي ذركقوله المقنن من قوله المقين الموت

\*(بسم الله الرحن الرحم) سقطت السملة لغيرا في ذر (سورة المحل) \*

والمرأى درياب تفسير سورة المتحال (روح القدس) من ربك هو (جبرين) قاله ابن مسعود فيما رواه ابن أيي حاتم وأضيمة عرب المحالة المستمهد المؤلف لقوله روح القدس حبريل بقوله (بران الروح المقدس قاله الزمخ شرى ثم استشهد المؤلف لقوله روح القدس حبريل بقوله (بران الآمين) وهو يردّمارواه الضحالة أن ابن عباس فيمارواه ابن أيي حاتم باسينا دضعيف قال روح القدس الاسم الذي كان عدسي عليمه الصلاة والسلام يحيى به الموتى وقوله ولا تك (في ضيق قال روح أمر سيق الساح المناف الم

نفتاتها ومافى بطنها فكون المراد بقوله التي قضى عليه الالغرة أى التي قضي الها الغرة فعبر بعليها عن الهما وأماقوله والعقل على عصبتها

انأباهـ ريرة فالاقتتلت امرأتان من هـ ذيل (١٩٦) فرمت احداهـ ما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم

انأهلها ينقلونهامن مكان الىمكان ولها بعسوب اذاوقف وقفت واذاسارسارت والتصار سيلمفعولايه أى اسلكى فى طلب تلك المرات سيل وبك الطرق التي أفهمك وعلى في عل العسل أوعلى الظرفمة أى فاسلكي ماأكلت في سمل ربك أى في مسالكم التي يحيل فيها بقدرته النور ونحوه عسلا \* (وقال ابزعباس) معاوصله الطبرى (في تقلم-م) أى (احتلافهم) وقال غيره في أسفارهم وقال ابنجر مي في اقبالهم وادبارهم \* (وقال مجاهد) فيما وصله الفرياني (تميد) من قوله وألق في الارض رواسي أن تميد بكم أي (تكفأً) بتشديد الفا و تصرك وتمليما علمهامن الحيوان فلاجهنأ الهم عيش بسبب ذالت قال ألحسس فيماروا معدالرزا فلماخلف الارض كانت تميد فقالوا ماهده بمقرة على ظهرها أحدافا صحواوقد خلقت الجمال فلمتدر الملائكة مم خلقت الجيال وفي حديث أنس مر فوعا عنه دا لترمذي نحوه \* (مفرطون) قال مجاهدفه اوصله الطبرى (منسبوب)فيها \* (وقالغيره)أى غيرمجاهد في قوله تعالى (فأذافرأن القرآن فاستعذالته زاداً بوذرمن الشيطان الرجيم (هذامقدم ومؤخر وذلك ان الاستعادة قبل القراءة وهذا فأله أبوعسدة وقال انعطمة فاذا وصله بن الكلامين والعرب تستعملها فيمثل هذاوتقديرالا ية فأذا أخذت في قرأة القرآن فاستعذ وفال في الأنوار كالكشاف أي فاذاأردن قراءة القرآن فأضمر الارادة فال الزمخشرى لان الفسعل بوجد عند القصدو الارادة من غمر فاصل وعلى حسب فكان منه بسبب قوى وملابسة ظاهرة وهمذامذهب الجهور من القرآ وغبرهم فال الشيخ بها الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سؤال وهوأن الارادة ان أخذن مطلقالزما تخبآب الاستعادة بمجرد ذلك وان أخدت الارادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال تحقق العلم وقوعها ويتننع حينئذا ستحباب الاستعادة قبل القراءة قال في المصابح بق علمه قسمآخر باختياره يزول الاشكال وذلك انالانأ خذالارا دةمطلقا ولانشترط اتصالها بالقران وانمانأ خذهامقيسدة بأنالا يعن لهصارف عن القراءة فلا يلزم حمنتذا ستحماب الاستعاذة بعما طروء العزم على عدم القراءة ولايلزم أيضاا ستحالة تحقق العلم يوقوعها فزال الاشكال وتتهالجا (ومعناها) أى الاستعادة (الاعتصام الله) من وساوس الشيطان والجهور على أن الامربها للاستحياب والخطاب للرسول والمرادمنهالكل لانالرسول اذا كان محتاجاللاستعاذةعند القراءة فغيره اولى \* (وقال ابن عباس) فيما وصله الطبرى (تسمون) أى (ترعون) من سامن الماشية أوأسامها صاحبها \* (شا كلته) في سورة الاسراء أي على (ناحيته) ولابي ذرعن الجوى نيته بدل ناحيته أى التي تشاكل حاله في الهدى والضلال وذكرهذا هذا العله من الم « وقوله وعلى الله (قصد السيول البيان) للطريق الموصل الى الحق رحة منه وفضلا » (الدف) فى قوله تعالى الكم فيهادف و مااستدفات ) به عمايق البرد ، (تر يحون ) تردّونها من مراعم الون مراحها (بالعثمي وتسرحون) تخرجونم ا (بالغداة) الى المرعى \* (بشق) الانفس (يعني المشقة) والكلفة ﴿ (على تَحْوَفَ ) أَى (تنقص ) شَيا بعدشي في أنفسهم وأموا لهم حتى يهلكوامن تحوَّفُهُ اذاتنقصته وروى استادفيه مجهول عرغرأنه قال على المنبر ماتقولون فيهافسكتوافقامهم من هدنيل فقال هذه لغتنا التحوّف التنقص فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نم فالنا إشاعر ناأبوكمر يصف ناقته

تحوّف الرحل منها المكافردا \* كالتحوّف عود السعة السفن فقال عرأيها الناس علىكم بدنوانكم لاتضاوا فالواو مادنو اننا فالشعرا خاهلية فان فيه تفسم كَا كِم \* وقوله تعالى وإن الكم في (الانعام العسرة وهي)أى الانعام (تؤنث وتذكر وكذالك النم)

ابن النابغة الهدذلي أرسول الله كمفأغرم من لاشرب ولاأكل ولا نطق ولااستهل فثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعما هذامن اخوان الكهان من أجل سععه الذي مصع ، وحدثنا عبد ابنجيد أخبرناعبدالرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى عنأنى سأتمعن أبيهدربرة قال افتتلت امرأتان وساق الحديث بقصيته ولمبذكر وورثهاولدهاومن معهم وقال فقال قائل كيف نعة لولم يسم - \_ ل نمالك \* وحدثنا استعقب ابراهم الحنظلي أخدرنا جريرعن منصورعن ابراهم عنعسدين نصيلة الخزاعى عن المغمرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهيحيلي فقتلتها قال واحداهما لحمانية فال فعل رسول اللهصلي الله علمه وسلم دمة المقتولة على عصبة القاتلة وغرة فالمرادعصمة القاتلة وقوله فرمت احداهماالاخرى بححرفقتاتها وما في دطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وفي الرواية الاخرى انهاضريته العمود فسطاط) هذا محول على حرصغير وعودصغيرلا يقصديه القتل عاليا فمكونشة عدتجب فيهالديةعلى العاقلة ولا يعب فسه قصاص ولا ديةع لي الحانى وهدامده الشافعي والجاهير (قوله فقال حل ابنالنابغة الهذتى بأرسول اللهكيف أغرممن لاشرب ولاأكل ولانطق ولااستهل فنل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انماهذامن اخوان السكهان من أجل حجه الذي حجع) أماقوله

فقضى رسول الله صلى الله علمه

وسلران دمة جندنها غرة عدد أووليدة

وقضى بدية المرأة عدلي عاقلتها

وورثها ولدهاومن معهم فقالحل

عليه وسلم أسجيع كسجيع الاعراب فالوجعل عليهم الدية

حل بن النابغة فنسببه الى جده وهوجل بثمالك بن النابغة وجل بفتح الحاء المهملة والميم (وأماقوله فدل دلك يطل) فروى في الصحين وغرهممانوجهن أحدهمانطل بضم الساء المثناة وتشديد اللام ومعناه يهدرو يلغى ولايضين والثاني بطل بفتح الباء الموحسدة وتخفيف الارم على انه فعسل ماض من البطلان وهو بمعنى الملغي أيضا وأكثرنسخ بالدنامالمناة ونقال القاضي انجهورالرواة في صيح مسلم ضبطوه بالموحدة قال أهل اللغية يقال طل دميه بضم الطاء وأطل أي اهدر وأطله الحاكم وطاله اهدره وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطافى اللازم واماها الاكثرون (وأماقوله صلى الله عليه وسلم اعما هذامن اخوان الكهان من أحل سهعه وفيالروايةالاخرى سعع كسجع الاعراب) فقال العلماء اغاذم محملوجهن أحدهماانه عارض به حكم الشرعورام ابطاله والناني الهنكلفه فيمخاطبته وهسدان الوجهان من السجيع مذمومان وأماالسجيع الذي كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الاوقات وهومشمهورفي الحسديث فليس منهدا لانه لايعارض به حكم الشرعولا يتكافه فلأنهى فيه بلهوحسن ويؤيدماذ كرنامن التأويل قوله صلى الله عليه وسلم كسحع الاعسراب فاشارالى الديعض السجع هوالمذموم واللهأعلم (قوله ان امر أتن و فديل و في رواية امرأة من بني لحيان) المشهوركسر

تذكروتؤنث (الانعام) هي (جماعة النعم) ولغيرا في دروكذلك النع للانعام بحرف الحرجاعة النعومعنى اعبرة أىدلالة يعبربهامن الجهل الى العملموذ كرالضمير ووحده هذافي قوله نسقمكم بمانى طونه للفظ وأنشمه في سورة المؤمنين للمعنى فان الانعام اسم جمع ولذلك عمده سيبويه في الفردات المبنية على أفعال كاخلاق ومن فال انه جمع تع جعمل الضمير للبعض فان اللبن لبعضها دون جمه اأ ولوا حده أوله على المعنى فان المراديه الجنس قاله في الانوار \* (أكَاناً) بشسير الى قوله وحمل لكممن الحمال أكنانا (واحدها كن) بكسر الكاف (مثل حل وأحال) بكسرالحا المهمان أى جعل مواضع تسكنون بهامن الكهوف والسوت المنحو تذفيها وهذا ثابت لايي ذر « سراس ) هي (قص) بضم القاف والمي جمع قيص (تقيكم الحر) أي والبردوخص الحر الذكرا كتفاء بأحدالضدين عن الاخر أولان وقاية الحركانت عندهم أهمولا بي ذرعنا والقانت المطبع فالهابن مسعود فعمارواه ابن مردويه وفى رواية أبي ذرفى نسيحة أخرة بم بعد قوله وقال ابن معود الامة معلم الخيروهي الاولى (وأماسرا بيل تقيكم بأسكم فأنها الدروع) والسريال يع المالس من قيص أو درع أو حوشن أوغسره \* (دخلا منكم) قال أنوعسدة (كل شئ لم يصم فهودخل بفتح الخاء وقيل الدخل والدغل الغش والخمانة وقمل الدخل ماأ دخل في الشيء على فسادوقيل أن يظهر الوفا و يبطن الغدرو النقض \* (قال) ولا ني دروقال (ا بن عداس) فعاوصله الطبرى باستناد صحيح فى قوله تعالى (حفدة من ولد الرجل) أى ولدواده أو بنات فان الحافدهو السرع فى الخدمة والسنات يخدمن فى البيوت أتم خدمة أوهم البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين أى جعل لكم بنين خدما وقيل الحفدة الاصهار قال

فَلُواْنَ نَفْسَى طَاوِعَتَى لَاصِحِت \* لهاحَهُد بمايعد كثير ولكنه انفس على أينة \* عيوف لاصهار اللئام قذور

(السكر) في قوله تعالى ومن عمرات النفيد لوالاعذاب تخذون منه سكر الماحرممن عمرتها) أي من عمرات النفيل والاعذاب أي من عصم والسكر مصدر سمى به الجريقال سكر يسكر سكر المكرا في ورشد رشد اورشد اقال

وجاؤنالهم سكرعلينا \* فأجلى اليوم والسكران صاحى

(الرقالحسن) في قوله تعالى ورزقاحسنا (ماأحلاته) ولاي ذرماأحل بضم الهمزة مينيا المفعول وحذف الفاعل للعلم وهو كالتمروال سبوالدس والخلوالا يقان كانتسابقة على نحرم الجرفدالة على كراهم اوالا في المعدة بين العتاب والمنة \*(وقال الرعيدية) سفيان مما وصله ابن أي حام (عن صدقة) أي الهذيل لاصدقة بن الفضل المروزي أي عن السدى كاعندابن أي حام (انكانا) قال (هي) امرأة اسمها (حرقاء) كانت بحكة (كانت اذا برمت على المناقضة) وفي تفسيره قاتل أن اسمها ربطة بنت عروبن كعيب سسيعد بن زيدمناة بنتم وعندالله ذرى أنها والدة أسد ب عبد العزي بنقصي وانها ونتسعد بن تميم بن مرة وعند غيره وعند الله المنافزة المناقبة على المناقبة عن العمل ولاحين على المناقبة على قدرهما الله كانت المناقبة على المناقبة عن العمل ولاحين على المناقبة عن المناقبة عن العمل ولاحين على المناقبة عن المهد ولاحين عهد تم وفيمة به وأنكا مان صب على المناف وغيره انه على المناف وغيره انه بعني العمل ولاحين وفي الكشاف وغيره انه بعني الفرياني (الامة) من قوله تعالى ان ابراهم كان أمة هو (معلم الخير) وفي الكشاف وغيره انه بعني الفرياني (الامة) من قوله تعالى ان ابراهم كان أمة هو (معلم الخير) وفي الكشاف وغيره انه بعني الفرياني (الامة) من قوله تعالى ان ابراهم كان أمة هو (معلم الخير) وفي الكشاف وغيره انه بعني الفرياني (الامة) من قوله تعالى ان ابراهم كان أمة هو (معلم الخير) وفي الكشاف وغيره انه بعني

\* وحدثني مجد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم (١٩٨) حدثنا مفضل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن فضيلة عن المغيرة بن شعب

مأموم أى بؤمه الناس لمأخذوا منه الخيرأ وبمعنى مؤتم به فال في الانوارفات النياس كانوا يؤموا للاستفادة ويقتدون بسبرته لقوله ائى جاءلك للناس امامافهور يس الموحدين وقدوة الحقف صلى الله عليه وسلم \* (والقانت) هو (المطمع) كافسره به اسمسعود أوهو القائم بأحر الله ، وسر د كرهدا قريبا وهذا ثابت لاى در (ابقوله تعالى ومنسكم من يردّالى أردل العدمر) أى أرده أوتسعون سنة أوثمانون أوخس وتسمعون أوخس وثمانون أوخس وسمعون ورويان مرذو يهمن حمد يث أنس أنه ما تقسنة \* و به قال (حمد شناموسي سن اسمعمل) التبوذكن فال (حدثناهرونب موسى الوعبداللد الاعور)النعوى البصري (عن شعب) هواس الحمار بحاس مهملتين مفتوحتين بنهماموحدة ساكنة وبعد الالف موحدة أخرى (عن أنس زمالا رضى الله عنه انرسول الله صلى الله علمه وسلم كان بدعواً عود بالمن المحل) أي في حقوق المال (و) من (الكسل) وهو التثاقل عمالا ينبغي التثاقل عنه و يكون لعدم أنبعاث النفس للخمس ظهورالاستطاعة (و)من (أرذل العمر)أي أخسموهوا لهرم الذي يشابه الطفولية في فقعال القوة والعقل واغمااسة عادمنه لانهمن الادواء التي لادواء لهاوروى ابزأي عاتم من طريز السدى قال أردل العمره والخرف والحاصل أن كرالسن ربما يورث نقص العقل وتحاله الرأى وغير ذلك ممايسو ومه الحال (و) أعوذ بكمن (عذاب القير) الاضافة هنامن اطالا المظروف الىظرفه فهوعلى تقمدر فيأىمن المداب في القمروالاحاديث الصححة فاأله متظاهرة فالايمان بهواجب (و) من (فسفالدجال) في حديث أبي امامة عند أبي داودوا بنماج خطبنارسول اللهصلي الله عليه وسلمفذ كرالحديث وفيه انه لم تكن فتنة في الارض منذذراله درية آدم أعظم من فتنه الدجال (و) من (فتنه المحياو الممات) أي زمان الحماة والموت وهوم أؤل النزعوهلم جراوأصل الفتنة الامتحان والاختمار واستعملت فى المنسرع فى اختباركننا مايكوه يقال فتنت الذهب اذاأ دخلته النارلتختير جودته وفتنة المحياه ومايعرض الانسالا فى مدة حياته من الافتتان بالديها وشهواتها وأعظمها والعياد بالله تعالى أمر الخاتمة عندالونا وفتنة الممات قيل كسؤال الملكين ومحوذلك ممايقع فى القبر والمرادمن شرسؤالهما والافأصل السؤال واقع لامحالة فلايدى برفعه فيكون عذاب القسرمسداعن ذلك والسدب غسرالس وقيل المراد الفتنة قبيل الموت وأضيفت المهلقر بهامنه وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذه المذكورات دفعاعن أمته وتشريعالهم ليبين لهم صفة المهمن الادعية جزاه الله عناماهواه \*وهـ ذاالحديث أخرجه مسلم في الدعوات

\*(سورة غاسرائيل)\*

مكمة قيل الاقوله وان كادوالمفتنونك الى آخر عان آيات وهى مائة وعشرا يات و زاداوله المسمة الله الرحن الرحيم وسقطت لغيره هوبه قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال (حدثنا شعبة) المخاج (عن ابي اسحق) عمرو بن عبد الله السبعي أنه (قال معت عبد الرحن بن يزيد) النه الكوفي (قال معت ابن مسعود) عبد الله السبعي أنه (قال معت عبد الرحن بن يزيد) النه الكوفي (قال معت ابن مسعود) عبد الله (رضى الله عنه قال في سورة (بني اسرائيل و) سولا الكوف (قال معت ابن مسعود) عبد الله وقال نبياء وفضائد المائة والعرب تبعل كل شئ بلغ الغاه العبد وقت الواوالخففة والاقلة باعتمار حفظها أوباعتمار رفه المناه المناه المناه وقت المائة وقت مفتة كل منها بأمن غريب وقع في العالم النه العادة وهو الاسراء وقصة أصحاب الكهف وقص قص مفتة كل منها بأمن غريب وقع في العالم النه العادة وهو الاسراء وقصة أصحاب الكهف وقص قص مفتة كل منها بأمن غريب وقع في العالم النه النه المناه وقول المناه وقول من تلادى المائه النه وقول المناه وقول المناه وقول المناه المناه وقول المناه الكرماني (وهن من تلادى) بكسرا العالم المناه المناه وقول المناه المناه وقول المناه وقول المناه وقول المناه وقول المناه وقول من تلادى المناه المناه المناه وقول المناه المناه وسولة المناه وقول المناه وقول المناه المناه وقول المناه والمناه وقول المناه والمناه والمن

ان امر أة قتلت ضرتها بعسمود فسطاط فاتى فيهرسول اللهصلى الله على وسلم فقضى على عاقلتها بالدبة وكانت عاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندىمن لاطع ولاشرب ولاصاح فاستهل ومشل ذلك بطل فال فقال محم كسجع الاعراب \* وحدثن مجد ابنام ومجدب بشار فالاحدثنا عبدالرجنب مهدى عنسفان عن منصوريه ذاالاسنادمثل معنى حديث جربر ومفضل بوحدثنا أبو بكر سألى شدية ومحدس مشي وانسار قالواحدثنا محدين جعيفرعن شعبة عن منصور باسنادهم الحديث بقصته غيرأن فيه فأسقطت فرفع ذلك الى النبي صلى الله علمه وسلم فقضى فمه بغرة وجعلدعلي أوليا المرأة ولميذكرفي الحديث دية المرأة \* وحدثناأ يو و الله الله الله والوكريب واسحق بنابراهم واللفظ لابى مكر فالاسمق أخبرنا وقال الاخران حددثناوكيع عنهشام بعروة عنأ يهعن المسور بن مخرمة قال استشارع وباللطاب الناسف ملاص المرأة فقال المغمرة بنشعبة

اللام من لحيان وروى فصها ولحيان بطن من الحيان وروى فصها ضر بت الحراة ضرتها) قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتى الرجل ضرة للاخرى القيادة وتضرركل واحدة بالاخرى (قوله فعل رسول المده القيولة على عصية القاتلة) هذا دليل العاقلة والما أن دية الخطاعلى العاقلة والما تحتص بعصيات العاقلة والما تحتص بعصيات

القاتل سوى أبنائه وآيائه (فوله استشار عمر بن الخطاب رضي الله عند مالناس في ملاص المرأة) هكذا

شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبداً وأمة قال (١٩٩) فقال عمر التنبي عن بشهدمعا قال فشهد

محى سعى واسعون اراهـم واتنأبي عمر واللفظ لحيي قال اس أبيء رحدثناو قال الاتران أخبرناسفيان نعيسةعن الزهرى هوفى جيع نسخ صحيح مسلم ملاص بكسرالم وتحفيف اللام ويصاد مهملة وهوجنن المرأة والمعروف فى اللغة املاص المرأة بورمزة مكسورة فالأهدل اللغمة يقال أملصت به وأزاقت به وأمهلت مه وأخطأت به كله بمعيني وهواذا وضعته قدل أوانه وكل مازاق من اليد دفقد ملص بفتح المسم وكسر اللام ملصا فقعهما وأملص أيضا لغتمان وأملصتهأنا وقمدذكر الجيدى هذا الحديث في الجعبين الصححين فقال املاض بالهدمزة كإهوالمعروف فياللغة قال الذاضي فدحيا ملص الشي اذا افلت فأن أريديه الحذين صيرملاص مثل لزم لزاماوالله أعلم (قوله حدثناوكيع عن هشام بن عروة عن أسمعن المسورين مخرمة فال استشارعير ابن الخطاب رضى الله عنه الناس في الرأة) هذا الحديث عما استدركه الدارقطي على مسلم فقال وهم وكسع في هذا الحديث وخالفه أصحاب هشام فإيذكروا فيه المسوروهو الصواب ولميذكر مستاغير حمديث وكمع وذكر المدارى حديث من حالفه وهو الصوابهذا قول الدارقطني وفي العارى عن هشام عن أسهعن المغدرة انعررضي الله عنه سألعن املاص المرأة ولابدمن ذكر المسور وعروة لمتصل الحديث فانعروه لم مدرك عربن الخطاب رضي الله عده \*(كابالحدود)\*

الفوقية وتحفيف اللام و بعد الالف دال مهملة فتحتية بماحفظته قديما ضد الطارف وم اده انهن من أقل ما تعمل من القرآن وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الانبياء والامم كمامروف حديث عائشة عندالامام أجدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني اسرائيل والزمر (فسيمغضون اليكرؤسهم قال ابن عماس) فماوصدله الطبرى من طريق على نأبي طلحة عنه معناه (يهزون) رؤسهم ومن طريق العوفى عند م يحركونها استهزا ولغير أى ذر قال ابن عباس فسينغضون بهزون (و قال غـبره ) أى غـبر ابن عباس ( أَهُ ضَتَ سَدِنَكُ ) بفغ الغبن المع قولا بى ذرنغضت بكسرها (أى تحرّكت) قاله أبوعسدة وزادوار تفعت من أصلها \* (وقضينا الى بني اسرائيل) قال أنوعبمدة أى (أخبرناهم مانهم سينسدون) والمرتين فىالآيةأوُلاهماقتل.زكرياوحبسأرمياءحينأنذرهم سفطالله والاتخرةقتل يحيى بنزكريا وفصد قتل عيسى بن مريم (والقضاع) يأني (على وجوم كثيرة (وقضى ربك) أى (أمرر بك) أم المقطوعاته وسقط الفظ ربك لايي ذر (ومنه الحكم) كقوله تعالى (انربك مفضى سْم) أى يحكم سنهم (ومنسه الخلق) كقوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) زاداً يوذر خلقهن ﴿ (اللَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَحِعَلَمُمْ أَكْثَرُنُهُمْ وَاللَّهُ وَعِبْمِدَةً أَصْلِهُ (مَنْ يَتَفُرُ عَهُ) أي مع الرجال من تومه وعشبرته وقيرل جع نفروهم المجتمعون للذهاب الى العدة وفاعينفر بالكسر والضم المسورا) في قوله تعالى فقل لهم قولاميسورا (لينا) ابتغار حمة الله رحمل عليهم وثبتت هذه هذالابي ذروة أتى بعد انشاء الله تعالى \* (وليتبروآ) أى (يدم رواماعلوا) من التدميروهو الاهلاك أى ابها كمواما غلموه واستولوا علمه \* (حصراً) في قوله و حعلنا جهم للكافرين حصرا أى (محساً) بفتح الميم وكسر الموحدة لاية درون على الخروج منها أبدالا باد (محصراً) بفتح البموالصادالمهدلة اسم لموضع الحصر (حق) عليها القول أي (وجب) عليها كلة العداب السابقة (ميسورا)أي (لينا) وسوق قريما « (خطأ )من قوله ان قملهم كان خطا أي (الماوهو) أي الطه (اسم من خطئت والخطامفتوح مصدرهمن الانم خطئت) بكسرالطا و (عمني أخطأت) كذافاله أيوعبيدة وتبعه المؤلف رجهما الله وتعقب بأن جعله خطأ بكسرا لخاء اسم مصدر ممنوع والماهو مصدرخطئ يحظأ كاثم بأثم اثمااذا تعمدالذنب وبان دعواه ان خطأ المفتوخ الخاء والطاء وبهاقرأابند كوان مصدر بمعنى الاثمليس كذلك وانماه واسممصدرمن أخطأ يخطئ اخطاء اللهبصب والمعنى فيمان فتلهم كان غبرصواب وبأن قوله خطئت عيى اخطأت خلاف قول أهل اللغة خطئ انم وتعمد الذنب وأخطأ اذّالم يتعمد \* (تَحَرَقَ) في قوله انك لن تخرق الارض أي ان (أَنْظُع) الارض لشدة وطأتك وسقط هذا لا بى ذر \* (وادهم نحوى مصدر من ناجيت فوصفهم م) أى الحوى فمكون من اطلاق المصدر على العين مالغة أوعلى - فدف مضاف أي ذوو نجوى ريجوزان بكون جع نحي كفتمل وقتلي (والمعني متناجون) \*وڤوله (رفاتا) بريدقوله تعالى وعالوا أَنَّهُ الْمُاعِظُامُ اورفا بَاأَى (حطاماً) وقال الفراءهوالتراب و يؤيده أنه قد تـكرر في القرآن ترابا الفظاما «(واستفزز) أي(استخف) الذي استطعت الله تفزازه منهم (بخيلاً الفرسان) بالجر فللبل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام باخيل الله اركبي (والرجل) بفتح الراء وسكون لغام المبريد قوله تعالى وأحلب عليهم بخيلات ورجلك ولابى دروالرجال مكسر الراء وتحفيف ألجم هو (ارجالة) بفتح الراء وتشديدا لجيم (واحدهاراجل) ضدالفارس (مثل صاحب وصحب وتاجر الجر) قاله أبوعسدة \* (حاصباً) في قوله تعالى أو رسل عليكم حاصبا هو (الربيح العاصف) أي بكس الديدولم يؤنثه لانه عجازى (والحاصب أيضامار مي به الريح ومنه حصب جهم) أى (يرى به

ا قوله وأمهات به الخ الذي في لسان العرب وغده و الهدت به وحطات به من عيرهمزاذا ألقته بزحرة واحدة وحرر اه مصححه

عن عرة عن عائشة قالت كان سول والله صلى الله عليه (٠٠٠) وسلم يقطع السارق في ربع دينا وفصاعد ا وحدثنا اسحق بن ابراهم وعا

قجهم بضم الما وفتح الميم مبنياللمفعول (وهو) أى الشي الذي يرى به ولا بى ذروه مرأى والقوم الذين يرمون فيها (والحصب) عركا والقوم الذين يرمون فيها (والحصب) عركا (مشتق من الحصباء الحجارة) قال العيني لم يرد بالاشتقاق الاشتقاق المصطلح علمه أعنى الاشتقان الصغير العدم صدقه علمه وتفسير الحصباري الصغير العدم صدقه علمه وتفسير الحصباري المحتمد علمه والمعارة الفر زدق

مستقبلين شمال الشام تضربهم \* حصبا مثل نديف القطن منشور ولغديرا بي ذرالح صباء القطن منشور ولغديرا بي ذرالح صباء والحجارة بن يادة واو \* (عارة) في قوله تعالى أم أمنتم أن يعيد كم فيدان أى (مرة) فهي مصدر (وجماعة م) أى لفظ تارة (تيرة) بكسر الفوقية وفتح النحتيسة (وتاران) قال الشاعر

وانسان عيني يحسر الماء تارة \* فيبدو و تارات يجم فيغرق

وألفها يحتملأن تكون عنواوأويا قال الراغب وهوفيما قيسلمن تارالحر جعمن التأم \* (لاحتنكن) في قوله لاحتنكن ذريته أي (لاستأصلنهم) أي بالاغوا وقيل لاستولين علم استمال عمن جعل في حنك الدابة حبلا بقودها فلا تأيى ولا تشمس علمه ( بقال احتنك فلان ماعند فلان منء لم)أى (استقصاه) وعن مجاهد فمارواه سعيد بن منصورلاحتنك لاحتوين قال بعنى شدة الزناق وقال ان زيد لاضائهم وكلها متقاربة ، (طائره) في قوله تعالى وكل انسان أزمناه طائره في عنقه هو (حظه) الحاء المهملة والظاء المعبة وقال النعداس خبره وشر مكتوب عليه لايفارقه وقال الحسن فيمارواه السمرقندى عمله زادفي الانوار وماقدرله كالهطر اليهمنعش الغيب والمعنى أنعله لازم له لزوم القلادة أوالغل لاينفك عنه وخص العنق حينا قالفى عنقهمن بينسائر الاعضاء لان الذى عليمه اماان يكون خيرايز ينهأ وشرايشينه وماربرا يكون كالطوق والحلى ومايشين يكون كالغل ( قال ) ولايي ذرو قال ( ابن عباس ) رضى الله عنها مماوصلها بنعيينة في تفسيره في قوله واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا وقوله فقد جعلنالول سلطانا (كلسلطان)ذكر (في القرآن فهو حجة) فعني سلطانا نصيرا حجة ينصرني على من خالفي وجعلنالوليه سلطانا حجة يتسلط بماعلى المؤاخذة بمقتضى القتل ﴿ وَلَيْ مِنَ الذِّلِّ أَي [لم يحالفًا بالحا المهملة أي لم يوال أحداً) من أجل مذلة به ليدفعها عوالا ته في (باب قوله) حل وعلا (اسرا بعده ) محدصلي الله عليه وسلم يحسده وروحه ، قطة (الملامن المسعد الحرام) مسعدمكة بسا لحمد يثأنس المروى في الصحيحين وسرى وأسرى بمعنى وقال لملا بلقظ التنكير قال الزيخشري ليفيد تقليسل مدة الاسراء وأنه أسرى به في بعض اللسل من مكة الى الشام مسبرة أربعين لسلا فدل على أن التنكير دل على البعضية ويشهداذ للـ قراءة عبد اللهوحد بفية من الليل أي به كقوله ومن الليل فتهعديه اهوال صاحب الدرفيكون سرى وأسرى كسق وأسق والهمزة لسن للتعمدية وانما المعدى البافي بعيده وقدتقر رأنم الاتقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول عنسا الجهور خلافاللمرد وزعمان عطمة أنمفعول أسرى محذوف وأن التعدية بالهمزة أى أسرا الملائكة بعبده لانه يعدأ نيسندأ سرى وهو بمعنى سرى الى الله تعالى اذهو فعل يقتضي النه كشى وانتقل فللا يحسن اسنادشي منهذامع وجودمندوحة عنهفاذا وقعفى الشريعة كا منذلك تأولناه نحوأ تيتمهرولة فالشهاب الدين وهذا كلماغا بناه اعتقادا على أن التعدية البا تقتضى مصاحية الفاعل للمفعول في ذلك وهذاشي ذهب المه المرد فاذا قلت قت بر مدلزم منه قيامك وقيام زيدعنده وهذالتس كذلك التست عندها التعدية ياء الحال فياءا لحال الزمنه

ابنحيد فالاأخبرنا عبدالرزاق أخبرنامعمرح وحدثناأنوبكر ابن أبي شبية حدثنا يزيدين هرون أخبرناسليان كثرواراهم ابن سعد كلهم عن الزهرى بمثله في هذاالاسناد . حدثني أبوالطاهر وحرملة سعي وحدثناالولمدن شحياع واللفظ للوليدوحرملة فالوا حدثناابن وهب أخبرني بونسعن ابنشهابعنعروة وعسرةعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاتقطع بدالسارق الافي ربعدينارفصاعدا \* وحدثني أبو الطاهروهرون تسيعيدالايلي وأحمدينعيسي واللفظ لهرون وأحد قال أنوالطاهرأ خبرناوقال الاخران حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمةعن أسهعن سلمان سيسار عن عرة انهاسمعت عائشة تحدث

\*(بابحدالسرقةونصابها)\*

وال القاضىء ياضرضي الله عنه صان الله تعالى الاموال بايجاب القطع على السارق ولم يعسل ذلك فىغىرالسرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لان ذلك قليل بالنسبة الى السرقة ولانه عكن أسترجاع هذاالنوع بالاستعداء الى ولاة الاموروتسهل اقامة المنة علسه بخيلاف السرقة فأنه تندر اقامة السنسة عليها فعظم أمرها واشتدتعقوبتهالبكونأ بلغفي الزجرعنها وقدأجع المسلون على قطع السارق في الجله وان احتلفوا فى فروع منه (قوله عن عائشة وضى الله عنها فالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق

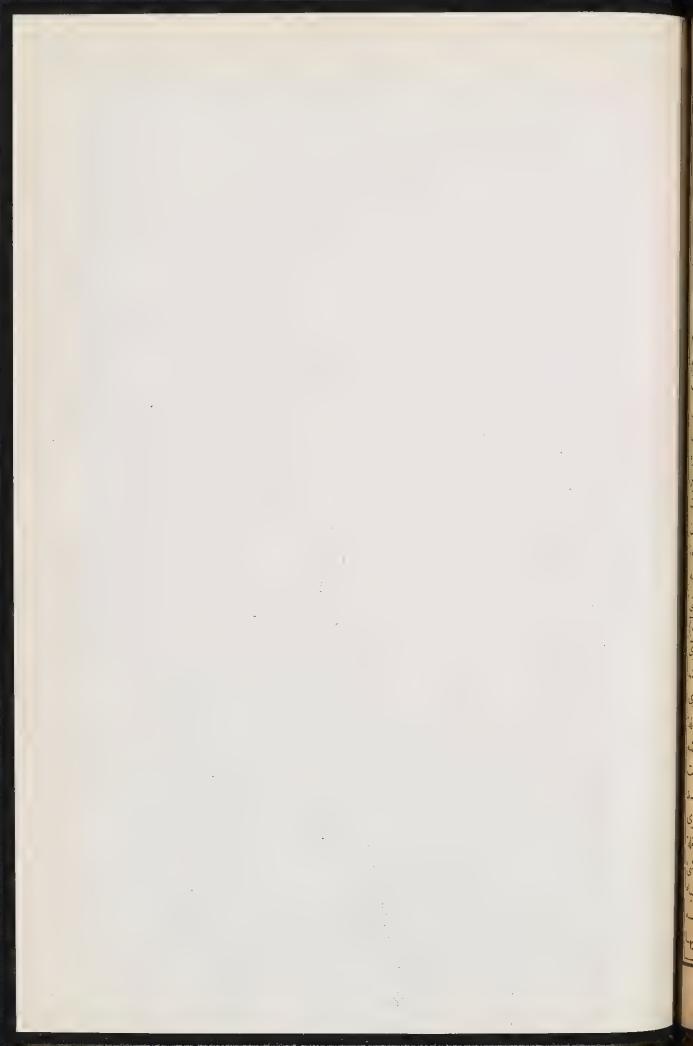

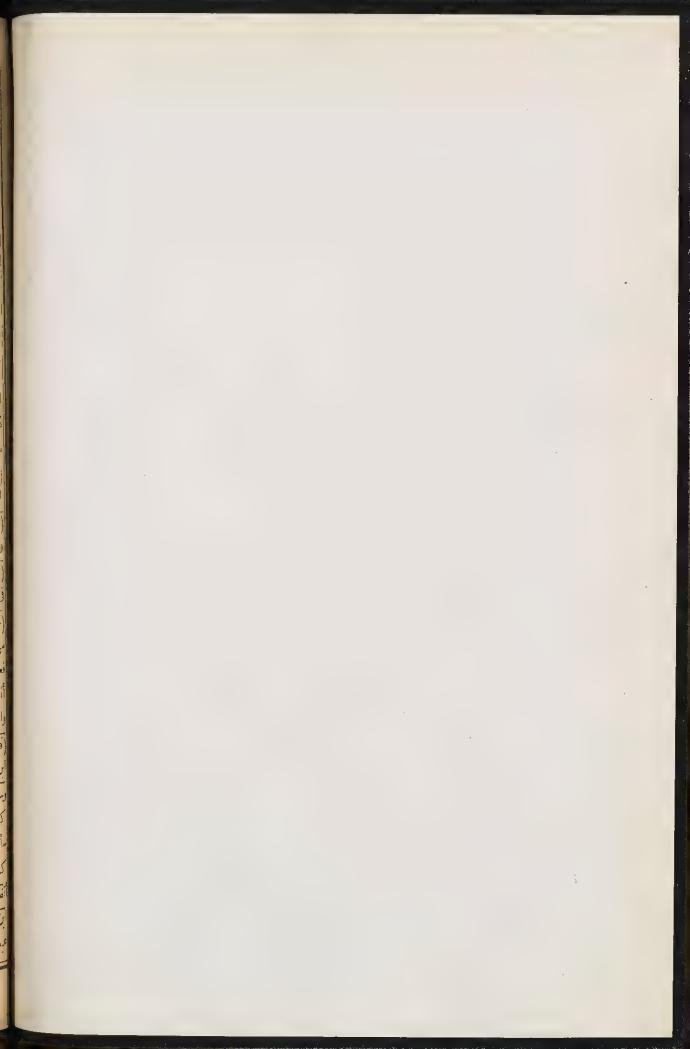

انهامه عدرسول الله صلى المدعليم وسلم يقول لانقطع اليد (٢٠١) الافيربع دينار فافوقه \* حدثي بشربن

الحكم العيدى حدثنا عبدالعزين ابن محد عن يزيدبن عبدالله بن الهادعن أى بكر بنعمدعن عرةعن عائشة انهاسمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد المارق الافى ربعدينا رفصاعدا \* وحدثنااسحق بنابراهم ومجد النمد في واسعق بن منصور جمعا عنأبي عامر العهقدي حددثنا عبد ألله بنجع فرمن وادالمسور بن مخرمة عن برناء بن عمد الله بن الهاد بهذاالاسنادمثله \* وحدثنا مجدين عبداللهن غيرحد ثناجد دنعيد الرجن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة قالت لم تقطع يدسارق في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأقل من ثمن الجن حفدة أوترس وكالاهمماذوعن \*وحدثناعمان بأى سية أخرنا عبددة بنسلمان وحددن عبد الرحن ح وحدثناأ بو بكربن أبي شيبة حدثنا عبدالرحيم بنسليان ح وحدثناأ لوكريب حــدثناأ لو أسامة كلهم عن هذام باذا الاستناد نحوح لديث بنعرعن حيدبن عبدالرجن الرؤاسي وفي حمديث عبدالرحيم وأبيأسامة وهو لومئددوعن احدثناصي ابن يحبى قال قرأت على مالك عن نافعءن ابن عمرأن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قمته ثلاثة دراهم

وفى رواية لا تقطع المسدد الآ فرريع دينارف افوقه وفرواية لم تقطع بداله بارق فى عهدرسول الته صلى الله عليه وسلم فى أقلمن ثمن الجن وفي رواية ابن عررضى الله عنه قال قطع الني صلى الله عليه وسلم سارقافي عن قيمة ثلاثة دراهم

المشاركة اذالمعنى قتملتمسا بزيدو باءالتعدية مرادفة للهمزة فقه تبزيدو الباء للتعدية كقولك أفتذيدا ولايلزممن اقامتك وأن تقومأنت وأيضا فواردالقرآن في فأسر بقطع الهمزة ووصله اتقتضى أنهمماععني واحمد ألاترى أنقوله فاسر بأهلا وان أسريعمادي قرئ بالقطع والوصل ويبعدمع القطع تقدير مذعول محذوف اذلم يصرح بهفي موضع فيستدل بالمصرح على الحذوف قاله أبوحيان وقد تقدم الردعلي هذا المذهب وقال صاحب فتوح الغب ويمكن أن وادبالتذكيرفي ليلا التعظيم والتفخيم والمقلم يقتضيه ألاترى كيف افتتح السورة بالكاحة المنبئة عنه غوصف المسرى به بالعبودية عُم أردف تعظيم المكانين بالحرام وبالبركة لماحوله تعظيما للزمان نانعظ يم الايات بأضافتها الى صيغة التعظيم وجعه اليشمل جيع أنواع الايات وكل ذلك شاهد مدقعلى مانحن بصدده والمعنى مااعظم شأن من أسرى بمن حقق له مقام العبود بقوصح استثهاله العنابة السرمدية أى ايل له شأن حليل المل دنافيه الحبيب من المحبوب وفازف مقام الشهود المطلوب فتدلى فكان فابقوسين أوأدنى فأوجى الىعمده ماأوجى ماكذب الفؤاد مارأى فحينئذ أطبق علمه التعليل بقوله انه هو السميع البصير أي السميع بأحو الذلك العبدو البصيرلافه اله العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصدق والصفامسة اهلة للقرب وسقط الفظاب اغيراً في ذر و به قال (حدثنا عبدان) لقب عبد الله بن عمان المروزي قال (حدثنا) ولاى نرأ خبرنا (عبدالله) بن المبارك المروزي قال (أخبرنا) ولاي درحدثنا (نونس) بن يزيد الايلي (ح) مهملة أتحو بل السيند قال المؤلف بالسيند (وحدثنا أحدين صالح) أبوجه غو المصرى قال مدنناءنسة) س خالدس ريدس أبي النعاد الايلي قال (حدثنايونس) بريزيد (عن ابنشهاب) الزهرى (قال ابن المسيب) سعمد (قال الوهريرة) رضى الله عنه (اتى) بضم الهمزة مبنيا للمفعول (سول الله صلى الله علمه وسلم ليله أسرى به) من المسحد دالحرام وهو (باياماع) بكسر الهدهزة واللام ينهما تحتية ساكنة ممدودا بيت المقدس (بقد - بن) أحدهما (سمن خرو ) الآخر من (النفنظر)عليه الصلاة والسلام (اليهمافأخذاللين)وترك المحرواسقاط انا العسل المذكور فالروايات الاخرى اختصارمن الراوى أونسيان ولاتنافى فى ذلك (قال) ولا بوى ذر والوقت فقال (جربل الحديقه الذي هداك الفطرة) الاسلامة (لوأخذت الخرغوت أمتك) بحذف اللام من الفوت فالدابن مالك فيمانة له عنه في المصابيم يظن بعض النعو بين أن لام جواب لو في نحولو المال النعلت لازسة والصمير جواز حذفها في أفصيرا الكلام نحولوشنت أهلكتهم من قبل واماى أنطع من او يشاء الله أطعمه \*وهدذا الحديث أخرجه المؤلف أيضافي الاشربة وكدا مسلم والسَّائي فيه \* و به قال (حدثنا أحدين صالح) المصرى قال (حدثنا أبن وهب) عبد الله المصرى اللَّهُ عَبِرتي) بالافواد (بونس) بن مزيد (عن ابن شهاب) الزهوى أنه قال (قال أبوسله) بن عبد الرحن بنعوف (معت حابر بنعبد الله) الانصارى (رضى الله عنه ما قال معت الني صلى الله علمه الله يقول لما كذبني قريش) في خبر الاسراء كاسه أفي انشاء الله قر ما والعدموي والكشميهني كذبني بتا التأنيث (قَتَ في الحِر) بكسر الحا وسكون الجيم الذي أكثره من الكعبة وكانوا الوه أن ينعت الهم المسجد الاقصى وفيهم من رآه وعرفه (فلي الله) بالجيم وتشديد اللام أى كشف (لى ست المقدس فطفقت)أى شرعت وأخذت (أخبرهم عن آماته) أى علاماته (وأما الراكم)زادفي حديث ابن عمام عند النسائي فقال القوم أما النعت فقد أصاب (زاديعقوب إنابراهيم) من سعد بن ابر اهم بن عبد الرجن بن عوف فقال (حدثنا ابن أخى ابن شهاب) مجد بن الله بن مسلم (عنعه) محمد بن مسلم الزهري (لماكذبني) ولا بي ذو كذبتني (قريش حين

\*وحدثناڤتيبة بن سعيدوابن رخ عن الليث بن سعد (٢٠٢) ح وحدثناؤه برن حرب وابن مثني قالاحدث اليحيي وهوالقطان ع

أسرى بالى مت المقدس تحوه أى تحوالحديث السابق وهده الرواية وصلها الذهلي الزهر بات عن يعقوب \* (قاصفا) من الربح هو (ربح تقصف كل شيع) عمر به من قصف معذا وهـ نده ساقطة لا بي ذر \* (كرمنا) ولا بي ذرباب قوله تعالى والقد كرمنا بني آدم كرمنا (وأكرما واحد) وهومن كرمنالضم كشرف والمعنى جعلنالهم كرماأى شرفا وفضلاوهذأ كرماز النقصان لاكرم المال وتكريههم كاقال في الانوار بحسمن الصورة والمزاج الاعدل واعتدال القامةوا لتميز بالعقل والافهام بالنطق والاشارة والخطوالهدى الحاأس ساب المعاش والماد والتسلط علىمافي الارض والتمكن من الصناعات الى ما يعود عليهم بالمنافع الى غبرذلك ممايقا الحصردون احصائه واستدلىالا يةعلى طهارة مستة الآدمى لان قضية تنكرعه أن لايحكم بنحاسته بالموت كانص عليه فى الام ولانه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعدموه ودموعه تجرىءلى خده فلوكان نحسالما قبله معظه وررطو شهولا باتعبد بابغساله والنعس لايتعمد بغسله لان غسله يزيدا انجاسة وسواء المسلم والكافر وأماقوله تعالى انما المشركون نجس فالمراد نتجاسة الاعتقاداً واجتبابهم كالنحس لانتجاسة الابدان \* (ضعف الحياة) في قوله تعال ولولاأن ثبتناك لقد كدت تركن الهمش بأقليلا اذالا وقناك ضعف الحماة أى لوقاربت زكن البهـمأدني ركنة لاذقناك (عذاب الحياة) أي (وعذاب الممات) ولايي ذروضعف الممات لل وعذاب الممات أى ضعف ما يعذب مه في الدارين عمل هدذا الفعل غيرا الان خطأ الخطير أخط وكانأصل الكلام عذا ماضعفا في الحياة وعذا ماضعفا في الممات بمعني مضاعفا ثم حذف الموصون وأقمت الصفة مقامه ثم أضيفت الصفة اضافة الموصوف فقيل ضعف الحياة وضعف الممان كا لوقيل لاذقذاك أليم الحماة وأليم الممات وفى قوله ولولاأن ثمتناك تصريح بأنه صلى الله عليه وسلما ماهم باجابتهم مع قوة الداعى اليها وفيه متخويف لامته لثلايركن أحدمن المسلمن الى أحدن المشرك من فافهم واعمل \* (خلافك وخلفك) في قوله تعالى واذا لا يلم شون خلفك الاقللا الو والاولى بكسرانك وفتح اللام وأأف بعدها وهي قراءة ابنعام وحفص وحزة والكسال والفراء والاخرى بفتح فسكون وهما (سوام) في المعنى أى لا يبقون بعد خروج ل من مكة الازمنا قالله ابر وقد كان كذلك فانهم مأهلكوا مدربعدهم رته بسمنة \* (وَنَأَى) في قوله تعالى واذا أنعمنا على على الانسان أعرض ونأى فال أبوعسدة أى (ساعد) ومنه النؤى لحفرة حول الحمام ساعد الماعله إفر وقرأا بن ذكوان بتقديم الالف على الهمزة بوزن شاءمن ناءينو اذائه ص وأظنهاروا بفعر أبى درفي البخاري \* (شَاكلته) في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال ابن عماس فعاوله عنا الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عنه أى على (ناحيته) وزاد أبوعبيدة و خايرة ته (وهي) أى في الشاكاةمشتقة (منشكلة) بفترالشين وهو المثل قال امر والقيس حيّ الجول بحانب العزل \* اذلابلاغ شكلها شكلى

أىلا بلائم مثلها مثلي ولابي ذرمن شكلته اذاقيدته قال في الدروالشا كلة أحسن ماقيل فيها التر ماقاله في الكشاف انهامذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى والضلالة من قولهم طريق ذوشواكل وهى الطرق التي تشعبت منه والدليل عليه قوله فربكماً علم بن هواً هدى سييلا وقال الراغب التي الذي شاكلته أى محبته التى قيد تهمن شكات الدابة وذلك أن سلطان السحية على الانسان فاهر ألل \* (صرَّفتاً)لناس قال أبوعسيدة أي (وجهنا) و مناوفي مفعوله وجهان ، أحدهما أنه مذكور الرف وفى مزيدة أى ولقد دصر فناه في القرآن \* الثاني أنه محذوف أى ولقد صرفنا أمثاله ومواعله وقصصه وأخباره وأوامره (قبيلا) في قوله تعالى أوتأتي اللهو الملائكة قبيلا قال أبوعبيد فأكال

وحددثنا ابن عبر حددثنا أبي ح وحدثناأبو بكر سأبى شسة حدثنا على بن مسهر كلهم عن عسدالله ح وحدثن زهرحدثنا اسمعلل بعني النعلية ح وحدثناأبوالرسع وأبوكامر لقالاحد شاجادح وحدثني مجددن رافع حدثناعمد الرزاق أخرنا سَـفيان عن أنوب السئتماني وأبوب بنموسي واسمعمل الناَّمية ح وحدثني عبداللهن عبدالرجن الدارى أخبرناأ نونعيم حدث اسفمان عن أبوب واسمعيل ال أمسة وعسدالله وموسي س عقية ح وحدثنا محدين رافع حددثناء دالرزاق أخد برناابن حر بجأخبرني اسمعيل بن أسية ح وحدثن أنوالطاهر أخسرناابن وهب عن حنظلة سأبي سفيان الجعى وعبيدالله بنعر ومالك بن أنس واسامة بنزيدالله في كلهم عن الفع عن ابن عرعن الذي صلى الله عليه وسلم عثل حديث يحي عنمالك غيران بعضهم فالقمشه وبعضهم فالغنه ثلاثة دراهم \* حدثناأ بو بكر سأبى شيبة وأبو كريب فالاحدثنا ألومعاويةعن الاعشءنأبىصالحءنأبىهربرة فالرقال رسول الله صلى أله عليه وسملم احن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده \* حدثنا عمروالناقد واسعقس ابراهم وعلى بنخشرم كالهـــم عن عسى سنواس عن الاعشع ذاالاسناد مثله غيرأنه يقول انسرق حبلاوان سرق بيضة وفي رواية أبي هربرة قال قال رسول اللهصلي ألله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق السضة فتقطع بده ويسرق الحبل فتقطع يده أجع العلاء على قطع يدالسارق كاسبق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لايشترط (معابلة الناء

الحسن البصرى والخوارج وأهل الظاهر واحتموا بعموم قوله تمالى والسارق والسارقة فاقطعوا أبديه ماولم يخصوا الاتهوقال جاهيرا لعلا ولاتقطع الافي نصاب اهذه الاحاديث العجمة تم اختلفوا فىقدر النصاب فقال الشافعي النصاب ربعد بناردهماأ وماقمته ريع دينارسواء كانت قمته ثلاثة دراهـمأوأقلأوا كثرولايقطعفي أقلمنه وبهذا قال كثيرون أو الاكترون وهوقول عائشة وعرين عمدالعزبزوالاوزاعي والليثوأبي توروا محقوغرهم وروى أيضاعن داود وقال مالك وأحدوا سحق في رواية تقطع فى ربع دينارأ وثلاثة دراهم أوماقمته أحدهما ولاقطع فمادون ذلك وقال سلمان برسار وأنشرمة وانأبىللى والحسن فيروا بةعنه لانقطع الافي خسية دراهم وهومروى عن عمر بن الخطاب وقال ألوحنيفة وأصحابه لاتقطع الافيعشرةدراهم أو ماقمتـ هذلك وحكى القياضيءن بعض العمالة أن النصاب أربعه دراهم وعنعثماناابتيانهدرهم وعن الحسين الهدرهممان وعن النخسعي الهأربعون درهـما أو أربعة دنانم والصيم ماقاله الشافعي وموافقوه لان آلني صلي الله عليه وسلم صرح بسان النصاب فى هـ فره الاحادث من لفظه واله ربع دينار وأماياتي التقديرات فوردودة لاأصل لهامع مخالفتها لصر بحهذ الاحاديث وأمارواية أنهصلي الله عليه وسارقطع سارقافي ينقمته ثلاثة دراهم فعمولة على انهذاالقدركانربعديار

[معاينة ومقابلة) أومعناه كفيلا بماتد عيه (وقيل القابلة) المرأة التي تتولى ولادة المرأة (لانها مَقَابِلْتِهَا وَتَقْبِلُ وَلِدهَا )أَى تَشَلقاه عند الولادة قال الاعشى كصرخة حبلى بشرتم اقبيلها ﴿ أَى فالمتها ﴿ رَحْسَمُهُ الْاَنْفَاقَ ) في قوله اذا لا مسكم خشية الانفاق يقال (أَنفق الرحل) أي (أَملق) والاملاق الفاقة (ونفق الشي ) بكسر الفاءم صحاءايها في الفرع كاصله أي (ذهب) وفي حاشية موثوق بهافى اليونينية نفق الشئ بفتح الفامهي اللغة الفصحي ويقال بكسرها وليست بالعالمة وفى العماح أنفق الرجل أى افتقر ودهب ماله ومنه قوله نعالى اذا لامسكم خشيبة الانفاق [قنوراً) في قوله تعالى وكان الانسان قتورا عال أبوعبيدة أي (مقتراً) من الاقتبار أي بخيلا يريدأن فى طبعمه ومنتهى نظره أن الاشماع تتناهى وتفني فهو لوملك خزائن رجة الله لاممك خشية النفر (جَمَع اللحين) في قوله و يخرون اللاذ فان مجدا هي (مجمّع اللحيين) اسم مكان بضم الميم الاولى وفتح الثانية أى محدل اجتماع اللعيين بفتح اللام وفدتك سرتثنية لحى وهوا لعظم الذى علمه الاستنان (والواحدذقن) بفتح المعجة والقاف والمعتني يستقطون على وجوههم لفظمالا مرالله وشكرا لانحجاز وعده في ذلك الكتب يبعثة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وانزال القرآن علمه قاله القاضي وسقطوا ووالواحد للي ذر \* (وفال محامد) فه اوصله الطبرى من طريق ابن أي نجيم عنده في قوله تعلى فان جهد مراؤ كم جزا و (موقوراً) أي [وَافْرًا) مكملا والمرادجر اؤله وجزاؤهم لكنه غلب المخاطب على الغائب \* (تبيعاً) في قوله تعالى الملاتجدوالكم علينابه تبيعاأى (تائراً) أى طالباللذأرمنتقما وهذا تفسير محاهدوصله عنه الطهرى من الطريق السابق \* (وقال ابن عباس) رضى الله عنه ما فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق على نأى طلحة عنه في قوله تبيعا أي (نصرا) \* وقوله تعالى كلا (خبت) أي (طفيَّت) بفتح الطاء وكسرالفاءوفتح الهمزة فالواخدت الناراذاسكن لهبها والجرعلي حاله وخدت اذاسكن الجر وضعف وهمدت اذاطفئت جلة والمعنى كلاأ كات النارجاودهم ولحومهم زدناهم سميراأى اوفدابان تمدل جلودهم ولحومهم فترجع ملتمبة مستعرة كأنهم لما كذبوا بالاعادة بعدا لافناء براهم الله بأن لا يزالوا على الاعادة والافناء ، وقال استعباس ماوسله الطبري من طريق عطاعمه في قوله تعالى و (الأسدر) أي (الاشفق في الباطل) وأصل السدير التفريق ومنه البدر لانه الفرق في الارض الزراعة قال

ترائب يستضى الحلى فيها . كجمرالنار بذرفي الظلام

المفاون الاسراف في النفقة وسقط لا بي در قوله خبث طفئت وقال ا بن عباس (ابتها ورحة) فوله واما لعرض عنهما وبتعاوجة قال ا بن عباس في ار واه الطبري أي ابتها ورزق) من الله الموه أن يأنيك \* (مشوراً) في قوله تعالى واني لاظنك في ون مشورا قال ا بن عباس أي المعولا ) وقال مجاهدها الكاولاريب أن الملعون هالله \* (لا تقف) في قوله تعالى ولا تقف أي الانقل ) ما ليس المنه علم تقليدا ورجا بالغيب وهذا ساقط لا بي ذر \* (في اسوا ) في قوله تعالى في اسوا خدال الديار أي رقيمة أي قوله تعالى في النائل و المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة و المنافقة

أماءا وهي قضية عين لاعوم لهافلا يجوزترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب الهذه الرواية المحتملة بل يجب جلها

على موافقة لفظه وكذا الرواية الاخرى لم يقطع (٢٠٤) يدالسارق في أقل من ثمن المجسن محولة على انه كان ربع دينا رولا بدمن هذا

اطويل حاصله أنه حذف مالادليل علمه وهوغ برجائز وقدّره ومتعلق الامر الفسق أى أمرناهم بالفسق ففعلوا والامرمجازلان حقيقةأمرهمبالفسقأن يقول لهما فسقوا وهذالا يكونفي أنبكون مجازا ووجوالجازأ نهصب عليهم النعمة صما فعلوها ذريعمة الحالماصي واتداع الشهوات فكائخ ممأمورون بذلك لتسبب ابلاء النعمة فيموا تماخولهم اياهاليشكروا فأثروا الفسوق فلمافسقواحق عليهاالقول وهي كلة العذاب فدمرهم موأجاب فى الحربان قوله لأن حدنف مالادليل عليمه غمير جائز تعليل لايصح فيما نحن بسبيله بلغ مايدل على حدذفهلان حذف الشئ تأرة يكون الدلالة موافقه عليه ومنه مأمثل به هوفي قوله في جلة هـ ذا المجت أمرنه فقام وأمرته فقرأ وتارة يكون لدلالة خلافه أوضيد أونقيضه فن ذلك قوله تعالى وله ماسكن فى الليسل والنهارأي ماسكن وماتحرك وسرابيل تفيكم الحرّأي والبردوتة ول أمرته فلم يحسن فليس المعنى أمرته بعدم الاحسان فلم يحسن بل المعنى أمرته بالاحسان فلم يحسن وهذه الآبة من هذا القبيل يستدل على حذف النقيض باثبات نقيضه ودلالة النقيض على النقيض كدلالة النظيرعلى النظير وهذا الياب معماذ كرهمن قوله وإذا أردناالخ ثابت عن أبي ذربهامن الفرع هذاو بعدقوله السابق مثمورا ملعو ناونيه محرره ومقابله العلامة محدالمزى أنهوجد كذاني الموضعين من اليونينية \* و به قال (حدثماعلى بنعبدالله) المديني قال (حدثنا سفيان) بنعسة قال (أخبرنامنصور) هوابن المعتمر (عن أي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد الله) بن مسعود رضى الله عنه أنه ( قال كانقول العي) أى المتبدلة ( أذا كثروافي الجاهلية أمر) بفتح الهمزة وكسر الميم (بنوفلان) \* و به قال (حدثنا الحيدي) عبد الله بن الزبر المكي قال (حدثنا سفيان) ابْ عَيْمِنْةُ (وَقَالَ) أَى الجمدي عن سفيان (أمر) بكسرالميم كالاول كذا في فرعين الدونسة كالاصلوقال الحافظ بنحروغيره ان الاولى بكسرالميم والثانية بفتحها وهمالغتان وبألفخ فأ الجهورالآ يةوقرأها بنعاس الكسرويعقوب بدالهمزة وفتح الميم ومجاهد بتشديد المبمن الامارة والحاصل أنسماق المؤلف لحديث انمسعود لينمه على أن معنى أص نافى الآية كازا مترفيها وهي لغة حكاهاأ بوحاتم ونقلها الواحدى عنأهل اللغة وقال أبوعب دةمن أنكرها لم يلتفت اليه لشبوته افي اللغة ﴿ رَبِّ إِنِّ عَوْلُهُ تَعْمَالُى (دَرية من حَلْمَامُعُ وَ حَ) بنصب ذريفعل الاختصاص أوعلى المدلمن وكيلاأى لاتخذوا من دوني وكيلاذرية من جلنامع في (انه)أى ان نوحا كان عبد السكورا) قال الحافظ من كشيروقد وردفي الحديث والاثرعن السلف أننوحاعليهالسلام كان يحمدالله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذاسمي عبدالسكورا وصحماب حبان من حديث سال كان نوح اذاطع أولس حدالله فسمى عبدا شكوراوله شاهد عندان مردويه من حديث معاذين أنس وفيدة تهييج على الشكرعلى النعم لاسمانعه الاسلام ومحدصلي الله علمه وسلم وسقط ماب لغيراً بى ذر و به قال (حدثنا محدين مقاتل) المروزى قال (أخبرناعبدالله) من المبارك المروزي أيضافال (أحبرنا أوحمان) بفتح الما المهمه والتحقية المشدّدة معي بن معيد بن حيان (التميي) تيم الرباب المكوفي (عن ألي زرعة) هرم إنا عروس جرير الحيلي الكوفي (عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال أتي) بضم الهـ مزة منا للمنعول (رسول الله صلى الله علمه وسلم) ولايي ذرعن أبي هريرة رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى (بلحم فرفع اليه الذراع) قال السفاقسي الصواب فرفعت المه الذراع (وكانت تجبه) لزيادة لذته ا(فنهس منهام سة) بالسين المهملة فيهماأى أحدمنها باطراف أسله ولاب درفنهش منها نعشة بالمجمة أى بأضراسه أو بحميع أسينانه (مُ قَالَ) اعلاما لامنه بقان ال

النا ويلالموافقصر بحتقديرهصلي الله عليه وسلم وأماما يحتم به نعض المنفية وعبرهم منرواية جائ قطعفى مجن قيمته عشرة دراهم وفي رواية خسة فهي رواية ضعمفه لابعمل بمالوا نفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الاحاديث الصحية الصريحة فى التقدير بربع دينارمع اله يكن جلها على اله كانت قمته عشرةدراهم اتفاقالاانه شرط ذلك فىقط ع السارق وليس في الفظها مادل على تقدر النصاب ذاك وأماروا يةلعن الله السارق يسرق السضية أوالحمل فتقطع مده فقال جاعة المراديها مضة الحديدوحيل السفينة وكلواحدمهمايساوي أكثرمن ربع دينار وأنكر الحققون هذاوضعفوه فقالوا سضة الحديد وحيل السفينة الهدماقعة ظاهرة وليسهذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأماه ولانه لايذمفي العادة من خاطريده فيشئله قدروانمايذمهن خاطريها فيمالاقدرله فهوموضع تقليل لاتكثيروالصوابان المرادالتنسه على عظيم ماخسروهي يده في مقابلة حقسرمن المال وهوربع دينار فانه يشارك البيضة والحبل فى الحقمارة أوارادجنس البيض وجنس الحمال أوانه اداسرق السصةفلم يقطع جرمذاك الىسرقة ماهوأكثرمنها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أوان المراديه قديسرق البيضة أوالحدل فمقطعه دعض الولاة سماسة لاقطعا جائزا شرعا وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم فالهذاعند نرول أية السرقة مجلة منغـ مرسان نصاب فقاله على ظاهر اللفظ والله أعلم (قوله عَن المجن جنة أوترس وكالهماذوعن) الجن بكسر الميم وفتح الجيم وهوا مم اكل مايستين

به أى استروالحفه بحامهمله تم جم مفنوحتين هي الدرقة وهي معروفة (٠٠٥) وقوله حجفه أورّس هما مجروران بدل من الجن

وقوله وكألاهماذوعن اشارةالى أن القطع لايكون فماقل بليختص عاله عن ظاهروهور بعديناركا صرح به في الروايات (قواله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق) هـذا دليل لحوازلعن عيرالعين العصاة لانه لعين للجنس لالعين واعبن الحنس جائز كا قال الله تعالى ألالعنة الله على الظالمن وأمالله من ف الايجوزلعنه مقال القاضي وأجاز بعضهم لعن المعين مالم يحد فاذا حدلم بجز لعنده فان الحدودكة ارات لاهلها قال القياضي وهمذا التأو يسلباطل للاحاديث المحمدية في النهي عن اللعن فحب حل النهيء في المعين لعدمع بن الاحاديث والله أعدلم قال العلما والحرزم شروط فدا قطع الافهماسرق منحرز والمعتبر فمه العرف فاعده أهل العرف حرزالذلك الشئ فهوحرزله ومالا فلاوخالفهمداود فلميشترط الحرز فالواو يشترط أن لايكون للسارق في المسروق شمة فأن كانت لم يقطع ويشترط ان يطالب المسروق منه بالمال وأجعواعمليانه اذاسرق أولاقطعت يدهالهني قال الشافعي ومألك وأهمل المدينة والزهرى وأجدوأ نوثور وغيرهم فاذاسرق مانداقط مترجدله السرى فاذا سرق الناقطعت بده السرى فاذا سرقرابعا قطعت رجله المني فأن سرق بعد ذلك عزرتم كلماسرق عزر قال الشافعي وأبوحندفية ومالك والجاهبر تقطع اليدمن الرسغ وهو المفصل بنالكف والذراع وتقطع الرجال من المفصل بن الساق والقددم وقالءلي رضي اللهءنه لقطع الرجــ لمن شطر القدم و به قال أحد وأبوثور وقال بعض السلف تقطع اليـــدمن المرفق وقال بعضه من المنكب والله اعــم

عندالله ليؤمنوانه كغيره محاجاء بمن الواحمات (المسدالياس) دموجيع ولده (يوم القيامة) وتعصمه بالقدامة بلزم منه ثموت سيادته في الدنيا بطريق الاولوية ونهمه عن التفضيل على طريق التواضع (وهل تدرون م ذلك) ولابي ذرم ذاك بالالف بدل اللام (يجمع الناس) بضم التسة منساللمفعول وللكشميني والمستملي يجمع الله الناس (الاولين والأخرين في صعيد واحدً)أرض واسعة مستوية (يسمعهم الداعي) بضم الهامن الاسماع (وينفذهم البصر) بفتح الما وسكون النون والذال المعمة أي يحيط بهم لا يخفى عليه منهمشي لاستواء الارض وعدم الحاب (وتدنو الشمس) وفي الزهد لابن المبارك ومصنف ابن أبي شدة واللفظ له بسندجيد عن سلمان فال تعطى الشمس يوم القيامة حرعشرسنين غم تدنومن جماجم الناسحي تكون قاب نوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الارض قامة ثمير تفع حتى يغرغرالرج لزاداب المبارك فيروايته ولايضرح هايومئذمؤمناولامؤمنة (فيبلغ الناسمن الغم والكرب مالايطيقون ولا بحقلون فيقول الناس ألاترون ماقد بلغكم ألانفظرون من يشفع لكم الى ربكم) بفتح همزة ألا وتخفيف لامهافي الموضعين وهي للعرض والتعضيض (فيقول بعض الناس لمعض عليكم باكم فيالون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو المشرخلفك الله سده وفقي فيل من روحه ) قال الكرماني الاضافة الى الله تعالى لتعظيم المضاف وتشريقه (وأمر الملائدكة فسعدو الله) وزاد فيرواية همام في المتوحمدوأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شئ (الشفع لناالي ربك) حتى يريحنا ممانحن فيده (ألاترى الى مانحن فيه ألاترى الى ماقد بلغنا) بتخفيف لام ألاترى في الموضعين وتحريك غنن بلغناوسقط للحموي والمستملي اغظة الى الاخبرة وفيقول آدم أنربي قدغض البوم غضالم بغض قبله سله وان بغض ولاى فرعن الجوى والمستملى ولا يغض (بعده مثله) والمرادمن الغضب كأفال المكرماني لازمه وهواوادة ايصال ألعذاب وقال النووي المراد بغضب التهمأيظهر من انتقامه فمن عصاه ومايشا هده أهل الجع من الاهوال التي لم يكن ولا مكون مثلها (وانه نهاني ) ولاى ذروانه قدنهاني (عن الشعرة) أي عن أكلها (فعميته)وأكلتها (نفسى نفسى نفسى) كررها ثلاثاأى هي التي تستحق أن يشفع لها اذا لمبتد أوالخسبر اذا كاما متحدين فالمراد بعض لوازمه أونفسي مبتدأ والخبرمحذوف (اذهبوا الي غبري اذهبوا الينوح) سان لقوله اذهبوا الى غيرى (فيأتون نوحافه قولون مانوح انك أنت أول الرسل الى أهل الارض) واستشكلت هدنه الاولية بأن آدم عى مرسل وكذاشيث وادريس وهم قدل نوح وأحمي بأنالاولية مقيدة بأهل الارض لانآدم ومنذكرمعه لميرساوا الحأهل الارض ويشكل عليه حديث جابروكان النبي يبعث الى قومه خاصة وأجبب بأن بعثته الى أهل الارض باعتبار الواقع لهدق انهم مقومه بخلاف بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لقومه وغيرهم أوالا واية مقيدة بكونه أهال قومه أوان الثلاثة كانوا أبداء ولم يكونوا رسلالكن في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر مايقتضى أنه كان مرسلاو التصريح إنزال التعف على شيث وقد مماك الله )أى في القرآن في سورة بني اسرا ميل عبدالله كورا) وهذاموضع الترجة (الشفيع لذا الى ربك ألا ترى الى مانحن فيه فيقول ان ربى عزوجل )ولا بى درفية ول ربى عزوجل قدغض المومغضا لم يغض قبله مثله ولن يغضب بمدهم اله والدقد كانت) ولا بي ذرقد كان (لي دعوة دعوتها على قومي) هي التي أغرق إماأهل الارض يعنى أن أو دعوة واحدة محققة الاجابة وقداسة وفاها بدعائه على أهل الارض فشيأن يطلب فلا يجاب وفي حديث أنس عند الشيفين ويذكر خطية مالتي أصاب سؤاله إرهنغرعم فحتملأن يكون اعتدر بأمرين أحدهما أنه استوفى دعوته المستعابة وثانيهما و حدثنا قتيبة ن سعيد حدثنا لمنبح وحدثنا مجد بن رم (٢٠٦) أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا أهمهم شأن

سؤالهربه بغبرعلم بحمت فالربان اغمن أهلى فشي أن تكون شفاعته لاهل الموقف من ذلك (نفسى نفسى نفسى) ثلاثاأى هي التي تستحق أن يشفع لها (أذهبو الى عُـرى اذهبواالى ابراهيم)زادفيروايةأنس خليل الرحن (فيأنون ابراهم فيفولون الراهم أنت عي الله وخليل من أهل الارض لاينني وصف سيناصلي الله عليه وسلم عقام الخلة الثابت له على وجه أعلى من ابراهيم (اشفع لناالى دبك ألاترى الى ما يحن فيه) من السكرب (فيقول الهم ان ربي قد غضب اليوم غض الم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله والى قد كنت كذبت ثلاث كذبات) بفتحال (فذكرهن أبوحيان) يحمى بنسميدالتمي الراوى عن أى زرعة (فى الحديث) واختصرهن من دونه وهي قوله اني سقيم و بلفعله كبيرهم وقوله لسارة هي أختى والحق انهامعاريض لكن لما كانت صورتها صورة كذب سماها هوأشفق منهااستقصارا لنفسه عن مقام الشفاعة معوقوعها لاندن كان بالله أعرف وأقرب منزلة كان أعظم خطرا وأشدخش قاله البيضاوي (نفسي نفسي نفسي ثلاثا (أذهبواالى غرى اذهبواالى موسى فمانون موسى فيقولون باموسى أنترسول الله فضلك الله برسالته ) بالافراد (و بكلامه على الناس) عام مخصوص على مالا يحني فقد دنت أنه تعالى كام نبيناصلي الله علمه وسلم املة المعراج ولايلزم من قمام وصف التكليم به ان يشتقه منداسم الكلم كوسي اذهو وصف غلب على موسى كالحمد النسنا محدصلي الله علمه وسلموان كانشارك الخليل في الخلة على وجه أكل منه (الشفع لناالير بات ألاً) بتخفيف اللام ولابي ذرعن المستملي والكشميهي أمايم مخففة بدل اللام (ترى الى ماغين فيه) من الكرب (فيقول اندي قدغضب اليوم غضبالم يغضب قبلهمثله وان يغضب بعددمثله وانى قدقتلت نفسالمأ ومر بقتلها) بضم الهمزة وسكون الواو ريدقتله القبطي المذكورفي آية القصص وانما استعظمه واعتذره لانه لم يؤمر ، قتل الكفارأولانه كان مؤمنافيهم فلم يكن له اغتماله ولا يقدح في عصمته لكونه خطأوعدهمن عمل الشيطان في الاته وسماه ظلما واستغفرمنه على عادتهم في استعظام محقران فرطت منهم (نفسي نفسي) ثلاثا (اذهبوا الى غيرى اذهبوا الى عسى) وفي رواية أي درزيادة ابن مريم (فيأتون عيسى فيقولون ماعسى أنت رسول الله وكلته ألق اها الى مريم) أي أوصلهااليهاوحصلهافيها (وروحمنه) أىوذورو حصدرمنه لابتوسط مايجرى مجرى الاصل والمادةله (وَكُلْتَ النَّاسِ فِي المهد) حال كونك (صبياً) أي طفلاو المهدم صدر سمى به ماعهد للصيمن مُضععه وسقط صبيالاني در (الشفعلنا) أي الى ربك حتى ير يحنا ممانحن فيه (ألاري الىمائين فيه من الكرب (فيقول عيسى ان رى قدغضب اليوم غضب الم يغضب قبلهمثله) زادأ بوذرقط (ولن يغضب بعده مذله ولم يذكر ذنبا) وفي رواية أحدو النسائي من حديث ابن عباس انى أتخذت الهامن دون الله وفي رواية مابت عند يسعيد بن منصور تحوه وزادوان يغفرلي اليوم حسى (نفسى نفسى نفسى) ثلاثا (أذهبواالى عبرى اذهبواالى محدصلى الله علمه وسلم) زاد فى حديث أنس الطويل في الرقاق فقد عُفر الله له ما تقدم من ذبه وما تأخر (فَيا بون محمد اصلى الله علمه وسلم سقطت التصلمة في الموضعين لانى ذر (فيقولون بالمجدان رسول الله وخاتم الاساء وقدغفر الله لا ما تقدم من ذبك ومأنا حرى بعني أنه غيرموًا خذبذ بولووقع قال في فتم البارى ويستفادمن قول عيسي فحق نبينا هدا ومن قول موسى الى قتلت نفساوأن يغذرلي البوم حسى مع أن الله قد غفرله بنص القرآن التفرقة بن من وقع منه شي ومن لم يقع منه شي أصلا فانموسي مع وقوع المغفرة لهلم رتفع اشفاقهمن المؤاخذة بدلك أورأى في نفسه تقصرا عن مقام الشفاعة مع وجود ماصدرمنه بخلاف نسناصلي الله عليه وسلم فى ذلك كله ومن ثم احتج عسى

ألمرأة المخزوممة التي سرقت فقالوا من بكلم فيهارسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ علمه الااسامة حسرسول اللهصلي الله علمه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أنشفع فىحدمن حدودالله ثم قام فاختطب فقال أيها الناساعا أهلك الذين قبلكم انهدم كانوااذا سرقفهم الشريف تركوه واذا سرق فههم الضعدف أفامو اعلمه الحدواج الله لوأن فاطمة بنت محد سرقت لقطعت دها وفي حديث ابن رمح اعماهلك الذين من قبلكم \* وحـدثنى أنوالطاهر وحرملة بن بحسبي واللفظ لحرملة فالاأخسرناابن وهب فالأخبرني ونسبنيزيدعن ابنشهاب فال \*(بابقطع السارق الشريف وغيره والنهىءن الشفاعة في الحدود) ذكرمسلم رضى اللهعنه في الماب الاحاديث فيالنهىءن الشفاعة في الحدود وانذلك هوسب هلاك بنى اسرائيل وقدأجع العلاءعلى تحريم الشفاعة في الحديد بلوغه الى الامام لهذه الاحاديث وعلى انه عصرم التشفدع فده فأماقدل الوغه الى الامام فقداً جاز الشفاعة فيه أكثرالعلاء اذالم يكن المشفوع فمهماحب شروأذى للماسفان كأنالم يشفع فيه وأماالمعاصي الي لاحدفيها وواحها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فهاسوا بلغت الامام أم لا لانها أهون ثم الشفاعة فهامستعمة أذالم يكن المشفوع فيهصاحب اذى ونحوه (قوله ومن يحترى علمه الااسامة حبرسول اللهصلي الله عليه وسلم)

 أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا أهمهم (٧٠٠) شان المراة التي سرقت في عهدرسول الله صلى الله

عليه وسلمف غزوة الفتح فقالوامن يكلم فيهارسول الله صلى الله عليه وسدام فقالوا ومن يحترئ عليه الااسامية بنزيد حب رسولاالله صلى الله عليه وسلم فأتى بمارسول الله صلى الله عليه وسلم فكامه فيها أسامة نزيد فتاون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلفقال أتشفع فىحدمن حدودالله فقال لهاسامة استغفرلى بارسول الله فلاكان العشى قامرسول الله صلى الله علمه وسلمفاختطب فأثنى على الله تعالى عاهوأهداه تمقالأمابعدفاعا أهلك الذين من قبلكم المهـم كانوا اداسرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعمف أقامو اعلمه الحدوانى والذى نفسى يبده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثمأم بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال بونس قال ابن شهاب فالعسروة فالتعائشمة فسينت بق بتهابعه وتزوجت وكأنت تأنيني بعدد ذلك فأرفع حاجتهاالى رسول الله صلى الله عليه وسلم \* حدثناعبدن حيد أخبرنا عبدالرزاق أخسرنامعهموعن الزهرى عنءروة عنعائشة فالت كانت امرأة مخزومية

فمهدلسل لحوازالحلف منغمير استعلاف وهومستعدادا كان فيده تفغيم لامر مطاوب كافي الحددث وقد كيثرت نظائره في الحديث وسبق فى كتاب الاعمان اختلاف العلاء في الحلف اع الله (قوله كانت امرأة مخزومية

(١) قوله بفتح الموحدة كذا بخطه سعالامزى في فرع المونسة روالة أى در وفي الترتب مسه

بأنهصاحب الشفاعة لانه غفر لهما تقدم من ذنبه وماتأخر بمعنى ان الله أخبرأن لايؤ اخذه بذنب ولووقعمنه فالوهدامن النفائس التي فتح اللهبها في فتح المارى فله الجدو فال القاضي عياض ويحقل انهم علمواان صاحبها مجدصلي الله عليه وسلم معينا وتكون احالة كل واحدمنهم على الأخر على تدريج الشفاعة في ذلك المه صلى الله عليه وسلم اظهار الشرفه في ذلك المقام العظيم (أشفع أمّا الى بك الأترى الى ما نيحن فيه من الكرب (فانطلق قاتى يحت العرش فاقع ساجد الربي عز وجل) زادفى حديث أبي بحكر الصديق عندأبي عوانه قدرجعة (ثم يفقح الله على من محامده وحسن النناء عليه شمألم يفتحه على أحدقه لي )وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى رفعه يعرفني الله نفسه فاستحدله سعددة يرضى بهاعنى ثم أمتد حديد حقيرضى بهاعنى (ثم يقال باعجددارفع رأسكُ سل تعطه )بسكون الها ﴿ وَاشْفَع تَشْفَع } مبنى للمفعول من التشفيع أي تقبل شفاعتك منامتك بكسر الخاء مرمن الادخال أى الجنة (من لاحساب عليه مر الباب الاين من ابواب الجنة) وهم سب عون ألفا وهم أقل من يدخلها (وهم) أيضا (شركا الناس فيماسوي ذاله من الابواب م قال و) الله (الذي نفسي مده انمابين المصر اعين من مصاريع الجنة) بكسر الم من مصراعين وهما جانبا الماب (كابين مكة وحمر) بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية بينهماميم ساكنة آخر درا وأى صنعا ولانها بلد حمر (أوكابس مكة و بصرى) بضم الموحدة مدينة بالشأم منها وبيندمشق ثلاث مراحل والشكمن الراوى وهدنا اخديث قدمر ما مختصار في أحاديث الانبياء ﴿ (بابقوله) تعالى (وآ تمناد او در نوراً ) كابا من يورا أى مكتو باأ وهواسم للكاب الذي أنزلعليه وهومائة وخسون سورة ايس فيهاحكم ولاحلال ولاحرام بل كاهاتسديع وتقديس وتحميد وثناءعلى الله عزوجل ومواعظ ونكره هنالدلالته على التبعيض أى زبو رآمن الزبرأو زبورافيهذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاطلق على القطعة منه زبوركا يطلق على بعض القرآن وفيه تنسه على وجه تفضيل نسناصلى الله علمه وسلم وهوانه خاتم النسين وأمته خبرالام المدلول علبه بما كتب في الزبور وسـ قط باب قوله لغـ مرأ بي ذر « وبه قال (حدثناً) ولغرابي ذرحد ثني بالافراد (اسعق بنصر) هواسعق بنابراهم بننصر بنابراهم ونسبه الى جده الشهر تهبه السعدي المروزي وقمل المحاري قال (حدثنا عبدالرزاق) بنهمام الصنعاني (عرمعمر) هو ابنراشد (عنهمام بنمنيه) بفتح الموحدة ١ المشددة وسقط لغيراً بي ذرابن منيه (عن اليهرية رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال خنف) بضم الله و وشديد الفاء مكسورة منياللمفعول على داود) عليه السلام (القراءة) ولايى ذرعن الموى والمستملى القرآن وقد بطلق على القراءة والاصل فيه الجعوكل شئ جعتمه فقدقرأ تهوسمي القران قرآ بالانهجع الامر والنهى وغيرهما وقيل المراد الزبو روالتوراة وكان الزبورليس فيهأ حكام كامربل كان اعتمادهم فالا-كام على التورأة كاأخرجه ابنأبي حاتم وغيره وقرآن كل نبى يطلق على كما به الذي أوسى اليهواغاسما وقرآ باللاشارة الى وقوع المجزقيه كوقوع المجزة بالقرآن فألمراديه مصدرالقراءة لاالقرآن المعهودله فالامة (فكان ما مربدا بته لنسرج) الافرادوفي أحاديث الانساء بدوابه بالجع فالافرادعلى الجنس أوما يختص بركوبه وبالجع مايضاف اليها بماير كسمة أساعه (مكان) الود (يقرأ قب لأن يفرغ) الذي يسرح من الاسراج (يعنى القرآن) وفيد مان البركة قد تقع في الزمن اليسيرحتي يقع فيه العمل الكثيرة نذلك انبعضهم كان يقرأ أربع ختمات بالليل وأربعا النهاروقد أنبئت عن الشيخ أبي الطاهر المقدسي انه يقرأفي اليوم والليلة خمى عشرة خمة وهذا والدهمام ووهب قال ابن الاتر وهب بن منب منع المروفة النون وتشديد الباء الموحدة وكسرها اه من هامش

تسته برالماع وتجعده فامر النبي صلى الله عليه وسلم (٨٠٠) بقطع يدهافاتي أهلها اسامة بن زيد في كلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه ورا

الرجل قدرأ يته بحانوته بسوق القماش في الارض المفتسة سنة سبع وستين وعمانما ته وقرأت في الارشادان الشيخ نحم الدين الاصبهاني رأى رجلامن المن بالطواف خترفي شوط أوفي أسموع شَكُ وهدذ الاسبيل الى ادراكه الامالفيض الرياني والمدد الرجماني \*وهدذ الحديث قدم في أَحَادِيثُ الانبياءعليم مالصلاة والسلام \*هذا فراب ) التنوين في قوله تعالى (قل ادعوا الذير زعم أى زعموهم لهة ففعولا الزعم - فااختصارا (من دونه) كالملائكة والمسيه وعزر (فلا علكون) فلا يستطيعون (كشف الضرّعنكم) كالمرض والفقرو القعط (ولا تحويلا) أى ولاأن يحولوه الى غـ مركم وسقط قوله فلا علكون الخ لابي ذر وقال بعد قوله من دوية الآ وبه قال (حدثتي) بالأفرادولا بي ذرحد شا (عروب على) بفتح العب فوسكون المم ابن عر الا اهلى الصرف المصرى قال (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان قال (حدثنا سفيان) الثورى قال (حدثني) بالافراد (سلمان) هوالاعش (عن ابراهم) النخع (عن الي معمر) عبدالله ابن مضرة الازدى الكوفي (عن عمد الله) هوابن مسعودرضي الله عند اله قال في قوله تعالى (الحاربهم) فيه حذف منه في رواية النسائي من هدا الوجه فقال عن عبد الله في قول أولئك الذين يدعون يتغون الحرب-م (الوسسلة)أى القربة كاأخرجه عبدالرزاق عن قناد (قال كانناس من الانس يعمدون السامن الجن استشكله السفاقسي من حيث ان الناس ضدابلن وأحيب أنه على قول من قال انه من ناس اذا تعسرًا وقال الموهري في صحاحه والناس قديكون من الانس والجن فه وصريح في استعمال ذلك والنسلنا ان الجن لا يسمون ناسافهمذا يكونهن المشاكلة نحوتعهم افي نفسي ولاأعلم مافي نفسك على ماتة ررفي علم البديع (فأسلم الحن وعُسك هولاء) الانس العابدون (بدينهم)ولم يسابعوا المعبودين في اسدارمهم والحن لابرضون بذلك الكونهم أسلموا وزادااطبرى من وجمآخر عن ابن مسعود والانس الذين كافرا يعمدونهم لايشعرون باسلامهم (زاد الاشحجي) بفتح الهمزة وسكون الشين المجمة وبالجم والعين المهملة عبيدالله مصغراالكوفي المتوفي سنة ثنتين وثمانين ومائة في روايته (عن سفيان) الثورى (عن الاعش) ملمان (قل ادعو الذين زعمة) وبهذه الزيادة تقع المطابقة بين الحديث والترجة في (باب قوله) تعالى (أولئك) الانساء كعسى (الذين يدعون) أي يدعون ما لمشركوا لكشف ضرهمأ ويدعونهمآ لهة فأولتك مبتدأ والموصول نعت أوبيان أوبدل والمرادبام الاشارة الاسيا الذين عسدوامن دون الله وبالواو العمادلهم ومفعولا يدعون محذوفان كالعائد على الموصولوالخبرجلة (يتغون الى رجم الوسيلة) القربة بالطاعة أوالخبرنفس الموصول ويتغون حال من قاعل يدعون أوبدل منه (الآية) وسقط لغيراً بي ذرياب قوله \* و به قال (حدثنا بشر بن داد) عود دة مكسورة فشين معه قسا كنة أنومجد الفرائضي العسكري قال (اخبرا مجدين جعفر) الملقب بغندر (عن شعبة) من الحاج (عن سلمان) بن مهران الاعش (عن ابراهم م) النعني (عن ابي معمر) عبد الله بن خبرة بفتح السين المهد و سكون الخاالمية بعدهاموحدة (عن مبدالله) بن مسعود (رضى الله عنه) أنه قال (في هذه الآية الذين بدعونا يتغون الحربهم الوسيلة قال) ولا بي ذرعن المستملي كان (ناس من الحن يعبدون) بضم أواه وفع ثالثه مبنياللمفعول ولايي ذرعن الجوى ١ والمستقلى كانوا يعمدون (فأسلوا) وهـ ذاطران آخر للعديث السابق ذكره مختصرا فهذا (ياب) بالتنوين في قوله تعالى (وماجعلما الرؤيا الى أريناك ليله المعراج (الافتنة للناس) أى اختبار اوامتحانا ولذارجع ناس عن دينهم لأن عقولهم لم تعمل ذلك بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلموسقط لفظ بأب لغيراً بى ذر \* و يه قال (حدثا

فيهاثمذ كرنتحوحديث اللمث ونونس \* وحدثى سلة تنشيب حدثنا الحسن بنأعن حدثنا معقلعن أبي الزبيرعن جابران امرأةمن بني مخزوم مرةت فأتى بهاالنبي صلى الله علمه وسلم فعادت امساة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي صلى الله عليه وسلم والله لوكانت فأطهة لقطعت يدهها فقطعت و-دانايحين يي التممي أخبرناهشم عنمنصورعن الحسن عنحطانين عدالله الرقاشي عن عمادة من الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمخنذوا عنىخددواعني تستعيرالمناع وتجعده فأمرالني صلى الله عليه وسلم قطع يدها فأنى أهلهاأسامة فكلموه الحديث قال العلامالمرادانهاقطعت بالسرقةوانما ذكرت العاربة تعريفالها ووصفالها لاأنهاسب القطع وقدد كرمسلم هذاالحديث فيسائر الطرق المصرحة بانها مرقت وقطعت بساب السرقة فيتعين جلهذه الرواية على ذلك جعا بين الروايات فانهاقضية واحدةمع انجاعة من الأعدة فالوا هذه الرواية شاذة فانها مخالفة لجاهرالرواة والشاذة لايعملها فالاالعلما وانمالهذكرالسرقةفي هذه الروامة لان المقصودمنها عند الراوى ذكر منع الشفاعة في الحدودلاالاخمارعن السرقة فال جاهم العلاه وفقها الامصار لاقطع على من حجد العار بة وتأولوا هذاالحديث بنحوماذ كرته وقال أحدوامعق بحب القطع في ذلك

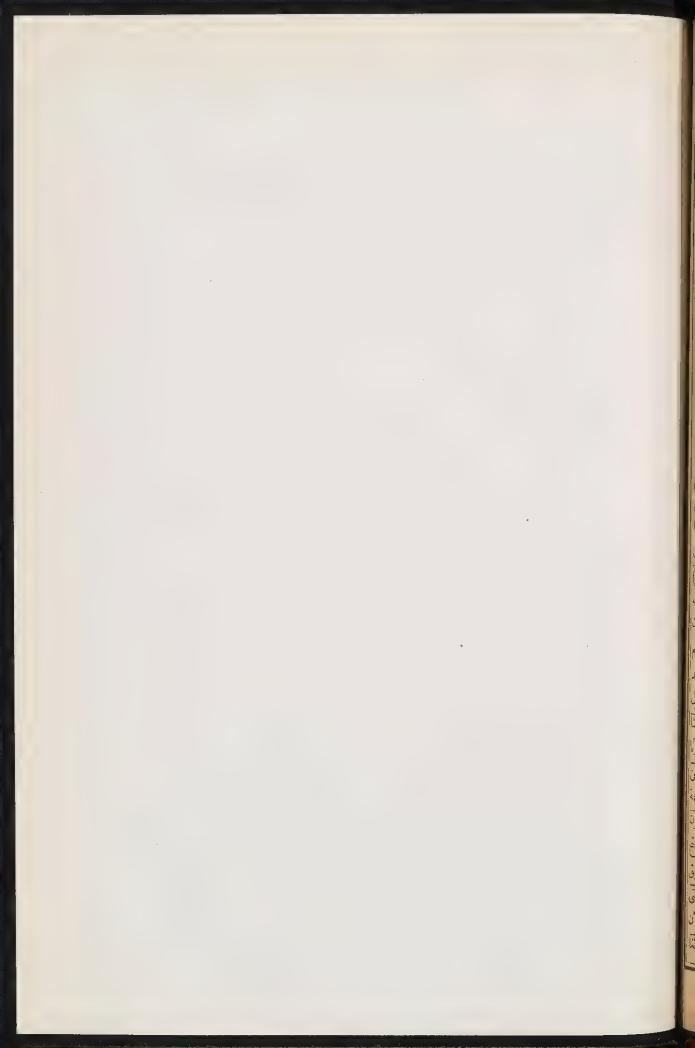



فقدجه لالته لهن سيلا المكر بالكر جلدمائة وزني سنةوالنس الثس جلدمائة والرجم)أماقوله صلى الله علمه وسارفقد حعل الله لهنسيلا فاشارةالى قوله تعالى فأمسكوهن فىالسوت حمقي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلاف بن النبي صلى الله عليه وسلم انهذاهودلك السمل واحتلف العلماء في هـذه الاتة فقسله يحكمة وهدذا الحديث مفسرلها وقمل منسوخة بالا ية التي فيأول سورة النور وقيل انآية النورف البكرين وهـ ذه الا ية في النسين وأجع العلاءي وجوب جلد الزاني البكر مائةورجم المحصن وهوالنسولم يخالف في هذا أحدمن أهل القملة الاماحكي القاضي عياض وغبره كالنظام وأصحابه فانهرم مقولوا بالرجم واختلفوافي جلدالثيب معالرحم فقالت طائنة يجب الجع سنهمافيحاد ثمرجمويه فالعلى بن ألىطالب رضى اللهعنه والحسن البصرى واسعق بنراهو بهوداود وأهمل الظاهم ويعض أصحاب الشافعي وقالجاء برالعلاء الواحب الرجم وحده وحكي القاضي عن طائفة من أهـل الحديث انه يحب الجع منهما اذا كان الزاني شديفائيما قان كانشاما تسااقتصرع لي الرجم وهدا مذهب اطللاأصلله وجحة الجهور انالني صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم النس في أحاديث كثيرة منهاقصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وفى قوله صلى الله عليه وسلم واغد يأأنس على امرأة هذافان اعترفت فارجها فالواوحديث الجعين

على ناعد الله) المديني قال (حدثنا سنسان) بن عيينة (عن عرو) هوابن دينار (عن عكرمة) مولى الن عماس (عن ابن عماس رضي الله عنهـ مما ) أنه قال في قوله تعمالي (وماجعلما الرؤ يا التي أرساك الافتنة للناس) وهدفه الجله من قوله حدثنا على بنعسد الله الى هنا ساقطة من الفرع المعتمد المقابل على اليونينية وقف تذكر بغاثابة في غيره من الفروع المعتمدة (قال) أى ابن عباس (هيرؤباعين) لامنام وفيه ردصر يح على من أنكر مجي المصدر من رأى المصر بة على رؤاكا كحريرى وغيره وفالواانما يقال في البصر ية رؤية وفي الحلمة رؤيا (أريم ارسول الله صلى الله علمه وسلم بضم الهدمزة وكسر الراعمن الاراءة (لمله أسرىمه) ولم يصرح بالمرفى وعند سعمد ن منصورمن طريق أبي مالك قال هوما أرى في طريقه الى بيت المقدس (والشحرة الملعونة) عطف على الرؤيا والملعونة نعت زادفي نسخة في القرآن هي (شجرة الزقوم) وكذار واهأ حمد وعبدالرزاق عن ابن عيينة به روى أنه لماسمع المشركونذ كرها قالواان محمد ايزعمأن الحجم تحرق الحجارة ثم يقول تنبت فيها الشجرة رواه بمعناه عبدالرزاق عن معرعن قتادة ولم يعلوا أنمن قدرأن يحمى وبرالسمندل من انتأكاه النمار وأحشاء النعامة من أذى الجروقطع الحديدالحماة التي تبتلعها قادرأن يخلق فى النار شعرة لا تحرقها ولعنها في القرآن قيل هو مجاز اذالرادطاعوهالان الشحرة لاذنبالها وقيل على الحقيقة ولعنها ابعادها من رجمة الله لانها غرج في أصل الخيم فانه أبعد مكان من الرحة ﴿ (البقولة) تعالى (ان قرآن الفجر كان مشهودا فَالْجَاهَد) فيماوصله الزالمنذرعن الزأبي نحيم عنه في قوله قرآن الفيرأي (صلاة الفير) عبر عنها يعض أركانه اوسقط باب قوله لغــــرأ بي ذر ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثَىٰ) بِالْافْرَادُولِانِي ذَرِحَـــدُننا (عبدالله ب محمد) المسيندي بفتح النون قال (حدثناعد الرزاق) بنهمام قال (أخبرناممر) المون العن المهملة وفتح الممن هو اس راشد (عن الزهري عجدبن مسلم بنشهاب (عن أي سلمة) أبن عبدالرحن بن عوف آسمه عبد دامته أوا معمل (وابن المسيب) بفتح التحتية المشددة سعيد كالهما (عَنْ أَبِيهُ رِيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علمه وسلم) أنه (قال) وسقط لفظ قال لاي ذرعن الجوى والكشميهي (فضل صلاة الجيع على صلاة الواحد) منفردا (خمس وعشرون درجة) وفي نسخة خس بفتح السين كذافي الفرع كأصله مصحاعليه أى تزيد خس درجات وعشرين بالياء أى درجة (وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح) لانهوقت صعودهم بعمل الليل ومجي الطائنة الاخرى لعمل النهار ولايى ذرعن الجوى والمحقلي في صلة النجر (يقول) وفىفضل صلاة الفجر في جماعة من كتاب الصلاة من طريق شعيب عن الزهري مُنِقُول (أبوهريرة) مستشهد الذلك (اقر واانشتم وقرآن الفيران قرآن الفيركان مشهوداً) أى تشهده ملائكة اللمل وملا والمنتجمة النهار رواه أحمد عن النمسعود مرفوعاوفي الانوارأو أشواهدالقمدرةمن تمذل الظلمة بالضمياء والنوم الذي هوأخو الموت بالانتماه أوكشره ف المصلين أون حقه أن يشهده الحم الغفر ﴿ (مَا بِقُولُهُ) تَعَالَى (عَسَى انْ عَمَّلُ رَبَّلُ مَعَامَا مُحُودًا) بحمده فيسه الاؤلون والاخرون والمشهور أنهمقام الشفاعة للناس لبريحهم اتسمن كربذلك اليوم وسُدته \* و به قال (حدثنا) بالجع والغيرا في ذرحد في (استعمل بنايات) بفتح الهمزة وتحقيف الوحدة اخره نون منصرف وغسرمنصرف أبواسعق الوراق الازدى الكوفي قال (حدثنا أبو الاحوص) بالحاوالصادالمهملتين سلام بتشديد الملام بنسليم الحنثي الكوفي (عن آدم بن على) التجلى بكسر العن المهملة وسكون الحمرأنه وقال معت ابن عروضي الله عنهما يقول أن النام إصرون وم القيامة جدا بضم الجيم وفتح المثلثة الخففة منق المقصورا جع جثوة كخطوة وخطا

(٢٧) قسطلاني (سابع) الجلدوالرجممنسو خفانه كان في أول الامن واماقوله صلى الله عليه وسلم في البكرونيني سنة فغيه عجبة

الشافعي والجاهم إنه يجب نفيمه سنة (١٠) رجملاكان أوامرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال مالله والاوزاع

أى جماعات (كل أمة تتبع نبيها يقولون يافلان اشفع) أى لناو زاداً يوذريا فلان اشفع فيكون مرتبن (حتى تنتم والشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في الرواية المعلقة في الزكاة فيشفع المقضى بين الخلق (فذلك) أى مقام الشفاعة (يوم يبعثه الله المفام المحمود) وفي المفام المحمود أقوال أُخْرِتَأَتِي انشُاء الله تعالى بعون الله في الرقاق \* وبه قال (حدثنا على بن عياس) بتشليد التعتية آخره شين معجة الالهاني الجصى قال (حدثنا شعب بن أب حزة) بالحاء المهملة والزاي الحصى (عن محدب المسكدر) ب عبدالله ب الهدير بالتصغير التمي المدني (عن جابر ب عبدالله) الانصارى (رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمن قال حين يسمع الندام أي الاذان (اللهمربهمند الدعوة التامة) لجعها العقائد بقامها (والصلاة القائمة) الدائمة الى لاتغيرها له ولاتنسخها شريعة (آتمحدا) ولابى ذرعن الجوى والمستملي ائت محداصلاله عليه وسلم (الوسيلة) المنزلة العلمية في الجنه التي لاتنبغي الاله (والنضيلة) المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين (وابعنه مقاما مجود الذي وعدته) بقولك تداركت وتعالمت عسى أن يعثل ربك مقاما مجودا والموصول مع الصلة امابدل من النكرة على طريق ابدال المعرفة من النكرة أوصفةلهاعلى رأى الاخفش لانهاوصفت وانمانكر لانهأ فخم وأجزل كأنه قيل مقاماوأي مقام يغبطه فيه الاولون والآخرون مجوداتكل عن أوصافه ألسنة الحامدين وتشرفه على حسم العالمين تسأل فتعطى وتشفع فتشفع وليس أحد الاتحت لوائك (حلت) أي وجين (لهشفاعتي يوم النَّمامة) الشاملة للأولين والآخرين في خلاصهم من كرب يوم الدِّبن وبوصداهم الى جنات النعم ولقاء الله رب العالمين جعلنا الله منهدم عنه وكرمه (رواه) أي الحديث المذكور (حزة بن عبد الله عن أيه)عبد الله بن عرفه اوصله الاسماعيلي (عن البي صلى الله عليه وسلم وهدا الحديث قدسيق في باب الدعاء عند الاذان من كتاب العلاة هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (وقل جاء الحق) الاسلام (وزهق الماطل) أى ذهبوها الشرك وقال قتادة الحق القرآن والباطل الشميطان وقال ابنجر يج الحق الجهاد والباطل الشرك وقيل غمرذلك والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة فيكون التعبيرجا والشرع بجميع ماانطوى فيد والباطل كل مالاتنال بدعاية نافعة (ان الباطل كان زهوقاً) مضمح لذاهباغم

ولقدشفي نفسي وأبرأ سقمها \* اقدامه من آلة لم تزهق

وقال أنوعسدة (يزهق) بفتح أوله و الشهمعناه (يهاك بفتح أوله وكسر الله والمرادم لله وضوحه فيكون هالكالايه مله الحق وسقط لابى ذران الماطل كانزهو فاوقال بعدالباطل الآية وسقط الغيره الفظ ماب \* وبه قال (حدثنا الحيدى) عمد الله بن الزبير قال (حدثنا سفمال) ابن عيينة (عن أن أبي نعيم) عبد الله واسم أبي نعيم بفتح النون وكسرا لجيم يسار ضد المين (عن عاهد) هوان جر (عن الد معمر) بفتح الممن عمد الله بن مخبرة الازدى الكوفي (عن عبدالله اس مسعود رضى الله عنه ) أنه ( قال دخل الذي صلى الله علمه وسلم مكة ) أى عام الفتح (وحوا البيت أى والحال ان البيت حوله (ستون وثلثما ته نصب المنون والصادولا بي ذراه بفتح النون وسكون الصادمجرورفهما وقدتسكن الصادمعضم النون فالفي فتح البارى كنفع الزركشي والسفاقسي والافظ للاول كذاللاكثرهنا بغيرألف وكذاوقع في رواية سعيديا منصوراكن وقع بلفظ صنم والاوحه نصمه على التمسيراذلو كانحر فوعا لكان صفة والواحد لا يقع صفة للجمع اه قال في المصابيح متعقب الماقاله في التنقيم من ذلك هذا عددان كل منه

لانفي على النساءور وي مثله عن على رضى الله عند و فالوا لانها عورة وفي نفيها تضميع لها وتعريض الهاللفننة ولهذانه تعن المسافرة الامع محرم وحجة الشافعي قوله صلى الله علمه ووسلم المكر بالمرحلد مائة ونفى سنة وأما العدو الامة ففهمماثلاثة أقروالالشافعي أحدها يغرب كلواحدمنهماسنة اظاهرالحديث وجهذا فالسفيان الثورى وأنوثور وداودواب جرير والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى فاذا أحصين فان أتسن إناحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب وهذا أصح الاقوال عندأ صحابناوهذه الاية مخصصة لعموم الحديث والصيم عند الاصولين جوارتخصيص السنة بالكتاب لانه اذاجاز تحصيص الكتاب بالكتاب فتعصم السنة مأولى والثالث لايغرب الماولة أصراروبه قال الحسن البصرى وجمادومالك وأجمد واسحق لقوله صلى الله علمه وسلمفي الامة اذازنت فليحلدها ولميذكر النق ولان نفيه يضرسبيده معاله لاجناية من سده وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الامة اذازنت اله لس فيه تعرض للنو والآية ظاهمرة في وحوب النه فوحب العملها وحلالحديث على موافقتهاواللهأعلم وأماقوله صلى اللهعلمه وسلمالبكر بالمكروالثبب بالثبب فليس هوعسلي سيدل الاشتراط بلحدالككر الحلد والتغريب سواءرني بكرأم شنب وحدالثس الرجم سواءرني بثيب أمسكرفهوش سهالتقسد الذى يخرجءلي الغالب واعلم ان المرادبالبكرمن الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ

الاعلى قال الزمشي حدثناعد الاعلى حدثنا معمدعن قتمادة عن الحسن عنحطان بنعبدالله الرقاشي عن عمادة بن الصامت قال كان في الله صلى الله عليه وسلم اداأبرل علمه الوحى كرب لذلك وتريدله وجهه قال فأنزل عليهذات بوم فلق كذلك فلااسرىءنده قال خذواعني فقد دجعل الله الهن سيملا النب بالثب والبكر بالبكر الذب حلدمائة تمرجا بالحارة والبكر حلدمائة ثمنفي سنة العدائمة في والنشار حدثنا مجدين جعفر حدثنا ثعبة حوحدثنا محدين بشارحدثنامعاد انهشام حدثى أى كالهـماعن قتادة بمدا الاستادغ مرأنف عاقل سواء كانجامع بوط شبهة او نكاح فاسد اوغيرهماأم لاوالمراد بالثدب من جامع في دهـره مرة في أحكاح صحيح وهوبالغ عاقيل حر والرجال والمرأة في هذا سواء والله أعدلم وسوافيه فاكله المسلم والكافر والرشيدوالمحورعله اسفهواللهأعلم (قوله حدثناعمرو النياقد حدثناهشم أخبرنامنصور بهذاالاسناد) في هذاالكلام فالدتان احداهما سان أن الحديث روىمنطر بقآخر فمزدادقوة والثانية انهشمامدلس وقد قال فى الرواية الاولى وعن منصوروبين فى الثيانية اله سمعه من منصور وقد سيق التنسه على مثل هذا مرات (قوله كاننى الله صلى الله عليه وسلماذا أنزلءليه الوحىكربادلك وتريدوجهم) هويضم الكاف وكسرالراء وتربدو جههأى علنه غبرة والربدة تغييرالبياضالي السواد وانماحصل لهذلك اعظم

عناجالى بمزفالاول ممزه منصوب يعمني ستون نصبا والناني بمبزه مجرور يعني ثلثما ته نصب فان عنى أنه ممزلكا دالعددين فحطأ والظاهرانه بحرور كاوقع في بعض النسخ تميز لثلث أنه وممرز ستون محذوف لوجود الدال عليه موأماقوله ولاوجه للرفع اذالو كان مرفوعا اكان صفة الزفلم المصروحه الرفع فهماذ كرحتي يتعنن فيها لخطأ لحوازان يكون نصب خبرمت دامحذوف أيكل منهانصانتهي وقال العمني النصب واحدا لانصاب فالبالجوهري وهوما يعمد دمن دون الله وكذاك النصب بالضم واحمدالانصاب قال وفي دعوى الاوجهمة نظر لائه اغما يتحه اذا جاءت الروابة بالنصب على التمييز وليست الرواية الابالرفع فينشذ الوجه أن يقال النصب مانصب أعم منأن يكون واحداأ وجعا وأيضاهوفي الاصل مصدره نصدت الشئ اذا اقته فيتناول عوم الشئ ا ومراده الاستدلال على كون النصب هناجعا فيصم ان يكون صفة للجمع لكن قوله وايست الرواية الابالرفع فيه نظرفليحرروالذي رأيته فيجلة من الفروع المعتمدة المقابلة على اليونينية الجمع عليها فىالاتقان وتحريرالضبط بالحر ولمأرغ بره في نسخةومن علرججة على من لم يعلم لكن قول الحافظ بنجر بعدد كرهمامرأوهومنصو بالكنه كتب بغيرأاف على بعض اللغات يدل على انه أمينت عنده فيده رواية فيجزم بهافتاً ماله (فجعل) عليه الصلاة والسلام (يطعنها) يضم العين (بعودفيده)وفي الفرع كاصلافتم العين من بطعنها أيضالكن المعروف ان المفتوح للطعن في القول (ويقول جاء الحقوره قي الباطل ان الباطل كان زهومًا) الواوللعطف على فجعل يطعن أوللعال (جا الحق) أى القرآن أوالتوحيد أوالمجزات الدالة على نبوَّ ته عليه الصلاة والسلام (وَمَايِيدِيُّ الباطلومايعيـــــ) يَجِوزُ في ماأن تكون نفياوأن تكون استفهاماولكن يؤل معناها الى النقى ولامفعول للفعلين اذالمرا دلا يوقع هذين الفعلين كقوله

أقفر من آهل عبيد \* أصبم لايبدى ولا بعيد

أوحذفاأىمايىدى لاهله خبراولا يعمده والمعنى ذهب الماطل وزهق فلرسق منه بقية تمدئ شمأ أونعيد «هذافه (ماب )بالتنوين في قوله تعالى (ويسألونك عن الروح) وسيقط ماب لغير أبي ذر \*وه قال (حدثناعر س حفص سغمات) بكسر الغمن المجمة وآخره مثلثة اسطلق بفتح الطاء (مدرني) الافراد (ابراهم) النعني (عن علقمة) بنقيس النعبي (عن عبدالله) بن مسعود (رضي الله عنه أنه (قال سنا) بغيرمم رأ نامع الذي صلى الله عليه وسلم في حرث بفتح الحام المهملة آخره مثلثة وفى العلممن وجه آخر فى خرب المدينة بخاصجة ثمموحدة اخره بدل المثلثة وعندمسلم فى غل (وهومتكري على عسيب) بفتح العين وكسر السين المهملة بن وبعد التحشية الساكنة وحدة عصامن حريد النعل (أذمر اليهود) رفع على الفاعلية (فقال بعضم ملعض ساوه عن الروح) الذى يحيا بهبدن الانسان ويدبره أوجبريل أوالقرآن أوالوحى أوملك بقوم وحده صفالهم الفيامة أوملك له أحد عشرا اف جناح و وجمه أوملان له سبعون ألف اسان أوخلق كخلق بني آدم يقال لهم الروح يأكلون ويشر بون أوسلوه عن كيف قمساك الروح في الدن وامتزاجها بهأوعن ماهيتها وهلهى متعيزة أملا وهلهي حالة في متحيراً ملاوهلهي قديمة أوحادثه وهل تبقى بعدانفصالهامن الجسدأ وتفنى وماحقيقة تعذيها وتنعمها وغيرد لامن متعلقاتها قال الامام فحرالدين وليسفى السؤال ما يخصص أحدهده المعاني الاأن الاظهر أنهم سألوه عن الماهية رهل الروح قديمة أوحادثة (فقال) أي بعضهم (مارا بكم اليه) بلفظ الفعل الماضي من غيرهمز منااريب ولايي ذرعن الجوى كأقال في فتح البارى ماراً بكم به مزة ع مفتوحة وضم الموحدة من

موقع الوحى قال الله تعالى الاسللني

كذينه ما البكر يجلدوين والثيب يجلدور حم لايذكران (٢١٢) سنة ولامائة فيحدثن أبوا اطاهرو حرماد بن يحيي قالاحدثنا ابزوه

الرأبوهوالاصلاح يقال فمدرأب بين القوم اذاأصلح بينهدم قال وفى توجهه هما بعد وقال الخطابى الصواب ماأر بكم بتقديم الهمزة وفتحتين من الارب وهوالحاجمة فال الحافظين حروه فالواضم المعنى لوساعدته الرواية نعرأ يته في رواية المسعودي عن الاعش عند الطبري كذلكوذ كرابن التين انفىروا ية القابسي كروا ية الحوى لكن بتحتية بدل الموحدة مارأبكم أىبسكون الهمزةمن الرأى انتهي وهلذا الذى حكاه عن رواية القابسي رأيته كذلك في وا اليونينية كاصله عن أبي ذرعن الجوى (وقال بعضهم لايستقبلكم بشئ الرفع على الاستثناف ويجوز الجزم على النهبي وفي العملم وقال بعضهم لاتسألوه لا يحي فسمه بشي (تمكرهونه) الا يفسرهلانهم فالواان فسره فليسبنى وذلكان فىالتوراة انالروح عماانفردا تتعبعله ولايطله عليه أحدامن عباده فاذالم يفسر مدل على نبرقه وهم يكرهونها وفيه وقيام الحجة عليهم في نبوته وفق الواس الوه فسألوه عن الروح فأمسك الذي صلى الله عليه وسلم فلم يردّ عليهم ولاي ذري الكشميري فلم يردعليه (شمأ) بالافرادأي على السائل وفي العلم فقام رحل منهم فقال باأباالفام ماالروح قال النمسعود (فعلت أنه نوحي المه) في التوحد فظننت مدل فعلت واطلاق الظر على العلم معروف (فقمت مقامى) أى في مقامي أى لا حول مينه و بين السائلين أوفقمت عنه أي لئلا بتشوش بقربي منه وفي الاعتصام فتأخرت عنه (فلمأنزل الوحي) عليه صلى الله عليه وسل (قال ويسألونك عن الروح) قال البرماوي وغيره ظاهر السياق يقتضي ان الوحي لم يتأخر الكن في مغازى ابناسحق أنه تاخرخس عشرة ليلة وكذا فال القاضي عياض انه ثبت كذلك في مسال مايقتضي الفورية وهووهم بين لانهانماجا همذاالقول عندانكشاف الوحي وفي المحاري كاب الاعتصام فلماصعد الوحى وهوصحيح قال في المصابيح هـ ذه الاطلا قات صعمة في الأحاديث لاسمامااجتمع على تخريجه الشديخان ولآأدرى ماهنذ أألوهم ولاكيف هو ولماحرف وجرا لوجود أى ان مضمون الجله الشانية وجدلاج لمضمون الاولى كاتقول لماجاني زيدا كرس فالاكرام وجدلو جود المجيء كذلك تلاوته عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ويسألونك عن الروح الاتمة كانت لاجل وجودانزا لها ولايضرفي ذلك كون الانزال تأخرعن وقت السؤال وأما قوله انهذا القول انما كانبعد دانكشاف الوحى فسلماذهولا يتكلمها لمنزل عليه فى نفس وقن الانزال وانمايت كلم به بعدا نقضا ورمن الوحى واتحا درمني الفعلن الواقعين في جلتي لماغر شرط كااذاقلت لماجاني زيدأ كرمته فلايشترطني صحة هذاال كلام أن يكون الاكرام والمجيء وافعن فى زمن واحد لايتقدم أحدهما على الاخر ولايتأخر بله فاالتركب صحيراذا كان الاكرار متعقباللمعبى فانقلت اعدله بناءعلى رأى الفارسي ومن تبعه في أن لماظرف بمعنى حمن فبلزا أن يكون المعل الثاني واقعافي حن الفعل الاول قلت ليس مراد الفارسي ولاغ مرهمن كوم ععنى حسن مافهمته من اتحاد الزمنين ماعتمار الابتداء والانتهاء الاأنه يصرأن تقول حتت حل جاءزيدوانكانا بتداءهجيتك فىآخرهجى زيدومنتهاه بعدذلك والمشاحة فيمثل هذاوالمضابفة فسم عمالم تن لغة العرب عليه اه (قل الروح من أمري) أي عما استأثر الله بعلم فهو منأمرربي لامنأم ى فلاأقول اكمماهى والامر ععني الشانأى معرفة الروح من شأنا الله لامن شأن غدره ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه فان أكثر حقائق الاسبا وماهيتها مجهولة ولم يلزممن كونها مجهولة نفيها ويؤيد دقوله تعالى (وما وتسترمن العلمالا) علما أوايتا وأقليلا ولاى درعن الجوى والسملي ومأأوبوا بضمر الغمائب وهي قراءة شاذة مروبا عن الاعش مخالفة للمصحف ليست من طرق كتابي الذي جعته في القرا آت الاربعة عشروالما أخبرني بونسءن ابنشهاب أخبرني عسدالله نعيدالله نعتمة الهسمع عدلاالله نعماس يقول قال عرين اللطاب وهوجالس على ممررسول الله صلى الله علمه وسلم أن الله قد بعث محمد اصلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل علمه الكاب فكان عاأنزل الله علمه آنة الرجم قرأناها ووعيناها وعقلنا هافرجهم رسول الله صلى الله علمه وسلم ورجنا بعده فاخشى انطال الناس زمان ان يقول قائل مانجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضاوا بترك فريضة أنزلهااللهوان الرجم فى كتاب الله مالحارة للاستصاب ولورحم نغيرها عاز وهوش مه مالتقسد دبرا في الاستنها وقوله فكان عاأنزل الله علمه آنة الرحم قرأناها ووعساها وعقلناها) أراديا بقالرحم الشيخ والشيخة أذازنمافار جوهماالبتة وهمذام انسخ افظه وبق حكمه وقدوقع نسخ عكمدون اللفظ وقد وقع نسخهما جيعا فانسخ لفظه لسرله حكم القرآن في تحريمه على آلجنب ونحوذلك وفى ترك العماية كامة هـ ذه الا بقد لالة ظاهرة ان المنسوخ لايكتب في المعمف وفي اعدلان عررضي الله عند مالرجم وهوعلى المنسبر وسكوت الصحابة وغبرهم من الحاضر بن عن مخالفته بالانكاردلهل على أسوت الرجم وقد يستدلنه على انه لا يحادم عارحم وقدة تتنع دلالته لامه لم يتعرض للعلدوقد أأمت في القرآن والسنة (قوله فاخشى انطال بالناس زمان ان يقول قائل مانجد الرجم في كتاب الله فمضلوا بترك فريضة ) هذا الذي خشسيه قدوقع من اللوارج ومن وافقهم كاسمق سانه وهذامن

أى شدية وزهير بن حرب وابن أى عدر قالواحد شاسفيان عن الزهرى بهذا الاسناد في وحدثنى عبد الملك بن سعيب بن الليث بن سعد حدثنى أبي عن جدى قال حدثنى عقيد لعن ابن شهاب عن أبى سلة بن عبد الرحن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة

حقء لي من زني اذا أحصن من الرجال والنساء اذا قامت السنة أوكان الحب لأوالاعتراف) أجع العلماء على ان الرجم لا يكون الاعلىمن زنى وهو محصن وسيق يانصفةالحصن وأجعواعلياته اذا قامت البينسة برناه وهو محصن يرجموأ جعواعلى ان الميشة اربعة شهدائذ كورعدول هذااذاشهدوا عملي المسالزانا ولايقبسلدون الاربعة واناختلفوافى صفاتهم وأجعواعلى وجوب الرجم علىمن اعترف بالزنا وهومصصن يصم اقرارمالحد واختلفوافي اشتراط تكراراقراره أربع مران وسنذكرهقر يباانشاءالله تعالى واماالحبلوحده فذهب عرس الخطاب رضي الله عنه وجوب الحذبه اذالم يكن لهازوج ولاسد وتابعه مالك وأصحابه فقالوااذا حملت ولم يعلم لهازوج ولاسدولا عرفناا كراههالزمهاالحيدالاأن تكون غريبة طارئة وتدعى الهمن زوج أوسد فالواولا تقبل دعواها الاكراه اذالم تقم بذلك مستغشة عندالا كراه قبل ظهورالحل وقال الشافعي وأنوحندةية وجماهير العلاء لاحدعلماعمردالحلسواء كان الهازوج أوسيد أملاسواء لسهماذكرهان كثعران الروحهي ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسدكسر بان الماء فيءروق الشحسروان الروح الي ينفخها الملك في الجنسين هي النفس بشرط اتصالها بالسيدن واكتسابها بسبيه صفات مدح أوذم فهي امانفس مطمئنة أوأمارة بالسوع كاان الماحماة الشحرنم بكتسب بسبب اختلاطه معهاا عماخاصا فأذا اتصل بالعنية وعصرمنها صارما عمصطارا وخرا ولايقالله مامحينتذالاعلى سيل الجاز وهكذالا يقال للنفس روح الاعلى هذاالنعو وكذلك لايقال للروح نفس الاعلى هدذاا انحو باعتمارما تؤل اليم فحاصل مانقول ان الروح هي أصلالنفس وماتتها والنفس مركبة منهاومن اتصالها بالمدن فهي هي من وجه لامن كل وحه وهذامعنى حسنانته ميءثم انظاهرسياق هذاالحديث يقتضي ان هذه الاكمة مدنية واننزولها أنما كانحنسأل اليهودعن ذلك بالمدسة معان السورة كلهامكمة وقديحاب باحتمال انتكون زل من أنه فالمدينة كانزلت عكة قبل \* وهذا الحديث سبق في كتاب العلم وأخرجه أيضا فىالتوحيد والاعتصام ومسلم فىالمو بة والترمذي والنسائي فىالتفسير \* هذا ﴿ (بَالَ )بالتَّمُو بن في قوله تعالى (ولا يحهر بصلاتك ولا يُحافت مها) سقط لفظ ماب لغيراً في ذر \* و مه قال (حدثنا بعقوب نابراهيم) الدورقي قال (حدثناءشيم) بضم الها مصغراً النبشيرمصغر بشر الواسطي قال (حدثناً) ولابي ذرأ خــبرنا (أبو بشر ) بكسر الموحدة وسكون المعجة جعفر بن أبي وحشية الواسطى (عن سعيد بن جب يرعن ابن عباس رضي الله عنه ما) الله قال (في قوله تعلى ولا يحبهر المدارات ولا تخافت بم ا قال زات ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف عملة) بعني في اول الاسلام ولا بى ذرعن الحوى والمستملي مختفى باثبات التحتية بعد الفا و ( كان اذاصلي بأصحابه رقع صونه بالقران فاذاسمع)ولاني ذر معمه (المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاءته فقال الله نعالي ولاى درعزو حل (لمدم) محمد (صلى الله علمه وسلم ولا يحهر بصلاتك اي قراءتك) أي بقراءة صلاتك فهوعلى حذف المضاف (فيسمع المشركون فيسبوا القرآن) وللطبرى من وجه أَمْرِ عَن سِعِيدِ من حِمدُوفَالُوالهِ أَي الشركونُ لا تَجِهرُ فَتَوُدُي آلهِ سَنَافُنَه حِوالهِ لْ (وَلا تَحَافَتَ) لانعفض صوتك إبهاءن أصحامك فلاتسمعهم وانماحيذف المضاف لانه لاملس من قبلان الجهروالخافتة صفتان تعتقبان على الصوت لاغسروا لصلاة أفعال وأذكار (وابتغ بنذلك) الخهروالخافةة (سلملا) وسطا ويه قال (حدثناً) واغمراً بى ذرحد ثى بالافراد (طلق بن غنام) بفتر لطائلهملة ويسكون اللامثم قاف وغنام بالغين المعجمة والنون المشددة ويعدالالف ميم أبوججد النحم الكوفي قال (حدثنازائدة) بن قدامة (عن هشام عن الله )عروة ن الزبر (عن عائشة رضى الله عنها ) أنها (قالت الزل ذلك) أى قوله ولا تجهر الخ (في الدعام) من باب اطلاق الكل على الجزالاالدعاءمن بعض أجزاء الصلاة وأخرج الطبرى والنخريم فوالحاكم من طريق حفص اباغياثءن هشام الحديث وزادفيه في التشهد وهومخصص لحديث عائشة اذظاهره أعممن لايكون داخل الصلاة وخارجها وعندابن مردويه من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاصلي عند البيت رفع صونه بالدعا فنزلت أومر اده معناها اللغوى على مالا يحنى وهذا الحديث من افراده

رأيهافي كتب التفسيرقيل وليس في الآية دلالة على أن الله تعيالي لم يطلع نبيه على حقيقة الروح

ويحملأن يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعهم وقد فالوافى علم الساعة نحوهذا فالله أعلم وقدقررا

\*(سورة الكهف)\*

مكية قيل الاقوله واصبرنفسك الاية وهي مائة واحدى عشرة آية (بسم الله الرحن الرحيم)

لغريبة وغديرها وسواادعت الاكراه أمسكت فلاحد عليها مطلقا الاسينة أواعت براف لإن الحدود تسدقط بالشهات

انه فال الى رجل من المسلين رسول الله على الله عليه (٢١٤) وسلم وهوفي المسجد فناداه فقال بارسول الله اني زنيت فاعرض عنه فنها

قال الحافظ بن جرثيت البسملة لغرابى در اع أى وسقطت له والذى رأيته في الفرع كاصل ثموتهاله فقط مصحاعلى علامته فالله أعلم (وقال مجاهدة) فماوصله الفريالي في قوله تعال (تقرضهم) أى (تتركهم) وروى عدالرزاق عن قتادة نحوه وقول مجاهدهذا ساقط عندأ لى ذر \* (وكانله عُر) بضم المنلنة قال مجاهد فماوصله الفرياي أي (دهب وفضة) وعن مجاهد أيضاما كانف القرآن غربالضم فهوالمال وماكان الفتح فهوالنبات وقال ابن عباس الضم جميع المال من الذهب والفضة والحموان وغير ذلك قال النابعة

مهلافداءً للـ الاقوام كلهم ﴿ وماأعرمن مال ومن ولد

(وقال غيره )غيرمجاهد الثمر بالضم (جماعة الثمر) بالفتح \* (باخع) في قوله تعالى لعلان باخع قال أُبوعبيدة (مهلك) نفسك اذا ولواعن الاعان \* (اَسْفَا) اى (ندماً) كذا فسره أبوعبيدة وعن قنادا حزناوعن غيره فرط الحزن \* (الكهف) في قوله أم حسنت أنّ أصحاب الكهف هو (الفقل الجبلوالرقيم)هو (الكتاب مرقوم) أي (مكتوب من الرقم) بسكون القاف قيل هولوج رصاصي أوجيري رقت فيه أسماؤهم وقصصهم وجعل على باب الكهف وقيل الرقيم أسم الحيل أوالوادى الذى فيسه كهفهم أواسمقر يتهمأ وكالهم وقمل غرذلك وقمل مكانهم بن غضان وأياز دون فلسطين وقيل غردال مافيه تماين وتخالف ولم ينمتنا الله ولارسوله عن دال في أى الارض هواذلافائدةلنافيه ولاغرض شرعى \* (ربطناعلى قلوبهم)أى (ألهمناهم صبرا) على همرالوطن والاهل والمال والجراءة على اظهارا لحق والردعلى دقيانوس الجبار ومن هدده المادة قوله تعالى في سورة القصص (لولا أن ربطنا على قلبها) أى أمموسى وذكره استطرادا \* (شططاً) في فوا تمالى المدقلنا اذا شططاأى (أفراطا) في الظام ذا بعد عن الحق (الوصيد) في قوله تعالى وكليم السط ذراعيه بالوصيدهو (الفنام) بكسر الفاعتجاه الكهف (جعه وصائد) كساجد (ووصل بضمتين (ويقال الوصيد) هو (الباب) وهومروى عن ابن عباس وعن عطاء عنية الباب وقوا تعالى فى الهمزة بماذكره استطراد ا (مؤصدة) أي (مطبقة) يعنى النارعلي الكافرين واشتفافه من قوله (آصدالياب) عدالهمزة (وأوصد)أى أطبقه وحسدف المفعول من الشاني للعلم به من الاول (بعثناهم) في قوله تعالى مُ بعثناه ملنعلم أيّ الحزين أي (احييناهم) قاله أوعسنا والمرادأ يقظناهم من نومهم اذالنوم أخوالموت وقوله لنعلم أى الحز بين أحصى عبارة عن خروج ذلك الشئ الى الوجودا كالنعلم ذلك موجودا والافقد كان الله تعالى علم أي الحز بين أحصى الاما \* (أزكى) في قوله تعالى فلينظر أيم اأزكى طعامامعناه (أكثر) أي أكثر أهلهاطعاما (ويقال أحل وه ذاأولى لاتمقصودهم انماء والحلال سواء كأن كثيرا أوقليلا وقيل المرادأ حل ذبعة فالها بنعماس وسعيد بنجيبرقيل لانعامتهم كانوامجوسا وفيهم قوممؤمنون يخفون اعانهم (و رقال أكثرريعاً )أى غاء على الاصل (قال ان عباس أكلها) سقط لابي ذرمن قوله الكهف الى هذا (ولم تطلم) أي (لم تنقص) بفتح أوله وضم الشه أى من أكلها شيماً يعهد في سائر السائين فان التمارتيم في عام وتنقص في عام عالما (وقال سعيد) هوان جبريم اوصله ان المنذر (عن ان عباس) رضى الله عنها (الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم) فيه (اسماعهم عطرحه في خزانية) بكسر الخاالمعه وسبدنك الاالفسة طلبوافل يحدوهم فرفع أمرهم الملافقال ليكون أهو ولا مشأن فدعا باللوح وكتب ذلك (فضرب الله على آذانهم) مريد تفسير قوله فضرا على آذانم-م (فَنَامُوا) نومة لاتنبهم فيها الاصوات كاترى المستنقل في في مدصاح به فلانت (وقال غيره) أي غيرا بن عماس وسقط وقال سعيد عن ابن عماس الى هنالا بي ذرفي قوله تعالى بل أحصنت فيمان الامام يسأل عن شروط الرجم من الاحصان وغمره سواء تدت بالاقرارام بالمينمة وفسه

تلقاء وجهه فقال الاسول اللهاني زنيت فأعرض عنسه حتى ثنى ذلك علىه أردع مرات فلاشهدعلي نفسه أربع شهادات دعامر سول الله صلى الله علمه وسلرفقال أيك حنون واللا والفهدل أحصنت والنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمادهمواله فارجوه

(قوله في الرجل الذي اعترف الزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاءمن حوانبه حتى أقرأر بعمرات فسأله النبي صلى الله عليه وسلمهل مه حنون فقال لافقال هل أحصنت فالنع فقال اذهبوابه فارجوه) احتجيه أبوحنفة وسائر الكوفسن وأجدوموافقوهممافىان الاقرار بالزنا لاشت ويرجمه المقرحتي ية ــرأربع مرات وقال مالك والشافعي وآخرون يشت الاقرار مه برة واحدة وبرجم واحتموا بقوله صلى الله عليه وسلم واغد ياأنيس على احراة هذافان اعترفت فارجها ولميشترط عدداوحديث الغامدية ليسفيه اقرارهاأربع مرات واشترط ابن أبي ليلي وغره من العلااقراره أربع مرات في أربع مجالس (قوله صلى الله عليه وسلم ألك جنون اغماقاله ليتحقق حاله فان الغالب ان الانسان لايصرعلي الاقرارع ايقتضي قتله من عبرسؤال معان الاطريقالي سـقوط الاثمالتوبة وفي الرواية الاخرى انهسأل قومه عنه فقالوا ماعلمه بأسا وهذامبالغة في تحقق حاله وفي صبائة دم المسلم وفيه اشارة الى ان اقرار المجنون اطل وان الدودلاتحب عليه وهذا كاهجع عليه أقوله صلى الله عليه وسلمهل

قال ابنشهاب فاخسرنى من منع جابر بن عبدالله يقول فكنت فين (٢١٥) رجد فرجناه بالمصلي فلمأذلقته الخمارة

هـرب فأدركناه بالحرة فرحناه قال مسلمور وأهالليث أيضاعن عبد الرحن بالمالدين مساف رعن ان شهاب الاستاد مشال مؤاخدة الانسان اقراره (قوله حى شى ذلك عليه أربع مرات) هو بتخفيف النون أى كرره أربع مرات وفيه التعريض للمقر بالزما بأنيرجع ويقسلر جوءمه بلا خلاف (قوله صلى الله علمه وسلم اذهبوا به فارجوه) فيسه جواز استنابة الامام من يقسم الحدقال العلماء لايستوفى الحدالا الامامأو من فوص ذلك اليه و أيه دليل على انه يكني الرحم ولايحلدمعه وقد سيق سان الخلاف في هذا (قوله فرحناه المصلى) قال المخارى وغيره من العلما وفيه دامل على ان مصلى الحنائز والاعساد اذالم مكن قسد وقف مسحدالا بثدت له حجم المسحدادلوكانله حكم المسحد تحنب الرحمفيه وتلطعه بالدماء والمنتمة فالواوالمرادبالمملى هنا مصلى الخنائر والهذا فالفى الرواية الاخرى في بقيع الغرقسد وهو موضع الجنائر بالمدينة وذكر الدارمي من أصحاساان المصلى الذي للعمد ولغبره اذالم مكن مسحداهل شتله حكم المسيد فيهوجهان أصحهماليسله حكم المسحد والله أعلم أقوله فلما أذاقته الخارة هرب) هو الذال المجهة و بالقاف أي أصابته بحدها (قوله فأدركا مالحرة فرجناه) اختلف العلماء في المحصن اذاأقر بالزنافشرعوافي رحمه هربهل يترك أميتب عليقام عليه الحدفقال الشافعي وأحدوغبرهما يترك ولايتسع لكى أن يقال له يعد فالنفان رجع عن الاقرار تركوان أعاد رجمو قال مالك في رواية وغيره انه يتبع ويرجم واحتج الشافعي وموافقوه عاجا في رواية أبي داود

لهم موعدلن يجددوا من دونه مو تلامشة ق من (وأات تَمَلُّ) من ياب فعل يفعل بفتح العين فالماضي وكسرها في المستقمل أي تنتحق بقال وأل اذا نجاو وأل اليه اذا بِأَاليه والموثَّل اللهُ أ (وقال مجاهد موئلا)أى (محرزا) بفتح المح وكسر الراء بينهما حاءمهملة ساكنة \*(لايستطمعون سمهاً) في قوله تعالى الذين كانت أعينه م في غطا عن ذكرى وكانو الايستطيعون معاأى الابعقادت)وهذا وصله القرباني عن مجاهداً ى لا يعقادن عن الله أمر ، ونهمه والاعن هذا كانة عن البصائر لان عين الجارحة لانسبة منهاو بين الذكروالمعنى الذين فكرهم منهاو بينذكري والنظرفي شرعي حجاب وعليها غطاء ولايستنطيعون معالاعراضهم ونفارهم عن الحق لغلبة الشقاعليهم الرياب قولة )ولاي در باب التنوين أى في قوله تعالى (وكان الانسان) بريدالخنس أوالمضرب الحرث أوأبي بن خلف (اكثرشي) يتأتى منه الحدل (حدلا) خصومة وممار أ تبالماطل واتصابه على التمييزيعني الأجدل الانسان أكثرمن جدل كل شئ ونحوه فاذا هوخصم مدن وفي -ديث من فوع ماضل قوم بعد هدى كانواعليه الااويو االحدل ويه قال (-دشراعلى بن عبد الله) المدين فالر حدثنا يعقوب بنابر اهم بنسعد )بسكون العين ابن ابر اهم بن عبد الرحن بن عوف قال (حدثنااني) ابراهيم (عنصالح) هوابن كيسان عن ابنشهاب) مجدين مسلم الزهري انه (قال اخبرني) بالافراد (على بنحسين) بضم الحامهورين العابدين (أنّ) أماه (حسين بعلى اخبره عن)أبه (على رضى الله عنده ان رسول الله صلى الله علمه وسلم طرقه وفاطمة) أى أتاهم الملا (قال) ولاي در وقال أي الهما حناوتحريضا (الانصليان) كذاساقه مختصرا ولميذ كوالمقصود منههناجريا علىعادته فى التعمية وتشحيذ الأذهان فأشار بطرفه الى بقينه وهوقول على فقلت بارسول الله أنفسه خاسدا لله فأذاشا النسعثنا بعثنا فانصرف حسن قلنا ذلك ولم رجع الى شدأ نجسمعته وهومول يضرب فحذه وهو يقول وكان الانسان أكثرشي جدلا وهذايدل على ان المراد بالانسان الجنس ففيه ردعلي من قال المواد بالانسان هنا الكافر لكن في الا ته مع قوله و يحادل الذين كفروا بالماطل اشعاربالتخصيص لانذلك صفةذم ولايستحقه الامن هوله أهلوهم الكفار \*وهذاالديثةدمرفي التهجدمن أواخركاب الصلاة (رجابالغيب) في قوله ويقولون خسة سادسهمكالهمر جابالغمبأي (لميستين)لهم فهوقول بلاعلم وقدحكي ثلاثة أقوال في اختلاف الناس فى عددهم فنهم من قال ثلاثة را بعهم كلهم قيل وهوقول المهود وقيل هوقول السدمن لصارى نجران وكان يعقو ساوقال النصارى أو العاقب منهم خسة سادسهم كلبهم وقدأ تبع هذين القوابن بقوله رجمايالغيب وقال المسلون باخبار الرسول سبعة وثامنهم كليهم ورجا يجوزكونه مفعولامن أجله وكونه في موضع الحال أي ظانمن وقوله رجا الخساقط لالى ذر ( يقال فرطاً ) ربد فوله تعالى وكان أحره فرطاأى (ندماً)وهذاوصله الطبرى من طريق داودس أبي هند بلفظ ندامة وقال أنوعسدة تضييعاواسرافاوسيقط قوله يقال لغيرا بي ذر \* (سرادقها) في قوله الأاعتسديا للظالمين ناراأ حاطبم مسرادقها والضمير يجع الى الناروا لمعنى ان سرادق النار (مثل السرادق والحرة) بالراء (الى تطيف النساطمط) أى يحيط مهاو النساطيط جع فسطاط وهي الحمة العظيمة والسرداق الذي يدفوق صحن الدارو يطيف بهوقيل سرداقها دخانم اوقيل حائط من نار \* (يحاوره) في قوله تعالى قالله صاحبه وهو يحاوره هو (من المحاورة) وهي المراجعة \* (لكا هوالله ربى أى الكن اناهوالله ربي كاكتب في معن أبي ماثمات أما (محدف الالف) التي هى صورة الهمزة والهمزة (وادغم احدى النونين في الاخرى) عند التقا المنابن وقوله محذف الالف يحمل أن يكون بنقل حركة الهمزة لنون لكن أوحد فت من غير نقل على غيرقياس قال

فالدروالاولأحسن الوجهن وقال في المصابح قول بعضهم نقلت حركة الهدمزة الى النون م حذفت على القياس في التحفيف م سكنت النون وادعت مردود لان المحذوف املة بمنزلة الثابن ولهذا تقول هدذا فأص بالكسر لابالرفع لانحدف الماء للساكنين فهي مقدرة الشوت فيشغ الادعام لان الهمزة فاصلة في التقدير \* (و فرنا خلالهما مرا يفول منهما مرا) وه- ندمسافطة الغيرأى در \* (زلقاً) في قوله تعالى فتصبح صعيد ازلقا (لايست فيه قدم) لكونها أرضا ماسا ال يزاق عليها وهذه ساقطة لابي درأيضا ﴿ (هَنَاللُّ الْولاية) بكسر الواوولايي در الولاية بفتحها لغنان عَعَىٰ أوالكسرمن الامارة والفتم من النصرة وبالكسر قرأ جزة والكسائي وهي (مصدرالولي ولابى ذرمصدرولى بغسرأ اف ولام وفي رواية مصدرولى الولى ولاء قال في الفتح والأول أصوب والمعنى النصرة في ذلك المقام للهو حده لا بقدر عليها غيره \* (عقباً) في قوله هو حير ثوابا وخير علم أى (عاقبةوعقى وعقبة واحدوهي الآخرة) وقرأعاصم وحزة عقبابسكون القاف والبافون بضمها فقيلهم الغتان كالقدس والقدس أوالضم الاصؤ والسكون تحفيف منه وكلاهما بعني العاقمة وهذاساقط لابى ذر \* (قبلا) بحكسرالقاف وفتح الموحدة (وقبلا) بضمهما وبدؤاً الكوفيون وبالاول الباقون (وقبلاً) بفتحهما (استثناقا) قال أبوعبيدة قوله أو يأتيهم العذاب قبلاأى أولافأن فتحوا أواهافا لمعني استئنافا فقول السفاقسي لاأعرف هذا التفسيرانماه استقبالاوهو يعودعلى قبلا بفتح القاف يقال عليه قدعرفه أنوعبيدة ومنعرف حجة على مزا يعرف وفسرالحهو والاول بمعنى عمان والضمانه جع قسل بمعدى أنواع وانتصابه على الحالمن الضمرأ والعدداب \* (ليدحضواً) أي (ليزيلواً) بالجدال الحقعن موضعه و يبطلوه (الدحض بفتح الحاءمو (الزاق) الذي لا يثبت فيه خف ولا حافر وسقط لا بي ذر الدحض الزلق في هذا (الراب) بالسُّنوين في قوله تعالى (واد قال موسى) نصب باذ كرمقدرا (لفتاه) بوشع بن نون وانما قبل فناهلاه كان يخدمه ويتمعه أوكان بأخذمنه العلم (لأأبرح) يجوزان تكون اقصة فتحشاح الى خبراً ي لاأبر -أسبر فذف الخبرادلالة حاله وهوالسفر عليه اكن نص بعضهم ان حذف خبرهذا الباب لامحوزولو بدليل الالضرورة كقوله

لهفي علمال كله فقمن خالف \* ببغي جوارك حين لات مجير

و محوزان تسكون المقفلا تعتاج الى خبروا لمعنى لا أبر حما أنا عليه بمعنى ألزم المسيروالطلب من أبلغ كانقول لا أبرح المكان قيل فعلى هدف المحتاج الى حذف مقعول به فالحذف لا بدمنه على المقديرين (حتى أبلغ مجمع المحرين) المكان الذى وعد فيه وسى اقدا الخضر وهوملتق محرى فارس والروم مما بلى المشرق وقول القرطبي وغيره من المفسرين والشراح نقد لاعن ابن عباس المراد بجمع المحرين اجتماع موسى والخضر لا نهما بحراء لم أحده ما في الشرعيات والآخر في الماطن وأسرا والملكوت عن الماطن وأسرا والملكوت عن الماطن وأسرا والملكوت عن الماطن وأسرا والملكوت عن الموسدة أوسم عون أو الدهر \* وبه قال (حدثنا الجمدي) عبد الله الزبير قال (حدثنا الجمدي) عبد الله الزبير قال (حدثنا المحدي) عبد الله بالمنافرة وسمول و بالفاء المفتوحة والبكالي بن عيدنة قال (حدثنا المواد و بالفاء المفتوحة والبكالي بن عيدنة قال وحدة و قول الفاء المفتوحة والبكالي والمعبدة ابن احر أقد كعب ولا بي ذر البكالي بفتح الموحدة ( مراحم أن موسى صاحب بني اسرائيل) واعاه وموسى بن مدشا بن افر اثيم بن يوسف بن يعقوب ( فقال البا الموسى صاحب بني اسرائيل) واعاه وموسى بن مدشا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب ( فقال البا الموسى صاحب بني اسرائيل) واعاه وموسى بن مدشا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب ( فقال البا الموسى صاحب بني اسرائيل) واعاه وموسى بن مدشا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب ( فقال البا الموسى صاحب بني اسرائيل) واعاه وموسى بن مدشا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب ( فقال البا الموسى صاحب بني اسرائيل) واعاه وموسى بن مدشا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب ( فقال البا الموسى بني اسرائيل و الموسى بني ا

عماس

النشهاب أخبرنى من معجارين عدالله كأذكرعقمل وحدثني الو الطاهروحرملة بنيحى فالاأخبرنا ابروهب أخبرني يونس حوحدثني اسعق بنابراهيم أخسيرنا عدد الرزاق أخبرنامع مروان جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلة عن جابر بنعبدالله عن الني صلى الله عليهوسلم نحوروا يةعقب لءن الزهرىءن سعددوأبى سلقعن أبى هريرة \* وحدثني أنو كامل فضل ان حسين الحدري حدثنا الو عوانة انسماك بنحرب عنجار ان مدرة قال رأيت ماعز سمالك حينجي به الى الني صلى الله عليه وسلم رحل قصمر أعضل لسعليه ردا وفشهدعلى نفسه أرسع مرأت اله زني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك فاللاوالله انه قد زنى الأخر قال فرجمه تمخطب انالنبي صلى الله عليه وسلم قال الاتر كتموه حتى أنطسر في شأنه وفي رواية هملاتر كتموه فلعله يتوب فسوب الله علمه واحتج الاخرون بأن النبي صـ لي الله علمه وسـ لم لم بازدهم ديتهمع انهم فالوه بعدهريه وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا أنه لم يصرح الرجوع وقد است افراره فلايتركه حتى يصرح بالرجوع فالوا وانما فلنالا يتسعف هريه لعله يريدالرجوع ولم نقل إنهانما سقط الزجم بمجردالهرب والله أعلم (قوله رجل قصيراً عضل) هوبالضاد المعجةأىمشدالخلق (قولهصلي الله عليه وسلم فلعلك فاللاوالله انه قدرني الائخر) معنى هذا الكلام الاشارة الى تلقيد عالر جوععن الاقرار بالزنا واعتداره سمة

والله أن يمكني الله منأ حدهم لا تكلفه وحدثنا محمدين مثنى وابربشار واللفظ لاسمثني فالاحدثنامحد نجعفر حدثنا شدمية عن سمالة بنحرب قال معت جارين معرة يقول أتى رسول اللهصلي الله عليه وسلم برجل قصبر أشعثذى عضلات علىه ازار وقد زنى فسرده مرتين عمأمس به فرجم وتنبها واكتفا بدلالة الكلام والحالء لم المحددوف أى اعلاث قبلتأونحوذلك ففيه استحداب تلقمن المقر بحدالزنا والسرقمة وغبرهمامن حدودالله تعالى وانه بقل رحوعه عن ذلك لان الحدود مينية على المساهلة والدر مخلاف حقوق الا تعمد بن وحقوق الله تعالى المالمة كالزكاة والكفارة وغبرهم مالأ يحوز التلقين فهما ولو رجع لمرية لرجوعه وقد جا تلقين الرجوع عن الاقراريا لحدود عن الني صلى الله علمه وسلم وعن الخاذا الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماءعليه (قوله انه قدرني الأخر) هو بهمزة مقصورة وخاء مكسورة ومعناه الارذل والابعد والادنى وقمل اللئم وقيل الشق وكادمتقارب ومراده نفسه فقرهاوعام الاسما وقدفعلهذه الفاحشةوقيلانها كناية يكنيها عن نفسه وعن غيره اذا أخسرعنه عمايستقم (قوله صلى الله عليه وسلمألا كمانف رنافي سيلالله خلف أحده مله نبيب كنسب التسيميم أحدهم الكشة) وفي بعض النسخ احداهن بدل احدهم ونسالتس صوته عندالسفاد و بمنم بفتح الما والنون أى يعطى والكثبة بضم الكاف واسكان المثلثة القليل من اللبن وغيره (قوله الى برجل قصيراً شعث ذي عضلات) هو بفتح العيز والضاد

عباس كذب عدقالله ) فوف خرج منه مخرج الزجر والتعذ يرلا القدح في فوف لان ابن عباس قال ذلك في حال غضبه وألفاظ الغضب تقع على غيرا لحقيقة غالبا وتكذيبه له لكونه قال غير الواقع ولايلزممنه تعمده (حدثني) بالافراد (أبي بن كعب الانصاري (أنه مع رسول الله صلى الله علمه وسلم بقول الموسى قام خطيبانى بنى اسرائيل نصفى أن موسى صاحب بنى اسرائيل ففيهرد على نوف البكالي (فسئل أي الناس أعلم) أي منهم (فقال أناً) أي اعلم النياس فاله بحسب اعتماده لانه ني ذلك الزمان ولاأحد في زمانه أعلم منه فهو خبرصادف على المذهبين على قول من قال صدق الغبرمطا بقته لاعتقادالخبرولوأ خطأوهذافى عاية الظهوروعلى قولمن قال صدق الخبرمطا بفته للواقع فهواخمارعن ظنه الواقع لهاذمعناهأ ناأعلرفي ظني واعتقادي وهوكان يظن ذلك قطعافهو مظابق الواقع وهذا الذى قالوه هناأ بلغ من قوله فياب الخروج في طلب العمام هل تعلم أن أحدا أعلم منك فقال لا فانه نفي هناك علم وهناعلي البت (فعتب الله عليه اذ) بسكون الذال التعلمل (لمِردَّا العَلَمَ اللَّهِ ]فيقول نحوالله أعلم كما قالت الملائكة لاعلم انا الاماع لمناوعتب الله عليه لئلا يقتدى به فيمه من لم يبلخ كاله في تزكية نفسه وعلود رجته من أمته فيهلك النضمنه من مدح الانسان نفسهو يورثه ذلك من الكبروالحب والدعوى وانتز معن هذه الرذائل الانسيا فغيرهم بمدرجة سلهاودرك ليلهاالامن عصمهالله فالشفظ منهاأولى لنفسه ولمقتدى بهولهذا قأل سناصلي الله عليه وسلم تحفظا من مثل هذا مماقد علم به أناسيد ولد آدم ولا فرووحه الردعلمه فعم اظنه كاظن نبيناصلى الله عليه وسلم أنه لم يقع منه نسيان في قصة ذي البدين (فأوجى الله) عزوجل (البه) الى موسى (اللعبدا بعمع العرين) هوالخضر عليه السلام ولايي ذرعن الجوى والمستملي عند مجمع الحرين (هوأ علمنك) بشي مخصوص لا يقتضي افضليته به على موسى كيف وموسى عليه السلام جعله بين الرسالة والمكليم والتوراة وأنبياء بنى اسرئيل داخلون كلهم نحت شريعتمه وغاية الخضر أن يكون كواحمد منهم (قال موسى بارب فكيف لى به)أى كنف بتهيأ ويتسرلى أن أظفر به (قال تاخذ معك حوتاً) من السمك (فتجعله في مكتل) بكسر الميمونتج الفوقيسة الزنبيل الكبيرو يجمع على مكاتل <u>(فيشمافقدت الحوت)</u> بفتح القافأي نغيب عن عينيك (فهو)أى الخضر (تم) بفتح المثلث قأى هذاك (فأخذ)موسى (حوتا فعله في مكتل) كاوقع الاحربه (ثم انطلق وانطلق معه بفتاه ) ولا بي ذرعن الكشميهي معهفتاه (توشع بن نون) الصرف كنو ح (حتى اذا أتما الصغرة) التي عند جع المعرين (وضعار وسمما فناما) بالفاء ولابى ذرعن الجوى والمستملى وناما (واضطرب الحوت) أى تحرّل (في المكتل) لانه أصابه من ماعين الحياة الكائنة في أصل الصخرة شئ اذا صابتها مقتضية للحياة (فرجمنه فسنقط في المحر فاتخذُ سيدله) أى طريقه (في البحرسريا)أى مسلكا (وأمسك الله عن الحوت حرية الماء فصار عَلِيهِ مَثْلَ الطاقَ)أى مشل عقد البنا وعند مسلم من رواية أبي اسحق فاضطرب الحوت في الماء فعل بالتم علمه حتى صارمثل الكوة (فلاستيقظ) . وسي (نسي صاحبه) بوشع (ان مخبره الحوت)أى بما كان من أحره (فانطلقا) سائرين (بقية نومهما والملتهما) مصب النووقية (حتى أَذَا كَانَ مِن الْعَدَ عَالَ مُوسِي الْفَيْآهِ) يُوسُع (آتَنَا عَدَامَنا) بَفْتِي الْغِينِ مِدُود أَى طعامه الذي أَكله أَوْلَ النَّهَارِ (الْقَدَلَقَيْنَامِن سَفُرِنَاهَذُ أَنصَابً) أَى تَعْبَا وَمِي آدَهُ السَّيْرِ بَقْيَةُ اليوم والذي يليه وفي الاشارة بم فان ريان هذا المسركان أتعب الهما عماسمة فان رجا المطاوب يقرب المعيد والخيسة تبعد القريب ولذا قال ولم يجدموسي النصب حتى جاوز المكان الذي أحم الله به فالق عليه الجوع والنصب (فقال له فتاه) بوشع (آرايت اذاو بناالي الصخرة فاني نسيت الحوت)أي (۲۸) قسطلانی (سابع)

فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم (١١٨) كلانفرناغازين في سدييل الله تخلف احدد كم بنب نبيب التيس عني

فانى نست أن أخبرك بخبرا لحوت ونسب النسمان لنفسم لان موسى كان نام ااذداك وكرم بوشع أن يوقظه ونسى أن يعلمه معدل اقدره الله تعالى عليه مامن الخطا ، ومن كتدت علمه خطا مشاها ﴿ (وماانسانيه ) أى وماأنساني ذكره (الاالشيطان أن أذكره )نسبه للشيطان تادّبامع البارى تعالى اداسية النقص للنفس والشهطان أليق عقام الادب (واتحذ سيرله في البحرعما) يجوزأن يكون عبامفعولا انبالاتحذأى واتحدنس بيله فى البحرسيلاعبا وهوكونه كالسرب والجار والمجرور متعلق باتخذوفا على اتخذقيل الحوت وقيرل موسي أى اتخذموسي سبيل الحون فى العرعبا (قال فكان) دخول الحوت في الماء (العوت سرياً) مسلكا (ولموسى ولفتاه عباً) وهو أن أثر وبق الى حيث ساراً وجدالما تحتماً وصار صعراً وضرب ند به فصار المكان يساوعنا ابنأبي حاتم من طريق قتادة قال عب موسى أن تسرب حوت ملح في مكتل (فقال موسى اليوشع (ذلك) الذيذكر تهمن حياة الحوت ودخوله في المحر (مَا كَانْبِغَيْ) أي الذي نطلبه اذهوآية على المطلوب (فارتداعلي آ أُنار عما قصصا فالرجعاً) في الطريق الذي حال فيه (يقصان آ الرهما) قصصا أى يتبعان آثارسسرهما اتباعا قال صاحب الكشف فيماحكاه الطيبي عنه قصصا مصدرافعل مضريدل عليه فارتداعلي آثارهمما اذمعني فارتداعلي آثارهما واقتصاالاز واحد (حتى انتها الى الصفرة) أى التي فعل فيها الحوت ما فعل كاعند النسائي في روايته فذها يلتمسان الخضر (فادارجل) نام (مسجى أوياً) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الجيم منونة ولايى ذرعن الكشميهي بنوب أى مغطى كله به ولمسلم مسجى أو بامستلقماعلى القفاولعيدين حيد من طريق أى العالية فوجده ناعًا في جزيرة من جزائر الصرملتفا بكسا وفسلم علمه موسى فقال الخضر) أى بعد أن كشف وجهه كافي الرواية الاتمة هذا ان شاء الله تعالى (واليه) بنتج الهمزة والنون المشددة أى وكيف (مارضك السلام) وفي الرواية الا تية وهل بأرضي من سلام وفيه دلالة على أن أهل تلك الأرض لم يكونوامسلين أوكانت تحييم مغيره (قال آناموسي) فى الا تية قال من أنت قال أناموسى (قال) أى الخضر أنت (موسى بني اسرائيل قال) أى موسى (نعم اتبتك لنعلمي وفي الرواية الاتية قال ماشأنك قال جئت لتعلمي (مماعمت رشد أ) قال أبو البقاءرشدامفعول تعلني ولايجوزأن يكون مفعول علمت لانه لاعائد ادنعلي الموصول أيعالنا رشد (قال)أى الخضر لموسى (الكالن تستطيع معي صبراً) نفي عنه استطاعة الصرمعه على وجوه من التأكيد وهوعلة لمنعهمن اتباعه فانموسي عليه الصلاة والسلام لما قال هل أتبعث على أن تعلني كأنه قاللالانك لن تستطيع معي صبرا وعبر بالصيغة الدالة على استمرارالنني لماأطلعمالة عليهمن أنموسي لايصبرعلى ترك الانكار اذارأي مايخالف الشرع لمكان عصمته قال الخضر عليه الصلاة والسلام (باموسى الى على علم من علم الله علنمه لا تعلم جمعه (أنت وأنت على علم من علم الله على الله ولا في ذرعن الكشميري علم كذالله (الماعلة) جمعه وهذا التقدير أوغوه واحب لأبدمنه وقدغفل بعضهم عن ذلك فقال في مجموع له لطيف في الخصائص النمو ية النمن خصائص نبيناصلي الله عليه وسلم أنه جعت له الشريعة والحقيقة ولم يكن الازساء الااحداهما بدليل قصةموسي مع الخضروقوله انى على علم لا ينبغي لك أن تعلمه وأنت على علم لا ينبغي لى أن أعله وهذاالذى فاله يلزم منه خلوأولى العزم عليهم الصلاة والسدلام غيرندينامن علم الحقيقة الذى لاينبغي خلوبعض آحادالاولياء عنه واخلا الخضرعليه الصلاة والسلام منعلم الشريعة النكا لايجوزلا حادالمكافين الخلوعنه وهذالا يخفى مافيهمن الخطر العظيم واحتج لذلك بقوله أنهأراه الجعف الحكم والقضاء تمسكا بحديث السارق فى زمنه صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه فقيل الما

احداهن الكثبة ان الله لاعكني منأحدمنهم الاجعلته نكالاأو نكلته قال فدثته سعندن جيبر فقال انهرده أربع مرات وحدثنا أبو بكر سألى شيبة حدث اشماية ح وحدثنااسحق زابراهم أخبرنا أبوعام العقدى كالاهماعن شعبةعن ماك عن جابر بن موة عن النى صلى الله عليه وسلم نحو حديث النجعفر ووافقه شماية على قوله فسردهم تبن وفي حديث أبى عامر فرده مرتبن أوثسلاما \* وحدثناقتسة نسعدد وأبوكامل الخدرى واللفظ اهتسة فالاحدثنا أبوعوانة عن ماك عن سعيد بن جسيرعن ابن عباس ان الذي صلى اللهعلمه وسلم فاللاعز سمالك أحق ما بلغني عناك قال وما بلغال عنى قال بلغنى انك وقعت بحاربة آلفلان قال نع قال فشهد أربع شهادات عمام فرحم

قال أهل اللغة العضلة كللجة صلبة مكتنزة (قوله تخلف أحدكم ينب) هو بفتح الياء وكسرالنون وتشديدالياءالموحدة وقوله صلى الله علمه وسلم الاجعاتيه نكالا) أىعظة وعبرةلن يعده بماأصلته منه من العقوية لمتنعوامن تلك الفاحشة (قوله صلى الله عليه وسلم لماءزأحقما بلغنى عنك فال ومابلغاءي قال بلغني عنك انك وقعت بحارية آل فدلان فال نع فشسهد أربع شهادات ثم أمريه فرحم) هكذاوقع في مسذه الرواية والمشهورفي اقى الروايات انهأتي النى صلى الله على موسلم فقال طهرني قال العلاء لاتناقضين

أسرق فقال اقطعوه الحأن أتى على قوائمه الاربع غمسرق في زمن الصديق بفمه فأمر بقتله قلت

وهومروى عندالدارقطني منحديث جابر بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع

ىدە غراقى بەئانىيادە طعر جلەغ راقى بەئالىلە فقطع بدەغ أتى بەرابىيا فقطع رجلەغ راقى بەخامسا فقتلە

ماعزين مالك أق رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال الني أصدت
فاحشه فأقه على فرده الذي صلى
الله عليه وسلم من ارا قال غرسأل
قومه فقالوا مانعله بأسا الااله
أصاب شيارى اله لا يخرجه مه
الا أن رقام فيه الحدقال فرجع الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأمن ناأن ترجه قال فانطلقنا به
الى نقيع الغرقد قال في أوثقناه
ولاحقر ناله

جاءفى غمرمسلم ان قومه أرسلوه الى النبى صـ لى الله علمه وسـ لم فقال الني صلى الله عليه وسلم للذي أرسله لوسترته بثويك ماهزال لكان خرالك وكانماء زعنده زال فقال النبى صلى لله علمه وسلم لماعز يعد أنذكرله الذينحضر وامعسم ماجرىلهأحق مابلغنى عنسال الى آخره (قوله فيأأوثقناه ولاحفرناله وفي الرواية الاخرى في صحيح مسلم فلماكان الرابعة حفرناله حفرةنم أمريه فرجم وذكر بعدهمذه في حدديث الغامدية نمأس بها فحفو لها الى سدرها وأمرالناس فرجوها)أماقوله فاأوثقناه فهكذا الحكمءند دالفقها وأماا لحفر للمرجوم والمرجومة ففيهمذاهب للعلما والمالك وأبوحنه فقوأجد رضى الله عنهـم في المشهور عنهم لايحفرلوا حدمنه ما وقال قتادة وأبوثوروأبو بوسف وأبوحنيفةفي رواية يحفرلهـــما وقال بعض المالكية يحفران رجم بالبنمة لالمن رجم بالاقرار وأماأ صحابنا فقالوالا يحفر للرجل سوائنت زياه بالمنقة مالاقراروا ماالمرأة فقها ثلاثة أوحه لاصحاب أحدها

وفيه مجمد بنيزيد بن سباو قال الدارقطني فيماحكاه الحافظ بن حجرفي أمالي الرا فعي انه ضعيف قال ورواه ألوداودوا لنسائى بلفظ جي ويسارف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا بارسول الله اعماسرق فال اقطعوه فقطع ثمجي عبه الثانية فقال اقتلوه فقالوا بأرسول الله اعماسرق فال اقطعوه فذكره كذلك قال في عبه الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنابه الى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثما جتررناه فالقيناه في بترورمينا عليه الخجارة وفي استناده مصعب مِنْ ثابت وقدقال النسائي لدس مالقوى وهدذا الحديث مشكرولا أعلم فسمه حديثا صحيحاورواه النسائى والحاصكم عن الحرث بن حاطب الجمعي وأبو نعيم في الحامة عن عبد الله بن زيد الجهني وفال النعيدا للرحد يث القتل منكرلا أصلله وقال الشافعي منسوخ لاخلاف فيهعند أهل العلم اه وهــذالادلالة فيه أصلاعلى ماادعاه من مراده على مالا يحني ولنن سلناذلك كان عليمة أن يلحق ذلك في مجموعه المذكورعة بقوله ذلك ليسلم من وصمة الاطلاق اذا لمراد لايدفع الارادلكنالانسلم فتأمله (فقال موسى ستعدنى انشاء الله صابراً) على ماأرى منك على مرمنكر عليك وعلق الوعد بالمشيئة للتمن أوعلمنه بشذة الامروصعو بته فان مشاهدة الفسادشي لايطاق (ولا أعصى للناأمرا) أى ولا أخالفك في شئ (فقال له الخضرفان المعتنى فلا تسألنى عن شيئ تنكره منى ولم تعلم وجه صحته (حتى أحدث لله منه ذكراً) حتى ابدأك أنابه قبل أن تسالي (فانطلقاً) لمانوا فقا واشترط عليه أن لايسأله عن شئ أنكره عليه حتى ببدأ مه (يمشيان على ساحل المرفرت سنينة فكلموهم) أيموسي والخضرو يوشع كلواأ صحاب السفينة (ان يحملوهم فمرفوا)أىأ محاب السفينة (الخضر فملوه) أى الخضرومن معه ولايي ذر فملوهم وله أيضا فماواأى الثلاثة وهومبني لمالم يسم فاعله (بغيرنول) بفتح النون بغيراً جراكرا ماللخضر (فلماركيا) موسى والخضر (في السفينة) لميذكر يوشع لانه تابيع ﴿ غيرٍمقصوديالاصالة (لم يفيها) موسى عليه الصلاة والسلام بعدان صارت السفينة فى لهة الحر (الاوالخضرة دقلع لو عامن الواح السفينة بالقدوم) بنتج القاف وضم الدال المهملة المخففة فانخرقت (فقال له موسى) منكرا عليه بلسان الشريعة عولاء (قوم حلونا) ولابي ذرقد حلونا (بغيرنول عدت) بفتح الميم (الىسفينتهم فحرقتها لتغرق أهلها) فيل اللام فى لتغرق للعله ورجح كونها للعاقبة كقوله «لدوا للموتوا بنواللغراب» (لقدجئت شيأ المرا) عظيما أومنكر أ(قال) الخضر- ذكر المامر من الشرط (ألم أقل المالن تستطيع معي صبراً) استفهام انكارى (قال) موسى للخضر (لاتواخذني بمنست من وصتك \*وفي هذا النسسيان أقوال أحدها انه على حقيقته لمارأى فعله المؤدّى الحاهلاك الاموال والانفس فلشدة غضبه للهنسي ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديثةريباوكانت الاولى من موسى نسيانا \* الثاني اله لم ينس والكنه من المعاريض وهو مروىءن ابن عباس لانه اغمارأي العهدفي أن يسأل لافي انكارهمذا الفعل فلماعاته والخضر بقوله انكان تستطيع قال لاتؤاخ نني عانسيت أى في الماضي ولم يقل اني نسيت وصيتك \* الثالث أن النسيان بمعنى الترك وأطلقه عليه لان النسيان سب للترك ادهومن عُراته أي لانؤاخذني بماتركته بماعاهدتك علمه فانالمرة الواحدة معفوعنها ولاسمااذا كان لهاسب

ظاهر (والترهقي من أمرى عسرا) لاتضايقني بدذاالقد درفتعسر مصاحبتك أولا تكافني

اقوله لانه تابع الخهذا يفيدانه معهما والذي في تفسيرا بي السعود أن يوشع صرفه موسى علمه السلام الى بني اسرائيل فليحرراه هاسش

مالاأقدرعليه (قال) أي بن كعب (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و كأنت الاولى) ولا بي ذر عن الكشيميني وكانت في الاولى (من موسى نسميانا قال وجاءع صفور) بضم العين (فوقع على حرف السفينة فنقرفي البحرزة رة فقالله) أي لموسى (الخضرماعلى وعلك من علم الله) أي من معلومه ولاى ذرعن الحوى والمستملي في علم الله (الامثل ما نقص هـ ذا العصفور من هذا المحر) ونقص العصفورلا تأثيرله فكائه لم وأخذش مأولار ببأن علم الله لايد خله نقص (مُ خرجامن السفينة) بعدان اعتذرموسي لهوسأله أنلار هقهمن أمره عسراوقس لعذره وأجاب سؤاله وأدامه على العصمة (فيننا) بغيرمم (هماعشيان على الساحل اذبصر ١ الخضر) بفتم الموحدة وضم الصاد المهسملة (غلاما بلعب مع الغلمان) قيل اسمه جيسور وقيل حيسور وقيل حنسور وقدل حسون وقيل شمعون وقيل غبرذاك ممالم يثبت واعل المفسرين نقاوهمن كتب أهل الكان (فأحدا الخضرراً سه مده فاقتلعه مده) ولابي ذرعن الجوى والكشميري رأسه فاقتلعه (فقتله فقال لهموسي لماشاه مذلك منه منكراعليه أشدمن الاول (أقتلت نفساز اكمة) مالالف والتخفيف وهي قراءةا لحرميين وأبي عمرواسم فأعلمن زكاأى طاهرةمن الذنوب ووصفها بهذا الوصف لانه لم رهاأذ نبت اولانها صغيرة لم تلغ الحنث الكن قوله (بغيرنفس) يرده اذلو كان لم يعتلم لم يحب قتله بنفس ولا بغيرنفس وقرأ ه الماقون التشديدمن غيراً لف اخر حوه الى فعيله للممالغة لان فعيـ لا المحوّل من فاعل بدل على المبالغة وحكى القرطبي عن صاحب العرس والعرائس أن موسى عليمه الصلاة والسلام لما قال الغضر أقتلت نفسازا كية غضب الخضروا قتلع كتف الصى الايسروقشر اللعم عنه واذافى عظم كتفه مكتوب كافرلا يؤمن بالله أبدا (القدجيت شمأنكرا) منكراتنكره العقول وتنفر عنه النفوس وهوأ بلغ في تقبيم الشيء من الامروفيل مالعكس لان الامره والداهمة العظمة (قال) الخضر (ألم اقر لك الكان تستطيع معي صبراً) قال فى الكشاف فان قلت مامعي زيادة لك قلت زيادة المكافة بالعتاب على رفض الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية (قال) أي سفيان بن عمينة كافي كاب العلم (وهـدًا) ولانوى ذر والوقت والاصيلي وهذه (أشدمن الاولى) لمافيه امن زيادة لك (قال) موسى له (انسألتك عن شئ بعدها )أى بعدهذه المرةأ وبعدهذه القصة فأعاد الضمرعليما وانكانت لم يتقدم لهاذكر صريح حيث كانت في ضمن القول فلاتصاحبني وان طلبت صحبتك (قد بالغت من الذي عدرا) أى قدأ عذرت الى مرة بعدأ خرى فلم يبق موضع للاعتذار (فانطلقاً) بعد المرتين الاوليين (حتى اذاأتماأهل قرية) قيدل هي انطاكية أوادر بيان أوالا بله أو يوقة أو ناصرة أوجز برة الانداس قالف الفتح وهذا الاختلاف تريبمن الاختلاف في المراد بجمع المحرين وشدة التباين في ذلك تقتضى أنلايوثق بشئءن ذلكوعندمسلم من رواية أبىاسحق أهل قرية لئاما أى بخلا فطافا الجالس (استطعماأهلها) واستضافوهم (فأبواأن يضيفوهمافو جدافيها جدارا) عرضه خسون ذراعافى مائة ذراع بذراعهم قاله النالى وقال غبره سمكه مائتاذ راع وظله على وجه الارض خسمائة ذراع وعرضه خسون (ريدأن بنقض) اسناد الارادة الى الحد ارعلى سميل الاستعارة فان الارادة الجدارلاحقيقة الهاوقد كان أهل القرية عرون تحته خائفين (قال) في معني ينقض انه (مائل فقام الخضر فأ قامه بيده) أى فرده الى حالة الاستقامة وهـ ذاخار قولابي درفقال الخضر بيده فأقامه (فقال موسى) لمارأى من شدة الحاجة والاضطرار والافتقارالى المطم وحرمان أصحاب الحدارلهم (قوم أنشاهم) فاستطعمناهم واستضنفاهم (فلم يطمعوناولم يضيفو بالوشئت لا تحدت كم مرة وصل وتشديد الفوقية وفتح الخاوهي قراءة غيرأى عرووابن

يستعب الحفرلهاالى صدرها لمكون أستراها والشانى لايستمب ولايكره بالهوالى خدرة الامام والثالث وهوالاصم الأثبت زناها مالممنة استحب وآن ثبت بالاقرار ف الالمكنهاالهربان رجعت فن قال المفرله ما حج بأنه حفر للغامندية وكذا لمآءز فيرواية ويحيب هؤلاعن الرواية الاخرى فماعزانه لمحقرله انالرادحفرة عظمة أوغ مرذلك من تخصيص المقبرة وأمآمن فاللا يحفرفا حيم برواية من روى فيا أوثقناه ولآ حفرناله وهذاالمذهب ضعمف لانه منابذ لحددث الغامد بةولرواية الحفرلماعز وأمامن قال بالتخيسير فظاهم وأمامن فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الخفرلاعز على اله اسان الحوازوه\_ ذا تأويل ضعيف وتمااحتج به من ترك الحفر حديث الهودين المذكور بعد هذا وقوله حعل يحنأ عليها ولوحفر لهدمالم بحنأعلم اواحتحواأيضا بقوله فى حددثماء زفلا أذاقته الخارةهـرب وهـداظاهرفيانهم تكن حفرة والله أعلم (قوله فرممناه بالعظام والمدرو أنخزف هذادلوللا تفقعله العلاءان الرجم يحصل الحجرأ والمدرأو العظامأوالخزف أوالخشب وغبر ذلك بما يحصله القتل ولاتتعين الاحجار وقدقد مناان قوله صلى الله علمه وسالم غرجانا لخارة ليسهو للاشتراط قال أهل اللغمة الخزف قطع النغارالمنكسر (قوله حتى أتى عرص الحرة) هو يضم العدين أى طانها (قوله فرميناه بحلاميد الحرة) أى الحارة الكماروا - دها

ان

الرو

ورو

التيسعلي" ان لاأوتي رجل فعل ذلك الانكات وقال فاستغفرله ولاسه \* وحدثني مجديناتم حدثنام زحدثنا ريدين زريع حدثناداود بهذا الاسنادمثل معناه وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشى فمدالله وأثنى علمه تمقال أمابعد فالاأقوام اذاغسزونا يتخلف أحدهم عنا لهنيب كنيب التس ولم يقل في عمالنا \* وحدثنا سريج ان بونس حدثنا یحی سز کر مان أبىزائدة ح وحدثنا أبوبكرس أبىشسة حدثنامعاوية نهشام حدثناس فسان كالاهماعن داود بهذاالاستناديعض هذاالحديث غهران فيحديث سفيان فاعترف بالزنائلاثمرات \* حدثنا محدث ألعلا الهدمداني حدثنا يحين يعملي وهوابن الحرث المحماري عن غيلان وهوابن جامع المحارىءن علقهمة بن من ثدعن سلمان بن بريدةعنأ بيمة قال جاءماعرب مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسول الله طهرني فقال ويحك جلدبفت الحسيم والميم وجلودبضم الجيم (قوله حتى سكت) هو بالناعفي اخره هذاه والمشهورفي الروايات قال القاضي وروا منعضه مسكن بالنون والاول الصواب ومعناهما مات (قوله فيا استغفرله ولاسمه) أماعدم السي فلان الحدكفارة له مطهرة لهمن معصبته وأماعدم

الاستغفار فلئلا يغترغبره فيقعفى

الزنااتكالاعلى استغفاره صلى ألله

عليه وسلم (قوله جاماعز بن مالك

الى الني صلى الله علمه وسلم فقال

مارسول الله طهرني فقال و يحدث

رجل في عمالناله نسب كسب

كُثِر (علمة أجراً) أى جعلانست هين به في عشائنا (قال) الخضرله (هذا فراق مني و بينك) الفافة الفراق الى البن اضافة المصدرالي الظرف على الاتساع ( الى قوله ذلك تأو بل مالم تسسطع عليم مرآ) أى هذا التفسير أى المذكور في الاية ماضقت به ذرعاولم تصبر حتى أخبر لنه اسداء أفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددياً) بقتم الواو وكسر الدال الاولى وسكون الثانية النموسي كانصبرحتي يقص الله علينامن خبرهما ) ادلوصبرلر أى أعب الاعاجيب (قال معدن جير ) بالسند السابق (فكان ابن عماس بقرأ وكان أمامهم ملك) بكسر اللام (يأخذ كل ...فنةصالحة غصما وكان يقرأ ) أيضا (وأما الغلام فكان كافرا وكان أبوا ممؤمنين ) وهده والتشاذة لخاافتها المصحف العثماني لكنها كالتفسير وهذا الحديث سيق في كتاب العلم وأخرجه المؤلف في أكثر من عشرة مواضع من كتابه الجامع «هذا ﴿ إِنَّابِ النَّهُ وِينَ (فَولَهُ )عزوجل (فَلَّمَا الغاجمع منهما) أي مجمع المحرين و منهما ظرف أضيف اليه على الانساع (نسسيا - وتهما) نسى وشعأن يذكرلموسي مآرأى منحياة الحوت ووقوعه فى البحر ونسى موسى أن يطلمه ويتعرف طاه الشاهدمنه تلك الامارة التي جعلت لها ١ وذلك ان موسى على السـ الام وعد أن لقاء اللضرعند مجمع المحرين كمامر وان فقدالحوت علامة للقائه فلما بلغ الموعد كان من حقهماأن بنفد داأمر الحوت أماالفتي فلكونه كان خادماله وكان علمه أن يقدمه بين يديه وأماموسي فلكونه كان أميراعليه كان عليه أن مأمره باحضاره فنسى كل واحدماعليه وانمااحيج الى التأويل لان النسمان لا يتعلق بالذوات كاسمبق عن الراغب في تعريفه النسمان ترك ضبط مااستودعامالضعف قلبه واماعن غذله أوعن قصدحتي يحذف عن القلب ذكره قاله في فتوح الغيب (فاتخذسديله فى المحرسريا) بسكون الرافى الفرع كاصله ولاى درسر بالشحهاأى (مذها يسرب يسلك ومنه) أى ومن سرياقوله (وسارب النهار) قال أنوعسدة أى سالك في سريه أي منهمه وسقط انظ ماب الهمرأى ذر وسـ عَط له الفظ قوله ﴿ وبه قال (حدثنا) ولابي دريالا فراد (ابراهم بن موسى) الفواء الصدغير الرازي قال (أخبر ناهشام بن يوسف) المماني قاضهم الناس برج عبد الملائب عدد العزيز (أحبرهم قال أخبرتي ) بالافراد (يعلى بن مسلم) ب هرمن المكي البصرى الاصل (وعروبند ارعن سمعيد برجيريز بدأ حدهما على صاحبه) قال الحافظ بن هجرفنستفادزيادة أحدهماعلى الاترمن الاستاد الذى قبله فان الاؤلمن رواية سفسانعن عروبندسارفقط وهو احدشيخي اسر يجفه (وغيرهما) هومن كالم انحر يجأى وغير بعلى وعرو (قدمهمه) عال كونه (يحدثه) أي يحدث الحديث المذكور (عن سعيد) وكان الاصلان يقول يحدث بهلكنه عداه بغسرالباء ولايي ذرعن الكشميهني يحدث بحذف الضمير النصوب وقدعين ابن حريج بعضمن أبهمه في قوله وغيرهما كعثمان بزأبي سلمان وروى شمأ المفاقصةعن سعدين حسرمن مشايخ انجر يجعيدا لله بزعمان بخشير وعبدالله بن الإفراوع بدالله بن عبد من عبر ويمن روى هذا الحديث عن سعيد بن جبيراً تواسحة السبيعي الاابته عندمسلم وأبى داودوغيرهما والحكم بنعتبية وروايته في السيرة الكبرى لابن اسحق كم معلى ذلك في الفتح وفي رواية أى ذرعن سمدين جيرانه (قال الالمنداب عباس) حال كونه (فاسمه) واللام في لعندلامة كمد (أد قال سلوني) قال سعيد من جمير (قلت أي أباعباس) يعني ما أبا الماسوهي كنية عبدالله بزعماس (جعلني الله فداعل بالكوفة رجل قاص) بتشديد الصاد الهملة يقصعلي الناس الاخبارمي المواعظ وغيرها ولابي ذرعن الحوي والمستملي ان بالكوفة اجسلا فاصا (يقالله نوف) بفتح النون وسكون الواوآ خرهفاء منو نامنصرفافي النصعي

ارجع فاستغفر الله وتب المه قال فرجع غير بعيد (٢٣٦) عم جافق ال يارسول الله طهرني فقال الذي صلى الله عليه وسلم و بحلا

بطن من العرب ، وعلى تقديراً ن يكوناً عجميا فنصرف كنوح اسكون وسطه واسمه فضالة وم ابنام أة كعب الاحمار الزعماله )أى موسى صاحب الخضر (ليس عوسى بنى اسرائيل) المرسل اليهم والباء ذائدة التوكيد وأضيف الىبني اسرائيل مع العلمة لأنه نكر بان اول بواحد من الاما المسماة به مُأْضيف اليه قال ابن جريج (اماعرو) يعنى ابنديذار (فقال لي في تحديثه لي عن سعيد (قال) أى ان عباس (قد كذب عدة الله) بعنى نوفا وسقط لابي درقال قد (وأمايعلى) مسلم (فقال في) في تحديثه في عن سعيد (قال ابن عباس حدثني) بالافراد (أني بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو (موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الفرع كاصله عليه السلام (قالد كرالناس بوما) بنشديدالكاف من المنذ كرأى وعظهم (حى أذاقاف العمون) بالدموع (ورقت القاقب) لتأثير وعظه في قلوبهم (ولي ) تخفيفا لئلا يملوا وهذاليس في فيروايه سفيان فظهرا نهمن رواية يعلى سمساعن عرووقال العوفي عن اسعماس فماذكره ار كشرا اظهرموسي وقومه على مصرأ مرهالله أذيذ كرهم بأيام الله فطم مفذ كرهم ماذأ نعام اللهمن آلفرعون وذكرهم هلاك عدوهم وقال كلم اللهموسي نبيكم تكليما واصطفاه النس وأنزل عليه محدة منه وآتا كم من كل ماسالتموه فنسكم أفضل أهل الارض (فأدركه رجل) لمس (فقال) لموسى (أى رسول الله هل في الارض أحداً علم منك قال لا) فان قلت هل بن هذاوين قوله في رواية سفيان السابقة هنافسيدل أي الناس اعلم فقال أنافر ق أحسب أن منهمافر قالار روا بة سفنان تقتضي الحزم بالاعلمة له وهذه تنتي الاعلمة عن غره عليه فسق احتمال المساواة قاله في الفتر (فعتب) بفتح العين (علمه اذلم يردّ العلم الى الله) في الرواية السابقة وغيرها فعتب الله علمه اذلم ردالعلم المه على التقديم والتأخير (قيل بلي) زادفي رواية الحرب قيس عبدناخم ولمسلم من رواية أي أحق ان في الارض رجلاه وأعلم منك (قال) موسى (أى رب فأين) أي فأبا أحددهأوفاً ينهو وللنسائي فادللني على هدد الرجل حتى أتعلم منه ولابي ذروأين (فَالَّاجِم المصرين بحرى فارس والروم أو بحرى المشرق والمغرب الحيطين الارض أوالعذب واللح (قال) موسى (أى رب احمل لى علما أعلم دلات ) المطلوب (منه ) وفي نسخة به قال اس حريج (فقال) ولاي درقال (لى عرو) هوابن دينار (قال) العلم على ذلك المكان (حيث يفارقك الحوت) فانك الفاه (وقال لى يعلى) بنمسلم (قال حذنونا) ولاى ذرعن الجوى والمستملى خذحونا (مينا) ولملا روا ية أى استق فقيل له تزود حو تاما لحافانه حيث بفقد الحوت (حيث ينفيز فمه ) أى في الحرن (الروح) بيان القوله حيث يفارقك الحوت (فأحذ)موسى (حوتا) مينا ملوحا وقيل شق حوث ا ولابنأبى حاتمان موسى وفناه اصطاداه رفعله في مكتل فقال افتاه لاأكفال الاأن تخبرني بحب يفارقان الحوت قال) فناه (ما كافت) أي ما كافتني (كنبرا) بالمثلثة ولا بي ذرعن الكشمين كسرالله وحدة (فذلك قوله حلذ كره واذقال موسى لفتاه بوشع بنون ) بالصرف قال ابرج (ليست) تسمية الفتي (عن سعيد) هو ابن جبير (قال فبينيا) بالميم (هو) أي موسى وفناه سعه (في ظل صخرة) حال كونه (في مكان ثريان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة فتحسَّة مفتوحة وبعدالالف نون صفة لمكان محرور بالفحة لاستصرف لانهمن باب فعلان فعلى أومنت وب حالامن الضمرالم تترفى الحاروالجرورو يجوزئر بانابالنصب حالا كامرو بالتنوين منصرفاعلي لغنبي أسدلانم ميصرفون كلصفة على فعلان ويؤنثونه بالتاو يستغنون فيم ونعلانه عن فعلى فيقولون سكرانة وغضمانة وعطشانة فلمتكن الزيادة عندهم في فعملان شبهة بالفي حراهم تمنعمن الصرف وفي بعض الاصول تريان بالخرصة فلكان وبالتنوين كامر وهومن الثرى فال

ارجع فاستغفرالله وتبالمه قال فرجع غبر بعدد ثم جا فدال بارسول الله طهرني فقال الني صلى الله علمه وسلمشل ذلك حتى اذا كانت الرابعة والله رسول الله صلى الله عليه وسلمفيم أطهرك فقالمن الزنافسأل رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم أبه حنون فأخسر أنهلس ععنون فقال أشرب خرافقام رجل فاستنكهه فايحدامنه ريح خر فالفق الرسول الله صلى الله عليه وسلمأزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناسفيه فرقته فائل يقول اقددهاك اقداماطت به خطىئته وقائل يقول مانو بة أفضل من ية بة ماعزانه حاوالى رسول الله صلى ألله عليه وسلفوضع يدهفى يده م قال اقتلى ما لحسارة قال فلسوا مذلك ومن أوالدثة تمجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جاوس فسلم ثمجاس فقال استغفروا لماءز مزمالك فالفقالواغفرالله لماعز بنمالك فالفقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اقد تاب توبه لوقسيت بنأم ـ قلوس عتهم قال ثم جاءته امرأة منعامد من الازد أرجع فاستغفر الله وتب المه فرجع غر بعيد ع جا فقال بارسول الله طهرني الى آخره ومثله في حديث

و قوله بطن من العرب أى بنو بكال النسوب الهم نوف في غيرهذا الموضع بطن الخ كالمؤخد من عمارة الفق وما في القاموس يدل على ان نوفا المم لمطن من همدان ولهذا الرجل وعمارته ونوف بطن من همدان وابن فضالة المكالى التابعي امام دمشق انتهت و بهدا تعلم ما في عمارة الشارح في قوله بطن المزوف قوله عمارة الشارح في قوله بطن المزوف قوله عمارة الشارح في قوله بطن المزوف قوله

عبارة الشارح في قوله بطن الخوفي قوله واسمه فضالة من المساهلة والنظر فتأمل على انه تقدم له انه قال ابن فضاله فلا تغفل اه

قالت طهرني قال و بحدث ارجعي فاستغفري الله وتوبي السه) هذا ولهل على ان الحديكفرون العصية اأتى حداها وقدحا فالمأصر يحافى حديث عمادة من الصامت رضى الله عنهوهوقولهصلى الله علمهوسلمن فعل شأمن ذلك فعوقب به في الدنيا فهوكفارته ولانعار في هداخلافاوفي هذاالحديث دليل على سقوط اثم لمعاصى الكمائر بالتوية وهو باجاع المسلمن الاماقد مناهعن النعماس في و به القاتل حاصة والله أعلم فات قال فالالماءز والغامدية لم يقنعا بالنوبةوهي محصلة لغرضهماوهو شقوط الانمبلأصرا على الاقرار واختاراالرحم فالحواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الاثممتمن على كل حال لاسماوا قامة الحدباس الني صلى الله علمه وساروأ ماالتوية فيخاف أدلاتكودنصوحا وان يخل بشئ منشر وطهافتسق المعصية واغهاد غاعليمفأرادا حصول الراءة بطريق متيةن دون مانتظرق المهاحتمال واللهأعلم ورويناعن الحسين البصري قال و يم كلةرجة والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم فيم أطهرك فالمن الزنا) هكذاهوفي جيع النسخ فيم بالفا والسا وهوصحيح وتكونف هناللسسةأى سساماذا أطهرك (قوله في أسناده د أالحديث حدثنا محد من العلاء الهمد اني حدثنا يحسى بن يعسلي وهوابن الحسرث الحارى عنغلان وهواب حامع الحاربيءن علقمة) هكذاهوفي النسخ عن يحيى سريعلى عن عبلان فالاالقياضي والصواب ماوقعفي نسجة الدمشق عن عيى بن يعلى عن أسمعن غيلان فزادفي الاسنادعن أسهوكذاأخرحه أبوداودف كتاب السنن والنسائي

فالنهاية بقال مكان ثريان وأرض ثريااذا كان فى تراج ما بلل وندى (اذتضرب الحوت) بضاد مهمة وراممشددة تفعل أى اضطرب و يحرك أذحى في المكتل (و) الحال ان (موسى نام) عند المنحرة (فعال فتاه) بوشع (لاأوقطه حتى اذا استيقظ) سار (فنسي) بالفا والعبراني ذرنسي بهذفها (أن يحدره) بحياة الحوت (وتضرب الحوت) أى اضطرب الرامن المكتل (حتى دخه الحر)وفي نسخة في البحر (فأمسك الله عنه عن الحوت (حرية المجرحي كائنا ثره) نصبكا ن (ف حر) بفتح الحاء والحيم - برها قال ابنجر يج (قال لي عرو) هوابن دينار (هَكذا كأنأ ثره في جحر) بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء المفتوحة على كشط في الفرع معهاعليها وفي الدوندنيية وغيرها بتقديم المهملة وفتحهه ماوفي نسخة مالفرع وأصله جحريجهم مضمومة فهم له ساكنة قال ان حروهي أوضع (وحلق بين اج اميه و الله ين قلمانهما) بعني الوسطى والتى بعدها ولابى ذرعن الجوى والمستملى والتي 🔒 ولابى ذر أيضا أخرة تليانه ما بفتح الهدمزة والخاء المجمة والراءيعين الوسطى (لقدلقينا) فيه حذف اختصره وقع مبينافي رواية سفيان فانطلقا بقية يومهما وليلتهماحتى اداكانامن الغدقال موسى لفتاه آتنا غداء نالقدلقيدا (من سفرناهد انصبا) تعباولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به (قال) فتى موسى له (قد قطع الله عند النصب) قال ابنجر يج (ليست هذه عن سعيد) هو ابن جبر (أحبره) كونااهمة وموحدة مفتوحة من الاخمار أي أخسر يوشع موسى بقصة تضرب الحوت وففده الذي هوعلامة على وجود الخضر (فرجعاً) في الطريق الذي جاآ فيه يقصان آثارهما فصاحتى انتهماالى الصغرة التيحي الموتعندها (فوجد احضرا) ناعما فيجزيرة من برائرالمعر فال ان جريم (فاللعمان السلمان) بنجيرين مطع وهوم أخددا الحديث عن سعيد بن جبير (على طنفسة خضرا) بكسر الطاء المهملة والفاء بينهما نون ساكنة ولابي ذرطنفسة بفتح الفاءو يجو زضم الطاء والفاء وكاهالغات أى فرش صدغيراً وبساط له خرل (على كبداليحر) أي وسطه وعندعبد بن حيد من طريق ابن المبارك عن ابن حريج عن عثمان ابأبى سلميان فالرأى موسى الخضرعلي طنفسة خضراعلي وجه الماء وعنداب أبي عاتممن طربق العوفى عن ابن عباس أفه وجده فرجزيرة في البحر ( قال) ولا بي ذرفقال (سعيد بنجير) بالاستادالسابق (مستعبي)بضم الميموفتح المهملة وتشديد الجيم منونة أى مغطى كله ربثوبه المرفه عترجليه وطرفه الاتر (تعترأسه) وعنداب أبي عام عن السدى فرأى الخضروعليه جبةمن صوف وكسامن صوف ومعه عصاقدألق عليماطعامه فسلم عليهموسى فكشف الثوب (عنوجهه) زادمسلم في رواية أبى اسحق وقال وعليكم السلام (وقال هـ ل الرضي من سلام) لانهم كانوا كفاراأوكانت تحييم غيرالسلام ولابي ذرعن الجوى والكشميهي الله المناوس التنوين موال الخضر لموسى (من أنت قال أناموسي قال) له أ (موسى بني اسرائيل فَالنَّمْ قَالَ فَالنَّالَ أَى مَالنَّى تَطلب (قَالَ حِنْتَ) البيلُ (لَعَلَى مَاعَلَت رشداً) أَى علا دارشد (قال) الخضر ياموسى (امايكفيك ان التوراة مديك) بالتثنية (وان الوحى يأتيك) الله على اسان جبر يل وهدنه الزيادة الستفرواية سفان فالظاهر أنهامن رواية يعملى النمسلم (ياموسي ان لى على الاينمغي لك أن تعلم) أى كله (وان لل على الاينمغي لى أن أعلمه) أى كاموتة ـ ترهذا و يحوه متعين كافال في الفتح لأن الخضر كأن يعرف من الحكم الظاهر مالاغنى المكفءنيه وموسى كان يعسرف من الحمكم الباطن مايا تسميطريق الوحى وقال البرماوى كالكرماني وانماقال لاينبغي لىأد أعلمه لانهان كان سيافلا يجب عليه متعلم شريعة نبى آخر الوله ولابى ذرأ يضاأخرة الخهكذافي جيع النسيخ وانطرع بارة الفتح بمامهاهنااه

وانكان ولما فلع الهمأمور بمتابعة ني غيره وقوله باموسي ثابت لابي ذرعن الجوى ساقط لغير (فأخذ طائر) عصفور (منقاره من البعر) ما وقال بالواو ولا بي ذرفه الأي الحضر (واله ماعلى وماعلك في حنب علم الله الا كاأخذه فاالطائر بمنقاره من الحدر) وفي الرواية السابنة ماعلى وعلامن علم الله الامثر لمانقص هذا العصفور من هذا البحر وإذظ النقص ليسعل ظاهره وانمامعناه أنعلى وعلك بالنسمة الىعلم الله تعالى كنسبة ماأخذه العصفور بمنقار الى ما المحروهذا على التقريب الى الافهام والافنسية علهما الى علم الله أقل وروى النسال من وجده آخر عن ابن عباس ان الخضر قال لموسى أتدرى ما يقول هدد الطائر قال لا قال يفول ماعلكما الذي تعلمان فيء لم الله الامثمل مانقص منقاري من جميع همذا البحر وظاهرهذ الرواية كافى الفتح أن الطائر نقرفي الحرعة بقول الخضر لموسى ياموسي ان لى على وفي روابة سفيان أن ذلك وقع بعدماخرق السفينة فيجمع بأن قوله فأخذطائر عنقاره معقب بمعذوف ودر ركوبهما السفينة لتصر بحسفيان بذكر السفينة (حتى اذاركبا في السفينة وجدامعابر) فغ الميم والعين المهملة وبعد الالف موحدة مكسورة فرا عيرمنصرف أى سفنا (صغاراً) قاللاً الفتح وجدامعا برتفسير لقوله ركبافي السقينية لاجواب أذالان وجودهما المعابر كأنافيل ركوبهما السفينة وقال أسن اسعق بسنده الى اسعياس فيماذ كره اس كثير في تفسيره فانطافا عشيان على ساحل المبحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما حتى مرتب ماسفسنة جسلية وثيقة لم عربه مامن السفن شي أحسن ولا أجل ولاأوثق منها (تحمل أهل هذا الساحل الحاها هداالساحل الأخرعرفوه)أئ أهل السفمنة عرفو الخضر (فقالوا) هو (عبدالله الصالح فال يحتمل أن يكون القائل يعلى بن مسلم (قلمالسعيد) هوا بن جبير (خضر) أي هو خضر (قال الم هوخضر (الانحملة بأجر)أى بأجرة (فرقها) بأن قلع لوحامن ألواحها بالقدوم (ووتدفيها وتدا بتخفيف الفوقية الاولى مفتوحة وكسرالثانية مخففة ولايى ذروندفيها بإسقاط الواوالاولىأي جعل فيها وتدامكان اللوح الذي قلعه (قال موسى)له (أخرقتها المغرق أهلها) اللام للعاقبة (ألله حَمَّت شيأام ا قال مجاهد ) فيمارواه ابن جريج عنه في قوله امر المنكرا) ووصله عبد بن جد من طريق ابن أبي نحيم عند ممثله قيل ولم يسمع ابن جريج من مجاهد (قال) الخضر (ألم أقرالل ان تستطيع معي صريراً أي لما ترى مني من الافعال المخالفة لشر يعتث لاني على علم علما فه ماعل كدالله وأنتعلى عسلمن علم الله ماعلنيه الله فكل منامكاف بأمورمن اللهدون صاحب قاله ابن كثير (كَانْتَ الْأُولَى) في رواية سفمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانث باثبات الواو (نسساناً) أي من موسى حيث قال لا تؤاخيذ في عانسيت (والوسطى) حيث قال ان سألتك عن شئ بعدها (شرطا والنالثة) حيث قال لوشئت لا تحدث علمه أجرا (عداقال) موسى (التواخذني بمانست) أى تركت من وصيتك (والترهيني من أمرى عسراً) أى لانشد على (لقياعلاماً) في روا بة سفيان السابقة فبينماهما عشيان على الساحل ادأ بصر الخضر غلاما (قال يعلى) بنمسلم الاسناد السابق (قال سعيد) هو ان جمير (ويحد) أى الخضر (غالما يلعبونا فأخذ غلاماً) منهم (كافراظريفاً) بالظاء المعية (فأضععه ثمذ بحه بالسكين) بكسر المهما (قال) موسى منكراً عليه وأشدمن الاولى (أقتلت نفساز كمة) بجذف الالف والتشديدوهي قراءة ابن عامر والكوفيين (بغيرنفس لم تعمل بالخنث ) بالحاء المهملة المكسورة والنون الساكة لانهالم تبلغ اللم وهو تفسير لقوله زكية أى أقتلت نفساز كية لم تعمل الحنث بغيرنفس ولابياد

منحديث يحبى بزيعلى عن أبيه عن غلان وهوالصواب وقدنيهعيد الغنى على الساقط من هذا الاستأد في نسخة أبي العلاء بن ماهان ووقع في كتاب الزكاة من السنن لا بي داود حدثناعمان فالىشنة حدثنا محسى بن يعلى حدثنا أبى حدثنا غسلان عنجعفر عن محاهدعن النعساس رضي الله عنسه قاللا نزات والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فهذا السنديشهد بصحةماتقدم فالالعنارىفي تاريخه يحيى بن يعلى مع أماه وزائدة ابنقدامةهذاآخر كادم القاضي وهوصيم كأقال ولمنذكرا حدسماعا المحيين بعدلي هذامن غيلان بل فالواسمع أماموزائدة (قوله فقال أشرب خرافقام رحل فاستنكهه فليحدمنهر يحجسر) مذهمنا الصيح المشهورصحة اقسرار السكران ونفوذ أقواله فعاله وعلمه والسؤال عنشريه الجسر مجول عندناعلى انهلوكان سكران لم يقهم عليه الحدومعني استنكهه أيشم رائحمة واحتجمه أصحاب مالك لمدهب مالك وجهورا لخارينانه يحدمن وحدمن دري الخروان لم تقم علمه سهدشر بهاولا أقربه وممذهب الشافعي وأبى حنيفية وغيرهم الايحمد بمعردر يحهابل الأبدمن ميسه على شربه أواقسراره لاصاب مالك (قوله جاءت احرأة من عامد) هي بغدين مجدة ودال مهملة وهي بطن من حهسة (قوله فقال لهاحتى تضعيما في بطنك فمه أنه لاترجم الحبلي حتى تضم سواءكانجلهامن زناأ وغبره وهذا

مجع عليه لئلا يقتل جنينها وكذالوكان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالاجماع حتى تضع وفيه ان المرأة ترجم اذارنت وهي محصنة

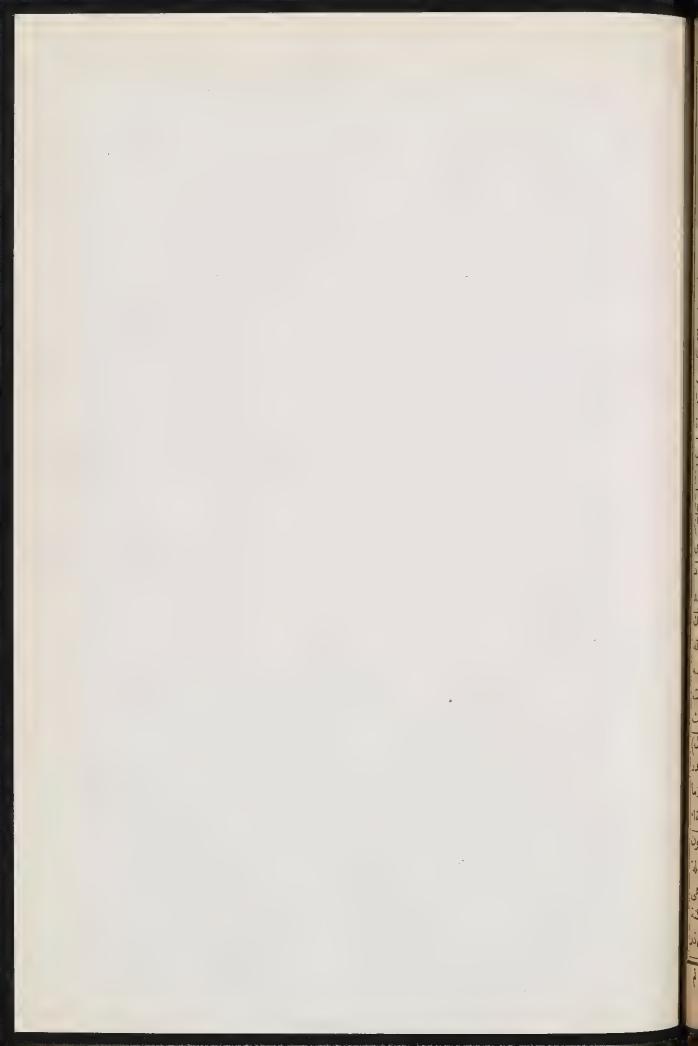



لنهمل الخمش بخام محمدة موموحدة مفتوحتين (وكاران عماس) ولا بي ذروان عماس (قرأها (كمة) بالتشمديد (زاكية) بالتخفيف والمشمددة أبلغ لانفعيم المحول من فأعل بدل على المالغة كام (زاكية) أي (مسلمة) بضم المم وكسر اللام (كفولك غلاما زكماً) بالتشديد وهدذا تفسيرمن الراوى وأطلق ذلك موسي على حسب ظاهر حال الغلام الكن قال البرماوى وفي بعض مسلمة بفتح المهدملة واللام المشددة فال السفاقسي وهوأ شسبه لانه كان كافرا (فانطلقا فوجد اجد ارايريد أن ينقض) أن يسقط والارادة هذا على سبيل المجاز (فاعامه) الخضر (فالسعيد) من رواية ابنجر يجعن عرو بندينارعنه (بيده) بالافراد أى أقامه الخضر سده (هكذاو رفع بده فاســــتقام قال يعــــلي) سُمسلم (حسدت انسعيدا) يعني اسْجيبر (قَالَ فَسَحَهُ مَدَهُ) بالافراد أيضاولاني ذرعن الجوي والمستملي سديه بالتثنية (قاستقام) وقبل دعمه دعامة تمنعه من السقوط أوهدمه وبلطمنا وأخدني بنائه الى أنكيل وعادكما كان وكاها حكامات حال لانشبت الاستقمل صبيح والذى دل علمه القرآن الاقامة لاالكمفية وأحسن هذه الاقوال أنه مسحه أودفعه يبده فاعتدل لانذلك أليق بحال الانسيا وكرامات الاوليا الاأن بهم عن الشارع أنه هدمه وبناه فيصار اليه (لوشنَّت) أى قال موسى للخضر قوم أنتناهم فلم يطعمونا ولِيَضْيَفُونَا كَافَرُوا يَةْسَفِيانَ لُوشَنَّتَ (لَا تَخَذَتَ) بِتَشْدَيْدِ التَّا • بعدوصل الهمزة (عليه )أي على تسوية الحدار (أحرا قال سعد داجراناً كله)أى جعلاناً كل به وانما قال موسى ذلك لانه كان حصل لهجهد كميرمن فقد دالطعام وخشى أن يختل قوام المنية الشرية (وكان وراعهم) أي (وكان) ولا بى ذرو كان وراءهم ملك وكان (أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك)وهي قرا قشاذة نخالفة للمصف لكنهام فسرة كقوله من ورائه جهنم وقول لبمد

أليسورائى انتراخت منيتى ، لزوم العصى تحنى عليها الاصابع فالأنوءلي انماجازاستعمال ورامجعني أمام على الاتساع لانهاجهة مقابلة لجهة وكانت كل واحمدةمن الجهتن وراءالاخرى اذالم ردمعني المواجهة والاتية دالة على أن معني وراء أمام لانه لوکانءهني خلف کانواقد جاوزوه فلا يأخذ سفينتهم قال اين جر يې (يزعون عن غيرسعيد)يه يي ابنجير (أنه) أى الملك الذي كان يأخذ السفن غصمااسمه (هدد بنبدد) بضم الها وفنم الدال الاولى ويدديضم الموحدة وفتح الدال الاولى أيضام صروف ولائي ذريد دغيرم صروف وحكى ابن الانبرفتح ها هددويا ميدد قال الحافظ بن كثير وهومذ كورفي التوراة في ذرية العيص بن اسحق وهومن الماوك المنصوص عليهم في التوراة (الغلام) بغيرواو وفي اليونينية والغلام (المقتول المهرع ونحسور عجم مفتوحة فتعسما كنة فسين مهملة وبعد الواوالسا كنةراءولاني ذرعن الكشميني حيسوربالحا بدل الجيم وعنسدالقابسي حنسور بنون بدل التحتية وعنسد عملوس حسون بنون مالراء (ملك بأخذ كل سفينة غصماً) وفي قراءة أبي كل سفينة صالحة غمسارواه النسائي وكان الشمسهود يقرأ كل سفينة صححة غصما وفاردت اذاهي مرتبه أن بلعهالعيبهافاذاجاوزوا) أىجاوزواالملك (أصلحوهافا تنفعوابها) وبقيت لهم (ومنهممن بقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقبار) وهوالزفت واستشكل التعسر بالقبارورة اذهى الزجاح وكيف عكن السدبه فقيل يحمل ان وضع فارورة بقدر الموضع الخروق فمه أو يسحق ازجاح ويخلط بشئ كالدقيق فيسدبه وهذا فالهالمكرماني فالفى الفنح ولايخني بعده فالوقد وجهت بأنم افاعولة من القار (كان أنواه) يعنى الغلام المقتول (مؤمنين) بالتثنية التغليب بريدأباه وأمه فغلب المذكر كالقمرين (وكان) هو (كافراً) طبيع على الكفروهذا. وافق لمصف

وندع ولده اصفرالدس لهمن رضعه فقام رجلمن الانصار فقال الى رضاعه بانبي الله قال فرحها \* وحدثناألو بكرينأبي شسة حدثناعدالله نغيرح وحدثنا محمد سعدالله سنمسر وتقاربافي لفظ الحديث حدثناأبي حدثنابشير بنالمهاجر حدثناعيد الله سر مدة عن أسمه انماعز س مالك الاسلح أتى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ارسول الله اني قسدظلت نفسى وزيدت وانى أريد أن تطهرني فرده فلا كان من الغد أتاه فقال ارسول الله انى قدرندت فرده الثانية فأرسل رسول اللهصلي الله علمه وسلم الى قوم مفقال أتعلون بعقله بأساتنكرون منمه شيأفقالوامانعلمالاوفى العقلمن صالحسنا فماترى فأتاه الثالثية

كارجم الرحل وهذا الحديث مجول على انها كانت محصدنة لان الاطديث الصححة والاجماع متطارقانء ليانه لارحم غير المحصن وقيمهان من وحب عليها قصاص وهي حامل لايقتص منها حتى تضع وهذا مجمع عليه ثم لاترجم الحامل الزائية ولايقتص منها بعد وضعهاحتى تسقى ولدهااللا ويستغنى عنها المن غرها وفعان الجمل يعرف ويحكمه وهذاهو السيم فىمذهمنا (قوله فكفلها رحـ ل من الانصارحتي وضعت) أى قام، ونتهاومصالحها ولدسهو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لانه ـ ذالا يحوزف الحدود الى الله تعالى (قوله لماوضعت قدل قد وضعت الغامدية فقال النيصلي الله علسه وسلم اذالانرجها وندع

ولدهاصغيراليس لهمن برضعه فقام رجلمن الانصار فقال الى رضاعها نبى الله قال فرجها

فارسل اليهــمأيضا فسأل عنــه فأخسَر وهأنه لاباس (٢٣٦) به ولا يعــقله <sup>و</sup>لمــاكان الرابعــة حقــرله حقــرة نمأمريه

أبي وقوة الكلام تشعربه لانهلولم يكن الولد كافرالم يكن لقوله وكان أبواه مؤمنين فاثدة اذلامد فل الشريعةواجبالانأخذالخزية لميشرع الافىشريعتناوكان أبواه قدعطفاعلمه (فشيئالا برهقهما) أىأن يغشاه ماوعظم نفسه لانهاختص من عندالله عوهبة لايختص بماالامزه منخواص الحضرة وقال بعضهم الماذكر العسائضافه الى نفسه وأضاف الرجمة في قوله أرارأ ربك الى الله تعالى وعند القتل عظم نفسه تنديم اعلى أنهمن العظماع في عاوم الحكمة و يحوزان يكون فشينا حكاية لقول الله تعالى والمعنى أن الله تعالى أعله بحاله وأطلعه على سره وقال له افتل الغلام لانانكره كراهية من خاف سوالعاقبة أن يغشى الغلام الوالدين المؤمنين (طغيانا وكفرا) قال النبر يجعن يعلى سمسلم عن سعمد سنجسر معناه (أن يحمله مماحمه على أن يتابعاه على دينه فانحب الشئ بعمى ويصم وقال أبوعبيدة في قوله يرهقهما أى يغشاهما وفال قتادة فرح بهأ تواه حن ولدوح ناعلمه حن قتل ولوبقى كان فيه هلاكهما فلمرض الرا بقضاء الله فان قضاء ألله للمؤمن فما يكروند مراة من قضائه فما يحب وصع في الحديث لا يقضى الله للمؤمن قضا الا كان خيراله (فأردناأن يبدلهمار بهما خيرامنه) أي ان يرزقهما بداوالا خيرامنه (زكاة)طهارة من الذنوب والاخلاق الرديئة (وأقرب رحماً) وذكرهذا مناسبة (لفواة أفتات نفساز كمة) بالتشديد (وأقر برحاً) أي (هماً) أي الايوان (به) أي بالولد الذي سيرزفانا (أرحمه ما مالاول الذى فتل خضر ) وقيل رحة وعطفا على والدبه وسقط لابي ذروأ قربرها واقتصر على واحدة منهما قال ابنجريج (وزعم غمر سعيد) أى ابن جير (أنهما الدلاحارية) مكان المقتول فولدت نبيامن الانبها وواه النسائي ولاس أبي حاتم من طريق السدى قال واسا جارية فولدت نبيا وهوالذي كانبعدموسي فقالواله ابعث لناملكانقاتل في سبيل الله واسمها النبي شمعون واسم أمهحنة وفي تفسميرا بن الكلي فولدت جارية ولدت عدة أنبيا فهدي اللهم أتماوقيل عدةمن جاءمن ولدهامن الانبياء سبعون نبياو عندابن مردويهمن حديث أنى تا كعب أنها ولدت غلاما لكن اسمنا ده ضعيف كاقاله في الفتح قال ابن جريم (وأماد اودب أليا عاصم ) أى ان عروة الثقني التابعي الصغير (فقال عن غيروا حدانها جارية ) وهذا هوالمشهور وروىمثلهعن يعقوب أخى داود ممارواه الطبرى وقال أبنجر بجلماقتله الخضر كانت أمه طملا بغلاممسلمذكره ابن كثير وغيره ويستنبط من الحديث فوائد لاتخفي على متأمل فلانطبلها الله المراب بالتنوين وهو تأبت في رواية أبي ذرساقط لغيره (قُولَه فل الماوز آ) موسى وفتاه مجمع البحرين (قال) موسى (لفتاه) يوشع (آتناغدانا) مانتغدى به (اقداقينامن سفرناهدانسا) قبل لم يعن موسى في سفر غيرماساً رومن مجمع البحرين ويؤيده المقيمدياسم الاشارة (قَالَ) يوشع (أرأيت اذاويناالي الصخرة) بعني الصغرة التي رقد عنده الموسى (فاني نسبت الحوت) أي نسب ان أخرك عاراً يتمنه وسقط قوله قال أراً يت لا عي ذروقال بعد نصاالي قوله عبا \* (صنعاً) في قوله وهم يحسبوناً نهم يحسنون صنعاأى (علا) وذلك لاء تقادهم أنهم على الحق (حولًا) في قوله لا يبغون عنها حولاأى (تحولاً) لانهم لا يجدون أطيب منها أو المرادبة أكيد الخاودوسفا قوله صنعا الخ لابي در (قال) أى موسى (ذلك )أى أمرا لحوت (ما كناسع) بغير تسته بعد الغيا أى نطل لانه علامة على المطلوب (فارتداعلى آثارهماقصصا) أى يتبعان آثارمسرهما اتباعا \* (امرا) في قوله لقد جنت شيأ امرا (و نكرا) في قوله لقد جنت شيأ نكرا معناهما (داهية) وسقط قوله امر اوواوونكرالا يى ذروقال أبوعميدة امر اداهية ونكرا أى عظيما ففرق الم وتر يته وسماه رضاعا مجازا \* واعلم انمدهب الشافعي وأحدوا حق والمشهور من مسذهب مالك انها

فرجم فالفائ الغامدية فقالت يارسول الله الى قدر زيت فطهرني وانه ردها فلأكان الغدوال ىارسول الله لم تردنى لعلك أن تردني كارددت ماعزافوالله انى لحملي قال امالافادهمي حتى تلدى فالفلما ولدت أتقه بالصى في خرقة قالت هذاقدولدته قالفاذهبي فأرضعيه حتى تفط مه فلافطمته أتته بالصي في يده كسرة خبز فقالت هذا ىانى الله قــدفطـمته وقـدأكل الطعام فدفع الصي الى رجلمن المسلن عأم بها فف رلهاالي صدرها وأعرالناس فيرجوها

وفى الرواية الاخرى انهالما وادت جاءت الصي في خرقة فالتهذاقد ولدته فالفاذهبى فارضعيه حتى تفطمه فالافطمته أتتمالصيف يده كسرة خبز فقالت ياني الله هذا قدفطمته وقدأ كل الطعام فدفع الصى الى رحل من المسلم عُ أمر بهـ أفرحوها) نهـا تان الروايتان ظاهرهماالاختلاففانالنانية صريحمة فيأنرجها كانسد فطامه وأكلاولي ظاهمرها الهرجهاعف الولادة ويحب تأويل الاولى وحاهاعلى وفق الثانية لانهاقضية واحدة والروايتان صحيحتان والثانسة منهدماصر يحهة لاءكن تأويلها والاولى ليستصر يحسة فيتعين الرواية الاولى قامر حلمن الانصار فقال الى رضاعيه اغماقاله بعيد الفطام وأراد الرضاعة كفالتمه فيقبل خالدبن الوليد بحجر فرمى رأمها فتنضع الدم على وجه خالد فسبم افسمع نبى الله (٢٢٧) صلى الله عليه وسلم سبه ايا هافقال مهالا يا خالد

فوالذي نفسي مده اقد تابت بوية لوتا بماصاحب مكس لغفرله ثم أمر بهافصلي عليهاودفنت

\* (منقض) بتشديد الضاد في قوله فوجد فيهاجد ارايريد أن ينة ض (ينقاض كما ينقاض السن) بان بعدالقاف مع تخفيف الضاد المحمة فيهما حكاه الحافظ شرف الدين اليونيني عن أعمة اللغة فالونهني عليه مسيخنا الامام جال الدين ابن مالك وقت قراءتي بين بديه وهو الذي في المشارق الامام أي الفضل ولابى ذركا قاله البرماوي والدماميني ينقاض بتشديد المجهة فيهما قال أبو البقاء وزن يحمار ومقتضي همذا التشممة نبكونوزنه يفعال والالف قراءة الزهري قال الفارسي هومن قولهم قضته فانقاض أى هدمته فانهدم قال في الدرفعلي هذا بحكون وزنه منفعل والاصلانقيض فأبدلت الياءأ لفاأى فصاربعد الابدال انقاض والسن بالسين المهملة المكسورة والنون ولابي ذرعن الكشميهني الشئ بالشين المعجة والتحتية الساكنة والهمزة بدل السن ومعنى بنقض ينكسرو ينقاض ينقلع من أصله وعن على أنه قرأ ينقاص بالصاد المهملة قال ابن خالويه أى انشقت طولا (لتخذت) بالتخفيف في قوله التحدث عليه أجرا (واتخذت) بالتشديد (واحد) فالمعنى \* (رجماً) يضم الرا وسكون الحاء المهملة في قوله وأقرب جا (من الرحم) بضم فسكون وهوالرجة قالرؤية

يامنزل الرحم على ادريسا \* ومنزل اللعن على الليسا

وني نسخة من الرحم بفتح فـ كسسر أوهي أشــدممالغة من الرحة) المفتوحـــة الراءالتي هي رقة القلب لانها تستلزمها غالمامن غبرعكس (وتظن) بالنون المفتوحة وضم الظاء المجمة وفي نسخة ويظن بالتمتية المضمومة وفتح المجمة مبنياللمفعول (أنه )أى رجمامشتق (من الرحيم) المشتق من الرجة (وتدعى مكة ) المشرفة (أم) بنصب المررحم) بضم فسكون (أى الرحة تنزل م) وفي حديث أبنعباس مرفوعا ينزل الله فى كل يوم على حجاج يشه الحرام عشرين وما تقرحة سمتين الطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للمناظرين رواه المبيهق باستنادحسن ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثَىٰ) بالافرادولابي ذرحد ثنا (قتيبة بنسعيد) الثقني أبورجا البغلاني بفتح الموحدة وسكون المجمة قال (حدثى) بالافرادولابي درأيضا حدثنا (سفيان بن عيينة) بنأبي عران ميمون الهلالى الكوفي نمالمكي الامام الحافظ الخجة تغير حفظه بأخرة وربماداس عن الثقات وهوسن أثبت الناس في عمرو ابندينار (عن عروبندينار) المكي الجعي مولاهم (عن سعيد بنجير) الاسدى مولاهم الكوفي أنه (قال قلت لابن عباس أن نوفا) كذا في الميونينية وفي النمر عنوف بغيرًا لف (البكالي) بكسر الموحدة نسمة الى بني بكال بطن من حيرونوف بغيرصرف وصرفه أشهر كامر ولابي ذرالبكالي فُقِ الموحدة (يزعم ان موسى ني الله ) المرسل الى بني اسرائيل كذا في الفرع موسى ني الله والذي فى اليونينية بزعم أن موسى شي بني اسرائيل (آيس بموسى الخضر) بل موسى أخر (فقال) ابن عباس رضي الله عنهما (كذب عدَّوالله) يعني نوفاوعبر بذلك للزجر والتحذير لاقد حافيه (حدُّننا أى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال قام موسى خطيما في بني اسرائيل) يذكرهم بنع الله عليهم وعلمه ويذكرماأ كرمه الله به من رسالته وتدكريه وتفضيله (فقيل له اى الناس اعلى أى منهم ( قال) ولاى درفقال (أنا) أى أعلم (فعتب الله عليه ادلم يرد العلم اليه) كان بقول الله أعلم (وأوجى اليه) بفتح الهمزة والحاو (بلي عددن عبادي) كان (عجمع المحرين هوأعلم منك)أى بشي مخصوص والعالم بالعلم الماص لا يلزم منه أن يكون أعلم من العالم بالعلم العام (قال أى ربكيف السبيل اليه) أي الى لقائه (قال تأخذ حو تافي مكتل فيشما فقدت الحوت) بفتح الفاف (فاتبعه) بممزة وصل وتشديدالفوقية وكسر الموحدة ولاي ذرعن الكشميني فاتبعه اسكون الفوقية وفتم الموحدة أى اتمع أثر الحوت فانك ستلق العبد الاعلم (قال فرج موسى ومعه

فالقدرة علمه فتسقط حدالحاربة بالاخلاف عندناوعندان عاس وغيره انهالاتسقط

الاترجم حتى تحدمن ترضعه فانلم تجدأرضعته حتى تقطمه ثمرجت وقال أبوحنيفية ومالك فيروامة عنمه اذا وضعت راجت ولاينتظر حصول مرضعة وأماهدنا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهوالرفق بهاومساعدتها على تعيدل طهارتهابالدلمارأى بهامن الحرص التام على تعجيل ذلك فالأهل اللغة الفطام قطع الارضاع لاستغناء الولدعنه (قوله قال امالا فاذهبي حتى تلدى) هو بكسرالهمزمن اما وتشديدالميم وبالامالة ومعناه اذاأ مت ان تسترى على نفسك وتتولى وترجعي عن قولك فاذهى حتى تلدى فترجدين مددناك وقدست قشرجه فده الافظة ميسوطا (قوله فتنضع الدم على وحمالة) روى الحاء الهملة وبالمجمة والاكثرون على المهملة ومعناه ترشش وانصب أقوله صلي الله علمه وسلم لقد تابت و مه لو تابيا صاحب مكس لغدة رله) قيده ان المكسمن أقبح المعاصى والذنوب المويقات وذلك لكثرة مطالبات الناسله وظلاماتهم عنده وتكرر ذلل منه وانتهاكه للناس وأخد أموالهم بغيرحقها وصرفهافي غير وجههاوفيهان وبةالزاني لاتسقط عنه حدالزنا وكذاحكم حد السرقة والشرب هذاأ صح القولين فى مذهمناوم فه مالك والثاني انهاتسة ط دلك وامانوية المحارب (قوله مُ أحربها فصلى عليها مُدفنت

حدثى أوقلامة ان أباللهلب حدثه عران سحصن ان امرأةمن جهدة أنت عي الله صلى الله علمه وسلم وهيحدلي من الزنافق الت بانبي الله أصبت حددا فاقدعلي فدعاني الله صلى الله عليه وسلم ولها فقال احسن الهافاذا وضعت فأتنى بمافق عل فأمر بهاني الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثمامها عمام أمربها فرجت عصدلي عليها فقالله عرتصلي عليهامانبي الله وقدرات فقال لقد تابت بوية لوقسمت بن سيعين من أهـل المدينةلوسعتهم وهلوحدت ومة أفضل من أن جادت بنفسهالله تعالى وحدد شاه أبوبكر بنأبي شيبة حدثناعقان بنمسلم حدثنا أبان العطار حدثنا يحسى بنأبي كثبر بهذا الاستنادمثله

وفى الرواية الثانية أمرج االني صلى ألله عليه وسلمفرجت تمصلي عليها فقالله عرنصلي عليهايا نبي اللهوقد زنت) أماالرواية الثانية فصريحة فى أن الذي صـ لى الله عليه وسـ لم صلى عليماوأماالروا فالاولى فقال القاضي عياض رضي الله عنه هي بفتح الصادو اللام عندج اهبررواة صيح مسلم قال وعندالطبرى بضم الصادفال وكذاهوفي رواية الرأبي شيبة وأبيء داودقال وفيرواية لاني داود ممأمرهم ان يصاواعليها قال القاضي ولميذ كرمسلم صلاته صلى اللهعلمه وسلرعلي ماعز وقدد كرها المفاري وقددا ختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحدللامام ولاهل الفضل دون باقى الناس ويصلى علمه غيرالامام

فتاه يوشع بنون مجرو ربالاضافة منصرف كنوح على الفصحي (ومعهم ماالحوت) الماموريه (حتى انتها الى الصخرة) التي عند جمع البحرين (فنزلاعندها قال فوضع موسى رأسه فنام فال سفيان بعيينة بالاسماد السابق (وفي حديث غير عرو) لعل الغير المذكور كا قال في الفتح قناد لماعند ابن أي حاتم من طريقه (قال وفي أصل الصفرة عين يقال آلها) ولاي الوقت والاصليل (الحياة) بنا التأنيث آخره (الايصيب من مائه اشي )من الحيوان (الاحي) وعندابن اسعقمن شرب منه خلدولا يقاربه شئ ميت الاحبى ولابي ذرعن الكشميهني والمستملي لاتصيب بالفوقية أي العين شيأة ي من الحيوان الاحيى (فأصاب الحوت من) رشاش (ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر) واعل هذه العين ان ثبت النقل فيها هي التي شرب منها الخضر فلد كا قال مجاعة كامي (فل استدفظ موسى قال لفتاه آتنا غداء باالا به) أي بعد أن ندى الفتى أن يخبره بأن الحوت حيى وانطلاقهماسائرين بقية يومهما وليلتهما حتى كانمن الغد فالله انذالا آتناغداننا (قال ولم يجد النصب حي عاو زما مربه) فألقى الله عليه الجوع والنصب (قالله فنا بوشع بنون أرأيت اذأو ساالي الصفرة فاني نسبت الحوت) أى أن أخبرك بخديره (الآية) الي قُولُهُ ذَلكُ مَا كُنْ مِنْ إِفَالُوْرِ حِمَا يَقْصَانَ فِي أَثَارِهِ مِنْ عَلَيْهِمَا الى الصحرة (فوحدا في الم كالطاق عمرالحوت مفعول وجدا (فكان لفتاه عجباً) اذهوأ مرخارق (وللحوت سريا) مسلكا وروى ابنأبي عاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فالرجع موسى فو جداللوت فحفل موسى يقدم عصاه يفرجها عنه الماء و يتبع الحوت وجعل الحوت لاعس شديا من البحر الابيس حنى يصير مضرة (قال فلما انتهما الى الصخرة اذا) والذي في اليونينية اذ ( عدما بر حل مستعي) مغطى (بَنُوبِ) وفير واية الربيع عن أنس عندا بن أبي حاتم فال انجاب الماء عن مسلك الحوت فعارن كوة فدخلهاموسى على اثر الحوت فاذاهو بالخضر (فسلم عليهموسي فال) الخضر بعداً الرد السالام عليه وكشف الثوب عن وجهه (وأني) به مزة ونون مشددة مفتوحتين أى وكيف (بأرضك السلام) وأعلها كفارأ ولم يكن السلام تحييتهم (فقال) موسى بعدأن قال له الخضرمن أنت (أناموسي قال) الخضر (موسى بني اسرائيل قال نع قال) لهموسي (هل أتبعث على أن نعلى ماعلت رشدا) أى علماذارشد أسترشدبه (قال) ولاي درفقال (له الخضر ياموسي اللعلي على من علم الله علمك الله لا أعله وأناعلى علم من علم الله علمنه الله لا تعلمه ) فكل منامكاف بأمور من الله دون صاحبه (قال) موسى (بل أسعل ولابي درعن الحوى والسملي هل والاولى أونم (قَالَ) الخضر (قَانَ اتبعتني فلاتسا الني عنشيّ) تذكره ابتدا و(حتى أحدث النّ منه ذكرا) حق أُبدأَكُ بِسِانِه (فَانطَلَقَاعِشْمِانَ عَلَى السَّاحَلِ فَرتَ بَهِ مَاسفَيْنَةً) وَلَا فَي ذَرِبِهِمَأَى بموسى و يوشع والخضر (فعرف الخضر فملاهم في سفينهم بغسر نول بفتح النون وسكون الواو (يقول بغير أَجر ) أَى أَجرة (فركبا السفينة) ولم يذكر يوشع لائه تابع غيرمقصود بالاصالة ولاي ذرعن الجوى والمستملي فركافي السفينة (قال و وقع عصفور) بضم العين (على حرف السفينة فغمس منقاره البحر) بنصهما ولايي درفي البحر (فقال الخضر لموسى) ولايي درياموسي (ماعلن وعلى وعلم الخلائق في علم الله الامقدار ) بالرفع (مانجس هذا العصفو رمنقاره) وفي رواية مانقص على وعلنمن علمالله والعلم يطلق ويراديه المعاوم وعلم الله لايدخله نقص ونقص العصفور لاتأثرا فكأنه لم بأخد سيأفه وكقوله ولاعب فيهم غيرأن سيوفهم \* جين فلول من قراع الكائب

ولاعب فيهم غيرأن سيوفهم ﴿ بِهِن فلول من قراع الكَارَّبِ أَن مِن فلول من قراع الكَارَّبِ أَن فَي الدّاف أَي لاعيب فيهم (قال فلم يفع أموسي) بالهدمزة (ادعد الخضر) بفتح الماف

وأهل الفضل وقال الدافعي وآخرون يصلى علمه الامام وأهل الفضل وغيرهم فالخلاف بين

الثافعي ومالك أغماهو في الامام وأهمل الفضل واماغ مرهم فاتفقا (٢٢٩) على انه يصلى و به فال جماهم يرالعلما. قالوا

فمصلى على الفسأق والمقتواين فالحدودوالحاربة وغيرهم وقال الزهرى لايصلى أحدعلي المرجوم وقاتل نفسمه وقال فتمادة لابصلي على ولدالزنا واحتج الجهورب ـ ذا الحديث وفيه دلالة للشافعي ان الامام وأهل الفضل يصاون على المرجوم كايصالي عليه غيرهم وأجاب أصحاب مالك عدم بجوابين أحدهما انهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثرالرواة لمبذكروها والشانى تأولوها على انه صدلي الله علد موسلم أمر بالصلاة أودعا فسمى صلاة غلى مقتضاها في اللغة وهذان الجوايان فاسدان أماالاقل فانهدنمال بادة السهفى الصيير وزيادة النقة قمقمولة وأما الثاتي فهذاالنأو يلمردودلان التأورل اغايصاراليه اذااضطرت الادلة الشرعسة الى ارتكابه وليسهنا شئ من ذلك فوجب حله على ظاهره والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم لولى الغامدية أحسين الهافاذأ وضعت فأتنيجا) هذاالاحسان لهسيبان أحدهما الخوف عليهامن أقاربهاان تحملهم الغدمرة ولحوق العاربه ــم أن يؤدوها فأوصى بالاحسان اليها تحذير الهم من ذلك والثانى أمربه رحة لهااذ قدتابت وحرض على الاحسان اليهالماني نفوس الناسمن النفرة من مثلها واسماعهاالكلامالموذي ونحو دَلكُ فَنهِي عنهذا كله (قوله فأمر بهافشكت عليها ثيابها ثمأمريها فرجت) هكذاهوفي معظم النسيخ فشكت وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهومعني الاول وفي هـ ذااسـ تحباب جع أنوام اعليها

وتخفيف الدال أى الالة المعروفة (فَرَق السفينة فقال له موسى قوم حلونا بغيرنول عدت) بفتح الم أيضا (الى سفينة م فرقتها لتغرق أهلها لقد جنت الآية) وسقط لاى دراقد دجنت والآية (فالطلقا) بعدأ نخرجامن السفينة (اداعما بغلام بلعب مع الغلم ان فأخد الخضر برأسه) ولابي ذرعن الجوى والكشميني فأخدذ الخضر رأسه بحدف الحار والنص مفعول أخذ (فقطعه قَالَ) ولابي الوقت فقال (لهمومي أقتلت نفساز كية) بالتشديد طاهرة (بغيرنفس) قيل وكان القتل في الله بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام المفتوحة مدينة قرب بصرة وعبادان (لقد جئت شيأنكرا) منكرا (قال) الخضر (ألمأقل لك الكان تستطيع معي صبرا) وأتى بلك مع نكرا بخلاف امراقيدل لان النكرأ بلغ لان معد القتل المتم بخلاف خرق السفينة فانه عكن تداركه (الى قوله فابواأن يضيفوهما فوجدافيها جدارابر بدأن ينقض) أن يسقط (فقال) الخضر (مده هكذافأ قامه فقال لهموسي انادخلناهذه القرية فلم يضمه فونا ولم يطعمو بالوشئت لاتخذت علىمة أجرا قال هـ ذافراق سي وسنك قال في الانوار الاشارة الى الفراق الموعود بقوله فلاتصاحبني أوالى الاعتراض النااث أوالوقت أيهد االاعتراض سبب فراقنا أوهدا الوقت وقته (سأنيئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا) لكونه منكرامن حيث الظاهر وقد كانت أحكام موسى كغيره من الانساعمينية على الظوا هرولذا أنكرخر قالسنينية وقته الغلام اذالتصرف فأموال ألناس وأرواحهم بغسرحق حرام فى الشرع الذى شرعه لاندما تمه عليهم السلام اذلم بكافناالى الكشف عن البواطن لما في ذلك من الحرج وأما وقوع ذلك من الخضر فالظاهر أنه فيشرعاهأن يعمل بماكشف لهمن يواطن الاسرارواطلع عليهمن حقائق الاستارفاباعلم الخضر علىقىناانهان لم يعب السفينة بالخرق غصما الملك وحب عليه ذلك دفع اللضروعن ملاكهااذ لونركها ولم يعبها فاتت بالكلمة عليهم بأخذا لملك لها وكذافتل الفلام فانه علم بالوحى أنهان لم يقتله معه أنواه على الكفر لمزيد محمم - ماله فكانت المضرة بقتله أيسرمن ابقائه لاسماو المطبوع على الكفرالذي لابرجي اعانه كان قتله في شريعتهم واحسالان أخلذا لجزية لم يحكن سائغا لهم وقدرزقهما الله خميرامنه كامرولوترك الجدارحتى يسقط ضاعمال أولئك الايتام فكانت المصلحة التامة في ا قامته والعلل كان واجباعليه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلموددنا) حكسر الدال الاولى وسكون الثانية (أن وسي صبرحي يقص) بضم أوله وفتح آخره سنياللمفعول (علينامن أمرهما فالوكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك بأخدكل سفهنة صالحة عرمعسة (غصماوأ ما الغلام فكان كافرا) وقد سبق أن أمام يستعمل موضع وراء فهي مفسرة للدية كامر وقوله تعالى وأما الغلام فكادأ بواه مؤمنين فيه اشعار بأن الغلام كان كافرا كافى هـ ذه القراءة الكنها كقراءة أمامهم وصالحة من الشوا ذالخااذة لمحفع عثمان والله الوفق هذا ﴿ إِمَاكُ عِلَا النَّهُ مِن (قوله قل هل ننم مَكم مالاخسر بن اعمالاً) وادأ يوذرا لا يه أي هل لخبركم بالاخسر ينثم فسرهم بقوله الذين ضل سعيهم أى علا أعمالا باطلة على غسرشر بعية مشروعة وهم يحسب ون أنجم يحسنون صنعاأى يعتقدون أنهم على هدى فضل سعهم وأعالا لهبءلى التمييزوجع لانهمن أسماء الفاعلن أولتنقع أعمالهم فليسوامشتركين فيعمل واحد وفرقوله تعالى وهم يحسبون انهم يحسنون يجندس التصمف وهوأن يحسون النقط فرقابين الكلمتين وقوله هل ننبتكم استفهام تقريري وفي قوله الاخسرين أعمالا الاستعارة استعار الخسران الذى هو حقيقة في ضدّالر بح لكون أعمالهم الصالحة نفدت أجورها واستعار الهلال الذى هوحقيقة في التبه عن الطريق المستقيم لاسقاط أعمالهم واذهابها وفي قوله قل هل

وشدها بحبث لاتنكشف عورتهافي تعلبها وتنكر اراضطرابها واتفق العلماء على أنها لاترجم الاقاعدة وأما الرجل فجمهورهم على انه

ننبئكم الحدف أى قل هل ننبئكم على للاخسرين وسقط افظ باب لغيرا بي در \* وبه قال (حدثى) بالافرادولايي ذرحد ثنا (محدن بشار) عوحدة فعجة مشددة الملقب ببندار قال (حدثا مجدبن جعفر الهذلى البصرى المعروف بغندر قال (حدثنا شعمة) بن الحاج (عن عرو) افغ العين ولابي درزيادة ابن مرة بضم المم وتشديد الراء ابن عبد الله المرادى الاعمى الكوفي وا مصعب الضم الميم وفتح العن منهمامه مله ساكنة واخرهمو حدة ولايي دراس معدسكون العينان أبي وقاص انه (قالسألت أبي) سعدين أبي وقاص عن قوله تعالى (قلهل لنسكر بالاخسرين أعمالاهم الحرورية) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الاولى وكسر الثانية منهمماواو ساكنة والمثناة التحتية مشددة بعدها تاءأندث نسية الى حروراءقرية بقرب المكوفة كان ابتداء خروج الخوارج على على منها والعلى سب سؤال مصعب أماه عن ذلك ماروى ابن مردو مهمن طريق القاسم بن أي برة عن أبي الطفيل في هدد الآية قال أظن أن بعضهم الحرور بة وعند الحاكم من وجه آخرعن أبي الطفيل فال قال على منهم أصحاب النهروان وذلك قبل أن يخرحوا وأصله عندعيد الرزاق بلفظ قام ابن الكواءالي على فقال ما الاخسرين أعمالا قال ويلائمهم أهل حروريا (١) (قال)أى سعدى أى وقاص (لا) ليسهم الحرور به (هم اليهودوا انصاري وللعاكم فاللاأولئك أصحاب الصوامع ولابنأبي حائم من طريق أبي خيصة بفتح الخاء المعي والصادالمهملة واسمه عبيدالله بنقيس فالهمالر هبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري آلم اليهودفكذبوا مجداصلي الله عليه وسلم وأما النصارى كفروآ) ولابي ذرف كمفروا (المنسة وفالو لاطعام فيهاولانمراب واحرور بمالذين سقصون عهداللهمن بعدمت اقهوكان سعد) هوايزأل وقاص (يسميهم الفاسفين) والصواب الخاسرين ووقع على الصواب كذلك عند الحاكم لقواه فل هل نسبتكم بالاخسرين ووجه خسرانهم انهم تعمدوا على غيراً صل فابتدعوا فسرواالاعمار والاعال وعن على انهم كفرة أهل الكاب كأن أوائلهم على حق فأشركوابر بهمم وابتدعوال دينهم وقيل هم الصابد ون وقسل المنافقون ماعمالهم المخالفون ماعتقادهم وهدده الاقوال كلها تقتضى التخصيص بفبرمخصص والذى فتضمه التحقيق انهاعامة فأماقول على انهم الحرورة فعناه ان الآية نشملهم كاتشمل أهل الكابين وغيرهم لاانها نزات في هؤلاء على الحصوص ال أعممن ذلك لانهامكمة قبل خطاب أهل الكاب ووجود الحرورية وانماهي عامة في كلمن دان بدين غبرالاسملام وكل من راءى بعمله أو أقام على بدعة فسكل من الاخسر ين وقد قال اب عطبه ويضعف قول من قال ان المرادأهل الاهوا والحرورية قوله تعالى بعد ذلك أؤلئك الذين كفروا با آيات ربهم ولقائه وليس في هـ نده الطواقف من يكفر با آيات الله وانما هذه صفة مشركي عدا الاوثان اه فاتضيم بمذاماقلناه ان الارة عامة في هذا (باب) بالنوين في قوله تعالى (أوالمله اشارة للاخسرين اعمالا السابق ذكرهم (الذين كفروا ما يات رجم) بالقرآن أو به و بالانجال أوعجزات الرسول صلوات الله وسلامه عليه (ولقائه) بالبعث أو بالنظر الى وجه الله الكريم أولقاء جزائه ففيه حدف وقدكذب اليهود بالقرآن والانجيل والنصارى بالقرآن وقريش بلفا الله والبعث (فيطت أعمالهم) بطلت بكفرهم وتكذيبهم فلا ثواب لهم عليها (الآية) أى فلا نقيم الهم بوم القيامة وزناوه في الهو المرادل السيورده من الحديث \* وبه قال (حدث المحدين عبدالله مومجدب محى بعدالله الدهلي نسبة الى جده قال (حدثنا سعمد بن أبي مرع) شي المؤلف روى عنه هذا بالواسطة قال (اخسر بالمغيرة بن عبد الرحن) الحزامي الحاداله مه المكسورة والزاى وسقط لغيرابي درابن عمدالرجن فال (حدثني) بالافواد (أبوالزياد) عمدالله بنا عن أى هريرة وزيد بن الدالجه فى المهما فالاان رجد لامن الاعراب أقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالرسول الله أنشدك الله الاقضيت لى حكتاب الله فقال فاقض سننا بكاب الله وأذن فى فاقض سننا بكاب الله وأذن فى

رجم قائما وقال مالك قاعداوقال غيره يخدرالامام منهما (قوله في بعض الروآمات فأمرج افرحت وفي بعض هاوأ مرالناس فرحوها وفى حديث ماعز أمر ناان رجه ونحوذلك) فيها كاهادلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيه عمااله لايلزم الامام حضورالرجم وكذالو تبت بشهود لم يلزمه الحضور وقال أبودنهفة وأجدي عضرالامام مطلقا وكذاالشهودان ثبت سنة و يد أالامام بالرجم ال ثبت بالاقراروان ثبت بالشهوديدأ الشهود وجحمة الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدا من رحم والله أعلم (قول انشدك الله الاقصيت لى بكاب الله) معنى أنشدك أسألك رافعانشيدى وهو صوتى وهو بفتح الهممزة وضم الشمن وقوله بكاب اللهأى عانضمنه كابالله وفيهأنه يستعب القاضي أن الصمرعلى من يقول منجفاة الخصوم احكمالحق يننا ونحو ذلك (قوله فقال الخصم الا خر وهوأفقهمنه عال العالما يحوز أن يكون اراد أنه بالاضافة أكثر فقهامنه ويحتمل انالمرادأ فقممنه في هذه القضية لوصفه الاهاعلي وجههاو بحمل اله لادبه واستئذاله فى الكلام وحد ذره من الوقوع في النهى فى قوله تعالى لا تقدّموا بن

نقالرسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسم فاعلى هذا ( ٢٣١) فرني بامر أنه والى أخبرت ان على ابني الرجم فافتد يتمنه

بمائة شاة وولددة فسألت أهل العلم فاخد بروني الماعلي ابنى جادمائة وتغريب عاموان على احرأة هدا الرجم فقال رسول اللهصدلي الله عليه وسلروالذى نفسى سده لاقضين منكابكاب الله الوليدة والغنمرة وعلى ابنك جلدمائة وتغريب عأم يدى الله ورسوله بخد الفخطاب الاول في قوله أنشدك الله الى آخره فأنه من جناء الاعدراب (قوله ان ابنیکانء۔۔۔۔ناعلیہ۔ذا) ہو بالعين والسين المهملتين أي أحيرا وجعه عسفا كاجبرواجرا وفقيه وفقها وقوله صلى الله عليه وسلم لاقضىن سنكم بكتاب الله ) يحتمل أن المرادبحكم اللهوقمل هواشارة الى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سيلا وفسر الني صلى الله عليه وسلم السدرلىالرجم فيحق المحصن كما سبق في حديث عبادة بن الصامت وقسله واشارة الى آية الشيخ والشيخة اذازنها فارجوهمماوقد سيبقانه ممانسخت تلاوته وبق حكمه فعلى هذايكون اللاقد أخذهمن قوله تعالى الزانمة والزاني وقدل المرادنقض صلحهما الباطل على الغنم والولبدة (قوله فسألث أهلااهم فيهجوازاستفتاعنمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لانهصلي الله عليه وسلم سنكر ذلك عليه وفيهجوازاستفتا المفضول مع وجوداً فضل منه (قوله صلى الله علمه وسلم الوليدة والغمرة) أى مردودة ومعناه يجبردها البل وفيهذاان الصلح الفاسدر توان أخذالمال فمهاطل يحسرده وأن الحدودلاتقبل الفداء (قولهصلي الله عليه وسلروعلي النكجلدمانة

ذكوان (عن الاعرج) عبد الرجن بن هرمن (عن الي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) انه (فال اله لما في الرجل العظم) في الطول أوفي الحاه (السمين) ولان مردويه من وجه آخرعن أبى هو يرة رضي الله عنده الطويل العظيم الاكول الشروب (يوم القيامة لايزن عندالله جماح بعوضة) وعنداب أبي حاتم من طريق صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا فيوزن ممة فلايزنها (وقال) أى النبي صلى الله عليه وسلم أوأ يوهريرة (أقرؤ افلا نقيم لهم يوم القمامة وزنا أى لا نع على الهم مقدارا واعتب اراأ ولا نضع الهم مرا نا يوزن به أعمالهم لان المران انماينصب للذين خلطوا عسلاصا لحاوآ خرسيئاأ ولانقيم لاعمالهم وزنا لحقارتها وفى هذه الاتية منأنواع البديع التجنيس المغماير وفيهماأ يضا الاستعارة فأستعارا قامة الوزن التي هى حقيقة فياعتداله لعدم الالتفات البهرم واعراض الله عنهم كمااستعار الحبوطف قوله حيطت أعمالهم الذى هوحقيقة في البطلان لذهاب جزاءاً عمالهم الصالحة والحذف في فبطت أعمالهم أى غرات عالهم اذايس الهم عل فنقم لهم وزناواستدل به على أن الكفار لا يحاسم ون لانه انما بحاسب من له حسنات وسيئات والكافرليس له في الآخرة حسنات فتوزن ثم عطف المؤلف على سعيدبن أبي مريم فقال (وعن يحيي بن بكر )بضم الموحدة مصغراونسبه الى جــ تدهواسم أبيه عبدالله وهوشيخ المؤلف أبضار وىعنه مالواسطة والتقدير حدثنا مجدبن عمدا لله عن سعيدبن أبي مريم وعن يعيين السيكر (عن المفرة ب عبد الرحن) الحزامي (عن أبي الزياد)عبد الله بن و كوان (مثلة) أى الحديث السابق، وهذا الحديث قد أخر جهمسه لم في التو ية وذكر المنافقين

\*(كه، عص)\*

مكية وفالمقاتمل الاآية السجدة فدنية وهي عمان وتسعون آية واختلف في معنا هافقيل الكافمن كريموالها منهادي والياممن حكيم والعسنمن عليموالصادمن صادق قاله ابن عباس فيارواه الحاكم منطريق عطاءين السائب عن سعيدين جبيرعنه وروى الطبرى عنسه ان كهيعص من أسما الله وعن على انه كان يقول ما كهيعص اغفر لى وعن فتادة اسم من أحماه الفرآن رواه عبدالرزاق وسأل رجل محدب على المرتضى عن تفسيرها فقال لوأخبرتك بتفسيرها لشبت على الما الايوارى قدميل ولابى ذرسورة كهمعص وفى نسخة بفرع اليونينية كاصلها البسورةمن م \* (بسم الله الرحن الرحم) أبتت هذه البسملة لابي ذر بعد الترجة وسقطت لغيره (قال ابن عباس) رضي الله عنه ما مما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعمالي (أسمع بهم وأبصر) ولابي ذر أبصر بهم وأسمع على التقديم والتاخبر والاول هوالموافق للفظ التنزيل (الله يقوله) جله اسمية (وهم) أى الكذبار (اليَّوم) نصب على الطرفية ولايي ذرعن الجوي والمستملى القوم بالقاف (لايسمعونولاييصرون في ضــ لالمين) هومعني قوله ليكن الطالمون اليوم في ضلال مبين قال فالانوارأ وقع الظالم ينموقع الضمرأي لكنهم اليوم اشعارا بأنهم ظلمواأ نفسم مرحيث أغفلوا الاستماع والنظرحين ينفعهم (يعني قوله اسمع بهم وابصر الكفار يومئذ)أي يوم القيامة (أسمع شَى وأبصره ) حين لا ينفعهم ذلك كا قال تعالى ولوترى اذالجرمون ما كسوروسم عندر بهمر بنا ابصرناو سمعنافار جعنانعمل صالحا وقول الزركشي فى التنقيز يدان قوله أسمع بهم وأبصرام بمعنى الخبركا فال تعمالى صم بكم عمى فهم لاير جعون تعقيه في المصابيح فقال أظنه ملم يفهم كلام الزعباس ولذلك ساقه على هذا الوجه وكونه أمراعهني الخيرلا يقتضي انتفاء مماعهم والصارهم بل يقتضي ثبوته ترهوليس أحراععني اللير بلهولانشاء التجب أي ماأسمعهم وما أبصرهم والام المفهوم منه بحسب الظاهر غسرم ادبل انمعى الامرفيه وصارمتمع ضالانشاء

ونغريب عام) هدذا محول على ان الابن كان بكرا وعلى انه اعترف والافاقرار الاب عليه لايقبل أو يكون هذا افتاء أى ان كان ابنك

واغدياأ نيس الى امرأة هدا فان اعترفت (٢٣٢) فارجها فالفعدا عليها فاعترفت إفامريها رسول الله صلى الله

التجبوم اداب عباس ان المعنى ماأسمع الكذاروأ بصرهم فى الدار الا تنوة وان كانوا فى دار الدنبالايسمعون ولاسصرون ولذاقال الكفار بومئذأ معشئ وأبصره انتهى وأصح الاعارب فيه كافي الدرأن فاعله هو الجرور بالبا والبا وائدة وزيادتها لازمة اصلاحاللفظ لان أفعل أمرا لأبكون فاعله الاضمرامست تراولا يحوز حذف هذه الباء الامع أن وان فالجرو رمر فوع الحلولا ضمرفى أفعل وقمل بلهوأ مرحقيقة والمأمورهورسول اللهصلي الله عليه وسلم والمعني أسمع الناس وأبصر بهم وبحديثهم ماذا يصنعهم من المذاب وهومنقول عن أبي العالية \* (لا ترجمنك ) في فواه بالبراهيم لئن فم تنته لا رجنك أى (لاشقنك) بكسر المثناة الفوقية قاله ابن عباس فم اوصلاان أبي عاتم أيضا (ورزما) في قوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا قال ابن عياس فيماو صله الطبرى من طريق على بن أبي طلحة عندأى (منظراً) بفتح المجمة (وقال الو وائل) شفيق بن سلمة في قوله حكاية عن مريم قالت انى أعوذ بالرجن مندك ان كنت تقيد (علت مريم أن التق ذونهية) بضم النون وسكون الها وفتح التعتية أى صاحب عقل وانتها عن فعل القديم (حتى فالت) اذرأت جبريل عليه الصلاة والسلام (الى أعود الرحن منك ان كمت تقياً) وهذا وصله عبد سن حمد من طريق عاصم وسقط لغيرالجوي وذكره المؤلف في القول الله تعالى واذكر في الكتاب مريمين أحاد ، ثالانسا \* (وقال النعيسة) سفيان فهاذكر ، في تنسير ، في قوله (توزهم أزا) أي (ترعمم) أى الشياطين (الى العاصي ازعاجاً) وقيل تغريهم عليم المالتسو بلات وتحميب الشهوات (وقال مُجاهدً ) فيماو صُله الفريابي (آدًا) في قوله اقد جنتم شيأادًا أي (عوجا) بكسر العين وفتم الواووني نسخةءو جابضم العنن وسكون الواو وفى أخرى لداياللام المضمومة بدل الهمزة المكسورة وقال ابن عباس وقتادة الاعظم اوهذاساقط لابى ذر \* (قال ابن عباس وردا) في قوله تعالى ونسوق المجرمين الىجهم وردا أي (عطاشاً) فان من بردالما والارده الالعطش وهدا اساقط أيضالا بي ال \*(أَنَانًا) أي (مالااداً) أي (قولاعظماً) وقدم ذكره لكنه فسره بغير الاول وقدم أنه عن الا عباس وقتادة (ركزا) في قوله أوتسمع لهمركزا أي (صوتا) أي خفيالامطلق الصوت \* (وفال غيره) اى غيرابن عباس وسقط ذالغيراً بي ذر (غياً) في قوله تعالى فسوف يلقون غياأى (خسراناً) وقيلوادفى جهم تستعيذمنه أوديتها وقيل شراوكل خسران وهذا سافط لاي ذر \* (بكمَّ) في قوا تعالى خرواسمداو بكا (جاعة الذ) فاله أنوعسدة وأصله بكوى على و زن فعول بواو و ماء كفعود جع قاء د فاجمعت الواوواليا وسيقت احداهم ابالسكون فقلت الواويا وأدغمت في الما فصار بكاهكذائم كسرت ضمةالكاف لجانسة الماءبعدها وهذاليس بقماسه بل قياس جعه على فعلة كقاض وقضاة وغزاة ورماة وقلليس يجمع وانماهو مصدرعلي فعول نحو حلس جماوساوقعا فعوداوالمعني اذاسمعوا كلام اللهخر واساجدين لعظمته ماكننمن خشيته روى ابن ماجمهن حديث سعيد مرفوعانزل القرآن بعزن فاذاقرأتمو فابكوافان لم مكوافت اكواو فالصالح المرى بالراء المهملة المشددة بعدضم الميم قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلمف المنام فقال لى إصالح هذه القراءة فأين البكاء ويروى أنه كان اذاقص عالهات جونة المسل والتراد الجربيعي القرآن ولايزال يقرأ ويدعوو يكيحي سصرف \* (صلباً) في قوله أولى بهاصلاأي هومصدر (صلى)بكسراللام (يصلى)قاله أبوعسدة والمعنى احترق احتراقا (ندياوالنادي)بريد قوله وأحسن ندباو ان معناهم (واحد) أي (جلسا) وجمة عاوثيت واحد لاي ذر وأندرهم ولابي ذرباب قوله عزو جل وأنذرهم (وم السرة) هومن أسما وم القيامة كافاله أس عاس وغيره \* و به قال (حدثناع رين حفص بن غداث ) الغين المعية والمثلثة آخره النعني الكوني

ملمه وسلم فرجت \* وحدثني أنوالطاهر وحرمله فالاأخبرناان وهب قال أخـــبرنى يونس ح وحدثىعم والناقد حدثنا يعقوب ال الراهم سعد حدثنا أي عن صالح ح وحدثنا عدين جدد أخبرناعمدالرزاق عنمعمركلهم عن الزهرى بهدا الاستناد نحوه زنی وهو بکر فعلمه حلمائة وتغريب عام (قولة صـ لي الله عليه وسلمواغداأ نسعلى احرأةهذا فأناء ترفت فأرجها فغداعلها فاعترفت فأمريها فرحت) أندس هذاصابىمش\_هوروهوأسس الضيالة الاسلمي معسدود في الشاميس وقال انعمدالبرهو أنسس مرثد والاول هوالصيم المشهوروانهأسلى والمرأة أدضا أسلية واعلران بعثأنس محول عندالعليامن أصحابنا وغيرهم على اعلام المرأة بأنهذا الرجل قذفها ماسه فمعرفهامان لهاعنسده حد القدذف فتطالبيه أوتعفو عنه الاأن تعترف الزياف الايجب عليه حدالقذف بليحب عليها حدالزنا وهوالرحم لانها كانت محصنة فذهب الماأنس فاعترفت الزنا فأمر الني صلى الله عليه وسلم برجها فسرحت ولابدمن هدا التأو مل لانظاهره اله بعث لاقامة حدال ناوهذا غبرمرادلان حدالزنا لايحتياطله بالتحسس والتفتيش عنه بللوأقربة الزاني استحبان ملقن الرحوع كاستق فمنشد يتعنى التأويل الذىذكرناه وقد اختلف أصحابنا في هذا المعث هل يحب على القاضى اذا قذف انسان معدن في محلسه أن يبعث السه

ليعرفه تبعقه من حدالقذفأم لأيجب والاصم وجوبه وفي هذا الحديث ان المحص يرجم ولا يجلد مع الرجم وقد سبق بيان الخلاف فال

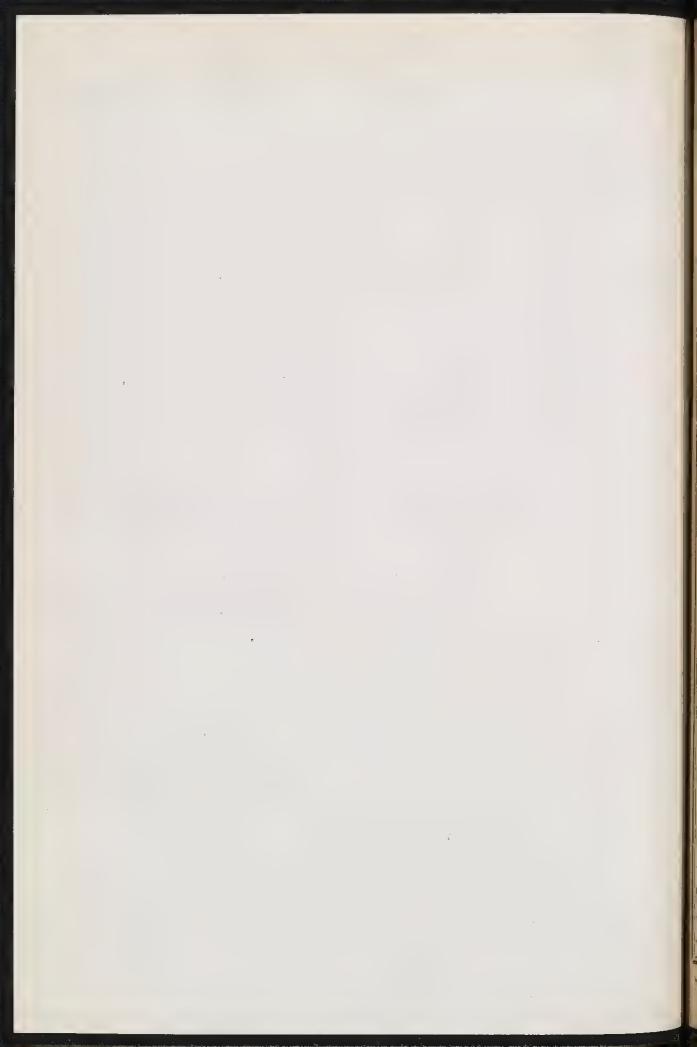

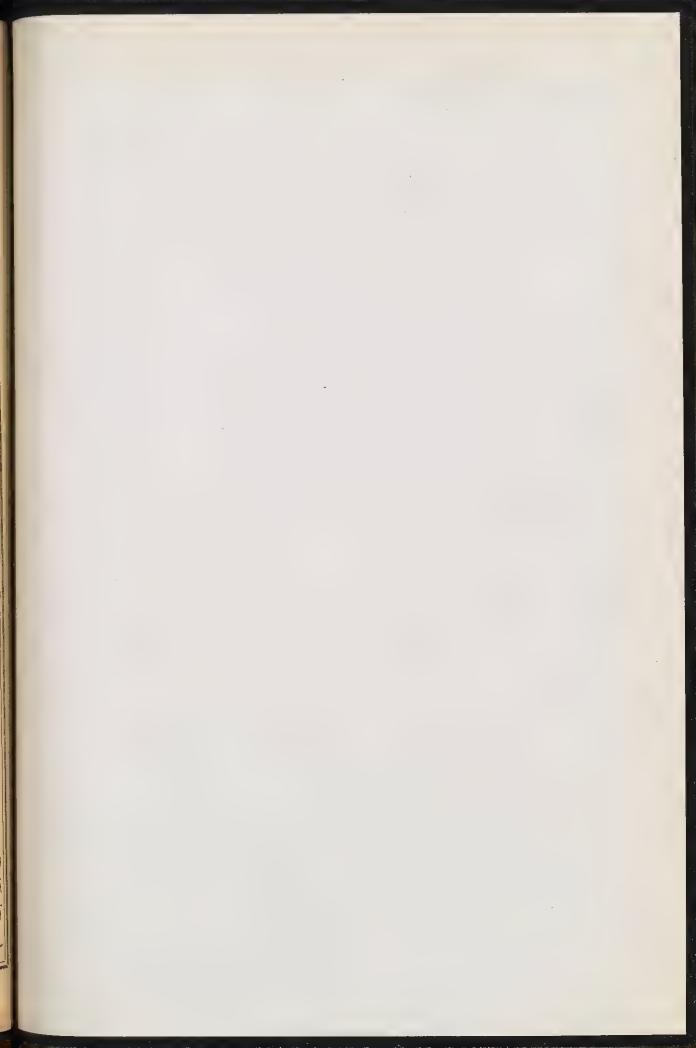

ودشى الحكمين وسى أبوصالح -د شناشعيب بن احدق أخبرناعبد الله عن (١٣٣٣) نافع ان عبد الله بن عر أخبره ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم أقى بيه ودى و به ودية قدر نيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جائيه و دفق ال ما تحدون في التوراة على من زنى فالوانسة و وجوهه ما و يحمله ما وفخ الف بن و حوهه ما و يطاف به ما قال فالوانالة و راة ان كنتم صادفين في أوابها فقر وها حتى اذا مروانا به الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يدم او ما وراه فقال له عبد الله بن يدم او ما وراه فقال له عبد الله بن سلام و هو مع رسول الله عبد الله بن عليه وسلم من فليرفع يده فرفعها عليه وسلم من فليرفع يده فرفعها

فمه رقوله ان الني صلى الله علمه وسالمأتى بهودى ويهودية قدرنما الىقولەفرىجا) فىھىدادلىدل لوحوب حدالزناعلى الكاثروانه يمهنكاحهلانهلايجب الرجسم الاعلى محصن فلولم يصم أحكاحه لم بندت احصانه ولم برجم وقسمان المكفارمخاطبون بفروع الشرع وهوالصم وقيل لايخاط ونبها وقيال المهم مخاطبون بالنهى دون الامر وفيهان الكفاراذ اتحاكوا الساحكم القاضي بنهم محكم شرعنا وقالمالك لايصع احصان الكافر فالواغارجهمالانهمالم مكونا أهردمة وهذاتأو يلااطل لانهما كالامنأهل العهد ولانه رجم المرأة والنسا الايجوز فتلهن مطلقا (قوله صلى الله علمه وسلم فقالماتجدون في التوراة) قال العلاءهذا السؤال ليس لتقليدهم ولالمعرفة الحكممتهم وانماهو لالزامهم معايعتقدونه في كابهم ولعلدصلي الله عليه وسلم قدأ وحي المهان الرجم فى التوراة الموجودة فىأيديهم لم يغروه كاغرواأشيا أو

وال (حدثما أيى حفص ب غماث س طلق بن معاوية قال (حدثما الاعش) سلمان بن مهران قال (حدثنا أبوصالي ذكوان السمان (عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه) أنه (قال قال رسولالله وفي نسخة فال النبي (صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت) الذي هوعرض من الاعراض حما (كهيئة كيش أملح) عالحاء الهملة فيه ساض وسواد لكن سواده أقل (فينادي مناد) لم إسم (الأهل المنة فيشر بمون) بفتح التحسة وسكون الشدن المعجمة وفتح الراء وبعد الهدمزة المكسورةموحدة مشددة فواوسا كئة فنون آخره أى يمدون أعناقهم ويرفعون رؤمهم (وينظرون) وعندابن حمان في صحيحه وابن ماجه عن أبي هريرة فيطلعون خارفين أن يحرجوا من مكانهم الذي هم فمه (في قول هل تعرفون هذا فيقولون نع هذا الموت وكلهم قدراً ه) أي وعرفه عمايلقيه الله فى قلوبهم انه الموت (غميذادي) أى المنادي (يا أهل النارفيشرة بون و ينظرون وعند ابنحبان وابن ماجه فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه (فيتول هل تعرفون هذا فيقولون نع هذا الموت و كلهم قدراً مفيدَّج ) وفي اب صفة الجنة والنارمن كتاب الرقاقبي بالموتحتي يجعل بن الجنة والنارثم يذبح وعندا بن ماجه فيذبح على الصراط وعند الترمذي فياب خلودا هل الجنقمن حديث أبي هريرة فيضجع فيذيح ذبحاعلي السورالذي بين أهل الجنية وأهل الناروفي تفسم يراسمعيل بنأبي زياد الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث المور الطويلأن الذابح لهجيريل عليه السلام كانقله عنه الحافظ بن حجروذ كرصاحب خلع النعلين أفيمانق له فى التدذكرة ان الذا بح له يحيى بن زكريا بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم و فال قوم المذبوح متولى الموت وكلهم يعرفه لانه الذى تولى قبض أرواحهم فى الدنيا فان قلت ما الحكمة في مجي الموت في صورة الكبش دون غيره أجيب أن ذلك اشارة الى حصول الفدا الهمبه كمافدي ولدالخليه ل بالكيش وفي الاملح اشارة الى صفتي أهن الجنة والنار (ثم يقول) ذلك المنادي (باأعل المنة خلود) أبدالا بدين (فلاموت و أهل النارخاود) أبدالا بدين (فلاموت) وخاود امام مدر أىأنتم خلودووصف المصدرللم الغة كرجل عذل أوجم عأى أنتم خالدون زادفي الرقاق فيزداد أهلا لجنةفوحالك وحهم ويزدادأهل النارح ناالى حزنهم وعندالترمذي فاوأن أحدامات فرطلات أهل الجنة ولوأن أحدامات حزنالمات أهل النار رَثَم قرأً البي صلى الله عليه وسلم أوأبو سعيد (وأندرهم نوم الحسرة) الخطاب للني صلى الله عليه وسلم أى أندر جيدع الناس (ادقضي الامر) أي فصل بن أهل الجنة والنارودخل كل الى ماصار اليه مخلد افسه (وهم في غفلة) أي (وهولا في غفلة) أي (أهل الدنية) اذالا تخرة لدست دارغفلة (وهم لا يؤمنون) في عنهم الاعان على سيل الدوام مع الاستمر ارفى الازمنة الماضية والاتنية على سبيل التاكيد والمبالغة \* وهـ ذا الحديث أخر جهمسلم في صفة النارو الترمذي والنسائي في التنسير فرياب قولة ) جل وعلاو سقط لفظ قوله لا بى ذرو ثعت له لفظ عاب (وما تنزل الآبامرريان) هو حكامة قول جبريل حين استبطأه النبي صلى الله عليه وسلم (له مابين أيدينا) أي الا تنوة (وما خلفها) الدنيا وثبت لا بي ذراه ما بين أبدينا الم \*وبه قال (حدثناً أبواهيم) الفضل بندكين قال رحد ثناعر بن ذر) بضم العين وذريا لعجة المفتوحة والراء المشددة ابن عبدالله بزرارة الهمداني الكوفي (قال معمالي) درا (عن سعيد ابنجيرعن أبن عب اسرضي الله عنه ) وعن أبيه انه قال (قال النبي) وفي نسخة رسول الله (صلى الله عليه وسلم لحبريل) أى لما احتبس عنه (ماينعك أن تزورنا كثر مم تزورنا : نزات ومانتنزل الابأمرر بكلهما بن أيدينا وماخلفنا) وعندابن استقمن وجه آخرعن ابن عباس أن قريشالما سألواعن أصحاب الكهف فكث الذي صلى الله علمه موسلم خس عشرة لله لا يحدث الله في ذلك

(٣٠) قسطلاني (سابع) انهأخبروبذلك من أسلمهم ولهذالم يحف ذلك عليه حين كتموه (قوله نسود وجوههما ونحملهما )هكذا

وحافلانزل جبريل فالله أيطأت فذكره وعندا بنأبي حاتم المانزات في احتماسه عنهصلي الله عليه وسام أربعين يوماحتى الله تاقللقا وعند الطيراني من وجه آخر عن اب عباس من فوعال جبريل أبطأ عليه فذكر ذلك له فقال وكيف وأنتم لانستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شُوار بكمولاتنقون رواجبكم وعندأ جدنحوه \* وهـذا الحديث قدسبق في بدء الخلف في دَ كَالْمُلانَكَةُ وَأُخْرِجُهُ أَيْضَافَى التَّوْحِيدُ وَالتَّرْمَذَى وَالنَّسَانُّى فَى التَّفْسِير ﴿ (بَابَّ قُولَهُ ) عَزُوجِلَا وسيقط بابلغسرا بي ذر (أفرأ بت الذي كفريا كاتنا) عطف بالفاء بعدة الف الاستفهام ايذاا مافادة التعقب كأنه قال أخررا يضا بقصة هذا الكافر عق قصة أولتك المذكو رين قبل هذا الآية وارأيت عفى أخبروالموصول هوالمفعول الاقلوالشاني هوالجلة الاستفهامية منقوا أطلع الغيب (وقال لاوتين مالاو ولدا) جله قسمة في موضع نصب القول \* وبه قال (حدثًا الجمدى)عبدالله بن الزبرقال (حدثناسفيان) بن عينة (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن أى الضحيي)مسلم بن صبيم صغوا (عن مسروق) هو ابن الاجدع أنه (قال معت خماماً) هو ابنالارت بالمنناة الفوقية المشددة (قالحنت العاصي) بالعن والصاد المهملت بن آخر متحسة (ابنوا تل السهمي)هو والدعر والعمالي رضي الله عنه (أنقاضاء) أي أطلب منه (حقالي عنده وهوأجرة على سيف وكأن خباب حدادا فقال لاأعطيك حتى تمكفر بحمدصلي الله عليه وسا فَقَلْتُ لا) أَكُفر (حتى تموت مُ تعت )وم فهومه غير من ادا ذالكفر لا يتصوّر بعد البعث فسكاله قاللاأ كفرأبدا (قال)أى العياصي (واني لمت عميعوث) قال خباب (قلت)له (نعم قال انال هناك مالاوولدافاقف كمفنزات هذه الآية أفرأيت الذي كفريا باتناوقال لا وتين أي في الحنة (مالاو ولذًا) بفتم الواو واللام قراءة غير حزة والكسائي اسم مفرد فاع مقام الجمع (رواله) أى الديث (التوري) سفهان فماوصله المؤلف بعد (وشعبة) بن الحاج فماوصله أيضا (و-فص) هوابن غياث فيماوص إدفى الاجارة (وأبومعاوية) مجدبن خازم بالخاء والزاى المعجتين فيماوص-ل أحد (و وكيع) فيما وصله بعد كالهم (عن الاعش) سلمان بن مهران \* وقدم الحديث في السوع \* (قوله)ولانى در ماب الشوين أى فى قوله تعالى (أطلع الغيب أم اتحذ عند دارجن عهداً) قال في الكشاف أي أوقد باغ من عظمة شأنه ان ارتق الى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهاروالمعنى انماادي أنبؤ تاه وتألى علمه لايتوصل اليه الابأحدهدني الطريقين اماع الغيب واماعهدمن عالم الغيب فمأيهما يوصل الىذلك انتهيى وهمزة أطلع للاستفهام الانكارى وحذفت همزة الوصل للاستغنا عنها وزادفى روابة أبى ذرالا ية ولغمره عال أي في تفسيرعها موثقاوقيل العهد كلة التوحيد فالففتوح الغيب لانه تعالى وعد فائلها اخلاصاان يدخل الجنة السَّة فهو كالعهد الموثق الذي لابدان يوفي به انتهى \* وبه قال (حدثنا مجدم كثير) بالمللة لعبدى البصرى قال (أخبرناسفدان) النورى (عن الاعش) سلمان (عن أبي الضحى) مسلم (عنمسروق) هوابن الاجددع (عنجباب) هوابن الارتأنه (قال كنتقينا) بقاف ختوحا المحتية ساكنة فذون أى حدادا (عمة العماصي من والل السهمي سيفا فيت القاضاه أجرة عمل السيف (فقال لاأعطيك) أجرته (حتى تدكفر بحمد قلت لا أكفر بحمد صلى الله عليه وسلم حتى عيدًك الله تم يحسك أى لا أكفر أبدا كامر تقريره قريبا ( قال ) أى العاصى ( اذا أماني الله عُرِيد شي ولى مال وولد) زاد في السابقة فأقضيكه (فأنزل الله) تعالى (أفرأ بت الذي كفر ما ماتساوعاللا وتنن مالا وولداأطلع الغيب أم اتحذ عندالرجن عهدا عال موثقاً) وقد مرها لل أولهذاالباب (لم يقل الاشعمى) بهمزة مفتوحة فشسن معمة ساكنة فيم منتوحة فعن مهما

من الحارة بنفسه ، وحدثى زهير بن حرب حدثنا اسمعيل بعني ابن عليه عنأبوب ح وحدثنيأ والطاهر أخبرنا عدداللهن وهبأخرني رجال من أهل العدلم منهم مالك بن أنسان افعاأ خبرهم عنابنعر انرسول الله صلى الله علمه وسلم رجم فى الزنايم وديين رجلا وامرأة زندا فأتت الهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه \* وحدثنا أحدين وأسحد شازه برحدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن الناعرأن الهود خارًا الى رسول الله صلى الله عليه وسلمبرجلمنهم وامرأة قسدزنما وساق الحديث بتعوحديث عسد الله عن نافع \* وحدد ثنا يحيى ن يحى وأبو بكر بن أبى شدة كالرهما عن أبي معاوية قال يحيى أخـ برنا أبومعاوية عن الاعش عن عبد الله ن مرة عن الراء ن عارب قال مرعلى النبي صلى الله عليه وسلم هوفي أكثرالنسخ محمله مامالحاء واللام وفي بعضها نحمله ما بالحم وفي بعضها نحمهما بممنوكله متقارب فعنى الاول نحملهماعلي حلومعني الثاني تحملهما جمعا على الجهل ومعدى النالث نسود وجوههمابالحميضم الحاء وفتم الم وهو الفعيم وهيذا الثالث ضيعيف لانه قال فيله نسود وجوههما فانقيل كيفرجم الهوديان المنسة أمالاقرار قلنا الظاهر انه بالاقرار وقدجا فيسنن أبىداود وغيره الهشهدعام أربعمة أخهرأ واذكره فى فرجها فانصح هـ أفان كان الشهود مسلمن فظاهر وانكانوا كفارافلا

يهودى محمامج اودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا (٢٣٥) تجدون حدالزاني في كابكم فالوانع فدعا

رجدالامن علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذاتحدون حدالزانى فى كتابكم قاللاولولا أنك نشددتني بهذالم أخبرك نحده الرجم ولكنه كثرفي اشرافنافكمااذا أخذناالشريف تركاه واداأ خد ذناالضع ف أقنا علىهالحد قلناتعالوافلنعتمععلى شئ نقيمه على الشريف والوضيع فعلنا التعميم والحلدمكان الرجم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم اللهم انى أول من أحما أمراذا أمانوه فأمر به فرحدم فأنزل الله عزوجل اأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفرالي قوله انأوتيتم هذا فحد ذوه يقول اثتوا محداصلي اللهعامه وسلمفان أمركم العمم والحلد فدوه وان أفتاكمالرجمفا حذروافأنزل الله تعالى ومنام يحكم معاأنزل الله فاولئك هماا يكافرون ومن لميحكم عِمَا آنزل الله فاولدُك هـم الظالمون ومن لم يحكم عاأنزل الله فاولنك هم الفاسة ونفى الكفاركلها \*حدثنا ان عمر وأنوس عيد الاشيم فالاحدثناوكيع حددثناالاعش بهذاالاسناد تحوه الى قوله فأمريه الني صبلي الله عليه وسلم فرجم ولميذكر مابعده من نزول الاتبة \* وحددنى هرون بن عدد الله حدثنا حجاج ن محدد قال قال ان حر ہے آخیرنی أبوالز بیرانه سمع جاہر ابن عبدالله يقول رجم الني صلى الله عليه وسالرر حلامن اسلم \* وحدثنااسحق بنابراهم أخبرنا روح بنعبادة حدثنا النجريج بهذا الاسنادمثله غبرأنه فالوامرأة \*وحدثنا أنو كامل الخدرى حدثنا عبد الواحد حددثنا سلمان الشيبانى قالسألت عبدالله بن أبى أوفى ح وحدثنا أبوبكر بن أبى شبهة واللفظ له حدثنا على بن مسهرعن أبي اسحق الشيباني

مكسورة عسدالله بن عبد الرحن مصغير عبد الاول في روايته (عنسفيان سيفا) في قوله فعملت سيفا (ولامو ثقاً) تفسيرعهدا هذا ﴿ (باب) بالنوين في قوله (كال) ردع وزجر (سنكتب مايقول) من طلبه ذلك و حكمه لنفسه ما عناه و كفره (وعدله) في الدار الا تنوة (من العذاب مدا) على كفره وافترا ته واستهزائه \* و به قال (حدثنا يشر بن خالد) بموحدة مكسورة فتحية ساكنة أوعمد الفرائضي المسكري قال (حدثنا مجدين جعفر) غندر (عن شعبة) ولابي ذرحد ثنا شعبة ان الحاج (عن سلمان) الاعش أنه قال (سمعت المالضي )مسلم بن صبيح ( يحدث عن مسروق) هوابن الأجدع (عن خباب) بالخاء المجمة والموحد تبن الاولى مشددة منه مما ألف ابن الارت أنه وال كنت قيناً) جعه قيون (في الحاهلية) بمكة (وكان لي دين) أجرة عمل سيف (على العاص بن وآبَلَ)السهمي وسمى بالعاص لأنه تقلد العصا بدلامن السيف فيماقيل (قال فاتاه يتقاضاه فقال لاأعطيك)ذلك (حتى تىكفر بمحمد صلى الله على موسلم فقال) أى خباب (والله لاأ كفرحتي يميشك الله نم تبعث )بضم أوله وفتح ثالث ممينياللمفعول ولا بى ذر يبعثك (قال) العاص (فذرني) أي اتركني (حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى) بضم الهـمزة وفتح الفوقيـة (مالاوولد آفأقضيك) حقك (فنزلت هـ فده الآية أفرأيت الذي كفريا كاتناو قال لا وتبن مالاوولدا) بفتح الواوواللام وقرأه الأخوان بضم فسـ كون جع ولد كاسدواسـ في (قوله عزوجـ لونرثه) ولابي ذرباب بالنوين ونرثه (مايقول) من مال وولد نسلبه منه عكس ما يقول (ويا تينا) يوم القيامة (فردا) لابصيب ممال ولاولد (وقال أبزع بأس) فيماوه له ابن أي حاتم في قوله وتتحر (الجمال هذا) أي (هيما)استغظامالفريتهموجراءتهملاندعوا للرحنولدا نعالىالله \* و به قال(حدثنايحيي) النموسي الملفي الملقب بخت بخاء معمة مفتوحة ففوقية مشددة قال (حدد ثناوكيع) هوابن الحراح الكوفي (عن الاعش) سلمان (عن الجوالضعي) مسلم (عن مسروق) هوا ن الاجدع (عن خماب) أنه (قال كنت رجلا قيناو كان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لى لاأفضيك حتى تكنير بمحمد قال كخباب (قلت)له (لن اكفريه)صلى الله علمه وسلم (حتى تموت ثم مُعثُ قالُ واني لمبعوثُ من بعد المُوت )زاد في رواية الجيدي قلت نع (قسوف) أي قال العاص ان عثت بعد الموت فسوف (اقضيك اذارجعت الى مال و ولد) وفيد مأنه غير مؤمن بالبعث (قال فنزلت أفرأ يت الذي كفريا يا تناو قال لا وتين مالاوولدا أطلع الغيب أم اتخذ عندار حن عهدا كالسنكت ما رقول وغدله من العداب مداونر ثه ما يقول و يأتيذا فردا ) وحيد الغبرشي وقال عبدالرحن بنزيد بنأسل فردالا يتبعه قليل ولاكثيروسقط لابي ذرمن قوله أطلع الغيب الخ

مكية وعيمائة وأربع وثلاثون آية ولابي ذرسورة طه (بستم الله الرحن الرحيم) سقطت البسملة غىرانى در ( قال آن جمير) سىعىدىما وصله في الجعد مات للمغوى ومصنف ان أى شىدية ولانى در بدل ابن جيبر عكرمة فما وصله ابن أبي حاتم (والضحالة) بن من احم فما وصله الطبرى ( بالسطية طه المعناه (بارجل) ولايي ذرأى طه مار جل بسكون الها والمراد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الأنبارى ولَغَة قريش وافقت تلا اللغة في هذا لان الله تعالى لم يخاطب نسه صلى الله عايه وسلم باسان غبرقريش وعن الخليل من قرأطهموقوفافهو بارجلومن قرأطه بحرفين من الهجا ففقيل معناه اطمئن وقيل طأالارض والهاء كناية عنهاوقال ابعطمة الضمرفي طه للارض وخففت الهوزة فصارت ألفاسا كنةوقرأ الحسين طه يسكون الهامن غيرأ اف بعد الطاعلي ان الاصل إطأبالهمزأ مرمن وطئ يطأثم أبدلت الهمزةها كابدالهم لهافى هرقت ونحوه أوعلى ابدال الهمزة

ألفا كأنه أخذهمن وطئ بطابالمدلثم حذف الالف جلاللامي على المجزوم وتناسبالاصل الهمز ثمألحق ها السكت وأجرى الوصل مجرى الوقف وفى حديث أنس عندعيد ين حيد كان الني صلى الله عليه وسلم أذا صلى فام على رجل ورفع الاخرى فأنزل الله طه أى طأ الارض (وقال مجاهد) في قوله تعالى قالواياموسي اماأن تلقي (ألقي) بفتح الهمزة والقاف أي (صنع) وسقط هذا اغداً بي ذر \* وقوله تعالى واحلل عقدة من لساني (يقال كل مالم ينطق بحرفاً وفيه تمقة أوفأفأة فهي عقدةً ) وهذا ساقط لاني ذروانما سأل موسى ذلك لانه انما يحسن التمليغ من الملسغوقد كان فى اسانه رتة وسيما كاروى أن فرعون حله بوما فأخد لسته ونتفها فغض وأمر بقتله فقالت آسمة انهصى لايفرق بين الجروالياقوت فأحضرا بين يديه فأخدذ الجرة فوضعها في فيسموقوله من لساني متعلق بمدنوف على انه صفة لعقدة أي من عقد لساني فلم يسأل حل عقدة لسانه مطاقا بلءقدة تمنع الافهام ولذلك سكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر ولوسأل الجميع لزال والكن الانبياعليهم السلام لايسألون الابحسب الحاجة قال الحسدن واحلل عقدة من لساني قال احللعقدةواحدةولوسالأكثرمنذلك أعطى \* (أزرى) فى قوله واجعل لى وزيرامن أهلى هرون أخى اشمددبه أزرى أى (طهرى) وجاعتمه أزرويرادبه القوة يقال أزرت فلاناعلى الامرأى قويته \* (فيسحتكم) أي (يهلككم) بعذاب ويستأصلكم به \* (المثلي) في قول تعالى ويذهما بطريقة كم المنلي (تأنث الامثل) وهذا اساقط لاي ذر (يقول) ان غله هذان يخرجا كم من أرضكم ويذهما (بدينكم) أى الذى أنتم عليه وهو السحروقد كانواسعظمين بسبب ذلك والهم أموال وأرزاق عليه (يقال خذالمنلي) أي (خذالامنل) وهو الافضل \* (غ اتتواصفادة الهل أتت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه ) بفتح لام المصلى ويصلى قاله أو عبيدة والزجاج والمعنى انم مواعدواعلى الحضورالي الموضع الذي كأنوا يجتمعون فيهلعبادتهم فىعيدهم وقيل ائتوامصطفين لانه أهيب في صدورالر ائين فهوحال من فاعل اثتو اأى ذوى صف فهومصدرفي الاصل قيل وكانوا سبعين ألفامع كلمنهم حبل وعصا وأقبلوا عليه اقبالة واحدة وقوله ثما تتواصفا الى آخر مساقط لابي ذر \* (فأوجس) أى (أضمر) ولا ي ذرفاوجس في نفسه (خوفافذهت الواومن خدفة الكسرة الخاء) قال ابن عطية خيفة يميم أن يكون أصله خوفة قلمت الواويا التناسب ويحتمل أن يكون خوفة بفتح الخاء قلمت الواوياء تم كسرت الخاء التناسب والخوف كان على قومه أن يدخله ممثل فلا يتبعوه \* (في جذوع أي على جذوع الحل) وضع حرفاموضع آخر ومن تعدى صلب بقى قوله

وقدصلمواالعبدي في حدع نخلة \* فلاعطشت شيمان الاماحدعا

وهومذهب كوفي و قال البصر بون المست في ععنى على واكن شده عكنهم عكن من حواه الحذي و اشتمال عليه و يتمكن الشي الموعى في وعائه و لذا قدل في جذوع وهدذا على طريق المجازأى استمال في موضع على وهو ول من صلب وسقط قوله النخل الغير أبى ذر \* (خطبت في قوله الناف الفي في المساس (مصدر ما الله في قوله أن تقول المساس (مصدر ما سه مساساً) أى مصدر الفاعل كالقتال من قاتل و المعنى ان السامى عوقب على ما فعل من السامى الله بنى اسرائيل با تحاذه المجل و الدعاء الى عادته في الدنيا بالنفي و بان لا بيسات المناف الدنيا بالنفي و بان لا بيسام المناف الدنيا بالنفي و بان لا بيسام المناف الدنيا بين المناف المناف الدروفي الفاع أقوال قبل هو مناف والا يليق معناه هنا أو هو الارض التي التي لا نام المناف الدروفي الفاع أقوال قبل هو مناف وعواقواع وقيعان \* (والمناف المناف المناف

أمقىلها قال لاأدرى \* وحدثني عسى بن حاد المصرى أخسرنا الليثءن سبعيدين أبى سعمدعن المه عن أبي هريرة أنه معمه يقول ممعت رسول الله صلى الله عليه وساريقول اذازنت أمة أحدكم فتمنزناها فليحلدها الحدولا يثرب علماغ اذرزت فلصلدها الحدولا يثرب عليها ثمان زنت الثالثة فتبين زناهافلسعهاولو بحبل منشعر زنابها ولمردزوجته وفيروانة وامرأة (قوله صلى الله عليه وسلم اذازنت أمة أحدكم فتبيين زناها فلحل دهاالحدولا يترب عليها) التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ومعنى تبين زناها تحققه امالالمنة وامارؤية أوءلم عنسدس يجوز القضائا أعملم في الحدودوفي همذا الحديث دأسل على وجوب حد

السديقم الحد على عدده وأمته وهدامد في المحابة وأحدوج الهرالعلى من الصحابة والتابع من في بعدهم وقال أبو حنيف ورضى الله عنده في طائفة ليس له ذلك وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور وفيه دليل على ان العبد والامة لاير جان سواء كانامن وجين أم لااة وله صلى الله بين من وجة وغيرها وفيه اله لايو بين من وجة وغيرها وفيه المدوم المنازة واله والمحلدها المحلول بين عليها عليها عليه

زنت الثالثة فتسن زناها فلسعها ولو

بحمل من شعر) فيه ان الزاني اذا

حدثم زنى ثانيا بازمه حدآ خرفان

زنى الله لزمه حدا خر فانحدثم

الزناعل الاما والعسد وفدهات

خداثناألو بكسر سأبى شديمة واسعق بنابراهم جيعا عنابن (٢٣٧) عدينة ح وحدثناعمدن حمد أخرنامجد

ابن بكرالبرساني أخـ برناهشامن حسان كلاهماءن أنوب بنموسي ح وحدثنا أنو بكرين أى شيبة حدثناأ تواسامة والنقرعن عبيد اللهن عرح وحدثني هرون بن سعيدالايلى حدثناابنوهب حدثني اسامة بنزيد ح وحدثنا هنادن السرى وأبوكريب واسحق النابراهم عنعمدة بنسلمان عن محدين اسحق كل هؤلاءعن سعدد المقبرى عن أبي هـ ريرةعن الني صلى الله عليه وسلم الاان اس اسحق فالفيحديثه عنسعيد عنأبيه عنأبي همريرة عنالني صلى الله عليه وسلم في جلد الامة اذازنت ثلاثام ليبعهافى الرابعة \* حدثناعبدالله بنمسلمة القعنى حدثنا مالك ح وحدثنا يحبي ابنجى واللفظله قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبدالله

تركمخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم وهذا السع المأموريه مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجهور وقال داود وأهل الظاهر هو واجب وفيه جواز سعالشي النفيس بثن حقير وهذا مجمع علمه اذا كان البائع علمايه فان كان طاهلافكذلك عندنا وعندالجهور ولاصحاب مالك فيه خد الاف والله أعلم وهدذا السعالمأموريه يلزم صاحمان يستحالها للمشترى لانه عس والاخسار بالعيب واجب فانقيل كيف يكرهشيأ وبرتضه لاخيه المسلم فالحواب لعلها تستعف عندالمشترى مان يعفها بمفساء يصونها بهيشه أوبالاحسان الها

و الستوى من الارض وسيقطت هذه لا بي ذر \* (وقال مجاهد) في قوله تعالى ولكنا جلنا أوراً (أَنْقَالاً) كذالا وي ذرو الوقت ولا بي ذروحده أيضا أوزار اوهي الاثقال (من زينة أنوم)اى (الحلى الذي) ولايى ذروهي الحلى التي (استعاروامن آل فرعون) وهذاو صله افرابي وعندالحا كممن حديث على قال عدالسامري الى ماقدر على من الحلى فضر به عجلا لمَانُ القيضية في حوفه فاذا هو عمل له خوار وعندالنسائي أنه لما أخذ القيضة من أثر الرسول كمن تربة موطئ فرس الحياة التي كان راكبهاجبر بللاجاء في غرق فرعون فوجهرون فقال له لاتلقى مافى يدك فقال لا ألقيها حتى تدعوا لله أن تكون ما أريد فدعاله فألقاها وقال أريدأن نكون عجلاله جوف يخور (فَقَدْفَتُهَا)أَى فَالقَيْهَا) في الناروفي نديخة فقذ فناها فالقيناها والضمر للى القبط التي كانوا استعار وهامنهم حين هموا باللروج من مصر وقيل هي ماألقاه البحرعلي الماحل بعداغراقهم فاخذوه \* (ألق) من قوله فكذلك ألق السامري أي (صنع) مثلهم من القامماكان معهمن الحلي \* (فنسي)أي (موسى هم)أي السامري واتباعه (يقولونه)أي أخطا موسى (الرب) الذي هوالعجل أن يطلبه ههناوذهب يطلبه عند الطور أوالضمرفي نسي بعودعلى السامري فيكون من كالرمالله أي فنسى السامري أي ترك ما كان عليه من اظهار الايمانوفي آل ملكوغيره الرب مالر فعوسقط من قوله فنسى الى هنالابى ذر \* (لاترجمة) في قوله العالى أفلا يرون أن لا يرجع (اليهم قولًا) أى (التحل) أى انه لا يرجع اليهم كار ما ولا يردعليهم جواباوسةطت لامن قوله لا يرجع لاى ذر \* (همساً) في قوله وخشعت الاصوات الرجن فلا أسمع الاهمساهو (حسر الاقدام) أي وتعها على الارض ومنه همست الابل اذا سمع ذلك من وقعأخفافهاعلى الارض قال فهن يمشن بناهميسا وفسرهنا بخفق أقدامهم ونقلهاآلى المحشر رفيله وتحريك الشينة بن من غيرنطق والاستثناء مفرغ \* (حشرتني أعمى) قال مجاهد فيما رم-لهالفريابي أي (عن حجي) وهونصب على الحال (وقد كنت بصيراً) أي (في الدنية) بحجتي يريد اله كانت له جه برعمه في الدنيا فلما كوشف إمر الا تخرة بطلت ولم يهدد الى جه محق \* (قال ابن عباس) في قوله تعالى (بقبس ضـ آوا) أى موسى وأهله (الطريق) في سيرهم لمصر (وكانواشا تين) فحايله مظلمة مشلحة ونزلوا منزلا بين شعاب وجبال وولدله ابن وتفرقت ماشيته وجعل يقدح برند معهارورى فعل لا يخرج منه شررفرأى من جانب الطور نارا (فقال) لاهدله امكثوا انى أبصرت الرا (اللهُ أجد عليهامن م ـ دى الطريق آ تكم بناريوقدون) وفي نسجة لابي ذر تدفؤن بفتح الفوقية والفاويدل توقدون وقوله في الاتية العلكم تصطاون يدل على البردو بقبس على وجود الظلام اوأجدعلي النارهدي على انه قدتاه عن الطريق وقول ابن عباس هـ ذا ثابت هناعلي هامش الفرع كاصله مخرج له بعد قوله في الدنيا في روا به أبي ذر \* (وَقَالَ ابْ عَيِينَةُ) سـفيان يمـا هوفي تفسيره في قوله (امثلهم طريقة) أي (اعدلهم) اي رأيا أو علا وسقط لغيراً بي ذرطريقة الوقال النعباس) فماوه له النابي حاتم من طريق على لنابي طلعة في قوله تعالى فلا يخاف اللكاولا (هضما أي (الايظلم فيهضم من حسناته) ولفظ ابن أبي حاتم لا يحاف ابن آدم يوم القيامة النظم فيزداد في سيئاته ولايم ضم فينقص من حسناته (عوجاً) أي (واديا ولا أمتاً) أي (رابية) فالهار عماس فماوصله ابن أبي حاتم وسقط اخرا بي ذرافظ ولامن قوله ولاأمتا \* (سيرتم) في قوله نعالى سنعمد هاسىرتم الاولى أى (حالتها) وهيئتها (الاولى) وهي فعلة من السيرتج وزبم اللطريقة وانتصابهاعلى نزع الخافض \* (النهـي ) في قوله تعالى ان في ذلك لا يات لا ولى النهـي أي (التق) وفالفالانواراذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائع جع نمية . (ضنكا) والتوسيعة عليها أو يزوجها أوغير ذلك والله أعيلم (فوله قررأت على مالك عن ابن شهاب عن عسيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة ان رسول الله (٢٣٨) صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زن

فقوله تعالى فان له معيشة ضنكا (الشقاء) عاله ابن عباس فيما وصله ابن أبي حائم من طرين على ا بنأ في طلحة عنه وصحم ابن حيان من حديث أبي هريرة مر فوعام عيشة ضنكا قال عذاب اله وقال في الانوارضنكا ضمقام صدروصف به ولذلك يستوى فمه المذكرو المؤنث \* (هوى) في ال ومن يحلل عليه غضي فقد هوى قال ابن عباس فما وصله ابن أبي حاتم أي (شقى) و قال القاني فقدترتى وهلك وقيل وقع في الهاوية والاول شامل اها \* (بالوادي المقدس) أي (المبارك) إله أى درالمقد سالمبارك مع اسقاط بالوادى (طوى) بالتنوين وبهقرأ ابنعام والكوفيرا (أسم الوادى) ولابى ذرواد وهو بدل من الوادىأ وعطف بيانالهأ ومرفوع على اضمارها أوسنصوب بانه ارأعني \* (بملكنا) بكسر المي في قوله تعالى قالواما أخلفنا موعدك بملكناوا قراءة أبي عرووابن كثيروابن عامرأى ربامرنا) وعاصم ونافع بفتحهاو حزة والكسائي بض ودُلاثْتُها في الاصل العات في مصدر ملكت الشي \* (مكاناسوي) في قوله لا نخالفه نحن ولاأن مكاناسوى معناه (منصف) تستوى مسافته (سنهم) قال في الانوار وا نتصاب مكانا بفعل عليه المصدرلابه فالهموصوف وسقط لابي ذرقوله بملكنا الخ \* (يَبْسَأ) في قوله فاضرب لهم طرا فى المحر بساأى (بايسا) عقة لطر بقاوصف بها يؤل اليه لانه لم يكن بدسا بعد انما من علم الصمافحففته كاذكر وقمل هوفي الاصلمصدروصف مهممااغة أوعلى حذف مضافأوم بابس كغادم وخدم وصـف به الواحد مبالغة \* (على قدر) في قوله عجمت على قدر باموسي أر (موعد)قدرته لان الكك وأستنشك غيرمستقدم ولامستأخر قان أبوالمقاء وهومتعلق بحذوف على انه حال من فاعل جئت أى جئت موافقالما قدرال قال في الدر وهو تفسير معني والتفس الصناى محمت مستقراأ وكاثناعلى مقدار معين كقوله

(٢) نال الخلافة أوجاءت على قدر \* كاأتى ربه موسى على قدر

(لآننا) في قوله تعالى ولاتنيافي ذكري أي (لا تضعفاً) قاله قتادة فيما وصله عبد بن حيد و قال غرا لاتفترابةالوني بني ونيا كوعد يعدوعدااذافتر ﴿ يَفْرِطَ )في قوله تعالى انانخاف أن يفرط علما قال أبوعسدة (عقوبة) أي يتقدم العقو بةولا يصيرالى تمام الدعوة وإظهارا لمتجزة وسقط يفره عَقُو بِهَلْغُمِرَا بِي ذَرِ \* هــذا ﴿ رَبَابِ ) بِالنَّهُ وَ بِنَ (قُولُهُ) تَعْمَالِي ثَبْ لَفُطْ باب لابي ذروسقط له قوا (واصطنعتك لنفسي) افتعال من الصنع فأبدات التاعطاء لاجل حرف الاستعلاء أي اصطفينا لهجتي وهلذا مجازعن قرب منزلته ودنوه من ربه لان أحدا الايصطنع الامن يحتاره \* وبه فال (حدثنا الصلت بنجمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام آخره فوقية الخارك بالخاء المجة والرا والكاف قال (حدثناً) ولايي ذرحد شي مالافراد (مهدى بن ممون) الازدى المعولى بكسرالم وسكون العين المهملة وفتح الواواليصرى فال (حدثما مجمدين سيرين) الانصارى البصرى (عن أى هريرة) رضى الله عند وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال التقي آدم وموسى) بأشخاصهماأ وبارواحهماأ وتوم القيامة أوفى حياة موسى الدنيو يةأراه الله آدم فالتقماأ وبعل وفاته (فقال) ولاى ذرقال (موسى لا دمأنت الذي) وفي أحاديث الانساء من طريق حيد بن به الرحن عن أبي هريرة أنت آدم الذي (أشقيت الناس) من الشقاوة (وأحرجتهم من الحنة) أي بتناولك من الشجرة (قالله آدم أنت الذي) ولا بي ذرقال آدم أنت موسى الذي (اصطفال الله الترجة (وأنزل عليك الموراة) فيهاتبيان كل شئ من الاخبار بالغيوب والقصص وغيرذاله قوله وكتبناله في الالواح من كل شئ (قال نع قال فوجدتها) أى الطيئة (كنبعلى

فأجلدوها ثمان زنت فأجلدوها م معوها ولويضفر قال ان شهاب لاأدرى أبعد الثالثة أوالرابعة وقال القعنى فيروايتم قال ابن شهاب والصفيرا لحبل \* وحدثنا أبو الطاهرأخبرناا نوهب فالمعت مالكايقول حدثنى النشهابعن عسدالله سعبدالله سعتبة عن أبى هريرة وزيدن خالدالجهني ان رسول اللهصلي اللهعليه وسلمستل ع الاه تعمل حديثه حماولم يذكر قول ابنشهاب والضفرالبل \*وحدثني عرو الناقد حدثنا يعقوب ابنابراهم بنسدهد حدثناأىءن صالح ح وحدثناعمدن حمد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنامعمر كالاهماعن الرهرى عن عبدالله عن أبي هر برة وزيد س حالد الجهني عن الني صلى الله علمه وسلم عنل حديث مالك والشك في حديثهما جمعافي يعهافي الشالثة أوالرابعة انعددالله عنأى هدريرة ان رسول الله حكى الله علمه وسأرسئل عن الامة اذا زنت ولم تحصين قال انزنت فاجلدوها) وفي الحديث الاخرأن عليارضي الله تعالى عنه خطب فقال اأيها الناس أقموا على ارقائكم الحدمن أحصن منهم ومن لم يحص ن قال الطعاوى وفي الروابة الاولى لميذكرأ حدمن الرواةقوله ولم يحصن غمرمالك وأشار بذلك الى تضمعمه ها وأنكر الخفاظ هذاعلى الطعاوى فالوابل روى هدده اللفظة أيضا النعيسة و محمى سعدد عن النشهاب كا قالمالك فصلانهذه اللفظة صححة ولدسفيها حكم مخالف لان الامة تجلدتص ف جلدا لحرة سواء

ا حدثنامحدبنابي بكر المقدمى حدثنا سلمان أبوداود (٢٣٩) حدثنا ذائدة عن السدىءن سعد بن عبيدة عن

أىعبدارجن فالخطبعل كزم اللهوجهمه ففال بأج االناس اقمواعلى أرقائك مالحدمن أحصان منهم ومن لم محصن

كانت الامة محصينة بالتزوج أملا وفي هـ ذا الحديث سان من لم يحصن وقوله تعالى فاداأ حصن فان أتبن بفاحشة فعليهن نصف مأعلى المحصنات من العذاب فيه سان من أحصنت فحصل من الآمة الكريمة والحديث سان ان الامة المحصنة بالتزوج وغيرالحصنة تجلد وهومعنى مآفاله عملى رضي الله تعالى عنده وخطب الناس به فان قيل فاالحكمة في التقييد في قوله تعالى فاذاأحصسن معان عليها نصف حلدا لحرة سوا - كانت الامة محصنة أم لا فالحواب ان الآية نبهت على ان الامية وان كانت مزوجة لايجب عليها الانصف جلدا لحرة لانه الذي يتنصف وأما الرجم فلا يتنصف فلسمر ادافي الاتية بلاشك فلمس للامة المزوجة الموطوءة فى النكاح حكم الحرة الموطوءة فىالنكاح فبينت الاكة هذالتلا يتوهممتوهم انالامة المزوجة ترجم وقدأ جعواعلى انها لاترجم واماغبرالمزوجة فقدعلنا انعلهانصف حلدالمزوجة بالاحاديث العججة منهاحديث مالك هدذاو باقى الروايات المطلقة اذازنت أمسة أحدكم فلجلدها وهذا يتناول المزوحة وغيرها وهذا الذي ذكرناه من وجوب اصف الحلد على الامة سواء كانت مزوجة أملاهومذهب الشيافعي ومالك وأبى حنيفة وأجدوجاهر

والكشمهني كتبت زيادة تاءالتأنيت وللعموى والمستملي فوجدته أى الذب كتب علي في النوراة (قبرلأن يحلفني) أوالضم مرفى فوجدتها بالتأنيث يرجع الى التوراة باعتبارا للفظ والتذكيرياء تسارالمهني أى المكتاب وعندا بن أبي حاتم من طويق يزيد بن هر من عن أب هريرة قال أتمفهل وجدت فيها يعني في التوراة وعصى آدم ربه فغوى (قال نم في آدم موسى) برفع آدم على الفاعلىةأى غلبه بالحجة ويأتى من يدلذلك قريبا \* وهذا الحديث من أفراده من هذا الوجه \* (أليم) في فوله تعالى فاقذ فيه في المهمو (الحر) أي اطرحه مفيحه (وأوحمناً) ولاي ذرباب التنوين ولقدأ وسنار الى موسى ان اسر بعدادى) أى أسربهم فى اللهل من أرض مصر (فاضرب لهمم طريقاني البحر) طريقانصب مفعول به وذلك على سبيل المحازوهوان الطريق متسمب عن ضرب العراذالعنى اضرب البحرلينفلق لهم فيصرطر يقافيذا صحنسبة الضرب الى الطريق اوالمعنى جعل لهمطر يقاوقيل هونصب على الظرف فالأبو البقاءأي موضع طريق فهومفعول فسم يساً المس فيهما ولاطين (لا تحاف دركا) أن يدركا فرعون من ورائك (ولا تحشي) أن يغرقك العرأمامك (فاتمهم فرعون بحنوده) أي فأتمهم فرعون تفسمه ومعه جنوده فذف المفعول الثانى والباء للتعدية أوزائدة فى المف عول الثانى أى فاتسعهم فرعون حذوده (فغشيهم من اليم ما غشهم) هومن باب الاختصار وحوامع الكلم التي يقل لفظها ويكثر معناها أى فغشر يهم ما لا يعم كنه الاالله والضمر في غشيهم لحنوده أوله ولهم (١) والفاعل هو الله تعالى أوماغشيهم أوفرعون لانهالذى ورطهم لله لاك (وأضل فرعون قومه) في الدين (وماهدى) وهو تكذيب له في قوله وما أهديكم الاسبيل الرشادأ وأضلهم في المحروما نجاوسقط قوله لا تحاف الخ لاى دروعال بعدقوله إساالى قول وماهدى \* وبه قال (حدثى) بالافرادولايى درحد ثنا (يعقوب بن ابراهيم) الدورق فال (حدثمارو ح) بفتح الراءوسكون الواوآخر مهملة النعمادة قال (حدثماشعمة) بنا الحاج فال (حدثنا أبويشر) بكسر الموحدة وسكون المعية حدثر بن أبي وحشية (عن سعيد بن جميرعن النعباس رضى الله عنهما) أنه (قاللا قدم رسول الله صلى الله علمه وسلم المدسة والمهود أصوم عاشوران قال الطبيي هومن ماب الصفة التي لمردلها فعل والتقدر يوم مدته عاشورا أو صورته عاشورا وتسل وليس فى كالمهم فاعولا غـمره وقد يلحق به تاسوعا، ودهب بعضهم الى أنه أخذمن العشر الذي هومن اظماء الابل والهذازع واأنه الموم التاسع وسمق تقرير ذلك في الصوم فلبراجع ولابى ذر تصوم يوم عاشورا و (فسألهم) ماهذا الصوم وكان هذا في السينة الثانية من فدومه صلى الله عليه وسلم (فقالوا) أى اليهود (هذا اليوم الذى ظهر فيه موسى) عليه السلام (على فرعون)أى غلب عليه وفي الصوم من طريق أنوب عن عبد الله بن سعيد بن جسرعن أسه فالواهذا يوم صالح هذا يوم نعبى الله فيه بنى اسرائيل من عدوهم (فقال الني صلى الله عليه وسلم) وسقط قوله الذي الخلابي ذر ( نحن أولى بموسى منهم) بضمر الغيسة (فصوموه) وفي الصوم فصامه وأم بصيامه في راب قوله ) تعالى (فلا يحرجنكم) فلا يكونن سببالا خراجكم (من الجنه فتشق) اسدالي آدم الشقاء وحده دون حوا وبعد اشتراكهمافي الخروج لان في ضمن شقاء الرجل وهو فبمأهلا شقاءهم فاختصر المكلام باسناده اليمدونها أولان المراد بالشقاء النعب فى طلب المعاش الني هو وظيفة الرجال وسقط باب قوله لغير أبي ذر ، وبه قال (حدثنا قتيمة بسعيد) المقنى الغلانى وسقط لغبرا بي دراب سعيد قال (حدثنا الوب بن النحار) بالنون والجيم المشددة وبعد الاندراوالخنق الماى كان يقال انهمن الابدال (عن عي سنائي كشر) بالملشة الطائي مولاهم عنان سلة سعيد الرحن) بن عوف (عن الى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) (١) قوله والفاعل هو الله الخ الشيلانة على قراءة التشديد واماعلى قراءة التخفيف فيتعين أن يكون ماغشيهم هو الفاعل كافي المهين

فان مقرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت (٢٤٠) فاصرني ان أجلده افاذاهي حديث عهد بنفاس فشيت ان أناجله

انه ( قال حاج موسى آدم ) بالنصب على المفعولية ( ققال ) موسى (له أنت الذى اخر جت الناس من المبند المنه المنه

\*(سورة الانساء)\*

محكية وهي مائة واثنماعشرة آية \* (بسم الله الرجن الرحم) \* سقطت البسملة الغيرالي الم \*وبه قال (حدثناً) بالجع ولاي درحدثني (محمد بيشار) بالموحدة المفتوحة والمعجمة المشان بندارالعبدي البصري قال (حدثناعندر) مجدبن جعفر الهذلي البصري قال (حدثناشعبة إنا الحجاج (عرأبي استحق) عروب عبدالله السبيعي أنه (قال معت عبدال حن بنيزية) النعي الحصوف (عن عبدالله) يعني ابن مسعودرضي الله عنه (قال بني اسرائيل) فيه حذف المنال وابقاء المضاف اليه على حاله أى سورة بني اسرائيل (والكهف) بالرفع أى والثاني الكهف فهز خبرمستدا محذوف (ومن م وطهو الأنبياء) رفع كالاول (هن) الاربعة ، (من العتاق الارلا بكسرالهين المهملة وتحفيف الفوقية جععسق وهومأ بلغ الغاية في الجودة والاول بضم الهمز وفتح الواوا فخففة والاولية باعتبار النزول لأنهن نزلن عكة (وهن من تلادى) بكسر الفوقية وتحفيف اللام وكسرالدال المهملة أى مماحفظته قديمامن القرآن ضدالطارف وانماكان الانبياء بهذا الوصف لتضمنها أخبار جله الانبيا وغير ذلك \* وقد سبق هذا الحديث أول الانبياء بني اسرا أيل \* (وقال قتادة) في اوصله الطبري من طريق سعيد عنه في تفسيرقوله تعالى فِعالِم (جداداً) بضم الحيم (قطعهن) وعبر بقوله جعلهم وهوضمر العقلا عمعاملة للاصنام معالة العقلا - حيث اعتقدوا فيهاذلك وقرأ الحكسائي بكسر الجم لغتان ععني \* (وقال الحسن) البصرى في قوله تعالى (في فلك) أي في (مثل فلكة المغزل) بكسر الميم وفتر الزاي وهـ ذاوصا ابن عيينة وقال الفلاء مدار النحوم والفلائف كلام العرب كل مستدير وجعه أفلاك ومنه فلمة المغزل وقالآخر الفلائما ومجوع تجرى فيه الكواكب واحتجرأن السماحة لاتكون الافيال واحسبأنه يقال فى النوس الذى يمديديه فى الحرى سابح فلادليل فيما احتجبه ﴿ (يستِحونُهُ قال اب عباس (يدورون) كايدور المغزل في الفلسكة ولذا قال مجاهدة لايدور المغزل الابالفلكة ولاالفلكة الابالمغزل كذلك النعوم والقمران لايدرن الابه ولايدورالاجهن \* (قال ابنعاس)

أنأقتلتهافذ كرب ذلا أللنبي صلي الله عليمه وسلم فقال أحسنت \*وحدثناه اسحق تناراهم أخبرنا يحي بن آدم حدثنا اسرائيل عن السدى بهذا الاسناد ولميذ كرمن أحصن منهم ومن لمعصن وزادفي الحديث اتركها حتى تماثل فيحدثنا محمد ينمنني ومحمد بنبشار فالا حدثنامجدنجعفرحدثناشعبة قال معتقادة يحدث عن أنس النمالك ان الني صلى الله عليه وسلمأتى برجل قدشر بالخرفجلده يحر بدتين نحوأ ربعين فالوفعله أبو بكرفلاكانعم استشار الناسفقال عبدالرجن أخف الحدود عانين فامريه عروحد شميحي سحيت الحارث حدثنا عالديعني اس الحرث حدثناشعة حدثناقتادة قال معت أنسا يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحل فذكر نحوه على الامة وقال جاعة من الملف الاحدد على من لم تكن من وجدة من الاما والعبد عن قال به ابن عماس وطاوس وعطاوان حريج وأبوعسدة (قوله قال على زنت أمة لرسول ألله صلى الله عليه وسلم فامرنى ان أحلدها فاذاهى حديث عهدبنفاس فشيتان أناجلدتها انأقتلهافذ كرتذلك للنيصلي الله عليه وسلم فقال أحسنت عليه ان الحلدواجب على الامة الزائية وان النفسا والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهماالى البرو والله أعلم \*(باب حداللر)\*

(قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الحدر حل أحد شرب المسر فلاه المحدود المردة الما الله المردة الما الما الله المردة على المردة المردة على المردة المردة على المردة المردة على المردة الم

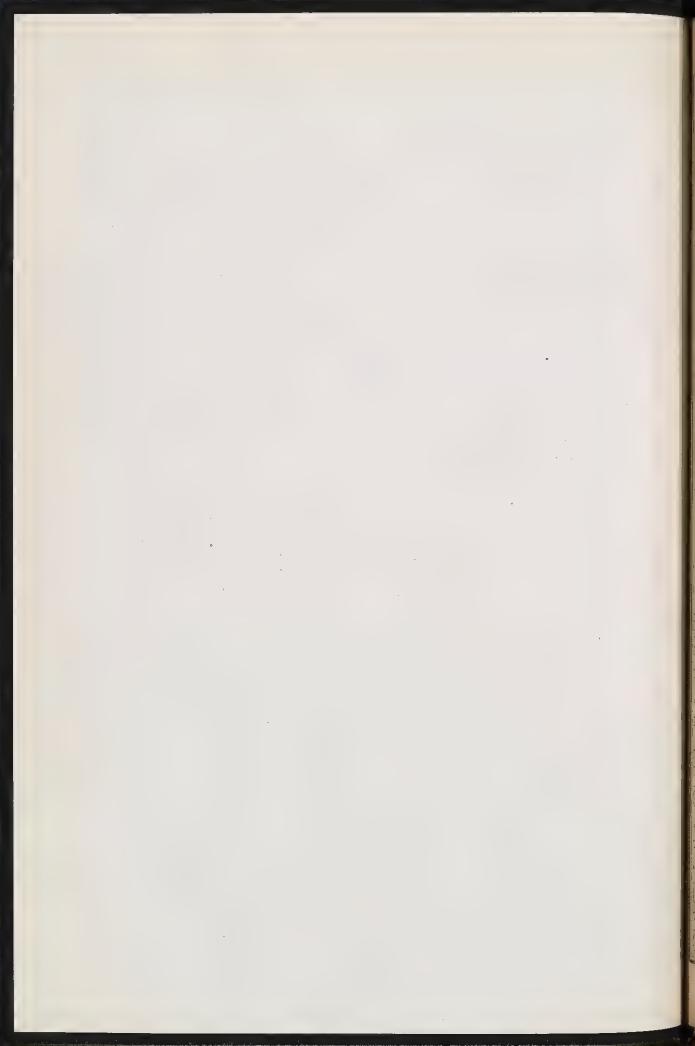

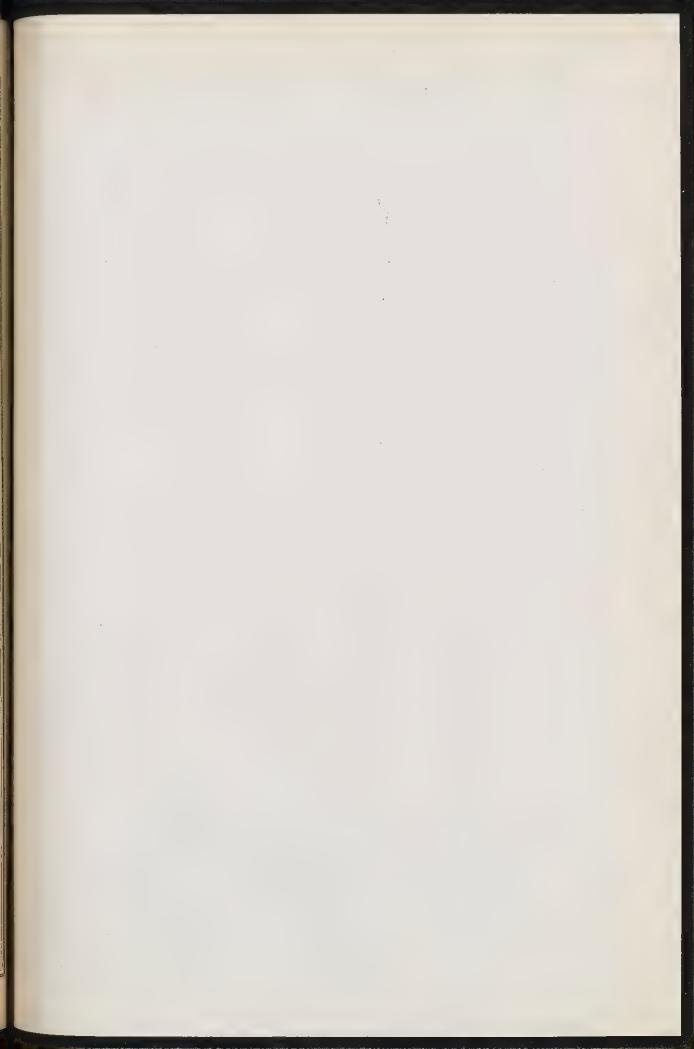

بالحسريدوالنعال ثمجك دأبوبكر أرىعين فلما كانعرود االناس من الريف والقرى قال ماتر ون في جلدائلهم فقالعسدالرجنين عوف أرى ان تجولها كا خف الحدودقال فالدعر ثمانين \* وحدثنا محدين مثنى حدثنا يحي ابن سعدد حدثناه شام بهدذا الاسنادمنله وحدثناأنو بكرين أبى شيبة حدثنا وكيع عن هشام عنقتادة عن أنسرات الني صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الحر بالنعال والحريدأربعين ثمذكر تحوحديثهما ولميذكرالريف والقرى \*وحدثناأنو بكربنأبي شدةو زهمر سوب وعلى نجر فالواحد شأاسعه لوهواب علية عن الله عدوية عن عبد الله الداناج ح وحدثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بأحاد حدثنا عبدالعزين الثالختارجدثناء دالله ينفيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين ان المند ذرأ وساسان قال شهدت عثمان نعفان أتى الوليد قدصلي الصبح ركعتين عقال أزيدكم قال فشهدعلمه وحلان أحدهما جرانانه شرب الخروشهد آخرانه رآه يتقيأ فقال عمان الهاريقمأ حتى شربها فقال باعلى قم فاجلده فقال على قم احسن فاجلده فقال الحسنول حارها من تولى قارها

وفى رواية جلد الذي صلى الله علمه وسلمف الخر بالحريدوالنعال تمحلد أنو بكرأر بعدن فلما كان عرودنا الناس من الريف والقرى قالما ترون فى جلدالخرفقال عبدالرحن انء وفأرىأن تجعلها كأخف الحدود قال فحلم عرثمانين وفي

عاوصله ان الى حاتم في قوله تعالى اذ ( نفشت أى (رعت ) فيه غنم القوم وزاد أ يوذر ليلا ( يصحبون ) فى فوله ولاهممنا يصحبون أى (ينعون) قاله اب عباس فيماوصله ابن المنذر وقال مجاهد ينصرون « أَمْسَكُمُ أُمْهُوا حدة قال )أى ابن عماس أى (دينكم دين واحد) وأصل الامة الجماعة التي هي على مقصد واحد فعلت الشريعة أمة لاجتماع أهلها على مقصدوا حد \* (وقال عكرمة ) في قوله حصب)أى (حطب) بالطاعدل الصادر بالحنشية) وقيل بالهاشة وهي قراعة أبي وعائشة والظاهر انها ففسيرلاتلا وةوالحصب بالصادمارى بهفى النارولا يقالله حصب الاوهوفي الذار فاماقيل ذلك فطبوشحروهذه ساقطة لابىذر \* (وقال غيره)غير عكرمة (أحسواً)ف قوله تعالى فلما أحسوا باسناأي (يوقعوه) ولابي دريوقعوا بحذف الضميرمشتق (من أحسست) من الاحساس وقال في الانوارفل أدركواشدة عذا ساادراك المشاهد الحسوس (خامدين) أي (هامدين) قاله أوعسدة (حصيد) ولاف در والحصيدأى في قوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا خامدين معناه سنأصل كالنبت الحصودشمهم في استئصالهم به كاتقول حعلنا هم رماداأى مثل الرمادولفظه ( يقع على الواحدوالا أنين والجيم ع وهومفعول ان لان الجعل هذا تصيرفان قلت كيف نصب جعل الانة مفاعيل أجيب بأن حصداو خامدين يحوزأن يكونامن باب هذا حاو حامض كأنه فبلجه لمناهم جامعين بن الوصيفين جيعا والمعنى أنهم هلكو ابذلك العيذاب حتى لم يبقحس ولاحركة وجفوا كايجف الحصيدو خدوا كاتخهدالنار \* (لايستعسرون) قال أبوعبيدة (لابعيون) في الفرع وأصله بضم اوله مصح اعليه و الثه وكالهمام صلح على كشط من أعيا وفي استحةءن أىذريه مون بفتحه ماورده ان التن والسفافسي وصوّب الضم وأجاب العيني بأن المواب الفتح لان معناه لا يحزون وقبل لا ينقطعون (ومنه حسير وحسرت بعيري) أي أعسته ا وقوله (عيق) في سورة الجباري (بعمد) و يحتمل أن يكون ذكره هنا سهوامن ناسخ أوغيره (نَكُسُوآ) بتشديدا لكاف متنياللمنعول وهي قراءةأبي حيوةوغـ يره لغــة في المحففة في قوله ثم نكسواعلى رؤسهمأى (ردوا) بضم الراءالى الكفر بعدأن أقرواعلى أنفسهم بالظلم أوقلبواعلى رؤسم حقيقة بفرط اطراقهم خجلا وانكسارا وانخزا لاممابهتهم ابراهم عليه السلام فبأأحادوا جواباالاماهوجهة لابراهم حين جادلهم مفتالوالقدعلت ماهؤلا ينطقون فأقرو ابهذه الحجة التي لحقتهم \* (صنعة لبوس) هي (الدروع) لانها تلدس وهو بمعنى الملبوس كالحاوب والركوب النفطعواأ مرهم)أي [اختلفوا)أي في الدين فصاروا فرقاأ حزابا والاصل وتقطعتم الاانه صرف الحالفيبة على طريق الالتفات كاله ينعى عليهم ما أفسدوه الى آخرين ويقبح عندهم فعاهم ويقوللهم ألاترونالىعظيمماارة كمبهؤلا فىدينالله والمعنى اختلفوافى آلدين فصاروافرقا وَأَعْزَابًا قَالَهُ فَى الْكَشَافَ\* (الحسيس والحسّ) في قوله لا يسمعون حسيسها (والجرس) بفتح الميم وسكون الراء (والهمس) بفتح الها وسكون الميم (واحد) في المعني (وهومن الصوت الحقي) الرفع خبرالمبتدا الذى هوقوله وهوومعني الآية لايسمعون صوتها وحركة تلهم لماذانزلوامنازلهم فَالْحَمَةُ \* (آذَنَاكُ ) مامنامن شهيد بقصلت معناه (أعلمناك) وذكره مناسبة لقوله فان تولوا فقل (أَدْسَكُم) قال أبوعسدة (اذا) النرتعدول و (أعلمة ) بالحرب (فأنت وهوعلى سوا الم نغدر) لهعنى الآية أعلمتكم بالحرب وانهلاصل سنناعلي سوا التتأهبوالمايرا دبكم فلاغدرولا خداع ﴿ ( وَقَالَ مِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وسكون الفاءوفتح ألها مخففة وفى سحة تفهمون فتح فسكون ففتح مخففا ولابن المنذرمن وجه خرعنه تفقهون وقال بعضهم أى ارجعواالى نعمتكم ومساكنكم لعلكم تسئلون عاجرى روا ية ان النبي صلى الله علمه وسلم كان يضرب في الجريا انعال وألم ودأر بعن

علىكمونزل بأموالكمومسا كنكم فتعسواالسائل عنء لم ومشاهدة (ارتضى) فافله ولايشفعون الالمن ارتضى أى (رضى) ان يشفع له مها بقمنه وسقطت هذه لا بحدر (المائيل هي (الاصنام) والمتمثال اسم الشي الموضوع مشبها بخلق من خلق الله \* (السحل) في قوله كلي السحلهو (الصيفة) مطلقاأ ومخصوص بصيفة العهدوطي مصدرمضاف للمفعول والفاعل محذوف تقديره كايطوى الرجل الصيفة ليكتب فيها ﴿ هذا (باب ) بالنبوين في قوله (كابدأا أولخلق نعيده) الكاف تتعلق شعيد ومامصدرية وبدأ ناصلتها وأول خلق مفعول بدأ بافالهاو البقاء أى نعيداً ول خلق اعادة مثل بداء تناله أى كما أبر زناه من العدم الى الوجود نعمد ممن العلم الى الوجود وقد اختلف فى كيفية الاعادة فقيل ان الله بفر ق أجرا الأجسام ولا يعدمها م بعد تركيبهاأ ويعدمها بالكلية تم يوجدها يعينها والآية تدل على ذلك لانهشبه الاعادة بالابتدارور عن الوجود بعد العدم (وعداعلينا) الاعادة وقد ل المراد حقاعلينا بسبب الاخبار عن ذالا وتعلق العملم بوقوعه وان وقوع مأعلم الله وقوعه والحب وسقط باب اغتيرا بي ذروكذا وعداعلينا \* وبه قال (حدثنا سلمان برب) الواشعى قال (حدثناشعبة) بن الحجاج (عن المغيرة بن المعان) بضم النون وسكون العين النفعي الكوفي (شيخ) بالجريدلامن سابقه (سنالفع بفتح الخاء (عن سعيد بن جبرعن ابن عباس رضي الله عنها) أنه (قال خطب الذي صلى الله عليه وسرافقال أنكم محشورون مجوعون (الى لله حفاة) بالحاء المهملة كذافي الفرعوامل وسقطت في بعض النسيخ (عراة) من الشياب (غرلاً) بغين معجمة مضمومة فراءسا كنة جع أغرار وهوالاقلف الذى لم يحتن قال أبو الوفاء بن عقيل لما أز الوا تلك القطعة في الدنيا أعادها الله ليذيفها من حلاوة فضله (كابدأ ما أول خلق نعيده وعدا علين الاكافاعلين ثم ان أول من يحسيهم القيامة ابراهم ومقط لفظ ان لغير الكشميهي فالتالى وفع قيسل وخصوصية ابراهم ماله الاولية لكونه ألتي فى النارعر باناوزاد الحلمي فى منهاجه من حديث جابر ثم محمد ثم النبيون (ألا) بالتخفيف (الله)أى لمكن الناالشأن ١ (يجاس المن أمتى فيؤخد بهمذات الشمال)أي جهة النار (فأقول ارب أصحابي فمقال لاتدرى ماأحدثوا بعدلة فأقول كأقال العبد الصالح) عنين عليه الصلاة والسدلام (وكنت عليهم شهيد امادمت) ولالى درفيهم (الى قوله شهيد فيقالان هؤلاً الميرالوام تدين على أعقابهم ولايي ذرعن المسقلي الى أعقابهم (مندفارقتهم) والمراد بمرتدين التخاف عن الحقوق الواجبة « وقدم هذا الحديث في آخر سورة المائدة

\*(سورةالجع)

مكدة الاهذان خصمان الى تمام ثلاث آيات أو أربع الى قوله عذاب الحريق وهى ثمان وسبعون آية (بسم الله الرحيم) ثبتت البسملة لالى ذر \* (وقال ابن عدينة) سفيان فيما أسنده في تفسيره عن ابن أيي نفيج عن هجاهد (الخبتين ) في قوله تعالى و بشر الخبتين أى المطمئنين الى الله وقال ابن عباس المتواضعين الخياشعين وقال المكلى هم الرقيقة قلومهم وقال عروين أوسهم الذين لا يطلون وا ذا طلوا فم منتصر وا \* (وقال ابن عباس) فيما وصله الطبرى (في قوله تعالى الآيات تمن الوقية على وسلم الله على الله عليه وسلم شمان الآيات المنزلة عليه من الله (ألقي الشيطان و حديثه ) في تلاونه عند مسكنة من السكات عشل نعمه ذلك النبي ما يوافق رأى أهل الشرك من الماطل فيسمعونه في توهمون انه بما تلاه الذي صلى الله عليه وسلم وهوم مزه عنه لا يحكم آياته ) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكشميني ما ألقي (الشيطان و يحكم آياته) أي يشتها (ويقال) ان (أمنيته) هي (قرانه) وفي المكتبون و المناه المكتبون و الم

صلى الله علمه وسلم أربعين وجلد أنو بكرأر بعدن وعرغانين وكل سة وهذاأحبالى زادعلى نحر فى روايته قال اسمعمل وقد سمعت حديث الداناجمنه فلماحفظه وفى حديث على رضى الله عنسه اله جلمد أربعس م قال العمالاد المسك غم قال جلد الذي صلى الله عليه وسلمأر بعن وأنو بكرأر بعن وعرثمانن وكلسنة وهذاأحب الى") الشرح أماقوله في الرواية الاونى فقال عبدالرجن أخف الحدود فهو بنصاحف وهو منصوب بفعل محذوف أى احلده كا خف الحدود أواجعله كا خف الحــدود كاصرحه في الرواية الاخرى (وقوله أرىأن تجعلها) يعنى العمقوبة التي هي حمد الخر وقولهأخف الحدود يعني المنصوص عليمافي القرآن وهي حد السرقية بقطع اليد وحدال اجلدمائه وحدالةذف تمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدودوفي هذاجواز القياس واستحاب مشاورة الامام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الاحكام (وقوله وكل سنة) معناه ان فعل الني صلى الله عليه وسلموأى بكرسنة يعمل بها وكذافع لعرولكن فعلاالني صلى الله عليه وسلم وأى بكرأحب الى (وقوله وهذاأحب الي) اشارة الى الارىعن التى كان حلدها وقال للعلادأمسك ومعناههذا الذي قد جلدته وهوالاربعون احساليمن الثمانين وفعهان فعل الصابي سنة يعمل بها وهوموافق لقوله صلى الله على موسلم علىكم يسنتي وسينة الخلفا الراشدين المهديين عضوا علىمالانه اجذوالله أعلم وأما الخرفقد أجع المسلون على تحريم شرب الخروأ جعوا (٢٤٣) على وجوب الحدعلي شاريج اسوا شرب قلملا

أوكشرا وأجعواعلى الهلايقتل بشربها وانتكر ردلك منه هكذا حكى الاجاع فمه الترمذي وخلائق وحكى القياضيء ماض رجمه الله تعالى عن طائف مشادة المهم فالوا يقتسل بعددجلده أربع مرات للعد مث الوارد في ذلك وهذا القول باطل محالف لاجاع الصابة في بعدهم على الهلايقتل وان تكرر منهأ كثرمن أربع مرات وهدذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الاجاع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله علمه وسلم لا يحل دم ا مرى مسلم الاياحدي ثلاث النفس بالنفس والثب الزاني والتارك لا شهالمفارق الحماعية واختلف العلماء فيقدر حدالخر فقال الشافعي وأبوتوروداودوأهل الظاهر وآخرون حددة ربعون فالاالشافعي رضى الله عنه وللامام ان يملغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأر بعين تعزيرات على تسييه فى ازالة عقاله وفى تعرضه للقذف والقتلوأنواع الايذا وترك الصلاة وغمرذلك ونقل القاضي عن الجهورمن السلف والفقها منهم مالك وأبوحنيفية والاوزاعي والثورى وأجدوا سحقرجهم الله تعالى المرم قالواحده عانون واحتموا بأنه الذي استقرعليه اجماع الصدارة وان فعل الني صلى الله علمه وسلم لم يكن للتحديد ولهذا قال فى الرواية الاولى نحوأ ربعــين وحمة الشافعي وموافقه مان النبي صلى الله عليه وسلم انماجاد أربعين كاصرح يه في الرواية الثانية وأما زيادة عرفه ي تعزيرات والتعزير الى رأى الامام انشا وفعله وانشأه تركد بحسب المصلحة في فعله وتركه فراءعموففعله ولم يره النبي صلى الله علميسه وسسلم ولاأبو بكرولاعلى فتركوه وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنسه ان الزيادة الى رأى

المونينه فأمنيته قراءته بالزفع فيهماوفي بعض الاصول وكشيرمن النسيخ أمنيته قراءته بجرهماعلى مالا ين و الأأماني) بالمقرة أي ( بقرؤ نولا يكتبون وهذا أورده المؤاف وجه الله استشهادا على أنتني في قوله تعلى في هـ فه السورة الااذاتني عمني قرأ وهو خلاف ما فسره مه صاحب الازوارحمث فال اذاتمي اذاز قررفي نفسه ما يهواه ألقى الشسيطان في أمنيته في تشهمه ما يوجب اشتغاله الدنيا كماقال علمه السلام انه لمغان على قلمي فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة فينسخ القهما لمقى الشميطان فبيطله اللهو يذهب به بعصمته عن الركون السه والارشاد الى مايز يحه تم يحكم الله اباته ثم يثنت آياته الداعية الى الاستغراق في أمن الا خرة فيل أنه حدّث نفسه يعني النى صلى الله عليه وسلم بزوال المسكنة فنزلت انتهمي والحامل له على هذا التفسه بركغبره مافي ظاهرهذه القصةمن البشاعة وقدرواها ابن أبي حاتم والطبرى وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أىبشرعن سعمدين جمرقال قرأرسول اللهصلي الله علمه وسلم عكة المخم فل بلغ أفرأ يتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألبق الشمطان على لسسانه تلك الغرانيق العلا وانشفاءتهن لترتجي ففال المشركون ماذكرآ لهتذا يخبرقك لاليوم فسحدوسحدوا فنزلت هلذه الآية ورواها البزار والنامردو بهمن طريق أمية بن خالدعن شعبة فقال في اسماده عن سعيد بن جبيرعن ابن عماس فهاأحسب ثمساق الحديث وعال البزارلابروى متصلا الابرذا الاسناد تفرديوصله أمية ينخالد وهوثقة مشهور قالواغماروي هدذامن طريق الكليى عن أبي صالح عن ابن عباس انتهاى والكلبي متروك لايعتمدعليه ورواهاأ يضااين اسحق في سسرته وموسي بنءهبة في مغيازيه وأبو معشرفي آخرين وكلها مراسيل وقدطعن فبهاغبروا حدمن الائمة حتى قال الناسحيق وقدستل عنهاهي من وضع الزنادقة وقال البيهة عبرنا بتة نقلا ورواتها مطعونون وأطنب القاضي عماض فالشفاء في وهينأ صلها فشنى وكني أ دسته ـ ذا الباب هو الصواب وأربح للنواب وانكانت كثرةالطرق تدلعلي ان لهاأصلا لاسما وقدرواها الطبري من طريقين مرسلين رجاله حماعلي شرط الصحيرة ولهماطريق بونس منزيد عن اينشهاب حدثى أبو بكر من عبد الرحن من الحرث انهشام فذكر نحوه وثانيه ماطريق المعتمر سلمان وجادن سلة فرقهماعن داودس أبي هند عنأى العالمة وكذاطريق سعمدين جبيرالسابقة وحينتذ فردها لايتمشي على القواعد الحديثية بل سفى أن يحتج بهذه الثلاثة من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به لاعتضاد بعضها بعض كما فرره شيخ الصنعة وامامها الحافظ أبوالفضل بتجروا داسلنا اناهاأ صلاوجت تأويلها وأحسن ماقيل في ذلك ان الشيطان نطق بتلك الكلمات أثنا قراء الذي صلى الله عليه وسلم عند سكتة من السكات محاكيانغمته فسمعها القريب منسه فظنها من قوله وأشاعها وفي كتابي المواهب اللدنمة بالنح المحدية زيادات على ماذكرته هناوقد قال مجاهدانه عليه السلام كان يتمني انزال الوجي عليه بسرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه ان الزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث والنوازل وقبل انهصلي الله علمه وسلم كان يتف كرعند نزول الوحى في تاو بله اذا كان مجملا فعلق الشيطان فجلته مالم يرده فبين تعالى انه ينسخ ذلك بالابطال ويحكم ماأراد بأدلته وآياته وقيل اذاتمي أى اذاأرادفعلامقرباالى اللهألقي الشيطان في فكرهما يخالفه فرجع الى الله في ذلك وهو كقوله واما بنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذبالله لكن قال بعضهم لا يجوز حل الامنية على تمني القلب لانه لوكان كذلك لم يكن ما يخطر بياله عليه السلام فتنة للكفاروذلك يبطله قوله تعالى ليجعل مايلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وأجيب بأنه لا يبعدانه اذا قوى التمني يشتغل الخاطر فعصل السموف الافعال الظاهرة بسسمة يصير ذلك فتنقلهم ﴿ وَوَالْ عِجَاهِدَ ) ما وصله الطبرى الاماموأما الاربعون فهي الحدالمقدرالذي لابدمنه (٢٤٤) ولوكانت الزيادة حدالم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكررضي اله

من طريق ابن أبي بجيع عنه (مسد) في قوله وبترمعطلة وقصرمسسيداً ي (بالقصة) بفخ القال والصادالمهملة المشددة ولأبي درجص بكسرالجيم وتشديد الصادالمهملة والرفع أيهيجم وهذه ثابتة لاى ذروالمشمد بكسرالمجمة الحص وهوالكلس وقيل المشمد المرفوع البنان والمعنى كممن قرية أهلكناوكم بترعطلناءن سقاتها وقصره شيدا خليناهءن ساكنيه وجعلا ذلك عبرة لناعتبر وقيل ان البئر المعطلة والقصر المشيد بالين واكل أهل فكفروا فأهلكهماله و قياخالين \* وذكر الاخبار بون ان القصر من بناء شداد بن عاد فصار معطلا لايستطيع أحد أن يقرب منه على أميال ممايسمع فيهمن أصوات الن المنكرة (وقال غيره) أى غير مجاهد في فوله تعالى يكادون (يسطون)أى (يفرطون) بفتح التحسية وسكون الفاء وضم الراء المهملة من مال نصر بتصرمشتق (من السطوة) وهي القهر والغلبة وقيل اظهار ما يهول الدخافة (ويقال) هو قول الفرا والزجاج (يسطون)أى (يطشون) بكسر الطا وضمها والاول لايى ذروالعي انم يهمون البطش والوثوب تعظمالا نكارماخو طموابه أى يكادون يبطشون بالذين تلون عليم آباتناعمه مدصلي الله علمه وسلم وأصحابه من شدة الغيظ ويسطون ضمن معنى بمطشون فتعدى تعديته والافهوم تعديعلى بقال سطاعليه (وهدواالي الطيب من القول) قال ابن عماس فما أخرجه الطبرى من طريق على بأبي طلحة أي (ألهموا) ولابي ذروهدو اللي الطب من القول أي ألهمو االقرآن وفى روايةله أيضاالي القرآن ورواه ابن المنذرمن طريق سفيان عن اسمعيل بنأي خالدوقال اسعساس الطيب من القول شهادة أن لااله الاالله ويؤيده قوله مثل كلقطسة وقواه المه يصعدالكام الطيب وعنه في رواية عطا • هوقول أهل الجنة الجديته الذي صدقنا وعده \* <u>(وهدواالى صراط الحيد)هو (الاسالام)ولايوى ذروالوقت الاسالام الحرّا يالى الاسلام</u> والجيدهوالله المجود في أفعاله وهـ ذا ثابت لاى ذرعن الجوى ساقط لغيره . (و قال اس عياس) فماوصدله ابن المنذر بمعناه (بسبب) في قوله فلمددبسيب أي (جبل الى سقف المدت) والفظائل المنذرفلم ددبسب الى ما يته فليختنق بهوا لمعنى من كان يظي أن ان منصر الله اسه صلى الله علمه وسلمفى الدنياباعلا كلته واظهار دينه وفى الآخرة ماعلا ورجته والانتقام من عدقوه فايشدد حملافى سقف بيته فليختنق به حتى يموت ان كان ذلك عائظه فان الله ناصر ولا محالة قال الله تعالى الالنفصر رسلنا الآية وقال عبدالرحن بنزيدين أسلم فلمدد بسبب الى السماء أى المتوصل ال بلوغ السماءفان النصر انمايأتي مجداصلي الله عليه وسلمن السماء ثمليقطع ذلك عنه ان قدرعليه والامرالتجمزوعلى الاول كناية عن شدة الغيظ والامراللاهانة \* (تذهب ل) في قوله يوم زونها تذهل كل مرضعة عارضعت أي تشعل بضم أوله وقتم المعلهول ماترى عن أحب الناس البهاو يومنصب بتذهل والضمر للزلزلة وتكون فماقاله الحسن يوم القيامة أوعند طلوع الشمر مزمغربها كأقاله علقمة والشعبي أوالضميرالساعة وعبر بمرضعة دون مرضع لان المرضعة التيهي في حال الارضاع ملقمة تديم االصبي والمرضع التي من شأنه أن ترضع وان لم تباشر الارضاع فى حال وصفها به فقدل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول اذا فوجدَّت به هذه وقد ألقمت الرضم ع ثديما نزعته من فيم لما يلحقها من الدهشة في هذا (ياب) بالتموين في قوله تعالى (وترى الناس سكارى) بضم السدىن وسقط ماب و تاليه لغيراً بي ذر \* و به قال (-د شاعر من حفص) قال (حدثنا الي) حفص بن غياث بن طلق الكوفي قال (حدثنا الاعش) سلمان بن مهران قال (حدثنا الوصالح)ذ كوان السمان (عن الى سميد الخدرى) رضى الله عنده أنه (قال قال الني

عنمه ولم يتركها على رضي الله عنه بعدفعل عرواهذا قال على رضي اللهعنه وكلسنةمعناه الاقتصار على الاربعين ويلوغ المانين فهذا الذى قاله الشافعي رضي الله عنده هوالظاهرالذي تفتضيه هيذه الاحاديث ولايشكل شئ منها ثم هذاالذىذكوناه هوحدالجرفأما العبدفعل النصف من الحركاني الزناوالقذف واللمأع الموأجعت الامةعلى ان الشارب يحدسوا سكرأملا واختلف العلماء فيمن شرب النسد وهوماسوى عصسر العنب من الانسدة المسكرة فقال الشافعي ومالك وأحدرجهم الله تعالى وجماهبرالعلما من السلف والخلف هوحرام يحلدفيه كحلد شارب الجرالذي هوعصم رالعنب سواء كان يعتقداناحتهأ وتحرعه وقالأ بوحنيفة والحكوفيون رجهم الله تعالى لايحرم ولاعد شاريه وقال أبوثورهو حرام يحلد بشريه من بعتقد تحريمه دوائمن يعتقداباحته واللهأعلم (قوله فيلده مجريدتين نحوأربعين) اختلفوا فى معناه فاصحابنا يقولون معناهان الجريدتين كالتامفردتين جلدكل واحدة منهماعددا حتى كدرمن الجيمأر بعون وقال آخروديمن يقول جلدالل رغانون معناه انه جعهما وجلده بهماأر بعن حلدة فكون المبلغ ثانيز وتأويل أصحابنا أظهر لان الروامة الاخرى مسنسة اهذه وأبضا فحديث على رضي الله عنبهميسها وقوله فضريه بحسريدتين) وفيرواية بالحسريد والنعال أجعالعلماء عملي حصول

فاخش مردودعالي فائلهانانانه اصرعهدنه الاطديث العجة فال أصحابنا وإذا ضربه بالسوط بكون سوطامعتدلا في الجيرين القضيب والعصافان ضربه بحريدة فلتكن خفيفة بن الباسية والرطية ويضربهضريابينضربين فلايرفع يدهفوق وأسه ولابكني بالوضع بليرفع ذراعه رفعامع تدلا (قوله فلما كأنءمر رضي الله عنه استشارالناس فقال عبدالرحن بن عوف أخف الحدود) هكذاهوفي مسلموغيرهان عبدالرجن نءوف هوالذىأشاربهذاوفي الموطاوغيره انه على بن أبي طالب رضي الله عنه وكالاهما صحيح وأشارا جمعاولعل عبدالرجن بدأبهذا القول فوافقه على وغره فنسب ذلك في رواية الى عبدالر جنروضي اللهعنه لسبقهيه ونسب فى رواية الىء لى رضى الله عنهافضسلته وكثرة عله ورجانه على عبد دالرجن رضي الله عنده (قوله فلما كان عرود ناالناسس ألر يفوالقرى) الريف المواضع التي فيها المساه أوهي قريسة منها ومعناملا كانزمن عربن الخطاب رضى الله عنسمه وفتعت الشيام والعسراق وسكر الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة العدش وكثرة الاعناب والمارأ كثروامن شرب المرفزادعم فيحداللحر تغليظاعاب موزجر الهسمعنها (قوله عن عبدالله الداناج) هو بألدال المهدملة والنون والجديم ويقالله أيضاالد انابحذف الجيم والداناهاالها ومعناه بالفارسية العالم (قوله حدثنا حضين بن المنذر) هو بالضادالججة وقدسبقانهليس

صلى الله علمه وسلم يقول الله عزوجل يوم القيامة با آدم فيقول لسك با (رسا وسعديك فسنادى) بفتح الدال (بصوت ان الله يأم لذان تخرج من ذريتك بعثا الى المار) بفتح الموحدة وسكون العن المهملة أى مبعوثا أى نصاباوالبعث الجيش والجع البعوث أى أخرج من ذريتك الناس الذينهمأهل المناروابعثهم اليها (قال بارب ومابعث النار) أى ومامقدار مبعوث النار (قالمن كَلِ الْفَ اراه) بضم الهمزة أي أظنه (قال تسعما نة وتسعة وتسعين) وفي حديث أني هر رة عند المؤاف في مات كمف الخشر من كتاب الرقاق فيقول أخر جمن كل مأثة تسعة وتسعين وهو يدل على أن نصيب أهل الجنة من الالف عشرة وحديث الباب على أنه واحدوا لحكم للزائد أو يحمل حديث الساب على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحدوحديث أبي هريرة على من عدا بأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة (فينتذ تضع الحامل جلها) أي جندنها (ويشنب الوليد) من شدة هول ذلك وهذا على سبيل الفرض أوالتمثيل واصله أن الهموم تضعف القوى ونسرع بالشيب أويحمل على الحقيقة لانكل أحدد يبعث على مامات علمسه فتمعث الحيامل حاملا والمرضع مرضعة والطفل طفلا فأذا وقعت زلزلة الساعة وقدل ذلك لآدم عليه الصلاة والسلام ومعواماقيل لهوقع عممن الوجل ماتسقط معها خامل ويشب له الطفل وتذهل الرضعة قاله الحافظ أبوالفضل بن حروسيقه اليه القفال (وترى الناس سكاري) أي كانتهم سكارىمن شدة الامر الذى أصابهم قددهشت عقولهم وغابت أذهام مفن رآهم حسب أنهم سكارى (وماهم بسكاري) على الحقمقة (ولكن عذاب الله شديد) تعلمل لاثمات السكر الجازي المانفي عنه-مالسكوالحقيق (فشق ذلك على الناس) الحاضرين (حتى تغيرت وجوعهم)من الخوف (فقال الذي صلى الله عليه وسلم من يأجوج وماجوج) وعن كان على الشرك مثلهم (السمائة ونسفة وتسمين) خصب تسع على التمييز ١ ويجوز الرفع خبرمبتد امحذوف (و) المخرج (منكم) أيهاالمساونومن كانمثلكم (واحدثم انتم في الناس) في المحشر (كالشعرة السوداء) إفتح العين وبسكونها فقط في البونينية (في جنب الثور الابيض أو كالشعرة البيضاء في جنب النورالاسود) أوللتنو يع أوشك الراوي قال السفاقسي أطلق الشعرة وليس المرادحة يقة الواحدة لانه لا يكون تورايس في جلده غيرشعرة واحدة من غيرلونه (واني) بالواو وسقطت لابي ذر (لأرجوأن تبكونوآ) بريدأمته المؤمنين به (ربيعأهل الجنة فيكبرنا) أى قلنا الله أكبرسرورا عِنْهُ النشارة (مُ قَالَ) عليه السلام (ثلث أهل الجنة في كبرنا) سرورا (مُ قَالَ) عليه السلام (شطرأ هل الحنة) نصفها وثلث وشطرنص خبرتكون (فكبرنا) سرورا واستعظاما في الثلاثة لهذه المعمة العظمي والمنحة الكبرى فهذا الاستعظام بعدا لاستعظام الاول اشارة الى فوزهم بالبغية وعندعب دالله ابن الامام أجدفى زياداته والطبراني من حديث أبي هريرة زيادة أنتم ثلثا أهلالجنة وفى الترمذي وصحمه من حديث بريدة رفعه أهل الجنة عشرون ومائة صف أمتي منها تمانون والظاهر أنه صلوات الله وسلامه عليه لمارجامن رجمالله أن تكون أمته فصف أهل الجنة أعطاهمارجاه وزاده ووقال الواسامة) جادبن أسامة مماوص لهفي أحاديث الانداء وسقطت واو وفال الغيرا في ذر (عن الاعش) سلميان عن أبي صالح عن أبي سعيد (ترى الناس سكارى) وسقط هذالابي ذر (وماهم بسكاري) على وزن كسالى (قال) ولايي ذروقال (من كل ألف تسعما تة وتسعة ونسعين فوافق حفص بن غياث في روايته عن الاعمش (وقال جرير) هواب عبد الجيد فيما وصله المؤلف في الرفاق (وعيسى بنيونس) مماوصله استقبراهو يه في مستنده عنه (وابو معاوية) عجدبن خازم بالخا والزاى المجتبن ماوصله مسلم (سكرى وماهم بسكرى) بفتح السين

ا أوله على التم يزانظر ماوجهه واعل الاولى انه منصوب بفعل مضمر مفهوم من سياف متن الحديث أى يخرج من الخ اه مصححه الاول

في العديد بن حضين بالمجمة عده (قوله فشم د (٢٤٦) عليه رجد النائد مما حران الهشر ب الجر وشهدآ نواله

وسكون الكاف فبهمامن غمرألف وبذلك قرأحزة والكسمائي على وزن صفة المؤنث فللكا واختلف هلهي صيغةجع على فعلى كرضي وقتلي أوصفة مفردة استغنى مهافي وصف الجاءز خلافمشهور والحديث ذكره في أحاديث الانساع في باب قصة يأجو ج ومأجو ج في هذا (الب) بالتنوين في قوله تعالى (ومن الناس من بعبد الله على حرف) أي (شك) قاله مجاهد فيماروا ما سأليا حاتموهوقول أكثرالمفسرين وأصله منحرف الشئ وهوطرفه وقيل على انحراف أوعلى طرف الدين لا في وسطه كالذي يكون في طرف الجيش فان أحس بطفر قرّو الا فروهو المراد بقوله (فال أصابه خبراطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه )أى ارتد فرجع الى وجهه الذي كان عليه من الكفرحال كونه (خسر الدنماوا لا خرة ) بذهاب عصمته وحموط عله بالارتداد (الى فوله ذلل هوالصلال البعيد) عن الحق والرشدوسقط لغيراً بي ذرقوله شكوسقط لا بي ذرقوله فان أصابه الم \*(أَتْرَفْنَاهُم) في قوله في سورة المؤمنين وأثر فناهم في الحياة الدنياأي (وسعناهم) قاله أبوعيلنا وافظه في مجازه وسعنا عليهم \* وبه قال (حدثني بالافرادولابي در-د ثنا (ابراهيم بن المنذر) الكرماني قال (حدثنا يحيى بن أبي بكير) قيس الكوفى قاضي كرمان قال (حدثما اسرائيل ابن يونس بن أبي استوق السيعي (عن آبي حصر بن ) بفتح الحا وكسر الصاد المهملة بن عثمان را عاصم الاسدى (عن سعيد بنجميرع ابن عباس رئي الله عنهما) أنه (قال) في قوله تعالى (ومن الناسمن يعبدالله على حرف قال كان الرجدل يقدم المدينة) يثرب (فان ولدت احر) أنه غداله وَنَصِتَحْيَلَهُ) بضم النون قال الجوهري على مالم يسم فاعله تنتج نتاجًا وقد نصهاأ هلها نتما وانتحت الفرس اذاحان نتاجها وقال في الاساس نتحت الناقة فهي مندوجة وأنتجت فهي منها اذاوضعتوقدنتج تاذاحملت اه وهى مثل نفست المرأة فهى منفوسةاذ اولدت وزادا لعولى عن ابن عباس مماأخر جداب أب حاتم وصع جسمه (قال هدادين صالح) وفي رواية الحسن البصرى فيماأخرحه ابن المنذرقال لنع الدين هذاوفي رواية جعفر سأبي المغيرة عن سعيد بنجير عندان أبي حاتم قالواان دينناهذا صالح فتمسكوابه (وان لم تلدا مرأته ولم تنتج خيرله) بضم النا الاولى وفتح الثانية بينهمانون ساكنة منيالمالم يسم فأعله (قال هذا دين سوم) بفتح السن المهمان والجرعلي الاضافة وفى رواية العوفى وان أصابه وجمع المدينة وولدت امر أثمجارية وتأخرن عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال لهوا تله ماأصبت على دينك هذا الاشر الوذلك الفتنة وقال عبدالرحن ابزريد بنأسلم هوالمنافق انصلحت له دنياه أقام على العبادة وان فسلدت عليه دنياه انقلب فلا يقم على العبادة واستشكل على هذا قوله انقلب لان المنافق في الحقيقة لم يسلم حتى ينقلب وأحبب بأنه أظهر بلسانه خلاف ماكان أظهره فصاريذم الدين عند الشدة وكان من قبل عدم وذلك انقلاب على الحقيقة ﴿وهذا الحديث من افراده ، هذا ﴿ رَأَبَ } بالتَّنوين وسقط لغير أبي ذر (قولة) تعالى (هـذان خصمان اختصموافي ربه-م)أى في دين ربهم واللصم في الاصل مصار فيوحدويذ كرغالبا كقوله نباالخصم اذتسورواالحراب وبجوزأن يثني وبحمع ويؤنث كهلنا الاله ولماكا كالخصم فريقا يجمع طائفة فالاختصموا بصيغة الجع كقوله وان طائفتان با المؤمنين اقتتلوا فالجعمر اعاةللمعنى وقالف الكشاف الخصم صفة وصف بهاالفوج أو الفريق فكاتنه فيلهذان فوجان أوفريقان يختصمان وقوله هلذان للفظ واختصمواللمعني قال فى الدران عنى بقوله ان الخصم صفة بطريق الاستعمال المجازى فسلم لان المصدر يكثر الوسف بهوان أرادانه صفة حقيقة فطؤه ظاهراتصر عهم بأن رجل خصم مثل رحل عدل و وهفال (حدثنا جاج ب منهال) الاعاطى السلى مولاهم البصرى قال (حدثناهشم) بضم الهاوفي

رآه يتقيأ فقال عمان رضي اللهعنه انه لم يتقيأ حيى شربها عجلده) هذادلسل لمالك وموافقه في ان من اقيأ الجريحد حدد الشارب ومندهمناانه لايحد بعدرددلك لاحتمال انهشر بهاجاهلا كونها خرا أومكرهاعليهاأوغيرداكمن الاعذارالم قطة للمدودودليل مالك هناقوى لان الصابة اتفقوا على جلدالوليد سءقية المذكور في هـ ذاالحديث وقد يجيب أصحابناعن هذابان عثمان رضي الله عنم علم شرب الوليد فقضى يعلمه ولعله كانمذهمه حوازقضا القاضي بعلم في الحدودوه-ذا تأويل ضعيف وظاهر كالام عثمان ردعلي هدذاالتأويل واللهأعلم (قوله انعمانرضي الله عنه قال عاعدلى قسم فاجلده فقال على قسم ماحسن فاجلده فقال حسن ول حارهامن بولى قارها فكاته وجد علسه فقال اعدالله س حعفرقم فاجلده فحلده وعلى يعدحتي بلغ أر يعن فقال امسك ) معنى هذا الحديث انهلاثنت الحدعلي الوليد اب عقبة قال عثمان رصى الله عنه وهو الامام لعدلي عدلي سيسل التكرمة لهوتفويض الامراليه فى استيفا الحدقم فاجلده أى أقم علىمالحدبأن تأمرمن ترى بذلك فقبل على رضى الله عنه ذلك وقال العسسن قمفاجلده فامشع الحسن فقال لاس جعفر فقبل فحاده وكان

، قوله ابراهیم بن المنذر کذاوقع فی بعض نسخ الشارح وفی بعض اخر صحیم ابراهیم بن الحرث و بوافقه نسخ المتن الصحیحة وقال فی الحد الله المدال

على مأذوناله في التفويض الى من راى كما ذكرناه وقوله وجمد عليمه (٢٤٧) اى غضب علمه (وقوله ول حارها من نولى

قارها) الحارالشدددالمكروه والقبار المارد الهنى الطمب وهذا مثلل من أمثال العرب قال الاصمعي وغيره معناه ول تشدتها وأوساخهامن ولدهنتها ولذاتها والضميرعائدالي الخلافة والولاية أى كاانعمان وأقاريه بتولون هنى الخلافة ويختصون به يتولون أحدها وفاذوراتها ومعناه ليتول هذاالحلدعمان ينفسه أوبعض خاصمة أفاريه الادنين والله أعمل (قوله فقال امسك ثم قال وكل سنة) هذادليل على ان عليارضي الله عنه كان معظمالا " نارع, وان حكمه وقوله سنة وأمره حتى وكذلك أبو بكررنى الله عنده خلاف ماتكذبه الشبعة عامه واعملم انه وقعهنا فيمسلماظاهره انعليا جلدالوليدب عقبة أربعن ووقع في صحيح البخارى من رواية عسد الله سعدى سالخيار العلما جلده عانين وهي قضمة واحدة قال القاضيء ماض المعروف من مذهب على رضى الله عنه الحلدفي الجرثمانين ومنهقوله فىقلىل الخر وكشرها عانون حلدة وروى عنسه انه حلدالمعروف النصاشي ثمانين فالوالمسهوران علمارضي الله عنه هوالذيأشارعلي عمر باقامة الحدثمانين كأسبق عن رواية الموطا وغمره فالوهدا كامير جحرواية منروى الهجلدالولمدعانن قال و مجمع سهو بين ماذ كره مسلمين روالة الاربعان عاروي الهجلاه بسوط له رأسان فضر مه رأسسه أربعن فتكون جلتها ثمانين قال ويحتمل أن كون قوله وهذاأحب العائد الحالثمانين التي فعلهاعر رضى الله عنمه فهمذا كلام القاضي وقد قدمنا مايضالف بعض ماقاله وذكرنا تأو يله والله أعملم

الشن المجهة مصغر البن بشرمصغر اأيضاعال (أخبر ناأبوهاشم) يحيى بن دينار الرماني بضم الراء ونشديدالميم الواسطي (عن أي تمجلز) بكسم الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعده ازاى لاحق بن حيدالسدوسي (عن قيس بعباد) بضم العين المهملة ويخفيف الموحدة البصري (عن أى ذر) جندب بن جنادة (رضى الله عند مانه كان يقسم فيها) ولاى ذرعن الحوى والمستملي قسما بفتح السنبدل قوله فيهاوهو الصواب ورواية الكشميهني فيها تصيف كالايحني اذالمراد القسم الذي موالحاف (ان هذه الا ية هذان خصمان اختصموافي رجم نزلت في جزة) نعمد المطلب (و) في الماحسة) على بن أبي طالب وعسدة بن الحرث بن عبد المطلب وهؤلا الشلا ثة الذريق المؤمنون (و)فا عتبة بنريهة بن عبدشمس (و)في (صاحبية) أخيه شيبة والوليد بنعتبة المذكوروهم الفريقالا خر (يوم برزوافي يوم) وقعة (بدر) والسنة كالهم من قريش ثلاثة منهم مسلون وهم من بنى عبد مناف اثنان من بني هاشم والنالث وهوعسدة من بنى عبد المطلب و ياقيهم مشركون وهممن بنى عبدشمس بن عبدمناف وتفصيل ممارزتهم على المشهور أن حزة اعتبة وعسدة الشدية وعلىاللوليدوقيل انعبيدة للوليدوع لميالشيبة والسسندبذلك أصح بماقب لهالاأن ذلك أنسب وقتال كل واحدمن المسلمين من برزادمن الكفار الاعبيدة فانه اختلف معمن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيد ةومال جزة وعلى اليه فأعاناه على قتله واستشهد عبيدة من تلك الضربة بالصفرا عندر جوعهم (روأه)أى حديث الباب هذا باسناده ومتنه (سفيات) الثورى فماوصله المؤلف في المغازي (عَن أبي هاشم) شيخ هشيم المذكورهناء وأبي مجازعن قيس بنعماد ع أبي ذر بلفظ نزلت هذان خصمان اختصموافي رجم في ستةمن قريش على وحزة وعميدة بن الحرث وشيبة بنربعة وأخيه عتبة والوليد بن عتبة (وقال عمان) عواب أبي شيبة (عن جرير) هو ابن عبد الجيد (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي هاشم) هو ابن دينا رالر ماني (عن أبي مجاز) هو لاحق السدوسي (قوله )أى هومن قوله موقوفا على موقد وصله أنوها شم في رواية الثوري وهشيم المأبي ذركام رقريباوا لحكمالواصل اذاكان حافظاعلى مالايحني والثورى أحفظ من منصور فنقدم روايته \*و به قال (حدثنا حجاج بنمنهال) بكسر المبم قال (حدثنا معتمر بن سلم ان قال سمعتَأْني) سلميان بنطرخان بالخاء المعجمة الشمي (قال حدثناً أبوتجلز) لاحق السدوسي (عن فسس عاد) بضم العين وتحفيف الموحدة (عن على بن الي طاأب رضي الله عنه) وسقط لابي ذر ابنأبي طالب انه (قال أنا أول من يجمو ) بالجيم أى يجلس على ركبتيه (بين يدى الرحن للغصومة وم القيامة قال قيس ﴿ هُو اسْ عبادمن قوله موقوفًا عليه (وفيهم) أى في حزة وصاحبه وعتمة وصاحميه (ترات هـ ذان خصمان اختصموافي ربهم قال هم الدين بارزوانوم بدرعلي وحزة) بن عبدالمطلب (وعبيدة) بن الحرث بن عبد المطلب والثلاثة مسلون (وشيبة بن ربعة) بن عبدشمس (د) أخوه (عتبة بنر سعة والوايد بنعتمة) المذكور ومقتضى رواية سلمان بن طرخان هده الاقتصارعلى قوله أناأقول من يجثو بين يدى الرحن للخصومة فقط كاأن مقتضي رواية أبي هاشم السابقة قريبا الاقتصارعلي سبب النزول فليس في روا ية قيس بن عبادعن أبي ذروعلي اختلاف عليه لكن أخرج النسائى من طريق يوسف بن بعقوب عن سلميان التميى بهذا الاستنادالى على فالنبنان التهدده الآية وفي مبارزتنا يوم بدرهدذان خصمان وزادا بونعيم في مستخرجه مافي روايةمعتمر بنسليمان وهوقوله أناأ قولمن يجثو وكذاأخر جه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازى ورواه عبدبن حيدعن يزيدبن هرون وعن حادبن مسعدة كالاهم اعن سليمان التميي كرواية معتمرفان كان محفوظافيكون الحديث عندقيس عن أبي ذروعن على معابدليل اختلاف

قالها كنتأقب على أحد حدا فموت فسه فاحدمنه في نفسي الاصاحب الخرلانه ان مات وديته لانرسول الله صلى الله عليه وسلم

سماقهما قاله في الفتح وقدروى أن الآية نزلت في أهل الكتاب والمسلمن قال أهل الكان في أحق بالله وأقدم منكم كنايا ونبينا قبل سيكم وقال المؤمنون نحن أحق بالله آمنا بمعمد وآمنا بنيكم ومأأثرن اللهمن كتاب فأفلم الله الاسلام على من ناوا هو أنزل هذان خصمان قاله قتادة بنحوه وفال عكرمةهماالجنةوالنارقالت النارخلقني الله لعقو بتموقالت الجنة خلقني الله لرحته فقص الله على محدخبرهمماوخصوص السبب لايمنع العموم في نظيرذلك السبب وقول عطاء ومجاهدان المرادالكافرون والمؤمنون يشمل الاقوال كاهاو ينتظمف فصقيد روغيرها

## \*(سورة المؤمنين)\*

بالياءوفي نسخمة سورة المؤمنون بالواومكيسة مائة وتسع عشرةآ يةفي البصرى وثمان عشرة في الكوفي (بسم الله الرحن الرحم) سقطت البسملة لغيرا بي ذر (قال ابن عيينة) سفيان مماوصلين تفسيره من روا يةسعيد بن عبد الرحن الخزومي عنه في قوله تعالى واقد خلقنا فوقكم (سبع طرأني) أى(سبع سموات) سميت طرائق لتطارقها وعوأن بعضها فوق بعض يقال طارق المنعل اذاأطبن نعلاعلى نعل وطارق بين المشوبين اذالبس ثوياعلى توب قاله الخليل والزجاج والفراء أولانهاطرن الملائكة فىالعروج والهبوط قاله على بن عيسى وقيل لانها طرق الكواكب في مسيرها والوجه فى انعامه علينا بذلك انه جعلها موضعا لارزا قنابانزال الماءمنها وجعلها مقراللملائكة ولانم الموضع الثواب ومكان ارسال الاسما و ترول الوحي ، (لهاسا بقون) في قوله تعلى أولئل يسارعون فى الخيرات وهم لهاسا بقون أى رسيقت لهم السعادة ) قاله ابن عباس في اوصله ابنالي حاتم من طريق على بن أى طلحة وضمر لها يرجع الى الحبرات لتقدمها في اللفظ واللام قيل بعني ال يقال سبقتله واليم بمعني ومفعول سابقون محذوف تقديره سابقون الناس اليها وقيل اللام للتعليل أىسا بقون الناس لاجلها وسقط هذا لابي ذري (فلوجهم وجلة ) قال ابن عباس فيماوصا ابن أبي حاتم أي (حَاثَفينَ) أن لا يقبل منهم ما آنوامن الصدقات وهذا ثابت لا بي ذرعن المسلل (قال)ولابي دروقال (ابن عباس)فيماوصله الطبرى من طريق عني بن ابي طلحة (هيمات هيمان) بالفتح من غيرتنو ين لغة الجازين بني لوقوعه ١ أى (بعيد بعيد) قال في المصابيح المعروف علم النحاة انهااسم فعلأى ميم بهاالفعل الذى هو بعدوهذا تحقيق لكونه اسماسع أن مدلوله وقوع البعدفي الزمن الماضي والمعنى ان دلالته على معنى بعد ليست من حيث انه موضوع لذلك المعنى ليكون فعلا بلمن حيث انه موضوع لفعل دال على بعد يقترن بالزمان المباضي وهو بعد كوضع سائرالا ما المدلولاتها اه وفسره الزجاج فى ظاهر عبارته بالمصدر فقال البعد لما يوعدون ألا بعدلما توعدون فظاهرها انهمصدر بدليل عطف الفعل علمه ويكن أن يكون فسرا لعني فقط وجهورالقراعلى فتح التاءمن غيرتنو من فيهماوهي لغة الخجازيين وانما بنوه لشبهمبالحرف وفيه لغات تزيدعلى الاربعين وكررالتوكيدوليست المسئلة من التنازع قال جرير

فهيهاتهيهات العقيق وأهله \* وهيهات خلى العقيق نواصله

(فاسأل العادين)أى (الملائكة) يعنى الذين يحفظون أعمال بنى آدمو يحصونها عليهم وهذا فول عكرمة وقيل الملائسكة الذين يعدون أيام الدني إوقيل المعنى سلمن يعرف عدد ذلك فأنانسيناه \* (كنا كبون) ولا بى ذرقال ابن عباس لنا كبون (اعادلون) عن الصراط السوى ( كالحون) أى (عابسون) وفى حديث أبى سعيد الدرى مر فوعاتشو به النارفتقلص شفته العلياونسترى السنلى رواه الحاكم (وقال عمره)أى غيراب عباس وثبت وقال غيره لابي دروسقط لغيره و(من

(قوله عن أبي حصد من عن عبر من سعيدعن على رضى الله عنه قال ما كنتأقم على أحدحدا فموت فمه فاجدمنه في نفسي الاصاحب المر لانهانمات وديته لانرسول الله صلى الله علمه وسلم يسنه) أما أبو حصنهذافهو بحاءمفتوحةوصاد مكسورة واسمه عثمان بنعاصم الاسدى الكوفي وأماعيربن سعيد فهكذا هوفى جميع نسيخ مسلم عمر ا بن سعيد بالياء في عمر وفي سيعيد وهكذاهوفي صعير المدارى وجمع كتب الحديث والاسها ولاخلاف فيه ووقع في الجع بين الصحيب عبر بن سعد يحدف الياء من سعيد وهوغلط وتصمف امامن الجمدي وامامن بعض الناقلين عند مووقع فى المه ـذب من كتب أصحابُها فى المذهب في ماب التعزير عربن سعد بحذف الماعمن الاثنيين وهوغلط فاحشوالصواب اثبات الياففيهما كاسميق وأماقوله انمات وديته فهوبتخنيف الدال أىغرمت ديته وقال بعض العلاء وجه الكلامان يقال فأنه انمات وديته بالفاء لاباللام وهكذا هوفى رواية المخارى مالفاء وقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه معناهم يقدرفيه حدامض بوطاوقدأجع العلاء على ان من وحب عليه الحد فحلده الامام أوجــــلاده الحــد الشرعى فيات فيلادية فسمه ولا كفارة لاعلى الامام ولاعلى حلاده

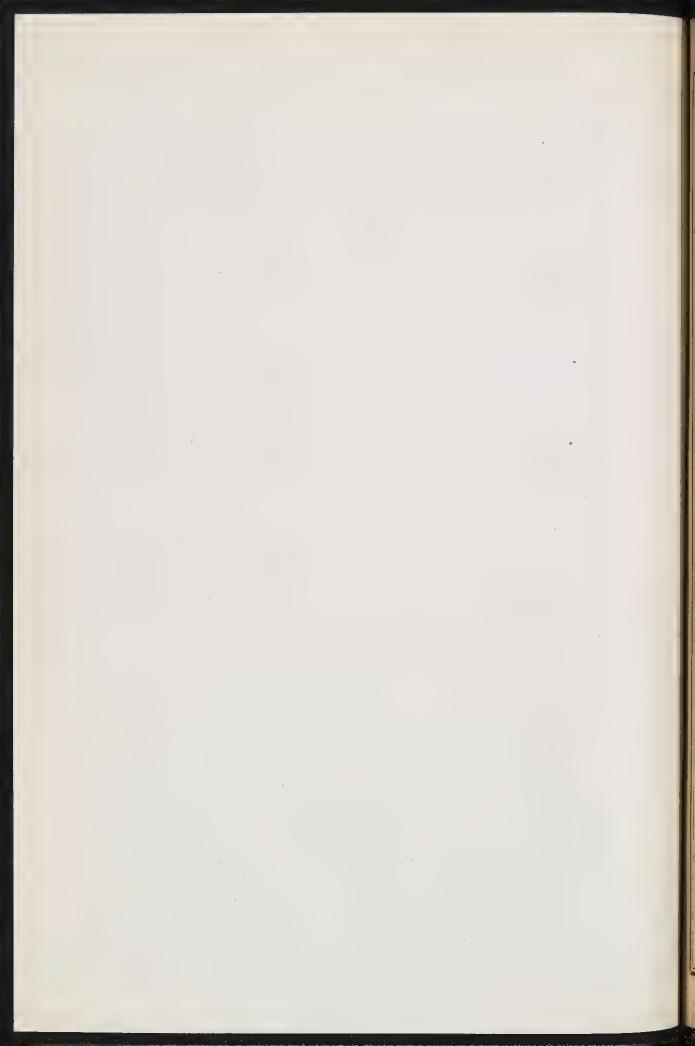

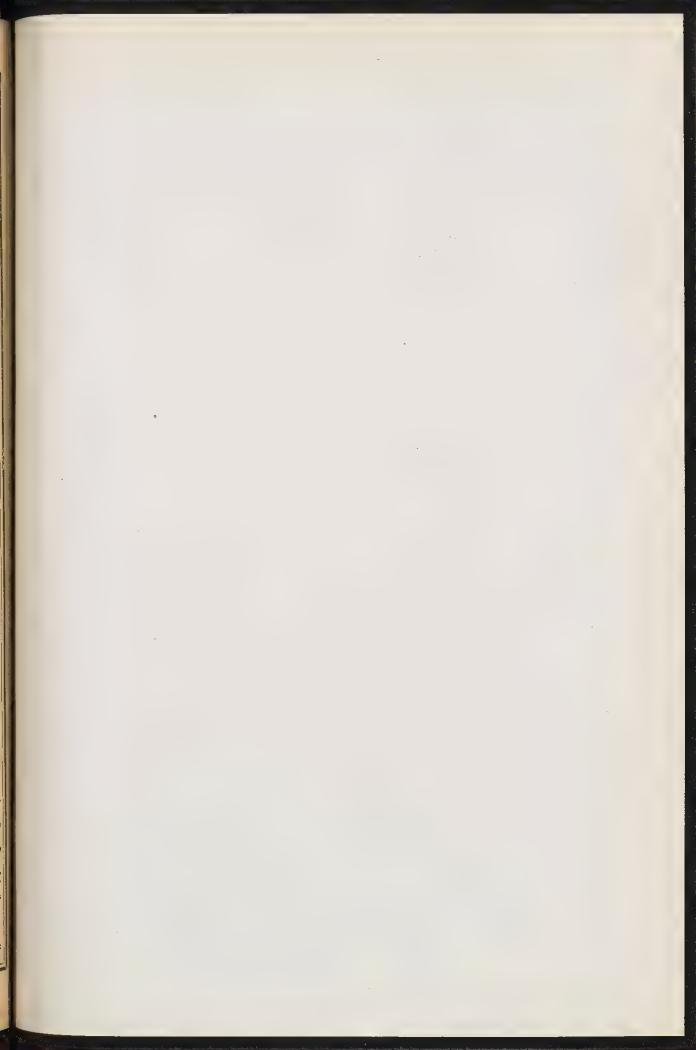

غروة نبي الشيخ قال سنا غن عند دسلم آن بن ساراذ جاء عبد الرجن بن جابر فحدثه فأقبل علمنا سلم ان فقال حدثى عبد الرجن بن جابرعن أبيه عن أبي بردة الانصارى انه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة اسواط الافى حدمن حدودالله

ولاف مت المال أيضاو أمامن مات من التعزير فذه بناوجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي على صمانه قولان المنافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الامام والناني تجب الدية في ست المال وفي الكفارة على هذا من والناني في مال الامام والناني في مال الامام والناني في مال الامام والناني في مال الامام ولاعلى المال أيضا والناني في مال الامام ولا على الاضمان فيه لا على الامام ولا على عاقلته ولا في بيت المال والله أعلى عاقلته ولا في بيت المال والله أعلى الرباب قدر أسواط التعزير)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم لايجاله من حد فوق عشرة أسواط الاف حد من حد دو الله عزوجل) ضبطوا يجلد بوجهين أحدهما بفتح الياء وكسر اللام والثانى بضم الياء وفتح اللام وكلاهما صحيح واختلف وفتح اللام وكلاهما صحيح واختلف عدل عشرة أسواط فا دونما ولا المام أحد بن حنب وأشهب المالكي و بعض أصحابنا لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط وذهب المالكي و بعض أصحابنا لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط وذهب المجهور من الصحابة والتابعين فن الجهور من الصحابة والتابعين فن بعدهم الى جواز الزيادة ثم اختلف بعدهم الى جواز الزيادة ثم اختلف

سلالة الولدوالنعت وقال الكرماني ليس الولد تفسير الاسلالة بل مبتدأ خبره السلالة وهي فعالة وهو البردوالنعت وقال الكرماني ليس الولد تفسير الاسلالة بل مبتدأ خبره السلالة وهي فعالة وهو شاورد النعت وقال القلامة \* (والجنة) في قوله أم يقولون به جنة (والجنون واحد) في المعنى وقيل كانوا بعلون الضرورة انه أرجه معقد المواثنة بهم نظر افالجنون كمف يكنه أن يأتي عثل ما أوتى بهمن الدلائل القاطعة والشرائع الكاملة الجامعة \* (والغثان) في قوله فعلناهم عثامه و (الزبد وماار تفع عن الما و والما ينتقد عن الما و والمنتز تفسده تغنى عثما الأكثرة والمنائك خبثت فهو قريب من معناه والكنه من ما ذة الداع (يعارون) أى (يرفعون أصواتهم) عثما الأستغاثة والضحيج (كاتحار البقرة) لشدة ما نالهم \* (على أعقابكم) يقال (رجع على عقبيه) أى أدريه في انهم مدرون عن ما عالاً بات ، (سامر آ) نصب على الحالمين فاعل تنكم ون أومن طوائة مرفي هسون اليه يقدد ون مستأنسين وهو سهر الليل المأخوذ وهو ما يقع على الشحر من طوائة مرفي المي وناليه يقدد ون مستأنسين به قال

كأن لم يكن بين الحون الى الصفا \* أنيس ولم يسمر بمكة سامى

وفال الراغب السام الليل المظلم (والجيع السمار) بوزن الجار (والسام ههذا في موضع الجع) وهوالافصى تقول قوم سام ونظيره نخر جكم طفلا « (تسحرون) أى فحصد مف (تعمون من السمر) حتى يحيل لكم الحق باطلام عظه ورالام ونظاه رالادلة وثبت من قولة تجأرون الى هنا في رواية النسني وسقط لغيره كانبه عليه في الفتح

## \*(سورة النور)\*

مدنية وهي تنتان أو أربع وستون آية (بسم الله الرحن الرحيم) ثبتت السملة لابي دروفي بعض النسخ بُبوتهامة\_د. معلى السورة \* (من خلالة) في قوله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله أي فترى المطريخرج (من بين أضعاف السحاب)وخلال مفرد كجاب أوجع كمال جع حمل \* (منا رقه وهوالضيائ يقال سنايسنوسناأى أضاءيضي وال امرؤالقدس \* بضي سناه أومصا بحراهب \* والسنا الله الرفعة والمعنى هنا يكادضو و قالسحاب بذهب بالابصارمن شدةضو تهوالبرق الذى صفته كذلك لابدوأن يكون ناراعظمة خالصة والنارضد الماء والبردفظهوره يقتضي ظهور الضدمن الضدوذلك لاعكن الابقيدرة فادرحكيم وسقط لعبرأ بي ذر قوله وهومن قوله وهو الضياء <u>\* (مذعنين)</u> في قوله تعالى وان يكن الهـــم الحق يأنو االيه مذعنين (بقالالمستخذي) بالخامو الذال المعجمتين اسم فاعل من استخذى أى خضع (مدعن) بالذال المعجمة اكمنقاديريدان كانالهم الحكم لاعليهم أنوااليه منقادين لعلهم بأنه يحكم لهم \* (أشتا تاوشي) بُسُديدالتا وشَمَاتَ بَخَفْدِفُها (وَشُتَ) بِتَسْديدها (واحد) في المعنى ومراده ما في قوله تعالى لسعليكم جناحأن تأكلوا جيعاأ وأشمتانا وجيعا حالمن فاعل تأكلوا وأشتا تاعطف عليه والاكثرون على أن الآية نزلت في بني ليث بن عروجي من كنانة كانوا يتعرجون أن يأكل الرجل وحدوقيكث يومه حتى يجدضيفا يأكل معهفان لم يجدمن بواكله لم يأكل شيأ ورجماة عدالرجل والطعام ببنيديه من الصماح الحالرواح فنزلت هـ ذمالاً يقفر خص لهمأن بأكلوا كيف شاؤا جمعك تمعيناً وأشتا تامتفرقين (وقال اب عباس) رضي الله عنهما فيما وصله الطبري من طريق على بنأ بي طلحة عنه في قوله تعالى (سورة أنزلناها) أي (سناها) قال الزركشي تبعاللقاضي عياض كذافى النسخ والصواب أنزلناها وفرضناها بيناهافه يناها تفسيرفرضناها لاتفسيرأ نزلناها ويدل عليه قوله بعدهمذا ويقال فى فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة فانه يدل على انه تقدم له تفسمير هؤلا وفقال مالك وأصحابه وابويوسف ومجدوأ بوثور (٠٥٠) والطعاوى لاضبط اعدد الضربات بلذلك الى راى الامام وله أن يزينها

آخر اه وتعقب الزركشي صاحب المصابيح فقال باعبالهذا الرجل وتقو يله لابن عباس مالم فل فالبخسارى تقلعن ابنء باس تفسد مرأنز لناها ببيناها وهونقل صحيح ذكره الحافظ مغلطاى من طريق الندريسينده الى ابن عباس فاهد االاعتراض المارد اه وقدروى الطبرى من طريق على سأبى طلحة عن ابن عباس في قوله وفرض ناها يقول سناها قال في الفتح وهو يؤيد فول عماص (وقال غيرة)أى غيراب عماس (سمى القرآن لجاعة السور) بفتح الجيم والعين ونا التألين والسورجرور بالاضافة ويجوزك سرالج والعبز وهاءالضمر والسورنص مفعول لجاء (وسميت السورة لانها)منزلة بعدمنزلة (مقطوعة من الاخرى) والجع سور بفتح الواوقال الراي \* سودالمحاجر لا يقرأ ن السور \* وفيها الغتان الهمزور كه فيتركه هي المنزلة من منازل الارتفاع ومنغ سمى سورالبلدلار تفاعه على ما يحو به ومنه قول النابغة

أَلْمِرَأُن الله أعطال سورة \* ترى كل ملا دونها يتذنب

يعدى منزلة من ممازل الشرف الى قصرت عنهامسازل الماولة فسميت السورة لارتفاعهاوعا قدرهاو بالهمز القطعة التي فصلت من القرآن عماسواهاوا بقيت منه لان سؤركل شئ بقينه بعدا مايؤخذمنه (فلماقرن بعضم الى بعض سمى) المجموع (قرآنا) قال أبوعسدة سمى القرآلاه يجمع السورفيضمها (وَقَالُ سعد بن عَياضَ) بسكون العن (المُمَالي) بضم المثلثة وتحقيفا الميم نسبة الى عمالة قبيلة من الازدال كوفي التابعي عما وصله ابن شاهين من طريقه (المشكلة) هي (الكوّة) بضم الكاف وفقعها وتشديد الواووهي الطاقة غير النافذة (بلسان الحبشة) ع عرب وقال مجاعدهي القنديل وقيل هي الانمو بة في وسط القنديل ، ( وقوله تعالى ان عليناجه وَقُراْ نَهُ } أَى رَمَّا لَمِفْ بَعْضُهِ الْيَبِعْضُ فَاذَاقُراْ بَاهْفَا تَمْعُقُراْ نَهُ } أَى رَفَاذَا جَعْنَاهُ وَأَلْفُنَاهُ فَانْبِع قرآنه)أى (ماجع فيه فاعل عام مرك) الله فيه (وانته عمام الدالله)فيه وسقطت الجلالة لاي لا وفى الاول للكل (ويقال لس لشعره قرآن أى تأليف وسمى الفرقان) بالنصب (لانه يفرق) بهم النعتية وفتح الفا وتشديد الراءمكسورة (بين الحق والباطل ويقال للمرأة ماقرأت بسلى نط بفتح السدين المهسملة منونامن غبرهسمز وهي الحلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد (أي المجم في بطنها وألداً والحياصل أن القرآن عنده مشتق من قرأ بمعنى جع لامن قرأ بمعنى تلا «(وقالا فرضناها) بتشديدالرا ولاي ذرويقال في فرضناهاأي (أنزلنا فيها قرائض مختلفة) فالتشدير لتكثيرالمفروض وقيل للمبالغة في الايجاب (ومن قرأ فرضناها) بالتخفيف وهر قراءة غيراى عرووان كثير (يقول) المعنى (فرضناعليكم)أى فرضناها فاسقط الضمر (وعلى من بعدكم) ال بوم القيامة والسورة لايمكن فرضها لانهاقددخلت في الوجود و تحصيل الحاصل محال فوجب أَن يكون المرادفرضنا ما ين فيهامن الاحكام (قال) ولاى ذروقال (تحاهد) فماوصله الطبريا فقوله (أوالطفل الذين لم يظهروا) أي (مريدروا) يسكون الدال العورة من غيرها (لماجم)أي الاجل مأبهم (من الصغر) وقال الفراء والزجاج لم يبلغوا أن يطيقوا اتيان النساء وقيل لم يلغوا حددااشه وةوااطفل يطلق على الجع والمشي فلذاوصف الجع أولماقصديه الحنس روعيف الجع \* (وقال الشعي) بفتح المجمة فيما وصله الطبرى (أولى الاربة) هو (من ليس ادارب) بكسر الهمزةأى حاجة النساءوهم الشدوخ الهم والممسوحون وقال ابن جير المعتود وقال ابن عماس المغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد المخنث الذي لا يقوم ذكره (وقال مجاهد) فيما وصله الطبري هو الذي (لا يهمه الانطنه ولا يحاف على النساع) لملهه (وقال طاوس) مع اوصله عدد الرزاق عنه عن أيه (هوالاحق الذي لاحاحة له في الدسام) وقيل هو الذي لا تشميه المرأة و ثبت من قوله وقال

قدرالحدود فالوالانعرين ألططاب رضى الله عنه ضرب من نقش على خاتمه مائة وضرب صساأ كثرمن الحدوقال ألوحنيفة رضي اللهعنه لايبلغ مهأريعن وقال الأأبي اللي خستةوسيعين وهيروايةعن مالك وأى بوسف وعن عمر لا يحاوز به عمانين وعن ان أبي لسلي رواية أخرى هودون المائة وهوقول اس شرمة وقال الزأبي ذئب والزأبي يحسى لايضرب أكثرمن ثلاثة في الادبوقال الشافسعي وجهور أصحابه لاسلغ بتعسزيز كل انسان أدنى حدوده فلابيلغ بتعزير العبد عشرين ولابتعز برالحر أربعان وفال بعض أصحا بنالا يملغ بواحد منهماأريعين وقال يعضهم لاسلغ واحدمنهماعشرين وأجاب أصحابناءن الحديث بالهمنسوخ واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوز واعشرة اسواط وتأوله المحاب مالك عدلي انه كان ذلك مختصارمن الني صلى الله عليه وسلم لايه كان كو الحاني منهم هذاالقدروهذا التأو يلضعيف واللهأعــلم (قوله فىاسنادهـــذا الحديث أخبرني عرو يعني ابن الحرث عن بكرس الاشير حدثنا سلمان بنشار حدثى عبدالرجن الناطرعن أسمعن أبيردة) قال الدارقطني تابع عمر وسالمرث اسامية بازيدعن بكبرعن سلمان وخالفهما الليثوس عمدين أبي أبوب وابزلهيعية فرووه عن بكبر عن سلمان عن عبد الرحن بن جابر عنأبى بردة لمهذكروا عنأ يسمه واختلف فيه على مسلمين ابراهيم فقال ابنجر بج عنه عن عبد الرحن بنجابر عن رجل من الانصارعي الذي صلى الله علمه وسلم وقال حقص بن مسرة عنه عن جابرعن أسه قال الدارقطني لله الله الما المام الم

لعمرو فالحدثناسفيان تعسنة عن الزهـــري عن أبي ادريس الخولاني عنعسادة بن الصامت قال كامعرسول اللهصلي الله علمه وسلمف تجلس فقال تبايعوني على انلاتشركواباللهشيأ ولاتزنواولا تسرقوا ولاتقت اوا النفس التي حرمالته الابالحقف وفيمنكم فأحره على الله ومن أصاب شمأمن ذاك فعوقبه فهوكفارةا ومن أصاب شأمن ذلك فستره الله علمه فأمره الى الله انشاءعهاعنه وان شاعدنه \* وحدثناعمدن حمد أخبرناعبدالرزاق أخبرناهمرعن الزهرى بهدنا الاستنادو زادفي الخديث فتلاعلمنا أيةالنساءان لايشركن مالله شسأالاكه \* وحدثى المعمل سلام أخمرنا هشم أخبرنا خالدعن أى قلامة عن أى الاشعث الصنعاني عن عبادة ان الصامت قال أخذ على السول الله صالى الله عليه وسلم كاأخذ على النساء ان لانشرك بالله شها ولانسرق ولانزنى ولانقتلأ ولادنا ولايعضه بعضابعضا فنوفى منسكم فأجره علىالله ومنأتى منكمحدا في كتاب العلل القول قول الليثومن تابعه عن بكيروقال في كتاب السيع قول عروضي والله أعلم

\*(باب الحدود كفارات لاهلها)

(قوله صلى الله علمه وسلم تمايعوني على ان لاتشركو الانتهشأ ولاتزنوا ولاتسرقواولا تقتباوا النفسالتي حرمالله الامالحق فسن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيامن ذلك فعوقب فهوكفارةله ومن أصاب شيأمن ذلك فستره الله علمه الره الى الله ان شاعفا عنه وفي الرواية الاخرى ولا يعضه بعضا بعضافن وفي منكم فاجره على الله ومن أتى منكم حدا

الشعى الى هذا للنسفى وسقط من فرع اليونينية كاصله كبعض الاصول فراب قوله عزوجسل والذين رمون أزواجهم) يقذفون أزواجهم بالزنا (ولم يكل لهم شوداع) يشم دون على صحمة ما فالوا(الأأنفسهم فشهادة)فالواجب شهادة (أحدهم أربع شهادات بالله) بنصب أربع عدلي الصدرو حفص وحزة والكسائي برفعها خبر المبتد اوهوقوله فشهادة (الهلن الصادقين) فما رماها بهمن الزناقال ابن كثيروهذه الآية فيهافرج للازواج وزيادة مخرج اذا قذف أحدهم زوجته وعسرعليه أقامة البينة وثبت التبويب لابى ذر وقال بعد قوله شهداء الآية وأسقط اقبها \* وبه قال (حــدثنها اسحق) هوابن منصور بنبهرام أبو يعقوب الـكوسيم المروزى قال الفرياني وسف الفريابي وهومن مشايخ المؤلف روى عنده هنا مالواسطة قال (حدثنا الاوزاعي) عبدالرجن بن عرو ( فالحدثني) بالافراد (الزهري) محدب مسلم بن شهاب (عن سهل نسمد) الساعدي الانصاري رضي الله عنده (أن عو يمرآ) بضم العدين المهملة وفتح الواو تعفيرعامرابن الحوث بنزيد بنالجد بفتح الجيم وتشديد الدال اب عجلان وفي رواية القعنبي عن اللُّعوير بن أشتقر وكذا أخرجه أبوداودوأ يوعوا نة وفي الاستيماب عويرين أبيض فال الحافظ بنجر فلعدل أباه كان يلقب أشتروأ بيض وفى الصحابة عويمرين أشقر آخر وهو مازني أمرجه ابن ماجه (أتى عاصم بزعدى) العيلاني (وكانسيدبني عجلان) بفتح العين وسكون المموهوان عموالدعو عرولايي دربني العملان (فقال)له (كيف تقولون في رجل وجدمع ام أنه رجلا أيقتله ) به مزة الاستفهام الاستخبارى أى أيقتل الرجد (فتقتلونه) قصاصالقوله نعالىالنفس بالنفس وفى قصة المجحلاني من حديث ابن عمر المروى في مسلم فقال أرأيت ان وحد معامرأ تهرجلا فانتكلمه تكلم فأمرعظم وان سكت سكت على مشل ذلك وفي حديث ابن مسعودعنده أيضاان تكلم جلدتموه وان قتل قنلتموه وان سكت سكت على غيظ وفيروا يةعن النعباس لمانزلت والذين مرمون المحصنات الآمة قال عاصم بن عدى ان دخه ل رجل مناسسه فرأى رجلاعلى بطن امرأته فانجاء باربعة رجال بشهدون بذلك فقد مقضى الرجل حاجته ونهبوان قتله قتلبه وان قال وجددت فلانامعهاضرب وانسكت سكت على غيظ (أم كيف إصع امتحته لأن تكون متصلة يعنى اذارأى الرجل هذا المنكر الشنيع والام الفظمع والرتءليه الجية أيقتله فتقتلونه أم يصبرعلى ذلك الشنار والعار وبحتمل أن تدكمون منقطعة نسال أولاعن القتل مع القصاص ممأضرب عنه الى سؤاله لان أم المنقطعة متضمنة لبل اللهمزة فبراتضربالكلامالسابقوالهمزةتستأنف كلاما اخروالمعني كيف يصنعأ يصبر على العارأ ويحدث الله له أمر اآخر فلذا قال (سل لى ) ياعاصم (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لْلُفَاتَى عاصم الذي صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله) حذف المقول لدلالة السابق علمه أي كيف تقول في رجل وجدمع امر أته رجلا أيقت له فتقتلونه أم كيف يصنع (فكر مرسول الله ملى الله عليه وسلم المسائل) المذكورة لمافيها من البشاعة والاشاعة على المسلم بن والمسلمات واسليط العدوفى الدين بالخوص فيأعراضهم وزادفي اللعان والطلاق من طريق مالك عن ابن أساب وعابهاحتى كبرعلى عاصم ماسمع من رسول الله صلى الله عليه وسدام فلمارجع عاصم الى الله (فساله عو يمر ) فقال باعاصم ماذا قال لله رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) عاصم لم ثأتني الر (أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعام ا)ثبت لفظ وعام اهناو سقط من الاولى اللاء وعروالله لاأنتهى حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيا عويمر الى رسول الله صلى الله علمه وسلم (فقال مارسول الله رجل وجدمع امر أته رجد الم) يرفى بها (أيقتله

فأقيم عليه فهوكفارته ومن ستره الله عليه فأمره (٢٥٢) الى الله انشاء عذبه وانشاء غفرله \* وحدثنا فتيبة بن سعيد حدثنالين

فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأ نزل الله القرآن فيل وفي صاحبتك هي زوجته خولة بنت قيس فيماذ كره مقاتل وذكرابن الكلي أنها بنت عاصم المذكوروا مهاخولة والمشهورأنها بنتقيس وأخرج ابن مردويه من طريق المكم عنعد الرجن بنأى ليسلى أنعاصم بعسدى لمانزلت والذين يرمون الحصسنات فالهارسول الله أبن لاحدنا أربعة شهدا فأبتلي به في بنت أخمه وفي سندهم ارساله ضعيف وأخر ح ابن أبي ماتم في التفسيرعن مقاتل بن حمان فاللاسأل عاصم عن ذلك ابتلى به في أهل بيته فا تاه ابن عمق عدانة عمرماهامان عمالمرأة والزوج والخلسل الانتهم بنوعمعاصم وعندان مردو يهمن مرسل الأأبىلدلي الالرحل الذيرى عوعرامرأ تعبه هوشريك بالمحاوهو يشهد اصحة هذه الرواية لأنهان عمعو يمولانه شريك نعدة بن مغيث بن الحدين العدلان وفي مرسل مقاتل بن حيان عندان أي حاتم فقال الزوج لعاصم اان عم أقسم الله لقدر أيت شريك نصحه اليلي اطنها وانهالحبلي وماقر بتهامنذأ ربعمة أشهر وفى حديث عسدالله ن أبي جعفر عندالدارقطني لاعن بنعو عرالحلاني وامرأته فانكر حلها الذي فيطنها وقال هولاين سحما واذاحا اللر من طرق متعددة فان بعض العضد بعضا وظاهر السماق يقتضي أنه كأن تقدّم من عويمراشارة الىخصوص ماوقع له مع اص أته والظاهر أن في هذا السياق اختصارا و يوضعه ما في حديث انعرفى قصدة المحلاني بعدقوله ان تكلم تدكلم بام عظم وان سكت سكت على مشل ذلك فسكتءنه النبي صلى الله عليه وسلم فل كان بعد ذلك أناه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت مه فدل على انه لم يذكر احر أقه الا بعد أن انصرف عماد (فامر هـ مارسول الله صلى الله عليه وسل بالملاعنة) بضمالم قال في الغرب لعنه لعناولاعنه ملاعنة ولعاناو تلاعنوا لعن بعضهم بعضا وهولغة الطردو الابعاد وشرعا كمات معلومة جعلت حجة للمضطرالي قذف من اطيزفر اشه وألحق العاربة أوالى ثفي ولدقال النووي انماسمي لعانالان كالدمن الزوجين ببعد عن صاحب ه (ماسمي الله في كالله ) في هذه الا يقيان يقول الزوج أربع من ات أشهد مالله اني لمن الصادقين في أرمت ه هـذه من الزناو الخامسة أن لعنة الله علمه ان كان من الكاذبين فهارما هابه من الزناويشيرالها في الحضور ويمزها في الغسة ويأتي بدل ضمائر الغائب بضمائر المتكام في قول لعنه ة الله على ان كنت الخ وان كان ولد ينفيه ذكره في السكامات الحس اينت في عنه فيقول ان الولد الذي ولدنه انسى صلى الله عليه وسلم وسألها فانكرت وأصرافي السنة الاخبرة من زمانه صلى الله عليه وسلم وجزم الطبرى وأبوحاتم وابن حبان مانهاني شعبان سنة تسع وعند الدارقطني من حديث عبدالله بنجعفوأنها كانت منصرف النبي صدلي الله عليه وسلممن تبوك ورجج بعضهمأنها كانت في شعبان سنة عشر لاسنة تسع وفي حديث النمسعود عندمسلم أنها كانتالية جعمة (مُ قال) عويم (يارسول الله أن حدستها فقد ظلم أفطلقها ) زادفي ماب من أجازط للن

النسلات من طريق مالك عن أين شهاب ثلاثا وتحسل به من قال لاتقع الفرقة بين المتلاعنين الا

بايقاع الزوج وهوقول عثمان الليثى واحتجران الفرقة لمتذكر فى القران وإن ظاهر الاحادبث

أنالزوج هوالذى طلق ابتداء وقال الشافعي وحنون من المالكية تقع بعدفراغ الزوجمن

اللعان لأئن التعان المرأة انماشر عادفع الحدّعنم ابخلاف الرجل فانهر يدعلي ذلك في حقمه نفي

النسب ولحاق الوادوزوال الفرش وقال مالك بعدفراغ المرأة وتظهر فائدة الخلاف فى التوارث

لومات أحدهماعقب فراغ الرجل وفيمااذاعلق طلاق احرأة بفراق أخرى ثم لاعن الاخرى

طالا

م وحد تنامجد بن رمح أخبر نا الله عن بريد بن ألى حسب عن ألي الخير عن المحمد عن المحمد عن المحمد المدة بن الصاحت الد قال الله عليه وسلم و قال بن في ولا نسر قولا نقتل النفس التي يعمى فالجنسة الا ناحق ولا ننتهب ولا نعمى فالجنسة الناحق ولا ننتهب ولا قصاء ذلك فالناحة على الله الله عزوجل

فأقم عليه فهوكفارته ومن ستره الله علسمه فأحره الى الله انشاء عذبه وانشاءغفرله وفيالروابة الاخرى بايعناه عملى أن لإنشرك مالله شمأولانزني ولانسرق ولانقتل النفس التي حرمالله الانالحق ولا ننتب ولانعصى فالحنةان فعلنا دلك فان عشينامن ذلك شيا كان قضا فذلك الى الله تعمالي) أماقوله صلى الله عليه وسلم (فن وفي) فبتخفيف الفاوقوله ولايعضه هو بفتح الياموالضاد المعمدة أى لايسحر وقيللا بأتى بهتان وقيل لا يأتى بنيمة \*واعلمانهذا الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله صلى الله علمه وسلم ومن أصاب شيا من ذلك الى آخر مالمراديه ما سوى الشرك والا فالشرك لايغفرله ولاقكون عقويته كفارة لهوفي همذا الحمدث فوائدمنهما تحسر ع هدده المذكورات ومافي معناهاومنها الدلالة لمذهبأهل الحقان المعاصى غيرالكفرلا بقطع لصاحها بالناراذامات ولم بتسمنها بل هوفي مشدشة الله تعالى انشاء

عداعنه وانشأ عذبه خلافا للغوارح والمعتزلة فان الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لايكفروا كن يخلدفي النار

وفالأنوحنيفة لاتقع حتى يوقعها الحاكم لظاهرما وقعفي أحاديث اللعبان وتكون فرقة

طلاق وعنأ حدروا يتانوقول النووى فيشر حمسلم كذبت عليها بارسول الله ان أمسكتها

هوكلام مستقل وقوله فطانتهاأي ثم عقب ذلك بطلاقها وذلك لانهظن أن اللعان لا يحرمها

عنسعيد بنالمسيب وأبي سلمءن أبيهر يرةعن رسول الله صالي الله علمه وسلم انه قال العدا مرحها جياروالبئرجياروالعدن جياروني الركازاندس وحدثنا يحين معي وأنو بكرين أبي شدة وزهرين حرب وعبدالاعلى باحماد كاهم عنان عمينة ح وحدثنا محمد بنرافع حدثنا احقيعان عسى حدثنا مالك كلاهما عن الزهرى فإسناد الليث مثل حديثه

وسبقت المسئلة في كتاب الايمان مسوطمة بدلائلها ومنهاانمن ارتكب ذنيا وحب الحد فدسقط عنه الاتم قال القاضي عماض قال اكثرالعلا الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث قال ومنهمين وقف المديث أبي هريرة رضى الله عنه عن الني صلى الله علمه وسلم قال الأدرى الحدود كفارة قال والكن حديث عمادة الذى نحن فيه أصم استناداولاتعارض بنالحديثن فيحد مل أن حديث أبي هـ ررة رضى الله عنه قبل حديث عبادة فلم يعلم تمعلم فال المازري ومن نفيس الكلاموجزلهقوله ولانعصى فالحنهة انفعلنا ذلك وقال في الرواية الاولى فن وفي منكم فأحره على الله ولم يقل فالحنة لانه لم يقل في الرواية الاولى ولانعصى وقدد يعصى الانسان بغيم الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخروأ كلالر ماوشهادة الزو روقد يتحنب المعاص المذكورة في الحديث ويعطى أجره على ذلك وتكون لهمعاص غبرذلك فحازى بهاواللهأعلم

علمه فاراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثا فقال له الذي صلى الله علمه وسلم لاستدلك علما أى لاملا لل عليها فلا يقع طلا فاتعقبه في الفتى الهوهم ان قوله لاسدل لل عليها وقع منهصلي الله علمه وسلم عقب قول الملاعن هي طالق ثلاثًا وأنه موجود كذلك في حديث سهل ان معدالذى شرحه وليس كذلك فان قوله لاسبيل لك عليها لم يقع فى حدد يت سهل وانما وقع فى حديث الزعرعقب قوله الله يعلم أن أحد كاكاذب لاسدل لل عليها وعال الخطابي افظ فطاقها بدل على وقوع الفرقة قباللعمان ولولا ذلك لصارت في حجيكم المطلقات وأجعوا على انها لنست فيحكمهن فلا يكون له مراجعتم اان كان الطلاق رجعيا ولايحل له أن يخطمها ان كان باتنا وانما اللمان فرقة فسيخ (فسكانت)أى الفرقة منهما (سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ) فلا يحتدمهان لمدالملاعنة وفال ابن عبد البرأيدي له بعض أصحابنا فائدة وهوأن لاجتمع ملعون مع غير ملعونلان أحده ماملعون في الجلة بخلك مااذا تروّجت المرأة غسر الملاعن فانه لا يتمقق وعورض أنهلو كان كذلك لامتنع عليهما معاالتزو يجلانه يتحقق ان أحدهم املعون ويمكن أن مان في هدنه الصورة افترا قافي الجلة وفي رواية الباب الآتي من طريق فليم عن الزهري فكانتسنةأن يفرق بن المتلاعنين وكانت حاملافانكر جلها أثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر وافان جاءت به) أى الواد لد لالة السيماق عليه (أسعم) بفتح الهمزة وسكون السينوفت الحاالهملتين آخرهم أى أسود (أدعم العينين) بالعين المهملة والحم أى شديد سوادالحدقة (عظم الالسنن) بفتح الهمزةأى المجز (خدلج الساقين) بفتح الخا المجمة والدال الهولة واللام المشددة خروجيم أى عظمهما (فلا أحسب عو عراالا قدصدق عليها وانجات وأحمر بضم الهمزة وفتح الحاءالمهمله وكسرا لممصغرأ حروقول صاحب التنقيم ان الصواب صرفأ حمر وهوالابيض تعقبه في المصابيح فقال عدم الصرف كافي المتنه والصواب وماادعي هوأنه عين الصواب هوعين الخطا (كأنه وحرة) بفتح الواو والحاء المهملة والراءدو يهة تترامي على الطعام واللحم فتفسده وهي من أنواع الوزغ وشبهه بهالحرتها وقصرها فلا أحسب عوعراالا فدكذب عليها فيات معلى النعت الذي نعت رسول الله) واغيرا الى درنعت به رسول الله (صلى الهعليه وسلم من تصديق عوير ) وفي باب التلاعن في المسجد من طريق ابن جريج عن الزهري فات بعل المكرودمن ذلك (فكان) أى الولد (بعد ينسب الى أمه) فاعتبر الشمه من غبر حكم والإجلماه وأقوى من الشده وهوالفراش كأفعل في وليدة زمعة وانما يحكم بالشبيه وهو حكم القافة إذا استوت العلائق كسيدين وطئافي طهريه وهدا الحديث أخرجه أيضافي الطلاق والتفسر والاعتصام والاحكام والمحاربين والتفسيرأ يضاومسلم فى اللعان وأبود اودفى الطلاق وكذاالنسائي وابن ماجه في هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (والخامسة) أي والشهادة الخامسة فوطحدا لقذف وحصول الفرقة ينهما بنفسه فرقة فسخ في مذهبنا لقوله عليه السلام المروى فالسيق وغبر المتلاعنان لايحتمعان أبدا وعندأبي حنمة قرحه الله بتقريق الحاكم فرقة طلافونفي الولدان تعرض له فيه وسقط لفظ باب لغيراً بي ذر؛ وبه قال (حدثني) بالافراد ولا بي ذر مدننا (سليمان بنداود) العديم (أبوالربيع) الزهراني المقرئ البصري قال (حدثنا فليم) بضم (البسر العجاء والمعدن والبئرجبار) وأى هدر (قوله صلى الله عليه وسلم العجاء برحها جبار والبثرجمار والمعدن جبار وفي الركاز الخس

\* وحدثناأ بوالطاهرو حرملة قالاأ خبرناابن (٢٥٤) وهبأخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد

الفاءوفتح اللام آخره ماء مهملة مصغر البن سليمان الخزاعى وفلي لقبه واسمه عبسد الملك (عن الزهرى) مجدن مسلم (عن سهل بنسعد) الساعدي رضي الله عنه (انرجلا) هوعو عرائع لاني (أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارسول الله أرأيت رجلا) أى أخبرنى عن حكم رجل (رأىمعامر أتهرجلا) استعمل الكناية ومقصوده معية خاصة وأنه كان وحده عندالرؤية (أيقتله) لاجلماوقع مالايقدر على الصبرعليه غالبامن الغيرة التي طبع عليها البشر (فتقتلونه) قصاصا أم كيف يفعل أى أم يصبر على ما به من المضض فأم متصلة و يحمل أن تكون منقطعة بمعنى الاضراب أى بله احكم آخر (فانزل الله) تعالى فيهما) في عويمروخولة زوجته (ماذكر في القرآن من الدلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قدقضي) بضم القاف وكسر الضاد المجهة وفي نسخة قدقضي الله (فيكوفي اصرأتك) بالبة اللعان (فال) سهل (فتلاعمًا) بعد أن قذفها وأنكرت لماسألهارسول الله صلى الله على موسلم زوأ ناشاهد كاضر (عندرسول الله صلى الله علمه وسلم ففارقها) فرقة مؤيدة (فكانت) أى الملاعنة (سنة أن يفرق) أى في المفرين (بن المقلاعنين) فأن مصدرية (وكانت طملافاً نيكر) عو عر (حلها) زادفي رواية العماسين سهل بن سعد عن أسه عند أبي داو دفقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدى أمسك المرأة عندل حتى تلد (وكان ابنها) الذي وضعته بعد الملاعنة (يدعى اليها) لانه صلى الله عليه وسلم ألحقه بهالانه متحقق منها فلوأ كذب الزوج نفسه ثبت النسب ولزمه الحدولم ترتفع الحرمة المؤبدة (م حرت السنة في المراث أن برنها ولدها الذي نفاه روحها الملاعنة (ورث)هي (منه ما فرض الله الها والظاهر أنهذا من قول سهل حيث قال فتلاعنا الخدومطا بقة الحديث للترجة فى قوله فأنزل الله فيهما فهذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (ويدراً عنها) أي عن المقذوفة (العذاب) أي الحد (أن تشهدأ ربعشها دات الله انه لن الكاذبين) فهارماني به وسقط لفظ باب الغيرا بي در وبه قال (حدثني) بالافرادولايي ذرحد ثنا (محدين بشار) بفتح الموحدة والشن المعجة المشددة بندار العبدى البصرى قال (حدثنا ابناي عدى) مجدوا سم أي عدى ابرا همر المصرى (عن هشام ن حسآنً) منصرف وغيرمنصرف الازدى القردوسي بضم القاف وسحكون الراءوضم الدال البصرى انه قال (حدثماً عكرمة) بن عبد الله البربرى مولى ابن عباس (عن ابن عباس) رضى الله عنهما (انهلال بنأمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحسمة الواقفي بكسر القاف والفا الانصاري أحد النلائة المخلفين عن غزوة سوك وتدب علم مر قدف امر أنه كولة بنت عاصم كارواه اسمنده وكانت حاملا (عند الذي صلى الله عليه وسلم بشريك سعماء) بفتح السين وسكون الحاءالمهملتين ممدوداا سرأمه وفي تفسيرمقاتل انها كانت حيشمة وقدل عانية واسم اسهعمدة سنمعتب أومغيث ولايتنع انيتهم شريك بنسحما بهذه المرأة واحرأةعو يمرمعا وأما قول النالصاغ في الشامل النالزني ذكر في المختصر أن المحلاني قذف زوجته بشريك بن سحما وهوسهوفي النقلوانما القاذف الشريك هلال سأمية فلعله لهلم يعرف مستند المزني في ذلك وقد سمق في الباب الذي قبله مستند ذلك فليلتفت البه والجع ممكن فمتعين المصير اليه وهوأ ولى من التغليط على مالا يحنى (فقال الذي صلى الله عليه وسلم البينة) بالنصب بتقديراً حضر البينة (أوحد) بالرفع أى أتحضر البينة أويقع حد (في ظهرك ) أى على ظهرك كقوله لاصلينكم في جــ ذوع النخل (فقال بارسول الله آذارأي أحدنا على امن أنه رجــ لا ينطلق) حال كونه إيلتمس المينة أى يطلها ( فعل الني صلى الله عليه وسلم يقول المستة والاحد في ظهرك فقال هلال والذى عمد المال في المادة فلم مران الله ) بفتح اللام وضم التحسدة وسكون النون (ما برى

علىماذ كرناه وقال مالك وأصحابه يضمن مالكها مأأتلفت وكذا فال أصحاب الشافعي يضمن اذا كانت معروفة بالافساد

الله عن أبي هـ ويرة عن رسول الله على الله عليه وسلم عنله \* وحد شنا عن أبي ب موسى عن الاسود بن عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن أبي هـ ويرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار وفي الركاز الله سلم جرحها جبار وفي الركاز الله سلم حرحها جبار وفي الركاز الله سلم حرحها جبار وفي الركاز الله سلم حرحها جبار وفي الركاز الله سلم حركه المسار وفي الركاز الله سلم المناهدة وفي الركاز الله سلم الله عليه وسلم وفي الركاز الله سلم المناهدة ولا المناهدة

العجاءالمد هيكل الحيوأن سوى الأدمى وسمت البهمة عماء لانها لاتتكم والجباربضم الحيم وتحفيف البا الهدرفا ماقوله صلي الله علمه وسلم العدام حرحها حسار فعمول على مااذا أتلفت شيأ مالنهار أوأتلفت بالليل بغبرتفريط من مالكها أو أتلفت شه أوليس معهاأ حدفهذاغ مرمضمون وهو مرادالحديث فأمااذا كانمعها سائق أوقائد أوراك فأتلفت شمأسدها أوبرجلها أوفهاونحوه وحدضماله في مال الذي هومعها سواء كان مالكها أومستأجرا أومستعبراأ وغاصاأ ومودعا أو وكيلا أوغسره الاان تتلف ادميا فتحديثه على عاقلة الذي معها والكفارة فيماله والمراديجسرح العجاءاتلافهاسواء كان بحرح أو غبره قال القاضي أجع العلماء على انحناية الهائم بالنهار لاضمان فيها اذالم يكن معها أحدد فان كان معهاراكك أوسائق أوقالد فمهور العلاعلى ضمان ماأتلفته وقالداود وأهل الظاهرلاضان كل حال الأأن بحملها الذي هو معهاعلى ذلك اوبقصده وجهورهم على ان الضارية من الدواب كغيرها بشارحدثنا محدن جعيشر فالا حدثناشعية كالاهماعن مجدبن زيادعن أبي هريرة عن الذي صلى اللهعلمهوسامعثله

لانعلمه ربطها والحالة هددهوأما اذاأتلفت ليلا فقال مالك يضمن صاحبهاماأ تلفتمه وفال الشافعي وأصحابه يضمن ان فرط في حفظها والافلا وقال ألوحسفة لاضمان فماأ تلفته الهائم لافيليل ولافي ماروجهورهمعلى الهلاصمان فهما رعته مهارا وقال الليث ومحنون يضمن وأماقوله صليالله عليه وسلم والمعدن جمار فعناهان الرجــليحةرمعدناق ملكه أوفى موات فمسر بهامار فسيقط فيها فموتأو يستاح أجراء يعملون فيهافيقع عليهم فمويون فلاضمان فدلك وكذا استرجيبارمعناهانه يحذرها قدملكا أوفي موات فمقع فيها انسان أوغه برمو يتلف فدالا ضمان وكذالواستأجره لحفرها فوقعتعلمه فبات فلاضمان فأما اذاحفرالبترفي طريق المسلمن أوفي ملك غيره بغيراذنه فتلف فيهاانسان فعصفمانه على عاقدلة حافرها والكفارة في مال الحافر وان تلف بهاغ مرالاتمي وحسضاله في مال الحافر \* وأماقوله صلى الله عليهوسلم وفى الركاز الحسففيه تصر يحوجوبانلس فيدهوهو زكاةعندنا والركازهودفين الحاهلية وهدامذه باومذهب أهل الخاروجهور العلما وقال أنو حندفة وغيرهمن أهل العراق هو العسدن وهماعندهم انظان مترادفان وهذا الحديث يردعلهم النالنبي صلى الله عليه وسلم فرق مينهما وعطف أحدهما على الا تخر وأصل الركارفي اللغة النبوت والله أعلم و كأب الاقضية)

ظهرىمن الحد) في موضع نصب بقوله فلينزلن الله (فنزل جبرين) عليه السلام (وأنزل عليه) صلى الله عليه وسلم (والذين يرمون أزواجهم فقرأحتى بلغ أن كان من الصادقين) أى فيمارماها الزوجيه (فانصرف الذي صلى الله عليه وسلم فأرسل اليها) أى الى خولة بنت عاصم زوج هلال فضرت بين يديه (فاعهلال فشهد) أربع شهادات بالله الهل الصادقين فيمار ماها به والحامسة أناعنة الله عليه ان كان من الكاذبين في الرجى (والنبي صلى الله عليه وسلم يفول ان الله يعلم أنأحدكا كاذب عال القاضي عماض وتمه النووي في قوله أحد كارد على من قال من النحاة ان أفظ أحدلايد يتعمل الافي النفي وعلى من قال منهم لايستعمل الافي الوصف وانه لايوضع فى موضع واحدولا يقع موقعه وقد أجازه المرد وجاء في هـ ذا الحديث في غديروصف ولانفي بعني واحد أه وتعقب الفاكهاني ذلك فقال هذامن أعجب ماوقع للقياضي عماض مع براعته وحنقه فانالذي قاله النحاة اغماهوفي أحددالتي للعموم نحوما في الدارمن أحد وماجا ونيمن أحدوأماأ حديمعني واحدفلاخلاف في استعمالها في الاثبات يحوقل هوالله أحمدو يحوه فشهادة أحدهم ونحوأ حدكما كاذب (فهل منكماناتب) عرض لهمابالم وبه بافظ الاستفهام لابهام الكاذب منهما فلذلك لم يقل الهما يق الولالاحدهما بعينه تبولا قال لتب الكاذب منكاوزادجو يربن حازم عنأبوب عن عكرمة عن ابن عباس عند دالط برى والحاكم والبيهق نقال هـ اللوالله انى اصادق (م قامت) أى زوجته (فشهدت) أى أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيمارماني به (فلما كانت عند) المرة (الخامسة وقفوها) بتشديد القاف ولايي ذر وقفوها بتخفيفها (وقالوا أنهامو جبة) للعذاب الاليم ان كنت كاذبة (قال ابن عباس) بالسند السابق (فتلكأت) بهـمزةمنتوحةبعدالكاف المشددة بوزن تفعلت أى تماطأت عن ذلك (ونكصت أى أحمت (حتى ظنما الم الرجع) عن مقاله افى تكذيب الزوج ودعوى البراءة عمارماهابه (مُقالت لاأفضم) بفتح الهمزة والمعجة (قومى سائراليوم) أى جدع الامام أيام الدهرأوفهابتي من الايام بالاعراض عن اللعان والرجوع الى تصديق الزوج وأريد باليوم الجنس ولذلك أبراه مجرى العام (فضت) أى في تمام اللعان (فقال الذي صلى الله عليه وسلم أبصروها) بفتم الهمزة وسكون الموحدة وكسر المهملة (فانجاتبه)أى الولد (أكل العينين) أىشديد سوادجفونهما خلقةمن غيرا كعال (سابغ الاليتين) أي غليظهما (خدلج الساقين) بفتح الخاه المجة والدال المهملة وبعد اللام المشددة جم عظيهما (فهولشر بدين محماع فيات به كذلك فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّه عليه وسلم لولاما مضي من كتاب الله) في آية اللعان (لكان لي ولهاشأن) في أفامة الحدّعليها وفى ذكر الشأن وتنكبره تهويل عظيم أساكان يفعل بهاأى لفعلت بهالتضاعف لنهاما يكون عبرة للماظرين وتذكرة للسامعين قال المكرماني فان قلت الحديث الاول يدلعلي النعو عمراه والملاعن والأية تزلت فيه والولدشاج هوالشاني ان هلالاهوالملاعن والآية تزلت أبه والوادشام مه وأجاب بأن النووى قال اختلفوافى نزول آمة اللعان هل هو بسب عو عرام إسبهلال والاكثرون أنهانزات في هلال وأماقوله عليه الصلاة والسلام لعويران اللهقد أزلفك وفي صاحبتك فقالوا معناه الاشارة الى مانزل في قصة هـ لاللان ذلك حكم عام لحيح الناس ومحتمل أنها نزات فيهماج يعافلعالهما مألافي وقتين متقاربين فنزلت الاية فيهما وسبق هلالىاللعان اه قال فى الفتح و يؤيد التعدد أن القائل فى قصة هلال سعد بن عبادة كما أخرجه أبوداود والطبرى والقائل فى قصة عو عرعاصم بنعدى كمافى حديث مهل السابق ولامانع النشعة دالقصص ويتحد النزول وجنع القرطبي الي تحجويز نزول الآية مرتين وأنكر جاءية

ذكرهالال فمن لاعن والصير ثبوت ذلك وكيف يجزم بخطا حديث نابت في العديد يزعمر دعوى لادليل عليها وقول النووى في تهذيبه اختلفوا في الذي وجدمع امرأ تهرجلاو تلاعلا على ثلاثة أقوال هلال بن أميسة أوعاصم بنعدى أوعو عرالعجلاني قال الواحدي أظهره إلى الاقوال أنهعو بمرلكترة الاحاديث واتفقوا على أن الموجود زائما شريك ن سحما تعقبوه أن قصتي ملاعنةعوير وهلال ثبتتا فكيف مختلف فيهما وانماالختلف فسيمس نزول الاكفل أيهما وقدسبق تقريره وبأنعاصمالم يلاعن قط وانماسال لعو يمرا ليحلاني عن ذلك وبأنفوا وانفقوا على أن الموجود زانياشريك ممنوع اذلم يوجد زانياو إنماهما عتقدوا ذلك ولم يثب ذلك فى حقه فى ظاهرا لحسكم فصواب العبارة أن يقالوا تفقوا على أن المرحى به شريك بن محما · «وهذا الحديث قد حرفى باب اذاادى أو قذف فله أن يلتمس البنية من كتاب الشهادات ﴿ (ياب فوله ) عزا وجل (والخامسة أن عضب الله عليها ان كان من الصادقين) فيمارما عليه وخصم الالغضبالا الغالب أن الرجل لا يتحشم فضحة أهله ورميها مالزنا الاوهو صادق معذوروهي تعلم صدقه فيما رماها به فلذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه مهو الذي يعلم الحق محدد عنه وسد قط ماب قوله لغيرا بي در \* ويه قال (حدثنا وقدم بن محد بن يحيى) بضم المم وفق القاف وتشديد الدال المفتوحة الهدلالي الواسطى قال (حدثناً) ولابي ذرحد ثني بالافراد (عى القاسم بن يحيى عن عبيدالله) يضم العدن مصغرا ابن عروب حفص بن عاصم بنعمر ابن الخطاب قال العفارى (وقد - مع) القياسم (منه) أى من عبيد الله (عن بافع) مولى ابنا عمر (عن ان عمورضي الله عنهما ان رحلا) هوعو عرالعلاني (رمي امر آنه) مالونا (فانتفي من ولدهافى رمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرج مارسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعا كَمَالَ الله ) تعالى فى كتابه والذين يرمون أزواجهم الى قوله والخامسة أن غضب الله عليما الكان من الصادقين (غ قضى) صلى الله عليه ويسلم (بالولد للمرأة) واستدل به على مشروعية اللعانا لنفي الولد بجرّد اللعان ولولم يتعرض الرجل لذُّككره في اللعان وفيه منظر لانه لواستحق لمقموا بمايؤثر للعان بالرجل دفع حدالقد ففعنه وثموت زنا المرأة ثمير تفع عنها الحد بالنعام وقال الشافعي ان ثفي الولدفي الملاعنة انتني وان لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولااعاده على المرأة وان أمكنه الرفع الى الحاكم فاخره بغسير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفمه (وفرَفُ) عليه الصلاة والسلام (بين المتلاعنين) عسائبه النفية أن عجرد اللعان لا يحصل التفرين ولابدمن حكم حاكم وحدله الجهورعلى أن المراد الافتاء والخدير عن حكم الشرع بدليل قوافل الرواية الاخرى لاسييل لل عليها وفرق بتشديد الراءيقال في الاجسام و بالتخفيف في المالي \* و بقية مباحث الحديث تأتى ان شاء الله تعالى في الله ان وغيره بعون الله وقوَّقه \* هذا في راب بالتنوين (قوله) تعالى (ان الذين حاوًا بالافك) في أمرعائشة (عصمة) جماعة من العشرة الى الاربعين (منكم)أيم المؤمنونيريدعمدالله بنائية وكانمن جلة من حكم له بالايان ظاهرا وزيدبن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطع بن اثاثة وجنة بنت بحش ومن ساعدهم (لانعسوه شر لكم) الضمير للافك والخطاب للرسول وأى بكروعائشة وصفوان لتأذيهم بذلك (بل هو حيرلكم) لمافيه منجزيل ثوابكم واظهار شرفكم ويان فضلكم من حيث نزات فيكم ثماني عشرة أفأ فيرا وتكموته ويل الوعيد للقاذفين ونسبتهم الى الافك (لكل احرى منهم) من أهل الافك (ما كتسبمن الاغم)أى لكل منه- مرزاع ما كتسمه من العقاب في الاخرة والمذمة في الدنيا بقدرماخاص فيه مختصابه (والذي تولى كبره)معظمه باشاعته (منه-م) أي من الخائف بنال

النبى صلى الله عليه وسلم فاللو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دما رجال وأموالهم والكن المين على المدعى علمه وحدثنا أبو بكر ابنألى شدة حدثنا محدن شرعن نافع ابزعرعن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أنرسول اللهصلي اللهعلمه وسلم قضى المنعلى المدعى عليه \*(بابالمنعلى المدعى عليه)\* قال الزهرى رحمهالله تعالى القضاء في الاصل احكام الذي والفراغمنه وبكون القضاءامضا الحكم ومنهقوله تعالى وقضناالي بني اسرائيل وسمى الحاكم قاضيا لانه عضى الاحكام ويحكمها ويكون قضي بمعنى أوجب فيحوز أن يكون سمى فاضيالا يجابه الحكم عدلى من محب عليده وسمى ط كما لمنعه الظالم من الظام يقال حكمت الرجل وأحكمته اذامنعته وسمت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبهارأسها وسميت الحكمة حكمةلمنعها النفس منهواها (قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعي ناس دماءرجال وأموالهم وأكن المن على المدعى عليه وفي رواية ان الني صلى الله علمه وسلم قضى المنعلى المدى عليه) هكذاروى هـذا الحديث المخارى ومسلمي صحيحيم سمام فوعامن رواية أبن عماس عن الني صلى الله عليه وسلم وهكذاذكره أصحاب السنن وغبرهم فالالقاضي عياض رضي الله عنه قال الاصيلي لايصم مرفوعااغاهوق ولابزعباس كذارواه أبوب ونافع الجمعيءن ابن

أبحمليكة عنابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى قدروا والمخارى ومسلم من رواية ابنجر يجمر فوعاهذا كلام القاضى عذاب

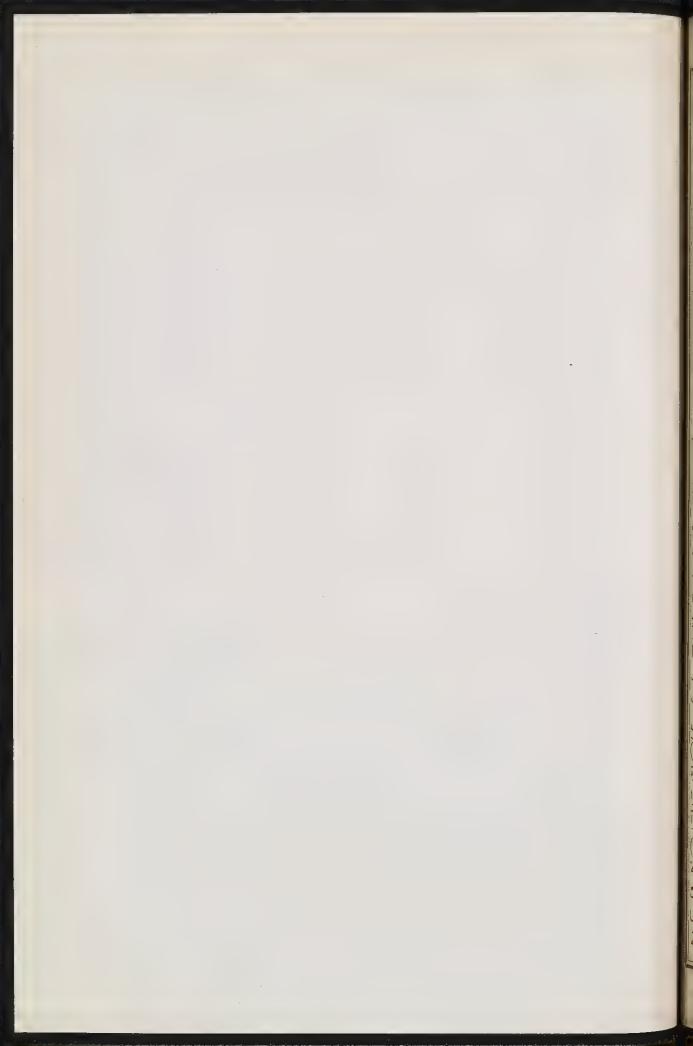

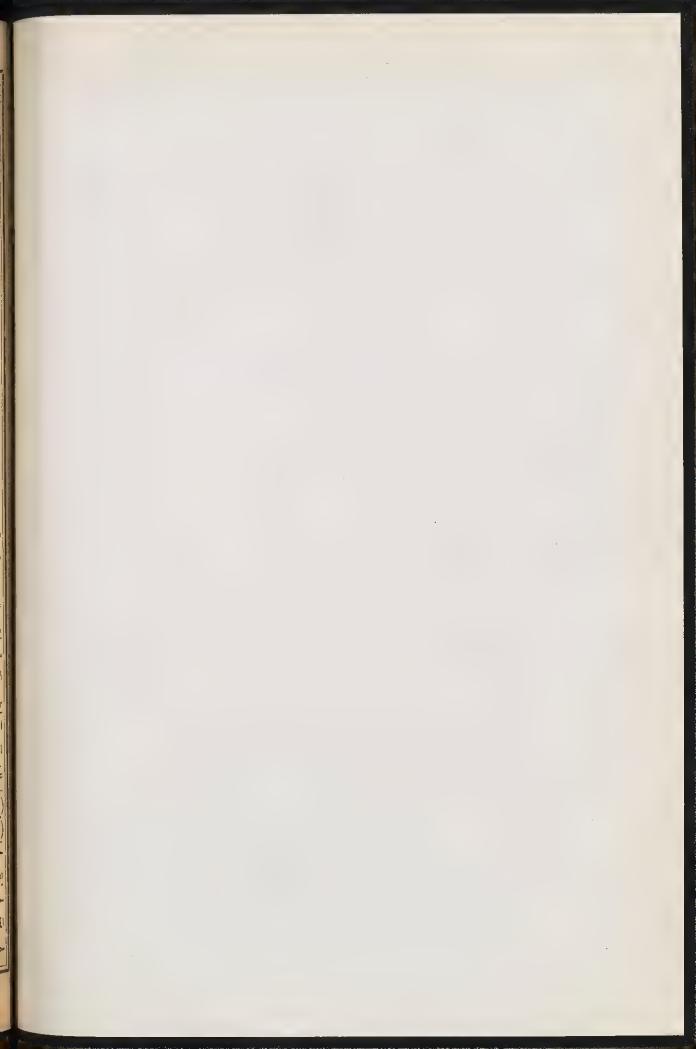

عليه وسلم مرفوعا قال الترمذي حديثحسن صحيح وجأفى رواية البيهق وغبره باسنادحسن أوصيم زيادة عن النعداسان الني صلى اللهعليه وسلم قاللو يعطى الناس بدعواهمم لادعى قوم دماءقوم واموالهم واكن البينة على المدعى والهمه من على من أنكر وهدا الحديث قاعدة كمرةمن قواعد أحكام الشرع ففده أنه لايقبل قول الانسان فمالدعمه بمعرددعواه بليحتاج الى منعة وتصديق المدعى عليه فأنطلب عن المدعى علمه فلاذلك وقدين صلى الله علمه وسلمالحكمةفي كونه لايعطى بمعدرد دعواه لانه لوكان أعطى بمجردها لادعى قومدما وقوم وأموالهم واستبيح ولايمكن المدعى عليمه ان يصون ماله ودمه وأما المدعى فمكنه صيانتهما بالسنة وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجهورمن سلف الامةوخلفها اناليمن تتوجهعلي كلمنادعي عليه محق سواء كان ينه م و بن المدعى اختملاط أملا وقالمالك وجهورأ صحابه والفقها السعة فقها المدينة أن المن لاتتوجه الاعلى من بنده وبينة خلطة لئلا تبتذل السفها أهل الفضل بتعلىفهم مرارا فىاليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعالهدده المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة ففمل هي معرفته بعاملته ومدا ينتسه بشاهدأ وبشباهدين وقدل تكفي الشمهة وقدل هي أن تليق به الدعوى عثلها على مثله وقمل أن يلمق به أن يعامله عشلها وداسل الجهورحديث الساب

عذاب عظمه ) في الآخرة أوفي الدنمايان جلدوا وصارا بن أبي مطرودا مشم ورابالنفاق وحسان أعي أشل المدين ومسطح مكفوف البصر وسقط لابي ذر لاتحسبوه الخ (افالـ) قال أبوعبيدة أي كذآب وقبلهوأ بلغ مايكون من الكذب والافتراء وسمى افكالكونه مصروفاعن الحقمن فُولِهم أَفْكُ الشَّيُّ اذا قلبه عن وجهه \* وبه قال (حدثنا الونعيم) الفضل بن دكين قال (حدثنا سفیان)الثوری (عنمعمر) هواین راشد (عن الزهری) محدین مسلم بنشهاب (عن عروه) بن الزبرس العوّام (عن عائشة رضي الله عنها)في قوله تعمالي (والذي يولى كبره قالت) هو (عمدالله اناني )التنوين (ابنسلول) برفع ان لا نه صفة احمد الله لا لا ي وسادل عمر منصرف المتأنث والعلمةلانهاأمه والمرادمن اضافة الكبراليه أنه كان مبتدئابه وقمل لشتة وغبته في اشاعة تلك الهاحشة \* هـ دا فراب بالتنوين في قوله عزوج ل (لولا) تحضيضية أي هلا (أدسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خسرا الى قوله المكاذبون كانفسهم أى بالذين منهم من المؤمنيين والمؤمنات كقوله ولاتلزوا أنفسكم فانقلت لمعدل عن الخطباب الى الغيمة في قوله و قالوا هــذا افا ولم يقل وقلتم وعن المضمرالي المظهر والخطاب الى الغيسة والمفر دالى الجع في قوله ظنّ المؤمنون والمؤمنات ولم يقل ظننته بهاأى بعائشة على الاصل لان المخاطب من بحضرة الرسول صلى الله علىه وسلم وخلاصة الحواب كاقال في مفاتيح الغيب ان في العدول من الخطاب الى الغسية لو بيخ الخاطبين بطريق الالتفات ومعاتمة شديدة وابعادامن مقام الزاني أى كمف معوامالا بنمفي الاصغاء اليه فضلاعن أن يتفوهوا به وفي العدول من المضمر الى المظهر الدلالة على انصفة الايمان جامعة لهم فينبع لمن اشترك فيهاأن لايسمع فين شاركه فيهاقول عائب ولاطعن طاعن لانعب أخيه عيبه والطعن في أخه مطعن فمه وسماق هذه الاته هنا أبات لابي ذرفقط وفي روابةغبره ولولاوهلااذسمعتموه قلتم مايكون لنا أىمأينبغي ومايصيح لنا أن نشكله بهذاالقول الخصوصأ وبنوعه فانقذف احادالناس محرم شرعالاسما الصديقة ابنة الصديق حرمة رسول الله صلى الله علمه وسلم سحانك معناه التجب فذابه تان عظم أى كذب عظم يهتو يتحمر من عظمته لولاهلا حاؤا عليه أى على مازعموا بأربعة شهدا ويشهدون على معاينتهم مارموها مقاذلم بالوابالشهدا ويشهدون على ما قالوا فأولئك عندالله أىفى حكمه هم الكاذبون فعما قالوه وهذا ساقط لابي ذر . و يه قال (حدثنا يحي سُبكر) هو يحي سُ عبد دالله بن بكير بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرا الخزومي مولاهم المصرى قال (حدثنا الليث) هو ابن سعد الامام (عن تونس) بن بندالاً يلي (عن ابن شهاب) محدين مسلم الزهرى أنه (قال اخبرني) بالافراد (عروة بن الزيم) بن العوام (وسعد بن المسدب) بفتح التحتمة المشدّدة (وعلقمة بن وقاص) اللديّ (وعمد الله) يضم العين (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج الذي صلى الله عليه وسلم حين قال لهه أهل الأقل ) بكسر الهمزة وسكون الفاء الكذب الشديد والافتراء المزيد (ما قالوافيرا ها الله عما قالوا) عما تزله في كايه قال الزهري (وكل )من الاربعة (حدثني) بالافراد (طائفة من الحديث)أى بعضه فممعه عن مجموعهم لاأن مجموعه عن كل واحدمنهم (وبعض مدينهم يصدق بعضاً عال في الفتح كانه مقاوب والمقام يقتضي أن يقول وحديث بعضهم يصدق بعضاو يحتمل أن يكون على ظاهره أى ان بعض حديث كل منهميدل على صدق الراوى في بقية المبينه لحسن سياقه وجودة حفظه (وآن كان بعضهم اوعى) أى أحفظ (له) أى العديث الذكورخاصة زمن بعض الذي حدثي عروة ) بن الزبر (عن عائشة ) رضي الله عنها أي عن حديث عائشة في قصة أهل الافك (انعائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فالت وحد ثناأ بو بكرب أبي شدة ومحد بن عبد الله بن عبر قالا (٢٥٨) حد ثنا أيد وهو ابن حباب حد ثني سيف بن سَلم عان الحبر في قيس بن سلا عن عروبن دينارعن ابن عباس ان

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذاارادان يخرج )زادمعمر عنداب ماجه سفرا أى الى سفر (أقرع بين از واجه) نطسيالقاد بهن (فايتمن ) بناء التأذيث (خرج مهمه اخرج بهارسولالله صلى الله علمه وسلم معه كف السفر (قالت عائشة فاقرع بننا) صلى الله علمه وسلم (في غزوة غزاها) هى غزوة بنى المصطلق (فرج مهمى) وعندابن اسحق فرج مهمى علين وهو يشعر الما يخرجمعه حينتذغيرها (فرجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدمانزل الحاب)أى الام (فأنااحمل في هودجي وانزل فيم) بضم همزة أجل وأنزل مع التحقيق مبنيا للمفعول فيما (فسرنا) الى بنى المصطلق (حتى ادافر غرسول الله صلى الله علم موسلم من غزو ته ثالاً) وغم أموالهم وأنفسهم (وقفل)أى رجع (ودنوناً) ولابي ذرعن الجوي والمستملي دنو نابغيروا وأي قربنا (من المدينة) حال كوننا (قافلين) أى راجعين (آذن) بالمدّو التخفيف أعلم (ايسلة بالرحيل فقمن حين آذنوا بالرحمل فشدت) اقضاء حاجتي منفردة (حتى جاوزت الحيش فالم قضيت شأني الذي بوجهتله (اقبلت الى رحلي فاذاعقدلي) بحكسر العين (من جزعظفار) بفتح الجيم وسكون الزاى المجمدة مضافا اطفار وهو بالظاء المجمدة والفاء وبعد الالف رامكسورة سلا كمضارمدينة بالمن وفي رواية أبي ذرأ ظفار بالهدمزة المفتوحة وتنوين الراه (قدانقطع) ال في رواية فرجعت ألى المكان الذي ذهبت اليه (قالتمست عقد مي وحبسني ابتغاؤه) أي طلب (واقبل)ولاني ذرفاقبل بالفاعدل الواو (الرهط الذين كانواير حلون لي) بفتم التحتيدة وسكون الرا وفتح الحاء المهملة مع التعفيف أى يشدون الرحل على بعيرى مى الواقدى منهم أيامو يهمنول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاحمّاوا هودجي فرحاوه) بالتفقيف (على بعمري الذي كنت ركب ) أى علمه (وهم بحسبون الى فيه وكان النساء اذذاك خفافالم بنقلهن اللحم) بضم التعتبية وكس القاف (انماناً كل )المرأة منهن (العلقة) بضم العين وسكون اللام وبالقاف القليل (من الطعام ولابى ذرعن الجوى والمستملي بأكان أى النساءو في نسخة نأكل بنون أوَّله ولام آخر ه فقط وعزاه فى الفتح للكشميهني (فلم يستنكر القوم) بالرفع (خفة الهودج) وفي رواية فليح في الشهادات فل الهودج والاول أوضح لانم ادهاا فامة عذرهم فى تحميل هودجهاوهى ليست فسه فكانها تقول كانت الفية جسمها بحمث ان الذين يحملون هودجها لافرق عند دهم بين وجودهافيا وعدمها (حين رفعوه) وفي الفرع حتى ولعلها سبق قلم فان الذي في اليونينية حين وهوظاهر (وكنت جارية حديثة السن) لانها انذاك لم تبلغ خس عشرة سنة أى انهام بح أفتها صغيرة السن ففسه اشارة الى المبالغية في خفتها أوالى سان عدرها فما وقع منهامن المرص على العقد الذكا انقطع واشتغلت القاسسه من غيرأن تعلمأ هلها بذلك وذلك اصغرسها وعدم تجاربها (فبعنوا الجل أى أناروه (وساروا) أى وهم يطنون أنهاعلمه (فوحدت عقدى بعدما استمراليس استفعلمن مرر فتتمنازلهم بالجعالتي كانوا نازلن بها (وليسبهاداع ولانجيب) وفيروابه فلي فتتمنزلهم وليس فمه أحد (فأتمت) بتشديد المم الأولى فى الفرع وفى المونينية ك موضع الشدة قال الحافظ بنجروهي رواية أى ذرهنا وفي نسخة فأعمت بتخفيه فهاأى قصلنا (منزلى الذي كنتبه) قبل (وظننت أنهم سيفقدوني) بكسر القاف ونون واحدة والظن هنابه العلم لان فقدهم الاها محقق قطعاوهو معلوم عندها وفي نسخة سيفق دوني بفتح القاف ولاي در سيفقدونني شونين لعدم الناصب والجازم والاولى لغة (فيرجعون الى فسنة) بغيرميم (أناجاله في منزلى غلبتني عيني فنمت بسبب شدة الغ ادمن شأن الغ وهو وقوع ما يكره غلبة النوم مخلاف الهموهويوقعمايكره فانه يقتضي السهر (وكانصفوان من المعطل) بتشديد الطاء المفتوح

رسول اللهصلي اللهعلمه وسارقضي سىنوشاھدۇ حدىنى يحىي شعىي التممي حدثنا أبومعاوية عن هشام ابن عروة عن أسه عن زينسابنة الى سلة عن أمسلة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الى ولعل بعضكم \*(بابوجوب الحكم بشاهدويمن)\* (قوله عناس عياس رضي الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بير بن وشاهد) فسمحواز القضا بشاهدو عين واختلف العلاه فيذلك فقال أوحندفة رضى الله عنسه والحكوقيون والشيعي والحكموالاوزاي واللثوالاندلسيون من أصحاب مالك لايحكم بشاهدو عين في شئ من الاحكام وقال جهورعلا الاسلاممن الصابة والتابعين ومن بعدههم من علما الامصار مقضى بشاهدوعين المدعىفي الاموال ومايقصديه الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلى وعربن عبدأالعسزيز ومالك والشافعي واحدوفقها المدينة وسائرعلماء الخازومعظم على الامصار رضي الله عنهم وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثبرة في هذه المسئلة من رواية على والنعباس وزيدين ثابت وجابر وأىهر بردوعمارة بنحرم وسعدين عبادة وعبدالله بنعرو بزالعاص والمغبرة بنشعبة رضي اللهعنهم فال الحفاظ أصرأ حاديث الساب حديث النعماس قال النعمد البر لامطعن لاحذفي استاده قال ولا خالف سأهل المعرفة في صحته

\*(ناب ان ان حكم الحاكم لا يغير الباطن) \* (قوله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الى ولعل بعضكم

قال وحدديث أبي هر برةوجابر

وغيرهما حسن والله أعسلم بالصواب

النكون ألن بحبته من بعض فاقضى له على نحو ماأ مع منه فن قطعت له من (٢٥٩) حق أخيه شيافلا يا خذه فاعما أقطع له به قطعة

من النَّارِ \* وحدثنا أبو بكرين أبي شبية حدثناوكيه خ وحدثنا أبوكرس حدثناان عمركادهماءن هشام بهذا الاسنادمثل \* حدثني حرملة سيحسى أخبرناعد اللهبن وها أخرني تونس عن النشهاب أخسرني عروة بنالز بيرعن زياب بنتأبي سلةءن أمسلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع حلمة خصم اب جرته فرح الهم فقال انماأ نابشروانه يأتدي ألحصم فلعل بعضمهم ان يكون أبلغ من بعض فأحسب الهصادق فاقضى لهفن قضنتله بحق مسلم فاعاهى قطعة من النارفليحملها أويذرها

أن يكون ألحن بحجت من بعض فاقضى لهءلي نحويماأ معمنه فن قطعت لهمن حق أخيسه شمافلا يأخده فأغاأ قطع لهبه قطعةمن الناروفي الروامة الاخرى اعماأنا بشر وانه يأتيني الخصم فلعسل بعضهم أثيكون أبلغ من بعض فاحسب الهصادق فأقضى له عن قضيت له بحق مسلم فانماهي قطعة من النيار فليحملها أويذرها) أما ألحن فهو بالحاءاله ملة ومعناه أبلغ وأعلما الححمة كاصر حدف الرواية الثانية (وقوله صلى الله علسه وسلماأنابشر) معناه التنسيه على حالة الشرية وأن النشر لايعلون من الغسوبواطن الامورشيأ الاأن يطلعهم الله تعالى على شئ سن ذلك وانه يحوز عده في أمور الاحكام ما يجوز عليهم وانهاغا يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالدينة وبالمسن ونحوذلك من أحكام الطاهرمع امكان كونه في الباطن

(السلَّى) بضم السين وفتح اللام (ثم الذكواني) بفتح الذال المجمة الصحابي الفاضل (من وراء الحيش) وَفِيرِوا يَةْمَعُمُوقَدَعُرُسُمُنُ وَرَاءًا لِحِيشَ ﴿فَادَلِمْ ۖ بَسَكُونَ الدَّالَ المُهِـمَلَّةُ أَيسارِمنَ أَوَّلَ اللَّهِلّ وبتشديدها منآخره وحينئذفالذيهنا ينمغي أن يكون بالتشديدلانه كان في آخر الليل لكن التنفيف هوالذى رويناه (قاصبع عندمنزلى فرأى سوادا نسان نام) لايدرى أهورجل أوامرأة (فَأَتَانَى فَعَرِفَىٰ حَمَّرًا نَي )لعلها انكشف وجهها لما مات (وكان يراني) ولا ف ذروكان رآني (قبل) نزول (الحاب فاستيقظت باسترجاعه) بقوله الماته والاالمه راجعون (حين عرفني فحمرت) بالخام المجة والمم الشددة أى عطيت (وجهي بجلبان) تعنى النوب الذي كان علم اوهو بكسراليم (والله) ولاى ذرووالله (ما كلي كلة) ولابي ذرما يكلمني بصيغة المضارع اشارة الى انه استمرمنه رُّلُ الْخَاطِبة وهوأ حسن من الاولى اذالماضي يخص الذؤ بحال الاستيقاظ (ولا معتمد منه كففراسترجاعه حتى أناخ راحلته)فيه نفي لكلامه لهابغهر الاسترجاع الى ان أناخ ولاعنع مابعد الالاخةولابى ذرعن الجوى والمستملى حين فالنقى مقدد بحال اناخة الراحلة فلاء عماقه ل الاناحةولامابعدهاوفي رواية ابن احتق أنه قال الهاما خلفك وانه قال لها اركبي واستأخر وفي حديث ابن عرعند الطبراني وابن مردويه فلاراني ظن أنى رجل فقال يانومان قم فقدسار الماس وفى مرسل سعيدين جمرع : داين أى حاتم فاسترجع ونزل عن بعيره و قال ماشأنك باأم المؤمنين فدنته بأمرااة - لادة (فوطيّ على بديماً) بالتثنية أي بدى الناقة ليكون أسهل لركوبها ولابي ذرعلى يدها (فركبتها فانطلق) حال كونه (يقودبي الراحلة) وفي مرسل مقاتل بن حيان بالمهملة والتقية عند دالحاكم في الاكليل انه ركب معهام دفالها ومافي الصيم هو الصيم (حتى أنينا الميش بعدمانزلوا) حال كونهم (موغرين) بضم المهم وكسر الغين المجمة والراء المهملة أى نازاين فوقت الوغرة بفتم الواو وسحكون الغين المعمقشدة الحروقت كون الشمس في كيد السماء (فَ نُحِرِ الطَّهِيرَةِ) مَا لِمَا المهملة والظهيرة بِفَتِي المجهة وكسرالها عدمت تعلغ الشمس منتها هامن الارتفاع كأنها وصلت الى المحروهو أعلى الصدروهو تأكيد القوله موغرين (فهلك) أي سِمِ الأفكُ (من هلك) أي في شأني و في روا به أبي أو يس عند الطبراني فه الله قال في وفسه أهل الافك ما قالوا (و كان الذين ولى الافك) رأس المنافقين (عبدا لله بن أبيّ ) بالتنوين (ابن سلول بنصب ابن صفة لعدد الله وسلول بفتح السرين غسر منصرف للعلمية والتأنيت (فقدمنا الدينة فأشتكيت أى مرضت (حين قدمت شهر او الناس يفيضون) بضم أوله (في قول اصحاب الأفلا) أي يشيعونه (لأأشعر بشئ من ذلك) وفي رواية ابن استحق وقد انتهى الحديث الى رسول الله صلى الله عليه موسلم والى أبوى ولايذكرون لى شهامن ذلك (وهو يريبني) بفتم أقاله من النلانى وبضمه من الرباعي يقال رابه وأرابه أى يشك كنى و يوهمنى (في وجي أني لاأعرف من السول الله صلى الله عليه وسدلم اللطف) بفتح اللام والطاء المهملة والناء ولابى ذر اللطف بضم اللام وسكون الطاء أى الرفق (الذى كنت أرى منه حين أشتكي) أمرض (المايد خلى على) بتشديد النا (رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم) بكسر الفوقية وهو للمؤنث مثل ذاكم للمذكر ولامن اسحق فكان اذادخل قال لامى وهي تمرضني كيف تيكم وفهمت أم الؤمنين من ذلك بعض الخفاء منه صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تكن تدرى السبب (تم ينصرف وَلَا النَّهِ مِنْ إِنْ مَا وَلَهُ وَكُسِرُ عَانِيهِ ﴿ وَلَا أَشْعَرِ بِالنَّسِرِ ﴾ الذي تقوله أهـل الأفك وسقط الظال المعرابي در (حتى حرجت عدمانقهت) بفتح النون والقاف و يحو زكسرها أى أفقت انم ضي ولم تكمل لى الصة (فرجت معى أم مسطم) بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء خلافذلك ولكنهانما كلف الحكم بالظاهر وهذا يحوقوله صلى الله عليه موسلم أمرت ان أقاتل الناس حقى يقولوا لااله الاالله فاذا فالوهماء صموامني دماءهم وأموالهم الأبحقها (٢٦٠) وحسابهم على الله وفي حديث المتلاعنين لولا الايمان لكان لى ولها ثأر

بعدها حامهم لاتواسمها سلى (قبل المناصع) بكسر القاف وفتح الموحدة أى جهدالنام بفتح الميم والنون وبعد الالف صادوعين مهملتان موضع خارج المدينة (وهومتبرزنا) بفتم اله المشددة أي موضع قضاء حاجتنا (وكالانخرج الاليلا الى لدل وذلك قبل ان نخذ المكنف) بفر الكاف والنون مواضع قضاء الحاجة (قريبامن بيوتذا وأمر تاأم العرب الاول) بضم الهمز وتخفيف الواو نعت للعرب (فالتبرزقبل الغائط) وفي رواية فليح في البرية أى خارج المدية بعيداعن المنازل (فكنانتأذى مالكنف) برائحتها (النتخذهاعند يوتنا فانطلقت اناوأم مسطي بكسرالم (وهي استابي رهم ) أندس (بنعدمناف) بضم الرا وسكون الها وفي روا بمال عند المؤلف في المغازى وهي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف قال الحافظ ب حجر وهو الصواب (وأمها بنت صغر بن عامم خالة أبي بكر الصديق)وا مهارا تطة فيماذ كره أبونعم (وانها مسطع ب الالقة ) بضم الهدمزة ومثلثتين منهما ألف من غيرتشديداس عمادين المطلب فأقلل أَناوا ممسطح قبل أي جهة (سَى قد) ولابي ذروقد (فرغنامن شأ ننافعثرت) بالفاء والعير والراء المفتوحات (أم مسطح في مرطها) بكسر المهم كسا ثها وهومن صوف أوخر أوكنان أوازا (فسالت نعس مسطح) بفتح العين قيده الجوهرى وكادم ابن الاثير يقتضي أن الاعرف كسرها أى أكبه الله لوجهم أوهل قالت عائشة (فقلت لهابد ماقلت أتسمين رجلا شهديدرا فالتأى هساء) بفتح الها والاولى وسكون الاخيرة أى ياهذه (أولم تسمعي ما قال قالت) أى عائشة (قلت وما قال قالت أى عائشة (فأخبرتني) أمسطح (بقول أهل الافك فازددت مرضاعلى مرض قالت فلمارجعت الى سيى) وسقط لغيرا بي ذرافظ قالت من قوله قالت فأخبرتني ومن قوله قالن فهارجعت الى بيتي أى واستقريت فيه (ودخل على رسول الله صـ لى الله عليه وسلم تعني) أن عائشة (سلم) وسقط تعنى سلم لابي ذر (ثم قال كيف تمكم فقلت) له عليه الصلاة والسلام (أ تأذنال أن آني أنوى فالت وأنا حينتُذا ريدان استيقن الخرير من قبله ما )من جهتهما (قالت فاذنال رسول الله صلى الله عله وسلم فيت الوى فقلت لاى ) أمرومان (يا أستاه ) سحون الها (ما يتحدث الناس) أى به ويتحدث بفتح أوله (قالت با بنية هوني عليك فو الله لقل كانت امرأة فل وضيتة) بالنصب على الحال ولابي ذروضيئة بالرفع صفة امرأة واللام في لقل للتأكيد أى حسن جيلة (عندرجل يحبها ولها ضرائر) وسقطت الواولايي در (الا كثرن) بتشديد المثلثة ولاي درعن الجوي والمستلى الأأكثرن نسا الزمان (عليها) القول في نقصها فالاستثناء منقطع أواشارة ال ماوقع من حنة بنت بحش أخت أم المؤمن بن رينب فان الحامل الها على ذلك كون عائشة ضرا أختما فالاستثناء متصلولم تقصدأم رومان بقولها ولهاضرا ترالاأ كثرن عليها قصةعائث بنفسها وانماذ كرتشأن الضرائر وأماضرائرعائشة وان لم يصدره نهن شئ فلم يعدم ذلك ممادر من اتماعهن كحمنة (قالت)عائشة (فقلت سجان الله) تعبت من وقوع مشل ذلك في حقهام تحققهابرا مها ولقد ولانى ذرا ولقد (تحدث الناس بهذا فالت فيكيت تلك الليلة حتى أصعب الليرقا) بالقاف والهمزة أى لا ينقطع (لى دمع ولاأ كتعل بنوم حتى أصحت أبكي) لان الهدور موجية السمروسيلان الدموع (فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم على بن الي طالب واسامة با زيدرضي الله عنهما حين استلبث الوحى بالرفع أى طال لبنه أو بالنصب أى استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحى (يستأمرهما)أى يستشيرهما (فى فراق أهله) تعنى نفسها (قالت فأماأسامة ب زيدفأشارعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله) مماذكر (و بالذي يعلم لهما نفسهمن الودفقال بارسول الله) أمسك (أهلك) بالنصب ولاى درا هلا بالرفع أى هم أهلك (وما

ولوشا الله تعالى لأطلعه صلى الله عليهوسلم على ناطن أمرا الحصين هكم مقنن نفسه من غير حاجمة الىشىهادة أوعن ولكن لماأم الله تعالى أمته صلى الله عليه وسلم باتماعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى لهحكمهم فيعدم الاطلاع على باطن الامورايكون حكم الامه فف ذلك حكمه فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي ســــــوىفىــه هووغـــره ليصح الاقتدامه وتطيب نفوس العساد للانقماد للاحكام الظاهرة منغير نظرالى الماطن والله أعملم فانقيل هذاالحديث ظاهره انه قديقع منه صلى الله علمه وسلم حكم فى الطاهر مخالف للساطن وقدداتفق الاصوليون على انهصلي الله عليه وسلم لا يقرع لى خطافي الاحكام فالحواب انه لاتعارض بن الحديث وقاعدة الاصولين لانمراد الاصوليدن فهاحكم فمهاجتهاد فهمل يحوزان ينع فسمخطأفه خـ لاف الاكثرون عـ لي جوازه ومنهم من منعه فالذين جوزوه فالوا لابق رعلى امضائه بل يعلمه الله تعالى بهويتداركه وأماالذى في الحديث فعناهاذا حصكم بغير الاجتهاد كالبينة والهين فهذااذا وقعمنه مايخالف ظاهره باطنه لايسمى الحكم خطأ بسلالحكم صحيح بناءعلى مااستقربه التكليف وهوو حوب العمل بشاهدين مثلا فانكاناشاهـدىزورأونحوذلك فالتقصيرمنهما وبمن ساعدهما وأما الحاكم فلاحيلة له فى ذلك ولاعيب عليمه بخلاف مااذاأخطأ في الاجتهاد فانهذا الذي حكميه ليسهو حكم الشرع واللة أعلم وفي هذا الحدوث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحدوجا هبرعل الاسلام وفقها الامصار ولاى

وحدثناعرو الناقد حدثنايعقوب بنابراهيم بنسعد خدثنا أبي عن صالح (٢٦١) وحدثنا عبد بن حيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنامه مر

كلاهماعن الرهرى بهذا الاسناد نحو حديث ونسوفى حديث معهمر قالت سمع النبي صلي الله عليهوس لملبة خصم بابأمسلة من الصحابة والتابعين فن بعدهمان حكمالا كملاعب لالماطنولا يحلح اما فاذاشهدا شاهدازور لانسان بمال فيكميه الحاكم لم محل للمعكوم لهذلك المال ولوشهدا علمه بقتل لم يحل للولى قتله مع علم بكذبهما وانشهدالازورانه طلق امرأته لم يحل لنء لم بكذبهماأن تتزوحها بعدد حصكم القاضي بالطلاق وقال أبوحنده قرضي الله عنده يحلحكم الحاكم الفروج دون الاموال فقال يحلنكاح المذكورة وهدذا مخالف لهدذا الحديث الصيع ولاجماع منقبله ومخالف لقاعدة وافق هو وغمره عليهما وهي أن الابضاع أولى بالاحساط من الاموال والله أعلم وقوله صلى الله عليه وسلم فاعاأ قطع له به قطعه من النار) معناه ان قصدت له نظاهر يخالف الماطن فهوحرام يؤل به الى النار (قوله صلى الله عليه وسلم فلحملها أو يذرها) ايسمعناه التخسير بلهو المهديدوالوعيدكةوله تعمالي فن شاغليؤمن ومن شاغله كفر وكقوله سحانه اعلواماشتم (قوله سمع لحبة خصم بياب أمسلة) هي بفتح اللاموالجسم وبالباء الموحدة وفي الرواية التي قسل هده جلمة خصم بنقديم الجيم وهماصحيحان والحلبة واللعبة اختلاط الاصوات والخصم هناالجاعية وهومن الالفاظ التي تقع عملي الواحد والجعوالله أعلم (قوله صلى الله علىموسلم فنقضيت له بحقمسلم)

ولاى درولا (نعم الاخراوأ ماعلى برأبي طالب فقال مارسول الله لم يضميق الله عليك والنساء سواها كثير) بلفظ التذ كبرعلى ارادة الحنس وفعيل يستوى فيه المذكرو المؤنث افراداو جعا وقال ذلك لمارأى منه عليه الصلاة والسلام من شدة القلق فرأى أن بفراقها يسكن ماعنده سمهافاذاتحقق براءتهافبراجعها (وأن تسأل الحارية) بريرة (تصدقك) الخبر بالحزم على الحزاء (قالت) عائشة (فدعارسول الله صلى الله علمه وسلم بريرة) واستشكل قوله الجارية بريرة مان أمة الافائقمل شرامريرة وعتقها لأنه كان بعدفتي مكة وهوقبله لأنحديث الافك كان في سنة ستأوأربع وعتقبريرة كانبعسدفتح مكةفى السسنة التاسعة أوالعاشرة لانبر يرقلماخسرت واختارت نفسها كانزوجهامغيث يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يأعباس ألا تحجب من حب مغنث بريرة والعباس انماسكن المدينة بعد رحوعهممن الطائف فيأواخرس نةثمان وفي ذلك ردعلي النالقم حيث فال تسميتها بررة وهم من بعض الرواة فانعائشة اغماا شترت برية بعد الفتح ولما كاتبتها عقيب شرا مهاوعتقت خبرت فاختارت نفسها فظن الراوى ان قول على وان تسأل آليارية تصدقك أنهابر يرة فغلط فالوهذا وعفامص لايتنبه له الالحداق اه وتمهمالزركشي فقال انتسمية الحارية بريرة مدرجةمن بعض الروأة وأنم أجارية أخرى وأجاب الشسيخ تقى الدين السسبكي بأجوبه أحسنها احتمال انها كانت تخدم عائشة قبل شرائها وهد ذاأ ولى من دعوى الادراج وتغليط الحفاظ (فقال) عليسه الصلاة والسلام (أى بريرة هلرأيت) عليها (من شئير يبك) بفتح أوله من حنس ما قال أهل الافك (فالتبريرة) مجيبة له على العموم نافية عنها كل نقص (الاوالذي بعنك الحق ان رأيت) بكسرالهمزةأى مارأبت (عليهاأمراأغصه) بفتح الهمزة وسكون المعجة وكسرالم وصاد مه مله صفة لامر أى أعيبه (عليها) في جمع أحوالها (أكثر من انها جارية حديثة السن تنامعن عين أهلها) لصغرسنها ورطو بقبدنها (فتأتى الداجن) بدال مهملة و بعدالالفجيم مكسورةفنون الشاة التي تقتني في البيت وتعلف وقد يطلق على غيرها بما يألف البيوت من الطير وغره (فتأكله) قال ابن المنهرفي الحاشية هذا من الاستثناء البديع الذي يرادبه المبالغة في نفي العسكةوله

ولاعب فيهم غمرأن سيوفهم \* بهن فاول من قراع الكائب

فغفلنهاءن عمنها أبعدلها من مثل الذي رميت به وأقرب الى أن تدكون به من المحصنات الغافلات المؤمنات وتعقبه البدر الدمام من فقال ليس في الحديث صورة استثناء بسوى ولاغ برهامن أدوا ته واغافيه ان رأ يت عليها أحمرا أنح صعلها أكثر من أنها جارية الخلكن معنى هذا قريبا في هذه من معنى الاستثناء اله نعم قولها في رواية هشام بن عروة في ايان شاه الله تعالى قريبا في هذه السورة ما علمت منها الاما يعلم الصائع على تبرالذهب الاجراس تثناء صريح في في العيب عنها و في رواية عبد الرجن بن حاطب عن علقه مة عند الطبراني فقالت الحارية الحيث مة والله لعائش قليب من الذهب ولئن كانت صديمة ما قال الناس ليغير نك الله قال فيجب الناس من فقهها أطيب من الذهب ولئن كانت صديمة من بالذال المجمة (يومند من عبد الله برأيي ابن ساول أقالت ) عائشة (فقال رسول الله على الله على الله على الله على أدام في فوائله ما علم على أدلى ذر في (أعلى الاحمي المعام والم والمدد كروار جلا) صفوان بن المعطل (ما علم علي المنار وما كان يدخل على أهلى الامعي فقام ولقدذ كروار جلا) صفوان بن المعطل (ما علم علية الاخيرا وما كان يدخل على أهلى الامعي فقام ولقدذ كروار جلا) صفوان بن المعطل (ما علم علية على الله على المنار عليه المنار كالم المعار فقام

هـذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب وليس المراديه الاحتراز من الكافر فأن مال الذي والمعاهد والمرتدفي هذا كال المسلم والله أعلم

سعدبن معاذا لانصارى واستشكل ذكرسعدب معادهنابان حديث الافك كان سنةست في غزوة المريسي عوسعدمات من الرمية التى رميها بالخند ق سنة أربع وأجيب بإنه اختلف في المريسيع فني المحارى عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع وكذلك الخندق وقد جزم ابن اسعقهان المريسيع كانت في شعبان والخندق في شوال وان كانافي سنة فلاء تنع أن يشهدها اس معاذا كن الصيرف النقل عن موسى بعقبة الالريسيع سنة خس فالذى فى المعارى جاوه على انه سمن قلم والراج أيضاان الخندق أيضاسنة خس فيصم الجواب (فقال بارسول الله انا عذرك منه) بفغ الهمزة وكسر المجية (ان كان من الاوس) قبيلتنا (ضربت عنقه) لان حكمه فيهم نافذاذكن سيدهم ولان من آذاه عليه الصلاة والسلام وجب قتله (وان كان من اخواسامن الخزرج أمرتا فقعلناأ مرك قالت عائشة (فقام سعدبن عبادة وهوسيد الخزرج) بعد فراغ اب معاذمن مقالته (وكانقبل ذلك رجلاصاله) كامل الصلاح لم يسبق منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحية (ولكنَّ احملته) من مقالة ابن معاذ (الحمة) أى أغضاته وفي رواية معمر عندمسلم احتملته يحم ففوفية فها وصوّ بها التوريشي أى حلته على الجهل (فقال اسعد) هو ابن معاذ (كذبت لعمر الله) ففم العين أى و بقاء الله (لا تقتله ولا تقدر على قتله) لا ناغنعك منه ولم يرد اب عبادة الرضا بقول ابن أبي لكن كان بين الحمين مشاحنة زالت بالاسلام وبق بعضها محكم الانفة فتكلم ابن عمادة بحكم الانفةونني أن يحكم فيهاب معاد (فقام أسيد بنحضير) بضم الهمزة وفتم السين المهملة وحضر بضم المهملة وفتح المجمةمصغرين ولابى ذراين الحضير (وهوا بن عمسعد) ولابي درزيادة ابن معاذ أىمن رهطه (فقال اسعد بزعبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه) بالنون ولو كان من الخزر جاذا أمر نارسول الله صلى الله علمه وسلم (فَانك منافق تجادل عن المنافقين) تفسير لقوله فالكمنافن فليس المرادنف أقال كفر (فتناور) يفوقية فثلثة (الحيان الاوس والخزرج) أى نهض بعضهم الى بعض من الغضب (حتى همو أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلمرال رسول اللهصلى الله عليه وسلم يحفضهم حتى سكتوا ) بالنوقية والواوولا بي درسكت بعذف الواو أى سكت القوم (وسكت) عليه الصلاة والسلام (والت) عائشة (فيكمنت) بالميم وضم الكاف من المكث ولا بى ذرعن الكشميري فبكيت من البكاء (يومى ذلك لا يرقا) بالهمزة أي لا ينقطع إلى دمع ولاأ كتعل بنوم قالت فأصبح أبواى أبو بكروأم رومان (عندى وقد بكيت ليلتين ويوما الليلة التي أخبرتهافيها أممسطح بالخرير واليوم الذى خطب فيه عليه الصلاة والسلام الناس والليلة التي تليه (لا كتحل بنوم ولا يرقألى دمع يظنان) أبي وأمي (أن البكا والق كبدى قال) عائشة (فسيما) بالمع ولايى ذرعن الجوى والمستملي فسينا (هما جالسان) ولايى درجالسين (عندى وأناأبكي) جلة حالية (فاستأذنت على امرأة من الانصار) لم تسم (فأذنت لها فيلست سكر معي تعزناعلى (قالت)عائشة (فبينا) بغيرميم (نعن على ذلك وللكشميري نعن كذلك (دخل علينا رسول اللهصلي الله عليه وسلم فسلم تم جلس قالت ولم يجلس عندى منذقيل ماقيل قبلها وقدابث شهر الابوحي المه في شأني أي بشي (قالت فتشم مرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال امابعدياعائشة فانه قد بلغني عنك كذاوكذا كاية عمارماها به أهل الافك (فان كنت بريثة) من دُلكُ (فَسَمِرَتَكُ الله ) بوسى يَبْرُله (وان كنت ألممت بذنب) أي وقع منك مخالفا لعاد تك (فاستغفري الله ورق بي اليه) منه (فان العبد اذااعترف بذنبه تم ناب الي الله) منه (تاب الله عليه) وسقط النظ الحلالة لاى در ( فالت فلماقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص) بالقاف واللام والصادالمهملة المفتو حاث انقطع (دمعي حتى ماأحس) أحد (منه قطرة) لان الحرث والغضب

الله عليه وسلم فالله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقالت السول الله من النف قة ما يكفيني و يكني بني من النف قة ما يكفيني و يكني بني على في ذلك من حناح فقال رسول الله عليه من الله عليه وحدثناه من مناه مناه عليه وحدثناه محدث عبد الله بني المناه من العام عن المناه عن الله عن

\*(البقصيةهند)

(قـوله مارسول الله ان أماسـ فمان رجل محم لا بعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الاماأخذت من ماله بغيرعله فهدل على في ذلك منجناح فقال رسول الله صلى الله علمه وسلمخذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فهذا الحديث فوائدمنها وجوب نفقة الزوجة ومنهاوحوب نفقة الاولاد الفيقراء الصغار ومنهاان النفقة مقدرة بالكفاية لابالا مداد ومذهب أصحابناان نفقة القريب مقدرة بالكفاية كاهوظاهرهذا المديث ونفقة الزوحية مقدرة بالامدادع لى الموسركل يوممدان وعلى المعسرمد وعلى المتوسط مد ونصف وهدذا الحديث يردعلي أصحابنا ومنها حوازسماع كلام الإحنسة عندالافتاء والحكم وكذامافي معناه ومنها جوازذكر الانسان عمايكرهه اذا كان للاستقتا والشكوى ونحوهما

ومنها ان من له على غير محق وهو عاجر عن استيفائه يجوزله ان يأخذ من ماله قدر حقه بغير اذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو حنيفة اذا

ولايحتاج المفتى ان يقول ان ثبت كان الحكم كذاوكذاب لعوزاه الاطلاق كأأطلق الني صلى الله علمه وسلم فان قال ذلك فلا بأس ومنهاان للمرأةمدخلاف كفالة أولادها والانفافعليهممنمال أبيهم فالأصحا بنااذاامتنع الاب من الانفاق على الولد الصغراوكان عائبا أذن القاضي لأمه فى الاخذ مزمال الابأوالاستقراض علمه والانفاقءلى الصفريشرط أهليتها وهلالها الاستقلال بالاخذ من ماله بغيراذن القياضي فسم وحهان مسانء على وجهسم لاصحابنا فيأن اذن النبي صلى الله علمه وسلم لهندام أة أبي سفيان كان افتاء أم قضاء والاصواله كان افتاه وانهذا يحرى في كل امرأة أشبهتها فحوز والثاني كانقضاه فلا يحوز لغرها الامادن القاضي والله أعلم ومنهااعتماد العرف الامورالتي لس فها تحديدشرى ومنها حوازحروح الزوحة من متها الحتمااذا أذن لهازوجها في ذلك أوعلت رضامه واستدل بهجاعات من أصحابنا وغيره مرع لي جواز القضاءعلى الغائب وفي المسئلة خلاف للعلاء قال أبوحنيفة وسائر الكوفيدين لايقضى عليسهبشي وقال الشافعي والجهوريقضي علمه فيحقوق الاتمسن ولا يقضى فى حدود الله تعالى ولايصم الاستدلال عذا الحديث للمسئلة لان هذه القضية كانت عكة وكان أبوسفان حاضرا بهاوشرط القضاء ع لى الغائب أن يكون عائباعن البلدأ ومستترالا يقدرعليه أو

اذا أخذا حدّهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة (فقلت لا في أجب) عني (وسول الله صلى الله علمه وسلم فيما قال قال والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله علمه وسلم ) ولا بي أو يس فقال لا أفعل هورسول الله صلى الله عليه وسلم والوحى بأته ه (فقلت لاحى أجميي رسول الله صلى الله علمه وسلم والتما أدرى ما أقول ارسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة (فقلت) ولا بي درقات (وآنا جارية حديثة السن لاأقرأ كثيرامن القرآن) هـ ذالق طئة لعـ ذرها في عدم استحضارها اسم يعقوب عليه السلام (انى والله لقد عات لقد سمعتم هدا الحديث حتى استقرف انفسكم وصدقتم به ) قيل مرادها من صدق به من أصحاب الافك وضعت اليهم من لم يكذبهم تغليبا (فلتن) بفتح اللام وكسرالهمزة (قلت الكم الى بريئة والله يعلم الى بريئة لانصدقوني) ولايى درلانصدقوني (بلك) أى لاتقطعون بصدقى (والنَّناء تمرفت الكمية مروالله يعلم انى منه بريَّة لتصد قني) بضم الفاف ونشديدالنون والاصل تصدقونني فأدغت النون في الاخرى (والله مأأجد لكم) وفي رواية فليم فى الشهادات لى ولكم (مَثْلًا الاقول أبي وسف وفي رواية أبي أو يس نسيت اسم يعقوب لما بي من البكا واحتراق الحوف اذ (قال فصر حسل والله المستعان على ماتصفون قالت م تخولت فأضطبعت على فراشى فالتوأنا حينيد اعلم الى بريئة وان الله يبرئني ببرا ان يبرئني فعل مفارع فى الفرع وغيره والذى فى اليونينية مصيع عليه مبرئ عيم مضمومة فوحدة مفتوحة فراء مشددة فهمزة مكسورتين فتحتبة وكذاهوفي الفتروعندا اسفاقسي مبراني بنون بعدالهمزة المضمومة واستشكله يأن نون الوقاية انما تدخل في الافعال لتسلم من المسرو الاسماء تكسر فلا يحتاج البهاقال الحافظ ابن حجروالذى وقفنا عليه مبرئي بغيرنون وعلى تقدير وجودماد كر السفاقسي فقدمهم مثل ذلك في بعض اللغات في اسم الفعل أه نحودرا كني وتراكني وعلمكني والركني والركني والزمني وفي الحرف محواني (ولكن) بتخفيف النون (والله ما كنت أظن انالله منزل في شأني وحمايتلي ولشأني في نفسي كان أحقر من آن يتكم الله في بأمريتلي ولكن) بخفيف النون ولابي ذرعن الكشمهني ولكنني وادعن الموي والمستملي ولكني بالادغام (كنت أرجو أنبرى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فى النوم رؤ ما يبرنني الله بها فالت فو الله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى مافارق عبلسه (ولاخرج أحدمن أهل البيت) الذين كانوا حاضرين حيناًذ (حتى أنزل عليه) الوحى (فأخذهما كان يأخذهمن البرحاء) من العرق من شدة الوجى رحتى الهليتحدرمنه مثل الجان من العرق) بكسر الميم وسحكون المثلثة مرفوعاوا لجان بضم الجم وتعفيف الميم الدرقال

كمانة العرى ما بها \* غوّاصهامن لحة العر

وفال الداودى هوشى كاللؤلؤ بن من الفضة والاول هو المعروف (وهوفي ومشات من ثقل القول الذى ينزل علمه من بضم الما وسكون النون وفتح الزاى وثقد ل بكسر المنتلة وفتح الفاف (قالت فل سرى بنح المهملة وكسر الراممشدة كشف (عن رسول المهملة الله عليه وسلم سرى عنه وهو يضحك سرور او الجله حالية (قكانت) ولايي ذرعن الكشميمي فكان (أول) المضط اللام من أول في الفرع ولافي أصله (كلة في كلم بها ياعائشة أما الله عزوجل) يتشديد ميم أما (فقد برأك ) بالقرآن عما قاله أهل الافك فيك (فقالت والايي ذرقالت (أي ) أم رومان (قوى اليه) صلى الله عليه وسلم لاجل ما بشرك به (قالت) عائشة (فقلت والله) ولايي ذرلا والله (لا أقوم اليه) وللي ذرفائن الله وسلامه عليه (ولا أحد الا الله عزوجل) الذي أنزل برائتي (وأنزل الله ) بالواو ولا بخدر فأنزل الله (عز وجل ان الذين جاؤا بالا فك عصبة منكم لا تحسبوه العشر الا يات كلها)

متعززا ولم يحكن هـ فالشرط في أبي سيفيان موجودا في الايكون قضاء عبلي الغيائب بلهو افتاء كاسبق والله أعسلم

قال اب حرآ خرا العشر والله يعلم وأنتم لاتعلون اه وأقول بلهي تسعة ولعله عدقوله لهم عذاب أليم رأس آية وليس كذلك بل تشمه فاصلة واس بفاصلة كانص علمه غمروا حدمن العاتين وحمنتذفا تنو العشررؤف رحيم وفى رواية عطاء الخراساني عن الزهرى فأنزل اللهان الذين جاؤا بالافك الى قوله أن يغفر الله اكم والله غفور رحيم وقول ابن حجران عدد الآى الى هذا الموضع ثلاث عشرة آية فلعل فى قولها العشر الا يات مجاز أبطريق الغاء الكسر بناه على عدالم كامرفالصواب انهااثنناعشرة اه فتأمل هذاالتشريف والاكرام الناشئ عن فرط يواضعها واستصغارها نفسها حيث فالت واشاني في نفسي كان أحقرمن أن يتكلم الله في توحي الزفهذه صديقة الامة تعلم انهابريقة مظاومة وأن فاذفيها ظالمون الهاد فترون عليها وهذا كأن احتقارها لنفسهاوتصغيرها لنفسها فساطنك عنصام يوماأ ويومين أوشهرا أوشهرين أوقام ليله أوليلنا فظهرعلمه شئءمن الاحوال فلوحظ ماستحقاق الكرا مات والمكاشفات واجابة الدعوات وانهنن يتبرك بلقائه ويغمنم صالح دعائه ويتسح بأثوابه ويقبل ثرى أعمابه فتحب من جهله بذفسه وغفل عن جرمه واغترامهال الله عليه فينبغي العبدأن يستعينا للهأن يكون عندنفسم عظماوهر عندالله حقير وسقط لاتحسبوه لايي ذر (فلكَ أَنْ لَلله) تعالى (هذا في براني) وأقيم الحد على من أقيم عليه (قال الو بكر الصدديق رضى الله عنه وكان ينفق على مسطع بن اثاثة لقرابة منه) كان ابن خالته (وفقره)أى لاجلهما (والله لاأ نفق على مسطح شيئاً بدا بعد الذي فال لعائشة ماقال فأنزل الله ولا يأنل لا يحلف (أولوالفضل منكم) في الدين أبو بكر (والسعة) في المال (أن يؤنواأولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله) صفات لموصوف واحدوهومسطم لانه كانمسكينامها جرابدريا (وليعفوا وليصفحوا) عنهم خوضهم في أمرعائشة (ألاتحبون) خطاب لابى بكر (أن يغفر الله لكم) على عفوكم وصفحكم واحسانكم الى من أسا اليكم (والله غفور رحيم)فخاةوا بأخلاقه تعالى فالآبو بكر لماقرأعليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآبة إلى والله أنى أحب أن يغفر الله لم افرجع) بالتخفيف (الى مسطى النفهة التي كان ينفق عليه اقبل (وقال والله لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل) بصيغة المضارع ولا بى ذرسال بصيغة الماضى (زينب ابنة حش) أم المؤمنين رضى الله عنها (عن أمن فَقَالَ الرِّينَ مَاذَاعَلَ عَلَى عَائِشَةً (أُورا يَتَ) مَهَا (فَقَالَتَ )ولا ي ذروقا الت (يارسول الله احى) بفتح الهدمزة (سمعي) من أن أقول سمعت ولم أسمع (وبصرى) من أن أقول أبصرت ولم أبصر (ماعلت)عليها (الاخبراقالة)عائشة (وهي)أى زينب (التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بضم الفوقية وبالمهملة من السعو وهو العلوو الارتفاع أى تطلب ن العلة والارتفاع والحظوة عندالني صلى الله عليه وسلم ماأطلب أوتعتقدأن لهامثل الذى عنده (فعصها الله) أي حفظها (بالورع) أن تقول بقول أهل الافك (وطفقت) بكسرالفا جعلت أوشرعت (أختما حنة) بفتح الحاء المهملة وبعد الميم الساكنة نون مفتوحة فها تأنيث (تحارب لها) أى لاختهاز ينب وتحكى مقالة أهل الافك لتخفض منزلة عائشة وتعلى منزلة أختما زينب (فهلكت فينهاك من أصحاب الافك) فتت فين حدّاً وأعتم من أثم وهذا الحديث سبق ف كاب الشهادات مدا (بابقوله) تعالى (ولولافضل الله علىكم الولاهذ ولامتناع الشي لوجودغ مرهأى لولافضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة (وَرَجْمُه في الدينا) بأنواع النع التي من جلته اقبول يو يسكم والابسكم المه (والأسرة) بالعفو والمغفرة (لمسكم) عاجلا (فها أفضم أى خضم (فيه) من قضية الافك (عذابعظيم) قال ابن عباس المراد بالعذاب العظم

علمه وسلم فقالت ارسول الله والله ما كان على ظهر الارض أهل خماء أحدالي منأن ذاهدمالله من أهل خبائك وماعلى ظهرالارض أهل خباء أحب الى من أن يعزهم الله من أه لخبائك فقال النبي صلى الله علمه وسلم وأيضا والذي نفسى يده م فالتارسول الله ان أياسفيان رجل مسكفهل على حرج أن أنفق على عياله منماله بغيرادنه فقال الني صلى اللهعليه وسلم لاحر جعلمك انتنفق عليهم ىالمعروف وحدد ثنازهر سحرب حدثنا يعقوب بنابراهم حدثنا ابن أخي الزهري عن عهه أخرني عدروة بنالز بمرانعائشة فالت جاتهندانتعتدة نرسعة فقىالتىارسولاللهواللهماكانعلى ظهـرالارضخبا أحبالي من أن يذلوامن أهل خبائك وماأصبح اليوم على ظهر الارض خباء أحب الى منأن يعزوامن أهل خبائك

(قوله جاءتهندالى الني صلى
الله عليسه وسلم فقالت الرسول
الله والله ما كان على ظهر الارض
أهل خباء أحب الى من أديذلهم الله من أهل خباء أحب الى من أديذلهم الارض أهل خباء أحب الى من أديم وسلم الله من أهل فقال الذي صلى الله عليه وسلم الرواية الاخرى وما اصبح الدوم على ظهر الارض خباء أحب الى من أديم والارض خباء أحب الى من أديم والارض خباء أحب الى القاضى عماض أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم أهل خباء نفسه صلى الله عليه وسلم أهل خباء احلالاله

قال ويحة لأن تريد إهل الخياء هل منه والخياء يعبر به عن مسكن الرجل ودار وأماقوله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذى نفسى الذى

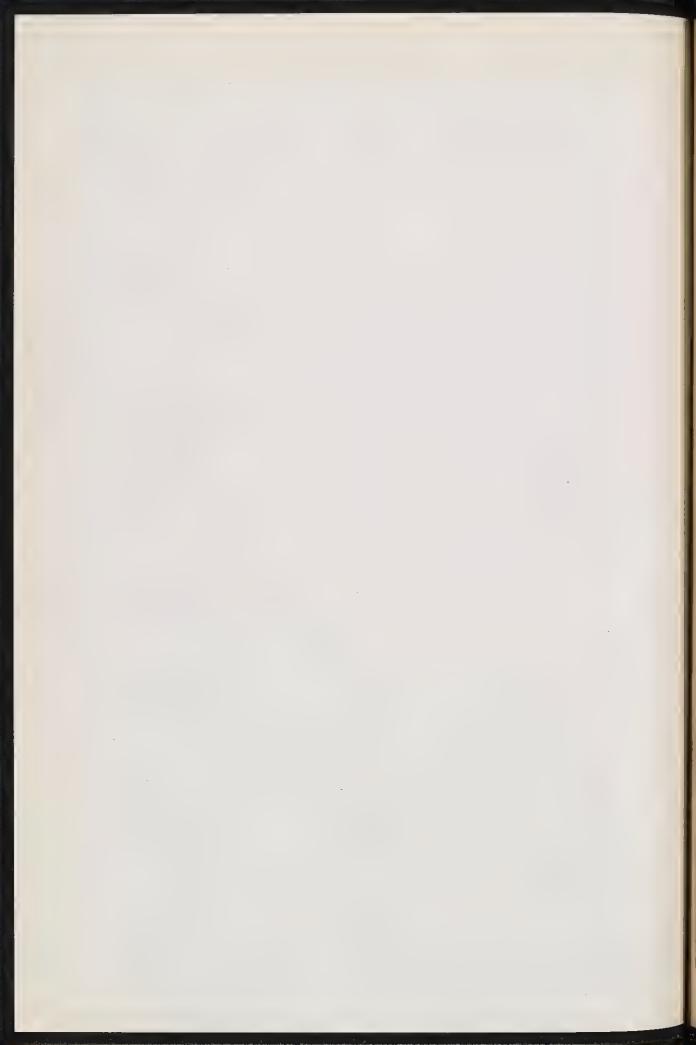



من أن أطع من الذى له عيالنا فقال لها لا الا بالمعروف في وحدثنا زهير عن سهدل عن أسه على الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم أن أسبدوه ولا تشركوا به شيا وان تعتصمو الجيل الله جيع اولا تفرقوا و يكره لكم قيل و قال و كثرة السؤال واضاعة المال

يده فعناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الاعمان من قلمك ويرمد حبث لله ولرسوله صلى الله علمه وسالم ويقوى رجوعث عن بغضه وأصله في في الله وأص يديض أيضااذارجع (قولهافىالروايه الاخدرة الأأما سفيان رجل مسمل أىشىيم وبخيل واختلفوافىضـبطة علىوجهين حكاهماالقاضيأ حدهمامسك بفتح الميم وتحفيف السدين والثاني بكسرالم وتشديد السان وهذا الشاني هوالاشمهر في روايات المحدثين والاول أصم عنداهل العرسةوهما جمعاللممالغة والله أعلم (قولهافهل على حرج من أن أطمع من الذي له عيالما قال الها لاالابالمعروف هكذاهوفي جمع النسخ وهوصحيح ومعناه لاحرجتم ابتدأفقال الالالعروف أيلاتنفق الابالمعروف أولاحرج اذالم تنفقي الانالمعروف

\*(بابالنهى عن كثرة المسائل من غـ مرحاحة والنهى عن منع وهات وهو الامتناع من أدا حق ازمه أو طلب مالايستحقه)\*

م المروقان المدوولة بهدا الا يه وسقط القط بالمعمرا في در وقال المدين الماسكة الماسكة الله الله عليه وسلم ان الله عن عن عرب الماسكة ال

الذى لاانقطاعله يعدني في الأخرة لانه ذكرعذاب الدنسامن قبل فقال والذي يولى كبره منهمله عذابعظم وقدأصابه فانهجا دوحدوسقط قوله عذابعظم لايى ذروقال بعدقوله أفضم فيه الآية (وَقَالَ بِجَاهِدَ) فما وصله الفريابي من طريقه في قوله تعالى أذ (تَلقُونه) معناه (برويه بعضكم عن بعض )وذلك ان الرجل كان بلق الرجل فيقول له ماورا على فعد ثه يحديث الافك - تى شاع واشتهر ولم يبق يت ولاناد الاطارفيه فسمعوافي اشاعته وذلك من العظام وأصل تاهونه تتلقونه غذات احدى المتامين كتنزل ونحوه \* (تفيضون) في قوله تعالى في سورة يونس أد تفيضون فيه معناه (تقولون)وهذاذ كره استطراداعلى عادته مناسسة لقوله فيما أفضتم فيه اذكل منهمامن الافاضة \* و به قال (حد تنامحدن كشر ) بالمثلثة العبدى البصرى قال (أحبرنا) ولايي درحد ثنا (سلمان)هوأخوه (عن حصين)مصغراان عبدالرجن أبي الهذيل السلمي الكوفي (عن الي وأأل) شقيق بنسلة (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن أمرومان) بضم الراء بنت عامر بنعويمر (أمعائشة)رضي الله عنهما (أنم افالت لمارميت عائشة) عمارمت به من الافك (خر تمغشما علماً) وفي بعض النسخ باسقاط لفظ علمها كما في المصابيح وقال السفاقسي صوابه مغشية بعني بتاء التأنيث بدل الالف ورده الزركشي بأنه على تقدير الحدف أى عليها فسلام عني للتأنيث قال في المابح لكن بلزم على تقديره حذف النائب عن الفاعل وهو ممتنع عند البصريين واعماينسب الفول بهلد كسائي من الكوفيين وأماعلي مااستصوبه السفاقسي فاغا يلزم حذف الحاروجعل الجرو رمفعولاعلى سبيل الاتساع وهوموجودفي كلامهم ومطابقته لماترجم بمنجهة قصة الانك في الجدلة واعترض الخطيب وتبعد مجماعة على هذا الحديث بأن مسروقًا لم يسمع من أم رومان لانها وفيت في زمنه صلى الله علمه وسلم وسن مسروق ا ذذاك ست سنين فالطاهر انه مرسل وأجاب فى المقدمة بأن الواقع فى البخارى هو الصواب لان را وى وفاة أم رومان فى سنة سبّ على " بن زيدبن جدعان وهوضعيف كمانيه عليه البخارى في تاريخيه الاوسط والصغير وحديث مسروق أصحاستنادا وقدجزما براهيم الحربي الحيافظ بأنمسروقاانمياسمع منأمرومان فى خلافة عمر وقالأونعيم الاصبهاني عاشت أمرومان بعدالني صلى الله عليه وسلم دهرا فهدا (باب) بالتنوين فى وله تعالى ( أذ ) ظرف لمسكم أو أفضم ( مُلقونه ) أى الافك ( بالسَّنَة . كُم ) قال الديكلبي وذلك ان الرجل منهم باقي الآخر فييقول بلغني كذاوكذا يتلقونه تلقيا (وتقولون بأفواهكم) في شأنا أم المؤمنيز (ماليس اسكميه علم) فان قلت مامعنى قوله بأفواهكم والقول لا يكون الابالفم أجيب بأن الشئ المعاوم يكون علمه في القلب فيترجم عنه اللسان والافك ليس الاقولا يجرى على ألسنتكم منغيرأن يحصل في قلوبكم علمه (وتحسمونه هيناوه وعندالله عظيم) في الوزروس قط لايدر وتحسبونه الخوقال بعدعم الآية وسقط باب لغيرأ فيذرد ويه قال (حدثنا أبراهيم سمويي) الفراءالرازى الصغرقال (حدثنا) ولاى درأخبرنا (هشام) ولاى درهشام بن يوسف (الالبن جريم)عبدالملك بن عبدالعزيز (أخبرهم قال ابن اليمايكة) عبدالله بنعبدالرحن (معت عائشة )رضى الله عنها (تقرأ) ولابى درتقول (أدتلقونه بأاستنكم) بكسرا الام وتحفيف القاف مضمومة من ولق الرجل اذا كذب في هدا (باب) بالتنوين في قوله تعالى (ولولا ادسم عمَّوه قلم مايكون لناكما ينبغي ومايصح لنا (أن نقطلم مهذاسحاً نكهذا بهذان عظيم) سقط قوله سجانك الخلائذروقال بعد قوله بهذا الآية وسقط افظ ماب اخرأ بي ذر و به قال (حدثنا محدين المشي) العنزى الزمن قال (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عربن سعيد بن ابي حسين) بضم عين عمر وكسرعين سعيدوضم حامحسين مصغرا القرشي النوفلي المكر (قال حدثني) بالافراد (ابن ابي

ملكة ) عبدالله (قال استاذناس عباس قبل موتها) ولانى درقبيل موتها بضم القاف مصغرا (عَلَى عَائَشَةُوهِي مَعْلُوبَة) من كرب الموت (قَالَتَأْخُشِي أَنْ يَثَنَى عَلَي ۖ)لان المُنَا وورث العجب (فقيل) هو (ابن عمرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمن) والقيائل الهاذلك هوار أخيها غبدالله بنعبذالرجن والذي استأذن لابن عباس عليهاذ كوان مولاها كاعندأ حدث روايته (والتَّاتِدُنُواللهُ فَقَالَ) ابنَ عباس لها بعداً نأذن له في الدخول ودخل (كيف تجدِّمال) أى كيف تجدين نفسك فالفاعل والمفعول ضميران لواحد وهومن خصائص أفعال القلور (قالت) عائشة أجدني (بخيران اتقيت الله) أى ان كنت من أهل التقوى وسقطت الجلالة من اليونينية وآلماك وغيرهما وثبتت في الفرع ولا بي ذرعن الكشميهي ان أبقيت بضم الهمزة وسكون الموحدة وكسرالقاف وسكون التحسة وفتح الفوقية من البقاء (قال) ابن عباس (فأنَّ بخبران شا الله روحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسكم بكراغيرا ونزل عذران) عن ف الافك (من السماء) وفي رواية ذكوان المذكورة وأنزل الله براءتك من فوق سبع موات جاء الروح الامن فلدس في الارض مسجد الاوهويتلي فيه آنا الليل وأطراف النهار (ودخل) علم (ابنالزبير) عبدالله (خلافه) بعدأن خرج ابن عباس فتخالفا في الدخول والخروج ذها باوالا وافق رجوع ابن عباس مجى ابن الزبير (فقالت) له عائشة (دخل ابن عباس فأثني على ووددن أنى كنت نسيامنسياً) أي لمأكن شمأ وهذا على طريق أهل الورع في شدة خوفهم على أنفسهم \*وبه قال (حدثنا محدب المني) الزمن قال (حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد) بفتح المم وكسر الجيم الثقفي قال (حدثنا بنعون) بالنون عبدالله (عن القاسم) بن محدين الي بكر الصديق ال ابن عباس رضى الله عنه استأذن على عائشة نحوه ) أىذكر نحوا لحديث المذكور (ولم يذكر) فيه (نسمامنسما) \* وصطايقة الحديث للترجة في قوله وزل عذرك من السماء \* (قوله يعظكم أتله ولانى ذرياب بالسوين فى قوله يعظكم الله قال ابن عساس يحرم الله عليكم وقال مجاهد بهاكم الله (أن تعود والمذله) كراهة أن تعود والمفعول من أجله أوفى أن تعود واعلى حـ فف (أبداً) مادمة أحياء مكافين (الآية) وسقط قوله الآية لغير أي ذر \* ويه قال (حدثنا عمد س يوسف الفريابي قال (حدثناسفيان) النورى (عن الاعش) سلمان بنمهران (عن أنه الضيحي مسلم ن صبيح (عن مسروق) هو ابن الاجدع (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالنا) ولاى ذرعن الكشميمي قال (جا حسان بن ثابت) الانصارى الخزرجي شاعررسول الله صلى اله عليه وسلم (يستأذن علها) فيه التفات من الخطاب ٣ الى الغيبة قالمسروق (قلت) لعائشا (أتأذنين لهـذا) وهو بمن تولى كبرالافك (قالت أوليس قدأ صابه عداب عظم قال سفيان) الثورى (تعنى ذهاب بصره فقال) حسان (حصاب رزان) بفتح الحاء المهملة والزاى من النالي وقبلهارا عمهدملة مخففة أى عفينية كاملة العقل (ماترن بضم الفوقية وفتح الزاى وتشليد النون أى ما تهم (بريمة) \* براءمهملة فتحسَّة ساكنة فوحدة (وتصم غرق) بفتر الغين المجه وسكون الراءوفتح المثلثة جائعة (من لحوم الغوافل) \* العقيقات أى لا تغتاج ن اذلو كان تغتاب لكأنت كالة وهواستعارة فيهاتلي بقوله تعالى فى المغتاب أيحب أحد كم أن يأكل ا أخيه ميمة الله وهد االبيت من جله قصيدة السان (قالت) عائشة (لكن) أى است (آن) كذلك اشارة الى أنه اغتاج احين وقعت قصة الافك هذا (بأب) بالتنوين في قوله (وبينالله الكم الآيات) في الامروالنهي (والله عليم) بأحرعائشة وصفوان (حكيم) في شرعه وقدره \* و به قال (حدثي ) بالافرادولايي درحد ثنا (محدين بشار) بندارالعبدي البصري قال (حدثا

\* وحدثنااسعقبنابراهسيم الحنظلي أخبرناج يرعن منصور عن الشعبي عن ورادمولي المغبرة النشعمة عن المغيرة من شعبة عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال انالله عزوجل حرم علىكم عقوق الامهات ووأدالينات ومنعاوهات وكرها كمثلاثاقك وقالوكثرة السوال واضاعة الاله حدثني القاسم سزركر باحدثى عبيدالله النموسي عن شسمان عن منصور بهذا الاسنادمثله غبرأنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله علمه وسالمولم يقدل ان الله حرم عليكم \*حدثناأ بو بكر سأى سسة حدثنا اسمعيل بنعليمة عن عالد الحذاء فالحدثى النأشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغبرة سنشعبة قال كتب معاوية الى المغيرة اكتب الى بشئ معته من رسول الله صلى الله علمه وبسلم فكتب المماني سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاثاقيم لوقال وإضاعةالمال وكثرة السؤال وفى الرواية الاخرى انالله حرم عليكم عقوق الامهات ووأدالسات ومنعاوهات وكره لكمثلا ثافيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال) قال العلا الرضاو السخط والكراهة من الله تعمالي المراديج اأمره وغيمه أوثواله وعقاله أوارادتهالنواب لبعض العياد والعقاب لمعضهم وأماالاعتصام بحبالالته فهو التمسك يعهده وهواتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأديه والحسل يطلق على العهدوعلى الامان وعلى الوصدلة وعلى السب وأصلهمن استعمال العرب الحمل في مثل هذه الامور لاستماكهم مالحمل عند شدائد أمورهم ويوصلون بها المتفرق فاستعبراهم الحبل الهذه الامور (وأماقوله صلى الله علمه وسلمولا تفرقوا) فهوأ مى بازوم جاءة المسلمين وتألف بعضهم ببعض وهذه احدى قواعد الاسلام واعلمان (٢٦٧) الثلاثة المرضية احداها أن يعبدوه الثانية

أن لايشركوا به شـما النالثة أن يعتصموا يحمل الله ولايتفرقواوأما قيــ لوقال فهوالخوص في اخبار الناس وحكايات مالايعين أحوالهم وتصرفاتهم واختلفوافي حقيقة مهذين اللفظين على قولين أحدهماانهما فعلان فقيلسي لمالم يسم فاعدله وقال فعل ماض والثاني الهرمااء عان محروران منونان لان القيل والقال والقول والقالة كلمبمعني ومنهقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومنه قولهم كثرالقيل والقال وأماكثرة السؤال فقيل المرادبه التنطعفي المسائل والاكثارمن السؤال عما لميقع ولاتدعوالمهماجة وقد تظاهرت الاحاديث العديدة بالنهىءن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك وبرونه من التكلف المنهسىءنه وفي السحيح كره رسول الله صالى الله علمه وسلم المسائل وعابها وقيل المراده سؤال الناس أموالهم وماف أيديهم وقد تظاهرت الاحاديث العصحة مالنهى عن ذلك وقيل المحتمل ان المراد كثرة السؤال عن أخسار الناس وأحداث الزمان ومالا يعني الانسان وهـ داضعه لله قد عرفهذامن النهيءن قدل وقال وقمل حم لأن المراد كثرة سؤال الانسان عنحاله وتفاصل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عالا يعنمه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤل فأنه قد لابؤ تراخماره باحواله فان أخبره شق علمه وان كذبه في الاخسار أوتكاف التعريض لحقته المشقة وان أهمل جوابه ارتكب سوء الاذب وأمأ

آراًی عدی ) بفتے العین و حسان الدال المه ملتین محمد قال (أنباً ناشعبة) بن الجاح (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن أی الصحی) مسلم بن صبح (عن مسروق) هوابن الاحد عائد (قال دخل حسان بن ثابت علی عائشة فشب ) بشدین محمد هو حد تین الاولی مشدد ة أی أنشد نغزلا (وقال حصان) عفی فه تمتنع من الرجل (رزان) صاحبة وقار (ماترن بر بیه) هما تهم مها (وقصی غرئ) جائعت (من لحوم الغوافل) \* لا تغتاب الغوافل قال مسروق (قلت) الها (تد عین مثل عائشة تخاطب حسان (است كذاك) على تغتاب الغوافل قال مسروق (قلت) الها (تد عین مثل مذالد خل علی فوقد آنرل الله) تعالی (والذی تولی كبره منهم) و هذا مشكل اذ ظاهره أن المراد تقوله والذی تولی كبره قال قالف الفت فهذه أخف الشكالا (فقالت و أی عذاب أشد من العمی و قالت وقد كان بردً عن رسول الله صلی الله علیه و سان و المعتمد آنه عدد الله من أی دفع هیوال کفار فیه سیوهم و بذب عنه و فی المغازی بردً عن رسول الله صلی الله علیه و سام عندها حسان و تقول انه الذی بقول فی المنازی قول کاره قال عنده الله علیه و سام عندها حسان و تقول انه الذی بقول

فانأبى ووالده وعرضى \* لعرض محمد منكم وقاء

وروى المعلمه الصلاة والسلام فال ان الله يؤيد حسان بروح القدس في شعره في هدا (باب بالتنوين في قوله (ان الذين يحبون) يريدون (أن تشيع) أن تنتشر (الفياحشة) الزنا (في الذين أمنوالهم عذاب ألم في الدنيا) الحد (والآخرة) الناروظاهر الآية يتناول كل من كان م لذه الصفة وانمانزات في قذف عائشة الاأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السد (والله يعلى ما في الضمائر (وأنم لانعلون) وهذانها يه في الزجو لان من أحب اشاعة الفاحشة وان مالغ في اخفاء الله الحمة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الحزاء علمه (ولولا فضر الله علم كم ورجمه) العاجلكم بالعقوية فجواب لولامحذوف (وأن الله رؤف) بعباده (رحيم) بهم فناب على من تاب وطهرمن طهرمنهم بالحد وسقط لابي ذرقوله فى الذين آمنوا الخ وقال بعدقوله الفاحشة الآية الى نولەرۇفرىم \* (تشميع) أى (تظهر) قاله مجاهدوسة طهذالغير أي ذر \* (ولايا تل)ولايى در وفوله ولايأتل أى يفتعل من الاليةوهي الحلف أى ولايحلف (أولو الفض ل منكم والسعة أن يؤلوًا) أي على أن لا يؤلوا (أولى القربي والمساكن والمهاحرين في سدل الله) يعني مسطعاولا تحذففا لممن كشراقال الله تعالى ولاتجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروايعني أن لاتبروا وقال المرؤالقيس "فقلت عين الله أبرح قاعدا وأى لاأبرح (وايعفو اوليصفحوا) عن خاص في أمر عائشة (ألاتحبون أن يغفر الله لكم) يخاطب أبابكر (والله غنوررحم) أى فان الجزاء من جنس العمل فاذا غفرت يغفر للنواذا صفيت يصفح عنك وسقط لابي درمن قوله والمهاجر بن الح آخر قولة أن يغفرالله لكم وقال بعدة وله والمساكِّين الى قوله والله غفوررحيم (وَقَالُ أَلُو اسامةً) حاد ابناً سامة يم اوصله أحد عنه بتمامه (عن هشام بن عروة ) أنه (قال أخبرني ) بالافراد (أبي )عروة بن الزبرب العقوام (عن عائشة) رضى الله عنها أنها (قالت لماذ كرمن شاني) بضم الذال المجهة مبنيا المفعول أى من أمرى وحالى (الذي ذكر) بضم الذال المجهدة أيضام الافك (و) الحسال اني (ماعاتبة) وجواب لماقوله (قامرسول الله صلى الله علمه وسلمف ) بكسر الفاء وتشديد التحسة الكونه (خطسافتشم د فمدالله وأئني علمه عاهوا هله تم قال أما بعد أشروا على في أياس) ريد الهلالفك (أبنوا) بهمزة وموحدة مخففة مفتوحتين فنون فواووقد تمذالهمزة وللاصيلي مما حكامعياض أبنوا بتشديد الموحدة أى اتهموا (أهلي) وذكروهم بالسو قال البت التأبين ذكر الشي وتتبعه قال الشاعر \* فرفع أصحابي المطي وأبنوا \* أي ذكروها والتخفيف بمعناه لكن قال

اضاع - قالمال فهوصرفه فى غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهى انه افساد والله لا يحب المفسدين ولانه اذاضاع ماله

المغبرة الى معماوية ملام علمك أما بعدفاني سمعت رسول الله صلى الله علىه وسلم يقول ان الله حرم ثلاثا ونهيى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأدالبنات ولاوهات ونهسيءن أ\_لاثقيلومالوكثرةالسؤال واضاعة ألمال

تعرضلافي أمدى النياس وأما عقوق الامهات فرام وهومن الكمائر باجاع العلاء وقد تظاهرت الاحاديث الععجمة على عدممن الكدائروكذلك عقوق الاكاءمن الكيائر وانمااقتصرها على الامهات لان حرمنه\_ن آكدمن حرمة الاراه والهدد العالصلي الله علىه وسلم حين قال له السائل من أر قال أدل ع أمك ثلاثا م قال في الرابعة ثمأماك ولانأ كثرالعقوق يقع للامهات وبطه ع الاولادفيهن وقدسىق مان خقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الايمان وأماوأد ألنات الهدمز فهود فنهدن حماتهن فمتن تحت التراب وهومن الكمائرالمو بقات لانه قتمل نفس بغمرحق ويتضمن أيضاقط عمة الرحيم وانمااقتصرع ليالبنات لانه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله وأماقوله وسنعاوهات وفى الروابة الاخرى ولا وهمات فهو و النامن هات ومعنى الحديث اله نهسي أن عنع الرجل مانوجه علمه من الحقوق أويطلب مالا يستعقه وفي قوله صلى الله عليه وسهار حرم ثلاثا وكره ثلاثا دلهل على الذالكراهة في هـ ده النلاثة الاخبرة للتنزيه لاللتمريم واللهأعلم (قوله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم ثلاثا ونهيئ عن ثلاث حرم عقوق الوالدووأدالبنات ولاوهات ونهيءن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال عذاالحد يثدليل لمن يقول ان النهي

النووى التخفيف أشهروقال القاضيء ياضوروي أنبوا بتقديم النون وتشديدها كذاقيد عبدوس بنجمدوكذاذ كروبعضهم عن الاصديلي فال القاضي وهوفى كتابى منقوط من فون وتحت وعليه يخطى علامة الاصملي ومعناه ان صم لامواو و بخواو عندى أنه تصيف لاوحله ههنا (وايم الله ماعلت على أهلى من سوء وأبنوهم الماتخفيف اتهموهم (عن والله ماعلت علمهن سو قط ) ريده فوان (ولايدخل متى قط الأوأ ناحاضر) ولايي ذرعن الجوى والمستملي الاأما باسقاط الواو (ولاغبت) ولابي ذرعن الجوى والمستملي ولاكنت (في سفر الاغاب مع فقام سعدبن معاذ) الانصاري الاوسى المتوفى بسبب السهم الذي أصابه فقطع منه الاكلفي غزو الخندق سنةخس كإعنداب اسحق وكانت هذه القصة في سنة خس أيضا كماهوا الصحيم في النفل عن موسى بن عقبة (فقال ائذن لى يارسول الله أن نضرب أعناقهم) بنون الجع والفه مراهل الافك وسقط لا في ذر لفظ لى (و قام رجل من بني الخزرج) هوسه دين عمادة (و كانت أم حسان بن تابت الفريعة بضم الفا وفتح الرا وبالعين المهملة بنت خالدبن حنيس بزلود ان بن عبدود بزرا ابن تعلية بن الخزر ح (من رهط ذلك الرجل فقال) لابن معاذ (كذبت) أى لا تقدر على قتله (أما بالتخصف (والله أن لو كانوا) أي فا الوالافك (من الاوس ما أحبيت أن نضرب أعناقهم) نضر بضم أقوله مبنياللمنعول وأعناقهم رفع ناتبعن الفاعل وزادفي الرواية السابقة فتشاو رالمان (حتى كادأن بكون) ولا بى ذركاد بحون (بين الأوس والخزرج شرفي المسجد) وفي الرواة السابقة حتى هموا أن يقتتلوا قالت عائشة (وماعلت) بذلك (فلما كان مساء ذلك اليوم حرجة لممض حاجتي المتبرزجهة المناصم (ومعي أم مسطع) وهي اسة أبي رهم (فعثرت) أي في مراطها (و فالت نعس ) بكسر العين و تفتح رهسطي أنعني ابنها فالتعائشة (فقلت) أي الها (أي أمنسيا النك بحذف همزة الاستفهام وفي الرواية السابقة أتسمن رجلاشهد بدرا (وسكتت) أكام مسطى (مَ عَمُرتُ الثانية فقالت تعس مسطح فقات الهائسيين ابنك مُ عَمُرت الثالثة) ولاي فر فقلت لها أى أم تسيين النك فسكتت مع عرت الثالثة (فقالت تعس مسطي فانتهرتم افقالت والله ماأسبه الافك)أى الالاجلك (فقل في أي شأني فالتف فرت ) بالفا والمؤحدة والقاف وال المفتوحات آخر مفوقة في الحديث فالمان الاثرائي فتعته وكشفته (فقلت وقد كالهذا وسقطت الواولا بي ذر ( قالت نعمو الله ) قالت عائشة ( فرجعت الى بني كان الذي خرجنة لاأجدمنه قليه الاولاكترا) أي دهشت بحيث ماعرفت لاي أمن خرجت من المنت من شلة ماعراني من الهمو كانت قدة ضت حاجتها كاسبق (ووعكت) بضم الواو الثانية وسكون الكاف أى صرت مجومة (فقلت) بالفا ولا دروقات (لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى الدخل على (أرسلني الى مت الي فأرسل معي الغلام) لم يسم (فدخلت الدار) بسكون اللام (فوجلنام رومان تعني أمها قال الكرماني واسمهار ينب (في السيفل) من المديت (وأبا بكرفوق البين رقر أفقالت أي ماجاء مذيا بنية فأخبرتها )خبري (وذكرت الها الحديث) الذي قاله أعل الافك شأني (واداهولم يبلغ منهامتل ما) ولاي دومثل الذي (بلغ مي فقالت بابنية) ولاي درع الحوا والمسقلي أى بنية (خفضي) بخامعية مفتوحة وفاء شددة فضادم عجة مكسورتين والعموا والكشميني خفني بفا ثانية بدل الضادوفي نسخة خنى بحكسرا لخا والفا واسقاط الناب ومعناهامتقارب (عليك الشأن قانه والله لقلما كانت امر أة قط حسناءً) صفة امر أة ولمسلم ن رواية ابن ماهان حظية (عند رجل عبمالهاضرائر الاحسدنما) يسكون الدال المهملة وفع النون (وقيل فيها) مايشنها (واذاهو) تعيى الافك (لميلغمنها مابلغ مي قلت وقلعل

ودانى يعيى بنيعيى التميى حدثنا عبد العزيز بن محد عن يؤيد بن (٢٦٩) عبد الله بن السامة بن الهاد عن محد بن ابراهم غن بسر بن

سعيد عن أني قيس مولى غرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد م أصاب فله أجر وانواذا حكم فاجتهد مُ أخطا فله أجر

لابقتضي التحريح والمشهورانه يقتضي التحريم وهوالاصح ويجاب عنهمداياته خرج بدليك آخر (وقوله في اسنادهذا الحديث عن خالدالحداءعنابن أشوع عن الشعبي عن كاتب المغبرة بنشعبة عن المغيرة)هذا الحديث فيهأربعة تابعيوت روى بعضهم عن بعض وهم خالد وسعدد نعرو نأشوع وهوتابعي سمعيز يدبن سلمة الجعني الصابى رضي الله عنده والتابعي الشالث الشمعي والرابع كاتب المغبرة وهووراد (قوله كتب المغبرة الىمعاويةسلامعليك أمابعد) فيهاستحياب المكاتبة على هدا الوحه فسدأسسلام علمانكا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل السلام على من اتبع الهدى واللهعزوجلأعلم

\*(باب مان أجراله الم اذا اجتهد فاصاب أوأخط أ)\*

(قوله عن برندب عبدالله برأسامة ابن الهادعن عبد عن أبي قيس مولى بسرب سعيد عن أبي قيس مولى عرب و بن العاص عن عسروب العاص) هذا الاسنادفيه أربعة تابعيون بعض هم عن بعض وهم يزيد فن بعد و (قوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحالم فاجتمد أصاب فله أجر ان واذا حكم فاجتمد أصاب فله أجر ان واذا حكم فاجتمد أسلسلمون على ان هذا الحديث في المسلمون على ان هذا الحديث في وفي الحديث في المسلمون على ان هذا الحديث في وفي الحديث في وفي الحديث في المسلمون على ان هذا الحديث في وفي الحديث في المسلمون على ان هذا الحديث في وفي الحديث في المسلمون على ان هذا الحديث في المسلمون على المسلمون

أى فالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالت نعم ورسول الله صلى الله عليه موسلم واستعبرت بسكون الراء ولابي ذر فاستعبرت المفاءبدل الواو (و بكيت فسمع أبو بكرصوتي وهو فوق البيت بقرأ فنزل فقال لامح ماشأم اقالت بالغها الذي ذكر من شأنها) بضم ذال ذكروكسر كافها (فَعَاضَتَ عِينًا مَوَالَ) ولا بي ذرفقال (أقدمت عليكُ أَي بنية) ولا بي ذر عن الكشمهي بابنية (الارجعتاك بيتك فرجعت) بسكون العين (ولقدجاءرسول اللهصـ لي الله عليه وسلم متى فسأل عنى خادمتى سبق في الرواية التي قبل أنها بريرة مع ما فيه من الحث ولا بي درخاد مي بلفظ التذكيروهو يطلقءلي الذكروالانئ فقال الرأيت منشئ بريمك على عائشة (ففالت لاوالله ماعلت عليها عساالا انها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خبرها أوعينها) بالشكمن الراوى (وانتهرها بعض أصحابه فقال أصد قى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي أو يس الله المار انى ان الذي صلى الله عليه وسلم قال العلى شأ نك بالحارية فسألها عنى ويوعد ها فلم تخبره الانخبرغضر بهاوسالهافق التوالله ماعلت على عائشة سوأ (حتى أسقطوالهابه) من قوله م أسقط الرجدل اذا أتى بكلام ساقط والضمرف قوله به للحديث أوللرجدل الذي اتهموها به وقال الاالحوزى صرحوالها بالامر وقيل جاؤاف خطابهابسقط من القول بسدب ذلك الامروضمر لهاعائد على الحارية ويه عائد على ما تقدم من انتهارها وتمديدها والى هدا التأويل كان يذهب أومروان بنسراح وقال ابنبطال يحتمل أن يكون من قولهم سقط الى الخبر اذاعلمه فالمعني ذكروالها الحديث وشرحوه (فقالت) أى الخادمة (سيحان الله والله ما علت عليها الامايعلم الصائغ على تبرالذهب الاحر) بالغت في أني العيب كقوله \* ولاعيب فيهم عبرأن سيوفهم \* البيت (وبلغ الآمر) أي أهم الافك (الى ذلك الرجل) صفوان ولا بى ذر وبلغ الامر ذلك الرجل (الذي قيلله) أي عنه من الافك ما قيل فاللام هناء عنى عن كهي في قوله تعالى وقال الذين كفرواللذين آمنوالو كانخيراماسمقو باالمهأى عن الذين آمنوا كاقاله ابن الحاجب أوبمعنى فأى قيل فيماقيل فهي كقوله باليتني قدمت لحياتي أى في حياتي (فقال سحان الله والله مَا كَشَفْتَ كَنْفَأَنْيُقَطُ ) بِفَتْحِ الكَمَافُ والنَّونُ أَيْنُو بِهَا يِرِيدُمَا جَامِعَتُهَا في حرام أوكان حصورا (قَالَتَ عَانَسُهُ فَقَمَّلَ) صفوان (شهيدافي سيل الله) في غزوة أرمينية سينة تسع عشرة في خلافة عركا قاله ابن اسحق (قالت وأصبح أبواى عندى فلم يز الاحتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر) في المسجد (نم دخل) على (وقد اكتنسني أبواى عن يميني وعن شمالي فمدالله وأثنى علمه م قال أما بعد بإعائشة ان كنت قارفت سوأ) بالقاف والفاء أى كسته (أوظلت) نفسك (فتوى الى الله) وفي رواية الى أويس انما انتمن شات آدم ان كنت أخطأت فقوبى (فأن الله يقبل التوبة عن عباده فالت وقد جائ امرأة من الانصار) لمسم (فهي السه بالباب فقلت) له عليه الصلاة والسلام (ألانستهي) بكسرالحا ولابي در ألاتستهي بسكونهاوزيادة تحتية (من هذه المرأة) الانصارية (ان تذكرشياً) على حسب فه مهالايليق بالله مر من (فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم) قالت عائشة (فالتفت الى أبي فقلت أجمه) عليه السلام عنى ولابي ذرفقلت له أجيه (قال فاذا أقول فالتفت الى أمي فقلت أجيبه) عنى عليها اسلام (فقالت أقول ماذاً) قال ابن مالك فيه شاهد على أن ما الاستفهامية اذاركبت مع اذا لايح تصديره افيعمل فيهاما قباهارفعا واصما فلاعجمهاه تشهدت فمدت الله تعالى وأثنيت عليه بماهوأهله ثم قلت أما بعد فوالله الن قلت لكم انى لم أفعل أي أي ماقيل (والله عزو حل يسمداني اصادقةً) فيما أقول من براعتي (ماذال بنافعي عندكم اقد) ولابي درواقد (تكلمتم

طكم عالمأهل للحكم فانأصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجرباصا بتهوان أخطأفله أجرباجتماده

وأشربته )بضم الهمزة مبنياللمفعول والضمير المنصوبيرجع الى الافك (قلوبكم)زفع ماشربت (وان قلت الى فعلت) ولاى درقد فعلت (والله يعلم أنى لم أفعل) ذلك (لتقولن قدماءنًا اقرت (معلى نفسها وانى والله ما أجدلى ولكم مثلا والمست) بسكون السين أى طلت (الم يعقوب عليه السلام (فلم أقدر عليه الأأبانوسف حين فالقصر حيل) أجل وهو الذي لاسكوي فه الى الخلق (والله المستعان على ماتصفون)أى على احتمال ماتصفونه (وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه ) الوحى (وأني لا نيين السرور في وجهه وهويسم جبينه) من العرق (ويقول أبشري) بقطع الهمزة (ياعائشة فقد أنزل الله براءتك) وفي روالة فلوماعائشة اجدى الله فقد برأك (قالت وكنت أشد) بالنصب خسيركان (ما كنت غضباً) أى وكنت حين أخبرصلي الله عليه وسأربراعي أقوى ماكنت غضبامن غضى قبل ذلك قاله العبي (فقال لى أبواى قوى المه فقلت والله) ولاى در لاوالله (لاأ قوم المه ولا أحده ولا أحد كاولكن أحدالله الذي أنزل را وفي القدسمعتموه )أى الافك (فيا أنكر تموه ولا غبرتموه) وفي رواية الاسود عن عائشة وأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم سدى فانتزعت يدى منه فنهرني أبو بكروانا فعلت ذلك لماخاص هامن الغضب من كونهم لم يبادروا شك ذيب من قال فيهاذلك مع يحققهم حسن سرتهاوطهارتها وقال ابنا لوزى اغا قالت ذلك ادلالا كإيدل الحبيب على حسيه وعفل أنتكون مع ذلك تسكت بظاهر قوله علمه السلام لهاا حدى الله ففه مت منه أمرها بافراداله بالجدد فقالت ذلك وأن ماأضافته اليه من الالفاظ المذكورة كان من باعث الغضب قاله في الفغ (وكانت عائشة نقول أماز بنب الله حس أم المؤمنين (فعصمها الله) أي حفظها (بدينها فلم تقل أى في (الاخبراوأماأخم احنة فهلكت فين هلك) أى حدّت فين حد خوضما في حديث الافلا المنفض منزلة عائشة وترفع منزلة أختهان نب (وكان الذي يتكم فيسه) أي في الافك ولاي ذره (مسطم وحسان بن ابت والمنافق عبدالله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه) أي يطلب اذاءنه المزيده ويرسه (ويجمعه وهو الذي يولى كبره منهم هووجنة قالت)عائشة ( فلف أبو بكرأن لا مفع مسطعا )ان خالته رسافعة أبدا ) بعد الذى قال عن عائشة (قارل الله عزوجل ولا يأتل أ ولوا الفضل منكم الى آخر الا بقيعني أما بكروالسعة أن يؤنوا أولى القربى والمساكن يعني مسطمالي فوا ألاتحبونأن يغفرالله لكم والله غفوررحم حتى قال أبو بكر بلي والله باربنا الالحا أن تغفرانا وعادله السطح (عا كان يصنع) له قبل من النفقة زاد في الباب السابق و فال و الله لا أنزعها منه أبدا وسقط افظ حتى لا بى در \* (الطيفة) \* د كرانه كان الشيخ اسمعيل بن المفرى المني مؤلف عنوان الشرف وغبره ولد يحرى عليه نفقة في كل يوم فقطه هالشئ بلغه عنه فسكتب لأسهر قهة فها

لا تقطع ن عادة برولا \* تجعل عقاب الموفى رزقه واعف عن الذنب فان الذي ي نرجوه عفو الله عن خلقه وانبدا من صاحب زلة \* فأستره بالاغضاء واستبقه فانقدر الذنب من مسطح \* يحط قدر النجم من أفقه

وقدددا منه الذى قديدا ب وعوت الصديق في حقه

فكتساليهأنوه

قديمنع المضطر من مستة \* اذاعصى السرفي طرقه لانه يقوى على بو بة \* بوجب ايصالا الى رزقه لولميت مسطم من ذنبه \* ماعوتب الصديق فحقه

أرادالحاكم فاجتهد فالوافأمامن اس باهل العكم فلا يحل له الحكم فانحكم فلأأجرله بلهوا ثمولا مفد دحكمه سواء وافق الحق أملا لان اصابته اتفاقعة إلىست صادرة عن أصل شرعي فهوعاص في جمع أحكامه سواء وافق الصواب أملا وهي مردودة كلهاولا بعذر في شي من ذلك وقد حامق الحديث في السين القضاة أللاثة قاض في الخنية واثنان في النارفاض عرف الحق فقضيه فهوفي الحنة وقاض عرف الحق فقضى بخد لافه فهوفي النارو قاض قضي على جهل فهوفي الناروقد اختلف العلما فأنكل مجتهد مصتبأم المصيب واحد رهومن وافق الكم الذى عندالله تعالى والا خرمخطئ لااثم علسه العدذره والاصع عندالشافعي وأصابهان المصب واحدوقد احتيت الطائفتان بهذا الحديث وأماالاولونالقائلون كلجمد مصيب فقالواقد جعل المعتهد أجرافاولااصابته لميكن لهأجروأما الآخرون فقالواءماه مخطئا ولوكان مصسا لميسميه مخطئا وأماالاجر فانه خصلله على تعبه في الاجتهاد فالالاولون اغماسماه مخطئا لانه احتمد فمالايسوغفيه الاجتماد كالجع عليه وغيره وهذا الاختلاف ائماه وفي الاجتماد في الفروع فأما أصول التوحسد فالصب فيها واحدناجاعمن يعتديه ولميخالف الاعبدالله بن الحسين العسيرى وداودالظاهرى فصو باالجمهدين فىذلك أيضا فال العلماء الظاهر انهمأأرادا الجهدينمن المسلمن دون الكفار والله أعلم فدنت هذا الحديث أبابكر بن محدن عروب حزم فقال هكذاحدثى ابو (٢٧١) ساة عن ابي هريرة وحدثني عبدالله بن عبد

الرحن الدارجي أخبرنامروان بعني النجمدالدمشق حدثنااللمثان سعدقال حدثنى ريدس عيدالله ان أسامة ان الهاد الليفي بوذا الحديث مثل رواية عبد العزيزين محمدالاسينادين جمعالله حدثنا قتيبة سسعيد حدثناأ بوعوانةعن عددالماك سعمر عنعمدالرجن الناأى بكرة قال كتب أبى وكتنت له الى عسدالله ن أبي بكرة وهو قاضي سعسدتان ان لاتحكمين اثنن وأنت غصمان فاني معت رسول الله صلى الله علم موسلم بقول لايحكم أحدين اثنين وهو غضمان \*وحدثناه يحيى نعيى أخبرناهشم ح وحدثناشيان ابنفروخ حدثنا حادين سلة ح وحدشااو بكربابي شيمة حدثنا وكمع عن سفيان ح وحدثنا محد تنامشي حدثنا محمد برجعه ح وحدثنا عسدالله ن معادحدثنا أى كالرهماءن شعبة ح وحدثنا ألوكريب حدثناحسين يزعلى عن زائدة كلهؤلاءعنء دالملكين عهرعنءمدالرجن سأبى بكرةعن أمهعن الني صلى الله علمه وسلم عثل حديث أبي عوالة

\*(باب كراهة قضاء القاضى وهوغضبان)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحدين النين وهوغضان) فيه النهسى عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيهاعن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفسوط والحو عالمقلق والهسم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر و يحود للفكل

﴿ إِبِّ النَّهُ وَيِنْ فَوْلُهُ تَعَالَى (واليضر بن بخمرهن على جيوبهن) يعني يلقين فلذلُّكُ عداه بهلى والخرجع خماروفي القملة يجمع على أخرة والجيب مافي طوق القميص يبدومنمه بعض الجسد (وقال احدب شبيب) بفتح المعجة وكسر الموحدة الاولى منهما تحسَّم ساكنة شيخ الوَّاف مماوصله ابن المنذر قال (حدثنا أبي) شبيب بن سعيد (عن يونس) بنيز يد الايلي انه قال قال ابن شهاب) محدبن مسلم الزهري (عن عروة) بن الزبر (عن عائشة رضي الله عنها) انها (قالت برحم الله نساء المهاجرات الاول) بضم الهمزة وفتح الواوأى السابقات (كما أنزل الله) تعالى (واليضر بن يخمرهن على جيوبهن وجواب لماقوله (شققن مروطهن) جعمرط بكسر الم أى أزرهن (فاحتمرنبه) أى عاشققن ولاى الوقت بهاأى الازرالمشقوقة وكن في الحاهلية يسدلن خرهن منخلفهن فتنكشف نحورهن وقلائدهن منجيوبهن فأمرن أن يضربنهن على الحموب السترنأعناقهن ويحورهن وصفة ذلك أن تضع الخارعلي رأسها وترميسه من الجانب الاعن على العاتق الايسروهو التقنع وبه قال (حدثنا أنونعيم) الفضل بندكين قال (حدثنا ابر اهيم بن لأفع) المخزومي المكي (عن الحسن بن مسلم) وأسم جده يناق بفتح التعتبة وتشديد النون وبعد الالف قاف المكي وثبت ابن مسلم لابي در (عن صفية بنت شيبة) بن عممان القرشية المكية (ان عائشة رضى اللهءنها كانت تقول لمائرات هذه الاية ولمضر بن بخمرهن على حيوبهن أخذن الرهن والنسائي من رواية ابن المبارك عن ابراهم بلفظ أخذ النسا والعاكم أخذ نسا الانصار أزرهن (فشققتها منقبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة أىمنجهة (الحواشي فاختمرنهما) واستشكل ذكرنسا المهاجرات في الاولى ونساء الانصار في رواية الحاكم وغيره او أحب احتمال الناساء الانصار بادرن الى ذلك عندنزول الآمة والله سحانه وتعالى أعلم

\* (سورة الفرقان)

مكمة وآيم اسمع وسيمعون آية والفرقان الذارق بن الحلال والحرام الذي حت منافعه وعت فوائده (بسم الله الرحن الرحم) ثبتت السملة لاى در (قال) ولاى دروقال (اسعاس) رضى الله عنه ما في أوصله ابن جرير في قوله (هما منشوراً) هو (مانسني به الريح) وتذريه من التراب والهبا والهبوة التراب الدقيق قاله ابن عرفة وقال الخليل والزجاج هومثل الغبار الداخل في الكوة بترامىمع ضوءالشمس فلاءس بالايدى ولابرى في الظل ومنثورا صفته شممه به علهم الحبط فى حقارته وعدم نفعه تم بالمشور منده في انتشاره بحيث لا عكن نظمه في محمد الصفة لنفيد ذلك وقال الزمخشري أومفعول الشاخماناه أي حعلناه جامعا لحقارة الهما والتناثر كقوله كونوا قردة خاسئهن أى جامعين المستخوا فلس وسقط للاصيلي لنظبه من قوله تسفي به الرج \* (مدالظل) في قوله تعلى ألم ترالى ربك كيف مدالظل قال ابن عماس فيما وصله ابن أي حاتم عنه هو (ما بين طاوع الفجر الى طاوع الشمس) قال في الانو اروه وأطب الاحو ال فان الظلمة الخااصة تنفر الطبع وتسد النظروشعاع الشمس يسحن الجوو يهر البصرولذلك وصف بهالجنة فقال وظل مدود اه والظل عبارة عن عدم الضوعم امن شأنه أن يضي وجعله مدود الانه ظل لاشمس معه واعترضه ابن عطية بأنه لاخصوصية لهذا الوقت بذلك بلمن قبل غروب الشمس مدة يسمرة يبق فيهاظل ممدودمع أنه في نهاروفي سائر أوقات النهار ظلال متقطعة وأجيب بأنه ذكرتفسسرا الحصوص الاكة لانف بقمها عجعلنا الشمس عليه دليلا فتعين الوقت الذي بعد طاوع الفجرواعترض اسعطيمة أيضا بأن الظل اغمايقال لمايقع بالنهارو الظل الموجودفهذا الوقت من بقايا الليل وأجب مالحل على الجازوالرؤ ية هنابصر ية أوقلسة واختاره الزجاج

هدذه الاحوال يكره له القضاء فيها خوفامن الغلط فانقضى فيهاصح قضاؤه لان النبي صلى الله عليه وسلمقضى فبشراج الحرة في مثل هذا

الراهم سعدن الراهم نعدد الرجسن شءوف حيد ثناأبيءن القاسم فعدءن عائشة فالت قال رسول الله صلى الله علم وسلم من أحسدت في أمر ناهذ المالس منه فهورد \* وحدثنا اسحق س ابراهم وعبدين حيد جيماعن أبي عامر قال عدد حدثناعد الملائن عمروحدثناعبدالله بزجعه الزهرىءن سعدين ابراهم قال سألت القاسم بن مجد عن رحله أللاثمساكن فأوصى بثلثكل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مـ حكن واحدثم قال أخبرتني عائشة انرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمنعلعلاليسعليه أمرنافهورد

الحال وقال في اللقطة مالك ولها الى آخره وكان في حال الغضب والله أعلم «(باب نقض الاحكام الماطلة ورد محدثات الامور)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيأمرناهذامالسمنه فهورد)وفي الرواية الثانية منعل عملا انس علمة من افهو ردقال أهل العربية الردهناء عني المردود ومعناه فهو باطل غبرمعتديه وهذا الحديث فاعدة عظمة من قواعد الاسلام وهومن جوامع كلهصلي الله عليه وسلم فانه صر بح في ردكل المدعوالخمترعات وفيالرواية الثانيية زيادة وهي اله قديعاند بعض القاعلين فيدعة سقالها فاذااحتم علمه بالرواية الاولى يقول أناماأ حدثت شيأ فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح بردكل ألحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سيقباحداثها وفيه ذاالحديث

والمعنى ألم تعلموا لخطابوان كان ظاهر للرسول صلى الله عليه وسلم فهوعام فى المعنى لان الغرض يان نع الله بالطل وجميع المكلفين مشتركون في تنبيه ملذلك (ساكا )يريد قوله ولوشا بلعل ساكَافال اب عباس فيم أوصله ابن أبي حاتم أي (داءً عا) أي ما بتالايز ول ولا تذهبه الشمس فال أبوعبيد دةالظل مانسخته الشمس وهو بالغداة والني ممانسخ الشمس وهو بعدالزوال وسميفا الأنه فاعمن الحانب الغربي الى الشرقى (علمه دليلا) قال النعماس فما وصله ابن أبي عامم أيضا أى (طاوع الشمس) دليل-صول الظل فادلم تكن الشمس لماعرف الظل ولولا النورماء ف الظلمة والانشياء تعرف بأضدادها « (خلفة ) في قوله تعالى و هوالذي جعل الليل والنهار خلفة قال ابن عباس فيماوص له ابن أي حاتم (من فا ته من الليل عمل أدركه بالنهار أوفا ته بالنهار ا دركه باللل وجاور جل الى عربن الخطاب فقال فاتتنى الصلاة الليلة فقال أدرائه مافاتك من ليلتك في فارا فانالله تعالى جعل الليل والنهار خلفه أو يخلف أحدهما الآخر يتعاقمان اذاذهب هذا عاهدا واذاجاءهذاذهبذاك وخلفة مفعول أنان إعل أوحال (وقال الحسن) البصرى فم اوصل سمعيد بنمنصور في قوله تعالى (هبالنامن أزواجناً) وزاد أبوذر وذريا تنافرة أعين أي (في طاعة الله )ولايي ذر والاصد لي من طاعة الله (وماشئ افراهين المؤمن ان يرى )وللاصلى العن مؤمن وله ولابي درمن ان يرى (حبيبه في طاعة الله) قال في الانوار فان المؤمن أذا شاركه أهله في طاعة الله سربهم قلبه وقربهم عينه لمايرى من مسأعدتهم له فى الدين ويوقع لحوقهم به فى الجندة ومن ابتدائية أو بيانية كقولك رأيت منك أسدا اه والمرادقرة أعين لهم في الدين لأ في الدنيا من المال والجمال قال الزجاج يقال أفرا لله عينك أى صادف فؤادا ما تحبه وقال المفضل برد دمعتها وهي التي تكونمع السرور ودمعة الحزن حارة (وقال ابن عباس) فيما وصدله ابن المنز مفسرا (شورا) في قوله دعواهنا لك ثبوراأي يقولون (و إلا ) بوا ومفتوحة فتحتية ساكنية وفال الضحالة هلاكا فيقولون واثبوراه تعالفه ذاحينك فمقال اهم لاتدعوا اليوم ثبوراواحدا وادعوا ثسورا كثيراأى هلاك كمرم أكثرمن أن تدعوا مرةوا حدة فادعوا أدعية كثه يرة فأن عذابكم أنواع كثيرة كلنوع منها ثبورات دته أولانه يتحدد لقوله تعالى كلانضحت حاددهم بدلناهم جلوداغيرهالبذوقو االعداب أولانه لا ينقطع فهوفي كل وقت ثبور (وقال غيرة) غير اس عباس مفسر القوله تعالى واعدد نالمن كذب بالساعة سعيرا (السعيرمذكر) لفظا أومن حمن ان فعملا بطلق على المذكر والمؤنث (والتسم ووالاضطرام) معناهما (التوقد الشمدية) وعن الحسن السعيراسم من أسما جهنم ﴿ (تملي عليه) في قوله وقالوا أساط مرالا ولن اكتبها فهي الم عليه أى (تقرأ عليه من امليت) بتحتيمة ساكنة بعد اللام (وأملات) بلام بدل التحتية والمعنى أن هدا القرآن ليس من الله أغماسطره الاقلون فهي تقرأ علمه المحفظها \* (الرس) في قوله تعالى وعادا وغودوأ صحاب الرسأى المعدنجمة بسكون المسم ولاى درجيعه بكسرهام تحتميه (رساس) بكسر الراء قاله أبوعبيدة وقيل أصحاب الرس عود لأن الرس ١ البترالي لم تطوو عرد أصحاب آبار وقبل الرسنهر بالمشرق وكانت قرى أصحاب الرس على شاطئ النهر فبعث الله الم نبيامن أولاديهوذا بن يعقوب فكذبوه فلبث فيهم زمانافشكي الى اللهمنهم فحفروا بترا وأرساه فيهاو كانواعامة بومهم يسمعون أنين ننيهم وهو يقول سيدى ترى ضيق مكانى وشدة كربى وضعفا ركني وقلة حملتي فأرسل الله عليهم ربحاعاصفة شديدة الحروصارت الارض من تعتهم حركبرن يتوقدواظلم محابة سودا فذابت أبدائهم كايذوب الرصاص وقيل غردلك \* (مايعماً) ولانا درمايعبوًا قال أبوعبيدة (يقالماعبات بهشياً لا يعتديه )وللاصلي أي لم تعتديه فو حوده وعدم

\* حدثنا يحيى بن يحيي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكرعن أبيه عن (٢٧٣) عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عرة

الانصارى عن زيد سخالدا جهى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الا أخبر لم بخير الشهدا الذي يأتى بشمادته قبل أن يسئلها

دليل لمن بقول من الاصوليين ان النهي يقتضى الفساد ومن قال لايقتضى الفساد يقول هذا خبر واحدفلا يكؤى في البات هذه القاعدة المهمة وهذا جواب فاسد واستعماله في الطال المذكرات واشاعة الاستدلال به

\*(باب بان خيرالشهود)\*

(قوله في اسماد حديث الماب حدثنا يحيى بن يحيى فال قرأت على مالك عن عددالله بن أبي بكرعن أيه عنعبدالله بنعرو بنعمان عناس أبي عرة الانصاري عنزيد ابن عالد الجهني) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهمه عبدالله وألوه وعبد دالله بن عرو منعثمان وابنأبي عرة واسم ابنأبي عرة عبدالرجن بن عروبن محصن الانصارى وقوله صلى الله عليه وسلم الاأخبركم بخبرالشهداء الذى يأتى نشهادته قبل أن يسئلها) وفىالمراديهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهماتا ويلمالك وأصحاب الشافعي اله محول على من عند دهشها دة لانسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان أنه شاهدفه أتى المه فخدر مانه شاهدله والثاني انه محول على شهادة الحسية وذلك في غرحقوق الادسين المختصة عم فما تقبل فمه شسهادة الحسسة الطلاق والعتق والوقف والوصاما العامة والحدود ونحوذاك فنعلم شمامن هذاالنوع وجبءايسه

سُوآءُوقال الزجاح معناه لاوزن لكم عندى \* (غُراما) في قوله تعالى ان عـــذاج ا كان غراما فالأبوعميدة (هلاكاً) والزامالهموعن الحسين كلغريم يفارق غريم الاغريم جهنم (وقال عاهد) فما أخر جهورُفا في تفسيره (وعتوا) أي (طغواً) وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا له (وقال ابن عيينة) سفيان في قوله تعالى بسورة الحافة مماذ كره المؤلف استطرادا على عادته فِمثله (عاتية) من قوله فاهلكوابر يح صرصرعاتية (عتت عن الخزان) الذين هم على الريح فرجت بلاكيل ولاوزن وفي نسخة وقال ابن عباس بدل ابن عيينة ووقع في هذه التفاسير تقديم وتأخر في بعض النسخ ﴿ (بابقوله) عزو جل (الذين يحشرون على وجوههم الىجهنم) أي مفاوبين أومسحو بين اليها والموصول خبرمبتد امحذوف أى هم الذين أو نصب على الذم أورفع الابتداءوخبره الجلة من قوله (أولةك شرمكاناً) منزلاوم صيرامن أهل الجنة (وأضل سبيلا) واخطأطر يقاووصف السميل بالضلال من الاستناد الجمازي للمما لغة وسقط لأبي ذرأ ولئك الخ وقال بعد الىجهنم الآية \* و به قال (حدثنا عبد الله بن مجمد) المستندى قال (حدثنا يونس بن مجمدالبغدادي) أبو محمد المؤدب قال (حدثنا شيبان) بن عبد الرجن النحوي (عن قتادة) ابن تعامة أنه قال (حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا) لم يسم (قال ما أي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة) استفهام حذفت منه الاداة وللحاكم من وجه آخر عن أنس كيف يحشر أهـ ل النارعلي و جوههم (قال أليس الذي امشاه على الرجلين في الدنيا قادرا) بالنصب ولايي ذر الرفع (على انعشمه) يضم التحمية وسكون الميم (على وجهه يوم القيامة) وظاهره أن المرادمشيه على وجهه حقيقة فلذلك استغربوه حتى سألواعمه ( قال قتادة ) ن دعامة بالاسنا دالمذ كور ( بلي وعزةربنا انه لقادرعلى ذلك قاله تصديقالقوله أليس وحكمة حشره على وجهه معاقبته على تركه السحود فى الدنما اظهار الهوانه وخساسته بعث صاروجهه مكان يديه ورجلمه فى التوقى عن الؤدات وفى حديث أبيهر برةالمروى عندأ جد فالوابارسول الله وكمف عشون على وجوههم فالانالذي أمشاهم على أرجلهم فادر أن يشمهم على وجوههم أماانهم يتقون بوجوههم كل حلبوشوك وستكون لناعودة أنشاء الله تعالى الى بقمة مماحث هذا الحديث في كتاب الرفاق بعونالله ﴿(بَابِقُولُهُ) جَلُوعُلا (والدِّينُ لايدعونمع الله الله أخرَ) أى لا يعبدون غمره (ولا يقتلون النفس التي حرم الله الاما لحق ولا يزنون ) يحوزان تتعلق الما في قوله ما لحق منفس مقتلون أىلايقتاونها بسمب من الاسباب الابسبب الحق وان تتعلق بمعذوف على أنهاصفة للمصدرأي قتلاملتيسانا لحق أوعلى انهاحال أى الاملتسد من الحق فان قلت من حل قتله لا يدخل في النفس الحرمة فكمف يصيرهذا الاستثناء أجيب أن المقتضى لحرمة القتل فائم أبدا وجواز القتل انما أبت بمعارض فقولة حرم الله اشارة الى المقتضى وقوله الايالحق اشارة الى المعارض والسدب المبيح القتل هوالردة والزنابعد الاحصان وقتل النفس المحرمة (ومن يفعل ذلك) اشارة الى جميع ما تقدم الأنه بعنى ماذ كرفلذلك وحد (يلق اثاما العقوبة) قال

برى الله اب عروة حيث أمسى . عقوقا والعقوق له أثام

أى عقوبة وقسل هوالا ثم نفسه أى يلق جزاوا ثم فأطلق الاثم على جزائه أوالا ثام اسم من أسما على مؤاداً و بترفيها و يلق جزم بحذف الالف جزاوالشرط وسقط لا بي ذرقوله التي حرم الله الى اخرومن يفعل ذلك وقال بعد قوله النفس الا ية وسقط للاصدلي ولا يزنون الى آخر قوله العقوبة وبه قال (حدثنا مسدد) هو إن مسرهد قال (حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) هو النورى أنه (قال حدثني) بالافراد (منصور) هو ابن المعتمر (وسلمان) هو الاعش (عن الى وائل)

شقيق بن سلة (عن الى ميسرة) ضــدالممنة عرو بن شرحبيل الهمداني (عن عبــدالله) يعني الر مسمود (قال)سفيان المورى (وحدثني)بالافراد (واصل)هواس حيان بفتح الحاالمهما وتشديدالتحتية وبعد الالف نون الاسدى الكوفي من طبقة الاعش (عن الى وآئل) شقين سلة (عن عبدالله) بنمسعود (رضى الله عنه) فأسقط سفيان في هذه ما أثبته بين أبي وائلوان مسعود في رواية منصور والاعش وهوأ يوميسرة وهوالصواب (قال) أي ان مسعود (سأل اوسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) شد الراوى (اى الذنب عند الله أكبر) ولمسلم أعظم ( فالأن يجعل للهندا) بكسر النون أى مثلا (وهو خلقك) فوجود الخلق يدل على الخالق واستقامة الخل تدل على توحيد ماذلو كان الهين لم يكن عني الاستقامة (قلت ثم أي) بالتشديد والتنوين وفي كالامسمق فىأول المقرة وغيرها رقال عمان تقتل ولدك خشيمة ان يطعم معك بخلامع الوجدان أوايثارالنفسه عليه عندالفقد ولااعتبار عفهومه فلايقال التقييد بخشية الاطعام ميملأه خرج مخرج الغالب لانهم كانوا يقتاونهم لاجل ذلك (قلت تم أى قال أن تزاني) والغير أي ذرم أن تزانى بحليلة جارك بفتح الحاءالمه حله وكسر اللام ألاولى أى زوجته لانها تحل له فهي فعيلا بمعمى فاعله أومن الحلول لانها تحلمعه ويحلمعها وانماككان ذلك لانه زناوابطاللا أوصى الله به من حفظ حقوق الجديران وقال في التنقيم تزاني تفاعل وهو يقتضي أن يكونه الجانبين قال فى المصابيح لعدله نبه به على شدة قبح الزناآذا كان منسه لامنها بأن يغشاها نائمة ا محكرهة فانهاذا كأنزناه بهامع المشاركة منهاله والطواعية كمراكان زناه بدون ذالنأكر وأقبح من باب أولى (قَالَ) أى اب مسعود (وترات هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتسلون النفس التي حرم الله الايالق ولا أبوذر ولايزنون \* وهــذا الحديث ــ بق في البقرة ويأتى انشا الله تعالى في التوحيدوالاب والمحاربين \* وبه قال (حدثنا ابراهم بن موسى) الفراء الرازى الصغير قال (أخبرناه شابر يوسف الصنعاني أبوعه دالرحن القاضي (ان ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (أحرم فَالَ أَحْسِرِنَي اللافراد (القاسم بن الي بزة) بفتح الموحسدة وتشديد الزاى واسم أبي بزة العا يسارتابعي صغـيرمكي وهو والدجدالبزى المقرى ١ راوى ابن كثير وليس للقاسم فى الجام الاهذاالحديث (انهسال سعيد س حبيرهل لمن قتل مؤمنا متعمد امن يوبة) زادفي رواية منصر عن سعيد في آخرُ هـذا الباب قال لا تو بةله (فقرأت عليه ولا يقتلون) ولا ني ذرو الذين لا يقتلا (النفس التي حرم الله الامالحق) واعترض بعضه معلى رواية أبي ذرمن جهة وقوع التلاوه على غبرماهى عليمه وأجاب فى المصابيح بأن المعمني فقرأت عليه آية الذين لا يقتلون النفس فحاله المضافوأ عام المضاف اليه مقامه وحينتذلم يلزم كونه غيرالتلاوة لاته لم يحكمها نصابل أشارالها (فقال سعيد) يعنى ابن جبيرللقاسم بن أبي بزة (قرأتها) يعين الآية (على ابن عباس كاقرأمها على فَهَالَهُذَهُ) الا يه (مكية نسختها) ولاي دريعي نسختها (آية مدنية) والذي في المونينية مدينا بتحتدتن سنهمانون مكسورة يعني قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فحزاؤه جهنم (التي فسرا النساء اذليس فيها استثناء التاثب وقالوانزات الغلظة بعداللينة عدة يسبرة وعند دان مردو من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أسه قال نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بسنة أسر وقول ابن عباس هذا محمول على الزجر والتغليظ والافكل ذنب محقو بالتو بة \* وبه قالـ (حدثا بالافراد ولابى ذرحدثنا (محمد ن بشار) بالموحدة والمجمة المشددة أبو بكر العسدى بندارة (حدثناغندر) محدين جعفر قال (حدثناشعمة) بن الحاج (عن المغمرة بن النعمان) النعي الكوا

عليه وسلم قال بيتا امرأ تان معهما ابناهما جا الذئب فسدهمان احداهما فقالت هذه لصاحبتها انماده مسائلة أنت وقالت الاخرى اعادها ماينك فتعاكم االى داود عليد الصلاة والسدلام فقضى به للكرى فخرحتاعلى سلمان سداود عليهما الصلاة والسلام فأخبرناه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما الاول يلزم من عنده شهادة لانسان لايعلهاان يعلمه الاهالانهاأمانةله عنده وحكى تأويل بالثالة محول على الجاروالمالغة في أداء الشهادة بعدد طلهالاقسله كانقال الحواد يعطى قبسل السؤال أى يعطى سريماءةب السؤال من غيرية قف قال العلما ولس في هذا الديث مناقضة للعديث الاتخرفي ذمهن يأتى الشهادة قبلأن يستشهد في قوله صلى الله علمه وسلريشهدون ولايستشهدون وقدتاول العلماء أصحابنا انه مجول عملي من معمه شهادة لا دى عالم بهافياني فسهد جهاقب لأن تطلب منه والثاني انه محول على شاهد الزورفشم دعالا أصلله ولم يستشهد والشااشانه محول على من ينتصب شاهدا وليسهومن اهل الشهادة والرابع اله محول على من يشهد اقوم بالحنة أويالنارمن غبريو قفوهذا ضعيف واللهأعلم

\*(باباختلافالجتهدين)\*

فيه حديث أبي هريرة في قضا داود وسلمان صلى الله عليه ماوسلم في الولدين الله دين أخد الذئب احدهما فتنازعته اماهما فقضي به داودلل كبرى فلامر تابسلمان قال أقطعه بين كانصفين فا عترفت به

الصغرى للكرى بعدان قالت المكرى اقطعه فاستدل سلمان بشفقة المعنى على انهاأمه وأما الكرى فاكرهت ذلك بل ارادته لتشاركها صاحبتماني المسقيفيد ولدها قال العلاء يحمدل أن داود صلى الله عليه وسلم قضى به لا حكرى اشبه رآهفهاأوانه كانفيشر يعته الترجيح بالكر أولكونه كان في وأماسلمان فتوصل بطريقمن الحيلة والملاطفة الىمعرفةباطن القضامة فأوهمهما انه ريدقطعه لمعسرف من يشدق علم اقطعه فتكونهي أمه فلمأرادت الكبري قطعه عرف انه الست أمه ولل فالت الصغرى ما فالتعرف انها أممه ولميكن مراده اله رقطعمه حقيقة وانماأراداختمارشنقتهما لتمميزله الام فلما تميزت عماذكرت عرفهاولعله استقرالكبرى فأقرت ىعددلك به للصغرى في كم للصغرى بالاقرار لاعجرد الشفقة المذكورة فالالعلاء ومثلهذا يفعلدا لحكام لتوصلوانه الىحقيقية الصواب بحث اذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم فانقيل كيف حكم سلمان بعد حكم داودفي القضية الواحدة ونقضحكمه والجمهد لانقض حكم الجمهد فالحواب من أوجه مذكورةأحدهاان داودلم يكن جزم بالحكم والثاني أن يكون ذلك فتوى من داودلا حكم والثالث لعله كانف شرعهم فسيخ الحكم اذا رفعها الحصم الى حاكم آخريرى خلافه والرابع انسلمان فعل ذلك حدلة الى اظهارالحق وظهور الصدق فلما أقرته الكبرى عل فرارهاوان كان بعد الحكم كااذاا عترف المحكوم له بعدا لحكم ان الحق هذا لحصمه (قوله فقي التالصغري لارجدا الله هوابنها)

اعن سعيد بنجير) الاسدى مولاهم الكوفي انه (قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) أي متعمداهل تقبل التوبةمنه (فرحلت فيه) بالراءوالحاء المهملة بن (الى ابن عباس) ولاي ذرعن الموى والمستملي فدخلت بالدال والخماء المجمة أى بعد أن رحلت الى ابن عباس فسألته عن ذلك افقال زلت في آخر مانزل) أي هـ ذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمد الخزاؤ، جهنم (ولم ينسحها في ] \* وهذا الحد وثقد سق في سورة النساء وبه قال (حدثنا آدم) من أبي الاس قال (حدثنا شمة سالحاج قال (حدثنامنصور) هوان المعتمرولاني ذرعن منصور (عن سعيد بنجير سَالَت) ولاى درقال سألت (ان عماس رضى الله عنهما عن قوله تعالى فجزاؤه جهم) في الرواية الآتية عن قوله تعالى ومن يقتل ومنامتعمدا فزاؤه جهم خالدافيها (قال لاتو بهله) حاده على التغليظ كإمروحديث الاسرائيلي الذى قتل تسعة وتسعن نفسا تمأتى تمام المائة الى راهب فقاللانو بةلك فقتله فأكلبه مائة ثمجا آخر فقال لهومن يحوف منك وبن التوبة المشمورقد بحبيه اقسواها لانه اداثبت ذاك لمن قبل هدنه الامة فنله الهمأ ولى لماخفف الله عنهم من الاثقال التي كانت على من قبلهم وين قوله حل ذكره لا بدعون مع الله الها آخر قال كانت هذه ) الآية إنى الحاهلية)مشركي أهل مكة فراقوله يضاعف ولايي ذرياب بالنبوين قوله يضاعف (له العذاب يوم القيامة و يحلدف مسهاناً) نصب على الحال وهواسم منعول من أهانه يهنه أى أذله وأذافه الهوان ويضاعف ويخلدالخزم فمما مدلامن للق مدل اشتمال كقوله متى تأتنا تلم بنافى دىارنا ﴿ تَجِدُ حَطِّيا حَرُلُا وَنَارَا تُأْجِياً

فلدل من الشرط كاأبدل هنامن الجزاء وقرأ بالرفع ابنعام روشيعمة على الاستئناف كانه جواب االأثام و يخلدعطفا عليه \* و يه قال (حدثنا سعدن حفص) بسكون العين الطلحي من ولد طلمة بن عبيد الله القرشي التميي قال (حدثناشيمان) بن عبد الرحن النحوي (عن منصور) هو ان المعمر (عن سعيد بن حير) أنه (قال قال النائري) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مقصورا اسمه عمد الرجن من صغار الصامة (سئل) بضم السين مستساللم فعول (الن عماس) رفع المتءن الفاعل وللاصدلي سأل ابن عماس فعلاماضدا كذافي الفرع كأصدادوقال الحافظ بن جرسل بصيغة الامرالاصلي وعزاالاولى لابى ذروالنسفي وقال انمقتضاها انهمن رواية سعيد ابنجيرعناب أبزىعن ابنعباس وانالمعتمدروا يةالاصلى بصمغة الامروانه يدل علمه قوله بعدساق الآبتين فسألته فانهواضم في جواب قوله سل (عن قوله تعالى) في سورة النساء (ومن يفتل مؤمنامتعمد أفزاؤه جهم ) زاد الاصيلي خالدافيها (وقوله ولايقتلون) ولاي ذروالاصيلي والذين لايقتلون (النفس التي حرم الله الامالي القرحي بلغ الامن تاب وآمن فسألمه فقسال لمانزات فال) ولابي الوقت فقال (أهل مكة فقد عدانا بالله) باسكان اللام أى أشر كانه وجعلنا له مثلا (وفقلنا) ولا بى ذر وقد قتلنا (النفس التي حرم الله الابالحق) سقط لا بى ذر الابالحق (وأتينا الفواحش فأنزل الله الامن تاب وآمن وعلى عملاصالحالي قوله عفورار حماً) فد ه قدول وبة القاتل فيهذا (ياب) بالتنوين في قوله (الامن تاب وأمن وعمل عملاصالحا) الاستثناء متصل أو منقطع ورجحه ألوحيان بأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب فيصمر التقدير الا من تأب فلا يضاعف له العذاب ولا ملزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف فالاولى السدى أن يكون استثنا منقطعا أي لكن من تاب وآمن واذا كان كذلك فلا يلتى عداما المتة ونعقمه تلمذه السمين فقال الظاهرقول الجهور انهمتصل وأماما قاله فلايلزم اذالمقصود الاخمار إنمن فعل كذافانه يحل مه ماذ كرالاأن يتوب وأمااصا بة أصل العذاب وعدمها فلا تعرض له

فى الآية (فأولنك يدل الله سيئاتهم حسنات) سيئاتهم مفعول ثان للتبديل وهو المقيد بحرف الجروحنف لفهم المعني وحسنات هوالاول وهوالمأخوذ والمجرور بالساءه والمتروك وقدصر بهذافى قوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين وابدال السيئات حسدنات أنه ععوها بالتو بقويشن مكانها المسنات وقال محيى السنة ذهب حاعة الى أن هذا في الدنما قال اس عباس وغيره سدلهم الله بقبائح أعالهم فالشرك محاسن الاعال فى الاسلام فسدله مالشرك اعاناو بقرا المؤمنين قتل المشركين وبالزناعفة واحصانا وقال ابن المسبب وغيره يبدل الله سنتاتهم التي علوها فى الاسلام حسنات بوم القيامة وقال ابن كثير تنقلب السيئات الماضية بنفس التو بة النصوم حسنات لائه كلاية كرهاندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة فيوم القمامة وال وحدهامكتو بةعلمه لكنهالاتضروبل تنقلب حسنة في صحيفته كأيدل لهحديث أبي ذرالهور فىمسلم قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انى لا عرف آخراً هل النمار خروجامن النار و آخراً ها المنة دخولاالى الحنة فيقول أعرضوا عليم كاردنو به وساوه عن صغارها قال فيقال له عملت وم كذا كذاوكذاوعملت يوم كذا كذا وكذا فمقول نعم لايستطيع أن ينكرمن ذلك شمافيقال فاناك بكل سيمة حسنة فمقول بارب عملت أشياء لاأراهاهه ما قال فضعك رسول الله صلى اله عليهوسلم حتى بدتنو اجذه وقال الزجاج السيئة بعينها لاتصرحسنة فالتأو يلأن السيئة تعي بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة (وكان الله غفوراً) حيث حط عنهم بالتوبة والامان مضاعفة العذاب والخلود في الناروالاهانة (رحمياً) حيث بدل سيئاتهم بالثواب الدائم والكرامة في الحنة وسقط قوله فاو انك الخ لاي ذر ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَّ شَاعِيدَ انَ) مِنْ عَمَّانَ مِنْ حِيلَةُ الازرى المروزى قال (أخبرنا أبي) عمان (عن شعبة) بن الجاج (عن منصور) هوابن المعمر (عن سعيلها جبير) أنه (قال أمرني عبد الرحن بن أبزى) بفتح الهمزة والزاى بينه ما موحدة مقصورا (ال سَأَلَا بِنَعِبَاسَ ) رضي الله عنهما (عن هاتين الآيتين) قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعملاً الا يقالنساء (فسألته) عن حكمها (فقال لم ينسطها شي وعن ) قوله تعالى (والذين لا يدعون م الله الهاآخر) الى رحم المالفرقان (قال نزلت في أهل الشرك) وفي اب ما لقي الذي صلى الله علمه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة من المبعث من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جريرعن منصور فسألت اسعماس فقال لماتزلت التي في الفرقان قال مشركواً هل مكة فقد قتلنا النفس التمحم التهودعونامع الله الها آخروقدأ تيناالفواحش فأنزل الله الامن تاب وآمن فهذهلا ولئك وأما التي فى النساء الرجل ا ذا عرف الاسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال الامن ندم قال في الفتح وحاصل ما في هـ في الروايات ان اس عباس رضي الله عنهـ ما كان تارة يعمل الأيتهن في محل واحدفلذلك يجزم بنسخ احداه ماو تارة يجعل محلهما مختلفا و يمكن الجمع ال كلاميه بان عموم التي في الفرقان خص منه مماشرة المؤمن القتل متعمد اوك شرمن السف يطلقون النسخ على التحصيص وهذاأولى من حل كلامه على التناقض وأولى من اله قال السخ غمرجع عنه والمشم ورعنه القول مان المؤمن اذا قتل مؤمنا متعمد الانوبةله وحله الجهورمنه على التغليظو صحواتو بدالقاتل كغيره \* وسبق في النسامين مباحث ذلك فهذا (باب) بالتنويز في قوله تعالى (فسوف يكون) جزاءالتكذيب (لزاماً) قال أبوعبيدة (هلكة) وللاصيل أنا هلكة والمعني فسوف يكون تكذيبكم مقتضالهلا ككموعذا بكم ودماركم في الدنماوالآخرة وقال انعياس موتا ولزاما خبريكون واسمهامضم كماميه ويهقال (حدثناعر بنحفص ا غَمَاتٌ) أبوحفص النفعي الكوفي قال (حدثنا أبي) حفص قال (حدثنا الاعش) سلمان قال

النمتسرة الصنعاني عن موسى بن عقية ح وحدثناأسة نبسطام حددثناس دبن زريع حدثناروح وهوابنالقاسم عن مجدين علان جمعاعن أبي الزناديم لذا الاسناد مثلمعنى حديث ورقاء في حدثنا محدين رافع حدثنا عبددالرزاق حدثنامعمر عنهمام بنسبه قال هذا ماحد شاأبوهر برةعن رسول الله صلى الله علمه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم اشترى رحل من رحل عقاراله فوحدالرجل الذى اشترى العدةارفى عقاره جرة فيهاذهب فقال له الذي اشترى العقار خدذ دهبسكمني انمااشستريت منك الارض ولمأبتع منك الذهب

معناه لاتشفه وتمالك لامثم استأنفت فقالت برجك الله هو ابنها قال العلاء ويستحبأن يقال في مثل هذا بالواوف مقال لاويرجك الله (قوله السكن والمدية) أما المدية بضم المسم وكسرها وفقها المدينة لانم انقطع مدى حياة الحيوان والسكن تذكروتؤنث لغتان ويقال أيضا سكين مذلانها تسكن حركة الحيوان

\* (باباستعباب اصلاح الحاكم بين المعمن)\*

(ذكرفى الباب حديث الرجل الذى باع العقار فوجد المشترى فيه جرة ذهب فتناكرا وفأصط بينهما ابن الاتروية قاحدهما بنته فيه فضل الاصلاح بين المتنازعين وان القاضى يستحب له الاصلاح بين المتنازعين وقوله صلى الله عليه وسلم اشترى وقوله صلى الله عليه وسلم اشترى

(حدثنامسلم) هوابن صبيح أبوالضحى الكوفي (عن مسروق)هوابن الاجدعانه (قال قال عبدالله) هوابن مسعودرضي الله عنه (خس)من العلامات الدالة على الساعة (قدمضان) أي وقعن (الدَّخَانَ) المشار المه م في قوله تعالى يوم تأتى السماع دخان مبسن (والقمر) في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر (والروم) في قوله تعالى الم غليت الروم (والبطشة) في قوله جل وعلاوم نبطش البطشة المكبري وهو القتـل وم يدر (واللزآم) في قوله تعالى (فسوف يكون (الما) قال ابن كثيرويد خــ ل في ذلك يوم بدر كافسره به ابن مســ عودواً بي "بن كعب و مجدين كعب القرظى ومجاهدوالضحال وقتادة وألستى وغيرهم وقال الحسن فسوف يكون لزاما يعنيوم القيامة قال ابن كشرولامنا فاة بينهما اه وعلى تفسيرا لبطشة واللزام يبوم بدريكون المعدود فالحقيقة أربعاو يحتاج الى بيان الخامس وانحصل بقول الحسن بيان الخامس في الجله الكن تفسيره سوم القيامة فيه شئ لانمر اده تفسير خس مضن وما يكون بوم القيامة مستقيل لاماض ففي قول ابن كثيرولامنافاة بينهمانظروقد يجاب انه لتحقق وقوعه عدماضما فالهفى المابيم \* وهذا الحديث قدستى فى الاستسقاء

## \*(سورة الشعرام)\*

مكيةالاقوله والشدهرا ويتبعهم الىآخرهاوهي مائتان وعشرون وست آيات (بسم الله الرحن الرحيم)سقط لفظ سورة والدسملة اغيرا بي ذر ﴿ (وَقَالَ مُجَاهَدَ) فَمِـ اوصله القُر بَابي في قوله تعالى (تعمثونَ) من قوله أتبنون بكل ربيع آية تعبثون أى (تبنونَ) وقال الضحالة ومقاتل هو الطريق فال النءماس كانوا يبنون بكل ريع علما يعبثون فيه بمن يحرفي الطوريق الى هو دعلمه السلام وقيل كانوا يبنون الاماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم فنه واعنه ونسبوالى العث \*(هضم) في قوله في جنات وعيون وزروع و نخل طلعها هضم (يتنتت اذامس) بضم المم وتشديد السين المهدملة مبنيالامنعول وهذا فاله مجاهدأ يضاوفال اسعباسهواللطيف وقال عكرمة اللنوفيلهضم أى يهضم الطعام وكل هذا للطافته \* (مسحرين ) في قوله انما أنت من المسحرين أى السعورين ولاي ذر والاصيلي مسعورين الذين معروامرة بعدا خرى من الخلوقين \* (أليكة) بلام مفتوحة من غيراً لف وصل قبلها ولاهمزة بعدها غير منصرف اسم غير معرف ال مضاف اليهأ صحباب وبهقوأ نافع وابن كشبروا نءامر ولابى ذروا لليكة بالفوصل وتشديداللام (والابكة) بالف وصل وسكون اللام و بعدها همزة مكسورة (جع إبكة) ولاى درجع الابكة (وهي جمع شعر)وكان شعرهم الدوم وهو المقل قال العمني الصواب أن الليكة والايكة جمع الل وكيف يقال الايكة جمع ايكة \* (يوم الظلة) في قوله فأخد ذهم عداب يوم الظله هو (اظلال الفداب الاهم) على نحوما اقترحوابان سلط الله عليهم الحرسبعة أيام حتى غلت أنها رهم فاظلتهم · هابة فاجتمعواتحتها فامطرت عليم-م نارافاحـ ترقوا (موزوت) في سورة الخبرأي (معلوم) ولعل ذكره هنامن ناسخ فالله أعلم ﴿ ( كالطود) أي ( آلجبل ) ولا بي ذروا لاصيلي كالجبل بزيادة الكاف \*(وقالغيره)غـيرمجاهد (لشرذمة)فى قوله تعالى ان هؤلاء اشردمة (الشردمة طائف فلدلة) والجلة معمول اقول مضمرأى قال انهؤلا وهدذاالقول يجوزأن يكون حالاأى أرسلهم فائلا فلل ويجوزأن يكون مفسر الارسل وجع الشردمة شرادم فذكرهم بالاسم الدال على القلة ثم جعاهم قليلا بالوصف تم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلا واختار جع السلامة الذي هو جع القالة واغااستقلهم وكانواسقائة وسبعين ألفابالاضافة الى جنوده لانه روى انهنرج وكات مقدّمته سبعمائة ألف (فالساجدين) فى قوله وتقلبك فى الساجدين أى (المصلين

ولدفقال أحدهمالى غلام وقال الاخر لى جارية قال أنكحوا الغلام الحارية وانفقاعلي أنفسكم منهوتصدقالاحدثنامحينيحي التممي فالأورأت على مالكءن ر معة بن أبي عبد الرحن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني انه قال جاور حل الى النبي صلى الله غليه وسلم فسأله عن القطقة فقال اعرف عفاصهاووكا هاثمء وفها سينة فان جاء صاحبها والافشأنات بها قال فضالة الغيمة قال لك أو الاخمال أوللذئب فال فضالة الابل قال مالك ولهامعها سيقاؤها وحذاؤهاتردالما وتأكلاالشيمر حتى بلقاهار بهاقال يحيى أحسب قرأت عفاصها

وهوالاصل ومنهءة رالدار بالضم والفتح (قوله صلى الله عليه وسلم فقال الذي شرى الارض اعما بعتك الارض ومأفيها) هكذاهوفي أكثرالنسخ شرى بغــــــرألف وفي بعضها اشترى بالالف قال العلاء الاول أصم وشرى هناء عنى ماع كا فى قوله تعمالى وشروه بثمن بخس ولهذا فالرفقال الذى شرى الارض انما يعتك والله أعلم

## \*(كاباللقطة)\*

هى بفتح القاف على اللغة المشهورة الى قالها الجهورواللغة الثانيمة لقطة باسكان اوالثالثة اقاطة بضم اللام والرابعة لقط بفتح اللام والقاف (قوله جا رجـل آلي النبي صدلى الله عليه وسدلم فسأله عن اللقط ةفقال اعرف عفاصها ووكاهام عرفهاسنة فانجا صاحماوالافشانك ماقال فضالة الغنم قاللك أولاخمك أوللذئب قال فضالة الابل قال مالك ولهمامعها سيتاؤها وحذاؤهما ترداكما وتأكل الشحرحتي المقاهار بها \* وحدثنايحيي سُأَيُوبُ وقتييةُ وابن حجر قال ابن حجر (٢٧٨) أخــ برناوقال الا خران حــ دثنا اسمعيل وهوابن جعفرع رريك

وقالمقاتل مع المصلين في الجاعة أى تراك حين تقوم وحدك للصلاة وتراك اذاصليت مع الجاب وقال مجاهد نرى تقلب بصرك في المصلين فأنه كان يبصر من خلفه كأ يبصر من أمامه وعن أن عباس تقلبك في أصد الإنبياء من نبي الى نبي "حتى أخر جمل في هدنه الامة (وال ابن عمال لعلكم تخلدون) في قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي (كانكم) تخلدون في الدنياولية ذلك بحاصل لكم بل زائل عشكم كازال عن قبلكم قال الواحدى كل ماوقع في القرآن لعل فال للتعليمال الاهمذه فانه اللتشبيه ويؤيده مافى حرف أبي كا نكم تخلدون وغو رض ماذ كرمرا الحصر بقوله لعلائبا خع نفسك لكن لم يعلم من نص على أن لعل تدكون المعليل (الريسع) في فو أتبنون بكل ريع هو (الأيفاع) بفتح الهمزة وسكون التحسة وبعد الفاء ألف فعين مهم اله المرتفع (من الارض) قال ذو الرمة

طراف الخوافي مشرف فوقريعة \* بذى ليلة فى ريشه يترقرق ٣

(وجعه)أى الريسع (ريعة) بكسر الرا وفتح التحسة والعين المهملة كقردة (وأرباع) هو (وام الريعة) بكسرالرا وفتم التحسة كالاول ولايي ذر والاصملي واحده وفي سحة واحدهاريم بسكون التحتب ةوض مطه الحافظ بنجر بالسكون والاقل بالفتح وتبعه العيني وقال البرمان كالكرماني وأما الارباع ففرده ريعة بالكسروالسكون \*(مصانع) قال أبوعسدة (كل بناس مصنعة) وقال سفيان ما يتخذفه الما وقال مجاهد قصور مشيدة وقيل هوا لحصون \* (فرهن ال بالها قال أبوعبيدة أى (مرحين) ولابي درفر حن الحامدل الهاء في الاوّل و يالها أوم (فارهين بمعناه) أى بمعنى فرهين من قولهم مفره زيد فهو فاره (ويقلل فارهين) أى (حادفيل بز وفارهين حال من الناحتين \* (تعثواً) في قوله ولا تعثوا في الارض مفسدين (هو أشد الفسا وسقط لفظ هولغ مرالاصيلي (وعات يعيث عيثا) بريدأن اللفطين ععني واحدلاأن نفر مشتق منعاثلان يعثومه تمل اللام ماقص وعاث معتل العين أجوف وثبت الواوفي وعاثلابها \* (الحملة) في قوله والحملة الاولين هي (الخلق) بفتح الخاالمجية وسكون اللام (حمل) بضم الما علم وكسرالموحدةأى (خلق) وزنهومعناه (ومنه)ومن هذاالباب قوله في سورة يس (جيلا) ش الحيم والموحدة (وجملاً) بكسرهما (وجملاً) بضم الجم وسكون الموحدة مع التحقيف في الثلال لغات (يعني آبم ا (الحلق فاله أبن عماس) وسقط قوله فاله ابن عماس اغبراً بي ذرو بالضمتين قرأا كثيروا لاخوان وبالضم والسكون أبوعرو وابن عامر وقرأ نافع وعاصم بكسره ممامع تشله إله اللامولاي ذرهناليكة بالاممنتوحة الابكة وهي الغيضة وقدستي تقسيرها بالشجرة هذالالا بالتنوين في قوله جـل وعلا (ولا يحزني يوم يبعثون) أي العباد أوالضالون فان قلت ألما فالألا واجعلنى من ورثة جنة النعيم كان كافياعن قوله ولا تخزني وأيضافقد قال تعالى ان الخزى البراغ وا والسوعلى الكافرين فكاكان يصيب الكفار فقط كيف يخافه المعصوم أجيب بأن حسنانا الابرارسيئات المفر بين فكذا درجات خزى المقربين وخزى كل واحد عما يليق به (وقال ابراهما طهمان) فتح الطاء المهملة وسكون الهاء الهروى في اوصله النسائي (عن ابن أبي ذئب) محملا عبدالرجن (عنسعيد من أي سعيد) بكسرالعين فيهما (المقبري) بفتح الميم وضم الموحدة (عن أسه أبي سعيد كيسان (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم) انه (فالله ابراهم) الخليل (عليه الصلاة والسلام رأى) بصيغة الماضي ولا بى ذريرى (أياه) آزروفبل اسمه تارح فقيدل هماعلمان له كاسرائيل ويعقوب وقيل العلم تارح وآزرمعناه الشيخ أوالمعن (نوم القيامة) حال كونه (علمه الغبرة والفترة) بفتح المجمة والموحدة والقاف والفوقمة (الله عبر

ان أبي عبد الرجن عن ريدمولي المنبعث عن زيدن خالدا لجهني ان رجلاسألرسول اللهصلي اللهعليه وساءن الاقطة فقال عرفها سنةتم اعرفى وكامها وعقاصها ثم استنفق بهافان عاور بهافادهاالمه فقال بارسول الله فضالة الغمة قال للذئب قال بارسول الله فضالة الابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليهوسلم حتى احرت وجنتاه أو اجروجهه ثمقال مالك ولهامعها ـ د اؤهاوسقاؤها حتى يلقاهاربها وفي الرواية الثانية عرفهاسنة ثم اءرفوكاءهاوعفاصهاثم استنفق مِ افان جا و ربه افادها اليه ) قال الازهرى وغمره لايقعاسم الضالة الاعلى الحموان يقال ضل الانسان والمعبروغيرهمامن الحبوانوهي الضوال وأماالامتعية وماسوي الحموان فمقال لهااقطمة ولايقال ضالة قال الازهرى وغيره مقال للضوال الهوامي والهوافي واحدتها هامية وهافية وهفت وهفت وهملت اذاذهمت على وجهها بلا راع (وقولهصلي الله علمه وسلم اعرف عقاصها)معناه تعرف لتعلم صدقواصفهامن كذبه والملا تختلط عماله وتشتبه وأما العفاص فمكسر العن وبالفا والصادالهملة وهوالوعا والذى تكون فيه النفقة جلدا كانأوغيره ويطلق العفاص أيضا عدلي الجلد الذي يكون على رأس القبارورة لانه كالوعا الدفأما الذى يدخه لفي فهم القارورة من خشبأوجلدأوخرقة مجموعة (٣) قوله طراف مالفاء فى النسخ وفى كتب اللغة فطراق بالقاف وقوله مشرف الذى فيهاوا قع فوق الخ وقوله بذى ليلة كذافى نسخة خط صحيحة وفى اللسان وغيره ندى ليلة اه مصحم مد ثني أنو الطاهر أخبرنا عبد الله من وهب أخبرني سفيان النوري ومالك (٢٧٩) مِن أنس وعرو بن الحرث وغيرهم ان ربعة بن أبي

عبدالزجن حدثهم بهذا الاسنادمثل حديث مالك غيرانه زاد قال أتي رجل رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأنامعه فسأله عن اللقطة قال وقال عروفي الحديث فاذالم يأت الهاطال فاستنفقها \* وحدثني أجمد سعثمان سحكم الاودى حدثنا خالدى مخلد حدثنا سلمان وهوابن بلال عنرسعة سأبى عبد الرجن عن يزيدمولى المنهعث قال معتريدن عالدالجهني يقول أتى رجل رسول اللهصلي الله علمه وسلم فذكر نحوحديث اسمعسان جعفر غسرانه فالفاحار وجهه وحيشه وغضب وزاد بعد قوله

ونحوذلك فهوالصمام بكسرالصاد بقالءفصة اعفصااذا شددت العفاص عليما وأعفصتما اعفاصا اذاحعات الهاءناصا وأماالوكاء فهوالخمط الذى يشسديه الوعاء بقال أوكيته ابكاء فهوموكى بلا همز (قوله صلى الله علمه وسلم فشأنك بها)هو بنصب النون وأما قوله صلى الله علمه وسلم معها سيقاؤها فعناهانها تقوىعلى ورودالماه وتشرب في اليوم الواحد وعلا كرشها بحدث بكفيها الامام وأماح ذاؤها فبالمدوهوا خفافها لانها تقوى بهاء لى السمر وقطع المفاوزوفي هذاالحديث جوازقول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الاتدمى وهسذاهو الصحيح الذىعلىم مماهم العلاء ومنهمن كرهاضافته الىماله روح دون المال والدار ونحوه وهذاغاط لقوله صلى الله عليه وسلم فانجاء

[القترة)وهي سواد كالدخان وسقط لاي ذرقوله الغبرة هي القترة وهذا من تفسير المؤلف أخذه ن كلامأ بي عبيدة حيث قال في سورة يونس ولاير هق وجوههم قترولاذلة القـترالغبار قال سفاقسي وعلى هذافقوله في عيس غبرة ترهقها قبرة تأكيد لفظي كأنه فالغبرة فوقها غبرة وقبل فرة شدة الغبرة محيث يسود الوجهوقيل القترة سواد الدخان وبه قال (حدثنا اسمعيل) بنأبي بس واحمه عبدالله الاصمى المدنى قال (حدثناً) ولايى در حدثى بالافراد (أخى) عبد الحمد عنابنالىدئب محدس عبدالرحن (عنسعيدالمقبرىعنالى هرية درضي الله عتمه عن الذي لى الله عليه وسلم) انه (قال بلق ابراهيم) عليه الصلاة والسلام (أباه) زادفي حديث الاساء مالفيامة وعلى وجه آزرقترة وغبرة نية ولله ابراهم عليه الصلاة والسلام ألم أقل لك لاتعصيني فول أبوه فاليوم لاأعصيك (فيقول) ابراهيم (يارب المذوعد تني أن لاتحزني) ولابي ذرأن تَخزيني (يوم يبعثون) زاد في أحاديث الانبيا فأى خزى أخزى من أبي الابعد (فيقول الله اني ومت الجندة على الكافرين)وزادفي أحاديث الانساء أيضافيق البااراهيم ماتحت رجلدك بنظر فأذابذ يمخ ملقطخ فيوقف ذبقوائمه فيلقى فى الساروفى رواية أبوب عن ابن سدين عن أبى ررة عندالحاكم فيمسخ الله أماه ضمعافيا خذبانفه فمقول اعبدي ألوك هووفى حديث أبي المبدعندالبزاروالحاكم فحول فيصورة فبعةور يحمنننة فيصورة ضبعان زاداب المنذرمن مذاالوجه فاذارآه كذلك تبرأمنه قال استأبى وكان تبرؤه منه فى الدنيا حين مات مشركا فقطع السغفارله كاأخرجه الطبرى باسناد صحيح عن اب عباس وقيل تبرأ منه يوم القيامة لما أيس منه مينسخ كاصرحها بنالمذرفى روايته وقديجمع بينهما بأنه تبرأ منه فىالدنيا لمامات مشركا نزل الاستغفارله فلمارآه فيالآخرة رقاله فسأل اللهفيه فلمامسخ أيس منه حينئذوتبرأمنه تبرأ أبيا قيل والحكمة في مسخه لينفر ابراهم منه ولئلا ببتي في النارعلي صورته فيكون فيه غضاضة على الخليل صلى الله عليه وسلم \* (قوله وأندر) ولا بي ذرياب بالتنوين في قوله جل وعلا وأنذر (عشرتك الأقربين) أى الاقرب منهم فالاقرب فان الاهتمام بشأنهما هم ولان الخية اذا قامت علىم متعدَّت الى غيرهم والافكانوا عله للابعدين في الامتناع (واخفض جناحك) أي (ألَّ إلبك لن البعك من المؤمنين مستعار من خفض الطائر جناحه اذاأر ادأن ينحط ومن التسين والؤمنين المرادبهم الذين لميؤمنه وابعد بالشارفوالان يؤمنوا كالمؤلفة مجازا باعتبارما يؤلى المه الكانمنا تبعك شائعافين آمن حقيقة ومن آمن حجازا فبين بقولهمن المؤمنين وأن المرادبهم الشارفون أى تواضع لهؤلاءاستمالة وتاليفاأ وللتبعيض ويرادبالمؤمنسين الذين قالوا آمنما ومنهم من صدق واتسع ومنهم من صدق فقط فقيل من المؤمنين وأريد بعض الذين صدقوا واتسعوا أى واضع لهم محبة ومودة قاله في فتوح الغيب ، وبه قال حدثنا عربن حفص بن غياث النحي فال(حدثنا ابي) حفص قال (حدثنا الاعمش) سليمان قال (حدثني) بالافراد (عروبن مرة) بفتح العنى الاول وضم المم وتشديد الراعى الثانى الجلي بالحيم والميم المفتوحتين (عن سعيد بن جمير عنابن عباس رضى الله عنه -ما) انه (قال لمانزلت وأنذر عشمرتك الاقربين) زاد في سورة تبت ورهطك منهم المخلصين وهومن عطف الخاص على العام و كان قرآ نافنسفت تلاوته (صعد النبي صلى الله علمه وسلم على الصفافيع لينادى يابنى فهر ) بكسر الفا وسكون الها و (يابنى عدى الطون قريش حتى اجمعوا فعل الرجل اذالم يستطع أن يخرج أرسل رسولا استظرماهو فيا الولهب وقريش فقال) أى النبى صلى الله عليه وسلم (أرأيتكم)أى أخبروني (لوأخبر تكم ان خيلا) أى عسكر ا (بالوادى تريدأن تغير عليكم أكنتم مصدقى) بتشديد الدال المكسورة والتحسة اربها فادها اليه وحتى بلقاهاربها وفي حديث عمر رضي الله عنه وادخد لرب الصريمة والغنيمة ونظائرذلك كنيرة والله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم ثم (٠٨٠) عرفهاسنة )فعناه اذا اخذتم افعرفها سنة فاما الاخذفهل هو واجبأم

المفتوحة وأصدله مصدقين لى فلما أضيف الى ما المتكلم سقطت النون وأدنحت ما الجعفي ا المتكلموم اده فدلك تقريرهم بأنهم يعلون صدقه اذاأ خبرعن شئ غائب ( قالوانع ) نصدفك (ماجر شاعلمك الاصدقاقال) عليه الصلاة والسلام (فاني نذير) أى منذر (الكم بن يدى عذاب شديد) أى قدامه (فقال أبولهب) لعنه الله (تمالل سائر الدوم) أى بقمته وسانص على المصدر باضمارفعل أى ألزمك الله تما (ألهذاجعتنا) بهمزة الاستفهام الافكارى (فنزلت تبت) أي هلكت اوخسرت (بدا أي لهب) نفسه (وزب) اخدار بعد الدعا وما عنى عنه ماله وما كسب وكسبه سوه وهدذا الحديث من من اسيل العجابة لان ابن عباس أعا أسار بالمدينة وهذه القمة كانت بحكة وكان ابن عبياس امالم يولدوا ماطفلاوذ كره المؤلف في باب من انتسب الى آبائه في الاسلام والجاهلية من كتاب الانميام ، و به قال (حدثناً أبو اليمان) الحسكم بن نافع قال أحرا شعيب) هوابن أبي حزة (عن الزهري) مجدين مسلم بن شهاب انه (قال أخبرتي )بالافر اد (سعيدين المسدب وأبوسلة بنعبد الرحن) بنعوف (ان أباهريرة) رضى الله عنه (قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم) على الصفار حين أنزل الله وأنذر عشير تك الاقربين قال بامعشر قريش أوكمة نحوها اشتروا أنفسكم بتخليصهامن العذاب بالطاعة لانهاعن النعاة (لاأغنى عنكم من الله ماً) لاأدفع قال الله تعالى هل أنتم مغنون عنامن عذاب الله من شي أولاً نفعكم (يا بني عبد مناف لاأغنى عنكم من الله شيأنا عماس بن عدد المطلب لاأغنى عنك من الله شيأو ياصفه وللاصيلي باصفية (عةرسول الله صلى الله علمه وسلم لا أغني عنك من الله شياً) ترقى فى القرب من العم الى العمة في الاشخاص كاتر ق من قريش الى بني عبد مناف في القسلة (و يافاطمة أن مجدصلى الله علمه وسلم) سقطت التصلية لاى در (سليني ماشئت من مالى لاأغنى عنائمن الله شَمّاً ﴾ ويجوزفي ابن عبد المطلب وعمة و بنت النصب والرفع باعتبار اللفظ والمحل (تابعه) أي تابع أما اليمان (اصبيع) بن الفرج شيخ المؤلف (عن ابنوهب) عبد الله (عن يونس) بن يزيد الايلي (عن بنشهاب الزهرى \* وسيق فى الوصابا القول فى وحده المتابعة

\*(الغل)\*

مكية وهي وثلاث أو أربع و تسعون آية و لاي ذرسورة المل سم الله الرحن الرحيم و سقطت السهاء المعبرة ي ذروالنس ق تقديمها \* (الحت ) و المعبرة ي ذروالله عربادة واومراده قوله تعالى ألا يسجدوا لقد الذي يخرج الحب هو (ماخ أت) يقال خات الشيئة خيرة و خياة ي سترته م أطلق على الشيئة الخيرة و و خوده في السهوات المطروفي الارض السات وقيل العب وهويدل على كال القدرة وسمى الخيرو عالم في السهوات المطروفي الارض السات وقيل العب فنا أنهم يجنود لا قبل أي (لا قبل أي فوله فنا أنهم ي كال القدرة وسمى الخيرو عالم مدرايتناول حيد الاموال والارزاق \* (لا قبل ) في قوله فنا أنهم جنود لا قبل أي (لا طاقة) الهم عقاوم تها \* (الصرح) في قوله قبل الهاد خلى الصر المناول الم

مستعب فسلمدا هب ومختصر ماذكره أصحانا ثلاثة أقوال أصحها عندهم يستحب ولايحب والثاني يحب والشالث الكانت اللقطة في موضع بامن عليها اذاتر كهااستحب الاخذوالاوجب وأماالتعسريف سنةفقدأجع المسلون على وجويه اذا كانت اللقطة لست تافهة ولا في معنى التافهة ولم ردح فظها على صاحبها الأراد غلكها فللادمن تعريفها سنة بالاجاع فأماا ذالم يرد علكها بلأرادحفظها على صاحبهافهال يلزم التعريف فسه وجهان لاصحابنا أحدهما لايازمه بالنجاء صاحبها واثنتها دفعها البه والادام حفظها والثاني وهو الاصم انه بازم مالتعريف للملا تضيع على صاحبها فاله لايعلم أين هي حتى بطلها فو حد نعر يفها وأماالشي الحقسر فعدتم نفه زمنايظن انفاقده لايطلسه في العادة أكثرمن ذلك الزمان قال أصحابنا والتعريف ان ينشدهاني الموضع الذى وحدها فد موفى الاسواق وأبواب المساجدوم واضع اجتماع الناس فيقول من ضاعمته شيئمنضاعمنهحموانمنضاع منه دراهم ونحوذ للنو يكررذلك بحسب العادة فالأصحا بنافيعرفها أولافى كل يوم ثم في الاسموع ثم في أكثرمنه والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسيلم فانجاماحها والافشأنائيها معناهان جاعما صاحبهافادفعهاالمهوالافحوزلك أن تملكها فالأصحاب الداعرفها فجاءصاحهافي اثناءمدة التعريف أويعدانقضائها وقسلأن تملكها الملتقط فأثبت المصاحبها أخذها

بزيادتها المتصلة والمنفصلة فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعلصنعة ويحوذلك والمذفصلة كالولدو اللبن والصوف واكساب العمد ذراعا

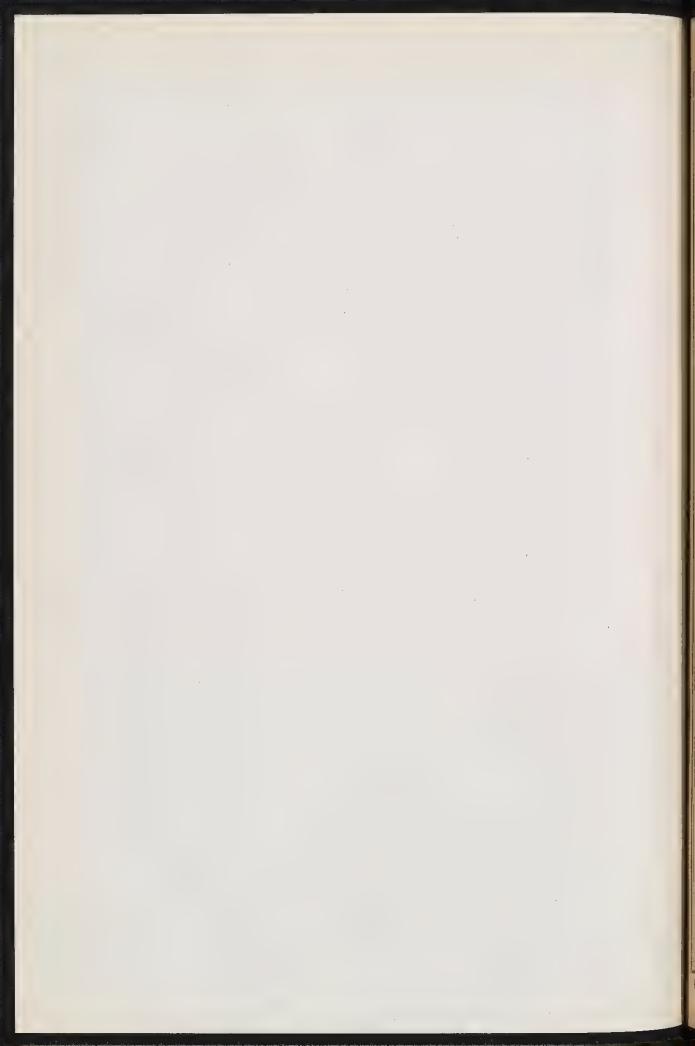

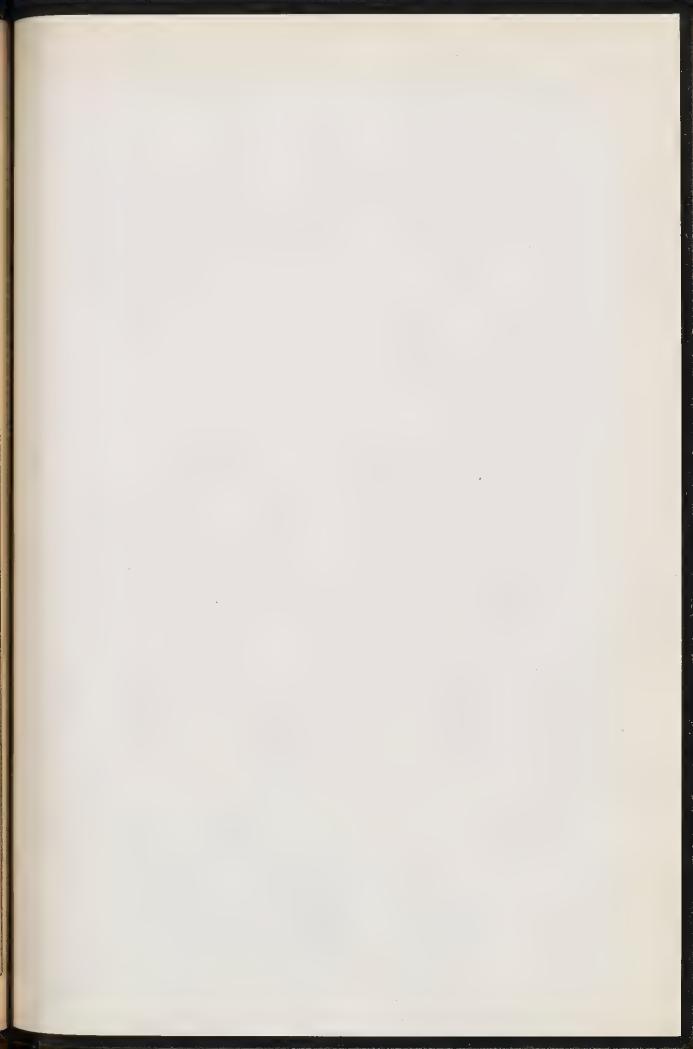

زراعاوعندابن أبي حاتم عمانون دراعافي أربعين \* (مسلين)ولابي دروا لاصيلي بأنوني مسلين أي [طَأَنُعَــن) قاله ابن عبــاس فمـاوصله الطـــرى \* (ردف) في قوله عسي أن يكون ردف قال اب الماس (اقترب) فضمن ودف معنى فعل يتعدى باللام وهوافترب أوأزف الكمرو بعض الذي فاعل بهأوردف مفعوله محمدوف واللام للعملة أىردف الخلق لاجلكم أواللام مزيدةفي المفعول ناكيداكز يادتهافى قولهل بهمرهبون أوفاعل ردف ضميرالوعد أى ردف الوعد أى قربودنا مقتضاه ولكم خبرمقدم و بعض مبتدأ مؤخر \* (جامدة) في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة أى (قَامَةً) قاله ابن عباس \* (أوزعني) في قوله رب أوزعني أي (أجعلني) أزع شكر نعمة ل عندي \* (وقال مجاهد)فهما وصله الطبرى في قوله (تكروا) أي (غبروا) لها عرشها الى حالة تنكره اذا رأنه روى انه جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ومكان الجوهر الاحرأ خضرومكان الاخضر أحر \* (وأوتينا العلم) قال مجاهد (يقوله سلمان) وقال في الانوار واللباب وغيرهم مامن قول سلمان وقومه فالضمر فى قبلها عائد على بلقمس فكائن سلمان وقومه قالوا انهاقدأ صابت في جواجها وهي عاقلة وقدرزقت الاسلام ثمعطفوا على ذلك قولهم وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته على مايشا ممن فبلهذه المرأتمثل علها وغرضهم من ذلك شكرالله تعالى في أن خصهم بمزيد التقدم في الاسلام فالهجاه مدأوهو منتمة كالرمها فالضمرف قبلهاراجع للمجزة أوالحالة الدال عليهما السياف والمعنى وأوتيناا اعلم بنموة سليمان من قبل ظهورهذه المجزة أومن قبل هذه الحالة وذلك لمارأت منأم الهدهدوغيره (الصرح)هو (بركة ما ضرب عليه اسلمان) عليه السلام (قوارير) وهوالزجاج الشفاف (ألبسه اآياه) وللاصيلي اياها وكان قد ألق في هـ ذاالمـاء كل شئ من دواب البحرمن السمك والضفادع وغسيرها ثموضع سريره في صدره وجلس عليه وعكنت عليه الطير والجنوالانس وقيمل انها تخذ صحفامن قواربر وجعمل تحتها تماثيل من الحيتان والضفادع فكانالرائي يظنهماء

\*(القصص)\*

مكية وقد الاقوله الذين آنيناهم الكتاب الى الحاهد في همان وغانون آية ولا بي ذرسورة القص بسم الله الرحيم وفي نسخة تقديم البسماة على سورة (كل شي هالله الاوجهة) أي (الاملكة) وقيل الاجلالة أو الاذا ته فالاستثناء متصل اذيطلق على المارى تعالى شي (ويقال) على مذهب من ينع (الاما أريد به وجه الله ) في كون الاستثناء متصلا أو العني لكن هو تعالى المافيكون منقطعا (وقال محملة والمولية الطبرى في قوله تعالى (الانباء) ولا يوى ذروالوقت فهمت عليهم الانباء أي (الحجم) فلا يكون لهم عذرولا حجة وقيل خنيت واشتبهت عليهم الاخبار والاعذار في (قوله الله) أي المحمد ولا بي ذرين الهروى باب قوله الله (لاتهدى من احبيت الله المناه والمائية المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه علمه المناه المناه المناه المناه المناه علما المنت كالمسلة المنام المنت كالمسلم المناه المناه المناه المناه علم المناه علما المنت كالمسلمة المناه المناه المناه كالمسلمة المناه المناه كالمسلمة المناه كالمسلم

الدفع اليهولا يلزمه حتى يقم البينة الملتقط فأمااذاعرفهاسنة ولم يحد صاحمافلهأن يدع حفظهالصاحما ولهأن تملكها سواء كانعندا أو فقيرا فادأرادعلكها فتىعلكها فيمه أوجمه لاصاساأ صهاأنه لاعلكها حتى تلفظ بالقلائدان يقول علكمهاأواخي ترت علكها والثاني لاعلكها الامالة صرف فنها بالسعونحوه والثالث كفهنية التملك ولايحتاج الىلفظ والرابع علات عردمضي السنة فأذاتملكها ولم يظهر لهاصاحب فلاشي عليه بلهوكسبمن اكسابه لامطالية عليميه في الا خرة وانجاء صاحبها بعد علكهاأخذها ريادتها المتصلة دون المنفصلة فان كانت قد تلفت بعدالقلك لزم الملتقط بدلها عندنا وعندالجهور وقال داودلا بلزمه والله أعلم (قوله فضالة الغير قال لك أولاخيك أوللذئب معناه الادن فأخذها بخلاف الابل وفرق صلي الله عليسه وسلم بينهما وبين الفرق بأن الابل مستغنية عن يحفظها لاستفلالها بحداثها وسقاتها وورودها الماء والشحسر وامتناعها من الدُّنَّاب وغيرهامن صغارالسباع والغنم بخلاف ذلك فلك ان تأخد ذهالا في امعرضة للذئب وضعمفةعن الاستقلال فهى مترددة بن أن تأخذها أنت أو صاحها أوأخوك المسلمالذي عر م اأوالذئب فلهد داجازاً خدها دون الابل ثماذا أخد فهاوعرفها سنةوأ كلهائم عاصاحها لزمته غرامتهاعندناوعندأى حنيفة رضى الله عنده وقال مالك لا تازمه

فلميشم دوفاه أبي طالب فالحديث مرسل صحابي كذا قرره الحكوماني ورده الحافظ بنجربائه لايلزممن تأخر اسلامه عدم حضوره وفاة أبي طااب كاشهدها عددالله س أبي أمية وهو كافرخ أسلم وتعقبه العيني بأنحضو رعبدالله منأى أمية ثبت في الحجيم ولم يثبت حضور المسبب لافي الصحيح ولافى غبردو بالاحتمال لايردعلي كالرم بغبراحتمال وأحاب في انتقاض الاعتراض ففال هذا كلام عيب انمايتو جهالرد على من قال جازماان المسدب لم يحضرها ولم يذكر مستنداالااله كان كافراوا الكافرلاعتنع ان يشهدوفاة كافرفتو جسه الردعلي الجزم ويؤيده ان عنعنة الصابي مجولة على السماع ١ الااذاأدرك قصمة ماأدركها كحديث عائشة عن قصة المبعث النبوى فتلا الرواية تسمى مرسل صحابي وأمالوأ خبرعن قصة أدركها ولميصرح فيهابالسماع ولاالمشاهدة فانها محمولة على السماع وهد ذاشأ نحديث المسيب فهد ذا الذي يشي على الاصطلاح الحديثي وأما الدفع بالصدر فلا يعجز عنه أحد لكنه لا يجدى شيأ انتهى (فقال) صلى الله علمه وسلم لابي طالب (أى عمقل لا اله الا الله كلة) مالنصب على المدل و يحوز الرفع خبرممتدا محذوف (أحاج للنبهاءندالله) بضم الهدمزة وفتح الحام المهملة وبعد الالف جيم مشددة مضمومة في الفرع خبرمبتدا محذوف وفي بعض النسخ فتحالجيم على الجزم جواب الامر والتقديران تقل أاح وهودن المحاجعة مفاعلة من الحجة وعندالطبرى من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى قال أى عما نكأ عظم الناس على حقاواً حسستهم عندى يدا فقل كلة تجب لى بها الشفاعة فيك يوم القيامة (فقال أبوجهل وعبدالله من أبي أمية) لابي طالب (أترغب عن ملة عدد المطلب) يقال رغب عن الشي اذ المرده ورغب فيسه اذا أراده (فلم رل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها) أى كلةالاخلاص (عليه) على أى طالب (و يعيدانه) بضم أوله والضميرالمنصوب لابىطالب (بتلك المقالة) وهي قولهـما أترغب وكانه كان قد قارب أن يقولها فيردانه وقال البرماوي كالزركشي صوابه ويعيدانله تلك المقالة وتعقيمه في المصابيح فقيال ضاق عطنه يعني الزركشيءن يوجيه اللفظ على الصحة فجزم بخطئه ويحكن أن يكون ضميرالنصب من قوله ويعبدانه ليسعائدا على أبي طالب وانماهوعائد على الكلام بتلا المقالة ويكون بتلك المقاة ظرفامستقرامنصو بالحلعلى الحالمن ضميرالنصب العائدعلى الكلام والباءللمصاحبةأى يعيدان الكادم ف حالة كونه متلبسا بتلك المقالة وان بنيناعلى جوازا عمال ضمير المصدر كاذهب اليه بعضهم فى مثل مرورى بريد حسن وهو بعروقبيم فالامرواضم وذلك بأن يجعل ضمير الغيبة عائداعلى التكام المفهوم من السياق والباستعلقة بنفس الضمر العائد عليه أى ويعيدان التكلم بالث المقالة (حتى قال أبوطالب آخر ) نصب على الظرفية (ما كله معلى ملة عب المطلب وفى الحنائز هوعلى ملة عبدالمطلب وأراد نفسه أوقال اناعلى ملة عبدالمطلب فغيرها الراوىأنفةأن يحكى كلامهاستقماحاللتلفظيه [(وأبي) امتنع (ان يقول لاالهالاالله) قالل الفتح هوتا كيدمن الراوى فى نفى وقوع ذلك من أبى طالب (قال) المسيب (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم والله لاستغفر نالت كالستغفر الخليل لابه (مالم أنه عنك) بضم الهمزة مينياللمفعول (فانزلالله) تعالى (ما كانلنبي والذين امنوا) أى ما ينبغي لهم (أن يستغفروا للمشركين (ادفى نسخة ولو كانو أأولى قربى الاتة خبر بمعنى النهر واستشكل هذا بأن وفاة أبي طالب وقعت قبل الهجرة بمكة بغبرخلاف وقد ثبت أن النبي صلى الله علمه وسلم أتى فبرأمه الماعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر أهافنزات هده الآبية رواه الحاكم وأبن أبي حاتم عن الن مسعودوالطبرانيعن ابن عباس وفي ذلل دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب والاصل

الاخرى فأنجاء صاحها فأعطها اماه وأحانوا عردلسلمالك بأندلم يذكر في هـ ذه الرواية الغرامة ولا أغاداوقدعرف وجوبها بدلملآخر (قوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ثم اعرف و كاها وعداصها ثم استنفقها) هذاربمــأوهــمان معرفةالو كاوالعفاص تتأخرعلي تعريفها سنة وباقى الروابات صريحة في تقديم المسرفة على التعريف فيحبابءن هذه الرواية ان هـ فدهمعرفة أخرى ويكون مأمورا بمعرفت من فستعرفها أول ماللتقطهاحتي بعاصدق واصفها اذاوصة هاولئلا تختلط وتشتمه فاذاعرفهاسنة وأرادعلكها استحداد أن يتعرفها أيضامية أخرى تعرفاوا فدامحققا لمعارقدرها وصفتهافيردها الىصاحهااذاجا بعدتملكها وتلفها ومعني استنفق ماعلكها ثمأنفقها على نفسك (قوله فغض رسول الله صلى الله علمه وسلمحتي اجرت وجنتاه أو احروجهمه مقال مالكولها) الوجنة بفتم الواووضه هاوكسرها وفيمالغة رأبعة أحنةبضم الهمزة وهى اللعمم المرتفع من الحدين و بقال رجــل موحن وواجن أي عظيم الوجنة وجعها وجنات ويحئ فيهااللغات المعروفة فيجع قصعة وحجرة وكسرة وفديه حواز الفتوى والحمكم في حال الغضب وانه ناف ذاكن بكره ذلك في حقدا ولايكره فى حق النبي صلى الله عليه وسلم لانه لايخاف عليه في الغضب مايخاف علمناوالله أعلم غورفهاسنة فان أم يجي صاحبها كانت وديعة عندلة وحدثنا عبدالله بن مسلة بن (٢٨٣) قعنب حدثنا سلم ان يعني ابن بلال عن يحيي

أءدم تكوارا لنزول وأجيبيا حتمال تأخرنز ول الآية وإن كانسيها تقيةم و بكون لنزولها سهان منقـ دموهو أمرأبي طالب ومتأخر وهوأم رآمنة ويؤيد تأخر النزول مافي سورة راءة من استغفاره عليه الصلاة والسلام للمنافقين حتى نزل النهمي عنده قاله في الفتح قال ويرشد الىذالمُدُولِه (وأَنزلُ الله) تعالى (في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله علم مه الله لاتهدى من أحميت ولسكن الله يهددى من يشام ففيه اشعار بأن الآمة الاولى نزلت في أبي طال وغيره والثانية نزلت فيه وحده \* وقدم الحديث في كتاب الجنائر \* (قال ابن عباس) في (أولى القوة) من قوله وآتيناه من الكنوزماان مفاتحه لننو بالعصبة أولى القوة (لابرفعها العصية من الرجال) وروى عنه أنه كان يحمل مناتح قارون أربه ونرجلا أقوى ما يحون من الرجال و روى عن ابن عباس أيضا حــ ل المفاتح على نفس المـال فقــال كانت خزا تنه يحملها أربعونرجلاً أقوياً (التنوم) أي (لتنقل) يقال نا بهالجلحي أثقله وأماله أي التثقل المفاتح العصبة والباء في العصبة للمعدية كالهدمزة \* (فارغاً) في قوله وأصبح فؤاداً م موسى فارغاأى عليامن كلشى (الامن ذكرموسي) وقال البيضاوي كالز مخشرى صفرامن العقل لمادهمها من الخوف والحبرة-بن سمعت بوقوعــه في يدفرعون ﴿ (الفرحينَ) في قوله لا تفرح إن الله لابعب الفرحين قال استعباس فيمارواه اس أبي حاتم عند مأى (المرحين) وقال مجاهد يعني الاشرين البطرين الذين لايشكرون الله على ماأعطاهم فالفرح بالدنيا مذموم مطلقا لانه نتيجة حهاوالرضابها والذهول عن ذهابها فانالعلم بأنمافيه امن اللذة مفارق ولامحالة توجب الترح وماأحسن قول المتنبى

أشدالغ عندى فسرور \* تيقن عنه صاحبه انتقالا

﴿ (قصمه ) في قوله حكاية عن أم موسى وقالت لاخته قصيه أى (اتبهي أثره) حتى تعلى خبره وكانتأخته لاسهوأمه واسمهام رج (وقد بكون ان يقص الكلام) كافي قوله تعالى (نحن نقص علمكُ) وقص الرؤ ما ذا أخبر بها \* (عَنْ جَنْبَ) في قوله فيصرت به عن جنب أي أبصرت أختموسيمموسيمستخفية كائنة (عربعد) صفة لمحذوف أىعن مكان بعيدوقال أبوعمرو من العلائك عن شوق وهي الخة جذام يقولون جنيت اليك أى اشتقت وقوله (عن جنا بقوا حد) أى فى معنى البعد (وعن اجتماب أيضاً) وقرئ قوله عن جنب بفتم الحم وسكون المنون و بفتحهما واضم الميم وسكون النون وعن جانب وكلهاشاذة والمعنى واحد و (نبطش) بالنون وكدر الطاه (ونبطش) بضم الطاء اغتان ومراده الاشارة الى قوله فلما أراد أن يبطش لكن الآية بالماء وكذا وقعفى بعض تسمخ الجارى بلهوالذي في اليونينية وبالنون فيهما في فرعها والضم قراءة أبي جعفر والكسرقراءة الباقين ﴿ يَا عُرُونَ ) في قوله ياموسي ان الملائي أغرون بك ليقتلوك أي (يتشاورون) بسببل قال فى الانواروا نماسمي التشاورا نتمار الان كالامن المتشاورين يأمر الآخر و يأتمروسقط العندروالاصميلي قال ابن عباس أولى القوة الحهنا \* (المحدوات) في قوله تعالى فلاعدوان على معناه (والعداء) بالفتح والتخفيف وفي الناصر بقيضم العين وكسرها ولم يضبطها في الفرع كاصله وآل ملك (والتعدي) بالتشديد (واحد) في معنى التجاوز عن الحق \* (آنس) بالمد فأوله وسارباهمة أنس من جانب الطور ناراأي (أبصر) من الجهة التي تلي الطور ناراو كان في البرية في الله مظلمة \* (الحذوة) في قوله تعالى لعلى آئيكم منها بخبراً و جذوة هي (قطعة عليظة من الخشب) أى في رأسها نار (اليس فيه آلهب) قال ابن دهبل

باتت حواطب ليلى المسن الها من جزل الجذا غير خوّارو لاذعر والمسراد أنه لا ينقطع حق صاحبها المحلف المنافقة المنافقة الضمان والله أعلم والله أعلم المحلفة وقد نقد لالله المحلفة وقد نقد للقلادة وفد نقد المحلفة والمحلفة والم

ابنسته مدعن بزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالدا لجهن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن اللقط قالنه صلى الله عليه وسلم عن اللقط قالنه ما وعفاصها عموفها اعرف وكا هما وعفاصها عموفها والتكن وديعة عندلا فان حا وسأله عن ضالة الابل فقال مالله وسامة عها فان معها حدامها وسامة عالم الشعر والما حدى يجدها ربها وسأله عن الشاة ولل خيال فقال خدها فاغاهى لله أولا خيال فقال خدها فاغاهى لله أولا خيال أوللذي

(قوله صلى الله عليه وسلم عموفها سينة فالالمحي صاحها كانت وديعةعندك وفيالروا يقالشانية مُعـرفها سينة فانالمتعـرف فاستنفقها ولتكنوديعية عندك فانجا طالها بومامن الدهسر فادهاالمه معناه تكون أمانة عندك بعدالسنة مالم تملكها فان تلفت بغبرتفر يطفلا ضمان عليك ولس معناهمنعهمن علمكهابلله تملكها على ماذكرناه للاحاديث الباقية الصريحة وهي قوله صلى الله عليمه وسلم ثماستنفقها فاستنفقها وقدأشارصلي اللهعليه وسلم الىهذافي الرواية الثانية بقوله فان لم تعرف فاستنفقها ولتكنوديعةعندك أيلاينقطع حق صاحمها بلءتي جاء فادهاالمه ان كانتماقهة والافمدلهاوهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فان جاعطالهانومامن الدهرفادهااليه والمراد الهلاينقطع حقصاحها وحدثنى استقبن منصوراً خسيرنا حيان بن هلال (٢٨٤) حدثنا حمادين سلة حدثني يحيى بن سمعيدور بعة الرأى بن أبيء مد

الخوارالذى يتقصف والذعرالذى فيه لهب وقدور دما يقتضى وجود اللهب فيه قال الشاعر وألق على قدس من النارجذوة \* شدند اعلمها جما والتهام ا

وقيل الجذوة العود الغليظ سواء كان في رأسه نارأ ولم يكن وليس المرادهذا الامافي رأسه ناركاني الاية أوجذوة من النار (والشهاب) المذكورف الفل فقوله بشهاب قيس هوما (فيهله) وذكر تميماللفائدة \* (والحمات) جع حية يشمرالي قوله فألقاها يعني فالقي موسى عصادفاذاهي حية تسعى وأنها (أجناس الحان) كأفي قوله هنا كأنه اجان (والافاعي والاساود) وكذا النعمان فىقوله فاذاهى ئعبان مبين ولميذ كره المؤاف وقدقيل ان موسى عليمالسلام لماألتي العما انقلمت حمةصفرا مغلظ العصائم ورمت وعظمت فلذلك سماها جانا تارة نظر الى المدا وثعمانا مرة باعتمار المنتهى وحية أخرى بألاسم الشامل المعالين وقيل كانت في ضخامة المعبان وجلادة الجانولذلك قال كانها جان \* (ردأ) في قوله فأرسله معي رداً أي (معيناً) وهوفي الاصل اسم ما يعان مه كالدف عيمني المدفو به فهو و هل عمني مفعول و نصمه على الحال ( فأل ابن عماس يصدقني) بالرفع وبه قرأ جزة وعاضم على الاستئناف أوالصفة لردأأ والحال منها وأرسله أومن الضمه فيردأ أىمصدقاوبالجزم وبهقرأ الباقون جواىاللامريعني انأرسلته يصدقني وقيل ردأ كمايصدفني أولكي يصدقني فرعون وليس الغرض بتصديق هرون أن يقول له صدقت أو يقول الناس صدقموسي بل انه يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلالله ويجيب عن الشهات (وقال عبره) أي غيرابن عباس (سنشد) عضدك أي (سنعينك كماعز زتشياً) بعدين مهملة وزاين معتسن (فقد جعلت له عضداً) يقو يه وهومن باب الاستعارة شبه حالة موسى بالتقوى باخيه بحالة الله المتقو يقالعضد فعلكا تهيدمستندة بعضد شديدة وسقط لاى ذروالاصيلي من قوله انسال هذا \* (مقبوحين)أى (مهلكين)وم اده قوله و يوم القيامة هممن المقبوحين وهـ ذا تفسرالي عمد المقوقال غد مرومن المطرودين ويسمى ضدا كسين قبيحالان العن تنمو عنه ف كاعتمانظره \* (وصلناً) لهم القول أى (سناه وأعمناه) قاله انعماس وقدل أتبعنا بعضه بعضا فاتصل وقال ابن يدوصلنالهم خسرالدنها بخسرالا خرةحتي كأثنهم عاسواالآخرة فيالدنهاو قال الزجاجأي فصلناه مان وصلناذ كر الانساءوأ قاصمص من مضي بعضها ببعض ﴿ يَحِي ) في قوله أولم عَكن لهم حرماً آمنا يجي أي ( يجلب ) اليه عمرات كل شئ \* ( بطرت ) في قوله تعالى وكم أهلكنامن قرية بطرت الشرت وزناومعني أي وكمهمن أهل قرية كانت حاله م كالكم في الامن و خفض العيش حتى أشروافدم الله عليهم وخرب دمارهم قاله في الانوار \* (في امهارسولا) في قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى ببعث في أمها رسولا (أم القرى مكة) لان الارض دحيت من يحتم ا (وما حولهآ) ومراده أن الضمر في أمها للقرى ومكة وماحولها تفسير للام لكن في ادخال ماحولها في ذلك نظر على مالا يخفي ﴿ زَمَّكُن } في قوله وربك يعلم ما تكن صدورهم أى ما (تَحَفَّى) صدورهم يقال (أكننت الشيئ) الهمزةوضم التا وفي بعضها بفتههاأي (أخفيته وكننته) بتركها من الثلاث وضم التا وفقعهاأي (أخفيت موأظهرته) بالهمزفيهما وفي نسخه معقدة خفيت مبدون همز أظهرته بدون واوقال اسفارس أخفيته سترنه وخفيتمه أظهرته وقال الوعبيدة أكننته اذا أخفيته وأظهرته وهومن الاضداد (ويكائناته)هي (مثل ألم ترأن الله) وحمنئذ تسكون ويكائا كلها كلة ستقلة بسيطة وعندالفراءانهاء عني أماتري الى صنع اللهوقيل غبرذلك (يبسط الرنق لمن يشاء ويقدر) أي (بوسع عليه ويضيق عليه) أي عقتضي مشيئته لا الكرامية تقتضي السط ولالهوان بوجب النقص وسقط لابى ذروالأصيلي ويكائن الله ألم الله هـ فالقراب بالتنوين في

الرجن عن يزيد مولى المنبعث عن زىدىنادالهىانرجلاسال النى صلى الله علمه وسلم عن ضالة الأبالزادر يعاة فغضب حتى اجرتوحنتاه واقتص الحدث بنعوحديثهم وزادفاذا جاءصاحها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطهاا باهوالافهى لك \* وحدثني أبوالطاهرأجددن عروسسرح أخبرناعبدالله بنوهب حدثني الضحالة منعثمان عن أبي النضر عن يسر بن سعيد عن زيد بن طالد الجهني قال سئلرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمعن اللقطة فقال عرفهاسنة فأن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءهائم كامافانجاء صاحمافاتهااليه \* وحدثنيه اسهق بن منصور حسد ثنا أنو بكر المنه حدثناالضعالا تأعمان مرد االاسنادوقال في الحديث فان اعترفت فادها والافاعرف عذاصها ووكا الهاووعا الهاوعددها \*وحدثنا محدن شارحدثنا محدن جعفر حدثنا شعبةح وحدثني أنو بكرين نافع واللفظ لهحد ثنياغندر حدثناشعبةعن سلمن كهيل قال معتسو يدن عفلة فالخرجت أناوزيدن صوحان وساان سريعة (قوله صلى الله عليه وسلم فاذاجا صاحبهافعرف عفاصها وعددها ووكا هافأعطها الاهوالافهي لك) في هذادلالة لمالك وغبره بمن يقول اذا عاء من وصف اللقطة نصفاتها وحب دفعها المه بلاسنة وأصحابنا بقولون لاعد وفعها المه الاسنة و به قال أنو حديقة وأصحابه رجهم الله تعالى و بتأولون هذا الحديث على ان المراد اله اداصدقه جازله الدفعالمه ولايحب فالامريد فعها

فازين فوجدت سوطا فأخذته فقالالى دعه فقلت لاولكني أعرفه فان جاء صاحبه (٢٨٥) والااستمة عت به قال فأبيت عليهم الهارج منامن

قوله تعالى (ان الذى فوض عليك القرآن) أحكامه و فرائضه أو تلاو ته و تبليغه و زاد الاصيلى الآبة و زاد في نسخة لراد أى بعد الموت الى معادوت كبره المتعظيم كائنة قال معادوا كم معاد أى السراغ من المشرم له وهو المقام المحمود الذى وعدا أن يبعثك فيه أومكة كما في المسابعة من المسرم له وهو المقام المحمود الذى وعدا أن يبعثك فيه أومكة حكما في الملاة والسلام عليه او تهره لاهله اواظهاره عز الاسلام وسقط الماب و تاليه لغيم أى ذريو و المالاة والسلام عليه المروزى المجاور عكة قال (أحبرنا يعلى) بفتم المعين عنده مله أن المروزى المجاور عكة قال (أحبرنا يعلى) بفتم العين عنده مله المناف عبد المالاة وكسرال اعالى وفالة على المروزي المعالمة وكسرال اعالى وفالة الى معادالى مكة وأرك المتعالى فالمالى من المنافي والمنافية المنافية وأن المتعالى المنافية المنافية وأن المتعالى المنافية وأن المتعالى المنافية وأن المتعالى المنافية المنافية وأن المتعالى المتعادا المتعالى المتع

\*(العنكبوت)\*

مكية وهي تسع وستون آية ولابي درسورة العنك وتبسم الله الرحن الرحيم \* (قال) ولابي در وفال ( بحاهد) فما وصله ابن أبي حاتم في قوله (مستبصرين) من قوله فصد هم عن السبيل وكانوا سنبصرين أى رضالة) يحسبون أنهم على هدى وهم على الماطل والمعنى أنهم كانواعندا هلهم مستمرين وفي نسخة ضلالة بألف بين اللامين وعنداب أبي حاتم عن قتادة كانوا مستبصرين فى الناسم معدين بهاو قال في الانوارأي متم كنين من النظروا لاستيصار واكتهم لم ينعلوا \*(وقالغره)غرمجاهد في قوله وان الدار الاخرة لهي الحيوان (الحيوان والحي واحد) في المعنى وهوقول أي عددة والمعسى لهى دارا لماة المقمقة الداعة الباقسة لامتناع طريان الموت عليها أوهى فى ذاتها حياة للمبالغة والحي بفتح الحاء في الفرع وغيره مما وقفت علم وقال في المصابيح بكسرهامصدرسي مثالعي في منطقه عما قال وعنداب السكن والاصللي الحموان والحماة واحدوالمعنى لايختلف وقدسقط لغيرأ بىذر والاصملى الحيوان والحي واحمدوثبت لهمافي الفرع كأصله \* (فليعلن الله) أي (علم الله ذلك) في الازل القديم فصيغة المضى ١ في فليعلن الله (انماهي بمنزلة فلممزالله) بفتح الما المحتمة وكسرالم حرك ووله) عزوجل الممزالله الحمدة) زادأ يو فرمن الطيب المابين العلم والتمييزمن الملازمة قاله الكرماني (أثقالامع اثقالهم) أي (أوزار امع اورارهم بسب اضلالهم لهم لقو له علمه الصلاة والسلام من سن سنة سنة فعليه وزرها ووزرمن على المن غيران ينقصمن وزره شي أى ولهد مان أوزاراً عمالهم التي علوها بأنفسهم وأوزارا الملأ وزارمن أضلوامع أوزارهم وسقط اغيرا لاصيلي أوزارامع

\*(المغلبت الروم)\*

وفي أن يخة سورة الم غلبت الروم وهي مكية الاقوله فسيصان الله وهي ستون آية أو تسبع و خسون ولا يدرسورة الروم بسم الله الرحن الرحيم (فلاير بو) أى (من اعطى ببتغي) من الذي أعطاه (فضل) أي أكثر من عطيمة (فلا اجراء فيما) ولا وزرو الاصلى فلاير بوعند الله من أعطى عطية النبغ أفضل مند المأيم على أعطى فلا أجراء فيها وهد الوصر و الطبري من طريق ابن أبي نحيم عن

غسزاتناقضي لى الى حجعت فأتبت المدينة فلقيت أبى بن كعب فاخبرته بشأن السوطو بقولهما فقال اني وجدت صرة فيهاما تهدينارعلى عهدرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فأتبت بهارسول الله صلى الله علمه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلمأجهد من يعرفها ثمأ تدته فقال عرفها حولافع وفتها فلأحدمن يعرفها ثمأ تستم فقال عرفها حولا فعرفتها فلمأجد دمن يعرفها فقال احفظ عددها ووعامها ووكامهافان عاد صاحبها والافاسمتع بها فاستمتعت عا فلقسته بعدد للدعكة فقاللاأدرى بشلائة أحوال أو حول واحد \* وحدثني عبد الرحن النبشر العبدى حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرنا سلةين كهدل أوأخبر القوم وأنافيهم قال سمعت سويدين غذ\_لة قالخوجتمعزيدين صوحان وسلانين ربعة فوجدت سوطا واقتص الحددث عثلهالي قدوله فاستقتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشرستان يقول عرفهاعاماواحدا بوحدثنا قتسة ابن سعيد حدثنا جريرعن الاعش ح وحدثناأبوبكر بنابي شيبة حدثناوكيع ح وحدثناابنغير حدثني أى جيعاعن سيفيان ح وحدثني محددن عاتم حدثناعمد الله بنجعه والرقى حدثنا عبدالله يعنى أن عرو عن زيد س أبي أنسة ح وحدثني عبدالرجن بنبشر

وفى حديث أى بن كعب رضى الله عنه انه صلى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم أمره بتعريفها ثلاث سندن وفي رواية ان الراوى شك قال لاأدرى قال حول أوثلاثة أحوال

مجاهدوقال ابنعباس الرباا ثنان فربالا يفلح وربالاباس بهوهوهدية الرجل يريد أضعافها غتلا هـ نده الا يقوقد كان هذا حراماعلى النبي صلى الله علمه وسلم خاصة كافال تعالى ولا عنن تستكر أى لاتعط ونطلب أكثر مما أعطيت \* (قال مجاهد) فيما وصله الفريابي ( يحترون ) في قوله نعال فأماالذين آمنواوعلواالصالحات فهم في روضة يحبرون أي رينعمون) والروضة الجنة ونكرها للمعظيم وقال هنا يحمرون بصيغة الفعل ولم يقل محمور ون ليدل على التجدد \* (عهدون ) في قوا تعالى ومن على صالحافلا تنفسهم عهدون أى (يسوون المصاجع) و يوطوَّمُ افي القروراون الجنة \* (الودق) في قوله فترى الودق هو (المطر) قاله مجاهداً بضافي أوصله الفريابي \* (قال الر عباس) في قوله تعالى (هل الكم عماما كت أعمانكم) المسبوق بقوله جل وعلا ضرب لكمشلا من أنفسكم نزل (في آلا لهة) التي كانوايعبدونها من دون الله (وفيه) تعالى والمعني أخـ لمنالا وانتزعه من أقرب شئ اليكم وهوأ نفسكم ثم بين الذل فقال هل الكم مماملكت أعمانكم أى من مماليك كممن شركا فيمارزقنا كممن المال وغيره وجواب الاستفهام الذي بمعن النفي فوا فأنترفيه سوا (تخافونهم)أى تحافون أيماالسادة عمالك كم (ان رثو كم كارث بعضكم بعضًا والمرادنني الثلاثة الشركة والاستوا وخوفهم اياهم فأذالم بحزأن يكون بماليككم شركام جوازصرورت ممثلكممن جميع الوجوه فكيف انأشر كوامع الله غيره \* (يصدعون)أمل بتصدّعون أدغت التا بعد قالم اصاداف الصادومعنا و يتفرقون أى فريق في المنقوفرين فى السيعمر \* (فاصدع) في قوله فاصدع عاتؤم أى افرق وأمضه قاله أبوعسدة (وقال غيره) غر ابن عباس (ضعف) بضم المعية (وضعف) بفتحها (لغتان) بمعنى واحد قرئ بم ما في قوله تعالى اله الذي خلقكم من ضعف والفتح قراءة عاصم وحزة وهولغة تميم والضم لغة قريش وقيل مالضم ل الحسدوبالفتح في العقل أى خلقكم من ماءذى ضعف وهوا لنطفة ثم جعل من بعدضعف الطفولية قوة الشبيبة غجعل من بعدقوة ضعفاهر ماوشيبة والشبية تمام الضعف والتنكرم السكريرلان اللاحق ليس عن السابق (وقال مجاهـ د السوأي) في قوله ثم كان عاقبــة الذين أساؤا السوأى (الاساءة جزاء المسيئين) وصله الفريابي \* ويه قال (حدثنا محمدين كم العبدى قال (حدثناس فيان) الثورى ولابي ذرعن سفيان قال (حدثنا منصور) هوابنا المغر (والاعش) هوسلمان كلاهما (عن البي الضعي)مسلم بن صبيح (عن مسروق) هوابن الاجدع أنه (قال بينما) عيم (رجل) قال الحافظ بن جرلم أقف على اسمه (يحدث في كندة) بكسر الكاف وسكون النون (فقال يجي ودنان) بغف ف المجهة (يوم القيامة فيا حذياسه ع المنافقير والصارهم بأخد ذالمؤمن كهيئه قالزكام) بنصب المؤمن على المفعولية (ففزعنا) بكسر الزاكا وسكون العين المهملة من الفزع (فاتبت ان مسعود) عدد الله فاخبر ته بالذي قاله الرجل (وكان مَتَكَنَا فَعَضَبَ )لذلك (فِلس فَقَال من عَلَمُ فَلَيقَلَ) ما يعله اداستل (ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم ان يقول اللايعلم لااعلم كان عميز المعلوم من الجهول فوع من العلم وليس المرادان عدم العلم يكون على ولا بي ذرا لله أعلم بدل قوله لا أعلم وللاصملي بدلها لاعلم لي به (قان الله) تعالى (قال لنسمصلي الله عليموسلم قل مااسالكم عليه من اجروما انامن المتكلفين) والقول فيمالا بعلم فسم من المسكلف وفيه تعريض بالرجل القائل يحيى و دخان الخوا نكارعايه م بين قصة الدخان فقال (وانفريشا ابطوًاعن الاسلام)أى تأخرواعنه (فدعاعلهم النبي صلى الله علمه وسلم فقال اللهم أعنى على مرسم كسمع يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام التي أخبر الله عنها في التنزيل بقوله مُ يأتي من بعد ذلك سبع شداد وسقط اللهم لا بي ذر (فأحد م مسنة) بفتح السين قط وهم

ابن سانة فان في حديثه عامن أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيدين أىأنسيةوجادسسلة والفان واحديد برك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها الاهوزاد سفيان في روابة وكمع والافهى كسملمالك وفيرواية النفير والافاستمتعها \* حدثني أبوالطاهرو يونسبن عمدالاعلى فالأأخبرناعمداللهن وهبأخسرني عروبن الحرثعن بكر سعدالله بنالاشج عن يحيى ابنعبدالرجنبن حاطب عنعبد الرحن بعثمان التمي انرسول الله صلى الله عليه وسلم نم يعن لقطة الحاج فيوحدثني أنو الطاهر ويونسب عبدالاعلى فالاأخبرنا عبدالله بنوهب فالأخبرني عرو ابنا الحدرث عن بكر بن سوادة عن أبى سالم الجيشاني عن زيد بن حالد وفيروايةعامـبنأوثـلائة قال القاضي عياض قيل في الجع بمزالروايات قولان أحدهما أن اطرح الشال والزيادة ويكون المرادسنةفيرواية الشك وتردالزيادة لخالفتها ماقى الاحاديث والشاني الم \_ ماقضة ان فروا ية زيدفي التعريف سنة محولة عملي أقسل مايح زئوروا به أبي بن كعب في التمر نف ثلاثة سنن مجولة على الورعوز بادة الفضيلة فالوقد أجع العلاعلى الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحدته ريف ألاثة أعوام الاماروي عن عسسر س الطابرضي الله عنه والالم بشدت عنه (قوله نهدىءن اقطة الحاج) يري عن التقاطه اللملك وأما القاطها للعفظ فقط فلامنعمنه رقدأوض هذاصلي الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الجديث الا تحرولا تحل لقطم اللا لمنشد وقد سبقت المسئلة

قرأت على مالك بن السّر عن الفع عن انعرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا يحلن أحدما شية أحد الاماذنه أيحي أحددكمان تؤتى مشربته فتكسرخزانته فلنتقل طعامه انماتخزن لهم ضروع مواشمم أطعمتهم فلايحلنأحد ماشةأحدالاباذنه

مسوطة في آخر كاب الحب (قوله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهوضالمالم يعرفها) هذادليل للمذهب المختارانه بلزمه متعريف اللقطةمطلقاسوا ارادتملكهاأو حنظهاء لي صاحها وهداهو الصيع وقدسبق بانالخلاف فيه ويحوزأن يكون المراديالضالة هنا ضالة الابدل ونحوها بمالا يجوز التقاطها للقلك بلاغا تلتقط للعفظ على صاحبها فيكون معناهمن آوي ضالة فهوضالمالم يعرفها أبداولا بتملكها والمرادىالضال هناالمفارق للصواب وفي حبيع أحاديث الساب دلسل على ان التقاط اللقطة وتملكهالايفتقرالي حكم حاكم ولا الحاذن السلطان وهذا مجععليه وفيهاانه لافرق بن الغنى والفقير وهدذامذهمناومددهب الجهور واللهأعلم

\*(ىاب تحرى حلب الماشية بغير اذنمالكها)\*

(قوله صلى الله علمه وسلم لا يحلن أحدماشمة أحدالاباذنه أيحب أحدكم انتؤتى مشربته فتكسر خرانته فمنتقل طعامه فأنماتخزن الهمضروعمواشيم اطعمتهم فلا يحلبن أحدما شية أحد الاباذنه وفي روايات فينتثل بالثاء المثلثة في آخره المالقاف ومعنى ينتئسل ينثر كله ويرمى المشرية بفتح الميم وفى الراملغتان الضم والفتح وهى كالغرفة يخسرن فيها الطعام وغسير ومعنى

الدَّمَان)من ضعف بصره بسدب الحوع (في عام علمه الصلاة والسلام (الوسد فيمان) صغر بن حرب كذأ والمدينة (فقال المحمد حتت تامرنا) ولايوى ذروالوقت والاصدلي واس عساكر نام عذف ضمير النصب (بصلة الرحموان قومان) ذوى رجل (قدهل و) من الحدب والموع بدعائل عليهم (فادع الله) لهم بأن يكشف عنهم فان كشف آمنوا (فقرأ) عليمه المدلاة والسدلام (فَارَبَقب) أى انتظر (يوم تانى السماء بدخان مين) أى بين واضم يراه كل أحد (الىقوله عائدون) أى الى الكفرأوالى العدد ابقال ابن مسعود (أفيكشف) جمزة الاستفهاموضم الماءم بنيالله فعول (عنهم عداب الآخرة اذاجا) وللاصملي فتكشف بثناة فوقية مفتوحة وقتح الكاف وتشديد المعجبة عنهم العذاب أى رفع القعط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كشفا فليلا أو زمانا فليلا (معادوا الى كفرهم) غب الكشف (فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوميدر كظرف يريدالقة لفيه وهدناالذى قاله ابن مسعود وافقه علمه جاءة كمهاهدوأبي العالمة وابراهيم النحعي والفعالة وعطية العوفي واختياره ابنجر يراكن أخرجابن أبى حاتم عن الحرث عن على بن أبي طالب قال لم عض المة الدخان بعدد بأخدذ المؤمن كهيئة الزكامو ينفيزا لكافرحتي ينقذوأخرج أيضاعن عبدالله بنأبي مليكة قال غدوت على ابنء باسذات يوم فقال ماغت الليسلة حتى أصحت قلت لم قال قالواطلع الكوكب ذوالذنب فشيتأن بكون الدخان ومطرق فانمتحى أصحت قال الحافظين كشرواسنا ده صحيم الى ابنءاس حبرالامةوتر جان القرآن ووافقه علمه جاعةمن الصحابة والتابعين مع الاحاديث الزفوعةمن الصماح والحسان بمافيه دلالة ظاهرة على ان الدخان من الآيات المنتظرة وهوظاهر نوله تعالى فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين أى بين واضح وعلى مافسريه ابن مسعود انماهو خالرأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدو كذا قوله يغشى الناس أى يعمهم ولوكان خيالا بخص مشرك مكة لماقيل يغشى الناس وأماقوله انا كاشفو العدداب أى ولوكشفنا عندكم المذاب ورجعنا كمالى الدنيا اعدتم الى ماكنتم فيه من الكفرو التكذيب كقوله تعلل الارجناهم وكشفناما بهم من ضرالجوا ولورد والعادوا لمانهواعنه وقال آخرون لمعض الدخان بعدبل هومن أمارات الساعة وفى حديث حذيفة بن أسيد الغفارى عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقوم الساعةحتى ترواعشر آيات طاوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف الجزيرة العرب والرتخرجمن قعرعدن تحشر الناس تسيت معهم حيث بالو الوتقيل معهم حيث فالواانفردباخر اجهمسلم (ولزاماً) هو الاسر (يومبدر) أيضًا \* (المعلمت الروم) أى غلبت فارس الروم (الى سيغلبون) أى الروم سيغلبون فأرس وهذا علم من أعلام نبوّة نبينا صلى الله عليه وسلمافيهمن الاخبار بالغيب (والروم قدمضي)أى غلبهم لفارس فانه قدوقع يوم الحديبية وفي أخرسورة الدخان فالعبدالله يعني ابن مسعود خس قدمضين اللزام والروم والبطشة والقمر والنخان وسقط لابي ذرقوله الم غلبت الروم الخ \* وهـذا الحديث قدسبتى فى باب اذا استشفع الشركون بالمسلين عندالقيط من كاب الاستسقاء ويأتى بقية مباحثه في سورة الدخان انشاء اله العالى بعون الله وقوته ﴿ هذا (مَابَ إِبالتَّمُو بِن في قوله تعالى (لا تمديل خلق الله) أي (لدين الله) الله ابراهيم النحفي فيما أخرجه عنه الطبرى فهو خبر بمعنى النهدي أي لا تمدلوا دين الله \* (خلق الرَّالِينَ أَى (دَينَ الاوَّلِينَ) ساقه شاهد المَّفْسيُر الاوّل (والْفَطْرة) في قوله فطرة الله التي فطر المّاس

عكة رحتى هلكوافيهاوا كلواالميتة والعظام وبرى الرجل مابين السماء والارض كهشة

\* وحدثناڤائييةبن سغيدوهجــيدبن رخجيها (٢٨٨) عن الليث بن ســعد ح وحدثنا أبو بكربن أبي شيبة حدثنا على بن مــ ح وحــدثناأين نمــــرحـــدثناأبي عليهاهي (الاسلام) قاله عكرمة فماوصله الطبرى وسقط افظ باب لغيرا بي ذر \* وبه قال حلياً

كالاهماءنءسدالله ح وحدثني أبوالر سعوأبوكامل

عبدان وولقب عبدالله بنعمان المروزى قال (أخبرناعبدالله) بن المبارك قال (أخبرنايوني) ابنيزيدالا بلي (عن الزهري) محدين مسلم بنشهاب انه (قال أخيرني) بالافراد (أبوسلمين عليه الحديثانه صلى الله عليه وسلمشبه الرحن) بنعوف (أن أناهر برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم مامن مولود الابوادعلى الفطرة ) قيدل يعنى العهد الذي أخذه عليهم بقوله ألست بريكم قالوا بلي وكل مولون العالم على ذلك الاقراروهي الحندهمة التي وقعت الخلقة عليماوان عدد غيره ولكن لاعبرة بالابمالا الفطرى اغياالمعتبر الاعيان الشرعى المأموريه وقال ابن المبيارك معنى الحديث أنكل مولوديوا على فطرته أى خلقته التي حمل عليها في علم الله من السعادة والشقاوة فكل منهم صائر في العاف الى مافطر عليها وعامل في الدنيا بالعدمل المشاكل لها فن أمارات الشقاء أن يولد بين يهودير أونصرانيين أومجوسيين فيحملانه لشقائه على اعتقاده ينهما وقيل المعنى أنكل مولوديوالل مبدا الخلقة على الجبله السليمة والطبيع المتهي لقبول الدين فلوترك عليها لاستمرعلي لزومهاأكر تطرأ على بعضهم الاديان الفاسدة كافال (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه كاتنتج) بضماله وفتح الله على صغة المبنى للمفعول أى المد (الهيمة بهمة جعام) بفتح الجيم وسكون الميمار تامة الاعضاء (هل تحسون فيهامن جدعاء) بنتج الجيم وسكون المهملة ممدود امقطوعة الأنا أوالانفأى لاجدعفيها منأصل الخلقة انما يجدعها أهلها بعددلك فكذلك المولود والعل الفطرة ثم يتغير بعد دونقل فى المصابيم عن القاضى أبى بكر بن العربي أن معدى قوله فأبوأه المأله ملحق به ما في الاحكام من تحريم الصلاة عليه ومن ضرب الحزية عليه الى غدرذاك ولولاأله على فرأشه مالمنع من ذلك كله قال ولم يردأ نهما يجه لانه يهو ديا أونصر أنما اذلاقدرة لهماعلى يفعلافيه الاعتقاد أصلا اه فاستأمل (غميقول)أى أبوهر يرةمستشهد الماذكر (فطرة الله أى خلقته نصب على الاغرا (التي فطر الناس عليها) أى خلقهم عليها وهي قبولهم للعق (لانسل خَلْقَ الله) أى ما ينبغي أن يبدل أوخبر عمني النهبي (دَلَكُ الدين القيم) الذي لاعوج فيه وها الحديث سبق في باب اذا أسلم الصي فعات هل يصلى عليه من كتاب الجنائر مكية قيل الاآية الذين يقيمون الصلاة ويؤيون الزكاة لان وجوب ما بالمدينة وضعف لانه لابالل شرعية ماعكة وآيها أربع وثلاثون ولابي ذرسورة لقمان (بسم الله الرحن الرحيم) سقطنا البسملة لغيرأ في ذر واقمان اسم أعمى والجهور على أنه كان حكم الحم يكن نساويماذك من حكمته انه أحر بأن يذبح شاة ويأتى بأطيب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب ثم بعداً ال أحربأن بأنى بأخبث مضغتين منهافأتي بهماأيضا فسسئل عن ذلك فقال هدماأطيب شئ اذاطا وأخبنه اذاخبنا \* (لاتشرك بالله) أيمع الله (ان الشرك الطلم عظيم) بدأ في وعظ ابنه بالاهم ومر منعدمن الاشراك وانماكان ظلمالانه وضع النفس المكرمة الشريفة فيعمادة الخسيس فوض العبادة في غسيرموضعها \* وبه قال (حدثنا قتيبة بنسعيد) البغلاني الثقني قال (حدثنا جرا بفتح الجيم ابن عبد الجيد (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن ابراهم) النعمي (عن علقمة)

قيس النع عن عدالله) بن مسعود (رضى الله عمه) أنه ( قال لم أنزات هذه الا يه) الى الأنا

(الذين آمنواولم بالمسوااء انهم بنظلم) أى بشرك فلم ينافقوا (شق ذلك على أصحاب رسول الله على

الله علمه وسلم فقالوا المالم بلدس بفتح أوله وكسر الموحدة أى لم يخلط (اعمانه نظلم فقال رسول

صلى الله عليه وسلم انه ليس بذاك ) ولا بى درايس بذلك (ألاسمع) برفع العين من غيروا و (الى فولا

اللبن في الضرع بالطعام الخيرون الحفوظ فى الخرالة فى أنه لا يحل أخذه بغبرانه وفي الحديث فوالد منهاتحر يمأخذمال الانسان بغير اذنه والاكلمنه والتصرف فيه وانه لافرق بن اللن وغـ مره وسواء المحتاج وغمره الاالمضطرالذي لايحد ميتة ويحدطعا مالغسره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه مدله لمالكه عنسدنا وعنسدالجهور وقال بعض السلف وبعض المحدثين لايلزمه وهدذاضعتف فانوجد ميتة وطعامالغ يرهففيه خيلاف مشهورللعلاء وفي مذهسا الاصم عندناأ كل المبتة أماغبرالمضطرآذا كانله ادلال على صاحب اللبنأو غرهمن الطعام بحيث يعلم أويظن النفسه تطبب بأكلهمنه بعبراديه فلهالا كل يغبراذنه وقدقدمنا يبان هـ ذامرات وأماشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأى بكررضي الله عنيه وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لن غيم الراعى فقد قدمنا يانوجهه وانه يحتمل انهما شر باهادلالاعلى صاحبه لانهما كانابع رفائه أوانه أذن للراعى أن يستق منه من مربه أوانه كان عرفهم الماحة ذلك أوأنه مال حربي لاأمان له والله أعيل إوفي هذا الحديث أيضا البات القماس والتمنمل في المسائل وفيهان اللمن يسمى طعاما فعنتيه من حلف لابتناول طعاماالاأن يكون لهنية تحرج اللينوفيه ان مع لبن الشاة بشاة في ضرعها لين اطل ويه قال الشافعي ومالك والجهور وحوزه الاوزاعي والله أعلم

فالاحدثنا حادح وحدثى زهيربن حرب حدثنا اسمعيل يعنى ابن علية جيعاعن (٢٨٩) أيوب حوحدثنا ابن أبي عرحدثنا سفيان عن اسمعيل

ان أمية ح وحدثنا مجدب رافع حدثناء بدالرزاق عن معرعي أبوب وابن جر ہے عن موسی کل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن الذي صلى الله عليه وسلم تحوحد وثمالك غير ان في حديثها م جيعا فدنشال الاالليث نسمعدفان فيحدشه فينتقل طعامه كرواية مالك المحدثناقتمة نسعيدحدثنا ليثءن سعيدين أبي سعيدعن أبي شريح العدوى اله قال معت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول اللهصلي الله علمه وسارفقال من كان يؤمن الله والموم الأخر فلمكرم ضدفه حائزته فالواوما جائزته بارسول الله قال بومه واسلته والضمافة ثلاثة أمام فياكان وراء ذلك فهوصدقة عليه وقالمن كان يؤمن مالله واليوم الاخر فليقل خراأوليممت وحدثناأ بوكريب مجدين العلاء حدثناوكم عحدثنا عبدالجددنجعفرعن سعيدن أبى سعيدالمقبرى عن أبي شريع الخزاع فالقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم الضيمافة ثلاثة أمام وحائرته يوم والله ولاعلارحل مسلم أن يقيم عندا أحبه حتى بوعمه عالوأ بارسولاانته وكنف يؤثمـــه

\*(ىاب الضافة ونحوها)

رقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الا خوفلكرم ضيفه جائرته قالوا وماجائرته بارسول الله قال ومه وليلتمه والضمافة ثلاثة أيام فيا كان و رائدة فهوصدقة عليه وقال من كان خوارة وليحل خبرا أوليهم والربية ولا يوم الرحل مسلم أن يقيم عنداً خيه حتى يؤمن فالوا يارسول الله وكيف يؤمه يؤمه ولوا يارسول الله وكيف يؤمه

لقمان لاينه أن الشرك لظلم عظيم) فعموم الظلم المستفادمن التعبير بالنكرة في سياق النفي غير مقصود بلهومن العام الذي أريدبه الخاص وهوهذا الشرك كامرفي باب ظلم دون ظلم من كتاب الايمان وفي سورة الانعام مع مزيد الذلا وغير وسقط قوله لابنه في رواية أيي ذر في (بابقوله) عز وجـل (أن الله عنده علم الساعة) عـلم وقت قسامها \* وبه قال (حـدثني) بالافراد ولابي ذر حدثنا (اسعق) بنابراهيم المعروف بابنراهو به (عنجرير)هواب عبدالميد (عن ابي حيان) بفتح الحمالهملة وتشديد التحية يحى بنسمهدالكوفي (عن الحازعة) هرم بن عروب جرير العلى (عن الى هر رةرضي الله عنده ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان يو مامارزا) ظاهرا (الناس آذاً تاهرجل) ملك في صورةرجل وهو جبريل عليه السلام ولايي ذرعن الكشميه في الداءهر جل (عشى فقال بارسول الله ما الاعان)أى مامتعلقاته (عال)عليه الصلاة والسلام (الايمانان تؤمن مالله) أى تصدق يوجوده و بصفائه الواحية (وملا مُكَنَّه )ولايي دروالاصيلي زيادة وكتبه بأن تصدق بأنها كلامه تعالى وأن ما اشتملت عليه حق لاريب فيه (ورسلة) بأنهم صادقون فيما أخبروابه عن الله (ولقائمه) برؤيته تعلى في الا تخرة (وتؤمن) أي أن تصدق أبضا (بالبعث الاستر ) بكسر الخاوأى من القبوروما بعده وأعاد تؤمن لا نه ايمان بماسيوجد وماسبق ايمان بالمو جودفهمانوعان (قال)أى جبريل (بارسول الله ماالاسلام قال) عليه الصلاة والسلام (الاسلام أن تعمدالله) أي تطمعه (ولاتشرك بهشما و تقيم الصلاة) المكتوبة (وتولى الزكاة المذروضة) قال في المصابيم لم يقيد الصلاة بالمكتو بة وانحافيد الزكاة مع أنها انحاد طلق على المفروضة بخلاف الصلاة قتأمل السرفى ذلك انهيى وقدسبق فى كتاب الأعيان أن تقييد الزكانبالمفروضة احترازعن صدقة التطوع فانهاز كاةلغو يةأومن الميحلة وفىروا يةمسلم تقم الصلاة المكتو بةوتؤتى الزكاة المفروضة (وتصوم رمضان) زادفي رواية كهمس وتحج البيت الااستطعت المسهميد لا فلعل راوى حديث الباب نسمه ( قال ) أى جدر يل ( بارسول الله ماالاحسان المتحكرر فى القران الممترتب عليه الاجر وقال الخطابي المراد بالاحسان هنا الاخلاص وهوشرط في صحة الاعمان والاسلام معالاً نمن تلفظ من غيرنية اخلاص لم يكن محسنا (قال) عليه الصلاة والسملام (الاحسان ان تعبد الله) أي عباد تدا الله عال كونك في عبادتك الأكانك وكانك الخلاص العيادة لوجهم المكريم ومجانبة الشرك الخني (فاللم تمكن رُاه) فالا تغفل واستمر على احسان العبادة (فانه يراك) وهدا تنزل من مقام المكاشفة الى مقام الراقبة (قال) جبريل (بارسول الله متى الساعة) أى قيامها وسميت الساعة لوقوعها بغتة أولسرعة حسابها (قال) الذي صلى الله عليه وسلم (ما المسؤل عنها ما علم من السائل) ما نافية يعني استأناأعلممنك يأجبر يل بعلم وقت قيام الساعة (ولكن سأحدثك عن أشراطها) علاماتها السابقية عليهاوذلك (اذاولدت المرأة) وفي رواية أبي ذرا لامية (ربتها) بناء التأنيث على معنى السمةليشم للانكروالاني كنايةعن كثرة السبي فيستولدالناس اماءهم فيكون الولد كالسيد المملا تملك الامة راجع في التقدير الى الولد (فد الذمن اشراطها) لا ت كثرة السبي والتسرى للباعلى استعلاءالدين واستيلاءالمسلمين وهومن الامارات لائن قوته وبادغ أمره غايته وذلك منذر بالتراجيع والانحطاط المنذر بأن القيامة ستقوم (واذا كان الحفاة العراة رؤس الناس) اشارة الى استيلا تهم على الاحروعلكهم الملادىالقهر والمعنى أن الاذلة من الناس ينقلبون أعزة ماوك الارض (فد ذاك من اشراطها) واكتنف ناثنتين من الاشراط مع التعبير بالجع لحصول القصودم مافى ذلك وعلم وقتها داخل (قى) جـله (خس من الغب و- ذف متعلق الجارسائغ

شائع ويجوزأن يتعلق باعلمأى ماالمسؤل عنها بأعلم فى خس أى فى علم الحس أى لا ينبغي لاحداً يسأل أحدافى علم الحس لامن (الايعلهن الاالله) وفيه اشارة الى ابطال الكهانة والتحامة وم شاكلهماوارشادللامةوتحذيرلهمءناتيانمن يدعىعلمالغيب ولابي درعن المهوى والمكشمين وخس لا يعلمهن الا الله بوا والعطف بدل الجار (ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث) في وقد المقدراه والحل المعين له في علم (و يعلم ما في الارحام) أذكراً مأنثي قال في شرح المشكاة فانقيل أليس اخباره صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة من قبيل قوله وما تدرى نفس ماذا تكس غدا وأحاب أنهاذا أظهر بعض المرتضمن من عماده بعض ماكشف لهمن الغيوب لمحلقه لايكون اخبارا بالغيب بل يكون سليغاله قال الله تمالي فلا يظهر على غيبه أحدا الامن ارتضى من رسول وفائدة بهان الأمارات أن يتأهب المكلف الى المعاد بزاد التقوى (تم انصرف الرجل) جبريل (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين من أصحابه (ردواعلي) بتشديد اليامأي الرجل (فأخذوالبردوا) بحذف ضمير المفعول العلميه (فلم يرواشما) لأعساولا أثرا (فقال) عليه الصلاة والسملام (هذاجير يلجا ليعلم الناس دينهم) أى قواعد دينهم واسناد المعلم اليهوان كانسائلالا أنه كانسبها في التعليم \* وهدذا الحديث قدسم ق في كتاب الايمان \* و به قال (حدثنا) ولابي الوقت حدثي بالافراد (يحيى بن سلمان) الجعفي الكوفي نزيل مصر (قال حدثني بالافراد (ابنوهب)عبدالله المصرى قال حدثني بالافراد أيضا (عمر بن مجدب زيد ب عبدالله بعر) بن الخطاب المدنى نزيل عسقلان (ان أماه) محد بنزيد (حدثه ان) جده (عبدالله أن عر ) بن الخطاب (رضى الله عنه سما قال قال الذي صلى الله عليه وسلم مفاتيم) بوزن مصابع ولابوى ذروالوقت وابن عساكرمفتاح (العيب) بوزن مصباح أى خزائن الغيب (خس تمقلًا عليه الصلاة والسلام (ان الله عند معلم الساعة) الاية الى آخرها كذا ساقه هنا مختصراوالما في الاستسقاء والرعد والانعام \*(تنزيل المحدة)\*

ولابي ذرسورة المحدة بسم الله الرجن الرحيم وسقطت البسملة لغيراً بي ذر (وقال مجاهد) فيما وصله ابن الى عاتم (مهين) في قوله تعالى غج عل نسله من سلالة من ما مهين معناه (ضعيف) وهو (نطقة الرجل) وقال مجاهداً يضافم اوصله الفريابي (ضالمًا) في قوله وقالوا أنذاضالنافي الارضأى (هككاً) في الارض وصر ناترا با (وقال ابن عباس) فيما وصد له الطبرى في قوله تعلل أولم روا أنانسوق الما الى الارض الجرز (الجرز) هي (التي لاعطر) ولابي ذرو الاصميلي لمتمام (الامطرالايغنى عنهاشيأ) وقيل البابسة الغليظة التي لانبات فيها والجرزهو القطع فكأنها المقطوع عنها الماء والنبات \* (نهد) أى (نبين) بالنون فيهما ولابوى ذروا لوقت بهديسن بالمناة التحتية فيهماوم الدمتن سرأ ولم يهداهم كم أهلكنام ن قيلهم من القرون ﴿ (بابقوله) تعالى (فلاتعلى نفس ماأخني لهمم) ذادا بوذرمن قرة أعين أى مما نقر به عيونهم ومافي ماأخني موصولة ونفس تكرة في سياق النفي فتع حميع الانفس أي لا يعلم الذي أخفاه الله لهم لاملا مقرّ بولانها مرسل قال بعضهم أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم \* وبه قال (حدثنا على بن عبدالله) المديني قال (حدثنا سفيات) بعينة (عن الى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرجن بنهر من (عن ابي هر برة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قال قال الله الله تمارك وتعالى) ولايي درعزو حل بدل تمارك وتعالى (اعددت لعمادي الصالحي مالاعين رأت كالفشر حالمسكاةماهنااماموصولة أوموصوفة وعنى وقعت في سياق النفي فأفاد

قال بقدم عنده ولاشي له بقريه به النجعفر حدثني سعيد المقبرى انه مهم أماشر يح الخزاعي مقول سمعت أذناى و مصرعيني ووعادقلي حين تكلميه رسول الدصلي اللهعلم وسلم فذكر بمثلحديث اللمث وذ كرفمه ولايحللاحــد كمأن بقيم عندأ خيه حتى بؤثمه بمثل مافي حديث وكسع \* حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محدين رمح أخبرنا الليث عن يزيد ان أي حسب عن أي الله عرعن عقمة تنعام انه قال قلنامارسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلد يقرونناف اترى فقال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم انتزلتم بقوم فأمروا لكم بماينب غيالضيف فاقب اوافان لم يفعاوا فدوامنهم حق الضيف الذي ينبع الهدم فال بقيم عنده ولاشئ له يقريه به وفى رواية ان زلمة بقوم فأمروا لكم عاينيعي الضيف فاقياوا فانلم يفعاوا فدوامنهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) هـ ذه الاحاديث متظاهرة على الامر بالضمافة والاهتمام بها وعظيم موقعها وقد أجع المسلون على الضيافة وانها من منا كدات الاسلام عقال الشافعي ومالك وأبوحندفة رجهم الله تعالى والجهورهي سنة ليست بواجسة وقال اللث وأحدهي واجبة بوماوايله قال أجدرضي الله عندهي واحمة يوماوليلة على أهل البادية وأعل القرى دون أهل المدن وتأول الجهورهذه الاحادث وأشاههاعلى الاستعماب ومكارم الاخلاق وتأكدحق الضلف كديث غسل الجعة واجب على كل عشلم أى منا كدالاستحداب وتأولها الخطابي رضى اللدعنه وغيره على المضطرو الله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فلمكرم ضيفه جائزته يوماوليلة

والشالث فيطعمه مأتسر ولايزيد على عادته وأماما كان دعد الثلاثية فهوصدقة ومعروف انشاءفعل وان شاء ترك قالوا وقوله صلى الله علمه وسلم ولايحلله ان يقسرعنده حتى بوئمه معناه لايحل للضنفان مقم عنده بعد الثلاث حتى بوقعه فىالاثم لانه قديغتابه لطول مقامه أوبعسرض له بمايؤذيه أويظن به مالا يجوز وقسدقال الله تعمالي احتنموا كثيرامن الظن أنبعض الظنائم وهذا كله مجول على مااذا أقام بعد الثلاث من غبرا ستدعاء من المضيف أما اذا استدعاه وطلب زبادة افامته أوعلم أوظن الهلايكره اقامته فلابأس بالزيادة لان النهي اغا كانالكونه بوغه وقدرال هذا المعنى والحالة هـ ذمفاوشك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بهاحر جأم لاتحل الزيادة الابادية الطناهرالحديثواللهأعمل وأما قوله صلى الله علمه وسلم من كان يؤمن الله واليوم الاخر فليقل خبراأوليصمت فقدسيقشرحه مسوطافي كأب الاعان وفسيه التصريح بانه نفسغ له الامساك عن الكلام الذي لدس فسيه خير ولاشر لانه ممالايعنسه ومنحسن اسلام المراتركه مالا يعنمه ولانه قد يتحرالكلام الماح الىحرام وهذا موجودفي العادة وكشروالله أعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلمان نزالتم بقوم فأمر والكم بماينديني الضيف فاقباوامنهم فان لم يفعلوا فيذوامهم حق الصيف الذي ينبغي لهمم فقدحله الليثوأجد عدلى ظاهره وتأوله الجهو رعلى المضطرين فانضيافتهمواجية فادالميضيفوهم فلهمأن أخذوا حاجتهم من مال المستعين والثاني ال المرادان لكم أن تأخذوامن

الاستغراق والمعني مارأت العمون كاهن ولاعين واحدةمنهن والاسماو بمن باب قوله تعمالي ماللظالمن من حميم ولاشفيع يطاع فيحتمل نفي الرؤية والعمين معاأونفي الرؤية فسبأى لارؤية ولاعمن أولارؤ يةوعلى الاول الغرض منه ثغي العمين وأغماضعت المه الرؤ يقليؤذن مان النفا الموصوف أمر محقق لانزاع فيه وبلغ فى تحققه الى أن صار كالشاهد على نفي الصفة وعكسه ومشالة قوله (ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر) من باب قوله تعالى بوم لا ينفع الظالم من مهذرتهم اىلاقاب ولأخطورأ ولاخطو رفعلي الاول ليس لهم قلب يخطر فعسل المفاء الصفة دلم لاعلى انتفاء الذات أى اذا لم تحصل عُرة القلب وهو الاخطار ف لدقلب كقوله تعالى ان في ذلألذكرى لمنكان لهقلب أوألق السمع وخص البشرهنا دون القرينتين السابقتين الانهمالذين ينتفعون عاأعدلهم ويهمون لشأنه بالهم يخلاف الملائكة (قال أبوهر برة اقرؤا النَّشْتُمُ فَلا تعلم نفس مأ أَخِني لهم من قرة أعين والحديث كالتفصيل لهذه الا يدلام انفت العلم وهواني طرق حصوله وقدد كره المصنف في صفة الجنة من كتاب بدا الحلق (وحد شياسفيات) هو موصول كسابقه وللاصملي وابنءسا كرقال على يعني النالمديني وحدثنا سمقمان ولابي ذر حدثناعلى قال حدثنا سفيان يعنى النعسنة قال (حدثنا الوالزناد) عبدالله (عن الاعرج) عبدالرحن (عن الى هريرة) رضى الله عنده الله (قال قال الله مندله) أي مندل مافي الحديث السابق(قَدَلُسَـفَمَانَ) بُعِينَة (رواية) أي ترويروا يةعن الني صلى الله عليه وسلم أممن احهَادُلُـُ (قَالَ فَأَى شَيٌّ) لُولاالرواية كنتأقول (قَالَ) ولايي ذروا سُعساكروقال أنومهاوية) محدين خازم الضرير فيماوصله أنوعسد القاسم بن سلام في فضائل القران له (عن الاعش)سلمان (عن الى صالح)ذكوان السمان انه قال (قرأ الوهر برة قرات) جعامالالف والناءلاختلاف أنواعهاوهي قراءة الاعش والقرة مصدروحقه انلايجمع لان المصدراسم جنس والاجناس أبعد شئءن الجعيبة لكنجه لتالفرة هنانوعا فجازجه هاكقوله هناك احزان وحسن لفظ الجع اضافة القرأت الى لفظ الاعين ولابي ذروالاصميلي وابن عساكر زيادة أعن وبه قال (حدثي ) بالافرادولاني ذرحد شاراميق بنصر) هوا معقب ابراهم بن نصر التخارى قال (حد ثناأ بوأ سامة) حادين أسامة (عن الاعمش) سلمان انه قال (حدثناأ بوصالي) ذكوان السمان (عن الى هر برة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه قال (يقول الله أهالى اعددت لعمادي الصالحين) في الحنة (مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب شر) وفحديث المغبرة من شعبة عندمسام مرفوعا قال موسى علمه السلام بارب ماأ دنى أهل الحنة منزلة الحديث الى أن قال فأعلاهم منزلة قال ١ الذين أردت غرست كرامتهم يدى وخمّت عليها فلمرّعيزولم تسمع أذن ولم يخطرعلى قلب شير (ذَحَراً) بضم الذال وسكون الحاء المجية ـين كذا في الفرع وقال فى الصماح فى فصل الذال المعمة ذخرت الشي أذخره ذخرا وكذلك اذخرته وهو انتعلت وقول الحافظ بزحجر بضم المهدملة وسكون المجمة سهوأ وسبق قدلم وقال الكرماني ونخرامنصوب متعلق بأعددت وقال في الفتح أى جعلت ذلك الهم مدخورا (بله مأأ طلعتم عليه) بضمالهمزة وكسرا للامولابي الوقت ماأطلعتهم بفتح الهمزة واللام وزيادةها بعدالتا وقوله بله بشتمالموحدة وسكون اللاموفتح الهاء وللاربعة من بلهبزيادة من الجارة وجر بلهبها كذافى الفرع المعمدالمقابل على أصدل اليوليني المحور بحضرة امام العربية أبى عبد الله بن مالك وكذارأيته فأصل اليونيني المذكور وحينمذ فينظر في قول الصغاني اتفق جيسع نسيخ الصحيح على من بله والصواب اسقاط كلةمن وقول النالتين الناله ضمط معمن بالفتح والكسيرهو حكاية ماوجده ﴿ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبوالا شهب عن (٢٩٢) أبي نضرة عن أبي سعيدا لخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليمورا

فلاعنعماذ كرتهمن الفتح مع عدم الجاروالكسرمع ثبوته فأما الفتح فقال الجوهرى وبله كلة مبنية على الفتح مئل كيف ومعناهادع وأنشدقول كعب بن مالك يصف السيوف تذرالج اجمضا حياها ماتها \* بله الاكف كأنها لم تخلق

قال في المغنى وقدروى بالاوجه الثلاثة قال شارحه ومعنى بله الاكفعلى روا بة النصدم الإكف فأمرها سهل وعلى رواية الجركترا أالاكف منفصدلة وعلى الرفع فد كمدف الاكف التي لوصل الهابسهولة وأماوجه الفترمع ثبويتمن فقال الرضي اذا كانت بله بمعني كيف جازأن تدخله من حكى أبوزيد ان فلا نالا يطيق حل الفهر فن بله ان يأتى بالصخرة أى كيف ومن أين فال في المصابيح وعليه تتخرج هذه الرواية فتبكون بمعنى كيف التي يقصد بها الاستبعاد ومامصدرية وهي مع صلتها في محل رفع على الابتــدا والخــبرمن بله والضمير المحرور بعلى عائد على الذخرأي كيفومنأ يناطلا عكم على مااذخر تهلعبادى الصالحين فأنهأ مرعظيم قلما تتسععقول البشر غيروالكسرة التى على الهاء حينت ذاعرابية فالفى الفتح وهوأى كون الهجعني غيرأوض التوجيهات الحصوص سياق حديث الباب حيث وقع فيه ولاخطر على قلب بشرذ خرامن اله مااطلعة عليه وذلك بنلن تأمله اه وقال أنوالسعادات في نهايته بله اسم من أسما الافعال بمعنى دعواترا تقول الهزيداوقد توضع موضع المصدروتضاف فتقول الهزيدأى تراز زيدوقوا ماأطلعتم عليه يحتملأن يحكون منصوب المحل ومجروره على التقديرين والمعنى دعما اطلعم عليه من نعيم الحنة وعرفة ومن لذاتها اه زاد الخطاب فانه سهل يسير في حنب ما ا دّخرته لهم (ثم قرأً) عليه الصلاة والسلام (فلا تعلم نفس مأخفي لهم من قرة أعن جزا بما كانوا يعملون) جزاء مفعول له أى أخفى للمزاء فان اخف اء العلوَّسًا نه أومصدر مؤكد لمعنى الجله قدله أى مرفأ جزاء وقول الزمخشرى فسم أطماع الممنين بعنى بقوله جزاءيما كانوا يعملون نزغة اعتزالية ومراده بالمتمنن أهل السنة القائلين بأن المؤمن العاصي موعوديا لجنة لايدله منها وفاء يعهده تعالى لانه وعدمها ووعده حق وجعل العمل كالسبب الوعدفعيريه في قوله جزاء عاكانو ايعماون عم لصدق الوعدفى النفوس وتصويره بصورة المستحق بالعمل كالاجرة من مجاز التشديه وعندأبي در تقديم حدثني استقى ننصرالي آخر يعملون على قوله قال أبومعاو يةعن الاعش وهلا الحديث من أفراده

## \*(الاحزاب)\*

مدنية وهي ثلاث وسبعون آية ولايى ذروابن عساكرسورة الاحزاب بسم الله الرحن الرحم وسقطت البسملة لغيرهما كلفظ السورة نع ثبة تاللسني كهما (وقال مجاهد) فيما وصله الفريان من طريق ابن أي نحيم عنه في قوله (صياصيهم) هي (قصورهم) وحصونهم جع صيصة يقال لكل مايمتنع بهو يتحصن صيصة ومنه قيل لقرن الثورولشوكة الديك صيصة والصياصي أيضاشوكة الحاكة وتتخذمن حديد قال دريدس الصمة «كوقع الصياصي فى النسيج الممدد (التي أول بالمؤمنين) في الاموركلها (من أنفسهم) من يعضهم منض في نفوذ حكمه ووجو ب طاعته عليهم وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء يعني اذادعاهم النبي صلى الله علمه ويسلم ودعتهم أنفسهم الىشئ كانتطاعةالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم اه وانما كان ذلك لانه لايأمرهم ولايرضي منهم الاعمافيه صلاحهم ونحاحهم بخلاف النفس وقوله النبي الخثابت فرواية أبي ذرفقط وبه قال (حدثى) بالافرادولابي ذربالجع (ابراهم بن المنذر) القرش

ادماءرجلعلى راحلة له قال فعل يصرف بصره عينا وشمالا فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلممن كانمعه فضال ظهر فليعديه على من لاظهر له ومن كان له فضل من زادفلىغدىه على من لازادله قال فذكرمنأصناف المالماذكرحتي رأيناأ بهلاحق لاحدمنافي فضل أعراضهم بأاسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم والعيب علىم ودمهم والثالث انهدا كان في أول الاسلام وكانت المواساةواجبة فلااتسعالاسلام تسيخ ذلك هكذ احكاه القاضي وهو تأو الضعيف أو باطللان هـذا الذى ادعاه قائله لايعرف والراسع انه مجول على من مر رأهل الدمة الذين شرط عليهم ضيافة من عربهم من المسلمن وهذا أيضاضع ف اغا صارهذافي زمن عررضي اللهعنه واللهأعـلم (قـولهعنأبي شريح العدوى) وفي الرواية الثانية عن أبيشر بحاللزاعيهو واحديقال له العدوى والخزاعي والكعبي وقد سبق سانه (قوله صلى الله علمه وسلم ولاشئله يقربه)هو بنتح أوله وكذا قوله فى الرواية الاخرى فلا يقروننا بفتح أوله يقال قسريت الضيف أقر بەقرى

\*(باب استعماب المواساة بفضول \*(JLI

(قوله بينمانحن معرسول الله صلى اللهعليه وسلمفي سفر اذجاءرجل على راحلته فعدل يصرف بصره عيناوشمالافقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلمدن كانمعه فضل ظهر فلمعديه على من لاظهرله ومن كان معه فضل زاد فلمعدمه على من لازادله قال فذكر من أصناف المال ماذكر حتى رأيناأنه لاحق لاحدمنا في فضل أماقوله فجعل

المحدثي أجدبن يوسف الازدى حدثنا الذصر بعني ابن مجمد المامي حدثنا (٢٩٣) عكرمة وهو ابن عارحد ثنا المس سلة عن أسه

فالخرجناءع رسول اللهصلي ألله عليه وسلمفي غزوة فاصاناحهد حى هممناأن نصر بعض ظهرنا فأمرشي الله صلى الله عليه وسلم فمعنامن اودنا فمسطناله نطعا فأجمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لاعزره كمهوه ورته كربضة العنزونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جيعا غ حشوناجر بنافقال نى اللهصلي الله عليه وسلم هلمن وضوء

يصرف بصره فهكـذا وقـع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحدث تصره وفي بعضم ايضر ب بالضاد المعجمة والماء وفي رواية أبي داودوغره بصرف راحلته فيهذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والاحسان الى الرفقة والاصحاب والاعتشاء عصالح الاصحاب وأمر كبيرالقوم أصحابه عواساة المحتاج وانه يكتفي في حاجة الحتاج بتعرضه للعطا وتعريضه من غيرسؤال وهدذامعني قوله فعل يصرف يصره أي متعرضا لشئ يدفعيه حاجته وفمهمواساة السلاوالصدقةعلمهاذا كان محتاحاوان كان له راحله وعلمه ثماب أوكان موسرافي وطنه ولهذا يعطى من الزكاة في هـده الحال واللهأعلم

\* (باب استعماب خلط الازوادادا قلت والمواساة فيها) \*

(قوله خر حنامع رسول الله صلى الله علمهوسلمف غزوة فأصابناجهد حيى هممناان نحر بعض ظهرنا فأمرني الله صلى الله علمه وسلم فمعنامن اودنافسسطناله نطعا فاجمع زاد القوم على النطع قال فتطاوات لاحزره كمهو فزرته كربضة العنزونحن أربع عشرة مائة فال فأكلناحتي شبعناجيعا نمحشوناجر بنافقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمهل من وضو

المزاي قال (حدثنا مجدب فليم) بضم الفاء وفتح اللام آخره حاممه وله مصغرا قال (حدثنا أبي) فلح بن سلمان الخزاعي الاسلى (عن هـ الالبنعلي) العاصى المدنى وقد ينسب الى جده اسامة اعن عبدالر حن بن الجي عمرة) بفتح العين وسكون الميم الانصارى المتحارى بالحيم قيل ولد في عهده صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبى حاتم وليست له صحبة (عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) انه (قال مامن مؤمن الاوأناأولي النياس به) أي أحقهم به (في) كل شيءً من أمور (الدنماوالا نوة) وسقط لابي در لفظ الناس (أقرؤا أن شئم ) قوله عزوجل (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم استنبط من الآمة انه لوقصده عليه الصلاة والسلام ظالم وحد على الحاضرمن الؤمنن أن سذل نفسه دونه ولم يذكر علمه الصلاة والسلام ماله من الحق عندنزول هذه الاته بل ذ كرماعليه فقال فأعام ومن تركمالاً)أى أو حقامن الحقوق بعدوفاته (فلمرثه عصبته من كانوا) وهمعصمة بنفسه وهومن لهولا وكل د كرنسيب يدلى للميت بلاواسطة أو شوسط محض الذكور وعصة نغره وهوكل ذات نصف معهاذكر يعصها وعصةمع غبره وهوأخت فأكثر لغبرأم معها نتأو بنت ابن فأكثر (فان ترك ديناً) عليه لاحد (أوضياعاً) بفتح الضاد المجمة عمالاضا تعون لاشئ لهم ولاقيم (فَلَمَا تَنَى) كل من رب الدين أوفه والضائع من العيال أكفله (واناً) بالواو ولانوى الوقت وذرفأنا (مولاه)أى ولى المتأبولى عنه أموره \* وهذا الحديث قد سبق في باب الصلاة على من ترك دينامن الاستقراض ف هذا (عاب) بالتنوين في قوله جل وعلا (ادعوهم) السبوهم (لا يائهم)أى الدين ولدوهم (هوأ قسط عند الله)أى أعدل تعليل لسادقه وسهم هو أفسط عندالله لغيراً يوى الوقت وذرو باب لغيراً بي ذر و به قال (حد ثنام على بن اسد) بضم الميم وفق العين المهملة واللام المشددة العمى أبو الهيثم البصرى قال (حدثناعبد العزيزين الختار) الباغ البصرى مولى حفصة بنت سيرين قال (حد شاموسي بن عقبة) الامام في المغازي مولى آل الزبير بن العوّام (قال حدثني) بالافراد (سالمعن)أبه (عبدالله بن عررضي الله عنهما ان زيد بن طرفة مولى رسول الله صلى الله علمه وسلم ما كاندعوه الازيد ابن عجد) لانه صلى الله عليه وسلم كان تىنادقىل النبوة (حى نزل القرآن ادعوهم لا يائهم هوأ قسط عنسدالله) فأمر بردنسهم الى آنائهم في الحقيقة ونسيخ ما كان في المداء الاسلام من جوازاتها والابنا والاجانب ، وهـ ذا الحديث أخرجهمسه لم في الفضائل والترمذي في التفسيرو المناقب والنسائي في التفسير ﴿ هذا (ماب) اللَّهُ وَيِنْ فَوْلِهُ تَعَالَى (فَهُمَ مَنَ الرَّجَالِ الدَّينِ صـدقوا ماعاهدوا الله علمــه أي من الثمات مع الرسول والمقاتلة لاعلاء الدين (من قضي نحمه) يعني حزة وأصحابه (ومنهممن ينتظر) الشهادة كعمان وطلحة ينتظرون أحدام بن اماالشهادة أوالنصر (ومابدلوا) العهدولاغبروه (سديلا) أسامن التبديل بخلاف المنافقين فانهم فالوالانولى الادبارو بدلوا قولهم وولوا أدبارهم (عَمَّمُ أَي (عهده) والمعنى ومنهم من فرغ من نذره ووفي بعهده فصيرعلي الجهاد وقاتل حتى قتل والنص الندر فاستعبرالموت لانه كتذرلازم في رقبة كل حيوان، (اقطارها) في قوله تعالى ولودخلت عليهم من أقطارهاهي (جوانها) عُستلوا (الفتنة لا توها)أي (لاعطوما) والمعدى ولود - لعليهم الدينةأوالبيوت من جوانبها نمسئلوا الردة ومقاتلة المسلمين لأعطوها ولميمتنعوا وسقط لفظياب لغيراً بدر \* ويه قال (حدثني) بالافرادولايي ذرحد ثنا (محدين بشار) بالموحدة والمعجة المشددة المارالعبدى البصرى قال (حدثنا) ولايي ذرحدثي بالافراد (مجدين عبدالله الانصاري قال حدثي بالافراد (أتي عبدالله (عن) عه (عمامة ) بضم المناشة وتحفيف الممين ابن عبد الله بن الس (عن) جده (انس بن مالك رضي الله عند م) انه (قال نرى) بضم النون أى نظن أن (هذه

الا مة زات في انس بن النصر) بالنون المفتوحة والضاد المعجة الساكنة ابن ضمضم الانصاري (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) وكان قدل يوم أحد وبه قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع قال (اخبر ناشعيب) هواين أبي جزة (عن الزهري) مجدين مسلمين شهاب اله (قال أخبرني) بالافراد (خارجة بزيد بن ثابت) الانصارى (آن) أباه (زيد بن ثابت قال لمانسما العيف التي كانت عند حفصة (في المصاحف) بأمر عمان رضي الله عنه (فقدت) فقالفه والقاف (آية من سورة الاحزاب كنت أسمع) ولا بوى ذر والوقت عن المستملي كنت كثيراأ مر (رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤه المأجدهام عأحد الامع خزيمة) أى اس ما بت (الانصاري الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاد تهشهادة رجلين خصوصية لهوهي قوله ثعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه لايقال الثبوتها كالنظريق الاحادوالقرال انما شيت بالتواتر لانها كانت متواترة عندهم ولذاقال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقرؤها وقدقال عرأشهداقد سعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب وهلال بنأسا وغيره ١ مثله \*وهذا المديث قدسم في أوائل المهادف باب قوله من المؤمنين رجال دها ﴿ إِمَابِ } بِالنَّهُ وِينَ يَذْكُرُونِهِ أَيْ وَاللَّهُ عَالَتُهِمَا النَّهِ وَلَكُ لَازُواجِكُ أَن كُنتَن تردن الحياة الدُّمَّا ) المعنا والتنع فيهاوذلك المن سألنه من عرض الدنيا وطلبن منه دنيادة في النفقة وآذينه بغسرة بعضهن (وزينتها) أىزخارفها (فتعالبن امتعكن)متعة الطلاق (وأسرحكن سراح جيلا) أطلقكن طلاق السنةمن غيراضراروفي قوله فتعالن أمتعكن وأسرحكن اشعار بأنهالو اختارت واحلنا الفراق لانكون طلاقا وقوله أمتعكن وأسرحكن جزم جواب الشرط ومابين الشرط وجرائه معترض ولايضردخول الفاعلي جله الاعتراض أوالحواب قوله فتعالين وأمتعكن حواب لهلا الامروسقط لابى ذروأسرحكن الخوقال بعدامتعكن الآية (وقال معمر) بفتح الممين وسكون العن المهده له منهما ابن المشي أنوعبد الله التمي مولاهم البصرى المحوى قال الحافظ بنجر ويؤهم مغلطاي ومن قلده انهمعمر مزراشد فنسب هلذا ألى تخريج عمد الرزاق في تفسيروعنا معمر ولاوجودلذلك فى كتاب عبدالرزاق وانماأخرج عن معمر عن أبناً بي نجيم عن مجاهد في هذا الآية فال كانت المرأة تخرج تتشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية اه وتعقبه العيني نفال لم قل مغلطاى ابن راشد وانما قال هـ ذارواه عبدالرزاق عن معمر ولم يقل أيضافي تفسم وحقا يشنع عليه بأنه أمنوجد في تفسيره وعبدالر زاؤله تا ليف أخر غير تفسيره وحيث أطاف ممرا يحتمل أحدالمعمرتين اه وأجاب الحافظ بنحجرفى كتابه الانتقاض فقال هذا اعتذارواه فاناعبا الرزاق لاروايةله عن معمرين المثنى وتا آليف عبدالرزاق ليس فيهاشئ يشرح الالفاظ الاالتفسر وهذا تفسيرهمو جودليس فيههـذا اه وسقط وقال معراغيرأ بي ذر ﴿ [البَّيرِج] في قوله تعالى ولاتمر جن تبرح الحاهلية الاولى هو (أن تحرج) المرأة (محاسنها) للرجال وقال مجاهدوة الذ التبرج التكسيروا لتغنع وقيل التختروتيرج الحاهامة مصدرتشيهي أيمثل تبرج والحاهلة الاولى ما بن آدم ويوح أوالزمان الذي ولدفسه الخليل ابر اهيم كانت المرأة تلاس درعا من اللؤاؤ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال أومابين نوح وادريس وكانت ألف سنة والجاهلة الاخرى مابين عيسي ونبيناصلي الله عليه وسلم وقيل الحاهلية الاولى عاهلية الكفرقبل الاسلام والحاهاية الاخرى عاهلية الفسوق في الاسلام \* (سنة الله) في قوله تعالى سنة الله في الذين خلا من قبل أي (استنهاجعلها) قاله أبوعبيدة وقال جعلها سنة اه والمعني أن سنة الله في الابيا الماضن أنلا يؤاخذهم عاأحل لهم وقال الكلي ومقاتل أرادداود حن جع سنه وبن تلا المرأة

فقالواهل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء فاورحل باداوة فيهانطفة فافرغها فيقمدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أردع عشرة مائة فالغط بعدعائمة فقالواهل منطهور فتال رسول الله صلى الله علمه وسلم فرغ الوضوم) أماقوله جهد فيفتم الحموهوالمسقة وقوله من اودنا هكذاه وفي بعض النسخ أوأكثرها وفى بعضها أزوادنا وفي بعضها تزاودنا بفتح التاء وكسرها وفي النطع لغات سيقت أفصهن كسر النوتوفتح الطاء وقوله كربضة العنزأي كمركهاأ وكقدرهاوهي رابضة قال القياضي الرواية فمه بفتح الراءو حكاه ابندريد بكسرها (قوله حشونا جرينا) بضم الراء واسكانها جعراب بكسرالحم على المشهورويقال بفتحها (قوله صلى الله عليه وسلم هل من وضُوع) أى ما يتوضأبه وهو بفتح الواوعلي المشهو روحكي ضمها وسيق سانه في كتاب الطهارة (قوله فيما نطفة) هو بضم النون أى قليل من الماء (قوله ندعفقه دعفقة)أى نصبه صما شديدا وفي هذا الحديث مجزتان ظاهرتان لرسول الله صالى الله عليه وسالم وهما تكثير الطعام وتكثيرالماء هذه الكثرة الظاهرة قال المازرى في تحقيق المعزةف هذاانه كلمأ كلمنهجز أوشرب جزءخلق الله تعالى جزأ آخر يخلفه فالومعجزات النبي صلى الله عليه وسلمضر بان أحدهما القرآن وهومنقول بواترا والثاني مثل تكنبرالطعام والشهراب ونحو ذلك ولك فيهطر يقان أحدهماأن

المحدين يحيى التمهى حدثنا سليم بن اخضر عن ابن عون قال كتبت (٢٩٥) الى نافع أساله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الى

اغاكان ذلك في أول الاسلام قداً عار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غار ونوأنعامهم تقول بواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طي وحلم الاحنف س قسفانه لاينقل فىذاك قصدة بعينها متواترة ولكن تكاثرت إفرادها بالآحاد-تي أفادمج وعها تواتر الكرم والحلم وكذلك تواتر انخراق العادة للني ضلى الله عليه وسلم بغير القرآن والطريق الثاني أن تقول أذاروي العجابي مثل هذا الامر المحسوأ حال على حضوره فيهمع سائر العماية وهم يسمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك ولانكرونعلمه كانذلك تصديقاله وحسالعانصةماقال والله أعلم وفي هذا الحسديث استحياب المواساة في الزادوجعه عند قلته وحوازأ كل مضهمع بعض في هذه الحالة وليس هذامن الريافي شئ وانماهومن نحوالاياحة وكلواحدمبيح لرفقته الاكلمن طعامه وسواءتعقق الانسانانه أكل أكثرمن حصته أودونهاأو مثلها فلابأس بهذالكن يستخب لهالا يثاروالتقلل لاسماان كان الطعام قله والله أعلم

\*(كاب الجهاد والسير)\* \*(باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغة مدعوة الاسلام من غير

تقدم اعلام بالاعارة)\*

(قوله حدثنا يحي سيحي التميي حدثنا سلم من أخضر عن النعون قال كتت الى نافع أسأله عن الدعاء قد المنافقة المنافقة أول الاسلام قد أغار رسول المصلق وهم غارون وأنعامهم المصطلق وهم غارون وأنعامهم

وكذلك مجدص لى الله عليه وسلم وزينب ويه قال (حدثنا أبو المان) الحكم تنافع قال أخبرنا شعب هواس أبي حزة (عن أزهري) محدب مسلم بنشهاب انه (قال أخبرني) بالأفراد (ابوسلة انعددالرجن بنعوف (انعائشة رضى الله عنه ازوج الني صلى الله علمه وسلم أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامها حين أحرالله ) باسقاط عمر المفعول ولاي دراً مره الله (أن يخبرأزواجه بنالدنيا والاخرة أوبين الافامة والطلاق قال الماوردى الاشبه بقول الشافعي الثانى وهو الصيح وقال القسرطبي والنافع الجع بيز القولين لانأ حسدالامرين ملزوم بالاخر وكأنهن خسيرت بن الدنيافيطلقهن وبين الاسخرة فمسكهن (فبداني رسول الله صلى الله عليه وسلم) في التخييد مرقبلهن (فقال الى ذاكراك أمن افلاعلمك انتستعلى) أي لا يلزم ل الاستعمال ولاي ذر أن لا تستعيلي أى لا بأس علمك في الدأني وعدم العجلة (حتى تستأمرى الويك) أي نطلى منهدما المشورة وفى حديث جأبر عندمسلم حتى تستشيري أبويك وعندأ جداني عارض علىكأمرافلا تفتاتي فيه بشئ حتى تعرضيه على أبويك ألى بكر وأمرومان وهو يردعلي من زعم أنأم رومان ماتت سنةست من الهجرة فان التغير بركان في سنة تسع قالوا وانحا أمرها عليه الدام باستشارتهما خشمة أن يحملها صغرالسن على اختيار الفراق فاذا استشارت أبويها أرشداهالمافيها لمصلحة ولذالمافهمت عائشة ذلك قالت (وقدعم) عليه السلام (ان أبوى) النشديد (لم يكونا يأمر اني بقراقه قالت ثم قال)عليه السلام (ان الله) تعالى ( قال ما أيها الذي قللاز واجك آنى تمام آلا يَمِن وهو قوله فان الله أعدّ للمعسينات منكن أجر اعظم اوهل كان هذاالتخيير واجباعليه صلى الله عليه وسلم ولاريب ان القول واجب عليه لانه اللاغ للرسالة لقوله المالى قل وأما التخيير ١ (فقلت له) عليه السلام (فقي أى هذا) ولاني ذرعن المستملي فقي أى شي (أستأمر) أبوى فانى أريدالله و رسوله والدارالا خرة) زادمجدين عروعند أحدو الطبرانى ولا أوامرأ بوى أبالحكر وأمرومان فضحك وأى استممعر بيستفهم به نحوفه أىحد يث بعده بؤمنون وأيكم زادته هذه اعانا \* وحديث الماب أخرجه المؤلف أيضافي الطلاق وكذامهم وأخر جهالنسائي في الذكاح والطلاق والترمذي في التفسير (راب قوله ) تعالى (وان كنتن ودنالله ورسوله )رضاالله و رسوله (والدارالا خرة) نعيم الجنة (فان الله أعد للمعسمات مسكن جَرَاعَطُهِماً) ثُوامَاحِز بلا في الجذَّة تستحقردونه الدنيا وزينتها ومن للبيان لانهن كلهن كن محسنات وسقط باب قوله لغيراً بي ذر ﴿ (وَقَالَ قَتَادَةً ) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى (وادكرن مايتلى في موتكن من آبات الله والحكمة) عما (القرآن والسنة) لف ونشرم تب ولا بوى در والوقت من آيات الله القرآن والحكمة السينة قال في الانوار وهو تذكر بما أنع عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهمط الوحى وماشاهدن من برطاء الوجي مما وحب قوة الايمان والحرص على الطاعة حشاعلى الأنتما والاثمار قما كافن (وقال اللث ) نسعد الامام فماوصله الذهلي عن ألى صالح عند (حددثني) بالاقواد (يونس) بنيزيد (عن ابنشهاب) الزهري أنه (قال أخربري) بالافراد (أبوسلة بنعبد الرحن) بنعوف (انعائشة زوج الني صلى الله عليه وسلم قالت المام رسول الله صلى الله علمه وسلم) أحروجوب (بضير أزواجه) وكن يومندنسع نسوة خسةمن فريش عائشة نت أبى بكر وحفصة بنت عمر وأم حسبة بنت أبى سفيان وسودة بنت زمعة وأمسلة التألي أمية وصفية بنت حي سأخطب الخير بةوممونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت عشالاسديةوجو برية بنت الحرث المصطلقية (بدأيي) انمابد أجارضي الله عنها على غيرها من أزواحه صلى الله علمه وسلم لفضلها كافاله النووي اولانها كانت السب في التخيير لانم اطلبت

تسق على الماء فقدل مقاتلة مروسبي سبيهم (٢٩٦) واصاب يومسد قال يحيى أحسب والرية أوالبتة ابنة الحرث فال

منه تو بافأم مالله بالتخيير رواه ابن مردويه من طريق الحسن عن عائشة لكن الحسن لم يسم أمن عائشة فهو حرسل (فقال انى ذاكرال أمرافلا عليك أن لا تعجلي) بفتح الجيم واسقاط السن أى لا بأس علىك في عدم العجلة ( حتى تستأمرى أبويك) فيه وزاد في رواية عرة عن عائشة عند الطبرى والطحاوى وخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتي لان الصغر مظنة لنقص الرأى فاذااستشارتأ ويهاأ وضحالهاما فيسه المصلحة (فالتوقدع لم انأ بوى لم يكونا بأمر اني بفراقة فالت مُ قال عليه الصلاة والسلام (أن الله جل ثناؤه ) ولا في ذرعز وجل (قال يا أيها الني قل لازواجك ان كنتن تردن الحماة الدنياوز ينتها الى أجر اعظما) فيمه أن سبب التخسر سؤالهن رضى الله عنهن منه عليه الصلاة والسلام الدنيا وزينتها فقيل انهن اجتمعن يومافقلن تر بدمازيد النساءمن الحيي وطلمت أمسلة سترامعها وصمونة حلة يمانية وزينب ثو بالمخططا وأمحسنة ثوا محوليا وسألتهكل واحدةمنهن شيأ قال النقاش الاعائشةوآ لمن قلمه علمه السلام عطالتن له بتوسعة الحال فانزل الله التخميرائلا بحكون لاحدمنهن منة عليه في الصبر على ما اخناره علمه الصلاة والسلاممن خشونة العيش وعندالامام أحدرضي اللهعنه من حديث جار أقبل أبو بكررضي الله عنسه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالهجاوس والسى صلى الله علمه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أقب ل عرفاست أذن فلم يؤذن له ثم أذن لا بكروعرفدخلاوالنبي صلى الله علمه وسلم جالس وحوله نساؤه وهوساكت فقال عرلاكلن رسول اللهصلى المتمعليم وسلم لعله يضحك فقال عمريار سول المدلورا يت ابنة زيدام أذعر سألتني النفقة آنفافو جأتعنقهافضحك النبي صلى اللهعلممه وسلمحتي بداناجذه وقالهن حولى يسألنني النفقة فقام أيو بكرالى عائشة ليضربها وقام عرالى حفصة كالدهما بقولانا تسألان النبى صلى الله عليه وسلم ماليس عنده فنهاهمارسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن أسأؤا والله لانسأل رسول الله صلى الله علمه وسلم بعده فالمجلس مالس عنده والوأنزل اللهع وجمل الخمارة بسدأ بعائشة ورواء مسلم منفردا بهدون المحارى وزادثم اعتزلهن شهرا أونسا وعشرين ثمنزلت علمه هـ فمالا يقيا أيهاالنبي قل لازواجك الى عظم اقال فبدأ بعائشة وسبن فى المظالم من طريق عقيل عن اين شهاب عن عبيد الله بعبد الله برأى تور عن اين عباس عن عمر فىقصة المرأ تمن اللتين تظاهر تا الحديث بطوله وفيه فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجلذاك الحديث حين أفشته حفصة الى عائشة وكان قد قال ما أنابد أخل عليهن شهرا من شدة موجده حناءاته الله فللمضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها فقالت ادعا تشة انك أقست انلاتدخل عليناشهرا واناأص منالتسع وعشرين ليله أعدها عدافقال النبي صلى الله عليه وسل الشهرتسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعاوعشرين فالتعائشة فانزل الله آية التخيرف بدأي أول امرأة فالفالفتح فاتفق الحديثان على ان آية التحميرنزلت عقب فراغ الشهر الذي أعتزاها فهه لكن اختلفا في سبب الاعتزال و يمكن الجعيان ويحكونا جيعا سبب الاعتزال فان قصه المتظاهر تين خاصة بمحماوة صةسوال النفقة عامة في جميع النسوة ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين اه (فالت) عائشة (فقلت في أي) الاحرين من (هذا) الذي ذكرته (أستأمرأبوي فاني أريدالله ورسوله والدارالا حرة) وهذايدل على كال عقلها وصحة رأيه امع صغرستها (قالت غول أزواج الني صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت) من اختيارالله ورسوله والدارالا خرة بعد أن خبرهن (تابعه) أى تابيع الليث (موسى بناءين) بفتح الهمزة والتعتمة بينهماعين ساكنة الخزرى بالجيم والزاى والراء الحراني فيماوصلا النساني

وحدثني همذاالحدث عمدالله ن عمر وكان في ذلك الحيش \* حدثنا محدد بن مشى حدثنا بن أى عدى عناب عون بهدا الاستنادمثله وقالجوير بة بنت الحرث ولم يشك تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسي سسم وأصاب بومند فال يحيى ن يحيى أحسمه فأل جوبر ية أوالبتة ابنة الحرث وحدثني هذا الحديث عيداللهن عروكان في ذلك الحنش فالوقال فيالرواية الاخرى حويرة بنت الحرث ولم يشــك) أماقوله أوالستة فعناهان يحيى بن يحيى قال أصاب يومندننت الحرث وأظن شيخى سلمن أخضر سماهافي روايه حوس بهأوأعلم ذلك وأجزم به وأقوله البتة وحاصله أنما حوس بة فبماأحفظه اماظناواماعلماوفى الرواية الثانية قال هي جويرية بنت الحرث بلاشك (قولهوهم عارون هو بالغين المعهة وتشديد الراء أى عافلون وفي هـ داالحديث جواز الاغارة على الكفار الذين بلغته مالدعوةمن غمراندار بالاغارة وفي هذه المسئلة ثلاثة مداهب حكاهاالمازرى والقاضي أحدها يحب الاندار مطلقا فال مالك وغيره وهددا ضعيف والثاني لاعت مطلقاوهذا أضعف منهأوىاطل والثالث يجبان لمسلغهم الدعوة ولايجبان الغنهم لكن يستحب وهذاهوالصيروبه فالنافعمولي ابعروا لحسن البصرى والثورى والليث والشافعي والوثوروابن المنذروا لجهورقال ابن المنذروهو قولأ كثرأهل العلموقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على معناه فنها هذاالحديث وحدست قتل كعب ابن الاشرف وحديث قتل أبي الحقيق وفي هذا الحديث جوازا سترقاق العرب لان بني المصطلق عرب من خزاعة وهذا قول

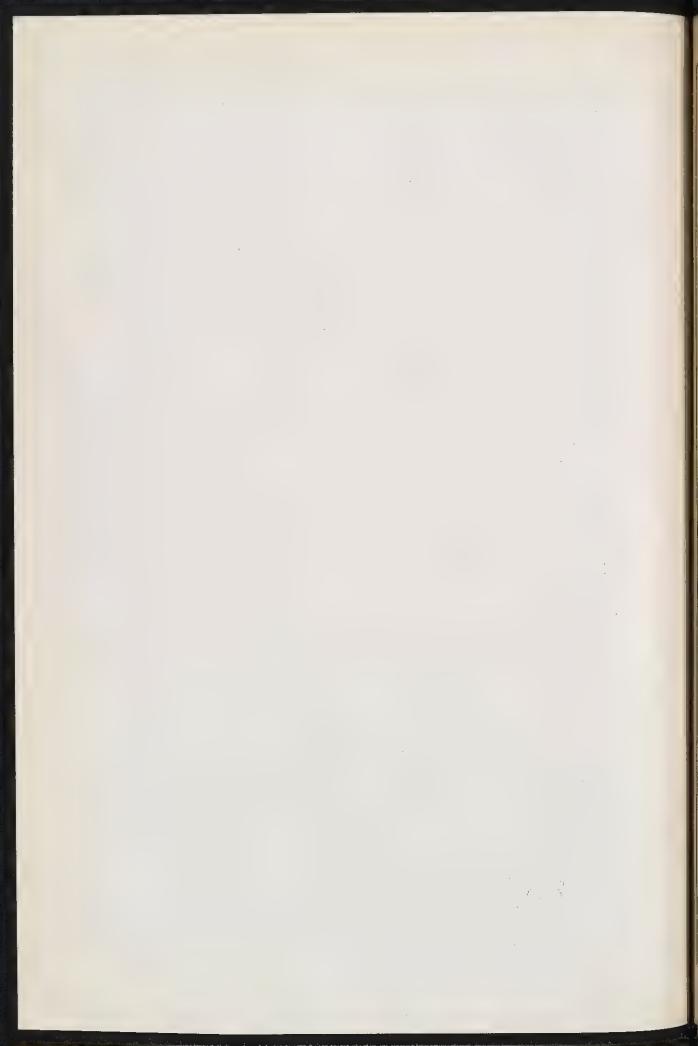

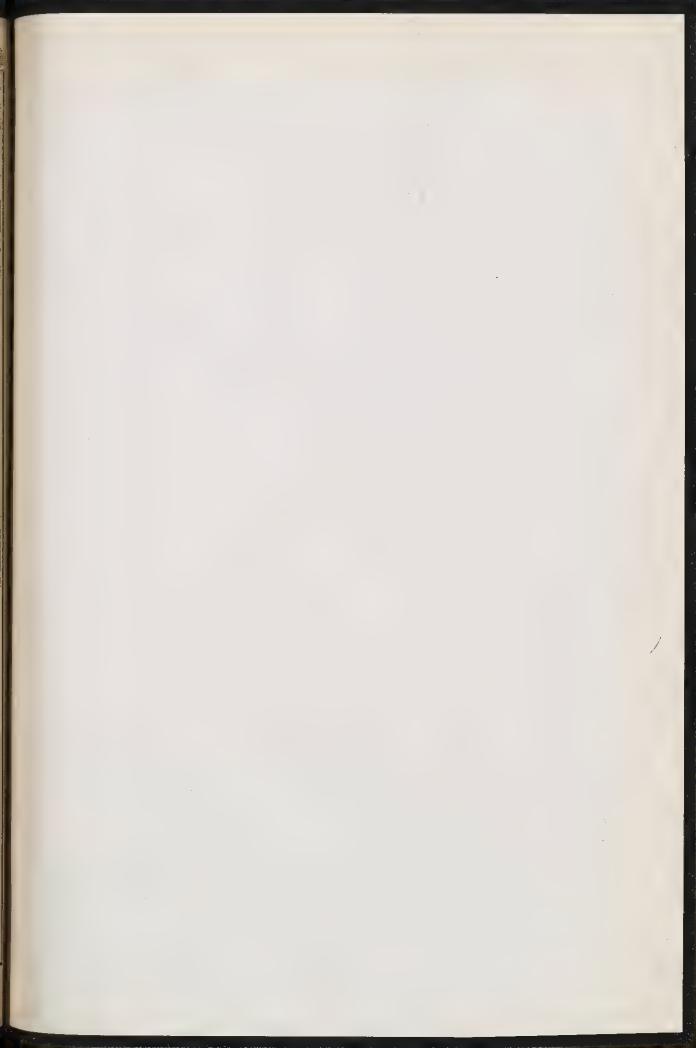

قال أملاه علينا املا وحدثى عبد الله بنها ما هم والفظ له حدث عبد عبد الرجن يعنى الم مهدى حدثنا سفيان عن علقمة بنمر شدعن سفيان عن علقمة بنمر شدعن الميان بريدة عن أسه قال كان وسول الله صلى الله علمه وسلم اذا في خاصته بتقوى الله عزوجل ومن المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سلم الله في الله عانهوا من كفر بسم الله في سلم الله في الله عانهوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا والدة على المداوا المدا

الشافعي في الجديدوه والصحيح و به قال مالك وجهور أصحابه وأبو حنيقة والاوزاعي وجهور العالم وفال جاعة من العلم الايسترقون وهد اقول الشافعي في القديم والله أعلم

\*(باب قامد برالامام الامراعلي البعوث و وصيته الاهدم با داب الغزو وغيرها)

وقوله كان رسول اللهصلي الله عليه وسلماذا أمرأمسرا علىجس أوسر يةأوصاه فيخاصته بتقوى الله تعالى ومن معهمن المسلن خبرائم قال اغزواباسم الله فىسمل الله فاناوامن كفرمالله اغزوا ولاتغ اواولاتغ درواولا غشاوا ولاتقتاواوليدا) أما السريه فهي قطعةمن الحيش تخرج مدهة وترجع البه قال ابراهيم الحربيهي الخيل سلغ اربعمائة ونحوها فالوا سمت سرية لانها تسرى في الليل ويحنى دهابهاوهي فعيلة بمعدى فاعله فالسرى وأسرى ادادهب ليلا (قوله صلى الله عليه وسلم ولاتغدروا) بكسر الذال والوليد الصي وفي هـ ذه الكلمات من

الحديث فوائد ججع عليهاوهي تحريم الغدر وتحريم الغاول وتحريم قتل الصمان اذالم يقاتلوا

(عن معر) هو ابن راشد (عن الزهرى) محد بن مسلم بن شهاب انه (قال أخبرني) بالا فراد (أبوسلة) انعمدالرجن بنعوف (وقال عبدالرزاق) بن همام في اوصاله مسلم واسماجه (وأنوسفيان) محدبن حيد السكرى (المعمري) بفتح الممين بينهما عين ساكنة مماوصله الذهلي فى الزهريات (عَنَ مهر) هوابنراشد (عن الزهرى عن عروة) بن الزب بر (عن عائشة) وفهمه اشارة الى ماوقع من الاختلاف على الزهرى في الواسطة سنه و بين عائشة في هذه القصة ولعل الحديث كان عند الزهرى عنهما فحدث به تارة عن هذاو تارة عن هداوالى هداج فالترمذي وقدرواه عقيل وشعيب عن الزهرىءن عائشة بغمر واسطة ولواختارت الخبرة نفسه أوقعت طلقة رجعية عندناو باتنة عند الحنفية وفي هذا المجترز يادة تأتى ان شاء الله تعمل في الطلاق بعون الله وقوته هذا الله الماب السوينيذ كرفيمه (قوله) عزوجل مخاطمالنسه صلوات الله وسلامه علىه في قصمة زينب أواخباراتله اياه انهاستصرروجته كاأخرجه ابنأبي حاتم من طريق السدى بلفظ بلغناأن هدنه الآبة نزلت فى زينب بنت بحش وكانت أمها أممة بنت عبد المطلب عة رسول الله صلى الله عليه وسلمو كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم أراد أن برزوجها زيدس حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم انها رضت بماصنع رسول الله صلى الله علمه وسلم فزوجها أياه ثما علم الله نبيه بعدا نهامن أزواجه فكان يستحى أن يأمره بطلاقها وعنده من طريق على بن زيدعن على بن الحسن بن على قال أعلم الله نبيه ان زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتاه زيديشكوها اليه وعال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال انته انى قدأ خبرتك انى من وجكها وتحفى فى نفسك ما الله مديه لكن فالناني على بنزيد بن جدعان وهوضعيف (وتخشّى الناس) أى تعييرهم ايالـ: به والواوعطف على تقول أى وانتجمع بن قولك كذاوا خفا كذاوخشمة الناس (والله أحق ان تخشاه) وحده أن كانفيهمايخشي والواوللحال وسقط قوله باب لغيرأ بي ذر \*و يه قال (حدثناً) ولابي الوقت حدثني الافراد (محدين عبد الرحيم) صاعقة قال (حد تنامعلي بن منصور) الرازى نز ول بغداد (عن حاد ابازيد) اسم جده درهم الازدى الجهضمي البصرى قال (حدثنا ثابت) البناني (عن أنسب مالك رضى الله عشمه ان هذه الا يقو تحنى في ننسك ما الله مبديه نرات في شأن زينب ابنة جش ولالى ذر بنت بحش باسقاط الالف (وزيدين حارثة) كذا اقتصر على هذا القدرمن هذه القصة هناوأخرجه باتهمن هذافي باب وكان عرشه على الماءمن كتاب التوحيد من وجه آخرعن حادبن أربدعن أابت عن أنس قال جاءز يدبن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك قالت عائشة لوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيأ لكتم هدذه الآية فالفكانت زينب تفغرعلي أزواج النبي صلى الله علميه وسلم تقول زوجكن أها ليحكن وزوجني اللهمن فوقسبع مموات وعن ثابت ويحنى في نفسك ما الله مبديه وتحشى الناس نزات فاشأن زينب وزيدبن حآرثة وذكرابن جريروابن أبي حاتم هنا آثارا لايندخي ايرادها وماذكرته السهمقنع والله يهدينا الى سواء السبيل بمنه وكرمه فراب قوله) عزوجل (ترجى) تؤخر (من السامنهن من الواهبات (وتؤوى) وتضم (السائمن تشاء) منهن (ومن المغيت) ومن طلبت (مُنعَزاتُ) رددتأ أندمنهن فيده ما الحياران شدّت عدت فيه فا ويته (فلاجماح عليك) في شي منذلك قالعامر الشعبي كننسا وهمنأ نفسهن لهصلى اللهعليه وسلم فدخل ببعض وأرجأ المضامنهن أمشر يكوه فاشاذوالمحفوظ الهنم يدخل باحدمن الواهبات كاسميأتي قريباني هذا البابانشا الله تعالى أو المراد بالارجا والابوا القسم وعدمه لازواجه أى انشئت تقسم لهن

(۳۸) قسطلانی (سابع)

أوليعضهن وتقدمهن شئت وتؤخرهن شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت كذاروى عن أبأ عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغبرهم وذلك لانه صلى الله علمه وسلم بالنسمة الى أمته نسن السمد المطاع الى عدد ومن عرقال حاعة من الققهاء من الشافعية وغيرهم لم يكن القسم واسا عليه صلوات الله وسلامه عليه وقد قال أبورزين وابن زيد نزلت الآية عقب آية التخيير ففوض الله تعالى أمرهي المهنعل فيهن مايشاء من قسم و تفضيل بعض في النفقة وغيرها فرضين ذال وإخترنه على هذاالشرط رضي الله عنهن ومع ذلك قسم لهن صلى الله علمه وسلم اختساراه مهلاعل سيل الوجوب وسوى ينهن وعدل فيهن كذلك \* وحديث الباب الاول يقتضى ان الآية تران فىالواهبات والثانى فىأزواجه واختارا بنجر يران الاكية عامة فى الواهمات واللاتىء نسده وهر اختيار حسن جامع للا حاديث \* (قال أَبْ عباس) في اوصله ابن أبي حاتم من طريق على بنأى طلحة عنه (ترجى) أي (تؤخر) وقوله (أرجه) في الاعراف والشعرا وأي (أخره) وذكره استطرادا وهومن تفسيرا بزع باس فم ارواه ابن أبي حاتم \* و به قال (حدثناز كريان يحيى) أبوالسكن الطائي الكوفي قال (حدثنا الواسامة) جادي اسامة (قالهشام) عوا نعروة (حدثنا) قال في الفتى فيه تقديم الخبرعلي الصيغة وهو جائز وتقديره قال حدثناهشام (عن اسه)عروة بن الزبيرن العوام (عن عائشة رضى الله عنها) انها ( قالت كنت أغار على اللاتى وهن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم) كذاروى بالغين المجهد من الغيرة وهي الجية والانفة وعند الاسماعيليين طريق محمد من بشرعن هشام كانت تعمر اللاتي وهبن أنفسهن بعين مهمماة وتشديد التحنية (وأُقولَأَتُهِ المرأة نفسها) وظاهرقوله وهن أن الواهية أكثر من واحدة منهن خولة بنا حكم وأمشريك وفاطمة ننتشر يحوز بندينت خزية كاستأتى فى النكاح انشاء الله لعالم الكلام على ذلك وفى حديث ماك عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبرى السناد حسن إبكن عندرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسهاله والمرادأنه لميدخل بواحدة بمن وهن أنفسهن له وان كان مباحاله لانه راجع الى ارادته (فلما أترل الله تعالى ترجى من تشاعمنهن ونؤرك المائمن تشاومن ابتغيت عن عزلت فلاجناح عليك قائماأري بضم الهدمزة أي ماأظن (ربك الايسارع في هوالم)أى الاموجد الله مرادك بلاتأخر ، وهذا الحديث أخرجه مما فى النكاح والنسائي فيه وفي عشرة النساء والتفسير وبه قال (حدثنا حبان بنموسي) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة السلى المروزى قال (أخبرناعبدالله) بن المبارك قال (أحرا عاصم) هوابنسلمان (الاحول) المصرى (عنمعاذة) بنت عبدا لله العدوية (عن عائشة رض الله عنهاأ نرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا) باضافة يوم الح المرأة أى بوم نو بنها اذاارادأن يتو جه الى الاخرى (بعدان نزات هذه الا يهتر جي من تشاعمهن وتؤوي آليك من نشا ومن ابتغيث عن عزلت فلاجناح عليك كالت معادة (فقلت الها) أى لعالمه مستفهمة (ماكنت تقولين) له عليه الصلاة والسلام (قالت كنت أقول له ان كانذاك الاستئذان (الى فاني لاأريد مارسول الله أن أوثر عليك أحداً) وظاهر ه أنه عليه الصلاة والسلام لمرجى أحددا منهن وهوقول الزهرى فيما أخرجه ابن أبي حاتم ما أعلم أنه أرجى أحدامن نسابه (تابعة) أى تابع عبدالله بالمبارك (عبادب عباد) بفتح العين والموحدة المشددة فيهما الع معاوية المهاي فم اوصله ابن مردويه في تفسيره فقال أنه (مع عاصماً) الاحول \*والحديث أخر حدمسام في الطلاق وأبود او دفي النكاح والنسائي في عشرة النسام؛ هذا ﴿ إِيابَ ) مالسُّوبُ يذ كرفيه (قوله) تعالى (لاتدخاوا سوت الذي الا أن يؤذن الكم) أي الامصو بن الاذن في

ادعهم الى الاسلام فان أجابوك فاقب لمنهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحوّل من دارهمم الى دار المهاجرين وأخبرهمأنهمان فعلوا ذلك فلهدم ماللمهاجرين وعليهم يتعولوا منها فأخرهم انهم بكونون كاءراب المسلمن يحرى عليهم حكم الله الذي مجرى على المؤمنة بن ولا مكون الهمفى الغنمة والفي مشئ

وكراهة المذلة واستعماب وصمة الامام امراءه وحموشه بتقوى الله تعالى والرفق باساعهم وتعريفهم ماعتادون في غزوه مومايج عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم ومايكره ومايستحب (قوله صلى الله عليه وسلم واذالقيت عدول من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أوخلال فايتهن ماأجا لوك فاقبل منهم وكفءنهم ثمادعهم الى الاسلام فان أجابوك فاقسل منهم وكفعنهم ثمادعهم الى التعولمن دارهم) قوله تمادعهم الى الاسلام هكذاهوفي جيع نسخ صيرمسلم مُ ادعهـم قال القاضي عماض رضي الله تعالى عنه صواب الروامة ادعهم باسقاط غوقدجا عاسقاطها على الصواب في كاب أبي عسدوفي سنن أبي داودوغيرهمالأنه تفسير للغصال الثيلاث ولستغيرها وقال المازرى لست غهنازاتدة بال دخلت لاستفتاح الكلام والاخذ (قوله صلى الله عليه وسلم م ادعهم الى التحول من دارهم الى دارالهاجرين وأخبرهم المهام فع اوادلا فلهم ماللمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين فادأنوا ان يتحولوا منهافأ خــــرهم انمــم يكونون كاعراب المسلمن يحرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمن من ولا يكون لهم في الغنيمة والني " شي

الاان يجاهدوامع المساين) معنى هذاالحديثانهم أذاأسلوااستعب لهـمأنيهاجرواالىالمـدينةفان فعاواذلك كانوا كالهاجر ينقبلهم في استحقاق الفي والغنمة وغيرذاك والافهماعرابكسائراعمراب المسلمن الساكنين في السادية من عبرهبرة ولاغزو فتحرى عليهم أحكام الاسلام ولاحق لهمف الغنيمة والفي وانما يكون لهم نصد من الزكاة ان كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعي الصدقات للمساكنونجوهم ممن لاحقاهفي اله واله الاحناد فالولا يعطى أهلالفيء من الصدقات ولاأهل الصدقات من الفي واحتجم لذا الحديث وقالمالك وأنوحنه المالان سواء ويجوز صرف كل واحدمنه ماالىالنوعين وقالأبو عسدهذاالحديث منسوخ قال وانماكان هــذا الحكم فيأول الاسلاملن أميه اجرغ نسخ ذلك بقوله تعالى وأولوالارحام بعضهم أولى ببعضوه لذاالذى ادعاهأبو عبددلايسلم له (قوله صلى الله عليه وسلم فان هـم أنوا فسلهم الحزية فانهمأ جابوك فاقمل نهم وكف عنهم) هـذاعماليتدلهمالك والاوزامى وموافقوهمافى جواز أخدذالحزية من كل كافرعرسا كانأوعمما كتاسا أومجوسما أوغرهما وقال أبوحندفية رضي الله تعالى عنمه تؤخذا لحزية من جمع الكفار الامشركي العسرب ومحوسهم وقال الشافعي لاتقبل الاس أهدل الكتاب والجوس عرما كانوا أوعجما وبحتج عفهومآية المزرة وبحديث سنوام مستة أهل لكاب ويتأول هذا الديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكاب لان اسم المشرك يطلق على أهل الكاب وغيرهم وكان تخصم م

فموضع الحال أوالابسب الاذن لكم فاسقط باءاسب وقال القاضي كالزمخشرى الاوقت أن وذن اكب ورده أبوحيان الالخاة نصواعلي أن أن المصدرية لا تقعمو قع الظرف لامعوزآ تمكأن يصبيح الديك وانجازذلك فى المصدرالصر يح نحوآ تيك صماح آلديك (آلى لهام) متعلق سؤذن لانه بمعنى الأأن تدعو الى طعام (غيرناظر من اناه) نصب على الحال فعند البخشرى العامل فمه يؤذن وعندغ مرهمقدرأى ادخلواغ مرناطر من ادراكه أووقت نفحه والمهنى لاترقبوا الطعام اذاطبخ-تي اذآ قارب الاستواءتعرضتم للدخول فانه لذامما يكرهه الله ويذمه قال ابن كثير وهذا دايل على تحريم التطفيل وقد صنف الخطيب المغدادي كماياف ذم الطفىلمن ذكرفمه من أخمارهم مايطول ايراده وأمال جزة والكسائي اناه لانهم صدرأني الطعام أذاأدرك (ولكن ادادعيتم فادخ الوافاذ اطعمتم فأنشروا) تفرقوا واخر جوامن منزله ولانمكثواوالا يقاما تقمديم أى لاتدخلوا الى طعام الاأن يؤذن الكمأولا والثاني أولى لان الاصل عدم المقددج وحمائلة فالاذن مشروط بكونه الى طعام فاوأذن لاحد أن بدخل سوته لغيرالطعام أوأبث بعدالطعام لحاجة لايحوزلكنا نقول الآبة خطاب لقوم كانوا يتحسنون طعام رسول اللهصلي الله علمه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظر ين لادراكه فهي مخصوصة بهمم وبامنالهم فيجوزولا يشترط التصر يحبالاذن بليكني العلمبالرضا كايشعر بهقوله الأأن يؤذن الكمحمث أيبين الفاعل مع قوله أوصديقكم (ولامستأنسين لحديث) نصب عطفاعلى غيرأى التدخلوهاغبرناظر ينولامستأنسين أوحال مقدرة أى لاتدخلواها جينولامستأنسين أوجر عطفاعلى ناظرين أى غيرناظرين وغيرمسة أنسين واللام فى لحديث للعلة أى لاجل أن يحدث بعضكم بعضا والمعنى ولاطالبين الانس للعديث وكانوا يجلسون بعدد الطعام يتحدثون طويلا فنهواءنه (انداسكم) الانتظار والاستثناس (كان يؤذي الذي) التضميق المنزل علمه وعلى أهلهواشغاله فمالايه نميه (فيستحيى منكم) أي من اخراجكم فهومن تقدير المضاف بدليل فوله (والله لايستحمي من الحق) أي ان اخراجكم حق فينبغي أن لا يترك حياء وله ـ ذانها كم وزحركم عنمه قال في الحكشاف وهذا أدب أدّب الله به الثقلاء و قال السمر قندى في الآية حَفظ الادبوتعليم الرجل أذا كان ضيفالا يجعل نفسه تقيلا بل اذا أكل ينبغي أن يخرج (واذا سألقوهن متاعاً حاجة (فاسألوهن) المتاع (من ورا عجاب) أي ستر (داسكم) أي الذي شرعته لكممن الحياب (أطهر لقاد بكرم وقاويهن) من الريكلان العين روزنة القلب فاذا لم ترالعين لابشة بي القلب فهوعند عدم الرؤية أطهرو عدم الفسنة حينتذ أظهروه فده آية الخجاب رهى مماوا فق تنزيلها قول عركم اسيأتي فريما انشاء الله تعالى (وما كان الكم) وماصح لكم (أنتؤذوارسول الله) أن تفعلوا شم بكرهه (ولاأن تسكيموا أزواجه من بعده أبداً) بعد وفأنه أوفراقه تعظم الهوا يجاما لحرمته وفى حديث عكرمة عن النعماس ممارواه الن الي حاتم انالا ية نزات في رحل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال رحل لسفيان أهيءائشة قال قدذ كرواذاك وكذا قال مقاتل وعبدالرحن بنزيد بنأسلم وذكر بسنده عن السدى ان الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيدا لله رضى الله عنه حتى نزل التنبيه على نحريم ذلك (ان دلكم) أي ايذا ، مونكاح نسائه (كان عندالله) ذنبا (عظمياً) وسقط لابي ذر فوله غيرناظرين اناه الخ وقال بعد قوله الى طعام الى قوله ان ذلكم كان عندالله عظما (يقال آناه) فَالرَّاوِعِسِدة أَى (ادرا كَه)و بلاغه ويقال (أنى ) بفتح الهـمزة والنون (ياني) بسكون الهمزة وفتح النون (آناة) بفتح الهمزة والنون من غـيرهمز آخره هاءتا ببث مقصور ولابن عساكرانا واذا حاصرتأهلحصن فأرادوكأنتجملالهــم (٠٠٠) ذمةالله ودمةنبيهصــلى الله عليه وسلم فلا تجع ل الهم دمةالله ولانها

به مزة من غمرها تأنيث ورادأ يوذر فهوآن ، (لعل الساعة تكون قريبا) القياس أن يقول قريمة بالناء وأجاب المؤلف عنه بانك (اذاوصنت صفة المؤنث قلت قريبة) بالتاء (واذاجعله ظرفاً) قال الكرماني أي اسمارمانيا وعبارة أبي عبيدة مجازه مجازالطرف (ويدلاً) أي عن المفة يعنى جعلته اسمامكان الصفة (ولم تردالصفة نزعت الهامن المؤنث) فقلت قريما (وكذال لفظها )أى لفظ الكلمة المذكورة اذالم تردالصفة يستوى (في كفظها (الواحدوالا تنمن والجمع للذكر والأنثى) بغسرها و بغير جمع و بغسرتنسة وقال فى الدرالظاهر ان لعل تعلق كابعاز التمنى وقريبا خبركان على حذف موصوف أى شأ قريباوقمل المقدر قمام الساعة فروعن الساعة فى تانيث تكون وروعى المضاف الحدوف فى تذكير قريبا وقد زقر ساكثراستما استعمال الظروف فهو هناظرف في موضع الخبر وسقط لانوى در والوقت وأن عساكرالظ الواحد وقال العيني كان حجر وسقط لغيراني ذرو النسق قوله لعل الساعة الخوصو بالانهسافه فيغبرمحله لتقديمه على الاحاديث المسوقة في معنى قوله لا تدخلوا بيوت النبي الى آخرها ،وه قال (قالحدثنامسدد) هواسمسرهد (عن يحيى) هوا نسعيد القطأن ولايي ذرحد ثنايي (عن حميد) الطويل (عن أنس) رضى الله عنه أنه (قال قال على) بن الخطاب (رضى الله عنه قلت ارسول الله يدخل عليك) في سوتك (البروالذاجر) هو الناسق وهومقا بل المبر (فلوامن أمهات المؤمنين الخاب فانزل الله) تعالى (آية الحباب) وهذا طرف من حديث ذكره فيال ماجا فالقملة من كتاب الصلاة وسورة البقرة أوله وافقت ربي فى ثلاث وقد تحصل من حلا الاخبار المرمن الموا فقات خسة عشرتسع افظيات وأربع معنويات وثنتان في التوراة فأما اللفظيات فقام ابراهيم حيث قال بارسول الله لوا تخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزات والحال وأسارى بدرحيث شاوره صلى الله عليه وسلم فيهم فقال ارسول الله هؤلا الممة الكفر فاضرب اعناقهم فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأقاله الصديق من اطلاقهم وأخذا لفداء فنزل ما كان لنبي ان يكون له أسرى وواه مسلم وغيره وقوله لامهات المؤمنين لتكففن عن رسولاله صلى الله علمه وسلم أولسدلنه الله أزواجا خبرامنكن فنزلت أخرجه أتوحاتم وغبره وقوله لمااعزل علىه الصلاة والسلام نساء في المشربة بارسول الله ان كنت طلقت نساء ك فان الله عزوجل معلا وحدريل وأناوأبو بكروالمؤمنون فأنزل اللهوان تظاهرا علمه الاته وأخذه بثو بالنبي صلىاله علمه وسلملا قاميصلي على عمدالله بأبي ومنعه من الصلاة علمه فارزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أيدا اخرجاه ولمانزل انتستغفر لهم سمعن مرة فلن يغفر التعلهم قال علمه العلا والسلام فلا زيدن على السمعين فاخذفي الاستغفارلهم فقال عمر يارسول الله والله لايغفراله لهمأ يدأ استغفرت الهمأ مام تستغفر لهم فنزلت سوا عليهما ستغفرت الهم أمام تستغفر لهمان يغفر الله الهدم خوحه في الفضائل ولما زل قوله تعلى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الى فوا أنشأناه خلقاآ نوقال عرتبارك الله أحسن الخالقين رواه الواحدى في أسياب النزول وفي دوا فقال الني صلى الله عليه وسلم تزيدفي القرآن باعمر فنزل جبريل بهاوقال انهاتمام الآية خرجها السياوندى في تفسيره ولما استشاره عليه الصلاة والسلام في عائشة حين قال لها أهل الافلا ماقالوا فقال عمر بارسول اللهمن زوجكها قال الله تعالى قال أفتظن انربك داس عليلفها سيمانك هذا بهتان عظم فانزالها الله تعالىذ كره صاحب الرياض عن رجل من الانصار \* وأم المعنويات فروى ابن السمان في الموافقة ان عمر قال اليهود انشد كم بالله هل تجدون وصف محد صلى الله عليه وسلم في كتابكم فالوانع قال فاينعكم من اتباعه قالواان الله لم يبعث رسولا الاكلا

نسهولكن اجعل الهمذمتك ودمة أصحابك فانكم انتخف رواديمكم ودم أصحابكم أهون منان تخفر واذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهلحصن فأرادوك ان تنزلهم على حكم الله فلاتنزلهم على حكم الله واكن أنزلهم على حكمك فانك لاتدرى أنصيب حكم الله فيهم أم لا

معلوماء ندالصابة واختلفوافي قدرالخزية فقال الشافعي أقلها دينارعلى الغنى ودينارعلى الفقهر أبضافي كل سنةوأ كثرها مابقع به التراضي وقال مالك هي أربعــة دنانبرعلي أهدل الذهب وأربعون درهماعلي أهل الفضية وقال أبو حنفةرضي الله تعالى عسه وغره من الكوفيل فالمحدرضي الله تمالى عنده على الغدى ثمانية وأر بعون درهما والمتوسط أربعة وعشرون والنقيرا ثناءشر (قوله صلى الله عليه وسلم واذاحاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل اهم دمةالله ودمة نبيه فلا تجعل لهم دمة الله ودمة نبيه ولكن اجعل لهمذمتك وذمة أصحابك فانكمان تحفرواد تمكم ودممأ صحابكم أهون منأن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله علمه وسلم ) قال العلماء الذمة هناالعهدو يحفروا يضم التاء يقال أخفرت الرجل اذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحسه فالوا وهذانهي تنزيه أى لاتح - للهم دمةالله فانه قدية قضها من لا يعرف حقهاوينتهك حرمتهابعض الاعراب وسوادا ليس (قوله صلى الله عليه وسلم واذا حاصرتاهلحصن فأرادوك انتنزلهم على حكمالله فلاتنزلهم على حكمالله ولكن انزلهم على حكمك فانك لاتدرى أتصب حصكم الله فيهم أملا) هدذا

العبدالرجن هــذا أونحوه وزادا حق في آخر حــد بئــه عن (٣٠١) يحيى بن آدم قال فذكرت هــذا الحذيث لمقاتل بن

حيان فال يحى يعنى ان عاقدمة يقوله لابن حيان فقال حدثن مسالم بنهيصم عن النعدمانين مقرن عن النبي صلى الله علمه وسلم نحوه \* حدثني حجاح ن الشاعر حدثني عبدالصمد بنعبدالوارث حدثناشعية حدثنى علقيمةن مر ثدان سلمان بن يدة حدثه عن أسه قال كانرسول الله صلى الله على وسلم إذا نعث أميرا أو سريةدعاءفأوصأهوساقالحديث عمى حديث سيفيان \*حيدثنا ابراهيم حدثنا محدبن عبدالوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا ﴿ حدثناأ بو بكرين أبى شسة وأبوكريب واللفظ لابي بكرفالاحد أثناأ تواسامة عن سريد انعبدالله عنأبى ردة عنأبي موسى قال كأنرسول اللهصل الله علسه وسلماذابعث أحدامن أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولاتنف رواويسرواولا تعسروا \* حدثناأ بو بكربن أبي سيبة حدثنا وكيع عنشعبة عنسعيدين أبي بردةعن أبيه عنجدهان الني صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى الين النهيئ أيضاعلى التنزيه والاحتماط وفيه حجة لمن يقول اس كل مجتد مصيبا بالمسبواحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الامروقديجيب عنه القاثلون بأن كلمجتهد مصيب بأن المرادا نكلا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمت وهذاالمعني منتف بعد الني صلى الله علمه وسلم (قوله حدثنا مسلمن همصم) بفتح الها والصاد المهملة (قوله صلى الله عليه وسلم

بشروا ولاتنف روا ويسروا ولا

المن الملائكة كفيلوان جبريل هوالذي يكفل مجدا وهوعد ونامن الملائكة وميكائيل سلنافاوكان هوالذي ياتمه لاتمعناه قال عرفاني أشهدانه ماكان ممكاتيل لمعادى سمارجريل وماكان جبريل ليسالم عد قرميكا ميل فنزل قل من كان عدق الحمريل الى قوله عد وللكافرين وعند القلعىان عمركان حريصاعلي تتحريم الخروكان يقول اللهم بين لنافى الخرفانها تذهب المال والعقل فنزل بسألونك عن الخر والمسر الآتة فقلاها علمه عليه الصلاة والسلام فلم رفيها سانا فقال اللهمم بين لنافيها يهانا شافيها فنزل اأيها الذين آمنو الاتقر بواالصلاة وأنتم سكاري فتلاها عليه عليهالصلاة والسملام فلم يرفيها بياناشا فما فقال اللهم بين لذافى الخر بيانا شافيا فنزل يأتيها الذين آمنوا اغاالله والميسرالاتية فتلاها علمه علمه الصلاة والسلام فقال عرعند ذلك انتهمنايارب انهناوذ كرالواحدى انهانزات في عرومعاذ ونفرمن الانصار وعن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلمأرسل غلامامن الانصارالي عمر س الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأي عرعلي حالة كره عمررؤ يته عليها فقال يارسول الله وددت لوأن الله أحر ناونها نافى حال الاستئذان فنزلت ياأيها الذين آمنواليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الاتية رواه أبوالفرج وصاحب الفضائل وقال بعدقوله فدخه ل عليه وكان نائما وقد انكشف بعض جسده فقال اللهم حرم الدخول علينافي وقت نومنا فنزلت ولمازل قوله تعالى الدمن الاولين وقليه لمن الاحر ين بكي عروفال بارسول الله وقليل من الأسخر بن آمنا برسول الله وصدقناه ومن ينحومنا قليل فأنزل الله تعالى ثلة من الاوان وثلة من الآخرين فدعاه رسول الله صلى الله علمه وسلم وفال قد أمزل الله فها قلت بواما موافقته الفى التوراة فعن طارق سنشهاب جاور جليه ودى الى عمر س الخطاب فقال أرأيت قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعته تلمتقن فاين النار فقاللا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجسوه فلم يكن عندهم منهاشي فقال عمراً رأيت النهاراذا جا أليس يملا ً السموات والارض قال بلي قال فأين الليل قال حيث شاء الله عزوج ل قال عمر فالنارحيث شاءالله عزوج لقال البهودى والذى نفسك سده باأمير المؤمنين انهالفي كناب الله المنزل كأقلت خرجه الخلعي والن السمان في الموافقة وروى ان كعب الاحمار قال بو ماعذ ـ دعم ابن الخطباب ويلللك الارض من ملك السماء فقال عمر الامن حاسب نفسه فق ألك عب والذى نفسى بهده انهالتا بعتهافى كتاب الله عزوجه ل فحرعمرسا جدالله اه ملخصامن مناقب عرمن الرياض وزاد بعضهم أية الصمام في حل الرفث ونساؤ كمحرث لكم ولايؤمنون حيى يحكموك فيماشحر بينهم اذأفتي بقتل ونسخ الرسم لاتية قدنز لت في الرجم وفي الاذان وبه فال (حدثنا محدث عبدالله الرقاشي) بفتح الراء والقاف المشددة وبعد الالف معجمة فتحتية نسة لرقاش بنت ضبيعة قال (حدثنامعمر بنسلمان قال سمعت أبي) سلمان بن طرخان (يقول حدثنا أبوتجلز) بكسرالميم وسكون الجيم وبعد اللام المفتوحة زاى لاحق بن حيد (عن أنس ابنمالكورضي الله عنه ) انه (قال لماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة حش) سنة الأنأوخسأ وغير ذلك ولابى ذر بنت باسقاط الالف (دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأطالوا الجلوس (واذاهو) عليه الصلاة والسلام (كأنه يتميأ للقيام) ليفطنوا اراده فيقوموا لقيامه (فلم يقوموا) وكان عليه الصلاة والسلام يستمي أن يقول الهم قوموا (فلمارأى ذلك قام) لكى بقومواويخرجوا (فلماقام قاممن قام وقعد ثلاثة نفر) لم يسموا يتحدثون فى البيت وخرج عليه الصلاة والسلام (في النبي صلى الله عليه وسلم لمدخل على زينب (فاذا القوم جارس) فيستها فرجع عليه الصلاة والسدلام (تمآنه-مقامواً) فحرجوا (فانطلقت فحتت فاخبرت أنعسروا وفي الحسديث الآخر أنه صلى الله علسه وسلم قال اهاذ وأبي موسى الاشمعرى رضى الله تعالى عنمه

الذي صلى الله عليه وسلم انهم قد انطلقوا فياع) عليه الصلاة والسلام (حتى دخل فذهب أدخل فالتي الحجاب أى الستر ( يني و منه فأنزل الله) تعالى (ياأيه االذين آسنو الاتدخاوا بون الذي الآية) بعد خروج القوم «وبه قال (حدثنا سلم ان مرب) الواشعي قاضي مكة قال (حدثنا جادبنزيد) اسم جده درهم (عن أبوب) المعتساني (عن أبي فلابة) بكسرالقاني عبد الله الحرمي انه قال (قال انس بن مالك) رضى الله عنه (أنا اعم الناس بهذه الا مه آمة الحال) بخفض آية الجاب دلامن سابقته الله اهديت زينب بنت بحش رضي الله عنه آ) وزفت (الى رسول الله) ولابي درالي الذي (صلى الله عليه وسلم) وسقط لغيراً بي در بنت جي رضى الله عنها (كانت معه في الست صنع طعاما ودعا القوم فقعد والتحدثون بعدأن أكلوا (فيعل الني صلى الله عليه وسلم بخرج) الكي مخرجوا (ثميرجع) لبيت زينب (وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى) قبل خروجهم (ناأيهاالذين آمنوالاتدخاوا سوت الذي الأأن يؤذن لكم الى طعام غيرناظرين اناه الى قوله من وراعجاب وسقط لاى درالى طعام غير ناظرين اناه (فضرب الحاب) بضم الضادمينا للمفعول (وقام القوم) \*و به قال (حدثناً لومعمر) بمين مفتوحتين بنهما عين مهملة ساكنة عمدالله بن عروالمقعد قال (حدثنا عبد الوارث) بن سعمد التنوري المصرى قال (حدثنا عمد العزيزين صهمت البناني البصرى (عن أنس رض الله عنه) أنه (قال بني) بضم الموحدة وكسر النونة ى دخل (على النبي صلى الله وسلم بزين ابنة) ولا بي در بنت (جمش بخبرو لم فأرسلن) بضم الهدمزة وكسر السدين وسكون اللام مبنياللمفعول أئ أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم (على الطعام) حال كونى (داعياً) القوم للركل منه (فيجي قوم فمأ كلون و يخر حون مُ يجي قوم فيأكاون و يحرجون فدعوت القوم (حتى ما احداحد الدعو ) محذف ممرالم فعول (فقلت اي الله ما أجدا حدا أدعوه ) باثبات ضمير النصب ولا بوى ذروالوقت أدعو بحذفه (قال) عليه الصلاة والسلام ولابن عساكرفقال (ارفعواطعامكم) ولابي ذروالاصيلي فارفعوا بالفاء (و بق ثلاثة رهماً) لم يسموا ( يتحدثون في البيت فحرج النبي صلى الله عليه وسلم) ليخرجوا ( فا ظلق الى حرة عائشة) رضى الله عنها (فقال السلام علىكم أهل الستورجة الله) وفي نسخة أي ذر رحت الله بالنا المحرورة كالتالية (فقالت) عائشة (وعلمات السلام) وسقط لايي درالسلام (ورحة الله كَيْفُوْجِدْتُ أَهْلِكُ ﴾ ريدرينب (مارك الله لك فتقرى) بفتح الفوقية والقاف والراء المشددة مقصورامن غيرهم مزأى تتسع (حرنسائه كلهن) بالحرة أكمدلنسائه (يقول الهن كايقول لعائشة ويقلن) ولايي درفيقلن (له كافالتعائشة) رضى الله عنهن قالتعائشة ١ (عرجع النبى صلى الله عليه وسلم فاذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد آلحيا )ولذا لم يواجههم بالامر بالخروج بل تشاغل بالسلام على أمهات المؤمنين لمفطنو المراده (نفر حسنطلقانحو حرة عائشة) ففطنو المراده فورجوا (فاأدرى آخبرته) عد الهمزة في الفرع كاصله (أوأخبر) بضم الهمزة منباللمفعول والشلامن انس (ان القوم خرجوافرجع)علمه الصلاة والسلام (حتى اداوضع رجله) الشريقة (في أسكفة الباب) بضم الهمزة وسكون المهملة وضم الكاف وتشديد الفاعمفة وحة العتبة التي يوطأ عليها (داخلة) وفي نسخة داخله به الالفعر للباب وأخرى خارجة ولايي ذرو الاخرى التعريف خارجه بضمر الباب (أرخى السترييني وينه وأنزلت آية الحجاب بعدقيام القوم ﴿ وبه قال (حدثنا اسحق بن منصور) المروزي قال (أخبرا عبدالله بنبكر ) بفتح الموحدة وسكون الكاف (السهمي) الماهلي البصرى قال (حدثنا حيد) الطويل (عن أنس رضى الله عند م) انه (قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حن بن بنب

ابنابراهميم وابنأبي خلفعن زكريان عدى أخررناعسدالله عن زيدى أى أنسة كالاهماعن سعدد سألى بردة عن أيه عنجده عن الني صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليسفى حديث زيد ابنأبى أنيسة وتطاوعا ولاتختلف \* وحدثنا عسدالله شمعاد العنبرى حدثنا أبى حدثنا شعبة عن أبي الساح عن أنسح وحدثنا أبو بكر بن أبي شية حدد شاعسد الله بن سعداح وحدثنا مجدبن الوليدحدثنامجدين جعفر كالاهما عن سعبة عن أبي الساح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولأتنفروا يسرا ولاتعسرا وشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختاف وفيحديث أنسرضي الله تعالى عنمه يسروا ولاتعسروا وسكنواولاتنفروا) اعاجع في هذه الالفاظ بين الشي وضيده لانه قديفعلهما فيوقتين الواقتصرعلي بسروا اصدق ذلك على من يسر مرة أومرات وعسر في معظم الحالات فاذا قال ولا تعسروا الدني التعسمرفي جمع الاحوال منجسع وجوههوهذا هوالمطاوب وكدا يقال في بشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لانه\_ماقديتطاوعان فىوقت ومختلفان فى وقت وقد يتطاوعان في شي و يختلفان في شي وفي هـ ذا المديث الامرالتاشير بفضل الله وعظم نوابه وجز بلعطائه وسعة رجتمه والتهيئ عن التنفريذ كر التفويف وأنواع الوعيد مخضمن

للم حدثنا الو بكر بن الى شيبة حدثنا محمد بن بشهروا بو اسامة ح وحدثني (٣٠٣) زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أباقدامة

السرخسي فالاحدثنا يحيىوهو القطان كلهم عنءسد الله ح وحدثنا محمد بنعبدالله بنعمر واللفظ لهحدثنا أبى حدثناعسد اللهعن افععن ابنعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جـع الله الاولين والا خرين يوم القامة يرفع لكل عادرلوا وفقهل هدمغدرة فلان تفلان

غيرضهاالى التسيروفيه تألف من قرب اسلامه وترك التشديد عليهم وكذلك من قارب الملوغمن الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصى كلهم يتلطف عمويدرجون فى أنواع الطاعة قلسلا قلدلا وقد كانتأمورالاسلام فيالتكليف على التدريج فتي يسرعلي الداخل فى الطاعمة أوالمر يدللد خول فيها سهلت علمه وكانت عاقبته غالبا التزايدمنهاومدتىءسرتعليمه أوشكأن لامخل فيهاوان دخل أوشاك أن لايدوم أولا يستعليها وفدمه أمرالولاة مالرفق واتفاق المتشاركين فى ولاية ونحوها وهذا من المهدمات فانعالب المصالح لايتم الابالاتفاق ومتىحصل الاختلاف فاتوفيه وصية الامام الولاةوانكانوا أهلفضلوصلاح كعاذوأبي موسي فان الذكرى تنفع المؤمنين والله أعلم (قوله حدثنا مجدبن عمادحدثنا سفيانعن عروعن سعيدين أبيردة) هذايما استدركه الدارقطني وقال لم يتسابع ابن عباد عن سفيان عن عروعن سعيد وقدروى عن سـ قدان عن سعدعن سعمدولا يثنت ولم يخرجه المغارى منطريق سفمان هذا كلام الدارقطني ولاانكارعلي مسلم لانابزعمادثقة وقدحزم بروايته عن سفهان عن عروعن سعيدولولم

الله ولان ذرينت (جمش فأشم الناس خبراولج اعرج) علمه الصلاة والسلام والقوم عالسون يتعد ثون بعد أن أكلوا (الحجر أمهات المؤمنين كاكان يصنع) عليه الصلاة والسلام (صبعة بنائه) أى صباحا بعدليله الزفاف (فيسلم عليهن و يدعو لهن ويسلن عليه ويدعونه) ولايى ذرفيسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعولهن ويدعون له فلمارجع الى ستهرأى رجلن حرى بماللديث في السابق فاذاثلاثة وأجاب البرماوي كالكرماني بأن مفهوم العدد لااعتمادله والحادثة كانت بينه ماوالثالث اكن وقال في الفتح كأن أحد الثلاثة فطى لمراد الرسول فحرج وبني الاثنان (فلمارآهمار جععن سنه فلمارأى الرجلان سي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن ينه) وفهمامراده (وثبامسرعين) قالأنس (فاأدرىأنااخبرته بخروجهماأم أخبرفرجع) علمه الصلاة والسملام (حتى دخل البيت وأرخى السترسني وسنه وأنزلت آية الحجاب) ظاهره كالسابق نزول الايتبع فيام القوم الاالثانية فقيله فأول بأنها نزلت حال قيامهم أى أنزلها الله وقد قاموا (وقال ابن أبي مريم) هوسعيدين محدين الحيكمين أبي مريم المصرى ولابي ذرابراهيم ان أبي مريم شيخ المؤلف وذكر أبراه يم غلط فاحش (أخبر نايحيي) بن أبوب الغافق المصرى قال (حدثني) بالافراد (حميد) الطويل انه (مع أنسا) رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) صرح حميد بالسماع من أنس فعنعنمه غسر مؤثرة ﴿ وَ بِهُ قَالَ ﴿ حَدَّثَنَى ۖ بِالْافْرِادُولَا بِحَدْرِحَدُمُنا (ذكريابن يحيى) بن صالح البلخي الحافظ قال (حدثناأ بوأسامة) جادبن أسامة (عن «شام عن أسم) عروة من الزبر (عن عائشة رضى الله عنها) إنها (قالت خرجت سودة) ونت زمعة أم المؤمنين رضى الله عنها (بعدماضر ب الجاب لحاجتها) بضم الضاد المعهة مبنى اللمفعول (وكانت امرأة جسمة لا تعنى على من يعرفها فرآها عربن الخطاب رضى الله عنه (فقال السودة أماً) بفتح الهمزة وتخفيف الميرو بعسدها ألف حرف استفتاح ولابى ذرام بحذف الالف (والله ما تخفين علينا فانظرى كيف تخرجين ولعله قصدالمبالغة فى احتماب أمهات المؤمنين بحيث لا يبدبن أشخاصهن أصلاولوكن مستترات (فالتفانكفات) بالهمزةأى انقلبت حال كونها (راجعةورسول المدصلي الله علمه وسلم في بيتي واله ) بالواوولا بي ذرفانه (ليتعشى و في يدم) ولا بوي ذروالوقت في يدما سقاط الواو (عرق) يفتح المين وسكون الراءثم قاف العظم الذي علمه ما العم (فدخلت فقالت ارسول الله اني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عركذ اوكذا قالت) أي عائشة (فاوجى الله اليه) ولابى ذرفا وجي المسهبضم الهمزة مبنياللمفعول (غرفع عنه) ما كانفيه من الشدةبسب نزول الوحى (وأن العرق) بفتح العين وسكون الراء (في يده ما وضعه) والجله حالية (فقال اله) أى ان الشأن (قدأذن) بضم الهـ مزة مبنيا للمفعول (لكنّ أن تخرجن لحاجتكن) دفعاللمشقةورفعا للحرخ وفيه تنبيه على ان المراديا لجاب التسترحتي لايبدومن جسدهنشئ لاعجب أشخاصهن فى السوت والمراد بالحاجة البراز كماوقع فى الوضوء من تفسيره شمام بن عروة وقال الكرماني وتعمه البرماوي فان قلت قال ههناانه كأن بعمد ماضرب الحجاب وقال في كتاب الوضو في اب خرو ج النساء الى العرازانه قب ل الجاب قلت لعداد وقع مرتب في اه ومراده ان نرو جسودة للبراز وقول عراهاماذ كروقع مرتين لاوقوع الجاب وقول الحافظ بحرعقب جواب المكرماني قلت بل المرادما لجاب الأول غه برالحجاب الثاني وذكره العيني وأقره فيه نظراذ السفى الحديث مايدل اذلك بلولاأعلم أحداقال بتعدد الحباب نع يحمل أن يكون مراده الحجاب الثاني النظر لارادة عررضي الله عنمة أن يحتمين في السوت فلا يبدين اشتاصهن فوقع الانن الهرفى الخروج لماجهن دفعاللمشقة كاصرحهو بهفى الفتح وايس المرادنزول الجابمرتين بنبت لم يضرمسلما فان المتن ثما بتدمن الطرق ورباب تحريم الغدر) وقوله صلى الله عليه وسلم اسكل عادرلوا وم القيامة يقال هذه عدرة فلان

على نوعين وأماقوله أيضا تقــدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيــه ما يخالف ظاهرروا يةالزهرى هندهعن عروة بعنى رواية هذا الباب فليس كذلك فان رواية هذا الماب انما هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه والسابقة المصرحة بالقبلية من طريق الزهري عن عروز فلعله سبق قلم \* ومطابقة الحديث للترجة في قوله بعد ماضرب الحباب \* (قوله) تعالى يخاطب من أضمر نكاح عائشة بعده صلى الله عليه وسلم (أن سدواً) ولا بى در باب بالتنوين عافى قوله ان سدوا <u>(شَياً) تظهرواشمامن تزوج أمهات المؤمنين على ألسنت كم (أو تَحَفُوه ) في صدور كم (فأن الله </u> كانبكل شئعلما) لاتخني عليه خافية يعلم خائنة الاعين وماتخني الصدور ولمانزات آية الجاب عال الا باء والابسا والافارب أومحن أيضانكامهن من وراء جاب فانزل الله تعالى (الاجناح لااثم (عليهن في) أن لا يحتم بنمن (آمائهن ولاأبنائهن ولا اخوانهن ولا أبنا اخوانهن ولاأبناه أخواتهن ولانسائهن) بعنى النساء المؤمنات لاالكاسات ولاماملكت أعانها من العسد والاماء وقال سعيد بن المسيب عمارواه النابي ما تم اعما يعدي به الاماء فقط واعا لميذ كرالع والخال لانهم ماعنزلة الوالدين ولذلك مي العم أيافي قوله واله آيائك ابراهم واسمعيل واسحق وقال عكرمة والشعبي فمارواه ابنجر برعنه الانهما ينعتانها لابنائهما وكرهاأن نضع خارهاعند خالهاوعها (واتق بنالله) عطف على محذوف أى امتثلن ما أمر تن واتقينالله أنراكن غيرهولا و(انالله كانعلى كلشي شهيدا) أى انه تعالى شاهد عنداختلا بعضكم ببعض فأوته كممثل ملئكم بشهادة الله فاتقو عانه شهيد على كلشي فراقبوا الرقب وسيقط لابى درمن قوله بكل شئ علمها الى قوله على كل شئ شهمد او قال بعد قوله كأن الى قول شهيداوسقط لفظ بابلغيره \* و به قال (حدثنا الوالمان) الحكمين نافع قال (أحيرا شعيب)هوان أبى جزة (عن الزهري) مجدب مسلم بنشهاب أنه قال (حدثني) بالافراد (عروفها الزبير) بن العوّام (أن عائشة رضى الله عنها قالت استأذن على ") بتشديد الما أى طلب الاذن في الدخول على (افلم) بفتم الهمزة وسكون الفاع وبعد اللام المفتوحة عامهملة (أخوأ ي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وبعد التحسة الساكمة مهملة واسمه وائل الاشعرى (بعدما أنزل الحِيابُ) آخرسنة خس (فقلت لا آذنه) بالمدليس في اليونينية لفظ والله بعد فقلت (حي أستأذن فيمه الذي صلى الله عليه وسلم فان أخاه أ باالقعيس ليس هو) الذي (أرضعني ولكن أرضعتني احرأة الى القعيس فدخل على النبي صلى الله علمه وسلم فقلت له مارسول الله) سقطافظ له لابي در (أن أفلح أَخارَ بي القعيس استأذن)أى في الدخول على "(فأ ستأن آ ذن) بالمدور ادأبود له (حتى أستأذنك فقال الذي)وفي نسخة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ومامنعك ان تأذنين) بالرفع شبوت النون كقراءةأن يتم الرضاعة شاذة بالرفع على اهمال أن الناصية جلاعلى ماأخما لاشتراكهما في المصدرية قاله البصريون ولم يجعلوها الخففة من الثقيلة لا نه لم يفصل منهاوين الجلة الفعلية بعدهاأ وأنماقبلهاليس بفعل علمو يقن وقال الكوفيونهي المخففة من الثقيلة وشذوقوعهاموقع الناصبة كاشذوقو عالناصبةموقعهاولاب ذروالاصملي أن تأذني بحذف النون النصب (عمد ) بالنصب على المفعولية أو بالرفع أى هو عمل (قلت بارسول الله ان الرجل ليسهوأرضعني ولكن أرضعتني احرأة أبئ القعيس فقال عليه الصلاة والسلام (الذني أهفانه عَلْيَرُ بِتَعِينَكُ ) كَلَة تقولها العرب ولاريدون حقيقتها الذمعناها افتقرت عينك وقبل العني ضعف عقلك اذاقلت هذا أوتر بت يمينك ان لم تفع لى (قال عروة) بن الزبر بالسيند المذكور (فلذلك) الذى قاله عليه الصلاة والسلام (كانت عائشة تقول حرموامن الرضاعة ما تحرمونمن

عدان حــد ثناصحــر بنجويرية كالاهماءن الفع عن النعرعن النبى مدلى الله على موسلم بهذا الحديث \* وحدثنا يحيى تأنوب وقتيمة وابن حجرعن المعيلين جعفرعن عبدالله بادينارانه سمع عسدالله نعريقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان الغادر يمص الله له لوانوم القيامة فمقال ألاهـدهغدرةف الان \* حدثى حرملة بن يحبى أخسرنا ابن وهب أخررني ونسعن النشهابعن جزة وسالم ابني عمد الله أن عمد الله ابنعر قال معترسول الله صلى اللهعليه وسلميقول لكل عادرلوا بوم القيامة في وحدثنا محدث مثنى وابن بشار قالاحدثناان أبىعدى ح وحدثني بشربن خالد أخسرنا محمديعني الإحقر كالاهماعن شعبةعن سلمان عن أبي والمل عن عدالله عن الذي صلى الله عليه وسلم قال الكل عادراوا ومااقيامة يقال هذه غدرة فلان \* وحدثناه اسحقين ابراهيم أخبرنا النضربن شميل ح وحدثى عسدالله بن سعيد حدثناء بدارجن جيعاعن شعية في هذا الاستناد والسيق حديث عدارجن يقال هدده غدرة فلان \* وحدثناأ بو يكرس أبىشية حدثا يحسىن آدمعن بزيدين عبدالعزيزعن الاعشعن شقيق عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكل عادر لوا وم القيامية يعدرف به يقال هـنه غدره فلان \* حـدثنا محددين مثنى وعسدالله سسعدد قالاحدثناعيدالرجن سمهدى عن شممة عن ثابت عن أنس

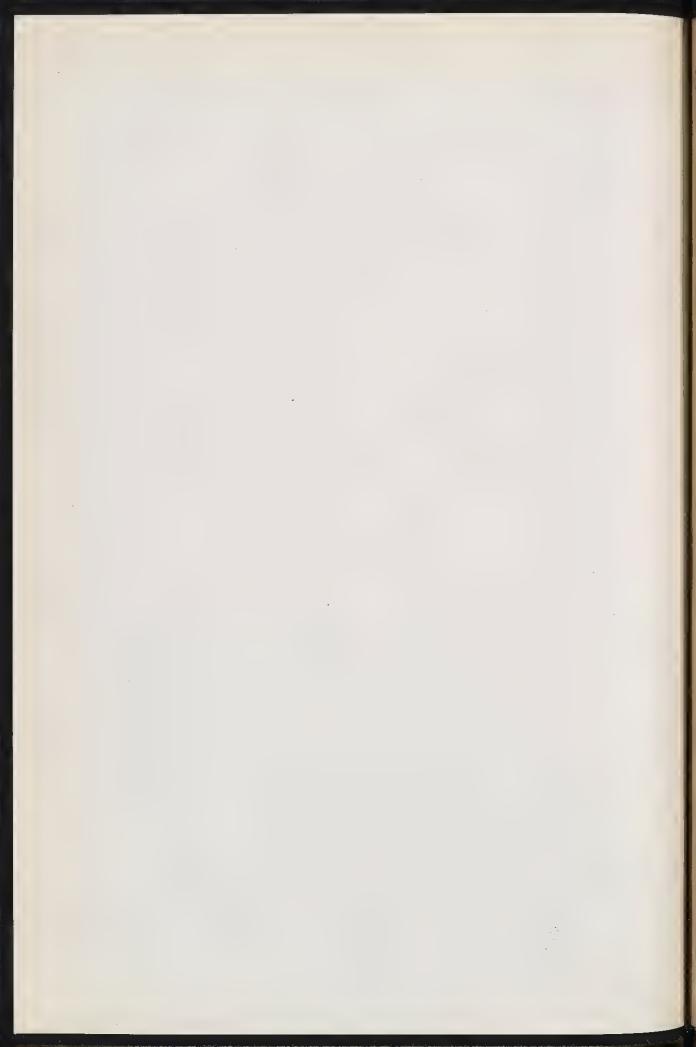

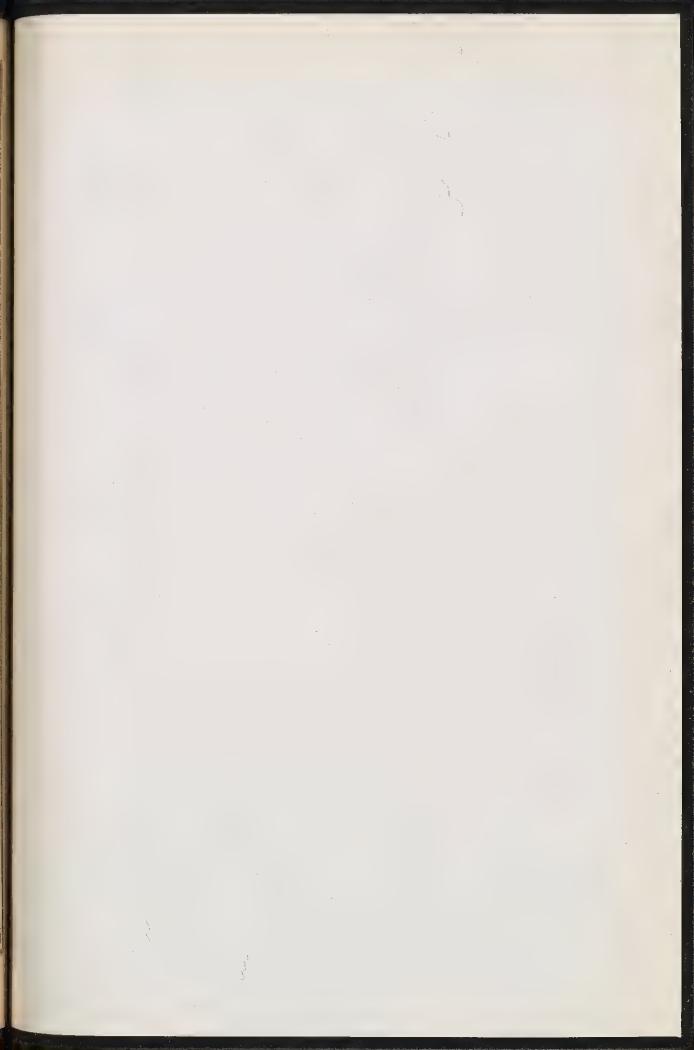

فالاحدثناء بدارجن حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن ألى سـعيدعن الني صلى الله علمه وسلم قال الكل عادراوا عنداسته وم القيامة وحدثنا زهر بنحرب حدثناء بدالصمد سعيدالوارث حدثنا المستمرين الريان حدثناأيو نضرة عن أبي سعد قال قال رسول الله صلى الله علمه وسملم لكل عادر لواء بوم القيامة يرفعله بقدرغدره الاولاغادرأ عظم غدرامن أمبرعامة وفيروالة لعمرفله وفيروالة لكل عادرلوا عنداسته ومالقمامة وفيروا بةالكل غادرلواء بوم القمامة برفعله وقدرغدره الاولاعاد رأعظم غدرامن أمرعامة) قال أهل اللغة اللواء الرابة العظم فلاعسكها الا صاحب جيش الحرب أوصاحب دعوة الحدش وبكون الناس تمعاله قالوافعني لكل غادر لوا أىعلامة يشهر بهافى الناس لان موضوع اللواءلشهرةمكان الرئدس علامة له وكانت العرب تنصب الالوية في الاسواق الخف له الغدرة الغادر لتشهره بذلك وأماالغادرفهوالذى يواعدعلى أمرولايني به يقال غدر يغدر بكسر الدال فى المضارع وفي هذه الاحاديث سان غلظ تحسريم الغدد ولاسمامن صاحب الولاية العامة لان غدره يتعدى ضرره الى خلق كثبر وقدل لانه غبرمضطرالي الغدراق درته على الوفاء كاجاءفي الحديث الصيرف تعظم كدن الملك والمشهوران هدذاالحدث واردفى ذم الامام الغادروذكر القاضى عياض احتمالين أحدهما هذاوهونه عي الامام ان يغدرفي عهوده لرعسه والكفار وغيرهم (٣٩) قسطلانى (سابع) أوغدروللامانة التي قلد «الرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أورّ لـ الشفقة عليهم

النسب) بالنون ولاى درماتحرموا بحد فهامن غيرناص وهولغة فصحة كعكسه وقداحة ع في مذاالحديث الامران وقال في فتح البارى ومطابقة الآيتين للترجمة من قوله لاحناح علين فآما ثهن لا تنذلك من جله الاتتن وقوله في الحديث ائذني له فانه عمل مع قوله في الحديث الآخرالع صنوالاب وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجة أصالا وكأن المفارى ومزيايرا دهدذاالحديث الحالر ذعلى من كره للمرأة أن تضع خارها عنسدعهاأ و عالها كاذكرته عن عكرمة والشعبي فماسسق هناقر بماوه فالمن دفائق ماتر جميه المحارى رجهالله \* وهذا الحديث قدسم قَ في الشهادات ﴿ رَابِ قُولُه } ولا بي ذرياب بالتنوين أي في قوله انالله وملائكته بصاون على الذي ) اختلف هل يصاون خبرعن الله وملائكته أوعن الملائكة فقط وخبرا لحلالة محذوف لتغاير الصلاتين لأنصلاة الله غسرصلاتهم أى ان الله يصلى وملائكته يصلون الاأن فيه بحشاوذاك أنهم نصواعلي أنه اذا اختلف مدلولا الخبرين فلا يجوز حذفأ حدهمالدلالة الاخرعليه وأنكانا بلفظ واحدفلا تقول زيدضارب وعمرو يعنى وعمرو ضارب فى الارض أىمسافروعبر بصيغة المضارع ليسدل على الدوام والاستمرار أى أنه تعالى وجيغملا ئكته الذين لايحصون بالعته ولايحصرون بالحد يصلون عليه وفيه الاعتما بشرفه ونفظم شأنه في الملا الاعلى (ياأيها الذين آمنوا صلواعليه) أي اعتنواأ يها الملا الادني بشرفه وتعظمه أيضافا نكم أولى مذلك وقولوا الملهم صل علمه (وسلوا تسلماً) وقولوا السلام علمك أيها النوروأ كدالسلام بالمصدر واستشكل بأن الصلاة آكدمنه فكمف أكحك ده بالمصدر دونها وأجيب بأنهامؤ كدة بأنو باعلامه تعالى بأنه يصلى علمه وملائكته ولاكذلك السلام اذلدس ثم مابقوم مقامه أوأنه لماوقع تقديمها عليه لفظا وللتقديم مزية فى الاهتمام حسن تأكيد السلام لئلا يتوهم قلة الاهتماميه لتأخره وأضيفت الصلاة الحاللة وملائكته دون السلام وأمر المؤمنون بم مافيحتمل أن يقال ان السلام الحكاناه معنيان التحسة والانقياد فأمر به المؤمنون لصحتهمامنهم والله وملائكته لايجوزمنهم الانقيادفاريضف البهم دفعاللا يهام كذا أجاب الحافظ ينجير والامر للوجو بفى الجله أوكلان كرلحد بث رغمأ نف رحل ذكرت عنده فلرصل على رواه المحاري في الادب والترمذي وحديث على عند الترمذي وقال حسن غريب صيم العنيل من ذكرت عنده فلم يصل على أوفى المجلس من قلديث أبي هريرة مر فوعا ماجلس فوم مجلسالم يذكروا اللهفيه ولم يصلواعلى نبيهما لاكان عليهم ترةفان شماء عذبهم وإن شاءغفرلهم رواه الترمذي أوفي العمرمية واحدة لائن الامر المطلق لايقتضى تبكرارا والماهية تحصل بمرةأوفى القعودآخر الصلاة بين التشهدو السلام قاله امامنا الشافعي والامام أجمد في احدى الروايتناعنه وهي الاخبرة واسحق سراهو به ونصه اذاتركها عدايطلت صلاته أوسهو ارجوت ألاتجزئه وابن المقازمن المبالسكية واختاره ابن العربي منهم أيضا وألزم العراقي القبائل بوجوبها كلاذكر كالطعاوى أن يقول به في التشهد لتقدم ذكره عليه الصلاة والسلام في التشهد وفيه ردعلي من زعم أن الشافعي شذفي ذلك كأعي جعفر الطبرى والطعاوي وابن المنسذروالخطابي كإحكاه القباضي عياض في الشفاءوفي كتابي المواهب اللدنية بالمنج المحدية مايكني ويشني وسقط لابىذرقوله يأأيها الذين آمنوا الخوقال بعدعلى النبي الآية وتمدانتزع النووى من الآية الجعبين الصلاة والسملام فلايفردأ حدهمامن الاتخرقال الحافظ بنكثيروالاولى أديقال صلى الله عليه وسلم تسليما (قال أبوالعالية) رفيه غيالتصغيراب مهران الرياحي بكسر الراوبعده اتحتية وبعدالالف عاءمه مملة مولاهم البصرى أحدائمة التابعين أدرك الحاهلية ودخل على أي بكر

سدف القال سع عرو جابرا يقول المال سول الله صلى الله عليه وسلم المحدين الحرب خدعة \* وحدث المحدين ابن المبارك أخبرنا معمر عن همام ابن منه معمل الله عليه وسلم المرب خدعة في حدثنا الحسن بن الحرب أبو عامل العقدى عن المغيرة وهوا بن عبد دار جن الحزامي عن المغيرة الحال المعرب عن أبي هر برة أبي الراد عن الاعرب عن أبي هر برة أبي المال عرب عن أبي هر برة الميال المعرب عن أبي هر برة الميال المعرب عن أبي هر برة الميال المي

أوالرفق بهم فقدغدر بعهده والاحتمال الشانى أن يكون المراد نهدى الرعية عن الغدر بالا مام فلا يشقوا عليه العصاولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسبه والصحيح الاول والله اعلم

\*(بابجوازالخداع في الحرب)

(قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة فيهاثلاث لغات مشهورات اتفقواعلىأنأفعهن ذدعة بفتم الخاوواسكان الدال قال تعلب وغرموهي لغةالني صلى اللهعلمه وسلم والثالية يضم الخا واسكان الدال والثالثة بضم الخاء وفتح الدال واتفق العلماء على حواز خداع الكذفارفي الحرب كيف أمكن الخداع الاأن يكون فيد اقض عهدأوا مان فلابحـــل وقدصم فى الحديث حوازالكذب في ثلاثه أشياء أحددهافي الحسرب قال الطبرى اعمامحوزمن الكذب في الحرب المعاريض دون حقمقمة الكذب فانهلاء لهذا كادمه والظاهرالاحة حقيقة نفس الكذب

وصلى خلف عروحنظ القرآن في خلافته ويوفى سنة تسعين في شوّال وقال المحارى سنة ثلاث وتسعيز (صلاة الله شاؤه عليه عدالملائكة وصلاة الملائكة الدعام) أخرجه ابن أبي عاتم (فال) ولايى دروقار (ان عباس) رضى الله عنهما (يصلون) أى (يبركون) بتشديد الرا المكسورة أي يدعون له بالبركة أخرجه الطبرى من طريق على سأبي طلحة عنه و نقل الترمذي عن سفيان النورى وغيروا حدمن أهل العلم فالواصلاة الرب الرجة وصلاة الملائكة الاستغفار وعن الحسن عماروا مابن أى حاتمان بني اسرائيل سألواموسي هل يصلى ربك قال فكان ذلك كبرفى صدرموسي فأوحى الله المدأخرهم أنىأصلي وأنصلاني انرجتي سيقت غضبي وهوفي معجى الطبرالي الصغيروالاوسط منطر يقعطا وأبير باحعن أبى هريرة رضى الله عنسه رفعه قلت باجبربل أيصلى ربك جلذ كره قال نع قلت ماصلاته قال سبوح قدوس سبقت رحتى غضى وعن أبي بكر القشميرى ممانقله القاضى عياض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون الذي رحة و بهذا التقرير يظهر الفرق بين الذي صلى الله عليه وسلم وبن سائرالمؤمنين حيث قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي وقال قبل ذلك في السورة هو الذى يصلى عليكم وملائكته ومن المعلومأن القدر الذى بأيق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع بما يليق بغيره \* (النغرينك) في قوله تعالى والمرجمون في المدينة لنغرينك بهم أي (السلطنك) عليهم بالقتال والأخراج قاله ابن عباس فماوصله الطبري دويه قال (حدثني) بالافرادولا في ذر حدثنا (سعيدب يعيى) ولابي درزيادة ابن سعيداً بوعمان الاموى البغدادي قال (حدثنا أي يحيى قال (حدثنامسعر) بكسرالم وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راءا بن كدام (عن المدكم) بفتحتين اس عسنة (عن ابن أبي المي)عبد الرجن (عن كعب برعرة رضي الله عنه) أنه (قد ل ارسول الله) القائل كعب بن عرة كاأخر جهاب مردو مه ووقع السؤال أيضاعن ذلك لمشربن سعدوالدالنعمان بشركاف حديث ان مسعود عندمسلم رأما السلام علمان فقه عرفناه باعلتنامن أن نقول في التحيات السلام عليك أيما الذي ورحة الله وبركاته وقد أمرا الله في الا ية بالصلاة والسلام عليك وفي الترمذي من طريق يزيد ب أبي زياد عن عبد الرحن ان أبي ايلي = ن كعب بن عرة قال لما نزات ان الله وملائكته يصادن على الذي الآية قلنا ما رسول الله قد علنا السلام (فكنف الصلاة) زاداً بوذرعايك أى علنا كيف اللفظ الذي به أصلى علما كاعلتنا السلام فالمراد بعدم علهم الصلاة عدم معرفة تأديتها بلفظ لائق به عليه الصلاة والسلام ولذاوقع بلفظ كيف التي يسسئل بهاعن الصفة وفي حديث أبي مسعود البدري عندالامام أجد وأبي داودوالنسائي والحاكم أنهم قالوا يارسول الله أما السلام فقدعرفناه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتناو به استدل الشافعي على الوجوب في التشهد الاخبر كامر (قال) عليه الصلاة والسلام (قولوا اللهم صل على محدوع لى آل محد) والامر الوجوب وقال قولوا ولم يقل ولان الاحريقع للكلوان كان السائل البعض كاصليت على آل ابر اهم انك جيد فعيل من الجديمعني محودوهومن تحمدذا تهوصفانه أوالمستحق لذلك (محمد) ممالف مجعين ماجدمن المجدوهو الشرف (اللهـمبارك) من البركة وهي الزيادة من الخير (على مجدوعلي ال مجد كاباركت على آل ابراهم انك حدد عجد ) ولم يقل في الموضعين على ابراهم بل قال كأصليت على آل ابراهيم وكاباركت على آل ابراهيم \* و به قال (حدثها عبدالله بن يوسف) التنسى قال (حدثنا الليث) بن سعد الامام (قال حدثني) بالافراد (أن الهاد) عبدالله بن أسامه الليثي (عن عبد الله بن حباب) بخاء معجمة مفتوحة فوحد تبن الاولى مشددة منه ممالك

جريج أخبرني دوسي بنعقبة عن أبي النضرعن كتاب رحلمن أسالم من أصحاب الذي صلى الله علم موسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى فكتب الى عربن عبد الله حدين سار الى المرور بة يخبره ان رسول الله صلى الله علمه وسلم كان في بعض أيامه التيلق فيهاالعدة ينتظرحتي اذا مالت الشمس قام فيهم فقال اأيها الناس لاتمنو القاء العدق واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فأصبروا واعلمواأن الجندة تحتظ للل السبوف

(قوله صلى الله عليه وسلم لاغنوا لقا العدو فاذالقيتموهم فاصبروا وفى الرواية الاخرى لاتقنوا لقاء العدة واسألوا الله العافية فاذا القيتموهم فأصروا واعلواأن الحنة تحت ظلال السيوف) الماني عن تني لقاء العدولمافيه من صورة الاعاب والانكال على النفس والوتوق بالقوة وهونوع مغي وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليهان خصره ولانه يتضمن قلة الاهتمام بالعدة واحتقاره وهدذا يخالف الاحتماط والحزم وتأوله بعصهم على النهى عن التمنى في صورة خاصة وحصول ضرروا لافالفتال كله فضيلة وطاعمة والصحيح الاول والهذاغمه صلى الله عليه وسلم بقوله واسألوا الله العافية وقد كثرت الاحاديث في الامر بسؤال العافية وهي من الالفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات فى البدن والماطن فى الدين والدنيا والاخرة اللهماني أسألك المافية العامة لى ولاحبالي ولجيع المسلين (وأماقواه صلى الله عليه وسلم فاذا لقية وهم فاصبرواً) فهذا حث على الصبر في القتال وهو آكداً ركانه

وزن المسكليم أى قدعرفناه (فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم مصل على محدد عديد ورسوال كاصلمت على آل ابراهميم) وسقط كاصليت على آل ابراهم (وبارا على محدوعلى آل محدد كاماركت على ابراهيم) ذكرابر اهم وأسقط آل ابراهم (قال أبوصالم)عمدالله كانسالليث (عن الليث) السناده المذكور (على مجدوعلى آل مجد كاماركت على آل امراهم) يعنى أن عبد الله بن يوسف لم يذكر آل ابراهم عن الليث وذكرها أيوصالح عنه في الحديث الذكور \* و به قال (حدثما ابراهم بن حزة) بالحاء المهملة والزاى ابن محمد سن مصعب س الزبدبن العوام القرشي الزبيري قال (حدثنا بن ابي حازم) بالحاء المهملة والزاي عبد العزيز واسم أبي حازم سلة (والدراوردي) عبد العزيزين مجد كلاهما (عن ريد) موان الهاد (وقال كاصليت على ابراهم ) أي كاتقد مت منك الصلاة على ابراهم فنسأل منك الصلاة على محد بطريق الاولى لان الذي يثمت للفاضل يثمت للافضل بطريق الاولى وبمذا يحصل الانفصال عن الايرادانشموروهو أنمنشرط التشبيهأن يكون المشبهبه أقوى ومحصل الجواب أن التشبيه البس من باب الحاق الكامل بالاكل بل من باب التهييج و نحوه قاله في الفتح و يأتى من يد بحث لذلك انشاء الله تعالى في كتاب الدعاء بعون الله وقوته و لم يذكر في هـ ذه وعلى آل ابر اهيم (وبارك على مجدوا ل مجمد كمابار كت على ابراه ميم وآل ابراهيم) باسقاط لفظ على في الآل في الموضعين واثبات ابراهم وآله في كاباركت قيل أصل آل أهل قلبت الهاءهم وتم بهلت ولهد ذااذا صغر ردالي الاصل فقيل اهيل وقيل أصله أولمن آل اذارجع سمى بذلك من يؤل الى الشخص ويضاف اليهوية ويهأنه لايضاف الاالى معظم فيقال آل القاضي ولايقال آل الجام بخلاف أهل وقديطلق آل فلانعلى نتسه وعليه وعلى من يضاف اليه جيعا وضابطه انه اذا قيل فعل آل فلان كذادخ لهوفيهموانذ كرامعافلاوهو كالفقير والمسكين والاعان والاسلام ولمااختلفت ألفاظ الحديث فيالاتيان بممامعا وفي افرادأ حدهما كان أولى المحامل أن يحمل على أنهصلي الله عليه وسلم قال ذلك كله و يكون بعض الر والمحفظ مالم يحفظ الا تخر و يحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل ابراه ميدون ذكر ابراهير وامالمعني بناعلى دخول ابراهم في قوله آل ابراهم على المحافظة على المناه من المخارى في ترجمة ابراهم عليه السلام من طريق عبدالله بزعيسي بزعب دالرحن بزأبي ليلى عن عبد دالرحن بزأبي اليلي كاصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حيد مجيد وكذافى قوله كاباركت وغفل عنه ابن القيم فزعمأن أكثرالاحاديث بل كلهامصرحة بذكر عمدوآ لعمدوبذكرآل ابراهم فقطأ وبذكرابراهم فقط قال ولم يجئ فى حديث صحيح بلفظ ابراهيم وآل ابراهيم معاوا عما أخر جماليهق من طريق يحي بزالسماق عن رجل من بني الحرث عن ابن مسعود و يحيي مجهول وشيخه مبهم فهوسند ضعيف وأخرجه الزماجه من وجه آخرقوي لكنه موقوف على النمسعود فالهفي الفترو بأتي انشاه الله تعالى في كتاب الدعا مزيد لذلك بعون الله وقوته ﴿ (قُولَهُ لَا تُحْكُونُوا ) ولا ي ذرياب التنوين أى فى قوله تعالى لا تمكونوا (كالذين آ ذواموسى) أى لا تؤذوارسول الله صلى الله عليه وسلمكاآذى بنواسرا أيلموسى \* وبه قال (حدثنا استقب ابراهم) بن راهو به قال (اخسرنا) ولالى در حدثنا (روح بن عبادة) بفتح الراء وسكون الواو بعدها ماء مهملة وعبادة بضم العين ويتخفيف الموحدة المصرى قال (حدثناعوف) هوابن أبي جيله عرف بالاعرابي (عن الحسن) هو البصرى (وعدة) هو ابنسيرين (وخلاس) بكسر الخاء المعمة وتخفيف اللام وبعد دالالف

الانصارى (عن أي سعيد الحدري) رضى الله عنده أنه (قال قلنا ارسول الله هدد ا التسليم)

وقدجع الله سحانه آداب القتال فىقوله تعالى باأيم االذين آمنوااذا لقستم فئسة فاثبته واواذ كرواالله كثيرالعلكم تفلحون وأطبعواالله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولاتكونوا كالذين خرجوا مندمارهم بطمرا ورئاء الناس ويصددون عن سدل الله وأماقولهصلي اللهعليه وسلم واعلوا أنالجنة تحت ظلالاالسيوف فعناه ثواب الله والسدب الموصل الحالجنة عندالضرب بالسموف فىسدل الله ومشى المحاهد سنف سىدلالله فاحضروافهمه بصدق واثبتوا (قوله في هذا الحديثان النبى صلى الله علمه وسلم التظرحتي مالت الشمس قام فيهم فقال ماأيها الناس الى آخره) وقدما ، في غيرهذا الحددث اندصلي الله علمه وسلم كان اذالم يقاتل أول النهار التظر حتى تزول الشمس قال العلاء سمه انهأمكن للقتال لانه وقت هموب الريحونشاط النفوس وكلاطال ازدادوانشاطا واقداماعلى عدوهم وقدجا في صحيم المفارى أخرحتي تهب الارواح وتحضر الصلاة فالواوسيمه فضلة أوقات الصلاة والدعاءعندها (قوله تمقام الني صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجسري السحاب وهبازم الاحزاب اهزمهم وانصرناعلهم) فيهاستحباب الدعاء عنداللقاء والاستنصارواللهأعلم (قوله عنأبي النضرعن كابرجلمن العمامة) قال الدارقطني هوحديث صحيم

فالواتفاق المخارى ومسلعلي

مهملة ابن عرو اله عرى المدسرى الثلاثة (عن اليه و برة رضى الله عنه) أنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النموسي) عليه الصلاة والسلام (كانرجلاحيياً) بفتح الحاء المهملة وكسر المحسدة الاولى وتشديد الثانية أى كثير الحياء زاد فى أحاد بث الانبياء سترالا يرى من جلاه شئ السحياء منه فا آداه من آداه من أداه من المراس واما ادر تواما آفة وان الله تعالى أراد أن بر فه ما قالوالموسى فلا يوما وحده فوضع المابر صواما ادر تواما آفة وان الله تعالى أراد أن بر فه ما قالوالموسى فلا يوما وحده فوضع عماه فول المحلى الحجر في حرق بي حرق انتهى الى ملامن بنى اسرائيل فرأ وه عربانا أحسن فطلب الحرفة على مقول ثوبي حرق بي حرق انتهى الى ملامن بنى اسرائيل فرأ وه عربانا أحسن ما خلق الله و برائم مما در وقام الحجر فا الحرف الموسى في المرائد من أثر ضربه ثلاثا وأربعا أو خسا (وذلك قوله تعالى) محذرا أهل المدينة أن يؤدوار سول الله كا آذى بواسرائي و الموسى في أما الله عما و مام صدر به أو بعنى الذي فاظهر الله برائه و الماف أحاد بث الانبياء أى كر عاد اجاه و مام صدر به أو بعنى الذي وسبق فى أحاد بداوذ كره ناما فى أحاد بث الانبياء

## \*(m)\*

مكمة وقسل الا وقال الذين أونوا العلم الاتية وآيه اخس وخسون ولابى ذرسورة سما (بسم الله الرحم الرحم) سقطت السملة لغسراً في ذر كانظ سورة \* (يقالمعاجزين) بالف بعدد العين وهي قراءة غرار كثير وأى عرو أى (مسابق من) كى يفويونا قاله أنو عسدة \* (عجرين) في قوله في العنكموت وما أنتج عجز بن أى (بفائين ) أخر ج اب أبي طام باسناد صحيح عن عبدالله بن الزبر فيحوه (معاجزين) بالالف أى (مغالبين) كذاوقع لغدر أبي ذر وسقط له (معاجزي ) بالالف وسقوط النون مشدد التحتية أي (مسابق ) كذا لانوي دروالوف وابن عسا كروسقط لكريمة والاصيلي (سيدوا)اى في قوله في الانفال ولا تحسين الذين كفروا سبقواأى (فاتوا) انهم (لا يتحزون) أى (لا يفوتون) قاله أبوعمدة في الحاز \* (يسمقونا) في قوله تعالى أم حسب الذين يعملون السمات أن يسمقوناأى (يتحزونا) بسكون العدن (قوله) ولاى دروقوله (عجزين) بالقصر وهي قراءة أبي عرووابن كشراى (بفاتسن ومعني معلجزين) بالالف (مغالبين) كذاوقع مكرراوس قط لغيرا بي در (يريدكل واحدمنه ما ال يظهر يحرصاحبه )يربد أنهمن باب المفاعدة بين اشدين \* (معشار) في قوله تعمالي وما بلغوا معشار ما آيتناهم معناه (عشر) بنى مفعال من افظ العشر كالمرباع ولا الثاله المامن ألفاظ العدد فلا بقال مسداس ولا مخاس \* (الاكل) بضم المكاف في قوله تعالى ذواتي أكل خط هو (التمر) ولاي ذريقال الاكل النمرة قال أبوعسدة الأكل الحنى بفتح الجيم مقصور اوهو بمعنى التمرة \* (باعد) بالالف وكسر العين في قوله تعالى فقالوار بناما عد بين أسفارنا (و بعد) بدون أنف وتشديد العين وهذه قراءة أى عرووان كثيروهشام (واحد) في المعنى اذكل منهما فعل طلب ومعنى الآنة أنهم لم الطروانعمة رجه وسألوا انتقالها جازاهم جزاعمن كفرنعمه الىأن صاروا مثلا فقمل تفرقو أأيادى سماكم قال تعالى فعلناهم أحاديث \* (وقال مجاهد) فما وصله الفريابي في قوله تعالى (الايعزب) أي (لابغيب) عنه منة الذرة \* (العرم) في قوله تعالى فاعرضوا فارسلنا عليهم سل العرم هو (السد) بضم السين وقعها وتشديدالدال المهملتين الذي يحدس الماء بنته بلقدس وذلك أنهم كالوا يقتتاون على ما واديهم فأمرت به فسدولا بي ذرعن المستملي والكشميم في سيل العرم السدوله عن

روايته حبة فى جواز العمل بالمكاتبة والاجازة وقد چوزوا العمل بالمكاتبة والاجازة وبه قال جاهبر العلى من أهل الحديث

الله صلى الله عليه وسراء على الاحزاب فقال اللهم منزل الكاب سريع الحساب اهمزم الاحزاب اللهماهزمهم وزلزلهم \* وحدثنا الوبكر بن أبي شبية حدث اوكيدع ابنالدراح عناسمعيل بألى عالد قالسمعت النأبي أوفي يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل حددت خالد غيرانه والهازم الاحزاب ولمبذكرةوله اللهم \* وحدثناه اسمىقىن ابراهم واس أبي عمرجيعاعن ابن عمينةعن اسمعمل بهذاالاسناد وزادان أبي عمرفي رواسه محمري السحاب \*وحدثني عاج بالشاعر حدثنا عمدالصمدحدثنا جادعن ثابت عن أنس انرسول الله صلى الله علمهوسلم كان يقول بومأحداللهم الك ان تشأ لا تعسد في الارض

والاصول والفقه ومنعت طائفة الرواية بهاوهذا غلط والله أعلم

\*(باباستحماب الدعاء النصر عنداقاء العدو)\*

د كرفى الباب دعامه صلى الله عليه وسلم عندلقا العدة وقد اتفقوا على استعبابه (قوله صلى الله عليه على الله عليه اللهم اهزمهم وزار الهم) أى أرعهم وحركهم بالشدائد قال ألغة الزار الوالزارة الشدائد اللهما الناهم الله الناهم الله اللهما اله

الموى الشديديشين معمة يوزن عظم والسيل (ما وأحرأ رسله في السد) ولا ي درأ رسد له الله في الدِّيفة مسن السدفيهما في المونينية (فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبين) بفتح المموالموحدة منهم مانون سأكنة ولاى ذرعن الجوى الجنبتين بفتح الجيم والنون والموحدة والفوقية وسكون التحتمة وفي نسخة نسمافي الفتح للاكثرين الحنتين بتشديد النون بغرموحدة تننة حنة فالالكرماني فانقلت القياس أن يقال ارقفعت الجنتان عن الماء وأجاب أن المراد منالارتفاع الانتفاءوالزوال يعني ارتفع اسم الجنة عنهمافتقديره ارتفعت الجنتانءن كونهما جنة قال في الكشاف وتسعم في الانوار وتسعية البدل جنتين على سبيل المشاكلة (وغاب عنهما) عنالمنتين (الماعفيسة) لطغيانهم وكفرهم واعراضهم عن الشمكر (ولم يكن الماء الاحرمن السد وللمستملي من السيل (ولكن) ولاي ذرولكنه (كان عَذَا با أرسله الله عليهم من حسث شاع والد مجاهد فيما وصله الفرياني (وقال عرو من شرحسل) بفتح العين وسكون الميم وشرحسل بضم الشدين المعمة وفتح الرا وسكون الحساء المهملة بعدهامو حدة مكسورة فتحشية سأكنة فلام الهمداني الكوفي فيماوصله سعيد بن منصور (العرم المسناة) بضم الميم وفتح السين المهملة واشديدالنون وضبطه فى المونينية بضم الميم والهامن غيرضبط على السين ولانقط على الها رفآل المنا المسناة بضم الميم وسكون السين ونقط الها وضبط في أصل الاصيلي كما قال في الذيح السناة بفتح الميم وسكون المهدملة (بلحن أهل المن) بسكون الحافى الفرع وقال فى المصابيح بفتحهاأي بلغتهم وكانت هسذه المسناة تحدس على ثلاثية أبواب بعضها فوق بعض ومن دونها مركة ضغمة فبهاا ثناعشر مخرجاعلى عدة أنهارهم يفتحونها اذااحتاجواالي الماءواذا استغنو اسدوها فاذاحا المطراحةع السهماء أودية البمن فاحتبس السسمل من وراء البسيد فتأمر بلقيس بالهاب الاعلى فسفتم فعرى ماؤه فى البركة ف كمانو ايستقون من الاول عمن الثاني عمن الثالث الاسفل فلا بنفدالما وحتى يثو بالماءمن السمنة المقبلة فكانت تقسمه بينهم على ذلك فبقواعلى ذلك بعدهامدة فللطغوا وكفروا سلط الله عليهم جرذايسمي الخلدفثقب السدمن أسفله فغزق الماء جنائهم وخرب أرضهم (وقال غيره) غيرابن شرحبيل (العرم) هو (الوادي) الذي فيه الماءوهذا أُخرِ جِه ابنأ بي حائم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه \* (السابغات) في قوله تعمالي أن اعمل سابغات هي (الدروع) الحڪو امل واسعات طوالانسڪ في الارض ذكر الصفة و يعلم منها الوصوف \* (و قَال مُجاهد) في قوله تعالى وهل (يجازي) أي (يعاقب) يقال في العقو به يجازي وفالمثو بة يجزى فال الفراء المؤمن يجزى ولا يجازى أى يجزى الثواب بعمله ولايكافأ بسياته كذانقل \* (أعظمهواحدة) أي (بطاعة الله) قاله مجاهد فما وصله الفرياني \* (منني وورادي)أي (واحد ، وأثنين) فان الازد عام يشوش الخاطر والمعروف في تفسير مثله التكرير أعواحداواحداوا ثنين اثنين \* (السَّاوش)هو (الرَّدمن الْآخرة الى الدنية) قال تمى أن يؤب الى دناه 🛊 ولس الى تناوشهاسسل

(وبين مايشهون) أى (من مال أوولد اوزهرة) في الدنه اأوا بيان أو نجاة به \* كافعل (بأشياعهم) أى (بأمنالهم) من كفرة الام الدارجة فلم يقبل منهم الايمان حين اليأس \* (وقال ابن عباس المائة عدم في أحاديث الابدياء (كالحواب) بغير تحسية ولايي ذركا لحوابي اثباتها أى (كالحوبة من الارض) بفتح المحمد الواو أى الموضع المطمئن منه اوهذا لا يستقم لان الحوابي جمع من المناف المحمود المناف المن

؟ قوله واحدوا ثنين كذا في فرع المزى وغيره من المتون المعتبرة وفي المصابيح واحدوا ثنان وهوظا هركا لا يحفى اه من هامش الاصل

وحدثنا يحيى بن يحيى وجهد بن رمح قالاحدثنا الليث (١٠٠) حقال وحدثنا قتيبة بن معيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله ان امرأ

يق عد على الخفية الواحدة ألف رجل يأكلون منها \* (الخط) هو (الاراك) أي الشعر الذي يستاك بقضانه (والادل) هو (الطرفاء) قاله ابن عباس فيماوص له ابن أي حام (العرم) أي (الشديد) من العرامة وهي الشراسة والصعوبة وقد من ﴿ هذا (ياب) بالنُّنوين في قوله تعالى (حستى أذافزع عن قلوبه-م) قال في الانواره-ذاغاية لمفهوم الكلام من أن ثموة قفاواتظار للاذن أى يتربصون فزعن حتى اذا كشف الفزع عن قاوب الشافعين والمشفوع لهم الان وقيل الضمر للملائكة وقد تقدمذ كرهم ضمنا واختلف في الموصوفين بهدم الصفة فقيلهم الملائكة عند مسماع الوحى (قالوا مادا قال بكم) جواب اذا فزع (قالوا) أى المقدر ونس الملائكة كجبريل قال ربنا القول (الحق وهو العلى الكبير) اشارة الى أنه الكامل في ذا نه وصفاه \* و به قال (حدثنا الحمدي) عبد الله س الزبير المكي قال (حدثنا سيفيان) هو استعمينه قال (حدثنا عرو) هوارن دينار (قال معت عكرمة يقول معت أياهريرة) رضى الله عنه (يقول ان أنته صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامرفي السعان) وقى حديث النواس بن سمعان عند الطيراني مرفوعا اذاتكام الله الوحي (ضربت الملائكة اجنعتها) حال كونها (خضعالا يضم الخاء المجهة أى خاصع من طائع من وهذا مقام رفيع في العظمة (القولة) تعالى (كان مه) أى الفوا المسموع (سلسلة على صفوات) حراملس فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة (فأذافز عن قَلُوبِهِم عَالُواً) أَى الملائكة بعض ملعض (ماذا قال ربكم قالواللذي قال) يسال قال اله القول (الحقوهوالعلى الكسرفيسمعها) أي المقالة (مسترق السمع ومسترق السمع) بالافراد فيهما واستشكله الزركشي وصوب الجعفى الموضع من وأجاب في المصابح بأنه عكن جعله الرد لفظادال على الجاعة معنى أى فيسمعها فريق مسترق السمع وفريق مسترق السمع مبتدأ خبر قوله (هكذابعضه فوق بعض ووصف) ولان عساكر وصف باسقاط الواو ولايي ذروصفهما الضمر (سفيان) سعيينة (بكفه قرفها) بحاءمهملة وراءمشددة عُفاء (وبدد) أى فرق إلا أمانعه فيسمع) المسترق (الكلمة) من الوحى (فيلقيم الي من تحته ثم يلقيها الاتحرالي من نعنه حتى القيما في الفرع يلقيها بجزمة فوق الماوفي غيره منصبة (على لسان الساحر أوالكاهن وعندسعمد بن منصورعن سفيان على الساحروالكاهن (فريماً أدرك الشهاب) أى المسارن (قبل ان يلقيها)أى المقالة الى صاحبه (ورعما القاها قبل أن يدركه )أى الشهاب (فيكذب) النا تلقاها (معها)مع تلك المقالة (ما ته كذبة) بفتح الكاف وسكون الذال المعجة (فيهال السفدةال لنابوم كذاوكذا كذا وكذافيصدق) بفتح الصادوالدال (بتلك الكلمة التي معت من السمام وسقطت التاعمن سمعت لغيرأبي ذروالاصيلي وابن عساكروالاولى اثباتها وسيمق الحدب في سورة الحجر و يأتى انشاء الله تعالى بقية مباحثه في محله بعون الله وقوَّته الله هذا (باب) بالسور أى في قوله تعالى (أن هو الاندير لكم بين يدى عذاب شديد) يوم القيامة «و يه قال (حدثناعلى ا عمدالله )المديني قال (حدثنا محدين خارم) بالخاء والزاى المكسورة المعجمين أبومعاوية الضرير قال (حدثنا الاعمش) سليمان (عن عروب مرة) بضم الميم وتشديد الراع (عن سعيد بنجيرى التعباس رضي الله عنهما) أنه (قال صعد الذي صلى الله عليه وسلم الصفادات ومفقال باصباطه بسكون الهاءف الفرع مصحاعليه وفي غبره نضمها قال أبو السمادات هذه كلة يقولها المستغيث وأصلها اذاصا حواللغارة لانهمأ كثرما كانوا يغبرون عندالصماح ويسمون يوم الغارة يوم المباح فكان القائل باصباحاه يقول قدغشينا العدة وقسل ان المتقاتلين كانو اأذاحا اللمل يرجعونا عن القتال فاذاعا دالنهار عاودوه فسكاته بريد بقوله باصماحاه قدحاء وقت الصماح فتأهب واللفنالا

وجدت في بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتبل النسا والصيان \* وحدثنا أبو بكرين أبي شيبة حدثنا مجدين بشروأ تواسامة فالاحددثناعساد الله بنغر عن الفع عن النعر قال وحدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازى فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن قتل النساء والصيان الله وحدثنا يحين بحي وسعيدين منصوروعمروالنافد جمعاعنابن عينة فالحي أخبرنا سفيانن عسنة عن الزهرى عن عسدالله عناسعياس عنالصعبين حنامة قال سئلرسول الله صلى الله عليمه وسماعن الذرارى من المشركين ستون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هممنهم النصروحا فيهذه الرواية أنهصلي الله علمه وسلم قال هذا نوم أحدوجا بعدهانه فالدبوم مدروهو المشهورفي كتب السمروالمفازى ولامعارضة انهما فقاله في اليومين والله أعلم

\*(باب تحريم قتل النساء والصيان في الحرب) \*

(قوله نهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلل النساء والصيران) أجع العلاء على العمل مذا الحديث وتعريم قتل النساء والصيران العلماء يقتل النساء قال جاهد والعلماء يقتل الفيرة أي قتلوا والافنهم وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيف للا يقتلهم والاصم في مذهب الشافعي قتلهم في السات من غير تعمد) \*

(قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذرارى من المشركين يستون فيصيبون من نساتهم وذرار يهم فقال هم منهم) (فاجنمن

\* حدثناعبذب حيدداخبرناعبدالرزاق أخسبرنامعمر عن الزهرى (١١) عنعبيدالله بعدية عن ابنعباس

[قاحة عن اليه قريش فالوآ) ولا بي ذرفقالوا (مالك قال) ولا بي ذرفقال (أرأيتم) أي أخبروني [وأخبرتكمان العدق إصحكم أوعسيكم أما) التففيف (كنتم تصدقوني) ولابي ذرتصدقوني سُونِين ( قَالُوا بَلَي ) نصدقك ( قَالَ قَالَى نَدَير الكم بين يدى عد أب شديد ) أى قد امه ( فقال أبو لهب اللَّهُ الهذاجعة الأزل الله عمال (تبت) أى خسرت أوهلكت (يدا أي الهب) وهذا الحديث سنق بالشعراء

## \*(اللائكة)\*

مكبة وآيم اخس وأربعون ولابى ذرسورة الملائكة ويس (بسم الله الرحين الرحيم) وسقطت السماة أغيراً بى ذر (قال مجاهد) في اوصله الفريابي (القطمير) هو (الفافة النواة) وهومثل في القلة كقوله

وأبوك يخصف نعله متوركا \* ماعلك المسكن من قطمير

وفيله والقمع وقيل مابين القمع والنواة وسقط لابي ذرقال مجاهد \* (منقلة) بالتخفيف أي متقلة المنشديدأى وانتدع نفس مثقلة بالذنوب نفساالي حلها فذف المنعول به للعملم به (وقالغمرة) غـ مرمجاهدفى قوله ومايستوى الاعى والبصـ مرولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا المرور (الحرور بالنهارمع الشمس) عندشدة حرها (وقال ابن عباس) في تفسيرا لحرور (الحرور الليلوالسموم) بفتم المهملة (بالنهار)ونفله ابن عطية عن رؤية وقال ليس بصحيح بل السحيم ما قاله الفراءوذكره في الكشاف الحرور السموم الاان السموم بالنهارو الحرو رفيه موفى الليل قال في الدر وهدا اعبب منه كيف يردعلي أصحاب اللسان بقول من يأخذعنهم وسقط لايي درمن قواه منقلة الآخرةوله والسموم بالنهار وغراسب سوداً شدسوادا آلغرسب بكسر الغين المعمة عطف على حرعطف ذى لون على ذى لون أوعطف على بيض أوعلى جدد ولم يقل بعد دغرا يب سود مختلف ألوانها كاقال ذلك بعسد يمض وحمولان الغربيب المبالغ فى السواد فصارلونا واحداغيرمتفاوت المخلاف السابق ولغير أبي ذرالشديد السواد فغر اسب جع غرسب وغرسب هو الشديد السواد المناهى فيمه فهورتاب عللاسود كقان وناصعو يقق ومنثم فال بعضهم انهعلى التقديم والتأخير يقال أسودغه ويب والبصر يون يحدر جون هدا وأمثاله على ان الشانى بدل من الاول قال الجوهرى وتقول هذاأ سودغر سأى شديدالسواد واذاقلت غراسب سودتج مل السوديدلامن غرابيب لان يوكيدالالوان لايتقدم وماذكره المؤلف من هذا التفسيد أخرجه اين أبي حاتم عن الاعماس من طر رقعلى من أى طلحة ولالى ذرهنا وقال مجاهد ما حسرة على العمادو كان حسرة عليهماستهزاؤهم بالرسل من مثله من الأنعام فكهون مجيون سورة يس بسم الله الرحن الرحيموقال ابنءباس طائر كمءند داللهمصائبكم ينسلون يخرجون بإب التنوين والشمس تجرى لمستفرلها ذلك تقديرا لعزيز العليم فعززنافشددنا كذائبت فىالفرع وأصله هناوسيأتى قريباانشاء الله تعالى

## \*(سورةيس)\*

مكية وآيها ثلاث وعمانون (وقال مجاهد) فعما وصله الفريابي (فعززنا) أي (شددنا) بتشديد الدال الاولووتسكين النانمة والمفعول محذوف أى فشددناهما بثالث \* (ياحسرة على العباد) و (كان مسرة عليهم)أى في الا خرة (استهزاؤهم بالرسل)أى في الدنيا واستهزاؤهم رفع اسم كان وحسرة خبرهاوهذاأخر جهالفريابي عن مجاهدا يضاوالمعنى هممأحقا بأن يتعسرعليهم المتعسرون أو ينلهف عليهم المتلهفون أومجه سرعليهم منجهة الملائكة والمؤمنين وأن يكون من قول الله

عن الصعب بنجثامة قال قلت بارسول الله انانصب في السات من ذرارى المشركين قال هممنهم \* وحدثن محدث رافع حدثنا عدد الرزاق حدثنا انجريج قال أخبرني عرو بنديناران ابنشهاب

هكذا هوفىأ كترنسيخ الادناسلل عن الذرارى وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل الفاضي هذه عنروا يةجهوررواة صحيح مسلم قال وهي الصواب فامآ الرواية الاولى فقال ليست بشئ بلهي تعصيف فال ومابعده يبن الغلط فسه قلت ولست ماطلة كاادعى القاضي بللهاوجه وتقدره سئل عنحكم صبيان المشركين الذين ويتون فمصاب س نسائهم وصبيائهم بالقته لفقال همم آبائهم أى لا بأس بدلك لانأ حكام آناتهم جارية عليه مفالمراث وفى النكاحوف القصاص والدمات وغيرذلك والمراد اذالم يتعمدوا منغمرضرورة وأماالحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصدان فالمراد مه اداعمزوا وهذاالحديث الذي ذكرناهمن حواز ساتهم وقتل النساء والصسانف الساتهو مذهمنا ومذهب مالك وأبي حندغة والجهورومعي الساتوستون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجلمن المرأة والصيى وأما الذرارى فيتشديداليا وتخفيفها لغتان التشديدأ فصح وأشهر والمدراد بالذراري هنيا النسياء والصمان وفي هذاالحديث دليل الحوار السات وحواز الاعارة على من يلغهم الدعوة من غيراعلامهم بذلك وفيه انأولاد الكفارحكمهم فالدنيا حكمأ باثهم وأمافى الاتخرة ففهم اذا مانواقب البلوغ ثلاثة مذاهب الصيح انهم مفالجنة والشانى في النار والثالث لا يجرزم أُحْسِره عَن عبدالله سُ عَسِدالله سُ عَدْسِهُ عن الرام النعباس عن الصعب سُجِدَامة أَن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ا

تعالى على سبيل الاستعارة تعظم اللامروتم ويلاله فيكون كالوارد في حق الله تعالى و الضحك والسخرية ونصب احسرة على المصدر والمنادى محذوف أى اهؤلاء تعسروا حسرة \* (أن تدرك القمر) في قوله لا الشمس ينبغي الهاأن تدرك القمراي (لايسترضو أحدهما فوا الأخوولاينمغي لهماذلك أىانيسترأحدهماالا خولان لسكل منهما حدالا يعدووولا يقصردونه الاعتمدقيام الساعة وفالعبدالرزاق أخبرنا معموعن الحسمن فقوله لاالشمل ينبغي الهاان تدرك القدمر قال ذلك اليله الهلال، (سابق النهار) في قوله ولا الليل سابق النها أى (يَبْطَالْمَانَ) حال كونهما (حنيتين) فلافترة بينهما بل كل منهـمايعقب الآخر بلامها ولاتراخ لانه-مامسخران يطالبان طلباحثيثا فلا يجتمعان الافى وقت قيام الساعة وأسل أى ( نخرج أحده ماس الا خر ) قال في اللباب نسلخ استعارة بديعة شبه انكشاف ظلمة اللر بكشط الحلدمن الشاة (ويجرى كل واحدمنهما) لمستقرالي أبعدمغر به فلا يتعاوزه ثمرج أوالمرادبالمستقر بوم القمامة فالحريان في الدنياغ مرمنقطع ، (من مثله) في قوله تعالى وخلقا لهممن مثله ماير كمون أى (من الانعام) كالابل فانه آسفا تن المروهذا قول مجاهدو قال ان عباس السفن وهوأشبه بقوله واننشأنغرقهم لان الغرق في الما \* ﴿ وَحَكُهُونَ } في قوله تعالى اناصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون بغسراً لف دهد الفا وبها قرأ الوجعفراً ي (معمون) بفتح الجيم وفىروا يةغ يرأى ذرفا كهون بالالفوهى قراءةا لباقين وبينه مافرق بالمبالغة وعدمها \* (جندمحضرون) أى (عندالساب) قال ابن كشرير بدان هده الاصدام محشور مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديم اليكون ذلك أبلغ ف خزيم مر وأدل في اقامة الح عليهم (ويذكر) بضم أوله مبنماللمفعول (عن عكرمة) مولى ابن عماس في قوله تعالى في الفائه (المشحون) هو (الموقر) بضم الميم وسكون الواوو بعد القاف المفتوحة را ووقال ابن عباس) في قوله (طائركم) أي (مصائبكم) وعنه فيما وصله الطبري أعمالكم أي حظ كممن الخبروالسر وتحريقها)\* \* (بنساون) أي (بحرجون) قاله انعماس فما وصله ان أبي حاتم \* (مرقد ما) أي (تحرجما وقال اينكشر يعنون قمورهم التي كانوافي الدنيا يعتقدون أنهم لايبعثون منها فلاعانوا ماكذبوه فى محشرهم قالواما ويلنامن بعثنامن مرقدنا اه وفال ابن عياس وقتادة انما يقولونا همذالان الله يرفع عنهم العمذاب بن النفختين فيرقدون فاذا بعثو ابعمد النفخة الاخبرة وعاينوا القيامة دعوابالويل (أحصيناه) في قوله وكل شي أحصيناه في امام مسن أي (حفظناه) في اللوي المحفوظ \*(مكانتهمومكانهمواحد) في المعنى ومن ادهقوله تعالى ولونشاء لمسيناهم على مكانم والمعنى لونشا بعلناهم قردة وخنازير في منازلهم أوججارة وهم قعود في منازلهم لا أرواح لهموسقط

لابي درمن قوله أن تدرك القمر الى آخر قوله واحد في هذا (ياب) ما لتنوين (قوله والشمس تجريا

لمستقرلهآ الواولاءطف على الليل واللامف لمستقرع عنى الى والمراديا لمستقراما الزماني وهومنهى

سيرهاوسكون حركتها يوم القيامة حين تكورو ينتهى هذا العالم الى غايته وإما المكاني وهومانعن

العرش يمايلي الارض من ذلك الجانب وهي أينما كانت فهي نحت المرش كمسع الخاوفان

لانه سقفها وليس بكرة كايزعه كشرمن أهل الهيئة بلهوقية ذات قواع تعمله الملائكة

أوالمرادعاية ارتفاعهافي كبدالسماء فانحركتها اذذاك يوجد فيها ابطا بحيث يظن اللها

هناك وقفة قوالثاني أنسب بالحديث المسوق في الماب (ذلك ) اشارة الى حرى الشمس على هذا

التقديرأوالى المستقر (تقديرالعزيز) الغالب بقدرته على كل مقدور (العليم) الحيط علم بكل

معلوم وسقط باب لغيراً في ذروالا بة لابي درساقطة «وبه قال (حد ثنا أو نعيم) الفضل بندكين

لوأن حيالاً أغارت من الليل فاصابت منأبسا المشركين قال هــمن آبائهم ﴿ حدثنا يحيين يحيى ومحدب رمح فالااخر فااللبث ح وحدثنا قتسة بن سعيد حدثنا الليثءن افسع عن عسد الله ان رسول الله صلى الله علمه وسلوحرق نخل بى النضر وقطعوهي البوبرة وزادقتيمة وانرمحق حديثهما فأنزل الله عزوجةل ماقطعتمن لينة أوتركتموها فاتمةعلى أصولها فيادن الله ولحنزى الفاسيقين \* حدثناسعيدنمنصور وهنادبن السرى قالاحددثناان المارك عن موسى ن عقية عن الفع عن ال عر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضر وحرق واها يقول حسان

فيهمشئ والله أعلم \*(باب حوارقطع أشحار الكفار

(قوله حرقصلي الله عليمه وسلم نخل بى النصروقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ماقطعتم من لسنة أوتر كتموها قائمية على أصولهما فباذن الله وليخزى الفاسقين) قوله حرق بتشديدالراء والبويرة بضم الماء الوحدة وهيموضع نخلبني النضرواللمنة المذكورة في القران هي أنواع التمسركلها الاالعجوة وقمل كرامالنخل وقمل كلالنخل وقيل كل الانجار المنها وقدذ كرنا قبل هذاأن انواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا وفي همذاالحديث جواز قطع مجرالكفار واحراقه وبه قال عبدالرجين بالقاسم ونافعمولى نعرومالك والنورى

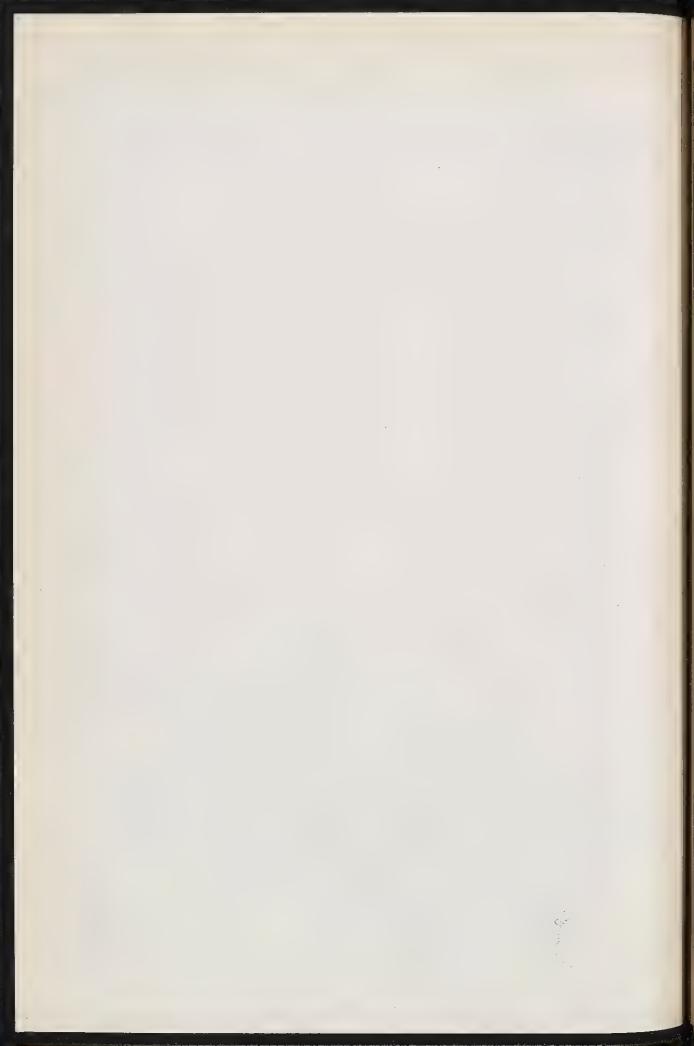

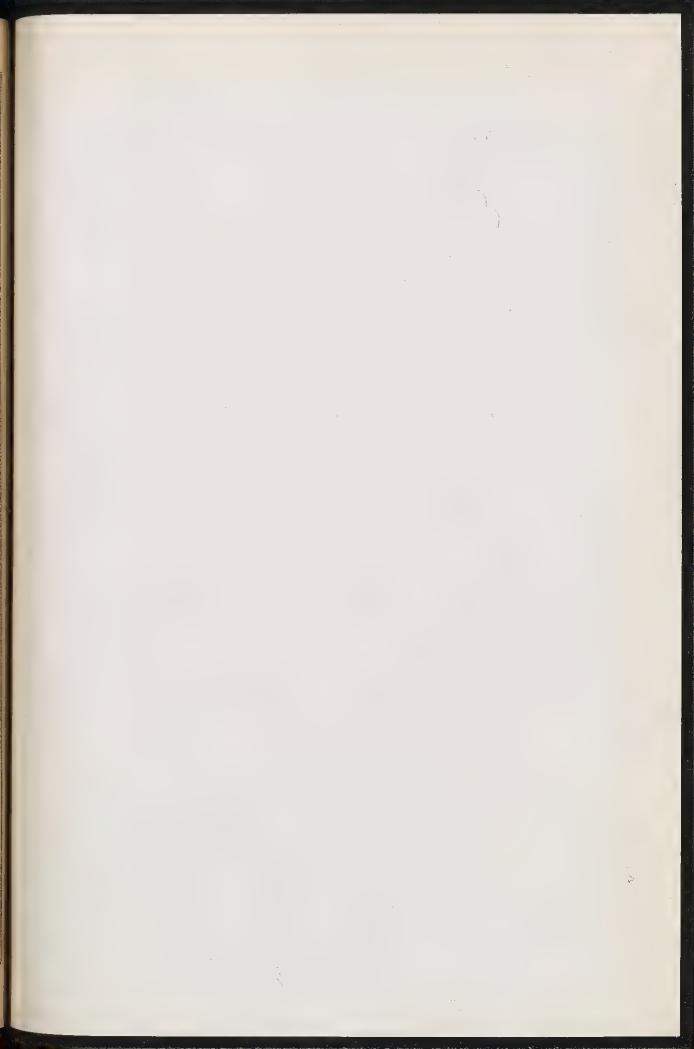

وهانء لى سراة بنى افرى \* حر يق بالبويرة مستطير (٣١٣) وفى ذلك نزلت ما قطعة من لينة أوتر كقوها قائمة على أصولها

الآية \* وحدثناسهل بنعثمان أخبرنا عقبة بنطاله السكوني عنعسد الله عن نافع عن عبد الله بن عرقال حرقارسول الله صلى الله علمه وسلم النصرة وحدثنا أبوكر ب محسدين العلام حدثنا ابن المساولة ان عسمر ح وحدثنا مجدد ابزرافيع واللفظله حيدثناعيد الرزاق أخيرنامع مرعن همامن منيه قالهد ذاماحد ثناأ يوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذكرأ حاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزانبي من الاسماء فقال القومه لابتمعني رحل قدماك بضع احرأة وهوريدأن يني بها ولمايين ولا آخر قديني بنمانا ولمايرفع سقفهاولا آخر قداشترى غفماأ وخلفات وهو مشظر ولادها

(قوله وهانعلی سراة بنی لؤی حریق بالبویرة مستطیر)

المستطير المنتشر والسراة بقتم السين أشراف القوم ورؤساؤهم والله أعلم

«(باب تحليل الغنام لهذه الامة خاصة)»

وقوله صلى الله عليه وسلم غزابي من الانبيا عليه مم السلام فقال القومه لا يتبعى رجل قدمان بضع امرأة وهو يريدأن يدفي بأيانا والما يرفع سقفها ولا آخر قداش ترى غفاأ و خلفات وهو مسئطر ولادها) أما المنع فهو بضم الباء وهو فرس الملام وهي الحوامل المعجة وكسر اللام وهي الحوامل وفي هذا الحديث ان الامورالمهمة في أن لا تفوض الاالي أولي الحزم فنعي أن لا تفوض الاالي أولي الحزم فنه على المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في أن لا تفوض الاالي أولي الحزم فنه في أن لا تفوض الاالي أولي الحزم في المناه في المناه في المناه في المناه في أن لا تفوض الاالي أولي الحزم في المناه في المناه

قال (حدثنا الاعش) سليمان (عن ابراه ميم) بنيزيد (التميي) الكوفي (عن أيه) يزيد (عن أى ذر ) حندب الغفاري (رضى الله عنه ) انه (قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مندغروب الشمس فقال باأباذرا تدرى أين تغرب الشمس) استفهام أريد به الاعلام (قلت الله ورسوله أعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت المرش أى تنقاد للمارى تعالى انقياد الساجد من المكانين أوشهها بالساجد عندغروبها قال ابن كثيروالعرش فوق العالم ممايلي رؤس الناس فالشمس اذا كانت في قبة الفلا وقت الظهيرة تكوناً قرب الى العرش فاذا استدارت في فلكها الرابع الحمقا اله هذا المقام وهووقت نصف الليل صارت أ بعدما يكون من العرش فينتذ تسجد ونستأذن في الطلوع أى من المشرق على عادتها فمؤذن لها (فذلك قوله تعلى والشمس تعرى لمستقرلها ذلك تقدر العزيز العلم) \* ويه قال (حدثما الحمدي)عمد الله س الزيمر قال (حدثما وكسع) بفتح الوا ووكسر المكاف ابن الجواح قال (حدثنا الاعش) سليمان بزمهران (عن ابراهيم التميءن ايمه كيزيد بنشر يك (عن ابى در) الغفارى رضى الله عنه أنه (قال سألت الذي صلى الله علمه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجرى لمستقراها قال)عليه الصلاة والسلام (مستقرها تحت العرش عال الطابي يحمّل أن يكون على ظاهره من الاستقرار تحت العرر شجيث لا نحيط به نحن ويحقل أن مكون المعنى ان علم ماسألت عنه من مستقره ابتحت العرش في كتاب كتبت فيه مبادى أمورالعالم ونها يتماوهواللوح المحنوظ \* والحديث أخرجه المؤلف في مواضع والنسائي عناسحق بنابراهم عن أبي نعيم شيخ المؤلف فيه ولفظه تذهب ي تنتمي تعت العرش عندريها وزاد ثم تستأذن فيؤذن الهاو يوشك أن تستأذن فلا يؤذن الهاو تستشفع وتطلب فاذا كان كذلك فبالها اطلعي من مكانك فذلك قوله تعالى والشمس تجرى استقراها

\*(والصافات)\*

مكية وآيمااحدى أوائنتان وثمانون ولابى ذرسورة والصافات بسم ألله الرجن الرحيم وسقطت السملة لغير أبى در (وقال مجاهد) في قوله تعالى بسورة سيما (ويقد فون) بشم أوله وكسر الله الغب من مكان بعيد)أى (من كل مكان) وعند دائن أبي حاتم عند ممن مكان بعيد يقولون هو ساحرهو كاهن هوشاء ـروقال مجاهداً يضافى قوله (ويقذفون من كلجانب) بالصافات أى (برمون) وفي نسخة من كل جانب د حورابر مون أى برمون من كل جانب من حوانب السماءاذا تصدواصعوده ودحوراعله للطردأى للدحورفنصه على انه مفعول له \* والهم عذاب (واصب) ى (دائم) وقيل شديد \* (لازب) في قوله انا خلقناهم من طين لازب عناه (لازم) بالمير بدل الموحدة ومنه قول النابغة \* ولا تحسيون الشرضر بقلازب \* بالموحدة أى لازم بالمع فهما بمعنى لانه يلزم اليدأى يلصق بما وقيل بالموحدة اللزجوأ كثرأهل اللغة على أن الماق الازب بدل من الميم وهددا كلمسافط فى رواية أى ذر (تأبو ماعن المربع في الحق) أى الصراط الحق فن أتاه الشيطان من فبلالمين أناهمن قبل الدين فلبس عليه الحق ولابي ذرعن الكشميهني يعمى الجن بالجيم والنون الشددة والمراديه بيان المقول لهموهم الشماطين وبالاول ففسيرلفظ المين والمين هنا استعارة إنالخيرات والسيعادات لان الجانب الاين أفضل من الايسراجياعا وعن اليمين حالمن فاعل للوالوالراديها اماالحارحة عبربهاعن القوة وإماا لحلف لان المتعاقدين بالحلف يمسح كل نهما بينالآخر فالتقديرعلي الاول تأبوتنا أقويا وعلى الثاني مقسمين حالف ين (الحكمارتقوله الشيطان) وفي نسخة الشياطين بالجمع وقد كانوا يحلفون الهم انهم على الحق ﴿ عُولَ )أَى (وجع المن) وبه فالقدادة وقال اللمت صد أع ولاهم عنها (ينزفون) أي (لاتذهب عقوله-م) وينزفون

ى (سابع) وفراع البال لهاولا تفوض الى متعلق القلب بغيرها لان ذلك يضعف عزمه ويفوت كالبذل

(٤٠) قسطلاني (سابع)

قال فغزا فأدنى القرية حين صلاة العصراً وقريبامن (١٤ ٣) ذلك فقال الشمس أنت مأمورة وأناه اموراللهم احبسها على شيأ فبسن

بضم أوله وفتح الزاى من نزف الرجل ثلاثمامينيا للمفعول عمني سيحوروذهب عقله وقرأحزنا والكسائي بكسر الزاي من أنزف الرجل اذاذهب عقله من السكر \* (قرين) أي (شيطان) أي فى الدنيا ينكر البعث ويو بمخنى على التصديق بالمعث والقيامة وسقط لا بي ذرمن قوله غول الي هناه (يهرعون) في قوله فهم على آثارهم يهرعون (كهيئة الهرولة) والمعنى انهم يتبعون آياهم اتباعافي سرعة كانهم من عجون على الأسراع على أنرهم مذكائم مادرو الى ذلك من غير وقف على نظرو بحث \* (يزفون) في قوله فأقبلوا المه يرفون هو (النسلان) في تين الاسراع (في الشي) وع تقارب الخطاوهودون السعى \* (وبين الجدة نسباً) في قوله تعالى وجعلوا بينه و بين الجنة نسا (قال كفارفريش الملائكة بنات الله) فقال أبو بكر الصديق فن أمهاتهم فقالوا (وأمهاتهم بنان سروات الجن ) بفتح السين والراء أي بنات خوّا صهم وعن ابن عباس هم حي من الملائكة يقال لهم الجنمنهم ابليس وقيل همخزان الجنة قال الامام فخرالدين وهدندا القول عندي مشكل لانالله تعالى أبطل قواهم ان الملا تمكة بنات الله معطف عليه قوله وجعلاا بينه وبين الجنة نسماوالعطف يقتضي كون المعطوف مغمار اللمعطوف علمه فوجب أن يكون الرادمن الآية غيرماذ كروأما قول مجاهد الملائكة بات الله الخفيع دلان المصاهرة لا تسمى نسب او حكى ابن جرير الطبرى عن العوفى عن ابن عماس قال زعماً عداء الله أن الله تعمالي هووا بليس اخوان ذكره ابن كثير وزاد الامام فحرالدين فانقه هو الحرا اكريم وابليس هوالاخ الشريدونسم ولقول بعض الزنادفة وقال انه أقرب الاقاويل في هذه الآية (وعال الله تعالى ولقد علت الجنة انهم لحضرون) أي (ستحضرون م) أيم القائلون هذا القول (للحساب) بضم اللثناة الفوقية وفتح الضاد المجمة وسقطهن قوله يزفون الى قوله العساب لا بي ذر (وقال اب عباس) فماوه له ابر جرير في قوله (لنحن الصافون الملائكة ) والمفعول محدوف أى الصافون أجفه تناأ وأقدامنا و يحمّل أن لابراد المفعول أي نحن من أهل هذا الفعل فعلى الاول وفيدا لحصراً عائم مالصافون في مواقف العبودية لاغرهم وقال الكلي صفوف الملائكة كصفوف الناس في الارض \* (صراط الحيم) في قوله تعلى فاهدوهم الى صراط الحيم أي (سواء الحيم ووسط الحيم) بسكون السين وفي اليونينية بفتعها \*(الشويا) أي (يخلط طعامهم ويساط) أي يخلط (بالحيم) الماء الحار الشديد فاذا شروه قطع أمعاءهم \* (مدحوراً) بسورة الاعراف أي (مطروداً) لان الدحرهو الطردوسة ط من قوله صراط الي هذا لا بي ذر \* ( مضمكنون ) قال ابن عباس فما وصله ابن أبي حاتم (اللولة المكنون)أى المصون قال الشماخ

ولوأني أشاء كننت نفسي ، الى بيضا بهكنة شموع

والشعوع اللعوب والبهكنة الممتلئة وقال غراب عباس المرادبيض النعام وهو بماض مشوب بعض صفرة وهو أحسن ألوان الابدان وقال ذوالرمة

سضاء في ترح صفرا في غنج \* كائم افضة قدمسم اذهب

وتركاعليه في الآخرين) أى (يذكر بحير) وثنا وسن همن بعده من الانبيا والام الى يوم الدين وسقط لان ذرمن قوله وتركاعليه النه و رقال بستسخرون أى (بسخرون) وحم اده قوله تعلى واذار أو اآية يستسخرون قال ابن عباس آية بعني انشقاق القمر وقبل بستدى بعضهم من السخر بة وسقط و يقال اغرأى ذر و (بعلا) في قوله أتدعون بعلا أى (ربا) بلغة المين سمع ابن عباس رحلا بنشد ضالة فقال آخر أبا بعلها فقال الله أكبر وتلا الابية (الاسباب) هو (السما) قاله ابن عباس فيما وصله الطبرى وثبت هذا الاسباب السماء لابي ذرعن الكشمين في هدنا

علمه حتى فتح الله علمه قال فمعوا ماغفهافا فملت النارلتأ كاه فأت أن تطعمه فقال في علول فلسايعني من كل قسله رجال فبايعوه فاصقت درجل مدهفقال فيكم الغمادل فلأسايعني قسلسب فمايعته فال فلصقت سدرجابن او ثلاثة فقال فيكم الغاول أنتم علم ويعهفيه إقواهصلي اللهعليه وسلم فغيزا فادنى للقرية حبن صلاة العصر) هكذاهوفي جيع النسخ فادنى ممزة قطع فال القاضي كدا هوفي جيع النسخ فادني رياع اما أن مكون تعدية لدناأى قري فعناه أدنى جيوشه وجوعه القرية واما أن كون أدنى بعنى حان أى قرب فتعهامن قولهم أدنت الناقة اذا حان تاحهاولم فولوه في غيرالناقة (قوله صلى الله عليه وسلم فقال للشمس أنت مأمورة وأنامأمور اللهم احسهاءلى شمأ فست علمه حتى فتح الله القررية) قال القاضى اختلف في حس الشمس المذكورهنافقيل ردتعلى أدراجها وقيل وقفت ولمترد وقيل أبطئ بحركة اوكل ذلك من معجزات النموة قال ويقال ان الذى حست علمه الشمس بوشع بنون قال القاضى رضى الله عنه وقدروى ان نسناصلي الله علمه وسالم حستله الشمس مرتين احداهمأ بوم الخندق حينش فاوآعي صلاة العصرحي غربت فردها الله عليه حتى صلى العصرد كردلك الطماوى وقال رواته ثناة والثانية صبيحة الاسراء حين التفلر العبرالتي آخريوصولها مأع شروق الشمسذ كره نوئس بن بكبرفى زيادته على سيرة ابن اسحق (قولهصلي الله علمه وسلم فمعوا ماغفوافأ فبلت المارلة أكله فابتأن تطعمه فقال فيكم غاول) هذه كانتعادة

فالفاخرجواله مثلرأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهوبالصعيد (١٥ ٣) فأقبلت النارفأ كلته فلم تصل الغنائم لاحدمن قبلنان

بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطبها (باب) التنوين (قوله) تعالى (وان يونس لمن المرسلين) وسقط باب لغيراً بي ذر \* وبه قال (حدث لناف وحدثنا قنسة نسعيد حدثنا فتسمة بنسعد ) بن جيل بفتح الجيم النقفي قال (حدثنا جرير) هو ابن عبد الجيد الضي (عن أبوعوانةعنسماك عنمصعب الاعش) سليمان (عن الى وائل) شقيق ن سلة (عن عبد الله) هو ابن مسعود (رضى الله عند ه) انن سعدع لأبيه قال اخذ أبي من أنه إقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لاحد أن يكون خيرامن ابن متى) أى في دفس الجس سيفافأتي به الذي صلى الله النبقة اذلاتفاضل فيهانم بعض النسين أفضل من بعض كأهومقرر ولايي ذرمن بونس بنمتي عليه وسالم فقال هالى هذافأى أى السلاحدد أن يفضل نفسه عليه أوليس لاحد أن يفضلني عليمه وفي سورة النساء ماينمغي فال فأنزن الله عزوج ليسألونك عن الانفال قل الاننال لله والرسول لاحدأن يقول أناخيرمن بونسر بنمتي قاله بواضعاولا يعارضه تحدثه بنعمة الله علمه حيث قال أالسدولدآدم \* وبه قال (حدثني) بالافراد (ابراهيم بن المندر ) القرشي الحزامي قال (حدثنا الانداء صلوات الله وسلامه عليم مجمد بن فليم) بضم الفاء. صفرا اب سلمان الاسلمي المدنى قال (حدثني) بالافراد (أبي) فليم فى الغنائم ان يحمعوه افتحي عارمن السماء فتأكلها فكون ذلك علامة (عن هلال بن على") العامري (من بني عامر بن لوَّي) بضم اللام وفتح الهمزة وتشديد التحسَّة لقبولها وعدم الغادل فلااجاءت المدنى عنعطا عنيسار) بالتحسة والمهولة الخففة (عن ابي هريرة رضي الله عمه عن الذي صلى في هـ فم المرة فأبت أن تأكلهاعلم الله عليه وسلم)أنه (قال من قال أناخير من ونسب متى فقد كذب) قاله زجر اوسد اللذريعة من انفيهم غلولا فلاردوم انتفأ كاتها نؤهم حطم تمة نونسلاف قوله تعالى ولاتكن كصاحب الحوت ونفس النبوة لاتفاضل فيها وكذلك كان أحر قرمانهم اذا تقيل اذكاهم فيها على حدسوا و كأمر وسبق هذا الحديث مرات جائت ارمن السمامة كاته (قوله صلى الله عليه وسلم فوضعوه في المالوهو بالصعيد) بعني وجه

وانه امختصة بذلك ولله الجدوالله اعلم «راب الانفال) \*

الارض وفي هـ ذا الحديث الاحة

الغنائم لهذه الامة زادها الله شرفا

(قوله عن مصعب نسعد عن أمه قالأخذ أبي من الجس سيفا فاتي به النبي صلى الله علمه وسلم فقال هب لى هسدافاني قال فأنزل الله تعمالي يسألونك عن الانفال قل الانفالالهوالرسول) فقوله عن أسمه عال أخداني هومن الوين الخطاب وتقديره عن مصعبين سعدأنه شعدنا قالفيه قالأبي أخذت من الجس سيفاالى آخره فال القاضي بحقل أن يكون هذا الحديث قبل نزول ا قوله وفي سورة النساء الى قوله ائ متى وجدفى بعض النسم مقدماعلي قوله أىلس لاحد اه مصحمه ٢ قوله الخرمي كذافي بعض النسم وهو الصواب كافي الخلاصة آه

مكية وآيماستأوهمانوعانون ولابى ذرسورة ص (بسم الله الرحن الرحيم) سقطت الدسملة لغرأبي ذر \* وبه قال (حدثناً) ولابي ذر حدثني بالافراد (مجدين بشار) بالموحدة والمعجة المشددة هو بندارالعبدى المصرى قال (حدثناغمدر) مجدين جعفرقال (حدثناشعمة) بن الجاج (عن العوام) بفتح العين والواو المشددة ابن حوشب بنيز يد الشيباني الواسطي أنه (قال سألت مجاهدا عن السعدة في ص قال سنل ابن عباس ) أي عنها (فقال أوائك الذين هدى الله فهداهم اقتده) في سورة الانعام فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم بمن أحر أن ينتدى جه أى وقد معدهاداودفسعدهارسول اللهصلي الله عليه وسلم اقتداعه (وكأرا بن عباس يسجدفها) \*وبه قاله (حدثني) مالافراد (محمد بن عبد الله) هو الذهلي كا قاله السكلاباذي وابن طاهر ونسمه الى جده لاناسم أبه يعيى أو مجد بن عبد الله بن المبارك ٢ الخرَّمي قال (حدثنا مجد ٣ بنعسد الطنافسي بفتح الطاء وكسرالفاء (عن العوام) بن حوشبأنه (فالسألت مجاهدا عن معدة ص)ولابى ذرعن معددة فى وفقال سألت ابن عباس من أين سجدت أى من أى دليل (فقال أوماتقرأ ومن ذريته داودوسلم أن أولتك الذين هدى الله فهداهم اقتده فكان داود عن أمر سِكُم صلى الله عليه وسلم أن وقتدى به ) زاد أبوذر فسعدها داودعليه السلام (فسعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي سعدة شكر عند الشافعية لحديث النسائي سعدهاد اوديوبة ونسجد فأشكرا أي على قبول تو بته نتسن عند تلاوتم افي غم صلاة ولاتدخل فيها \* (عجاب) أى (عيب)وذلك أن التفرد بالالوهية خلاف ماعليه آباؤهم مطلقاوت صوروه من أن الاله الواحد لابسع الخلق كلهم \* (القط) في قوله تعالى وقالوار بناعجل لناقطناهو (الصيفة) مطلقالانها قطعة من القرطاس من قطه اذا قطعه الكنه (ه<u>وهه ناصحي</u>فة الحسينات) قال سعمد سجير بغنون حظناونصينامن الحنةالى تقول ولابى ذرعن الكشميمني صحفة الحساب الموحدة اخرهبال الفوقية واستقاط النون وكسر المهملة أيعجل لناكتابنا فيالدنيا فبلوم الحساب فالوه على سبيل الاستهزا العنهم الله وعندعمد بن حيد من طريق عطاء أن قائل ذلك هو النضر من

الحرثوفيمة تفسيرآخ بأقى قريماانشا الله تعالى (وقال مجاهد) فيماوصله الفريابي من طريق ان أى نحير عنه (في عزة) أي (معارين) بضم المم و بعد العين ألف فزاي مشددة وقال غيره في استكمار عن الحق أي ما كفرمن كفر به لحلل وجده فيه بل كفروا به استكبارا وحمة حاهلمة \* (الملة الا خرة) في قوله ما معناج له الى الله الا خرة هي (مله قريش) التي كانت عليها آناؤهم أودين النصرانية وفي الملة متعلق بسمعنا أي لمنسمع في الملة الآخرتيم ــ ذاالذي حِنْتُ بِهُ أُو بَحْدُوفَ عَلَى أَنهُ حَالَ مِنْ هُـذًا أَى مَا سمَعْنَا بَهِذَا كَانُمَا فَي اللهُ الا خَرَةُ أَيْ لمِنْ سمعِمِنَ الكهان ولامن أهل الكتب أنه يحدث وحيد الله في المله الاحرة وهدامن فرط كذب \* (الاختلاق) في قوله الذهذاالااختلاق مو (الكذب) الختلق \* (الاسباب) في قوله تعالى فلمرتقوافي الاسمابهي (طرق السماعي أبواجه) قاله مجاهد وكل مابوصل الى شئ من باب أوطر بق فهوسسه وهـ ذاأمرية بخواته برأى ان التعوا أن عند هم خراش رجة ربك أولهم ملك السموات والارض ومايين همة فليصعدوا في الاستماب التي يؤصلهم الى السماء فلم أيوامنها بالوجى الى من يختارون وهذافي عاية التركم بهم \* (جند) ولابي ذرقوله جند (ماهنالك مهزوم) قال حجاهداً يضافه اوصله الفريابي (يعني قريشا) وهنالك مشاريه الى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السبابقة وهومكة أىسيهزمون بمكة وهواخب اربالغيب وصحح الامام فرالدين كونذلك في فقرمكة قال لان المعنى أبهم حند سيصرون منهزمين في الموضع الذي ذكروافيه هـذهاله كلهات اله وهذامعارض عاأخرجه الطبرى من طريق سعمدعن قتادة قال وعدمالله وهو عكة أنه سيهزم حندا لمشركين فحاءتأو يلهابيدر وهنالك اشارة الى دروم صارعهم وسفه من قوله جند الى آخر قوله قريشالا بى ذر (أولتَكُ الاحراب) أي (القرون الماضية) فاله مجاهد أيضاأى كانواأ كثرمنكم وأشدقوه وأكثرا موالاوا ولاداف ادفع ذلك عنهم من عذاب اللهمن شي لماجاءً مرالله \* (فواق) بالرفع لابي ذرأي (رجوع) هومن أفاق المريض اذارجع ال صحته وافاقة الناقة ساعة يرجع اللبن الىضرعها بريدة وله تعالى وما ينظره ولاء الاصيحة واحدن مالهامن فواق واغسيرأ بي ذرفوا قرجوع بجرهمما وقرأ حزة والكساني فواق بضم الفاءوهما لغتان بمعيني واحدوهم ما الزمان الذي بين حلمتي الحالب ، (قطناً) أي (عدد ابناً) قاله مجاهد وغبره (اتحذناهم مخرياً) بضم السينوهي قراءة نافع والكسائي أي (احطنابهم) من الاحاطة وعال الدمياطي فى حواشمه لعله أخطأناهم وحددف مع ذلك القول الذى هدد اتفسم وهو أمزاغت عنهم الابصار اه وعندان أبى عائم من طربق مجاهد أخطأناهم أمهم في الناولا بعلم مكانهم وقال اسعطية المعنى ليسوامعناأم هممعنالكن أيصارنا تميل عنهم وقال اس كيسانام كانوا خبرامنا ونحن لانعام فكائن أبصار ناتز يغ عنهم في الدنيا فلانعد همشياً \* (اتراب) في فوا تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب أى (أمثال) على سن واحدقيل بنات ولاثو والأبنا سنة واحدها ترب وقدل متواخمات لايتماغضن ولايتغارن ووقال ابن عماس) فماوصله الطبرى (الايد)بالرفع في قوله تعلى واذكرعبادنا ابراهم واستق و يعقو بأولى الايدوالابصار و (القوّة في العبادة) والعبادة على ثبوت الياء في الايدى جبع يدوهي اما الجارحة وكني ماعن الاعماللان أكثرالاعمال اغاتزاول بالمدأ والمراد المعمة وقرئ الأيد بغيرياء احتراءعنها بالمكسرة \*(الانصار) هو (البصرفي أمرالله) قاله ابن عباس أيضا \*(حب الخبرعن ذكربي) أي (من ذكر) ربى فعن بمعنى من والخير المال السكشير والمراديه الخيل التي شغلته والراء تعماقب اللام ويحمل انه ماهاخرا اتعلق الخربها قال صلى الله عليه وسلم الخيل معمود في نواصيها الخرالي ا

بيروحد المستدر مسى والربسار والسعد عن أسه قال نرات في أربع ألا المعلمة والمنافق النبي صلى الله علمه وسلم ضعه من النبي صلى الله علمه وسلم ضعه من مارسول الله نقلنمه أجعل كن الرسول الله نقلنمه أجعل كن وسلم ضعه من حيث أخذته قال فنزات هسلم فعه من حيث أخذته قال فنزات هسلم فالانفال قد اللانفال قد اللانفال قد اللانفال قد اللانفال قد اللانفال قد الله والرسول حكم الغناء والمحالمة المنافق الله فالموالرسول حكم الغناء والمحالمة المنافق الله فالموالرسول حكم الغناء والمحالمة المنافق الله فالموالرسول حكم الغناء والمحالمة المنافق المناف

حكم الغناغ والاحتما قال وهدذا هوالصواب وعلمه مدل الحديث وقدروي في تمامه ما ينه من كالرم النبى صلى الله عليه وسلم اسعد بعد نزول الآية خدسد فك انك سألتنمه ولمس لى ولالك وقدحعله الله لى وجعلته لك قال واختلفوا فيهذه الالية فقيلهي منسوخة بقوله تعالى واعلوا أنماغهتمن شئ فأنلله خسمه والرسول وان مقتضى آية الانفال والمراديماان الغنائم كانت الني صدلي الله عليه وسلمخاصة كالهاثم جعلاالله أربعة أخساس اللغاغسين الاتة الاخرى وهدذاقول النعماس وجاعمة وقملهي محكمة وانالتنفيلمن الجس وقدلهي محكمة وللامام أن منف لمن الغنائم ماشا علن شاء بحسب مايراه وقيل محصمة مخصوصة والمرادانف الاالسراما (قوله عن سعد قال نزلت في أربع آنات أصدت سيدنا) لميذ كرهنامن الاربع الاهده الواحدة وقددكر الفضائل وهي برالوالدين وتحريم

الجرولا تطرد الذين يدعون ربه ـ م وآية الانفال (قوله أ أجعـ ل كن لاغناء له) هو بفتح الغــين و بالمد

﴿ مَدَانُنَا يَعِمِينِ يُعِدِي قَالَ قَدِراتَ عَلَى مَاللَّ عَنْ نَافَعِ عِنْ ابْ عِدر (١٧) قَالَ بعث الذي صلى الله عليه موسلم سرية

وأنافيهم قبل نحد فغموا ابلاكثيرة فكانت سهمانهما أناعشر بعسرا أوأحدعشر بعتراو نفاوا بعيرا بعيرا ي وحدثناقتسةن سعيدحدثنا المث ح قال وحدثنا مجد بنرم أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثسرية قبل نحدوفيهم اسعر وانســهمانهم بلغت اثنىءشر بعسرا ونفاواسوى ذلك يعسرافلم يغبره رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وحددثناألو بكربن أبي شيبة حدثناعلى بن مسهروعبد الرحيم النسلمان عنعسداللهن عرعن نافع عن النعر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الي تحد فحرحت فهافأصناا والاوغما فبلغت سهماننااشي عشر بعدرا ونشلنارسول الله صدلي الله عليمه وسلم بعبرا بعبرا

وهوالكناية (قولهفكات سهمانهم اثناعشر بعبرا) هكذاهو فيأكثرالنسخ الثاعشروفي بعضها اثنى عشروهذاظاهروالاقلأصح على لغية من يجعل المثنى بالالف سواء كان مرف وعا أومنصوباأو مجروراوهي اغمة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنها قدوله تعالى انهدذان اساحران (قولهفكانتسهمانهم الثاعشر بعسراأ واحدعشر بعمرا ونفلوا بعبرا بعبراوفي رواية ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلر بعمرا بعدا)فيها أسات النف لوهو بجع علمهوا ختلةوافي محل النفسلهل هومنأصل الغنمة أومنأربعة أخماسهاأومنخسالخس وهي بالاثة أقوال للشافعي وبكل منها

القيامة الاجروالمغنم \* (طفق مسحا) في قوله تعالى فطفق مسحابالسوق والاعناق أي (عسم أعراف الخيل وعرافيهم ) حيالها ومسحانصب بفعل مقدره وخيرطفق أى طفق بمسير مسيما \* (الاصفاد) أي (الوثاق) وسقط هـ ذا لاي ذر في (بابقوله) جلذ كره (هب لي ملك كالاينسغي لاحدمن بعدى أى لايصلح لاحدأن يسلمنيه وظاهر السياق انهسأل ملكالايكون ابشرمن يعده مثله ليكون معزة مناسمة لحاله (الكأنت الوهاب) المعطى ماتشا المن تشاء \*و به قال (مدننااسعق بن ابراهم) بن راهو به قال (حدثنا) ولاى ذرأ خبرنا (روح) بفتم الراوو بعد الواو الساكنةمه ملة ابن عبادة (ومحدين حقر) غندر (عن شعبة) بنا الحاج (عن محدين زياد) المُنْفَيْفِ التَّحْسَةِ القرشي الجمعي مولى آل عمَّان بنه ظعون مدنى سكن المصرة (عن أبي هريرة) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال ان عفريةً) مارد ا (من الحن) بيان له (تفلت على البارحة) نصب على الظرفية أي تعرّض لي فله قأى بغتة سرعة في أدني ليله مضت (أوكلة المعرورية المنابعة على المرابعة الما المنابعة في أو اخر الصلاة عرض لى فشدٌ على " ( المقطع ) بغعله (على الصلاة فأمكنني الله منه وأردت) بالواو (انأربطه) بكسمر الموحدة (الىسارية من سوارى المسجد حتى نصيحوا وتنظروا المدكالمكم) بالرفع بوكمد للضمر المرفوع (فذكرت قول الني في النبوة (سليمان) عليه السلام (ربه بل ملك الاينبغي لاحد من بعدى الفظ التنزيل رب اغفرلى وهب لى (قال روح) المذكور (فرده)أى ردصلي الله على موسلم العفر يت حال كونه (خاسًا) مطرودا \* وهذا الحديث قد سيق في الصلاد في باب الاسيروالغريم يربط في المسجدوبد اللوق (بابقوله) تعمالي (وماأنامن المتكانين) فلا أزيد على ماأمرت به ولا أنقص منه و به فال (حدثناقتيبة بن سعيد) مقط اغيرأ بي ذرابن سعيد قال (حدثنا جرير) هو ابن عبد الجيد (عن الاعش سليمان (عن أى الضعى) مقصورمسام بنصبيح (عنمسروف) هو ابن الاجدع أنه (فالدخلناعلى عبدالله بنمسعود) رضى الله عنه (قالياأ يهاالناس من علم سيأفليقل به ومن لم بعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله اعلم قال الله عز وجل لمبيه صلى الله عليه وسلم قل ماأساً الكم عليه من أجر) أي جعل على القرآن أوسلي غ الوجى (وما أنامن المسكلفين) وكلمن قال شيأمن تلقاءنفسه فقد تكان (وساحد تبكم عن الدخان) المذكور في قوله تعالى ومنأتى السماء بدخان مبين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاقر يشاالى الاسلام فابطوا عليه نفال اللهم أعنى عليهم بسبع) من السنين (كسبع يوسف) المذكورة في قوله تعالى ثم يأتي دن بعد للسبع شداد (فأخذتهم سنة) قط (فصت) بالحاو الصاد المهملتين أذهبت وأفنت كل ثي حى أكلوا المينة و الجلود) من شدّة الجوع (حتى جعل الرجل برى بينه و بين السماعد خانا) اضعف بصره (من الجوع قال الله عزوج ل فارتقب يوم تأتى السماع بدخان مبين يغشي الناس) بحيط بهم صفة للدخان (هذاعذاب ألم) في موضع نصب بالقول أي قائلين هـ ذاعـ ذاب ألم (فال فلعوا)أى قريش (ربناا كشف عناالعذاب انامؤمنون) وعدبالايمان ان كشف العلاب عَهِم (أَنَى لهـم الذَّكري) أَى كمف يذكرون و بِمعظون و يفون بم أَوعد دوه من الايمان عند كُشُفَ العذاب (وَقَدْجَا هُمُرسُولُ مُبِينَ) بِينَ لَهُمُ مَاهُواً عَظْمُواً دَخُلُفُ وَجُوبِ الاَّذِ كَارِمِن الآيانوالمجزات (تمولواعنه وقالوامعلم) يعلم غلام أعجمي لبعض ثقيف وقال آخرون انه (مجنون انا كاشفو العداب) بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كشفا (قليلا) و زمانا قليلا (المكم عائدون) الى الكفرة ال ابن مسعود (أفيكشف) بهمزة الاستفهام وضم الياعمينياللمفعول فالبجاعة من العالماء والاصم عند دناانه من خس الجس وبه قال ابن المسيب وماللة وأبوحنيفة رضى الله عنهم وآخرون وبمن قال

\* وحدثنازهبرين حرب ومحد برين مثني قالا (١٨) حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد \* وحدثناه أبوالريم

(العذاب يوم القيامة قال)أي آبن مسعو درضي الله عنه (فكشف) بضم الكاف بنياللمنعول أى العذاب عنهم ولا بى ذر فكشف بفتحها والفاعل محذوف أى فكشف الله عنهم ( نم عادوات كفرهم)عقب الكشف (فأخذهم الله يوم) وقعة (بدرقال الله) ولا ي ذر وقال الله (تعالى) ولا ذرعزوجل (يوم نبطش البطشة الكبرى) يوم بدرظرف لفعل دل عليه (المنتقمون) لالمنتقمون فإنان تحجزه عنه كذاقاله السضاوي كالزمخشري وقيل بدل من يوم مأتي أو باضمارا ذكروها الحديث سبق في سورة الروم

مكية الاياعدادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية وآيم اخس أوثنتان وسدمون ولابي ذرسور الزمى (بسم الله الرحن الرحم) سقطت البسملة الغيرا في ذر (وعال عاهد) فيما وصله الفريابي منطريق ابن أبي نجيم عنه في قوله (يتق) واغير أبي ذراً فن يتق (بوجهه) كي (يجرعلي وجهه النار) يجربالجيم المفتوحة ممنياللمفعول وللاصملي كافي الفتي يخربا لخاء المعجمة المكسور (وهو قوله تعلى أفن يلق في النارخ برأم من يأتي آمنا يوم القمامة) وقال عطاء يرجي به في النار منكوسافأول شئيء سالنارمنه وجهموخير أفن بتتي يوجهه محذوف تقدر رمكن هوآمن منه \*(ذى)ولابى درغيردى (عوج) أى (لبس) بموحدة ساكنة وقال ابن عباس غير مخلوق \*(ورجال سال بغن اللاممن غيرالف مصدروصف بهولاني دروابن عساكر سالما بكسرهامع الالفوهي قراءةأبي عمر ووابن كثيراسم فاعل من الشلاني (لرجل)أي (صالحاً) كذا لا بي ذرعن الحوي والمستملي وفى رواية المكشميني خالصا بدل صالحاوم ماده قوله تعالى ضرب الله مشلار جلاف شركا متشاكسون أى متنازعون كل بدعى أنه عمد دفهم يتحاذبونه حوائعهم وهومتمال أمره كلاأرضي أحدهم غضب الباقون واذااحتاج الهمرده كل واحدالي الآخر فهوفي عذارا دائمورجلاسالمالرجل واحدلاعلكه غبره فهو يخدمه على سبيل الاخلاص وسيده يعينه على مهماته هذا(منللا لهتهم) عدالهمزة الاله (الباطل والاله الحق) قاله مجاهد فما وصله الفرالي \* (ويحوفونك) يعمى قريشا (بالذين من دونه) أي (بالاوثان) وذلك أنهم قالواله عليه الملا والسلام لتكفن عنشم آلهناأ ولنأم منها فلتخيلنك فنزلت ويحوقونك رواه عدالرزاق وسفط لابى درسن قوله مثل الى هذا ، (حَوَلنا ) في قوله تعالى ثم اذا حَوَلناه نعمة أي (أعطيناً) قاله أبوعيلنا \* (والذي جاء الصدق) أي (القرآن) وفي نسخة القرآن بالرفع بتقدير هو (وصدق به) و (المؤمن يجى وم القيامة) حال كونه (يقول) رب (هـ ذاالذي اعطيتني) يريدا لقرآن (علت عافيه) رواه عبدالرزاق عن اب عيينة عن منصور وقد لالذى جاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام والمصدق أبو بكرقاله أبوالعالية فالفى الانوار وذلك يقتضي أضمارالذي وهوغير جائز وفوا والذىجا بالصدق لفظه مفردومعناه جعلانه أريديه الجنس فيتناول الرسدل والمؤمنين لفوا أولئكهم انتقون فجمع أوالذي صفة لموصوف محذوف بمعني الجع أي والفريق أوالفوج واللا قال أولئك \* (متشاكسون الرحل الشكس) بكسر الكاف هو (العسر) الذي (لارني الانصاف قال الكسائي وقال شكس يشكس شكوسا وشكسا اذا عسروهو رحل شكسأى عسر وشاكس اذاتعاسر (ورجلاسلماو يقال سالماصالحا) كذاأ ثبته هنافي الفرع كاصلهوال سبق \* (أَشْمَازَتَ) في قوله وإذاذ كرالله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون الآخرة واذاذكر الذين من دونه اذاهم يستنشرون قال مجاهد فهاوصله الطبرى أى ( تفرت ) وقال أبوزيد الاشمارا الذعراشة أزفلان دعر ووزنه افعلل كاقشعر قال الزمخشرى واقد تقابل الاستنشار والاستنظار

وأبوكامل فالأحدثنا حادحدثنا أبوب ح وحدثنا محمد بنامشي حدثناابن الىعدى عنابنعون والكتمت الى بافع أسأله عن المفل فكتب الى أن الن عمر كان في سرية ح وحدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا اسجر يج أخبرني موسی ح وحدثناهرونان سمعيدالأيلي حدثناابنوهب أخبرنى اسامة سزيد كلهم عن نافع بهدذا الاستناد نحوحديثهم العمن أصل الغنمة الحسن البصرى والاوزاعى وأحدوأ يونور وآخرون وأجازالنحمعيان تنفسل السرية جمع ماغفت دون باقي الحيش وهوخلاف مأقاله العلماء كافة قال أصحابا ولونفلهم الامام من أموال ستالمال العسددون الغنمة ازوالتنفسل اغايكونلن صنع صنعاجلافي الحرب انفرديه وأماقول اسعمر رضي اللهعنمه تفاوالعسرالعسرامعساهان الذين استحقوآ النفل نفاوابعرابعدرا لاأن كلواحدمن السرية نفـــل كالأهل اللغة والفقها الانفال هى العطامامن الغنمة غسرالسهم المستحق بالقسمة واحدها نفل بفتح الفاءعلي المشهوروحكي اسكانها وأماقوله فكانت سهمانهم اثنا عشر بعبرا فعشاهسهمكل واحد منهم وقدقيل معناه سهمان جيع الغاغين اثناعشير وهسذاغلط فقد جاءفي بعضروايات أبي داود وغيره انالاثني عشربعمرا كانتسهمان كلواحد من الحيش والسرية ونفل السرية سوى دا العدا اعدا (قولة وتفاوا بعيرا بعيرا) وفي رواية تفاوابعيرا فليغيره رسول اللهصلي اللهعليموسلم وفيرواية ونفلنا رسول اللهصلي الله عليه وسلم بعمر ابعمر اوالجع وننهذه الروايات ان امير السيرية نفلهم فأجازه وسول الله صلى الله عليه وسلم فيحوز

, وحدثناملر يجبنونس وعرو النباقد واللفظ لسريج فالاحدثنا (١٩٣) عَبددالله بنارجا عن يونس عن الزهري عن

سالم عن أيده قال نفلت رسول الله صلى ألله علمه وسلم نفلا سوى نصيسان نالجس فأصابي شارف والشارف المسن الكبر \* حدثناهنادن السرى حدثنااين الممارك ح وحدثى حرملة ن يحى أخبرناان وهب كالاهماءن ونس عن ابن شهاب قال بلغى عن ابن عر قال نفرل رسول الله صالى الله علمه وسالمسرية بنعو حديث النراط \* وحدث اعبد الملك من شعب من اللمث قال حدثي أبيعن حدى قالحدثى عقيل النالد عن النشهاب عنسالم عن عدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقد كان ينفل بعضمن يبعثمن السرابالانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والجسف ذلك واحب كام

نستمالي كلواحدمنهماوفي هذا الحددث استحمات بعث السرايا وماغفت تشترك فمههى والحسش انانف ردت عنالحس في بعض الطريق وأمااذا خرجت من البلد وأقام الحش في الملد فنعتص هي بالغنمة ولايشاركها الحبشوفيه اثمات التنفيل للترغيب في تحصل مصالح القتال ثم الجهورع لي ان التنفسل مكون فيكل غنمة سواء الاولى وغيرهاوسواء غنمة الذهب والفضة وغبرهماوقال الاوزاعي وجماعةمن الشاميين لاينف لف أول عنمة ولاينفل ذهبا ولافصة (قوله انرسول الله صلى الله علمه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السراما لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الحيش والخس في ذلك واجب كله)قوله كله مجرورتأ كمد

الككلواحدنه ماغاية فحامله لانالاستبشارأن يتلى قلمهمروراحتي يظهر ذلك السرور افيأسرة وجهمه و يتهال والاشمرار أن عدائ غيظا وغماحتي يظهر الانقمان في أديروجهم (من الفوز) أي ينجيهم بقو زهم من النار بأعمالهم الحسنة وقر أالاخوان وشعبة بمفازاته ممالج علان النحياة أنواع والمصادراذ الختلفت أنواعها جعت \* (طفين) في فوله نه الى وترى الملائكة حافين من حول العرش أى (أطافوا به) حال كونهم (مطيفين) دائرين (بحفافية) بكسر الحياء الهدملة مصحداعليم افي الفرع كأصله وكذا قال العيني كفتح البارى والبرماوي والكرماني بكسرها وفاءين مفتوحتين مخففتين بينهم مأأن تثنية حفاف وفي الناصرية بفتح الحاواتي (بجوانية) قال الليث حف القوم بسيد هم يحفون حذ الذاطافوايه ولابي ازعن السملي بجانبيه بدل بحفافيه وسقط بحوانبه لابي در \* (متشاجاً) في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتامامتشابها (المسمن الاشتمادولكن يشب مبعضه بعضافي التصديق) والمسنايس فيه تناقض ولااختلاف \*هذا (إباب) بالننوين (قوله قل ياعبادي الذين أسرفوا) فالعاصي (على أنفسهم لاتقنطوا) لا تأسوا (من رجة الله ان الله يغفر الذنوب جمعا) الكمائر وغيرها الصادرة عن المؤمنين (الههو الغفور) لمن تاب (الرحم) بعد التو بقلن أناب لكن فالاالقاضي ناصر الدين تقميده مالتو به خدالف الظاهر واضافة العباد تحنصد مالومنين كا هوعرف القرآن وفي الآية من أنواع المعانى والسان اقباله عليهم ونداؤهم واضافتهم اليمه اضافة تشريف والالتفاتمن التكلم الى الغيبة في قوله من رحمة الله وإضافة الرحمة لاجل أسائه الحسب في واعادة الظاهر بالنظم في قوله ان الله وابر أزالج له من قوله أنه هو الغذور الرحيم مؤكدة بإن واعادة الصفتين السابقتين والذين أسرفواعام فيجميع المسرفين ويغفر الذنوب جميعا شامل لكبائرها وصغائرها فتغفره عالتو بةأو بدونها خلافا للمعتزلة حيث ذهبواالى أنه يعفو عن الصفائرة بل النو بقوعن الكمائر بعدهاو جهوراً صحابًا أنه يعه وعن بعض الكبائر مطلقا وبعذب يعضها الاأنه لاعلم لناالا نبشئ سنهدن البعضين بعينه وقال كثيرمنهم ملانقطع بفوه عن الحسكما تربلانو بقبل نحوزه واحتم الجهور بوجهيز الاول ان العفولا يعدب على الذنب مع استعقاق العذاب ولاتقول المعتزلة بذلك الاستعقاق في غيرصورة لنزاع اذلا استعقاق بالصفائرا صلاولا بالكمائر وددالتو بقفله بمقالاالكمائر قباهافهو يعفوعنها كاذهمااليسه الناني الآيات الدالة على العموعن الكبيرة قدل التو بمنحوقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشركه ويغفرمادون ذانك لمن يشاعفان ماعداالشرك داخل فمه ولايكن المتقيمد بالتو بة لأن الحصفر معفومهافيلزم تساوى مانقي عنمه الغفران وماأثبت له وذلك عمالا يليق بكلام عاقل فضلاعن كلام الله تعالى وقوله ان الله يغفر الذنوب جمعاعام الكل فلا يخرج عند ما الاما أجفع عليه وسقط قوله ان الله يغفر الذنوب جمعا الخ لابي ذرولفظ ماب الخسيره \* و به قال (حدثي) بالافراد ولا بي ذر منشا (ابراهم بن وسي) الفرا الرازي الصغير قال (أحبرناه شام بن وسف) الصنعاني (الدابن جريج) عبد المائن عبد العزيز (أخبرهم) قال (قال يعلى) هوابن مسلم ب هرمن كافى مسلم (انسعيدبن-بيرأ خبره عن اس عماس وضي الله عنه ماان ناسلمن أهل الشرك) سمى الواقدى مهموسسى بنحرب فاتل مزة وكذاه وعند الطبرانى عن ابن عباس من وجه آخر (كانواقد تناواواً كثروا) من القدل (وزنواواً كثرواً) من الزنا (فأنوا محداصلي الله عليه وسلم فقالوا ان الذي نَقُولُ وَتَدْعُوالِيهِ } من الاسلام ( لحسن) وفي نسخة به بدل اليه (لوتخبر باان لما) أى للذي (علما) من الكبائر (كفارة فترل والذين لايدعون مع الله الفاآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله) أوافي ذال وهذا تصر بحبوجوب الجسفى كل الغنائم وردعلى منجهل فزعم انه لا يجب فاغتر به بعض الناس وهذا مخالف للاجاع

الله على الما الله على الما الله على الما الله عن الله عن الله على الله على الله عن الله ع

أى حرم قدَّاها (الأمالحق ولا يزنون) قال في الانوارنفي عنه م أمهات المعاصي وحدما أثبت له أصول الطاعات اظهارالكمال اعانهم واشعارا بأن الاحر المذكورموعو دللجامع ببزا وتعريض اللكفرة باضداده (ونزل) ولا بى ذرونز لت بتا التأنيث (قل ماعسادى الذين أسرفوا أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله) وعند الامام أحدمن حديث أويان مرفوعاما أحب أنلى ال ومافيها بهدند الآية بإعسادي الذين أسرفوا على أنفسهم الى آخرهافق الرجل بإرسول الفا أشرك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فال ألاومن أشرك ثلاث مرات وعنده أيضاء أجما بنت يزيد فالت سمعته صلى الله علمه وسلم يقول بأعسادي الذين أسرفوا على أنفسم لاتقنطوامن رحةاللها نالله يغفرا لذنوب جيعاولا يبالي قال الحسين البصري انظروااليهما الكرم والجودقة لواأولياءه وهويدعوهم الىائتو بةوالمغفرة ولماأسلم وحشي سحربافنا الناس بارسول الله اناأ صنناما أصاب وحشى فقالهي للمسلين عامة وقال ابن عباس قددعالا سيحانه وتعالى الحانو بتهمن قال أناربكم الاعلى وقال ماعلت لكممن الهغيرى فن آيس العبادر التُّو بة بعد هذافقد حد كتاب الله ولكن اذا تاب الله على العبد تاب ﴿ ( رَابِ قُولُ ) تعمال ( قدرو االله حققدره )أى ماعظموه حق عظمته حين أشركو اله غيره وسقط باب الغيرأ لي ذر \* ا قال (حدثناآدم) برأبي اياس قال (حدثناشيان) بن عبد دارجر (عن مصور) هوابناه (عن ابراهيم) النحفي (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة السالف (عن عبدالله) بنمسة (رضى الله عنه) أنه (قال حاء حبر) بفتح الحاء المهملة (من الاحدار) عالممن علماء اليهود قال المالة ا ن حجر لم أقف على اسمه (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسال ما محمد انا نحيد) أى في المروراة (ا الله يحعل السموات على اصبع وفي رواية مسدّدعن يحيى عن سفيان عن منصور في التوحمال الله عسان بدل يجعل والارضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسأ الخلآ ىقى على أصبح وفي بعض النسيخ والماء على اصمع والثرى على اصبع وسقط في بعفها والماءعلى اصبع (فيقول المالمات) المنفر دبالمال (فضحك الني صلى الله عليه وسلم حي ينا نواحده كالحم والذال المعمة أى أنيابه وهي الصواحل الى تبدو عندالضحك حالكو (تصديقالقول الحبر ثمقرأ رسول الله صلى الله على موسلم وماقدر واالله حققدره) وقراء تعملا الصلاة والسلام هذه الآية تدلءلي صحة قول الحبر كضحكه قاله النووي وفي التوحيد قالبي النساعيد وزادفه فضيل بنعياض عن منصور عن الراهيم عن عسدة عن عبدالله ففعلا رسول اللهصلي الله عليه وسملم تجماع اعاله الحبر واصديقاله ورواء الترمذي وعال مسن صم وعندمسا تعجما مافاله المروتصديقاله وعندان غزيةمن رواية اسرائيل عن منصور حق سنا نواجده تصديقاله وعند الترمذي منحديث ابن عماس فالمريهودي بالني صلى الله علمه وسا فقال كيف تقول ياأبا القاسم اذاوضع الله السموات على ذموالارضين على ذموا لماء على ذروالجا على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار محد بن الصلت أبوجه فرنط نصره أولا عم تابع حتى بلغ الأبهام وهذامن شديد الاشتباه وقدحله بعضهم على أن اليهودمشمهة ويزعون فعما أنزل اليهم ألفاظ تدخل فى التشبيه ليس القول بهامن و ذهب المسلمين وبم ـ ذا قال الخطابي وقال انه روى هلا الحديث غسير واحدعن عبدالله من طريق عبيدة فلهذ كروا قوله تصديقالة ول الحبر والعلس الراوى ظن وحسبان وضحكدصلى الله عليه وسلم تعجب من كذب المهودى فظن الراوى أنذا التجب تصدديق وليس كذلك وعال أبوالعباس القرطبي في المفهم هدذه الزيادة من قول الرائكا باطلة لان الذي صلى الله عليه وسلم لا يصدّق بالمحاللان نسسية الاصابع الى الله تعالى محال وال

وما

جادسالاي قدادة قال قال أوقدادة والتسعيد حدثناليث عن يحي عن عرب كثير بن أقل عن ألى محيد مولى ألى قدادة الأفلاة عن ألى محيد الماهرو حرملة واللانظ له أخيرنا وساق الحديث \* وحدثنا أبو عبدالله بنوهب قال مع مت ماللة ابن أنس يقول حدثنى يحيى بن عبدالله بنوهب قال مع مدعن عرب كثير بن أفلح عن أبي قدادة قال حرجنا مع رسول الله قدادة قال حرجنا مع رسول الله وسلم الله عليه وسلم عام حنين وقد أوضحت هذا في جرعجمته في قسم له الغنائم حديد دعت في قسم له الغنائم حديد دعت في قسم له الغنائم حديد دعت في قسم له الغنائم حديد دعت

الضرورة الله في أولس نة أربع وسبعين وسمّائية والله أعلم

ُ ﴿ (باب استحقاق القاتل ساب ﴿ (باب القنيل ) \*

(قوله حدثنايحين يحيى التممي أخسرنا هشيم عن يحيى بنسعيد عنعمرين كنمير بنأفل عنأبي محدالانصارى وكان السالالي قتادة قال قال أبوقت ادة واقتص الحديث قالمساروحدثناقتيبة ابن مدحد شالنث عن يحيى من عربن كثيرعن أبي محد مولى أبي قتادة ان أما قتادة قال وساق الحديث قال مسلم وحدثنا أنوالطاهر وحرمله واللفظله أجبرناعدالله ابن وهب قال معتمالك بن أنس بقول حدثن محمين سعمدعن عر ابن كثيرين أفلح عن أبي مجدمولي أبى قتادة عن أبى فتادة قال خرجنا مع رسول الله صدلي الله عليه وسلم عام حنين الخ) اعلم ان قوله في الطريق الاول واقتص الحديث وقوله في الشاني وساق الحديث

يعنى بهما الحديث المذكورفي الطريق الثالث المذكور بعدهما وهوقوله وحدثنا أبوالطاهروه ذاغر يبمن عادة مسلم

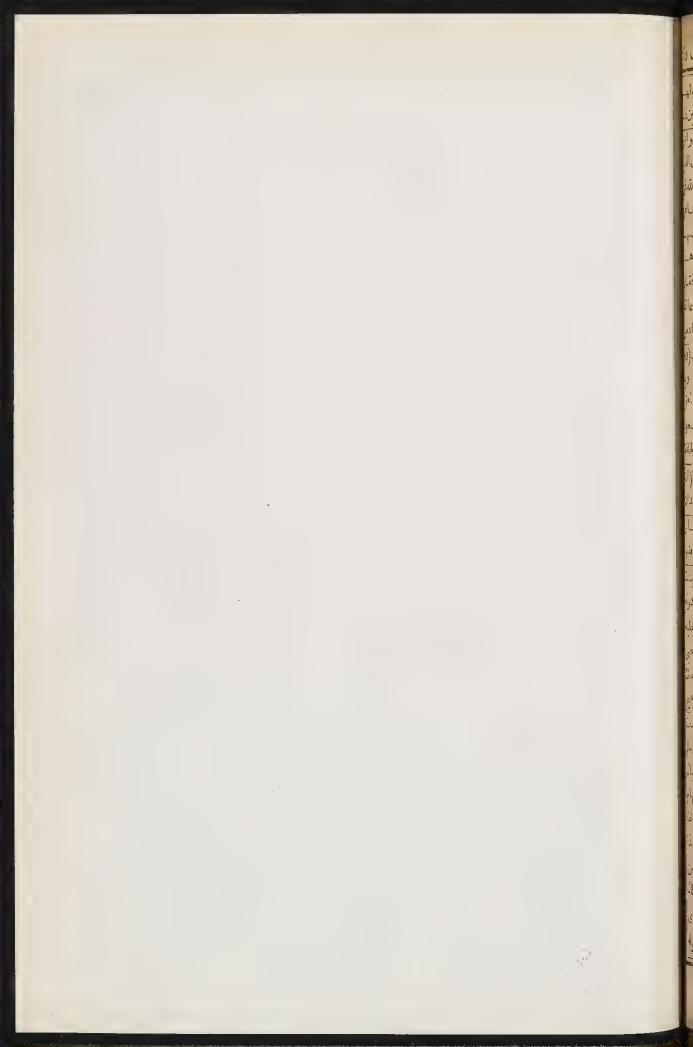

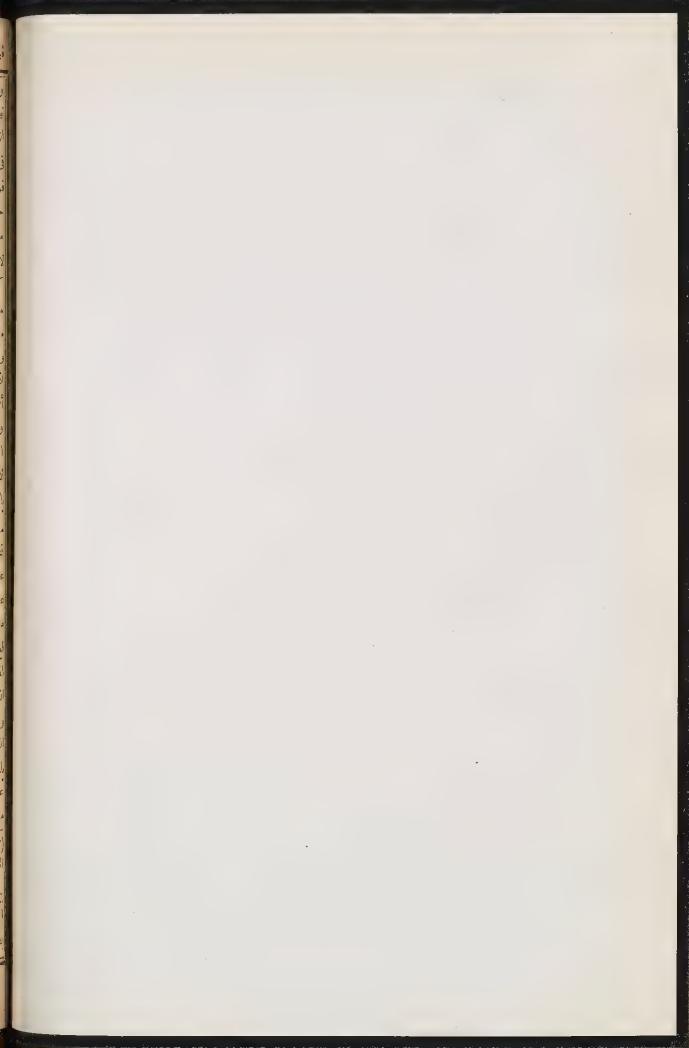

حتى أتسمن ورائه فضر شهعلى حسلعاتقه وأقبلعلي فضمني ضمدةوحدتمنهار يحالموت غ أدركه الموت فأرسلني فلققت عرس الخطاب فقال ماللناس فقلت أمرالله

فاحفظ ماحققته لك فقدرأيت بعض المكتاب غلط فيه وتوهم اله متعلق بالحديث السابق قبلهما كا هوالغالب المعروف من عادة مسلم حتى انهذا المشار المهترجمله الأ مسة قلا وترجم للطريق الثالث بابا آخروهذاغلط فاحش فاحذره واذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ماحققته لكوالله عزوجل أعلم واسمأبي محمدهدانافعين عياس الاقسرع المدنى الانصارى مولاهم وفيهذا الحديث ثلاثة تابعمون بعضهم عن بعض وهم يحى بن سعيدوعروا نوجمد (قوله كانت المسلمن حولة) بفتح الحم أى النهزام وخيفة ذهبوا فيهاوهذا اغا كان في بعض الجيش وأمارسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه فلم بولوا والاحاديث العديدة بذلك مشمهورة وسمائق مانهافي مواضعها وقدنة اوااجاع المسلمن على انه لا يجو زأن يقال انهزم الني صلى الله عليه وسام ولم يروأ حدقط انه انهزم سفسه صلى الله علمه وسلم في موطن من المواطن بل ثبتت الاحاديث العصمة باقدامه وثمائه صلى الله علمه وسلم في حميه المواطن (قوله ارأيت رجالامن المشركان قدء لارجلامن المسلمان) يعنى ظهرعليمه وأشرف على قتله أوصرعه وجلس عليه اقتله (قوله فضربته على حيل عانقه) هوماين العنق والكتف (قوله فضمى ضمة وجدت منهار ع الموت) يحمل انه أرادشدة كشدة الموت و يحمل

ومافدروا اللهحققدرهأىماعرفوه حقمعرفت ولاربب ان الصحابة كانوا أعلم عارووه وقد والوا انهضه كتصديقا وقد ثبت في الحديث الصيم مامن قلب الاوهو بين اصبعين من أصابع الرجن روادمسلم وفى حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي فوحدت بردأنا لمهبن ثديي فهذه روايات متنظافوة على صحة ذكرالاصابع وكيف يطعن فى حديثأجع على اخراجه الشيخان وغبرهمامن أئمة النقدوالاتقان لاسما وقدقال ابن الصلاح ماانفق عليمه الشيخان هو بمنزلة المترواتر وكيف يسمع صلى الله عليه وسلم وصفر به تعالى بما الرضاه فيضحك ولم ينكره أشدالانكار حاشاه الله من ذلك واذا تقرر صحة ذلك فهومن المتشامه كغبره كالوجمه والمدين والقدم والرجمل والجنب فى قوله تعمالى أن تقول نفس ياحسرتي على مافرطت فيحنب الله واختلف أئتنافي ذلك هل نؤول المشكل أم نفوض معناه المراد المه تعالى معانفاقهم على أنجهلنا بتفصيله لايقدحفي اعتقادنا المرادمنه والتفو يضمذهب السلف وهوأسام والتأو يلمذهب الخلف وهوأ علم أى أحوج الى مزيدعام فنؤ قول الاصدع هنا بالقدرة اذارادة الحارحة مستحيلة وقدقال الزمخشري في كشافه بعدد كرنحو حديث الماب اغاضمك أصم العرب وتعجب لانهلم يفهم منه الاما يفهمه علماء السان من غيرتصو رامساك ولااصدع ولاهزولاشئ من ذلك ولكن فهمه وقع أقل شئ وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة وأن الافعال العظام التي تتحبرفيها الاذهان ولاتكتبه هاالاوهام هينة علمه هوانا الإوصل السامع الى الوقوف عليه الااجراء العبارة في مثل هُدُه الطريقة من التخييل ولاترى الافء لم البيان أدق ولا ألطف من هـ ذاالباب ولاأنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبهات منكلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الانبيا فان أكثره وعلمته تحبيلات قدزلت فيها الاقدام وماأتي الزالون الامن قلة عنايتهم بالحث والتنقير حتى يعلموا أنفى عدادالعلوم الدقمقة علمالوقدروه حق قدرملاخني علم مأن العساوم كلهام فتقرة المهوعيال علمه اذلايحل عقدهما الموربة ولإينك قسودها المكربة الاهووكم آية من آيات التنزيل وحديث منأحاديث الرسول قدضيم وسميم الخسف بالتأو يلات الغثة والوجوه الرثة لان من تأوّل السمنهـذاالعـلهفيءـبرولانفيرولايعرفقسلامن دبير \* وقال النفورك يحتمل أن يكون الراداصيع بعض مخلوقاته وسيكون لنباعودة الحالالم بشئ من محدهذ الحديث انشاء الهانعالى بعونه وتوفيقه وهدذاالحديث أخرجه أيضافي التوحيدومسلم في التوية والترمذي والسائى فى التفسير في (بابقوله) تعالى (والارض جيعاقبضته يوم القيامة) القيضة بفتم القاف المرةمن القبض أطلقت بمعنى القيضة الضموهي المقدار المقبوض بالحكف تسممة الممدرا وبتقدير ذات قبضته والسموات مطويات بمينه عال ابن عطية المنه فاوالقيضة عبارة عن القدرة وما اختلج في الصدور من غيرذ لا باطل وماذهب اليه القاضي بعني أبا اطيب وأنهاصفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف و بحسب ما يختلج فى النفوس قال عزوجل (اسمانه وتعالى عمايشركون) أى هومنزه عن جسع ماوصف به المجسمون المشمهون وتأكيد الانض الجميع لائن المرادبها الارضون السميع أوجيع ابعاضها البادية والغبائرة وخص ذلك ومالقيامة لددل على أنه كاظهر كالقدرته في الاجادة ندعارة الدنمايظهر كالقدرته في الاعدام عندخراب الدنما وسقط لابي درقوله والسموات المز \* و به قال (حدثنا سعيد بن عامر) الممالعين المهملة وفتح الفاءم صغر انسبه لحده اشهرته بهواسم أسه كثيرا الصرى (قال حدثين) (اع) قسطلانی (سابع)

بالافراد (الليث) بنسعد الامام (قال حدثني) بالافراد (عبد الرحن بن خالد بن مدافر) الفهمي المصري عن ابن شهاب مجدب مسلم الزهري (عن الى سلم) بن عبد الرحن بن عوف (ان الأهريز) رضى الله عنه وقال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقيض الله الارض ويطوي السموات وفي نسخة السماع بمينه بطلق الطي على الادراج كطي القرطاس كا قال الله تعال بوم نطوى السماء كطي السحل للكاب وعلى الافناء تقول العرب طويت فلا نابسيني أى أفننه وقال القاضي عبرعن افناء الله تعالى هذه المظلد والمقلة ورفه همامن المن واخراجه مامنأن يكونامأوى ومنزلالبني آدم بقدرته الباهرة التي تهون عليها الافعال العظام التي تتضا وادونها القوى والقدر وتتحيرفها الافهام والفكر على طريقة التمثيل والتخدل (تم يقول أناللله أن والمالارض كالسلمن حددت أنعرهم فوعايطوى الله السعوات وم القيامة عرائد أخده مده اليمني غم يقول أنا الملاء أين الجبارون أين المسكبرون غم يطوى الارض بشماله غم ية ول أما المال الحديت فأضاف طي السموات وقبض الى اليمين وطي الارض الى الشمال تنبيها وتحبيلا لمابه المقبوضين من التفاوت والتفاضل \* وحمديث الباب أخرجه أيضا في التوحيد ﴿ (بَابِ قُولُمْ) تعالى ونفي الصور النفخة الأولى وقرأ الحسن بفتم الواوجع صورة وفيه ردعلي ابنعطه حيث فال أن الصورهذا يتعين أن يكون القرن ولا يجوزان بحكون جع صورة (فصعف من السموات ومن في الارص ) حرسمية أومغشياعليه (الامن شاءالله) متصل والمستثنى قيل جبربل وميكائيل واسرافيل فانهم عويون بعدوقيل حلة العرش وقيل رضوان والحور والزيانية وفأل الحسن المارى تعالى فالاستئنا منقطع وفيه نظر من حيث قوله من في السموات ومن في الارض فأنه لا يتحيز (تم نفخ فيه أخرى) أخرى هي القاء ته مقام الفاعل وهي في الاصل صفة لمصلر معذرف أى نفخة أخرى أوالقاعم مقامه الحار (فاذاهم قدام) قاعون من قبورهم حالكونه (ينظرون) البعثأ وأمرالله فيهم واختلف في الصعقة فقيل انها غيرا لموت لقوله تعالى في موسى وخرموسى صعقاوه ولمءت فهذه النفخة نؤرث الذنرع الشديدو حنتك ذفالمرادمن نفيز المعقة ونفيزالفزعوا حدوهوالمذكورفي النمهل فيقوله تعالى ونفيز في الصورففز عمن في آلسموان ومن فى الارض وعلى هذا فنفخ الصور من تان فقط وقيل الصعقة الموت فالمراد بالفزع كيدون الموتمن النزع وشدة الصوت فالنفخة ثلاثمرات نفغة الفزع المذكورة في المال ونفعة المعق ونفغة القيام وسقط باب الغيرابي ذروله ثم نفي عنيه أخرى الى آخره وبه قال (حدثنى) بالافراد ولاى درحد ثنما (الحسن) غيرمنسوب وقد جزم أبوحاتم سهل بن السرى الحافظ فما نقله الكلاباذي بأنه الحسن بن شجاع البلغي الحافظ قال (حدثنا اسمعيل بن خليل) الكونى وهومن مشايخ المؤلف قال (أخبرنا عبدالرحيم) بن سلمان الرازى سكن الكوفة (عن زكريانِ الىزائدة) بنهمون الهمد الى الاعبى الكوفي (عن عامر) هواين شراحيل الشعبي (عن أبيهر برةرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم)أنه (قال انحة أوّل) ولابي ذرمن أوّل (من بغ رأسه بعد النفخة الآخرة) بمد الهمزة (فأذاأ نابحوسي)عليه السلام (متعلق بالعرش فلاأدري أكذلك كان )أى انه لم يت عند النفخة الاولى واكتفى بصمقة الطور (أم) احي (بعد النفغة) الثانية قبلي وتعلق بالعرش كذا قرره الكرماني وقال الداودي فماحكاه ألسفاقسي قولة أكذال الخوع ملان موسى مقبور ومبعوث بعدا النفخة فكيف يكون ذلا قبلها اه وأجيب النافي حديث أبى هريرة السابق فى الاشخاص فان الناس يصعقون بوم القامة فاصعق معهم فأكون أولمن يغيق فاذاموسي باطش جانب العرش فلاأدرى أكأن فمن صعق فأفاق قبلي أوكانتن

لى غمجلست تم قال مثر ذلك قال فقدمت فقلت من يشد لهدلى ثم جلست م قال ذلا الثالثة فقمت قاريت الموت (قوله ثم ان الناس رجعواو حاسر سول الله صلى الله علمه وسلم فقالمن قتل قتملاله علمه سنة فلهسامه ) اختلف العلاء في معيني هـ ذاالحديث فقيال الشافعي ومالك والاوزاعي والليث والثورى وأنوثوروأ حدواسحق والنجر بروغيرهم يستعق القاتل سلب القتيل فيجيع الحروب سواء قال أميرالحيش قبل دلكمن فتلقتيسلا فلهسليه أملمية لذلك قالوا وهدندفتوي من الني ملي الله عايد ه وسدلم واخبار عن حكم النسر عفلا يتوقف على قول أحد وقال أبوحنيفية ومالك ومن تابعهمارجهم الله تعالى لايستحق القاتل بجردالقتل سلب القتيل بلهو لجمع الغاغين كسائر الغنمة الاأن يقول الامر قبل القتالمن قتل قتيلا فلدسليه وجلوا الحدث على هـ ذاو ج الراه ذااطلا قامن النى صلى الله عليه وسلم وليس فتوى واخبارعام وهذاالذي فالوه ضعيف لانه صرح في هذا الحديث **بأن الني صلى الله علمه وسلم قال** هدابعدالفراغمن القتال واجتماع الغذائم والله أعلم ثمان الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه ان يغرر بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال والاصم ان القاتم لوكان من له رضيخ ولآ سهمله كالمرأة والصدى والعسد استحق السلب وقال ماللة رضي الله عنه لا يستحة له الا المقاتل وقال

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا أباقتادة فقصصت عليه القصة فقال (٣٣٣) رجل من القوم صدق بارسول الله سلب ذلك القتيل

عندى فأرضه منحقه فقال الو بكرائصديق لاهااللهاذا لايعسمد فلايستمقه واختافوا في تخمتس الساب وللشافعي فسيهقولان الصيم منهماعندأ صاله لايحمس وهوظاهر الاحاديث ويهقال أحد وان حرير وان المندد وآخرون وقالمكعول ومالك والاوزاعي مخمس وهوقول ضعيف الشافعي وفالعرن الخطاب رضي اللهعنه واسعق وابن راهو به يخمس اذا كثروعن مالك روانة اختارهما اسمعدل القياضي ان الامام بالخدار انشا خسه والافلا (وأماقوله صلى الله علمه وسلم من قدّل قدملاله علىه لانة فالمسلم ففيه تصريح بالدلالة لمددهب الشافعي والليث ومن وافقهمامن المالكية وغيرهم ان السلب لا يعطى الالمن له منه بأنه قنسل ولايقبل قوله بغسير سنة وقال مالك والاوزاعي دهطي بقوله بلاسة فالانالني صلى الله علمه و المأعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحدولم يحلفه والحوابان هـ ذا مجول على ان الني صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريقمن الطرق وقدصرح صلى الله عليه وسالمالينة فالاتلغى وقديقول المالكي هذامنهوم وايسهو بحية عنده ويحباب بتوله صلى الله عليه وسلملو يعطى الناس بدعواهم لادعي الحديث فهذا الذى قدمناه هو المعمدة في دليل الشافعي رضي الله عنه وأماما يحتج به بعضهمان أباقتادة انمااستحق السلب باقرار من هوفي ده فضعمف لان الاقرار اغاشفع اذا كأن المال منسو باالى منهوفىدەفىؤخدىاقرارەوالمال المامنسوب الى جميع الجيش ولا بقبل اقرار بعضهم على الماقين والمه أعلم (قوله فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لاها الله اذا لا يعمد

آستثني اللهأى فلريصعق والمراد بالصعق غشي يلحق من معصو تاأ ورأى شيأ ففزع منه وقدوقع التصريح فى هذه الرواية بالافاقة بعد النفخة الثانية وأماما وقع فى حديث أى سعيد فان الناس المعقون فأكون أولمن تنشق عند الارض فمكن الجع مان النفخة الاولى يعقمها الصعق من جميع الخلقأ حياثهم وأمواتهم وهوالفزع كاوقع في النمل ففزع من في السموات ومن في الارض ثم المقتذلك الفزع للموتى زيادة فعماهم فيهوللا حياموتا ثمينفخ الثانية للبعث فدفيقون أجعون فن كانمقبورا انشقت عنده الارض فحرج من قبره ومن ليس عقبور لا يحتماح الى ذلك وقد ثبت انموسي بمن قبرفي الحياة الدنيا كافى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ايلة الهرى بىءندالكثيب الاحروهو قائم يصلي في قدره أخر جهعقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد وفداستشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أنالوتي لااحساس لهم فقيل المرادان الذين بمعقونهم الاحياء وأماالموتي فهم في الاستثناء في قوله الامن شاء الله أي الامن سمق له الموت فيلذلك فالهلا يصعق والى هذاج نيم القرطبي ولايعارضه ماورد في الحديث ان موسى عمن استثنى الهلان الانبياء أحساء عندالله والكانوا في صورة الاموات النسبة الى أهل الدندا وقال عماض بحتمل أن بكون المرادصعقة فزع بعد المعث حين تنشق السماء والارض وتعقبه القرطبي بأنه صلى الله علمه وسلمصر حمانه حين يخرج من قبره يلقي موسى وهو متعلق بالعرش وهمذاانها موعند لفنةاليعث اهو يرده قوله صريحا كمانة لدمان الناس يصعقون فأصعق معهمالخ فالهفى الفتح \*ورد قال (حدثنا) ولاي ذرحد شي مالا فراد (عرس - فص) بضم العن قال (حدثنا) ولاي درفال قال (أتي) حفص بن غياث بن طلق النعمي الكوفي قال (حدثنا الأعش) سلمان بن مهران (قال معت أياصالح) ذكوان السمان (قال معت أيا مررة) رضى الله عنه (عن المني صلى الله عليه وسلم انه (قال بين النفختين) ولابي ذرعن الكشميه يم ما بين النفغ تين أي نفخة الامائةوننيخة المبعث (أربعون قالواً) أي اصحاب أبي هريرة ولم يعرف الحافظ بن حجرا سم أحد منهم (ياأباهر يرة أر بعون يوما قال) أيوهر يرة (أبيت) بموحدة أي استنعت عن تعيين ذلك (قال) أى السائل (أر بعون سنة قال) أبوهر برة (أستفال) السائل (أر بعون شهرا قال) أبوهر برة (أيت)أى امتنعت عن تعين ذلك لاني لاأ درى الاربعين الفاصلة بن النفخين أمام أمسنون أمشهوروعندان مردو بممن طريق زيدس أسلمعن أبهريرة قال بين النفختين أربعون قالوا أربعون ماذا فال حكذا معت وعنده أيضامن وجد مضعيف عن ابن عباس قال بين النفختين أربعون سنة وعندا بن المبارك عن الحسدن مرفوعا بين النفخة بن أربعون سنة يميت الله تعالى بما كلح والاخرى يحبى الله تعمالي بماكل ميت وقال الحلمي اتفقت الروامات على ان بين النفخة بن أربعين سنةوفي جامع النوهب أربعين جعة وسنده منقطع (ويبلي) بشتح أقراه أي يفني (كلشيئ من الأنسان الاعب ذنيه) بفتح العين المهدملة وسكون الحم بعدها موحدة ويقال عمراكم أيضا وهوعظماط فففي أصل الصلبوهو رأس العصعص بين الاأستين وعندأبي داودوالحاكموابن أبىالدنيامن حديث أبى سعيدا الحدري مرفوعا انهمثل حبة الخردل ولمسلم من طريق أبي الزناد عنالاعرج عن أبي هرمرة كل ابن آدمياً كله التراب الاعب الذنب (فيهرك الحلق) ولمسلم إضامن طريق همام عن أي هريرة ان في الانسان عظمالاتاً كله الارض أبدافيه ميركب يوم القيامة قالأى عظم قال عجب الذنب وهو يردعلي المزنى حيث قال ان الاحتاج عني الواوأى وعب الذنب أينابيلي \* وقوله يبلي كل شي من الانسان عام يخص منه الانساء لان الارض لأتأكل أجسادهم وقدأ لحقاب عبدالبربجم الشهدا والقرطبي المؤذن المحتسب

الى أسد من أسد الله تعمالي يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله علمه وسلم فيعطم السلبه فقال رسول الله صلى الله على موسلم صدق) هكذا هوفي جسعروالأت الحدثين في الصحيدين وغيرهما لاها الله اذامالالف وأنكر الخطابي هذا وأهلالعرسة وقالوا هوتغييرمن الرواة وصوائه لاهاالله ذا بغيرألف فىأوّله وقالواوهاءهــــىالوآوالتي يقسم مرافكأنه فاللاو اللهذا قال أبوعمان المازري رضي الله عنه معناه لاهاالله ذاءمه في أوذا قسمى وقالأنوز بدذازائدة وفي هالغتان المدوالقصر فالواويلزم الحر بعدها كايلزم بعد الواوقالوا ولا يحوزالجع منهما فلا يقال لاها والله وفي هـ ذاالحديث دليل على انهدد اللفظة تكون عدا قال أصحاشان نوى بهاالهدين كانت عينا والافلالانهالستمتعارفة فى الاعمان والله أعسلم (وأماقوله لايعهمد) فضيطوه بألياء والنون وكذاقوله بعده فمعطم لثالماء والنون وكلاهـماظاهر (وقوله مقاتل عن الله وعن رسوله) أي مقاتل في سيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله صلى الله علمه وسلم ولتكون كلـةاللههي العلما وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لاي بكرالصديق في افتائه بحضرة النبي صلى الله علمه وسلم واستدلاله لذلك ا قوله مجدن طلحة هكذافي أصل الطبيع وفي تسخته بن من الخطعمد ابنأى طلحة وفى الفتح على بن محمد ابنطلحة اه وليحرر

\*(المؤمن)\* مكية وآيها خس أوعمان وغمانون (وال مجاهد مجازه) أى حمولا لى در والاصيلي سورة المؤر ولغبرهماحمولا بيذربسم الله الرجن الرحيم فال المخارى ويقال حميجازها رنجازاوال السور) أى حكمها حكم الأحرف المقطعة في أوائل السورفكل ما يقال في الم وص يقال في م وقداختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أو اثل السور على أكثر من ثلاثين قولا فقيل هيم مستوروسر محيوب استأثر الله بعلموقال الصديق للهفى كل كتاب سروميره فى القرآن أوائل الس وعنعلى لكل كتاب صفوة وصفوة هذاالكتاب حروف التهجي وذهب آخرون الى ان المرادم معلوم فيقال مماروىءن ابن عماس في الم الااف اشارة الى الاحدية واللام الى لطفه والممال ملكهو يقال بعضها يدل على أسماء للذات ويعضها على أسماء الصفات ويقال في الم أنا الله أعارن المص أناالله أفصل وفي الرأ ما الله أرى (ويتقال) ولايى ذرفيقال في حم (بل هواسم) أى من أسما القرانأ واسم للسورة كغيرهامن الفواتح واختاره كثيرمن المحققين (لفول شريج بنأبي أوفيا باثبات أبي في الفرع كغيره ونسبه افي الفتح لرواية القابسي وقال ان ذلك خطأ والصواب اسقاطها فيصيرشر يحيناً وفي (العيسي) بفتح آلعين المهدملة وسكون الموحدة بعددهامه ملة وكان مععلى سأبي طالب يوم الجل وكان على محديث طلحة بن عبد دالله عمامة سودا وفقال على لاتقنارا صاحب العماسة السودا فأغاأخر جهبره لابيه فلقه مشريح بنأوفى فاهوى له بالرمح فتلام فقتله فقال شريح (يذ كرني حاميم والرمح شاجر \*) مالشين المجمة والحم والجلة حالية والمعني والرع مشتبك مختلط (فهلا) حرف تعضيض (ثلا) قرأ (حامم قبل المقدم) أى الى الحربوقال الكرماني وجهالاستدلال بههوانهأ عربه ولولم يكن اسمالمادخل عليه الاعراب اه وبذلذنز عيسى بنعروهي يحتمل وجهدن أنهامنصو بة بذعل مقدراى اقرأ حمومنعت من المرن للعلمة والتأنيث أوالعلمية وشبه البحة لانه ليسفى الاوزان العربية وزن فاعيل بخلاف الاعما نحوقا للوها سلأوانها حركة بنبا تتخفيفا كأينوكمف قسل كانعر ادمجمه والطلحة بفوا أذكرك محمقوله تعمالي في حم عسق قل لاأسالكم علمه أجر االا المودة في القربي كا تُديذكرا بقراسه لكون ذلك دافعاله عن قتله \* (الطول) في قوله تعالى شديد العدة اب ذي الطول و (التفضل)وقال قتادة النع وأصله الانعام الذي تطول مدته على صاحبه و ( داخرين) في فوا تعالىسىدخاونجهنرداخرين قال أنوعبىدة أى (خاضعين) وقال السدى صاغرين ذليلنا \*(وقال مجاهد)فماوصاله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح (الى التعاة) في قوله تعالى و ياقوم ال أدعوكم الى المتحاة هي (الاعمان) المتحيمين المنار (لمسله دعوة يعني الوثن) الذي تعمدونه من درا الله تعالى ايست له استحابة دعوة أوليست له عمادة في الدنيالان الوثن لا يدعى ربوسة ولايدعوال عبادته وفي الآخرة بتبرأ من عابديه (يسحرون) في قوله ثم في الناريسحرون أي (توقدم م النار قاله هجاهدفه اوصله الفريابي وهو كقوله تعالى وقودها الناس والحجارة \*(تمرحوت) في قوله تعال ذاكم عاكنتم مفرحون في الارض بغسرا لحقو بماكنتم تمرحون اي (أسطرون) وفي قوا تفرحون وتمرحون التجنيس المحرف وهوأن يقع الفرق بين اللفظين بحرف وكان العلاء بنزاا العدوىاليصرىالتابعي الزاهدوليس له في المخارى الاهذا ( يذكر ) بفتح أوله وتخفيف الكافا ولابي ذربذ كريضم أوله وتشديدالكاف مصحعاءلمهافي الفرع كأصله ولميذ كرالحافظ ا حرغيرها وقالفيا تتقاض الاعتراض انهاالرواية واعترض العيني ابن حرفي التشديدوهم التخفيف أي يخوف الناس (النار) فهو على حذف أحد المفعولين (فقال) له (رحل) لم يعرف م قوله اد كرك كذا يخطه وصوابه يذكرني كمافي الفتح وأصل معتمد اه

كالا لايعطيمه أضيبغ من قريش ويدع أسدا من اسدالله وفي حديث الليث لاولمال تأثلته وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك وفيه منقب ة ظاهرة لابي قتادة غانه سماه أسدامن أسدالله وصدقه الني صلى الله عليه وسلم وهذهمنقية جليلة من مناقبه وفيه ان السلب للقاتل لانه اضافه المهم فقال يعطمك سلمه والله أعلم (قوله فابتعت به مخرفافي بني سلمه ) أما بنو سلة فبكسر اللام وأما المخرف فبفتح المموالرا وهذاهوالمشهوروقال القياضي روينا بفتح المسموكسر الراءكالمسحدوالمسكن بكسر الكافوا لمرادبالمخرف هناالستان وقيل السكة من التحل تكون صفن مخسرف من أيهاشا أى يجتنى وقال ابنوه ف هي الحنسة الصفرة وقال غيره هي نخلات يسبرة وأماالخرف بكسرالم وفتح الرافهوالوعاء الذى مجعل فده مايجتنى من الثمار و يقال اخترف الثمراذا جناه وهوغر مخروف (قوله فانه لاول مال تأثلته في الاسلام) هوبالثا المثلث تبعد الالف أي اقتنسه وتأصلته وأثله الشي أصله (قوله لا يعطيه اضيبع من قريش) والاالقاضي اختلف رواة كآب مسلمفهذا الحرفعلي وجهين أحدهماروا بةالسمرقندي اصبغ بالصادالمهملة والغمن المعملة والشانى رواية سائر الرواة اضبع بالنادالمجةوالعينالمهملة قال وكذلك اختلف فيهرواة المخارى فعلى الثاني هوتصغيرضب ععلى غير قماس كأنهل اوصف أباقتاده بأنه استصغرهذا بالاضافة اليه وشبهما لضبيع لضعف افتراسه اومأنوصف بهسن العجز والحق وأماعلي الوجه الاول فوصفه به لنغبر لونه وقيل

الحافظ بن عراسمه مستفهما رلم تقنط الماس أى من رحدًا لله (قال) ولايي درفقال وأناأ فدر أنأفنط الناس واللهءز وجل يقول باعبادي الذين أسرفواعلي أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله وبقولوان المسرفين في الضللة والطغيان كالاشراك وسفك الدماء (هم أصحاب النار) أى ملازموها (ولكنكم) والاصيلي ولكن (تحبون أن تبشر وامالجنة) بفتح الموحدة والمجسة مناللمفعول (علىمساوىأعالكمواغانعث الله مجداصلي اللهعلمه وسلممشرابالحنية لمن أظاء ومنذراً) بضم المم وكسر المحة وللاصيلي وينذر بلفظ المضارع (بالنارمن) ولالي ذرعن السملي لمن (عصام) وبه قال (حدثنا على بن عبد الله) المدين قال (حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشق فال (حدثنا الاوراعي)عد الرحن قال حدثي بالافراد (يحي سابي كثير) بالمثلثة صالح المامي الطانى ولابى ذر والاصملي عن يحى بن أبى كثير قال (حدثني) بألا فراد (محمد بن ابراهيم التميي) لسمة الى تيم قريش المدنى قال (حدثني) بالافراد أبضا (عروة بن الزبير) بن العوام أنه (قال قلت لعدالله بنعرو بنالهاص أخبرنى باشذ ماصنع المشركون) ولابوى ذروالوقت والاصيلي وابن عساكر ماصنعه المشركون (برسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنا) بغيرمم (رسول الله صلى الهعليه وسلم بصلى بفنا الكعبة) بكسر الفاع (أذاً قبل عقية بن ابي معمط ) الاموى المقتول كافرا العدائصرافه صلى الله عليه وسلم من بدر سوم (فاخذ عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح الموكسر الكاف (ولوى ثو يه في عنقه خُنق مخنقاً) ولا بي ذر غنق مبخنقا والنون من خنقا ساكنة في الروايتين في الموندنية وفرعها ومكسورة في بعضها (شيديدا فأقبل الويكر) الصديق رضى الله عنه (فاخدة منكمه ودفع)عقبة (عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال) وللاصملي إنمالأىمستفهما استفهاما انكاريا (أتقتلون رجلا) كواهمة (أن يقول ربي الله) أولان هُول (وقد جاء كم بالمنمات من ربكم) جالة حالية قال جعفر بن محمد كان أبو بكر خبرا من مؤمن آلفرعون لانه كان يكتم ايمانه وقال أنو بكرجها را أنفتاون رجلا أن يقول ربي الله وقال غيره النأبابكر أفضال من مؤمن آل فرعون لان ذلك اقتصر حيث انتصرعلي اللسان وأماأبو بكر ألمناقب أبي بكروفي باب مالتي الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة

\*(حمانسحدة)\*

مكية وآيها خسون وثنتان أوثلاث أوأربع ولابي ذرسورة حمالسح لدة (بسم المهالرجن ارحم سقطت البحلة لغيرا بي در (وقال طاوس) في اوصله الطبري وابن أبي حاتم باسنا دعلي مُرطُ المُؤلِفُ (عَنَ ابْ عَمَاسُ ادَّتَ اطوعاً) زاداً لوذر والاصلى أوكرها أي (أعطماً) بكسر الطاء (فَالتَّأَ السَّاطَادُعِينَ) أَي (أعطمناً) استشكل هذا التفسير لاناتِّدًا وأتبنابالقصرمن الجي فكيف فيسربالاعطاءوانما يفسر به نحوقولك آتيت زيدا مالاء ـ دهمزة القطع وهمزة ائتما همز وصل وأحب بان اس عماس ومحاهد او اس جسر قرؤا آتما قالما آتمنا بالمدفهما وفده ارجهان أحدهماأنهمن المؤا تاةوهي الموافقةأى لتوافق كل منكاالاخرى لمايلمق بها واليه نعب الرازى والزمخ شرى فوزن آتيا فاعلاكها تلاو آتينا فاعلما كهاتلنا والثاني أنهمن الايتاء بعنى الاعطاء فوزن آتيا أفعلاكا كرماووزن آتينا أفعلناكا كرمنافعلي الاول يكون قدحذف شعولاوعلى الثاني مفعولين اذالتقدير أعطيا الطاعة من أنفسكم من احركا فالتاآتينا الطاعية اللهجي طائعين مجيئ جعالمذكر ين العقلاء وجهان أحدهما ان المراد ما تينا من فيهمامن العقلاء وغيرهم فلذاغلب العقلاء على غيرهم الثاني انهلاعامالهمامعاملة العقلاء في الاخبار » -\_دثنایحیی بن یحیی التمیمی اخـبرنا یوسـف (٣٦٦) بن الماجشون عن صالح بن ابراهـیم بن عبد الرحن بن عوف عن أربه

عنهما والامرله ماجعهما كمعهم كفولهرأ يتهمل ساجدين وهلهذه الحاورة حقيقة أومحاز واذا كات مجازافهل هو تمثيل أوتحبيل خلاف (وقال المنهال) بكسر المم وسكون النون ابن عروالاسدى مولاهم الكوفي وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما (عن سعيد) وللاصل عن سعيد بن جيرانه (قال قال رجل) هو نافع بن الازرق الذي صار بعدد للـ رأس الازارقة من الخوارج (النب عباس) رنبي الله عنه ماوكان يجالسه عكة ويسأله ويعارضه (الى أجد في القرآن أشه أع يتختلف على كما بين ظواهرها من التدافع زاد عبدالرزاق فقال ابن عباس ماهو أشك في القرآن قال ليس بشك ولكنه اختلاف فقال هات ما اختلف عليك من ذلك ( قال فلا انساب بينه م يومند ولا يتساون وقال (وأقب ل بعضهم على بعض يتسا لون) فان بن قوله ولايتسا ونوبين يتسا ون تدافعا نفيا واثبا تا وقال تعالى (ولا يكتمون المه حديثاً) وقوله (ربا) ولا بى ذروالله رشا (ما كامشركين فقد كموافي هذه الآية) كونهم مشركين وعلمن الاولى أنهم لا يكتمون الله حديثًا (وقال أم السماء بناها الى قولة) تعالى (دحاها فذ كرخلق السماء قبل خلق الارض) في هذه الآية (غم قال) في سورة حم السعدة (أنسكم لتكفرون بالذي خلق الارض في بومن الى طائعين )وللاصملي وانعساكرالى قوله طائعين (فذكر في هذه) الآية (خلق الارض قَبل السماء) وللاصيلي قبل خلق السماء والتدافع ظاهر (وقال تعالى وكان الله عُنورار حما) وقال وكان الله (عزيز احكما) وكان الله (مميعا صمرافكا نه كان) موصوعام له الصفان (عُمضى) أى تغير عن ذلك (فقال) أى ان عماس مجساعن ذلك أما قوله تعالى (فلا انساب سنهم) أى (فى النفية الأولى غين في في الصورف معتى من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله فلا انساب بينهم عندذلك تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحبرة واستيلاء الدهشة عين بفرالم من أخمه وأمه وأسه وصاحبته و بايه قال

لانسب اليوم ولاخلة \* اتسع الخرق على الراقع

وابس المرادقطع النسب (ولايتسا لون) لاشتغال كل بنفسه (ع في النفيخة الا حرة أقبل بعضهم على بعض يتساعلون فلاتناقض والحاصل ان للقيامة أحوالا ومواطن فني موطن بشند عليهم الحوف فيشغلهم عن التساؤل وفي موطن يشهقون فيتسا لون (وأماقوله) تعالى (ماكا مشركين وقوله تعالى (ولايكمون الله) زاد أوذر والاصدلي وابن عساكر حديثا (فاناله يغفرلاهن الاخلاص ذنوجم موقال المشركون ولابى ذرفق الالمشركون مالفاء بدل الواد (تعالوانقول لم الحكن مشركين فتم) بضم الخاء المجمة مبني اللمنعول ولابي ذرفتم بنتمان مبنياللفاعل (على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ددلك أى عند دنطق أيديهم (عرف) بضم العين وكسر الرا وللاصدلي عرفوا بفته هماوالجع (ان الله لا يكتم حديثا) بضم أولهوفغ ثالث مسنياللمنعول (وعند مودّالذي كفرواالا به) الى ولا يكمّون الله حديثا والحاصل أنهم بكتمون بالسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم (وخلق الارض في) مقدار (يومين) أىغىرمدحوة (غ خلق السماء غ استوى الى السما فسوّاهن في ومن آخرين غ د حاالارض) بعددلك في يومين (ودحوهم) وللاصريلي وانعسا كرودحيها المشاة التحتسة بدل الواوولا بي ذر ودحاهاأي (أنأخرج) أي بأنأخرج (منهاالما والمرعى وخلق الحبال والحال) بمسرالم الابل (والآكام) بفتح الهدمزة جع أكمة بفتحتين ماار تفع من الارض كالتل والرابية ولابي ذرعن الجوى والمستملي والاكوام جمع كوم (وما ينهما في يومين آخرين فذلك قوله) تعلى (دحاعاو) أما (قوله خلق الارض في يومين فيعلت الارض) ولا بى ذرعن الكشميهي فالقت

عن عبدالرحن بنعوف اله قال منا أناواقف في الصف يوم بدر نظرت عن عيني وشمالي فأذا أنا بن غلامين من الانصار حديثة اسنانهماتنيت لوكنت بن أضلع منهما فغمزني أحدهمافقال ماعم هل تعرف أباحهل فال قلت نعروما واحتك اليه بالناخي قال أخرت اله يسب رسول الله صلى الله علمه وسلم والذي نفسي سده لتنزأيته لايفارق سوادى سواده حتى يموت الاعسلمنا فالفتعمت لذلك فغمزني الاتنر فقال مثلها قال فلم أنشب انظرت الى اىجهل بزول فى النّاس فقلت الاتريان هدا صاحبكم الذى تسألان عنده قال فابتدراه فضرباه بسيمهماحي - قره وذمه بسوادلونه وقمل معناه اله صاحب لون غير مجود وقيل وصفه بالمهانة والضعف قال اللطابي الاصيمغ فوعمن الطمير تالو محوزانه شمه بنيات ضعيف يقال له الصدسغا أول مايطلع من الارض يكون عمايل الشمس منه أصفر واللهأعلم (فولهتمنيت لو كنت بين أضلع منهدما) هكذا هو فيحميع النسيخ أضلع بالضادا اججة و بالعدين وكذاحكاه القاضيعن جيع نسخ صحيح مسلموه والاصوب فال ووقع في بعض روايات المخارى أصلح مالصادوا لحاء المهملتين قال وكدذار واممسدد قلت وكذاوقع فى حاشدة بعض نسم صحيح مسلم واكن الاول أصم وأجوده عان الاثنن صححان واعله فالهماجيعا ومعنى أضلع أقوى (قوله لا مفارق سوادى سواده )أى شخصى شخصه (قوله حتى عوت الاعلما) أي لاأفارقه حيى يوتأحد ناوهو الاقرب أجلا (قوله فلم أنشب ان نظرت الى أبي جهل يزول في الناس) معنا ، لم ألبث (قوله يزول)

قنلاه مُ انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال ايكافتله فقال كل (٣٢٧) واحدمنه ماأناقتلته فقال هل مسحة ماسيفيكا

قالا لا فنظر فى السية بن فقيال كلا كافت له وقضى بسلبه لمعاذبن عروبن الجوح والرجلان معاذبن عفرا.

هو بالزاى والواو هكذاهوفي جيع نسخ بــــلادنا وكذارواه القاضيءن جاهبرشيوخهم قال ووقع عندبعضهم عرابنماعان يرفل بالراء والفاء قال والاول أظهر وأوجهوه عاله يتحرك وينزعيم ولا يستقرء ليحالة ولافي مكان والزوال القلق قال فان صحت الرواية الثانية فعناه يسب لرثيابه ودرعه ويجره إقوله صلى الله عليه وسلما ايكافة لهفة الكل واحدمنهما أناقنلته فقالهل محماسيفكم فالالافنظر في السيدين فقال كاذكا قتىلدوقضى يسلمه لمعاذم عروين الجوح والرجلان معاذين عروبن الجوح ومعاذبن عفرام) اختلف العلاء في معنى هذا الحديث فقال أصحا سااشترك هذان الرجلانى جراحته لكن معاذبن عمروين الجوح أثخنه أولافاستحق السلب وانماقال الذي صلى الله عاميه وسلم كالركما قتداد تطسد الملب الاتخر من حدث ان له مشاركة في قتله والا فالقتسل الشرعي الذي يتعلقه استحقاق السلب وهوالا تخان واخراجه عن كونه تمتنعا انماوجد من معادن عروبن الجوح فلهذا قضى له بالسلب فالواوا تما أخد السيفن ليستدل مماعلى حقيقة كيفية قتلهما فعلمان ابنالجوح

، قوله الحريرى كذا بخطه والذى في التقريب والتهدني الجزري انتها من من هامش نسخية معتمدة

الارض (ومافيهامن شي في أربعة أيام وخلقت السموات في ومين) والحاصل أن خلق نفس الارض قبل خلق السماءود حوها بعده (وكان الله غفوراً) وزاد أبوذر والاصلى رحما (سمى نفسة) أى ذا ته (ذلك) وهذه التسمية مضت وللاصيلي بذلك (و) أما (ذلك) أى (قوله) ما قالمن الغفرانية والرحمية (أى لم يزل كذلك) لا ينقطع (فان الله لم يرد) أن يرحم (شيأ) أو يغفرله (الآ أصابه الذي أراد) قطعا (فلا يختلف) ما لجزم على النهرى (عامل القرآن فان كالرمن عندالله) وعندان ألى حاتم فقال له ابن عباس هل بقي في قلب الشي الماليس من القرآن شي الأنزل فيه شي ولكن لاتعلون وجهه وهـ خاانة عليق وصله المؤلف حيث قال (حدثي) بالافراد ولابي الوقت قال أبوعبد الله أى المحارى حدثنيه أى الحديث السابق (نوسف بن عدى) بفتح اله بن وكسر الدال المهملة يزوتشديد التحتية ابنزريق التميي الكوفى نزيل مصروليس له في هــــذا الجــامع الا هذا فالرحد شاعبيد الله بن عمرو) بضم العين في الاول مصغر او فقعها في الذاني الرقى بالراء والقاف (عنزيدين أبي أنيسة) بضم الهمزة مصغر المريري ١ (عن المهال) بن عرو الاسدى المذكور بهذا الحديث السابق قيل وانماغم المحارى سياق الاسناد عن ترتيبه المعهود اشارة الى انه ليس على شرطه وان صارت صورته صورة الوصول وهـ ذا ثابت لابي ذرو الأصـ بلي وابن عسـاكر فأسفة ، (وقال مجاهد) فم اوصله الفريابي منون ولايي ذر والاصلى الهمأ جرغير ممنون أى غير (محسوب) وقال اس عباس غير مقطوع وقيل غير ممنون به عليهم (أقواتها) في قوله تعمالي وفدرفيها أفواتها قال مجاهد (ارزاقهة) أى من المطرفع في هذا فالاقوت للارض لاللسكان أى قدر لكل أرض - ظهامن المطر وقد ل أقوا تا تنشأمنها بأن خص حدوث كل قوت بقطرمن أفطارهاوقيل أرزاق أهلها وقال محدنكء عقدرأ قوات الابدان قبل أذيخاق الابدان (ف كل ماء امره) قال مجاهد (مماأمرية) بفتح الهمزة والميم ولابي ذراً مريضم الهمزة وكسر الميروعن ابن عباس فممارواه عند معطا وخلق في كل سما خلقها من الملائكة ومافيها من المحار وجبال البردومالا يعله الاالله قال السدى فماحكاه عنه في اللياب وتله في كل مما ميت يحج اليه ونطوف بهالملائكة كلواحدمنها مقابل الكعمة مجدث لووقعت منه حصاة لوقعت على الكعبة \* ( تحسات ) بكسر الحاف قراءة ابن عامر والكوفيين في قوله تعالى فارساناعليهم ربحاصرصرافي أرام غسات قال عاهدأى (مشايم) بفتح الميم والشين المعجة وبعد الالف تحتيتان الاولى مكسورة والشائية ساكنة جمع مشومة أي من الشوم ونحسات نعت لايام والجع بالانف والنا مطرد في صفة مالا يعقل كائام معدودات قيل كانت الايام النحسات آخرشوال من الاربعاء الى الاربعاء وماعذب قوم الافي يوم الاربعاء و وقيضنا لهم قرنام) أي (قرناهم بهم) إغثمالقاف والراء والنون المشددة وسقط هذا التفسد يراغيرالاصيلي والصواب أثباته اذليس لتالى تعلقبه وقال الزجاج سبينا الهم وقيل قدرنا للكفرة قرنا أى نظرا من الشياطين يستولون عليهم استملاء القيض على السض وهو القشرحتي أضاوهم وفيه دليسل على أن الله تعالى يريد الكفرمن الكافر \* (تنتزل عليهم الملاة كمة) أي (عند الموت) وقال قتادة اذا قاموامن قبورهم وقالوكم عن الحراح المشرى والمسكون في ثلاثة مواطن عند دالموت وفي القبر وعند البعث \*(أَهْبَرَتُ) فىقولەفاداأنز لناعلىهاالمااهتزتأى (بَالنَّباتُوربْتُ) أَى(ارْتَفْعَتُ) لان النَّبْت اذاقربأن يظهر تحركت له الارض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات (وقال غيره) أى غير مجاهد ، في معنى وربت أى ارتفعت (من اكامها) بفتح الهمزة جمع كمبالكسر (-ين تطلع) المكون الطاموضم اللام \* (اليقولن هذالي) أى (بعملي) بقد ديم الميم على اللام أى (الاحقوق

م قوله في معنى وربت أى ارتفعت هكذا في جميع النسخ و انظره اله مصحمه

و و دائی أبوالطاهرا جذبن عمرو بن سرح أخبرنا (٣٣٨) عبدالله بن وهب قال أخبرني معناوية بن صالح عن عبدالر حن بن جبير

بهــذاً )أى مستحق لى بعلى وعملي وماء ــلم الابله ان أحـــد الايستحق على الله شيأ لانه كان عار من الفضائل فكلامه ظاهر الفساد وان كان موصوفا بشئ من الفضائل فهي انماحمان بفضل الله واحسانه واللام في ليقولن جواب القسم لسيقه الشرط وجواب الشرط محذوا وقالأنوا لبقا ليقولن جواب الشرطوا لفاءمحذوفة قال فيالدر وهمذا لايجو زالافي شعركف \* من يفعل الحســنات الله يشكرهـا \* حتى ان المــبرديمنعه في الشعر و يروى البيت \* م يفعل الحسيفال حن يشكره \* (سوا السائلين) ولابي ذر والاصيلي وقال غيره أي غير مجاه سوا السائلين أى (قدرهاسوا) وسواء نصب على المصدر أى استوت استوا و قال السل وقتادة المعنى سوائلن سألءن الاص واستفهم عن حقيقة وقوعه وأرادالعبرة فيه فأنه يجبه \* (فهديناهم) في قوله وأماتمودفه ديناهم أي (دالماهم) دلالة مطاقة (على الخيروالسر) ع طريقهما (كقوله) تعلى في سورة البلد (وهديناه التعدين) أى طريق الخيرو الشر (وكقوا تعالى في سورة الانسان (هديناه السبيلو) أما (الهدى الذي هو الارشاد) الى البغية (عمراة ال بمعمني رأصمدناه) بالصاد في الفرع كغيره ولابوى ذرو الوقت أسعدناه بالسين بدل الصاد فا السهيلي فمانقله عنده الزركشي والبرماوي وابنجر وغبرهم هوبالصادأقرب الى تفس أرشدناهمن أسعدناه بالسين لانهاذا كان بالسين كانمن السعدوالسعادة ضدالشقار وأرشدت الرجل الحالطريق وهديته السبيل بعيدمن هدذا التفسيرفاذا فلتأصعدناه بالصادخرج اللفظ الىمعيني الصعيدات في قوله اما كمو القيعود على الصعيدات وهبي الطر وكذلك أصعدفي الارض اذاسارفيها على قصدفان كان المخارى قصدهذا وكتبها في نسخته مالما التفاتاالى حديث لصعدات فليس بمنكر اه قال الشيخ بدرالدين الدماميني لاأدرى ماالك أبعده فاالتفسم يرمع قرب ظهو رمفان الهداية الحالسبيل والارشادالى الطريق اسعادانا الشخص المهدى اذساوكه في الطريق مفض الى السعادة ومجانبته الهايما يؤدي الى ضلاله وهلا وأماقوله فاذاقلت أصعدناه بالصادالخ ففيه تبكلف لاداعى له ومافى النسيخ صميح بدونه اه أم ذلك ولابي ذرومن ذلك أى سن الهدآية التي ععنى الدلالة الموصلة الى المغية التي عبر عنها المؤلف بالارشادوالاسعاد (قوله)تعالى الانعام (أولئك الذين هدى الله فيهداهم اقتده)ونحوه بمام كشرفي القرآن ﴿ (يُوزَّعُونَ) في قوله تعلى ويوم يعشر أعدا الله الى المارفهم يوزعونانا (يكتفون بفتح الكاف بعد الضم أى يوقف سوابقه محتى يصل اليهم بواليهم وهومعني وا السدّى يحبس أولهم على آخر هماية لاحقوا ﴿ (منّ الْمَامَهُمْ ) في قوله تعالى اليه يردّ علم الساعة وا تخرج من ثمرة من أكامها هو (قشر الكذري) بضم الكاف وضم الفا وفقعها وتشديد الراءها الطلع قال ابن عباس قبل أن ينشق (هي الكم) بضم الكاف وقال الراغب الكم ما يغطى الله من القميص ومايغطي الثمرة وجعه اكمام وهذا يدلعلي أنه مضموم الكاف اذجعله مشتركام كم القميص وبين كم الثمرة ولاخلاف في كم القميص انه بالضم وضبط الزمخ شرى كم الثمرة بكس الكاف فيجوزأن بكون فيه لغتان درن كم القميص جعابين القولين (وقال غيره ويقال العنب اذاخرج أيضاً كافور وكفرى) قاله الاصمعي وهذاسا قط لغيرالمستملي ووعا كل شئ كافوره (ولا حيم) أي الصديق (القريب)وللاصلى قريب\* (من محيص) في قوله تعالى وظنوامالهـم ا محيص يقال رحاص عنه عاد) وللرصيلي أي عاد وزاد أبوذرعنه والمعني أنهم أيقنوا أن لامهر لهم من النار \* (مرية) بكسر المم في قوله تعالى ألا انهم في من ية من لقاء ربهم (ومرية) بضمهال قراءة الحسن لغتان كَغَفْية وحُفَمَةُ ومعناه ما (واحداًى امتراء) أى فى شكَّ مَن البعث والقباط

أسهءن عوف بنمالك قال قتل رجل منجيررجلامن العدوفأر ادسلبه أنخذه تمشاركه الشاني بعد ذلك واعداستحقاقه السلب فلركرله حقفى السلب هذامذهب أصحابنا فى معنى هذا الديث وقال أصحاب مالك اعا أعطاه لاحدهممالان الامام مخسرفي الساب يذهل فيسه ماشاء وقدسمة الردعلى مذهبهم هذاوالله أعلم (وأماقوله صلى الله عليه وسلم والرجلان معاذبن عرو ابنالجو حومعاذبن عفراء)فهكذا رواه المخارى ومسلمن رواية بوسف بنالماجشون وجاءفي صحيم المخارى أيضامن حديث ابراهم ان سعد أن الذى ضربه ابناء فراء وذكرهأيضامن روابةان مسعود وانابىءفرا ضرباه حتىبرد وذكردلك مسلم يعده داوذكر غيرهمما أناس مسعودرضي الله عنه هوالذي أحهزعلمه وأخدن رأسه وكأن وجده ويهرمني ولهمعه خرمعروف فال القاضي هذا قول أكثرأهل السرقات يحمل على أن الشلائة اشتركوافي قتلهوكان الانخان من معادن عروب الجوح وجاءان مسعود بعدداك وفسه رمق فزرقته \* وفي هذا الحديث من الفوالد المادرة الى الحرات والاستماق الى الفضائل وفسه الغضب تله ولرسوله صدلي الله عليه وسلموقيه انه بنبغي اثلا يحتقرأحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمرأ كبرتمافى النفوس وأحق ذلك الاص كاجرى لهذين الغلامن واحتمت المالكمةفي ان استحقاق القاتل السلب يكفي فده قوله بلامنة وحواب أصحابنا عنه لعلدصلي الله عليه وسلم علمذلك بينة أوغيرها (قوله عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال فتل رجل من حمر رج لدمن العدق فأراد سلبه

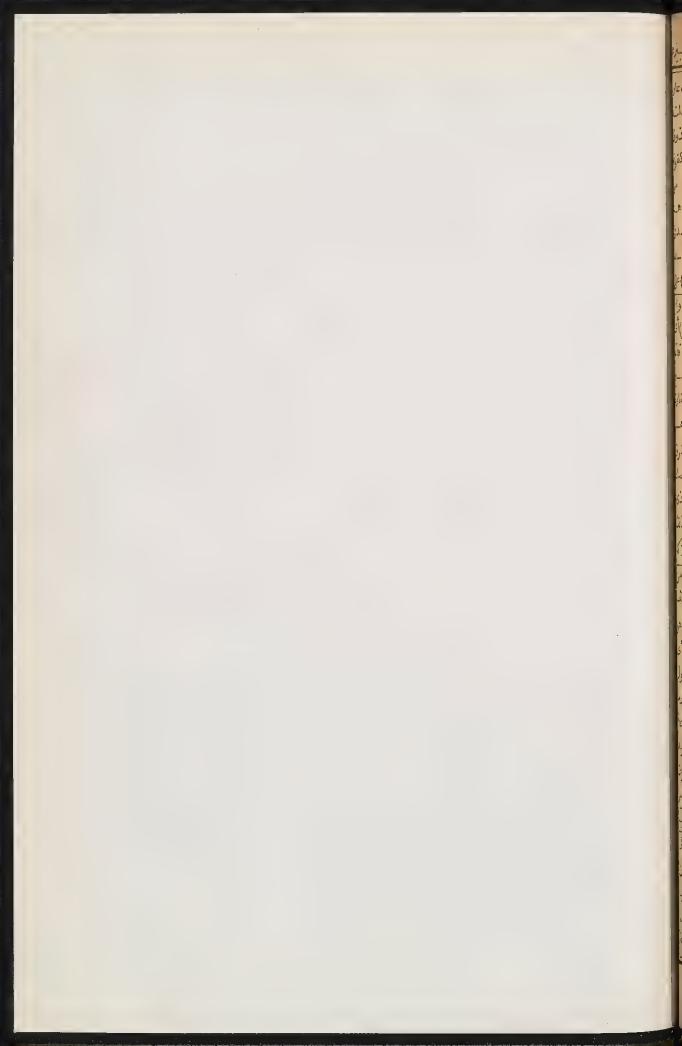

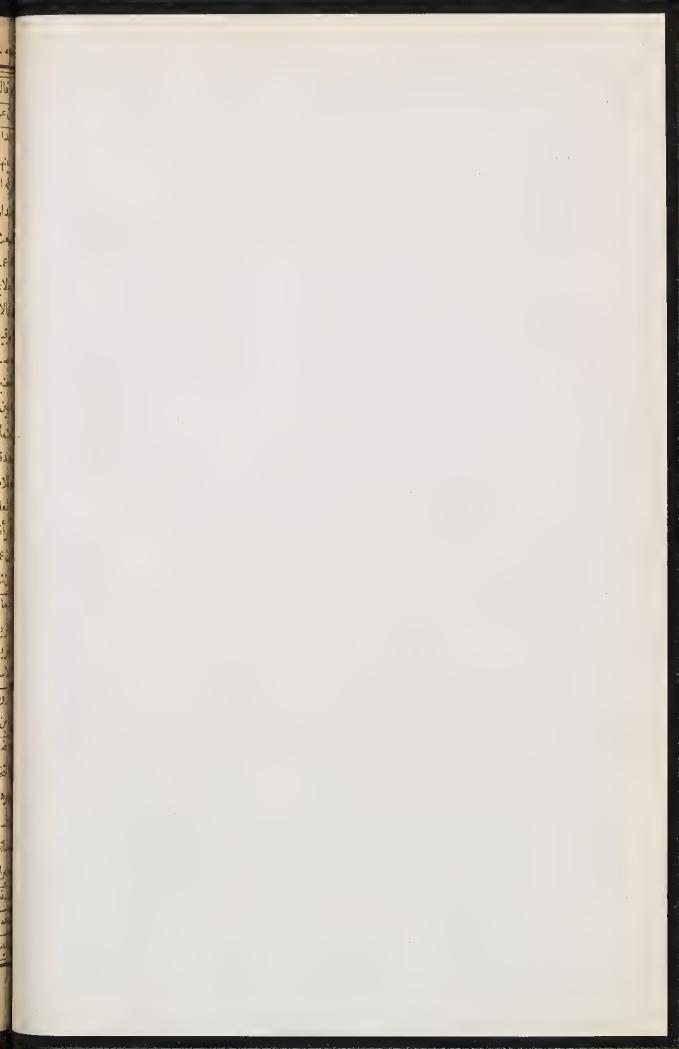

تعطمه سامه قال استكثر تهارسول الله قال ادفعه المه فرخالد بعوف فرردائه غ قال هل أنع زتال ماذكرت لل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول اللهصلي الله عليه وسلم فاستغضف فقال لاتعط\_ماخالدلاتعطما عالده\_ل أنتم تاركولي أمرائي اغامثلكم ومثلهم كشارجل استرعى ابلا أوغمافرعاها متحدين سدقها فأوردها حوضافشرعت فيسه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم

فتعمه خالدين الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول اللهصلي الله عليه وسلمعوف بنمالك فأخبره فقال كالدمامنعل ان تعطيه سليم قال استكثرته مارسول الله قال ادفعه اليه فرخالد بعوف فحربردا أه فقال هــل أنجزت لك ماذ كرت للـُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه مرسول اللهصالي الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطم باخالد لانعطه بأخالدهـــلأنتم تاركولي احرائي الي آخره) هـذه القضمة جرت في غزوة موتة سنة عان كاسه فى الرواية التى بعدهده وهـ ذاالحد، ثقديستشكل من حدثان القاتل قداستعق السلب فسك فسنعه الاه و محاب عنه بوجهن أحدهما اعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وانمأ خره تعسز براله ولعوف سمالك الكوئم سماأطلقا ألسنتهمافي فالدرضي اللهعنمه وانته كاحرمة الوالى ومنولاه الوجه الثاني اعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعدله للمسلمن وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالدرضي الله عنهالمصلحة في اكرام الامراء (قوله فاستغضب فقال لا تعطه بإخالد)فيه حواز القضاء في حال

قال تجاند) فيما وصله عبد بن حيد (اعلوا ماشتم) معناه (الوعيد) وللرصيلي هي وعيد \* (وقال عماس) فعما وصله الطبرى (مالتي) ولايى ذرادفع بالتي (هي أحسن الصبر عند الغضب والعنو لدالاسانة فادافعاده) أى الصر والعفو (عصمهم الله وخضع الهم عدوهم) وصار الذي منه لنهم عدا وة (كأنه ولي حيم)أى كالصديق القريب وسقط لاي ذركائه ولي حيم واغيره ادفع من الدفع التي \* (قوله وما كنتم) ولا بى ذرباب التذوين أى فى قوله وما كنتم (تستترون) تستخذون دارتكاب القبائع خيفة (انيشهدعليكم معكم ولاأبصاركم ولاجلادكم) لانكم تنكرون مثوالقيامة (ولكن) ذلك الاستثارلاجل أنكم (ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مماتعملون)من عمال التي تحفونها فلذلك اجسترأتم على مافعلتم وفيسه تنسه على أن ألمؤمن ينبغي أن يتعقق لا: رعليه حال الاوعلمه رقيب وسقط قوله ولا أبصاركم الخ الدصيلي ولابي ذر ولا جاود كم الخ الاالاية \* وبه قال (حدد شاالصلت بن محد) بفتح الصاد المهمان وبعد اللام الساكنة مشاة نَية الخاركي الخاء المعجة والرا المفتوحتين والكاف قال (حدث مَا يزيدين زريع) ضم الزاي مفراأب الحرث البصرى (عن روح بن القاسم) بفتح الراء و بعد الواو الساكفة حاممه ملة سنبرى بالنون والموحدة (عن منصور )هو ابن المعتمر (عن عِمَاهَد) هو ابن جبر (عن الى معمر) الله فقوحة بن بنه ماء ينمهمله ساكنة عبدالله بن مخبرة الكوفي (عن ابنمسعود) رضي الله المأنه فال في تفسير قوله تعالى (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مه حكم الا يمة )وزاد أبوذر الدفوله سمعكم ولا أبصاركم وسقط للاصيل أن يشم دالخ (كان) ولا بوى دروالوقت قال بدل كان الصلى وقال وفي نسخة قال كان (رجلان من قريش) صفوان ورسعة ايناأ مه من خلف ذكره الماى وتبعه البغوى (وختن الهدمة) بفتح الخاء المجهة والفوقية بعدها نون كل من كان من قبل أنكالابوالاخوهم الاختان (من تقيف وفي نسخة من تقيف بالخفض منوبا وهوعمد باليل اعروب عمر رواه البغوى في تفسيره وقيل حبيب بعرو حكاه ابن الحوري وقيل الاخنس المربق حكاء ابن بشكوال أورج الانم ثقيف وفي نسخة ثقيف الحروالتنوين وختن السفريش في بيت الشلامن أبي معمر الراوى عن ابن مسعود وأخرجه عبدالرزاق من إبقوهب بنر ببعةعن ابن مسعود باذظ ثقني وختناه قرشميان فلميشك وأخرجه مسملممن إبؤعبدالرجين بزيزيد عن الزمسعود فقال ثلاثة نفرولم ينسبهم وعنداب بشكوال القرشي السودينعيد يغوث الزهرى والمقفيان الاخنس بنشريق والاخرلم يسم (فعال بعضهم لبعض الآن) ضم المنذاة الفوقية (أن الله يسمع حديثنا قال بعضهم) ولابي درفة البزيادة فا وللاصيلي انعسا كروقال الواو بدل الفاء (يسمع بعضه) أى ماجهر نابه (وقال بعضم مراتن كان يسمع المه أقديسم كله ويان الملازمة كأقاله الكرماني أن نسيمة جميع المسموعات اليه واحدة لخصص تحكم فأنزنت وماكنتم تستترون أن يشهد علىكم معه ولاأبصاركم الآية) وهذا الحمديث أخرجه أيضا في التوحيد ومسلم في التوبة والترمذي في التفسيروكذا المماون (أردا كم) أى أه ا كمكم أوطر حكم في الذار (فأصحتم من الخامرين) سقط والاصملي قوله الذي ظننم الخ \*وبه قال (-دشنا الحمدي) عمد الله بن الزبر قال (حدثما فيان) بنعيشة قال (حدثنامنصور) هوابن المعتمر (عن مجاهد) هوابنجيبر (عن الى مر) عبدالله بن مفيرة (عن عبدالله) هو ابن مسعود (رضى الله عنه)أنه رقال اجتمع عند ا تُ الحرام (قرشيان ورُقِق أُورُهُ في النوقرشي) بالشك وتقدم قريبا أسماؤهم (كثيرة) (۲۶) قسطلانی (سابع)

«وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ( . ٣٣٠) صفوان بن عروعن عبد الرحن بن جبير بن نفيرعن أبيه عن عوف بنا

بالتنوين (شعم بطونهم) باضافة م بطون لشعم (قلسلة) بالشوين (فقه قلوبهم) باضافي قلوب لفقه والتا في كثيرة رقليلة قال الكرماني أماأن يكون الشحم مبتدأ واكترا التأنيث من المضاف اليه وكثيرة خبره واماأن تكون التا الممالغة نحور جل علامة وفي المارة الى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة (فقيال أحدهم أثرون) بضم الما و (ان الله با مانقول قال الأخريسمع انجهر ناولايسمع انأخفينا وقال الآخران كان يسمع اذاجهراله يسمع أذاأ خنساً قال في الفتح فيسه اشعار بأنه لذا الثالث أفطن أصحابه وأخلق به أن بر الاخنس بنشريق لانه أسل بعد ذلك وكذاصفوان بن أمية (فانزل الله عزوجل وماك تستترون أن يشهد علكم معكم ولاأبصاركم ولاجاد كم الاتة) الى آخرها قال الحمدى علاله ابن از بير (وكان سفيان) بن عيينة (يحدثنا بهذا) الحديث (فيقول حدثنا منصور) هوا المعمر (أوابناً عنجيم) بنتم النون وكسرالجيم وبعد التعسة الساكنة مهم له عمد الله (أوسله يضم الحاءم صغرا ابن قيس أبوصفوان الاعرج مولى عبد الله س الزبير (أحدهم أواثنان مها غُرْنِت على منصوروترك ذلك مر اراغبروا حدة ) وللاصلي غيرمرة واحدة ﴿ (قوله ) تعالى (الله يصروا فالنار مثوى لهم مآلاية) أى سكن لهم أى ان أمسكوا عن الاستفائه لفرح ينتظر لم يجدوا ذلك وتكون انارمقاما أوم وسقطت الآية كالها لابى ذر \* ويه قال (حدثناع ورا على بغتم العين وسكون الميم ان بحر الصرف البصري قال (حدث ايحمي) هو اس سعمد الفطا قال (حدثناسفيات النوري قال-دثني بالافراد (منصور) هوابن المعتمر (عن مجاهد) هوا يا جر (عن أبي معمر) عبد الله ن سخرة (عن عبد الله) هوان مسعود (بيحوه) أي بنحو الحديد السابق ولاني ذروالاصلى نحوه ناسقاط حرف الحر

\*(حمعسق)\*

مكيمة ثلاث وخسون آية (ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه ولابي ذربهم الله الرحن الرحم الم المحارى يذكر باسقاط العاطف (عن ابن عباس) فيماوه له ابن أبي حاتم والطبرى (عقماً) قوله و محمل من يشاء عقماً ي (لاتلد) ولا بي ذرالتي لاتلد \* (روحاس أحمرنا) قال ابن عام ا فيماروا ه ابن أبي حاتم هو (القرآن) لان القاوب تحدابه \* (وقال عجاهد) فيم أوصله الفرام فى قولەنعىلى (يذرؤكم فيه) بالذال المجمة (نسل بعد نسل) أى يىخلقىكىم فى الرحم وقال الله أى في الروح وخطأمن قال في الرحم لانها مؤننة \* (لا حجمة بينناً) أي (الاخصومة) وال ذرلاجة مننار بنكم لاخصومة بينناو منكم فالفى اللباب وهذه الاكة اسختها آية الفلر وقالفالانوارلاجة بنناو ينكم لاجماحءمن لاخصوه ةاذالحق قدظهروا يبق للمعامل مجال ولاللغلاف مبدأسوي العناد وليسفى الآية مايدل على متاركة الكفار رأساحتي تكل منسوخة القالقال \* (طوف) ولابي درمن طرف (خني) أي (دليل) بالمجمة كالمنظر المهر الى السَّيْفُ فان قلت اله تُعلى قال في صفة الحَكِفار انهم يحشرون غياو قال هذا ينظرون ا طرف خني أجيب بأنه العاهم يكونون في الابتداء كذلك ثم يصمرون عما (وقال عمره) عرجها (فيظللن روا كدعلي ظهره) أد (يتحركن) يعني يفطر بن بالامواج (ولا يجرين في البحر) السكوا الريح وقول صاحب المصابيح كأنه مقط منه لا يعنى قبل بتحركن ولهدند افسرروا كدبسواك يند فع علسق \* (شرعوا) في قوله تعالى أم لهم شركا شرعوالهم من الدين أي (ابتدعوا) وها قول أى عسدة وهـ د اساقط لاي در ﴿ (اب قوله ) تعمل (الا المودة في القري) أي ان ودا القرابتي منكم أوبودوا أهل قرابتي وقيل الاستثناء منقطع اذليست المودةمن جنس الإ

الاشهيمي فالخرجت معمن خرج مع زيد بر حارثة في عسر و قموتة وراءة منى مددى من المن وساق الحديث عن الذي صلى الله علمه وسلم بنعوه غيرأنه فال في الحديث فال عوف فقلت أخالد أماعلت الإرسول الله صلى الله عاميه وسلم قضى بالسلب للقاتل فالبلى والكني استكثرته الغضب ونفوذه وان النهي عنه للتسنر بهلاللتعسر عوقدسمقت المسئلة في كاب الاقصمة فريما واضحة وقولهصلي اللهعليه وسالم هـلأنتم اركولي امرائي) هكذا هو في بعض النسخ اركو بغيرنون هوالاصل والاول صيم أيضاوهي الغةمة روفة وقدحات بماأ حاديث كثبرة منهاة ولهصلي الله عليه وسلم لاتدخلوا الحنمة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواوقدستق سانهفي كال الاعان (قوله صلى الله علمه وسلم فى صفة الأمراء والرعية فصفوه لكهبعني الرعمة وكدره عليهم يعني على الامراء \*قال أهل اللغة الصفوهنا بغتم المادلاغروهو الخالص فاذا ألحقوه الهافة الواالصفوة كانت الصادمضمومةومنشوحةومكسورة ثلاث الغيات ومعنى الحددثان الرعية يأخدذون صنفوالامور فتصلهم اعطاع م بغمرتكد وتبتلى الولاة عقاساة الاموروجع الاموال من وجوه هاوصر نهافي وجوههاوحفط الرعية والشفقة علهم والذب عنهم وانصاف بعضهم ون بعض عمرة وععاقة أوعنب في بعض ذلا وجده على الامراء دون الناس (قوله غـــزودمؤتة) هى بضم الميم تم همزة ساكنة ويحورترك الهدمز كافى ظائره وهي قريةمه روفة في طرف الشام عند الكرك (قوله ورافة في مددى) يعني دجلامن المددوالذين حاوًا عدون جيش

بالم حدثنازهيربن حرب حدد ثناعربن بونس الحنفي حدثنا عكرمة بنعمار (١٣٣١) حدثني اياس بن سلمة قال حدثني أبي سالة بن

الأكوع فالغرزونامغرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ازن فينا نحن تتضيعي معرسول الله صلى الله عليه وسلماذجا رجلعلي جلأجر فأناخه ثمانتزع طلقامن حقسه فقيدديه الجل تم تقدم يتغدى مع القوم وجعمل ينظر وفيناضعفة ورةــة في الظهر وبعضـنامشـاة اذخرج يشمة مفأتى جماله فأطاق قيده ممأناخه فقعدعلمه فأثاره

موتة ويساعدونهم (قوله فيدنا نحن نتضحي) أى تغدى مأخودمن الضحاء المدوفتم الضاد وهو بعد المتدادالنهاروفوق الضحي بالضم والقصر (قـوله ثمانتزع طلقاس حقبه أماالطاق فبفتح الطاء واللام وبالقاف وهوالعمقالمن جلد وأماقولهمن-قبهفهو بفتم الحاء والقاف وهوحيل بشدعلي حقوالبعبرقال القياضي لميروهذا الحسرف الابفتح القاف فالوكان بعض شيسوخنا يقول صوابه السكانهاأى مااحتق خلفهم وجعمله في حقماته وهي الرفادة في مؤخرالقتب ووقع هذا الموفي في سننأى داودحقوه وفسره مؤخره قال القياضي والاشيمه عندي أن يكونحقوه فيهذه الرواية يحزنه وحزامه والحقومعقد الازارمن الرجلوبه سمى الازارحقوا ووقع في روابة السمر قندي رضي الله عنه في مسالمن جعبته بالحم والعن فانصم ولم بكن تصيف افله وجمه بأنعلقه بحمية سهامه وأدخله فيها (قوله وفيداضعفة ورقة) ضبطوه عملى وجهمان الصحرالمشهور ورواية الاكثرين بفتح الضاد واسكان العين أي عالة ضيعف وهزال فال القاضي وهـ ذاالوحه الوال والناني بفت الدين جعضعيف وفي عض النسخ وفيناضعف عذف الها. (قوله خرج يشدد) أي يعدو وقوله مُأناخه

المني لاأسألكمأ جراقط ولمكن أمألكم المودةوفي القربي حال منهاأى الاالمودة ثابة في ذوي ة بي متمكنة في أهلها أوفي حق القرابة ومن أجلها قاله في الانوارفان قلت لانزاع انه لا يجو ز الاجرعلى سلمغ الوحى أحمس اله من ال قوله

ولاعب فيهم عمرأن سيوفهم \* جهن فاول من قراع الكتائب

بي الالأطلب منكم الاهذا وهـ ذا في الحقيقة ليس أجر الان حصول المودة بـ من المسلمن أمر حبواذا كان كذلك فهوفى حق أشرف الخلق أولى فقوله الاالمودة فى القربى تقديره والمودة القرى ليست أجرا فرجع الحاصل الى انه لاأجر البتة \* و به قال (حدثنا محد بن بشار) مدى البصرى أبو بكر بندار قال (حدثنا محد بنجفر) الهذلي البصري العروف بغندر قال مدنناشعبة) بن الجاح (عن عبد الملك بن ميسرة) ضد المينة الهلالي الكوفي انه (قال معت الوسا) هوابن كيسان المهاني (عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ماله سيدل عن قوله ) تعالى الاللودة في القربي فقال سعد دن حدرقربي آل مجد صلى الله علمه سلم) فمل الآبة على أمر الطبنيان بوادوا أفار به صلى المه عليه وسلم وهو عام لجريع المكلفين (فقال ابن عباس) لسعمد علت) بفتح العين وكسر الجيم وسكون اللام أي اسرعت في نفس مرها ( آن الني صلى الله عليه سلم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم قرابة فقال الاان تصاوا ما مدي و من كم من القرابة) فمل الآية على ان بوّادُوا الذي صـ لي الله عليه وسـلم من أجل القرآية التي منــه و منكم نهو اص قريش ويؤيده ان السورة مكمة وأماحد يث ان عماس أيضاعندا س أبي حاتم قال لما إلته في الآية قل لاأسال كم علم ماجر االا المودة في القربي قالوا يارسول الله من هؤلاء الذين مرالله بمودتهم قال فاطمة وولدها عليهم السلام فقال اين كشراسنا درضعيف فيهمتهم لايعرف لاعن شيخشيعي مخترق وهوحسن الاشقر ولايقيل خبره في هذاالحل والاتة مكية ولم يكن اذذاك لنامهة أولادماا كلمة فاغ المتتزوج يعلى الابعد مرمن السنة الثانمة من الهيجرة وتفسير الاتية مانسريه حمرالامة وترجمان الفرآن ابن عماس أحقوأ ولى ولاتنكر الوصاة بأهل المنت إحترامهموا كرامهم أذهممن الذرية الطاهرة الئي عي أشرف بيت وجدعلي وجه الارض فخرا حساونـــماولاسمااذا كانوامتعنالسنة الصحة كإكانعلمه سافهم كالعباسوبنيه الى وآل ستهودريمه رضي الله عنهما جعين ونفعنا بحمتهم

\* (حمالزخرف) \*

كبة الاقوله واسأل من أرسلنا وآيها تسمع وعمانون ولاب ذرسورة حمالز خرف وله ولابن عساكر سمالله الرحن الرحميم وسقطت الغبرهما \* (وقال: اهمه) في قوله (على أمه) من قوله انا جدناا با ناعلى أمة أى (على امام) كذا فسره أبوعبيدة وعند معبد بن حمدعن مجاهد على الأوعن ابن عباس عند الطـ برى على دين \* (وقد لهنارب تفسيرداً عسـ مود اللانسمع سرهـ م رنحواهم ولانسمع قيلهم) وهلذا يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف علمه بحمل كثيرة فالالزركشي فينبغي جل كالامه على انهارا دتفسير المعنى ويكون التقدير ويعلم قبله وهمذا يردهما حكاه السذاقسي من انكار بعضهم لهذا وفال انمايصح ذلك ان لوكانت التلاوة إقبلهم اه وقدل عطف على مفعول يكتسون الحمد فوف أى يكتبون ذلك و يكتسون قيله كذا أوعلى مفعول يعلمون المحدذوف أى يعلمون ذلك ويعلمون قيله أوانه مصدر آى قاز قسله أوباضمارفعل أىالله يعلم قيسل رسول اللهصلى اللهعلميه وسلمشا كياالى ربه يارب وقرأعاصم اجزة بخفض اللام وكسرالها وصلتها ساءعطفاعلى الساعة أى عنده علم قسلة والقول والقال فاشتديه الجل فاتمعه رجل على نافة ورقاع قال سلة (٣٣٣) وخرجت أشتدف كنت عندورك الناقة مُنقدمت حتى كنت عندورك الجرا

والقمل بعنى واحد جان المصادر على هذه الاوزان (وقال) ولايي ذرقال (ابن عباس) فماوص ابنألي حاتم والطبرى من طريق على بن أى طلحة عنه في قوله (ولولا أن يكون الناس أمة واحداثها أى (لولاأن جعل) بلفظ الماضي وللاصيلي ان عالى المعندة المضارع الساء التعسة ولاي ز وانعساكرأن أجعل (الناس كلهم كفارا لجعلت لسوت الكفار) ولاني ذرعن الجوي سون الكفار (سقفاً) بفتح السمين وسكون القاف على ارادة الجنسوهي قراءة أبي عمرو وابن كئير ولاني ذرسقفا بضمهماعلي الجعوهي قوائة الباقين (من فضة ومعارج) جعمعرج (من فضة وهي درجوسر رفضةً) جعسرير ١ وهل قوله من فضة يشمل المعارج والسرر وعن الحسن فماروا الطبرى من طريق عوف عنه قال كفارا ييلون الى الدنيا وقدماات الدنيا بأكثراً هله اومافعه ل فكمف لوفعل وفال في الانو ارلولاأن برغبوا في الكفراذ ارأوا الكفار في سمه قوتنعمهم لم الديمافيحة معواعلم مداخلنا \* (مقرنين) \* في قوله تعالى سحمان الذي مخرلنا هـ ذاوما كا لهمقر نين أى (مطيقين) من أقرن الشيُّ أَذا أطاقه ومعنى الآية أيس عند نامن القوَّة والطاقة أن تقرن هذه الدابة والفلا وأن نضطها فسجان من سخرانا هذا بقدرته وحكمته \* (آسفواً) أى (المخطونا) قاله اب عباس فيماوصله اب أبي حاتم وقيل اغضبونا بالافراط في العناد والعصال وهذامن المتشابهات فيو ولبارادة العقاب \* (يعش) بضم الشين قال ابن عباس فيماوصل ابن أبي حائم عن عكرمة عنه أى (بعمق) لكن قال أبوعسدة من قر أبضم الشدين فعناء أنه الل عسه ومن فتحها فعنا وتعمى عمنه وقال في الانوار ومن يعش عن ذكرالرجن يتعامى و يعسرها عنه بفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهما كه في الشهوات وقرئ بعش بالفتح أي يعمى يقال عني اذا كان في بصره آفة وعشى اذا تعشى بلاافة كعرج وعرج اه وقول آمن المنسر في الاسّمان وفى الانة نكتان احداهماان النكرة في سياق الشرط تع وفي ذلك اضطراب الاصولمين والمام الحرمين يختارا لعموم وبعضهم حل كالرمه على العموم البدلي لا الاستغراق فان كان مراد عوم الشمول فالا ية عدة من وجهن لانه زكر الشدطان ولم رد الاالكل لان كل انسانه شمطان فكيف العاشيءن ذكرالله والثاني انهأعاد الضمر مجوعافي قوله وانهم مايصدونهم السنبل ولولاعوم الشمول لماء زعود الضمرعلي واحد تعقبه العملامة الدرالد ماميني فقالل كل من الوجهين اللذين أبدا هما نظراً ما الاول فلا نسلم أنه أراد كل شه طان بل المقصود أنه فيض اكل فردمن العاشين عنذكرالله شمطان واحدلاكل شميطان وذلك واضيم وأماالثاني فعوا ضمرالجاءة على شئ ليس مينه و بين العموم الشمولي تلازم بوجه وعود الضمر في الآية بصفا صمرالجاعة اع كان باعتمار تعدد الشماطين المفهومة عماتق دم اذمعناه على ماقر رناه ان كل عاش له شمطان فم ذالاعتمار جا التعدد فعاد الضمر كايعود على الجماعة \* (و قال مجاهم) مماوصدله الفريابى في قوله (أفنضرب عنكم الذكرائ تحكفون القرآن ثم لا تعاقبون علم وقال المكلى افنترككم سدى لانأم كم ولانفها كم \* (ومضى مثل الاولين) أى (سنة الاولير) قاله عجاهد فيما وصله الفريابي أيضا \* (مقرنين) وللأصيلي وما كالهم قرنين (يعني الابل والخبل والبغال والجبر) وهو تنسير للمراد الضمر في له \* ( ينشأ في الحلية) أي ( الحواري) اللاتي بنشأنا فى الزينة أى البنات (جعلتموهن) وللاصريلي وأبى ذريقول جعلتموهن (الرحن ولد أفكيف تحكمون) بذلك ولاترضونه لانفسكم . (لوشاء الرجن ماعيد ناهم يعنون الاوثان) وقال قتادة يعنون الملائكة والمعنى وانحالم يعجل عقو بتناعلي عبادتناا باهم لرضاه منابعيادتها أيقوا الله تعالى) وللاصيلي بقول الله تعالى بالموحدة ولاي ذرواب عساكر لقول الله عزوجل (مالهم

تم تقدمت حتى أخذت بخطام الحل فانخته فلماوضع ركبته في الارض اخترطت سمؤ فضربترأس الرجل فندر غجئت الحلأقوده علك مرحله وسلاحه فاستقللي رسول الله صلى الله على موسلم والناسمعه فقال منقتل الرجل فالوااب الاكوع قال لهسلمه اجع فقعدعلمه فأثارهأى ركمه تمدعنه قاعًا (قوله ناقة ورفاع)أى فى لونها سواد كالغيرة (قوله اخترطت سيفى) أى سلاته (قوله فضربت رأس الرجل فندر) هو بالنون أي سقط (قوله فاستقبلي رسول الله صلى الله عليه وسيلم والناس معه فقال من فتل الرجل والواان الاكوع قال له سلسه اجع فيسه استقمال السراما والثناءعلىمن فعل حد للاوفد فتدل الحاسوس الكافرالحربي وهوكذلك احماع المسلمن وفي رواية النسائي ان النبي بطلمه وقتل وأماالحاسوس المعاهد والذمى فقال مالك والاوزاعي يصبر ناقضا الدهدفان رأى استرقاقه أرقه و محوزقت له وقال جماهم لعلماء لاستقض عهده مذلك قال أصحابنا الاأن كون قد شرط علمه انتقاض العهد مذلك وأما الحاسوس المسلم فقال الشافعي والاوزاعي وأبوحنه فيه وبعض المالكية وجأدرالعلماءرجهم الله تعالى يعزره الامام عايرى من ضرب وحس ونحوه ماولا بحوز قتله وقال ماللارجه الله تعالى يجتهدفه الامام ولميفسر الاحتهاد وقال القاضيء اضرحه الله قال كارأ صحابه يقتل فالواختلفوافي تركه بالتوية قال ان الماحشون ان عرف بذلك قتل والاعزر \* وفي

المنعلم أي (الاوثان انهم لا يعلمون) نزل الاوثان منزلة من يعقلون في عنه - معلم ما يصنع

فرزارة وعلمناألو بكرأمى ورسول اللهصلي الله عليه وسالم علينا ألما كان منذاو بن الماءساءـة أمرنا أبوبكر فعرساناتمشن الغارة فورد الماءفقت لمن قتل عليه وسبي وأنظر الىعنق من الناس فيهنم الذرارى فشتان يستقوني الى الحبال فرميت بسهم بانهام وبين الجبل فلمارأوا السمهم وقفوا فئت بهمأ سوقهم وفيهم امراقهن بى فـزارة عليها قشع من أدم قال القشع النطع مهاابنية لهامن أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم-مأبابكر فنفلى أبوبكـرابنها يستعق السلب وأنه لايخمس وقد سبق ايضاح هذاكلهوفيه استعاب مجانسة الكادم اذالم يكن فيه تكاف ولافوات مصلحة واللهأعلم

\*(باب السفيل وفدا المسلمين بالاسارى)\*

( قوله فلما كان بننا وبين الماء ساعية) هكذارواه جهوررواة صميم مسلم وفى رواية بعضهم بدننا وبتنالماءساعة والصواب الاول (قوله أمرنا أبو بكررضي الله عنه فعرسنا ثمشن الغارة) التعريس النزول آخر الليلوشن ألغارة فرقها (قوله وأنظر الى عنق من الناس) أى جاءة (قوله فيه-م الذراري) يعنى النساء والصبيات (قوله وفيهم امر أةمن بي فزارة عليه اقشعمن أدم)هوبقاف تمشن معجة ساكنة معين مهدماة وفي القاف لغتان فتعها وكسرهاوهمامشهورتان وفسره فى الكتاب النطع وهوصحيح (قولەفنىلى أبوبكر رضى الله عنه أبنتها)فيهجوازالتنفيلوقديحتم يهمن يقول التنفيدل من أصرل

البركون من عبادتهم وقيل الضميرالكذارأى ليس لهم علم ماذكروه من قولهمان الله رضي عنا الديناوسقط للاصيل أنهم \* (في عقبه) أي (راده) فيكون منه م أبدا من يوحد الله ويدعو الوحيده ( مقترنين ) أى ( يمشون معا ) قاله مجاهداً يضا ﴿ (سَلْفَا ) في قوله في علناهم سلفا ومثلا الخرينهم (قوم فرعون سلفالكفارأمة عدصلي الله عليه وسلم ومثلا) أي (عبرة) لهم إندترن بكسر الصادأي (يضعون) وقرأ نافع وابن عامي والكسائي بضم الصادفة ملهما عنى واحدوهو الضحيم واللغط وقيل الضم من الصدودوهو الاعراض \* (مبرمون) في قوله له الله الله المار الما الما المعرمون أي (مجمعون) وقدل محكمون \* (أول العابدين) أي (أول أَوْمَنَ عَالَه مُجَاهِداً بِضَا \* (أَنَى) ولاي ذروالاصيلي وقال غيره أي غير مجاهداني (برامما للمدون العرب تقول نحن منك البراع) ، منك (والحلاع) منك (والواحدوالاثنان والجيع من الكروا لمؤنث يقال فيه مبرام) بلذظ واحد (لانه مصدر) في الاصل وقع موقع الصفة وهي رئ (ولوقال) ولابي ذرولوقيل (برى القبل في الانتياب بتان وفي الجيم بريؤن) وأهل نجد الله المري وهي برية و في برا وقواء بدالله عن اب مد عود (انني بري ما المام) وصله الفال بنشاذان في كتاب القراءة عنه \* (والزخرف) في قوله وابيوم م أبوابا وسر راعليها كتونورخرفاهو (الذهب) فالهقتادةوفى قراءة عبدالله بن مسعوداً ويكون لك بيت من ذهب اللائكة) في قوله تعمالي ولونشا ولعملنامنكم ملائكة في الارض (يخلفون) أي (يخلف المهم العضاً) قاله فتادة فيما أخرجه عبد الرزاق وزاد في آخر ومكان ابن آدم ومن في قوله منكم منى الأى المعلنا بداكم أوتمع ضية أى لولد نامنكم بارجال ملائكة في الارض يخلفونكم كما كانكم أولاد كم كاولد ناعيسي من أنى دون ذكر في (قوله ونادوا) ولاى درياب النوين و نادوا المالك ليقض عليذ اربات المستالنستر يح (قال) مالك مجيب الهم بعد ألف منة أوأر بعين أومائة الكمما كشون)مقمون في العداب لاخلاص لكممند بموت ولا بغيره وسقط قوله قال انكم النون لغمر أبي ذروابن عساكروقال الآية \* وبه قال (حدثنا عاج بزمنهال) بكسر المالاتماطي السلى مولاهم البصرى قال (حدثناسفيان بنعسنة) الهلالي الكوفي ثم المكي المام الحية (عن عرو) هوائديدار (عن عطاء) مواين أبي رباح (عن صفوان بزيعلى عن أبه) على نأمية التممي حليف قريش واسم أمه منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحسية انه (قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يشرأ على المنبرو فاحرابا مالك ليقض عليما روك وقرئ بإمال بكسر الامعلى الترخيم وفيده اشعاريانع ملضعفهم لايستطيعون تأدية اللفظ بالتمام غان قلت كيف الونادوا بامالك بعدما وصفهم بالابلاس أجيب بأنها أزمنة متطاولة وأحقاب يمتدة فتختلف الاحوال فيسكمون أوقا تالغلبة الماس علم مريستغيثون أوقا تالشدة ماجم وهدنا المديث ذكره في باب صفة النارمن بد الخلق (وو لقد ده) في قوله تعالى (مد الله) من قوله للل فعلناهم سلفاومثلا (للا خرين) أي (عظمل بعدهم) والعظم الموعظة وثبت قوله لمن المه الماد و و قال غيره ) عن عيرقتادة في قوله (مقرنين ) من قوله تعالى و ما كناله مقرنين السابق الرواك (ضابطين بقال فلان مقرن لفلان) أي (ضابطله) قاله أبوعسدة ﴿ (والا كواب) هي الإاربق التي لاخراطيم لها) وقيل لاعراوي لها ولاخر اطيم معاقال الجواليق ليتمكن الشارب رَأْيِنْشَا ۚ فَأَنَّ الْعُرُوةَ تَمْنُعُ مِنْ ذَلِكُ \* (وَقَالَ قَتَادَةُ) فَيُحَارُهِ إِمْ عَبِدِدالرزاق (فَأَمُ السَكَابِ جَلَّةُ الكابأ صل الكتاب) وأم كل شي أصله والمراد اللوح الحدوظ لانه أصل الكتب السماوية ا قوله قوله منك انظر ماوجه تقدير السارح الهذه الدكلمة مع وجودها في المن اه

وسيقط قوله وقال قتادة الخلغيرأ بي ذر \* (أول العابدين) في قوله تعالى قل ان كان للرحن والله في أول العابدين السابق تفسيره قريباعن مجاهد بأول المؤمنين وفسره هنابة وله (أي ماكان) أنان في قوله ان كان نافية لاشرطية ثم أخر بقوله فانا أول العابدين أى الموحدين من أهل كان أن لاولدله وتكون الفاعسيد قومنع مكي أن تكون نافية فاللانه بوهم انك انمانفيت عن ا الولدفيمامضي دون ماهوآت وهذا محال وردعله مان كان قدتدل على الدوام كقوله تعالى والمرا الله غذورار حماوعن ابن عباس فمارواه الطبرى قال يقول لم يحصي للرحن ولدوقيل الا شرطية على بابها واختلف في تأويله فقيل ان صح ذلك فاناأول من يعبده لكنه لم يصح البتة بالدلم فو القاطع وذلك انه علق العدادة بكينونة الولدوهي محالف نفسها فكان المعلق بم المحالامثلها فيهو فى صورة اثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيه ماعلى أبلغ الوجوه وأقواها كذا قررا الكشاف (فأناأول الآنين) أي المستنكفين وهذا تفسير قوله أول العابدين لانه مشتق منهم بكسرالموحدة اذا أنف واشتدت أفته (وهما) أى عابدوعبد (لغتان) يقال (رجل عابدوعه له بكسرالموحدة في ضبط الدمياطي والفرع وغيرهما وقال ابن عرفة يقال عبد بالكسر يعبد الله فهوعب دوقل يقال عابدوالق رآن لايعبيء على القايرا ولاالشاذوم رآده ان تتخريج من قالاله العابدين ععني الاتفين لايصر وقال الامام فخرالدين وهذا التعليق فاسدلان هذه الانقة طواكم سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل ﴿ (وقر أعبدالله ) يعني ابن مسعود (وقال الرسوليا بآرب أي موضع قوله تعالى وقيد لديارب السابق ذكره قريبا وهي قراء تشاذة مخالفة لخط المصر (و يقال أول العابدين) أي (الجاحدين) يقال عبدني حق أي جدنيه (من عبد) بكسر المومن ربعمت بفنعها كذافها وقفت علمه من الاصول وقال السيفاقسي ضبطوه هنا بفتح الباليا الماضي وضمها في المستقبل والوابذ كرأهل اللغة عسد يمعني جدور دعليه بماذكره مجاركم عزيزالسختياني صاحب غريب القرآن من أن معنى العابدين الحاحدين وفسرعلي هذاان كالم له ولدُّفا ناأ ول الحاحدين ﴿ وهذام عروف من قول العرب ان كان هذا الأمر قط يعني ما كان رفا ي السدى معناهلو كانالرحن ولدفآناأول العابدين أى من عبده بذلك ولكن لاولدله وثبت هنافرا وقال قتادة في أم الكتاب جله الكتاب أصل الكتاب السابق قريبا في رواية غيراً بي ذر \* (أفنضً ال عنكم الذكر صفعاان كنتم قومامسرفين) بفتح الهمزة أى لان كنتم قال في الانواروهوفي الحقيق علة مقتضية لترك الاعراض وقرأنافع وحزة والكسائي بكسرهاعلى انهاشر طية واسرافهما متحققاوان انماتدخل على غبرالحقق أوالحقق المبهم الزمان وأجاب فى الكشاف إنه من النرم الذى بصدرعن المدلى بصحة الأمر والمتحقق لنبوته كةول الاجران كنت علت للع لفوافي حقى وهوعالم ندلك واكمه ينعيل في كلامه ان تفريطك في ايصال حقى فعل من له شك في استحقالها الاه تجهد لاله وقيل المعنى على المحاراة والمعنى أفنضرب عنه كمالذ كرصفعامتي أسرفتم أى اللكر متروكون من الاندارمتي كنتم قومامسرفين أي (مشركين) سقط مشركين لايي در (والله ال هـذاالفرآن ومع حيث رده أوائل هـ ذه الامة الهلكوا) قاله قتادة فه اوص لدان أبي عاموا ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورجته فكرره عليهم ودعاهم اليه وزاد غيراس أبي حاتم عشرين أوماشاء لله \* (فاهله كاأشدمن مبطشا) أي من القوم المسرفين \* (و-ضي مثل الاولين) (عَنُو بِهَالاُولِينَ) قَالْهُ قَدَّادَةً فَمُ مَاوِصلُهُ عَمِدَالرِزَاقَ ﴿ (جَرَأً ) فَي قُولُهُ تَعَالَى وَجَعَلَا الْهُ مَنْ عَبَادُ ﴿ أى عدلاً) بكسر العن وسكون الدال وفي آلمال عدلا بفتح العين وسكون الدال أي مثلا فالر مالحزوها اثبات الشركاء تله تعالى لانهم ماأثبتوا الشركا زعواأن كل العبادة ليستها

القدة عبدة وما كشفت الهاثو باغ من الغدفي السوق فقال باسلة هب بالغدفي السوق فقال باسلة هب بالغدفي السوق فقال باسلة هب بالسول الله فوالله ما كشفت الها ثو بافيع شمار سول الله فوالله ما كشفت الها هل من المسلمين كانوا أسروا بمكة أنه عالا حدثنا أجدس حنى الله ماحدثنا أبوهرية عن محدر سول ماحدثنا أبوهرية عن محدر سول الله عليه وسلم فذكر مل الله عليه وسلم أعلق ما في الله عليه وسلم أعلق مه ملى الله عليه وسلم أعلق مه

الغشمة وقد محب عنه الاخرون بأنه حسب قيمتها لمعوض أهلل الجسءن حصةم (قـوله وما كشدفت الهاثويا) فيماستحاب الكنابة عن الوقاع عاينهمه (قوله صلى الله عليه وسلما ملة هبلى المرأة تلدأ بوك فقلت هي لك يارسول الله فوالله ماكشفت لها ثو ما فمعت برارسول اللهصلي الله عليه وسلم الىأهلدكة ففدى ماناسا من المسلمين كانوا أسرواعكة )فيه جوازالمفاداة وجوازفدا الرجال بالنساءالكافرات وفدمه حواز التفرريق بن الام وولدها البالغ ولاخ للففي حوازه عندناوفيه جواز استهاب الامام أهلجسه يعض ماغغوه لىفادى بدمسلماأو يصرفه فيمصالح السلين أويتألف مه ون في تألفه مصلحة كما على صلى الله علمه وسملم هماوفي عنائم حسن وفيهجوازةول الانسان للانخرالله أبوك وللهدرك وقدسمق تفسمر معناه واضحافي أول الكتاب في كتاب

الله أنوهـا أقدة فيهـا فســهمكم فيها وأيمـاقر يةعصت اللهو رسوله فان (٣٣٥) خــ هالله ولرسوله صلى الله عليه وســالم ثم هـى لــكم

غهاجراله تعالى وبعضها جرعلغيره وقيل معسى الجعل انهم أثبته واللدولد الان ولد الرجل جرم موالاول أولى لانااذا جانباالا ية على انكارااشير يكانه والآية اللاحقة على انكارالولد كان المردعلى جميع المطلين

## \*(الدخان)\*

اواللبةالاقولهانا كاشفوالعذاب الاتيةوهي سبح أوتسعو خسون آيةولابي ذرسورة حمالدخان م الله الرحم الرحم) سقطت السملة لغيراً في دَر (وقال مجاهد) فيماوه له الفريا في (دعواً) نوله تعالى واترك البحررهو ااي (طريقا إساً) زاد انفرياي كهيئته يوم ضربه وزاداً بوذر ويقال الطهواسا كنايقال جاءت الخيل رهواأى ساكنة فال النابغة

واللمال غرح رهوافي أعنها \* كالطهر ينحومن الشؤ بوب ذي البرد وأبيءميد وهوامننتها فرجاءلي ماتركته روى انه لماانفلق الحرلموسي وطلعمنه خاف أن له فرعون فارادأن يضربه ليعود حتى لا يلحقه فقيـ ل له اتركه انهم جنـــدمغــرقون \* (على اللن)ولايي ذر على علم على العالمين (على من بين ظهريه) أي اخسترنامو مني بني اسرا "بل على لىزمانهم ﴿ فَاءَتَلُوهُ ﴾ في قوله خــ ذوه فاعتلوه أي (ادفعوه) دفعا عندنيا ﴿ وَرُوحِمْنَا وَمُ مِحُور لمعناهم) ولابي ذربحورعين أنكعناهم (حوراعينا يحارفهما الطرف) والعمين جمع عيناء تظمة العينين من النسا الواسعة \_ما وليس المرادعة \_ دا أتزو يج ولا بي ذره مناعا عثاره ا دفعوه ربقال أن (تَرجونَ)فقوله واني عذت بريي وربكم ان ترجون المراد بالرجم هذا (القتل) وقال ناء استرجون بالفذل وهوالشتم يقولون هوساحرو قال فتاة بالحجارة (ورهو اساكنا) كذاهو الفالمونينية وفرعها وسميقذكره لابيذر \* (وَعَالَ آبْعَبَاسَ) فمارواه ابن أبي حاتم في كلاهل) من قوله انشحرة الزقوم طعام الاثم كالمهل هو (أسود كمهل الزيت) أي كدرديه أو كمرالقطران أو ماأذيب من الذهب والفضة أومن كل المنطبعات كالحسديد \* (و ُقَالَ عَيرهُ) لغراب عداس في سرح من قوله تعالى أهم خدم أمقوم سع هم (ماول المن كل واحدمنهم سي سعالانه يتبع صاحمه ) وقيل لان أهل الدنما كانوا يتمعونه وموضع تسع في الحاهلمة موضع للنفة فى الاسلام (والطل يسمى قبعالانه بتبع الشمس) قاله أبوعبيدة و قالت عائشة فماروا و بِّ الرَّزَاقَ كَانَ سَمَعُ رَجِلُاصًا لِمَا ﴿ هَٰذَا (بَابَ) بِالنَّسُوينِ أَيْ فَيْ قُولِهُ عَزُوجِ ل (فَارَتُقَبُّ بُومٍ رَّأَتَى ما الدخان مين ) وسقط لغيرا في ذرافظ ماب وقوله فارتقب فقط ( قال قتادة ) فما و راه عبد بن المد فارتقب أى فانتظر وللاصيلي انتظر باسقاط الفائد وبه قال (حدثما عمدان) عمدالله المانالمروزي (عن ابي حزة) الحام المهدملة والزاى مجد بن ميون السكري (عن الاعش) المان (عن مسلم) هوابن صبيح (عن مسروق) هوابن الاجدع (عن عبدالله) هوابن مسعود لى الله عنه انه (والمضي خس) من علامات الساعة (الدخان) بتخفيف الحاء المذكور في وله هذا يوم تأتى المما وبدخان مبين (والروم) في قوله الم غلبت الروم (والقدمر) في قوله اقتربت اعة وانشق القمر (والبطشة) في قوله هنايوم نبطش البطشة الكبري (والنزام) في قوله فسوف أونازا ماوهوالهلكة أوالاسرو يدخل فىذلك يوم دركافسره يه ابن مسعود وغيره فيكون أربعا اللزام يكون في القيامة ولتحقق وقوعه عدماضيا \* وهذا المديث سبق في الفرقان في هـ ذا إلى التنوس أى فى قوله (يغشى الناس) أى يحط بهم الدخان (هـ ذاعذاب أليم) في محل نصب لفول وذلك القول حال أي قائلين ذلك وسيقط لفظ باب الغيرا بي ذري و به قال (حدد ثما يحيي) بن وسى البلخي قال (حدثنا أبومعاوية) محدين خازم بالحا والزاى المجتين (عن الاعش) سلمان

\* حدثنافتسة ئىسىعىد ومحدن عبادوأبو تكرينأ بيشسةوا يحق ابنابراهم مواللفظ لاس أسسدة قال اسمحتى أخبرنا وقال الآخرون حدثناسفيانعن عروعن الزهري عن مالك بن أوسعن عرقال كات أموال بني النصمر عماأ فاء الله على رسوله صلى الله علمه وسلم عالم وجفعلمه المساون بخيلولا ركاب فكانت للنبي صلى الله علمه وســـلم خاصة فـ كان يدننق على أهله نفقةسنة ومابقي جعله فى الكراع والسلاح عدة في سلمالله \* وحــدثناه يحى بن يحبى أخبرنا سيفيان سعينة عن معيمرعن الزهري بهذا الأسناد

أتتموهاأقتم فيها فسهمكم فيها وأيماقر بةعض اللهورسوله فان خسهالله ولرسوله عمهي لكم) قال القاضى يحتمل أن يكون المراد بالاولى الغ والذى لم يوحف المسلون عاميه بخيل ولاركاب بلجلاعمه أهلدأرصا خواعلمه فبكون سهمهم فيهاأى حقهم من العطاماكما يصرف النيء ويكون المرادمالثانية ماأخ ـ دعنو تفيكون غنمة يخرج منهالجس وباقده للغاغمين وهو معنى قوله تمهى الكمأى باقيها وقد يحتم من لم يوجب الجس في الفيء بهذا الحديث وقدأ وجب الشافعي الخسف النيء كاأوجبوه كلهمف الغنمية وقال جمع العلماء سواه لاخس في النيء وال أبن المندر لانعلم أحداقدل الشافعي قال بالخسف الفي والله اعلم (قوله حدثنا قديمة بن سعمدو مجدن عمادوأ بوبكرن أف شيبةوا محقبن ابراهم واللفظ لابن أبى شسة قال اسمق أخـ برناوقال الأخرون حدثناسفدان عرعرو

لاالزهرى عن مالك بن أوس عن عرثم قال بعده و حدثناه يحيى بن يحيى أخد برناسفيان بن عينة عن معمر عن الزهرى بهذا الاسناد)

ابنمهران (عنمسلم) أبى الضعى بنصبيح (عنمسروق) عوابن الاجدع أنه (قال قال عبداله هوان مسعود (أنما كان هـدا) القعط وألجه داللذان أصاباقر يشاحتي رأواً منهم وبين السر كالدخان من شدة الجوع (لان قر بسالما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم) أى حين أظهر العصيان ولم يتركوا الشرك (دعاعليم بسنين) قط (كسني يوسف) الصديق عليه السلا المذكورة في سورته (فأصابه م قط وجهد حتى أكلوا اله ظام) زاد في الرواية الا "بية انشاء تعالى والمسة (فعل الرجل)منهم (ينظر الى السما فيرى ما ينه و بينها كه. تنة الدخان من الجها من ضعف بصره أولان الهو النظم عام القعط لقله الأمطار وكثرة الغبار (فأترل الله تعالى) والا ذر، زوج ل (فارتقب وم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الماس هـ ذا عذاب الم عال) أي مسعود (فانى) بضم الهمز دمينما للمفعول (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل بارسول الله والآتيه وأبوسفمان كاعندا لمؤلف ليكنف المعرفة لابن منده في ترجة كعب ن مرة ال دعارسول الله صلى الله علميه وسلم على مضرفاً تبته فقات بارسول الله قد نصرك الله وأعطا واستحاباك وانقومك قدهلكوا فادع الله اهم فهذ أولى أن يفسر به القائل بقوله يارسولانا بخلاف أبى سفيان فأنه وانكانجا وأيضام ستشفعا اكنه لم يكن أسلم حين ذولا بي ذرفقها يارسول الله (استسق الله لمضرفانه اقدهاكت)من القيط والجهد قال في الفتح انما قال لمضرالا غالبهم كانبالقرب من ماه الحجازوكان الدعاما القعط على قريش وهم سكان مكة فسرى القعطال من حولهم (قال) عليه الصلاة والسلام عجسالاي سفمان أوالكعب ن مرة أتأمر في ال استسقى (لمضر) مع ماهم علمه من معصمة الله والاشراك به (الكبلوي) أي دو جراءة حما تشرك بالله وتطلب رحته (فاستسق)عليه الصلاة والسلام وزادأ بوذراهم (فسقوا) بضم السر والقاف (فَنَرَلْتَ انْكُمُ عَانُدُونَ) أَى إلى الكفرغب الكشف وكانوا قَدُوعدوا بالا يمانالا كشف عنهم العذاب (فَكَا أَصابتهم الرفاهية) بتخفيف التحسية بعد الها المكسورة والذكا اليونينية أصابتهم بفوقية بعد الموحدة أى التوسع والراحة (عادو الى حالهم) من الشرك (م أصابتهم الرفاهية فانزل الله عزوجل يوم نبطش البطشة الكبرى الامنتقمون قال يعني يوميد ظرف ليوم الراب قوله تعلى ربناا كشف عناالعذاب المامؤمنون أىعذاب القعط والجها أوء ذاب الدخان الاتى قرب قيام السباعة أوعذاب النارحين يدعون اليهافي القيامة أودلا يأخذبا ماع المنافقين وأبصارهم ورجح الاول بأن القيط لما اشتدعلي أهل مكة أتاه أبوسفالا فناشده الرحم ووعده ان كشفءنهم آمنوافلما كشفعاد واولوجلناه على الاتخرين لمبام لانهلا بصح أن يقال لهم حينتذانا كاشفو االعذاب قلملا انكم عائدون وسقط باب قوله لغمر أبال \*و به قال (حدثنا يحيي) بنموسي البلني قال (حدثناوكسع) بفتم الواووكسر الـكاف ال الحراح (عن الاعش) سلمان (عن أبي الضعى)مسلم بن صبيح (عن مسروق) هو ابن الأجدعاله (قالدخلت على عمدالله) يعني ابن مسعود رضى الله عمه (فقــال ان من العلم أن تقول لمالانعا الله أعلم) قدسمة في سورة الرومسية ول انمسعود عد أمن وجه آخر عن الاعمش والفطه ال مسروق بنارجل يحدث في كندة فقال يجي وخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المناقفا وأبصارهم ويأخذا لمؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت النمسعودوكان متكئا فغضب فجاس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم (ان الله) تعالى (قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ال ماأسا لكم عليه من أجروما أنامن المتكلفين) والقول فيمالا يعلم قسم من الشكلف (ان قريشا الماغلموا الذي بتخفيف اللام وللاصيلي وأبي ذرعن الكشميري العلمواعلي الذي (صلياله

عليه

فى الاطراف وغمره وهوالصواب وسـةط في كئــــــرمن النسيخ ذكر الزهرى فى الاسناد الاول فقال عن عروءن مالك نأوسوه فاغلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا لانه قد قال في الأسلماد الشائيءن الزهرى مذاالاسناد فدل على أنه قدذ كره في الاسناد الاول فالصواب اثباته (قــوله كانت أموال بني النضرعا أفاالله على رسوله عالم بوجف عليه المسلون بخالولا ركاب فكانت النبي صلى الله علمه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة ومابق جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله) أما الكراع فهوالله لوقوله منفق على أهله نفقة سنة أى بعزل لهم نفقة سنة ولكنه كان سنقه قبل انقضا السنةفي وجوه الخيرفلاتم عليهالسينة والهذالوفي صلى الله عليه وسلمودرعه حرهونة على شعبر استدانه لاهله ولميشبع ثلاثةأيام تماعا وقد د تظاهر رت الاحاديث الصحة كثرة جوعه صلى الله عليه وسلموجوع عياله وقوله كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هذا يؤيد مذهب الجهورانه لاخسف الفيء كاسمبق وقمدذ كرناان الشافعي أوجبه ومذهب الشافعي ان الذي صلى الله علميه وسلم كان لهمن الغيء أربعة اخماسه وخسخس الماقي فكانله احدوعشر ونسهمامن خسة وعشرين سهما والاربعة الباقية لذوى القسرى والبتامي والساكين وابن السييلو يتأول هذا الحديث على هذا فنقول قوله كانت أموال بني النصرأي معظمها وفي هـ ذاالحديث حوار

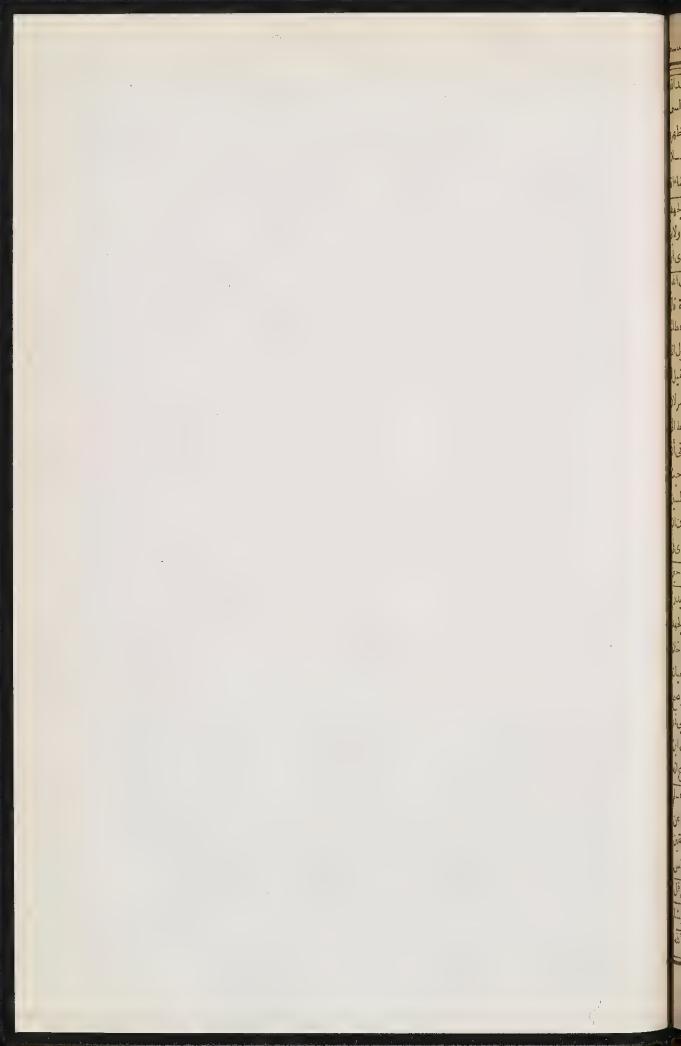

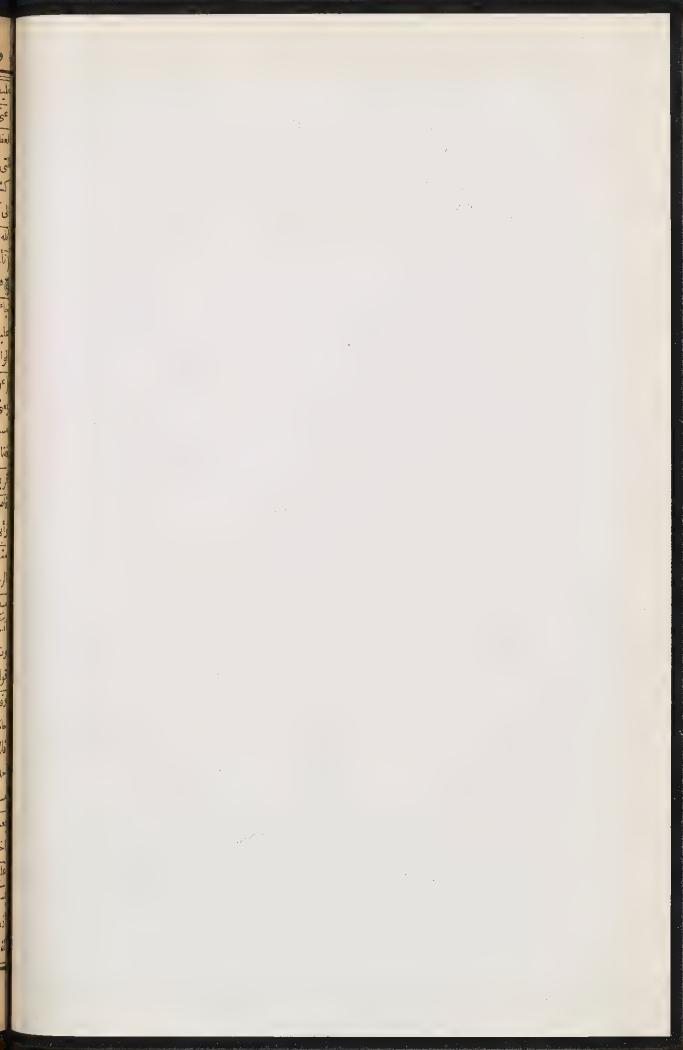

وحدثني عبدالله بنجمد بنأسماه الضبعي حدثناجو يرية عن مالك عن (٣٣٧) الزهـرى ان مالك بن أوس حدثه قال أرسل

الىعرىن الخطاب فمنتمدين تعالى النهار قال فوحدته في يبتسه جالساعلى سربره فضمالي رماله متكتاعلى وسادةمن أدم فقال لى امال انه قددف أهل أساتمن قومك وقدأ مرت فيهم برضخ فذه فاقسمه منهم فالقلت لوأمرت بمذاغيرى فالخذه بامال فمايستغله الانسان مرقربته كا جرى للنبي صلى الله علمه وسلم وأما اذا أرادان بشترى من السوق وبدخر ملقوت عساله فان كانفى وقتضمق الطعام لمعزبل يشترى مالايصقعلى المسلمن كقوتأمام أوشهروانكان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر هكذانقل القاضي هذاالتقصدل عنأكثر العلاء وعن قوم الاحتماط لقاوأما مالم بوحف علمه المسلون يخمل ولا ركاب فالايجاف الاسراع (قوله فيتمحن تعالى النهار)أى ارتفع وهو بمعين متع النهار بفتح المثناة فوق كاوقع في رواية المحاري (قوله فوجدته في سته جالساعلي سربر مفضياالى رماله) هو بضم الراء وكسرها وهوما ينسج من سمف النفل ونحوه ليضطعع عليه وقوله مفضما الىرماله يعنى ليس سم وبيزرماله شئ واغماقال هذالان العادة أن يكون فوق الرمال فراش أوغيره (قوله فقال لى امال) هكذا هوفى جيع النسخ يامال وهوترخيم مالك بحذف الكاف ويجوز كسر اللام وضهها وجهان مشهوران لاهـ ل العربة فن كسرهاتركها علىما كانت ومن ضمها جعله اسما مستقلا (قولهدف أهل باتمن قومك)الدفالمشى يسرعة كانمهم جاؤا مسرعين الضرالذى تزليهم وقيل السير اليسير (قوله وقد أمرت فيهم رضيخ) هو باسكان الضادو بالخاء المعين وهي العطمة

المهوسلم بخروجهم عن طاعمه وعماديهم في كفرهم (واستعصواعلمه ) بفتح الصادر قال اللهم عنى عليهم بسبع) من السند (كسبع يوسف) في الشدة و القعط (فأخذتهم سنة حتى أكلوافيها لعظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما مينه وبين السماء كهيئة الدخان من الظلة لى فى أيصارهم بسبب ( الحوع قالوار بنا اكشف عنا العداب انامؤمنون ) وعدما لاعان ان كشف عنهم عذاب الحوع (فقيلة) صلى الله عليه وسلم (أن كشفناعنهم) ذلك العذاب (عادوا) الى كفرهم (فَدَعاً) عليه الصلاة والسلام (ربه فكشف عنهم) ذلك (فعادواً) الى الكفر (فانتقم الله به مراه مرور و المرود الم أَنَاقَ السماعيد خان مبين الى قولة جلد كره أنامنتقمون ) ووهدذا الحديث سبق في سورة ص واهم)ماهوأعظم وأدخل في وجوب الطاعة وهو (رسول مين)ظاهر الصدق وهومجمد صلى الله عليه وسلم (الذكروالذكرى واحد) وسقط باب لغيرا في ذري ويه قال (حد ثنا سلمان بن حرب) لوائهي قال (حدثنا جرير بن حازم) بالخام المهملة والزاى المصرى الازدى (عن الاعمش) سلمان عناى الضعى مسلم بنصبي (عن مسروق) هوابن الاجدع انه (قال دخلت على عبد الله) بني ابن مسعود رضي الله عند ( ثم قال) فيه حدف اختصره والظاهر ان الذي اختصره قول اسروف بينارجـــل يحدث فى كندةالى قوله فأتيت ابن مســعود وكان متـكتافغضب فجلس أالمن علم فليقل ومن لم يعلم فله قل الله أعلم ثم قال (ان رسول الله صلى الله عليه وسلما دعا رشا الى الاسلام (كذبوه واستعصواعليه فقال اللهم أعنى عليهم بسبح كسبع بوسف الهابتهم سننقحصت بالحاءوالصادالمشددة المهملتين أى أذهبت (كل شي) ولغيرالاصيلي أى ذريعنى كل شئ (حتى كانوا بأكلون المستة وكان بقوماً حدهم فكان رى سنه و بين السماء سلالدخان من الجهدوالحوع) زادفي الروم فياء أبوسفيان فقال المحدجيت تأمر نابصلة ارحم وان قومك قدهد كموافادع الله (عُقرأً) عليه السلام (فارتقب يوم تأتى الدماء بدخان الله المرابع ا الممائدون فالعبدالله) بعنى النمسعود (أفيكشف عنهـمالعداب) بم مزة الاستفهام رضم الياعمينياللمفعول (يوم القيامة قال)أى عبدالله (والبطشة الكبرى يوميدر) بريد تفسير وله يوم نبطش البطشة الكرى \*هذا ﴿ (مآب ) التنوين اى في قوله (ثم يولوا) أي أعرضوا (عنسه وفالوامعلم) هـذاالقرآن من بعض الناسوقال آخرون انه (مجنون) والحن يلقون المدلك اشاه الله من ذلك وسقط افظ اب لغدر أى ذر و به قال (حد شابشر بن خالد) أ و مجد العسكرى ال(أحبرنا) وللاصيلي حدثنا (عمد) هوان جمدر الملقب بغندر (عن شعبة) بن الخياج وللاصيلي المشاشعية (عنسلمان) بنمهران الاعش (ومنصور) هواب العمركلاهما (عن الي الضحي) سلم المسلم (عن مسروق) هوابن الاجدع أنه (ول قال عدد الله) هوابن مسعود (ان الله مُسْتَحَداصلي الله علمه وسلم وقال قلماأسألكم علمه من أجر وما أنامن المتكلفين ) قيه - ذف اختصره أيضا كادل عليه السابق فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا علبه فلم يؤمنوا (فقال) ولانوى ذر والوقت والاصيلي وابن عسا كرقال (اللهم أعنى عليهم سع)من السنين (كسبع يوسف) بن يعقوب عليهما السلام (فأخذتهم السنة حق حصت) نمبت (كلشي حتى أكلوا العظام والجاود فقال) ولانوى در والوقت والاصلى وقال بالواو بدل لْمَا (اَحَدَهُم) القياس أن يقول احدهما بالتثنية لا "ن المرادسليم ان ومنصور فيحتمل أن يكون (۲۳) قسطلانی (سایع)

والدفاء رفافة الهل للسيا أمير المؤمنين في عمان (١٣٨٨) وعبد الرجن بنعوف والزبير وسعد فقي العرام فاذن الهم فدخل الم

م جا فق الهلك في عماس وعلى قال نع فأذن له ما فق العماس المرا لمؤمنين اقض سي و بين هذا الكادب الاثم الغادر الخاش قال فق ال القوم أجل الممرا لمؤمنين فاقض سنهم وأرجهم فق المالك أوس يحدل الى المهم قد حكانوا قدم وهم الذلك

قدموهـمادلك القليلة (قوله فجاءرفاً) هو بفتح المنناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غـم بهـموزهكذاذ كره الجهور ومنهمن همره وفي سنن المهق في باب النيء تسمية ماليرفأ بالالف واللام وهوحاجب عرس الخطاب رضى الله عنه (قوله إقض مني و بين هذاالكاذب الى آخره) قال جاعة من العلامعناه هذا الكاذب انلم شمف فدف الحواب وقال القاضيعياض فالالمازرى هذا اللفظ الذي وقع لايليق ظاهره بالعماس وحاش أعلى أن كون فمه بعض همذه الاوصاف فضلاعن كلهاولسنا نقطع بالعصمة الاللني صلى الله عليه وسلم ولمن شهدله بها لكنامأمورون بحسين الظن بالصابة رضى الله عنهـم أجعـين ونفى كلرديلة عنهم واداانسدت طرق تأويلهانسناالكذب الى رواتها قال وقد حله داالحني بعضالناسءلى انأزال هذا اللفظ من نسخته رعاعن اثبات مثلل هذاولعله حلالوهم على رواته عال المازرى واذا كانهذااللفظ لابد من اثباته ولمنصف الوهم الى رواته فأجودما حل عليه انهصدرمن العماس على حهة الادلال على ان أخسه لانه عنزلة اسهوقال مالا يعتقده ومايعلم براءة ذمة ابنأخيه

منه ولعدلة قصد نال ردعه عما

على قول ان أقل الجم اثنان (حتى أكلوا الحاود والمستقو جعل يحر حمن الارض كهميَّة الدخال م استشكل بماسميق فكانس ينهو بن السماء مثل الدخان من الحوع وأجيب الحل على أله مبدأه كانمن الارض ومنتهاه مابين السماء والارض و ماحتمال وجود الامرين بأن يخرجن ال الارض بخاركه يتقالدخان من شدة حرارة الارض ووهجها من عدم المطرو يرون بينه موبؤا السماعمثل الدخان من فرط حرارة الجوع (فأتاه) عليه الصلاة والسلام (أبوسفيان فقال أي ال مجدان قومك هلكوا ) ولغيرا بي در والاصيلي قدهلكوا (فادع الله أن يكشف عنهم) ماأصلي ال (فدعا) لهـم عليه الصلاة والسلام أن يكشف الله عنهم (ثم قال تعودوا) الى الكفر (بعدهـ ما فال الزركشي كذاوقع تعودوا بحذف نون الرفع وصوابه تعودون باثماتها قال العلامة المرام الدماميني ليسحذفها خطآبل هوثابت فى الكلام الفصيح نظماو نثرا ومنه قراءة الحسن والبريدي تظاهرا بتشديدا لظاءأى أنتماساحران تتظاهران فحذف المبتداوهوضميرالمخاطبين وأدغمت اللها فى الظاُّءُ وحــــذفت النون تحفيفاوفي الحديث لاتدخلوا الجُنةحتى تؤمنُّوا ولا تؤُّمنواحتي تحابُّ م وللاصيلي تعودون باثبات النون على الاصل (فحديث منصور) هوابن المعتمر (ثم قرأ فأرتقب والر تَأْتَى السماء بدخان مبين الى عائدون ) قال ابن مسعود (أ يكشف عذاب الآخرة) ولا ف ذرين و المهوى والمستملي أنكشف بالنون مبنيا للفاعل عنهم عذاب الآخرة (فقدمضي الدخان والبطنة الب واللزام وقال أحدهم سلمان ومنصورو الشمعهما أوأحدهما كمامر (القمر) يعني انشقاف (وقال الآخر الروم) يعنى غابت الروم ولابي ذروالر ومالواو ، (نوم نبطش البطشة الكري ال منتقمون وسقط لابى در يوم نبطش الخ \* و يه قال (حدثنا يحيى ) بنموسى البلني قال (حدا وكيع) هوابن الحراح (عن الاعش) سلمان (عنمسلم) هوأ بوالضعي (عنمسروق) هوالم الاجدع (عن عبدالله) بن مسعود رضى الله عنه أنه ( قال خس قدمضين ) أى وقعن ( اللزام) وال الاسروالهلكة يوم بدر (والروم)أى غلبتهم (والبطشة) الكبرى يوم بدر (والقمر) يعني انشقاله (والدخان) الحاصل لقريش بسب القعط لكن أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن على قالاً ا الدخان لمقض بعديأ خذا لمؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافرحتى ينقد ولسلم من حديث أبا سريحة عهمماتين الاولى مفتوحة حديقة بأسيد بفتح الهمزة الغفارى رفعه لا تقوم الساء حتى ترواعشرآيات طاوع الشمس من مغربه اوالدغان والدابة الحديث

\*(سورة الجاثية)\*

مكرة وهوسد أوست وثلاثون آ يقولاني ذرسورة حمالجائمة (بسم الله الرحن الرحم) سفط البسملة الغير أبي ذر (جائمية) في قوله تعالى وترى كل أمة جائمة أى (مست وفرين) بالزاى (على الركب) من الخوف (وقال مجاهد) في اوصله عدين جيد في قوله تعالى (نستنسخ) أى (نكتب أي أمر الملائكة أن تكتب أعمالكم وسقط لا بي ذروقال مجاهد فقط و (نسباكم) في قوله تعالى واليوم ننساكم والمحالة والمعالي والمعالية والمعال

النبيذ ناقص الدين والخنق يعتقد انهلس شاقص فككل واحدمحق في اعتقاده ولابدمن هذا التأويل لان هذه القصمة حرت في محلس فمه عمر رضي الله عنه وهو إلخليفة وعمان وسعدوز بمر وعبدالرحن رضى الله عنه مولم يذكر أحدمنهم هذاالكلام معتشددهم في انكار المنكر وماذلك الالانهم فهموا بقرشة الحال انهتكام عالا يعتقد ظاهم ومسالغة في الزجر قال المازرى وكذلك قول عررضي الله عندهانكا حمماأماركر فرأ تماه كاذبا آغماغادراخائنا وكذلك ذكر عن نفسه انهمارأماه كذلك وتأويل هذاعلي نحوماسمقوهو ان المرادانكم اتعتقدان أن الواحب ان افعل في هذه القضية خلاف مافعلتـــهأنا وأبو بكرفنحنءـــلي مقتضى وأيكم لوأتساماأ تساونحن معتقدانما تعتقدانه لكنامذه الاوصاف أو بكون معناه ان الامام اعمايخالف اذا كان عملي هدذه الاوصاف ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكالنا تشعرمن راها انكاتعتقدان ذلك فينا واللهأعلم على والعماس رضي الله عنهــما في انهماترددا الى الخليفتين معقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ماتر كناه فهوصدقة وتقرير عمررضي الله عنده انهدما يعلمان ذلك فأمشل مافيمه ماقاله بعض العلاء انهما طلباأن يقسماها ينهمانصفن ينتفعان ماعلى حسبما لنفعهما الامام بهالو ولها بنفسه فكرهعر أن وقع على السم القسمة لتلايظن الشمع تطاول الازمان انهاميراث وانهما ورثماه لاسماوقسمة المبراث بين البنت والع نصفان فسلتبس ذلك ويظن انهم عملكواذلك وبما

منااقول بمايتأذى بهمن يجوزفي حقه التأذى والله تعمالى منزه عن أن يصمرف حقه الاذي انهومحال علمه وانماه فالمامن التوسع في الكلام والمرادأن من وقع ذلا منه تعرض لسخط الله عزوجل (يسب الدهر) يقول اذا أصابه مكروه بؤساللدهر وتماله (وأنا الدهر) بالرفع فالفرع كالاصول المعتمدة وضمه الاكثرين والحققين أى أباخالق الدهر (مدى الامر) الذى بنسمونه الحالدهو (اقلب الليل والنهار) و روى نصب الدهومن قوله أنا الدهو أى أقلب اللهــل والنهار في الدهرو الرفع كما من أوجــه قال في شرح المشكاة لانه لاطائل تحته على تقــدير النصلان تقديم الظرف اماللاهمام أوللاختصاص ولايقتضي المقام ذلك لان المكلام مفرغ فى شأن المتسكلم لا فى الطرف والهداعرف الخبرلا فادة الحصرة - كا تدقيل أنا أقلب الليل والهارلاماتنسمونه المهقيسل الدهرالثاني غسيرالاول وانماهومصدر بمعنى الفاعل ومعناهأنا الداهرالمصرف المدير المقدر لما يحدث فاذاس اين آدم الدهر من أجدل أنه فاعل هذه الامور عادسه الى لاني فاعلها وإنماالدهر زمان حعلته ظرفالمواقع الامور قاله الشافعي والخطابي وغبرهما وهذامذهب الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب المنكرين للمعاد والفلاسفة الدهرية الدورية المنكرين للصانع المعتقدين أنفى كل سيتة وثلاثين ألف سينة بعودكل شئ الى ما كان عليه وكابر والمعقول وكذبو الله قول قال ابن كثير وقد غلط اس حزم ومن المحانحوه من الطاهرية في عدهم الدهر من الاسمان الحسب في أخذا من همذا الحديث وهذا الحدبث أخرجه المؤلف أيضافي التوحيدومسلم وأنوداودفي الادب والنسائي في التفسير

\*(الاحقاف)\*

مكية وآيها أربع أوخس وثلاثون ولابى درسورة حم الاحقاف (بسم الله الرحن الرحم «وقال المحامة الطبرى في (تفيضون) من قوله تعالى هوأ عمام الفيضون فيه أي (تفولون) من التكذيب القرآن والقول فيه مانه محروه في الساقط لاى ذر (وقال بعضهم أثرة) بفتحات منغ مرألف وعزيت لقراءة على وابن عباس وغيره ما (وأثرة) بضم فسكون ففتح وعزيت لقراءة الكسائي في غمر المشهور (واثارة) بالالف بعد المثلثة وهي قراءة العامة مصدر على فعالة كضلالة ومراده قوله تعالى ايتونى بكاب من قب له ذاأ وأثارة من علم هي (بقية علم) ولاى ذرمن علمواثرة واثرة واثارة برفع الثلاثة والتنزيل بالجروه فالقاله أنوعسدة والفراء \*(وفال ابن عباس) فيماوصله ابن أبي حاتم (بدعامن الرسل) أي (است باول الرسل) ولايي ذر ابن باس (أرأيتم) من قوله قل أرأيتم ان كان من عند دالله (هـ ذه الالف) التي في أوّل أرأيه السنفهم ما (الماهي توعد) لكفارمكة حيث ادعواصحة ماعد وه من دون الله (ان صح لماندَّعُونَ) بتشديدالدال في زعمكم ذلك (لايستحق ان يعبد) لانه مخاوق ولايستحق أن يُعبدالا الخالق (ولمس قوله أرأ يتم مرؤية العن) التي هي الايصار (انماهو) أي معناه (اتعلون اللغ كمران المندعون بسكون الدال مخفئة (من دون الله خلقو اشأ) و دفعولا أرأ يتُم محذوفان تقدره أرأيتم حالكمان كان كذاألستخ ظالمن وجواب الشرط أيضامحذوف تقديره فقد ظلم واهذاأتي لفعل الشرط ماضيا وسقط من قوله وقال غيره الى هنالايي ذر ﴿ هِــــــذَا ﴿ بِابِّ ﴾ بالتَّنو بِن أى في قوله نمالي (والذي قال لوالديه اف الكم) أي التافيف لكباوهي كلة كراهية (أنعداني ان اخرج) المن المناه المناه المرون من قب لي فلم يبعث أحدمنه من (وهما يستغيث أن الله) أى بسأ لان الله أن يغيثه بالموفيق للاعمان أو يقولان الغيماث بالله منك (ويال) أي يقولان له يؤيدما فلناه ما فاله ابوداودانه لماصارت الخلافة الى ( . ٣٤) على رضى الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة و بنحوهذا احتج السفاح السال

ويلك (آمن)وصد فبالبعث وويلك دعا الشبور (ان وعدالله) بالبعث (حق فيقول) لهما (ماهل ا الااساطىرالاولىن)أىاطىلهم التيكتموها وسقط لغيراي ذرافظ باب ولهمن قوله وقدخلت القرراس الخوقال به مدقوله أن أخر ج الى قوله أساطير الاوابن \* و به قال (حدثنا موسى من اسمعمر إ التموذكي قال حدثنا الوعوانة الوضاح (عن الي بشر) بكسر الموحدة وسكون المجمة جعفران ألى وحشية (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء يصرف ولا بصرف ومعناه قير مصغر القمرأنه ألم الم كانمروان بناك كم الاموى أمعرا (على الحجازا ستعمله معاوية) بن أي سفيان عليه وعراله النسائى أنه كان عاملا على المدينة وعند دالاسماعيلى فأراد معاوية أن إستخلف يزيد يعنى الله فكتب الى مروان ذلك فجمع مروان الناس فطب فعدل يذكر يزيد بن معاوية الكي يدار له بعدايه ) وفي رواية الاسماعيلي وقال ان الله أرى أمير المؤمنين في ريدراً باحسنا وأن يستخل ا فقد استخلف أبو بكرعمر (فقال له عبد الرحن بن ابي بكر) الصدّيق (شداً) لم درينه ولابي يعلى والاله أبيحاتم فقال أيء دارجن هرقلمةان أبابكروا تله ماجعلها في أحدمن ولده ولا في أهل سنهرا رأ جعلهامعاوية الاكرامةلولده ولابن المندرأ جئم بهاهر قلية تبايعون لابنائكم (فقال) والم مروانلا عوانه (خذوه) أى عبد الرجن (فدخل بيت) أخمه (عائشة) ملتباع الفريفدرا عليه ) أى امتنعوا أن يخرجوه من يبتها اعظامالها وعند أبي يعلى فنزل مروان عن المنبرحق الوار بابعائشة فجعل يكلمهاوتكلمه وسقط عليه من اليونينية وثبت في الفرع وغيره (فقال مرولا لا انهذا) بعنى عبدالرجن (الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما اتعد انني فقالت عانيا من وراء الحاب ما انزل الله فينا) آل أي بكر (شيأ من القرآن الا ان الله انزل عدري) عن قصة الإ الافك وعندالا سماعلي فقالت عائشة كذبت والله مانزلت فيه وفي روا خله والله ماأنزانا أفا فى فلان بن فلان الفلاني وفي روا بة لوشئت أن أحمه لسميته و لكن رسول الله صلى الله عليه ول لعنأبام وانوم وانفي صلبه فالصيع أن الآبة نزات في الكافر العباق ومن زعم أنه انزانا عبدالرجن فقولهضعيف لائن عبسدار حن قدأسلم وحسن اسلامه وصارمن خيارا لمسلمن والم عائشة أصح استادا عن روى غيره وأولى القبول ﴿ (البقولة) تعالى (فلماراً وه) أى العلا (عارضاً) سحمانا عرض في أفق السماء والضميرعالد الى السحباب كانه قدل فلمارأ واالسعار عارضا (مستقبل أودية مم) صفة لعارضا واضافته غير محضة في ثمساغ أن يكون نعتالنك (فالواهد ذاعارض عمطرنا) صفة لعارض أيضاأي بأنيذا بالمطروقد كانوا محلين محتاجين الحالل قال الله تعالى أو ودعله السلام (بل هوما استجلم به من العذاب حيث قلم فأتناع العدا ان كنت من الصادقين عُربين ماهية مفقال (رج) أي هي رج (فيهاء ـ داب ألم) فابرا حتى كانت الريح تجبى والرجل فقطر حده وكان طول الرجل منهدم اثنتي عشرة ذراعاوقيا ستونذراعاوقل ماثةولهم قصورمحكمة المنامالصحور فحملت الرجح الصحوروالشحرورنه كانهاجرادة وهدمت القصور واصطف لهاالاطولون الاشدا منهم فصرعته موألقت عليه الصفوروسفت عليهم الرمال فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين م أمرالله الرع فكشفت عنهم الرمال واحتملتهم فرمت بهمفى البحر ولم يصل الى هو دعليه السلام ومن أمن من تلك الريح الانسيم وكان عليه السلام قد جمع المؤمنس فالى شحرة عند عن ما وأدار علم خطاخطه فى الارض وسقط لغمرا في درياب قوله والواهذا عارض الحو قال بعد قوله أودب الآية (قال)ولاى ذروقال (ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاثم في قوله (عارض) أي (السحاب الذى رى فى ناحيدة السماء وسمى بذلك لانه بيدوفى عرض السماء بوق قال (حدث أم

لماخط أول خطمة قاميما قام اليه رحل معلق في عنقه المحمف فقال أنشدك الله الاماحكمت سي وسن خصمي بهذا المصف فقيأل من هو خمم ل قال أبو بكرف منعه فدك قال أظل ك قال نعم قال فن بعده قال عرقال أظلك فأل نع وقال في عمان كذلك قال فعدني ظلمك فسكت الرحل فأغلظ له السفاح والالقاضي عماض وقدتأ ولاقوم طلب فاطمة رضى الله عنهامراتها من أيهاءلي انها تأوات الحديث ان كان بلغهاقوله صلى الله علمه وسلملانو رثعلي الاموال التي لها مال فهي التي لايو رث لاما يتركون من طعام وأثاث وسلاح وهذا التأو الخلاف ماذهب المهأنو مكروعه وسائرالصارة رضي الله عنهم وأماقوله صلى الله عليه وسلم ماتركت بعدنفقة نسائي ومؤنة عاملي فليس معناه ارتهن منه بل لكونهن محموسات عن الازواج بسيبه أولعظم حقهن في بيت المال الفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وكذلك اختصصن عساكنه فالمرتها ورثتهن قال القياضي عياض وفي ترك فاطمية وضى الله عنهامنازعة أبي بكروضي الله عنه بعدا حماحه علما مالحديث التسلم للاجماع على قضية وانهالما بلغهاا لحديث وبين الهاالتأويلتر كترأيها ثملميكن منها ولامن أحدمن ذريتها بعد ذلك طلب ميراث ثمولى على الخلافة فلريعدل مهاعمافع لهأنو يكروعمر رضى الله عنهم فدل على ان طلب على والعماس اعما كان طلب تولى القمام مابأنف هماوقسمتها منهما كاستقالوأماماذ كرمن هجران فاطمة أبابكررضي الله عنهما انفياه انقياضهاعن لقائه وليس هدامن الهجران الحرم الذيهو

علا الهرانشداأنشد كم بالله الذي باذنه تقوم السما والارض أتعلون ( ٢٤١) أن رسول الله صلى الله علية وسلم فال لانورث ماتر كنا

الله المسي كذا في رواية أى دران عيسى وهو الهمداني النسترى المصرى الاصل وسقط ابن والماء الماري والمالكرماني الهأجدين صالح المصرى يعني ابن الطبري ولعله اعتمد على قول لىعلى بنالسكن حيث قالهوأ حدين صالح في المواضع كالها وكذا قاله ابن منده وقيل هوأ حد عدار حن ابزأخي ابزوهب قال الحاكم أبوعبد الله هوأ حدبن صالح أوأحدبن عيسي المجاوأن يكون واحدامنهما ولم يحدث عن ابنأني ابن وهب شيأ ومنزعم اله ابن أخي ابن وهب لدوهم فاتفق الرواة على أجدبن صالح أوأجدبن عيسي وقدعين أبوذر في روايتها الهابن عيسي ل (حدثنا ابنوهب) عبدالله قال (أخبرنا عمرو) هو ابن الحرث (ان أما المضر) سالم المدنى مديه عن سلمان بنيسار) ضداله من (عن عائشة رضي الله عنها زوج الذي صلى الله عليه وسلم) ما (قالت مارأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهوا ته) بتحريك الهاءجع إنوهى اللحمة الجراء المعلقة في أعلى الحنك (انما كان يتسم قالت وكان اذ ارأى غيما أوريحا ن ايضم العين وكسر الراعميني اللمفعول (في وجهة) الكراهية وذلك لان القلب اذافرح تبل لمين واذاحن اربدالوجه فعبرت عائشة عن الشي الظاهر في الوجه بالكراهية لانه عمرتها رفالت رسول الله الناس) والغيرأ بي ذران الناس (اذارأو االغيم فرحوا) به (رجاء أن يكون فيه المطر اللاادارأ يتمعرف في وجهال الكراهية فقال باعائشة ما يومني) يواوساكنة ونون مشددة لالىذربۇمنى نونىن (أن يكون فىدە عذاب عذب قوم بالرجع) هم عاد قوم هود حيث أهلكوا بمصرصر أوقدرأى قوم العذاب فقالواهذا عارض بمطرنا) قد تقرران السكرة اذاأ عمدت كرة كانتغيرالاولى لكن ظاهرا بة الباب ان الذين عذبوا بالرجع هم الذين قالواه في اعارض فلأجاب صاحب الكواكب الدرارى عن ذلك بأن الفاعدة المذكورة انما تطرداذالم يكن السياقةر ينة تدلءلي الاتحادفان كان هناك قرينة كمافي قوله وهوالذي في السماء اله وفي لرض اله فلاوعلى تقــديرتسليم المغايرة مطلة افلعــلعادا قومان قوم بالاحقاف أي في الرمال الهمأصحاب العارض وقوم غيرهم اه ويؤيدقوك الثانى قوله تعالى وانهأ هلك عادا الاولى فانه تعربأن ثمعاداأ خرى وعندالامامأ جدياسنادحسن عن الحرث بن حسان البكرى قال خرجت لكوالهلامن الحضرى الى رسول الله صلى الله عله موسلم فررت بالربذة فاذا عبو زمن بني تميم مفطع بهافقالت لى ياعبدالله ان لى الى وسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي لبه فال فحملتها فأتيت المدينة فاذا المسجد عاص باهله الحديث وفيه فقلت أعوذ بالله ورسوله ان كون كوافدعاد قال وماوافدعاد وهوأ علمالحديث منهلكن يستعظمه قلتان عاداقحطوا منوا وافدالهم يقال لهقيل فرععاوية ينبكرفا قام عنده شهرا يسقيه الخر وتغنيه جاريتان فاللهما الحرادتان فلمأمضي الشهر خرج الىجمال مهرة فقال اللهم الكتعملم اني لم أجي الى لربض فأداويه ولاالى أسترفأ فاديه اللهم السق عاداما كنت تسقيه فرتبه سحابات سود فودى منهااختر فأوما الى سحاية منها سودا فنودى منها خذها رمادار مددا لاتبق من عاد أحدا والترمذى والنسائ وابن ماجه ذكره ابن كشربطوله فى تفسيره وابن حجر مختصرا وقال الظاهر الله في المناه المناف المنافع الله المنافع المنافع المؤلف أيضافي الادب ومسلم بالاستسقاء وأبوداود في الادب

• (الذين كفروا)\*

النبة وقيل مكية وآيم اسبع أوعان وثلاثون آية ولابي درسورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله المنارحيم وسقطت البسملة لغيراً بى دروتسمى السورة أيضا سورة القتال \* (أوزاره) في قوله

كأسألكم بالله مأخوذمن النشيدوهورفع الصوت يقال أنشدنك ونشدتك بالله وقوله صلى الله

صدقة فالوانع ثمأقبل على العباس وعلى فقال أنشد كإمالته الذي باذنه تقوم السماء والارض أتعلمان ترك السلام والاعراض عنداالقاء وقوله في هـ ذا الحديث فلم تـ كلمه يعنى في هـ ذاالام أولانقماضها لم تطلب منه حاجة ولااضطرت الي اقائه فتكلمه ولمينق لقط انهما التقيافلم تسلم علمه ولاكلته فال واماق ولع رجثتم اني تكلماني وكلتكا واحدة جئت اعياس تسألني نصمسك من ان أحدل وجانى هذا بسألى نصيب امرأته من أبهافيه اشكال مع اعلام أبي بكرلهم قدلهد ذاالحدثوان الني صدلي الله عليه وسلم قال لانورث وحوالهان كلواحدانا طلب القيام وحده على ذلك و يحتم هذا بقريه بالعسمومة وذلك بقرب امرأ ته البنوة وايس المرادانم ما طلبا ماعامنع الني صلى الله عليه لهمادليل المنع واعترفأله بذلك فأل العلما وفي عذا الحديث انه شغي أن ولى امركل قسلة سدهم وتفوض اليه مصلمتهم لانهأعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من ان يأنفوا من الانقيادله ولهذا قال الله تعالى فانعشوا حكامن أهدله وحكامن أهلهاوفيه حوازندا الرجل باءمه من عـ مركنية وفيه جوازا حتحاب المتولى فى وقت الحاجة اطعام ـ مأو وضوئه أونجوذاك وفسمه حواز قمول خمرالوا حدوفيه استشهاد الامام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لقوى حتمه في اقامة الحقوقع الخصم والله أعلم (قوله فقال عمررضي الله عنه اتدا) أي اصراوأمهلا (قولهأنشدكماته) عليه وسلم لانورثماتر كاصدقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ما تركناه (٢٤٣) صدقة قالانع فقيال عران الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله على ا

تعالى فامامنابعدوا مافدا حق تضع الحرب أوزارهاأى (آثامه أ) أو آلاتها واثقالها من مجازا لحذف أى حتى تضع أمة الحرب أوفرقة الحرب أوزارها والمرادانة ضاء الحرب بالكاف (حتى لا يبقى الأمسلم) أومسالم والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم وهوعا يقالفه الم أوالشدأ وللمن والفذاءأ وللمعموع بعني انهذه الاحكام جارية فيهم حتى لايكون مر المشركين بزوال شوكتهم وقيل بنزول عيسي وأسمندالوضم الى الحرب لأنهلوأ سنده الحااها كان يقول حتى تضع أمة الحرب ازأن يضعوا الاسلمة ويتركوا الحرب وهي اقية كقولا

خصومتي ما انفصلت واكن \* تركته افي هذه الايام

\* (عرفها) في قوله تعالى و يدخلهم الحنة عرفهالهم أي (سنها) الهم وعرفهم منازلها بحمث كلواحدمنهم منزله ويهتدى اليه كأنه كانساكنه منذخلق أوطيها الهممن العرف وهو الرائحة \* (وقال مجاهـ نه) مماوصـ له الطبرى (مولى الذين آمنوا)أى (وليم-م) وسقط لابى ذر \* (عزم الامن) قاله مجاهد فيماو صله الفريابي (جدالامن) ولابي ذر فاذاعزمالا أى جدالامروهو على سيل الاستناد الجازى كقوله \* قد حدث الحرب فدوا \* أوعلى ما مضاف ايءزم أهل الامروالمعنى اذاجد الامرولزم فرض القتال خاافوا وتتخلفوا وفلاتها أى (لاتضعفوا) بعدما وجدالسب وهو الاحربالجدو الاجتهاد في القنال (وقال اب علم فماوصله ابن أي حاتم (اضغانهم) في قوله تعلى أم حسب الذين في قلوبم مر من الله يخرج الله أضغانه -م أى (حسدهم) بالحام المهملة وقيل بغضهم وعدا وتهم وراسن) في قوا أنهار من ماء غيراس أي (متغير) طعمه وسقط هذا لا بي ذر ﴿ هذا (باب) بالتنوين أي فا تعالى (وتقطعوا أرحامكم) بتشديد الطا المنكسورة على التكثير ويعقوب بفتح التا والم الهاف وقتم الطامخففة مضارع قطع وسقط لذظ ماب لغمراً بي در وبه قال (حدثما خالد بالع بفتح الميم واللام منه ما خاء معجمة ساكنة الكوفي قال (حدثنا سلمان) بن الال قال (حلم بالافراد (معاوية بنابى مزرد) بضم الميموفت الزاى وكسراله اوفى المونينية بفتح يأمنا بعدهادال مهدملة اسمه عبد الرحن ان يسار بالتحقيقو المهملة المخففة (عن) عده ( ان يسارع الى هر برة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال خلق الله الخلق فرغمته ) أي قضاه أوا تعم و فحود لك ممايشهد بأنه مجازمين القول فاله سُحاله وتعالى ان إسْـ سُانَ عَنْ شَانَ ( فَأَمْتَ الرحم) حقيقة بأن تجسمت (فاخذت بحقوالرحن ) بفتح الحاء المهملال المونينية بكسرها وكذافي الفرع مصلحة وكشط فوقها وعند الطبري بحقوى الرجن بالله والمقوالازاروالخصرومشدالازارقال المصاوى المصانمن عادة المستعمران بأخذا المستحاربه أوبطرف ردائه وازاره وربماأ خذبحقوا زاره مبالغة فى الاستحارة فكأنه بشرا أنالمطلوبأن يحرسه ويذبعنه مايؤذيه كإيحرس ماتحت ازاره ويذبعنه فانه لاصق بهلا عنهاستعبرذ للسلاحم وقال الطيبي وهذامبني على الاستعارة التشيلية التي الوحه فيهامترع أمور متوهمة للمشمم المعقول وذلك انه شمه حالة الرحموماهي علمه من الافتقار الى العا والذب عنهامن القطيعة بحال مستحبر يأخه ذبذيل المستحار بهوحقوا زاره ثمأدخه للصورفه المشبه في جنس المشعمة واستعمل في حال المشبه ما كان مستعملا في المشعمة به من الاله بدلائل قرائن الاحوال وبجوزأن نكون مكنيسة بأن يشسبه الرحم بانسان مستحيرين وبحرسهو يذبعنهما يؤذيه ثمأ سندعلى سبيل الاستعارة التخييلية مأهولازم المشبهبه مناافب ليكون قرينة مانعة من ارادة الحقيقة ثمر شحت الاستعارة باخذ الحقو والقول وقوله بحقواله

بخاصة لم يخصص بهاأ حداغره والماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ماأ درى هـل قرأ الآية التي قبلهاأم لاقال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكم أموال بني النضبر فوالله مأآستأثر عليكم ولاأخذها دونكمحتي بق هذاالمال فكان رسول الله صلى الله علمه وسلم بأخذمنه نفقته سنة غ حمدل مايق اسوة المال عمقال أنشد كمالله الذى باذنه تقوم السماء والارض أتعلون ذلك فالوا نع ثمنشدعماسا وعلماعثل مانشد يه ألقوم أتعلمان ذلك فالانسع قال فلما يوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرأ ناولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتما تطلب مراثك مناس أخلك ويطلب هذا مه براث امر أنه من أبيها فقال أبو بكر فالرسول الله صلى الله عليه وسلمانورثماتر كناصدقة فرأيتماء كاذبأ آعاغادراخاتناوالله يعلمانه لصادق بار راشد تابع للعق عُ توفى أبو بكروأنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى أبي بكرفرأ تمانى هو برفع صدقة وماعمني الذي أي الذى تركناه فهوصدقة وقدذكر مسلم بعدحديث يحيين يحيءن مالك من حديث عائشة قرفعته لانورث ماتر كاهفهو صدقة وانما تهتعلى هددا لان بعض جهلة الشبعة بصفه فال العلاوا لحكمة فى ان الاسان صاوات الله وسلامه عليه بملابورثون الهلايؤمن أن يكون فالورثة من تمنى موته فيهلك ولئللا يظنجم الرغبة في الديالوارثهم فيهلك الظان وينفر الناسعنهم (قوله ان الله كانخص وسول الله صلى الله على موسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال الله تعالى ما أفا الله على رسوله الآمة)

علم أثماغادرا خاتناوالله يعلم الى لصادق مار راشد تابع للعق فوايتها ثم جئتني (٣٤٣) أنت وهذوا أنتم اجيع وأمر كاواحد فقلتم

ادفعها الساققات انشيم دفعتها اليكم على انعلكهاعهدالله ان تعملا فم الادى كان يعمل رسول اللهصلي الله عايه وسلم فأخذتماها بذلك قال أكذلك قالانع قال ع جئتماني لأقضى ينكم ولاوالله لاأقضى منكابغبرذلك حتى تقوم الساعة فانعجزهاعنهافرداهاالي \* حددثنا احتق و محدين رافع وعبدس حدد قال اسرافع حدثنا وقال الآخر ان أخبرناعبد الرزاق أخبرنامعمرعن الزهري عن مالك ان أوس نالمدنان قال أرسل الى عربن الخطاب فقال اله قد حضرأهـلأبيات من قومك بنعو حدديث مالك غدرأن فمه فكان منفق على أهله منه سينة ورعاقال معمر محسقوت أهله منه سنةع يحمل مابق منه بحمل مال الله تعالى \* حدثنا يحيى نعبي قال قرأت على مالك عرابن شهاب عن عروة عن عائشه انها قالت ان أزواج الني صلى الله علمه وسلم حين يوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اردن ان يبغ شعم ان بنعفان الحالي بكر فسأله مرائهن من الني صلى اللهعلمه وسلم فالتعائشةلهن اليس قد قال رسول الله صلى الله علمه وسلملانورثماتر كافهو صدقة \* وحدثى محدين افع أخرنا حمن حدثنالث عن عقيل عنابنشه ابعن عروة بنالزبر عنعائشة انهاأ خبرته انفاطمة المترسول الله صلى الله علمه وسلم أرسلت الى أى بكر الصديق تسأله مراثهامن رسول اللهصلي الله علمه وسلماأفا الله عليه بالمدية وفدك ومانق من حسير فقال أنو بكر

المنارة أخرى مثلها وسقط قوله بحة والرجن في رواية أبي ذركا في الفرع وأصله وقال في الفتح لىالا كثرمفعول أخذت قال وفي رواية ان السكن فأخذت بحقو الرجن وقال القابسي أبي يدأن بقرألناهذا الحرف لاشكاله وقالهوثا بتلكن معتنزيه الله تعالى ويحقل أن يكون حذف أي قام ملك فته كلم على اساخها أو على طريق ضرب المنسل والاست مارة والمراد تعظيم إوفضيله واصلهاوا ثم قاطعها وتثنية حقوالمروية عندالطبرى للتأكيدلا نالاخذباليدين الاستجارة من الاخذ يدواحدة (فقال) تعالى (لهمه) بفتح الميم وسكون الها المرفعل أي الماوانزج وقال ابن مالك هي هناما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف علمهام السكت العائلا يفعل ذلك بها الاوهى مجرورة ومن استعمالها كماوقع "ناغـ مرتجرورة قول أبي بالهذلى قدمث المدينة ولاهلها ضجيع كضجيع الجيم فقلتمه فقالوا قبض رسول اللهصلى عليهوسلم اه فانكان المرادا لزجرة وآضيح وآنكان الاستقهام فالمرادمنه الاحرباظهار جهدون الاستعلام فأنه تعال يعلم السروأ خي ( قالت هدامقام العائد ) بالذال المجهة أى قيامي أنام المستحير (بكمن القطيعة) وفحديث عبدالله بنعروعندأ جدام المالطلق (قَالَ) تَعَالَى (أَلَا)بِالْتَفْقِيفُ (تَرضَينَانَأُصلِمن وصلكَ) بأنأ تَعطف عليه وأرجه لطفا الله (واقطعمن قطعك فلا أرجه (فالت بلي يارب) أى رضيت (فال) تعالى (فذاك) بكسر كاف اشارة الى قوله ألا ترضين الخزاد الاسماعيلي لك (قال أبوهريرة) رضى الله عنه (اقرؤ أان مُنهل عسيتم) أى فهل يتوقع منكم (أن توليتم) أحكام الناس وتأمرتم عليهم أوأعرضتم عن إنوفارقتم أحكامه (أن تفسد دوافي الارض) بالمعصية والبغي وسفك الدماء (وتسطعوا امكم) \* وهـ ذاالحديث أخرجه أيضافي التوحيد وقي الادب ومسلم في الادب والنسائي في سمر ﴿ و به قال (حدثناابراهيم بن حزة) بن محمد بن حزة بن مصعب بن الزبير بن العق ام أبو وية) نأبي من رد السابق قريدا أنه (قال حدثني) بالافراد (عمى أبوالحباب) بضم الحاالهملة وحدتين منهما ألف (سعيدين يسار) بالسين المهملة ضد المين (عن أبي هريرة بهذا) الحديث النو (م) قال أنوهر يرة (قال رسول الله صلى الله علمه وسلم افرو النشيم فهل عسيم) \* وبه (مدننا) ولابي ذرحد في بالافراد (بشر من محد) السختماني المروزي قال (أحبرناعمدالله) الدارك المروزي قال (أخبرنا) ولغيرأ في ذرحد ثنا (معاوية بن أبي المزرد) باللام وكسر الراءوفي رنينية بفتحها (بهذا) الحديث اسناداومتنا (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرؤا أن شئتم عسيتم وحرادا لمؤلف ايرادهذه الطريق وسابقتها الاعلام بأن الذي وقفه سلمان بوبلال ألىهريرة حيثقال قال أبوهريرة اقرؤاان شئم فهل عسيم رفعه حاتم بناسمعيل وابن المبارك الرفعه الاسماعيلي من طريق حبان موسى عن ابن المارك أيضا قال الامام النووى رجه الخلاف أنصدله الرحمواجبة في الجله وقطيعتها معصية والصله درجات بعضها أرفع من اروأدناهاصلتها بالكلام ولوبالسلام ويحتلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة اه وفى حديث بكرنعر،فوعامامنذنبأحرىأن يعجل اللهعقو بتمفى الدنيا معماية خراصاحبه فى الآخرة البئى وقطيعة الرحم رواهأ حدوعنده من حديث ثويان مر فوعامن سره النسبا في الاجل (الاتفارزق فليصل رحه ه (آسن) أي (متغمر) وسبق هذا قريبا \*(سورةالفتح)\*

بفتزلت منصرف النبى صلى الله علم مدوسلم من الحديبية سنة ست من الهجرة وآيها تسع

رسول الله صلى الله على وسلم قال لانورث ماتر كاصدقة اغمايا كل آل محد صلى الله عليه وسلم في هذا المال واني والله لا أغير شما

من صدقة رسول الله على الله علمه وسلم عن حالها التي (٤٤٣) كانت عليما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل فيها بما على

وعشرون (بسم الله الرحن الرحيم) سقطت البسه له لغيرا بى ذر ( قال عجاهم) في اوصله الطبئ من طريق ابنا بي تجيع عنده ( بورا ) في قوله تعالى وظننتم ظن السوو كنتم قوما بورا أى ( هالكَيْنَ و البور الهلاك وهو يحمل أن يكون هنام صدر الأخبر به عن الجع كفوله مارسول الاله ان السانى « را تق ما فتقت اذاً ما يور

ولذلك يسمتوي فيهالمفرد والمذكروض دهماو يحتمل أن يكون جعبا تركحائل وحول في العزا ويازل وبزل في المحيم وسقط هذا المهرأ بي ذر \* (و قال مجاهد) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله نعال (سماهم في وجوههم)هي (السحنة) بفتح السين المهملة في اليونينية وهي في الفرع كذلا مطا وتحت المدين كشط وبذلك ضبطه ان السكن والاصيلي وقال القاضي عماض انه الصواب عنيا أهلااللغة وفى كثيرمن الاصول بكسرها والحاء المهدملة ساكنة وجزمابن قتيمة بفتحهاوأنكر السكون وقدأ نيته الكسائي والفراءوهي لن الشيرة والنعمة ولابي ذرعن المستملي والكشهيل السحدة وكذافي رواية القابسي أى أشرالسحدة في الوجه لكن في التئام هذا مع قوله من أل السحود قلقلايخفي وعناسء اسفروا يةعطيمة العوفى عنده نوروياض فىوجوههم القيامة وعنعطا منأبي رباح استنارة وجوههم من كثرة صلاتهم أى مايظهره الله تعالىا وجوءالساجدين نهارا اذاقاموا بالليل متهجدين فن توجه الى الله بكليته لابدأن يظهرفي وجها نورتبهرمنه الانوار وعنشهر بنحوشب تكونمواضع السجودمن وجوههم كالقمرايلة البا وعن الضماك صفرة الوحه وروى السلمىءن عمد العزيز المكي ليسهوا اصفرة ولكنه نوريظه على وجوه العابدين بمدومن باطنهم على ظاهرهـ م يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في زنجي أل حيشي فال ابن عطاءتري عليهم خلع الانوار لائعة وقال الحسن اذارأ يتهم حسيتهم مرضى ومام عرضي (وقالمنصور) هوابن المعمر فيماوصله على بن المديني عن جربر عند (عن مجاهد) (التواضع)وزادفرواية زائدة عن منصور عند عبد بن حيد قلت ماكنت أراه الاهذا الاثرالال فى الوجد مفقال ربحا كان بين عيدي من هو أقسى قلبامن فرعون وقال بعضهم اللحسنة وا فىالقلب وضياف الوجمه وسعة فى الرزق ومحبه فى قاوب الناس فى كن فى النفس ظهرال صفحات الوجه وفى حديث حندب ن سفهان البحلي عند الطبراني من فوعاما أسر أحد سرياا ألبسه الله ردا مهاان خبرا فمير وانشر افشر \* (سُطأه) في قوله كزرع أخر ج شطأه أى (فراه) يقال أشطأ الزرع اذافرخ وهل يختص ذلك بالحنط تفقط أوبها وبالشعبرفقط أولايخنس خلافمشهورقال

أخر جالشط على وجهالترى \* ومن الاشجارا فنان الثر فاستغلط أى (غلط بيضم اللام ذلك الزرع بعد الدقة ولا بي ذر تغلط أى قوى \* (سوقه) من قوله تعالى فاستوى على سوقه (الساق حاملة الشجرة) والحارمة على باستوى و يجوز أن بكولا حالا أى كا تناعلى سوقه أى قالماعلى الإجام المساق الشجرة والحارمة على الرجل سدق أى صالح وهذا قول الخليل والزجاح واختاره الزمخ شرى و تحقد قه أن الما فى المعانى كالفساد فى الاجسادية الساء من أجهما وخلقه سائطنه كايقال فسد اللحم وفسا الهوا والركل ماسا وقد فسد وكل مافسد فقد ساء غيران أحدهما كثير فى الاستعمال فى الما فالاخراف الما في المواول المواول المواول المواول المواول ودائرة السوالة على طهر الفساد فى البروالي وقال ساء ما كانواد وما ون وسقط لا كانواد ومقط لا كانواد ومقط لا كانواد وما تعالى في حاق منهم العداب بحيث لا يخر جون منه ونه السين أبو عمو و وابن كثير فعنى المفتوح الفساد والرداءة والضم الهزيمة والبده والبده والمناه والمنا

الله صلى الله عليه وسلم فالى ألو بكر أن يدفع الى فاطمة شداً فوجدت فاطمة على ألى بكر في ذلك قال فه جر ته فلم تدكامه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسد لمستة أشهر فلم الوفيت دفنها زوجها على ابن ألى طالب لد لل ولم يؤدن بها أما بكر وصلى عليها على وكان لعلى من الناس و جهدة حداة فاطمدة فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مع الحة أبي بكر ومما يعتد ولم يكن با يع تلك الاشدهر

ذكرالقاضي فيمعنيهذا احتمالن أحدهما تحليل الغنمةله ولامته والنباني تخصيصه بالني اما كلهأو يعضه كاستق من اختلاف العلما والوهد ذاالناني أظهر لاستشهادعررضي اللهعنه على هذامالا مة (قوله فه عربه فلم تكلمه حى توفيت وعاشت بعدرسول الله صلى الله عليه وسلمسة أشهر) أما همرانهافسمقتأوله وأماكونها عاشت بعدرسول الله صلى الله عليه وساستة أشهرفه والصحرالممور وقمل تمالمة أشهر وقدل ثلاثة وقدل شهرين وقيل سيعين بوما فعملي العجم فالوالوقس لثلاث مضن من شهر رمضان سنة احدى عشرة (قوله انعلمادفن فاطمة رضى الله عنه ماليلا) فمهجوازالدفن ليلا وهومجع عليمه لكن النهارأفضل اذالم يكن عذر (قوله وكان اعلى من الناس وجهة حماة فاطمة رضى الله عنها فلما يوفيت استنكر على وجوه النياس فالقسمصالحة أبي بكسر ومسايعته رضي الله عنهماولم يكن مايع تلك الاشهر) أمانا خرعلي رضي اللهعنه عن السعة فقدد كره على فيهذاالحديث واعتذر واعتذر





ميابعية كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وانمايشترط ممايعة من تنسر اجماعهم من العلاء والرؤساء ووجوه الناس وأماعدم القددح فمه في النه لا يحب على كل واحدان يأتى الىالامام فيضع مده فيده ويبايعه واعمايلزمه اداعقد أهل الحلوالعقد لامام الانقادله وانالابظهرخلافا ولايشق العصا عنه في تلك المدة التي قبل سعته فانه لمنظهرعلي أبي بكرخ الافاولاشق العصا ولكنه تأخرعن الحضور عنده للعذر المذكورفي الحديث ولم يكن انعقاد السعية وانبرامها منوقفاعلى حضوره فلريحي علمه الحضوراذلك ولالغبره فلمالم يحب لم يحضرومانقل عنه قدح في السعة ولامخالفه ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره الىانزال العتب وكانسب العتب أنهمع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شي وقريه من الني صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى انه لايستدد بأمرالا بمشورته وحضو رهوكان عدرأبي بكروع بروسائرا انجعابة رضي الله عهدم واضحالانهدم رأواالمادرة بالسعدةمن أعظم مصالح المسلم وخاف وامن تأخب مرها حصول خلاف ونزاع تترتب علمه مفاسد عظمة ولهذاأخر وادفن النبيصلي الله علمه وسلم حتى عقدوا السعة لكونها كانتأهم الامورلئلا يقغ نزاع فى مدفنه أوكفنه أوغسله أو الصلاة عليه أوغيرذلك وليسالهم من يفصل الامور فرأوا تقدم السعة أهم الاشيا والله أعلم (قوله فأرسل الى أى بكررضي الله عنه ان اثتناولا يأتنامعك أحدكراهمه لله عنه والله لا تدخل عليم وحداد )

لعيذابوالضرر والمفتوح الذم ﴿ (يعزروه) أي (ينصروه) قرأ ابنكثير وأبوع مو لنسة في ليؤمنواو يعزروه ويوقروه ويسحوه رجوعا الى المؤمنين والمؤمنات والماقون بالخطاب لنادا الى المخاطسن والظاهرأن الضمائرعائدة الى الله وتقريقها بجعل دمضهاللرسول قول غيمالـ (شطأه) هو (شطوً السنبل) ولايي درشطا بالااف بدل الواوصورة الهمزة (تندت) بضم لِلوكسر اللهمن الانبات (الحبة) الواحدة (عشراً) من السنابل (أوغمانياً) ولايي ذروعُمانيا يقاط الااف (وسبعاً) قال تعالى كـ شل حبه أنبت سبع ســنابل (فيقوى بعضه ببعض فذاك رَاهُ نَعَالَى فَا زَرَهُ) أَى (فَوَاهُ) وأَعَانُهُ (وَلُوكَانَتُوا حَدَّهُمْ نَقَمَ عَلَى سَافَ وَهُو) أَى مَاذَكُم (مَثَلَ بربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم اذخر ج) على كفارمكة (وحده) يدعوهم الى الله أولماخر ج نسهو حده حين اجتمع الكفار على أذاه (ثَمُ قُواهُ) عزو جل (بأصحابه) المهاجرين والانصار كَافَوْكَ الْحَبِهُ عَالِيْبِتُ ) بِفَيْمُ أُ ولِهُ وضِم ثَالمُهُ و بضم ثُم كسر (منها) وقال غيره هومشل ضربه للاصحاب محمدصلي الله علمية وسلم فى الانتجيل أنهم يكونون قليلا غميز دادون ويكثرون وقال تادة مثل أصحاب محمد فى الانحيل مكتوب له سيخرج قوم ينتبون نبات الزرع يأمرون بالمعروف بِنهُونُ عَنْ الْمُنْكُرُ ﴾ هذا [بات]بالنَّنُو بِنأَى في قوله تعالى [أبافَحَنَّاللَّ فَتَحَاصَمَنَا) الاكثرون المأنه صلح الحديبية وقمل فتحمكة والتعمير عنسه مالماضي لتحققه قال في الكشاف وفي ذلكمن لفامة والدلالة على علوشأن الخبر مالا يحفى اه قال الطبيى لان هـ ذا الاسلوب انمارتك أم يعظم مناله ويعز الوصول اليهولا يقدر على يله الامن له قهر وسلطان ولذاتري أكثر والاالقيامةواردةعلى هدذا المنهم لان فتحمكة من أمهات الفشوح وبه دخل الناس فى دين فأفواجاوأ مررسول اللهصدلي الله علمه وسلم بالاستغفارو التأهب للمسترالى دارالقراروقال الفلفنى خيبروقيل فتح الروم وقيل فتح الاسلامها لحجة والبرهان والسميف والسذان وسقط لفظ بالغيرا بي ذر \* و به قال (حدثنا عبد الله بن مسلة) القعنى (عن مالك) الامام (عن زيد بن العدوى المدنى مولى عمر (عن أسم) أسلم الخضرم المتوفى سنة ثمانين وهوا بن أربع عشرة الفسنةزاد البزار من طريق محدبن خالدبن عممة عن مالك معتعمر (أن رسول الله صلى الله به وسلم كان يسير في بعض أسفاره) هوسفر الحديسة كافي حديث ان مسعود عند الطيران لماهرقوله عنزيدين أسلمعن أييه أندرسول انتهصلى انته عليه وسلم الارسال لان أسلم لم يدرك لمالقصة لكن قوله في أثناء هذا الحديث فقال عرفركت بعيرى الخريقضي بأنه معه من عر رؤيده أصريح رواية البزار بذلك كامى (وعربن ألططاب) رضى الله عنسه (يسم معمليلا اله عمر بن الخطأب سقط ابن الخطاب لا بي ذر (عن شي فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه المفليجية تكرير السؤال ثلاثا يحمل أنه خشى أن الني صلى الله عليه وسلم لم يكن سمعه العرب الخطاب ثكلت) بفتح المثلثة وكسر الكاف أى فقدت (أمعر) عردعا على نفسه بماوقع منهمن الالحاح وفال ابن الاثيردعاعلى نفسه بالموت والموت يمكل أحدفاذن الدعاء الدعاء ولأبى ذرعن الكشميهني أحكاتك أمعر (رزرت) بزاى مفتوحة مخذفة وتثقل فراء كنة (رسول الله صلى الله علمه وسلم) ألحجت علميه و بالغت في السؤال ثلاث مرات (كل ذلك يسك قال ولايى درفقال (عرفركت بعسرى غرتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزلف رَانَ) بتشديديًا في ولايي ذرقرآن باسقاط آلة التعريف (فيانشبت) بفتح النون وكسر الجمة عدالموحدة الساكنة فوقية فالبثت ومانعلقت بشئ (أن معتصار عا) فم يسم (يصر خبي

محضرعمر بنالخطابرضي اللهعنه فقال عمرلابي بكررضي

(٤٤) قسطلاني (سابع)

فقال أبو بكروماعساهمان يفعلوا بي والله لا تنيهم (٣٤٦) فدخل عليهم أبو بكرفتشهد على بن أبي طالب م فال اناقد عود

فقلت القدخشيت أن يكون نزل في قرآن فيئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلت عليه فقال أى بعدأن ردعلى" السلام (لقد أنزلت على الله تسورة لهى أحب لى بما طلعت عليه الشمر لمافيهامن البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهماو اللام في له- ي للتأكيد (مُقرأً) عليه الصلاة والسلا (الاقتحالان فتحاصيناً) \*وهذا الحديث أخرجه في المغازى \* و به قال (حدثنا) ولا بي ذرحليًّا بالافراد (محدن بشآر) المعجمة المشددة بندار العبدى البصري قال (حدثنا غندر) هو لقب عمل ابن جعفر قال (حدثناشعبة) بن الحجاج (قال معتقتادة) بن دعامة (عن أنس رضى الله عنه في قوله تعالى (انافتعنالك فتحامينا قال) هو (الحديبية)أى الصلح الواقع فيها وجعله فتحاما عنا مافيه من المصلحة وما آل الامر اليه قال الزهرى فيماذكره في اللماب لم يكن فتح أعظم من ط الحديسة وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كالامهم فقمكن الاسلام في قاوجم وأسا فى ثلاث سنين خلق كثيروكترسواد الاسلام \* و به قال (حدثنا مسلم بنابراهم) الفراهيدي الازدى المصرى قال (حدثناشعمة) بن الجاح قال (حدثنامعاو بة بن قرة) بالقاف المضموسا والراءالمشددةالمزنى أبواياس المصرى (عن عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجة والله المشددة البصرى أنه (قال قوأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فوجع فيها) أكا رددصوته بالقراءة زادفي التوحيد من طريق أخرى كيف ترجيعه قال آآآ ثلاث مران وا مجمول على أشباع المد في موضعه كما قاله الطبيي \*ومباحث ذلك تأتي انشا الله تعماني عند فلا باب حسن الصوت القراءة (والمعاوية) هوابن قرة بالسند السابق (لوشئت أن أحكى لله قراءة الذي صلى الله عليه وسلم الفعلت) \* وهذا الحديث قدد كره في غزوة الفتح لله هذا (الم) بالتنوين (قوله ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أى جديع ما فرط منك مما يصم أنا تعاتب عليه واللام في ليغفر متعلق بفتحناوهي لام العله وقال الزمخنسري فان قلت كمف حما فترمكة علة للمغفرة قلت لم يحعل عله للمغفرة ولكن لاجتماع ماعددمن الامورالار بعة وفي الغفرة واتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قال يسرنالن مكة ونصر بالدُّ على عدد وله المجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل ويجوزأن يكون فتحمكة منحيث انهجها دللمدقوسبباللمغفرة والثواب اه قال السمين وهذا الذى فا مخالف لظاهرا لآية فأن اللام داخلة على المغفرة فتكون المغفرة عله للفتح والفقح معلل بهافكان ينبغىأن يقول كيف جعل فتجمكة معلا بالمغفرة ثم يقول لم يجعل معللا وقال أبن عطمة أكال المهفتح للسارى يجعمل الفتح علامة الغفرانه للنفكانها لام الصمرورة وهوكالام ماش على الظاهر (ويتم نعمته عليك) باعلا الدين واخلا الارض عن معانديك (ويهديك صراطامستقم) بما يشرعه للأمن الشرع العظم والدين القوح وسقط لابى ذرقوله ماتقدم من ذنبك وما تأخوا وقال بعد ليغفر لله الله الآية \* و به قال (حدثنا صدقة بن الفضل) المروزي قال (أخبراال عيينةً) سفيان قال (حدثنازياد)زادأبوذرهواب علاقة بكسر العين المهملة وفتح اللام المحقة وبالقاف (اله مع المغمرة) هوابن شعبة ريقول قام الذي صلى الله علمه وسلم) في صلاة الليل (من بورمت قدماه) بتشديد الرامن طول الشمام (فقد لهقد ا غفرالله للما مقدم من ذنباكوه تأحر قال أفلا) الفاءمسب عن محذوف أى أأرك قيامى وتهجدى لما غفرلى فلا (أكون عبا شَـ كُوراً ) يعنى عفران الله اياى سبب لان أقوم وأتهم دشكر اله فدكم ف أتركه ، وهذا الحديث سبق في صلاة اللمل \* وبه قال (حدثنا الحسن) ولايي ذرحد ثني بالافراد حسن (بن عبد العزيا الن الوزير الحذاي قال (حدثنا عدالله بن على المعافري قال (أخبرنا حيوة) بفتح الحا المهمة

ماأمابكر فضه لللك وماأعطاك الله ولم تنفس علمك خدرا ساقه الله المدك ولكنك استمددت علمنا بالامروكاتحن ترى لناحة القرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرال يكام أمابكر حتى فاضت عساأى بكرفل أسكلم أو بكرقال وآلذي نفسي سده لقرابة رسول الله صلى الله علمه وسلم أحب الى أنأصلمن قرأبتي وأماالذي شجر يبنى وينكممن هذه الاموال فاني لمآل فيهاءن الحق ولمأترك أمرا أماكراهتهم لحضرعر فاعلوامن شدته وصدعه بمايظهرله فخافوا ان بنتصر لابي بكر رضي الله عنمه فيتكلم بكلام بوحش قاوبهم على أبي بكروكانت قاويم مقدطابت عليمه وانشرحته فحافوا ان بكون حضورع ررضي اللهءند سدبالتغيرها وأماقول عرلاتدخل علم موحدلة فعناه انه خاف أن يغلظواعلمه فالعاتمة ويحملهم عملى الاكثارمن ذلك لن أبي بكر رضى الله عنه وصيره عن الحواب عن نفسه وربمارأى من كلامهم ماغىرقلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصمة أوعامة واذاحضرعمر امتنعواس ذلك واماكون عمسر حلف ان لايدخــ لعليمـــ مأنو بكر وحده فنشهأنو بكر ودخل وحده ففيهد لمل على ان ابرار القسم اعما بؤمريه الانسان اذاأمكن احتماله والامشقة ولاتكون ويهمفسدة وعلى هـذا يحمل الحديث الرار القسم (قوله ولم شفس عليك خيرا ساقه الله الـ لما) هو بفتح النا ويقال نفست علسه بكسر الفاء أنفس وفتحها نفاسة وهوقر يبمن معنى الحسند (قوله وأما الدى شجريني وسنكممن هذه الاموال فانى لمآل فيهاعن الحق معنى شجر

إثارسول الله صلى الله عليه وسدار يصسنعه فيها الاصد عقه فقال على (٣٤٧) لابي بكر موعدك العشدة للسعدة فل اصلى

أبو بكرولة الظهررق على المنىرفتشهد ودكوشأنءلي وتخلفه عن السعمة وعذره بالذي اعتذراله ماستغفر وتشهدعل ابنأبي طالب فعظم حقأبي بكر والدلم يحمله على الذى صنع نفاسة على أبي بكر ولاانكار للذي فضله الله عزوجله ولكنا كانرى لنافي الام نصدا فاستدد علنا به فوحدنافي أنفسسنافسر بدلك المسلون وقالواأصبتوكان المسلون الى على" قريبا حين راجع الامرالمعروف \*حدثنا استحقين ابراهم ومجدب رافع وعبدب حيد قال النرافع حدثناوقال الآخران أخبرنا عبدالرزاق أخبرنامعهم عن الزهري عن عروة عن عائشة انفاطممة والعباس أتماأبابكم يلتمسان مراثه ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهماحينيد يطلبان أرضه من فدل وسهمه منخب رفقال لهماأ توبكراني معت رسول الله صلى الله عليمه وسلموساق الحديث عشلمعني حديث عقيل عن الزهري غيرانه قال ثم قام على قعظـمنحق أبي بكرود كرفضيلته وسابقته عمضي الى أى بكرفه ايعه فأقبل الناس الى على فقالوا أصنت وأحسنت فيكان الناسة ـ ريا الى على حن قارب الامرالمروف

الاختـ الفوالمنازعة وقوله لم آل أى لم أقصر (قوله فقال على الابي وحدك ورضى الله عنهما موعدك العشبة السعة فلماصلي أبو بكو صـ الاة الظهررق على المنسر) هو بكسرالقاف بقال رقى رقى كعلم بعلم والعشمة والعشى بحذف الهاء

الواوينهما تحسَّمُ الكنة ابنشر يح المصرى (عن أبي الاسود) مجدين عبد الرحن النوفل يدِّم روة أنه (سمع عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها ان ني الله عليه وسلم كان يقوم ن الليل) أي يته عبد (حتى تتفظر) تتشقق (قدمام) ن كثرة القيام (فقالت) له (عائشة لم تصنع لذابارسول الله وقدعف رالله لك ولاى ذرعن الجوى والمستملى وقدعفر لك بضم الغين مبنيا مفعول (ماتقدممن ذنبك وماتأخر قال أفلاأ حب أن أكون عبدالشكورا) تخصيص العبد الكرفسه اشعار بغاية الاكرام والقرب من الله تعالى والعبودية ليست الابالعبادة والعبادة الله كر (فل كثرله) بضم المثلثة وأنكر الداودي لفظة لجهو قال المحفوظ بدن أي كبر كأنالراوى تأوله على كثرة اللعم اه وقال ابن الحوزى أحسب بعض الرواة لمارأى بدنظنه تبله وانماهو بدن تبديناأسن اه وهوخلاف الظاهروفي حديث مسلم عنها والتمابدن سول الله صلى الله عليه وسلم وثقل لكن يحقل أن يكون معنى قوله ثقل أى ثقل عليه جل لجه ان كان قلىلالدخوله في السين (صلى جالسافاذاأرادأن بركع قام فقرأ) زاد في رواية هشام بن ووقعناً سهوعندالمؤلف في آخر أبواب التقصر محوامن ثلاثمن آمة أوأر بعن آمة (تمركع) فان أن في حديث عائشة من طريق عبد الله من شقيق عند مسلم كان اذا قرأ وهو قائم ركع وحد هوفائم واذاقرأ فاعداركع وسحد وهوقاعدأ جبب بالخل على حالتمه الاولى قبل أن يدخل في لنجعابين الجديثين فهذا (باب) بالتنوين أى في قوله تعالى (اناأ رسلماك شاهداً) على أممك ماله علون (ومنشراً ) لمن أجابك بالثواب (ونذيراً) مخوّقا لمن عصاك بالعذاب وسقط لفظ باب الغير لىذر و به قال (حدثناء بدائله) زادأ بوذرفق العبدالله بن مسلة وكذا عندابن السكن ولم أسمه غبرهما فتردد أيومسعود بين أن يكون عبدالله بنرجا أوعبدالله بزصالح كاتب الليث أوذروا بنالسكن حافظان فالمصرالي ماروياه أولى ومسلمة هوالقعنبي قال رحدثنا عبدالعزيز الله الماجشون (عن هلالب أبي هلال) ويقال ابن أبي مونة والصير ابن على لقرش العامر ي مولاهم المدني (عن عطاس بسار) بالسين المهملة الخففة (عن عمد الله ن عرو بالعاص رضى الله عنهماان هذه الآية التي في القرآن بالجها الذي انا أرسلناك شاهد اوميشرا يترافال في التوراقيا أيها الني انا أرسلناك شاعد اومبشرا ونذير اوحرزا) بكسر الحام الهدملة وهدالرا الساكنة زاى معمقة على حصنا (اللهمين) وهم العرب لان أكثرهم لا بقرأ ولا يكنب أنتعبدى ورسولى ميتك المتوكل) أي على الله (ليس بفظ) بالظاء المجمه أى ليس بسيئ اللق (ولاغليظ) مالعجة أيضاولا فاسي القلب ولاينافي قوله واغلظ عليهم اذالنفي محمول على المعه الذى جمل عليه والامر محول على المعالجة وفيه التفات من الخطاب الى الغيبة ادلوجري الاول اقال است بقظ (ولاسحاب) بالسين المهملة والخاء المعجمة المشددة أى لاصياح الآسواق ويقال صخاب بالصادوهي أشهرمن السمين بل ضعفها الحليل (ولايدفع السيئة سَنَّةً كَاقَالُ لله تعالى له ادفع بالتي هي أحسن (ولكر يعفوو يصفع) مالم تنته ل حرمات الله النقيضه حتى ولغيرا بي ذروان بقيضه الله حتى (يقيم به المله العوجاء) مله الكفرف في الرك ويثبت التوحيد (بأن يقولوالااله الاالله فيقتم بها) بكامة التوحيد (اعداعما) عن لنووفرواية القايسي أعين عي بالاضافة (وآداناصمــا) عن استمـاع الحق (وقلوباغلنا)جع عُفَّا يَمْ عَطَى وَمُعْشَى ﴿ وَهَذَا الْحَدِيثُ سَمِّقَ فَأُوا ثَلَ الْسِيعِ ﴿ هَذَا [رَابَ ) بِالسَّوِينَ أَي فَي الله تعالى (هوالذي أنزل السكينة) الطمأنينة والثبات (في قلوب المؤمنين) تحقيقا للنصرة الاكبرون على أن هده السكينة غيرالتي في البقرة \* و به قال (حدثنا عبيد الله بن موسى) الرزال الشمس ومنه الحديث صلى احدى صلاتي العشي الهااظهروا ماااعصر وفي هذا الحديث بيان سحة خلافة أبي بكروانعقاد وضم العين مصغر البن اذام العسى الكوفي (عن اسرائيل) بن يونس بن أى استق السبيعي (على جده (أبي استقعن البراء) بنعارب (رضى الله عنه) انه (قال بينما) بالميم (رجل من أصحاب الني ا صلى الله عليه وسلم) هوأسيد بن حضير (يقرأ) أى سورة الكهف كاعند المؤاف في فضلها وعند ا أيضافي ابنزول السكينة عن مجد بن ابراهم عن أسيد بن حضر يقال بيفاهو يقرأ من البرام سورة البقرة وهـ ذاظاهره التعدد وقدوقع محومن هذه لشابت بنقيس بنشماس لكن في سورا المقرة (وفرس لهم روط )ولايي درم روطة (في الدار فيعل) الفرس (ينفر) بنون وفاء مكسورا ورامهم له (فور الرحل) ابرى ما ينفر فرسه (فنظر فايرشية وجعل) الفرس (ينفر فل أمم الرجدل (د كردلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك )أى التي نفرت منها الفرس (السكسة قيلهي رجهفافة لهاوجه كوجه الانسان وعن الربيع بنأ نس لعينها شعاع والأ الراغب ملك يسكن قلب المؤمن وقال النووى المختاران باشي من المخلوقات فيه طمانيا لا ورحة ومعه الملاثكة (تنزات بالقرآن) أي بسميه ولاجله قال التور بشتي واظهار هذه الامثلا للعبادمن بابالتأ بيدالالهج يؤيديه المؤمن فيزدا ديقينا ويطمئن قلب مبالاعان اذا كوشفها (الميقولة) عزوجال (اذبيانعونك تحت الشجرة) متعلق سمايعونك أو بمعددوف على الميانية حال من المفعول و كان عليه الصلاة والسلام جالساتيحة ما وسيقط ماب قوله اغمرا في ذرو و الله (حدثناقتسة ن سعيد) البغ النف النف السفيان) بن عينة (عن عرو) هوالزدا (عن جابر) هواس عبد الله الانصاري رضي الله عنه ماانه (قال كنانوم الحديدة) بتخفيف الله وتشديدهالغتان وأنبكرك شرمنأهل اللغة التحفيف وقال أنوعبيد البكري أهل العرال يثقلون وأهل الخازيخ فنون (ألفاو أربعمائه) وفي حديث البراس عازب عند المؤلف في المغالة أربع عشرة مائة وعنده أيضامن طريق زهبرعند المؤلف أيضا ألفاو أربعه مائه أوأكروم جابر خسءشرةمائة وعن عبدالله بن أبي أوفى كان أصحاب الشجرة ألفا وثلثما ئة وكانت أسا نمن المهاجر ين بضم المثلثة والميم والجسع بين هذا الاختلاف انهم كانواأ كثرمن ألف وأربعها فن قال ألفاو خسمائة حسيرا لكسر ومن قال ألفاو أربعه مائة ألغاه وأماقول ابن أبي أوفي أله وثلثماثة فيحمل على مااطلع هوعليه واطلع غيره على زبادة لم يطلع هوعليها والزبادة من الله مقبولة \* وهـ ذاا لحديث ذكره المؤلف في المغازى \* وبه قال (حدثنا على بنعبداله هوالمديني ولايى ذرعن المستملي على بن سلة وهو اللبقي بلام وموحدة مفتوحتين ثم قاف مكسور خفيفة ويدجزم الكلاباذي والاكثرون بالاول قال (حدثنا شبابة) بفتح المجهة والموحدالا المخففتين ينهماألف ابنسوار بفتج المهملة وتشديدالوا والمدائني قال (حــدثناشعبة) الخاج (عن قتادة) بن دعامة أنه (قال معت عقب قبن صهبان) بضم الصاد المهـ مله وسكور الهاو بعد الموحدة ألف فنون الازدى المصرى (عن عبد الله من مغفل) بضم المم وفتح الغا المجمة والفا المشددة (المزنى) بالم المضمومة والزاى المنتوحة والنون المكسورة (عن) ولغمرانا انى من (شهد الشعرة نم بي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف) بفتح الخداء المعمة وسكون النا المجية وبالفاءوهوالرمى بالحصى من الاصمعين (وعن عقمة بن صهمان) بالسمد السابق اله وال سمعت عبد الله بن المغفل بالتعريف ولا بي ذرمغه ل (المزني في البول في المغتسل) بفتح السينا الموضع الاغتسال زادأ بوذرعن الجوى والاصلى فماذكره فى الفتح وغسره مأخذمنه الوسوام وعندالنساني والترم ني واسماح مرفوعانهي أن سول الرجل ف مستحمه وفال انعام الوسواسمته وقال الترمذى غريب وقال الحاكم على شرط الشيفين ولم يخرجاه وقدأ وردالو

يه قوب بابراهم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة ابن آلز بران عائشة زوج النبي صلى الله علمه وسلمأخبرته انفاطمة بنت رسول الله صلى الله علمه وسلم سألت أما بكر بعدوقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها مراثها عاترك رسول الله صلى الله عليه وسلماأفاء اللهعليه فقاللها أبو بكران رسول اللهصلي اللهعلمه وسلم قال لانورثماتر كاصدقة فالوعاشت بعدرسول اللهصلي الله عليه وسلرستة أشهروكانت فاطمة تسأل أما بكرنصها مماترك رسول اللهصالي الله عليه وسالم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأي أبو بكرعلها ذلك وقال لست تاركاشا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مالاعلت به إنى أخشى ان تركت شامن أمره ان أزيغ فأما صدقته بالديثة فدفعها عراكى على وعساس فغلمه عليهاءلي وأماخس وفدلة فأمسكهما عروفال هما صدقة رسول اللهصلي الله علمه وسلم كاتمالحقوقم التي تعروه ونوائبه وأمرهماالىمنولىالام قال فهماعلى ذلك الى اليوم

الاجاع عليها (قوله كاتا لحقوقه التى تعروه ونوائمه) معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجمة والمندوية ويقال عروته واعتربته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة ورثتى دينا واماتركت بعدد ندقة فال العلماء هدا التقييد بالدينا وهومن باب التنسه به على ماسواه كافال الته تعالى فن يعمل مثقال ذرة فال الته تعالى فن يعمل مثقال ذرة

اللهى عماء كن رقوعه وارته صلى الله علمه وسلم غمر مكن (٣٤٩) وانما هو بمعمى الاخبار ومعناه لا يقتسمون

شيأ لانى لاأورث هذاهوالصيم المشهور من مداهب العاياة في معنى الحديث ويه قال جاهرهم وحكى القاضىء ياضعن الاعلية وبعض اهل البصرة انهم فالوااعا لم بورث لانالله تعالى خصه أن جعل ماله كالمصدقة والصواب الاولوهوالذى يتتضمه سماق الحديث ثمانجهور العلاء على أن جميع الانبيا صاوات الله وسلامه علم-مأجعسنالانورنون وحكى القاضى عن الحسين البصرى اله فالعدم الارث منهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عن زكريا يرثى وبرث من آل يعقوب وزعم انالرادوراثة المال وقال ولوأراد وراثة النبوة لميقه لواني خفت الموالى من ورائى اذلا يحاف الموالىء على النبوة ولقوله تعالى وورث سلمان داود والصواب ماحكمناه عنالجهورانجيع الاسماء لابو رثون والمراد بقصية زكر باوداود وراثة النموة وليس المرادحقمقة الارث بلقيامه مقامه وحلولهمكانه واللهأعلم وأماقوله صلى الله علمه وسلم ومؤنة عاملي فقمل هوالقائم على هذه الصدقات والناظرفيها وقيلكل عامل المسلمن من خليفة وغسره لانه عامل الني صلى الله عليه وسلمونائب عنه في أمته وأمامؤنةنسائهصل إلله غلبه وسلفسيق سأنهاقر يباوالله أعلم فال القاضي عماض رضي الله عنه في تفس مرصد قات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هـ ذه الاحاديث قالرصارت اليه يثلاثة حقوق أحدهاماوهب لهصلي الله عليمه وسالم وذلك وصية مخبريق ودى له عنداس المه ومأحد وكانت سبع حوائط في بني النضر وماأعطاه الانصار من أرضهم وهومالا يلغه الماء وكان هـ ذاملكاله

يه الموقوف لسيأن التصريح بسماع النصهبان من النمغفل والمرفوع الأول لقوله اني يمن والشعرة لمطابقة الترجة ويه قال (حدثنا) والعرأى درحد ثي بالافر اد (محدين الوليد) بن والجدد البسرى بالموحدة المضمومة والمهملة الساكنة القرشي أبوعبد الله البصري منواد بنارطاة وقول العسي كالكرماني الشرى بالموحدة والمعمة سهووانماهو بالمهملة قال الشامجدين جعفر) غندرقال (حدثناشعية) بن الحاج (عن خالد) الخذاء (عن أبي قلابة) بكسر الى عبدالله بن زيد (عن نابت بن الضحالة) الاشهلي (رضي الله عنده وكان من أصحاب بهرةً ألم يذكر المتنبل اقتصر على المحتاج منه وفي المغازى من طريق أخرى عن أى قلابة ان نبن الضحال اخبره أنه مادع الذي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 4 وبه قال (حدثنا أحد التعق بالحصدأ بواحق والسلى بضم السينوفة اللام السرمارى المخارى اسبة الى مارى بفتح السين قرية من قرى بخارى قال (حدثنا يعلى) بفتح التحسية وسكون المهملة وفتح رم ابن عبيد الطنافسني قال (حدثنا عبد العزيز بن سياه) بكسر المه وله وبعد التحقية المخففة للها منوّنة فارسى معرب معناه الاسود (عن حبيب تأبي ثابت) واسمه قيس بنديسار كرفىانه( قَالَ أَنبِتَ أَباوائلَ)بالهمزةشقيق بنسلة (أَسَأَلَه) لم يذكر المسؤل عنه وفي رواية أحد تأماوائل في مسجداً هله أسأله عن هؤلا القوم الذين قتلهم على يعمى الخوارج (فقال كا لفن )بكسر الصاد المهملة والفاء لشددةموضع بقرب الفرات كان به الوقعة بين على ومعاوية الرجل هوعبدالله بن الكواء (ألم ترالي الذين يدعون ) بضم الما و فتح المهن وفي المونينية فالما وضم العمن (الى كتاب الله تعالى فف العلى أنع ) أناأ ولى بالاجابة اذا دعيت الى العصمل البالله وعندالنسائى بعدقوله بصفين فالماستحر القتل بأهل الشام فالعروب العاص لعاوية باللحف الى على فادعه الى كتاب الله فانه إن أبي عليك فاتى به رجل فقى ال بيننا و بينكم كتاب وفقال على "أناأ ولى بذلك بيننا كتاب الله فجياء ته الخوارج ونحن نسميهم يومئذ القراء وسيوفهم بعواتقهم فقالوا يأميرا لمؤمنين ماننتظراه ؤلاءالقوم الانمشي اليهم بسيوفنا (فقال سهل بن للف)يضم الحاموفتم النون (اتهمواأنفسكم) في هدذ الرأى واتماقال ذلك لان كثيرامنهم المرواالتحكيم وقالوالاحكم الانته فقال على كلة حق أريد بها ماطل (فلقدراً يتنا) يريدراً يت المسنا (يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين الذي صلى الله عليه وسلم و) بين (المشركين ورى أسون المتسكلم مع غيره (قَتَالَالْهَا تَلْمَا لَغَاءَعُرَ) الى النبي صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ ألسنا لَيَا لَقُ وَهُمْ) مِر يدالمشركين (على الباطل أليس قتلا نافي الحنة وقتلاهم في النارقال) عليه ملاة والسلام (بلي قال) عمر (فقيماً عطي) بضم الهمزة وكسرا اطاء ولاي ذرنعطي بالنون لالهمزة (الدنية) بكسرالنون وتشديدا التحتية أى الخصلة الدنية وهي المصالحة بمذه الشروط الفعلى العجز (في ديننا وترجع ولما يحكم الله بيننافقال) عليه الصلاة والسالام (يا أبّ الطاب الىرسول الله ولن يضيعني الله أبد افرجع عرحال كوفه (متغيظاً) لاجل اذلال المشركين أُون من قوَّنه في نصرة الدين واذلال المشركين (فل يصد برحتي جاءاً ما بكر) رضي الله عنهـما فالهاأبا بكرأ اسناعلي الحقوهم على الساطل قال يا ابن الخطاب انه رسول الله صلى الله عليه م) سقطت التصلية لاى در (ولن يضيعه الله أبدافنزات سورة الفتم) ومرادسهل بن حنيف ذكره انهمأ رادوا يوم الحديبية أن يقاتلوا ويخالفوا مادعو اليهمن الصلح تمظهر أن الاصلح النماشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح ليقتدوا بذلك ويطيعوا عليافيما أجاب اليه

\*(الخرات)\*

مدنية وآيما عمان عشرة ولابي درسورة الحرات (سم الله الرحن الرحيم) وسقطت السه الاله أبي ذر (وقال بجاهد)فيما وصلمعمد بن حيد في قوله تعالى (لاتقدمو آ) بضم أوله وكسر الثمار (الا تفتابة اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) بشيُّ (حتى يقضي الله على لسانة) ماشا ولا الزركشي الظاهران هذا التفسيرعلي قراءة ان غياس بفتح الماء والدال وكذاقيده البياسي وه قراءة يعقوب الحضرى والاصل لاتتقدموا فحدف أحدى التاءين وقال في المصابيح منفا لقول الزركشي ليسه ف ذا بعصيم بله في ذا التفسير متأت على القراءة المشم ورة أيضاً فان فله بمعنى تقدم قال الحوهري وقدم بين بديدأي تقدم فال الله تعالى لاتقدموا بين بدي الله قال الامام فوالدين والاصم انه ارشادعام يشهل الكل ومنع مطلق يدخل فيهكل افتسات وتفار واستبدادبالامرواقدام على فعل غسرضروري من غبرمشاورة \* (امتحن) في قوله تعالى أولئا الذين امتعن الله قالوب ملتقوى قال مجاهد فيما وصله الفريابي أي (أخلص) من امتعن الذه اداأذابه وميزابر يرممن خبيشه ﴿ (تنابروا )ولابي ذر ولا تنابز واقال مجاهد فيما وصله الفراه بنعوه أى (لايدى) الرجل (بالكفر بعد الاسلام) وقال الحسن كان اليهودى والنصرا يسلم فيقالله بعداسلامه مأيه ودى مانصراني فنهواعن ذلك وزادأ بوذرة بسل قوله تنابزوال بالتنوين وسقط لغيره \* (بلتكم) قال مجاهد فيما وصله الفريابي أي (ينقصكم) من أجوركم أللا أى (نقصنا) وهذا الاخبرمن سورة الطوروذ كره استطراد أفي (لاترفعوا) ولابي ذرياب النو لاترفعوا (أصواتكم فوق صوت الذي الآية) أي إذا كلتموه لانه بدل على قله الاحتشام وزا الاحترام ومن خشى قلبه ارتجف وضعفت حركته الدافعة فلا بخرج منه الصوت بقوة ومرا يحف بالعكس وليس المرادبنه-ي الصابة عن ذلك انهم كانوامساشر من ما دازم مند الاستخفالا والاستهانة كيفوهم خبرالناس بلالموادان التصويت بحضرته مباين لتوقيره وتنزر \* (تشعرون) أي (تعلون ومذمه الشاعر) والمعنى انكم ان رفعهم أصواته كم وتقدمم فلل يؤدى الى الاستعقاروهو يفضى الى الارتداد وهومحمط وقوله وأنتم لاتشعرون اشارة المأل الردة تقيكن من النفس بعيث لايشد عرالانسان فان من ارتكب ذنبالم رتكمه في عمره راها غابة الندامة غاتفاغاية الخوف فاذا ارتكيهم اراقل خوفه وندامته ويصرعادة أعاذنا الممر سائرالكروهات وبه قال (حدثنابسرة بنصفوان بنجل) بفتح التعنية والسين الها المخففة وجيل بفتح الجيم وكسر الميم (اللغمى) بفتح اللام وسكون اللاء المجمة قال (حدثنا الغير عمر) الجمعي المكر (عن ابن اليمليكة) بضم المبم مصغر اعبد الله أنه (قال كاد الحيران) بفع الله وتشديد التعتبية الفاعلان للغيرالكثير (البهلكا) بكسراللام واثبات أن قبل وحدنفافا الرفع فى الفرع وأصله نصب بأن ولابي ذريه لكان بنون الرفع مع نبوت ان قبل و قال فى الفنع ال الخيران يهلكان يعنى بحذف أن واثبات نون الرفع لابى ذروقي روا يه يهلكا بحذف النون أمه بتقديرأن قال وقدأخرجه أحدعن وكسعءن بافعءن ابنعر بافظ أن يها كاونسبها ابناللا لرواية أبي ذر (آما بكر)نصر خبر كاد (وعر) عطف عليه (رضى الله عنه ما) ولايي در أبو بكروم بالرفع فبهما (رفعا اصواع ماعند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تمم سنة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلمأن يؤمر عليهمأ حدا (فاشارا حدهما) هوعمر بن الخطاب كاء ابن جريم في الماب المالي (مالاقرع) واسمه فراس (بنحابس اني بني مجاشع) بضم الميم و بعد الم ألف فشير معمة فعين مهملة المممى الدارمي (وأشار الاتنز) هوأ يو بكر (برحل آخر قال الله

ماتركت بعدد نفقة نسائى ومؤنة عاملي فهوصدقة \* وحدثنا محمد ابن عسى مالى عرالكي حدثنا سفيان عن أبي الزياديم ذا الاسناد نحوه \* وحدثى ان أبي خلف حدثناز كريان عدى اخبرناابن مبارك عن يونسعن الزهرىعن الاعررج عن أبي هريرة عن النبي صـ لى الله عليه وسلم قال الأنورث ماتركناصــدقة 🐞 حدثنا يحيى بن يحيى وأنوكامل فضيل سحسن كاله ماء الله عال عي أحرنا سلم أخضرعن عسدالله نعمر حد الله بالمافع عن عبد الله بن عران رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله علمه وسلم الثاني حقهمن النيء من أرض بني النصدر حن أجلاهم كانتله خاصة لانوالم وحف علم الساون عيل ولا ركاب وأمامنقولات بني النضمر فملوا منهاما جلته الابلغير السدادح كاصالحهم عقسم صلى الله علمه وسلم الماقى بين المسلين وكانت الارض لنفسه ويخرجها فىنوائدالمسلمن وكذلك نصف أرض فدلك صالح أهلها يعدفتم خيرعلى نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادى القرى أخدده في الصلح حين صالح أهلها الهودوكذال حصنان من حصون خديروهما الوطيع والسلالم أخذه ماصلحا الثالث سهمه من خسخيبروماافتح فيهاعنوه فكانت هذه كلهاملكارسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لاحق فيها لاحدغيره اكنه صلى الله عليه وسلم كانلايستأثر بهابل يننقهاعلى اهله والمسلن وللمصالح العامة وكلهذه صدقات عرمات التملك بعده والله أعلم (الم كيفية قسمة الغنمة بن الحاضرين) \* (قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قسم فى الندفل للفرس سدهمين وللرحل سهما) هكذاهوفي أكثر الروامات للفرسسة ممن والرجل سهما وفي بعضها الفرسسهمين والراجل سهما بالالف في الراجل وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هناالغنيمة وأطلق عليهااسم النفل الكونها تسمى نفلالغة فان النفسل في اللغة الزيادة والعطيمة وهددهعطيه من الله تعالى فانها أحلت لهدذه الامهدون غرها واختلف العلاه في سهم الفارس والراحل من الغنمة فقيال الجهور يكون للراحل سهم واحدولاهارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهميس افسه عن قالم ذا ابنعباس ومجاهدوا لسننواب سيرين وعربن عبدالعز بزومالك والاوزاعي والنبوري واللبث والشافعي وأبوبوسف ومحمدوأجد واستق وأنوعه لله وابنج بر وآخرون رضى الله عنهدما جعسن وفال أبوحنه في درضي الله عنمه للفارس سهمان فقط مهم الهاوسهم له فالوا ولم مقل بقوله هـ ذاأحد الا ماروىءنءلى وأبى موسى وحجسة الجهوره فاالخديث وهوصريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرحل سهما بغيرأ اففى الرجل وهيرواية الاكثرين ومنروى وللراحمل واشه محتملة فسعن جلهاعلى موافقة الاولى جعابين الروابة بن قال أصحابا وغيرهم مفسرا في غيرهدد الرواية في حديث ان عرهد دامن روا مة أبي معاوية وعيدالله تنفيروأ بي امامة وغيرهماسنادهمعنه أنرسول الله ضلى الله علمه وسلم أسهم لرحل ارسه الاثة أسهم مهم الموسه مان الفرسه ومذار من رواية ابن عباس وأبي عمرة الانصارى رضى الله عنهم والله أعلم ولوحضر بافراس لم يسمم

الله احفظ اسمه ) في الماب المالى انه القعدة اعبن معبد بن زرارة (فقال ابو بكراء مر) رضى الله ما (ما ردت الاخلاف) بتشد ديد الدم عدهمزة كسورة أي ليس مقصودك الامحالفة قولى الوذرعن الكشميني في الفرع كاصله ونسبها الحافظ سحر لحكاية السفاقسي ماأردت الى لافيافظ حرف الجروماعلى هذه الرواية استنهامية أى أى شي قصدت منة الى مخالفتي ال)ولاى دروفال أى عر (ما اردت خلافك فارقفعت اصواتهما في دلك فانزل الله) تعالى (يا ايها بن آمنوالا ترفعوا اصوائكم الآية قال ولاي درفق الران الزير) عدالله (فيا كان عمر) الله عنه (يسمع رسول الله صلى الله عامده وسلم عدهذه الا تمحق يستفهمه )وفي رواية ليعفى الاعتصام فكانعمر بعدد للثادا حدث النبي صلى الله علمه وسلم بحديث يحدثه كاخي برارلم يسمعه حتى يستفهمه (ولميذ كرذلك) عبدالله بنالز بمر (عن اسه) بريد جده لامه أسماء من أنابكر الصديق واطلاق الابعلى الحدمشهور وسيأقهذا الحديث صورته صورة رسالكن في آخر ه انه حلم عن عبد الله بن الزبير ويأتى في الباب اللاحق التصريح بذلك \* و به ل حدثنا على بنعبدالله) المديني قال (حدثنا أزهر بنسعد) بسكون العين البصرى الباهلي ل(اخبرنا اس عون)عبد الله ب عون بن أرطبان (قال أنبأني) بالافراد (موسى بن انس) قاضي صرة (عن) أبه (أنس بن مالك رضى الله عنه إن النبي صلى الله علمه وسلم افتقد ما وت بنقدس) للب الانصار وكان قد قعد في متــه حزينالمانزل قوله تعالى أيها الذين امنوا لاترفعوا وانكم فوق صوت النبي الآية وكان من أرفع الصحابة صوتا (فقال رجـ ليارسول الله انااعلم الإحلا (علم) خبره والرج لهوس عدين معاذ كافي مسلم لكن قال ابن كثير الصحير ان حال ولهذه الاية لمبكن سعد بنمعادموجود الانه كان قدمات بعد بني قريظة بأيام قلا تُلسنة خس المهالآية نزلت فى وفد بني تميم والوفود انما بواتر وافى سنة نسع من الهجرة قال في الفتح ويمكن م بالنالذي نزل في قصمة ثابت مجرد رفع الصوت والذي نزل في قصمة الاقرع أول السورة وفي سيراب المنذرانه سعدب عبادة وعنداب حريرانه عاصم بن عدى العبلاني (فاتاه)أى فأتى جِلْ ابت بن قيس (فوجده جالسافي ستهمنكسارأسه) بكسر السكاف (فقال له ماشانك) المالكُ (فقال) عابت على (شر" كان رفع صوته فوق صوت الذي صلى الله عليه وسلم) كان ملأن يقول كنت أرفع صوتى لكنه التفت من الحاضر الى العائب فقد حيط عله وهو إهل النار) لانه كان يجهر بالقول بين يدى الرسول وكان القياس على وأنا (فأتى الرجل النبي لى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذاوكذا )لذى قاله نابت (فقال موسى) بن أنس مالاسناد ابق الى ثابت (فرجع) الرجل المذكور (اليه) أى الى ثابت (المرة الا تحرة ) بمد الهمزة اردعظيمة) من الرسول (فقال) عليه الصلاة والسلام للرجل (أذهب المه) أي الى ثابت قاله الكاست من أهل النار ولكنك من أهل الحنة ) ذا دفروا به أجد عال فكنا تراه عشى اظهر ناونحن نعلم انه من أهل الجنسة فلما كان يوم المامة كان فينا بعض الانكشاف فياء فاستخنط وابس كفنه وقاتلهم حتى قتل وهلذا لاينافي ماروى في العشرة المشرين بالجنة لمفهوم العددلاا عتبارله فلاينقي الزائد ، وهذا الحديث ذكره أو الحرعلامات النبرقة وتشرد ىن هـ ذا الوجه 🐞 هذا (ماب) مالتنوين قوله تعـ الى (ان الذين بنا دونك من وراء الحرات) من رجها خلفهاأ وقدامها والمراد حرات نسائه علىه الصلاة والسلام ومناداتهم من ورائها النهمأ توها حرة حرة فنادوه من وراثهاأ وبانهم تفرقواعلى الخرات متطلبين له فأسند فعل العاض الى المكل (أكثرهـم لا يعقلون) اذا لعقل يقتضي حسن الادب \* و به قال (حدثنا

المسرى حدثنا هنادين السرى حدثنا ابن المبارك (٣٥٢) عن عكرمة بن عمار حدثني سماك الحدثي قال سمعت ابن عباس يقول م

غربن الخطاب قاللا كان يومدر ح وحدثى زهر بنحرب واللفظ له حدثناعر بن ونس الحنفي حدثنا عكرمة بنعمار حدثني أنوزميل هو سماك الحنفى حسدثن عبداللهن عباسحدثى عرب الطاب قال لما كان يوم يدر نظر رسول الله صلى اللهعليه وسلمالي المشركين وهمألف وأصحانه ثلثمائة وتسعة عشررحلا الالفرس واحدهد ذامذاهب الجهورمنهم الحسن ومالك وأبو حندةة والشافعي ومجدن الحسن رضى الله عنه \_\_ م وقال الاو زاعى والنورى واللمث وأبو يوسف رضي الله عنهم يسهم لفرسين ويروى مذله أبضاعن الحسن ومكعول ويحبى الانصارى وابنوهب وغيرهمن المالكيين فالواولم يقلأ حدانه يسهم لإكثرمن فرسين الاشيأروىءن سلمان بن موسى اله يسهم والله أعلم \*(الامداداللائكة في غزوة

(قوله الما كان يوم بدر) اعلم ان بدرا هوموضع العزوة العظمى المشهورة وهوماء معروف وقرية عامرة على خواريع مراحل من المدينة بينها و بين مكة فال ابن قتيبة بدرافسه يت الموله في موضع مبتدا كافي السفاقسي ومع الاتى ومذهب سيبو يه المنهن الاتى ومذهب سيبو يه المنهن التكرار اله مصحمه التكرار اله مصحمه التكرار اله مصحمه للار المشهور من كون ما بن كل ذلك البيضاوي فالسعدي مخالف كل المشهور من كون ما بن كل للرر المشهور من كون ما بن كل المعامسية خسمائه عام اله عمى

م قوله من حدل كذا يخطه وسقط افظمن في عدة أصول معتمدة اه

بدرواناحة الغنائم)\*

الحسن معد) أبوعلى الزعفراني البغدادي واسم جده الصباح قال (حدثنا عجاج) مر مجد المصيصي الأعور ترمذي الاصل سكن بغداد ثم المصمصة (عن ابنجريج) عبداللا عبد العزيزأنه (قال أخبرني) بالافواد ( ابن أي مايكة )عبد الله (أن عبد الله ب الزبير ) بن اله (أخبرهم انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم) فسألوه أن يؤمر عليه مأمل (فقىال أبو بكر) له عليه الصلاة والسلام (أمر) عليهم (القعقاع بن معمد) بفتج المروالون (وقال عرَّأمر) عليه-مولاني ذرعن المستملي والكشميهي بل أمر (الاقرع بن حابس) أله مجاشع (فَقَالَ أَبُو بِحِكُرٌ) لعمروضي الله عنهما (مَأْرُدتُ) ذَلِكُ (الَّي) بِلْفَظُ الْجَارِةُ (أَوْ الاخلاق بكسرالهمزة وتشديداللامأى انماتريد مخالفتي فقال عرما أردت خلافك فتما فتحادلاوتخاصها (حتى ارتفعت أصواتهما) فى ذلك (فنزل فى ذلك اأيم الذين آمنوالا تقدم بدى الله ورسوله حتى انقضت الاية)وروى المطبرى من طريق أبي استحق عن البراء قال جاء الى الذي صلى الله علمه وسلم فقال بالمجدان جدى زين وان ذى شين فقال ذال الله تمارك وال وروىمنطر يقمعموعن قتادةمثله حرسلاوزاد فانزل اللهان الذين ينادونك من وراءالج الآية ﴿ (باب قوله) تعالى (ولوانهم صبر واحتى تحرج اليهم) قال في الكشاف انهـ مصر موضع الرفع على الفاعلية لان المعنى ولوثبت صبرهم قال أبوحمان هذا المسمذهب سبوا مذهب سيبو يهان ان ومابعدها بعد لو و في موضع فاعل ومذهب المبرد انهافي موضع فاء بفعل محذوف كازعم الزمخشرى ومذهب سيبويه أنهافي محل رفع بالابتدا وحينتذيك اسم كان ضمرا عائدا على صبرهم المفهوم من الفعل (لكان خبرالهم) لكان الصبرخبرالهم الاستعبال لمافيهمن حفظ الادب وتعظيم الرسول الموجين للثنا والثواب ولميذكرال حديثاهنا واعله سضله فلم يظفر بشي على شرطه

\*(سورةق)\*

مكية وهي خسوار بعون آية وزادا بوذربسم الله الرحن الرحيم (رجع بعيد) أي (بد) الحياة الدنيابعيدائي غيركائنائي يبعد أن معت بعد الموت \* (فروج) أي (فتوق) بان ملسا ومتلاصقة م الطباق واحدهافرج) بسكون الرا \* (من حبل الوريد) م قال مجاه رواه الفريابي (وريداه في حلقه) والوريد عرق العنق ولغيرا بي ذروريد في حلقه الحبل حبل اله وزادأ بوذروا واقبل قوله الحبل وقوله منحبل الوريده وكقولهم مسحدا لحامع أىحبل الم الوريدأ ولان الحبلأعمفاضيف للبيان نحو بعيرسانية أويراد حبل العاتق فأضيف الحالل كَأَيْضَافَ الى العَاتَقَ لانم ما في عضووا حــد \* (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قواه (ماتنقص الارص) أي ماتاً كل (من عظامهم) لا يعزب عن علم شي تعالى \* (تبصرة) (بصيرة) فاله مجاهد فيماوصله الفريابي والنصب على المفعول من أجله أى تبصيراً مثالهم أولم إ من لفظه أى بصره م مصرة أى خلق السماء مصرة \* (حب الحصد) هو (الحفظة) وم الفرياني أيضاأ وسائر الحبوب التي تعصدوهومن بابحذف الموصوف للعملميه أى وحبالا المصيد يحوم سعدا لجامع أومن باب اضافة الموصوف الى صفته لان الاصل والحب المص أى المحصود و(السقات) هي (الطوال) والبسوق الطول يقال بسق فلان على أصحاماً ال عليهم في الفضل \* (أفعيناً) أي (أفاءي علمه أ) أفعيزناءن الابداء حتى نعجز عن الاعادة وا لكل من عجزعن شئعي به وهدا تقريع لهم لام ماعترفوا بالخلق الاول وأسكرواالم \* (وقال قرينه) هو (الشيطان الذي قبض له) بضم القاف وكسر التحتية المشددة آخره ضاديا

ونقبل شي الله على الله عليه وسلم القبلة عمديديه فجعل يه تقتبر به (٣٥٣) اللهم أيجزل ماوعد ثني اللهم الم ماوعد ثني اللهم

انكان ته المهذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الارض في ازال يهتف بريه ماذا يديه مستقبل القيلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأ تاه أبو بكر فأخد رداء ه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من و رائه و قال با نبى الله كذاك مناشد تك ربك فأنه سينحز لك ما وعدل

ماسمه فالأنواليقظان كانتارجل من بنى غناروكانت غـزوة بدر يوم الجعة اسمع عشرة خلت من شهو رمضان في المنة الثانية من الهجرة وروى الحافظ أبوالقاسم باسناده فى تار يخدمشق فيهضعفاء انها كانت يوم الاثنين قال الحافظ والمحفوظ النها كانت نوم الجعسة وثبت في صحيم المناري عن ان مسمعودان يومدركان يوماطرا (قوله فاستقبل ني الله صلى الله عليه وسلم القبلة تممديديه فعل يهتف ريه اللهم انجزلي ماوعدتني) أمايه تسف فبفتح أوله وكسرالتساء المثنياة فوق بعيدالهياء ومعناه يصم ويستغمث الله بالدعا وفيه استحباب استقسال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه وانه لابأسبرفع الصوت في الدعام (قوله صديل الله عليه وسلم اللهم انك انتمال هذه العصابة من أهل الاسلام لاتعدد فى الارض) ضبطواته النابقيم الناء وضمهافعلى الاول ترفع العصاية على انهافاعل وعلى النباني تنص وتكون مفعولة والعصابة الجاعة (ق وله كذاك مناشدتكر يك) المناشدة السؤال مأخوذة من النشمدوهورفع الصوت هكذاوقع لجاهمررواةمسلم كذالنالذال وابعضهم كفاك بالفاء وفى رواية المحارى حسميك مناشدتك ربك

روقبل النَّمرين الملك الموكل به ﴿(فَنْقَبُوا)أَى(ضربوا)بمعنى طافوافى البِّلاد حـــذرالموت فميرالقرون المابقـة أولقريش ( اوالق السمع) أي ( الايحدث نفسه بغيره ) الاصغائه المناعه (حين انشأ كموانشأ خلقكم) وهذا بقمة تفسيرقوله أفعينا وتأخيره لعلمين بعض اخوسة هط من قوله أفعين ذا الى هذا لا بى ذر ، (رقيب عتيدً) قال مجاهد فعم اوصله الفريابي مدًا يرصدو بنظروقال اس عباس فماوص له الطبري بكتب كل ما تكلم به من خبروشروعن المحتى أنينه في مرضه وقال الضحالة مجلسه التحت الشموعلي الحنسل ، (سَأَ تُقَوَّمُهُ مِد كان)ولابي ذرالملكن بالنصب بنعو يعني أحدهما (كاتب و) الآسو (شهيد) وقدل السائق الىيسوقه الىالموقف والشهيد هوالكاتب والسائق لازم للبروالفاجرأ ماالبرفيساق الى أَنْواْ مَا الفَاحِرْ فَيْسَاقِ الْمَالِدُارِ ﴿ (شَهِمَ لَهُ أَنْ فَقُولِهُ تَعَالَى أَوْ القِّي الْسَمَعِ وهوشهيد قال مجاهد فيما لهاافريابي (شاهديالقلب)ولايي ذرعن الكشميهي بالغيب \* (لغوب) ولايي ذرمن لغوب هو مس)ولا بى درنص بالحرأى من نصب وهذا وصله الفريابي وهور دلمازعت اليهود من أنه لبدأخلق العمالم يوم الأحدوفرغ منه يوم الجعة واستراح يوم السبت فاكذبهم الله بقوله وما الهن لغوب رواه عبد الرزاق عن معمر عن قمّادة ﴿ وَقَالَ عَبِرُ مَاكَ عَبِرِ مِجَاهِد (نَصْدَدُ) في أهالى لهاطلع نضيد (الكفرى) بضم الكاف والفاء وتشديد الراء مقصورا الطلع (مادام في ٨٨) جع كمالكسر (ومعناه منضود بعضه على بعض فاذاخر جمن أ كامه فليس بنضيد) لماعمت فان الاشحبار الطوال تمارها مارزة بعضها على بعض لكل واحددة منهاأصل يخوج كالجوز واللوز والطلع كالسسندلة الواحدة تكون على أصل واحد \* (في ادار النحوم) الطور وادبارالسحود) هذا (كانعاصم يفتم) هذه (التي في ق) كابنعام روالكسائي وأبي عروجع وهوآخر الصلاة وعقبها وجع اعتبارتعد دالسحود (و يكسرالتي في الطور)موافقة للحمهور لمراوه ـ ذا بخلاف آخر ق فان الفتح لائق به لانه براد به الجع لذبر السحود أى أعقابه كمام كسران جيعاً في كسرموضع في نافع و ابن كثيروجزة والطور الجهور (وينصبان) أي يفتحان للعاصمومن معه والثباني المطوعى عن الاعمش شاذا يعني اعقاب النحوم وأثمارها اذاغربت فالان عماس)في اوصله اس أي حانم في قوله تعالى (موم الخروج) أي ( يخرجون) ولاي ذر مر-ونوزاد أبو ذر وأبوالوقت الى المعث <u>(من القمور)</u> والاشارة في قوله ذلك يجوزأن تسكون لنداء ويكونقداتسع فىالظرف فأخبريه عن المصدرأ ويقدره ضاف أى ذلك النداء سماعندا الوم الخروج واستماعه فراب قوله وتقول أى جهنم حقيقة (هـل مرمنيد) انقر يربمعنى الاستزادة وهور والةعن ابن عباس فمكون السؤال وهوقوله هل امتلا تقيل لجسعا هلهاأ وهواستفهام عمني النفي والمعني قدامتلا ئت ولم يبق في "موضع لم يتلي وهذا كالانه حينتذ بمعمني الانكار والمخاطب الله ثعالى ولايلائمه معمني الحديث التالي وقيسل النخزنتهاوالجوابمنهم فلايدمن حــدف مضاف أى نقول لخزنة جهنم ويقولون والمزيد ألايكون مصدراأى هلمن زيادة وان يكون اسم مفعول أى من شئ تزيدو نبه أحرقه أوانها المعمة بحيث يدخلهامن يدخلهاوفيهاموضع للمز يدوسقط بابقوله لغمرأبي ذردوبه قال الناعبدالله بن الجي الاسود) بن أخت عبد الرجن بن مهدى الحافظ البصرى قال (حدثنا إناع ارة) بن أبي حفصة وحرمي علم لانسبة للعرم ووهم المكرماني وسقط لغيراً بي ذرابن عمارة -دئماشعمة) بن الخياج (عن قدادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه عن الدي صلى الله وسلم) أنه (قال يلقي في النَّار) أهلها (وتقول) مستفهمة (هلمن مزيد) في أي لا أسع غير

(٥٥) قسطلاني (سابع)

فأنزل الله عزوج لاذنستغيثون ربكم فاستحاب (٤٥٣) لكمأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فامده الله بالملائم

ماا متلائت به أوهل من زيادة فأزاد (حتى يضع) وفي روا ية سعيد بن أبي عرو بة عن قتادة عل حتى يضع رب العزة (قدمة) فيهاأى يذللها تذليك من يوضع تحت الرجل والعرب تضعا بالاعضاء ولاتر يدأعهانها كقولهاللنادم سقط فيده أوالمرادقدم بعض الخلوقين فيكون لخلوق معلوم (فَنَقُول) النار (قطقط) بكسر الطاء وسكونها فيهما كذافي الفرع و يجوزان مع الكسروالمعنى حسى حسى قداكتفت بدويه قال (حدثناً) ولا بي ذرحد ثني بالافراد موسى القطان) الواسطى قال (حدثناأ توسفمان الجبرى) بكسر الحاء المهملة وسكون ال المحتية وكسرالراءواسمه (سعيدين يحيى) بكسرالعين (ابن مهدي) بفتح الميم الواسا (حدثنا عوف) الاعرابي (عن محد) هوارنسرين (عن أبي هريرة) قال مجدين موسى (رفا الذي صلى الله عله موسدلم (وأكثرما كان يوقفه) على الصحابي بسكون الواومن الثلاثي الم والقصيح يقفهمن الئلاثى الجرد (أنوسفيان) الجبرى وقليلاما كان يرفعه (يقال) أي (لجهم هل امتلائت) استفهام تحقيق لوعده علم الوتقول) جهم ولاي ذرفته ولىالفا من مد فيضع الرب تمارك و تعالى قدمه عليها فتقول قط قط ) \* و به قال (حدثنا) ولا بى ذر بالافراد (عبدالله بن محمد) المستندى قال (حدثنا عبدالرزاق) بن همام بتشديد الميروفي فالرأ خبرنامعمر) هوابنراشد (عنهمام) بفتح الهاء وتشديد الميم الاولى ابن منبه (عن أل رضى الله عنده) الله (قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والذار) تحاصمنا المقال أوالحال (فقالت النارأوثرت) بضم الهمزة مبنيا للمنعول بمعنى اختصصت (بالنا والمتصرين) مترادفان لغة فالناني تأكيد اسابقه أوالمتكبر المتعظم عماليس فيه والتحيرا الذي لايوصل المهأوالذي لايكترث مامرضعه اءالناس وسقطهم (وَقَالَتَ الْجِنْهُ مَالَى لا إِل الاضعفاء الناس الذين لايلتفت الهرم اسكنتهم (وسقطهم) بفتحتين المحتقرون بيا الساقطون من أعمنه ملتواضعهم لرجهم وذلتهم له (فال الله تبارك وتعملي) ولاي ذرا (العِنة أنترجتي) ولالىذرعن الكشميني أنترجة وسماهارجة لانبها تظهررجا كافاله (أرحم بلامن اشاعمن عبادي) والافرجة اللهمن صفاته التي لم يزل بم اموصوفا (وأ اغاأنت علاب ولاى ذرعن الجوى والمستلى عذابي (اعذب بكمن اشامن عبادة واحدةمنهما )الهاء في الفرع كاصلاو في نسخة منكر (ملوها فأما النار فلا عَتلي حتى بفا فى مسلم حتى يضع الله رجله وأنكران فورك لفظ رحله وقال انها غدر البقة وقال الأ هي تحريف من بعض الرواة ورد عليه مابروا بة الصححة بنها وأقولت بالجاعة كرجل أى يضع فيهاجاعة وأضافهم اليه اضافة اختصاص وقال محيى السنة القدم والرجل المديث من صفات الله تعالى المنزهة عن التحصيف والتشديه فالاعمان ع افرض وا عن اللوص فيها واجب فالمهتدى من سلافهم اطريق التسلم والخائض فيهازا تغوالمنا والمكف مشمه المسكفله شئ (فتقول) الناراذاوضع رجله فيها (قط قط قط) ثلاثا مكسورة ومسكنة وعند دأى ذرمرتين فقط كالروابتين السابقتين فهنالك تمتلئ ويزوا أَوْلِهُ وَفَتِحُ ثَالِثُهُ (بِمَضْهَا الْيُعض) تَجْمُعُ وَتَلَقَى عَلَى مِن فَيِهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الهاخلقا (وا عزوجلمن خلفه أحدا) لم يعمل سوأ ولله عتزلة أن يقولوا ان نفي الظلم عن لم يذنب دليل عذبهم كانظلماوهوعين مذهبناوالجوابانا وانقلناانه تعمالي وانعمذبهم لميكن ظا يتصرف في ملائع عرولكنه تعالى لا يفعل ذلك لكرمه ولطفه مبالغة فنغي الظلم اثبات اله (وأماالحنة فان الله عزوجل بنشي لها خلقاً) لم تعمل خبراحتي تمتلي فالنواب ليسمو قوفا

أبوزميدل فد ثنى اب عباس قال بينمار جل من المسلمين يومنديشند في أثر رجل من المشركين امامه اذ مع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم فنظر الى المشرك امامه فومستلقيا

وكلءمني وضمطوا مناشدتك بالرفع والنصب وهوالاشهرقال القاضي من رفع محمله فاعلا بكذاك ومناصبه فعلى المذعول بمافى حسمك وكفاك وكذاك من معنى الفعل من الكف قال العالم وهذه المناشدة اغافعلها الني صلى الله عليه وسلم لراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قاوبهم بدعاته وتضرعه معان الدعاء عمادة وقد كان وعده الله نعالى احدى الطائفتين اماالعبر واماالجيش وكانت العير قددهبت وفاتت فكانءلي ثقةمن حصول الاخرى ولكن التعيد لذلك وتنعدره من غسراً ذي يلحق السلين (قوله تعالى أنى عدكم وألف من الملائدكة مردفين) أيمعينكموالامداد الاعانة ومردفين متنابعين وقمل غـ برذاك (قوله أقدم حبزوم)هو عامهملة مفتوحة عمثناة تحت ساكنة غرزاى مضمومة غواوغ ممم وفال القاضي وقع في رواية العذرى حبزون النون والصواب الاول وهوالمعسروف لسائرالرواة والمحذوظ وهوامم فرسالملك وهو منادى بحدف حرف النداءأي ما حداروم وأماأة دم فضرطوه بوحهن أصحهما وأشهرهم اولم يذكرابن دريدوكنسرون أو الاكثرون غـ بره انهبع ـ مزة قطع

منتوجة بكسرالدال من الاقدام فالواوهي كلية زجرالفرس معاومة في كلامهم والشاني بضم الدال

مددالس االشاللة فقتاوا ومئذ سيبعث وأسر واستعن قالأنو زممل قال انعماس فلماأسروا الاسارى قالرسول الله صلى الله علمه وسلم لايي بكروعرما ترون في هؤلا الاسارى فقال أبو بكرياى الله هم شوالع والعشيرة أرىان تأخذمنه مفدية فتكون اناقوة على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلماترى اابن الططاب قال قلت لاوالله بارسـولالله ماأري الذى رأى أبو بكرولكني أرى ان تمكننا فنضرب أعناتهم فتمكن علىامن عقيدل فيضرب عنقده وة كنى من فلان نسسالعمر فأضرب عنقه فان هولا أعه الكفر وصلاديدهافه ويرسول الله صلى الله علمه وسلم مأقال أنو بكر ولميه وماقلت فلاكان من الغد جئت فأذار سول الله صلى الله عليه وسلموأبو بكرقاعدين وهمايكان وبهمزة وصل مضهومةمن التقدم (قوله فاذاهوقدخطمأنفه) الخطم الاثرعلى الانفوهو بالخاء المعية (قوله هؤلا أعة الكفروصنادرها) يعنى أشرافها الواحد صنديدبكسر الصاد والضمرفي صناديدها يعود على اعمة الكفرأومكة (قوله فهوى رسول اللهصلي الله علمه وسلم ما قال أنوبكسر) هوىبكسرالواوأى أحددلك واستحسنه يقالهوي الشئ بكسر الواويهوي بفتحها

هوى والهوى المحمة (قوله ولم يمو

ماقلت) هكذاهوفي بعض النسخ

ولميه ووفى كثيره نهاولم يهوى بالياء

دبث أنس عندمسلم مرفوعا يبقى من الجنسة ماشا الله ثم ينشي الله الهاخلقا عما يشا وفي المولايزال في الحنة فضل حتى ينشئ الله الها خلقا فيسكنهم فضل الجنة ﴿ وَسِجَ } ولغيراً بي در الفا والموافق للتنزيل الاول (بحمدربات) أى نزهه واحده حيث وفقك التسبيحه فالمفعول فللعلمية أىنزه الله بحمدربك أىمتلبسا أومقترنا بجمدربك وأعادالا مربالتسديح في قوله المهل فسحه للمنأ كمدأ والاولء عني الصلاة والناني ععني التنزيه والذكر (قدل طاوع س)صلة الصبح (وقبل الغروب) العصروقيل قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب الظهر مرومن الليل العشا آن والتهجد وبه قال (حدثنا استحق بن ابراهيم)بن راهو يه (عن وانعددالحيد (عن المعيل) بن أبي خالد العلى الكوفي (عن قيس بن ابي حازم) بالحاء ملة والزاى البحلي (عن جرير عبدالله) المعلى رضى الله عنه انه (قال كنا جلوساله له مع سلى الله علمه وسلم فنظر الى القمر ليله أربع عشرة )بسكون الشين (فقال انكم سترون ربكم) مل كاترون هذا ) القمر رؤية محققة لاتشكون فيهاو (لانضامون فيرؤيته) بضم الفوقمة لضادالمعمة وتخفيف الممرلا ينالكم ضيمفي وقريته تعبأ وظلم فيراه بعضكم دون بعضبان عن الرؤية ويستأثر بهابل تشتر كون في رؤيته فهوتشبيه للرؤية بالرؤية لاالمرثى (فاناستطعم أن لانغلبوا) بضم أوله وفتم الله والاستعداد بقطع أسباب الغلمة المنافسة طاعة كالنوم المانع (عن) ١ وللعموى والمستملى على (صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها ] عدم المغلوبة التي لازمها الصلاة كانه فالصلوا في هـذين الوقتين (مُقرأ )عليه الصلاة الم (وسجم) بالواو كالتنزيل ولاي ذرفسج (بحمدر بك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب) لة الوقت معروفة اذفها ماأرتفاع الاعمال مع مايشعر بهسياق الحديث من النظر الى له تعالى للمعافظ عليهما \* والحديث قد من في اب فضل صلاة العصر من كتاب الصلاة ، وبه حدثنا آدم بن أبي السواحه عبد الرحن قال (حدد ثناو رقام) بفتح الواو وسكون الراء اف مهمور عدود ابع راليشكري (عن ابن الدينيم)عبد الله واسم أي نجيم يسار مالسين الخففة العد العسمة المكر (عن محاهد) هوان حبرانه قال (قال انعباس امره) عليه إنوالسلام ربه تعالى (أن يسم) ينزه ربه عز وجل فأد بارالمادات كالها يعني قوله وأدبار ود وقبل أدبار السحود النوافل بعد المكتو بات وقبل الوتر بعد العشاء

\*(والذاريات)\*

والماستون ولاى در سورة والذاريات بسم الله الرجن الرحيم وسقطت البسماة الغيرا في ذر العلى عليه السلام) كذا في الفرع كاصله ككثير من النسخ وهووان كان معناه صحيحالكن أن بالدوى بين الصماية في ذلك الدهومن باب المعظيم والشيخان وعمان أولى بذلك منه في الترضى فقد قال الحويني السلام كالصلاة فلايستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الانساء في هد ذا الاحياء والاموات وأما الحاضر في اطب به اه \* (الذاريات الرياح) التي تذرو ندروا وهذا وصله الفرائ وقال عبراً ى درافظ الذاريات وقيل الذاريات النساء الولود بذروا وهذا وصله الفرائ عبراً ى درافظ الذاريات وقيل الذاريات النساء الولود أن ذروا وهذا وصله الناب المناب المناب الفرائل عبراً ي في قوله تعالى تذروه الرياح بالكهف معناه بدروفي الأرض وفي أنفسكم آيات أيضا المدروفي الأرض وفي أنفسكم آيات (أفلا مصرون) فال الفرائ المنافر ويخرج من موضعين) القبل والدبر \* (فراغ) أى (فرجه ع) قاله الفرائ أيضا وقيب للاحد من موضعين) القبل والدبر \* (فراغ) أى (فرجه ع) قاله الفرائل وشرب في مدخل الفرائي من غيران يشعر الفرائد والمنافرة ويمن غيران يشعر الفرة من ضيفه فان من أدب المضيف أن يحني أحمره وان بيادره بالقرى من غيران يشعر الفرائد والمنافرة ويمن من غيران يشعر

قلت بارسول الله أخبرني من أى شي أنت (٥٦) وصاحبك فان وجدت بكا بكيت وان لم أجد بكا تما كيت ابكا كافقال ر

اللهصلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقدعرضعلى عذابهم أدنىمن هذه الشعرة شعرة قريبة من نى الله صلى الله علمه وسلم فأنزل اللهءزوجلما كانالنيأن تكون له أسرى حتى ينحن في الارض الى قوله فكلواماغفيم حلالاطيبا فأحل الله الغنمة الهدم فاحدثنا قتسمة تنسعد حدثنالت عن سعمدس أبى سعمد انه سمع أياهر برة ية ول بعث رسول الله صلى الله علمه وسارخملاقل نحدفا اترجل من بني حسفة مقال المامة سالا سدأهل المامة فريطوه بسارية منسوارى المسجد

وهي اغية قليه له ماثمات اليهاء مع الحازم ومنه قراءة من قرأانه من يتق ويصربالماء ومنه قول الشاعر \* أَلَمْ يَاتَّمَكُ وَالْانَاءَ تَنْنِي \* وقوله تعمالي حتى بينن في الارض أىيكثرالقتل والقهرفي العدق

> \* (بابردط الاسمروحيسه و-وازالنعليه)

(قوله فيات برجل من بنى حديقة بقالله عامية مناثال فسريطوه بسارية من سواري السحد) أما اثال فيضم الهدرزة وبشاءمثلثة وهومصروف وفىهذاجوازربط الاسمر وحسبه وحوازادعال الكافرالم يدومذهب الشافعي جوازه باذن مسلمسوا كان الكافر كتاسا أوغ مروقال عربن عبدالعز بزوقتادة ومالك لايحوز أ قوله ولابي الوقت خلقنافي بعض النسخولانىذروحرر اھ م قوله كفولك هذا القلم بتهالخ كذافى الندخ لذكورا في هـ لذا الموضع ولا يخفى أن موضعه عقب قول المتن فذعل بعض وترك بعض اله مصعم

بدالصيف مذرامن أن يكفه و يعذره \* (فصكت) أي (فجمعت) ولاي ذرجعت (أصاما فضربت به عاجعت (جهمها) فعل المتحب وهي عادة النسا اذا أنكرن شما وقمل وسد حرارة دم الحيض فضربت وجههامن الحياوسقط به لغيرا لستهلي (والرميم نمات الارض ييس وديس) بحك سرالدال من الدوس وهووط والشي بالاقدام والقوائم حتى بتفتت وما الآية ما تترك من شئ أتت عليه من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم الاجعلته كالشئ الها المالى \* ( لموسعون أى لذوسعة ) بخلفنا قاله الفراء وقال غـ مره لقادرون من الوسع بمعمى الله ا كقولاً مافى وسعى كذا أى ما فى طاقتى وقوّنى (وكذلك) قوله تعالى (على الموسع قدره القوى ) قاله الفراء أيضا ﴿ (رُوجِينَ) ولا بى الوقت ١ خلقنا رُوجِين فوعين وصنفين مختلا (الذكروالانثي)من جميع الحيوان (و) كذا (اختلاف الالوان) كمافي قوله تعالى واختمالا ألسنتكم وألوانكم اذلونشا كلت وكانت نوعاوا حدالوقع التجاهل والالتباس وكذااخنلا الطعوم (حاروحامض فهما) لما منه مامن الضدية كالذكروالاشي (روحان) كالسر والارضوا لنوروالظلةوالايمانوالكفروالسعادةوالشقاوةوالحقوالباطل \*(فَفْرُواالْيَالَّ أى (من الله آليه) ولابي الوقت معناه اليه بريد من معصلته الى طاعته أومن عذا به الى رجنا منعقابه بالايمان والتوحيد \* (الاليعبدون) ولايى ذروما خلقت الجن والانس الاليعبلو أى (ماخلقت أهـ ل السعادة من أهل الفريقين) الجن والانس (الاليوحـ دون) فعلا مرادا بهالخه وس لانه لوجل على ظاهره لوقع التنافي بن العله والعلولو جودمن لابعا كقولك. ذاالقالم بريته م للكابة ثم قدة كتب به وقدلاة كتب وزاد زيد بن أسلم وماخلا الاشتيامنهم الالعصون (وقال بعضهم) ذاهما الى جل الآية على العدموم (خلقهم ليفلا التوحيسدخلق تكايف واختمارأى المأمن هم بذلك (ففعل بعض) بتوفيقه له (وترك بعها بخذلانه له وطرده فكل ميسر لماخلق له أوالمعسى ليطمعون وينقاد والقضائي فكل مخلافه الجن والانس خاضع لقضاء الله تعالى منذال لمشيئته لاعلك لنفسه خر وجاع اخلق علمه ولهذا الملائكة لانالا يةسيقت ابسان قبع ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقواله وهد ذاخاص الفا أولان الملائدكة مندرجون في الجن لاستقارهم (وليس فيه حجة لاهدل القدر) المه تزلة على الم ارادةالله لاتتعلق الابالخ بروأ ماالشر فليس مرادا له لانه لايلزم من كون الشي معللابش بكونذلك الشئ مرادا وأنلابكون غيره مرادا وكذالا حجةلهم في هـذ الاتية على أنألا العبادمعللة بالاغسراض اذلا يلزمهن وثوع التعليل في موضع وجوب التعليم لفي كلمونا ونحن نقول بجواز التعلمل لابوجو بهأوان الملام قد ثمتت لف مرالغرض كقوله تعالماً الصلاةلدلوك الشمس وقوله فطلقوهن اعدتهن ومعناه المقارنة فالمعني هناقرنت الخلف الهما أىخلقتهم وفرضت عليهم العبادة وكذالا حجة لهم فيها على أن افعال العباد محلوقة لهم لأسلم العبادة اليهـم لان الاسنادانمـاهومن جهة الكسب \* (والذنوب) في قوله تعالى فان للذين ال ذنوبا اغة (الدلوالعظيم) وقال الفراء العظمة (وقال مجاهد) فعاوصله الفريابي (ذنوباسبيلا) وا مؤخر بعدتاليه عندغيرأبي ذروفي نسخة محلا بفتح السين المهملة وسكون الجيم وزادالفرياف فقال حلامن العذاب مثل عذاب أصحابهم وقال أبوعسدة الذنوب النصيب والذنوب والسرك أقلملا من الدلوء (صرة) الرفع لابي ذرأي (صيحة) ولغيره بجرهما وهوموا فق للتلاوة \* (العه و هي (الي لا تلد) ولا بي الوقت تلقيم شيأ كذا في الفرع وأصل بفتح التا والقاف و قال في الفنول ا بوذر ولا تلقيم شيأ ، (وقال أبن عباس) رضى الله عنهما كاذ كره في بد الخلق (والحبث) فالم

الرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذاعندك باعمامة قال (٣٥٧) عندى المجدد خريران تقتل تقتل ذادم وان

تنع تنع على شاكر وان كنت تريد المال فسل تعط منه مأشئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلمحتي كأن بعد الغد فقال ماعندك بأعامة قالماقلت لله ان تذعم تنعم على شاكروان تقتل تقته لذادم وان وان تقتل تقتل ذادم وان كنت

كنت تريد المال فسدل تعطمنه مأشئت فتركه رسول الله صالي الله عليه وسلمحتى كانمن الغدفة ال ماذاعندلا باعامة فقالعندي ماقلت لك ان تنع تنع عـ لى شـــا كو تريدالمال فسل تعطمنه ماشتت وقال أنوحندفة رضى اللهعنه محوز للكالى دون غره ودليلنا على الجبع هذا الحديث وأماقوله تعالى اعما المشركون شجس فلايقر بواالمسعد الحدرام فهوخاص بالحرم وغين نقول لايحو زادخاله الحسرم والله أعلم (قوله ان تقتل نقتل ذادم) اختلفوا فيمعناه فقال القياضي عياض في المشارق وأشار المهفى شرح مسالم معشاه ان تقتل تقتل صاحب دملامه موقع بشتفي بقتله فاتله ويدرك فاتلهبه ارمأى لرياسه وفضيلته وحدذف هدذا لانهم يفهمونه في عرفهم و فال اخرون معناه تقتل منعليه دم مطاوب به وهومستحق علمه فلاعتب

علىك فى قتله ورواه بعضهم فى سنن

أبي داودوغره ذا دم بالذال المعجة

وتشديدالم أى دادمام وحرمةفي

قومه ومن اذاعقد ذمة وفي بها قال

القاضي هذه الرواية ضعيفة لانها

تقاب المعنى فانسن له حرمة لا

يستوحالقتل فلتوعكن

تصحها على عنى التفسير الاول

الوالسماءذات الحبثهو (استواؤه اوحسنها) وقال سعيدين جميرذات الزينة أى المزينة يةالكواكب قال الحسن حبكت بالنحوم وقال الضحاك دات الطرائق والمراداما الطرائق سوسةالتي هي مسمرالكوا كبأوالمعقولة التي يسلكهاالنظارو يتوصل بهاالي المعمارف افَعَرَهُ)ولابى ذرغرتهم والاول هوالموافق للتـــلاوة هنا (فيضـــلالتهم يتمادون) قاله ابن إلى فيما وصله ابن أبي حاتم (وقال غيره)غيرا بن عباس (بواصوا) أي (بواطوًا) والهمزة التي لنفهاالمؤلف للاستفهام الثو بيخي والضمرفيه يعودعلي الفول المدلول عليه بقالواأي أيواصي (وونوالا خرون بمذاالقول المتضمن لساحرأ ومجنون والمعني كمف اتفقوا على قول وإحد أنهم واطواعليه \*(وقال غيره) أي غيرا ب عباس (مستومة)أي (معلمة من السيما) بكسر أساناس كشاف الفرع كاصله وآل ملك والناصرية وفي غيرها قتل الخراصون لعنوا المراصون المكذا بون ولم يذكر المؤلف - ديثام م فوعاهنا والظاهر انه لم يجده على شرطه نع لفالفتح يدخل حديث ابن مسمود أقرأني رسول اللهصلي الله علمه وسلم اني أناالرزاق ذوالقوة منأخرجه أحدوا لنسائي وقال الترمذي حسن صحيم وصححه ابن حمان

\*(سورةوالطور)\*

البه وآيها عمان أواسع وأربعون (بسم الله الرحن الرحيم) مقط لغيراً بي ذرائط سورة والبسملة وَفَالَقَتَادَةُ ) فَمَا وَصَلَمُ الْحَارِي فَيَ خَلَقَ افْعَالَ الْعَ إِدْ (مُسَطُّورٌ )أَي (مَكَّتُوبٍ) والمراد القرآن والماكتبه الله في اللوح المحفوظ أوفى قلوب أوليا به من المعمار ف والمستم وسقط قول قتادة هذا وذر ﴿ (وَقَالَ مِجَاهِدً) في اوصله الفريابي (الطور لجبل بالسريانية) وعوطور سينين جل عدين هنمه موسى كادم الله عزوجل ﴿ (رق منشور) أي (صحيفة) و"نكبر عمالله عظم والاشعار مه السامن المتعارف فمه ابن الماس \* (والسقف المرفوع) هو (ماع) و سقط هذالا بي : (والمسحور) هو (الموقد) ما لحرفيه ما لغيراً بي ذر واسقاط واوو المسحوراً ي المحي عنزلة التنور يجوروقيل المملوءوا ختاره ابنجرير ووجهه بانه ليس موقد االيوم فهو بملوء ولاي ذرءن المهوى لسقل الموقر بالراء بدل الداله والاول هو الصواب وبرفعه كسابقه « (وقال الحسن) المصرى اوصله الطبرى (أسجر) الحار (حتى بذهب ماؤها فلايسق فيم اقطرة) وهذا يكون يوم القيامة وقال مجاهد) مماسمة في الحرات (ألتناهم نقصناً) وسقط هذا لا بي ذر \* (وقال غيره) غير المد (تمور) أي (تدور) وفال أبوعمدة تكنا وأنشد الاعشى

كأنمشيتهامن يتجارتها \* مورالسحابة لاريث ولاعجل

الملامهم)هي (العقول) فالعقل يضبط المرقمه مركالمعبر المعقول وبالاحتلام الذي هو الملوغ مرالانسان، كلفا ويه يكمل العقل (وقال ابن عماس) فعاوص له الطبري (البر) أي (الله مف) لفالفتح هذاساقط لابىذر والذى فى اليونينية وفرعها علامة أبى ذرمع كتابة الى على قوله البر الم قوله اللطمف لا \* (كسفا) بسكون السنأى (قطعاً) بكسر القاف وسكون الطاء وقال بماوى وغبر هذاعلى قراءة فتح السين كقربه وقرب ومن قرأ مبالسكون على التوحيد هجمعه الساف وكسوف اه وقيل ان الفِح قراءة شاذة وأنكرها بعضهم وأثبتها أبوالمقاءوقد قال رعبيدة الكسف جع كسفة مثل السدر رجع سدرة \* (المنون) و و (الموت) بعول من منه اذا الله ﴿ (وَقَالَ غَيْرُهُ عَيْرًا بِنُ عِبَاسُ ﴿ يَتَمَارَعُونَ ﴾ أَى ﴿ يَتَّعَاطُونَ ﴾ هم وجلساؤهم بتجاذب المانهم تجاذب ملاعبة لا تجاذب منازعة وفيد الوع لذة و به قال (حدثناء بدالله بن يوسف)

لنقتل رجيلا جليلا يجتفل قاتله بقتله بخلاف مااذا فتل ضعيفا مهينا فأنه لافضيلة فى قشله ولا يدرك

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقوا (١٥٨) عمامة فانطلق الى فضل قريب من المسجد فاغتسل محد خل المسجد

التنيسي قال (أخر برنامالك) الامام (عن مجدب عبد الرحن بنوفل) يتبم عروة (عن عروة) الزبير (عن زينب ابنة) ولابي در بنت (أبي سلة عن أم سلة) أم المؤمنين أنها ( فالت سكون ال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى اشتكى أى انى كنت مريضة لا أقدر على الطواف ما شا (فقال) لى عليه الصلاة والسلام (طوفي من ورا الناس وأنت را كية فطفت ورسول الله صر الله عليه وسدل يصلى الصبح (الى حدب البيت) الحرام (بقرأ بالطور وكاب مسطور) \*وهدا الحديث سبق في الحبيه وبه قال (حدثنا الحمدي) عبد دالله بن الزبير قال (حدثنا سفيان) عيدنة (قال حدثوني) أصابي (عن الزهري) مجدين مسلم (عن محدين جير بن مطعم) القرش النوفلي (عن اسه رضي الله عنه) أنه (قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقر أفي المغرب بالطور فلما بلغ هذه الا يقأم خلقو امن غيرشي ) خلقهم فوجدوا بلاخالق (أمهم الخالقون) لانفسهم وهذاباطل (أم خلقوا السموات والارض اللابوقنون) بأنهم خلقواأي هم معترفون وهومع قوله والمنسألة ممن خلق السموات والارض ليقولن الله أولا بوقنون بان الله خالق واحمد أأر عندهم خزائن ربك ) خزائن رزق ربك (أمهم المسيطرون ) المتسلطون على الاشياء يديرونها كيف شاؤا (كادقلبي أن يطير) مما تضمنته من بليغ الحجة وفيه وقوع خبر كادمقر و بابان في غير الضرور قال ابن مالك وقد خني ذلك على بعض النحو بين والصيح جوازه الاأن وقوعـ مغيرمقـ رون ال أكثروأشهر من وقوعه بها اه ولابي ذرقال كادقلبي يطيرفزاد قال وأسقط أن (قَالَ سَفْمَانُ) عيينة (فاماآنافاعا-ععت الزهرى عدث عن عجدن حيد بن مطع عن اسم) أنه قال (سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطورلم) ولا بي ذر و لم (أحمعه) أى ولم أسمع الزهري (زاد الذي فالوالى) يعيني قوله فلمابلغ الى آخره وقد كان حب برس مطع قدم على الذي صلى الله علمه وسل ومدوقعة بدر فى فدا الاسارى وكان اذذاك مشركا وكان سماعه هذه الا تهمن هذه السورة من جلة مأجله على الدخول في الاسلام بعد

\*(سورةوالعم)\*

مكية وآيها احدى أواثنتان وستون (بسم الله الرحن الرحم) سه قط افظ سورة والبسم له الغراء 

ذر (وقال مجاهد ذومرة) أى (دَوقَق في خلقه وزاد الفريا بي عند مجبر بلوقال ابن عباس الفرا 
حسن قان قلت قد علم كونه ذا قوة بقوله شديد القوى فكيف بفسر ذومرة بقوة أحب بالذا 
مرة بدل من شديد القوى لا وصف له أوالم اديالا ول قوته في العلم وبالماني قوة جسده فقدم العلب 
على الحسد به (قاب قوسسن) أى (حمث الورمن القوس) قاله مجاهد فيما وصله الفريائي أبنا 
وفيه مضافان محذوفان أى فكان مقد ارميافة قربه عليه الصلاة والسلام منه تعالى مثل مقال 
مسافة قاب وهد اساقط لا بي ذر \* (ضيرى) قال مجاهد فيما وصله الفريائي أيضا (عوجاء) وقال 
الحسن غير معتدلة وقيل جائرة حيث جعلم الهابيات التي تستنكفون عنهن وهي فعلى بضم الفا 
من الضيروهو الحور لانه ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء صفة واغما كسرت محافظة على السرائية والوفي نسخة حدياء (واكدى أنه 
تصعيم الماء كبيض والافلو بقيت الضمة القلمت الماء واواوفي نسخة حدياء (واكدى أنه 
وقطع عطاء ق) قال

فاعطى فليلاثماً كدى عطاءه \* ومن ببذل المعروف فى الناس محمد وهومن قولهم أكدى المافراذ ابلغ البكدية وهى الصخرة الصلمة فترك الحفر \* (رب الشعري فال محاهد في الوسلم الفرياني (هو) أى الشعرى (مرزم الحوزان) بكسر الميم الاولى وهى العبدا وقال السفاقسي وهى الهنعة عبدها أبوكيشة وخالف قريشا في عبادة الاوثان \* (الذي وفي) الما

فتال أشهدأن لااله الاالله وأشهد أنحمدا عدده ورسوله بالمجدواتله ما كان على الارض أبغض الى من وجهد فقدرأصبح وجهدأحب الوحوه كلها الى والله ما كان من دين أبغض الى من دينك فأصبح د سل أحب الدين كام الى والله ما كانمن بلداً بغض الى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كالهاالي به قاتله اره (قوله صلى الله علمه وسلراطلقواتمامة)فيهجوازالن على الاسمروهومذهبناومذهب الجهور (قوله فانطلق الى نخـل قريب من المسجد فاغتسل) قال أصحانا اذاأرادالكافرالاسلام ادريه ولايؤخره للاغتسال ولا علاحدأن أدناه فى تأخيره بل بمادريه م بغتسل ومددهماان اعتساله واحبان كانعلمه حنامة فى الشرك سواء كأن اغتسال منها أملا وقال بعض أصحابنا انكان اغتسال أحزأه والاوحب وقال بعضأصحابنا وبعض المالكية لاغسل علمه ويسقط حكم الخنابة بالاسلام كأتسقط الذنوب وضعفوا هددامالوضو فانه بلزمه بالاجماع ولايقاليسقطأثر الحدث فالاسلام هذا كله أذا كان أجنب فى الكفراما اذالم يجنب أصلائم أسلم فالغسل مستحبله وايس بواحب هذامذهبناومذهب مالك وآخر سوقال أحدوآخرون ملزمه الغسل (قوله فانطاق الى نخـل قريب من المسجد) هكذاهوفي المنارى ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجة وتقديره انطلق الى نخل فمه ما وفاغتسل منه قال القياضي قال بعضهم صوابه تحل بالحم وهوالماء القامل المنبعث وقيل الحارى قلت بلاالصواب الاول لانالروايات

صحت به ولم ير والا حكذاوهو صحيح ولأ مجوز العدول عنه (قوله صلى الله علمه وسلم ماعندك باعمامة وكرر ذلك ثلاثة أيام) هذامن (ف

وان خدالة أخذتني وأنا أريد العدمرة في اذا ترى فيشر ورسول الله صلى الله (٢٥٩) عليه ويسلم و أمره ان يعتمر فلما قدم مكة فالله

(وفي مأفرض عليه) وقال الحسسن عمل مأمر به و بلغ رسالات ربه الى خلقه وقيل قيامه بذبح

الله ﴿ أَرْفُ اللَّهُ وَهُ } أَى (اقتربت الساعة) التي كل يوم تزداد قربافهي كانسة قرية وزادت في

فائل أصبوت فقال لاولمي أسلت معرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاوالله لاتأتيكم من البيامة حبة حنطة حتى أذن فيهارسول الله صلى الله عليه وسلم \* وحدثنا محمد اسمنتى حدثنا أبو بكرالحنفي حدثى عبدالجددن جعفر حدثى سعيدين أيسعيد المقبرى انهمع أماه سريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عامه وسلم خيلاله نحو أرض نحد فاسترحل مالله عمامة مناثال الخنفي سيدأهل المامة وساق الحديث عثل حديث الليث الأأنه قال انتقتائي تقتل ذادم

تأليف القلوب والملاطفة لمنرحي اسلامه من الاشراف الذين يتبعهم على اسلامهم خلق كثير (قوله وان خملك أخذتني وأناأر بدالعمرة فادارى فيشره رسول الله صلى الله علمه وسلم وأمره الايعمر) يعنى بشره بم احصل له من الحسر العظم بالاسملام وان الاسملام يهدمما كان قداد وأماأهم وبالعمرة فاستحماب لان العمرة مستعبة في كلوةت لاسماس هذا الشريف المطاع اذاأسلم وجاءم اعمالاهل مكة فطافوسعي وأظهراسلامه وأغاظهم بذلك والله أعلم (قوله فال له فاثل أصبوت) هڪذا هوفي والمشمورأصمأت الهمروعلي الاولجاء قولهم الصباة كقاض وقضاة (قوله في حددث النالثني الأأنة فالانتقتلي تقتل ذادم) هكذا هوفي النسخ الحقيقة ان

القربوهـ ذاساقط لا بي ذر \* (سامدون) قال مجاهدهي (البرطمة) بالموحدة المفتوحة والراء الساكنة والطا المهملة والمم المفتوحتين ولابي ذرعن الكشميهني البرط نقيالنون بدل المم الفنا فكانو الذاسمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وقيدل السامد اللاهي وقيدل الهائم (وقال عكرمة يَغْمُون بِ اللَّغَةُ (الجمرية) يقولون باجارية اسمدى لناأى غنى (وقال أبراهيم) النخعي فم اوصله سعدبن منصور في قوله تعالى (أفتمارونه) أى (أفتحادلونه) من المراء وهو المجادلة (ومن قرأ أفتمرونه) بفتم النا وسكون الميمن غسيراً لف وهسم حزة والكسائي ويعقوب وخلف (يعني أفتح عدويه) ولآى ذرعن الجوى أفتع حدون بحذف الضمرمن مراهحقه اذاجحده وقيل افتغلبونه في المرامن ماريته فريته (مازاغ) ولايي دروقال مازاغ (المصر)أي (بصر محدصلي الله عليه وسلم) عاراً ه النَّالليلة (وماطعي) أي (ولا) ولا ي ذرعن الكشميه ي وما (جاوزماراً ي) بل أنسته أسا تا صحيحا مستيقنا أوماعدل عن رؤية المحائب التي أمربرؤيتها وماجاوزها (فتماروا) في سورة القمرأى (كذبوا) و يحمّل وقوع ذلك هنامن ناسخ « (وقال الحسن ) البصرى في اوصله عبد الرزاق (أذا هوى) في قوله تعلى والنحم اذا هوأي (غاب) أوانتثر يوم القيامة أوانقض أوطلع والنحم الثريا (وفال ابنعباس) فيماوصلد الفريابي في قوله تعالى (أغنى وأقنى)أى (أعطى فارضى) وقال مجاهداً قني أرضى عما عطى وقنع قال الراغب وتحقيقه انه جعمل له قنية من الرضا ﴿ وبه قال (حدثنايحي) هوابنموسي الخي مالخ المجهة والفوقية المشددة قال (حدثما وكيع) هوابن المرّاح بن فلي الروَّاسي براءمه ومذفه مزة دفتوحة فهمله الكوفي (عن المعمل بن أبي خالد) الاحسى مولاهم العجلي (عن عامر) الشعبي (عن مسروق) هو ان الاجدع الهمداني انه (قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأمناه ) بضم الهمزة وتشديد الميم وبعد الفوقية ألف فهامها كنة قال فيالفتح والاصل بأأم والها السكث فاضيف اليهاأ لف الاستغاثة فابدات تاءم زيدت هاء السكت بعدالالف (هلرأى محدصلي الله عليه وسلم ربه) ليله الاسرا. (فقالت لقد قف) بفتح القاف ونشديداافا أي قام (شعرى) فزعا (عماقلت) هيمة من الله واستحالة لوقوع دلك في الدنيا وليس هوانسكارامنها لجوازالرؤية مطلقا كقول المعتزلة ولابي ذر مماقلته (أَيْنَ أَنْتُ مِن ثَلاثَ) أَى كَيْف بغيب فهمك عن ثلاث (من حدث كمهن فقد كذب) في حديثه (من حدثك ان مجداصلي الله عليه وسلم رأى ربه) ليلة المعراج (فقد كذب) وعندمسلم فقدأ عظم على الله الفرية (ثم قرأت) مستدلة لذلك بطريق الاستنماط (لا تدركه الانصاروهو بدرك الانصاروهو اللطمف الحسر) وفء سلم أنم اسألت الذي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعلى ولقدر آه نزلة أخرى فقال انماهو جبريل وعندابن مردويه أنهاقالت بارسول الله هلرأيت ربك فقال لااعارا يتحبر يلمنهما واحتماحها بالا ية خالفها فيه ماس عمام فغي الترمذي عن عكره ةعسه فالرأى محدر به قلت البسية ول الله تعلى لا تدركه الانصار قال و يحد ذاك اذا تجلى موره الذي هو نوره وقدر أي ربه مرتين فالمنفى في الا يقا حاطة الابصار لا مجرد الرؤية بل في تخصيص الاحاطة بالنفي مايدل على الؤيةأو يشعربها كاتقول لاتحيط به الافهام وأصل المعرفة حاصل ثماستدلت أيضا بقوله تعالى وما كان لبشرأن يكلمه الله الاوحيا أومن ورامحاب وأحيب بأن هـ نه الآية لاتدل على نفي الرؤية مطلقا بلءلي أن البشر لايرى الله فى حال التسكلم فنفى الرؤ ية مقيد بهذه الحالة دون غسرها (ومن حدثك أنه) صلى الله عليه وسلم (يعلم ما في غدفقد كذب ثم قرأت و ما تدري نفس ماذ أتكسب أقتلى بالنون والساه في آخرها وفي بعضها بحد ففها وهوفا سد لانه يحكون حنئه نمشل الاول فلايصم استثناؤه

﴾ حدثنافتىيەينسىمىدحدنىالىت،نسىيدىنايى (٣٦٠) سىمىدەن أبيەءن أبيە ھرىرة أنه قال بىنا نىحن فى المسجد اذخرى ال

عداً) أى تعمل (ومن حدثك أنه) صلى الله عليه وسلم (كتم) شيأهما أمر بتبليغه ولايه أنه قد كتم (فقد كذب ثم قرأت باأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك المكمن رمك الآية والكنه) على الصلاة والسلام ولا بى ذرعن الجوى والمستملى ولكن (رأى جيريل عليه السلام في صورة له سمّائة جناح (مرتين) مرة بالارض في الافق الاعلى ومرة في السماء عند مسدرة المنهر \* وهذا الحديث أخرجه في التفس بروالتوحيد مقطعا ومسلم في الايمان والترمذي والنسا في التفسير «هــذا (باب) بالنَّنو بِنأى في قوله تعالى (فيكانُ قاب قوسيناً وأدني) أي (منا الورِّمن القوس) والدنومن الله لاحدَّله قال القشيري في مفاتيم الجريج أخبرالله بقوله فكان فال قوسين أوأدنى أنه صلى الله عليه وسلم بلغ من الرتبة والمنزلة القدرالاعلى بمالا يفهمه الخلقوال أبي ذرقوله تعالى قاب قوسين أوأ دني واسقاط ما بعد مولفظ باب \* و به قال (حدثما ابو النعمان مجدين النصل السدوسي قال (حدثماعبد الواحد) بزياد قال (حدثما الشيباني) بالشين الم سليمان بن أبي سليم مان فيروز الكوفي (قال معتزراً) بكسير الزاي وتشديد الرا ابن حبيش ع عبدالله) بنمسعود في قوله (فكان قاب قوسين أوأدني) أي أقرب (فأوحي الي عبده ماأور قال) زر (حدثما ابن مسعود) عبد الله (أنه) صلى الله عليه وسلم (رأى جبريل لهسمائه جناع أى مرتين كاسبق وفي سائرها على صورة دحية الكلبي وغييره لأن في الملك قوة يتشكل بمافيان صورة أراد ﴿ رَابِ قُولُهُ ) تعالى (فأوجى الى عمده ما أوجى ) أى جبريل أوجى الى عمد الله مجدم الله علمه وسلم مأوجى حبريل وفيه تنبغتم للموحى بهأوالله المهوقيل الضمائر كلهالله فالجعفر الزمجد فيمارواه السلمي فأوحى الى عمده قال بلاواسطة فيما مينه و سنه سرا الى قلمه لا يعلم به أط سواه اه وسقط الباب ولاحقه لغيراً لى ذر وبه قال (حدثنا طلق بن غنام) بفتح الطاء المهـ ال وسكون اللام وبعدها قاف وغنام بفتح الغين المجممة وتشديد النون النحعي فالرحدثنا زائدة قدامة الكوفي (عن الشيباني) سلمان أنه (عالساً التزرا) هوابن حبيش (عن قوله تعالى فكا قاب قوسيراً وأدنى فأوجى الى عبده ماأويبي قال أخبرنا عبد الله) بن مسعود (أن محداصلي ال علمه وسلم رأى جبريل ولاي درأنه مجدرأى جبريل صلى الله عليهما وسلم (له سمّائة جناح)ولا النسائي يتناثرمنهاتهاو يلمن الدروالياقوت وهلذا الذىذهب اليمين مسعودهومذهم عائشة ههذا ﴿ (بابَ) بالشوين أى في قوله (لقدرأي) والله لقـدرأي محـد (من آيان ا الكبرى الكبرى من آماته أوالكبرى صفة للا آمات والمفعول محددوف أى شيأمن آمان وسقط اغيرأى درافظ بأب وما بعده ويه قال (حدثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة بعلا تحتية ساكنة فهملة ابن عقبة بن محدا اسوائي قال (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق النولا (عن الاعش) سليمان بن مهران (عن ابراهم) النعجي (عن علقمة) بن قيس بن عبدالله بن مالله النعى الكوفى ولدفى حياته صلى الله عليه وسلم (عن عبدالله) بن مسعود (رضى الله عندالله رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى عليه السلام (رفرفا أخضر قدسد الافق) وعند النسال والحاكم عن ابن مسعود قال أبصرني الله صلى الله عليه وسلم حبر يل عليه السلام على رفرف ال ملائما بن السما والارض قال المهرق فالرفرف جبر بل عليه السلام على صورته اعلى رفرنا والرفرف البساط وعن ابن عباس فمبارواها لقرطبي فى قوله ذنافتد لى انه على التقديم والتأخي أى تدلى الرفوف لمحدصلي الله عليه وسلم ليلة المعراج فلس عليه عمروفع فد نامن ربه قال فارفا ونحوه وأصل الرفرف ماكان من الديباج رقيقا حسس الصنعة ثم اشتهر استعماله في السا

رسول اللهصلي الله علمه وسلم فقال انطلقواالى يهود فرحنامعه حتى حئناهم فقام رسول الله صلى الله علمه وسلم فذاداهم فقال بامعشر يهودأسلوأ تسلموافقالوا قدبلغت باأباالفاسم فقال لهمرسول الله صلى الله علمه وسلم ذلك أريد اسلوا تسلوافق الواقد باغت باأبا القاسم فقال لهمرسول الله صلى الله عليه وسلمذلك أريدفقال لهم الثالثة فقال أعلموا أنمأ الارض لله ورسوله وانىأرىدأن أجلمكم من هـــده الارض فنوجدمنكم عماله شيأ فلسعمه والافاعلواأن الارضالله ورسوله \* وحدثنامحــدبنرافع واسعق بنسور فال ابن رافع حدثنا وقال اسحق أخدرناعيد الرزاق أخبرناابنجر يجعنموسي ابن عقبة يحن نافع عن ابن عرأن يهودبني النضـ مروقر يظـة حاربوا رسول الله صلى الله على وسلم

\*(باباجلاءاليهودمنافجار)\* (قولەصلى الله علمه وسلم لليهود أسلواتساوا فقالواقدباغت اأما القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليــه وســلإذلك أريد) معناه أريدأن تعترفو اأني بلغت وفي هذا الحديث استعماب تجندس الكلام وهو من بديم الكلام وأنواع الفصاحة وأمااخراحه صيليالله عليه وسملم اليهودمن المدينة فقد سميق مانه واضحمافي آخر كتاب الوصايا (قوله صلى الله علمه وسلم الارض للهورسوله) معناه ملكها والحكم فيهاواعا فالالهم مدا لانهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذكره ابن عرفى روايته التي ذكرهامسلم بعدهده (قوله عنابن عسرأن يهود بني النضير



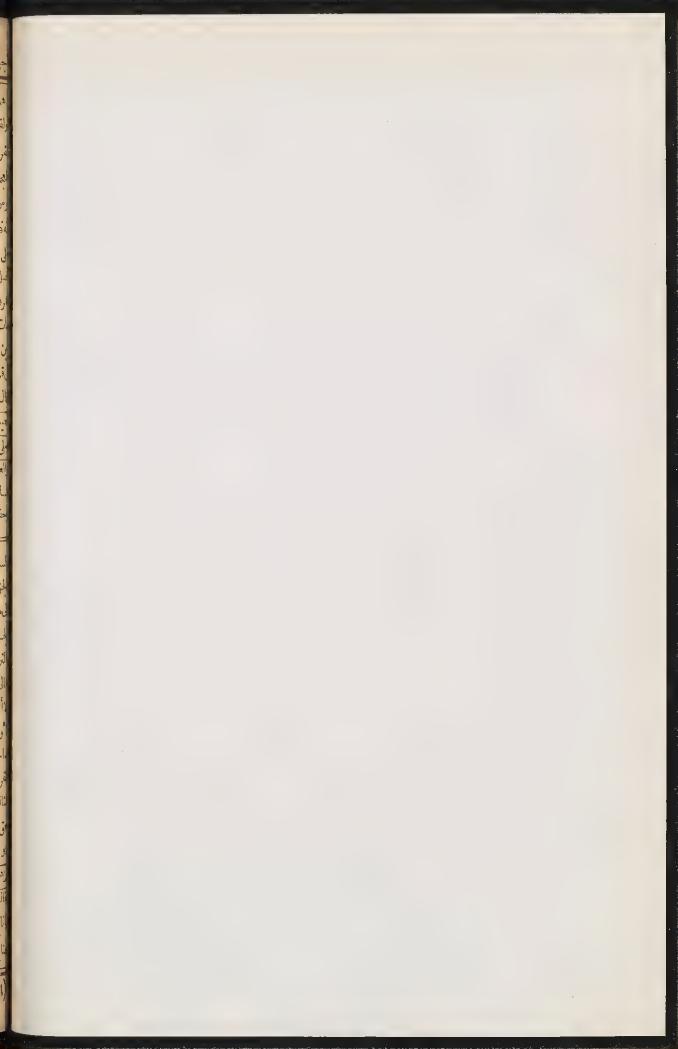

وأولادهم وأموالهم بن المسلمالا أنبعضهم لحقوا برسول اللهصلي الله على موسلم فأمنه م وأسلوا وأجلى رسول الله صلى الله علمه وسلميه نودالمدينة كاهم بني قيدقاع وهمم قوم عدالله بنسلام ويهود بى حارثة وكل يهودي كانالدية \*وحدثني أبوالطاهر حدثناء مدالله ابنوهب أخبرنى حفص سمسرة عن موسى بهدا الاسنادهدا الحديث وحديث ابنجر يجأكثر وأتم فروحدثني زهبرب حرب حدثنا الضعال أن مخلد عن ابن جريج ح وحدثن مجمد بنرافع واللفظله حدثنا عددالرزاق أخبرنا الرزجريج قال أخبرني أنواز برانه معجابرين عبد الله يقول أخسرني عمر من الخطاب

فأجلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم بنى النضر وأقرقر يظة ومن عليهم حى حاربت قريظة بعدد لل فقتل رجالهم وقسم نساههم وأولادهم وأموالهم بن المسلمن في هذاأن المعاهد أوالذمي اذانقض العهد صارح ما وجرت علمه أحكام أهل الحرب وللامامسي من اراد منهموله المنعلى منأرادوفسهانه اذامن عليم م ظهرت منه محارية التقضعهده والماسقع المرفعا مضى لافيمايستقبل وكانت قريظة في أمان عمار بواالني صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وظاهـرواقريشـا على قتال الذي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم منأهل الكتاب من صياصيم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا الى آخر إلا مة (قوله يهود بني قيدةاع) هو بفتح القاف ويقال بضم النون وفتحها وكسرها ثلاث الغات مشهورات

هذا ﴿ (باب) بالتنوين أى في قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى) اللات صنم لنقيف بالطائف إلقريش بنخلة والعزى مرة لغطفان كانوا يعبدونها \* وبه قال (حدثنا مسلم ب ابراهيم) المراهيدي بالف وسقط لابي ذرابن ابراهيم قال (حدثنا أبو الاشهب) بفتح الهدمزة وسكون همة وبعد الها المفتوحة موحدة جعفر بن حيان العطاردي البصري قال (حدثنا أبو الجوزاء) سن عبدالله الربعي بفتح الراعوالموحدة بعدها عين مهدملة (عن ابن عباس رضي الله عنهما) ل قراءة رويس بتشد يدالتاه أماعلي قراءة من خففها فلا يلائمها وأجس باحتمال أن مكون لهالتشديد وخفف لكثرة الاستعمال وكان الكسائي بقف عليها بالهاء وقيل ان اسم الرجل روبن لحي وقيل صرمة بنغنم وكان يلت السمن والسويق عند دصغرة ويطعمه الحاج فلما ان الحواذلك الحوالذي كان عنده اجلالالذلك الرجدا وسموه ماسمه وعندابن أبي حاتم عن راعماس كان ملت السويق على الخرفلايشر بمنه أحدد الاسمن فعددوه وسقط لغدر أبي ذر إنوله \* و به قال (حدثناعبد الله بن مجد) المسندى قال (أخبرنا عشام بن يوسف) الصنعاني الرائدرنامعمر) بعنسا كنة بن فتحدين اسرائد (عن الزهري) مجدين مسلمين شهاب (عن بهدين عبد الرحن) بن عوف الزهرى (عن أبي هريرة رضى الله عنده) أنه (قال قال رسول الله لَى الله علمه وسلم من حلف ) يغمرالله ( فقال في حلفه ) بفتح المهملة وكسر اللام يمنه (واللات العزى كمن المشرك فليقل)مند اركالنفسه (لآاله الاالله) المعرأ من الشرك فانه قد اهى بحلفه بذلك الكفارحيث أشركه حاباتله في التعظيم اذا لحلف يقتضي تعظيم المحلوف به حقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلايضاهي به مخلوقه قال ابن العربي من حلف بم ماجاد افهو كافرومن قال جاهلا أوذاهلا يقول كلقالتوحيد تكفرعنه وتردقلبه عن السهوالي الذكر الله الحقوتني عنه ماجري مهمن اللغو (ومن قال أصاحبه تعال) بفتح اللام (اقامرك) لزم حواب الامر (فلسمدق) أى بشئ كافى مسلم ليكفر عنه ما كتسبه من اغ دعائه صاحبه بمعصبة القمار المحرم بالاتف أقروقرن القمار بذكر الحلف باللات والعزى لكونع مامن فعل للهلية \* وهدذا الحديث أخرجه أيضافي النذور والأدب والاستئذان و مسلم وأبو داود لرمذى في الايمان والنذوروا بن ماجه في الكذارات \* هـذا ﴿ (بَابَ) بِالنَّهُ مِنْ أَيْ فَي قُولُهُ الى ومناة الثالثة الأخرى) صفة لمناة وقال أنواله قاء الاخرى يوكسدلان الثالثة لا تحيون أخرى وقال الزمخشري والاخرى ذموهي المتأخرة الوضيعة القدار كقوله وقالت أخراهم ولاهمأى ضعفاؤهم لاشرافهم ويحوزأن تكون الاولية والتقدم عندهم للات والعزى اه قال احب الدروفيه نظرلان الاخرى اغاتدل على الغبرية ولدس فيها تعرض لمدح ولاذم فان جاشئ فرنة غارجمة وقيل الاخرى صفة للعزى لان الثانية أخرى بالنسمية الى الاولى و عال في الانوار للنة الاخرى صنتان للتأكيد كقوله يطبر بجناحيه ومعنى الاتة هل رأيتم هذه الاصنام فالرؤية فانرأ يتموهاعلم أنهالانصلح للالوهية والمقصودابطال الشركا واثبات التوحيد وبه قال (حدثنا الحدي) عبد الله من الزيم المركم قال (حدثنا سفيان) بن عدينة قال (حدثنا الري مجدين مسلم (معتعروة) بن الزيرين العوام يقول (قلت لعائشة وضي الله عنها الله فيه حدف ذكر دفي باب ان الصفاو المروة من شعائر الله من المقرة بلفظ قلت لعائشة الومئذ حديث السن أرأيت قول الله ان الصفا والمروة من شعا ترالله فن حج البيت أواعتمر فلا المعلمة أن يطوف مهما فماأرى على أحدش مأأن لا يطوّف مهما فقالت (اعما كانمن أهل) (٤٦) قسطلاني (سابع)

انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن (٢٣٣) اليهودوا انصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع الامسل الدوحد شي الم

أحرم (بمناة) بالموحدة باسمها أوعندها ولابي ذرلناة مجرورا بالفتحة لانه لا ينصرف وهواليل لاجلها (الطاغمة) بالحر بالكسرة صفة لذاة باعتمار طغيان عمدتها أومضاف اليهاو المعدي أمغه بالممناة القوم الطاغية (التي بالمشآل) بضم الميم وفتح المجهة وفتح اللام الاولى مشددة أي الكائنة بالمشلل (لايطوفون بن الصفاوالمروة) تعظم الصفهم مناة حيث لم يكن في المسعى المر فيه صمان لغيرهم اساف ونائلة (فانزل الله تعالى ) ردّا (ان الصفاو المروة من شعائر الله فطا افر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلون) معهم ما (قال سفيان) بن عيينة (مناة) كائن (بالله لر موضع (منقديد) بضم القاف مصغرامن ناحمة المحروهو الجبل الذي يهبط المهامنسه (وال عبدالرحن بناد الفهمي بالفاء المصرى أميرها لهشام عاوصله الذهلي والطعاوي (عن ١) شهاب الزهرى أنه قال (قال عروة) بن الزبير (قالت عائشة ) دضي الله عنها (نزلت) إلى الم الصفارف الانصار) الاوس والخزرج (كانوا مموغسان) قال الجوهري اسم قبيلة (قبله يسلواع اون) يحرمون (لمناة مثله) أى مثل حديث ابن عينة (وقال معمر) بفتحتين بينهمامها ساكنة ابن راشد ماوصله الطبري (عن الزهري عن عروة عن عائشة) انها قالت (كان ر من الانصارين كان يهل لمناة ومناة صم كائن (بين مكة والمدينة) وكان لخزاعة وهد ذيل والم بذلك لان دم الذبائع كان بمني عندهاأى يذبح وقالوا باني الله كالانطوف بن الصفاولا ول أى في قوله (فاسجدوالله واعبدوا) أي واعبدوه دون الالهة وسقط لفظ باب أفعراً بي ذريا قال (حدثنا الومعمر)عبدالله بن غرو المنقرى المتعد البصري قال (حدثنا عبدالوارث سميد قال (حدثنا الوب) السختياني (عن عكرمة) مولى اب عباس (عن اب عباس رفق الم عنهما)أنه (قال محدالنبي صلى الله عليه وسمامالنحم و محدمه المسلون)لله (والمشركون)لل أول حدة ترات فارادوامعارضة المسلمن السحود لعمودهم وأماقول من قال ان ذلك وقعه بلاقصدفهارض بمازاده اسمسعودمن أن الذي استثناهمنهم أخذ كفامن حصي فوضع عليه فان ذلك ظاهر في القصد وكذا قول انهم خافوا في ذلك المجلس من مخالفته ملان ألله و حينتذهم الذين كانوا خائفتن من المشركين لاالعكس والظاهر أنسب معودهم ماأخرا أبيحاتم والطبرى وابن المنذرمن طرق عن شعبة عن أبي بشرعن ابن جبير عن ابن عباس فالأبر رسول اللهصلي الله علمه وسلم بمكة والنحم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الشيطان فيأمنيته أى تلاوته تلك الغرانيق العملي وانشفاعتهن لترتجي فقال المشركون مالأنه آلهتنا بخبرقبل الموم فسحدو محدوافنزلت آية وماأرسلنامن قبلك من رسول ولانبي الاالله أ ألتي الآية وقدروى من طرق ضعيفة ومنقطعة لكن كثرة الطرق تدل على أن الهاأ صلام لهاطريقين مرسلين رجالهماعلى شرط الصيع يحتجهم مامن يحتج بالمرسل وكذامن لابخل لاعتضاد بعضها ببعض وحينئذ فيتعين تأويل مآذ كروأ حسسن ماقسل ان الشميطان فالأهو محاكانغمة الني صلى الله علمه وسلم عندماسكت صلى الله علمه وسلم بحيث معهمن دناالمها من قوله صلى الله علمه وسلم وأشاعها ويؤيده تفسيران عماس تمنى بتلاوأ ماقول الكرمانا قيل انذلك كانسسا اسعودهم لاصحة لهعقلاولا نقلافهومين على القول مطلان القصاد أصلهاوأنهاموضوعةوقدسمقمافىذلكواللهالموفق وكسجدمعه (الجنوالانس)ذكرالم والانس بعدالمسلمون الصادق بهماليدفع توهم اختصاصه بالانس (تابعه) أى تاديع عبدالها (ابنطهمان) بفتح المهملة وسكون الهاءولابى ذرابراهيم بنطهمان فعماوصله الاسماعيل

حرب حدثناروح نعمادة أخبرنا سفیان النوری ح وحدثنی سلة النشيب حدثناالحسن فأعين حدثنا معقل وهوانعسدالله كالاهماعن أبى الزبير بهذا الاسناد مثله في وحدثناأ لو بكر سُ أبي شدية ومحدين مثنى والنيشار وألفاظهم متقاربة قالأبو بكرحدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا مجدن جعفر حدثنا شعمة عن سعد ابنابراهم قال عمت أباامامة سهلى حنىف قال معت أياسعد الخدرى قال نزل أهل قريظة على حكمسعدين معاذفا رسل رسول اللهصلي الله علمه وسلم الى سعدفأتاه على حارفلاد ناقر يبامن المسعد

\*(بابجوازقتال من نقض العهد وجواز انزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل العكم)\*

(قولهنز لأه لقريظة على حكم سعدبن معاذ) فيهجوازالتحكيم في أمور المسلن وفي مهماتهم العظام وقدأجع العلاءلميه ولميحالف فيهالا الحوارج فانعم أنكرواعلي على التحكيم وأقام الحجة عليهم وفمهجو ازمصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمن على هـ ذا الامر وعلمه الحكم بمافيمه مصلمة للمسلن واذاحكم شئ لزمحكمه ولا يحوز للامام ولالهم الرجوع عنه ولهم الرجوع قبل الحكم والله أعلم (قوله فأرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الى سعدفأ تاه على حارفا دناقر يامن المحد) قال القاضي عياض قال بعضهم قوله دنامن المجدكذاهوفي اليفاري ومسلم

من روا به شعبة وأراه وهما ان كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان سعد بن معاذجا منه فأنه كان فيه كاصر ح أيوب

آر) السخساني (ولميذ كراب علية) بضم العين المهملة وفتح اللام والتحسية المشددة اسمعمل في المحديثه عن أبوب (أبن عباس) بل أرسله ولا يقدح ذلك في الحديث لا تفاق عبد الوارث وابن أى مان على وصله وهـماثقتان وسيق الحديث في أنواب السعود في ماب محود المسلمن مع والركان \* وبه قال (حدثنانصر بنعلي) بالصادالمه مله الجهضمي البصري قال (أخبرني) الله والدولاني درأخبرنا (أنوأجد) محدين عبدالله (يعنى الزبيري) بضم الزاى وفتح الموحدة النال حدثناً) ولابي ذرحد شي بالافراد (اسرائيل) بن يونس (عن ) جده (أبي اسحق) عمر والسديمي (الم زالاسود بنيزيد) بن قنيس النع مي خال ابراهيم النع مي (عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله على أنه ( قَالَ أُول سورة انزات فيها محدة والنجم قال) ابن مسعود (فسحدرسول الله صلى الله موسلم) بعدفراغه من قرامهم (وسحد) معه (من خلفه الارجلارأية أخد كفامن تراب المدعلمة) وفي رواية شعبة في أبواب السحود فرفعه الى وجهه فقال يكفيني هـ ذا (فرأ بما بعد مُ لَقُدُلُ كَافُراً) بِدر (وهوأمية بزخلف) وعند ابن سعد أنه الوليدين المغبرة وقيل سعد بن الماص بنأمية وقيل غبرذلك والمعتمد الاولوعند النسائي باسناد صيع أنه المطلب بنأبي وداعة الزائل أي أن يسجدوانه كان قبل أن يسلم فالمأسلم قال فلا أدع السحود فيها أبدافة عيين ابن مسعود والولعلى مااطلع عليه

# \*(سورة اقتربت الساعة)

كية وآيما خس وخسون \* (بسم الله الرحن الرحيم) سقطت السملة والفظ سورة لغير نر \* (قال) ولا بى دروقال (مجاهد) مماوصله الفريابي (مستمر) أي (داهب) سوف بذهب طلمن قولهم مرّ الشيء واستراد اذهب وقد لمطرد قال في الانواروهو يدل على أنهم مرأوا الات أخرى مترادفة ومعزات متتابعة حتى قالواذلك \* (مزدجر) قال مجاهد فيما وصله رالى أيضًا (متناه) بصيغة الفاعل أي نهاية وغاية في الزجو لامن يدعليها والدال بدل من تاء فغال وأصله من تجرقلب الماحد الالان تاء الأفتعال تقلب دالابعد داراى لان الزاي حرف ور والتاسهموس فأبدلوها الى حرف مجهور قريب من التاء وهو الدال (وارد بر) قال مجاهد ستطير جنونا) فيكون من مقولهم أى أردج ته الجنّ ودُهمت بليماً وهومن كالرم الله تعالى برعنــهأنهزجرعن التبليغ بأنواع الاذية \* ردسر) قال مجاهد (أضلاع السفينة) وقيل المبروقيل الخيوط التي تشديها السفن وقيل صدرها \* (لمن كان كفر يقول كفر)مينيا لعول من كفران النعمة (له) لنوح (جزاعمن الله) أى فعالما بنوح و بم مما فعلنا من ألواب السماء ومابعدهمن التفعيمر ومحوه جزاءمن الله بماصينعوا بنوح وأصحابه وقدل في فعلنابه وجهمن انحانوح واغراق قومه ثوامالمن كفريه وجحداً مر وهونو حعلمه الم ﴿ (محتضر ) يعني قوم صالح ( يحضرون الما • ) يوم غب الابل فيشر يون و يحضرون اللبن وردها في ملبون \* (وقال ابن جبر ) سعد في أوصله ابن المنذر (مهطعين الأسلان) بفتح لنوالسين المهملة هو تفسيرللاهطاع الدال عليه مهطعين والنسلان هو (الخبب) بالمعمة وحدتين المفتوحة أولاهماضرب من العدو (السراع) بحكسر المهملة تأكيدله وقيل الطاع الاسراع مع مد العنق وقبل النظر \* (وقال عبره) غيران حبير (فتعاطي) أي (فعاطها) لعمد العين فطأ فها فألف (سده فعقرها) قال السفاقسي لاأعم لقوله فعاطها وجهاالا كمون من المقلوب الذي قدّمت عينه على لامه لان العطو التناول فيكون المعنى فتناولها سده الموط فلاأعله فى كلام العرب وتعقبه في المصابيح فقال في ادعائه اله لايعلم مادة عوط في كلام

به فى الرواية الشانسة واعماكان الذي صدلي الله علمه وسلم حين أرسل الى سعد نازلاعلى بى قريظة ومنهتاك أرسل الى سعدلياته فانكان الراوى أرادمسمدا اختطه الني صلى الله عليه وسلم هناك كان يصلى فيسهمدة مقامه لم يكن وهما قال والصيح ماجا في غير صحيح مسلم قال فلمادنا من الذي صلى الله علمه وسلم أوفل اطلع على النبى صلى الله عليه وسدلم كذاوقع فى كتاب ابن أبي شيبة وسنن أبي داود فصتمل ان المحد تصيف من افظ الراوى والله أعلم (قوله صلى الله علمه وسلم قوموا الى سيدكم أوخركم) فمما كرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام اهم اذاأ قملوا هكذا احتمه حاهرالعلاء الاستصاب القيام فالالقاضي وليسهذامن القيام المنهى عنده واغاذلك فين يقومون عليه وهوجالس وعثلون قياماطول جاوسه قلت القيام القادم منأهل الفضل مستعب وقدياء فيه أحاديث ولم يصيح في النهي عنه شي صريح وقدجعت كل دلائمع كالام العلماء عليمه في جزء وأحيت فيهعمالوهم النهى عنه والله أعلم فالالفاضي واختلفوا فيالذين عناهم النبي صلى الله علمه وسلم بقوله قومواالى سيدكم هلهمم الانصارخاصة أمجمع منحضر من المهاجر يزمعهم (قوله صلى اللهعايده وسلم اسعدن معاذان هؤلاء نزلواعلى حكمك وفي الرواية الاخرى قال فنزلوا على حكم رسول اللهصلي الله علمه وسلم فردرسول اللهصلي الله عليه وسلم الحكم فيهم معدقال القاضي يجمع بين الروايتين بأنهم نزلواعلى ويسكم رسول الله صلى الله علمه ووسلم فرضوا بردالحكم الى سعد فنست قال تقتل مقاتلة موتسي ذريتهم قال فقال الذي (٣٦٤) صلى الله علية وسلم قضيت بحكم الله ورجما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكرا

العرب نظرو ذلك لان الحوهرى ذكرالما دة وقال فيها يقال عاطت الناقة تعوط يعني اذاحل علم أولسنة فلم تحمل ثم حل عليها السنة الثانية فلم تحمل أيضافهذه المادة موجودة في كالم العرب والظن بالسيفاقسي علمذلك فانه كشرالنظرفي الصاحو يعتمدعليه في النقل فان فلت لكن هذ المعنى غبرمناسب لمانحن فيه قات هولم يذكر المناسبة وانماأنكر وجود المادة فهايعله والطاه انه مهومته اه و سقطت انظ فعاطها لاى ذروالمعنى فنادواصا حميمندا المستغيث وهوؤا اسسالف وكان أشجعهم فتعاطى آلة العقر أوالناقة \* (المحتطر) في قوله تعالى فكانوا كهنا المحتظر قال ابن عباس فيمارواه ابن المنه ذر ( كخطار ) بكسر الحاء المهدملة وتفتح و بالظاء المثا المعجة الخففة منكسر (من الشعر محترق) وعن قدادة فهارواه عبد الرزاق كرماد محترق ( أربع قال الفراء (افتعل من زجرت) صارت تا الافتعال دالاوقد مرتقريره قريباواً عاده هنالينبه على . (كفرفعلنابه ويهم) بنوح وقومه (مافعلنا) من نصرة نوح واجابة دعا مه وغرق قومه (جراعا صنع) بضم الصاد (بنوح وأصحابه) من الاذي وقدست قضومن هذا \* (مستقر) قال الفر (عداب حق) وقال غيره يستقربهم حتى يسلهم الى النار (يقال الاشر) بفتح الهمزة والنا المعمة والراء الخففة (المرح) فتح المع والرام (والتحمر) الحم والموحدة المشددة المضمومة فالها عسدة في تفسير قوله تعالى سيعلون غدامن الكذاب الاشر فهدذا (باب) بالتنوين أى في ا تعالى (وانشق القمر) ماض على حقيقة مهوهوقول عامة المسلمن الامن لايلتفت الى قوله حما قال انه سينشق يوم القيامة فاوقع الماضي موقع المستقبل لتعققه وهوخلاف الاجماع يروآ) كفارقريش (آية) معجزة له صلى الله عليه وسلم (بعرضواً) عن تأملها والايمان بم اوسا لفظ ماب اغبرأى ذرو تاليه لغبرالمستملي \* و به قال (حدثنامسدد) هو اسمسرهد قال (ملله يحيى ) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الجاج (وسنيان) هوابن عيينه أو الثوري لان كالدم يروى (عن الاعش) سلمان بنمهران (عن ابراهم) النفعي (عن اليمع مر) بسكون العلم فتحتين عبدالله بن مخبرة بفتح المهملة وسكون المعبة (عن اسمسعود) عبدالله رضى الله عنه (قال انشق القمر على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين) بكسر الفاه قطعتين لماسأله كا قريش أنبريه-م آية (فرقة) نصب مدل سن سابقه المنصوب على الحال (فوق الحمل وفرقه الم ولابى ذرفرقة برفعهما على الاستئذاف (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدوآ) هذه الله العظيمة الباهرة وقال لبتعن مجاهد فقال الذي صلى الله علمه وسلم لابي بكراشهد باأبا بكروا المعزقمن أمهات المعزات الفاثقة على معزات سائر الانساء لان معزاتهم عليهم السلام إنفا الارضيات \* وهذاالحد يثقدسمق في علامات النبوّة في اب سؤال المشركين أن يريم ال صلى الله عليه وسلم آية \* ويه قال (حدثنا على بن عبد الله ) المديني وسقط ابن عبد الله لغيراً ا قال (حدثناس فيان) بعينة قال (أخ برنااب الي نعيم) بفتح النون وكسرا لجم عداله عاهد) هوا سحر (عن الى معمر) عبدالله ب مغيرة (عن عبدالله) ب مسعودرضي الله (قال انشق القمرونحن مع الذي صلى الله عليه وسلم) بنكة (فصار فرقتين) بكسر الفاع (فقال) الصلاة والسلام (لنااشهدوااشهدوا) مرّتين ، و به قال (حدثنا محي بن بكير) الخزوم اله (قال حدثني) بالافراد (بكر) بفتح الموحدة وسحون الكاف ابن مضر القرشي المصركا جعفر) هوابن ربيعة بنشر حبيل بن حسنة المصرى (عن عراك بن مالك عن عسداله) العين مصغرا (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضى الله عنهما) أنه (قال انشؤا في زمان الذي صلى الله عليه وسلم وهدانص يرد على القائل انه اعلى نشق بوم القيام

مثنى ورعافال قضيت بحكم الملك \*وحدثناه زهر بن حرب حدثنا عبددالرجن بنمهدى عنشعمة بهدد الاسفاد وقال فيحديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم اقدحكمت فيهم بحكمالله وقالمرة لقدحكمت بحكم الملك \*وحدثناألو بكرس أى شدة ومحد الزالعلا الهمداني كالاهماءن النغرقال النالعلاء حدثناابن غرحد ثناهشام عن أسه عن عائشة قالت أصيب سعديوم اللندق رماه رجلمنقريش يقالله ابن العرقة المه قال والاشهران الاوس طلبوا من الذي صلى الله عليه وسلم العفو عنهم لانهم كانوا حلفاءهم فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم أمأترضون أن يحكم فيهم رجل منكم يعنى من الاوس برضيهم بذلك فرضوا بهفرده الى سعدىن معاذا لاوسى (قوله وسبي دريتهم)سبقان الذرية تطلق على النساء والصدان معا (قوله صلى الله علمه وسلم لقدحكمت بحكم الملائ) الرواية المشهورة الملائ مكسر اللام وهوالله سحانه وتعالى وتؤيدها الروايات التي قال فيمالقد حكمت فيهم بحكم الله قال القاضي رويناه في صحيح مسلم بكسراللام بغرخلاف فالوضيطه بعضهمفي صحيح المعارى بكسرهاوفتعهافان صرالفت فالمراده حسريل علسه السلام وتقديره بالحكم الذي حاميه الملك عن الله تعالى (قوله رماهرجل من قريش يقال له ابن العرقة) هو بعين مهملة مفتوحة ثمراء مكسورة م قاف قال القاضي قال أنوعسد هي أمه قال الثالكلي المهددا الرحل حمان بكسراكا الزايي قيس بعاقمة بعدمناف بالخرث بن منقذ بعرو سمعيص بعامي

ا فن الا كل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد بعوده (٣٠٥) من قريب الارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم

من آلخندق وضع السلاح فاغتسل فأتامجبر بلعليه الصلاة والسلام وهو منفض رأسهمن الغمارفقال وضعت السلاح والله ماوضعناه اخرج البهم فقال رسول اللهصلي الله علمه وسالم فاين فأشارالي غي قر نظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمرسول اللهصلي الله عليه وسلم فردرسول اللهصلي الله عليه وسلم ألحكم فيهم الىسعد قال فانى أحكم فيهدم ان تقتل المقاتلة وانتسبي الذرية والنساءوتقسم أموالهم بحدثنا أبوكريب حدثناابن عمر حدثنا هشام قال قال أى فأخسرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القدحكمت فيهم يحكم الله عزوجل \* حدثناأ بوكريب حدثنا ابن عيز عن هشام أخبرني أبي عن عائشة ان سعداقال وتحجر كله للبرء فقال اللهم الكانعلم أنهليس أحد أحسالي أن أجاهد فيكمن قوم كذبوارسولك وأخرجوه اللهمم فانكان بقمن حرب قريششى فأبقني أجاهدهم فمك اللهم فانى أظن انك قدوضعت الحرب بينداو بينهم فأن كنت قد

احدى والقائل هوعمان بعطاءعن أسه وقدأ خبرعنه الصادق فعب اعتقادو جوب وقوعه أماامتناع الخرق والالتئام فقول اللئام وفي قراءة حذيفة وقدانشق أى قد كأن انشقاق القمر ونعواقربالساعةأي اذكان انشقاقه من أشراطها وذلك انقدانما هي جواب وقوع \*وبه ل (حدثناعبدالله نعمد) المستدى قال (حدثناونس نعمد) المغدادى قال (حدثنا أن الشمن المجمة المفتوحة النعبد الرحن التميم ولاهم التحوى المصرى نزيل الكوفة ن قنادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) أنه (قالسال أهل مكة) المشركون (انبريهم) ولالله صلى الله عليه وسلم (آية) تشهد لنبوته (فاراهم انشقاق القمر) \* وهذا الحديث مرجه أيضافي ابسؤال المشركين بهذا السند وقالفه ان آهل مكة سألوارسول الله صلى الله مه وسلم أن ربهم آية و به قال (حدثنامسدد) هو ان مسرهد قال (حدثنا يحيى) القطان نشعبة ) بن الحجاج و في نسخة حد ثناشعبة (عن قشادة ) سُدعامة (عن أنس) رضي الله عنه أنه الاانشق القمرفرقتين وهذه الاحاديث الجسةمدارهاعلى ابنمسعودوابن عباس وأنس فاما اب اب مسعود فقمه المصريح بحضوره ذلك حيث قال و نحن مع الني صلى الله عليه وسلم اللنااشهدواوأ ماأنس فلم يحضر ذلك لانه كان بالمدينة الناأر بع أوخس سنين وكان الانشقاق لاقبل الهجرة بنحوخس سنمين وأمااب عباس فلميكن اذذال ولدلكن روى ذلك عن جاعةمن هانة الله المان التنوين أى في قوله تعالى (تجرى) السنينة (ناعيننا) عراى مناأى محفوظة الظنا (جزاء) نصب على المفعول له ناصبه ففتعنا ومابعده أوعلى المصدر بفعل مقدرأى يناهم جزاء ( لمن كان كفر ) أي فعلنا ذلك جزاء لنو ح لانه نعمة كفروها فانكل بي نعمة من الله لَّامَتُه (ولقدترُ كُنَاها) السنسنة أوالفعلة (آية) لمن يعتبرحتي شاع خبرها واستمرّ (فهلمن كر) متعظ وسقط لابي ذروا قدتر كناها الخولغبره لفظ باب (والقتادة) فيما وصله عبدالرزاق افي الله سنسنة نوح حتى أدركها أوائل هده الامة) وزاد عبدالرزاق على الجودى وعندابن وطتم عنمه قال أبق الله السفينة في أرض الحزيرة عمرة وآية حتى نظرت الهماأ واللهمده امة وكممن سفينة بعددها صارت رمادا وقال ابن كثيرا اظاهر يعنى من قوله ولقدتر كناها آية الرادمن ذلك جنس السفن كقوله تعالى وآبة لهـماً نأحلنا ذريتهم في الفلك المشحون \* و به الرحدة احفص بنعر الحوضي قال (حدثناشعبة) بنالجاج (عن أبي اسحق) عروبن مالله السبيغي (عن الاسود) بنيزيد (عن عبدالله) بن مسعود رضي الله عنه مأنه (قال كان لنى صلى الله عليه وسلم بقرأ فهل من مدكر ) بالدال المهدملة وأصله كامر مذتكر بذال معبة ستقل الخروج من حرف مجهوروعوالذال الىحرف مهموم وهوالتا فابدلت التا والامهملة فارب مخرجيهما ثمأ دغت المجمة في المهملة بعدقاب المجمة المهالا تقارب وقرأ بعضهم مذكر المجة ولذا قال ابن مسعودانه عله مالصلاة السلام قرأهامدكر يعنى بالمهدملة في هذا (باب) لنوين أى فى قوله تعلى (ولقديسر نا القرآن للذكر فهل من مدكر) أى سملنا الفظه ويسرنا هاملن أراده ليتذكر الناس كافال تعالى كتاب أنزالهاه اليك مبارك ليحتبروا آياته وليتذكر الوالالبابوسقط البابولا -قه لغيرأ بي ذر ( قال شجاهد) فما وصله الفريابي [يسرنا) أي (هوّنا رسه اذاأ لجه لمركبه قال

قفمت اليها ماللجام ميسرا \* هنالله يجز بنى الذى كنت أصنع وبه قال (حدثنا مسدد) هوابن مسرهد بن منسر بل بن دغر بل الاسدى البصرى (عن يحيي) بن

المهدوج وازمكت المريض فيه وان كان جريحا (قوله ان سعد اتعجر كله البرع) الكلم بفتح الكاف الحرح وتعجر أي يبس (قوله فان كنت قد

وضعت الحرب بينناو بينه مفاهرهاواجعل (٣٣٦) موتى فيهافا نفجرت من لبته ف لم يرعهم وفي المسجد معهم خمية

سعيدالقطان (عن شعبة) بن الخجاج (عن أبي اسحق) السبيعي (عن الاسود) بنيزيد (عن عبدالله) اسمسعود (رضى الله عنه عن الذي صلى الله علمه وسلم أنه كان يقر أفهل من مدكر) أى فهل من منذكر بم سذاالقران الذي يسرنا حفظه ومعناه في (باب) قوله تعالى (أعجاز مخل منقعر) قال في الانوارأ صول مخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض وقيدل شبهوا بالاعجاز لان الريح طيرن رؤسهم وطرحت أجسادهم وتذكير منقع وللحمل على اللفظ والتأنيث فى قوله أعجاز نخل خاوية للمعنى (فكيف كانعذابي وندر) استفهام تعظيم ووعيد والنذرجع نذير مصدر بمعنى الاندار \*ويه قال (حدثنا أبونعم) الفضل بندكين قال (حدثنازهم ) هوابن معاوية (عن أبي اسعق) السنمعي (الله مع رجلا) قال الحافظ من حرلماً عرف اسمه (سأل الاسود) بن يزيد (فه ل من مدكر) بالدال المهملة (أومذكر) بالمعمة (فقال معتعبدالله) نمسعود (بقراها) ولاى دريقرؤها مالواو بعدالرا بدل الالف (فهل مدكر) زاد أبوذرعن المشميهي دالايعي مهدملة (قال) ان مسعود (وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقراها) بأاف صورة الهمزة أووا و كامر (فهلمن مدكردالاً)مهملة هذا (ماب) بالتنوين أى في قوله تعالى (فكانوا كهشيم المحتظر) بكسرالظام المشالة المعجة قراءة الجهوراسم فاعل قال ابن عباس المحتظرهوالرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشوا والشحرف اسقط من ذلك وداسته الغنم فهوالهشيم وقرأ الحسن بفحها فقمل هومصدرأي كهشيم الاحتظار وقمل اسم مكان (واعديسر نا القرآن للذكر) يسرنا تلاوته على الالسن وعن انعباس لولاأن الله يسره على لسان الاحميين مااستطاع أحدان يدكلم بكلام الله عزومل (فهلمن مدكر) سقط لاى ذرولقد يسرنا الخوقال بعد قوله المحتظر الآية وسقط لغيره النظاب \* و به قال (حدثنا عبدان) بفتح العين المهملة وتسكين الموحدة قال (أخبرنا) ولابي درأخيل بالافراد (أبي) عممان الازدى المروزي (عن شعبة) بن الحجاج (عن أبي استحق) السديمي (عن الاسود) بنيزيد (عنعبدالله) بنمسعود (رضى الله عنه عن النبي) ولا بي ذران النبي (صلى الله علمه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية) سقط افظ الآية لاى ذر فهذا (ياب) بالتنوين أى في قوا تعالى (واقدصيحهم بكرة) بالصرف لانه نكرة ولوقصد بديه وقت بعينه امتنع للتأنيث والتعرف (عذاب مستقر) دائم متصل بعذاب الآخرة (فذوقو اعذابي ونذر) يريد العذاب الذي نزليم من طمس الاعين غيرالعد ذاب الذي أهدكوا به فلذلك حسن التسكرير ذاداً بوذرالي قوله فهلمن مدكر ويه قال (حدثنامحد) غرمنسوب قال في النتي هوا بن المثني أو أبن بشار بالمجمدة أوابن الولد قال (حدثناغندر) هو محدس جعفر قال (حدثناشعبة) ب الحجاج (عن أبي اسعق) السديع (عن الاسود) هوابنيزيد (عن عمدالله) بنم عود (عن الذي صلى الله عليه وسلم اله قرأ فهل من مدكر بالدال المهملة وسقط انه لغيراً بي ذر في هذا (ماب) بالتنوين في قوله تعالى (ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم ونظراءكم في الكفرمن الام السالفة (فهل من مدكر) من يتذكرو يعلم أن ذلك من فيخاف ويعتبر وسقط لفظ ماب لغرابي ذرو به قال (حدثنا يحيى) بن موسى الحي بالخاء المجا والفوقية المشددة المكسورة قال (حدثناوكيع) الرؤاسي بضم الراءوهمزة فهملة الكوفي عن اسرائيل) بن يونس (عن) جده (أى اسحق) السبعي (عن الاسود بنيزيد) بن قيس النعمي (عن عبدالله) من مسعود رضي الله عنه انه (قال قرأت على البي صلى الله عليه وسام فهل من سذكر بالذال العجبة وفقال الني صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر ) بالمهملة والتكرير في فهل من مدكر بالسورة بعدالقصص المذكورة في السورة استدعا ولافهام السامعين ليعتسبروا في هدا [الم] المالتذوين (قوله) تعالى (سيهزم الجعو يولون الدبر) اسم جنس وحسن هنالوقوعه فأصله بجلان

من بنى غفار الأوالدم بسيل اليهم من بنى غفار الأوالدم بسيل اليهم فقالوا المنافقة ماهد داالذى يعدد حمد المنافقة المنافقة المنافقة وحد شاعلى المناد فعوه غير انه قال فانفور من المنافذة والمنافقة والمنافذة والم

ألاياسعدسعد بني معاذ فافعلت قريظة والنضير لعمرك انسعد بني معاذ غداة تحملواله والصور

وضعت الحرب منذاو منهم فالخرها واجعله وتى فيها) هداليس من عني الموت المنهى عنه لان ذلك فمن تمناه لضرنزل به وهذا انماعني انفحارهاله كونشهيدا (قوله فانفيرت منالته) هكذا هو في أكثرالاصول المعتمدةليته بفتح اللامو بعدها باعموحدة مشددة مفتوحمة وهي النحر وفي بعض الاصول من المله بحك سراللام وبعدهاما مثناة من تحتساكنة والليت صفحة العنق وفي بعضهامن ليلته قال القاضي قالواوهوالصواب كالتفقواعليه فيالرواية التيبعد هدنه (قوله فلميرعهم) أىلم يفعاهم وبأتهم بغتة (قوله فاذا سعد جرحه يغذدما) هكذاهوفي معظم الاصول المعتمدة يغدنكسر الغنالجة وتشديدالذالالجة أيضا واقدله القاضيءنجهور الرواة وفي بعضها يغمذو باسكان الغبن وضم الذال المحمة وكالاهما صحيح ومعناه يسيل بقال غدن الحرح بغذاذادام سلانه وغذا يغلفو اذاسال كإقال في الرواية الاحرى فبازال بسسيل حتى مات

لمولن

كم قدركملائئ فيها \* وقدر القوم طمية تفور (٣٦٧) وقد قال الكريم ابو حباب \* أقيموا قينقاع ولا تستروا

كانقات عبطان الصفور \*وحدثى عبدالله بن محد بن أسماء الضبعي حدد شنا جو يرية بن أسماء عن نافع عن عبدالله قال نادى فينارسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الاحزاب

هكذاهوفي معظم النسيخ وكذاحكاه القاضي عن المعظم وفي بعضهالما فعلت باللام بدل النماء وقال وهو الصواب والمعروف في السير (قوله تركيم قدركم لاشئ في ا

وقدرالقوم طمية تفور) هذامثل لعدم الناصروأ رادبقوله تركتم قدركما لاوس لقلة حلفاتهم فانحلفا اهم قريظة وقدقتاوا وأرادبة وله وقدرالقوم حامية تفور الخزرج لشفاعتهم فى حلفاتهم بني قسقاع حتى من عليهم الذي صلى الله علمه وسلم وتركهم لعمد الله ان أبي انساول وهو أوحباب المذكور في الست الآخر (قوله كاثقلت عيطان الصغور) هواسم حدلمن أرض الحازف دماري من منة وهو بفترالم على المشهور وقال أبوعسد المكرى وجاءةهو بكسرها وبعدهانا مشناة تحت وآخره نون هذاهوا الصيم المشهور ووقع في بعض نسخ مسلم عمطار بالراء قال القياضي وفي رواية ابن ماهان بحيطان الحامكان الميم والصواب الاول فالواغاقصد هـ ذا الشـاعرتحريض سعدعلي استيقاءبي قريظة حلفاته ويلومه عالى حكمه فيهم مويذ كره بفعل عدالله نأى وعدحه بشفاعته فى حادا ئهم بنى قينقاع

والرحد ثنامجد بن عبد الله بن حوشب ) بفتح الحاء المهملة وسكون الواووقي الشين المعمة بعدها وحدة منصرف وسقط لالى دراب عبدالله فنسبه لجده قال (حدثنا عبد الوهاب) من عبد المجيد الفق قال (حدثناخالد) الحذا (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس) زادفي غير الفرع هاافظ ح لتحويل السدند (وحدثني) بالافراد (محمد) هواس يحبي الذهلي قال (حدثناعهان بن آم) الصفار البصري (عن وهيب) بضم الواوم صغرا ابن خالد البصري قال (حدثنا خالد) الحذاء عَن عَكْرِمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال وهو في قبة ) جله المقوالقبة كافى النهاية من الحيام بيتصغير (بوم)غزوة (بدراللهـم أنى أنشدك) بفتح الهمزة إِمْمَ الْمُجَةُ (عَهَدَكُ ) بِالنَصِرِ (وَوَعَدَكُ ) باحدى الطائفة في مِنْ اللَّهِمِ انْ رَشَّا) هلاك المؤمن النعول محذوف أوقوله (لاتعبد) بالجزم (بعد اليوم)ف حكم المفعول والجزاءهو الحددوف الخذأبو بكر) رضى الله عنه (سده) عليه الصلاة والسلام (فقال حسيمك) يكفيك ماقلته الرسول الله ألحت ) بحامين مهملتين بالغت وأطلت (على ربك) في الدعاء (وهو ينب) يقوم (في الرع فرج) عليه الصدادة والدام روهو يقول سيهزم الجع ويولون الدبر )زادا بوذرالا ية وهـذاالحديث من في الجهادفي اب ماقيل في درع الذي صلى الله عليه وسلم في (اب قوله) تعالى الااساعة) يوم السيامة (موعدهدم) موعدعدا بمم (والساعة) أىعذا بما (أدهى) أعظم بلية رأمرً ) أشدهم ارة من عذاب الدنيا (يعني من المرارة )لامن المرور \* و به قال (حدثنا ابر أهيم بن رسى الفرا الرازى الصغير قال (حدثنا) ولاي درأ خبرنا (مشام بن يوسف) الصنعاني القاضي انابن جريج)عبد الملك بعد العزيز (أخبرهم قال أخسرني) بالافراد ( يوسف بن ماهك) بفتح لها والكاف معناه القمير مصغر القمر ( وال الى عندعا تشة أم المؤمنين ) رضي الله عنها و قالت للهُأُرْلَ) يَرِمزة مضمومة ولابي ذرنزل باسقاطها وفتح النون والزاي (على محمد صلَّى الله عليه وسلَّم لا واني لحارية) حديثة السن (ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهي واحر) \* ويه قال حدثى بالافراد (اسحق)غرمنسوب هوابنشاهين الواسطى قال (حدثنا خالد) هوابن عبدالله المعان (عن خالد) هوان مهران الحذاه (عن عكرمة) مولى ان عماس (عن ابن عباس) رضي له عنه ما (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم) وقعة (بدر) سقط لفظ له لاي ذر أَشْدَكُ ) أَى أَطلبك (عهدك) أَى تَحوولقد سبقت كلتنالعباد ناالمرسلين انهم لهم المنصورون وعدانً) في واذيعدكم الله احدى الطائفتين أنهالكم (اللهم الشئت) هلاك المؤمنين (لم تعبد مداليوم أبداً) لانه خاتم الندين (فأخذ أنو بكريده) عليه الصلاة والسلام (وقال حسبك) لماشدة تك (بارسول الله فقد ألحَّت على ربك ) في السؤال (وهو ) عليه السلام يثب (في الدرع) أوم (فرج وهو يقول) جلة حالية كالسابقة (سيهزم الجع) بضم اليا منساللمفعول وقرئ وزمالفوقية المفتوحة خطاباللرسول صلى الله عليه وسلم الجيع نصب مفعول به وأبوحيوة لاواية يعقوب سنهزم بنون العظمة الجعنص أيضا ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر) مما لحقهم ومبدر \* وهد ذا الحديث بأتى ان شاء الله تعالى في باب تأليف القرآن من فضائل القرآن

بول الادبار وسقط افظ باب لغير أى دروسقط لابى درو بولون الدبروقال بعد الجمع الآية وبه

\*(سورةالرحن)\*

لكية أومدنية أومتمعضة وآيم است وسبعون (بسم الله الرجن الرحيم) سقطت البسه له الغير أي ذر اروال مجاهد) فيما وصله عبد بن حيد في قوله تعالى (بحسمان) أي (كسبان الرحي) أي يدوران

البالمادرة بالغزو ونقديم أهم الامرين المتعارضين) \* (قوله نادى فينارسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الاحزاب

فى مثل قطب الرجى والحسمان قديكون مصدر حسبته أحسمه بالضم حسباو حسابا وحم مثل الغذران والكفران والرجحان أوجع حساب كشهاب وشهبان أي يجريان في منازلها بحساب لا يغادران ذلك ﴿ وَقَالَ عُمْرِهِ } أَى عُـم جُاهد وسقط من قوله وقال مجاهد الح، آخرا وقال غيره لغيراً بي ذر (وأقموا الوزن يريد لسان الميزان) قاله أبو الدردا وعندا بن أبي حاثم راي عباس رجلاً يزن قد أرج فقال أقم اللسان كأقال الله تعلى وأقيمو الوزن القسط و (والعما فى قوله تعلله والحب ذوالعصف هو (بقل الزرع أذا قطع منه شي قبل أن يدرك) الزرع الله العصف) والعرب تقول حرجنانعصف الزرع اداقط عوامنه قبل أن يدرك (والريحان في العرب الرزق) وهومصدرفي الاصل أطلق على الرزق وقال فتادة الذي يشم أوكل بقله طسفاا ممتر يحانالان الانسان راح لهارائعة طيبة أى يشم (١ والريحان رزقه والحب الذي بأ منه أىمن الزرع (وقال بعضهم والعصف ريد المأ كول من الحب وسقطت واووالم لابي ذر (والريحان النضيج) فعيل بمعنى المنضوج (الذي لم يؤكل) قاله الفراء وأبوعسدة ﴿ غبره العصف ورق المنطة وقال المخال ) عماوصله اس المنذر (العصف التن) ورقالا تابعي (العصف أول ما ينبت تسميه النبط) بفتح النون والموحدة وبالطا المهـ ملة الفلام (هبوراً) بفتح الها وضم الموحدة مخففة وبعد الواوالساكنة را وقال الرزع (وقال مجاهد وصله الفريابي (العصفورق الحنطة والريحان الرزق) والريحان بوزن فعلان من ذواذا أصله روحان من الرائحة فأبدلت الواويا اللفرق بينهو بين الروحان وهوكل شي لهروح \* (والما فى قوله تعالى وخلق الحان من مارج من نارهو (اللهب الاصفروا لاخضر الذي يعلوانا أوقدت وزادغيره والاحروه فالمشاهد في النارتري الالوان الثلاثة مختلطا بعضها بمعضوا اسم جنس كالانسان أوأبو الحن ابليس وسقط واووالمارج لابى ذر؛ (و قال بعضهم عن مجا فماوصله الفرياني في قوله تعالى (رب المشرقين للشمس في الشتاء شرق ومشرق في الص ورب المغربين مغربها في الشتاء ) مغربها في (الصيف) وقيل مشرقا الشمس والقمرومغر وذكرغاية ارتناعهم ماوغاية انحطاطهما اشارة الى أن الطرفين يتناولان ما منهم ماكقل وصف ملا عظيم له المشرق والمغرب فيفهم منسه ان له ما ينهدما ويؤيده قوله تعالى رب الم والمغارب ﴿ (لَآبِهُمَانَ) في قوله مرج الحرين يلتقمان منهما رزخ لا يبغمان أي (لا يحتلطانا مجماه دفيماوص لدالفر بابى والحران فالرائ عباس بحر السماء وبحرا لارض فالسعيدن يلتقمان فى كل عام وقال قتادة بحرفارس والروم أوالبحر المالح والانمار العـ ذبة أو بحرالا والمغربوالبرزخ الحاجز قال بعضهم الحاجزهوا القدرة الالهية ، (المنشآت) قال مجاها وصله الفريابي هي (مارفع قلعهمن السفن) بكهمرا لقاف وسكون اللام و يجوز فتحها ﴿فَا يرفع قلعه فليس بمنشأة كولابي ذربمنشات الفوقية المجرورة فى السكاية بدل المربوطة وقرأحزا بكر بكسرالشدين اسمفاعل أى تنشئ السسراقيالا وادباراأ واللاتى تنشئن الامواج أوالرا الشرع ونسبة الرفع اليهامجاز والباقون بفتح الشين اسم مفعول أى أنشأ ها الله أوالناس أوا شراعها (وقال مجاهد) فيماوص له الفريالي (كالفخار) أي (كايصنع الفخار) بضم اليا النون مبنياللمفعول وذلك انهأ خذتراب الأرض فعجنه فصارطينا ثمانتقل فصاركا لحالك ثم يوس فصارصلصالا كالفخار ولايخالف هذا فوله تعالى خلة ممن تراب ونحوه و الشواغ مجاهد (لهبمن نار) وفال غيره الذي معهد خان وقسل اللهب الاحروقيل الدخان الخان

لانصلي الاحيث أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فأتنا لوقت قال فاعنف واحدامن الفريقين ان لانصلين أحدد الظهر الافي سي قريظـة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوادون بنيقر يظة وقال آخرون لانصلي الاحدث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقاتنا الوقت فاعنف واحدا من الفرية بن) هكذارواه مسلم لايصلن احد الظهرورواه المخارى في بأب صلاة الخوف من روأية انعرأ يضا قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لنالمارجع من الاحزاب لايصلين أحدالعصر الافي بني قريظة فأدرك بعضهم العصرفي الطريق وقال بعضهم لانصلىحتى نأتيها وقال بعضم مبل نصلى ولم يردد الدمنا فذكرذلك للني صدلي الله عليه وسلم فاريعنف واحدامتهم اماالجع بين الروايتين في كونها الظهر والعصرفعمول على ان دذا الامر كان بعد حدول وقت الظهر وقد صلى الظهر بالدينة بعضهم دون يعص فقمل للذين لم يصلوا الظهر لاتصلاف الظهر الافيني قريظة وللذين صلوها بالمدينة لاتصاوا العصر الافي الى قريظة ويحمل أنه قبل الحميع لاتصاواالعصرولا الظهر الافيبي قريظة ويحتملانه قيل للذين ذهمواأوله لاتصاوا الظهر الافي بي قريظة والذين ذهبوا بعدهم لاتصلوا العصر الافيني قريظة والله أعمل وأما اختلاف الصحابة رضى الله عنهم في المادرة بالصلاة عندضيق وقتها وتأخرها فسيبهان أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بمافى الوقت مع أن المفهوم من قول النبي ١ قوله والر يحان رزفه الخ هكذا

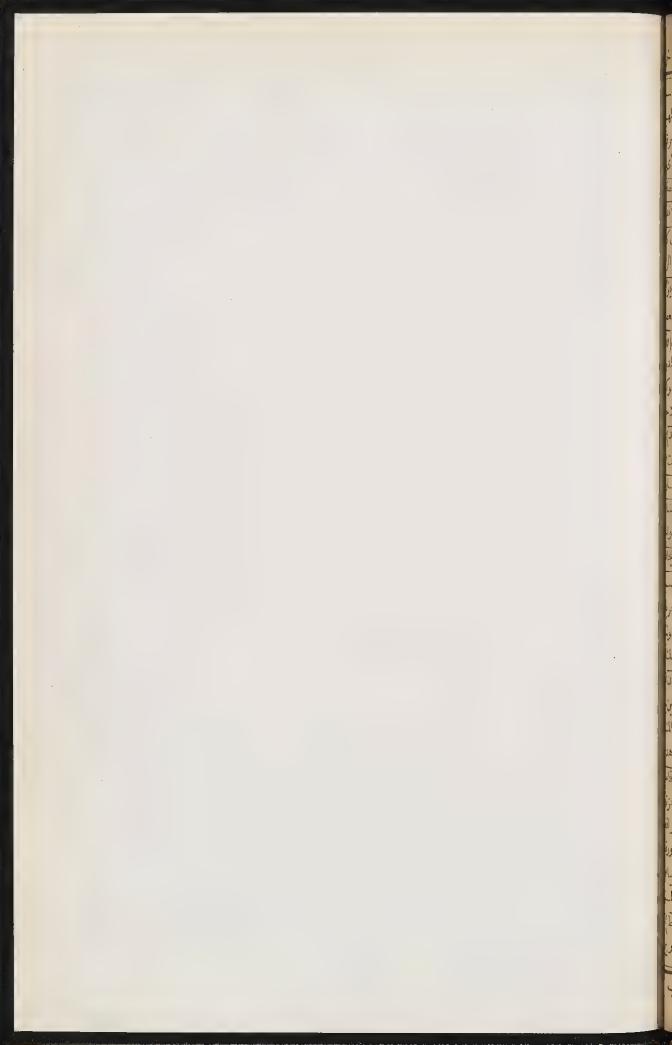



عد ثي أبو الطاهرو حرمله والاأخبر ناابن وهب أخبرني بونس عن ابنشهاب (٢٦٩) عن أنس بن مالك قال القدم المهاجر ون من مكة

المدينة قدموا وليس بأبديهم شئ وكان الانصارأهل الارض والعقار فقاسهم الانصارعلي ان أعطوهم انصاف عماراً موالهم كاعام ويكفونهم العمل والمؤنة

صلى الله علمه وسلم لايصلين أحد الظهرأ والعصر الافي بني قريظـة المادرة بالذهاب اليهم وان لايشتغل عنه وشع الاان تأخسرالصلاة مقصودفي نفسهمن حيث اله تأخير فأخذبعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا الحالمعني لاالى اللفظ فصلوا حــين خافوا فوت الوقت وأخــد آخرون نظاهر اللفظ وحقيقته فاخروهاولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدامن الفرية بن لانهم مجتهدون فقيه دلالة لمن يقول بالمنهوم والقياس ومراعاةالمعني ولمن مقول بالظاهرأيضا وفيهانه لابعنف المجتهد فعافعله ماحتهاده ادابدلوسمه في الاجتهاد وقدد يستدليه على انكل مجتهدمصد والقائل الاتخران يقول لم يصرح ماصابة الطائفتين بلترك تعندفهم ولاخلاف فيترك تعندف الجتهد واناخطأ اذالذل وسعه في الاجتماد واللهأعلم

رابردالمهاجرين الى الانصار منائحهمن الشحروالثرحين استغنواعنها بالفتوح)\*

(قوله لماقدم المهاجرون من مكة المدينة قدمواوليس بأيديهم شئ وكان الانصارأهل الارض والعقار فقاسههم الانصارعلي انأعطوهم انصاف عارأموالهم كل عام و يكنوهم العمل والمؤنة) مم ذكرأن النبي صــلى الله عليــه وسلملافرغمن قتال أهلخيبر وانصرف الى المدينة ردالها جرون الى الانصار فاتحهم التي كانوامنعوهم من عمارهم قال العلما الماقدم المهاجرون آثرهم الانصار

وقول مجاهده فاثابت لايي در وقال مجاهدو نعاس النعاس) هو (الصفر) بذاب م المعالى رؤسهم معديونيه ولاي درفه عديون به وقيل النحاس الدخان الذي لا الهب معه قال لللوهومعروف في كالامهم وأنشد للاعشى

بضيء كضوعسراح السلسط لم يحعل الله فسه نحاسا

الم قوله النعاس لغيراكي در (خاف مقام ربه) قال عجاهد هو الرجل (يهم) بفتح الياء وضم الهاء لعصية فمذ كرالله عزوجل فيتركها من خوفه ومقام مصدر مضاف لفاعله أى قيام ربه علمه فظهلاع الهأولمف عولهأى القيام بحقوق الله فلايض يعهاو المقام مكان فالاضافة الأدنى إسقلاكان الناس يقومون بين يدى الله للجساب قيل فيسهم قام الله والمعنى خاف مقامه بين وربه للعسباب فترك المعصمية فقيام مصدر ععدى القييام وثبت فى اليونينيسة وآل ملك لناصرية هناماسبق لايى ذروهو قوله الشواظ لهب من نار (مدهامتان) قال مجاهد (سوداوان إلى والادهام الغة السوادوشدة الخضرة وقال ابن عباس خضر اوان (صلصال) أي (طين المبرمل فصلصل كايصلصل الفغار)أى صوّت كايصوت الخزف اذاحف وضرب لقوّته (ويقال تن بضم الميم و كسر المنا و ريدون به صل اللعم يصل بالكسر صاولا انتن (يقال صلصال كا المصرالباب عندالاغلاق وصرصر كريدان صلصال مضاعف كصرصر (مثل كمكمته بعنى لنه )ومنه كمكموافيهاأصله كمواوفي هذاالنوع وهوماتكررت فاؤه وعسنه خلاف فقيسل إففقع كورت الفاء والعمن ولالام للمكلمة قاله الفراء وغبره وغلط لان أقل الاصول ثلاثة فاء بنولام وقيمل وزنه فعدل وقيمل نتشديد العين وأصله صلل فلمااجمع ثلاثة أمثال أبدل الفمن جنس فا الكلمة وهو مذهب كوفي وخص بعضهم هذاالحملاف عااذالم يختمل فيسقوط الثالث نحو للموكمك فانك تقول فيهمالم وكب فلولم يصح المعنى بسقوطه كسعمهم لفلاخلاف في اصالة الجيع وقوله صلصال الخسيقط لاي ذر ﴿ (فَا كَهِمُونِ مُورِمَانَ قَالَ) فيرأى ذروقال (بعضهم)قيه لهوالامام أبوحنيفة وجماعة كالفرا والمسالرمان والنخل مَا كَهِمْ ) لان الشيُّ لا يعطف على نفسمه انما يعطف على غمر ولان العطف يقتضي المغايرة والله يأكل فاكهة فأكل رطبا أورمانالم يحنث (وأما العرب فانها تعده افاكهة)وانما الذكرهما لفضلهماعلى الفاكهةفان غرة النخلفا كهةوغذا وغرة الرمان فاكهة ودواء ومنذ كراناص بعد العام تفضيلاله (كقوله عزوج ل حافظ واعلى الصاوات والصالاة وسطى فاحرهم بالمحافظة على كل الصلوات م أعاد العصر تشديد الها)أى تأكيد التعظيمها (كم المنالخل والرمان)هذا (ومثلها)أى مثل فاكهة ونخل ورمان قوله تعالى (ألم رأن الله يسحدله فالسموات ومن فى الارض غم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العداب وقدذ كرهم أول) ولا بي ذروقد ذكرهم الله عزوج لف أقل (قوله من في السموات ومن في الارض) الصلأنهمن عطف الخاص على العام واعترض بانهانكرة في سياق الاثمات فلاعوم وأحيب النكرة في سياق الامتنان فتع أوليس المراد بالعام والخاص ما اصطلح علمه في الاصول بل كل كانالاق لفيه شاملاللثاني قال العلامة البدرالدماميني متى اعتبرا تشمول جاء الاستغراق وهو لى اصطلح عليمه في الاصول ولعمل المرادكل ما كان الاقل صادقًا على الثاني سواء كان هنما منغراق أولم يكن \* مهذا فائدة لا بأس بالتنسيم عليها وهي أن الشيخ أباحسان نقل قولين في مطوفات اذااجتمعت هل كاها. عطوفة على الاوّل أوكل واحدمنها معطوف على ماقبله فأن قلنا

لللى لم يكن عطف الرمان على النف ل من ماد، عطف الخاص على العام بسل من عطف أحد

(٤٧) قسطلانی (سابع)

المتساينين على الآخر ومن هذه الفائدة يتجه لك المنازعة في قولهم ان قوله تعمل من كان عدواله وملائدته ورسد لدوجر يل من عطف الخاص على العام وليس كذلك فأما ان قلنا بالقول الأراف في معطوف على رسله والظاهر أن المرادم في معطوف على رسله والظاهر أن المرادم الرسل من بنى آدم لعطفه معلى الملائدكة فلدس منه \* (وقال غيرة) غير مجاهد أوغير المعط المفسر بأبي حنيفة رجه الله (افغان) أي (أغصان) تتشعب من فروع الشجرة قال النابغة بكاء حامة تدعوه ديلا \* سفعة على فنن تغنى

وتخصيصها بالذكرلانها التي يورق وتثمرو تمد الظل \* (وجيني المنتن دان)أي (ما يحتني) منا شعرهما (قربَب ) تدنوا لشحرة حتى يحتنيها ولى الله قائم اوقاعدا ومضطعما وقوله وقال غيرال هناساقط لايي ذر (وقال الحسن) المصرى فيماوصل الطبرى (فبأى آلام) أي (نعمه) جع الأل وهي النعمة ( وقال قتادة) فم اوصله ابن أبي حاتم ( ربكمات كذمان يعني الجن والانس ) كادل ال قوله تعالى للانامُ وقوله أيما المُقلان ودُكرت آية فيأى آلاء احدى وثلاثين مرة والاستفهام في للتقرير لماروى الحاكم عن جابر قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحن خ خقهاثم قال مالى أراكم سكوتا للجن كانواأ حسسن منكم ردّا ماقر أتعليهم هسذه الآية من م فبأى آلاء ربكا تبكذبان الافالواولابشي من نعهما ربنا نبكذب فلك الحدوقيل المرادبالالا القدرة وقال مجدن على الترمذي هذه السورة من بهن السور عدلم القران لانها سورة صفة اللا والقدرة لافتتاحها باسمه الرجن ليعلم أنجيع مايصفه بعدمن افعاله وملكه وقدرته خرج الهر من الرجة ثمذ كر الانسان ومامن عليه به محسبان الشمس والقمر وسعود الاشياء بمانجم وشم ورفع السما ووضع المسيزان والارض للانام وخاطب النقلس فقال سأثلاله مافيأى آلاركا تكذبان أى باى قدرة ربكا تكذبان وانما كان تكذبهم انم م جعلواله في هـ نما الأسماء ال خرجت من قدرته وملكه شريكاء للذمعه ويقدرمعه تعالى الله وعال القتيبي ان الله تعالى عددا هذه السورة نعماءه وذكرخلقه وآلاءه غمأتسع كلخلة وضعها وكل نعمة بهمذه الآبة وجعله فاصلة بينكل نعمتين لينبههم على النع ويقورهم بها وقال الحسين بن الفضل التكرير طود للغفا وتأكيد للعبعة وسقط قوله تكذبان الغيراني ذر \* (وقال الوالدردام) ، وعرب مالك رضي الله علا عماوصله أبن حبان في صحيحه وابن ماجمه في سننه مر فوعا في قوله تعالى (كل بوم هوفي شأن بلغ ذُنبَاو يَكْشَفُ كَرِبَاو يرفَع قُومَاو يضع آخرين )وأخرج عالبيه في في الشيعب موقوفا وللمرفوز شاهدعنان عرأخرجه النزاروقي ليخرج كليوم عساكرعسكرامن الاصلاب الى الارها وآخرمن الارحام الى الارض وآخر من الارض الى القبورو يقدض ويسلط ويشفى سنبه ويسقم سليماو يبتلي معافى ويعمانى مبتلي ويعزذليلا ويذلءز يزافان قلت قدصم أن القلمجنا عِمَاهُ وَكَانُ الدُّ وَمِ القَيَامَةُ فَالْحُوابِ أَنْ ذَلَكُ شُوَّنَ بِمِدْيُهِ الْاشْوَنَ بِبَدِّمُ الْهِ (وقال آبَ عَبَاس) قوله تعالى (برزخ) أي (حاجز ) من قدرة الله ( الانام) هم ( الخلق ) ونقله النووى في المهذب الزيدى وقمل الحموان وقيل بنوآدم خاصة وقمل الثقلان \* (نضاحتان) أي (فياضتان) الم والبركة وقمل بالما وقال ابن مسعودوا بنعماس أيضا ينضغ على أوليا الله بالمسل والسر والكافورفي دورأهل ألحنة كاينضخ رش المطر وقال سعيد تنجيد بانواع الفوا كدوالما وسفا من قوله وقال ابن عباس الى هنالابي ذر و (ذوالحلال) أي (دوالعظمة) ودوالثاني ساقط لابه (وقال غيره) غيراب عباس (مارج) أي (خالص من النار) من غيرد خان قال في الأنوار في فوا من مارج من صاف من دخان من نار بان لمارج (يقال مرج الامررعيته اذا خلاهم) بتشدير اللام

أنسررسولااتله صلىاللهعليهوسلم عدداقا لها فاعطاهارسول الله صلى الله على موسلم أماً عن مولاته أمأسامة بززيد قال ابن شهاب عنائح منأشحارهم فنهم منقلها منجة مخضة ومنهممن قبلها بشرط أن يعمل في الشمر والارضوله نصف المسار ولمنطب نفسه أن بقلها منعة عضة هدذالشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كال وكأنهذامسافاةأوفيمعني المسافاة فلمافتحت عليهم خيير استغنى المهاجرون بانصبا تهمفيها عن تلك المنائح فردوها الى الانصار ففيه فضملة ظاهرة للانصارفي مواساتهموا يثارهموما كانواعليه من حب الاسلام واكرام أهله وأخلاقهم الجملة ونفوسهم الطاهرة وقدشهدالله تعالى لهمم مذلك فقال تعالى والذين تهوؤا الدار والاعان منقبلهم يحمونهن هـاجراليمـمالاتية (قوله وكان الانصارأه لارص والعقار) أرادمالعقارهناالنخل فالالزجاح العقاركل ماله أصل قال وقيدل ان النعل عاصة مقال له العقار (قوله وكانتأعطت أمأنس رسول الله صلى الله علمه وسلم عذا فالها) هو بكسر المينجع عذق بفحهاوهي النخلة ككاب وكادب وبتروبتار اقوله فأعطاهارسول اللهصلي الله علىموسلمأمأين هـدادليللا قيدمنا عن العلماء الهلم يكن كل ماأعطت الانصارعلي المساقاة بل كانفيه ماهومنجةومواساةوهذا منهوهو محول على انهاأعطته صلى الله عليه وسلم عارها يفعل فها ماشامن أكله شقسمه وعساله اخبرني أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمافرع (٣٧١) من قتال أهل خم بروانصرف الى المدينية رد

المهاجرون الى الانصار مناتعهم التي كانوا منحوهم من عمارهم قال فردرسول الله صلى الله علمه وسلم الى أمى عداقها وأعطى رسول الله صلى الله علمه وسلم أمأين مكانهن من حائطـه قال أن شهاب وكان منشأن أم أعن أم أسام ية سزيد انها كانت وصفة اعدد الله نعدد المطلب وكانت من الحبشمة فل ولدت آمنة رسول الله صلى الله علمه وسلم بعدمانوفي أنوه فكانتأم أين تحضينه حتى كبررسول الله صدلي الله عليه وسدلم فأعتقها غ أنكبها زيدين حارثة ثم يةفيت بعدمانوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر

بنفسه لا يجوزله أن يدم ذلك الشي لغبره بخلاف الموهوبآه نفسرقمة الشي فانه يتصرف فسمه كمف شاء (قوله رد المهاجرون الى الانصار منائحه مالتي كانوامنحوهممن غارهم) هذادليل على انها كانت منائح عارأى الاحة للمارلاعلكا لارقاب النخل فانجالوكانتهمة لرقبة النف للمرجعوافيها فان الرجوع في الهبة بعد القبض لا يحوزوا غما كانت اماحة كاذكرنا والاماحـة يجوزالر حوع فيهامتي شاءومعهدذالمير جعوافيهاحي اتسعت الحال على المهاجرين بفتم خيبرواستغنواعنها فردوهاعلى الانصارفقىلوهاوقدجا فيالحديث انالني صلى الله علمه وسلم قال لهم ذلك (قوله فال انشهاب وكان من شأن أم أين أم أسامة بن زيدانها كانتوصيفة لعيداللهن عبدالطلب وكانت من الحبشة) هذاتصر من النشهاب الأم

لعني الكسير (مرج) من قوله في أمر مرج أي (ملتبس) وسقطت هذه لاي: ر و (مرح) ع [اختلط البحرات] ولا ب در الحرين المام بدل ألف الرفع (من مرجت دابتك) اذا (تركم) عى وسقط لابي ذر من \* (سنفر غلكم) أي (سنحاسكم) فه ومحازين الحساب والافالله تعالى لانشغله شي عن شي وهو )أى لفظ سنفرغ لكم (معروف فى كلام العدرب يقال لا "تفرغن لك مِلْهُ شَغَلَ) وانماهو وعيدوته ديدكانه (يقول لا حَذَيْكَ على غَرِيْكَ عَفِلتَكْ \*(مَابِقُولُهُ) تَمَاك ون دونهماً) أى الحنتين المذكورتين في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان (جنتان) لمن دونه-م رنأصحاب الميمين فالاوليان أفضل من اللتين بعدهما وقيل بالعكس وقال الترمذى الحكيم المراد الون هذا القرب أى هما أدنى الى العرش وأقرب أوهما دونهما بقر بهمامن غير تفضيل \* و به ال دائناعبدالله بن أبى الاسود) نسسبه لددواسم أسه عد البصرى الحافظ قال (حدثناعبد وزين عبد الصمد العمى بفتح العين المه - ملة وتشديد الميم المكسورة البصرى قال (-دثنا وعمران) عبدالملك سرحميب (الجوني) بفتح الجم وسكون الواووكسر النون (عن أبي بكر من مدالله وقدس عن أسه عدالله وقدس ألى موسى الاشعرى رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الهعلمه وسلم قال جنتان مستدأ (من فضة )خبرقوله (آنيتهما) والجلة خبرالمبتدا الاول ومتعلق رَنْفَةُ مُحَذُوفَأَى آنَيْتُهُمَا كَانُنْهُمْنِ فَضَةً (وَمَافَيْهُمَا) عَطَفَ عَلَى آنِيةٍ مِمَا (وَجِنْتَانَ) مِيتَداً فوله (منذهب) خبرلقوله (آنيتهمآ) والجلة خبرالاول أيضًا (ومافيهما) فاللمان من ذهب لهفربينوا للتمان من فضة لا محصاب اليمين كمافى حديث عشـــدابن أبى حاتم بأتى ان شاء الله تعالى في لنوحمد (ومابين القوم وبين أن ينظروا الحربهم الاردا الكبرعلي وجهه في جنه عدن ظرف فوم والمرا دبالوجمه الذات والرداءشئ من صفاته اللازمة لذائه المقدسة عمايشميه المخلوفات الحديث يأتي انشاء الله تعالى في المتوحيد ﴿ حَالَ (بَابَ ) بالتَّنُو بِن أَى في قوله تعالى (حور عَصُورِاتُ فِي الْحُمَامُ ﴾ جع حُمِهُ من در مجوّف وسقط افظ باب الحمرا في ذر (و قال ابن عباس حورا ودالحدق ولاى ذرالحور السود (وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصرطرفهن) بضم القاف لْبِياللمنعول (وأنسهن على أزواجهن قاصرات لا يبغين غـــــرأزواجهن) فلا يبغين بدلا قال لزمذى الحكم في قوله حورمقصورات في الخيام بلغنا في الرواية أن سحياية من العرش مطرت فلقن من قطر آت الرجة ثم ضرب على كل واحــدة خمة على شاطئ الانهار ســعتما أربعون سيلا إسراها ماب حتى اذاحل ولى الله مالخمة الصدعت عن ماب المعلم ولى الله ان أب سارا لمخلوقين من الائكة والخدم لمتأخذها وقداختاف ابماأتم حسينا الحورأم الاتدميات فقيل الحورلماذكر لفوله فى صلاة الجنازة وأبدله زوجاخيرا من زوجه وقيل الآدميات فضل بسب مين ألف ضعف وبه قال (حدثنا) ولا بى ذر - د ثني بالافراد (تعجد بن المثني) العنزى الزمن قال (حدثناً) ولغير لذرحدثني (عبدالعزيزب عبدالصمد) العمي قال (حدثناأ بوعران) عبدالملك (الجوني) نَعَ الْحِيمِ (عَنَ أَبِي بَكُرِ بِنْ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ قَدِينَ عَنِ أَبِيهِ) أَبِي مُوسِي الْاشْعِرِي رضي اللَّه عنه (أَنْ رسولُ لهصلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة حمة من اوَّلوَّهُ مُحوِّقَةً ) بفتح الواومشددة ذات حوف واسع وضهاستونميلا) والميل ثلث فرحخ أربعة ألاف خطوة (في كل ذاوية منها أهل) للمؤمن مارون الا حرين يطوف عليهم المؤمنون قال الدمياطي صوابه المؤمن بالافراد قال فالفتح المره وأجيب بجوازأن يكون من مقابلة المجوع بالمجوع (وحسّان من فضة آنيتهما) مبتدأ

بالم اسامة بنزيد حيشية وكذا واله الواقدى وغيره ويؤيده ماذكره بعض المؤرخين انها كانت منسى الحيشة أصحاب الفيل وقيل

المأى تركهم (يعدو) بالعين المهملة (بعضهم على بعض) أى يظلم بعضهم بعضاومنه (مرج امر

لاساختلط واضطرب ولابى ذرويقال مرح أمرالناس ومرح بفتح الراعى الفرع وضبطها

\*وحد ثناأبو بكر بن أبي شيبة و حامد بن عمر البكراوي (٣٧٢) ومحمد بن عمد الاعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة ط

قدم خـ بره وهما خـ برجنتان (ومافيهما) أى من فضة كذلك (وجنتان من كذاً) من الم كاسبق (آنيتهما ومافيهما وماين التومو بين أن ينظروا الى ربهم الارداء الكبرعلى وجها ذاته (في جنمة عدن ) ظرف للقوم أونصب على الحال من القوم كأنه قال كائنين في جنمة على ولادلالة فمه على أن رؤية الله غيرواقعة اذلا ينزم من عدمها في جنة عدن أوفى ذلك الوقت على مطلقاأوردا الكبرغيرمانعمنها

### \*(الواقعة)\*

مكية وآيها تسع وتسعون ولابي ذرسورة الواقعة (بسم الله الرحير) وسقطت البسمانا أى در \* (وقال مجاهد) في اوصله الفريابي (رجت)من قوله اذ ارجت الارض رجاأي (زالا يقال رجه يرجه رجا إذاحركه وزلزله أي تضطرب فرقامن اللهحتي ينهدم ماعليها من بنا وم \* وقال في قوله (بست فتت) أي (لتت كما يلت السويق) بالسمن أو بالزيت وقيل سيرن قولهم بس الغمم أى ساقها \* (المخضود) هو (الموقر حلاً) بفتح القاف والحامح في لا يسن من كثرة عُره بحيث تُندَى أغصانه (و يقال أيضا لاشوكة) خصد الله شوكه في هل مكانكل غرة وسقط لابي ذرقوله الموقر حلاو يقال أيضا (منصود) في قوله وطلح منضودهو (الموز) وال طلحة وقال السدى طلح الجنة يشدمه طلح الدنيا لكن له ثمرأ حملي من العسل وقوله منضورا متراكب وهدد اساقط لابي ذر \* (والعرب) يضم الرا وسكونها في قوله تعالى فعلناهن ال عرباهن (المحسبات الى أزواجهن) بفتح الموحدة المشددة - (ثلة) أي رأمة) من الاولين من ال الماضية من لدن آدم الى محمد عليه الصلاة والسلام وقليل من الا تنوين بمن آمن بمعمد صلى علىه وسلم جعلنا اللهمنه مربكرمه فالفى الانو ارولا يخالف ذلك قوله علىه الصلاة والسلام أمتى يكثرون سائرالام لحواز أديكون سابقوسائر الاممأ كثرمن سابق همذه الامةو تابعوا أكثرمن تابعيه-م ( يتعموم) أى (دخان اسود) بالجرولابي ذريحموم دخان أسود برفع علم و تالميه وقيل اليحموم وادفى جهم \* (يصرون) أى (يديمون) على الحنث أى الذنب الله (الهيم) في قوله تعالى فشار بون شرب الهيم هي (الابل الظماء) التي لاتروى من دامعط أصابهاقال ذوالرمة

فأصعت كالهماء لاالماءمرد \* صداها ولا يقضى عليه اهمامها وسقط هذالابي ذر \* (لمغرمون) أى (لمان ون) غرامة ما أنفة ناولا بي ذرالومون \* (روا فىقولەتعالى فأماان كانىن المقرِّين فروحاًى (حَمْهُورْجَاءُ) وقدل معناه فلەراحةوھوند باللازم وسقط هد الابي ذر \* (وريحان) ولابي ذر الريحان (الرزق) يقال خرجت ألم ريحان الله أى رزقه وقال الوراق الروح النصاة من النمار والريحان دخول الجنسة دارالفر \* (وَنَفْسًا كُمَّ) بِفَتْحِ النَّوْنَ الْأُولَى وَالشِّينَ وَلَابِي ذَرَنَفْسُدَكُمْ بِضِمْ مُ كَسرموافقة للتلاوة وا فم الاتعلون أي (في أي خلق نشام) وقال الحسن البصري أي نجعل كم قردة وخناز بركاله بأقوام قبلكم أوبعثكم على غيرصوركم في الديبافيحمل المؤمن ويقيم الكافر، (وقال عنه) مجاهد(أنفكهون)أي(تمجبون) مانزل بكم في زرعكم قاله الفراء وقيل تندمون وحقيقه تلقون الفكاهة عن أنفسكم من الحزن فهومن باب تحرير جوتاتم ولايى ذرتجمون بفتح العرا وتشديدا لجيم (عريام قلة) بتشديد القاف (واحدها عروب مثل صوروص مريسهما أهل العربة) بفتح العين وكسراله او وأهل المدينة الغنمة ) بفتح الغين المجهة وكسر النون (وألم العراق الشكلة) فتم المجية وكسر الكاف وهذا كله ساقط لابي ذروقراً مزة وشدمة اسكو

معتمر سلمان التميعن أسمعن أنسأن رج لاوقال عامدوابن عددالاعلى ان الرجل كانجعل للني صلى الله عليه وسلم النخلات منأرضه حتى فتعت علىهقر بظة والنصمر فعل بعددلك يردعلمه ما كان أعطاه قال أنس وان أهلي أمروني أنآتي الني صلى الله علمه وسدار فاسألهما كانأ هلهاعطوهأو بعضه وكان سى الله صلى الله عليه وسلم قدأعطاه أم أعن فأتبت النبي صلى الله عليه وسالم فأعطانهن فِياءَتُ أُمَّأُمِنَ فِعِلْتَ النُّوبِ فِي عنق وقالت والله لانعطكا عن وقد أعطانهن فقالني اللهصلي الله كذاوكذاوتقول كلا والذىلااله الاهوفعل قول كذاحي أعطاها عشرةأ مناله أوقريبامن عشرة أمثاله انهالم تكن حبشية واغا الحبشمة امرأة أخرى واسمأم أين التيهي أم اسامة بركة كنت بابنهاأ عن بن عبيدالجشي صحابي استشهدوم خبرقاله الشافعي وغبره وقدسيق ذكرقطعمة منأحوال أمأينفي باب القافة (قوله في قصة أم أين أنهاامتنعت من ردتاك المنائع حتى عوضها عشرةأمثاله) اغافعلت هدذالانهاظنتانهاكانتهمة مؤيدة وغلمكالاصل الرقبة وأراد الني صلى الله عليه وسلم استطابة قلهافي استرداد ذلك فازال يزيدها فى العوض حتى رضيت وكل هـ ذا تمر عمنهصلي الله عليه وسلم واكرامالها لمالهامنحو الحضانة والتربية (قوله والله لانعطيكاعن) هكذاهوفي معظم الندخ تعطيكاهن مالالف بعدد المكاف وهو صحيح فيكاتنه أشبع فتحة المكاف فتولدت منهاأإف وفي بعض النسخ والله مانعطا كهن وفي بعضها لانعطيكهن والله أعلم

المحدثناشيبان بن فروخ حددثنا سليمان يعني ابن المغيرة حدثنا حيدبن (١٣٧٣) هـ الالعن عبدالله بن مغفل قال أصدت جراما

من شعم يوم خير مال فالتربيد فقلت لأأعطى اليوم أحدا من هذاشسأ فالفالتفت فأذارسول الله صلى الله عليه وسلم متسما

\*(ىابجوازالاكلمنطعام الغنمة في دارا لحرب)

فسهددث عدالله ن مغفل انه أصاب حرامان شعم يوم خديروفي رواية قال رمى المناجر اب فيه طعام وشعم \* أما الحراب فمكسر الجيم وفتعهالغتان الكسرأفصح وأشهر وهووعامن جلد وفي هـ ذااباحة أكلطهام الغنمية فيدارا لحرب قال القاضي أجع العلما على جواز أكل طعام الحرسين مادام المسلون فى داراللرب فيأ كلون منه قدر طاجاتهم ويجوز باذن الامام وبغير اذنه ولم نشترط أحددمن العلاء استئذانه الاالزهري وجهورهم على انه لا يحوزأن يخرج معهمنه شمأالى عمارة دار الاسملام فان أخر جسهارمهرده الىالمغنم وقال الاوزاعي لايلزمه وأجعواعليانه لايجوز سعشي منه في دارا لحرب ولاغسرها فانسعمنه مشاغير الغاءن كاندله عنمية و يحوزان بركب دوابهم ويلس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالاجماع ولايفتقرالي اذن الامام وشرط الاوزاعي اذنه وخالف المافين وفي هذا الحديث دايل لحوازاً كل شحوم ذبائح الهودوان كانت شعودها بحرمة عليهم وهومذهب مالك وأبى حندة فوالشافعي وجاهير العلماء قال الشافعي وأبوحنيفة والجهورلا كراهة فيهاوقال مالكهي مكروهة وفالأشهب وابنالقاسم المالكان وبعض أصحاب أجدهي

ورسل وفرش وفرش وفرش ﴿ (وقال) غيرمجاهد (في) قوله تعالى (خافضة) أي هي خافضه ومالى النار) ولا بى ذرية وم الموحدة بدل اللام ورافعة) ما خرين (الى الجنة) وحذف المفعول النانى لدلالة السابق عليه أوهى ذات خفض ورفع \* (موضونة) أى (منسوجة) أصله من نتالشي أى ركبت بعضه على بعض (ومنه وضين الناقة) وهو حزامهالتراكب طاقاته وقيل لمونة أى منسوجة بقض بان الذهب مشسبكة بالدروالياقوت \*(والكوب) في قوله تعالى كواب وأماريق اناء (لاآ دَان له ولاعروة) وقوله بأكواب متعلق بـ طوف (والاباريق ذوات دانوالعرى)وهوجع ابريق وهومن آنية الخرسمي بذلك لبريق لونهمن صفائه ، (مسكوب) إَجَارَ) لا ينقطع وسقط من قوله موضونة الى هذا لا بى ذر وفرش مر فوعة )أى (بعضها فوق أرقى الترمذي عن أبي سعيد من فوعا قال ارتفاعها كابين السما والارض ومسرة ما سنهما الله عام \* (مترفين) أي (متمتعين) بالحرام ولاي ذرعن الكشميري متمتعين بشوقية بين ن ١ وفتح الماء المشددة كذافي فرع اليونينية من التمتع وفي فرع آخر ممتعن عممن بعدهما يةمشددةمفتوحةمن الامتاع وفي نسيخة متنعمين بقوقية قبل النون وبعد العيزميم من ع (مدينين )أى (محاسبين) ومنه اللدينون أى محاسبون أومجز يون وسقط هذا لغيراً بي ذر المُمون عي النطفة) والمعنى ماتصب ونه من المني ولاي ذرمن النطف يعني (في أرحام النسام) أأنم نصورون منه الانسان أم نحن المصورون (اللمقوين) أي (المسافرين والق) بكسر ف (القفر) التي لاشئ فيها وسقط للمقوين الخالابي ذر \* (عواقع النحوم) أي (بمعكم القرآن) رده وانه لقسم وانه لقرآن كرع (ويقال بمسقط النحوم اذاسقطن) بكسر قاف بمسقط وعارب النحوم السمائية اذاغر بنقال في الانوارو تخصيص المغارب لمافي غروبها من زوال هاوالدلالة على وجودمو ترلايزول تأثيره (ومواقع وموقع) الجع والمفرد (واحد) فمايستفاد مالان الجع المضاف والمنرد المضاف كالاهماعامان بلاتفاوت على الصيح وبالافراد قرأجزة كسائى (مدهنون) أي (مكذبون) قاله ابن عماس وغيره وقيل منه اونون كن يدهن في الامر الن جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به (مشل لو تدهن فيدهنون) بكذبون \* (فسلام لك أي مسلم) للبد اللام ولا في ذرفسل بفاء بدل الميم وكسر السين وسكون اللام (لل )أى (أنك من أصحاب الرائعية) مركة (ان) من قوله الله (وهومعناها) وان ألغية (كاتقول) رجل أنت لن إفتح الدال المشددة (مسافر عن قليل أى أن أن مصدق الله ما فرعن قليل فتعذف ان (آذا كان) الذي قلت له ذلك (قد قال الى مسافر عن قليل) وفي سعة عن قريب بدل قليل المركون) لفظ السلام (كالدعاملة) للمخاطب من أصحاب المين (كقولاً: فسقيامن الرجال) السننصب أي سقال الله سقيا (ان رفعت السلام فهومن الدعام) وان نصبت لا يكون دعاء فرأبه أحد و (بورون) أي (تستخرجون) من (أوريت أوقدت) ويقال أوريت الزندأي منه فاستخر حت ناره \* (لغوا) أي ( ماطلا ) ولا ( قائما) أي (كذما) رواه ابن عاص فهاذكره ألى عاتم و عظ قوله بورون الى هنالاى در ، (بابقوله وظل مدود) دائم باق لارول لانسيفه اس ويه قال (حدثنا على من عبدالله) المديني قال (حدثنا سفيان) من عيينة عن أبي الزياد) الله بنذ كوان (عن الاعرج) عبد الرحن بنهرمن (عن أبي هريرة رضي الله عنده ببلغ به ي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شحرة ) قيل هي طوبي (يسمر الراكب في ظلها) في نعمها احيتها (مائة عام لا يقطعها واقرؤا أن شتم وظل ممدود) فالجنة كالهاظل لاشمس معه وأيس هو الشمس بلظل مخلقه الله تعالى قال الرسع بن أنس ظل العرش فوله وفتح الماء المسددة وقوله عددهمن الامتاع هكذافي النسخ التي بأيدينا وتأمل وحرر اه مصحمه

\*(اجديد)\*

مدنية أومكية وآيها تسبع وعشرون ولا بى ذروقال ( المجاهدة ( السم الله الرحن الرحم) سقطت البسه له لغيراً بي ذرج ( قال ) ولا بي ذروقال ( المجاهد ) فيما وصله الفريا بي في قوله الما الفريا أي ( معمرين فيه ) الشديد الميم المفقوحة \* ( من الظلمات الى النور ) أي ( من الضلالة الى الهدى ) وصله القريابي أي المناوسقط من قوله جعلكم الى هذا لا به ذر \* وقال فيه بأس شديد ( ومنافع للناس ) أي ( جنة ) بضم الجيم و تشديد النون ستر ( وسلاح ) للا عدا و ما من منه الا والحديد آلتها \* ( مولا كم ) في قوله تعالى مأوا كم النارهي مولا كم أي هي ( أولى بكم ) من الله المناف كل منزل على كفركم وارتبابكم (لللا يعلم أهل الكتاب المعلم الما الكتاب المعلم المناف المناف المونه على الناف المونه على المناف المونه على الناف المونه على المناف المونه على المناف المحونه على المناف المحونة منه وحدون المناف المحونه على المناف المحونه على المناف المحونه على المناف المحونه على المنافق ا

مدنية أوالعشر الاول مكى والداقى مدنى وآيها ثنتان وعشرون وسقط لفظ المحادلة لا بى ذر « (وفاله مجاهد) فيم اوصله الفريا بي وسقط وقال مجاهد لا بى ذر ( يحادّون) أى (يشاقون الله) أوسقط الملالة لا بى ذروعن قدادة بعادون الله « وقال مجاهداً يضافى قوله تعالى ( كبدوا) أى (أخر بوا يكسر الزاى و بعدها ما مضمومة ولا بى ذر أخر وابضم الزاى واسقاط اليا ومن الخرى وهلا منافطة لا بى ذر ولا بى الوقت وابن عسا كر أحر نوامن الخزن « (استحود) أى (غلب) قاله أبوعبد الماطلة لا بى ذر ولا بى الوقت وابن عسائلة أبوعبد المادن » (المادن) في الوقت وابن عسائلة المادن » (المادن) المادن » (المادن)

\*(الحشر)\*

مدنية وايهاأر بع وعشرون ولابي درسورة الحشر (بسم الله الرحن الرحيم) سقطت البسملة الله أى ذر ﴿ [الحلاء) هو (الاحراج من أرص الى أرض) وسقط لغير أى در الاخراج قاله قتادة فها وصله ان أي عام ويه قال (حدثنا محدن عبد الرحيم) صاعقة قال (حدثنا سيعيد بن سلمان الضي الملقب بعدويه قال (حدثناهشم) بضم الهامصغراا بن بشد مصغرا أيضا قال (أحرا أنو بشر) بكسر الموحدة جعفر بن أبي وحشية الماس الواسطى (عن سعيد بن جيدر) أنه (فا قلت لابن عماس) رضي الله عنهما (سورة الموبه قال آلتو به )هو استفهام انكاري بدايل فوا (هى الفاضحة) لانها تفضي الناس حيث تظهر دها يهم (مازالت تنزل ومنهم ومنه-م) مرافا وحراده ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يازك في الصدقات ومنهم من يقول ائذن لى ومنهم عاهدالله (حتى ظنوا أنهالم تبق)ولا بي ذرعن الكشميه في لن تبقى (أحدامنهم الاذكر فيهافال سعيدبن جيير (قلت) لابن عباس (سورة الانفال) ماسب نزولها (قال زلت في)غزوة (بدرا فلتسورة الحشر)فيم نزات (قال نزات في بني النضير) بفتح النون وكسر الضاد المجمة قبيله مر اليهود \* وبه قال (حدثنا) ولابي ذرحد ثني بالافراد (الحسن بن مدرك) بضم المم وكسرارا المصرى الطعان قال (حدثنا يحيي سحاد) الشيماني المصرى قال (أخر برنا الوعواله عن ال بشر) جعفر بن أبي وحشية (عنسعية) هوابن جير أنه والقلت لابن عياس رضي الله عو سورة الحشر فال فلسورة النضير) فال الزركشي واغما كره ابن عباس تسميتها بالمشرلان الحث يوم القدامة وزادفي الفتح وانما المراديه هنا اخراج بني النضيرو قال ابن اسحق كان اجلاء بني النفر مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحدو قال ابن عباس من شك أن الحشر بالشام فلمقرأ ا

السنا حراب في عطعام وشعم يوم خير فوثبت لا خده قال فالتفت فادا رسول الله صلى الله علمه وسلم فادا رسول الله صلى الله علمه وسلم منى حدثنا أ بوداود حدثنا شعبة منى حدثنا أبوداود حدثنا من شعم ولميذ كرالطعام في حدثنا السحق بن ابراهم الخنظلى وابن أبي عروم حدثنا وقال الا حران والله فلا بن رافع وابن أبي عروم حدثنا وقال الا حران أبي عروم حدثنا وقال الا حران الزهرى عن عمد الله بن عمد عن الزهرى عن عمد الله بن عمد حدالله الزهرى عن عمد الله بن عمد حدالله الزهرى عن عمد الله بن عمد عن ابن عماس

محرمة وحكى أيضاه ذاعن مالك واحتبرالشافعي والجهوربذوله تعالى وطعآم الذين أوبوا الكتاب حلكم والالفسرون المراديه الذيائم ولم ستئنمنهاش ألالجاولاشحما ولاغبره وفمهحل ذبائح أهل الكاب وهو مجمععلمه وأبخالف فدمه الاالشيعة ومذهبناوم ذهب الجهوراناحتهاسواسموا الله تعالى عليهاأملا وقال قوملايحل الاأن يسمواالله تعالى فامااذاذ بحواعلي اسم المسيح أوكنيسة ونحوها فلا تحرن الذابحة عددناو به قال جاهبرالعلماء واللهأعملم اقوله فالتفت فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحمت منه) نعني لمارآهمن حرصه على أخذه أولقوله لاأعطى اليوم أحدا من هذاشما

\*(باب كتب النبي صلى الله علمه وسلم الى هرقل ملك الشام بدعوه الى الاسلام)\*

(قوله هرقل) بكسرالها وفتح الراه المرجع البي صفى المحمية وسيم المان الراء وكسرالها في المحمدة وهرى والسيكان الراء وكسرالها في حكاه الجوهري

الألسفان اخبره من فيه الى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت ميني و نين (٣٧٥) رسول الله صلى الله عليه موسلم قال فبينا أنا

بالشام اذجى بكاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل يعني عظيم الروم قال وكان دحية الكلي حاءبه فدفعه الى عظم بصرى فدفعه عظيم بصرى الى هرقل فقال هرقل هلههنا أحدمن قوم هذاالرجل الذى يزعم اله ني الله قالوانع قال فدعيت في نفر من قريش فذخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبها من هذا الرحل الذى بزعم اله ني فقال أبوسفدان فقلت أنا فاجلس وني بين بديه وأجلسوا أصحابي خلفي

في صحاحه وهواسم عمله واقبه قيصروكذا كلمن ملك الروميقال له قمصر (قوله عن أبي سفيان انطلقت في المدة التي كانت سي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعنى الصاريوم الدسة وكانت الحدسة في أواخر سينةست من الهجرة (قوله دحية الكلي) هو بكسر الدال وفتعها الغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهم أوادع ابن السكيت انه بالكسرلاغ مروأبو متم السعستاني انه بالفتح لاغير (قوله عظم بصرى) هي يضم الماء وهيمد شــةحوراندات قلعــة وأعمال قريمة من طرف البرية الى بين الشام والجباز والمراد بعظميم بصرى أمرها (قوله عن هرقل اله سئل أيهم أقرب نسداالي الني صلى الله علمه وسلم السأله عنده) قال العلاء انماسال قريب النسب لاله أعلم يحاله وأبعد من أن يكذب في نسله وغره ثم أكددلك فقال لاصحابه ان كذبني فكذبوء أي لاتستحموا منهفتسكتواعن مُكذيبهان كذب (قوله وأجلسوا الخلفي قال بعض العلماء انمافعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكذيبه ان كذب لان مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف

الرالخشرفكانأول حشرالي الشأم فال النبي صلى الله علمه وسلمأخر جوا الى أرض المحشرثم عشرالخلائق يوم القيامة الى الشام وقيل الخشر الثاني الرتحشرهم موم القيامة فرياب قوله) الله (ماقطعتم من لينةً) أي من (تخلة) فعلة (مالم تكن عجوة أو برية )ضرب من التمروقيل المنالخلة مطلقاوقسل ماغرهالون وهونوع من القرأيضا وقيل غرشد بدالصفرة يرى نواهمن ارج بغيب فيها الضرس وقيل هي أغصان الشيم للينها وماشر طمة في موضع نصب بقطعتم ومن للة مانالها وفياذن الله جواب الشرطولا بدّمن حذف مضاف تقديره فقطعها باذن الله وسقط القوله الغير ألى ذر \* وبه قال (حدثنا قتيبة) سسعمدقال (حدثناليث) هو اس سعد الامام عن افع عن أبن عمر رضى الله عنه مما أن رسول الله صلى الله عليه وسام حرّق نخل بني النصير) الزلجموكانو اتحصنو المحصونهم (وقطع) هاا هانة الهم وارها بالوارعا بالقاويهم (وهي البويرة) فهالموحدة وفتح الواوو بعدالتحشية الساكنة رامموضع بقرب المدينة ونخل لبني النضير الوالمحدقد كنت تنهيى عن الفساد في الارض في الالطم النخل و تحريقها (فانزل الله تعالى لطعتم من لينه أوتركتموها) الضمرعائد على ماوأنث لانه مفسر باللينة (وأمه على أصولها النالله ] أى خبركم ف ذلك (وليخزي) بالادن في القطع (الفاسقيم) اليهود في اعتراضهم بأن الشحرالمثمر فسادو استدل بدعلي حوازهدم دبارالكفار وقطع أشحارهم زيادة لغيظهم يهذا الله) التنوين أى في قوله (ما أفا الله على رسولة) قال الزمخ شرى لم يدخل العاطف على هذه الجلة المان الاولى وسقط باب لغيراً ف ذر وبه قال (حدثنا على بن عبد الله) المديني قال (حدثنا المان)ب عيدنة (غير مرة عن عمرو) هوابندينار (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن مالك بنأوس اللدان) بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة (عن عمر ) بن الحطاب (رضى الله عنه) أنه (قال التأموال بى النضير) الحاصلة منهم للمسلين من غيرمشقة (١٦ أفا الله على رسوله صلى الله عليه بانه وخلق ماخلق لهسم ليتوسلوا به الى طاعته فهو جدير بان يكون للمطيعين (ممالم يوجف الون) بكسرالجم ممالم يسرع المسلون المسيرولم يقاتلوا (علمه) الاعداء (بخيل) بفرسان الكاب) بكسراله ابل يسارعليه اانماخر جوااليهم من المدينة مشاة لم يركب الارسول الله صلى عليه وسلم ونزل الاعداءمن حصونهم من الرعب الواقع في قلوبهم من هيبته صلى الله عليه وسلم كات أموالهم أى معظمها (لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة) في حياته ومن ذكر معه الله فلله وللرسول ولذى القربي أى من بني هاشم وبني المطلب واليتامي وهـم أطفال المسلين بالهالذآ باؤهم وهم فقراء والمساكين وهمذوو الحاجات من المسلمن وابن السبيل وهو المنقطع الأردمن المسلين على ماكان يقسمه عليه الصلاة والسلام من أن المكل منهم خس الجس وله عليه النفوالسلام الباقى وهوأربعة أخماس وخس الخس فهي أحمد وعشرون سهما يفعل فيها الم والمنفق على أهله منها نفقة سنته تطييبالقلوبهم وتشريعاللامة ولايعارضه حديث انه والهعليه وسلم كان لايدخر شيأ اغدلانه كان قبل السعة أولايدخر المفسه بخصوصها رتم يجعل ﴾ بعد (في السلاح)ما يقاتل به الكفار كالسيف وغيره من الات الحديد (والبكراع) بضم الفالخيل (عدة) بضم العن يستعان بها (في سيل الله) وأما بعده صلى الله عليه وسلم المرف ما كاناله من خس ألجس لمصالحناك ستاغور وقضاة وعلماء والاخماس الاربعية لنه القه المرصدون الجهاد معمن الامام لهم وقال المالكمة لا يخمس الفي ولهوموكول اجهادالاملم واستدلواله بهذا الحدوث واستدل الشافعية بآية مأأفاء الله على رسوله الآية

عُمِدِعا بِتُرْجِيَانُهُ فَقَالُهُ فَلَا لِهِمَا نَيْ سَائْلُهُذَا (٣٧٦) عن الرجل الذي يزعم انه نبي فان كذبني فكذبوه قال فقال أنوسفيان واجاله

وهي وان لم يكن فيه اتخميس فانه مذكور في آية الغنم\_ة فحمل المطلق على المقيد . وهذا الحديث ذكره في الجهاد والخس والمغازي في مداريات بالتنوين أى في قوله تعالى (وما آناكم الرسول) وما أعطا كم من الفي أوأمر (فذوه ) لانه حلال لكم أوفتم كوابه لانه واجب الطاعا وسقط افيظ باب لغمراً لى ذر و به قال (حدثنا محدين يوسف) السكندى قال (حدثنا سفيان) عيينة (عن منصورً) هوابن المعتمر (عن ابراهم ) النفعي (عن علقمة) بن قيس (عن عمد الله ابنمسم عودرضي الله عنمانه (قال اعن الله الواشمات) بالشمين المجمة جمع واشمة فاعلة الوش وهوأن بغرز عضومن الانسان بنحوالا برة حتى يسديل الدم ثم يحشى بنحو كحل فيصر أخفر (والمونشمات) جعموتشمة التي بفعل مهاذلك وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به اختار ويصهرموضه منجسا تحب ازااته انأمكن بالعلاج فان لميمكن الابجرح يخاف منه النافأ فواتعضو أومننعته أوشين فاحش فىعضوظا هرفلا ولايصم الاقتدا بهمادام الوشم باقباولا الواشم متعديا أوأمكنه ازالته من غيرضرر وقال المنفية تصي القدوة بهوان كان متمكنا من الا (و)لعن (المتفصات) بضم الميم الاولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصادمه لهنه متفصة الطالبة ازالة شعروجهها بالنتف ونحوه وهوحرام الاماينات بلحية المرأة أوشار مافلا يستحب (والمتفلحات) بالفا والجيم جمع متفلة وهي التي تفرق ما بين شايا هاما لمبرداظها راالما وهي عوزلان ذلك يكون للسغارغالم أوذلك حرام (العسن)أى لاجل التحسين لما فيهمن الزوا فلواحتاجت المهلعلاج أوعيب في السن فلاو يجوزأن تتعلق اللام بالافعال المذكورة والاله تعلقها الاخير (المغيرات خلقالله) كالتعليل لوجوب اللعن وهوص فيقلازمة لمن تصنعالوا والغص والفل (فيلغ ذلك احرأة من بني أسديقال الهاأم يعقوب) قال الحافظ بن حرالابعرا اسمهاوقدأدركها عبدالرجن بنعابس كمافي الطريق التي بعد (فياعت) الى ابن مسعود (فقال له (الهبلغ من الله) ولاى ذرعنك الله (العنت كيت وكيت) تعدى الواشمات الخ (فقال) مسعودلها (ومالى لا ألعن من لمن رسول الله صلى الله علمه وسلم ومن هوفى كتاب الله) عظا على من لعن أي مالي لا ألعن من هو في كتاب الله ما مون لان فيلم وجوب الانتهاء علمًا الرسول لقوله ومانها كمعنه فانتهوا ففاعل ذلك ظالم وقدقال المه تعالى ألالعنه الها الظالمين (فقالت) أم يعقوب (لقدقرأت ما بين اللوحين) دفتي المعدف و كانت قارئة للقرآن ال وجدت فيهما تقول ) من اللمن (فقال الذي كنت قرأ تيه لقد وجدتيه) فيه واثبات البال قرأتيه ووجدته الغة والافصم حدفها في خطاب المؤنث في الماضي لسكنها تولدت من السا كسرة التاءواللام فى أندموطئة للقسم والثانية لحوابه الذى سدّمسه حواب الشرط (أماقرأنا يتخفيف المبع قوله تعمالي (وماآتا كم الرسول فَدُوه ومانها كم عنه فانتهوا فالت بلي) قرأنه أَفَّا ابنمسعود (فانه)صلى الله عليموسلم (قدنم-يعنه) بفتح الهاءوهذه الآية وان كانسب ال أموال الفي فلفظها عام تتناول كل ماأمر به الشارع عدمه الصلاة والسلام أونهي عنها استنبط أبن مسعود منها ذلك و يحتمل أن يكون مع اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم كافيه طرق الحديث (قالت) معقوب لابن مسعود (فاني أرى أهلك ) زين بنت عبد الله النفا ( وفعاونه ) ولمسلم فقالت اني أرى شيامن هذاعلى امر أول وال ابن مسعودلها (فاذهبي أهلى (قَانْظرى فذهبت) اليها (ففظرت فلمتر) بها (من حاجتها) الني ظنت أن زوج ابن مسا كانت تفعله (شَيّاً)فعادت المهوأ خبرته (فقال لوكانت) أي زينب (كذلك) تفعل الذي لل (مأجامعتنا) بفتح الميم والعين وسكون الفوقية ماصاحبتنا ولابي ذرعن الجوى والمستملي ماطها

لولامخافة أنبؤثرعلى الكذب لكذبت مقال الرجانه ساله كمف حسمه فيكم فالقلت هوفسادو حسب قال فهل كاندمن آيائه ملك قلتلا فالفهل كنمة تهمونه مالكذب قمل أن يقول ما فال قلت لًا قال ومن يته عه أشراف الناس أمضعفاؤهم فالقلت الضعفاؤهم قال أيزيدون أم مقصون قال قلت الابل يزيدون قال الويدأ حدمتهم عندينه بعدأن يدخل فيه سخطة له مااذالميستقيله (قوله دعابترجاله) هو بضم التاء وفقعها والفق أفصح وهوالمعترعن لغة بلغة أخرى والتاء فمهأصلمة وأنكرواعلى الحوهري كونه جعلهازائدة (قوله لولا مخافة ان يؤثر على الكذب لكذبت) معناه لولاخفتان رفقتي ينقاون عنى الكذب الى قومى ويتعدّنون به في الأدى لكذبت عليه لمغضى أباه ومحمي نقصه وفي هذا مانان الكذب قبيح في الجاهاية كماهو قبيح فى الاسلام ووقع فى رواية البحارى لولا الحماء من ان يأثروا على كذما لكذبت عنه وهويضم الثاوكسرهاوقوله كيفحسبه فكمأى نسبه (قوله فهل كان من آبائهملك) هكذاهوفي جميع نسيخ صحيخ مسلم ووقع في صميح المخاري فه - ل كان في آيا ته من دال وروى هذااللفظ على وجهن أحدهما من بكسر المديم وملك بفتحها مع كسراللام والشائي من بفتح المسيم وملك بفتعهما على اله فعل ماض وكالاهماصحيح والاول أشهروأصم وتؤيده رواية مسلم بحدف من (قوله ومن تتمعله أشراف الناس أمضعفاؤهم بعنى الشرافهم كارهم وأهل الاحساب فيهم (قوله مخطةله) هو بفتح السن والسخط والدخط كراهة الشي وعدم الرضابه

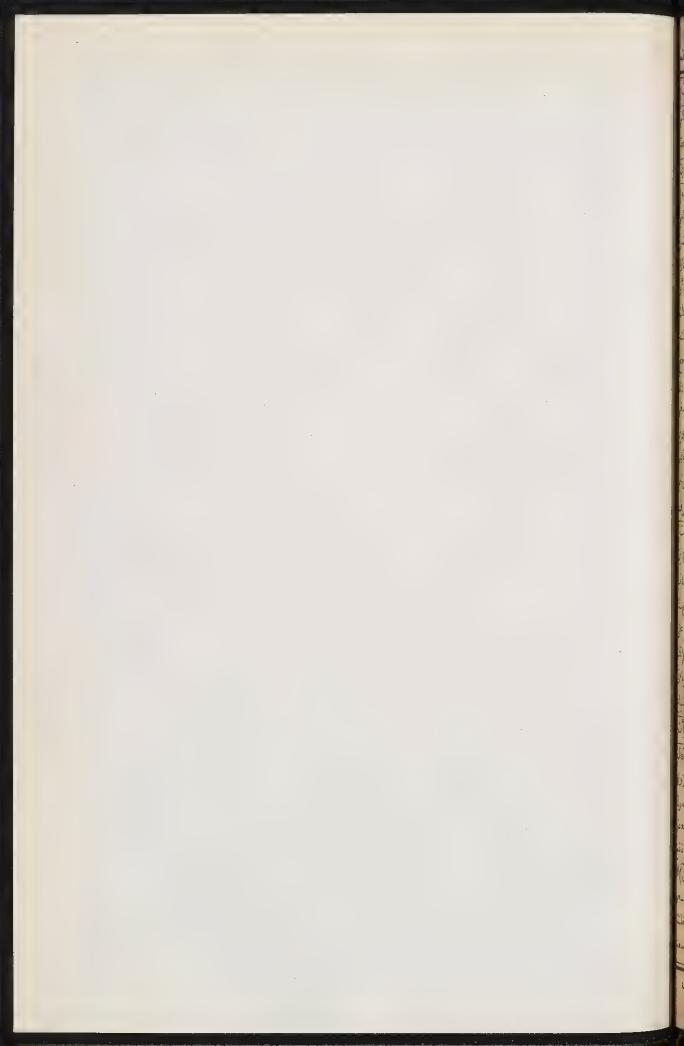

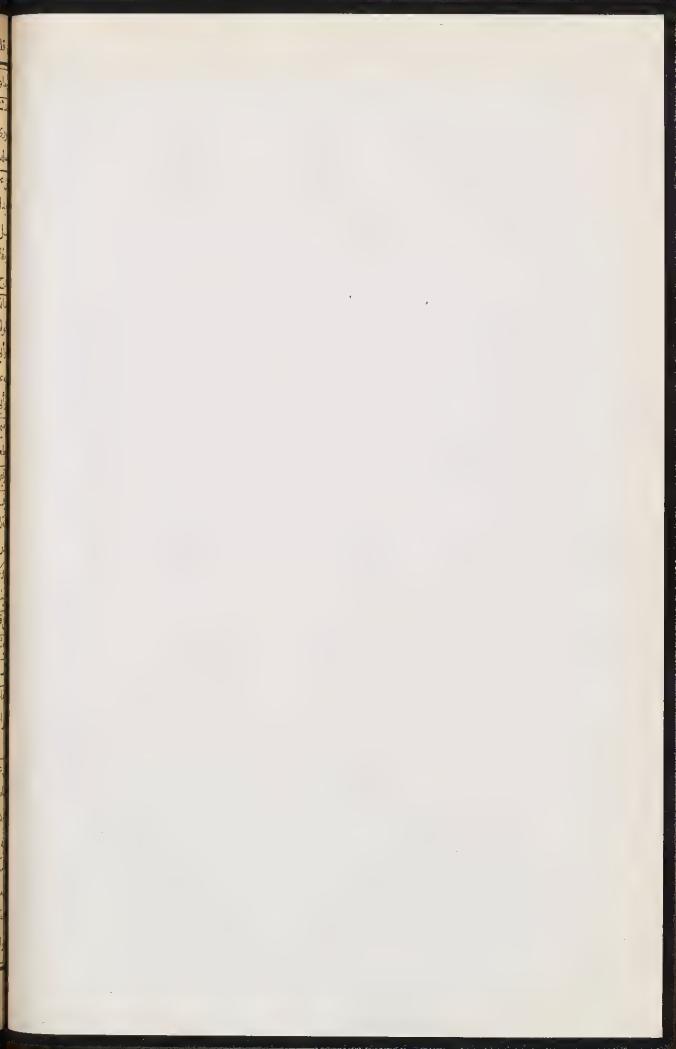

نلت لا قال فهدل قاتلتموه قات نعم قال فكيف كان فتعالكم (٣٧٧) آياه قال قلت تكون الحرب بينناو بيشه

محالا بصب مناونصت منه قال فهل بغدر قلت لاونحن منه في مدة لاندرى ماهوصانع فيها فال فوالله ماأمكنني من كلة أدخل فيهاشياً غرهـذه قالفهل قالهذا القول أحدقسله فالقلت لافال لترجانه قلله الى سالنك عن حسبه فزعت اله فيكم دوحسب وكذلك الرسل معثفي احساب قومها وسألتهل كأن في آمائه ملك فزعت أن لافقات لوكان من آمائه ملك قلترجل يطلب ملك آمائه وسألتكعن أتماعه أضعفاؤهمأماشرافهم فقلتبل ضعفاؤهم وهمأ تماع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قملأن مقول ما قال فزعت أن لا فقد عرفت انه لم يكن لمدع الكذب على الناس ثميذهب فيكذب على الله وسألتك هليرتدأ حدمنهم عندينه بعدأن مدخله مخطة له فزعت أن لا

(قوله يكون الحرب مننا ومنه سجالا) هوبكسرااسين أىنويا نوبة لناونو بةله قالواوأصلهمن المستقين السعلوهي الدلوالملائي يكون لكل واحدمنهما سجل (قوله فهل يغدر) هو بكسر الدال وهوترك الوفاء العهد (قوله ونين منه في مدة لاندرى ماهوصانع فيها) يعنى مدة الهدنة والصلح الذي جرى وم الحديسة (قوله وكذلك الرسل سعث في احساب قومها) يعين فأفضل انسابهم وأشرفهاقيسل الحكمة في ذلك اله أبعد من انتحاله الباطل وأقرب الى انقباد الناس له وأماقوله ان الضعفاء هـم أساع الرسل فلكون الاشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء

اوطئة اوكلاهما كناية عن الطلاق ﴿ وهـ ذا الحديث أحرجه أيضا في اللباس \* وبه قال الله الله الله المديني قال حدثناء بدالرجن بن مهدى البصري عن سفمان رى انه (قال ذكرت لعمد الرحن بن عابس) بعين مهملة فألف فوحدة مكسورة فسد بن الكوفي (حديث منصور) هوابن المعتمر (عن ابراهيم) النحعي (عن علقمة) بنقيس عدالله) بنمسعود (رضى الله عنه) انه (قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولاني دراعن الرسول الله صلى الله علمه وسلم (الواصلة) التي تصل شعرها ما خر تكثره به فان كان الذي اله شعرادى فرام انفا فالحرمة الانتفاع به كسائر أجزائه لكرامته بل بدفن وان كانمن إن كان نجسامن ميتة أوانفصل حياممالا يؤكل فرام لنحاسته وان كان طاهرا وأذن حفيه جازوالافلا (فقال)أى عبد الرحن بن عابس (معتممن احرأة يقال الهاأم يعقوب عن الله) بن مسعود (مثل حديث منصور) أى ابن المعتمر السابق فل هذا (ياب) بالتنوين أى وله عزوجل (والذين سوَّو الدار) المدينة (والايمان) أى ألفو وهم الانصاروسقط باب أيذر \* و به قال (حدثناأ حدى يونس) البريوع السكوفي ونسب لحده الشهر ته به واسم عبدالله قال (حدثنا أبو بكريعني ابن عياش) المقرئ راوى عاصم وسقط يعني ابن عياش أرذر (عَن حصن ) بضم الحادوفت الصاد المهملتين ابن عبد الرجن السلى الكوفي (عن عرو الله عنه العين الاودى الكوفي أبي يحيى انه (قال قال عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه ) بعد المنه أبولو لو العلم الطعنة التي مات منها (أوصى) أنا (الخلاسة) من بعدى (بالمهاجرين إِنَّ)الذين هاجر وأقبل بيعة الرضوان أو الذين صلوا الى القبلة بن أو الذين شهدو ابدرا (أنَّ الهم-قهم) بفتح همزةأن (وأوصى الحليفة) أيضا (بالانصار الذين سوة االداروالايمان) الانصار وضمن سووامعني لزموا فيصم عطف الايمان عليه اذالايمان لايسوأ اوهونصب رأى واعتقدوا أوتحوزفي الايمان فحمل لاختلاطه برموثما تهمم عليه كالمكان المحيط كأنم مزلوه وحينئذ فيكون فيمالجع بين الحقيقة والجازف كلقواحدة وفيه خلاف أوسمي بقلانهادا رالهجرة ومكانظهو والاعان مالاعان أونصب على المفعول عماى مع الاعان إنان ما حرالنبي صلى الله عليه وسلم) اليهم بسنتين (أن يقبل من يحسنهم و يعفوعن أَهُمُ) مادون الحدود وحقوق العباد ﴿ هذا (بابَ)بالنَّنُو بِن (قُولُه) تعالى (و يؤثرون على الم الله مة )وسـقط باب لغيرا في ذر \* (الخصاصة) في قوله تعالى ولوكان بهم خصاصة الله ولا بي ذرفاقة وقدل حاجة الى ما يؤثرون به \* (المفلمون) هم (الفائرون بالخلود) قاله \* (الفلاح) ولاي ذر والفلاح (البقام) قال اسد

فعل بلادا كلها حل قبلنا \* وترجوفلا طابعد عادو حمر

على الفلاح) أى (على أى أقبل مسرعاو قال ابن التين لم يقله أحد من أهل الغة اغافالوا الفه اغافالوا الفهاف الفلام وقال الحسن) المصرى وسقطت الواولاني در (حاجة) في قوله ولا يحدون المروم حاجه عما أولوا أى (حسدا) وصله عبد الرزاق عنه وسقط افظ باب لغيراً بي دو المناز المامية عن كثير الدور قي قال (حدثنا فال (حدثنا ويقوب بن ابراهم بن كثير الدور قي قال (حدثنا مله أمه على المدور قي قال (حدثنا أبو عنوان) بضم الفاء وقتم المجهد مصغرا وغزوان المنه وحد فزاى ساكم كند والزاى سلمان (الاشجعي الفائد على موابوه ويرة كاوقع مفسرا المناف المنه وسلم فقال بالرسول الله أصابي الجهد المشقة والجوع المناف المنه قال وحد المناف والمول الله أصابي المهد والمحد المنه قالوع والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المناف المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المناف المنه والمحد المنه والمحد المناف المنه والمحد المحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المنه والمحد المحد المنه والمحد المحد والمحد المحد المحد والمحد المحد والمحد المحد والمحد والمحد المحد والمحد وا

وْكَذُلِكُ الْأَعِلَانِ اذًا خَالِطُ بِشَاشِهِ

الاعانحي بتروسألنك هل فاتلموه فزعت انكم قدفاتلتموه فتكون الحرب منكمو منه محالايتال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتنيث تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدرفزعت اله لايغدروكذلك الرسل لاتغدروسأ لتكهل فالهذا القول أحدقه لوفزعت أن لافقلت لوقال هذاالقول أحدقباه قلت رجل ائم قول قسل قبله قال ثم تعالى بأمركم قلت أمر نامالصلاة والزكاة والصله والعناف

لإيأنفون فيسرعون الىالانقماد واتساع الحق وأماسؤاله عن الردة فلانمن دخل على بصبرة في أمر محقق لابرجع عند مبخد لاف من دخلف أناطيل وأماسؤالهعن الغدد رفلان من طلب حظ الدنيا لايمالى الغدر وغمره مماروصل مه الى ذلك ومن طلب الا آخرة لم ترتكب غدرا ولاغبره من القمائح (قوله وكذلك الاعمان اذاحالط ساشةالقاوب) بعدى الشراح الصدور وأصلها اللطف بالانسان عندقدومهواظهارالسروربرؤيته يقال بش به وتدشيش (قوله وكذلك الرسل تبتلي تمتكون أهم العاقبة) معناه يتنايهم الله بذلك ليعظم أجرهم تكثرةص برهم ويذاهم وسعهم في طاعة الله تعالى (قوله قلت أمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف أماالصلة فصلة الارحام وكلماأم اللهبه أن يوصل وذلك بالبروالا كرام وحسن المراعاة وأماالعفاف فالكفءن المحارم وخوارم المروءة قالصاحب المحكم العقة الكف عالايحل ولايحمد يقال عف يعف

(فأرسل)عليه الصلاة والسلام (الى نسائه) أمهات المؤمنين يظلب منهن ما يضيفه به (فلريجير عندهن شمأفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بتخفيف اللام للتحضيض (رجل يضف ولايىذرعن الجوى والمستلي يضيفه بزيادة الضمر والتحتية مضمومة والضادا أمجمة مفتوحيا بعدها تحتسة مشددة فيهما (هـذه الليلة ترجه الله) بصغة المضارع ولايي ذرعن السكشميني رسم الله (فقامر جلمن الانصار) هوأبوطلحة وترددا الحطيب هل هوزيد بنسهل المشهو رأوسمان آخر يكني أباطلحة وليس هوأ بالمتوكل الناجي لانه تابعي اجماعا (فقـال أنايارسول الله)أضيا (فذهب الى أهله فق اللاحم أنه) أم سليم هذا (ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدمره بتشديد الدال المهملة أى لاتمسكي عنه (شمياً) من الطعام (قالت والله ماعندى الاقوت الصا بكسرالصادج ع صي أنس واخونه (قال فاذا أراد الصية العشام) بفتح العسن (فنومهم) ف لايأ كلواوقول آلبرماوى كالكرمانى وهدذاالقدركان فاضلاعن قدرضرورته موالافئنة الاطفال واجبة والضيافة سنةفمه نظر لائها صرحت بقولها والله ماعندى الاقوت الصمية فلعا علت صبرهم اقالة جوعهم وهيأت لهم ذلك ليأكاوه على عادة الصيمان للطلب من غمرجوع بالآ (وتعالى) فِفْتِمَ اللام وسكون اليا وفأطفئ السراج) به-مزة قطع (ونطوى بطوسًا الله-له) نجمعهالان الجوع يطوى جلد البطن (ففعلت) زوحته ذلك (تمغد الرحل على رسول الله الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام (اقد عجب الله عزو حل أوضعك) بالشك من الراو أىرضى وقدل (من فلان وفلانة) أبى طلحة وأمسلم أوغيرهما على الخلاف (فانزل الله عزوج ويؤثرون على انفسهم ولو كانج مخصاصة) \* وهذا الحديث ذكره في اب قول الله الله وبؤثرون على أنفسهم من مناقب الانصار

# \*(المحنة)\*

فالالسهملي بكسرالحاء الختبرة أضيف اليهاالفعل مجازا كإسميت سورة براءة الفاضحة لكثالة عن عمو بالمنافقين ومن فال الممتحنة بفتح الحافانه أضافها الى المرأة التي نزات فيهاوالمله لله أنهاأم كاشوم بنتعقبة بنأبي معيط احرآة عبدالرجن بنعوف وهي مدنية وآيم اثلاث الم ولابي ذرسورة المحقنة بسم الله الرحن الرحيم \* (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي في قوانه أن (التعبينة المافتنة) أي الاتعذبنا بأبديهم فيقولون لو كأن هؤلاعلى الحق مأأصابهم هداً) والمنا روابة الفريابي ولابعــذاب من عندك ﴿ (بعصم الكوافر) جع كافرة كضوارب في ضاربًا ﴿ مجاهد (أمرأ محاب النبي صلى الله عليه وسلم) بضم الهدمزة وكسر المهم مبنيا للمفعول (فال نسلمُ مَنَ كُوافر عِكُمةً )لقطع اسلامه ما المُكاحية هذا (ياب) بالتنوين أى في قوله عزوا (لاتتخذواعدوى وعدوكم) أى كفارمكة (آذليان) في العون والنصرة وقوله عدوى وعدا منعول الاتحاذ والعدولما كان رنة المصادر وقع على الواحد فا فوق وأضاف العدول تعالى تغليظافى جرعة موسقط الباب ولاحقه لغسراً بى در وبه قال (حد ثما الحمدي) منا ابن الزبيرقال (حدثنا سفيان) بن عيينة قال (حدثنا عروبن دينار) بفتح العين (قال حداله بالافراد (الحسن بن محدون على) بن أبي طالب (أنه سمع عبد دانله بن ابي رافع) بضم العلاق الموحدة مصغراواسم أبى رافع أسلم مولى رسول الله صدلى الله عليه وسلم (كانب على ومعت عليارضي الله عنده يقول بعثني رسول الله صدلي الله عليه وسدلم أناوالزبر) بنا إف (والمقداد) بن الاسود (فقال انطلقواحتى تأنواروض مفاخ) بخاوين عمدين سنم ماع موضع بين مكة والمدينة (فانج اظعينة) بفتح المعمة وكسر المهدملة احرأة في هودج الي عفية وعفافاوعفافة وتعفف واستعفف ورجلعف وعفيف والأنى عفيفة وجعالعفيف أعفة الانكن ماتقول فيه حقا فانه نبي وقد كنت اعلمأنه خارج ولم أكن (٣٧٩) أظنه منكم ولو أنى أعلم اني أخلص

اليه لاحيت لقاء ولوكنت عنده لغسلت عنقدميه وليبلغن ملكه مأتحت قدمي قال غردعا بحكتاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقرأه فاذافيهسم اللهالرجن الرحيمن محدرسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من السع الهدى أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أحرك مرتن وانوايت فانعلمكاغ الاريسيين وياأهل الكاب تمالوا الى كلة سواء بنناو منتكم

واعفاء (قوله ان يكن ماتقول فمه حقاقاته عي)قال العلماء هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة ففي التوراة هذاأو نحوه من علامات رسول الله صلى الله على موسلم فعرفه بالعملامات وأما الدلمل القاطع على النبوة فهوالمحزة الظاهرة الخارقة للمادة هكذا قاله المازرى واللهأعلم (قوله ولوأعلم الى اخلص اليم لاحبيت افاء) هكذاهوفي مسلمو وقعف المخارى المشمت اقاءه وهوأصم في المعنى ومعناه لتحكلفت الوصول المه وارتكت المشقة في ذلك ولكني أخاف أن أقتطع دونه ولاعدرله فيهدذا لانهقدعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وانمائح في الملك ورغب في الرياسية فالترها على الاسلام وقد جا وذلا مصرحاته فى صحيم المفارى ولوأراد الله هدايته لوفقه كاوفق الماشي ومازاات عنه الرياسة ونسأل الله توفيقه (قولة مُدعا بكابرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مفاذا فيهسم اللهاارحن الرحيم من محدرسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على

ارة الهـ ولا ا و معها كتاب فدوه منها والعلي وفده مناتعادي بفتح التاء والعن الدال المهملة بن سنم-ما ألف أي تتماع دو تتجاري ( سَاحَيل احتى أَتَيْمُ الرُّوضَةُ) المذكورة والذائحان بالطعمة فقلمنا) لمها (أخرجي الكياب) الذي معكبم مزة قطع مفتوحة وكسر الراوزفقالت) ولايي ذرفالت (مامعي من كتاب فقلنا التخرجن المكاب) بضم التا وسكون المعية كرالراءوالجيم (أولتلقن النواب) بنون التوكيد الشديدة واثبات المتعقمك ورة بعد الفاف والاصل حُذفها لان النون النقيلة اذااجتمع تصع اليا الساكنة حذفت الماء للساكنين أنتهامشا كلة لتخرجن (فأخرجته من عقاصها) بكسر العين وبالقاف شعرها المضفور (فأتينا الني صلى الله علمه وسلم ) وسقط قوله به لغير الكشميهي (فاذافيه) في الكتاب (من حاطب بن أبي نعة)الحاء والطاءالمكسورة المهملتين عدهاموحدة وبلتعة بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها ونية (الى أناس) بضم الهمزة ولابي ذرعن المستملي والكشميهي الى ناس (من المشركين عمر بمكة لعلا فرنم بيه ف أحم النبي صلى الله عليه وسلم) من تجهيزه للجيش الكثيرا- كمة (فقال النبي صلى الله ع المادوسم) له (ماعدًا) المكاب (ياحاطب قال لا تعجل على بارسول الله الى كذت امر أمن قريش) الفوالولاء (ولمأ كنمن أنفسهم وكانمن معكمن المهاجرين الهمقرابات يحمون بها أهليهم له الوالهم عكة فأحدث أى حين (فاتني) ذلك (من النسب فيهم أن أصطنع اليهميدا) أى يدمنة ام (محمون) بها (قرابتي ومأفعات ذلك كفراولا ارتداداعن ديني فقال الذي صلى الله موسلم المقدصدة كم ) بتخفيف الدال (فقال عمر ) رضى الله عنه (دعى) ولاف درعن الجوى التل فدعني (بارسول الله فأضرب بالنصب (عنقه فقال) علمه الصلاة والسلام (انهشهد ارماً ولان ذرف (يدريك اعل الله عزوجل اطلع على أهل بدر الذين حضروا وقعم ا (فقال) البالهم خطاب تكريم (اعمالواماشدم) في المستقبل (فقد غفرت لكم) عبر عن الاتي بالواقع كنافة في تحققه قال القرطى والمعنى أنهم حصلت الهم حالة غفرت بها ذنو بهدم السابقة وتأهلوا المنه انفراهم الذنو باللاحقةان وقعت منهم مومعني الترجي هنا كاقاله النو وي راجع الي عمر ن على والعام المعرفي المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف عدد الله المعرف وله الماطب من أى بلتعة (باأيما الذين آمنو الاتتخذوا عدوى وعدوكم) و زاد أبودرا ولما (قال) )ورا سَمَان سَعَمِيمَة (لاأدرى الآية في الحديث) عن على (أوقول عرو) يعني ابندينارموقوفا باربة الهوبه قال (حدثنا على) هو ابن المديني (قيل )ولابي ذرقال قيل (اسفيات) بن عيينة (في حدا) لِ ﴿ فَأَمْنَ حَاطُبُ (فَنَرَاتَ) وَلَا بَيْ ذُرَيْرَ اللَّ الْقَانِدُ وَاعْدُونَ) زَادَأُ بُوذُرُ وعَذُو كَمُ أَولِيا اللَّايَةُ ه عزو لمفيان هذا في حديث الناس) ورواياتهم وأما الذي (حفظته) أنا (من عمرة) بعني ابن دينا ر روعد الى رويته عنه من غيرذ كوالنزول (ماتركت منه حرفاوما أرى) بضم الهمزة ما أظن (أحدا دواله الم من عرو (غيرى) فلم يجزم سفيان برفع هذه الزيادة وسقط قوله حدثنا على الى هذا لابى ،) عبا الله الله الله الله الله الله عنوجل (اذاجاء كم المؤه نات مهاجرات) من الكفار لَحَالِهُ الْحُمِيمِ هُمُ فَالْحَدِيبِيةَ عَلَى أَنْ مِنْ جَاءْمُهُ مِمْ الْحَالَمُ وَمَنِينِ يَرِد \* و به قال (حدثناً) ولا بي ذر العلا فالافراد (الحق) هوابن منصورين مرام الكوسيم المروزى أوابن ابراهيم بن راهو يه قال على أما ولا بى ذرا خبرنا (يعقوب بن ابراهيم بن سعد) بسكون العين بن ابراهيم من عبد الرحين ر) بنا رف وسقط ابن سعد لغيرا بي ذر قال (حدثما ابن أجي ابن شهاب) محد دبن عبد الله بن مسلم (عن نهـ المدرزمسلم الزهرى أنه قال (أخبرتي) بالافراد (عروة) بن الزبير (ان عائشة رضي الله عنها الله عليه وسلم كان يتحن أخبرته انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحن أى يختبر سان عالهدى أمابعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام اسدلم تسلم وأسلم بؤتك الله أجرك مرتين وان وايت فان عليك اثم الاريسديين

ويأهل المكتاب تعالوا الى كلية سواء بيننا وبينكم (٠٨٠) الآية) في هذا المكتاب جلَّ من القواعد وأنواع من الفوائد منه ادعا والكفارا

واجب والقنال قبله حرام ان لم تكن (من هاجراليه) من مكة الى المدينة قبل عام الفتح (من المؤمنات بهذه الآية) فيما يتعلق بالايما تماير جعالى الطاهردون الاط لاع على مافى القاوب كافال الله تعالى الله أعدام باء انهن ا المطلع على ما في قلوبهن ( بقول الله تعالى ما أيم االذي اذاجا على المؤمنات بما يعنك الى قوله على الم رحيم وفىالشروط كأن يمتحنهن بهده الآية يأيم الذين آمنوا اذاجاء كم المؤمنات مهاجرا فامتحنوهن الىغفو ررحيم وعن قتادة فيماآخر جهعبدالرزا فأنه عليسه الصلاة والسلا كان يتحن من هاجر من النساء بالله ماخر جت الارغبة فى الاسلام وحبالله ورسوله و زادمجانيا ولاخرج بكعشق رجلمناولافرارمن زوجك وعندالبزارأن الذىكان يخلفهنءنأه نف رسول اللهصلي الله علمه وسلم له عمر بن الخطاب رضى الله عند و وال عروة) بالسنداليا و ( قالتَ عائشة ) رضي الله عنها ( هَن أقر بهذا الشرط ) شرط الايمان (من المؤمنات ) وفي المارلي من طسريق العوفي عن ابن عباس قال كان امتحانهن أن يشم مدن أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وهــذالاينافيماروي أنهـــكان يتحنهن بانهن ماخر حن من بغض زوح الحالم ماذكر لانه زيادة بيان لقوله ماخرجت الارغبة في الاسلام فاذا قالت ذلذ (قال لهارسول أو صلى الله عليه وسلم قد ما يعتل كالرما) أى بالمكارم لا بالمدكم كان بياديع الرجال بالماء إلا بالمدين (ولاوالله مامست بده يد احرأة قط في المبايعة ما يبايعهن الا بقوله) للمرأة إا بايعت تاعلى ذلك بكسر الكاف قال في الفتح وكان عائشة أشارت بذلك الى الرد على ماجاء والم عطمة عندابني خزعة وحمان والمزارفي قصة الممايعة فتديده من خارج المت ومدد باأبدالها داخما المدتثم قال اللهم اشهدفان فيما شعارا بأنهن كن يبا يعنه بايديهن واحمب بان مداله فه لايستلزم المصافحة فلعله اشارةالى وقوع المبايعية وكذاقوله فى الباب اللاحق فقمضت الرأم منايدهالادلالة فيهأ يضاعلي المصافحة فيحتمل أن يكون المراد بقبض اليدالمأخرعن القبراك يحتملانهن كن يأخذن بده الكريمة مع وجودحائل ويشهدلهمار واهأ يوداودفي مراسله أم الشعبى أنه صالى الله عليه وسالم حين بادع النساء أتى ببرد قطاري فوضعه على يده را يو لاأصافه النساء \* وهذا الحديث ذكره أيضافي الطلاق (تابعه ) أى تابيع ابن أخي ابن كو (بونس) بنيزيدالايلي فيماوصله المؤلف في الطلاق (ومعمر) هوابن راشد فيماوصا الما في الاحكام (وعبد الرحن بن اسعق) القرشي فيماوه ابن مردويه في تفسيره ثلاثم ال الزهري) محدين مسلم بنشهاب (وقال أسحق بن راشد) الجزري الحراني فيماوصله النافي كر الزهريات (عن الزهرى عن عروة) بن الزبير (وعرة)بنت عبد الرحن في منهما في هـ ذال بالتنوين أى في قوله تعالى (اداجا واللؤمنات) يوم الفقر بما يعنك) سقط باب لغيراً بي ذروه أنه (حدثنا الومعمر) عبد الله من عمرو المة عد البصرى قال (حدثنا عبد الوارث) من سعيد التنول ا بفتح الفوقمة وتشديد النون قال (حدثنا الوب) السختياني (عن حفصة بنت سبرين) أم الوجه الانصارية البصرية (عن ام عطيمة) نسلمة بنت الحرث (رضي الله عنها) أنها (قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علمنا أن لايشركن بالله شيأ وثها ناعن النماحة) رفعاله أبد على المت بالندب وهوعد محاسنه كواكهفاه واجملاه (فقيضت امرأةً) هي أم عطبة ( لوة عن المبايعة (فقالت أسمد تني فلالة) أي قامت معي في نياحة على ممت لي تواسيني قال المراج ابن جرلمأقف على اسم فلانة (أريدأن أجزيها) بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسرالزاي بن بالاسعاد (فاطلقت) من عند (ورج الله عليه وسلم شدأ) بلسكت (فانطلقت) من عند وروج اله المه عليه الصلاة والسلام (فما يعها) وللنسائي قال فاذهبي فأسعد يها قالت فذهب فسال ال ۋوا

الاسلام قبرل قالهم وهذاالدعاء باغتهم دعوة الاسلام وانكانت الغتم فالدعاء مستحب هذامذهنا وفيه خلاف للسلف سيق سانه في أول كان الجهادومنهاو حوب العمل يخبرالواحد والافلميكنف دمندمع دحمة فائدة وهدذاا جماع من يعتديه ومنهااستعماب تصدير المكاب بدم الله الرجن الرحيم وان كان المدوث البه كافرا ومنهاأن قوله صلى الله علمه وسلم في الحديث الاتحركل أمردى بال لايبدأفيه بحمدانته فهوأجدم المراديا لجدلله ذكرالله تمالى وقدجا فيرواية يذكرالله تعالى وهذا الكتابكان ذامال بل من المهمات العظام وبدأ فيهالسملة دون الجد ومنهاانه محوزأن سافرالي أرض العدق بالا يةوالا يتين ونحوهما وأن يمعث بذلك الى الكفار وانمانهمي عن المهافرة مالقرآن الى أرض العدق أى بكاه أو بحملة منه وذلك أيضا محول على ما اذاخيف وقوعمه في أمدى الكفارومنهاانه يجوزللمعدث والكافرمسآية أوآبات يسمرة معغيرالقرآن ومنهاان السنةفي المكأتمة والرسائل بن الناسأن يبدأ الكاتب نفسه فيقول ن زيدالي عمرو وهذه مسئلة مختلف فيها قالاالامامألوجعفرالنصاس في كايه صناعة الكاب فالأكثر العلى بسمان سدأ سفسه كا ذكرنا غروى فيه أحاديث كشرة وآثارا فالوهداهوالعصوعند أكثرالعلا لانهاجاع العماية قال وسوافى هدد اتصدر الكاب والعنوان فالورخص حاعةفي

أن يبدأ بالمكتوب اليه فيقول في التصدير والعنوان الى فلان من فلان عروى باسناده أن زيد بن البت كتب الى معاو بة فبدأ

إلى معاوية وعن محد بن الحدة ية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني اله لا بأس ( ١ ٣٨) بذلك قال وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه

الى فلان ولايكت لفلان لانهااسه لاله الاعلى محارفال هذاهوالصواب الذى عليه أكثر العلماء من الصابة والنابعن ومنهاالتوقى فيالمكاتبة واستعمال الورعفها فلا مفرط ولايفرط واهذا فال الني صلى الله عليهوسلم الى هرقل عظم الروم فلم يقلملك الروم لانه لاملك لهولالغيره الابحكمدين الاسلام ولاسلطان لاحدالالنولاه رسول اللهصلي الله علمه وسلمأ وولاه من أذن له رسول اللهصلي الله عليه وسلم بشرطه واعما ينف فدمن تصرفات الكفار ماتنفذه الضرورة ولميقل الى هرقل فقط بلأتي بنوع من الملاطفة فقال عظم الروم أى الذي يعظمونه ويقدمونه وقدأم الله تعالى الالة القوللن يدعى الى الاسدلام فقال تعالى ادع الى سدل ربانا لحكمة والموعظمة الحسينة وقال تعالى فقولاله قولالمنا وغمرذلك ومنها استحباب البلاغة والايجاز وتحرى الالفاظ الخزلة فالمكاتبة فانقوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم فى نهاية من الاختصار وغاية من الايجاز والبلاغة وجع المعانى مع مافيه منبديع التجنيس وشموله السدلامتهمن خزى الدنياما لحرب والسمي والقنسل وأخمذالدمار والاموال ومنعمذات الاخرة ومنهاأن من أدرك من أهل الكاب سناصلي الله عليه وسلم فالمند فله آجران ڪماصر حده هذا وفي الحديث الأخر في الصيم اللائة يونون أجرهم مرتين منهم رجلمنأهل الكتاب الحديث ومنها السان الواضيح ان من كان سسا اضلالة أوسب منعمن هداية كان

يئتفيا يعته وعندمسلم أنأم عطية قالتالاآ لفلان فانهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا ألمن أنأسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاال فلان وجله النووى على الترخيص معطية في آل فلان خاصة قال فلا تحل النياحة لغيرها ولالهافي غير آل فلان كاهوصريح لديث وللشبارع أن يخص من العموم ماشاء انتهى وأوردعايه محدد بث ابن عباس عندابن ردو به وفيه قال لما أخذرسول الله صلى الله علمه وسلم على النساء فما يعهن أن لايشركن بالله واللآبة قالتخولة بنتحكم بارسول الله كانأبي وأخي ماثاني الحاهلية وان فلانه أسعدتني والمات أخوها الحديث وحديث أمسلة وأسماء بنت يزيد الانصارية عندا لترمذي قالت قلت رسول الله ان بني فلان أسعدوني على عي ولابدل من قضا ثهن فأبي قالت فراجعته مر ارا قاذن بماأنح بعددلك وعندأ حدوالطبرى من طريق مصعب بنوح قال أدركت بحوز النافين والمرسول الله صلى الله عليه وسم فالت فأخ لذعلينا ولا تنحن فقالت عجوزياني الله ان ناسا كانواأسعدوناعلى مصائب أصابتناوانم مقدأ صابتهم مصيبة فأناأر يدأين أسعدهم قال الهى فكافئيهم قالت فالطلقت فكافأتهم ثمانهاأ تت فبايعته وحينئذ فلاخصوصية لامعطية الظاهرأن النماحة كانت مماحة عكرهت كراهة تنزيه عمقعر عفكون الاذن لمنذكروقع النالجوازمع الكراهة ثملاتمت ممايعة النساءوقع التحريم فورد حينتذ الوعمد الشديد وفي والدبثأبي مالذ الاشعرى عندأبي يعلى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناتحة اذالم تتب المهوته اتقام يوم القيامة عليهاسر بالمن قطران ودرع من جوب \* وهد ذا الحديث أخرجه اله فافى الاحكام «وبه قال (حدثناء بدالله بن محد) المسندي قال (حدثناوهب بنجرير) بفتح ارام (قال حد شأأى بحر يربن حازم الجهضى (قال-معت الزبير) بن خر " يت بكسر الحاء المجمة سوا للديدالراء وبعدالتحتية الساكنة فوقية المبصرى (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن الله الله عنهما يقول (في قوله) تعالى (ولا يعصننك في معروف قال اعماهو) يعني والري أولا يخلون الرجل المرأة أواعم (شرط شرطه الله النساع) أى عليهن وهدا الاينفي أن نهاكون شرطاللرجال أيضافقد بايعهم فى العقبة على ذلك لان مفهوم اللقب لااعتبار به مهو به قال الله الله الله المدين قال (حدثناسفيان) بنعيينة (قال الزهري) مجدب مسلمين تهر إلى (حدثناه) هو ٦ من تقديم الاسم على النه ل أى حدثنا الزهرى بالحديث الذي يريدأن النواكره (قال حدثني) بالافراد (أبوادريس)عائذالله بالمجمة الخولاني بفتح الخاء المجمة انه (سمع الدان الصامت رضى الله عنه قال كاعندالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبا يعوني ولايي السابعوني (على أن لاتشركوابالله شمأولا تزنوا ولاتسرقوا) فيه حذف المنعول ليدل لتعلى العموم (وقرأ آية النساع) يا أيها الذي اذاجا له المؤمنات ببايعنك على أن لايشركن بالله شيأ الله أَبَةُ وسقطت واووفراً لابي ذر (وأ كثرافظ سفيان) بن عيينة (قرأ الآية) بدون الفظ النسياء لَنْ اللهذر عن الكشميه في قرأ في الآية والاولى أولى (فَنوفي) بالتخفيف (منكم) بأن ثبت على علمهد (فأجره على الله) فضلامته عليه بأن يدخله الجنة (ومن أصاب من دلك شيأ) غيرالشرك والمُوقِبِ) زاداً حديه أي بسبيه في الدنيا بأن أقم عليه الحد (فهو كفارة له) فلا يعاقب عليه في لا الرَّمْ ةَ كَاعليه الاكثرلان الحدود كفارات (ومن أصاب منهاشيا من ذلك مما يوجب الحدولابي الى الكشميهي من ذلك شما (فستره الله فهو )مفوض (الى الله انشاء عذبه) عدلا (وانشاء ورجرته )فضلاولا بى درغفوله منها ( تابعه )أى تابع سفيان (عبدالرزاق) بن همام (عن معمر ) هو فسأ الاشدعن الزهرى وزادأ بوذرعن المستملي فى الآية ووصلدمسلم عن عبد بن حيد عن عبد الرزاق

فواهمن تقديم الاسم على الفعل أى اللغوى وعبارة ان جرمن تقديم الاسم على الصغة اه مصحمه

آ عمالقوله صلى الله عليه وسلم وان يوليت فان عليك (٣٨٢) اثم الاربسيين ومن هذا المعنى قول الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا الا

عقب رواية سفيان وقال في آخره وزاد في الحديث فتلاعلينا آية النساء أن لايشركنالم شيأوه ـ ذه المبايعـ ة كانت ليلة العقبة الاولى كاوقع البحث فيـ م في كتاب الاعان فراس \*وبه قال (حدثنا محدين عبد الرحيم) صاعقة قال (حدثنا هرون بن معروف) البغدال المروزى الضريرقال (حدثنا عبد الله بنوهب) المصرى الفقيه (قال وأحبرني) عطف محذوف (ابنجريج) عبدالملك بنعبدالعزيز (انالحسن بنمسلم) اسم جده يناق الفرز وتشديد النون وبعد الالف قاف المكي (أخبره عن طاوس) الماني (عن ابن عباس رضيال عنهما)انه (قالشهدت الملاة يوم)عد (الفطرمع رسول الله صلى الله علمه وسلمو)مع (أيا وعروعم اندفى الله عنهم) في خلافتهم (ف كلهم يصليها) أى صلاة العدد (قبل الخطية تم يخط بعد فنزل ني الله صلى الله عليه وسلم ) لما فرغ من الخطبة (فكانى أنظر اليه حين يجلس الرام بيده) بفتح الجيم وتشديد اللام المكسورة (تم أقبل يشقهم حتى أنى النسامع بلال فقال الرابية النبي اذاجاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيأولا يسرقن ولايز نبن ولايقلل أولادهن آيريدوأ دالبنات (ولايأ تنبهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أىبولدملفور ينسينه الىالزوج (حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك) بكسرال الله خطاباللنساء أى على المذكور في الاية (وقالت) ولا بى ذرفقالت بالفاعدل الواو (امن أقواملًا منهن (لم يحبه غيرها نع ارسول الله لايدري الحسن) بن مسلم الراوي (منهي) وقيل انهاأ مرا بنت يزيد (قال) عليه الصلاة والسلام (فتصدقن و بسط بلال و به فعلن يلقين الفضى) بفقال وآخره خاصج ةالخواتيم العظام أوحلق من فضة لافص فيها (والخواقيم) الصغار (في ثوب بالله المتصدق معنهن فمن يستحق

\*(سورةالصف)\*

مدنية اومكية وآيم الربع عشرة إسم الله الرحن الرحم إسقطت البسملة الغيرا في ذر (وقال مجالة أفي في الوصالة الفريانية والمنافرة وقال المنافرة والمنافرة وقال المنافرة وقال المنافرة وقال المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وأقولة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وأنشد حسان عدمه عليه الصلاة والسلام وصرفه والمنافرة وأنشد حسان عدمه عليه الصلاة والسلام وصرفه

صلى الاله ومن يحف بعرشه \* والطيبون على المبارك أحد

فاجدبدل أو سان للمبارك و به قال (حد شأ أبوالميان) الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب الرائد من الله و المرائد و به قال (حد شأ أبوالميان) الحكم بن نافع قال (أخبرنا شعيب) المائد من أبيه إلى جبير (رضى الله عنه) الله (قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لى أبه في المائد و أناأ جد) أنه المائد و المائد و أناأ جد) أنه المائد و المائد و الله بعث والد و أناأ جد) أنه المن المنه و الله بعث والد و المنافعة (وأنا الماحي الذي يحوالله بي الكفر) لانه بعث والد و ما مائد في المنافع قالي قدى المنافع قدى المنافع الله و الله

أثقالهم ومنهااستحباب أمايعدفي الخطب والمحكاتبات وقدترجم العفارى لهددهامافي كتاب الجعة ذكرفيه أحاديث كثيرة (قوله صلى الله علمه وسلم وان توليت فان عليك اثم الاريسيين) هكذاوقع في هدده الرواية الاولى في مسلم الاربسيين وهوالاشهر فيروامات الحديثوفي كتبأهل اللغةوعلي هـ ذااختلف في ضبطه على أوجه أحدها ساءين بعدا استن والثاني ساءواحدة بعدالسين وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة والثالث الاربسين بكسرالهمة وتشديدالراءوساء واحدة بعدالسين ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صيح المخارى اثم المريسيين سامفتوحة فى أوله و ساءين بعــد الســين واختلفوافى المرادبهم على أقوال أصحهاوأشهرهاانهمالاكارونأى الفلاحون والزراعون ومعناهان علما فرعاماك الذين يتبعونك وينقادون انقمادك ونسهم ولاء على جسع الرعايا لانمه الاغلب ولانهم أسرع انقيادا فاذاأسلم أسلواواذاامتنعامتنعوا وهمذا القول هوالعجم وقدماء مصرحابه فى رواية رويناها فى كتاب دلائل النبرة البيهق وفي غبره فانعلمك اثم الاكارين وفى روابة ذكرها أنوعسدفى كتاب الاموال والافلا تحل بن الفلاحن وبن الاسلام وفى رواية ابن وهب واعهم عليك قال أبوعسدلس المرادى الفلاحين

الم

لانعب دالاالله ولانشرك به شيئا الى قوله فقولوا المهم فواباً نامس لمون (٣٨٣) قَلمَا فَرغ من قسراءة الحكتاب ارتفعت

الاصوات عنده وكثر اللغط وأمر سافاخر حناقال فقلت لاصمابي مين خرجنا لقدأم أمراب أبي كبشة

الزراعن خاصة بل المرادبهم جميع أهل ماكتهالناني انهماليهود والنصارى وهمم أشاع عبداللهن أريس الذى تنسب اليه الاروسية من النصارى ولهممقالة في كتب المقالات ويقال الهم الاروسيون الثالث انهم الماولة الذبن يقودون الناسالى المداهب الفاسدة و يأمرون - بها (قوله صلى الله عليه وسلم أدعوك بدعاية الاسلام) هو بكسرالدال أىبدعوته وهي كلةالتوحيدوقال في الرواية الاحرى التيذكرهامسلم بعدهذا أدعوك بداعية الاسلام وهو بمعنى الاولى ومعناها الكلمة الداعمة الي الاسدادم قال القاضى و محوران تكون داعمة هذاععني دعوة كافي قدوله تعالى لدس لهامن دون الله كاشفةأى كشف (قولهصلي الله عليه وسلم سلام على من المع الهدى) هذادايللن يقوللا يبتدأ الكافر بالسلام وفي المسئلة خلاف فذهب الشافعي وجهورا صحابه وأكثرالعلاء الهلايجوزللمسلمأن يتدئ كافرامالسلام وأجازه كثيرون من السلف وهذا مردود بالاحاديث الصديعة في النهجي ■ن ذلك وستأتى في موضعها انشاء الله تعالى وحوزه آخرون لاستئلاف أولحاحة الدهأونحوذلك (قوله وكثراللغط)هو بفتح الغن واسكانها وهي الاصوات اتختلطة إقواه لقد أمرأمراب أبي كيشية) اماأمر و قوله انفياصلاب الخ كذا

وبففدف التحتية أىعلى أثرى وزمان نبوتى ليس بعدى نبى وقيل المرا دانه يحشر أقل الناس والقيامة قال الطبيى وهومن الاسناد المجازى لانهسب في حشر الناس لان الناس لم يحشروا لعشر (وأناله اقب)أى الذي يعلف في الحيرمن كان قبله

\*(سورةالحعة)\*

للةوآيها احمدىء شرة ثبت لفظ سورة لابي ذر وكذابسم الله الرحن الرحم ياب بالتنوين وأ) تعالى (وآخر بن منه-م) قال في الدرججرور عطفاعلي الاسيدين أي وبعث في آخر ين من سن (لمايلة قوابهم)صدفة لا خرين أو آخرين منصوب عطفاعلى الضمر المنصوب في يعلهم اويعلم آخر ين لم يلحقوا بم م وسيلحقون وكل من تعلم شريعة مجمد صلى الله عليه وسلم الى آخر مان فرسول الله صلى الله عليه وسلم معلمه بالقوة لانه أصل ذلك الخبر العظيم والفضل الجسيم رَقرأع ر) بن الخطاب فيماروا مالطبرى (فامضواالي ذكرالله) وهدا اساقط لغيرا المشميهي وه قال (حدثناً) الجمع ولغيرا في ذرحد ثني بالافراد (عبد العزيز بن عبد الله) الاويسي قال مدنى)بالافراد ولا بى ذرحد ثنا (سلمان بربلال) التميى مولاهم (عن ثور) إسم الحموان روف بأبن زيد الديلي بكسر الدال المهدملة بعده اتحتيث قساكمة (عن ابي الغيث) سالممولى دالله بن مطيع (عن الى عربرة رضى الله عنده) أنه (قال كأحاوسا عند الدي صلى الله علمه الفائزات عليه سورة الجعة) زادمس لم فلماقرأ (واحرين منهمل يلحقوا بهم قال قلتمنهم) الىذرى الجوى والمستملي فالوامن هم (بارسول الله فلم راجعة) عليه الصلاة والسلام السائل لمبعد علمه الجواب (حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفياري وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان ثم قال لو كان الايمان عنه دالثرياً ) التجم المعروف (لذاله رجال أو رجل من هؤلاء) وسبقر ينمة سانوالشكمن سلمان يزبلال للجزم برجال من غير شك في الرواية اللاحقة الأبونعيم في آخر مبرقة قلوم م ومن وجه آخر يتمعون سنتي و يكثر ون الصلاة على " ﴿ قَالَ أرطبي وقدظهر ذلك في العيان فانه ظهر فيهم الدين وكثر وكان وجود ذلك فيهم دار لامن أدلة القه عليم الصلاقوالسلام وبه قال (حدثنا) ولاي ذرحد في بالافراد (عدالله من عمد هاب) الحي البصرى قال (حدثنا) ولاى درأ خبرنا (عبدالعزيز) هو الدراو ردى كاجزمه العبروالجياني ثم المزني قال (أخبرني) الافراد (ثور) هو ابن زيد الديلي (عن ابي الغبث) سالم (عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذاله رجال من هؤلاءً) قال ابن كثير ففي هذا الحديث دليل عوم بعثته صلى الله عليه وسلم الى جدع الناس لانه فسرقوله وآخرين منهم بفارس ولذا أب كتبه الى فارس والروم وغيرهم من الاحم يدعوهم الى الله والى اتباع ماجامه وعندابن الماتم عن سهل بن سعد الساعدى من فوعاً ١ ان في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونسامن نىيدخلون الجنة بغيرحساب ثمقرأ وآخر بنءنهم الآية ﴿ هــذا (باب بالتنوين أى فى قوله ال (واذاراً واتحارة) زاداً يوذراً ولهوا وسقط باب لغمراً بي ذر و به قال (-دشي) الراد (حفص بن عمر) الموضى قال (حدثنا خالدبن عبدالله) الطيان الواسطى قال (حدثنا) البذرأخبرنا (حصن) بضم الحاء وفتح الصاد المهماتين ابن عبد الرحن (عن سالم بن ابي الجعد) الحم وسكون العن (وعن الى سفيات) طلحة بن نافع وأنوسه فيان ليس على شرط المخارى المَّاخِرِجِله مقرونابِسالمِفاعمَادهعليه لاعلى أنى سفيان وكل منهماروي (عنجار بن عبدالله) أمارى (رضى الله عنهدماً) أنه (عال أقبلت عمر) بكسر العين ابل تحمل المبرة وزعم مقاتل كانتان أنها كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم وكان مهاطمل (يوم الجعمة ونحر مع النبي له والذى فى الدرا لمنثوران فى أصـ لاب أصـ لاب أصـ لاب رجال من أصحابي رجالا ونسـاء من أمــ تى الخ كذا بهامش

صلى الله عليه وسلم) وعندأ جدرسول الله صلى الله علمه وسلم يخطب (فثار الناس) بالمثلثة تفرقوا عنه (الاأنَّا) بالرفع وفي نسخة الااثني (عشرر جلافًا نزل الله) تعالى (وادارأ واتجارة أولهوا انفصواالها) أعادالغمرعلي التجارة دون الهولانهاأهم في السب أوالمراداد ارأو المجارة انفضوا البهاأولهواانفضوااليه فحذفأ حدهمالدلالة المذكورعلمه وزادأ بوذروتركوك فاتماوهي جالة حالية من فاعل انفضوا وقدمقدرة عند بعضهم

#### \*(سورةالمنافقين)\*

سقط لغيراً بى ذر وهي مدنية وآيم الحدى عشرة (قوله اذاً) ولابي ذربسم الله الرحن الرحم باب أى في قوله تعالى اذا (جامل المنافقون) جواب الشرط (قالوانشهد المنار سول الله الى لكاذون) وسقط الى احكاذ يون لابي ذر وقال بعد تقوله لرسول الله الآية وقيل الجواب محذوف وفيل حال أى أذا حاؤلة قائلين كمت وكيت فلا تقبل منهم وقوله والله يعملم الكارسوله جملة معترضة بين قوله نشم دانك لرسول الله وقوله والله يشم دلفا لدة أبدا هالز مخشري في كشافه وهي أله لوقال قالوانشهدا لكارسول الله والله يشهدانهم لكاذبون لكان يوهم أن قولهم هـذا كذب فوسط بنهماقوله واللهيملم انكار سوله لميط هذاالايهام فال الطيي وهذانوع من التميم اطف المسلا وقال في المصابيح واستدل قوله تعالى والله يشهد أن المنافقين لكاذبون على ان الكذب هوعدم مطابقة الحبرلاعة قادالمخبرولو كانخطأفانه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم انكار سولالله لعدم مطابقته لاعتقادهم وانكان مطابقاللواقع وردهمذا الاستدلال بأن المعني لكاذبونان الشهادة وفي ادعائهم المواطأة فالتكذيب راجع الى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كادباغيرمطابن للواقع وهوان هذه الشهادة من صمم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة ان والجلة الاسمية وبأنا المعنى أنهم لكاذبون في تسمية هسذا الخبرشهادة لان الشهادة ماتكون على وفق الاعتقاد والمني انهماكاذبون في ولهما نكارسول الله لكن لافي الواقع بل في زعهم الفاسد واعتقادهم الباطل لانهم يعتقدون أنه غمرمطا بقالواقع فيكون كذبابا عتمارا عتقادهم وان كان صدفافي نفس الامرفكانه قدل أنهم يزعمون انهم لكادبون في هدذا الحبر الصادق وحينتذ لا يكون الكذب ال بمعنى عدم المطابقة اللواقع اه \* و به قال (حدثناعه دالله بزرجام) الغداني يضم الغن الم والدال المهملة الخففة قال (حدثنا اسرائيل) بن يونس (عن) جده (أي احق) عروبن عبداله السيسعى (عن زيد من أرقم) أنه (قال كنت في غزاة) هي غزوة سول كاعند النسائي وعنداها المغازى أنهاغزوة بني المصطلق ورجحه ابن كشهر بأن عمدالله من أبي لم يكن ممن خرج في غزوة سوا بلرجع بطائفة من الجيش لكن أيدفي الفتح القول بإنها غزوة تموك بقوله فيروا يةزهمرالا تبةال شاء الله تعالى فى سفراً صاب الناس فيه مشدة (فسمعت عبد الله بن أبي) هو ابن سلول رأس النفاذ (يقول لاتنفةواعلى من عندرسول الله) من المهاجرين (حتى ينفضوا) يتفرقوا (من حوا ومعته يقول (ولو) ولابى ذرعن الجوى والمستملى وائن (رجعنامن عنده) ولابي ذرالي المدينة مز عنده (ليخرجن الاعز)يريدنفسه (منهاالاذل) يريدالرسول عليه الصلاة والسلام وأصا قال زيدين أرقم (فذكرت ذلك) الذي قاله عبد الله ن أبي (لعمي) هوسعد بن عمادة كاعبا الطبراني وان مردويه وليس هوعه حقيقة وانمياه وسمدقوه ها لخزرج (أولعمر) م الخطاب بالشك وعندالترمذى كسائرالروايات الاتمية عى بدون شك (فذكره للنبي صـــ بي الله عليه وس فدعالي)عليه الصلاة والسلام (فدثته) بذلك (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبدال ابنأ بي وأصحابه) فسأ الهم عن ذلك (خلفو اما قالوا) ذلك (فسكذ بي رسول الله صلى الله عليه وس

فبفتح الهدمزة وكسرالم أىعظم واماقولهانأى كىشىة فقىلھو رجل منخزاعة كان يعبد الشعرى ولموافقه أحدمن العرب في عبادتها فشبه والذي صلى الله عليهوسلم بهلخالفته اياهم في دينهم كإخالفهمأ توكيشةرو يناعن الزبير الن بكارفي كاب الانساب قال ليس مرادهم بذلك عسالني صلى الله علىمه وسلم انماأرادوا بذلك مجزد التشييه وقسلانأما كبشيةجد الني صلى الله علمه وسلم من قبل أمه فال ابن قتيمة وكثيرون وقمل هوأ نوهمن الرضاعة وهوالحرثين عبدالعزى السعدى حكاما بنبطال وآخرون وفالالقاضيعياض قال أبوالحسن الحرجاني النسابة اغماقالواابنابي كسةعداوةله صلى الله عليه وسلم فنسموه الى نسبه غرنسهالشهورادلم عصكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور والوقد كان وهب بنعبد مناف بنزهرة جده أبوآمنة يكني أما كىشىقة وكذلك عروبن ريدين أسدالانصارى النحارى أبوسلي أمعيدالمطلب كانبدعي أباكيشة فال وكان في أجداده أيضامن قبل أمه أنوكيشة وهوأ نوقسلة أموهب ابن عبد مناف أى آمنة أمالني صلى الله عليه وسلم وهوخز اعى وهو الذى كان يعبد الشعرى وكان أنوه من الرضاعة يدعى أما كمشة وهو الحرث بنعد العزى السعدى قال القاضى وفالمثلهذا كله مجدين حبتب البغدادى وزادان ماكولا فقال وقمل أنوكسة عموالدحلمة مرضعته صلى الله عليه وسلم (قوله انه ايخافه ملك بني الاصفر) بنوا لاصفرهم الروم قال ابن الانبارى موابه لان جيسًا من الجيسة علب على بلادهم في وقت

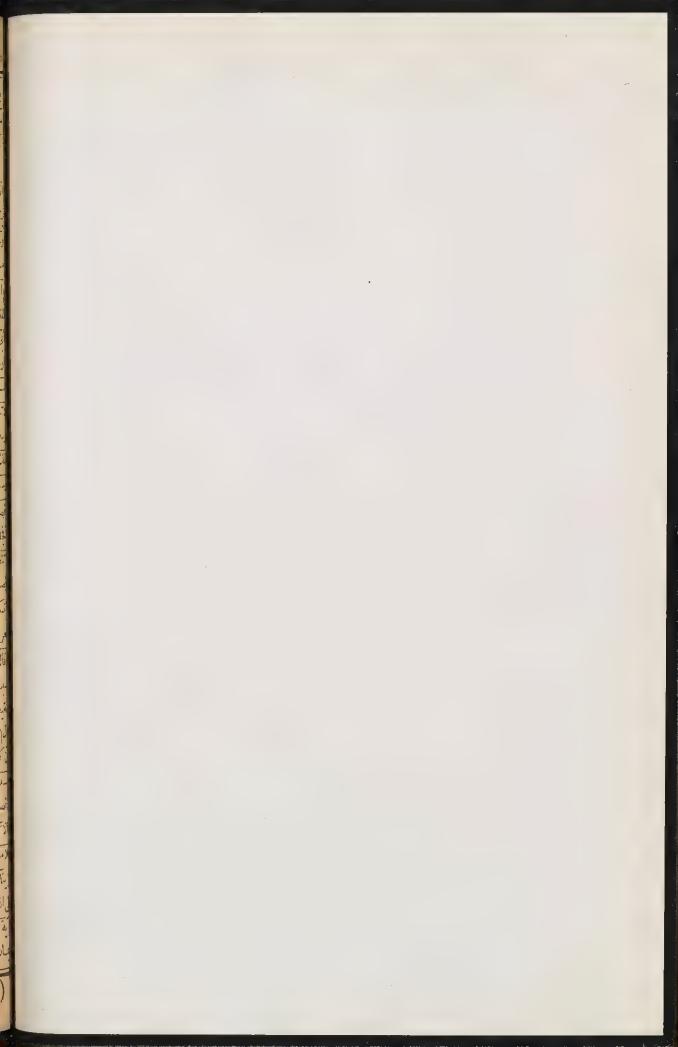

وحدثناه حسن الحلواني وعبد من حيد تفالا حدثنا يعقوب (٥٨٥) وهواب ابراهم بن سعد حدثي أبي عن

صالح عن ابن شهاب بهذا الأسداد وزادف الحديث وكان قيصرلما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حص الى ايلما شكر الما أبلاه الله ثعالى وقال في الحديث من عهد عدا لله ورسوله وقال اثم البريسيين وقال بداعية الاسلام \*حدثنى يوسف بن حاد المعنى

فوطئ نساءهم فولدن أولاداصفرا منسوادالحشة وساصالروم وقالأنوا محقرناراهم الحربي نسبوا الحالاصةر بنالروم بن عيصوب احتقين ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال القاضي هدا أشممن قول ان الانماري (قوله مشىمن جصالى ايلياء شكرالما أبلاهالله)أماحص فغيرمصروفة لانهامؤنثة عاعمية وأماايلياء فهو بدت المقدس وفسه ثلاث لغات أشهرهاايلماء بكسرالهمزة واللام واسكان الماء ينهدما وبالمد والنازية كذلك الاانهالالقصر والثالثة الماجحذف الما الاولى واسكان الارمو بالمدحكاهن صاحب المطالع وآخر ون وفي رواية لابى بعدلي الموصيلي في سيدان عماس الايلماء بالالف واللام قال صاحب المطالع قيل معناه وتالله واللهأعلم وأماقوله شكرالماأبلاه الله فعناه شكرا لماأنع الله بهعليه وأبالهاباهو يستعمل ذلك في الخبر والشرقال الله تعلى وتماوكم بالشروالخبرفتنة واللهأعلم

\*(باب كتب الني صلى الله عليه وسلم الى ماوك الكفاريد عوهم الى الاسلام) \*

نمرة (عن ابن الحليلي) عبد الرحن (عن زيد) هو ابن الله الله عن والساء منسوب الحمد معن وقال السمعاني هو من ولدمعن سرائدة (قوله حدثني نوسف س حاد المعنى منسوب الحمد معن وقال السمعاني هو من ولدمعن سرائدة (قوله حدثني نوسف س حاد المعنى

المدر الذال المجمة (وصدقه) بتشديد المهملة أىصدق عبد الله بن أبي (فاصابي هم م يصبي للهنط) فى الزمن الماضى (فاست فى البيت فقال لى عمى ما أردت الى ان كذبك رسول الله صلى الهعلمه وسلم بتشديدا لمحمسة في الفرع وقف تذكر مأأردت الابتشديد اللام وفي فرع غيره لكثير الحالجارة وهوالذى فى اليونينية (ومقتل وعند النسائي ولامني قومي (فانزل الله تعالى للهاك المفقون وعند النسائي فنزلت الذين يقولون لاتنفقوا على من عندرسول الله حتى للفه واحتى بلغ المذرجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل فبعث الى النبي صلى الله عليه يَهُ وَمَرَأً) ما أنزله الله عليه من ذلك (فقال ان الله قدصد قد يازيد) وهدندا الحديث أخرجه لله في التوبة والترمذي في التفسير وكذا النسائي ﴿ هذا (بابَ)بالتنوين أي في قوله عزوج ل اتخذوا أيمانهم) حلفهم الكاذب (جنة يجتنون) يستترون (بهاً) عن أموالهم ودما أنهم وسقط الله العدر الله و به قال (حدثناً آدم من الى الاس) قال (حدثنا اسرائيل) بن يونس (عن للمعق السيعي (عنزيد بأرقم رضي الله عنه) أنه (قال كنت مع عي) سعد بن عبادة رعب دالله بن رواحة لانه كان في حجره قاله الكرماني (فسمعت عب دالله بن الي) بالمنوين (آبن الول) بنصب ابن صفة العبد الله وسلول اسمأمه غسيرمنصرف والالف أيانة في ابن (يقول الفقواعلى من عندرسول الله حي ينفضوا) من حوله (وقال) عبد الله بن أبي (أيضالمن رجعماً) مِفَطَ أَنْ فِي أَلِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّه وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اللهمي فذ كرعيى) ذلك (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل وسول الله صلى الله عليه - أالى عبد الله بن الى وأصحابه فلفوا) لماحضروا وذكرلهم ذلك انهم (ما قالواً) ذلك الله الله مرسول الله ما الله عليه وسلم وكذبني فاصابني هم لم يصدي مثله ) وزاد الكشميني قط الست في متى كمدما حزيمًا (فَانزل الله عزوج ل اذاجا المنافقون الى قوله هم الذين يقولون المفواعلى من عندرسول الله الى قوله ليخرجن الاعزمنها الاذل) وقرأ الحسن لنخرجن النون وبالاعز على المفعول والاذل على الحال أى أيخرجن الاعزدايد لا وضعف إن الحال الكون الانكرة والاذل معرفة ومنهم منجوزها والجهو رجعاوا ألحن يدةعلى حدأرسلها والنواد خلوا الاول فالاول (فارسل الى ) بالتشديد (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر أعاعلى اللانالله قدصدقك في اقلته ﴿ راب قوله ) عزوج ل (ذلك) أي سوء علهم (بأنهم آمنوا) ب انهم آمنواظاهرا (ثم كفروا) سرا (فطبع) ختم (على قلوبهم) بالكفر (فهم لا يفقهون) أَيْقَةُ الْأَيْانُ وَلَا يَعُرُفُونَ صِدَّهُ وَسِقُطُ بِابْقُولُهُ لَغُيراً فَيُدْرِ \* وَبِهُ قَالَ (حَدَثنا آدم) مَ أَفَى اياس احدد تناشعية) بن الحاج (عن الحكم) بفتحتن ابن عتيدة مصفراأنه (قال معت محمد المبالقرظي) بالقاف والطاء المجمية (قال معتريد بن أرقم ردي الله عمد قال لما قال مالمهن ابي) رأس النفاق لاصحابه (لا تنفقوا على من عندرسول الله) من المهاجرين وكان الماريواسونم مماقدموا المدينة (وقال أيضا النرجعنا الى المدينة) أى الى آخر قوله الحكى لأبة (أخبرت والذي صلى الله عليه وسلم) بعدا أكارعه دالله ذلك أو أخرب و على اسان عبي المنى الأنصار) على ذلك (وحلف عبد الله بن الي) انه (ما قال ذلك فرجعت الى المنزل) مهموما الفق فدعاني أى فطلبى (رسول الله صلى الله علمه وسلم) ولايي ذرفا ناني رسول الله الله عليه وسلم (فأ تيته فقال ان المه قد صدقك ونزل) قوله تعالى (هم الذين يقولون لا تنفقوا أَنْ وَقَالُ الْنَالِي زَائِدةً) هو يحي برز كريان أبي زائدة فيماوصله النسائي (عن الاعش) النبنمهران (عن عرو) بفتح العين ابن مرة (عن ابن الليلي)عبد الرحن (عن زيد) هوابن

(٤٩) قسطلانی (سادع)

معدد الأعلى الأعلى عن سعيد عن قتادة (٣٨٦) عن أنس ان عي الله صلى الله علية وسلم كتب الى كسرى والى قيصروالي

أرقم رضى الله عنه (عن النبي صـ لي الله عليه وسـ لم ﴿ باب ) قوله عزو جل (واذاراً يتهم نجيلًا أجسامهم لحسن منظرهم كمايأتي (وان يقولواتسمع اقولهم) لفصاحتهم (كأنهم خسبا مسندة) جلة مستأنفة أوخبرمتد امحذوف تقديره هم كانهم أوفى محل نصب على الحالين الضمير فى قولهم أى تسمع لما يقولونه مشمين اخشاب منصوبة مستدة الى الخائط فى كونم أشما عامالية عن العلم والنظر (بحسمون كل صحة) تصاح واقعة (عليهم) لما في قاوم-من الرعب وعليه مهو المفعول الثاني للعسبان وقوله (هم العدق) جلة مستاً نفة أخبراله عنهم ندال واحذرهم فلا تأمنهم على سرك لانهم عيون لاعد اثك ينقلون اليهم أسرارك والله الله) أهلكهم (أنى يؤفكون)أى كيف يصرفون عن الاعلن بعدقام البرهان وسقط لال ذرقوله كأنهـم الخوقال الآية بعدقوله لقولهم وسقط لغيره أنفظ باب \* و به قال (حــد ثناعر ابن خالد) بفتح العين الحراني الجزري قال (-يد تنمازهير بن معياوية) الجعير الكوفي ال (حدثنا ابوا حق) عرو السبيعي (قال معتزيدين أرقم) رضي الله عنه (قال خرجنامع الني صلى الله عليه وسلم في سفر ) غزوة سُوك أو بني المصطلق (أصاب الناس فيه شدة) من قلة الرا وغيره قال اب حروهو يؤيدانهاغزوة تبول (فقال عبد الله بن الى لاصابه لا تنفقوا على من عالم رسول الله حتى يتفضوا من حوله )كذا فى قراءة عبدالله وهو مخالف لرسم المصف و يحمّل ألا يكون من تفسير عبد الله (وقال النارجعنا الى المدينة اليخرجن الاعزمنها الاذل) وأخرج الماك فى الاكليل من طربق أبي الاسود عن عروة أن هـ ذا القول وقع من عمد الله بن أبي بعد أن الله من الغزو قال زيد (فأتدت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل الى عبد الله من أبي فسأله عن ذلك (فاجم مينه) في المونينية فاجمد عينه بسكون الدال أي بدل وسعه و بالغفيال (مافعل) أى ما قال ذلك (قالوا) يعنى الانصار (كذب زيدرسول الله صلى الله عليه وسلم) بتحفيفا المجمة ورسول نصب على المفعولية (فوقع فى نفسى ما قالواشدة حتى أنزل الله عز وجل تصلا في أذاجا له المنافقون فدعاهم النبي صل الله عليه وسلم ليستغفراهم) بما قالوا (فلوّوار وْ-١٠ عطفوهااعراضاواستكباراعن استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم وقوله رخسا اسكان الشين وضمها (مستندة قال كانوار جالا أجل شي قال الحافظ ب عروهذا وقع في فرا الديث وليسمدر جافقد أخرجه أبونعكم من وجه آخر عن عروب خالدشيخ المؤلف فهم الزيادة وكذا أخرجه الاسماعيلي من وجه آخر عن زهير فر (قوله وإذا قيل) والآبي ذرباب النور واذاقيل (الهم تعالوا) معتذرين (يستغفر لكم رسول الله) عدهذه العاهمن الاعمال لانها يطلب رسول الله محرورانالي أي تعالوا الى رسول الله ويستغفر يطلمه فاعلافا على الثاني والله رفعه وحذف من الاول أذالتقدير تعالوا ليه ولوأعمل الاول لقدل تعالوا الى رسول الله يستغفرا فيضمرني يتغفرفاعل قاله فى الدر (لووارؤسهم) بالتشديد للشكشيرو بافع بألحفيف مناسلك فى القرآن من مستقبله نحو بلاون ولا ينافى التك شروه بالخواب اذا (ورأ بتهريصه ا يعرضون عن الاستغفارو يصدون حاللان الرؤ ية بصرية (وهممستكبرون) حالة يفالا يصدون مضارعا ليدل على القددوالا ستمرار وسقط ورأيتهم الج لابى ذروقال بعد قواهدة الىقوله وهممستكبرون (حركواً) هوتفس برقوله لووا رؤسهم (استهزؤا بالني صلى الله وسلم ويقرأ بالتخفيف) كامر (من لويت) معتل العين واللام وسقط ويقرأ الخاغرا الكشبر \* وبه قال (حدد ثناء سدالله بن موسى) بضم العدين مصغر اأ يومحد العسى مولاه-مالكر (عناسرائيل)بنيونسبن أى اسمق (عن)جده (أى اسمق) عرو السبيعي (عنزيدبنالا

رضي

النحاشي والىكل حار يدعوهم الى الله وليس بالنحاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوحدثناه محدين مدالله الرزى حدثنا عددالوهاب نعطاء عن سعيدعن قتادة حدثنا أنسب مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عدله ولم يقل وليس بالعاشي الذي صلى عليمه النبي صلى الله علمه وسلم \* وحدثنمه نصر بنعلى الجهضي فالأخبرني أبي قال حدثني خالدس قيسعن فتادةءن أنسولم يذكروانس مالئحاشي الذي صلى عليه الني صلى الله عليه وسلم

حدثناعبدالاعلىعن سعمدين قتادةعنأنس قالمسلم)وحدثنا مجدن عدالله الرزى حدثناعمد الوهاب النعطاء عن سعمد قتادة عن حدثناأنس قالمسلم)حدثنيه نصر انعلى الجهضمي أخبرني أبي قال حدثني خالدس قيس عن قتادة عن أنس) هذه الاسانيد الثلاثة كلهم يصرنون ومحدين عبدالله الرزى اصرى اغدادى ولاسقص هـدا ماذكرته وفي الاسنادالشاني تصريح قتادة بالسماع منأنس فزال مايحاف من تدايسه لواقتصر على الطريق الاولى (قوله ان النبي صلى ألله علمه وسلم كتب الى كسرى والىقيصروالىالنعاشي والى كلجيار يدعوهم الىالله تعالى وليس بالنحاشي الذي صلى علمه الذي صلى الله عليه وسلم) أماكسرى فمفتح الكاف وكسرها وهولقب لكلمن ولك من الوك الفرس وقيصرافب من ملك الروم والنحاشي لكل من ملك الحسدة وخافان لكل من ملا الترك وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملا مصروت علكل من ملا - مروفي هذا

ل وحدد أني أبوالطاهر أحد بن عروبن سرح أخبرنا ابن وهب قال أخبرني (٣٨٧) يونس عن ابن شهاب قال حدثني كشير

انعياس عبدالطلب فالوال عياسشهدت معرسولالله صلى اللهءلمهوسلم نومحنين فلزمتأنا وألوسفدان نالحرث بنعبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول اللهصلي اللهعليه وسلمعلى بغلة له مضاء أهداهاله فروة سنفاثة الحذامي فلاالتق المسلمون والكذارولي المسلمون مدىر ين فطفق رسول الله صلى الله علمه وسلم ركض بغلته قبل الكفار فالالعباس وأناآ خــد بلحام بغلة رسول الله صلى الله علمه وسلإأ كشهاارادةأن لاتسرعوأنو سے شمان آ خہ ذبر کا برسول الله صلى الله علمه وسلم

الحديث حوازمكاسة الكفار ودعاؤهم الى الاسلام والعمل بالكتاب وبخبرالواحدواللهأعلم

\*(بابغزوة حنين)

حنين وادبين مكة والطائف وراء عرفات سنهوبين مكة بضعةعشر مملاوهومصروف كإجاءبه القرآن العزيز (قوله قال عباس شهدت معرسول الله صلى الله عايه وسلم يوم حنين فلزمت أناو أبوسفيان الحرث بعدد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسال فل نفارقه) أبوسفيان هذاهواب عمرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جماعةمن العلماء اسمه هوكنيته وقال آخرون اسمه المغدرة وعن قاله هشامين الكلى وابراهم بنالمند دروالزبير ان بكاروغرهم وفي هـ داعطف الاقارب بعضهم على بعض عند الشدالد وذب بعضهم عن بعض 

رضى الله عنه أنه ( قال كنت مع عمى ) قيــل زيادة على مامرّ انه ثابت بن قيس بن زيدوهوأ خو أرقم الذيداوأرادعه زوج أمهاب رواحة وكانوافى غزاة بى المصطلق أوسوك وعورض أن المسلمن كافوابتموك اعزا والمنافق من أذلة وبان ابن أبي لم يشهدها انما كان في الخوالف كامر والاعادة إردالافادة (فسعت عبد الله بن ابي ابن سلول يقول) أى لا صحابه (التنفقوا على من عندرسول الهجتي ينفضوا والمنارجعناالي المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لتى صلى الله عليه وسلم وصدقهم)أى صدق علمه الصلاة والسلام ابن أى وأصحابه لما حلفواعلى عذم صدو را لمقالة المذكورة ولا يوى ذر والوقت (فدعاتي) رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوْدُنَّته )عماقال اس أبي (فأرسل الى عدد الله بن ابي واصحابه) فسألهم (فلنواما قالوا) ذلك وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم فأصابني هم لم يصبني مثله قط فياست في سيى وقال عمي ما أردنالي أن كذبك الذي وفي نسخة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ومقد ك فانزل الله تعمالي) إنى الله والمرافق المنافقون قالوا تشهدانك رسول الله وارسل ولالى درفارسل القائدل الواو (الى الذي صلى الله عليه وسلم فقر أها وقال ان الله قد صدقك) قيل وليس في الحدثماتر جمه واجب بأنعادة المؤاف أن يشيرالي أصل الحديث وفي مرسل الحسن فقال انماعه مدانله من أبي فلوأ تبترسول الله صلى الله علمه وسلم فاستغفر للأ فجعل يلوى رأسه فنزات له ذا (باب) بالمنو يز (قوله ) تعالى (سواعليهم أستغفرت لهم) المجدوهمزة أستغفرت فتوحةمن غـ مرمد في قراءة الجهوروهي همزة التسو بة التي أصلها للاستفهام (أم لم تستغفر لهمان يغفرالله لهمم) لرسوخهم في الكنر (أن الله لايهدي القوم الفاسقين) وسقط لابي ذرأم لم استغفراهـم الخوقال بعدقوله أستغفرت لهم الاكية وسـقط أخبره اخط باب \* و به قال (حدث على هوان عبد الله المديني قال (حدثنا سدفيان) ب عمينة (قال عمرو) هوان دينيار (سمعت إبر بن عبدالله) الانصاري (رضى الله عنه ما قال كافى غزاة) قال ابن اسحق غزوة بني المصطلق (فالسفيان) بنعيينة (مرة في جيش) دل في غزاة (فكسع) بكاف فسين فعين مهملتين بفتح أي ضرب (رجلمن المهاجرين) هو جهجاه بن قدس بفتح الممن وسكون الها الاولى أو ان سعمد الغفارى وكان أجبرالعمر بن الخطاب يقودفرسه يبددأ و رجله (رجـ هرمن الانصار) هوسنان النورة الجهني حليف لاين أبي ابن سلول على دبره (فقال الأنصاري باللانصار) بفتح اللام الاستغاثة وقال المهاجري باللمهاجرين بفتح اللامللاستغاثة أيضاوفي تفسد يرابن مردويه الاملاحاته ماكانت بسبب حوض شربت منه ناقة الانصاري (فسمع ذالية )ولاي ذرذلك الام (رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال مايال) ماشان (دعوى جاهلية) ولابي ذرالجاهلية بيسالفلان ونحوه (قالوايارسول الله كسعرجل من المهاجرين رجلامن الانصارفقال)علمه لله الملاة والسلام (دعوها) أى اتركوا دعوى الجاهلية (فأنها منتنة) بضم الميم وسكون النون الله وكسرالفوقيدة أى كلة خييشة قبيعة (قسمع بذلك عبدالله بنابي) رأس المفاق (فقال فعادها) الوالجذفهم زة الاستفهام أى افعلوا الاثرة مريد شركاهم فهما تحن فسه فأرادوا الاستداديه علينا يؤه وعنداينا حصق فقال عمدالله بنأى أقدفع الوها نافرونا وكاثرونا فى بلاد نامامثلنا وجلاس يَمَا أَرْبِش ■مِذَه الا كَمَا قال القائل مِن كَابِكُ مِأْ كَانْ تَمَأَةُ بِـل على من عنده من قومه و قال هـذاما هم صفتم بأنفسكم أحلتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أماوالله لوكنفتم عنهم لتحولوا لم المكم من ولاد كم الى غديرها (أماوالله المن رجعما الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الادل فبلغ) ألا لله الذي صلى الله عليه وسلم فقام عمر )رضى الله تعلى عنه (فقال بارسول الله دعى أضرب) ك الرعلي بغلة له بيضاءً هداهاله فروة بن نفائة الجذامي) أما قوله بغلة بيضا فكذا قال في هذه الروا ية ورواية أخرى بعدها أنه ابغلة بيضاء

بالخزم (عنق هدذ المنافق) ابن أبي (فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه) الركه (لا يتحدث الناس ان محدايقتل أصحابه ) أدخله معهم اعتبارا بظاهراً مره و يتعدّث رفع على الاستدّناف والكسر على حواب الأمروزادابن اسحق فقال مربه عبادبن بشربن وقش فليقتلنه فقال لاواحك أذن الرحمل فواح في ساعة ماكان يرحل في افلقيه أسد بن حضر فساله عن ذلك فأخره فقال فأنت بارسول الله الاعزوه والاذل قال وبلغ عبسد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أحرراً يه فأني النبى صلى الله علميه وسدلم فقال باغنى أنك تريدقتل أبى فيما بلغك عنه فان كنت فاعلا فرني بهفازا أحل اليك رأسه فقال بل ترفق به ونحسس صعبته (وكانت الانصار أكثر من المهاجرين حب قدمواالمدينة تمان المهاجرين كثروابعدر) أي بعدهذه القصة لما انضاف اليهم من مسلة الغر وغبرهم وهو يؤيدأن القصة لم تكن بتبوك لان المهاجرين كثروام اجدا \* وهدا الحديث أخرجه أيضافي الادب وكذامس لموأخرجه الترمذي في التفسيد والنسائي في السيروالتنسر ( قال سفيان) ب عيينة ( ففظته ) أى الحديث ولابى ذر تحفظته بفوقه قمفتو حقيدل الفا وُتشـ ديدالفا مفتوحة (من عمرو) مواسندينار (قال عمرو معت جابرا كامع النبي صلى الله عليه وسلم )زادأ بوذرعن الكشميني الكسع ان تضرب بدل على شئ أوبر جلك وبكون أيفا ادارمىتەنئى يسوء ، (قولەھمالذين) ولايىدرىابىالىنويناكى قولە عزوجل همالذين (يقولون) للانصار (لاتنفقواعلى من عندرسول الله) من فقراء المهاجرين (حتى ينفضوا ويتفرقوا) هوتفسير ينفضوا (ولله خرائن السموات والارض) سده الارزاق والقسم فهويرزز رسوله ومن عنده (ولَـكن المنافقين لا يفقهون) ذلك لجهالهم بالله فان قلت فلم قال هنالا يفقهون وقال في الاسقة اللاحقة لا يعلمون احسب بأن اثبات الفقه للانسان ابلغ من اثبات العلم له فنفي العمل ابلغمن نفي الذقه فالترماه وابلغ لماهوادعي له وسقط انبظ قوله ويتفرقوا الى آخره لابي ذر وقال بعد قوله حتى ينفضواالا به \* و به قال (حدثنا المعيل بن عبد الله) الاويسي ابن أخت امام الاعممالك (قال حدثين) بالافراد (المعمر بن ابراهيم بنعقبة عن) عه (موسى با عقبة) الامام في المغازي (قال حدثني) بالافراد أيضا (عبدالله بن الفضل) من العباس بنرسة ابن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي المدني (أنه سمع أنس بن مالك) رضي الله عند و يقول حزنت بكسر الزاى (على من أصيب) بالقتل (بالحرة) بفتح الحا والراء المشددة المهملتين عند الوقعة م اسنة ثلاث وسـ تين لما خلع أهل المدينة معة بزيد بن معاوية فارسل بزيد حيشا كشرا فاستماحواالمدينة وقتمل من الانصارخلق كشرجد اوكانأنس بومندبالبصرة فبلغه ذلك فزنا على من أصيب من الانصار قال أنس (فكتب الى زيدب أرقم و) الحال انه (بلغه شدة مرى) على من أصنب من الانصار (يذكرانه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للانصار ولابنا الانصار وشك ابن الفضل) عبد الله (في ابنا الناابنا الانصار) هل ذكرهم أم لاوفو ثابت عند مسلم من غيرشك (فسأل انسابعس من كان عنده) قال الحيافظ ن جرلم أعرف السائل و محمّل أن يكون النصر بن أنس فانهر وى حدديث الباب عن زيد بن أرقم (فقال هو) أى زيد أرقم (الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم)فيه (هذا الذي أوفي الله)أى صدق (له ماذه) قال الكرماني كأنه جعل اذنه في السماع كالضامنة متصديق ما معت فلما نزل القرآن به صارنا كأنها وافية بضمانها وزادفي النهاية خارجة عن التهمة فعماأ دتهالي اللسان وفي مرسل الحسنأله صلى الله على ه وسلم أخذ بأذنه فقال وفي الله باذنك باغلام وكان على ه الصلاة و السيلام لما حلف ا ابن أبي قال لابن أرقم لعله أخطأ - معل وللكنيم بني باذنه بفتم الهمزة والذال أى أظهر صدقه فها

دلال وأماقوله أهداهاله فروةبن ففائة فهو شولامضموم فأعاء مخفف يتم ألف م ثاعمثلث وفي الروايةالتي بعدهار وايةاسحق ابنابراهم فالفروة بناعامة بالعين والميم والصيح المعروف الاول قال القياضي والختلفوافي اسلامه فقال الطبرى أسلم وعرعر اطويلا وقال غيره لم يسلم وفي صحيم العارى ان الذى أهدد اهاله ملك أيلة واسمملك أيلة فماذكرمان اسحق يحنة منروبة والله أعلم فان قيل ففي هـ ذاالحديث قموله صلى الله عليه ويسلم هدية الكافروفي الحديث الاتحرهداما العمال غاول مع حديث ابن اللتدة عامل الصدقات وفي الحديث الاتحرانه ردبعض هداباالمشركين وقالانا لانقبل زبدالمسركين أى رفدهم فكيف يجمع بين هدده الاحاديث قال القاضي عماض رض الله تعالى عندة قال بعض العلماء ان هده الاحاديث نا- مخمة القبول الهدية قال وقال الجهور لانسخ السب القبول أن الني صلى الله عليه وسلم مخصوص مالني الحاصل بلاقتال بخلاف غره فقبل الني صلى الله عليه وسلم بمنطمع في اسلامه وتألىفه اصلحة رجوها المسلن وكافأ بعضهم وردهد يةمن لم يطمع فى اسلامه ولم يكن فى قبولها مصلحة لان الهدية توحس الحدة والودة وأماغىرالني صلى اللهعليه وسلم من العـمال والولاة فـ الا يحـل له قبولهالتفسيه عندجهو والعلاء فانقباها كانت فباللمساين فانهلم يهدهااليه الالكونه امامهموان كأنت من قوم هو محاصرهـم فهي

وسلم من هدايا المشركين ماعلم أنه أهدىله في المامة وقدل ماكان خلاف ذلك عافيه استئلاف المسلمن فالولايصح قول من ادعى النسمة قال وحكم الاعمة بعده احرآؤها محسرى مال الكذارمن الفي أوالغنمة بحسب اختلاف الحال وهدنامعني هدايا العدمال غلال أى اذا خصوا بها أنفسهم لانهالجاعة المسابن بحكم الفيءأو الغنمة فالالقائبي وقدل اغاقدل الني صلى الله علمه وسلم هدايا كفارأه\_ل الكتاب من كانعـلي النصرانية كلةوقس وملاك الشام فلامعارضة سنهوبين قولهصلي الله علىه وسلم لانقبل زيد الشركين وقدرأ بيرلنا ذبائح أهدل الكاب ومنا كجهم بخلاف المشركين عبدة الاوثان هدا آخر كلام القادى عماض وقال أصحابنامتي أخد القاضي أوالعامل هدية محرمة لزمهردها الى مهديهافان لم يعرفه وحبعليهان يحملهافي ست المالوالله أعلم (قوله ورسول الله صلى الله على موسلم على دغله له سضام) قال العلام ركو بهصلي الله علمه وسلم البغلة في موطن الحرب وعنداشيتدادالبأس هوالنهايةفي الشعاعة والشات ولانه أيضا بكون معتمد الرجع المسلون اليدوتطمئن قلوج مربه وعكانه واعافع لهذا عداوالافقد كانتله صلى الله عليه وسلم افراس معروفة وعماذكره هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه وسالم تقدمه يركض بغلته الى جعالمشركين وقددفرالناسعنه وفي الرواية الاخرى انهنزل الى الارض حين غشوه وهذام الغةفي

نر» وهـ ذاا لحديث من افراد البخارى في هذا (باب) بالتنوين أى فى قوله تعالى (يقولون لئن مناالى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل والمالعيزة) الغلبة والقوة (ولرسوله والمؤمنين كن المنافقين لا يعلون )من فرط جهلهم وغرورهم أنه تعمالي معزأ وليا ته بطاعتهم لهومذل مداله لخالفتهم أحره وسقط لاى درما بعدة وله الاذل واغيروماب \* وبه قال (حدثنا الحيدى) يالله بن الزبيرقال (حدثناس نيمان) بن عيينة (قال حفظماه) أى الحديث (من عرو بندينار المهمت حاربن عبدالله رضى الله عنهما يقول كنافي غزاه سدوة أنهاغزوة بني المصطلق لكسع) بالعين والسمين المه ملتين (رجل من المهاجرين)يسمي جهمعاها الغفاري (رجلامن تمار) يسمى سناناالجهني أى ضرب بيده على دبره (فقال الانصاري باللانصار) أغيثوني (وعال باجرى باللمهاجرين) أغيثوني (فسدعها الله) بتشديد الميم (رسوله صدلي الله عليه وسلم قال ما الفالواكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري باللانصار) مستغيثا بهم فالالهاجري باللمهاجرين) مستغيثابهم (فقال الذي صلى الله عليه وسلم دعودًا) أي كلة استغاثة (قام امنتنة) ضم الميم خبيثة (قال جابر) بالسند السابق (وكانت الانصار - ين قدم ي صلى الله عليه وسلم أكثر ) من المهاجرين (م كثر المهاجرون بعد) أى بعد هذه القصة نال عبدالله بن ابي "أوقد فعلواً) الاثرة (والله لتن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل) الرمذى فقال غرعرو فقال له اسمعد الله بن عبد الله بن أبي والله لا تنقاب أى الى المدينة ن نفول انكأنت الذليل ورسول الله اعزيز ففع ل (فقال عرمن الخطاب رضي الله عند ه) الدبلغ الذي صلى الله علمه وسلم ذلك (دعني بارسول المه اضرب) الحزم (عنق هذا المذافق) ألى(قال) ولاني دروقال (النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الماس ان محداً) زادفي نسيخة الله عليه وسلم وهي أنه في اليونينية (يقتل أصحابه) فان قلت الصحابي لابدأن مكون الماوالاس الاموالنفاق لايجتمعان وه فاكان رأس المنافقين كيف أدخله في الاصحاب بأدخله فيهم باعتبارا اظاهر لنطقه بالشهادتين وفى قته له تنفيرغ يردعن الاسلام والتزام المدةادفع أعظم المقسدتين جائن

### \*(سورة التغاين)

السمالة الغيرالي فر وفال علقمة ) بن قدس في الوصلة عدالر ذاق (عن عبد الله الرحيم) فلت السمالة الغيرالي فر وفال علقمة ) بن قدس في الوصلة عدالر ذاق (عن عبد الله ) بن في السدة في المدن المعاملة المعاملة ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) مجزوم بالشيرط (هو الذي اذا أصابة مصدة رضى المون أي ما من الله ) عزوج في المعاملة في السدة في المدن المعمدة في المعاملة في المعام

ان والشياعة والصبر وقيل فعل ذلا مواساة لمن كان ازلاعلى الارض من المسلين وقد أُخبرت الصابة رضي الله تعالى عنهم

قَمَّالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أي عباس ( . ٣٩) نادا صحاب السهرة فقال عباس وكان رجلاصينا فقلت بأعلى صوتى أين أه كل مؤمن بتقصيره في الاحسان (ان ارتبتم) أي (ان لم تعلوا أتحيض أم لا تحيض فاللائي فعلا عن الحيض بئسن مندلكبرهن (واللاني لم يحضن بعد) كذا قال مجاهد فيماو صله الفرا

ولابن المنذرعنه التي كبرت والتي لم تملغ (فعدتمن ثلاثة أشهر) في غير المتوفى عنها زوجه المام فعدتها مافى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وسقط قوله التغابن الخالغيرالحوى

\*(سورةالطلاق)\*

مدنية وآيما اثنتاعشرة وسقطت الاى در والأمرها)أى (حزاماً مرها) قاله مجاهد فعار عبدين جميد \* و به قال (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير الخزومي مولا المصرى بالميم قال (حدثنا الليت) بن سعد الامام قال (حدثتي) بالافراد (عقيل) بضم العبا خالد (عن ابنشهاب) محدين مسلم الزهري (قال أخبرني) بالافراد (سالمان) أماه (عمد الله من ابن الخطاب (رضى الله عنه ما أخره أنه طلق احراً له) آمنة بنت عفار بغن معمة ففا كاضمار نقطة فماأفأده في مقدمة فتح البارى وان تسميم ابذلك في الجز التاسع من حدد يث قتيها سعمد العماروالكشميني طلق امرأةله (وهي حائض فذكرع ولرسول الله صدلي الله علمه الهطلقها وهي حائض (فتغيظ) أى غضب (فيهرسول اللهصلي الله عليه وسلم) لان اللا في الحيض بدعة (ثم قال لمراجعها) الى عصمته (ثم يسكها حتى تطهر) من حيضها (ثم عنا على فتطهر) بالنصب فيهماعطفاعلى السابق (فانبدآ)ظهر (له ان يطلقها فليطلقها) حالك (طاهرافبلان عسها) بيجامعها (فتلك العدة كاأمن الله) ولابي دركاأمر الله عزو حل أي تعالى فطلقوهن اعدتهن وطلاق المدعة حرام والعسى فسمة تضرر المطلقة بطول مدة الز لان زمن الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس ولادائه فيما بق الى الندم عند ظهورا فان الانسان قديطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قدلا يمكنه التدارك فيتضر رهور وهدذاالحديث أخرجه أيضا في الطلاق والاحكام وأخرجه أصحاب السنن في الطلاف (باب) بالتنوين أى في قوله تعالى (وأولات الإحمال أجلهن) أى انقضاء عدتهن مطلقا مُتُوفى عَنِينَ أَزُواجِهِن (ان يضعن حلهن ومن يتق الله) في احكامه فيراعى حقوقها (يجعل ال أمر مدسرا) في الدنياوالاخرى (وأولات الاحمالوا حدهم) وفي نسخة واحد بها (ذات حل الر أنوعسدة وسقط بابلغيراً بدذر وثبت وأولات الاجال الخالكشيمين \* وبه قال (حدثا ابن حفص ) بسكون العن الطلحي الكوفي قال (حدثنا شيمان) بن عمد دالرجن النعوي يحيى نأبي كشرصال المصرى سكن المامة أنه (قال آخبرني) بالافواد (الوسلة) بن عملا انعوف (قالجاوبل) قالان حرلم أقف على امه (الحابن عباس) رضي الله عنهـ هريرة) رضى الله عنه والواوللعال (جالس عنده فقال أفتري) بقطع الهمزة (في احر) أه والأله وفاة (زوجها بأربعين ليلة) هل انقضت عدم ابولاد ما أم لا (فقال ابن عباس آخر الا جليل الد ولابي ذرآخر بالنصبأى تتربص آخر الاجلين أربعة أشهر وعشرا وان ولدت قبلها فان هدافال تلد تتريص حتى تلد قال أبوسلة (قلت انا) قال الله تعالى (وأولات الاحال أجلهن أن المدة حلهن)زادالاسماعيلي فقال ابن عباس انماذاك في الطلاق (قال أبوهر برة أنامع ابن أني سلمة) قاله على عادة العرب والافليس هوابن أخيه حقيقة (فأرسل ابن عماس غلامه كريا) عطف بيان (الح،أم سلمة) رضى الله عنها (يسألها) عن ذلك (فقالت قتل رو حسيعة) أنا النار (الاسلية) بضم السين المهده له وفتح الموحدة و بعد التحسية الساكنة ، هملة سعد بن خراوغ بدراوالمشهورأنه مات (وهي حبلي فوضعت بعدموته بأربعين ليراد فطيت) بضم الما كلبو

السمرة فال فوالله اسكان عطفتهم حبن سمعوا صوتى عطفة المقرعلي أولادهافقالوا بالسكااسكفال فاقتتاوا والكفار والدعوة في الانصار

بشجاعته صلى الله عليه وسلمفي جميع المواطن وفي صحيح مسلم قال ان الشياع مناالذي يحادى به وانهم كانوانتقونبه (قولهصلي الله علمه وسلم أى عماس ناد أصحاب السمرة) هي الشعرة التي بالعواتحة المعية الرضوان ومعناه نادأهمل معمة الرضوان بوم الحديبية (قوله فقال عماس وكأن رحـ الاصمتا) ذكر الحازمي في المؤتلف ان العماس رضى الله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادى على له في آخر اللسل وهممفى الغابة فيسمعهم فالوبين سلعوالغابة عانية أمال (قوله فوالله اكانعطفتهم حن معوا صوتيءطفة البقرعلي أولادها فقالوابالسك بالسك قال العلاء في هـ داالحديث داسل على ان فوارهم لمكن يعيدا والهلم يحصل الفرارمن جمعهم وانمافته علمهم من في قليه من ص من مسالة أهل مكة المؤلفة ومشركها الذين لم مكونواأساواواعا كانتهزعتهم فأة لانصابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهمااسهام ولاختلاط أهل مكة معهم عن لميستقر الاعمان في فلبه وعن يتربص بالمسلين الدوائر وفيهم نساءوصيدان خرجواللغنمة فتقدم أخفاؤهم فالرشقوهم بالنبل ولوافانقلت أولاهم على أخراههم الىان أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنان كاذكرالله تعالى في القرآن (قوله فاقتتلوا والكفار) هكذاهوفي النسخ وهو ينصب الكفار أى مع الكفار (قوله والدعوة في الانمار) هي

ولون المعشر الانصاريام عشر الانصار قال تمقصرت الدعوة على بني (٣٩١) الحرث بن الخزرج فقالوا يابني الحرث بن الخزرج يابني

الحرث بن الخزرج فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعلى بغلته كلنطاول عليها الى قتاله مفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله صلى الله عليه وسلم حصيات أسرى بهن و حوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محدصلى الله عليه وسلم قال فذهبت أنظر فاذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما الأن رماهم بحصياته فازات الأن رماهم بحصياته فازات أرى حدهم كايلا وأمر هم مدبرا

بفتح الدال يعنى الاستغاثة والمناداة النهم (قوله صلى الله علمه وسلم هذا حن جي الوطيس) هو بفتح الواو وكسرالطاء المهملة وبالسن المهملة فالالاكثرون هوشيه تنور يسحرفه ويضرب مثلالشدة الحرب التي يشمه حرها حره وقل قال آخرون الوطيس هوالتنور نفســه وقال الاصــعيهي حارة مدة رة اذاحيت لم يقدر أحد أن يطأعليها فمقال الآنجي الوطيس وقيل هوالضرب في الحرب وقيل هوالحرب الذي يطيس الناسأي يدقهم فالواوهذه اللفظةمن فصيح الكلام ويديعهالذي لميسمعمن أحدقبل النبي صلى الله عليه وسلم (قوله فيرماهم الحصيات غمقال الم\_زمواوربمحدفاهوالاان رماهـــم بحصدا به فازلت أرى حدهم كاملا وأمرهمديرا)هذا فممعزتان ظاهرتان لرسولاته صلى الله علمه وسلم احداهم افعلية والاخرى خدرية فانه صدلي الله علمه وسلم اخبر بهزعتهم ورماهم الحصيات فولوا مدبر ينوذ كر

لىاللمفعول (فأنكحهارسولاللهصلى الله عليه وسلم وكان أبوالسنابل فيمن خطبها) بفتح ـــمنالمهملة وبعدالمون ألف فوحدة فلام النبعكك عوجــدة بوزنجعــفرو بعك هوالن ارت عدلة بفتح العين القرشي قيسل اسمه عرو وقسل غير ذلك أسله وم الفتح و كان من المؤلفة الشاءراوبق رمنا بعدالني صلى الله علمه وسلم فماجزم به ابن سعد لكن نقل الترمذي عن خارى انه قال لانعلم ان أيا السنابل عاش بعد الذي صلى الله علمه وسلم كذا قال وعندا بن عمد إنااالسنابل تزوج سمعة بعدداك وأولدها سنابل سأبي السنابل ووقع في الموطا فطها ولان أحدهما شاب وكهل فحطبت والى الشاب فقال الكهل لمتحلى وأفاد مجمد بن وضاخ فيما كاهان بشكوال وغيرهان امم الشاب الذي خطبها هووأ بوالسنابل فالشرته على أبي السمايل الشربكسرالموحدة وسكون المعجة النالحرث بوتأتي بقيةمماحث هذاا لحديث انشاءالله لىفى العدد في باب وأولات الاحال أجلهن وأخرجه مسار والترمذي والنسائي في الطلاق وقال إلى السنداليه (وقال الميان برب) الواشعي (وابوالنعمان) محدن الفضل عارم شيخا إلى عما وصله الطبراني في الكبيرة الا (حدثنا جاد بنزيد) أي ال درهم الجهضي (عن الوب) نحتياني (عن محمد) هوا بن سنرين انه (قال كنت في حلقة) بسكون اللام وقد تفتح (فيها عبد من بن الحالمي ) الانصاري المدنى ثم المكوفى (وكان أصحابه يعظم و نه فذكر )ولابي ذرفذ كروا أمحابه (آخر الاحلين)أى أقصاهما للمتوفى عنها زوجها في العددة (فدنت بحديث سبيعة المرت الاسلية (عن عبد الله من عتبة) بن مسعود قال الحافظ بن حجر وساق الاسماعيلي من «أخرعن حادين زيد بهذا الاسه نا دقصة سسعة بقيامها (قال) ابن سه رين (فصمر لي بعض إله) بتشديد الميم آخره زاى معجمة ولابي ذرفضه زيتخفيف الميم قال ومعناه عض له شفته عمزا لعياض للقابسي فطمرني بالراءمع التففيف ولابي الهيثم فضمزني بنون ويحتسمة ساكنة بعد فالمخففا والاصملي فضمن بنون بعد التشديد وللماقين فضمن بكسير الميم مخففة قال وهذا كله الهوم المعنى وأشبهها رواية أبى الهيم بالزاى لكن مع تشديد الميم وزيادة نون بعدها اءأى ني بقال ضمز سكت و ضمز غيره ولا بن السكن فغمض تى فان صحت فعنا هامن تغميض عينيه لى السكوت (قال مجمد) هو ان سيرين (فَنطنت له) بكسير الطاء وتفتح أى لانسكاره (فَقَلْت انَّي لرى ان كذبت على عبدالله بن عتمة وهوفي ناحمة الكوفة فاستحياً) ماصدر من الاشارة النكار على وقال) أبن أبي أيه ليلي (لكن عمه) بعني ابن مسعود ولا بي ذرا . كن عمه بخفيف ((لم يقل ذاك) قال ابن سيرين (فُلَقيت) بكسر القاف (أَباعِطية مالك بنعامي) الهمداني ولى التابعي (فسأ لمنه) عن ذلك تنديما (فذهب) مالك (يحدثني حديث سيعة) مثل ماحدث به الهب عتبية عنها ولايى ذر بحديث سبيعة (فقلت) له أى ليستخرج ماعنده في ذلك عن ابن ودليا وقع من التوقف فيما أخبر به ابن أبي لم عنه (هل معت عن عبد الله) بن مسعود (فيها ال كاعند عبدالله) بن مسعود (فقال أتجعاون عليها التغليظ) أى طول العدة بالحل اذا مدته على مدة الاشهر (ولا يح علون عليها الرخصة) اذا وضعت لاقل من أربعة أشهر وعشر ن)أى والله لنزات فهوجواب قسم محدوف (سورة النساء القصرى) سورة الطلاق (بعد البقرة (وأولات الاحال أجلهن أن يضعن جلهن) بعد قوله والذين يتوقون منكم النأزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهروعشرا وهوعام فى كلمن ماتعنها زوجها يشمل لوغبرهاوآية سورة الطلاق شامله للمطلقة والمتوفى عنهاز وجهالكن حديث سبيعة نص أيا الروضع الحلفكان فيها بادالمرادبة وله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراانه ﴿ وحدد الله المحق بن ابراهم وهجمد بن رافع (٣٩٣) وعند بن حيد دجيعا عن عبد الرزاق أخبر نامعهم عن الزهر

ا حق من لم تضع والى ذلك أشارا بن مسعود بقوله ان آية الطلاق نزات بعد آية البقرة وليس مرا انها ناسخة لها بل مراده أنها مخصصة لهافانها أخرجت منها بعض متذاولاتها

# \*(سورة التحريم)\* ١

مدنية وآيها اثنتاعشرة ولابي ذرسورة لم تحرم (بسم الله الرحن الرحم) سقطت البسملة لغيرال الماب وهوساقط لغيرا لكشميهي (بالمهاالذي لم تحرّم ما أحل الله لك) من شرب العسل أومارا القيطمة فالدائن كشروا اصحيحاله كان في تحريمه العسل وقال الخطابي الاكثر على ان الآية زا فى تُحرِيم مارية حين حرمها على تفسهور جيه في فتح المارى بأحاديث عند مسعمد سمام والضما في الختارة والطبراني في عشرة النسا وابن مردو به وانتسائي وافظه عن تأبت مزأز اناانبى صلى الله عليه وسلم كانتاه أمة يطؤها فلمتزل به حفصة وعائشة رضي الله عنهمام حر مهافانزل الله تعالى اليها الذي لم تحرم ماأحل الله لك (تستغي من ضاة أزواجك) حالها فاعل تحرم أى لم يحوم مستغياله من ضاة أزوا جلة أو تفسير لتحرم أومستأنف فهوجوا سالسل ومرضاةا سم مصدروهو الرضا (والله غفوررحيم) قال فى فتو ح الغيب أردفه بقوله ا رحم جبرانا له ولولاا لارداف به لما قام بصولة ذلك الخطاب على انهصلي الله عليه وسلم ماارنك عظيمية بل كان ذلك من ياب ترك الاولى والامتناع من المباح وانمياه بدد ذلك رفعاً لمحياره لمنزلته ألاتري كيف صدروا لخطاب بذكرالنبي صلى الله عليه وسلموقون ساءالمعمدوهاالنا أى تنبه لحلالة شأنك فلا تبتغ مرضاة أزواجك فيما أبيح للوسه قط لايي ذرتبتغي الخوقالة أحـل الله المالا ية ، وبه قال (حـد ثنا معاذب فضالة ) بفتح الفاء والضاد المعجـ ة الزهرانيا (حدثنا فشام) الدستواني (عن يحى) بن أبي كثير بالمناشة (عران حكيم) بفتح الحاملها وكسرالكاف ولايى ذرهو يعلى بنحكم الثقني البصري (عن معيد بنجيد رادا بنعا رضى الله عنهما قال في الحرام) أذا قال هذا على حرام أوأنت على حرام (يكفر) بكسر الفائلا عنى وعندا الشافعي ان نوى طلاقاً أوظهاراوقع المنوى لان كارمنهما ينتضي التحريم فجلًا بكني عنده بالحرام أونواهدما معا أومر تما تخبروثات مااختاره منهما ولاشتان جمعالان الطا بزيل النكاح والظهار يستدعى بقاءه وأن نوى تحريم عينهاأ ونحوها كوطتهاأ وفرجهاأورا أولم سوشه أفلا تحرم عليه لان الاعمان وماألحق ع الانوصف بذلك وعلمه مكفارة عمن وكلا لقدكان الكم في رسول الله أسوة حسينة) في كفارة المن بويه قال (حدثنا) ولايي ذر ال بالافراد (ابراهم بنموسي) الفراءالرازى الصغمر قال (أخبرناهشام بنوسف) المنا أبوعبد الرحن القاضي (عراب حريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاق) هو ابن أي عنعبدن عبر )بضم العين فيه ماسمغرين اللمي عنعائشة رضي الله عنها المال قالنا رسول الله صلى الله علمه وسلم يشرب عسلاعند) ام المؤمنين (زينب ابنة جحش)ولابي ذرا حش (و عكت عددها فواطأت) بهمزة ساكنة في الفرع وقال العيني هكذا في جدع النسط بترلئا الهمزة وأصله فواطأت بالهمزة وقال في المصابيح لامه همزة الاأنها أبدلت هنايا على غيرفا ولابى ذرنتواطأت بزيادة فوقية قبل الواومع الهمزة أيضا مصحعاعليه في الفرع أي بوافقنا وحفصة) أم المؤمنين بنت عمر (عن)ولا من عساكروالاصلي على (أيتناً) أي أي ذوج (دخراعليها) علمه الصلاة والسلام (فلتقرله أكلت مغافير) استفهام محذوف الاداة وما بفتحالم والمعمة وبعدالالف فاعجع مغنور بضم الميروليس فى كلامهم مفعول بالضم الافا

بهذاالاسناد تحوه غيرأنه فالفروة الناهامة الحداي وقال انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعمة وزاد في الحمديث حتى هزمهم الله قال وكانى أنظر الى النبي صلى الله علمه وسلم يركض خلفهم على بغلته ﴿ وحدد ثناه الله عر -دائناسفان عسنةعن الزهرى قال أخمرني كثير بن العباسعن أسمه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غبران حديث لونس وحديث معمر أكرمنهوأتم \* حدثنا يحيين يحيى أخبرنا ألوخيثمة عن أبي أسحق قال فالرحل للراءا أناعارة أفررتم بوم حنين قال لاوالله ماولى رسول أتلهصلي الله عليه وسلم ولكنه خرح شمان أصحابه واحفاؤهم حسرا لس علم ـ مسلاح أو كثيرسلاح فلقواقومارماة لايكاديسقط له-مسه-مجعهوازدو بي نضر مسلم فى الرواية الاخرى في آخرهذا الماب أندصل الله عليه وسلم قبض قصة من تراب من الارض ثم استقمل ماو جوههم فقال شاهت الوجوه فاخلق اللهمنهم انسانا الاملا عينيه ترايامن تلك القبضية وهذا أيضافيمه معجزتان خبرية وفعلمة و محمل اله أخذ قيض فمن حصى وقبضة من تراب فرمي مذامرة ومذا مرة ويحمل الهأخذ قدضة واحدة مخاوط قمن حصى وتراب (قوله فازات آری حدهم کاملا) هو بفتح الحاءالمه مله أىمازات أرى قوم مضعيفة (قوله قالرحل للراء باأباعبارةأ فررتم يومحنين فاللاوالله ماولى رسول الله صلى الله علمه وسلم واحكنه خرج شدان أصحاه واخفاؤهم حسراليس عليهم سلاح)

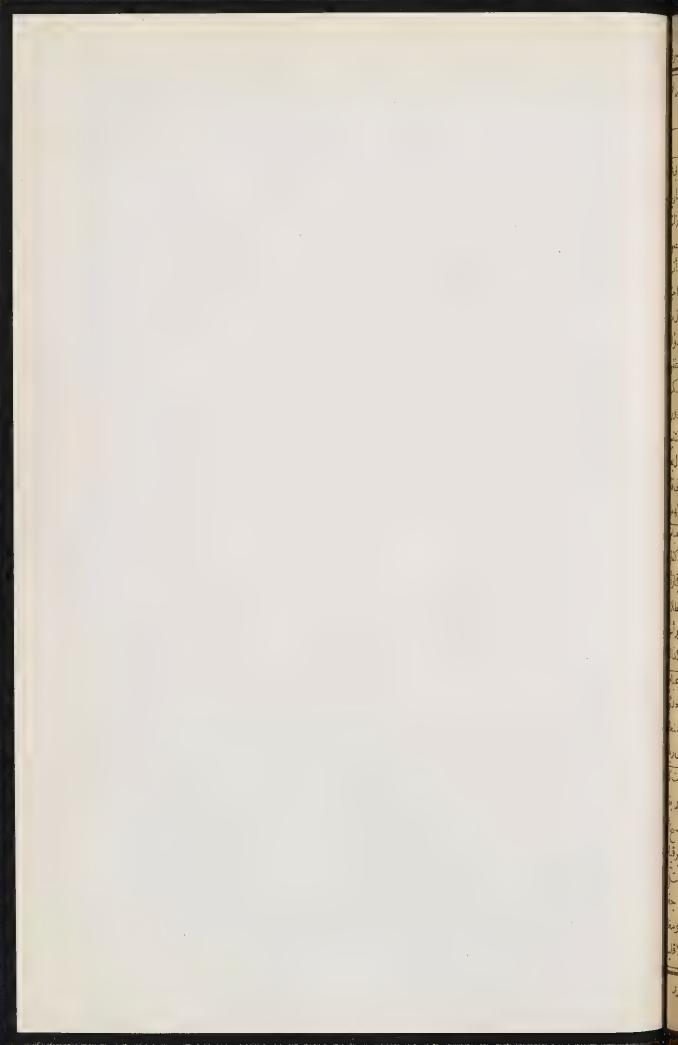

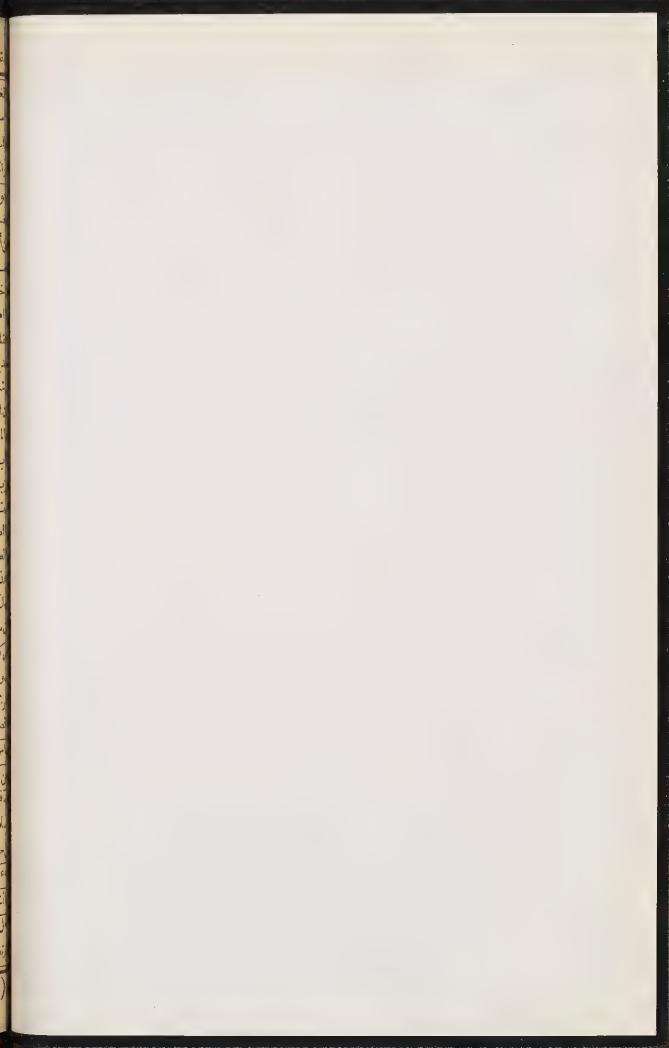

فوهم رشقاً ما يكادون يمخطئون فأقبلوا هناك الى رسول الله صلى الله عليه (٣٩٣) وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته السصاء وأنوسفمان بالحرثب

عدالمطلب بقوديه فنزل واستنصر قال قال أناالني لاكتب أناان عدالطاب غصفهم السراء رضي الله تعالى عنه من بديع الادب لان تقدير الكلام فسررتم كالكم فيقتضي ان النسي صلى الله علمه وسلم وافقهم في ذلك فقال البراء لاوالله مافررسول الله صلى الله علمه وسلم واكن حماعة من العمالة حرى لهدم كذاوكذا وأماقوله شبان أصحابه فهو بالشين وآخره نونجعشاب وقوله اخفاؤهم جمع خفيف وهم المسارعون المستعاون ووقع هدا الحرف فرواية ابراهم الحربى والهروى وغرهماحفا بجيرمضمومة وبالمد وفسروه بسرعام مقالواتشيها بحفاء السيمل وهوغشاؤه قال القاضى رضى الله تعالى عنده ان صحتهد فالرواية فعناهاماسيق منخروج منخرج معهممن أهل مسكة ومنائضاف اليهسم عنلم يستعدوا وانماخر جالغنمة من النسا والصيدان ومن في قلمه مرض فشم هم بغثاء السيل وأما قوله حسرافه وبضم الحا وتشديد السن المفتوحة أى بغيردروع وقد فسره بقوله لسعلمهم سلاح والحاسر من لادرع علمه (قوله فرشقوهمرشقا) هو بفتح الراءوهو مصدروأ ماالرشق بالكسرفهواسم للسهام التي ترميها الجاعة دفعة واحدة وضبط القاضي الرواية هناالكسروضيطه غيره بالفتح كا ذكرناأولا وهوالاجود وانكانا جيدين وأماقوله في الرواية التي

ففورصمغ حلوله رائحة كريهة ينضحه شعريسمي العرفط بعين مهملة وفاعمضمومتين بينهما اكنة آخرهطامهملة وزادفي الطلاف منطريق حجاج عن ابنجر يجفدخل على احداعما لتله (انی أجد منك ريح مغافير قال) عليه الصلاة والسلام (لا) ما أكات مغافير وكان يكره المحة الكريهة (ولكني كنتأشرب عسلاعند زينب ابنة بحش) ولاي ذر بنت بحش فلن وله وقد حلفت) على عدم شريه (لا تخبري بذلك أحداً) وقد اختلف في التي شرب عندها سافغي طريق عبيدين عمرالسابقة أنه كان عندز ينب وعندالمؤلف من طريق هشام ين عروة أسهعن عائشة فى الطلاق أنها حفصه قبنت عروافظه قالت كان رسول الله صلى الله عليه المحب العسل والحلوا وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسبا أه فمسد نومن احداهن خُلُ على حفصة بنت عمر قاحة سأ كثرما كان يحتمس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لى أهدت امرأةمن قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله علمه وسلم منها شربة فقلت أماوائله لنحتالن نك لسودة بنت زمعة انهسمد نومنك فاذا دنامنك فقولي لهماهذه الربح التي أجدمنك ين وفيه وقولياً نت اصفية ذاك وعندان مردو به من طريق النا أي مليكة عن ان عباس لمربه كانعندسودةوأن عائشة وحفصةهما اللتان نظاهرتاعلي وفق مافىر واية عبيدبن عمير اختلفافى صاحبة العسل فيحمل على التعددأور وايفا بنعمرأ ثبت لموافقة ابن عباس لهاعلي النظاهرتين حفصة وعائشة فلوكانت حفصةصا حبة العسللم تقرن في المظاهرة بعائشة وفي بالهبة عنعائشة أننساء الني صلى الله على موسلم كنحز بينأ ناوسودة وحفصة وصفية في بوزينب بنت بحشوأ مسلة والباقيات فى حزب وهذابر جح أناز ينب هى صاحبة العسل ولذا بنعائشةمنها لكونهامن غبرحز بهاو يأتي مزيد يحشانه وائدهذا الحديث انشاء الله تعمالي الطلاق بعون الله وحديث البابأخرجه المؤلف ايضافى الطلاق والأيمان والنذور ومسلم لللاق وأبوداودفي الاشربة والنسائي في الاعان والنذور وعشرة النساء والطلاق والتفسير المُ الْ (بَابِ) بِالنَّمْوِ بِن أَى فِي قُولِهِ جِلُوعِلا (تَبَمَّنِي مَرْضَاةً أَزُواجِكُ ) أَى رضاهن (قَدَّفُوضَ الكم) أى شرع لكم (تعلة اعمانكم) تعليلها بالكفارة وقد كفر عليه الصلاة والسلام المقائل أعتق رقبة في تحريم مارية وقال الحسن لم يكفرلانه مغفوراد (والله مولاكم) متولى إلم (وهوالعلم) بمايصلحكم (الحكم) المتقن في أفعاله وأحكامه وسقط لغمر أبي ذرافظ رفوله واللهمولا كم الخ \* و يه قال (حدثناعبد العزيز بن عبد الله) بن يحيى سعروالاويسى رسى العامرى المدنى الاعرج قال (حدثناسليمان بن المدنى (عن يحيى) بن سعيد مارى (عن عبيد بن حنين) بضم المين و الحاصم عرين، ولى زيد بن الخطاب (أنه سمع ابن اسرضى الله عنهما يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) رضى الله عنه ن أله ف أستطيع أن أسأله هسقله) أى لاجل الهسة الحاصلة له (حتى مرح حاجا فرجت فالرجعت) ولابي ذررجهما (وكاسعض الطريق) وهومر الظهران (عدل) عن الطريق الله الحادة منتهما (الى) شعر (الاراك لحاجه له) كما ية عن التمرز (قال فوقفت له حتى فرغ) واجته (تمسرت معه فقلت له باأ مرا لمؤمنين من اللقان تظاهرتاً) أى تماوتها (على النبي صلى عليه وسلم من أزواجه) لافراط غديرتهما حتى حرم على نفسه ماحرم (فقال ثلاث - فصة أشةقال فقلت واللهان كنت لاريدأ نأسأ لكعن هذامند سنة فااستطيع هيبةلك فالفلا المنظننت ان عمدى من علم فأسألني عنه (فان كان لى علم خبرتك به) بتشديد الموحدة من لل (قال تم قال عروالله ان كافي الحاهلية مانعة للنساء أمرا) أى شأنا بحيث يدخلن المشورة (· o) قسطلانى (سابع) بعدهذه فرموه برشق من بل فهو بالكسرلاغبروالله أعلم قال أهل اللغة يقال رشة مرشقه وأرشقه

وحدثنا أحدَن مناب المصمى حدثنا عيسى بن (٣٩٤) يونس عن زكرياعن أبي المحق قال جاور حل الى البرا فقال أكنتم ولير

والالكرماني فانقلت انالست مخففة من الثقيلة اعدم اللام ولانافية والالزم أن يكون العز ثابتالان نفي النفي اثبات وأجاب أنمانا كيدللنفي المستفادمنها (حتى أنزل الله فيهن ماأزل) نحوقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف (وقسم لهن ماقسم) نحووعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن (قال فبينا) بغيرمهم (أنافي أمر أنامره) أتفكر فيه (ادفالت امر أنى لوصنعت كذاو كذاقال فقلت لهامالك ولماههذا فيما ولابي ذرعن الحكشميني وفيم بواومن غيراً لف وادعن الموي والمستملى وما (تكلفك في أحرير وه فقالت لي عبالله بالناس الخطاب) من مقالتك هذه (ماتريد أَنْ تَرَاجِعَ أَنْتَ) بِشَمِّ الجيم أَى ترادد في الكلام (وان ابنتك) تريد حفصة (لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان) غيرمصروف (فَقَام عَرِفاً خــ ذرداء مكانه) تمزل (حتى دخل على حفصة) ابنته وبدأ بم المنزلة امنه (فقال لهاما بنية انك لتراجعين رسول الله صلى المه عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان وفى رواية عسدالله بعد الله من أبى تورعند المؤلف في ال الغرفة والعلية من المظالم فقلت أى حفصة أتغاضب احدا كن رسول الله صلى الله علمه وسل اليوم حتى الليل (فقالت حفصة والله الالتراجعة) لنرادده في الكلام (فقلت تعلمن الى أُحَذَرُكُ عقو بةالله وغضب رسوله صلى الله علمه وسلما بنبهة لا يغزنك هدده التي أعجبها حسنها) بالرفع على الفاعلية (حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهار بدعاتشة) رفع حب بدل اشتمال من الفاعل وهوه نهوالتي نعت ووقع في رواية سلميان بن بلال عند مسلم أعجبها حسنه او حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاهمانوا والعطف فمل بعضهم رواية الماب على أنهامن باب حذف حرف العطف انسوته في رواية مسلموه و يردعلي تخصيص حذف حرف الحر ١ بالشعروض طه بعض بالنصب على نزع الخافض فأل في المصابح يريداً نه مفعول لاجله والاصل لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تم حذفت اللام فانتصب على أنه مف عول له ولانزاع في حوازه والمعنى لاتغنى بكون عائشة تفعد لمانم متك عنه فلا يو اخد فها بذلك فانم الدل يحسنها ومحمة النبي صلى الله المعلم عليه ومسلم لها فالمتعددة في تلك المتركة فلا يكون السرا الادلال منسل الذى لهاو عندا بن سيعد فى رواية أخرى انه ليس لك مثل حظوة عائشة ولاحس أنو زينب بنت جحش (قال) عمر (تم خرجت) من عند حقصة (حتى دخلت على أم سلة لقرابي الم منها) لانأم عركانت مخزومية كالمسلمة وهي بنت عمائمه (فكلمتها) في ذلك (فقال ال أمسلة عد الك النا الخطاب دخلت في كلشي ) من أمور الناس عالبًا (حتى تبتغي أي تطله (ان تدخيل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأخيذ تني ) منعتني أم سلة بكارم (والله أخذا كسرتني) به (عن بعض ما كنت أجد) من الغضب (فرجت من عندها وكالله وا صاحب من الانصار) هوأوس بن خولى كانق له بن بشكوال وقيل هوعتبان بن المالي (اذاغبت) عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاني بالخبر) من الوحى وغيره (واذاعا كنت أناآ تسمنا لحير) من الوحي وغسره (ونحن تتحوف ملكا من ملوك غسان) بفتح المجهالل وتشديدالمهمالة غيرمنصرف وهو حملة بنالايهمر واه الطبراني عن ابن عباس أوا لحرث ال أبي شمر (ذُكر آلنا الهريد أن يسيرالينا) ليغزونا (فقدا مثلاً تتصدو ريامنه) خوفا (فأ-اصاح أيا الأنصاري يدق الباب وفي النكاح فرجع اليناعشاء (فضرب بابي) ضرباشديدا (فللم افته افتى) من تبذللتا كيد فوجت اليه فقال حدث اليوم أمر عظيم (فقلت عاء الغساني فقال على لا (بَل أَشَدَمن ذَلك )أي النسبة الى عمر لمكان حقصة بنته (اعتزل وسول الله صلى الله عليه وسلمان أزواجه وفى باب موعظة الرجل ابنته طلق رسول الله صلى الله علمه وسلم نساءه وانحا وقع لجزاتنو

بومحذن باأباع ارةفقال أشهدعلي سى الله صلى الله عليه وسلم اله ماولى ولكنه انطلق اخفاه من النياس وحسرالي هـ ذاالحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كانهار جدلمنجرادفانكشفوا فأقبل القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسالم وأنوسفيان بنالرث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهويقول أناالني لاكذب أنا ابن عبد المطلب اللهم أنزل نصرك ثلاث ورماعى والثلاث أشهر وأفصر (قوله ف نزل واستنصر) أى دعا فقيه استعماب الدعاء عنددقمام الحرب (قوله صلى الله علمه وسلمأنا الني لاكذب أناان عدالمطلب) فال القاضيء ماض قال المازرى أنبكر بعض الناس كون الرجز شعرالوقوعه منالني صلى الله عليه وسالمع قوله تعالى وماعلناه الشعروما للمغيله وهذامذهب الاخفش واحتجبه على فسادمذهب الخلمل في انه شعر وأجابو اعن هذا بأن الشعره وماقصد المواعمد الانسان أن وقعهمو زونامقني يقصده الى القافمة ويقعفى ألفاظ العامة كشرمن الالفاظ الموزونة ولانقول احدانهاشعر ولاصاحها شاعروهكذاالحوابعافىالقرآن من الموزون كقوله تعمالي لن تنالوا البرحتي تنف قوام اتحبون وقوله ثعالى نصرمن الله وفقح قير ببولا شكان هذالا يسميه أحدمن العرب شعرالانه لم تقصد تقفسه وجعله شمعراقال وقدغفل بعض الناس عن هـ داالقول فأوقعه ذلك فيان قال الرواية أناالنسي لاكذب

الماموصامنه على أن رفسد الروى فيستغنى عن الاعتدار وانما (٣٩٥) الرواية باسكان الباء هداكلام

القاضيءن المازرى قلت وقد قال الامام أبوالقاسم على بن أبي جعفر النعلى السعدى الصقلي المعروف ماس القطاع في كمامه الشافي في عمل القوافي قدرأي قوممنهم الاخفش وهوشيخ هذه الصناعة بعداللل أنمشطورالر حزومنهوكه لسا بشـعركقول الذي صلى الله عليه وسلم اللهمولانا ولامولى لكم وقوله صلى الله عليه وسلم هل أنت الااصبع دمت وفي سبيل الله مالقيت وقوله صلى الله عليه وسلم أنا الذي لا كذب أناان عبدالطات واشياه فذاقال ان القطاع وهدد الذي رعد الاخفش وغبره غلط بين وذلك لان الشاعرانماسمي شاعرالوجوهمنها انه شعر القول وقصده وأراده واهتدى المهوأتي به كالاماموزونا على طريقة العرب ومقفى فانخلا من هدده الاوصاف أو بعضهالم مكن شعرا ولايكون فائله شاعرا بدايه لواله لوقال كالاماموزوناعلى طريقة العرب وقصد الشعرأ وأراده ولم يقفه لم يسم ذلك الكلام شعرا ولاقائله شاعسرانا جماع العلاء والشعرا وكذالوقفاه وقصديه الشعرولكن لمأت بهموزونالم مكن شعرا وكذالوأتي بهموزونا مقنى اكن لم يقصديه الشعر لايكونشعرا ويدل عليهان كثمرا من النباس بأنون بكلام موزون مقفى غيرأنهم ماقصدوه ولاأرادوه ولايسمي شاعرا واذاتف قدذلك وجد كثيرافي كلام الناس كأفال بعض السؤال اختموا صلاتكم بالدعاوالصدقة وأمشال هذا كثبرة فدلء على ان الكلام الموزون لايكون شعرا الابالشروط المذكورة

اللاق لخالفة العادة بالاعتزال فظن الطلاق (فقلت رغم أنف حفصة) بكسر الغين المجية فتها أى اصق الرغام وهوالتراب ولا ف ذر رغم الله أنف حفصة (وعائشة) وخصم ما بالذكر كونهما كانتاالسب في ذلك (فاخذت ثوبي) بكسر الموحدة (فاخرج) من منزلي (حتى جئت الرسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له) بفتح المم وسكون المجدة وضم الراء أى غرفة وفي اللافوالنكاح فحمعت على ثماني فصلمت صلاة الفجرمع النبي صلى الله علمه وسلم فدخل مشربة إرق بفتح الماء أو بضمهام بنياللمفعول أى يصعد (على العدلة) بفتح العدن المهدملة المهدرجة (وغلامارسول الله صلى الله عليه وسلم اسود) هورياح (على رأس الدرجة) قاعد إلى الله المالية الله مدلى الله عليه وسلم (هذا عمر من الخطاب) يستأذن في الدخول فد خل لى اللامواستأذنه عليه الصلاة والسلام (فادن لى قال عرفقصصت) لمادختل على رسول الله صلى اله عليه وسلم هذا الحديث فل ابلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسنر) ضعد لاصوت وانهلع لى حصرما منهو بينهشئ وتحترأ سه وسادة من أدم حشوهالمف وانعند رهابه) التثنية (قرطاً) بقاف و را فظاء معمدة مفتوحات ورف السلم الذي يدبغ به (مصبو ما) أي على مكو باولايي ذرمصه ورايالرا مدل الموحدة اي مجموعامن الصرة وهي الكوم من الطعام (وعمد إسهأهب معلقة بفتح الهمزة والهاء وبضمهما جع اهاب حلدد بغ أم لم يدبغ أوقبل أن يدبغ لَزُرِتُ أَثَرُ الْمُصِيرِفِ جِنبِهِ ) عليه الصلاة والسلام (فَبَكِيتَ ) لذلك (فقال ما يبكيكَ ) يا بن ف المطاب (فقلت ما رسول الله ان كسرى وقيصر فعماهما فيه) من زينة الدنيا و نعيمها (وأنت رسول أ) المستحق لذلك لاهما (فقال) عليه الصلاة والسلام (أماترضي ان تكون لهم الدنيا) الفانية أننهاو نعيمها (ولناالا كنوة) الباقية ولهم بضمرا بلع على ارادتهما ومن تبعهما أوكان على مثل الهما وهذا الحديث أخرجه أيضافي النكاح وفي خبرالوا حدوا للباس ومسلم في الطلاق أسم الله الرحين الرحيم) وهذا (باب) بالتنوين أي في قوله تعالى (واذأ سرالنبي) العامل فيه اذكر المومفعول به لاظوف (الى بعض أزواجه) حفصة (حديثًا) تحريم االعسل أومارية (فلما نسأت به) الأخبرت حقصة عائشة ظنامنها أن لاحرب في ذلك (وأظهره الله) أطلعه (علمه عرف بعضة) منال المله على سبيل العتب (وأعرض عن بعض) تكرمامنه وحما (فلمأنمأهابه فالتمن أنماك القال نماني العلم الخمير)وثدت لابي درياب الى قوله حديثا وقال بعده الى الخمير وأصل نما وأنمأ إخبر وخبرأن تتعدى الى اثنين الى الاول سفسها والثاني بحرف الحروقد يحذف الاول للدلالة المهوقد عاءت الاستعمالات الثلاث ، في هذه الآيات فقوله فلما نبأت به تعدى لاثنين حذف ألهـماوالثانى مجرو ربالباءأى نبأت به غيرها وقوله فلمانبأ عابه ذكرهماوقوله من أنبأك هذا كرهما وحذف الجار وسقط لفظ باب الغيراني ذرالي آخر حديثا (فيه) أي في هذا الباب (عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم) كاستق في الباب الذي قبل من طريق عبيد بن عمر ويه قال (-دنتا جُهُ اللهِ هُوا بِن المديني قال (حدثنا سفيان) هوا بن عيينة قال (حدثنا يحيى بن سعمد) الأنصاري رن فالسمعت عسد سحنين سصغيرهما والسمعت انعماس رضي الله عنهما يقول أردت أن المع الماعر زاداً بوذرابن الخطاب (رضى الله عنه عن آية فكثت سنة لاأستطيع أن أسأله (فقالسقه فجعت معه فأ ارجعنا (فقلت) له (يا أمير المؤمنين من المرأ تان اللمان تظاهر تا) تعاويما افقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم) حتى حرم على نفسه ما حرم (فدا أعمت كارمى حتى قال) هما وسا الشَّهُوحَفِينَ الحديث المسوق قبل بتمامه واختصره هنا ﴿ (قُولُهُ انْ تَتُوبًا) ولا بي دُرياب لنوينأى في قوله ان تنويا (الى الله) خطاب لحفصة وعائشة ُ وجواب الشرط (فقد صغت

ا قوله الاستعمالات الثلاث كذافي النسيخ مع عدم ذكر الاستعمال الثالث في الاجال اه

وهي القصد وغديره مماسيبق والنبي صلى الله (٣٩٦) عليه وسلم أبيقصد بكلامه ذلك الشغر ولاأراده فلا بعد شعرا وانكان

قلوبكما) أى فقد وجدمن كامانو جب التو بة وهوميل قلو بكاعن الواجب من مخااصة الرسول بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه يقال (صفوت) بالواو (وأصغيت) بالماءأي (ملت) فالاوّل الذي والثانى من يدفيه (لتَصعي) فى قوله ولتصغى المه أفقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أى (التميـل) إل جواب الشرط محذوف تقديره فذاك واجب علمكا أوفتاب الله علمكما وأطلق قلوب على قلمن لاستثقال الجع بين تثنيتين فيماهو كالكامة الواحدة واختلف فيذلك والاحسن الجعثم الافراد ثم التثنية وقال ابن عصفورلا يجوز الافراد الافي الضرورة (وان تظاهرا علمه) بمايسوء (فان الله هومولاه) ناصره وهو يجوزأن يكون فصلاومولاه الخبروأن يكون مبتدأ ومولاه خبره والجلا خبران (وجبريل) رئيس الكروييز (وصالح المؤمنين) أبو بكرو عمر وصالح مفرد لانه كتب الما دونواوا لجعوجوزواأن يكون جعاللواووالنون حذفت النون للاضافة وكتب بلاواو اعتمارا بلفظه لان الواويدة طت الساكنين كمدع الداع (والملائكة بعدد للنظه عرب) أي (عون تَظَاهُرُونَ )أي(تَعَاوِنُونَ)وقُوله وجِير بِلءطفعلي محل اسم ان بِعداستَكَمَالُ خبرهاوحمنشا فبريل وتاليه داخلان فى ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل ظهيرله لدخوله في عور الملائكة والملائكة مبتدأ خبره ظهيرو بجوزأن يكون الكلام تمءندقوله مولاه ويكون جبرا ممتدأ ومابعده عطف علمه وظههر حبره فتحتص الولاية بالله ويكون جبريل قدذ كرفي المعاولة مرتين مرة بالتنصيص ومرة في العسموم وهو عكس قوله من كان عدوالله وملا أحكته ورسله كم وجهربل فأنه ذكرا لخاص بعد العام تشريفاله وهناذ كرالعام بعدا لخاص ولميذكرا لناسالانه الاول قاله في الدروسيقط لابي ذرمن قوله صغوت! لى آخر قوله بعد ذلك واغيره افظ باب\* (وقال مجاهد) فيماوصله الفريابي في قوله تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم) أي (أوصوا أنفسكم) بفغ الهمزة وسكون الواو بعدها صادمهمال من الايصاء (وأهليكم مقوى اللهوأ تنوهم) والغيرأيا أوصواأهلكم بتقوى الله وأدّوهم \* وبه قال (حدد ثنا الحيدي)عبد دالله بن الزبر المركم قال (حدثنا سـ فيان) نعيينة قال (حدثنا يحيى بن سعيد) الانصاري قال معتعبد بندا مُصغيرهما (يقول معتاب عباس) رضى الله عنهما (يقول أردت) ولايي دركنت أريد (الناسال ال عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه (عن المرأ تمن الله من تظاهرتا) تعاويمًا (على رسول الله صلى الله علم وسلم)وسقطلاى درما عداظا هر تا (فكتت سنة فلم أجدله) أى للسوَّال (موضعا حتى خرجت ١٠٠٠) طاعافل كانظهران بفتح المعجة وسكون الهاء وبالراء والنون بقعة بين مكة والمدينة فالم منصرف حين رجعنا (ذهب عرك اجته) كناية عن الدبرز (فقال أدركني بالوضوع) بفتح الوادأة مالما و (فادركته بالاداوة) بكسر الهمزة المطهرة (فعلت أسكب عليه ) زاد أبوذرعن الكشمين الماءأك للوضوع (ورأ يت موضعا) للسؤال (فقلت بأمير المؤمن ينمن المرأ تان اللتان تظاهرا على رسول الله صلى الله علمه وسلمن أزواجه (قال ابن عماس في أعمت كلامي حتى قال)عرف (عائشةوحفصة) وساق بقية الحديث واختصره هذالله سلم به من سابقه ١ (قوله عسى) ولايا ىابىااتنوين فى قوله تعالى عسى (ربهان طلانكن الني صلى الله عاييه وسلم (أن يبدله أزواجا م منكن خبرعسي وطلقكن شرط معترض بين اسم عسى وخبرها وجوا به محذوف أومتقدم أكا ا نطلقكن فعسى وعسى من الله واجب ونم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط (مسكات) مقرّات بالاسلام (مؤمنات) مخلصات (قارنات) طائعات (تائبات) من الذنوب (عابدات) متعبدانا الم متذللات لامر الرسول عليه الصلاة والسدار (سائحات) صائمات اوه هاجرات (ثيبات) م ئيبمن تزوجت مُبانت (وابكاراً) أي عذارى وقوله مسالات الخ امانعت أو حال أومنصوب الع

موزوناواللهأءلم فانقيل كمف فالاالني صلى الله عليمه وسلم أناابن عبدالمطلب فانتسب الى حدمدون أسه وافتخر بذلكمعان الافتخارفي حق اكثرالناس منعمل الجاهلية فالحوابانه صلىالله عده وسلم كانتشهر ته يحده أكثر لان أياه عمد دالله يوفى شايافى حماة أسه عدالطل قيل اشترارعد الله وكان عدالمطاب مشهوراشهرة ظاهرةشائعة وكانسيدأهلمكة وكان كشرمن الناس يدعون الني صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب ينسمونه الى حده اشهرته ومنه حديثهمامن تعلمة في قوله أيكم انعددالملك وقدكان مستمرأ عندهم انعبد المطلب بشريالني صلى الله عليه وسلموانه سيظهر وسيكون أنهعظما وكان قدأخبره بذلك سمف بندى يزن وقيل انعمد المطلب رأى رؤ باتدلء لي ظهور الني صلى الله عليه وسلم وكان ذلك مشهوراء ندهم فأرادالني صلى اللهعليه وسلم تذكرهم بذلك وتنبيهم بأنهصلي اللهعامه وسلم لابدمن ظهوره على الاعددا وأن العاقبة لهلتقوى نفويهم واعلهم أبضابأنه ثابت ولازم للعرب لمول معمن ولى وعرفهم موضعه ليرجع المهالر اجعوز والله أعلم ومعنى قولهصلي الله عليه وسلم أناالنبي لاكذب أى أناالنبي حقافلا أفر ولاأز ولروفي هذادليسل على جواز قول الانسان في الحرب أناف الن وأىاان فلان ومثله قول سلمة أناابن الاكوع وقول على رضى الله عنه أباالذي ممتني أمى حمدره واشاه ذلك وقدصر حجوازه على السلف وفيه حديث صيع فالواوا غمايكره قول ذلك على وجه الافتخار كفعل

الاحتصاص

الراكاوالله اذا احرالياً من قريه وان الشجاع مناللذي يحادى به يعني الذي (٣٩٧) صلى الله عليه وسلم ﴿ وحدثنا محمد بن مثني وابن

بشار واللفظ لابنمنى فالاحدثنا مجمدين جعفر حدثنا شعبة عنأبي اسحق فالسمعت البرا وسأله رجل منقيس هـلفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حذين فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله علىمه وسلم لم يفر وكانت هوازن بومئدذ رماة والالماحلناعليهم أنكشفوافاك سناعلى الغنائم فاستقاونا بالسهام ولقدرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته السضاء وان أباسفيان بن الحرث آخذ بلحامها وهو يقولأنا الني لاكذب أناان عيد المطلب \*وحدى زهر بنحرب ومحدين مثنى وأبو بكرين خلاد قالوا حدثنا يحى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني أنوا محقعن البراء قال قالله رجل باأباعمارة فذكرا لحديث وهو أقلمن حديثهم وهؤلاه أتم حديثا

الجاهلية واللهأعم (قوله حدثنا أجدين جناب الصيمي) هو بالحيم والنون والمصمصي بكسر الميم وتشديدال الاولى هذاهو المشهورو يقالأ يضابفتح المسيم وتخفيف الصاد (قوله فزموهم برشقمن سلكائم ارجالمن جراد)يعني كانتهاقطعةمن جراد وكا مها شهبهت برجل الحموان لكونهاقطعةمنه (قوله برشق)هو بكسرالرا وسق سانه قريدا (قوله قانكشفوا) أى انهزمواوفارقوا مواضعهم وكشفوها (قوله كنا واللهاذااح ـــرالبأس تقيهوان الشجاع مناللذي يحاذي به) اجرار المأسكا يةعن شدة الحرب واستعبر ذلك لهـ رة الدماء الحاصلة فيهافى

لخلت الصفات كلهاعن العاطف ووسط بين الثيبات والابكارلان ماصفتان متنافيتان يمنمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات فلم يكن بدمن الواو اه وذهب القاضي الفاضل الى يهبذه الواوواوالثمانية وتبحيح باستخراجهاوز بادتهاعلى المواضع الثلاثة الواقعية في القرآن وسيقولون ثلاثة رابعهم كأم-م ويقولون خسةسادسهم كلم-مرجاالغيب ويقولون يعةو ثامنهم كابهموآ يةالزم أذقيل فتحت في آية النارلان أبواج اسبعة وفتحت في آية الجنة أوابها عمانية وقوله والناهون عن المنكر فانه الوصف الثامن قال ابن هشام و الصواب ان لأهالواو وقعت بين صفتين هدما تقسيم لن اشتمل على جيع الصفات السابقية فلايصع غاطهااذلا تجتمع الشوبة والبكارة وواوالثمانية عندالقائل بماصالحةلاسقوط ثمان أبكارا فةناسعة لاثامنة أذأول الصفات خمرامنكن لامسلمات فان أجاب بان مسلمات ومابعده صل لحرامنكن فلهذالم تعدقس مةلها قلنا وكذلك ثيبات وأبكار اتفصيل للصفات السابقة العدهمامعهن وفي معيم الطبراني الكبيرعن بريدة فالوعدالله نبيه صلى اللهعليه وسلم المالا به أن رقحه بالتساسية امرأة فرعون و بالمكرمريم بنت عران و بدأ بالثيب قبل كرلان زمن آسمية قبل مريم أولان أزواجه علمه الصلاة والسلام كلهن ثبب الاعائشة قمل فلهن خديجة فالتفديم منجهة قبلية الفضل وقبلية الزمان لانه تزقرح الثبب منهن قيسل كروفى حديث ضعيف عندابن عساكر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بجةوهي في الموت فقال باخد يجة اذا لقيت ضرائر له فأقر ثيهن مني السلام فقالت بارسول وهمالتزوجت قبملي فالالاولكن اللهزوجني مريم بنت عمران وآسسية امرأة فرعون وكاثم نموسي وروى نحوه باسنا دضعيف من حديث أي أمامة عند أبي يعلى وسقط لابي ذر قوله لمان الخ وقال بعد منكن الآية و به قال (حدثنا عمرو بن عون) بفتح العين فيهما الواسطى الاسمرة قال (حدد شاهشم) ن بشد برمصغرين (عن حيد) الطويل (عن أنس رضي الله أأنه (فال فال عر) بن الحطاب (رضى الله عنه اجتمع نساء الذي صلى الله عليه وسلم في الغيرة الفين المجمة (فقلت الهن) رضوان الله عليهن (عسى ربه الاطلق كن أن يبدله أزواجا اسكن فنزلت هـ نده الآية) ولابي ذرعن الكشميني فقات له أي الذي صلى الله عله ووسلم فالكشاف فانقلت كيف تكون المدلات خبرا منهن ولم كن على وجه الارض اخسرمن أمهات المؤمنسين وأحاب بانه عليسه الصلاة والسسلام اداطلقهن اعصيانهن له للثهن الاملم يبقين على تلك الصدغة وكان غبرهن من الموصوفات بهده الاوصاف مع الطاعة ولالله صلى الله علمه وسلم والنزول على هوا ، ورضا ه خيرامنهن وعال في الانوار وليس في الآية للعلى انه لم يطلق -غصة لان تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة \*وهذا الحديث سبق المهفى الباماجاء في القبلة من كتاب الصلاة

المتصاص والثيب وزنهافه علمن ثاب يذوب رجع لانها الابت بعد زوال عدرتها وأصلها

وكسيدوميت أصلهما سيودومسوت فأعل الاعلال المشهور وقال الزمخشري في كشافه

## \* (سورة تبارك الذي يده الملك) \*

ا المواتم اللاثون والخيرا في ذرسورة المال وقوله تمارك أى تنزه عن صدفات الحدثين والذي سده المنقبضة قدرته التصرف في الاموركاها « (التفاوت) « قال الفراع (الاحتلاف والتفاوت) المنطقة في والتفوت ) بغيراً لف والتشديد و جافراً حزة والكسائي (واحد) في المعدى المنافذة والتحديد و جافراً حزة والكسائي (واحد) في المعدى المنطقة عالما المنطقة المنط

فأولاستعارا لحرب واشتعالها كاحرارا لجركاف الرواية السابقة حي الوطيس وفيه بانشج اعتمصلي الله عليه وسلم وعظم وثوقه

«وحد شازهبربن حرب حد شاعر من يونس الحنقي (٣٩٨) حدثنا عكرمة بن عارحد شي اياس بن سلة حدثني أبي قال غزونا معرس

اللهصلي الله عليه وسلم حندنا فل واجهناالعدق تقدمت فاعلوثنية فاستقملني رحلمن العدق فارممه اسمهم فتوارىءى فادريت ماصنع ونظرت الى القوم فاذا هم قدطلعوا من ثنية أخرى فالتقواهم وصحابة الذي صدلي الله عليه وسلم فولى صابة الذي صلى الله على موسلم وأرجع منهزما وعلى بردنان ستزرأ باحداهمام تدابالاخرى فاستطلق ازارى فمعتهما جمعاومي رتعلى وسول اللهصلي اللهعليه وسلمنهزما وهوعلى بغلته الشهباعفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرجع اسالا كوعفزعافلاغشوارسول الله صلى الله علمه وسلم نزل عن البغالة م قبض قبضاة من تراب من الارض م استقبل به وجوههم فقالشاهت الوجوه

بالله تعالى (قـوله عن سـلة بن الاكوع وارجع منهدزما الى قوله مررتء لي رسول الله صدلي الله عليه وسلمنهز مافقال لقدرجعاب الا كوع فسزعا) قال العالم قوله منه\_زماحال من ابن الاكوع كا صرح أولاما فهزامه ولم يردأن النبي صلى الله علمه وسلم انهزم وقد قالت العمامة كالهمرضي الله عنهم اله صلى الله علمه وسلم ما انهزم ولم يذقل أحدقط أنهائه زم صالئ الله عليه وسلمف موطن من المواطن وقد نقاوا اجاع المسلمن عني اله لا يحوز أن يعتقد الهزامه صلى الله عليه وسلمولا بحوز ذلك عليمه بلكان العماس وأنوسهمان بنالحارث آخذين بلحام بغاتسه بكفائهاعن اسراع التقدم الى العدة وقدصرح

ويجوز أن رادغيظ الزيائية (مناكبها) في قوله تعالى فامشوافي مناكبها أى (جوانبها) فالله فقوح الغيب قوله مناكبها استعارة تشليه أو تحقيقية لان القصد الارض اما ناحيها أوجاله فنسبة الذلول اليها ترشيح ونسبة المشي تجريد قال الراغب المنكب مجتمع ما بين العضد والكنز ومنه استعبر الدرض المنكب في قوله تعالى فامشوا في مناكبها كااستعبر لها الظهر في قوله العلى وقيل هذا الذي كنتم به تدعون (وتدعون) بسكون الدال محففا وهي قراءة يعقوب زاد أوله وقيل هذا الذي كنتم به تدعون (وتدعون) بسكون الدال محففا وهي قراءة يعقوب زاد أوله واحد (مثل تذكرون) بالتشديد (وتذكرون) بالتخفيف وقيل انتشديد من الدعوى أى ندعو واحد (مثل تذكرون) بالتنفيذ وتذكرون) بالتخفيف وقيل انتشديد من الدعوى أى ندعو انه لاجنة ولا نار وقيد له السول عليه الصلاح وأصحابه رضى الله عنه من الهلاك \* (ويقبض) المحلف بدعون على الرسول عليه الصلاح وأصحابه رضى الله عنه من الهذا المحاد المناه وأله و بقيض المحلول في عنو ونفور قال مجاهد والدين ونفور وال مجاهد والدي فروله والما في عند ونفور قال مجاهد والدين ونفور والمحاد والدين ونفور والمحاد والدين ويون في الدعور) في المحلول في عنو ونفور قال مجاهد والكفور) في المحلور) في المحلور) في الدعور والمحاد والمحاد والكفور) في المحدور والمحاد والمحدور) في المحدور والمحاد والمحدور) في المحدور) في المحدور والمحدور والمحدور) في المحدور والمحدور و

# \*(سورة ن والقلم)\*

مكية وآج اثنتان وخسون ، (بسم الله الرحن الرحيم) وسقط لفظ سورة والبسملة العسرالي ونون من أسماء الحروف وقيل أسم الحوت وروى أبوجه فرعن ابن عباس أول ما خلق الله ال فالها كتب القدر فحرى عما يكون من ذلك اليوم الى قيام الساعة ثم خلق النون ورفع مخارلا ففتقت منه السماء وبسطت الارض على ظهرالنون فأضطرب النون فحادت الارض وكذالا ابنأبي حاتم وذكرا ابغوى وغيره أنءلي ظهرهذا الحوت صغرة سمكها كغلظ السموات والارا وعلى ظهرها ثورله أربعون الف قرن وعلى متنه الارضون السبع ومافيهن وما منهن فالته أعلوا هوالذي خط اللوح أوالذي يخطبه وأقسم به لكثرة فوائده وجواب القسم الجله المنفد-ة إلا ابن عباس يتخافتون) من قوله فانطلقواوهم يتخافتون أي ينتعبون) بفتح التحسية وسكون الز وفتح الفوقية بعدهاجيم (السراروالكلام الخفي) وسقط هذالغيرأ بي ذر (وقال فتادة حرد) ولايى دربالرفع أى فى قوله تعالى وغدوا على حرد قادرين أى (جد) بكسر الجيم (في أنفسهم) وا المردالغضب والحنق وقيل المنع من حاردت الابل انقطع لبنها والسنة فل مطرها عاله أبوع وقادرين حال من فاعل غدوا وعلى حردمتعلق به (وقال ابن عباس) فها وصله ابن أبي حاتم (لفالو أى (اضلانامكان جنتنا)فتهناعنها عملارجعوا عماكانوافيه وتيقنوا انجاهي قالوابل نحن محرس أى بلهي هـ نده ولكن لاحظ لناولانصيب (وقال غيره) أي غير ابن عباس (كالصريم) فا تعالى فاصعت كالصريمة ي كالصبح انصرم) انقطع (من الليل والليك انصرم) انقطع النهار) فالصريم يطلق على الليل السواده وعلى النهار وعلى الصبح فهومن الاضداد وفالا الصريم الليل والنهار لانصرام هدذاءن ذاك وذاك عن هدذا (وهوأيضا كل رملة الممر انقطعت من معظم الرمل والصريح أيضا المصروم مثل قتمل ومقتول فعمل عدى مفعولا التفسرأى كالبستان الذى صرم عماره بحيث لم يدق فيهشئ أوكالليل واحتراقها واسودالا كالنهاريا يضاضها من فرط المدس هـذا ﴿ (ياب ) بالنوين أى في قوله نعالى (عمل) غليظ (بعد ذلك زنيم)أى دعى منسب الى قوم ليس منهم مأخوذ من زغتى الشاة وهما المتدلية ان من ا وحلقها فاستعبرللدع لانه كالمهلق عاليس منه وسقط باب لغير أبى ذر وبه قال (حدثنا) دردد شي بالافراد (مجود) هوا بن غيد لان العدوى مولاهم المروزي ولابي ذرعن المستملي عما

بذلك البرا في جديثه السابق والله أعلم (قوله صلى الله علب وسلم شاهت الوجوه) أى قبحت والله أعلم

الحافط

عليه وسلم غناعهم بين المسلين المحدثاألو بكرين ألى شسةوزهمر ابن حرب والن نمر جمعاعن سفدان قال زهر حدثنا سفدان بنعيشة عنع ـ روعن أبي العياس الشاعر الاعيءنء دالله نعسر قال حاصررسول اللهصلي الله علمه وسلمأهل الطائف

\*(ىاب غزوة الطانف)\*

(قوله حدثناس فيان سعينةعن ع\_روعن أبي العباس الشاعر الاعي عنء حدالله سعرو قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهـــلالطائف) هَكذاهوفي نُسْيَحُ صيح مسلم عن عبد الله بن عرو بفتم المين وهواب عروس العاص قال الفاضي كذاهوفي روابة الجلودي وأكثرأهل الاصولءن اسماهان والوقال لناالقاضي الشهيدأبو علىصوابه انعدر بنالخطاب رضى الله عنه كذاذ كره المخارى وكذاصوبه الدارقطني وذكرابن أى شدة الحديث في مستده عن سهمان فقال عدالله نعروب العاص م قال ان ان عقبة حدث مه مرة أخرى عن عبد الله سعر هدذاماذ كره القاضي عياض وقد ذكرخاف الواسطى هذاالحديث في كتاب الاطراف في مسندان عر م في مسدندان عرو وأضافه في الموضعين الى المخارى ومسارجيعا وأنكرواهذاءلى خلفوذ كرهأى مسعودالدمشق فىالاطراف عن انعسر بنالخطاب مضافا الى العمارى ومسلموذ كرما لجمدي في الجع بن الصحيحين في مستدان عمر ثم قال هكذاأخر حدالعداري إفا بالابعن قتيبة وأخرجه هوومسلم جيعافي المغازى عن ابعرو بن العاص فال والحديث من حديث ابن عيينة وقدا ختلف

كوفى وهوشيخ المؤاف روى عنه بالواسطة وسقط لغيراً بى ذراب موسى (عن اسرائيل) بى يونس إلى استق السبيعي (عن اليحصين) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بنعاصم الاسدى ن بحاهد) هوابن جير (عن أبن عباس رضي الله عنهما) في قوله تعالى (عدد للفرنم قال) (رجلمن قريش) قيل هوالوليدين المغمرة وقيل الاسودين عبد يغوث وقيل الاخنسين إِنَّ وليس هوعب دارجن من الاسودفانه يصغرعن ذلك (لهزعة) في عنقه (مُثَلِّ زَعَةُ الشَّاةُ) رنهما وقيل كانالولمدبن المغترة ستة أصابع في كليدأ صبع زائدة \* وهذا الحديث أخرجه سائى فى التفسمير وعندا بنجر يرعن سعيد بنجيبرالزنيم الذي يعرف بالشركما تعرف الشاة المالزنيم الملصق وقال الضحاك كانت له زغة في أصل أذنه مثل زغة الشاة \* و به قال (حدثنا أميم) الفضل بن دكين قال (حدثنا سفيان) الثوري (عن معبد بن خالد) بفتح الميم وسحكون واله وفتح الموحدة الكوفي الجدلى بفتح الجيم والهدملة وتتخفيف اللام (قال سمعت حارثة بن بالخزاعى قال معت النبي صلى الله علمه وسلم يقول ألا اخبركم بأهل الحنة كل ضعيف أهف بكسرالعين في الفرع كالاصل اليوندي أي متواضع خامل و بفحه اضبطه الدمياطي الالنووي انهرواية الاكثرين وغلط اس الجوزي من كسرةى يستضعفه الناس ويحتقرونه المأحد من حديث حديثه الضعيف المتضعف ذوالطمرين لايؤيهله (لوا قَسم على الله لابره) لوحلف عيناطه عافي كرم الله مايراره لايره أولودعاه لاحامه (ألا أخبركه ماهل الناركل عتل) فظ لظأوشديدالخصومة أوالفاحشالاتم أوالغلمظ العندف أوالجوع المنوع أوالقصيرالبطن وَافْرَمُسْتَكُمْ ) بِفَحِ الحِم والواوالمشددة آخر مطاعمهمة الكثير اللحم المختبال في مشدته وقيل بروقيل الاكول وآلمر ادكافاله الكرماني وغيره ان أغلب أهل الحنة هؤلاء كاأن أغلب أهل لالقسم الأشجروليس المراد الاستمعاب في الطَّرفين \* وهـ ذا الحديث أخرجه أيضا في الادب لورومسلم فيصفة الجنة والترمذي في صفة جهنم أعاذ ناالله منهايمته وكرمه والنسائي في سروانماجه في الزهدة هذا (مآب) التنوين أي في قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق) هو وفعن شدة الاحربوم القيامة للحساب والجزاءيقال كشفت الحربعن ساق اذا اشتد الامر لهوكاية اذلا كشف ولأساق وسقط لفظ باب لغيراً بي ذر « و به قال (حدثنا آدم) ابن أبي اياس (حدثنا اللهت) بن سعد الامام (عن خالد بنيزيد) من الزيادة السكسكي الجمعي الاسكندراني سعيد بن الى هلال) الليني المدني (عن زيد بن أسلم) مولى عرب الخطاب (عن عطاء بن يسمار لىسعيد) معدين مالك الانصارى الحدرى (رضى الله عنه) أنه (قال معت الذي صلى الله عليه الم قول يكشف ربنا عن ساقه ) في حدد مث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ورعظم رواهأبو يعلى بسندفيه ضعف وعن قتادة فمار واهعم دالرزاق عن شدة أمر النعماس عندالحاكم قال هو يوم كرب وشدة وأخرج الاحماعيلي من طريق حفص بسرة عن زيد من أسلم يكشف عن ساق قال الاسماعيلي هذه أصم لموافقة بالفظ القرآن والله لىنعال عن شــمها الله وقين (فد حدله) تعالى (كلمؤمن ومؤمنة) متلذذين لاعلى التكليف (ويبق من) ولا بى ذرفيسق كلمن (كان يسهد فى الدنيارياع) ليراه الناس لله) ليسمعوه (فدذهب ليسجد)ولاي ذريسه در فيعودظه ره طبقا واحدا) بفتح الطاء ارا الموحدة لا ينثني للسحود ولا ينحني له قال الهروى يصرفق ارة واحدة كالصفحة فسلا

على الله السحود \* ومماحث هـ ذاتاتي انشاء الله تعالى في حديث الشفاعة بعون الله ومنه

لمافظ بن حروكانه الذهلي قال (حدثنا عبيدا لله بن موسى) ضم العين مصغرا العبسي مولاهم

\*(سورة الحاقة)\*

مكية وآيم الحدى و خسون \* (بسم الله الرجن الرحم) سـ قط لفظ سورة والبسمالة لغيرانيا (عيشة راضية بريدفيها الرضا) \* ولاى ذروالنسق وقال سـ عيد بن حبيرعيشة الخ (الفاضة ولا تى ذروالقاضية (الموتقة الاولى التى منها تم أحما) ولايى ذرام أحى (بعدها) قاله الفراء ولا تى ذر أوجه اذمر اده انها أكون القاطعة لحياته فلا يبعث بعدها \* (من أحد عنه حاجز با قال الفراء وأحد عنه الله عنده أن أحدافي النفي بعنى الجع فالذا قال حاجز بن بصيغة الجع وضمرعنه النبي صلى الله عليه وسلم \* (وقال النفي بعنى الجع فالذا قال حاجز الوتين باط القلب) وهو عرف متصل به اذا انقطع ما تصام عباس فيما وصدادا بن أبي حائم (الوتين باط القلب) وهو عرف متصل به اذا انقطع ما تصام زمن الطوفان خسة عشر ذراعا (ويقال بالطاغية) أى (بطغيانهم) قاله أبو عبدة و رادوك فرف في الموفان خسة عشر ذراعا (ويقال بالطاغية) أى (بطغيانهم) قاله أبو عبدة و رادوك فرف في الموفان خسة عند و على الخزان بضم الحاء وفي الموفانية بفتحها فوجت بلاف فأها كت ثمود (كاطفى الماء على قوم فوح) عليه السلام

\* (سورة سألسائل) \*

مكية وآيم الربع وأربعون (الفصيلة) ولا بي ذروالفصيلة (أصغر آبائه القربي) الذى فصل (المه ينقي من الله عنه بله الفراء وفي نسخة وهي لا بي ذر ينتهي بالها بدل ينتمي بالميم وسقط الدرة وله من التي (المسوى) أى (الميدان والرجد نوالاطراف وجلدة الرأس بقال الهاشوا وقيل الشوى جلد الانسان (وما كال غيرم قتل فهوشوى) قاله الفراء (والعزون الجاعات) والدرعزين وله أيضا العزون حلق بكسر الحاء المهملة وفتح اللام وجاعات وله أيضا الحلق والجاما (وواحده) ولا بي ذر واحدة ما (عزة ) وكانوا يتحلقون حلقا ويقولون استهزاء بالمسلمين الله هولا الجنة لندخلنها قيلهم

#### \*(سورة الاأرسلنا)\*

مكية وآيمانسع أوغمان وعشرون ولاى ذرسورة في من اطوارا) أى (طورا كذاوطورا الموقال قادة فيمار واه عبد الرزاق أطوارا نطفة معلقة تم مضغة تم خلقا والنصب على الحالا من قادة فيمار واه عبد الرزاق أطوارا نطفة معلم من قلين من وصالح وطالح (يقال عداطورا قدره) أى تجاوزه \* (والكيار) بتشد ديدا لموحدة (اشد) أى أبلغ في المعين (من الكياب بخفية ها (وكذلك جال) بضم الجيم وتشديدا لمي (وجيل) المخفف (لانها) يعنى المشددة المعالم مبالغة من المخدفة (وكار) ولاي ذر وكذلك كار (الكيبر وكاراً بضابالتحقيف) فيهماو مبالغة من المخدفة (وكار) ولاي ذر وكذلك كار (الكيبر وكاراً بضابالتحقيف) فيهماو مختفف على قاله أبوعيدة \* (دياراً) مشتق (من دور) بفتح الدال وسكونا في من قت الدال وسكونا ولكنه في عالم المن عن المالوسكونا المقيام وهي من قت الان أصله ديوارفا بدات الوالم القيام وهي من قت الان أصله قدوا مفلا يقال وزية فعال بل في عالم كافي الديار (وقال على القيام وهي من قت الان أصله قدوا مفلا يقال وزية فعال بل في عالم كافي الديار (وقال على قاله أبوعيدة أيضا \* (وقال ابن عالم) في المناوس المناوس عيد بن منصور وابنا المناوسة عيد بن منصور وابنا المناه المناه

اغدواعلى القتال فغددواعليه اغدواعلى القتال فغددواعليه فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فافلان غدا قال فاعبهم ذلك فضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيهعليه فنهم من رواه عنه هكذا ومنهم من رواه بالشك قال الجيدى قالأو بكرالبرقاني الاصم ابنعر اس الخطاب قال وكذاأ حرجه أنو مسعودفي مسندان عربن الخطاب فالالجيدي وليس لاني العماس هذا فيمسندان عرس الططاب غبرهذا الحديث المختلف فيه وقد ذكره النسائي في سننه في كتاب السبرعن النعروبن العاص فقط (قوله حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلمأهل الطائف فلينل منهم شيياً فقال اناقاف اون انشاء الله تعالى فالأصحابه رجع ولم نفتحه فقال اغدواعلي الفتال فغدواعليه فأصابهم حراح فقال الهمرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا فاعمهم ذلك ففعكرسولالله صلى الله عليه وسلم) معنى الحديث انه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهماار حمل عن الطائف لصسعوية أمره وشدة الحظفارالذين فمهوتقويتهم بحصنهم معانه صلى الله عليه وسلم عدارأو رحاانه سفتحه اعدهذا الا مشقة كاجرى فلمارأى حرص أصحابه على المقام والحهادأ قام وجدفى القدال فلماأصابتهم الحراح رجع الىما كان قصده أولامن الرفقيمم ففرحوابذلك الأوامن المشقة الظاهرة ولعلهم نظروافعلوا أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم

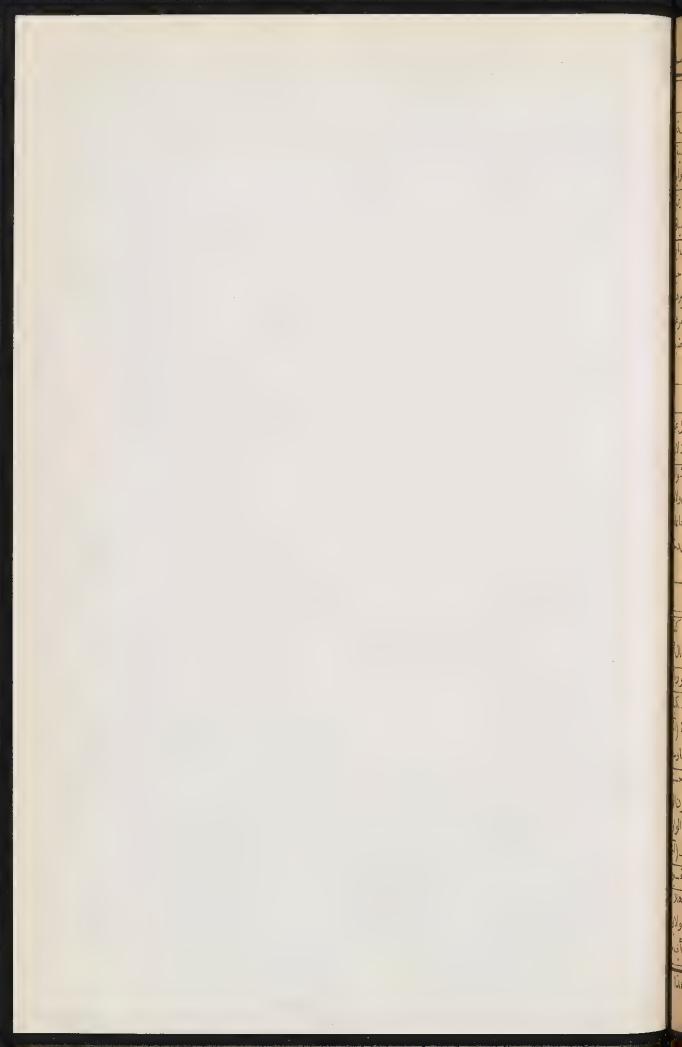



المنا (ياب) السوين أى في قوله تعالى (ودّا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) ضم واوودًا نافع وفته ها غبره ونون بغوثاو يعوقاا لمطوعى للتناسب ومنع صرفه حماالباقون للعلمة والعجمة والعملمة والوزنان كاناعر بين وثبت الماب وتالمه لابي در \* وبه قال (حدثنا) ولابي در حدثي بالافراد الراهم بن موسى الفرا الرازى الصغيرقال (أخسرناهشام) هوا بن يوسف الصنعاني (عن ابن برنج)عبدالملك ن عبدالعزيز (وقال عطاع)هو الخراساني وهومعطوف على محددوف سنه الفاكه يهمن وجمة آخرعن ابنجريم قال في قوله تعمالي ودّا ولاسواعا الآية قال أوثان كان نورنو حيعبدونهاوقال عطاء (عن ابن عباس رضي الله عنهماً) اكن عطاء لم يسمع من ابن عباس لإنبريج لميسمع التفسيرمن عطاء الخراساني انماأ خلذا لكتاب من المنه عتمان فنظرفيه لكن البخارى مأآخر جه الاانهمن روا به عطاء بنأ بي رياح لان الخراساني لدس على شرطه ولقائل اليقوله فيتملأن يقاطع في انعطا المذكورهوا لحراساني فيحتمل أن يكون هذا الحديث المدابن جريج عن الخراساني وابن أبي رياح جيعا قال في المقدمة وهدذا جواب اقناعي وهدذا مندى من المواضع العقمة عن الجواب السديدولا بدللجواد من كبوة (صارت الاوثان) بالمثلثة هُورُنُ (الَّتِي كَانْتُ فَي قُومُ نُوحَ) يعبدونها (في العرب بعد) فعبدوها وكانت غرفت في اللوفان فلمانض الماءعنها أخرجها الميس فيثها في الارض (أماود كانت الكلب) هو ابن وبرة رنضاعة (بدومة الجندل) فتح الدال من دومة ولابي ذردومة بضمها والجندل فتح المم مكون النون مدينة من الشام عادلي العراق (وأماسواع كانت لهذيل) يضم الها وفتح الذال الم قدم غرا ابن مدر كة بن الياس بن مضر وكانوا بقرب مكة (وأما يغوث ف كانت) بالفاعم ل لكاف (لمراد) بضم الميم و يحفيف الراء أبي قسله من المين (ثَمُ لَبَيْ عَطَيفٌ) بضم العُسِن المعجة لفالطاء المهملة وبعد التحسة الساكنة فامصغر ابطن من مراد (بالجوف) بفتح الجيم وبعد لاوفاء المطمئن من الارض أو واد باليمن ولابى ذرعن الكشميمني بالجرف بالراءالمضمومة بدل الووضم الجيم (عندسياً) مدينة بلقيس وسقط عندسالابي ذر (وأمايعوق فكانت الهمدان) كون الميم و بالدال المهدملة قبيلة (وأمانسرفكانت لحير) بكسمر الحا المهدملة وسكون الميم المعتبية المفتوحة را و (لا لذى المكلاع) بفتح المكاف آخره عين مهملة اسم ملك من لا المن (اسما رجال) أي هـ فما الحسة أسماء رجال ولابي ذرونسرا ما رجال أي نسر خواته أسما ورجال صالحين من قوم نوح الما الماكوا )أى الرجال الصالحون (أوحى الشيطان الومهمان انصموا) بكسمر الصاد المه حمله (الى مجالسهم التي كانوا يحلسون) فيها (انصابا) جع بمانصب لغرض (وسموهاماسمامم مفعلوا) ذلك (فلم تعبد) تلك الانصاب (حتى اذاهلك الله الذين نصبوها (وتنسخ) بفتح الفوقية والنون والمهملة المشددة والخاء المجمة من تفعل لغير (العلم) بماوز التالمعرفة بحالهاولابي ذرعن الكشميهني ونسخ بنون مضمومة فهدها الرومسندا للمفعول (عمدت) بعددلك

## \*(سورةقلأوحي الى")\*

بنوآيها عان وعشرون وسقط لابي ذرالي ( قال ابن عباس) فياوصدله ابن أبي حاتم (كبداً) مرالام ولابي ذريضهاوهي قراءة هشام ( اعوانا) جع عون وهو الظهر وبه قال (حدثنا ى المعمل التبوذكي قال (حدثما الوعوانة) الوضاح البشكري (عن الحيشر) بكسر المدة وسكون المعمة جعفر بن أبي وحشمية الواسطى البصري (عن سمعيد بن جبيرعن ابن ر) رضى الله عنهما أنه (قال انطلق رسول الله صلى الله علمه وستم في طائفة من أصحابه

علمه وسلمشاور حين بلغه اقبال أبي سفيان فالفتكلمانو بكرفأعرض عنه ثم تكلم عرفاعرض عنه فقام سعدي عمادة فقال الاناتر بديارسول الله والذي نفسي سدده لوأمرتنا أن نخم االحرلا خضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكادها الى برك الغمادلفعلنا فال فندبرسول الله صلى الله علمه وسلم الناس فأنطلقوا حتى نزلوابدراووردت عليه مروايا قريش وفيهم غلام أسودلبني الخاج فأخذوه فكانأ صحابرسول الله صلى الله علمه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول مالىءلم بالى سفيان واكن هـ داأ بوجهل وعتبة وشيبة وأمية بنخلف فاذا

أبرك وأنفع وأحدعا قبة وأصوب من رأيهم فوافقوا على الرحمل وفرحوافضحك الني صلي الله علمه وسلم تجدامن سرعة تغيررا يهم

### \*(بابغزوةبدر)\*

(قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلمشاو رأصحابه حين بلغهاقبال أى سيقمان قال فتكلم أنو مكو فأعرض عنه ثمتكلم عرفأعرض عنه فقام سعدين عبادة فقال ايانا تريديارسول الله والذي نفسي سده لوأمرتنا أن نخمضها الحرر لاخضاها) قال العلاءاء اعاقصد صلى الله علمه وسلم اختمار الانصار لانهلم يكن ايعهم على أن يخرجوا معمه للقتال وطلب العمد ووانمأ بايعهم علىأن ينعوه بمن يقصده فلماءرض الخروج لعبرأ بي سفيان أرادأن يعلم انهم بوافقون على ذلك فأجانوه أحسسن جواب بالموافقة التأمةفي هذمالمرة وغسرهاوفيه استشارة الاصحاب وأهل الرأى والخبرة وقوله ان غيضها يعنى الخيل وقوله برك الغماد أمابرك فهو بفتح الباء واسكان الراء هد اهوالعسروف (٢٠٢) المشهوّر في تعب الحدّيث ور وايات المحدثين وكدا

تقله القاضى عن رواية المحدثين عامدين) ، قاصدين (الى سوق عكاظ) بضم العين المهملة وفتح الكاف المحفقة وبعدا الألف معمة قال وقال بعض أعل اللغة صواله بالصرفوع لمدمه وممروف للعرب من أعظممواسمهم وهو نخل فى وادبين مكة والطائف كسرالراء فالوكذاقندهشموخ يقمون به شوالا كله يتبايعون ويتفاخرون وكان ذلك لماخر جعليه الصلاة والسلام الى الطائف أبىذرفي المخارى كذاذكره ورجع منهاسنة عشرمن المبعث لكن استشكل قوله في طائفة من أصحابه لانه لما خرج الى الطائف القياضي فيشرحمسلم وقالف لم يكن معهمن أصحابه الازيدين حارثة وأجمب بالتعدد أوأنه لمارجع لاقاه بعض أصحابه في اثناء المشارقه وبالفتح لاكثرار واة فال الطريق (وقدحمل بن الشياطين وبن خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب) بضمتين جع شهاب ووقع للاصيلي والمستملي وأبي مجمد والذى تظاهرت عليه الاخباران ذال كأنأول المبعث وهويؤ يدتغار زمان القصتين وأنجى الجوى بالكسرقلت وذكره جاعة الجن لاستماع القرآن كان قبل خروجه عليه الصلاة والسلام الى الطائف بسنتين ولايعكرعلبه منأهل اللغة الكسرلاغبرواتفق قوله انهم رأوه يصلى باصمابه صلاة الصبح لانه كان عليه الصلاة والسلام يصلى قبل الاسرا ملاة الجيع على ان الراء ساكنة قبلطاوع الشمس وصلاة قبل غروبها (فرجعت الشياطين) الى قومهم (فقالوا) الهم (مالكم الاماحكاه القاضيعن الاصيلى انه قالوا) ولغيرا بي ذرفقالوا (حيل بينذا وبين خبرالسما وأرسلت علينا الشهب قال) ابليس بعدال الم ضمطه باسكانها وفتحهاوهدا حدثومالذى وقع ولاي درفقال (ماحال سنكمو بين خبرالسماء الاماحدث) لان السمام أتكن الر غر سيضعنف وأماالغمادفيغين تحرس الاأن يصيحون في الارض ني أودين تله ظاهر قاله السدى فاضر بوا مشارق الارص معهدةمكسورةومضهومة لغتان ومغاربها)أى سيروافيها (فانظرواماهذاالامرالذى حمدث فأنطلقوافضر بوامشارق الارض مشهورتانكنالكسرأفصيم ومغاربها ينظرون ماهذا الاحرالذي حال منهمو بين خبرالسما و قال فانطلق الشياطين (الذبرا حو وهوالمشهورفيروابات المحدثين توجهوا تحوتهامة )بكسر الفوقية وكانوامن جن نصيسن (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعله والضمهوالمشهورفي كتباللغة بفتح النون وسكون الخاا المجمه غيرمنصرف للعلمية والتأنيث موضع على ليلة من مكة (وهو) الت وحكى صاحب المشارق والمطالع عليه الصلاة والسلام (عامد الى سوق عكاظ وهو يصلى باصابه صلاة الفير فلم اسمعوا القرآن الى الوجهين عن ابندريد وقال منه عليه الصلاة والسلام (تسمعواله) بتشديد الميم أى تكلفوا سماعه (فقالوا هذا الذي ال القاضي عماض في الشرح ضيطناه فى العديد ـ من الكسر قال وحكى سنكمو بين خبرالسما فهنالك رجعواالى قومهم فقالوابا قومنا أناسمعناقرآ ناعما) يتعبيما الس ابندر بدفيه الضم والكسر وقال في فصاحة لفظه وكثرة معانيه (يم ـ دى الى الرشد) الايمان والصواب (فا منابه) بالقرآن (ولا الرا الحازمي في كمامه المؤتلف والمختلف تشرك )بعدالموم (بريناأ حداوأنون الله عزوجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحى الى ا فيأسماءالاماكن هوبكسرالغين اسقع)لقراءتي (نفرمن الحن)مابين الثلاثة الى العشرة قال ابن عباس (وانماأوحي اليه) صلى الاه ويقال بضمها قال وقدضه ابن الله عليه وسلم (فول الحن) لقومهم أنا معنا الحوز ادالترمذي قال ابن عباس وقول الجن القوم المهد الفررات في أكثر المواضع بالضم الماقام عسدا لله يدعوه كادوا يكونون عليه ليداقال لمارأوه يصلى وأصحابه يصاون بصدالا لكن أكثرما معقده من المسايخ يستعدون سعوده قال فعبوامن طواعية أصابه له قالوالقومهم ذلك وظاهره انهعليه الصالي بالكسر فال وهوموضع منوراء والسلام لميرهم ولم يقرأ عليهم وإنماا تفقحضورهم وهو يقرأ فسمعوه فأخبرالله بذلك رسولن مكة بخمس ليال بناحمة الساحل وهذاالحديثسيقف بابالجهر بقراءة صلاة الفجرمن كتاب الصلاة وقدل بلدتان هداةول الحازمي \*(سورة المزمل)\* وقال القاضي وغيره هوموضع مكية وآيج انسع عشرة أوعشرون م ولاى ذرز بادة والمدثر (وعال مجاهد) فم اوصله الفرا اله عا بأقاصي هجروقال ابراهم الحربي برك الغمادوم مفات هجركانة

ر قوله عامدين ثبت هذا اللفظ في حاشية البوزينية من غير رقم وسقط من آلملك والناصرية كذا بخط الشيخ اه من هامش

م قُوله ولابي ذر زيادة والمدر سقوطها أولى لانه أفرد المدثر بعديا لترجمة كافى الفتح

امكية وا يمانسع عشرة أوعشرون م ولاى درزيادة والمدتر (وقال مجاهد) فيما وصاد الهرائه في المركز وقال المستى البصرى فيما وصاد المعدن المركز وقال المستى البصرى فيما وصاد المعدن المركز وقال المستى المنظرية) أي وفي المولد المنظرية المنظرة بالمنافقة في المولد المنظرة بالمنطقة بالمنطقة بالمنطقة بالمنطقة والمنطقة وال

أبوجهال وعنبة وشيبة وأميسة المنخف في الناسفاذا قالها في المنخف في الناسفاذا قالها في المنه عليه وسول الله صلى الله المصرف وقال والذي نفسي بده المضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه ههذا وههذا قال في الماط أحدهم وسلم في حدثنا في الله عليه وسلم في حدثنا شيبان وخوخ حدثنا سلمان من المغرة حدثنا ثابت البناني

يقال فيما تماعد (قوله ورسول الله صلى الله عليه وسدلم قائم يصلي فل رأى ذلك انصرف وقال والذي افسى يدهلنضر بوه اذاصدفكم وتتركوه اذا كذبكم) معنى انصرف سلم من صلاته فقيم استحباب تخفيفها اذاعرض أمر فأثنائها وهكذاوقع فى النسخ التضربوه وتتركوه بغسرنون وهي لغةسبق بيانهامرات أعنى حذف النون بغيرناص ولاجازم وفيم جوازضرب الكافر الذى لاعهدله وانكانأسيرا وفيهميخزتانمن أعدلام النموة احداهما اخماره صلى الله علمه وسلم عصرع جمارتهم فلرتعمد أحدمصرعمه الثانيمة احداره صلى الله علمه وسلم بأن الغلام الذى كانوا يضر بونه يصدق اذا تركوه و يكذب اذاضر بوه وكان كذلك في نفس الامر والله أعلم (قوله فاماطأحدهم) أي \*(سورة المدثر)\*

الكهة وآيهاست وخمسون (بسم الله الرحن الرحم) سقط لفظ سورة والبسعلة لغيرا في ذر (قال ابن الماس) فيماوصله ابن أبي حاتم (عسير) أي (شديد) عن زرارة بن أوفى عاضي البصرة انه صلى بهم المير فقرأهذه السورة فلماوصل الى هذه الاته شهقة ثم خرميدا \* (قسورة) ولابي در بالرفع اي (ركزالناس) بكسرالراء خروزاى أى حسهم (وأصواتهم) وصله سفيان بن عيينة في تفسيره من أن عماس (وقال الوهريرة) فعما وصله عبدين حمد (الاسدوكل شديد قسورة) وعند النسني ونسوروزادفي اليونينية يقال ولايي ذرعسير شديدقسورة ركزالناس وأصواتهم وكل شديدقسورة مه الله الوهر مرة القسورة قسور الاسداركز الصوت \* (مستنفرة) أى (افرة مذعورة) بالذال المجمة (: الله أبوعبيدة \* وبه قال (حدثناً) ولا بي ذرحد ثني (بحيي) هو ابن موسى البلخي أو ابن جعفر قال احدثنا وكيم هوابن الجراح (عن على بنالمبارك) الهنائي بضم الهاء وبالنون الخفيفة (عن أن مين أبي كثير) بالمنشة أنه قال (سألت أباسلة بنعبد الرحن) بنعوف (عن أول مانزل كن بن القران قال ما أيم اللد ثرقلت بقولون اقرأ ماسم ربك الذي خلق فقال أوسلة مسألت حامر من المناللة) الانصاري (رضى الله عنهماعن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جار لا أحدثك الا الحدثنارسول الله صلى الله علمه وسلم قال جاورت أى اعتكفت (بحراً ) بالصرف (فلما قضدت إن الموارى) بكسراطيم أى اعتكافى (هبطت) من الجبل الذى فيد ما الغار (فنوديت فنظرت عن على البيي فلم أرشياً ونظرت عن شمالى فلم أرشها ونظرت أمامى فلم أرشها ونظرت خليى فلم أرشما فوفعت هِ إِنَّ فَرَأُ بِتَشَيًّا ﴾ وفي باب كيف كان بد الوحي فرفعت بصرى فأذ الللَّ الذي حاملي بحراء حالس آن الى كرسى بين السما والارض فرعبت منه (فائيت خديجة دُهُلت دئروني )أى غطوني (وصبوا السافى هذاالحديث ان أقول مانزل ياأيها المدثروا عااستخرج ذلك جابر باجتهاده وظنه لا يعارض الدبث المعيم الصريح السابق أول هذا الجامع اله اقرأ \* (قوله قم فأنذر) أى حوف أهل مكة الران لم يؤمنوا وسـقط هذا لا بي ذر و و مة قال (حدثني ) مالا فرا دولا بي ذرحد ثنا (محد من بشار) الوحدة والشمن المحمة العبدى البصرى بندارقال (حدثنا عبدالر حن بنمهدى) العنبرى اصلى الاهم (وغيرة) هو أنود اود الطمالسي كافي مستضرح أي نعيم (فالاحد ثنا حرب بن شداد) بالشين لجةوتشديد الدال المهدملة وحرب بفتح الحاء المهملة وسكون الراءآخره موحدة (عن يحيى بن للكرعن الى سلة ) بن عبد الرحن (عن جابر بن عبد الله) وسقط ابن عبد الله لابي در (رضى الله الماءن الذي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان سعر) المصرى (عن لبنالمبارك ولم يخرج المؤلف رواية عثمان المذكور التي أحال عليها وهي عندمجد بن بشارشيخ الفنهأ خرجه أبوعروبة فى كاب الاوائل قال حدثنا مجدين بشارحد شاعتمان بنعر أنبأنا لبنالمبارك قاله في فتح المسارى (وربك فسكبر) صفه مالكبريا ولايد در باب قوله وربك فسكبر والفرارا به قال حدثنا أحق بن منصور ) أبو يعقوب المروزي قال (حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث ين مرى قال (حدثنا حرب) هوابن شداد قال (حدثنا يحيى) هوابن أبي كثير (قالسالت أباسلة) البول البدار حن أى القرآن أنزل أول فقال اليهاالمد ترفقلت أنبث ) بضم الهمزة مبنياللمفعول والع أخررت (انه اقرأ باسم ربك الذى خلق فقال أبوسلة سأات جابر بن عبد الله) الانصاري (أي لَلْعُدرَ إِنْ فَقَالَ ) جابر (لا أُخْدِلُ الاعِما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

ر قوله سُئت هكذا بغيره مزة في أوله والذي في اليونينية أنبيت بالهمزة اه

اسوره

عن عبدالله بن رباح عن أب هريرة قال وفدت وفود (٤٠٤) الى معاوية وذلك فى رمضان في كان يصنع بعضنا البعض الطعام وكان

صلى الله عليه وسلم جاورت في عار (حرام) بالصرف (فلم اقضيت حوارى هدمات فاستبطنت) أي وصلت الى بطن (الوادى فنوديت فنظرت أمامى وخلفي وعن يميني وعن شمالى فاذاهو ) يعني الملك (جالس على عرش) ولا بى ذر على كرسي بدل عرش (بين السم على والارض فأتبت خديجة فقلت درُ وني وصبوا على ما عارد اوأ رن على ) بضم الهمزة مبنياللمفعول (ياأيم اللد رُوم فألدر وربك فكبر والظاهران الذي أنبأ يحيى ن أبي كثير عروة بن الزبير والذي أنبأ أباسلة عائشة فان الحديث مشهورعن عروة عن عائشة و يحتمل أن يكون مراده بأوّلية المدثر أولية مخصوصة بما بعدفترة الوحى أومقيدة بالانذار لا أولية مطلقة فيهذا (باب) بالتنوين أى فى قوله تعالى (وثيابلًا فطهر )أى عن النجاسة أوقصرها خلاف جو العرب ثيابهم خيلا فوريما أصابتها النحاسة وسفط لفظ بابلغ مرأى در \* وبه قال (حدثما يحيى بنبكر) هو يحي بن عدد الله ب بكرا لمصرى قال (حدثنا الليث) ن سعد الامام (عن عقيل) بضم العين مصفوا ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري قال المصنف (وحدثني) بالافرادوفي بعض النسخ ح لتحو يل السند وحدثني بالافرادأيضا (عبدالله بنجد) المسندى قال (حدثنا عبدالرزاق) بنهمام الصنعاني قال (اخبرنامعمر) و ابن راشد (عن الزهري فاخبرني) بالافرادولابي درقال الزهري قال أخسرني بالافرادوفي علم المونينية فال الزهرى فأخبرني (الوسلمة بنعبدالرجن) بنعوف (عن جابر بن عبدالله الم الانصارى رضى الله عنهماأنه (قال معت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوح أى فى حال التحديث عن احتباس الوجى عن النزول (فقال فى حديثه فيدنا) بغيرميم (أناأمشي إله جواب مناقوله (اذ معت صوتامن السما· فرفعت أسى فاذا الملان الذي جا · في بحراء ) هو جبر بالحد (جالس على كرسي بين السماء والارض فيثثت ) بجيم منتوحة في الفرع كأصله مضمومة إلى غيرهمافهمزة محكسورة فثلثة ساكنسة ففوقية فزعت (منهرعباً)أى خوفاولالى درفاللا عِنْلَنْتَيْنَ فَعُوقِيةُ مِن غَيْرِهُ مِزْ قَالَ الْكُرِمَانِي مِنْ الحِنْ وهو القطع (فرجعت) الى خديجة (فقلز م زمادنى زماونى)مس تىن (فدئرونى) غطونى (فانزل الله تعالى) ولايى درعزوجل (بائيما المدثرالي ال قوله (والرجزفاه جرقبل أن تفرض الصلاة) فيه السيعاريان الامن بتطهير الثياب كان قبل فرخ ال الصلاة (و) الرجز (هي الاوثان) وأنث الضمير في قوله وهي باعتبار أن الخبرجع وفسر بالجمع للم الى الحنس قاله الكرماني في هدا رباب) بالسوين أى في قوله تعالى (والرجز فا عجس ) أى دم الله هجره (بقال الرجز) بالزاى (والرجس) بالسين (العذاب) هذا قول أبي عبيدة وسقط أفظ باباله الم أبى در روية قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسى قال (حدثنا الليت) بنسمه الامام (علاما عقيل) بضم العين ابن خالد (قال انشهاب) مجدين مسلم الزهري (معت أياسلة) بعداله لل (قال اخبرني) بالافراد (جابر بن عبد الله) الانصارى أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل و عن فترة الوحي فيمنا) بغيرمم (أناأمشي انسمعت صوتامن السما ، فرفعت بصرى قبل السمال بكسرالقاف وفتم الموحدة أى جهم ا (فاذا الملك الذي جانى بحرام) وهو جبريل (قاعد على كرز أل بين السماء والارض فئثت منه) بفتح الجيم في اليونينية وفي غيرها بضمها وكسر الهمزة وسكونية المنائة بعدها فوقية خفت منه (حتى هويت) بفتح الهاء والواوسقطت (الى الارض فمنت المالا فقلت زماوني زماوني) مرتين (فزماوني) بفتح الميم المشددة (فانزل الله تعالى باأيم المدثر فما الرار الى قوله فاهجر) وسقط قم فأنذر لغيرا في ذر (قال أبوسلة) من عبد الرحين بالسيند السابق (والرسل الاوثان م) بعدنزول باأيه المدثر (حى الوحى) أى كثر (وتدابع) ولم يكتف بقوله مي لايستلزم الأستمر اروالدوام

أَلْوَهِمُ رِيرَةً تُمَالِكُمُرُأَتُ لِدُعُونًا الَّي رحله فقلت ألاأصنع طعاما فأدعوهم الىرحلي فأمرت بطعام يصنع ثماشت أباهر برةمن العشي فقلت الدعوة عندى الليلة فقال سيقتني قلت نع فدعوتهم فقال أبوهر برةألاأعلكم بحديثمن حديثكم امعشر الانصار تهذكر فتعمكة فقال أقدل رسول اللهصلي الله عليه وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبرعلى احدى المجنشن وبعث خالدا على الجنبة الاخرى و بعث أباعبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادى ورسول الله صلى الله عليه وسلمفى كتيبة فالفنظرفرآني فذال أبوهر رةقلت لسدك بارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأتسى الاانصارى زادغ برشسان فقال اهتف لى الانصار قال فأطا فواله ووبشتقربش أوباشالها وأساعا فقالوا تقدم هولا فانكان لهمشي كامعهم وانأصيبواأعطساالذي ستلنافقال رسول اللهصلي ألله علمه وسلم ترون الىأو ماش قـريش وأتماعهم تمقال سديه احداهما

\*(باب فتح كمة)\*

(قدوله فيعث الزبيرعلى احدى المحندين) هي بضم الميم وفتح الجيم وكسرالنون وهماالمنة والمسرة ويكون القلب الهما (قوله وبعث أناعسدةعلى الحسر) هويضم الماء وتشديد السين المهملتين أي الذين لادروع عليهم (قوله فأخذوا بطن الوادي)أى حداواطر بقهم في بطن الوادى (قوله صلى الله عليه وسلماهتف لى الانصار)أى ادعهم لى (قوله صلى الله عليه وسلم لا يأسي الا أنصارى مُ قال فأطافوا) اغاخصهم لفقته بهم ورفعالمراتبهم واظهارا فيلالتهم وخصوصيتهم (قوله ووبشت فريش أوباشالها) \*(السلاس

لى الاخرى مُ قال حسى توافوني بالصفا قال فانطلقنا فيا شاء (٥٠٥) أحدمنا أن يقت لأحد ذا الاقتداد وماأحد

#### \*(سورةالقامة)\*

كية أربعون آية \* (وقولة )عزوجل (لا تحوك به )أى بالقرآن والخطاب الذي صلى الله عليه وسلم الك قدل أن يترجريل وحيه (التجليه) مخافة أن يتفلت مذك (وقال ابن عباس) فيما وصله المرى (سدى) معناه (هملا) بفحد من أى مه ملالا بكاف الشرائع ولا يجازى \* (ليفجراً مامه) الانتماس فماوصله الطبرى من طريق العوفي رةول الانسان (سوف أتوب سوف أعمل) الإصالحاقبل يوم القيامة حتى بأتيه الموتعلى شر ولابن أبى حاتم عنه قال هوالكافر بكذب الساب و يفير أمامه أي دوم على فوره بغيرة به (الاوزر) قال اب عباس أي (الحصن) أي اللها قال الشاعر

لعمرك ماللفتي من وزر \* من الموت يدركه والكبر

وبه قال (حدثنا الحمدي)عدالله بن الزبر قال (حدثنا سفيات) بن عيينة قال (حدثنا موسى الى عائشة الكوفي الهمداني فالسفيان (وكان) أي اس أبي عائشة (ثقة) وصفه بذلك كددا (عن سعيدين جي برعن اس عباس رضي الله عنهما) أنه (قال كان الذي صلى الله علمه سلم اذائرل عليه الوجى حرائه لسانه ووصف سنهان بن عيينة كيفية التحريك وفي رواية المدن منصورو حرك سفيان شفتيه (بريد) عليه الصدادة والسلام بهذا النعريك أن يحفظه) القرآن (فأنزل الله) تعالى (لا يحرِّكُ به السانك التجلبه) لتأخد ذه على عجلة مخافة نفلته المُمَانِ إِنَّاكِ إِنَّالِينُو مِنْ (أَنْ عَلَيْنَا جِعِهُ وَقَرآنَهُ) أَى قَرا - تَهْفِهُ وِمُصدَرِمُضَافَ للمفعولُ والفاعل مذوف والاصل وقراءتك اياه والقرآن مصدر ععنى القراءة وسقط لابي ذرأن علمنا الخوافظ فَوْ اللَّهِ \* ويه قال (حدثنا عسد الله بن موسى) بضم العين مصغر البن بادام المبسى الكوفي المَاسراتيال بنونس بن أى اسمق السيمي (عن موسى بن الاعاتشة) الكوفي (انهسال هان معيد نجب برعن قوله تعمالي لا يحرك به اسانك قال ابن حسر محسا لموسى (و قال )ولا بي ذر الله الرام على الله عنها ما (كان) أى الذي صلى الله عليه وسدار ( يحرك شفته اذا رط الاعليه) بهمه ورقم من ومقولا بي درزل عليه بحد فها (فقيل له) على اسان جبريل (التحرك به الله الله وكان (يخشى أن يتفلت منه) أى القرآن والذى فى المونينية ينفلت بالنون بعد التعسة مع للالفوقية (ان عليناجعه وقرآنه) سقط وقرآنه لايى درأى (ان نجمعه في صدرك) أي ضمنا بالله المحفظه عليه المانحون نزلنا الذكروا باله لحافظون وتكفلنا جعه (وقرآنه أن تقرأه) بلسانك لا السانك) وفسره غيرا بن عباس بيمان ماأشكل من معانيه وفيه دليل على جواز قأخسر السان المناف الخطاب الما (باب) بالمنوين أى في قوله تعالى (فاذا قرأ ناه فاسم قرآنه) وسقط لفظ ١٠٠٠ بالمبرأي در (قال ابن عباس) فعم اوصله ابن أبي حاتم (قرأناه) أي ( منماه قاتم ع) أي ( اعليه) كن فالابن عباس أيضافها ذكره ابن كثيرتم ان علينا بيانه نبين حلاله وحرامه \* ويه قال (حدثناً سلوسة باسعيد) أبور جا البغلاني قال (حدثناجرير) هواس عبددالهدين قرط بضم القاف تَهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاكُنة طاءمهملة الكوفي (عن موسى بنابي عائشة) الكوفي (عن سعيد ب جبير المالة الرائعاس) رضى الله عنهدما (فى قوله) تعالى (لا تعرَّل به اسانك لنجل به قال كانرسول الله والم الله علمه وسلم اذانزل جبر بل عليه بالوحى وكان) عليه الصلاة والسلام (عما يحرك به اسانه مى المنسبة) بالتنسة واقتصرفى رواية الى عوانة عن موسى بن أبي عائشية في د الوحى على ذكر لنقين وكذلك اسراتيل عن ابن أبي عائشة في الباب السابق قريبا واقتصر سفيان على اللسان

منهم يوجه الساشية فال فيا أيو سفيان فقال ارسول الله أبعت خضرا قريش لاقريش بعداليوم ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو امن فقالت الانصار بعضهم العض أماالرحل فأدركته رغمة فيقريته ورأفة بعشمرته قال أنوهم يرة وجاء الوحى وكان اذا جاء الوحى لايخفي علمنا فاذاحا وفلدس أحدد رفع طرفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلمحتى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحى فالرسول اللهصلي اللهعلب وسلم بامعشر الانصار فالوا لسك بارسول الله قال قلم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته قالوا

أى جعت جوعامن قبائدلشي وهوبالبا الموحدة المشددة والشن المجمة (قوله فاشاء أحدمنا أن يقتل أحداالاقتاله وماأحدمتهم بوحه الساشياً) أى لايدفع أحدمتهم عن نفسه (قوله قال أنوسفيان أبيحت خضرا قريش لاقريش بعد الموم) كذافى هذه الرواية أبيحت وفي التي ىعدھاأ مدتوهمامتقاربان أي استوصلت قريش بالقتل وأفندت وخضراؤهم معنى جاعتهم ويعس عن الجاعة المحمعة بالسوادو الخضرة ومنه السواد الأعظم (قوله صلى اللهعليه وسلم مندخل دارأى سفمان فهو آمن) استدل به الشافعي رجهالله وموافقوه على ان دورمكة عاوكة يصم سعها واحارتها لان أصل الاضافة الى الآدمسن تقتضي الملك وماسوى ذلك مجتاز وفسه تأليف لابي سفيان واظهاراشرفه (قوله فقالت الانصار بعضهم ليعض أماالر جل فأدركته رغبة فى قربته ورأفة بعشرته وذكرنز ول الوحي \* ( و الله صلى الله عليه وسلم معشر الانصار قالوا اسك بارسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركته رغية في قريته ورأ فة بعشيرته قالوا قد كان ذلك قال كاراني عبدالله ورسوله هاجرت (٢٠٤) الى الله واليكم المحيامي المحيا كم والممات عما تكم فأ فبلوا اليه يبكون وبقولون

والجميع مرادامالان التحريكين متلازمان غالباأ والمراد يحركه فعالمشتمل على الشفتين واللمان لكن لما كان السان هو الاصل في النطق اقتصر في الا ية عليه قاله في الفتح (فيشتدعله) حالة نزول الوحي لنقله ولذا كان يلحقه البرحاء (وكان يعرف منه) ذلك الاشتداد حالة النزول عليه وعندابنا أبي عاتم من طريق محى التميى عن أبن أبي عائشة وكأن اذا ترك عليه عرف في تعربي شفتيه تلقي أوله و بحرالة مشفقيه خشية أن بنسي أقله قبال أن يفرغ من آخره (فأنزل الله) تعالى بسبب اشتداده عليه (آلا يه التي في) سورة (لا أقسم بيوم القيامية) وهي قوله تعالى از (لانحرائيه لسانك لتعجلبه انعلينا جعه وقرآنه قال علينا أن نجمعه في صدركُ )وعن قنادة فها له رواه الطبرى أن معنى جعه تأليفه (وقرآنه) أى تقرؤه أنت (فاذاقرأناه) عليك بلسان حررا با (فَاتَسِع قرآنه) أي (فَادَاأَنْزَلْنَاهُ فَاسْمَع) زَادأُنوعُوانَةُ فَيْدُ الوحي وأَنْصَتَ (ثُمَانَ عَلَيْنَالِمَا إ أى (علينا أن سينه بلسانك قال) أى ابن عباس (ف كمان) عليه الصلاة والسلام (اذا أناه جبراً أطرق أىسكت (فاذاذهب)جبريل(قرأه) النبي صلى الله عليه وسلم (كاوعده الله) زاداً الله ذرعز وجل على الوجه الذي ألقاه المه \* (أولى للهُ فأولى يوعد) وتم ديدو الكلمة اسم فعراك واللام للتسين أى ولمك ما تكره يا أياجهـ ل وقرب منك وقوله فأولى أى فهوأ ولى يك من غير الله وثنت أولى الخلابى ذر

\*(سورةهل أنى على الانسان) \*

مكمة وآج الحدى وثلاثون \* (بسم الله الرحن الرحيم) سقطت البسملة الخرر أبقال فالم وفي بعض النسم و قال يحيى يعني ابن زياد الفراء (معناه أتي على الانسان وهل تحكون ها أى نفيا (وتكون خبرا) يخبر بهاعن أمرمة روفتكون على بابه اللاستفهام التقريري والله فسر يقدوأصلهأهل كقوله

سائل فوارسير بوع بشدتنا \* أهل رأونا بسفح القاعدى الاكم والتقريب جيعا أى أني على الانسان قبل زمن قريب حين من الدهر لم بكن فيه شيا مذكورا كان شيأ منسما غيرمذ كورأوهي للاستفهام التقريري لمن أنكر البعث كانه قيل لمن أنكر الم المما هلأتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شأمذ كورا فيقول نع فيقال له من أحدثه وكولها البو عدمه كيف يتنبع عليمه بعثه واحياؤه بعدموته وهومعني قوله ولقدعلتم النشأة الاوليا الواله تذكرون أىفهالاتذكرون فتعلون أنمن أنشأ شيابعه وأنام يكن فادرعلي اعادته عسالين وعدمه فهي هناللا ستنهام التقريري لاللاستفهام المحض وهذا هوالذي يحب أن يكونا الس الاستنهام لايردمن البارى حلوعلا الاعلى هذا النعووماأشبهه (يقول كان) الانسان ( للله فلم يكن مذكورا) بل كان شيأ منسما غيرمذكوريا لانسانية (وذلك من حين خلقه من طين الوحة ينفخ فيماروح والمراد بالانسان آدم وحين من الدهر أربعون سمنة أو المراد بالانسان الماور ال وبالمين مدة الحل \* (امشاج) أي (الاخلاط) وهي (ما المرأة وما الرجل) يختلطان في المام فأيهماعلاعلى الآخر كان الشبهله ثم ينتقل بعده من طور الى طور ومن حال الى حال وهي المله والعلقة) ثم المضغة غعظما يكسوه لحاغ ينشئه خلقا آخر وعنداس أبي عاتم من طريق عكر المحه قال من الرجل الجلد والعظم ومن المرأة الشعر والدم وقمل ان الله تعمالي جعل في الدارد أخـ لاطا من الطبائع التي تكون في الانسان من الحرارة والبرودة والرطوبة والسوسة فالأتعم هذا يكون التقديرمن نطفة ذات أمشاج وأمشاج نعت لنطفة ووقع الجع صفة لمفر دلانه في اللواو

والله ماقلنا الذي قلنا الاالضان الله ورسوله صلى الله علمه وسلم وةال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله بصدقانكم و يعذرانكم قال فأقب لالناس الىدارأبي سفيان وأغلق الناس

قد كان ذلك قال كالراني عبدالله ورسوله هاجرت الىالله والبكم الحمامحيا كموالممات ماتكم فاقملوا المه يكون ويقولون والله ماقلنا الذي قلنا الاالضان بالله وبرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله يصد فانكم و بعذرانكم)معنى هذه الجله أنهم رأواراً فه الني صلى الله علمه وسلم بأهل مكة وكف القتم أعنههم قظنواانه يرجعاني سكني مكة والمقام فيهادا عماوير حل عنهم ويهم والمدينة فشق ذلك عايهم فأوحى الله تعالى المهصلي الله علمه وسلم فاعلهم بذلك فقال الهمصلي الله علمه وسلم قلتم كذا وكذا قالوانم قدقلناه فافهده مجزةمن مجزات النبؤة فقال كلااني عدالله ورسوله معنى كالاهناحقا ولهامعنمانأحدهماحقاوالاخر النفي وأماقولهصلي اللهعليه وسلم اني عبدالله ورسوله فيحدمل وجهن أحدهما الى رسول اللهحقا فيأنيني الوحى وأخسر بالغسات كهدده القضية وشبهها فثقوا بماأقوله لكم وأخبركمهفي جمع الاحوال والاخر لاتفتتنوا باخدارى الاكم بالمغسات وتطروني كاأطرت النصارىءسي صلوات الله وسلامه عليمه فاني عبدالله ورسوله وأماقوله صلى اللهعلمه وسلم هاجرت الى الله واليكم الحياميا كموالممات مماتكم فعناه اني هاجرت الى الله تعالى والى دياركم

الجع إنوأم

لاستمطائها فلاأتركها ولاأرجع عن هيرتي الواقعة لله تعالى بلأيا ملازم لكم الحمامحيا كم والممات مماتكم أىلاأحماالاعتدكمولا أموت الاعتدكم وهذاأيضامن المعزات فلاقال الهرم هدايكوا كلامناالسابق الاحرصاعليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستنيدمنك وتبرك بكوتهدينا الصراط المستقيم كأفال الله تعالى وانكاتهدى الىصراط مستقيم وهذامعني قولهمما قلناالذي قلنا الاالف ناك هو بكسر الضادأي شحابك انتفارقنا ومختصبك غبرنافغرناعلمك أنتنتقل الىغبرنا وكان بكاؤهم فرحاء عافال الهمم وحساء بماخافواأن مكون بلغسه عنهم ممايستعدامنيه وقوله فأقدل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل الىالخرفاستله تمطاف بالبيت) فيه الابتدا وبالطواف في أول دخول مكة سواء كان محرما بحبج أوعرةأوغرمحرم وكاناانبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا البوم وهو يوم الفتي غيرمحرم باجاع المسلمن وكانعلى رأسمه المغفر والاحاديث متظاهرة عملي ذلك والاجاعم معقدعل وأما قول القاضى عياض رضى الله عنه أجع العلماء على تخصيص النبي صلى الله علمه وسلم بذلك ولم يختلفوا فى ان من دخلها بعده الرب أو بغى انهلايح للدخولها حلالافلس كانقل بلمذهب الشافعي وأصحابه وآخرين اله محورد خولها حلالا للممار بالاخدلاف وكذا لمن مختاف من ظالم لوظهر للطواف

المع لان المرادبها مجموع من الرجل والمرأة وكل منهدما مختلف الاجراء في الرقة وانقوام والفواص وإذلك يصدر كل جرعمنى ممامادة عضو (ويقال اذاخلط) شئ بشئ (مشيج) بفتح الميم وزن فعيل (كقولك له خليط) وسقط الفظ له لغيراً بي ذر (ويمشوج مشل محلوط \* ويقال) إلى ذرفي نسخة و يقرأ (سلاسـ الموأغلالا) بتنوين سلاسـ الموأغلالاوهي قراءة نافع وهشام والهبكر والكسائي للتناسب لانماقبله ومابعده منؤن منصوب وقال الكسائي وغدمهمن أمل الكوفة ان بعض العرب يصرفون جميع مالا ينصرف الاأفعل التفضيل وعن الاخفش بمرفون مطلقا وهم بنوأسد لان الاصل في الاسماء الصرف وترك الصرف اعارض فيها وانهذا الجمع قديجمع وان كان قلملا فالواصواحب وصواحبات فالمجع شابه المفرد فانصرف المجزه بعضهم بضم الماء وكسرالم وبعدالناى الساكنةهاء أى لم يجز التنوين بعضهم ربركذافى الفرع وسقطت الهاعف غيره وفى اليونينية بالرابدل الزاى وسكون الجيم وضبطه دأر فالفتح بالراء المكسورة من غيرهاء قال والمرادأن بهض القراءأ جرى سلاسل و بعضهم لم يجرها م الم الصرفها قال وهو أصط لاحقد عرية ولون للاسم المصروف مجرى قال وذكر عياص أن في عروالة الاكثر بالزاى بدل الرا وهوالاوجه وقال العيني لم يمن وجه الاوجهمة بل الراء أوجه المالا يحفى وفى البرماوي ولم يجز بعضهم بحيم مكسورة وزاى من الجواز وعند الاصدلي ولم يجر إسددةأى لم يصرفه وقال في الكشاف فأغلظ وأسا انصاحب هذه القراءة بمن ضري برواية السعروم نالسانه على صرف مالا ينصرف قال في الانتصاف هو يعدى الز مخشرى يرى أن لراآت المستفيضة غيرموقوقة على النقل والتواترو جعل التواترمن جسله علط اللسان والحق ولله المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لغة من صرف في منثور الكلام جميع مالا ينصرف العلوالقرا آت تشتمل على اللغات المختلفة \* (مستطيراً) قال الفرّاء (ممتداً) والشر (البلاء) اللة (والقمطرير) هو (الشديد) الكريه (يقال يوم قطرير) شديد (ويوم قاطر) بضم النفر الميم ألف فطامكسورة فرام قال الشاعر

ورا المعلم المالي الزجام من القطرت الناقة اذا وفعت ذنها و جعت قطريها و ونت انفها المعلم المعلم الزها و العصيب المعلم المعلم المعلم والقصطري المعلم المعلم المعلم المعلم والعصيب المعلم عصد وأشدما يكون من الايام في المسلم وأطولها \* (وقال معمر) بسكون العين المها المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم والمعلم المعلم والمعلم والمع

الجهع بووأمامن لاعلذرله أصلافالشافع رضى الله عنه فيه قولان مشهوران أصحه ماانه يجوز له دخولها بغيراح ام لكن يستعبله

قال فائي على صلم الى حنب المبت كانوا (٨٠٤) يعمدونه قال وفي يدرسول الله صلى الله علم موسلم قوس وهوا خذ بسمة

اغما ميت بذلك لسلاسم افي الحلق وقال فتادة مستعذب ماؤها وروى محيى السمة عن مقازل سميت سلسبيلالانها تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم تنبيغ من أصل العرش من جنة عدن ال سأترالجنانويؤ يدهقوله تسمى وأمااذا جعلت صفة كافال الزجاج فعني تسمى توصف

\* (والمرسلات)\*

ولابى ذرسورة والمرسلات وهي مكية وآيم اخسون ( وقال تجاهد) في قوله تعالى (جالات) أي (حبال) بالحا المهملة أي حبال السفن وهذاانم أيكون على قراقة رويس حالات بضم البم وأماعلي قراءة الكسر فجمع جمال أوجمالة جعجمل للعموان المعروف وسقط لغيرأ بي ذروقال مجاهد (اركموا)أى (صاوالا يركعون لا يصاون) فاطلق الركوع وأراد الصلاقه من اطلاق الجزا وارادة الكل وثبت لايركعون لابي ذر (وسئل ابن عباس) عن قوله تعالى (لاينطقون) وعن ال جل وعلا (والله ربناما كنامشركين)وعن قوله عز وجل (اليوم نختم على أفواههم)ما الجعين ذلك (فقال) مجيداعنه (انه)أى يوم القيامة (دوألوان مرة ينطقون)فيشهدون على أنفسهم صنعوا ولا يكتمون الله حديثا (ومرة بختم عليهم )أى على أنواههم ومرة بختصمون عُركوا ماشا الله يحلفون وبجعدون فيختم على افواههم وسقط اغبرأبي ذرعلي أفواههم ولايركعون والم قال (حدثني) بالافرادولاي درحدثنا (مجود) هواس غيلان قال (حدثنا عبيدالله) بضم المرا مصغراأبنموسي وهوشيخ المؤلف أخرج هذاالحديث عندبالواسطة (عن اسرائيل) بن يواس (عن منصور) هوابن المعتمر (عن ابراهم) النععي (عن علقمة) بن قيس (عن عبدالله) يعنى إ مسعود (رضى الله عنه) أنه (قال كنامع رسول الله )ولاي ذرمع الذي (صلى الله عليه وسل فى عاريمنى (وأنزات) بالواوولا بي ذرفانزلت (علميه والمرسلات وانالنتاها) أى والمرسلان (منفيه) فه (فخرجت حية) تقع على الذكر والانثي ودخلت الها ولانه واحد ممن جنس كيا ودجاجة (فابتدرناها) أى تسابقناأ ينايدركها أولاليقتاها (فسبقتنا فدخلت جحرها) بتفلي الجيم على الحاء المهملة (فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم وقيت شركم كاوقيم شرها) بضم الوا وكسرالقاف مخففة فيهما وبه قال (حدثنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة و بعداله ها تأنيث (ابن عبدالله) الصفار الخزاعي قال (أخبرنا يحيين آدم) بن سلمان الكوفي (ع اسرائيل) بنيونس (عن منصور) يعني ابن المعتمر (بهذا) أي الحديث المذكور (وعن اسرائيل أيضابالاستنادالسابق (عن الاعش) سلمان بن دهران (عن ابراهيم) النحفي (عن علقه) قيس (عن عبد الله) بن مسعود (مثله) أى مثل الحديث السابق أيضا و الحاصل انه زاد لاسرائر شيخاآخروهوالاعش (وتابعه)أى تابغ يحيى بن آدم فيماوصله الامام أحد (أسود بن عام الملقب بشاذان الشامى (عن اسرائيل) بن يونس (وقال حفص) هوابن غياث فيما وصله الملقب باب (وأبومعاوية) مجدين خازم الضرير فيماو صله مسلم (وسلمان بنقرم) بقاف مفتوحة الر ساكنة فيم الضي بالضاد المعجة والموحدة الكوفي وهوضعيف الحفظ وليس له في الجامع سؤ هذاالتعليق السابق في بدالحلق الثلاثة (عن الاعش عن ابراهم عن الاسود) شاذان (قال ولانى ذروقال يحى بنحاد) الشيباني البصرى شيخ المؤلف فماوصدله الطبراني (آحمرا عوانة) الوضاح اليشكري (عن مغيرة) بن مقسم الكوفي (عن ابر اهم م) النعني (عن علقمة) قيس (عن عبدالله) بن مستعودوم راده بمذاأن مغيرة وافق اسرائيل في شيخ ابراهم والهعامة (وقال اساسحق) محدماحب المغازى فيماوص له أحد (عن عبد الرحن بن الاسودعن أ الاسودالملقب بشاذان (عن عبدالله) بنمسعودوم ادهأن العديث أصلاعن الاسودم

القوس فلا أتى على الصم جعل يطعن في عسد ويقول جاءا لحق وزهق الماطل فلاافرغ من طواقه أتى الصفا فعلاءا محتى نظرالي المتورفع بدعه فعل يحمدالله وندعو عماشا ان بدعو وحدثنيه عبدالله بنهاشم حدثنا بهزحدثنا سليمان بن المغمرة بهذا الاسنادوزاد فى الحديث م قال مديه احداهما على الأحرى احصدوه محصدا الاحرام والثاني لا يحوز وقدسقت المسئلة فيأول كتاب الجيم (قوله فأتى على صنم الى جنب البيت كانوا يعمدونه فعل بطعنه بسمة قوسه) السمة بكسرالسن وتحفيف اليا المفتوحة المنعطف من طرفي القوس وقوله يطعن بضم العن على المشهورو بحوز فتحهافي لغة وهسذا الفعل أذلال للاصنام وامابديهما واظهارلكونها لاتضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها كما قال الله تعلى وان يسلم مالذمات شيألايستنقذوهمنه (قولهجعل يطعن في عسده ويقول جاءا ليق وزهق الباطل)وقال في الرواية التي بعدهمذه وحول الكعمة ثلثمائة وستوناصا فعليطعنها بعود كان في يده و يقول جا الحق وزهق الماطل ان الساطل كان زهوقا جاء الحق ومايبدئ الباطل ومايعيد) النصب الصنم وفي هدذا استحباب قراءة هانين الآيتين عنددازالة المنجير (قوله تم قال سديه احداهما على الاخرى احصدوهم حصدا) هو بضم الصاد وكسرها وقداستدل بهذامن يقول انمكة فتعت عنوة وقداختلف العلماء فيهافق المالك وأبوحند فةوأحد وجماهبرالعالما وأهل السمرفقت عنوة وقال الشافعي رجمه الله فقعت ملحاوادى المازري أن الشافعي

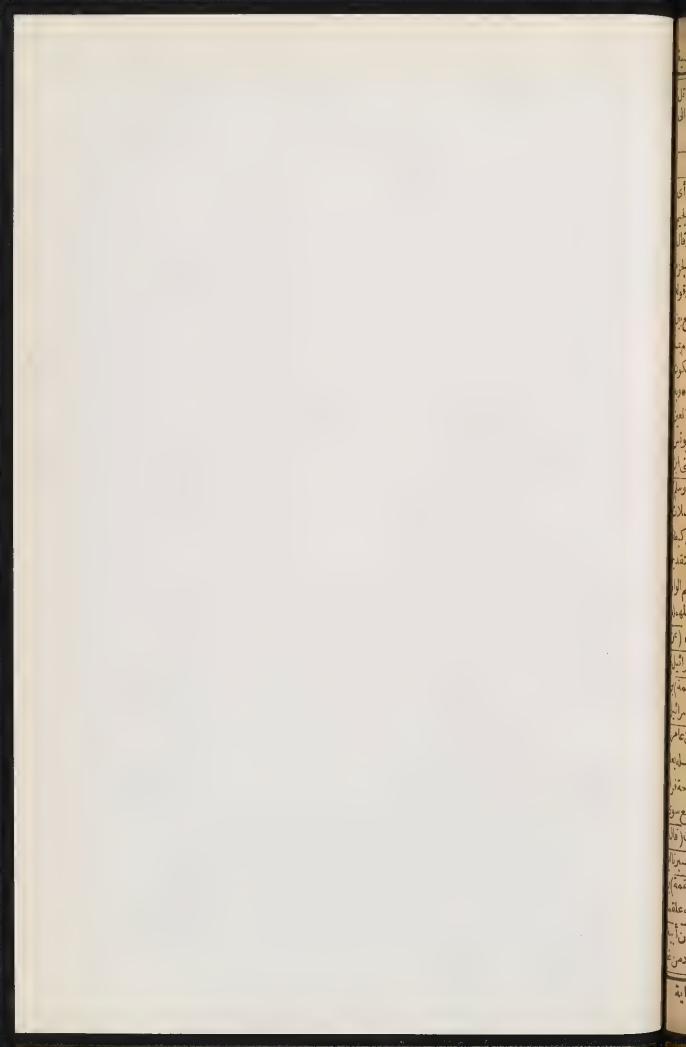

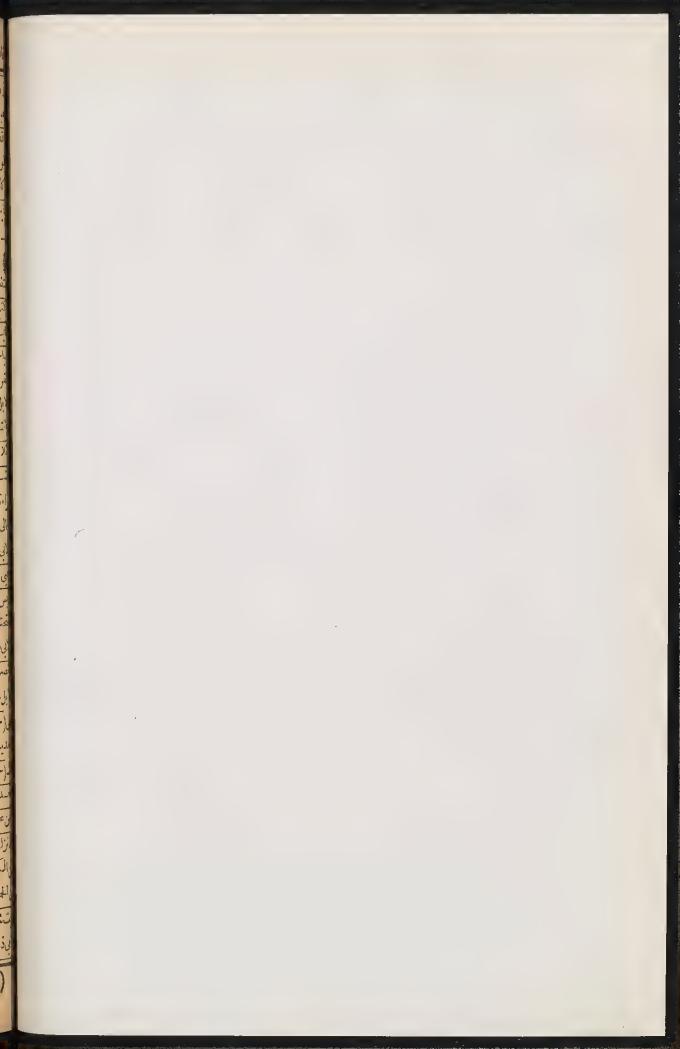

انفردم لذاالقول واحتج الجهور بهداالحديث وبقوله أيدت خضراءقريش فالواو فالصلي الله علمه وسلم من ألقي سلاحه فه وآمن ومن دخل دارأبي سفمان فهوآمن فلوكانوا كلهم آمذين لم يحتج الى هذا وبحديثأم هانئ رضي الله عنها حبن أجارت رجلين أرادعلى رضى الله عنه قتله مافقال النبي صلى الله علىه وسلم قدأجرنا من أجرت فكيف يدخلها طحا ويحفى ذلك على على رضى الله عنه حتى يريد قتلرجلن دخلافي الامان وكمف يحتاج الى أمان أمهاني بعد الصلح واحتج الشافعي بالاحاديث المشهورة الهصلي الله عليه وسلم اصالحهم عرالظهران قدلدخول مكة وأما قولهصلي اللهعليه وسلم احصدوهم وقتل خالدمن قتل فهومحمول على من أظهر من كفارمكة قتالا وأما أمان من دخل دارأى سفيان ومن ألق سلاحه وأمان أمهاني فكله مجول على زيادة الاحتياط الهسم بالامان وأماهم على رضى اللهعنه بقتل الرجلين فلعلدتا ولفيهماشأ أوجرى منهما قتال أونحوذلك وأما قوله في الرواية الاخرى فيا أشرفأحد يومئذلهم الاأناموه فحمول على منأشرف مظهرا للقتال واللهأعـلم (قوله قلناذاك بارسول الله قال فاسمى اذا كالا انى عبد الله ورسوله) قال القاضى عمله داوجهن أحده ماانه أرادصلي الله علمه وسلم اني ني لاعلامى الاكميما تحدثتم بهسرا والثاني لوفعلت هدذا الذيخفتم منه وفارقتكم ورجعت الى استيطان مكة لكنت باقضالعهدكم في ملازمة كم ولكان هذا عرمطابق الماشتق منه اسمى

والقطريق الاعمش ومنصور وبه قال (حدثنا قتيمة )بن سعيد قال (حدثنا جرير) هوابن المدرعن الاعش سلمان (عن ابراهم) الفعي (عن الاسود) بنعاص أنه (قال قال عبد له) ن مسعود (سمة ) بغيرميم ( نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عار ) بني وجواب مذا الأنزات عليه والموس الات فتلقيذا هامن فيه وان فام أى فه (لرطب بها) لم يحف ريقه لانه الناقل زمان نرواها (اذخر جت حدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتادها قال مَدرناها)أى تسا بقما أينايدركها أولا (فسمة منا) رادفى السابقة فدخلت جرها (قال) ابن عود (فقال)عليه الصلاة والسلام (وقيت شركم كاوقد تم شرها) منصوب مفعول ثان (قوله انها) ولاني ذرياب بالتنوين أى فى قوله انهاأى النار (ترى بشرر) وهو ما تطاير منها فزُّفا (كَالْقَصِرُ) من البناع في عظمه وسقط افظ باب لغدر أبي ذر ، وبه قال (حدثنا مجدين للر) العيدى قال (أخيرنا) ولاى درحد شا (سفمان) من عينة قال (حدثنا عبد الرحن بن بر) بعن مهملة و بعد الالف موحدة مكسورة فهملة النعمي الحيكوفي ( قال معت ابن اس)رضي الله عنه-ما (يقول) في قوله تعالى (انهاترى بشر ركالقصر) بفتم القاف والصادفي رعمصلحة مصحاعليها كالمونينيةوهي قراءة ابن عباس والحسدن جمع قصرة بالفتح اعناق الوالنخل وأصول الشعور قال كالرفع الخشب بقصر ) بياء الجزوفت القاف والصادالمهملة أننوين مصعاعليها في الفرع وضبطها في الفتم بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد كالكرماني الانةاذرع) مُصِب ثلاثة ويجو راضافة بقصر الى ثلاثة أي بقدر ثلاثة أذرع (أوأقل فنرفعه سنا) أى لاحل الشينا والاستسخان به (فنسميه القصر) بفتحتين وكائن ابن عباس فسر إنه بماذ كروسقط المعرأ بي ذركالقصر قال ﴿ (قوله كَانَهُ )ولا بي ذرياب النَّفوين أي في قوله ال كانه (حالات صفر) في هيئة اولونها وسيقط لفظ ماب لغير أبي ذر \* و به قال (حدثنا) الباذرحد ثنى بالافراد (عروبن على) بفتح العين وسكون الميم الفلاس البصري قال (حدثنا ى) بنسعه دالقطان قال (أخبرناسفيان) الثورى قال (حدثني) بالافراد (عبدالرجن بن س)النعج (فالسمعت ابن عباس رضي الله عنهما) يقول في قوله تعالى رَتَى بشر ركالقصر) عَنْن (قال كَانْعَمد) بكسر المي (ألى الخسسة) ولابي ذرالي الخشب (ثلاثه أذرع وفوق ذلك لى ذرعن المستملي أو فوق ذلك (فنرفعه للشيئة) أى لاجل الشتاء والاستسخيان به (فنسهيه مر ) فتحت ين وقال أبوحاتم القصر أصول الشجر الواحدة قصرة وفي الكشاف هي أعناق الوأعناق النحيل نحوشحرة وشحير (كأثه جمالات صفر )بكسر الجم وفي الفرع كاصله بضمها (حبال السفن تجمع) بعضم الى بعض لتقوى (حتى تكون كاوساط الرجل)وهذامن تقة لبن حكما قاله في الفتح الهذا (ماب) مالسنوين أي في قوله تعالى (هذا الوم لا ينطقون) \* وبه (مدنناعر بن حفص من عيات) وسقط لغسراً بي ذر ابن غياث قال (حد ثنيابي) حفص قال مدنسا الاعش) سلمان قال (حدثتي) بالافراد (أبراهم النععي (عن الاسود) بنعامر نَّ عبدالله ) بن مسعودانه (قال بينما) بالميم (تحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في عار) بمنى ازات علىه والمرسلات فانه ايتلوها وانى لاتلقاها من فيهوان فاهار طب بهااذو ثبت ولايى ذر الكشميهي اذو ثب التذكير (علمناحية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها) ولابي ذر الخوى والمستملى اقتلوه (قاشدرناها)لنقتلها (فذهبت فقال النبي صلى الله علمه وسلم نشركم كاوقيتم شرها قال عر)ب حفص بن غياث شيخ المؤلف (حفظته) أى الحديث لىذرعن الكشميمي حفظت بحذف الضمر المنصوب (من ابي) حفص وزاد (في غار بمني)

(٥٢) قسطلاني (سابع)

أخبرنا يحيى بنحسان حدثنا حادبن سلة حدثنا (١٠) ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا الى معاوية بن أبي سفيان وال

\*(سورةعم شسالون)\*

مكية وآيها أربعون \* ( قَالَ ) ولاى ذر وقال (مجاهـ تـ ) فيما وصله الفريابي في قوله نعل ( (الايرجون حساما) أي (الايحافونه) لا تكارهم المعث \* (الاعلكون منه خطاما) أي (الا يكامونا خوفامنه (الأأن باذناهم)في الكلام ولابي ذرعن الكشميني والحوى لاعلىكونه بدل لا يكامه \* (صوامًا) أى (حقافى الدنياو عمل به) وقيل قال لا اله الاالله \* (وقال ابن عماس) فيما وصلا أبي حاتم (وهاجاً)أي (مضيئاً) من وهدت الناراذ اأضائ \* (وقال غيرة) غيرا بن عياس (غساله ا أَى (غَسَقَتَ عِينَه) عُسَقاأً ظلمت وقال ابن عباس الغساق الزمهر ير يحرقه مرده وقب للر صديداً هل النار وثبت من قوله صوابا الى ها الابي ذر (ويعسق الحرح يسمل) منه ما اله كَا تُنَالغُسَاقُ وَالغُسَيْقُ وَاحْدَ ) وَسَقَطَ هُدُ ذَالغَيْرَ أَبِي ذَرُ وَذَكُرُهُ الْمُؤْلِفُ فَيَدُّ الْخُلُقُ (عَا حساباً)أى (جزاء كافياً) مصدراً فيم مقام الوصف (اعطاني ما احسب بني أي كفاني) وقال نال فيمارواه عبدالرزاق عطاء حسابا أي كثيرا ﴿ هــذا (باب )بالسوين أى في قوله تعمالي إيوم الم في الصور فتأتونً) من قبوركم الى الموقف (أفواجًا) أى (زمراً) \* وبه قال (حدثي) النواك ولانى درحدثنا (مجمد) هواس سلام السكندى قال (أخسر باا بومعاوية) محدر بان المراه (عن الاعش) سلمان بنمهران (عن العصالي) ذكوان السمان (عن العهرية رضي الم عنه) أنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين النفية بين فنعة الاماتة ونفغة البالد (أربعون قال) وفي سورة الزمر من طريق عرب حفص بن غياث عن أبيه عن الاعشال بالجع أى أصحاب أبي هر رقله (أربعون توما قال) أبوهر برة (البت) أى الممنعت من الذا بمالاأعلم (قال) أصحابه (أربعون شهرا قال) أبوهر برة (ابنت قال) السائل (أربعون سنة قالى أبوهريرة (آبيت)أى امتنعت عن تعيين ذلك وعندابن مردويه من حبديث ابن عباس فاله النفخة بن أربعون سنة (قال ثم ينزل الله من السماء ما عفينيتون) أي الاموات (كم ينب الم ليس من الانسان) أى غير الاسبا وشي الايلى الاعظما واحداً) بالنصب على الاستثنا ولابا الاعظمواحد (وهو عب الذنب) بفتح العين وسكون الحيم وهوعظم لطيف في رأس العمه بين الاليمين (ومنهر كب الخلق يوم القمامة) ، وهذا الحديث سبق الزمر

\*(سورةوالنازعات)\*

مكية وآيم اخس أوست وأربعون (وقال مجاهد) فماوصله الفريابي في قوله تعالى (ال السكبرى) هي (عصاه) التي قلبت حمة (ويده) السيضاء من آياته التسع (يقال الناخرة والم الالفأبو بكروحزة والكسائيو بجذفهاالباقون (سواع) فىالمعنىأى الية (مثلالها والطمع) بفتح الطاء وكسرالم والباخل والمخيل بالتحسة بعد المجمة وفي نسخة والمخلجة والناخرة اسمفاعل والنخرة صفةمشمهة فالىالعيني وفى تمثيله بالطامع الجنظر لماذكر من الناللا اسمفاعل الخوالتفاوت بينهمافي التذكر والتأنيث ولوقال مثل صآفعة وصنعة ونحوذاك أصوبوسقط بقاللابىذر ولابيذرعن الكشميهني والناحل والتعمل النون والحاءالهم فيهما بدلسا بقهما (وقال بعضهم) فارقا بنهما (المخرة البالية والناخرة العظم الحوف الذي الريح فينغر) أى بصوّت حتى بسمع له تغير (وقال ابن عباس) مماروا مابن أبي حاتم (المافرة) قوله أنذا لمردودون في الحافرة (التي أمريا) ولاي درالي أمريا (الاول الى الحياة) بعدأن عول اقولهم رجع فلان في حافرته أى طريقه التي جافها ففرها أى أثرفها بمشمه وقيل

أبوهم ورآة فكان كل رجمل منما يصنعطعاما يومالا صحابه فكانت نوبتى فقلت اأماهر برة الموم نوبتي فحاؤااني المنزل ولميدرك طعامنا فقلت اأماهر برة لوحد تناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا فقال كامعرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح

وهوالجدفاني كنتأ وصفحه نئذ بغيرالجد (قوله وفدنا الى معاوية رضى الله عنه وفيناأ توهر برة فكان كل رجدل منا يصدنع طعاما لوما لاعمايه فكانت نوبتي)فسه دليل على استعباب اشتراك المسافرين فى الاكل واستعمالهم مكارم الاخلاق ولسهدا مناب المعاوضة حتى يشترط فيهالمساواة فى الطعام وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض بلهو مناب المروآت ومحكارم الاخلاق وهو عمني الاماحة فمحوروان تفاصل الطعام واختلفت أنواءه ويجوزوان أكل بعضهم أكثرمن بعض لكن يستحبأن بكون شأنهم ايثار بعضهم بعضا رقوله فاؤاالى المنزل ولمبدرك طعامنا فقلت باأناهر وة لوحدثتناءن رسول الله صلى الله علمهوسلرحتي بدرك طعامنافقال كامع رسول الله صلى الله علمه وسلم يوم الفتح الى آخره) فيه استحباب الاحتماع على الطعام وحواردعائهم اليمه قبالادراكه واستعباب حديثهم في حال الاجتماع عادمه سمان أحوال رسول الله صلى الله علىمه وسلم وأصحابه وغزواتهم وتحوها مماتنشط النفوس لسماعه وكذلك غبرهامن الحروب ونحوها بمالاا ثم فيسه ولا يتولدمنه في العبادة ضرر في دين والادنيا والأذى لا حداث مقطع بذلك مدة الانتظار والأ

والمالدين الواسدع في المحند قالم عن وجعل الزبيرع لي المجنب قد (١١٤) المسرى وجعل أباعب دة على السيادة

وبطن الوادى فقال با أما هريرة ادع فى الانصارفد عوم م فاعوايم رولون فقال بامعشر الانصار هل ترون أو باش قريش قالوانم قال انظروا اذائقيتموهم غداان تحصدوهم حصد اواحق يده ووضع عينه على شماله وقال موعد كم الصفاقال فاأشرف ومئدلهم أحد الاأناموه

يضحروا ولئلا يشتغل بعضهممع بعضفي غسةأ ونحوهامن الكلام المذموم وفعهأنه يستحب اذاكان فى الجعمشه وريالفضل أويالصلاح أن يطلب منه الحديث فان لم يطلبوااستحبله الابتداءالحديث كاكان الذي صلى الله عليه وسلم وبتدئهم بالتحديث منغ برطل منهم ووله وجعل أناعسدة على السادقة وبطن الوادى) السادقة يبا موحدة ثممثناة تحتو بذال معمة وقاف وهماالرجالة فالواوهو فارسى معرب وأصداه بالفارسية أصحاب ركاب الملائومن يتصرف فىأموره قيـــلسموابدلك لخفتهم وسرعة حركتهم هكذاالرواية في هذاالحرفهنا وفي غبرمسارأيضا قال القاضي هكذار والشافيه قال ووقع فيبعضالروابات الساقمة وهمالذين يكونون آخر العسكروقد يجمع ينهو بينالنسادقة بأخسم رجالة وساقة ورواه بعضهم الشارفة وفسروه بالذين يشرفون على مكة قال القاضى وهذاليس بشئ لانهم أخمد فوافى بطن الوادى والسادقة هذاهم الحسرفي الرواية السابقة وهـمرجالة لادروع عليهم (قوله وفالموعد كمالصفا) يعنى قال هذا خالدومن معه الذين أخذوا 

إرضالتي فيها قبورهم ومعناه أننا لمردودون و فين في الحافرة (وقال غبره) غيرا بن عباس أيان رساها) أي (متى منتهاها) ومستقرها (ومرسى السفينة) بضم المي (حيث تذبه-ي) والضمير في رساهاللساعة وقوله تعالى فيم أنتمن ذكراها الى ربك منهاها أى ليس علها اليك ولاالى أحد مردهاالى الله تعالى فهوالذي يعلم وقتها على المتعمين ، وبه قال (حدثناً أحدين المقدام) بكسر الموسكون القاف قال (حدثنا الفضيل بن سليمان) بضم الفا والسين مصغرين الغبرى بالتصغير مرى قال (حدثنا الوحازم) بعامهمله فزاى معمة سلة قال (حدثنا سهل بن سعد) الساعدي ضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باصبعيه ) بالتثنية أى ضم بينهما للذا الوسطى والتي تلي الابهام)وهي المسحة وأطلق القول وأراديه الفعل (بعثت) بضم الما وحدة منباللمفعول أى أرسلت (والساعة) يوم القيامة (كهاتين) الاصبعين والساعة نصب مولمعهو يحوزالرفع عطفاعلي ضميرالرفع المتصل مع عدم الفاصل وهوقلم ل وفي روا بةأبي برذعن أبىحازم عندآ تزجر يروضم بين اصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام وقال مامنالي ومثل اعة الاكشوسي رهان قال القاضي عياض وقد حاول بعضهم في تأويله ان نسسبة ما بين مسعين كنسسبة مابتي من الدنيا الى مامضي وانجلتم اسبعة آلاف سسنة واستندالي أخمار مهوذكرماأخرجه أبوداودفي أخبرمدة الامةنصف يوم وفسره بخمسما كةسنة فمؤخذمن الآالذي بق نصف سبع وهوقريب مماين السماية والوسطى في الطول قال وقدظهر عدم فذالك لوقوع خلافه ومجاوزة هدذا المقدار فلوكان ذلك ثابتا لم يقع خلافه انتهى فالصواب عراض عن ذلك وتأتى انشاء الله تعلى بعونه ومنه بقية محث ذلك في الرقاق. (الطامة تطم اللهميم الطاف المستقبل عنداني ذر

\*(سورةعبس)\*

من الله عليه وسلم وزاد أبوذرونول (كاع) بفتحتين قال في العمام الكاوح تحصير في الله عليه وسلم وزاد أبوذرونول (كاع) بفتحتين قال في العمام الكاوح تحصير موس وقد كلم الرجل كلوحا وكلاحا (وأعرض) هو تفسيرونولي أى أعرض بوجهه الكريم الأنام الما الله على عبد الله بأم مكتوم وعنده صناديد قريش يدعوهم الى الاسلام فقال بول الله على عبد الله بأم مكتوم وعنده صناديد قريش يدعوهم الى الاسلام فقال بول الله على عبد الله وكرر ذلك ولم يعلم انه مشغول بذلك في كره رسول الله صلى الله علمه المن الله على الله وزاد والله اذاجا من من عامل الله في الله وزاد والله الله وزاد وهو الله الله وزاد وهو الله والم الله وزاد والله الله وزاد والله الله وزاد والله الله وزاد والله والله والله والله والمواد والله الله وزاد والله والله

ف الدع السفارة بن قومى به ولاأمشى بغش ان مشدت هذا المحدة بعد التحديد المحدة بعد المحدة بعد المحدة بعد المحدة بعد التحديد المحدة بعد المحدة وفي المحدة بعد المحدة وفي المحدة بعد المحدة بعد المحدة وقول بحدة بعد المحدة المحدة المحدة بعد المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة

ر) وڻ الما

W. ...

ŭ Ü

تخضرا وريش يعدالهوم فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم مندخلدارأبى سفيان فهوآمن ومن ألق السلاح فهو آمن ومن أغلق مايه فهوآمن فقالت الانصار أماالرحل فقدأخد تهرأفة يعشرته ورغبة فيقربته ونزل الوجىءلى رسول الله صلى الله علمه وسلم فال قامم أماالرجل فقد أخذته وأفة بعشمرته ورغمة فيقربته الا فيااسمي أذائه الاثمرات أنا عجد عسدالله ورسوله هاجرت الى الله واليكم فالحمامحيا كم والممات مماتكم فالواوالله ماقلنا الاضلا مالله و رسوله عال فان الله و رسوله يصدقانكم وبعذرانكم خدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعدروالناقد واسأبيعر واللفظ لاسأبي شيبة فالواحد شاسفيان بنعيسة عن ابنأبي نجيم عن مجاهد دعن أبي معمرعن عبدالله فالدخل الني صلى الله علمه وحول الكعبة ثلثمائة وستون نصافعل يطعنها ودكان سده ويقول ا الحق وزهق الماطل ان الماطل كان زهو قاجاء الحق ومايد دي الباطل ومالعدزادان أبيع رومالفتم

بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم يقال نامت الرح أداسكنت وضربه حتى سكن أى مان ونامت الشأة وغيرها ما أن قال الفراء النائمة المية فكذا تأول هذه الافظة القائلون بأن مكة فتحت عنوة ومن قال فتحت صلحا يقول أناموه ألقوه الى الارض من غيرقتل الامن قاتل والله أعلم

من الادب فليتأمل (وفال غيرة) سقط لاى دركالسابق (تصدى)أى (تغافل عنسه) قال الحافظ أبوذرايس هذابصيروانما يقال تصدى للامراذارفع رأسه اليه فأماتلهي فتغافل وتشاغل عنه انتهى لانه لم يتغافل عن المشرك انما تغافل عن جاءه يسعى (وقال مجاهد) فيماوصله الفريالي (لمايقض)أى (لايقضي أحد) من لدن آدم الى هذه الغاية (ماأهرية) بضم الهمزة مبذ اللمفعول اذلم يخل أحدمن تقصيرمًا (وقال ابن عماس) مماوصله ابن أبي حاتم (ترهقها) أي (تغشاها فنز أى (شدة) وقيل سوادوظلمة \* (مسفرة)أى (مشرقة) مضيئة \* ( بأيدى سفرة وقال انعاس) وفي نسخة باسقاط الواووهو الاوجه في معنى بأيدى سفرة (كتبة) أى من الملائكة ينسخون من اللوح المحفوظ أوالوحي (أسفاراً)أي (كتباً)ذكره استطوادا \* (تلهي)أي (تشاغل يقال واحد الاسفارسفر وهي الكتب العظام وسقط يقال لابي ذرب وبه قال (حدثنا آدم) بأى اياس فال (حدثناشهبة) مِن الحِباح قال (حدثنافتادة) من دعامة (قال معتررارة من أوفى) بفتح الفاء والهمزة (يحدث عن سعد بنه شام) الانصاري (عن عائشة) رضي الله عنها (عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال مِنْ الذي بقرأ القرآن) بفتح المع والمثلثة صفته (وهو حافظ له) لا يتوقف فيه ولايشق علمه ولودة حفظه واتقانه كونه (مع السفرة الكرام) جع سافرك كاتب وكنبة وهر الرسل لانهم يسفرون الى الناس برسالات الله ولابي ذر ريادة البررة أى المطيعين أو المرادأن يكونا رفيقاللملائكة السفرة لاتصاف بعضهم بحملكتاب الله أوالمرادانه عامل بعملهم وسالل مسالكهممن كون انهم محفظونه ويؤدونه الى المؤمنين ويكشفون الهم مايلتيس عليهم (وسل الذي أي وصفة الذي رقراً وهو يتعاهده وهو عليه شديد) لضعف حفظه مثل من محاول علاما شاقة دقوم باعباتهام عشدتها وصعوبتها عليه (فلهأ جرآن) أجرالة راءة وأجرالتعب ولدس المرادلا أجره أكثرمن أجر آلماهر بل الاول أكثرولذا كانمع السفرة ولمن رج ذلك أن يقول الاجرع قدرالمشقة لكن لانسلمان الحافظ الماهرخال عن مشقة لانه لايص مركذ لك الابعد عناء كنر ومشقة شديدة غالبا والواوفى قوله وهو حافظ وهو يتعاهده ولاحقه الثلاثة للعال وجوال المبتدا الذى هومثل محذوف تقديره كونه في الاول ومثل من يحاول في الثاني كامر

### \*(سورة اذاالشمس كورت)

مصكية وآبها تسع وعشرون (بسم الله الرحن الرحيم) سقط انفظ سورة والبسملة لغدراً المحرى في المصرى في المصرى في الوسلار (و قال الحسري) المصرى في الوسلار (محرت) في قوله تعالى واذ المحارسيون أي المحرن أو قال الحسري) ولا يه ذرفلا تبقي بالنوقية و قال ابن عباس أوقدت فصارت بارا تضطرم (و قال مجاهداً المحرت افضى المحور المحور المحور المحور المحرت افضى المحرد المحرب المحدور المحرب أو سبق بسورة الطور (و قال غيره ) غير مجاهد (سحرت افضى الا و في المحرث و كسر المحدور المحرب المحدور المحرب المحدور المحرب المحدور المحرب المحدور المحرب المحدور المحد

وحدثناه حسن بنعلى الحلواني وعبد بنحيد كلاهماءن عبدالرزاق (١٣٥) أخبرنا النورىءن ابن أبي نجيم بدا الاسنادالي قوله

والكسائ (المهم)من الطنية وهي الم حمة (والضينين) الضاد (يضنَّ به) أي لا يصل بالتبليغ والتعليم \* (وقال عر) بن الخطاب فيما وصله عبد بن جيد (النفوس زوجت بيزوج) بفتح الواو مشددة الرجل (فطيره من أعل الحذة والنارثم قوأ) عمر (رضى الله عند ما حشرو الذين ظلوا وأزواجهم وأخرج الفراءمن طريق عكرمة قال يقرن الرجل في الجنبة بقرينه الصالح في الدنيا وقرن الرجل الذي كان يعدمل السوء ف الدنيا بقرينه الذي كان يعينه ف النار وقيل بزقح المؤمنون الحور العين ويزق ح المكافرون الشياطين حكاه القرطبي في تذكرته \* (عسعس)أى إأدبر وقال الحسس أقبل بظلامه وهوس الاضدادو يدل على ان المراده نبأ د برقوله والصبح اذا الفسأى امتد ضوؤه حتى يصرنهارا

\*(سورةاذاالسماءانفطرت)\*

الكية وآيم السع عشرة (وسم الله الرحن الرحم) سقط لفظ سورة والبسه له الغيرالي در (وقال الربيع بن خشيم ابضم الخاا المجمة وفتح المثلثة فيمارواه عبد بن حمد في قوله تعالى [ فرت )أى (فاضَّ) قال الزركشي ينبغي قراءته بالتخذيف فانها القرراء دالمنسو به للرسع صاحب هدا النفسير \* (وقرأ الاعش وعاصم) وكذا جزة والكسائي (فعدلكُ بالتخفيف وقرأه) ولابي ذروقرأ الهل الجاز) وأبوعرو البصرى وابن عامر الشامى (بالتشديد وأراد معتدل الحلق) أى جعله الساسب الاطراف فلم يجعل احدى يديه أطول ولااحدى عينيه أوسع (ومن حفف يعني فأى مورنشا اماحسن واماقبيح وطويل وقصير ولايى ذرأوطويل أوقصر قاله الفراء

\*(سورةو بلالمطفقين)\*

رع ألكية أومدنية وآيم استوثلا نون (بسم الله الرحن الرحيم) سقط الفظ سورة والبسملة الغبرأ بي، ذر و و فال مجاهد ) فيما وصله الفريابي في قوله تعالى (بلران ) وسقط بل لغير أبي درا ي ( ثبت الحطاباً ) والمفتح المثلثة وسكوب الموحدة بعدها مثناة فوقية حتى غمرتها والران الغشاوة على القلب كالصدا اللى الشيئ الصقيل من سيف و نحوه فال

وكمران من ذنب على قلب فاحر \* فتاب من الذنب الذي ران فأنجلي

أيال وأصلار ين الغلبة ومنه وانت الخرعلي عقل شار بهاومعني الا يه أن الذنوب غلبت على قلوبهم وأعاطت بهاوفى انترمذي وقال حسسن صحيح عن أبي هريرة من فوعا ان العبداذ الخطأخط شمة آبها المتفقلمه نكتة فانهونزع واستغفرصقلت فأنعادز يدفيها حتى تعاوقلبه فهوالران الذي الله المراته في كتابه كلا برران على قاو بهرم ( ثوب ) أي (جوزي ) قاله مجاهد فيم اوصدله الفريابي )ولا (الرحيق)أى (الحر) الخالص من الدنس (ختامه مسك) أى (طينه) أو آخر شربه يفوح منه لَسَا وَاتَّكُهُ الْمُسَلِّمُ وَالتَّسَنَّمُ يَعَلُّونُهُ وَإِنَّا أَلْمُ الْحِنْبُ أَى يَنْصِ عَلَيْهِم من علوفى غرفِهم ومنازلهم أو هالله الجرى في الهواء متسمّا فينصب في أوانيهم على قدرمله افاذا امتلا تدامسك وهذا المابت للنسفي ت الحدومن قوله الرحيق الخ ﴿ (وقال غيره )غير مجاهد (المطفف )هوالذي (لانوفي غيره) حقه في تنام الكالوالمسيزان والطفف النقص ولايكاد المتطفف يسرق فى الكدل والوزن الاالشئ التافه رارة المقرر وقوله غـ مره بعد قوله لا يوفي أبابت في رواية أبي ذرعن الكشميه في « (يوم يقوم الناس) من الما أبورهم (رب العالمين) لاجهل أمر ، وحسابه وجزائه وهدد الآية ثبتت لا ي در \* و به قال المراحدثما ابراهم بن المدر) القرشي الحزامي المدنى قال (حدثنامعن) هوابن عيسى القزاز قال أني الم المراقي المراد (مالك) الامام الاعظم والحديث من غرائبه وايس في موطنه (عن نافع عن

رهوقا ولمبذ كرالا بة الاخرى وقال بدل نصباصفا وحدثنا أنو بكرين أىشىية حدثناءلى بنسبر ووكسع عن زكرياعن الشعى قال أخبرني عبدالله بمطمع انأبه فالسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نوم فقرمكة لايقتل قرشي صبرابعدهذا اليوم الى يوم القيامة \*حدثناان عمرحدثناأبي حدثنا زكرىاج ذاالاسناد وزادقالولم يكنأسلمأحد منعصاة قريشغهر مطيع كان اسمه العاص فسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا (قوله صلى الله عليه وسلم لايقتل

قرشى صرابع ـ دهذاال وم الى يوم القيامة) قال العلامعناه الاعلام بأنقر يشايسلون كاهم ولايرتد أحدمنهسم كارتدغسيرهم بعده صلى الله عليه وسلم عن حورب وقتلصرا واسالراد انهم لايقتلون ظلماصيرا فقدرىعلى قريش بعدد للأماه ومعاوم والله أعلم (قوله ولم يكن أسلمن عصاة قريش غرمطمع كأن اسمه العاص فسماه الذي صلى الله عليه موسلم مطيعا )قال القاضي عماض عصاة هناجع العاص من أسماء الاعلام لامن الصفات أى ماأسلم بمن كان اسمه العاص مثل العاص بن واثل السهمي والعاص بنهشام أبو البخ ترى والعاص بن سعمدين العاصب أمية والعاصب هشام الالغدرة المخزومي والعاصن مسهنا لحاج وعسرهم سوى العاص سالاسودالعذرى فغمر الني صلى الله عليه وسلم احمه فسماه مطيعا والافقدأ سلت عصاة قريش وعتاتهم كالهم بحمدالله تعالى

الكنمترك أبأجندل بنسهم لبزعرو وهوعن أسلم واسمه أيضاالعاص فاذاصح هدذا فيحتمل أنهذالماغلبت عليه كنيته وجهل اسمه

عدد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبي )ولاني در رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال لوم يقرر الناس لرب العالمان) يوم القمامة وتدنو الشهر منهم مقد ارميل (حتى يغيب أحدهم في رشيها بفتح الرا وسكون المعمة فى الفرع وضبطه فى الفتح والمسابيع بفتحدين جيعا عرقه لانه يخرجه بدنه شيأفشمأ كإيترشح الانا المتحلل الاجزاء وفي رواية سعيد بن داودحتي ان العرق يلجم أحده (آلَى أَنْصَافَ أَذَيْهَ) قَالَ الْكُرِمَانِي فَانْ قَلْتُ مَاوِجِهِ اصْـَافَةَ الجَـعِ الى المُنْي وهل هومثل صفنا قلوبكا وأجاب بانهلماكان المل شخص اذنان مخلاف القلب لايكون مثله بل يصرمن باب اضافا الجمع الدالجع حقمقة ومعني انتهسي وحكي التماضي أنو بكرس العربي أنكل أحديقوم عرقهما وهوآخلاف ألمعتاد فى الدنيافان الجاعة اذاوقفوا في الارض المعتادة أخذهم الماء أخذاوا حلا لايتفاوتون فيه وهمذا من القدرة الني تخرق العادات والايممان بهامن الواجبات ويأنى زلا لذلك انشاء الله تمالى فى محله يعون الله تعالى وفضله وكرمه

\*(سورة اذا السماء انشقت) «

ثبت لفظ سورة لا بى ذر ( قال ) ولا بى ذر وقال ( مجاهد ) فيماوصله الفرياب فى قوله تعالى ر كا بشماله )أى (يأخذ كتابه من وراعظهره) تجعل بدهمن وراعظهره فيأخذبها كتابه وتغليمناها عنقه \* (وسق)أى (جع) مادخل عليه (من دابة) وغيرها \* (ظن أدلن يحور) أي (لا يرجع السا يسترآ) سوف من الله واحب والحساب اليسترهو عرض عمله علمه كايأتي انشاء الله تعالى في هايه الحديث وثبت التبويب و تاليه لا بي ذر \* و به قال (حدثمًا عمروبن على) الفلاس قال (حدثه ا يحيى) س سعمدالقطان (عن عثمان بن الاسود) الجمعي أنه (قال معت ابن الي مليكة) عبداله ال قال (معمى عادَّشة) رضى الله عنها ( قالت معت الذي صلى الله عليه وسلم) قال المؤلف (حدثًا ولابي ذروحد ثنا (الميانب حرب) الواشعي قال (حدثنا حادب زيد) الجهضمي البصري على أيوب) السخساني (عن ابن العمليكة) عبد الله (عن عائشة رضي الله عنها عن الني صلى أله عَلْمُهُوسِلُمُ) وقالُ المؤَّافُ أيضًا (حدثناً) ولابيذروحدثنا(مسدد) بضم الميم وفتح السين المهار الم وتشديدالدال المهملة الاولى النمسرهد (عن يحبي) ن سعدد القطان (عن الى يونس حاتم بناله صغيرة إياله ادالمهمله المفتوحة والغين المجمة المكسورة الباهلي البصري (عناس العملمة على ال القاسم) بن مجدب أبى بكر الصديق (عنعائشة رضى الله عنها) فهدده ثلاثة أسانيد صرحا الاوليزمنها بأن اس أبي مليكة حل الحديث عن عائشة بغير و اسطة و في الثالث بو اسطة القام الم مجدعنها فحمله النووى على انه معممن عائشة ومعممن القاسم عنها فدث به على الوجهن ال فى الفتح وهو مجردا حمّال وقد وقع التصريح بسماع ابن أبى مليكة له من عائشة كافي السلا الاول فالتني القول باسقاط رجل من السندو تعين الجل على أنه معه من عائشة ثم من القاسم ا أوبالعكس والسرفيدة أن في رواية والواسطة ماليس في روايته بغيرواسطة ( قالت قال رسول الله الم صلى الله عليه سلم ليس أحديحاسب الاهلان قالت قلت بارسول الله جعلى الله فدال بالهم في (أليس يقول الله عز وجل فأمامن أوتى كنابه بهمنه مفسوف يحاسب حساما يسبراعال) علما أن الصدلاة والسدلام (ذاك ) بكسر الكاف (العرض يعرضون) بأن تعرض عليه أعماله فيعرا الطاعة والمعصية غيناب على الطاعة ويتحاوز عن المعصمة ولايطال بالعذرفيم (ومن وفر الحساب بضم النون وكسر القاف منساللمفعول والحساب نصب بنزع الخافض أيما الم استقصى أمره في الحساب (هلك) العداب في النارأ وأن نفس عرض الذنوب والتوقيف ال

يقول كتبءلي بنأى طأاب الصلح بن الني صلى الله عليه وسلم وبن المشركين يوم الحسديبية فكتب هذاما كاتبعليه مخدرسول ألله فقالوا لاتكتبرسولالله فلونعلم انك رسول الله لم نقا قلك فقال الني صلى الله علمه وسلم لعلى امحه فقال ماأنالان أمحاه فعاه الني صلى اللهعليه وسلم مده فال وكان فما اشترطواأن بدخلوامكة فيقموا بهاثلا الولايد خلهابسلاح الا حلمان السلاح قلت لابي اسحق وماحليان السدادح فال القراب ومافيه \*حدثنا محدب مشي وابن بشبار فالاحدث المخدين جعفر حدد شاشعبة عن أبي اسعق قال معت البراس عارب يقول الماصالح رسول الله صلى الله على موسلم أهل الحديبية كتبعلى كالأسم-م فالفكتب مجدرسول الله غذكر بنعوحد بثمعاذ غيرانه لميذكر فى الحديث هدذاما كاتب عليه \* حدثنااسحق بنابراهم الحنظلي وأجدن جناب المصيصي جيعا عن عسى ربونس واللفظ لاسعق أخسبرنا عيسى بن ونس خداثنا زكرياءن أني استقاعن البراء قال لماأحصرالني صلى الله علمه وسلم عندداليت صالحه أهدلمكة على أن يدخلها فيقم عاثلا الولا يدخلها الابجليان السلاح السيف

لم يعرفه الخبرياء مه فلم يستشه كمااستنى مطبع بنالاسود واللهأعلم

\*(باب صلح الحديبية)\*

فيالحديسة والجعدرانة لغتان

الرابه ولا يخرر جالحدمه من اهام اولاء نع أحدا عكشبها (٤١٥) عن كان معه قال لعلى اكتب الشرط

بننا بسم الله الرجن الرحيم هداً ما قاضى عليه مجدر سول الله صلى الله عليه وقد الله المشركون لو نعلم انكرسول الله تا بعناك ولكن اكت مجدر عدائله فأ مر علما أن يحاها فقال على لاوالله لاأ محاها أن يحاها فقال على لاوالله لاأ محاها

وفى الرواية الاخرى هذاما فاضي عليه مجد) قال العلماء معنى قاضى هنافاصل وأمضى أمره عليه ومنه قضى القاضي أى فصدل آلحكم وأمضاه ولهذا ممت تلك السينة عام المناضاة وعرة القضية وعرة القضاء كلممن هدذاوغاطوامن قال انهاسميت عرة القضا القضاء العمرة التي صـ دعنها لانه لا يحب قضا المصدود عنها اذا تحلل بالاحصاركافعيل الني صيلي الله عليهوسلم وأصحابه فى ذلك العام وفي هذاالحديث دليل على اله يحوزأن يكتب في أول الوثائق وكتب الاملاك والصداق والعتق والوقف والوصمة ونحوهاهمذامااشترى فلانأوه فالمأصدق أووقف أو أعتقونحوه وهدذا هوالصواب الذى عليه الجهورمن العلما وعليه ع\_لالسالن في حياع الازمان وجسع البلدان من عبر أنكار قال القاضىعياض رضى اللهعند وفد مدليل على اله يكثفي في ذلك بالاسم المشهورمن غيرز بادة خلافا لمن قال لابد من أربعة المذكور وأسهوج دهواستهوقه مان للامام أن يعقد الصلح على ماراه مصلحة المسابن وانكان لانظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأى وفمه احتمال المفسدة السعرة لدفع أعظم منهاأ ولتحصيل مصلحة أعظم منهااذا لم عكن ذلك الابذلك (قوله فقال الني صلى الله عليه وسلم أعلى المحدفقالماأ نابالذي أعجاه) هكذا

في ماسلف والتوبيخ عذاب وفيه بحث بأتى انشأ الله تعالى فى الرقاق وهذا الحديث أخرجه المفافى الرقاق ومسلم فى صفة النار والترمذى والنسائى فى التفسيري هدا (باب) بالتنوين أى فوله تعالى (لتركين طبقاء والمواق أصله لتركيون فذفت نون الرفع لتوالى الامثال والواو التقاء الساكنين وفتح الماء ابن كثير وجزة والكسائى خطاباللواحد والماقون بضمها خطابا لمعموسة طافظ باب ومابعده لغيراً فى ذرج وبه قال (حدثناً) بالجع ولاى ذرحد فى (سعيد بن المسر) بسكون الضاد المجهة البغد اداى قال (أخبرناه شيم) بضراله معز ابن بشيرقال أخبرنا أبو بشير) بكسر الموحدة وسكون المعجة (جعفر بن اباس) بكسر الهدمزة وتحفيف الماء أخبرنا أبو بشير) بكسر الموحدة وسكون المعجة (حال قال ابن عماس) فى قوله تعالى (لتركين) بضم لموحدة وفى الدونينية بفتحها (طبقاعن طبق) أى (حالا بعد حال قال هذا نسكم صلى المه عليه الموحدة وفى الدونينية بفتحها (طبقاعن طبق) أى (حالا بعد حال قال هذا نسكم صلى المه عليه كذيهم وقال الموت المناس حالا بعد حال وأمر ابعداً من وذلك في موقف القيامة أو الشدائد والاهوال الموت بالعث ثم العرض أو حال الانسان حالا بعد حال وأمر ابعداً من وذلك في موقف القيامة أو الشدائد والاهوال الموت بالعث ثم العرض أو حال الانسان حالا بعد حال وأمر ابعداً من وذلك في موقف القيامة أو الشدائد والاهوال الموت بالعث ثم العرض أو حال الانسان حالا بعد حال رضية عن غلام ثمثاب ثم كهل ثمشيخ المعرض أو حال الانسان حالا بعد حال رضية عن فطيم ثم غلام ثمثاب ثم كهل ثمشيخ المعرف أله والدالة المناس الموالة الموسة عن الموسة ويناك والموسة عن فطيم شم غلام ثمثاب ثم كهل ثمشيخ الموسة والموسة والموسة

\*(سورةالبروج)\*

المِهُوآيم اثنتان وعشرون وسقط الغيرأ بي ذرسورة \* ( وال والي ذر و وال ( مجاهد ) فيمارواه لدن حمد في قوله (الاخدود) هو (شق في الارض) و قال غيره المستطيل في الارض وروى مسلم نصبب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم فال كان فين كان قبل كم ملا وكان امساحر فلما كبر لالمأل انى قدكبرت فأبعث الى غلاماأعله السصرفيعث اليه غلامايعله وكان في طريق ه اذا الراهب فقعدالمه وسمع كالرمه فاعجه فكان اذاأتي الساحر مربالراهب وقعد داليه فاذاأتي الرضربه فشكاذلك آلى الراهب فقال له اذاخشيت الساحر فقل حبسني أهلي واذاخشيت النفقل حسنى الساح فبينما هوكذلك اذأتى على دابة عظمة فدحست الناس فقال اليوم المالساحرأ فضلأم الراهب أفضل فأخذ جرافة ال اللهممان كانأمر الراهب أحب اليكمن الساحر فاقتل هذه الدابة حتى عضى الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره الله الراهب أى بني أنت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وانك ستبتلي فان ابتليت للاعلى وكان الغلام يبرئ الاكهوالابرص ويداوى الناسسائر الادوا فسمع حلس للملك النقدعي فأتاه بهداما كشرة فقال ماههنالك أجعان أنتشفيتني قال انى لاأشفي أحداانما والله عزوجل فان آمنت بالله دعوت الله فشفاك فاحمن بالله فشفاء الله فأنى الملك فجلس اليه كان يجلس فقال له الملائمن ردعايك بصرك فقال ربي قال ولا رب غبرى فال الله ربي وريك خُلُهُ فَلْ مِنْ لَهِ عِسدُمِهِ حِتَّى دِلْ عَلِي الْعُسلامِ فَهِي عَالْغُسلامِ فَقَالَ لِهُ الْمُلْتُ أَكَ بِنِي تَقْدِيلُغُونِ سِيحِولُهُ أبئالا كمه والابرص وتفعل ونفعل قال انى لاأشفى أحدا انمايشني الله فأخذه فآميز ل يعذبه فالراهب فجى بالراهب فقيل الدجع عندينك فأبي فدعا بالمنشار فوضع المنشار في رفراً سه فشدة مه حتى وقع شدة اه تم جي عجابس الملك فقيد له ارجع عن دينك فابي فوضع الطارف مفرق رأسه فشقه بهحتى وقعشقاه ثمجى وبالغلام فقيلله ارجع عند بنك فأبي فدفعه والمراجاب فقال اذهبوابه الى حبل كذاوكذافاص عدوابه الجمل فاذا بلغتم بهذر وتهفان والمتعارينه والافاطرحوه فذهبوا به فصعدوا بهالجب لفقال اللهما كفنيهم بماشتت فرحف المبل فسيقطوا وجاميشي الى الملا فقالله الملا مافعل أصحابك قال كفانيهم الله فدفعه الى

هو في جدع النسخ بالذي أمحيا. وهي لغمة في أمحَوهُ (١٩٤٤) وهـ ذا الذي قعله على رضي الله عمَّمه من باب الادب المستمر

نفرمن أصحابه فقال اذهبوا به فاحلوه فى قرقور فتوسه طوابه المحرفان رجع عن دينه والافاقذ فور فذهبوا بهفقال اللهما كفنيهم عاشئت فانكفأت بهمال فسنة فغرقوا وجاءيشي الى الملافقال له الملائه ما فعيل أصحيا مك فقال كفانهم الله فقال للملك المك است بقا تلي حتى تفعل ما آمرك ه قال وماهو قال تجمع الناس في صعيدوا حدو تصلبني على جددع ثم خدسهما من كناني نمض السهم في كبدا القوس م قل بسم الله رب هذا الغلام م ارمني فانك اذا فعلت ذلك قتلتني فيم الناس في صعيدوا حدفه المه على جذع ثم أخذ سهمامن كنانته ثم وضع السهم في كبدالقوم أ قال بسمالته ربهذا الغلام ثمرماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه موضع السهم فان فقال الناس آمنابرب الغلام آمنابرب الغلام قأتى الملك فقيل لهأرأ يت ماكنت يحذره قدوالتهزل بكحذرك قدآمن الناس فأحربالاخدود بأفواه السكك فحدت وأضرم المراد وقال من أبرج عندينه فاقحموه فيها أوقيل لهاقتحم فنعلواحتى جامتا مرأة ومعهاصي لهافتقاعست أننفأ فيهافقال الها الغلام المة اصبري فأنك على الحق \* (فتنوا)أي (عذبواً) قاله مجاهد فيماوساً الفريابي (وقال ابن عباس الودود) هو (الحبيب) المتودد الى أوليائه بالصورامة (الجميد) في (الكرام) وقول ابن عباس هذا ساقط في الفرع كاصله ثابت في رواية النسفي وحده

#### \*(سورة الطارق)\*

ثَّمِنَ افظ سورة لاى دروهي مكمة وآيم اسبع عشرة \* (هو )أى الطارق (التحموما أَ الَّهُ لدلافهر طارق) ولايسمى ذلك بالنهارفسمى به النحم لظهوره ليلا (النحم الناقب) هو (المضى) وهذا كه ثابت للنسيق وحده ساقط في الفرع كاصله \* (وفال مجاهد) فيم اوصله الفريابي (ذات الرجع) في (سحاب يرجع بالمطر) ولانى ذرترجع بالفوقية بدل التحتية وعلى هدا يجوز أن يراد بالسا المسحاب \* (ذات)ولا بي ذروذات (الصدع) هي (الأرض تقصدع بالنبات) والعيون \* (وقال الإ عباس لقول فصل)أى (لتق)وجد يفصل بيذالحق والباطل \* (لما عليها حافظ)أى (الأعلم حافظت وهذاالتفسيرعلى تشديدميم لماوهي قراءة عاصم وابنعا مروجزة وان نافية وثبت فوا وفال ابن عباس الى آخر والنسفى وحده وسقط من الفرع كأصله

## \*(سورةسم اسمربك الاعلى)\*

ثبت سورة الاعلى لابي ذروهي مكمة وايها تسع عشرة «ومعني سبح اسمر بك أي نزمر بك الاعلى عمايصفه الملحدون فالاسم صله وبه يحتج منجعل الاسم والمسمى واحمدا لانأحدا لابقوا سمادات مراته بلسمان الله وقال قوم أى نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت لهمعظم ولذكره محترم فجعلوا الاسم ععني التسميلة فكماأنه يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص تنزيه الالفاظ الموضوعةلها عن سو الادب وقدسبق في أول هذا المجوع مزيدلذلك والله الموا \* (وقال مجاهد) في قوله (فدرفهدي) أي (قدرللانسان الشقا والسعادة وهدى الانعام لرانها وصله الطبرى وثبت للنسفي وحده \* و به قال (حدثنا عسدان) لقب عبدالله ب عمان الله أخبرني بالافراد (أبي) عثمان بن جبلة (عن شعبة ) بن الجاح (عن الي اسحق) عرو بن عمد ال السبيعي (عن البراء) بنعارب رضي الله عندأنه (فالأول من قدم عليدامن اعجاب الدي صلى عليموسلم) المدينة من المهاجرين (مصعب بنعير) بضم العين مصغرا وضم ميم مصعب (والا مكتوم) عروبن قيس العامري (فجعـ لا يقرئاننا القرات) أي مانز ل منه (ثم جام) المدينة إله (عمار) يعني ابنياسر (وبلال) المؤذن (وسعد) يعني ابن أبي وفاص (ثم جاء) أيضا (عما

لانهم يفهمن النكي صلى الله عليمه وسلم تحتبم محوعلى بنفسه ولهذالم ينكرولوحتم محوه ينفسه لم يحزاعلي تركه ولماأ قره النبي صلى الله عليه وسلم على الخاافة (قوله ولايدخلها بسلاح الاجلسان السلاح فالأنواء عوالسيعي جلمان السلاح هوالقراب ومافيه) الجلياد بضم الجيم فال القاضي في المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديدالبا الموحدة قال وكذار وامالا كثرون وصويهابن قتيبة وغيره ورواه بعضهم باسكان اللاموكذاذ كرهالهروى وصوبه هووثابت ولميذكر نابت سواهوهو ألطف من الحراب يصيحون من الادم يوضع فيمالسيف مغمدا ويطرح فسدالراكب سوطمه وأداته ويعلقه فيالرحل فال العلاء وانماشرطواهذا لوجهن أحدهما أنالايظهرمنمه دخول الغالمن القاهم بن والشاني أنهان عرض فتنةأونحوها يكون فيالاستعداد بالسلاح صعوبة (قوله المترطوا أنيدخ اوامكة فيقموام اثلاثا) فال العلما است هدا التقدرات الهاجرمنمكة لايحوزله أنيقيم بهاأ كثرمن ثلاثة أيام وهذاأصل فى ان الثلاثة انس لها حكم الاقامة وأمامافوقهافله حكمالاقامة وقد رتب الفقهاء على هذاقصر الصلاة فمن نوى ا قامة في بلد في طريقه وفاسواعلى هـ ذاالاصل مسائل كثيرة (قوله لماأحصرالنبي صلى الله عليه وسلم عنداليت) هكذا هوفي حميع نسخ بلاد بالحصر عند البيت وكذانة لهالقاضي عنرواية جيع الرواة سوى ابن الحذاء فان في روايته عن البيت وهوالوجه وأما حصرو حصر فسبق بانهما

على المال المالية والله المالية

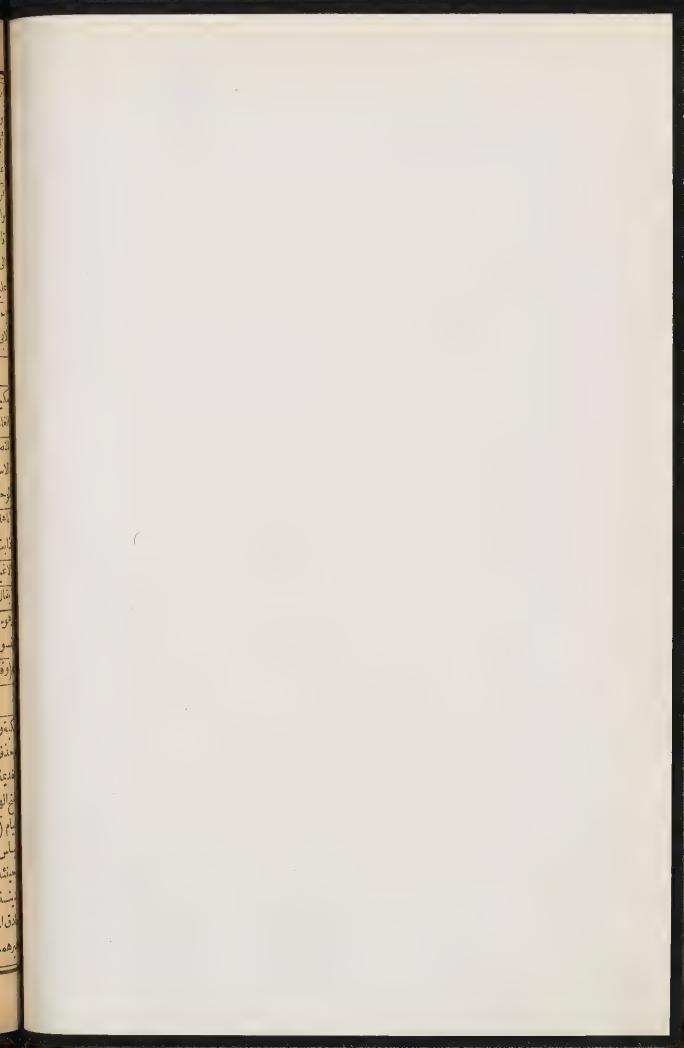

الطاب رضى الله عذه في جلة (عشرين) من العداية ذكر منهم ابن الحدود في ريد بن الخطاب رسيد بن زيد بن عرو وعراوعد الله ابني سراقة وخديس بن حذا فة وواقد بن عبد الله وخولى بن المخولى وأخاه هلا لاوعدالله ابنى رسعة وخالدا وايا ساوعا مرا وعاقلا بنى البكير وهم مثلاثة على وله الماقى كانوا أتباعالهم (عم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فارأ يت أهل المدينة فرحوابشى أي كفر حهم به فهو أصب بنزع الخافض (حتى رأيت الولائد) جعوليدة الصدية والأمة (والصبيان بقولون هذا رسول الله على الله عليه وسلم قد جاء حديث المستمن الهجرة والظاهر أنه يشير المائه المائه المائه على النبي على الله الله على الله الله على الله

### \*(هلأتاك حديث الغاشية)\*

المستوعشرون ولا بي ذرسورة هل أناك بسم الله الرحم الرحم وسدة طله حددث المستملة ولغيره البسملة و فال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم في قوله تعالى (عامله ناصبة النارى) وزاد ابن أبي حاتم و اليه ودوالثعلى الرهبان يعنى انهم علا و نصبو افي الدين على غيردين السلام فلا يقبل منهم وقيل عاملة ناصبة في الذار كر السلاسل و خوضها في الذارخوض الابل في المحل والصعود و اله و في تلالها ووها دها و وقال عاهد) فيما وصله الفريا في (عين آية الغيل الما) بكسر الهمزة و بعد النون ألف غيرمهم و زوقتها في الحرف الوقعت منها قطرة على جمال الدنيا الناق المورد و المالة و معد النون ألف غيرمهم و زوقتها في الحرف الوقعت منها قطرة على جمال الدنيا المناق المورد و المالي و المالة المناق المن

### \*(سورةوالفير)\*

كَفُوآ بِهِ السَّعِوَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُورَةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُولِيِّةُ اللَّهُ الْمُولِيِّةُ اللَّهُ الْمُولِيِّةُ اللَّهُ الْمُولِيِّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِيَّالِيَّالِيَّالِيَاللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

في كتاب الحيم (قوله صلى الله عليه وسلمأرني مكانهافاراه مكانها فعاها وكتب ابزعبدالله) قال القاضي عياض رضى الله تعالى عنده احتم بمدذا اللفظ بعض الناس على أن النبى صلى الله علمه وسلم كنب ذلك يـده على ظاهرهـ ذااللفظ وقد ذكرالحارى نحوهمن رواية اسرائيل عنأبيا حق وقالفه أخذرسول الله صلى الله علمه وسلم الكتاب فكتب وزادعنه في طريق آخرولا يحسن أن يكتب فسكتب قال أصحاب هدا المذهب ان الله تعالى أجرى ذلك على يده اما بأن كتب ذلك القلم يده وهوغرعالم عل بكتب أوان الله تعمالي علمه ذلك حنندحتي كتب وجعملهمذا زيادة في محزنه فانه كان أمها فكم عله مالم بعلم من العلم وجعله يقرآ مالم بقرأو يتاومالم يكن يتاوكذلك عله أن تكتب مالم يكن يكتب وخط مالم يكن يخط بعد النبوة أوأجرى ذلك على يده قالواوه فالايقدح فى وصفه بالامية واحتموايا ثار جاتفهدذاءن الشعبي و **بعض** السلف وانالني صلى الله عايسه وسلم أيتحتى كتب فال القاضي والىحوازهذاذهب الباحيوحكاه عن السمناني وآبي ذروغيره وذهب الاكثرون الىمنع هدذا كله فالوا وهدذا الذى رعد مالذاه ونالى القول الاول يطله وصف الله تعالى المالني الامي وقوله تعالى وماكنت تتاومن قسله من كتاب ولا تخطه سمنك وقوله صلى الله عليه وسلم اناأمة أمسة لانكتب ولانحسب قالواوقوله في هـ ذاالحديث كت معناه أمر بالكتابة كإيقال رجم ماعزا وقطع السارة وجلدالشارب أى أصربذلك

واحتموابالروابة الاخرى فقال لعلى رضى الله تعالى عنه اكتب محمد اسعدالله فالالقاضي وأحاب الاولونءن قوله تعالى الهلم يتلولم معظ أى من قبل تعلمه كا فال الله تعالىمنقبله فكإجازأن شاوجاز أن تكتب ولايقدح هـ ذافي كوله أمااذاست المجزة مجردكونه أميا فان المعزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم كان أولا كذلك ثمجاء مالقرآن و مساوم لا يعلم الامسون قال القاضي وهدذا الذي قالوا ظاهر قالوقوله في الرواية التي ذكرناها ولايحسن أن يكتب فكتب كالنص الهكتب نفسه قال والعدول الىغبره محماز ولاضرورة السه قال وقدطال كأدم كل فرقة في هذه المستلة وشنعت كل فرقة على الاخرى في هذا والله أعلم (قوله فلما كان يوم الثالث) مكذاهوفي النسخ كلهابوم الثالث باضافة بوم الى الثالث وهومن اضافة الموصوف الى الصفة وقدسسق مائه مرات وممذهب الكوفسن جوازه على ظاهره ومذهب المصريين تقدس محذوف منهأى يوم الزمان الثالث (قوله فأقام بهاثلاثة أيام فلا كان وم الثالث قالوالعلى هذا آخر نوم منشرط صاحبك فأمره أن يحرب فأخبرمنداك فقال نع فرج) هذا الحدث فسهح لف واختصار والمقصود أن هـ ذاالكلام لم يقع فى عام صلح الحديدة واغماوقع في السينة النائية وهي عررة القضاء

وكانوا شارطواالني صلى اللهعليه

طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن أبي قلابة في هذه القصة أيضا وذكر عجالتها فقال في الفيزو أنفاظ منكرة وراويها عبدالله بنأبي قلابة لابعرف وفي اسناده ابن لهيعة ومثله ما يخبر بةكر من الكذبة التحيلين من وجود مطالب تحت الارض بها فناطيرالذهب والفضة والحواه والميواقيت واللاكئ والاكسمبرلكنعليهماموانع تمنعمن الوصول اليهافيحتالون علىأمول ضعفذالعقول والسفهاء فيأكاونها بجحة صرفهافي بخورات ونحوها من الهذبانات وزالا ينفقون على حفرهاالاموال الجزيلة ويبلغون فى العمق غاية ولايظهرلهم الاالتراب والح الكدان فيفتقر الرجل منهم وهومع ذلك لايزداد الاطلباحتي عوت (سوط عداب الذي)ولا ذرالذين (عذبوابه) وعن قتادة ممارواه ابن أبي حاتم كل شيء ذب به فهوسوط عذاب \* (أكلل السف كمن ففت الاكل أسفه سفا \* (وحاً الكثير) أي يحمون جع المال وسقط واوجالانا \*(وقال مجاهد) في قوله تعالى والشفع والوتر (كلشي خلقه) تعالى (فهو شفع السماء شفع) ا للارض كالذكروالا ثى (والوتر) بفتح الواوو تكسرهو (الله تبارك وتعالى) وسبق ﴿ (وقال عَهِ غرجاهد (سوط عذاب كلة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيد السوط) قاله النر \* (لبالمرصاد اليه المصير) وقال انعباس بحيث يسمع ويرى وقيل يرصداً عمال بني آدم لانفرا شيُّ منها ﴿ تِعَاصُونَ ﴾ بفتح التا والحاء فالف و بهاقرأ الكوفيون أى (تَعَافَظُون وتَعَصُونَ إِلَّا الف (تأمرون اطعامه) المساكن، (المطهمنة) هي (المصدقة بالنواب) وهي المنابة على الا (وقال الحسن) البصرى فيماوصله ابن أبي حاتم (يا أيتما النفس اللطمئنة اذا أراد الله عزوم قبضها اطمأنت الى الله واطمأن الله المه آ) اسناد الاطمئنان الى الله مجازير ادبه لازمه وعايمه نحوايصال الخبروفيه مالمشاكلة ولابى ذرعن الجوى والمستملي وأطمأن اليه بتذكرالضمرا الى الشخص (ورضيت عن الله و رضى الله عنه ا) ولا بى ذرعن الجوى والمستملى عنه (فاص) الله ولاى دروأمر (بقبض روحهاوأ دخلها) ولابي درعن الجوى والمعقلي أيضا وأدخله (الله الخا وجعله من عباده الصالحين) وقال عطاء المفس المطمئنة هي العارفة بالله التي لا تصرب ال طرفة بمن (وقال غيرة)غيرالسن (حانوا)أي (نقبوا)بالتفقيف أي نقبو الصخرو أصلالها القطع مأخوذ (من حبب القميص)أى (قطعله حبب) وكذلك قولهم فلان (يجوب الفلاة (يقطعها) وجيب بفتحا لجيم وجرالموحدة بمن والقميص خفض وبكسرالجيم ونصب الموحا والقميص رفع وسـقط لفظ من لا بي ذر \* ( لم ) في قوله تعالى ويأكاون التراث أكلالما ( الله أجع أتبت على آخره كاله أبوعسدة وسبق عناه وسقط لابى ذر

\*(Ki قسم)\*

مكية وآنها عشرون ولا بي ذرسورة لاأقسم (وقال مجاهد) فيما وسلدا افريا بي آبج ذا البلده الله ولا بي ذروأ نت حلى بالبلده المستعلى الماس فيه من الآنم) أي أنت على الخصوص ولا بي ذروأ نت حلى الله المستعلد دون غيرا بلالة شأنك كا جام تحل لا حدقه في ولا تحل لا حديعدى وأنت على هذا ما بالله قديم الله ختصاص نحوة ناعرفت وقال الواحدى ان الله تعالى لماذ كر القسم بمكة دلا على عظم قدر هامع كونم احراما فوعد بيه صلى الله عليه وسلم أن يحلها له يقاتل فيها وأن بفته على يده و يكون فيها حلى الله على الله والدائر و والدادم وما وله المراديو الدائر اهيم و بما ولد مجد صلى الله عليه وسلم وما بعنى من قال في الانوار وايثار ما على المدى المدى المدى الله على والله أعلى الله وحدة لا بي ذرية المراديو الله موقت الموحدة لا بي ذرية الموحدة لا بي درية الموحدة لا بي ذرية المواحدة لا بي ذرية الموحدة لا بي ذرية الموحدة لا بي ذرية الموحدة لا بي ذرية الموحدة لا بي خواصلة الموحدة لا بي مواحدة الموحدة لا بي مواحدة لا بي نفي الموحدة لا بي مواحدة لا ب

وسلمفى عام الحديسة أن يجبى والعام المقبل فيعتمر ولايقهم أكثرمن ثلاثة أيام فحافى العام المقسل فأقام

عليه وسالم فيهمسهدل بعرو فقال النبي صدلي الله عليه وسلم لعلى اكتببسم الله الرحن الرحيم قال سهدل أمادسم الله فالدرى مابسمالله الرحن الرحيم ولكن اكتب مانعرف الهماك اللهم فقال اكتب من مجدرسول الله صلى الله عليه وسدلم فالوالوعلنا الكرسول الله لاتسمناك وأكن كتب اسمك واسمأسك فقال الذي صالى الله عليه وسارا كتب من محدث عدالله فاشترطواعلى النبي صلى الله عليه وسلم انمن جاءمنكم لمنرده عليكم ومنجا كممنارددة ومعليذا الى أواخر الموم الثالث فقالوالعلى رضى الله تعالى عنه هـ ذاالكلام فاختصرهذا الحديث ولميذكران الاقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل واستغنى عنذكره بكونه معادماوق دجاءمسنافي روايات أخرمعانه قدعلم اناالنبي صلى الله علمهوسلم لميدخل حكةعام الحديبية واللهأعلمفان قيل كيف احوجوهمالىأن إعلموامنهم الخروج ويقوموابالشرطفالحواب ان حدد الطلب كأن قسل انقضاء الايام النسلاثة بيسسروكان عزم الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الارتحال عندانة ضاء الثلاثة فاحتاط الكذارلانفسهم وطلموا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة يسير فرحوا عندا نقضائها وفاسالشرط لأأنهم كانوامقمين لولم يطلب ارتحالهم (قوله فقىال الذي صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه اكتب بسم الله الرحن الرحيم قال سهيل أماسم الله فاندرى ماسم الله الرحن الرحيم والكن اكتب مانعرف الممل اللهم قال العلاء

ين كفرفة وغرف وهي قرائ العامة ولغيراً بي ذرابيدا بكسر اللاماً ي (كثيراً) من تلبدالشي اذا المنع (والنحدين) هما (الحديروالشر) قال الزجاج المحدان الطريقان الواضحان والمحيد المنفع من الارض والمه في أنم بين له طريق الحديرو الشير وقال ابن عباس المحدين المدين وهما المنفسم به العرب تقول أماو تحديم اما فعلت تريد ثديي المرأة لانم حالت المحدين المحنى المستغبة المحسفة المحدود في المستغبة المحود في المستغبة المحدود في المستغبة المحدود في المحدود في المحدود المحدود في ال

### \*(سورة والشمس وضعاها)\*

كية وآيها خس عشرة (بسم الله الرحن الرحيم) ثبت لفظ سورة والبسميلة لابي ذره (و قال الهدنها)أي (ضو هااذا تلاها)أي (تبعها) طالعاعند غروم ا (وطعاها) أي (دحاها دساءًا) أي (أغواها) وأصله دسسها فكثر الاسفال فابدل من ثالثها حرف عله \* (فأله مها) أي عِزْفِهِ الشَّقَاءُ والسَّعَادة ) وهذا كله ثابت للنسف ساقط من الفرع كاصله (وقال مح عاهد) فعما مله الفريالي ( بطغواها ) أي ( ععاصم الهولا يحاف عقداه ا أي (عقى أحد ) و به قال (حدث رسي بنا معيل التبوذكي قال (حدثناوهيب) بضم الوا ومصغرا ابن خالد قال (حدثناهشام [سه]عروة من الزبدر بن العوّام (اله أخره عبد الله بن زمعة) بفتح الزاي وسكون المهم وفتحها المن المهملة وأمدقر يبة أخث أمسلة أم المؤمنين رضى الله عنهما (أنه سمع الذي صلى الله علمه مريخطب) فطب وذكرماقصده من الموعظة أوغيرها (ود كرالناقة) المذكورة في هده سورة وهي ناقة صالح (و) ذكر (الذي عقر) هاوهو قدار سن سالف وهوأ حمر عود الذي قال أنهال فيه فنادواصاحم مفتعاطي فعقر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذانمعت أشفاها بعن قام (الهارجل عزيز) شديدقوي (عارم) بعين وراءمه ملتين حيارص منسد خييث نسع) قوى دومنعة (في رهطه) قومه (مثل ابي زمعة) جدعبد الله برزه عــ ة المذكور في عزته المقته فى قومه ومات كافرا بمكة (ود كر)عليه الصلاة والسلام فى خطبته (النسام) أى ما يتعلق ناستطرادافذ كرمايقع من أزواجهن (فقال يعمد) بكسر المم أى يقصد (أحدكم يحلد) الىدرفيداد (امرأ ته جلد العبد فلعلديضا جعهامن آخر يومه) أي يجامعها (تموعظهم) عليه الله والسلام (في ضَّعَكُهم) ولا بي ذرعن الكشميه في ضعك (من الضرطة وقال لم يصعك و كممايفعل وكانوافي الجاهلية ة اذاوقع ذلك من أحدمنهم في مجلس يضحكون فنهاهم عن اوقال الومعاوية) مجدس خارم م أوصله استق براهو به في مستد ه (حددثناهشام عن أورة بن الزبير (عن عبد الله بن زمعة) أنه قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زه عة

قولة حدقال المنجروف بعض النسم أخذ بالخاء والذال المهمتين بدل المهملتين اه

وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابة (٢٠٠) بسم الله الرحن الرحم واله كتب بالممان الله-م وكلا

عمال برين العوام) أيعمه عاد الانه الاسودين المطلب ين أسدوالعوام بن خو يلدين أسد فنزل ابن المرمنزلة الاخفاطلق عليمه عماج ذاالاعتبار كذاجزم الدمياطي باسم أبي زمعة عناوهوا المعتمد قاله في فتم الماري

#### \*(سورة والليل اذا يغشى)\*

مكية وآيم الحدى وعشرون (بسم الله الرجن الرحيم) بنت الفط سورة والبعالة لابي ذر والراحق انعباس) فعاوم الهان أي حاتم (الحسنى) ولاي ذروكذب الحسنى (بالخلف) أى لم يوفن أن الله سيخاف عليه ما أنفقه في طاعته (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (تردى) أى (مات) وفيل عينهمامصغرين فيماوصله سعيد بن منصور (تقاطي) بتأوين على الاصل \*هذا في (باب) بالذور أى فى قوله تعالى (والنهار الحالجي) أى ظهر بروال ظلمة الليل وثبت باب وما بعده لا بي ذر ، و به قال (حدثنا قبيصة بزعقية) السوائي العامري قال (حدثناسينيان) بن سعيد بن مسروق النوري (عن الاعش) سلمان (عن ابراهم) النعمي (عن علقهمة) بنقدس أنه (قالدخلت في نفره م أصحاب عبدالله) يعنى ابن مسمعود (الشام وسمع شاابوالدردام) عو عرب مالك (فأتانا فقال أفعكم) معمزة الاستفهام الاستغباري (من يقرأ) القرآن (فقلنانع قال فأيكم أقرأ) أى أحظ أوأحسن قراءة قال علقمة (فأشار واالى) بتشديد الما و (فقال اقرأ فقرأت واللمل الدايفش والنهاراذاتجلي والذكروالاني) بحدنف وماخلق وبالخفض (قال) أي أبوالدردا ولاله الوقت فقال (آنت سععتما) عدالهمزة (من في صاحبات) عبد الله ن مسعوداً ي من فه (قلنام قال) أبوالدردا وأنامعتها من في الذي أى من فه (صلى الله عليه وسلم) كذلك (وهولا) بعن أهل الشام (يأبون عاسنًا) بفتح الموحدة ويقولون المتواترة وماخل الذكرو الاني فهذا (ال) بالتنوين أي في قوله تعلى (وما حلق الذكروالاني) ثبت باب لا بي ذريه و به قال (حدثناعر حفص)سقط ابن حفص العبرأ في در قال (حدثنا الي ) حفص بن عبات قال (حدثنا الاعن سلمان (عنابراهم) النععي أنه (قال قدم اصحاب عبدالله) يعني ابن مسعودهم علقه ائقيس وعبدار حن والاسودا بنايزيدالنعني (على أبي الدردان) وهذاصورته صورة ارسالاله ابراهيم لميحضرالقصة لكن في الرواية السابقة عن ابراهيم عن علقمة وحينة ذفلا ارسال في السابقة الرواية (فطلبه مقوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبدالله) يعني ابن مسعود (قال) أله إ علقمة (كلنا) يقرأ على قراءته (قال) أبو الدردا وفاد كم يحفظ ) ولا بي ذراً حفظ (وأشارا و ولايي ذرفاشاروا (العلقمة) بن قيس (قال) أبو لدرداء (كيف معقه) يعدى ابن مسعل أو (يقرأ والليل اذا يغشي قال علقمة والذكروالاني) بالخفض (قال) أبوالدرداء (أشهد أني سمنا ل الذي صلى الله علمه وسلم قرأ عكذاوه ولاع أى أهل السَّام (مريدوني) ولاى دربيدون وال (على ان أفر أوما خلق الذكروالاني والله لا أتابعه-م) على هدده القراءة فالذلك الماته قدمهم سماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله لم يعلم بنسخه ولم سلغه مصحف عمان المحم اللا علىمالحذوف منه كل منسوخ ﴿ (قُولِهُ فَأَمَا ) ولا يددر باب التنوين أي في قوله تعالى فا ما إلا الج أعطى)الطاعة (واتقى المعصمة \* و به قال (حدثنا الونعيم) الفضل بندكين قال (حداث الد سفيان) بنعينة (عن الاعش) سلمان (عن سعد بنعبدة) بسكون العين في الأولون الم فى الثاني مصغرا أبي حزة ما لحا الهولة والزاى ختن أبي عبد الرحن السلى (عن ابي عبد الرحل السلى) بضم السينوفي اللام (عن على ) هوابن أبي طالب (ردى الله عنه) أنه (قال كامعال الم

وانقهمني مجدين عبدالله وترك كأية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذاوافقهم فىردمنجا منهمم السادون من ذهب منااليهم وانحا وافقهم فيه نمالامورللمصلحة المه مقالح اصله بالصلح مع انه لامفسدة في هذه الامورأ ما السعلة وبالماث اللهم فعناهما واحدوكذا قوله مجدن عبدالله هوأ يضارسول الله صدلي الله علد موسلم وليس فى ترك وصف الله سبحاله وتعالى في هذاالموضع بالرجن الرحيم مأينني ذاك ولافى رائ وصفه أيضاصلي الله عليه وسلم هنابالرسالة ما ينفيها فلامفسدة فماطله وموانما كانت المفسدة تبكون لوطلمواأن يكتب مالايحل من تعظيم آلهم م ونحو ذلك وأماشرط ردمن جاءمنهم ومنع مندهب البهم وقد بين الني صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث يقوله صلى الله علمه وسلم من ذهب منااليهم فادمده الله ومن جاء نامنهم سيعمل الله له فرحا ومخسرجا ثمكان كإقال سلى الله علىه وسلم فعل الله للذين جاؤنا منهم وردهم اليهم فرجاو مخرجا ولله الجدوهذامن المجزات فال العلماء والمصلمة المترسة على اتمام هدا الصلح مأظهرمن غراته الباهرة وفوالده المتظاهرة التيكانت عاقبتهافتح مكة واسلام أهلها كلها ودخول الناسف دين الله أفواحا وذلك المهمة قبدل الصلح لم يكونوا يحتلطون بالمسلمين ولاتنظاهـر عندهم أمورالني صلى الله عليه وسلم كاعى ولا يحلون عن يعلهم مامفصلة فلاحصل صلرا لحديدة اختلطوا بالمسلمن وجاؤآ الى المدينة وذهب المسلون الىمكة وحلاا أهلهم وأصدقائهم وغيرهم عن يستنصحونه وسمعوامنهم احوال النبي ملي الله عليه وسلمفه له الم

أنهالوابارسول الله أنكتب هـ ذا قال نعم انه من ذهب مناالبهـ م فابعـ ده (٢٦١) الله ومن جا نامنهـ م سيجعل الله له فرجا ومخرجا

من الله عليه وسلم في بقيه الغرقد) مقبرة المدينة منّ الله على "بالدفن بها مع خاعة الاسلام

أنجنازة) لم يسم صاحبه ا (فقال) صلى الله عليه وسلم (مامنكم من أحد الاوقد كتب مقعده من

ألنة ومقعده من المار) موضع قعوده منهما كنابة عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيها

والواوالمتوسطة منهما لايمكن أن تحرى على ظاهرها فان ما النافية ومن الاستغراقية وقتضيان

• حدثناأ بو بكر بن أبي شيبة حدثناعب دالله بنغير ح قال وحدثناا بنغمر وتقاربا فىاللفظ حدثناأى حدثناعبدالعزيزين ساه حدثنا حسب سأبي ثابت عن أبى وائل قال قال قامسهل بنحنيف بومصفن فقال بأيها الناس الهموا أنفسكم لقد كامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم يوم آلحد يسة ولونرى فتالالقاتلناوذلك فيالصلح الذيكان بن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين المشركين في اعرب الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسافقال إرسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال بلي قال أايس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النارقالبلي

بجزئداتهاو مجزاته الظاهرة واعلام نبوته المتظاهرة وحسسن سيرته وجيل طريقته وعايدوا بأنفسهم كنبرامن ذلك فالت نفوسهم الى الاعان حتى بادر خلق منهدم الى الاسلامقب لمفتح مكة فأسلوابين صلح الحسدسية وفتحمكة وازداد الأخرون ميلا الى الاسلام فل كانوم الفتح أسلوا كلهما كان قدة هدلهم من الميل وكانت العرب من غرقريش في البوادي ينتظرون باسلامهم اسلام قريش فلما أسات قريش أسلت العرب في الموادي قال تعالى اذاجاء نصرانته والفتم ورأيت الناس دخاون في دين الله أفواجا (قوله حدثنا عبدالعزيزبن ساه) هو سائرمهمله مكسورة غراءمناة منقحت مخفنة غمااك غهاء في الوقف والدرج على وزني مساه وشداه (قوله قامسهل ن حنيف ومصنين فقال باأيها الناس

أنبكون لكلأ حدمقعدمن النار ومقعدمن الحنة فعيب أن يقال ان الواو بمعنى أو وقدورد الفظ أومن طريق مجمد بنجعه فرعن شعبة عن الاعمش في الباب الا تني بعد الباب اللاحق فقالوا بارسول الله أفلا نمكل أى أفلا اهتمد على كأبنا الذى قدر الله عليذ اوعند اس مردو به في أغسره منطريق جابرأن السائل عن ذلك سراقة بنجعشم وفى مسندأ جدانه أبو بكروفي مسند عرلابى بكر المروزي والبزارأنه عروقيل على الراوى (فقال) عليه الصلاة والسلام (اعماوافكل مسر) أى مهدأ لما خلق له (ثم قرأ فامامن أعطى والتي وصدّ ق بالحسني الى قوله للعسري) وسقط لايذروصدق الخوقال بعد قوله واتق الآية \*هذا (بابقوله وصدق الحسني) أي الكامة المسنى وهي مادل على حق ككلمة التوحيد والباب و تاليه ابتان لا بي ذر ، و به قال (حدثنا سدد) هوابن مسرهد قال (حدثنا عبد الواحد) بن زياد البصرى قال (حدثنا الاعش) سلمان عن سعد بن عسدة) بالنصغير (عن أع عبد الرحن) السلحى (عن على رضي الله عنه) أنه [ قال كما نعودا عندالنيي صلى الله علمه وسلم فذكرا لحديث) السابق زاداً يوذر يُحوه ﴿ هَذَا [مَاكَ] بالتَّمْو بن لى فى قوله جل وعلا (فسنيسر ولليسري) أي للحنة وثنت باب لا بى ذر \* و به قال (حدثنا يشير بن طله) بكسرالموحدة وسكون المجمة الفرائضي العسكري قال (احبرنا) ولاي ذرحدثنا (مجدب حمفر) غندرقال (حدثناشعبة)ب الجاح (عنسلمان) الاعش (عرسعدب عبيدةعن ابي عبدالرجن السلى عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة ) لم يسم المسكم من أحدالا وقد كتب مقعده من النارأ ومن آلجينة قالواً ) قيل السائل سراقة وقيل على الراوى وقيل عر (بارسول الله أفلانمكل) أى نعتمد على كما ساوندع العمل (فال) عليه الصلاة والسلام (اعلوافكل ميسر) زادفي رواية في الباب اللاحق لما خلق له أمامن كان من أهل السعادة اسيصير لعمل السعادة وأمامن كان من أهل الشقاوة فسي صيراعمل الشقاوة ثم قرأ (فَأَ مامن على والذي وصدَّق الحسني الآية) قال الخطابي في قولهم ألانتكل على كَابنا مطالبة منهم بأمر وحباهطيل العمودية ورومأن يتخذوا حجة لأنفسهم فيترك العمل فاعلهم صلى الله عليه وسلم فواداعاوافكل ميسرا اخلقاه بأمرين لايبطل أحدهما بالاتحر باطن هوالعلامة الموجية فاعمار وبةوظا هرهوالقسمة اللازمة فى حق العبودية وهي أمارة مخيلة غيرمفيدة حقيقة العلم ونغ ولظيره الرزق المقسوم مع الاحربالكسب والاجل المضروب في العسمر مع المعالجة بالطب فانك بمزا لمجالف بفيه مماعلة موجمة والظاهر البادى سيبامخ يلاوقدا صطلح الناس خاصتهم وعامتهمأن لمحل اللاهر فيهما لايترك لسبب الباطن قال فى فتوح الغيب تلخيصه عليكم بشأن العبودية وماخلقتم ألَ الجاء أمر تميه وكاوا أمر الربوبية الغييية الى صاحبها فلاعليكم بشأنم أ( قال شعبة ) بن الخياح لله الاسنادالسابق(وحدثنيه)بالحديث المذكور (منصور)هوابن المعتمر (فلمأنكره من حديث فَهُ عَلَمَانَ) أي الاعمش بل وافتي حديثه في أنكر منه شيأة (باب قوله) عزو حل (وأمامن بحل) بما را مربه (واستغنی)بشهوات الدنیاو ثبت لایی دریاب قوله \* وبه قال (حدثنایحیی) هو ابن موسی الله الخي المشهور بخت قال (حدثناً وكيم ع) هوابن الجراح الرؤاسي بضم الراء وبالهمزة بعدهاسين صل أسموا أنفسكم الى آخره) أراديم ـ ذاتصـ برالناس على الصلح واعلامهم بما يرجى بعده من الخبرفانه يرجى مصـ بره الى خبروان كان

قال ففيم نعطى الدنية في ديننا وترجع ولما يحكم الله (٢٢٤) بيننا وبين مرفق ال يأن الخطاب الى رسول الله ولن يضيعني الله أبدا قال فانطلق عرفاريصرمتغيظا فأتىأبآ

مهملة (عن الاعش)سلمان (عن سعد بنعبدة) ختن أبي عبد الرجن (عن الي عبد دالرجن السلى (عن على رضى الله عنه) وفي اليونينية عليه السلام أنه (قال كَاجلوسا عند الني صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد (فقال مامنكممن أحد الاوقد كتب مقعد من النية ومقعده من الناروة لذا ولا بي ذر قلنا (يارسول الله أفلا نتكل أى على كَابنا وبدع العدمل (قاللا اعلوافكل ميسر) أى لما خلق له (مُقرأً) عليه الصلاة والسلام (فاما من أعطى واتق وصلَّا بالحساني فسندسره للمسرى) فسنهم ملفلة التي تؤدي الى يسر (الى قوله فسندسره العسري للغله المؤدية للعسر والشدة لدخول النارقال الطيبي وأماوجه تأنيث اليسرى والعسري فان كانالمرادمنهما جماعةالاعمالفذلك ظاهر وأنكانالمرادع لاواحدافعرجع التأنين الى الحالة أوالف ملة و يجوز أن يراد الطريق قاليسرى والعسرى \* (قوله وكذب) ولاي دراب بالتنوينأى في قوله حلو علاوكذب (بالحسني) \* ويه قال (حدثنا عمَّان بن الي شدمة) هوانا معدىن أى شيمة ونسمه لدواشهر ته به العسى الكوفي قال (حدثنا جرير) هواب عبدالجد الرازي (عن منصور) هوان المعتمر (عن سعدين عبيدة عن الى عبد الرجن السلمي عن على رض الله عنه) أنه (قال كناف جنازة) لم يسم صاحبها (في بقيع الغرقد) مقبرة المدينة (قا نانارسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد ناحوله ومعه تخصرة ) بكسر الميم وسكون الحاء المعمة وفتح المار المهملة والراءعصا (فَنكس) بفتح النون والكاف مشددة بعدها سينمهملة (فعل سنك بخصرته) في الارض (ثم قال) عليه الصلاة والسلام (مامنيكم من أحدوما من نفس منفوسا مولودة (الاكتب مكانماً) الذي تصراله (من الجنة والمارو الاقدكتيت) ولا بي درعن الكشمين والاكتبت باسقاط قد وله عن الجوى والمستملى أو قدكتنت (شقية أوسعيدة) ولابى ذرأوالا كتبت سعيدة ( قال) ولا بي ذرفقال (رجل بارسول الله أفلانت كل على كَابنا وندع العمل فن الله وا منامن أهل السعادة فسيصبر الى أهل السعادة) ولابى درالى عمل أهل السعادة (ومن كانمنام أهل الشقائ) ولابي ذرون أهل الشقاوة (فسيصرالي عل أهل الشقاوة) ولا بي ذرأهل الشفاط (قال) عليه الصلاة والسلام (أماأهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأماأهل الشفاؤال فيسرون لعمل أهل الشقام ولابي ذرعن الكشميري الشقاوة (تمقرأ) عليه الصلاة والسلالا (فأمامن أعطى واتقى وصدق ما لحسني الآية) الى آخرها ﴿ هـ ذا (باب ) مالتنوين أى فرا خ تعالى (فسنيسره العسري) وسقط الغيراني درباب وبه قال (حدثنا آدم) بن أبي اياس فلا اج (حدثناشعية) بنا الجاح (عن الاعش) سلمان أنه (قال معتسعد بنعيدة) بسكون العامد الاولى وضم الثانية (يحدث عن ابي عبد الرحن السلمي عن على رضي الله عنه) أنه (قال الم الاولى وضم الناسه (محدث عن المعبد والمسلم المسلم الناسم ال الرواية السابقة فجعل شكت بخصرته في الارض (فقال مامنكم من أحد الأوقد) ولالها الاقد (كتب مقعدة) أى موضع قعوده (من النارومةعده) موضع قعوده (من المنفقل مارسول الله أفلا تسكل على كابناً) المكتوب في الازل (وندع العمل) أي نتركه اذ لافائدة لم معسبق القضاء لكل واحدمنا بالجنسة أوالنار (قال) علمه الصلاة والسلام مجسالهم الله فكل مسر) مهما (لماخلق له أمامن كان من أهل السعادة فيسراهم ل أهل السعادة وأمار كانمن أهل الشقا فيسر لعمل أهل الشفارة) ولاى ذرعن الكشميني فسنسر بساله الفاعبدل الياه وعن الجوى والمستملي الشقاء بالمدواسفاط الواو والهاء وسقط لأبي درافظ الم قال المظهري جوابه عليه الصلاة والسدلام بقوله اعملوا هومن أسلوب الحكيم منعهم معلم llak:

فالبلي قال فعلام مطى الدنية في ديننا ونرجع ولمايحكم الله بننا وسنهم فقال بآاين الخطاب الهرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يضيعه الله أبدا فال فنزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل ظاهره في الابتداء مماتكره النفوسكا كانشأن صلرا لدسة واعافالسهل هـ ذا ألقول حين ظهر من أصحاب على رضى الله عنه كراهة العكيم فاعلهم بماحرى ومالحديسة من كراهة أكثر ألناس الصلح وأقوالهمفي كراهته ومعهدا فأعف خدرا عظمنا فقررهمالني صلى الله عليه وسلم على الصلح مع النارادة منه كانت المرة كفارمكة بالقتال ولهدا تهال عررضي الله عنه فعلام نعطى لدنية في دينناوالله أعلم (قوله ففيم نعطى الدنسة في ديننا) هي افتح الدال وكسرالنون وتشديداليا أى النقيصة والحالة الناقصة قال العلاالم يكن سؤال عررضي الله عنه وكازمه المذكورشكا بلطليا لكشف ماخني عليمه وحثاعلي اذلال الكفاروظهور الاسلامكا عرق منخلقه رضي الله عنده وقوته في نصرة الدين واذلال المطلن وأماجواب أبي بكررضي الله عنمه لعمر عثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهومن الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمو زيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيسه كله على غديره رضى الله عنسه (قوله فنزل القرآن عدلى رسول الله صلى الله علمسه وسلم بالفخ فأرسل

بكرفقال باأمابكر ألسنا علىحق

وهم على اطل قال إلى قال ألس

قتلانافي الحنة وقتلاهم في النار

العرفاقرأه الماهفة الىارسول الله أوقع هوقال أمع فطابت نفسه ورجع وحدثنا (٢٣٤) أبوكريب مجد بن العلاء ومحد بن عبد الله بن غمر

الملاة والسلام عن الانكلل وترك العمل وأمره منالتزام ما يجب على العبد من المتثال أمن ولاه وعبوديته وتفويض الامراامه قال تعالى وماخلقت الجن والانس الالبعدون ولايدخل المدالحنة بعدله (تُم قرأً) علمه الصلاة والسلام (فأمامن أعطى واتق وصدف بالحسني الآية) وندذكر أسر وأز عده الاية نزات في الصديق غروى بسنده الى عبد الله س الزبر قال كان أوبكر يعتق على الاسلام بمكة وكان يعتق عجائز ونساءاذا أسلن فقال لهأ يومأى بني أراك تعتق ألساضعافا فلوأنك تعتق رجالاجلداء يقوه ودمعك وينعونك ويدفعون عنك فقال أيأبت المأاريدما عندالله قال فدئني بعض أهل متى أن هدنه الآية أنزات فيده فأمامن أعطى الى ترهاوذكرغير واحدمن المفسرين أن قوله تعالى وسيحنهما الاتتي الى اخرهانزات فيه أيضاحتي العضهم حكى اجاع المفسرين علمه ولاشك اندداخل فيها وأولى الامة بعمومها ولكنه مقدم المهوسابقهم فيجيع الاوصاف الجيدة

\*(سورةوالضحي)\*

للبقوآج الحدى عشرة (بسم الله الرحن الرحم) ثبت لفظ سورة والبسملة لاني ذر \* (وقال المريا والمريابي (أداسعي)ولاي ذراذا محامكتوب الالف بدل اليا (استوى و قال مِن عَبرِهِ الهدمعناه (أَظَرَم) ولا بي ذرسي أَظلم قاله الفراء وقال ابن الاعرابي أشتد ظلامه و إلى الله الله ومنه مجااله ويسمو معواأى سكنت أمواجه وليله ساجية ساكنة الريح ا المراح الواعك) ماتر كالمنذاخة ارك (ربك وماقلي) وماأ بغضك منسذا حبك وحدف المفعول و منفأ و الما الله و مراعاة الفواصل و ثبت باب لا لى در \* و به قال ( - د ثنا المدين إن التممي البرنوعي الكوفي ونسمه لحد واسم أسمع مدالله قال (حدثنار همر) ضم الزاي منراان معاوية قال (حدثنا الاسودين قس) العدى (قال معت جندب بن سعفيان) بضم ينا لم والدال المهدملة والتحها أيضا وهو جندب نعبد دالله بن سنمان الجدلي (رضى المه عنه والأنشكى مرض (رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم) للته جد (لملتين) وفي نسخة ليلة إلى الزاد (اوثلاثا) بالشد والنصب على الظرفيمة (في استام أمّ) هي العورا بنت حرب نها فَأَى سَفِيانُ وَهَى حَالَةَ الحَطِبُ وَجِ أَبِي لَهِبِ كَاعَنْدَ الحَاكِمِ (فَقَالَتَ) مَهَدَمة (المحمداني ولل الجوأن يكون شيطانك قد تركك لمأره قربك ) بفتح الفاف وكسر الراعقر به يقر به بفتح الراء اله الملا ومنه لاتقر بواالصالاة وأماقرب بضمها فهو لازم تقول قرب الشي ادادنا وقربه الم السرأى دنوت منه وهنامتعد (منذللتن اوثلاثا) نصبوفي نسخة وثلاث ولا يىذر والمنتخفض عند (فانزل الله عز وجل والصحى) وقت ارتشاع الشمس أوالنهار كله البل اذا محى ماودعت ربك وماقلي) وقدم الليل على الهارفي السورة السابقة باعتبار المارق النهارف هـ ذه باعتبار الشرف \* (قوله ما) والمستملى باب بالتنوين أى في قوله تعالى الاعلار بلكوما فلى تقسراً) ودعل (بالتشديد) في الدال وهي قراعة العامة (وبالتخفيف) الله و فراه ة عروة وهشام استه وأبي حيوة وابن أبي عبد له وهم اربمعني واحد )أي (ماز كالدربك ألم البناعباس) عماوصله ابن أبي حاتم (ماتر كانوما أبغضات) \*و به قال (حدثنا محدين المالوحدة والمعمة المشةدة بندار قال (حدثنا محدين جعفر غندر) ولايي دراسقاط محدين و المعدى أنه (قال حدثنا عندر قال (حدثنا شعبة) بن الجاح (عن الاسود بن قيس) العبدى أنه (قال تَجندياالجلي ) بفخ الموحدة والحيم بقول فالتامرأة ) هي خديجة أم المؤمنين يوجعا

فالاحدثناأ بومعاوية عن الاعمشعن شقيق فالسمعتسهل بنحنيف بقول صفين أيها الناس اتهدموا آراء كم والله اقد درأ يتني نوم الى جندل ولواني أستطيع أن أردأم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته واللهماوضعناسيوفناعلى عواتقنا الى أمر قط الاأسهان بنا الى أمر نعرفه الاأمركم هـذالميذكرابن عمرالى أمرقط وحدثناه عمانين أبى شىبة واستق جيعا عن جرير ح قال وحدثني أبوسعيد الاشيم حدثناوكيع كالاهماعن الاعش بهذاالاسناد وفيحديثهماالى أمر يفظعما وحدثني ابراهم بنسعمد الحوهرى حدثنا أنوأسامةعن مالك بن مغول عن أبي حصين عن الى وائل قال معتسهل ب حدف بصفين بقول الهدموارأ بكمعلى دينكم فلقدرأ يتني يومأبي جندل ولوأسطمعأن

الى عرفاقرأ ءاماه فقال مارسول الله أوفتح هوقالنع فطابت نفسمه ورجع) المرادانه نزل قوله تعالى انافتحنالك فتحامينا وكان الفتح هوصل يوم الحديبة فقال عر أوفتح هوقال رسول اللهصدلي الله عليهوسلم نعم المافيه من الفوائد التى قدمناذكرهاوفيه اعلام الامام والعالم كارأ صحابه بما يقعله من الامورالمهـمة والبعث اليـم لاعلامهم ذلك والله أعملم (قوله يومأني جندل) هو يوم الحديدية واسم أبى جندل العاص بنسهيل ابنعُــر وقوله أمريفظعنا أي يشق عليناو نخافه (قوله الاأمركم هذا) يعنى الفقال الواقع منهمو بين أهل الشام (قوله عن أبي حصين) والماوركسرااصاد وقوله عن سهل بن حنيف انه قال اتهدمواراً بكم على دينكم فلقدراً يتني يوم أبي جندل ولوأستطيع أن

حدثنا خالدين الحرث حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة ان أنس ابن مالك حدثهم مقال لمانزات الما فتحنا لك فتحام منا ليغم فرلك الله

أردأ مررسول الله صلى الله عليه وسلم مافتحنامنه فىخصم الاانفير علىنامنه خصم) هكذا وقع هسذا الحديث في نسخ صحيم مسلم كاها وفيه محذوف وهوجواب لوتقدره ولوأستطيع انأردأم وصلى الله علمه وسلم لرددته ومنه قولة تعالى ولوترى اذالجرمون ولوترى اذالظالمون في غرات الموت ولوترى اذ الطالمون موقوفون ونظمائره فكله محددوف جواب لوادلالة الكلام علمه وأماقواه مافتحنامنه خصمافالضمرف منهعائد الى قوله اتم-موارأ بكم ومعناه ماأصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية الا انفتحت أخرى ولايصم اعادة الضمر الى غبرماذ كرناه وأمآقوله مافتحنا منه خصما فكذاهوفي مسلم قال القاضى وهوغلط أوتغييروضوابه ماسددنامنه خصما وكذاهوفي روامة المخارى ماسدد ناو مه يستقم الكلام ويتقابل سددنا بقوله الا انفجر وأما الخصم فبضم الخاء وخصركل شئ طرفه وناحسه وشهه يخصم الراوية والقعارالما من

طرفهاأو بخصم الغرارة والخرج

وانصاب مافيه بانفحاره وفي هدده

الاحاديث دليل الحوازمصالحة

الكفاراذا كانفيهامصلحة وهو

مجع عليه عندالحاحة ومذهبناان

مدتهالاتزيدعلى عشرسنن اذالم

يكن الامام مستظهرا عليهم وان

وتأسفا (بارسول الله ما أرى) بضم الهمزة ما أظن ولاي ذرما أرى بفته ا (صاحبات) جربرا (الا أبطال أي عدال بطيرا في القراء الان بطأه في الاقراء بط في قراء ته أوهومن باب حداد حوف الحروا يصال القسعل به قاله الكرماني (فنزلت ماود عدار بكوما قلي) \* وهدف الحديث سبق في باب ترك القيام المهريض

# \*(سورةألمنشرحاك)\*

مكية وآيها عمان \* (بسم الله الرحن الرحيم) ببت لفظ لك والبسملة لا بى ذر \* (وقال مجاهـ فيم اوصدله الذرياى (وزرك)أى المكائن (في الحاهلية) من ترك الافضل والذهاب الي الفاظ \* (أَنْقَضَ) أَى (أَثَقَلَ) عِنْلِنْهُ فَقَافَ فَلام كَذَا فِي الفُرعِ كَأَصْدِلِهُ وَعِزَاهَا فِي الفَحْ لا بن السكن وفي نسخة أتقن وقال القياضي عياض انها كذافي جيع النسخ بفوقية وبعد القاف نونوه وهم والصواب الاول وأصله الصوت والنقيض صوت المحامل والرحال بالحا المهمه إس العسريسرا قال ابن عيينة) سفيان (أى معذلك العسريسر اآخر) لان النكرة اذا أعيدت لكرا فهيئ غيرالاولى فاليسرهنا اثنان والعسرواحد قال الفرا اذاذكرت العرب نكرة تمأعانها منكرة مثلها صارتا اثنتين كقولا اذا كسدت درهما فانفق درهما فان الثاني غمرالا وللا أعادته امعرفةفه يهيأي نحوقوله تعالى كاأرسلنا الىفرعون رسولا فعصي فرعون الرسل وذكرالزجاج نحوه وقال السميدفي الامالي وانماكان العسرمعرفا واليسرمنكرا لأناأم اذاتكر رمنكرافالناني غيرالاول كقولك جانى رجل فقلت لرجل حكذاو كذالا كأن الاول معرفة والثاني نكرة نحو حضر الرجل فاكرمت رجلا (كقولة) جلوعلا تربصون بناالا احدى الحسنيين أي كانبت للمؤمنين تعدد الحسني كذاثبت الهم تعددال ولن يغلب عسريسرين رواه سعمد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود الله فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العسر في جحرلد خل عليه اليسرحتي يخرجه يغلب عسريسرين ثمقال انمسع العسريسراان مع العسريسراو استناده ضعيف وعن عندا بن مردويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الى "ان مع العسر يسر النه العسريسرا ولن يغلب عسريسرين \* (وقال مجاهد) فماوصله ابن المبارك في الها (فانصب)أي (في حاجتك الى ربك) وقال ابن عباس اذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب ربك في الدعاء وارغب اليه في المسئلة (ويذكر عن ابن عباس) مما وصله ابن مردويه باسناله راوضعيف فى قوله تعالى (ألم نشر حالت صدرك شرح الله صدره للاسلام) وقيل ألم نفتح فلب ونوسعه للاعيان والنبوة والعلم والحكمة والاستفهام اذادخل على النفي قرره فصار ألعنأ شرحناوسقط لغبرأبي ذراك صدرك

#### \*(سورةوالتين)\*

مكية أومدنية وآيم اعمان وثبت لفظ سورة لا بى ذر \* (وقال مجاهد) فيما وصله الفريا بي التين والزيتون الذي يأكل الناس) وخصه ما بالقدم لان التين فاكهة طسة لا فضل الفاف الطيف سريع الهضم و دواء كشر النفع لا فه يلين الطبع و يحلل البلغ و يطهر المكينين والمرمل المثنانة و يفتح سدة الكيد والطعال ويسمن المدن و يقطع البواسيرو يتنعمن الفاو ويشبه فواكه الجنسة لا نه بلاعم ولا عكث في المعدة و يخرج بطريق الرشح وأما الزيتون فقا الوادام ودواء وله دهن لطيف كثير المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في الجبال التي المست فيها دهنية فلما كان المنافع و ينبت في المبارك و ينبت و ينبت في المبارك و ينبت و ينبت في المبارك و ينبت و

الماء الماء

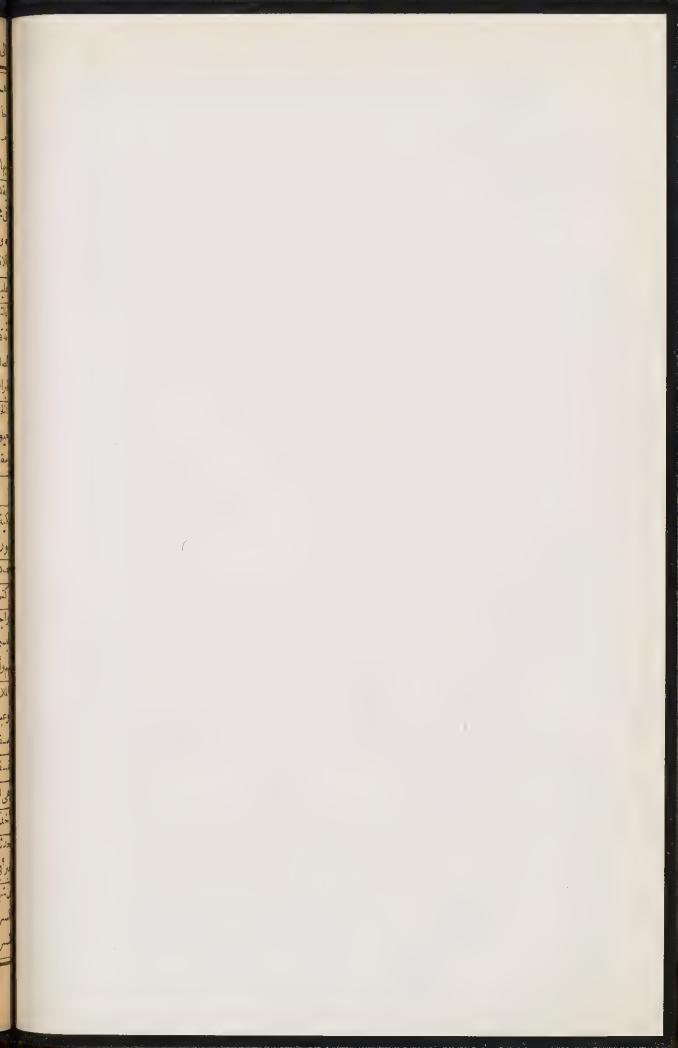

مذه المنافع الدالة على قدرة خالة همالاجرم أقسم الله بهماوعن ابن عباس فيماروا هابن أبي المالتين مسجد نوح الذي بى على الجودي وقيل التين مسحداً صحاب الكهف والزيتون معدايلياء \* (يقال في يكذبك) أي (في الذي يكذبك مان الناس يدانون ماعم الهـم) يجازون هاولاني ذرعن الجوى والمستملي يدالون اللام بدل النون والاقل هوالصواب (كاتَّنه قال ومن فدرعلى تكذيبات بالنواب والعقاب) زادالفراء بعدماتس له كيفية خلقه ومااستفهامية إيحار فعمالا سداء والخبرالفعل بعدها والمخاطب الرسول وقدل الانسيان على طريقة الالتفات ويه قال (-- دشا حجاج بن منهال) البرساني قال (حدثنا شعمة ) بن الحجاج (قال احبرتي) الفراد (عدى) هوابن أنابت (قال معت البراع) بنعارب (رضى الله عنده أن النبي صلى الله للموسلم كان في سفر فقرأ في )صلاة (العشاع في احدى الركعة بن ) في النسائي في الركعة الاولى الننوالزيتون وفى كتاب الصابة لابن السكن فى ترجة ورقة بن خلينة رجل من أهل المامة لفال معنايا لنبى صلى اللمعلمه وسلم فأتيناه فعرض علينا الاسلام فأسلمنا وأسهم لناوقرأفى لملاة بالتبن والزبتون واناأنز لناه في لمله القدر قال في الفيّر فعكن ان كانت في الصلاة التي عن اراس عازب انها العشاء أن يقال قرأ في الاولى بالتمن وفي الثانية بالقدر \* (تقويم) عال مجاهد آلخلق بفتح الخاءوسكون اللام يعني الهخص الانسمان التصاب القامة وحسن الصورة وكل يوالامنكُّ على وجهه وقوله في أحسن تقويم صفة لمحذوف أى في تقويم أحسـن تقويم الفط لابي ذر تقويم الخلق

\*(سورةاقرأباسمربكالذى خلق)\*

كنوآيها تسععشرة وقوله افرأ باسمر بكأى اقرأ القرآن مفتحاباسه مستعينا بهوسقط لفظ ورة الف رأى ذر \* (وقال) ولا بي ذر عن الجوى والمستملي حدثنا (قتيمة ) بن سعيد قال (حدثنا ماد) هو أسرزيد (عن محمى سعسق) الطفاوى بضم الطاء و بالفاء (عن الحسن) البصرى (قال كب في المحف في أول الامام) أول القرآن الذي هو الفاتحـة (بسم الله الرحم الرحم) فقط إحفل بين السورتين خطآ) يكون علامة فاصلة ملنهمامين غبربسملة وهومذهب جزة حمث قرأ إسماله أول الفاتحة فقط \* (وقال مجاهد) فيماوصله الفريابي (ناديه) أي (عشيرته) فليستنصر إوأصل النادى المجلس الذي يجمع الناس ولايسمى ناديامالم يكن فيسه أهله \* [الزيانية) أي الائكة)وسموا بذلك لانهم بدفعون أهل الناراليها بشدة مأخوذ من الزين وهو الدفع وقال ممر) ومسلة (الرجعي) هي (المرجع) في الآخرة وفيه تهديد لهذا الانسان من عاقبة الطغيان فطمهم لغيرأ ليأذرو حينئ ذفيكون من قول مجاهد والاول أوجه لوجوده عن أبي عمدة مُعَنَ)أى(لنأخــنن) بناصيته فلنجرنه الى النارواغيرأ بي ذرقال لنأخذن (ولنسفعن بالنون والخفيفة) وفي رسم المعمف بالالف (سفعت مده) بفتح السين والفا وسكون العين أي خُذُنَ عَالَهُ أَنوعَمَدُهُ أَيضًا ﴿ هَمَدُ الرَّبَابِ عَالَمُ وَيَنْ بِدُونَ رَّجِهُ وَهُو ثَابِتَ لا يُذر \* وبه قال الشايحي بنبكتر القرشي المضري ونسمه لحده لشهرته به واسمأ بهعيدا لله وسيقط ابن بكير رالجاذر فال (حدثما اللهت) بن سعد الامام المصرى (عن عقيل) بضم العين مصغر البن عالد (عن الزهرى قال المؤلف (وحدثي) بالافراد وسقطت الواوا غيراً ي در (سعيد بن مروان) اسرالعيناً توعمًان البغدادي نزيل نيسابور قال (حدثنا محدين عبد العزيز بن اعرزمة) سرالرا وسكون الزاى قال (اخبرنا الوصالح) سلمان ولقبه (سلوية) بفتح السين المهملة

فقال اقدأنزات على آية هي أحب الى من الدنياجيعا ﴿ وحدثناعاصم النالفضرالتمي حدثنامعتمر قال معتأى حدثنا قنادة فالمعت أنسىنمالك ح وحدثنا إنهشني حدد ثناأ بوداود حدد ثناهمام ح وحدثناعمدى حمد حدثنا يونس ابن محدد دائناشدمان جمعا عن قتادةعن أنس نحوحديث ابن أبي عروية وحدد شاأبو يكرسأني شسة حدثناأ بوأسامة عن الوليدين جميع حدثناأ والطفيل حدثنا حديقة تنالمان قال ماسعى ان أشهدبدرا الاأنى خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش فقالوا انكمتر بدون محداصلي الله عليهوسلم فقلنامانر يدممانر يدالا المدينمة فأخمذوامناعهمدالته وميثاقه لننصرفن الىالمدينة ولا نقاتل معه فأتسار سول الله

\*(باب الوفاء بالعهد)\*

(قوله عن حذيقة بن المان خرجت أنا وأبي حسيل الى آخره) حسيل بحامضهومة غمسين مفتوحةمهماتين عماء عملام ويقالله أيضاحسل بكسرالحاء واسكان السمن وهوو الدحذيفة والممان لقب لهوالمشهور في استعمال المحدثين أنه المان النون من عسر ما ويعدها وهي لغة قلمالة والصحيح المانى الداموكذاعروب الماصي وعمدالرجن تألى الموالي وشداد ان الهادي والمدهور للمعدثين حذف الياء والصيم اثماتها (قوله فأخذنا كفارقر بشفقالوا انكم ترىدون محداقلنامانرىدممانرىد الاالمدسة فأخذواعلمناعهدالله وميثاقه انتصرفن الى المدينة ولانقاتل معه فأتنارسول الله

ابن و بواسعة بنابراهم جيعا ابن و بواسعة بنابراهم جيعا الاعش عن ابراهم التمي عن أبيه قال كاعند حذيف فقال رجل لوأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللت معه وأبليت

صلى الله علمه وسلم فاخبرناه اللبروقال انصرفانني لهم بعهدهم ونستعن اللهعليهم) فيهذاالحديثجواز الكذب في الحرب واذا أمكن التعريضفي الحرب فهوأ ولىومع هـ ذايجوزالكذب في الحرب وفي الاصلاح بن الناس وكذب الزوج لامرأته كاصرح به الحديث الصمروفيه الوفاءالعهدوقد اختلف العلماء في الاسمر بعاهد الكفارأن لايهر بمنهم فقال الشافع وألوحندفة والكوفدون لايلزمه ذلك بلمتى أمكنه الهرب هرب وقال مالك يلزمه واتفقوا على انهم لوأكرهوه فافأن لايهرب فلهأن يهرب ولاءمن علمه لانه مكره وأماقضة حديقة وأسه فان الكفارا ستحلفوهما لايقاتلان معالنبي صلى الله علمه وسلم في غزاة مدرفامرهمماالني صلى اللهعليه وسلمالوقاء وهذالس للاعجاب فالهلايجب الوفاء بترك الجهاد مع الامام ونائبه ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع عن أصابه نقض العهدوانكان لايلزمهم دلك لانالمسمع عليهم لايذكرتأو يلا

\*(بابغزوة الاحزاب)\*
(قوله كاعندحذيفة فقال رجل لوأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلت معهواً بليت فقال له

واللاموسكنهاأ بودران صالح الليثى المروزى قال (حدثنى) بالافرد (عبدالله) بن المبارك (عر بونس بنيزيد)من الزيادة اله (قال اخبرني) بالافراد (ابنتهاب) الزهري (ان عروة بن ألز بير) ا العوّام (أخبره ان عائشة زوح الني صلى الله على موسلم) رضى الله عنها (قالت) والله ظ السنو الثاني (كان وأول مايدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم) زادفي بد الوحي من الوحى (الرقاء الصادقة في النوم) وعائشة لم تدرك ذلك فيحمل على أنها معت ذلك منه صلى الله علمه ورا ويؤيده قولها الأتى انشاءالله تعالى فجاءه الملك فقال اقرأالخ وفى باب بدوالوسى الرؤيا الصالحنل النوم (فكان لابرى رؤيا الاجان) مجيمًا (منسل فلق الصبيم) ءبر به لان شمس النبوة قد كان ال مبادى أنوارها الرؤيال أن ظهرت أشعه أوتم نورها (تم حمب اليه الحلام) بالمدأى الاختلامال فيه فراغ القلب والانقطاع من الحاق (فيكان يلحق) بفتح الحاء المهملة بعد اللام الساكنة آم قَافُ وَفَي مِنَالُوحِي يَخْلُوولُا مِنَا مِنْ عَاوِر (بَعَارِ حَرَاءً) بِالصَرِفَ عَلَى ارادة المكان جبل ا يسارالذاهب الحامني (فسيحنث فيسه) بالمثلثة بعد النون (قال) عروة أومن دونه من الوا (والتحنث) • و (التعب دالليالي ذوات العدد)مع ايامهن واقتصر على الليالي لانهن أنسب للمالي وزادعبيد بنعمر عندابنا محق فيطع من يردعله من المساكين وعنده أيضاانه كان يعتكد فيمه منه ورمضان (قبل ان رجع الى أهله) عماله (ويتزود لذلك) التعبد لمأ والخلاة (تمرجع ال خديجة فيتزود بمثلها )بالموحدة ولابي ذرغن الجوي والمستملي لمثاها باللام بدل الموحدة والفها لليالى أوالخلاة أوالعب ادة أوالمرة السابقة ويحقل أن يكون المرادأنه يتزود لمثله اا ذاحال المراج وجا وذلك الشهرالذي جرت عادته أن يخلوفيه فالفي الفتح وهذا عندى أظهر (حق فينه) بكسر الجيم أى أناه (الحق) وهو الوحى مناجأة (وهوفى غار حرام) جلة في موضع الحال (فيام الله جبرين (فقال اقرأفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبا بقاري ) مأنافية واسمها أناوخبره بقارئ أي ما أحسن ان اقرأ (قال فاحدني) جبريل (فغطني) أي ضمني وعصر في (حتى الغط آلحهد) بفتح الجيم والنصب أى بلغ الغط منى الجهد وبضم الجيم والرفع أى بلغ الجهد مبلغه أرسلني فقال اقرأ قلت ماأنا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقالا فلتما أنابقاري فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد) وانما فعل به ذلك لمفرغه عن الله الى أمر الدنياو يقبل بكليته الى ما يلقى اليه (مَمَ أُرسلني فقال اقرأ باسم ربك) قال الحافظ بنا لعل الحكمة في تبكر برالاقرا الاشارة الحانح صارالاعان الذي ينشأ الوحى بسبيه في ثلاث الفر والعده لوالندة وان الوحى يشتمل على ثلاثة التوحيد والاحكام والقصص وفي تحكر راأ الاشارة الى الشدائد الثلاث التي وقعت له عليه الصلاة والسلام وهي الحصر في الشم وخروجه فى الهجرة وماوقع بوم أحدوق الارسالات الثلاث الى حصول التسمرله عقب اللال المذكورة (الذي حلق) الخلائق (خلق الانسان) الجنس (من علق) جمع علقة وهي الفلا السيرة من الدم الغايظ (أقرأ وربك الاكرم) الذي لابو از يمكر يم ولا يعادله في الكرم لل (الدى علم) الحط (بالقلم) قال قتادة القلم نعه من الله عزوج ل عظمة لولاذ للنام يقم دين والم عيش (علم الانسان) من العلوم والخط والصناعات (مالم يعلم الآيات) قبل تعلمه وسقط لابا قوله الذي علم القلم وقال الآيات الى قوله علم الانسان مالم يعلم وهي خس آيات وتاليم الى آم نزل في أبي جهل وضم اليما (فرجع بها) أى بالا يات الحس أو بسنب تلك الغطة (رسول الله الله عليه وسلر ترجف بوادره) جمع بادرة وهي اللعمة التي بين الكتف والعنق تضطرب عنداللها ولابي ذرعن الكشميه في فؤاده أى قلبه (حتى دخل على خديجة فقال زماوني زماوني) ما

بالحسدية أنت كنت تفعل دالة لقد دراً يتنا مع رسول الله صلى الله (٤٢٧) عليه فوسلم ليله الاحزاب وأخذ تناريح

موى والمستملى من التزميل وهو التلفيف وطلب ذلك ليسكن ماحصل له من الرعدة من شدة

رلالامروثقله(فزملوه) بفتح الميم كأمرهم (حتى ذهب عنه الروع) بفتح الراءأى الفزع (قال

شديدة وقر فقالرسول اللهصلي الله عليه وسلم ألارجل أتدني بخبر القوم جعله الله عزوجلمعيوم القيامة فسكتنا فلريحيه مناأحدثم فال الارجال أسى بحسر القوم جعله الله عزو حل معي نوم القيامة فسكننا فليحممناأحد ثمقال ألارجل بأتدى بغيرالقوم جعلهالله عزوجل معي يوم القيامة فسكتنا فليجمه مناأحد فقال قماحد رقة فأتنا يخبرا اقوم فلمأجد بدااد دعاني بالمحيأن أقوم قال اذهب فأتني بخسرالقوم ولاتذعرهم على فلما وليتمن عنده جعلت كأنماأمشي في جامحي أنيتهم

حذيفة ماقال) معناه أنحذيفة فهم منه أنه لوأدرك النبي صدلي الله علمه وسلمالغ في نصرته ولزادعلي الصابة رضى الله عنهم فأخيره بخبره في المالة الاحراب وقصد زجره عن ظنهأبه يفعل أكثرمن فعل الصابة (قولة وأخذتنار بحشديدة وقر) هو بضم القاف وهوالبرد وقوله بعده فاقررت هوبضم القاف وكسرالراءأى بردث (قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بخبر القوم ولاتذعرهم على") هو بفتح التاء وبالذال المعمة معناه لانفزعهم على ولانحركهم على وقيل معناه لاتنفرهم وهوقريب منالعني الاول والمرادلاتحركهم علسك فانهم ان أخذوك كان ذلك ضروا على لانك رسولى وصاحى (قوله فلماوليت منعنده جعلت كالخما أمشى في جمام حتى أتستهم) يعنى انه لم يحد البرد الذي يحده النياس ولامن تلك الربح الشديدة شيأبل

العدائي خديجة مالى القد والاى درعن الكشميري قد (خشدت على نفسي) الاأطبق -ل عا الوجى المالقية عند لقا الملك (فاخبرها الحبر فالت خديجة ) له عليه الصلاة والسلام (كلا) كاخوف علمك (أنشرفوالله لا يخز مك الله أبداً) ما لخاء المعيدة والزاى المكسورة وفي مرسل مدىن عمراً بشر ما ابن عموا ثبت فوالذي نفسي سده اني لارجو أن تسكون سي هذه الامة ( قوالله التصل الرحم)أى الفرابة (وتصدق الحديث وتعمل السكل) بفتح المسكاف وتشديد اللام نه ف المنقطع واليتيم (وتكسب المعدوم) بفتح التاء وكسر السمين تعطى الناس مالا يجدونه النفرال وتقرى الضيف) بفتح أوَّله من الثلاثي (وتعين على نوائب الحق) حوادثه (فانطلقت به للجة) مصاحبة له (حتى أنت به و رقة بن نوفل) أى ابن أسد (وهو ابن عم خديجة أخي) ولا بي ذر و(أبيها) لانه و رقة بن نو فل بن أسدوهي خديجة بنت خو بلد بن أسد (وكان) ورقة (امرأ تنصر الماهلية وكان يكتب المكاب العسر بي و يكتب من الانتحيل بالعربية ماشاء تله أن يكتب) أي كالمه وذلك لقمكنه في دين النصاري ومعرفته بكتاب مروكان ورقة (شيخا كبيرا) حال كونه العي فقالت خديجة ماعم)ولا بي ذريا ابن عم (امع من ابن آخيك) تعني النبي صلى الله عليه وسلم فالاب الثالث لورقة هو الاخللاب الرابع ارسول الله صلى الله عليه وسلم أى اسمع منه الذي يقوله الله عليه الصلاة والسلام (ورققااب أخى ماذاترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر رأى فقال) له (ورقة هـ دا الناموس) أي حبر بل (الذي أنزل) بضم الهـ مزة (على موسى) وفي لة الزبرن بكارعلى عسى وقد سبق في دو الوخي محث ذلك (لمتني) وفي دو الوحي باليتني وأداة للا (فيها) في مدة النبوة أوالدعوة (جذعاً) بفتم الجيم والمعمة أى ليتني شاب فيها (ليتني أكون الدكر) ورقة بعد ذلك (حرفاً) وهي في الرواية الاخرى اذيخر حل قومك أي من مكة (قال ول الله صلى الله عليه وسدلم او مخرجي هم ) بفتح الواو وتشديد التحتية وهم مبتدأ ومخرجي خبره مما وقدم الهمزة على العاطف لائن الامتفهام له الصدر نحوأ ولم ينظروا والاستفهام للانكار فية الماحث سبقت أقل الكتاب (قال ورقة نع لم يأت رجل بماجئت به) من الوحى (الأأودى) مالهمة وكسرالذال المعجمة وفيد الوحى الاعودي (وان يدركني) بالزمان الشرطيمة مل فاعل يدركني أي يوم انتشار بوقك (حما انصرك بالجزم جواب الشرط (نصر امؤزرا) اللغامة لنصر النصوب على المصدرية (تم لم ينشب ورقة ) لم يلبث (أن توفى وفترالوحى) احتس (فترة حتى حزن رسول الله) والحموى الذي (صلى الله علمه وسلم) زادفي التعمر اطريق معدمرعن الزهري فما بلغنا حزناغ دامنه مراراكى يتردى من رؤس شواهق بال فكلماأوفي ذروة حبيل اكي بلق منه نقسه تدىله جيبريل فقيال بإحجه دانك ولاالله حقافيسكن لذلك حاشمه وتقر نفسه فمرجع فاذاطالت عليمه فترة الوحي غدالمشل لنفاذا أوفى بذروة حسل تمدى لاحبر يل فقبال له مثل ذلك وهذه الزيادة خاصبة برواية معمر أفال فيما بلغنا الزهرى وليس موصولانع يحتمل أن يكون بلغه وبالاستاد المذكور وسقط المفما بلغنا عنددابن مردويه في تفسيره من طريق مجدبن كثير عن معمر قال الحافظ بن يجر مهالله والاقل هوالمعتمد وقوله غدايالغين المجمةمن الذهاب غدوة أويالعين المهملة العدوو والذهاب بسرعة وأماارادته عليه الصلاة والسلام القاءنفسه من رؤس شواهق بالدفزناعلى مافاتهمن الامرالذي بشرهبه ورقة وحله القاضى عياض على انعلماأ خرجهمن القمنه ببركة اجابته للنبى صلى الله علمه وسلم وذهابه فعما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له واستر ذلك اللطف به ومعافاته من

على موسلم ولاتدعرهم على ولو رمسه لا صنده فرجعت وأناأ مشى في مشال المهام فلما تسته فأخبرته مخبرالقوم وفرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباق كانت عليه وسلم فيها فلم أزل نامًا حتى أصحت فلما أصحت الماقم الومان

البرد حقعادالى الني صلى الله عليه وسلم فلمارجع ووصل عاداليه البردالذي معده الناس وهددهمن معزاترسول اللهصلى اللهعليه وسلموالنظة الجامعر سية وهو مذكرمشتقمن الحيم وهوالماء الحار (قوله فرأيت أماسفيان يصلي ظهره) هو بفتح الياء واسكان الصادأى يدفئه ويدنيه منهاوهو الصلا بفتم الصادو القصروا اصلاء بكسرهاوالمد (قوله كبدالقوس) هومقصها وكددكلشي وسطه (قوله فألسني رسول الله صلى الله عليه وسلمن فضل عماءة كانت عليه يصلى فيها) العماءة بالمد والعماية بزيادة بالغتان مشهورتان معروفتان وفيمه حوارالصلاةفي الصوفوه وجائر باجاع من يعتد بهمن العلاوسوا الصلاةعلمه وفيهولاكواهية فيذلك قال العمدرى من أصحا شاوقالت الشمعة لاتحوزالصلاة على الصوف وتجوز فيه وقالمالك يكره كراهة تنزيه (قوله فلم أزل نائما حتى أصدعت فلى أصعت قال قمرانومان) هو بفتح النون واسكان الواو وهوكشر النوم وأكثرمايستعمل في النداء كااستعمله هذا (وقوله أصحت) أىطلع على الفعروفي هذا الحديث

تكذيب من بلغه كقوله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوام ذاالحديث أسفا أوخاف ان الفترة لاحر أوسب منه فشي أن يكون عقو به من ربه ففعل ذلك منف ولرداعا شرع عن ذلك فيعترض به وأماماروى اساسحق عن بعضهم ان الذي صلى الله عليه وسلم قال وذر جواره بحسرا وال فانى وأنانام فقال اقرأوذ كر نحوحددث عائشسة رضى الله عنها في عطمه واقرائها قرأناسم ربك قال فانصرف عنى وهست من نومى كاعاصورت فى قلى ولم يكن أبغض الى من شاعراً ومحنون عقلت لا تعدد تعنى قريش بمداأ بدالا عمدن الى حالق من الحسل فلا طرحن نفسى منه فلاقتلنها فأجاب عنه القاضي بأنه انما كان قبل لقائه حبر دل وقبل اعلام الله له النبيقة واظهاره واصلطفائه بالرسالة نع خرج الطبرى من طريق النعمان بن رائسا عن ابن شهاب ان ذلك بعد لقاء جبريل فذكر تحو حديث الباب وفيه فقال بالحمد أنت رسول الله حقا قال فلقدهممت أن أطرح نفسي من حالق حمل أى علوه وأحسب بان ذلك لضعف قوله على تحمل ماحله من أعبا النبوة وخوفا مما يحصل له من القيام بهامن مباينة الخلق جمعا كإيطار الرجل الى أخيه من غمر يناله في العاحل ما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى الى اهلاك نفسه عاجلا (قال محدين شهاب) الزهري بالاسناد الاول من السندين المذكورين أول هذا الباب (فأخرافي) بألافراد عروة بماسمة وأخبرني (الوسلمة بن عبد الرحن) بن عوف وسقط ابن عبد الرحن لغيراله على در (ان جابر بن عدد الله الانصاري رضى الله عنه حما قال قال رسول الله صدلي الله على موسر وهو يحدث عن فترة الوحي) ولم درك جابر زمان القصة وهو محول على أن يكون معه ون الني صلى الله عليه وسلم (قال في حديثه بننا) غيرميم (أناأمشي سمعت) وفي بد الوحي السمعت (صوا من السماء فرفعت بصرى) ولا بى ذرعن الكشميه في رأسى (فاذ اللاك الذي جانى بحراء) ال جيريل عليه السلام (جالس على كرسى بين السماع والارض) وجالس وفع خبرعن الملك (ففرف إ بكسرالرا ووسكون القاف أى خفت (ممه فرجعت ) الى أهلى بسبب الفرق (فقلت ) لهم (زملال عد زملونی ) مرتن (فد تروه) بالها و فانول الله تعالى بأيها المدثرة مفاندرو ريك ف كمروثها مك فطهر عن النع اسة وقصرها (والرجزفاهير)دم على هجرها (قال الوسلة) نعبد الرجن بالساح السابق (و) الرجز (هي الاوثان التي كان أهل الحاهلية يعبدوني والقال ثم تشابع الوحي) وأنا الله (عن عقيل) بضم العين بن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (ان عائد في الله عنها فالتأول) ولا بى درعن عائشة أول (مابدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى الله عنها فالتأول الوجي (الرؤياالصالحة) ولابي ذرعن الكشميني الصادقة زادفي رواية في النوم وهي ما كيدر فار وبالمختصة بالنوم (فجاء الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ال وريك الاكرم) واستنبط السهملي من هذا الامن ثبوت السملة في أول الفاتحة لان هذاالام هوأول شئ تزلمن القرآن فاولى مواضع امتثاله أول القرآن ، (قوله اقرأ) ولا بي در ما سالسور اقرأ رو رباللا كرم) \* وبه قال (حدثنا ) ولاى درحدثى بالافراد (عبدالله برمحد) المدار الم قال (حدثناء دالرزاق) نهمام قال أخبرنامعمر إسكون العين اس واشد عن الزهري المولية ابن مسلم بنشهاب (ح التحويل السند كامر (وقال الليث) بن سعد فيما وصله المؤلف في بدالوالع في (حدثى بالافراد (عقبل) بضم العين ابن خالد (قال محمد) هوابن مسلم بن شهاب الزهرى (أحرف القر اللافراد (عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) انها قالت (أول ما بدئ بهرسول الله صلى وان

ملمه وفال

﴿ حدثناهداب بن خالد الازدى حدثنا جاد بن سلة عن على بن زيد وثابت (٢٩٤) البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم أفردنوم أحدفى سعة من الانصار ورجاين من قريش فلمارهقوه فالمن يردهم عناوله الجنةأوهورفيتي في الجنهة فتقدم رجلمن الانصارفتاتل حتى قتل غمرهقوه أيضافقال من يردهم عناوله الجنة أوهورفيتي في الجنة

\*(المات عزوة أحد)\*

(قوله حدثناهداب نادالازدى) هكذا هونى جميع النسخ الازدى وكذا قاله المخارى فى التآريخ وابن أبي حاتم في كتابه وغيرهـ ما وذكره ان عدى والسمعاني فقالاهو قسى فقدد كراليف ارى أخاه أمسة ن خالدفنسميه قسياوذ كره الماحي فقال القسى الازدى فال القاضي عياض هـ ذان نسبتان مختلفتان لان الازدمن البمن وقيس من معد قال ولكن قيسهنا ليسقس عيدلان بل هوقيس بن بونان من الازدفتصم النستان فال القاضي وقدجا ممثل هذافي صحيم مسلمفي زيادين رياح القسي ويقالرياح كذانسبه مسلم في غيرموضع القيسى وقال في النذور التمي قبل لعلهمن تمم فقس فتعلية بن بكر ابنواثل فتعتمع النسبتان والافتيم قريش لاتجةع هي وقيس هذا كالام القياضي وقدسميق بانضمط هداب هدامرات وانه بفتح الهاء وتشديدالدالوانه بقالله هدية بضم الهاء قيل هدية اسموهداب القب وقيل عكسه (قوله فلك رهقوه) هو بكسرالها أى عشوه وقر بوامنه وأرهقه أىغشمه قال صاحب الافعال رهقته وأرهقته أى أدركته قال القاضي في المشارق قبللايستعملذلك الافي المكروه عليه فالنابت كلشيء نوت منه فقد رهقته والله أعلم رقوله ان النبي صلى الله علمه وسلم كان معه سبعة رجال من الانصار ورجلان من قريش

علىه وسلم الرؤ باالصادقة) بالفاف ولم يقل هذافي النوم ثم (جاء الملك) جدير يل (فقال افرأ ماسم ربالذى خلق خلق الانسان من علق اقرأور بال الاكرم الذي علم القلم الحديث اختصره هنا الله على الله على الله على الدى على الذي على الذي على الذي على القلم الله على عَدالله بن يوسف السنيسي قال (حدثه الليث) بنسعد الامام (عن عقيل) هو ابن خالد (عن ابن فهاب الزهرى انه (قال معت عروة) بن الزبريقول (قالت عائشة رضي الله عنها قرحع النبي ملى الله عليه وسلم الى خديجة فقال زملوني زملوني )مرتين (فذ كرا لحديث) كاسمق فلا باب الله المالي كالالتنام ينته عله وعليه من الكفر (انسفعن بالناصية) لنحر ن بناصيته الى النار إناصية كاذبة عاطئة بدلمن الناصيةو وصفها بذلك مجازوا نما المرادصاحبها وسقط ناصية الخ الى ذر وثبت له افظ ماب و به قال (حدثنا يحيى) قال الكرماني هواما ابن موسى واما ابن جعفر فالرحدثناعبدالرزاق) نهمام (عن معمر) هوا نراشد (عن عبدالكريم) بن مالك (الحزرى) الحيم المفتوحة والزاي (عن عكرمة) أنه قال (قال ابن عباس) رضي الله عنهما (قال أبوجهل) عرو بن هشام ولم يدرك ابن عماس القصدة فيعمل على سماعه ذلك منده صلى الله عليه وسلم (أناراً بت محدا يصلى عندالكعبة لاطان على عنقه فبلغ) ذلك (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) علمه الصلاة والسلام (لوفعله لاخذته الملائكة) وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن أبي الرية رضى الله عند منحو حديث ابن عباس وزاد في آخره فلم يفجأ هم منه الاوهوأي أبوجه ل لكص على عقسه ويتقي سده فقدل له مالك قال ان سنى و سنه لحدند قامن ناروه و لاوأ جنعة فالالنبى صلى الله عليه موسلم لودنالا ختطفته الملائكة عضواعضوا (تابعه) أى تابيع عسدالرزاق فيماوصله عبد العزيز البغوى في منتخب المسدندلة (عروب خالد) بفتح العين الحراني من شيوخ المؤلف (عن عبيد دائله) بضم العين ابن عمرو بفتح العين الرقى (عن ملا عدال کریم) الخزری

\* (سورة انا انزلناه) \*

كَيْفَأُومدنية وآيما خسولغ مرأى ذرسورة القدرو في نسخة انا أنزلناه في ليلة القدر \* (يقال الملع) بفتح اللام (هوالطلوع و المطلع) بكسرها وهي قراءة الكسائي (الموضع الذي يطلع منه رَلِلهُ )ولا في ذرو قال أنز لنا در الها و كما يه عن القرآن فال في الانوار فعم ما ضماره من غير ذكره مادة الاناهة المغنية عن التصريح كاعظمه بان أسند انزاله المه أى بقوله (انا أنزاناه) خرج لخرج الجميع والمنزل هوالله تعالى والعرب تؤكدفه للواحد فتع عله بلفظ الجميع المكون الني ذرعن المستملي ليكن (أثبت وأوكد) والمحاة يعمرون بقولهم المعظم تفسه كأنبه عليمه المفاقسي وثبت المن قوله أناأ نزلناه لايي ذر

\*(سورة لم يكن)\*

النو كية أومدنية وآيماتمان \* (بسم الله الرجن الرحيم) ثبت لفظ سورة والسملة لابي در (منفكين)أى (نائلين) أي عاهم عليه \* (قمة)أى (القائمة دين القمة أضاف الدين الى وُتُ على تأويل الدين بالمله أو المناء تا المسالغة كعلامة \* وبه قال (حدثنا محدين بشار) بالموحدة بدالو العجة المشددة بند ارقال (حدثناغندر) محدن جعفرقال (حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال سعت (أحراكات) بندعامة (عن أنس بن مالك رضى الله عنه م) أنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم لاني) وابن كعب (ان الله أحرنى أن أقر أعليك لم يكن الذين كفروا) وعند الترمذي ان الله أحرني

أصالنا \* حدثنا يحين يعي التممي حدثنا عمدالقريز بنأبي حازمعن أسه انه المعسم لين سعد يسئل عن حر حرسول الله صلى الله عليه وساريوم أحدفقال جرح وجهرسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرترباعيته

ففتلت السمعة فقال اصاحسه صلى الله علسه وسلم ما أنصفنا أصحاشا) الروابة المسهورة فيهمأ أنصفنا بالسكان الفاء وأصحابنامنصوب مفعول به هكذا ضمطه جاهيرالعلاءمن المتقدمين والمتأخرين ومعناه ماأنصفت قريش الانصار لكون الترشين لم يخرجاللقتال الخرجت الانصار واحدابعدواحمدوذ كرالقاضي وغيره الاعضهم رواهماأنصفنا بفتح الفاء والمرادعلي همذاالذين فروا من القتال فانهـم لم ينصفوا افرارهم (قوله حدثنا يحيين يحي التمهى كهد ثناءبدالعزيز بنأيي مازم عن أسه) هكذاه وفي جيع نسخ بلادنا وكذاذكره أصحاب الاطراف وذكرالقاضي عن بعض رواة كتاب مسلم أنهم جعلوا أبابكر ان أى شىمة دلى يحيى نعى قال والصوال الاول (قوله وكسرت رىاعىتە) ھى بىنىفىفاليا وھى السن التي تلي الثنية من كل جانب وللانسان أرسعر باعيات وفي هذا وقوع الاسقام والابتلا الانساء صاوات الله وسلامه عليهم لسالوا جزيل الاجرولتعرف أممهم وغيرهم ماأصابهم ويتأسوابهم فال القاضي وابعلمأنه ممن البشر تصيبهم محن الدنياو يطرأعلي أجسامهم مايطرأ على أجسام الشراستيقنوا أنهم مخ لوقون مربوبون ولايفتتن عاظهر على أيديهم من المجزات وتلميس الشديطان من أمرهم ماليسه

إأنأ قرأعلم كالقرآن فالفقرأ عليه لم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب وزادالحاكم من وجمه آخرعن زرس حيدش عن أبى بن كعب أن النبي صدلي الله عليه وسلم قرأ علمه لم يكن وقرأ فهاان الدين عند دالله الحندفية لاالمهودية ولاالنصرانية ولاالجوسية من ينعل خيرافلن يكفى وخصأ يباللننو يدبه فى أنه أفرأ الصحابة فاذا قرأ عليه صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته كان غرر بطريق التمعله وقال الحافظ بن كثيروا نماقرأ صلى الله عليه وسلم عليه هذه السورة تثبيت الهوز بادة الاعاله لانه كان أنكر على اسمسعودرضي الله تعالى عند قراءة شئ من القرآن على خلاف ماأقرأه رسول اللهصلي الله علمه وسلم فاستقرأهما علمه الصلاة والسلام وفال لكل منهماأصن قال أي فأخذني الشل فضر بعلمه الصلاة والسلام في صدره قال ففضت عرقا وكانما أنظر الي الله فرقا وأخبره عليه الصلاة والسلام انجبريل أتاه فقال ان الله بأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف رواه أحدوالنسائى وأوداودومسلم فلمانزات هدنه السورة فرأها علمه الصلا والسلامقراءة ابلاغ والذارلاقرا وة تعلم واستذكار (قال) أبي له عليه الصلاة والسلام (وسماني) لك (قال) علمه الصلاة والسلام (نعم فمكي) أبي فرحا وسرورا أوخشوعا وخوفا من التقصم فى شكر تلك النعمة وعندا أبي نعيم في أسماء الصحابة حمد يث مر فوع لفظه ان الله ليسمع قراه لم يكن الذين كفروا فيقول أبشر عسدى فوعزتي لامكن لك في الجنسة حــ تي ترضي الكن فال الحافظ عاد الدين المحديث غريب حدا وبه قال (حدثنا) ولايي ذرحد في (حسان بن حسان) أبوعلى المصرى (حدثناهمام) هوابن يحيى (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) أله ا (قال قال الني صلى الله عليه وسلم لاى ان الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن مطلق فيتناول م يكن الذين كفروا وغيرها (قال أبي آلله) عدّ الهمزة (سماني لله قال ألله سماليّ) زاد المشعيري الم لى (فعل ابى يمكي قال قتادة) بن دعامة (فانبدت ) ظاهره انهمن غيراً نس (أنه )عليه الصلاة والسلام (قرأ عليه) على أبي (لم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب) \* وبه قال (حـدثناً) ولا ي ذرحد أن الط مالافراد (أحدين الى داود الوجعفر المنادي) بكسر الدال وعند النسوني حدثنا ألوجعفر المنادي الا قيلوهم المخارى في تسميته أجدوان اسم أبي جعفرهذ امجدين عبيد بنيزيدو أبوداود كنية أسارت وأحبب بأن البخاري أعرف ماسم شيخه من غيره فلدس وهما عال (حدثناروح) بفتح الرا وسكون النه الواوع حامهملة انعبادة قال (حدثناسعيد باليعروبة) بعينمهملة مفتوحة فراءمفهوما لكا وبعد الواوالساكنة موحدة (عَن قدّادة) بن دعامة (عَن أنس بن مالكُ) وسقطابن مالك لابيار أَنْفَ رضى الله عنه (ان نبي الله صلى الله علمه وسلم قال لا بى بن كعب ان الله أمر بى أن أقر مَل القرآن الله أى أعلك بقراءتي عليك كيف تقرأ فلامنا فأذبن قولة أقرأ عليك وأقردك وقديق الكان في قرار أللا أبى قصورفأ مرالله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقرئه على التحويدوأن يقرأ علمه لسعلها الا حسن القراءة وجودتها (قال آلله سماني لك) استفسره لانه جوزان يكون أمره أن يقرأع المد رحل من أمته غيرمعين فيوِّخ في منه الاستثبات في المحمّلات (قال أم قال وقدد كرت عندر معه العالمن قال صلى الله عليه وسلم (نع فذرفت) بفتح المعجة والراء تساقطت بالدموع (عيناه) والعجدة الحديث استحماب القراءة على أهل العلموان كان القارئ أفضل من المقروع علمه بوفائدة ذكا للرد العلامة حسنت بن على ن طلحة الرجر الحي المغربي في الباب السابع عشر من كانه الفوائد الما الله الله الله في الآيات الحليدلة في السور التي تلقى على العلما في المناظرة عن الذي صلى الله علمه وسلم العلام، ان الملائكة المقر بين ليقرؤن سورة لم يكن منذخلق الله الدموات والارض لايفتر ون عن قرائل وع كذا قال والعهدة عليه

\*(اذازلزلت الارض زلزالها)\*

صدرمضاف لفاعلة أى أضطرابها المةدّرلها عند دالنفخة الاولى أوالثانية \* (قُولَه فَن)ولابي ذر مورة اذا زلزلت بسم الله الرحيم الرحيم باب فن (يعمل منقال ذرة) زنة عملة صغيرة (حرايره) جواب السرط في الموض عين يرثو ابه وهي مدنية أومكية وآيها نسسع (يقال أو حي لها) أي (أوحى اليها ردى لها ووحى اليها) بغيراً اف في الاخبرين (واحد) في المعنى فاللام بمعنى الى وانما أوثرت على الى اوافقة الفواصل وقيل اللام بمعنى من أجل والموحى المتحذوف أى أوجى الى الملائمكة من أبالارض والصوابأن الامريال كالامالارض فسهاوأذن لهاأن تخبرعما عل عليماقيل الالله تعالى يخلق في الارض الحياة والنطق حتى تخبر بما أمرها الله تعالى وهـ ذامـ ذهب أهل السنة وقال التجاج أوحى الها المترار فاستقرت وهذا ساقط المعموى \* وبه قال (حدثناً اسمعيل بن عدالله) ابن أي أو يس المدنى قال (حدثنا) و بالافراد لا بي ذر (مالك) الامام الاعظم (عن زيد بن الم) العدوى (عن أبي صالح) ذكوان (السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى المعلمه وسلم قال الخيل لذلا ثقر جل اجروار جل ستروعلي رجل وزر فاما) الرجل (الذي)هي البرفرجلر بطها)للجهاد (فيسبيل الله) عالى (فاطال لها) في الحبيل الذي ربطهابه حتى ن سر الرعى (ف مرج)موضع كلاوسة ط الهالابي در (أوروضة) مااشك (ف أصابت) أى الكات وشر بت ومشت (في طيلها ذلك ) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتيمة أى حبلها المربوطة يل برف المرج)ولابى ذرعن الجوى والمستملى من المرح (والروضة) بغير ألف قبل الواو (كاماله) أى ين فاحبها (حسنات) في الآخرة (ولوأنها قطعت طملها) المذكور (فاستنت) بفتح الفوقية , الساديد النون أى عدت بمرح ونشاط (شرقاً) بفتح المجدة والرا و الفاع (أوشرفين ) شوطاأ و بي الطين فبعدت عن الموضع الذي ويطها صاحبها فيمترعي ورعت في غيره (كانت آ أبارها) بالمثلثة ادى الارض بحوافرها عندمشيم ا(وأرواتها) بالمنلنة (حسناته) اصاحبها في الآخرة (ولوأنها أب رئبهر) بفتح الها وسكونها (فشربت منه) في مرقصد صاحبها (ولم رد أن يسقى به كان ذلك) كون عشربها وارادته أن يسقيها (حسنات له) في الاخرة (فهدي) بالفاء ولا بي دروهي (لذلك الرجل) موما أناراطها (أجر و) أماالذي هي له مترفهو (رجل ربطها تغنما)أي استغناء عن الناس بن (المفيدة) عن سؤالهم بتردد عليها لحاجاته (ولم ينس حق الله في رفاج ) بأن يؤدى زكاة تجارتها رَآنَ لِالْطَهُورِهَا) بان يركب عليها في سبيل الله (فهي) أى الخيل ولا بي ذرعن الكشميهني فهوأى ذلك وراه الله الذي فعله (له ستر) يحجمه عن الناقة \* (و) أما الذي هي عليه و زر فهو (رجل ربطها فراً) مر الأجل الفغر (ورياء) أى اظهار اللطاعة والباطن بخلافه (ونواه) بكسر المون وفتح الواو ممدودا رأول المداوة زادف الجهادلاهل الاسلام (فهي على ذلك ) الرجل (وزرف مل ) الفا وضم السينميذيا يندر بهول والسائل صعصعة بن ناجية ولايي در وسئل (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحر) هل أه إلى الممانليل (قالماأنرن الله على قيم الاهذه الا ية الفاذة ) بالناء والمجمة المشددة القليلة المثل مذك الردة في معناها (الجامعة) لكل الخيرات والسرور (فن يعمل مثقال ذرة خيرابره ومن يعمل الجه اللذرة شراره) روى الامام أجدعن صعصعة بن معاوية عما لفرزدق انه أتى النبي صلى الله إنه أبسوسه فقرأ الآية فقال حسبي لاأبالي أن لاأسمع غيرها ﴿ هذا (باب بالتنوين أي في قوله إقرار الموعلا (ومن يعمل منقال درة شراتره) ثدت لفظ مات لايي در ويه قال (حدثنا يحيى بنسلمان) على الكوفي سكن مصر (قال حدثني) الافرادولايي ذرحد شنا (ابزوهب) عبدالله المصرى

يسكب عليها الجن فالمأرأت فاطمة انالماء لاريدالدم الاكثرة أخذت قطعة خصيرفأ حرقته حتى صيار رمادام ألصقتما لحرح فاستمسك الدم وحدثنا قتسة نسعد حدثنا يعقوب يعدى ابرعسدارين القارئ عن أبي حازم انه معسهل ن سعدوهو يسئل عنجر حرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال أما والله اني لاء ـ رف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسك المامو بماذا دووى ثمذكرنحوحسد، ثعمد العزيزغ برأنهزاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت كسرت \*وحدثناأبو بكرنأبي شسةوزهير ابرحرب واحصق بنابراهم يموابن أبى عمر جمعا عن ابن عمينة ح وحدثناعروبن سواد العامري أخبرناعد دالله بروهب أخبرني عمرو بنالحرث عن معمد بالي هلال ح وحدثني محدنسهل التممي حدثني ابن أى مريم حدثنا محديعتي الأمطرف كالهمءن ألى حازم عن سهل سعدم ذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثان أبي هدلال أصيب في وجهـ موفى حديث الأمطرف جر حوجهه

على النصارى وغيرهم (قواه وهشمت السضة على رأسه) فيه استحماب أسسالسضة والدروع وغيرها من أسساب التحصن في الحرب وانه لدس بقادح في الموكل (قوله يسكب عليها بالمجن) أي يصب عليها بالترس وهو بكسرالم وفي هدذا الحديث المات المداواة ومعالمة الحراح وانه لا يقدد في

\* حـــد ثناعبد الله بن مسلمة بن قعنت حد ثنا حاذب (٢٣٤) سلمة عَن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وســـلم كــــ

قال (أخبري) بالافواد (مالك) الامام (عن زيدين أسلم) العدوى (عن أبي صالح) ذكوا (السمان عن أحهر يرة رضى الله عنه) انه قال (ســـــــــ النبي صلى الله عليه وســــــ معن الجر) ا عن صدقة الجر (فقال لم ينزل) بضم أواه وفتح الله (على فيها شي الاهذه الآية الجامعة الفالا أىالمنفردة في معناها فذالرجل عن أصحابه اذاشذعنهم فن يعمل منقال ذرة خيرايره ومن بما مَثْقَالَذَرَةَشُرَارِهَ) قَالَ النَّعِياسِ رضى الله عنه حمالنس مؤمن ولا كافر عمل خدرا أوشرا الدنسا الاأراه الله اماه يوم الفيامية فأما المؤمن فبرى حسيناته وسيئاته فيغفرالله له سئار ويتسمه بحسمنا تموأما البكافر فتردحسمنا تمتحسيرا ويعمذب بسيئاته قال في فتوح الغر وهذا يساعده المظمو المعنى والاسلوب وأما المظم فأن قوله فن يعمل تفصديل لماعقب قوله يصدرالناس أشتا تالبروا أعمالهم فيحب التوافق والاعمال جعمضاف يغيد دالنما والاستنفراق ويصدرالناس مقيد بقوله أشتا تافيفيد أنهم على طرائق شتى للنزول فى منازل من الجنةوالنار بحسبأعمالهم المختلفةو منءمة كانت الجنبةذات درجات والنارذات دركا \* وأما المعنى فانم اوردت اسان الاستقصاء فى عرض الاعمال والجزاء عليم القوله تعمالي ولله الموازين القسط ليوم القيامة الآية . وأما الاسلوب فانهامن الجوامع الحاوية لفوائدا الر أصلاوفرعا

#### \*(والعاديات)\*

مكيةأ ومدنية وآيها أحدى عشرة والعاديات جععادية وهي الجارية بسرعة والمرادا لخيلوالا ذرسورةوالعادياتولهزيادةوالقارعة ، (وقال مجاهد) عماوصله الفريابي (الكنود) (الكفور) من كندالنعمة كنودا \* (يقال فاثر ن به نقعاً) قال أنوعسدة أي (رفعن به غار وقوله فأثرن عطف الفعل على الاسم لان الاسم فى تأويل الفعل لوقوعه غيرصله لال ١ والفر فى مالصبح أى فأثر ن فى وقت الصبح غيارا أوللمكان وان لم يجرله ذكرلان الاثارة لابدلها من الأ وروى البزاروالحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما فال بغث رسول الله صلى الله عليه وس خدلافلنشهرالايأته مخبرهافنزلت والعادبات ضيما ضيمت بارجلها فالمورياناله قدحت الحجارة فأورت بحوافرها فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة فأثرن به نقعا اللا فوسطن بهجعا صبحت القوم جمعا وفي اسناده ضعف» ( لحب الخير) أي (من أجل حب الع فاللام تعليلية أىلاجــلحــِالمـال (لشديد) أى (لَحِيلُ) وقيل لقوى مبالغ فيه (وبا للحمل شديد) وزادفي الكشاف متشدد قال طرفة

أرى الموت يعتام الكرام و يصطفى \* عقيلة مال الفاحش المتشدد وثوله يعتامأى يحتار وعقيله كلشئأ كرمهوالفاحش العنىلالذى جاو زالحدفى المخللة أزىالموت يختاركرام الناس وكرائم الاموال التي يضن بها \* (حصل) أي (منز) وقيلا

فى الصف أى أظهر محصلا مجموعا كاظهار اللب من القشر

#### \*(سورةالقارعة)\*

مَكُمةُ وآيم اعشر وسقطت لانى ذر \* (كالفراش المبثوث) أى (كغوغا الحراديركب المه بعضا كذلك الناس) بوم القيامة (يجول بعضهم في بعض) واعاشبه الناس بذلك عند البعثا الفراش اذا الرلم يتعم لجهة واحدة بل كل واحدة تذهب الى غيرجهة الاحرى فدل مذاالنا على أن الناس في البعث يفزعون فمذهب كل واحد الى غيرجهة الاتنر وقال في الدروفية

ر باعيته بوم أحددوشيم في رأسه فعل سلت الدمعنية ويقول كيف يفلخ قوم شجوانيهم وكسروا رياعيته وهويدعوهم الى الله فأنزل الله تعالى ايس لك من الاحرشي \*حدثنامجد بنعبدالله بنعبر حدثناوكيغ حدثناالاعشعن شقيق عن عبدالله قال كاني أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكى نبيامن الانبياه ضربه قوممه وهويسيم الدمعن وجهمو بقول رب اغفراقوى فانهم لايعلون \* حدثناه أبو بكر بن أبي شبية حددثناوكمعومجددن بشرعن الاعشبهذا الاسنادغيرانه فالفهو ينضع الدمءن حسنه فيحدثناه محد ابنرآفع حدثنا عددالرزاق حدثنا معمرعن همام ن منه قال هـ ذا ماحدثناأ نوهويرة عن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فذكرأ حاديث منها النسخ بواو واحدة وتحكون الاخرى محذوفة كاحدذفت من داودفى الخط (قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الانبياء صاوات الله وسلامه عليه مضربه قومه وهويسح الدمعن وجهمه ويقول رب اغف راةوى فانهم لايعلون) فيهما كانواعليه صاوات الله وسلامه عليهم من الحلم والصر والعفو والشفقة علىقومهم ودعائهم لهسم بالهداية والغفران وعذرهم فىجنا يتهم على أنفسهم بأنهم لايعلون وهدذا الني المشار اليهمن المتقدمين وقدحرى لنسنا صلى الله علمه وسلمشل هذا يوم أحد (قوله وهو ينضم الدمعن جدينه) هو بكسرالضاد أى بغسله و مزيله

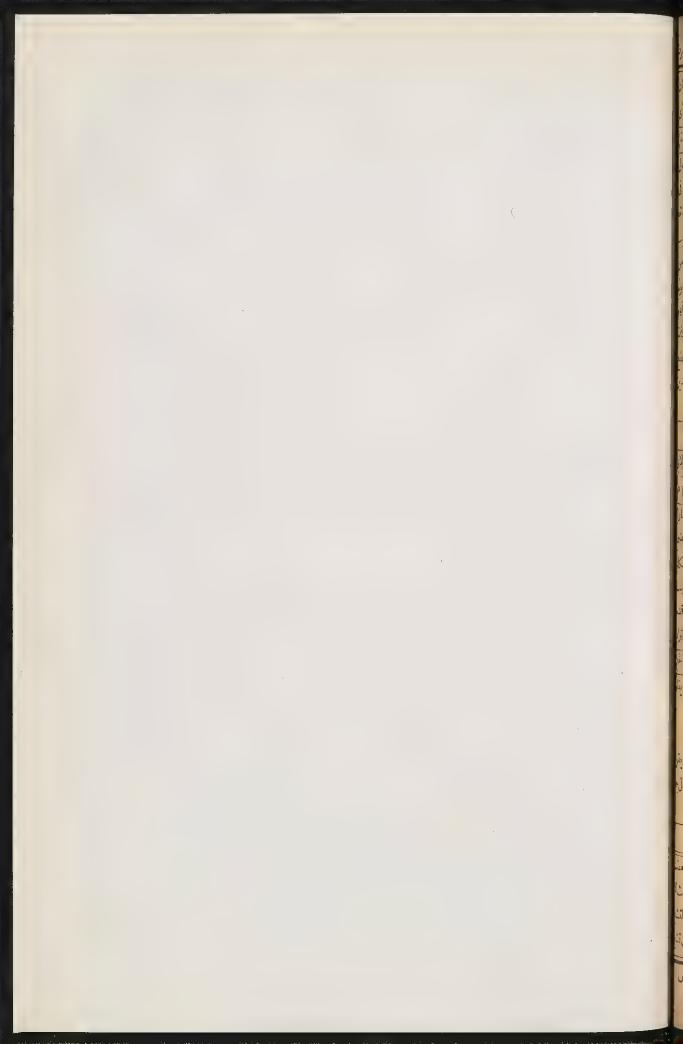

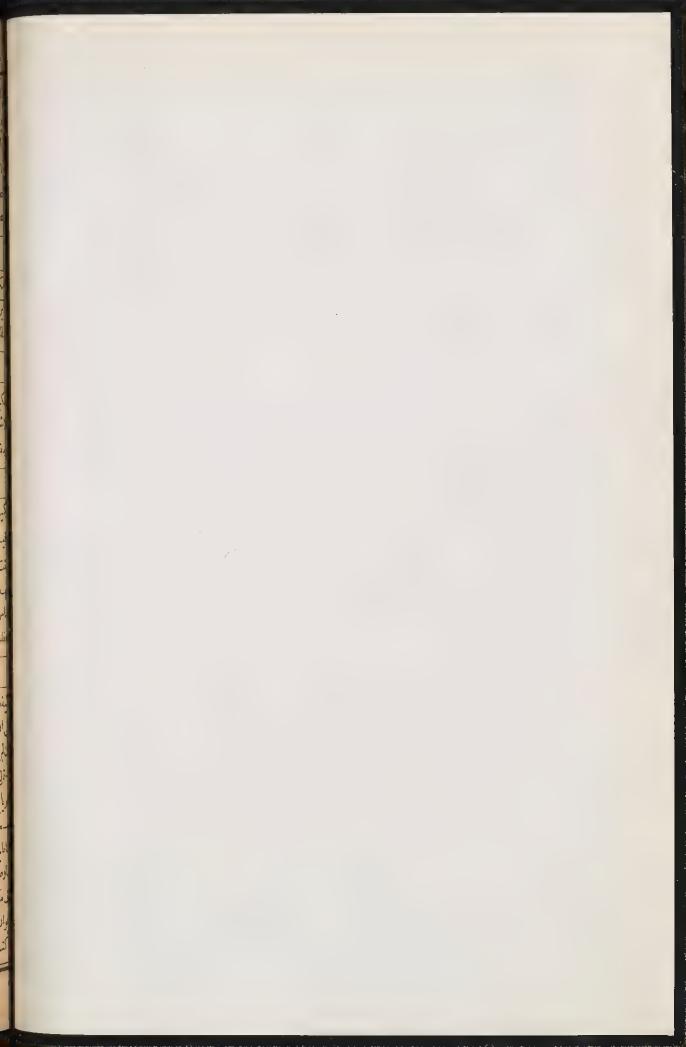

وفالرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدغضب الله على قوم فعلواهذا (١٣٣٤) برشول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينتذ يشمراني

الناس الفراش مبالغات شقى منها الطمش الذي يلعقهم وانتشارهم في الارض وركوب بعضهم مضاوا لكثرة والضعف والذلة والجيء من غيردهاب والقصد الى الداعى من كل جهة والتطاير الحالة الداعى من كل جهة والتطاير الحالة الفراء (وفراً عبد الله) بن مسعود رضى المالذار كالعهن) أى المختلفة قاله القراء (وفراً عبد الله) بن مسعود رضى المتعابر كالصوف المتطاير المعنف كالصوف المتعابر عند الذف واذا كان هذا تأثير القارعة في الحبال العظيمة الصلدة فكيف حال الانسان الضعيف عند الدعوت القارعة وسقط لا بي در كالعن في الخيال العظيمة الصلدة فكيف حال الانسان الضعيف عند المناع صوت القارعة وسقط لا بي در كالعنون الخيالة المناطقة المنا

# \*(سورةألهاكم)\*

كية أومدنيمة وأيها ثمان \* (بسم الله الرحن الرحيم) ثبتت البسملة لا بي ذركالسورة \* (وقال راعباس) رضى الله عنهما فيما وصله ابن المنذر (التسكائر من الاموال والاولاد) أى شد خلكم الناعن الله عنهما فيما وصله ابن المنذر (التسكائر من الاموال والاولاد) أى شد خلكم الناعن الله عنهما فيما وصله ابن المنظمة المن

#### \*(سورةوالعصر)\*

أينوا بهائلاث \* (وقال يحيي) منزياد الفراء العصر هو (الدهـ رأقسم به) تعمالي أي الدهر شاله على الاعاجيب والعبر وقيل التقدير ورب العصر وثبتت البسملة لأبي ذركالعصر الشاني غطاء وقال يحيى

#### \*(سورةو بلاكل همزة)\*

لبقوآج اتساع \* والهمزة واللمزة في اقاله ابن عباس المشاؤن بالنمية المنزقون بين الاحية المالهمزة الذي يعيب في العب واللمزة الذي يعيبك في الوجه \* (بسم الله الرحم النالسملة للابي ذركالسورة \* (الحطمة المم النارمة لسقر ولطي) وقيل اسم للدركة المالئة الرحمة لانم القطام وتكسرها والمعنى بأيها الهمزة اللمزة الذي يأكل لوم الوسمة المناهمة المناهمة الناس وعظامهم ان وراءك الحطمة التي تأكل لحوم الناس وعظامهم أى وتكسر المالم

## \*(أمرر)\*

مُوابِها خس وسقط لا بى ذراً لم تر به (قال مجاهداً لم تر) أى (آلم تعلم) يا مجدوا نما قال ذلك لا نه الله عليه وسلم لم يدرك قصة أصحاب الفيل لان مولده عليه الصلاة والسلام في قال السنة وهو الشهده افق مشاهدا أنارها و سمع بالتواتر أخبارها في كان بها وهدا أنابت لا بى ذرعن المحالمة المارة والمحاهد به (قال محاهد) فيما وصله بالي في المنابعة على المنابعة و بعد النون الساكنة المسلمة و المنابعة و بعد النون الساكنة المسلمة و المنابعة المنابعة و بعد النون الساكنة والنالذي كتب فيه عد النون الساكنة والنالذي كتب فيه عداب الكفار و المعنى ترميهم بحجارة من جلة العذاب المكتوب المدون النالذي كتب فيه عذاب الكفار و المعنى ترميهم بحجارة من جلة العذاب المكتوب المدون المنالكة و المنالة في ذلك المنابعة و المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة و المنابعة و

رياعيته وقال رسول اللهصلي الله علمه وسلماشتدغض اللهعز وجلعلى رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير الله \*وحدثنا عبدالله بن عمر بن مجد ابنأبان الجعنى حدثناء بدالرحيم يعنى ابن سلمان عن زكر باعن أبي المحقعن عروينممون الاودى عناب مسعود قال باغمارسول الله صلى الله علمه وسلم يصلى عندالدات وأبوجهل وأصحاب له حاوس وقد يخرت بزور بالامس فقال أبوجهل أيكم بقوم الى سلاحرور بني فلان فمأخذه فمضعه في كتني محمدصلي الله على موسلم اداسيد فانعث أشق القوم فأخذه فلما محدالني صلى الله على وسلم وضعه بين كتفيه فالفاستضعكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأناقائم أتطر \*(ىاباشتدادغضباللهعلىمن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم) \* (قولهاشة عضب الله تعمالي على رجل فتله رسول الله صلى الله علىد وسرافى سيلالله فقوله في سدل الله احترازين يقتله في

صلى الله عليه وسلم \*(باب مالق المبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين) \* (قوله أ يكم يقوم الى سلاج وربى فلان الى آخره) السلاب فتح السين المه حملة وتحقيف اللام مقصور وهو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناق حقوما المسلمة (قوله فانعث من الا تدمية المشيمة (قوله فانعث أشق القوم) هو عقية من ألى معيط

كاصرح به فى الرواية الثانية وفي هذا الحديث اشكال فانه يقال كيف

حدد أوقصاص لاندمن يقتله في

سيل الله كان قاصداقتدل النبي

(٥٥) قسطلاني (سابع)

لوكانت لى منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله (٤٣٤) عليه وسلم والذي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق انسا

\*(لايلافقريش)\*

مكمة وآيها أربع ولاني ذرسورة لايلاف وسقط له لفظ قريش \* (وقال مجاهد) فماوم الفريك (لايلاف ألفواذلك) الارتحال (فلايشق عليهم في الشتام) الى المين (و) لاف (الصلام الى الشامق كل عام فيستعينون بالرحلة بن التحارة على المقام عكة للسدمة الست الذي هوفرا وفي متعلق هذه اللام أوجه فقيل بسابقها لان الله تعالى ذكرأهل مكة عظيم نعمته عليهم صنع الحبشة فجعلهم كعصف مأكول لايلاف قريش أى أهلك أصحاب الفيل البهق قريش ألفواو يؤيده أنهماني مصف أبيسو رةواحدة وقيل متعلقة بمقدرأى اعب انعمتي على فرا وقيل فليعبدواوانمادخلت الفاعلمافي الكلام من معنى الشرط أي فان لم يعبدوه لسائراه فلمعدد والا بلافهم فانهاأ ظهر نعمة عليهم \* (وآمنهم) أى (من كل عدوه-م ف حرمهم) ونب امنهم من الخذام فلا يصيبهم للهم وقيل عدملصلي الله عليه وسلم

\* (أرأيت)\*

مكية أومدية وآيم اسبع ولابي ذرسو رة أرأيت \* (وقال آب عيينة) سفيان فيماذكره في الم (لايلاف لنعمى على قريش) وعند دأبي درهذا مقدم على سورة أرأيت وهوالصواب انشا تعالى \* (وقال مجاهد مدع يدفع) أى اليتم (عن حقه يقال هومن دعمت يدعون) أى (منها \*ساهون) أي (لاهون) عن الصلاة تم اونا \* (والماعون)هو (المعروف كله) كالقصعة وال (وقال بعض العرب)فيماحكاه الفراء (الماعون الماءوقال عكرمة أعلاها الزكاة الفروط وأدناهاعار بفالمتاع كالمخال والغربال والدلو والابرة

# \*(سورة اناأعطىنالـ الكوثر)

مكية أومدنية وآيما ألاث وثبت لابي ذرافظ سورة \* (وَ قَالَ الْبِي عِبَاسَ) رضي الله عنهِ ما وصله اب مردويه في قول تعالى (شائمات) أي (عدوك ) وسدقط للجموى وقال ابن عاس نظر وبه قال (حدثناآدم) بن أبي الماس قال (حدثناشيمان) بعبد الرحن التمي مولاهم ألومعال المصرى من بل الكوفة قال (حدثناً) ولا بي دراً خد برنا (قتادة) بن دعامة (عن أنس رفها عنه) أنه (قال الماعر جالنبي صلى الله علمه وصلم الى السماء قال أست على نهر حافتاه) بقل ا الفاعاناه (قباب اللولومجوف)ولغ مرأبي ذرمجوفا (فقلت ماهذ الاحريل فالهذاالكر زادالسهق الذي أعطاك رمك فأهوى الملك سده فاستخرج من طمنه مسكاأ ذفر وأخرج واللك بهذافى الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة رضى الله عنه والكوثر يوزن فوعل من الكو وهو وصف مبالغة في المفرط الكثرة \* وبه قال (حدثنا خالدبن يزيد الكاهلي) أبو الهيم الم الكمال قال (حدثنا اسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي احق) عروب عددالهال (عن الي عبدة) عامر بن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (عن عائشة) رضى الله عنها أى أبوعسدة (سألها) يعنى عائشة (عن قوله تعمالي) ولاى ذرعن قول الله عزائم اناأ عطيداك الكوثر قال) هو (نهر) في الحنة (اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم) زاداله فى بطنان الجنة (شاطمًاه) أى جانباه (عليه) أى على الشاطئ قال البرماوي كالكرماني والم فى عليه عائد الى جنس الشاطئ والهذالم يقل عليه ما قال وفي بعضها شاطئاه در مجوف (درجوا بفتح الواومشددة صفة لدروخبره الجاروالمجروروالجلة خبرا لمبتد االاول الذي هوشاطئاه

فأخرفاطمة فاتوهي حورية فطرحته عنه ثمأقيلت عليهم تسيهم فلماقضي الني صلى الله علمه وسلم صلاته رفع صوته تمدعا عليهم وكان اذادعادعا ثلاثاواذاسألسأل ثلاثا م قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلماسمعواصوته ذهبعنهم الضعد وخافوادعوته

استمرقى الصلاة معوجودالنحاسة على ظهره وأجاب القاضي عياض بأنهذاليس بنعس فاللان الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلا من ذلك وإنما النعس الدم وهـ ذا الحواب يحيى معلى مذهب مالك ومن وافقه انروثمايؤ كللجهطاهر ومذهبنا ومدذهب أبى حندفة وآخر سنتحاسة وهدذاالحواب الذى ذكره الفاضي ضعيف أوماطل لانهدذاالسلايتضمن التعاسية من حيث انه لا ينفك من الدمق العادة ولانه ذبعه معماد الاوتان فهونجس وكذلك اللعم وحيع أجزاء هدذ االحزور وأمأ الحواب المرضى أنه صلى الله عليه وسلإلم يعلمماوضع على ظهره فاستمر في محوده استعمالالطهارة وماندري هل كانت هـ فدالصـ الاقفريضـ ة فتحب اعادتها على الصيم عندنا أمغ مرها فلاتحب فأنوجت الاعادة فالوقت موسع لها فانقيل معدأن لايعس عاوقع على ظهره قُلْمًا وَانْأُحْسُهِ فُمَّا يَتَّكُفُّقُ اللَّهُ يخاسة واللهأعلم (قوله لوكانت لى منعةطرحتمه هي بفتح النون وحكى اسكامها وهوشاذ ضعيف ومعناه لوكان لىقوة تمنع عنى أذاهم أوكان لى عشمرة بمكة تمنعنى وعلى هذامنعةجعمانع ككاتبوكتبة (قوله وكان اذادعادعا ثلاثا واذاسأل سأل ثلاثا) فسمه استحماب تكرير الدعا ثلاثا وقوله واذاسأل

آبى معدط ودكرالسابعولم أحفظه فوالذي بعث محداصلي الله علمه وسدل مالحق اقدرأ يت الذمن سمى صرعى نوميدر غسيموا الى القليب قليبيدر فالأبو اسعق الوليدبن عقبة غلطف هذاالحديث هوالدعاء أكن عطفه لاختلاف اللفظ يوكدا (قوله مُقال اللهم علما بأى حهل بهشام وعسمين رسعة وشدة بن سعة والوادين عقمة)هكذاهوفي حميع نسي صحيم مسلم والولسدن عقبة بالقاف واتفق العلماءعلى اله غلط وصوابه والوليدن عقية الماء كاذكره مسلمفروالة ألى بكرس ألى شدة بعددهد داوقدد كرماليخارى في صحيحه وغبره من أعمة الحديث على الصواب وقد بمعليه ابراهم بن سفيان في آخر الحديث فقال الوامد انعقبة في هذا الحديث غلط قال العلماء والوليدين عقبة بالقاف هو ابنأبي معيط ولم يكن ذلك الوقت موجودا أوكان طفلاصغيراجدا فقدأتي بهالنبي صلى الله عليه وسلم بوم الفتح وهوقد ناهز الاحتلام ليمسح على رأسـه (قوله وذكر السابع ولمأحفظه) وقدوقعفي رواية العارى تسمية السادع اله عارة من الولمد (قوله والذي نعث محداصلي الله عايه وسلمالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدرغ سعبواالى القليب قليب بدر) عده احدى دعواته صلى الله علمه وسل الجابة والقليبهي البترالي لمنطو وانماوضعوافي الفلب تحقيرالهم وائلا تأذى الناسر المحتم وليس هودفنالان الحربي لا يجب دفنه فالأصحابنا بليترك في الصراء الا أن يتأذى به قال القياضي عساص

مددانعوم رواه)ولايي درو رواه (زكريا) بن أي زائدة فيمارواه على بن المديني عن يحيى بن كراعنا مه (والوالاحوس) ... للم بنسليم فيماوه له أبو بكر بن أبي شيمة بلفظ الكوثر نهر المالخنية شاطئاه درمجوف وفيهمن الاماريق عددالعوم ولفظروا بهزكر باقريب من هده مطرف هوابن طريف بالطاء المهملة في أوصله النسائي المدية (عن الحاسمة) السبيعي وبه قال (حدثنا يعقوب بابراهم) الدورق قال (حدثناهشم) بضم الهامم غرا إطى قال (حدثناً) ولابي درأخبرنا (أبويشر) بكسر الموحدة وسكون المجمة جعفر بنأى شية الواسطى (عن سعيد بنج برعن ابن عباس رضى الله عنه ما أنه قال في الكوثر عوالله ى اعطاه الله الله الله قال أنو بشر ) جعفر بالسند السابق (قلت اسعمد من جميرة ان الماس) كأني عن وقتادة (يزعمون أنه) أى المكوثر (نهرف الجمة فقال معمد النهرالذي في الجمة من الخيرالذي طاهالله الماه )وهذا قأو دلمن سعد جعره بن حديثي عائشة وان عماس رضى الله عنهم فلا في منه مالان النهر فردمن أفراد الحير الكثير نع ثبت التصريح بأنه مهرمن لفظ النبي صلى الله لموسلفق مسلم من طريق المختمار بفافل عن أنسرضي الله عنه يفانحن عند الني صلى علمد موسلم اذاأغنى اغداء تمرفع رأسه متبسما فقلنا ماأضحكا وارسول الله قال نزلت على إرةفق رأ بسم الله الرجن الرحيم الأعطيف لأ الكوثر الى آخرها ثم قال أتدرون ما الكوثر الله ورسوله أعلم قال فانه نهر وعديه وبي عليه خـ مركث رفالم ـ مرالب أولى و يأتي انشاء الله الىمن يدبحث لذلك في كتاب الرقاق بعون الله تعالى واشتملت هذه السورةمع كونها أقصر سور رآنعلى معان بديعة وأساليب بليغة استادالفعل للمتكلم المعظم نفسية وايراده بصيغة في تحقيقالوقوعه كائن أمرالله وتأكيدالجاه بان والاسان بصيغة تدل على مبالغة الكثرة لالفاتمن ضمرالمدكام الى الغائب في قوله لربك

## \* (سورة قلياأيها الكافرون) \*

به وآیماست و ندت انظ سورة لای ذر « (یقال اَ کم دین کم) أی (اَ اَ کفرولی دین) أی (الاسلام) الماقب الامريالجهادوقال في الانوارل كمدين كم الذي أنم عليه لاتتر كونه ولي دين الذي أنا بالأأرفض مفليس فيماذن في الكفرولامنع عن الجهاد ليكون منسوخايا يقالفتال اللهم الا نسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين على دينه (ولم قل ديني ) باليا وبعد النون (لان الآيات) فلها (بالنون فدفت الدام) رعاية لتناسب الفواصد لوهونوع من أنواع البديع (كاقال) و ( مدينو يشفين ) بحدف الياء فيهمالذلك قاله الفرا ( وقال غيره ) أي غير الفراء وسقط ذالابي وهوالصواب لانه لم يسبق في كلام المصنف عزوفتصو يب الحافظين حجرر حمالله لا ثباته فيمانظر فق الأعسد ماتعمدون الاتن ولاأحسكم فما بق من عرى )أنا عبد ماتعمدون (ولاأنتم ون ماأعبدوهم الذين قال) الله تعالى (والريدن كشرامن سمما انزل اليك من ربك طغاما قرآ ومافى هذه السورة بمعنى الذي فان كان المراديج االاصنام كمافى الآية الاولى والثالثة فواضح بمغمعة لاوما أصلهاأن تكون لغيرالعقلاء واذاأر يدبها البارى تعالى كافى الثانية والرابعة مندلبه من حوزوقوعهاعلى أهدل العدم ومن منع جعلها مصدرية والتقدير ولاانتم وناعبادتي أىمثل عبادتي وقال أبود سلممافي الاوليسين بمعنى الذي والمقصودا لمعبود ومافي عرى ١ •صدريةأى لاأعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظرولا أنتم تعبدون مثل القالمنية على اليقين والحاصل أنم اكالهاء عنى الذى أومصدرية أو الاوليان بمعنى الذى انريان مصدريمان وهل التكرار للتأكيد أملا

### \*(سورة اذا جاءنصرالله)\*

مدية وايماثلاث و إسم الله الرحن الرحم ) سقطت السماد الغيرا بي ذر وثبت افظ سورة له وو قال (حدث الحسن بن الربيع) بفتح الراء ان مفيان البلخي الكوفي قال (حدث الوالا حوص سلام بنسليم (عن الاعش) سليمان (عن ابي الضعي)مسلم بن صديم (عن مسروق) هوا الاجدع (عن عائشة رضى الله عنها) أنها (قالت ماصلى الذي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدأ نزات عليه اذاجا نصرانه والفتح الايقول فيها) في الصلاة (سحانك ربناو بحمد لـ اللهم اغفرلي هضم النفسه واستقصار العمله أواستغفر لامته وقدم التسميم غ الجدعلي الاستغفارع طريقة النزول من الخالق الى الخلق ، وهذا الحديث قد سبق في اب التسديم و الدعاء في السير من كاب الصلاة \* و به قال (حدثناعمان بن الي شدية) قال (حدثنا جرير) هوابن عبد المرا (عن منصور) هوابن المعتمر (عن الحالضيمي)مسلمين صبيح (عن مسروق) هوابن الاجدع (ا عائشة رضى الله عنها) أنها ( قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ) أى بعد نزول سوراا جانصرالله (أن يقول في ركوعه و حوده سيحانك اللهم ربناو بحمدك اللهم اغف رلى بنا القرآن يعمل عاأمر بهمن التسبيح والتحميد والاستغفارفيه في قوله تعالى فسبح بحمارها واستغفره في أشرف الاوقات والاحوال هذا (ياب) بالننوين أى فى قوله تعالى (ورأيت الله بدخلون في دين الله) أي الاسـلام (أفواجاً) جـاعات بعدما كان يدخل فيه واحدوا حـدول بعد فقيم مكة جام العسرب من أقطار الارض طائعين ونصب أفواجا على الحال من فاعل يدخل وثبت الفظ باب لا بي ذر \* و به قال (حدثنا عبد الله من الى شيدة ) أخوعم ان قال (حدثناء الرحن ) بنمهدي (عن سفيان) هوالثوري ولايي درقال حدثنا سفيان (عن حميب بنايي الله قىس و بقال ھندىن دېارالاسدى سولاھم الكوفي (<u>عن سعيد بن جيبر عن ابن عباس)</u> رضي اي<sup>ه</sup> عنهما (أن عروضي الله عنه سألهم) أي أشداخ بدر كافي الرواية اللاحقة ان شاء الله تعالى (عن ال تمالى أذاجاء نصر الله والفتح قالوا) أى الاشماخ (فنح المدائن والقصور قال) عر (ما تفول الم عماس قال) أقول (أجل اومثل) بالتنوين فيهما (ضرب لمح مصلى الله عليه وسل نعيت له نفسه إسال النونوكسر العن مبني اللمنعول من نعي المت يتعاه نعيا أذا أذاع مو ته وأخبر به في (فوله في مرو ولايى درباب التنوين أى فى قول تعالى فسج ( بحمد ربات ) أى متلسا بحمده (واستغفره الله بر توالمانواب على العباد) أى رجاع على مماللغ فرقوقبول التو بقروالتواب من الناس النائب الله الذنب) الذي اقترفه قاله الفراء \* و به قال (- د شناموسي من اسمعيل) النموذك قال (حدال عوافة) الوضاح البشكري (عن الى بشر )جعفرين أنى وحشيمة (عن سيعمد بن حميرين ال عماس) رضى الله عنه ما أنه ( قال كان عر ) رضى الله عنه (يدخلن ) عليه في مجلسه (مع أسّال إ الذين شهدوا وقعتهامن المهاجرين والانصار (فسكان بعضهم) بالهمزة وتشديد النونار عبدالرجن بنعوف أحد العشرة كاصرحه في علامات النبوة (وحد) غضب (في نفسه لعدمر (لمتدخل هدذامعماً) أي وعاد قل أن تدخل الناس عليك على قدرمنا زاهم في الساه (ولما أبنًا ممثلة) في السن فل تدخلهم (فقال عرانة) على ابن عباس (من حيث علم ) من جهة فرايد من وسول الله صلى الله عليه وسلم أومن جهة ذكائه وزيادة معرفته وعند عبد الرزاق ان الله سؤلاوةاباءقولاولابى ذرعن الحوى والمسقلي انهمن قدعلتم (قدعا) بحدف ضمرا لفعوا دعاعراب عباس ولابي ذرعن الكشميهني فدعاه (ذات يوم فأدخله معهم) أي مع الاشاع عْزوة لفتح فدعاهم ذات يومودعاني معهم (فَارَوَيتُ) بضم الراو كسر الهمزة أي ماظننت ولع ال

أماا حقددث عن عروبن ممون عن عبد الله قال بيمارسول الله صلى الله عايه وسلم ساجدو حوله ناس من قريش اذجاء عقبة بنأى معيط بسلاجز ورفقذفه علىظهر رسول اللهصلي الله عليه وسالم فلم يرفع رأسه فائتفاطمة فأخذته عنظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملائمن قريش أناجهلن ششام وعتبة بنريعة وشدةن سعةوعقبة بألىمعط وأمية بنخلف أوأبي بنخلف شعبة الشاك فالفاقدرأيتهم قناوا بوم بدر فألقوافي بترغ مرأن أمسة أوأيها تقطعت أوصاله فملميلق فيالمثر

اعترض بعضهم على هذاالديث فى قوله رأيتهم صرعى بدر ومعلوم انأهل السر قالوان عارةن الوليد وهوأحد السيبعة كان عندالنجاشي فأتهمه في حرمه وكان جيلا فنفخ في احليله سحرافها مِمع الوحوش في بعض جرائر الحسمة فهلك قال القاضي وجوابه ان المرادانه رأى أكثرهم بدايلان عقبة بنألى معمط منهم ولم يقتل بدربل حلمنهاأسمرا واعاقتله الني صلى الله علمه وسدلم صبرادعد انصرافه من بدر بعرق الطسة قلت الطسة نظاء معية مضعومية ثماء موحدة ساكنة غاءمتناة تحتغ ها هكذاضه الحازمي في كابه الموتلف في الاماكن قال قال الواقدى هومن الروحاء على ثلاثة أميال ممايلي المدينة (قوله تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر) الاوصال المفاصل وقولهفلم بلق هكذاهو فى بعض النسخ بالقاف فقط وفي أكثرها في الماني بالالف وهو جائز على لغمة وقدسم قي بانه مرات وقريبا

المناألو بكرين أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون أخبرنا سفيان عن أبي امحق (٧٣٤) بهذا الاسناد نحوه وزاد وكال يستحب ثلاثا يقول

فارت بكسرالرا وسكون الموحدة (اله دعاني يومئذ الالعربهم)مني مثل مارأى هومني من العلم ندان سعد فقال أما اني سأر يكم اليوم ما تعرفون به فضيلته ثم (فالَ) لهم (ما تقو لون في لالله تعلى ولاى ذرعز وجل بدل قوله تعالى (اذاجاء تصر الله والفتح فقال بعضهم احرنا له ولا بي ذرأن نحمد (الله ونسستغفره اذانصرنا) بضم النون على عدونا (وفقح علينا)وفي ب السابق فالوافتح المدائن والقصور (وسكت بعضهم فلم يقل شيأفقال) عر (لي أكذاك ولاالن عباس فقلت لا قال ف تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله علمه وسلم علمه له) الى ذرعله بتشديد اللام واسقاط الهدمزة (قال اذاجا نصرالله والفتح وذلك علامة أحلك) منداب سعد فهوآية ك في الموت (فسيم بحمدر بك واستغفره انه كان بواما) لان الاحرم الاستغفار لءلى دنوالاجل وكانصلى الله علمه عمد موسلم بعدنزولها يكثرمن قول سعان الله وجمده معفراته وأنوب اليه (فقال عر) لا بن عباس رضى الله عنهم (ما أعلم منها الاما تقول) زادا جد العرفكيف تلومونى على حب ماترون

\*(سورة تنتيداأي الهبوتب)\*

لله وآبها خسوسة طقوله وتبالابي ذر وثنت لهسورة وأسندالفعل لليدين في قوله تيت بدا ولهب مجازالانأ كنرالافعال تزاول بهءا وان كان المرادجلة المدعوعلمه وقوله تبت دعاءوتب لمارأي وقدوقع مادعي علمه به أوكالاهما دعاء ويكون في هذاشيه من محمي العام يعدانااص بالمدين بعضوان كانحقمقة المدين غمرم إدة قاله في الدر وقال الامام يحوزأن براد مالاول لأعلهو بالناني هلاك نفسه ووجهه ات المراء اعايسمي لمصلحة نفسه وعله فأخبرا لله تعالى بحروممن الاهرين ويوضحه انقوله ماأغنى عنه ماله وماكسب اشارة الى هلاك عمله وقوله وعلى نارا ذات لهب اشارة الى هلاك نفسه ربسم الله الرجن الرحميم) كذا لابي دروسقطت ره \* [ساب) في قوله عزوجل وما كمدفرعون الافي تماب (حسران \* تتميب) في قوله تعالى الدوهم غيرتتيم (تدمير) \* وبه قال (-دئنا بوسف بن موسى) بن راشدا اقطان الكوفي ل (حدثنا أبوأسامة) جادب اسامة قال (حدثنا الاعش) سلمان بن مهران قال (حدثنا روبامرة) بفتر العبن ومرة بضم الميم وتشديد الراءاب عبد الله الجلى الكوفي (عن سعيدين برعن ابن عباس رضى الله عنه-ما)أنه (قاللا انزات وأنذر عشـ مرتك الاقربين ورهطك منهم الممين) تفسيرلقوله عشيرتك أوقراء شاذة قرأها ابن عباس ثم نسخت تلاوتها (خرج رسول الله لى الله علمه وسلرحتي صعد الصفا) بكر سرعين صعد (فهتف) أي صاح ( باصداحاه) بسكون الهاء البونينيسة كلقيقولهاالمسستغيثوأصلهااذاصاحوالاغارةلانهمأ كثرما كانوا يغسيرونفي ماح وكأن القائل بإصباحاه يقول قدغشينا الصباح فتأهبو اللعدة (فقالوا) يعنى قريشا (من الله أى فقدل هذا محد (فاجمعوا اليه فقال) لهم (أرأيتم ان أخبرتكم أن خيلا) أي عسكرا فرحمن سفي هدا الجبل) أسفل حيث يسدني فيدالما وأكنتم مصدق أصله مصدقدنى نفطت النون لاضافته الى ياء المتكلم وأدغمت ياء الجدع فى ياء المتكلم ( فالواما حربه المليك كذبا لفانىندى مندر (لىكم بن يدى عذاب شديد قال أبولهب) اعده الله (سالك) نصب على ول مدرياضمارفع لأى ألزمك الله هلا كاوخسرانا (ماجه تنا الالهذا) ولايي ذرعن المستملي الماجعتنا (ثم قام) صلوات الله وسلامه عليه (فنزات تبت بداأي لهب وتب) سقط وتب لابي وللبر الافداب هكذا قرأها الاعش يومئذ) وهي تؤيدان اخبار بوقوع مادعى به عليه ولم يدرك ابن

اللهم عليمك بقريش اللهم علمك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا وذكرفهم الوليدن عتية وأمية ابن خلف ولم يشــ ل قال أبو اسمحق ونسيت السابع \*وحدثي سلة بن شبيب حدثنا المسنن أعن حدثنازهبرحدثناأبواسعق عن عرو سممون عن عبد دالله قال استقبل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم المدت فدعاعلى ستة نفرمن قريشفيه-مأبوجهل وأميـةن خلف وعتبة نار سعمة وشدةن ريعة وعقبة بنألىمعيط فاقسم بالله لقدرا يشمصرهي على بدرقد غبرتهم الشمس وكان بوما حارا \*وحدثني أبوالطاهرأ جدين ع-روبنسرح وحرملة بنعي وعرو نسوادالعامى وأافاظهم متقاربة قالوا حدثنا النوهب أخرني بونسعن النشهاب حدثني عروة بنالز برأنعا تشةزوج النبي صلى الله على موسلم حدثته انها قالت لرسول الله صلى ألله عليه ومدار بارسول الله هل أنى عليك نوم كان أشدمن يومأحد فقال لقداقيت منقومك وكانأشدمالقمتمنهم بوم العقبة اذعرضت نفسي على ان عبداليلان عبدكلال فلم يجبني الىماأردت فانطلقت وأما مهموم على وجبهسي فلم أستشق الا يقرن الثعالب فرفعت رأسي فاذا أنابحابة قدأظلتني فنظرت فاذا فيهاجير يلعليه السلام فناداني (قولەفىرواية أبى بېكرىن أبى

شيبة وكان يستحب ثلاثا) هكذا هوفى نسيخ بلادنا يستجب بالياء الموحدة في آخره وذكر القاضي ذر الرىم الوالموحدة وبالمثلثة قال وهو الاظهرو عناه الالحاح في الدعاء (قوله صلى الله عليه وسلم فلم أستفق الابقرن الثعالب) فقال ان الله عز وجل قد سفع قول قومك (٣٨٤) لك وماردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجسال لتأمره بماشت فيهم

قال فداداني ملك الجبال وسلم على ثم قال المجدد أن الله قد مع قول قومل لك وأناملك الحمال وقدد معثنى ربك الدلث لتأمرني بأمرك فاشتان شتت أطهت علمهم الاخشمين فقال لهرسول الله صلى الله علمه وسالم بلأر حوأن يحرج اللهمن أصلابهم من يعبدالله و-دهلايشرك بهشما \* حدثنا يجي بن عنى وقتيمة بنسميد كلاهما عن أبي عوالة قال يحيي أخبرناأ توعوأنةعن الاسودين قيس عن جندب نسفيان قالدميت اصمع رسول الله صدلي الله علمه وسمرفى بعض تلك المشاهد فقال هلأنت الااصب عدميت \*وفي سييل الله مالقيت وحدثناه أبو بكر بنأبي شيبة واسعق بن ابراهيم جمعاعن اسعسنة عن الاسودين قيسبع ـ ذا الاسماد

أى لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي وللموضع الذى أناذاهب اليه وفيه الاوأناعند قرن الثعالب لكثرة همى الذى كنت فيه قال الناضي قرن الثعالب هوقرن المنازل وهو ميقاتأهل نجدوه وعلى مرحلتين من مكة وأصل القرن كلحمل صغير ينقطع من جبل كبير (قوله انشئت أطبقت عليهم الاخشين) هما بفترالهمزة وباللا والشين المجتن وهماج الامكة أبوقيدس والحمل الذي يقابله (قوله صلى الله علمه وسلم هلأنت الااصبع دميت \* وفي سبيل الله مالقيت لفظ ماهناء على الذى أى الذى لفيته محسوب فيسيل الله وقد سمبق في المغزوة حنين أن الرجز هـــلهوشعروان من قال هوشعر

عباس هذه القصة في (قوله وتب) ولايي ذرباب التنوين أي في قوله عزوجل وتب (ما أغنى علا ماله وماكسب ما الاولى نافسة أواستفهام انكاروعلى الثاني تكون منصوبة الحل عابعدهاأي أىشئ أغنى المال وقدمت لان لهاصدر الكلام والثانية بمعنى الذى فالعائد محذوف أوسمدرا أى وكسيه \* و به قال (حدثنا محد بن سلام) السلى مولاهم السكندي قال (أخبرنا الومعاوية مجدبن خازم بالخاوالزاى المعجدين الضرير قال (حد ثنا الأعش) سليمان (عن عروب مرة) الج بفتح الجم والمم (عن سعيد بن جبرعن ابن عباس) رضى الله عنهما (أن الذي صلى الله علمه ور خرج الى البطعة )مسمل وادىمكة (قصعد الى الحسل) يعنى الصفاور في عليه وفنادى اصلا فاجتمعت المهقريش فقال أرأيتم) أى أخبروني (ان حدثتكم ان العدوم المحكم أوممسيكم أ كنتم نصدقوني كولايي درالصدقوني (قالوانع قال فاني ندير) منذر (لكم بن بدي عذاب شد أى قد أمه (فقال الولهب) عليه اللهنة (ألهذ أجعتنا) به مزة الاستفهام الانكاري (تبالكُ)أو ألزمك الله تباوزادفى سورة الشعراء سائر اليوم أى بقيته (فأنزل الله عزوجل تبت بداأبي لهبال آخرهاً) أى خسرت جلته وعادة العرب أن تعبر ببعض الشيء عن كله ﴿ وَلَهِ سَدِيصَلَى ﴾ ولا با باب التنوين أى فى قوله تعالى سملى (ناراذات لهب) أى تلهب ويوقد \* ويه قال (حدثناعر حفص) قال (حدثناالي) حفص سنغياث قال (حدثناالاعش)سلمان قال (حدثني) بالافرا (عروبن مرة عن سعيد بنجمر عن ابن عماس رضى الله عنهما) نه قال (قال الولهب) لعنه اله لماصعدالنبي صلى الله عليه وسلم على الصفاواجتمعو االيه وقال انى نذيرا كم بين يدى عذاب شد (تبالك ألهذا جعتنافنزك تبت بدا أي لهب)وزاد أبوذرالي آخر هاڤيل وخص اليد لانه رمي الو صلى الله علمه وسلم بمحمر فأدمى عقمه فلذاذ كرهاوان كان المرادحلة بدنه وذكره بكنيته دونام عبدالعزى لانهلا كانمن أهلل الناروماكه الى نارذات الهب وافقت حاله كنيته فسكان جبر أنيذ كربها ﴿ (وامرأ نه) ولابي ذرياب قوله تعالى وامرأ ته أم حيل العورا ؛ بنت حرب رأيا أَخْتَ أَى سَفْيان سِ حرب (حَمَالَة ٱلْحَطَبِ) الشُولُـ والسَّعِدان تَلقيه في طويق النبي صلى الْه على وسلم وأصحابه لمتعقرهم بذلك وهوقول ابن عباس (وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (حما الحَطَابَيْشَيَ الى المشركين (بالنَّمَية) يوقع بها بن النِّي صلى الله علمه وسلم و بينهم و تلقى العلما ىنىمــموبوقدنارها كمانوقدالنارىالحطــفكنىعن ذلك بحملها الحطب \* (في جيــدهـ )عنها (حبرلمن مسديقال من مسدله ف المقرل) وذلك هو الحبرل الذي كانت يحتطب به فبينماه ذات يوم حاملة الحزمة أعيت فقعدت على حجرلنستريح أتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلك (و) قَمَل (هي السلسلة التي في النار) من حديد ذرعها سيعون ذراعا تدخل من فها وتحرج دبرهاو بكونسائرهافي عنقها فتلت من حديد فتلامج كاوهذه الجلة حالمن حالة الحطبالا هوذهت لامرأته أوخسرمبتدامقدر

\*(قوله قل هوالله أحد)\*

ولاى درسورة الصدوهي مكسة أومدنية وآيما أربع أوخس و (بسم الله الرحن الرحم) سفط الما المسملة لغيراً بى ذر و ريقال عوقول أبى عسدة في المجاز (لا يتون أحد) في الوصل في قال احداث بحذف المنو بين لا التقاء الساكنين ورويت قراء عن زيد بن على وأبان بن عمان والحسن وأبي الما عمروفي رواية عنه كقوله

عروالذى هشم الثريداة ومه \* ورجال مكة مسنتون عجاف فألفيت مغير مستعتب \* ولاذا كراته الاقليلا

على

قالشرط الشعر أن يكون مقصودا وهمذاليس مقصودا وان الرواية المعروف دميت وافيت بكسرالتاء

اوقوله

وارادة التنوين فيذف لالتقاء الساكنين فسق اللهمنصو بالامجرورا للاضافة وذاكرج الفاعلى مستعتب أي ذكرته ماكان سننامن المودة فوحدته غيررا جمع العتباب من قبح مافعل المدهوالتنوين وكسره لالتقا الساكنين (أى واحد) يريدأن أحداو واحداء عنى وأصل مدوحد فتحتن قال

كانرحلى وقدرال النهاريا \* بدى المليل على مستأنس وحد

أبطأ حبريل على رسول الله صـ لي الله علمه وسافقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله عزو حل والضحي واللمل اذاسحي ماودعك ربكوماقلي \* حددثنا اسحقين ابراهم ومجدس رافع واللفظ لاس أبالنالوا وهمزة وأكثرما يكون في المكسورة والمضمومة كوجوه ووسادة وقيل ليسامترا دفين الفشرح المشكاة والفرق منهمامن حيث اللفظ من وجوه ع الاول أن أحد الايستعمل في رافع قال اسحق أخسرنا وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهبرعن الاسودين قيس فالسمعت جندب منسفمان متول اشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أوثلاثا فحاءته امرأة فقال العداني لارجوأن يكون شيطانك قدتركك لمأره قربك مند لىلتـــىن أوثلاث قال فأنزل الله عزوحل

لاثبات على غيرالله تعلى فيقال الله أحددولا يقال زيد أحدكا يقال زيدوا حدوكا نه بني لنفي الذكرمعه من العدد \* الثاني أن نفيه يع ونفي الواحد قد لا يع ولذلك صح أن يقال ايس في الدار احد بل فيها اثنيان ولا يصم ذلك في أحد واذلك قال الله تعالى استن كأ حدمن النسا ولم يقل كواحدة \* الثالثأن الواحديثتم مالعددولا كذلك الاحد \* الرابع أن الواحد تلحقه نـا بخــ لاف الاحد ومن حيث المعـــ في أيضــاوجوه ﴿ الاول أن أحدا من حيث الثناء أبلغ ن واحد كانه من الصفات المشهمة التي بنيت لعنى النبان ويشهدله الفروق اللفظية المذكورة الناني أن الوحدة تطلق ويرادج اعدم التثني والنظير كوحدة الشمس والواحد يكثر اطلاقه بالمعني لاول والاحسد يغلب استعماله في الثاني ولذلك لا يجمع قال الازهرى سستل أحد بن يحيى عن المادأنة جع أحدفقال معاذالله ليسللا حدجع ولا يبعدأن يقال جعواحد كالاشهادفي مع شاهدولا يفتح به الاحد ، \* الثالث ماذ كره بعض المذكلمين في صفات الله تعالى خاصة وهو فالواحدياء تبارالذات والاحدياء تبارالصفات وحظالعبدأن يغوص لجة التوحيد وبستغرق بمحتى لابرى من الازل الى الابدغ برالواحد الصمدقال الشيخ أبو بكر بن فورك الواحد في وصفه مالىله ثلاثةمهان أحدهاأنه لاقسم لذاته وانه غسرمت عض ولامتصر والشاني أنه لاشسه والعرب تقول فلان واحدفي عصره أى لأشبيه له والنالث أنه واحدعلي معني انه لاشريك أه في لعاله يقال فلان متوحد فى هذا الامرأى ليس يشركه فعه أحد اه والضمر فى هوفيه وجهان مدهماأنه يعودعلى ما يفهم من السمياق فانهجا في سبب نزولها عن أبي بن تعب أن المشركين الواللني صلى الله عليه وسلم انسب لذار بك فنزلت رواه الترمذي والطيري والاول من وجه آخر السلاوقال هذاأصع وصحع الموصول ابنخز عةوالحاكم وحينئذ فيجوزأن يكون القميتدأ احد خبره والجلة خبرالاول و يحوزأن مكون الله مدلا وأحداك بروأن يكون الله خبرا أول وأحد والانيا وأن يكون أحدخبر مبتدا محذوف أى هوأحد والثباني أنه ضميرالشأن لانه موضع اللم والجلة بعده خيره مفسرة ولمعتبت لفظ الاحدفي جامع الترمذي والدعوات للميهي نعمثت لفظان في جامع الاصول \* و به قال (حدثنا الوالعان) الحكم بن نافع قال (حدثنا) ولا بي ذر المرنا (شعيب) هوابن أبي حزة قال (حدثذا الوالزياد) عبد الله بنذ كوان (عن الاعرج) عبد رمن بنهرمن (عن أبي هر يرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) انه (قال قال الله تعالى البني ابن آدم) بتشديد الذال المعجمة أي بعض بني آدموه ممن أنكر البعث (ولم يكن له ذلك) نكذيب (وشتمى ولم يكن له ذلك ) الشيم (فأمات كذيبه اياى فقوله لن بعيدني كابدأني وليس أول المق باهون على من اعادته وأماشم فالماى فقوله التحذالله ولداً ) واعما كان شمالما فيهمن التنقيص لالولداغما يكون عن والديحمله غيضمه ويستلزم ذلك سبق نكاح والناكم يستدعى باعثاله لى لل والله تعالى منزه عن ذلك (وأنا الاحد الصمد) فعل عدى مفعول كالقنص والنقص (م ألد

وان بعضهم أسكنها (قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فىغارفنكىت اصمعه) كذاهوفي الاصول في غار قال القاضي عماض قال أبوالوليد دالكناني لعلاغازيا فتصف كإفال في الرواية الاخرى في بعض المشاهد وكاجا في روامة المضارى بيغاالني صلى الله علىهوس لم يشى اذأصا به حجر قال القاضي وقدر ادبالغارهما الحيش والجع لاالغارالذي هوالكهف فموافق رواية بعض المشاغد وسنه قول على رضى الله عنه ماظنات بامرئ جع بن هذين الغارين أي العسكرين والجعن (قوله اشتكي رسول الله صلى الله علمه وسلم فلم يقمليلتين أوثلاثا فجاءته امرأة فقالت امجمداني لارجوأن يكون شدطانك قدتر كائلمأره قربك منذ لملتىن أوثلاث فأنزلالله تعانى

ا قوله ولا يفتح به الاحد كذا بخطه والذي في الطب ولا يفتح به العدد اه من هامش

والضحى واللمل اذاسحيى ماودعان عن شعبة ح وحداثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا الملائي حدثنا سعق بن كلاهما عن الاسماعن الاسود بن قيس بهذا السمناد نحو حديثهما \*حدثنا وافع وعبد بن حدو واللفظ لابن وأخبرنا عمد واللفظ لابن أخبرنا عمد الرزاق أخبرنا معمر وسلم ركب جاراعلم على الله علمه وسلم ركب جاراعلم الفي تعلمه وسلم ركب جاراعلم الفي تقده قطيفة فد حكمة

والضحى والليل اذا محبى ماودعك ر بكوماقلي) قال ابن عماس رضي الله عنه ماودعك أي ماقطعك منذ أرساك وماقلي أىماأ بغضك وسمي الوداع وداعا لانهف راق ومتاركة وقوله قربك هو بڪسرالراء والمضارع يقسر بك بفخها وقوله ماودعك هو بتشديد الدالعلي القراءة الصححة المشهورة التي قرأ بماالةراءالسبعة وقرى فى الشاذ بخفيفها فالأبوعسد هومن ودعمه يدعمه ماتركان فال القاضي النعوبون كرون ان بأتىمنه مأض أومصدر فالوا وانما جامنه المستقبل والامر لاغسر وكذلك بذر فال القياضي وقدياء الماذي والمستقبل منهما جمعاكما فالاالشاعر

وكانماقدموالانفسهم أكثرنفعامن الذى ودعوا (وقال)

لمأدرماالذغاله \* فى الودحى بدعه غاله بالغن المجمة أى أخذه (قوله ركب أرا عليه اكاف يحسر قطيفة فد كية) الاكاف يكسر

ولم أولد) لانه لما كان تعالى واجب الوجوداذ المقدي الموجود اقبل وجود الاشما وكانكل مولو محدثاا تفتعنه الوادية ولماكان لابشبهمأ حدمن خلقه ولايجانسه حتى يكون لهمن خسا صاحبة فيتوالدا تنفت عنه الوالدية ولابي ذرلم يلدولم بولد (ولم يكن لى كفواأحد) أي مكافئا ومماثلا فلي متعلق بكفوا وقدم عليه لانه محط القصيد بالمؤ وأحرأ حدوهواسم يكن عن خرا رعاية للفاصلة وقوله لم يكن لى بعد قوله لم بالدالة فات قال الشيخ عز الدين من عبد السلام رجهاله تعالى السلوب الواحبة تله تعالى على قسمن أحدهما ساب نقمصة كالسنة والنوم والموت والنال ليس سلباللنقص بلسلبالامشارلة في الكال كسلب الشريك وأماقوله تعالى لم يلد ولم يولدا سلب للنقص اذالولدوالوالدلا يكونان الامن جسمين وههامن الاغمار والاغيار نقص وان كأبايلا بالالترام على ان الولدمة ل الوالد فيعود الى سلب المشاركة في الكال في (قوله الله الصمد) ولان باب التنوين أى في قوله عزوجل الله الصمد (والعرب تسمى اشرافها الصمد قال الووائل) بالهر شقيق بن سلة مما وصله أ أهريابي (هو السيد الذي أنتهي سودده ) وقال أبن عباس الذي تصمدال الخالائق فى حوائحهم ومسائلهم وهومن صدادا قصدوهوالموصوف به على الاطلاق ال مستغنءنغبره مطلقا وكلماعداه محتاج المه فيجمع جهانه وقال الحسن وقتادة هوالبال بعدخلقه وعن الحسن الصمدالحي القيوم الذى لاز والله وعن عكرمة الذي لم يخر بحمنه شيارا يطع وعن الضحاك والسدى الذي لاجوف له وعن عبدالله بنيز بدالصمدنور يتلا ُ لا ُ وكل الله الاوصاف صحيحة في صفاته تعالى على مالا يخفي ويه قال (حدثنا اسحق بن منصور) المروزي المروزي (حدثنا) ولابى درأ خبرنا (عبدالرزاق) بن همام قال (أخبرنامعمر) هوابن راشد (عن همام الم ان منبه (عن الي هريرة) رضى الله عنه انه (قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم) زاد أوالا والوقت والاصيلي وابن عسا كرقال الله تعالى كافي الفرع كاصله (كذبي ابن آدم) المنكر البما (ولم يكن له ذلك) التكذيب (وشقى ولم يكن له ذلك) الشهر وثبت ذلك لله كشميهي (أما) ولايا فاما (تكذيه الاي أن يقول الى أن أعيده كمايداً له ) بغيرفا وقبل همزة أن ويه استدل من حوز حلل الفاسن جواب أما (وأماشته اياى أن يقول) بغيرفاء أيضا ( التخدد الله ولداو أنا الصمد الذي الله ولمأولد ولم يكن لى كفواأ حـــد) ولابي ذرعن الجوى والمستملى ولم يكن له على طريق الالتفالا ﴿ لَمُ يَلْدُولُمُ يُولِدُولُمُ يَكُنُلُهُ كَفُوااً حَدَى)قدّمُ مِيلَدُ وان كان العرف سبق المولود لائه الاهم لقوله ال الله وقوله ولم يولد كالحجـة على أنه لم بلدوقال في هـذه السورة لم يلد وفي الاسراع لم يتحذول الانهن النصارى من يقول عيسى ولدالله حقيقة قومنه بممن يقول ان الله اتحد ذه ولداتشر يفافنا الامرينوسقط قوله لم يلدالخ لا بى ذر ﴿ (كَفُوا ) بِضِمَةُ بِمَا (وَكَفَياً ) بِفْتِحَ الْكَافُ و بعدالهٰ ا المكسورة تحشة فهمزة بوزن فعيل (وكفاء) بكسرالكاف وفتم الفاء ممدودا (واحد) فالم ونقل فى قتوح الغيب عن الغزالى انه قال الواحد هوالواحد الذى هومدفوع الشركة والاط الذىلاتر كيب فيه فالواحدنني للشهر يكوالمثل والاحدنني للكثرة في ذاته فالصمدالغني المناأ المه غيره وهوأحدى الذات وواحدى الصفات لانه لوكان لهشريك في ملك لما كان غنيا بعالج اليمه غبره بل كان محتساجا في قوامه ووجوده الى أجزاء تركيبية فالصد دلسل على الوحدا والاحدية ولم يلددليل على أن وجوده المستمرليس مشدل وجود الانسان الذي يبقي نوعه بالنوا والتناسل بلهووجودمستمرأ زلى أبدى وأمولد دليل على ان وحوده ليس مثل وجود الانسلا الذى يتحصل بعد العدم ويبقى داعا اما في جنة عالية لا يفنى واما في هاو ية لا ينقطع ولم يكن له أفر أحددايل على ان الوجود الحقيق الذي له تعالى هوالوجود الذي يفيدوجود غيره ولايستفيا



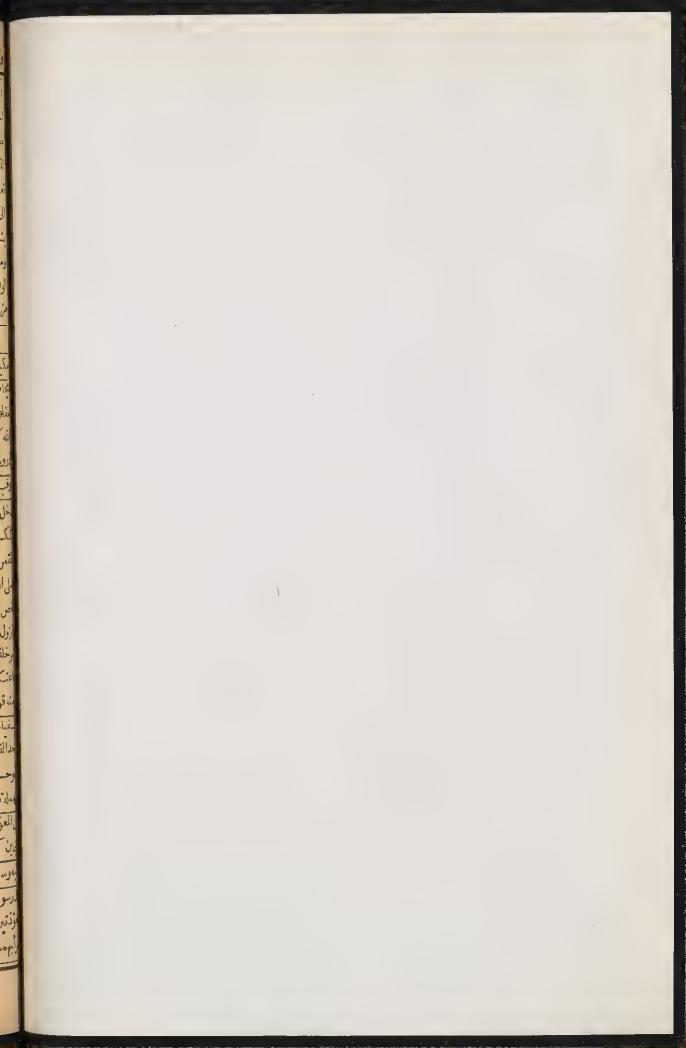

منالمسلين والمشركين عمدة الاوثان والهود فيهم عدداللهن أى وفى المجلس عبدالله بنرواحة فلاغشيت المجلس عجاجة الدابة خرعبدالله برأبي أنفه بردائه ع قاللاتفسر واعلينا فسلمعليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثموقف فنزل فدعاهم الى الله وقرأعليهم القرآن فقال عبدالله بألى أيها المرالاأحسسن منهداان كان ماتقول حقافلا تؤذنا في محالسنا وارجع الى رحلك فنجاءك منا فاقصص علسه فقال عداللهن رواحة اغشنافي محالسنافانا خددلك فالفاست المسلون والمشركون والهودحتي همواأن

فدك بلدةمعروف تعلى مرحلتين أوثلاث من المدينة (قوله وأردف وراءه اسامة وهو يعود سعدين عبادة) فيمحواز الاردافعلي الحاروغ من الدواب اذا كان مطيقا وفسمجوازالعيادة راكا وفيهان ركوب الحارابس ينقص فى حق الكبار (قوله عاجة الدالة) هوماارتفع من غيار حوافرها (قوله خرأنفه) أىغطاه (قوله فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم) فسهجوازالا شداعالسلامعلى قوم فيهم مسلون وكفار وهذا مجمع علمه (قوله أيها المرالاأحسنمن هـذا) هكذا هوفي جيع نسخ بلادنا بألف في أحسن أى لس شئ أحسن من هداوكذاحكاه القاضىءن حاهيرروامسلم قال ووقع للقاضي أبى على لا حسن من هددا بالقصرمن غديرألف قال القاضى وهوعندى أظهر وتقديره أحسسن من هذاأن تقعدفي ستك

الدودمن غيره فقوله تعالى الله أحددايل على اثبات ذاته المقدسة المنزهة والصدية تقتضى نقى الماجة عنده واحتماح غيره اليه ولم يلدالى آخر السورة سلب ما يوصف به غيره عنه ولاطريق في يعرفته تعالى وضع من سلب صفات المخاوفات عنه به ولما اشتمات هذه السورة مع قصرها على جميع العارف الالهية والرد على من ألحد فيها حائم العدل ثلث القرآن كاسم أن ذلك قريبال شافاته المالى فى كاب فضائل القرآن وهل محمل ذلك على الاجراء أو على غيرها فذهب الفقها والمفسرون المأن القاربة امن المقون بعواب عكن الأذب على الاجراء أو على غيرها فذهب الفقها والمفسرون المأن القاربة المن المقارئ جلت موليس فى الحواب أكثر من ان الله يه ما يشاء لمن المأن القاربة المنافقة و المقاربة المنافقة و المفسرون المنافقة و المنا

\*(سورة قل أعوذ برب الفلق) \*

كية أومدنية وآيم اخس \* (بسم الله الرحن الرحيم) \* ثبت افظ سورة والسملة لابي ذر \* (وفال عِلْهُ اللَّهُ الْعُرِيانِي (الفَّلْقِ الصَّبِحِ) لان اللهل يفلق عنه و يفرق فعل يمعني مفعول أي للماق وتخصيصه لمافعه من تغيرا لحال وتبدل وحشسة الليل بسرورا لنور وقدل هوكل مايفلقه له كالارضءن النبأت والسحاب عن المطرو الارحام عن الاولاد وثبت قوله الفلق الصديم لابي روسة d الغيره » (وغاسق) الرفع و بالبر وهو الموافق للتنزيل (الليل) أي العظيم ظلامه « (اذا إنب) أى (غسروب الشمس يقال ابين من فرق وفلق الصبح) الاقل بالراء والماني باللام ( وقب اذا ظلف كل شيُّ وأظلم) بغروب الشمس وقيـــل المرادا لقمرفانه يكسف فيغسق ووقو بهدخوا. في كسوف وفى حديث عائشة عندالترمذي والحاكم الهصلي الله علمه وسلم أخذ سدها فأراها فهرحين طلع وقال تعوذي مالله من شرهذا الغاسق اذاوةب قال في شرح المشكاة أساسه والنبي لى الله عليه وسلم استشقى بالمعوّد تين لانه مامن الجوامع في هذا الباب فتأمل في او لاهما كيف ص وصيف المستعاذيه برب الفلق أي مفالق الاصياح لان هذا الوقت وقت فيضان الاندار إراالخبرات والبركات وخص المستعاذمنه بحاخلق فاشدأ بالمام فيقوله من شرماخلق أيمن رخلقه مثنى بالعطف عليه مماهوشره أخني وهونقيض انف المصممن دخول الظلام عنكاره المعنى بقوله ومن شرغاست اذاوقب لان انبثاث الشرفيه أكثر والتمرزمنه أصحب المقولهم الليل أخفى للويل «وجه قال (حد ثناقة يبه بن سعيد) البغلاني الثقفي قال (حد ثنا عَبَانَ) بنعيينة (عن عاصم) هوابن أبي النجود بفتح النون وبالجيم المضهومة آخره دال مهملة الفرا السبعة وعبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن أبى لبابة بضم اللام وتخفيف وحدة الاسدى كلاهمما (عنزر بن حبيش) بكسر الزاي وتشديدالرا وحبيش بضم الحياء والدوفتح الموحدة آخره معجمة مصغرا وسقط ابن حميش لاب ذرأنه وقال سألت أبي بن كعب بالعوَّدْتَيْنَ) بكسرالواو المشــددة وعندا بن-بان وأحدمن طريق حادبن سلمة عنعاصم قلت إِنْ كَعِبِ أَنْ ابْمُسْعُودُلا يَكْتَبِ الْمُعَوِّدُتِينَ فَيْمُصَعِفْهُ (فَقَالَ) أَبِي (سَأَلْتَ رسول الله صلى الله ٥٠٠- لم)عنهما (فقال) ولاني ذرقال (قيل لي) بلسان جبر بل (فقلت) قال أبي (فقعن نقول كم السول الله صلى الله علمه وسلم وعندا لحافظ أبي يعلى عن علقمة قال كان عدد الله يحك أذنين من المصف ويقول اعار مررسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوّد به ما ولم يكن عبد الله أبهماور وامعبدالله بنالامام أحدعن عبدالرحن بزيز يدوزادو يقول انهما ليستامن كتاب

فلم زل الذي صلى الله عليه وسلم يخفضهم شركب (٢٤٦) دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال اى سعد ألم نسمع الى ما قال أبوحا

ير يدعبدا لله بن أبي قال كذاو أذا فالاعف عنه بارسول الله واصفح فوالله لقدأ عطاك الله الذى أعطاك ولقداصطلر أهل هـ ذه الحرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما ردالله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فذلك الذي فعال به مارأيت فعفاءنه النى صلى الله عليه وسلم \*حدثني مجدبرافع حدثنا جين يعني اس المثني حسدتنا المثعنعقملعنابنشهابفهدا الاسنادعثله وزادوذلك قبلأن يسلم عبدالله حدثنامجدن عبدالاعلى القيسي حدثنا المعتمرعن أسه عن أنس بن مالك قال قيل الني صلى الله علمه وسلم لوأ ثبت عبدالله بن

أنى قال فانطلق المهوركب جمارا

وانطلق المسلون وهي أرض سيخة ولانأنينا (قوله فلميزل يحفضهم) اىيسكنهم ويسهل الامر منهسم (قوله ولقدا صطلح أهل هذه الصرة) بضم الباعلى التصغير فال القاضي وروينافي غيرمسلم الهبرة مكبرة وكالاهـماءهـني وأصلهاالقرية والمرادم اهنامدينة الني صلى الله عليه وسلم (قوله ولقداصطلح أهل هذه العمرة أن شوحوه فيعصبوه بالعصابة) معناه اتفقواعلىأن يجعلوه ملكهم وكانمن عادتهم اذاماكواانسانا أن وجوه و يعصبوه (قوله شرق بذلك) بكسر الراء أيغص ومعناه حسدالني صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بسبب نفاقـ معافاناالله الكريم (قوله وذلك قبل أن يسلم عبدالله) معناه كان كافرامنافقاظاهرالنفاق (قوله

الله وهذا مشهور عند كثير من القراوالفقها ان ان مسعود كان لا يكتبه ما في مصحفه وحيدً فقول النووى في شرح المهذب أجع المساون على أن المعود تبن والفاتحة من القرآن وأن من عشد أمنها كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصيح فيه نظر كما نبه علمه في الفتح اذفيه طعن الروايات الصححة فعير مستند وهو غير مقبول وحينتذفالم صبر الى التأويل أولى وقد تأول القاض أبو بكر الباقلاني ذلك بأن الن مسعود في نبكر قرآنية ما وانعاأ نكر اثباتهما في المصحف في الله علم مدوسلم أذن في كتاسه فيه وكل في ما نالا يكتب في المصحف في الله علم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف في الله علم المناف المناف في المناف في الله علم المناف في المناف في الله علم المناف في المن

# \*(سورةقلأعوذبربالناس)

مكية أومدنسة وآيماست فان قلت انه تعالى رب جمع العالمين فلم خص الناس أجيب لشرفهم أولان المأمورهو الناس \* وسقط لفظ سورة الغيرائي ذر (وَيَذْ كَرَّوَ ابْنَعْبَاسَ) ولا بي ذروقالها عباس (الوسواس اذاولد) بضم الواو وكسر اللام (خنسمه الشيطان) اعترضه السفافسي الن المعروف في اللغمة خنس اذارجع وانقبض و قال الصغاني الاولى نخسه مكان خنسه قان الم اللفظةمن الانقلاب والتصيف فالمعنى أزاله عن مكانه لشدة نخسه وطعنه باصبعه في خاص ال (فَاذَاذَ كُواللَّهُ عَزُوجِلَ ذَهِبُواذَالْمَيْذَ كُواللَّهَ) بضمَّ أُولِهُ مِنْمِاللَّمَهُ عَوْل (ثبتَ على قلبه) والله بد كرأولى لان استناده الى اب عماس ضعيف أخرجه الطبراني وغيره وأخرج ابن مردومه وجمه آخرعن ابزعياس فال الوسواس هوالشمطان بولد المولودوالوسواس على قلب الم يصرفه حيثشاء فاذاذكرالله خنس واذغفل جثم على قلبه فوسوس وعند مسعمد بن منصوله طريق عروة بنرويم قال سأل عيسى عليه السلام ريه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدمال فاذارأ سممشل رأس الحية واضع رأسه على غرة القلب فاذاذ كرالعدر به خنس واذارك وحدثه وقوله بوسوس فى صدور الناس هل يختص بنى آدم أو يم بى آدم والحن فيه وا و يكونون قدد خلوافى لفظ الناس تغليبا \* و به قال (حدثنا على بن عبداتله) المديني قال (حد سفيان) بنعيينة قال (حدثناء بدة بن الى لبابة) بضم اللام و بين الموحد تين الخفيفة بنا الاسدى (عرزب حدش) قال سفيان (وحدثنا) أيضا (عاصم) هوابنا بي النحود (عناما أنه (قالسالت أبي بن كعب قلت) له يا (أبالمنذر) هي كنية أبي (ان أخال ) في الدين ال مسعود)عبدالله (يقول كذاوكذا) يعنى أن المعود تن ليستامن القرآن كامر التصري حديث (فقال الى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم)عنهما (فقال لى قيل لى) بلسان جرا ولا بى ذرفة يل لى (فقلت) كاماقيل لى قال) أبي (فنحن نقول كاقال رسول الله صلى عليه وسلم وهد فاعما اختلف فيدمثم ارتفع الخلاف ووقع الاجاع علمه فلوأنكرأ حدالها قرآ نيته كفر وفي مسلممن حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمزاً إ أنزات هذه الليلة لم يرمثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وعنه أيضاأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقرأ بالمعوّدات فى دبر كل صلاة رواه أبوداودوالترمذى ا النسائى عنهأ يضاأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأبه مافى صلاة الصبح وقدروى ذلك من طرفا

وهي أرض سحة) هي بفتح السين والماءوهي الارض التي لاتنمت لماوحة أرضها وفي هذا الحديث بيانما كان

اأناه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني فوالله لقدآ داني نتن جارك (٣٤٧) قال فقمال رجل من الانصار والله لحمار رسول الله

صلى الله عليه وسلم أطيب ريحامنك قال فغضب العبدالله رجدلمن قومه فالفغض لكل واحدمنهما أصحابه فالفكان منهدم ضرب بالحسر بدو بالايدي وبالنعمال قال فبلغناأ نهانزات فيهم وانطا تفتان من المؤمنين اقتتاوافأ صلحوا منهما السعدي على نجر السعدي أنا اسمعسل يعنى نعلمة حدثنا سلمان التمىحدثناأنس بنمالك قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلمن يظرلناماصنعأبوجهل فانطلق النمسعود فوحده قد ضربه الناء فرامحتي بركة فال فأخذ بلمته فقال أنتأبوجهل فقال وهل فوقرجل قتلتموه أوقال قتلهقومه عليمه الني صلى الله عليه وسلم من المام والصفع والصيرعلى الاذى فىالله تعالى ودوام الدعاء الى الله تعالى وتأليف قاويهم واللهأعلم

\*(بابقتل أبىجهل)\*

(قوله صلى الله عليه وسلم من ينظر لناماصنع أبوجهل)سبب السؤال عنه أن بعرف أنه مات استشر المسلون بذلك ويتكف شرهعتهم (قولەضرىهابناعفراء حتىرك) هكذاهوفي بعض النسخ برك بالكاف وفي بعضها برديالا الفعناه بالكاف سقط الى الارض وبالدال مات يقال برداد امات قال القاضي رواية الجهور بردور وامتعص بالكاف قال والاول هو المعروف هذا كارم القاضي واختار جاعة محققون الكاف وانابى عفراء تر كاهعقدا والهذا كلم ابن مسعود كاذكره مسلم ولهمعه كالمآخر كنبرمذ كورفى غيرمسلم وابن مسمعودهو الدى أجهز علمه واحتزراسه (قوله وهل فوق رحل قتلتموه) أى لاعار على في قتلكم اللي

والتواتر يطول ايرادهاو الله الموفق للصواب \* تم التفسيرو الله أعلم بأسرار كتابه في يوم الاثنين ادى والعشرين من شعبان سنة عشر وتسعما ته أحسن الله تعالى بمنه وكرمه عاقبتنا والمسلين اركفانا كلمهمة ويسراكالهذا المجوع ونفعبه وجعله خالصالوجهه الكريم أستودعه الذلك فأنه الحفيظ الجواد الكريم الرؤف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعبه وسلم للالصلاة وأتم التسليم آمين

إسم الله الرحي الرحيم " كتاب فضائل القرآن) \* جع فضيلة واختلف هل في القران شي أفضل شى فذهب الاشعرى والقاضي أبو بكرالي أنه لافضل لبعضه على بعض لاثن الافضل يشدعر ص المفضول وكلام الله حقيقة واحدة لانقص فيه وقال قوم الافضلية لظواهر الاحاديث ابث أعظم سورة فى القرآن ثم اختلفوافقال قوم الفضل راجع ألى عظم الاجر والثواب وقال مرون بلاذات اللفظ وأن ماتضمنته آية الكرسي وآخر سورة الحشير وسورة الاخللاص من الاناعلى وحدانيثه تعالى وصفاته ليسمو جودامثلافي تبتيدا أبي لهب فالتفضيل بالمعاني المنحب الامن حبث الصفة وقال الخوبي من قال ان قل هو أحداً بلغ من تنت مدا أبي لهب اللقابلة بنذكرالله وذكرألى لهبوبين التوحيد والدعاء ليكافرين فذلك غيرصيم إسفى أن يقال تبت يداأ بي لهب دعاء عليه ما المسران فهل يوجد عبارة للدعاء بالحسران أحسسن لهدده وكذلك فى قلهوالله أحدالا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها فألعالم اذا نظرالى نفياب الدعاء بالخسران ونظرالى قلهوالله أحدفي باب التوحيد لايكنه أن يقول أحدهما لنهن الاتخروهذا التقييد يغنىل عنهمن لاعلم عند دبعلم البيان ولعل الخلاف في هذه المسئلة لنتالى الخدلاف المشهورأن كالام الله شئ واحدأم لاوعنسد الاشعرى الهلايتنق عفى ذا له بل سبمتعلقا نهوليس لكلام الله الذي هوصفة ذا ته بعض اكنبالة أوبل والتعب يروفهم سامعين اشتمل على أنواع المخاطبات ولولا تنزله في هذه المواقع لماوصلنا الى فهم شي منه وسقطت العاله لابى ذرو ثبت له افظ كتاب وسقط لغيره ﴿ (باب كيف نزول الوحى بله ظ انى وسقط له لفظياب (وأولمانزل)منه (قال ابن عباس) فيما وصله ابن أبي حاتم (المهمن) في [انعالى المائدة ومهمنا عليه هو (الامين) وهوأيضا (القرآن أمين على كل كتاب قبله) من كتب السماوية \* ويه قال (حدثنا عسداً لله بن موسى) بضم العين العيسى مولاهم الكوفي ونشيبان) بفتح الشين المعجة ابن عبدالرحن النحوى التحميي مولاهم البصري أبي معاوية (عن ى) بن أبي كثير (عن أي سلمة) بن عبد الرجن بن عوف أنه (قال أخبرتني) الافراد (عائشة واس الله عنهم فالالمث الذي صلى الله عليه وسلم عكة عشر سنين ينزل علمه القرآن )نزولا العابع مدة وعي المنام وفترة الوحي ساتين واصفاأ والاثار وبالمدسة عشرا ولايي درعن لمسمهن عشرسنين ومماحث ذلك سيقت آخر المغازى وأخرج النسائى عن استعماس قال لاالقرانجلة واحدة الى ما الدنيافي اله القدر ثم انزل بعد ذلك في عشر ين سنة الحديث الهرحديث الباب أنهنزل كله بمكة والمدينة خاصمة وهو كذلك نع نزل منه في غيره ماحيث كان لالهعليه وسلمفى سفرج أوعمرة أوغزاة ولكن الاصطلاح أن كل مانزل قبل الهجرة فكي وما لفافدني و به قال (حدثنا موسى بن المعمل المنقرى قال (حدثنا معمر) هو ابن سلمان بي قال (معترابي) هوسلمان (عن أي عثمان) عبد الرجن النهدي أنه (قال آنبت) بضم مزةمبناللمفعول أى أخبرت (أنجر بل أنى الني صلى الله عليه وسلم وعنده أمسلة) زوجته ى الله عنها (فعل يتحدث) معه (فقال الذي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا أو كا قال) شك

حددثناأنس فالوال سيالله صلى الله عليه وسلم من يه الملى مافعل أبوجهل عنل حديث ابن علية وقول أي مجلز كاذكره اسمعمل احدثنا اسحق بن ابراهم الخنظلي وعسداللهن محدث عبد الرجن بثالمسور الزهرى كالاهما عن ابن عيسة واللفظ للزهرى حدثنا سفيان عنعروسمعت بابرا يقول قالرسول الله صلى الله علمه وسلم من لكمب بن الاشرف فانه قد آذى الله تعالى ورسوله صلى الله عاسه وسلم

(قوله لوغـــ مرأ كارقتاني) الاكار ألزراع والفلاح وهوعند دالعرب ناقص وأشارأ بوجه-ل الحابي عفراء اللذين قتلاه وهمامن الانصاروهم أصحاب زرعونحيل ومعناه لوكان الدى قتلنى غديراً كار لكان أحب الى وأعظم لشأنى ولم يكن على نقص في ذلك

\*(بابقت ل كعب بن الاشرف طاغوتالهود)\*

ذكرمسلم فيهقصة محدن مسلة مع كعب بن الاشرف بالحملة التي ذكرهامن مخادعتمه واختلف العلماه في سيد لل وحوايه فقال الامام المازرى انمافته كذلك لانه نقض عهدالني صلى الله عليه وسل وهعا وسمه وكانعاهدهان لابعسنعلسه أحدا شجامع أهل الحرب معتنا علب قال وقد أشكل قتله على هـ ذا الوجه على بعضهم ولميعرف الجواب الذي ذكرناه قال القاضي قسلهدا الحواب وقسللان محدئ مسلة لم يصرحه بأمان في شئ من كالامه وانما كله فيأمر السع والشرا واشتكي المهوليس في كلامه عهد ولاأمان قال ولا يحل لاحد أن يقول

من الراوي مع بقاء المعني في ذهذه (قالت هذا دحية) الكلبي (فلما قام) عليه الصلاة والسلام (قالت) أمسلة (والله ماحسيته الااماه) أى دحمة (حتى معتخطية الذي صلى الله عليه وسلمة خَرِجِرِيلَ أُوْكِمَا قَالَ ) قال في الفتح ولم أقف في شي من الروايات على بيان هذا الخبرف أي قص ويحتمه لأن يكون في قصه بني قريظة فغي دلائل البيه في والغملانمات من رواية عبد دالرجزيز القاسمءن أبيه عنعائشة أنهارأت النبى صلى الله عليه وسلم يكلمر جلاوهورا كب فلمادل قلتمن هذاالرجل الذى كنت تكامه فالعن تشهيه قلت بدحيدة بن خليفة فال ذال جررا أمرنى أنأمضي الى بني قريظة اه وتعقبه العين بان الرائية في حديث الباب أمسانوه عائشة وباختلاف الرواة وأجاب في انتفاض الاعتراض بانه ليس في شئ من ذلك ما يمنع احملا التحاد القصة فرآه كل من عائشة وأم سلة كذا قال فليتأمل وسقط لابي ذراذ ظخبر قال معتمر الله اني سليمان (قلت لايى عثمان) النهدى (عن معت هداً) الحديث (قال) معته (من اسامة زيد) حبرسول الله صلى الله عليه وسلم \* و به قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنسي ال (-دشناالليث) بن سعد الامام قال (-دشناسعيد المقبرى) بضم الموحدة (عن آبه) كيسان أنى هر يرة رضى الله عنه ) أنه (قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مامن الانبياء بي الأأعطى ال المعزات (ما) موصول مفعول ان لاعطى أى الذى (منله) مستدأ خبره (آمن) بالمد (علمه) لاجله (البشر) والجلة صله الموصول وعلى بمعنى اللاموعبر بم التضمنه امعدى الغلبة أى يؤمنوا بذلا مغاوياعلهم يحيث لايستطيعون دفعه عن أنفسهم وقال الطيي لفظ عليه حال أي مغار علمه في التعدى والمباراة أى لدس مي الاقد أعطاه الله من المحزات الشي الذي صفته أنه اذا الرو اضطرالشاهدالي الايمان به وتحسر بره انكل عي اختص بما يندت دعواه من خارق العادار بحسب زمانه كقلب العصائعها بالان الغلمة في زمن موسى عليه السلام للسحرفأ تاهم عاوال السحرفاضطرهم الى الايمانيه وفى زمان عيسى عليه الصلاة والسلام الطب فاعماه وأعلى الطب وهواحما الموتى وفرزمان ببناصلى الله علمه وسلم الدلاغة وكانبها فحارهم فهما حتى علقوا القصائد السبغ باب الكعبة تحديالمعارضتها فحامالقرآن من جنس ماتناهوانيه عجزعنه البلغاء المكاملون في عصره اه و يحتمل أن يكون المعسى ان القرآن ليس له مثل لاسو ولاحقيقة فالتعالى فأتوابسورة من مثله بخلاف معزات غيره فانهاوان لم يكن لهامثل يحتملأن يكون لهاصورة (وانما كان الذي أوتيت) من المجزات ولايي درا وتيته (وحياأيا الله الى )وهوالة رآن وليست مجزاته صلى الله عليه وسلم منحصرة في القرآن فالمرادأنه أعظ وأكثره فأندة فانه يشتمل على الدعوة والحجة وينتفع به الى يوم القيا. قولذار تب عليه قوله إقار أناً كوناً كثرهم تابعاً)أى أمة (نوم القمامة) أناستمرار المعزة ودوامها يتعدد الايان وينظا البرهان وهدذا بخلاف مجزات سأترالر سدل فأنها انقرضت بانقراضهم وأمامحزة القرآن فال لاتسدولا تنقطعوآ ياته متحددة لاتضمعل وخرقه للعادة في أسلوبه و بلاغته واخباره بالفيا لاتتناهى فلا يمرع صرمن الاعصار الاويظهر فيهشئ مما أخبربه عليه الصلاة والسلام \*وهـ المددث أخرحه أيضافي الاعتصام ومسلم في الايمان والنسائي في التفسير وفضائل القرآن ال فالرحدثناعروبن محد) بفتح العين المغدادي الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهم ) قال (ح الى) ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف (عن صالح بن كيسان) بدي الكاف ابنشهاب) مجدد بن مسلم الزهري أنه (قال اخبرني) بالافراد (أنس بن مالك رضي الله عنه ال تعالى تابيع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحى أى أنزله متنابعامتوائرا (قبل وفاته) أى فر

ان قتــله كان غــدرا وقد فال ذلك انسان في محاسء لي نأبي طالب رضى الله عنده فأمر يه على فضرب عنقه وانمايكون الغدر بعد أمان موجودوكان كعبقد نقض عهدالني صلى الله عليه وسلم ولمبؤمنه محدين مسلة ورفقته واكنهاستأنسهم فتمكنوامنيه منغـ مرعهد ولاأمان وأماتر حة المخارى على هدذا الحديث ساب الفتان في الحرب فلمس معناه الغدر بل الفتك هوالقتل على غرة وغفلة الحديث بعضهم على حواراعسال من بلغته الدعوة من الكفاروتسيته منغ مردعا الى الاسلام (قوله ائذن لى فلاقل) معناه ائذن لى أن أفول عنى وعندك مارأ يتمصله من التمريض وغـــــره ففيه دليل على حوازالتمريض وهوان أتي بكارماطفه عيم ويفهم منه المخاطب غدردلك فهددا جائر في الحرب وغدرهاما لم عنع به حقا شرعما (قوله وقدعنانا) هذامن التعريض الحائر بل المستحبلان معناه في الساطن الهأد بناما داب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب فيمرضاة الله ذهالى فهومحبوب لنا والذى فهم المخاطب منه العناء

ا قوله لقطع الاضافة عنه الاولى لقطعهعن الاضافة اه م قوله ذكره في الماب اللاحق الذي يظهر أن المذكور في الماب اللاحق هوالمعطوف عليه بالفاق قوله فأمرعثمانالخ لاالمعطوف عليمه بالواو في قوله وأخبرني أنس

حتى توفاه) أى الى الزمن الذي وقعت فيه وفاته (أكثرما كان الوحى) نز ولا عليه من غيره من لازمنة لانه فى أول المعشة فترفترة ثم كثرولم ينزل بمكة من السور الطو ال الا القلمل ثم كان الزمن الخرمن الحياة النبوية أكثر نزولا لان الوفود بعد فترمكة كثرواو كثرسو الهمءن الاحكام ولدذكر ابن يونس في تاريخ مصرفي ترجة سعيد بن أى مريم بماحكاه في الفتح أن سبب تحديث لس ذلك سؤال الزهري له هل فترالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال بل أكثر إكان وأجه وسقطت التصلية لاي درونبت قوله الوحى من قوله تابع على رسوله صلى الله عليه الم الوجى للكشميم في وسقط لغيره (تم توفي رسول الله صلى المه عليه وسلم بعد) بالضم مدند القطع الضَّافة عنه ١ أى بعد ذلك ، وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في فضائل القرآن ، وبه قال حدثنا الونعيم) الفضل من دكين قال (حدثنا سفيان) المورى (عن الاسود من قيس) العبدى أنه فالسمت جنديا) بضم الجيم والدال المهملة اب عبدالله بنسفيان الحيل رضي الله عنه (يقول ننكى مرض (النبي صلى الله علمه وسلم فلم يقم)الته بعد الله أولىلتين فأتته امرأة) وهي جالة المن العورا وأخت أبي سفيان بن حرب (فقالت المجدماأري) بضم همزة أرى ولابي در بفتحها نطانك الاقدتر كافأنزل الله عزوجل والضحى)وهوصدرالنهارحين ونفع الشمس وخصه أنسم لانه الساعة التي كام الله تعالى فيهاموسي أو المراد النهار كلملقا ولته باللمل بقوله (والليل اذا العلى المرادسكون الناس والاصوات فيهوجواب القسم (ماودعكر بكوماقلي) أي أزكأ منذاختارك ومأأبغضك منذأ حبك والتوديع مبالغة في الودع لانمن ودعك مفارقا للالغفتر كالوسقط قوله واللمل الخ لاي ذروقال الى قوله وماقلي ﴿ وَالْحَدِيثُ سَدِّقَ فَي مُسْمَرُ ررة والضحى ١٥٥ (باب) بالتنوين (نزل القرآن بلسان قريش) أي بلغة معظمهم (والعرب) وعطف العام على الخاص \* (قرآنا) ولابي ذروة ول الله تعالى قرآنا (عربا \* بلسان عربي مبين) القاضي أبو بكرالماقلاني لمتقهدلالة فاطعةعلى نزول القرآن جميعه بلسان قريش بلظاهر والعالى اناجعلناه قرآناعربيا انفنزل بجميع ألسنة العرب لان اسم العرب يتناول الجميع تناولا الداوقال أبوشامة أى ابتدا غزوله باغة قريش ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم وبه قال (حدثنا أبو مِان) الحكمين افع قال (اخبرنا) واغبرأ بي ذرحد شا (شعب) هوابن أبي حزة (عن الزهري) البنمسلم بنشهاب (واخبرني) بالافراد والواولاعطف على مقدرد كره في الباد ، اللاحق الهذرة أخبرني (أنس بن مالك قال فأحر عثمان )رضي الله عنه (زيدبن ثابت) كانب الوحي وقدوة فضين (وسعيدب العاص) بن احدة الاموى وعبد الله بن الزير) بن العوّام (وعبد الرحن الحرثين هشام أن ينسخوها) أي الآبات أوالسور أو العيف المحضرة من متحفصة الهذرءن الكشميهي أن ينسخواما (في المصاحف) أي ينقلوا الذي في الله مصاحف أخرى فَا الله والاولى لانه كان في مصف لامصاحف (وقال له-م) عمَّان (اذا اختلفتم أنتم وزيد بن الما الله الماري المارية المران في المارية وها بلسان قريش فان القرآن أنزل بلسانهم)أي ظمه (فَفَعَلَواً) مِا أُمرهم به عثمان \* وهذا الحديث مرفى باب نزول القرآن بلسان قريش في المناقب (به قال (حدثنا الونعم) النصل بندكين قال (حدثناهمام) بفتح الها والمرالم المشددة ابن يحيى المنظم المنارالعوذي بفتح العين المهملة وسكون الواووكسر الذال المعمة قال (حدد ثناعطه) أي ابن فالساح (وقال) وفي نسخة ح وقال (مسدد) هو ابن مسرهد قال (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان غطافيرأى در اس سعيد (عن ابن جريج)عبد الملك بن عبد العزيرانة (قال اخبرني) بالافراد عافر الله) هوابن أبير باح المذكور (قال أخبرني) بالافراد أيضا (صفوان بن يعلى بن أمية ان) أباه ى النعرض لذلك في الباب المذكورة كان الاولى وضع هذه العبارة أعني قوله للعطف على مقدرا لخ بعدقوله فأمر عثمان فليتأمل اه قَالُ وَأَيْضَاوَاللَّهُ لَمُلِنَّهُ قَالَ اناقداتُ عِنَاهُ الآنونكره (٤٤٦) ان ندعه حتى ننظرالى أى شئ يصيراً مره قال وقد أردت أن تسلفنا

(يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله على الله عليه وسلم حين ينزل) بضم أوَّله وقتم ما الله (عليه الوحي رفع مفعول ناب عن الفاعل ولابي ذر بفتح أوله وكسر بالله (فلما كأن النبي صلى الله على وسلمنا العرانة) بكسراليم وسكون العين المهملة وقد تسكسر وتشدد الراء موضع قريب من مل أحدمواقيت الاحرام (وعلمه توب قد أظل علمه) بفتح الهمزة والظاء المجمة (ومعه ناس) ولالهذ عن الجوى ومعد الناس (من أصحابه اذجاء ورجل) قال في المقدمة حكى ابن فتحوث في الذرالا اسمه عطاء ن منه موعزاه لتفسير الطرسوسي وفيه نظرو قال ان صع فهو أخو يعلى بن منهول الشفا القاضى عياض مايشعرأن اسمه عروبن سواد والصواب اله يعلى بن أمية راوى الحديد كأخرجه الطيداوى منحديث سعبةعن فتادة عنعطا انرجلا بقال له يعلى بنأمية أمر وعلمه جنة (متضمع) بالضادو الخام المجمدين مقلطي (بطيب فقال بارسول الله كيف ترى في رح أحرم)أى بعمرة كاف الحج (في جمة بعدما تضمع) الطيخ (بطيب فنظر الذي صلى الله عليه وير ساعة فا الوحى فأشار عرالى يعلى أن ) ولا بى ذرعن الحوى أى (تعال فا ويعلى فادخل رأسا لبرى الذي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوجي (فأداعو) عليه الصلاة والسلام (محرالوجه الفلا بكسر الغين المجة وتشديد الطاء المهملة يتردد صوت نفسه من شدة ثقل الوحى (كذلك ساء) سرى) بضم السين المهولة وتشد ديد الرا المكسورة أى كشفر (عنه) ما كان يجده من شدة ال الوحى (فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل) بضم المنامم بند اللمفعول (في يه الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال) له (أما الطيب الذي بكُ فاغسله تُلاث مرات) عل قوله ألا مرات من جلة مقوله عليه الصلاة والسلام فيكون نصافي تكرار الغسل ثلاثا أو العلم إنها قال أى قالله عليه الصلاة والسلام ثلاث من ات اغسله فلا يكون نصاعلي التثلث وسيا من بدلذلك في الحير (وأما الجبة فانزعها) عنك (شماصنع في عرقك كاتصيفع في على) من الطوال الم والسمع والحلق وألاحترازعن محظورات الاحرام وهذا الحديث صورته صورة المرسلالم صفوان بن يعلى ماحضر ذلك وقدساقه في كتاب العمرة من الحبر بالاستاد المذكورهنا عن أيه ا فقال فيه عن صدنوان بن يعلى عن أبه فوضح انه ساقه هذا على افظ روا به ابن جريج وقبل الساقه دخولهذا الحديث هذاالتنبيه على انالوجي بالقرآن والسنة على صفة واحدة ولسانوا وَ(باب جع القرآن) في الصيف مُ جع ذلك الصيف في المصف بعد الذي صلى الله عليه وسلم والسر ترك الذي صلى الله عليه وسلم جعه في معدف واحد لان النسخ كان يرد على بعضه فلوجها رفعت تلاوة بعضه لادى الى الاختلاف والاختلاط ففظه الله تعالى فى القلوب الى انقضار النسيخ فكان التأليف في الزمن النبوي والجع في الصيف في زمن الصدديق والنسيخ في المعام فى زمن عثمان وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهده صلى الله عليه وسلم لكنه غير مجموع في مرا واحدولام تب السور وبه قال (حدد تذاموسي بن اسمعيل) التموذك (عن أبر اهم بنساله بسكون العين الزهرى العوفى أنه قال (حدثنا ابنشهاب) محدين مسلم الزهري (عن عبد الد السباق )بضم العين من غيراض افة لشي والسباق بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة الله الا التابعي (انزيدين ابترضي الله عنه قال أرسل الى ) بنشد ديد الها و أبو بكر ) الصديق رض ا عنه (مقتل) أيعقب مقتل (أهل العامة) أي من قتل بهامن الصابة في وقعة مسيلة الكذاب ادعى النبوة وقوى أمره بعدوفاته عليه الصلاة والسلام بارتداد كثيرمن العرب فذله الله مالحيش الذي جهزه أبو بكررضي الله عنه وقتل بسبب ذلك من الصماية قبل سبعيا له أوا كثراثا عربن الحطاب) رضى الله عنده واعنده قال الو بكررضى الله عنه ان عراً تاني فقال النالفل

سلفا قال فاترهني قالماتريد قال ترهنني نساءكم قال أنت أجل العرب أنرهنسك نساءنا قالله ترهنوني أولادكم قال يسب ابنأحمدنا فمقال رهن فى وسقىن من ترولكن ترهنك اللاثمة يعنى السلاح قال تع وواعدده أن يأته ما لحرث وأبو عنسن جمروعمادين بشرقال فحاؤافد عوه ليلافنزل الهدم فأل سفيان قال غبرعرو قالت له المرأته انى لاسمع صوتاكائه صوت دم

الذىلىس بمعموب (قوله وأيضا والله لتملنه) هو بفتح التا والم مأى تتضعرونمنها كثرمن هذاالضمر (قوله يسبان أحدنا فيقالرهن في وسقين من تمر) هڪذاهو فى الروامات المعروفة في مسلم وغيره يست بضم الياء وفتح السين المهملة من السبوحكي القاضي عن رواية معضرواة كابمسلميشب بفتح الما وكسرالشين المجة من الشماب والصواب الاول والوسق بفتح الواووكسرها وأصلهالحل (قوله نرهنال اللامة) هي بالهـمز وفسرهافي الكاب أنها السلاح وهوكا قال (قوله وواعده ان أتمه المرث وأنوعس بجروعبادين يشر) أما الحرث فهوا لحرث بن أوسن أخى سعدن عمادة وأماألو عس فاحمه عبدالرجن وقيل عبدالله والصحيح الاول وهوجبر بفتح الحبم واسكان الباء كاذكره في الكئاب يقال ابنجابروهو انصارىمن كارالعابة شهديدرا وسائر المشاهد وكان اسمه في الحاهلية عبدالعزى وهذا وقعفي معظم النسخ وأبوعبس بالواو وفى بعضهاوأبي عدس بالما وهداظاهر والاول صحيح أيضاو بكون معطوفا على الضمرفي بأتمه (قوله كأنه صوت دم) أى صوت طالب دم أوصوت

فالفاهد أمجد ورضيعه وأنونا ثلة ان الكريم لودى الى طعنة لد الا (٤٤٧) لاجاب قال مجد الى اذاجاء فسوف أمد

يدى الى رأسه فاذا استمكنت منه فدونكم قال فلما نزل نزل وهو متوشح فقالوا نجدمنك ريح الطيب قال نع بحتى فلانة هي أعطر نساء العرب قال فتأذن لى أن أشممنه قال نع فشم فتناول فشم شمقال أتأذن لى أن أعود قال فاستمكن منرأسه ثم قال دونكم قال فقتاوه المحدثي زهر سحد تنا اسمعيل بعنى التعليمة عن عدد العزيزن صهيب عن أنس سمالك انرسول الله صلى الله علمه وسلم غزاخيير فالفصليناعندهاصلاة الغداة بغلس فركب سي اللهصلي الله علمه وسلم وركب أبوطلحة وأنا رديف أبي طلحه فأجرى نبي الله صلي الله علمه وسلم في زفاق خمروان ركبتي لتمس فحذنبي الله صلى الله

سافا دمه کذافسروه (قوله فقال انماهذا محدورضيعه وأنو نائلة) هكذاهو في جميع النسخ قال الفاضي رجمه الله تعالى قال لناشخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال انماه ومحدورض معه أبو نائلة وكذاذ كرأهل السمران أبا نائلة كانرضيعالجدين مسلة ووقع فى صحيح المعارى ورضيعي أبو نائلة فال وهذاعندى له وجهان صمالة كانرضيعالجد واللهأعلم

\*(بابغزوةخيبر)\*

(قوله فصلناعندها صلاة الغداة لغلس) فمهاستعماب التبكير بالصلاة أول الوقت وانه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة فمكون رداعلي من قال من أصحابنا الهمكروه وقد سيقشرح حديث أنسه فافي بالمساقاة وذكرناان فيمهجواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة وإن اجراء الفرس والاعارة ليس بنقص ولاهادم للمروءة بل

النحر) بالسين الساكنة والفوقية والحاء المهملة والراء المشددة المفتوحات اشتدوكثر (يوم) وقعة المامة قراءالقرآن) وسمىمنهم في رواية سفيان بن عيينة عن الزهري في فوائد الدبرعاقولي اللمولى-ديفة (وانى أخشى أن يستحر) بلفظ المضارع أى يشتد ولابي دران استحر القتل) اشتد (بالقرام المواطن) أى في الاماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار (فيذهب كتير من القرآن) بقت ل حفظت موالفاع فيذهب للتعقيب (والى أرى أن تأمر بجمع القرآن) قال وبكراز يد (قلت لعمر كيف تفعل شيالم يفعله) ولايي ذرعن الجوى والمستملي فم يفعل (رسول الله ملى الله عليه وسلم قال عمرهذ او الله خير ردّاقول أبى مكر كيف تفعل شيأ لم يفعله رسول الله صلى الاعلىه وسلم واشعار مان من المدع ماهو حسن وخير (فلم يزل عربر اجعنى) فى ذلا (حى شرح له صدرى لذلك ) الذى شرح له صدر عور (و رأيت في ذلك الذي رأى عرفال زيد قال أبو بكر) لى (بر (الكرجل شاب) أشاريه الى حدة نظره و بعده عن النسمان وضبطه وا تقانه (عاقل لا نتم مك) ارالىءدم كذبه وانهصدوق وفيه تمام معرفته وغزارة عاومه وشدة تحقيقه وتمكنهمن هذا النان (وقد كنت قد كتب الوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجعه) بصمغى امر (فوالله لوكافوني نقل جب ل من الجبال ما كان) نقله (أَ ثقل على مما أمر أَي به) أبو بكر (من مع القرآن فان قلت كيف عبراً ولا بقوله لوكافوني وأفرد في قوله بما أحربي به أحسب الهجع عتبارأبي بحكرومن وافقه وأفر دباعتبارأنه الاحر بذلك وحدموا نماقال زيد ذلك خشية من تفصر في ذلك أكن الله تعالى يسرله ذلك تصديقا القوله تعمالي ولقد يسر نا القرآن للذكر (قلت) م (كيف تفعلون شيألم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أبو بكر (هو )أى جعه (والله ـ برفلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أى بكرو عمر رضى الله مهمافتة معت القرآن) حال كوني (أجعه) وقت التتبع عماعندي وعند دغيري (من العسب) نم العين والسين المهملتين عم الموحدة حريد النفل العريض العارى عن الحوص (واللغاف) لسرالارموفتح الخاءالمعجية وبعدد الالففاء الججارة الرقاق أوهي الخزف إلخاء والزاي المعجتمين لها (وصدورالرجال) حيث لا يجدد لل مكتبويا أوالوا و بمعنى مع أى أكتبه من المكتبوب وافق المحقوظ في الصدور وعندا في داود أن عررضي الله عند مقام فقال من كان تلق من ولاالله صلى الله عليه وسلم شيأمن القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والالواح اسب قال وكان لا يقمل من أحد شما حتى يشهد شاهدان وهذا مدل على أن زيدا كان لا يكتني ردوجدانه مكتو باحتى يشهدبه من تلقاه سماعامع كون زيدكان يحفظه فكان يفءل ذلك بالغةفى الاحتياط ولابى داودأ يضامن طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أباكر قال لعمرولزيد مداعلى باب المسجدفن جاء كأبشاهد ينعلى شئ من كتاب الله فاكتباه ورجاله ثقات مع تظاعه ولعل المراد بالشاهدين الحفظ والمكتاب أوالمرادأ نهما يشهدان أن ذلك المكتوب كتب للاى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوأنهما يشهدان أن ذلك من الوجوه التى نزل بها القرآن للنغرضهمأن لايكتب الامن عين ماكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم لامن مجرد اللفظ والمراد المورالرجال الذين جعوا القرآن وحفظوه فيصدو رهم كاملافي حياته صلى الله عليه وسلم كابي ف كعب ومعاذبن جبل (حق وجدت آخر سورة التو بة مع الى خزيمة )بن أوس بن يزيد بن حرام وخزيمة مشهور بكنية مالا يعرف المعموشم دبدرا وما بعدها (الانصاري) الماري (لم أجدها) لوبة (مع أحد غيره اقد ما كمرسول من أنفسكم عزيزعله مماعنتم حتى خاعمة براءة) ولايلزم ناعدم وجدانه اياها حينتذأن لاتكون تواترت عندمن تلقاهامن النبي صلى الله عليه وسلم

وانحسرالازارعن فحذنبى اللهصلى الله عليه وسلم (٤٤٨) وانى لارى بياض فحذنبى الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية لا اللهأ كبرخر بتخيير الااذانزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين تعالها ثلاث مرار

واغما كانزيديطلب التشبت عن تلقاها بغيروا سطة واقد اجتمع في هذه الآية كاقاله الخطابي ز ابن ابت وأبوخزية وعمر وسدة طقوله عزيز عليه ماعنتم لابى در (فكانت الصحف) التي مي فيهازيدس ثابت القرآن (عنداني بكرحتى بوفاه الله عماد عرحماته) حتى بوفاه الله (عما حفصة بنت عررضي الله عنه ) وعنها الانها كانت وصية عرفا سترما كان عنده عندها الوا شرع عممان في كتابة المصف و وهذا الحديث سبق في تفسير براء هو به قال (حدثماموسي) اسمعيل المنقرى التبوذك قال (حدثنا ابراهيم) بن سعد العوفي قال (حدثنا ابنشهاب) عمل مسلم (ان أنس بن مألك حدثه ان حديفة بن الميان) واسم الميان حسيل عهملتين مصغراوة حسل بكسرتم سكون العبسي بالموحدة حليف الانصار (قدم على عمّان) المدينة في خلاف (وكان) عَمَان (يغازي أهل الشام) أي يجهدزا هل الشام (في فتح ارمينية) بكسر الهمزة والله وسكون الراء وكسرالميم والنون منهما تحتىةسا كنةو بعدالنون تحتىة أخرى مخففة وقدنئة مدينة عظمة بين بلادالروم وخدالاط قرية من أرزن الروم قال ابن السمعاني يضرب بحسن وطيبهواثهاوكثوةمياههاوشجرهاالمثل (وأذر بيجان) وأمرأهل الشامأن يجتمعوالم ولاني ذرعن المشميمي في (أهل العراق) في غزوهما وقعهما وأذر بيحان بفتح الهمزة وسكر الذال المعمة وفتم الرامو كسر الموحدة وسكون التمسة وقتم الجيم وبعد الالف نون وقرأت في باقوت وفتحقوم آلذال وسحصنوا الرامومد آخرون الهمزةمع ذلك وروىءن المهلب ولاأع للمهلب هذا آذر يحان بمدالهم مزة وسكون الذال فيلتق ساكنان وكسرالراء ثماءسا كنه موحدة مفتوحة وجم وألف ونون وهواسم اجمعت فسمخش موانعمن الصرف الها والتعريفوالتأنيثوالتركيبولحاقالالف والنونوهواقليمواسع ومنمشهورمدنه وهوصقع حليل وبملكة عظمة وخبرات واسعةوفوا كدجة لايحتاج السالك فيهاالي حل انااله لان المياه جارية تحتأ قدامه أين بوجه وأهلها صبياح الوجوه جرها ولهم اغة يقال لهاالالر لايفهمهاغ برهم وفيأهلهالن وحسن معاملة الاأن المخل يغلب على طباعهم وهي بلانا وحروب ماخلت قط من فتنة فيها فلذلك كثرمد ننج اخراب وافتتحت أتولا في أيام عمر بن الخطا كان أنف ذالمغبرة بنش عبة الثقفي والياعلي الكوفة ومعمه كتاب الى حذيف ة بن اليمانولا أذربيجان فورد عليه الكاب بنها وندفسارمنها الى أذربيجان في حيش كشف فقاتل المسلونة شديدائم انالمرزبان صالح حذيفة على ثمانمائة ألف درهم على أن لايقتل منهم أحدا ولابس ولايهدم بيت نارغ عزل عرحذيف قوولى عتبة بن فرقد على أذر بيجان ولما استعمل عمالا عفان الوليدبن عتبةعلى الكوفة عزل عتبة بن فرقدعن أذر بيجان فنقضوا فغزاهم الوليد عتبةسنة خسوعشرين وكانحذيفةمن جلةمن غزامعه (فأفزع حذيفة اختلافهم فيالفر فقال حديقة لعممان بالمرالمؤمن من أدرك هذه الامة) المحدية (قبل أن يختلفوافى الكتاب) القرآن (أختلاف المهودو النصاري) في التوراة والانعيل وفي رواية عمارة بن غزية ان حذيفة ياأمهرالمؤمنينأ درك الناس فالوماذاك فالغزوت فرج أرممنية فاذا أهلالشام يقرؤن برا أبي بن كعب وبأنون بمالم يسمع أهل العراق وإذاأ هل العراق يقرؤن بقراءة ابن مسعود فيأنوا لميسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا وروى ابن أبى داود باسناد صحيح من طريق سويدبن عال قال على لا تقولوا في عثمان الاخسرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصّاحف الاعن ملامناً! ماتة ولون فه مدده القراءة فقد بلغني الأبعضهم يقول قراءتي خيرمن قراءتك وهذا يكادأن بال كفراقلنافاترى قالأرىأن تجمع الناس على مصحف واحد دفلاتكون فرقة ولااختلاف

هوسنةوفضالة وهومن مقاصد القتال (قوله والمجسر الازارعن فذنى اللهصلي الله عليه وسلم فاني لارى ماض فذنى الله صلى الله علموسلم) هدااعااسدله أصحاب مألك ومن وافقهم على ان الفغيد لستعورة من الرحيل ومذهبناومذهبآخرين انهاعورة وقددجات بكونهاعورةأحاديث ك مرةمشه ورة و تأول أصحابنا حدث أنس رضى الله تعالى عنده هذا على اله انحسر بغد براختماره لضرورة الاغارة والاجراء ولدس فمه انهاستدام كشف الفندمع امكان الستروأماقول أنس فاتى لارى ياض فذه صلى الله علمه وسلم فخمول على أنه وقع بصره عليه فجأة لاأنه تعمده وأمار وابة البخارى عن أنس زضى الله تعالى عند مان الني صلى الله عليــهوســلمحسرالازار فحمولة علىانه انحسركافيروانة مسدلم وأجاب بعض أصحاب مالك عن هـ ذافقال هوصلي الله عايـه وسلمأ كرم على الله تعالى من ان يتليه بانكشاف عورته وأصابنا يجسون عن هذا بأنه اذا كان ىغىر اختيار الانسان فلانقص عليه فسه ولايمتنع مثله (قوله الله أكبر خربت خسر)فيه استعباب التكسر عندا للقامقال القياضي قمل تفامل بخرابها عارآه فأبديهم منآلات الخسراب من القوس والمساحي وغيرهاوقسلأخيدهمناسمها والاصم انه أعلمه الله تعالى بذلك (قوله صلى الله عليه وسلم انااذا ترلنا بساحة قوم فسا صدباح المنذرين) الساحسة الفناء وأصلها الفضاء بن

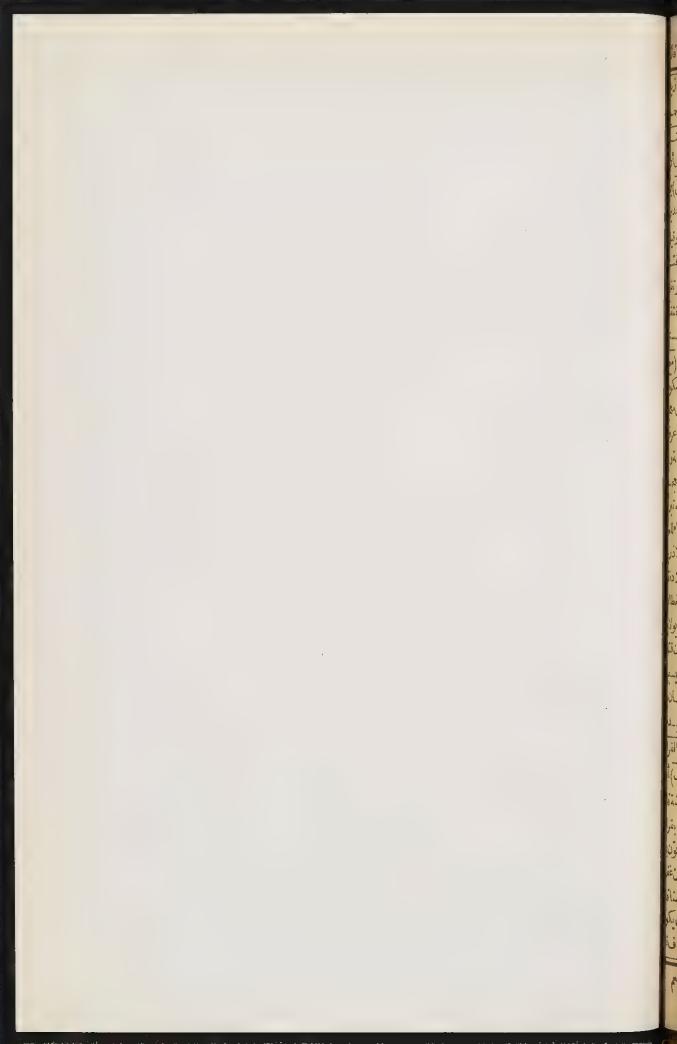



المنازل ففيم وازالاستشهادفي منسله فاالسياق بالقرآنفي الامورالمحققة وقدجا الهذا نظائر كثبرة كاستققريها فىفتحمكة اله صلى الله عليه وسالم جعل يطعن فى الاصمنام ويقول جاء الحقوما يبددئ الباطل ومايعمد جاوالحق ورهق الباطل قال العلماء يكرمهن ذلكما كانءلى ضرب الامثال في المحاورات والمزح والغوالحدث فكره فى كل ذلك تعظم الكتاب الله تمالى (قوله مجـدوالخيس) هو الحدش وقد فسمره مذلك في رواية العارى فالواسى خيسالانه خسة أقسام ممنية ومنسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب قال القاضي وروساه برفع الخنس عطفا على قوله مجد وبنصهاعلى الهمفعول معه (قوله أصبناهاعنوة) هي بفتح العناأي قهر والاصلحا قال القاضي قال المازرى ظاهرهذاأنهاكلها فتحت عنوة وقدروى مالكءن اس شهاب ان بعضها فترعنوة و بعضها صلحا قال وقديشكل ماروى في سنن أبى داود اله قسمها نصفين نصفا لنوائمه وطحته ونصفا للمسلين قال وحوابه ماقال بعضهمانه كان حواهاضياع وقرى أجلىءنها أهلها فكانت خالصة للني صلى الله عليه وسلم وماسواهاللغاغين فكان قدرالذى حلواءنه النصف فلهذا قسم أصفين فال القاضي ف هذاالحديث انالاغارة على العدو يستعب كونهاأول النهارعند الصيم لانه وقت غرتم مروعف له أكثرهم غيضي لهم النهارل عتاج المه بخلاف ملاقاة الحموش ومصافقتهم ومناصبة الحصون فانهدذا يستعب كونه بعدالزوال

مارأ بت (فارسل عممان الى حفصة) رضى الله عنه ا (أن أرسلي المنا بالصحف) التي كان أبو بكر مرزيدا بجمعها (ننسخها في المصاحف غزرها اليك فارسلت بها حفصة الىء عان فاحرزيدي توعيدالله س الزبيروسعيد بن العاص الاموى (وعبدالرجن بن الحرث بن هشام) وفي كتاب هاحف لاسأبي داودمن طويق مجمد من سميرين اثني عشرر حلامن قريش والانصارمنه مأيي كعب وفى روا ية مصعب ن سعد فقال عثمان من أكتب الناس قالوا كاتب رسول الله صلى هعليه وسلم زيدين ثأبت فالدفأى الناس أعرب وفى رواية أفصيح فالواسة عدين العاص فال بالنفليمل سعيد وليكتب زيدو وقعءندان أبى داودتسمية جماعة بمن كتب أوأملي منهم مالك أبيعام حدمالك منأنس وكشهر منأقلح وأبى من كعب وأنس من مالك وعد دالله من عباس المنوها)أى الصف (في المصاحف و) ذلك بعد أن (والعثمان للرهط القرشيين الشلائة) يدوعبدالله وعبدالزحن لانالاول أموى والثانى أسدى والثالث مخزومى وكلهامن بطون ش (اذااختلفتمأنتم وزيدس نابت في شئ من القرآن) أي من عر سده (فا كتبوه بلسان شفاع الزل معظمه (بلسانهم)أى بلغتهم (فقعلوا) ذلك كاأمرهم (حى اذا نسخوا الصف الماحف ردعمان العصف الى حمصة فكانت عند هاحتى بوقيت فاخذها مروان من لأميراعلي المدينة من قبل معاوية فامربها فشمقت وقال اغافعات هذا لاني خشمت ان لىالناس زمان أن يرتاب فيهام تاب رواه ابن أبى داود وغيره (فارسل) عثمان (الى كل أفق نت بمانستخواً) وكانت خسة على المشهورفارسل أربعة وأمسك واحداوقال الدانى في المقنع العلما أنهاأر دعةأ رسل واحداللكوفة وآخر للبصرة وآخر للشام وترك واحداعنده وقال المفيارواه عنه ان أبي داود كتب سبعة مصاحف الي مكة والشام والمن والحرين والسمرة كرفةوحدس بالمدينة واحدا (وأحم بماسواة) أي سوى المصف الذي استكتبه والتي نقلت ورسوى الصعف التي كانت عند حفوية (من القرآن في كل صحيفة أوم صعف أن يحرق) كونالحا المهسملة وفتحالرا ولابى ذرعنالجوى والمستملي يحرق بفتح المهملة وتشديدالراء نةفىاذهابهاوسدا لمآدةالاختلاف وقال فيشرح السنةفي هذاالحديث السان الواضيمان مابة رضى الله عنهم جعوا بن الدفتين القرآن المنزل من غيرأن يكونو ازادوا أو نقصوا منهشيأ للمنهممن غيرأن يقدمواشيأ أويؤخروه بلكتموه فيالمصاحف على الترتيب المكتوب في والمحفوظ سوقيف جدريل علمه السلام على ذلك واعلامه عند نزول كلآية عوضعها وأين وفالأتوعند الرحن السلى كانقراءة أبى بكروعمروعمان وزيدين ابت والمهاجرين لماروا حدةوهي التي قرأها صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه لابيشهداالعرضة الاخبرة وكان يقرئ الناس بهاحتي مات ولذلك اعتمده الصديق في جعه عمان كتبة المصاحف فال السفاقسي فمكان جع أي بكر خوف ذهاب شئ من القرآن بهلته أذانه لم يكن مجموعا في موضع واحدوج ع عمان لما كثر الاختلاف في وجوه قراءته أرؤا بلغاتهم حتى أدى ذلك الى تخطئه قبعضهم بعضا فنسخ تلك الصحف في مصف واحد مرامن اللغات على لغمة قريش أذهى أرجحها ( فَال الرَسْهَابِ) الزهرى بالاستناد السابق - برنى بالوا ووالافرا دولا بي ذرفا خـ برنى ما الها والافراد أيضا (خارجـ مَبْ زَيْدَبْ ثابت) أنه الإه (زيدب الابت قال فقدت) بفترا لقاف (آية من الاحراب حين سحنا المصف)أى في مُمَانُ لا في زمن أبي بكرلان الذي فقده في خـ لا فة أبي بكرالا يِّمَانُ من آخر سورة براءة (قد أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرأ بم افالتمسناها) أى طلبناها (فوجدناها مع خرية

وحدثنا أبو بكرين أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا (٠٥٠) جادبن سلة حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف الى طلحة يوم خيروندي

اس ثابت الانصاري بالمناثة ابن الفاكد س ثعلمة ذي الشهاد تمن وهو غيراً ي خزيمة بالكنية الذي وجدمعه آخرالتوبة (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فألحقناها في سورتها في الصف )يضم الصادمن غرمم في الفرع والذي في اليونينية بالميم في (باب)ذكر (كانب الني صلى الله عليه وسلم) بافراد افظ كاتب \* ويه قال (حدثنا يحيى سُ بكتر ) بضم الموحدة قال (حدثنا الليت) بنسعد الامام (عن يونس) بنيز يد الايلي (عن ابنشهاب) مجد الزهوى (ان ابن السباق) عميدا (قال ان زيد بن ابت قال أرسل الى أبو بكررضي الله عنه) في زمن خلافته (قال اللك كن تمكتب الوحى لرسول اللهصلي الله علمه وسلم فاتمع القرآن بهمزة وصل وتشديد الفوقية وكسر الموحدة قال زيد وقتمعت أي القرآن أجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال كافي المال السابق وفي رواية انعينة عناب شهاب القصب أوالعسب والكرانيف وجرا تدالفلون رواية شعب من الرقاع وعند عمارة بن غزية وقطع الاديم (حتى وجدت آخر سورة التو بة آيتينا منها (مع الى خر عة الانصارى لم أحدهما) مكتو سنن (مع أحد غيره لقدما عمر سول من أنفسكه عزيزعليهماعنتم الى آخرها)سقط لالى ذرقوله عزيز الخ . و به قال (حدثنا عبيد الله) بضم العن إ (اسموسي) بنباذام الكوفي (عن اسرائيل) بنو أس (عن) جده (ابي استفي) عرو السبيعي (عليه البرام) بنعارب رضى الله عنه أنه و قاللا نزات لا يستوى القاعدون من المؤمنين والجاهدون سبيل الله قال) لى (الني صلى الله عليه وسلم ادع لى زيد اوليدي) بسكون اللام والخزم (بالوز أي والدواة) عفتح الدال بالافراد ولابى ذرعن الجوى والدوى بضم الدال وكسر الواوو تصنيقه منسد (والكتف أوالكنف والدواة تم قال) له لماحضر (اكتب لايستوى القاء مدون وخلف اله الذي صلى الله عليه وسلم عمروين أم مكتوم) بفتح العين وسكون الميم (الاعبي قال) ولابي ذرافلا (ارسول الله في المرفى فأنى رجل ضرير البصر) لا أستطيع الجهاد (فنزلت مكانها) مكان الأيول فى الحال قدل قبل أن يحف القلم الايستوى القاعدون من المؤمنين في سيل الله غيراً ولى الضر ولابي ذرلايستوى الفاعدونُ من المؤمنين والجاهدون في سيل الله غيراً ولى الضرر قال الحالم أبوذرنفسه وهذاعلى معنى التفسيرلاعلى المتلاوة ومرادالبخارى من الحديث الاول قوالالا كُنْتُ تَكَدِّبِ الوحي وقوله في الا خراكتب ولم يذكر من الكتاب سوى زيد بن ثابت وقد لله الها الوسى غيره ولم يكتب زيد الاعكة الانه اغائسلم بعد الهجرة ولكثرة كتابته الوحى أطلق عليه الكالم وكان رعماعال فيكتب غسره وقدكتب الوحى قبله أبي بن كعب وهوأ ولمن كتب الوحى بالمليل فا وأقول من كتبه عمدة من قريش عبدالله بن سعد بن أبي سرح الكنه ارتد معاد الى الاسلام يوم الله وعمن كتبله صلى الله عليه وسلم فى الجلة الخلفا الاربعة والزبير بن العوّام وخالدوا بأن بناسعه العاص بنأمية وحنظلة بنالربيع الاسدى ومعيقيب بنأني فاطمة وعمدالله بنالارقم الفاسلي وشرحبيل بن حسسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين في هذا (باب) بالتنوين (انزل القرآن الى سبعة أحرف ، وبه قال (حدثنا سعيد بن عقير ) بضم العين المهملة وفتح الفاء آخر مرا نسب ارف جده لشهرته به واسمأ به كثير بالمثاثة وسعمدهدامن حفاظ المصريين وثقاتهم قال المانا بالافراد (الليت) بن سعدامام المصريين قال (حدثي بالافرادأ يضا (عقمل) بضم العين الم الرأبه ابن الدوالاصيلي عن عقيل (عن ابنشهاب) الزهري أنه قال (حدثي) الافراد (عسدالله) المذا العين (ابن عبدالله) بنعدة بن مسعود (ان ابن عباس) ولارصدلي أن عبد الله بن عباس المالك الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أى جبريل القرآن (على حرف) المر

عَس قدمرسول الله صلى الله علمه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقدأخ حوامواشهم وخرحوا يفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوامحدوالليس فالوقال رسول اللهصلي الله عليه وسلرخر بتخسر انااذانز لنادساحة قوم فساعصماح المنذرين قال فهزمهم الله عزوجل \*حدثنااسيقن ابراهم واستعق النمنصور فالاأخسرنا النضرين شمل أخسر ناشعمة عن قتادةعن أنس بن مالك فاللاأتيرسول الله صلى الله علمه وسلم خيير قال الااذا نزلنانساحة قوم فساءصماح المنذرين \* حدثناقتسة نسعيد ومحيد نعمادواللفظ لابنعماد حدثناطاتم وهوابناسمعلعن بزيدن أبي عسد مولى سلة بن الاكوع عن المن الاكوع قال خرجنامع رسول اللهصلي الله علمه وسلم الىخىبرفتسمىر نالدالافقال رجل من القوم اعامى بن الاكوع الاتسمعنامن هنيهاتك

لمدوم النشاط ببردالوقت بخلاف صده (قوله وخرجوا بفؤسمهم ومكاتله مومرورهم) الفؤس بالهدمزج عفاس بالهمز كرأس ورؤس والمكأنل جمع مكتل بكسر الميم وهوالقفة بقال لهمكتل وقفة وز ملوز لوزندل وعرق وسفيفة بالسبن المهملة وبفائين والمرورجعم بفتم المم وهي المساحي فالالقاضي قسلهي حبالهم التي يصعدون بها الى النحل واحدهام ومروقيل مساحهم واحدهامرلاغير (قوله الاتسمعنا من هناتك) وفي بعض السخمن هنهاتك أىأراحيرك والهنة تقع على كلشي وفعه حوازانشاه

الفتحوهذا بمالم بصرح ابن عباس بسماعه له منه صلى الله عليه وسلم وكائد سمعه من أبي بن المها

وثيت الاقدام ان لاقسا

الاراجروغرهامن الشعروسماعها مالميكن فمه كالام مذموم والشعر كارم حسنه حسن وقبيحه قبيح (قوله فنزل يحدو بالقوم) فيد استحماب الحداء في الأسفار لتنشط النفوس والدواب على قطع الطريق واشتغالها بسماعه عن الاحساس بألم السمر (قوله اللهم لولاأنت مااهدينا)كذاالرواية فالوا وصواله فىالوزنلاهــم أوتاللهأو والله لولاأنت كافي الحديث الانحر والله لولاالله (قوله فأغفر فدا الله مااقتفىنا) قال المازرى هده اللفظةمشكلة فانهلا بقال فدى المارى سمانه وتمالى ولايقال له سيهانه فدينك لانذلك اعا يستعمل في مكروه يتوقع حاوله بالشخص فيختار شخصآخرأن تحلذالناه ويفديهمنه فالولعل هدذاوقعمن غبرقصد الىحقدقة معناه كمأرقال قاتله الله ولا راد لذلك حقيقية الدعاء عليه وكقولاصل الله علمه وسلمتربت مدالة وتربت عمنك ويل أمهوفيه كلمضرب من الاستعارة لأن الفادى مالغ في طلب رضالاندى حن بذل نفسه عن نفسه للمكروه فكأن مرادالشاعه راني أبذل نفسى فى رضاك وعلى كل حال فان المعيى وانأمكن صرفه الىحهة صحيحة فأطلاق اللفظ واستعارته والتحوزيه ينتقرالي ورودالشرع بالاذن فسه قال وقديكون المراد بقوله فدا الذرجلا يخاطمه وفصل بين الكلام بذلك فكانه قال فاغفر مدعاالى رجل ينهه فقال فداءلك منعسفااضطرنااليه تصيرالكارم

إفدأخرج النسائى من طريق عكرمة بن حالد عن سعيد بن جبرعن ابن عباس عن أني بن كعب المور (فراجعته) ولمسلم من حديث أبي فرددت السه أن هوّن على أمتى وفي روا به له ان أمتى الطبيق ذلك (فلمَأَزُل استزيده) أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الاحرف للتوسيعة إرزيدني)أى ويسأل جبريل ربه تعالى فيزيدني (حتى انتهي الى سبعة أحرف) وفي حديث أي الأكورثم أتأه الثانمة فقال على حرفين ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف ثم جامه الرابعة فقال الالله بأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤا عليه فقد أصابوا \* وحديث الداب سَ في به الخلق \* و به قال (حد ثناس عيد بن عقير ) المصرى قال (حدثي ) بالافراد (الليث) بن عدالامام المصرى قال (حدثني) بالافرادأ يضا (عقيل) بضم العين أمن خالد (عن أبن شهاب) حجد اندسلم الزهرى أنه (قال حدثني) بالافراد (عروة بن الزبر) بن العوّام (ان المسور بن مخرمة) بفتم الموسكون الخاء المجمة ابن فوفل الزهرى (وعبد الرحن بنعمد) بتنوين عبد من غيراضافة الى فراالقارى بتشديدالتحتية نسبة الحالقارة بطن منخز يمة بن مدركة والفارة لقبه واسمه أثيع الله مصفر الحدثاه الم ما معاعم بن الخطاب رضى الله عنه (بقول معتهما من حكيم) إلى ذروالاصيلي زيادة بن حزام وهوأ سدى على الصحيح (يقرأ سورة النرقات) لاسورة الاحزاب اذ لوغلط (فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقمت لقراء ته فاذ اهو يقرأ على حروف كشرة إِفْرِنْنَهَا رسول الله صلى الله علمه وسلم فكدت أساوره ) بم مزة مضمومة وسين مهدلة أي آخذ إلسة أواوا ثبه (في الصلاة فتصبرت) أى تـ كلفت الصبر (حق سلم) أى فرغ من صلاته (فلسته) لفرالام وتشديد الموحدة الاولى في الفرع وأصاروقال عياض التخفيف أعرف (بردائه) أي منه علمه عندلمته لتلا بنفلت مني وهذامن عرعلى عادته في الشدقيالاحر بالمعروف (فقلت من أَلُهُ هذه السورة التي معتك تقرأ )ها بحذف الضمر (قال) وللاصيلي فقال هشام (اقرأنيها الا بولالله صلى الله عليه وسلم) قال عروضي الله عنه (فقلت) له (كذبت فأنرسول الله صلى الله لموسلم قد أقرأ نبها على غير ماقرأتك افيه اطلاق التكذب على غلمة الظين فانه انما فعل ذلك واجتهادمنه لظنهأن هشاما خالف الصواب وساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الاسلام وسابقته الافهشام فانهمن مسلمة الفتح فخشي أنالا يكون أتقن القراءة ولعل عرلم يكن مع حديث الالقرآن على سبعة أحرف قبل ذلك (فانطلقت به أقوده) أجر مردائه (الى رسول الله صلى الله به وسلم فقلت ) يارسول الله (الى معت هـ ذا يقرأ بسورة الفرقان) بها الجروللار بعقسورة الرفان (على حريرف لم تقرئنها فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أرسله) مهمزة قطع أى أطلقه الله عليه الصلاة والسلام (اقرأ بأهشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ) بها (فقال رسول صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال) عليه الصلاة والسلام (اقرأيا عمر فقرأت القراءة التي رأى) بها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزات) ولم يقف الحافظ بن جرعلي تعيين زيها الرف التي اختلف فيهاعروهشام من سورة الفرقان نع جعما اختلف فمهمن المتواتر والشاذ احداله ورقوسيقه الى ذلك اب عبد البرمع فوت ثم قال والله أعلم عا أنكرمنها عرعلى هشام الزأبه عرثم فالعليه الصلاة والسلام تطييب القلب عمرائلا يسكرتصو يب الشيئين المختلفين هذاالقرآن أنزل على سبعة أحرف جع حرف مثل فلس وأفلس أى لغات أوقر اآت فعلى البكون المعنى على أوجهمن اللغات لان أحدمعاني الحرف في اللغة الوجه قال تعالى ومن اسريال في المربعب دالله على حرف وعلى الثاني بكون من اطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه ن والما وفاقرو الما تسرمنه ) أي من الاحرف المنزل بها فالمرا د التسسر في الا مة غسر المرادمه فقد اللاعام الكلام الاول فقال ما اقتضينا قال وهدا تأويل بصع معه اللفظ والمعنى لولاان فيه

فى الحديث لان الذى فى الاتمة المرادبه القلة والكثرة والذى فى الحديث مايستحضره القارئ من القراآت فالاول من الكمية والشاني من الكيفية وقدوقع لجاعة من السحابة نظير ماوقع العمر مع هشام منه الابي ين كعب مع ابن مسعود في سورة النجل وعروب العاص مع رجل في آيدر القرآن روادأ حد وابن مسعود معرجل في سورة من آل حمروا مابن حبان والحاكم وأما ماروا الحاكم عن مرة رفعه أرل القرآن على ثلاثة أحرف فقال أبوعبد الله تواترت الاخمار بالسعة الافي هـ ذاالـ ديث قال أبوشامة يحمّل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كحذوة والرم أوأرادأنزل المداعلي ثلاثة أحرف ثمزيدالي سبعة توسيعة على العياد والاكثر أنها مخصوراني السبعة وهلهي باقية ألى الآن يقرأج أأم كانذلك ثم استقرالا مرعلي يعضها والى الثاني ذه الاكثر كسفيان بن عيينة وابنوهب والطبرى والطعاوى وهل استقر ذلك فى الزمن النبوي امدهده والاكثر على الاول واختاره القاضي أبو بكرين الطيب وابن عيد البرواين العربي وغربها لان ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغيرا فتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الام فألا اسكل أن ،قرأ على حرفه أي طور فقته في اللغة الى أن انضه ط الا مروتدر بت الالسن وعَكن الناس ا من الاقتصار على الطريقة الواحدة فعارض جبريل عليه السلام النبي صلى الله علمه وسل القرآن مرتن في السنة الاخبرة واستقرعلي ماهو عليه الآن فنسخ الله تعالى تلك القراء المأذول فيهابماأ وحمهمن الاقتصارعلى هذه القراءة التي تلقاها الناس ويشهدله ماعند الترمذى عزأنا انهصلى الله عليه وسلم فال لجبريل انى بعثت الى أمة أمية فيهم الشيخ الفانى والمحوز الكر والغلام فالفرهمأن فرؤا على سبعة أحرف وفي بعضها كقوله هلم وتعال وأقبل وأسرع واذمل واعجل اكمن الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهى أى ان كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في الغنه إلى ذلله مقصور على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كايشر اليه قول كل من عمر وهشار ا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ولثن سلما اطلاق الاباحة بقراءة المرادف ولولم يسمع المرازا الاجاعمن الصحابة فى زمن عممان الموافق للعرضة الاخيرة بمنع ذلك كمامر واختلف في الران بالسبيعة قال ابن العربي لم يأت فى ذلك نص ولا أثر و قال ابن حبان اله اختلف فيها على خسان وثلاثين قولا قال المنذرى انأكثرها غيرمختار وقال أبوجع فرمحمد بنسعدان النعوى هذابر وا المشكل الذى لايدرى معشاه لان الحرف بأتى لمعان وعن الخلاسل بن أحدسب عقرا آتوه النا أضعف الوجوه فقد ببن الطبرى وغسره أن اختلاف القراء أنماهو حرف واحدمن الاملاط السبعة وقيل سبعة أنواع كل نوع منهاجر عمن أجزاء القرآن فبعضها أمرونهي ووعدووه فك وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعودورا للبة البيهق بسندم سلوه وقول فاسدوقيل سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في الفراك فبعضه بلغة تيم وبعضه بلغة أزدور يبعة وبعضه بلغة هوازن وبكروكذلك سائر اللغات ومااسا واحدةوالى هذاذهبأ توعسد وثعلب وخكاه الندريد عن أبى حاتم وبعضهم عن القاضي الم بكروقال الازهرى والنحمان اله المختار وصحمه البهميق فى الشعب و استنكره الن قتيمة والمحك بقوله تمالى وماأ رسالنامن رسول الابلسان قومه وأجيب أنه لا يلزم من هذه الآية أن بكر لمبرة أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه بلأرسل بلسان حيىع العرب ولايردعلمه كونه بعثا الا الماس كافة عربا وعجمالان القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغمالى طوا ثف العرب وهم نترجم لد لغبرالعرب بألسنتهم وقال ابن الزرى تتبعت القراآت صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها هي ترجع الى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك وذلك اما في الحركات بلا تغمر في الله إم

هذاالسائق فالواعام فالرجمة الله فقال رجل من القوم وجبت بارسول اللهلولا أمتعتناله فالفأتسا خير فاصرناهم حي أصابتنا مخصة شددة م قال ان الله تعالى فتعها عليكم فال فلاأمسى الناس مساء الموم الذي فتعت عليهم وقديقع فى كالم العرب من الفصل بين الجـل المعلق بعضها سعض مايسهل هـ ذاالتأويل (قوله اذا صميم شأتينا) هكذاه وفي أسمخ بلادما أنينامالمشاة فيأوله وذكر القاضي الهروى بالمثناة وبالموحدة فعنى المثناة اذاصيم بناللقتال ونحوه من المكارم أتيناومه في الموحدة أيناالذ اروالامتناع قال القاضي رجمه الله تعالى قوله فدالك بالمد والقصروالفاءمك ورقحكاه الاصمعي وغبره فامافي المصدرفالد لاغدمر قال وحكم الفراءفدىلات مفتوح مقصور فالرورو ينامهنا فداعل بالرفع على انه مستدا أوخير أى لك نفسى فدا ؛ أونفسى فدا لله وبالنصب على المصدر ومعنى اقتفساا كتسيناوأصله الاساع (قوله وبالصباح ، ولواعلمنا) أي استغانوا شاواستذرعونا للقتال قيلهي من التعويل على الشئ وهو الاعتمادعاء وقيل من العويل وهوالصوت (قوله صلى الله عليه وسلمن هدذاالسائق فالواعامن قال رجهالله فالرجل من القوم وحست ارسول الله لولاأمتعتمامه) معنى وجبت أى تبتت له الشهادة وستقعقريما وكانهمذامعاوما عندهم الامن دعاله الني صلى الله علمه وسارهذا الدعاء فيهذا الموطن استشهد فقالواهلاأمتعتنالهأى

أوندوانبرانا كشيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و الم ماهذه النيران على أي (٣٥٤) شئ توقد ون فقالوا على لحم قال أي لحم قالوا لحم حر

الانسية فقال رسول الله صلى الله علتهوسلم أهريقوهاوا كسروها فقال رجل أويهر يقوها ويغسلوها فقال أوذاك فالفلانصاف القوم كانسيفعام فيهقصر فتذاوليه ساق بهودى ليضربه وبرجع دياب سفه فأصاب ركمة عامر فيأت منه قال فلماقفلوا قالسلة وهوا خد سدى قال فلمارآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكا قال مالك قلت له فسداك أبي وأمى زعواأن عامرا

أى حو عشديد (قوله للمحسر الانسية) هڪذاهوهناجر الانسمة باضافة جروهومن اضافة الموصوف الى صفته وسيبق بانه مرات فعلى قول الكوفيين هوعلى ظاهره وعندالبصرين تقدره حرالحموانات الانسسمة واما الانسية فقهالغتان ورواتان حكاهماالقاضىعياض وآخرون أشهرهما كسرالهمزة واسكان النون قالالفياضي همدهرواية أكثرالشموخ والثانية فتحهما جيعا وهماجيعانسية الىالانس وهمالناس لاختلاطهامالناس بخلاف حرالوحش (قوله صلى الله علمه وسلمأهر يقوهاوا كسروها) هـ دايدل على نحاسمة لحوم الحر الاهلية وهومذهبناومدذهب الجهوروقدسيق سان هذاالحديث وشرحه مع سان هذه المسئلة في كتاب النكاح ومختصر الامر باراقته ان السبب الصيح فيعانه أمرىاراقتها لانهانجسته محرمة والثانى انهم ي عنهاللعاحة المها والناات لانهاأ خذوهاقيل القسمة وهـ ذان التأو بلان هما لا صحاب مالك القائلن باباحية لحومها والصواب ماقدمناه وأماقوله صلي

والصورة نحوالحل ويحسب وجهسن أوبتغير في المعنى فقط نحو فتلني آدم من ربه كليات وادكر بدامةوأمة وامافى الحروف بتغسيرالمعني لاالصورة نحوتباو وتتلو وننصك يسدنك وننصدك لنالأوع كسدلك نحو بسطة وبصطة أو يتغيره مانحوأ شدمنكم ومنهم ويأتل ويتأل والمنطوا الحاذ كراتله وأمافى التقديم والتأخير نحوفية تباون ويتتلون وجاءت سكرة الحق بالموت أو فالزيادة والمقصان نحوأ وصى ووصى والذكروالانى وأمانحوا ختلاف الاظهار والادغام مما سرعنه بالاصول فليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أوالممني لانهذه الصفات في لْلَّهُ لا يَخْرِجه عن أَن يكون لفظاوا حداولتُن فرض فيكون من الاوَّل انْهُ مي \* وحديث البَّاب نفي كتاب الخصومات ﴿ (بَابِ تَالَيْفَ القَرآنَ )أي جع آيات السورة أوجع السور مرتبة \* و به الرحدثنا بالجعولابي الوقت حدثى بالافراد (ابراهم بن موسى) السرا الرازى الصغيرقال أخرناهشام بن يوسف ) قاضي صنعا و (ال النجريج) عبد الملك سعبد العزيز (أخبرهم قال) خرنى فلان بكذا (واخر برنى توسف بزماها) بفتر الهاء وكسرها يصرف ولايصرف للجمة العلبة فالعطف على مقدةر وقال ابن حجر وماعرفت ماذا عطف عليه ثمرأ يت الواوساقطة من والهاانسم في (قال الى عندعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اذجاءها) رجل (عراق) لم يعرف المافظ ن حراسمه (فقال) لها (أي الكفن خبر) الاحض أوغـ مره (قالت و يحك) كلفتر حم [ماً) أي أي أي شي (يضرك ) بعد موتك في أي كفن كفنت (قال ما أم المؤمنين أريني مصفل الله أريكة (قال اعلى أو القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف) قال في الفتح الظاهر لى ان هذا الماق كانعن بأخذ بقراءة ابن مسعود وكان ابن مسعود لماحضر مصفع عثمان الى المكوفة الرجع عن قرا ته ولاعلى اعدام مصحف فكان تأليف مصفه مغايرا لتأليف عثمان ولار سان المالعنف العثماني أكثرمنا سبةمن غبره فلهذا أطلق العراق أنه غبرمؤلف وهذا كلمعلى كُو السؤال الماوقع عن ترتيب السورولذا (قالت) له عائشة (ومايضرك) بضم الضاد المعية والراء الاكددةمن الضررولانوى دروالوقت والاصيلى يضرك بكسر الضادبعده اتحتيمه ساكنةمن المرزأة ) بفتح الهمزة والتحسية المشددة بعدهاها مضمومة ولابى ذرعن الجوى والمستملى أبة ار وفية بدل الهاءمنة وفه (فرأت قبل) أى قبل قراءة السورة الاخرى (انمانز ل أول مانز ل منه سورة را النصل فيهاذ كرا لحنة والنار )سورة اقرأ باسم ربك اذذاك لازم من قوله فيهاان كذب وولى مرا لدع الزيانية أوالمدثر وذكرهماصر يحفيها فى قوله وماأ دراك ماسقروفى حنات يتسالون لكن وعالى لأولامن سورةا قرأخس آبات فقطأ والمراد بالاوامة بعدالفترة وهي المدثر فلعل آخرها والله أفبالزول بقية اقرأأو يتقديرمن أى منأول مأنزل (حتى اذ ثاب) بالمثائة والموحدة مينهما فرا فأى رجع (الناس الى الاسـ لام) واطمأنت نفوسهم عليه وتبيقنوا أن الجينة للمطـع والنار الهاصى (نزل الحسلال والحرام ولونزل أول شي لاتشر بوالله رلقالوا لاندع الحرأ بداولونزل لاتزنوا والوالادعالزما بدآ وذلك الماطمعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف فاقتضت والح مكمة الألهية ترتيب النزول على مأذ كر (لقد نزل عكة على مجد صلى الله عليه وسلم واني لحارية) بكلو لمبرة (ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) من سورة القمر التي ليس فيهاذ كرشي منا الاحكام (ومار السورة المقرة والنسام) المشتملتان على الاحكام من الحلال والحرام (الأوأنا نرح لدم بعددالهجرة بالمدينة وأرادت بذلك تأخر نزول الاحكام وسهقط لابي درسورة فالبقرة هاف طوفها مرفوعان (قال فاحرجت له) أى للعراق (المحمف فاملت) بسكون المع وتحذيف فاله الربتشديدها مع فتح الميم وفي اليونينية بتشديد الميم فليحرر (عليه آي السورة) ولايي ذر رة عليه وسلم (اكسروها فقال رجل أو بهر يقوها ويغساوها قال أوذاك) فهذا محمول على انه صلى الله عليه وسلم اجتمد في ذلك فرأى حبط عمله قال من قاله قلت فعلن وفعلان (٤٥٤) واسعيد بن حضير الانصارى فقال كذب من قاله ان له لا م وجعين اصبعيه انه لحاهد مجاهد

السورأى آيات كل سورة كائن قالت له مثلا سورة البقرة كذا كذا آية وهذا يؤيدأن السرا وقعء تفصيل آيات كل سورة وقدذكر بعض الائمة آيات السورمنردة كان شيطا والجعل وفي مجموعى الطائف الاشارات الفنون القرا آت ما يكفي ويشفي ﴿ وَبِهُ قَالَ (حَدَثُنَا آدم ) بِنَأْلِيا ا قال (حدثناشعبة) سالحاج (عناى احق) عروس عددالله السديهانه (قال عدار من بزيد) ولاى درزادة ان قيس أخا الاسود بزير يدين قيس قال معتاب مسافي رضى الله عنده (يقول في) شأن سورة (بني اسرائيل) وهي سورة الاسرا و في شأن ع [الكهفو] شأنسورة (مريمو) شأنسورة (طهو) شأنسورة (الانبيام) ولاى ذرعن الم والمستملي أوالانبيا والنهن أى الجسة (من العتاق الاول) بكسر العين والعرب تجعل كل في بر الغياية في الجودة عتيه قاو الاول بضم الهرمزة وفتم الوا والمخففة والاوليسة باعتبار نزولهن (وأ من تلادي) بكسر الفوقية وتحفيف اللاموبعد الالف دال مهدمله أي بمانزل قديماً و ذلك فهن مؤخرات في ترتيب المصحف العثم إني وهيذا الحديث من في التفسير \*وبه قال [م أنوالوليد) هشام ن عبد الملك قال (حد شاشعية) بن الخاج قال (أنبأناً) من الأنها وأنواهم غروالسيدي أنه (سمع البراء رضي الله عنه) زاد الاصيلي ابن عازب (قال تعمل سورة (سم ربك ) زادالاصملي وأبوالوقت الاعلى (قبل أن يقدم الذي صلى الله علمه وسلم) أى الله فه ي من أوا ثل مانز لومع ذلك فه ي متأخرة في المصيف فالتأليف بكون بالتقديم والتأو • وهذا الحديث سبق في التفسير أيضا و به قال (حدثنا عبدان) هولف عبدالله بعنا المروزي (عن المحزة) بالماء المهسملة والزاي محدين ممون السكري المروزي (عن الاعل سلمان بنمهران (عن شقيق) أبي وائل بن سلمة انه (قال قال عدالله) بن مسعود (قدع وللاصلى وابنء اكرلقد تعلت (النظائر) أى السورالتماثلة في المعاني كالموعظ الحكمأ والقصص أوالسو والمتقاربة في الطول أوالقصر (التي كان الذي صلى الله علمه يقرؤهن اثنين النين في كلركعة) ولابي ذرعن الكشميهني اسقاط لفظ كل وفي نسخة اثنين ركعة باسقاط الجار (فقام عبد الله) يعنى ان مسعود من مجاسم ودخل سته (ودخل معمعات انقيس النخعي (وخرج علقمة) المذكور (فسألناه) عنها (فقال عشرون سورة من أول الله على تأليف) مصعف (ابن مسعود آخرهن الحواميم) ولابي ذرمن الحوامم حدم الدخان يتساءلون ولابنخز عةمن طريق أبي خالدالا جرعن الاعش مثل هذا الحديث وزاد قال الاع أولهن الرحن وآخرهن الدخان وذكرالدخان في المفصل تحق ذلانها المست منه نعم يصم على أ الاقوال فيحد المنصل وقدم في ماب الجمع بين السورتين في ركعة من كتاب الصلاة سردال العشرين فماأخرجه أبوداود وفي الحديث دارل على ان تأليف مصف أن مسعود على التألف العثماني ولم يكن على ترتيب انتزول وقيل ان مصف على من أبي طااب كان على تأ النزول أوله اقرأ ثمالمدثر ثمن والقدلم وهكذاالي آخرالمكي ثمالمدني وهل ترتيب المصف الغا كانباجتمادمن الصعابة أوتوقيفيافذهب الى الاول الجهور ومنهم القاضي أبو بكرين الل فمااعتمده واستقرعليه رأيه من قوليه وانه فوض ذلك الى أسته بعده وذهبت طائفة الىالا واللسلاف لفظى لان القائل بالاول يقول الهرمن اليهم ذلك لعلهم باسسباب نزوله وموافع كما ولذلك قال الامام مالك وانماا افوا القرآن على ما كانوا بسمعونه من النبي صلى الله عليه وس وهذالة قول ثالث وهوأن كشرامن السورقد كانعلم ترتبيه في حياته صلى الله عليه وسلم كالس الطوال والحواميم والمفصل وكقوله اقرؤاالزهراو بنالبقرة وآلعران والى هذامال انء

قل عربي مشي بهامثله وخالف قتسة مجددافي الحديث فيحرفين وفي روابة ابن عباد وألق سكينة علينا كسرها غ تفسراجتهاده أوأوحى المعنعسلها وقوله صلى الله عليه وسُم الله لا بُحران) هَكَدُاهُوفَى معظم النسيخ لاحران بالالف وفي بعضهالاجر بنالماءوهماصحان لكن الثاني هوالاشهرالافصم والاول الغة أربع قدائل من العرب ومنهاقوله تعالىآن هذان لساحران وقدسيق سانهام ات و يحتمل أن الاجر سنشاله لانه عاهد مجاهد كاستوضحه في شرحه فله أجر مكونه عاهدا أي عهدا في طاعة الله تعالى شديدالاعتنامها وله أحراخ بكونه محاهددافي سسل الله فلما قام بوصفين كان له أجران (قولهصلي الله عليه وسلم اله لحاهد مجاهد) هكذارواه الجهورمن المتقدمين والمتأخرين لحاهد بكسر الها وتنو بن الدال محاهديضم المهروتنو مالدال أيضا وفسروا الحاهد بالحادق عله وعدله أى انه لحادفي طاعة الله والمجاهده المحاهد في سدل الله تعالى وهو الغازي وقال القاضي فيهوجه اخرانه جمع اللفظين وكيدا قال النالانسارى العرب ادامالغتفي تعظيم شي اشتقت لهمن افظه افظا آخر على غيرسا له زيادة في التوكيد وأعدر بوماعسرابه فيقولون جاد يحد والمل لائل وشعرشاعر ونحو ذلك فال القاضي ورواه بعضرواة المفارى وبعض رواة مسالم لحاهد بفتح الها والدال على اله فعل ماض محاهد بفتح الم ونصب الدال بلا تنوين فالوالاول هو الصواب والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم قل عربى مشى بهامثله) ضيطنا

علىدىنى أبوالطاهر أخسرنا ابن وهب أخسرنى يونس عن ابن شهاب (٥٥٥) أخسرنى عبىدالرجن ونسسبه غسير ابن

وهب فقال اسعبد الله س كعب مالك انسلة بنالاكوع قاللما كان ومخسر قانل أخى قتا لاشديدا معرسول الله صلى الله علمه وسلم فارتدعليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صدلي الله على موسلم فى ذلك وشكوا فىمرحلمات فىسلاحه وشكوافى بعضأمره قال سلمة فقفل رسمول الله صلى الله عليه وسلم من خير

هذه اللفظة هذا في مسار يوجهن وذكرهماالقاضىأيضا الصييم المشهورالذىءلمهم حاهررواة المخارى ومسلم مشي بها بفتح الميم و بعدالشن ا وهو فعل ماص من المشى وبهاجارومجرورومعناهمشي بالارض أوفى الخرب والثاني مشابها بضم الميم وتنوين الهاعمن المشابهة أىسام المفات الكمال في القتال أوغرهمثله ويكونمشا بهامنصوبا بفعل محذوف أى رأيته مشابها ومعناه قلءربي يشبهه فيجيع صفات الكال وضيطه بعضرواة البخارى نشأج الالنون والهدمز أىشبوكروالها عائدةالي الحر سأوالارضأ وبلادالعرب قال القاضي هـ ذهأ وجه الروايات (قوله وحدثني أنوالطاهر أخبرنا اسوهب أخسرني بونس عنابن شهاب قال أحسرني عسد الرحن ونسسه غسران وهب فقبال ابن عددالله بن كعب بن مالك ان سالة ابنالاكوع قال) هكذاهوفي جيع نسي صحيم سلم وهو صحيح وهدا من فضائل مسلم ودقيق نظمره وحسن خبرته وعظم اتقانه وسدب هذاان أباداودوالنسائي وغرهما المفروواه ذاالحديث بمذاالاسنادعن ابنشهاب قال أخبرني عبدالرجن وعبدالله بن كعب بن مالك عن سلمة قال أبود اود قال

بعضهم لترتيب وضع السورفي المحتف أشما وتطلعك على انه توقيني صادرعن حكيم أحدها المروف كافي الحواميم وثانيه الموافقة أول السورلا خرماقباها كالخر الجدفي المعسى لالبقرة والمالم اللوزن في اللفظ كأخر تبت وأول الاخلاص ورابعه المشاع قبعله السورة لجلة رىمنك الضحى وألم نشرح وفال بعضهم سورة الفائحة تضمنت الاقرار بالربو سقوا لالتحاء لدين الاسلام والصمانة عن دين اليهودية والنصرائية وسورة البقرة تضمنت قواعدالدين عران مكمله لقصودها فالبقرة بمنزلة اقامة الدليل على الحكم وآل عران بمنزلة الحوابءن فالخصوم وسورة النساء تتضمن أحكام الانساب التى بين الناس والمائدة سورة العقودوبها بنانتهي وأماتر تيب الاتيات فانه يوقيني بلاشك ولاخلاف أنهمن الني صلى الله عليه وسلم إمرواجب وحكم لازم فتدكان جبريل يقول ضعآية كذافى وضع كذاوفيه حديث حماليه في في المدخل والدلائل والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطه ما في هذا (باب) وبن (كانجبريل يعرض القوآن) بفتح الماع كسيرالرا وعلى الذي صلى الله علمه وسلم)أي نعرضه مأأ قرآه اياه (وقال مسروق) هو أبن الاجدع التابعي مماوصله المؤلف في علامات النبوة عائشة) أم المؤمنين (رضى الله عنها عن فأطمة ) بنت النبي صلى الله عليه وسلم (عليها السلام ال"الني صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني )أى يدارسني ولابي ذركان يعارضني (بالقرآن سنة)أى مرة (وانه) ولا بي ذرعن الجوى واني (عارضي) هذا (العام مرتب ولاأراه) بضم مزةأى ولاأظنه (الاحضرأجلي)والمعارضة مفاعلة من الحانسين كأن كلامنه-ما كان تارة أوالا خريسمع \* وبه قال (-ــد شنايحي بنقزعة) بفتح القاف والزاى والعين المهملة المكى بنقال (حدثنا ابراهيم نسعد) بسكون العين الزهري العوفي أبواسحق الزهري (عن رى) محد بن مسلم (عن عبيد الله) بضم المين (ابن عبد الله) بنعتبة (عن ابن عباس رضي الله ما)انه (قال كان الذي) وفي نسخة كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم أجود الماس)أى أحفاهم لمر) سُصباً حود خـ مركان (وأجود) بالرفع (مايكون في شهرو مضان) أثبت له الاحودية لقةأولائم عطف عليها زيادة ذلك فى رمضان لئلا يتخيل من قوله وأجود ما يكون فى شهررمضان الاجودية خاصةمنه برمضان فهوا حتراس بليغ ثم بينسب الاجودية المذكورة بقوله (لآن يل) عليه السلام (كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ) رمضان وظاهر وانه كان الهفكل رمضان منذأ نزل علمه القرآن الحارمضان الذي توفى بعهده وليس يمقيد برمضانات برة وان كانصيام شهر رمضان انمافرض بعدالهجرة اذانه كان يسمى به قبل فرض صومه نعم الماأنه لم بمارضه في رمضان من السسنة الاولى لوقوع ابتداء النزول فيها ثم فترالوجي ثم تتابيح فط الضمرمن بلقاه لابي الوقت و الاصيلي فكان (يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن) أي بعضه أومعظمه لان أول رمضان من المعنة لم يكن نزل من القرآن الابعضه ثم كذلك إرصان بعده الى الاخد برفكان نزل كله الاما تأخر نزوله بعدومضان المذكور وكان في سنة الرالى أن توفى صدلى الله عليه وسلم وعمار لف والماللة المدة اليوم أكلت لكم دينكم فانح انزات اعوفة بالاتفاق ولما كان مانزل في تلكُ الايام قليلااغة فرواأ مرمع لرضته فاستفيدمنه اطلاق آنءلى بعضه مجازا وحينتذفلوحلف ليقرأن القرآن فقرأ بعضه لايحنث الاان قصدكاه (فاذا المجبريل كان) علمه الصلاة والسملام (أجودنا لحمرمن الريح المرسلة) أى المطلقة فهومن فراس لان الريح منها العقيم الضار ومنها المشربان لمرفوصفها بالموسلة لمعين الثاني قال تعالى الذى يرسل الرياح مبشرات فالريح الموسلة تستمره ندة أرسالها وكذا كان عله صلى الله عليه وسلم

ولاتصدقناولاصلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فأنزلن سكينة علينا

وثبت ألاقدام ان لاقسا

والمشركون قديغواعلمنا قال فلماقضي رجرى قال رسول من قال هـ ذاقلت قاله أخي فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم رجه الله قال فقلت بارسـول الله ان ناساليه الون الصلاة عليه يقولون رحل مات سلاحه فقال رسول الله صلى الله علىه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال النشهاب غسأ لتابنا اسلة بنالا كوع فدثني عنأبه مثل ذلك غسرانه فالحن قلتان ناسايهاون الصلاة علسه فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم كذنوا مات عاهدا مجاهدا فلهأجره مرتبن وأشار باصبعيه

أجدين صالح الصواب عن عبد
الرحن بن عبدالله بن كعب وأحد
ابن صالح هد الهوشي أبي داود
في هد الله ديث وغيره وهورواية
عن ابن وهب فالى الحافظ والوهم
في هذامن ابن وهب فعل عبدالله
ابن كعب راوياعن سلة وجعل عبدالله والده
وايس هو كذلك بل عبدالله والده
وايس هو كذلك بل عبدالله والده
فذ كرفى نسمه لا أن له رواية في هذا
الحديث فاحتاط مسلم رضى الله
تمالى عنده فلم يذكر في روايته عبد
الرحن وعبدالله كار واه ابن وهب
بل اقتصر على عبدالرجن ولم

فرمضان دعة لاينقطع وفيه استعمال أفعل النفضيل فى الاسنادا لحقيقي والمجازى لان الجود صلى الله علمه وسلم حقيقة ومن الربح مجاز فان قلت ما الحكمة في تخصيص الليل المذا بمعارضة القرآن أجمبان المقصودمن التلاوة الحضور والفهم والليل مظنة ذلك بخلاف ال فانفيه الشواغل والعوارض على مالايحني ولعلهصلي الله علمه وسلم كان يقسم مانزل من الفرا في كل سنة على ليالى رمضان أجراء فيقرأ كل ليلة جراً في جراء من الله له و بقية لما لله لما سوى منتهجدوراحة وتعهدأه لهويحتمل انه كان يعيد ذلك الجزعم ارا بحسب تعدّد الحروف ال م االقرآن \* وهذا الحديث قد سبق أول العصير وفي كتاب الصوم \* و به قال (حدثنا حالد بنز الكاهلي قال (حدثنا الوبكر) هواب عياش بالتحشية والمجمة (عن اي حصين) بفتح الحاموك الصادالهماتين عممان بعاصم (عن ابي صالح) ذكوان السمان (عن ابي هريرة) رضي الله انه (قال كان) أى جبريل (يعرض على الذي صلى الله عليه وسلم القرآن) وسقط لغير الكشير لفظ القرآن أي بعضه أومعظمه (كل عام مرة) ليالى رمضان من زمن المعثة أومن بعد فترة الو الى رمضان الذى يوفى بعده (فعرض عليه) القرآن (مرتين في العام الذي قبض) زاد الاصليا واختلفهلكانت العرضة الاخبرة بجميع الاحرف السبعة أويحرف واحدمنها وعلىالا فهلهوالحرفالذيجغ علمه عثمان الناسأ وغبره فعندأ حدوغبره من طريق عمدة السل ان الذى جع عليه عثمان الناس بوافق العرضة الأخيرة ومحوه عندالا كممن حديث واستناده حستن وقد صحعه هووأخرج أبوعبيد من طريق داود بن أبي هند قال قلت النا قوله تعالى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن أما كان ينزل عليسه فى سأتر السدنة قال بلى وللَّا جبر دل كان يعارض مع الذي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل عليه فيحكم الله ما يشا و الله مادشا فكأن السرفي عرضه مرتين في سنة الوفاة استقراره على ماكتب في المصحف العلما والاقتصار عليه وترلئه ماعداه ويحتمل أن يكون لان رمضان في السينة الاولى من نزول الفرأ لميقع فمهمدارسةلوقوع ابتداءالنزول في رمضان ثم فترالوجي فوقعت المدارسة في السنة الانه فى رمضان من تبن ليستوى عدد السنين والعرض (وكان) صلى الله عليه وسلم (يعتكف كل) عشراً)من زمضان (قاءتكفءشرين) يومامن رمضان (في العام الذي قبض) زاد الاصلي مناسمة لعرض القرآن مرتن وسمق في الاعتكاف ماحث الاعتكاف والله الموفق والله هُ هذا (بات)ذكر (القراء) الذين الشهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعلمه (من أصحاب ال صلى الله علمه وسلم) على عهده ويه قال (حدثنا حنص بنعمر) بضم العن الحوضي الم البصرى قال (حدثناشعبة) بن الحجاج (عن عرو) بفتح العين ابن مرة لا السبيعي ووهم الكرم (عنابراهم) النحمي (عن مسروق) هو ان الاحـدع أنه قال (ذكرعـــدالله ن عمرو) ا العين ابن العاص (عبد الله بن مسعود فقال) أى اب عرو (الأزال أحمه) لا في (معتال صلى الله علمه وسلم يقول خذوا القرآن) أي تعلموه (من أربعة من عمد الله من مسعود) منا لفظ ابن مسعودللا صيلى وأبي الوقت (وسالم) أى أبن معقل بفتح الميم وسكون العين ألمهم وكسرالفاف مولى أبي حذيفة (ومعاذ) وللاصميلي زيادة ابن جبل (والى بن كعب) وفيهم من يكون ماهرافي القرآن والاربعة المذكورون اثنان منهـمن المهاجرين وهما المبدوج والا خوان من الانصار \* وقد من الحديث في المناقب \* وبه قال (حدثنا عمر بن حفض) ا (حدثنااني) حفص بن غياث قال (حدثنا الاعمش) سلمان بن مهران قال (حدثناشفين سَلَّمَ) أبووائل (قال خطبنا عبدالله بن مسعود) ثبت ابن مسعود لا بي ذر رضي الله عنه (فا

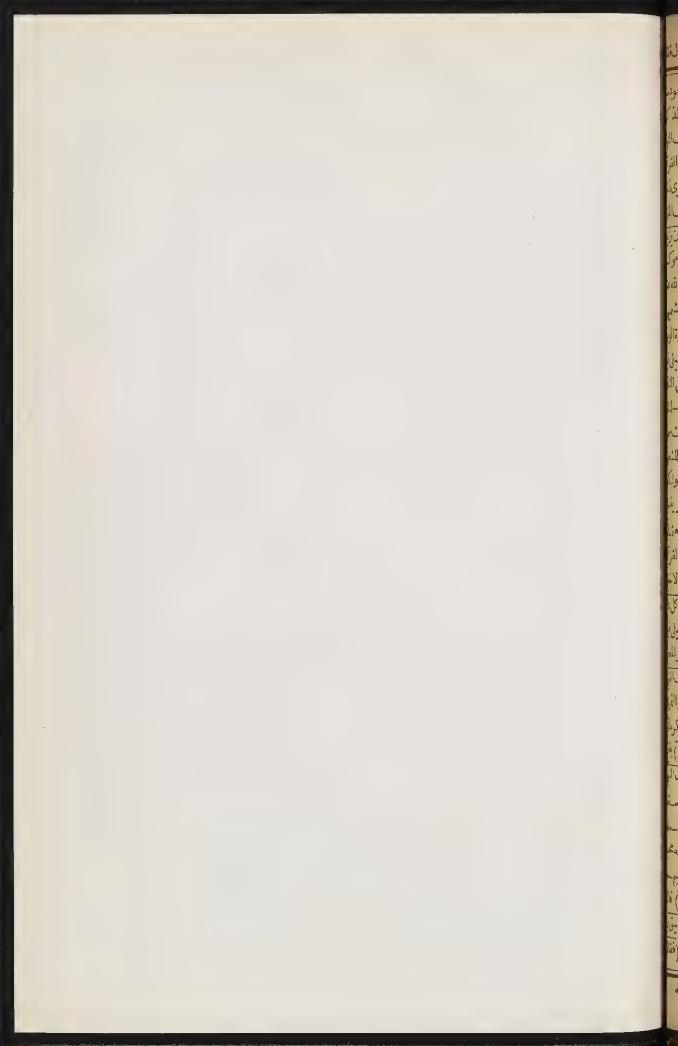



كانرسون الله صلى الله عليه وسلم وم الاحراب ينقل معنا التراب واقد وارى التراب ساض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولاصلينا فأنزان سكينة علينا ان الالى قد أبواعلينا قال ورعاقال ان الملا أقد أبواعلينا على الدا أراد وافتنه أبينا ويرفع م اصوته ادا أراد وافتنه أبينا ويرفع م اصوته الرحن بن مهدى حدثنا عبد الرحن بن مهدى حدثنا عبد المنافذ كر المتحد الانه قال ان الالى قد دغوا علينا \*حدثنا عبد العزيز بن أبي علينا \*حدثنا عبد العزيز بن أبي حارم عن أبيه عن سهل بن سعد حارم عن أبيه عن سهل بن سعد حارم عن أبيه عن سهل بن سعد والمتحد المتحدد المعتار بن المتحدد المعتار بن المتحدد عن أبيه عن سهل بن سعد والمتحدد المتحدد المتحد

فصل تعريف من غيراضافة التعريف الحاب وهب وحدف مسلم ذكرعبد الله من رواية ابن وهب وهذا جائز فقد اتفق العلاء على أنه اذا كان المديث عن رجلين على الا خوفا جازواهد اللكلام اذا لم يكن عدرفاذا كان عذر بأن كان ذكر ذاك الحذوف غلطا كافى هذه الصورة كان الحواز أولى

\*(بابغزوةالاحزابوهي

(قوله الملاقد أبوا علينا) هم أشراف القوم وقيلهم الرجال اليس فيهم نسا وهومهم وزمقصور كاجابه القرآن ومعنى أبوا علينا المتنعوامن اجابتنا الى الاسلام وفي هذا الحديث استعباب الرجز وغوه من الكلام في حال البناء وغوه وفيه على الفضلا في بناء المساجد و نحوه اومساعد تهم في المساجد و نحوه المساحد و نحوه و

الهالقدأ خدنتمن في اىمن فم (رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا) بكسرا الوحدة مكون المجهة مابين الثلاث الى النسع (وسمعن سورة) بالموحدة بعد السمن وزادعاصم وزرعن عمدالله وأخذت بقمدة القرآن عن أصحابه ولمأقف على تعيد بن السورالمذ كورة وإنماقال ابن مسعود ذلك لماأمر بالمصاحف أن تغمر وتكتب على المصف العثماني وساءه ال وقال أفاترك ما أخد ثمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحد وابن أبي داود من طويق الثورى واسرا مل وغيره ماعن أبى استق عن خسير بمجة مصغرا ابن مالك (والله فدع الم أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم اني من أعله م بكاب الله ) ووقع عند النسائ من لم بق عبدة وابن أبي داود من طريق أبي شهاب كالاهماءن الاعش عن أبي واثل اني أعلهم إسفاط من (ومأا نا يخبرهم) اذلا يلزم من زيادة الفضل في صفة من صفاته الافضلية المطلقة الاعلية بكتاب الله لاتستلزم الاعلمية المطلقة ولاريب أن العشرة المبشرة أفضل اتفاقا فالشقيق) أبو واثل بالسندالمذكور (فلست في الحلق) كسرا الحام المهملة وفتح اللام فالفرع وضبطه في الفتح بفتحهما (أسمع ما يقولون) في قول ابن مسعود هـ ذا (فيام معترادًا) الدالدال أىعالما (يقول غردلك) مما يخالف قول اب مسدعود وأماقول الزهرى فما خرحها ينأبي داود فملغني أنذلك كرههمن قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول اللهصلي أهايه وسلم فانه مجول على ان الذين كرهواذلك من غبرالصحابة الذين شاهدهم شقى وبالكوفة وبه قال (حدثناً) ولابي ذرحد شي مالافراد (محدين كثير) أبوع مدالله العبدي البصري قال الخبرناسفيان)الثورى إ (عن الأعش)سليان الكوفي (عن ابراهيم) النفعي (عن علقمة) رافس النحمي أنه (فال كالمحمص) بلدةمن بلادالشام مشهورة (فقرأ أبن مسعود) عبدالله سورة وسف فقال رجل) لم يعرف الحافظ بن جراسمه نعم قال قيل انه نم يك بن سنان (ما هكذا رَاتُ قَالَ)أى ابْ مسعود ولا بي ذرفقال (قرأتُ) كذا (على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسنت ووجد) ابن مسعود (منه)من الرجــل (ربح الخرفقال)له (أيجمع أن تبكذب بكتاب المونشر ب الجرفضر به الحد) أى رفعه الى من له الولاية فضر به وأسمد الضرب اليه مجازا كونه كان سيمافيه و المنقول عنه أنه كان يرى وجو ب الحد بمعرد وجود الرائحة أوأن الرجل فترف بشربها بلاعذرالكن وقع عندالا ماعيلي اثرهذا الحديث النقل عن على أنهأ نكرعلي للسعود جلده الرحل بالرائحة وحدهااذلم يقزأ ولميشهد عليه ومحث ذلك يأتى انشاءالله الهانى كأب الحدود بعون الله وفضله وانماأ أنكر الرجل كيفه قالانز الجهلام فالأصل النزول اللكفراذالاجماع قائم على أنمن جحد حرفا مجمعاعليه فهوكافر \* و به قال حدثنا عمر بن المُص عال (حدثنا الى) حفص بغياث قال (حدثنا الاعش ) سلميان قال (حدثنا مسلم) أبو فعي بنصيم لاغيره (عن مسروف) هواب الاجدع أنه (قال قال عبدالله) بن مسدود (رضى المعنه والله الذي لا اله عبره ) وسقطت الحلالة لابي در (ما أنزات سورة من كتاب الله الا أنا علم أين الت) عكة أو بالمدينة أو غيرهم ا (ولا أنزلت آية من كاب الله الا أنا أعلم فيم أنزلت) بغيراً لف بعد م ولالى ذرعن الكشميهي فماما ثبات الالف والمعن الجوى والمستملي فمن بالنون بدل الالف (ولو المحدااعلمني بكاب الله سلغه بسكون الموحدة وضم اللام والذي في المونينية فتح الموحدة أسديدا للاممكسورة ولاى ذرعن الكشميري والجوى تملغند بفتح الموحدة وكسرا للام مندة وزيادة نون بعد الغين فتحسة ساكنة (الابل كركبت المه) للرخيذ عنه ولايي عسدمن إن ابنسيرين بنت أن أبن مسعود قال لوعلت احدا تبلغنيه الابل أحدث عهد ابالعرضة

تَعَالَجَا وَاللَّهِ صَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿ ٢٥٨ ﴾ ونحن نحفر الخندة وننقدل التراب على أثما فننافقال رسول الله صلى الله

الاخسرة منى لائسته ولعله احترزعن سكان السماع كافاله في الكواكب واستنبط حوازز الانسانمافيه من النصملة بقدرالحاجة وبقال (حدثنا حفص بنعر) بنعمان فال (حدثناهمام) هوابن يحيى العودي بفتح العين المهملة وسكون الواووكسر الذال المجمة البصرة الحافظ قال (حدثناقتادة) بندعامة السدوسي (قالسألت أنس بن مالك ودي الله عنهمن ع القرآن على عهد الذي صلى الله عليه وسلم قال) جعه (أربعة كالهممن الانصارا بي كمر من بني النعار (ومعاد بنجب ل) من بني الخزرج (وزيد بن ثابت) من بني النعار (وأبوزالا سعدبن عبيدبن النعمان بنقيس من الاوس وقيل أسمه معيداً حد الاربعة الذين جعواالقرآل على عهده صلى الله عليه وسلم ومأت ولاعقب له واستبعد ابن الأثير أن يكون هـ ذا من حما القرآن قاللان الحديث يرويه أنسبن مالك وذكرهم وقال أحد عمومتي أبوزيدوأنس مزالل عدى بن النعبار وهوخررجي فكمف يكون هـ ذاوهوأوسى اه وايس في هـ ذا الحديث ماينني جعه عن غير المذكورين (تابعه)أى تابيغ حفص بن عرفي رواية هـ ذا الحديث (الفضل) بن موسى الشيباني (عن حسين بن واقد) بالقاف (عَن عُمامة) بضم المثلثة وتحفيف الم ابْ عبدالله قاضي البصرة (عن) جده (أنس) أي ابن مالك وهذه المتابعة وصلها العفر راهويه في مسنده \* و به قال (حدثنا معلى بن أسد) ضم المم وفتح العين المهه له واللام المنس العمى أبوالهيم أخوج زب أسد البصرى قال (حدثنا عبد الله بن المثنى) بن عبد الله بن أله مالك الانصاري أبوالمثنى المصرى صدوق الاأنه كثيرالغاط قال (حدثني) بالافراد (ثابت البالي يضم الموحدة وتخفيف النون واسمأ يدأسل أبوجد البصرى أوعامة أبضم المثلثة ابن عبداله أنس بن مالك الانصاري البصري قاضيها كالأهما (عَن أنس) وللاصديلي عن أنس بن مالك را الله عنه أنه ( قال مات الذي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن ) على جميع وجوهه وقرا آنال يجمعه كاله تلقيامن في النبي صلى الله عليه وسلم بلاو اسطة أولم يجمع ما نسيخ منه بعد الدوندوا ينسخ أومع احكامه والتفقه فيمأ وكاسه وحفظه (غيراريعة أبوالدردا) عوير بن مالك وفيل عامروقيل ابن ثعلبة الخزرجي (ومعاذبن حمل) السلمي مالفتح (وزيدين ثابت) المنعاري (والوله سعدين عسدالاوسى والحصر لعله ماعتسارماذ كرقال المكاز رى لا يلزم من قول أنس لمعم غيرهم أن يكون الواقع في نفس الامركذاك لان التقدير انه لا يعمل أن سواهم جعه والانكبا الاحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم فى البلاد وهذا لايتم الاان كان افى كل واحدمنهم انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا في عالماله فى العادة اه وقدوقع فى روابة الطبرى من طريق سعيدين أبي عروبة عن قدادة فى أول الحلب افتخرا لحمان الاوس وألخزرج فقال الاوس مناأر بعةمن اهتزله عرش الزحن سعد بن معاذم عدات شهادته شهادة رحلين خزعة بن ثابت ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عام ومن الدبرعاصمين ثابت فقال الخزرج مناأر بعقبعوا القرآن لم يجمعه غسرهم فذكرهم فلعلام أنس بقوله لم يجمع القرآن غيرهمأى من الاوس بقرينة المفاخرة المذكورة لاالنفي عن المهاجر وقال ابن كثيراً بالأأشك أن الصديق رضى الله عند ورأ القرآن وقد نص عليه الاشعرى مسل بأنه صح أنه صلى الله علمه وسلم قال بؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأكثرهم قرآ ناويو اترعنه الله علمه وسلم انه قدّمه للا مامة ولم يكن صلى الله علمه وسلم يأحر بأحر بأحر تحالفه بلاسب فلا أبابكركان متصفاعا يقدمه في الامامة على سائر الصحابة وهوالقراء قلاقدمه فلايسوغ نفي القرآن عنه بغيردليل وقدص فى المخارى أنه بنى مسجدا بفناءداره ف كان يقرأ الفرآن أى الم

عليمه وسلم اللهم لاعيش الا عبش الأخرة فاغفرالمهاجرين والانصار \* وحدثنا محدن مثني وابنبشار واللفظ لابن مثق حدثنا محدين جعفر حدثناشعبة عن معاوية باقسرةعن أنسب مالك عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال الله\_ملاعيش الاعيش الآخره فأغفرالانصاروالمهاجره \* حــدثنا النمشي والنبسار قال ابنمشي حدثنا محدين جعفر حدثنا شعبة عنقتادة حدثنا أنس نمالك الرسول الله صلى الله عليه وسالم كان يقول اللهم ان العيش عيش الا تخرم قال شمية أوقال اللهم لاعش الا عبش الآخره فأكرم الانصار والمهاجره \* - د ثنا يحيين يحي وشيبان فروخ فال يحى أخبرنا وقال شيان حدثناء بدالوارث عن أبى النياح حدثنا أنس سمالك فالكانوا برتجزون ورسول اللهصلي اللهعليه وسالم معهم وهم يقولون اللهملاخير الاخبرالآخره فانصر الانصاروالمهاجره وفىحديث شساندل فانصرفاغفر وحدثى مجدن ماتم حدثنا بهزحدثنا جاد انسلة حدثنا ثابت عن أنسان أصحاب مجمد صلى الله علمه وسلم كانوا مقولون نوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا \* على الاسلام أوقال على الجهادشك حادما بقسناأيدا والنبي صلى الله علمه وسلم يقول اللهم اناللمخرالاخره فاغفر للانصاروالمهاجره

أعمال البر (قوله صلى الله علمه

وسلم لاعيش الاعيش الا حرة) أى لاعيش اق أولاعيش مطاوب والله أعلم

حدثناقتيمة بن معيد حدثنا حاتم يعمني ابن اسمعيل عن يزيد بن أبي (٤٥٩) عبيد قال معتساة بن الاكوع يقول

خرجت قبال أن يؤدن بالاولى وكانت لقياح رسول الله صدلي الله عليه وسلمترعى بذى قردقال فلقسى غلام اعبدالرجن بنءوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله علسهوسلم فقلتمن أخددها والغطفان فالفصرخت ثلاث صرخات اصلماماه قال فأسمعت مابين لابتي المدينة ثم الدفعت على وجهىحى أدركتهم بذى قردوقد أخدذوا يسقون من الماء فعلت أرميه مبنبلي وكنت راميا وأقول أنااب الاكوع واليوم يوم الرضع فارتجزحي استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثن ردة \*(باب غزوة ذي قردوغيرها)

(قوله كانت لقاح الني صلى الله عايه وسدار ترعى ذى قرد) هو بفتم القاف والراو بالدال المهملة وهو ماعلى نحو يوممن المدينة ممايلي والدغطفان واللفاح جع لقعية بكسراللام وفتحها وهي ذات اللن قريمة العهد بالولادة وسميق سانها (قوله فصرخت ألدنصرخات ناصماحاه) فد مجوازمثله للاندار بالعدو وخوه (قوله فجعلت أرميهم وأقول أنااب الاكوع والبوموم الرضع) فيهجوازقول مثله دا الكلام في القتال وتعريف الانسان بنفسه اذاكان شحاعالرعب خصمه وأماقوله اليوميوم الرضع قالوا عناه اليوم بوم هلاك اللئام وهمالرضع منقولهم للمراضع أى رضع اللؤم في بطن أمه وقدل لأنه عص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه وقسل لانه برضع طرف الله الذي يخلل بهاستنانه ويمص ما يتعلق بدوقيل معناه الموم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أولئمية فهمنته وقيل معناه الموم بعرف

لنهاذذاك وجععلى القرآن على ترتدب النزول وقال الأعرفمارواه النسائي باسناد صحيح جعت الفرآن فقرأت بهكل ليله الحديث وعداً توعيد القراءمن العجابة من المهاجر ين الخلفاء الاربعة والملة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسألماوأ باهريرة وعبدانله بزالسائب والعبادلة ومن النساء هائشة وحفصة وأمسلة واكن بعض هؤلاء انميا أكله بعد وصلى الله عليه وسلم وعندا بنأبى داود لكتاب الشريعة من المهاجرين أيضا تميم بنأوس الدارى وعقبة بنعاص ومن الانصار عبادة والصامت وأباحلمة معاذا ومجمع بناوثة وفضالة بنعسدومسلمة بزمخلد وعنجعه أيضاأ بو وسىالاشعرى فيماذكره الدانى وعزو بنالعاص وسعدبن عبادةو بالجلة فيتعذرضبطهم على الايحفى ولا يتمسك بمافى هذه الاحاديث لماذكرناه وكيف يكون ذلك مع ماورد من قتل القراء لمرمونةو يوم الميامة لاسمامع مافى هذه الاحاديث من الاضطراب في العددوالذبي والاطلاق إسافيهاشئ من المرفوع الحالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تعقب الاسماعيلي الحديثين الاخبرين الملافه مابالحصروعدمهمعذ كرأبي الدرداءبدل أبيبن كعب قال لايجوزان في الصحيم مع بالهمابل الصحيح أحدهما وجزم البيهق بأنذكر أبى الدردا وهم والصواب أبى بن كعب وقال اللودى لاأرى ذكرابى الدردا محفوظا (قال)أنس (ونحن ورثناه) بكسر الرا مخففة أى أياريد لهمات ولم يترك عقبا وهوأ حدد عومةانس كمافي المنساقب وهو مردّعلى من سمي أمازيد المذكور مدن عسدين النعمان أحدبني عروبن عوف لان أنساخ رجى وسعدين عبيدا وسي وعنداين لداودباسمنادعلى شرط البخارى الى عامة عن أنس أن أبازيد الذى جع القرآن اسمه قيس بن لكنفال وكادرجلامنامن بنيء دى بالنحارأ حدعومتي ومات ولم يدع عقبا ونحن ورثناه فالهان أبى داود حدثنا أنس بن خالدالانصاري قال هوقيس بن السكن بن زعوراء من بني عدى بالتحارقال ابنأ بى داودمات قريبامن وفاة رسول الله صلى الله علمه وسلم فذهب علمه ولم يؤخذ مدوكان عقبيا بدريا قال الحافظ س حجر فهذا يرفع الاشكال من أصله \* و به قال (حدثنا صدقة بن للمل المروزي الحافظ قال (أحبرنا يحتي) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن حباب الاسدى (عن الناعباس) أنه الوالي مولاهمأ - دالاعلام (عن الناعباس) أنه الأفال عمر)رضي الله عنهم (الحق) أي ابن كعب (أقرؤناً) لـكتاب الله (وأ بالندع) لنترك (من لحن ب) فَنْ اللام والحا المهدمان في الدونينية مصحاعليه و بسكونها في الفرع أي من قرا اله عما المن اللوقه (وأبي) أى والحال ان إلى القول أخذته إلى الذي يتركه عرمن لحمه (من في) أى ﴿ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَا أَثَّرَكُهُ لَشَّيٌّ ﴾ يقوله لى غيرالذي صلى الله عليه وسلم لالنسخ ولا بره واستدل عليه عمر بقوله (قال الله تعالى ما ننسخ من آية أوننسا ها) ولايي در أونسم ابضم لونوكسرالسمن من غبرهم زعلي قراءة نافع وانعاص والكوفيين (نأت بخبرمها أومثلها) انسخ يكون على أقسام مانسخ قراءته وبني حكمه كالشيخ والشيخة اذازنيا فارجوهما والحكم لطنحووعلى الذين يطمقونه فديةطعام مسكين والحكم والتلاوة نحوعشر رضعات يحرمن الرادهناالاولوالاخبرعلى مالايخفي والديث مذكور في تفسير المقرة في (ماب فاتحة الكَّاب) الوى در والوقت باب فضل فاتحة الكتاب فالعلى لوأردت أن أملى وقر بعبر على الفاتحة لفعلت به قال (حدثناعلى بنعبدالله) المديني قال (حدثنا يحيى بنسعيد) القطان قال (حدثنا) ولابي أخرنا (شعبة) من الحاج (قال حدثني) بالافراد (خميب من عمد الرجن) بضم الحاء المعمة وفتح وحدة الانصارى المدنى (عن حفص بن عاصم)أى ابن عرب الخطاب (عن ابي سعد من المعلى) المليم وفتح العين المهملة واللام المشددة واسمه الحرث أورافع ونقل عن الحافظ الدمياطي أنه

قال وجا والنبي صلى الله عليه وسلم (٢٠٠) والنباس فقلت إنبي الله اني قد حيث القوم الما وهم عطاش فابعا

قال العصيم هوالحرث بن أوس ب المعلى وماعداه باطل وحينتذ فيكون عن نسب الىجده وهوك من فعل النسابة فلا يقال انه خطأ أنه (قال كنت أصلى فدعاني النبي صلى الله على به وسلم فلم أجبها لانهعلمه الصلاة والسلام منعهمن الكلام في الصلاة ومن قطعها وزاد في سورة الانفال في صليت عُمَّ تعته (قلت يارسول الله اني كنت أصلي قال) عليه الصلاة والسلام وللاصيلي فقال ال مقلالله) تعالى (استحمدوالله وللرسول اذادعاكم) وحدالضميرلان استحابة الرسول كاستمانيا تعالى والمراد بالاستحابة الطاعة والامتثال واستدل بهعلى وجوب اجابته وهل تقطع الصلاة أالم فيه بحث مرفى أول التفسير (تم قال) عليه الصلاة والسلام (ألا) بالتخفيف (اعلَّلُ أعظم الله عليه الفران علم الله في القرآن) أجرا ومضاعفة في النواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها (قبل أن نحر الفران على النفس وخشيتها وتدبرها (قبل أن نحر النفس النفس وخشيتها وتدبرها (قبل أن نحر النفس النفس وخشيتها وتدبرها (قبل أن نحر النفس النفس النفس وخشيتها وتدبرها (قبل أن نحر النفس النفس و النفس و النفس النفس و من المستحد فأخد مدى فل أردنا أن نخرج) من المستحد (قلت بارسول الله ا مَلْ قلت ألا أعلالاً أعظم سورة من القرآن ولابي دروالاصلى في القرآن ( قال الحدلله رب العالمين خرملا محذوف أى هي السورة التي أولها الحدلله رب العالمين (هي السبع المثاني) لانها سبع آيات والله في كل ركعة أومن الثناء لاشتم الهاعليه (والقرآن العظم الذي أوتدته) واسم القرآن يقع الله البعض كايقع على الكل ويدلله قوله تعالى بما أوحينا اليله هذا القرآن يعنى سورة توسف وال مرالحديث في أقل التقسير وفي سورة الانفال \* وبه قال (حدثين بالافرادولابي درحدثنا على اس المشي العنزى المصرى قال (حدثناوهب) هوا بنجر بربن عازم الازدى الحافظ قال (حلله هشام) هوابن حسان (عن محمد) هوابن سيرين (عن) أخيه (معبد) بفتح الميم والموحدة بينهماء ال مهدلة ساكنة انسمين (عن الى سعيد) بكسر العين سعد سمالك (الخدري) الدال المهدلة رفي ال ا لله عنه أنه (قَالُ كُنَّا فَي مسمر لَنا) وعند الدارقطني في سرية ولم يعينها (فنزلنا) أي ليلا كافي الترسل وا على حي من أحماء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم كاعند المؤلف في الاجارة (فِا عَنْ جَارِ الإ فقالت أن سيدا لحي سلم) أى لديغ بعقرب ولم تسم الحارية ولاسيدا لحي (وان نفر ناغي) الغين المعمة والتحسة جع عائب كغادم وخدم وللاصيلي وأبى الوقت غيب بضم الغين والسلاك التعنية المفتوحة كراكع وركع (فهلمنسكم راق) كقاض برقيه (فقام معهار جل) هوأوسون كافي مسلم ولامانع من أن يكني الرجل عن ففسه فلعل أباسعيد صرح تارة وكني أخرى والجس على التعدد بعدد جدالاسمامع اتحاد الخرج والسياق والسيب (ما كَانالَمْه) بنون فهمزة ساكا الم هو حدة مضمومة وتكسر فنون أي ما كنانتهمه (برقية فرقاه فبرأ) وفي الاجارة فيكا عانشاء ال عقال (فا مرله)سيد الحي ولاني ذرلنا (وللا أين شاة) جعلا على الرقية (وسقانا لبنافه الرجه الم الذي رقاه (قلناله) مستفهمين منه (أكنت تحسن رقية أوكنت ترقى) بفتح التا وكسراله ور (قاللامارقية) ه (الآبام الكاب) بفتح القاف بغيرضمير (قلنالا تحدثواً) بسكون الحاء المهمال ف صم (شيأ) في الثلاثين شاة (حتى التي أونسأل النبي صلى الله عليه وسلم) بالشاك من الراوي الله قدمناالمدينةذكرناه للني صلى الله عله موسلم فقال وما كان يدريه انهآ) أى الفاتحة (رقية الس الجعل واضربوالى بسهم)أى بنصيب فعله تطييبالقاويم مفان قلت ماموضع الرقية من الفائل أحيب بأن الفاتحة كلهارقسة لما ختصت به من كونم المبدد القرآن وحاوية لجمع البه لاشتمالها على الثناء على الله تعالى والاقرار بعادته والاخلاص له وسؤال الهداية منه والله الى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه والى شأن المعادو بان عاقبة الجاحدين الى غير ذلك من الم المديع والبرهان الرفيع قاله الطبرى فيمانقل في الفتح (وقال الومعمر) بفتح الممن بينه-ما ما مهملة ساكنة عبدالله المقعد (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد يماوصله الاسماعيلي قال (ملب

هشام) وا

الهم الساعة فقال بالراكوع ملكت فأسجع فالترجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسالم على ناقته حتى دخلنا المدينة \*حدثناأ وبكرس ألى شيبة حدثنا هاشم بن القاسم ح وحدثنا اسمحق ابنابراهم أخبرناأ توعامر العقدى كالاهما عن عكرمة سعارح وحددثناعبدالله بنعبدالرجن الدارمى وهـ ذاحديثه أخبرناألو على الحنفي عسد الله بعد الحيد حدثناءكرمة وهوان عمارقال حدثى اياس بنسلة حدثى أبي قال قدمناالحديسة معرسول اللهصلي الله على وسلم ويحن أربع عشرة مائة وعلم اخسون شاة لاترويها قال فقعدرسول الله صلى الله علمه وسلم على جماالركية فامادعارما دسقفيها

من أرضعته الحرب منصغره وتدربها ويعرف غدره (قوله حمت القوم المام) أى منعتهم الاه (قولهصلي الله عليه وسدلم ملكت فأحجم هوم موة قطع ثمسين مهدالة ساكنة عجيم كسورة عم حامهملة ومعناه فأحسن وارفق والسحاحة السهولة أىلاتأخد مالشكة بلارفق فقدحصلت ألنكانة في العدة وتله الجد (قوله قدمنا المديئة ونحن أربع عشرة ماثة) هــذاهوالاشهروفيرواية ثلاث عشرة مائة وفي رواية خس عشرةمائة (قوله فقعدالني صلى الله عليه وسلم على جبا الركية) الحما بفترالحهم وتحفيف الساء الموحدة مقصوروهي ماحول البئر وأماالركي فهوالبتروالشهورفي

اللغمة ركى بغيرها ووقع هذا الركبة بالها وهي لغسة حكاها الاصمعي وغيره (قوله فامادعا وامابسق فيها

الفاشت فسقينا واستقينا قال ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلمدعانا (٤٦١) للبيعة في أصل الشجرة قال فبايعته أول النياس

نام) هواب حسان قال (حدثنا محد بنسيرين) قال (حدثي) بالافرادولا بي ذرحد ثنا (معبد

السرين عن الى سعيد الحدرى بهذا الحديث ومن اده بسياقه التصريح بتعديث من عنعن

نه في السابق في (فضل المقرة) ولابي درياب فضل سورة المقرة و به قال (حدثنا مجدين كثير)

الدى البصرى قال (اخبر ناشعبة) بن الجاج (عن سلمان) بنمهران الاعش (عن ابراهم)

مُوادِع و رابع حتى اذا كان في وسط من الناس قال ماييع باسلة قال قلت قدبايعتك بارسول اللهف أول الناس قال وأيضا قال ورآنى رسول الله صلى الله علمه وسلم عزلا يعني لدس معهسلاح فال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أودرقة ثمايع حتى اذا كان في اخرالناس قال ألاتمايعني ماسلة قال قلت قد وفىأوسط الناس فالوأيضاقال فبايعته الثالثة م قال لى اسلة أين حجفتك أودرقتك التي أعطيتك قال قلت ارسول الله لقدي عي عامر عزلا فأعطسه الاها فال فضعك رسول اللهصلي اللهعليه وسلم وقال انككالذي قال الاول اللهم الغمي حميماهوأحسالي من نفسى مان المشركين راساونا الصلح حتى مشي بعضمنا في بعض واصطلمنا

لعفي (عن عبد الرحن) بنيزيد النخعي (عن الحمسعود) عقبة بن عرو البدري (رضي الله عنه والني صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالايتين) قال في الصابيح فان قلت ماهذه الباء التي في إلمالا تتن قلت ذهب بعضهم الح أنها ذائدة وقيل ضمن الفعل معنى التبرك فعدى بالباء وعلى أأة ول قرأت بالسورة ولا تقول قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك قاله السهيلي ولابي الوقت قرأ لآين بحذف الباء \* قال المؤلف (حدثناً) ولا بي ذروحد ثنا بالواو وفي نسخة ح وحدثنا (ابو م) الفضل بندكين قال (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن ابراهيم) لفعي (عن عبد الرجن بنيزيد) النحمي (عن ابي مسعود)عقبة البدري (رضي الله عمه) أنه (قال اللبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالا يتنن من آخر سورة البقرة) وهما آمن الرسول الى آخرها للله كفتاه) أجزأ تاعنه من قيام الليل أوعن قراءة القرآن مطلقا أومن الشيطان وشره أو لناعنه شرالانس والجن وعن ابن مسعودمن طريق عاصم عن زرعن علقة من قرأ خاتمة البقرة وأنعنه قيامليلة وعندالحا كموصحهعن النعمان بشهر رفعهان الله كتب كاباوأنزل منه نين ختم ماسورة البقرة لا يقرآن في دارفيقر بها الشيطان ولاث ليال وزاداً يوعبيد من مرسل رْجير فاقرؤهماوعلوهماأ بناءكم فانع ماقرآن وصلاة ودعاء (وقال عَمَـان بن الهيثم)بن الجهم وورو العبدى المصرى المؤذن مماوصله الاسماعيلي وأبونعيم من طرق الى عثمان بن الهيم إيصر حقيه المؤلف التحديث وزعم ابن العربي المهمنقطع قال (حدثنا عوف) بالفاء ابن أبي جدلة لم المفتوحة الاعرابي العبدي البصري عن مجد بنسيرين عن ابي هريرة رضى الله عنه اله ( قال لني رسول الله) ولا بي الوقت الذي (صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة) الفطر من (رمضان فأثاني م نَفْعِلَ كِنُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ وَضَمِ المُثلثة يَقَالَ حَثَالِكِثُووِ حَيْ يَحِي أَي يأخذ بكفيه ن الطعام) و كان عمر ا ( فاخذته ) أى الذى حتى ( فقلت ) له ( لا رفعنك الى رسول الله صلى الله عليه المُنْقُصِ الْحَدِيثُ) إنكوما سبق في الوكالة من قوله قال اني محتاج وعلى عبال ولى حاحة شديدة والنظايت عنه فأصحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اأباهر برة مافعل أسيرك البارحة فال قلت الرولاالله شكاحاجة شديدة وعيالافرجتمه فخليت سبيله قالأماانه قدكذبك وسميعود أرنتأ نهسم يعود اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود فرصدته فجا يحثومن الطعام المنا خذته فقلت لا وفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فاني محتاج وعلى عمال أءود فرحته فحلمت سميله فأصحت فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأ ياهر يرةما فعل والمرائ قلت الرسول الله شكاحاجة شديدة وعمالا فرحمه فليت سسله قال أما انه قد كذيك لنا سبعود فرصدته الثالثة فجاميحثومن الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك الحرسول اللهصلي الله على ألموســلم وهــــذاآخر ثلاث مرات ا نك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعمَّكُ كليات ينفعك الله أيها قلتماهي (فقال اذا أويت) أي أتب (الى فراشك) للنوم وأخذت مضيعك (فاقرأ آية ن الرسي أن يزال ولا بي ذرعن الجوى والمستملي لم يزل (معاذ من الله حافظ ) يحفظك (ولا يقر بك ما طان حَي تصبح وقال بالواو وسقطت لابي الوقت ولابي ذروالاصيلي فقال (النبي صلى الله مَا يُمُوسِمُ صِدَقَكُ ) بِتَضْفَيْفِ الدال فِم العالمَةِ فَي آية الكرسي (وهو كَذُوبَ) من التَّمْيم البايغ وذلك م) والهم ابغني حبيبا)أى اعطى (قوله تم ان المشركين را ساونا الصلح) هكذا هوفي أكثر النسخ را ساونا من المراسلة وفي بعضها را سونا

فعاشت فسقينا واستقينا) هكذا هوفي النسخ بسق بالسمين وهي صحة يقالبرق وبصق وبسق ثلاث لغات بعدى والسان قليلة الاستعمال وجاشت أى ارتفعت وفاضت بقال حاش الشيئ يجيش حيشانااذاارتفع وفيه ذامعيزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدست مرارا كئبرة التنسه على أظائرها (قوله ورآني عزلا) ضيطوه بوجهين أحدههمافيم العنامع كسرالزاي والثاني ضمهما وقدفسره فى الكتاب بالذى لاسلاح معمه ويقالله أيضاأعزل ومو الاشهر استعمالا (قوله عفية أودرقة) هـماشيمتان بالترس

والوكنت تبيعالطلحة بن عبدالله أسقى فرسه (٢٦٢) وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلى ومالى مهاجر الى الله تعالى

الانها أوهم مدحه يوصفه بصفة الصدق استدرك نفيه عنه بصغة المالغة أى صدقك في هذا القولمع أنعادته الكذب المستمر (دالمُشيطان) من الشياطين فرياب فصل الكهف) ولاي الوقت سورة الكهف وسقط لفظ باب اله مرأى در \* و به قال (حدثنا عروب خالد) بفتح العن ال فروخ الحراني الجزري سكن مصر قال (حد تنازهير ) بضم الزاى وفتح الها وبعده المحتية ساك فرا ابن معاوية قال (-يد شاابواسحق) عروب عبدالله السبيعي (عن البرام) رضى الله عندا وللاصيلي زيادة ابن عازب أنه (قال كانرجل) قيل هوأسيد بن حضير (يقرأ سورة السكهف) لكن سيأتى انشاء الله تعالى قريباأن الذى كان يقرؤه أسيد سورة المقرة (والى طنبه حصان) بكس الحاءوفتح الصادالمهملتين فحل كريم من الخيل (مربوط بشطنين) تثنية شطن بفتح الشين العبا والطاءالمهملة آخره نون حبل والعلهر بط باثنين لشدة صعوبته (فتغشته) أى أحاطت به (سمالة فِعَلَت مَدُنُو وَمَدُنُو) من تين أي تقرب منه (وجعل فوسه) المربوط بشطنين (ينفر) بفتح أوله وكسر الفاه (فلما أصبح أني الذي صلى الله عليه وسلم فذ كرد لك اله فقال) صلى الله عليه وسلم ( ولك ) الله ال غشيتن (السكينة) وهي فمارواه الطبري وغيره عن على روح هفافة لهاوجه كوجه الانسار وقيل غيردُلك (مَنزَلَتُ) بِمَا ويُون وتشديد الزاي وبعد اللام مَا مَا نَهْ مِنْ ولا بي ذرعن الكشميهي تنزل و وتناوين والاتاء تأنيث بعد اللام (مالقرآن) وللترمذي مع القرآن أو على القرآن فرياب فضل سور الفَيْم ) مقط لفظ ماب لغير أبي ذر و به قال (حدثنا اسمعمل) بن أبي أو يس (قال حدثني) بالافرال (مالك) امام الاعمة (عن زيد بن أسلم عن ابيه) أسلم مولى عرب الخطاب (ان رسول الله صلى الله علم الله وسلم كأن يسيرفي بعض أسفاره )عند الطيراني أنه الحديثية (وعربن الخطاب يدير معه ليلا) ظاهر في الارسال لكن رواه الترمذي من هـ داالوجه متصلا بلفظ عن أبه معتعر بل في هذا الحديث نفسه مايدل للانصال حيث قال فيه قال عرفركت بعيرى ادمقتف امأنه سعه بقول ذلك إقسال عرعن شئ فليجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسأله) عليه الصلاة والسلام عر (فليجه م سأله فالم يحدم بمكر برااسوال ثلاثالظنه أنه لم يسمعه (فقال عرث كلتك) بفتح المثلث متوكسا السكاف الأولى فقدتك (أمك) دعا على نفسه لماوقع منه من الألحاح (تزرت) بزاى محله فى الفرع و تشقل بعدهارا و رسول الله صلى الله عليه وسلم) ألحت عليه و بالغت في سؤاله (ألال ال مرات كل ذلك لا يجيد ل قال عرفركت بعيرى حتى كنت أمام الناس وخشيت) بكسراك أر المعجة (أن ينزل) بفتح أقله وكسر الزاى (في قرآن) بتشديد الياء (في انشيت) بفتح النون وكسائلا الشين العجة أى في البدت (أن معت صارحًا) لم يسم (يصرح) زاد الاصيلي بي ( قال فعلت ال خشيت أن يكون نزل في فرآن قال فيت رسول الله صلى الله عليه وسد لم فسات عليه) أي ال على"السلام (فقال لقد أترات على"الليلة سورة لهى أحب الى مماطلعت عليه الشمس لمافيام البشارة بالفتح والغفرة (تُم قرأً) عليه الصلاة والسلام (الافتحالك فتعامينا) أى قضمنا الناف سناعلى أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل ليطوفوا بالبيت من الفتاحة وهي الحكوم أوالمرادفتم مكة عدة له مالفتم وجيء به على اهظ الماضي لانه في تحققه بمسنزلة الكائن وفي ذلك والسا الفيامة والدلالة على علاشأن الخبر به مالا يخفي في (باب فضل قل هو الله أحد) سقط لفظ بالله أبي در (ويه) أى في فضل قل هو الله أحد (عرة) بنت عبد الرحي (عن عائشة) رضى الله عما (علم النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا طرف من حديث أوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعشر على سرية فكان دقر ألاصه ابه في صلاته فيفتم بقل هو الله أحددوفي آخره أخبروه ان الله عمام وسيأنى موصولاان شاءالله تعالى بعون الله وقوته فيأول كتاب التوحيد تاما وهذاالتعلم

ورسوله صلى الله علمه وسلم فال فلمااصطلمنا نحن وأهل محكة واختلط بغضنا بعض أتنت شعرة فكدهت شوكها فاضطعت في أصلها قال فأتاني أربعية من المشركين من أهـ لمكة فعادا يقعون في رسول الله صلى الله علمه وسلم فأبغضتهم فتعولت الى شعرة أخرى وعلقو اسلاحهم واضطعوا فبيناهم كذلك اذنادى منادمن أسفل الوادى المهاجرين قتل النزنيم قال فاخسترطت سيقي شددت على أولئك الاربعة وهم رؤود فأخمذت سلاحهم فحلته ضيغثافيدى قال ثمقلت والذي كرم وجه محدصلي الله عليه وسلم لارفع أحدمنكم رأسه الاضربت الذى فيد معيناه قال مجنت بهم أسوقهم الىرسول الله صالى الله عليه وسلم قال وجامعى عامر برجدل من العبلات يقال له مكرز بضم السين المهملة المشددة و-كي القاضي فتمهاأيضا وهمماععني راساونامأخوذ من قولهمرس الحديث برسه اذاابتدأه وقيلمن رس منهـــمأى أصلح وقيـــل معناه فالتحو المن قولهم بلغني رسمن اللبرأى أوله ووقع في دمض النسيخ واسونابالواوأى أتفقنا نحنوهم على الصلم والواوقية بدل من الهمزة وهومن الاسوة أقوله كنت شعا لطلحة)أى عادماأ تمعه (قوله أسق فرسه وأحسم أى أُحُلُ ظهره بالمحسة لازيل عنده الغيار ونحوه (قوله أندت مجرة فكسعت شُوكها) أى كنستماتحتهامن الشوك (قوله قتل أينزنيم) هو بضم الزأى وفتح النون (قوله فاخترطت في اى سلته (قوله

وأخذت الاحهم فعلته ضغثاني يدى الضغث الخزمة (قوله جامر جل من العبلات يقال له مكرز)

بُوده الى وسول الله صلى الله علميسه وتسلم على فرس مجفَّف في سبعين (٣٦٣) من المشركين فنظرا اليهسم وسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهميد الفجور وشاه فعفاعتهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأنزل الله وهوالذى كفأ يديم معنكم وأيديكم عنهم بيطن مكة من وعد أنأظفركم عليم الأتة كلها قال تمخر جنارا جعين الى المدينة فنزلنا منزلا يتناو بن بن الحمان حمل وهمالشركون فاستغفررسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الحمل اللمله كانه طلمعة للسي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالسلم هو بميمكسورة ثمكاف ثم راءمكسورة تمزاى والعملات بفتح العن المهملة والماء الموحدة قال الحوهرى في الصماح العملات بفتح العن والباءن قريش وهم أممة الصغرى والنسية اليمعملي ترده الى الواحد قال لان اسم أمهم عبلة فال القاضي أمية الاصغر وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد لشمس بن عبدمناف نسبواالي أمالهم من بي عمر المهاعد له بنت عسد (قوله على فرسمجفف) هو بفتم ألجم وفتح الفاء الاولى المشددة أى علمه تحفآف بكسرالتا وهوثوب كالحل باسمه الفرس ليقيه من السلاح وجعه تجافيت (قوله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهمد الفعوروشاه) أماالمد فبفتح الباءوا سكان الدال وبالهمز أى آلداؤه وأمالناه فوقع فى أكثر النسخ ثناه بثاء مثلثة مكسورة وفي بعضها ثنياء بضم الثاء وسامتناة تحت بعد دالنون و رواهما جعا القاضى وذكرالثانى عنروا يذابن ماهان والاولءن غدره قال وهو الصواب أىعودة النسة (قوله بى لحيان) بكسر اللام وقصها

نالوى ذروالوقت «و به قال (حدثناء بدالله بن يوسف) التندسي قال (أخبرنا مالك) امام دار بجرة النائس الاصمى (عن عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي صعصعة عن أبد) دالله (عن أبي سعمد الخدري) رضى الله عند (ان رجلا) هو أبوس عيد الخدري كاعند أحد مهرجلا قيل هوقة ادة بن النعمان لانه أخوه لامه وكانامتجاورين وجزم بذلك ابن عبدا الرفكانه منفسه وأخاه ( يقرأ قل هو الله أحد ) كلها حال كونه (يرددها فلما أصبح ) أبوس عيد (جاء الى بول الله صلى الله علمه وسلم فذ كر ذلك الذي سمعه من الرجل (له) علمه الصلاة والسلام (وكأن (حلّ الذي جاءوذ كر (يَتْقَالَها) بتشديداللام أي يعتقد أنم اقليلة في العمل لاف التنقيص بمدالدا رقطني من طويق اسحق بن الطباع عن مالك في هـ ذا الحديث ان لي جارا يقوم بالليل في فرأالابقل هوالله أحد (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بده انه التعدل ثلث أران باعتبار معانيه لأنه أحكام وأخبار ونوحيد وقداشتملتهي على الثالث فكانت ثلثابهذا التشاروا عترض بأنه يلزم منهأن تكون آية المكرسي واخرالحشركل منهما ثلث القرآن ولميرد لللكن قالأبو العباس القرطي الم الشملت على اسمين من أسماء الله تعالى متضمنت بحسع وماف الكالم يوجدا في غيرهامن السوروهما الاحدال عمد لائم مايدلان على أحدية الذات أاسمة الموصوفة بجميع أوصاف الكالو سانذال أن الاحديش عربوجوده الخاص الذي إشاركه فبهغيره والصمديشعر بجميع أوصاف الكاللانه الذي انتهى سودده فكانبرجع للبمنه واليه ولابتم ذلك على وجدا التعقيق الالمن حازجيع فضائل الكمال وذلك لابصلح الا ففالى فلااشتملت هدده السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسسة الى تمام المعرفة مفان الدات وصفات الفعل ثلثا اه وقال قوم أى تعدل ثلث القرآن في الثواب وضعفه ابن بالفقال لايجوزأن يكون المعنى فله أجرثاث القرآن واحتج بحديث من قرأ القرآن فلدبكل وفعشر حسنات واستدل ابن عبد البراذاك بقول اسحق بزراهو يهليس المرادأن من قرأها الأمرات كان كن قرأ القرآن كله هذا لا يستقيم ولوقرأ هاما ثق مرة ثم قال ابن عبد البرعلى أني أأ لوالكوت في هذه المسئلة أفضل من الكلام فيها وأسلم اه وظاهر الاحاديث ناطق بتحصيل لآل الواب مثل من قرأ ثلث القرآن كحديث مسلم والترمذي احشد وافسأ قرأ عليكم ثلث القرآن ولرج بقرأقل هوالله أحدثم فال ألاانها تعمدل ثلث القمرآن واذا حلناه على ظاهمره فهل ذلك ك المنمعين أوأى ثلث كان منه فيه و اظروعلى الثاني فن قرأها ثلاثا كان كن قرأ خمّة كاملة فالزادانومعمر بسكون العدمن بن فتحتمن عبدالله بنعرو المنقرى قاله الدمياطي وقال المزي عز النعسا كرانه اسمعيدل بناتراهم الهذلى وصويه في الفقيان الحديث اغمايعرف بالهذلي بل الم العرف للمنقرى عن اسمعيل بنجعفر شيأ وقدو صله النسائي عن اسمعيل الهدنى وال منااسمعيل بنجعفر) بن أبي كثير الانصاري الزرق (عن مالك بن أنس) الامام وسقط ابن أنس السيلي (عنعبدالرجن بعبدالله بعبدالرجن بأبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الم الله الله عال (آخبرني) بالافراد (أحيى) لامي (قتادة من النعمان أن رحلا قام في زمن النبي صلى ل المعلمه وسلم بقرأ من السحرة لهوالله أحدالار ندعلم افلاأصصنا أنى رحل ولاي درأتي الرجل الم البي صلى الله عليه وسلم نحوه )أى نحوالحدوث السابق ولفظه عند الاسماعيلي فقال مارسول والمانفلا ما قام الليلة قرأمن السحرةل هو الله أحد فساق السورة يرددها لايز يدعلها وكائن مراب يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهالتعدل ثلث القرآن وبه قال (حدثنا عرب مله المس قال (حدثنا أبي حقص بن غياث قال (حدثنا الاعمس) سلمان بن مهران قال (حدثنا ال (قوله لمن رقى الجبل) وقوله بعده فرقيت كلاهما بعصرالقاف (قوله فنزلنامنزلا بينناو بين بني ليان جبل وهم المشركون)

ا آبراهيم المحمد (والضحالة) بالضاد المعمدواله المهدلة المشددة ابن شراحيل وقيل شرحيا (المشرق) بفتح الميم وكسرالوا فى الفرع كالدارقطنى وابن ماكولاوكذا هوعندا في دروقيا العسكرى بكسرالليم وفتح الراءنسمة الىمشرق بن زيدبن جشم بن حاشد بطن من همدان وفا من فتح الميم صحف قال في الفتح وكانه يشير الى قول ابن أبي عاتم مشرق موضع وهو بالقاف الذا وبالفاء تصيف كلاهما أعنى ابراهيم والضحاك (عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنسه) وسؤ الخدرى للاصيلي انه (قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صحابه أيجز أحدكم) بكسر الجمر بابضرب يضرب والهمزة للاستفهام الاستخبارى فى القاموس والمحوز بالضم الضعف والفا كضرب وسمع فهوعا جزمن عواجز (أن يقرأ ثلث القرآن في الله) ولا يوى ذروالوقت بشائرا الموحدة ولابي ذروحده في الملته (فشق ذلك عليهم وقالواً بنا يطيق ذلك ارسول الله فقال) على الصلاة والسلام (الله الواحد الصهد ثلث القرآن) وعند الاسماعيلي من روالة أى خالدالام عن الاعمش فقال بقرأ قل هوالله أحد فهدى ثلث القرآن فال في الفتح فكا نن رواية الباب لله ويحتمل أن يكون بعض رواته كان يقرؤها كذلك كاجاءأن عمركان يقرأ الله أحدالله المملية قلفأولهاأوسمى السورة بهدذاالاسم لاشتمالها على الصفتين المذكورتين وقدقيد لفاميا الثلث غبرماذ كرأن المرادمن على انضمنته من الاخلاص والتوحيد كان كن قرأ ثلث الفرا وقال الطبيى قلهوا لله أحدفى معنى لااله الاالله لوجهين أحده ماأنه تعلى وحدده هواله المرجوع اليه في حوائم الخاوقات ولا صفد سواه ولوصور سواه صفد افسد نظام العوالم ومن أرك الله وأوقع الصمد المعرف خبراله وقطعه جدله مستأ نفة على بيان الموجب ثانيه ماان الله الاحدف الالهدة ادلوت تورغيره لكان اماأن يكون فوقه فيهاوه ومحال واليه الاشارة بقوالها أودونه فلايستقيم أيضاواليه لميه بقوله لم يلدأ ومساوياله وهو محال أيضا واليدرمن بقوله ولأ له كفواأحدو يجوزأن تكون آلجل المنفية تعليلا للجملة الثانية المثبتة كانه لماقيل هواله المعبودا لخالق الرازق المثيب المعاقب ولاصمدسواه قيللم كان كذلك أجيب لانه ليسافه أحديمه مهن ذلك ولامساو يعاونه ولادونه يستقل بهوقد أخرج الترمذيءن ابن عباس ذأر ابن مالك قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زلزات تعدل نصف القرآن وقل هوالله أد تعدل ثلث القرآن وقلياأيها المكافرون تعدل ربع القرآن وأخرج الترمذى أيضا وابن أيا وأبوالشيخ منطر بقسلة يزوردانءن أنسالكافرون والنصرتعدل كل منهماربع القرآنو زلزات تعدل ربع القرآن زادابن أبي شيبة وأبو الشيخ وآية الكرسي تعدل ربع القرآنة ف الفتح وهو حديث ضعيف لضعف سلة وان حسدة الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه في فقا الاعمال وكذاصحه الحاكم من حديث انعماس وفي سنده بمان بن المغيرة وهوظه عندهم اه وأبدىالقاضي البيضاوي الحكمة فقال يحمّل أن يقال المقصود الاعظم الله من القرآن بيان المبداو المفادو إذا زلزات مقصورة على ذكر المعادمستقلة ببيان أحواله فنعال نصفه وأماماجا أنهار بعمه فلانه يشتل على تقرير التوحيدوا لنبتوات وبيان أحكام المال وأحوال المعادوهذه السورة مشتملة على القسم الاخبر وأماال كافرون فعتوية على القسم الال منهالانالبراقعن الشراخ اثبات التوحمد فمكون كلواحدمنهما كأنفريع فانقلت هلاما المعادلة على التسوية فى الثواب على المقد ارالمنصوص علمه أجيب بأنه منعهم من ذاللا فضل اذازلزات على سورة الاخلاص والقول الحامع فيهماذكره الشيخ التوريشتي رجا من قوله محن وان سلكناه في المسلك عبلغ علما نعتقد ونعترف أن يان ذلك على الحقيقة

سلق

رسول الله صلى الله على الموسلم وأناده و وخر حدة معد و فر حدة معد و الطهر فلما أصدى الذاعب الداعب الرحن الفزارى قد أعاد و المناف الله عليه و فلم الله عليه و فلم فاستاقه أجمع و قتل راعيه فالمف ما فالمف ما فالمقد من عسد الله و أخبر رسول الله صلى الله عليه و المدينة فناديت ثلاثا با صداحاه م فالمدينة فناديت ثلاثا با صداحاه م فالموم يوم الرضع و الموم يوم الرضع و الموم يوم الرضع

هـ ده اللفظة ضـ مطوها و حهن ذكرهما القاضي وغيره أحدهما وهم المشركون يضم الهاءعلى الابتداء والخبر والثباني بفتح الهاء وتشديدالمم أىهمواالني صلى اللهعلميمه وسلم وأصحابه وخافوا عائلتهم بقالهمني الامروأهمني وقيلهمني أذابني وأهمني أغنى (قوله وخرجت فرس اطلحه أنديه) هكذاضبطناه أنديه بهمزة مضمومة منون مفتوحة مدالمكسورة مشددة ولميذكر القاضي فالشرح عنأحدمن واقمسلم غبرهذا ونقله في المشارق عن جاهير الرواة فالورواه بعضهم عنأني الحذاء فيمسلم أبديه بالباء الموحدة مدل النون وكذا قاله النقتمة أي أخرجه الحالمادية وأبرزهالي موضع الكلاوكل شئ أطهرته فقد أبديته والصواب رواية الجهور النون وهيرواية جيع الحدثين وقولاالاصمعى وأيء عسدفي غريبه والازهرى وحماهرأه لالغمة

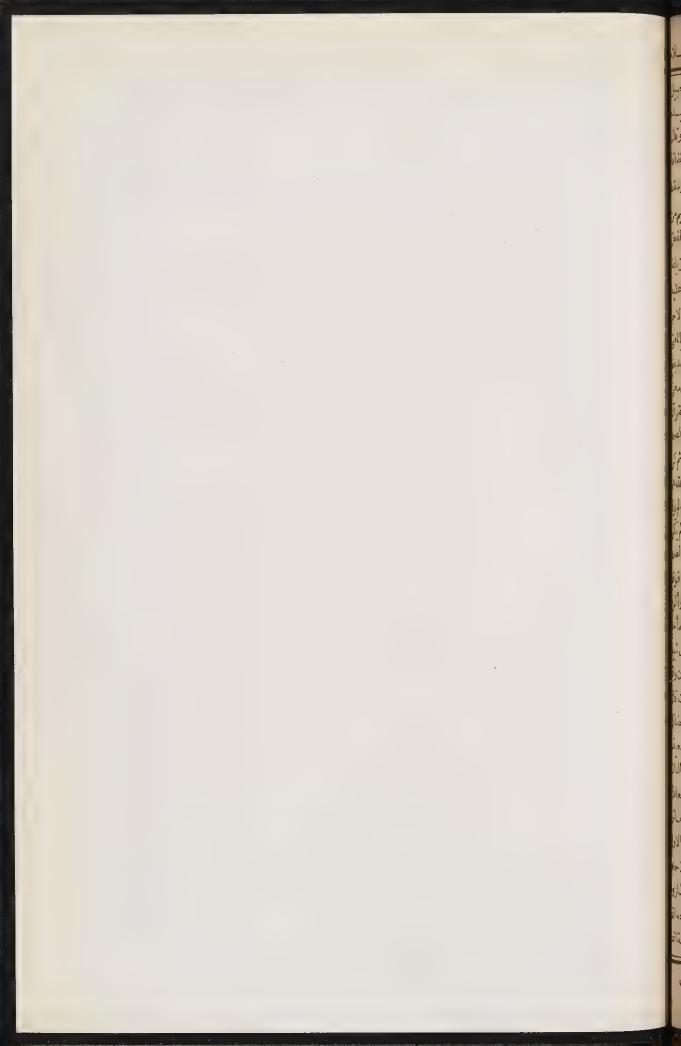



فالمقر جلامتهم فاصل سهما في رحله حتى خلص نصل السهم الى كتفه قال (٢٥٥) قلت خذها وأنااب الاكوع واليوم يوم الرضع

قال فوالله مازات أرميهـــم وأعقر بهم فادارجع الى فارس أتيت شجرة فلست فأصلها غرمسته فعقرت بهحتى اذاتضا بقالحمل فدخلوافي تضايقه عاوت الحدل فعلت أرديهم مالخجارة فالفازات كذلك المعهم حتى ماخلق الله تعالى من بعرمن ظهررسول الله صدلي الله علمه وسلم الاخلفته وراعظهري وخلوا لدي و للمه غما تمعتهمأ رميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثمن محايستخفون ولايطرحون شأالاجعلتعليه آرامامن الخارة قال الازهرى أنكران قتسة على أى عسدوالاصمعي كومهما حعلاه بالنون ورعمان الصواب بالماعال الازهرى أخطأ النقتسة والصواب قول الاصمعي (قوله فأصلاسهما في رحله حتى خلص نصل السهم الىكتفه) هكذاهوفي معظم الاصول العتمدة رحله بالحاء وكتفه بالتا بعدهافا وكذانقلهصاحبا المشارق والمطالع وكذاهوفي أكثر الروايات فالاوهوالاظهروفي بعضها رحدلها لحم وكعيه بالعين شمالياء الموحدة فالوأوالصير الأولاقوله فى الرواية الاخرى فاصكه بسهم في نغض كتفه قال القاضى في الشرح هذه رواية شيوخناوهو أشبه بالمعنى لانه يمكن أن يصب أعلى مؤخرة الرحل فمصدب حينتك اذا أنف ذه كتفه ومعنى اصل اضرب (قوله مازات أرميهم وأعقر بهرم) أى أعقر خيلهم ومعنى أرميم-مأى بالنبل فالاالقاضي ورواه بعضهم هناأرديم مالدال (قوله فجعلت أرتبهم بالحجارة) هو بضم الهدمزة وفتح الراء وتشديد

للهمن قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه فانه هوالذي ينتهي المه في معرفة حقائق الاشياء والكشفءن خفيات العلوم فأما القول الذي فحن بصدده ونحوم حوله على مقدارفهمنافهو وان الم من الخلل والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتمال نقله الطبيى في شرح المشكاة ( فَال الفريرى) أبوعبدالله محدبن يوسف بن مطربن صالح (معت أماج عفر محدين أى حاتم) مالحاء الهملة والفوقية (وراق الى عبدالله) محد بن اسمعيل المعارى أي كاسمالذي كان يكتب له (قال أرعدالله) المخارى (عن ابراهم) النفعي عن أبي سعد (مرسل) أي منقطع (وعن الضعال الشرق) بفترمم المشرق وكسرالرا والاى ذرقال الموندي وقداختلف فمه الحفاظ (مسند) ظاهره أنالمُولِف كان يطلق على المنقطع لفظ المرســـل وعلى المتصل لفظ المســندوالمشهور في الاستعمال أن المرسل مايضه فه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والمستندما يضيفه الصحابي الىالنبى صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الاسناد اليه الاتصال وثبت قال النربري الى آخر قوله أبي عبد الله لابي دروس قط لغيره قال أبوعمد الله الخر إباب فضل المعود ات بكسر الواو وستالفظ باب لا بى در \* ويه قال (حدثما عبد الله بن يوسف) المتنيسي قال (اخبر تامالك) الامام الاعظم (عن أبنشهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة قرضي الله عنها ان رسول الله ملى الله عليه وسلم كان اذا الشتكي )أى من ض (يقرأ على نفسه بالمعوذات) الثلاث الاخلاص والفاق والناس وفى حديث ابنى حمان وخرية وأحد تعيينهن وأطلق على الاولى لما اشتملت عليه منصفة الربتعالى وخص المستعاد منه في الناسة عاخلق فاشداً بالعام في قوله من شرما حلق ثم ثي العطف فىقوله ومن شرعاستى لان اندثاث الشرفيه أكثروا لتحرزمنه أصعب ووصف المستعاديه فالثالثة بالرب ثم بالملائ ثم بالاله وأضافها الى الناس وكرره وخص المستعادمة مالوسواس المعنى به الوسوسمن الخنة والناس فكأنه قيل كاقال الزمخشرى أعوذمن شرالموسوس الحالناس برجهم الذى علاء عليهم أمورهم وهوالههم ومعبودهم كايستغيث بعض الموالى اذا اعتراهم خطب بسدهم ومخدومهم ووالى أمرهم (وينفت) بضم الفائيعده امثلثة أى يخرج الريح من فع في يده معنى من ريقه و عسم حسده الشريف المقدس (فلااشتدوجهم) في مرضه الذي توفي فيه كنت اقرأ عليه م) المعودات (وأمسح سده) على حسده (رجا بركتها) وكذا كان عليه الصلاة والسلام بقرأج ن على نفسه \* و يه قال (حدثنا قديمة من سعمد) سقط لا ي درا بن سعمد قال رحد ثنا المفضل بضم المم وفتح الفا والضاد المجهدة المشددة (الرفضالة) بن عسد ب عمامة أبو معاوية الرعيني القتباني بكسرا أقاف وسكون الفوقية وبعدهاموحدة المصرى قاضى مصر فاضل عابد مجاب الدعوة ثفة أخطأ اب سعدفي تضعيفه وثبت ابن فضالة للاصملي وأبي دروهو بفتح الفاء (عن عقيل) يضم العن ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبر بن العوّام عن عائشة ) رضى الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أوى الى فراشه) للنوم وأخذ منجعه (كل ليلة جمع كفيه تم نفث فيهما فقرأ فيهما) قال المظهري الذا التعقيب وظاهره يدل على أنهصلي الله عليه وسلم نفث في كفيه أولا عم قرأ وهذا لم يقل به أحدوليس فيه فائدة ولعل هذا مهومن الكاتب أومن راولان النفث ينبغي أن يكون بعدالتلاوة ليوصل بركة القرآن واسم اله تعالى الى بشرة القارئ أو المقروءله اه وتعقبه الطيبي فقال من ذهب الى تخطئة الرواة الثقات العلول ومن اتفقت الامةعلى صحةروايته وضبطه وأتقائه بماسنح لهمن الرأى الذى هوأوهن من يت العنكبوت فقد خطأ نفسه وخاص فعمالا يعنيه هلا قاس هذه الفاعلى مافى قوله تعالى فالفرأت الفرآن فاستعذو قوله فتوبوا الىبارئكم فأقت اواأ نفسكم على أن التوبة عن القتل (٥٩) قسطلاني (سابع) الدالأي أرميهم الحجارة التي تسقطهم وتنزلهم (قوله جعلت عليه آرامامن الحجارة) هو جهمزة ممدودة

أواظهره فى كالام الله تعالى العز يزغيرعزيز والمعنى جميع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأ فيهماأو لعل السرفي تقديم النفث على القراءة مخالفة السعرة البطلة على أن أسرار السكلام النبوي جاز عنأن تكون مشرع كلوارد وبعضمن لايداه في على المعانى لماأراد المقصى عن الشهة تشن بأنهجا في صحير الحارى بالواووهي تقتضى الجومية لاالترتيب وهوزور وجتان حمث لم أجدف وفى كتاب الجيدى وجامع الاصول الابالفاءاه وقد ثبت في رواية أبي ذرعن الكشميهني يقرأ بلافا ولاواوفيهما (قل هوالله أحدوقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عميسم بم مامااستطاع من جسده سداً بهما) أى يبدأ بالمسيريدية (على رأسه ووجهة وما أقبل من جسده يفعل ذا ثلاثمرات) قال في شرح المشكاة قوله يبدأ بان الحلة قوله عسم بهده الستطاع الكن قوله مااستطاع من جسده وقوله ببدأ يقتضمان أن يقدر يبدأ بهما على رأسه ووجهه وماأقبله حسده ثمينتهي الى ماأ دبر من جسده وروا ية عقيل عن ابن شهاب هذه وان اتحد سندها بالسافة لكن فيهاأنه كان يقرأ بالمعوذات عندالنوم فهي مغايرة لحديث مالك السابق فالذي يترجح أنها حديثان عن ابن شهاب سندوا حدقاله في الفتح الله رياب ترول السكينة والملا تك عند فرا القرآن وسقط لاى ذرلفظ قراءة وله في رواية عند القراءة (وقال الليث) بن سعد الامام فيماوص أيوعبيد في فضائل القرآن عن يحيى من بكبرعن اللهث بالاسنادين الاتيهن قال (حَدَثْنَي ) مالافراد (برندس الهاد) بلاياءهوا بن أسامة س عبد الله من شدّاد بن الهاد (عن محمد س أبراهم) التهي التابع الصغير (عن أسيدين حضر ) بضم الهمزة وحضيرنا لحاء المهملة والصاد المعية وتصغيرهما وردو الهادلم يدرك أسيدا فروايته عنه منقطعة لكن الاعتماد في وصل الحديث على السندالا خر (قال بينما) بالميم (هو) أي أسمد (يقرأ من الليل سورة المقسرة) في السابقة سورة الكهف فيعمل التعدد (وفرسه مربوط) بالتذكرولايي دروالاصملي مربوطة (عنده) بالثانيث والقياس الاول لانهمذكر (انجالت الفرس) بالجيم أى اضطربت شديد الوسكت) عن القراعة (فسكنت) ألا الفرس عن الاضطراب (فقرأ فجالت الفرس) سقط لفظ الفرس لابي در (فسكت وسكن الفرس ثم قرأ فالت الفرس فانصرف ) أسيد (وكان الله يحيى) في ذلك الوقت (قريبامها) من الفرس (فأشفق) حاف أسمد (ان تصيبه) أي الله يحيى (فلا اجتره) بالجيم وتشديد الراء أي الجر أسيدانه يحيى من المكان الذي هوفيه حتى لا يصنيه الفرس (رفع رأسه الى السماء حتى مايراها فلما أصبح) أسيد (حدث الذي صلى الله علمه وسلم) بذلك (فقال له)علمه الصلاة والسلام (افرا ا ابن حضراقرأ ما ابن حضر من من من وليس أحر المالقراءة حالة التحديث بل المعنى كان بنبغيا أن تستمرعلي قراءتك وتغتم ماحصل للمن بزول السكمنة والملائكة وتستكثرمن القراءةالن هي سبب بقائها قاله النووى قال الطبي يريدأن اقرأ لفظهأ مروطلب للقراة في الحال ومعنا تحضيض وطلب للاستزادة فى الزمان الماضى أى هلازدت وكاتف صلى الله علمه وسلم استحفر تلك الحالة البحيسة الشأن فأمره تمو يضاعلمه والدليل على ان المواد من الامر الاستزادة وطلب دوام القراءةوالنهى عن قطعها قوله ( قَالَ فَأَشَفَقَتَ )أَى خفت (يارسول الله )ان دمت على القرا (انتطأ) الفرسابني (يحيى وكانمنها)أى من الفرس (قريبا فرفعت رأسي فانصرفنا وللاصيلي وانصرفت (اليمه فرفعت راسي الى السماعة أذامنل الظلة) بضم الظاء المجهة وتشابه اللام قال ان بطال هي ألسحابة كانت فيم الللائكة ومعها السكينة فأنها تنزل أبد امع الملائلة (فيها) في الظلة (امثال المصابيح) وفي روارة ابراهيم بن سعد امثال السيرج (فيرحت) بالخاء والم كذالجمعهم فالعياض وصوابه فعرجت العين (حتى لاأ راها) وعندا بي عسد عرجت الى السما

الفزارى فلسوايتضعون يعنى يتغدون وجلست على رأس قرن قال الفزاري ماهددا الذي أرى والقالفا المرح والله مافارقسا مندغلس يرمينا حتى انتزعكل شئ فأيدينا قال فليقم اليه نفرمنكم أربعمة فال فصعد الى منهمأر بعية في الحمل قال فل أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفونني فالوالاومن أنت فالقلت أناسالة بنالاكوع والذي كرم وجه محد صلى الله علمه وسلم لأأطل رح لامنكم الاأدركته ولايطلبي رحلمنكم فيدركني قال أحدهم أناأظن قال فرجعوا فارحت حكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله علمه وسلم يتخالون الشجرقال فأذاأولهم الاخرم الاسدى وعلى أثره أبوقتادة الانصاري وعلى أثره المقدادين الاسود الكندى قال فأخدنت يعنان الاخرم قال فولوا مدرين قلت بأخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول اللهصلي الله علمه وسلم وأصحابه قال باسلة ان كنت تؤمن بالله والبوم الآخر وتعملم أنالجنمةحق والنارحقفلاتحل يني و بن الشهادة قال فلسه فالتتي هو وعبدالرجن قال فعقر بعبدالرجن فرسه وطعنه عبد الرجن فقت لدوتحول على فرسمه

مُراعمفتوحة وهى الاعلاموهى حيارة تجدمع وتنصب فى المفازة يمتدى بهاواحدها أرم كعنب وأعناب (قوله وجلست على رأس قرن) هو بفتح القاف واسكان الراء وهوكل حيل صغير منقطع عن

﴾ ولن أنوقسادة فارس رسول الله صلى الله عليه وساريه مدالر حن فطعنه فقتله (٤٩٧) فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسام لتبعثهم

منى مايراها (قال) عليه الصلاة والسلام (وتدرى ماذاك قال لاقال تلك الملائكة دنت) أي

نربت (الصوتك) وكانأسيد حسن الصوت وفي رواية يحيى بنأ بوب عن بزيد بن الهادعند

أعدوعلى رجلي حتى ماأرى ورائى من أصحاب محدصلي الله عليه وسلم ولاغمارهم شماحتي يعدلواقمل غروب الشبس الح شعب فيسهماء يقالله ذاقردلشر بوامنه وهمم عطاش قال فنظروا الى أعدو وراهم فلمهم عنه يعنى أحليتهم عنمه فاذاقوامنه قطرة قال ويخر حون فيشتدون فى ثنية قال فاعدوافأ لحقر حلامتهم فاصكه بسم-م في نغض كتفه قال قلت خـــذهـا وأناان الاكوع والموموم الرضع فالبائكلته أمه أكوعه بكرة فالقلت نعياء دق تفسسه اكوعك بكرة

يدخاون من خلالهاأى منها (قوله ماء بقال له ذا قرد) هكذاهو في أكثر النسم المعتمدة ذابألف وفي بعضها دوقرد بالواو وهو الوجمه (قوله فليتهم عنه) هو بحامهملة ولام مشددةغ مرمهموزة أىطردتهم عنسه وقدفسره في الحديث قولة يعين أجليم عنده بالحم قال القاضي كذاروا يتنافعه هناغير مهدموز فالوأصله الهمز فسهله وقدجاءمهموزا بعدهذافي هدذا الحديث (قوله فاصكه بسهم في أغض كتفه) هو بنون مضمومة مُعَن مع قسا كندة عضادمعة وهوالعظم الرقيق عدلي طرف الكتف سمى بذلك لكثرة تحركه وهوالناغضأيضا (قوله بالبكانيه أمه اكوعه بكرة قلت نعم) معنى ثكاته أمه فقدته وقوله أكوعه هويرفع العبن أىأنت الاكوع الذى كنت بكرة هذاالنهار ولهذا فالنعمو بكرةمنصوب غسرمنون عال أهل العربة يقال أتشه بكرة أنوين اذاأردت المالقيتها كرافي ومغمر معين فالواوان أردت بكرة يوم بعينه قلت أتيته بكرة غيرمصروف لانهامن الطروف غيير

الاسماعيلي اقرأ أسيد فقدأ وتيت من مزاميرال داود ففيه اشارة الى الباعث على استماع الملائكة لقراءته (ولوقرأت)أى ولودمت على قراءتك (الصحت)أى الملا ثكة (إسطر الماس اليهالا تتوارى) لانستتر (منهم) وعندأى عبيد من رواية ابن أى ليلى عن أسيدلر أيت الاعاجيب (عال ابن الهاد) فهاوصله أبونعيم عن أبى بكربن خلادعن أحدبن ابراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكيرعن الليث عن ابناالهاد (وحدثن) بالافراد (هذاالحديث) السابق (عبدالله بن خباب) بفتح الخاء المجممة ونشد يدالموحدة الاولى مولى بني عدى س التحار (عن أبي سعيدا للدرى عن أسيد بن حضر) الحاالمهملة والضادالمجحة وهذاموصول فالاعتمادعليه فالفالفالفتح وجاءعن الليث فيماستاد الثأخرجه النسائى من طريق شعب بن الليث وداود بن منصور كالدهماعن الليث عن خالد بن رندعن سعيد سأبي هلال عن يزيد س الهاد ماسناده هذا السابق فقط ﴿ مابِّ من قال لم يتركُ النَّهي صلى الله عليه وسلم الاما) جعه الصابة من القرآن (بين الدفتين) بفتح الدال والفاء المسدّدة أي الوحين ولم يفتهممن مشي بذهاب حلته ولم يكتموامنه شيأخلافا لماآدعته الروافض لتعجيم دءواهم الباطلة ان التنصمص على امامة على بن أبي طالب واستحقاقه للغلافة كان ثابتا عند موت الذي صلى الله علميه وسلم في القرآن فكتموه ﴿ وَ بِهُ قَالَ (حَدَثَنَا فَسَيْبَةً بُوسِيعِيدًا) أبو رجاء قال احدثناسف ان) بن عمينة (عن عبد العزيز بن رفيه ع) بضم الراء وفتح الفاء الاسدى المركي أنه (قال لخت أناوش مداد بن معقل) بفتح الشين المجمة وتشديد الدال الاولى المه ملة ومعقل بفتح المم وسكون العين المهملة وكسر القاف الاسدى الكوفي التابعي الكسر (على استعماس رضي الله عنه) وعن أبيه (فقال له شد ادبن معقل) مستفهما منه (أترك النبي صلى الله عليه وسلم) بعدموته منشئ زادالا ماعيلي سوى القرآن (قال) ابن عباس مجيساله (ماترك الاما بين الدفت من) والاسماعيلي اللوحين بدل الدفتين أى لم يدعمن القرآن بمايتلي (قال) ابن رفيع (ودخلناعلي عَمَدِنِ الْحَنْفِيةُ فَسَأَلْنَاهُ )عن ذلك أيضا (فقال ماترك ) عليه الصلاة والسلام (الامارين الدفتين) ولاردعلى هدذا حديث على السابق فى العرلم ماعندنا الاكتاب الله وما فى هذه الصيفة لانه أراد الاحكام التي كتبها عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينف أن عنده أشياء أخر من الاحكام لم يكن كقها رافي ابن عباس وابن الحنفية وارد على ما يتعلق بالنص في القرآن من ا مامة على واستدل المؤلف رجهالله على بطلان مذعب الرافضة بمعمد بن الحدفية أحداً عمم في دعواهم وهو ابعلى وبابن عباس ابن عمه وأشدًا لناس له لزوما فلو كان شي عما ادعوه لكاما أحق الناس بالاطلاع عليه ولما وسعهما كتمانه فلله درالمؤاف ماأدق نظره وألطف اشارته رجه الله والمانا ورأب فضل القرآن السائر الكلام) هذه الترجة كانه عليه في الفترافظ حديث أخرج الترمذي معناه سندرجاله أنا الاعطمة الكوفي عن أبي سعمد الخدري قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ، قول الرب ورجل من شغله القرآن عن ذكري ومسئلتي أعطمته أفضل ماأعطى السائلين وفضل كلام الله فل سائراا كلام كفضل الله على خلقه أي من شغله القرآن عن الذكر والمسئلة اللذين لمسا فالقرآن كالدعوات والدليل عليه التذبيل بقوله وفضل كلام الله الخوقال المظهري ينبغي أنالا لنن القارئ أنه اذالم يطلب من الله حوائجه لا يعطيه أكل الاعطاء فانه من كان لله كان الله له عن العارف أبي عبد الله بن خييق قدُّس الله سره شغل القرآن القيام عوجبا ته من اقامة فرائضه والاجتناب عن محسارمه فان الرجــلاذا أطاع الله فقدذكره وان قلصــلاته وصومه وان عصاه

نسيه وانكثرصلاته وصومه وعندابن الضريس من طريق الحراح بن الضحالة عن علقمة را مرثدعن أبي عبدالرجن السليعن عثمان رفعه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم قال وفضل القران على سائرال كالام كفضل الله على خلقه وذلك انه منه وقد بين العسكرى ان هذه الزيادة من قول ألى عبدالرجن السلى وبه قال -- دئماهدبة ب خالد بفع الهاء وسكون الدال المهملة (أوخالا) وسقطت الكنية لا ي ذر قال (حدثناهمام) بفتح الهاء وتشد يدا لم الا ولى ابن يحيى بن دينا الشيباني البصري فال (حدثناقت آدة) بن دعامة السيدوسي قال (حدثنا أنس بن مالك ) بنتان مالكُ في رواية الاصيلي (عن الجموسي الاشعري) سقط قوله الاشعرى لغير الاصيلي (عن النبي صلى الله علمه وسلم)أنه (قال مثل الذي يقرأ القرآن) و يعمل به (كالاترجة) بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراءوفتح الجمم المشددة وتخفف ويزادقيلهانون ساكنة وتحدنف الهمزامع الوجهين فهي أربعة ومع التحقيف ثمان (طعمهاطيب وريحهاطيب) ومنظرها حس وماسهالين فاقعلونها تسرالناظرين تتوق اليهاالنفس قبل التناول يفيددأ كلهابعد الالتناة بذوقهاطيب نكهمة ودياغ معدة وقوةهضم ويستخرج من حبهاده لهمنا فع وحامضها يسكن غلةاانساءو يجملواللون والكلفوقشرهافي الثياب ينع السوس ويتمداوي بهوهومفس ا بالخاصية وقيل أنالجن لاتقرب البيت الذي فيه الاترج فناسب أن عثل به قارئ الفرآن الذي لا يقربه شيطان وغلاف قليمة بيض فيناسب قلب المؤمن (والذى لايقرأ القرآن كالقرآ بالفوقية وسكون الميم طعمهاطيب ولاريح لهاومنل الفاجر )أى المنافق (الذي يقرأ القرآل كشل الريحانة ريحهاطيب وطعمها مس ونبه في اليونينية أن قوله ومشل الفياج الخ ثابتل أصل أبي الوقت وأن ســة وطه غلط (ومثل الفاجر )أي المنافق (الذي لا يقــر أ القــر آن كمز الحنظلة طعمها مرولار يحلها فالشارح مشكاة المصابيح انهذا التشميه والتمثيل في الحقفة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف لايبرزه عن مكنونه الاتصويره بالمحسوس المشاهر ثمانكلام الله المحيدله تأثيرفي ماطن العبدوظاهره وإن العبادمة فاوتون في ذلك فنهممن له النصي الاوفرمن ذلك التأثيروهو المؤمن القارئ ومنهممن لانصيب له البته وهوا لمنافق الحقيقي ومنها من تأثر ظاهره دون باطنـه وهو المرانى أوبالعكس وهو المؤمن الذى لا يقرؤه وابرازهـذه المعاليا وتصويرها فيالحسوسات ماهومذ كورفي الحديث ولميجدما بوافقهاو يلائمها أقرب ولاأحس ولا أجع من ذلك لان المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاصر لان الناس امام ومن أوض مؤمن والثاني امامنافق صرف أوملحق به والاول اماموا ظب على القسرا • ة أوغـ برمو اظب علم اله فعلى هذاقس الاعمار المشممهم اووجه التشميه في المذكورات مركب منتزع من أمريا محسوسين طعمور يحثمان اثبات القراءة فى قوله صــ لمى الله عليه وســـلم بقرأ القرآن على صــينا و المضارع ونفيهافى قوله لايقسرأليس المرادمنهما حصولها مرة ونفيها بالكليمة بل المرادمنهما إ الاستمراروالدوام عليها وأن القراءة دأبه وعادته أوليس ذلك من هجيراه كقولك فلان يقررنا حيث ثموت فضل قارئ القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائرا لكلام كافضل الازج ا على سائر الفواكه وفمه رواية تابعي عن صحابي وصحابى عن صحابي وهي رواية قداده عن أنس عن أبيا موسى وأخرجه أيضافي التوحيد ومسام في الصلاة وأبوداو دفي الادب والترمذي في الامثال والنسائى فى الوامة وبه قال (حد تنامس مدر) هواب مسرهد (عن يحيى) بن سعيد الانصارى (عنسمفيان) الثورى أنه قال (حدثني) بالافراد (عبدالله بندينارقال معت اب عررضي اله

logic

من المن وسطيحة فيهاماء فتوضأت وشربت ثم أتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلائم معنه فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الماء الابل وكل شئ استنقذته من المشركين من الابل الذي استنقذته من المشركين من الابل الذي استنقذت من القوم ما الذي استنقذت من القوم ما تقر جل فا سع القوم فلا القوم ما تقر جل فا سع القوم فلا يبق منهم مخبر الاقتلته قال فضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه الله عليه وسلم

المفكنة رقوله وأردوافرسينعلي ثنية) قال القاضي رواية الجهور بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجة قالوكلاهمامتقارب المعني فبالمجمة معناه خلفوهما والرذى الضعيف من كلشيٌّ وبالمهملة" معناه أهلكوهما واتعبوهماحتي أسقطوهماوتر كوهمما ومنمه المتردية وأردت الفرس الفارس أسقطته إقوله ولحقني عامر بسطيحة فيهامذقة من لين) السطيعة اناء من حاود سطح بعضها على بعض والمذقدة بفتح الميم واسكان الذال المحمة قليل من لين مزوج عا وقوله وهوعلى الما الذي حلائم معنه) كذا هوفي أكثرالنسخ حلائتهم نالحاءالمهمه والهمز وفي بعضها سلمهم عنه والاممشددة غيرمهموز وقدسمة سانه قريبا (قوله نحر ناقةمن الابل الذي استنقذت من القوم) كذافي أكثرالنسخ الذي وفي بعضهاالتي وهوأوجه لان الارل مؤنث وكذاأسما الجوع

نظى السلة اتراك كنت فاع الاقلت نعم والذي أكرمك فقال انهم (٤٦٩) الات ليترون في أرض عطفان قال فيا

رجلمن غطفان فقال نحراهم فلان جزورا فلماكشفوا حلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فرجواهاربن فلاأصعنا قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كان خبرفرسانااالمومألوقتادة وخير رجالتناسلة قال ثمأعطاني رسول اللهصلي الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لى جيعا ثم ارد فنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء على العضباء راجعن الى المدينة قال فسيما المحن نسمر قال وكانرجل من الانصار لايسبقشدا قال فعل يقول الامسابق الى المدينة هلمن مسابق فعدل بعيددلك فالفلماء معت كالامه قلت أماتكرم كرعا ولاتهاب شريفا فاللاالاأن يكوثرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يارسول الله بأبي أنت وأبي ذرني فلائسابق الرجل قال ان شتت

بالذال المعجمة أى أنسابه وقيدل أضراسه والصحيح الاولوسيق يانه في كتاب الصيام (قوله صلى الله على وسلم كان خبر فرسانها المومأ توقتادة وخبر رجالساسلة) هـ ذافيـ ماستحماب الثناء على الشحان وسائرأهم الشضائل لاسما عندصنيعهم الجمل لماقيه من الترغيب لهم والغيرهم في الاكتار من ذلك الجيل وهذا كله فى - قس تؤمن الفتنة عليه باعجاب ونحوه (قوله ثمأعطاني رسول الله صلى الله على موسلم مهمين مهم الفارس وسمم الراجل فمعهما لى) هـذامجول على انالزائدعلى سهم الراجل كان نقلا وهوحقيق

ماعن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال اعما جلكم في أجل من) وللاصيلي ما (خلا) مضى الام كابين) أسر اوقت (صلاة العصرومغرب الشمس ومثلكم) مع سكم (ومثل البهود لمارى) مع أنسام (كشل رجل استعمل عمالافقال من يعمل لى الى نصف النهار على قمراط الل مرتين لابي ذرعن الكشميهني ولغيره مرة واحدة (فعملت اليهود) الى نصف النهار (فقال إيه الى من نصف النهار الى العصر) وزاد الاصبلي على قبراط (فعملت النصاري) الى العصر إلتم) أيها المسلون (تعملون من العصر الى المغرب قيمراطين قدراط- بن) بالسكر ارحى تبن مُلَمُ وَأَجِر الفريقين [قالوا] أي المودو النصاري (نحن أكثر علا) لان الوقت من الصيم العصرا كثرمن وقت العصر الى الغروب (وأقل عطاء قال هل ظلمتكم) أى نقص تسكم (من فَكُم ] أى الذي شرطت ملكم ( قالوالا ) لم تنقصنا من أجرنا شما ( قال فذ الـ ) ولا ي درفذلك (م (فضلى أوتيه من شئت) \* ومطابقة هذا الحديث من جهة شوت فضل هذه الامة على وهامن الامم وثنبوت الفضل لهابما ثبت من فضل كتابها الذى أمرت بالعمل به وهدذا الحديث ن فياب من أدرك ركعة من العصر من كتاب الصلاة ﴿ رَابِ الوصاة ] بأنف بعد الصاد ولا بى ذر الكشميري الوصمة بالتحقية المشددة بدل الالف (بكاب الله عزوجل) وبه قال (حدثنا مجد يوسف ) بن واقد الفريابي قال (حدد المالك بن مغول ) بكسر الميم وسكون الغين المجهة وبعد والفتوحة لام البعلى قال (حد مناطلحة) بن مصرف بكسر الراعوزن الفاعل اليامي بالتعتبية ام قال سألت عبد الله بن أى أوفى) بفتح الهم زة والفاء سنهما واوسا كنة علقمة (آومى) عد مزة وسكون الواو (الذي صلى الله عليه وسلم) بالامارة لاحد أو بالمال فقال لا) لم يوص قال لهُ (فقلت كيف كتب) بضم الكاف (على الماس الوصية) في قوله تعالى كتب علمكم اذا فرأحدكم الموت انترك خيرا الوصية (أمرواج اولم يوس) صلى الله عليه وسلم (فال) ابن أبي ف (أوصى) علمه الصلاة والسلام (بكتاب الله) أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه و حفظه حسا مى فيكرم ويصان ولايسافريه الى أرض العدد قويدا ومعلى تلاوته وتعلم وتعلمه \*وهدا البيث قدم في الوصايا ﴿ إِياب من لم يتغن ) أي يستغن (بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم) اية الزلناعلمك المكتاب القرآن العظم الذي قمه خبرما قيلهم ونبأ ما يعدهم وحكم ما بينهم (يتلي مم) في كل مكان وزمان فلايزال معهم آية ثابت قلايز ولوقال أحد عن وكيم أي تغنيبه عنأخمارالامم الماضية فلدس المراد بالاستغناء في الآية الاستغناء الذي هوضد الفقر الخرج الطبرى وغبره كأقال في الفتح من طريق عمرو بن دينارعن محمي سحعفر قال جاه ناس السلمن بكتب قد كتبو افيها بعض ماسمعوه من اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفي ومضلالة انترغموا عماجانه نديهم أليهم الى ماجانه غيره الى غيرهم فنزلت أولم يكفهم اناأنزلنا اللكاب الآية وفي ذكر المؤلف هذه الآية عقب الترجة اشارة الى أن معنى النغني الاستغناء مقط يتلى عليهم لغيراً بي ذرعن الكشميهي \* وبه قال حدث اليحيي بن بكير ) بضم الموحدة المسدني بالافراد (اللمت) بن سعد الامام (عن عقيل) بضم العين الن خالد (عن ابن شهاب) لنهسلم الزهرى أنه (قال أخبرني) بالافراد (أبوسلة بن عبد الرحن) بن عوف (عن أبي هريرة) فالله عنه (أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم بأذن الله) بفتح المجهة لم يستمع ع) بالشدين المعمة (ماأذن) بكسر المعمة مااسمع أي كاسماعه (الذي صلى الله عليه وسلم لى القرآن تحسن صونه به أو يستغنى به ولا بي ذرالنبي أن يتغنى بالقرآن ولا بي الوقت النبي ف (وقال صاحب له) أى لا بي سلة (يريد) بقوله يتغنى به (يجهر به) والصاحب المذكورهو لمُقاق النفل رضى الله عنه المديع صنعه في هذه الغزوة (قوله وكان رجل من الانصار لايسم بقشدا) يعنى عدوا على الرجاين

عبدالحيدب عبدالرحن بزيدب الخطاب كإبينه الزبيدى عن أب شهاب في هذا الحديث في أُخْرِجِه ابنأ بي داود عن مجمد بن يحيى الذهلي في الزهريات • وحديث الباب أخرجه المؤلف أبا فى التوحيد \* وبه قال (حدثنا على بن عبدالله) المديني قال (حدثنا سفيان) بن عيينة (عر الزهري مجدين مسلم (عن أبي سلة بن عبد الرجن) سقط لفظ ابن عبد الرجن لغيراً لى در (عن آل هريرة )رضى الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال مأذن الله لشي) بالمجهة و علم التعسة الساكنة همزة ولا ي ذرعن الكشميري لنبي (ماأ ذن للنبي صلى الله علمه وسلم) بزياد الا ولابي ذرءن الكشميهني لنبي ماسقاطها وقول الحافظ بنجران كانت رواية زيادة اللام محفوظ فهي اليونس ووهممن ظنه اللعهدو توهمأن المرادنيت اصلى الله عليه وسلم وشرحه على ذلك تعفيا العيني فقال هذاالذى ذكره عين الوهم والاصل فى الالف واللام أن تكون للعهد خصوصافى الفر وعلى ماذكره بفسدا المعنى لانه يكون على هذه الصورة لم يأذن الله لنبي من الانساع مأذن إنها النبي وهذافاسد اه وأجاب في التقاض الاعتراض بأنها نما شرحه على رواية الاكثروهي ماألل الشئ بشمن معجة ويامهم وزة ولافسادفيه اه وثبتت التصلية لابي الوقت وقوله أذن بفتح الهما وكسرالذال المجمة في الماضي ، وكذا في المضارع مشترك بين الأطلاق والاستماع تقول أذنه آذن مالمدفان أردت الاطلاق فالمصدر بكسرخ سكون وان أردت الاستماع فالمصدر بفتحته أوا مااستمع كاستماعه لصوت نبي (أن يتغنى بالقرآن) وسقط لفظ أن عند أبي نعيم من وجه آخر وصوا ان الحوزى وقال ان اثباتها وهـم من بعض الرواة لروايتهم بالمعـنى فظن المثبت المساواة فولل في الخطالا ن الحدوث لو كان باثبات أن لكان من الاذن بكسر الهمزة وسكون الذال بعني الاام والاطلاق وليس مراداهناوانماهومن الاذن بفتحتن وهوالاستماع والمراديه هنااجزال مئور القارئ واكرامه لاحقيقته التي هي أن يمل المسقع باذنه الى جهـ قمن يسمعه اذهو محال في ط تعالى فالمراد غرة ذلك على مالا يخفى (قال سفيان) بن عيينة بالسيند السابق (تفسيرة) أى فرا يتغنى (يستغني به) عن غيره من الكتب السالفة أومن الاكثار من الدنيا وارتضى ذلك أبوعير ال فى تفسيره وقال أنهجا مُزفى كلام العرب واحتج بقول ابن مسعود من قرأ آل عمران فهوغني وفيا المرادبه الغنى العسنوى وهوغنى النفس وهوآ لقناعة لاالحسوس الذى هوضدالفقر فانذلا لايحصل بحردملازمة القرآن وقال النووى معناه عندالشافعي وأصحابه وأكثرا أعما نحس الصوتبه اه ويؤيده قوله في الرواية السابقة وقال صاحب له يجهر به قال الطبي لانماجه مبينة لقوله يتغنى بالقرآن فلم يكن المبين على خلاف البيان كذلك يتغنى بالقرآن في ألروا ية الاوالية سانالقوله ماأذنالني أي صوته فكيف يحمل على غيرحسن الصوت على أن الاستماع نسروك الاستغناء ينصره الحديث المروى بلفظ ماأذن لنبى حسن الصوت بالقرآن يحهر به ألق الشافعي ولوكان معني يتغنى بالقرآن على الاستغناء لقال يستغنى وتحسين الصوت هويندا وتعقسه معضهه مفقال ان في صدق الملازمة نظرا اذا ثدت أن تغني بمعنى استغنى وصرح بعفلها بصنه كأمر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلفى الخيل ورجل ربطه اتغنيا وتعففا ولاخلال فى هذا أنه مصدر تغنى بمعنى استغنى وتعفف وتقل النالحوزى عن الشافعي أن المراديه الفرز قال في الفنح ولم أره صريحا انما قال في مختصر المزنى وأحب أن يقرأ حدر اوتحزينا اه والله الادراج من غبر عطيطوالتعزين رقة الصوت وتصميره كصوت الخزين وقال ابن الانبارى في الأ المراد التغنى التلذذبه كايستلذأهل الطرب بالغنا فاطلق عليه تغنيامن حمث انه يفعل كإيفعل عندالغنا وقيل المرادالترنم به لحديث أبنأبي داودوالطعماوي عن أبي هريرة حسنالة

والقلت ادهب المد وتند رجلي فر بطت عليه شرفا أوشرفين ثم المدرفعت حتى ألحقه قال فاصكه والله قال المدينة قال فوالله ماليثنا الاثلاث ليال حتى خوجنا الى خيبرمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل الله ولا الله ما اهتدينا

ولاتصد قناولاصلينا

ونص عن فضلك ما استغنينا فنت الاقدام أن لاقسنا

وأتران سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدا قال أناعام قال غفراك صلى الله عليه وسلم الانسان عصه الااستشهد قال فنادى عسر بن لولامت عنا عام قال فلامت الله بانى الله لولامت الله بانى الله لولامت الله بانى الله لولامت الله بانى الله ين عال فرح ملكهم مرحب خطر بسيفه و يقول

(قولەفطفرت) أىونىتوقفزت (قوله فر بطت عليه شرفاأ وشرفين استمقى نفسى)معنى راطت حست نفسىءن الحرى الشديدوالشرف ماارتفعمن الارض وقوله استبق نفسى بفتم الفاءأى لندلا يقطعني الهر وفي هذادليل لحواز المسابقة على الاقدام وهوجائز بلاخلاف اذاتسابها بلاعوض فأنتسابها علىءوض ففي صحتها خلاف الاصم عنداً عامالاتمم (قوله فعل عي عامر يرتجز بالقوم) مكذا قال هناعي وقدسسق فيحديث أبى الطاهر عن النوهب اله قال أحى فلعله كان أخاهمن الرضاعة وكان عهمن النسب (قوله يخطر بسمفه)

ندعلت خيسبراني مرحب \* شاكى السلاح بطل بغرب (٤٧١) \* اذا الحروب أقبلت تلهب، قال وبرزاه عي عامر فقال

شاكى السلاح بطل مغاص فالفاختلفاضربتين فوقع سيف مرحب في ترسعي عامر ودهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسمه فقطع أكله فكانت فيها نفسه قال سلم فرحت فاذا نفرمن أصحاب الذى صلى الله علمه وسلم يقولون اطلعلعام وتتل نفسه فال فأتنت الني صلى الله عليه وسلم وأناأ بكي فقلت ارسول الله يطل على عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناسمن أصحابك قال كذب من قال ذلك اله أحره من تين ثم أرسلني الى على وهوأرمد فقال لاعطين الراية رجلا يحب الله تعالى ورسوله

هو بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعهأ خرى ومشاه خطر البعير بذنبه يخطر بالكسراذ ارفعه مرة ووضعهمرة (قولهشاكي السلاح) أى تام السلاح يقال رحل شاكى السالاح وشالة السلاح وشالة فى السلاح من الشوكة وهي القوة والشوكة أيضاالسلاح ومنهقوله تعالى ويودون أنغيرذات الشوكة تكون لكم (قوله بطل مجرب) هو بفتح الراء أى مجر ب الشحاعة وقهر أنفرسان والبطل الشجاع يقال بطل الرجل بضم الطاء يبطل بطالة و بطولة أىصارشياعا (قوله بطلمغامر) بالغن المجهدةأي ركب غرات الحرب وشدائدها و الق نفسه فيها (قوله ودهب عاص يسفلله) أى يضر مه من أسفله هو بفتر الماء واسكان السن وضم الفاء (قولة وهوأرمد) قال أهل اللغة

افرآن قال الطمرى والترنم لايكون الابالصوت اذاحسنه القارئ وطربيه قال ولوكان معناه السنغناء لما كان لذكرااصوت ولالذكرالجهرمعني اه ويمكن كافى الفتح الجمع بين الرالنأو دلات المذكورة وهوأنه يحسن بهصوته عاهرابه مترعاعلي طريق التحزن مستغنيابه وغروط المامه عنى النفس راجيا به عنى المد \* ومباحث تحسين الصوت وحكم القراءة بالالحان النقريباان شاء الله تعالى في (باب اعتباط صاحب القرآن) أي عنى مثل ماله من نعمة القرآن من المُنتَمول عنه \* وبه قال (حدثنا أبوالمان) الحكم بن نافع قال (أخر ناشعيب) هوابن أبي رة (عن الزهري) مجدين مسلم بنشهاب انه (قال حدثني) بالافراد (سالم بن عبدالله ان) أباه المداللة بن عراً بن الخطاب (رضى الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نسد أى لاغمطة جائزة في شي (الاعلى) وجود (اثنتين) أى خصلتين احداهما (رجل) أى الله رجد ل ( آ تاه الله المكاب) أى القرآن (وقام به) تلاوة وعد لا ( آنا والليل) أى ساعاته إلدألونعيم في مستخرجه وآنا والنهار (و) ثانيه ما (رجل) أى خصلة رجل (اعطاه الله ما لافهو المدن على المحتاج (آناء الليل وآناء النهار) أى ساعاته ما باشات آناء النهارهذا وحدفها في اللي كأمر وقيل انفيه تخصيصا لاباحة نوعمن الحسدوان كانت جلته محظورة وانمارخص ماليتضمن مصلحة في الدين قال أنوتمام ، وما حاسد في المكرمات بحاسد ، وكارخص الكذب لتضمن فائدة هي فوق آفة الكذب وقال في شرح المشكاة أثبت الحسد لارادة بالغة في خصيل النعمتين الخطسيرتين يعنى ولوحصلتا بهذا الطريق المذموم فينبغي أن ينحرى ومهدفي تحصيلهما فكيف الطريق المحود لاسماوكل واحدةمن الخصلتين بلغت عاية لاأمد ونها ولواحممتافي احرى بلغ من العلياكل مكان \* وبه قال (حدد تناعلى بن ابر اهم) بنعمد لدالشكرى الواسطى أوهوعلى بن الحسين بن الراهم بن اشكاب نسبة الى جده أوهوعلى بن مالله بنابراهم والاول قول الاكثر والنانى جزميه ابن عدى والنالث قول الدارقطني وابن والرحد تناروح) بفتح الراءو بعد الواو الساكنة حامهملة ابن عبادة قال (حدثنا شعبة) الحاج (عن سلمان) بن مهران الاعش أنه قال (سمعت ذكوان) أياصالح السمان (عن اب يفرضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحسد) أى لاغبطة جائزة في شئ (الا خصلتين (اثنتين) خصلة (رجل علمالله القرآن فهو يتلوه آنا الليل وآنا النهار) ساعاتهما العه الله فقال ليتى أو ستمل ما أوتى فلان من القرآن (فعملت) به (مثل ما يعمل) من وله أنا الليل و آنا النهار (و) خصلة (رجل آناه الله مالافهو يهلكه) بضم الما وكسر اللام ممالغة لانه يدل على أنه لا يسق من المال بقية ولما أوهم الاسراف والتبدير كله بقوله (في في كاقيل لاسرف في الخير (فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتى فلان) من المال (فعملت) منلمابعمل من اهلاكه في الحق وهذا الحديث أخرجه النسائي في الفضائل في هدذا إبالنوين (خيركم من تعلم القرآن وعله) \* وبه قال (حدثنا حجاج بن منهال) بكسر المم الإنالنون الاغاطى السلى البصرى قال (حدثناشعية) بن الحِياج (قال أخسرني) بالافراد مَمْنَ مَرْدَد) بِفَتْمُ المِم والمثلثة منهمارا مساكنة الحضرى الكوف قال (ععت سعد بن الله العين مصغرا وسكون عن سعد الكوفي أباجزة (عن أبي عبد الرجن) عبد الله ١ س إ بالسلى) بضم السين المهملة وفتم اللام (عن عشان) بنعفان (رضى الله عنه) واختلف اع أى عبد الرحن من عمان ووقع التصريح بتعديث عمان لاى عبد الرحن عنداب

و قوله ابن حسب هو باخا المهملة في النسخ العديدة وكذا في الخلاصة اه

عدى والنظ عن عبد الكريم عن أبي عبد الرحن - د في عثمان لكن في استناده مقال (عن المسلم الله عليه وسلم) أنه (قال خبركم من أعلم القرآن وعلمه) مخلصافيم - ماولا بي ذرعن المؤلف والمستملي أوعلمه بأوالتي للشنو يع لاللشك (قال) سعد بن عبيدة (وأقرأ أبو عبد الرحن) السالناس القرآن (في احرة عثمان) بن عفان رضى الله عنه (حتى كان الحباح) بن يوسف أمراء العراق (قال) أبو عبد الرحن (وذالة) الحديث المرفوع في افضلية القرآن هو (الذي أفيلا مقعدي هدذا) الذي أفرئ الناس فيه وهذا يدل على أن أباعبد الرحن مع الحديث المذكور

معدى هدد الدي الدى افرى الناس فيه وهدا يدن وي العبد الرس مع السادية المراد الدي الدي الدي الدي المراد الدي المتحدد الدي المتحدد المراد المتحدد القراء أنه قرأ على عثمان وأسند واذلك عنه من روا بة عاصم بن أبي النحود ف كالله

أولى من قول من قال انه لم يسمع منه \* و به قال (حدثنا أبونعيم) الفضل بند كين قال (ط سفيان) المنورى (عن علقمة بن مرثد) بالمثلثلة بوزن جعفر (عن أبي عبد دار حن السليء

عثمان بن عقان رضى الله عند ه) أنه (قال قال النبي صلى الله عليده وسلم ان أفضاً كم من الم

القرآنوعله) بالواو وللاربعة أوعله والاولى أظهر في المعنى لان التي بأوتنتضى اثبات الافط المذ كورة لمن فعل احدا لاحرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولولم يعلمه غدر يكون خبرا بمن عل

فيهمثلاوان في تعلمولاريب أن الجامع بين تعلم القرآن و تعليمه مكمل لنفسه ولغسره جامع النفسالة المصالة مالنفسلة والمرادية لانهم المناطقة على على الفقيه لان المخاطة

النفع القياصروالنفع المتعدى لا بقال ان من لا زمه في ذا أفضلية المقرئ على الفقيه لان الخاط بذلك كانوافقها والنفوس اذ كانوا يدرون معانى القرآن بالسليقة أكثر من دراية من بعده

بالاكتساب فانقلت 1 المقرئ أفضل من هوأعظم غنا فى الاسلام بالمجاهدة والرباط والا بالمعروف والنه بى عن المذكر أجيب بأن ذلك دائر على النفع المتعدى فن كان حصوله عنا

اً كثر كان أفضل فلعل من مضمرة في الحديث بعدان ﴿ وَفِي الحديث الحَث على تعليم الفرا وقد سئل المتورى عن الجهاد واقراء القرآن فرجح الثاني واحتج بمذا الحديث أخرجه ابن أبيا

قاله في الفتح وبه قال (حدثنا عمرو بن عون) بفتح العين فيهما وآخر الثاني نون ابن أوس الواسط نزيل البصرة قال (حدثنا جاد) هوابن زيد (عن أبي عازم) بالحاء المهدملة والزاى سلة بند

وين ببطروون (مدن الها والعين الساعدى الانصارى رضى الله عنه أنه (قال أنت الوصل الله عليه وسلم أمرات المونة ولا يصح ذال الما الله عليه وسلم المرأة ) قيل هي خولة بنت حكيم وقيل أم شريان وقيل ممونة ولا يصح ذال ال

الاوليان لم تنزق جاواً ماميونة فهى احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم ولم يزقبه الغيره (فقال الله فقد وهبت نفسه الله ولرسوله) ولابي ذرعن الجوى وللرسول (صلى الله عليه وسلم فقال) صلى

عليه وسالها (مالى فى النسائمن طحة فقال رجل لم يسم (نُوجنها) بارسول الله (قال) على الصلاة والسلام (اعطها أو با) صدا قا (قال) الرجل (لا احد) أو با (قال أعطها ولو) كان الم تعطيها (خاتما من حديد) كله من سالية (قاعمل) قال الكرماني أى حزن وتضير (له) أى لا

دلك (فقال) عليه الصّلاة والسلامله ولابوى الوقت وذرقال (مامعت) اى أى شئ تحفظه القرآن قال) معي سورة (كذاوكذا) في رواية أبي داود عن أبي هريرة سورة البقرة والتي تلهاو

الدارقطني عن ابن مسعود البقرة وسورمن المفصل ولتمام الرازى عن أبي أمامة زوج الذي صلى المادة والسلام وفقد ذو حتكها المالية

علمه وسلم رجلامن الانصار على سبت سور (قال) علمه الصلاة والسلام (فقد زوجتكها علمه من القرآن) الباعق بماللتعويض وتسمى بالقابلة على تقدير مضاف أى زوجتكها بعلم

الإهامامعكمن القسرآن وقال الحمقية بللسببية والمعنى زوجتكها بسبب مامعكمن الفرأ

فيسق في عينيه فبرأ واعطاه الراية وخرج مرحب فقال قدعات خيبراني مرحب شاكى المدلاح بطل هجرب هاذا الحروب أقبلت تلهب

فقال على أنا الذي سمتني أمي حيدره

كليث غالات كريد المنظرة \* أوفيهم بالصاع كيل السندرة \* قال فضرب رأس مرحب فقد له مُ كان الفتح على يديد قال ابراهيم حدثنا محديث يحيى حدثنا عبد الوارث عن عكرمة ابن عمار محدا الحديث بطوله ابن عمار محدا الحديث بطوله

يقال رمد الانسان بكسر الميرمد بفتحهارمدا فهو رمد وأرمد اذا هاحت عده (قوله أناالذي سمتني أمىحمدره) حيدرةاسم للاسد وكانءلى رضى الله عنسه قدشهي أسدافي أول ولادته وكان مرحب قدرأى فى المنام ان أسدا يقتله فذكره على رضى الله عنمه بذلك ليخيفه ويضعف نفسه قالواوكانت أمعلى مته أول ولادته أسداباسم حدّه لامه أسدن هشام نعد مناف وكان أبوطالب عائما فلما قدمسماه علماوسمي الاسدحمدرة لغلظم والحادر الغليظ القوى ومراده أنا الاسكدفى جراءته وافدامهوقوته (قولهأوفيهـم الصاع كمل السيندره) معماه أقتل الاعداء قتلا واسعادر يعا والسمندرةمكالواسع وقملهي العله أىأفتلهم عاجلا وقيل مأخوذمن السندرة وهي شحرة الصنوس بعمل منهاالندل والقسي ( قوله فضرب رأس مرحب)

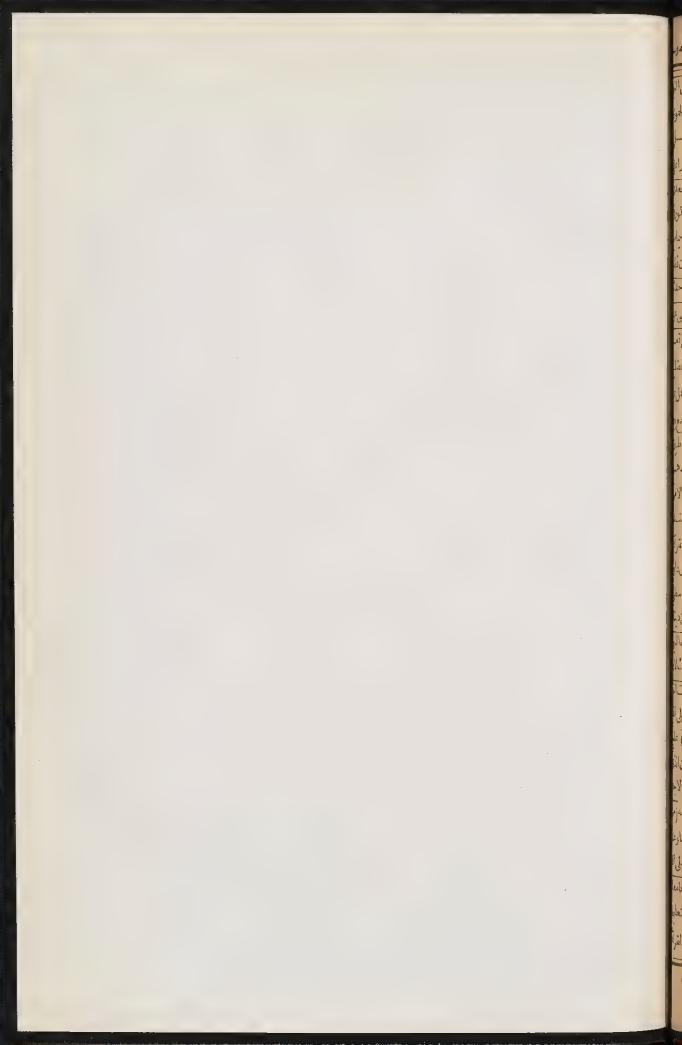

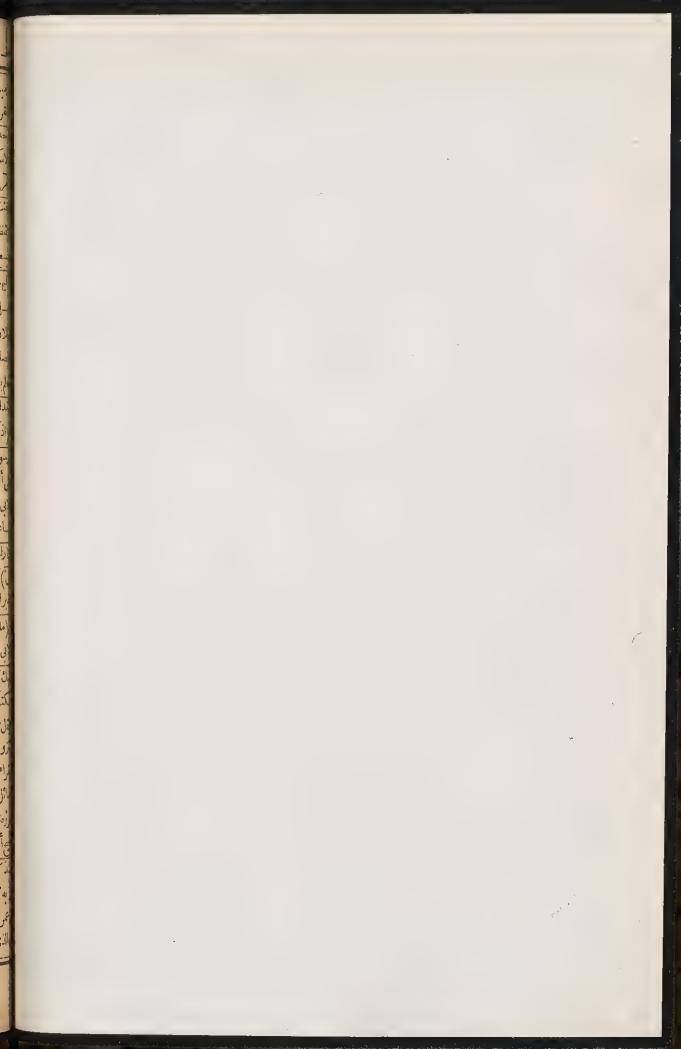

عبدالبرفي كاله الدر رفي مختصر السبر قال مجدن اسعق ان مجدن مسلمة هو قاتله قال وقال غيره اعل كان قاتله عليا قال ال عبد البرهدا هوالعميم عندنا غروى ذلك السنادة ونسلة وبريدة قال ابن الاثرالعدم الذىعلمة أكثرأهل الحديث وأهل السيرأن علماهو فاتلدوالله أعلم 🖟 واعلمان في هذا الحديث أنواعا من العدلم سوى ماسيق التنسه عليه منهاأربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم احداهاتكشرماءالحدسة والثانية ابراءعن على رضى الله عنه والثالثة الاخيار بأنه يفتح الله على بديه وقديا التصريح بهفيرواية غرمسارهدده والرابعةاخساره صلى الله علمه وسلم بأنهم يقرون في غطفان وكان كذلك ومنهاجواز الصارمع العدق ومنهادمث الطلائع وجوازالسابقةعلى الارحل الا عوض وفضيلة الشعاعة والقوة ومنهامناق لسالة ن الاكوع ولابى قتادة وللاخرم الاسدى رضى الله عنهـم ومنهاحوار الشناء على من فعل حيلا واستحماب ذلك اذارتب علمه مصلحة كاأوضعناه قريبا ومنهاجوازعقرخيل العدو في القتمال واستحمال الرح في الحرب وحوارقول الرامى والطاعن الضارب خذهاوأ نافلان اواس فلان ومنهاجوازالاكلمن الغثمة واستحياب التنفيل منها لنصنع صنعاحم لافى الحمر ب وجواز الارداف على الدابة المطيقة وجواز المارزة بغدر اذن الامام كأمارز عامر ومنهاما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من حسالشهادة والمرص عليها ومنها الفا النفس في عمرات القتال وقدائفة واعلى حواز التغرير بالنفس

لماحثذلك تأتى في موضعها انشاء الله تعالى في كتاب النكاح في رباب استحماب (القراءة) إن عنظهر القلب من غير اطرفي المصف لان ذلك أمكن في التوصل الى التعلم ويه قال مَدُنَاقَتِيهِ مِنْ سَعِيدً) البِلْغِي قال (حدثنا يعقوب بنعبدالرحن) القارى المدني نزيل الكندرية (عن الى حازم) سلة من دينار (عن سهل من سعد) الساعدى رضى الله عنده (ال رُأَة)خولة أوغيرها كامرقريا (جائترسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارسول الله تُلاهب لك نفسي )أى أكون لك زوحة الامهر وفيه أنه ينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم لظالهبة خصوصيةله وليس المرادحقيقة الهبة لان الحرّ لاعال نفسمه وليس له تصرف فيهأ م ولاهبة في شريعتنا (فنظر اليهارسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر) بتشديد العين رفعه لهاوصوبه) بتشديد الواوو بعدهاموحدة خفضه (مُطأطأ رأسة) خفضه (فلمارأت المرأة انه) لى الله عليه وسلم (لم يقض فيهاشمأ جاست فقام رجل من أصحابه ) م يسم (فقال ارسول الله) لاربعة أي رسول الله (ان لم يكن لك ما حاجة فروحنها) ولم يقدل همنها لان لفظ الهدة من مائصه صلى الله عليه وسلم وإن بمعنى اذلانه لايظن بالصابي أن يسأل في مثل هذا الابعد أن لم رقيرينة الحال أنه لاحاجة له صلى الله عليه وسلم به الفقال) عليه الصلاة والسلام (له هل للا من شيئ تصدقها (فقال لا والله يارسول الله ) ماعندي شي (قال ) عليه الصلاة والسلام الهالى الما هلك فانظرهل تحدشاً عندهم تصدقها الماه (فذهب) الرجل (ثم رجع فقال لاوالله سول الله ماوجدت شدياً قال انظرولو) كان الذي تعده (خاتمامن حديد) ولا بي ذرحاتم بالرفع إَن كان المقدّرة تامة (قَدْهم) الى أهله (مُرجع فقال لأوالله بأرسول الله ولا) وجدت (خاعم) إن ذر ولاخاتم (من مديدولكن هذا ازاري) اصدقها اياه (قال) ولاي الوقت فقال (سهل) اعدى مدرجافي الحددث (ماله ردا فلها أصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتسنع ركان لبسته إسكون السين (لم يكن عليهامنه شي وان لبسته) بسكون الفوقية (لم يكن علمك أأىمنه (فلس الرجل حي طال مجلسه عقام فرآه رسول الله صلى الله علمه وسلم موليا) رادًا هبامعرضا (فأمربه فدعي) بضم الدال وكسر العين (فله الجاء قال) علمه الصلاة والسلام الماذامعك من القرآن قال معي سورة كذاوسورة كذاوسورة كذا) بالتكرار ثلاثا (عدها) لى ذروعدها وقدسيق قريبا تفسيرهن (قال) عليه الصلاة والسلام (أتقرؤهن عنظهر لافال)ولاى الوقت فقال (نم قال اذهب فقد ملكت كهايم امعك من القرآن) كذاوقع هذا لنكها وروايةالاكثرين بلفظ روجتكها فالبالدارةطني وهوالصواب وجع النووي بأنه الصحة اللفظين ويكونجرى لفظ التزويج أولاتم لفظ القليك ثانياأي لانه ملك عصمتها رويج السابق، وفي هــذاالحديث فضــلة قرآء القرآن عن ظهرقلب وقد صرّح كثير بأن والقمن المجعف نظراأ فضل من القراءة عن ظهر القلب واستدل له بحديث عندا في عسد في الرالقرآنءن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسالم رفعه فضل قراءة القرآن نظراعلى من إفظهرا كفضل الفريضة على النافلة واسناده ضعيف وعن النمس عود وقوفا باسناد وأديموا النظرفي المحف والاولى أنذلك يختلف باخته لاف الاحوال والانتخباص والباب الكرالقرآن) أى طاب ذكره بضم المجمة (وتعاهده) أى تجديد العهديه علازمة تلاوته ه قال (حدثنا عبد الله بن يوسف) السنسي قال (أخبرنا مالك) الامام الاعظم (عن نافع) مولى ر (عن ابن عررضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال المامشل صاحب القرآن) الني ألف تلاوته مع القرآن (كمثل صاحب الابل المعقلة) بضم الميم وسكون العين المهملة

وفتح القافأو بتشدديدالقاف مع فتح العين أى المشدودة بالعقال وهوا لحبل الذى يشدّفي ركاله البعد (انعاهدعليها امسكها) أى استرامساكه لها (وانأطلقها) من عقلها (ذهبت أوا انفلتت والحصر في قوله انماه وحصر مخصوص بالنسمة الى الحفظ والنسمان بالتلاوة والناهم وشبهدرس القرآن واستمرارتلاوته بربط البعسرالذي يخشى منمة أن يشردها دام التعاهرا موجودا فالحفظ موجود كاان البعيرماداممشدودا بالعقال فهومحفوظ وخص الابل بالذكر لانهاأشدالح وان الانسى نفورا وهذاالحديث أخرجه مسلم فى الصلاة والنسائى فى الفطال والصلاة \*وبه قال (حدثنا محد بن عرعرة) السامى بالمهملة القرشي المصرى قال (حدثنا شبها ابن الخِياج (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن أبي وائل) شدة يق بن سلة (عن عبد الله) بن مسعول رضى الله عنه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم بنس مالاحدهم) ما نكرة موصوفة مفسرة الفاعل بئس أى بئس شـماوقوله (ان يقول) مخصوص بالذم أى بئس شيأ كائناللر حل قوله (نسيتً) فله النونوكسرالسين مخففة (آية كيتوكيت) كلتان يعبر بهماعن الجل الكثيرة والمدناء الطويل وسبب الذم مافى ذلك من الاشعار بعدم الأعتنا مالقرآن اذلا يقع النسيان الآبترك التعاديا وكثرة الغفلة فلوتعاهده تلاوته والقياميه في الصلاة لدام حفظه وتذكره فسكائه اذا قال نسنا الآية الفلانية فكانه شهدعلي نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكاروا لنعاهداه بورث النسميان (بلنسي) بضم النون وتشديد السين المكسورة في جميع الروايات في العالل إ والمتعار والمات في غيره و بل اضراب عن القول بنسبة النسيان الى النفس المسب عن علم الم التعاهدالى القول بالانساء الذي لاصنع لهفيه فاذانسسمه الى نفسه أوهم أنه انفر دبفعلى فالنا ينبغى أن يقول أنسيت أونسيت مبنيالا مفعول فيهما أى ان الله هوالذى أنساني فينسب الانعاري الى خالقها لمافيه من الاقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية نع يجوزنسمة الافعال الأنه مكتسبها بدليل الكتاب والسنة كالايحفى وقيلمعني نسىعوقب بالنسسيان لتفريطه في تعاهدة واستذكاره وقيلان فاعل نستت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لايقل أحدعني الىنسب ال (واستذكرواالقرآن) السين للمبالغة أى اطلبوامن أنفسكم مذاكرته والمحافظة على فرالله والواو فىقوله واستنذكرواكما قال في شرح المشكاة عطف من حيث المعدى على قوله بس مالاحدهم أى لا تقصروا في معاهدته واستذكاره (فانه أشدتفصياً) بفتح الفاء وكسرالها المشددة وتخفيف التحقية بعدها منصوب على التميزائي تفلتا (من صدورالر حال من النع)ورا الابللاواحدلهمن الفظه لانشأن الابل طلب التفلت ماأمكنها فتي لم يتعاهدها صاحبها برالها تفلتت فكذلك حافظ القرآن اذالم يتعاهده تفلت بلهوأ شدواعا كان ذلك لان القرآناس من كلام البشر بل هومن كلام خالق القوى والقدر وليس بينه و بن البشر مناسمة قريبة الله حادث وهوقديم لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه العميم وكرمه القديم متعليهم ومنحهم ها النعمةالعظيمة فينبغىأن يتعاهديالحفظ والمواطمة ماأمكن فقد يسروتعالى للذكروالافالطاف البشرية تتحزقواها عن حفظه وحدله قال تعالى ولقديسرنا القرآن للذكر الرجن علمالفرا ولوأتز انساه فاالقرآن على جبل الآية «وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصلاة والترمذ كالح القراآت والنسائي في الصلاة وفضائل القرآن ، و به قال (حدثناعمان) بن أبي شدية قال (حدث جرير) هوابن عبدالحيد (عن منصور) هوابن المعمر (مذله )أى الحديث السابق وهذه الطرافا

"البقة عندالكشميه في والنسف ساقطة لغيرهما (تابعه) أى تابيع محديث عرعرة (بشر)بك

الموحدة

ان محددالناقد حددثار بدبن هرون أخربرنا حدد بنسلة عن ثابت عن أنس بنمالك ان عانين رجلا من أهدل مكلة هيطواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذه مسلمافا سحياهم فأنزل الله عزوجل وهوالذي كف أيديم عندكم وأيديكم عنهم عليم

فى الجهادفى المبارزة وتحوها ومنها انمن مات فى حرب الحكفار بسبب القتال يكون شهيدا سوا مات بسب القتال يكون شهيدا سوا عديماً و ومتما وعاد عليه سلاحه كا جرى العام ومنها تفقد الامام الجيش ومن رآه بلاسلاح أعطاه سلاحا

\*(بابقول الله ته الى وهو الذى كفأ يديم عنكم الآية)\*

(قوله ريدون غرته) أى غفلتـــه (قوله فأخذهم الما) ضبطوه نوجهن أحدهما بفتح السين واللام والثاني باسكان اللام مع كسرالسين وفتحها قال الجيدى ومعناه الصلح قال القاضي في المشارق هكذاضه طهالا كثرون تعالى فيهة وفي الشرح الرواية الاولى اظهرومعناها اسرهموالسلمالاسر وجزم الخطابي بفتح اللام وألسن عال والمرادبه الاستسلام والادعان كقوله تعمالي وألقواالمكمالسلم أى الانقياد وهومصدريقع على الواحد والاثنين والجع فآلمابن الاثرهذاهوالاشبهالقصة فانهم لمبؤخذواصلحا وانماأخذواقهرا وأسملوا أنفسهم عزاقال والقول حدثناأ بو بكر بنأ بى شيبة حدثنا يزيد بن هرون أخسرنا جادبن (٤٧٥) ساة عن ثابت عن أنس ان أم سليم اتخدر يوم

حنىن خنحرا فكان معها فرآها أمل طلحة فقال بارسول الله هذه أمسليم معها خمر فقال لهارسول الله صلي الله عليه وساله ماهذا الخنجر قالت المخذنهان دنامى أحدمن المشركين بقرت به بطنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسام يضعك فالتبارسول الله اقتسل من بعد نامن الطلقاء انهزموا بك فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلماأم سلم ان الله عز وجلقد كني وأحسن \*وحدثنمه محدين ماتم حدثنام زحدثنا حماد ان سلة حدثنا استعقى عدالله ان أى طلحة عن أنس بن مالك في قصمة أمسليم عن النبي صلى الله علمه وسلم مثل حديث ثابت

\*(باب غزوة النسامع الرحال)\* (قوله أن أمسليم اتخذت لوم حنين خنصرا) هكذاهوفي النسيخ المعتدة بوم حنن بضم الحاء المهملة وبالنونين وفي بعضها لوم خمير بفتح الخاء المعية والاول هوالصواب وآلخيحر بكسر الخاءوفقعهاولم يذكرالقاضي فىالشرح الاالفتح وذكرهمامعا فى المشارق ورج الفتح ولميذكر الحوهرى غسرالكسرقهما اغتان وهي سكين كبيرة ذات حدين وفي هذاالغزو بالنسا وهومجععليه (قولها بقرت بطنه) أي شققته (قولهااقتل من بعد ما من الطلقاء) هويضم الطاءوفتح اللاموهم الذين أسلوا منأهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم منعليهم وأطلقهم وكانفي اسلامهم ضعف فاعتقدت أمسليم أنهم منافقون وانهما ستحقوا القتل انهزامهم وغيره وقولهامن

لوحدة وسكون المجمة ابن ١ مجمد المروزي شيخ المصنف (عن ابن المبارك) عبد الله المروزي (عن لعة) بن الحجاج وليس بشر بمنفود بهذه المنابعة بلرواها الاسماعيلي من طريق حبان بن موسى والنالمبارك (وتابعه) أى تابع النعرعرة (الرجريج) عبد الملك بن عبد العزير فيماوصله الم (عن عبدة )بسكون الموحدة ابن أبي لبابة بضم اللام وتخفيف الموحد تين (عن شقيق) ال واثل بنسلة أنه قال (معتعبدالله) بن مسعود رضى الله عنه يقول (معت النبي صلى الله المهوسلم) فذ كرمولم يقل في رواية مسلم ما بعد قوله بلنسي ، و به قال (حدثنا مجدين العلاء) الهمداني الكوفي قال (حدثنا أبو أسامة) جادين أسامة (عن بريد) بضم الموحدة وفتح الراءابن عبدالله (عن)جده (الى بردة) بضم الموحدة وسكون الراعام (عن) أبيه (الي موسى)عبدالله ابنقيس الاشعرى (عن النبي صـ لي الله عليه وسـ لم) أنه (قال تعـا عدوا القرآن) بالحفظ والزداد (فوالذي نفسي مده لهو) أي القرآن (أشد تفصماً) وفي حمدت عقمة بن والمربافظ أشد تفلتا (من الأبل في عقلها) بضم العين والقاف وتسكن والكشم من من علهابدل فى وهي تكون بمعنى من ومع والعقل جعء عقال مثل كتاب وكتب يقال عقلت لبعير أعقله عقلاوهوأن تثنى وظيفه معذراعه فتشدهما جيعافى وسط الذراع وذلك الحبلهو الفال ﴿ (باب) حواز (القواءة) للراكب (على الدابة) \* وبه قال (حدثنا جباح بن منهال) كسرالم الانماطي قال (حدد شاشعبة) بن الجياج (قال أخيرتي) بالافراد (أبواياس) بكسر لهمزة وتُحفيف التحسَّة معاوية بن قرمًا لمزنى البصري ( قال معتعبد الله بن مغفل) بالغن المعجة الفاهالمشددة المفتوحتين المزنى نسبة الى أمه من ينة (قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعمكة وهو يقرأعلى راحلته على القته (سورة الفتي) زاد المؤلف من طريق مسلم بن ابراهم عن متنفى تفسيرالفتم فرجع فيهاأى رددصو تهالقراءة وفي التوحيد من طريق أخرى كيف ترجيعه الأآ آثلاً ثمرات وأراد المؤلف م لذا ألحديث كافيد ل الردعلي من كره القراءة على الدابة القول عن بعض السلف فيما نقله اب أى داود و المات تعليم الصيبان القرآن كلانه ادعى الى ثموته رسوخه عندهم كاقسل التعليم في الصغر كالنقش في الجرو قال بعضهم مماذ كره أبن الجوزي أه أنسيه الغمر عواسم العمر

ان العصون اذا قومة ااعتدات \* ولايل بن اذقومت الخشب قدين مع الاحداث في مهل \* وليس يفع ف ذى الشيبة الادب

﴿ حَدَثْنَا يَعْسِي بِنْ يَعْنِي أَخْسِبُرِنَا جِعَفْرِ بِنْ (٤٧٦) سَلْمِـانَ عَنْ ثَابِتَ عَنَّانُس قَالَ كَانْرَسُولَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

عشرة وعندالبيهق أربع عشرة وحكى الشافعي ستعشرة وعند دالبيهق أيضاعنه أنه قالقرأن المحكم على عهده صلى الله عليه ويسلم وأناابن ثنتي عشرة وأجاب عياض باحتمال أن يكون قوا وأنااس عشرسننن راجعاالى حفظ القرآن لاالى الوفاة النبوية فالتقدر توفى النبي صلى الله على وسلم وقد جعت المحمكم وأناابن عشرسنين ففيه تقديم وتأخير وتعقيه العيني بان الجلتين بعني فها وأنااين عشرسنين وقوله وقدقرأت المحكم وقعتاحالين والحال قيدفكيف يقال فيهتقديم وتلن اه وأجاب فى الفتح بأنه يمكن الجمع بين مختلف الروايات بأنه كان حــين الوفاة النبوية ابن ثلار عشرةودخلفي التي بعدهافن قال خسعشرة جبرالكسرين ومن قال ثلاث عشرة ألغي الكسر فى التي بعدها ومن قال عشرا ألغي الكسرأ صلا A وتعقبه العيني فقيال لا كسرهنا حتى يحر أوبلغي لان الكسرعلى نوعين ﴿ أَصِمُ وهو الذي لا يمكن أن بنطق به الابالجزئية كجز من أحداً عشروجو من تسبعة وعشرين \* ومنطق وهوعلى أربعة أقسيام مفرد وهومن النصف ال العشروهي الكسورالتسعة ومكرركثالا ثةأسباع وعمانية أتساع ومن كبوهو الذى يذكرالوا العاطفة كنصف وثلث وكربغ وتسع ومضاف كنصف عشرو ثلث سبع وغن تسع وقديتركب المنطق والاصم كنصف جرعمن أحدعشر والظاهرأن الصواب مع الداودي أن رواية البابود اه وأجاب فى الانتقاض بأن المراد بجبر الكسرو الغائه فى عبارة أهل الحديث مازاد على السنا من الشهور ومازاد على عقد العشيرة وغيرهامن السنين فلمالم يعرف العبني هذا الاصطلاح جزا لحبته في الاعتراض الى تفسيرالكسر في اصطلاح أهل الحسباب وعلى تقدير تسليم ماصوّ به أ كلام الداودى من أن رواية عشر سنين وهم فاذا يصنع في بقية الاختلاف اه و به قال حداثا ولابي الوقت حدثني بالافراد (يعقوب بنابراهيم) بن كثير الدورقي البغدادي الحافظ قال (حلتا هشهم بضم الهاء وفتح المجمة النبشر بوزن عظيم أبومعه وية السلمي الواسطى حافظ بغدادلا (أخبرنا ابوبشر) جعفر بن أبي وحشية (عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه قال (جعت المحكم) الذي ليس عنسوخ (في عهدرسول الله صلى الله علمه وسلم) قال اس جمير (فقل له) لابن عباس (وما المحسكم قال المفصل) بالصاد المهملة السور التي كثرت فصولها وفي الرداية الاولى أن تفسير المفصل بالمحكم من كلام أبن جبر قال الحيافظ ابن حجروه ودال على أن الضميل قوله فى الرواية الاخرى فقلت له وما الحكم لسعيد بن جبروفا عل قلت هو أبو بشر بخلاف ما بتار أن الضمير لابن عياس وفاعل فقلت سعيد بنجبير اه وتعقبه العيني فقال هذا تصرف واه لالل الظاهرمن السمياق أن السائل سعيدو الجميب ابن عباس ولايستلزم كون سعيد فسر المفصل تلك الرواية أن يكون هوالذى فسره في هــــذ الرواية اه وأجاب في انتقاض الاعـــتراض الا الحديث واحد جامن طريقين مجلاومينافن الذي يتوقف أن يفسر المجل بالمبين إرباب نسال القرآن) لعدم تعاهده (وهل يقول) الرجل (نسيت آية كذاوكذاً) نع لايتسع ذلك ان كان نساله إن عن أصرد يني كالحهاد (وقول الله تعالى) مخاطمالنيه صلى الله علمه وسلم (سنقر ثك فلا تنسى أى سنعل القرآن حتى لاتنساه والاماشاء الله كأن يند خهوهذا بشارة من الله لنسه أن يحفظ علم الوحى حتى لا يتفلت منه شئ الاماشا الله أن ينسخه فد فه عن حفظه برفع حكمه وتلاوا وسأل اس كسان النحوي جنداعنه فقال فلاتنسي العمل به فقال مثلك يصدّر وقمل قوالله تنسى على النهي والالف من مدة الفاصلة كقوله السيد الفلا تغف لقراء ته وتبكر بره فتنسأ الاماشا الله أن ينسبكه رفع تلاوته واختلف في نسيمان القرآن فصرح النووي في الروضة إلا نسيانه أوشئ منه كبيرة لحديث أى داود عرضت على دنوب أمتى فلم أرذب أعظم من سورة أوابه

يغزو بامسلم ونسوة من الانصار معهاذاغز افسقن الماءو بداوين الخرجي \* حدثني عبدالله بعيد الرجن الدارمي حددثنا عبدالله بن عرووهوأ يومعمر المنقرى حدثنا عبدالوارث حدثناعبدالعزيزوهو ابن صهيب عن أنس قال الما كان ومأحدا بهزم ناسمن الناسعن الني صلى الله علمه وسلم وأنوطلحة بين بدى الذي صلى الله علمه وسلم مجوب علمه بحجفة فالوكانأنو طلعة رجلارام اشديد النرع وكسر ومئذة وسسن أوثلاثا فالفكان أرحل عرم معها لحعمة من النبل فيقول انثرها لابي طلعة فال فيشرف سىالله صلى الله عليه وسلم ينظرالي القوم فيقول أبوطلعة بانى الله أي أنتوأى لأنشرف لايصيك سهم من سهام القوم شحرى دون نحوك والفلقدرأ يتعائشة بنتأى بكر وأمسليم وانهمالمشمرتان

بعدناأى من سوانا (قوله كان الني صلى الله علمه وسلم يغزو بالنساء فسقنالماء ويداوين الحرجي) فسه خروج النساء في الغرو والاتفاعيهن فيالسقى والمداواة ونحوهما وهذه المداواة لمحارمهن وأزواحهن وماكادمنها لغيرهم لا يكون فيهمس بشرة الافي موضع الحاحة (قوله أنومعمر المنقرى) هو بكسرالم واسكان النون وفتم القاف منسوب الى منقر بن عبيد ان مقاعس نعرون كعب ن سعدين ويدمناة بنقيمين مرة بن أدسطايخة سالياسسمضرين نرار بنمعدب عدمان (قوله مجوب علمه بحقفة) أى مترس عنه القيه

أونهارجل ثم سيماوأخرج أبوداودمن طريق أبى العالية موقوفا كانعدمن أعظم الذنوب أث

والمنعلم الرجل القرآن ثمينام عنه حتى ينساه واحتج الروياني لذلك بأن الاعراض عن التلاوة يتسبب

الما عنه نسسيان القرآن ونسيانه بدل على عدم الاعتبائه والتهاون بأمره \* وبه قال (حدثنار بيع

الله (عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت سعم الذي) ولا بي الوقت رسول الله

ابنيمي أبوالفضل الاشناني البصرى قال (حدثنازاتدة) بنقدامة قال (حدثناهشامعن)

القوم ولقدوقع السيف بندي أبى طلحة امامرتين واماثلاثامن النعاس للحدثناعبد اللهن مسلمة ال قعنب قال حدثنا سلمان يعنى النبلال عنجعفر بنعدعن أيسه عن يزيدن هرمن أن نجسدة كتب الى النعماس بسأله عن خسخلال فقال انعماس لولاأن أكترعل ماكتت السه كتب اليه نجدة أما بعد فاخرني هل كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهـل كان يضرب الهنبسهم وهل كان يقتل الصيان ومتى ينقضى يتم اليتيم وعن الله س لمنهو فكتباليه ابنعباس كتبت تسألي

(قوله أرى خدم سوقهما) هو بفتى الما المعهدة والدال المهملة الواحدة خدمة وهى الحفال وأما السوق في المحمدة وهن الحفال وأما السوق فيها في لان هذا كان لوم أحدق المن ولانه لم يذكر والنساء بالحباب وتحريم النظر المنه لم ين المنظر المنه الساق فهو محول المنظر المنه الساق فهو محول بغيرة صدولم يستدمها (قوله نحرى على الفاحرة (قوله على متونم ما) دون نحرك المناسق الما ونحوه المناف أي على ظهورهما وفي هذا المدرث أي على ظهورهما وفي هذا المدرث في حال الفتال السق الما ونحوه في حال الفتال السق الما ونحوه في حال الفتال السق الما ونحوه

\*(بابالنسا الغازيات يرضخ لهن ولايسهم والنهى عن قتل صبيان أهل الحرب)\*

(قوله فقال ابن عباس لولاان أكمّ على الم كتبت المه) يعنى الى نجرة الحروري من ألحوارج معناه أن

الله عليه وسلمرجلا المعمع دالله بنيز بدالانصاري أى معصوت رجل عال كونه إفرافي المسجد فقال) عليه الصلاة والسلام (يرجه الله لقدأذ كرني كذاوكذا آية من سورة كذا كال الحافظ بن حرلم أقف على تعيين الا إناث المذكورة اه و يجوز النسيان عليه الم على الله عليه وسلم فيم اليس طريقه البلغ والتعليم وهذا الحديث من أفراده \* وبه قال ال (مدننا محدين عبيد دين معون) قال (حدثما عيسى )بن يونس بن أبي استحق (عن هشام) هوابن الوا مروة يعنى عن أبيه عن عائشة بالمن المذكور (وقال) زيادة عليه (اسقطتهن من سورة كذا) أي السيان (تابعه) أى تابع محديث عبيد (على بندسهر) بضم الميم وسكون الهملة (وعبدة) وه أن المان واو العطف على السابق والكشميه في عن عبدة قال الحافظ بن حروه وغلط لان مُ مَدِةُ رَفَيْقَ عَلَى بِنْ مُسَهِرُ لَا شَجْمَهُ (عَنْ هُمُنَّامَ) أَيَّا بِنَعْرُوةً \* وَبِهُ قَالَ (حَدَثَنَا) بالجعولاني ج الوق حدثني (احدرن الي رجاء) عبد الله بن أبوب زادة و درهو أبو الوليد الهروى قال (حدثنا الله الواسامة) حمادين أسامة (عن هشام بن عروة عن أسه عن عائشة) رضي الله عنها أنهما (قالت معرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا) هو عبد الله بن يد (يقرأ في سورة بالله ل بتنوين الله مرزة و بالليل بالموحدة أوله ظرف (فقال) عليه السلام (برحمه الله لقد) ولابن عساكروأبي فَلَا الْوَتَ وَدُ ( أَذَ كُونِي آية كذا وكذا كنت أنسيتها) بضم الهدمزة مبنياللم فعول (من سورة وفي الدولدا) وفي الدونينية أذكرني الله آية كذا باثبات الحيلالة بعد أذكرني ألما قها الجرة فال في الفتح وهي مفسرة لقوله في الرواية الأولى أسيقطتم افكا نه قال اسقطتم انسيدانا اعدا \* وبه قال (حدثنا الوزعم) الفضل بندكين قال (حدثنا سفيات) بن عيينة (عن منصور) المعتمر (عن الحاوائل) شهقيق سلمة (عن عبد الله) أى ابن مسعود رضي الله عنه ألله (قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بنس ما لاحدهم) بنس كلة ذم وما نكرة موصوفه الخصوص بالذم (يقول نسبت آية كيت وكيت) كلة يعبر بها عن الحديث الطويل ومثلها ملل بوذيت قال أعلب كمت الدفعال وذيت الدسماء (بلهونسي) بتشديد السين ورواه بعض عالله والمسلم مخففا وسمققر يبامعني المشكدوليس النسيان من فعل الناسي بلمن فعل الله بالله كمدثه عند اهمال تكريره ومراعاته وأما المخفف فعناه أن الرحمل تركه غيرما تنفت اليه فهو المرور المرورة المهقرة وسورة كذاوسورة كذا كلافالمن قال لايقال الاالسورة التي يذكر واكذاوا حتم لذلك بحديث أنس رفعه لاتقولوا سورة القرة ولاسورة آل عران ولاسورة الناء الله القرآن كله ولكن قولوا السورة لتى تذكر فيها البقرة وكذلك القرآن كله أخرجه والمالغ في فوائده والطمراني في الاوسط وفي سنده ١ عنس بن ميمون العطار وهوضعيف الادما بزالجوزى فى الموضوعات وفى حديث أليف القرآن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول مهلا عوهافي السورة التي يذكرفها كذا قال الحافظ من كثيرفي تفسيره ولاشك أن ذلك أحوط أواله كناستقر الاجاع على الحوازفي المصاحف والتفاسير. وبه قال (حدثنا عمر بن حفص) قال هــل كانرسول اللهصلي الله عليــه وســلم يغزو (٤٧٨) بالنسا وقــدكان يغزو بهن فيــداو بن الجرحي ويحدّين من الغنيمة وأما

(حدثنااي) حفص من غيات قال (حدثنا الاعش) سلمان بن مهران قال (حدثني) مالافراد (ابراهيم)النعبي (عن علقمة) بنقدس (وعد دالرجن بنيزيدعن الىمد عود) عقبة بنعام البدري (الانصاري) رضي الله عندانه (قال قال الذي صلى الله عليه وسلم الا يتانمن آخر سورة المقرة )وهدما آمن الرسول عا أنزل الدالي مالي آخرها (من قرأ عما في ليله كفتاه)عن قمام الليل أومن الشيطان وقيل غيرذلك مماسمة وهذا الحديث سيق في فضل سورة المقرة \* و به فال (حدثنا الواليان) الحكمين نافع قال (أخبرناشعيب) هوابن أبي حزة (عن الزهري) مجدين مُسلم أنه (فَالَأَخْرِنَي) ولانوى الوقت وذر وانعسا كرحدثني بالافرادفيم-ما (عروة ن الزير) ثبت أس الزير في رواية أبي ذر (عن حديث المسور بن محدرمة وعبد دالرجن بن عدد القاري بتشديد التحمية من غيرهمز (أنهما معاعر بن الخطاب رضي الله عند ويقول معن هشام س حكيم بن حزام) بالحاء المهدملة والزاى (يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله علمه وسلم فاستمعت لقراءته فاذاهو يقرؤها على حروف كشرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله علما وسلم فكدت اساوره في الصلاة ) بعنم الهمزة وفتح السين المهملة آخذ برأسه أواثبه ولاي ذر عن الكشميني أثاوره بالمثلثة بدل السين قال عياض والمعروف الاول (فَانتظر ته حتى سلم) من صلائه (فلبيته) بفتح اللام وبموحد تين الاولى مشددة وتحفف والاخرى ساكنة أي جعنا عليسه أمايه عندلبته لئلا يتفلت منى (فقلت من أقر أك هده السورة التي معتك تقر أ) ها (قال أفرأ أيهارسول الله صلى الله علمه وسلم فقلت له كذبت أى أخطأت (فوالله ان رسول الله مل الله عليه وسلم لهوأ قرأني هذه السورة التي معتل أي تقرؤها (فانظلفت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده )أى أجره حتى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم (فقلت بارسول الله اني سمعن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها وانك اقدراً تني سورة الفرقان فقال عليه الصلاف والسلام (ياهشام اقرأها) قال عمر (فقرأ ها القوامة التي سمعته) يقرؤها (فقال رسول الله صلى الله إ عليه وسدم هكذا انزات م قال) عليه السلام (اقرأ باعر) قال عر (فقرأتها) أى السورة بالفراني (التي اقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الزلت تم قال رسول الله صلى الله عليه اله وسلم) تطييبالقلب عرائه الاينكر تصويب القراءتين الختلفتين (ان القرآن أنزل على سيها أحرف)أوجه (فاقرؤاماتيسرمنه) أيمن المنزلوفيه اشارة الى الحكمة في التعدد المذكورة وأنه للتنسيير \* وهذا الحديث قدسيق في اب أنزل القرآن على سبعة أحرف ومطابقته هناله له ترجم له واضعة \* وبه قال (حدثنابشر بن آدم) بكسر الموحدة وسكون المجمة أبوعداله ال الضرير المغدادي قال (أخبرناعلى منمسهر) أبوالسن الكوفي الحافظ قال أخبرناهنا إ عناسه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت مع النبي صلى الله عليه وال قارنا) المه عبد الله بن يزيد (يقرأ من الليل في المسجد) أي سورة (فقال) عليه الصلاة والسلام الم (برجه الله) ولا بي ذرعن الجوى والمستملي برحم الله بحذف المفعول والله (لقدأذ كرني كذاولا الم آية أسقطته آن نسيانا لاعمدا (من سورة كذاوكذا) قال في القاموس كذا كناية عن الشي الكان ال و في التشديد و ذاللا شارة و قال في المغنى المار دعلى ثلاثة أوجه أن تركون كلتن القين الم أصلهماوهما كاف التشبيه وذاالاشاريه كقولك رأيت زيدافاضلاورأيت عمرا كذاوتكوا كلة واحدة مركبة من كلتين مكنيام اعن غيرعدد كافي الحديث انه رقبال العبديوم القباس ال أتذكر يوم كذاو كذاوتكون كلةواحدة مركبة مكنام عن العدد كقوله كذاو كذادرها الله عليه وسال المراب المراب

بسهم فالميضرب اهن وانرسول اللهصلي الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصيان فلاتقتل الصيان

انعماس يكره نجدة لبدعته وهي كونه من الخوارج الذين عرقون من الدين مروق السهممن الرمية ولكن لماسأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطرالى حوانه وقال لولاأن اكترعل الماكتيت اليه أى لولاأني اذاتركت الكابة أصركات اللعلم مستعقالوعيد كأعمل كتدت المه (قوله كان يغزو بالنسا فيداوين المرسى و يحذين من الغنمة وأما مسهم فلم يضرب لهن) فيه حضور النساءالغزو ومداواتهن الحرحي كاستقف السابقله وقوله يحذين هو يضم اليا واسكان الحاء الهملة وفتح الذال المعممة أي يعطن تلك العطمة وتسمى الرضخ وفى هذا انالمرأة تستعق الرضخ ولاتستعق السهم وبهدا قال أبوحندفية والثوري والليث والشأفعي وجاهير العلما. و قال الاوزاعي تستحق السهمان كانت تقاتل أوتداوى الحرجي وفالمالك لارضخ لها وهذان المذهبان مردودات بهذا الحديث العميم الصريح (قولة بعدهذا وسألتعن المرأة والعبد هل كان الهمسهم معلوم اذا حضروا المأس وانهم لم يكن لهم سهم علوم الاان يحذبامن غنائم القوم) فيه ان العدد رضيخ له ولايسهم له وبهذا فال الشافعي وأبوحنه فأوجماهم العلما وقال مالك لارضخ له كاقال فيالمرأة وقال الحسن وأينسربن والنعى والحكمان فاتلأسهمله (قوله انرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصيبان فلا تقتل الصبيان) فيمه النهي عن قدل صياناً هل الحرب وهو حرام اذالم يقائلوا وكذلك النساء فان قاتلوا

ركتبت تسألني متى ينقضى يتم اليتم فلعرى ان الرجدل لتنبث لميت موانه (٤٧٩) لضعيف الاخد ذلنفسه ضعيف العطامنها

فاذاأ خذلنفسه منصالحما بأخذ الناس فقدذهب عنه اليتروكتبت تسألني عن الجس لمن هو واناكا نقول هولنافأبي علمناقومناذاك

جازقتلهم (قوله وكتنت تسألني مى ينقضى يتم اليتيم فلعمرى ان الرحدل التنت لحسه واله اضعاف الاخذ لنفسهضعيف العطاءمنها فاذاأخذانفسهمنصالح مايأخذ الناس فقد ذهب عنه المتم) معنى هــذامق ينقضى حصيم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله وأما نفس اليتم فينقضى بالبلوغ وقدد ثبت انالني صلى الله عليه وسلم للشافعي ومالك وجاهيرالعلماءان حكم المتم لا يقطع عدرد الماوغ ولابعلوالسن بللابدأن يظهرمنه الرشدفي دينه وماله وقال أبوحنيفة اذابلغ خسا وعشر بن سنة زال عنه حكم الصسان وصار رشددا يتصرف في ماله و يحب تسلمه المه وان كان غـ مرضا دط له وأما الـ كمير اذاطرأ شذيره فذهب مالك وجاهمر العلماء وحوب الجرعليه وقالأنو حنىف قلا يحمر قال الن القصار وغسره الصحم الاول وكأنها جاع (قوله وكتبت تسألى عن الحسلن هووانا كانقول هولنافأبي علمنا قومناذاك) معناه خسخس الغنمة الذى حعدله الله لذوى القربى وقد اختلف العلما فمه فقال الشافعي منل قول ابعدام وهوان خس الجسمن الفيء والغنيمة بكون لذوى القربى وهمم عنسدالشافعي والاكثرين سوهاشم وسوالطلب وقوله أبى علىناقومناذاك أيرأوا لبعين صرفه السنابل يصرفونه في المصالح وآراد بقومه ولاة الامرمن بني أمية وقد صرح في سن أبي داود في رواية له بأن سؤال عبدة

ألقرآن أى بين وفصل من النغر المرتل أى المفلج قال الجوهرى الفلج في الاستنان تباعدما بين الناباوالر باعيات وتغورتل اذا كان مستوى النبآت وقال الراغب الرتل اتساق الشي وانتظامه على استقامة يقال رجل رتل الاستنان والترتب ل ارسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة أوافراً على تؤدة بنبيين الحروف وحفظ الوقوف (ترتيك ) تأكيد في ايجاب الاحربه وانه لا بد الفارئ منه اذهوعون على فهم القررآن وتدبره (وقوله) تعالى (وقرآنا) نصب بفعل يفسره (فرقناه لتقرأه على الناس على مكت) على تؤدة وتشنت (وما يكره) بضم الما وفتح الراه (انيمـذ) الماءوفت الهاءوالذال المعمة المشددةأي وسان كراهة الهذ (كهذالشعر) من الاسراع النرط يميث يمخفي كثيرمن الحروف (فيها) في ليله القدر (يفرق) أي رينصل) وهذا تفسيرا بي عدةو ثبت قوله فيها في رواية أبوى ذر والوقت وابن عساكر (قال ابن عباس) رضي الله عنهـما الماروا ما بن المنذروابن جرير في تفسيره (فرقناه) السابق ذكره (فصلناه) \* وبه قال (حدثنا أوالنعسمان مجدين الفضل السدوسي عارم قال (حدثنامهدى ينممون) الازدى المعولى كسرالم وسكون المهملة وفتح الواوالبصرى قال (حدثناواصل) الاحدب بنحان إلى المه والمعتبية المشددة الكوفي (عن الي واثل) شقيق بن سلة (عن عبد الله) بن مسعود (قال عدونا على عبدالله) يعنى اب مسعود زادمسلم من هذا الوجه بوما بعدما صلينا الغداة نسكنابالباب فادن لنا فكننابالباب هنيهة فخرجت الجارية فقالت ألآتد خاون فدخلنا فاذاهو السيسبع فقال مامنعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم قلناظنناان بعض أهل البيت نائم قال ظننتم لى أنام عبد عفلة (فقال رجل) من القوم اسمه فيها في سنان كافي مسلم (قرأت المفصل البارحة) كه (فقال) ولابي الوقت قال هذذت (هـ ذا) بفتح الها والذال المعجة المنونة (كهدالشعر) قال لان الطابي معناه سرعمة القراءة بغميرة أمل كم ينشد الشعر (انا) بكسر الهممزة وتشديد النون الله (الديمعنا القراءة) قال الكرماني بلفظ المصدر ويروى القرامجع القارئ (والى لاحفظ القرناء) إلا الطائر في الطول والقصر (التي كان يقرأ بهن النبي صدلي الله عليه وسلم عماني عشرة) باثبات لله الهنية بعدنون ولا بوى ذروالوقت وابن عساكرهان عشرة (سورة من المفصل وسورتين من آل بَهُ الْهُمِيُّ أَى السورِ التي أَوْلِها حم واستشكل بماسبق في باب تأليف القرآن من طريق الاعشء ن كول أغبق حيث قال هذاك عشرون من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخر هن من الحواميم حم الما لمنان وعميتسالون فعد حممن المفصل وهناأخرجها وأحسببان الثمان عشرة غسيرسورة اله المانوالي معها واطلاق المفصل على الجيع تغليب والافالد حان الست من المفصل على الراج أالكا المقان يكون تأليف مصف ابن مسعود على خلاف تأليف مصف غيره فيكون أول المفصل والمدابن مسعود أقول الجاثمة والدخان متأخرة في تسمعن الجاثمة وأجاب النووى على طريق الم الزاراد بقوله عشرون من المفصل أى معظم العشرين، وهذا الحديث قد سبق في بأب وكل العمين السورتين في الركعة من كتاب الصلاة \* وبه قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبورجا البلني الاحدثناجرير)هواب عبدالجيد (عنموسي بن الى عائشة) الهمداني الكوفي (عن سعيد بن ناع بر) أحد الاعلام (عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله) تعالى (لا تحرك) يا مجد (به) بالقرآن كُولِ اللَّالِيِّي وَالْعَرِآنِ (قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم أذا نزل عليه جبر ول بالوحى فيها الآمكم ولا بي ذرعن الجوى والمستملي بمن ( يحرك به ) بالوحى (السانه وشفقيه ) بالتثنية ومن رد العبض ومن موصولة (فيشتدعليه) لشقل القول فيكان يتجبل بأخذه لتزول المشقة سريعا والمنسة أن بنساه أومن حمه الماه (وكان يعرف منه ) الاشتداد حال نزول الوج (فأنزل الله) تعالى \* حدثناأبو بكر مِن أبي شنية واسمق بن ابراهيم (٤٨٠) كالاهماعن حاثم بن المعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هر من أن فجرا

بسب الاشتداد (الا يقالتي في) سورة (لاأقسم سوم القيامة) وهي قوله عزوجل (لا تحرك لسانك لمتحلبه) اقتصر على اللسان لانه الاصل في النطق (ان علمنا جعه وقرآنه) أي قراء ته قال الراغب القرآن في الاصل مصدر كرج ان وقد خص بالكتاب المنزل على نبيه صلى الله عليه وسل وصارله كالعملم وقال بعضهم تسمية هدذا الكاب قرآنامن بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتسم بل لعده عُرة حدى العداوم (فانعلمنا أن محمد في صدرك وقرآته) وثبت قوله فان علمنا الن رُوا يَهُ أَنُوى دُرُو الْوَقْتُ والاصيلَى وابن عساكر (فَادَاقَرْأَنَاهُ) أَى قَرْأُهُ جَـبرينُ عَلَيكُ فِعل قراءُ حِبر يل قراءته (غاتب عقرآنه)أى (فاذا أنزلناه فاستمع) وهـ ذا تأويل آخر فقد سبق عنه في سور القيامة قرأناه بيناه فأسع اعل به فألحاصل ان لابن عباس فيسه تأويلين (ثم أن علينا بيانه قال ال علينا أن نبينه بلسانك قال) ابن عباس (وكان) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد (اداراً تاه جبريل بالوجي (أطرق) عينيه وسكت (فاذاذهب) جبريل (قرأه) الذي صلى الله عليه وسلم (كاوعده الله) فى قوله ان علينا جعه وقرآنه وهذا الحديث قدص فى سورة القيامة فرياب مدالقران ) في حر وف المدّوهي واى المدّالاصلى الذي لا تقوم ذواتها الابه و به قال (حدَّثنا مسلم بن ابراهم الفراهيدي بالفا البصري قال (حدثنا جرير بن حازم) بالحا المهدملة والزاي (الازدى) ففو الهمزة وسكون الزاى بعدها دال مهملة البصرى قال (حدثنا قتادة) بن دعامة السدوسي (قال سألتأنس بن مالك رضى الله عند (عن كمفية (قراءة النبي صلى الله عليه وسلم) القرآن (فقال كان بتمدّا) أي عد الحرف الذي يستحق المد \* وهذا الحديث أخرجه أبوداودوالسال وانماجه في الصلاة \* و به قال (حدثنا عرو بنعاصم) بفتح العن وسكون المم ان عسداله القيسى البصرى قال (حدثناهمام) هوان يحيى (عن قتادة) بن دعامة أنه (قالسئل أنس) هم السين مبنياللمفعول والسائل قتادة كافى الرواية السابقة (كيف كأنت قراءة النبي صلى الله علمه وسلم فقال كانت مدا) بالتنوين من غيرهمزأى ذات مدر تم قرأ بسم الله الرحن الرحم ببسم الله) أى اللام الني قب لهاء الحلالة الشريفة (ويمد بالرحن) أى بالميم التي قب ل النوا (وعدمالر-م)أى ما لحاء المدالطب عي الذي لا عكن النطق ما لحرف الاسه من غيرزيادة عليه لا كانتما بعضهممن الزيادة علمه نع اذاكان بعدحرف المدهم زمتصل بكامته أوسكون لازم كاواللا والحافا وجب زيادة المدأ ومنفصل عنهاأ وسكون عارض كياأيهاأ والوقف على الرحيم جازوق دأخ ا من أبي داود من طريق قطبة من مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفيرة ال م ذا الحرف لهاطلع نضيد فدّ نضيد \* ومباحث مقادير المدلله مزللقرا مذكورة في الدواويا المؤلفة فذ كر قراآتهم في (باب الترجيع) في القدراءة وهو تقارب ضروب حركاتهاوز الصورة في الحلق \* و به قال (حدثنا آدم ن الى الاس) بكسر الهدمزة و تخفيف التعتيدة وا عبدالرجن بن محد العسقلاني قال (حدثناشعمة) بن الجاح قال (حدثنا الواماس) معاوية قرة بناياس بن هلال (قال معت عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح ألغين المجهدة والفاء المسلا رضى الله عنده (قال رأيت الذي صلى الله عليه وسلم يقرأوهو) أى والحال أنه (على الله أوجله) بالشك من الراوى (وهي) أى والحال أنها (تسمر به وهو) أى والحال أنه (بقرأس الفحة أومن سورة الفح ) بالشائمن الراوى (قراءة لينة يقرأ) وثبت قوله يقر ألابي ذارا الكشميهي (وهويرجع) صونه بقراءته زادفي التوحمد قال آءآء ألاث من اتبهمز قمانوا بعدهاألف فهمزة اخرى وهومجول على اشماع في مخله واذاجعت هذا الى قوله على مالصا والسدادم وبنواالقرآن بأصواتكم ظهراك أن هذاالترجيع منه عليه الصدادة والدام

كتبالى ابن عباس يسأله عن خلال عثل حديث سلمان بن بلال غيرأن فىحديث حاتم وان رسول الله صلى الله علمه وسلم لم يكن يقتل الصدان فلاتقت لاأصيان الاأن تكون تعلم مأعلم الخضر من الصبى الذي قتــلوزادامعق فىحـديثهعن حاتم وتمينزالمؤمن فنقتل الكافر وتدع المؤمن \* وحدثنا محديث أى عرقال حدثناسقيان عن اسمعيل النأميةعن سعيدالمقبرى عنبريد النهرمن والكتسفيدة بنعامر الحرورى الى ال عماس سأله عن العبدوالرأة يحضران المغنم هـ ل يقسم لهما وعن قتمل الولدان وعن اليتم متى ينقطع عند ماليتم لاس عنهده المسائل كان فى فتنة ابن الزبير وكانت فتنة ابن الزبير بعديضع وستنسنةمن الهسترة وقد فالآلشافعي رجهالله يجوز ان انء اسعد اسأراد بقوله أى ذاك عاساقومنا من بعسد الصحابة وهميز يدسمعاوية والله أعلم (قوله فلاتقت الاأدتكون تعلم ماعله الخضر من الصدى الذى قتل) معناهان الصدان لا يحل قتلهم ولايحلاك الأتتعلق بقصة الخضروقتاله صسافان الخضرماقتله الابأمرالله تعالىله على التعيين كما قال في آخر القصمة ومافعلته عن أمرى فان كنت أنت تعلم من صى ذلك فاقتلدومعلوم انهلاعلمله بذلك فلا يحوزله القدل (قوله وعمر المؤمن فتقتل الكافروتدع المؤمن) معناه من يكون اداعاش الى الساوغ مؤمنا ومن يكون اذاعاش كافرا فنعلت اله يبلغ كافرافاقت له كا عدلم الخضرأ تداك الصدى لوبلغ لكان كافرا وأعلمه الله تعالى ذاك ومعاوم الك أنت لاتعمر ذلك

كتب اليه فاولاأن يقع في أجوقة ما كتبت اليه اكتب اليه انك كتنت تسألني عن المرأة والعسد يحضران الغنم هل يقسم الهماشي والهامساهماشي الأأن يحدنا وكتبت تسألني عن قتل الولدان وانرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلاتقتلهم الاان تعلمهماء لمصاحب موسىمن الغلام الذى قدله وكتبت تسألني عن اليتم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانهلا ينقطع عنهاسم البتم حتى يبلغو بؤنسمنه رشدوكتنت تسألني عن ذوى القربي من هموانا زعناأناهم فأبى ذلك على اقومنا \* وحدد ثناه عبد دالرجن بن بشر العمدى قالحدد شاسقيان قال حدثناا معمل نأمية عن سعمد ابن أبي سعيد عن يزيد بن هر من قال كتب نجدة الى النعباس وساق الحديث بمثله قال أبواسحق حدثن عسدالرجن نيشر فالحدثنا سفيان عدد الحديث بطوله \*حـدثناامعقرابراهـم قال أخيرناوهب بنجر برين حازم قال حدثني أبي قال معت قيسا يحدث فلاتقتل صدا (قوله لولاأن يقعفي أجوقة ماكتبتاليه) هويضم الهمزة والمم يعني فعلامن أفعيال الجق وبرى رأما كرأيهم ومثله قوله فى الرواية الاخرى والله لولا ان أرده عن ننن بقع فيهما كتبت اليه يعنى بالذتن الفعل القبيح وكل مستقيخ يتالله النتن والخييث والرجس والقذر والقاذورة (قوله لا ينقطع عنه اسماليتم حتى يبلغ ويؤنس منهرشد) يعنى لا بنقطع عنه حكم

باص بأصل مؤلفه اه من هامش

وعن ذوى القربي من هم فقال الريد

بارالااضمطرارالهزالناقةله فانهلو كاناهمزالناقةلما كانداخملا تحت الاختدارفلم يكن لدالله من مغفل يفعله و يحكيه اختمار البتأسي به وهو يراه من هزالناقة له ثم يقول كانبرجع راءته فنسب الترجدع الى فعمله وقد ثبت فى رواية على بن الجعمد عن شعبة عند الاسماعيلي الولاأن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللعن أى النغم وفي حديث أمهاني المروى في شمائل بذى ويسنن النسائى وابن ماجه وابن أبي داو دوا للفظ له كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وهو يقرأ وأنانائمة على فراشي برجع القرآن وايس المرادتر جيع الغناء كاأحدثه قراءزمانك الله عناوعنهم ووفة ناأجعمن لتلاوة كتابه على النحوالذي رضيه عناينيه وكرمه 🐞 (ياب) اب (حسر الصوت القراءة) ولانوى الوقت وذربالقراءة للقر آن ولاريب أنه يستحب سين الصوت بالقراءة وحكى النووى الإجماع علمه لكونه أوقع في القلب وأشد تأثيرا إناسيامعه فان لم يحكن القيارئ حسين الصوت فليحسينه مااستطاع ومن جيلة سنهأن راعى فسمقوا نمن النغم فان الحسن الصوت بزداد حسمنا بذلك وهدذا اذالم يخرج النحو يدالمعتسير عنسد أهل القسراآت فانخرج عنهالم يف تحسسن الصوت بقيم الاداء الفالروضية وأماالقسراءة بالالحيان فقيال الشيافعي فيالمختصر لايأسبها وفحرواية ردهة فالجهور الاصحاب لستعلى قولين بلالمكروه أن يفرط في المدوفي اشماع الحركات فيتولدمن الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياءأو يدغم في غبرموضع الادعام فان لم مالى هذاالحدفلا كراهة قال النووى رجه الله اذاأ فرط على الوجه المذكور فهوحرام صرح ساحب الحاوى فقال حرام يفسق بهالقارئ ويأثم بهالمستمع لانه عدل بهعن نهجه القويم لنامرادالشافعي بالبكراهةانتهي وقدعلهماذ كرناهأن ماأحدثه المتسكلفون بمعرفةالاوزان لوسيق فيكلام اللهمن الالحمان والتطريب والتغني المستعمل في الغذاء بالغزل على ايقاعات موصة وأوزان مخترعة أنذلك من أشنع البدع وأسوأ وأنه نوجب على سامعهم كبر وعلى التانى التعزيرنع انكان التطريب والتغنى ممااقتضته طبيعة القارئ وسمغتبه إغبرنكلف ولاتمرين وتعليم وأميخرج عنحدالقراءة فهذاجا لروان أعالته طبيعته على فضل سينويشهدلذات حديث الباب وهومارويناه بالسندالي المؤلف قال (حدثنا محمد بن خلف وبكر العسقلاني المعروف الحدادى بالمهملات وفتح أوله وثانيه المشددسكن بغمداد قال وثناابويحي عبد الجيدين عبد الرجن الملقب بشمين بفتح الموحدة وسكون الشاب المعمة الرالم وبعد التحتية الساكنة نون الكوفى (المانى) بكسر الحا المهملة وتشديد الميمو بعد الناون مكسورة قال (حدثنا) ولايي ذرعن الموى والمستملى حدثني بالافراد (بريدن عبدالله الهبردة ) بضم الموحدة وفتح الراممصغرافي الاول وبضم الموحدة وسكون الراء في الاتخر الندرعن المستملي قال معتبريدا (عن جده الىبردة) عامر (عن الى موسى) عبد الله بن قدس السعرى رضى الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له باأ ماموسي لقداً وتبت من مارا إن امرآ لداود) أى في حسن الصوت كقراءة داود نفسه لانه لميذ كرأن أحدامن آلداود طيمن حسن الصوت ماأعطى داود فالرمقعمة والمزاميرجع مزمار بكسر المسم الالة اروفة أطلق اسمها على الصوت المشاج ةوقد كان داود على مالسلام فماروا دان عماس مقرأ إوربسعين لحناو يقرأ قراءة يطرب منها المجوم واذاأ رادأن يبكي نفسه لم سقدا بذفي رولا بحر المتله والسبقعت وبكت ، وقد أورد المؤلف حديث الباب مختصر أو أورده مسلمهن ر إن طلمة بن يحيى عن أى بردة بلفظ لوراً يتنى وأناأ مع قراءتك البارحة الحديث وزاداً بو يعلى

(٦١) قسطلانی (سابع)

عن ريدس هرمن ح فال وحدثي مجمد ساتم واللفظله قال أخسرنا مهزقال حدثناجرير بن عازم قال مددشي قيس ساسعد عن رايدس هرمن قال كتب أعدة نعامرالي ابنعماس فالفشهدت بعماس حننقرأ كتابه وحن كتبحواله وقال انعماس والله لولاان أرده عن أمن يقع فيهما كتنت اليه ولا نعمةعن فالفكتب اليمالك سألت عنسهم ذي القربي الذي د کراند من هموانا کانری انقرابة رسول الله صلى الله علمه وسلم همنحن فأبى ذلك عليشاقومنا وسألت عن المتمرمي منقضي تمه وإنه اداياغ النكاح وأونسمنه رشدودفع اليمماله فقمدانقضي المهوسأ أتهل كانرسول اللهصلي الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحداوأنت فلاتقتل منهم أحداالاأن تكون تعالمنهم ماعلم الخضرمن الغلام حين قدله وسأات عن المرأة والعددهل كان الهدما سهممعملوم أذاحضرواالبأس البتم كاسبق وأرادبالاسم الحكم (قوله ولانعمة عين) هو يضم النون وفقعهاأى مسرةعين ومعناه لاتسر عمنه يقال نعمةعين ولعدمةعين ونعامةعان ونعمىءان نعماونعم عبن ونعام عن ععني وأنع الله عسك أى أقرها فلا بعيرض لله تكدفي شئ من الامور (قوله اذاحضروا المأس) بالما الموحدة وهو الشدة ا قوله عن عدالله سمغول سقط هذامن نسخ اللط العجيمة ويؤمده انصاحب الخلاصة لميذكرهفي شوخمالك اء مصحمه

من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه فقال أما اني لوعلت بمكافك لحبر تعلك تحب برا وللرو ياني ال طريق مالك بن مغول ١ عن عبد الله بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه لوعم تانرسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قرائتي لحبرتها تحييراأى حسنتهاوز ينتها بصوتى تزيينا وهذا بدلعل أنأياموسي كان يستطيع أن يتلوأ شجي من المزام برعند المبالغة فى التحبير لانه قد تلامناهاوم بلغ حدّاستطاعته وأخرج ابنأبي داودبسند صحيح من طريق أبي عممان النهدى قال دخلت دار أتي موسى الاستعرى فما معتصوت صنبح ولابر بطولاناى أحسن من صوفه والصنع بفتم المار المهملة وبعدالنون الساكنة جمآلة تتخذمن نحاص كالطبقين يضرب احدهماعلى الآم والبربط بموحـــدتين منهـــماراءساكنة آخره طاءمهملة توزنجعفرفارسي معــربآلة كالعور والناى بنون بغيرهم زالمزمار \* وحدوث الباب أخرجه الترمذي أيضا ﴿ (ياب من أحب أن يُسمَّ <u>القرآن من غيره ) وللكشمه في كافي الفتح القراءة بدل القرآن \* ويه قال (حدثنا عمر من حفص أ</u> غياتً) قال (حدثناالى عن الاعش) سلمان بن مهران انه (قال حدثني) بالافراد (ابراهم) النحعي (عن عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة السلماني (عن عبد الله) بعني ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه (قال قال لى الذي صلى الله عليه وسلم اقرأ على القرآن) أي بعضه (قلت آفراً عليك) لل الهمزة للأستفهام القرآن (وعلمك انزل) بضم الهمزة (قال) عليه الصلاة السلام (آتي أحبأاً أسمعه من غيرى لان المستمع أقوى على التذبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشفا بالقراءة وأحكامها \* وهذاالحديث ساقه هنامختصراو في الباب التالي مطوّلا وهو ﴿ (باب قول المقرئ الذي يقرئ غيره (للقارئ) الذي يقرأ عليه (حسبك) أي يكفيك \*و به قال (حدثناهم المنوسف البيكندى قال (حدثناسفيات) منعينة (عن الاعش) سلمان بن مهران (عن براهيم) النفعي (عن عبيدة) السلاني (عن عبدالله بنمسعود) رضى الله عنه انه ( قال قال الله صلى الله عليه وسلم اقرأ على بحذف المفعول في معظم الطرق ليس فيه لفظ القرآن فيصلل بالبعض (قلت بارسول الله آقرأ عليك) بمدالهمزة (وعليك الزل) بضم الهمزة (قال نعم) أى افرا على (فقرأت) عليه (سورة النساء حتى أنت الى) ولايي ذرعن الكشميني على (هذه الا ته فكمن يصنع هؤلا الكفرة من اليهودوغيرهم (الاجتناءن كل أمة شهيد) يشهد عليهم عافعاواهم نبيهم (وجنَّمارك) بامحد على هولا أي أمد الشهدا ) حال أي شاهدا على من آمن الايمال وعلى من كفر بالكفروعلى من بافق النفاق (قال)عليه الصلاة والسلام (حسك) يكفلا (الآن) نبيهاله على الموعظة والاعتبار في هذه الآية (فالتفت السه فأذاعيناه تذرفان) بسكوا الذال المعجة وكسر الراءأى سال دمعه مالفرط رأفته ومن يدشف قته \*وفي الحديث كأللا النووى استعباب استماع القراءة والاصغاء اليهاو البكاء عندهاو التدبر فيهاوا ستحباب طابا القرآءةمن الغميرليستمع عليه وهوأ بلغ فى التمدير كمامر بهوهذا الحديث سمبق فى سورة السا رَّ هذا (بَابِ)بالتنوين(في كم) مدة (بقرأً)القارئ (القرآن) كله فيها وفي اليو نينية بقرأاهم أُقُّه منذاللمنْعُول القرآنرفع ناتب عن الفاعل (وقول الله تعالى فاقرُّوا ما تيسر ) عليكم (منا من القرآن استدل به على عدم التحديد في القراءة خلافالما نقل عن استحق بن راهو به وغيره ال أقلما يجزى من القراءة كل يوم والسلة جرعمن أربعن جرأمن القرآن وفيه محديث أخرج أبوداودعن عبدالله من عرو بلفظ فى كم تقرأ القرآن قال في أربعين بوما ثم قال في شهرولادالا فيه لذلك على مالا يخفى و به قال (حدثنا على) هوا بن عبد الله المديني قال (حدثنا سفيان) با عيينة (قالك ابنشرمة) بضم الشن المجمة والراء منهمامو حدة ساكنة عمد الله قاضي الكوة

وانهم لمبكن لهمسهم معاوم الاأن يحذيامن غنائم القوم \* وحدثي أنوكريب حدثناأ بواسامة حدثنا زأندة حدثنا سلمان الاعشعن الختار سميق عن ريد سهرمن قال كتب نجدة الى ابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كاتمامن ذكرنا حديثهم فحدثنا أبو بكربن أى شيبة حدثناء د الرحم بنسلمان عن هشام عن حقصة بنت سرين عن أم عطية الانصارية فالتغزوت معرسول الله صدلي الله على موسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوى الحرحى وأفوم على المرضى ﴿ وحدثناه عمروالناقد حدثنا يزيدب هرون حدثناهشام ابن حسانم فاالاسناد نحوه

والمرادهناالحرب

\* (بابعددغزوات النبي صلى الله عليه وسلم) \*

ذكرفي البياب من رواية زيدين أرقمو جابروبريدة انرسول الله صلى الله عليه وسلم غزاتسع عشرة غزوة وفيرواية بريدة فاتل في عان منهن قداختاف أهدل المغازى فى عددغزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه فذكران سعدوغيره عددهن مفصلات على ترتيهن فبلغت سعاوعشر بنغزاة وسيا وخسسينسرية فالوافاتل في تسع من غـزواتهوهيدر وأحــد والمريسيع والخندق وقريظة وخيم والفتح وحنين والطائف هكذاعدواالفتح فهاوهذاعلى قول من يقول فقت مكة عنوة وقد قدمنا سأناظ للفافيها ولعل بريدة أراد بقوله قاتل في عمان اسقاط غزاة الفتح ويكون مذهبه انها فحت صلحا كما قاله الشافعي

الطرت كم يكفي الرجل من القرآن) قال في الفتح أي في الصلاة أو في اليوم والليلة من قراءة القرآن بطلقا (فلم أجدسورة أقل من ثلاث آبات) وهي سورة الكوثر (فقلت لا ينمغي لاحد أن مقرأ أقل من ثلاث آنات قال على اللديني وهوموصول من تقة الحديث المذكور (حدثنا سفيان) بن عنة ولغيراً بي ذرقال سفيان وحذف على قال (اخبر نامنصور) هوا بن المعتمر (عن ابراهيم) النعمي عن عد الرحن بنيزيد) النعمي انه (اخبره) عمه (علقمة) بن قيس (عن الى مسعود) عقبة بن عام المدرى (واقيته وهو يطوف الست) الحرام (فذكر الني صلى الله علمه وسلم أن) ولابي در الذكرةول الذي صلى الله عليه وسلم انه (من قرأ بالا يتن من آخر سورة البقرة) وهما آمن الرسول الآخرها (في ليله كفتاه) أي عن قيام الديل أومن آفات تلك الدله أومن الشييطان ، وهذا المديث قدم في اب فضل سورة البقرة \*و به قال (حدثناموسي) بن اسمعيل المنقرى قال حدثناانوعوانة) الوضاح بزعبدالله اليشكري عن معيرة) بن مقسم بكسر الميم الكوفي عن مجاهد) هوا برجير (عن عبد الله بن عرو) بفتح العبن وسكون المرانه (فال الكيمني ألى) عُروبن العاص (امرأة) هي أم مجد بنت محمدة بن جز الزيدى كأعند ابن سعد (ذات حسب) لرف الا أما وعند أحداثم امن قريش ولعله كان المشيرعليه بتزويجها والافقد كان عبدالله رحلاكاملا أوقام عنه مالصداق (فكان) عمرو (يتعاهد كسته) بفتح الكاف والنون المشددة روحة النه (فيسالهاعن) شأن النه (بعلهافتقول) في الجواب (نع الرجل من رجل لم يطألنا راسًا) أى لم يضاجعنا حتى يطألنافراشا (ولم يفتش) بفاءمفتوحة ففوقية مكسورة مشددة ولاب ذرعن الكشميهني ولم يغش بالغين المجمة الساكنة بعدفتح (لناكثفا) بفتح الكاف والنون بعدهافا أى ساترا (مذ) ولانوى ذروالوقت والاصدلي منذ (أتمناه) وكنت ذلك عن تركه لجاعهااذعادة الرجل أدخال يده فى داخل توب ذوجته أوالكنف الكنيف أى انه لم يطع مندهاحتى يحتاج الىموضع قضاء الحاجة ففيه وصدنهاله بقيام الليل وصوم النهارمع الشارة الى عدم مصاحعتها وعدم أكله عندهازادفي رواية هشم عن معمرة وحصن عن لجاهدفى هذاا لحديث عندأ حدفاقب لعلى يلومني فقال المحمدال امرأةمن قريش فعضلتها الذي صلى الله علمه وسلم فقال) صلى الله علمه وسلم العمرو (القني) بفتم القاف وكسرها (مه) أي أنك عبد الله قال عبد الله (فلقيت ) بكسر القاف عليه الصلاة والسلام (دعد) بالبنا على الضم المعددلات (فقال) ولأبى الوقت قال (كيف تصوم قال) أى عبدالله ولا بي ذرقات أصوم كليوم قال) عليه الصلاة والسلام (وكيف تحتم) القرآن (قال) ولايي ذرقلت أختم (كل الله قَالَ) عليه الصلاة والسلام (صم في كل شهر ثلاثة) من الايام (واقرأ القرآن في كل شهر ) حمّة فال) عبدالله (قلت) يارسول الله (أطبق أكثر من ذلك قال) عليه الصلاة والسلام (صم ثلاثة امف الجمة قال) عبدالله (قلت) يارسول الله (أطيق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما القلت أطبق أكثر من دلك) استشكله الداودي بأن ثلاثة أيام من الجعة أكثر من فطر يومين والمابوم وهوانما يريدتدر ينجهمن الصيام القليل الىالصيام الكثير وأجاب الحافظ بنتجر المال أن يكون وقعمن الراوى فيه تقديم وتأخير ( قال صم أفضل الموم صوم داود) بي الله المهااسلام (صيام يوم) نصب مقدير كان أورفع بمقدرهو (وافطار يوم) عطف على معلى رُجِهِين (واقرأ) كل القرآن (في كل سبع ليال حرة) قال عبد الله (فليدي قبلت رخصة رسول الله المالله عليه وسلموذ الذاني كبرت بكسير الموحدة (وضعفت) قال مجاهد (فكان) عبد الله

\* حدد شامحد ت مشى وان بشار والافظ لابنمثني حدثنا مجدين حعفر حدثناشعمة عنأبي اسحق انعددالله سرويدخرج يستسقى بالناس فصدلي ركعتين ثم استسقى فالفلقيت بومتذريد بنأرقم قال لنس مني و منه غـ مزر حل أو مني و منهرج ل فال فقلت له ڪم غزارسول اللهصلي اللهعليه وسلم فال تسع عشرة فقلت كمغزوت أنت معه قال سمع عشرة غزوة قال فقلت فباأول غزوة غزاها فالذات العسبرأ والعشـبر \* وحدثنا أبوبكر ان أى شبة حدثنا يحى بن آدم مدد الناوهب ونأبي اسمعق عن زيد بن أرقم معهمنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاتسع عشرة غزوة وج العدماها مرحة المعم غرهاحةالوداع

وموافقوه (قوله قلت فاأول غزوة غزاها فالذات العسر أوالعشر) هكذا فيجيع نسخ صحيح مسلم العسبرأ والعشيرالعين مضمومة والاولىالسمنالهمملة والثاني مالعجة وقال القياضي في المشارق هي ذات العشدرة بضم العين وفتح الشـــىن المحجة قال وجا في كتاب المغارى يعدى من صيم المدارى عسسر بفتح العين وكسر السكن المهملة بجدف الهاء فال والمعروف فيهاالعشيرة مصغرة بالشينالعمة والهاء فالوكذاذ كرهاأنواسحق وهيمن أرض مذبح (قوله وحدثنا أبوبكر بنأى شيبة حدثنا يحىن ادم حدثناوهيب عن أبي المحق عن زيد بن أرقم) هكذاه وفي أكثر أسيربلادنا حدثناوهب عنأى استحقوفي بعضه ازهبرعن أبى استحق ونقل القاضي أيضا الاختلاف

(يقرأ على بعض أهله) أى من تيسرمنهم (السبع من القرآن بالنهار) بضم السدين وسكون الموحدة (والذي يقرؤه) يريدأن يقرأ مالليل (يعرض ممن النهار ليكون أخف عليه بالليل والا أرادأن يقوى) على الصيام (افطرأ ماماوأ حصى) عدداً ما مالافطار (وصام) أماما (مللهن كراهية أن يترك شيأ فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه المصد كراهية على التعليل أى لاحل كراهة أن يترك شياو أن مصدرية (قال الوعيد الله) أي الماري وسقط ذلك لا يوى الوق وزر وابن عساكر (وقال بمضهم) أى بعض الرواة اقرأه (في) كل (ثلاث) من الليالى (وفي خس) من اللمالي ولابى ذرأوفي خسبزيادة ألف ولابي الوقت أوفى سبع واعل المؤلف أشار بالبعض الى مارواه شعبةعن مغيرة بمذاالاسمنا دبلفظ فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال اني أطيق أكثر من ذلك قال فازال حتى قال في ثلاث قال في الفتح والله س تؤخذ منه بطر بق التضم في مسلم الداري من طريق أبي فروة عروة بن الحرث الجهني عن عبدالله بن عرو قال قلت بارسول الله في كم أخر القرآن قال اختمه في شهر قلت اني أطبيق قال اختمه في خس وعشر بن قلت اني أطبيق قال اختمل عشرين قلت انى أطيق قال اختمه في خس عشرة قلت انى أطبق قال اختمة في خس قلت انى أطبن قاللا وفيرواية هشميم المذكورة قال فاقرأ ه في كل شهرقلت انى أجدنى أقوى من ذلك فال فاقرأوفي كل عشرةأمام قلت اني أحدني أقوى من ذلك قال أحدهما اماحص ن واما مغرة قال فاقرأه في كل ثلاث ولاي دا ودوالتر مذي مصحما من طريق يزيد بن عبدالله بن الشخير عن عبدالله ابن عرو مرفوعا لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وعند سعيد بن منصور باسناد صحيحان وَجِه آخر عن ابن مسعود اقرؤا القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث (وأ كثرهم) أي ألا الرواة (على سبع) ولعله أشار بالا كثر الى مارواه أبوسلة بن عبد الرجن عن عبد الله بن عروالا له انشاالته تعالى في الباب قال فاقرأه في سبع ولا تردوسقط لغيرالكشميه في وأكثرهم على سبير \*وبه قال (حدثناسعدب حفص)بسكون العين الطلحي الكوفي الضغم قال (حدثنا شمان) معاوية النعوى (عن يحيى) بن أبي كثير (عن محدين عبد الرحن) مولى بني زهرة (عن الى سلة) عبدالرجن بن عوف (عن عبدالله بن عرو) رضى الله عنهما أنه قال (قال لى النبي صلى الله عليه وسلمفي كم)يوم (تقرأ القرآن) \* وبه قال (حدثني )بالافراد (اسحق) بن منصورا أسكوسم المروزة قال (أخبرناعسدالله) بضم العن (اينموسي) العسى مولاهم الكوفي شيخ المصنف روى الم هذابالواسطة وثبت ابن موسى لابى الوقت (عن شيبان) النحوى (عن بحيى) بن أبى كثير (عن جما ابن عبد الرحن مولى بني زهرة ) بضم الزاي وسكون الها وعن الى سلة ) بن عبد الرحن ( قال ) يعي المذكور (واحسني قال سمعت انا) أي وأظن اني أنا سمعت ه (من أبي سلمة) بن عبد الرجن ولعلا كان يثوقف في تحديث أبي سلمة له غمَّنذ كرانه حدثه به أو كان يصرح بتحديثه ثم يتوقف وتحقق ال معديواسطة محدين عبد الرحن المذكور (عن عبدالله بنعرو)رضي الله عنهما الله قال قال الله رسول الله صــ لى الله عليه وســ لم اقرأ القرآن) كله (في شهر قلت اني أحدقوة حتى قال فاقرأه في سبع أى مانزن منه اذذاله وماسينزل وسقط لفظ حتى لابوى ذروالوقت ( ولاتزدعلي ذلك )وليس النهى للتحريم كاأن الامر في جيع مامر في الحديث المس للوجوب خلا فألبعض الظاهر يدهب قال بصرمة قراءته في أقل من ثلاث وأكثر العلماء كما قاله النووي على عدم التقدير في ذلك والماهو بحسب النشاط والقوةفن كان يظهرله بدقيق الفكر اللطائف والمعارف فليقتصر على قدر يحمل لهمعه كالفهم مايقرؤه ومن اشتغل بشئ من مهمات المسلمين كنشر العلم وفصل الخصومان فليقتصر على قدر لاعنعه من ذلك ولا يحل عماه ومترصدله ومن لم يكن من هؤلا فليستكر

الا حدد شازه رن حرب حدد شا روح نعسادة حمد ثنا زكريا أخسرنا أبوالزبيرانه سمعيارين عبدالله يقول غزوت معرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة فال جارلم أشهدندراولا أحدا منعني أى فلاقتها عبدالله وم أحد لمأتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسالم في غزوة قط وحدثنا أنوبكر سألى شيبة حدد ثنازيدن الحباب ح وحدثنا سيعدد ابن محدالحرى حدثناأ بوعمالة فالا جيعا حدثنا حسين بنواقد عن عبدالله بنبر يدةعن أبيه قالغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة فانلف عانمنهن ولم يقلأبو بكرمنهن وقال فيحدشه حدثى عبدالله بابريدة \*وحدثني أحمدبن حنبل حمدثنا معتمرين سلمان عنكهمس عنانبريدة عنأ بيهانه غزا معرسول اللهصلي الله عليه وسلم ستعشرة غزوة فيه قال وقال عبد الغنى الصواب زهمر وأماوهب فخطأ فاللان وهسألم بلق أمااسحق وذكرخلف فى الاطراف فقال زهـ برولم يذكر وهسا (قوله عنجارلمأشهديدرا ولاأحدا)قال القياضي فى رواية مسلمان جابر الميشهدهما وقدذ كرأ بوعيدانه شهديدرا قال ابنعبدالبرالصحيح انهليشهدهما وقدد كرابنالكآى انه شهدأحدا (قوله عن جابرقال غزوت معرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولمأشهدأ حداولابدرا) هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منعصرة فى تسع عشرة بلزائدة واعمامراد

المكنه من غرخروج الى حد الملال أوالهذرمة وقد كان بعضهم يختم في اليوم والليلة وبعضهم الاثاوكان الكاتب الصوفى يختم أربعاما انهاروأ ربعامالليل انتهى وقدرأ يت القدس الشريف لينةسم وستين وعمانمانة رجلابكني بأبي الطاهرمن أصحاب الشيخ شهاب الدين بزرسلان ذكل أنه كأن يقرأ في الموم والليلة خسعشرة خمة وثبتني في ذلك في هذا الزمن شيخ الاسلام الرهان ان أي شريف المقدسي نفع الله بعلومه وأما الذين حتموا القرآن في ركعة فلا يحصون كردمنهم عمان وغيم الدارى وسعد لأس جبروا خبرني غيروا حدمن النقات عن صاحبنا الفقه رضى البكرى انه كان أيضايقر وم فى ركعة واحدة والله تعالى بهب مايشا على يشاء والبالسكاء عندفراعة القرآن) \* ويه قال (حدثنا صدقة) بن الفضل قال (أخبر نا يحيى) ن سعمد القطان (عن مفان الثوري (عن سلمان) الاعمش (عن ابراهيم) النعمي (عن عبدة) السلماني (عن عبد الله) المسعودرضي الله عنه (فال يحمي) القطان (بعض الحديث عن عرو س مرة) قال المسعود اللي الذي صلى الله عليه وسلم) \* ويه قال (حدثنامسـدد) هوان مسرهدوالله ظ له (عن عي بنس عيد القطان (عن سفيان) النوري (عن الاعش عن ابراهم) النعمي (عن عيدة) الماني (عن عبدالله) بن مسعود (قال الاعش) أيضا (وبعض الحديث) بالواو (-دئني) الافسراد (ع-روبن من معن أبراهيم) النعني فيكون الاعش سمع الحديث المذكور من ابراهيم النه و بعضه من عرو بن مرة عن أبر اهيم (عن) ولا بي ذروعن (ابيه) بواو العطف عن الاعش والفميرلابي سنبيان واسمأ يبمسعيد بنمسروق الثورى فيكون سفيان روى الحديث عن الاعمش رعناً مه سعيد (عن ابي الضحى) مسلم بن صبيح الكوفي (عن عبد الله) بن مسعود اكن رواية أبي الفعي عن النمسعودمنقطعة لأنه لم يدركه (قال قال) لى رسول الله صلى الله علمه وسلم أقرأ على الى ابن مسعود (قلت) بارسول الله (أقرأ علمك وعلمك أنزل) بضم الهمزة (قال) علمه الصلاة والسلام (انى اشتهى ان اسمعه من غبرى قال فقرأت النساء حيى اذا بلغت فكيف اذا جئنامن كَلْمَةْبِشْهِيدَ)يشْمِدعليم وجننا بكعلي هؤلام) أى أمتك (شهيدا قال لى كف) أى عن الراءة (أوأمسك )بالشك من الراوى (فرأيت عينيه تذرفان) بالذال المجهة والفاء يقال ذرفت المن تذرف اذا حرى دمعها وأخرج اس المارك في الزهدمن مرسل سعدس المسيب قال ليس المرادم الاتعرض على الني صلى الله علمه وسلم أسته غدوة وعشسة فيعرفهم بسم اهم وأعلاهم الله يشهدعلم مربكاؤه علمه الصلاة والسلام رجة لامته لانه علم انهلاد أن يشهدعليهم سلهم وعملهم قدلا يحكون مستقمافق ديفضي الى تعذيهم وقال ف فتوح الغيب عن البخشري ان هددًا كان بكا فرح لا بكا جزع لانه تعالى جه ل أمته شهدا على سائر الام وقال طفيح السرورعلي حتى انه \* من فرط ماقد سرني أبكاني الناعو

قال الناعر طفح السرورعلى حقاله \* من فرط ماقد سرني آبكاني الناعر السروعلى حقاله \* من فرط ماقد سرني آبكاني البصرى الدارجي قال (حد ثنا عبد الواحد) بن زياد قال (حد ثنا المحمل الله و المحمل الناعر (عن عبد الله) ولا يوى ذر الوقت و ابن عساكر يادة ابن مسعود (رضى الله عنه ) أنه (قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم الوقت و ابن عساكر يادة ابن مسعود (رضى الله عنه ) أنه (قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي قلت آقراً عليت ) بالاستفهام (وعليك أنزل قال) صلى الله علمه وسلم (انى أحب ان أسمعه من غيره المدون عرض القرآن استفه الموافق المناب المعالمة القراءة واحكامها (المناب المعالم المناب المعالم المناب المعالم المناب المعالم المناب المعالم المناب المعالم عودة عدودة بدل التحديد المنابعة الفراءة القرآن أو تأكل ) بتشديد الكاف أى طلب الاكل (به أو فورية ) با خاء المعجة في الفرعو في الناب المنابعة في الفرعو في النابعة المنابعة في الفرعو في المنابعة المنابعة في الفرعو في المنابعة في الفرعو في المنابعة في الفرعو في المنابعة في المنابعة في الفرعو في المنابعة في ال

الفتح كنسخة آلملك فريالجم للاكثر \* ويه قال (حدثنا محدين كثير) العبدي البصري أخوسامان كثيرقال أخبرناسفيان الثورى قال (-دنشا الاعمش) سلمان (عن خيفة) بفتح الخاالجية وسكون التحسة وفتح المثاثة والميم المعد ألرجن الكوفي (عن سويد من غفلة) فغ الغين المجة والفاء واللام انه (قال قال على) رضى الله عنه (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأتى في آخر الزمان قوم حدثا الاسنان ) صغارها (سفها والاحلام) أى ضعفا والعقول (يقولون من خبرقول البرية )أى من قول خبر البر مة صلى الله عليه وسلم فهومن المقاوب أو المرادمن قول الله لمناسب الترجة فالفشرح المشكاة وهوأولى لان يقولون هنابعيني يتحدثون أويأخذون أي أخذونمن خيرما يتكلمه قال وبنصرهماروي فيشرح السنة وكان ابن عريري الخوارج شرار خلق الله تعلى وقال انهم الطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فع الوها على المؤمنين وماوردني حديث أى سعيديد عون الى كتاب الله وليسوا منه في شئ (يمرقون) يخرجون (من الاسلام كايمرز السهممن الرميدة) بكسرالم وتشديد التحسة فعيلة ععدى مفعولة أى الصد المرجى ريدان دخولهم فى الاسلام ثم خروجهم منه ولم تمسكوا منه بشئ كالسهم الذى دخل فى الرمية ثميخري منهاولم يعلق بهشي منها (لا يجاوزا يمانه-م حناجره-م) جمع حنحدرة وهي الحلقوم رأس الغلصة حيث تراه ناتئامن خارج الحلق أى أن الاعان لم يرسخ فى قلوبهم لان ماوقف عند الحلفور فلم يتعباوزه لم يصل الى القلب وفي حديث حذيفة لا يجاو زتر اقيم ولا تعمه قلوبهم (فاينم القيموم فاقتهوهم فانقتاهم اجرلن قتلهم نوم القيامة كطرف للاجر لاللقت لقال الخطابي أجع علا المسلمين على ان الخوارج على ضلالتهـ مفرقة من فرق المسلمين وأجاز وامنا كحتهـ موأكل ذبائعهم وقمول شهادتهم وستلعلى رضي الله عنه عنهمأ كفارهم فقال من الكفرفروا فقيل منافقون م فقال ان المنافقىن لايذ كرون الله الاقليلا وهؤلا يذكرون الله بكرة وأصيلا قيل من هم قال فو أصابتهم فتنسة فعموا وصمواوقال الكرماني فانقلت من أين دل الحديث على الحزو الثانيين الترجةوهوالتأكل بالقرآن قلت لاشكأن القراءة اذالم تكن تقهفي للمراياة والتأكل ونحوها \* وهذا الحديث قدسسق باتم من هذا في علامات النبوة بعين هذا الاسسناد \*وبه قال (حدثنا عبدالله بنوسف) السنيسي قال (اخبرنامالك) الامام الاعظم (عن يحي بنسمد) الانصاري (عن مجدين ابراهيم بن الحرث التمي عن أبي سلمة بن عبد الرحن) بن عوف (عن أبي سعمد الخدرى رضى الله عنده أنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرر ع فيكم قوم تحقروا صلاتهم) بكسر القاف (مع صلاتهم وصيامكم مع صمامهم وعملمكم مع علهم) من عطف العام على الخاص (ويقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم) أى لا تفقهه قلوبهم ولا ينقفعون عالماهمنه أولا تصعدتلا وتهم في جله الكلم الطب الى الله تعالى عرقون من الدين أى الاسلام ويه تما من يكفرانلوارج أوالمرادطاعة الامام فلا عقفيه لتكفيرهم (كاعرق السهم من الرمية) مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيهو يخرج منه والحال انه لسرعة خروم من شدة قوة الرامى لا يعلق من جسد الصيدبشي (ينظر) الرامي (في النصل) الذي هو حديد الم هل يرى فيه مشيأ من أثر الصيد دما أو نحوه (فلايري) فيه (شيأ و ينظر في القدح) بكسر الفاف السهم قبل انبراش ويركب سهمه أوما بن الريش والنصل هليرى فيه أثرا (فلايرى) فيه (سا وينظر في الريش) الذي على السهم (فلابري) فيه (شيأو بقاري) بفتح المحتبية والفوقية والرافأي يشك الرابي (في الفوق) وهومدخل الوترمنه هل فيه شئ من أثر الصيديعي نفذ السم مالمي بحيث لم يتعلق به شي ولم يظهر أثره فيه فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة \* وهذا الحدث

\*حددثنامجدسعساد حدثناحاتم يعنى ابن اسمعيل عن بريد وهو ابن ألى عدد قال معتساة يقول غزوت معرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمسبع غزوات وخرجت فما وبعث من المعوث تسع غزوات من عليناألو بكروم ةعلىناأ سامةن زىد وحد ثناقتىمة تن سعمد حدثنا ماتم داالاسنادغ مرأنه فالف كالمهماسيع غروات \* حدثنا أبوعامر عدالله سرادالاشعرى ومجدس العلاء الهمداني والافظلابي عاص والاحدثنا أوأسامة عنبريد بألي بردةعن الى بردةعن الى موسى قال خرجنامع رسول اللهصلي اللهعلمه وسلف غزاة ونحن ستة نفر سننا بعسراعتقمه والفنقت أقدامنا فنقبت قدماى وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسنمث غيزوة ذات الرقاع لماكنا أعصب على أرجلنا من الخرق قال ألو بردة فدد أبوموسى بمذاالحديث ريدن أرقم وبريدة بقوله ماتسع

ويدن أرقم وبريدة بقوله ماتسع عشرة أن منها تسع عشرة كاصر ح مهابر فقد أخبر جابر أنها احدى وعشرون كاترى وقد قدمنا انها الاحرى عن بريدة ست عشرة غزوة فلس فيه نق الزيادة

## \*(بابغزوةذات الرقاع)\*

(قوله ويحن سسة نفر سننا بعد المعتقده) أي ركبه كل واحدمنا فو بة فيه حوازمثل هداادالم يضر بالمركوب (قوله فنقبت أقدامنا) هو يفتح النون وكسر القناف أي قرحت من الخفاء (قوله فسميت ذات الرقاع لذلك) هذا هو العجيم

م كرودلك فال كانه كروأن يكونشم أمن عله أفشاه فالأبو اسامة وزادني غير بريد والله يورى به \* حدثى زهر سرب حدثناعدالرجنسمهدىءن مالك ج وحددثنيه أبوالطاهر واللفظ لة قال حدثني عداللهن وهب عن مالك ن أنس عن الفضيل انأبى عبدالله عن عبدالله بنار الاسلى عنء ـروة بن الزبرعن عائشةز وجالنبي صلى الله علمه وسالم انها قالت خرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدرفك كان محرة الوبرة أدركه رجلقد كان يذكرمنه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسالم حن رأوه فلا أدركم فىسد تسميها وقيل سمت لذلك جسلهناك فيسه ساص وسواد وحرة وقدل مستاسم شحرة هناك وقد للاله كانفألو يترمرقاع و عقل انهاممت الجموع (قوله وكره أن بكون شيأمن عله أفشاه فمده استصاب اخفاء الاعمال الصالحة ومايكابده العددمن المشاق فى طاعة الله تعالى ولايظهر شدامن ذلك الالصلحة مثل سان حكم ذلك الشئ أوالتسمعلي الاقتدامه فيم ونخوذلك وعلى هذا يحمل ماوجد اللسلف من الاخيار بذلك

\*(باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الالحاجة أوكونه حسن الرأى في المسلمين)\*

(قوله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة) هكذاف معناه بفتح الما وكذا نقله القاضي عن جميع

ندم فعلامات النبوة أيضا «ويه قال (حدثنامسدد) بالسين المهملة النمسرهد قال (حدثنا عيى) بنسعيد القطان (عنشعبة) بنالجاج (عنقتادة) بندعامة (عن أنس بن مالك عن الي موسى) الاشعرى رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال المؤمن الذي يقرأ القرآنويمملبه كالاترجة) بادعام النون في الجيم (طعمه اطيب ورجه اطبب) قال المظهري فالمؤمن الذى يقرأ القرآن هكذامن حيث الاعان فى قلبه ثابت طيب الباطن ومن حيث اله يقرآ القرآن ويستر حالناس بصوته ويثانون بالاستماع المهويتعلون منه مثل الاترجمة يستريح الناسبر يحها (والمؤمن الذي لايقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة) بالمنذاة الفوقية وسكون الميم ربعمل عطف على لا يقو ألا على يقوأ (طعمهاطيب ولاريح لها ومشل المنافق الذي يقوأ ألقرات كالريحانة ريحهاطس وطعمها مرومثل المنافق الذى لايقرأ القرآن كالخنظلة طعمها من أوخست بالشائمن الراوى (وريحهامر) كذابليع الرواة هذا واستشكل من حيث ان المرارة منأوصاف الطعوم فكمف يوصف بهاالريح وأحبب بأن ريحهالما كان كطعمها استعمراه يصف المرارة وقال المكرماني المقصودمنهما واحمدوهو يبان عدم النفع لاله ولالغمره اهوفي الحديث فضيله فارئ القرآن وأن المقصودمن التلاوة العمل كادل عليه زيادة ويعمل بهوهي (بادة مفسرة للمرادمن الرواية التي لم يقل فيها و يعدمل به ﴿ وَهَدَ الْحَدِيثُ سَدِينَ فَ بَابِ فَصَلّ الفرآن على سائر الحكام م هذا (باب) بالتنوين (اقرؤ االقرآن ماائتلفت) مااجتمعت (قلوبكم) ولاي ذرعلمه قاو بكم ويه قال (حدثنا أنو النعمان) مجدس الفضل السدوسي قال (حدثنا جاد) هوابزيد (عن أي عمران) عمد الملك بن حمد (الجولي) بفتح الجم وسكون الواو بعده انون مكسورة (عنجندب بن عمد الله) رضى الله عنه (عن الذي صلى الله عليه وسلم) أنه ( عال افرؤا القرآن ما انتلفت ما اجتمعت (قلوبكم) علمه (قاذا اختلفت في فهم معانيه (فقوموا) قفرقوا (عله) لنلا بمادى بكم الاختلاف الى الشروحله القاضى عياض على الزمن السوى خوف نزول مابسو وقال فىشرح المشكاة يعني اقرؤه على نشاط منتكم وخواطركم ججوعة فاذا حصل لكم الملالة وتفرق القلوب فاتركوه فانه أعظم من أن يقرأه أحدمن غير حضور القلب يقال قام بالامر اللجدُّفيه وداوم عليه وقام عن الاحراذاتركه وتعباوزه \* وبه قال (حدثنا عروب على) أى ابن برالباهلي البصرى قال (حدثناءبدالر حن بن مهدى) قال (حدثنا سلام بن أبي مطيع) يتشديد الأم (عن أبي عمرات) عبد الملك (الجوني) بفتح الجيم وسكون الواو (عن جندب)رضي الله عنه الْهُ قَالَ (قَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اقْرَوَّا القرآن مَا انْتَلَفْتُ عَلَيْهُ قَلُو بكم) زادفي هذه الطريق لفظة عليه (فأذا اختلفتم فقومواعنه) وسقط لابى الوقت وابن عسا كرلفظ عنده و يحمل كافي الفخ أن يكون المعنى اقرؤا والزموا الائتلاف على مادل عليه وقاد المهفأذ اوقع الاختلاف أي العرض عارض شبهة يفتضي المنازعة الداعية الى الافتراق فاتركوا القراءة وغسكوا بالمحكم الزجب للالفة وأعرضواعن المتشابه المؤدى الى الفرقة قال وهوكقوله صلى الله عليه وسلم فاذا ابتم الذين يتبعون المتشابه منسه فاحذروهم وقال ابن الجوزى كان اختسلاف الصابة يقعفى الفراآت واللغات فامن وابالقيام عندالاختلاف لئلا يجحدأ حدهمما يقرؤه الاسخر فيكون الما أنزله الله (تابعــه) أى تابعــ الامن أبي مطيع (الحرث ين عبيد) بضم العين أبو للامة الابادى بكسر الهمزة البصرى فمار واه الدارى (وسعيد بنزيد) أخوج ادب زيدفهارواه لسن بن سفيان في مسنده كلاهما (عن أبي عران) الجوني (ولم يرفعه) أى الحديث المذكور لالنبي صلى الله عليه وسلم (حادبن سلة وأيان) بفتح الهمزة ويحفيف الموحدة ابن يزيد العطار

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم جنت لا تبعث وأصب معث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قالت شمضى فلن أستعين عشرك قالت شمضى حتى اذا كا بالله على الله الله وسلم كا قال فق الله وسلم كا قال فق الله وسلم كا قال فق الله وسلم قال الله على الله على الله والله ورسوله قال نع فق الله وسلم فا نطلق صلى الله على الله على

رواةمسلم فالوضمطه بعضهم باسكانها وهوموضع على نحومن أربعة أميال من المدينة (قوله صلى الله علمه وسلم فارجع فلن أستعن عشرك وقدجا في الحديث الأخر أنالني صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بأمية قبل اسلامه فأخذطائفة من العلاء الحد، شالاول على اطلاقه وقال الشافع وآخرون ان كان السكافر حسن الرأى في المسلمن ودعت الحاحة الى الاستعانة به أستعن مه والافسكره وحدل الحديثان على هدنس الحالن واذاحضر الكافر بالاذن رضيله ولايسم مله هدا مذهب مالآ والشافعي وأبى حندفة والجهوروقال الزهرى والاوزاعي يسهم له والله أعلم (قوله عن عائشة فالت عمضي حيادا كالالشجرة أدركه الرجل) هكذاهوفي النسيخ حتى اذاكا فصدمل انعائشة كانت مع المودّعين فرأت ذلك ويحتمل انهاأرادت قولها كاكان المسلونوالله أعلم

(وقال غندر) محدر جعفر فيما وصله الاسماعيلي (عن شعبة) بن الجار (عن ابي عمران) آلول (سمعت جندناقوله) أى من قوله موقوفاعليه لم رفعه (وقال ابن عون) عبدالله الامام المشهور (عنابى عران) الحولي (عنعبدالله بالصامت عن عر) بن الخطاب وضي الله عنسه (قول) ولميرفعه ورواية ابن عون هده وصلها أبوعسدعن معاذعته والنسائي من وجه آخر عن (وحندب)روايته (أصح) اسنادا (وأكثر )طرقافي هـ ذا الحـ ديث وأمارواية ابن عون فشاذ لْمِيَّانِعِ عَلَيْهَا \* و يه قال (حدثنا سلمان بن حرب) الواشعى قال (حدثنا شعبة) بن الحباح (عن عبدالملك بنميسرة) ضدالممنة (عن النزال بنسيرة) بفتح النون وتشديد الزاى وسيرة بفتح السر المهملة وسكون الموحدة بعدهاراء مفتوحة الهلالى التابعي الكبير وقيل له صحبة (عن عبدالله ابنمسعود رضى الله عذمه (انه معرجلا) قيل انه أبي بن كعب (يقرأ آية مع الني صلى الله عليه وسلمخلافها أىيقرأ خلافها وكان اختلافه مافى سورة من آل حم قال ابن مسعور (فأخذت مده فانطلقت به الى الذي صلى الله عليه وسلم) أى فأخبر ته بذلك (فقال كلا كامحس فيماقرأه (فَاقرأً) بهـمزةسا كنة بصـيغةالامرللواحـدفىالفرع وفي نسخة فاقرآبصـينا الامرالا ثنين وهوالذي في اليونينية قال عيمة (اكبرعلي) بالموحدة بعد الكاف انه صلى اله عليه وسلم (قال) أي لا تحتلفوا (فانمن كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم) أي الله بسب الاختلاف ولانى ذرعن المستملي فأهلكوابضم الهمزة وكسراللام قال فى الفتح ووقع عنا عبدالله ابن الامام أجد في زيادات المسدد في هدذ الحديث ان الاختداف كانفي علا آى السورة هـ ل خسو ثلاثون آية اوست وثلاثون وهـ ذا الحديث قدمر في الاشخاص

تمالز الساديع من كاب ارشاد السارى اشر حصيم المعارى للعسلامة القسطلاني ويتاوه الجز الثامن أقله كاب النسكاح قال المؤلف وقد فرغت من هذا الجز بعد عصر يوم الاربعاء الثالث والعشر بن من رجب الحرام سنة اثنتى عشرة وتسعيائة أحسن الله عاقبتها وصلى الله على سمدنا محمد وعلى آله و صمه وسلم الله على سمدنا محمد و سلم المحمد و سلم المحمد و سلم المحمد و سلم المحمد و سلم سمدنا محمد و سلم سمدنا محمد و سلم سمدنا محمد و سلم سمدنا و سلم س



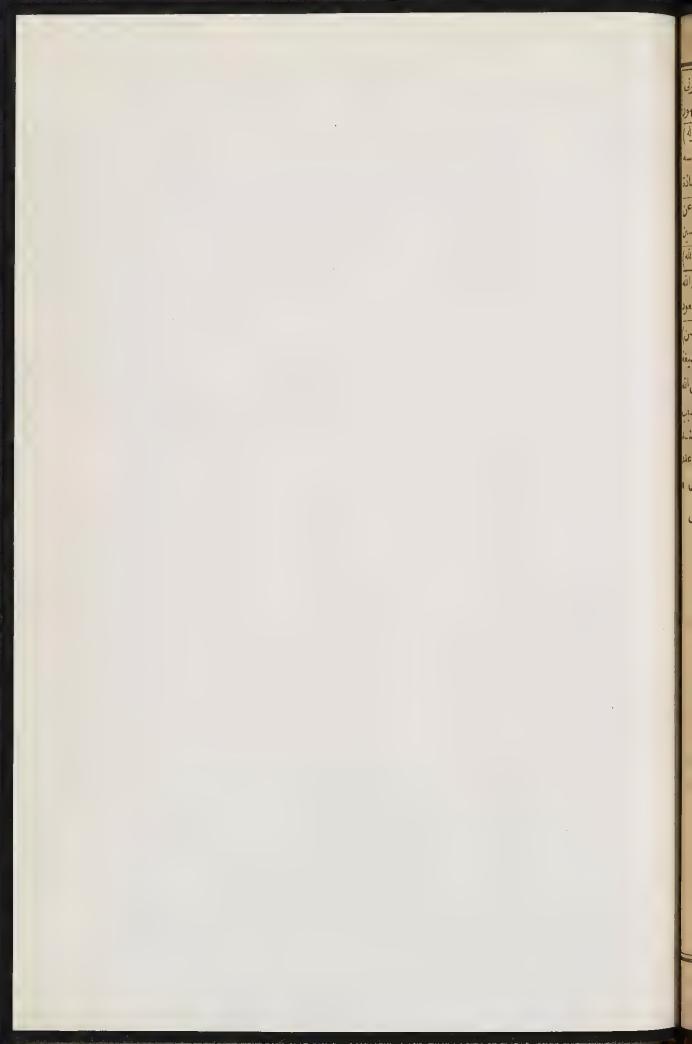

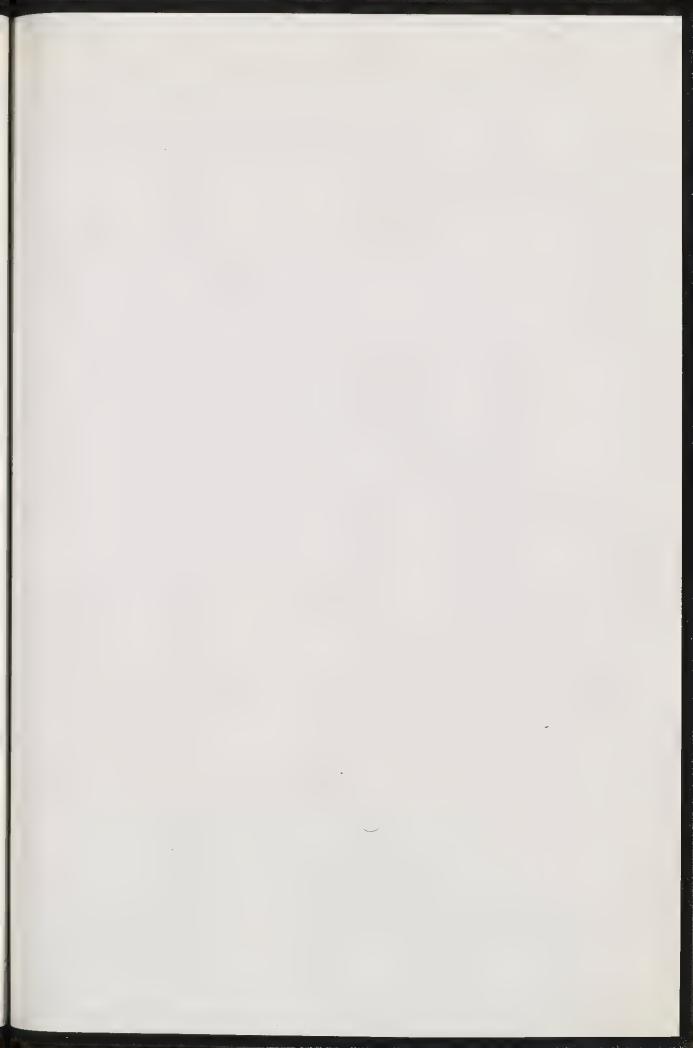















DATE DUE

| 112/) | L |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | - |   |  |
|       |   | - |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
| -     |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
| E     |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |
|       |   |   |  |

DEMCO 38-297

Property of



NEW YORK UNIVERSITY
Libraries

